# مَوسُوعِتْ المُعْمِ المُفَهِيِّ المُعْمِ المُفَهِيِّ الْمُعْمِ المُفَهِيِّ الْمُعْمِ المُفَهِيِّ الْمُعْمِ المُفَهِيِّ الْمُعْمِ المُفَهِيِّ الْمُعْمِ الْمُفَاضِيِّ الْمُعْمِ الْمُفْتِيِّ الْمُعْمِدُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

صحتيجي آلجُخاري ۗ فَمُسَّلِمُ وَالسُّنَ لَأَهِٰ كَافُهَ وَالتَّرْمِذِي وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهُ

ومعهث مع غريب بحريث لابنالأثير

قامَ بِمَدَمَة مَنَدَا الْمُعْمَ اللُّولِوْلِ النَّهِي خَلِيلٌ مَا أَنْمُ الْحَصْلَةِ عَلَيْكُ مَا أَنْمُ الْحَصْلَةِ عَلَيْكُ مَا أَنْمُ الْح

حارالمعرفة



### جميع الحقوق محفوظة لدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان

يعظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنفيذ الكتاب كاملاً أو مجزءاً ويحظر نسخه أو تحميله من وإلى الحاسوب الآلي أو برمجته كاملاً أو مجزءاً على أقراص ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. وعدا ذلك يعتبر سرفة ومخالفاً للشريعة تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة القضائية.

> الطبعة الأولى 1434 هـ - 2013 م

ISBN: 978-9953-85-288-1





جسر المطار شارع البرجاوي \* هاتف: 834301 - 834301 فياكس: 14767 - 17876 - منب: 7876 \_ بيسروت ـــ لبنان Airport Bridge Birjawi Str. \* Tel: 834301 - 834332 Fax: 835614 \* P.O.Box: 7876 Beirut - Lebanon Email: info@marefah.com \* www.marefah.com

مَوسُوعِتْ الْمُعِمِ الْمُفَهِيِّ الْمُعِيِّ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُؤْمِنِيُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُومِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْ



# بسم الله الرحمن الرحيم

### مقدمت الناشر

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المحدثين.

إن الحديث النبوي الشريف هو المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، ولقد لقي عِناية بالغة من المسلمين الأوائل، هوعُوه في الصدور، وحفظوه في السطور، وحرصوا على تصحيحه، وسلامته من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتناقلوه جيلاً عن جيل بالسنّد المُتصل، إلى زماننا هذا، وهذه خصيصة اختص الله بها أمة سيدنا محمد - عليه الصلاة والسلام - دون سائر الأمم، ومن هنا جاء ضرورة الاهتمام بحفظ وخدمة هذا المصدر الثاني للتشريع الإسلامي.

ولقد جَهدت دار المعرفة للطباعة والنشر، منذ تأسيسها عام 1969م، على أن يكون الحديث النبوي الشريف وعلومه من أولى اهتماماتها وعنايتها، وعملت على خدمة وتحقيق وترتيب العديد من كتب الأحاديث النبوية الشريفة وعلومها، فأصدرتها بجودة وإتقان قلباً وقالباً، وبفضل الله وكرمه كان لنا هذا الشرف العظيم.

وبعون الله تعالى وبمناسبة مرور أكثر من 44 عاماً على تأسيس دار المعرفة للطباعة والنشر، يشرفنا أن نتوّج أعمالنا بخدمة كتب السنة النبوية الشريفة هذا العام - ولأول مرة في العالم الإسلامي والعربي-، بإصدار:

"موسوعة المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف للكتب الستة"

وهي أول موسوعة كاملة للحديث النبوي الشريف شاملة للكتب الستة، تضم النص الكامل للحديث، من خلال 165,000 لفظة أو مطلب للبحث تقريباً.

وبفضل من الله وكرمه، علينا وعلى الدكتور الشيخ خليل شيحا الذي أعطى هذا المعجم كل وقته وعلمه مشكوراً خلال أكثر من خمس سنوات من العمل الدؤوب والجاد لتحقيق وترتيب وفهرست الأحاديث النبويت الشريفت للكتب الستت، وبمساعدة فريق كبير من المتخصصين والمدققين والمصححين اللغويين لإخراج هذا العمل بحلته التي تليق بصاحبه صلى الله عليه وسلم.

علماً بأنه تم سابقاً إصدار معجماً مماثلاً للكتب التسعى عن المستشرقين في عام 1936م، بدعم ورعايى أكثر من سبع أكاديميات دول أوروبيى وأمريكيى، وتحت رعايى هولندا، فجاء العمل ناقصاً ومبتوراً بشهادتهم.

ونقول: أن ما قام به المستشرقون من عمل وجهد منذ حوالي 75 عاماً، لِجمع وفهرست الأحاديث النبوية الشريفة عمل مشكور، ولا ينقص من جهدهم ما ورد في مقدمتهم من خلل في توحيد منهج الفهرسة، ونقص لبعض الأحاديث والمطالب.

وبعد هذه المدة الطويلة من الزمن، والخدمة التي طالت كتب الحديث النبوي الشريف من ترقيم وتحقيق، كان حريً بنا أن نقوم بعمل جديد متقن يعتمد على منهجية واحدة وحديثة للبحث تُسهّل نيل المُراد. آملين أن نكون قد وُهُقنا لذلك.

ونحمد الله سبحانه وتعالى أن يَسَر لنا نشر هذه الموسوعة بأجود حلة، ونسأله عز وجل أن ينفع بها المسلمين والباحثين والقارئين والناظرين هيها، وأن يتقبلها منا، نحن والدكتور الشيخ خليل شيحا، وأن يكتبها هي ميزان حسناتنا يوم القيامة، إنه سميع مجيب، والصلاة والسلام على النبي الحبيب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

محمد إبراهيم فولادكار

بيروت في: 24 كانون الثاني /يناير 2013 م الموافق في: 12 ربيع الأول 1434 هـ

### بسم الله الرحمن الرحيم

### مقدمت خادمه

الحمد لله الذي أكرم هذا الدين بعلمائه، فأبهرهم بكرمه وعطائه، وهداهم إلى خير سنن أنبيائه، وأورثهم بواطن قلوب أوليائه، وأرشدهم إلى سبيل صفاء أصفيائه ، وأنعمهم بدخول روضى قدسه وثنائه، وجعلهم المقربين منه ومن أخلائه، أحمده حمداً لا يحصى على كرمه وآلائه، ما دامت الأرض قائمي تحت سمائه، وما دامت المجرات مسلوبي في فضائه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة لعزته وكبريائه.

والصلاة والسلام على من ورَّث العلماء من أنبائه، فأنار صدورهم من قبس سنائه، وأجلى سواد قلوبهم بضيائه، حتى صارت عقولهم بكنه صفائه، وعجزت أفكارهم عن وصف حوبائه، صلاة وسلاماً ما لاح برق في دجى ظلمائه، الصادق المصدوق بعهد الله وولائه، القائل بأمر الله: أنا لها أنا لها يوم لقائه، وعلى آله المتعلقين بضياء لألائه، وأصحابه المبشرين بالجنب وخيرة خلفائه، وأتباعه الذين اهتدوا ببهائه.

### أنا بعد:

قان الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره الكافرون، فجعله هاديا ومبشراً ونذيراً بإذنه وسراجاً منيراً، واختاره ليكون سيد رسله، وخاتم أنبيانه، واجتباه وعلّمه الكتاب والحكمة ليُبين للناس معاشهم ومعادهم، ويضعهم على طريق الهداية الإلهية، ويرشدهم إلى الطريق المستقيم، ويُفصّل لهم، ويسن لهم، ويشرح لهم بفعله وقالِه ظاهراً وباطناً، فلما هيأه الله تعالى وأكمله، أمرنا باثباع سنته لكونها المصدر التشريعي الثاني وبكونه الماشرع الثاني بعده تعالى، فقال عزّ وجل، ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا المستر النبوية الشريعة المسرد كتاب الله تعالى، وقال رسول الله الله عنه في ذلك، "ألا إني أتِيتُ الطّرآن وَمِثلهُ مَعَهُ".

فالسُّنة النبوية مبيَّنة للقرآن الكريم، ومفصّلة لأحكامه، وموضّحة لمشكله ومجْمَله، للالك كان اعتناء الأمة الإسلامية بها على ممر العصور، ولا تقل العناية بها عن عنايتهم بالقرآن

الكريم، وكما اختار الله تعالى نبيه محمداً ولله عن بين الأنبياء، كذلك اختار حَمَلاً هذا الدين ونقلته من بين سائر الناس، فقيض لها في القرون الأولى المشهود لها بالفضل والخيرية صحابةً مخلصين وأنصاراً محبين وأعوناً صادقين، فآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل عليه والتقطوا السنة النبوية الشريفة من هاهِ النبي ومن صدره الشريف، من أجل تبليغ سنته للناس أجمعين، فبلغوا الرسالة، وأدوا الأمانة وكانوا خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهمون عن المنكر.

وجاء القرن الثاني المشهود له أيضاً بالخيرية، فقيض الله تعالى لهذه السُنة المطهرة أتباعاً مختارة، وصفوة ممتازة، ندبت أنفسها لخدمة السُنة المطهرة، فالتقطوا من أقواه صحابة رسول الله وجمعوها، وقطعوا الفيافي للحصول على أثر من آثارها، حتى كان لهم الدور الرائد في حركة تدوين الحديث الشريف والسنة النبوية الشريفة، حتى اعتبر القرن الثالث الهجري – وهو القرن الذي شهد له النبي بل بالخيرية – من أزهى العصور للتصنيف والتأليف في السنة والتفنن فيه، فظهرت فيه الكتب الكثيرة الجمنة التي تجمع في بطونها أحاديث النبي وقوال الصحابة رضوان الله عليهم وفتاوى التابعين رحمهم الله تعالى، وتميزت بعض هذه المؤلفات والمصنفات وغيرها بالدقة والترتيب تبويباً وتنسيقاً وغير ذلك، حتى تعددت أنواع المؤلفات في ذلك العصر وغيرها بالدقة والترتيب تبويباً وتنسيقاً وغير ذلك، حتى تعددت أنواع المؤلفات في ذلك العصر وأخذت أسماء كثيرة منها: الصحف والأجزاء والنسخ والمسانيد والمصنفات والسنن. فبرزت من بين هذه المؤلفات المتنوعة؛ الكتب الستة المشهورة التي تعتبر مصدراً أساسياً للسنة النبوية الشريفة، حيث اعتبرت خلاصة للقرنين السابقين.

ثم جاء القرن الرابع فلم يأتِ رجاله على رجال القرن الثالث شيئاً جديداً إلا يسيراً إما استدراكاً أو اختصاراً أو تهذيباً أو استخراجاً عليها وهكذا، ويكفي قول النبي على أصحاب القرون الثلاثم: "خَيرُ النّاس قرني، ثمّ الذين يَلُونَهُم، ثمّ الذين يَلُونَهُم، ثمّ يَفشُو الكَذبُ".

حتى جاء هذا العصر وهو القرن الحادي والعشرين فكان اهتمام العلماء فيه بتحقيق الكتب الستى وفهرستها، حتى وضعنا معجماً مفهرساً لألفاظ الكتب الستى، والذي يعتبر أول عمل من نوعه بضضل الله تعالى ومنته.

### ويتلخص العمل والمنهج فيه على النحو التالي:

- جمعنا كافح الأحاديث القوليج للرسول عليه الصلاة والسلام الواردة في كتب أئمج
   العديث الستج (صحيحي: البخاري ومسلم والسنن: لأبي داود، الترمذي، النسائي،
   وابن ماجه).
- 2. قمنا بضرز الألفاظ النبوية الشريضة من الكتب الستة بعد جمعها، وحذفنا المتكرر منها، وأبقينا على اللفظ المقدم عند الجمع بينها، وإن تبدلت الألفاظ أو تغيرت من كتاب لكتاب؛ لأن العبرة بأهمية الكتاب المقدم على الجميع، كلفظ البخاري مُقدم على باقى الستة وإن اختلفت الألفاظ.
- 3. لم نعتبر عند دمج الألفاظ الرواة للحديث من الصحابة؛ لأن الكتاب مرتب بحسب الألفاظ وليس بحسب المسانيد.
- 4. أوردنا نص الحديث النبوي الشريف كاملاً تسهيلاً للباحث، واستغناء له بالرجوع إلى
   كتب المتون الستة.
- 5. مينزنا ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم بين مزدوجتين هكذا: "......."، وأبرزنا
   اللفظة الواردة بالحديث باللون الأحمر، وذلك ضمن 165,000 لفظة تقريباً.
- 6. مَيْزِنا المطلب بين معقوفين هكذا [.....]، وأبرزناه باللون الأحمر، وذلك ضمن 70,000 مطلب للبحث.
- 7. فهرسنا مطالب البحث ترتيباً ألفبائياً حرفياً، وفق ورود اللفظ النبوي الشريف، تسهيلاً للبحث.
  - 8. حذفنا (أل التعريف) من الاعتبار.
  - 9. أخذنا حركات التشكيل بعين الاعتبار في الفهرسة.
- 10. فَصَلْنا المطالب المشتركة باللفظ إذا اختلفت بالمعنى، وجمعناها وفق المعنى للكلمة، مثلاً:

[هوى]: أي سقط. تختلف عن [هوى]: أي أحب [حَجَر]: أي منع. تختلف عن غير [حِجر]: أي حضن.

- 11. أوردنا الأحايث النبوية الشريفة بحسب أهمية الكتاب وصِحَته، بحيث قدَّمنا رواية الإمام البخاري على باقي الأنمة، ثم قدَّمنا من بعده رواية الإمام مسلم على باقي الأنمة، وهكذا وفق أهمية الراوي، وبحسب ترتيب الكتب الستة.
- 12. خرَّجنا الأحاديث النبوية الشريفة على كتب أئمة الحديث الستة بنهاية كل حديث، وفق اتفاقهم لتخريجه عن الصحابي، وإن اختلف الإسناد، دمجنا أرقام التخريجات دون الإشارة إلى ذلك؛ لأن العبرة أصبحت باللفظ.

ورمزنا لهم بالحروف التاليج،

 خ = صحیح البخاري
 م = صحیح مسلم

 د = سنن أبي داود
 ت = سنن الترمذي

 س = سنن النسائي
 جه = سنن ابن ماجه

- 13. ميزنا صاحب لفظ الحديث في أول التخريجات، وذلك بتخريج حديثه من كتابه مع ذكر اسم الكتاب الفقهي له، دون غيره وأوعزنا برقم الحديث ممن أخرجه معه.
- 14. دمجنا التخريجات تحت الحديث الواحد واللفظ الواحد، وإن كان تخريج الحديث الأول عن صحابي والحديث الثاني عن صحابي آخر، بما أن اللفظ واحد.
- 15. اعتمدنا بالإشارة إلى أرقام الأحاديث، الترقيم المشهور في أكثر الطبعات رواجاً، والذي أصبح معتمداً ومتوافقاً عليه في كتب الحديث، وهي:

أرقام أحاديث "صحيح البخاري" بترقيم طبعة فؤاد عبد الباقي.

أرقام أحاديث "صحيح مسلم" بترقيم طبعة فؤاد عبد الباقي.

أرقام أحاديث "سنن أبي داود" بترقيم طبعة محيى الدين عبد الحميد.

أرقام أحاديث "سنن الترمذي" بترقيم طبعت شاكر وفؤاد عبد الباقي.

أرقام أحاديث "سنن النسائي" بترقيم طبعة دار المعرفة.

أرقام أحاديث "سنن ابن ماجه" بترقيم طبعة فؤاد عبد الباقي.

- 16. وضعنا شرحاً لمضردات غريب الحديث من كتاب: "النهاية في غريب الحديث والأثر"لابن الأثير.
- 17. اعتنينا بالكتاب من ناحية التصحيح والمراجعة والإخراج والتنضيد والورق، عناية خاصة بحيث يصدر الكتاب بقالب يليق بمقام صاحبه صلى الله عليه وسلم وبما يحتويه.

وأخيراً وليس آخراً نسأل الله عزّ وجل أن نكون قد قمنا بخدمة للسنة النبوية الشريفة من خلال عملنا هذا، وأن يتقبله منا وينفع به المسلمين، ونشكره سبحانه وتعالى على تيسيره لنا إصدار هذا الكتاب ليكون موسوعة شاملة وفهرساً للأحاديث النبوية الشريفة الواردة بالكتب الستة، ومرجعاً لشرح غريبها.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

خادمه خليل مأمون شيحا

بيروت في: 24 كانون الثاني /يناير 2013 م الموافق في: 12 ربيع الأول 1434 هـ



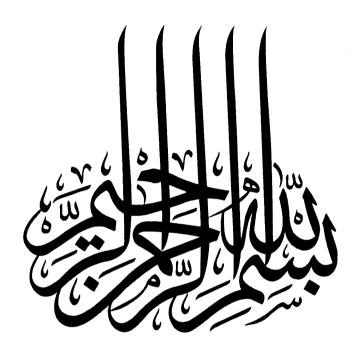

كتبه محمد أورجاص غفر الله ذنوبه آمين سنة 1427هـ





### [ءاتنا]

\* (إِنَّهُ بَيْنَمَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فِي قَوْمِهِ يُذَكِّرُهُمْ
 بأيَّام اللهِ \_ وَأَيَّامُ اللهِ نَعْمَاؤُهُ وَبَلَاؤُهُ \_ إِذْ قَالَ: مَا أَعْلَمُ

فِي اَلَأَرْضِ رَجُلاً خَيْراً وأَعْلَمَ مِنِّي، قَالَ: فَأَوْحَى اللَّهُ

إِلَيْهِ: إِنِّي أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ مِنْهُ اللَّهِ عَنْدَ مَنْ هُوَ الِّنَّ فِي

الْأَرْضَ رَجُلاً هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: يَا رَبِّ، فَلُلَّنِي

عَلَيْهِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: تَزَوَّدْ خُوتًا مَالِحاً، فَإِنَّهُ حَيْثُ

تَفْقِدُ الْحُوتَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى

إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ إِنَّ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُخْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ إِنَّ فَأَسْلَمَا حَقَّىٰ إِذَا رَكِبًا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَفَهَا ﴾ [الكهف: 69\_71]، قَالَ: انْتَحَى عَلَيْهَا، قَالَ لَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ أَخَرُفَنُهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْنًا إِمْرًا ١ قَالَ أَلَمَ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا إِنَّ قَالَ لَا ثُوَّاخِذْنِ بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْفِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۞﴾ [الكهف: 71 ـ 73]، فَآنْطَلَقًا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غِلْمَاناً يَلْعَبُونَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى أَحَدِهِمْ بَادِيَ الرَّأْيِ فَقَتَلَهُ، فَذُعِرَ عِنْدَهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ذَعْرَةً مُنْكَرَةً. قَالَ: أَقَتَلْتَ نَفْساً زَاكِيَةً بِغَيْر نَفْس لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً"، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عِنْدَ هَذَا الْمَكَانِ: «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى، لَوْلَا أَنَّهُ عَجَّلَ لَرَأَى الْعَجَبَ، وَلَكِنَّهُ أَخَذَتْهُ مِنْ صَاحِبهِ ذَمَامَةٌ ﴿ قَالَ إِن سَأَلُنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَابِحِنْتِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّذَنِّي عُذْرًا (إِنَّ ) [الكهف: 76]، وَلَوْ صَبَرَ لَرَأَى الْعَجَبَ» قَالَ: وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَداً مِنَ الأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَخِي كَذَا، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا» ـ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية لِئاماً فطافا في المجالس فاستطعما أهلها ، « ﴿ فَأَبُوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَالًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَامَةً قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَسْنِكُ﴾ [الكهف: 77\_78] وَأَخَذَ بِثُوْبِهِ، قَالَ: ﴿ سَأُنِّبَتُكَ بِنَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ﴾ [الكهف: 78\_78]، إِلَى آخِرِ الآيَةِ، فَإِذَا جَاءَ الَّذِي يُسَخِّرُهَا فَوَجَدَهَا [وَجَدَهَا] مُنْخُرِقَةً فَتَجَاوَزَهَا فَأَصْلَحُوهَا بِخَشَبَةٍ، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَطُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِراً، وَكَانَ أَبَوَاهُ قَدْ عَطَفَا عَلَيْهِ، فَلَوْ أَنَّهُ أَدْرَكَ أَرْهَقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراً.

الصَّحْرَةِ، فَعُمِّي عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ وَتَرَكَ فَتَاهُ فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمَاءِ، فَجَعَلَ لَا يَلْتَثِمُ عَلَيْهِ، صَارَ مِثْلَ الْحُوتُ فِي الْمَاءِ، فَجَعَلَ لَا يَلْتَثِمُ عَلَيْهِ، صَارَ مِثْلَ الْحُوقَ فِي اللهِ فَأَخْبِرَهُ؟ الْكُوَّةِ، قَالَ: فَقَالَ: فَقَالُ: فَعَاهُ: ﴿ عَلِينَا عَدَاءَنَا لَقَدُ قَالَ: فَنَسُيّ، فَلَمَّا تَجَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ: ﴿ عَلِينَا عَدَاءَنَا لَقَدُ لَيَتِنَا مِن سَفَرِنَا هَلَا نَصَبُ ﴾ [الكهف: 62]، قَالَ: وَلَمْ يُصِبْهُمْ نَصَبٌ حَتَّى تَجَاوَزَا، قَالَ: فَتَذَكَّرَ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا أُوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر [الدجي] عجبًا، قال: ﴿ فَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَارْتَدًا عَلَى عَالَاهِمَ قَصَمَا ﴾ وصحبًا، قال: ﴿ فَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَارْتَدًا عَلَى عَالَاهِمَا قَصَمَا ﴾ وصحف لِي، قَال: فَذَهَبَ يَلْتَمِسُ فَإِذَا هُو بِالْخَضِرِ وَصِف لِي، قَالَ: فَذَهَبَ يَلْتَمِسُ فَإِذَا هُو بِالْخَضِرِ الْقَفَا، قَالَ: عَلَى حَلَاوَةِ مُسَعَلًى الْقَفَا، قَالَ: عَلَى حَلَاوَةِ الْقَفَا، قَالَ: عَلَى حَلَاوَةً اللَّهُ فَالَ: قَالَ: هُمِهِ الْقَفَا، قَالَ: قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجُهِهِ الْقَفَا، قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجُهِهِ الْقَفَا، قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجُهِهِ

مُسَجِّى ثُوْبًا، مُسْتَلْقِياً عَلَى الْقَفَا، أَوْ قَالَ: عَلَى حَلَاوَةً الْقَفَا، قَالَ: عَلَى حَلَاوَةً الْقَفَا، قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ قَالَ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ. مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: وَمَنْ مُوسَى؟ قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: مَحِيءٌ مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلَمْتَ مَجِيءٌ مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلَمْتَ وَشَيْرُ شَيْ مِنْ اللهِ عَلَى مَثَرًا شَيْ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَا يُحِلِّمُ اللهِ عَلَى مَثَرًا شَيْ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَرَ يُحِطُ بِهِ عَنْ اللهِ قَالَ: ﴿ مَنْ مَا لَا فَعَلَهُ إِذَا رَأَيْتَهُ لَمْ تَصْبِرْ، قَالَ: ﴿ سَتَجِدُنِهِ أَمِرْتُ بِهِ أَنْ أَفْعَلَهُ إِذَا رَأَيْتَهُ لَمْ تَصْبِرْ، قَالَ: ﴿ سَتَجِدُنِهِ أَمِرْتُ بِهِ أَنْ أَفْعَلَهُ إِذَا رَأَيْتَهُ لَمْ تَصْبِرْ، قَالَ: ﴿ سَتَجِدُنِهِ أَمِرْتُ بِهِ أَنْ أَفْعَلَهُ إِذَا رَأَيْتَهُ لَمْ تَصْبِرْ، قَالَ: ﴿ سَتَجِدُنِهِ

﴿ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلُهُمَا رَبُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوهُ وَأَفْرَبَ رُحُمًا ﴿ اللَّهِ وَأَمَّا اللَّهِ وَأَمَّا اللَّهِ وَأَمَّا اللَّهِ وَأَمَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي الْمَدِينَةِ وَكَانَ خَمْلُهُ ﴾ ، إلى آخر الآية [الكهف: 81 ـ 82]. [م في الفضائل (الحديث: 6115/ 2380/ 172)، راجع (الحديث: 6113)].

\* «قَامَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ، قَالَ: فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ مُوسَى: أَيْ رَبِّ، كَيُّفَ لِي بِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: احْمِلْ حُوتاً فِي مِكْتَل، فَحَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهً، وَهُوَ يُوشَعُ بْنُ نُونِ، فَحَمَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، حُوناً فِي مِكْتَل، وَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَمْشِيَان حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ، فَرَقَدُّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفَتَاهُ، فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَلِ، حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَل، فَسَقَطَ فِي الْبَحْر، قَالَ: وَأَمْسَكَ اللهُ عَنْهُ جِرْيَةَ الْمَاءِ حَتَّى كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ، فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَباً، وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَباً ، فَانْطَلَقَا يَقيَّةً يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتَهُمَا، وَنَسِيَ صَاحِبُ مُوسَى أَنْ يُخْبِرَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ قَالَ لِفَتَلَهُ ءَائِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبَا﴾ [الـكـهـف: 62]، قَــالَ: وَلَــمُ يَنْصَبْ حَتَّىٰ جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ. ﴿قَالَ أَرَهَيْتَ إِذَّ أُوَيْنَا ۚ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوْتَ وَمَاۤ أَنْسَنِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذَكُرُمُّ وَأَتَّخَذَ سَبِيلُهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَبَيًّا ﴾ [الكهف: 63]، قَالَ مُوسَىٰ: ﴿ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبُغُ فَارْتَدًا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصُا﴾ [الكهف: 64]، قَالَ: يَقُصَّان آثَارَهُمَا، حَتَّى أَتَبَا الصَّخْرَةَ فَرَأَى رَجُلاً مُسَجِّى عَلَيْهِ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: أَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّكَ عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن نَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَرْ نَجُطْ بِهِ خُبْرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآهُ ٱللَّهُ

صَابِرًا وَلا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا (إِنَّ ) [الكهف: 66\_69]، قَالَ لَهُ الْخَضِرُ: ﴿ فَإِنِ أَتَبَعْتَنِي فَلَا تَشْنَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى آ أُمِّدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ [الكهف: 70]، قَالَ: نَعَمْ، فَانْطَلَقَ الْخَضِرُ وَمُوسَى يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمَاهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا ، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْر نَوْلٍ، فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْح مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى : قَوْمٌ حَمَلُونًا بِغَيْرِ نَوْلٍ ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا . ﴿ لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا لِإِلَّا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ اللَّهُ عَالَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ إِلَّهُ ﴾ [الكهف: 71\_73]، ثُمَّ خَرَجًا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ إِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ، فَقَتَلَهُ، فَقَالَ مُوسَى: ﴿ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدُّ حِنْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿ ﴿ فَالَ أَلَرْ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ إِنَّا ﴾ [الكهف: 74\_ 75]؟ قَالَ: وَهٰذِهِ أَشَـــــُدُ مِـــنَ الأُولَـــيٰ ﴿قَالَ إِن سَأَلَنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصْحِبْتِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذُرًا ﴿إِنَّ فَأَنْطَلُقَا حَتَّى إِذَا أَنْيَا آهَلَ قَرْيَةِ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَن يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدًا فِهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَفَامَتُمْ قَالَ لَوَ شِثْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (٧٧٠) [الكهف: 76\_77]، يَقُولُ مَائِلٌ، قَالَ ٱلْخَضِرُ بِيَدِهِ هَاكَذَا، فَأَقَامَهُ، قَالَ لَهُ مُوسَىٰ: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا، لَوْ شِئْتَ لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً، قَـــالَ: ﴿ قَالَ هَنَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَتْنِكُ سَأَنَبَتُكَ بِنَأُوبِلَ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ ﴿ الْكِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى، لَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِهِمَا»، قال: وقال ﷺ: «كَانَتِ الأَوْلَى مِنْ مُوسَى نِسْيَاناً»، وقال: «وَجَاءَ عُصْفُورٌ حَتَّى وَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، ثُمَّ نَقَرَ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْم اللهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هَـذَا الْعُصْفُورُ مِنَ الْبَحْرِ». [م في الفضائل (الحديث: 6113/ 2380/ 170)].

\* «قامَ مُوسى خَطِيباً في بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقِيلَ لَهُ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ قالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدً

العِلمَ إِلَيهِ، وَأُوْحِي إِلَيهِ: بَلَى، عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَع البَحْرَين، هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قالَ: أَي رَبِّ، كَيفَ السَّبيلُ إِلَيهِ؟ قَالَ: تَأَخُذُ حُوتاً في مِكْتَل، فَحَيثُما فَقَدْتَ الحُوتَ فاتَّبِعْهُ، قالَ: فَخَرَجَ مُوسى وَمَعَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، وَمَعَهُمَا الحُوتُ، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَنَزَلًا عِنْدَهَا، قالَ: فَوَضَعَ مُوسى رَأْسَهُ فَنَامَ»، وفي رواية: «وَفِي أَصْلِ الصَّحْرَةِ عَينٌ يُقَالُ لَهَا: الحَياةُ، لَا يُصِيبُ مِنْ مائِهَا شَيِّ إلَّا حَييَ، فَأَصَابَ الحُوتَ مِنْ ماءِ تِلكَ العَين، قالَ: فَتَحَرَّكَ وَانْسَلَّ مِنَ المِكْتلِ فَدَخَلَ البَحْرَ، فَلَمَّا اسْتَيقَظُ مُوسى قالَ لِفَتَاهُ: ﴿ عَالِنَا غَدَآءَنَا ﴾ [62] الآية، قالَ: وَلَمْ يَجِدِ النَّصَبَ حَتَّى جاوَزَ ما أُمِرَ بهِ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ: ﴿ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى ٱلْصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُونَ ﴾ [63] الآيّة، قالَ: فَرَجَعَا يَقُصَّانِ في آثَارهِمَا، فَوَجَدَا في البَحْر كالطَّاقِ مَمَرَّ الحُوتِ، فَكَانَ لِفَتَاهُ عَجَباً، وَلِلحُوتِ سَرَباً، قالَ: فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، إذا هُمَا برَجُل مُسَجَّى بثَوْب، فَسَلَّمَ عَلَيهِ مُوسى، قالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ، فَقَالَ: أَنَا مُوسى، قالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ هَلِ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً. قالَ لَهُ الخَضِرُ: يَا مُوسى إِنَّكَ عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَكُهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لَا تَعْلَمُهُ. قالَ: بَلِ أَتَّبِعُكَ، قالُّ: فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً. فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَعُرِفَ الخَضِرُ، فَحَمَلُوهُمْ في سَفِينَتِهمْ بغَير نَوْلٍ، يَقُولُ: بغَير أَجْر، فَرَكِبَا السَّفِينَةَ. قالَ: وَوَقَعَ عُصْفُورٌ عَلَى حَرْفِّ السَّفِينَةِ، فَغَمَسَ مِنْقَارُهُ البَّحْرَ، فَقَالَ الخَضِرُ لِمُوسى: ما عِلمُكَ وَعِلمِي وَعِلمُ الخَلائِق في عِلم اللهِ، إلَّا مِقْدَارُ مَا غَمَسَ هذا العُصْفورُ مِنْقَارَهُ، قالَ: فَلَمْ يَفجَأُ مُوسى إِذْ عَمَدَ الخَضِرُ إِلَى قَدُومِ فَخَرَقَ السَّفِينَةَ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَير نَوْلٍ ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ﴿لَقَدْ جِئْتَ ﴾ [71] الآيةَ، فَانْطَلَقَا إِذَا هُما بِغُلَام يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ

الخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَطَعُهُ، قَأَلَ لَهُ مُوسَى: أَقَتَلَتَ نَفساً زَكيَّةً

بَغَيرِ نَفْس، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكُراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً - إِلَى قَوْلِهِ - فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ، فَقَالَ يُضِيّفُوهُمَا فَوَجَدَا فَلَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: إِنَّا دَخَلنا هذهِ القَرْيَةَ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا، لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً، قالَ: هذا فِرَاقُ بَينِي وَبَينِكَ، سَأَنْبَئُكَ عَلَيهِ صَبْراً»، قال عَيْفِ: "وَدِدْنَا أَنَّ بِنَا وِيلِ ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيهِ صَبْراً»، قال عَيْفِ: "وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِماً»، وكان ابن عباس يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة عصباً، وأما الغلام فكان كافراً. [خ في التفسير (الحديث: 742)، راجع (الحديث: 74).

\* «قَامَ مُوسى النَّبِيُّ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، فَأَوْحى اللهُ إِلَيهِ أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ البَحْرَينِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيفَ بُهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: احْمِل حُوتاً فِي مِكْتَل، فَإِذَا فَقَدْتَهُ، فَهُوَ ثَمَّ، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنَ نُونٍ وَحَمَلًا حُوتًا فِي مِكْتَل، حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا وَنَامَا، فَأَنْسَلَّ الحُوتُ مِنَ المِكْتَل، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَبًا، وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسى لِفَتَاهُ: ﴿ النَّا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلْنَا نَصَبًا ﴾ [الكهف: 62] وَلَمْ يَجِدْ مُوسى مَسّاً مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جاوَزَ المَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: ﴿ أَرْءَيْتَ إِذْ أُوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُونَ ﴾ [الكهف: 63] قَالَ مُوسى: ﴿ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا﴾ [الكهف: 64] فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، إِذَا رَجُلٌ مُسَجِّى بِثَوْبٍ، أَوْ قَالَ: تَسَجَّى بِثَوْبِهِ، فَسَلَّمَ مُوسى، فَقَالَ الخَضِرُ: وَأَنَّى بأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ فَقَالَ: أَنَا مُوسى، فَقَالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ مُوسَى: ﴿ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشَدًا إِنَّ قَالَ إِنَّكَ لَن نَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبِّرًا ﴾ [الكهف: 66 \_ 67] يَا مُوسى، إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلمٌ عَلَّمَكُهُ لَا أَعْلَمُهُ، ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِى إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَاَّ

أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿ إِنَّ ﴾ [الكهف: 69] فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِل البَحْر، لَيسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعُرِفَ الخَضِرُ، فَحَمَلُوهُما بِغَيرِ نَوْلِ، فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَين فِي البَحْر، فَقَالَ الخَضِرُ: يَا مُوسى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلَّا كَنَقْرَةِ هذا العُصْفُورِ فِي البَّحْرِ، فَعَمَدَ الخَضِرُ إِلَى لَوْح مِنْ أَلْوَاح السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْل ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهمْ فَخَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا؟ ﴿ قَالَ أَلَدُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا نُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ [الكهف: 72\_73]؛ فَكَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً فَانْطَلَقَا فَإِذَا غُلَامٌ يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بيَدِهِ، فَقَالَ مُوسى: ﴿ أَقَلَتَ نَفْسًا زَّكِيَّةٌ بِغَيْرَ نَفْسٍ ﴾ [الكهف: 74] ﴿ اللَّهُ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ١٩٤٠ [الكهف: 75] ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَلَيَّا أَهُلَ قَرْيَةِ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَتُمْ ﴾ [الكهف: 77] قَالَ الخَضِرُ بِيَدِهِ، فَأَقَامَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: ﴿ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَلَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَثْنِكُ ﴾ [الـكـهـف: 77\_ 78]»، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسى، لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَينَا مِنْ أُمْرِهِمَا». [خ في العلم (العديث: 122)، راجع (العديث: 78، 78)].

# [ءاثارهِمَا]

\* «بَينَا مُوسَى في مَلاِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ مُوسَى: لا، فَقَالَ: هَل تَعْلَمُ أَحَداً أَعْلَمَ مِنْكَ؟ فَقَالَ مُوسَى: لا، فَأُوحِيَ إِلَى مُوسَى: بَلَى، عَبْدُنَا خَضِرٌ، فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الحُوتَ آيَةٌ، وقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلقَاهُ، فَكَانَ مُوسَى إِذَا فَقَدْتَ الحُوتِ في البَحْرِ، فَقَالَ فَتى مُوسَى لِمُوسَى: يَتْبَعُ أَثَرَ الحُوتِ في البَحْرِ، فَقَالَ فَتى مُوسَى لِمُوسَى: إِلَا الشَّيطُنُ أَنْ أَذَكُرَمُ الله الصَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ الْحُوتِ وَمَا أَنسَلَيْهُ إِلَا الشَّيطُنُ أَنْ أَذَكُرَمُ الله الكهف: [الكهف: 36] قَالَ مُوسَى: ﴿ وَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا هَا قَصَ اللهُ ». ﴿ وَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللهُ ».

[خ في التوحيد (الحديث: 7478)، راجع (الحديث: 74)، م (الحديث: 6118)، راجع (الحديث: 6118)].

\* (قَامَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ خَطِيباً فِي بَنِي إسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ، قَالَ: فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدُّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ مُوسَى: أَيْ رَبِّ، كَيْفَ لِي بِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: احْمِلْ حُوتاً فِي مِكْتَل، فَحَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهً ، وَهُوَ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ ، فَحَمَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، حُومًا فِي مِكْتَل، وَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَمْشِيَانِ حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ، فَرَقَدُّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفَتَاهُ، فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَلِ، حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَل، فَسَقَطَ فِي الْبَحْر، قَالَ: وَأَمْسَكَ اللهُ عَنْهُ جَرْيَةَ الْمَاءِ حَتَّى كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ، فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَباً، وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَباً، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةً يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتَهُمَا، وَنَسِيَ صَاحِبُ مُوسَى أَنْ يُخْبِرَهُ، فَلَمَّا أَضْبَحَ مُوسَى عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ﴿ قَالَ لِفَتَلَهُ ءَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا﴾ [السكهيف: 62]، قَالَ: وَلَهُ يَنْصَبْ حَتَّىٰ جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ. ﴿قَالَ أَرَمَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ وَمَاۤ أَنسَلِنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذَكُرَةً وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴾ [الكهف: 63]، قَالَ مُوسَىٰ: ﴿ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْبَدًا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا﴾ [الكهف: 64]، قَالَ: يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ فَرَأَى رَجُلاً مُسَجِّى عَلَيْهِ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: أَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّكَ عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم آللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى عِلْم مِنْ أُعِلْم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى عَلَيْهُ السَّلَامُ: ﴿ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ١١٠ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَوْ يَجُطُ بِهِ، خُبْرًا ﴿ إِنَّ قَالَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآهُ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا (إلى الله في 66 ـ 69]، قَالَ لَنهُ الْخَضِرُ: ﴿ فَإِنِ أَتَبَعْتَنِي فَلَا تَسْنَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرُكُ [الكهف: 70]، قَالَ: نَعَهُ،

فَانْطَلَقَ الْخَضِرُ وَمُوسَى يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمَاهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ ، فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحِ مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى : قَوْمٌ حَمَلُونًا بغَيْر نَوْلِ ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا . ﴿ لَقَدْ جِنْتَ شَيْنًا إِمْرًا ﴿ اللَّهُ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ اللَّهُ عَالَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ إِلَّهُ الكهف: 71\_73]، ثُمَّ خَرَجًا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل إِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ، فَقَتَلَهُ، فَقَالَ مُوسَىي: ﴿أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدُّ حِنْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿ ﴿ فَالَ أَلَوْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ فَ 14 \_ 75]؟ قَالَ: وَهُذِهِ أَشَــــُدُّ مِـــنَ الأُولَـــيٰ ﴿قَالَ إِن سَأَلَنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا نُصَاحِبَنَّىٰ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذَرًا ﴿إِنَّ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَنَيَّا أَهَلَ وَّيَةِ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَالًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَامَهُمْ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ( الكهف: 76 ـ 77]، يَقُولُ مَائِلٌ، قَالَ ٱلْخَضِرُ بِيَدِهِ هَاكَذَا، فَأَقَامَهُ، قَالَ لَهُ مُوسَىٰ: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا، لَوْ شِئْتَ لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً، قَــــالَ: ﴿ قَالَ هَنَدَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَثْنِكَ سَأُنَّيِنْكَ بِنَأْوِيلِ مَا لَتْر تَسْتَطِع غَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ ﴿ ﴾ [السكهف: 78]»، قَسالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى، لَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِهِمَا»، قال: وقال ﷺ: «كَانَتِ الْأُوْلَى مِنْ مُوسَى نِسْيَاناً»، وقال: «وَجَاءَ عُصْفُورٌ حَتَّى وَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، ثُمَّ نَقَرَ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْم اللهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هَـذَا الْعُصْفُورُ مِنَ الْبَحْرِ». [م فكي الفضائل (الحديث: 6113/ 2380/ 170)، راجع (الحديث:

"بَينَمَا مُوسى فِي ملا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جاءَهُ رَجُلٌ
 فَقَالَ: هَل تَعْلَمُ أَحَداً أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قالَ مُوسى: لا،
 فَأَوْحى اللهُ إِلَى مُوسى: بَلَى، عَبْدُنَا خَضِرٌ، فَسَأَلَ
 مُوسى السَّبِيلَ إلَيهِ، فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ

لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلَقَاهُ، وَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الحُوتَ فِي البَحْرِ، فَقَالَ لِمُوسى فَتَاهُ: ﴿ أَرْهَيْتَ إِذَ أَلَمَ اللّهُ عَلَى البَحْرِ، فَقَالَ لِمُوسى فَتَاهُ: ﴿ أَرْهَيْتَ إِذَ أَلَيْمَ اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

### [عَادُوا]

\* ﴿إِنَّ مُوسى كَانَ رَجُلاً حَيِيّاً ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ

# [آبَاءِ]

\* "إنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لا بْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلامِ فَقَالَ: تُسْلِمُ وَتَذُرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبِيكَ فَعَصَاهُ فَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الهِجْرَةِ فَقَالَ: تُهَاجِرُ وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثُلِ الْفَرَسِ فِي الطُّولِ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْفَرَسِ فِي الطُّولِ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْفَرَاةُ وَيُقْسَمُ الْمَالُ فَعَصَاهُ فَعَالَ فَتَقَاتِلُ فَتَقَاتُلُ فَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَيُقْسَمُ الْمَالُ فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ"، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةُ: «فَمَنْ فَعَلَ ذلِكَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةَ: «فَمَنْ فَعَلَ ذلِكَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ عَرَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ عَرَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة، وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ عَرَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة، وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَتُهُ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَتُهُ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَتُهُ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَتُهُ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَتُهُ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَتُهُ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَتُهُ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَتُهُ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يُعْرِقُ كَانَ حَقّا عَلَى اللهِ اللهِ الْمَالِ الْمُعَلِقُ عَلَى اللهِ اللهُ الْمُعَلِقُ عَلَى اللهِ الْمَالِ اللهُ الْمَالِ الْمَالِي فَيْكُولُ الْمَالِقُولُولُ الْمُولُولُ الْمَقْلَ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِّي اللهُ اللهُ الْمُعَلِقُ اللهُ الْمُعَلَى اللهُ الْمَالِهُ الْمُعْرَالِ اللهُ الْمُعْرَالِقُ اللهُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُعَلَّا عَلَى اللهُ الْمُعْرِلَا اللهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْتُهُ الْبُعُهُ الْمُعَلَّا عَلَى اللهُ الْمُعْلَا اللّهُ الْمُع

\* "إِنَّ الله عز وجل قدْ أَذْهَبَ عَنْكُم عُبِّيَةَ الْجاهِليَّةِ وَفَخْرَهَا بِالآبَاء، مُؤْمِنٌ تَقِيُّ، وَفَاجِرٌ شَقِيُّ، أَنْتُمْ بَنو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَاب، لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَفْوَام، إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونَنَّ أَهُونَ عَلَى الله مِنَ الْجِعْلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّنْنَ ». [دني الأدب الله مِنَ الْجِعْلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّنْنَ ». [دني الأدب (الحديث: 3566)].

# [آبَاءَنَا]

\* «يَدْرُسُ الإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ، حَتَّى لَا

يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاة وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ، وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فِي لَيْلَةٍ، فَلَا يَبْقَى فِي الأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ، وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ، الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ، يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هذِهِ الْكَلِمَةِ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، فَنَحْنُ نَقُولُهَا». [جه الفتن (الحديث: 4049)].

# [الآباط]

\* "الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْآبَاطِ». [خ في اللباس (الحديث: 589)].

# [آبَاطِهمُ]

\* ذكر ﷺ الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع، حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: «مَا شَأْنُكُمْ؟»، قلنا: ذكرت الدجال غداة، فخفضت فيه ورفعت، حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: «غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرُجْ، وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ، وَلَسْتُ فِيكُمْ، فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم، إنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ، عَيْنُهُ طَافِئَةٌ، كَأَنِّي أَشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزِّى بْنِ قَطَنِ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهُنِ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْم وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِيناً وَعَاثَ شِمَالاً، يَا عِبَادَ اللهِ، فَاثْبُتُوا»، قلنا: وما لبثه في الأرض؟ قال: «أَرْبَعُونَ يَوْماً ، يَوْمٌ كَسَنَةٍ ، وَيَوْمٌ كَشَهْر ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ»، قلنا، فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ»، قلنا: وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمُ سَارِحَتُهُمْ، أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُراً، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعاً ، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ ، فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُم، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ شَيْءٌ بِأَيْدِيهِمْ [بأَيْدِيهِمْ شَيْءً] مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي

كُنُوزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّجِل، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئاً شَبَاباً، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْن رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ النَبِيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْن، وَاضِعاً كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْن، إذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُوِ، فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرِ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدِّ، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْماً [قَوْمٌ] قَدْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِي، لَا يدَانِ لأَحَدِ بِقِتَالِهمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ، وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَريَّةَ، فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَنِهِ، مَرَّةً، مَاءً، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ النَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِئَةِ دِينَارِ لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْضَ، فَلَا يَجِدُونَ فِي الأَرْض مَوْضِعَ شِبْر إِلَّا مَلاَّهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَضَّحَابُهُ إِلَى اللهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْراً كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَراً لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ، فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزُّلْقَةِ [كَالزَّلَفَةِ]، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ: أَنْبتِي ثُمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْل، حَتَّى أَنَّ اللَّقْحَةَ مِنَ الإِبِل لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسَ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي أَلْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْغَنَم لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيحاً طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَخْتَ آبَاطِهم، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنِ وَكُلِّ مُسْلِم، وَيَبْقَى شِرَارُ

النَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ النَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ (الحديث: 7299/ 110/2137)، د (الحديث: 2240)، د (الحديث: 4076) .

# [آبَاؤُكُمْ]

\* «سَيكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي نَاسٌ [أَنَاسٌ] يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلا آباؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ». [م ني الإيمان (الحديث: 15/ 6/ 1)].

\* «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمُ الجَنَّةَ» الْحِنْثَ، إِلَّا أَدْخَلُهُمَا اللهُ بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمُ الجَنَّةَ قَالَ: «يُقَالُ لَهُمُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ». [س الجنائز آبَاؤُنَا، فَيُقَالُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ». [س الجنائز (الحديث: 1875)].

\* «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ الأَّحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَلِا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ». [م في الإيمان (الحديث: 16/7/2)].

# [آبَاؤُنَا]

\* «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلاَثَةُ أَوْلَادٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ ، إلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمُ الجَنَّةَ » الْحِنْثَ ، فَيَقُولُونَ : حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّة ، فَيَقُولُونَ : حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّة أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ » . [س الجنائز (الحديث: 1875)].

# [آبَائِك]

\* ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لاَبْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الإِسْلَامِ فَقَالَ: تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبِيكَ فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الهِجْرَةِ فَقَالَ: تُعَاجِرُ وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ وَإِنَّمَا مَثْلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ لَهُوَ مِنْ أَلْمُهَا مِثْلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي الطِّولِ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْفَرَسِ فِي الطِّولِ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْفَوَى فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ فَتُقَاتِلُ الْجَهَلَ فَقَالَ: فَجَاهِدُ فَهُو جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ فَتُقَاتِلُ فَتُعْمَاهُ فَجَاهَدَ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَى اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَى اللهِ فَعَلَى اللهِ عَتَلَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ عَزَ وَجَلًا أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ عَزَ وَجَلًا أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ عَزَ وَجَلًا أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَانْ غَرقَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ عَزَ وَجَلًا أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَانْ غَرقَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ عَزَ وَجَلًا أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَانْ غَرقَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ عَزَ وَجَلًا أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَانْ غَرقَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ عَزَ وَجَلًا أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَانْ غَرقَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ عَزْ وَجَلًا أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ غَرقَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْجَنَةُ الْمَالُ الْهُ الْمَالُ الْعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الْمَالُ الْعَلَى اللهِ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهِ اللهِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهِ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمَالُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُ الْعَلَى اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقَّاً عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ». [س الجهاد (الحديث: 3134)].

# [آبَائِكُمْ]

\* قَالَ ﷺ: ﴿ أَلَا ، إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْمُتُ ». [خ في الأدب (الحديث: 6108)، راجع (الحديث: 2679)، م (الحديث: 4233)].

\* قال ﷺ: «أَلَا مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلَا يَحْلِف إِلَّا بِاللهِ»، فكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَاثِكُمْ». [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3836)، راجع (الحديث: 2679)، م (الحديث: 2435)].

\* أن رسول الله على أدرك عمر بن الخطاب، وهو يسير في ركب، يحلف بأبيه، فقال: «أَلَا إِنَّ اللهُ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كانَ حالِفاً فَليَحْلِف بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ». [خ في الأيمان والنذور (الحديث: 6646)، راجع (الحديث: 2679)].

\* «إنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، لِيَحْلِفْ حَالِفٌ بالله أو لِيَسكُتْ». [ت النذور والأيمان (الحديث: 1534)].

\* «إنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ». [س الأيمان والنذور (الحديث: 377)].

\* «إِنَّكُم تُدْعَونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُم وَأَسْمَاءِ آبَائِكُم فأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُم ». [د في الأدب (الحديث: 4948).

\* قال عمر: قال لي ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا مِلَائِكُمْمُ \* . [خ في الأيمان والنذور (الحديث: 6647)، م (الحديث: 4232)، ت (الحديث: 1533)، س (الحديث: 3775)].

 « قال ﷺ: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ». [خ في الأيمان والنذور (الحديث: 6648)، راجع (الحديث: 2679)].

\* « لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لِاللهِ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لِاللهِ، فَلَيْسَ مِنَ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ، فَلَيْسَ مِنَ اللهِ». [جه الكفارات (الحديث: 2101)].

\* «لَا تَحْلِفُوا بِآبائِكُم، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُم، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُم، وَلَا بِالْأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِالله الَّا بِالله، وَلَا تَحْلِفُوا بِالله إلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ». [د في الأيمان والنذور (الحديث: 3248)، س (الحديث: 3778)].

\* ﴿ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَليحْلِف بِاللهِ ﴾. [خ في التوحيد (الحديث: 7401)].

\* (لا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ
 كُفرٌ». [خ في الفرائض (الحديث: 6768)، م (الحديث: 215)].

\* "إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ - ثلاثاً - إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ \*.
 بِآبائِكُمْ، إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ \*.
 [جه الأدب (الحديث: 3661)].

# [آبَائِهمُ]

\* أن عائشة قالت: دعي ﷺ إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: طوبى لهذا، عصفور من عصافير البحنة، لم يعمل السوء ولم يدركه، قال: «أَو غَيْرَ ذَلِكَ، يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلاً، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلاً، خَلَقَهُمْ لَهَا لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلاً، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، (آم في القدر (الحديث: لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، (4713)، س (الحديث: 1946)، ح (الحديث: 28)].

\* أن عائشة قالت: قلت يا رسول الله ذراري المومنين؟ فقال: «هُمْ مِنْ آبائِهِمْ»، فقلت: يا رسول الله بلا عمل؟ قال: «الله أعْلَمُ بِما كَانُوا عَامِلِينَ»، قلت: يا رسول الله فذراري المشركين؟ قال: «مِنْ آبائِهِمْ»، قلت: بلا عمل؟ قال: «الله أعْلمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ؟». [د في السنة (الحديث: 4712)].

\* أنه على قيل له: لو أن خيلاً أغارت من الليل، فأصابت من أبناء المشركين؟ قال: «هُمْ مِنْ آبائِهِمْ». [م في الجهاد والسير (الحديث: 4526/ 1745/ 28)، راجع (الحديث: 2524)].

\* إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم، ويقبلون، فيبعثون عشرة فوارس طليعة، قال ﷺ: «إِنِّي لأَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ، وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ». يَوْمَئِذٍ، أَوْ مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7210/ 2899/ 37)].

\* خرج علينا ﷺ وفي يده كتابان، فقال: «أَتَدْرُونَ

ما هَذَانِ الكِتَابَانِ؟»، فقلنا: لا، إلا أن تخبرنا، فقال للذي في يده اليمنى: «هذا كِتَابٌ مِنْ رَبُ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءُ آبانهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، ثم أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبداً» ثم قال للّذِي في شِمَالهِ: «هذا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ قال للّذِي في شِمَالهِ: «هذا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ قَال للّذِي في شِمَالهِ: «هذا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ عَلَى آخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبداً»، فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ إِللَّا النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أي عَمَلٍ، وإنَّ صاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ النَّارِ يَخْتَمُ لَهُ النَّارِ عَمِلَ أي عَمَلٍ، وإنَّ صاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ النَّارِ عَمِلَ أي عَمَلٍ، وإنَّ عَملٍ»، ثم النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وإنْ عَمِلَ أي عَملٍ»، ثم قال النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإنْ عَمِلَ أي عَملٍ»، ثم قال النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وإنْ عَمِلَ أي عَملٍ»، ثم قال النَّادِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ وَأَرِيقٌ في السَّعِيرِ». [تالقدر العبد: (المَديث: 214)].

\* (لا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ الَّلاتُ وَالْعُزَّى »، فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنسزل الله: (هُو الَّذِي آرَسَلَ رَسُولُمُ [ بِالْهُ حَيْنَ وَدِينِ أَلْمُشْرِكُونَ لَيْظَهِرَمُ عَلَى اللِّينِ كُلِمِهِ] وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ الْمُشْرِكُونَ بِيْظَهِرَمُ عَلَى اللّهِينِ كُلِمِهِ] وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ تَاماً، قال: (إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ الله. ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحاً طَلِيّةً، فَنَوفَى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ ». [م في قَيْرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ ». [م في قَيْرُ عِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ ». [م في النفر وأشراط الساعة (الحديث: 7228/ 7907/ 52)].

\* (لَيَنْتَهِيَّنَ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمْ الَّذِينَ مَاتُوا ؛ إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ الْجُعَلِ اللهِ عَنْكُمْ عُبَيَّةً الّذِي يُدَهْدِهُ الخُرْءَ بِأَنْفِهِ، إِنَّ اللهَ قد أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبَيَّةً الْجَيَةِ، إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ، وآدَمُ خُلِقَ مِنَ التُّرابِ». [ت المناقب (العديث: 3955)].

# [آبَتِ]

\* قال ﷺ، يوم الأحزاب: «شَغَلُونَا عَنْ صَلاةِ الْوُسْطى حَتَّى آبِتِ الشَّمْسُ، مَلاَ اللهُ قُبُورَهُمْ نَاراً، أَوْ بُيُوتَهُمْ أَوْ بُطُونَهُمْ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1419/ 203)، راجع (الحديث: 1419)].

# [آبقُ]

\* «ثلاثةٌ لَا تُجاوِزُ صلاتُهمْ آذانَهُمْ: العبدُ الآبقُ حتَّى يَرْجِعَ، وامرأةٌ باتتْ وزوجُهَا عليها ساخِطٌ، وإمامُ قومٍ وهُمْ له كارهُونَ». [ت الصلاة (الحديث: 360)].

### [آبُنك]

\* أن أبا رِمْثَةَ، قالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبِيّ ﷺ فَمُ إِنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: إِي ثُمُّ إِنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: (حَقّاً؟) قالَ: اشْهَدُ بِهِ، قالَ: وَرَبِّ الْكَعْبَة، قالَ: (حَقّاً؟) قالَ: اشْهَدُ بِهِ، قالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَاحِكاً مِنْ ثَبْتِ شَبَهِي في أَبِي، وَقَبَرُ مَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَمِنْ حَلْفِ أَبِي عَلَيْ ، وَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَلَا لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلِارَهُ وَلَا لَهُ إِلَيْهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلِارَةً وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

# [آتِ]

\* «بَينَمَا ثَلَاثَةُ نَفَر يَمْشُونَ أَخَذَهُمُ المَطَرُ، فَأُووْا إِلَى غارِ في جَبَل، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَم غارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلُ فَانْطَبَقُّتْ عَلَيهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلتُمُوهَا صَالِحَةً للهِ، فَادْعُوا اللهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ، قالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كانَ لِي وَالِدَانِ شيخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ، كُنْتُ أَرْعى عَلَيهمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيهمْ حَلَبْتُ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ بَنِيَّ، وَإِنِّي اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَوْم، فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيتُ، فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا، فَحَلبتُ كَما كُنْتُ أَحْلُبُ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤوسِهمَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ لَنَا فَرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ اللهُ فَرَأُوا السَّمَاءَ، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمّ، أَحْبَبْتُهَا كَأْشَدُ ما يُحِبُّ الرِّجالُ النِّسَاءَ، فَطَلبتُ مِنْهَا فَأَبَتْ حَتَّى أَتَيتُهَا بَمِئَةِ دِينَارِ، فَبَغَيتُ حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَينَ رِجْلَيهَا قالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ وَلَا تَفتَحِ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ، فَإِنْ كُنْتَ

تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُهُ الْبَتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافِرُجْ عَنَّا فَرْجَةً، فَهَرَجَ، وَقَالَ النَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ أَرُزَ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيهِ فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَل أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَعِبَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ الله، فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ البَقرِ وَرُعاتِهَا فَخُذْ، فَقَالَ: اتَّقِ الله وَلا تَسْتَهْزِيءُ بِكَ فَخُذْ، فَأَخُذُ، فَإِنْ يَسِي، فَقُلتُ: إِنِّي لا أَسْتَهْزِيءُ بِكَ فَخُذْ، فَأَخَذُهُ، فَإِنْ كِنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَكَلتُ ذلكَ البَيْعَاءَ وَجُهِكَ، فَافرُجْ ما كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذلكَ البَيْعَاءَ وَجُهِكَ، فَافرُجْ ما بَقِي فَقَرَجَ الله الله الله المرد والمزارعة (الحديث: 2333)، راجع (الحديث: 2333).

\* لما كان يوم بدر، نظر على إلى المشركين وهم الف، وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً، فاستقبل على القبلة، ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: «اللَّهُمَّ، أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ، آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ، إِنْ تُهْلِكُ هلِو الْعِصَابَةُ، مِنْ أَهْلِ الإِسْلَامِ، لَا تُعْبَدْ فِي الأَرْضِ». [م في الجهاد والسير (الحديث: 4563/ 563)، د (الحديث: 2690)، ت (الحديث: 1318)].

\* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُحْلِ وَالْجُبْنِ وَالْهُرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَرَكُهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ عَلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَدَعُوةٍ لَا تُسْبَعُ وَمِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَدَعُوةٍ لَا تُسْبَعُ اللهِ الله السنعاذة (الحديث: 5473).

\* "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُبْنِ، وَالْبُبْنِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي وَالْبُحْلِ، وَالْهَرَم وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيتُهَا وَمِنْ هَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْم لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَمْنُ وَمِنْ عَلْم لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا». [م في الدعوات (الحديث: 6844/ 2722/272) يُسْتَجَابُ لَهَا». [م في الدعوات (الحديث: 6844/ 6822)].

\* «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هذهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ في الأذان (الحديث: 614)،

انظر (الحديث: 4719)، د (الحديث: 529)، ت (الحديث: 211)، س (الحديث: 679)].

### [آتِ]

\* ﴿ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي ، فَأَخْبَرَنِي ، أَوْ قَالَ: بَشَّرَنِي ، أَوْ قَالَ: بَشَّرَنِي ، أَقْ مَنْ ماتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيئاً دَخَلَ الجنَّة » ، قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟! قال: ﴿ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ﴾ . [خ في الجنائز (الحديث: 1237) ، انظر (الحديث: 1408 ، 6444 ، 6443 ، 6443 ، 6444 ) . (7487 ) ، (الحديث: 268) ] .

\* ﴿ أَتَانِي آتِ مِنْ عِنْدِ رَبِّي فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ فِضَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ ، فَاخْتَرْتُ الشُّفَاعَةَ وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يَشَرِكُ بِالله شَيْئاً ﴾ . [تصفة القيامة والرقائق (الحديث: 2441)].

\* أَن عمر قال: سمعته ﷺ بوادي العقيق يقول: «أَتَانِي اللَّيلَةَ آتٍ مِنْ رَبِي فَقَالَ: صَلِّ في هذا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُل: عُمْرَةً في حَجَّةٍ». [خ في الحج (الحديث: 1534)، انظر (الحديث: 2337) ...

\* "إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ: الْكَلامُ وَالْهَدْيُ، فَأَحْسَنُ الْكَلامِ كَلامُ اللهِ، وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، أَلَا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ شَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةِ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، أَلَا لَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ مُحْدَثَةِ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، أَلَا لَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ فَتَقْسُو قُلُوبُكُمْ، أَلَا إِنَّ مَا هُو آتٍ قَرِيبٌ، وَإِنَّمَا الْبَعِيدُ مَا لَيْسَ بِآتٍ. أَلَا إِنَّمَا الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ الْبَعِيدُ مَا لَيْسَ بِآتٍ. أَلَا إِنَّمَا الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُر أَخَاهُ فَوْقَ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُر أَخَاهُ فَوْقَ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ، وَلَا يَعِلِ الرَّجُلُ صَبِيَّهُ ثُمَّ لَا يَفِي لَهُ، بِالْجِدِّ وَلَا بِالْهَزْلِ، وَلَا يَعِدِ الرَّجُلُ صَبِيَّهُ ثُمَّ لَا يَفِي لَهُ، وَإِنَّ الْمُرَّ وَلَا لَكِذِبَ يَالِي الْبُرِّ، وَإِنَّ الْمُحْورِ يَهْدِي إِلَى الْمُرَّ وَإِنَّ الْمُرَّ يَهْدِي إِلَى الْمُرَى وَلِنَّ الْمُحْورَ يَهْدِي إِلَى الْمُرَّ وَإِنَّ الْمُحْدِقِ يَهُدِي إِلَى الْمُرَّ وَإِنَّ الْمُعْدِي وَيُعَلَى الْبَرِ عَنْ اللهِ كَذَابَ وَيَعَلَ لَلهِ كَذَابً وَابَّ الْمَعْبُدَ يَكُذِبُ حَتَّى اللهِ كَذَابَ وَاخَدَ اللهِ كَذَابُ اللهُ كَالَونَ الْعَرْدِبُ وَلَا اللهِ كَذَابُ اللهِ كَذَابُ اللهِ كَاللهِ اللهُ وَإِنَّ الْعَبْدَ يَكُذِبُ حَلَى الْمُولَى الْمِرَ وَالْمَالَالَ الْمَالِمُ الْمُولِ وَلَا الْمَلْكُولُ لَا عَلْمُ اللهِ كَالَالَهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْدَ اللهِ كَذَابُ وَالْمُلِولَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْدَ اللهِ كَالَهُ اللهُ عَنْدَ اللهِ عَنْدَاللهِ كَاللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالِي الْمُؤْمِقُولُ اللهِ عَنْدَاللهِ كَالْمَالِهُ اللهُ لَا الْمَلْهُ الْمُو

\* (بَينَمَا أَنَا فِي الحَطِيم، وَرُبَّمَا قَالَ فِي الحِجْرِ، مُضْطَجِعاً، إِذْ أَتَانِي آتٍ فَقَدَّ»، وسمعته يقول: (فَشَقَ مَ مُضْطَجِعاً، إِذْ أَتَانِي آتٍ فَقَدَّ»، وسمعته يقول: (فَشَقَ مَا بَينَ هذه إِلَى هذه \_ فَاسْتَخْرَجَ قَلبِي، ثُمَّ أُتِيتُ

بطَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ مَمْلُوءَةٍ إِيمَاناً، فَغُسِلَ قَلبِي، ثُمَّ حُشِيَ، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البَغْلِ وَفَوْقَ الحِمَارِ أَبْيَضَ، فَحُمِلتُ عَلَيهِ، فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ، فَقَالَ: هذا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالإِبْنِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ النَّانِيَةَ فَاسْتَفتَحَ، قِيلِّ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيى وَعِيسى، وَهُمَا: ابْنَا الخَالَةِ، قَالَ: هذا يَحْيى وَعِيسى فَسَلِّمْ عَلَيهِمَا، فَسَلَّمْتُ فَرَدًّا، ثُمَّ قَالًا: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءَ الثَّالِئَةِ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إَلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ، قَالَ: هذا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَح الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَتَّى السَّمَّاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِلَى إِدْرِيسَ، قَالَ: هذا إِدْرِيسُ، فَسَلِّمْ عَلَيهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالْأَخْ الصَّالِحُ والنَّبيِّ الصَّالح، ثُمَّ صَعِدَ بي، حَتَّى أَتَيَ السَّمَاءَ الخَامِسَةَ فَاسْتَفَتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصتُ فَإِذَا هَارُونُ، قَالَ: هذا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخَ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى

السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسى، قَالَ: هذا مُوسى، فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكى، قِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: أَبْكِى لأَنَّ غُلَاماً بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، فِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: هذا أَبُوكَ، فَسَلِّمْ عَلَيهِ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ، قَالَ: مَرْحَباً بالإبْن الصَّالِح، وَالنَّبيِّ الصَّالِح، ثُمَّ رُفِعَتْ لِيَ سِدْرَةُ المُنْتَهِي فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الفِيلَةِ، قَالَ: هذهِ سِدْرَةُ المُنْتَهَى، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَار: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَقُلتُ: مَا هذانِ يَا جِبْرِيلٌ؟ قَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فالنِّيلُ والفُرَاتُ، ثُمَّ رُفِعَ لِي البَيتُ المَعْمُورُ، ثُمَّ أُتِيتُ بإِنَاءٍ مِنْ خَمْر وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَن وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَل، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ: هِيَ الفِطْرَةُ أَنْتَ عَلَيهَا وَأُمَّتُكَ، ثُمَّ فُرضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قَالَ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٌ، وَإِنِّي وَاللهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِيَّ إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلَهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ

عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسِى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ

فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأَمِرْتُ بِعَشْر صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَقَالَ

مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلُوَاتٍ كُلَّ يَوْم،

فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلتُ: أُمِرْتُ

بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْم، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلُ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، قَالَ: سَأَلتُ رَبِّي حَتَّى رَبِّكَ فَاسْأَلهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، قَالَ: سَأَلتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيتُ، وَلَكِنْ أَرْضَى وَأُسَلِّمُ، قَالَ: فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ: أَمْضَيتُ فَرِيضَتِي، وَخَفَّفتُ عَنْ عِبَادِي». [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3887)، راجع (الحديث: 3207).

\* ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أَدْنَى مَسَالِحِ الْمُسْلِمِينَ بِبَوْلَاءٌ »، ثم قال: ﴿ يَا عَلِيُّ ! يَا عَلِيُّ! يَا عَلِيُّ! »، بأبي وأمي! قال: ﴿ إِنَّكُمْ سَتُقَاتِلُونَ بَنِي الأَصْفَرِ، وَيُقَاتِلُهُمُ اللَّذِينَ مِنْ بَعْدِكُمْ حَتَّى تَخْرُجَ لَهُمْ رُوقَةُ الإِسْلَامِ، أَهْلُ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِكُمْ حَتَّى تَخْرُجَ لَهُمْ رُوقَةُ الإِسْلَامِ، أَهْلُ الْحِجَازِ. اللَّذِينَ لَا يَخَافُونَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِم، فَيُصِيبُونَ فَي اللهِ لَوْمَةَ لَائِم، فَيَفْتَتِحُونَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ، فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ لَمْ يُصِيبُوا مِثْلَهَا، حَتَّى يَقْتَسِمُوا بِالأَثْرِسَةِ، وَيَأْتِي غَنَائِمَ لَمْ يُصِيبُوا مِثْلَهَا، حَتَّى يَقْتَسِمُوا بِالأَثْرِسَةِ، وَيَأْتِي غَنَائِمَ لَمْ يُصِيبُوا مِثْلَهَا، حَتَّى يَقْتَسِمُوا بِالأَثْرِسَةِ، وَيَأْتِي كَنْ فَيْمُ مِنْ اللَّوْمِي يَلَادِكُمْ، أَلَا وَهِي كَذْبُةٌ، فَالآخِذُ نَادِمٌ، وَالتَّارِكُ نَادِمٌ ». [جه الفتن (الحديث: كِذْبَةٌ، فَالآخِذُ نَادِمٌ، وَالتَّارِكُ نَادِمٌ». [جه الفتن (الحديث: (4094)].

\* «اللَّيلَةَ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي وَهوَ بِالعَقِيقِ أَنْ صَلِّ في
 هذا الوَادِي السَبَارَكِ، وَقُل: عُمْرَةٌ في حَجَّةٍ». [خ في
 الحرث والمزارعة (الحديث: 2337)، راجع (الحديث: 1534)].

# [آتَاكَ]

\* عن أبي الأحوص، عن أبيه أنه أتى النبي ﷺ في ثوب دون، فقال له ﷺ: «أَلَكَ مَالٌ؟»، قَالَ: نَعَمْ مِنْ كُلِّ الْمَالِ،» قَالَ: نَعَمْ مِنْ كُلِّ الْمَالِ،» قَالَ: قَدْ آتَانِي اللهُ مِنَ الإِبلِ، وَالْعَنَم، وَالْخَيْل، وَالرَّقِيقِ، قَالَ: «فَإِذَا آتَاكَ اللهُ مَالاً فَلْيُرَ عَلَيْكَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ». [سالزية (الحديث: 5238)].

\* «مَا آتَاكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ فَخُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ». [س الزكاة (الحديث: 2604)، تقدم (الحديث: 2603)].

# [آتَانًا]

\* «رَأَيتُ فِي المَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ

بِهَا نَخْلٌ، فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ، أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيتُ فِي رُوْيَايَ هَذِهِ، أَنِّي هَزَرْتُ سَيفاً فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ بِأَخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا المُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ بِأَخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا المُؤْمِنِينَ، فَإِذَا هُمَّ هَزَرْتُهُ بِهِ مِنَ الفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ المُؤْمِنِينَ، وَرَأَيتُ فِيهَا بَقَراً، وَاللهُ خَيرٌ، فَإِذَا هُمَّ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الخَيرُ مَا جَاءَ اللهُ مِنَ الخَيرِ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الخَيرُ مَا جَاءَ اللهُ مِنَ الخَيرِ المَانَبِ (الحديث: 3982)، انظر (الحديث: 3987)، انظر (الحديث: 3982).

\* (رَأَيتُ في المَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضِ بِهَا نَخْلٌ، فَلَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا اليَمَامَةُ أَوْ هَجَرٌ فَإِذَا هِيَ الْمَدْينَةُ يَشْرِبُ، وَرَأَيتُ فِيهَا بَقَراً، وَاللهِ خَيرٌ، فَإِذَا المَوْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الخَيرُ مَا جَاءَ اللهُ مِنَ الخَيرِ، وَثَوَابِ الصَّدْقِ الَّذِي آتَانَا اللهُ بِهِ بَعْدَ يَوْم بَدْرٍ». الخيرِ، وَثَوَابِ الصَّدْقِ الَّذِي آتَانَا الله بِهِ بَعْدَ يَوْم بَدْرٍ». [خ في التعبير (الحديث: 7035)].

# [آتَاهُ]

\* ﴿ أُتِيَ اللهُ بِعَبْدِ مِنْ عِبَادِهِ، آتَاهُ اللهُ مَالاً ، فَقَالَ لَهُ : مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ \_ قَالَ : وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً \_ قَالَ : يَا رَبِّ! آتَيْتَنِي مَالَكَ ، فَكُنْتُ أَبَايعُ النَّاسَ ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ ، فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى الْمُوسِرِ ، وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ ، فَقَالَ اللهُ : أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي \* . [م ني المسافاة (الحديث: 3972/ 1560/ 29) ، راجع (الحديث: 3969)].

\* أن النبي ﷺ ذكر رجلاً: "فِيمَنْ كانَ سَلَف، أَوْ قَبْلَكُمْ، آتَاهُ اللهُ مالاً وَوَلَداً - يَعْنِي أَعْطَاهُ - قالَ: فَلَمَّا حُضِرَ قالَ لِبَنِيهِ: أَيَّ أَبِ كُنْتُ لكم؟ قالوا: خَيرَ أَبِ، قالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَغِرْ عِنْدَ اللهِ خَيراً»، - فسرها قتادة: لم يلخر - "وَإِنْ يَقْدَمْ عَلَى اللهِ يُعَذَّبُهُ، فَانْظُرُوا فَإِذَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي، حَتَّى إِذَا صِرْتُ فَحْماً فَاسْحَقُونِي، أَوْ قَالَ: فَاسْمَقُونِي، أَوْ عَلَى ذلِكَ - وَرَبِّي - فَفَعَلُوا، فَقَالَ اللهُ: كُنْ، فَإِذَا رَجُلٌ قائِمٌ، ثمَّ قالَ: أي عَبْدِي ما فَقَالَ اللهُ: كُنْ، فَإِذَا رَجُلٌ قائِمٌ، ثمَّ قالَ: أي عَبْدِي ما حَمَلَكَ عَلَى ما فَعَلَت؟ قالَ: مَخَافَتُكَ، أَوْ فَرَقٌ مِنْكَ، حَمَلَكَ عَلَى ما فَعَلَى أَلَ: مَخَافَتُكَ، أَوْ فَرَقٌ مِنْكَ،

فَمَا تَلَافاهُ أَنْ رَحِمَهُ اللهُ»، وفي رواية: «فَأَذْرُنِي في البَحْرِ». [خ في الرقاق (الحديث: 6481)، راجع (الحديث: 3478)].

\* "إنَّ في الجمعة ساعة لا يسألُ الله العبدُ فيها شيئاً إلَّا آتاهُ الله إيَّاهُ"، قالوا: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: «حين تُقامُ الصلاةُ إلى الانصرافِ منها». [ت الصلاة (الحديث: 490)، جه (الحديث: 1138)].

\* "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافاً، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ". [م في الزكاة (الحديث: 2423/1054/125)، ت (الحديث: 2348)].

\* «لَا تَحَاسُدَ إِلا في اثْنَتَينِ: رَجُلِ آتَاهُ اللهُ القُرْآنَ، فَهُو يَتْلُوهُ آنَاءُ اللهُ القُرْآنَ، فَهو يَتْلُوهُ آنَاءُ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ، يَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي هذا لَفَعَلتُ عَلْ مَا أُوتِي هذا لَفَعَلتُ عَلْ مَا أُوتِي هذا لَفَعَلتُ كما يَفعَلُ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً يُنْفِقُهُ في حَقِّهِ فَيَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مثل مَا أُوتِي هذا لَفَعَلتُ كما يَفعَلُ ». [خ في النمني (الحديث: 7232)].

\* «لَا تَحَاسُدَ إِلَّا في اثْنتَينِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ القُرْآنَ فَهوَ يَتُلوهُ آنَاءُ اللهُ القُرْآنَ فَهوَ يَتُلوهُ آنَاءُ اللهُ القُرْآنَ فَهوَ يَتُلوهُ آنَاءَ اللَّيلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَهوَ يَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا لاَّ مَالاً فَهوَ يُنْفِقُهُ في حَقِّهِ، فيَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي عَمِلتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ \*. [خ في التوحيد (الحديث: 5026، 7528)].

\* ﴿ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَينِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ القُرْآنَ فَهَوَ يَتْلُوهُ آنَاهُ اللهُ مَا لاَ فَهوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّهِمَا لاَ فَهوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّهِمَا لاَ فَهوَ يَتْفُقُهُ آنَاءَ اللَّهِ مَا لاَ فَها النَّهَارِ». [خ في التوحيد (الحديث: 7529)، راجع (الحديث: 5025)، م (الحديث: 1891)، ت (الحديث: 1936)، جه (الحديث: 4209)].

\* «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَينِ: رَجُلِ آتَاهُ اللهُ مالاً فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي اثْنَتَينِ: رَجُلِ آتَاهُ اللهُ الجِكْمَةَ فَهُوَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلِ آتَاهُ اللهُ الجِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا». [خ في العلم (الحديث: 730)، انظر (الحديث: 1409)، جه (الحديث: 4208)].

\* «لَا حَسَدَ إِلَّا في اثْنَتَينِ: رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ القُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَسَمِعَهُ جارٌ لَهُ فَقَالَ: لَيتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ ما أُوتِيَ فُلَانٌ، فَعَمِلتُ مِثْلَ ما يَعْمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهوَ يُهْلِكُهُ فِي الحَقِّ، فَقَالَ

رَجُلٌ: لَيتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ، فَعَملتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ، فَعَملتُ مِثْلَ مَا مَا يَعْمَلُ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5026)].

\* «مَا عَلَى الأرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو الله بِدَعْوَةِ إِلا آتَاهُ الله إِيَّاهَا أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بإِثْم أَوْ قَطيَعةِ رَحِمٍ»، فقال رجل من القوم: إذا نكثر، قال: «الله أكثرُ». [ت الدعوات (الحديث: 3573)].

\* «مَا مِنْ أَحَدِ يَدْعُو بِدُعَاءٍ إِلا آتَاهُ الله مَا سَأَلَ أَوْ كُفَّ عَنْهُ مِنْ السُّوء مِثْلَهُ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِم». [ت الدعوات (الحديث: 3381)].

\* «مَثْلُ هذِهِ الأُمَّةِ كَمَثْلِ أَرْبَعَةِ نَفَر: رَجُلْ آتَاهُ اللهُ مَالاً وَعِلْماً، فَهُو يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي مَالِهِ، يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ عِلْمِهِ فِي مَالِهِ، يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ عَلْنَ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ»، قال كَانَ لِي مِثْلُ هذَا، عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ»، قال رسول ﷺ: «فَهُمَا فِي الأُجْرِ سَوَاءٌ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْماً، فَهُو يَخْبِطُ فِي مَالِهِ، يُنْفِقُهُ فِي عَيْرِ حَقِّهِ، وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللهُ عِلْماً وَلا مَالاً، وَهُو يَقُولُ: حَقِّهِ، وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللهُ عِلْماً فِي الْمِورِ مِثْلَ اللهِ يَعْمَلُ»، وَعُلَ كَانَ لِي مِثْلُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَلْما اللهُ عَلَى اللهِ عَلْما اللهِ عَلَى اللهِ عَلْما اللهِ عَلْما اللهِ عَلَى اللهِ عَلْما اللهُ عَلْمَا اللهِ عَلْما اللهِ عَلْما اللهِ عَلَى اللهِ عَلْما اللهِ عَلَى الْوِزْرِ سَوَاءٌ». [جه الزهد (الحديث: قال ﷺ: «فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ». [جه الزهد (الحديث: (4228)].

\* «مَنْ آتَاهُ اللهُ مالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مالُهُ شُجَاعاً أَفْرَعَ، لَهُ خُذُ بِلِهْزِمَتِهِ » \_ أَفْرَعَ، لَهُ خُذُ بِلِهْزِمَتِهِ » \_ يَا خُذُ بِلِهْزِمَتِهِ » \_ يَا خُذُ بِلِهْزِمَتِهِ » \_ يعني: بشدقيه \_ يقول: «أَنَا مالُكَ أَنَا كَنْزُكَ » ثم تلا هذه الآي يعني: بشدقيه \_ يقول: «أَنَا مالُكَ أَنَا كَنْزُكَ » ثم تلا هذه الآي . الآيت : ﴿وَلَا يَحْسَبَنَ اللَّهِ مَنْ النَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِن النّهِ فَي النّه اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

\* «يَجْمِعُ اللهُ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ كَذَلِكَ، فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هذا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ، أَمَا تَرَى النَّاسَ؟ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتُهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيءِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هذا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكَ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، وَلَكِنِ النِّهُ إِلَى أَهُمْ وَلَكِنِ النَّهُ إِلَى أَهُلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهِ إِلَى أَهْلِ وَلَكِنِ النَّوْ انُوحاً، فَإِنَّهُ أَوْلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، فَيَأْتُونَ نُوحاً، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرَ

خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، وَلكِن اثْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمٰنِ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطَايَاهُ الَّتِي أَصَابَهَا ، وَلكِن اثْتُوا مُوسَى، عَبْداً آتَاهُ اللهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ تَكْلِيماً ، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتُهُ الَّتِي أَصَابَ، وَلكِن ائْتَوا عِيسى، عَبْدَ اللهِ وَرَسُولَهُ، وَكَلِمَتَهُ وَرُوحَهُ، فَيَأْتِونَ عِيسِي فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِن اثْتُوا مُحَمَّداً ﷺ، عَبْداً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدِاً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ لِي: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَسَل تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُّهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَسَل تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا رَبِّي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ، فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، قُل يُسْمَعْ، وَسَل تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا، ثُمَّ أَشْفَعْ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ البَجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مَا بَقِيَ في النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبِسَهُ القُرْآنُ، وَوَجَبَ ْعَلَيهِ الخُلُودُ»، قال النبي ﷺ: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الخَيرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الخُيرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ في قَلبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الخيرِ ذَرَّةَ». [خ في التوحيد (الحديث: 7410)].

\* «يُحْبَسُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُهِمُّوا بِذلِكَ،
 فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبُنَا فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكانِنَا،
 فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ اللهُ
 بِيَدِهِ، وَأَسْكَنكَ جَنَّتُهُ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلائِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ
 أَسْمَاءَ كُلِّ شَيءٍ، لِتَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنا مِنْ

حَتَّى مَا يَبْقى في النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ». [خ في التوحيد (الحديث: 44)].

# [آتًاهًا]

\* «مَا مِنْ عَبْدِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو إِبِطُهُ يَسْأَلُ الله مَسْأَلَةً إلاّ آتَاهَا إِيَّاهُ مَا لَمْ يَعْجَلْ، قالُوا: يَا رَسُولَ الله وكَيْفَ عَجَلَتُهُ؟ قالَ: يَقُولُ قَدْ سَأَلْتُ وسَأَلْتُ وَلَمْ أُعْظَ شَيْئاً»، وفي رواية: «يُسْتَجَابُ لأِحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي». [ت الدعوات (الحديث: يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي». [ت الدعوات (الحديث: مَا لَمْ ).

# [آتِك]

\* كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ ذلك النبي عَلَيْ فَا فَاهم ليصلح بينهم بعد الظهر، فقال لبلال: "إِنْ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَلَمْ آتِكَ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، فلما حضرت العصر أذن بلال، ثم فلما حضرت العصر أذن بلال، ثم أمر أبا بكر فتقدم، قال في آخره: "إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ في الصَّلَاةِ فَلْيُسَبِّحْ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّحْ النِّسَاءُ». شَيْءٌ في الصَّلاة (العديث: 942)، (خ (7190)، س (العديث: 972)]. \* " يُدَي اللهِ، فَيَقُولُ اللهُ له: أَعْطَيْتُكَ، وَخَوَّلتُكَ، وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ، فَمَاذَا صَنَعْت؟ فَيَقُولُ: يَارَبِّ جَمَعْتُهُ وَثَمَّرْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ، فَيَقُولُ لَهُ: أَرِنِي عَلَيْكَ، فَارَجِعْنِي آتِكَ بِهِ، فَيَقُولُ لَهُ: أَرِنِي كَانَهُ مَا كَانَ فارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ، فَيَقُولُ لَهُ: أَرِنِي مَا قَلَمْ مَا كَانَ فارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ، فَيقُولُ لَهُ: أَرِنِي كَانَ، فارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ، فَيقُولُ لَهُ: أَرِنِي كَانَ، فارجِعْنِي آتِكَ بِهِ، فَيقُولُ لَهُ: أَرِنِي كَانَ، فارجِعْنِي آتِكَ بِهِ، فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّلُ مَا كَانَ فارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ، فَيقُولُ لَهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ، فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّلُ لَهُ أَكْرُ مَا كَانَ فارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ، فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّلُ اللهُ لهذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّلُ لَهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ، فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّلُ لَهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ، فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّرُ المحديث: كَانَ، فارجِعْنِي آتِكَ بِهِ، فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّرُ المحديث:

# [آتِنَا]

\* "أَنَّ مُوسى قَامَ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، فَقَالَ لَهُ: بَلَى، لِي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ البَحْرَينِ العِلمَ إِلَيهِ، فَقَالَ لَهُ: بَلَى، لِي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ البَحْرَينِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: أَي رَبِّ وَمَنْ لِي بِهِ؟ - وَرُبَّمَا قَالَ شُفِيَانُ، أَي رَبِّ، وَكَيفَ لِي بِهِ؟ - قَالَ: تَأْخُذُ حُوتاً، فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَل، حَيثُمَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَهُوَ ثُمَّ، وَرُبَّمَا قَالَ: فَهُو ثَمَّ، وَرُبَّمَا قَالَ: فَهُو تَمَّهُ فِي مِكْتَلٍ، حَيثُمَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَهُو ثَمَّ، وَرُبَّمَا قَالَ: مَعْمَلُهُ فِي مِكْتَلٍ، ثُمَّ أَنْونٍ، حَتَّا فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلٍ، ثُمَّ انْطَلَق هُو وَفَتَاهُ يُوشَعُ بُنُ نُونٍ، حَتَّى أَتَيَا الصَّحْرَة ثُمَّ انْطَلَق هُو وَفَتَاهُ يُوشَعُ بُنُ نُونٍ، حَتَّى أَتَيَا الصَّحْرَة وَتَاهُ الصَّحْرَة مَنْ الْمَا فَقَدْتَ الْمَعْمَ الْمَعْمُ وَالْمَا لَيْ الْمَا لَيْ الْمَا لَيْ الْمَا لَيْ الْمَا لَيْ الْمَالَق هُو وَفَتَاهُ يُوشَعُ بُنُ نُونٍ، حَتَّى أَتَيَا الصَّحْرَة الْمَالَق هُو وَفَتَاهُ يُوشَعُ بُنُ نُونٍ، حَتَّى أَتَيَا الصَّحْرَة وَلَاهُ الصَّعْرَة وَلَاهُ الْمَاهُ الْمَلْكُونَ الْمَالَق هُو وَفَتَاهُ يُوسَعُهُ بُنُ نُونٍ، حَتَّى أَتَيَا الصَّحْرَة وَلَاهُ الصَّعْرَة وَلَيْهُ الْمَالَقُ هُو الْمَنْ الْمَالَق هُو وَلَيْهُ الْمُلْكِونَ الْمُؤْرِة الْمَالَةُ الْمُؤْرَقُ الْمُ الْمُؤْرِقُ الْمَالَقُ هُو الْمَالَدُ مُولَاهُ الْمَلْهُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْرَاهُ الْمَلْمُونَ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْمِودِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِودُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْم

مَكَانِنَا هذا، قَالَ: فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، قَالَ: وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ: أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا، وَلكِن ائْتُوا نُوحاً أَوَّلَ نَبيّ بَعَنَّهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتُهُ الَّتِي أَصَابَ: سُؤَالَهُ رَبَّهُ بغَير عِلم، وَلكِن ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمٰنِ، قَالَ: فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ ثَلَاثَ كَلِمَاتٍ كَذَبَهُنَّ، وَلكِن ائْتُوا مُوسَى: عَبْداً آتَاهُ اللهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا ، قَالَ: فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: إنِّى لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ: قَتْلَهُ النَّفسَ، وَلكِن ائْتُوا عِيسى عَبْدَ الله وَرَسُولَهُ، وَرُوحَ اللهِ وَكَلِمَتَهُ، قَالَ: فَيَأْتُونَ عِيسِي فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِنِ ائْتُوا مُحَمَّداً ﷺ، عَبْداً غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي في دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيهِ ، فَإِذَا رَأَيتُهُ وَقَعْتُ سَاجِداً ، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي ، فَيَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَل تُعْطَهْ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَثْنِي عَلَى رَبِّي بثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ» \_ قال قتادة: وسمعته أيضاً يقول: «فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ ـ ثُمَّ أَعُودُ فأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ، فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُهُ وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَل تُعْطَهُ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأُنْنِي عَلَى رَبِّي بِنَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، قَالَ: ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدَّاً، فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمْ الجَنَّةَ» \_قال قتادة: وسمعته أيضاً يقول: «فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ ـ ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ، فَأَسْتَأَذِنُ عَلَى رَبِّي في دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدِاً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ محَمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَل تُعْطَهْ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، قَالَ: ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، ۚ فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ» \_ قال قتادة: وقد سمعته يقول: «فَأَخْرِجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّة -

وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا، فَرَقَدَ مُوسى وَاضْطَرَتَ الحُوتُ فَخَرَجَ، فَسَقَطَ فِي البَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَباً، فَأَمْسَكَ اللهُ عَنِ الحُوتِ جِرْيَةَ المَاءِ، فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ، فَقَالَ: هَكَذَا مِثْلُ الطَّاقِ، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ بَقِيَّةً لَيلَتِهمَا وَيَوْمَهُمَا، حَتَّى إذًا كَانَ مِنَ الغَدِ قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً، وَلَمْ يَجِدْ مُوسى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ حَيثُ أَمَرَهُ اللهُ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيتَ إِذْ أَوِينَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَه، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ عَجَباً، فَكَانَ لِلحُوتِ سَرَباً وَلَهُمَا عَجَباً، قَالَ لَهُ مُوسى: ذلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً، رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجَّى بِثَوْب، فَسَلَّمَ مُوسى فَرَدَّ عَلَيهِ، فَقَالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسى، قَالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتَيتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمًّا عُلِّمْتَ رَشَداً، قَالَ: يَا مُوسى إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لَا تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ علَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، قَالَ: هَلِ أَتَّبِعُكُ؟ قَالَ: َ ﴿قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَثْرًا ﴿ لَكُنَّا وَكَيْفَ نَصْبُرُ عَلَى مَا لَوْ يُحِطُ بِهِ خُبْرًا ـ إِلَى قَوْلِهِ ـ أَمْرًا ﴾ [الكهف: 67 ـ 69] فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ كَلُّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُوا الخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَير نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ، فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي البَحْرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَينٍ، قَالَ لَهُ الخَضِرُ: يَا مُوسى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصِ هذا العُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ البَحْرَ، إذْ أَخَذَ الفَأْسَ فَنَزَعَ لَوْحاً ، قَالَ: فَلَمْ يَفجَأْ مُوسى إِلَّا وَقَدْ قَلَعَ لَوْحاً بِالقَدُّومِ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: مَا صَنَعْتَ؟ قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَير نَوْلِ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً إِمْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، قَالَ: لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً، فَكَانَتِ الأُوْلَى مِنْ مُوسى

نِسْيَاناً، فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ البَحْرِ مَرُّوا بغُلَام يلعَبُ مَعَ

الصِّبْيَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بِيَّدِهِ هَكَذَا \_

وَأَوْمَأُ سُفيَانُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَقْطِفُ شَيئاً \_ فَقَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلَتَ نَفساً زَكِيَّةً بِغَيرِ نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، قَالَ: إِنْ سَأَلتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً، فَانْطَلَقَا، حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما، فَوَجَدَا فِيهَا جدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ، مَائِلاً، أَوْمَأَ بِيَدِهِ هَكَذَا \_ وَأَشَارَ سُفيَانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيئاً إِلَى فَوْقُ، فَلَمْ أَسْمَعْ سُفيَانَ يَذْكُرُ مَائِلاً إِلَّا مَرَّةً - قَالَ: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، عَمَدْتَ إلَى حائِطِهم، لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً. قَالَ: هذا فِرَاقُ بَينِي وَبَينِكَ، سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيهِ صَبْراً - قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: \_ وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى كَانَ صَبَرَ فَقَصَّ اللهُ عَلَينَا مِنْ خَبَرهِمَا \_ قَالَ سُفيَانُ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ \_ يَرْحَمُ اللهُ مُوسى، لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصُّ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3401)].

\* أنه على عاد رجلاً من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال على: "هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ، أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ؟"، قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة، فعَجِّلُهُ لي في الدنيا، فقال على: «سُبْحَانَ الله! لا تُطِيقُهُ - أَوْ لا تَسْتَطِيعُهُ - أَفَلا قُلْتَ: اللّهُمُ آتِننَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرةِ حَسَنَةً وَقِنَا لللّهُمُ آتِننَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ؟". [م في الدعوات (الحديث: 6776، 6776) 6778/ 888)].

\* "إِنَّ مُوسى قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنا غَدَاءَنَا، قَالَ: أَرَأَيتَ إِذْ أَوَينَا إِلَّى الصَّحْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ، وَلَمْ يَجِدْ مُوسى النَّصَبَ، حَتَّى جَاوَزَ المَكانَ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 73)].

\* "إِن مُوسى قَامَ خَطِيباً في بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، إِنَّ لِي عَبْداً بِمَجْمَعِ اللهُ إِلَيهِ، إِنَّ لِي عَبْداً بِمَجْمَعِ اللهُ المِهْرَينِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قالَ مُوسى: يَا رَبِّ فَكَيفَ لِي بِهِ؟ قالَ: تَأْخُذُ مَعَكَ خُوتاً فَتَجْعَلُهُ في مِكْتَلِ، فَحَيثُما

آتِنَا

فَقَدْتَ الحوتَ فَهِوَ ثُمَّ، فَأَخَذَ حُوتاً فَجَعَلَهُ في مِكْتَل، ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ، حَتَّى إِذَا أَتَّيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤوسَهُمَا فَناما، وَاضْطَرَبَ الحُوتُ في المِكْتَل فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ في البَحْرِ، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ في البَحْر سَرَباً ، وَأَمْسَكَ اللهُ عَن الحُوتِ جِرْيةَ المَاءِ فَصَارَ عَلَيهِ مِثْلَ الطَّاقِ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ نَسِيَ صَاحِبُهُ أَن يُخْبِرَهُ بِالحوتِ، فَانْظَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيلَتِهِمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ قالَ مُوسى لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً، قالَ: وَلَمْ يَجِدْ مُوسى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَا المَكانَ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأيتَ إِذْ أَوَينَا إِلَى الصَّحْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَما أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وَاتَّخَذ سَبِيلَهُ في البَحْرِ عَجَباً، قالَ: فَكَانَ لِلحُوتَ سَرَباً، وَلِمُوسِي وَلِفَتَاهُ عَجَباً، فَقَالَ مُوسِي: ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغي، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارهِما قَصَصاً، قالَ: رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجِى ثَوْباً، فَسَلَّمَ عَلَيهِ مُوسى، فَقَالَ الخَضِرُ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟! قالَ: أَنَا مُوسى، قالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ، أَتَيتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً، قالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، يَا مُوسى إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلم مِنَّ عِلم اللهِ عَلَّمَكَ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، فَقَالَ مُوسى: سَتَجِّدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِراً وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْراً، فَقَالَ لَهُ الخَضِرُ: فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيِ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِل البَحْرِ، فَمَرَّتْ سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُواً الخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيرِ نَوْلِ، فَلَمَّا رَكِبَا في السَّفِينَةِ، لَمْ يَفجَأُ إِلَّا وَالخَضِرُ قَدْ قَلَعَ لَوْحاً مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ بِالقَدُومِ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلِ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً إِمْراً ، قالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبّْراً ، قالَ: لَا تُوَّاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً»، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَكَانَتُ الأُولَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً ، قالَ: وَجاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ ،

فَنَقَرَ فِي البَحْرِ نَقْرَةً ، فَقَالَ لَهُ الخَضِرُ: ما عِلمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمَ اللهِ، إِلَّا مِثْلُ ما نَقَصَ هذا العُصْفُورُ مِنْ هذا البَحْرِ، ثُمُّ خَرَجًا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَينَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ، إِذْ أَبْصَرَ الخَضِرُ غُلَاماً يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ النَّخَضِرُ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلتَ نَفساً زَاكيَةً بغَير نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكُراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَّنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، قالَ: وَهذا أَشَدُّ مِنَ الأَولَى، قَالَ: إِنَّ سَأَلتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ، قالَ: مائِلٌ، فَقَامَ الخَضِرُ فَأَقامَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ مُوسى: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً، قالَ: ﴿ هَلَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيْنَانَ - إِلَى قَوْلِهِ - ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَرْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ [78\_82]»، فقال رسول الله ﷺ: «وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللهُ عَلَينَا مِنْ خَبَرهِما». [خ في التفسير (الحديث: 4725)، راجع (الحديث: 122)].

\* (آبَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلاٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَداً أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى: لَكُى [بَلْ] عَبْدُنَا الْخَضِرُ، لَا فَأَوْحَى اللهُ إِلَى مُوسَى : بَلَى [بَلْ] عَبْدُنَا الْخَضِرُ، قَالَ : فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، فَجَعَلَ اللهُ لَهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا افْتَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، فَسَارَ مُوسَى مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسِيرَ، ثُمَّ قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، فَقَالَ فَتَى مُوسَى، حِينَ سَأَلَهُ أَنْ لِفَيْدَةُ إِلَى الْفَتَحْرَةُ فَإِلِي ضَيتُ الْحُدِنَ وَمَا أَلْمُ اللهُ أَنْ أَذَكُرُمُ اللهُ اللهُ أَنْ يَشِيثَ الْحُوثَ وَمَا أَسَلِيلُهُ إِلَا الشَّيْطُنُ أَنْ أَذَكُرُمُ اللهَ الصَّحْرَةِ فَإِنِي ضَيتُ اللهُ عَلَى الْعَلَامُ اللهُ فَي مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

\* «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». [م في الدعوات (الحديث: 6782/ 6990/29].

مُفْظِع، أَوْلِذِي دَم مُوجِع». [دفي الزكاة (الحديث: 1641)، ت (الحديث: 4520)، جه (الحديث: 2198)].

# [آتُوا]

\* أن ناساً من عبد القيس قدموا على رسول الله علي فقالوا: إنا حيٌّ من ربيعة، وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحُرُم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا، وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به، فقال ﷺ: «آمُرُكُمْ بِأَرْبَع، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع: [اعْبُدُوا] الله وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيِّئاً، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَصُومُوا رَمَضَانَ، وَأَعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْغَنَاثِم، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع: عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَم، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ»، قالوًا: يا نبى الله، ما علمك بالنقير؟ قال: «بَلَى، جِذعٌ تَنْقُرُونَهُ، فَتَقْذِفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ - قَالَ سَعِيدٌ: أَوْ قَالَ: مِنَ التَّمْرِ - ثُمَّ تَصُبُّونَ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ [شَرِبْتُمُوهُ]، حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ - أَوْ إِنَّ أَحَدَهُمْ - لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ بالسَّيْفِ»، قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك، قال: وكنت أخبأها حياء من رسول الله ﷺ، فقلت: ففيم نشرب يا رسول الله؟ قال: «فِي أَسْقِيَةِ الأَدَم، الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا»، فقالُوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان، ولا تبقى بها أسقية الأدم، فقال ﷺ: «وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ»، قال: وقال ﷺ لأشج عبد القيس: ﴿إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ». [م في الإيمان (الحديث: 118/ 18/ 26)].

\* لما قدم وفد عبد القيس على النبي على قال: «مَرْحَباً بِالوَفدِ الَّذِينَ جاؤوا غَيرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامى»، فقالوا: إنا حي من ربيعة، وبيننا وبينك مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة، وندعوا به من وراءنا، قال: «أَرْبَعٌ وَأَرْبَعٌ: أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَآتُوا الزَّكاةَ، وَصُومُوا رَمَضَانَ، وَأَعْطُوا حُمُسَ ما غَنِمْتُمْ، وَلَا تَشْرَبُوا في الدَّبًاءِ وَالحَنْتَم وَالنَّقِيمِ وَالنَّقِيمِ وَالنَّوَياةَ، وَالدَّرَاءِ في الادب

\* كان أكثر دعاء النبي ﷺ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». [خ في المدعوات (الحديث: 4041، 4522، الحديث: 4041/ 2690/ 2690)، م في المدعوات (المحديث: 6781/ 2690/ 2690)، د (الحديث: 519)].

# [آتِنِي]

\* أن رجلاً من الأنصار أتاه ﷺ يسأله، فقال: «أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟»، قال: بلى حِلْسٌ نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء، فقال: «ائْتِنِي بهماً»، قال: فأتاه بهما، فأخذهما على بيده وقال: «مَنْ يَشْتَري هذَيْن؟»، قال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: أُمَنْ يَزِيلُهُ عَلَى دِرْهَم؟»، مرتين أو ثلاثاً، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال: «اشْتَر بِأَحَدِهِمَا طَعَاماً فانْبِنْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَر بالآخَر قَدُّوماً فَآتِنِي بِهِ»، فأتاه به فشد فيه ﷺ عوداً بيده، ثم قال له: «اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبعْ، وَلَا أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً »، فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوباً، وببعضها طعاماً، فقال ﷺ: «هذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ المَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ المَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِع أَوْ لِذِي غُرْم

(الحديث: 6176)، راجع (الحديث: 53)].

# [آتَى]

\* ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ فَإِنَّ الله تعالى يَقُولُ: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللهِ مَا لِيمَانِ فَإِنَّ الله تعالى يَقُولُ: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللهِ مَنْ ءَامَنَ اللهَ اللهِ مَالْوَةً وَالْكَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلُوةَ وَالْكَالَ النَّوْمَةِ وَالْكَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلُوةَ وَالْكَوْمِ الْرَحْدِينَ وَأَقَامَ الصَّلُوةَ وَمَانَ الرَّكُونَ ﴾ [التوبَة: 81]. [ت الإيمان (الحديث: 2612)، (الحديث: 308)].

\* «مَنْ أَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَمَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ هَاجِراً وَمَاتَ فِي مَوْلِدِهِ »، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَا نُحْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا بِهَا؟ فَقَالَ: "إِنَّ لِلْجَنَّةِ مَائَةَ دَرَجَةٍ بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَعَدَّهَا اللهُ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَعَدَّهَا اللهُ لِلمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ ولَوْلَا أَنْ أَشْقَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أَيْ أَشْقَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أَيْ أَشْقَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَلَوْ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أَقْتَلُ ثُمَّ أَحْيَا بُعَدِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي (الحديث: 3132)، راجع (الحديث: 3122)].

\* «مَنِ اسْتَعَاذَكُم بِالله فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُم بِالله فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُم بِالله فَأَعُطُوهُ»، وفي رواية: «وَمَنْ دَعَاكُم فَأَجِيبُوهُ»، وقال: اتفقوا: «وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمُ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ»، وقال: «فإنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا الله لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ». [د في الأدب (الحديث: 5109)، راجع (الحديث: 1672)].

# [آتِي]

\* (آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَسْتَفْتِحُ، فَيَقُولُ الْحَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ، فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لا حَدِ قَبْلَكَ ». [م في الإيمان (الحديث: 485/197/).
 (333)].

\* أَتِي ﷺ بلحم، فرفع إليه الذراع، فأكله، وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، ثم قال: "أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ هَلْ تَدْرُونَ لِمَ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ النَّاسِ مِنَ الغَمِّ النَّاسُ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لاَ يُطِيِقُونَ وَلَا يَحتمِلونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ وَالكَرْبِ مَا لاَ يُطِيِقُونَ وَلَا يَحتمِلونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ

بَعَضُهُمْ لِبَعْضِ: أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغْكُمْ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلِّي رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: عَلَيْكُمْ بِادَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ أَبُو البَشَر خَلَقكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ المَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغْنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنْ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ، نَفْسِيْ نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوح، فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُونَ: يا نُوحُ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِّ إِلَى أَهْل الأَرْض وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَّا تَرَى إلى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَّا تَرَى مَا قَدْ بَلَغْنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ نُوحٌ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًّا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ فَضَّلَكَ اللهَ برسَالَتِهِ وَبكلَامِهِ عَلَى البَشَر، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ الله وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحمَّدٍ قَالَ: فَيَأْتُونَ مُحمَّداً فَيَقُولُونَ: يَا مُحمَّدُ، أَنْتَ

رَسُولُ اللهِ وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وقد غُفِرَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ الشَّفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَّا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ وَمَا تَأْخَرَ الشَّفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَّا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْظَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرشِ فَأَخِرُ سَاجِداً لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُهُ اللهُ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحُهُ اللهُ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحْدِ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ نَعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: يَا مُحمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ يَا رَبُّ أُمَّتِي، فَيَقُولُ: يَا مُحمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ يَا رَبُ أُمَّتِي، فَيَقُولُ: يَا مُحمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ أَلْمَاتِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ يَا رَبُّ أُمَّتِي، فَيَقُولُ: يَا مُحمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ أَمْتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الْمُخَنَّةِ وَهُمْ شُركَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الْأَبْوَابِ، مَنْ مَصَادِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهُمْ وَالْعَنْ (الحديث: 1837). وقَكَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَبُصُوى؟. [ت صفة القيامة والوقائق (الحديث: 2434)].

\* أتي ﷺ بلحم، فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة ثم قال: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهَل تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ الأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ البَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: أَلَا تَرَوْنَ ما قَدْ بَلَغَكُمْ، أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ: عَلَيكُمْ بِآدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيهِ السَّلَامُ فَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ أَبُو البَشَر، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ المَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لُّكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى إِلَى ما قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: ۚ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيتُهُ، نَفْسِي نَفْسِي نَفسِي، اذهَبُوا إِلَى غَيري، اذْهَبُوا إِلَى نُوح. فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِّ إِلَى أَهْل الأَرْض، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا

إِلَى إِبْرَاهِيمَ. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، اشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَّا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ ـ فَذَكَرَهُنَّ أَبِو حَيَّانَ في الحَدِيثِ \_ نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرى، اذْهَبُوا إِلَى مُوسى. فَيَأْتُونَ مُوسى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّك، أَلَا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولَ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَه، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلَتُ نَفساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسى. فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ : يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ صَبِيًّا، اشْفَعْ لَٰنَا أَلا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ \_ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْباً \_ نَفسِى نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ عِيدٍ . فَيَأْتُونَ محَمَّداً عِيدٌ فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَخاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرْش، فَأَقَعُ سَاجِداً لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَفتَح اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيهِ شَيئاً لَمْ يَفتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَل تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِل مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيهِمْ مِنَ البَابِ الأَيمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكاءُ النَّاس فِيما سِوَى ذلِكَ مِنَ الأَبْوَاب، ثمَّ قالَ: وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، إِنَّ ما بَينَ المِصْرَاعَين مِنْ مَصَارِيع الجَنَّةِ، كَمَا بَينَ مَكَّةَ وَحِمْيَرَ ، أَوْ: كَمَا بَينَ مَكَّةَ وَبُصْرَى . [خ في التفسير (الحديث: 4712)، راجع (الحديث: 3340)].

\* أَن جابِراً قال: كُنّا يَوْمَ اللَّخَنْدَقِ نَحْفِرُ، فَعَرَضَتْ

كُدْيَةٌ شَدِيدَةٌ، فَجاؤوا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: هذهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ في الخَنْدَقِ، فَقَالَ: «أَنَا نَازِلٌ». ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ، وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّام لَا نَذُوقُ ذَوَاقاً، فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ المِعْوَلَ فَضَرَبَ، فَعَادَ كَثِيباً أَهْيَلَ، أَوْ أَهْيَمَ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اثْذَنْ لِي إِلَى البَيتِ، فَقُلتُ لِامْرَأْتِي: رَأَيتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ شَيئاً ما كانَ في ذلكَ صَبْرٌ، فَعِنْدَكِ شَيءٌ؟ قالَتْ: عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ، فَذَبَحْتُ العَنَاقَ، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ حَتَّى جَعَلنَا اللَّحْمَ في البُرْمَةِ، ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ عَيْدٌ وَالعَجِينُ قَدِ انْكَسَرَ، وَالبُرْمَةُ بَينَ الأَثَافِيِّ قَدْ كادَتْ أَنْ تَنْضَجَ، فَقُلتُ: طُعَيِّمٌ لِي، فَقُمْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ وَرَجُلَّ أَوْ رَجُلَانِ، قالَ: «كَمْ هُوَ»؟ فَذَكَرْتُ لَهُ، قالَ: «كَثِيرٌ طَيِّبٌ، قالَ: قُل لَهَا: لَا تَنْزِعِ البُّرْمَةَ، وَلَا الخُبْزَ مِنَ التَّنُّورِ حَتَّى آتِيَ"، فَقَالَ: «قُوموا». فَقَامَ المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ قالَ: وَيحَكِ جَاءَ النَّبِيُّ عَيْكُ بِالمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ، قَالَتْ: هَل سَأَلَك؟ قلتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: «ادْخُلُوا وَلَا تَضَاغَطُوا». فَجَعَل يَكْسِرُ ٱلحَبْزَ، وَيَجْعَلُ عَلَيهِ اللَّحْمَ، وَيُخَمِّرُ البُّرْمَةَ وَالتَّنُّورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ، وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ، ثُمَّ يَنْزعُ، فَلَمْ يَزَل يَكسِرُ النُّجْبْزَ، وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا، وَبَقِيَ بَقِيَّةٌ، قالَ: «كُلِي هذا وَأَهْدِي، فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ». [خ في المغازي (الحديث: 4101)، انظر (الحديث: 3070)].

\* «أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَرْضُ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ آتِي أَهْلَ البَقِيعِ فَيُحْشَرُونَ مَعِي ثُمَّ أَنْتَظِرُ أَهْلَ مَكَّةَ حَتَّى أُحْشَرَ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ». [ت المناقب (الحديث: 692].

\* "خَرَجَ ثَلاَئَةٌ يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ المَطَرُ، فَدَخَلُوا في غارٍ في جَبَلٍ، فَانحَطَّتْ عَلَيهِمْ صَحْرَةٌ، قالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: ادْعُوا اللهَ بِأَفضَلِ عَمَلٍ عَمِلتُمُوهُ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمُ إِنِّي كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعى، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ فَأَجِيءُ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعى، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ فَأَجِيءُ وَلَحَدُلاب، فَآتِي بِهِ أَبَوَيَّ فَيَشْرَبانِ، ثُمَّ أَسْقِي الصِّبْيَةَ وَالْحَلِيمِ وَامَرَأْتِي، فَاحْتَبَسْتُ لَيلَةً، فَجِئْتُ فَإِذَا هُمَا وَأَهْلِي وَامَرَأْتِي، فَاحْتَبَسْتُ لَيلَةً، فَجِئْتُ فَإِذَا هُمَا

نَائِمَانِ، قالَ: فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَلَمْ يَزَل ذلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا، حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ، فَافرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، قَالَ: فَقُرِجَ عَنْهُم. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّي كَأَشَدٌ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، فَقَالَتْ: لَا تَنَالُ ذلكَ مِنْهَا حَتَّى تُعْطِيهَا مِئَةَ دِينَارِ، فَسَعَيتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رجْلَيهَا قالَتْ: اتَّق الله وَلَا تَفُضَّ الخَاتَمَ إلَّا بحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافرُجْ عَنَّا فُرْجَةً، قالَ: فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُّثِينِ. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجَيراً بِفَرَقِ مِنْ ذُرَةٍ فَأَعْطَيتُهُ، وَأَبِي ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ، فَعَمَدْتُ إِلَى ذلِكَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، حَتَّى اشْتَرَيتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلتُ: انْطَلِقْ إِلَى تِلكَ البَقَر وَرَاعِيهَا فَإِنَّهَا لَكَ، فَقَالَ: أَتَسْتَهْزِيءُ بِي؟ قالَ: فَقُلتُ: ما أَسْتَهْزِيءُ بِكَ وَلكِنَّها لَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهكَ فَافِرُجْ عَنَّا، فَكُشِفَ عَنْهُمْ». [خ في البيوع (الحديث: 2215)، انظر (الحديث: 2272، 2333، 3465، 5974)، م (الحديث: 6884)].

\* خرجنا مع رسول الله على عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة . . . قال: "إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَداً، إِنْ شَاءَ الله ، عَيْنَ تَبُوكَ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْحِيَ النَّهَارُ، الله ، عَيْنَ تَبُوكَ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْحِيَ النَّهَا فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ فَلَا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئاً حَتَّى آتِيَ»، فَحَمْناها وقد سبقنا إليها رجلان . . . فسألهما رسول الله على: "هَلْ مَسَسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئاً؟»، قالا: نعم . . . قال: وغسل رسول الله على فيه يديه ووجهه، ثم أعاده فيها، فجرت العين . . . حتى استقى الناس، ثم أعاده فيها، فجرت العين . . . حتى استقى الناس، ثم قال: "يُوشِكُ يَا مُعَاذُ، إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، أَنْ تَرَى مَا هُهُنَا قَدْ مُلِيءَ جِنَاناً». [م في الفضائل (الحديث: 5006/ 100)].

\* قالت عائشة: لما كانت ليلتي انقلب النبي ﷺ فوضع نعليه عند رجليه . . . ولم يلبث إلا ريثما ظن

أنى قىد رقىدت، ئىم انتعل رويداً، وأخمذ رداءه رويداً . . . وخرج وأجاف الباب رويداً ، فجعلت درعي في رأسي واختمرت وانطلقت في إثره، حتى جاء البقيع فرفع يديه ثلاث مرات، وأطال القيام، ثم انحرف وانحرفت فأسرع فأسرعت . . . وسبقته فدخلت. . . فقال: «مَا لَكِ يَا عَائِشُ رَابِيَةً؟»، قَالَ سُلَيْمَانُ: حَسِبْتُهُ قَالَ: حَشْيَا قَالَ: «لَتُخْبِرنِّي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَّأْبِي أَنْتَ وَأُمِّى فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، قَالَ: «أَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي»، قُلْتُ: نَعَمْ قَالَتْ: فَلَهَدَنِي لَهْدَةً فِي صَدْرى أَوْجَعْتنِي قَالَ: «أَظَٰنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ» قَالَتْ: مَهْمَا يَكْتُم النَّاسُ فَقَدْ عَلِمَهُ اللهُ عَزَّ وَجَاَّ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: «فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، فَنَادَانِي فَأَخْفَى مِنْكِ، فَأَجَبْتُهُ وَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ، وَظَنَنْتُ أَنَّكِ قَدْ رَقَدْتِ فَكُرهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ، وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِي أَهْلَ الْبَقِيع فَأَسْتَغْفِرَ لَهُمْ ١٠ [س عشرة النساء (الحديث: 3973)، تقدم (الحديث:

# [آتِيَان]

\* ﴿أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيَانِ، فَأَتَينَا عَلَى رَجُلٍ طَوِيلٍ ، لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا ، وَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ ﷺ . [خ في أحاديث الأنياء (الحديث: 845)].

\* ﴿ أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيانِ ، فَا بْتَعَثَانِي ، فَانْتَهَينَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَيِنِ ذَهَبٍ وَلَيِنِ فِضَّةٍ ، فَتَلَقَّانَا رِجالٌ : شَطْرٌ مِنْ خَلقِهِمْ ، كَأْخُسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ ما أَنْتَ رَاءٍ ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ ما أَنْتَ رَاءٍ ، قَالَا لَهُمُ : اذْهَبُوا فَقَعُوا في ذلِكَ النَّهْرِ ، فَوَقَعُوا فِيهِ ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَينَا ، قَدْ ذَهَبَ ذلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ ، فَصَارُوا في أَحْسَنِ صُورَةٍ ، قالَا لِي : هذهِ جَنَّةُ عَدْنٍ ، وَهذاكَ مَنْزِلُكَ ، قالَا : أَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ وَهذاكَ مَنْزِلُكَ ، قالِا : أَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ وَالْحَدِيثَ : وَالْحَدِيثَ : وَالْحَدِيثَ : وَالْحَدِيثَ التَفْسِرِ (الحديث: 845) ، راجع (الحديث: 845) .

\* كان عِي مما يكثر أن يقول الأصحابه: «هَل رَأَى

أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا»، قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: «إنَّهُ أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيَان، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَنَّانِي، وَإِنَّهُمَا قَالًا لِي: انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَينَا عَلَى رَجُل مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِصَخْرَةِ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ، فَيتَهَدْهَدُ الْحَجَرُ هَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فَلَا يَرْجِعُ إِلَيهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفَعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: أ قُلتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَجُل مُسْتَلق لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِكُلُوبِ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُو يَأْتِي أَحَدَ شِقِّي وَجْهِهِ فَيُشَرُّشِرُ شِّدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى ۖ قَفَاهُ، وَعَينَهُ إِلَى قَفَاهُ - قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ: فَيَشُقُّ \_ قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخَرِ فَيَفَعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الأَوَّلِ، فمَا يَفرُغ مِنْ ذلِكَ الجَانِب حَتَّى يَصحَّ ذلِكَ الجَانِب كمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ: سُبْحَانَ الله مَا هذان؟ قَالَ: قَالَ لِي: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ - قَالَ: فَأَخْسِب أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأُصْوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رَجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌّ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذلِكَ اللَّهَبِ ضَوْضَوْ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا : مَا هِؤُلَاءِ؟ قَالَ: قالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى نَهَر - حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّم، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطًّا النَّهَرِّ رَجلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةٌ كَثِيرَةٌ، وَإِذَا ذلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذلِكَ الَّذِي قَدُ جَمَعَ عِنْدُهُ الحِجَارةَ، فَيَفَغَرُ لَهُ فاهُ فَيُلقِمُهُ حَجَراً فَيُنْطَلِقُ يُسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيهِ كُلَّمَا رَجِعَ إِلَيهِ فَغَرَ لَهُ فاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَراً، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هذانِ؟ قَالَ: قالًا لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قال: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتينَا عَلَى رَجُل كَرِيهِ الْمَرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْآةً، وَإِذَا عَنْدَةً نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا؟ قَالَ: قالًا لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى

لِّ نَوْرِ الرَّبِيعِ، وَإِذَا بَينَ ظَهْرَي شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَناً وَشَطْرٌ قَبِيحاً، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولاً في التعبير ضالحاً وَآخَر سَيِّناً، تَجَاوزَ اللهُ عَنْهُمْ ". [خ في التعبير لل مِنْ أَكْثَرِ وِلدَانِ رَأَيْتُهُمْ قَطُ، (الحديث: 7047)، راجع (الحديث: 845)]. لَا مَا هَوْلَاءِ؟ قَالَ: قَالَا لِي:

" " " " " " " " " أَقَيْشَ، الله إِنَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، وَأَقَمْتُمْ الصَّلاةَ وَآتَيْتُم الرَّكَاةَ، وَأَقَيْتُم الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ، وَسَهْمَ النَّبِيِّ وَسَهْمَ الصَّفِيِّ أَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ الله وَرَسُولِهِ ". [د في الخراج (الحديث: 2999)، س رالحديث: (155)].

# [آتَيْتُمُوهُنَّ]

\* «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاَسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذلِكَ إِلَى يَوْمِ الْشِيْمَةِ عَلَى خَلَّ سَبِيلَهُ، وَلَا الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً». [م في النكاح (الحديث: تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً». [م في النكاح (الحديث: 3408/ 1406/ 21).

# [آتَيْتَنِي]

\* ﴿ أُتِيَ اللهُ بِعَبْدِ مِنْ عِبَادِهِ، آتَاهُ اللهُ مَالاً، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ \_ قَالَ: وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً \_ مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ \_ قَالَ: وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً \_ قَالَ: يَا رَبِّ! آتَيْتَنِي مَالَكَ، فَكُنْتُ أَبَايعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ، فَكُنْتُ أَتَيْسَّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأُنْظِرُ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ، فَكُنْتُ أَتَيْسَّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأُنْظِرُ اللهُ: أَنَا أَحَقُ بِذَا مِنْكَ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي، قَقَالَ اللهُ: أَنَا أَحَقُ بِذَا مِنْكَ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي، [م في المساقاة (الحديث: 3972/ 500/ 29)، راجع (الحديث: 3969)].

# [آتِيَك]

\* أن أبا ذر قال: كنت مع النبي عَلَيْ ، فلما أبصر يعني أحدا قال: «مَا أَحِبُ أَنَهُ يُحَوَّلُ لِي ذَهَباً ، يعني أحدا قال: «مَا أُحِبُ أَنَهُ يُحَوَّلُ لِي ذَهَباً ، يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إلَّا دِينَارا أَرْصِدُهُ لِلدَينِ » ثم قال: «إِنَّ الأَكْثَرِينَ هُمُ الأَقَلُونَ ، إلَّا مَنْ قَالَ بِالمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَأَشَارَ أَبُو شِهَابٍ بَينَ يَدَيهِ ، قَالَ بِالمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَأَشَارَ أَبُو شِهابٍ بَينَ يَدَيهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيلٌ مَا هُمُ » وقال: «مَكَانَكَ عَتَى آتِينَكَ » ، فلما جاء آتيه ، ثم ذكرت قوله: «مَكَانَكَ حَتَّى آتِينَكَ » ، فلما جاء قلت: يا رسول الله ، الذي سمعت ، أو قال: الصوت قلت: يا رسول الله ، الذي سمعت ، أو قال: الصوت

رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ، فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبيع، وَإِذَا بَينَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ، لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طولاً في السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ ولدَانِ رَأَيتُهُمْ قَطُّ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا مَا هَوْلَاءِ؟ قَالَ: قالًا لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيِنَا إِلَى رَوْضَةِ عَظِيمَةٍ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ، قَالَ: قالًا لِي: ارْقَ فِيهَا، قَالَ: فَارْتَقَينَا فِيهَا، فَانْتَهَينَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بلَبن ذَهَب ولَبن فِضَّةٍ ، فَأَتَينَا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفَتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رَجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلَقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: قالَا لَهُمُ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذلِكَ النَّهَرِ، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرضٌ يَجْري كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البَيَاضَ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَينَا قَدْ ذَهَبَ ذلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةِ، قَالَ: قَالَا لِي: هذهِ جَنَّةُ عَدْنِ وَهذاكَ منْزِلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرى صُعُداً، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَايَةِ البَيضَاءِ، قَالَ: قَالَا لِي: هذاكَ منْزِلُكَ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قالًا: أَمَّا الآنَ فَلَا، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيتُ مُنْذُ اللَّيلَةِ عَجَباً، فَمَا هذا الَّذِي رَأَيتُ؟ قَالَ: قَالَا لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخُبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَن الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ، يُشَرْشُو شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينُهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيتِهِ، فَيَكْذِب الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ، وَأَمَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ في مِثْل بِنَاءِ التُّنُّورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَنَيتَ عَلَيهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلقَمُ الحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الكَرِيهُ المَرْآةِ، الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطُّويِلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ ﷺ، وَأَمَّا الولدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ»، قال: فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال ﷺ: «وَأَوْلَادُ المُشْرِكِينَ، وَأَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا

الذي سمعت؟ قال: "وَهَل سَمِعْتَ"، قلت: نعم، قال: "أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيهِ السَّلاَمُ، فَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيئاً دَخَلَ الجَنَّةَ"، قلت: وإن فعل كذا وكذا، قال: "نَعَمْ". [خ في الاستقراض (الحديث: 2301)، راجع (الحديث: 1237)، م (الحديث: 2301)، ت (الحديث: 2644)].

\* أن جابراً قال: أصيب عبد الله وترك عيالاً وديناً، فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضاً من دينه فأبوا، فأتيت النبي على فاستشفعت به عليهم، فأبوا، فقال: "صَنْف تَمْرَكَ كُلَّ شَيءٍ مِنْهُ عَلَى حِدَتِهِ، عِلْقَ ابْنِ زَيدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَالغَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، وَالعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، وَالعَجْوةَ عَلَى حِدَةٍ، ثَمَّ أَحْضِرُهُمْ حَتَّى آتِيكَ" ففعلت، ثم جاء على فقعد عليه، وكال لكل رجل حتى استوفى، وبقي التمر كما هو، كأنه لم يُمس. [خ ني الاستقراض (الحديث: كما هو، كانه لم يُمس. [خ ني الاستقراض (الحديث: 2125)].

\* «أَنَّهُ ذَكَرَ رَجِلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَقَالَ: اتْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أَشْهِدُهُمْ، فَقَالَ: كَفَى بِاللهِ شَهِيداً، قَالَ: فَأَتِنِي بِالكَفِيلِ، قالَ: كَفَى بِاللهِ كَفِيلاً، قالَ: صَدَقْتَ، فَدَفَعَهَا إِلَيهِ إِلَى أَجَلِ مُسَمِّيٍّ ، فَخَرَّجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضِي حاجَتَهُ، ثُمَّ التَّمَسَ مَرْكَها يَرْكَبُهَا يَقْدَهُ عَلَيهِ لِلأَجَل الَّذِي أَجَّلَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَها ، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا ، فأَذْخَلَ فِيهَا أَلِفَ دِينَار وَصِحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبه، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَها، ثُمَّ أَتَي بِهَا إِلَي البَحْرِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ ۚ تَعْلَمُ ٱلِّي كُنْتُ ۚ تَسَلَّفَتُ فُكَلِانًا أَلِفَ دِينَارٍ ، فَسَالَنِي كَفِيلاً فَقُلتُ: كَفَي بِاللهِ كَفِيلاً ، فَرَضِيَ بِكَ، وَسَأَلَنِي شَهِيداً فَقُلتُ: كَفَي بِاللهِ شَهِيداً، فَرَضِيَ بِكَ، وَإِنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكِباً أَيْعَثُ إِلَيهِ الَّذِي لَّهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنِّي أَشْتَوْدِعُكَهَا ، فَرَمِي بِهَا فِي الْبِحْرِ حَتَّى وَلَحَتْ فِيَهِ ۚ ثُمَّ انْصَرَفَ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَلْتَمِشُ مَرْكَباً يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَماً قَدْ جِاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا بِالْخَشَيَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَالُ، فَأَخَلَهَا لأَهْلِهِ حَطَيَاً ، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الِمَالَ فِالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَى بِأَلَالِفِ دِينَارِ، فَقَالَ: فَاللهُ مَا زِلْتُ جِاهِياً فِي ظَلَب مَرْكَب

لآتِيَكَ بِمَالِكَ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَباً قَبْلَ الَّذِي أَتَيتُ فِيهِ، قَالَ: أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ قَالَ: أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَباً قَبْلَ اللَّهَ قَدْ أَذَى أَجِدْ مَرْكَباً قَبْلَ اللَّهَ قَدْ أَدَى عَنْكَ اللَّذِي جِنْتُ فِيهِ، قالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَدَى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ في الخَشَبَة، فَانْصَرِف بِالأَلفِ الدِّينَارِ رَاشِداً». أخ في الكفالة (الحديث: 2291)، راجع (الحديث: 1498)].

\* قال أبو ذر: كنت أمشى مع النبي رضي في حرة المدينة، فاستقبلنا أحد، فقال: «يَا أَبَا ذَرِّ»، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: «ما يَشُرُنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدِ هذا ذَهَبًا ، تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ رَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ ، إِلَّا شَيئاً أَرْصُدُهُ لِدَين، إَلَّا أَنَّ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَّادِ اللهِ هَكَيٰذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا»، عن يمينه، وعن شماله، ومن خلفه، ثم مشي فقال: ﴿ إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُّ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا"، \_ عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ـ "وَقَلِيلٌ ما هُمْ"، ثم قال لي: المَكَانَكَ لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكِ، ثم انطلق في سواد اللَّيل حتى تواري، فسمعت صوتاً قد ارتفع، فتخوفت... فأردت أن آتيه، فذكرت قوله لي أ ﴿ لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ﴾، فلم أبرح حتى أتاني، قلت: لقد سمعت صوتاً تخوفت، فذكرت له فقال: "وَهَل سَمْعِتَهُ؟"، قلت: نعم، قال: «ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي، فَقَالَ: مَنْ ماتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيئاً دَخَلَ الجَنَّةَ، قُلتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَيرَقَ؟ قِالَ: وَإِنْ زَنِي، وَإِنْ سَيرَقَي ﴿ وَالْ سَيرَقَ ﴾ . [خ مي الرفاق (الحديث: 6444)، راجع (الحديث: 1237، 2388)].

#### [آتِيهِ]

\* "يُحَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُلقي فِي النَّارِ، فَتَنْلَاقُ الْقَتَابُهُ فِي النَّارِ، فَتَنْلَاقُ الْقَتَابُهُ فِي النَّارِ، فَتَنْلَاقُ الْقَتَابُهُ فِي النَّارِ، فَيَدُورُ كَمَا يَلُورُ الحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَحْتَمِعُ أَهْلُ لَنَّا لِلنَّارِ عَلَيهِ فَيَقُولُونَ: أَي فُلَانُ مَا شَأَنُكَ؟ أَلَيسَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهِي عَنِ المُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمْرُكُمْ بِالمَعْرُوفِ وَلَا آتِيو، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ المُنْكَرِ؟ قَالَ: وَلَيْهِ آمْرُكُمْ بِالمَعْرُوفِ وَلَا آتِيو، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ المُنْكَرِ وَلَيْهِ اللهَنْكِرِ وَلَا المَنْكِرِ فَي المُنْكَرِ الحديث: 3267)، م (الحديث: 7408)، م (الحديث: 7408)،

### [آتِيهَا]

\* "بَينَهَا ثَلَاثَةُ نَفَرِ مِثَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ، إِذْ

أَصَابَهُمْ مَطَرٌ، فَأُووْا إِلَى غَارِ فَانْطَبَقَ عَلَيهمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: إِنَّهُ وَاللهِ يَا هؤُلَاءِ، لَا يُنْجِيكُمْ إلَّا الصِّدْقُ ، فَليَدْعُ كُلُّ رَجُلِ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ، فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلُمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فَرْقٍ مِنْ أَرُزٌ، فَلَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَأَنَّى عَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنَّى اشْتَرَيتُ مِنْهُ بَقَراً، وَأَنَّهُ أَتَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ، فَقُلتُ: اعْمِدْ إِلَى تِلكَ البَقَرِ فَسُقْهَا ، فَقَالَ لِي: إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزٌ، فَقُلتُ لَهُ: اعْمِدْ إِلَى تِلكَ البَقَرِ، فَإِنَّهَا مِنْ ذلِكَ الفَرَق، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَانْسَاحَتْ عَنْهُمْ الصَّحْرَةُ. فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ: كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ آتِيهِمَا كُلَّ لَيلَةٍ بِلَبَنِ غَنَم لِي، فأَبْطَأْتُ عَلَيهِ مَا لَيلَةً، فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَداً، وَأَهْلِي وَعِيَالِي يَتَضَاغَوْنَ مِنَ الجُوعِ، فَكُنْتُ لَا أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبَوَايَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَكَرَهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهمَا، فَلَمْ أَزَل أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا ، فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمُّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَةُ عَمّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ، وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفسِهَا فَأَبَتْ إِلَّا أَنْ آتِيهَا بِمِئَةِ دِينَارِ، فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ، فَأْتَيتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيهَا فَأَمْكَنَتْنِي مِنْ نَفسِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رَجْلَيهَا، فَقَالَتِ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ المِئَةَ دِينَارٍ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذٰلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا ، فَفَرَّجَ اللهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3465)].

آتِيهِمَا

\* «بَينَمَا ثَلَاثَةُ نَفَر يَتَماشَوْنَ أَخَذَهُمُ المَطَرُ، فَمَالُوا إِلَى غار في الجَبَل، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَم غارهِمْ صَحْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيهم، فَقَالَ بَغْضُهُمْ لِبَعْض: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلتُمُوهَا للهِ صَالِحَةً، فَادْعُوا اللهَ بَهَا لَعَلَّهُ يَفرُجُهَا، فَقَالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ، كُنْتُ أَرْعى عَلَيهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ

أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدِي، وَإِنَّهُ نَاءَ بِيَ الشَّجَرُ، فَمَا أَتَيتُ حَتَّى أَمْسَيتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كما كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ بِالحِلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤوسِهِمَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَمَى، فَلَمْ يَزَل ذلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُ ذَلِكَ الْبِتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافِرُجُ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ. فَفَرَجَ اللهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ. وَقَالَ الثَّانِي: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمٍّ أُحِبُّهَا كَأَشَدٍّ ما يُحِبُّ الرِّجالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ إِلَيهَا نَفسَهَا، فَأَبَتْ حَتَّى آتيهَا بمِئَةِ دِينَار، فَسَعَيتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِئَةَ دِينَار فَلَقِيتُهَا بِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رَجْلَيهَا، قالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ، وَلَا تَفتَح الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ. فَقُمْتُ عَنْهَا، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَّمُ أَنِّي قَدْ فَعَلَتُ ذلِكَ ابْتِغْاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ لَنَا مِنْهَا، فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ أَرُزٍّ، فَلَمَّا قَضِي عَمَلَهُ قالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَل أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيَهَا ، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّق اللهَ وَلَا تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلتُ: اذْهَبْ إِلَى ذلِكَ البَقَر وَرَاعِيهَا، فَقَالَ: اتَّق اللهَ وَلَا تَهْزَأُ بِي، فَقُلتُ: إِنِّي لَا أَهْزَأُ بِكَ، فَخُذْ ذلِكَ البَقَرَ وَرَاعِيَهَا، فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهكَ، فَافَرُجْ ما بَقِيَ، فَفَرَجَ اللهُ عَنْهُمْ». [خ في الأدب (الحديث:

#### [آتِيهمَا]

\* «بَينَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرِ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ، إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ، فَأُووْا إِلَى غَارِ فَانْطَبَقَ عَلَيهم، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: إنَّهُ وَاللهِ يَا هؤُلَاءِ، لَا يُنْجِيكُمْ إلَّا الصِّدْقُ، فَليَدْغُ كُلُّ رَجُل مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ، فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أُجِيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فَرَق مِنْ أَرُزٌ، فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَأَنِّي عَمَدْتُ إِلَى ذلِكَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّي اشْتَرَيتُ مِنْهُ بَقَراً، وَأَنَّهُ أَتَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ، فَقُلتُ:

اعْمِدْ إِلَى تِلكَ البَقَرِ فَسُقْهَا ، فَقَالَ لِي: إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزٌ، فَقُلتُ لَهُ: اعْمِدْ إِلَى تِلكَ البَقَر، فَإِنَّهَا مِنْ ذَلِكَ الفَرَق، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَانْسَاحَتْ عَنْهُمْ الصَّخْرَةُ. فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ: كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ آتِيهِمَا كُلَّ لَيلَةٍ بِلَبَن غَنَم لِي، فأَبْطَأْتُ عَلَيهِمَا لَيلَةً، فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدَا، وَأَهْلِي وَعِيَالِي يَتَضَاغَوْنَ مِنَ الجُوعِ، فَكُنْتُ لَا أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبُ أَبَوَايَ، فَكَرهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَكَرهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهمَا، فَلَمْ أَزَل أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَةُ عَمّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ، وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفسِهَا فَأَبَتْ إِلَّا أَنْ آتِيهَا بِمِئَةِ دِينَارِ ، فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ ، فَأَتَيتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيهَا فَأَمْكَنَتْنِي مِنْ نَفسِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رِجْلَيهَا ، فَقَالَتِ: اتَّق اللهَ وَلَا تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ المِئَةَ دِينَارِ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا ، فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَخُرَجُوا». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3465)].

[آثار]

\* «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَليَفعَل».
 [خ نى الوضوء (الحديث: 136)، م (الحديث: 578، 579)].

\* «إِنَّ حَوْضِي لأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةً مِنْ عَدَنٍ، وَالَّذِي نَفْهِي بِيَدِهِ، إِنِّي كَمْ لَيُدُودُ الرَّجُلُ الإِبِلَ بِيدِهِ، إِنِّي لأَذودُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَدُودُ الرَّجُلُ الإِبِلَ الْغَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ»، قالوا: يا رسول الله، وتعرفنا؟ قال: «نَعَمْ، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثارِ الوُضُوءِ، لَيْسَتْ لأَحَدِ غَيْرِكُمْ». [م ني الطهارة (الحديث: 1802)].

\* (تَرِدُ عَلَيَّ أُمَّتِي الْحَوْضَ، وَأَنَا أَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ، كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ إِبِلَ الرَّجُلِ عَنْ إِبِلِه»، قالوا: يا نبي الله، أتعرفنا، قال: (نَعَمْ، لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لأَحَدِ غَيْرِكُمْ، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرَّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثارِ الوُضُوءِ،

وَلَيُصَدَّنَّ عَنِّي طَائِفَةٌ مِنْكُمْ، فَلَا يَصِلُونَ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، هَوَلاءِ مِنْ أَصْحَابِي، فَيُجِيبُنِي مَلَكٌ، فَيَقُولُ: وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ؟». [م في الطهارة (الحديث: 581/ 377)، راجع (الحديث: 580)].

\* قيل يا رسول الله! كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: «غُرُّ مُحَجَّلُونَ، بُلْقٌ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ الطَّهُورِ». [جه الطهارة (الحديث: 284)].

\* قال أناس: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هَل تُضَارُّونَ في الشَّمْس لَيسَ دُونَهَا سَحَابٌ»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «هَل تُضَارُّونَ في القَمَرِ لَيلَةَ البَدْرِ لَيسَ دُونَهُ سَحَابٌ»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَذَلِكَ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَليَتَّبعْهُ، فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّواغِيتَ، وَتَبْقَى هذهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ في غَيرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، هذا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ في الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتْبَعُونَهُ، وَيُضْرَب جِسْرُ جَهَنَّمَ»، قَالَ ﷺ: «فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ، وَدُعَاءُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. وَبِهِ كَلَالِيبِ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، أَمَا رَأَيْتُمْ شَوْكُ السَّعْدَانِ»، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهَا لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ، فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهم، مِنْهُمُ المُوبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ، ثُمَّ يَنْجُو، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ عِبَادِهِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ، مِمَّنْ كانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا الله، أَمَرَ المَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ، فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلَامَةِ آثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِن ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيهِمْ ماءٌ يُقَالُ لَهُ ماءُ الحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الحِبَّةِ في حَمِيل السَّيل، وَيَبْقى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، فَيقُولُ: يَا رَبِّ، قَدْ قَشَبَنِي ريحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَاصْرف

وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللهَ، فَيَقُولُ: لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ، فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، ثمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذلِكَ: يَا رَبِّ قَرِّبْنِي إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَلَيسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيرَهُ، وَيلكَ ابْنَ آدَمَ ما أَغْدَرَكَ، فَلَا يَزَالَ يَدْعُو، فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيتُكَ ذَلِكَ تَسْأَلُنِي غَيرَهُ، فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، فَيُعْطِى اللهَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيرَهُ، فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَاب الجَنَّةِ، فَإِذَا رَأَى ما فِيهَا سَكَتَ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبِّ أَدْخِلنِي الجَنَّةَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَوَلَيسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيرَهُ، وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ ما أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبُّ لَا تَجْعَلنِي أَشْقَى خَلقِكَ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بالدُّخُولِ فِيهَا ، فَإِذا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا ، فَيَتَمَنَّى، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا، فَيَتَمَنَّى، حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ ٱلْأَمانِيُّ، فَيَقُولُ لَهُ: هذا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». [خ في الرقاق (الحديث: 6573)، راجع (الحديث: 680].

\* (هَل تُمَارُونَ فِي القَمرِ لَيلَةَ البَدْرِ، لَيسَ دُونَهُ سَحَابٌ»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: (فَهَل تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيسَ دُونَها سَحابٌ»، قالوا: لا، قال: (فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذلِكَ، يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيامَةِ، فَيقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَلَيَتَّبِعْ، فَونْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ القَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ القَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ القَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَبِعُ الفَّمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَبِعُ

الطَّوَاغِيتَ، وتبقى هذهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبَّكُمْ، فَيَقُولُونَ: هذا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيناً رَبُّنَا، فَإِذَا جاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَينَ ظَهْرَانَى جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُل بأُمَّتِهِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ، وَكَلامُ الرُّسُلُ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ، مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَل رَأَيتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ»، قالوا: نعم، قال: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُوٰ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، أَمَرَ اللهُ المَلائِكَةَ: أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْن آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحَشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيهمْ ماءُ الحَياةِ، فَيَنْبُتُونَ كما تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَينَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الجَنَّةَ، مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرف وَجْهِي عَنِ النَّارِ، قَدْ قَشَبَنِي ريحُهَا، وَأَحْرَقَني ذَكاؤُهَا، فَيَقُولُ: هَل عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيرَ ذلِكَ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ، فَيُعْطِى اللهَ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبُلَ بِهِ عَلَى الجَنَّةِ، رَأَى بَهْجَتَهَا سَكَتَ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ قَدِّمْنِي عِنْدَ باب الجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَيسَ قَدْ أَعْطَيتَ الْعُهُودَ وَالْمِيثَاقَ، أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَا أَكُونُ أَشْقَى خَلقِكَ، فَيَقُولُ: فَمَا عَسَيتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذلِكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا: وَعِزَّتِكَ، لَا أَسْأَلُ غَيرَ ذلِكَ، فَيُعْطِى رَبَّهُ ما شَاءَ مِنْ عَهْدِ وَمِيثَاقِ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا، فَرَأَى زَهْرَتَهَا، وَما فِيهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْخِلنِي الجَنَّةَ،

فَيقُولُ اللهُ: وَيحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، ما أَغْدَرَكَ، أَلَيسَ قَدْ أَعْطَيتَ العُهُودَ وَالمِيغَاقَ، أَنْ لاَ تَسْأَلُ غَيرَ الَّذِي أَعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلني أَشْقَى خَلقِكَ، أَعْظِيتَ؟ فَيقُولُ: يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلني أَشْقَى خَلقِكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلني أَشْقَى خَلقِكَ، فَيَقُولُ: تَمَنَّ، فَيتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أَمْنِيتُهُ، اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: زِدْ مِنْ كَذَا وَكَذَا، أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: لَكَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الأَمانِيُّ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، قالَ اللهُ تَعَالَى: لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ وَمِثْكَا لِللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى اللهُ مَعَهُ، قال رسول الله يَعْقُولَ: "ذَلِكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْنَالِهِ"، قالوا: نعم، قال: "لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ"، قال أبو سعيد لأبي هريرة: إن رسول الله يَعْقِقُ قال: "قَالَ اللهُ: لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْنَالِهِ"، قالوا: نعم، قال: "لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ"، قال أبو سعيد: إني سمعته يقول: "ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَهُ أَمْنَالِهِ"، والحديث: 806)، م (الحديث: 450)، م (الحديث: 450)، م (الحديث: 450).

[آثاركُمْ]

\* أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فكره على أن تعرى المدينة، وقال: «يًا بَنِي سَلِمَةُ، أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ» فأقاموا. [خ ني فضائل المدينة (الحديث: 1887)، راجع (الحديث: 655)، جه المساجد (الحديث: 784)

\* أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، قال: والبقاع خالية، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فقال: "يَا بَنِي سَلِمَة، دِيَارَكُمْ، تُكْتَبْ آثَارُكُمْ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1518/665/281)].

\* أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم. . . فكره رسول الله على أن يعروا المدينة فقال: «أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ». [خ في الأذان (الحديث: 656)].

\* خَلَتِ البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله على مقال لهم: ﴿إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمُسْجِدِ»، قالوا: نعم، يا رسول الله، قد أردنا ذلك، فقال: ﴿يَا بَنِي سَلِمَةَ، دِيَارَكُمْ، تُكْتَبُ آفَارُكُمْ، وَيَارَكُمْ، تُكْتَبُ آفَارُكُمْ، (مني المساجد ومواضع الصلاة دِيارَكُمْ، تُكْتَبُ آفَارُكُمْ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1517/ 665/ 280)].

[آثَارُهَا]

\* «الخَيلُ لِثَلَاثَةٍ: لِرَجُل أَجْرٌ، وَلِرَجُل سِتْرٌ، وَعَلَى

رَجُلِ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي لَه أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا في سَبِيلِ اللهِ، فَأَطَالَ في مَرْج أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ في طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ المَرْجِ أَو الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهَا فَطَعَتْ طِيلَهَا، فَاسْتَنَّتْ شَرَفا أَوْ شَرَفَينِ، كَانَتْ أَرْوَاثُهَا وَآثَارُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيهَا كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيهَا كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيهَا كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا وَسَل عَنْ عَن الحمر، فقال: "هَا أُنْزِلَ عَلَى فِيهَا إِلَّا هَمْ الْآيَةُ الجَامِعَةُ الفَاذَةُ: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَا يَكُمُ هُمُ وَنُوا الْمَالَةُ وَلَا يَعْلَى فِيهَا إِلَّا عَلَى الْمَالَةُ وَلَهُ الْحَارِقُ فَي الجَهادِ والسِير (الحديث: كَوْرَةً شَرَا يَرَمُ اللهِ المَالَقَةُ (الحديث: 235)، وفي النبرب والمسافاة (الحديث: 235)، وفي النبرب والمسافاة (الحديث: 235)، وفي النبرب والمسافاة (الحديث: 235)، سفي (الحديث: 2356)، سفي الخيل (الحديث: 2356)، سفي الخيل (الحديث: 2356)، سفي الخيل (الحديث: 2356).

# [آثَارِهِمَ]

\* «أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمْرِ لَيلَةَ الْبَدْرِ، وَالَّذِينَ عَلَى اَلْارِهِمْ كَأَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيِّ فِي الْبَدْرِ، وَالَّذِينَ عَلَى الْلَاهِمْ كَأَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيِّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، لَا تَبَاغُضَ بَينَهُمْ وَلَا تَحَاسُدَ، لِكُلِّ امْرِيءٍ زَوْجَتَانِ مِنَ البَعْضَ بَينَهُمْ وَلَا تَحَاسُدَ، لِكُلِّ امْرِيءٍ زَوْجَتَانِ مِنَ البَعْضِ المَحْدِرِ الْعِينِ، يُرَى مُخُ شُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ العَظمِ وَاللَّحْمِ \* . [خ في بدء الخلق (الحديث: 3254)، راجع (الحديث: 3254).

# [آثَارِهِمَا]

\* "أَنَّ مُوسى قَامَ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَيُ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ النَّاسِ أَعْلَمُ مِنْكَ، فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلْيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، فَقَالَ لَهُ: بَلَى، لِي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ البَحْرَينِ العِبَاثُ، مِنْكَ، قَالَ: أَي رَبِّ وَمَنْ لِي بِهِ؟ - وَرُبَّمَا قَالَ شُفِيانُ، أَي رَبِّ، وَكَيفَ لِي بِهِ؟ - قَالَ: تَأْخُذُ حُوتاً، فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلِ، حَيثُمَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَهُو ثَمَّ، وَرُبَّمَا قَالَ: فَهُو ثَمَّ، وَرُبَّمَا قَالَ: فَهُو ثَمَّ، وَرُبَّمَا قَالَ: فَهُو ثَمَّ، وَرُبَّمَا قَالَ: فَهُو ثَمَّ، وَرُبَّمَا قَلْدُتَ الحُوتَ فَهُو ثَمَّ، وَرُبَّمَا قَلْدُنَ الحُوتَ فَهُو ثَمَّ، وَرُبَّمَا قَلْدَنَ الحُوتَ فَهُو ثَمَّ، وَرُبَّمَا قَلْدَنَ المَّوبَ الحُوتَ فَهُو ثَمَّ، وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا، فَرَقَدَ مُوسى وَاضْطَرَبَ الحُوتُ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا، فَرَقَدَ مُوسى وَاضْطَرَبَ الحُوتُ فَخَرَجَ، فَسَقَطَ فِي البَحْرِ سَرَبًا وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا، فَرَقَدَ مُوسى وَاضْطَرَبَ الحُوتُ فَضَارَ مِثْلَ فَا مُشْكَ اللهُ عَنِ الحُوتِ جِرْيَةَ المَاءِ، فَصَارَ مِثْلَ فَا أَمْسَكَ اللهُ عَنِ الحُوتِ جِرْيَةَ المَاءِ، فَصَارَ مِثْلَ

الطَّاقِ، فَقَالَ: هَكَذَا مِثْلُ الطَّاقِ، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ بَقِيَّةَ لَيلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً، وَلَمْ يَجِدْ مُوسى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ حَيثُ أَمَرَهُ اللهُ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيتَ إِذْ أَوَينَا إِلَى الصَّحْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَه، وَاتَّخَذَ سَبيلَهُ فِي البَحْرِ عَجَباً، فَكَانَ لِلحُوتِ سَرَباً وَلَهُمَا عَجَباً، قَالَ لَهُ مُوسى: ذلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً، رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّى انْتَهَيَا إلَى الصَّخْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجِّى بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ مُوسَى فَرَدَّ عَلَيهِ، فَقَالَ: وَأَنَّى بأَرْضِكَ السَّلاَّمُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسى، قَالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتَيتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلَّمْتَ رَشَداً، قَالَ: يَا مُوسى إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لَا تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ علَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، قَالَ: هَلِ أَتَّبِعُكُ؟ قَالَ: َ ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَى مَا لَرْ تُحِطُّ بِهِ، خُبْرًا - إِلَى قَوْلِهِ - أَمْرًا ﴾ [الكهف: 67 ـ 69] فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ كَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيرِ نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ، فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي البَحْرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَين ، قَالَ لَهُ الخَضِرُ: يَا مُوسى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمَ اللهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَص هذا العُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ البَحْرِ، إِذْ أَخَذَ الفَأْسَ فَنَزَعَ لَوْحاً، قَالَ: فَلَمْ يَفجَأُ مُوسَى إِلَّا وَقَدْ قَلَعَ لَوْحاً بِالقَدُّوم، فَقَالَ لَهُ مُوسى: مَا صَنَعْتَ؟ قَوْمٌ حَمَلُونَا بغَير نَوْلِ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً إِمْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، قَالَ: لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً، فَكَانَتِ الأُوْلَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً"، فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ البَحْرِ مَرُّوا بِغُلَام يلعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بِيِّدِهِ هَكَذَا \_ وَأَوْمَا سُفيَانُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَقْطِفُ شَيئاً \_ فَقَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلَتَ نَفساً زَكِيَّةً بِغَيرِ نَفسِ، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً،

آثارهِمَا

قَالَ: إِنْ سَأَلتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً، فَانْطَلَقَا، حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ، مَائِلاً، أَوْمَأَ بِيَدِهِ هَكَذَا \_ وَأَشَارَ سُفيَانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيئاً إِلَى فَوْقُ، فَلَمْ أَسْمَعْ سُفيَانَ يَذْكُرُ مَائِلاً إِلَّا مَرَّةً - قَالَ: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، عَمَدْتَ إِلَى حائِطِهم، لَوْ شِئْتَ لاتَّخُذْتَ عَلَيهِ أَجْراً. قَالَ: هذا فِرَاقُ بَينِي وَبَينِكَ، سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيهِ صَبْراً - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: - وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى كَانَ صَبَرَ فَقَصَّ اللهُ عَلَينَا مِنْ خَبَرهِمَا - قَالَ سُفيَانُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ - يَرْحَمُ اللهُ مُوسى، لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصُّ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3401)].

\* (إن مُوسى قَامَ خَطِيباً في بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، فَأَوْحى اللهُ إِلَيهِ، إِنَّ لِي عَبْداً بِمَجْمَع البحْرَين هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قالَ مُوسى: يَا رَبِّ فَكَيفَ لِيَ بِهِ؟ قالَ : تَأْخُذُ مَعَكَ حُوتاً فَتَجْعَلُهُ في مِكْتَل، فَحَيثُما فَقَدْتَ الحوتِ فِهوَ ثُمَّ، فَأَخَذَ حُوتاً فَجَعَلَهُ فَى مِكْتَل، ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ، حَتَّى إِذَا أَتَّيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤوسَهُمَا فَناما، وَاضْطَرَبَ الحُوتُ في المِكْتَل فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ في البَحْرِ، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ في البَحْر سَرَباً، وَأَمْسَكَ اللهُ عَن الحُوتِ جِرْيَةَ المَاءِ فَصَارَ عَلَيهِ مِثْلَ الطَّاقِ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ نَسِيَ صَاحِبُهُ أَن يُخْبِرَهُ بِالحوتِ، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيلَّتِهِمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ قَالَ مُوسِى لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً، قالَ: وَلَمْ يَجِدْ مُوسى النَّصَبَ حَتَّى جاوزًا المَكانَ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيتَ إِذْ أَوِينَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَما أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وَاتَّخَذ سَبِيلَهُ في البَحْرِ عَجَباً، قالَ: فَكَانَ لِلحُوتَ سَرَباً، وَلِمُوسِى وَلِفَتَاهُ عَجَباً، فَقَالَ مُوسِى: ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغى، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارهِما قَصَصاً، قالَ: رَجَعَا يَقُصَّان آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجِى كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللهُ عَلَينَا مِنْ خَبَرِهِماً». [خ في التفسير (الحديث: 122)].

\* (بَينَمَا مُوسى فِي مَلْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: هَل تَعْلَمُ أَحَداً أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ: لَا، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى مُوسى: بَلَى، عَبْدُنَا خَضِرٌ، فَسَأَلَ مُوسى السَّبِيلَ إِلَيهِ، فَجُعِلَ لَهُ الحُوتُ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا السَّبِيلَ إِلَيهِ، فَجُعِلَ لَهُ الحُوتُ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الحُوتَ فِي البَحْرِ، فَقَالَ لِمُوسى فَتَاهُ: أَرَأيتَ إِذْ أَوينَا الحُوتَ فِي البَحْرِ، فَقَالَ لِمُوسى فَتَاهُ: أَرَأيتَ إِذْ أَوينَا إلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، فَقَالَ مُوسى: ذلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ، الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، فَقَالَ مُوسى: ذلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ، فَارَتَدًا عَضِراً، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ". [خ في أحاديث الأنبياء شَالِعيث: 70 في أحاديث الأنبياء (الحديث: 71)].

\* «قامَ مُوسى خَطِيباً في بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقِيلَ لَهُ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ قالَ: أَنَا، فَعَنَّبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، وَأُوْحِي إِلَيهِ: بَلَى، عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَع البَحْرَين، هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قالَ: أَى رَبِّ، كَيفَ السَّبيلُ إِلَيهِ؟ قَالَ: تَأْخُذُ حُوتاً في مِكْتَل، فَحَيثُما فَقَدْتَ الحُوتَ فاتَّبعْهُ، قالَ: فَخَرَجَ مُوسى وَمَعَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونِ، وَمَعَهُمَا الحُوتُ، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَنَزَلًا عِنْدَهَا، قالَ: فَوَضَعَ مُوسى رَأْسَهُ فَنَامَ»، وفي رواية: «وَفِي أَصْلِ الصَّخْرَةِ عَينٌ يُقَالُ لَهَا: الحَيَاةُ، لَا يُصِيبُ مِنْ مائِهَا شَيٌّ إِلَّا حَيِيٍّ، فَأَصَابَ الحُوتَ مِنْ ماءِ تِلكَ العَين، قالَ: فَتَحَرَّكَ وَانْسَلَّ مِنَ المِكْتِلِ فَدَخَلَ البَحْرَ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ مُوسى قالَ لِفَتَاهُ: ﴿ وَالنَّا غَدَآ مَنا ﴾ [62] الآية، قال: وَلَمْ يَجِدِ النَّصَبَ حَتَّى جاوَزَ ما أُمِرَ بهِ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ: ﴿ أَرَانَيْنَ إِذْ أَوَيْنَاۤ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ ﴾ [63] الآيَّة، قالَ: فَرَجَعَا يَقُصَّانِ في آثًارهِمَا، فَوَجَدَا في البَحْر كالطَّاقِ مَمَرَّ الحُوتِ، فَكَانَ لِفَتَاهُ عَجَباً ، وَلِلحُوتِ سَرَباً ، قالَ: فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، إذا هُمَا برَجُل مُسَجَّى بِثَوْب، فَسَلَّمَ عَلَيهِ مُوسى، قالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ، فَقَالَ: أَنَا مُوسى، قالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ هَلِ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً. قالَ لَهُ

ثَوْباً، فَسَلَّمَ عَلَيهِ مُوسى، فَقَالَ الخَضِرُ: وَأَنَّى بأَرْضِكَ السَّلَامُ؟! قالَ: أَنَا مُوسى، قالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ، أَتَيتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً، قالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، يَا مُوسى إِنِّي عَلَى عِلْم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلم مِنَّ عِلم اللهِ عَلَّمَكَ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، فَقَالَ مُوسى: سَتَجَّدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِراً وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْراً، فَقَالَ لَهُ الخَضِرُ: فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِل البَحْر، فَمَرَّتْ سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُواً الخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بغَير نَوْلِ، فَلَمَّا رَكِبَا في السَّفِينَةِ، لَمْ يَفجَأُ إِلَّا وَالحَضِرُ قَدْ قَلَعَ لَوْحاً مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ بالقَدُوم، فَقَالَ لَهُ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بغَير نَوْلِ عَمَدْتَ إِلَى سَفِّينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً إِمْراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، قالَ: لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً»، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَكَانَتْ الأُولَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً ، قالَ: وَجاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ ، فَنَقَرَ فِي البَحْرِ نَقْرَةً، فَقَالَ لَهُ الخَضِرُ: ما عِلمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمَ اللهِ، إِلَّا مِثْلُ ما نَقَصَ هذا العُصْفُورُ مِنْ هذا البَحْرِ، ثُمَّ خَرَجًا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَينَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ، إِذْ أَبْصَرَ الخَضِرُ غُلَاماً يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلتَ نَفساً زَاكيَةً بِغَيرِ نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيِئاً نُكُراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْراً، قالَ: وَهذا أَشَدُّ مِنَ الأُولَى، قالَ: إِنَّ سَأَلتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ، قالَ: مائِلٌ، فَقَامَ الخَضِرُ فَأَقامَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ مُوسى: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً، قالَ: ﴿ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَتْنِكَ ۚ \_ إِلْسِي قَــوْلِــهِ \_ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَرْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [78\_ 82]»، فقال رسول الله ﷺ: «وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى

الخَضِرُ: يَا مُوسى إِنَّكَ عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لَا تَعْلَمُهُ. قالَ: بَل أَتَّبعُكَ، قالُّ: فَإِنِ اتَّبعْتَنِي فَلَا تَسْأَلنِي عَنْ شَيءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً. فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل، فَمَرَّتْ بهمَا سَفِينَةٌ فَعُرِفَ الخَضِرُ، فَحَمَلُوهُمْ في سَفِينَتِهِمْ بِغَيرِ نَوْلٍ، يَقُولُ: بِغَيرِ أَجْر، فَرَكِبَا السَّفِينَةَ. قالَ: وَوَقَعَ عُصْفُورٌ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَغَمَسَ مِنْقَارُهُ البَحْرَ، فَقَالَ الخَضِرُ لِمُوسى: ما عِلمُكَ وَعِلمِي وَعِلمُ الخَلَائِق في عِلم اللهِ، إلَّا مِقْدَارُ مَا غَمَسَ هَذَا العُصْفُورُ مِنْقَارَهُ، قَالَ: فَلَمْ يَفَجَأُ مُوسى إِذْ عَمَدَ الخَضِرُ إِلَى قَدُوم فَخَرَقَ السَّفِينَةَ، فَقَالَ لَّهُ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بغَير نَوْلِّ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ﴿لَقَدْ جِنْتَ﴾ [71] الآيَةَ، فَانْطَلَقَا إِذَا هُما بِغُلَام يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَطَعَهُ، قَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلَتَ نَفساً زَكيَّةً بَغَير نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكْراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تُسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً - إِلَى قَوْلِهِ - فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَأَقامَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: إِنَّا دَخَلْنَا هذهِ القَرْيَةَ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا، لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً، قالَ: هذا فِرَاقُ بَينِي وَبَينِكَ، سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيل مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيهِ صَبْراً»، قال ﷺ: «وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَينَا مِنْ أَمْرهِما»، وكان ابن عباس يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً، وأما الغلام فكان كافراً. [خ في التفسير (الحديث: 4727)، راجع (الحديث: 744 ، 122)].

\* (قَامَ مُوسى النَّبِيُّ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَيُ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، فَأَوْحى اللهُ إِلَيهِ أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ البَحْرَينِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيفَ بِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: احْمِل حُوتاً فِي مِكْتَلِ، فَإِذَا فَقَدْتَهُ، فَهُو بَهِ؟ فَقَيلَ لَهُ: احْمِل حُوتاً فِي مِكْتَلِ، فَإِذَا فَقَدْتَهُ، فَهُو بَهِ؟ فَقَيلَ لَهُ: احْمِل حُوتاً فِي مِكْتَلِ، فَإِذَا فَقَدْتَهُ، فَهُو فَمَ فَانْظَلَقَ وَانْظَلَقَ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ وَحَمَلا سُوتاً فِي مِكْتَلِ، فَانْصَلَ الحُوثِ مِنَ المِكْتَلِ، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي وَنَامَا، فَانْسَلَّ الحُوثُ مِنَ المِكْتَلِ، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي

البَحْر سَرَباً ، وَكَانَ لِمُوسى وَفَتَاهُ عَجَباً ، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةً لَيلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسِي لِفَتَاهُ: ﴿ النَّا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلْذَا نَصَبًا ﴿ [الْكَهْف: 62] وَلَمْ يَجِدْ مُوسى مَسّاً مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جاوَزَ المَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاه: ﴿ أَرَءَيْتَ إِذْ أُويَٰنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ ﴾ [الكهف: 63] قَالَ مُوسى: ﴿ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا﴾ [الكهف: 64] فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ، إِذَا رَجُلٌ مُسَجِّى بِثَوْبٍ، أَوْ قَالَ: تَسَجّى بثَوْبهِ، فَسَلَّمَ مُوسى، فَقَالَ الخَضِرُ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ فَقَالَ: أَنَا مُوسى، فَقَالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ مُوسَى: ﴿هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰٓ أَنَّ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿إِنَّ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبِّرًا ﴾ [الكهف: 66 \_ 67] يَا مُوسى، إنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلمُّ عَلَّمَكَهُ لَا أَعْلَمُهُ، ﴿قَالَ سَتَجِدُفِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلاَّ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿ إِلَّهُ ﴿ [الكهف: 69] فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ، لَيسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعُرِفَ الخَضِرُ، فَحَمَلُوهُما بِغَيرِ نَوْلِ، فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَينِ فِي البَحْرِ، فَقَالَ الخَضِرُ: يَا مُوسى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْم اللهِ إِلَّا كَنَقْرَةِ هذا العُصْفُورِ فِي البَّحْرِ، فَعَمَدَ الخَضِرُّ إِلَى لَوْح مِنْ أَلْوَاح السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَير نَوُّل، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهمْ فَخَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا؟ ﴿ قَالَ أَلَدُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبِّرًا ﴿ قَالَ لَا نُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ [الكهف: 72\_73]؛ فَكَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً فَانْطَلَقَا فَإِذَا غُلَامٌ يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ الحَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، فَـقَــالَ مُــوســى: ﴿أَفَنَلْتَ نَفْسَا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ [الكهف: 74] ﴿ ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١٤٠٠ [الكهف: 75]، ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنْياآ أَهُلَ قَرْيَةِ أَسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَكُم ﴾ [الكهف: 77] قَالَ الخَضرُ بِيَدِهِ، فَأَقَامَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: ﴿ لَوْ شِتْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ

أَجْرًا ﴿ الْحَدَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَبْنِكَ ﴾ [الكهف: 77\_78]»، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسى، لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا». [خ في العلم (العديث: 122)، راجع (العديث: 78، 78)].

\* "بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلاٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَداً أَعْلَمَ مِنْكُ؟ قَالَ مُوسَى: لَا، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى مُوسَى: بَلَى [بَلْ] عَبْدُنَا الْخَضِرُ، قَالَ: فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الْخُوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا افْتَقَدْتَ الْحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا افْتَقَدْتَ الْحُوتَ يَسِيرَ، ثُمَّ قَالَ لِفَتَاهُ: قَسَارَ مُوسَى مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسِيرَ، ثُمَّ قَالَ لِفَتَاهُ: ﴿ أَرَيْنَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِي يَسِيرَ، ثُمَّ قَالَ لِفَتَاهُ: ﴿ أَرَيْنَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِي يَسِيرَ، ثُمَّ قَالَ لِفَتَاهُ: ﴿ أَرَيْنَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِي يَسِيرَ، ثُمَّ قَالَ لَفَتَاهُ: ﴿ أَرَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِي يَسِيرَ، ثُمَّ قَالَ لَعْدَاءَ: ﴿ أَرَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِي يَسِيرَ سَأَلَهُ الْخَدَاءَ: ﴿ أَرَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِي يَسِيرَ سَأَلَهُ الْخَدَاءَ: ﴿ أَرَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِي لَيْتَاهُ: ﴿ فَلَكُ مَا كُنَا نَبَعْ فَيَاهُ لَيْ فَاللَّهُ مَا كُنَا نَبَعْ فَلَى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي كِتَابِهِ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ اللَّهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ اللَّهُ فِي لِكَامُ اللهُ فِي كِتَابِهِ اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي كِتَابِهِ اللَّهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ اللَّهُ فَا الْعَصَائِلُ (الحديث: 6118)].

## [آثَام]

\* أنه ﷺ قال لبلال بن الحارث: «اعْلَمْ»، قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: «اعْلَمْ يا بلالُ»، قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: «أَنَّهُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي أَعلم يا رسول الله؟ قال: «أَنَّهُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي، فإنَّ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ، منْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْنًا، وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ لا تُرضي الله وَرَسُولَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آلمامٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا لا ينْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَار النَّاسِ شَيْئًا». [ت عَمِلَ بِهَا لا ينْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَار النَّاسِ شَيْئًا». [ت العلم (الحديث: 209)].

\* «مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي، فَإِنَّ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَهَا مِنَ النَّاسِ، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِ النَّاسِ شَيْئًا، وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً لَا يَرْضَاهَا اللهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّ عَلَيْهِ مِثْلَ إِثْم مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ، لَا يَنْقُصُ مِنْ آثَامِ النَّاسِ شَيْئًا». [جه السنة (الحديث: 210)، راجع (الحديث: 209)].

\* «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ

مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِم شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِنْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا». [م في العلم (الحديث: يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا». [م في العلم (الحديث: 6745/ 6745)، د (الحديث: 609))، ت (الحديث: 266)

# [آثَامِهمُ]

\* «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مِنْ أَجُورِ مِثْلُ أُجُورِ مِنْ ذَعَا مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِم شَيْئاً ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ، لَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آلَامِهِمْ شَيْئاً ». [م في العلم (الحديث: يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ المُعْلَى (الحديث: 6745)، ت (الحديث: 669)، عد (الحديث: 266)].

# [آثَرَتُ]

\* «خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَارِ، وَدَارُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، وَدَارُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، وَدَارُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَج، وَدَارُ بَنِي سَاعِدَة، وَاللهِ، لَوْ كُنْتُ مُؤْثِراً بِهَا أَحَداً لآثَرْتُ بِهَا عَشِيرَتِي». [م ني فضائل الصحابة (الحديث: 6371/6371)].

# [آثُمُ]

\* ﴿إِذَا اسْتَلَجَّ أَحَدُكُمْ فِي الْيَمِينِ فَإِنَّهُ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي أُمِرَ بِهَا». [جه الكفارات (الحديث: (2114)].

\* "وَاللهِ، لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيهِ". [خ في اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيهِ". [خ في الأيمان والنذور (الحديث: 6626)، انظر (الحديث: 6626)، م (الحديث: 4267)].

## [آثِمَةٍ]

\* ﴿ لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا عَلَى يَمِينِ آلِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكِ أَخْضَرَ، إِلَّا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، أو وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ». [د في الأيمان والنذور (الحديث: 3246)، جه (الحديث: 2325)].

\* «لَا يَحْلِفُ عِنْدَ هِذَا الْمِنْبَرِ عَبْدٌ، وَلَا أَمَةٌ عَلَى يَمِينِ آثِمَةٍ، وَلَوْ أَمَةٌ عَلَى يَمِينِ آثِمَةٍ، وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ». [جه الأحكام (الحديث: 2326)].

# [آجَال]

\* قالت أم حبيبة، زوج النبي على: اللهم أمتعنى بروجي رسول الله على ، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية، قال: فقال على: «قَدْ سَأَلْتِ اللهَ لآجَالٍ مَضْرُوبَةٍ، وَأَيْرَاقٍ مَقْسُومَةٍ، لَنْ يُعَجِّلَ مَضْرُوبَةٍ، وَأَيْرَاقٍ مَقْسُومَةٍ، لَنْ يُعجِّلَ شَيْئاً عَنْ حِلِّهِ، وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللهَ أَنْ يُعِيلُكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، أَوْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، أَوْ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ، كَانَ خَيْراً وَأَفْضَلَ»، وذُكِرت عنده القردة، وأراه قال: والخنازير من مَسْخ، فقال: «إِنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ لِمَسْخٍ نَسْلاً وَلَا عَقِباً، وَقَدُّ كَانَتِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَاذِيرُ قَبْلَ فَلِكَ». [م في القدر (الحديث: 6712/2603/23)].

## [الآجام]

\* أن رجلاً دخل يوم الجمعة فقال: يا رسول الله ، هلكت المواشي، وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا، فرفع رسول الله ﷺ يديه، فقال: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا، . . . فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت . . . ثم دخل رجل . . . فقال: يا رسول الله المحكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها، فرفع رسول الله ﷺ يديه، ثم قال: «اللَّهُمَّ حَوَالَينَا وَلَا عَلَى اللَّهُمَّ عَلَى الآكامِ وَالحِبَالِ، وَالآجامِ عَلَى اللَّهُمَّ عَلَى الاستسقاء وَالْحِبَالِ، وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ». [خ في الاستسقاء والحديث: 932)، م (الحديث: 932)، م (الحديث:

2075)، د (الحديث: 1175)، س (الحديث: 1514، 1513، 1514)].

### [آجَرَ]

\* «لَمْ يَكُذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ: بَينَمَا إِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ: بَينَمَا إِبْرَاهِيمُ مَرَّ بِجَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةً - فَذَكَرَ الحَدِيثَ - فَأَعْطَاهَا هَا جَرَ، قَالَتْ: كَفَّ اللهُ يَدَ الكافِرِ وَأَخْدَمَنِي آجَرَ». [خز» النكاح (الحديث: 5084م)، راجع (الحديث: 2217)].

\* "هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةً، فَأَعْطَوْهَا آجَرَ، فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ الله كَبَتَ الكافِرَ، وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً»، وفي رواية: "فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ». [خ في الهبة وفضلها (الحديث: 2635)، راجع (الحديث: 2217)].

## [آجَرَك]

\* أن امرأة قالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، فقال: «آجَرَكِ اللهُ، وَرَدَّ عَلَيْكِ الْمِيرَاثَ». [جه الصدقات (الحديث: 2394)، راجع (الحديث: 1759)].

\* قَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنْ تَذَرَ فُرِيَّكَ، وَلَسْتَ بِنَافِقِ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا آجَرَكَ فُرُيَّكَ، وَلَسْتَ بِنَافِقِ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا آجَرَكَ اللهُ بِهَا، حَتَّى اللَّقْمَةَ تَجْعَلُهَا في فِي امْرَأَتِكَ»، قلت: يا رسول الله، أُخلف بعد أصحابي؟ قال: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلِّفَ، فَتَعْمَلَ عَمْلاً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ مَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَكَ تُخَلِّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخُرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَيُضَرَّ بِكَ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ البَائِسُ سَعْدُ بْنُ خُولُلَةَ». [خ في مناف الأنصار (الحديث: 3936م)، راجع خُولُلَة». [خ في مناف الأنصار (الحديث: 393م).

\* أن ميمونة قالت: كانت لي جارية فأعتقتها، فلخل علي على فلخبرته، فقال: «آجَرَكِ الله، أما إنّكِ لَوْ كُنْتِ أَعْطَيْتِها أَخُوالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ». [د في الزكاة (الحديث: 1690)].

\* عَنْ أُبَيِّ بِنِ كَعْبِ قال: بَعَشْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مُصَدَّقا، فَمَررْتُ بِرَجُلٍ، فَلمَّا جَمَعَ لِي مَالَهُ لَم أَجِدْ عَلَيْهِ فيه إِلاَّ ابْنةَ مَخَاضٍ، فَقُلْتُ لَهُ: أَدُّ ابْنةَ مَخَاضٍ، فَقُلْتُ لَهُ: أَدُّ ابْنةَ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا صَدَقَتُكَ، فَقالَ: ذَاكَ ما لا لَبَنَ فِيهِ، وَلاَ ظَهْرَ، وَلَا ظَهْرَ، وَلَكِنْ هٰذِهِ نَاقَةٌ فَتِيَّةٌ عَظَيمةٌ سَمِينَةٌ، فَخُذْهَا، فَقُلْتُ لَهُ:

مَا أَنَا بِآخِذٍ مَا لَمْ أُومَرْ بِهِ، وَلهٰذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْكَ قَريبٌ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْتِيهُ، فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَى، فَافْعَلْ، فإنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلْتُهُ، وَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْكَ رَدَدْتُهُ، قَالَ: فَإِنِّي فَاعِلٌ، فَخَرَجَ مَعِيَ، وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَيَّ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَتَانِي رَسُولُكَ لِيَأْخُذَ مِنِّي صَدقَةَ مَالِي، وَايْمُ اللهِ مَا قَامَ في مَالِي رَسُولُ اللهِ، وَلا رَسُولُهُ قَطُّ قَبْلَهُ، فَجَمَعْتُ لَهُ مَالي، فَزَعَمَ أَنَّ مَا عَلَيَّ فِيهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ، وَذٰلِكَ مَا لاَ لَبَنَّ فِيهِ، وَلاَ ظَهْرَ، وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَافَةً عَظِيمَةً فَتِيَّةً لِيَأْخُذَهَا، فَأَبَى عَلَيَّ، وَهَا هِيَ ذِهْ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا يا رَسُولَ اللهِ خُذْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ فإنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْر آجَرَكَ الله فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ». قالَ: فَهَا هِيَ ذِهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا، فَخُذْهَا. قَالَ: فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بقَبْضِهَا، وَدَعَا لَهُ في مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ. [د في الزكاة (الحديث: 1583)].

### [آجُرُنِي]

\* ﴿إِذَا أَصَابَتْ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَلِئَآ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي، فَآجُرْنِي فِيهَا وَأَبْدِلْ لِي بِهَا خَيْراً مِنْهَا». [د ني الجنائز (الحديث: 3119)].

#### [آجل]

\* أتت النبي ﷺ بواكي، فقال: «اللَّهُمَّ أَسْقِنَا غَيْثاً مُغِيثاً مُرِيعاً مُرِيعاً نَافِعاً غَيْرَ ضَارٌ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ». [د في صلاة الاستمقاء (الحديث: 1169)].

#### [آجلِه]

\* ﴿إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلَيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لَيَقُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيم، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِعُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيم، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذا الأَمْرَ خَيرٌ لِي، الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذا الأَمْرَ خَيرٌ لِي، في دِيني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي، أَوْ قالَ: عاجِلِ أَمْري وَآجِلِهِ، فَاقْدُرْهُ لِي وَيسَرُهُ لِي، ثُمَّ بَارِكُ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ هذا الأَمْرَ ضَرَّ لِي، في دِيني وَمَعَاشِي كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ هذا الأَمْرَ شَرٌّ لِي، في دِيني وَمَعَاشِي

وَعاقِبَةِ أَمْرِي، أَوْ قالَ: في عاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاصْرِفهُ عَني وَاصْرِفني عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيرَ حَيثُ كانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي. قالَ: وَيُسَمِّي حاجَتُهُ». [خ في التهجد (الحديث: 1162)، انظر (الحديث: 6382، 7390)، د (الحديث: 1538)، جه (الحديث: (1383)].

\* ﴿إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَليَرْكَعْ رَكْعَتَينِ مِنْ غَيرِ الفَرِيضَةِ ثُمَّ ليَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَفْدِرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَفْدِرُكَ بِعُلْمِكَ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هذا الأَمْرَ. ثُمَّ تُسَمِّيهِ بِعِينِهِ - خَيراً لِي في عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - قَالَ: أَوْ في دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - فَاقْدَرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي، ثمَّ بَارِكُ لِي فِيهِ، اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرَّ لِي في عِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي - فَاقْدُرهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي عَاجِلِ أَمْرِي . أَوْ قال: في عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ وَالْتَوْمِينَ كَانَ ثُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرَّ لِي عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ وَقَالَ: في عَاجِلٍ أَمْرِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي . أَوْ قال: في عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ وَالْتَعْرَبُ لِي النَّهُ مَا رَكُ عَنْ كَانَ ثُمَّ وَاقْدُر لِيَ الْخَيرَ حَيثُ كَانَ ثُمَّ وَاقْدُر لِي الْحَدِيثَ وَالَى الْمَدِيثِ عِنْهُ عَلَى الْمَدِيثِ وَالْتَعْرِي الْمَدِيثِ وَالْتَعْرَالُ وَلَا الْحَدِيثَ وَالْتَكُومُ الْمَدِيثَ وَالْتَعْرَالُ وَالْتَعْرَالُ وَالْتَعْرِي مِنْهُ عَلَى الْمَدِيثَ وَلَا الْحَدِيثَ وَالْتَعْرَالُ وَالْتَعْرَالُ وَالَا الْعَدِيثَ وَالْتَعْرَالُ وَلَا الْعَدِيثَ وَالْتَعْرَالُ وَلَمْ الْمَدِيثَ وَالْعَلَا وَالْتَعْرِيثَ وَلَا الْعَدِيثَ وَلَا الْعَدِيثَ وَلَا الْعِيْدِي وَالْتِهِ وَالْتَهُ وَالْتَعْرِيْدُ وَلَوْلُولُ وَيَعْرُولُ وَلَمْ الْعَلَا فَيْ وَلَا الْتَعْمِي وَالْتُومُ وَالْتُعْلَمُ الْمُولِي وَلَيْ الْعُنْ لِي الْعُرْمِي وَالْتَعْمِي وَلِي الْعَلَانَ لَيْ الْمُولِي وَلِي الْعَلَالَ وَلَا الْعَلَالُ وَلَا الْعُمْرِي وَلَا الْعَلَالَ وَلَا الْعَلَالُ وَلَا الْعَلَالُ وَلَالَا الْعَلَالَ وَلَا الْعَلَالَ وَالْعُلِي الْعُلِي الْعُلَالَ وَلَالَا وَالْعُلَالُ فَيْعِلَا الْعَلَالُ وَالْعُلْمُ الْعُلَالَ الْعُلِي الْعُلَالُ فَيْعُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَا الْعُلِيْ فَالْمُولِيْ وَلَا الْعُلَالَ الْعُلَالَالَهُ عَلَى الْعُولُو

\* كان ﷺ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كالسورة من القرآن: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُم بِاْلاَّمْرِ، فَليَرْكَعْ كالسورة من القرآن: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُم بِاْلاَّمْرِ، فَليَرْكَعْ رَكْعَتَينِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخيرُكَ بِعِلمِكَ، وَأَسْتَغيرُكَ بِغِلمِكَ، وَأَسْتَكُم وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذا الْأَمْرَ خَيرٌ لِي في الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذا الْأَمْرَ خَيرٌ لِي في وَآجِلِهِ – فَاقْدُرْهُ لِي، وَإِنْ كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذا الْأَمْرَ شَرَّ لَي في عاجِل أَمْرِي عنه في عاجِل أَمْرِي عنه في عاجِل أَمْرِي عنه عنه عنه عنه عنه عاجِل أَمْرِي عَنْهُ عاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ – فَاصْرِفه عَنِي وَاصْرِفنِي عِنْهُ، وَاقْدُرْ لِي النَّذِي النَّذِي النَّذِي النَّهُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ اللَّهُ الْذَي النَّهُ وَالْمَدِينَ عَنْهُ وَالْمَدِينَ يَعْدُمُ أَنَّ اللَّهُ الْمَدِينَ يَعْدُهُ وَالْمَدِينَ عَنْهُ وَالْمَدِينَ يَعْدُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي وَالْمَدِينِ عَنْهُ وَالْمُولِي الْحَدِينَ عَلْهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُولِي الْمَدِينَ عَنْهُ وَالْمَدِينَ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْ وَالْمَدِينَ عَلْهُ اللَّهُ وَالْمَدِينَ عَنْهُ وَالْمُولِي الْمُدَى الْمَدِينَ عَلْهُ اللّهُ الْمُولِي الْمُدَاتِينَ عَلْهُ اللّهُ الْمُولِي الْمُولِي الْمُدَاتِ (الحديث: 1662)].

\* «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمُ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ

وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي، خَيْراً». [جه الدعاء (الحديث: (3846)].

## [آخصَنْتَ]

\* أن رجلاً جاء النبي على فاعترف بالزنا . . . حتى شهد على نفسه أربع مرات، قال له على : «أَبِكَ جُنُونٌ؟»، قال: لا ، قال: «آخصَنْتَ؟»، قال: نعم، فأمر به فرجم بالمصلى . . . [خ في الحدود (الحديث: 6820)، راجع (الحديث: 6270)].

#### [آخِد]

\* أن النبي ﷺ قال يوم بدر: «هذا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ، عَلَيهِ أَدَاةُ الحَرْبِ». [خ في المغازي (الحديث: (3995)، انظر (الحديث: 4041)].

\* أنه ﷺ كان يقول عند مضجعه: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوجْهِكَ الْكَوِيم، وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ، مِنْ شَرِّ مَا أَنتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ المَغْرَمَ وَالمَأْثُمَ، اللَّهُمَّ لَا يُهْزَمُ جُنْدُكَ، وَلَا يُخْلَفُ وَعْدُكَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ». [دني الإدب الحديث: 605]].

\* ﴿إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ أُمَّتِي كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَوْقَدَ نَاراً ، فَجَعَلَتِ الدَّوَابُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهِ ، فَأَنَا آخِذُ بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهِ ». [م في الفضائل (الحديث: بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهِ ». [م في الفضائل (الحديث: /5914)].

\* بينما على جاء يهودي فقال: يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك، فقال: «مَنْ»، قال: رجل من الأنصار، قال: «ادْعُوهُ». قال: وأضَرَبْتَهُ؟»، قال: سمعته بالسوق يحلف: والذي اصطفى موسى على البشر، قلت: أي خبيث، على محمد على فأخذتني غضبة ضربت وجهه، فقال ولا تُخيِّرُوا بَينَ الأَنْبِيَاءِ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيامَةِ، فَأَكُونُ أُوَّلَ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَرْضُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسى آخِذُ بِقَالِمَةٍ مِنْ قَوَائِم العَرْشِ، فَلا أَدْرِي أَكَانَ بِمَعِقَةِ الأُولَى». أخ ني فيممن صَعِقَ، أَمْ حُوسِبَ بِصَعْقَةِ الأُولَى». أخ ني الخصومات (الحديث: 2412)، انظر (الحديث: 3398، 3398).

6916، 6917، 7427)، م (الصحديث: 6106، 6106)، د (الحديث: 4608)].

" بينما يهودي يعرض سلعته، أعطي بها شيئاً يكرهه، فقال: لا، والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجل من الأنصار، فلطم وجهه. . . ، فذهب إليه وقال: أبا القاسم إن لي ذمة وعهداً، فما بال فلان لطم وجهي؟! فقال: "لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ"، فذكره، فغضب النبي شي حتى رئي في وجهه، ثم قلكره، فغضب النبي وقي حتى رئي في وجهه، ثم قال: "لا تُفضّلُوا بَينَ أَنْبِياءِ اللهِ، فَإِنَّهُ يَنْفَخُ في الصَّور، في السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلّا مَنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ، فَإِذَا مُوسى آخِذٌ بِالعَرْشِ، فَلا أَدْرِي أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِه يَوْمَ الطُّورِ، أَمْ بُعِثَ قَبْلِي". [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: الطُّورِ، أَمْ بُعِثَ قَبْلِي". [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 310)].

\* لا تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَادِ، وَعَبْدُ الدُّرْهَم، وَعَبْدُ الدُّرْهَم، وَعَبْدُ الخَمِيصَةِ، إِنْ أَعْطِي رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، الخَمِيصَةِ، إِنْ أَعْطِي رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ، طُوبِي لِعَبْدِ آخِدِ بِعِنَانِ فَرَسِهِ، في سَبِيلِ اللهِ، أَشْعَثَ رَأُسُهُ، مُغْبَرَّةٍ قَدَماهُ، إِنْ كَانَ في الحِرَاسَةِ كَانَ في الحِرَاسَةِ، وَإِنْ قَدَماهُ، إِنْ كَانَ في الحِرَاسَةِ كَانَ في الحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ في السَّاقَةِ إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤذَنْ لَمْ يُؤذَنْ لَمْ يُشْفَعْ ". [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2886)، راجع (الحديث: 2886)].

\* جاء رجل من اليهود إلى النبي على قد لطم وجهه، وقال: يا محمد، إن رجلاً من أصحابك من الأنصار لطم وجهي، قال: «ادْعُوهُ»، فدعوه، قال: «لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ»، قال: «ادْعُوهُ»، فدعوه، قال: «لِمَ باليهود، فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على البشر، فقلت: وعلى محمد، وأخذتني غضبة فلطمته، قال: «لَا تُحَيِّرُونِي مِنْ بَينِ الأَنْبِياءِ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مِنْ يُفِيقُ، فَإِذَا أَنَا يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مِنْ يُفِيقُ، فَإِذَا أَنَا يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مِنْ يُفِيقُ، فَإِذَا أَنَا يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مِنْ يَفِيقُ، فَإِذَا أَنَا يَمُوسِي أَمْ جُزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ». [خ في التفسير (الحديث: قَبْلِي أَمْ جُزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ». [خ في التفسير (الحديث: 633ه)، وفي الديات (الحديث: 6917)، راجع (الحديث:

\* «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ،
 وَالشَّعِيرُ بَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْح، مِثْلاً

بِمِثْلِ، يَداً بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أُوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى. الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ. آم في المسافاة (الحديث: 4040/ 1584/ 83)].

آخِذ

\* عن أم مالك البهزية قالت: ذكر عَ فَ فَتنة فقربها قالت: من خير الناس فيها؟ قال: "رَجُلٌ في مَاشِيتِهِ يُؤدِّي حَقَّهَا وَيعبدُ رَبَّهُ، وَرَجُلٌ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ يُخِيفُ الْعَدُوّ ويُخيفونَه ". [ت الفنن (الحديث: 2177)].

\* عن جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر ﷺ فضربه، فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله، ثم قال: «بِعْنِيهِ بَوَقِيَّةٍ»، قلت: لا، ثم قال: «بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ»، فلمنا ألى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل على إثري قال: «ما كُنْتُ لاَخُذَ جَمَلَكَ، فَخُذْ جَمَلَكَ، فَخُذْ جَمَلَكَ، ذلِكَ فَهُو مالُكَ». [خ في الشروط (الحديث: 2718)، راجع (الحديث: 4078)، م (الحديث: 3627)، م (الحديث: 4078)، م (الحديث: 4078)، ع (الحديث: 2205).

\* قال رجل من اليهود بسوق المدينة: والذي اصطفى موسى على البشر! فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه، قال: تقول هذا؟ وفينا رسول الله على فذكر ذلك لرسول الله على فقال: "قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَنُفِحَ فِي اللّهُورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلّا مَن شَآهَ اللّهُ ثُمَّ نَفِحَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُون ﴿ فَي اللّهَ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن قَالِم اللهُ عَلْمُ اللّهُ مِن قَالِم اللهِ اللهُ مِن قَالِم اللهُ مِن قَالِم اللهُ مِن قَالِم اللهُ مِن قَالِم اللهُ مَن اللهُ اللهُ وَمَنْ قَالَ: أَنَا خَيرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ كَانَ مِمَّنِ اللهُ الل

\* قال ﷺ يوم أحد: «هذا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ، عَلَيهِ أَدَاةُ الحَرْبِ . [خ في المغازي (الحديث: 4041)، راجع (الحديث: 3995)].

\* كان ﷺ يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللَّهُمَّ! رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ، وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، أَعُودُ بِلَا مَنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا، أَنْتَ الأَوَّلُ، فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ، فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ،

وَأَنْتَ الظَّاهِرُ، فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ، فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ». [جه الدعاء (الحديث: 3873)].

\* "اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمْوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْغَرْشِ الْغَرْشِ الْغَرْشِ الْغَرْشِ الْغَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ كُلِّ شَيْءٌ، وَأَنْتَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوْلُ فَلَيْسَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ الطَّاهِرُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، الْفَقْرِ». [م ني الدعوات شَيْءٌ، الْفَقْرِ». [م ني الدعوات (الحديث: 1853)، د (الحديث: 3481)، جه (الحديث: (3481)].

\* الْبَدْخُلَنَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفاً، أَوْ سَبْعُ مَنَّةِ الْفِ - شَكَّ في الْفِ - شَكَّ في أَحَدِهِمَا - مُتَماسِكِينَ، آخِذُ بَعْضُهُمْ الْفِ - شَكَّ يَدُخُلَ أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمُ الْجَنَّةَ، وَوُجُوهُهُمْ عَلَى ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيلَةَ الْبَدْرِ». [خ في الرفاق (الحديث: 543)، راجع (الحديث: 3247)].

\* (لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ، أَوْ سَبْعُ مِثَةِ أَلْفِ

- لَا يَدْرِي أَبُو حازِم أَيُّهُمَا قالَ - مُتَماسِكُونَ، آخِذُ

بَعْضُهُمْ بَعْضاً، لَا يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ،

وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيلَةَ البَدْرِ \* . [خ ني الرقاق (الحديث: 3247)، م (الحديث: 525)].

\* «مَا مِنْ عَبْدِ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَلَكُ آخِذُ بِقَفَاهُ ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء ، فَإِنْ قَالَ : أَلْقِهِ ، أَلْقَاهُ فِي مَهْوَاةٍ أَرْبَعِينَ خَرِيفاً » . [جه الأحكام (الحديث: 2311)].

\* «مَثَلِي كَمَثُلِ رَجُلِ اسْتَوْقَدَ نَاراً ، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا ، وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَيَعْلِبُنَهُ فَيتَقَحَّمْنَ فِيهَا »، وقال: «فَذَلِكُمْ مَثَلِي وَمَثُلُكُمْ ، أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ ، هَلُمَّ عَنِ النَّارِ ، فَتَعْلِبُونِي تَقَحَّمُونَ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ ، فَتَعْلِبُونِي تَقَحَّمُونَ فِيهَا ». [م في النَّارِ ، هَلُمَّ عَنِ النَّارِ ، فَتَعْلِبُونِي تَقَحَّمُونَ فِيهَا ». [م في النَّارِ ، 18/284/5916].

\* «مَثْلِي وَمَثْلُكُمْ كَمَثْل رَجُل أَوْقَدَ نَاراً، فَجَعَلَ

الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا. وَأَنَا آخِذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي». [م ني النفائل (الحديث: 5917/288)].

\* مر عبد الله بن سلام، فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة، فقال: . . . إنما رأيت كأنما عمود وضع في روضة خضراء، فنصب فيها، وفي رأسها عروة، وفي أسفلها منصف، والمنصف الوصيف، فقيل: ارقه، فرقيت حتى أخذت بالعروة، فقصصتها على رسول الله على فقال: «يَمُوتُ عَبْدُ اللهِ وَهوَ آخِذٌ بِالعُرْوَةِ الوَّقَى». [خ في التعبير (الحديث: 7010)، راجع (الحديث: (3813)].

\* «النَّاسُ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيتُهِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ، فَلا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي، أَمْ جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ». [خ ني أحاديث الأنبياء (الحديث: 3398)، راجع (الحديث: 2412)].

\* (يَصْعَقُ النَّاسُ حِينَ يَصْعَقُونَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ قَامَ، فَإِذَا مُوسى آخِذٌ بِالعَرْشِ، فَمَا أَدْرِي أَكانَ فيمَنْ صَعِقَ». [خ في الرقاق (الحديث: 6518)، راجع (الحديث: 2411)]

\* «يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ». [خ ني التوحيد (الحديث: 7427)، راجع (الحديث: 2412)].

\* «يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَ عَرْضَاتٍ، فَأَمَّا عَرْضَاتٍ، فَأَمَّا عَرْضَةُ الثَّالِثَةُ: فَعِنْدَ عَرْضَتَانِ: فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرُ، وَأَمَّا العَرْضَةُ الثَّالِثَةُ: فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصُّحُفُ فِي الأَيْدِي، فَآخِذٌ بِيَمْينِهِ وَآخِذٌ بِشِمَالِهِ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2425)، جه في الزهد (الحديث: 4277)].

\* عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَابْنُ عُمَرَ، فَمَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَم، فَقَالُوا: هَلْذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ قَالُوا كَذَا وَكَذَا، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ، إِنَّمَا رَأَيْتُ كَأَنَّ عَمُوداً وُضِعَ فِي رَوْضَةٍ خَصْرَاءَ، وَلُمْ بَا فِيهَا، وَفِي رَأْسِهَا عُرُوةٌ، وَفِي أَسْفَلِهَا مِنْصَفٌ وَالْمِنْصَفُ الْوَصِيفُ - فَقِيلَ لِيَ: ارْقَهْ، فَرَقِيتُ حَتَّى وَالْمِنْصَفُ الْوَصِيفُ - فَقِيلَ لِيَ: ارْقَهْ، فَرَقِيتُ حَتَّى

أَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَمُوتُ عَبْدُ اللهِ وَهُوَ آخِذٌ بِالْعُرْوَةِ الْمُؤْفَقَى». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6332/ 2484/1996)، راجع (الحديث: 6331)].

## [آخُذ]

\* ﴿إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَوْقَدَ نَاراً ، فَلَمَّا أَضَاءَتْ ما خَوْلَهُ جَعَلَ الفَرَاشُ وَهذهِ الدَّوَابُ فَلَمَّا أَضَاءَتْ ما خَوْلَهُ جَعَلَ الفَرَاشُ وَهذهِ الدَّوَابُ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيها ، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَعْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيها ، فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ ، وَهُمْ فَيَقْتَحِمُونَ فِيها ، فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ ، وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيها » . [خ في الرفاق (الحديث: 6483)، راجع (الحديث: 3426)].

\* (صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ - أَوْ قَالَ: بِيَدِهِ - كَمَا آخُذُ أَنَا فِلَا يَتَنَاهَى - أَوْ قَالَ: بِيَدِهِ - كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ هَذَا، فَلَا يَتَنَاهَى - أَوْ قَالَ: فَلَا يَنْتَهِي - بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ هَذَا، فَلَا يَتَنَاهَى - أَوْ قَالَ: فَلَا يَنْتَهِي - حَتَّى يُدْخِلَهُ اللهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ ». [م ني البر والصلة (الحديث: كَتَّى يُدْخِلَهُ اللهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّة ». [م ني البر والصلة (الحديث: 6644) 2635/ 154)].

\* خسفت الشمس، فقام النبي ﷺ فقرأ سورة طويلة، ثم ركع فأطال... ثم قال: "إِنَّهُمَا آيتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُوا، حَتَّى يُفرَجَ عَنْكُمْ، لَقَدْ رَأَيتُ في مَقَامِي هذا كُلَّ شَيءٍ وُعِدْتُهُ، حَتَّى لَقَدْ رَأَيتُ أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفاً مِنَ الْجَنَّةِ، حِينَ رَأَيتُمُونِي جَعَلتُ أَتَقَدَّمُ، وَلَقَدْ رَأَيتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً، جَعَلتُ أَتَقَدَّمُ، وَلَقَدْ رَأَيتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً، حِينَ رَأَيتُمُونِي تَأْخَرْتُ، وَرَأَيتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ، وَهُوَ النَّهُ السَلاة وهُو النَّهُ السَلاة وهُو النَّهُ السَلاة (الحديث: 1044)، راجع (الحديث: 1046)].

\* «لَيسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى المُنَافِقِينَ مِنَ الفَجْرِ وَالعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فِيهِمَا لأَتَوْهُما وَلَوْ حَبْواً، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ المُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يَوُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ آخُذَ شُعَلاً مِنْ نَارٍ، فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاقِ بَعْدُ». [خ في الأذان (الحديث: 657)، راجع (الحديث: 28، 644)].

# [آخِذُ]

\* «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أَدْنَى مَسَالِحِ الْمُسْلِمِينَ

بِبَوْلَاءً»، ثم قال: ﴿يَا عَلِيُّ ! يَا عَلِيُّ! يَا عَلِيُّ!»، بأبي وأمي! قال: ﴿إِنَّكُمْ سَتُقَاتِلُونَ بَنِي الأَصْفَرِ، وَيُقَاتِلُهُمُ اللَّذِينَ مِنْ بَعْدِكُمْ حَتَّى تَحْرُجَ لَهُمْ رُوقَةُ الإِسْلَام، أَهْلُ الْحِجَازِ. الَّذِينَ لَا يَخَافُونَ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائِم، اللهِ لَوْمَةُ لَائِم، فَيُصِيبُونَ فَي اللهِ لَوْمَةُ لَائِم، فَيُصِيبُونَ عَنَائِمَ لَمْ يُصِيبُوا مِثْلُهَا، حَتَّى يَقْتَسِمُوا بِالأَثْرِسَةِ، وَيَأْتِي غَنَائِمَ لَمْ يُصِيبُوا مِثْلُهَا، حَتَّى يَقْتَسِمُوا بِالأَثْرِسَةِ، وَيَأْتِي اللهِ لَمْ يَعْدَلُ خَرَجَ فِي بِلَادِكُمْ، أَلَا وَهِي كِذْبَةٌ، فَالآخِدُ نَادِمٌ، وَالتَّارِكُ نَادِمٌ». [جه الفتن (الحديث: وَلَابَقْ)].

## [آخِداً]

\* «يَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذاً بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي، فَيَقُولُ: فَتَلْتُهُ لِتَكُونَ اللهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ الْخِرَّةُ لِكَ فَيَقُولُ: فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقُولُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلَانٍ فَيْسُومُ اللهِ وَلَانَا لَكُونُ الْعِرْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ لَلْهُ لَانِهُ لَلْهُ لَانُ اللهُ لَهُ لَانِهُ لَانُهُ لَانِهُ لَانَهُ لَانُهُ لَانُهُ لَانِهُ لَانِهُ لَانِهُ لَانِهُ لَلْهُ لَانِهُ لَلْهُ لَانِهُ لَلْهُ لَانِهُ لَانِهُ لَانُهُ لَانِهُ لَلَانٍ لَيْسَانًا لَيْسَانًا لَيْسَانًا لِمُونَ الْعِرْمُ لَانِهُ لَلْهُ لَانِهُ لَوْلَانِهُ لَانُهُ لَانِهُ لَانِهُ لَانُهُ لَانِهُ لَانِهُ لَانُهُ لَانِهُ لَانِهُ لَلْهُ لَانِهُ لَانُهُ لَانُهُ لَانِهُ لَانِهُ لَانِهُ لَانُهُ لَانِهُ لَيْسَانًا لَلْهُ لَانِهُ لَانِهُ لَانِهُ لَانِهُ لَانِهُ لَانِهُ لَانِهُ لَانِهُ لَانَهُ لَانِهُ لِلْهُ لَانِهُ لَانِهُ لَانِهُ لَانِهُ لَانِهُ لَانِهُ لَانُهُ لَانِهُ لَانِهُ لَانِهُ لَانِهُ لَانِهُ لَانِهُ لَانِهُ لِلْهُ لَانُهُ لَانِهُ لَانِهُ لَانِهُ لَانِهُ لَانُولَ لَانُهُ لِلْهُ لَانِهُ لَانِهُ لَانِهُ لَانُولُونَا لَانُولُولَالِهُ لِلْهُ لَانُولُ لَانِهُ لَانُولُولُهُ لِلْهُ لَانِهُ لَالْمُؤْلِقُولُ لَانِهُ لَانِهُ لَانُولُولُ لَانِهُ لَانِهُ لَانِهُ لَانُولُولُ لَانُولُولُ لَانِهُ لَانِهُ لَانُولُولُ لَانِهُ لَانُولُ لَانِهُ لَانِهُ لَانُهُ لِلْمُنْفِلُولُ لَانِهُ لِلْمُ لَانِهُ لَانُولُ لَانُولُ لَانُولُولُ لَانُولُولُولُ لَانِهُ لَانُو

# [آخِذُوهَا]

\* "فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلِ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ولَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِراً"، قال ابن العلاء: "مُؤْتَجِراً بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا لَخِدُوهَا وَمَنْ مَنَعَها فَإِنَّا لَيْسَ لَآلِ مُحمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ". [د في الزكاة (الحديث: لَيْسَ لآلِ مُحمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ". [د في الزكاة (الحديث: 1575)، س (الحديث: 2443)].

### [آخُرُ]

\* «آخِرُ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الإِسْلَامِ خَرَاباً المَدِينَةُ». [ت المناف (الحديث: 3919)].

\* «آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ، فَهُو يَمْشِي مَرَّةً، وَيَكْبُو مَرَّةً، فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْكِ، لَقَدْ أَعْطَانِيَ اللهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَداً مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَذْنِنِي مِنْ هَلِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ سُتَظِلً بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ اللهُ عَنَّ فَلاً سُتَظِلً بَظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ اللهُ عَنَّ وَجَلًا: يَا ابْنَ آدَمَ، لَعَلِي إِنْ أَعْطَيْتُكُهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا، وَرَبُهُ فَيَوْدُا: لَا، يَا رَبِّ، وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا، وَرَبُهُ

يَعْذِرُهُ؛ لأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلُّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الأُولَى، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ لأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، وَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَذْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهَا؟ فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا ، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ ؛ لأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلُّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الأُولَيَيْنِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْنِنِي مِنْ هَـٰذِهِ لأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا ، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا ، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا ، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَلَّا [أَنْ لَا] تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ قَالَ: بَلَى. يَا رَبِّ، هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ ؟ لأنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ [عَلَيْهَا]، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا، فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْل الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْخِلْنِيهَا، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَا يَصْرِينِي مِنْكَ؟ أَيُرْضِيكَ أَنْ أُعْطِيَكَ الدُّنْيَا، وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟ قَالَ: أَيْ [يَا] رَبِّ، أَتَسْتَهْزِيءُ مِنِّي، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ»، فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله ﷺ فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: «مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حِينَ قَالَ: أَتَسْتَهْزِيءُ مِنِّي، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزىءُ مِنْكَ، وَلكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ». [م في الإيمان (الحديث: 462/ 187/ 310)].

\* "الآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهُمَا في لَيلَةٍ
 كَفْتَاهُ". [خ في المغازي (الحديث: 4008)، انظر (الحديث: 5008، 5008)، م (الحديث: 1875، 1877)، د (الحديث: 1397)، راجع (الحديث: 1368)، راجع (الحديث: 2888)، جه (الحديث: 3368)].

\* ﴿أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيَانِ، فَابْتَعَنَانِي، فَانْتَهَينَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَتَلَقَّانَا رِجالٌ: شَظْرٌ مِنْ خَلقِهِمْ، كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَلَا لَلْهُمْ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فَي ذلِكَ النَّهْر، فَوَقَعُوا

فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَينَا، قَدْ ذَهَبَ ذلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا فِي أَحْسَن صُورَةٍ، قالَا لِي: هذهِ جَنَّةُ عَدْنٍ ، وَهذاكَ مَنْزِلُكَ، قالًا: أَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحٌ، فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخُرَ سَيِّئاً ، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ ». [خ في التفسير (الحديث: 4674)، راجع (الحديث: 845)].

\* أتى رجلاً النبي عَيد، فقال: إن ابن ابني مات، فما لى من ميراثه؟ قال: «لَكَ السُّدُسُ»، فلما أدبر دعاه، فقال: «لَكَ سُدُسٌ آخَرَ»، فلما أدبر دعاه، فقال: «إنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ». [د في الفرائض (الحديث: 2896)، ت (الحديث: 2099)].

\* أتى عَلَيْكُ بقباطى، فأعطانى منها قبطية، فقال: «اصْدَعْهَا صِدْعَيْن، فَاقْطَع أَحَدَهُمَا قَمِيصاً، وَاعْطِ الآخَرَ امْرَأَتَكَ تَخْتَمِرْ بهِ»، فلما أدبر قال: «وَأَمُرْ امْرَأْتَكَ أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ ثَوْباً لَا يَصِفُهَا». [د في اللباس (الحديث: 4116)].

\* أتى ﷺ بمال فقسمه، فأعطى من عن يمينه ومن عن شماله، ولم يعط من وراءه شيئاً، فقام رجل من ورائه فقال: يا محمد ما عدلت في القسمة... فغضب ﷺ غضباً شديداً وقال: «وَاللهِ لَا تَجدُونَ بَعْدِي رَجُلاً هُوَ أَعْدَلُ مِنِّي»، ثُمَّ قَالَ: «يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ كَأَنَّ هِذَا مِنْهُمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ لَا يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَخْرُجَ آخِرُهُمْ مَعَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ هُمْ شَرُّ الْخَلْق وَالْخَلِيقَةِ». [س تحريم الدم (الحديث: 4114)].

\* أخبرني عَلَيْكُ : «أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا نَزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ، ثُمَّ يُؤْذَنُ فِي مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَيَّام اللَّانْيَا فَيَزُورُونَ رَبَّهُمْ، وَيَبْرُزُ لَهُمْ عَرْشهُ وَيَتَبَدَّى لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، فَتُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُور، وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَب، وَمنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ، وَيَجْلِسُ أَدْنَاهُمْ وَمَا فِيهِمْ مِنْ دَنِيٍّ عَلَى كُثْبَانِ المِسْكِ وَالكَافُورِ، ومَا يَرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَرَاسِيِّ بِأَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِساً». قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله وهل نرى ربنا عز

وجل، قال: «نَعَمْ»، قال: «هَلْ تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤيَةِ الشِّمْس وَالقَمَر لَيْلَةَ البَدْر؟»، قلنا: لا، قال: «كَذَلِكَ لَا تُمَارَوْنَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ، وَلَا يَبْقَى فِي ذَلِكَ المَجْلِس رَجُلٌ إِلَّا حَاصَرَهُ الله مُحَاصَرَةً حَتَّى يَقُولَ لِلْرَّجُلِ مِنْهُمْ يَا فُلَانَ ابنُ فُلَانِ، أَتَذْكُرُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَذَكَّرُ بِبَعْض غَدْرَاتِهِ فِي الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَفَلَمْ تَغْفِرْ لِي؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فسَعَةُ مَغْفِرَتِي بَلَغَتْ بِكُ مَنْزِلَتَكَ هذَهِ، فبينما هُمْ عَلَى ذَلِكَ غَشِيتُهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهمْ فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طِيباً لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ ريحهِ شَيْئاً قَطُّ، وَيَقُولُ رَبُّنَا تبارك وتعالى: قُومُوا إلَى مَا أَعَدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الكَرَامَةِ فَخُذُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ، فَنَأْتِي سُوقاً قَدْ حَفَّتْ بِهِ المَلَائِكَةُ، فِيهِ مَا لَمْ تَنْظُر العُيُونُ إِلَى مِثْلِهِ، وَلَمْ تَسْمَعْ الآذَانُ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى الْقُلُوبِ، فَيُحْمَلَ لنا مَا اشْتَهَيْنَا، لَيْسَ يُبَاعُ فِيهَا وَلَا يُشْتَرَى، وَفِي ذَلِكَ السُّوقِ يَلْقَى أَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، قال: فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو المَنْزِلَةِ المَوْتَفِعَةِ فَيَلْقَى مَنْ هُوَ دُونَهُ وَمَا فِيهِمْ دَنِيٌّ فَيَرُوعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللَّبَاسِ، فَمَا يَنْقَضِي آخِرُ حَدِيثِهِ حَتَّى يَتَخَيَّلَ إليهِ مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَحْزَنَ فِيهَا، ثُمَّ نَنْصَرفُ إِلَى مَنَازِلِنَا، فَيَتَلَقَّانَا أَزْوَاجُنَا فَيَقُلْنَ مَرْحَباً وَأَهْلاً، لَقَدْ جِئْتَ وَإِنَّ بِكَ مِنَ الْجِمَالِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: إِنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ، وَبِحَقِّنا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا». [ت صفة الجنة (الحديث: 2549)، جه (الحديث: 4336)].

آخُرُ

\* ﴿أَرَانِي أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكِ، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبِرُ مِنَ الآخَرَ، فَنَاوَلتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الأَكْبَر مِنْهُمَا». [خ في الوضوء . (الحديث: 246)].

\* «أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَحَدَّثَنِي [فَجَذَبَنِي] رَجُلَانِ، أَحَدُّهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخر، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الأُكْبَرِ». [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7433/ 3003/ 70)، راجع (الحديث: 5892)].

\* ﴿ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ العَبْدِ في جَوْفِ اللَّيْلِ الآخِر فإنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ الله في تِلْكَ

السَّاعَةِ فَكُنْ ». [ت الدعوات (الحديث: 3579)].

\* ﴿ أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ النَّلَاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَآوَى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ». [خ في العلم (الحديث: 66)، انظر (الحديث: 474)، م (الحديث: 5645).

\* أن أبا ذر قال: قلت: يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لآنِيتُهُ أَكْثُرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكُواكِبِهَا، أَلا فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةَ الْمُصْحِيَةِ، آنِيتُهُ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأُ آخِرَ مَا عَلَيْهِ، يَشْخُبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأُ ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ، مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَةً، مَاؤُهُ يَظْمَلُ مِنْ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ». [م في الشَفائل (الحديث: 5945/2300)].

\* أن أبا هريرة قال: أخذ و بيدي، فقال: «خَلَقَ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ، التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الاَّنْنِ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الاَّنْنِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الاَّنْنَنِ، وَخَلَقَ الْمُكْرُوهَ يَوْمَ الاَّرْبِعَاءِ، وَبَثَّ الْمُكْرُوهَ يَوْمَ اللَّرْبِعَاءِ، وَبَثَّ الْمُكْرُوهَ يَوْمَ اللَّارِبَعَاءِ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَ يَوْمَ النَّكَوْمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، فِيهَا الدَّوابَ يَوْمَ النُّحْمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فِي آخِرِ الْخَلْقِ، فِي آخِرِ الْخَلْقِ، فِي آخِرِ الْخَلْقِ، فِي آخِرِ الْخَصْرِ إلَى سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ، فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إلَى اللَّيْلِ». [م في صفات المنافقين (الحديث: 6985/ 6985/ 2789)].

\* أَن أَبا هريرة قال: علمت أنه على كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذٍ صنعته في دباء، ثم أُتيته به، فإذا هو ينش، فقال: «اضْرِبْ بِهذَا الْحَائِطَ، فإنَّ هذَا شَرَابُ مَنْ لا يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ». [د في الأشربة (الحديث: 3716)، س (الحديث: 5626، 5720)، جه (الحديث:

فَإِنَّهَا سَاعَةٌ مَشْهُودَةٌ وَالدُّعَاءُ فِيهَا مُسْتَجَابٌ وَقَدْ قالَ أَخِي يَعْقُوبُ لِبَنِيهِ: ﴿سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمُ رَبَّ ﴾ [يُوسُف: 98] ـ يَقُولُ حَتَّى تَأْتِي لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ ـ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ فِي وَسَطِهَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ فِي أُوَّلِهَا فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ في الرَّكْعَةِ الأولَى بِفَاتِحَةٍ الكِتَابِ وَسُورَةِ يَس، وَفي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وحم الدُّخَانَ، وَفي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وآلم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَتَبَارَكَ المُفَصَّل، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ التَّشَهُّدِ فاحْمَدِ الله وأحْسِن الثَّنَاءَ عَلَى الله وَصَلِّ عَلَيَّ وَأَحْسِنْ وَعَلَى سَائِر النَّبيِّين، وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنينَ والمُؤْمِنَاتِ ولإخْوَانِكَ الَّذِينَ سَبَقُوكَ بِالإِيمَانِ ثُمْ قُلْ في آخِر ذَلِكَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بتَرْكِ المَعَاصِي أَبْداً مَا أَبْقَيْتَنِي، وارْحَمْنِي أَنْ أَتَكَلُّفَ مَا لَا يَعْنِينِي، وارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظَر فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي، اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْض ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامَ وَالعِزَّةِ التي لا تُرَامُ؛ أَسْأَلُكَ يا الله يا رَحمنُ بِجَلَالِكَ وَنُورِ وَجُهكَ أَنْ تُلْزِمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِي وَارْزُقْنِي أَنْ أَتْلُوَهُ عَلَى النَّحْو الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِّي، اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ ذَا الْجَلَال والإِكْرَام والعِزَّةِ التي لا تُرَامُ؛ أَسْأَلُكَ يا الله يا رَحْمٰن بجَلَالِكَ وَنُور وَجُهكَ أَن تُنَوِّرَ بِكَتَابِكَ بَصَرى وأَنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي وَأَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عِن قَلْبِي وَأَنْ تَشْرَحَ بِهِ صَدْري وأَنْ تُعْمِلَ بهِ بَدَنِي لأَنَّهُ لا يُعِينُنِي عَلَى الحقِّ غَيْرُكَ وَلَا يُؤْتِيهِ إِلَّا أَنْتَ وَلا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله العَلِيِّ العَظِيم، يَا أَبا الحَسَن فافْعَلْ ذَلِكَ ثلاثَ جُمَع أَوْ خَمْسَ أُو سَبُّعَ يُجَابُ بِإِذْنِ الله والَّذِي بَعَثَنِي بالحَقُّ مَا أَخْطَأُ مُؤْمِناً قَطُّ»، قال عبد الله بن عباس: فوالله ما لبث عليٌّ إلا خمساً، أو سبعاً حتى جاء عليٌّ رسول الله عَلَيْ في مثل ذلك المجلس فقال: يا رسول الله، إنى كنت فيما خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو نحوهن، وإذا قرأتهن على نفسى تفلتن، وأنا أتعلم اليوم أربعين آية ونحوها . . . وأنا اليوم أسمع الأحاديث، فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفاً، فقال ﷺ عند ذلك: «مُؤْمِنٌ وَرَبِّ الكَعْبَةِ يا أَبَا

الحَسَن ». [ت الدعوات (الحديث: 3570)].

\* أن رجلاً من الأنصار أتاه ﷺ يسأله، فقال: «أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟»، قال: بلى حِلْسٌ نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء، فقال: «ائْتِنِي بهمَا»، قال: فأتاه بهما، فأخذهما ﷺ بيده وقال: «مَنْ يَشْتَرى هذَيْن؟»، قال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: «مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَم؟»، مرتين أو ثلاثاً، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال: «اشْتَر بِأُحَدِهِمَا طَعَاماً فانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَر بِالآخَرِ قَدُّوماً فَآتِنِي بِهِ»، فأتاه به فشد فيه ﷺ عوداً بيده، ثم قال له: «اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبعْ، وَلَا أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً»، فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوباً، وببعضها طعاماً، فقال ﷺ: «هذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ المَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ المَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي فَقْرِ مُدْقِع أَوْ لِذِي غُرْم مُفْظِع، أَوْ لِنِي دَم مُوجِع». [دفي الزَّكاة (الحديث: 1641)، ت (الحديث: 4520)، جه (الحديث: 2198)].

\* أن رسول الله على رمى جمرة العقبة، ثم انصرف إلى البدن فنحرها، والحجام جالس، وقال بيده عن رأسه، فحلق شقه الأيمن فقسمه فيمن يليه، ثم قال: «أَيْنَ أَبُو طَلْحَة؟»، فقال: «أَيْنَ أَبُو طَلْحَة؟»، فأعطاه إياه. [م في الحج (الحديث: 314/ 305/ 325)، راجع (الحديث: 313)].

\* أن رسول الله عَلَيْ طُبَّ، حتى إنه ليخيل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعه، وإنه دعا ربه، ثم قال: «أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ قَدْ أَفتَانِي فِيما اسْتَفتَيتُهُ فِيهِ»، فقالت عائشة: فما ذاك يا رسول الله? قال: «جاءَنِي رَجُلانِ، فَجَلَسَ أَحَدُهُما عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ أَحَدُهُما لِصَاحِبِهِ: ما وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قالَ: مَطْبُوبٌ، قَالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قالَ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ، قالَ: فِيما ذَا؟ قالَ: في مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُفّ طَلعَةٍ، قالَ: فَإِينَ هُو؟ قالَ: في مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُفّ طَلعَةٍ، قالَ: فَأَينَ هُو؟

قالَ: في ذُرْوَانَ "، وذروان بئر في بني زريق، قالت: فأتاها ثم رجع إلى عائشة، فقال: "وَاللهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الحِنَّاءِ، وَلَكَأَنَّ نَحْلَهَا رُؤوسُ الشَّيَاطِينِ "، فقالت: فأتى عَلَيْ فأخبرها عن البئر، فقلت: فهلا أخرجته؟ قال: "أمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي الله ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرّاً ". [خ في الدعوات (الحديث: 6391)، راجع (الحديث: 3175)].

\* أن رسول الله علي كان يوماً بارزاً للناس، إذ أتاه رجل يمشي، فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: «الإيمَانُ: أَنْ تُؤْمِنَ باللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَلِقَائِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالبَعْثِ الآخِرِ»، قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: «الإِسْلَامُ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيئاً، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكاةَ المَفرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ»، قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: «الإِحْسَانُ: أَنْ تَعْبُدُ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: «ما المَسْؤولُ عَنْهَا بَأَعْلَمَ مِنَ السَّائِل، وَلكِنْ سَأُحَدُّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ المَرْأَةُ رَبَّتَهَا، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا كَانَ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا ، في خَمْس لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُم عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُتَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْكُرُ مَا فِي ٱلأَرْحَارِ ﴾ [34]»، ثم انصرف الرجل، فقال: «رُدُّوا عَلَيَّ»، فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئاً، فقال: «هذا جِبْرِيلُ، جاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ». [خ في التفسير (الحديث: 4777)، راجع (الحديث: 50)].

\* أن عائشة قالت: سُحِرَ ﷺ حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي، دعا الله ودعاه، ثم قال: "أَشَعَرْتِ يَا عائِشَةُ أَنَّ اللهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيما اسْتَفْتَيتُهُ فِيه؟ »، قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «جاءني رَجُلَانِ، فَجَلَسَ أَحَدُهُما عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيْ، ثُمَّ قالَ أَحَدُهُما لِيَسُاحِيهِ: ما وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قالَ: مَطْبُوبٌ، قالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قالَ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ اليَهُودِيُّ مِنْ بَنِي زُرَيقٍ، قالَ: فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُفٌ طَلَعَةٍ قالَ: فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُفٌ طَلَعَةٍ

ذَكر، قالَ: فَأَينَ هُو؟ قالَ: في بِنْرِ ذِي أَرْوَانَ»، قال: فذهب النبي عَلَيْ في أناس من أصحابه إلى البئر، فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة، فقال: «وَاللهِ لَكَأنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الحِنَّاءِ، وَلَكَأنَّ نَحْلَهَا رُؤوسُ لَكَأنَّ ماءَهَا نُقَاعَةُ الحِنَّاءِ، وَلَكَأنَّ نَحْلَهَا رُؤوسُ الشَّيَاطِينِ»، قلت: يا رسول الله أفأخرجته؟ قال: «لا، أمَّا أَنَا فَقَدْ عافانِي اللهُ وَشَفَانِي، وَخَشِيتُ أَنْ أُنُوِّرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرَّاً»، وأمر بها فدفنت. [خ في الطب (الحديث: 5765)، (الحديث: 5765)، (الحديث: 5765)، راجع (الحديث: 375)، [م في السلام (الحديث: 5667).

\* أن عبد الله بن زمعة: سمع النبي على يعطب، وذكر الناقة والذي عقر، فقال على النبي المناقة والذي عقر، فقال على النبيع في أَشْقَنْهَا النبيع أَنْ عَزِيزٌ عَارِمٌ، مَنِيعٌ في رَهْطِهِ، مِثْلُ أَبِي زَمْعَةً»، وذكر النساء فقال: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ يَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلدَ العَبْدِ، فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِر يَوْمِهِ»، ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، وقال: «لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟». [خ في التفسير والحديث: 492)].

\* أن عبد الله قال: قلت، ورسول الله على جالس، إنا لنجد في كتاب الله: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئاً إلا قضى حاجته. . . قلت: أي ساعة هي؟ قال: «هِيَ آخِرُ سَاعَاتِ النَّهَارِ»، قلت: إنها ليست ساعة صلاة؟ قال: «بَلَى، إِنَّ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ، لَا يَحْبِسُهُ إِلاَ الصَّلَاة، فَهُوَ فِي الصَّلَاة». [جه إقامة الصلاة (الحديث: [139]).

\* أن علياً قال: بعثني ﷺ إلى اليمن قاضياً فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء، فقال: «إنَّ الله سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الأَوَّلِ، فَإِنَّهُ أُحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ». [د في الأقضية (الحديث: 3582)، ت (الحديث: 1331).

\* أن عمر بن الخطاب قال: إني لا أدع بعدي شيئاً أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله عليه في

شيء، ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء، ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري، وقال: «يَا عُمَرُ، أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ؟». [م في الفرائض (الحديث: 1618/ 1617)]. و)، راجع (الحديث: 1258)، جه في الفرائض (الحديث: 2726)].

\* أن عمرو بن عنبسة أتى النبي ﷺ فقال له: من أسلم معك؟ قال: (حُرِّ وَعَبْدٌ)، قُلْتُ: هَلْ مِنْ سَاعَةِ أَقْرَبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أُخْرَى؟ قَالَ: (نَعَمْ جَوْفُ النَّيْ اللَّيْلِ الآخِرُ فَصَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تُصَلِّي الصُّبْعَ ثُمَّ انْتُهِ حَتَّى تَطُلُع الشَّمْسُ وَمَا [فَمَا] دَامَتْ كَأَنَها حَجَفَةٌ حَتَى تَنْشِرَ، ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَقُومَ الْعَمُودُ عَلَى ظِلَّهِ ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَوْلُ الشَّمْسُ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ نِصْفَ النَّهَارِ، ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَقُومَ الْعَمُودُ عَلَى ظِلَّهِ ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَعْرُبُ الشَّمْسُ فَإِنَّ جَهَنَّم تُصْلِي الْعَصْرَ ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَعْرُبُ الشَّمْسُ فَإِنَّ عَلَيْ الْعَصْرَ ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَعْرُبُ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بِيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانِ عَلَى المعانِيَ (الحديث: 583)، وتَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانَ . [س الموافيت (الحديث: 583)، جه (الحديث: 1364) .

\* أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها ﷺ: "إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْآخُرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ ». [س الحبض والاستحاضة (الحديث: 360)، تقدم (الحديث: 201)].

\* أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها ﷺ: "إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمُ أَسُودُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي». [س الحيض والاستحاضة (الحديث: 361)، تقدم (الحديث: 216)].

\* أن حمنة بنت جَحش كانت تستحاض، فقال لها ﷺ: ﴿ أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُلْهِبُ الدَّمَ»، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: ﴿ فَاتَّخِذِي ثَوْباً »، فقالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجاً، قال ﷺ: ﴿ سامرك بأمرين أيهما فعلت أجزى عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم »، قال لها: ﴿ إِنَّمَا هِذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكْضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّام أَوْ سَبْعَةَ أَيَّام في عِلْم الله ، ثُمَّ اغْتَسِلِي ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ

أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلَاثاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، اوْ أَرْبِعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي، فإنَّ ذَلِكَ يُخْزِيكِ، وَكَلْلِكَ فَافْعَلِي في كلَّ شَهْرٍ كما تَجِيضُ النِّسَاءُ، وَكما يَطْهُرْنَ مِيقاتَ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، وإنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي العَصْرَ، وَتُؤخِّرِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرَ والْعَصْرَ، وَتُؤخِّرِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرَ والْعَصْرَ، وَتُؤخِّرِينَ المَعْمُرِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي، وَتَعْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي، وَتَعْتَمِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي، وَتَعْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي، وَتَعْتَمِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي، وَتُعْتَمِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَعَيْ فَافْعَلِي، وَتُعْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي، وَمُعَلِي الطَّهُ اللَّهُ الْفَعْرِ فَعْلَى الْفَعْرِ فَيْنِ إِلْكَ الْهُ وَمَلِي الْفَعْرِينَ عَلَى وَلَيْنَ الْمُؤْمُونِ إِلْكَ الْمَالِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي، وَعَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْهُورُ وَالْعَارَةُ (الحديث: 128) مَا المُحديث: 1820) مَا المُحديث: 1820) المُحديث: 1820).

\* أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ، فإنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فإذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ، فإنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فإذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فإنَّمَا هُوَ عِرْقَ . [دالطهارة (الحديث: 286)، و (304)، س (الحديث: 216، 361)].

\* ﴿ أَنَّ مَنْ قَرَأً بِالآيتَينِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ في لَيلَةٍ كَفَتَاهُ ﴾. [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5051)، راجع (الحديث: 4010)].

\* أن الناس قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النه النها المنها المنهار أون في القَمر لَيلة البَدْرِ؟ ، فقال الله الله الله قال: "فَهَل تُضَارُونَ في القَمر لَيلة البَدْرِ؟ ، فالوا: لا يا الشّمْسِ لَيسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ »، قالوا: لا يا الشّمْسِ لَيسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ »، قالوا: لا يا النّاسَ يَوْمَ القِيامَةِ، فَيقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَليَتَبِعْهُ، فَيتَّبُعُهُ، وَيَتَّبعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَليَتَبِعْهُ، وَيَتَّبعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَليَتَبِعْهُ، يَعْبُدُ القَمرَ القَمرَ، وَيَتْبعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ يَعْبُدُ القَمرَ، وَيَتْبعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ اللَّهَ اللهَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ اللهَ اللهَ اللهَ فَي اللهُ فَي مُوكِل اللهَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّواغِيتَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّواغِيتَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ مَنْ عَلَوْلُونَ: هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينِهُمُ اللهُ في صُورَتِهِ الَّتِي يَعْمُ فَوْنَ ، فَيَقُولُونَ: أَنْا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ ، وَيُضْرَب الصِّرَاعُ بَيْنَ ظَهُرَي جَهَنَّمَ فَاكُونُ أَنْ اللهُ في صُورَتِهِ النِّي وَالْمَونَ الْمُؤْولُونَ: أَنْا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ الطَّورَاءُ اللهَ الْمُرَاعُ بَيْنَ طُولُونَ الْمُؤْرَى جَهَنَاهُ مَالِكُونَ أَنْ اللهَ اللهُ في مُؤْمَلُونَ الْمُؤْمَلُونَ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمَلُونَ الْمَالِقُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الل

وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يجيزُهَا، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذِ إِلَّا الرُّسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفي جَهَنَّمَ كَلَالِيبِ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَل رَأَيتُمُ السَّعْدَانَ؟»، قالوا: نعم يا رسول الله، قال: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمُ المُوبَقُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ، أَو المُوثَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ، أَوِ المُجَازَى، أَوْ نَحْوُهُ، ثُمَّ يَتَجَلَّى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ المَلائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ باللهِ شَيئاً ، مِمَّنْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَرْحَمَهُ ، مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ في النَّارِ بِأَثَرِ السُّجُودِ، تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيهِمْ مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنبُتُونَ تَحْتَهُ، كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ في حَمِيلِ السَّيلِ، ثُمَّ يَفرُغُ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العَبَادِ، وَيَبْقى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بوَجْهه عَلَى النَّار، هُو آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولاً الجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أَي رَبِّ اصْرِف وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَيَدْعُو اللهَ بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ: هَل عَسَيتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، وَيُعْطِي رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ، فَيَصْرفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسُكُتُ، ثُمَّ يَقُولُ: أَي رَبِّ قَدِّمْنِي إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيرَ الَّذِي أُعْطِيتَ أَبَداً ، وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ ، فَيَقُولُ: أَى رَبِّ، وَيَدْعُو اللهَ حَتَّى يَقُولَ: هَل عَسيتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، وَيُعْطِي مَا شَاءَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا قَامَ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، انْفَهَقَتْ لَهُ الجَنَّةُ، فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الحَبْرَةِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَي رَبِّ أَدْخِلنِي الجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيتَ عُهُودَكَ

وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيرَ مَا أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَعْدَرَكَ، فَيَقُولُ: أَي رَبِّ لَا أَكُونَنَّ أَشْقَى يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَعْدَرَكَ، فَيقُولُ: أَي رَبِّ لَا أَكُونَنَّ أَشْقَى خَلَقِكَ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ اللهُ مِنْهُ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ قَالَ لَهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللهُ لَهُ: تَمَنَّهُ، فَسَأَلَ رَبَّهُ وَتَمَنَّى، حَتَّى إِنَّ اللهَ لَيُذَكِّرُهُ، يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، حَتَّى انْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ، قَالَ اللهُ: يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، حَتَّى انْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ، قَالَ اللهُ: ذَلِكَ لَكُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». [خ ني التوحيد (الحديث: 7437)، ذلك وَمِثْلُهُ مَعَهُ». [خ ني التوحيد (الحديث: 7836)).

\* أنه عَلَى قال يوم حُنين: "لا يَجِلُّ لامرِى، يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الاَّخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ"، يعني: إتيان الحبالَى، "وَلا يَجِلُّ لاِمْرى، يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الاَّخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبِي حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، وَلا يَجِلُّ لامرِى، يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الاَّخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَعْنَما حتى لامرى، يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الاَّخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَعْنَما حتى يُقْسَمَ . [د في النكاح (الحديث: 2158)، و (2708)، ت (الحديث: 2158).

\* «أَيُكُمْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ، ثُمَّ لَيْرُقُدْ، وَمَنْ وَثِقِ بِقِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1764/ 755)].

\* "إِذَا أَتَيتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّا وُضُوءَكَ للصَّلاةِ، ثُمَّ اضْطَحِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيمَنِ، ثُمَّ قُل: اللهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجُهِي إِلَيكَ، وَأَلجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلتَ، وَبِنَبِيِّكَ الذِي إَلَيكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلتَ، وَبِنَبِيكَ الفِطْرَةِ، وَاجْعَلَهُنَّ آجِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ»، قال: فرددتها على النبي عَلَي أَنْ أَلتَ عَلَى الفِطْرَةِ، النبي عَلَي الفِطْرَةِ، وَالْجَعَلَهُنَّ آجِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ»، قال: «لَا، ونَبيكَ النبي عَلَي الفِطْرَةِ، والسَعِلَى الفِطْرَةِ، النبي عَلَي الفِطْرَةِ، والسَعِلَى الفَطْرَةِ، النبي عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَلْكَ، والمَليكَ، قال: «لَا، ونَبيكَ النبي اللّهُ إِلَيْ الْمُؤْمِدُةُ (الحديث: 247)، انظر اللّه الله المُؤْمَّ (الحديث: 5046، 5046)، و(الحديث: 5046، 5046، 5046)، و(الحديث: 5046، 5046، 5046، 5046)، و(الحديث: 6021، 6021).

\* "إِذَا أَرْسَلَتَ كَلَبَكَ المُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِذَا أَكَلَ فَكُلْ، وَإِذَا أَكَلَ فَكُلْ، وَإِذَا أَكُلَ فَكَلَ تَأْكُل، فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفسِهِ"، قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر؟ قال: "فَلَا تَأْكُل، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلبِ آخَرَ". [خ في سَمَّيْتَ عَلَى كَلبِ آخَرَ". [خ في

الوضوء (الحديث: 175)، انظر (الحديث: 2054، 5475، 5476، 5476، 5486، 5486، 5486، 5486، 5486، 5486، 7397)، م (الحديث: 4284، 4286)، د (الحديث: 4284، 4286)].

\* ﴿إِذَا اتَّخِذَ الفَيْءُ دُولاً، وَالأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْزَماً، وَتُعَلِّم لِغَيْرِ الدِّينِ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امرأَتَهُ، وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، وَظَهَرَتِ الأَصْوَاتُ في المَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَكَانَ رَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَكَانَ رَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَكَانَ رَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَلَعَنَ آخِرُ هَلَيْرَتُ القَيْنَاتُ وَالمَعَازِف، وَشُوبَتِ الْخُمُورُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ وَخَسْفاً وَلَلْمَعَازِف، وَلَعْرَاءَ، وَزَلْزَلَةً وَخَسْفاً وَمَسْخاً وَقَذْفاً، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطعَ سِلْكُهُ وَمَسْخاً وَقَذْفاً، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطعَ سِلْكُهُ وَتَسْفاً وَتَذْفاً، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطعَ سِلْكُهُ وَتَسْفاً وَتَذْفاً، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطعَ سِلْكُهُ وَتَسْفاً وَقَذْفاً، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطعَ سِلْكُهُ وَتَسْفَا وَقَذْفاً، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطعَ سِلْكُهُ وَتَسْفَا الْفَتَنَ الْعِنَى الْتَعْرَاءَ، وَلَالَةً وَحَسْفاً وَقَذْفاً، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطعَ سِلْكُهُ وَتَاتٍ الْفَتَنَ الْعِيْدَ الْفَتَنَ الْعَنَا بَعَهُ وَلَا اللّهُ وَعِيْدُ الْفَعْرِيْنَا وَلَهُ الْفَلَامُ بَالًا لَعْتَى الْفَتَنَ الْعَلَامُ اللّهُ الْفَلْقَامِ اللّهُ الْفُولَةُ الْفَلَامُ اللّهُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلَامُ الْفَلْفَا فَلَامَامُ اللّهُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلَامُ الْفَلْفَا الْفَالِيْلُونُ الْفَلَامُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَالَامُ الْفَلْمُ الْفَامِ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَالَامُ الْفَلْمُ الْفَالَامُ الْفَامُ الْفَلْفِلَامُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَامُ الْفَامُ الْفَلْمُ الْفَامُ الْفَلْمُ الْفَامُ الْفَلْمُ الْفَالْمُ الْفَامُ الْفَامُ الْفَامُ الْفَلْمُ الْفَامُ الْفَلْمُ الْفَامُ الْفَلْمُ الْفَامُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَامُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَامُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَامُ الْفَلْمُ الْفَامُ الْف

\* "إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا، فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلِ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَجَازَ طَلَاقُهُ». [جه الطلاق (الحديث: 2038)].

\* "إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا». [م في الإمارة (الحديث: 4776/ 1853/ 61)].

\* ﴿إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَر، فَتَبَايعَا عَلَى ذلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيعُ، وَإِنْ تَفَرَّقًا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايعَا وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيعَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيعُ». يَتَبَايعَا وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيعَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيعُ». لَتَبَايعًا وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيعَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيعُ». لَحْ في البيوع (الحديث: 2181)، م (الحديث: 2183). سر (الحديث: 2183)].

\* "إِذَا تَوضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - فَعَسَلَ وَجْهَهُ ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ الْحِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ ، خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - قَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ ، خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى مَشْتُهَا رِجْلَاهُ مَعَ اللهَاهِ (الحديث: 576/ مَنِ الطهارة (الحديث: 576/ 144/ 30) ، ت (الحديث: 2)].

\* «إِذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا»، قال: «وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ طَلِيَّبَةٌ

جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الأَرْضِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَقُولُ: كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَقُولُ: انْظَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الأَجَلِ»، قال: «وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ \_ قَالَ حَمَّادٌ: وَذَكَرَ مِنْ نَنْنِهَا، وَذَكَرَ لَعْناً \_ وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ خَبِيثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ خَبِيثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الأَرْضِ، قَالَ فَيُقَالُ: انْظَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الأَجَلِ». [لأَجْلِ من الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7150/ 2872/ 75)].

\* ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيمَانِ فَإِنَّ اللهِ تعالى يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَنِهِدَ اللّهِ مَا إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَنِهِدَ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْمَوْدِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَمَانَ الزَّكُونَ ﴾ [التوبة: 18]. [ت الإيمان (الحديث: 2612)، (الحديث: 308)].

\* ﴿إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الآخِرِ، فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ أَرْبَع: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِنْ الْمَسِيحِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1326/ 588/ 1300)، راجع (الحديث: 1324/ 1320).

\* ﴿إِذَا فَعَلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشَرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ »، قيل: وما هن، قال: ﴿إِذَا كَانَ المَعْنَمُ دُولاً ، وَالْأَمَانَةُ مَعْنَماً ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ وَلَامَانَةُ ، وَعَقَّ أُمّةُ ، وَبَرَّ صَلِيقَةُ ، وَجَفَا أَبَاهُ ، وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ فِي المَساجِدِ ، وكانَ زَعِيمُ القَوْمِ أَرْذَلَهُمْ ، وَأَكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ ، وَشُرِبَتِ الْخُمورُ وَلُبِسَ وَأَكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ ، وَشُرِبَتِ الْخُمورُ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ ، وَاتَّخِذَت القيناتُ وَالمَعَازِفُ ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ اللَّمَةِ أَوْلَهَا ، فَلْيَرْتَقِبُوا عَنْدَ ذَلِكَ رِيحاً حَمْرَاءَ ، أَوْ خَسْفاً وَمُسْخاً ». [ت الفن (الحديث: 2210)].

\* "إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ (أَوْ قَالَ: أَحَدُكُمْ)، أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ، يُقَالُ لأحدهما: الْمُنْكَرُ، وَالآخَرُ: النَّكِيرُ، فَيَقُولُ نِي هذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ النَّكِيرُ، فَيَقُولُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ: مَا كَنْ الله وَرَسُولُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلّا الله وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولَانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكُ تَقُولُ هَذَا، ثمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذَرَاعاً فِي سَبْعِينَ، ثُمَّ يُنُورُ فَهُ فِيهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: نَمْ، فَيَقُولُ أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي فَأَخْبِرهُمْ؟ فَيَقُولَانِ: نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ الَّذِي إِلَى أَهْلِي فَأَخْبِرهُمْ؟ فَيَقُولَانِ: نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ الَّذِي

لَا يُوقِظُهُ إِلا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ، حَتَّى يَبْعَفَهُ الله مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُنَافِقاً قالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقُلْتُ مِثْلَهُ، لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ، فَيُقَالُ لِلأَرْضِ: الْتَبْمِي عَلَيْهِ، فَتَلْتَئِمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ، فَيُقَالُ لِلأَرْضِ: الْتَبْمِي عَلَيْهِ، فَتَلْتَئِمُ مَعْمَعُعِهِ ذَلِكَ». [ت الجنائز (الحديث: يَبْعَثُهُ الله مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ». [ت الجنائز (الحديث: 1071)].

\* عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: ﴿إِذَا قَضِي اللهُ الأَمْرَ في السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ المَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَاناً لِقَوْلِهِ كالسِّلسِلَةِ عَلَى صَفوَانٍ ، قالَ عَلِيٌّ: وَقَالَ غَيرُهُ: صَفَوَانٍ، يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ «﴿حَقَّ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبهم ﴿ ، قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ، قَالُوا لِلَّذِي قَالَ: ﴿ الْحَقُّ وَهُو الْعَلَىٰ الْكَبِيرُ ﴾. فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرقُو السَّمْع، وَمُسْتَرِقُو السَّمْعِ هَكَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ آخَرَ»، وَوَصَفَ سُفيَانُ بِيَدِهِ وَفَرَّجَ بَينَ أَصَابِع يَدِهِ اليُّمْني، نَصَبَهَا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْض «فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ المُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقَهُ، وَرُبَّمَا لَمْ يُلْرِكُهُ حَتَّى يَرْمِيَ بِهَا إِلَى الَّذِي يَلِيهِ ، إِلَى الَّذِي هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ، حَتَّى يُلقُوهَا إِلَى الأَرْضِ»، وَرُبَّمَا قَالَ سُفيَانُ: حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الأَرْضِ "فَتُلقى عَلَى فَم السَّاحِر، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ، فَيَصْدُقُ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ يُحْبِرْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، يَكُونُ كَذَا وَكَذَا، فَوَجَدْنَاهُ حَقًّا؟ لِلكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ». [خ في التفسير (الحديث: 4701)، د (الحديث: 3989)، ت (الحديث: 3223)،

\* ﴿إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجِى رَجُلَانِ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ ». [خ في الاستندان (الحديث: 6200)، م (الحديث: 6660)].

\* "إِذَا لَعَنَ آخِرُ هذِهِ الأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فَمَنْ كَتَمَ حَدِيثًا فَقَدْ
 كَتَمَ مَا أَنْزَلَ اللهُ اللهُ اللهِ السنة (الحديث: 263)].

\* ﴿ إِذَا وَقَعَ اللَّبَابُ في إِنَاءِ أَحَدِكُم فَامْقُلُوهُ ، فإنَّ في أَحَدِ كُم فَامْقُلُوهُ ، فإنَّ في أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَفي الآخرِ شِفَاءً ، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسُهُ كُلَّهُ ». [د في الأطعمة (الحديث: 3844)].

\* ﴿إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في إِنَاءِ أَحَدكُمْ فَلَيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ

لَيْظُرَحْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيهِ شِفَاءً وَفِي الآخَرِ دَاءً». [خَ فِي الطَّ وَلَا عَرِ دَاءً». [خ في الطب (الحديث: 5782)].

\* "إِنَّ آخِرَ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولاً الجَنَّةَ، وَآخِرَ أَهْلِ النَّالِ خُرُوجاً مِنَ النَّارِ، رَجُلٌ يَخْرُجُ حَبْواً، فَيَقُولُ لَهُ رَبُهُ: فُرُوجاً مِنَ النَّارِ، رَجُلٌ يَخْرُجُ حَبْواً، فَيَقُولُ لَهُ رَبُهُ: الْجَنَّةُ مَلاَّى، فَيَقُولُ لَهُ ذَلِكَ يُعِيدُ عَلَيهِ: الجَنَّةُ ذَلِكَ يُعِيدُ عَلَيهِ: الجَنَّةُ مَلاًَى، فَيَقُولُ: إِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا عَشْرَ مِرَارٍ». [خ في مَلاًَى، فَيَقُولُ: إِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا عَشْرَ مِرَارٍ». [خ في التوحيد (الحديث: 7511)، راجع (الحديث: 6571).

\* "إِنَّ الله حَرَّمَ مَكَّةَ ولَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِالله واليَوْمِ الآخِرِ فلا يَسْفِكَنَّ فِيهَا دَمَاً ولَا يَعْضِدَنَ فِيهَا شَجَراً، فَإِنْ تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ، فقالَ: يَعْضِدَنَ فِيهَا شَجَراً، فَإِنْ الله أَحَلَّهَا لِي ولَمْ يُحِلَّهَا لَلنَّاسِ، وإنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ هِيَ حَرامٌ لِلنَّاسِ، وإنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ هِيَ حَرامٌ إلَّي يَوْمِ القِيَامَةِ، ثُمَّ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزاعةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ هُذَيْلٍ، وإنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ اليَوْمِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا أَوْ يَاخُذُوا الْحَدِيثِ: إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا أَوْ يَاخُذُوا الْحَدِيثِ: إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا أَوْ يَاخُذُوا الْحَدِيثِ: [مَّا أَنْ يَقْتُلُوا أَوْ يَاخُذُوا الْحَدِيثِ إِلَى اللهُ مُنْ فَقِيلَ لَهُ لَكُونُوا الْحَدِيثِ: [مَّا أَنْ يَقْتُلُوا أَوْ يَاخُولُوا أَوْ يَاخُولُ الْحَالِيقِ الْحَدْلُولِ الْحَدَيْنِ الْمَالُونَ الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمَالُولُ الْمُعْلَى الْمِياتِ (الحديثِ: 1400).

" إِنَّ رَجُلَيْنِ مِمَّنْ دَحَلَ النَّارَ اشْتَدَّ صِيَاحُهُمَا فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَ أَخْرِجُا قَالَ لَهُمَا: الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَ أَخْرِجُا قَالَ لَهُمَا: الرَّبُّ عَنَّ وَجَلَ أَخْرِجَا قَالَ لَهُمَا: الأَيِّ شَيْءِ اشْتَدَ صِيَاحُهُمَا؟ قَالاً: فَعَلْنَا ذَلِكَ لِتَرْحَمَنَا، قَالَ: إِنَّ رَحْمَتِي لَكُمَا أَنْ تَنْطَلِقَا فَتُلْقِيا أَنْفُسكُمَا حَيْثُ كُنتُمَا مِنَ النَّارِ، فَيَنْطَلِقَانِ، فَيُلْقِي أَحَدُهُمَا نَفْسهُ فَيَنْعَلَهُا عَلَيْهِ بَرُدا وَسَلَاماً، وَيَقُومُ الآخَرُ فَلَا يُلْقِي نَفْسهُ، فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُ عَزَّ وَجَلَّ: مَا مَنعَكَ أَنْ تُلْقِي نَفْسكَ كَمَا أَلقَى صَاحِبُكَ؟ فَيقُولُ: يَا رَبِّ، إِنِّي لأَرْجُو نَفْسكَ كَمَا أَلقَى صَاحِبُكَ؟ فَيقُولُ: يَا رَبِّ، إِنِّي لأَرْجُو لَنُهُ الرَّبُ : لَكَ رَجَاؤُكَ، فَيُدُخُلَانِ جَمِيعاً الْجَنَّةِ بِرَحْمَةِ الله الرَّبُ : لَكَ رَجَاؤُكُ لَهُ الرَّبُ : لَكَ رَجَاؤُكُ، فَيُدُخُلَانِ جَمِيعاً الْجَنَّةِ بِرَحْمَةِ الله اللَّهُ. [ت طفة جهنم (الحديث: 2599)].

\* "إِنَّ عَبْدَا أَصَابَ ذَنْباً، وَرُبَّمَا قَالَ: أَذْنَبَ ذَنْباً، فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبُ ذَنْباً، فَقَالَ: أَصَبْتُ، فَاغْفِرْ لِي، فَقَالَ: رَبُّ أَذْنَبُ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ فَقَالَ رَبُّهُ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبَّاً يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَنْباً، أَوْ أَذْنَبْتُ ـ أَوْ أَصَبْتُ ـ آخَرَ فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ ـ أَوْ أَصَبْتُ ـ آخَرَ فَاللهَ ثُمَّ اللهَ ثُمَّ اللهُ ثَمَّ اللهُ ثَبًا يَعْفِرُ الذَّنْبَ فَاعْفِرْهُ، فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَعْفِرُ الذَّنْبَ

وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْباً ، قَالَ: قَالَ: رَبِّ أَذْنَبَ دُنْباً ، قَالَ: قَالَ: رَبِّ أَضَابَ ذَنْباً ، قَالَ: قَالَ: رَبِّ أَصَبْتُ - أَوْ: أَذْنَبْتُ - آخَرَ فَاغْفِرْهُ لِي، فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبَّاً يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثَلَاثاً ، فَلَيَعْمَل مَا شَاء ». [خ في التوحيد (الحديث: 7507)، م (الحديث: 6919)].

\* "إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلاً وآخِراً، وإِنَّ أُوَّل وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ أُوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ العصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ العصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِهَا وَينَ يَعْيَبُ الأَفْقُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ العِشَاءِ الآخِرَةِ حِينَ يَعْيبُ الأَفْقُ، وإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ العِشَاءِ الآخِرةِ حِينَ يَعْيبُ الأَفْقُ، وإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللّيْلُ، وإِنَّ يَعْيبُ الأَفْقُ، وإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللّيْلُ، وإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِها حِينَ يَنْتَصِفُ اللّيْلُ، وإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِها حِينَ يَنْتَصِفُ اللّيْلُ، وإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِها حِينَ يَنْتَصِفُ اللّيْلُ، وإِنَّ أَوْلَ وَقْتِها حِينَ يَنْتَصِفُ اللّيْلُ، وإِنَّ أَوْلَ وَقْتِها حِينَ يَنْتَصِفُ اللّيْلُ، وإِنَّ أَوْلَ وَقْتِها حِينَ يَنْتَطِفُ الشَّمْسُ». [ت الصلاة (الحديث: 151)].

\* "إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُّ لاِمْدِىء يُوْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَماً، وَلَا يُعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ للهِ عَلَيْ فِيهَا فَقُولُوا: إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ يَأُذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ يَأُذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلَيُبَلِّغِ الشَّاهِلُ الغَلْمِ العلم (الحديث: 104)، وفي المغازي الغلوب: (الحديث: 1832).

\* "إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُما فَيُعَذَّبُ فِي الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيُعَذَّبُ فِي الْغِيبَةِ».
 [جه الطهارة (الحديث: 349)].

\* "إنِّي تَارِكُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُوا بَعْدِي ؟ أَحَدُهُمَا أَعَظَمُ مِنَ الآخَرِ ؟ كِتَابُ اللهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاء إلى الأرْضِ، وعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ فَانْظُرُوا كَيْفَ تَحْلُفونِي فِيهَمَا ». [ت المناف (الحديث: 3788)].

\* «إِنِّي لأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجاً مِنَ النَّادِ: رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفاً، فَيُقَالُ لَهُ: انْطَلِقْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ»، قال: «فَيَذْهَبُ، فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، فَيَجِدُ النَّاسَ

قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ، فَيُقَالُ لَهُ: أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ، فَيَتَمَنَّى، فَيُقَالُ لَهُ: لَكَ اللَّذِي تَمَنَّ، فَيَتَمَنَّى، فَيُقَالُ لَهُ: لَكَ اللَّذِي تَمَنَّ، فَيقَالُ لَهُ: قال: للَّذِي تَمَنَّ مُنِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ قال: فلقد رأيت رسول الله وَ خَلَيْ ضحك حتى بدت نواجذه. [م في الإيمان (الحديث: 460)].

\* "إِنِّي لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً الْجَنَّةَ، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجاً مِنْهَا، رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ، وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا، فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ، فَيُقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَنَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: نَعَمْ. لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ، وَهُو مُشْفِقٌ وَكُذَا، فَيَقُولُ: نَعَمْ. لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ، وَهُو مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ، فَيُقَالُ لَهُ: إِنَّ [فَإِنَّ] لَكَ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ، فَيُقَالُ لَهُ: إِنَّ [فَإِنَّ] لَكَ مَنْ كَبَارٍ ذُنُوبِهِ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ، فَيُقُولُ: رَبِّ، فَذْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً، فَيَقُولُ: رَبِّ، فَذْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هُهُنَا». [م ني الإيمان (الحديث: 646/ 190/ 314)). تراب دالحديث: 6259].

\* "إِنِّي لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجاً مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجاً مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ كَبُواً، فَيَقُولُ اللَّهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ، فَيَأْتِيهَا، فَيُخَيَّلُ إِلَيهِ أَنَّهَا مَلأَى، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِ وَجَدْتُهَا مَلأَى، فَيَقُولُ: اذْهَبْ فَيَقُولُ: يَا رَبِ وَجَدْتُهَا مَلأَى، فَيَقُولُ: فَيَوْدُ فَيَ فَيَوُلُ: فَيَقُولُ: اذْهَبْ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى، فَيَقُولُ: اذْهَبْ فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: اذْهَبْ فَيَوُلُ: تَسْخَرُ مِنْي، فَاللَّهُ اللَّذُيْيَا وَعَشَرَةً أَمْثَالِهَا، أَوْ: إِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: تَسْخَرُ مِنِّي، إِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: تَسْخَرُ مِنِي، إِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: تَسْخَرُ مِنْي، أَوْ: تَصْحَكُ مِنْي، وَأَنْتَ المَلِكُ». [خ في الرقاق (الحديث: 6571)، انظر (الحديث: 6571)، م (الحديث: 643)، انظر (الحديث: 652)، جه (الحديث: 643)].

\* "إِنِّي لَبِعُفْرِ حَوْضِي أَذُردُ النَّاسَ لأَهْلِ الْيَمَنِ، أَضْرِبُ بِعَصَايَ حَتَّى يَرْفَضً عَلَيْهِمْ"، فسئل عن عرضه، فقال: "مِنْ مَقَاعِي إِلَى عَمَّانَه، وسئل عن شرابه، فقال: "أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، يَخُتُ فِيهِ مِيزَابًالِ يَمْلًانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ، أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ، وَالآخَرُ مِنْ وَرِقٍ، وفي رواية: "أَفَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ عُقْرِ الْحَرْضِ"، إم في الفضائل (الحديث: الْقِيَامَةِ عِنْدَ عُقْرِ الْحَرْضِ"، إم في الفضائل (الحديث:

\* "اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيلِ وِتْراً". [خ في الوتر (الحديث: 998)).
 (الحديث: 998)، م (الحديث: 1752)، د (الحديث: 1438)].

\* «اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَاراً لَهُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ في عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ في عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنْي، إِنَّمَا اشْتَرَيتُ مِنْكَ الذَّهَبَ وقالَ الَّذِي لَهُ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا، فَتَحَاكَمَا إِلَى الأَرْضُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا، فَتَحَاكَمَا إِلَى لَهُ الأَرْضُ وَمَا فِيهَا، فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلِ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إلَيهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ قالَ رَجُلِ، فَقَالَ اللَّذِي تَحَاكَمَا إلَيهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ قالَ أَحُدُهُما: لِي عُلَامً الجَارِيَة، وَقَالَ الآخَرُ: لِي جارِيَةٌ، قالَ: أَنْكُمُوا الغُلَامَ الجَارِيَة، وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقًا». [خ في احاديث الأنبياء (الحديث: 3472)، والحديث: (الحديث: 3472).

\* «انْطَلَقَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَتَّى أَوَوُا المبيتَ إِلَى غار فَدَخَلُوهُ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَل فَسَدَّتْ عَلَيهِمُ الغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هذهِ الصَّحْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبْوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلَا مالاً، فَنَأَى بِي فِي طَلَبِ شَييمٍ يَوْماً ، فَلَمْ أُرحْ عَلَيهما حَتَّى نَامَا ، فَحَلَّبْتُ لَهُمَا غُبُوقَهُمَا فَوَجَدُٰتُهُمَا نَائِمَينٍ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مالاً ، فَلَبِثْتُ وَالقَدَحُ عَلَى يَدَيُّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الفَجْرُ، فَاسْتَيقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذَهِ الصَّخْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيئاً لَا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ، قالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَقالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمِّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي، خَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنينَ، فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِئَةَ دِينَارِ عَلَي أَنْ تُخَلِّيَ بَينِي وَبَينَ نَفْسِهَا ، فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيهَا قالَتْ: لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفْضَ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الوَّقُوعِ عَلَيهَا ، فَانْضَرَفَتُ عَنْهَا مِهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ وَتَرَكَّتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْظَيْتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلك ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافِرُجْ عَنَّا مِا نَحْنُ فِيهِ، فَاثْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ غَيرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ

الخُرُوجَ مِنْهَا، قالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَقالَ النَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيرَ رَجُلِ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينَ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَدِّي إِلَيَّ أَجْرِي، فَقُلْتُ لَهُ: كُلٌّ ما تَرَى مِنْ أَجْرِكَ، مِنَ الإِبِل وَالْبَقَرِ وَالغَنَم وَالرَّفِيقِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَسْتَهْزِيءْ بِي، فَقُلتُ : إِنِّي لَا أَسْتَهْزِيءُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلُّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكُ مِنْهُ شَيئًا، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ عَنَّا ما نَحْنَ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ ». [خ في الإجارة (الحديث: 2272)، راجع (الحديث: 2215)، م (الحديث: 6886)].

آخُرُ

\* بَعَثَ النبي ﷺ جَيْشاً إلَى بَنِي الْعَنْبَرِ، فَأَخَذُوهُمْ بِرُكْبَةٍ مِنْ نَاحِيَةِ الطَّائِفِ، فَاسْتَاقُوهُمْ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَرَكِبْتُ فَسَبَقْتُهُمْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْةٍ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَتَانَا جُنْدُكَ فَأَخَذُونَا، وَقَدْ كُنَّا أَسْلَمْنَا وَخَضْرَمْنَا آذَانَ النَّعَمِ، فَلَمَّا قَدِمَ بَلْعَنْبَرٍ، قالَ لِي نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «هَلْ لَكُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّكُم أَسْلَمْتُمْ قَبْلَ أَنْ تُؤْخَذُوا في هذِهِ أَلاّيَّام؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قال: أ «مَنْ بَيِّنَتُكَ؟» قُلْتُ: سَمُرَةُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ وَرَجُلٌ آخَرُ سَمَّاهُ لَهُ، فَشَهِدَ الرَّجُلُ وَأَبَى سَمُرَةُ أَنْ يَشْهَدَ، فقالَ نَسِيُّ اللهِ ﷺ: ﴿ قَدْ أَبَى أَنْ يَشْهَدَ لَكَ ، فَتَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِكَ الْآخَرِ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ فاسْتَحْلَفَنِي، فَحَلَفْتُ باللهِ لَقَدْ أَسْلَمْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، وَخَضْرَمْنَا آَذَانَ النَّعَم، فقالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهُ: «اذْهَبُوا فَقَاسِمُوهُمْ أَنْصَافَ الأَمْوَالِ، وَلا تَمَسُّوا ذَرَارِيهِمْ، لَوْلَا أَنَّ اللهَ لا يُحِبُّ ضَلَالَةَ الْعَمَل، مَا رَزَيْنَاكُم عِقَالاً»، قال الزُّبَيث: فَدَعَتْنِي أُمِّي، فقالَتْ: هذَا الرَّجُلُ أَخَذَ زِرْبيَّتِي، فَانْصَرَفَتُ إلى النَّبِيِّ عَلَيْ فَأَخْبَرَتُهُ فَقَالَ لِي: «احْبِسْهُ»، صَأَحَذُتُ بِتَلْبِيبِهِ، وَقُمْتُ مَعَهُ مَكَانَنا، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْنَا رسول اللهِ ﷺ قَائِمَيْنِ فقالَ: «مَا تُرِيدُ بِأَسِيرِكَ؟» فَأَرْسَلْتُهُ مِنْ يَدِي، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِلرَّجُلِ: (ورُدَّ عَلَى هِذَا زِرْبِيَّةَ أُمِّهِ الَّتِي أَخَذْتَ مِنْهَا"، قالَ: يَا نَسِيَّ اللهِ، إنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ يَدِي، قال: فَاخْتَلَعَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ سَيْفَ الرَّجُلِ فَأَعْطَانِيهِ فَقَالَ لِلرَّجُلِ: ﴿ الْمُعَبُ فَزِدْهُ

آصُعاً مِنْ طَعَامِ»، قالَ: فَزَادَنِي آصُعاً مِنْ شَعِيرٍ. [دني الأقضية (الحديث أ 3612)].

\* «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ»، وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ: «أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلآخَر: اخْتَرُّ». [س البيوع (الحديث: 4482)، تقدم (الحديث: 4481)].

\* "بَينَا أَنَا عِنْدَ البَيتِ بَينَ النَّائِمِ وَاليَقْظَانِ ـ وَذَكَرَ يعنى رجلاً بَينَ الرَّجُلَين - فَأُتِيتُ بَطِسْتِ مِنْ ذَهَب، مُلِيءَ حِكْمَةً وَإِيمَاناً ، فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقً البَطْنَ ، ثُمَّ غُسِلَ البَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِيءَ حِكْمَةً وَإِيمَاناً، وَأُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ، دُونَ البَغْلِ، وَفَوْقَ الحِمَارِ: البُرَاقُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ حَتَّى أَتَينَا السَّماءَ الدُّنْيَا، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى آدَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَقَالَ مَرْحَباً بِكَ مِن ابْن وَنَبِيّ، فَأَتَينَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءً، فَأَتَيتُ عَلَى عِيسى وَيَحْيِي فَقَالًا: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخِ ونَبِيّ، فَأَتَينَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلَ: جِبّْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَّيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ يُوسُف فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، قَالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخ وَنَبِيٍّ، فَأَتَينَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلَّ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ عَيْلَةٍ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قِيلَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى إِدْرِيْسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيَهِ فَقَالَ : مَرْحَباً مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ، فَأَتَينَا السَّمَاءَ الخَامِسَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: بَجِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَينَا عَلَى هَارُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَحْ وَنَبِيٍّ، فَأَتَينَا عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، قِيلَ: مَنْ هذاً؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى

مُوسى فَسَلَّمْتُ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيّ، فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكى، فَقِيلَ: مَا أَبْكَاكَ؟ قَالَ أَ: يَا رَبِّ هذا الغُلَامُ الَّذِي بُعِثَ بَعْدِي، يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَفضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمِّتِي، فَأَتَينَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلَ: جِبْريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ مَرْحَباً بِهِ وَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءً، فَأَتَيتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ منِ ابْنِ وَنَبِيّ، فَرُفِعَ لِيَ البَيتُ المَعْمُورُ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ: هذا البيتُ المَعْمُورُ، يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْم سَبْغُونَ أَلفَ مَلَكِ، إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيهِ آخِرَ مَاًّ عَلَيهِمْ، وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ المُنْتَهَى، فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قِلَالُ هَجَرِ، وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الفُيُولِ، فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَسَأَلتُ جبْريلَ، فَقَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ فَفِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيلُ وَالفُرَاتُ، ثُمَّ فُرضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً، فَأَقْبَلتُ حَتَّى جِئْتُ مُوسى فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلتُ: فُرضَتْ عَلَىَّ خَمْسُونَ صَلَاةً، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ، عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلهُ، فَرَجَعْتُ فَسَأَلتُهُ، فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، ثُمَّ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، فَجَعَلَ عِشْرِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، فَجَعَلَ عَشْرًا، فَأَتَيتُ مُوسى فَقَالَ مِثْلَةً، فَجَعَلَهَا خَمْساً، فَأَتَيتُ مُوسى فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ، قُلتُ: جَعَلَهَا خَمْساً، فَقَال مِثْلَهُ، قُلتُ: سَلَّمْتُ بِخَيرِ، فَنُودِيَ: إِنِّي قَدْ أَمْضَيتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفتُ عَنْ عِبَادِي، وَأَجْزِي الحَسَنَةَ عَشْراً». [خَ في بدُّ

\* "بَينَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرِ يَمْشُونَ أَخَذَهُمُ المَطَرُ، فَأُووْا إِلَى غارٍ في جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَم غارِهِمْ صَحْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: انْظُرُوا الجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلتُمُوهَا صَالِحة للهِ، فَادْعُوا الله بِهَا لَعَلَّهُ يُقَرِّجُهَا عَنْكُمْ، قالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبْيةٌ صِغَارٌ، كُنْتُ أَرْعى عَلَيهِمْ، فَلِذَانُ بَوَلِدَيَ عَلَيهِمْ، فَلِذَانُ بَوَالِدَيَ عَلَيهِمْ، فَلِذَانُ بَوَالِدَيَ عَلَيهِمْ، فَلَأْتُ بِوَالِدَيَ أَسْتَبِهِمْ الْتَلْمُ وَاللَّهُمْ إِنَّهُ وَاللَّهُمْ إِنَّهُ وَاللَّهُمْ إِنَّ اللَّهُمْ أَنْ وَلِيقَانِ عَلَيهِمْ، فَلَمْ أَتُ وَلِلْمَانِهُ وَاللَّهُمْ إِنَّهُ وَاللَّهُمْ إِنَّهُ وَاللَّهُمْ إِنَّهُ وَاللَّهُمْ إِنَّهُ وَاللَّهُمْ إِنَّهُ وَاللَّهُمْ إِنَّهُ وَاللَّهُمْ وَلَا أَنْ عَلَى اللّهُ مَا لَا اللّهُمْ إِنَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُمْ إِنْ وَالْمَلْ بَوْنَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُمُ إِنَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُمْ إِنْ وَاللّهُ وَاللّهُمْ إِنْ فَلَا أَوْمُ وَاللّهُمْ إِنَّهُ وَلَالَالِهُمْ إِنَّهُ وَلَهُمْ اللّهُ وَاللّهُمُ إِنَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُمُ إِلَى الْعَلَقُولُ وَاللّهُ وَاللّهُمُ اللّهُ وَلَالَهُمْ إِنْ وَاللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُمُ اللّهُ وَاللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ وَاللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالَ اللّهُ اللّه

حَتَّى أَمْسَيتُ، فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا، فَحَلبتُ كما كُنْتُ أَحْلُتُ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤوسِهِ مَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَىً حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَأَفْرُجْ لَنَا فَرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ اللهُ فَرَأُوا السَّمَاءَ، وقالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمّ، أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدٌ ما يُحِبُّ الرِّجْالُ النِّسَاء، فَطَلَبتُ مِنْهَا فَأَبَتْ حَتَّى أَتَيتُهَا بِمِئَةِ دِينَارِ، فَبَغَيتُ حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَينَ رَجْلَيهَا قالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفتَح الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُهُ أَبْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ عَنَّا فَرْجَةً، فَفَرَجَ، وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ أَرُزٍّ، فَلَمَّا قَضِي عَمَلَهُ قالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيهِ فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَل أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ، فَقُلتُ: اذْهَبْ إِلَى ذَٰلِكَ البَقَرِ وَرُعاتِهَا فَخُذْ، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَسْتَهْزَىءْ بِي، فَقُلتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ فَخُذْ، فَأَخَذَهُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافرُجْ ما بَقِيَ فَفُرَجَ اللهُ". [خ في الحرث والمزارعة (الحديث: 2333)، وفي أحاديث الأنبياء (الحديث: 3465)، وفي الأدب (الحديث: 5974)، م(الحديث: 6884)].

\* بينما رسول الله على في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله على وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، فلما فرغ على قال: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ النَّهَ لاَنَة ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأُوى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعُرضَ اللهُ عَنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعُرضَ فَأَعْرضَ اللهُ عَنْهُ». [خ في الصلاة (الحديث: 473)، انظر (الحديث: 66)].

\* بينما نحن عند رسول الله على ذات يوم، إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. . . حتى جلس إلى النبي على . . . وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله على الإسلام، فقال الله وَأَنَّ مُحَمَّداً

رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»، قال: صدقت . . . قال: فأخبرني عن الإيمان ، قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْم ا**لآخِرِ**، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»، قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، قال: فأخبرني عن الساعة، قال: «مَا الْمَسْؤولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِل»، قال: فأخبرني عن أمارتها، قال: «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، الْعَالَةَ، رعَاءَ الشَّاءِ، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ»، قال: ثم انطلق، فلبثت ملياً، ثم قال: «يَا عُمَرُ، أَتَدْرى مَن السَّائِلُ؟»، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: "فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ». [م في الإيمان (الحديث: 93/ 8/ 1)، د (الحديث: 4695)، ت (الحديث: 2610)، س (الحديث: 5005)، جه (الحديث: 83)].

"تَحْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ لَهَا عَيْنَانِ
 تُبْصِرَانِ، وَأُذْنَانِ تَسْمَعَانِ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ، يَقُولُ: إِنِّي وُكِلَّ مَنْ دَعَا مَعَ الله وُكُلْتُ بِثَلاثَةٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ الله إلها آخَرَ، وَبِالمُصَوِّرِينَ». [ت صفة جهنم (الحديث: 2574)].

\* (تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوداً عُوداً، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا، فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمْوَاتُ وَالأَرْضُ، وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا، كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لا يَعْرِفُ مَعْرُوفاً وَلا يُنْكِرُ مُنْكَراً، إلا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ.». [م في الإيمان (الحديث: 36/ 144/ 231)].

\* "ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الإيمَانِ: الكَفُّ عَمَّنْ قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهِ وَلَا نُكَفِّرُهُ بِذَنْبٍ، وَلَا نُحْرِجْهُ مِنَ الإسْلام بِعَمَلٍ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَني الله إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الله عَدْلُ عَادِلٍ، وَلا عَدْلُ عَادِلٍ، وَالإِيمَانُ بِالأَقْدَارِ». [دني الجهاد (الحديث: 2532)].

\* جاء بلال إلى النبي عَيْقُ بتمر برني، فقال له عَيْقُ:

"مِنْ أَينَ هذا"، قال بلال: كان عندنا تمر ردي، فبعت منه صاعين بصاع، لنطعم النبي على فقال على عند ذلك: "أَوَّهُ أَوَّهُ، عَينُ الرِّبَا عَينُ الرِّبَا، لَا تَفعَل، وَلكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِي فَبِع التَّمْرَ بِبَيعِ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِهِ". [خ في الوكالة (الحديث: 2312)، مُّ (الحديث: 4059)، س (الحديث: 4571)].

\* "حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ"، قال: "بِحَيْضَةٍ"، زَادَ: "وَمَنْ كَان يُؤْمِنُ بِاللهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْء المُسْلِمِينَ حتى إذا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فيه، وَمَنْ كَان يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ تَوْباً مِنْ فَيْء يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ تَوْباً مِنْ فَيْء للهَمْ لِمِينَ حتى إذا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ". [د في النكاح المُسْلِمِينَ حتى إذا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ". [د في النكاح (الحديث: 2158).

\* حدثنا على يوماً، فقمنا حين قام، فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه، فجبذه بردائه فحمر رقبته، وكان رداءً خشناً، فالتفت، فقال له الأعرابي: لي احملني على بعيري هذين، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك، فقال على: ﴿لَا وَأَسْتَغْفِرُ الله لَا وَأَسْتَغْفِرُ الله لَا وَأَسْتَغْفِرُ الله لَا وَأَسْتَغْفِرُ الله لَا أَحْمِلُ لَكَ حتَّى تُقِيدَنِي مِنْ جَبْذَتِكَ الَّتِي جَبَذْتَنِي »، فكل ذلك يقول له تُقِيدنِي مِنْ جَبْذَتِكَ الَّتِي جَبَذْتَنِي »، فكل ذلك يقول له الأعرابي: والله لا أقيدكها... قال: ثم دعا رجلاً، فقال له: «احْمِلُ له عَلَى بَعِيريْهِ هذَيْنِ: عَلَى بَعِيرِ شَعِيراً، وَعَلَى الآخِرِ تَمْراً»، ثم التفت إلينا، فقال: شعيراً، وَعَلَى الآخِرِ تَمْراً»، ثم التفت إلينا، فقال: «انصرفوا عَلَى بَرَكَةِ الله تعالى». [د في الأدب (الحديث: 4775)، س (الحديث: 4775)].

\* خرج ﷺ من بعض حيطان المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال: (يُعَذَّبَانِ، وَما يُعَذَّبَانِ في كَبِيرَةٍ، وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ، كَانَ أَحَدُهُما لَا يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»، ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أو اثنتين، فجعل كسرة في قبر هذا، وكسرة في قبر هذا، فقال: (لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَبْهُمَا ما لَمْ يَيبَسَا). [خ في الأدب (الحديث: 6056)، راجع (الحديث: 216)].

\* خرجنا معه على من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريباً من عزورا نزل، ثم رفع يديه، فدعا الله ساعة، ثم خر ساجداً، فمكث طويلاً، ثم قام، فرفع يديه، فدعا

الله تعالى ساعة، ثم خر ساجداً، فمكث طويلاً، ثم قام، فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجداً. ذكره أحمد ثلاثاً، قال: «إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي وَشَفَعْتُ لأُمَّتِي، فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي، فَخَرَرْتُ سَاجِداً شُكْراً لِرَبِّي، ثُمَّ وَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي فَأَعْطانِي ثُلُثَ أُمِّتِي فَخَرَرْتُ سَاجِداً شُكْراً لِرَبِّي ثُلُثَ أُمِّتِي فَخَرَرْتُ سَاجِداً لُرَبِّي شُكْراً، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي فَاعْطانِي النَّلُثُ الآخَر، فَخَرَرْتُ سَاجِداً لِرَبِّي النَّلُثُ الآخَر، فَخَرَرْتُ سَاجِداً لِرَبِّي النَّلُثُ الآخَر، فَخَرَرْتُ سَاجِداً لِرَبِّي النَّهُ المَّذِي النَّلُثُ الآخَر، فَخَرَرْتُ سَاجِداً لِرَبِّي النَّهُ المَّذِي النَّهُ الْمَديث: 2775)].

\* سأل عدي بن حاتم النبي عَلَيْ عن المعراض، فقال: ﴿إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُل، فَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَلَل : أَرسل كلبي؟ قال: فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلَا تَأْكُل »، فقلت: أرسل كلبي؟ قال: ﴿إِذَا أَرْسَلتَ كَلبَكَ وَسَمَّيتَ فَكُل »، قلت: فإن أكل؟ قال: ﴿فَلا تَأْكُل ، فَإِنَّهُ لَمْ يُمْسِكْ عَلَيكَ ، إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِه »، قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر؟ قال: ﴿لاَ تَأْكُل ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيتَ عَلَى كَلبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى آخَرَ ». [خ في الذبائح والصيد (الحديث: 5476)، راجع (الحديث: 5476).

\* سألت ابن عباس عن الوتر؟ فقال: سمعته على يقول: «رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ»، وسألت ابن عمر، فقال: سمعته على يقول: «رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 756/ 753/ 155)، راجع (الحديث: 1754/ 155).

\* سألت النبي عن المعراض، فقال: ﴿إِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُل، فَإِنَّهُ وَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُل، فَإِنَّهُ وَقِيدٌ، قلت: يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي، فأجد معه على الصيد كلباً آخر لم أسم عليه، ولا أدري أيهما أخذ؟ قال: ﴿لَا تَأْكُل، إِنَّمَا سَمَّيتَ عَلَى كَلبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الآخَرِ». [خ ني البيوع (الحديث: 2054)، راجم (الحديث: 175)، س (الحديث: 4318)].

\* سألته ﷺ عن الكلب، فقال: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَسَمَّيْتَ فَكُلْ، وَإِنْ وَجَدْتَ كَلْباً آخَرَ مَعَ كَلْبِكَ فَلَا تَعْرَفْ فَكُلْ، فَإِنَّهُ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ . تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ . [س الصيد والذبائح (الحديث: 4280)، تقدم (الحديث: 4275)]. \* "سَتُفْتَحُ عَلَيْكُم الأَمْصَارُ، وَسَتَكُونُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ تُقْطَعُ عَلَيْكُمْ فِيهَا بُعُوثٌ، فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُم الْبَعْثَ تَقْطَعُ عَلَيْكُمْ الْبَعْثَ

فِيهَا فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ، ثُمَّ يَتَصَفَّحُ الْقَبَائِلَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ يَقُولُ: مَنْ أَكْفِهِ بَعْثَ كَذَا، مَنْ أَكْفِهِ بَعْثَ كَذَا، مَنْ أَكْفِهِ بَعْثَ كَذَا، أَلَا وَذٰلِكَ الأَجِيرُ إلَى آخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ \*. [د في الجهاد (الحديث: 2525)].

\* سُحِرَ عَيْقُ، حتى كان يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا، ثم قال: "أَشَعَرْتِ أَنَّ الله آفتانِي فِيما فِيهِ شِفَائِي؟ أتَانِي وَلَا خَرُ عِنْدَ رِجْلَيّ، رَجُلَانِ: فَقَعَدَ أَحَدُهُما عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيّ، وَقَالَ أَحَدُهُما لِلآخَرِ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ، قَالَ: فِيما فَيهِ مُشْطِ وَمُشَاقَةٍ وَجُفَ طَلعَةٍ ذَكْرٍ، قَالَ: فِيما فَأَينَ هُو؟ قَالَ: فِي مُشْطِ وَمُشَاقَةٍ وَجُفَ طَلعَةٍ ذَكْرٍ، قَالَ: فِيما فَأَينَ هُو؟ قَالَ: فِي مُشْطِ وَمُشَاقَةٍ وَجُف طَلعَةٍ ذَكْرٍ، قَالَ: فِيما فَأَينَ هُو؟ قَالَ: فِي مُشْطِ وَمُشَاقَةٍ وَجُف طَلعَةٍ وَجُف مُلعَةٍ وَجُف مُلعَةٍ وَجُف مُلعَةً وَكُورٍ، قَالَ: وَمَنْ مُرجع، فقال لعائشة حين رجع: "نَحْدُج إليها النبي وَيُقِينَ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ"، فقلت: استخرجته؟ فقال: "لَا، رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ"، فقلت: استخرجته؟ فقال: "لَا، أَنَا فَقَدْ شَفَانِي الله ، وَخَشِيتُ أَنْ يُثِيرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرّاً، ثُمَّ دُفِنَتِ البِئرُ". [خ في بدء الخلق (الحديث: 3268)، راجع (الحديث: 3175)].

" «سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ؟ »، قالوا: نعم يا رسول الله ، قال: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوهَا سَبْعُونَ أَلْفاً مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ ، فَإِذَا جَاؤُوهَا نَزَلُوا فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْم ، جَاؤُوهَا نَزَلُوا فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْم ، قَالُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبُهَا الثَّانِيَةَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الآخَرُ ، فَيُ فَولُوا الثَّالِيَةَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَيَعْنَمُونَ النَّالِيَةَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَيُفَرَّعُ لَهُ مُ الشَّرِيخُ فَقَالَ: إِلَّا لَهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَيُفَرَّ لَهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَيُفَرَّ لَا لَهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَيُفَرَّعُ لَهُمْ الشَّرِيخُ فَقَالَ: إِنَّ فَيَدُّمُونَ الْمَغَانِمَ ، إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ فَقَالَ: إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَيَعْنَمُونَ الْمَعَانِمَ ، إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ فَقَالَ: إِنَّ اللهُ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَيَعْنَمُونَ الْمَعَانِمَ ، وَيَرْجِعُونَ » اللهَّالِ قَدْ خَرَجَ ، فَيَتُرْكُونَ كُلَّ شَيْءٍ ، وَيَرْجِعُونَ ». [لمَن النسلوا الساعة (الحديث: 7262) [292].

\* سئل عن رجل طلق امرأته ـ يعني: ثلاثاً ـ فتزوجت زوجاً غيره، فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها، أتحل لزوجها الأول؟ فقال على الله تَحِلُ للله وَيَدُوقَ عُسَيْلَةَ الآخَرِ وَيَدُوقَ عُسَيْلَتَهَا». [د في الطلاق (الحديث: 2309)].

\* سئل ﷺ عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها

الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: ﴿ لَا تَحِلُّ لِلاَّوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الاَّحَرُ \*. [س الطلاق (الحديث: 3415)].

\* اسْيَخْرُجُ قَوْمٌ في آخِرِ الزَّمَانِ، حُدَّاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، يَمْرُقُ السِّهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْراً لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ ني استابة المرتدين (الحديث: 6930)، راجع (الحديث: 361)].

\* ﴿ سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي نَاسٌ [أَنَاسٌ] يُحَدِّنُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ . [م ني الإيمان (الحديث: 15/ 6/ 1)].

\* «الشُّهَاءُ أَرْبَعَةٌ: رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الإِيْمَانِ لَقِيَ العَدُوَّ فَصَدَقَ الله حتى قُتِلَ، فَذَلكَ الَّذِي يَرْفَعُ الناسُ إليهِ أَعْيَنُهُمْ يَوْمَ اللهِ عتى قُتِلَ، فَذَلكَ الَّذِي يَرْفَعُ الناسُ إليهِ أَعْيَنُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ هَكَذَا»، ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته وقال: «وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الإِيْمَانِ لَقِيَ العَدُوَّ فَكَأَنَّمَا ضُرِبَ جِلْدُهُ بِشَوْكُ طَلْحِ مِنَ الْجُبْنِ أَتَاهُ سَهُمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ، فَهُو في الدَّرَجَةِ النَّانِيَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلاً صَالِحاً وآخَرَ سَيِّناً لَقِيَ العَدُوَّ فَصَدَقَ الله حتى قُتِلَ مُؤْمِنٌ حتى قُتِلَ المَّرَبَةِ الشَّالِثَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ السَّرَفَ على نَفْسِهِ لَقِيَ العَدُوَّ فَصَدَقَ الله حتى قُتِلَ السَّرَفَ على نَفْسِهِ لَقِيَ العَدُوَّ فَصَدَقَ اللهَ حتى قُتِلَ، وَنَجُلُ مُؤْمِنٌ المَدرَجَةِ الرَّابِعَةِ الرَّابِعَةِ الرَّابِعَةِ الرَّابِعَةِ الرَّابِعَةِ الرَّابِعةِ الرَّابِعةِ الرَّابِعةِ المَالِد (الحديث:

\* اصلاةُ الليلِ مثنى مثنى فإذا خِفْتَ الصبحَ فأوْتَر بواحدةٍ واجعلْ آخرَ صلاتِكَ وتراً ". [ت الصلاة (الحديث: 437)، من (الحديث: 1319)].

\* «الضّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّام، جائِزَتُهُ"، قيل: ما جائزته؟ قال: «يَوْمٌ وَلَيلَةٌ، ومَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيكُرْمْ ضَيفَهُ، وَمَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيكُرْمْ ضَيفَهُ، وَمَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُل خَيراً أَوْ لِيَسْكُتْ ». [خ في الرقاق (الحديث: 6476)، راجم (الحديث: 6019)].

\* طلق رجل امرأته، فتزوجت زوجاً غيره فطلقها . . . فقالت : يا رسول الله إن زوجي طلقني، وإني تزوجت زوجاً غيره فدخل بي، ولم يكن معه إلا مثل الهدبة، فلم يقربني إلا هنة واحدة، لم يصل مني

إلى شيء، فأحل لزوجي الأول؟ فقال: ﴿لَا تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الْأَوْلِ؟ فَقَال: ﴿لَا تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الْأَوْلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيلَتَكُ . [خ ني الطلاق (الحديث: 5265)، راجع (الحديث: 6358)، م (الحديث: 3516)].

\* عن عائشة قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين... يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه، فأكلنا منه، قال: «اقْضِيَا يَوْماً آخَرَ مَكَانَه». [ت الصوم (الحديث: 735)].

\* عن عائشة قالت: يا رسول الله إن أنا وحفصة أهديت لنا هدية، فاشتهيناها، فأفطرنا، فقال عَلَيْهُ: ﴿لَا عَلَيْكُمَا، صُومًا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ \*. [د في الصيام (الحديث: 2457)].

\* عن عبد الله بن عمر، أن رجلاً سأله على وأنا بينه وبين السائل، فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ، فَصَلِّ رَكْعَةً، وَاجْعَلْ آخِرَ صَلاتِكَ وِتُراً». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1421)، د (الحديث: 1691)].

# عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها ﷺ: «إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَقَال لها ﷺ: وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عَرْقٌ. [س الطهارة (الحديث: 215)، تقدم (الحديث: 201)].

\* "فَإِنِّي آخِرُ الأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ».
 [م في الحج (الحديث: 3363/1394/507)].

\* قال أبو هريرة: يا رسول الله، إني قد علمت أنك تصوم في هذا اليوم فتحينت فطرك بهذا النبيذ فقال: 

«أَذْنِهِ مِنِّي يَا أَبَا هُرَيْرَةَ»، فَرَفَعْتُهُ إلَيْهِ فَإِذَا هُوَ يَبْشُ فَقَالَ: 

«خُذُ هذِه فَاضْرِبِ بِهَا الْحَائِطَ فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا 
يُؤْمِنُ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ». [س الاشربة (الحديث: 5720)].

\* قال البراء: قام ﷺ يوم الأضحى فقال: "مَنْ وَجَّهَ قِبْلَتَنَا وَصَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ»، فَقَامَ خَالِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي عَجَّلْتُ يُصَلِّي» فَقَامَ خَالِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي عَجَلْتُ نُسُكِي لأُطْعِمَ أَهْلِي وَأَهْلَ دَارِي أَوْ أَهْلِي وَجِيرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَعِدْ ذِبْحاً آخَرَ"، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنِ هِي أَحَبُ إلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْم قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنِ هِي أَحَبُ إلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْم قَالَ: «الْمَدِينَ عَنَاقَ لَبَنِ هِي أَحَبُ إلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْم قَالَ: اللهِ بَعْدَى عَنَاقَ لَبَنِ هِي أَحَبُ إلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْم قَالَ: بَعْدَى عَنَاقَ لَبَنِ هِي أَحَبُ إلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْم قَالَ: بَعْدَى عَنَاقَ لَبَنِ هِي أَحَبُ اللهِ يَعْدَى وَلَا تَقْضِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدِ بَعْدَى اللهِ اللهِ بَعْدَى اللهِ بَعْدَى اللهِ اللهِ بَعْدَى اللهِ بَعْدَى اللهِ اللهِ بَعْدَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

\* قال ﷺ ليلة أسري به: "رَأَيتُ مُوسى، وَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ رَجِلٌ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُوءَةَ، وَرَأَيتُ عِيسى، فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رَبُعَةٌ أَحْمَرُ، كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ فِيسَى، فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رَبُعَةٌ أَحْمَرُ، كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ فِيماسٍ، وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ بِهِ، ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَينِ فِي الْآخَرِ خَمْرٌ، فَقَالَ: بِإِنَاءَينِ فَشَرِبْتُهُ، فَقَالَ: اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ، فَقِيلَ الشَّرَبُ أَيَّهُمَا شِئْتَ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ، فَقِيلَ: أَحَدْتَ الفِطْرَةَ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الحَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3394)، انظر (الحديث: 5603)، م (الحديث: 3130)، الطرديث: 3130)، ت (الحديث: 3130).

\* عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ: سَمِعْتُ الصَّلاة بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي شَطْرَيْن ، فَنِصْفُهُمَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي ، مَا سَأَلَ » ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «اقْرُءُوا: يَقُولُ اللهُ عَبْدُ فَ الْعَبْدُ فَ اللهُ عَلَى عَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ، فَيَقُولُ اللهُ عَبْدِي ، فَيقُولُ اللهُ وَبَعْنِي عَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ، فَيقُولُ اللهُ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ، فَيقُولُ اللهُ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ، فَيقُولُ اللهُ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ، فَيقُولُ : أَنْنَى عَلَيَ عَبْدِي ، فَيقُولُ اللهُ يَقُولُ اللهُ : مَجْدَنِي عَبْدِي ، فَهُذَا لِي ، وَهٰذِهِ الآيَةُ وَلِيَاكُ نَسْتَعِينُ ، يَعْنِي : فَهٰذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي ، وَهٰذِهِ الآيَةُ وَإِيّاكُ نَسْتَعِينُ ، يَعْنِي : فَهٰذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي ، وَهُذِهِ الآيَةُ وَإِيّاكُ نَسْتَعِينُ ، يَعْنِي : فَهٰذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي ، وَهُذِهِ الآيَةُ وَإِيّاكُ نَسْتَعِينُ ، يَعْنِي : فَهٰذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي ، يَقُولُ النَّورَةِ لِعَبْدِي ، يَقُولُ الْعَبْدُ : ﴿ وَإِيّاكُ نَعْبُدُ وَ إِيّاكُ نَعْبُدُ وَ إِيّاكُ نَعْبُدُ وَ السَّورَةِ لِعَبْدِي ، يَقُولُ الْعَبْدُ : ﴿ وَالْكَ لَكُمْ اللهُ ا

\* «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتِمَنِي، أَمَّا تَكُذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: إِنِّي لَا أُعِيدُهُ كَمَا يَشْتُمُهُ وَلَيْسَ آخِرُ الْخَلْقِ بِأَعَزَّ عَلَيَّ مِنْ أَوَّلِهِ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً وَأَنَا اللهُ الأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لي كُفُواً أَحَدٌ». [س الجنائز (الحديث: 2077)].

\* عن عَمْرِو بن عَبْسَةَ السُّلَمِيِّ أَنّه قال: قلت: يا رسول الله أي الليل أَسْمَع؟ قال: «جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ مَتْ تَصَلِّي الصَّبْعَ، ثم أَقْصِرْ حتى تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَتَرْنَفِعُ قِيْسُ رُمْحٍ أَو رُمْحَيْنِ، فإنها تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ فَرْنَيْ فَرْنَيْ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ، حتى يَعْدِلَ الرُّمْحُ ظِلَّه، ثم الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ، حتى يَعْدِلَ الرُّمْحُ ظِلَّه، ثم الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ متى أَقْصِرْ، فإنها مَشْهُودَةٌ حتى الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ حتى تَعْرُبُ الشَّمْسُ، فإنها الكُفَّارُ». أَوْ تَعْرُبُ الشَّمْسُ، فإنها تَعْرُبُ بَيْنَ قَرْنِي شَيْطَانِ وَيُصَلِّي لها الكُفَّارُ». [د في تَعْرُبُ بيْنَ قَرْنِي شَيْطَانِ وَيُصَلِّي لها الكُفَّارُ». [د في صَلاة التطوع (الحديث: 127)، ت (الحديث: 3579)].

\* قيل له ﷺ: هل من ساعة أقرب من الأخرى؟ أو هل من ساعة يبتغى ذكرها؟ قال: "نَعَمْ إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْعَبْدِ جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرِ فَإِنَّ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَهِي طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَهِي سَاعَةٌ صَلَاةِ الْكُفَّارِ فَلَعَ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبُوابُ جَهَنَّمَ وَتُسْجَرُ فَدَعِ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبُوابُ جَهَنَّمَ وَتُسْجَرُ فَدَعِ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى سَعَةً تُفْتَحُ فِيهَا أَبُوابُ جَهَنَّمَ وَتُسْجَرُ فَدَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى يَفِيءَ الْفَيْءُ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى سَعْقِيءَ الْفَيْءُ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَفِيءَ الْفَيْءُ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَى عَنِيءَ الْفَيْءُ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَى تَغِيبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَهِي صَلَاةُ الْكُفَّارِ». [س المواقيت (العديث: 571)].

\* قيل: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: «جَوْفُ

اللَّيْلِ الآخِرُ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ». [ت الدعوات (العديث: 3599)].

\* «كَانَ رَجُلَانِ في بَنِي إِسْرَائِيلِ مُتَوَاخِيَيْنِ، فكانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالآخَرُ مُجْتَهِدٌ في الْعِبَادَةِ، فكانَ لَا أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالآخَرُ مُجْتَهِدٌ في الْعِبَادَةِ، فكانَ لَا يَزَالُ المُجْتَهِدُ يَوَ الآَنْبِ فَيَقُولُ: أَقْصِرْ، فقَالَ: أَقْصِرْ، فقَالَ: حَلِنِي وَرَبِّي أَبُمِثْتَ عَلَيَّ رَقِيباً ؟ فقالَ: والله لَا يَغْفِرُ الله لَكَ، وَرَبِّي أَبُمِثْتَ عَلَيَّ رَقِيباً ؟ فقالَ: والله لَا يَغْفِرُ الله لَكَ، أَوْ لَا يُخْفِرُ الله لَكَ، وَرَبِّي أَبُمِثْتَ عَلَيَ رَقِيباً ؟ فقالَ لِهذَا المُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بِي عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فقالَ لِهذَا المُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بِي عَلِي قادِراً ؟ وقالَ عَلَى مَا في يَدِي قادِراً ؟ وقالَ لِلآخرِ الْمُذْنِبِ: اذْهَبْ فَاذْخُلِ الْجَنَّةُ بِرَحْمَتِي، وَقالَ لِلآخرِ الدديث: (490)].

\* كان ﷺ إذا ودع رجلاً أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي ﷺ ويقول: «اسْتَوْدِعُ الله دِينَكَ وأَمَانَتَكَ وآخِرَ عَمَلِكَ». [ت الدعوات (الحديث: (3442)].

\* كان عَلَيْ مما يكثر أن يقول الأصحابه: «هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا»، قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: «إنَّهُ أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَا قَالًا لِي: انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، ۚ وَإِنَّا أَتَينَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِصَخْرَةٍ ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِيَ بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ، فَيَتَهَدْهَدُ الحَجَرُ هَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فَلَا يَرْجِعُ إِلَيهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالَا لِي: انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَجُل مُسْتَلق لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِكَلُّوبِ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّى وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينَهُ إِلَى قَفَاهُ - قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ: فَيَشُقُ - قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخرِ فَيَفعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الأَوَّكِ، فَمَا يَفَرُغَ مِنْ ذلِكَ الجَانِب حَتَّى يَصِحَّ ذلِكَ الجَانِب كمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ:

سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالَا لِي: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ \_ قَالَ: فَأَحْسِبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ \_ فَإِذَا فِيهِ لَغَطُّ وَأَصْوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذلِكَ اللَّهَٰبِ ضَوْضُوْ، قَالَ : قُلتُ لَهُمَا : مَا هُؤُلَاءِ؟ قَالَ: قالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى نَهَر - حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّم، وَإِذَا في النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطُّ النَّهَرَ رَجلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارةَ، فَيَفغَرُ لَهُ فاهُ فَيُلقِمُهُ حَجَراً فَيَنْطَلِّقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيهِ كُلَّمَا رَجِعَ إِلَيهِ فَغَرَ لَهُ فاهُ فَأَلقَمَهُ حَجَراً، قَالَ: قُلَّتُ لَهُمَا: مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قالًا لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قال: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتينَا عَلَى رَجُل . كَرِيهِ المَرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْآةً، وَإِذَا عَنْدَةً نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا؟ قَالَ: قالَا لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ، فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيع، وَإِذَا بَينَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ، لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طولاً في السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلدَانِ رَأَيتُهُمْ قَطُّ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا مَا هَؤلَاءِ؟ قَالَ: قالَا لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَينَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ، قَالَ: قالًا لِي: ارْقَ فِيهَا ، قَالَ: فَارْتَقَينَا فِيهَا ، فَانْتَهَينَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِن ذَهَبِ وَلَبِن فِضَّةٍ ، فَأَتَينَا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدِّخَلنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: قَالَا لَهُمُ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذلِكَّ النَّهَرِ، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرضٌ يَجْري كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البَيَاضَ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَينَا قَدْ ذَهَبَ ذلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا في أَحْسَن صُورَةٍ، قَالَ: قالًا لِي: هذهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهذاكٌ منْزِلُكَ ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرِي صُعُداً ، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيضَاءِ ، قَالَ : قَالًا لِي: هذاكَ مَنْزِلُكَ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ

فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قالًا: أَمَّا الآنَ فَلَا، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيتُ مُنْذُ اللَّيلَةِ عَجَباً، فَمَا هذا الَّذِي رَأَيتُ؟ قَالَ: قالَا لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ، يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينُهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيتِهِ، فَيَكْذِب الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ، وَأَمَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ في مِثْل بِنَاءِ التَّنُّورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يَسْبَحُ في النَّهَرِ وَيُلقَمُ الحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الكَرِيهُ المَرْآةِ، الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطُّويلُ الَّذِي في الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْ اللَّهُ، وَأَمَّا الولدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ»، قال: فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال ﷺ: «وَأَوْلَادُ المُشْرِكِينَ، وَأَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَناً وَشَطْرٌ قَبيحاً، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّناً، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ ". [خ في التعبير (الحديث: 7047)، راجع (الحديث: 845)].

\* كنا عنده ﷺ فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد حتى أتى النبي ﷺ فألزق ركبته بركبته، ثم قال: يا محمد ما الإيمان؟ قال: «أَنْ تُومِنَ بِالله وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»، قال: فما الإسلام؟ قال: «شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مَا الْمَحَدادُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُ البَيْتِ، وَصُومُ وَمَضَانَ»، قال: فما الإحسان؟ قال: «أَنْ تَعْبُدُ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّكَ يِرَاكَ»، قال: في كل ذلك يقول له: صدقت،

قال: فتعجبنا منه يسأله ويصدقه، قال: فمتى الساعة؟ قال: «مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ»، قال: فما أمارتها؟ قال: «أن تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ أَصْحَابَ الشَّاءِ يَتَظَاوَلُونَ فِي البُنْيَانِ»، قال عمر: فلقيني ﷺ بعد ذلك بثلاث، فقال: «يَا عُمَرُ قَل عَمر السَّائِلُ؟ ذَاكَ جِبْريلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ دينُكُمْ». [ت الإيمان (الحديث: 2610)].

\* كنا معه عليه في سفر، فنزلنا منزلاً، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادى رسول الله ﷺ: الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله ﷺ فقال: «إنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقّاً عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْر مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُم، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هذه جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضاً، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِف، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هذِهِ هذِهِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَاماً، فَأَعْطَاهُ صَفَّقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَر ». [م في الإمارة (الحديث: 4753/ 1844/ 46)، د (الحديث: 4248)، س (الحديث: 4202)، جه (الحديث:

\* ﴿ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَينِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسُلَّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي اثْنَتَينِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً، فَهُوَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَآخَرُ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا ﴾. [خ في الاعتصام (الحديث: 7316)، وفي الأحكام (الحديث: 7311).

\* «لا يُبْخِصُ الأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ». [م في الإيمان (الحديث: 235، 236/ 76/ 130)، ت المناقب (الحديث: 3906)].

\* "لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعاً يَضُرُّ أَحَدُهُمَا اللَّهُ قَالَ: "مُؤْمِنٌ قَتَلَ اللَّهُ قال: "مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِراً ثُمَّ سَدَّدً". [م في الإمارة (الحديث: 4873/1891/1831)].

\* (لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلدَ العَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ\*. [خ في النكاح (الحديث: 5204)، راجع (الحديث: 3377، 4942)].

\* ﴿ لَا يَحِلُّ لَا مُرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَنْ تُحِدًّ عَلَيهِ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيهِ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيهِ أَدْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً » . [خ في الجنائز (الحديث: 1280، 5345) ، انظر (الحديث: 5345 ، 5334 ، 3712 ، 3714 ، 3715 ، 3715 ، 3715 ، (الحديث: 2299) ، ت (الحديث: 1195 ، 3534 ، 3526 ، 3502 ، 3501 ) . ج (الحديث: 2085 ، 2014 ) . ج (الحديث: 2085 ، 2014 ) .

\* ﴿ لَا يَحِلُّ لَا مُرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، أَنْ تُسَافِرَ سَفَراً يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِداً ، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ زُو مَحْرَمٍ مِنْهَا ». [م ني البُنُهَا أَوْ زُو مَحْرَمٍ مِنْهَا ». [م ني الحج (الحديث: 325/ 1340/ 423) ، د (الحديث: 1726) ، ت (الحديث: 1798).

\* ﴿ لا يَجِلُّ لاِمْرَأَقِ، تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيلَةٍ لَيس مَعَهَا حُرْمَةٌ ». [خ في تقصير الصلاة (الحديث: 3255)، د (الحديث: 1724)، ت (الحديث: 1170).

\* ﴿ لَا يَجِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ - أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ - أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ - أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا اللهِ . [م في الطلاق (الحديث: 3715/ 1490/ 63)، س (الحديث: 3805)].
س (الحديث: 3503)، جه (الحديث: 2086)].

\* ﴿ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةِ، تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالِي، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ \*. [م ني الحج (الحديث: 327/ 1338/ 414)].

\* الا يَجِلُ لإمْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَلْبَسُ تَوْباً مَصْبُوغاً». أس الطلاق (الحديث: 3538)].

﴿ لا يَحِلُ لا مُرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا لَا تَكُتَحِلُ وَلَا تَلبَسُ ثَوْباً مَصْبُوعاً إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ﴾ . [خ في الطلاق (الحديث: 5342)، راجع (الحديث: 313)].

\* الا يَجِلُّ الإمْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَجِدً

فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ». [س الطلاق (الحديث: 3526)].

\* ﴿ لَا يَحِلُّ لِرَجُلِ يُؤمِنُ بِاللهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ ، وقال: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلِ يُومِنُ بِاللهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَوْمً قَوْماً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ ، وَلَا يَخْتَصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ ». [د الطهارة (الحديث: 91)].

\* ﴿ لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً ، إِنْ كَرهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا آخرَ » ، أو قال: ﴿غَيْرَهُ » . [م ني الرضاع (الحديث: 3633/ 1469/ 169].

\* «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمْوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ الأَوْلُ فَلَيْسَ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَنْتَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوْلُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ». [م في الدعوات شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ». [م في الدعوات (الحديث: 5051)، د (الحديث: 5051)، د (الحديث: 5051)،

\* (لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادِ مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنَّ لَهُ وَادِياً
 آخَرَ، وَلَنْ يَمْلاً فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، وَاللهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ
 تَابَّ. [م في الزكاة (الحديث: 2414/ 1048/117]].

\* الما مِنْ يَوْم يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ، إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُما: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً ». [خ في الزكاة (الحديث: 1442)، م (الحديث: 2333)].

\* امَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْمُتَصَدِّقِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ عَلَيْهِ جُبَّتَانِ أَوْ جُنَّتَانِ، مِنْ لَدُنْ ثُلِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَإِذَا أَرَادَ الْمُنْقِقُ وَقَالَ الآخَرُ: فَإِذَا أَرَادَ الْمُتَصَدِّقُ وَقَالَ الآخَرُ: فَإِذَا أَرَادَ الْمُتَصَدِّقُ وَقَالَ الآخَرُ: فَإِذَا أَرَادَ الْمُتَصَدِّقُ وَالْمَنَّ عَلَيْهِ أَوْ مَرَّتُ، وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِق، فَلَصَتْ عَلَيْهِ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا، حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُو أَنْرَهُ \*. [م ني الزكاة (الحديث: 2356/ 1021/75)].

\* مر ﷺ بقبرين فقال: «إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي

كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِى وَ مِنْ بَوْلِهِ وأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةٍ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ صَنَعْتَ هذَا؟ فَقَالَ: «لَعَلَّهُمَا أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْبَسَا». [س الجنائز (الحديث: 2068)، تقدم (الحديث: 31)].

\* مرّ النبي على بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال: «بُلَى كَانَ الْعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ»، ثم قال: «بَلَى كَانَ أَحَدُهُما لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بالنَّمِيمَةِ»، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ فعلت هذا؟ قال: «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ فعلت هذا؟ وقال: «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ (الحديث: 218)، انظر (الحديث: 218)، د (الحديث: 267)، د (الحديث: 267)، د (الحديث: 21) ت (الحديث: 70)، س (الحديث: 13، 2067)، د (الحديث: 34).

\* مكث على كذا وكذا، يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي، قالت عائشة: فقال لي ذات يوم: «يَا عائِشَةُ، إِنَّ الله أَفْتَانِي فِي أَمْرِ اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ: أَتَانِي رَجُلَانِ، فَجَلَسَ الله أَفْتَانِي في أَمْرِ اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ: أَتَانِي رَجُلَانِ، فَجَلَسَ أَحَدُهُما عِنْدَ رِجُلَيَّ وَالآخرُ عِنْدَ رَأْسِي، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي: ما بَالُ الرَّجُلِ؟ قالَ: عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي: ما بَالُ الرَّجُلِ؟ قالَ: مَطْبُوبٌ، يَعْنِي مَسْحُوراً، قالَ: في جُفِّ طَلِعَةٍ ذَكْرٍ في مُشْطِ وَمُشَاقَةٍ، تَحْتَ رَعُوفَةٍ في بِئْرِ ذَرْوَانَ»، فجاء في مُشْطِ وَمُشَاقَةٍ، تَحْتَ رَعُوفَةٍ في بِئْرِ ذَرْوَانَ»، فجاء النبي عَلَى فقال: «هذهِ البِئْرُ النِّي أُرِيتُهَا، كأنَّ رُؤوسَ الشَّيَاطِينِ، وَكَأَنَّ ماءَهَا نُقَاعَةُ الحِنَّاءِ»، نظمر به النبي عَلَى فأخرج، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله فهلا، تعني تنشرت؟ فقال عَلَى النَّاسِ شَرَّا». اخ في رسول الله فهلا، تعني تنشرت؟ فقال عَلَى النَّاسِ شَرَّا». اخ في شَفَانِي، وَأَمَّا أَنَا فَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرَّا». اخ في الأدب (الحديث: 606)، راجع (الحديث: 3176)].

\* «مَنْ أَحْسَنَ في الإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ في السِّلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ في السَّامِ السِّلَامِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَمَنْ أَسَاءَ في الإِسْلَامِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ». [خ في استنابة المرتدين (الحديث: 6921)، م (الحديث: 314)].

"مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ".
 [دفى العتن (الحديث: 3935)، راجع (الحديث: 3934)].

\* «مَنْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيلِ، فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيلِ، فَإِنَّ صَلاةَ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ، فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلاةَ المسافرين آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ». [م في صلاة المسافرين (الصحديث: 763/ 163)، ت (الصحديث: 455)، جه (الحديث: 1187)].

 \* «مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيلَةَ رُؤْيَا»، فإن رأى أحد قصَّها، فيقول: «ما شَاءَ الله»، فسألنا يوماً فقال: «هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا"، قلنا: لا، قال: «لكِنِّي رَأَيتُ اللَّيلَةَ رَجُلَين أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى الأَرْض المُقَدَّسَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ جالِسٌ، وَرَجُلٌ قائِمٌ، بِيَدِهِ كَلُّوبٌ مِنْ حَدِيدٍ»، قال بعض أصحابنا عن موسى: «إنّهُ يُدْخِلُ ذٰلِكَ الكَلُّوبَ في شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الآخَرِ مِثْلَ ذلِكَ، وَيَلتَئِمُ شِدْقُهُ هذا، فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ، قُلتُ: ما هذا؟ قالا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى أَتَينَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع عَلَى قَفَاهُ، وَرَجُلٌ قائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرِ، أَوْ صَخْرَةٍ، فَيَشْدَخُ بِهِ رَأْسَهُ، فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الحَجَرُ، فَانْطَلَقَ إِلَيهِ لِيَأْخُذَهُ، فَلَا يَرْجِعُ إِلَى هذا، حَتَّى يَلتَئِمَ رَأْسُهُ، وَعادَ رَأْسُهُ كما هُوَ، فَعَادَ إِلَيهِ فَضَرَبَهُ، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قالًا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْبِ مِثْلِ التَّنُّورِ، أَعْلَاهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ، يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَاراً ، فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا ، حَتَّى كادَ أَنْ يَخْرُجُوا، فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا، وَفِيهَا رجالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، فَقُلتُ: مَنْ هذا؟ قالا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى أَتَينَا عَلَى نَهَر مِنْ دَم فِيهِ رَجُلٌ قائِمٌ، عَلَى وَسْطِ النَّهَرِ قَالَ يَزيدُ وَوَهْبُ بْنُ جَرير، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِم - وَعَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ بَينَ يَدَيهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلِّ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمِي الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيثُ كانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جاءَ لِيَخْرُجَ رَمي فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كما كانَ، فَقُلتُ: ما هذا؟ قالًا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى انْتَهَينَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ، وَفِي أَصْلِهَا شَيخٌ وَصِبْيَانٌ، وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ

\* «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ»، قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: «يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ»، وقال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ». [م في اللقطة (الحديث: المحديث: 174)].

\* «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِثْزَرِ». [س الغسل والتيمم (الحديث: 399)].

\* «مَنْ كَانَ يؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ؟ بِغَيْرِ إِزَارٍ ، ومَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ عَلَى يُؤمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَجْلِسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بالخمرِ » . [تَ الأدب (الحديث: 2801)].

\* «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءٍ المُسْلِمِينَ، حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَلْبَسْ تَوْبِاً مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ، حَتَّى إِذًا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فيهِ». [د في الجهاد (الحديث: 2708)، (159)].

\* «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيراً أَوْ لِيَصْمُتْ». [خ في الأدب (الحديث: 6018)، و(الحديث: 5185)، م (الحديث: 6172)، عد (الحديث: 5397).

\* «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، وَالْسَوْمُ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، وَالْسَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيراً، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَع، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيءٍ في الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَل أَعْوَجَ ». [خ في النكاح كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَل أَعْوَجَ ». [خ في النكاح (الحديث: 5185)، انظر (الحديث: 6018، 6136)، 6136).

\* «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ ،

الشَّجَرَةِ، بَينَ يَدَيهِ نَارٌ يُوقِدُهَا، فَصَعِدَا بِي في الشَّجَرَةِ، وَأَدْخَلَانِي دَاراً، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فِيهَا رِجالٌ شُيُوخٌ، وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ، ثُمَّ أُخْرَجانِي مِنْهَا، فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ، فَأَدْخَلَانِي دَاراً، هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ، فِيهَا شُيوخٌ وَشَبَابٌ، قُلتُ: طَوَّفتُمانِي اللَّيلَةَ، فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيتُ، قالًا: نَعَمْ، أَمَّا الَّذِي رَأَيتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ، يُحَدِّثُ بِالكَذْبَةِ، فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَالذِي رَأَيتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ، فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ اَلقُرْآنَ، فَنَامَ عَنْهُ باللَّيل، وَلَمْ يَعْمَل فِيهِ بالنَّهَار، يُفعَلُ بهِ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيتَهُ في النَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ، وَالذِي رَأَيتَهُ في النَّهَرِ آكِلُو الرِّبا، وَالشَّيخُ في أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيهِ السَّلَامُ، وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ، وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مالِكٌ خازِنُ النَّارِ، وَالدَّارُ الأُولَى الَّتِي دَخَلتَ دَارُ عامَّةِ المُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا هذهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ، وَأَنَا جِبْرِيلُ، وَهذا مِيكائِيلُ، فَارْفَعْ رَأْسَكَ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَاب، قالاً: ذَاكَ مَنْزِلُكَ، قُلتُ: دَعَانِي أَدْخُل مَنْزلِي، قَالَا: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلهُ، فَلَوِ اسْتَكْمَلتَ أَتَيتَ مَنْزِلَكَ». [خ في الجنائز (الحديث: 1386)، راجع (الحديث: 845)].

\* «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مرَّاتِ: أَعُوذُ بِاللهُ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَقَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَقَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنَ آلْفَ مَلَكُ مِنْ آلْفَ مَلَكُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ مَاتَ في ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيداً، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي كَانَ بِتْلكَ مَاتَ شَهِيداً، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي كَانَ بِتْلكَ المَنْزلَةِ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2922)].

\* «مَنْ قَرَأً بِالآيتَينِ مِنْ آخِر سُورَةِ الْبَقَرَةِ في لَيلَةٍ كَفَتَاهُ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5009)، راجع (الحديث: 4008، 4010، 5051)، جه (الحديث: 1369)، راجع (الحديث: 1368)].

\* «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلهَ إِلَّا الله دَخَلَ الْجَنَّةَ». [د في الجنائز (الحديث: 3116)].

«مَنْ كَانَت منْكُنَّ تُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا تَرْفَعْ
 رَأْسَهَا حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ رُؤوسَهُمْ
 » كراهية أن يرين من

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُومِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ. [م في الإيمان (الحديث: 73// 47/ 75)].

\* «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُل خَيراً أَوْ لِيَصْمُتْ». [خ في الأدب (الحديث: 6135م)، راجع (الحديث: 6019)].

\* «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيفَهُ، جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيفَهُ، جَائِزَته؟ قال: «يَوْمٌ وَلَيلَةٌ، وَالضِيافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّام، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهوَ صَدَقَةٌ عَلَيهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُل خَيراً أَوْ لَيَحْمُمُتُ، . [خ في الأدب (الحديث: 6019)، انظر (الحديث: 635)، انظر (الحديث: 6450)، م (الحديث: 748، 4488، 4488)).

\* "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيكُرِمْ ضَيفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو صَدَقَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ». [خ في الأدب (الحديث: 6019)].

\* «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِل رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُل خَيراً أَوْ لِيَصْمُتُ». كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُل خَيراً أَوْ لِيَصْمُتُ». [خ في الأدب (الحديث: 6138)، راجع (الحديث: 5185)، د (الحديث: 2500)].

\* "مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقُ الْحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقُ الآخَرُ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلْعَلَمُ الْكَالِ الْيَمَنِ مِنْ يَلْعُلَمَ». [م في الحج (الحديث: 2802/1183/188)].

\* "الْمَيِّتُ تَحْضُرُهُ الْمَلائِكَةُ وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحاً قَالَ : اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ! كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبَةُ! كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، اخْرُجِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبُّ عَيْرٍ غَضْبَانَ، فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا، حَتَّى تَخْرُجَ، ثُمَّ يَعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَيُفْتَحُ لَهَا، فَيُقَالُ: مَنْ هذَا؟ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاء، فَيُفْتَحُ لَهَا، فَيُقَالُ: مَنْ هذَا؟ فَيَقُولُونَ فُلَانٌ، فَيُقَالُ: مَرْحَبا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ، كَانَتْ فَيَقُولُونَ فُلَانٌ، فَيُقَالُ: مَرْحَبا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ ، اذْخُلِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبِّ غَيْرٍ غَضْبَانٍ، فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكً

حَتَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ قَالَ: اخْرُجِي أَيْتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيئَةُ! كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، اخْرُجِي ذَمِيمَةً، وَأَجْرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، فَلَا وَأَبْشِرِي بِحَمِيمٍ وَعَسَّاقٍ، وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ، ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَلَا يُفَتَحُ لَهَا، فَيُقَالُ: مَنْ هذَا؟ فَيُقَالُ: فَلَانٌ. فَيُهَالُ: كَانَتْ فِي فَلَانٌ. فَيُقَالُ: مَنْ هذَا؟ فَيُقَالُ: فَيُقَالُ: مَنْ هذَا؟ فَيُقَالُ: السَّمَاءِ، فَلَا تُفْتَحُ لَكِ فَلَانَّ فِي الْجَسِدِ الْخَبِيئَةِ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيئَةِ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيئَةِ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيئَةِ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيئَةِ، فَتُرْسَلُ مِنَ السَّمَاءِ، فُمَّ تَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ». [جه الزهد (الحديث: 4262)].

"نَحْنُ آخِرُ الأُمَم، وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَب، يُقَالُ: أَيْنَ الأُمَّةُ الأُمِّيَّةُ وَنَبِيُّهَا؟ فَنَحْنُ الآخِرُونَ وَالأَوَّلُونَ».
 [جه الزهد (الحديث: 4290)].

" (نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللَّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، وَالشَّاةُ الصَّفِيُ مِنْحَةً، تَغْدُو بِإِنَاءٍ، وَتَرُوحُ بِآخَرَ». [خ ني الأشربة (الحديث: 5608)، راجع (الحديث: 2629)].

\* "هَل تُمَارُونَ فِي القَمَر لَيلَةَ البَدْر، لَيسَ دُونَهُ سَحَابٌ»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَهَل تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيسَ دُونَها سَحابٌ »، قالوا: لا، قال: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذلِكَ، يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَليَتَّبعْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ القَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيتَ، وتبقى هذهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا ، فَيَأْتِيهُمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبَّكُمْ، فَيَقُولُونَ: هذا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنا رَبُّنَا، فَإِذَا جاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَينَ ظَهْرَانَى جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُل بأُمَّتِهِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ، وَكَلَامُ الرُّسُلَ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ، مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَل رَأَيتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ»، قالوا: نعم، قال: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو، حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ اللهُ

(الحديث: 806)، م (الحديث: 450، 453)، س (الحديث: 1139)].

"الْوِثْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ". [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1755/ 153)، و(الحديث: 1755)، س (الحديث: 1688، 1689)].

\* «الْوَقْتُ الأَوَّلُ مِنْ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ الله ، وَالوَقْتُ الآخِرُ عَفْوُ الله ". [ت الصلاة (الحديث: 172)].

\* المَأْتِي في آخِرِ الرَّمانِ قَوْمٌ، حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنْ الرَّمِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ مِنَ الإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَإِينَّ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ مَنَا لَقِيتُموهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ المِمَانُهُمْ يَوْمَ القِيتَموهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ المَناقبِ قَتْلُهُمْ يَوْمَ القِيمَامَةِ». [خ ني المناقب (الحديث: 505، 6930)، م (الحديث: 4767)، س (الحديث: 4763).

\* "يَا عُمَرُ، أَلا تَكُفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِوِ سُورَةِ النِّسَاءِ؟ \* . [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1014م 75/ 768)، س (الحديث: 707)، جه (الحديث: 1014م 2726).

\* "يَتُرُكُونَ المَدِينَةَ عَلَى خَيرِ ما كانَتْ، لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِ \_ يُرِيدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّيرِ \_ وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَينَةَ، يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ، يَتُعَقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وَحْشاً، حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الوَدَاعِ، خَرًا عَلَى وُجُوهِهِما ». [خ في فضائل المدينة (الحديث: 1874)].

\* (يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبُقى ثُلُثُ اللَّيلِ الآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُني فَأُعْطِيهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ". [خ في الدعوات (الحديث: 6321))، وفي التوجد (الحديث: 7494)].

\* "يَخْرُجُ فِي آخِرِ الرَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُونَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ ، يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّأْنِ مِنَ اللَّينِ ، اللَّينَ ، اللَّينَ ، اللَّينَ ، اللَّينَ اللَّيْكَ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذَّنَابِ ، يَقُولُ الله عزَّ وجلَّ أَبِي يَعْتَرُونَ ، أَمْ عَلَيَّ يَجْتَرِثُونَ ؟ فَبِي حَلَفْتُ لأَبْعَثَنَ عَلَى أُولَئِكَ مِنْهُمْ فِئْنَةً تَدَعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ خَيْرَاناً ». [ت الزهد (الحديث: 2404)].

\* «يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ

المَلَائِكَةَ: أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحَشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيهمْ ماءُ الحَياةِ، فَيَنْبُتُونَ كما تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيلِ، ثُمَّ يَفرُغُ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَينَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُوَ آخِرُ أَهُلِ النَّارِ دُخُولاً الجَنَّةَ، مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرِف وَجْهِي عَنِ النَّارِ، قَدْ قَشَبَنِي ريحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَيَقُولُ: هَل عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيرَ ذلِكَ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ، فَيُعْطِى اللهَ ما يَشَاءُ مِنْ عَهْدِ وَمِيثَاقٍ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الجَنَّةِ، رَأَى بَهْجَتَهَا سَكَتَ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ قَدِّمْنِي عِنْدَ باب الجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَيسَ قَدْ أَعْطَيتَ العُهُودَ وَالْمِيثَاقَ، أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَا أَكُونُ أَشْقَى خَلقِكَ، فَيَقُولُ: فَمَا عَسَيتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا: وَعِزَّتِكَ، لَا أَسْأَلُ غَيرَ ذلِكَ، فَيُعْطِى رَبَّهُ ما شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقِ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا، فَرَأَى زَهْرَتَهَا، وَما فِيهَا مِنَ النَّصْرَةِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْخِلنِي الجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللهُ: وَيحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، مَا أَغْدَرَكَ، أَلَيسَ قَدْ أَعْطَيتَ العُهُودَ وَالمِيثَاقَ، أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيرَ الَّذِي أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَا تَجْعَلني أَشْقَى خَلقِكَ، فَيَضْحَكُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ، ثُمَّ يَأُذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ: تَمَنَّ، فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أَمْنِيَتُهُ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: زِدْ مِنْ كَذَا وَكَذَا، أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ، حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الأَمانِيُّ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: لَكَ ذلِكَ وَمِثُلُهُ مَعَهُ»، قال أبو سعيد لأبي هريرة: إن رسول الله ﷺ قال: "قَالَ اللهُ: لَـكَ ذلِـكَ وَعَـشَـرَةُ أَمْثَالِهِ»، قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله عَلَيْ ا إلا قوله: «لَكَ ذلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ»، قال أبو سعيد: إنى سمعته يقول: «ذلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ». [خ في الأذان

الأَحْلَامِ يَقْرؤونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَقُولُونَ مِنْ قَوْل خَيْرِ البَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ». [ت الفنن (الحديث: 2188)، جه (الحديث: 168)].

\* (يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ، يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، كَلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ»، فقالوا: كيف يا رسول الله؟ كلاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ»، فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: (يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيُسْتَشْهَدُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ، فَيُسْلِمُ، فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيُسْتِشْهَدُ». [م في الإمارة (الحديث: 4864/ 1890/ و(الحديث: 3165)].

\* (يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَينِ، يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، يَدْخُلَانِ اللهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَدُخُلانِ اللهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى القَاتِلِ، فَيُسْتَشْهَدُ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2866)].

\* «يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرِ» ثُمَّ قَالَ: «بَلَى كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَبْرِى مُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ». ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةِ فَكَسَرَهَا كَسْرَتَيْنِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْر مِنْهُمَا كَسْرَةً فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْبَسَا». [س الجناز (الحديث: 2067)].

«يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ، إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ: اقْرَأُ
 وَاصْعَدْ، فَيَقْرَأُ وَيَصْعَدُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً، حَتَّى يَقْرَأَ آخِرَ
 شَيْءٍ مَعَهُ». [جه الأدب (الحديث: 3780)].

\* عَنِ النَّبِيِّ عَنِي السَّمَاءَ بِيَهِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، القِيَامَةِ، وَيَطُوي السَّمَاءَ بِيَهِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَينَ مُلُوكُ الأَرْضِ»، وقَالَ أَنسٌ: قَالَ النَّبِيُ عَنِي النَّي اللَّهِ عَنَى النَّبِيُ اللَّهِ عَنَى النَّبِي اللَّهِ عَنَى النَّبِي اللَّهِ عَنَى النَّبِي اللَّهِ عَنَى النَّبِي اللَّهِ عَنِ النَّبِي اللَّهِ عَنَى النَّارِ، اَحْرُ أَهْلِ النَّارِ، لَوَ خُولًا الجَنَّةِ وَالنَّارِ، اَحْرُ أَهْلِ النَّارِ، لَوَ خُولًا الجَنَّة ، فَيَقُولُ: رَبِّ اصْرِف وَجْهِي عَنِ النَّارِ، لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيرَهَا»، قَالَ أَبُو سَعِيدِ: إلنَّارِ، لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيرَهَا»، قَالَ أَبُو سَعِيدِ: إنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَى إلى قَالَ اللهُ عَنَى بِي وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ»، وقال أيوب: «وَعِزَّتِكَ، لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكِتِكَ». آخِ في التوحيد (الحديث: 7382)].

\* «يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ».
 [جه الفتن (الحديث: 4060)].

\* «يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْثِي الْمَالَ حَثْياً لَا

يَعُدُّهُ عَدَداً». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7244/

"يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ وَلَا يَعُدُّهُ". [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7247//7291/69)].

"يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ
 مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ
 وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ
 (العديث: 16/ 7/2)].

"يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الإِيلِ،
 وَيَقْطَعُونَ أَذْنَابَ الْغَنَم، فَمَا قُطِعَ مِنْ حَيِّ، فَهُوَ مَيِّتٌ».
 [جه الصيد (الحديث: 3218)].

\* «يَكُونُ في آخِرِ هَذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ»، قالوا: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إِذَا ظَهَرَ الْخُبْثُ». [ت الفتن (الحديث: 2185)].

\* "يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونْ في آخِرِ الزَّمَانِ بالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ". [د في الترجل (الحديث: 4212)].

\* (يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ ». [خ في التهجد (الحديث: 1145)، انظر (الحديث: 4733)، (الحديث: 4733)، د (الحديث: 4733).

\* "يَنْزِلُ اللهُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِشَطْرِ اللَّيْلِ، أَوْ لِثُلُثِ اللَّيْلِ، أَوْ لِثُلُثِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّخِرِ، فَيقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، أَوْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، ثُمَّ [يَبْسُطُ يَدَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى] يَقُولُ: مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيم وَلا ظَلُوم ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1773، 1773/ 1778)].

\* «يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشَرَةَ»، يريد ساعة «فيه ساعة لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله عَزَّ وجَلَّ شَيْئًا إلَّا أَتَاهُ الله عَزَّ وجَلَّ شَيْئًا إلَّا أَتَاهُ الله عَزَّ وجَلَّ مَسْئًا إلَّا أَتَاهُ الله عَزَّ وجَلَّ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ». [دالصلاة (الحديث: 1048)].

أن النبي على الله أسري به، وجد ريحاً طيبة، فقال: «يَا جِبْرِيلُ! مَا هذهِ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ؟ قَالَ: هذهِ ريحُ قَبْر المَاشِطَةِ وَابْنَيْهَا وَزَوْجِهَا، قَالَ: وَكَانَ بَدْءُ

ذلِكَ أَنَّ الْخَضِرَ كَانَ مِنْ أَشْرَافِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَكَانَ مَمَرُّهُ بِرَاهِبِ فِي صَوْمَعَتِهِ، فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرَّاهِبُ، فَيُعَلِّمُهُ الإسْلَامَ، فَلَمَّا بَلَغَ الْخَضِرُ زَوَّجَهُ أَبُوهُ امْرَأَةً، فَعَلَّمَهَا الْخَضِرُ، وَأَخَذَ عَلَيْهَا، وَكَانَ لَا يَقْرَبُ النِّسَاءَ فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ زَوَّجَهُ أَبُوهُ أُخْرَى، فَعَلَّمَهَا وَأَخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لَا تُعْلِمَهُ أَحَداً، فَكَتَمَتْ إِحْدَاهُمَا وَأَفْشَتْ عَلَيْهِ الأُخْرَى، فَانْطَلَقَ هَارِباً، حَتَّى أَتَى جَزِيرَةً فِي الْبَحْرِ، فَأَقْبَلَ رَجُلَانِ يَحْتَطِبَانِ، فَرَأْيَاهُ. فَكَتَمَ أَحَدُهُمَا وَأَفْشَى الْآخَرُ، وَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الْخَضِرَ، فَقِيلَ: وَمَنْ رَآهُ مَعَكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ، فَسُئِلَ فَكَتَمَ، وَكَانَ فِي دِينِهِمْ أَنَّ مَنْ كَذَبَ قُتِلَ، قَالَ: فَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْكَاتِمَةَ، فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشُطُ امْرَأَةَ ابْنِ فِرْعَوْنَ سَقَطَ الْمُشْطُ، فَقَالَتْ: تَعِسَ فِرْعَوْنُ! فَأَخْبَرَتْ أَبَاهَا، وَكَانَ لِلْمَرْأَةِ ابْنَانِ وَزَوْجٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَرَاوَدَ الْمَرْأَةَ وَزَوْجَهَا أَنْ يَرْجِعَا عَنْ دِينِهِمَا، فَأَبَيَا، فَقَالَ: إِنِّي قَاتِلُكُمَا، فَقَالًا: إحْسَاناً مِنْكَ إِلَيْنَا، إِنْ قَتَلْتَنَا أَنْ تَجْعَلَنَا فِي بَيْتِ، فَفَعَلَ». [جه الفتن (الحديث: 4030)].

\* ﴿إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً ، مِائَةً إِلَّا وَاحِداً ، إِنَّهُ وتْرٌ يُحِبُّ الْوتْرَ، مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهِيَ: اللهُ، الْوَاحِدُ، الصَّمَدُ، الأَوَّلُ، الآخِرُ، الظَّاهِرُ، الْبَاطِنُ، الْخَالِقُ، الْبَارِيءُ، الْمُصَوِّرُ، الْمَلِكُ، الْحَقُّ، السَّلَامُ، الْمُؤْمِنُ، الْمُهَيْمِنُ، الْعَزِيزُ، الْجَبَّارُ، الْمُتَكَبِّرُ، الرَّحْمٰنُ، الرَّحِيمُ، اللَّطِيفُ، الْخَبِيرُ، السَّمِيعُ، الْبَصِيرُ، الْعَلِيمُ، الْعَظِيمُ، الْبَارُ، الْمُتَعَالُ، الْجَلِيلُ، الْجَمِيلُ، الْحَيُّ، الْقَيُّومُ، الْقَادِرُ، الْقَاهِرُ، الْعَلِيُّ، الْحَكِيمُ، الْقَريبُ، الْمُجِيبُ، الْغَنِيُ، الْوَهَّابُ، الْوَدُودُ، الشَّكُورُ، الْمَاجِدُ، الْوَاجِدُ، الْوَالِي، الرَّاشِدُ، الْعَفُوُّ، الْغَفُورُ، الْحَلِيمُ، الْكَرِيمُ، التَّوَّابُ، الرَّبُّ، الْمَجِيدُ، الْوَلِيُّ، الشَّهيدُ، الْمُبينُ، الْبُرْهَانُ، الرَّءُوف، الرَّحِيمُ، الْمُبْدِيءُ، الْمُعِيدُ، الْبَاعِثُ، الْوَارِثُ، الْقَوِيُّ، الشَّدِيدُ، الضَّارُّ، النَّافِعُ، الْبَاقِي، الْوَاقِي، الْخَافِضُ، الرَّافِعُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الْمُعِزُّ، الْمُذِلُّ، الْمُقْسِطُ، الرَّزَّاقُ، ذُو الْقُوَّةِ، الْمَتِينُ، الْقَائِمُ، الدَّائِمُ، الْحَافِظُ، الْوَكِيلُ، الْفَاطِرُ، السَّامِعُ،

الْمُعْطِي، الْمُحْيِي، الْمُمِيتُ، الْمَانِعُ، الْجَامِعُ، الْجَامِعُ، الْجَامِعُ، الْهَادِي، الْكَافِي، الأَبَدُ، الْعَالِمُ، الصَّادِقُ، النُّورُ، الْمُنِيرُ، التَّامُ، القَّدِيمُ، الْوِثْرُ، الأَحَدُ، الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ». [جه الدعاء (الحديث: 381)].

\* «تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ، لَوْلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ، لَوْلَا أَنَّهُ وَعْدٌ صَادِقٌ وَمَوْعُودٌ جَامِعٌ، وَأَنَّ الآخِرَ تَابِعٌ لِلأَوَّلِ لَوَجَدْنَا عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَفْضَلَ مِمَّا وَجَدْنَا وَإِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ». [جه الجنائز (الحديث: وَجَدْنَا وَإِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ». [جه الجنائز (الحديث: 1589)].

\* كان ﷺ يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللَّهُمَّ! رَبَّ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ، وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، أَعُوذُ وَالنَّوَى، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيتِهَا، أَنْتَ الأَوْلُ، فَلَيْسَ قَبْلُكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الأَوْلُ، وَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ، فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ، فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ، فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ، فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنِي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ». [جه الدعاء (الحديث: 3873)].

\* (كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اشْتَرَى رَجُلٌ عَقَاراً، فَوَجَدَ فِيهَا جَرَّةً مِنْ ذَهَب، فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ، وَلَمْ أَشْتَرِ مِنْكَ اللَّرْضَ، وَقَالَ: اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ، وَلَمْ أَشْتَرِ مِنْكَ اللَّهَب، فَقَالَ الرَّجُل، فَقَالَ: أَلَكُمَا الأَرْضَ بِمَا فِيهَا، فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُل، فَقَالَ: أَلكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالَ الآخَرُ: لِي وَلَدٌ؟ فَقَالَ الآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ، وَلَيُنْفِقَا عَلَى جَارِيةٌ، وَلْيُنْفِقًا عَلَى أَنْفُوهِمَا مِنْهُ، وَلْيُتَصَدَّقًا». [جه اللقطة (الحديث: 2511)].

\* ﴿ لَا يَجِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةً يَوْمٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ لَهَا ذُو حُرْمَةٍ». [جه المناسك (الحديث: 2899)].

\* «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ صَاحِبِهِ حَتَّى يُحْرِجَهُ، الضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، وَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَهُوَ صَدَقَةٌ». [جه الأدب (الحديث: 3675)، راجع (الحديث: 3672)].

# [آخِراً]

\* «إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلاً وآخِراً، وإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةٍ

الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ العصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ المَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغْيبُ الأَفْقُ، وإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ العِشَاءِ الآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الأَفْقُ، وإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَيْلُ، وإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الفَجْرِ حِيْنَ يَطْلُعُ الفَّجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ». [ت الصلاة (الحديث: 151)].

#### [آخِرَةِ]

\* آخى ﷺ بين أصحابه، فجاء عليَّ تدمع عيناه، فقال: آخيت بين أصحابك، ولم تؤاخ بيني وبين أحد، فقال ﷺ: «أَنْتَ أَخِي في الدُّنْيَا والآخِرَةِ». [ت المناف (الحديث: 3720)].

\* أَتَانَا يَكُثِّ وَنحن نغسل ابنته فقال: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثاً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِلْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً أَوْ شَيْناً مِنْ كَافُور، فإذَا وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً أَوْ شَيْناً مِنْ كَافُور، فإذَا فَرَغْتُنَّ فَأَلْقَى إِلَيْنَا جَقْوَهُ وَوَغَلَا: أَوْ قَالَتْ حَفْصَةُ: وَقَالَ: أَوْ قَالَتْ حَفْصَةُ: "غْسِلْنَهَا ثَلَاثاً أَوْ خَمْساً أَوْ سَبْعاً" قَالَ: وَقَالَتْ أَمُّ عَطِيَّةَ: "مَشَطْنَاهَا ثَلَاثاً قُرُونٍ". [س الجنائز (الحديث: عَظِيَّة: "مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ". [س الجنائز (الحديث: 1889)، تقدم (الحديث: 1888)].

\* اأُمَّتِي هذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ، لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ في الآخِرَةِ، عَذَابُهَا في الدَّنْيَا: الْفِتَنُ وَاللَّلَازِلُ وَالْقَتْلُ».
 [د في الفنن والملاحم (الحديث: 4278)].

\* أن أم سلمة قالت: استيقظ ﷺ يوماً فزعاً، يقول: «سُبْحَانَ اللهِ، مَاذَا أُنْزِلَ اللهُ مِنَ الخَزَائِنِ، وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الخَزَائِنِ، وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الخَزَائِنِ، وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الفِتَنِ، مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحُجُرَاتِ ـ يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ لِكَي يُصَلِّينَ ـ رُبَّ كَاسِيَةٍ في الدُّنْيَا عَارِيَةٍ في الأَنْيَا عَارِيَةٍ في الإَخْرَةِ. [خ في الفنن (الحديث: 7069)، راجع (الحديث: 115)

\* أن عمر بن الخطاب رأى حُلَّة سيراء عند باب المسجد تباع، فقال: يا رسول الله لو اشتريت عذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، فقال على المَّهُ اللهُ اللهُ

الآخِرَقِ»، ثم جاء رسول الله على منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال على "إنّي لَمْ أكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا»، فكساها عُمَرُ بنُ الْخَطّابِ أَخاً لَهُ مُشْرِكاً بِمَكَّة. [د في اللباس (الحديث: 4040)، راجع (العديث: 1076)].

\* أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها. . . فقال على الله الله الله الله عنه منها حلل الله في الآخِرَةِ ، ثم جاءت رسول الله على منها حلل ، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة ، فقال عمر: يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت! قال على الله الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت! قال على الله الله المديث: 636)، د (الحديث: 636)، د (الحديث: 636)، د (الحديث: 1361).

\* أن النبي ﷺ نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية في آنية الذهب والفضة، قال: «لَا تَشْرَبُوا في آنِية الذَّهَبِ وَالفِضَة، وَلَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَاللَّيبَاجَ، فَإِنَّهَا لَهُمْ في الدُّنْيَا وَلَكُمْ في الآخِرَةِ». [خ في الأشربة (الحديث: 5633)، راجع (الحديث: 5426)].

\* أن النبي عَلَيْ نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، قال: «هُنَّ لَهُمْ في الدُّنْيَا، وَهي لَكُمْ في الدُّنْيَا، وَهي لَكُمْ في الآخِرَةِ». [خ في الأشربة (الحديث: 5632)، راجع (الحديث: 5426)].

\* ﴿أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ، فِي الأُولَى والأَولَى والأَخِرَةِ ، فِي الأُولَى والآخِرَة ، قال: ﴿الأَنْبِيَاءُ إِلْاَ خُرَةٌ مِنْ عَلَّاتٍ ، وَأُمَّهَا لَهُ مُ شَتَّى ، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ ، وَلَيْسَ [فَلَيْسَ] بَيْنَنَا نَبِيٍّ ». [م في الفضائل (الحديث: 6085/ 2365)].

\* «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسى ابْنِ مَرْيَمَ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَالأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ». [خ في أحاديث الأنبياء (العديث: 3443)].

\* أنه على عاد رجلاً من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال على: "هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ، أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ؟"، قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت

معاقبي به في الآخرة، فعَجِّلُهُ لي في الدنيا، فقال ﷺ: 
«سُبْحَانَ اللهِ! [لَا طَاقَةَ لَكَ بِعَدَابِ اللهِ] لَا تُطِيقُهُ - أَوْ لَا 
تَسْتَطِيعُهُ - أَفَلَا قُلْتَ: اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي 
الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ؟». [م في الدعوات (الحديث: 6776، 6778/ 2688/ 23)، ت (الحديث: 3487)].

- \* ﴿ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُوراً ، فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْعِشَاءَ الْعِشَاءَ الْعِرَةَ . [م نبي المصلاة (المحديث: 997/444/143)، د (المحديث: 5143، 5148)].
- \* ﴿إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى المَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ، فإِذَا أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ، فلَيْسَتِ الأولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ. [د في الأدب (الحديث: 5208)، ت (الحديث: 2706)].
- \* ﴿إِذَا خَرَجَتِ الْمَرُأَةُ إِلَى الْعِشَاءِ الآخِرَةِ فَلَا تَمَسَّ طِيباً ﴾. [س الزينة (الحديث: 5144)].

\* ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةً مِثْلُ آخِرَةً الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةً الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الأسود من الأَسْوَدُ عَلْت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر... قال: يا ابن أخي سألت رسول الله عَلَيْ كما سألتني فقال: «الكلب الأسودُ شَيْطَانٌ». أم ني الصلاة (الحديث: 338)، س (الحديث: 702)، ت (الحديث: 338)، س (الحديث: 749). جه (الحديث: 952).

- \* ﴿إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً، لا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهُ عَيْراً فَهُ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، اللهُ خَيْراً مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إِلاَ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 7767/1765]].
- \* ﴿إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلَ الآخِرَةِ فِإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، قال: وقال ﷺ: «مَا رَأَيْتُ مَنْظَراً قَطُّ إِلَّا الْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ». [تا الزهد (الحديث: 2308)، جه (الحديث: 4267)].
- \* إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أُطْعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ اللَّنْيَا، وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ اللهَ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي

الآخِرَةِ وَيُعْقِبُهُ رِزْقاً فِي الدُّنْيَا، عَلَى طَاعَتِهِ. [م ني صفات المنافقين (الحديث: 7021/ 500/ 57)].

\* «إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلاً وآخِراً، وإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا وَينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ العَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ العَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَعْبُ اللَّفُقُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ العِشَاءِ الآخِرَةِ حِينَ يَعْبُ الأَفْقُ، وإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِها حِينَ يَتَتَصِفُ اللَّيْلُ، وإِنَّ يَعْبُ الأَفْقُ، وإِنَّ آخِرَ وَقْتِها حِينَ يَتَتَصِفُ اللَّيْلُ، وإِنَّ أَوْلَ وَقْتِها حِينَ يَتَلَمُهُ اللَّيْلُ، وإِنَّ آخِرَ وَقْتِها حِينَ يَتَلَمُهُ الشَّمْسُ ». [ت الصلاة (الحديث: 151)].

\* ﴿إِنَّ اللهُ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِناً حَسَنَةً. يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لَهِ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الآخِرَةِ، لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا ». [م في صفات المنافقين لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا ». [م في صفات المنافقين (العديث: 7020/ 808/ 65)].

\* عن عائشة أن جبريل جاء بصورتها في خِرقة حرير خضراء إلى النبي ﷺ فقال: (إنَّ هذِهِ زَوْجَتُكَ في الدُّنيَّا وَالْمَافَ فِي الدُّنيَّا وَالْمَافَ فِي الدُّنيَّا
 وَالاَّ خِرَةٍ \* [ت المناف (الحديث: 3880)].

\* "إِنمَّا يَلبَسُ الحَرِيرَ في الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ في الأَّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ في الآخِرَةِ". [خ في اللباس (الحديث: 5835)، راجع (الحديث: 5828)].

\* "إِنِّي أَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بَعْدَ النَّفْخَةِ الآخِرَةِ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسى مُتَعَلِّقٌ بِالعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَكَذَلِكَ كَانَ، أَمْ بَعْدَ النَّفْخَةِ». [خ في التفسير (الحديث: 4813)، انظر (الحديث: 2411)].

\* "إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَعَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَكُلُوا مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِي مَا بَدَا لَكُمْ وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا، وَمَنْ أَرَاد زَيِارَةِ الْقُبُورِ فَإِنهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ، وَاشْرَبُوا وَاتَّقُوا كُلَّ مُسْكِرٍ». [س الضحايا (الحديث: 4442)، انظر (الحديث: 5667)].

\* "إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا، وَمَنْ أَرَادَ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَإِنَّهَا تَذَكِّرُ الآخِرَةَ، وَاشْرَبُوا وَاتَّقُوا كُلَّ مُسْكِرٍ». [س الأشربة (الحديث: 5667)، تقدم (الحديث: 4442)].

\* قال ﷺ: "اسْتَحْيُوا مِنْ الله حَقَّ الْحَيَاءِ"، قلنا يا نبي الله إنا نستحي والحمد لله، قال: "لَيْسَ ذَاكَ، وَلَكِنَّ الاسْتِحيَاءَ مِنَ الله حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلْتَذْكُرِ المَوْتَ وَالبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ السَّحْيَا مِنَ الله حَقَّ الْحَيَاءِ". [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2458)].

\* استيقظ النبي عَنَّ فقال: «سُبْحَانَ اللهِ، ماذَا أُنْزِلَ مِنَ الخِتَنِ! مَنْ يُوقِظُ مِنَ الخِتَنِ! مَنْ يُوقِظُ مِنَ الخِتَنِ! مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحُجَرِ؟ ـ يُرِيدُ بِهِ أَزْوَاجَهُ حَتَّى يُصَلِّينَ ـ رُبَّ كَاسِيَةٍ في الدُّنْيَا عارِيَةٍ في الآخِرَةِ»، . . . وقال عمر: كاسِيَةٍ في الدُّنْيَا عارِيَةٍ في الآخِرَةِ»، . . . وقال عمر: قلت للنبي عَنِي : طلقت نساءك؟ قال: «لَا»، قلت: الله أكبر . [خ في الأدب (الحديث: 6218)، راجع (الحديث: 115).

\* «التَّكْبِيرُ في الْفِطْرِ سَبْعٌ في الأُولَى، وَخَمْسٌ في الآَولَى، وَخَمْسٌ في الآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا». [دالصلاة (الحديث: 1151)، جه (الحديث: 1278)].

\* «التُّؤَدَةُ في كُلِّ شَيْءٍ، إلا في عَمَلِ الآخِرَةِ». [د في الأدب (الحديث: 4810)].

\* جاء رجل إليه على فقال: الرجل يأتيني فيريد مالي؟ قال: «ذَكُرْهُ بِاللهِ»، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَذَكَرْ؟ قَالَ: هَالْ تَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: «فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ»، قَالَ: فَإِنْ نَأَى السُّلْطَانُ عَنِّي؟ قَالَ: «قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ حَتَّى تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الآخِرَةِ أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ». [س تحريم الدم (الحديث: 4092)].

\* جاءنا ﷺ ونحن نحفر الخندق، وننقل التراب على أكتادنا، فقال ﷺ: «اللَّهُمَّ لَا عَيشَ إِلَّا عَيشُ الآخِرَة، فَاغْفِرْ لِلمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ». [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3797)، انظر (الحديث: 4098، 6414)، م (الحديث: 4648)].

\* خرجنا معه على الله عنه الله الله عنه الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد فجلس الله وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت في الأرض، فرفع رأسه فقال: «اسْتَعِيذُوا بالله مِنْ عذَابِ

الْقَبْرِ»، مرتين أو ثلاثاً، زاد في حديث جرير لههنا، وقال: «وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ حِينَ يُقَالُ لَهُ: يَا هِذَا، مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبيُّك؟»، قال هناد، قال: «وَيأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبَّكَ؟ فَيقُول: رَبِّيَ الله، فَيقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيقُولُ: دِينِي الإِسْلَامُ، فَيقُولَانِ لَهُ: مَا هذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟»، قال: «فَيقُولُ: هُوَ رَسُولُ الله ﷺ، فَيقُولَانِ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَيقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ الله فآمَنْتُ بهِ وَصَدَّقْتُ»، زاد في حديث جرير قال: «فَذَلِكَ قَوْلُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِ فِي اَلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ [إسراهيم: 27]»، - ثم اتفقا ـ قال: «فيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّماءِ أَنْ قدْ صَدَقَ عَبْدِي، فأَفْرشوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ»، قال: «فَيأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا»، قال: «وَيُفْتَحُ لَهُ فيهَا مَدَّ بَصَرهِ»، قال: «وَإِنَّ الْكَافِرَ»، فذكر موته، قال: «وَتُعَادُ رُوحُهُ في جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فيُجْلِسَانِهِ، فَيقُولَان لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ، لا أَدْري، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ، لا أَدْري، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هذَا الرَّجُلُ الذي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ، لا أَدْرِي، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّماءِ: أَنْ كَذَبَ، فَافْرشُوهُ مِنَ النَّار وَأَلْبِسُوهُ، مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابِاً إِلَى النَّارِ»، قال: "فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا"، قال: "وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فيهِ أَضْلَاعُهُ"، زاد في حديث جرير قال: «ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَبْكَمَ مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَاباً »، قال: "فَيَضْربُهُ بها ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ تُرَابِاً»، قال: «ثُمَّ تُعَادُ فيهِ الرُّوحُ». [د في السنة (الحديث: (4753)، راجع (الحديث: 3212)].

\* دخل علينا رسول الله ﷺ حين توفيت ابنته فقال: «اغْسِلنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْساً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلَنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً، أَوْ شَيئاً مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي»، فلمّا فرغنا آذنّاه، فأعطانا حقوة فقال: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ». لخ في الجنائز

(الحديث: 1253)، م (الحديث: 2165، 2167، 2171)، د (الحديث: 3142)، ت (الحديث: 900)، س (الحديث: 1880، 1884، 1886، 1886، 1889، 1892)، جه (الحديث: 1458، 1459)].

\* دخلت عليه على وهو على حصير، قال: فجلست فإذا عليه إزار، وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، وإذا أنا بقبضة من شعير، نحو الصاع، وقرظ في ناحية في الغرفة، وإذا إهاب معلق، فابتدرت عيناي، فقال: "مَا يُبْكِيكَ يَابْنَ الْخَطَّابِ!"، فقلت: يا نبي الله! وما لي لا أبكي؟ وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذلك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، وأنت نبي الله وصفوته وهذه خزانتك، قال: "يَابْنَ الْخَطَّابِ! أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا؟" قلت: بلى. [جه الزهد (الحديث: 415)].

\* «الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ والإِقَامَةِ»، قالوا: فماذا نقول؟ قال: «سَلُوا الله العَافِيةَ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ».
 [ت الدعوات (الحديث: 3594)، راجع (الحديث: 212)].

«الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ، وَالحَرِيرُ وَالدِّيبَاجُ، هِيَ لَهُمْ في الدُّنيَا، وَلَكُمْ في الآخِرَة». [خ في اللباس (الحديث: 5831)، راجع (الحديث: 5426)].

\* رأى عمر بن الخطاب حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد، قال: "إِنَّمَا يَلبَسُهَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ في الآخِرَةِ"، ثم جاء حلل، فأعطى عَلَيُ عمر منها حلة، وقال: أكسوتنيها، وقلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال: "إنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلبَسَهَا". [خ في الهبة وفضلها (الحديث: 2612)].

\* رأى عمر حلة على رجل تباع، فقال للنبي على: ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد، فقال: «إِنَّمَا يَلْبَسُ هذا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ في الآخِرَةِ»، فأتي رسول الله على منها بحلل، فأرسل إلى عمر منها بحلة، فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: «إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا، تَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوهَا». [خ في الهة وفضلها (الحديث: 2619)، انظر (الحديث: 288)].

\* رأى عمر عطارداً التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء، . . . فقال عمر : يا رسول الله . . . فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك . . . فقال له رسول الله ﷺ: "إنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ"، فلما كان بعد ذلك، أتى رسول الله بحلل سيراء، فبعث إلى عمر بحلة. . . وأعطى علي بن أبي طالب حلة وقال: «شَقِّقْهَا خُمُراً بَيْنَ نِسَائِكَ»، قال: فجاء عمر بحلته يحملها فقال: يا رسول الله بعثت إليّ بهذه، وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت! قال: "إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا»، وأما أسامة فراح في حلته، فنظر إليه رسول الله عَلَيْ . . . فقال: يا رسول الله! ما تنظر إلى؟! فأنت بعثت إلى بها، فقال: «إنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُراً بَيْنَ نِسَائِكَ». [م في اللباس والزينة (الحديث: 5370/ 7/2068].

\* (رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ، كَأَنَّا فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِع، فَأْتِينَا بِرُطَبِ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ، فَقُرَّتُ الرِّفْعَةُ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِي الآخِرَةِ، وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ». [م في الرؤيا (الحديث: 5891/5891)، د (الحديث: 5025/502)].

\* «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». [م في الدعوات (الحديث: 6782/ 2690/ 27)].

\* استيقظ عَنَّ ذات ليلة فقال: «سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللّهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللّهِ مَنَ الخَزَائِنِ، أَيقِظُوا اللَّيلَةَ مِنَ الخَزَائِنِ، أَيقِظُوا صَوَاحِبَ الحُجَرِ، فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي اللَّنْيَا عَارِيَةٍ فِي اللَّنْيَا عَارِيَةٍ فِي اللَّنْيَا عَارِيَةٍ فِي اللَّنْيَا عَارِيَةٍ فِي اللّهَ نَا الحَدِيث: 115، انظر (الحديث: 126، 2096)، ت (الحديث: 126، 2096)، ت (الحديث: 126)

\* استيقظ ﷺ ليلة فقال: «سُبْحَانَ اللهِ، ماذَا أُنْزِلَ اللهِ اللهِ، ماذَا أُنْزِلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

\* عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابِ عَنْ آيَةٍ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيبَةً لَهُ، حَتَّى خَرَجَ حاجًّا فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، عَدَلَ إِلَى الأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ، قالَ: فَوَقَفتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، مَن اللَّنَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَقَالَ: يَلكَ حَفْصَةُ وعائِشَةُ، قَالَ : فَقُلتُ : وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لأُرِيدُ أَنَّ أَسْأَلَكَ عَنْ هذا مُنْذُ سَنَةٍ، فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيبَةً لَكَ، قَالَ: فَلَا تَفعَل، ما ظَنَنْتَ أَنَّ عَنْدِي مِنْ عِلم فَاسْأَلنِي، فَإِنْ كَانَ لِي عِلمٌ خَبَّرْتُكَ بِهِ، قَالَ: ۚ ثُمَّ قَالَ عُمَرُّ: وَاللهِ إِنْ كُنَّا في الجَاهِلِيَّةِ ما نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْراً، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فِيهِنَّ ما أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ، قَالَ: فَبَينَا أَنَا فِي أَمْرِ أَتَأَمَّرُهُ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتِي: لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَقُلتُ لَهَا: مَا لَكِ وَلِمَا هَا هُنَا، فِيما تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرِ أُرِيدُهُ؟ فَقَالَتْ لِي: عَجَباً لَكَ يَا ابْنَ الخَطَّاب، ما تُريدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ، وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ، فَقَامَ عُمَرُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَ لَهَا: يَا بُنيَّةُ إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّى يَظُلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ؟ فَقَالَتْ حَفَصَةُ: وَاللهِ إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ، فَقُلتُ: تَعْلَمِينَ أَنِّي أُحَذِّرُكِ عُقُوبَةَ اللهِ، وَغَضَبَ رَسُولِهِ ﷺ، يَا بُنَيَّةُ لَا تَغُرَّنَّكِ هذهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُولِ للهِ ﷺ إِيَّاهَا، يُرِيدُ عائِشَةً، قالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى دَخَلتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِي مِنْهَا فَكَلَّمْتُهَا، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: عَجَباً لَكَ يَا ابْنَ النخطَّاب، دَخَلتَ في كُلِّ شَيءٍ، حَتَّى تَبْتَغِي أَنْ تَدْخُلَ بَينَ رَسُولِ للهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ، فَأَخَذَتْني وَاللهِ أَخْذاً كَسَرَتْني عَنْ بَعْض ما كُنْتُ أَجِدُ، فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا. وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بالخَبَر، وَإِذَا عَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالْخَبِر، وَنَحْنُ نَتَخَوَّفُ مَلِكاً مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ، ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَينًا، فَقَدِ امْتَلاَتْ صُدُورُنَا مِنْهُ، فَإِذَا صَاحِبي الأَنْصَارِيُّ يَدُقُّ البَابَ، فَقَالَ: افتَحْ افتَحْ، فَقُلتُ: جاءَ

الغَسَّانِيُّ؟ فَقَالَ: بَلِ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ، اعْتَزَلَ

\* قال ابن عباس: سمعته ﷺ يقول ليلة حين فرغ من صلاته: «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِي، وتُصْلِحُ بِهَا غائِبَتى، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي، وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي، وتَرُد بِهَا أُلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُل سُوءٍ، اللَّهُمَّ أَعْطِني إِيمَاناً وَيَقِيناً لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ، ورَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الفَوْزَ في العطاء (وَيُرْوَى في القضاء) وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ والنَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصُرَ رَأْبِي وَضَعُفَ عَمَلِي افْتَقَرْتُ إلى رَحْمَتِكَ، فأَسْأَلُكَ يا قَاضِيَ الأُمُور، وَيا شَافِيَ الصُّدُور، كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ البُحُور، أَنْ تُجِيرَني مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُورِ، وَمِنْ فِتْنَةِ القُبُورِ، اللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِي وَلَمْ تَبْلُغُهُ نِيَّتِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِي مِنْ خَيْرِ وعَدْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرُ أنْتَ مُعْطِيهِ أَحَداً مِنْ عِبَادِكَ؛ فإنِّي أَرْغَبُ إلَيْكَ فِيهِ وَأَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبُّ العَالِمِينَ، اللَّهُمِّ ذَا الْحَبِل الشَّدِيدِ، وَالأَمْرِ الرَّشِيدِ، أَسْأَلُكَ الأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ المُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ، الرُّكَع السُّجُودِ، المُوفِينَ بالْعُهُودِ، إنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ، وَإِنَّكَ

تَفْعَلُ ما تُرِيدُ، اللّهُمّ اجْعَلْنَا هادِينَ مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالّينَ وَلا مُضِلّينَ سَلْماً لأَوْلِيَائِكَ وَعَدُواً لأَعْدَائِكَ نُحِبُ وَحُبُّكَ مَنْ خَالَفَكَ، اللّهُمَّ هَذَا الدُّعاءُ وَعَلَيْكَ الإجابَةُ وَهَذَا الْجَهْدُ وَعَلَيْكَ اللّهُمَّ الجُعْلُ لِي نُوراً فِي قَلبِي، وَنُوراً فِي اللّهُمَّ الجُعْلُ لِي نُوراً فِي قَلبِي، وَنُوراً فِي اللّهُمَّ الْجُعْلُ لِي نُوراً مِنْ خَلْفِي، وَنُوراً مِنْ خَلْفِي، وَنُوراً مِنْ خَلْفِي، وَنُوراً مِنْ تَحْلِي، وَنُوراً مِنْ تَوْقِي، وَنُوراً مِنْ تَحْلِي، وَنُوراً مِنْ فَوْقِي، وَنُوراً فِي شَعْرِي، وَنُوراً فِي سَمْعِي، وَنُوراً فِي بَصَرِي، وَنُوراً فِي مَعْرِي، وَنُوراً وَاجْعَلْ لِي نَعْراهِ وَالْمَعْرِي، وَلَوْلًا لِهِ مُعْراقِي المَعْدِ والكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِي المَخْلِو والكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِي المَخْلِولُ والإَكْرَامِ، [ الله على المَحْلِول والإكْرَام، [ الله عالمَودين: (الحديث: 1349)].

\* قلت: يا رسول الله علمني شيئاً أسأله الله عز وجل: قال: «سَلِ الله العَافِيَة»، فمكثت أياماً ثم جئت، فقلت: علمني شيئاً أسأله الله فقال لي: «يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُولِ لله سَلُوا الله العَافِيَةَ في الدُّنْيَا وَالاَّخِرَةِ». [ت الدعوات (الحديث: 3514)].

\* كان أكثر دعاء النبي عَلَيْ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الدُّنْيَا النَّارِ». لَخ في الدعوات (الحديث: 6349)، راجع (الحديث: 4041، 4043) م في الدعوات (الحديث: 6781/ 6792/ 2690)، د (الحديث: 1519/ 1519)]

\* كان ﷺ يقول في دبر كل صلاة: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَكَ أَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ مُحمَّداً لَكَ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ شَهِيدٌ أَنَّ الْعَبَادَ كُلِّهُمْ إِخْوَةٌ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلِّهُمْ إِخْوَةٌ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ اللهُ الْعِبَادَ كُلِّهُمْ إِخْوَةٌ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَاعَةٍ في الدُّنْيَا وَلَا عَبِي مُخْلِصاً لَكَ وَأَهْلِي في كُلِّ سَاعَةٍ في الدُّنْيَا وَالإَحْرَامِ اسْمَعُ وَاسْتَجِبْ. الله وَالإَحْرَامِ اسْمَعُ وَاسْتَجِبْ. الله أَكْبِرُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ»، قال شَعْرا اللَّهُمَّ نُورُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ»، الله أَكْبَرُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ، الله أَكْبَرُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ، الله أَكْبَرُ سليمان بن داود: (رَبَّ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ، الله أَكْبَرُ

الأَكْبرُ، حَسْبِيَ اللهَ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ، اللهَ أَكْبرُ الأَكْبرُ». [د في الوتر (الحديث: 508)].

\* كانت الأنصار يوم الخندق تقول:

نحن الذين بايعوا محمدا

على الجهاد ما حسينا أبدا فأجابهم النبي على فقال: «اللَّهُمَّ لَا عَيشَ إِلَّا عَيشُ اللَّهُمَّ لَا عَيشَ إِلَّا عَيشُ اللَّخِرَةَ فَأَكْرِم الأَنْصَارَ وَالمُهَاجِرَهْ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2961)، انظر (الحديث: 2834)].

\* "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي اللَّنْيَا، فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا، لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشُربُهَا فِي اللَّخِرَةِ». [م في الأشربة (الحديث: 5186/ 2003/ 73)، د (الحديث: 3679)، ت (الحديث: 1861)، س (الحديث: 5598، 5599).

\* كنا معه ﷺ في الخندق، وهم يحفرون، ونحن ننقل التراب على أكتادنا، فقال ﷺ: «اللَّهُمَّ لَا عَيشَ إِلَّا عَيشُ الآخِرَة، فَاغْفِرْ لِلمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ». [خ في المغازي (الحديث: 4098)، راجع (الحديث: 3797)].

\* «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَزُورُوهَا ، فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي اللَّنْيَا ، وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ » . [جه الجنائز (الحديث: 1571)].

\* «لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا في الْبَيةِ الذَّهَبِ وَالْعَشْرَبُوا في الْبَيّةِ الذَّهْبِ وَالْفِضَةِ، وَلَا تَأْكُلُوا في صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ في الدُّنْيَا وَلَنَا في الآخِرَةِ». [خ في الأطعمة (الحديث: 5426)، و (الحديث: 1878)، جه (الحديث: 3590)].

\* ﴿ لَا عَيشَ إِلَّا عَيشُ الآخِرَة فَأَصْلِحِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَة ﴾. [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3795)، م (الحديث: 4649)].

\* ﴿ لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْهُ شَيْءٌ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّحِرَةِ، إِلَّا هَكَذَا ﴾. [م في اللباس والزينة (الحديث: 5380/ 13)، راجع (الحديث: 5378)].

\* ﴿ لَا يُلْبَسُ الْحَرِيرُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لَمْ يُلْبَسُ منه شيءٌ في الآنْيَا إِلَّا لَمْ يُلْبَسُ منه شيءٌ في الآخِرَةِ منه الله الله (الحديث: 5830)، راجع (الحديث: 5830).

\* «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا، وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِى عَ

دَعْوَتِي شَفَاعةً لأُمَّتِي في الآخِرَة». [خ في الدعوات (الحديث: 7474)].

\* لما اعتزل رسول الله علي نساءه، وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب . . . فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها: يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله ع الله على الله البكاء، فقلت لها: أين رسول الله ﷺ؟ قالت: هو في خزانته في المشربة فدخلت. . . فناديت: يا رباح استأذن لي عند رسول الله ﷺ . . . فدخلت على رسول الله ﷺ وهو مضطجع على حصير . . . وإذا الحصير قد أثر في جنبه . . . فابتدرت عيناي قال : «ما يبكيك يا ابن الخطاب؟» قلت: يا نبي الله وما لي لا أبكي؟ وهذا الحصير قد أثر في جنبك . . . وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله ﷺ. . . فقال: «يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا"، قلت: بلي . . . فقلت: يا رسول الله، أطلقتهن. قال: «لَا»، قلت: يا رسول الله. . . أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: «نَعَمْ، إنْ شِئْتَ»، فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه. . . فقلت: يا رسول الله إنما كنت في الغرفة تسعة وعشرين قال: «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعاً وَعِشْرِينَ»، فقمت على باب المسجد، فناديت بأعلى صوتى: لم يطلق رسول الله ﷺ نساءه. [م في الطلاق (الحديث:

\* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ الْعَافِيةَ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيةَ في دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ استُرْ عَوْرَتِي»، وقال عثمان: «عَوْرَتِي»، وقال عثمان: «عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وعَنْ يَمِينِي وَعن شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي، وَمِنْ خَلْفِي وعَنْ يَمِينِي وَعن شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي». [دني الأدب وأعوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي». [دني الأدب (الحديث: 5544، 5545)، جه (الحديث: 5544).

\* "اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفَي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». [خ في التفسير (الحديث: 4522)، د (الحديث: 1519]].

\* «ما أجِدُ في غَزْوَتِهِ هذهِ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إلَّا دَنَانِيرَهُ الَّتِي سَمَّى ». [د في الجهاد (الحديث: 2527)].

\* «مَا مِنْ ذَنْبِ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ الله تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي اللَّرْفِي الْبَغْيِ الْعُقُوبَةَ فِي اللَّخِرةِ مِثْلُ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ». [د في الأدب (الحديث: 4902)، تَ (الحديث: 2511)].

\* «مَا مِنْ رَجُلِ يَدْعُو الله بِدُعَاءِ إِلاّ اسْتُجِيبَ لَهُ، فإِمَّا أَنْ يُعَجَّلَ لَهُ فِي اللَّخِرَةِ، أَنْ يُعَجَّلَ لَهُ فِي اللَّنْيَا، وإِمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ فِي الآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يُدَّعَ مَا لَمْ يَدْعُ بإِثْمِ وَإِمَّا أَنْ يُكَفَّرَ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا دَعَا، مَا لَمْ يَدْعُ بإِثْمِ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِم أَوْ يَسْتَعْجِلْ، قالُوا: يَا رَسُولَ الله وَكَيْفَ يَسْتَعْجِلُ؟ قالً: يَقُولُ: دَعَوْتُ رَبِّي فَمَا اسْتَجَابَ لِي». [ت الدعوات (الحديث: 3604م)].

\* «مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ، إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُنَيْ أَجْرِهِمْ مِنَ الآخِرَةِ، وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ، وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجُرُهُمْ». [م في الإمارة (الحديث: 4902/ 1904/ 154)، د (الحديث: 2497)، ص (الحديث: 315).

\* «مَا مِنْ مُسْلِم يَبِيتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِراً فَيَتَعَارُّ مِنَ النَّنْيَا وَ**الآخِرَةِ** إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهْ فَيَسْأَلُ اللهُ خَيْراً مِنَ النَّنْيَا وَ**الآخِرَةِ** إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ». [د في الأدب (الحديث: 5042)، جه (الحديث: 3881)].

\* «ما مِنْ مُؤْمِنِ إِلَّا وأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اقْسَرَوًا إِنْ شِئْتُمْ : ﴿ النِّيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِمٍ ﴿ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُاكَ وَتَرَكَ مَا لاَ فَلْيَرِثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيناً أَوْ ضَيَاعاً فَلْيَأْتِنِي، فَأَنَا مَوْلاهُ ». [خ في الاستقراض (الحديث: 2399)، وفي التضير (الحديث: 2298)، وفي التضير (الحديث: 2298).

\* «ما مِنْ نَبِيّ يَمْرَضُ إِلَّا خُيِّرَ بَينَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ»، وكان في شكواه الذي قبض فيه، أخذته بُحة شديدة، فسمعته يقول: « وَمَعَ النِّينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النِّيدِيَنَ وَالصِّدِيفِينَ وَالشَّهُرَآءِ وَالصَّلِحِينَ ﴾ فعلمت أنه خُيِّر. [خ في النسير (الحديث: 4435)].

\* «المُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ في القَبْرِ: يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمداً رَسُولُ اللهِ. فَذَلِكَ قَوْلَهُ: ﴿ يُثَيِّتُ اللهُ اللهِ، وَأَنَّ مُحَمداً رَسُولُ اللهِ. فَذَلِكَ قَوْلَهُ: ﴿ يُثَيِّتُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ٱلْآخِرَةِ ﴾. [خ في التفسير (الحديث: 4699)، راجع (الحديث: 1369)].

آخِرَةِ

\* «مَنْ أَصَابَ حَدّاً فَعُجِّلَ عُقُوبَتُهُ فِي الدُّنْيَا ، فالله أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّي عَلَى عَبْدِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ أَصَابَ حَدّاً فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ، فَالله أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ إلى شَيءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ». [ت الإيمان (الحديث: 2626)، جه (الحديث: 2604)].

\* «مَنْ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ طَاهراً يَذْكُرُ الله حَتَّى يُدْرِكَهُ النُّعَاسُ لَمْ يَتَقَلَّبْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ سَأَلَ الله شَيْئًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا والأَخِرَةِ إلا أَعْطاهُ إِيَّاهُ» . [ت الدعوات (الحديث:

\* «مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِم بِيَمِينِ كَاذِبَةٍ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ»، ثم قرأ عَلَيْ مصداقه من كتاب الله جل ذكره: ﴿﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَتَّرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنْهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ أُوْلَكِمِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِمُهُمُ ٱللَّهُ ﴾»، [آل عمران: 77]. [خ في التوحيد (الحديث: 7445)، انظر (الحديث: 2356)، م (الحديث: 355)].

\* «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلَام كَاذِباً فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذُبَ بِهِ فِي الآخِرَةِ». [س الأيمان والنذور (الحديث: 3780)، تقدم (الحديث: 3779)].

\* «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ في الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرمَها في الآخِرَةِ». [خ في الأشربة (الحديث: 5575)، م (الحديث: 5190)، س (الحديث: 5687)].

\* «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ فَلَمْ يُسْقَهَا». [م في الأشربة (الحديث: 1916/ 77/2003/ 77)، راجع (الحديث: 5190)].

\* «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ». [س الأشربة (الحديث: 5690)، تقدم (الحديث: 5689)].

\* «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ، إلَّا أَنْ يَتُوبَ». [م في الأشربة (الحديث: 5192/ 78/2003)، جه (الحديث: 3373)].

 \* «مَنْ صَلَّى، فِي يَوْم، ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بُنِيَ لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ، رَكْعَتَيْنِ قَبْلُ الْفَجْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ ـ أَظُنُّهُ قَالَ: ـ قَبْلَ الْعَصْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ \_ أَظُنُّهُ قَالَ: \_ وَرَكْعَتَيْنِ

بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1142)].

\* «مَنْ كَانَتَ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ الله غِنَاهُ في قَلْبهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَنَّهُ الدُّنْيَا وَهِيَ راغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ فَقُرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2465)].

\* «مَنْ لَبسَ الحَريرَ في الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةِ». [خ في اللّباس (البّحديث: 5832، 5833، 5832)، راجع (الحديث: 5828)، م (الحديث: 5377، 5393)، س (الحديث: 5319، 5320)، جه (الحديث: 3586)].

 \* «مَنْ نَفَّسَ عَنْ أُخِيهِ كُرْبَةً مَنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ الله فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ يَسَّر عَلَى مُعْسِر، يَسَّرَ الله عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، واللهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فَي عَوْنِ أَخِيه، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً ، سَهَّلَ الله لَهُ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا قَعَدَ قَوْمٌ فِي مَسْجِدٍ يَتْلُونَ كِتَابَ الله، وَيتدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ المَلَائِكَةُ، وَمَنْ أَبْطاً بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرعْ بِهِ نَسَبُهُ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2945)، راجع (الحديث: 2646)].

 \* «مَنْ نَفَّسَ عن مُسْلِم كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْياَ نَفَّسَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ على مُعْسِر في الدُّنْياَ يَسَّرَ الله عَلَيْهِ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، ومَنْ سَتَر على مُسْلِم في الدُّنْيَا سَتَرَ الله عَلَيْهِ في الدُّنْيا والآخِرَةِ، والله في عَوْنِ العَبْدِ ما كَانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَحيهِ». [ت البر والصَّلة (الحديث: 1930)، راجع (الحدَّيث: 1425م)].

 \* «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِن كُرْبَةً مِنْ كُرَب الدُّنْيَا ، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِر، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً ، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ،

وَمَنْ بَطَّأً بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَيْهُ». [م في الدعوات (الحديث: 4946)، ت (الحديث: 1426)، ت (الحديث: 1425م)، جه (الحديث: 225)].

\* "وَاللهِ، مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ الْحَرُةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ - وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ - فِي الْيَمّ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ؟ ". [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 2323)، جه (الحديث: (4108)].

\* «يَا عَلِيِّ، لا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فإنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْ سَتْ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ . [د في النكاح (الحديث: 2149)، ت (الحديث: 2777)].

\* أتى النبي ﷺ رجل فقال: أي الدعاء أفضل؟ قال: «سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ، فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ»، ثم أتاه في اليوم الثاني فقال: أي الدعاء أفضل! قال: «سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِية، فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ»، ثم أتاه في اليوم الثالث، فقال: أي الدعاء أفضل؟ قال: «سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَإِذَا أَعْطِيتَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيةَ، فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَإِذَا أَعْطِيتَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيةَ، فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَقَدْ أَعْطِيتَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيةَ، فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَقَدْ أَقْلَحْتَ». [جه الدعاء (الحديث: 3848)].

\* أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء من حرير، فقال: يا رسول الله! لو ابتعت هذه الحلة للوفد، وليوم الجمعة! فقال ﷺ: ﴿إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ". [جه اللباس (الحديث: 3591)].

#بينما نحن عنده على إذ أقبل فتية من بني هاشم، فلما رآهم على اغرورقت عيناه وتغير لونه، قال: فقلت: ما نزال نرى في وجهك شيئاً نكرهه، فقال: «إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ اخْتَارَ اللهُ لَنَا الآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا، وَإِنَّا أَهْلُ بَيْتِي سَيلْقَوْنَ بَعْدِي بَلَاءً وَتَشْرِيداً وَتَطْرِيداً، حَتَّى يَلُقَيْنَ مَنْ قَبْلِ الْمُشْرِقِ مَعَهُمْ رَايَاتٌ سُودٌ، فَيَسْأَلُونَ يَأْتِي قَوْمٌ مِنْ قَبْلُونَهُ، فَيُقَاتِلُونَ فَيُنْصَرُونَ، فَيُعْطَوْنَ مَا الْخَيْرَ، فَلَا يَعْطُونَهُ، فَيُقَاتِلُونَ فَيُنْصَرُونَ، فَيعُطُونَ مَا الْخَيْر، فَلَا يَعْبَلُونَهُ، حَتَّى يَدْفَعُوهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ سَأَلُوا، فَلَا يَقْبَلُونَهُ، حَتَّى يَدُفَعُوهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَيمْلُؤُهَا عِسْطاً، كَمَا مَلُؤُوهَا جَوْراً، فَمَنْ أَدْرِكَ بَيْتِي فَيمُلُونَهُ، فَلْيَأْتِهِمْ وَلَوْ حَبُواً عَلَى الثَّلْجِ». [جه الفتن (الحديث: 402)].

\* "مَا مِنْ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا الْعَبْدُ، أَفْضَلَ مِنَ اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ". [جه الدعاء (الحديث: 385)].

\* «مَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ».
 [جه الحدود (الحديث: 2544)].

\* «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الإَّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الإَّخِرَةِ». [جه الأشربة (الحديث: 3374)].

\* «مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقُرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ نِيَّتَهُ، جَمَعَ اللهُ لَهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ ». [جه الزهد (الحديث: قلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ ». [جه الزهد (الحديث: 4105)].

\* «مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ». [جه الصدقات (الحديث: 2417)].

# [آخِرَتُك]

\* أتاه ﷺ رجل فقال: يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي عز وجل؟ قال: «قُلِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْزُقْنِي»، ويجمع أصابعه إلا الإبهام «فَإِنَّ هَوُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ». [م في الدعوات (الحديث: 6791/6795)، راجع (الحديث: 6789)].

### [آخِرَته]

\* ﴿ أَعْظَمُ النَّاسِ هَمَّا ، الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَهُمُّ بِأَمْرٍ دُنْيَاهُ

وَأُمْرِ **آخِرَتِهِ».** [جه التجارات (الحديث: 2143)].

\* «مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمّاً وَاحِداً ، هَمَّ آخِرَتِهِ، كَفَاهُ اللهُ هَمَّ دُنْيَاهُ، وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ اللهُ هَمَّ دُنْيَاهُ، وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ اللهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ ». [جه السنة (الحديث: 257)، انظر (الحديث: 4106)].

\* "مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَبْدٌ أَهُمِ الْقِيَامَةِ، عَبْدٌ أَذْهَبَ آخِرَةً بُدُنْيَا غَيْرِهِ". [جه الفن (الحديث: 3666)].

# [آخِرَكُمُ]

\* عن النبي ﷺ فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: ﴿يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً، فَلَا تَظَالَمُوا. يَا عِبَادِي، كُلُّكُم ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ عَارِ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتنْفَعُونِي. يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْب رَجُل وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئاً، يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَفْجَر قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئاً، يَا عِبَادِي، لَوُّ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي ، فَأَعْظَيْتُ كُلَّ إِنْسَانِ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا دَخَلَ [أُدْخِلَ] الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي، إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَّ خَيْراً فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ». [م في البر والصلة (الحديث: 6517/2577/55)].

\* (يَقُولُ الله تعالى: يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلَا مَنْ هَلَيْتُه فَسَلُونِي الْهُدَى أَهْدِكُمْ، وَكُلُّكُمْ فَقِيْرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ، فَسَلُونِي أَرْزُقُكُمْ، وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ، فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةِ عَلَى المَعْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِي غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أَبَالِي، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ

وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيَّتُكُمْ وَرَظْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَتَقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا زَادَ ذَلِكَ في مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتُكُمْ وَوَلِيَّكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَشْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ وَرَظْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَشْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عَبادِي مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَرَظْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ مَا اجْتَمَعُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ مَا سَأَلَ، مَا بَلَعَتْ أُمْنِيَّتُهُ، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنْكُمْ مَا سَأَلَ، مَا فَعَمَ مَا عَلَى أَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَا سَأَلَ، مَا فَعَمَ مَا يُلِكَ بِأَنِي كِلامٌ، وَعَذَلُبِي كِلامٌ، وَعَذَلُ بِي كِلامٌ، إِنَّ مَا أُوعِدٌ فَسَأَلُ كُلُ إِنِّ يَكُمْ مَا سَأَلَ، مَا فَعَمَ مَا عُرْدِي مَا مُؤَلِّ كَالَ إِنَّ مَا أُرِيدُ مَا عَلَى مَا أَرْدِيدُ مَا عَلَى عَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ مَا اللَّهُ مُو الْمَعْمُ مَا أَلُو الْمَانِي كُلامٌ، وَعَذَلُ بِي كِلامٌ، إِنَّ مَا أُرِيدُ وَيَكُونُ اللَّهِ وَلَا أَرَدُتُهُ أَنْ أَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ اللَّمُ وَلِكُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا الْمَالِي وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا أَرَدُتُهُ أَنْ أَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ اللَّهُ وَلِكَ اللَّهُ وَالْوَانِ (الحديث: 2495). جه (الحديث: 254)].

#### [آخِره]

\* "أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ نِصْفَ الدَّهْرِ، وَأَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ صَلاَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ، كَانَ يَرْقُدُ شَطْرَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُ، ثُمَّ يَرْقُدُ آخِرَهُ، يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ». [م في الصبام (الحديث: 2732/ 1159/ 190)، راجع (الحديث: 2731)].

\* أن أصحاب محمد على كانوا يقولون يوم الخندق: نحن الذين بايعوا محمداً على الإسلام ما بقينا أبداً، أو قال: على الجهاد، والنبي على يقول: «اللَّهُمَّ، إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الآخِرَهُ فاغفر للأنصار والمهاجره. [م في الجهاد والسير (الحديث: 4652/ 1805/ 130)].

\* أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَقِي النَّرُبيس فِي رَكُبِ مِنَ المُسْلِمِين، كَانُوا تَجَاراً قافِلِينَ مِنَ الشَّأْمِ، فَكَسَا الزُّبيرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ ثِيَابَ بَيَاضٍ، وَسَمِعَ المُسْلِمُونَ بِالمَدِينَةِ مَخْرَجَ رَسُولِ للهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ، فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلُّ عَذَاةٍ إِلَى السَحَرَّةِ، فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يَرُدُهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ، فَانْقَلُبُوا يَوْماً بَعْدَ مَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ، فَلَمَّا الظَّهِيرَةِ، فَانْقَلْبُوا يَوْماً بَعْدَ مَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ، فَلَمَّا الظَّهِيرَةِ، فَانْقَلْبُوا يَوْماً بَعْدَ مَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ، فَلَمَّا وَوَا إِلَى بُيُوتِهِمْ، أَوْفَى رَجُلٌّ مِنْ يَهُودَ عَلَى أَطُم مِنْ آطَامِ مِنْ وَقُلْمِ بَعْدَ اللهِ عَلَى أَلْمَ مِنْ وَقُلْمَ اللَّهُ مَعْدَى أَلْمُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَعْلِكِ وَأَنْ عَلَى اللهِ عَلَى السَّرَابُ، فَلَمْ يَمْلِكِ وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ، فَلَمْ يَمْلِكِ وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ، فَلَمْ يَمْلِكِ اللهِ يَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعَاشِرَ العَرْبِ، هذا المَسْلِمُونَ إِلَى السَّرَابُ، فَلَمْ يَمْلِكِ جَدُّكُمُ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ، فَنَارَ المُسْلِمُونَ إِلَى السَلَاحِ، الللَّهُ عَلَى السَّلَاحِ،

فَتَلَقُّوا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِظَهْرِ الحَرَّةِ، فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ اليَمِين، حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِي بَنِي عَمْرُو بْنِ عُوْفٍ، وَذَلِكَ يَوْمَ الِاثْنَينِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الأُوَّلِ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّاسِ، وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَامِتاً، فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الأنْصَارِ - مِمَّنْ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ - يُحَيِّي أَبَا بَكُر، حَتَّى أَصَابَتِ الشَّمْسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيهِ بردَائِهِ، فَعَرَف النَّاسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ، فَلَبِثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَنِي عَمْرو بْن عَوْفٍ بضْعَ عَشْرَةَ لَيلَةً، وَأُسِّسَ المَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، وَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَسَارَ يَمْشِي مَعَهُ النَّاسُ حَتَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ بالمَدِينَةِ، وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَئِذٍ رَجَالٌ مِنَ المُسْلِمِينَ ـ وَكَانَ مِرْبَداً لِلتَّمْرِ، لِسُهَيل وَسَهْل غُلَامَين يَتِيمَين فِي حَجْر أَسْعَدَ بْن زُرَارَةً \_ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ: «هذا إِنْ شَاءَ اللهُ المَنْزِلُ»، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الغُلامَين فَسَاوَمَهُمَا بِالمِرْبَدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِداً، فَقَالًا: لَا، بَل نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِداً، وَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ فِي بُنْيَانِهِ وَيَقُولُ، وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبِنَ: «هذا الحِمَالُ لَا حِمَالَ خَيبَرْ، هذا أَبَرُّ رَبَّنَا وَأَطْهَرْ». وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ إنَّ الأَجْرَ أَجْرُ الآخِرَهْ، فَارْحَم الأُنْصَارَ وَالمُهَاجِرَهْ». [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 6096م)].

\* أنه ﷺ قال للعباس بن عبد المطلب: "يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلَا أُعْطِيكَ؟ أَلَا أَعْبُوكَ؟ أَلَا أَعْبُوكَ عَشْرَ خَصَالِ: أَنْ تُصَلِّي أَربَعَ وَكَبِيرَهُ ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ ، سِرَّهُ وَعَلَانِيتَهُ ، عَشْرَ خَصَالِ: أَنْ تُصَلِّي أَربَعَ وَكَبِيرَهُ ، فَعْلَانِيتَهُ ، عَشْرَ خَصَالٍ: أَنْ تُصَلِّي أَربَعَ فَرَعْتُ وَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ، وَلَا إِلهَ إِلَّا الله ، وَالله أَكْبَرُ ، سُبْحَانَ الله ، وَالله أَكْبَرُ ، هُم تَركَعُ فَتَقُولُها وَأَنْتَ وَاكِمٌ عَشْراً ، ثم تَرفَعُ وَتَقُولُها عَشْراً ، ثم تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُها عَشْراً ، ثم تَرفَعُ وَتَقُولُها عَشْراً ، ثم تَرفَعُ وَتَقُولُها عَشْراً ، ثم تَرفَعُ وَأَسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُها عَشْراً ، ثم تَرفَعُ وَأَسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُها عَشْراً ، ثم تَسْجُدُ فَتَقُولُها عَشْراً ثم اللهُ عَشْراً ، ثم تَلْفَعُ وَأُسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُها عَشْراً ، ثم تَسْجُدُ فَتَقُولُها عَشْراً ثم اللهُ عَشْراً ، ثم تَلْعُهُ وَتَقُولُها عَشْراً نَا ثُمُ اللهُ عَشْراً ، ثم تَلْهُ وَاتَقُولُها عَشْراً فَمُ اللهُ عَشْراً ، ثم تَلْعُهُ فَتَقُولُها عَشْراً هم اللهُ وَالله اللهُ عَشْراً هم الله الله عَشْراً هم الله عَشْراً هم المَلْهُ وَلَها عَشْراً فَيَقُولُها عَشْراً فَيْ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَشْراً فَيْ اللهُ عَشْراً فَيْ اللهُ المُ اللهُ المُولِولُهُ المُؤْلِقُولُهُ المُؤْلِقُولُهُ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُولُهُ اللهُ ال

تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْراً فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ في كُلَّ رَكْعَةٍ، تَفْعَلُ ذَلِكَ في أَرْبَع رَكَعَاتٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّبِهَا في كلِّ يَوْم مرَّة فَافْعَلْ، فإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً». [د ني صلاة النطوع (الحديث: 1297)، جه (الحديث: 1387)].

\* «أَيُكُمْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ، ثُمَّ لَيْرُقُدْ، وَمَنْ وَثِقِ بِقِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ، فَإِنَّ فِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ». [م في صلاة المسافرين (العديث: 1764/755)].

\* ﴿إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُم فَلْيَذْكُرِ اسْمَ الله تعالى، فإنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ الله أَوْلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ أَوَّلَهُ وَلَهُ أَوَّلَهُ وَلَهُ أَوَّلَهُ (الحديث: 3767)، ت (الحديث: 1858)].

\* جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة، وينقلون التراب على متونهم، وهم يقولون: نحن الذين بايعوا محمداً، على الإسلام ما بقينا أبداً، قال: يقول ﷺ وهو يجيبهم: "اللَّهُمْ إِنَّهُ لَا خَيرَ إِلَّا خَيرُ الآخِرَهُ. فَبَارِكُ في الأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرَهُ". [خ في المنازي (الحديث: 2835) 1383)].

\* جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة، وينقلون التراب على متونهم، ويقولون: نحمن النديس بايسعسوا مسحسمدا

على الإسلام ما بقينا أبداً والنبي على يجيبهم، ويقول: «اللَّهُمَّ إِنَّه لَا خَيرَ إِلَّا خَيرُ الآخِرَهُ، فَبَارِكُ في الأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرَهُ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2834)).

\* خرج على الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى على ما بهم من النصب والجوع، قال: «اللَّهُمَّ إِنَّ العَيشَ عَيشُ الآخِرَهْ، فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ» فقالوا: مجيبين له:

نحسن السذيسن بسايسعسوا مسحسمدا عسلسي السجسهاد مسا بسقسيسسا أبسدا

آخ في الجهاد والسير (الحديث: 2834)، وفي المغازي (الحديث: (4099)، وفي الرقاق (الحديث: 6414)، تُ (الحديث: 3856)].

\* عن رسول الله ﷺ، عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «ابنَ آدمَ اركَعْ لي من أولِ النهارِ أربَع ركْعاتٍ أكفِكَ

آخرَهُ». [ت الصلاة (الحديث: 475)].

\* قال رجل: يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الْحَالُ المُرْتَحِلُ»، قال: وما الحال المرتحل؟ قال: «الذي يَضرِبُ من أولِ القرآنِ إلى آخرِهِ كلّما حَلَّ ارتَحَلَ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2948)].

\* كان ﷺ يأكل طعاماً في ستة نفر من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال ﷺ: ﴿أَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ قَالَ: بِسْمِ اللهِ لَكَفَاكُمْ، فَإِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ، فَإِذْ نَسِيَ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ، فَلْيقُلْ: بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ». [جه الأطعمة (الحديث: وَعَلَيْقُلْ: بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ». [جه الأطعمة (الحديث: 3264)].

\* كَانَ ﷺ يقول في سجوده: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأُوَّلَهُ **وَآخِرَهُ،** وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ". [م في الصلاة (الحديث: 1084/ 216)، د (الحديث: 878)].

\* كنا مع النبي ﷺ في الخندق، وهو يحفر ونحن ننقل التراب، ويمر بنا، فقال: «اللَّهُمَّ لَا عَيشَ إِلَّا عَيشُ اللَّخِرَهُ. فَأَصْلِحِ الْأَنْصَارَ وَالمُهَاجِرَهُ". [خ في الرقاق (الحديث: 6413)، راجع (الحديث: 2834، 3795)].

" لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَدِينَةَ ، نَزَلَ في عُلوِ الْمَدِينَة ، نَزَلَ في عُلوِ الْمَدِينَة ، فَي حَي يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفِ ، قالَ : فَأَقامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيلَة ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى مَلا بَنِي النَّجَارِ ، قالَ : فَجاؤُوا مُتَقَلِّدِي سُيُوفِهِمْ ، قالَ : وَكَأْنِي النَّجَارِ حَوْلُهُ ، حَتَّى أَلقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ ، وَمَلأُ بَنِي النَّجَارِ حَوْلُهُ ، حَتَّى أَلقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ ، قالَ : فَكَانَ يُصِلِي في قالَ : فَكَانَ يُصِلِي قَلْ اللَّهُ الْمَسْجِدِ ، فَأَرْسَلَ قالَ : «يَا بَنِي النَّجَارِ فَجَاؤُوا فَقَالَ : «يَا بَنِي النَّجَارِ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ ، كَانَتْ فِيهِ فَبُورُ المُشْرِكِينَ ، وَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ ، كَانَتْ فِيهِ قَبُورُ المُشْرِكِينَ ، وَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ ، كَانَتْ فِيهِ قَبُورُ المُشْرِكِينَ ، وَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ ، كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ المُشْرِكِينَ ، وَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ ، كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ المُشْرِكِينَ ، وَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ ، كَانَتْ فِيهِ قَبُورُ المُشْرِكِينَ فَنُبْشَتْ ، وَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ ، وَكَانَ فِيهِ فَيهِ خِرَبٌ ، وَكَانَ فِيهِ نَهُ بُورُ المُشْرِكِينَ فَنُبْشَتْ ، وَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ ، كَانَتْ فِيهِ فَبُورُ المُشْرِكِينَ فَنُبْشَتْ ، فَيهِ مِهُ أَولُ لَكُمْ ، كَانَتْ فِيهِ فَبُورُ المُشْرِكِينَ فَنُبْشَتْ ،

وَبِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ، وَبِالنَّحْلِ فَقُطِعَ، قالَ: فَصَفُّوا النَّحْلِ فَقُطِعَ، قالَ: فَصَفُّوا النَّحْلَ قِبْلَةَ المَسْجِدِ، قَالَ: وَجَعَلُوا عِضَادَتَيهِ حِجَارَةً، قالَ: قَالَ جَعَلُوا يَنْقُلُونَ ذَاكَ الصَّحْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُمْ، يَقُولُونَ: «اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيرَ إِلَّا خَيرُ الأَخِرَهُ، فَانْصُرِ الأَنصَارَ وَالمُهَاجِرَهُ». [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3932)، راجع (الحديث: 428)].

\* «اللَّهُمَّ إِنَّ الخَيرَ خَيرُ الآخِرَهُ ، فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالمَهَاجِرَهُ ». [خ في الأحكام (الحديث: 7201)].

\* «مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ المَطرِ لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ؟». [ت الأمثال (الحديث: 2869)].

\* "مَنْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيلِ، فَلْيُوتِرْ أَوَلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ، فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1763/ 162)، ت (الحديث: 1183)، جه (الحديث: 1187)].

\* (يَقُولُ الله عَزَّ وجَلَّ: يا ابنَ آدَم، لا تُعْجِزْنِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ في أُوَّلِ نَهَارِكَ أَكْفِكَ آخِرَهُ . [د في صلاة التطوع (الحديث: 1289)].

#### [آخِرهَا]

\* «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُها، وَشَرُهَا آخِرها،
 وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُها، وَشَرُّهَا أَوَّلُها». [دالصلاة (الحديث: 678)].

\* «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا،
 وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا». [م ني الصلاة (الحديث: 819)].

\* كنا معه ﷺ في سفر، فنزلنا منزلاً، فمنا من يصلح خباء، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله ﷺ: الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله ﷺ: الصلاة جامعة، فاجتمعنا حَقّاً عَلَيْهِ أَنْ يَدُلُّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّا أُمَّتَكُمْ هذه بُعِلَ عَافِيتُهَا فِي أُولِهَا، وَسَيْصِيبُ آخِرَهَا بَلا ٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، وَتَجِيءُ فِئْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضاً، وَتَجِيءُ فِئْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضاً، وَتَجِيءُ الْفِئْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، وَتَجِيءُ الْفِئْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هذِهِ مَهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، وَتَجِيءُ الْفِئْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هذِهِ هذِهِ هذِهِ، فَمَنْ أَحَبَ

أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَلُيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَلُيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْمِنَ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ قَلْمُ وَمَنْ بَايَعَ إِمَاماً، فَأَعْظَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَتَمَرَةَ قَلْشِرِبُوا قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنْقَ الآخِرِ». [م ني الإمارة (الحديث: 4753/1844) 4753)، د (الحديث: 4208)، من (الحديث: 4202)، جه (الحديث: 3956).

\* "مَنْ قَرَأَ مِنْكُم بِ ﴿ وَالِنِينِ وَالْنَوْنِ ﴿ فَانْتَهَى إِلَى الْحَرِهَا ﴿ الْتَسَ اللّهُ بِلْعَكِمِ الْمَعَكِمِ اللّهِ اللّهَ عَلَى اللّهَ بِلَعْكَمِ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشّاهِدِينَ. وَمَنْ قَرَأً: ﴿ لَا آفَيمُ بِنَوْدِ الْقِينَدَةِ ﴾ [القيامة: 1] \_ فَانْتَهَى إِلَى \_ ﴿ أَلْتَسَ ذَلِكَ بِقُودٍ الْقِينَدَةِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

\* «يَكُونُ فِي هذِهِ الأُمَّةِ أَرْبَعُ فِتَنٍ ، فِي آخِرِها الْفَنَاءُ».
 [د ني الفنن والملاحم (الحديث: 424)].

#### [آخِرهم]

\* أتي ﷺ بمال فقسمه، فأعطى من عن يمينه ومن عن شماله، ولم يعط من وراءه شيئاً، فقام رجل من ورائه فقال: يا محمد ما عدلت في القسمة... فغضب ﷺ غضباً شديداً وقال: "وَاللهِ لاَ تَجِدُونَ بَعْدِي رَجُلاً هُوَ أَعْدَلُ مِنِي"، ثُمَّ قَالَ: "يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ كَأَنَّ هذَا مِنْهُمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ يَعْرَأُونَ النَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ سِيمَاهُمُ التَّخْلِيقُ لاَ يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَخْرُجَ سِيمَاهُمُ مَعَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ هُمْ الْخَلْقِةِ قَلْ السَّعْمِ الدَمْ (الحديث: 4114)].

\* "تُفْتَحُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، فَيَخْرُجُونَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُمْ مِن كُلِّ حَدْبِ يَسِلُونَ ﴾ فَيَعُمُّونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَنْحَازُ مِنْهُمُ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى تَصِيرَ بَقِيَّةُ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى تَصِيرَ بَقِيَّةُ الْمُسْلِمِينَ فِي مَدَاثِنِهِمْ وَحُصُونِهِمْ، وَيَضُمُّونَ إِلَيْهِمْ مَوَاشِيهُمْ، حَتَّى أَنَّهُمْ لَيَمُرُّونَ بِالنَّهَرِ فَيَشْرَبُونَهُ، حَتَّى أَنَّهُمْ لَيَمُرُّونَ بِالنَّهَرِ فَيْشْرَبُونَهُ، حَتَّى مَا يَنَمُولُ لَيْمُولُ اللَّهَرِ فَيَشْرَبُونَهُمْ عَلَى أَنْرِهِمْ، فَيَقُولُ يَذَرُونَ فِيهِ شَيْعًا فَيَمُولُ الْحِرُهُمْ عَلَى أَنْرِهِمْ، فَيَقُولُ

\* خرج علينا على وفي يده كتابان، فقال: "أَتَدْرُونَ ما هَذَانِ الْكِتَابَانِ؟"، فقلنا: لا، إلا أن تخبرنا، فقال للذي في يده اليمنى: "هذا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءُ آبائهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، ثم أُجْمِلَ أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءُ آبائهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، ثم أُجْمِلَ قال للّذِي في شِمَالِهِ: "هذا كِتَابٌ مِنْ رَبُ الْعَالَمِينَ فِيهِ قال للّذِي في شِمَالِهِ: "هذا كِتَابٌ مِنْ رَبُ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ وَأَسْمَاءُ آبائهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثم أُجْمِلَ أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ وَأَسْمَاءُ آبائهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثم أُبدأ»، فقال أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ وَأَسْمَاءُ آبائهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُم أُبدأ»، فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرخ أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرخ بعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَي عَمَلٍ، وإنَّ صاحب بعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وإنْ عَمِلَ أَي عَمَلٍ، وإنَّ صاحب بعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وإنْ عَمِلَ أَي عَمَلٍ، ثم قال: "فَرَعَ مَلَلٍ»، ثم قال النَّارِ يُختَمُ لَهُ بعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وإنْ عَمِلَ أَي عَمَلٍ، ثم قال النَّعِيرِ». إن القدر المعبد: قَلْمَانَةُ وَفَرِيقٌ في السَّعِيرِ». [ت القدر العديث: 211].

\* ذكر رَالِهُ الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع، حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: «مَا شَأْنُكُمْ؟»، قلنا: ذكرت الدجال غداة، فخفضت فيه ورفعت، حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: «غَيْرُ الدَّجَالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ، إِنْ

يَخْرُجْ، وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ، وَلَسْتُ فِيكُمْ، فَامْرُؤُ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم، إِنَّهُ شَابُّ قَطَطٌ، عَيْنُهُ طَافِئَةٌ، كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزُّى بْن قَطَن، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْم وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِيناً وَعَاثَ شِمَالاً، يَا عِبَادَ اللهِ، فَاثْبُتُوا»، قلنا: وما لبثه في الأرض؟ قال: «أَرْبَعُونَ يَوْماً، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرِ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ"، قلنا، فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ»، قلنا: وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمُ سَارِحَتُهُمْ، أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُراً، وَأَشْبَغَهُ ضُرُوعاً، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ، فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُم، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ شَيْءٌ بِأَيْدِيهِمْ [بأَيْدِيهِمْ شَيْءً] مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِناً شَبَاباً، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْن رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْن، وَاضِعاً كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْن، إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَالْلَّؤْلُو، فَلَا يَحِلُّ لِكَافِر يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدِّ، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْماً [قَوْمٌ] قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِلَرَجَاتِهمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِي، لَا يدَانِ لأَحَدِ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ، وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَريَّةَ، فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ

كَانَ بِهَذِهِ، مَرَّةً، مَاءً، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِئَةِ دِينَارِ لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رَفَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْضَ، فَلَا يَجِدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرِ إِلَّا مَلاَّهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْراً كَأَعْنَاق الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ الله مَطَواً لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ، فَيَخْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزُّلْقَةِ [كَالزَّلَفَةِ]، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ: أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذَ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْل، حَتَّى أَنَّ اللَّقْحَةَ مِنَ الإبل لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاس، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْبَقَر لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاس، وَاللُّقْحَةَ مِنَ الْغَنَم لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ ريحاً طَيِّبَةً ، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهمْ ، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنِ وَكُلِّ مُسْلِم، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاس، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِّ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ ، [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7299/ 2137/ 110)، د (الحديث: 4321)، ت (الحديث: 2240)، جه (الحديث: 4075، 4076)].

\* ﴿ سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْباً ﴾ . [د في الأشربة (الحديث: 3426)].
 (الحديث: 488)] ، جه (الحديث: 3434)].

\* خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: "إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيتُكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ ، وَتَأْتُونَ الْمَاءَ ، إِنْ شَاءَ اللهُ ، غَداً » ، فَانْطَلَقَ النَّاسِ لا يَلْوِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، قَالَ أَبُو فَتَادَةَ : فَانْطَلَقَ النَّاسِ لا يَلْوِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، قَالَ أَبُو فَتَادَةَ : فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَى آبِهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ ، قَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَالَ : فَنَعَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ، حَتَى الْبُهَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظُهُ ، حَتَى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، قَالَ : فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظُهُ ، حَتَى عَنْ رَاحِلَتِهِ ، قَالَ : فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظُهُ ، حَتَى عَنْ رَاحِلَتِهِ ، قَالَ : فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ ، حَتَى اعْتَدَلَ عَلَى عَنْ رَاحِلَتِهِ ، قَالَ : فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ ، حَتَى اعْتَدَلَ عَلَى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، قَالَ : فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ ، حَتَى إِذَا كَانَ مِنْ اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، قَالَ : فَدَعَمْتُهُ هِي أَشَدُ مِنَ الْمُعْلَدَ عَلَى الْمَعْلَدَ عَلَى الْمَعْلُ اللهَ هَيْ أَسَادً ، حَتَى إِذَا كَانَ مِنْ الْمَعْلَدُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، قَالَ ! مُعَلَى اللهُ عَنْ مَارَ ، حَتَى إِذَا كَانَ مِنْ الْمُعْلَدُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، قَالَ ! مُعْلَدُ هِي أَشَدُ مِنَ الْمُعْلَدُ مِنَ الْمُعْلَدُ عَلَى الْمَعْلَدُ عَلَى الْمَعْلَدُ عَلَى الْمَعْلَدُ عَلَى الْمَعْمُ وَالْمُ اللهِ عَلَى الْمُعْلَدُ عَلَى الْمُعْرِالِكُونُ مِنْ عَيْدُ اللّهُ الْعَمْدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِدُ الْمُعْمَلُهُ الْعَلَدُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَيْرِ أَلْ الْعُلْمُ الْعَلَدُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْدُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُل

الأُولَيَيْنِ، حَتَّى كَادَ يَنْجَفِلُ، فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَال: «مَنْ هَذَا؟»، فَقُلْتُ [قُلْتُ]: أَبُو قَتَادَةَ، قَالَ: «مَتَى كَانَ هَذَا سَيْرَكَ [مَسِيرَكَ] مِنِّى؟»، قُلْتُ: مَا زَالَ هَذَا مَسِيرِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ، قَالَ: «حَفِظَكَ اللهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّكَ [نَبِيَّهُ]»، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَرَانَا نَخْفَى عَلَى النَّاس؟ ۗ، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ؟ »، قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ. ثُمَّ قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ آخَرُ، حَتَّى اجْتَمَعْنَا، فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْب، قَالَ: [فَمَالَ] رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن الطَّرِيقِ، فَوَضَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: «احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلاَتَنَا»، فَكَانَ أَوَّلَ مَن استَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ عَيْ، وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ، فَقَالَ [قَالَ]: فَقُمْنَا فَرْعِينَ، ثُمَّ قَالَ: «ارْكَبُوا»، فَركِبْنَا، فَسِرْنَا، حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ، ثُمَّ دَعَا بِمِيضَأَةٍ، كَانَتْ مَعِي فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُضُوءاً دُونَ وُضُوءٍ، قَالَ: وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ قَالَ لأَبِي قَتَادَةَ: «احْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَأَتَّكَ، فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأٌ»، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْم، قَالَ: وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَرَكِبْنَا [وَرَكِبْنَا] مَعَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْض: مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بتَفْريطِنَا فِي صَلاتِنَا؟ ثُمَّ قَالَ: "أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ؟"، ثُمَّ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلُّ الصَّلاةَ، حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلاةِ الأُخْرَى، فَمَنْ يَفْعَلْ [فَعَلَ] ذَلِكَ، فَلَيْصَلِّهَا حِينَ تَنَبَّهُ [يَتَنَبُّهُ] لَهَا، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ، فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا»، ثُمَّ قَالَ: «مَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا؟» قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «أَصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبيَّهُمْ»، فَقَالَ أَبُو بَكُر وَعُمَرُ: رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَكُمْ، لَمْ يَكُنْ لِيُخَلِّفَكُمْ، وَقَالَ النَّاسُ: إِنَّا رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، فَإِنْ تُطيعُوا [يُطِيعُوا] أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تَرْشُدُوا [يَرْشُدُوا]. قَالَ: فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّاسَ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ، وَحَمِي كُلُّ شَيْءٍ، وَهُمْ يَقُولُونَ: يَا رَسُولَ [اللهِ]، هَلَكْنَا، عَطِشْنَا، فَقَال: «لَا هُلْكَ عَلَيْكُمْ»، ثُمَّ قَالَ: «أَطْلِقُوا لِي غُمَرِي»، قَالَ: وَدَعَا

بِالْمِيضَأَةِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَصُبُ، وَأَبُو قَتَادَةَ

يَسْقِيهِم، فَلَمْ يَعْدُ أَنْ رَأَى النَّاسُ مَاءً فِي الْمِيضَأَةِ فَكَانُوا [تَكَابُوا] عَلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحْسِنُوا الْمَلاَ ، كُلُّهُمْ [كُلُّكُمْ] سَيَرْوَى » قَالَ : فَفَعَلُوا ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُبُّ، وَأَسْقِيهِمْ، حَتَّى مَا بَقِي غَيْرِي، وَغَيْرُ رَسُولِ للهِ عِينَ، قَالَ: ثُمَّ صَبَّ رَسُولُ اللهِ عِينَ، فَقَالَ لِي: «اشْرَبْ»، فَقُلْتُ: لَا أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَبَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْباً». قَالَ: فَشَرِبْتُ، وَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَأَتَى النَّاسُ الْمَاءَ جَامِّينَ روَاءً. قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاح: إنِّي لأُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مَسْجِدِ الْجَامِع، إِذْ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ: انْظُرْ أَيُّهَا الْفَتَى كَيْفً تُحَدِّثُ، فَإِنِّي [أَحَدً] الرَّكْبِّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، قَالَ: قُلْتُ: فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قلْتُ: مِنَ [الأَنْصَار]، قَالَ: حَدِّث، فَأَنْتَ [فَأَنْتُمْ] أَعْلَمُ بِحَدِيثِكُمْ، قَالَ: فَحَدَّثْتُ الْقَوْمَ، فَقَالَ عِمْرَانُ: لَقَدْ شَهِدْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَداً حَفِظَهُ كَمَا حَفِظْتَهُ. [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1560/

\* قلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هَل تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ الشَّمْس وَالقَمَر إِذَا كَانَتْ صَحْواً؟»، قلنا: لا قال: «فَإِنَّكُمْ لا تُضَارُّونَ في رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذِ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ في رُؤْيَتِهِمَا»، ثم قال: «يُنَادِي مُنَادٍ: لِيَذْهَبَ كُلُّ قَوْم إلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، فَيَذْهَب أَصْحَاب الصَّلِيب مِّعَ صَلِيبهم، وَأَصْحَاب الأَوْتَانِ مَعَ أَوْنَانِهِمْ، وَأَصْحَابِ كُلِّ آلَهِ إِمَعَ آلِهَتِهمْ، حَتَّى يَبْقى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرَّ أَوْ فَاجِر، وَغُبَّرَاتُ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُغْرَّضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ، فَيُقَالُ لِليَهُودِ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيرَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ، لَمْ يَكُنْ للهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ، فَمَا تُريدُونَ؟ قَالُوا: نُريدُ أَنْ تَسْقِينَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ في جَهَنَّمَ. ثُمٌّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَعْبُدُ المَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ، لَمْ يَكُنْ للهِ صَاحِبَةٌ وَلا وَلَدٌ، فَمَا تُريدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نُريدُ أَنْ تَسْقِينَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا،

فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ، حَتَّى يَبْقى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، مِنْ بَرِّ أَوْ فَاجِرٍ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ؟ فَيَقُولُونَ: فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيهِ اليَوْمَ، وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي: لِيَلحَقْ كُلُّ قَوْم بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا، قَالَ: فَيَأْتِيَّهِمُ الجَبَّارُ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَلَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا الأَنْبِيَاءُ، فَيَقُولُ: هَل بَينَكُمْ وَبَينَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ، فَيَقُولُونَ: السَّاقُ، فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِن، وَيَبْقى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ للهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَب كَيمًا يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقاً وَاحِداً، ثُمَّ يُؤْتَى بِالجَسْرِ فَيُجْعَلُ بَينَ ظَهْرَي جَهَنَّمَ»، قلنا: وما الجسر؟ قال: «مَدْحَضَةٌ مَزلَّةٌ، عَلَيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ، وَحَسَكَةٌ مُفَلطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيفَاءُ، تَكُونُ بِنَجْدٍ، يُقَالُ لَهَا: السَّعْدَانُ، المُؤْمِنُ عَلَيهَا كالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ، وَكَأَجَاوِيدِ الخيلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجِ مُسَلَّمٌ وَنَاجٍ مَخْدُوشٌ، وَمَكْدُوسٌ في نَارِ جَهَنَّمَ، حَتيّ

يَمُرَّ آخِرُهُمُّ يُسْحَب سَحْباً، فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً في الحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ المُؤْمِنِ يَوْمَئِذِ لِلجَبَّارِ، وَإِذَا رَأُوْا أَنَّهُمْ فَدْ نَجَوْا في إِخْوَانِهِمْ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا

إِخْوَانُنَا، كَانُوا يُصَلَّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى:ِ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ

في قَلبِهِ مِثْقَالَ دِينَارِ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُوهُ، وَيُحَرُّمُ اللهُ

صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غابَ في النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ، وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيهِ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْوًا ، وَإِلَى الطَّمَاتِ اللَّهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في عَرَفُوا ، ثُمَّ يَعُودُونَ ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في

قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ فَأُخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُواْ

ثُم يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ

ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرْفُواً»، قال

أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرؤوا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ

مِثْقَالَ ذَرَّقَ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُعَنَىٰعِفْهَا﴾ [الـنـسـاء: 40]، «فَيَشْفُعُ النَّبِيُّونَ وَالمَلَائِكَةُ وَالمُؤْمِنُونَ، فَيَقُولُ الحَبَّارُ:

بَقِينَ شَفَاعَتِي، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ أَقْوَاماً

ر. قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُلقَوْنَ فَى نَهَر بأَفواهِ الجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: مَاءُ

الحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ في حافَتيهِ كمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ في حَمِيلِ

السَّيلِ، قَدْ رَأَيتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ، إِلَى جَانِبِ السَّجْرَةِ، فِمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ، وَمَا كَانَ أَبْيَضَ، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ لَكَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللَّوْلُوُ، فَيُجْعَلُ في رِقَابِهِم الخَوَاتِيمُ، فَيَدْخُلُونَ اللَّوْلُونَ فَيَدُخُلُونَ اللَّوْلُونَ هَوُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمُنِ، الجَنَّةِ: هَوُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمُنِ، أَدْخَلُهُمُ الجَنَّةِ بِغَيرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ، وَلَا خَيرٍ قَدَّمُوهُ، أَدْخَلُهُمُ الجَنَّة بِغَيرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ، وَلَا خَيرٍ قَدَّمُوهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: لَكُمْ مَا رَأَيتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». [خ في التوحيد في التوحيد (الحديث: 22، 4581)].

\* «لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ، حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمْ المَسِيحَ الدَّجَالَ». [دفي الجهاد (الحديث: 2484)].

\* (لا يَنْتَهِي النَّاسُ عَنْ غَزْوِ هَذَا البَيْتِ حَتَّى يَعْزُوَ جَيْشٌ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالبَيْدَاءِ أَوْ بَبْيداءَ مِنَ الأَرْضِ خُسِفَ بِأُوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ»، قلت: خُسِفَ بِأُوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ»، قلت: فمن كره منهم؟ قال: (يَبْعَثُهُمُ الله عَلَى مَا فِي فمن كره منهم؟ قال: (يَبْعَثُهُمُ الله عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمْ». [تالفنن (الحديث: 2184)، جه (الحديث: 4064)].

\* ﴿لِلصَّائِمِينَ بَابٌ فِي الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ لَا يَانُ لَا يَعْلَقُ مَنْ يَدْخُلُ فِيهِ أَحَدٌ غَيْرَهُمُ ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ مَنْ دَخَلَ فِيهِ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأُ أَبُداً ». [س الصيام (العديث: 235)].

\* «اللَّهُمَّ أَذَفْتَ أَوَّلَ قُرَيْشٍ نَكَالاً؛ فَأَذِقْ آخِرَهُمْ نَوَالاً». [ت المناقب (الحديث: 3908)].

\* «لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ، أَوْ سَبْعُ مِئَةِ أَلْفِ
- لَا يَدْدِي أَبُو حازِم أَيُّهُمَا قالَ - مُتَماسِكُونَ، آخِذُ
بَعْضُهُمْ بَعْضاً، لَا يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ،
وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيلَةَ البَدْرِ». [خ ني الرقاق (الحديث: 654))، راجع (الحديث: 3247))،

\* (لَيَدْخُلَنَّ مِنْ أُمَّتِي سَبِعُونَ أَلفاً، أَوْ سَبْعُ مِنَةِ أَلفٍ،
 لَا يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ، وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الفَمرِ لَيلَةَ البَدْرِ». [خ في بده الخلق (الحديث: 3247)، انظر (الحديث: 6543)].

«لَيَوُمَّنَ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ، حَتَّى إِذَا كَانوا
 بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْض، يُحْسَفُ بأَوْسَطِهمْ وَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ

آخِرَهُمْ، ثُمَّ يُخْسَفُ بِهِمْ، فَلَا يَبْقى إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يَخْبِرُ عَنْهُمْ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7171/ 2883 6)، س مناسك الحج (الحديث: 2879، 2880). جه (الحديث: 4063).

\* «يَغْزُو جَيشٌ الكَعْبَةَ ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيدَاءَ مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ »، قالت عائشة: يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم، وفيهم أسواقهم، ومن ليس منهم؟ قال: «يُخْسَفُ بأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ ». [خ في البيوع (الحديث: 2118)].

#### [آخِرَهُمَا]

\* ﴿إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلَيَبْدَأُ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلَيَبْدَأُ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلَيَبْدَأُ بِالشِّمالِ، لَيَكُنِ اليُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُما تُنْزَعُ». [خ في اللباس (الحديث: 5463)، م (الحديث: 5463)، د (الحديث: 1774، 1779)].

## [آخرُونَ]

\* ﴿ أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَهُودِ وَمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ، فَجَاءَ اللهُ بِنَا، فَهَانَا اللهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ فَهَدَانَا اللهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالأَحَد، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ الإَجْرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، المَعْنَى الْجَمعة (الحديث: الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ». [م ني الجمعة (الحديث: 1979/ 658/ 22)، س (الحديث: 1367)، جه (الحديث: 1083)، وانظرم (الحديث: 298)].

\* قَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: ﴿أَنْ تَلَرَ 

ذُرِّيَّكَ، وَلَسْتَ بِنَافِقِ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا آجَوَكَ 
اللهُ بِهَا، حَتَّى اللَّقُمَةَ تَجْعَلُهَا في فِي امْرَأَتِكَ، قلت: 
يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: ﴿إِنَّكَ لَنْ 
تُحَلَّف، فَتَعْمَلَ عَمْلاً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ 
ذَرَجَةً وَرِفعَةً، وَلَعَلَكَ تُحَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُوامٌ، 
وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، 
وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ البَائِسُ سَعْدُ بْنُ 
خَوْلَةَ». [خ ني منافب الأنصار (الحديث: 3936م)، راجع 
(الحديث: 56)].

\* أن سعد بن أبي وقاص قال: جاء النبي ﷺ يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر

منها، قال: "يَرْحَمُ اللهُ أَبْنَ عَفَرَاءً"، قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله? قال: "لالا"، قلت: فالشطر؟ قال: "لَا"، قلت: الثلث، قال: "فَالثُّلثُ، وَالشَّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءً، خَيرٌ مِن أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ الناسَ في أيدِيهمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، حَتَّى اللَّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسى اللهُ أَنْ يَرْفَعَكَ، فَيَنْتَفِعَ بِكَ فَاسٌ وَيُ اللَّهُ مَنْ اللهُ أَنْ يَرْفَعَكَ، فَيَنْتَفِعَ بِكَ فَاسٌ اللهُ أَنْ يَرْفَعَكَ، فَيَنْتَفِعَ بِكَ فَاللهُ اللهُ أَنْ يَرْفَعَكَ، وَعَسى اللهُ أَنْ يَرْفَعَكَ، وَيَتَكَ أَكُرُونَ " ولم يكن له يومئذ إلا ابنة . أخ في الوصايا (الحديث: 2742)، راجع (الحديث: 3630). [5354]

\* أن سعداً قال: مرضت بمكة مرضاً، فأشفيت منه على الموت، فأتاني النبي على يعودني، فقلت: إن لي مالاً كثيراً، وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال على قال: «لا»، قال: قلت: فالشطر؟ قال: «لا»، قلت: فالشطر؟ قال: «الثُّلثُ كَبِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَرْكُتَ وَلَدَكَ أَغْنِياءَ خَيرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةٌ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنُفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيهَا، حَتَّى النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنُفِق نَفَقةً إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيها، حَتَّى النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنُفِق نَفَقةً إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيها، حَتَّى النَّاف عن هجرتي؟ فقال: «لَنْ تُخَلَّف بَعْدي، فَتَعْمَلَ اللهُ عَمَلاً تُنْ يُحَلِّف بَعْدي، فَتَعْمَلَ وَلَعَلَّ أَنْ تُخَلِّف بَعْدي، فَتَلْ يَتُنْ عَوْلَة بَعْدي، فَتَعْمَلَ وَلَعَلَّ أَنْ تُخَلِّف بَعْدِي حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَفُوامٌ وَيُضَرَّ بِكَ الفرائض (الحديث: 673)، راجع (الحديث: 66)].

\* أن عامر بن سعد قال: قال والدي: كان النبي على يعودني وأنا مريض بمكة، فقلت: مالي، أوصي بمالي كله؟ قال: «لاّ»، قلت: فالشطر؟ قال: «لاّ»، قلت: فالشطر؟ قال: «لاّ»، قلت: فالثلث؟ قال: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، أَنْ تَدَعَ وَرَثْتَكَ أَغْنِياء خَيرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ في أَيديهِم، وَمَهُمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، حَتَى اللَّقْمَة تَرفَعُهَا في فِي امْرَأتِك، ولَعَلَّ الله يَرْفَعُك، يَنْتَفِعُ بِكَ نَاسٌ، ويُضَرُّ بِكَ آخِرُونَ ». [خ في النفقات (الحديث: فَاسٌ، ويُضرُّ بِكَ آخَرُونَ ». [خ في النفقات (الحديث: 6534)، راجع (الحديث: 6542)].

\* إني قد بلغ بي من الوجع . . . ولا يرثني إلا ابنة ، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال على الله الكلا ، فقلت :

بالشطر، فقال: ﴿لا ﴾، ثم قال: ﴿النَّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ ، أَوْ كَشِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياَ ، خَيرٌ مِنْ أَنْ تَنَوَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّقُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا ، حَتَّى ما تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ »، فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: ﴿إِنَّكَ لَنْ تُحَلَّفَ مَعَمَلاً صَالِحاً إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفَعَةً ، ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُحَلِّفَ حَتَى يَنْتَفِعَ بِكَ أَفُوامٌ ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدُهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ». أخ في الجنائز هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدُهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ». أخ في الجنائز (الحديث: 105)، راجع (الحديث: 166).

" أَنَلَاثَةً عَلَى كِشْبَانِ المِسْكِ - أُرَاهُ قالَ -: يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَغَيِطُهُمُ الأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ: رَجُلٌ يُنَادِي الْقِيَامَةِ، يَغَيِطُهُمُ الأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ: رَجُلٌ يَؤُمُ قَوْماً بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَرَجُلٌ يَؤُمُ قَوْماً وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَعَبْدٌ أَدَّى حَقَّ الله وحَقَّ مَوَالِيه». [ت وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَعَبْدٌ أَدَّى حَقَّ الله وحَقَّ مَوَالِيه». [ت صفة الجنة (الحديث: 1986)].

\* «الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ، طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُونَ مِيلاً، فِي كُلِّ زَاوِمَةٍ مِنْهَا أَهُلُّ لِلْمُؤْمِنِ، لَا يَرَاهُمُ الآخَرُونَ\*. [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7089/ 7000/ 25)، راجع (الحديث: 7087)].

\* "الخَيمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ، طُولُها فِي السَّمَاءِ ثَلَاثُونَ مِيلاً، فِي السَّمَاءِ ثَلَاثُونَ مِيلاً، فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلمُؤْمِنِ أَهْلٌ لَا يَرَاهُمُ اللَّخُرُونَ، وفي رواية: "سِتُّونَ مِيلاً". [خ ني بدء الخلق (الحديث: 879)، م (الحديث: 7087)، ت (الحديث: 2528)].

\* سمعت النبي ﷺ في النجوى؟ فقال: "يُدْنَى \_ يَدْنُو \_ المُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ عَلَيهِ كَنَفَهُ، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ يَقُولُ: رَبِّ أَعْرِفُ، يَقُولُ: رَبَّ أَعْرِفُ، مَوَّرَتَينِ، فَيَقُولُ: سَتَرْتُهَا في الدُّنْيَا، وَأَغْفِرُهَا لَكَ اليَّوْمَ، ثُمَّ تُطُوى صَحِيفَةُ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الآخَرُونَ أَوِ اليَّفِيمَ، ثُمَّ تُطُوى صَحِيفَةُ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الآخَرُونَ أَوِ الكُفَّارُ، فَيُنَادَى عَلَى رُؤُوسِ الأَشْهَادِ: ﴿ هَا لَكُلِّهِ النَّهُ اللهَ عَلَى رُوُوسِ الأَشْهَادِ: ﴿ هَا لَكِيهَ النَّهِ مَنْ كَنَافُوا عَلَى رَقِهِمُ ﴾ . [خ في النفسير (الحديث: 4885)].

\* عادني ﷺ . . . من شكوى أشفيت منها على الموت، فقلت : . . . أنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال ﷺ : «لاً»،

قلت: فبشطره؟ قال: "النُّلُثُ كَشِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ حَيرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ، حَتَّى ما تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ»، قلت: يا رسول الله آأخلف بعد أصحابي؟ قال: "إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ، فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ، إِلَّا ازْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفعَةً، وَلَعَلَّكَ تُخَلِّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُوامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ مُضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لكِنِ البَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ». [خ في الدعوات (العديث: 637)، راجع (العديث: 65)).

\* عادني النبي ﷺ . . . من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال ﷺ: «لاّ»، قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: «لاّ»، قلت: فالثلث كثيرٌ، إنّكَ أَنْ تَذَرَهُمْ عالَة يَتَكَفَّفُونَ أَنْ تَذَرَهُمْ عالَة يَتَكَفَّفُونَ أَنْ تَذَرَهُمْ عالَة يَتَكَفَّفُونَ النَّاس، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إلاّ أَجْرُتَ بِهَا، حَتَّى اللَّقُمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ، قلت: النَّاس، وَلَسْتَ تَنْفِقُ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إلاّ أَجْرُتَ بِهِ المَخلق، فَتَعْمَلَ بِهَا، حَتَّى اللَّقُمَة تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِك، قلت: اللَّهُمَّ مَلَى عَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ، إلاّ ازْدَدْت بِهِ دَرَجَةً وَرِفعَةً، وَلَعَلَّكُ تَحْلَفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرِّ بِكَ تَرُونَ وَلَعَةً، وَلَعَلَمُ مَلَى اللهُمْ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى وَلَعَلَكَ تَحْلُقَ مَلَكَ اللهُمْ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى وَلَعَلَلُكَ تَحْلُقُ مَا لَكُونَ البَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ اللهِ المَعَادِي المعادِي المعاد

"نَحْنُ آخِرُ الأُمَم، وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَب، يُقَالُ: أَيْنَ الأُمَّةُ الأُمِّيَّةُ وَنَبِيُّهَا؟ فَنَحْنُ الآخِرُونَ وَالأَوَّلُونَ».
 الجه الزهد (الحديث: 4290)].

\* الْنَحْنُ الآخِرُونَ الأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدُمُ الْقِيَامَةِ، وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَاخْتَلَفُوا فَهَدَانَا اللهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، هَدَانَا اللهُ لَهُ عَلَى الْحَتَّلَفُوا فِيهِ، هَدَانَا اللهُ لَهُ عَقَلَ اللهُ عَلَى الْحَتَلَفُوا فِيهِ، هَدَانَا اللهُ لَهُ عَقَلَ اللهُ عَقَلَ اللهُ عَقَلَ اللهُ عَقَلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

\* سمع أبو هريرة رسول الله على يقول: «نَحْنُ

الآخِرُونَ السَّابِقُونَ». [خ في الرضوء (الحديث: 238)، انظر (المسحديديث: 876، 896، 2956، 3486، 6624، 6687، 6624). 7036 7036، 7495، 7495)، م (الحديث: 1960، 1976)].

\* «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». آخ في الإيمان والنذور (الحديث: 6624)، راجع (الحديث: 338، 4375)، م (الحديث: 1960، 1966)].

\* (نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهذا اليَوْمُ الذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللهُ، فَعَداً لِليَهُودِ، وَبَعْدَ غَلِهِ لِلنَّصَارَى . [خ في الجمعة (الحديث: 896)، م (الحديث: 1960)، س (الحديث: 1366)].

\* ﴿ إِنَحْنُ الْآخِرُونَ السَّالِقُونَ يَوْمَ القِيامَةِ، بَيدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ، ثُمَّ هذا يَومُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيهِمْ فَأَخْتَلَفُوا فِيه ، فَهَدَانَا اللهُ ، فالنَّاسُ لَنَا فِيه تَبعٌ : اليَهُودُ غَداً وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ » . [خ في الجمعة (الحديث: 876) ، م في الجمعة (الحديث: 876) ، م في الجمعة (الحديث: 1976) ، 1976 / 855 / 12)].

#### [آخِرينَ]

\* «آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةُ رَجُلٌ، فَهُوَ يَمْشِي مَرَّةً، وَنَكُهُ مَرَّةً، وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً، فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْكِ، لَقَدْ أَعْطَانِيَ اللهُ شَيْئاً مَا أَعْظَاهُ أَحَداً مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرينَ، فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا ، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ، لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: لَا، يَا رَبِّ، وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ ؛ لأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا ، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلُّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الأُولَى، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ لأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، وَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا ، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ ، أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهَا؟ فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ؛ لأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا ، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ

مِنَ الأُولَيَيْنِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ لأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَلَّا [أَنْ لَا] تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ قَالَ: بَلَى. يَا رَبِّ، هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ ؛ لأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ [عَلَيْهَا]، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا، فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْخِلْنِيهَا، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ ِ آدَمَ، مَا يَصْرِينِي مِنْكَ؟ أَيُرْضِيكَ أَنْ أُعْطِيَكَ الدُّنْيَا، وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟ قَالَ: أَيْ [يَا] رَبِّ، أَتَسْتَهْزِيءُ مِنِّي، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ»، فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله على فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: «مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حِينَ قَالَ: أَتَسْتَهْزِيءُ مِنِّي، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِيءُ مِنْكَ، وَلكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ". آم في الإيمان (الحديث: 462/ 187/ 310)].

\* ﴿ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالاَّخِرِينَ مَا خَلَا النَّبِيِّينَ والمُرْسَلِينَ، لا تُخبِرْهُمَا يَا عَلِيُّ ﴾. [ت المناقب (الحديث: 3666)، جه (الحديث: 95)، راجع (الحديث: 100)].

"أني على الله الذراع، وكانت تعجبه، فنه النه الذراع، وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة ثم قال: "أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهَلَ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ اللَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ اللَّاعِي وَيَنْفُدُهُمُ اللَّهِ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَلا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: أَلا تَرَوْنَ مَا يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ مَا قَدْ بَلَعْكُمْ، وَلَا يَلْعُصْ: عَلَيكُمْ بِادَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيهِ السَّلَامُ فَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ أَبُو البَشِرِ، خَلَقَكَ اللهُ يَيْدُونَ اللهُ تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ، بَيْدِهِ، وَأَمَرُ المَلَائِكُةَ فَسَجَدُوا لَكُ، أَلا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ، أَلا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ، أَلا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ، أَلا تَرَى إِلَى ما قَدْ بَلَعَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ النَّهُ مِنْهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرُةِ فَعَصَيتُهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِنْكُ، وَإِنَّهُ نَهُ عَنِي نَفْسِي نَفْسَلَهُ الْتَقْتُ الْسَفِي الْمَلْعِلَةِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْ

نَفسِي، اذهَبُوا إِلَى غَيري، اذْهَبُوا إِلَى نُوح. فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِّ إِلَى أَهْل الأَرْض، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَتْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرى، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّا رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَباتٍ ـ فَذَكَرَهُنَّ أَبِو حَيَّانَ في الحَدِيثِ \_ نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيري، اذْهَبُوا إِلَى مُوسى. فَيَأْتُونَ مُوسى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَضَّلَكَ اللهُ برسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّك، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُول: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَه، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَه، وَإِنِّي قَدْ فَتَلَتُ نَفَساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرى، اذْهَبُوا إِلَى عِيسى. فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ صَبِيّاً، اشْفَعْ لَنَا أَلَا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْباً - نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرى، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ . فَيَأْتُونَ محَمَّداً ﷺ فَيَقُولُونَ : يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَخاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأْخَرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِداً لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَفتَح اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيهِ شَيئاً لَمْ يَفتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَل تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ

تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا

آخِرِينَ

رَبِّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِل مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيهِمْ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكاءُ النَّاسِ فِيما سِوَى ذلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ، ثمَّ قالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ ما بَينَ المِصْرَاعَين مِنْ مَصَارِيع الجَنَّةِ، كَمَا بَينَ مَكَّةَ وَحِمْيَرَ ، أَوْ: كَمَا بَينَ مَكَّةَ وَبُصْرَى». [خ في التفسير (الحديث: 4712)، راجع (الحديث: 3340)، ت (الحديث: 2434)، راجع (الحديث: 1837)].

\* أتى النبي ﷺ يوماً بلحم فقال: «إِنَّ اللهَ يَجْمَعُ يَوْمَ القِيَامَةِ الأُوَّلِينَ وَالآخِرِينَ في صَعِيدِ وَاحِدٍ، فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي ويُنْفِدُهُم البَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ مِنْهُمْ \_ فَذَكَرَ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ ـ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنَ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ فَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسى». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3360)].

\* أن أبا هريرة سمع رسول الله على يقول حين نزلت آية المتلاعنين: «أَيُّما امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْم مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ الله في شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا الله جَنَّتَهُ. وَأَيُّمَا رَجُل جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ الله مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الأُوَّلِينَ وَالآخِرِينَ». [د في الطلاق (الحديث: 2263)، س (الحديث: 3481)].

\* أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان، قال: «إنْ كُنْتَ صَائِماً بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصُم المُحَرَّمَ، فإِنَّهُ شَهْرُ الله، فيهِ يَوْمٌ تَابَ الله فيهِ على قَوْم، ويَتُوبُ فيهِ على قَوْم آخَريِنَ». [ت الصوم (الحديث: 741)].

\* «أَنَا سَيِّدُ القِوْم يَوْمَ القِيَامَةِ، هَل تَدْرُونَ بِمَن؟ يَجْمَعُ اللهُ الأُوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: أَلَا تَرَوْنَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ، إِلَى مَا بَلَغَكُمْ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: أَبُوكُمْ آدَمُ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو البَشَرِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ المَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، وَأَسْكَنَكَ الجَنَّةَ، أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا

\* "إِنَّ في الجَنَّةِ خَيمَةً مِن لُؤْلُؤَةٍ مُجَوَّفَةٍ، عَرْضُهَا سِتُونَ مِيلاً، في كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ ما يَروْنَ الآخَرِينَ، يَطُوفُ عَلَيهِمُ المؤمِنُونَّ». [خ في التفسير (الحديث: 4879)، راجع (الحديث: 7088)، راجع (الحديث: 7088).

\* «إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَاماً، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ\*. [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1894/ 817/ 269)، جه (الحديث: 218)].

\* جلس ناس من أصحابه على ينتظرونه قال: فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم، فقال بعضهم: عجباً أن الله عز وجل اتخذ من خلقه خليلاً، اتخذ إبراهيم خليلاً، وقال آخر: ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه تكليماً، وقال آخر: ماذا بأعجب الله وروحه، وقال آخر: أدم اصطفاه الله، فخرج عليهم فسلم وقال: "قَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ وَعَجَبَكُمْ، أَنَّ عليهم فسلم وقال: "قَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ وَعَجَبَكُمْ، أَنَّ عليهم فسلم وقال: "قَدْ سَمِعْتُ كَلامَكُمْ وَعَجَبَكُمْ، أَنَّ كَذَلِكَ، وَمُوسَى نَجِيُّ الله وَهُو كَذَلِكَ، وَمُوسَى نَجِيُّ الله وَهُو كَذَلِكَ، وَمُوسَى نَجِيُّ الله وَهُو كَذَلِكَ، وَانَا حَبِيبُ الله وَلَا فَحْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ وَانَا حَبِيبُ الله وَلَا فَحْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ فَعَرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ فَيْقَتُحُ الله لِي فَيُدْخِلْنِيهَا وَمَعِي فَقَرَاءُ المُؤْمِنِينَ وَلا فَحْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ المَوْمِنِينَ وَلا فَحْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ الله أَيْ فِينَ وَلا فَحْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ المَوْمِنِينَ وَلا فَحْرَ، وَأَنَا أَكُرُمُ الأَوْلِينَ وَالا خَرِينَ وَلا قَحْرَ، وَأَنَا أَوْلُ مَنْ الله يُعْرَبُونَ وَلا فَحْرَ، وَأَنَا أَوْلُ مَنْ الله يُعْمَلُ الله فَيْ فَيْدُونَ وَلا فَحْرَ، وَأَنَا أَوْلُ مَنْ المَوْمِنِينَ وَلا فَحْرَ، وَأَنَا أَكُرهُ الأَوْلِينَ وَالاَحْرِينَ وَلا وَكِينَ وَالاَحْرِينَ وَلا

فَخْرَ ﴾. [ت المناقب (الحديث: 3616)].

\* خرج ﷺ في مرضه الذي مات فيه بملحفة، قد عصب بعصابة دسماء، حتى جلس على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ النَّاسَ يَكُثُرُونَ وَيَقِلُ الأَنْصَارُ، حَتَّى يَكُونُوا فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ المِلحِ فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ المِلحِ فِي الطَّعَامِ، فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ شَيئاً يَضُرُّ فِيهِ قَوْماً وَيَنْفَعَ فِي الطَّعَامِ، فَلَيقُبَل مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ فَكان آخر مجلس جلس فيه النبي ﷺ [خ في المناقب فكان آخر مجلس جلس فيه النبي ﷺ [خ في المناقب (الحديث: 362)].

\* دخل على ابنة ملحان فاتكا عندها، ثم ضحك، فقالت: لم تضحك يا رسول الله؟ فقال: «ناسٌ منْ أُمَّتي يَرْكَبُونَ البَحْرَ الأَخْضَرَ في سَبِيلِ اللهِ، مَثَلُهُمْ مَثَلُ المُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ»، فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم، قال: «اللَّهُمَّ اجْعَلها مِنْهُمْ»، ثم عاد فضحك، فقالت له مثل، أو مم ذلك؟ فقال لها مثل ذلك، فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم، قال: «أَنْتِ مِنَ الأَخِرِينَ»- [خ في الجهاد والسير مِنَ الأَخِرِينَ»- [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2799)].

\* قال ﷺ لأبي بكر وعمر: «هُذَانِ سَيِّدًا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ والآخِرِينَ، إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ». [ت المناقب (الحديث: 3664)].

\* قال علي كنت معه على إذ طلع أبو بكر وعمر، فقال على «هذَانِ سَيِّدا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الأوَلِينَ والآخِرِينَ إلَّا النَّبِيِّينَ والمرْسَلِينَ يَا عَلِيُّ لا تُخْبِرْهُمَا». [ت المنافب (الحديث: 3665)].

\* ﴿ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ ، يَسْتَحِلُونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ ، وَالخَمْرَ وَالمَعَاذِفَ ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبٍ عَلَمٍ ، يَرُوحُ عَلَيهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ ، يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي : الفَقِيرَ - لِيَحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ : ارْجِعْ إِلَينَا غَداً ، فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ ، وَيَصْعُ العَلَمَ ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمَ القِيَامَةِ » . [خ في الأشربة (الحديث : 5590)، د (الحديث : 6030)

\* «مَا مِنْ قَلْبِ إِلا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ،
 إِنْ شَاءَ أَفَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَزَاغَهُ »، وَكَانَ يَقُولُ: «يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ : "وَالْمِيزَان بِيَدِ
 الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ » قَالَ: «وَالْمِيزَان بِيَدِ

الرَّحْمٰنِ يَرْفَعُ أَقْوَاماً وَيَخْفِضُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». [جه السنة (الحديث: 199)].

\* "مَثَلُ المُسْلِمِينَ وَاليَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْماً، يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلاً إِلَى اللَّيلِ، فَعَمِلُوا إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ، فَاسْتَأْجَرَ نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ، فَاسْتَأْجَرَ آخَرِينَ، فَقَالُوا: لَا حَاجَةً لَنَا إِلَى أَجْرِكَ، وَلَكُمُ الَّذِي الخَرِينَ، فَقَالُوا: أَكْمِلُوا بَقِيَّةً يَوْمِكُمْ وَلَكُمُ الَّذِي شَرَطْتُ، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلاةِ العَصْرِ، قالوا: لَكَ مَا عَمِلْنَا، فَاسْتَأْجَرَ قَوْماً، فَعَمِلُوا بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ حَتَّى غابَتِ الشَّمْسُ، وَاسْتَكُمَلُوا أَجْرِ الفَرِيقَينِ ". [خ في مواقب الصلاة (الحديث: 558)].

\* َ «مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَغْفِرَ ذَنْبًا ، وَيُفَرِّجَ كَرْبًا ، وَيَرْفَعَ قَوْمًا ، وَيَخْفِضَ آخَرِينَ » [جه السنة (الحديث: 202)].

## [آدَاهُمَ]

\* عن عائشة قالت: بعثت إلى فلان اليهودي فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي، فقال على ذكذَب، قَدْ عَلِمَ أَنِّي مِنْ أَتْقَاهُمْ لله وآدَاهُمْ لِلأَمَانَةِ». [ت اليوع (الحديث: 1213)، س (الحديث: 4642)].

#### [آذرً]

\* «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُم إِلَى بَعْضُهُم وَكَانَ مُوسى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا يَعْنَمُ مُوسى أَنْ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا: وَاللهِ يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الحَجَرُ بِثَوْبِهِ، يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَخَرَجَ مُوسى فِي إِثْرِهِ، يَقُولُ: ثَوْبِي يَا حَجَرُ، حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسى، فَقَالُوا: وَاللهِ ما يِمُوسى مِنْ بَأْسٍ، وَأَخَذَ ثَوْبَهُ، فَطَفِقَ بِالحَجَرِ ضَرْباً». يَمُوسى مِنْ بَأْسٍ، وَأَخَذَ ثَوْبَهُ، فَطَفِقَ بِالحَجَرِ ضَرْباً». [5 في الغسل (الحديث: 3404)، والعديث: 3404). (الحديث: 3608)، راجع (الحديث: 3608).

#### [آدَم]

\* (آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ، فَهُوَ يَمْشِي مَرَّةً، وَيَكْبُو مَرَّةً، وَيَكْبُو مَرَّةً، وَيَكْبُو مَرَّةً، وَيَكْبُو مَرَّةً، وَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْكِ، لَقَدْ أَعْطَانِيَ اللهُ شَيْئاً مَا أَعْطَاهُ أَحَداً مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةً، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَذْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ شَجَرَةً، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَذْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَة

فَلاَ سْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ، لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: لَا، يَا رَبِّ، وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ؛ لأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلُّهَا ، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا ، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الأُولَى، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ لأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، وَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَذْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهَا؟ فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ؛ لأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلُّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَيَيْنِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ لأَسْتَظِلَّ بِظِلُّهَا ، وَأَشْرَبَ مِنْ مَاثِهَا ، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا ، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَلَّا [أَنْ لَا] تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ قَالَ: بَلَى. يَا رَبِّ، هَنِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ ؟ لأنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ [عَلَيْهَا]، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا، فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْل الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْخِلْنِيهَا، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَا يَصْرِينِي مِنْكَ؟ أَيُرْضِيكَ أَنْ أُعْطِيَكَ الدُّنْيَا، وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟ قَالَ: أَيْ [يَا] رَبِّ، أَنَسْتَهْزىءُ مِنِّى، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ»، فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله على فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: «مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حِينَ قَالَ: أَتَسْتَهْزِيءُ مِنِّي، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزَىءُ مِنْكَ، وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ ». [م في الإيمان (الحديث: 462/ 187/ 310)].

\* أتى النبي ﷺ رجل فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة، فقال: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنّ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟»، قالوا: لا، قال: «هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْبَادِهِمْ؟»، قالوا: لا، قال: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنّهُ لَا وَفَاءَ لِنِذْرٍ فِي مَعْصِيةِ الله، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ». [دفي الايمان والنذور (الحديث: 3313)].

\* أتي ﷺ بلحم، فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة ثم قال : «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهَل تَدْرُونَ مِمَّ ذلِكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ الأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ البَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبُ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: ۚ أَلَا تَرَوْنَ ما قَدْ بَلَغَكُمْ، أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْض: عَلَيكُمْ بِآدَمَ، فَيَأْتُونَ آدُمَ عَلَيهِ السَّلَامُ فَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ أَبُو البَشَر، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ المَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى إِلَى ما قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيتُهُ، نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ. ۖ فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِّ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَباتٍ ـ فَذَكَرَهُنَّ أَبو حَيَّانَ في الحَدِيثِ - نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيري، اذْهَبُوا إِلَى مُوسى. فَيَأْتُونَ مُوسى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَضَلَكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّك، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولَ: إِنَّ رَبِّي قَدَّ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَه، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ فَتَلَتُ نَفساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا ، نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسى. فَيَأْتُونَ

عِيسِي فَيَقُولُونَ: يَا عِيسِي، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ صَبِيّاً، اشْفَعْ لَنَا أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ \_ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْباً \_ نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ . فَيَأْتُونَ محَمَّداً ﷺ فَيَقُولُونَ : يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَخاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرْش، فَأَقَعُ سَاجِداً لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَفتَح اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيهِ شَيئًا لَمْ يَفتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَل تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِل مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيهِمْ مِنَ البَابِ الأَيمَن مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكاءُ النَّاسِ فِيما سِوَى ذلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ، ثمَّ قالَ: وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، إِنَّ ما بَينَ المِصْرَاعَين مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ، كَمَا بَينَ مَكَّةَ وَحِمْيَرَ ، أَوْ: كَمَا بَينَ مَكَّةَ وَبُصْرَى». [خ في التفسير (الحديث: 4712)، راجع (الحديث: 3340)، ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2434)، راجع (الحديث:

\* ﴿ أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ ﴾ وهو: دابة أبيض طويل ، فوق الحمار ودون البغل ، يضع حافره عند منتهى طرفه ، قال: ﴿ فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ﴾ ، قال: ﴿ فَرَبَطْتُهُ لِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الأَنْبِيَاءُ ﴾ ، قال: ﴿ فُرَبَطْتُهُ الْمَسْجِدَ ، فَصَلَيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجْتُ ، فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ ، فَاخْتَرْتَ لِلَّبَنَ ، فَقَال جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اخْتَرْتَ فَقَال جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَك ؟ فَقِيلَ : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ، فَقُتِحَ لِنَا ، فَإِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الْعَيْمِ . فَعَل عَلْهِ فَفْتِحَ لِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ . وَمَنْ مَعَك ؟ عَرْجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ . فَعَل عَلْهِ عَلْهُ عَلْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَنْ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْتَمْ عَبْرِيلُ عَلَيْهِ عَلْهِ الْعَلْمَ عَلْهِ السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ الْعَلْمَ عَلَيْهِ الْعَلْمَ عَلْهُ عَلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الْعَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ الْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ الْعَلْهُ عَلْهُ الْعَلَيْهِ الْعَلَى السَّهُ الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ الْعَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ الْعَلْهُ عَلْهُ الْعَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَمْ عَلْهِ الْعَلْهِ عَلَاعُ الْعَلْهُ عَلَهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَا

السَّلَامُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جبْريلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ. مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ: فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِابْنَي الْخَالَةِ عِيسَى امْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّاءَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا، فَرَحَّبَا وَدَعُوا لِي بِخَيْرٍ. ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَاسْتَفَتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَال: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ ﷺ، إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شُطْرَ الْحُسْنِ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِي [بنَا] إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ. قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْسٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَرَفَعْنَنُهُ مَكَّانًا عَلِيًّا ﴾ [مريم: 57]، ثمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلْيهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ ﷺ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرِ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بمُوسَى ﷺ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَيْكِيُّ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بَإِبْرَاهِيمَ ﷺ، مُسْنِداً ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيتِ الْمَعْمُورِ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدْرةِ الْمُنْتَهِى، وَإِذَا وَرَقُهُا كَآذَانِ الْفِيلَةِ، وَإِذَا تَمَرُهَا كَالْقِلَالِ، قَالَ: فَلَمَّا غَشِيهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيَ، تَغَيَّرَتْ، فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِها، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى، فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْ ، فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى

أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّك، فَاسْأَلْهُ التَّحْفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لا يُطِيقُونَ ذَلِكَ، فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيل، وَخَبَرْتُهُمْ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ: يَا رَبِّ، خَفِّفْ عَلَى أُمَّتِي، فَحَطَّ عَنِّي خَمْساً، فَرَجَعْتُ إلى مُوسَى فَقُلْتُ: حَطَّ عَنِّي خْمَساً، قَالَ: إنَّ أُمَّتَكَ لا يُطِيقُونَ ذلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّحْفِيفَ، قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، حَتَّى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُنَّ حَمْسُ صَلَواتٍ كُلَّ يُوْم وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ، فَذلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً، وَمَّنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئاً، فَإِن عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، قَالَ: فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ»، فقال ﷺ: «فَقُلْتُ: قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ". [م في الإيمان (الحديث: 409/ 162/

\* «أُتِيتُ بِدَابَّةٍ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ خَطْوُهَا عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهَا فَرَكِبْتُ وَمَعِى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسِرْتُ فَقَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ فَفَعَلْتُ فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِطَيْبَةِ وَإِلَيْهَا الْمُهَاجَرُ ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِطُورِ سَيْنَاءَ حَيْثُ كَلَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلٍّ فَنَزَلْتُ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِبَيْتِ لَحْم حَيْثُ وُلِدَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ وَخَلْتُ بَيْتَ الْمَقْلِّسِ فَجُمِعَ لِيَ الأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَقَدَّمَنِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَمَمْتُهُمْ ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا فِيهَا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةَ فَإِذَا فِيهَا ابْنَا الْخَالَةِ عِيسَى وَيَحْيَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَإِذَا فِيهَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ صُعِدَ بي إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا هَارُونُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ صُعِدَ بي إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَإِذَا فِيهَا إِدْرِيسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَإِذَا فِيهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ

صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي فَوْقَ سَبْع سَمْوَاتٍ فَأَتَيْنَا سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَغَشِيَتْنِي ضَبَابَةٌ فَخَرَرْتُ سَاجِداً فَقِيلَ لي: إنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلَاةً فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ فَرَجَعْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ ثُمَّ أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: كُمْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً. قَالَ: فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُومَ بِهَا أَنْتَ وَلَا أُمَّتُكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّحْفِيفَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْراً ثُمَّ أَتَيْتُ مُوسى فَأُمَرَنِي بِالرُّجُوعِ فَرَجَعْتُ فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْراً ثُمَّ رُدَّتْ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّهُ فَرَضَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ صَلَاتَيْن فَمَا قَامُوا بِهِمَا فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي عَزِّ وَجَلَّ فَسَأَلْتُهُ التَّخْفِيفَ فَقَالَ: إنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلَاةً فَخَمْسٌ بِخَمْسِينَ فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى صِرَّى فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: ارْجعْ فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللهِ صِرَّى أَيْ حَتْمٌ فَلَمْ أَرْجِعْ». [س الصلاة (الحديث: 449)].

\* «أُرَانِي اللَّيلَةَ عِنْدَ الكَعْبَةِ، فَرَأَيتُ رَجُلاً آدَمَ، كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أَدْمِ الرِّجالِ، لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أَدْمِ الرِّجالِ، لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا، فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً، مُتَّكِئاً عَلَى رَجُلَينِ، يَطُوفُ بِالبَيتِ، فَسَأَلتُ: مَنْ هذا؟ فَقِيلَ: المَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ، أَعْورِ العَينِ النُمْنَى، كَأَنَّهَا عِنبَةٌ بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ، أَعْورِ العَينِ النُمْنَى، كَأَنَّهَا عِنبَةٌ طَافِيةً، فَسَأَلتُ: مَنْ هذا؟ فَقِيلَ: المَسِيحُ الدَّجَالُ». طَافِيةً، فَسَأَلتُ: مَنْ هذا؟ فَقِيلَ: المَسِيحُ الدَّجَالُ». [خ في النعبير (الحديث: 6999)، وفي التعبير (الحديث: 424)].

\* المَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُروا إِلَى صَاحِبِكُمْ، وَأَمَّا مُوسى فَرَجُلٌ آدَمُ جَعْدٌ، عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ، مَخْطُوم بِخُلبَةٍ، كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَيهِ إِذِ انْحَدَرَ في الوَادِي يُلَبِّيًّ. [خ في اللباس (الحديث: 5913)، راجع (الحديث: 5551)].

\* أن أبا هريرة قال: أخذ على بيدي، فقال: «خَلَقَ

الله ، عَزَّ وَجَلَّ ، التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ السَّبْتِ ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الأَثْنَيْنِ ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الأَثْنَيْنِ ، وَخَلَقَ الْمُكُرُوهَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ ، وَبَثَّ الْمُكُرُوهَ يَوْمَ اللَّرْبِعَاء ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَا يَوْمَ الْأَرْبِعَاء ، وَبَثَ فِيهَا الدَّوَا يَوْمَ اللَّحْمِيسِ ، وَخَلَقَ آدَمَ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ ، بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَة ، فِي آخِرِ الْخَلْقِ ، فِي آخِرِ سَاعَة مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَة ، فِي آخِر النَّعْشِ إلَى سَاعَة مِنْ سَاعَاتِ النَّائِيلَ ، المعنى (الحديث : 6985 / 2789)].

\* أن أم سلمة قالت: كنت معه على في لحافه، فوجدت ما تجد النساء من الحيضة، فانسللت من اللحاف، فقال على: ﴿ أَنَفِسْتِ؟ »، قلت: وجدت ما تجد النساء من الحيضة، قال: ﴿ ذَلِكَ مَا كَتَبَ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ »، قالت: فانسللت، فأصلحت من شأني، ثم رجعت، فقال على: ﴿ تَعَالَيْ فَادْخُلِي مَعِي فِي اللّهَافِي ، [جه الطهارة (الحديث: 637)].

\* ﴿ أَنَّ رَجُلاً مَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ، فَقَالَ لَهُ: أَوْلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي أُحِبُ أَنْ أَزْرَعَ، فَأَسْرَعَ وَبَلَرَ، فَتَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ وَتَكُويِهُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيءٌ ». [خ في التوجيد (الحديث: 7519)، راجع (الحديث: 2348)].

\* أن صفية بنت حيي زوج النبي على قالت: أنها جاءت رسول الله على تزوره، وهو معتكف في المسجد في العشر الغوابر من رمضان . . . ثم قامت تنقلب، فقام معها على يقلبها . . . فمر بهما رجلان من الأنصار، فسلما على رسول الله على ثم نفذا، فقال لهما على رسلكُما، إنّما هِيَ صَفِيّةٌ بِنْتُ حُييً»، قالا: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما، قال: «إِنّ الشّيطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَبلَغَ الدّم، وَإِنّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ في قُلُوبِكُمَا». [خ في الأدب (الحديث: 6219)، راجم (الحديث: 6203)].

\* أَن عَائِشَةَ قَالَتَ: خرجنا لا ننوي إلا الحج، فلما كنا بسرف حضتُ، فدخل عليَّ رسول الله ﷺ وأنا أبكي، فقال: «أَحِضْتِ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «إنَّ هذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا

يَقْضِي الْمُحْرِمُ غَيْرَ أَنَّه لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ». [س مناسك الحج (الحديث: 2740).

\* أن عائشة قالت: خرجنا معه عَلَيْ في أشهر الحج، وليالي الحج، وحرم الحج، فنزلنا بسرف، قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَليَفعَل، وَمَنْ كانَ مَعَهُ الهَدْيُ فَلَا،، قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. . . قالت: فدخل عليَّ عِين وأنا أبكي، فقال: «ما يُبْكِيكِ يا هَنْتَاهْ»، قلت: سمعت قولك لأصحابك، فمنعت العمرة، قال: «وَما شَأْنُك»، قلت: لا أصلى، قال: «فَلَا يَضِيرُكِ، إنَّما أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنَ بَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ اللهُ عَلَيكِ ما كَتَبَ عَلَيهنَّ، فَكُونِي في حَجِّتِكِ، فَعَسى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا»، قالت: فخرجنا في حجته حتى قدمنا مني، فطهرت، ثم خرجت من مني، فأفضت بالبيت، قالت: ثم خرجت معه في النفر الآخر، حتى نزل المحصب، ونزلنا معه، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر، فقال: «اخْرُجْ بأُخْتِكَ مِنَ الحَرَم، فَلتُهلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ افرُغا، ثُمَّ ائتِيا هَا هُنَا، فَإنِّي أَنْظُرُكُمَا حَتَّى تَأْتِيَانِي»، قالت: فخرجنا، حتى إذا فرغت، وفرغت من الطواف، ثم جئته بسَحَر، فقال: «هَل فَرَغْتُمْ» فقلت: نعم، فآذن بالرحيل. . . [خ في الحج (الحديث: 1560) ، وفي العمرة (الحديث: 1788)، راجع

\* أن عائشة قالت: دخل علي على بسرف وأنا أبكي، فقال: «هذا أُمْرٌ فقال: «هذا أُمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، اقْضِي ما يَقْضِي الحَاجُّ غَيرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالبَيتِ، وضحى على عن نسائه بالبقر. لا تَطُوفِي بِالبَيتِ، وضحى على عن نسائه بالبقر. لخ في الأضاحي (الحديث: 559)، راجع (الحديث: 294)].

\* أن عمر قال: سئل على عن هذه الآية: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِم ﴾ فقال: ﴿ إِنَّ الله عز وجل خَلَقَ آدَمَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ، فاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِيَّةً فقالَ: خَلَقْتُ هؤلاء لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِيَّةً فقالَ: خَلَقْتَ هؤلاء لِلنَّارِ وَبِعْمَلِ أَهْلِ النارِ يَعْمَلُونَ، فقالَ: خَلَقْتَ هؤلاء لِلنَّارِ وَبِعْمَلِ أَهْلِ النارِ يَعْمَلُونَ»، فقال

رجل: ففيم العمل؟ فقال ﷺ: "إنَّ الله تَعَالَى إذَا خَلَقَ الْعَبْدَ للْجَنَّةِ السَّعُمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يمُوتَ عَلَى عَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ ، عَلَى عَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ ، وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ للنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ مَتَّى يَمُوتَ علَى عَمَلٍ مِنْ أعمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ لَيْمُوتَ علَى عَمَلٍ مِنْ أعمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ النَّارَ فَيُدْخِلُهُ بِهِ النَّارَ فَي السنة (الحديث: 4703). دو الحديث: 3075).

\* أن الناس قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال ﷺ: «هَل تُضَارُونَ في القَمَر لَيلَةَ البَدْر؟»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: "فَهَل تُضَارُّونَ في الشِّمْس لَيسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ ١، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَٰلِكَ، يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَليَتَّبعْهُ، فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَرَ القَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هذهِ الأَمَّةُ فِيهَا شَافِعُوهَا، أَوْ مُنَافِقُوهَا \_ شَكَّ إِبْرَاهِيمُ \_ فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقَولُونَ: هذا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَنَا رَبُّنَا عَرَفنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ في صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِغُونَهُ، وَيُضْرَبِ الصِّرَاطُ بَينَ ظَهْرَى جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يَجِيزُهَا، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفي جَهَنَّمَ كَلَالِيبِ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَل رَأَيتُمُ السَّعْدَانَ؟»، قالوا: نعم يا رسول الله، قال: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظْمِهَا إِلَّا اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمُ المُوبَقُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ، أَو المُوثَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ، أَوِ المُجَازَى، أَوْ نَحْوُهُ، ثُمَّ يَتَجَلَّى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ المَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ باللهِ شَيئاً، مِمَّنْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَرْحَمَهُ، مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ في النَّار بِأَثَرِ السُّجُودِ، تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثْرَ الشُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُوا،

فَيُصَبُّ عَلَيهمْ مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنبُتُونَ تَحْتَهُ، كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ في حَمِيلِ السَّيلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العَبَادِ، وَيَبْقى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهَ عَلَى النَّارِ، هُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُنُّولاً الجَنَّةَ ، فَيَقُولُ: أَي رَبِّ اصْرف وَجْهَى عَنِ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَيَدْعُو اللهَ بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ: هَل عَسَيتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، وَيُعْطِى رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ، فَيَصْرفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَي رَبِّ قَدُّمْنِي إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيرَ الَّذِي أُعْطِيتَ أَبَداً، وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: أَى رَبِّ، وَيَدْعُو اللهَ حَتَّى يَقُولُ: هَل عَسيتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، وَيُعْطِى مَا شَاءَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا قَامَ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الجَنَّةُ، فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الحَبْرَةِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَي رَبِّ أَدْخِلنِي الجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيرَ مَا أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: أَي رَبِّ لَا أَكُونَنَّ أَشْقَى خَلْقِكَ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ اللهُ مِنْهُ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ قَالَ لَهُ: ادْخُلِ الجَنَّةَ، فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللهُ لَهُ: تَمَنَّهُ، فَسَأَلَ رَبَّهُ وَتَمَنَّى، حَتَّى إِنَّ اللهَ لَيُذَكِّرُهُ، يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، حَتَّى انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ، قَالَ اللهُ: ذلِكَ لَك وَمِثْلُهُ مَعَهُ». [خ في التوحيد (الحديث: 7437)، راجع (الحديث: 806)].

\* ﴿ أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجاً إِذَا بُعِثُوا ، وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا وَفَدُوا ، وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا وَفَدُوا ، وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيِسُوا ، لِوَاءُ الحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِينَدِي ، وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي وَلَا فَخْرَ » . [ت المناقب (الحديث: 610)].

\* «أَنَا سَيِّدُ القِوْمِ يَوْمَ القِيَامَةِ، هَل تَدْرُونَ بِمَن؟
 يَجْمَعُ اللهُ الأُولِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ،

فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: أَلَا تَرَوْنَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ، إِلَى مَا بَلَغَكُمْ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَغْضُ النَّاسِ: أَبُوكُمْ آدَمُ ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو البَشر، خَلَقَكُ اللهُ بيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ المَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، وَأَسْكَنَكَ الجَنَّةَ، أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ: رَبِّي غَضِبَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَنَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيتُهُ، نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيري، اذْهَبُوا إِلَى نُوح، فَيَأْتُونَ نُوحاً، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِّ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَسَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً ، أَمَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا بَلَغَنَا، أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ؟ فَيَقُولُ رَبِّي غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، نَفسِي نَفسِي، الْتُوا النَّبِيِّ عَيْدٍ، فَيَأْتُونِي فَأَسْجُدُ تَحْتَ العَرْش، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَل تُعْطَهُ ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3340)، انظر (الحديث: 3361، 4712)، م (الحديث: 479)، ت (الحديث: 2434، 1837)، جه (الحديث: 3307)].

\* «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِع، وَأَوَّلُ مُشَفَّع». [م في الفضائل (الحديث: 4673)].

\* «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِآدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَثِذٍ -آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ - إلا تَحْتَ لِوَآئِي، وَأَنَا أُوَّلُ مَنْ تَنشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ وَلَا فَحْرَ». [ت المناقب (الحديث: 3615)، راجع (الحديث: 3148)].

\* «أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي، عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبُدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدٌ نَجْم، فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبُدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدٌ نَجْم، فِي السَّمَاء، إضَاءَة، ثُمَّ هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَازِلُ، لَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَبْرُقُونَ، أَمْشَاطُهُمُ وَلَا يَبْرُقُونَ، أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ، وَمَجَامِرُهُمُ الأَلُوَّةُ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، أَخْلَاقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُل وَاحِدٍ، عَلَى طُولِ أَبِيهِمْ آدَمَ، أَخْلَاقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُل وَاحِدٍ، عَلَى طُولِ أَبِيهِمْ آدَمَ،

سِتُّونَ ذِرَاعاً»، وفي رواية: «عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ»، وفي رواية أخرى: «عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ». [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 4333م)].

\* «أُوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ القِيَامَةِ آدَمُ، فَتَرَاءَى ذُرِّيَّتُهُ، فَيُقَالُ: هَذَا أَبُوكُمْ آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَّيكَ وَسَعْدَيكَ، فَيَقُولُ: لَبَّيكَ وَسَعْدَيكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ كَمْ أُخْرِجُ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ كَمْ أُخْرِجُ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ كَمْ أُخْرِجُ؟ فَيَقُولُ: أَخْرِجْ مِنْ كُلِّ مِئَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ»، فقالوا: إذا أخذ منا من كل مئة تسعة وتسعون، فماذا يبقى منا؟ قال: "إِنَّ أُمَّتِي فِي أَلْأُمْمِ كَالشَّعَرَةِ البَيضَاءِ فِي الرَّقَاقِ (الحديث: 6529)].

\* «أَيُّمَا رَجُلِ مِنْ أُمَّتِي سَبَبْتُهُ سَبَّةً ، أَوْ لَعَنْتَهُ لَعْنَةً في غَضَبُونَ ، غَضَبِي فإنَّمَا أَنَا مِنْ وَلْدِ آدَمَ أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُونَ ، وَإِنَّمَا بَعَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فأَجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ صَلَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [دفي السنة (الحديث: 4659)].

\* ﴿إِذَا أَصْبَعُ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللَّسَانَ فَتَقُولُ: اتَّقِ اللهِ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا». [تالزهد (العديث: 2407)].

\* ﴿إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ ». [م في البر والصلة (الحديث: 6598/ 2612].

\* ﴿إِذَا قَرَأُ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانَ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَي يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَكُ - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبِ: يَا وَيْلِي - أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِي النَّارُ». [م في الإيمان (الحديث: 240) بالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِي النَّارُ». [م في الإيمان (الحديث: 240) . [8] (1358)

\* ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ في بَعْضِ، فَيَاتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيكُمْ بِإِبْرَاهِيمِ فَإِنَّهُ حَلِيلِ الرَّحْمٰنِ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ حَلِيلِ الرَّحْمٰنِ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيكُمْ بِمُوسَى فَإِنَّهُ رُوحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ، لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيكُمْ فِي اللهِ، فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيكُمْ فَيَأْتُونَ مَوسَى، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيكُمْ فَيَأْتُونَ عِيسى فَإِنَّهُ رُوحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ، فَيَأْتُونَ عَلِيكُمْ فَيَأُونِي، فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيكُمْ رَبِّي فَيُؤُذِنُ لِي، وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لَا

تَحْضُرُنِي الآنَ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلكَ المَحَامِدِ، وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِداً، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُل يُسْمَعْ لَكَ، وَسَل تُعْظَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِيِّي أُمَّتِي، فَيُقَالُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ في قَلبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةِ مِنْ إِيمَانِ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ المَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِداً، فَيُقَالُ: يَا مُحَمدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُل يُسْمَعْ لَكَ، وَسَل تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانِ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتَلكَ المَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِداً، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعَ رَأْسَكَ، وَقُل يُسْمَعْ لَكَ، وَسَل تُعْظَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُولُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُهُ مِنِ النَّارِ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفعَلُ»، فلما خرجناً من عند أنس، قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن، وهو متوارِ في منزل أبي خليفة، بما حدَّثنا أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا، فقلنا له: يا أبا سعيد، جئناك من عند أخيك أنس بن مالك، فلم نر مثل ما حدَّثنا في الشفاعة فقال: هيه، فحدثناه بالحديث، فانتهى إلى هذا الموضع، فقال: هيه، فقلنا: لم يزد لنا على هذا، فقال: لقد حدثني، وهو جميع، منذ عشرين سنة، فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلموا، قلنا يا أبا سعيد، فحدثنا، فضحك وقال: خلق الإنسان عجولاً ، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، حدثني كما أُحدثكم به، قال: «ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلكَ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِداً، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُل يُسْمَعْ، وَسلُ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ اتُّذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، فَيَقُولُ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ». [خ في التوحيد (الحديث: 7510)، راجع (الحديث: 44)، م (الحديث: 478)].

\* ﴿إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً، رَجُلٌ صَرَفَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْجَنَّةِ، وَمَثَّلَ لَهُ شَجَرَةً ذَاتَ ظِلٍّ، فَقَالَ:

أَيْ رَبِّ، قَدِّمنِي إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ أَكُونُ فِي ظِلِّهَا»، وساق الحديث بنحو حديث آبن مسعود، ولم يذكر: «فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَا يَصْرِينِي مِنْكَ»، إلى آخر الحديث، وزاد فيه: «وَيُذَكِّرُهُ اللهُ سَلْ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا الْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ، قَالَ اللهُ: هُوَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْنَالِهِ»، قال: «ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ، فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ قال: «ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ، فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْهِينِ، فَتَقُولَانِ: الْحَمْدُ لللهِ الَّذِي أَحْيَاكَ لَنَا وَأَحْيَانَا لَكَ»، قال: «فَيَقُولُ: مَا أُعْظِيَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُعْظِيتُ». لَكَ»، قال: «فَيَقُولُ: مَا أُعْظِيَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُعْظِيتُ». آمِن الإيمان (الحديث: 468/ 188)].

\* ﴿إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدُ كَوْكَبِ دُرِّيّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، لَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُفِلُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُفِلُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُغِلُونَ، وَلَا يَتُغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُفِلُونَ، وَلَا يَتُغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُفِلُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُفِلُونَ، وَلَا يَتُعْرَفُهُمُ اللَّائِقَةُ ما الأَنْجُوجُ : عُودُ الطِّيبِ وَأَزُوا جُهُمُ الحُورُ العِينُ، عَلَى خَلقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى صُورَةٍ أَبِيهِمْ الْحُورُ العِينُ، عَلَى خَلقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى صُورَةٍ أَبِيهِمْ الْحُورُ العِينُ، عَلَى خَلقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى صُورَةٍ أَبِيهِمْ الْاَكُونَ العِينُ، عَلَى خَلقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى صُورَةٍ أَبِيهِمْ الْاَلْمِينَ (الحديث: 3323)، مُ (الحديث: 7078)، و (الحديث: 4333).

\* "إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذلِكَ لَا مَحَالَةً، فَزِنَا العَينِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللَّسَانِ المَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ\*. [خ في الاستنذان (الحديث: 6243)، انظر (الحديث: 6612)، م (الحديث: 6695)، د (الحديث: 2552)].

\* "إِنَّ الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ: مِنْهَا أَهَاوِيلُ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الْمَرَاهُ فِي الْمَرَاهُ فِي يَقَظَتِهِ، فَيَرَاهُ فِي مَنَامِهِ، وَمِنْهَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ».
 [جه تعير الرؤيا (الحديث: 3907)].

\* ﴿إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ القِيَامَةِ، حَتَّى يَبْلُغَ العَرَقُ نِصْفَ الأَذُٰنِ، فَبَينَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ يَكُوْمٌ، أَنْمَ بِمُحَمَّدٍ يَكُوْمٌ، أَنْمَ الزكاة (الحديث: 1475)، انظر (الحديث: 1474، 4718)].

\* ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَ ابْنِ آدَمَ وَبَيْنَ نَفْسِهِ، فَلَا يَدْدِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ. [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1217)].

\* «إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بابن آدَمَ، وَلِلْملَكِ لَمَّةً، فَأَمَّا لَمَّةُ

الشَّيْطَانِ فَإِيعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ، وَأَمَّا لَمَّةُ المَّلَكِ فَإِيعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ الله فَلْيَعْمَدِ الله، وَمَنْ وَجَدَ الأَخْرَى فَلْيَتْعَوَّذُ بِالله مِنَ اللهَ فَلْيَحْمَدِ الله، وَمَنْ وَجَدَ الأَخْرَى فَلْيَتَعَوَّذُ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم ثمَّ قَرَأً: ﴿الشَّيْطَانُ مَيْكُمُ الْفَقَرَ وَيَأْمُرُكُمُ مِالْفَحْشَكَاتِ ﴾ [البَقَرة: 268]». ات تعدير القرآن (الحديث: 288)].

\* "إنَّ الله خَلقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الأَرْضِ، فَجَاءَ بِنُو آدَمَ عِلَى قَدْرِ الأَرْضِ: جَاءَ مِنْهُمُ الأَرْضِ: جَاءَ مِنْهُمُ الأَرْضِ: جَاءَ مِنْهُمُ الأَحْمَرُ وَالأَبْيَضُ، وَالأَسْوَدُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَالسَّهْلُ، وَالْحَرْنُ وَالْخَبِيثُ، وَالطَّيِّبُ»، زاد في حديث يحيى: "وَبَيْنَ ذَلِكَ». [د في السنة (الحديث: 4693)، ت (الحديث: 2955)].

\* "إِنَّ الله عز وجل قدْ أَذْهَبَ عَنْكُم عُبِّيَّةَ الْجاهِليَّةِ وَفَخْرَهَا بِالآبَاء، مُؤْمِنٌ تَقِيُّ، وَفَاجِرٌ شَقِيُّ، أَنْتُمْ بَنو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَاب، لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَام، إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونَنَّ أَهُونَ عَلَى الله مِنَ الْجِعْلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتْنَ ". [د في الأدب (الحديث: 3566)].

\* "إِنَّ اللهَّ يَقُولُ لأَهُونِ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَيءٍ كُنْتَ تَفَتَدِي بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ؟ فَقَدْ سَأَلتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هذا وَأَنْتَ فِي صُلبِ آدَمَ: فَقَدْ سَأَلتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هذا وَأَنْتَ فِي صُلبِ آدَمَ: أَنْ لا تُشْرِكَ بي، فَأَبَيتَ إِلَّا الشِّرْكَ». آخ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3334)، انظر (الحديث: 6538)، 6537).

\* "إنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُم يَوْمُ الْجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قَبِضَ، وفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فأكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فإنَّ صَلَاتَكُم مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ»، قال: قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون بليت. فقال: "إنَّ الله عَزَّ وجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الأرْضِ أَجْسَادَ الأنبِيَاءِ». [دالصلاة (الحديث: 1047)، و (1531)، س (الحديث: 1373)، جه (الحديث: 1085)،

"إنَّ مُوسَى قالَ: يَا رَبِّ، أَرِنَا آدَمَ الَّذِي أَخْرَجَنَا
 وَنَفْسَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، فَأَرَاهُ الله آدَمَ، فقالَ: أَنْتَ أَبُونَا آدَمُ؟
 فقالَ لَهُ آدَمُ: نَعَمْ، قال: أَنْتَ الَّذِي نَفَخَ الله فِيكَ مِنْ

رُوحِهِ، وَعَلَّمَكَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَأَمَر المَلَاثِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ؟ قالَ: نَعَمْ. قال: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ أَخْرَجْتَنَا وَنَفْسَكَ مِنَ الْجَنَّةِ؟ فقالَ لَهُ آدَمُ: وَمَنْ أَنْتَ؟ قال: أَنَا مُوسَى، قال: أَنْتَ نَبِيُّ بَنِي إِسْرَاثِيلَ الَّذِي قال: أَنَا مُوسَى، قال: أَنْتَ نَبِيُّ بَنِي إِسْرَاثِيلَ الَّذِي كَلَّمَكَ الله مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ رَسُولاً مِنْ خَلْقِهِ؟ قال: نَعَمْ، قال: أَفَما وَجَدْتَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ في كِتَابِ الله قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟ قال: نَعَمْ. ذَلِكَ كَانَ في كِتَابِ الله قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟ قال: نَعَمْ. فَلْكَ كَانَ في كِتَابِ الله قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟ قال: نَعَمْ. الله قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟ قال: قَلْمَ مَنْ عَبْلِ ذَلِكَ: هَمَّ عَلَى فِيهِ مِنَ الله تَعَالَى فِيهِ مُنَ اللهَ قَبْلِ ذَلِكَ: هَمَّ عَلَيْكِ أَنُونَ مُنْ فَيْلِ ذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ وَلَكُنْ يُسَلَّرُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ وَلَكَ، وَقَدْ قَالَ اللهُ أَنْفِقُ عَلَيْكِ مَا لَمْ يَكُنْ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ اللهُ وَلَى اللهُ أَنْفِقُ عَلَيْكَ اللهُ الْقَدْرُ اللهُ قَلْمُ اللهُ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ اللهُ وَلَاكَ اللهُ وَلَاكَ اللهُ وَلَاكَ اللهُ وَلَاكَ اللهُ وَلَاكَ اللهُ اللهُ وَلَاكَ اللهُ الْفَلْ رَاكَ اللهُ اللهُ وَلَكَ اللهُ اللهُ وَلَاكَ اللهُ وَلَكَ اللهُ وَلَاكَ اللهُ الْفَلْ وَلَكَ الْكَارِاتِ (الحديث: 212)].

\* ﴿إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ، خَلَقَ اللهُ فِيهِ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّى اللهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلا أَعْظَاهُ، مَا لَمْ يَسْأَلُ حَرَاماً، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكِ مُقَرَّبٍ وَلا سَمَاءٍ وَلا أَرْضِ وَلا بَحْرٍ إِلا وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ وَلا بِجْمُعَةٍ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1084)].

\* ﴿إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِمائَةِ مَفْصِلٍ فَمَنْ كَبَّرَ الله، وَحَمِدَ الله، وَهَلَّلَ الله، وَشَبَّحَ الله، وَهَلَّلَ الله، وَعَزَلَ حَجَراً عَنْ طَرِيقِ وَسَبَّحَ الله، وَاسْتَغْفَرَ الله، وَعَزَلَ حَجَراً عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَأَمَرَ النَّاسِ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ، عَدَدَ تِلْكَ السِّتِينَ وَالنَّلَاثِمائَةِ السُّلَامَى، فَإِنَّهُ يَمْشِي [يُمْسِي] يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَخْرَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ». [م في الزكاة (الحديث: 2327) زَحْرَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ». [م في الزكاة (الحديث: 2327)

\* "إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ القَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ القَائم،
 وَالقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ المَاشِي، والماشي خَيْرٌ من الساعِي»،
 قال: أفرأيت إن دخل عَلَيَّ بيتي وبسط يده إليَّ ليقتلني
 قال: "كُنْ كابن آدَمَ». [ت الفتن (الحديث: 2194)].

\* "احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عِنْدَ رَبِّهِمَا، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، قَالَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَةُ، وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ، ثُمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى اللَّرْضِ؟ فَقَالَ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ لِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ، وَأَعْطَاكَ الأَنْواحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، وَقَرَّبَكَ نَجِيًا، فَبِكَمْ وَجَدْتَ الله كَتَبَ التَّوْرَاةَ فَهِيلً وَبُكَلَ مَعْ وَكَلَى اللهُ كَتَبَ التَّوْرَاةَ فَهَلُ أَنْ أُخْلَقَ؟ قَالَ مُوسَى: بِأَرْبَعِينَ عَاماً، قَالَ آدَمُ: قَلَى اللهُ كَتَبَ التَّوْرَاةَ فَهَلُ وَجَدْتَ الله كَتَبَ التَّوْرَاةَ فَهَلَ أَنْ أُخْلَقَ؟ قَالَ : أَفَتَلُومُنِي عَلَى أَنْ عَمِلْتُ اللهَ عَلَى أَنْ عَمْ، قَالَ: أَفَتَلُومُنِي عَلَى أَنْ عَمِلْتُ اللهَ عَلَى أَنْ عَمْ، قَالَ: أَفَتَلُومُنِي عَلَى أَنْ عَمِلْتُ عَمَلاً كَتَبَهُ اللهُ عَلَى أَنْ أَعْمَلُهُ قَبْلَ أَنْ أَنْ يَحْلُقِنِي بِأَرْبَعِينَ عَلَى أَنْ عَمْ اللهَ عَلَى أَنْ أَعْمَلُهُ قَبْلَ أَنْ أَنْ يَحْلُقِنِي بِأَرْبَعِينَ عَلَى أَنْ عَمْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى أَنْ أَعْمَلُهُ قَبْلَ أَنْ أَنْ يَحْلُقِنِي بِأَرْبَعِينَ عَلَى أَنْ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى أَنْ أَعْمَلُهُ قَبْلَ أَنْ أَنْ يَحْلُقِنِي بِأَرْبَعِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى أَنْ أَعْمَلُهُ قَبْلَ أَنْ أَنْ اللهُ الله

\* "احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسى، فَقَالَ لَهُ مُوسى: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ، قَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسى أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ، قَالَ لَهُ آدَمُ : يَا مُوسى اصْطَفَاكَ اللهُ بِكَلَامِهِ، وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَ الله عَلَى قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟ فَحَجَّ أَمْمُ مُوسى» قَحَجَّ آدَمُ مُوسى». [خ في القدر (الحديث: آدَمُ مُوسى». [خ في القدر (الحديث: 6614)، وفي التوحيد (الحديث: 7515)، م (الحديث: 6684)، د (الحديث: 7515)، ح (الحديث: 80)].

\* (بَينَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيتُنِي أَطُوفُ بِالكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ، سَبِطُ الشَّعَرِ، بَينَ رَجُلَينِ، يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً، فَقُلُتُ: مَنْ هذا؟ قالُوا: ابْنُ مَرْيَمَ، فَذَهَبْتُ أَلتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ، أَعْوَرُ العَينِ اليُمْنَى، كَأَنَّ عَينَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قالُوا: هذا كَأَنَّ عَينَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قالُوا: هذا الدَّجَالُ، أَقْرَبِ النَّاسِ بِهِ شَبَها ابْنُ قَطَنٍ ». [خ في التعبير (الحديث: 7128)، راجع (الحديث: 3440)].

\* (بَينَمَا أَنَا فِي الحَطِيم، وَرُبَّمَا قَالَ فِي الحِجْرِ، مُضْطَحِعاً، إِذْ أَتَانِي آتٍ فَقَدًّ»، وسمعته يقول: (فَشَقَّ مَا بَينَ هذه إلَى هذه و فَاسْتَحْرَجَ قَلْبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ إِيمَاناً، فَغُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ رُحِشِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البَغْلِ وَفَوْقَ الحِمَارِ أَبْيضَ، فَحُمِيمَ مَعْلَهِ عَانظَلَقَ بِي جِبْرِيلُ، حَتَّى أَتَى أَبَيضَ، فَحُمِلتُ عَلَيهِ، فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ، حَتَّى أَتَى

جَاء، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسى، قَالَ: هذا مُوسى، فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكى، قِيلَ لَهُ: مَا يَبْكِيكُ؟ قَالَ: أَبُّكِي لأَنَّ غُلَاماً بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي، ثُمَّ صَعِدَ بي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءً، فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: هذا أَبُوكَ، فَسَلِّمْ عَلَيهِ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ، قَالَ: مَرْحَباً بِالإبْنِ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ رُفِعَتْ لِيَ سِدْرَةُ المُنَّتَهِى فَإِذَا لَبِقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَ جَرَ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الفِيلَةِ، قَالَ: هذهِ سِدْرَةُ المُنْتَهَى، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَار: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَقُلتُ: مَا هذانِ يَا جِبْرِيلٌ؟ قَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فالنِّيلُ والفُرَاتُ، ثُمَّ رُفِعَ لِي البَيتُ المَعْمُورُ، ثُمَّ أُتِيتُ بإِنَاءٍ مِنْ خَمْر وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَن وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَل، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ: هِيَ الفِطْرَةُ أَنْتُ عَلَيهَا وَأُمَّتُكَ ، ثُمَّ فُرضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ صَلاةً كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قَالَ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٌ، وَإِنِّي وَاللهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِيِّ إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلَهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنَّى عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسِى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَّوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلتُ: أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلُواتٍ كُلَّ يَوْم، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلٌ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى

السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ، فَقَالَ: هذا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلَّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ السَّلامَ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالإِبْنِ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ النَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلِّ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيِي وَعِيسى، وَهُمَا: ابْنَا الخَالَّةِ، قَالَ: هذا يَحْيي وَعِيسي فَسَلِّمْ عَلَيهِمَا، فَسَلَّمْتُ فَرَدًّا، ثُمَّ قَالًا: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالَح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمُّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِئَةِ فَّاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنَّ هذا؟ قَالَ: جَبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ، قَالَ: هذا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بي، حَتَّى أَتَّى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِلَى إِدْرِيسَ، قَالَ: هذا إِدْرِيسُ، فَسَلَّمْ عَلَيهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالْأَخِ الصَّالِح والنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الخَامِسَةَ فَاسْتَفَتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصتُ فَإِذَا هَارُونُ، قَالَ: هذا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ

رَبِّكَ فَاسْأَلَهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، قَالَ: سَأَلَتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيتُ، وَلكِنْ أَرْضى وَأُسَلِّمُ، قَالَ: فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادِ: أَمْضَيتُ فَرِيضَتِي، وَخَفَّفتُ عَنْ عِبَادِي». [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3887)، وفي بدء الخلق (الحديث: 3207)].

# «بَينَما أَنَا نَائِمٌ أَطُوفُ بِالكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ، سَبْطُ الشَّعْرِ، يُهَادَى بَينَ رَجُلَينِ، يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً، أَوْ يُهَرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً، فَقُلتُ: مَنْ هذا؟ قالُوا: ابْنُ مَرْيَمَ، فَلَدَّتُ الرَّأْسِ، فَلَا مَنْ عَينَهُ عَنبَةٌ طَافِيةٌ، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قالُوا: هذا الدَّجَالُ، وَأَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَها ابْنُ هذا؟ قالُوا: هذا الدَّجَالُ، وَأَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَها ابْنُ قَطَنِ». أخ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3441)، م في الإيمان (الحديث: 3441)، م في الإيمان (الحديث: 3441)، م في الإيمان (الحديث: 3441)، م

\* " تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ أَثَرَ السُّجُودِ». [جه الزهد (الحديث: 4326)]. \* " تَحَاجَ آدَمُ مُوسَى، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ مُلُوسَى، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ مُلَّاسَى وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَغُويْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْمَاتِيَةِ مَا النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْمَاتِيَةِ مَا النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْمَاتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْمَاتِيَةِ مَا الْمَاتِيَةُ الْمَاتِيَةُ اللَّهُ مَا النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْمَاتِيَةِ مَا الْمَاتِيَةُ الْمَاتِيَةُ اللَّهُ الْمَاتِيَةُ الْمَاتِيَةُ مُنْ الْمَاتِيَةُ اللَّهُ الْمَاتِيَةُ الْمَاتِيَةُ الْمَاتِيَةُ الْمَاتِيَةُ الْمَاتِيْتُ اللَّهُ الْمُعْرَجْتَهُمْ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ الْمَاتِيَةُ الْمَاتِيَةُ الْمَاتِيْتُ الْمَاتِيْنَ الْمَاتِيْنِ الْمُعْرَاتِيْنَ الْمَاتِيْنَ اللهُ الْمَاتِيْنِ الْمَاتِيْنَ اللّهُ عَلَيْهُ الْمَاتِيْنَ اللّهُ اللّ

الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ آدَمُ: أَنْتَ الَّذِي أَعْطَاهُ اللهُ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ، وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرِ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟». [م في الغدر (الحديث: 6685/ 600/ 14)].

\* «التَقَى آدَمُ وَمُوسى، فَقَالَ مُوسى لآدَمُ: آنْتَ الَّذِي أَشْقَيتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الجَنَّةِ؟ قالَ لَهُ آدَمُ: آنْتَ الَّذِي اصَّطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ، وَاصْطَفَاكَ لِنَفْسِهِ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: فَوَجَدْتَهَا كُتِبَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي؟ قالَ: نَعَمْ، فَحَجَّ آدَمُ مُوسى». [خ في النفسير (الحديث: 4736)، راجع (الحديث: 3408)].

\* جلس ناس من أصحابه ﷺ ينتظرونه قال: فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم، فقال بعضهم: عجباً أن الله عز وجل اتخذ من خلقه خليلاً، اتخذ إبراهيم خليلاً، وقال آخر: ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه تكليماً، وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه، وقال آخر: آدم اصطفاه الله، فخرج عليهم فسلم وقال: «قَدْ سَمِعْتُ كَلاَمَكُمْ وَعَجَبَكُمْ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ خَليلُ اللهِ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَمُوسَى نَجِيُّ اللهِ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَمُوسَى نَجِيُّ اللهِ وَهُوَ

كَذَلِكَ، وَعِيسَى رُوحُ الله وَكَلِمتُهُ وَهُو كَذَلِكَ، وآدَمُ اصْطَفَاهُ الله وَهُو كَذَلِكَ، أَلَا وَأَنَا حَبِيبُ الله وَلَا فَخْرَ، وأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أُوَّلُ شَافِعِ وَأَوَّلُ مُشَقِّعٍ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أُوَّلُ مَنْ شَافِعِ وَأَوَّلُ مُشَقَّعٍ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أُوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حِلَقَ الْمَجَنَّةِ فَيَفْتَحُ الله لِي فَيُدْخِلْنِيهَا وَمَعِي فَقَرَاءُ المُؤْمِنِينَ وَلا فَخْرَ، وَأَنَا أَكْرِمُ الأَوَّلِينَ وَالآخَرِينَ وَلَا فَحْرَ، وَأَنَا أَكْرَمُ الأَوَّلِينَ وَالآخَرِينَ وَلَا فَحْرَ، وَأَنَا أَكْرَمُ الأَوَّلِينَ وَالآخَرِينَ وَلَا فَحْرً». [ت المناقب (الحديث: 3616)].

\* «حاجً مُوسى آدَم، فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ الَّذِي أَخْرَجْتَ النَّاسَ مِنَ الْجَنَّةِ بِلَنْبِكَ وَأَشْقَيتَهُمْ ؟ قالَ: قالَ آدَمُ: يَا مُوسى أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ، مُوسى أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ، أَوْ أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرِ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيَّ، قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي، أَوْ قَتْرَهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي ؟ »، قال ﷺ: "فَحَجَّ آدَمُ مُوسى ». [خ في النفسير (الحديث: 4738)، راجع (الحديث: 3008)، م (الحديث: 6688)].

\*خرجنا لا نريد إلا الحج؟ فلما كنا بسرف حضتُ، فلخل علي رسول الله ﷺ وأنا أبكي، قال: «مَا لَكِ فَخَرَبَهُ اللهُ أَنْفِسْتِ؟»، قلت: نعم، قال: «إِنَّ هذا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي ما يَقْضِي الحَاجُّ، غَيرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بالبَيتِ». [خ ني الحيض (الحديث: 924)، انظر (الحديث: 516، 328، 1516، 305، 1518، 1516، 328، 1560، 1560، 1556، 1783، 1772، 1783، 1772، 1783، 1774، 1784، 1784، 2952، 2984، 2984، 2952، 4408، 2984، 2952)، م (الحديث: 119)، س (الحديث: 289، 347، 274)، جه (الحديث: 289، 274)، جه (الحديث: 2062)

\*خرجنا مع النبي ﷺ لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف، طمثت، فدخل علي النبي ﷺ وأنا أبكي، فقال: «مَا يُبْكِيكَ»، قلت: لوددت والله أني لم أحج العام، قال: «لَعَلَّكِ نُفِسْتِ؟»، قلت: نعم، قال: «فَإِنَّ ذَلِكَ شَيِّ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافَعَلِي مَا يَفَعَلُ الحَاجُ، غَيرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالبَيتِ حَتَّى تَطْهُرِي». [خ في الحيض (الحديث: 305)، م (الحديث: 2911)].

\* «خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعاً،
 فَلَمَّا خَلَقَهُ قالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولئِكَ النَّفَرِ مِنَ

المَلَائِكَةِ، جُلُوسٌ، فَاسْتَمِعْ ما يُحيُّونَكَ، فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِيَّتِكَ، فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيكُمْ، فَقَالُوا: السَّلَامُ يَذَكُلُ مَنْ يَذَكُ اللَّهِ، فَكُلُّ مَنْ يَذَكُ الحَدِيثَ يَنْقُصُ يَدُخُلُ الحَدِيثَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَل الخَلَقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الآنَ». [خ في الاستئذان (الحديث: 6227)، راجع (الحديث: 336)].

\* (خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُونَ ذراعاً»، ثم قال: «اذْهَبْ فَسَلَّمْ عَلَى أُولئِكَ مِنَ المَلَائِكَةِ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيكُمْ، فَقَالُوا: السَّلامُ عَلَيكَ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَزَادُوهُ: عَلَيكُمْ، فَقَالُوا: السَّلامُ عَلَيكَ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللهِ، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلِ الخَلقُ يَنْقُصُ حَتَّى الآنَ». [خ في أحاديث الأنبياء فَلَمْ يَزَلِ الخَلقُ يَنْقُصُ حَتَّى الآنَ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 6227)، م (الحديث: 6227).

\* «خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ ». [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7420/ 2996/ 60)].

\* «خَيْرُ يَوْم طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا». [م في الجمعة (الحديث: 1973/ 854/ 17)، س (الحديث: 1372)].

\* "خَيْرُ يَوْمِ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ». [م في الجمعة (الحديث: 488)].

\* (خَيْرُ يَوْم طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ مَلْعَتْ فِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ مَاتَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ، إلَّا وَهِيَ مُسِيخَةٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ حِينِ تُصْبِح حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ الجُمُعَةِ مِنْ حِينِ تُصْبِح حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إلَّا الْجِنَّ وَالإِنْسَ، وَفيهَا سَاعَةٌ لا يُصَادِفُهَا السَّاعَةِ إلَّا الْجِنَّ وَالإِنْسَ، وَفيهَا سَاعَةٌ لا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُو يُصَلِّي يَسْأَلُ الله حَاجَةً إلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا». [دالصلاة (الحديث: 1046)، ت (الحديث: 491)]. (الحديث: 491)].

\* «خَيْرُ يَوْمِ طَلَعَتْ فيه الشمسُ يومُ الجُمعَةِ، فيه حَلِقَ آدمُ وفيه أُدْخِلَ الجنَّة، وفيه أُهْبِطَ منها، وفيه ساعةٌ لا يوافقُهَا عبدٌ مسْلمٌ يصلى فيسألُ الله فيها شيئاً إلا أعطاهُ

إياهُ». [ت الصلاة (الحديث: 491)].

\* ذكر النبي ﷺ ليلة أسري به فقال: "مُوسى آدم، طُوَالٌ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَقَالَ: عِيسى جَعْدٌ مَرْبُوعٌ» وذكر مالكاً خازن النار، وذكر الدجال. [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3396)، راجع (الحديث: 3239)].

\* ذكروا لابن عباس الدجال بين عينيه مكتوب كافر، أو: ك ف ر ، قال: لم أسمعه، ولكنه قال: «أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُروا إِلَى صَاحِبِكُمْ، وَأَمَّا مُوسى فَجَعْدٌ آدم، عَلَى جَمَلٍ أَحْمَر، مَخْطُوم بِخُلبَةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيهِ انْحَدَرَ في الوَادِي». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3355)، راجع (الحديث: 5551)].

\* (رَأَيْتُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ رَجُلاً آدَمَ سَبِطَ الرَّأْسِ، وَاضِعاً يَدَيْهِ عَلَى رَجُلَيْنِ، يَسْكُبُ رَأْسُهُ - أَوْ يَقْطُرُ رَأْسُهُ - فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ، أَوِ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ - لا يَدْرِي [نَدْرِي] أَيَّ ذَلِكَ قَالَ - وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلاً أَحْمَرَ، جَعْدَ الرَّأْسِ، أَعْوَرَ الْعَيْنِ وَرَأَيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَنٍ، فَسَأَلْتُ: مَنْ الْيُمْنَى، أَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَنٍ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فقالُوا: المسيح الدجال». [م في الإيمان (الحديث: هَذَا؟ فقالُوا: المسيح الدجال». [م في الإيمان (الحديث: هَذَا؟ فَقالُوا: المسيح الدجال». [م في الإيمان (الحديث: اللهُ فَالِيُهُ الْهُ فَالْهُ اللهُ اللهُ الْهُ اللهُ اللهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللهُ اللهُ

\* (رَأَيتُ عِيسى ومُوسى وَإِبْرَاهِيمَ، فَأَمَّا عِيسى فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدْرِ، وَأَمَّا مُوسى فَادَمُ جَسِيمٌ سَبْطٌ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجالِ الزُّطِّ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3438)].

\* (رَأَيتُ لَيلَةَ أُسْرِيَ بِي مُوسى، رَجُلاً آدَمَ، طُوَالاً جَعْداً، كَأَنَّهُ مِنْ رِجالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيتُ عِيسى رَجُلاً مَرْبُوعاً، مَرْبُوعاً، مَرْبُوعاً مَرْبُوعاً، مَرْبُوعاً الحَمْرةِ وَالبَياضِ، سَبْطَ الرَّأْسِ، وَرَأَيتُ مالِكاً خازِنَ النَّارِ، وَالدَّجَالَ، في آلِياتٍ أَرَاهُنَ اللهُ إِيَّاهُ: ﴿ فَلَا تَكُن فِي مِرْبَةٍ مِن لِقَابِهِيْ السَّارِيَ اللهُ إِيَّاهُ: ﴿ فَلَا تَكُن فِي مِرْبَةٍ مِن لِقَابِهِيْ السَّارِي السَّارِي اللهُ إِيَّاهُ اللهِ يَنْ اللهُ إِيَّاهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ إِيَّالَهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُو

\* "سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمِ اللهُ". [ت الصلاة أَحَدُهُم اللهُ". [ت الصلاة (الحديث: 606)، جه (الحديث: 297)].

\* صلى بنا عَلَيُّ ثم قام فينا خطيباً ، فلم يدع شيئاً

يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به، وكان فيما قال: «إِن الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، أَلَا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ»، وكان فيما قال: «أَلَا لَا يَمْنَعنَ رَجُلاً هيبةُ النَّاس أَنْ يَقُولَ بِحَق إِذَا عَلِمَهُ"، فبكي أبو سعيد فقال: قد والله رأينا أَشياًء فهبنا، وكان فيما قال: «أَلا إِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرِ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ، وَلَا غَدْرَةَ أَعْظَمُ مِنْ غَدْرَةٍ إِمَام عامَّةٍ يُرْكَزُ لِوَاؤُهُ عِنْدَ اسْتِهِ»، وكان فيما حفظنا يومئذ «أَلَا إِنَّ بَنِي آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى، فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤمِناً وَيَحْيَى مُؤْمِناً وَيَمُوتُ مُؤْمِناً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِراً وَيَحْيَى كَافِراً وَيَمُوتُ كَافِراً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِناً وَيَحْيَى مُؤْمِناً وَيَمُوتُ كَافِراً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِراً وَيَحْيَى كَافِراً وَيَمُوتُ مُؤْمِناً، أَلا وَإِنَّ مِنْهُمُ البَطِيءَ الغَضَب سَريعَ الفَيءِ، وَمِنْهُمْ سَريعَ الغَضَب سَريعُ الفَيْءِ، فِتِلْكَ بِتِلْكَ، أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمْ سَريعُ الغَضَب بَطِيءُ الفّيء، أَلَا وَخَيْرُهُمْ بَطِيءُ الغَضَبِ سَرِيعُ الفّيءِ، ألا وَشَرُّهُمْ سَرِيعُ الغَضَبِ بَطِيءُ الفيء، أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمْ حَسَنَ القَضَاءِ حَسَنَ الطَّلَب، وَمِنْهُمْ سَيِّءُ القَضَاءِ حَسَنُ الطَّلَب، وَمِنْهُمْ حَسَنُ الْقَضَاءِ سَيَّءُ الطَّلَب، فَتِلْكَ بِتِلْكَ؛ أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمْ السيءُ القَضَاءِ السَّيِّءُ الطَّلَب، أَلَا وَخَيْرُهُمْ الْحَسَنُ القَضَاءِ الحَسَنُ الطَّلَب، أَلَا وَشَرُّهُمْ سَيِّءُ القَضَاءِ سَيِّءُ الطَّلَبِ، أَلَا وَإِنَّ الغَضَبَ جَمْرةٌ في قَلْب ابن آدَمَ؛ أَمَا رَأيتُمْ إِلَى حُمْرةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاح أَوْدَاجِهِ، فَمَنْ أَحَسَّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَلْصَقُّ بالأرْض»، قال: وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقى منها شيء فقال ﷺ: ﴿أَلَا إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فيمَا مَضَى مِنْهُ الله و المحديث: 2191)، جه (الحديث: 4000)].

\* عَنْ جَابِر رضي الله عنه؛ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَعَ الله رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِحَجِّ مُفْرَدٍ، وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها بِعُمْرَةٍ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ عَرَكَتْ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ عَرَكَتْ، حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَجِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، وَالْ الْحِلُّ كُلُهُ، فَوَاقَعْنَا وَالْ الْحِلُّ كُلُهُ»، فَوَاقَعْنَا

النّساء، وتَطَيَّبْنَا بِالطّبِ، ولَبِسْنَا ثِيابَنَا، ولَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلّا أَرْبَعُ لَيَالِ، ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، ثُمَّ وَجَلَهَا رَضُولُ اللهِ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها، فَوَجَلَهَا تَبْكِي، فَقَالَ: "مَا شَأْنُكِ؟"، قَالَتْ: شَأْنِي فَوَجَلَهَا تَبْكِي، وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ، وَلَمْ أَحْلِلْ، وَلَمْ أَحْلِلْ، وَلَمْ أَطْفْ بِالْبَيْتِ، وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الآنَ، فَقَالَ: "إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أَهِلِي بِالْحَجِّ فَقَالَ: "قَدْ حَلَلْتِ بِالْحَجِّ فَقَالَ: "قَدْ حَلَلْتِ فَقَالَ: "قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعاً"، قَالَتْ [فَقَالَتْ]: يَا طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرُوةِ. ثُمَّ قَالَ: "قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعاً"، قَالَتْ [فَقَالَتْ]: يَا مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعاً"، قَالَتْ [فَقَالَتْ]: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعاً"، قَالَتْ [فَقَالَتْ]: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَمُعْرَقِكَ عَمْرَةِ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَمُعْرَهُمْ مِنْ مَا مِنَ التَنْعِيمِ " وَذَلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ . [م في الحج فَي مُولِكَ لَيْلُةَ الْحَصْبَةِ . [م في الحج (الحديث: 292/ 1213/ 1366)].

\* «فُرجَ عَنْ سَقْفِ بَيتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْريلُ، فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بطَسْتٍ مِنْ ذَهَب مُمْتَلِيءٍ حِكْمَةً وَإِيمَاناً، فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرى، ثُمَّ أَطْبَقُّهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ جِبْريلُ لِخَارْنِ السَّمَاءِ: افتَح، قَالَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هذا جبريل، قَالَ: هَل مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَعِي مُحَمَّدٌ عَلَيْ، فَقَالَ: أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ، عَلَى يَمِينِهِ أَسُودَةٌ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَي، فَقَالَ: مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالإبْن الصَّالِح، قُلتُ لِجِبْريلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هَذا آدَمُ، وَهذهِ الأَسْودَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ اليَمِين مِنْهُمْ أَهْلُ الجَنَّةِ، وَالأَسْودَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكى، حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَقَالَ لِخَازِنِهَا: افتَحْ، فَقَالَ لَهُ خازنُها مِثْلَ مَا قَالَ الأُوَّل، فَفَتَحَ، فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيْلُ بِالنَّبِيِّ ﷺ بِإِدْرِيْسَ، قَالَ: مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ، فَقُلتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هَٰذَا إِدْرِيسُ، ۚ ثُمَّ مَرَزَّتُ بِمُوسِّي، فَقَالَ: مَرْحَباً بالنَّبِيِّ

الصَّالِح وَالأَخ الصَّالِح، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هذا مُوسى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِعَيسى، فَقَالَ: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هذا عِيسي، ثُمَّ مَرَرْتُ بإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: مَرْحَباً بالنَّبيِّ الصَّالِح وَالاِبْنِ الصَّالِح، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هذا إِبْرَاهِيمُ ﷺ، قال: ﴿ثُمَّ عُرجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوى السمع فِيهِ صَريف الأَقْلَام»، قال: «فَفَرَضَ اللهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ، حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسى، فَقَالَ مَا فَرَضَ اللهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذلِكَ، فَرَاجَعَنِي فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى، قُلتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ، فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَيهِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذلِكَ، فَرَاجَعْتُهُ، فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ، وَهِيَ خَمْسُونَ، لَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَقُلتُ: اسْتَحْيَيتُ مِنْ رَبِّي، ثُمَّ انْطَلَقَ بي حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ المُنتَّهَى، وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ، ثُمَّ أُدْخِلتُ الجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا حَبَائِلُ اللَّوْلُو، وَإِذَا تُرَابُهَا المِسْكُ». [خ في الصلاة (الحديث: 349)، انظر (الحديث: 1636، 3342)، م (الحديث: 413، 414)، س (الحديث: 448، 1399)، جه (الحديث:

\* (قالَ اللهُ: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَزَعَمَ أَنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لِي وَلَدٌ، فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَداً». [خ في التفسير (الحديث: 482)].

\* «قَالَ اللهُ: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيكَ ». [خ في النفقات (الحديث: 5352)، راجع (الحديث: 4684)].

\* (قَالَ اللهُ تَعَالَى: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الأَمْرُ، أُقَلِّبِ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ». [خ في التوحيد (الحديث: 7491).

«قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي
 لَهُ أَنْ يُكَذِّبَنِي، وَشَتَمَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ

يَشْتِمَنِي، أَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: إِنِّي لَا أُعِيدُهُ كَمَا بَدَأْتُهُ وَلَيْسَ آخِرُ الْخَلْقِ بِأَعَزَّ عَلَيَّ مِنْ أَوَّلِهِ، وَأَمَّا شَبْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: اللهُ الأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدٌ وَلَمْ أُولَدُ وَلَدًا وَأَنَا اللهُ الأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدٌ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُواً أَحَدٌ». [س الجنائز (الحديث: 2077)].

\* "قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ هُو لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلِيقُونُ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُوُ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُوُ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَخُلُوفُ فَم الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ». [س الصيام (الحديث: 2216)].

\* (قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ! لَخُلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عنْدَ اللهِ، مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ». [م في الصيام (الحديث: 2698/ 1151/ 161)، س (الحديث: 2217)].

\* «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَقُولُ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرِ، فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرِ، فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرِ، فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرِ، أَقَلُبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، فَإِذَا شِئْتُ قَبْضْتُهُمَا». [م في الألفاظ من الأدب وغيرها (الحديث: 5825/ 2246/ 3)].

\* "قالَ اللهُ: يَسُبُّ بَنُو آدَمَ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي اللَّيْ لِلهُ الدَّهْرُ بِيَدِي اللَّي اللَّيلُ وَالنَّهَارُ». [خ في الأدب (الحديث: 6181)، راجع (الحديث: 4826)، م (الحديث: 5823)].

\* قالت أم سلمة: لا يزال يصيبك كل عام وجع من الشاة المسمومة التي أكلت، قال: «مَا أَصَابَنِي شَيْءٌ مِنْهَا، إِلَّا وَهُوَ مَكْتُوبٌ عَلَيَّ، وَآدَمُ فِي طِينَتِهِ». [جه الطب (الحديث: 3546)].

\* قالوا: متى وجبت لك النبوة؟ قال: «وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ». [ت المناقب (الحديث: 3609)].

\* قَيل: يا رسول الله أرأيت إن دخل عليَّ بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال: فقال ﷺ: «كُنْ كَابني آدَمَ». [دفي الفتن والملاحم (الحديث: 4257)].

"كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إلَّا الصِّيَامَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ". [س الصيام (الحديث: 2218)].
 " كُلُّ عَمَل ابْن آدَمَ لَهُ إلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا

أَجْزِي بِهِ، وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَب عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ». [خ في اللباس (الحديث: 5927)، راجع (الحديث: 1894)].

\* (كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِم فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ لِلصَّائِم فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ». وَلَحُدُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ». [م في الصيام (الحديث: 2701/ 1151/ 164)، جَه (الحديث: 1638)].

\* (كُلُّ كَلَامِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لا لَهُ إِلَّا أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ، أَوْ ذِكْرُ اللهِ». [ت الزهد (الحديث: 2412)، جه (الحديث: 3974)].

\* ﴿ لَا تَزُولُ قَدَمُ ابنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّه حَتَّى يُسْأَلَ عن خَمْسِ: عن عُمْرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وعن شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ عَلِمَ عَلِمَ عَلِمَ الفِيامَ والرقائق (الحديث: 2416)].

\* (لا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلماً ، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا ، لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ ». [خ ني أحاديث كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا ، لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ ». [خ ني أحاديث الأنبياء (الحديث: 6867) ، انظر (الحديث: 6867) ، م (الحديث: 6398) ، م (الحديث: 6261)].

\* ﴿ لا نَذْرَ فِي مَعْصِيةٍ وَلا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنَ آدَمَ ».
 [س الأيمان والنذور (الحديث: 3859)].

\* ﴿ لَا نَذْرَ لاِبْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴾. [س الأيمان والنذور (الحديث: 3858)].

\* ﴿ لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ ، وَلَا في مَعْصِيةِ الله ، وَلَا في مَعْصِيةِ الله ، وَلَا في عَطِيعَةِ رَحِم ؛ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، فَلْيَدَّعَهَا وَلْيَأْتِ اللَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَارَتُهَا ». [د في الأيمان والنذور (الحديث: 3801)].

\* ﴿ لَا يَأْتِي ابنَ آدَمَ النَّذْرُ الْقَدَرَ بِشَيْءٍ لَمْ أَكُنْ قَدَّرْتُهُ لَهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ، الْقَدَر قَدَّرْتُهُ، يُسْتَحْرَجُ مِنَ الْبَخِيلِ، يُؤْتَى عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتَى مِنْ قَبْلُ». [دني الأيمان والندور (الحديث: 3288)].

\* «لكُلِّ ابنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنا»، قال: «وَاليَدَانِ

تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلَانَ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُما الْبَطْشُ، وَالرِّجْلَانَ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُما المَشيُ، وَالْفَمُ يَزْنِي فَزِنَاهُ الْقُبَلُ». [د في النكاح (الحديث: (2153)].

\* ﴿ لَمَّا صَوَّرَ اللهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَتُرُكُهُ، فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ، يَنْظُرُ مَا هُوَ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقاً لَا يَتَمَالَكُ \*. [م في البروالصلة (الحديث: 6592/ 111)].

\* «لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنَّ لَهُ وَادِياً
 آخَرَ، وَلَنْ يَمْلاً فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، وَاللهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ
 تَابَ». [م في الزكاة (الحديث: 2414/ 1048/117)].

\* «لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِياً ثَالِثاً، وَلَا يَمْلاُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ. [م في الزكاة (الحديث: 2412/ 1048/ 1046)].

\* «لَيْسَ لابنِ آدَمَ حَقِّ فِي سِوَى هذِهِ الخِصَالِ: بَيْتُ يَسْكُنُهُ، وَثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ، وَجِلْفُ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ». [تالزهد (الحديث: 2341)].

\* (لَيَنْتَهِيَّنَ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمْ الَّذِينَ مَاتُوا؛ إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ الْجُعَلِ اللهِ مِنَ النَّعْفِ اللهِ مِنَ النَّعْفِ الْجَيْقِ مَنَ النَّاسُ الْجَاهِلِيَّةِ، إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيَّ وَفَاجِرٌ شَقِيَّ، النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ، وآدَمُ خُلِقَ مِنَ التُّرَابِ». [ت المناقب (الحديث: 3955)].

\* «مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ [أَمْرٌ] أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ». [م في الفنن وأشراط الساعة (الحديث: 7321، 220م/ 2946/ 296)].

\* «مَا مَلاَ آدمِيٌ وِعَاءٌ شَرّاً مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابنِ آدَمَ
 أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ
 وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلْثٌ لِنَفَسِهِ». [ت الزهد (الحديث: 2380)].

﴿ (ما مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمَسُهُ الشَّيطَانُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهِلُ صَارِحًا مِنْ مَسِّ الشَّيطَانِ ، غَيرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا ﴾ .
 [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3431)، راجع (الحديث: 3286)، م (الحديث: 6087)].

\* «مَا مِنْ فَرَسٍ عَرَبِيِّ إِلَّا يُؤْذَنُ لَهُ عِنْدَ كُلِّ سَحَرٍ بِدَ هُمَا مِنْ فَرَسٍ عَرَبِيِّ إِلَّا يُؤْذَنُ لَهُ عِنْدَ كُلِّ سَحَرٍ بِدَعْوَتَيْنِ: اللَّهُمَّ خَوَّلْتَنِي مَنْ خَوَّلْتَنِي مِنْ بَنِي آدَمَ وَجَعَلْتَنِي لَهُ، فَاجْعَلْنِي أَحَبَّ أَهْلِهِ وَمَالِهِ إِلَيهِ، أَوْ مِنْ

أَحَبُّ مَالِهِ وَأَهْلِهِ إِلَيْهِ». [س الخيل (الحديث: 3581)].

\* «مُثِّلَ ابنُ آدَمَ وَإِلَى جَنْبِهِ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ مَنِيَّةً ، إِنْ أَخْطَأَتْهُ المَنَايَا وَقَعَ في الْهَرَمِ حَتَّى يَمُوتَ». [ت القدر (الحديث: 2150)، راجع (الحديث: 2456)].

\* «مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، رَجُلٍ آدَمَ طُوَالٍ جَعْدٍ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةً، وَرَأَيْتُ عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ مَرْبُوعَ الْخَلْقِ، إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، سَبِطَ الرَّأْسِ». [م في الإيمان (الحديث: 418/ 261/ 267)، راجع (الحديث: 418)].

\* «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يُرِيدُ الثُّومَ - فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسْجِدِنَا فَإِنَّ المَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُوا آكَمَ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1255/ 564/67)، راجع (الحديث: 1254)].

\* «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيرِ الإِسْلَامِ، فَهوَ كَمَا قَالَ، وَلَيسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذُرٌ فِيما لَا يَمْلِكُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفسَهُ بِشَيءٍ في الدُّنْيَا عُذَّبِ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِناً فَهوَ كَقَتْلِهِ». [خ في الأدب (الحديث: 604)). راجع (الحديث: 1363)].

\* «مِنْ سَعَادَةِ ابنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى الله لَهُ، وَمِنْ
 شَقَاوَةِ ابنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ الله، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابنِ آدَمَ
 سَخَطُهُ بِمَا قَضَى الله لَهُ». [ت القدر (الحديث: 2151)].

\* «هَذَا ابنُ آدَمَ وَهَذَا أَجَلُهُ»، ووضع يده عند قفاه، ثم بسطها، فقال: «وَثَمَّ أَمَلُهُ وَثَمَّ أَمَلُهُ وثَمَّ أَمَلُهُ وثَمَّ أَمَلُهُ». [ت الزهد (الحديث: 2334)، جه (الحديث: 4231)].

\* ﴿ وَأَرَانِي اللَّيلَةَ عِنْدَ الكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ ، فَإِذَا رَجُلٌ اَدَمُ ، كَأَحْسَنِ ما يُرَى مِنْ أَدْمِ الرِّجالِ ، تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَينَ مَنْكِبَيهِ ، رَجِلُ الشَّعَرِ ، يَقْظُرُ رَأْسُهُ ماءً ، وَاضِعاً يَدَيهِ عَلَى مَنْكِبَي رَجُلَينِ وَهُو يَطُوفُ بِالبَيتِ ، فَقُلتُ : مَنْ هذا؟ فَقَالُوا : هذا المَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ، ثُمَّ رَأَيتُ رَجُلاً وَرَاءَهُ جَعْداً قَطِطاً ، أَعُورَ عَينِ اليُمْنى ، كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيتُ بَابْنِ قَطَنِ ، وَاضِعاً يَدَيهِ عَلَى مَنْكِبَي رَجُلٍ يَطُوفُ رَأَيتُ ، فَقُلتُ : مَنْ هذا؟ قالُوا : المَسِيحُ الدَّجَالُ » . إللَبَيتِ ، فَقُلتُ : مَنْ هذا؟ قالُوا : المَسِيحُ الدَّجَالُ » . إلى السَيتُ الدَّجَالُ » . المَديث : النظر (الحديث : الحديث الأنبياء (الحديث : 3440) ، انظر (الحديث : 1540) ، واجع (الحديث : 1630)

\* (يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَنْ تُمْشِكَهُ شَرِّ لَكَ، وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى». [م في الزكاة (الحديث: 2385/ 1036/ 97)].

\* ﴿ لِيُجَاءُ بِابِنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَذَجٌ ، فَيُوفَفُ بَيْنَ يَدِي اللهِ ، فَيَقُولُ الله له : أَعْطَيْتُكَ ، وَخَوَلتُكَ ، وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ ، وَخَولتُك ، وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ ، وَخَولتُك ، وَأَمَّرْتُهُ ، وَنَمَّرْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فَارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ ، فَيَقُولُ لَهُ : أَرِنِي مَا قَدَّمْتَ ، فَيَقُولُ لَهُ : أَرِنِي مَا قَدَّمْتَ ، فَيَقُولُ لَهُ : أَرِنِي مَا قَدَّمْتَ ، فَيَقُولُ لَهُ : أَرِنِي كَانَ فَارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ ، فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْراً ، كَانَ فَارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ ، فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْراً ، كَانَ فَارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ ، فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْراً ، فَيُمْضَى بِهِ إِلَى النَّارِ » . [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: فَيُمْضَى بِهِ إِلَى النَّارِ » . [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2427)].

\* «يَجْتَمِعُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا، فَيَأْتُونَٰ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ أَبُو النَّاس، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَاثِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيءٍ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُريحَنَا مِنْ مَكانِنَا هذا. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكرُ ذَنْبَهُ فَيَسْتَحِي، ائْتُوا نُوحاً، فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولِ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ. فَيَأْتُونَهُ: فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ سُؤَالَهُ رَبَّهُ ما لَيسَ لَهُ بِهِ عِلمٌ فَيسْتَحِي، فَيَقُولُ: ائْتُوا خَلِيلَ الرَّحْمٰنِ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُوسى، عَبْداً كَلَّمَهُ اللهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ قَتْلَ النَّفس بغَير نَفس، فَيَسْتَحِي مِنْ رَبِّهِ فَيَقُولُ: ائْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللهِ وَرَسُولَهُ، وَكَلِمَةَ اللهِ وَرُوحَهُ. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُحَمِداً ﷺ، عَبْداً غَفَرَ اللهُ لَهُ ما تَقَدَّمَّ مِنْ ذَنْبِهِ وَما تَأْخَّرَ ، فَيَأْتُونِي ، فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنَ لِي، فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي ما شَاءَ الله، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَسَل تُعْطَهْ، وَقُل يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَ أَعُودُ إِلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي، مِثْلَهُ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَقُولُ: ما بَقِيَ في النَّار إلَّا مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ، وَوَجَبَ عَلَيهِ الخُلُودُ».

[خ في التفسير (الحديث: 4476)، راجع (الحديث: 44)، م (الحديث: 475)، جه (الحديث: 4312)].

\* «يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُونَ: لَو اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبُّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا، فَيَأْتُونَ آدَمَّ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ المَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، وَيَقُولُ: ائْتُوا نُوحاً، أَوَّلَ رَسُولِ بَعَثَهُ الله. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللهُ خَلِيلاً ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتُهُ ، ائْتُوا مُوسى الذِي كَلَّمَهُ اللهُ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، ائتُوا عِيسى فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُحمَّداً عَلَيْ ، فَقَدْ غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ومَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَإِذَا رَأَيتُهُ وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ: سَل تُعْطَهْ، وَقُل يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِداً مِثْلَهُ في الثَّالِثَةِ، أُو الرَّابِعَةِ، حَتَّى ما بَقِيَ في النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ». [خ في الرقاق (الحديث: 6565)، راجع (الحديث: 44)،

\* «يَجْمَعُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ، فَيقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: يَا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّة، فَيَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ، لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى الْبَيْ إِبْرَاهِيمَ : لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إِبْرَاهِيمَ : لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إَلَى مُوسى عَلَيْ ، اللهِ ، قَالَ: فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ : لَسْتُ اعْمِدُوا إِلَى مُوسى عَلَيْ ، الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ تَكْلِيماً ، فَيَأْتُونَ مُوسى عَلَيْ ، اللهِ تَكْلِيماً ، فَيَأْتُونَ مُحَمَّدا عَيْقِ ، فَيقُولُ عِيسى عَلِي اللهِ ، وَرُوحِهِ ، فَيَقُولُ عِيسى عَلِي اللهِ ، وَرُوحِهِ ، فَيَقُولُ عِيسى عَلِي اللهِ . لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ ، اذْهَبُوا إِلَى عِيسى كَلِمَةَ اللهِ ، وَرُوحِهِ ، فَيَقُولُ عِيسى عَلِي السِّرَاطِ يَمِينا وَسَمَ اللهُ وَالرَّحِمُ ، فَتَقُومَانِ جَنَبَتِي الطِّرَاطِ يَمِينا وَشِمَالاً ، فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ » ، قال : قلت : بأبي أنت وأمي أن شيء كمر البرق؟ قال : «أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ وَالَى الْبَرْقِ » ، قال : قلت : بأبي أنت أن وأي الْمَانِةُ والمَانِحُ وَمُ اللهِ قَالَ : «أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبُرْقِ اللهِ وَالَى الْبُرْقِ » ، قال : قلت : بأبي أنت وأمي ، أي شيء كمر البرق؟ قال : «أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبُرْقِ وَلَيْتُ وَلَا اللهُ الْبُرْقِ الْمَانَةُ وَالرَّوْمَ وَالْمَالُولُ وَلَا الْمَانِهُ وَلَا الْمَانِيْقِ الْمَانِهُ وَالْمَالِي الْمُؤْوَلِهُ اللهُ وَالْمَانِهُ وَالْمُ الْمُؤْوَلِهُ الْمُولِي الْمُؤْوَا الْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِدُ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللهُ الْمُؤْمُولِهُ اللهُ الْمُؤْمِدِي اللهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللهُ الْمُؤْمِدُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِدُ اللهُ الْمُؤْمِدُ اللهُ الْمُؤْمِدُولُ اللهُ الْمُؤْمِدُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِدُولُ اللهُ الْمُؤْمِدُ اللهُ الْمُؤْمِدُولُ اللهُ الْمُؤْمِدُ اللهُ الْمُؤْمِدُ اللهُ الْمُؤْمِدُ اللهُ الْمُؤْمِدُ اللهُ الْمُؤْمِدُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِدُ اللهُ الْمُؤْمِدُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِدُ اللهُ الْمُؤْمِو

كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ ؟ ثُمَّ كَمَرً الرِّيح، ثُمَّ كَمَرً الرِِّيح، ثُمَّ كَمَرً الطَّيْرِ، وَشَدِّ الرِّجَالِ، تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ، وَنَبِيكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ، فَيَقُولُ [يَقُولُ]: رَبِّ، سَلِّمْ سَلَّمْ، حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفاً»، قال: «وَفِي حَافَتَي فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفاً»، قال: «وَفِي حَافَتَي الصِّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ، مَأْمُورَةٌ تَأْخُذُ [بِأَخْذِ] مَنْ أُمِرَتْ بِهِ، فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ، وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ». [م في النَّارِ». [م في البَيمان (الحديث: 481/95/أُ 203)].

\* «يَجْمعُ اللهُ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ كَذَٰلِكَ، فَيَقُولُونَ: لو اسْتَشْفَعْنَا إلى رَبِّنَا حَتَّى يُربِحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هذا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ، أَمَا تَرَى النَّاسَ؟ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيءٍ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هذا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكَ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، وَلَكِنَ ائْتُوا نُوحاً، فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولِ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَهْل الأَرْضَ، فَيَأْتُونَ نُوحاً، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرَ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، وَلكِن ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمٰن، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطَايَاهُ الَّتِي أَصَابَهَا، وَلكِن ائْتُوا مُوسَى، عَبْداً آتَاهُ اللهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ تَكْلِيماً ، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، وَلكِن ائْتَوا عِيسى، عَبْدَ اللهِ وَرَسُولَهُ، وَكَلِمَتَهُ وَرُوحَهُ، فَيَأْتِونَ عِيسِي فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِن ائْتُوا مُحَمَّداً ﷺ، عَبْداً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدِاً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ لِي: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَسَل تُعْظَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُّهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيذُعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَسَل تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبّى بمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا رَبِّي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ، فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي وَقَعْتُ

سَاجداً، فَيدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، قُل يُسْمَعْ، وَسَل تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَمْنِيهَا، ثُمَّ أَشْفَعْ فَيَحُدُّ لِي حَدَّا فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مَا بَقِيَ فِي فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبسَهُ القُرْآنُ، وَوَجَبَ عَلَيهِ الخُلُودُ»، قال النبي ﷺ: (يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الخَيرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَكَانَ في قلبِهِ مِنَ الخُيرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّذِي مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَكَانَ في قلبِهِ مِنَ الخُيرِ مَا يَزِنُ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَكَانَ في قلبِهِ مِنَ الخُيرِ مَا يَزِنُ مِنَ الخَيرِ ذَرَّةً». [خ في التوحيد وَكَانَ في قلبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الخَيرِ ذَرَّةً». [خ في التوحيد وَكَانَ في قلبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الخَيرِ ذَرَّةً». [خ في التوحيد (الحديث: 44، 476)).

\* (يُجْمَعُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبُنَا فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكانِنَا هذا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ آدَمُ أَبُو البَشَرِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ المَلَائِكَةَ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيءٍ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا، فَيَقُولُ لَهُمْ: لَسْتُ هُناكُمْ، فَيَذُكُرُ لَهمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ». [خ في التوحيد (العديث: 44، 7510)].

\* «يُحْبَسُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُهمُّوا بِذلِكَ ، فَيَقُولُونَ: لَو اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ، وَأَسْجَد لَكَ مَلائِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيءٍ، لِتَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُريحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هذا، قَالَ: فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، قَالَ: وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ: أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا، وَلٰكِنِ ائْتُوا نُوحاً أَوَّلَ نَبِيّ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَهْلَ الْأَرْض، فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ: سُؤَالَهُ رَبَّهُ بغير عِلم، وَلكِن ائتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمٰنِ، قَالَ: فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيقُولُ: إنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ ثَلَاثَ كَلِمَاتٍ كَذَبَهُنَّ، وَلكِنَ ائْتُوا مُوسَى : عَبْداً آتَاهُ اللهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجيًّا ۗ ، قَالَ: فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: إنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ: قَتْلَهُ النَّفسَ، وَلكِن ائْتُوا عِيسى عَبْدَ الله وَرَسُولَهُ، وَرُوحَ اللهِ وَكَلِمَتَهُ، قَالَ: فَيَأْتُونَ عِيسِي فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِن ائْتُوا مُحَمَّداً ﷺ،

عَبْداً غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَسْتأْذِنُ عَلَى رَبِّي في دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُهُ وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، فَيَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلَ تُعْطَهُ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَخْرُجُ فَأَدَّخِلُهُمُ الجَنَّةَ» - قال قتادة: وسمعته أيضاً يقول : «فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ ـ ثُمَّ أَعُودُ فأَسْتَأْذِنُّ عَلَى رَبِّي في دَارهِ، فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُهُ وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعُ مُحَمَّدُ، وَقُلَّ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَل تُعْظَهُ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَنْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، قَالَ: ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدَّاً، فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمْ الجَنَّةَ» \_ قال قتادة: وسمعته أيضاً يقول: «فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ ـ ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي في دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدِاً، فَيَلَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ محَمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَل تُعْطَهْ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَثْنِي عَلَى رَبِّي بَثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، قَالَ : ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ» \_ قال قتادة: وقد سمعته يقول: «فَأَخْرِجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّة -حَتَّى مَا يَبْقى في النَّار إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ ۗ. [خ في التوحيد (الحديث: 7440)، راجع (الحديث: 44)].

\* "يَقُولُ اللهُ تَعَالَى لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ القِيامَةِ: لَوْ أَنَّ لَكَ ما في الأَرْضِ مِنْ شَيءٍ أَكُنْتَ لَلقَيهِ عَنْ اللَّرْضِ مِنْ شَيءٍ أَكُنْتَ تَفتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ: أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَنَا، فَيَقُولُ: أَرَدْتُ مِنْكَ أَهُونَ مِنْ هذا، وَأَنْتَ في صُلبِ آدَمَ: أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيئاً، فَأَبْيتَ إِلاَ أَنْ تُشْرِكَ بِي». [خ في الرفاق (الحديث: 6557)، راجع (الحديث: 3334)].

\* "يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَّيكَ وَسَعْدَيكَ، وَالخَيرُ فِي يَدَيكَ، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِئَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، ﴿ وَتَضَعُ مِئَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، ﴿ وَتَضَعُ صَكُلُ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكْرَىٰ وَمَا هُم

### [آذَاكَ]

\*أن كعب بن عجرة قال: قال ﷺ: «لَعَلَّكَ آذَاكَ مَوَامُّكَ»، قال: نعم، فقال ﷺ: «احْلِقْ رَأْسَكَ، هَوَامُّكَ»، قال: نعم، فقال ﷺ: «احْلِقْ رَأْسَكَ، وَوَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ». [خ في المحصر (الحديث: 1814)، انظر (الحديث: 1816، 1816)، انظر (الحديث: 1816، 1816)، (الحديث: 566، 5703، 6818، 1859، 1850)، م (الحديث: 1860، 1850)، م (الحديث: 1860، 1850)، م (الحديث: 1860، 1850).

\* أنه عَلَيْ مر بكعب بن عجرة زمن الحديبية، فقال له : «آذَاكَ هَوَامُ رَأْسِكَ؟»، قال: نعم، فقال له عَلَيْ: «احْلِقْ رَأْسَكَ، ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكاً، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيُّسُكاً، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَصُعِ مِنْ تَمْرٍ، عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ». [م في الحج (الحديث: 2874/ 1201/ 84)، راجع (الحديث: 2864) [2864].

### [آذَانِ]

\* «أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ»، وهو: دابة أبيض طويل، فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهي طرفه، قال: «فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ»، قال: «فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الأَنْبِيَاءُ»، قال: «ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَاءَنِي جِبْريلُ عَلَيْهِ السَّلامُ بإنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَال جِبْريلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ. ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْريلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ. مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ: فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِابْنَي الْخَالَةِ عِيسَى ابْن مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْن زَكَريَّاءَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا، فَرَحَّبَا وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ. ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَاسْتَفَتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَال: جِبْرِيلُ، قِيلَ:

بِسُكَرَىٰ وَلَئِكِنَّ عَذَابَ اللّهِ شَدِيدُ ﴾ [الصحب: 2]، قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال: «أَبْشِرُوا، فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلِّ وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ الْفَ»، ثم قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ»، فكبرنا، فقال: «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثِلْتَ أَهْلِ الجَنَّةِ»، فكبرنا، فقال: «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا يُضِفَ أَهْلِ الجَنَّةِ»، فكبرنا، فقال: «ما أَنْتُمْ في تَكُونُوا يَضِفَ أَهْلِ الجَنَّةِ»، فكبرنا، فقال: «ما أَنْتُمْ في تَكُونُوا يَضِعَرَةٍ بَيضَاء في جِلدِ ثَوْرٍ أَبْيَضَ، أَوْ لَنَّاسٍ إِلَّا كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ في جِلدِ ثَوْرٍ أَبْيَضَ، أَوْ الحديث: 4741، 6530، (1483، 7483)، (الحديث: 4741، 6530، 531)،

\* «يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ: ابْنَ آدَمَ! إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ
 عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى، لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَاباً دُونَ الْجَنَّةِ».
 [جه الجنانز (الحدیث: 1597)].

\* ﴿ يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ». [م في الزكاة (الحديث: 2409/ 1047/ 115)، ت (الحديث: 2339)، جه (الحديث: 4234)].

### [آدَمِيٌ]

\* كان أكثر دعائه: "يَا مُقَلِّبَ القلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ"، قالت: قلت: يا رسول الله مَا أكثر دعاءَك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: "يَا أُمَّ سَلمَةَ إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيٍّ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الله فَمَنْ شَاءَ أَوَاغَ". [ت الدعوات (الحديث: شَاءَ أَقَامَ وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ». [ت الدعوات (الحديث: 3522)].

\* «ما عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبُّ إلى الله من إهراقِ الدَّم، إنها لَتأْتِي يومَ القيامةِ بِقُرُونِها وأشعارِها وأظلافِها، وإنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ الله بمكانٍ قبل أن يقعَ مِنَ الله بمكانٍ قبل أن يقعَ مِنَ الأرضِ فَطِيبُوا بها نَفْساً». [ت الأضاحي (الحديث: 1493)، جه (الحديث: 1326)].

\* «مَا مَلاَ آدمِيٌّ وِعَاءً شَرَّاً مِنْ بَطْنِ، بِحَسْبِ ابنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَتُلُثُ لِطَعَامِهِ وَتُلُثُ لِشَرَابِهِ وَتُلْثُ لِنَفَسِهِ». [ت الزهد (الحديث: 2380)، جه الأطعمة (الحديث: 3349)].

وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَلِيْهُ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ ﷺ، إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِي [بنَا] إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ. قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ، فَرَحَّبَ بي وَدَعَا لِي بِخَيْر، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ [مريم: 57]، ثمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إَلْيهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ ﷺ، فَرَحَبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبْريلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَيْنَ ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى ﷺ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَلَيْ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بَإِبْرَاهِيمَ عَلَيْ ، مُسْنِداً ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيتِ الْمَعْمُورِ ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَنْفَ مَلَكِ لا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهِي، وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيلَةِ، وَإِذا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ، قَالَ: فَلَمَّا غَشِيهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيَ، تَغَيَّرَتْ، فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِها، فَأَوْحَى اللهُ إِلَىَّ مَا أَوْحَى، فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى ﷺ، فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّك، فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لا يُطِيقُونَ ذلِّكَ، فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيل، وَخَبَرْتُهُمْ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ: يَا رَبِّ، خَفِّفْ عَلَى أُمَّتِي، فَحَطَّ عَنِّي خَمْساً، فَرَجَعْتُ إلى مُوسَى فَقُلْتُ: حَطَّ عَنِّي خْمَساً، قَالَ: إنَّ أُمَّتَكَ لا يُطِيقُونَ ذلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ

التَّخْفِيفَ، قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، حَتَّى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُنَ حُمْسُ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ، فَلَلِكَ حَمْسُونَ صَلَاةً، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً، فَلْمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً، فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئاً، فَإِن عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً، كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، قَالَ: فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى عَيْقٍ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ مُوسَى عَيْقٍ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ مُوسَى عَيْقٍ، فَقَالَ : ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ لَا تَحْفِيفَ»، فقال عَيْقٍ: «فَقُلْتُ: قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ». [م في الإيمان (الحديث: 409/409)].

\* أخبرني ﷺ: «أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا نَزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ، ثُمَّ يُؤْذَنُ فِي مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَيَّامِ اللَّمُّنْيَا فَيَزُورُونَ رَبَّهُمْ، وَيَبْرُزُ لَهُمْ عَرُّشهُ وَيَتَبَدَّى لَهُمْ في رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، فَتُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورِ، وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَب، وَمنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ، وَيَجْلِسُ أَدْنَاهُمْ وَمَا فِيهِمْ مِنْ دَنِيٍّ عَلَى كُثْبَانِ المِسْكِ وَالكَافُورِ، ومَا يَرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَرَاسِيِّ بأَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِساً»، قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله وهل نرى ربنا عز وجل، قال: «نَعَمْ»، قال: «هَلْ تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤيةِ الشِّمْس وَالقَمَر لَيْلَةَ البَدْر؟»، قلنا: لا، قال: «كَذَلِكَ لَا تُمَارَوْنَ فِي رَوْئِيَةٍ رَبِّكُمْ، وَلَا يَبْقَى فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ رَجُلٌ إِلَّا حَاصَرَهُ الله مُحَاصَرَةً حَتَّى يَقُولَ لِلْرَّجُلِ مِنْهُمْ يَا فُلَانَ ابنُ فُلَانٍ، أَتَذْكُرُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَذَكَّرُ بَبَعْض غَدْرَاتِهِ فِي الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَفَلَمْ تَغْفِرْ لِي ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فسَعَةُ مَغْفِرَتِي بَلَغَتْ بِكُ مَنْزِلَتَكَ هذَهِ، فبينما هُمْ عَلَى ذَلِكَ غَشِيَتُهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهُمْ فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طِيَبًا لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ ريحهِ شَيْئًا قَطُّ، وَيَقُولُ رَبُّنَا تبارك وتعالى: قُومُوا إِلَى مَا أَعَدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الكَرَامَةِ فَخُذُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ، فَنَأْتِي سُوقاً قَدْ حَفَّتْ بِهِ المَلائِكَةُ، فِيهِ مَا لَمْ تَنْظُر العُيُونُ إِلَى مِثْلِهِ، وَلَمْ تَسْمَعْ الآذَانُ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى الْقُلُوبِ، فَيُحْمَلَ لنا مَا اشْتَهَيْنَا، لَيْسَ يُبَاعُ فِيهَا وَلَا يُشْتَرَى، وَفِي ذَلِكَ السُّوقِ يَلْقَى أَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، قال: فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو المَنْزِلَةِ

المَرْتَفِعَةِ فَيَلْقَى مَنْ هُو دُونَهُ وَمَا فِيهِمْ دَنِيٌّ فَيَرُوعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللّبَاسِ، فَمَا يَنْقَضِي آخِرُ حَدِيثِهِ حَتَّى يَتَحَيَّلَ إلِيهِ مِنَ اللّبَاسِ، فَمَا يَنْقَضِي آخِرُ حَدِيثِهِ حَتَّى يَتَحَيَّلَ إلِيهِ مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لأَحَدِ أَنْ يُحْزَنَ فِيهَا، ثُمَّ نَنْصَرِفُ إلَى مَنَازِلِنَا، فَيَتَلقَّانَا أَنْ يَحْزَنَ فِيهَا، ثُمَّ نَنْصَرِفُ إلَى مَنَازِلِنَا، فَيَتَلقَّانَا أَزْوَاجُنَا فَيَقُلنَ مَرْحَباً وَأَهْلاً، لَقَدْ جِئْتَ وَإِنَّ بِكَ مِنَ الْجِمَالِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ، فَيقُولُ: إِنَّا جَالَسْنَا الْجَمَالِ مَا انْقَلَبْنَا». الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ، وَبِحَقِّنَا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا». [ت صفة الجنة (الحديث: 2549)].

\* «بَينَمَا أَنَا فِي الحَطِيم، وَرُبَّمَا قَالَ فِي الحِجْر، مُضْطَجِعاً، إذْ أَتَانِي آتِ فَقَدَّ»، وسمعته يقول: «فَشَقَّ ـ مَا بَينَ هذه اللهِ عَذه - فَاسْتَحْرَجَ قَلبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ مَمْلُوءَةٍ إِيمَاناً ، فَغُسِلَ قَلبي، ثُمَّ حُشِيَ، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البَغْل وَفَوْقَ الْحِمَارِ أَبْيَضَ، فَحُمِلتُ عَلَيهِ، فَانْطَلَقَ بِي جَبْرِيلُ، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ، فَقَالَ: هذا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ السَّلامَ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالإِبْنِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ النَّانِّيَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَّ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيي وَعِيسي، وَهُمَا: ابْنَا الخَالَةِ، قَالَ: هذا يَحْيى وَعِيسى فَسَلَّمْ عَلَيهِ مَا ، فَسَلَّمْتُ فَرَدًّا ، ثُمَّ قَالًا : مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ، قَالَ: هذا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَتَّى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ:

وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إلى إدريسَ، قَالَ: هذا إدريسُ، فَسَلِّمْ عَلَيهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بالأَخ الصَّالِح والنَّبِيِّ الصَّالح، ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الخَامِسَةَ فَاسْتَفَتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَلَيْهُ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصتُ فَإِذَا هَارُونُ، قَالَ: هذا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخْ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَيَ السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبْريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ المَجيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسى، قَالَ: هذا مُوسى، فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكي، قِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: أَبُّكِي لأَنَّ غُلَاماً بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: هذا أَبُوكَ، فَسَلِّمْ عَلَيهِ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ، قَالَ: مَرْحَباً بِالإبْنِ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ رُفِعَتْ لِيَ سِدْرَةُ المُنْتَهِى فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذًانِ الفِيلَةِ، قَالَ: هذهِ سِدْرَةُ المُنْتَهَى، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَقُلتُ: مَا هذانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: أُمَّا البَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فالنِّيلُ والفُرَاتُ، ثُمَّ رُفِعَ لِي البَيتُ المَعْمُورُ، ثُمَّ أُتِيتُ بإِنَاءٍ مِنْ خَمْر وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَن وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَل، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ: هِي الفِطْرَةُ أَنْتَ عَلَيهَا وَأُمَّتُكَ، ثُمَّ فُرضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ

عَلَى مُوسى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قَالَ: أُمِرْتُ بِخُمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٌ، وَإِنِّي وَاللهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسَ صَلُوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلتُ: أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْم، ۗ وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلٌ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلَهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، قَالَ: سَأَلتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيتُ، وَلَكِنْ أَرْضَى وَأُسَلِّمُ، قَالَ: فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ: أَمْضَيتُ فَريضَتِي، وَخَفَّفتُ عَنْ عِبَادِي». [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3887)، راجع (الحديث:

### [آذَانِهِ]

\*إن عشمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنَا لا يَأْخُذُ عَلَى آذَانِهِ أَجْراً». [د الصلاة (الحديث: 531)، جه (الحديث: 671)]

### [آذَانِهمْ]

\* ﴿إِنَّ الْعَرَقَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَيَذْهَبُ فِي الأَرْضِ سَبْعِينَ بَاعاً، وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ إِلَى أَفْوَاهِ النَّاسِ أَوْ إِلَى آذَانِهِمْ ». [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7134/ 2863/61)].

\* «ثلاثةٌ لَا تُجاوِزُ صلاتُهمْ آذانَهُمْ: العبدُ الآبقُ حتَى يَرْجِعَ، وامرأةٌ باتتْ وزوجُهَا عليها ساخِطٌ، وإمامُ قومٍ وهُمْ له كارهُونَ». [ت الصلاة (الحديث: 360)].

\* «يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ في

أَلاَّرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعاً، ويُلجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ». [لَاَّرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعاً، ويُلجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ». [خ في الرفاق (الحديث: 6532)].

### [آذَانِی]

\*أن العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله ﷺ مغضباً وأنا عنده فقال: «ما أغْضَبك؟»، قال: يا رسول الله ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة؟ وإذا لقونا لقونا بغير ذلك، قال: فغضب رسول الله ﷺ حتى احمرً وجهه ثمَّ قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْحُلُ قَلْبَ رَجُلِ الإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّكُمْ للهِ وَلِرَسُولِهِ»، ثم قال: «يا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ آذَى عَمِّي فَقَدْ آذَانِي فَإِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ». [ت المنافب رالحديث: 3758)].

\* «الله الله في أَصْحَابِي، لا تَتَخِذُوهُمْ غَرَضاً بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى الله، وَمَنْ آذَى الله فيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ». [ت المناقب (العديث: 3862)].

### [آذَاهُ]

\* ﴿إِنَّ مُوسى كَانَ رَجُلاً حَييّاً سِتِّيراً ، لَا يُرَى مِنْ جِلدِهِ شَيِّ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ، فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالُوا: مَا يَسْتَتِرُ هذا التَّسَتُّرَ، إِلَّا مِنْ عَيب بجِلدِهِ، إِمَّا بَرَصٌ وَإِمَّا أُدْرَةٌ، وَإِمَّا آفَةٌ، وَإِنَّ اللهَ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّنَّهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسى، فَخَلَا يَوْماً وَحْدَهُ، فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الحَجَرِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا، وَإِنَّ الحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ، فَأَخَذَ مُوسى عَصَاهُ وَطَلَبَ الحَجَرَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ، ثَوْبِي حَجَرُ ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَلا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَرَأُوهُ عُرْيَاناً أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللهُ، وَأَبْرَأُهُ مِمَّا يَقُولُونَ، وَقَامَ الحَجَرُ، فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَلَبِسَهُ، وَطَفِقَ بِالحَجَرِ ضَرْبِاً بِعَصَاهُ، فَوَاللهِ إِنَّ بِالحَجَرِ لَنَدَباً مِنْ أَثَرِ ضَرْبِهِ، ثَلَاثاً أَوْ أَرْبَعاً أَوْ خَمْساً، فَذلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهُا ١٤٥٠ [الأحزاب: 69] . [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 4799)، انظر (الحديث: 4799)].

#### [آذَاهَا]

\* "إِنَّ [إِنَّمَا] فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6258/ 94//2449)، راجع (الحديث: 6256)].

\* ﴿إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا في أَنْ يُنْكِحوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، إِلَّا أَنْ يُولِدَ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيبُنِي ما أَرَابَهَا، ويُؤْذِينِي ما آذَاهَا». [خ ني النكاح (الحديث: 5230)، راجع (الحديث: 3714)].

« إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا ، ويَنْصِبُنِي
 مَا أَنْصَبَهَا». [ت المناف (الحديث: 3869)].

### [آذَاهُمَ]

\* «الله الله في أَصْحَابِي، لا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضاً بَعْدِي، فَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِحُبِي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِحُبِي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى الله فيوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ \*. [ت المناقب (العديث: 3862]].

### [آذِنُ]

\* قال أنس بن مالك: قدمنا خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن، ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروساً، فاصطفاها لله لنفسه، . . . فبنى بها في أنم صنع حيساً في نطع صغير، ثم قال لي: ﴿ أَوْنُ مَنْ حَوْلَكَ الْحَالَت تلك وليمته على صفية . . . [خ في المغازي (الحديث: 4211)، راجع (الحديث: 371) .

زوجها، وكانت عروساً، فاصطفاها رسول الله على لنفسه، . . . حلت فبنى بها، ثم صنع حيساً في نطع صغير ثم قال: «آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ»، فكانت تلك وليمة رسول الله على صفية . . . فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أُحُدٍ، فقال: «هذا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُهُ»، ثم نظر إلى المدينة فقال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ ما بَينَ لَابَتَيهَا بِمِثْلِ ما حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ في مُدِّهِمْ وَصَاعِهِم». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2893)، راجع (الحديث: 2835)].

### [آذَنُ]

\* أن عمرو بن مرة قال: إن الله قد كتب علي الشقوة فما أراني أرزق. . . فأذن في الغناء في غير فاحشة ، فقال على الرزق. . . فأذن في الغناء في غير فاحشة ، فقال على الآذن لك ، ولا كرَامَة ، ولا نُعْمَة عَيْن . كَذَبْت ، أيْ عَدُو الله الله الله الله طيبًا حَلالاً ، فَاخْتَرْت مَا حَرَّمَ الله عَلَيْكَ مِنْ رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ الله فَاخْتَرْت مَا حَرَّمَ الله عَلَيْكَ مِنْ رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ الله فَاخْتَرْت مَا حَرَّمَ الله عَلَيْكَ إِنْ فَعَلْت بِك وَفَعَلْت ، فَمْ عَنِي ، وَتُب إِلَى الله ، أَمَا إِنَّكَ إِنْ فَعَلْت ، بَعْدَ التَّقْدِمَة إِلَيْك ، ضَرَبْتُك ضَرْبًا وَجِيعاً ، وَحَلَقْتُ رَأْسَك مُثْلَة ، وَنَفَيْتُك مِنْ أَهْلِك ، وَأَحْلَلْتُ سَلَبَك نُهْبَة لِفِتْيَانِ أَهْلِ الله ، فقام وبه من الشر والخزي ما لا يعلمه إلا المُدِينَة »، فقام وبه من الشر والخزي ما لا يعلمه إلا مِنْهُمْ بِغَيْر تَوْبَة ، حَشَرَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا كَانَ فِي الدَّنْيَا مُخَنَّناً عُرْيَاناً لَا يَسْتَتِرُ مِنَ النَّاسِ بِهُدْبَة ، كُلَّمَا قَامَ صُرِعَ ». [جه العدود (الحديث: 2613)].

\* "إِنَّ بَنِي المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا في أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٍّ ابْنَتَهُمْ، فَلَا آذَنُ ». [خ في الطلاق (الحديث: 5278)، انظر (الحديث: 926).].

\* "إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا في أَنْ يُنْكِحوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب، فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، إِلَّا أَنْ يُرِيدُ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيبُنِي ما أَرَابَهَا، ويُؤْذِينِي ما آذَاهَا». [خ في النكاح (الحديث: 5230)، راجع (الحديث: 3714)].

### [آذِنًا]

\* لما توفى عبدالله بن أبي، جاء ابنه إلى

رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصلِ عليه، واستغفر له، فأعطاه قميصه وقال: ﴿إِذَا فَرَغْتَ فَآذِنًا»، فلما فرغ آذنه، فجاء ليصلي عليه، فجذبه عمر فقال: أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين. . . [خ في اللباس (الحديث: 5796)، راجع (الحديث: 1269)].

#### [آذَنْتَ]

# [آذَنْتُمُوني]

\* أن امرأة سوداء ماتت، لم يؤذن بها النبي ﷺ، فأخبر بذلك، فقال: "هَلَّ آذَنْتُمُونِي بِهَا"، ثم قال لأصحابه: "صُفُّوا عَلَيْهَا"، فصلى عليها. [جه الجنائز (الحديث: 1529)].

\* أن رجلاً أو امرأة سوداء كان يقم المسجد، فمات، فسأل النبي ﷺ، فقالوا: مات، قال: "أَفَلَا كُنْتُمْ اَذَنْتُمُونِي بِهِ؟ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ، أَوْ قَالَ قَبْرِهَا»، فأتى قبرها فصلى عليها. [خ في الصلاة (الحديث: 458)، انظر (الحديث: 460)، م (الحديث: 2212)، د (الحديث: 3203)، جه (الحديث: 1527)].

\* أَنْ رَسُولَ الله ﷺ مرَّ بقبر قد دفن ليلاً ، فقال : «مَتَى دُفِن هذا» ، قالوا : البارحة ، قال : «أَفَلَا آذَنْتُمُونِي ، قالوا : دفناه في ظلمة الليل ، فكرهنا أن

نوقظك، فقام فصففنا خلفه. . . فصلى عليه. [خ في الجنائز (الحديث: 1321).

\* خرج ﷺ ذات يوم، فرأى قبراً جديداً قال: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هذِهِ فُلَانَةُ مَوْلَاةُ بَنِي فُلَانٍ ـ فَعَرَفَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ـ مَاتَتْ ظُهْراً وَأَنْتَ نَائِمٌ قَائِلٌ، فَلَمْ نُحِبَّ أَنْ نُوقِظَكَ بِهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصَفَّ نُحِبَّ أَنْ نُوقِظَكَ بِهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعاً، ثُمَّ قَالَ: «لَا يَمُوتُ فِيكُمْ مَيِّتٌ مَا دُمْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ وَإِنَّ صَلَاتِي لَهُ رَحْمَةٌ». [سالجنائز (الحديث: 2021)، جه (الحديث: 1528)، جه (الحديث: 1528).

\* كانت سوداء تقم المسجد، فتوفيت ليلاً، فلما أصبح عليه أخبر بموتها، فقال: «أَلَا آذَنْتُمُونِي بِهَا؟»، فخرج بأصحابه، فوقف على قبرها، فكبر عليها والناس من خلفه، ودعا لها، ثم انصرف. [جه الجنائز (العديث: 1533)].

## [آذَنْتَنِي]

\* عَن الْمِقْدَادِ، قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا، وَصَاحِبَانِ لِي، وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ، فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ للهِ ﷺ، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا ، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ يَكِيُّو ، فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ ، فَإِذَا ثَلَاثَةُ أَعْنُز، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «احْتَلِبُوا هذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا»، قَالَ: فَكُنَّا نَحْتَلِبُ، فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانِ مِنَّا نَصِيبَهُ، وَنَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ نَصِيبَهُ، قَالَ: فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيُسَلِّمُ تَسْلِيماً لَا يُوقِظُ نَائِماً، وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ، قَالَ: ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ، فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبي، فَقَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ يَأْتِي الأَنْصَارَ فَيُتْحِفُونَهُ، وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ، مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هذِهِ الْجُرْعَةِ، فَأَتَيْتُهَا فَشَرِبْتُهَا، فَلَمَّا أَنْ وَغَلَتْ فِي بَطْنِي، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ، قَالَ: نَدَّمَنِي الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ، مَا صَنَعْتَ؟ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ؟ فَيَجِيءُ فَلَا يَجِدُهُ، فَيَدْعُو عَلَيْكَ، فَتَهْلِكُ، فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ، وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ، إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمَىَّ خَرَجَ رَأْسِي، وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَ قَدَمَايَ، وَجَعَلَ لَا يَجِيئُنِي

النَّوْمُ، وَأُمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ، قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ، فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلِّي، ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئاً ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقُلْتُ : الآنَ يَدْعُو عَلَيَّ فَأَهْلِكُ، فَقَالَ: «اَللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي ". قَالَ: فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ فَشَدَدْتُهَا عَلَىَّ ، وَأَخَذْتُ الشَّفْرَةَ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى الأَعْنُزِ أَيُّهَا أَسْمَنُ فَأَذْبَحُهَا لِرَسُولِ للهِ ﷺ، فَإِذَا هِيَ حَافِلٌ [حَافِلَةٌ]، وَإِذَا هُنَّ حُفَّلٌ كُلَّهُنَّ، فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءٍ لِآلِ مُحَمَّدٍ عَيْ مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَحْتلِبُوا فِيهِ، قَالَ: فَحَلَبْتُ فِيهِ حَتَّى عَلَتْهُ رُغْوَةٌ، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ للهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَشَرِبْتُمْ شَرَابَكُمْ اللَّيْلَةَ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، اشْرَبْ، فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشْرَبْ، فَشَرَبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ رَوِيَ، وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ، ضَحِكْتُ حَتَّى أُلْقِيتُ إِلَى الأَرْض، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إحْدَى سَوْآتِكَ يَا مِقْدَادُ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَانَ مِنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا ، وَفَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «مَا هَذِهِ إِلَّا رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ، أَفَلَا كُنْتَ آذَنْتَنِي، فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا؟» قَالَ: فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أَبَالِي إِذَا أَصَبْتَهَا وَأَصَبْتُهَا مَعَكَ، مَنْ أَصَابَهَا مِنَ النَّاس. [م (الحديث: 5330/ 2055/ 174)، ت (الحديث:

### [آذَنْتُهُ]

\* "إِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عادَى لِي وَلِيّاً فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَما تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيهِ، وَما يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبِ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَنْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ وَبَعَرَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِينَهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي التَّعِيدُنَةُ، وَمَا تَرَدُّدِي عَنْ شَيءٍ أَنَا فاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ فَي فَلِي المُؤْمِنِ، يَكُرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ". [خ في الرقاق (الحديث: 6502)].

## [آذِنَٰنِي]

\* دخل علينا رسول الله ﷺ حين توفيت ابنته فقال:

"اغْسِلنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْساً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً، أَوْ شَيئاً مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَاَذِنَّنِي»، فلمّا فرغنا آذنّاه، شَيئاً مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَاَذِنَّنِي»، فلمّا فرغنا آذنّاه، فأعطانا حقوة، فقال: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ». [خ في الجنائز فأعطانا حقوة، فقال: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ». [خ في الجنائز (الحديث: 1258، 1257، 1258، 1258، 1258)، م (الحديث: 2162، 1388، 1888، 1888، 1888، 1888)، جه (الحديث: 1458، 1458).

## [آذِنُونِي]

\* أَن طلحة بن البراء مرض، فأتاه ﷺ يعوده، فقال: «إنِّي لا أُرَى طَلْحَة إلَّا قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ، فَآذِنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ». [د في الجنائز (الحديث: 59)].

## [آذِنُوهُ]

\* أَنْ أَبِا السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ: دَحَلَ عَلَى الْبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فِي بَيْتِهِ قَالَ: فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَجَلَسْتُ أَنْقِظْرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلاَتَهُ، فَسَمِعْتُ تَحْرِيكاً فَيَ عَرَاجِينَ فِي نَاجِيةِ الْبَيْتِ، فَالْتَفْتُ فَإِذَا حَيَّةٌ، فَوَثَبْتُ لأَقْتُلَهَا، فَأَشَارَ إِلَيَّ: أَنِ اجْلِسْ، فَجَلَسْتُ، فَلَمَّا لأَقْتُلَهَا، فَأَشَارَ إِلَيَّ: أَنِ اجْلِسْ، فَجَلَسْتُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ فَقَالَ: أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: كَانَ فِيهِ فَتَى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قَالَ: فَحَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ للهِ عَنَّ إِلَى الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولِ اللهِ عَنَى إِلَى الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولِ اللهِ عَنِي إِلَى أَهْلِهِ، فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْماً، فَقَالَ بِأَنْصَافِ اللهِ عَنْ إِلَى أَهْلِهِ، فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْماً، فَقَالَ بِأَنْصَافِ اللهِ عَلَى إِلَى أَهْلِهِ، فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْماً، فَقَالَ بِأَنْصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْماً، فَقَالَ الْمُقَالَ عَلَى الْمُولَ اللهِ عَنْ الْمَالُونَ الْمَالِ اللهِ عَلَيْ إِلَى أَهْلِهِ، فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْماً، فَقَالَ الْمُسْتَا فَيْقَالَ الْمَقَالَ الْمَولِ اللهِ عَنْ الْمَعْتُ عَرَبِيثِ إِلَى أَنْ إِلَى أَنْ الْمَالَا اللهِ عَنْ الْتَقْلَ عَلَى الْمَقَالَ الْمَافِ اللهِ عَلَى الْمُعْمَالُ اللهِ عَلَى الْمُعْلَى الْمَالُونَ الْمَالَا النَّهُ اللهَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالَا الْمَالَا اللهَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمِعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

أَبِدًا﴾». [خ في الجنائز (الحديث: 1269)].

### [آذِنِينِي]

\*سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أرسل إليّ زوجي... بطلاقي، وأرسل معه بخمسة أصع تمر وحمسة أصع شعير، فقلت: أما لي نفقة إلا هذا؟... وأتيت رسول الله على فقال: «كَمْ طَلَقَكِ؟»، قلت: ثلاثاً، قال: «صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ الْبِنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم، فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، تُلْقِي بَوْبَكِ عِنْدَهُ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي»، قالت: ثوبَبكِ عِنْدَهُ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي»، قالت: فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو الجهم، فقال رسول الله على: «إِنَّ مُعَاوِيَة تَرِبٌ خَفِيفُ الْحَالِ، وَأَبُو رسول الله عَلَى النِّسَاءَ، أَوْ رسول الله عَلَى النِّسَاءَ أَوْ يَضْرِبُ النِّسَاءَ، أَوْ نَحْوَ هَذَا \_ وَلَكِنْ عَلَى النِّسَاءَ أَوْ الحديث: 6190). وأجع (الحديث: 6369)].

\*سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلقها ثلاثاً، فلم يجعل لها رسول الله على سكن ولا نفقة، قالت: قال لي رسول الله على: "إِذَا حَلَلْتِ فَآفِنِينِي»، فآذنته، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فقال رسول الله على: "أَمَّا مُعَاوِيةٌ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْم فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ، وَلكِنْ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ»، فقالت بيدها هكذا: أسامة! أسامة! أسامة! فقال لها رسول الله على: "طَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَلَكِ». [م في البطلاق (البحديث: 696/ 47/1480)، ت (البحديث: 3696/ 480/ 47)، عن (البحديث: 3418، 3553)،

\*عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله على فذكرت ذلك، فقال: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ (نَفَقَةٌ»، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: «تِلْكَ امْرَأَةٌ يَعْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآفِنِينِي»، قالت: فلما حللت ذكرت له: أن معاوية بن أبي سفيان، وأبا الجهم خطباني، فقال عَنْ: «أُمَّا أَبُو

لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ، فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرِيْظَةٌ ﴿ فَأَجَعَ فَإِذَا الرَّجُعُ فَإِذَا المُرْأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةٌ ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا الرُّمْحَ لِيَطْعُنَهَا بِهِ ، وَأَصَابَتُهُ غَيْرَةٌ ، فَقَالَتْ لَهُ: اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ ، وَأَصَابَتُهُ غَيْرَةٌ ، فَقَالَتْ لَهُ: اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ ، وَالْحُبِّ فَإِذَا فِي وَأَصَابَتُهُ عَيْرَةً ، فَقَالَتْ لَهُ: اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ ، وَالْحُبِي ، فَلَخَلِ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ بَعَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مَنْعَلَى اللَّارِ ، فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ ، فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الْحَيَّةُ أَمِ الْفَتَى ؟ عَلَيْهِ ، فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الْحَيَّةُ أَمِ الْفَتَى ؟ قَالَ الْحَيْفُ أَلَ اللَّهُ الْمَعْفِيلَةِ فِينَا إِلَى رَسُولِ لللهِ ﷺ فَذَكُونَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقُلْنَا لَهُ وَقُلْنَا لَهُ عَلَى اللّهُ لِينَةِ جِنّا قَدْ أَسْلَمُوا ، وَقُلْنَا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ

# [آذِنِّي]

\*أن جابراً قال: كان ليهودي على أبي تمر، فقتل يوم أحد، وترك حديقتين، وتمر اليهودي يستوعب ما في الحديقتين، فقال على أنْ تَأْخُذَ الْعَامَ فِي الحديقتين، فقال على الْيهُودِيُّ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى أَنْ تَأْخُذَ الْعَامَ فِي الْحَدَيقَ مَنْ أَنْ تَأْخُذَ الْعَامَ الْيَهُودِيُّ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى الْيَهُودِيُّ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى الْيَهُودِيُّ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى الْيَهُودِيُّ، فَاذَنْتُهُ فَجَاءَ هُو وَأَبُو بَعْنُ اللَّهُ مَنْ أَسْفَلِ النَّخْلِ، بَكْرٍ، فَجَعَلَ يُحَدِّ وَيُكَالُ مِنْ أَسْفَلِ النَّخْلِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى يَدُعُو بِالْبَرَكَةِ حَتَّى وَقَيْنَاهُ جَمِيعَ حَقِّهِ مِنْ أَصْغَرِ الْحَدِيقَتَيْنِ فِيمَا يَحْسِبُ عَمَّارٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ فَأَكُوا وَشَرِبُوا، ثُمَّ قَالَ: «هذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي وَمَاءٍ فَأَكُلُوا وَشَرِبُوا، ثُمَّ قَالَ: «هذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْتَلُونَ عَنْهُ». [س الوصايا (الحديث: 361)].

\* جاء ابن عبد الله بن أبيّ إلى النبي على لما توفي أبوه، فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصلِّ عليه واستغفر له . . . فقال: «آذِنِّي أُصَلِّي عَلَيهِ»، فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر فقال: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال على: «أَنَا بَينَ خِيرَتَينِ، قالَ: ﴿اَسْتَغْفِرُ لَمُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَمُمْ إِن تَسْتَغْفِرُ لَمُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَمُمْ إِن تَسْتَغْفِرُ لَمُمْ أَوْ لَا قَصلي عليه عليه مَانَ فَصلي على المنافقين؟ فقال عَلَيْ إِن تَسْتَغْفِرُ لَمُمْ أَوْ لَا فَصلي عليه ، فنزلت: ﴿وَلَا تُصُلِّ عَلَمُ اللهُ لَمُمْ مَانَ فَصلي عليه ، فنزلت: ﴿وَلَا تُصُلِّ عَلَمُ اللهُ لَمَمْ مَانَ

جَهْمِ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكُ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ»، فكرهته، ثم قال: لا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ»، فكرهته، ثم قال: لا أَنْكِحِي أُسَامَةً». [م ني الطلاق (الحديث: 3681/ 2280)، د (الحديث: 2284، 2285، 2286، 2286)، س (الحديث: 3244، 3245، 3405).

### [آذُوُا]

\* "إِنَّ مُوسى كَانَ رَجُلاً حَيِيًّا سِتِّيراً، لَا يُرَى مِنْ جِلدِهِ شَيءٌ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ، فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالُوا: مَا يَسْتَتِرُ هذا التَّسَتُّرَ، إلَّا مِنْ عَيب بِجِلدِهِ ، إِمَّا بَرَصٌ وَإِمَّا أُدْرَةٌ ، وَإِمَّا آفَةٌ ، وَإِنَّ اللهَ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّنَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسى، فَخَلَا يَوْماً وَحْدَهُ، فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الحَجَرِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا، وَإِنَّ الحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ، فَأَخَذَ مُوسى عَصَاهُ وَطَلَبَ الحَجَرَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ، ثُوْبِي حَجَرُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَلا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَرَأُوْهُ عُرْيَاناً أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللهُ، وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ، وَقَامَ الحَجَرُ، فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَلَبِسَهُ، وَطَفِقَ بِالحَجَرِ ضَرْباً بِعَصَاهُ، فَوَاللهِ إِنَّ بِالحَجَرِ لَنَدَباً مِنْ أَثَرِ ضَرْبِهِ، ثَلَاثاً أَوْ أَرْبَعاً أَوْ خَمْساً ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَادَوًا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَعِيهُا ١٠٠ [الأحزاب: 69] . [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3404)، انظر (الحديث: 4799)].

#### [آذُي]

\* أن العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله على الله على أن العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله على قال: «ما أغْضَبَكَ؟»، قال: تلاقوا بوجوه مبشرة؟ وإذا لقونا لقونا بغير ذلك، قال: تلاقوا بوجوه مبشرة؟ وإذا لقونا لقونا بغير ذلك، قال: فغضب رسول الله على حتى احمرً وجهه ثمّ قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّكُمْ للهِ وَلِرَسُولِهِ»، ثم قال: «يا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ آذَى عَمِّى فَقَدْ آذَانِي فإنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ». [ت المناقب (العديث: 3758)].

\* «الله الله في أَصْحَابِي، لا تَتَخِذوهُمْ غَرَضاً بَعْدِي،
 فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي

أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللهَ، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى الله، وَمَنْ آذَى الله فيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ». [ت المناقب (الحديث: 3862)].

\* قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ، فَإِنَّهُ قَدْ آذي اللهَ وَرَسُولَهُ». فقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قالَ: «نَعَمْ». قالَ: فَأَذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيئاً، قالَ: «قُل». فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: إِنَّ هذا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَنَا صَدَقَةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا، وَإِنِّي قَدْ أَتَيتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ، قالَ: وَأَيضاً وَاللهِ لَتَمَلَّنَّهُ، قالَ: إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ، فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيءٍ يَصِيرُ شَأْنُهُ، وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقاً أَوْ وَسْقَين، وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو غَيرَ مَرَّةٍ، فَلَمْ يَذْكُرْ وَسْقاً أَوْ وَسْقَينٍ ، أَوْ: فَقُلتُ لَهُ: فِيهِ وَسْقاً أَوْ وَسْقَين؟ فَقَالَ: أَرَى فِيهِ وسْقاً أَوْ وسْقَين - فَقَالَ: نَعَمَ، ارْهَنُونِي، قالُوا أَيَّ شَيءٍ تُرِيدُ؟ قالَ: ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ، قالُوا: كَيفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ العَرَبِ، قالَ: فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ، قالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا، فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ، فَيُقَالُ: رُهِنَ بوسْق أَوْ وسْقَينِ، هذا عارٌ عَلَينَا، وَلكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّامَةَ \_قَالَ سُفيَانُ: يَعْنِي السِّلَاحَ ـ فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ، فَجَاءَهُ لَيلاً وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةَ، وَهُوَ أَخُو كَعْبِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَدَعاهُمْ إِلَى الحِصْنِ، فَنَزَلَ إِلَيهِمْ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأْتُهُ: أَينَ تَخْرُجُ هذهِ السَّاعَةَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأَخِي أَبُو نَائِلَةَ، وَقَالَ غَيرُ عَمْرِو: قَالَتْ: أَسْمَعُ صَوْتاً كَأَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الدَّمُ، قالَ: إِنَّمَا هُوَ أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً، وَرَضِيعِي أَبُو نَائِلَةً، إِنَّ الكريمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ بِلَيلِ لأَجابَ. قالَ: وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَعَهُ رَجُلَينِ - قِيلَ لِسُفيَانَ: سَمَّاهُمْ عَمْرٌو؟ قالَ: سَمَّى بَعْضَهُمْ - قالَ عَمْرٌو: جاءَ مَعَهُ بِرَجُلَينِ، وَقالَ غَيرُ عَمْرِو: أَبُو عَبْسِ بْنُ جَبْرِ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَوْس، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرِ. قَالَ عَمْرٌو: جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَينٍ، فَقَالً: إِذَا ما جاءَ فَإِنِّي قائِلٌ بِشَعَرِهِ فَأَشَمُّهُ، فَإِذَا رَأَيتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُونَكُمْ فَاضْرِبُوهُ. وَقَالَ مَرَّةً: ثُمَّ أُشِمُّكُمْ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحاً وَهُوَ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ، فَقَالَ: مَا رَأَيتُ كَالَّيَوْمِ رِيحاً، أَي أَطْيَبَ، وَقَالَ غَيرُ

عَمْرِو: قَالَ: عِنْدِي أَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ وَأَكْمَلُ الْعَرَبِ. قَالَ عَمْرُو: قَقَالَ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشَمَّ رَأْسَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَشَمَّهُ ثُمَّ أَشَمَّ أَصْحَابَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَتَأْذَنُ لِي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ، قَالَ: دُونَكم، فَقَتَلُوهُ، قُمَّ أَتَوُا النَّبِيِّ عَيْنَ فَأَخْبَرُوهُ. [خ ني المغازي (الحديث: 4037)، راجع (الحديث: 2768)، م (الحديث: 4030)، د (الحديث: 2768)، م (الحديث: 4640).

### [آذَيْتَ]

\*قال أحمد من أصحاب النبي على أم قوماً، فبسق في القبلة، ورسول الله على ينظر، فقال على حين فرغ: «لا يُصَلّي لَكُمْ » فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم، فمنعوه، وأخبروه بقوله على ، فذكر ذلك لرسول الله على فقال: «إِنَّكَ آذَيْتَ الله وَرَسُولُهُ ». [دالصلاة (الحديث: 481)].

\* جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي ﷺ: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ». [دالصلاة (الحديث: 1398)، جه إقامة الصلاة (الحديث: 1118)].

## [آذَيْتُهُ]

\* «اللَّهُمَّ إِنَّمَا مُحَمَّدٌ بَشَرٌ ، يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ ، وَإِنِّي قَدِ اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْداً لَنْ تُخْلِفَنِيهِ ، فَأَيُّمَا مُؤْمِنِ اَذْئِنُهُ ، أَوْ مَلَدْتُهُ ، فَاجْعَلْهَا لَهُ كَفَّارةً ، وَقُرْبَةً ، تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». [م في البر والصلة (الحديث: 656م/ 2601/ 91)].

\* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَّخِذ عِنْدَكَ عَهْداً لَنْ تُخْلِفَنِيهِ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ، شَتَمْتُهُ، لَعَنْتُهُ، جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً، تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيامَةِ». [م في البر والصلة (الحديث: 562ه/ 2601/ 90)].

### [آرًاب]

\* ﴿إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ . [س التطبيق (الحديث: 1098)، تقدم (الحديث: 1093)].

### [آرُ سَلَكَ]

\* قالَ أَبُو طَلَحَةَ لأُمِّ سُلَيمٍ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ

رَسُولِ للهِ عَلَيْ ضَعِيفاً ، أَعْرِفُ فِيهِ الجُوعَ ، فَهَل عِنْدَكِ مِنْ شَيءٍ؟ قالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِير، ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَاراً لَهَا، فَلَفَّتِ النُّبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ يَدِي وَلَاثَتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ للهِ ﷺ، قالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ في المَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «آرْسَلَكَ أَبُو طَلَحَةَ»؟ فَقُلتُ: نَعَمْ، قالَ: «بطَعَام». فَقُلتُ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ: «قُومُواً». فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَينَ أَيدِيهم، حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلَحَةً فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ أَبُو طَلَحَةً: يَا أُمَّ سُلِيم، قَدْ جاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالنَّاس، وَلَيسَ عِنْدَنَا ما نُطْعِلُمُهُمْ؟ فَقَالَتِ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ، فَانْطَلَقَ أَبُو طَلَحَةً حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو طَلَحَةً مَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيم، ما عِنْدَكِ». فَأَتَتْ بِذلِكَ النُحْبْز، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولٌ اللهِ ﷺ فَفُتَّ، وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيم عُكَّةً فَأَدَمَتْهُ، ثُمَّ قالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِيهِ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ». فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةِ». فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبعُوا ثُمُّ خَرَجُوا، ثُمَّ قالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ». فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قالَ: «ائْذُنْ لِعَشَرَةِ». فَأَكَلَ القَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا ، وَالقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونُ رَجُلاً . [خ في المناقب (الحديث: 3578)، و في الصلاة (الحديث: 422)، انظر (الحديث: 3578، 5381، 5450، 6688)، م (الحديث: 5284)، ت (الحديث: 363)].

### [آزَرَ]

\* «يلقى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمُ أَقُل لَكَ لَا تَعْصِنِي؟ فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَالْيَوْمَ لَا أَعْصِيكَ، فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُحْزِينِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَأَيُّ خِزْي أَخْزَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ؟ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنِّي حَرَّمْتُ الجَنَّةَ عَلَى الكافِرِينَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ، مَا تَحْتَ رِجْلَيكَ؟ فَيَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلتَظِخ، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ». [خ في أحاديث الأنباء (الحديث: 3350)، انظر (الحديث: 4768، 4769)].

## [آسِضٍ]

\* «مَوْتُ الْفُجْأَةِ أَخْذَهُ آسِفٍ». [د في الجنائز (الحديث: 3110)].

## [آسِيَةُ]

\* (كَمَلَ مِنَ الرِّجالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُل مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا: آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْن، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَإِنَّ فَصْلَ عَائِشَةَ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ». عائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ». [خ في أحاديث الانبياء (الحديث: 3411)، انظر (الحديث: 5423) و (الحديث: 6222)، ت (الحديث: 3880). س (الحديث: 3950)، جه (الحديث: 3280)].

\* «حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ: مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ، وَخَديجَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحمَّدٍ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ». [ت المناف (الحديث: 3878)].

[آصُع]

\* أن رسول الله ﷺ مر به زمَّن الحديبية فذكر القصة: قال: «أَمْعَكَ دَمٌ؟»، قال: لا، قال: «فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلَاثَةِ آصُعِ مِنْ تَمْرٍ عَلى سِتَّةِ مَسَاكِينَ بَيْنَ كُلِّ مَسْكِينَيْن صَاعٌ». [د في المناسك (الحديث: 1858)].

\* ﴿إِنْ شِئْتَ فَانْسُكْ نَسِيكَةً ، وَإِنْ شِئْتَ فَصُمْ ثَلاثَةَ أَيّام، وَإِنْ شِئْتَ فَصُمْ ثَلاثَةَ آصُعِ مِنْ تَمْرٍ لِسِتَّةِ مَسَاكِينَ . [د في المناسك (الحديث: 1857)، راجع (الحديث: 1956)].

### [آصُعاً]

\* بَعَثَ النبي ﷺ جَيْشاً إلَى بَنِي الْعَنْبَرِ، فَأَخَذُوهُمْ بِرُكْبَةٍ مِنْ ناحِيَةِ الطَّائِفِ، فَاسْتَاقُوهُمْ إلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَرَكِبْتُ فَسَبَقْتُهُمْ إلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقُلْتُ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَتَانَا جُنْدُكَ فَأَخَذُونَا، وَقَدْ كُنَّا أَسْلَمْنَا وَخَصْرَمْنَا آذَانَ النَّعَم، فَلَمَّا قَدِمَ بَلْعَنْبَر،

قَالَ لِي نَبِيُّ اللهِ ﷺ: ﴿ هَلْ لَكُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّكُم أَسْلَمْتُمْ قَبْلَ أَنْ تُؤْخَذُوا في هذِهِ أَلاَّيَّام؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قال: «مَنْ بَيِّنَتُك؟» قُلْتُ: سَمُرَةُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَنْبَر وَرَجُلٌ آخَرُ سَمَّاهُ لَهُ، فَشَهِدَ الرَّجُلُ وَأَبَى سَمُرَةُ أَنْ يَشْهَدَ، فقالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «قَدْ أَبَى أَنْ يَشْهَدَ لَكَ، فَتَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِكَ الآخَرِ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ فاسْتَحْلَفَنِي، فَحَلَفْتُ باللهِ لَقَدْ أَسْلَمْنَا يَوْمَ كَذَا وكَذَا، وَخَضْرَمْنَا آذَانَ النَّعَم، فقال نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «اذْهَبُوا فَقَاسِمُوهُمْ أَنْصَافَ الأَمْوَالِ، وَلا تَمَسُّوا ذَرَارِيهِمْ، لَوْلَا أَنَّ اللهَ لا يُحِبُّ ضَلَالَةَ الْعَمَلِ، مَا رَزَيْنَاكُم عِقَالاً"، قال الزُّبَيبُ: فَدَعَتْنِي أُمِّي، فقالَتْ: هذَا الرَّجُلُ أَخَذَ زِرْبِيَّتِي، فَانْصَرَفَتُ إلى النّبِيِّ عَيَّا فَأَخْبَرَتُهُ فقالَ لِي: «احْبسهُ»، فأَخَذْتُ بِتَلْبِيبِهِ، وَقُمْتُ مَعَهُ مَكَانَنا، ثُمَّ نَظَرَ إلَيْنَا رسول الله ﷺ قَائِمَيْن فقالَ: «مَا تُريدُ بأسِيرك؟» فـأَرْسَلْتُهُ مِنْ يَدِي، فَقَامَ نَبـى اللهِ ﷺ فقالَ لِلرَّجُل: «رُدَّ عَلَى هذَا زِرْبِيَّةَ أُمِّهِ الَّتِي أَخَذْتَ مِنْهَا"، قالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ يَدِي، قال: فَاخْتَلَعَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ سَيْفَ الرَّجُل فا عُطَانِيهِ فقالَ لِلرَّجُل: «اذْهَبْ فَزدْهُ آصُعاً مِنْ طعام»، قال: فَزَادَنِي آصُعاً مِنْ شَعِير. [دني الأقضية (الحديث أ 3612)].

### [آفاق]

\* «رَأَيتُ رَجُلَينِ أَتَيَانِي، قالا: الَّذِي رَأَيتَهُ يُشَقُّ شِدْفُهُ فَكَذَّابٌ، يَكْذِب بِالكَذْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفاق، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ». [خ في الأدب (الحديث: 6996)، راجع (الحديث: 845)].

\* «سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الآفَاقُ، وَسَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مَدِينَةٌ يُقَالُ لَهَا: قَرْوِينُ. مَنْ رَابَطَ فِيهَا أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ أَرْبَعِينَ لَيُهَا لَ لَهَا: قَرْوِينُ. مَنْ رَابَطَ فِيهَا أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، كَانَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ عَمُودٌ مِنْ ذَهَبٍ، عَلَيْهِ زَبَرْجَدَةٌ خَصْرَاءً، لَهَا سَبْعُونَ أَلْفِ خَصْرَاءً، لَهَا سَبْعُونَ أَلْفِ خَصْرَاءً مِنْ ذَهَبٍ، عَلَى كُلِّ مِصْرَاعٍ زَوْجَةٌ مِنَ الْحُورِ مِصْرَاعٍ مِنْ ذَهَبٍ، عَلَى كُلِّ مِصْرَاعٍ زَوْجَةٌ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ». [جه الجهاد (الحديث: 2779)].

\* «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّونَ
 مَعَهُمُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيسَ مَعَهُ أَحَدٌ، حَتَّى رُفِعَ لِي
 سَوَادٌ عَظِيمٌ، قُلتُ: ما هذا؟ أُمِّتِي هذهِ؟ قِيلَ: هذا

مُوسى وَقَوْمُهُ، قِيلَ: انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ، فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلاً الْأُفُق، ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فِي آفاقِ السَّمَاء، فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلاً الْأُفُق، قِيلَ: هذهِ أُمَّتُكَ، وَيلَ: هذهِ أُمَّتُكَ، وَيلَذخُلُ الجَنَّةَ مِنْ هؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلفاً بِغيرِ حِسَابٍ»، ثم الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم، أو أولادنا الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم، أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا وُلِدنا في الجاهلية، فبلغ ذلك النبي ﷺ فخرج، فقال: «هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَسَوَّ الله الله؟ قال عكاشة بن محصن: أمنهم أنا يا يمتويً قال: (سَبَقَكَ عُكَاشَةُ الله قال: (المحديث: 5705)، قال: (سَبَقَكَ عُكَاشَةُ الله الطب (الحديث: 5705)، واحم (الحديث: 3105).

\* كان عَمْ مما يكثر أن يقول الأصحابه: «هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا»، قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: «إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَنَانِي، وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي: انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَينَا عَلَى رَجُل مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِيَ بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَتْلَغُ رَأْسَهُ، فَيَتَهَدْهَدُ الحَجَرُ هَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذَّهُ، فَلَا يَرْجِعُ إِلَيهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفَعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَجُل مُسْتَلِي لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِكَلُّوبِ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقِّي وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِّدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينَهُ إِلَى قَفَاهُ ـ قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ: فَيَشُقُّ \_ قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الأَوَّلِ، فمَا يَفرُغ مِنْ ذلِكَ الجَانِب حَتَّى يَصِحَّ ذلِكَ الجَانِب كمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفَعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالَا لِي: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيِنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ - قَالَ: فَأَحْسِبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -فَإِذَا فِيهِ لَغَطُّ وَأُصْوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ

رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذلِكَ اللَّهَب ضَوْضَوْ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا : مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: قالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى نَهَرٍ - حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّم، وَإِذَا في النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطُّ النَّهَرَ رَجلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ، ثُمَّ يَأْتِي ذلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارةَ، فَيَفْغَرُ لَهُ فاهُ فَيُلقِمُهُ حَجَراً فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيهِ كُلَّمَا رَجِعَ إِلَيهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلقَمَهُ حَجَراً، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذانِ؟ قَالَ: قالَا لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، قال: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتينَا عَلَى رَجُل كُرْيِهِ المَوْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَوْآةً، وَإِذَا عَنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا؟ قَالَ: قالَا لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيِنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ، فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيع، وَإِذَا بَينَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ، لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طولاً في السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلدَانٍ رَأَيتُهُمْ قَطُّ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا مَا هَوْلَاءِ؟ قَالَ: قالَا لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَينَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ ، قَالَ: قَالَا لِي: ارْقَ فِيهَا، قَالَ: فَارْتَقَينَا فِيهَا، فَانْتَهَينَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبِ وَلَبِنِ فِضَّةٍ ، فَأَتَينَا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخلنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلقِهِمْ كَأَحْسَن مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَح مَا أَنْتَ رَاءِ، قَالَ: قالَا لَهُمُ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذلِكَ النَّهَر، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البَيَاض، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَينَا قَدْ ذَهَبَ ذلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا في أَحْسَن صُورَةٍ، قَالَ: قَالَا لِي: هذهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهذَاكَ منْزِلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرِي صُعُداً، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيضَاءِ، قَالَ: قَالًا لِي: هذاكَ مَنْزِلُكَ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قالًا: أَمَّا الآنَ فَلَا، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيتُ مُنْذُ اللَّيلَةِ عَجَباً، فَمَا هذا الَّذِي رَأَيتُ؟ قَالَ: قالَا لِي: أَمَا إِنَّا

سَنُخْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجِرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ، يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينُهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيتِهِ، فَيَكْذِبِ الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ، وَأَمَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ في مِثْل بِنَاءِ التَّنُّورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يَسْبَحُ في النَّهَرِ وَيُلقَمُ الحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الكَرِيهُ المَرْآةِ، الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطُّويلُ الَّذِي في الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَيْكُمْ، وَأَمَّا الولدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ»، قال: فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال ﷺ: «وَأُوْلَادُ المُشْرِكِينَ، وَأَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَناً وَشَطْرٌ قَبِيحاً ، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالحاً وَآخَرَ سَيِّئاً، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ». [خ في التعبير (الحديث: 7047)، راجع (الحديث: 1386، 845)].

#### [آفَة]

\* "أَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ ثَلَاثَةَ أَفْوَاجٍ: فَوْجٌ رَاكِبِينَ طَاعِمِينَ كَاسِينَ، وَفَوْجٌ تَسْحَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ، وَفَوْجٌ يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ يُلْقِي اللهُ الْأَفَةَ عَلَى الظَّهْرِ فَلَا يَبْقَى حَتَّى أَنَّ الرَّجُلَ لَيُلْقِي اللهُ الْحَلِيقَةُ يُعْطِيهَا بِذَاتِ الْقَتَبِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا». [س الجنائز (الحدیث: 2085)].

\* «إِنَّ مُوسى كَانَ رَجُلاً حَيِبًا سِتِّيراً، لَا يُرَى مِنْ جِلَدِهِ شَيِّ الْسَتِحْيَاءً مِنْهُ، فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي جِلَدِهِ شَيِّ الْسَتِحْيَاءً مِنْهُ، فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسَرَائِيلَ، فَقَالُوا: مَا يَسْتَتِرُ هذا التَّسَتُّر، إِلَّا مِنْ عَيبِ بِجِلَدِهِ، إِمَّا بَرُصٌ وَإِمَّا أَذْرَةٌ، وَإِمَّا آفَةٌ، وَإِنَّ اللهَ أَرَادَ أَنْ يُبِعِلِدِهِ، إِمَّا قَالُه أَرَادَ أَنْ يُبِعِلِدِهِ، فَعَلَا يَوْماً وَحْدَهُ، فَوَضَعَ يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُه أَوْبَل إِلَى يُبْلِهِ لِيَأْخُذَهَا، وَإِنَّ الحَجَرَ عَدَا بِثَوْيِهِ، فَأَخَذَ مُوسى عَصَاهُ وَطَلَبَ الحَجَرَ، فَجَعَل يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ، فَجَعَل يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ، فَرَي إِسْرَائِيلَ، فَرَاقٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَرَاقُ اللهُ، وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ، فَرَاقُ اللهُ، وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ، فَرَاؤُهُ مُؤْيَاناً أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللهُ، وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ، فَرَاؤُهُ مَوْ يَاناً أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللهُ، وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ،

وَقَامَ الحَجَرُ، فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَلَبِسَهُ، وَطَفِقَ بِالحَجَرِ ضَرْباً بِعَضَاهُ، فَوَاللهِ إِنَّ بِالحَجَرِ ضَرْباً مِنْ أَثَرِ ضَرْبهِ، ثَلَاثاً أَوْ أَرْبَعاً أَوْ خَمْساً، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يَتَأَيَّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَٰذِينَ ءَادَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللّهُ مِمّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللّهِ وَيَهَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مِمّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللّهِ وَحِيمًا اللهِ اللهِ عَزاب: 69]. [خ في أحاديث الانبياء (الحديث: 479)].

\* (لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَيَذْهَبَ عَنْها الآقَةُ». [م في البيوع (الحديث: 3843/1534/15)].

## [آكام]

\*أن رجلاً دخل يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي، وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا، فرفع رسول الله على يديه، فقال: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ مَثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم ملكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها، فرفع رسول الله على يلاكما مقال: «اللَّهُمَّ حَوَالَينَا وَلَا عَلَي الأكمام وَالحِبَالِ، وَالآجامِ عَلَي الأكمام وَالحِبَالِ، وَالآجامِ عَلَي الأكمام وَالحِبَالِ، وَالآجامِ وَالحِديث: 1013، والحديث: 932)، و (الحديث: 1513)، راجع (الحديث: 932)، و (الحديث: 1513)،

### [آکِل]

\*أن النبي ﷺ قام على المنبر، فقال: "إِنَّمَا أَخْشى عَلَيكُمْ مِنْ بَمْدِي ما يُفتَحُ عَلَيكُمْ مِنْ بَرَكاتِ الأَرْضِ»، ثم ذكر زهرة الدنيا، فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى، فقام رجل فقال: أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه النبي ﷺ، قلنا: يوحى إليه...، ثم مسح عن وجهه الرحضاء، فقال: "أينَ السَّائِلُ آنِفاً؟ أو خَيرٌ هُو، ثَلاثاً إِنَّ الخَيرِ، وَإِنَّهُ كُلَّمَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ ما يقتُلُ حَبَطاً أو يُلِمَّ، كُلَّمَا أَكَلَتْ، حَتَّى إِذَا امْتَلاَتْ ثُمَّ عاصِرَتَاها، اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ، فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ، وَإِنَّ هذا المالَ خَضِرَةٌ حُلوةٌ، وَنِعْمَ صَاحِبُ المُسْلِم لِمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ فَجَعَلَهُ في سَبيل اللهِ وَالبَتَامى المُسْلِم لِمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ فَجَعَلَهُ في سَبيل اللهِ وَالبَتَامى المُسْلِم لِمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ فَجَعَلَهُ في سَبيل اللهِ وَالبَتَامى

وَالْمَسَاكِينِ، وَمَنْ لَمْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ فَهُوَ كَالآكِلِ الذِي لَا يَشْبَعُ، وَيَكُونُ عَلَيهِ شَهِيداً يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2842)، راجع (الحديث: 1465)].

\* (رَأَيتُ اللَّيلَةَ رَجُلَينِ أَتَيانِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتِينَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ، فِيهِ رَجُلٌ مُقَائِمٌ، وَعَلَى وَسَطِ النَّهْرِ رَجُلٌ ، بَينَ يَدَيهِ حِجَارَةٌ ، فَأَوْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ ، فَرَدَّهُ حَيثُ كَانَ ، يَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجْرٍ ، فَيَرْجِعُ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجْرٍ ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ ، فَقُلتُ : ما هذا؟ فَقَالَ : الَّذِي رَأَيتَهُ فِي النَّهَرِ كَمَا كَانَ ، فَقُلتُ : ما هذا؟ فَقَالَ : الَّذِي رَأَيتَهُ فِي النَّهَرِ الحديث: 2085)، راجع (الحديث: 2085).

\* كان على مما يكثر أن يقول الأصحابه: «هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا»، قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: «إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي: انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَينَا عَلَى رَجُل مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِصَحْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِيٌ بِالصَّحْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ، فَيَتَهَدْهَدُ الحَجَرُ هَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فَلَا يَرْجِعُ إِلَيهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفَعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَجُلِ مُسْتَلَقِ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِكَلُّوبِ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّى وَجْهِهِ فَيُشَرُّشِرُ شِّدُقَّهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينَهُ إِلَى قَفَاهُ ـ قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ: فَيَشُقُّ - قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الأَوَّلِ، فمَا يَفرُغَ مِنْ ذلِكَ الجَانِب حَتَّى يَصِحَّ ذلِكَ الجَانِب كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالَا لِي: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ - قَالَ: فَأَحْسِبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -فَإِذَا فِيهِ لَغَطُّ وَأُصْوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ

مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذلِكَ اللَّهَبِ ضَوْضَوْ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا : مَا هُؤُلَاءِ؟ قَالَ: قالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى نَهَر - حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّم، وَإِذَا في النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطُّ النَّهَرَ رَجلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَةُ الحِجَارةَ، فَيَفَغَرُ لَهُ فاهُ فَيُلقِمُهُ حَجَراً َ فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيهِ كُلَّمَا رَجِعَ إِلَيهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلقَمَهُ حَجَراً، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هذَانِ؟ قَالَ: قالًا لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، قال: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتينَا عَلَى رَجُل كُريهِ المَرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْآةً، وَإِذَا عَنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ، فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيع، وَإِذَا بَينَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ، لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طولاً في السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلُ الرَّجُل مِنْ أَكْثَرِ وِلدَانٍ رَأَيتُهُمْ قَطُّ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا مَا هَوْلَاءِ؟ قَالَ: قالَا لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَينَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ ، قَالَ: قالًا لِي: ارْقَ فِيهَا، قَالَ: فَارْتَقَينَا فِيهَا، فَانْتَهَينَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِن فِضَّةٍ، فَأَتَينَا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَّخَلنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلقِهِمْ كَأَخْسَن مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَح مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: قالَا لَهُمُ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذلِكُ النَّهَرِ، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البَيَاض، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَينَا قَدْ ذَهَبَ ذلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا في أَحْسَن صُورَةٍ، قَالَ: قالًا لِي: هذه جَنَّةُ عَدْنِ وَهذاكَ منْزلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرى صُعُداً، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيضَاءِ، قَالَ: قَالَا لِي: هذاكَ منْزِلُكَ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قالًا: أَمَّا الآنَ فَلَا، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيتُ مُنْذُ اللَّيلَةِ عَجَباً ، فَمَا هذا الَّذِي رَأَيتُ؟ قَالَ: قالَا لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يُثْلُّغُ

السَّبِيلِ ١٠ [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7398/ 2984/)].
(45)].

\* قَالَ عَلَيْهُ: ﴿ لَا آكُلُ مُتَّكِئاً ﴾. [خ في الأطعمة (الحديث: 5398)، انظر (الحديث: 9769)، (ت (الحديث: 1868)). ((الحديث: 1830)).

### [آكِلَةَ]

\* أنه على جلس ذات يوم على المنبر، وجلسنا حوله، فقال: «إِنِّي مِمَّا أَخافُ عَلَيكُمْ مِنْ بَعْدِي ما يُفتَحُ عَلَيكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا»، فقال رجل: أو يأتى الخير بالشر؟ فسكت عليه، فقيل له: ما شأنك، تكلم النبي على ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه، قال: فمسح عنه الرحضاء، فقال: «أَينَ السَّائِلُ»، وكأنه حمده فقال: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي الخَيرُ بِالشَّرِّ، وَإِنْ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ، إِلَّا آكِلَةَ الخَضْرَاءِ، أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خاصِرَتَاهَا، اسْتَقْبَلَتْ عَينَ الشَّمْس، فَثَلَطَتْ، وَبَالَتْ، وَرَتَعَتْ، وَإِنَّ هذا المَالَ خَضِرَةٌ حُلوَةً، فَنِعْمَ صَاحِبُ المُسْلِمِ ما أَعْظَى مِنْهُ المِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنُ السَّبِيلِ - أَوْ كَما قَالَ النَّبِيُّ ﷺ - وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيرِ حَقِّهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَيَكُونُ شَهِيداً عَلَيهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ في الزكاة (الحديث: 1465)، راجع (الحديث: 921، 6427)، م (الحديث: 2418، 2419، 2420)، س (الحديث: 2580)، جه (الحديث: 3995)].

### [آكُلُهُ]

\* دعانا عروس بالمدينة، فقرب إلينا ثلاثة عشر ضبياً، فآكل وتارك، فلقيت ابن عباس من الغد، فأخبرته، فأكثر القوم حوله، حتى قال بعضهم: قال على «لا آكُلُهُ، وَلا أَنْهَى عَنْهُ، وَلا أُحَرِّمُهُ»، فقال ابن عباس: بئس ما قلتم، ما بعث نبي الله على إلا ومحرماً... إنه على قرب إليه لحم ضب، فكف يده وقال: «هذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلُهُ قَطٌّ»، وقال لهم: يده وقال: «هذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلُهُ قَطٌّ»، وقال لهم: «كُلُوا». [م في الصيد والذبائع (الحديث: 5014/ 491)]. \* سئل على عن الجراد، فقال: «أكْثَرُ جُنُودِ الله، لا آكُلُهُ وَلا أُحَرِّمُهُ». [د في الأطعمة (الحديث: 3813)، جه (الحديث: 3813)، جه (الحديث: 3813).

رَأْسُهُ بِالحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ، يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينُهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيتِهِ، فَيَكْذِب الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ، وَأَمَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ في مِثْل بنَاءِ التَّنُّورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يَسْبَحُ في النَّهَرِ وَيُلقَمُ الحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الكَرِيهُ المَرْآةِ، الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّويلُ الَّذِي في الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَيْكُمْ، وَأَمَّا الولدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ»، قال: فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال ﷺ: «وَأَوْلَادُ المُشْرِكِينَ، وَأَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنًا وَشَطْرٌ قَبِيحاً، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ . [خ في التعبير (الحديث: 7047)، راجع (الحديث: 845)].

\* أَيَا بِلَالُ، إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فِي أَذَانِكَ، وَأَذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآحِدُرُ ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الاَّكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، وَالمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ جَاجَتِهِ، وَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي». وَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي». [تالصلاة (الحديث: 195)].

## [آگُلُ]

\* «بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتاً فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، فَتَنَحَّى ذلِكَ السَّحَابُ، فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، فَإِذَا رَجُلٌ فَائِمٌ اسْتَوْعَبَتْ ذلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، فَإِذَا رَجُلٌ فَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فَلَانٌ. لِلإسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي مَا اسْمُكَ؟ قَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟ السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَا وَهُ السَّعِلِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَا وَهُ السَّعِي؟ فَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، لإسْمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ فَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَحْرُجُ مِنْهَا، فَأَنَ وَعِيَالِي ثُلُناً، وَأَرُدُ فِيهَا ثُلْتُهُ». فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، وَآجُكُلُ أَنُا وَعِيَالِي ثُلُناً، وَأَرُدُ فِيهَا ثُلْتُهُ». فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، وَآجُعَلُ ثُلْثَهُ فِي الْمَسَاكِينِ وَالسَّائِلِينَ وَالسَّائِلِينَ وَالْبُنِي وَالسَّائِلِينَ وَالسَّائِلِينَ وَالسَّائِلِينَ وَالسَّائِلِينَ وَالسَّائِلِينَ وَالسَّائِلِينَ وَالسَّائِلِينَ وَالسَّائِينِ وَالسَّائِينَ وَالسَّائِينَ وَالسَّائِينَ وَالسَّائِينَ وَالْمَوْنِينَ وَالسَّائِينَ وَالسَّائِينَ وَالسَّائِينَ وَالسَّائِينَ وَالسَّائِينَ وَالسَّائِينَ وَالسَّائِينَ وَالسَّائِينَ وَالسَّائِينَ وَالْمَا فَيْهُ الْمُسَاكِينِ وَالسَّائِينَ وَالسَّائِينَ وَالْسَائِينَ وَالْسَائِينَ وَالسَّائِينَ وَالسَّائِينَ وَالسَّائِينَ وَالسَّائِينَ وَالسَّائِينَ وَالسَّائِينَ وَالسَّائِينَ وَالْسَائِينَ وَالسَّائِينَ وَالْسَائِينَ وَالسَّائِينَ وَالسَّائِينَ وَالسَّائِينَ وَالسَّائِينَ وَالسَّائِينَ وَالْسَائِينَ وَالسَّائِينَ وَالسَّائِينَ وَالْسَائِينَ وَالْسَائِينَ وَالْسَائِينَ وَالْسَائِينَ وَالْسَائِينَ وَالْسَائِينَ وَالْسَائِينَ وَالْسَائِينَ وَالْسَائِينَ وَالْسَائِيلُونَ الْمَائِلَةُ فَيَالَةُ وَيَا الْسَلَاقِيلُونَ الْمُعَلِيقَ الْمُعَالَقَالَ لَقُولُهُ الْمَائِيقُولُ الْمَائِلُونَ الْمَائِسُونَ الْمَائِلَةَ الْمَائِلَةُ وَلَ

\* "الضّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ". [خ في الذبائح والصيد (الحديث: 5536)، ت (الحديث: (1790)، س (الحديث: 4325)، س (الحديث: 4325)].

\* قلت: يا رسول الله! جئتك لأسألك عن أحناش الأرض، ما تقول في الضب؟ قال على الله الكُلُهُ، ولَا أَحُرُّمُهُ»، قال: فقلت: فإني آكل مما لم تحرم، ولِمَ؟ يا رسول الله! قال: «فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَم، وَرَأَيْتُ خَلْقاً رَابَنِي»، قلت: يا رسول الله! ما تقول في الأرنب؟ قال: «لَا آكُلُهُ وَلَا أُحرِّمُهُ»، قلت: فإني آكل مما لم تحرم، ولِمَ؟ يا رسول الله! قال: «نُبِّنْتُ أَنَّهَا تَدْمَى». [جه الصيد (الحديث: 3245)، راجع (الحديث: 3235).

## [آكُلهَا]

\* أن أعرابياً أتى رسول الله ﷺ، فقال: إني في غائطٍ مضبة، وإنه عامة طعام أهلي، قال: فلم يجبه، فقلنا: عاوده، فعاوده، فلم يجبه، ثلاثاً، ثم ناداه ﷺ فقلنا: عاوده، فقال: "يَا أَعْرَابِيُّ، إِنَّ اللهَ لَعَنَ أَوْ غَضِبَ في الثالثة، فقال: "يَا أَعْرَابِيُّ، إِنَّ اللهَ لَعَنَ أَوْ غَضِبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَسَخَهُمْ دَوَّابٌ يَدِبُّونَ فِي عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَسَخَهُمْ دَوَّابٌ يَدِبُّونَ فِي الأَرْضِ، فَلا أَدْرِي، لَعَلَّ هذَا مِنْهَا، فَلَسْتُ آكُلُها، وَلاَ أَنْهَى عَنْهَا». [م في الصيد والذبائح (الحديث: 5018/ 1951).

\* ﴿إِنِّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي، فَأَرْفَعُهَا لآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأَلْقِيهَا ». [خ في اللقطة (الحديث: 2432)، م (الحديث: 2473)].

## [آكِلُو]

\* «مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيلَةَ رُؤْيَا»، فإن رأى أحد قصَّها، فيقول: «مَا شَاءَ الله»، فسألنا يوماً فقال: «هَل رَأَى أَحدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا»، قلنا: لا، قال: «لكِنِّي رَأَيتُ اللَّيلَةَ رَجُلَينِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ جالِسٌ، وَرَجُلٌ قائِمٌ، بِيدِهِ كَلُّوبٌ مِنْ حَدِيدٍ»، قال بعض أصحابنا عن موسى: «إنّهُ يُدْخِلُ ذلِكَ الكَلُوبَ في شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ، ثُمَّ يَفعَلُ يِشِدْقِهِ الآخَهِ هذا، فَيعُودُ يِشِدْقِهِ الآخَرِ مِثْلَ ذلِكَ، وَيَلتَئِمُ شِدْقُهُ هذا، فَيعُودُ

فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ، قُلتُ: ما هذا؟ قالا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى أَتَينَا عَلَى رَجُل مُضْطَجِع عَلَى قَفَاهُ، وَرَجُلٌ قائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرِ، أَوْ صَخْرَةٍ، فَيَشْدَخُ بِهِ رَأْسَهُ، فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهُ الحَجُرُ، فَانْطَلَقَ إِلَيهِ لِيَأْخُذَهُ، فَلَا يَرْجِعُ إِلَى هذا، حَتَّى يَلتَثِمَ رَأْسُهُ، وَعَادَ رَأْسُهُ كما هُوَ، فَعَادَ إِلَيهِ فَضَرَبَهُ، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قالًا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْبِ مِثْلِ التَّنُّورِ، أَعْلَاهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ، يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَاراً، فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا، حَتَّى كادَ أَنْ يَخْرُجُوا، فَإِذَا خَمَلَتْ رَجَعُوا فِيهَا، وَفِيهَا رجالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، فَقُلتُ: مَنْ هذا؟ قالًا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى أَتَينَا عَلَى نَهَر مِنْ دَم فِيهِ رَجُلٌ قائِمٌ، عَلَى وَسْطِ النَّهَرِ لَ قَالَ يَزِيدُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ جَرير بْن حَازِم - وَعَلَى شَطِّ النَّهَر رَجُلٌ بَينَ يَدَيهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلُّ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَر، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمِي الرَّجُلُ بِحَجَرِ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيثُ كانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جاءَ لِيَخْرُجَ رَمِي فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كما كانَ، فَقُلتُ: ما هذا؟ قالًا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى انْتَهَينَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ، وَفِي أَصْلِهَا شَيخٌ وَصِبْيَانٌ، وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ، بَينَ يَدَيهِ نَارٌ يُوقِدُهَا، فَصَعِداً بي في الشَّجَرَةِ، وَأَدْخَلَانِي دَاراً، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فِيهَا رِجالٌ شُيُوخٌ، وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ، ثُمَّ أَخْرَجانِي مِنْهَا، فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ، فَأَدْخَلَانِي دَاراً، هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ، فِيهَا شُيوخٌ وَشَبَابٌ، قُلتُ: طَوَّفتُمانِي اللَّيلَةَ، فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيتُ، قالًا: نَعَمْ، أَمَّا الَّذِي رَأَيتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ، يُحَدِّثُ بِالكَذْبَةِ، فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَالذِي رَأَيتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ، فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ القُرْآنَ، فَنَامَ عَنْهُ باللَّيل، وَلَمْ يَعْمَل فِيهِ بِالنَّهَارِ، يُفعَلُ بِهِ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيتَهُ في النَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ، وَالذِيَ رَأَيتَهُ في النَّهَر آكِلُو الرِّبا، وَالشَّيخُ في أَصْل الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيهِ السَّلَامُ، وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ، وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مالِكٌ خازنُ النَّارِ، وَالدَّارُ الأُولَى الَّتِي دَخَلتَ دَارُ عامَّةِ المُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا هذهِ الدَّارُ فَدَارُ

الشُّهَدَاءِ، وَأَنَا جِبْرِيلُ، وَهذا مِيكائِيلُ، فَارْفَعْ رَأْسَكَ، فَرَفَعْ رَأْسَكَ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ، قالَا: ذَكَ مَنْزِلُكَ، قُلتُ: إِنَّهُ بَقِيَ مَنْزِلُكَ، قُلتُ تَمْتُكُمِلهُ، فَلَوِ اسْتَكْمَلتَ أَتَيتَ مَنْزِلَكَ». لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكُمِلهُ، فَلَوِ اسْتَكْمَلتَ أَتَيتَ مَنْزِلَكَ». لخ في الجنائز (الحديث: 1386)، راجع (الحديث: 345)].

#### [آكِلِيهَا]

\* أنه ﷺ نهى عن هاتين الشجرتين، فقال: «مَنْ أَكَلَهُ مَا فَلَا يَقْرَبَنَ مَسْجِدَنَا»، وقال: «إِنْ كُنتُمْ لَا بُدَّ آكِلِيهَا فَأُمِيتُوهُما طَبْخاً»، قال: يعني البصل والثوم. [د في الأطعمة (الحديث: 3827)].

### [آلِ إِبْرَاهِيمَ]

\* سألنا رسول الله على فقلنا: كيف الصلاة عليكم أهل البيت، فإن الله قد علمنا كيف نسلم؟ قال: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما صَلَّيتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَارَكْتَ عَلَى إِبْراهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3370)، انظر (الحديث: 6350، 6350)، م (الحديث: 640، 6350)، م (الحديث: 680، 6350)، م (الحديث: 680)، س (الحديث: 630، 6351، 6351، 6351، 6351)، ص (الحديث: 630)، س (الحديث: 630)، الله والعديث: 630)، س (الحديث: 630)، المؤلف: 630

\* «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَما صَلَّيتَ عَلَى أَلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَّيَّتِهِ، كَما بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَّيَّتِهِ، كَما بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». لخ ني أحاديث الأنبياء (الحديث: 3369)، انظر (الحديث: 6360)، م (الحديث: 919)، د (الحديث: 979). س (الحديث: 1293)، جه (الحديث: 905)].

\* «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالمِكْيَالِ الأَوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلِ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ وَذُرَيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَما صَلَّيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». [دالصلاة (الحديث: 982)].

# [آلِ أُبِي أَوْفَى]

\* كان ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال: «اللَّهُمَّ صَلِّ

عَلَى آلِ فُلَانٍ»، فأتاه أبي - عبد الله بن أبي أوفى - بصدقته، فقال: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى». [خ في الزكاة (الحديث: 4166، 6332)، انظر (الحديث: 4166، 5302)، و (الحديث: 4590)، م (الحديث: 2458)، جه (الحديث: 1796)].

# [آلَ جَعْضَرِ]

\* «اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ». [د في الجنائز (الحديث: 3132)، ت (الحديث: 998)، جه (الحديث: 1610)].

## [آلِ دَاوُدَ]

\* أن النبي عَلَيْ قال لأبي موسى: «يَا أَبَا مُوسى، لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْماراً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5048)، م (الحديث: 3848، 1849)، ت (الحديث: 3856)، س (الحديث: 1018، 1019، 1020)، جه (الحديث: 1314)].

## [آلُ سعد بن عبادة]

\* عن قَيْس بن سَعْدٍ، قالَ: زَارَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ في مَنْزلِنَا، فَقَالَ: ﴿السَّلَامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ»، فَرَدَّ سَعْدٌ رَدًّا خَفِياً ، قالَ قَيْسٌ : فقُلْتُ: أَلا تَأْذَنُ لِرَسُولِ للهِ ﷺ ، فَقَال: ذَرْهُ يُكْثِرْ عَلَيْنَا مِنَ السَّلَام، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «السَّلَامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ»، فَرَدَّ سَعْدٌ رَداً خَفِياً، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «السَّلامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ»، ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ فقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنى كُنْتُ أَسْمَعُ تَسْلِيمَكَ وَأَرُدُّ عَلَيْكَ رَداً خَفِياً لِتُكْثِرَ عَلَيْنَا مِنَ السَّلَام، قال: فانْصَرَفَ مَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فأَمَرَ لَهُ سَعْدٌ بِغِسْل، فاغْتَسَلَ، ثُمَّ نَاوَلَهُ مِلْحَفَّةً مَصْبُوغَةً بزَعْفَرَانٍ، أَوْ وَرْس، فاشْتَمَلَ بِهَا، ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: «الَّلهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ عَلَى آلِ سَعْدِ بنِ عُبَادَةً»، قالَ: ثُمَّ أَصَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الطَّعَامِ، فَلمَّا أَرَادَ الأنْصِرَافَ قَرَّبَ لَهُ سَعْدٌ حِمَاراً قَدْ وَطَّأَ عَلَيْهِ بِقَطِيفَةٍ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فقَالَ سَعْدٌ: يَا قَيْسُ، أَصْحَبْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ قَيْسٌ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «اركَبْ»، فأَبَيْتُ، ثُمَّ قالَ: «إمَّا أَنْ تَرْكَبَ وَإِمَّا أَنْ

تَنْصَرِفَ»، قالَ: فانْصَرَفْتُ. [دفي الأدب (الحديث: 5185)].

### [آلِ عِمْرَانَ]

\* «اسْمُ الله الأعْظَمُ في هَاتَيْنِ الآيتَيْنِ ﴿ وَلِلَهُ كُرُ إِلَهُ وَحِدُّ لَا آيَنَيْنِ ﴿ وَلِلَهُ كُرُ إِلَهُ وَحَدِّ اللّهِ اللّهِ إِلّهُ هَوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ لاّ إِلَهَ إِلّا مُورَةً آلِ عِمْرانَ ﴿ اللّهِ لَلّهُ لاّ إِلّهُ إِلّهُ اللّهُ لَا اللهُ لاّ إِلّهُ إِلّهُ اللّهُ لَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

\* (اقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِهِ، اقْرَأُوا الزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فَرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، تُحَاجَّانِ عِنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَأُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ تُحْاجَانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَأُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَحْذَهَا بَرَكَةً، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ». [مُغي صلاة المسافرين (الحديث: 1871/ 804/ 252)].

\* (يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ. تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ »، وضرب لهما عَلَيُّ ثلاثة أمثال، ما نسيتهن بعد، قال: ( كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ ، أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ ، بَيْنَهُمَا شَرْقٌ ، أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ ، تُحَاجَّانِ عَنْ كَأَنَّهُمَا ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1873/ 805/ صَاحِبِهِمَا ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1873/ 805)].

## [آلِ فِرْعَوْنَ]

\* «أُذَكِّرُكُمْ بِالله الَّذِي نَجَّاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وَأَقْطَعَكُمُ الْبَحْرَ، وَظَلَّلَ عَلَيْكُم الْغَمَامَ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُم المَنَّ وَالسَّلْوَى، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُم التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، أَتَجِدُونَ في كِتَابِكُمْ الرَّجْمَ؟». [دني الأنضية (الحديث: 3626)].

# [آل فُلاَنِ]

\* أنه عَ قال لماعز بن مالك: «أَحَقُّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟»، قال: وما بلغك عني؟ فقال: «بَلَغَنِي: أَنَّكَ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ آلِ فُلَانٍ» قال: نعم، فشهد أربع شهادات، ثم أمر به، فرجم. [م في الحدود (الحديث: 1402) 1693/ 1993)، د (الحديث: 4422)،

\* قَالَتْ أَمْ عَطِيةَ: لَمَّا نَزَلَتْ لَمْذِهِ الآيَةُ: ﴿ يُبَايِمْنَكَ عَلَىٰ اللهِ الْآيَةُ: ﴿ يُبَايِمْنَكَ فِي مَمْرُونِ ﴾ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللهِ سَيْتًا . . . وَلَا يَسْمِينَكَ فِي مَمْرُونِ ﴾ [الممتحنة: 12] قَالَتْ: كَانَ مِنْهُ النِّيَاحَةُ، قَالَتْ: فَالَّذِهُ فَالنَّيَاحَةُ، قَالَتْ: فَالَّذِهُ فَالنَّهُمْ كَانُوا فَقُلْتُنْ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَسْعِدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَلاَ [فَلا] بُدَّ لِي مِنْ أَنْ أَسْعِدَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِلَّا آلَ فُلَانٍ » . [م ني أَسْعِدَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِلَّا آلَ فُلَانٍ» . [م ني الجنائز (الحديث: 216/ 936/ 33)].

\* قال عثمان: هل تعلمون أن رسول الله على قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال: «مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيْجَعَل دِلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ المسْلِمينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا في الْجَنَّةِ؟ » فاشتريتها من صلب مالي، وقال: هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله فقال رسول الله على: «مَنْ يَشْتَرِي بُقعَةَ آلِ فُلَانٍ فَيَزِيدُهَا في المَسْجِدِ بِخَيْرٍ مِنْهَا في الْجَنّةِ » فاشتريتها من صلب مالي، وقال: هل تعلمون أن رسول الله على كان على مالي، وقال: هل تعلمون أن رسول الله على كان على فبير مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا فتحرك الجبل... فركضه برجله وقال: «اسْكُنْ ثَبِيرُ فإنّمَا عَلَيْكَ نَبِي وَصَدِّينَ وشَهِيدَانِ؟ ». [ت المناقب (الحديث: 3703)، والحديث: (3613)].

\* كان ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ»، فأتاه أبي بصدقته، فقال: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أُوْفَى». [خ في الزكاة (الحديث: 1497)، انظر (الحديث: 4166، 6332، 6339)، م (الحديث: 2489)، د (الحديث: 1590)، س (الحديث: 2458)، جه (الحديث: (1796).

\* كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ كَانَ آخَرَ عَهْدِهِ بِإِنْسَانِ مِنْ أَهْلِهِ فَاطِمَةً وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِذَا قَدِمَ فَاطِمَةً فَقَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ لَهُ، وَقَدْ عَلَقتْ مِسْحاً أَوْ سِنْراً عَلَى بَابِهَا. وَحَلَّت الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قُلْبَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ فَقَدِمَ فَلْمَ يَدْخُلُ، فَظَنَّتُ أَنَّما مَنَعَهُ أَنْ يَدْخُلُ مَا رَأَى فَهَتَكَتِ السِّنْرَ وَفَكَّكَتْ الْقُلْبَيْنِ عَنِ الصَّبِيَيْنِ وَقَطَعَتْهُ بَيْنَهُمَا السِّنْرَ وَفَكَكَتْ الْقُلْبَيْنِ عَنِ الصَّبِيَيْنِ وَقَطَعَتْهُ بَيْنَهُمَا فَانْطَلَقَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُمَا يَبْكِيَانِ فَأَخَذَهُ مِنْهُمَا وَقَالَ: "يَا ثَوْبَانُ، اذْهَبْ بِهِذَا إِلَى آلِ فُلَانٍ". [دني وَقَالَ: "يَا ثَوْبَانُ، اذْهَبْ بِهِذَا إِلَى آلِ فُلَانٍ". [دني

## [آل کِسْرَی]

# أن جابر بن سمرة قال: سمعته ﷺ يوم الجمعة ، عشية رجم الأسلمي ، قال: «لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِماً حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً ، كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ » ، وسمعته يقول: «عُصَيْبَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَفْتَتِحُونَ الْبَيْتَ الأَبْيَضَ الْبَيْسَ كِسْرَى ، أَوْ آلِ كِسْرَى » ، وسمعته يقول: «إِذَا أَعْطَى اللهُ أَحَدَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ » ، وسمعته يقول: «إِذَا أَعْطَى اللهُ أَحَدَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ » ، وسمعته يقول: «إِذَا أَعْطَى اللهُ أَحَدَكُمْ الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ » . آم في الإمارة (الحديث: 4688/ 10) ، انظر م (الحديث: 5958)].

\* (لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، كَنْزَ آلِ كِسْرَى الَّذِي فِي الأَبْيَضِ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7260/ 700/ 78)].

### [آل مُحَمَّدٍ]

\* أَنَّ عَبْدَ الْمُطّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، قَالًا لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَاسٍ: الْمُتِيا رَسُولَ اللهُ عَيْقِ، وَقَالَ الْمُطَّلِبِ ، فَاللَّاكِ، وَقَالَ فَيهِ: فَأَلْقَى عَلِيٌّ رِدَاءَهُ ثُمَّ اصْطَجَعَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: أَنَا أَبُو فِيهِ: فَأَلْقَى عَلِيٌّ رِدَاءَهُ ثُمَّ اصْطَجَعَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: أَنَا أَبُو خِمَنِ الْقُرْمُ، وَاللهِ! لَا أَرِيمُ مَكَانِي حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا فِي الْمَكْمَا بِهِ إِلَى رَسُولِ لللهِ عَلَيْهِ. وَقَالَ ابْنَاكُمَا بِهِ إِلَى رَسُولِ لللهِ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

\* أتانا رسول الله على في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله أله عليك؟ فسكت رسول الله على حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال على «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ». [دالصلاة (الحديث: 980)].

\* أتانا ﷺ ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله! فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت ﷺ، حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال ﷺ: "قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا مَلَيْتَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا مَلْتُ مُولِكُمْ مَا وَيَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا مَلْ مُحَمَّدٍ، كَمَا مَلْ اللهَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، في الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَا مَنِي الصلاة مَجِيدٌ، وَالسَّلامُ كَمَا قَدْ عُلَمْتُمْ [عَلِمْتُمْ]». [م ني الصلاة (الصديث: 980) 408)، د (الصديث: 980).

\* اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالًا: وَاللهِ! لَوْ بَعَثْنَا هذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ ـ قَالَ [قَالًا] لِي وَلِلْفَصْل بْن عَبَّاس ـ إِلَى رَسُولِ لَهِ ﷺ فَكَلَّمَاهُ، فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَأَصَابَا مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ! قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذلِكَ جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا، فَذَّكَرَا لَهُ ذلِكَ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب: لَا تَفْعَلَا، فَوَاللهِ مَا هُوَ بِفَاعِل، فَانْتَحَاهُ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ: وَاللهِ! مَا تَصْنَعُ هذًّا إِلَّا نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا، فَوَاللهِ! لَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ للهِ عَلَيْ فَمَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ، قَالَ عَلِيٌّ: أَرْسِلُوهُمَا، فَانْطَلَقَا، وَاضْطَجَعَ عَلِيٌّ، قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُجْرَةِ، فَقُمْنَا عِنْدَهَا، حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِآذَانِنَا. ثُمَّ قَالَ: «أَخْرجَا مَا تُصَرِّرَانِ»، ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَهُوَ يَوْمَثِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش، قَالَ: فَتَوَاكَلْنَا الْكَلَامَ، ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ وَأَوْصَلُ النَّاس، وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ، فَجِئْنَا لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى بَعْض هذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَنُؤَدِّيَ إِلَيْكَ كَمَا يُؤدِّي النَّاسُ، وَنُصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ، قَالَ: فَسَكَتَ طَويلاً حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ، قَالَ: وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ إِلَيْنَا [عَلَيْنَا] مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ أَنْ لَا تُكَلِّمَاهُ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، ادْعُوَا لِي مَحْمِيةً - وَكَانَ عَلَى الْخُمُس - وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ»، قَالَ: فَجَاءَاهُ، فَقَالَ

لِمَحْمِيَةَ: «أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ» ـ لِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ ـ فَأَنْكَحَهُ، وَقَالَ لِنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ: «أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ» لِي فَأَنْكَحَنِي، وَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: «أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا». [م في الزكاة (الحديث: عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا». [م في الزكاة (الحديث: 2478/ 1072/ 167)، د (الحديث: 2985)، س (الحديث: 2608)].

\* أن رجلاً أتى نبي الله ﷺ فقال: كيف نصلي عليك يا نبي الله؟ قال: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، [س السهو (الحديث: 1290)، تقدم (الحديث: 1289)].

\* أن فاطمة بنت النبي ﷺ، أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها منه ﷺ، مما أفاء الله عليه بالمدينة، وفدك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إنه ﷺ قال: «لَا نُورَثُ، ما تَرَكُنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ في هذا المَالِ». [خ في المغازي (الحديث: مُحَمَّدٍ ﷺ في هذا المَالِ». [خ في المغازي (الحديث: 4240). (4241)].

\*إن النبي ﷺ خرج علينا، فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: «فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحمَّدٍ، كما صَلَّيتَ عَلَى آلِ مُحمَّدٍ، كما صَلَّيتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحمَّدٍ، كما بَارَكْتَ عَلَى آلِ مُحمَّدٍ، كما بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». [خ في الدعوات (الحديث: 6357)، راجع (الحديث: 3370)].

\* سألنا رسول الله ﷺ فقلنا: كيف الصلاة عليكم أهل البيت، فإن الله قد علمنا كيف نسلم؟ قال: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما صَلَّيتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ صَلَّيتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَارَكْتَ عَلَى إِبْراهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَارَكْتَ عَلَى إِبْراهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ». أخ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3370)، انظر (الحديث: 907، 479، 635)، م (الحديث: 904، 970).

\* «صَلُّوا عَلَيَّ وَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ وَقُولُوا: اللَّهُمَّ

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ». [س السهو (الحديث: 129)، انظر (الحديث: 53)].

\* عن عائشة، أنه ﷺ أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به، ليضحى به، فقال لها: «يًا عَائِشَةُ، هَلُمُّي الْمُدْيَةَ»، ثم قال: «اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ»، ففعلت، ثم أخذها، وأخذ الكبش، فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: «بَاسْم اللهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ» ثم ضحى به. [م في الأضاحي (الحديث: 5064/ 1967)، د (الحديث: 2792)].

\* «فِي كُلِّ إِبِلِ سَائِمَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونِ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلِ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِراً لَهُ أَجْرُهَا، تُفَرَّقُ إِبِلِ عَنْ حِسَابِهَا، وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزَمَةً مِنْ عَزَمَاتِ وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا، وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزَمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْهَا شَيْءٌ». [س الزكاة (الحديث: 2443)].

\* «فِي كُلِّ سَائِمَةِ إبِلِ في أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ولَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِراً»، قال ابن العلاء: «مُؤْتَجِراً بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا اَخِذُوهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا الْحِذُوهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا الْحِذُوهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا الْحِذُوهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا الْحِدُيثَ اللَّهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عزَّ وجلًّ، لَيْسَ لَآلِ مُحمَّدٍ منْهَا شَيْءٌ». [دفي الزكاة (الحديث: لَيْسَ لآلِ مُحمَّدٍ منْهَا شَيْءٌ». [دفي الزكاة (الحديث: 2443)].

\* قال ﷺ: «لَا تَضْرِبُوا إمَاءَ الله»، فجاء عمر إليه ﷺ فقال: ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله ﷺ نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال ﷺ: «لَقَدْ طَافَ بآلِ مُحمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أولئِكَ بِخِيَارِكُمْ». [د في النكاح (الحديث: 1985)].

\* قدم ناس من العرب عليه على فأسلموا ثم مرضوا، فبعث بهم على إلى لقاح ليشربوا من ألبانها، ثم عمدوا إلى الراعي غلامه على فقتلوه واستاقوا اللقاح، فزعموا أنه على قال: «اللَّهُمَّ عَطِّشَ مَنْ عَطَّشَ آلَ مُحَمَّدِ اللَّيْلَةَ»، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي طَلَبِهِمْ فَأُخِذُوا فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ. [س تحريم الدم (الحديث: 4047)].

\* قلنا: يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف

الصلاة عليك؟ قال: "قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَميدٌ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجِيدٌ». [سالسهو (الحديث: 1287)، تقدم (الحديث: 1286)].

\* قلنا : يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال : (قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجِيدٌ » . [س السهو (الحديث: 1290)، انظر (الحديث: 1290)].

\* قلنا: يا رسول الله، هذا التسليم فكيف نصلي عليك؟ قال: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كما صَلَّيتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ». [خ في النفسير (الحديث: 4798)، س (الحديث: 1292)، جه (الحديث: 903)].

\* قلنا: يا رسول الله، هذا السلام عليك، فكيف نصلي؟ قال: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كما صَلَّيتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى إَبْرَاهِيمَ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى إَبْرَاهِيمَ وَوَالِ إِبْرَاهِيمَ وَلَا إِبْرَاهِيمَ وَالْ إِبْرَاهِيمَ وَالْ إِبْرَاهِيمَ وَالْ وَلِيمَ مَا الدعوات (الحديث: 6358)، راجع (الحديث: 4798)].

\* قيل: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة؟ قال: "قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مُحِمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ». [خ في النفسير (الحديث: 4797)، راجع (الحديث: 370)

\* قيل: يا رسول الله قد عرفنا كيف السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمَّيدٌ مَجِيدٌ». [سالسهو (الحديث: 1288)].

\* كان على يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره، حتى يصير عنده تحوماً من تمر، فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه على فأخرجها من فيه، فقال: «أما عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ على لا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ». [خ في الزكاة (الحديث: 1485)، انظر (الحديث: 1485)].

\* «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ - يُرِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ - إِنَّمَا يَأْكُلُ اَلُ مُحَمَّدٍ يَقِيَّةٍ في هذا المَالِ». [خ في المغازي (الحديث: 4034)، انظر (الحديث: 6727، 6730)، راجع (الحديث: 3094)].

\* ﴿ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَلَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ في هذا المَالِ. [خ في المغازي (الحديث: 4036)، راجع (الحديث: 3093)].

\* ﴿ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ». [خ في الفرائض (الحديث: 6726)، راجع (الحديث: 3918، 3711)].

\* ﴿ لَا نُورِثُ، ما تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ ٱلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هذَا المَالِ». [د في الخراج (الحديث: 2968)].

\* ﴿ لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ وَإِنَّمَا يَأْكُلُ آَلُ مُحَمَّدٍ في هَذَا الْمَالِ ». [د في الخراج (الحديث: 2969)، راجع (الحديث: 2968)].

\* ﴿ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا المَالِ \_ يَعْنِي مَالُ اللهِ - لَيسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى المَأْكُلِ ». [خ ني نضائل أصحاب النبي (الحديث: 3093)، راجع (الحديث: 3093)].

\* ﴿ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ ، وَإِنَّمَا هَذَا المَالُ لِآلِ مُحَمَّدٍ لِنَائِبَتِهِمْ وَلِضَيْفِهِمْ، فَإِذَا مُتُ فَهُوَ إِلَى مَنْ وَلِيَ الأَمْرَ مِنْ بَعْدِي . [دفي الخراج (العديث: 2977)].

\* "اللَّهُمَّ ارزق آلَ مُحمَّد قُوتاً". [خ في الرقاق (الحديث: 6460)، م (العديث: 7367، 7368)،
 ت (الحديث: 2361)، جه (الحديث: 4139)].

\* «اللّه مر الرزُق الجعل رزق آلِ مُحمّد قُوتاً
 [كَفَافاً]»، وفي رواية: «اللّهم ارزُق». إم في الزهد

## [آلبِرً]

\* كان ﷺ يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء، فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها، فضربت خباء، فلما رأته زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح ﷺ رأى الأخبية، فقال: "مَا هذا"، فأخبر، فقال ﷺ: "البِرُّ تُروُّنَ بِهِنَّ " فترك هذا"، فأخبر، فقال ﷺ: "البِرُّ تُروُّنَ بِهِنَّ " فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشراً من شوال. لخ في الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشراً من شوال. لخ في الاعتكاف (الحديث: 2033، 2034)، ت (الحديث: 2705)، د (الحديث: 2464)، ت (الحديث: 2701)].

### [آلم]

\* أن ابن عباس قال: بينما نحن عنده علي إذ جاءه عليُّ بن أبي طالب فقال: بأبي أنت وأمي تَفلَّت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه، فقال عِين : «يَا أَبَا الْحَسَنِ أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعْكَ الله بهنَّ وَيَنْفَعُ بِهِنَّ مَنْ عَلَّمْتَه وِيُثَبِّتُ ما تَعَلَّمْتَ في صَدْرِك؟»، قال: أجل يا رسول الله، فعلَّمني. قال: «إذَا كانَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَقُومَ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الآخِر فَإِنَّهَا سَاعَةٌ مَشْهُودَةٌ وَالدُّعَاءُ فِيهَا مُسْتَجَابٌ وَقَدْ قالَ أَخِي يَعْقُوبُ لِبَنِيهِ: ﴿ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبُّ } [يُوسُف: 98] \_ يَقُولُ حَتَّى تَأْتِي لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ \_ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ في وَسَطِهَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ في أُوَّلِهَا فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ في الرَّكْعَةِ الأولَى بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَةِ يَس، وَفي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وحم الدُّخَانَ، وَفي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ **وآلم** تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَتَبَارَكَ المُفَصَّل، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ التَّشَهُّدِ فاحْمَدِ الله وأحْسِن الثَّنَاءَ عَلَى الله وَصَلِّ عَلَيَّ وَأَحْسِنْ وَعَلَى سَائِر النَّبِيِّين، وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ ولإخْوَانِكَ الَّذِينَ سَبَقُوكَ بالإيمَانِ ثُمْ قُلْ في آخِرِ ذَلِكَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ المَعَاصِي أَبْداً مَا أَبْقَيْتَنِي، وارْحَمْنِي أَنْ أَتَكَلُّفَ مَا لَا يَعْنِينِي، وارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظَرِ فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي، اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْض ذَا والرقائق (الحديث: 7367، 7368/ 000/ 19)، راجع (الحديث: (2424)].

\* "النَّهُمُّ صَلَّ على مُحَمَّدٍ وعلى آلِ مُحَمَّدٍ، كما صَلَّيتَ على إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمُّ بَارِك على مُحَمَّدٍ كما بارَكْتَ على آلِ على مُحَمَّدٍ كما بارَكْتَ على آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». [دالصلاة (الحديث: 978)، راجع (الحديث: 976)].

\* «مَا أَصْبَحَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ إِلَّا مُدُّ مِنْ طَعَامٍ»، أو: «مَا أَصْبَحَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ مُدُّ مِنْ طَعَامٍ». [جه الزهد (الحديث: 4148)].

\* «ما أَصْبَحَ لَآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَّا صَاعٌ، وَلَا أَمْسَى، وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَهُ أَبْيَاتٍ». [خ في الرهن (الحديث: 2508)، راجع (الحديث: 2604)، ت (الحديث: 1215).

\* «ما أمْسى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ صَاعُ بُرّ، وَلَا صَاعُ حَبّ، وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ». أخ في البيوع (الحديث: 2669)، انظر (الحديث: 2508)، س (الحديث: 4624)، جه (الحديث: 2437).

\* (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! مَا أَصْبَحَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ حَبِّ وَلَا صَاعُ تَمْرٍ ». [جه الزهد (الحديث: 4147)].

\* «يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ يُقَالُ لَهُ: الْحَارِثُ بنُ حَرَّاثٍ عَلَى مُقَدِّمْتِهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: مَنْصُورٌ، يُوطِّىءُ أَوْ يُمَّلِّنُ لَأَلِ مُحمَّد، كَمَا مَكَّنَتْ قُرَيْشٌ لِرَسُولِ لله ﷺ، يُمَكِّنُ لَآلِ مُحمَّد، كَمَا مَكَّنَتْ قُرَيْشٌ لِرَسُولِ لله ﷺ، وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنِ نَصْرُهُ»، أو قال: «إجَابَتُهُ». [دني الفنن والملاحم (الحديث: 4290م)].

## [آلَافٍ]

\* "خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمَائَةٍ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمَائَةٍ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَنْنَا عَشَرَ أَلْفَا وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ **الَّافِ،** وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَا مِنْ قِلَّةٍ». [د في الجهاد (الحديث: 2611)، ت (الحديث: 1555)].

\* «يَا أَكْشَمُ! اغْزُ مَعَ غَيْرِ قَوْمِكَ يَحْسُنْ خُلُقُكَ، وَتَكْرُمُ مَكَى يَحْسُنْ خُلُقُكَ، وَتَكْرُمُ مَكَرُمُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ». [جه الجهاد (الحديث: 2827)].

الْجَلَالِ وَالإِكْرامِ وَالعِزَّةِ التي لا تُرَامُ؛ أَسْأَلُكَ يا الله يا رَحمنُ بِجَلَالِكَ وَنُورُ وَجُهِكَ أَنْ تُلْزِمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِي وَارْزُقْنِي أَنْ أَتْلُوَهُ عَلَى النَّحْو الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِّي، اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ ذَا الْجَلَال والإِكْرَام والعِزَّةِ التِّي لا تُرَامُ؛ أَسْأَلُكَ يا الله يا رَحْمٰن بِجَلَالِكَ وَنُورِ وَجُهِكَ أَن تُنَوِّرَ بِكَتَابِكَ بَصَرى وأنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي وَأَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عِنْ قَلْبِي وَأَنْ تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِي وأَنْ تُعْمِلَ بِهِ بَكَنِي لأِنَّهُ لا يُعِينُنِي عَلَى الحقِّ غَيْرُكَ وَلَا يُؤْتِيهِ إِلَّا أَنْتَ وَلا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله العَلِيِّ العَظِيم، يَا أَبا الحَسَن فافْعَلْ ذَلِكَ ثلاثَ جُمَع أَوْ خَمْسَ أُو سَبُّعَ يُجَابُ بإِذْنِ الله والَّذِي بَعَثَنِي بالحَقُّ مَا أَخْطَأُ مُؤْمِناً قَطُّه، قال عبد الله بن عباس: فوالله ما لبث عليٌّ إلا خمساً، أو سبعاً حتى جاء عليٌّ رسول الله على في مثل ذلك المجلس فقال: يا رسول الله، إنى كنت فيما خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو نحوهن، وإذا قرأتهن على نفسى تفلتن، وأنا أتعلم اليوم أربعين آية ونحوها . . . وأنا اليوم أسمع الأحاديث، فإذا تحدثت بها لم أحرم منها حرفاً، فقال ﷺ عند ذلك: ﴿مُؤْمِنٌ وَرَبِّ الكَعْبَةِ يا أَبَا الحَسَن ١٠ [ت الدعوات (الحديث: 3570)].

\* «اسْمُ الله الأعْظَمُ في هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ ﴿ وَإِلَنْهُ كُرْ إِلَهُ ۗ وَحِدُّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ١ [الـبـقـرة: 163] وَفَاتِحَةُ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ﴿ الَّمَ ١ أَلَهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَيُّ ٱلْقَيْوُمُ ﴾ [آل عسمران: 1، 2]». [د فسى السوتسر (الحديث: 1496)].

### [آلهُة]

\* أنه ﷺ لما خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال لها: ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا له ﷺ: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم فقال ﷺ: «سُبْحَانَ الله هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: اجْعَلْ لَنَا إِلهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةً، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ». [ت الفتن (الحديث: 2180)].

\* قلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هَل تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ الشَّمْس وَالقَمَر إِذَا كَانَتْ

صَحْواً؟ "، قلنا: لا قال: "فَإِنَّكُمْ لا تُضَارُّونَ في رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ في رُؤْيَتِهِمَا"، ثم قال: «يُنَادِي مُنَادٍ: لِيَذْهَبَ كُلُّ قَوْم إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، فَيَذْهَب أَصْحَاب الصَّلِيبِ مَعٌ صَلِيبِهِمْ، وَأَصْحَاب الأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ، وَأَصْحَابِ كُلِّ آلَهِةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ، حَتَّى يَبْقى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرِّ أَوْ فَاجِرٍ، وَغُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرِّضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ، فَيُقَالُ لِلْيَهُودِ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيرَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ، لَمْ يَكُنْ للهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ، فَمَا نُرِيدُونَ؟ قَالُوا: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِينَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ في جَهَنَّمَ. ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَعْبُدُ المَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ، لَمْ يَكُنْ شِهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ، فَمَا تُريدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نُريدُ أَنْ تَسْقِينَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ، حَتَّى يَبْقى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، مِنْ بَرِّ أَوْ فَاجِرِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ؟ فَيَقُولُونَ: فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيهِ اليَوْمَ، وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي: لِيَلحَقْ كُلُّ قَوْم بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا، قَالَ: فَيَأْتِيهِمُ الجَبَّارُ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَلَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا الأَنْبِيَاءُ، فَيَقُولُ: هَل بَينَكُمْ وَبَينَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ، فَيَقُولُونَ: السَّاقُ، فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِن، وَيَبْقى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ للهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَب كَيمًا يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقاً وَاحِدًا، نُمَّ يُؤْتَى بِالجَسْرِ فَيُجْعَلُ بَينَ ظَهْرَي جَهَنَّمَ»، قلنا: وما الجسر؟ قال: «مَدْحَضَةٌ مَزلَّةٌ، عَلَيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ، وَحَسَكَةٌ مُفَلطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيفَاءُ، تَكُونُ بِنَجْدٍ، يُقَالُ لَهَا: السَّعْدَانُ، المُؤْمِنُ عَلَيهَا كالطَّرْفِ وَكالبَرْقِ وَكالرِّيحِ، وَكَأْجَاوِيدِ الخيلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجِ مُسَلَّمٌ وَنَاجِ مَخْدُوشٌ، وَمَكْدُوسٌ في نَار جَهَنَّمَ، حَتيَّ يَمُرَّ آخِرُهُمُّ يُسْحَب سَحْباً، فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً فى الحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ المُؤْمِن يَوْمَئِذٍ لِلجَبَّارِ، وَإِذَا رَأُوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا في إِخْوَانِهِمْ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا إِخْوَانُنَا، كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا،

آلِهَة

وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فى قَلبهِ مِثْقَالَ دِينَارِ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُوهُ، وَيُحَرِّمُ اللهُ صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ ، فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ عَابَ في النَّار إِلَى قَدَمِهِ، وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيهِ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلبهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارِ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُم يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فَى قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا»، قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرؤوا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا ﴾ [النساء: 40]، «فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالمَلَائِكَةُ وَالمُؤْمِنُونَ ، فَيَقُولُ الجَبَّارُ: بَقِيَتْ شَفَاعَتِي، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ أَقْوَاماً قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُلقَوْنَ في نَهَر بأَفْوَاهِ الجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ في حافَتيهِ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ في حَمِيل السَّيل، قَدْ رَأَيتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّحْرَةِ، إِلَى جَانِب الشَّجَرَةِ، فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسَ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ، وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللُّوْلُو، فَيُجْعَلُ في رِقَابِهِم الخَوَاتِيمُ، فَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ، فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ: هَوُّلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمٰن، أَدْخَلَهُمُ الجَنَّة بِغَيرِ عَمَل عَمِلُوهُ، وَلَا خَيرِ قَدَّمُوهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: لَكُمْ مَا رَأَيتُمُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». [خ في التوحيد (الحديث: 7439)، راجع (الحديث: 22، 4581)].

### [آلِهَتِهم]

\* قلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: (هَل تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالقَمْرِ إِذَا كَانَتْ صَحْواً؟)»، قلنا: لا قال: (فَإِنَّكُمْ لا تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ مَا رُبِّكُمْ يَوْمَئِذِ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ في رُؤْيَتِهِمَا»، ثم قال: (يُنَادِي مُنَادٍ: لِيَذْهَب كُلُّ قَوْمِ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، في نُزَدِي مُنَادٍ: لِيَذْهَب كُلُّ قَوْمِ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، فيئذهب أَصْحَاب الصَّلِيبِ مِعْ صَلِيبِهِمْ، وَأَصْحَاب الأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِ مَعَ أَوْمَ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، اللهَ عِنْ بَرّ أَوْ فَاجِرٍ، وَغُبَرَاتٌ مِنْ يَعْبُدُ اللهَ عِنْ بَرّ أَوْ فَاجِرٍ، وَغُبَرَاتُ مِنْ أَمْ اللهَ عَرْضُ كَأَنَّهَا مِنْ بَرَ أَوْ فَاجِرٍ، وَغُبَرَاتُ مَنْ اللهَ عَرْضُ كَأَنَّهَا مِنْ بَرَ أَوْ فَاجِرٍ، وَغُبَرَاتُ مَن اللهَ عَرْضُ كَأَنَّهَا مَنْ عَلْ لِلهَهُودِ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا مَن عَلَى اللهِ عَزَيرَ اللهِ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهِ عَرْضُ كَأَنَّهُا مَنْ عَلَى اللهَ عُرَيرَ اللهِ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَلَا وَلَدٌ، فَمَا تُريدُونَ؟ قَالُوا: نُريدُ أَنْ تَسْقِيَنَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ في جَهَنَّمَ. ثُمُّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَعْبُدُ المَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ، لَمْ يَكُنْ للهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدَّ، فَمَا تُريدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: ثُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ، حَتَّى يَبْقى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، مِنْ بَرَّ أَوْ فَاجِرْ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ؟ فَيَقُولُونَ: فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيهِ اليَوْمَ، وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي: لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْم بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا، قَالَ: فَيَأْتِيهِمُ الجَبَّارُ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَلَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا الأَنْبِيَاءُ، فَيَقُولُ: هَل بَينَكُمْ وَبَينَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ ، فَيَقُولُونَ: السَّاقُ، فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ، فَيَشَجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِن ، وَيَبْقى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ للهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَب كَيمًا يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقاً وَاحِداً، ثُمَّ يُؤْتَى بالجَسْرِ فَيُجْعَلُ بَينَ ظَهْرَي جَهَنَّمَ»، قلنا: وما الجسر؟ قال: «مَدْحَضَةٌ مَزلَّةٌ، عَلَيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ، وَحَسَكَةٌ مُفَلطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيفًاءُ، تَكُونُ بنَجْدِ، يُقَالُ لَهَا: السَّعْدَانُ، المُؤْمِنُ عَلَيهَا كالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ، وَكَأْجَاوِيدِ الخيل وَالرِّكَابِ، فَنَاجِ مُسَلَّمٌ وَنَاجِ مَخْذُوشٌ، وَمَكْدُوسٌ فيَ نَارِ جَهَنَّمَ، حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَب سَحْباً ، فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً في الحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ المُؤْمِن يَوْمَئِذِ لِلجَبَّار، وَإِذَا رَأُوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا في إِخْوَانِهِمْ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا إِخْوَانُنَا، كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فى قَلبهِ مِثْقَالَ دِينَار مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرجُوهُ، وَيُحَرِّمُ اللهُ صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ ، فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ عَابَ في النَّار إِلَى قَدَمِهِ، وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيهِ، فَيُحْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلبهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارِ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُم يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلبهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا»، قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرؤوا: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُطَنعِفْهَا ﴾ [النساء: 40]،

"فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالمَلَائِكَةُ وَالمُؤْمِنُونَ، فَيَغُولُ الجَبَّارُ: بَقِيتُ شَفَاعَتِي، فَيَغُرِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُحْرِجُ أَفْوَاماً قَدِ الْمَتْحِشُوا، فَيُلقَوْنَ فِي نَهْ بِأَفواهِ الجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ في حافَتيهِ كمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ في حَمِيلِ السَّيلِ، قَدْ رَأَيتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّحْرَةِ، إِلَى جَانِبِ الصَّحْرَةِ، إِلَى جَانِبِ الصَّحْرَةِ، إِلَى جَانِبِ الصَّحْرَةِ، فَيَحْرَ، وَمَا الشَّجَرَةِ، فَمَا كَانَ أَخْضَرَ، وَمَا الشَّجْرَةِ، فَمَا كَانَ إَلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ، وَمَا الشَّجْرَةِ، فَيَحْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللَّوْلَقِ، فَيَحْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ الجَنَّةِ: هَوْلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَٰنِ، الجَنَّةِ: هَوْلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَٰنِ، الجَنَّةِ: هَوْلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَٰنِ، الجَنَّةِ: هَوْلَاءُ عُتَقَاءُ الرَّحْمَٰنِ، وَلَيْكُمُ مَا رَأَيتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ". [خ في التوحيد فَيُقَالُ لَهُمْ: لَكُمْ مَا رَأَيتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ". [خ في التوحيد فَيُقَالُ لَهُمْ: لَكُمْ مَا رَأَيتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ". [خ في التوحيد فيقالُ لَهُمْ: لَكُمْ مَا رَأَيتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ". [خ في التوحيد (الحديث: 22) (458)].

### [آلیت]

\* . . . دخل عمر على النبي الله فقال: أطلقت نساءك؟ فقال: ﴿ لا مُ وَلَكِنْ آلَيتُ مِنْهُنَّ شَهْراً » . [خ ني النكاح (الحديث: 5203) ، راجع (الحديث: 3459) ، س (الحديث: 3455) .

\* ﴿إِذَا آلَيْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْراً مِنْهَا، فَأْتِ اللَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ». [س الأيمان والنذور (الحديث: 3798)].

#### [آمَتُ]

\* «أَنَا وَامْرَأَةٌ سَعْفاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وأومأ يزيد بالوسطى والسبابة: «امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى بَانُوا أَوْ مَاتُواً». [د في الأدب (الحديث: 5149)].

### [آمُر]

\* ﴿ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَمُ أَمُرَنِي أَنْ آمُرَ أَمُ أَمُ مَانِي وَمَنْ مَعِيَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصُواتَهُمْ بِالإِهْلَالِ ﴾ ، أو قال: (بالتَّلْبِيَةِ » . [د في المناسك (الحديث: 1814) ، ت (الحديث: 2752) ، جه (الحديث: 2922)

\* أحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة، قال: «اجْعَلُوا حِجَّتَكُمْ عُمْرَةً»، فقال الناس: . . . فكيف نجعلها عمرة؟ قال: «انْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ، فَافْعَلُوا»، فردوا

عليه القول فغضب. . . فقالت عائشة: من أغضبك؟ أغضبه الله ، قال: «وَمَا لِي لَا أَغْضَبُ وَأَنَا آمُرُ أَمْراً فَلَا أَتْبُعُ؟» . [جه المناسك (الحديث: 2982)].

\* أنه ﷺ فقد ناساً في بعض الصلوات، فقال: "لقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى وَجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْها، فَآمُر بِهِمْ فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ، بِحُزَم الْحَطَبِ، بُيُوتَهُمْ، وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْماً سَمِيناً، لَشَهِدَهَا» يعني: صلاة العشاء. [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1479/165)].

\* أنه ﷺ قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالِ يَتَخَلَّفُونَ، عَنِ الْجُمُعَةِ، بُيُوتَهُمْ». [م ني المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1483/ 256)].

\* "إِنَّ أَثْقَلَ صَلاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، لأَتَوْهُمَا، وَلَوْ حَبُواً، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رِالصَّلاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رِالصَّلاةِ، فَتُقامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ، مَعَهُمْ حُرْمٌ مِنْ حَطَبٍ، إِلَى قَوْمِ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاة، فَأَحرَقَ، عَلَيْهِمْ، بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ». [م في المساجد ومواضع فَأْحرَقَ، عَلَيْهِمْ، بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 797)].

\* «تَلَقَّتِ الْمَلَاثِكَةُ رُوحَ رَجُلِ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قَالُوا: أَعَمِلتَ مِنَ الخَيرِ شَيئاً؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي قَالُ: كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ، قَالَ: قَالَ: فَالَ: فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ»، وفي رواية: «كُنْتُ أَيسُّرُ عَلَى الْمُوسِرِ»، وفي رواية: «أَنْظِرُ المُوسِرِ»، وفي رواية: «فَأَقْبَلُ المُوسِرِ، وأَنْجَاوَزُ عَنِ المُعْسِرِ»، وفي رواية: «فَأَقْبَلُ مِنَ المُوسِرِ، وأَنْجَاوَزُ عَنِ المُعْسِرِ»، وفي رواية: «فَأَقْبَلُ المُوسِرِ، وَأَنْجَاوَزُ عَنِ المُعْسِرِ». [خ في البيوع (الحديث: 2391) ، انظر (الحديث: 2391)].

\* «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامُ، ثُمَّ آمُرُ رَجُلاً فَيُصَلِّي بِللَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقُ مَعِي بِرجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ». [دالصلاة (الحديث: 548)، جه (الحديث: 791)].

\* الْقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيهِمْ
 \* . [خ في الخصومات (الحديث: 2420)].

\* ﴿لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي أَنْ يَسْتَعِدُّوا لِي بِحُزَم مِنْ حَطَبٍ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ تُحَرَّقُ بُيُوتٌ عَلَى مَنْ فِيهَا ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1481/ 165/ 253)].

\* (لَيسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى المُنَافِقِينَ مِنَ الفَجْرِ وَالعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فِيهِمَا لأَتَوْهُما وَلَوْ حَبْواً، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ المُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يَوُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ آخُذَ شُعَلاً مِنْ نَارٍ، فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ». [خ في الأذان (الحديث: 657)، راجع (الحديث: 28، 634)].

\* ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحُوِّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُحُوِّمَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَحُوَّمَ النَّاسَ، ثُمَّ أُحالِفَ إِلَى رِجالٍ فأُحَرُقُ عَلَيهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ: أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقاً سَمِيناً، أَوْ مَرْماتَينِ حَسَنتَينِ، لَشَهِدَ العِشَاءَ». آخ في الأذان (الحديث: 644)، خ (الحديث: 7224)، انظر (الحديث: 847)، انظر (الحديث: 847)،

\* "يُجَاءُ بِرَجُلٍ فَيُطْرَحُ في النَّارِ، فَيَطْحَنُ فِيهَا كَطَحْنِ السَّارِ فَيَطُحَنُ فِيهَا كَطَحْنِ الحِمَارِ بِرَحَاهُ، فَيُطِيفُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ: أَي فُلَانُ، أَلَسْتَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ المَنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: إِنِّي كُنْتُ آمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَلَا أَفعَلُهُ، وَأَنْهَى عَنِ المَنْكَرِ وَأَفعَلُهُ، وَأَنْهَى عَنِ المَنْكَرِ وَأَفعَلُهُ، وَأَنْهَى مَنِ المَنْدُوفِ وَلَا أَفعَلُهُ، وَأَنْهَى مَنِ المَنْدَ (الحديث: 7098)، راجع (الحديث: 3267)،

## [آمراً]

\* أتيت النبي ﷺ فقلت: إني أتيت الحيرة، فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت أحق أن نسجد لك، قال: «أَرَأَيتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدَ لَهُ؟»، قال: «فَلَا تَفْعَلُوا، لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً أَنْ يَسْجُدُنَ لَأَزْوَاجِهِنَ أَنْ يَسْجُدُنَ لَأَزْوَاجِهِنَ لِمَا جَعَلً الله لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقَّ». [د في النكاح (الحديث: 2140)].

\* لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي عَلَيْ قال: «مَا

هذَا يَا مُعَاذُ؟ »، قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم . . . فقال: «فَلَا تَفْعَلُوا ، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِو! لَا تُؤَدِّي الله مُحَمَّدٍ بِيَدِو! لَا تُؤَدِّي الله مُرَاةً خُقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّي حَقَّ زَوْجِهَا ، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا ، وَهِي عَلَى قَتَبٍ ، لَمْ تَمْنَعُهُ ». [جه النكاح (الحديث: 1853)].

\* «لَوْ كُنْتُ آمراً أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأِحَدٍ، لأَمَرْتُ الْمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا». [ت الرضاع (الحديث: (1159)].

## [آمُرَكَ]

\* قيل لعثمان: ما قال لك على حين دعاك؟ قال: «إِنِّي نَسِيتُ أَنْ آمُرَكَ أَنْ تُحَمِّر الْقَرْنَيْنِ فإِنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي

أَنْ يَكُونَ في الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغَلُ المُصَلِّي». [دني
المناسك (الحديث: 2030)].

### [آمرك]

\* أن حمنة بنت جحش كانت تستحاض، فقال لها ﷺ: «أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فإنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ»، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: «فَاتَّخِذِي ثُوْباً»، فقالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجاً، قال ﷺ: «سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزى عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم»، قال لها: «إنَّمَا هِذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكْضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامِ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّام في عِلْم الله، ثُمَّ اغْتَسِلِي، حَتَّى إذَا رَأَيُّتِ أنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، أَوْ أَرْبِعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي، فإنَّ ذَلِكَ يُجْزِيكِ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي في كلَّ شَهْر كما تَحِيضُ النِّسَاءُ، وَكما يَطْهُرْنَ مِيقاتَ حَيْضِهنَّ وَطُهْرِهِنَّ، وإنْ قَويتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّري الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي العَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ وتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظَّهْرَ والْعَصْرَ، وَتُؤَخِّرينَ المَغْرِبَ وتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْن فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْر فَافْعَلِي، وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكَ»، قال عَيَالِينَ: «وَهَذَا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ». [دالطهارة (الحديث: 287، 289،

305، 309، 310)، ت (الحديث: 128)، جه (الحديث: 627)].

# [آمُرُكُمْ]

\* . . . قدم وفد عبد القيس على رسول الله على أن النّدَامى ، فقال: "مَرْحَباً بِالقَوْم، غَيرَ خَزَايا وَلَا النّدَامى ، فقالوا: إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم، حدثنا بجُمل من الأمر، إن عملنا به دخلنا الجنة، وندعو به من وراءنا . قال: "آمُرُكُمْ بِأَرْبَع وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع ، الإِيمَان بِاللهِ ، هَل تَدُرُونَ ما الإِيمَانُ بِاللهِ ؟ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلهَ إِلّا اللهُ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَأَنْ لَا إِللهَ إِلّا اللهُ ، تُعْطُوا مِنَ المَعَانِم الخُمُسَ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع : ما انتُبِذَ في المغازي في اللّهُ المنادي : 63) . [خ في المغازي المعديث: 63)].

\* أحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة، قال على المجعَلُوا حِجَّتَكُمْ عُمْرَةً»، فقال الناس: ... فكيف نجعلها عمرة؟ قال: «انْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ، فَافْعَلُوا»، فردوا عليه القول فغضب... فقالت عائشة: من أغضبك؟ أغضبه الله، قال: «وَمَا لِي لَا أَغْضَبُ وَأَنَا مَمْ أُمْراً فَلَا أَتْبُعُ؟». [جه المناسك (الحديث: 2982)].

\* ﴿ أَنَّ رَجُلاً [مِنَ النَّاسِ] فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، رَاشَهُ [رَغَسَهُ] اللهُ مَالاً وَولَداً، فَقَالَ لِولَدِهِ: لَتَفْعَلُنَّ مَا آمُرُكُمْ بِهِ، أَوْ لأُولِّينِ مِيرَاثِي غَيْرَكُمْ، إِذَا أَنَا مُتُ، فَأَحْرِقُونِي بِهِ، أَوْ لأُولِّينِي أَنَّهُ قَالَ ..: ثُمَّ اسْحَقُونِي، وَاذْرُونِي فِي الْرُيحِ، فَإِنِّي لَمْ أَبْتَهِرْ عِندَ اللهِ خَيْراً، وَإِنَّ اللهَ يَقْدِرُ عَلَيَّ أَنْ يُعَذِّبُنِي، قَالَ: فَأَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقاً، فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ، وَرَبِّي، فَقَالَ اللهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: مَخَافَتُكَ، قَالَ: فَمَا تَلَافَاهُ غَيْرُهَا». [م في النوبة مَخَافَتُكَ، قَالَ: فَمَا تَلَافَاهُ غَيْرُهَا». [م في النوبة (الحديث: 160/ 275/ 27)].

نُوقِظَكَ لَيْلاً، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. [س الجنائز (الحديث: 1906)، انظر (الحديث: 1968)].

\* أن ناساً من عبد القيس قدموا على رسول الله علي فقالوا: إنا حيٌّ من ربيعة، وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحُرُم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا، وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به، فقال ﷺ: «آمُرُكُمْ بأَرْبَع، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع: [اعْبُدُوا] الله وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيِّئاً، وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَصُومُوا رَمَضَانَ، وَأَعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْغَنَائِم، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع: عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَم، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ»، قالوًا: يا نبى الله، ما علمك بالنقير؟ قال: «بَلَي، جِذعٌ تَنْقُرُونَهُ، فَتَقْذِفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ - قَالَ سَعِيدٌ: أَوْ قَالَ: مِنَ التَّمْرِ - ثُمَّ تَصُبُّونَ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ [شَرِبْتُمُوهُ]، حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ - أَوْ إِنَّ أَحَدَهُمْ - لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ بالسَّيْفِ»، قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك، قال: وكنت أخبأها حياء من رسول الله عليه، فقلت: ففيم نشرب يا رسول الله؟ قال: «فِي أَسْقِيَةِ الأَدَم، الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا»، فقالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان، ولا تبقى بها أسقية الأدم، فقال ﷺ: «وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ»، قال: وقال ﷺ لأشج عبد القيس: «إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْن يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ". [م في الإيمان (الحديث: 118/18/ 26)].

\* ﴿إِنَّ اللهُ أَمَرَ يَحْيى بنَ زَكَرِيًّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلُ بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا ، وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُمْطِى عِهَا ، فقالَ عِيسَى: إِنَّ اللهَ أَمْرَكُ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بهَا وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بهَا ، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ وَإِمَّا أَنْ آمُرهُمْ ، فَقَالَ يَحْيى : أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُحْسَفَ بِي أَوْ أَعَذَّبَ ، فَجَمَعَ النَّاسَ في بَيْتِ المَقْدِسِ فَامْتَلأ المَسْجِدُ وَتَعَدَّوْا عَلَى الشَّرَفِ ، فَقَالَ: إِنَّ اللهُ أَمْرَني بِخَمْس كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَ وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ : أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا الله وَلا وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ : أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا الله وَلا

تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِالله كَمَثَل رَجُل اشْتَرَى عَبْداً مِنْ خَالِص مَالِهِ بذهب أَوْ وَرِقِ فَقَالَ: هَذِهِ دَارِي وَهَذَا عَمَلِي فَاعْمَلْ وَأَدِّ إِلَيَّ ، فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي إِلَى غَيْر سَيِّدِهِ، فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ؟ وَإِنَّ الله أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ الله يَنْصِبُ وَجْهَهَ لِوَجْهِ عَبْدِهِ في صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثل رَجُل في عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِسْكٌ فَكُلُّهُمُ يَعْجَبُ أَوْ يُعْجِّبُهُ رِيْحُهَا، وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح المِسْكِ، وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثلَ رَجُل أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَأَوْتَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَضُرِبُوا غُنُقَهُ، فَقَالَ: أَنَا أَفْدِيه مِنْكُمْ بِالقَلِيلِ وَالكَثِيرِ، فَفَدى نَفْسَهُ مِنْهُمْ، وآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللهَ فَإِنَّ مَثَلَ ذَٰلِكَ كَمَثَل رَجُل خَرَجَ العَدُوُّ فَي أَثَرِهِ سِرَاعاً حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنَ حَصِين فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ؛ كَذَلِكَ العَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ"، قال النبي ﷺ: "وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسِ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ: السَّمْعُ وَالطَاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَام مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيةِ، فَإِنَّهُ مِنْ جُنَا جَهَنَّمَ»، فقال رجل: وإن صلى وصام؟ قال: "وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، فَادْعُوا بِدَعْوَى الله الَّذِي سَمّاكُمُ المُسْلِمِينَ المُؤْمِنينَ عِبَادَ الله ". [ت الأمثال (الحديث: 2863)].

\* قدم وفد عبد القيس على رسول الله على ، فقالوا: إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم، فمرنا بجُمَلٍ من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة، وندعو إليها من وراءنا، قال: "آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ: آمُرُكُمْ بِالإِيمَانُ بِاللهِ، وَهَل تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللهِ؟ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلهَ إِلهَ إِلاَ اللهُ، وَإِقامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكاةِ، وَتَعْطُوا مِنَ المَغْنَمِ الخُمُسَ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ: لا تَشْرَبُوا في الدُّبَّاءِ، وَالنَقِيرِ، وَالطَّرُوفِ المُرْقَقَةِ، وَالحَنْتَمَةِ». [خ في النوحيد (الحديث: وَالطَّرُوفِ المُرْقَتَةِ، وَالحَنْتَمَةِ». [خ في النوحيد (الحديث: 556و)، خ (الحديث: 6365)، راجع (الحديث:

\* قدم وفد عبد القيس على رسول الله على فقالوا: إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر. . . فلو أمرتنا بأمر نأخذه عنك ونبلغه من وراءنا، قال: «آمُرُكُمْ بِأَرْبَع، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع: الإِيمَانِ بِاللهِ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِللهَ إِلّا اللهُ، وَإِقام الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكاةِ، وَأَنْ تُؤدُّوا إِلَى اللهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَيْهَاكُمْ عَنِ الدَّبَّاءِ، وَالحَنْتَم، وَالنَّقِيرِ، وَالمُزَفَّتِ». [خ في المنافب (الحديث: 55)، راجع (الحديث: 53)].

\* قدم وفد عبد القيس على رسول الله على فقالوا . . . فمرنا بشيء نأخذه عنك . . . فقال : «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع : الإِيمَانِ بِاللهِ » ، ثم فسَّرها لهم «شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنْبِي رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامُ الشَّه وَإِنْبَي رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامُ الشَّه وَأَنْهي رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامُ اللهِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَيَّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ ، وَأَنْهي عَنِ الدُّبَاءِ ، والحَنْتَم ، والمُقيَّرِ ، وَالنَّقِير » وَالنَّقِير » (الحديث: 523) ، راجع والحديث: 523) ، راجع

\* قدم وفد عبد القيس عليه ﷺ فقال: "مَرْحَباً بِالْوَفْدِ لَيْسَ بِالْخَزَايَا وَلاَ النَّادِمِينَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ وَإِنَّا لاَ نَصِلُ إِلَيْكَ إلاَّ فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ فَحَدُّثْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُو بِهِ الْحُرُمِ فَحَدُّثْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ: "آمُرُكمُ بِنْلاَثِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ: مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ: "مَمُركمُ بِنْلاَثِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ: آمُرُكمْ بِنْلاَثِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ: قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: "شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهِ اللهُ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الرَّكاةِ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ اللهُبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَم وَالْمُزَقِّتِ". [سَ الأشربة (الحديث: 5008)].

\* قدم وفد عبد القيس عليه عليه الله في الشهر الحرام، من ربيعة، ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك، وندعو إليه من وراءنا، فقال: "آمُرُكُمْ بِأَرْبَع: الإيمَانُ بِالله ـ ثم فسرها لهم: \_ شَهَادَةَ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ الله وَأَنْي رَسُولُ الله، وَإِقَامَ الصَّكَرةِ، وَإِيْتَاءَ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُوَدُّوا خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ». [تالإيمان (الحديث: 2611)، راجم (الحديث: 1599)].

## [آمُرَهُم]

\*ُ «إِنَّ الله أَمَرَ يَحْيى بِنَ زَكَرِيًّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِيءَ بِهَا، فقالَ عِيسَى: إِنَّ الله أَمَرَكَ بِخَمْس كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ وَإِمَّا أَنْ آمُرَهُمْ، فَقَالَ يَحْيى: أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي أَوْ أُعَذَّبَ، فَجَمَعَ النَّاسَ في بَيْتِ المَقْدِسِ فَامْتَلا المَسْجِدُ وَتَعَدَّوْا عَلَى الشُّرَفِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهُ أَمَرَني بِخُمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ: أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا الله وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِالله كَمَثَل رَجُل اشْتَرَى عَبْداً مِنْ خَالِص مَالِهِ بِذَهَبِ أَوْ وَرِقٍ فَقَالَ: هَذِهِ دَارِي وَهَذَا عَمَلِي فَاغُمَلْ وَأَدِّ إِلَيَّ ، فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ، فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ؟ وَإِنَّ الله أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ الله يَنْصِبُ وَجْهَهَ لِوَجْهِ عَبْدِهِ في صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثل رَجُل في عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِسْكٌ فَكُلَّهُمُ يَعْجَبُ أَوْ يُعْجَبُهُ رِيْحُهَا، وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح المِسْكِ، وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثلَ رَجُل أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَأَوْتَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ، فَقَالَ: أَنَا أَفْدِيه مِنْكُمْ بالقَلِيل وَالكَثِير، فَفَدى نَفْسَهُ مِنْهُمْ، وآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا الله فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَل رَجُل خَرَجَ العَدُوُّ في أَثَرهِ سِرَاعاً حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنَ حَصِينِ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ؛ كَذَلِكَ العَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ النُّسيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ"، قال النبي ﷺ: "وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسِ اللهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ: السَّمْعُ وَالطَاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْر، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِّيةِ، فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ»، فقال رجل: وإن صلى وصام؟ قال: «وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، فَادْعُوا بِدَعْوَى الله الَّذِي سَمّاكُمُ المُسْلِمِينَ المُؤْمِنينَ عَادَ الله ». [ت الأمثال (الحديث: 2863)].

\* (يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُلقى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيهِ فَيَقُولُونَ: أَي فُلَانُ مَا شَأْنُكَ؟ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيهِ فَيَقُولُونَ: أَي فُلَانُ مَا شَأْنُك؟ فَيَسُ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهى عَنِ المُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ المُنْكَرِ وَآتِيهِ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3267)، م (الحديث: 5108)، م (الحديث: 7408)].

## [آمُرَنَّ]

\* خرجنا معه ﷺ حتى قدمنا عسفان، فأقام بها ليالي، فقال الناس: والله ما نحن لههنا في شيء، وإن عيالنا لخلوف ما نأمن عليهم، فبلغ ﷺ ذلك، فقال: «مَا هذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ؟ \_ مَا أَدْرِي كَيْفَ قَالَ \_ وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ، أَوْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ إِنْ شِئْتُمْ \_ لَا أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ \_ لآمُرَنَّ بِنَاقَتِي تُرْحَلُ ثُمَّ لَا أَحُلُّ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ»، وقال: «اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَماً، وَإِنِي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَاماً مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا، أَنْ لَا يُهَرَاقَ فِيهَا دَمٌ، وَلَا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ، وَلَا تُخْبِطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلْفٍ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْن وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنَ الْمَدِينَةِ شِعْبٌ وَلَا نَقْبُ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكَان يَحْرُسَانِهَا حَتَّى تَقْدَمُوا إِلَيْهَا»، ثم قال للناس: «إِرْتَحِلُوا». [م في الحج (الحديث: 3323/ 1374/

## [آمُرَهُ]

\* أن رجلاً عض يد رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيّته، أو ثناياه، فاستعدى رسول الله ﷺ، فقال ﷺ: (مَا تَأْمُرُنِي؟ تَأْمُرُنِي؟ تَأْمُرُنِي؟ تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا، كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ؟ ادْفَعْ يَدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا، ثُمَّ انْتَزِعْهَا». [م في القسامة والمحاربين (الحديث: 4346/ 1673/ 25)].

### [آمِرُوا]

\* قال ﷺ: «آمِرُوا النِّسَاءَ في بَنَاتِهِنَّ». [د في النكاح (الحديث: 2095)].

### [آمَن]

\* «أَسْلَمَ النَّاسُ وَآمَنَ عَمْرُو بنُ العَاصِ». [ت المناقب (الحديث: 3844)].

\* «أَنَا زَعِيمٌ - وَالزَّعِيمُ الْحَمِيلُ - لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَهَاجَرَ بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ وَيِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ وَيِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ وَيَبَيْتٍ فِي صَبِيلِ اللهِ وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ وَيِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ وَيِبَيْتٍ فِي أَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَمْ يَدَعْ لِلْخَيْرِ مَطْلَبًا وَلَا مِنَ الشَّرِ مَهْرَباً يَمُوتُ حَيْثُ شَاءَ أَنْ يَمُوتَ ». وَلَا مِنَ الشَّرِ مَهْرَباً يَمُوتُ حَيْثُ شَاءَ أَنْ يَمُوتَ ». [لسلجهاد (الحديث: 313)].

\* ﴿أَيُّمَا رَجُلِ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ ، فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ، وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَا لِمَعْلَمَهَا ، وَأَيْمَا رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ ، آمَنَ بِنَبِيهِ وَآمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ . وَأَيُّمَا مَمْلُوكٍ أَدَّى حَقَّ مَوَالِيهِ وَآمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ . وَأَيُّمَا مَمْلُوكٍ أَدَّى حَقَّ مَوَالِيهِ وَحَقَّ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرَانِ » ، وفي رواية : ﴿أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا » . [خ في النكاح (الحديث: 5083) ، راجع (الحديث: 5083).

\* "إِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ أَمْتَهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَها، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَها، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَها، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا آمَنَ بِعِيسى ثُمَّ آمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ، والعَبْدُ إِذَا اتَّقَى رَبَّهُ وَأَطَاعَ مَوَالِيهُ فَلَهُ أَجْرَانِ». [خ ني أحاديث الأنبياء (الحديث: 97)].

\* اإِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ المَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ فَإِنَّ اللهِ تعالى يَقُولُ: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَمَانَ الرَّكُوةَ ﴾ [التوبة: 18]. [ت الإيمان (الحديث: 2612)، (الحديث: 309)].

\* "ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ يَشِيُّهُ، وَالعَبْدُ المَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ، فَأَذَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعَلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَرْوَجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ\*. [خ في العلم (الحديث: 97)].

\* ﴿ اللَّافَةُ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَينِ: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأَمَةُ، فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ الْأَمَةُ، فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ الْأَمَةُ، فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ الْجَمَانِ، ومُؤْمِنُ أَهْلِ أَجْرَانِ، ومُؤْمِنُ أَهْلِ الكِتَابِ، الذي كان مُؤمناً، ثُمَّ آمَنَ بالنَّبِيِّ عَلَيْهُ فَلَهُ أَجْرانِ، وَالعَبْدُ الَّذي يُؤَدِّي حَقِّ اللهِ وَيَنْصَعُ لِسَيِّدِهِ. [خوانب والسير (الحديث: 301)].

\* (كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبرْتُ، فَابْعَثْ إِلَىَّ غُلَاماً أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلَاماً يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ فِي طَريقِهِ، إذا سَلَكَ، رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ، فَأَعْجَبَهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بالرَّاهِب وَقَعَدَ إلَيْهِ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذلِكَ إِلَى الرَّاهِب، فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَم الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَراً فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِر فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ، حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا ، وَمَضَى النَّاسُ ، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ، أَنْتَ، الْيَوْمَ، أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلُّ عَلَى، وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرى والأَكْمَهُ وَالأَبْرَصَ وَيُدَاوى النَّاسَ مِنْ سَائِر الأَدْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: مَا هٰهُنَا لَكَ أَجْمَعُ، إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي، قَالَ [فَقَالَ]: إنِّي لَا أَشْفِي أَحَداً، إنَّمَا يَشْفِي اللهُ تَعَالَى، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ، فَآمَنَ بِاللهِ، فَشَفَاهُ اللهُ، فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَام، فَجِيءَ بِالْغُلَام، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ، قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِىءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ تَعَالَى ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَلِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ، فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، عَلَى الْحَقِّ». [م ني الزهد والرفانق (الحديث: 7436) فَلَكَعًا بِالمِنْشَارِ ]، فَوَضَعَ المِنْشَارِ [الْمِنْشَارِ [الْمِنْشَارِ ]، فَوَضَعَ المِنْشَارِ [الْمِنْشَارَ [الْمِنْشَارَ ] \* ﴿لَا تَقُومُ أَالِسَّاعَةُ حَتَّ تَطْلُو الشَّمْسُ مِنْ مَغْ رَمًا، \* ﴿لَا تَقُومُ أَالسَّاعَةُ حَتَّ تَطْلُو الشَّمْسُ مِنْ مَغْ رَمًا،

\* ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيهَا ، فَذَاكَ حِينَ : ﴿ لَا يَنفَعُ فَلَسًا إِيمَنْهَا لَرَّ تَكُنْ ءَامَنَتِ مِن قَبْلُ ﴾ . [خ في التنفسير (الحديث: 4635)، راجع (الحديث: 85)، م (الحديث: 4365). د (الحديث: 4068)].

\* «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا،
 فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ،
 فَيَوْمَ شِيْدٍ: ﴿لَا يَنَهُمُ نَفْسًا إِيمَنُهُا لَرَّ تَكُنَّ مَامَنَتَ مِن قَبْلُ أَوْ
 كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾ [الأنعام: 158]. [م في الإيمان (الحديث: 754/ 757/ 248)].

\* «اللَّهُمَّ! مَنْ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي، وَعَلِمَ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عَنْدِكَ، فَأَقْلِلْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَحَبِّبْ إِلَيْهِ لِهَا الْحَقَّ مِنْ عَجْلْ لَهُ الْقَضَاءَ، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي، وَلَمْ يُصَدِّقْنِي، وَلَمْ يُصَدِّقْنِي، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عَلَمْ اللهُ وَوَلَدَهُ وَأَطِلْ عُمُرَهُ». [جه الزهد (الحديث: 4133)].

# ﴿ لَوْ آَمَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنَ اليهُودِ لَآمَنَ بِي اليَهُودُ # . [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3940)] . [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3940)] .

\* «مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2918)].

\* «ما مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيِّ إِلَّا أُعْطِيَ ما مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيهِ البَشُرُ، وَإِنَّمَا الَّذِي أُوتِيتُ وَحْياً أَوْحاهُ اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعاً يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ في نضائل الفرآن (الحديث: 481)].

\* «مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيٍّ إِلَّا أُعْطِيَ مِنَ الآياتِ مَا مِثْلُهُ أُومِنَ، أَوْ آمَنَ، عَلَيهِ البَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحِياً أَوْحاهُ اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنِّي أَكْثَرُهُمْ تَابِعاً يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ في الاعتصام (الحديث: 7274)، راجع (الحديث: 4981).

\* «مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَأَقامَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، هَاجَرَ في سَبِيلِ اللهِ، أَوْ جَلَسَ في أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا»، قالوا: أفلا ننبىء الناس بذلك؟ قال: "إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللهُ لِلمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِهِ، كُلُ فَدَعَا بِالمِنْشَارِ [بِالْمِنْشَارِ]، فَوَضَعَ المِنْشَارَ [الْمِنْشَارَ] فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقًّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَل كَذَا وَكَذَا، فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِينِهم بِمَا شِئْتَ، فَرجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا ، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ، فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَانْكَفَأْتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْع، ثُمَّ خُذْ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَع السَّهْمَ فِي كَبِدِ ٱلْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ: بِاسْمِ اللهِ، وَبُ الْغُلَّامِ. ثُمَّ ارْمِّنِي ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذلِكَ قَتَلْتَنِي، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَّبَهُ عَلَى جِذْع. ثُمَّ أَخَذَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ. ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ اللَّقَوْسِ ثُمَّ قَالَ: باسْمِ اللهِ، رَبِّ الْغُلَامِ. ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغَِهِ فِي مَوْضِع السَّهْم، فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا برَبِّ الْغُلَامَ. آمَنَّا برَبِّ الْغُلَامِ . آمَنَّا برَبِّ الْغُلَامِ، فَأْتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ؟ قَدْ وَاللهِ، نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ بِأَفْوَاهِ [فِي أَفْوَاهِ] السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا ، أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ ، فَفَعَلُوا، حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا، فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ: يَا أُمَّهِ، إصْبرى، فَإِنَّكَ

دَرَجَتَينِ مَا بَينَهُمَا كَمَا بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَّأَلتُمُ اللهَ فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ، وَأَعْلَى الجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ». [خ في التوحيد (الحديث: 7423)، راجع (الحديث: 2790)].

\* «يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإيمَانُ قَلْبَهُ، لا تَغْتَابُوا المُسْلِمِينَ، وَلا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فإنَّهُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ، فإنَّهُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ الله عَوْرَتَهُ يَقْبَعِ الله عَوْرَتَهُ مَنْ يَتَّبِعِ الله عَوْرَتَهُ يَقْبَعِ الله عَوْرَتَهُ يَعْفِحُهُ فَى بَنْتِهِ . [دفي الأدب (الحديث: 4880)].

### [آمَن]

\* ﴿ لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرآنِ، فَإِنِّي [أَخَافُ] لَا آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ». [م في الإمارة (الحديث: 4848/ 1869/ 94)].

#### [آمِن]

\* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ الْعَافِيَةَ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ الْعَافِيةَ في دِينِي وَدُنْيَايَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيةَ في دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ استُرْ عَوْرَتِي»، وقال عثمان: «عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ فَوْقِي، وَمِنْ خَلْفِي وعَنْ يَمِينِي وَعن شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي، وَمِنْ خَلْفِي وعَنْ يَمِينِي وَعن شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي». [دفي الأدب وأعوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي». [دفي الأدب (الحديث: 5544، 5545)، حاليد: (الحديث: 3871)].

\* أن رسول الله علم الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب، فأسلم بمر الظهران، فقال له العباس: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فلو جعلت له شيئاً، قال: «نَعَمْ، مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ». [د في الخراج (الحديث: 3021)].

\* أنه على المحال المحة سرَّح الزبير بن العوام، وأبا عبيدة بن الجراح، وخالد بن الوليد على الخيل فقال: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ اهْتِفْ بِالْأَنْصَارِ»، قال: اسلكوا هذا الطريق، فلا يشرفن لكم أحد إلا أنمتموه، فنادى مناد لا قريش بعد اليوم، فقال على (مَنْ دَخَلَ دَاراً فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ». [دفي الخراج (العديث: 3024)].

\* أهوى ﷺ بيده إلى المدينة فقال: "إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ». [م في الحج (الحديث: 3328/ 1375]].

\* قال العباس: لما أصبح أبا سفيان غدوت به على رسول الله ﷺ فأسلم. قلت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فاجعل له شيئاً، فقال: "نَعَمْ مَنْ دَخَلَ دَارَ أبي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ دَارَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ». [دفي الخراج (الحديث: 3022)].

\* كنا معه ﷺ، يوم الفتح، فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمني، وجعل الزبير على المجنبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادي، فقال: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، ادْعُ لِي الأَنْصَارَ»، فدعوتهم، فجاؤوا يهرولون، فقال: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، هَلْ تَرَوْنَ أَوْبَاشَ قُرَيْش؟»، قالوا: نعم، قال: «انْظُرُوا، إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ غَداً أَنْ تَحْصِدُوهُمْ حَصْداً"، وأخفى بيده، ووضع يمينه على شماله، وقال: «مَوْعِدُكُمُ الصَّفَا»، قال: فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه، قال: وصعد على الصفا، وجاءت الأنصار، فأطافوا بالصفا، فجاء أبو سفيان، فقال: يا رسول الله، أبيدت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم، فقال أبو سفيان، قَالَ ﷺ: «مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ»، فقالت الأنصار: أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته، ورغبة في قريته، ونزل الوحى عليه ﷺ فقال: «قُلْتُمْ: أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ، وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ، أَلَا فَمَا اسْمِي إِذاً \_ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ \_ أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، هَاجَرْتُ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكُمْ، فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ»، قالوا: والله، ما قلنا إلا ضناً بالله ورسوله، قال: ﴿فَإِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ عَيَّا ﴿ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ». [م في الجهاد والسير (الحديث: 4600/ 1780/

 « وَفَدَتْ وُفُودٌ إِلَى مُعَاوِيَةً ، وَذٰلِكَ فِي رَمَضَانَ ، فَكَانَ يَصْنَعُ بَعْضُنَا لِبَعْضِ الطَّعَامَ ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةً مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُونَا إِلَى رَحْلِهِ ، فَقُلْتُ : أَلَا أَصْنَعُ طَعَاماً

فَأَدْعُوَهُمْ إِلَى رَحْلِي؟ فَأَمَرْتُ بِطَعَام يُصْنَعُ، ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنَ الْعَشِيِّ، فَقُلْتُ: الدَّغُوَةُ عِنْدِي اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: سَبَقْتَنِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَلَا أُعْلِمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِكُمْ؟ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، ثُمَّ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ، فَقَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً، فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ عَلَى إحْدَى الْمُجَنِّبَتَيْن، وَبَعَثَ خَالِداً عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الأُخْرَى، وَيَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحُسَّر، فَأَخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي كَتِيبَةٍ، قَالَ: فَنَظَرَ فَرَآنِي، فَقَالَ: «أَبُو هُرَيْرَةَ!»، قُلْتُ: لَبَّيْكَ، يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «لَا يَأْتِينِي إِلَّا أَنْصَارِيٌّ». زَادَ غَيْرُ شَيْبَانَ: فَقَالَ: «اهْتِفْ لِي بَالأَنْصَارِ» قَالَ: فَأَطَافُوا بِهِ، وَوَبَّشَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشاً لَهَا، وَأَتْبَاعاً، فَقالُوا: نُقدِّمُ هؤُلَاءٍ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ، وَإِنْ أُصِيبُوا أَعْطَيْنَا الَّذِي سُئِلْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاش قُرَيْش وَأَنْبَاعِهمْ»، ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ، إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى، ثُمَّ قَالَ: «حَتَّى تُوَافُونِي بالصَّفَا»، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَمَا شَاءَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَداً إِلَّا قَتَلَهُ، وَمَا أَحَدٌ مِنْهُمْ يُوجِّهُ إِلَيْنَا شَيْئًا، قَالَ: فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَبِيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْش، لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْم، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ »، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ ، بَعْضُهُمْ لِبَعْضَ: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ، وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِّهِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَجَاءَ الْوَحْيُ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ الْوَحْيُ لَا يَخْفَى عَلَيْنَا، فَإِذَا جَاءَ، فَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُولِ للهِ ﷺ حَتَّى ينْقَضِيَ الْوَحْيُ، فَلَمَّا قُضِيَ [انْقَض] الْوَحْيُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ»، قَالُوا: لَبَيْك، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «قُلْتُمْ: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ»، قَالُوا: قَدْ كَانَ ذَاكَ، قَالَ: «كَلَّا، إنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، هَاجَرْتُ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكُمْ، وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ»، فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ، وَيَقُولُونَ: واللهِ، مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا

إِلَّا الضِّنَّ باللهِ وَبرَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ

وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ»، قَالَ: فَأَقْبَلَ النَّاسُ

إِلَى دَار أبي سُفْيَانَ، وَأَغْلَقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُم، قَالَ:

وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى أَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ، فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، قَالَ: فَأَتَى عَلَى صَنَم إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ، قَالَ: وَفِي يَدِ رَسُولِ للهِ ﷺ قَوْسٌ، وَهُوَ آخِذٌ بِسِيَةِ الْقَوْسِ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى الصَّنَم جَعَلَ يَطْعُنُهُ فِي عَيْنِهِ، وَيَقُولُ: ﴿جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴾، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ، أَتَى الصَّفَا فَعَلا عَلَيْهِ، وَيَقُولُ: ﴿خَاءَ الْحَمُدُ اللهُ، وَيَقُولُ: هَنَى الصَّفَا فَعَلا عَلَيْهِ، حَتَّى نَظُرَ إِلَى الْبَيْتِ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَحْمَدُ الله، وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُو. [م في الجهاد والسير (الحديث: وَيَدُعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُو. [م في الجهاد والسير (الحديث: 4598/ 1780/ 489].

### [آمَنَّا]

\* أن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام، وهي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء فقالت: سبحان الله، فقلت: آية؟ قالت برأسها: أن نعم، فلما انصرف على حمد الله وأثنى عليه ثم قال: "مَا مِنْ شَيء لَمْ أَرَهُ إِلَّا وَقَدْ رَأَيتُهُ في مَقَامِي، حَتَّى الجَنَّةُ وَالنَّارَ، وَأُوحِي إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفتَنُونَ في القُبُورِ قَرِيباً مِنْ فِتْنَةِ وَالنَّارَ عَلَيه أَدَهُ المَعْرَبُ أَو المُسْلِمُ - لَا أَذْرِي أَيَّ ذَلِكَ وَآمَنًا المُؤْمِنُ أَو المُسْلِمُ - لَا أَذْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: مُحمَّدٌ جَاءَنَا بِالبَيْنَاتِ فَأَجَبْنَا قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: مُحمَّدٌ جَاءَنَا بِالبَيْنَاتِ فَأَجَبْنَا المُنْ فَقُلْتُهُ وَآمَنَا أَنَكَ مُوقِنٌ، وَأَمَّا المُنْ فِقُلُ أَو المُسْلِمُ - لَا أَذْرِي أَيَّ ذَلِكَ مُوقِنٌ، وَأَمَّا المُنْافِقُ أَوِ المُرْتَابِ - لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيئاً فَقُلْتُهُ». المَنْ عنام (الحديث: 88).

\* عن أسماء بنت أبي بكر قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون... فانصرف رضي الله عنها والناس يصلون... فانصرف رسول الله على وقد تجلّت الشمس فخطب الناس، وحمد الله بما هو أهله، ثم قال: «أمَّا بَعْدُ»، ولغط نسوة من الأنصار، فانكفأت إليهن لأسكتهن، فقلت لعائشة: ما قال؟ قالت: قال: «ما مِنْ شَيءٍ لَمْ أَكُن أُرِيتُهُ إِلَّا قَدْ رَأَيتُهُ في مَقامِي هذا، حَتَّى الجَنَّةَ وَالنَّار، وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفتنُونَ في القُبُورِ، مِثْلَ - أَوْ وَيبَ مِنْ - فِئْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ، يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: ما عِلمُكَ بِهذا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا المُؤْمِنُ، أَوْ قالَ: لَهُ: ما عِلمُكَ بِهذا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا المُؤْمِنُ، أَوْ قالَ: المُوقِنُ فَيقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللهِ، هُوَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهَا لَهُ المُؤْمِنُ، أَوْ قالَ: المُوقِنُ فَيقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللهِ، هُوَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهَا مَا عَلَى المُؤْمِنُ، أَوْ قالَ:

بِالبَيِّنَاتِ وَالهُدَى، فَامَنَا وَأَجَبْنَا واتَّبَعْنَا وَصَدَّقْنَا، فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحاً، قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنْ كَنْتَ لَتُؤْمِن بِهِ، وَأَمَّا المُنَافِقُ، أَوْ قَالَ المُرْتَابُ \_ شَكَّ هِشَامٌ \_ فَيُقَالُ لَهُ: ما عِلمُكَ بِهذا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ عَلمُكَ بِهذا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ عَلمُكَ بِهذا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيئاً فَقُلتُ». [خ في الجمعة (الحديث: 922)، راجع (الحديث: 88)].

\* كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال على: «لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: ﴿آمَنَا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَينَا﴾ [البقرة: 136] الآية ». [خ في الاعتصام (الحديث: 7362)، خ(الحديث: 7542، 4485)، راجع (الحديث: 4485)].

\* "كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، فَابْعَثْ إِلَيَّ عُلَاماً كَبِمْ فَابْعَثْ إِلَيَّ عُلَاماً عُلَمْهُ، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ، إِذَا سَلَكَ، رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ، إِذَا سَلَكَ، رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ، فَأَعْجَبُهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ، وَالْمَهِ عَلَامَهُ، فَأَعْجَبُهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا فَقُالَ: النَّاسَ، فَقَالَ: النَّوْمَ خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: النَّومَ فَقَالَ: النَّاسُ، فَقَالَ: النَّومَ فَقَالَ: النَّاسُ، فَقَالَ: النَّومَ فَقَالَ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُ السَّاحِرِ فَقْتَلَهَا، وَمَضَى النَّاسُ، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ فَأَمْرُ لَمَ الرَّاهِبُ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ فَأَمْرُ لَمَ الرَّاهِبُ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ فَأَخْرِكُ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ مَنْ الرَّاهِبُ فَأَخْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ مَانَعُهُمْ ، فَإِنِ الْبُتُلِيتَ فَلَا تَلُكُ مِنْ أَمْرِكُ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ مَانَعُومَ ، فَإِنِ الْبُتُلِيتَ فَلَا تَلُكُ

عَلَى، وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرىءُ الأَكْمَة وَالأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الأَدْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَهُنَا لَكَ أَجْمَعُ، إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي، قَالَ [فَقَالَ]: إنِّي لَا أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ تَعَالَى، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ، فَآمَنَ بِاللهِ، فَشَفَاهُ اللهُ، فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، فَأَخَلْهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَام، فَجِيءَ بِالْغُلَام، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ، قَدْ بَلَغَ مِّنْ سِحْرِكَ مَا تُبُرِيءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ تَعَالَى، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِب، فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَعَا بِالمِنْشَارِ [بِالْمِئْشَارِ]، فَوَضَعَ المِنْشَارَ [الْمِئْشَارَ] فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بجَلِيسَ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا، فَأَصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَّغْتُمْ ذُرْوَتَةُ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ، فَلَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَرجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ، فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهمْ بِمَا شِئْتَ، فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِنْع، ثُمَّ خُذْ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَع السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ:

بِاسْمِ اللهِ، رَبُ الْغُلَامِ. ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَبَهُ عَلَى جِنْع. ثُمَّ أَخَذَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ. ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فَي كَيدِ الْقُوسِ ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، رَبُ الْغُلَامِ. ثُمَّ مَوْضِعِ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ فِي فِي كَيدِ الْقُوسِ ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، رَبُ الْغُلامِ. ثُمَّ مَوْضِعِ السَّهْمِ، فَصَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبُ الْغُلامِ، فَأَتِي مَوْضِعِ السَّهْمِ، فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبُ الْغُلامِ، فَأَتِي الْمُلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ؟ قَدْ وَاللهِ، نَزَلَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ؟ قَدْ وَاللهِ، نَزَلَ الْمَلِكَ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ؟ قَدْ وَاللهِ، نَزَلَ الْمَلِكَ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ؟ قَدْ وَاللهِ، نَزَلَ الْمَلِكَ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ؟ قَدْ وَاللهِ، نَزَلَ الْمَلِكَ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُكَ؟ قَدْ وَاللهِ، نَزَلَ الْمَلِكَ فَقِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ، أَقْوَاهِ إِنِي فَقَالَ لَهُ النَّاسُ فَأَمْرَ بِالأَخْدُودِ بِأَفْوَاهِ [فِي لِلْكَ عَدُودِ بِأَفْوَاهِ [فِي لِلْكَ حَذَرُكَ، قَدْ اللهَ الْغُلَامُ : يَا أُمَّ فِي اللهِ الْعُلْمِ، وَقَالَ لَهُ الْعُلَامُ : يَا أُمَّهِ، اصْبِي لَهَا، فَقَاعَسَتْ عَلَى الْحَقِّ، آمِ فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ : يَا أُمَّهِ، اصْبِي لَهَا، فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ : يَا أُمَّهِ، الْحَدِيثِ : مُؤْلِكَ الْمُدِينَ : (الحديث: 7436/مُ 2006/مُ 2015).

\* «مَا مِنْ شَيءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيتُهُ فِي مَقَامِي هذا، حَتَّى الْجَنَّةُ وَالنَّارَ، وَلَقْدْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتُنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ - أَوْ قَرِيبَ مِنْ - فِنْنَةِ الدَّجَالِ - يُؤْتَى فِي الْقُبُورِ مِثْلَ - أَوْ قَرِيبَ مِنْ - فِنْنَةِ الدَّجَالِ - يُؤْتَى أَكُمُ فَيُقَالُ: مَا عِلمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا المُؤْمِنُ أَوِ السَمُوقِنُ، فَيُقَالُ: مَا عِلمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا المُؤْمِنُ أَوِ السَمُوقِنُ، فَيَقُولُ: هُو مَحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، جَاءَنا بِالبَيِّنَاتِ وَالهُدَى، فَأَجَبْنَا وَآمَنًا وَاتَّبَعْنَا، فَيُقَالُ: نَمْ صَالِحاً، فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِناً، وَأَمَّا المُنَافِقُ أَو صَالِحاً، فَقَدُلُونَ المُمْولُ : لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيئاً فَقُلْتُهُ». [خ في الوضو : (الحديث: 184)، جه (الحديث: 186)

\* «ما مِنْ شَيء كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيتُهُ في مَقَامِي هَذا، حَتَّى الْجَنَّة وَالنَّارَ، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفتَنُونَ في الْقُبُور مِثْلُ أَوْ قَرِيباً مِنْ فَتْنَة الدَّجَالِ لَا أَدْرِي في الْقُبُور مِثْلُ أَوْ قَرِيباً مِنْ فَتْنَة الدَّجَالِ لَا أَدْرِي أَيَّ أَيَّتُهُمَا قَالَتْ أَسْماء لَيُوْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَه: ما عِلمُكَ بِهذا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا المُؤْمِنُ، أَوِ المُوقِنُ لَا أَدْرِي أَيَّ بِهذا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا المُؤْمِنُ، أَوِ المُوقِنُ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتُ أَسْماء لَي فَيقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَيْقَالُ جَاءَنَا بِالبَينَاتِ وَالهُدَى، فَأَجَبْنَا وَآمَنًا وَآتَبَعْنَا، فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحاً، فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِناً، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ، أَو المُرْتَابُ لَ لَا أَدْرِي أَيْتَهُمَا قَالَتْ أَسْماء لَ

فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيئاً فَقُلْتُهُ». [خ في الكسوف (الحديث: 86)].

### [آمِناً]

\* ﴿ سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحاً آمِناً ، فَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوّاً مِنْ وَرَائِكُم ، فَتُنْصَرُونَ وَتَغْنَمُونَ وَتَعْنَمُونَ ، ثُمَّ تَرْجِعُونَ حَتَّى تَنْزِلُوا بِمَرْجِ ذِي تُلولٍ ، فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيبَ فَيَقُولُ : غَلَبَ الصَّلِيبُ ، فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِن المُسْلِمِينَ فَيَدُقُهُ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّومُ وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ » . [د في الفتن والملاحم (الحديث: 4292) ، جه (الحديث: 4089)].

\* قال جبير: أتينا رجل من أصحاب النبي على ، فسأله جبير عن الهدنة، فقال: سمعته على يقول: «سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحاً آمِناً، وَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوّاً مِنْ وَرَائِكُمْ». [دني الجهاد (الحديث: 2767)، و (4293)، جه (الحديث: 4089)].

\* "مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً في سِرْبِه، مُعَافَى في جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوت يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيْزَتُ لَهُ الدُّنْيَا». [ت الزهد (الحديث: 4141)].

 \* «مَنْ مَاتَ مُرَابِطاً فِي سَبِيلِ اللهِ أَجْرَى عَلَيْهِ أَجْرَ عَمَلِهِ الصَّالِحِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، وَأَجْرَى عَلَيْهِ رِزْقَهُ، وَأَمِنَ مِنَ الْفُتَّانِ، وَبَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِناً مِنَ الْفَزَعِ».
 [جه الجهاد (الحديث: 2762)].

#### [آمَنْت]

\* أَنَّى نَفُرٌ مِنْ يَهُودَ فَدَعُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَى الْقُفِّ، فَاتَاهُمْ في بَيْتِ المِدْرَاسِ، فقالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، إِنَّ رَجُلاً مِنَّا زَنَى بِامْرَأَةٍ فِاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، فَوَضَعُوا لِرَسُولِ للهِ ﷺ وِسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ: «النُتُونِي

بالتَّوْرَاةِ"، فأُتِيَ بِهَا، فَنَزَعَ الْوِسَادَةَ مِنْ تَحْتِهِ فَوَضَعَ التَّوْرَاةَ عَلَيْهَا، ثم قال: «آمَنْتُ بِكَ وَبِمَنْ أَنْزَلَكَ»، ثُمَّ قال: «الْتُوني بأَعْلَمِكُم»، فأتِي بِفَتَى شَابٌ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ الرَّجْم نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ عن نَافِعٍ. [د في الحدود (الحديث: 4449)].

\* أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ عَيَّةً في رَهْطٍ قِبَلَ ابْن صَيَّادٍ، حَتَّى وَجَدُوهُ يَلعَبُ مَعَ الصَّبْيَانِ، عِنْدَ أُطْم بَنِي مَغَالَةً، وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ المُحلُّمَ، فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ بِيَدِهِ، ثم قالَ لابْن صَيَّادٍ: «تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ "؟ فَنَظَرَ إِلَيهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّينَ. فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ: أَتَشْهَدُ أَنَّى رَسُولُ اللهِ؟ فَرَفَضَهُ وَقَالَ: «آمَنْتُ باللهِ وَبرُسُلِهِ». فَقَالَ لَهُ ﷺ: «ماذَا تَرَى»؟ قالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «خُلِّطَ عَلَيكَ الْأَمْرُ». ثُمَّ قالَ لَهُ النَّبِيُّ عِينَ : «إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئاً». فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ. فَقَالَ: «اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ». فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 1354، 3055)، أنظر (الحديث: 6173، 6618)، م (الحديث: 7283، 7284)، ت (الحديث: 2235)].

\* أن النبي ﷺ كان إذا ركع قال: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَمِلِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَنْتَ رَبِّي، وَمِكْ تَوَكَّلْتُ أَنْتَ رَبِّي، خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَدَمِي وَلَحْمِي وَعَظْمِي وَعَصَبِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ». [س النطبيق (الحديث: 1050)].

\* أنه ﷺ أوصى رجلاً فقال: "إِذَا أَرَدْتَ مَضْجَعَكَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيكَ، وَأَلجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيكَ، وَأَلجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيكَ، وَأَلجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيكَ، لَا مَلجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلتَ. فَإِنْ مُتَّ مُتَّ مُتَّ عَلَى الفِطْرَةِ". [خ في الدعوات (الحديث: 6313)، راجع (الحديث: 247))، م (الحديث: 6824) [6824].

\* أنه عَلَى كَان إذا قام إلى الصلاة قال: «وَجُّهُتُ وَجُهِتُ وَجُهِتُ وَجُهُتُ وَمَا أَنَا وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ، حَنِيفاً، وَمَا أَنَا

مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي، اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعاً، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلَاقِ، لا يَهْدِى لأَحْسَنِهَا إلا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاّ أَنْتَ. لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ! وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»، وإذا ركع قال: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرى، وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصْبِي»، وإذا رفع قال: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمْوَاتِ وَمِلْ ۚ الْأَرْضِ، وَمِلْ ۚ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْ ۚ مَا شِيئْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْدُ»، وإذا سجد قال: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»، ثم يكون آخر ما يقول، بين التشهد والتسليم: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤخِّرُ، لا إِلَهَ إلا أَنْتَ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1809/ 771/ 201)، د (الحديث: 744، 760، 761، 1509)، ت (الحديث: 266، 3421، 3422، 3423)، س (الحديث: 896، 1049، 1125)، جه (الحديث: 864، 1054)].

\* أنه ﷺ كان إذا قام يصلي تطوعاً، يقول إذا ركع: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَعَلَيْكَ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ أَشْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ أَنْتَ رَبِّي، خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَمُخِي وَعَصَبِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ». [س التطبيق (الحديث: 1051)].

\* أنه عَلَىٰ كَان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمْوَاتِ وَالأَرْض، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمْوَاتِ

وَالْأَرْضِ، وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقَّ، وَالنَّارُ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقَّ، وَالنَّارُ حَقَّ، وَالْجَنَّةُ حَقَّ، وَالنَّارُ حَقَّ، وَالنَّارُ حَقَّ، وَالسَّاعَةُ حَقِّ، اللَّهُمَّ! لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، اَمَنْتُ، وَعِلْكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَإِلَىٰكَ أَنْبُتُ، وَإِلَىٰكَ أَنْبُتُ، وَإِلَىٰكَ أَنْبُتُ، وَإِلَىٰكَ أَنْبُتُهُ وَالْكِيْتُ وَأَخْرِثُ وَأَغْرِثُ وَأَعْدِلْتُهُمْ وَكُمْ الْمَالِقُولِ لَا أَنْتَ إِلَهُ إِلَا أَنْتَ اللّه وَلِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَىٰ الْمَدِينَ (الحديث: 3418). و(الحديث: 3418).

\* "إِذَا أَتَيتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأُ وُضُو اَكُ للصَّلاةِ، ثُمَّ اصْطَجِعْ عَلَى شِقُكَ الأَيمَنِ، ثُمَّ قُل: اللهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجُهِي إِلَيكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيكَ، وَأَلجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيكَ، وَأَلجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيكَ، لَا مَلجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلتَ، وَبِنَبِيِّكَ الذِي أَرْسَلتَ، فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيلَتِكَ، فَأَنْتَ عَلَى الفِطْرَةِ، وَاجْعَلَهُنَّ آخِرَ ما تَتَكَلَّمُ بِهِ"، قال: فرددتها على وَاجْعَلَهُنَّ آخِرَ ما تَتَكَلَّمُ بِهِ"، قال: (لاَلا ونبيكَ الذِي أَرْسَلتَ". . قلت: ورسولك، قال: (لاَلا ونبيكَ الَّذِي أَرْسَلتَ". . قلت: ورسولك، قال: (لاَلا ونبيكَ الَّذِي أَرْسَلتَ"). [خ في الوضوء (الحديث: 247)، انظر (الحديث: 748)، (6820)، د (الحديث: 5046، 5047)، م (الحديث:

\* ﴿إِذَا أَتَيتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّا وُضُوءَكَ للِصَّلَاةِ، ثُمُّ اضْطَحِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيمَنِ، وَقُلِ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيكَ، وَأَلجأتُ ظَهْرِي إِلَيكَ، وَأَلجأتُ ظَهْرِي إِلَيكَ، وَأَلجأتُ ظَهْرِي إِلَيكَ، وَأَلجأتُ ظَهْرِي إِلَيكَ، رَهْبَةٌ وَرَغْبَةٌ إِلَيكَ، لَا مَلجأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَنْزَلتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَنْرَلتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَنْرَلتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَنْرَلتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَنْرَلتَ، وَبِسُولِكَ الذي أرسلت، تَقُولُ »، فقلت: أستذكرهن: وبرسولك الذي أرسلت، قال: ﴿لَا، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلتَ ». [خ في الدعوات (الحديث: 247)].

\* ﴿إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ، أَوْ أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَقُلِ: اللَّهُمَّ! أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَنْجَأً وَلَا مَلْجَأً مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ،

مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَيْراً». [جه الدعاء (الحديث: 3876)].

\* "إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضّا أُ وَضُوءَكَ للصَّلَاةِ ثُمَّ اصْطَجِعْ عَلَى شِقَّكَ الأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي وَجُهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، فَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ رَمْنتَ، وَنَبِيتُكَ اللَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيتُكَ اللَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيتُكَ اللَّذِي أَرْسَلْت، فَإِنْ مُتَّ عَلَى الفِطْرَةِ»، قال: أرسَلت، فقال: "قل: آمنت برسولك الذي أرسلت، فقال: "قل: آمنت برسولك الذي أرسلت، فقال: "قل: آمَنْتُ بَنَبِيتُكَ الَّذِي أَرْسَلْت.". [العديد: 3994].

\* «إِنَّ مِنْ قِبَلِ مَغْرِبِ الشَّمْسِ بَاباً مَفْتُوحاً ، عَرْضُهُ سَبَعُونَ سَنَةً ، فَلَا يَزَالُ ذلِكَ الْبَابُ مَفْتُوحاً لِلتَّوْبَةِ ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحْوِهِ ، فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ نَحْوِهِ ، لَمْ يَنْفَعْ نَظْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحْوِهِ ، فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي نَفْعًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً » . [جه الفتن (الحديث: 4070) ، راجع (الحديث: 478)].

\* عن ابْنِ عُمَر قَالَ: أَتَى نَفَرٌ مِنْ يَهُودَ فَدَعُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَى الْقُفِّ، فَأَتَاهُمْ فِي بَيْتِ المِدْرَاسِ، فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ رَجُلاً مِنَّا زَنا بِامْرَأَةٍ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، فَوَضَعُوا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وِسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ: «الْتُونِي بالتَّوْرَاةِ»، فَأْتِي بِها، فَنَزَعَ الْوِسَادَةَ مِنْ تَحْتِهِ وَوَضَعَ التَّوْرَاةَ عَلَيْهَا وَقَالَ: «آمَنْتُ بِكَ وَبِمَنْ أَنْزَلَكَ»، ثُمَّ قالَ: «ائتُونِي بأَعْلَمِكُمْ»، فَأْتِي بِفَتَى شَابٌ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ الرَّجْمِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ عن نَافِعٍ. [دفي العدود (الحديث: 4449)].

\* «بَينَما رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةِ التَّفَتَتُ إِلَيهِ، فَقَالَتْ: لَمْ أُخْلَقْ لِهِذَا، خُلِقْتُ لِلحِرَاثَةِ، قالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَأَخَذَ الذِّنُبُ شَاةً فَتَبِعَهَا الرَّاعِي، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ» . وَعُمَرُ اللَّهُ عَلَى السَّبُعِ، يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا فَقَالَ الذَّنُتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ». [خ في الحرث عَيرِي، قالَ آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ». [خ في الحرث والمزارعة (الحديث: 6136)، ت (الحديث: 6636).

\* (بَيْنَمَا رَجُلٌ يَرْعَى غَنَماً لَهُ إِذْ جَاءَ ذُثْبٌ فَأَخَذَ شَاةً
 فَجَاءَ صَاحِبُهَا فانْتَزَعَهَا مِنْهُ، فقالَ الذَّئْبُ: كَيْفَ تَصْنَعُ

بِهَا يَوْمَ السَّبْعِ يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي؟ قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿فَآمَنْتُ بِذَلِكَ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ». [ت المناف (الحديث: 3695)].

\* (ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ، لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَالُ، وَدَابَّةُ الأَرْضِ». [م في الإيمان (الحديث: 307) [40)].

\* خرجنا معه على أنى جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد فجلس عَلَيْة وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت في الأرض، فرفع رأسه فقال: «اسْتَعِيذُوا بالله مِنْ عذَاب الْقَبْر، مرتين أو ثلاثاً، زاد في حديث جرير لههنا، وقال: ﴿وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ حِينَ يُقَالُ لَهُ: يَا هِذَا، مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟»، قال هناد، قال: «وَيأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبَّكَ؟ فَيقُول: رَبِّيَ الله، فَيقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيقُولُ: دِينِي الإسْلَامُ، فَيقُولَانِ لَهُ: مَا هذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ »، قال: «فَيقُولُ: هُوَ رَسُولُ الله ﷺ، فَيقُولَانِ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَيقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ الله فآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ»، زاد في حديث جرير قال: "فَلَٰلِكَ قَوْلُ الله عز وجل: ﴿ يُثَبِّتُ آلَةُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ [إسراهيم: 27]»، - ثم اتفقا ـ قال: «فيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّماءِ أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي، فأَفْرشوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ»، قال: «فَيأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا»، قال: «وَيُفْتَحُ لَهُ فيهَا مَدَّ بَصَرِهِ»، قال: «وَإِنَّ الْكَافِرَ»، فذكر موته، قال: «وَتُعَادُ رُوحُهُ في جَسَدِهِ وَيِأْتِيهِ مَلَكَانِ فيُجْلِسَانِهِ، فَيقُولَان لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ، لا أَدْرى، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ، لا أَدْرى، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هذَا الرَّجُلُ الذي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ، لا أَدْرى، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّماءِ: أَنْ كَذَبَ، فَافْرشُوهُ مِنَ النَّار وَأَلْبِسُوهُ، مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابِاً إِلَى النَّارِ»، قال: «فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا»، قال: «وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ

حَتَّى تَخْتَلِفَ فيهِ أَضْلَاعُهُ»، زاد في حديث جرير قال: «ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَبْكَمَ مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَاباً»، قال: «فَيَضْرِبُهُ بها ضَرْبَةَ يَسْمَعُهَا ما بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَعْرِبِ إِلاَ الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ تُرَاباً»، قال: «ثُمَّ تُعَادُ فيهِ الرُّوحُ». [د في السنة (الحديث: 4753)، راجع (الحديث: 3212)].

\* "رَأَى عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ، فَقَالَ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: لَا وَالَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ عِيسى: آمَنْتُ بِاللهِ، وَكَذَّبْتُ بَصَرِي ". [جه الكفارات (الحديث: (2102)].

\* "رَأَى عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ، فَقَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلَّا، واللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ عِيسى: آمَنْتُ بِاللهِ، وَكَذَّبْتُ عَينِي». [خ ني أحاديث الأنبياء (الحديث: 3444)، م (الحديث: 6089)، جه (الحديث: 2102)].

\* (رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَم رَجُلاً يَسْرِقُ، فَقَالَ لَهُ عِيسَى: سَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلَّا، وَالَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بِاللهِ، وَكَذَّبْتُ نَفْسِي». [م في الفضائل (الحديث: 608/ 2368/ 149)].

\* قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهيرَةِ، لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ؟»، قالوا: لا، قال: «فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ؟»، قالوا: لا، قال: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةٍ رَبِّكُمْ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا، قَالَ: فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ: أَيْ فُلْ، أَلَمْ أُكْرِمْكَ، وَأُسَوِّدُكَ، وَأُزَوِّجْكَ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإبلَ، وَأَذَرَكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، قَالَ فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ؟ فَيَقُولُ: لَا ، فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي ، ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِي فَيَقُولُ: أَيْ فُلْ أَلَمْ أُكُرِمْكَ، وَأُسَوِّدُكَ، وَأُزَوِّجُكَ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإبلَ، وَأَذَرَكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، أَيْ رَبِّ، فَيَقُولُ: أَوَظَنَنْتَ [أَفَظَنَنْتَ] أَنَّكَ مُلَاقِيَّ؟ فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ 
 ذَلِكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ

وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ، وَيُثْنِي بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ، فَيَقُولُ: هُهُنَا إِذَا »، قال: «ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: إلآنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ، وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ ؟ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَلَحْهِ وَعِظَامِهِ: انْطِقِي، فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَلَلِهِ، وَذَلِكَ النُطِقِي، فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَلَلِهِ، وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ. وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ، وَذَلِكَ الْجِهِ مُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللهِ عَلَيْهِ الرَّهِ وَالرَّعَانَ (الحديث: 7364/2968/

\* قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولاً، لا أسأل عنه أحداً بعدك قال: «قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثم اسْتَقِمْ [فَاسُمَتُ بِاللهِ ثم اسْتَقِمْ]». [م في الإيمان (الحديث: 88 أ/ 38/ 62)، ت (الحديث: 3972)].

\* كان ﷺ إذا رأى الهلال قال: «هِلَالٌ غَيْرٍ وَرُشْدٍ، هِلَالٌ غَيْرٍ وَرُشْدٍ، هِلَالٌ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، آمَنْتُ بالَّذِي خَلَقَكَ»، ثلاث مرات، ثم يقول: «الْحَلْدُ لله الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا». [د في الأنب (الحديث: 5092)].

\* كان ﷺ إذا أوى إلى فراشه نام على شفه الأيمن، ثم قال: «اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي لِلكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيكَ، وَأَلجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيكَ، وَأَلجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيكَ، وَغَبَةً وَرَهْبَةً إِلَيكَ، لَا مَلجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيكَ، أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْرَلتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلتَ»، وقال ﷺ: «مَنْ قالَهُنَّ ثُمَّ ماتَ تَحْتَ لَيلَتِهِ ماتَ عَلَى الفِطْرَةِ». [خ في الدعوات (الحديث: 6315)].

\* كان ﷺ إذا قام من الليل يتهجد قال: "اللَّهُمَّ لَكَ السَّمْمُ، أَنْتَ نُورُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ السَحْمُواتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ حَقَّ، وَالبَيْنَةُ حَقِّ، وَالبَيْنَةُ حَقِّ، وَالبَيْلُونَ حَقَّ، وَالبَيْنَةُ حَقِّ، وَالبَيْلُونَ حَقِّ، وَالبَيْنَةُ حَقِّ، وَالبَيْنَةُ مَقِّ، وَاللَّهُمَ لَكَ وَالسَّاعَةُ حَقِّ، وَالبَيْنُونَ حَقِّ، وَالجَنَّةُ حَقِّ، وَالبَيْنَةُ مَقَّ، وَاللَّهُمَ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيكَ تَوَكَّلتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَإِلَيكَ أَنْتُ، وَبِكَ أَمْنتُ، وَإِلَيكَ حَاكَمْتُ، وَإِلَيكَ حَاكَمْتُ، وَإِلَيكَ أَنْتُ المُقَدِّمُ وَمِا أَخْدُنُ، وَإِلَيكَ مَا قَدَّمُتُ الْمَنْتُ، أَوْدَ لَا إِلَهُ غَيرُكَ». وَمَا أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ، أَوْدُ لَا إِلَهُ غَيرُكَ». وَأَنْتَ المُقَدِّمُ الله غَيرُكَ». وَأَنْتَ المُقَدِّمُ الله عَيرُكَ». وَأَنْتَ المُقَرِّمُ وَالعديث: 1120). وَخِي العديث: 1120).

\* كَانَ ﷺ يقول في سجوده: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَأَنْتَ رَبِّي، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ». [س النطبيق (الحديث: 1126)].

\* (كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبرْتُ، فَابْعَثْ إِلَىَّ غُلَاماً أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ غَلَاماً يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ فِي طَريقِهِ، إِذَا سَلَكَ، رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ، فَأَعْجَبَهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذلِكَ إِلَى الرَّاهِب، فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَم الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَراً فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِر فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ، حَتَّى يَمْضِى النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا، وَمَضَى النَّاسُ، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ، أَنْتَ، الْيَوْمَ، أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلُّ عَلَيَّ، وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِىءُ الأَكْمَةَ وَالأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الأَدْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: مَا هٰهُنَا لَكَ أَجْمَعُ، إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي، قَالَ [فَقَالَ]: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ تَعَالَى، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ، فَآمَنَ بِاللهِ، فَشَفَاهُ اللهُ، فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: وَلَكَ رَبُّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَام، فَجِيءَ بِالْغُلَام، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ، قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرَىءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ تَعَالَى، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى ذَلَّ عَلَى الرَّاهِب، فَجِيءَ بِالرَّاهِب، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَعَا بِالمِنْشَارِ [بِالْمِئْشَارِ]، فَوَضَعَ المِنْشَارَ [الْمِئْشَارَ]

فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بجَلِيسُ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جيءَ بالْغُلَام فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَل كَذَا وَكَذَا، فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَرجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ الله ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ، فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنيهمْ بِمَا شِئْتَ، فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدِ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْع، ثُمَّ خُذْ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَع السَّهْمَ فِي كَبدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ: بِاسْمِ اللهِ، رَبِّ الْغُلَّامِ. ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ قَتَلْتَنِي، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْع. ثُمَّ أَخَذَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ. ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ أَلَّقَوْسِ ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، رَبِّ الْغُلَامِ. ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهُمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِع السَّهْم، فَمَاتَ، فَقَالَ الَّنَّاسُ: آمَنَّا بِرَبُّ الْغُلَامَ. آمَنًا بِرَبِّ الْغُلَامِ . آمَنًا بِرَبِّ الْغُلَامِ، فَأَتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ؟ قَدْ وَاللهِ، نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ بِأَفْوَاهِ [فِي أَفْوَاهِ] السُّكَكِ فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا ، أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ ، فَفَعَلُوا ، حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا ، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا ، فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ: يَا أُمَّدِ، اصْبِرِي، فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ». [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7436/ 3005/

73)، ت (الحديث: 3340)].

\* كان النبي ﷺ إذا تهجد من الليل قال: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيْمُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكُ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَالسَّاعَةُ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَاللَّالُ حَقَّ والسَّاعَةُ عَقٌ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيكَ مَتَّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي تَوَكِّلُكُ، وَإِلَيكَ خَاصَمْتُ، وَبِكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَوَّلِكُ مَا أَنْتَ وَالْمَلْدُتُ، وَمَا أَنْتَ وَمَا أَنْتَ وَمَا أَنْتَ وَمَا أَنْتَ وَمَا أَنْتَ وَمَا أَنْتَ وَالْحَدِيثِ: (الحديث: 7442)، راجع (الحديث: 1120)].

\* كان النبي ﷺ إذا تهجد من الليل قال: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ الْسَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقَّ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَقُّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقِّ، وَالسَّاعَةُ حَقَّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَلِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيكَ أَنْبُتُ، وَلِكَ أَنْبُتُ، وَلِكَ أَنْبُتُ، وَلِلْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إلهي، لَا وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إلهي، لَا لَهُ إِلّا أَنْتَ اللّهِي، لَا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ اللّهِي، لَا لِي المَا وَحِيد (الحديث: 7499)، راجع (الحديث: 7499)، راجع (الحديث: 7499).

\* لقيه على وأبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة، فقال له على: «أَنشُهَدُ أَنّي رَسُولُ اللهِ؟»، فقال هو: أتشهد أني رسول الله؟ فقال على: «آمَنْتُ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ، مَا تَرَى؟»، قال: أرى عرشاً على الماء، فقال على: «تَرَى عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ، وَمَا تَرَى؟»، قال: أرى صادقين وكاذبين تَرَى؟»، قال: أرى صادقين وكاذبين وصادقاً، فقال على: «لُبِسَ عَلَيْهِ، دَعُوهُ». أم في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7275/ 7925/ 87)، ت (الحديث:

\* «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ، لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمْوَاتِ والأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمْوَاتِ والأَرْضِ، قَوْلُكَ

الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آصَنْتُ، وَعِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيكَ آنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيكَ مَا قَدَّمْتُ، وَمَا خَاصَمْتُ، وَإِلَيكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا خَاصَمْتُ، وَأَشْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي، لَا إِلهَ لِي غَيرُكَ». [خ في التوحيد (الحديث: 7385)، راجع (الحديث: غيرُكَ». (احديث: 386)، والحديث: 188، (2063)].

\* (اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيْمُ السّمُوات وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، لَكَ مُلكُ السّمُوات وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنت نُورُ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنت مَلِكُ السّمُوات وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ السّمُوات والأَرض ولك الحمد، أَنْتَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقَّ، السّمُوات والأَرض ولك الحمد، أَنْتَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقَّ، وَالنَّيْوُنَ حَقَّ، وَالْفَائُةُ حَقَّ، وَالنَّيْوُنَ حَقَّ، وَالْمَاعَةُ وَالنَّاكُةُ حَقَّ، وَالسَّاعَةُ وَالنَّارُ حَقَّ، وَالنَّيْوُنَ حَقَّ، وَمُحَمَّدٌ وَيَكَ آمَنْتُ، وَالسَّاعَةُ وَالنَّارُ حَقَّ، وَالْسَاعَةُ وَلِلْكَ مَقْدَ، وَلِكَ آمَنْتُ، وَالسَّاعَةُ عَقَّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَيِكَ آمَنْتُ، وَالسَّاعَةُ تَقَى اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَيِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيكَ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَإِلَيكَ أَنْتُ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُوَتَّرُ، لَا حَلَى مَا أَخَرْتُ، وَمَا أَخَلْتُ، أَوْ: لَا إِلٰهَ غَيرُكَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولًا وَلَا قُولًا إِلَّا إِلَهُ غَيرُكَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولًا وَلَا الْحَدِيث: 180، المَالَعَةُ اللَّهُ الْفَيْرُ الْحَدِيث: 180، الله عَيرُكَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولًا وَلَا الْحَدِيث: 180، المحديث: 180، 180، جه (الحديث: 1355). انظر (الحديث: 1808)، جه (الحديث: 1355)].

\* «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ». [س النطبيق (الحديث: 1127)، جه (الحديث: 1054)، تقدم (الحديث: 897، 1051)].

\* مر على بابن صياد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الغلمان. . . فضرب على ظهره بيده، ثم قال: «أَتَشْهَدُ أَنِّي رسولُ الله؟»، فنظر إليه وقال: أشهد أنك رسول الأميين، ثم قال للنبي على: اتشهد أنت أني رسول الله، فقال: «آمَنْتُ بِالله وبرُسُلِهِ»، ثم قال النبي على: «مَا يأتِيكَ؟»، قال ابن صادق وكاذب، فقال على: «خُلُطَ عَلَيْكَ صياد: يأتيني صادق وكاذب، فقال على: «خُلُطُ عَلَيْكَ الأَمْرُ»، ثم قال على: «إني خَبَأْتُ لَكَ خَبِيناً»، وَخَبًا لَهُ لَا مُرْء، ثم قال على: «إني خَبَأْتُ لَكَ خَبِيناً»، وَخَبًا لَهُ

﴿ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانِ ثَبِينِ ﴾ [الدِّخَان: 10] فقال ابن صياد: هو الدخ، فقال ﷺ: «اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرُكَ»، قال عمر: ائذن لي فأضرب عنقه فقال ﷺ: «إِنْ يَكُنُهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فَي قَتْلِهِ». وَإِنْ لَا يَكُنُهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ في قَتْلِهِ». [تالفتن (الحديث: 2249)، راجع (الحديث: 2235)].

\* (هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ، دَخَلَ بِهَا قَرْيَةٌ فِيهَا مَلِكٌ مِنَ المُلُوكِ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الجبابِرَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيهِ: أَنْ أَرْسِل إِلَيّهِ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الجبابِرَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيهِ: أَنْ أَرْسِل إِلَيّهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، فَلَا تُسَلِّعُ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، فَلَا تُسَلِّطُ عَلَيَّ الكَافِرَ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ برِجُلِهِ». [خ في الإحراه (الحديث: 6950)، راجع (الحديث: 2217)].

\* الهَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيهِ السَّلامُ بِسَارَةَ، فَلَحَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ المُلُوكِ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ، فَقِيلَ: فَيهَا مَلِكٌ مِنَ المُلُوكِ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ، فَقِيلَ: دَحَلَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةِ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ، فَأَرْسَلَ إِلَيهِ: أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ هذهِ الَّتِي مَعَكَ؟ قالَ: أُخْتِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيهَا فَقَالَ: لَا تُكذّبِي حَدِيثِي، فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّ لَا تُكذّبِي حَدِيثِي، فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أَخْبِي، وَاللهِ إِنْ عَلَى الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيرِي وَغَيرِكِ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيهِ فَقَامَ إِلَيهِا، فَقَامَتْ تَوَضَّا وَيَرسُولِكَ وَغَيرِكِ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيهِ فَقَامَ إِلَيهِا، فَقَامَتْ تَوَضَّا وَبَرسُولِكَ وَتُصَلِّي، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرسُولِكَ وَتُصَلِّي وَتَعَلَي وَلَا اللهُمْ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرسُولِكَ وَتُصَلِّي، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرسُولِكَ وَتَحَلَي وَاللهِ اللهُمْ إِلْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرسُولِكَ وَلِكَالِكَ وَبَرسُولِكَ وَبِعَ فَلَا تُسَلِّطُ عَلَي وَلَا الْكَافِرَ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ» ( الحديث: 2013)، انظر (الحديث: 2635، 335، 335، انظر (الحديث: 2635)، انظر (الحديث: 2635)

\* "يَا فُلَانُ، إِذَا أُويتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً أَمْرِي إِلَيكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيكَ، لَا يَلْبَكَ، لَا مَلْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيكَ، آمَنْتُ إِلَىكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلتَ. فَإِنَّكَ إِنْ مُتَ عَلَى الفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَصَبْتَ أَصْبُتُ أَصْبُتُ أَصْبُتُ أَصْبُتُ أَحْدِيثَ: 7488)، راجع (الحديث: 7488)، راجع (الحديث: 682)].

#### [آمَنَتُ]

\* «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ،

فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، فَيَوْمَ شِيْدٍ: ﴿لَا يَنْعُ نَسَّا إِيمَنُهُا لَرُ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا نَبْرًا ﴾ [الأنعام: 158]. [م ني الإيمان (الحديث: 794/ 757/ 248)].

\* (لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيهَا، فَذَاكَ حِينَ: ﴿لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِينَنْهَا لَرْ تَكُنْ ءَامَنتَ مِن فَبْلُ﴾. [خ نبي التنسسر (الحديث: 4635)، راجع (الحديث: 85)، م (الحديث: 395)، د (الحديث: 4312)، جه (الحديث: 866)].

\* « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ ، فَذَلِكَ حِينَ : ﴿ لاَ يَنَهُ نَقْسًا إِينَهُا لَرَ تَكُنْ ءَامَنتْ مِن فَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِينَهَا خَيْرًا ﴾ [الأنعام: 158] وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَر الرَّجُلانِ ثَوْبَهُمَا بَينَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ ، وَلَا يَطُويَانِهِ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهُ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهُ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهُ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهُ اللّهِ . [خ في الرفاق (الحديث: 6506) ، م (الحديث: يَطْعَمُهَا) . [خ في الرفاق (الحديث: 6506) ، م (الحديث:

\* (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِتَنَانِ عَظِيمَتَانِ، يَكُونُ بَينَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعُوتُهُمَا وَاحِدَةٌ. وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ، كُلُّهُمْ يَرْعُمُ أَنَّهُ وَسَعُولُ اللهِ، وَحَتَّى يُقْبَضَ العِلمُ وَتَكُثُرَ الهَرْجُ، وَهوَ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الفِتَنُ، وَيَكثُرَ الهَرْجُ، وَهوَ القَتْلُ. وَحَتَّى يَكثُر الفَرْخُ، وَهوَ القَتْلُ. وَحَتَّى يَكثُر الهَرْخُ، وَهوَ رَبَّ المَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ، فَيَقُولَ رَبَّ المَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ، فَيَقُولَ النَّاسُ في البُنْيَانِ. وَحَتَّى يَمُو الرَّجُلِ بِهِ. وَحَتَّى يَتَظاوَلَ النَّاسُ في البُنْيَانِ. وَحَتَّى يَمُو الرَّجُلِ بِهِ. وَحَتَّى يَتَظلُولَ النَّاسُ مِنْ مَكَانَهُ. وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَعْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ - يَعْنِي - آمَنُوا فَيَقُولُ: يَا لَيتَنِي مَكَانَهُ. وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَعْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ - يَعْنِي - آمَنُوا مَعْرَبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ - يَعْنِي - آمَنُوا مِنْ فَبُلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرُهُ [الأنعامُ - يَعْنِي - آمَنُوا مِنْ فَبُلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَا خَيْرُهُ [الأنعام النَّامُ المَّيْعُ المَّنَا المَّاعَةُ وَقَدُ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَينَهُمَا ، فَلَا يَتَابَيعَانِهِ وَلَا يَطُويَانِهِ. وَلَا يَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدُ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَينَهُمَا ، فَلَا

الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ لَيلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا». [خ في الفتن (الحديث: (7121)].

## [آمَنُوا]

\* أن أبا سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي، فمر بي ﷺ فدعاني، فلم آته حتى صليت، ثم أتيته فقال: «مَا مَنْعَكَ أَنْ تَأْتِي؟ أَلَمْ يَقُلِ اللهُ: ﴿ يَا أَيُمُ اللَّهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّه

\* أن أبا سعيد بن المعلى قال: مر بي النبي على وأنا أصلي، فدعاني فلم آتيه حتى صليت، ثم أتيت فقال: «ألم «ما مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ»، فقلت: كنت أصلي، فقال: «ألَمْ يَقُلُ اللهُ: ﴿يَكَأَيُّهُا النَّبِينَ ءَامَنُواْ السَّتِعِيمُواْ بِلَهِ وَلِلرَّسُولِ﴾، ثم قال: «ألا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ في القُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَعْلَمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ في القُرْآنِ قَبْلَ أَنْ المَسْجِدِ»، فذهب النبي على ليخرج من المسجد فذكرته، فقال: «﴿الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ السَّبْعُ المَثَانِي، وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ». [خ في النفسير (الحديث: 4703)، راجع (الحديث: أوتِيتُهُ». [خ في النفسير (الحديث: 4703)، راجع (الحديث: 4748)].

\* أن الزهري قال: جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب

في رقعة من أدم عنه ﷺ: "هذَا بَيَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ 
هِ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَثُوا أَوْقُواْ بِالْمُعُودُهِ"، فَتَلَا مِنْهَا آيَاتٍ 
ثُمَّ قَالَ: "فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ 
وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ وَفِي الْمَأْمُومَةِ 
ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ وَفِي الْمُنَقَّلَةِ خَمْسَ 
عَشْرَةَ فَرِيضَةً وَفِي الأصابعِ عَشْرٌ عَشْرٌ وَفِي الأَسْنَانِ 
خَمْسٌ خَمْسٌ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ". اس القسامة 
خَمْسٌ خَمْسٌ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ". اس القسامة 
(الحديث: 4881)، تقدم (الحديث: 4881)].

\* أنه عَلَيْ مر بابن المعلى وهو يصلي فدعاه، قال: فصليت ثم أتبته، قال: فصليت ثم أتبته، قال: فقال: «مَا مَنعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي؟»، قال كنت أصلي، قال: «أَلَمْ يَقُلْ الله تَجِيبَنِي؟»، قال كنت أصلي، قال: «أَلَمْ يَقُلْ الله تَعِيبَوُا بِلَهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِيبُوا بِلَهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِيبُوا بِلَهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا وَعَى الْقُرْآنِ»، دشك خالدد: «قَبْلَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنْ أو في الْقُرْآنِ»، دشك خالدد: «قَبْلَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنْ المَسْجِدِ»، قال: قلت: يا رسول الله قولك، قال: قال: قلت: يا رسول الله قولك، قال: قال: (﴿ أَلْحَكُمْ لُلِلّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴾ وَهِسي السَّبْعُ المَمَانِي الّتي أُوتِيتُ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ». [د في الوتر (الحديث: 1958)، ح (الحديث: 3785).

\* أَيُّهَا النَّاسِ! إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَر الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُوْسَلِينَ، فَقَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّهُ أَمَر الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَر بِهِ الْمُوْسَلِينَ، فَقَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّيْنَ عَامَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون: 51]. وَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّينَ عَامَلُوا عَن طَيِّبُتِ مَا رَزَقَتَكُمْ ﴾ [البقرة: 172]، ثُمَّ ذَكر كُولُو بُعُلِيمٌ لِيطيلُ السَّفَرَ، أَشْعَتْ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمُشْرَبُهُ السَّمَاءِ، يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمُشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمُذِي بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِللَّكَ؟ ﴾. [م ني الزكاة (الحديث: 2343/ 2015/ 65)، للخليث: (الحديث: 2989)].

\* ﴿إِذَا أُفْعِدَ المُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أُتِيَ، ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يُثَيِّتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

\* "إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَسَرَاءَوْنَ في الغُرْفَةِ كَمَا تَتَراءَوْنَ الْكُوْكَبَ النَّوْبِيَّ الْغَارِبَ في الأُفْتِ الْكُوْكَبَ الْغَرْبِيَّ الْغَارِبَ في الأُفْقِ والطَّالِعَ في تَفَاضُلِ الدَّرَجَاتِ»، فقالوا: يا رسول الله، أولئك النبيون، قال: "بَلَى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، وَأَقْوَامٌ آمَنُوا بِالله وَرَسُولِهِ وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ». [ت صفة وَاقْوَامٌ آمَنُوا بِالله وَرَسُولِهِ وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ». [ت صفة الجنة (الحديث: 2556)].

\* "إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَراءَيون أَهْلَ الغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ، كَمَا يتراءَيَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الغَابِرَ فِي الأُفُقِ، مِنَ المَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ، لِتَفَاضُلِ مَا بَينَهُمْ، قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: "بَلَى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رِجَالٌ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ، [خ في بدء الخلق (الحديث: 3256)، انظر (الحديث: 6556)، م (الحديث: 7073)].

\* "إِنَّ لِكُلِّ نَسِيٍّ وُلَاةً مِنَ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ وَلَيِّي أَبِي وَخَلِيلُ رَبِّي ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَ أَوْلَى النَّاسِ بِإِرَهِيمَ لَلَّذِينَ النَّيُ وَلَكُ النَّاسِ بِإِرَهِيمَ لَلَّذِينَ النَّبَعُومُ وَهَلَدًا النَّيِّ وَاللَّهِ عَامَنُواً وَاللهُ وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ النَّيْ النَّهُ وَلِلهُ المُؤْمِنِينَ النَّهُ وَلِي النَّهُ اللَّهُ وَلِي النَّاسِ اللَّهُ وَلِي النَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللِّهُ ال

\* ﴿إِنَّ مُوسى كَانَ رَجُلاً حَيِيّاً سِتِّيراً، لَا يُرَى مِنْ جلدِهِ شَيءٌ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ، فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالُوا: مَا يَسْتَتِرُ هذا التَّسَتُّرَ، إلَّا مِنْ عَيب بجلدِهِ، إمَّا بَرَصٌ وَإِمَّا أُدْرَةٌ، وَإِمَّا آفَةٌ، وَإِنَّ اللهَ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسى، فَخَلَا يَوْماً وَحْدَهُ، فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الحَجَرِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا، وَإِنَّ الحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ، فَأَخَذَ مُوسى عَصَاهُ وَطَلَبَ الحَجَرَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ، ثَوْبِي حَجَرُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَلا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَرَأُوْهُ عُرْيَاناً أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللهُ، وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ، وَقَامَ الحَجَرُ، فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَلَبِسَهُ، وَطَفِقَ بِالحَجَرِ ضَرْبًا بعَصَاهُ، فَوَاللهِ إِنَّ بِالحَجَرِ لَنَدَبِاً مِنْ أَثَرِ ضَرْبِهِ، ثَلَاثاً أَوْ أَرْبَعاً أَوْ خَمْساً، فَذلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكِانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا ١ الأحزاب: 69]. [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3404)، انظر (الحديث: 4799)].

\* «إِنَّ مُوسى كانَ رَجُلاً حَيِيّاً ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا فَكَانَ عِندَ اللّهِ وَعِمَا ﴾». [خ في التفسير (الحديث: 4799)، راجع (الحديث: 378، 4404)].

\* خرجنا معه على ، في جنازة رجل من الأنصار ، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد فجلس ﷺ وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت في الأرض، فرفع رأسه فقال: «اسْتَعِيذُوا بالله مِنْ عذَاب الْقَبْرِ»، مرتين أو ثلاثاً، زاد في حديث جرير لههنا، وقال: «وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ حِينَ يُقَالُ لَهُ: يَا هِذَا، مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟»، قال هناد، قال: «وَيأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبَّكَ؟ فَيقُول: رَبِّيَ الله، فَيقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيقُولُ: دِينِي الإِسْلَامُ، فَيقُولَانِ لَهُ: مَا هذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟»، قال: «فَيقُولُ: هُوَ رَسُولُ الله ﷺ، فَيقُو لَانِ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَيقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ الله فآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ»، زاد في حديث جرير قال: «فَذَلِكَ قَوْلُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: 27]»، - ثم اتفقا ـ قال: «فيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّماءِ أَنْ قدْ صَدَقَ عَبْدِي، فأَفْرشوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ»، قال: «فَيأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا»، قال: «وَيُفْتَحُ لَهُ فيهَا مَدَّ بَصَرهِ»، قال: «وَإِنَّ الْكَافِرَ»، فذكر موته، قال: «وَتُعَادُ رُوحُهُ في جَسَدِهِ وَيِأْتِيهِ مَلَكَانِ فيُجْلِسَانِهِ، فَيقُولَان لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ، لا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ، لا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هذَا الرَّجُلُ الذي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ، لا أَدْري، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّماءِ: أَنْ كَذَبَ، فَافْرشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ، مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى النَّارِ»، قال: «فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا»، قال: «وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فيهِ أَضْلَاعُهُ»، زاد في حديث جرير قال: «ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَبْكَمَ مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَوْ ضُربَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابِاً»، قال: «فَيَضْرِبُهُ بِها ضَرْبَةَ يَسْمَعُهَا ما بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ إِلا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ

تُرَاباً»، قال: «ثُمَّ تُعَادُ فيهِ الرُّوحُ». [د في السنة (الحديث: 4753)، راجع (الحديث: 3212)].

\* «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، فَذَلِكَ حِينَ: ﴿ لَا يَنَعُمُ نَفَسًا إِيمَنَهَا لَرَ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبُلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾ [الأنعام: 158] وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَينَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ، وَلَا يَطُويَانِهِ، وَلَا يَطُويَانِهِ، وَلَا يَطُعِمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ، وَلَا يَطْعَمُهُا». [خ في الرقاق (الحديث: 6506)، م (الحديث: يَطْعَمُهَا». [خ في الرقاق (الحديث: 6506))، م (الحديث:

\* (لَا تَقُومُ السَّاعَة حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، وَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا». [خ في التفسير (الحديث: 4636)، راجع (الحديث: 85)، م (الحديث: 395)].

\* ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ، يَكُونُ سَنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ. وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَحَتَّى يُقْبَضَ العِلمُ وَتَكْثُرَ الزَّلَازلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الهَرْجُ، وَهوَ القَتْلُ. وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ المَالُ، فَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ المَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ، فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيهِ: لَا أَرَبَ لِي بِهِ. وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ في البُنْيَانِ. وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُل فَيَقُولُ: يَا لَيتَنِي مَكَانَهُ. وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ - يَعْنِي - آمَنُوا أَجْمَعُونَ، فَذَلِكَ حِينَ ﴿لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِينَتُهَا لَرْ تَكُنُّ ءَامَنَتُ مِن فَبْلُ أَوْ كُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾ [الأنــعــــام: 158] . وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَينَهُمَا، فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهوَ يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا». [خ في الفتن (الحديث:

\* "المُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ في القَبْرِ: يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمداً رَسُولُ اللهِ. فَذَلِكَ قَوْلَهُ: ﴿ يُثَيِّتُ اللهُ اللهِ، وَأَنَّ مُولُ أَنْ اللهُ اللهِ اللهُ عَوْلَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

# [آمِنُونَ]

\* "مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ لله إلَى بَنِي زُهَيْرِ بِنِ أُقَيْشَ، إنَّكُمْ إِنْ شَهِدْتُمْ أَن لَا إِله إلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، وَأَقَمْتُمْ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُم الزَّكَاةَ، وَأَدَّيْتُم الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ، وَسَهْمَ النَّبِيِّ وَسَهْمَ الصَّفِيِّ أَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمانِ الله وَرَسُولِهِ ". [دني الخراج (الحديث: 2999)، س (الحديث: 4157)].

## [آمِينَ]

\* ﴿إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ المَلَاثِكَةِ ، فَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » ، وكان ﷺ يقول : «آمِينَ » . [خ في الأذان (الحديث: 780) ، انظر (الحديث: 6402) ، م (الحديث: 914) ، د (الحديث: 936) ، ت (الحديث: 250) ، س (الحديث: 927) .

\* (إذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لْيُؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْفَالِيَنِهُ، فَقُولُوا: آمِينَ يُجِبْكُمُ الله، وَإِذَا كَبَرَ وَلَا الْشَهَالَيْنَهُ، فَقُولُوا: آمِينَ يُجِبْكُمُ الله، وَإِذَا كَبَرَ وَرَكَعَ فَكَبُرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ . - قَالَ نَبِيُ اللهِ عَلَيْ - فَيْلْكَ بِيلْكَ وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللهُ اللهُ لَكُمْ، فَإِنَّ الله قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ عَيَيْقَ: سَمِعَ اللهُ اللهُ لَكُمْ، فَإِنَّ الله قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ عَيَيْقَ: سَمِعَ اللهُ اللهُ لَكُمْ، فَإِنَّ الله قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ عَيْقَ : سَمِعَ اللهُ اللهُ لَكُمْ، فَإِنَّ اللهُ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهُ اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ عَلَى لِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلُكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ - قَالَ نَبِي اللهِ عَلَى عَبَادِ الْمَامَ يَسْجُدُ قَبْلُكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلُكُمْ - قَالَ نَبِي اللهِ عَلَيْكَ وَمِنْ أَوْلِ قَوْلِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالْمَعَلَى عِبَادِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَالسَهِدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَسْهَدُ أَنَّ السَالِ عَلَى عِبَادِ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، سَبْعَ كَلِمَاتٍ وَهِي تَحِيقَةُ السَّهُ الصَّلَاقِ». [س التطبيق (الحديث: 1003)، تقدم (الحديث: 1003)، تقدم (الحديث:

\* ﴿إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ، وَالْمَلاثِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". [م في الصلاة (الحديث: 917/410/75، 918/410/75). 75].

\* ﴿إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ، وَقَالَتِ المَلَاثِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ \*. [خ في الأذان (الحديث: 781)، س (الحديث: 792)

\* «إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ: آمِينَ، وَالْمَلائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، عُفِرَ لَهُ مَا الشَّمَاءِ: آمِينَ، غُفِرَ لَهُ مَا الشَّمَاءِ: آمِينَ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [م في الصلاة (الحديث: 916/410/74)].

\* "إِذَا قَالَ الإِمَامُ: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْمَثَالِينَ ﴾ ، فَقُولُ : آمِينَ الْمَلَاثِكَةَ تَقُولُ : آمِينَ وَإِنَّ الْمِلَاثِكَةَ تَقُولُ : آمِينَ وَإِنَّ الإِمَامَ يَقُولُ : آمِينَ ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَاثِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » . [س الافتتاح (الحديث: 850)] .

\* «إِذَا قَسَالَ الإِمَسَامُ: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الْضَالِينَ ﴾ فَقُولُهُ قَوْلَ الْضَالِينَ ﴾ فَقُولُهُ قَوْلُهُ قَوْلَ الضَالِينَ ﴾ فَقُولُهُ قَوْلَ السَمَلَائِكَةِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » . [خ ني الأذان (الحديث: 4475) ، د (الحديث: 935)].

\* ﴿إِذَا قَالَ الْقَارِيءُ: ﴿غَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْمَالِينَ ﴾ ، فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ: آمِينَ ، فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ أَهْلِ السَّمَاءِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » . [م في الصلاة (الحديث: 919/ 410/ 76)].

\* إن رسول الله عَلَيْ خطبنا فبين لنا سنتنا، وعلمنا صلاتنا، فقال: "إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لَيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لَيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّكَالِينَ فَقُولُوا: آمِينَ، يُجِبْكُمُ اللهُ، فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ، فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلُكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلُكُمْ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبِّنَا وَإِذَا قَالَ: اللَّهُمَّ رَبِّنَا وَإِذَا قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، يَشْمَعُ اللهُ لَكُمْ، فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ لَكَ الْحَمْدُ، يَسْمِعُ اللهُ لَكُمْ، فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ عَلَى إِسَانِ نَبِيهِ عَلَى اللهُ لَكُمْ، فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ وَسَجَدَ، فَكَى لِسَانِ نَبِيهِ عَلَى اللهُ لَكُمْ، فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ وَسَجَدَ، فَكَرَبُووا وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَسْجُدُ وَبَكُمْ، وَسِحَدَ، فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَسْجُدُ وَبَكُمْ، وَإِنَّ اللهَ يَسْحِدُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيَمْولُوا وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ اللهَ يَسْمِعُ اللهُ لَكُمْ، وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَكُمْ، وَلَوْ اللهُ وَاللّهُ و

وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ "، فقال ﷺ: "فَتِلْكَ بِتِلْكَ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمُ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الطَّيِّبَاتُ الطَّيِّبَاتُ الطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ". [م ني الصلاة (الحديث: 902/ 404/ 602)، وَرَسُولُهُ ". [م ني الصلاة (الحديث: 829) 1172، و (الحديث: 903) 1172، عد (الحديث: 903) 1173، عد (الحديث: 903) 1173، عد (الحديث: 903) 1173،

\* خرجنا معه ﷺ ذات ليلة، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف ﷺ يستمع منه، فقال ﷺ: «أوْجَبَ إِنْ خَتَمَ»، فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم، فقال: "بِآمِينَ فَقَدْ أَوْجَبَ». [دالصلاة (الحديث: 938)].

\* «دَعُوةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لأَخِيهِ، بِظَهْرِ الْعَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ. عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوكَّلٌ. كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ». [م في الدعوات (الحديث: 686/ 2733/ 88)، جه (الحديث: 2895)].

\* صليت خلف رسول الله على فلما افتتح الصلاة، كبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلما فرغ منها قال: "آمِينَ". [س الافتتاح (الحديث: 878)].

\* قال ﷺ عن الركن اليماني: "وُكِلَ بِهِ سَبْعُونَ مَلَكاً، فَمَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرةِ حَسَنَةً وَفِي الآخِرةِ حَسَنَةً وَقِيَا عَذَابَ النَّارِ، قَالُوا: آمِينَ»، وقال عن الركن الأسود: "مَنْ ظَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً الركن الأسود: "مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَلا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ، وَلا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَلا يَتَكَلَّمُ إِللهِ مَلْ اللهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَضْرُ حَسَنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَضْرُ خَسَنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَضْرُ خَسَنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَضْرُ خَسَنَاتٍ، وَمَنْ طَافَ يَتِكَلَّمَ فِي تِلْكَ الْحَالِ، خَاصَ فِي الرَّحْمَةِ بِرِجْلَيْهِ، كَخَائِضِ الْمَاءِ بِرِجْلَيْهِ». وَخَائِضِ الْمَاءِ بِرِجْلَيْهِ». [جالمناسك (الحديث: 295)].

\* قال علي: سمعته علي إذا قال: ﴿ وَلَا الْضَالَانِ ﴾ ، قال: ﴿ وَلَا الْضَالَانِ ﴾ ، قال: «آمِينَ » . [جه إقامة الصلاة (الحديث: 854)].

\* كـان ﷺ إذا تـلا ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلَا الْمَالِينَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلَا الْفَهُ الْإِن وَ قَال : «آمِينَ »، حتى يسمع من يليه في الصف الأول. [د الصلاة (الحديث: 934)، جه (الحديث: 853).

\* (لا تُبَادِرُوا الإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: ﴿ وَلَا الْمِمَامَ إِذَا كَبَرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا الضَّكَالِينَ ﴾، فَقُولُوا: آمِينَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنا لَكَ الحَمْدُ». [م في الصلاة (الحديث: 931/415/8)].

\* «مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى آمِينَ، فَأَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ آمِينَ ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 857)].

### [الأنّ]

\* ﴿ أُرْسِلَ مَلَكُ المَوْتِ إِلَى مُوسى عَلَيهِمَا السَّلَامُ ، فَلَمَّا جَاءً صَكَّهُ ، فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ ، فَقَالَ: أَرْسَلَتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ المَوْتَ! فَرَدَّ اللهُ عَلَيهِ عَينَهُ ، وَقَالَ: ارْجِعْ ، عَبْدٍ لَا يُرِيدُ المَوْتَ! فَرَدَّ اللهُ عَلَيهِ عَينَهُ ، وَقَالَ: ارْجِعْ ، فَقُلُ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ ، فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ مَا عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ ، فَلَهُ بِكُلِّ ما غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ مَا عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ ، فَلَهُ بِكُلِّ ما غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ مَا عَلَى اللهَ أَنْ يُدْنِينَهُ مِنَ الأَرْضِ المَوْتُ . قالَ: أي رَبِّ ، ثَمَّ ماذَا ؟ قالَ ثُمَّ المَوْتُ . قالَ: أي اللهُ أَنْ يُدْنِينَهُ مِنَ الأَرْضِ المَوْتَ . قالَ: قَلَا يَعْتِي : ﴿ فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ اللهُ أَنْ يُدْنِينَهُ مِنَ الأَرْضِ المَّوْرِيقَ ، عِنْدَ الكَثيبِ الطَّرِيق ، عِنْدَ الكَثيبِ الأَحْمَرِ » . [خ في المحنائز (المحديث: 1308) . الأحْمَرِ » . [خ في المحنائز (المحديث: 2088) . (الحديث: 6100) . س (الحديث: 2088) .

\* أن رسول الله على الميت، ثم انصرف إلى المنبر، أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر، فقال: ﴿إِنِّي فَرَطُكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللهِ ما أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللهِ ما أَخافُ عَلَيكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، ولكنِّي أَخافُ عَلَيكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، ولكنِّي أَخافُ عَلَيكُمْ أَنْ تَشْرِكُوا بَعْدِي، ولكنِّي أَخافُ عَلَيكُمْ أَنْ تَنْافَسُوا فِيهَا». [خ في الرقاق (الحديث: 3407، 3408)].

\* ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ في بَعْضٍ ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ : اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، فَيَقُولُ :

لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيكُمْ بِإِبْرَاهِيم فَإِنَّهُ خَلِيل الرَّحْمٰن، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيكُمْ بِمُوسَى فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللهِ، فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيكِمْ بِعِيسى فَإِنَّهُ رُوحُ اللهِ وَكَلِّمَتُهُ، فَيَأْتُونَ عِيسى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلكِنْ عَلَيكُمْ بمُحَمَّدٍ ﷺ، فَيَأْتُونِي، فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي، وَيُلهمننِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْضُرُنِي الآنَّ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلكَ المَحَامِدِ، وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِداً، فيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُل يُسْمَعْ لَكَ، وَسَل تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ في قَلبهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانِ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلكَ المَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِداً، فَيُقَالُ: يَا مُحَمدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُل يُسْمَعْ لَكَ، وَسَل تُعْظ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمِّتِي، فَيُقَالُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ في قَلبِهِ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفعَلُ ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتَلْكُ المَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِداً، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعَ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَل تُعْظَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُولُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إيمَانِ فَأَخْرِجْهُ مِن النَّارِ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفعَلُ»، فلما خرجنا من عند أنس، قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن، وهو متوار في منزل أبي خليفة، بما حدَّثنا أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا، فقلنا له: يا أبا سعيد، جئناك من عند أخيك أنس بن مالك، فلم نر مثل ما حدَّثنا في الشفاعة فقال: هيه، فحدثناه بالحديث، فانتهى إلى هذا الموضع، فقال: هيه، فقلنا: لم يزد لنا على هذا، فقال: لقد حدثني، وهو جميع، منذ عشرين سنة، فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلموا، قلنا يا أبا سعيد، فحدثنا، فضحك وقال: خلق الإنسان عجولاً ، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، حدثني كما أُحدثكم به، قال: «ثُمَّ أُعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلكَ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِداً، فَيُقَالُ: يَا

مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُل يُسْمَعْ، وَسل تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، فَيَقُولُ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ». [خ في التوحيد (الحديث: 48)]. (الحديث: 7510)، راجع (الحديث: 44)، م (الحديث: 48)].

\* إن رسول الله ﷺ صلى لنا يوماً الصلاة، ثم رقي المنبر، فأشار بيده قبل قبلة المسجد، فقال: «قَدْ أُرِيتُ الآنَ مُنْذُ صَلَّيتُ لَكُمُ الصَّلَاةَ، الجَنَّةَ وَالنَّارَ، مُمَثَّلَتَينِ في قُبُلِ هذا الجِدَارِ، فَلَمْ أَرَ كَاليَوْمِ فِي الخَيرِ وَالشَّرِّ، فَلَمْ أَرَ كَاليَوْمِ فِي الرقاق (الحديث: 6468)، راجع (الحديث: 93 (419)].

\* إن رسول الله على القليب وفيه قتلى بدر من المشركين، فقال لهم: "إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ ما أَقُولُ»، إنما قال: "إِنَّهُمُ الآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ ما كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقُّ». [خ في المغازي (الحديث: 3979)، راجع (الحديث: 1371)، م (الحديث: 1215)].

\* ﴿ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الآن أَنَّ ما كُنْتُ أَقُولُ حَقُّ ﴾. [خ في الجنائز (الحديث: 3971)].

\* ﴿ إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيكُمْ ، وَإِنِّي وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائنِ لَأَرْضِ ، أَوْ: مَفَاتِيحَ الأَرْضِ ، وَإِنِّي وَاللهِ ما أَخافُ عَلَيكُمْ أَنْ عَلَيكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي ، وَلَكِنْ أَخاف عَلَيكُمْ أَنْ تَشْرِكُوا بَعْدِي ، وَلَكِنْ أَخاف عَلَيكُمْ أَنْ تَشْرِكُوا بَعْدِي ، وَلَكِنْ أَخاف عَلَيكُمْ أَنْ تَنْافَسُوا فِيهَا » . [خ في الجنائز (الحديث: 1344) ، انظر (الحديث: 3956، 4042) ، م (الحديث: 5932) ، م (الحديث: 5932) ، م (الحديث: 1953) . د (الحديث: 3223) ، م (الحديث: 1953) .

\* (حَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعاً، فَلَمَّا حَلَقَهُ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ مِنَ المَلَائِكَةِ، جُلُوسٌ، فَاسْتَوعْ ما يُحيُّونَكَ، فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِيِّتِكَ، فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيكُمْ، فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيكُمْ، فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيكُمْ، فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيكُمْ، فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيكُمْ مَنْ عَلَيكُمْ مَنْ عَلَيكُمْ مَنْ يَدُلُ اللهِ، فَكُلُّ مَنْ عَلَيكُمْ مَنْ يَدُلُ الخَلقُ يَنْقُصُ يَدُدُ الخَلقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى اللَّنَّ». [خ في الاستئذان (الحديث: 6227)، راجع (الحديث: 6323)، راجع (الحديث: 6336)].

\* «خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذراعاً»، ثم قال:

«اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولِئِكَ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيكَ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَزَادُوهُ: عَلَيكُمْ، فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيكَ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللهِ، فَوَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللهِ، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى اللَّنَّ». [خ في احاديث الأنبياء فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى اللَّنَّ». [خ في احاديث الأنبياء (الحديث: 6227)، انظر (الحديث: 6227)، م (الحديث: 7092).

\* ذكر عند عائشة: أن ابن عمر رَفَع إلى النبي ﷺ: «إِنَّ الميِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكاءِ أَهْلِهِ»، فقالت: إنما قال ﷺ: «إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيهِ الْآنَ». [خ في المغازي (الحديث: 3978)، راجع (الحديث: 1288) م (الحديث: 2150)، د (الحديث: 3119)، س (الحديث: 1854)].

\* قال ﷺ حين أجلى الأحزاب عنه: «الآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَنَا، نَحْنُ نَسِيرُ إِلَيهِمْ». [خ في المغازي (الحديث: 4110)، راجم (الحديث: 4109)].

\* قال ﷺ لعبد الله بن مسعود: «اقْرَأُ عَلَيّ»، قلت: آقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «نَعَمْ»، فقرأت سورة النساء، حتى أتيت إلى هذه الآية: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِقْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيلِ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى هَتُولاتِه شَهِيدًا ﴾ مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيلِ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى هَتُولاتِه شَهِيدًا ﴾ [النساء: 41]، قال: «حَسْبُكَ الآن»، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5050)، راجع (الحديث: 4582)].

\* كنا مع رسول الله ﷺ ، إذ سمع وجبة ، فقال ﷺ : «تَذْرُونَ مَا هَذَا؟» ، قال : قلنا : الله ورسوله أعلم ، قال : قال : «هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفاً ، فَهُوَ يَهُوي فِي النَّارِ الآنَ ، حِيْنَ [حَتَّى] انْتَهَى إلَى قَعْرِهَا» وفي رواية : «هَذَا وَقَعَ فِي أَسْفَلِهَا ، فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا» . [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7096، 7096//7096) .

\* كنا مع النبي ﷺ، وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: لأنت أحب إليَّ من كل شيء، إلا من نفسي، فقال ﷺ: "لا وَالذِي نَفسِي بِيَدِهِ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيكَ مِنْ نَفسِكَ»، فقال له عمر: فإنه الآن، والله، لأنت أحب إليَّ من نفسي، فقال ﷺ: "الآن يَا

عُمَرُ». [خ في الأيمان والنذور (الحديث: 6632)، راجع (الحديث: 3694)].

\* القَدْ رَأَيتُ الآنَ ، مُنْذُ صَلَّيتُ لَكُمُ الصَّلَاةَ ، الجَنَّةَ وَالنَّارَ ، مُمَثَّلَتينِ فِي قِبْلَةِ هذا الجِدَارِ ، فَلَمْ أَرَ كاليَوْمِ فِي النَّذان (الحديث: 749)، راجع (الحديث: 93) ، (احديث: 93) ، (احديث: 93) ، (احديث: 93) ، (احديث: 93) ، (احدیث: 93) ،

\* وقف النبي على قليب بدر، فقال: ﴿ فَهَلُ وَجَدَّتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا ﴾ [الأعراف: 44]، ثم قال: ﴿ إِنَّهُمُ الآنَ يَسْمَعُونَ ما أَقُولُ »، فذكر لعائشة، فقالت: إنما قال عَيْنِ : ﴿ إِنَّهُمُ الآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ هُوَ الْحَقُ ». [خ في المغازي (الحديث: 3980، 3981)، م (الحديث: 2075)].

#### [آنَاء]

\* «لَا تَحَاسُدَ إِلَّا في اثْنتَينِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ القُرْآنَ فَهوَ يَتُلوهُ آنَاءُ اللهُ القُرْآنَ فَهوَ يَتُلوهُ آنَاءُ اللهُ القُرْآنَ فَهوَ يَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي هذا لَفَعَلتُ كَمَا يَفْعَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهوَ يُنْفِقُهُ في حَقِّهِ، فيَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي عَمِلتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ ». [خ في التوحيد (الحديث: 7232، عَمِلتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ ». [خ في التوحيد (الحديث: 7232)، راجم (الحديث: 5026، 7032)].

\* ﴿ لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَينِ: رَجُلِ آتَاهُ اللهُ الكِتَابَ وَقَامَ بِهِ آنَاهُ اللهُ الكِتَابَ وَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّهِ اللَّهِ مَالاً فَهوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5025)، م (الحديث: 1892)].

\* «لا حَسَدَ إِلا عَلَى اثْنَتَيْنِ: رَجُلِ آتَاهُ اللهُ هَذَا الْكِتَابَ، فَقَامَ بِهِ آنَاءُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَالاً، فَتَصَدَّقَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ». وَرَجُلُ آنَاهُ اللهُ مَالاً، فَتَصَدَّقَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءِ النَّهَارِ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1892/ 815/)].

\* ﴿ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَينِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ القُرْآنَ فَهوَ يَتْلُوهُ آتَاهُ اللهُ اللهُ مَالاً فَهوَ يَتْلُوهُ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهوَ يَتْلُوهُ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهوَ يَتْفِقُهُ آتَاءُ اللَّيلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ ». [خ في التوحيد (الحديث: 7529)، راجع (الحديث: 5025)، م (الحديث: 1891)، ت (الحديث: 1936).

\* «لَا حَسَدَ إِلَّا في اثْنَتَينِ: رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ القُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَسَمِعَهُ جارٌ لَهُ فَقَالَ: لَيتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ ما أُوتِي فُلَانٌ، فَعَمِلتُ مِثْلَ ما

# [آنِفاً]

\* . . . جاء أعرابي إلى النبي عليه جبة متضمخ بطيب، فقال: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب، . . «أَينَ الَّذِي يَسْأَلُني عَنِ العُمْرَةِ آنِفاً»، فالتمس الرجل فأتي به، فقال: «أَمَّا الطُّيبُ الذِي بِكَ فَاغْسِلهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا الجُبَّةُ فَانْزِعْهَا، ثُمَّ اصْنَعْ في عُمْرَتِكَ كما تَصْنَعُ في حَجِّكَ». الخ في المعازي (الحديث: 4329)، راجع (الحديث: 1536)].

\* أتى رجل إلى رسول الله على في المسجد في رمضان، فقال: احترقت، احترقت، فسأله على: «مَا شَأْنُهُ؟»، فقال: أصبت أهلي، قال: «تَصَدَّقْ»، فقال: والله ما لي شيء، ولا أقدر عليه، قال: «اجْلِسْ»، فجلس، فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حماراً، عليه طعام، فقال: «أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ آنِفاً؟»، فقام الرجل، فقال: «تَصَدَّقْ بِهذَا»، فقال: يا رسول الله! أغيرنا؟ فوالله! إنا لجياع، ما لنا شيء، قال: «فَكُلُوهُ». [م في الصيام (الحديث: 2598/1112/88)، راجع (الحديث: 2596)].

\* أغفى رسول الله الإعفاءة، فرفع رأسه متبسماً، فإما قال لهم، وإما قالوا له: يا رسول الله لم ضحكت؟ فقال: "إِنَّهُ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفاً سُورَةٌ"، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ﴾، حتى ختمها، فلما قرأها قال: "هَلْ تَلْرُونَ ما الْكَوْثَرُ؟"، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "فإنَّهُ نَهْرٌ وَعَذَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ في الْجَنَّةِ، وَعَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، عَلَيْهِ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنِيتُهُ عَدَد الْحديث: 4741)، راجع (الحديث: 784).

\* أن جابراً قال: بعثني ﷺ لحاجة، ثم أدركته وهو يسير \_ قال قتيبة: يصلي \_ فسلمت عليه، فأشار إلي، فلما فرغ دعاني، فقال: «إِنَّكَ سَلَّمْتَ آيِفاً وأَنَا أُصَلِّي». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1205/ 366)، س (الحديث: 1188)، جه (الحديث: 1018)].

\* أن عبد الله بن سلام سمع بقدوم النبي عَلَيْ ، وهو

يَعْمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهوَ يُهْلِكُهُ فِي الحَقِّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيَتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فُلَانٌ، فَعَملتُ مِثْلَ مَا يُعْمَلُ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5026)].

### [آنَتُ]

\* «يَا عَلِيّ، ثلاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آنَتْ، وَالْأَيِّم إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُوًا». وَالْأَيِّم إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُوًا». [ت الصلاة (الحديث: 170، 171)، راجع (الحديث: 1075)، جه (الحديث: 1486)].

#### [آنَثَا]

\* كنت قائماً عند رسول الله عليه، فجاء حبر من أحبار اليهود، فقال: السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يصرع منها، فقال: لِمَ تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله، فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله، فقال ﷺ: «إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي "، فقال اليهودي: جئت أسألك، فقال له ﷺ: «أَينْفَعُكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثْتُكَ؟»، قال: أسمع بأذني، فنكت ﷺ بعود معه، فقال: «سَلْ»، فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسَّمٰوات؟ فقال ﷺ: «هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْبِجَسْرِ»، قال: فمن أول النّاس إجازة؟ قال: «فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ »، قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كبد النُّونِ»، قال فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: «يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا»، قال: فما شرابهم عليه؟ قال: «مِنْ عَيْن فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً»، قال: صدقت، وجئت أسألكُ عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض، إلا نبي، أو رجل، أو رجلان، قال: «يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُكَ؟»، قال: أسمع بأذني، قال: جئت أسألك عن الولد؟ قال: «مَاءُ الرَّجُل أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ، فَإِذَا اجْتَمَعَا، فَعَلا مَنِيُّ الرَّجُل مَنِيَّ الْمَرْأَةِ، أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللهِ، وَإِذَا عَلا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُل، آنَنَا بِإِذْنِ اللهِ»، قال اليهودي: لقد صدقت، وإنك لنبي، ثم انصرف، فقال ﷺ: «لَقَدْ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ، وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ، حَتَّى أَتَانِيَ اللهُ بِهِ». [م في الحيض (الحديث: 714/

في أرض يخترف، فأتاه ﷺ فقال له: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: فما أول أشراط الساعة، وما أول طعام أهل الجنة، وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أَخْبَرَنِي بهنَّ جِبْرِيلُ آنِفاً»، قال: جبريل؟ قال: «نَعَمْ»، قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقرأ هذه الآية: ﴿ مَن كَاكَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ ، أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ المَشْرِقِ إِلَى المَغْرِب، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَام أَهْلِ الجَنَّةِ، فِزِيَادَةُ كَبدِ حُوتٍ، وَإِذَا سَبَقَ ماءُ الرَّجُل ماءَ المَرْأَةِ نَزَعَ الوَلَدَ، وَإِذَا سَبَقَ مِاءُ المَرْأَةِ نَزَعَتْ»، قال: أشهدأن لا إله إلا الله، وأشهدأنك رسول الله، يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني، فجاءت اليهود، فقال ﷺ: «أَيُّ رَجُل عَبْدُ اللهِ فِيكُمْ»، قالوا: خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا، قال: «أَرَأْيتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام، فقالوا: أعاذه الله من ذلك، فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلَّا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله فقالوا: شرنا وابن شرنا وانتقصوه، قال: هذا الذي كنت أخاف. [خ في التفسير (الحديث: 4480)، راجع (الحديث: 3329)].

\* أن عبد الله بن سلام أتى النبي على يسأله فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أَخْبَرَنِي بِهِ جِبْرِيلُ آيِفاً»، قال ابن سلام: ذاك عدو اليهود من المملائكة، قال: «أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُهُمْ مِنَ المَشْرِقِ إِلَى المَعْرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامِ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ، فَزِيَادَةُ كَبِدِ الحُوتِ، وَأَمَّا الوَلَدُ: يَأْكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ، فَزِيَادَةُ كَبِدِ الحُوتِ، وَأَمَّا الوَلَدُ: فَإِذَا سَبَقَ ماءُ الرَّجُلِ ماء المَرْأَةِ نَزَعَ الوَلَدَ، وَإِذَا سَبَقَ ماءُ الرَّجُلِ ماء المَرْأَةِ نَزَعَ الوَلَدَ، وَإِذَا سَبَقَ ماءُ الرَّجُلِ ماء المَرْأَةِ نَزَعَ الوَلَدَ، وَإِذَا سَبَقَ ماءُ الرَّجُلِ ماء المَرْأَةِ نَزَعَ الولَدَ، والله أَلْ الله وأنك رسول الله، قال: إن اليهود قوم الله إلا الله وأنك رسول الله، قال: إن اليهود قوم بهت، فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي، فجاءت اليهود، فقال عَلَيْ ذَا أَيُ رَجُلٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامِ فِيكُمْ»، قالوا: خيرنا وابن خيرنا، وأفضلنا وابن فيكُمْ»، قالوا: خيرنا وابن خيرنا، وأفضلنا وابن

أفضلنا، فقال ﷺ: «أَرَأَيتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ» قالوا: أعاذه الله من ذلك . . . [خ في مناقب الانصار (العديث: 3328)].

\* أن النبي على خرج حين زاغت الشمس، فصلى الظهر، فلما سلّم قام على المنبر، فذكر الساعة، وذكر أن بين يديها أموراً عظاماً، ثم قال: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيءٍ فَليَسْأَل عَنْهُ، فَوَاللهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيءٍ إِلَّا أُخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هذا"، قال أنس: فأكثر الأنصار البكاء، وأكثر على أن يقول: «سَلُونِي»، فقال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلى يا رسول الله، قال: قال: «النَّارُ»، فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: «أَبُوكَ حُذَافَةُ»، قال: ثم أكثر أن يقول: «سَلُونِي، سَلُونِي»، فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد على رسولاً، قال: فسكت ﷺ حين قال عمر ذلك، ثم قال ﷺ: ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ عُرضَتْ عَلَىَّ الجَنَّةُ وَالنَّارُ آتِفاً في عُرْض هذا الحَائِطِ، وَأَنَا أُصَلِّي، فَلَمْ أَرَ كاليَوْم في الخَير وَالشَّرِّ». [خ في الاعتصام (الحديث: 7294)، راجع (الحديث: 93)، م (الحديث: 6074، 6075)].

\* أن النبي ﷺ صلى في خميصة لها أعلام. . . فلما انصرف قال: «اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هذه إِلَى أَبِي جَهْم، وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ أَبِي جَهْم، فَإِنَّهَا أَلهَتْنِي آنِها عَنْ صَلَاتِي»، وقال: «كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِها وَأَنَا فِي صَلَاتِي»، وقال: «كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِها وَأَنَا فِي الصَّلاةِ، فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي». [خ في الصلاة (الحديث: 373). 373)، انظر (الحديث: 373).

\* أن النبي عَلَيْ قام على المنبر، فقال: "إِنَّمَا أَخْشى عَلَيكُمْ مِنْ بَوْكَاتِ الأَرْضِ»، عَلَيكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ»، ثم ذكر زهرة الدنيا، فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى، فقام رجل فقال: أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه النبي عَلَيْ ، قلنا: يوحى إليه...، ثم مسح عن وجهه الرحضاء، فقال: "أينَ السَّائِلُ آنِفاً؟ أو خَيرٌ هُوَ، ثَلَاثاً إِنَّ الحَيرِ اللَّهِ عَلَى إِذَا الْمَتَلاَتُ مَنْ حَبَطاً أَوْ يُلِمُّ، كُلَّمَا أَكْلَتْ، حَتَّى إِذَا امْتَلاَتُ يَقْتُلُ حَبَطاً أَوْ يُلِمُّ، كُلَّمَا أَكْلَتْ، حَتَّى إِذَا امْتَلاَتْ فَقَالًى الْمَتَلاَتْ فَيَا الْمَتَلاَتْ فَيَا الْمَتَلاَتُ فَيَا الْمَتَلاَتُ مَا الْمَتَلاَتُ مَنَا الْمَتَلاَتُ الْمَتَلاَتُ الْمَتَلاَتُ الْمَتَلاَتُ الْمَتَلاَتُ الْمَتَلاَتُ مَنَا الْمَتَلاَتُ مَا الْمَتَلاَتُ مَا الْمَتَلاَتُ مَا الْمَتَلاَتُ مَنَا الْمَتَلاَتُ مَا الْمَتَلاَتُ مَا الْمُتَلِيْ الْمَتَلاتُ مَا الْمَتَلاَتُ مَا الْمَتَلاتُ مَنَا الْمُتَلاتُ الْمُتَلِيْ الْمَالِيْ الْمَتَلِيْ الْمَتَلاتُ مَنَا الْمَتَلاتُ مَا الْمُتَلِيْ الْمَالِيْ الْمَتَلِيْ الْمَلِيْ الْمَلْقُولُ الْمَتَلَاتُ مَا الْمَتَلِي الْمَتَلِيْ الْمَتَلِيْ الْمَتَلِيْ الْمَتَلِي الْمَلْقِيْ الْمَتَلِيْ الْمَتَلِي الْمَلِيْ الْمَتَلِيْ الْمَتَلِيْ الْمَتَلِيْ الْمَتَلِيْ الْمَلْتَ الْمَتَلِيْ الْمَلِيْ الْمَلْلِيْ الْمُتَلِي الْمَلْمُ الْمُنْ الْمُتَلِيْ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمُونُ الْمَتَلِيْ الْمَتَلِيْ الْمَتَلِيْ مَا الْمَتَلِيْ الْمُتَلِيْ الْمُتَلِيْ الْمُتَلِيْمَا الْمُتَلِيْ مَا الْمَالِيْ الْمُنْ الْمُتَلِيْ الْمُتَلِيْ الْمُتَلِيْمُ الْمُنْتِيْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْل

خاصِرَ تَاهَا، اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ، فَثَلَظَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَبَّعَثْ، وَإِنَّ هذا المالَ خَضِرَةٌ خُلوَةٌ، وَنِعْمَ صَاحِبُ المُسْلِمِ لِمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ فَجَعَلَهُ في سَبِيلِ اللهِ وَاليَتَامى وَالمَسَاكِينِ، وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْهُ بِحَقِّهِ فَهُو كَالآكِلِ الذِي لَا يَشْبَعُ، وَيَكُونُ عَلَيهِ شَهِيداً يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2842)، راجع (الحديث: 1465)].

\* أن يعلى كان يقول: ليتني أرى رسول الله وسيخ حين ينزل عليه الوحي، فلما كان وسيخ بالجعرانة . . . إذ جاءه رجل متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظرالنبي وسيخ ساعة، فجاءه الوحي، فأشار عمر إلى يعلى: أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه، فإذا هو محمر الوجه، يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه، فقال: "أَينَ الَّذِي يَسْأَلُنِي عَنِ العُمْرَةِ آنِفاً"، فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي وسيخ، فقال: "أمّا الطّيبُ الرجل فجيء به إلى النبي وسيخ، فقال: "أمّا الطّيبُ الّذِي بِكَ، فَاغْسِلُهُ ثَلَاثَ مَرًاتٍ، وَأَمّا الجُبّةُ فَانْزِعْهَا، الّذِي بِكَ، فَاغْسِلُهُ ثَلَاثَ مَرًاتٍ، وَأَمّا الجُبّةُ فَانْزِعْهَا، فضائل القرآن (الحديث: 4985)، راجع (الحديث: 1536)].

\* انصرف على من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: «هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أُحدٌ مِنْكُمْ آنِفاً؟»، فقال رجل: نَعَمْ يا رسولَ الله. قال: "إنِّي أقُولُ مَا لِي أُنَازِعُ الْقُرْآنَ». [دالصلاة (الحديث: 826)، ت (الحديث: 312)، س (الحديث: 918)، جه (الحديث: 884).

\* بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله على المدينة ، فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ، ما أول أشراط الساعة ، وما أول طعام يأكله أهل الجنة ، ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ، ومن أي

شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال ﷺ: ﴿خَبَّرَنِي بِهِنَّ آنِفاً جِبْريلُ»، قال: فقال عبدالله: ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقال ﷺ: «أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ المَشْرِقِ إِلَى المَغْرِب، وَأَمَّا أُوَّلُ طَعَام يَأْكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ خُوتٍ، وَأَمَّا الشَّبَهُ فِي الْوَلَدِ: فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَشِيَ المَرْأَةَ فَسَبَقَهَا مَاؤُهُ كَانَ الشَّبَهُ لَهُ، وَإِذَا سَبَقَ مَاؤُهَا كَانَ الشَّبَهُ لَهَا»، قال: أشهد أنك رسول الله، ثم قال: يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك، فجاءت اليهود ودخل عبدالله البيت، فقال ﷺ: «أَيُّ رَجُلِ فِيكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ»، قالوا: أعلمنا، وابن أعلمنا، وأخيرنا وابن أخيرنا، فقال ﷺ: «أَفَرَأَيتُمْ إِن أَسْلَمَ عَبْدُ اللهِ " قالوا: أعاذه الله من ذلك، فخرج عبد الله إليهم، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله . . . [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3329)، انظر (الحديث: 9918، 3938، 4480)].

\* بينا ﷺ ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسماً، فقلنا: ما أضحكك؟ قال: "أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفاً سُورَةٌ»، فقرأ: "بِسْم الله الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ فَلَيْ آنِفاً سُورَةٌ»، فقرأ: "بِسْم الله الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ فَالَيْنَكَ أَلْكُوْنَرَ فَ فَصَلِّ لِرَبِكَ وَأَغْمَرُ فَ قَالَ: الله ورسوله أعلم، قال: "أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ؟»، فقلنا: الله ورسوله أعلم، قال: "فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، قال: "فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، هُو مَ السَّمَاءِ [النَّجُوم]، فَيُحْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ، فَأَقُولُ: رَبِّ! السَّمَاءِ [النَّجُوم]، فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ، فَأَقُولُ: رَبِّ! السَّمَاءِ [النَّجُوم]، فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ، فَأَقُولُ: رَبِّ! السَّمَاءِ [النَّجُوم]، وَنَظُري مَا أَحْدَثُتْ بَعْدَكُ». [م ني الصلاة (الحديث: 784) 474)، و(الحديث: 784)].

\* جَاءَ الأَسْلَمِيُّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَاماً، أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَقْبَلَ في الْخَامِسَةِ فقال: «أَنِكْتَهَا؟» قال: نَعَمْ، قال: «حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ في ذَلِكَ مِنْهَا؟» قال: نَعَمْ، قال: «كَمَا يَغِيبُ الْمِرُودُ في المِنْهَا؟» قال: نَعَمْ، قال: «فهَلْ المِنْحَكَلةِ وَالرِّشَاءُ في الْبِعْرِ؟» قال: نَعَمْ، قال: «فهَلْ

تَدْرِي مَا الزُّنَا؟ قال: نَعَمْ، أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَاماً ما يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ حَلَالاً. قال: «فَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ؟ قال: أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، الْقَوْلِ؟ قال: أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَسَمِعَ النَبِيُ عَلَيْ وَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا فَسَمِعَ النَبِي عَنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا فَسَمِعَ النَبِي عَنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا فَسَمِعَ النَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَلَعُهُ فَلَمْ تَلَعُهُ فَلَمْ حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ، فَسَكَتَ عَنْهُمَا، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً حَتَّى مَرَّ بِجِيفَةِ حِمَارٍ شَائِلٍ بِرِجْلِهِ، فقال: «أَيْنَ سَاعَةً حَتَّى مَرَّ بِجِيفَةِ حِمَارٍ شَائِلٍ بِرِجْلِهِ، فقال: «أَيْنَ اللهِ فَلُكَانَ »، فقالا: يَا نَبِيَ اللهِ قُلُلا مِنْ جِرْضِ أَجِيهُمَا اللهِ مَنْ عَرْضِ أَجِيهُمَا اللهِ مَنْ عَرْضِ أَجِيهُمَا فَيْ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

\* جاء رجلُ إلى النبي عَلَيْ عليه جبة صوف، متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله! كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي، . . ثم سري عنه، فقال: "أَيْنَ اللّهِ عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفاً؟»، فالتمس الرجل، فجيء به، فقال عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفاً؟»، فالتمس الرجل، فجيء به، فقال عَنْ : «أَمَّا الطّيبُ الَّذِي بِكَ، فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ، فَانْزِعْهَا، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ، مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ». [م في الحج (الحديث: 2790)].

\* جاء رجل إليه ﷺ وهو يخطب على المنبر فقال: أرأيت إن قاتلت في سبيل الله صابراً محتبساً مقبلاً غير مدبر، أيكفر الله عني سيئاتي؟ قال: (نَعَمْ»، ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً قَالَ: (أَيْنَ السَّائِلُ آنِفاً؟»، فَقَالَ الرَّجُلُ: هَا أَنَا ذَا قَالَ: (مَا قُلْتُ؟»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ لَهُ صَابِراً مُحْتَسِباً، مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ، أَيُكَفِّرُ اللهُ عَنْي سَبِيلِ سَيْئَاتِي؟ قَالَ: (نَعَمْ، إلَّا الدَّيْنَ سَارَّنِي بِهِ جِبْرِيلُ آنِفاً». الله عَالَ: (الحديث: 315)].

﴿ شَهِدْتُ إِقَتْلَ الْحُسَيْنِ آنِفاً ﴾. [ت المناقب (الحديث: 377)].

شصلى رسول الله ﷺ في خميصة له لها أعلام،
 فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما سلم قال: «اذْهَبُوا
 بِخَمِيصَتِي هذهِ إِلَى أبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلهَتْنِي آنِفاً عَنْ

صَلَاتِي، وَاثْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ». [خ في اللباس (الحديث: 581)].

\* قالت عائشة: إن رسول الله ﷺ دخل علي مسروراً، تبرُق أسارير وجهه، فقال: «أَلَمْ تَرَي أَنَّ مُجَزِّزاً نَظَرَ آنِفاً إِلَى زَيدِ بْنِ حارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ، فَقَالَ: إِنَّ هذهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ». أخ ني الفرائض (الحديث: 6770)، راجع (الحديث: 3555)، س (الحديث: 3493)].

\* قام ﷺ يصلي في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى علمها، فلخر إلى علمها، فلما قضى صلاته، قال: «اذْهَبُوا بِهَذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ بْنِ حُذَيْفَةَ، وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّة، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفاً فِي صَلَاتِي». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1239/ 556)].

\* كنا معه ﷺ فأتاه رجل عليه جبة، بها أثر من خلوق، فقال: إني أحرمت بعمرة، فيكف أفعل؟ فسكت عنه... فقال: «أَيْنَ السَّائِلُ آنِفاً عَنِ الْعُمْرَةِ؟»، فقام إليه الرجل، فقال: «انْزِعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ، وَاغْسِلْ أَثَرَ الْحَلُوقِ الَّذِي بِكَ، وَافْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ، مَا كُنْتَ فَاعِلاً فِي حَجِّكَ». [م ني الحج عُمْرَتِكَ، مَا كُنْتَ فَاعِلاً فِي حَجِّكَ». [م ني الحج (الحديث: 2790)].

\* «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيءٍ فَلَيَسْأًل، فَلَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ، ما دُمْتُ فِي مَقَامِي هذا»، فأكثر الناس في البكاء، وأكثر أن يقول: «سَلُونِي»، فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ قال: «أَبُوكَ حُذَافَةٌ»، ثم أكثر أن يقول: «سَلُونِي»، فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، فسكت، ثم قال: «عُرضَتْ عَلَيَ الجَنَّةُ وَالنَّارُ آلِفاً، فِي عُرْضِ هذا الحَائِطِ، فَلَمْ أَرَ كَالْخَيرِ وَالشَّرِّ». [خ في موانيت الصلاة (الحديث: 50)].

## [الآنك]<sup>(1)</sup>

\* «مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلُمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَينَ

(1) الأنك: هُوَ الرَّصاص الْأَبْيَضُ، وَقِيلَ: الْأَسْوَدُ، وَقِيلَ: هو الخالص منه، ولم يجيء على أفعُل واحداً

شَعِيرَتَينِ، وَلَنْ يَفَعَلَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْم، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، أَوْ يَفِرُونَ مِنْهُ، صُبَّ فِي أُذُنَيهِ الآنُكُ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، أَوْ يَفِرُونَ مِنْهُ، صُبَّ فِي أُذُنَيهِ الآنُكُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَكُلْفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا، وَكُلْفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا، وَلَيسَ بِنَافِخِ»، عن أبي هريرة قوله: «مَنْ كَذَبَ فِيهَا، وَلَيسَ بِنَافِخٍ»، عن أبي هريرة قوله: «مَنْ تَحَلَّمَ، في رُؤْيَاهُ»، وأيضًا قوله: «مَنْ صَوَّرَ، وَمَنْ تَحَلَّمَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ». [خ في التعبير (الحديث: 7042)، د (الحديث: 5024)، س (الحديث: 5375)، د (الحديث: 5376)).

#### [آنية]

\* أن أبا ذر قال: قلت: يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَنِيتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكُواكِبِهَا، أَلِا فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَة الْمُصْحِيَةِ، آنِيةُ الْمُظْلِمَة الْمُصْحِيةِ، آنِيةُ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأُ آخِرَ مَا عَلَيْهِ، يَشْخُبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأً، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ، مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَةَ، مَا وَهُ السَّدُ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ». [م في أشخائل (الحديث: 5945/2000)6)].

\* أن النبي عَنَّ نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، قال: «لَا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهب والفضة، قال: «لَا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهب وَالفِضَة، وَلَا تَلبَسُوا الحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ، فَإِنَّها لَهُمْ في الدُّنْيَا وَلَكُمْ في الآخِرَةِ». [خ في الأشربة (الحديث: 6426)].

\* سَمِعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَوْلَهُ: «حَوْضُهُ مَا بَينَ صَنْعَاءً وَالمَلِينَةِ»، فقال له المستورد: ألم تسمعه قال الأواني؟ قال: لا، قال المستورد: «تُرَى فِيهِ الآنِيَةُ مِثْلَ الكَوَاكِبِ». [خ في الرقاق (الحديث: 6592)، راجع (الحديث: 6593)].

\* «خَمِّرُوا الآنِيَةَ ، وَأَجِيفُوا أَلأَبْوَابَ ، وَأَطْفِؤُا الْمَصَابِيحَ ، فَإِنَّ الفُويسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتِ الفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ البَيتِ» . [خ في الاستئذان (الحديث: 6295) ، راجع (الحديث: 3380) . 3380].

غَير هَذَا، فَأَمَّا أَشُدُّ فَمُخْتَلَفَ فِيهِ هَلْ هُوَ وَاحِدٌ أَوْ جَمْعٌ. وَقِيلَ يَحتمل أَنْ يَكُونَ الآنُك فاعُلاَّ لَا أَفْعُلاً، وَهُوَ أَيْضًا شَاذٌ.

\* «خَمِّرُوا الآنِيهَ ، وَأُوكُوا الأَسْقِيهَ ، وَأَجِيفُوا الأَبْوَابَ ، وَأَجِيفُوا الأَبْوَابَ ، وَاكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ العشاء ، فَإِنَّ لِلجِنِّ الْبُقِسَاراً وَخَطْفَةً ، وأَطفئوا المَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّقادِ ، فَإِنَّ لِلْفُويسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ البَيتِ » ، الفُويسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ البَيتِ » ، وفي رواية : «فَإِنَّ للشيطان» . [خ في بدء الخلق (الحديث: 3316) ، راجع (الحديث: 3280) ، د (الحديث: 3733) .

« اللَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ
 نَارُ جَهَنَّمَ » . [م في اللباس والزينة (الحديث: 5353/ 2065/ 1)].

\* ﴿ لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا». [م في اللباس والزينة (الحديث: 5367/ 2067/ 5)، راجم (الحديث: 5961)].

\* ﴿ لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ ، وَلَا تَشْرَبُوا في الْإِيهَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَا تَأْكُلُوا في صِحَافِهَا ، فَإِنَّهَا لَهُمْ في الذَّنْيَا وَلَنَا في الآخِرَةِ » . [خ في الأطعمة (الحديث: 5426) ، م (الصحديث: 5361) ، د (الصحديث: 3590) . جه (الحديث: 3590) .

# [آنَیْتَ]<sup>(۱)</sup>

\* أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة، ورسول الله على يخطب، فجعل يتخطى الناس، فقال على: «اجُلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ». [جه إقامة الصلاة (العديث: 1115)].

[آنِيَتَكُمْ]

\* "إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيلِ، أَوْ أَمْسَيتُمْ، فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِذَا كَهَبَ سَاعَةٌ صِبْيَانَكُمْ، فَإِذَا لَهَبَ سَاعَةٌ مِبْيَانِكُمْ، فَإِذَا لَهْبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيلِ فَحُلُوهُمْ، فَأَغْلِقُوا الْلَّبُوابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، فَإِنَّ الشَّيطَانَ لَا يَفتَحُ بَاباً مُغْلَقاً، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَخَمِّرُوا آنِيتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَخَمِّرُوا آنِيتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيهَا شَيئاً، وَأَطْفِؤُا مَصَابِيحَكُمْ». وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيهَا شَيئاً، وَأَطْفِؤُا مَصَابِيحَكُمْ». [خ في الأشربة (الحديث: 5623)، راجع (الحديث: 3280).

<sup>(1)</sup> آئيت: أخَّرت المجيء وَأَبْطَأْتَ.

## [آنيَتُهُ]

\* أغفى رسول الله على إغفاءة، فرفع رأسه متبسماً، فإما قال لهم، وإما قالوا له: يا رسول الله لم ضحكت؟ فقال: «إِنَّهُ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفاً سُورَةٌ»، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوثُرَ﴾، حتى ختمها، فلما قرأها قال: «هَلْ تَلْرُونَ ما الْكُوثَرُ؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «فإنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ في الْجَنَّةِ، وَعَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، عَلَيْهِ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنِيتُهُ عَدَد الْحَديث: 4747)، راجع (الحديث: 487)].

\* أن أبا ذر قال: قلت: يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: ﴿ وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكُواكِبِهَا ، أَلا فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَة الْمُصْحِيَةِ ، أَنِيتُهُ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأُ آخِرَ مَا عَلَيْهِ ، يَشْخُبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأُ ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ ، مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَةَ ، مَا وُهُ أَشَدُ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ » . [م في النَّسَل العسل الفضائل (الحديث: 5945/ 2300)].

\* "إِنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةً مِنْ عَدَنَ، لَهُو أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ النَّابِ ، وَلَآنِيتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النَّجُومِ ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ بَاللَّبَنِ ، وَلآنِيتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النَّجُومِ ، وَإِنِّي لأَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ » ، قالوا: يا رسول الله ، أتعرفنا يومئدِ؟ قال: "نَعَمْ ، لَكُمْ سِيمًا لَيْسَتْ لأَحَدِ مِنَ الأُمَم ، تَرُدُونَ عَلَيَّ غُرَّا مُحجَّلِينَ مِنْ أَثَوِ الوُصُوءِ » . [م في الطهارة تردُونَ عَلَيَّ غُرَّا مُحجَّلِينَ مِنْ أَثَوِ الوُصُوءِ » . [م في الطهارة (الحديث: 4282)].

\* إِنَّ لِي حَوْضاً، مَا بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ، أَبْيَضَ مِثْلَ اللَّبَنِ، آنِيتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ، وَإِنِّي لأَكْثَرُ اللَّبْيَاءِ تَبَعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [جه الزهد (الحديث: 4301)].

\* بينا ﷺ ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسماً، فقلنا: ما أضحكك؟ قال: «أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفاً سُورَةٌ»، فقرأ: «بِسْم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْفَرَ ۞ فَصَلِ لِرَبِكَ وَٱلْحَرْ ۞ إِنَّ شَانِتَكَ هُوَ ٱلْأَبْتُرُ ۞﴾ [الكوثر: 3\_1]». ثم قال: «أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْفَرُ؟»، فقلنا: الله ورسوله أعلم،

قال: ﴿فَإِنَّهُ نَهُرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، هُو حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنِيتُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ [النَّجُوم]، فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ، فَأَقُولُ: رَبِّ! إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي، فَيَقُولُ: مَا تَدْرِي مَا أَحْدَنَتْ بَعْدَكَ». [م في الصلاة (الحديث: 892/ 400/ 53)، د (الحديث: 784، 774)، س (الحديث: 933).

### [آنِيَتهم]

\*أن أبا ثعلبة الخشني قال: أتيته ﷺ فقلت: إنا بأرض قوم أهل كتاب، نأكل ما في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلم، والذي ليس معلماً، فأخبرني: ما الذي يحل لنا من ذلك؟ فقال: "أَمَّا ما ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضٍ قَوْم أَهْلِ الكِتَابِ قَاكُلُ في آفِيتَهِم، فَإِنْ وَجَدْتُم غَيرَ آفِيتَهِم فَلَا تَأْكُلُوا فيها، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيها، وَأَمَّا ما ذكرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضٍ صيدٍ: فَمَا صِدْت بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ السَمَ اللهِ ثُمَّ كُلُ وَما صِدْت بِكَلبِكَ المُعَلَّمِ فَاذْكُرِ السَمَ اللهِ ثُمَّ كُل وَما صِدْت بِكلبِكَ المُعَلَّمِ فَاذْكُرِ السَمَ اللهِ ثُمَّ كُل، وَما صِدْت بِكلبِكَ المُعَلَّم فَاذْكُرِ السَمَ فَأَدْرُ كُم تَحْدَد الحديث: فَمَا النبائح والصيد (الحديث: فَمَا النبائح والصيد (الحديث: فَعَادُ)].

\* ﴿ أُوّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيلَةَ البَدْرِ، وَالَّذِينَ عَلَى إِثْرِهِمْ كأَشَدٌ كَوْكَبٍ إِضَاءَةً، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، لَا اخْتِلَافَ بَينَهُمْ وَلَا تَباغُضَ، لِكُلِّ امْرِيءٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرى مُخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا مِنَ الحُسْنِ، يُسَبِّحُونَ يُرى مُخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا مِنَ الحُسْنِ، يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَة وَعَشِيّاً، لَا يَسْقَمُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَمْقُونَ، آنِيتُهُمُ الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ، وَأَمْشَاطُهُمْ الذَّهَبُ وَقُودُ مَجَامِرِهِم الأَلْوَّةُ - قَالَ أَبُو اليَمَانِ: يَمْنِي: العُودَ وَقُودُ مَجَامِرِهِم الأَلْوَّةُ - قَالَ أَبُو اليَمَانِ: يَمْنِي: العُودَ وَوَقُودُ مَجَامِرِهِم الأَلْوَّةُ - قَالَ أَبُو اليَمَانِ: يَمْنِي: العُودَ وَوَشُخُهُمُ المِسْكُ». [خ ني بدء الخلق (الحديث: 346)].

\* ﴿أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ
لَيلَةَ الْبَدْرِ، لَا يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا
يَتَغَوَّطُونَ، آنِيتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ، أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ
وَالفِضَّةِ، وَمَجَامِرُهُمْ الأَلْوَّةُ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ،
وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، يُرَى مُثُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ
اللَّحْم مِنَ الحُسْنِ، لَا اخْتِلَافَ بَينَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ،

قُلُوبُهُمْ قَلَبٌ وَاحِدٌ، يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةٌ وَعَشِيّاً». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3246، 3254، 3256)، انظر (الحديث: 3264، 3264). (3327)

\* ﴿ أُوّلُ زُمْرَةِ تَلِجُ الْجَنَّةَ، صُورُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ
لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَا يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا
يَتَغَوَّطُونَ فِيهَا، آلِيَتُهُمْ وَأَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ،
يَتَغَوَّطُونَ فِيهَا، آلِيتُهُمْ وَأَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ،
وَمَجَامِرُهُمْ مِنَ الأَلُوَّةِ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، وَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَوْجَتَانِ، يُرَى مُخُ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ
اللَّحْمِ، مِنَ الْحُسْنِ، لا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ،
اللَّحْمِ، مِنَ الْحُسْنِ، لا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ،
فُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ، يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكُرةً وَعَشِيّاً». [م ني
الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7080/7080)].

# [آنِيَتُهمَا]

\* ﴿ جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ ، آنِيتُهُمَا وَما فِيهِمَا ، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَب ، آنِيتُهُمَا وَما فِيهِمَا ، وَما فِيهِمَا ، وَما بَينَ القَوْمِ وَبَينَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ في جَنَّةِ عَدْنِ » . [خ في التفسير (الحديث: 7444)، راجع (الحديث: 4878)، م (الحديث: 2528)، ع (الحديث: 186)].

(وَجَنَتَانِ مِنْ فِضَةٍ، آنِيَتُهُمَا وَما فِيهِمَا، وَجَنَتَانِ مِنْ
 كَذَا، آنِيتُهُمَا وَما فِيهِمَا، وَما بَينَ القَوْمِ وَبَينَ أَنْ يُنْظُرُوا
 إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فَي جَنَّةِ عَدْنٍ».
 [خ ني النفسير (الحديث: 4880)، راجع (الحديث: 4878)].

### [آوَانَا]

\* أنه على كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الْحَمْدُ اللهِ

الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِي». [م في الدعوات (الحديث: 6832) 2715/ 65)، د (الحديث: 5053)، ت (الحديث: 3396)].

## [آوَانِي]

\* أنه ﷺ كان يقول إذا أخذ مضجعه: «الْحَمْدُ لله الَّذِي مَنَّ اللهِ عَلَى وَسَقَانِي، وَالَّذِي مَنَّ عَلَى عَلَي فَأَفْضَلَ، وَالَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْزَلَ، الْحَمْدُ لله عَلَى كُلِّ حَالٍ، اللَّهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْء وَمَلِيكَهُ وَإِلهَ كُلِّ شَيْء، أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ». [د في الأدب (الحديث: 508)].

[آوَاهُ]

\* «أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَآوَى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ». آخ في العلم (الحديث: 66)، انظر (الحديث: 474)، م (الحديث: 5645) ت (الحديث: 2724)].

\* أن رجلاً من مزينة أتى رسول الله ﷺ فقال: كيف ترى في حريسة الجبل؟ فقال: «هِي وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيةِ قَطْعٌ إلَّا فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيةِ قَطْعٌ الْيَدِ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ عَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ»، قَالَ: يَا الْمُعَلَّقِ؟ قَالَ: «هُو رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِي الشَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ قَالَ: «هُو وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الشَّمَرِ الْمُعَلَّقِ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الشَّمَرِ الْمُعَلَّقِ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الشَّمَرِ الْمُعَلَّقِ وَمِثْلُهُ مَنَ الْمُحَلِّقِ فَيهِ الْقَطْعُ وَمَا لَمْ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ عَرَامَةُ مِنَالِهِ وَمَا لَمْ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِ فَفِيهِ عَرَامَةُ مِثَالَهُ وَمَا لَمْ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ عَرَامَةُ مِثَانِهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ». [س قطع السارق (الحديث: عَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ». [س قطع السارق (الحديث: غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ». [س قطع السارق (الحديث:

\* بينما رسول الله على في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله على وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، فلما فرغ على قال: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأُوى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ الله، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا الله مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ». [خ في الصلاة (الحديث: 473)، انظر (الحديث: 66)].

\* «الجمعةُ على مَن آواهُ الليلُ إلى أهله». [ت الصلاة (الحديث: 501، 502)].

## ُ [آوَى]

\* ﴿ أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَآوَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ». أخ ني العلم (الحديث: 644)، م (الحديث: 645)، م (الحديث: 5645).

\* أن عاصماً قال: قلت لأنس: أَحرَّم ﷺ المدينة؟ قال: نعم: «مَا بَينَ كَذَا إِلَى كَذَا، لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس: أنه قال: «أَوْ آوَى مُحْدِثاً». [خ ني الاعتصام (الحديث: 7306)، راجع (الحديث: 1867)].

\* أن عليّاً قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي عَلَيْ: «المدِينةُ حَرَمٌ» ما بَينَ عائرٍ إِلَى كَذَا، مَنْ أَحْدَثُ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ»، قال: «فِمَةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ» وَمَنْ تَوَلَّى قَوْماً بِغَيرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاثِكَةِ وَالنَّاسِ قَوْماً بِغَيرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاثِكَةِ وَالنَّاسِ قَوْماً بِغَيرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ». أخ في فضائل الممدينة (الحديث: 1870)، (م (الحديث: 3316)، 1371)، (م (الحديث: 3713)).

\* سئل ﷺ في كم تقطع اليد؟ قال: «لَا تُقْطَعُ الْيدُ فِي ثَمَنِ فِي ثَمَنِ فِي ثَمَنِ مُعَلَّقٍ، فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَلَا تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ، فَإِذَا آوَى الْمُرَاحَ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ». [س قطع السارق (الحديث: فُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ». [س قطع السارق (الحديث: 14972)].

\* ﴿ لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثاً ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مُحْدِثاً ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ ». [م في الأضاحي (الحديث: 5097/1978/44)، راجع (الحديث: 5096)].

\* (لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الأُرْضِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ آوَى اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا». [م في الأضاحي (الحديث: 5098/ 1978/ 45)، راجع (الحديث: 5098/ 5098).

\* «لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِلهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنْ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنْ اللهُ مَنْ عَيَّرَ مَنْارَ الأَرْضِ». [م نو الأضاحي (الحديث: 5096/ 1978/ 4338)].

\* «المَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَينَ عَائِر إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ حَرَامٌ مَا بَينَ عَائِر إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ، وَذِمَّةُ اللهِ عَدْلٌ وَمَنْ وَالْمَمْ، فَمَنْ أَخْفَر مُسْلِماً، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَمَنْ وَالْي قَوْماً بِغَيرِ إِذْن مَوَالِيهِ، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهُ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا مَوالِيهِ، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهُ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ». [خ ني الجزية والموادعة يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ». [خ ني الجزية والموادعة (الحديث: 1870)].

"الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعَنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ". [م في الحج (الحديث: 7114)].

\* «المَدِينَةُ حَرَمٌ ما بَينَ عَيرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيهِ لَغَنَةُ اللهِ وَالمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَمَنْ وَالَى قَوْماً بِغَيرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ عَدْلٌ. وَمَنْ وَالَى قَوْماً بِغَيرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعى بِهَا وَنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَليهِ لَعَنْةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. الذه وَالمَلائِكَةِ عَدْلٌ. الذه وَالمَلائِكَةِ عَدْلٌ. الذه الفرائض (الحديث: 6755)، راجع (الحديث: 111، 1370)].

\* «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرِ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهِ الْمَدِينَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ فِيهَا حَدَثًا اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، صَرْفاً وَلَا عَدْلاً، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ،

وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَغَنَّهُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، صَرْفاً وَلَا عَدْلاً». [م ني العتن (العديث: 3773/ 1370/ 20)، راجع (العديث: 3314)].

\* «المُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَذْنَاهُمْ، أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدِ في عَهْدِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً فَعَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَة الله وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ». [د في الديات (الحديث: 4749)، واجع (الحديث: 4749).

[آوي]

\* ﴿ أَلَا إِنَّ عَيْبَتِي الَّتِي آَوِي إِلَيْها ؛ أَهْلُ بَيْتِي وَإِنَّ كَرِشِيَ الأَنْصَارُ فَاعْفُوا عن مُسِيئهِمْ وَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ﴾ . [ت المناقب (الحديث: 3904)].

[آي]

\* «لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامَ القُرْآنِ سُورَةُ البَقَرَةِ ،
 وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آي القُرْآنِ هي آيةُ الكُرْسِيِّ». [ت نضائل القرآن (الحديث: 2878)].

#### [آنات]

\* «الآيَاتُ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ». [جه الفتن (الحديث: 4057)]. \* «أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ؟ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ: ﴿قُلُ الْعَرْدُ بِرَبِّ ٱلْنَكِسِ»». [م نسي طلاة المسافرين (الحديث: 888/ 814/ 814)، ت (الحديث: 2902)، س (الحديث: 593)].

\* أن رسول الله ﷺ يوم خسفت الشمس، قام فكبر وقرأ قراءة طويلة، ثم ركع ركوعاً طويلاً، ثم رفع رأسه فقال: «سَمِعَ اللهُ لمنْ حَمِدَهُ»، وقام كما هو، فقرأ قراءة طويلة، وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعاً... ثم سلم وقد تجلّت الشمس، فخطب الناس فقال: في كسوف الشمس والقمر: «إِنَّهُمَا آيتَانِ مِنْ آياتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا

رَأَيتُمُوهُما فَافرَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3203)، راجع (الحديث: 1044)].

\* أن الشمس انكسفت على عهده على الشمس انكسفت على عهده على الشمس انكسفت على عهده الله الله الم يركع، ثم يقوم ثم يركع، ثم يقوم ثم يركع، ثم سجدات، فانصرف وقد تجلّت الشمس، وكان إذا ركع قال: "الله أُكْبَرُ"، ثم يركع، وإذا رفع رأسه قال: "سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ"، فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا مِنْ آيَاتِ اللهِ يُخَوِّفُ الله يِهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفًا، فَاذْكُرُوا الله حَتَّى يَنْجَلِيًا". [م في الكسوف وصلاته (الحديث: 2093) المالحديث: (الحديث: 1177)، المالحديث: (الحديث: 1469)].

\* «أُنْزِلَ أَوْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَاتُ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ: الْمُعَوِّذَتَيْنِ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1889/ 814/) 264)، راجع (الحديث: 1888)].

\* ﴿أُنْزِلَ عَلَيَّ آيَاتُ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَكَوِ ﴾ ، إلَى آخِوذُ بِرَبِّ الْفَكَوِ ﴾ ، إلَى آخِرِ السُّورَةِ ، وَ: ﴿ فُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ » . [س الاستعاذة (الحديث: 5455)، تقدم (الحديث: 953].

\* "أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ، سِمَانٍ؟»، قلنا: نعم، قال: "فَثَلاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1869/ 802)، جه (الحديث: 3782)].

\* ﴿ إِذَا اتَّخِذَ الفَيْءُ دُولاً ، وَالأَمَانَةُ مَغْنَماً ، وَالزَّكَاةُ مَعْنَماً ، وَالزَّكَاةُ مَعْنَماً ، وَالْعَانَةُ مَعْنَماً ، وَالزَّكَاةُ مَعْرَماً ، وَتُعَلِّم لِغَيْرِ الدِّينِ ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امراَتَهُ ، وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَذْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ ، وَظَهَرَتِ الأَصْوَاتُ في المَسَاجِدِ ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ وَالمَعَازِفُ ، وَأَكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ ، وَظَهرَتْ القَيْنَاتُ وَالمَعَازِفُ ، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ وَلَمَسْفاً وَلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذلِكَ رِيحاً حَمْراءَ ، وَزَلْزَلَةً وَحَسْفا وَمَسْخاً وَقَذْفاً ، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطعَ سِلْكُهُ وَمَسْفا مَالِ قُطعَ سِلْكُهُ وَمَسْفا مَالِ قُطعَ سِلْكُهُ وَمَسْفا مَالِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المَالَةُ اللهُ المَالَةُ اللهُ ال

\* ﴿إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُوجاً ، طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحَى ، وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا ، فَالأُخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيباً ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7309/ 7304) ، د (الحديث: 4069)].

آیات

\* "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ **آيَاتِ** اللهِ تَعَالَى، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُخُوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ». [س الكسوف (الحديث: 1458)، خ (الحديث: 5785، 1040، 1048، 1062)]. (الحديث: 1462، 1490، 1491)].

\* «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَخْسِفَانِ
 لَمِوْتِ أَحَدٍ وَلَا لَحِيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا الله».
 [خ في بدء الخلق (الحديث: 3202)، راجع (الحديث: 29)].

\* عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا قالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَصلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بالنَّاس، فَقَامَ فَأَطَالَ القِيامَ، ثُمَّ رَكَعَ فأطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قامَ فَأَطَالَ القِيَامَ، وَهُوَ دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعَ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ما فَعَلَ في الأُولَى، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنى عَلَيهِ، ثُمَّ قالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِيحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللهَ، وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا»، ثم قال: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ ما مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مَحَمَّدٍ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَليلاً وَلَبَكَيتُمْ كَثِيراً». [خ في الكسوف (الحديث: 1044)، انظر (الـحـديــث: 1046، 1047، 1050، 1056، 1058، 1064، 1065، 1066، 2121، 3203، 4624، 2221، 6631)، م (الحديث: 2086)، ت (الحديث: 561)، س (الحديث:

\* "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيتَانِ مِنْ آياتِ اللهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيتُمُوهُما يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيتُمُوهُما فَادْعوا اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ». [خ ني الكسوف (الحديث: 1043)].

\* "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آياتِ اللهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلكِنَّ اللهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِها عِبَادَهُ». [خ في الكسوف (الحديث: 1048)، راجع (الحديث: 1040)].

\* "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَإِذَا كَانَ ذَاكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ ». [خ في الكسوف (الحديث: 1063)، راجع (الحديث: 1040)].

\* "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيْاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيتُمُوهما لِحَيَاتِهِ، وَلِإِذَا رَأَيتُمُوهما فَصَلُّوا». [خ في الكسوف (الحديث: 1042)، انظر (الحديث: 3201)].

\* «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُما فَصَلوا». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3201)، راجع (الحديث: 1042)].

\* "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، ولكنَّهما آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُرِيهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيتُمْ ذَلِكَ فَافَزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ». [خ في الكسوف (العديث: 1058)، راجع (العديث: 1044)].

\* "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آياتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُما فَقُومُوا فَصَلُّوا ». [خ في الكسوف (الحديث: 1041)، انظر (الحديث: 1051)، (الحديث: 1151)، 2012)، س (الحديث: 1461)، جه (الحديث: 1261)].

\*اطلع النبي على علينا ونحن نتذاكر، فقال: "مَا تَذْكُرُونَ [تَذَاكَرُونَ]؟"، قالوا: نذكر الساعة، قال: "إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوا [تَرَوْنَ] قَبْلَهَا عَشْرَ آياتٍ" فذكر الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى ابن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بالمغرب، وخسف بالمغرب، العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن، تطرد الناس إلى محشرهم. [م في الفنن وأشراط اليمن، تطرد الناس إلى محشرهم. [م في الفنن وأشراط تالساعة (الحديث: 1814)، 1283 (الحديث: 2183)، د (الحديث: 2183)، د (الحديث: 2183)،

\* اطلع النبي على من غرفة، ونحن نتذاكر الساعة، فقال: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَالُ، وَالدُّخَانُ وَالدَّابَةُ، وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَخُرُوجُ عِيسى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلام، وَثَلَاثُ خُسُوفٍ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَحَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَحَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَحَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَحَسْفٌ بِعَرْيرَةِ الْعَرَبِ، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنِ أَبْينَ، تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ، تَبِيتُ مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا». [جه الفتن (الحديث: إذا بَاتُوا، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا». [جه الفتن (الحديث: 4045)].

\* انكسفت الشمس على عهده على يوم مات إبراهيم ابن رسول الله على فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم، فقام على فصلى بالناس. . ، فانصرف حين انصرف، وقد آضت الشمس، فقال: "يَا أَيُهَا النَّاسُ، إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لِمَوْتِ بَشَرٍ - فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُوا حَتَّى يَنْجَلِي، مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ، لَقَدْ جِيءَ بِالنَّادِ، وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا، وَحَتَّى رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا، وَحَتَّى رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي مَا حِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، كَانَ يَسْرِقُ صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، كَانَ يَسْرِقُ

الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ، فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي، وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ، وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ الهِرَّةِ الَّتِي رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَلَعْهَا تَلُكُمُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ، حَتَّى مَاتَتْ جُوعاً، ثُمَّ جِيءَ بِالْجَنَّةِ، وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي مِقَامِي، وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِيَ أَنْ لَا أَفْعَلَ، فَمَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هذِهِ». [م ني الكسوف وصلانه (الحديث: 2099/ 904/ 10)، د (الحديث: 1788)].

\* خسفت الشمس على عهد رسول الله على فصلى على والله على فصلى الله والناس معه، فقام قياماً طويلاً . . . ثم رفع ثم سجد ثم انصرف، وقد تجلّت الشمس، فقال: "إنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت؟ فقال: "إنِّي رَأَيتُ الجَنَّةُ لأَكلتُمْ مِنْهُ ما الجَنَّةَ، فَتَنَاوَلتُ مِنْهَا عُنْقُوداً، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لأَكلتُمْ مِنْهُ ما وَرَأَيتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ كاليَوْمِ مَنْظَراً قَطُّ، وَرَأَيتُ البَّدُيْ قَال: "يَكُفُرْنَ وَرَأَيتُ النَّسَاء»، قالوا: بِمَ يا رسول الله؟ وَرَأَيتُ النِّسَاء»، قالوا: بِمَ يا رسول الله؟ فال: "يكُفُرْنَ وَرَأَيتُ النِّسَاء»، قالوا: بِمَ يا رسول الله؟ العَشِيرَ، وَيَكُفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهُرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيئاً، قالَتْ: ما رَأَيتُ مِنْكَ خَيراً اللَّهُمْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيئاً، قالَتْ: ما رَأَيتُ مِنْكَ خَيراً اللَّهُمْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيئاً، قالَتْ: ما رَأَيتُ مِنْكَ خَيراً فَطُّهُ". [خ في النكاح (الحديث: 519)، راجع (الحديث: 29)].

\* خسفت الشمس، فقام النبي الله فقرأ سورة طويلة، ثم ركع فأطال... ثم قال: ﴿إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيتُمْ ذَلِكَ فَصَلُوا، حَتَّى يُفرَجَ عَنْكُمْ، لَقَدْ رَأَيتُ فِي مَقَامِي هذا كُلَّ شَيءٍ وُعِدْتُهُ، حَتَّى لَقَدْ رَأَيتُ أَرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفاً مِنَ الجَنَّةِ، حِينَ رَأَيتُمُونِي جَعَلتُ أَتَقَدَّمُ، وَلَقَدْ رَأَيتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً، جَعَلتُ أَتَقَدَّمُ، وَلَقَدْ رَأَيتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً، حِينَ رَأَيتُمُونِي تَأْخَرْتُ، وَرَأَيتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ، وَيَأَيتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ، وَهُو الذَّي سيَّبَ السَّوائِبَ». [خ في العمل في الصلاة وهُو الدَّي سيَّبَ السَّوائِبَ». [خ في العمل في الصلاة (الحديث: 1212)، انظر (الحديث: 1044)، راجع (الحديث:

\* خسفت الشمس في حياة النبي على فخرج إلى المسجد. . . فكبر فاقترأ قراءة طويلة ، ثم كبر فركع ركوعاً طويلاً ثم قال: "سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ"، فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة . . . ثم كبر وركع ركوعاً طويلاً وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: "سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ"، ثم سجد، ثم قال الله لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ"، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات . . . ثم قام فأثنى على الله بما هو في أربع سجدات . . . ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: "هُما آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَخْسِفَانِ لَمُوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُما فَافَرَعُوا إِلَى لَمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِه، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُما فَافَرَعُوا إِلَى المَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِه، قَإِذَا رَأَيْتُمُوهُما وَالحَدِيث: 1804)، م (الحديث: 1808)، م (الحديث: 1808)، م (الحديث: 1808)، و (الحديث: 1808)، و (الحديث: 1808)، م (العديث: 1808)، م (العديث: 1808). و (العديث: 1808).

\* خسفت الشمس ونحن عند النبي ﷺ، فقام يجر ثوبه مستعجلاً، حتى أتى المسجد، وثاب الناس، فصلى ركعتين فجلي عنها، ثم أقبل علينا، وقال: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيتُمْ مِنْهَا شَيئاً فَصَلُّوا، وَادْعُوا الله حَتَّى يَكُشِفَهَا». [خ في اللباس (الحديث: 5785)، راجع (الحديث: 1040)].

\* «رَأَيتُ لَيلَةَ أُسْرِيَ بِي مُوسى، رَجُلاً آدَمَ، طُوَالاً جَعْداً، كَأَنَّهُ مِنْ رِجالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيتُ عِيسى رَجُلاً مَرْبُوعاً، مَرْبُوعاً لَحَمْرةِ وَالبَياضِ، سَبْطَ الرَّأْسِ، وَرَأَيتُ مالِكاً خازِنَ النَّارِ، وَالدَّجَالَ، في الرَّأْسِ، وَرَأَيتُ مالِكاً خازِنَ النَّارِ، وَالدَّجَالَ، في آلِسَاتٍ أَرَاهُ لَنَ اللهُ إِيَّاهُ: ﴿ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَابِهِمْ السَلائِكَةُ لَللهُ إِيَّاهُ: ﴿ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَابِهِمْ السَلائِكَةُ لَللهُ إِيَّالُهُ اللهِ يَنْ اللهُ إِيَّالُهُ اللهَ النبي يَنِي اللهُ الله المَلائِكةُ السَّدِينَةَ مِنَ الدَّجَالِ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 323)، المَديث: 3398)، الظر (الحديث: 3398)، م (الحديث: 418، 418)].

\* عن عائشة قالت: خسفت الشمس في حياة النبي ﷺ، فخرج إلى المسجد، فَصَف الناس وراءه، فكبَّر، فاقترأ رسول الله ﷺ قراءة طويلة، ثم كبَّر فركع ركوعاً طويلاً، ثم قال: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"، وَقامَ كما هُوَ، نُمَّ قَرَأً قِرَاءةً طَوِيلةً، وَهِي أَدْنَى مِنَ القِرَاءةِ الأُولَى ثُمَّ رَكَع رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهِي أَدْنَى مِنَ القِرَاءةِ الأُولَى ثُمَّ مَرَكع رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهِي أَدْنَى مِنَ الرَّكْعَةِ الأُولَى، ثُمَّ سَجَدَ سُجُوداً طَوِيلاً، ثُمَّ فَعَلَ في الرَّكْعَةِ اللَّولَى، ثُمَّ سَجَدَ سُجُوداً طَوِيلاً، ثُمَّ فَعَلَ في الرَّكْعَةِ اللَّولَى،

الآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ في كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ: فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ في كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ: «إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُما فَافزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ». [خ ني الكسوف (الحديث: 1040)، انظر (الحديث: 1056، 1056، 1056، 1056، 1064)، ت (الحديث: 6631)، ت (الحديث: 6631)، س (الحديث: 1473)].

\* «الشَّمْسُ وَالقَمَرُ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلكِنَّهُمَا آيتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيتُمُوهُما فَصَلُّوا». [خ في بدء الخلق (الحديث: 1057، 2004)، راجع (الحديث: 1041)].

\* قيل للنبي ﷺ: ما يعدل الجهاد في سبيل الله ﷺ؟ قال: «لَا تَسْتَطِيعُونهُ»، قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً، كل ذلك يقول: «لَا تَسْتَطِيعُونَهُ»، وقال في الثالثة: «مَثْلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثْلِ الصَّاثِم، الْقَائِم، الْقَائِم، الْقَائِم، الْقَائِم، الْقَائِم، الْقَائِم، الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى». [م في صَلاق، حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى». [م في الإمارة (الحديث: 1878/ 1878)].

\* كان ﷺ في غرفة ونحن أسفل منه، فاطّلع إلينا فقال: «مَا تَذْكُرُونَ؟»، قلنا: الساعة، قال: «إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَكُونُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ الْمَشْرِقِ، وَاللَّخَانُ، وَاللَّجَالُ، وَدَابَّةُ الأَرْضِ، وَاللَّجَالُ، وَدَابَّةُ الأَرْضِ، وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرَةِ عَدَنٍ تَرْحَلُ النَّاسَ». [م في الغنن وأشراط الساعة (الحديث: 7215/ 2901/ 40)، راجع (الحديث: 7215)].

\* كسفت الشمس على عهده ﷺ، فخرج فزعاً يجر ثوبه، فصلى ركعتين، فأطال فيهما القيام، ثم انصرف، وانجلت، فقال: "إِنَّمَا هَذِهِ الآيَاتُ يُخَوِّفُ الله بِهَا، فإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ المَكْتُوبَةِ». [د في صلاة الاستسقاء (الحديث: 185)، س (الحديث: 1485).

\* كسفت الشمس على عهده عَلَيْ ، فصلى فأطال

القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال... وجعل يبكي في سجوده وينفخ ويقول: «رَبِّ لَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَأَنَا فِيهِمْ»، فَلَمَّا هَذَا وَأَنَا فِيهِمْ»، فَلَمَّا هَذَا وَأَنَا فِيهِمْ»، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ مَدَدْتُ يَدِي صَلَّى قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ مَدَدْتُ يَدِي تَنَاوَلْتُ مِنْ قُطُوفِهَا، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَجَعَلْتُ أَنْفُخُ خَسُولًا أَنْ فَجَعَلْتُ أَنْفُخُ مَسُولِ اللهِ وَيَعِيْمَ النَّارُ فَجَعَلْتُ أَنْفُخُ مَسُولِ اللهِ وَيَعِيْمَ الْخَابِي وَعُدُع سَارِقُ بَدَنَا عَمَلُ الْمِحْجَنِ، وَرَأَيْتُ فِيها آخَا بَنِي دُعْدُع سَارِقُ وَرَأَيْتُ فِيها امْرَأَةً طَوِيلَةً سَوْدَاءَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، وَرَأَيْتُ فِيها امْرَأَةً طَوِيلَةً سَوْدَاءَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، وَرَأَيْتُ فِيها امْرَأَةً طَوِيلَةً سَوْدَاءَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْها، وَرَأَيْتُ فِيها امْرَأَةً طَوِيلَةً سَوْدَاءَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْها، الأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ، وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَعْ وَاللهُ مَتَى مَاتَتْ، وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَر لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَعْ الْجَدِولَ اللهِ عَنَّ وَجَلًا الْكَسِفَانِ اللهِ عَنَّ وَجَلًا الْكَسَفَتْ إِحَدَاهُمَا الْمَنْ أَوْ قَالَ ـ فَعَلَ أَحَدُهُمَا شَيْئًا مِنْ (الحديث: 1453). الله عَنْ الْحَديث: 1453). المحدود الحديث: 1453).

\* كسفت الشمس على عهده ﷺ فقام فصلى للناس، فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع . . . حتى فرغ من صلاته ثم قال : "إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْرَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى الصَّلَاةِ». [س الكسوف (الحديث: 1482)].

\*كسفت الشمس على عهده على في يوم شديد الحر، فصلى على بأصحابه، فأطال القيام، حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم محد سجدتين، ثم وكع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحواً من ذاك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات، ثم قال: "إنّه عُرِضَ عَلَيّ كُلُّ شَيْء تُولَجُونَهُ، فَعُرِضَتْ عَلَيّ الْجَنّةُ، حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفاً - فَقَصُرَتْ قِطْفاً أَخَذْتُهُ - أَوْ قَالَ: تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفاً - فَقَصُرَتْ قِيلِي عَنْهُ، وَعُرِضَتْ عَلَيّ النّارُ، فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً لَيها، رَبَعَتْها فَلَمْ تُطُويْلَةً ] مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذّبُ فِي هِرَّة لَهَا، رَبَعَتْها فَلَمْ تُطُويْلَةً ] مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّة لَهَا، رَبَعَتْها فَلَمْ تُطُويْلَةً ] مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّة لَهَا، وَرَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَة عَمْرَو بْنَ مَالِكِ يَجُرُّ قُصْبَهُ اللّارْضِ، وَرَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَة عَمْرَو بْنَ مَالِكِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النّارِ، وَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا

يَخْسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُرِيكُمُوهُمَا، فَإِذَا خَسَفَا فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ». [م في الكسوف وصلاته (الحديث: 2098، 2097/ 904/ 9)، د (الحديث: 1179)، س (الحديث: 1477)].

\* «مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيُّ إِلَّا أُعْطِيَ مِنَ الآياتِ مَا مِثْلُهُ أُومِنَ، أَوْ آمَنَ، عَلَيهِ البَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحِياً أَوْحاهُ اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنِّي أَكْثَرُهُمْ تَابِعاً يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ في الاعتصام (الحديث: 7274)، راجع (الحديث: 4981)].

\* «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ، عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 880/ 809/ 257)، د (الحديث: 4323)، ت (الحديث: 2886)].

\* «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مرَّاتِ: أَعُوذُ بِاللهُ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَقَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنَ آخِرِ سُورَةِ الحَشْرِ وَكَّلَ الله بِهِ سَبِعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِي، وَإِنْ مَاتَ في ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيداً، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي كَانَ بِتْلكَ الْمَنْزِلَةِ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2922)].

\* «مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمَائَةِ آيَةٍ كُتِبَ قَامَ بِمَائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتينَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرينَ». [د ني شهر رمضان (الحديث: 1398)].

\* «هذهِ الآياتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللهُ، لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأْيتُمْ شَيئاً مِنْ ذَلِكَ، فَافْرَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ». [خ في الكسوف (الحديث: 1059)، م (الحديث: 2114)، س (الحديث: 502)].

#### [آیَاتِهِ]

\* «لَمَّا كَذَّبَنِي قُرَيشٌ، قُمْتُ فِي الحِجْرِ، فَجَلَا اللهُ لِيَ بَيتَ المَقْدِسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيهِ». [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3886)، انظر (الحديث: 4710)]. (4710)، م (الحديث: 427)، ت (الحديث: 3133)].

\* (لَمَّا كَذَّبَنِي قُرَيشٌ، قمْتُ في الحِجْرِ، فَجَلَّى اللهُ
 لِي بَيتَ المَقْدِس، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آياتِهِ، وَأَنَا

أَنْظُرُ إِلَيهِ». [خ في التفسير (الحديث: 4710)، راجع (الحديث: 3886)].

### [آيَاتِي]

\* "ڤُلَاڤَةٌ يُحْبِهُمُ الله، وڤُلَاڤَةٌ يُبْغِضُهُمُ الله، فَأَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ الله فَرَجُلٌ أَتَى قَوْماً فسَأَلَهُمْ بِالله، وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ بِالله، وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ بِيقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوهُ، فَتَحَلَّفَ رَجُلٌ بأَعْقَابِهِم فَقَاعُمُ سِعَطِيَّتِهِ إِلَّا الله، وَالَّذِي أَعْطَاهُ، وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ نزلوا فَوَضَعُوا رُؤُوسَهُمْ، فقامَ أَحَدُهُم يَتَمَلَّقُنِي يُعْدَلُ بِهِ نزلوا فَوَضَعُوا رُؤُوسَهُمْ، فقامَ أَحَدُهُم يَتَمَلَّقُنِي وَيَّلُو آياتِي، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةِ فَلَقِي الْمَدُو فَهُرُمُوا، وَالْقَبِي الْمَدُو فَهُرُمُوا، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَعَ لَهُ، وَالثَّلَاثَةُ الَّذِينَ يَتَعَلَّقُولُ المُخْتَالُ، وَالْغَنِيُ لَا اللهَيْخُ الزَّانِي، وَالفَقِيرُ المُخْتَالُ، وَالْغَنِيُ الطَّلُومُ». [ت صفة الجنة (الحديث: 2568)، س (الحديث: 2568)].

# [آيبُونَ]

\* أن أنس بن مالك قال: أقبلنا مع رسول الله على من خيبر، وإني لرديف أبي طلحة وهو يسير، وبعض نسائه على رديف رسول الله، إذ عثرت الناقة، فقلت: المرأة، فنزلت، فقال على: "إنَّهَا أُمُّكُمْ»، فشددت الرحل وركب على، فلما دنا، أو رأى المدينة قال: "آيِبُونَ تَائِبُونَ عابِدُونَ، لِرَبِّنَا حامِدُونَ». [خ في اللباس (الحديث: 308، 3086)، راجع (الحديث: 371، 3085)].

\* أن رسول الله على كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر . . . ثلاث تكبيرات، ثم يقول: «لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ . آيبُونَ تَائِبُونَ عابِدُونَ، لِرَبِّنَا على كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ . آيبُونَ تَائِبُونَ عابِدُونَ، لِرَبِّنَا حامِدُونَ . صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ حامِدُونَ . صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْحَدِيثِ : 6385)، راجع (الحديث: 6385)، راجع (الحديث: 1797)].

\* أن رسول الله ﷺ كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرار، ثم يقول: ﴿لَا إِلّٰهَ إِلّٰا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، آيبُونَ تَائِبُونَ، عابِدُونَ سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حامِدونَ. صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ لِرَبِّنَا حامِدونَ. صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ

الأَحْزَابَ وَحْدَهُ». [خ في المغازي (الحديث: 4116)، راجع (الحديث: 1797)].

\* أن النبي على كان إذا قفل كبر ثلاثاً، قال: «آيِبُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَائِبُونَ، عَابِدُونَ حَامِدُونَ، لِرَبِّنَا سَاجِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَهَدَرَمُ الأَّحْزَابَ وَحْدَهُ، وَهَدَرَمُ الأَّحْزَابَ وَحْدَهُ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 3084)، راجع (الحديث: 1797)].

\* أنه ﷺ كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر، كبر ثلاثاً، ثم قال: ﴿ شُبْحَنَ ٱلّذِى سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِئِنَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ اللَّهُمَّ! إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبَرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعُمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ! مَوْنَ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعُمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ! مَوْنَ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هذَا، وَاطْوِ عَنَا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ! إِنِّي عَلَيْنَا سَفَرَنَا هذَا، وَاطْوِ عَنَا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ! إِنِّي عَلَيْنَا سَفَرَنِا هِذَا وَالْحَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ اللَّهُمَّ! إِنِّي السَّفَرِ، وَالْحَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلِ، فِي الأَهْلِ والْمَالِ [في الْمَالِ وَالأَهْلِ]]»، أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ، فِي الأَهْلِ والْمَالِ [في الْمَالِ وَالأَهْلِ]]»، وأَمْ أَوْ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالأَهْلِ]]»، وإذا رجع قالهن، وزاد فيهن: «آبِبُونَ، تَائِبُونَ، تَائِبُونَ، لَوَبُنَا حَامِدُونَ». [م ني الحج (الحديث: 3262) عَلَيْدُونَ، وَلَالَكُونَا الْحَدِيث: ((الحديث: 2599))، د (الحديث: 2599))، د (الحديث: 2599)، د (الحديث: 2599)، د (الحديث: 2599)).

\* أنه عَثِ كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة، يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: «لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، آبِبُونَ تَائِبُونَ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، آبِبُونَ تَائِبُونَ عَالِيدُونَ سَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ». [خ في العمرة (الحديث: 1797)، انظر (الحديث: 2995، 3084، 3084)].

\* عن أنس بن مالك: أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي على ومع النبي على صفية ، مردفها على راحلته . . . فعثرت الناقة ، فصرع النبي على والمرأة . . . وأن أبا طلحة اقتحم عن بعيره ، فأتى النبي على فقال : جعلني الله فداك ، هل أصابك من شيء ؟ قال : «لا ، وَلكِنْ عَلَيكَ بِالمَرْأَةِ» ، فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه ، فقصد قصدها . . . فشد لهما على راحلتهما فركبا . . . فلما أشرفوا على المدينة ،

قال ﷺ: ﴿ البِّبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ». [خ ني الأدب (الحديث: 6185)، راجع (الحديث: 371، 371)].

\* كان ﷺ إذا قدم من سفر قال: «آيبُونَ تَائِبُونَ عَائِبُونَ عَالِبُونَ عَائِبُونَ عَائِبُونَ عَائِبُونَ عَائِبُونَ عَائِبُونَ عَائِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ». [ت الدعوات (الحديث: 3440)].

\* كان النبي ﷺ إذا قفل من الحج أو العمرة... يقول كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثاً، ثم قال: «لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2965)].

\* كنا مع النبي على مقفله من عسفان، ورسول الله على راحلته، وقد أردف صفية بنت حيى، فعثرت ناقته فصرعا جميعاً، فاقتحم أبو طلحة فقال: جعلني الله فداءك، قال: «عَلَيكَ المَرْأَةَ»، فقلب ثوباً على وجهه وأتاها فألقاه عليها، وأصلح لهما مركبهما فركبا، واكتنفا رسول الله على فلما أشرفنا على المدينة قال: «آيبُونَ تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبُنَا حامِدُونَ» فلم يزل يقول ذلك، حتى دخل المدينة. [خ في الجهاد والسير (الحديث: 3085)، راجم (الحديث: 371)].

#### [آيَة]

\* «آيَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ ، [خ في بدء الإيمان (الحديث: 3784) ، م (الحديث: 232)].

\* «آَيَةُ المُنَافِقِ ثُلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ». [خ في الشهادات (الحديث: 2682)، راجع (الحديث: 33)].

\* «آيَةُ المُنَافِق ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخُلَف، وَإِذَا وَعَدَ أَخُلَف، وَإِذَا وَعَدَ أَخُلَف، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ». [خ في بدء الإيمان (الحديث: 33)، انظر (الحديث: 2682، 2749، 6095)، م (الحديث: 2086)].

\* «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثُ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ إِذا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا انْتُمِنَ خَانَ». [م في الإيمان (الحديث: 210)، ت (الحديث: 2631)].

\* أن أنس بن مالك قال: لما نزلت: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا لَكَ فَتَحَا لَكَ فَتَحَا لَكَ فَيْدًا ﴾ إلى قوله: ﴿فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: 1-5]، مرجعه من الحديبية، وهم يخالطهم الحزن والكآبة، وقد نحر الهدي بالحديبية، فقال: «لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ، هِيَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعاً». [م في الجهاد والسير (الحديث: 461/ 1786/ 199].

\* أن رجلاً قام من الليل، فقرأ، فرفع صوته بالقرآن، فلما أصبح قال ﷺ: «يَرْحَمُ الله فُلَاناً كَأَيِّنْ مِنْ آَيَةٍ أَذْكَرَنِيهَا اللَّيْلَةَ كُنْتُ قَدْ أَسْقَطْتُهَا». [د في صلاة التطوع (الحديث: 1331)، و (3970)].

\* أن زيد بن ثابت قال: تسحرنا معه ﷺ، ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: (قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً ». [خ في الصوم (الحديث: 1921)، راجع (الحديث: 575)].

\* أن عمر بن الخطاب قال: إني لا أدع بعدي شيئاً أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله كلي في شيء، ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء، ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري، وقال: "يًا عُمَرُ، أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِر سُورَةِ النِّسَاءِ؟». [م في الفرائض (الحديث: 4126/ 1617/ 9)، راجع (الحديث: 1258)].

\* أن عمر بن الخطاب قام خطيباً يوم الجمعة . . . وقال: إني والله! ما أدع بعدي شيئاً هو أهم إليَّ من أمر الكلالة ، وقد سألته ﷺ ، فما أغلظ لي في شيء ، ما أغلظ لي فيها ، حتى طعن بإصبعه في جنبي ، أو في صدري ، ثم قال: "يا عُمَرُ! تَكْفِيكَ آيةُ الصَّيْفِ الَّتِي أَنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ" . [جه الفرائض (الحديث: 2726)، راجع (الحديث: 1014)].

أنه ﷺ كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال: «إِنَّ فِيهِنَّ آلِهَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ آلِهِ». [د في الأدب (الحديث: 5057)، ت (الحديث: 3406)].

\* "إذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً، فإنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً، فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوتِهِ. [د في الأفضية (الحديث: 3632)].

\* ﴿إِذَا رَأَيْتُمْ آلِكَ فَاسْجُدُوا ». [د في صلاة الاستسقاء (الحديث: 1197)].

\* ﴿ إِنَّ آيَةً مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ ، لَا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ زَمْزَمَ ». [جه المناسك (الحديث: 3061)].

\* «بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئاً، وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الآيَةَ، فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً فَسَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ». [س البيعة (الحديث: 4221)، تقدم (الحديث: 4172)].

\* (بَلِغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدُّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلَيْتَبَوَّأُ مَفْعَدَهُ مِنَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلَيْتَبَوَّأُ مَفْعَدَهُ مِنَ النّباء (الحديث: 3461)، ت (الحديث: 2660)

\* ﴿ بِئْسَ ما لأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةً كَيتَ وَكَيتَ، بَل نُسِّيَ وَاسْتَذْكِرُوا القُرْآنَ، فَإِنَّهُ أَشَدُ تَفَصِّياً مِنْ صُدُورِ الرِّجالِ مِنَ النَّعَمِ». [خ ني فضائل القرآن (الحديث: 5032)، م (الحديث: 5038)، م (الحديث: 942)].

\* "بَينَا مُوسَى في مَلا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: هَل تَعْلَمُ أَحَداً أَعْلَمَ مِنْكَ؟ فَقَالَ مُوسَى: لَا، فَأُوحِيَ إِلَى مُوسَى: لَا، فَأُوحِيَ إِلَى مُوسَى: لَاللهُ لَهُ الحُوتَ آيَةٌ، وَقِيلَ لَهُ: السَّبِيلَ إِلَى لُقِيّهِ، فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الحُوتَ آيَةٌ، وقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الحُوتِ فَي البَحْرِ، فَقَالَ فَتى مُوسَى لِمُوسَى: يَثْبَعُ أَثَرَ الحُوتِ في البَحْرِ، فَقَالَ فَتى مُوسَى لِمُوسَى: وَمَا أَنسَلينهُ المُوتِ وَمَا أَنسَلينهُ إِلَا الشَّيْطَنُ أَنْ أَذَكُرُمُ [الكهف: 63] قَالَ مُوسَى: إلا المَشْفَلُ أَنْ أَذَكُرُمُ [الكهف: 63] قَالَ مُوسَى: 64] فَوَجَدَا خَضِراً، وَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللهُ». [64] فَوَجَدَا خَضِراً، وَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللهُ». [64] فَوَجَدَا الحديث: 74/8)، راجع (الحديث: 74/8).

\* «بَينَمَا مُوسى فِي مَلْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: هَل تَعْلَمُ أَحَداً أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ: لَا، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى مُوسى: بَلَى، عَبْدُنَا خَضِرٌ، فَسَأَلَ مُوسى السَّبِيلَ إِلَيهِ، فَجُعِلَ لَهُ الحُوتُ آيَةٌ، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الحُوتَ المُحُوتَ فَكَانَ يَتْبَعُ

الحُوتَ فِي البَحْرِ، فَقَالَ لِمُوسى فَتَاهُ: أَرَأَيتَ إِذْ أَوِينَا إِلَّى الصَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرهُ، فَقَالَ مُوسى: ذلِكَ مَا كُنَّا نَبْغ، فَارْتَدًا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً، فَوَجَدَا خَضِراً، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ». [خ في أحاديث الأنبياء (العديث: 74)].

\* (بَينَمَا مُوسى فِي ملا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: هَل تَعْلَمُ أَحَداً أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قالَ مُوسى: لَا، فَأَوْحى اللهُ إِلَى مُوسى: بَلَى، عَبْدُنَا خَضِرٌ، فَسَأَلَ مُوسى السَّبِيلَ إِلَيهِ، فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الحُوتَ آيَةٌ، وَقِيلَ مُوسى السَّبِيلَ إلَيهِ، فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الحُوتَ آيَةٌ، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتلقَاهُ، وَكَانَ يَتَّبعُ أَثَرَ الحُوتَ فِي البَحْرِ، فَقَالَ لِمُوسى فَتَاهُ: ﴿ أَرَهَيْتُ إِذَ أَنْ الشَيْطُنُ أَنَ الشَّعْطَنُ أَلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّ سَيتُ الْمُوسى فَتَاهُ: ﴿ أَرْمَيْتُ إِذَ الشَيْطِكُ أَلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّ سَيتُ الْمُوسَى فَتَاهُ: ﴿ أَرْمَيْتُ إِذَ الْمَيْطِكُ أَلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّ سَيتُ الْمُوتَ وَمَا أَنْسَيْنِهُ إِلَّا الشَيْطِكُ أَنْ الْمَعْ فَالْتَذَيْهُ إِلَّا الشَيْطِكُ اللهُ عَلَى مَا كُنَّا نَبَعْ فَأَرْتَكَا عَلَى عَالَاهِمِا اللهُ عَلَى مَاكُنا نَافِهُ وَجَدَا خَضِراً فَكَانَ مِنْ شَأْنِهُمَا الَّذِي قَصَّ اللهُ عَزَ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَزَق وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ اللهُ عَلَى العَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى المَديث: 130، والحديث: 113)، واجع (الحديث: 130)، والعديث: (1618). والحديث: (130).

\* جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ... فِي الْكَلَلَةُ ﴾ فما الكلالة؟ قال: «تُجْزِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ». [د في الفرائض (الحديث: 2889)].

\* «حُبُّ الأَنْصَارِ آيَةُ الإِيمَانِ، وَبُغْضُهُمْ آيَةُ النَّفَاقِ». [م في الإيمان (الحديث: 233/ 74/ 128)، راجع (الحديث: 234)].

\* خطب ﷺ بالمدينة فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ، وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْراً، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ، فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ»، قال: فما لبئنا إلا يسيراً حتى قال النبي ﷺ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْر، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الآيةُ، وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ، فَلَا يَشْرَبُ وَلَا يَبِعْ ». [م في المساقاة (الحديث: 4019/ 1578/1578)].

\* "الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا - أَوْ قَالَ - الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا - أَوْ قَالَ - الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا - قَالَ سُهَيْلٌ: أَنَا أَشُكُّ - الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: فَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَلِرَجُلُ مِتْرٌ، وَلِرَجُلُ مِتْرٌ،

فِي سَبِيلِ اللهِ وَيُعِدُّهَا لَهُ، فَلَا تُعَيِّبُ شَيْئًا فِي بُطُونِهَا إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْراً، وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْجٍ، مَا أَكَلَتْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا أَجْراً، وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهْرٍ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ - حَتَّى ذَكَرَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ - حَتَّى ذَكَرَ اللَّجْرَ فِي أَبْوَالِهَا وَأَرْوَائِهَا - وَلَوِ اسْتَنَتْ شَرَفاً أَوْ شَرَفاً أَوْ مَسَوفاً أَجْرٌ، وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّماً وَتَجَمُّلاً، وَلَا يَنْسَى عَلَيْهِ وِزْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَراً وَبَطَراً وَبَدَّمَا وَيُسْرِهَا، وَأَمَّا الَّذِي عَلَيْ فِيعُ مَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ وَاللَّذِي اللهِ عَلَيْ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا هِذِي النَّاسِ، فَذَاكَ الَّذِي هِي عَلَيْهِ وِزْرٌ "، قالوا: فالحمر يا عَلَيْهِ وِزْرٌ "، قالوا: فالحمر يا النَّاسِ، فَذَاكَ الَّذِي هِي عَلَيْهِ وِزْرٌ "، قالوا: فالحمر يا رسول الله، قال: «مَا أَنْوَلَ اللهُ عَلَيْ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا هِذِي النَّيَةَ الْجَامِعَةَ الْفَاذَّةَ: ﴿ فَكَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ فَيَكُ لَا اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَنِهُ الْكَاذَةَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى

\* «الحَيلُ لِثَلاثَة: لِرَجُلِ أَجْرٌ، وَلِرَجُلِ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلِ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطُهَا في سَبِيلِ اللهِ، فَأَطَالُ لَهَا في مَرْج أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ في طِيلَهَا ذلِكَ فِي المَرْج وَالرَّوْضَةِ، كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا فَاسْتَنَتْ شَرَفاً أَوْ شَرَفَينِ، كَانَتْ أَنَّهَا وَطَعَتْ طِيلَهَا فَاسْتَنَتْ شَرَفاً أَوْ شَرَفَينِ، كَانَتْ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِي بِهِ، كَانَ ذلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَ مِ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِي بِهِ، كَانَ ذلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَ مَ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلَمْ يُرْدُ أَنْ يَسْقِي بِهِ، كَانَ ذلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَ وَتَعَفَّفاً، وَلَمْ يُنْسَ حَقَّ اللهِ في رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا، وَلَعْ مُلْ مُثَعَلًا مَعْدَدُ وَرَجُلٌ رَبَطَها فَخْراً وَرِئَاءً وَنِوَاءً، فَهي وَتَعَيْفُا مُؤَدِّ وَرَجُلٌ رَبَطَها فَخْراً وَرِئَاءً وَنِوَاءً، فَهي عَلَى فِلْكَ وِزْرٌ»، فسئل عَنْ عن الحُمْر، قال: «ما أَنْزَلَ عَلَى فِلْكَ وِزْرٌ»، فسئل عَنْ عن الحُمْر، قال: «ما أَنْزَلَ اللهُ عَلَى فِي فَعَلَى فِي النَّهُ اللهَ عَلَى فَهِ مَلَ مِثْقَالَ دَرَةً خَيْلُ يَرَمُ فَي وَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ دَرَةً خَيْلُ يَرَمُ فَلَى النَّهُ اللهَ عَلَى التَعْمَلُ مِنْ عَنْ يَعْمَلُ مِنْ مَنْ يَعْمَلُ مِنْ عَلَى التَعْمِ المَنْ المَعْمَدِينَ عَلَى المَا أَنْوَلَ المَعْدِينَ عَلَى الْمُعْلَى اللهُ اللهُ الْمُنْ يَعْمَلُ مِنْ عَلَى الْمُعْمَى الْمَالِهُ اللهُ الْمُعْمَلُ مِنْ عَلَى المَعْمَلِ مِنْ عَلَى المَالْمُ الْمُنْ الْمُعْمَلِ مِنْ الْمُعْلِي عَلَى المَا الْمُنْ الْمُعْلِي مُنْ مِنْ مَا الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْمَلُ مِنْ عَلَى المَالِي اللهُ اللهُ الْمُنْ الْمُعْلَى المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهَ الْمُنْ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْمِ اللهُ الْمُولُولُ اللهُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعُلَى المُعْلَى المَا أَنْوَا اللهُ المُعْمَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

\* "الخَيلُ لِثَلَاثَة: لِرَجُلِ أَجْرٌ، وَلِرَجُلِ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلِ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ: فَرَجلٌ رَبَطَهَا في سَبِيلِ اللهِ، فَأَطَالَ في مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ في طِيَلِهَا ذلِكَ المَرْجِ وَالرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا، فَأَاسُتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَينِ، كَانَتْ آثَارُهَا

وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتُ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِهُ وَلَمْ يَنْهُ وَلَمْ يَنْهُ وَلَمْ يَنْهُ وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهُ فِي رِقَابِهَا وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّفًا وَتَعَفُّنًا ، وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا، فَهْيَ لَهُ سِنْرٌ، وَرَجُلٌ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا، فَهْيَ لَهُ سِنْرٌ، وسئل ﷺ رَبَطُهَا فَخْراً وَرِيَاءً، فَهِيَ عَلَى ذلِكَ وِزْرٌ»، وسئل ﷺ عن الحمر، قال: «مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى فِيهَا إِلَّا هذهِ الآيةَ الفَاذَةَ الجَامِعَة: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِنْقَالَ دُرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ اللهَ اللهَ اللهُ عَلَى يَعْمَلُ مِنْقَالَ دُرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى فِيهَا إِلَّا هذهِ الآية اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُنْ اللهُ الله

\* سمع النبي ﷺ رجلاً يقرأ في المسجد فقال: «رَحِمَهُ اللهُ، لَقَدْ أَذْكَرِنِي كَذَا وَكَذَا آيَة، أَسْقَطْتُها في سُورَةِ كَذَا وَكَذَا ». [خ في الدعوات (الحديث: 5042، 5038، 6335)، راجع (الحديث: 2655)، م (الحديث: 1834، [1835].

\* سمع النبي عَلَيْ رجلاً يقرأ في المسجد، فقال: «يَرْحَمُهُ اللهُ، لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَهٌ، مِنْ سُورَةِ كَذَا». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5037)].

\* سمعت رسول الله ﷺ يقول حين خرجنا معه إلى الطائف، فمررنا بقبر، فقال ﷺ: (هذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ، وَكَانَ بِهِذَا الْحَرَمِ يَدْفَعُ عَنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ أَصَابَتُهُ النَّقْمَةُ النَّتِي أَصَابَتْهُ النَّقْمَةُ النَّتِي أَصَابَتْهُ وَلَيَةُ ذَلِكَ النِّي أَصَابَتْهُ عَنْهُ، فَلَمْنَ فِيهِ، وَلَيَةُ ذَلِكَ أَنْتُهُ وَفِنَ فِيهِ، وَلَيَةُ ذَلِكَ أَنْتُهُ وَفِينَ مَعَهُ عُصْنٌ مِنْ ذَهَبِ، إِنْ أَنْتُمْ نَبَشْتُمْ عَنْهُ أَصَبْتُمُوهُ مَعَهُ \*. فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ، فَاسْتَخْرَجُوا الْغُصْنَ. [د في الخراج (الحديث: 3088)].

\* «سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً تَشْفَعُ لِصَاحِبِهَا حتّى يُعْفَرَ لَهُ: ﴿ بَنَرَكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ ﴾ ». [د ني شهر رمضان (الحديث: 1800)، جه (الحديث: 2891)،

\* سئل ﷺ عن الحمر، فقال: «لَمْ يُنْزَل عَلَيَّ فِيهَا شَيِّ إِلَّا هَلْهِ الْآيَةُ الجَامِعَةُ الفَاذَّةُ: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَكَّالَ ذَرَةٍ مَن التفسير (الحديث: 4963)، راجع (الحديث: 2371)].

"الطَّاعُونُ آيَةُ الرِّجْزِ، ابْتَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاساً مِنْ عِبَادِهِ، فَإِذَا وَقَعَ مِنْ عِبَادِهِ، فَإِذَا وَقَعَ بِهُ فَلا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلا تَفِرُّوا مِنْهُ». [م في السلام (الحديث: 5734)].

\* «عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَلَاهُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ المَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذُنْبَأً أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مَنَ الْقُرْآنِ أَوْ آلَةٍ أُوْتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيهَا ». [دالصلاة (الحديث: 461)].

«الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُو فَضْلٌ: آيةً
 مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ». [دني
 الفرائض (الحديث: 2885)، جه (الحديث: 54)].

"الْفَأْرَةُ مَسْخٌ، وَآيَةُ ذلِكَ أَنَّهُ يُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الْغَنَمِ فَتَشْرَبُهُ، وَيُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الإِبِلِ فَلَا تَذُوقُهُ".
 [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7422 / 2000)].

\* قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي شَطْرَيْنِ، فَخِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي، مَا سَأَلَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْرَءُوا: يَقُولُ اللهِ عَبْدِي أَلْعَلْمِينَهُ، فَيَ قُولُ اللهُ عَبْدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَهُ، فَيَ قُولُ اللهُ عَبْدِي مَا سَأَلَ، فَيَقُولُ: عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَيَقُولُ: وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَيَقُولُ: وَلِعَبْدِي مَا سَأَل، فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَيَقُولُ اللهُ عَلَيَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ: ﴿مِنْكِ يَوْمِ ٱللَّبِنِ عَبْدِي، وَلَيْنِ عَبْدِي، وَلَيْنِ وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ مَعْبَدِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلَمْ اللَّهِ بَدِي وَلِعَبْدِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلَمْ الْعَبْدُ وَإِيَّاكَ مَا سَأَلَ، وَقَوْلُ الْعَبْدُ وَإِيَّاكَ مَعْبَدِي وَلِيَاكَ مَعْبَدِي وَلِيَّاكَ مَا سَأَلَ، وَآخِرُ السُّورَةِ لِعَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ مَا سَأَلَ، وَلَيْ الْمُنَاقِيمَ عَنْ مَا مَالًا فَعْبُدُ وَالْمَالَةُ وَلِهُ الْمُنْ الْعَبْدُ وَلَا الْمَنْ وَلِيَاكَ الْعَبْدُ وَلَا الْمُنْ وَلِي الْمَالَةُ وَلَا الْمَالَقِيمُ عَيْرِي وَلِعَبْدِي وَلِعَنْ الْمُنْ وَلَوْلَ الْعَبْدِي وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي وَلِعَنْ الْمَالَ عَلَيْهُ وَالْمُؤُولُ الْعَالِي وَلَا الْعَبْدِي وَلِعَنْ وَلَعْلَالْ وَلَعْلُولُ الْعَبْدِي وَلِعَنْ وَلَا الْعَبْدِي وَلِعَنْ الْعَلْمُ وَلَا الْعَبْدِي وَلِعَنْ وَلَا الْعَلْمُ وَلَا الْعَلْمِ وَالْعَلَى وَلَا الْعَبْدِي وَلِعَلْمُ وَلِولَا الْعَرْوِي وَلِهُ الْعَلَالِي وَلَا الْمُعْرَالُولُ وَلِهُ الْعُلْمُ وَلِعْلِي وَلِعَلْمُ وَلَا الْعَا

\* قلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟

قال: «هَل تُضَارُّونَ في رُؤْيَةِ الشَّمْس وَالقَمَر إِذَا كَانَتْ صَحْواً؟»، قلنا: لا قال: «فَإِنَّكُمْ لاَ تُضَارُّونَ في رُؤْيَةٍ رَبِّكُمْ يَوْمَثِذٍ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ في رُؤْيَتِهِمَا"، ثم قال: «يُنَادِي مُنَادٍ: لِيَذْهَبَ كُلُّ قَوْم إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، فَيَذْهَب أَصْحَاب الصَّلِيب مَعْ صَلِيبهمْ، وَأَصْحَاب الأوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهم، وَأَصْحَابِ كُلِّ آلَهةٍ مَعَ آلِهَتِهم، حَتَّى يَبْقى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرِّ أَوْ فَاجِر، وَغُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ، فَيُقَالُ لِليَهُودِ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيرَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ، لَمْ يَكُنْ للهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ، فَمَا تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: نُريدُ أَنْ تَسْقِيَنَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ في جَهَنَّمَ. ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَعْبُدُ المَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ، لَمْ يَكُنْ شِهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ، فَمَا تُرِيدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ، حَتَّى يَبْقى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، مِنْ بَرِّ أَوْ فَاجِرْ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ؟ فَيَقُولُونَ: فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيهِ اليَوْمَ، وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي: لِيَلحَقْ كُلُّ قَوْم بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا، قَالَ: فَيَأْتِيُّهُمُ الجَبَّارُ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَلَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا الأَنْبِيَاءُ، فَيَقُولُ: هَل بَينَكُمْ وَبَينَهُ آيَةً تَعْرِفُونَهُ، فَيَقُولُونَ: السَّاقُ، فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِن، وَيَبْقى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اللهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَب كَيمًا يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقاً وَاحِداً، ثُمَّ يُؤْمَى بِالجَسْرِ فَيُجْعَلُ بَينَ ظَهْرَي جَهَنَّمَ»، قلنا: وما الجسر؟ قال: «مَدْحَضَةٌ مَزلَّةٌ، عَلَيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيكُ، وَحَسَكَةٌ مُفَلطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيفَاءً، تَكُونُ بِنَجْدِ، يُقَالُ لَهَا: السَّعْدَانُ، المُؤْمِنُ عَلَيهَا كالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ، وَكَأْجَاوِيدِ الخيلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجِ مُسَلَّمٌ وَنَاجٍ مَخْدُوشٌ، وَمَكْدُوسٌ في نَارِ جَهَنَّمَ، حَتىَّ يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَب سَحْباً، فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً فى الحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ المُؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ لِلجَبَّارِ، وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا إِخْوَانُنَا، كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا،

وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فَى قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارِ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، وَيُحَرِّمُ اللهُ صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ عَابَ في النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ، وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيهِ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُم يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلبهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأُخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا»، قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرؤوا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا﴾ [الـنـــــاء: 40]، «فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالمَلَائِكَةُ وَالمُؤْمِنُونَ، فَيَقُولُ الجَبَّارُ: بَقِيَتْ شَفَاعَتِي، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ أَقْوَاماً قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُلقَوْنَ في نَهَرِ بِأَفْوَاهِ الجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ في حافَتيهِ كمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ في حَمِيل السَّيل، قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّحْرَةِ، إِلَى جَانِب الشَّجَرَةِ، فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ، وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظُّلِّ كَانَ أَبْيَضَ، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللَّوْلُونُ، فَيُجْعَلُ في رِقَابِهِم الخَوَاتِيمُ، فَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ، فَيَقُولُ أَهْلُ الجَنَّةِ: هَؤُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمٰن، أَدْخَلَهُمُ الجَنَّة بِغَيرِ عَمَلِ عَمِلُوهُ، وَلَا خَيرِ قَدَّمُوهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: لَكُمْ مَا رَأَيتُمُّ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». [خ فَى التوحيد (الحديث: 7439)، راجع (الحديث: 22، 4581)].

\* كان ﷺ لا ينام حتى يقرأ المسبحات ويقول: «فِيهَا آلِهٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ آلِهٍ». [ت الدعوات (الحديث: 3406)، راجم (الحديث: 2921)].

\* كان ﷺ مما تنزل عليه الآيات، فيدعو بعض من كان يكتب له، ويقول له: «ضَعْ هَذِهِ الآية في السُّورَةِ الَّتِي يُذْكُرُ فيها كذا وكذا». [دالصلاة (الحديث: 786)، ت (الحديث: 386)].

\* (لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامَ القُرْآنِ سُورَةُ البَقَرَةِ، وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّلَةُ آيِ القُرْآنِ هِي آيةُ الكُرْسِيِّ». [ت نضائل القرآن (الحديث: 2878)].

جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي
 لك، فقامت قياماً طويلاً، فقام رجل، فقال: يا
 رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال

رسول الله ﷺ: «ما تَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ»؟ قال: سورة البقرة أو التي تليها، قال: «فَقُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً، وَهِيَ امْرَأْتُكَ». [دني النكاح (الحديث: 2112)].

\* «ما لأَحَدِهِمْ، يَقُولُ: نَسِيتُ آيَةً كَيتَ وَكَيتَ؟! بَل هُوَ نُسِّيَّ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5039)، راجع (الحديث: 5032)، م (الحديث: 1839)].

"مَا مِنْ عَبْدِ يُذْنِبُ ذَنْباً فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَقُومُ
 فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ الله إِلَّا غُفِرَ لَهُ اللَّهَ قَرَأَ هَذِهِ
 الآية: ﴿وَالَّذِيكَ إِذَا فَعَكُواْ فَنَوَشَةٌ أَنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ
 ألتَهُ [آل عمران: 135] إِلَى آخِرِ الآيةِ. [دفي الونر (الحديث: 152)].

\* "مَنْ جَحَدَ آَيَةً مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَدْ حَلَّ ضَرْبُ عُنُقِهِ، وَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَلَا سَبِيلَ لأَحَدِ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُصِيبَ حَدًّا، فَيُقَامَ عَلَيْهِ». [جه الحدود (الحديث: 2539)].

"مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَامَ بِكَلْفِ آيةٍ كُتِبَ قَامَ بِكَلْفِ آيةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتينَ، وَمَنْ قامَ بِأَلْفِ آيةٍ كُتِبَ مِن المُقْنِطِرينَ». [د ني شهر رمضان (الحديث: 1398)].

\* "مَنْ قَرَأَ ﴿ حَدَ ﴿ اللَّهِ السَّمُؤْمِنَ - إِلَى - ﴿ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ [غَافر، الآية: 3]، وَآيَةَ الكُرْسِيِّ حِينَ يُصْبِحُ خُفِظَ خُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَرَأَهُمَا حِينَ يُمْسِي حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَرَأَهُمَا حِينَ يُمْسِي حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُصْبِحَ ». [ت نضائل القرآن (الحديث: 2879)].

\* ﴿يَا أَبَا ذَرِّ! لأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّمَ بَاباً مِنَ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّمَ بَاباً مِنَ الْعِلْمِ، عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَلِّمَ أَلْفَ رَكْعَةٍ». [جه السنة (الحديث: 219)].

\* «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟»، قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟»، قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدري، وقال: «وَاللهِ! لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1882/810/858)، د (الحديث: 1460)].

\* «يَا أُبَيُّ، إِنِّي أُقْرِئْتُ الْقُرْآنَ، فَقِيلَ لِي: عَلَى

حَرْفِ أَوْ حَرْفَيْنِ، فَقَالَ المَلَكُ الَّذِي معِي: قُلْ عَلَى حَرْفَيْنِ، قُلْتُ: عَلَى حَرْفَيْنِ، فَقِيلَ لِي: عَلَى حَرْفَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، قَقَالَ المَلَكُ الَّذِي مَعِي: قُلْ عَلَى ثَلاثَةٍ، قُلْتُ عَلَى ثَلاثَةٍ، قُلْتُ مَنْ عَلَى ثَلاثَةٍ، قُلْتُ مَنْ عَلَى ثَلاثَةٍ، قُلْتُ مَنْ عَلَى ثَلاثَةٍ، حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةً أَحْرُفٍ، ثُمَّ قال: لَيْسَ مِنْهَا إِلَّا شَافٍ كَافٍ إِنْ قُلْتَ سَمِيعاً عَلِيماً عَزِيزاً كَيْسَ مِنْهَا إِلَّا شَافٍ كَافٍ إِنْ قُلْتَ سَمِيعاً عَلِيماً عَزِيزاً حَكِيماً، مَا لَمْ تَحْتِمْ آيَةً عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ، أَوْ آيَةً رَحْمَةٍ بَعْذَابِ اللهِ (الحديث: 1477)].

\* «يَا عُمَرُ، أَلا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ؟». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1014م 758)، س (الحديث: 707)، جه (الحديث: 1014م). 2726

\* «يَجِيءُ القُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَلِّهِ، فَيَلْبَسُ تَاجَ الكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ زِدْهُ، فَيَلْبَسُ حُلَّةَ الكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ، فيرضَى عنه، فيرضَى عنه، فيُقَالُ له: اقْرَأُ وارْقَ وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2915)].

\* «يَدْرُسُ الإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الظَّوْبِ، حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاة وَلَا نُسُكُ وَلَا صَدَقَةٌ، يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاة وَلَا نُسُكُ وَلَا صَدَقَةٌ، وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فِي لَيْلَةٍ، فَلَا يَبْقَى فِي الأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ، وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ، الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ، يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هذِهِ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ، يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هذِهِ الْكَلِمَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَنَحْنُ نَقُولُهَا». [جه الفتن (العديد: 409)].

\* «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ، إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ: اقْرَأُ
 وَاصْعَدْ، فَيَقْرَأُ وَيَصْعَدُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً، حَتَّى يَقْرَأُ آخِرَ
 شَيْءٍ مَعَهُ ». [جه الأدب (الحديث: 3780)].

" (يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتُ
 تُرَقِّلُ في الدُّنْيَا، فإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيةٍ تَقْرُؤُهَا». [د
 في الوتر (الحديث: 1464)، ت (الحديث: 2914، 2914م)].

#### [آیتَان]

\* (الآيتانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ، مَنْ قَرَأُهُمَا في لَيلَةٍ
 كَفَتَاهُ». [خ في المغازي (الحديث: 4008)، انظر (الحديث: 5008، 5008)، م (الحديث: 1875، 1877)، د (الحديث: 1397)، ت (الحديث: 2881)، راجع (الحديث: 2888)، جه (الحديث: 1368)].

"أن رسول الله على يوم خسفت الشمس، قام فكبر وقرأ قراءة طويلة، ثم ركع ركوعاً طويلاً، ثم رفع رأسه فقال: «سَمِعَ الله لمنْ حَمِدَهُ»، وقام كما هو، فقرأ قراءة طويلة، وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعاً... ثم سلم وقد تجلّت الشمس، فخطب الناس فقال: في كسوف الشمس والقمر: «إِنَّهُمَا آيتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيتُمُوهُما فَافرَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3203)، راجع (الحديث: 1044)].

\* "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ تَعَالَى، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُخُوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ ﴾. [س الكسوف (الحديث: 1458)، خ (الحديث: 1062، 1048، 1048، 1062)]. (الحديث: 1462، 1490، 1491، 1501)].

\* «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَخْسِفَانِ
 لَمِوْتِ أَحَدٍ وَلَا لَحِيَاتِهِ، فَإِذَا رَأْيتُمْ ذلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ».
 [خ في بدء الخلق (الحديث: 2320)، راجع (الحديث: 29)].

\* عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا قالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَصلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بالنَّاس، فَقَامَ فَأَطَالَ القِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فأطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قامَ فَأَطَالَ القِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكْعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعَ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ما فَعَلَ في الأُولَى، ثُمَّ انْصَرَف، وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنِي عَلَيهِ، ثُمَّ قالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللهَ، وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا»، ثم قال: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ ما مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مَحَمَّدٍ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَليلاً وَلبَكَيتُمْ كَثِيراً». [خ في الكسوف (الحديث: 1044)، انظر (الـحـديـث: 1046، 1047، 1050، 1056، 1058، 1064، (6631 ,5221 ,4624 ,3203 ,1212 ,1066 ,1065 م (الحديث: 2086)، ت (الحديث: 561)، س (الحديث: .[(1473

\* "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيتُمُوهُما يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيتُمُوهُما فَادْعوا اللهُ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ». [خ في الكسوف (الحديث: 1062)، راجع (الحديث: 1043)].

\* ﴿إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آلَتَانِ مِنْ آياتِ اللهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلكِنَّ اللهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِها عِبَادَهُ». [خ في الكسوف (الحديث: 1048)، راجع (الحديث: 1040)].

\* "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَإِذَا كَانَ ذَاكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُخْشَفَ مَا بِكُمْ». [خ في الكسوف (الحديث: 1063)، راجع (الحديث: 1040)].

\* "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهما فَصَلُّوا». [خ في الكسوف (الحديث: 1042)، انظر (الحديث: 3201))، م (الحديث: 1460)].

\* ﴿إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكَنِهِما عِبَادَهُ، فَإِذَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكَنَهما عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيتُمْ ذَلِكَ فَافرَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ». [خ ني الكسوف (الحديث: 1044)].

\* ﴿إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلِكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آياتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُما فَقُومُوا فَصَلُّوا». [خ في الكسوف (الحديث: 1041)، انظر (الحديث: 2111، 2112)، سر (الحديث: 2111، 2112)، سر (الحديث: 1461)، جه (الحديث: 1261)].

\* انخسفت الشمس على عهد رسول الله على فصلى رسول الله على . . وقد تجلّت الشمس، فقال: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ الشَّمْسَ وَالقَمَر آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئاً في مقامك، ثم رأيناك كعكعت؟ قال على "إنِّي رَأيتُ الجَنَّة فَتَنَاوَلتُ عُنْقُوداً، وَلَوْ أَصَبْتُهُ لأَكلتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَأُرِيتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ مَنْظُراً كاليَوْمِ قَطُّ أَفظَعَ، وَرَأيتُ أَكْثَرَ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ مَنْظُراً كاليَوْمِ قَطُّ أَفظَعَ، وَرَأيتُ أَكْثَرَ الْعَشِيرَ، أَهْلِها النَّاسَاءَ"، قالوا: بَسم يا رسول الله؟ قال: "بكُفُونَ العَشِيرَ، «بكُفُوفَ"، قيل: يكفرن بالله؟ قال: "يكُفُرُنَ العَشِيرَ،

وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ اللَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيئاً، قالَتْ: ما رَأَيتُ مِنْكَ خَيراً قَطُّهُ. [خ في الكسوف (الحديث: 5197، 5052)، راجع (الحديث: 29، 92)].

\* انكسفت الشمس على عهده ﷺ يوم مات إبراهيم ابن رسول الله على فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم، فقام ﷺ فصلى بالناس. . . ، فانصرف حين انصرف، وقد آضت الشمس، فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ مِنَ النَّاسِ - وَقَالَ أَبُو بَكُر: لِمَوْتِ بَشَر \_ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ، مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَٰذِهِ، لَقَدْ جِيءَ بِالنَّارِ، وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأْخَّرْتُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا، وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ، فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي، وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ، وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ الهرَّةِ الَّتِي رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ، حَتَّى مَاتَتْ جُوعاً، ثُمَّ جِيءَ بِالْجَنَّةِ، وَذلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي مَقَامِى، وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُريدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ لَا أَفْعَلَ، فَمَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هذِهِ». [م في الكسوف وصلاته (الحديث: 2099/ 904/ 10)، د (الجديث:

\*خسفت الشمس في حياة النبي ﷺ، فخرج إلى المسجد... فكبر فاقترأ قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعاً طويلاً ثم قال: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة... ثم كبر وركع ركوعاً طويلاً وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ»، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات... ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: «هُما آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ أَهله، ثم قال: «هُما آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ

لموْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُما فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ». [خ في الكسوف (الجديث: 1046)، راجع (الحديث: 1180)، م (الحديث: 1180)، م (الحديث: 1180).

\* خسفت الشمس ونحن عند النبي على فقام يجر ثوبه مستعجلاً ، حتى أتى المسجد، وثاب الناس، فصلى ركعتين فجلي عنها ، ثم أقبل علينا ، وقال : «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، فَإِذَا رَأَيتُمْ مِنْهَا شَيئاً فَصَلُّوا ، وَادْعُوا اللهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا ». [خ في اللباس (الحديث: 5785)، راجع (الحديث: 1040)].

\* عن عائشة قالت: خسفت الشمس في حياة النبي ﷺ، فخرج إلى المسجد، فَصَف الناس وراء، فكبّر، فاقترأ رسول الله ﷺ قراءة طويلة، ثم كبّر فركع ركوعاً طويلاً، ثم قال: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ". وَقامَ كما هُو، ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءةً طَوِيلةً، وَهِي أَذْنَى مِنَ القِرَاءةَ الأُولَى ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهِي أَذْنَى مِنْ الرَّكْعَةِ الأُولَى، ثُمَّ سَجَد شُجُوداً طَوِيلاً، ثُمَّ فَعَلَ في الرَّكْعَةِ الأُولَى، ثُمَّ سَجَد شُجُوداً طَوِيلاً، ثُمَّ فَعَلَ في الرَّكْعَةِ الأَولَى، ثُمَّ سَلَمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، وَاللَّحِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَلَمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ وَالقَمَرِ: اللَّهَ مُلْ السَّمْسُ وَالقَمَرِ: لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُما فَافِزَعُوا إِلَى الصَّلاةِ". [خ في لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُما فَافِزَعُوا إِلَى الصَّلاةِ". [خ في لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُما فَافِزَعُوا إِلَى الصَّلاةِ". [خ في الكسوف (الحديث: 1060، 1061، 1050، 1060، 1056، 1056، 1056، 1056، 1056)، م (الحديث: 1056)، م (الحديث: 1056)، م (الحديث: 1476)، من (الحديث: 1476).

\* «الشَّمْسُ وَالقَمَرُ لَا يَنْكَسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَياتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُما فَصَلُّوا». [خ في بدء الخلق (الحديث: 1057، 3204)، راجع (الحديث: 1041)].

\* كسفت الشمس على عهده ﷺ، فصلى فأطال ... القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال ... وجعل يبكي في سجوده وينفخ ويقول: "رَبِّ لَمْ تَعِدْنِي هذَا وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ، لَمْ تَعِدْنِي هذَا وَأَنَا فِيهِمْ"، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: "عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ مَدَدْتُ يَدِي تَنَاوَلْتُ مِنْ قُطُوفِهَا، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَجَعَلْتُ أَنْفُخُ

خَشْيَةَ أَنْ يَغْشَاكُمْ حَرُّهَا، وَرَأَيْتُ فِيهَا سَارِقَ بَدَنَتَيْ
رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَرَأَيْتُ فِيهَا أَخَا بَنِي دُعْدُع سَارِقَ
الْحَجِيجِ، فَإِذَا فُطِنَ لَهُ قَالَ: هذَا عَمَلُ الْمِحْجَنِ،
وَرَأَيْتُ فِيها امْرَأَةً طَوِيلَةً سَوْدَاءَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا،
فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ
الأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ، وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَر لَا يَنْكَسِفَانِ
لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلِكِتَّهُمَا آيَتَانٍ مِنْ آيَاتِ اللهِ،
فَإِذَا انْكَسَفَتْ إحدَاهُمَا - أَوْ قَالَ - فَعَلَ أَحَدُهُمَا شَيْئاً مِنْ
ذَلِكَ، فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». [س الكسوف ذلك، فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلًا». [س الكسوف (الحديث: 1481)].

\* كسفت الشمس على عهده ﷺ فقام فصلى للناس، فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع. . . حتى فرغ من صلاته ثم قال: "إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَلِكَ فَافْزَعُوا إلَى ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى الصَّلَاةِ». [س الكسوف (الحديث: 1482)].

\* كسفت الشمس على عهده علي في يوم شديد الحر، فصلى ﷺ بأصحابه، فأطال القيام، حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحواً من ذاك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات، ثم قال: "إِنَّهُ عُرِضَ عَلَىَّ كُلُّ شَيْءٍ تُولَجُونَهُ، فَعُرضَتْ عَلَىَّ الْجَنَّةُ، حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفاً أَخَذْتُهُ \_ أَوْ قَالَ: تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفاً \_ فَقَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ، وَعُرِضَتْ عَلَىَّ النَّارُ، فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً [حِمَيريَّةً سَوْدَاءَ طَويْلَةً] مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا، رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاش الأَرْض، وَرَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةَ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيم، وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُريكُمُوهُمَا، فَإِذَا خَسَفَا ُّفَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ". [م في الكسسوف وصلاته (الحديث: 2098 ، 2097/ 904/ 9)، د (الحديث: 1179)، س (الحديث: 1477)].

## [آيَتُهُمُ]

\* بينا النبي عَلَيْ يقسم ذات يوم قسماً ، فقال ذو

الخويصرة... يا رسول الله اعدل، قال: "وَيلَكَ، مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِل»، فقال عمر: ائذن لي فلأضرب عنقه، قال: "لا، إِنَّ لَهُ أَصْحَاباً يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَيَامِهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ مَعَ صَيَامِهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، كَمُرُوقِ السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى نَصِيهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى رَصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى نَصِيةِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى نَصِيةٍ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى خَرِيهِ فَيَ النَّاسِ، آيتُهُمْ رَجُلٌ إِحْدَى يَدُورُ وَنِ المَوْأَةِ، أَوْ مِثْلُ البَصْعَةِ تَدَرْدُرُ». [خ في يَدَيهِ مِثْلُ البَصْعَةِ تَدَرْدُرُ». [خ في المَوْأَةِ، أَوْ مِثْلُ البَصْعَةِ تَدَرْدُرُ». [خ في المَوْأَةِ، أَوْ مِثْلُ البَصْعَةِ تَدَرْدُرُهُ. [خ في المَوْأَةِ، أَوْ مِثْلُ البَصْعَةِ تَدَرْدُرُهُ. [خ في المَوْلَةِ مِنْ العَدیث: 616)، راجع (الحدیث: 616))، راجع (الحدیث: 6310)، راجع (الحدیث: 6310)).

 بينما نحن عنده ﷺ وهو يقسم قسماً، أتاه ذو الخويصرة، وهو رجل من تميم، فقال: يا رسول الله! اعدل، قال ﷺ: ﴿وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا [إِنْ] لَمْ أَعْدِلْ؟ قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ»، فقال عمر: يا رسول الله، ائذن لى فيه أضرب عنقه، قال عَلَيْق: «دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَاباً يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى نَضِيِّهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ (وَهُوَ الْقِدْحُ)، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ، إحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ، و[أَوْ] مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَلَرْدَرُ ، يَخْرُجُونَ عَلَى حِين فُرْقَةٍ مِنَ النَّاس». [م في الزكاة (الحديث: 2453/ 1064/ 1488)، راجع (الحديث: 2452)، خ (الحديث: 3610)].

[آیَتَین]

\* ﴿ أَنَّ مَنْ قَرَأً بِالْآيَتَينِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ في لَيلَةٍ كَفَتَاهُ ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5009، 5051)، راجع (الحديث: 4010)، جه (الحديث: 1369)].

\* ﴿إِنَّ الله كَتَبَ كِتَابَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ بِأَلْفَي عَامٍ وأَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ البَقَرَةِ، وَلَا يُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2882)].

\* «اسْمُ الله الأَعْظَمُ في هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ ﴿ وَلِلَهُكُورَ إِلَهُ ۗ وَحِدُّ لَا إِلَهُ إِلَا هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

\* خرج ﷺ و نحن في الصفة ، فقال : ﴿ أَيُكُمْ يُحِبُ اَنْ يَغْدُو كُلَّ يَوْم إِلَى بُطْحَانَ ، أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ ، فَيَأْتِي مِنْهُ بِنَا فَقَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ ، فِي غَيْرِ إِنْم وَلا قَطْع رَحِم؟ » ، فقلنا : يا رسول الله ، نحب ذلك ، قال : ﴿ أَفَلا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ ، أَوْ يَقْرَأُ ، آيتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ ، أَوْ يَقْرَأُ ، آيتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاث خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاث ، وَثَلاث خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاثٍ ، وَثَلاث خَيْرٌ لَهُ مِنْ الإبلِ؟ » . وَأَرْبَع ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَ مِنَ الإبلِ؟ » . [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1870/ 803/ 251)].

\* قال ﷺ: «مَنْ قَراً بِالآيتَينِ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5008)، راجع (الحديث: 408)].

### [آيسنً]

\* «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ ، لَقِيَ اللهَ تَعَالَى » .
 تَعَالَى ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ : آبِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى » .
 [جه الدیات (الحدیث: 2620)].

# [أُب]

\* ﴿أَنَّ رَجِلاً كَانَ قَبْلَكُمْ ، رَغَسَهُ اللهُ مَالاً ، فَقَالَ لِبَنِيهِ لَمَّا حُضِرَ : أَيَّ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ ؟ قالُوا : خَيرَ أَبِ قالَ : فَإِنِّي لَمْ أَعْمَل خَيراً قَطُّ ، فَإِذَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي ، ثُمَّ اسْحَقُونِي ، ثُمَّ ذَرُّونِي في يَوْم عاصِفٍ ، فَفَعَلُوا ، فَجَمَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ : ما حَمَلَكَ ؟ قالَ : مَخَافَتُكَ ، فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ » . [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث : مَخَافَتُكَ ، فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ » . [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث : (3478)].

\* أَن النبي ﷺ ذَكَر رَجلاً: "فِيمَنْ كَانَ سَلَف، أَوْ قَبْلَكُمْ ، آتَاهُ اللهُ مالاً وَوَلَداً - يَعْنِي أَعْطَاهُ - قالَ: فَلَمَّا حُضِرَ قالَ لِبَنِيهِ: أَيَّ أَبِ كُنْتُ لكم؟ قالوا: خَيرَ أَب، قالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَعِرْ عِنْدَ اللهِ خَيراً»، - فسرها قتادة: لم يدخر - "وَإِنْ يَقْدَمْ عَلَى اللهِ يُعَذِّبُهُ، فَانْظُرُوا فَإِذَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي، حَتَّى إِذَا صِرْتُ فَحْماً فَاسْحَقُونِي، أَوْ

قالَ: فَاسْهَكُونِي، ثُمَّ إِذَا كَانَ رِيحٌ عَاصِفٌ فَأَذْرُنِي فِيهَا، فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهِمْ عَلَى ذَلِكَ - وَرَبِّي - فَفَعَلُوا، فَقَالَ اللهُ: كُنْ، فَإِذَا رَجُلٌ قائِمٌ، ثمَّ قالَ: أَي عَبْدِي ما فَعَلت؟ قالَ: مَخَافَتُكَ، أَوْ فَرَقٌ مِنْكَ، حَمَلَكَ عَلَى ما فَعَلت؟ قالَ: مَخَافَتُكَ، أَوْ فَرَقٌ مِنْكَ، فَمَا تَلَافاهُ أَنْ رَحِمَهُ اللهُ»، وفي رواية: «فَأَذْرُنِي في البَحْرِ». [خ في الرقاق (الحديث: 6481)، راجع (الحديث: 3478)].

\* «أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً فِيمَنْ سَلَفَ، أَوْ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قَالَ - كَلِمَةً: يَعْنِي - أَعْطَاهُ اللهُ مَالاً وَوَلَداً، فَلَما حَضَرَتِ الوَفاةُ، قَالَ لِبَنِيهِ: أَيَّ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا: خَيرَ أَبِ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ، أَوْ لَمْ يَبْتَئِرْ عِنْدَ اللهِ خَيراً، وَإِنْ يَقْدِرِ اللهُ عَلَيهِ يُعَذِّبُهُ، فَانْظُرُوا إِذَا مُتُ خَيراً، وَإِنْ يَقْدِرِ اللهُ عَلَيهِ يُعَذِّبُهُ، فَانْظُرُوا إِذَا مُتُ فَاحْرِ فُونِي، أَوْ لَمْ يَبْتَئِرْ عِنْدَ اللهِ فَأَحْرِ فُونِي، فَإِذَا صِرْتُ فَحْماً فَاسْحَقُونِي، أَوْ لَمْ عَلَى ذَلِكَ فَالْ : فَعَلَى إِذَا صِرْتُ فَحْماً فَاسْحَقُونِي، أَوْ لَمْ عَلَى ذَلِكَ فَيها، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِي عَاصِفٍ، فَقَالَ اللهُ عَزَ وَرَبِي عَاصِفٍ، فَقَالَ اللهُ عَزَ وَرَبِي مَا عَلِيهِ اللهِ عَلَى أَنْ فَعَلَتَ مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ اللهُ: أَي عَبْدي وَالله عَلَى أَنْ فَعَلَتَ مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ اللهُ: أَي عَبْدي مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ فَعَلَتَ مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ اللهُ: أَي عَبْدي مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ فَعَلَتَ مَا تَلَافَاهُ أَنْ رَحِمَهُ عِنْدَهَا»، مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ فَعَلْتَ مَا تَلَافَاهُ أَنْ رَحِمَهُ عِنْدَهَا»، مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ فَعَلْتَ مَا تَلَافَاهُ أَنْ رَحِمَهُ عِنْدَهَا»، وقال مرة أخرى: «فَمَا تَلَافَاهُ غَيرُهَا»، وفي رواية: وقال مرة أخرى: في البَحرِ» أو كما حدّث. [خ في التوحيد (العديث: 3478). (راجع (العديث: 3478)].

# [أبا بَكْرِ]

\* "أَبُو بَكْرٍ في الْجَنَّةِ وَعُمَرُ في الْجَنَّةِ". [د في السنة (الحديث: 450)].

\* ﴿ أَبُو بَكْرٍ فَي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وعُنْمَانَ في الْجَنَّةِ، وعُنْمَانَ في الْجَنَّةِ، وَعَلَيْ في الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ في الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بنُ عَوْفٍ في الْجَنَّةِ، وسَعْدُ في الْجَنَّةِ، وَسَعِيدُ في الْجَنَّةِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الْجَرَّاحِ في الْجَنَّةِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الْجَرَّاحِ في الْجَنَّةِ، [ت المناقب (الحديث: 3747)].

﴿ اللَّهِ بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الأَوَّلِينَ
 وَالآخِرِينَ، إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ
 وَالآخِرِينَ، إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ
 (الحديث: 100)].

﴿أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الأَوَّلِينَ
 والآخِرِينَ مَا خَلَا النَّبِيِّينَ والمُرْسَلِينَ، لا تُخْبِرْهُمَا يَا عَلِيُّ
 عَلِيُّ
 أن المناقب (الحديث: 3666)، جه (الحديث: 95)، راجع (الحديث: 100)].

\* "أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخَذَ بِبَدِي، فَأَرَاني بَابَ الْجَنَّةِ الَّذِي تَدْخُلُ مِنْهُ أُمْتِي»، فقال أبو بكر: يا رسول الله، وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه، فقال ﷺ: "أمَا إنَّكَ يا أَبَا بَكْرٍ أُوَّلُ مَنْ يَدْخلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي». [دني السنة (الحديث: 4652)].

\* أتت النبي على امرأة، فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول: الموت، قال عليه الصلاة والسلام: «إِنْ لَمْ تَجِدِيني، فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 6129)، انظر (الحديث: 7220، 7360)، م (الحديث: 6130).

\* «أرحمُ أُمَّتي بأُمَّتي أَبُو بكر ، وأشدُّهم في أمر الله عُمَرُ وأصدقُهُم حياءً عثمان ، وأقرؤهُمُ لكتابِ الله أُبيُّ بن كعب ، وأفرضهم زيدُ بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذُ بن جبل ألا وإنّ لكل أمةٍ أميناً وإنّ أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجَرَّاح ». [ت المناقب (الحديث: 3791، 3795)].

\* ﴿ أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللهِ عُمَرُ ، وَأَصْدُقُهُمْ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وأَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبِيُ بْنُ كَعْبٍ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْفَرَائِضِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَادُ بْنُ جَبَل ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْفَرَائِضِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَادُ بْنُ جَبَل ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْفَرَائِضِ نِدُو اللهُ أُمَّةِ أُمِيناً ، وَأُمِينُ هذِو الأُمَّةِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أُمِيناً ، وَأُمِينُ هذِو الأُمَّةِ أَبِيناً ، وَأَمِينُ هذِو الأُمَّةِ أَبِيناً ، وَأُمِينُ هذِو الأُمَّةِ أَبِيناً ، وَأُمِينَ هذِو الأُمَّةِ (الحديث: 155) ، راجع (الحديث: 155) .

\* «أُرِيَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ صَالِحٌ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نِيطَ بِرَسُولِ الله ﷺ، وَنِيطَ عُمَرُ بِأَبِي بَكْرٍ ، وَنِيطَ عُثْمانُ بِعُمَرَ». [د في السنة (الحديث: 4636)].

\* "أُرِيتُ فِي المَنَامِ أَنِّي أَنْزِعُ بِدَلوِ بَكْرَةٍ عَلَى قَلِيبٍ،
 فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَينِ نَزْعاً ضَعِيفاً، وَاللهُ يَعْفِرُ لَهُ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرْباً،
 فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِياً يَفْرِي فَرِيّهُ، حَتَّى رَوِيَ النَّاسُ وَضَرَبُوا

بِعَطَنٍ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3682)، م (الحديث: 6146)].

\* أغمي على رسول الله على شم أفاق فقال: «أُمُوا بِلَالاً وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ؟»، قالوا: نعم، قال: «مُرُوا بِلَالاً فَلْيُوَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، ثم أغمي عليه، فأفاق فقال: «أُحَضَرَتِ الصَّلاةُ؟»، قالوا: نعم، قال: «مُرُوا بِلَالاً فَلْيُوَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، ثم أغمي عليه، فأفاق فقال: «أُحضَرَتِ الصَّلاةُ؟»، قالوا: نعم، قال: «مُرُوا بِلَالاً فَلْيُوَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، ثم أغمي عليه، فأفاق ومُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، ثم أغمي عليه، فأفاق فقال: «مُرُوا بَلالاً فَلْيُوَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، ثم أغمي عليه، فأفاق بِالنَّاسِ، فَإِلَّ فَلْيُوَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، ثم أو صَواحِبَاتُ يُوسُفَ، أَوْ صَواحِبَاتُ اللهَ يَعْيَةٍ وجد خفة فقال: «المَدْوا إلى مَنْ أَتَّكِيءُ عَلَيْهِ». [جه إنامة الصلاة (الحديث: 1234)].

\* ﴿ أَلَا إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خِلِّ مِنْ خِلَهِ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً، وَلَكِنْ إِنَّ مُتَّخِذاً خَلِيلاً، وَلَكِنْ إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلاً اللهِ ». لم ني فضائل الصحابة (الحديث: صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ ». لم ني فضائل الصحابة (الحديث: 85)]. 6126 / 2383/ 7)، ت (الحديث: 3656)، جه (الحديث: 89)].

\* أن أبا بكر دخل على عائشة، والنبي على عندها، يوم فطر أو أضحى، وعندها قينتان تغنيان بما تقاذفت الأنصار يوم بعاث، فقال أبو بكر: مزمار الشيطان؟ مرتين، فقال على «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكُرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيداً، وَإِنَّ عِيدَنَا هذا اليَوْمُ». [خ في مناقب الانصار (الحديث: 999)].

\* أن أبا بكر دخل على عائشة، وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان، والنبي كال متغشى بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي كال عن وجهه، فقال: «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ». [خ في المناقب (الحديث: 352)، راجع (الحديث: 454)].

\* أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى، تدففان وتضربان. . . فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي على عن وجهه فقال: «دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ، وَتِلكَ الأَيَّامُ أَيَّامُ مِنَىً». [خ ني العبدين (العديث: 987).

\* أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله فأخذها، فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي عَلَيُ فأخبره، فقال عَلَيْ: «يَا أَبَا بَكْرٍ، لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَلَا الصحابة (الحديث: 6361).
أَغْضَبْتَ رَبَّكَ ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6361)].

\* أن أبا بكر قال: كنت مع النبي عَن في الغار، فرفعت رأسي، فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا، قال: «اسْكُتْ يَا أَبَا بَكْر، اثْنَانِ اللهُ ثَالِثُهُمَا». [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3952)].

\* أن أزواج النبي عَلَيْ أرسلن فاطمة إليه عَلِيْ ليقلن له: إن نساءك أرسلنني وهن ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة فقال لها ﷺ: «أَتُحِبِّينَنِي؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَحِبِّيهَا»، قَالَتْ: فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرَتْهُنَّ مَا قَالَ، فَقُلْنَ لَهَا: إِنَّكِ لَمْ تَصْنَعِي شَيْئاً فَارْجِعِي إِلَيْهِ فَقَالَتْ: وَاللهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبَداً وَكَانَتْ ابْنَةُ رَسُولِ للهِ ﷺ حَقّاً، فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشَ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: أَزْوَاجُكَ أَرْسَلْنَنِي وَهُن يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ؟ ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيَّ تَشْتِمُنِي، فَجَعَلْتُ أُرَاقِبُ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَنْظُرُ طَرْفَهُ هَلْ يَأْذِنُ لِي مِنْ أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهَا قَالَتْ: فَشَتَمَتْنِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهَا، فَاسْتَقْبَلْتُهَا فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ أَفْحَمْتُهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «إنَّهَا ابْنَهُ أَبِي بَكْرٍ»، قَالَتْ عَائِشَهُ: فَلَمْ أَرَ امْرَأَةً خَيْراً وَلَا أَكْثَرَ صَدَقَةً وَلَا أَوْصَلَ لِلرَّحِم وَأَبْذَلَ لِنَفْسِهَا فِي كُلِّ شَيْءٍ يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ زَيْنَبَ، مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيهَا تُوشِكُ مِنْهَا الْفَيْأَةُ. [س عشرة النساء (الحديث: 3956)].

\* أن امرأة أتته ﷺ فكلمته في شيء، فأمرها بأمر، فقالت: أرأيت إن لم أجدك؟ قال: «إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ». [خ في الاعتصام (الحديث: 7360)، راجع (الحديث: 3659)].

\* أن جندباً قال: سمعته ﷺ قبل أن يموت بخمس،

وهو يقول: "إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلٌ، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلٌ، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً، لاَّ يَخَذْتُ أَبَا بَكُم خَلِيلاً، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ، مَسَاجِدَ، أَلَا فَلا تَتَّخِذُوا الْقبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي [إِنِّي] أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ اللهَ المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1188/ 1188).

# أن رسول الله على ذهب إلى بني عصرو بن عوف. . . فحانت الصلاة ، فجاء المؤذن إلى أبي بكر ، فقال: أتصلي للناس فأقيم ، قال: نعم ، فصلى أبو بكر ، فقال: أتصلي للناس فأقيم ، قال: نعم ، فصلى أبو بكر ، فجاء رسول الله . . . فأشار إليه على: "أَنِ الناس التصفيق التفت . . . فأشار إليه على: "أَنِ امْكُنْ مَكَانَكَ » . . . وتقدم رسول الله على فصلى ، فلما انصرف قال: "يَا أَبَا بَكُر ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ فلما انصرف قال: "يَا أَبَا بَكُر ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ المَّا لِي رَأَيتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ ! "مَا لِي رَأَيتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ ؟ مَنْ رَابَهُ شَيءٌ فِي صَلَاتِهِ فَليُسَاءٍ » فَإِنَّهُ إِذَا التَّصْفِيقُ لِلنَسَاءِ » . [خ في الأذان الحديث: 1218 ، 1204 ، 1218 ، 1218 ، 1218 ، 1218 ، 1234 ) . انظر (الحديث: 1218 ، 1204 ، 1236 ) .

\* أن عائشة قالت: قال لي ﷺ في مرضه: "ادْعِي لِي أَبَا بَكُو أَبَاكِ وَأَخَاكِ، حَتَّى أَكْتُبَ كِتَاباً، فَإِنِّي أَبَا بَكُو أَبَاكِ وَأَخَاكِ، حَتَّى أَكْتُبَ كِتَاباً، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنِّ وَيَقُولُ قَائِلٌ: أَنَا أَوْلَى، وَيَأْبِي اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكُوٍ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 613/ 2387/ 11)].

\* أن عائشة قالت: لما دخل على بيتي قال: "مُرُوا أَبَا بِكُرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ"، قالت: فقلت: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر، قالت: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس، بأول من يقوم في مقام رسول الله، قالت: فراجعته مرتين، أو ثلاثاً، فقال: "لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو فَراجعته مرتين، أو ثلاثاً، فقال: "لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكُمٍ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ". [م في الصلاة (الحديث: 186/ 144/ 189)].

\* أن النبي ﷺ قال لعائشة: «مُرِي أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي

بِالنَّاسِ»، قالت: إنه رجل أسيف، حتى يقم مقامك رق. فعاد فعادت. . . فقال: "إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبًا بَكُرٍ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3384)).

\* «أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ، ثُمَّ أَبُو بَكُر، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ أَبُو بَكُر، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ آَنْتِظِرُ أَهْلَ عُمَرُ، ثُمَّ آَنِي أَهْلَ البَقِيعِ فَيُحْشَرُونَ مَعِي ثُمَّ آَنْتِظُرُ أَهْلَ مَكَّةَ حَتَّى أُحْشَرَ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ». [ت المناقب (الحديث: 3692)].

\* أنه ﷺ خرج ليلة، فإذا هو بأبي بكر يصلي يخفض من صوته، قال: ومر بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعاً صوته، قال: فلما اجتمعا عنده ﷺ قال: "يا أَبَا بَكْرٍ، مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي تَحْفِضُ صَوْتَكَ؟"، قال: قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، قال: وقال لعمر: "مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي رافِعاً صَوْتَكَ"، قال: فقال: يا رسول الله أوقظ الوسنان، وأطرد الشيطان، فقال يَعْنَ: "يَا أَبِا بَكْرٍ، ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئاً"، وقال لعمر: "اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئاً"، وقال لعمر: "اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئاً". [دفي صلاة النطوع للعمر: "الخفيضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئاً". [دفي صلاة النطوع الحديث: 1329).

\* إن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله علَّمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال: «يا أبا بَكْرِ قُلْ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ لاَ إِلَهُ إِلاَّ أَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرَكِهِ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ". [ت الدعوات (الحديث: شوع52)].

\* «إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ العُلَى لَيرَاهُمْ مَنْ تَحْتَهُمْ كَمَا تَرُوْنَ النَّجْمَ الطَّالِعَ في أُفْقِ السَّمَاءِ، وإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْحُماً ». [ت المناف (الحديث: 3658)].

\* ﴿إِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ أُعْطِيَ سَبْعَةَ نُجَبَاءَ رُفَقَاءً - أَوْ قَالَ: نقباء - وَأُعْطِيتُ أَنَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ، قُلْنا: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: أَنَا وَابْنَايَ وَجَعْفَرُ وَحَمْزَةُ وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَمُصْعَبُ بنُ عُمَيْرٍ وبِلَالٌ وَسَلْمَانُ والمِقْدَّادُ وأبو ذرٍ وعَمَّارٌ وَعَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ ﴾. [ت المناقب (الحديث: 3785)].

\* "إِن الله خَيَّرَ عَبْداً بَينَ الدُّنْيَا وَبَينَ ما عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ ما عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ ما عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ ما عِنْدَهُ اللهِ، فبكي أبو بكر هَا اللهِ،

رسول الله ﷺ هو العبد. . . قال : «يَا أَبَا بَكْمٍ لَا تَبْكِ ، وَلَوْ إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَىَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمالِهِ أَبُو بَكْمٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً مِنْ أُمَّتِي لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْمٍ ، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلامِ وَمَوَدَّتُهُ ، لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا اللهُ الله

\* "إِنَّهُ لَيسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِهِ وَمالِهِ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنَ النَّاسِ خَلِيلاً لَا تَخُذْتُ أَبَا بَكْمٍ خَلِيلاً ، وَلَكِنْ خُلَّةُ الإِسْلامِ أَفْضَلُ ، سُدُّوا عَنِي كُلَّ خُوْخَةٍ فِي هذا المَسْجِدِ، غَيرَ خَوْخَةٍ فِي هذا المَسْجِدِ، غَيرَ خَوْخَةٍ أَبِي بَكْمٍ \* . [خ في الصلاة (الحديث: 467)، انظر (الحديث: 3656، 3657)].

\* «اقْتَدُوا باللَّذِينَ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ». [ت المناقب (الحديث: 3798، 3663)، جُه (الحديث: [707

\* "افْتَدُوا باللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي مِنْ أَصْحَابِي؛ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ واهْتَدُوا بِهَدْي عَمَّارٍ وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابنِ مَسْعُودٍ». [ت المنافب (الحديث: 3805)].

\* «اهْجُوا قُرَيْشاً، فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقِ بِالنَّبْلِ»، فأرسل إلى ابن رواحة فقال: «اهْجُهُمْ»، فهجاهم فلم يُرضِ، فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، ثم أدلع للمانه فجعل يحركه، ثم قال: والذي بعثك بالحق، لأفرينهم بلساني فري الأديم، فقال على الله الله تعبيل المؤلفة المألم قُرَيْش بِأنْسَابِهَا، وَإِنَّ لِي فِيهِمْ قَرَابَة لَنَسَبِي، فأتاه حسان، ثم والذي بعثك بالحق النسباً]، حَتَّى يُلَخِّصَ لَكَ نَسَبِي»، فأتاه حسان، ثم والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من روح فقال: يا رسول الله، قد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من روح الْقُدُسِ لَا يَزَالُ يُؤَيِّدُكُ، مَا نَافَحْتَ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ»، وقالت: سمعته على يقول: «هَجَاهُمْ حَسَانُ وَرَسُولِهِ»، وقالت: سمعته على يقول: «هَجَاهُمْ حَسَانُ فَشَفَى وَاشْتَهَى». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 346)

.[(157/2490

\* «بَينَا أَنَا عَلَى بِثْرِ أَنْزِعُ مِنْهَا إِذْ جَاءَ أَبُو بَكْمٍ وَعُمَرُ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْمٍ الدَّلُو، فَنَزَعَ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَينَ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، فَغَفَّرَ اللهُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ الخَطَّابِ مِنْ يَدِ أَبِي بَكْمٍ، فَاسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْباً، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرْيَهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ». [خ في التبير (الحديث: 7019)، راجع (الحديث: 3638، 3676)].

\* ابَيْنَا أَنَا نَائِمُ أُرِيتُ أَنِّي أَنْزِعُ عَلَى حَوْضِي أَسْقِي النَّاسَ، فَجَاءَنِي أَبُو بَكُم فَأَخَذَ الدَّلْوَ مِنْ يَدِي لِي لَيْرَوِّحَنِي، فَنَزَعَ دَلْوَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَالله يَغْفِرُ لَهُ، فَجَاءَ ابْنُ الْخَطَّابِ فَأَخَذَ مِنْهُ، فَلَمْ أَرَ نَزْعَ رَجُلٍ قَطُّ لَهُ، فَلَمْ أَر نَزْعَ رَجُلٍ قَطُّ أَقُوى مِنْهُ، حَتَّى تَولَّى النَّاسُ، وَالْحَوْضُ مَلَانُ يَتَفَجَّرُ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6145/ 2392/2392).

\* "بَينَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيتُ أَنِّي عَلَى حَوْضِ أَسْقِي النَّاسَ، فَأَتَانِي أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ الدَّلَوَ مِنْ يَدِي لِيُرِيحَنِي، فَنَزَعَ ذُنُوبَينِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَعْفِرُ لَهُ، فَأَتَى ابْنُ السَّاسُ الخَطَّابِ فَأَخَذَ مِنْهُ، فَلَمْ يَزَل يَنْزِعُ حَتَّى تَوَلَّى النَّاسُ وَالحَوْضُ يَتَفِحَرُهُ. [خ في النعبير (الحديث: 7022)، راجع (الحديث: 364)].

\* "بَينَمَا رَاعِ فِي غَنَمِهِ عَدَا الذِّنْبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً، فَطَلَبَهَا حَتَّى اسْتَنْقَذَهَا، فَالتَفَتَ إِلَيهِ الذِّئْبُ، فَقَالَ لَهُ: فَطَلَبَهَا حَتَّى اسْتَنْقَذَهَا، فَالتَفَتَ إِلَيهِ الذِّئْبُ، فَقَالَ الناس: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ، لَيسَ لَهَا رَاعٍ غَيرِي»، فقال الناس: سبحان الله، فقال ﷺ: "فَإِنَّي أُومِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ". [خ ني فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3690)، راجع (الحديث: 2324).

\* (بَينَمَا رَاعِ فِي غَنَمِهِ، عَدَا عَلَيهِ الذِّئْبُ فَأَخَذَ مِنْهَا
 شَاةً، فَطَلَبَهُ الرَّاعِي فَالتَفَتَ إِلَيهِ الذِّئْبُ فَقَالَ: مَنْ لَهَا

يَوْمَ السَّبُعِ، يَوْمَ لَيسَ لَهَا رَاعٍ غَيرِي؟ وَبَينَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةٌ قَدْ خَمَلَ عَلَيهَا، فَالتَفَتَّتْ إِلَيهِ فَكَلَّمَتْهُ، فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُخْلَقُ لِهذا، وَلَكِنِّي خُلِقْتُ لِلحَرْثِ»، قال الناس: سبحان الله! قال النبي ﷺ: "فَإِنِّي أُومِنُ بِذلِكَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ». [خ ني فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3663)، راجع (الحديث: 2324)].

\* «بَينَما رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ التَّفَتَتْ إِلَيهِ ، فَقَالَتْ: لَمْ أُخْلَقْ لِهِذَا ، خُلِقْتُ لِلحِرَاثَةِ ، قالَ : آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكُمٍ وَعُمَرُ ، وَأَخَذَ الذِّنُبُ شَاةً فَتَبِعَهَا الرَّاعِي ، فَقَالَ الذَّنْبُ : مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ ، يَوْمَ لَا رَاعِي لَهَا فَقَرِي ، قالَ آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكُمٍ وَعُمَرُ » . [خ في الحرث والمزارعة (الحديث: 6136) ، ت (الحديث: 6136)].

\* «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَرْعَى غَنَماً لَهُ إِذْ جَاءَ ذِّئْبٌ فَأَخَذَ شَاةً فَجَاءَ صَاحِبُهَا فانْتَزَعَهَا مِنْهُ، فقالَ الذِّئْبُ: كَيْفَ تَصْنَعُ بَهَا عَدْمَ السَّبْعِ يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي؟» قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَآمَنْتُ بِذَلِكَ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ». [ت المناف (الحديث: 3695)].

\* (بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً لَهُ، قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا، الْتَفَتَّ إِلَيْهِ الْبَقَرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا، وَلَكِنِّي إِنَّهَا خُلِقْتُ إِلَيْهِ الْبَقَرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا، وَلَكِنِّي إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ»، فقال الناس: سبحان الله، تعجباً وفزعاً، أبقرة تكلم؟ فقال عَلَيْ: (فَإِنِّي أُومِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ»، قال أبو هريرة: قال عَلَيْ (رَاعِ فِي غَنَمِهِ، عَدَا عَلَيْهِ الذِّنْبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً، فَطَلَبَهُ الرَّاعِي حَتَّى اسْتَنْقَدَها مِنْهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذِّنْبُ فَقَال لَهُ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ، يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي»، فقال الناس: سبحان الله! فقال عَلَيْ (المحابة (الحديث: 613ه) الناس: سبحان الله! فقال عَلَيْ (الصحابة (الحديث: 613ه)

\* جلس ﷺ على المنبر فقال: "إِنَّ عَبْداً خَيَّرهُ اللهُ بَينَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا ما شَاءَ، وَبَينَ ما عِنْدَهُ، فاخْتَارَ ما عِنْدَهُ، فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فعجبنا له، . . . وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فكان ﷺ هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به، وقال ﷺ هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به، وقال ﷺ «إِنَّ مِنْ أَمنٌ النَّاسِ عَلَيَ في

صُحْبَتِهِ وَمالِهِ أَبَا بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً مِنْ أُمَّتِي لَا تَخْدُلُ خَلِيلاً مِنْ أُمَّتِي لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، إِلَّا خُلَّةَ الإِسْلَامِ، لَا يَبْقَيَنَّ في المَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةٌ أَبِي بَكْرٍ». [خ في منافب الأنصار (الحديث: 3904)].

\* خرج ﷺ في ساعة لا يخرج فيها، ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال: «مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا بكْرِ»، قال: خرجت ألقى رسول الله ﷺ وأنظر في وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر، فقال: "مَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَرُ»، قال: الجوع، فقال ﷺ: "وَأَنَا قَدْ وَجَدْتُ بَعْضَ ذَلِكَ»، فانطلقوا إلى منزل أبى الهيثم وكان رجلاً كثير النخل والشاء. . . ، فبسط لهم بساطاً ثم جاء بقنو فوضعه فقال ﷺ: ﴿أَفَلَا تَنَقَّيْتَ لَنَا مِنْ رُطَبِهِ»، فقال: إني أردت أن تخيروا من رطبه وبسره نَفْسى بِيَدِهِ مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ: ظِلٌّ بَارِدٌ وَرُطَبٌ طَيِّبٌ وَمَاءٌ بَارِدٌ»، فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاماً فقال ﷺ: «لَا تَذْبَحَنَّ ذَاتَ دَرِّ»، قال: فذبح لهم عناقاً، أو جدياً، فأتاهم بها فأكلوا، فقال ﷺ: «هَلْ لَكَ خَادِمٌ»، قال: لا، قال: «فَإِذَا أَتَانَا سَبْيٌ فَأْتِنَا»، فأتي النبي عَلَي برأسين . . . ، فأتاه أبو الهيثم، فقال عَلَيْ : «اخْتَرْ مِنْهُمَا»، قال: اختر لي فقال ﷺ: «إِنَّ المسْتَشَارَ مُؤْتَمَنِّ، خُذْ هَذَا فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفاً»، فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها . . . فقالت ما أنت ببالغ ما قال النبي إلا أن تعتقه، قال: فهو عتيق فقال عَلِيُّهُ: «إِنَّ الله لَمْ يَبْعَثْ نَبِيّاً وَلَا خَلِيفَةً إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ وتَنَهَاهُ عَنِ المُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالاً وَمَنْ يُوْقَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ». [ت الزهد (الحديث: .[(2369

«إِنَّ مِنْ أَمَنُ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً غَيرَ رَبِّي لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ ، وَلكِنْ أَنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً غَيرَ رَبِّي لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ ، وَلكِنْ أَخُوَّةُ الإِسْلامِ وَمَوَدَّتُهُ ، لا يَبْقَينَ فِي المَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا شُدَّ إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ ». [خ في فضائل أصحاب النبي سُدَّ إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ ». [خ في فضائل أصحاب النبي (العديث: 366)].

\* دخل أبو بكر على عائشة، وعندها جاريتان تضربان بالدف وتغنيان، ورسول الله و الل

\* (رَأَيتُ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ فِي صَعِيدٍ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَينِ، وَفِي بَعْضِ نَرْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ، فَاسْتَحَالَتْ بِيَدِهِ غَرْباً، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِياً فِي النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنَ». [خ في المنافب (الحديث: 3633)].

" صلى رسول الله و صلاة الصبح، ثم أقبل على الناس، فقال: "بَينًا رَجُلٌ يَسُوقَ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا، فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُحْلَقْ لِهِذَا، إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلحَرْثِ»، فقال الناس: سبحان الله بقرة تَكَلَّم؟ فقال: "فَإِنِّي أُومِنُ بِهِذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - وَمَا هُمَا ثُمَّ - وَبَيْنَما رَجُلٌ في غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الذَّئُ فَقَالَ لَهُ الذَّئُ عَذَا المُنْقَدُ فَقَالَ لَهُ الذَّئُ عَدَا: فَقَالَ لَهُ الذَّئُ هِذَا: فَقَالَ لَهُ الذَّئُ عَدَا: الشَّنُقَذْتَهَا مِنْي، فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُع، يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا الشَّبُع، يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا عَرِي»، فقال الناس: سبحان الله ذئب يتكلم، قال: «فَإِنِّي أُومِنُ بِهِذَا أَنَا وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ». [خ في أحاديث الأنباء (الحديث: 371)].

\* «عَشَرةٌ في الجنّةِ: أبو بَكْرٍ في الجنّةِ، وَعُمَرُ في الجنّةِ، وَعُمَرُ في الجنّةِ، وَعُمَرُ في الجنّةِ، وَعُثْمَانُ وَعلِيٍّ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَة وَعبْدُ الرَّحْمٰنِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَسَعْدُ بنُ أبي وَقّاصٍ». [ت المناقب (الحديث: 3748)].

\* عن أبي الدرداء قال: كنت جالساً عند النبي ركبته، أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه، حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي ركبة، فسلم فقال النبي ركبة، فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبي عليً،

فأقبلت إليك، فقال: «يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ»، ثلاثاً، ثم إن عمر ندم، فأتى منزل أبي بكر، فسأل: أَثَمَّ أبو بكر؟ فقالوا: لا، فأتى إلى النبي عَلَى فسلم، فجعل وجه النبي عَلَى يتمعر، حتى أشفق أبو بكر، فجنا على ركبتيه فقال: والله أنا كنت أظلم، مرتين، فقال عَلَى "إِنَّ اللهَ بَعَثْنِي إِلَيكُمْ فَقُلتُمْ: كَذَبْتَ، وَقَالَ أَبُو بَكُمٍ: صَدَقَ. وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَهَلَ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَدَقَ. وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَهَلَ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي» مرتين. . . [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3661)، انظر (الحديث: 4660).

\* عن جابر بن عبد الله قال: توفي أبي وعليه دين، فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا، ولم يروا أن فيه وفاء، فأتيت النبي ﷺ فذكرت له ذلك، فقال: "إِذَا جَدَدْتُهُ فَوَضَعْتُهُ فِي المِرْبَدِ آذَنْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فجاء ومعه أبو بكر وعمر، فجلس عليه ودعا بالبركة، ثم قال: "ادْعُ غُرَمَاءَكَ فَأُوفِهِمْ»، فما تركت أحداً له على أبي دين إلا قضيته، وفضل فما تركت أحداً له على أبي دين إلا قضيته، وفضل ثلاثة عشر وسقاً: سبعة عجوة، وستة لون، أو ستة في عجوة وسبعة لون، فوافيت معه ﷺ المغرب، فذكرت عجوة وسبعة لون، فوافيت معه شي المغرب، فذكرت فأخبر هُمَا» فقالا: لقد علمنا إذا صنع رسول الله على منع أن سيكون ذلك. [خ في الصلح (الحديث: 2709)، واجع (الحديث: 2709).

\* عن رؤيا النبي ﷺ في أبي بكر وعمر قال: «رَأَيتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَينِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَالله يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ قامَ ابْنُ الخَطَّابِ، فَاسْتَحَالَتْ غَرْباً، فَمَا رَأَيتُ مِنَ النَّاسِ يَفرِي فَرْيَهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ». [خ في التعبير (الحديث: 7020)، راجع (الحديث: 3633)].

\* عن عائشة: أن أبا بكر دخل عليها، وعندها جاريتان في أيام مِنى، تغنيان وتضربان، ورسول الله على مسجى بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف على عنه، وقال: «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ». [م في صلاة العيدين (الحديث: 2060/ 892/ 17)].

\* (فَنَزَعَ أَبُو بَكُرٍ ذُنُوبَينِ). [خ في المناقب (الحديث: 3633م)، انظر (الحديث: 3676، 3682)، م (الحديث: 6147).

\* قال على في مرضه: «مُرُوا أَبَا بَكْرِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ»، قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل، فقال: «مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلَيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل بالناس، ففعلت حفصة، فقال على «إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِب يُوسُف، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ». إذ في الاعتصام (الحديث: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ». إذ في الاعتصام (الحديث: 7303)، راجع (الحديث: 189، 679)].

\* قال ﷺ لأبي بكر: «أَيَّ حِينِ تُوتِرُ؟»، قال: أول الليل، بعد العتمة، قال: «فَأَنْتَ يَا عُمَرُ؟»، قال: آخر الليل، فقال ﷺ: «أَمَّا أَنْتَ يَا أَبُا بَكْرٍ، فَأَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ». [جه إقامة الطلاة (الحديث: 1202)].

#قام سعيد بن زيد، فقال: أشهد عليه على أني سمعته وهو يقول: «عَشْرَةٌ في الْجَنَّةِ: النَّبِيُ عَلَيْ في الْجَنَّةِ، وَأَبُو بَكْرٍ في الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ في الْجَنَّةِ، وَعُثْمانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلْمَ في الْجَنَّةِ، وَعُلْمَتُ في الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ في الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ في الْجَنَّةِ، وَاللَّبُيْرُ بنُ الْعَوَّامِ في الْجَنَّةِ، وَسعْدُ بنُ مَالِكِ في الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بنُ عَوْفِ في الْجَنَّةِ»، ولو شئت الْجَنَّة، وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بنُ عَوْفِ في الْجَنَّةِ»، ولو شئت لسميت العاشر، فقالوا: من هو؟ قال: هو سعيد بن زيد. [د في السنة فقالوا: من هو؟ قال: هو سعيد بن زيد. [د في السنة (الحديث: 3757)].

\* كان ﷺ كثيراً ما يقول: «كُنْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَفَعَلَتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ».

[خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3677)، انظر (الحديث: 3685)، م (الحديث: 6137).

\* «لا يَنْبَغِي لِقَوْم فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ». [ت المناقب (الحديث: 3673)].

\* لما استعز برسول الله الله الله الله الله عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة، فقال: «مروا من يصلي للناس»، فخرج عبد الله بن زمعة، فإذا عمر في

الناس، وكان أبو بكر غائباً، فقلت: يا عمر قم فصلِ بالناس، فقدم فكبر، فلما سمع على صوته، وكان عمر رجلاً مجهراً قال: "فأيْنَ أبو بَكْرِ؟ يَأْبَى الله ذَلِكَ وَالمُسْلِمُونَ"، فبعث إلى أبي بكر، فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة، فصلى بالناس. [د في السنة (الحديث: 4660)].

\* لما مرض رسول الله ﷺ . . . فحضرت الصلاة فأذن ، فقال : «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بالنَّاسِ» ، فقيل له : إن أبا بكر رجل أسيف . . . وأعاد ، فأعادوا له ، فأعاد الثالثة فقال : «إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» . [خ في الأذان (الحديث: 664) ، راجع فليُصَلِّ بِالنَّاسِ» . [خ في الأذان (الحديث: 664) ، والحديث : 198 ) ، جه (الحديث : 1232).

\* لما مرض على مرضه الذي مات فيه، كان في بيت عائشة، فقال: «ادْعُوا لِي عَلِيّاً»، قالت عائشة: ندعو لك أبا بكر؟ فقال: «ادْعُوهُ»، قالت حفصة: ندعو لك عمر؟ قال: «ادْعُوهُ»، قالت أم الفضل: ندعو لك العباس؟ قال: نعم، فلما اجتمعوا رفع رأسه، فنظر فسكت، فقال عمر: قوموا عن رسول الله على منهم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: «مُرُوا أَبًا بَكُرٍ فَلْيُصَلِّ بالنَّاس». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1235)].

\* «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِداً مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً ، لاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْم، وَلَكِنْ أُخِي وَصَاحِبِي». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 367)، م (الحديث: 5612)

\* قَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً لَا تَّخَذْتُ أَبَا بَكْرِ خَلِيلاً، وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، وَقَدِ اتَّخَذَ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ، صَاحِبَكُمْ خَلِيلاً». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6122) (12383/3)].

\* النِّي لَا أَدْرِي مَا قَدْرَ بَقَائِي فِيكُمْ فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي، وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بِكْرِ وَعُمَرَ، وَاهْتَدُوا بِهَدْي عَمَّارٍ، وَمَا حَدَّنَكُم ابنُ مَسْعُودٍ فَصَدِّقُوهُ \*. [ت المنافب (الحديث: 3799م)].

\* ﴿مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكُر بِاثْنَينِ اللهُ ثَالِثُهُمَا». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3653)، انظر (الحديث: 3922، 4663)، م (الحديث: 6119)، ت (الحديث: 3096)].

\* "مَا مِنْ نَبِيِّ إِلَّا لَهُ وَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ السَّماء، وَوَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبريلُ وَمِيكَائِيلُ، وأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ". [ت المناف (الحديث: 3680)]. \* "مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ، مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ". [جه السنة (الحديث: 94)].

\* مرض النبي ﷺ فاشتد مرضه، فقال: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَليُصَلِّ بِالنَّاسِ"، قالت عائشة: إنه رجل رقيق... قال: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَليُصَلِّ بِالنَّاسِ"، فعادت، فقال: "مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَليُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ". [خ في الأذان (الحديث: 678)، انظر (الحديث: 3385)، م (الحديث: 947)].

\* أَمْنُ أَنْفَقَ زَوْجَينِ مِنْ شَيءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللهِ، دُعِيَ مِنْ أَبْوَابٍ - يَعْنِي: المَجَنَّة - يَا عَبْدَ اللهِ هذا للهِ، دُعِيَ مِنْ أَبْوَابٍ - يَعْنِي: المَجَنَّة - يَا عَبْدَ اللهِ هذا خَيرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وُمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وُمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَامَ وُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَامِ، وَبَابِ الرَّيَّانِ "، فقال أبو بكر: ما على هذا الشيام، وَبَابِ الرَّيَّانِ "، فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، وقال: هل يدعى منها كلها أحديا رسول الله؟ قال: «نَعُمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكُر ". [خ في نضائل أصحاب وأرجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكُر ". [خ في نضائل أصحاب النبي (الحديث: 1896)].

\* ﴿ نَعْمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكُرِ، نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ، نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَمَيْدُ بنُ الرَّجُلُ أَمَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَمَيْدُ بنُ قَيْسِ بنِ شَمَّاسٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بنُ جَبَلٍ، نِعْم الرَّجُلُ مُعَاذُ بنُ عَمْرِو بنِ الرَّجُلُ مُعَاذُ بنُ عَمْرِو بنِ

الْجَمُوحِ». [ت المناقب (الحديث: 3795)].

\* وضع عمر على سريره، فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وإذا رجل آخذ منكبي، فإذا هو علي ، فترحم على عمر وقال: . . . وحسبت إني كنت كثيراً أسمعه على عمر وقال: . . . وحسبت إني كنت كثيراً أسمعه على يقول: «ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُر وَعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُر وَعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُر وَعُمَرُ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3685)، راجع (العديث: 3675)].

\* (يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيداً، وَهذا عِيدُنَا». [خ في العيدين (الحديث: 952)، راجع (الحديث: 949)، م (الحديث: 558)، جه (الحديث: 1897)].

\* "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِذَا نَابَكُمْ شَيِّ فِي صَلَاتِكُمْ أَخَذَتُمْ بِالتَّصْفِيحِ، إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيِّ أَخَذَتُمْ بِالتَّصْفِيحِ، إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيِّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُل: سُبْحَانَ اللهِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا التَّفَت، يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيكَ لَمْ تُصَلِّ بِالنَّاسِ القَال: مَا كَان ينبغي لابن أبي قحافة أن تُصلِّ بِلن يدي النبي ﷺ. [خ في الصلح (الحديث: 2690)، انظر (الحديث: 284)].

\* "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ما لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيِّ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيحِ ؟ إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيِّ فِي كَلَّاتِهِ فَلْيَقُلَ: سُبْحَانَ اللهِ»، ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: "يَا أَبَا بَكْرٍ، ما مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي بِالنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيكَ» قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله عليه العمل في العمل في الصلاة (الحديث: 1218)، راجع (الحديث: 1888)].

\* «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ما لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيِّ في الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ في التَّصْفيق، إِنَّمَا التَّصْفيقُ للِنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيَّ في صَلَاتِهِ فَليَقُل: سُبْحَانَ اللهِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللهِ إِلَّا التَّفَت، يَا أَبَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللهِ إِلَّا التَّفَت، يَا أَبَا يَعْرٍ، ما مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي بِالنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيكَ » فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله عَيْدٍ. [خ في السهو (الحديث: 1234)، راجع (الحديث: 684)، م (الحديث: 949)، س (الحديث:

\* "إِنَّهُ لَيسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِهِ وَمالِهِ مِنْ أَبِي بِكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنَ النَّاسِ خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً، وَلكِنْ خُلَّةُ الإِسْلامِ أَفضلُ، سُدُّوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هذا المَسْجِدِ، غَيرَ خَوْخَةٍ فِي هذا المَسْجِدِ، غَيرَ خَوْخَةٍ أَبِي بَكْرٍ». [خ في الصلاة (الحديث: 467)، انظر (الحديث: 3066، 3657)].

"أن نساء رسول الله على الناس فيقول: من أراد أن كلمي رسول الله على يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله على هدية فليهده إليه حيث كان من بيوت نسائه، فكلمته أم سلمة... فقال لها: "لا بيوت نسائه، فكلمته أم سلمة... فقال لها: "لا تُؤذِيني في عائِشَةَ، فَإِنَّ الوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا في تَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عائِشَةَ»، ... ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله على ... فكلمته فقال: "يَا بُنَيَّةُ، أَلا تُحِبِّينَ ما أُحِبُّ»، قالت: بلى ... فأرسلن زينب بنت جحش فأتته فأغلظت... فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة ... فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى عائشة ... فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها، قالت: فنظر النبي على إلى عائشة وقال: أسكتتها، قالت: فنظر النبي على إلى عائشة وقال: راحع (الحديث: 1834)، أو الحديث: 1848)، راحع (الحديث: 1840)، م (الحديث: 3954) والحديث: 3954).

"رَحِمَ اللهُ أَبا بَكْرٍ، زَوَجني ابْنَتَهُ، وَحَمَلَنِي إلى دَارِ الهِجْرَةِ، وَأَعْتَقَ بِلَالاً مِنْ مَالِهِ، رَحِمَ اللهُ عُمَرَ يقولُ الْحَقَّ وَمَا لَهُ صَدِيقٌ، رَحِمَ اللهُ عَلَيقٌ، رَحِمَ اللهُ عَلْمِانَ مُرَّا، تَرَكَهُ الْحَقُ وَمَا لَهُ صَدِيقٌ، رَحِمَ اللهُ عَلْمِياً؛ اللّهُمَّ اللهُ عَثْمَانَ تَسْتَحْييه المَلَائِكَةُ، رَحِمَ اللهُ عَلِيّاً؛ اللّهُمَّ أَدِرْ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ». [ت المناقب (الحديث: 3714)].

\* كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر، فقال لبلال: "إِنْ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَلَمْ آتِكَ فَمُرْ أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ"، فلما حضرت العصر أذن بلال، ثم أفر أبا بكر فتقدم، قال في آخره: "إذا نَابَكُمْ شَيْءٌ في الصَّلَاةِ فَلْيُسَبِّحْ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّحْ النِّسَاءُ". [دالصلاة (الحديث: 942)، (خ (7190)، س (الحديث: 792)].

# [أبًا ثَابِتٍ]

\* قال سهل بن حنيف: مررنا بسيل، فدخلت

فاغتسلت فيه، فخرجت محموماً، فنمي ذلك إلى رسول الله على فقال: «مُرُوا أَبَا ثَابِتٍ يَتَعَوَّذُ»، فقلت: يا سيدي والرقاء صالحة فقال: «لا رُقْيَةَ إلا فِي نَفْسٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ لَدْغَةٍ». [د في الطب (الحديث: 3888)].

[أَبَا الْحَكَم]

\* أن رجلاً يقال له: أصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله عَلَيْ فقال عَلَيْ: "إِنَّ الله هُوَ الْحَكَمْ، وَإِلَيْهِ الْحُكُمُ، فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمْ؟»، فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كِلَا الفريقين، فقال عَلَيْ: «مَا أَحْسَنَ هذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ» قال: لِي شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ الله. قال: "فَمنْ أَكْبَرُهُمْ؟»، قلت: شريح، قال: "فأنْتَ أَبُو شُرَيْحِ». [دفي الأدب (العديث: 4955)، س (العديث: 5405)].

## [أُبَا ذَرًّ]

\* عن أبي ذر أنه قال: يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم، قال على القية: «أَنْتَ يَا أَبَا ذَرِّ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ»، قال: فإني أحب الله ورسوله، قال على الله الله عنه أحْبَبْتَ». [د في الأدب (الحديث: 5126)].

\* قال النبي عَلَيْ (يَا أَبَا ذُرِّ)، فقلت: لبيك وسعديك يا رسول الله، وأنا فداك. [د في الأدب (الحديث: 5226)].

[أَبَا رَزين]

\* قلت: يا رسول الله أَكُلُنا يرى ربه؟ قال ابنُ معاذِ: مُخْلِياً به يوم القيامة، وما آية ذلك في خلقه، قال: "يا أَبَا رَزِينِ أَلَيْسَ كُلُّكُم يَرَى الْقَمَر؟"، قال ابن معاذ ليلة البدر مُخْلِياً به - ثم اتفقا - قلت: بلى، قال: "فالله أَعْظَمُ"، قال ابن معاذ قال: "فإنَّمَا هُوَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ الله الله أَجَلُّ وَأَعْظَمُ". [د في السنة (الحديث: 4731)، جه (الحديث: 180)].

## [أبا سُفْيَانَ]

\* (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّكُم لَتَصْرِبُونَهُ إِذَا صَدَقَكُم، وَتَدَعُونَهُ إِذَا كَذَبَكُم، هذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ أَقْبَلَتْ لِتَمْنَعَ أَبِا سُفْيَانَ»، قال أنس: قال ﷺ: (هذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَداً»، ووضع يده على الأرض، (وَهذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ

غَداً»، ووضع يده على الأرض، «وَهذَا مَصْرَعُ فُلَانِ غَداً» ووضع يده على الأرض، فقال: والذي نفسي بيده ما جاوز أحد منهم عن موضع يد رسول الله على فأمر بهم على فأخذ بأرجلهم، فسحبوا، فألقوا في قليب بدر. [د في الجهاد (الحديث: 2681)].

# [أَبَا العَاصِ بَنَ الرَّبِيعِ]

\* أن علياً خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة، فأتت النبي على قالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، فقام على ناكح بنت أبي جهل، فقام على فتشهد، فقال: «أَمَّا بَعْدُ، أَنْكَحْتُ أَبَا العَاصِ بْنَ الرَّبِيع، فَحَدَّثَني وَصَدَقَني، وَإِنَّ فاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا، وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ للهِ عَلَى وَبِنْتُ عَدُو اللهِ عِنْدَ رَجُل وَاحِدٍ». إن فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3729)، راجع (الحديث: 1926)].

# [أَبَا عُمَيْرٍ]

\* أن أنس بن مالك قال: أكان رسول الله على يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى: أبا عمير، وكان له نغر يلعب به، فمات، فدخل عليه النبي على ذات يوم فرآه حزيناً، فقال: «مَا شَأْنُهُ؟»، قالوا: مات نُغَرُهُ، فقال: «يا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟». [د في الأدب (الحديث: (4969)].

# [أَبَا فُلان]

\* سأل ﷺ رجلاً فقال: "يَا أَبَا فُلانٍ، أَما صُمْتَ سَرَرَ هذا الشَّهْرِ"، قال الرجل: لا ، قال: "فَإِذَا أَفَطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَينِ"، وفي رواية: "مِنْ سَرَرِ شَعْبانَ". [خ في الصوم (الحديث: 1983)، م (الحديث: 2737، 2743) د (الحديث: 2328)].

### [أبًا مَسْعُودٍ]

\* بعثني ﷺ ساعياً، ثم قال: «انْطَلِقْ أَبَا مَسْعُودٍ ولَا الْفَينَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيءُ وَعَلَى ظَهْرِكَ بَعِيرٌ مِن إبِلِ الْفَينَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيءُ وَعَلَى ظَهْرِكَ بَعِيرٌ مِن إبِلِ الصَّدَقَةِ لَهُ رُغَاءٌ قَدْ غَلَلْتُهُ»، قال: إذاً لا انطلق، قال: «إذاً لا أكْرهُكَ». [د في الخراج (الحديث: 2947)].

# [أَبَارِيق]

\* ﴿ أَلَا إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، وَإِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَأَيْلَةَ ، كَأَنَّ الأَبَارِيقَ فِيهِ النُّجُومُ » . [م في النفائل (الحديث: 5957/ 2305/ 44)].

\* "إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضاً كَمَا بَيْنَ جَرْبَاء وَأَذْرُحَ، فِيهِ أَبَارِيقُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ وَرَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ، لَمْ يَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَداً». [م ني الفضائل (الحديث: 5944/ 2299/ 35)، ت (الحديث: 2445)].

\* "إِنَّ فِي حَوْضِي مِنَ الأَبَارِيقِ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2442)].

\* "إِنَّ قَلْرَ حَوْضِي كما بَينَ أَيلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ اليَمَنِ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْإَبَارِيقِ كَعَدَدِ نَجُومِ السَّمَاءِ». [خ ني الرفاق (الحديث: 6580)، م (الحديث: 6950)].

\* "تُرَى فِيهِ أَبَارِيقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ\*. [م في الفضائل (الحديث: 5954، 5955/ 2303/ 4308)].

### [أُبَاك]

" لما قتل عبد الله بن حرام، يوم أحد، قال رسول الله على: "أَلا أُخبِرُكَ يَا جَابِرُ مَا قَالَ اللهُ لاَ بِيكَ؟"، قلت: بلى، قال: "مَا كَلَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَداً إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحاً، فَقَالَ: يَا رَبِّ! تُحيينِي يَا عَبْدِي! تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ، قَالَ: يَا رَبِّ! تُحيينِي فَأَفْتَلُ فِيكَ ثَانِيَةً، قَالَ: إِنَّهُ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُم إِلَيها لَا يُرْجَعُونَ. قَالَ: يَا رَبِّ! فَأَبْلِغُ مَنْ وَرَائِي فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ يُرْجَعُونَ. قَالَ: يَا رَبِّ! فَأَبْلِغُ مَنْ وَرَائِي فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلًا فِي سَبِيلِ اللهِ وَجَلًا هِ سَبِيلِ اللهِ اللهِ عَسَبَنَ الذِينَ فَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَرَبُوا في سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

\* أَنْ عَائِشَةَ قَالَتَ: قَالَ لِي ﷺ فِي مُرضَه: "اَدْعِي لِي أَبَا بَكُرِ أَبَاكِ وَأَخَاكِ، حَتَّى أَكْتُبَ كِتَاباً، فَإِنَّي أَبَا بَكُرِ أَبَاكِ وَأَخَاكِ، حَتَّى أَكْتُبَ كِتَاباً، فَإِنَّي أَبَا أَبُا مُتَمَنَّ وَيَقُولُ قَائِلٌ: أَنَا أَوْلَى، وَيَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكُرٍ ". [م ني فضائل الصحابة (الحديث: 613/ 2387/ 11)].

\* أن عليّاً قال: قلت للنبي ﷺ: إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: «اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ ثُمَّ لَا تُحْدِثَنَّ شَيْئاً حَتَّى تَأْتِينِي»، فذهبت فواريته وجئته فأمرني

فاغتسلت ودعا لي. [د في الجنائز (الحديث: 3214)، س (الحديث: 2005)].

\* قالوا: يا رسول الله! من أبر؟ قال: «أُمَّكَ»، قال: ثم من؟ قال: «أُبَاكَ»، قال: ثم من؟ قال: «أَبَاكَ»، قال: ثم من؟ قال: «أَبَاكَ»، قال: ثم من؟ قال: «الأَدْنَى فَالأَدْنَى». [جه الأدب (الحديث: 3658)].

\* قدمنا المدينة، فإذا رسول الله على المنبر يخطب الناس وهو يقول: "يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا وَابْدَأُ بِحَمْنُ تَعُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ . [س الزكاة (الحديث: 2531)].

" قلت: يا رسول الله من أَبَرُ ؟ قال: "أُمَّكَ، ثُمُّ الْأَقْرَبَ فالأَقْرَبَ"، أُمَّكَ، ثُمُّ الْأَقْرَبَ فالأَقْرَبَ"، وقال عَلَيْهُ: "لا يَسْأَلُ رَجُلٌ مَوْلاَهُ مِنْ فَضْلِ هُوَ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ إِلَّا دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَضْلُهُ الَّذِي مَنَعَهُ شُبَحَاعاً أَقْرَعَ". [دفي الأدب (الحديث: 513)، ت شُجَاعاً أَقْرَعَ". [دفي الأدب (الحديث: 189)].

\* قيل: يا رسول الله من أبرُّ، قال: «أُمَّكَ، وَأَبَاكَ، وَأَبَاكَ، وَأَبَاكَ، وَأَجْاكَ، وَأَجْاكَ، حَتَّ وَأَخْتَكَ، وَأَخَاكَ، وَمَوْلَاكَ الَّذِي يَلِي ذَاكَ، حَتَّ وَاجِبٌ وَرَحِمٌ مَوْصُولَةٌ». [د في الأدب (الحديث: 5140)].

\* لقيني على فقال لي: "يَا جَابِرُ مَا لِي أَرَاكُ مُنْكُسِراً؟»، قلت: يا رسول الله استشهد أبي قتل يوم أحد، وترك عيالاً وديْناً، قال: "أَلا أُبَشِرُكَ بِمَا لَقِيَ الله بِهِ أَبَاكَ؟» قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: "ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحاً». فقال: يا عبدي تمن عليَّ أعطك. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب تبارك وتعالى: أنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. [ت نشير القرآن (الحديث: 3010)، جه (الحديث: 190)].

# [أَبَاكُمْ]

\* خرج على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق، فقال: "ارْمُوا بَنِي إِسْماعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِياً، وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ»، لأحد الفريقين، فأمسكوا بأيديهم، فقال: "ما لَهُمْ»، قالوا: وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال: "ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ». [خ ني

المناقب (الحديث: 3507)، راجع (الحديث: 2899)].

\* قرَمْياً بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِياً ». [جه الجهاد (الحديث: 2815)].

\* مر النبي عَنِي على نفر من أسلم ينتضلون، فقال عَنِي: «ارْمُوا بَنِي إِسْماعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِياً، وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانِ»، قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال عَنِي: «ما لَكُمْ لَا تَرْمُونَ»، فقالوا: يا رسول الله نرمي وأنت معهم؟ قال: «ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلُكُمْ». [خ ني أحاديث الأنبيا، (الحديث: 3373)، راجع (الحديث: 2899)].

# [أُبَاكُمَا]

\* كان النبي عَلَيْ يعوذ الحسن والحسين، ويقول: "إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّدُ بِهَا إِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَينٍ لَامَّةٍ، [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3371)، د (الحديث: 4737)، ت (الحديث: 2060)، جه (الحديث:

# [أُبَالِي]

\* "قَالَ الله: يَا ابِنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أَبَالِي، يَا ابِنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَت دُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبَالِي، يَا ابِنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشُولُ بِي شَيْئاً لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشُولُ بِي شَيْئاً لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً». [ت الدعوات (الحديث: 3540)].

\* الأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِم، وَمَا أَبَالِي أُوسَطَ الْقَبْرِ - كَذَا قالَ - قضيت حاجتي، أو وسط السوق. [جه الجنائز (الحديث: 1567)].

\* (مَا أَبَالِي مَا أَتَيْتُ إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقاً ، أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً ، أَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي \* . [د في الطب (الحديث: 386)].

\* ( يَقُولُ الله تعالى: يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلَا مَنْ هَدَيْتُه فَسَلُونِي الْهُدَى أَهْدِكُمْ ، وَكُلُّكُم فَقِيْرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ ، فَسَلُونِي أَرْزُقُكُمْ ، وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ

عَافَيْتُ، فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةِ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِي غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أَبَالِي، وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَالْجَرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيْتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا زَادَ ذَلِكَ في مُلْكِي عَلَى أَنْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا زَادَ ذَلِكَ في مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةِ، وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيْتَكُمْ وَمَيْتَكُمْ وَمَيْتَكُمْ وَمَيْتَكُمْ وَمَيْتَكُمْ وَمَا عَلَى أَشْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَشْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ وَرَطْبَكُمْ وَمَا يَكُمْ وَمَيْتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَشْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ أَلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنَّ اجْتَمَعُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ مَا الْجَتْمُ مَا الْحَيْمُ مَا الْمَعْمِ وَمَيْتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ مَا سَأَلُ مَا الْجَتَمَعُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ مَا الْجَتَمَعُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ مَا الْجَتَمَعُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ مَا الْجَتَمَعُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ مَا الْبَعْرِ نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي إِلَا كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَوْ بِالبَحْرِ فَعَمَسَ فِيهِ إِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا إِلَيْهِ ذَلِكَ بِأَنِّي جَوَادٌ مَاجِدٌ فَعَمَسَ فِيهِ إِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا إِلَيْهِ وَلِكَ بِكُونَ وَكُمْ فَيَكُونُهُ . [ت صفة أَمْرِي لِشَيء إِذَا أَرَدُتُه أَنْ أَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُهُ . [ت صفة القيامة والوقائق (الحديث: 7425)].

# [أَبَانُ]

\* بعث ﷺ أبان على سرية من المدينة قبل نجد، قال أبو هريرة: فقدم أبان وأصحابه على النبي ﷺ بخيبر بعدما افتتحها، وإن حُزُمَ خيلهم للِيف، قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله لا تقسم لهم، قال أبان: وأنت بهذا يا وبر تحدر من رأس ضأن، فقال ﷺ: "يا أبانُ اجْلِسُ" فلم يقسم لهم، [خ ني المغازي (الحديث: (4238)، راجع (الحديث: 2827)].

# [إِبَّانِ]<sup>(1)</sup>

\* شكا الناس إليه على قحوط المطر، فأمر بمنبر، فوضع له في المصلى . . . فخرج على حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر، فكبر وحمد الله، وقال: "إِنَّكُم شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُم وَاسْتِبْخَارَ المَطَرِ عن إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُم، وَقَدْ أَمَرَكُم الله عَزَّ وجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُم أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُم، ثم قال: "﴿ الْحَمَدُ لِللّهِ وَيَ الْحَمَدُ لِللّهِ رَبِّ الْعَنَامِينَ فَي الرَّحِيمِ فَي مِدْلِكِ يَوْمِ رَبِّ الْعَنَامِينَ فَي الرّحِيمِ عَنْ مِدْلِكِ يَوْمِ

<sup>(1)</sup> إِبَّانُ: أَيْ وَقْتُ، وَالنُّونُ أَصْلِيَّةٌ فَيَكُونُ فِعَّالاً.

الدّينِ [الفاتحة: 2-4]»، «لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني، ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قُوةً، وبلاغاً إلى خير»، ثم رفع يديه، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حوَّل إلى الناس ظهره، وقلب أو حوَّل رداءه، وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس، ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة، فرعدت، وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتِ مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتها إلى الكِنِّ ضحك على حتى بدت نواجذه، فقال: «أشهد أنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنِّي عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ». [دني صلاة الاستماء (الحديث: 1173)].

### [أُبَانًا]

\* «يَجْمَعُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ، فَيقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: يَا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئةُ أبيكُمْ آدَمَ، لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إلَى ابْني إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللهِ، قَالَ: فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: لَسْتُ بصَاحِب ذَلِكَ، إنَّمَا كُنْتُ خَلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ، اعْمِدُوا إِلَى مُوسى ﷺ، الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ تَكْلِيماً، فَيَأْتُونَ مُوسَى ﷺ؛ فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى عِيسى كَلِمَةَ اللهِ، وَرُوحِهِ، فَيَقُولُ عِيسى عَلَيْهُ: لَسْتُ بِصَاحِبَ ذَلِكَ، فَيَأْتُونَ مُحَمَّداً ﷺ، فَيَقُومُ فَيُؤْذَنُ لَهُ، وتُرْسَلُ الأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ، فَتقُومَانِ جَنَبَتَي الصِّرَاطِ يَمِيناً وشِمَالاً، فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ»، قال: قَلت: بأبي أنت وأمى، أي شيء كمر البرق؟ قال: «أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْن؟ ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيح، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ، وَشَدِّ الرِّجَالِ، تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ، وَنَبِيَّكُمْ قَاثِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ، فَيَقُولُ آيَقُولُ]: رَبِّ، سَلُّمْ سَلُّمْ، حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبادِ، حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفاً»، قال: «وَفِي حَافَتَى الصِّرَاطِ كَلَّالِيبُ مُعَلَّقَةٌ، مَأْمُورَةٌ تَأْخُذُ [بأَخْذِ] مَنَّ أَمِرَتْ بِهِ، فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ، وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ». [م في الإيمان (الحديث: 481/ 195/ 329)].

# [أَبَاهُ]

\* "إِذَا اتَّخِذَ الفَيْءُ دُولاً، وَالأَمَانَةُ مَغْنَماً، وَالزَّكَاةُ مَغْنَماً، وَالزَّكَاةُ مَغْنَماً، وَالزَّكَاةُ مَغْزَماً، وَتُعَلِّم لِغَيْرِ الدِّينِ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امرأَتَهُ، وَعَنَّ أَمَّهُ وَأَذْنَى صَدِيقَةُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، وَظَهَرَتِ الأَصْوَاتُ في المَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ المَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَأَكُومَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَظَهَرَتْ القَيْنَاتُ وَالمَعَازِف، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ وَلَمَانَا فَلْمَا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذلِكَ رِيحاً حَمْراء، وَزَلْزَلَةً وَخَسْفاً وَمَسْخاً وَقَذْفاً، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالِ قُطعَ سِلْكُهُ وَمَسْخاً وَقَذْفاً، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالِ قُطعَ سِلْكُهُ فَتَابَعَ». [ت الفتن (الحديث: 221)].

\* ﴿إِذَا فَعَلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشَرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ ، قيل: وما هن، قال: ﴿إِذَا كَانَ المَعْنَمُ دُولاً ، وَالْمَانَةُ مَغْنَمُ الْمَؤْمَ اللَّهُ وَالْمَانَةُ مَغْنَمُ اللَّهُ وَالْمَانَةُ مَغْنَمُ اللَّهُ وَالرَّجُلُ زَوْجَتَهُ ، وَعَقَا أَبَاهُ ، وَارْتَفَعَتِ الْاصْوَاتُ فِي المساجدِ ، وكانَ زَعِيمُ القَوْمِ أَرْذَلَهُمْ ، وَأَكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ ، وَشُرِبَتِ الْخُمورُ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ ، وَاتَّخِذَت القَيْناتُ وَالمَعَازِفُ ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْمُعَا وَلَهُ ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا ، فَلْيَرْتَقِبُوا عَنْدَ ذَلِكَ رِيحاً حَمْرَاءَ ، أَوْ لَلْمَا وَمُسْخاً » . [ت الفنن (الحديث: 2210)].

\* "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَأَى أَبَاهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَيهِ الغَبَرَةُ وَالقَتَرَةُ». [خ في التفسير (الحديث: (4768)].

\* "إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ أَنْ يَلَعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيهِ"، قيل: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: "يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُ أَبَاهُ، وَيَسُبُ أُمَّهُ". لَخ في الأدب (الحديث: 5973)، م (الحديث: 259، 260)، د (الحديث: 5141)، ت (الحديث: 1902)].

\* «صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ \_ أَوْ قَالَ: بِيَدِهِ \_ كَمَا آخُذُ أَنَا يَعْنِفَةِ ثَوْيِهِ \_ أَوْ قَالَ: بِيَدِهِ \_ كَمَا آخُذُ أَنَا يِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ هَذَا، فَلَا يَتَنَاهَى \_ أَوْ قَالَ: فَلَا يَنْتَهِى \_ حَتَّى يُدْخِلَهُ اللهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ ». [م ني البر والصلة (الحديث: حَتَّى يُدْخِلَهُ اللهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ ». [م ني البر والصلة (الحديث: 6644).

«يَلقى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، إِنِّكَ وَعَدْتَني أَنْ لَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَيَقُولُ اللهُ: إِنِّي حَرَّمْتُ

الجَنَّةَ عَلَى الكافِرِينَ». [خ في التفسير (الحديث: 4769)، راجع (الحديث: 3350)].

\* "يلقى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَعَلَى وَجُهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَقُل لَكَ لَا تَعْصِنِي؟ فَيَقُولُ أَهُ إِبْرَاهِيمُ لَا أَعْصِيكَ، فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَني أَنْ لَا تُعْزِينِي يَوْمَ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَني أَنْ لَا تُحْزِينِي يَوْمَ يَبْعَثُونَ، فَأَيُّ خِزْي أَخْزَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ؟ فَيَقُولُ اللهُ يَعْلَى: إِنِّي حَرَّمْتُ الجَنَّة عَلَى الكافِرِينَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا يُرْرَاهِيمُ، مَا تَحْتَ رِجْلَيكَ؟ فَيَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ بِذِيخِ إِبْرَاهِيمُ، مَا تَحْتَ رِجْلَيكَ؟ فَيَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ بِذِيخِ مُلْتَطِخ، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى في النَّارِ». [خ في أحاديث مُلتَظِخ، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى في النَّارِ». [خ في أحاديث الخياءُ (4768)].

### [أُبَاهَا]

\* أن أم حبيبة قالت: قلت: يا رسول الله، هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال: "فَأَفعَل ماذَا؟"، قلت: تنكح، قال: "أَتُحِبِّينَ؟"، قلت: لست لك بمخلية، وأحب من شركني فيك أختي، قال: "إِنَّهَا لَا تَحِلُ لِي"، قلت: بلغني أنك تخطب، قال: "ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةً"، قلت: نعم، قال: "لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي ما حَلَّتْ لِي، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُويبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيً بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَواتِكُنَّ". [خ في النكاح (الحديث: 5106)، راجع (الحديث: 5106)].

\* أن أم حبيبة قالت لرسول الله على: إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة، فقال على: «أَعَلَى أُمِّ سَلَمَةَ؟ لَوْ لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَةَ ما حَلَّتْ لِي، إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ». [خ في النكاح (الحديث: 5123)، راجع (الحديث: 5101)، س (الحديث: 3286)].

\* أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله هل لك في أختي؟ قال: «فَأَفْعَلُ مَاذَا»، قالت: فتنكحها قال: «أُو تُحِبِّينَ ذَاكَ؟»، قالت: لست بمخلية بك، وأحب من شركني في خير أختي قال: «فإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي»، قالت: فوالله لقد أخبرت أنك تخطب درة، أو ذرة بنت أبي سلمة، قال: «بِنتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟»، قالت: نعم، قال: «أَمَا وَالله لَوْ لم تَكُنْ رَبِيبَتِي في حِجْرِي ما حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ لَوْ لم تَكُنْ رَبِيبَتِي في حِجْرِي ما حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ لَوْ لم تَكُنْ رَبِيبَتِي في حِجْرِي ما حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ

أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاها ثُويْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ». [دني النكاح (الحديث: 2056)].

\* أن النبي علم ليلة أسرى به، وجد ريحاً طيبة، فقال: «يَا جُبْرِيلُ! مَا هذِهِ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ؟ قَالَ: هذِهِ رِيحُ قَبْرِ المَاشِطَةِ وَابْنَيْهَا وَزَوْجِهَا، قَالَ: وَكَانَ بَدْءُ ذٰلِكَ أَنَّ الْخَضِرَ كَانَ مِنْ أَشْرَافِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَكَانَ مَمَرُّهُ بِرَاهِبِ فِي صَوْمَعَتِهِ، فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرَّاهِبُ، فَيُعَلِّمُهُ الإِسْلَامَ، فَلَمَّا بَلَغَ الْخَضِرُ زَوَّجَهُ أَبُوهُ امْرَأَةً، فَعَلَّمَهَا الْخَضِرُ، وَأَخَذَ عَلَيْهَا، وَكَانَ لَا يَقْرَبُ النِّسَاءَ فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ زَوَّجَهُ أَبُوهُ أُخْرَى، فَعَلَّمَهَا وَأَخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لَا تُعْلِمَهُ أَحَداً، فَكَتَمَتْ إِحْدَاهُمَا وَأَفْشَتْ عَلَيْهِ الأُحْرَى، فَانْطَلَقَ هَارِباً، حَتَّى أَتَى جَزيرَةٌ فِي الْبَحْرِ، فَأَقْبُلَ رَجُلَانِ يَحْتَطِبَانِ، فَرَأْيَاهُ. فَكَتَمَ أَحَدُهُما وَأَفْشَى الآخَرُ، وَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الْخَضِرَ، فَقِيلَ: وَمَنْ رَآهُ مَعَكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ، فَسُئِلَ فَكَتَمَ، وَكَانَ فِي دِينِهِمْ أَنَّ مَنْ كَذَبَ قُتِلَ، قَالَ: فَتَزَوَّجَ الْمَوْأَةَ الْكَاتِمَةَ، فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشُطُ امْرَأَةَ ابْن فِرْعَوْنَ سَقَطَ الْمُشْطُ، فَقَالَتْ: تَعِسَ فِرْعَوْنُ! فَأَخْبَرَتْ أَبَاهَا، وَكَانَ لِلْمَرْأَةِ ابْنَانِ وَزَوْجٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَرَاوَدَ الْمَرْأَةَ وَزَوْجَهَا أَنْ يَرْجِعَا عَنْ دِينِهِمَا، فَأَبَيَا، فَقَالَ: إِنِّي قَاتِلُكُمَا، فَقَالًا: إَحْسَاناً مِنْكَ إِلَيْنَا، إِنْ قَتَلْتَنَا أَنْ تَجْعَلَنَا فِي بَيْتٍ، فَفَعَلَ». [جه الفتن (الحديث: 4030)].

\* قيل لرسول الله ﷺ: أين أنت عن ابنة حمزة، أو قيل: ألا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب، قال: «أَتُحِبِّينَ ذَلِكِ؟»، فقالت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي، فقال: «فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجِلُّ لِي»، قالت: قلت: يا رسول الله! فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة، قال: «بِنْتَ أبِي سَلَمَةَ؟»، قالت: نعم، قال: «لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أُخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَنَا يَكُنْ رَبِيبَتِي بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ». [م في الرضاع (الحديث: 3573/ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ». [م في الرضاع (الحديث: 3573/ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ». [م في الرضاع (الحديث: 3573/ بناءِ مَنْ الرَّضَاءَ اللَّهُ الْمَاءَ اللَّهُ الْمَاءَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءَ اللَّهُ اللَ

# [أُبَاهُمَا]

"مَنْ أَحَبَّني وَأَحَبَّ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وأُمَّهُمَا كَانَ مَعِي
 في دَرَجَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ". [ت المناف (الحديث: 3733)].

[أُبَابِعُ]

\* "أَتِيَ اللهُ بِعَبْدِ مِنْ عِبَادِهِ، آتَاهُ اللهُ مَالاً، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ - قَالَ: وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثًا -قَالَ: يَا رَبِّ! آتَيْتَنِي مَالَكَ، فَكُنْتُ أَبَايعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ، فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ، فَقَالَ اللهُ: أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي ٩. [م في المساقاة (الحديث: 3972/ 1560/ 29)، راجع (الحديث: 6369)].

\* ﴿ أَنَّ رَجُلاً مَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ ، فَقِيلَ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْمَلُ ؟ - قالَ: فَإِمَّا ذَكَرَ ، وَإِمَّا ذُكُر - فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَبُالِيعُ النَّاسَ ، فَكُنْتُ أُنْظِرُ الْمُعْسِرَ ، وَأَتَجَوَّرُ فِي السِّكَةِ ، أَوْ فِي النَّقْدِ ، فَعُفِرَ لَهُ » . [م في المساقاة (الحديث: السِّكَةِ ، أَوْ فِي النَّقْدِ ، فَعُفِرَ لَهُ » . [م في المساقاة (الحديث: 3969)].

\* أنه ﷺ قام يوم بدر، فقال: "إِنَّ عُثْمَانَ انْطَلَقَ في حَاجَةِ الله وَحَاجَةِ رَسُولِهِ وَإِنِّي أُبَائِعُ لَهُ". [د في الجهاد (الحديث: 2726)].

\* "إِنَّ رَجُلاً كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَتَاهُ الْمَلَكُ لَيْ الْمُلْكُ الْمِلْكُ الْمِلْكُ الْمِيْضَ رُوحَهُ، فَقِيلَ لَهُ: هَل عَمِلتَ مِنْ خَيرِ؟ قالَ: ما أَعْلَمُ شَيئاً غَيرَ أَنِّي كُنْتُ أَبَاعِعُ النَّاسَ في اللَّنْيَا وَأُجازِيهِمْ، فَأَنْظِرُ المُوسِرَ كُنْتُ أَبَاعِعُ النَّاسَ في اللَّنْيَا وَأُجازِيهِمْ، فَأَنْظِرُ المُوسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ المُعْسِرِ، فَأَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ». [خ في وَأَتَجَاوَزُ عَنِ المُعْسِرِ، فَأَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ». [خ في أحاديث الأنباء (الحديث: 345)، راجع (الحديث: 2077)].

\* (مَاتَ رَجُلٌ، فَقِيلَ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ؟ قَالَ: كُنْتُ أَبُلِيعُ النَّاسَ، فَأَتَحَوَّزُ عَنِ المُوسِرِ، وَأُخَفِّفُ عَنِ المُعسِرِ، وَأُخَفِّفُ عَنِ المُعسِرِ، وَأُخَفِّفُ عَنِ المُعسِرِ، فَغُقِرَ لَهُ». [خ في الاستقراض (الحديث: 2391)، انظر (الحديث: 2077)].

# [أُبَايِعُكَ]

أن هند ابنة عتبة قالت: يا نبي الله بايعني، قال:
 (لا أُبَايِعُكَ حَتَّى تُغَيِّرِي كَفَّيْكِ، كَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ». [د في الترجل (الحديث: 4165)].

\* قال جرير: أتيته ﷺ وهو يبايع، فقلت: يا

رسول الله، ابسط يدك حتى أبايعك واشترط على، فأنت أعلم، قال: «أُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ اللهَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتُنَاصِحَ الْمُسْلِمِينَ، وَتُفَارِقَ المُشْرِكِينَ». [س البيعة (الحديث: 4188)، تقدم (الحديث: 4186)].

# [أُبَايِعُكُمْ]

\* أن عبادة بن الصامت قال: بايعت رسول الله ﷺ في رهط، فقال: ﴿ أَبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيئاً، وَلَا تَشْرِكُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانِ تَفْتَرُونَهُ بَينَ أَيدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُونِي في مِنْهُونِ فَنَى مَنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئاً فَأُخِذَ بِهِ في الدُّنيا فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُورٌ، وَمَنْ شَتَرَهُ اللهُ، فَذَلِكَ إِلَى اللهِ: إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ \*. [خ في الحدود (الحديث: 6801)، راجع غَفَرَ لَهُ \*. [خ في الحدود (الحديث: 6801) . راجع (الحديث: 6801) .

[أُبَايِعُهُ]

\* أن مجاشع بن مسعود: انطلقتُ بأبي معبد إلى النبي يَّ لِيَّ لبيابعه على الهجرة ، قال: «مَضَتِ الهجْرة لأهْلِهَا، أَبَالِعُهُ عَلَى الإِسْلَامِ وَالجِهَادِ». [خ في المغازي (الحديث: 4305، 4305)].

\* أن مجاشعاً قال: أتيت النبي ﷺ بأخي بعد الفتح، قلت: يا رسول الله، جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة، قال: «ذَهَبَ أَهْلُ الهِجْرة بِمَا فِيهَا»، فقلت: على أي شيء تبايعه؟ قال: «أُبَايِعُهُ عَلَى الإِسْلَامِ، وَالإِيمَانِ، وَالْجِهَادِ». [خ في المغازي (الحديث: 4306، 4306)، راجع (الحديث: 2962)].

أن يعلى بن أمية قال: جئت رسول الله على بأبي أمية يوم الفتح فقلت: بايع أبي على الهجرة، فقال: «أُبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ، وَقَدِ انْقَطَعَتِ الهِجْرَةُ». [س البيعة (الحديث: 7179].

\* جاء مجاشع بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي على فقال: «لا فقال: هذا مجالد يبايعك على الهجرة، فقال: «لا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَلَكِنْ أَبَايِعُهُ عَلَى الإِسْلَامِ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 3078، 3078)، راجع (الحديث: 2962، 2962)].

# [أَنتُ]

\* ﴿إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيهَا، لَعَنَتُهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 5193، 5194)، انظر (الحديث: 5193، 5194).

\* «بَينَمَا ثَلَاثَةُ نَفَر مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ، إذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ ، فَأُووا إِلَى غَارِ فَانْطَبَقَ عَلَيهِمْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: إِنَّهُ وَاللهِ يَا هؤُلَاءِ، لَا يُنْجِيكُمْ إِلَّا الصِّدْقُ، فَلْيَدْغُ كُلُّ رَجُل مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ، فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فَرَقٍ مِنْ أَرُزٌ، فَلَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَأَنْىً عَمَدْتُ إِلَى ذلِكَ الفَرَق فَزَرَعْتُهُ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّي اشْتَرَيتُ مِنْهُ بَقَراً، وَأَنَّهُ أَتَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ، فَقُلتُ: اعْمِدْ إِلَى تِلكَ البَقَر فَسُقْهَا، فَقَالَ لِي: إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزٌ، فَقُلتُ لَهُ: اعْمِدْ إِلَى تِلكَ البَقَرِ، فَإِنَّهَا مِنْ ذلِكَ الفَرَقِ، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَانْسَاحَتْ عَنْهُمْ الصَّخْرَةُ. فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ: كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ آتِيهِمَا كُلَّ لَيلَةٍ بِلَبَنِ غَنَم لِي، فأَبْطَأْتُ عَلَيهِمَا لَيلَةً، فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدَا، وَأَهْلِي وَعِيَالِي يَتَضَاغُوْنَ مِنَ الجُوع، فَكُنْتُ لَا أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبُ أَبَوَايَ، فَكَرهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَكَرهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا فَيَسْتَكِنَّا لِشَوْبَتِهِمَا، فَلَمْ أَزَل أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَةُ عَمّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ، وَأَنِّى رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفسِهَا فَأَبَتْ إِلَّا أَنْ آتِيهَا بِمِئَةِ دِينَارِ ، فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ ، فَأَتَيتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيهَا فَأَمْكَنَتْنِي مِنْ نَفسِهَا ، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رجْلَيهَا ، فَقَالَتِ: اتَّق اللهَ وَلَا تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ المِئَةَ دِينَارٍ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا ، فَفَرَّجَ اللهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُواً ﴾. [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3465)].

\* "بَينَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَتَماشَوْنَ أَخَذَهُمُ المَطَرُ، فَمَالُوا

إِلَى غار في الجَبَل، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَم غارهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيهم، فَقَالَ بَغْضُهُمْ لِبَعْض: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلتُمُوهَا للهِ صَالِحَةً، فَادْعُوا اللهَ بَهَا لَعَلَّهُ يَفرُجُهَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ، كُنْتُ أَرْعى عَلَيهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِ مَا قَبْلَ وَلَدِي، وَإِنَّهُ نَاءَ بِيَ الشَّجَرُ، فَمَا أَتَيتُ حَتَّى أَمْسَيتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا ، فَحَلَبْتُ كما كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ بِالحِلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤوسِهِمَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُ مَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَى، فَلَمْ يَزَل ذلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ. فَفَرَجَ اللهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ. وَقَالَ الثَّانِي: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمٍّ أُحِبُّهَا كَأَشَدِّ ما يُحِبُّ الرِّجالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ إِلَيهَا نَفسَهَا، فَأَبَتْ حَتَّى آتيهَا بِمِنَّةِ دِينَارِ، فَسَعَيتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِئَّةَ دِينَار فَلَقِيتُهَا بِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رِجْلَيهَا، قالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ، وَلَا تَفتَح الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ. فَقُمْتُ عَنْهَا ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي قَدْ فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغْاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ لَنَا مِنْهَا، فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ أَرُزٍّ، فَلَمَّا قَضِي عَمَلَهُ قالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَل أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّق اللهَ وَلَا تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلتُ: اذْهَبْ إِلَى ذلِكَ البَقَر وَرَاعِيهَا، فَقَالَ: اتَّق اللهَ وَلَا تَهْزَأُ بِي، فَقُلتُ: إِنِّي لَا أَهْزَأُ بِكَ، فَخُذْ ذلِكَ البَقَرَ وَرَاعِيَهَا، فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ، فَافَرُجْ مَا بَقِيَ، فَفَرَجَ اللهُ عَنْهُمْ ١٠ [خ في الأدب (الحديث:

\* أبَينَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَمْشُونَ أَخَذَهُمُ المَطَرُ، فَأُووْا إِلَى غارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غارِهِمْ صَحْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا

أَعْمَالاً عَمِلتُمُوهَا صَالِحَةً للهِ، فَادْعُوا اللهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ، قالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شيخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ، كُنْتُ أَرْعي عَلَيهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلِّيهِمْ حَلَبْتُ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيُّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ بَنِيَّ، وَإِنِّي اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَوْم، فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيتُ، فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا، فَحَلبتُ كما كُنْتُ أَحْلُبُ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤوسِهِمَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِى الصِّبْيَةَ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ حَتَّى طَلَعَ الفَّجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافَرُجْ لَنَا فَرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ اللهُ فَرَأُوا السَّمَاءَ، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا كَانَتْ لِي بَنْتُ عَمّ، أَحْبَبْتُهَا كَأْشَدٌ ما يُحِبُّ الرِّجالُ النِّسَاءَ، فَطَلبتُ مِنْهَا فَأَبَتْ حَتَّى أَتَيتُهَا بِمِئَةِ دِينَارٍ، فَبَغَيتُ حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَينَ رَجْلَيهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتَّتِي اللهَ وَلَا تَفتَح الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ اَبْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافرُجْ عَنَّا فَرْجَةً، فَفَرَجَ، وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ أَرُزٍّ، فَلَمَّا قَضِي عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيهِ فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَل أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّق اللهَ، فَقُلتُ: اذْهَبْ إِلَى ذَٰلِكَ الْبَقَرِ وَرُعاتِهَا فَخُذْ، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَسْتَهْزِيءُ بِي، فَقُلتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِيءُ بِكَ فَخُذْ، فَأَخَذُهُ، فَإِنْ كنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ، فَافرُجْ ما بَقِيَ فَفُرَجُ اللهُ». [خ في الحرث والمزارعة (الحديث: 2333)، راجع (الحديث: 2215)].

\* (تُسْتَأْمُرُ الْيَتِيمَةُ في نَفْسِهَا، فإنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا». [د في النكاح (الحديث: 2093)، س (الحديث: 3270)، ت (الحديث: 1109)].

(الحديث: 5419)، تقدم (الحديث: 5417)].

\* (رَحِمَ الله رَجُلاً قامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ الْمَاءَ، رَحِمَ الله الْمَرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ في وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَ الله الْمرَأَةَ قامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ في وَجْهِهِ المَاءَ». [د في صلاة النطوع أبَى نَضَحَتْ في وَجْهِهِ المَاءَ». [د في صلاة النطوع (الحديث: 1308)، د (1450)، جه (الحديث: 1308)].

### [ابْتَاعَ]

\* خرجنا حجاجاً، فقدمنا المدينة ونحن نريد الحج، فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا إذ أتانا آتٍ فقال: إن الناس قد اجتمعوا في المسجد وفزعوا، فانطلقنا فإذا الناس مجتمعون على نفر في وسط المسجد، وفيهم على والزبير وطلحة وسعد. . . فإنى أنشدكم بالذي لا إله إلا هو، أتعلمون أنه على قال: «مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ»، فَابْتَعْتُهُ بِعِشْرِينَ أَنْفاً أَوْ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَنْفاً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «اجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا وَأَجْرُهُ لَكَ»، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَن ابْتَاعَ بِنُوَ رُومَةَ غَفَرَ اللهُ لَهُ"، فَابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: قَدِ ابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا قَالَ: «اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ »، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ فَقَالَ: «مَنْ يُجَهَّزْ هولَاءِ غَفَرَ آللهُ لَهُ» \_ يَعْنِي: جَيْشَ الْعُسْرَةِ. [س الجهاد (الحديث: 3182)، انظر (الحديث: 3608، 3609)].

\* ﴿ لَا تَلَقُوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلَا تُصَرُّوا الإِبْلَ وَالْغَنَمَ، مَنِ ابْتَاعَ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعُ تَمْرٍ ». [س البوع (الحديث: 4499)].

\* «مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةً أَيَّام، إِنْ شَاءَ أَمْسَكُهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرٍ». [م ني البيوع (الحديث: 3810/1524/

\* «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتى يَقْبَضَهُ». [س البيوع

شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرِ»، «صَاعاً مِنْ طَعَام، وَهوَ بالخِيَار ثُلَاثاً». [خ في البيوع (الحديث: 2148)، انظر (الحديث: 2140)، م (الحديث: 3809)، س (الحديث:

ابْتَاعِي

\* (لا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ، وَلا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْض، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ حاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الغَنَمَ، وَمَن ابْتَاعَهَا فَهوَ بخيرِ النَّظَرَين بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ ﴾. [خ في البيوع (الحديث: 2150)، راجع (الحديث: 2140)، م (الحديث: 3794)، د (الحديث: 3443)، س (الحديث: 4508)].

#### [ابُتَاعِي]

\* أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئاً، قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لى فعلت، فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا. . . فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». [خ في الشروط (الحديث: 2717)، راجع (الحديث: 2561)].

\* أن عائشة قالت: جاءت بريرة إليّ فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواقٍ، في كل عام أوقية فأعينيني . . . ، فقالت لها عائشة : ونفست فيها : ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعاً ويكون ولاءك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها وعرضت ذلك عليهم، فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ذلك لنا، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: «لَا يَمْنَعُكِ ذلِكَ مِنْهَا، ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ»، فَفَعَلَتْ وَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ: «أُمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ النَّاس يَشْتَرطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ الله؟ مَن اشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». [س البيوع (الحديث: 4670)، تقدم

\* «ابْتَاعِي، فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، ثمّ

(الحديث: 4614)، تقدم (الحديث: 4610، 4611)].

\* «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» . [م في البيوع (الحديث: 3823/ 1526/ 36)].

\* «مَن ابْتَاعَ طَعَاماً ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ» . [م في البيوع (الحديث: 3818/ 3515/ 31)، راجع (الحديث: 3817)].

\* «مَن ابْتَاعَ طَعَاماً ، فَلَا يَبيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» . [خ في البيوع (الحديث: 2126)، راجع (الحديث: 2124)، م (الحديث: 3819)، د (الـحـديـث: 3492)، س (الـحـديـث: 4609)، جه (الحديث: 2226)].

\* «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامَاً فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوفِيَهُ»، وقال: «مَن ابْتَاعَ طَعَاماً فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبضَهُ». [خ في البيوع (الحديث: 2136)، راجع (الحديث: 2126)].

\* «مَن ابْتَاعَ طَعَاماً فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ». [خ ني البيوع (الحديث: 2133)، راجع (الحديث: 2124)].

\* «مَنِ ابْتَاعَ مُحَفِّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّام فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَى لَبَنِهَا قَمْحاً». [د في البيوع (الحديث: 3446)، جه (الحديث: 2240)].

\* «مَن ابْتَاعَ مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثُلَاثَةَ أَيَّام، فَإِنْ رَدَّهَا، رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَـمْر، لَا سَمْرَاءَ». [جه التجارات (الحديث: 2239)].

\* «مَن ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَشَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ٱلمُبْتَاعُ، وَمَن ابْتَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ». [خ في الشرب والمسافاة (الحديث: 2379)، راجع (الحديث: 2203)، م (الحديث: 3882)، ت (الحديث: 1244)، جه (الحديث: 2211)].

\* «مَنِ اشْتَرَى [ابْتَاعَ] طَعَاماً ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ». [م في البيوع (الحديث: 3826/1528/ 39)].

### [انْتَاعَهُ]

\* «أَيُّمَا رَجُلِ بَاعَ مَتَاعاً فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْثاً، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ المُشْتَرِي، فَصَاحِبُ المَتَاعِ أَسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ». [د في البيوع (الحديث: 3520)، راجع (الحديث:

#### [ائِتَاعَهَا]

\* «لَا تُصَرُّوا الإِبلَ وَالغَنَمَ، فَمَن ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيرِ النَّظَرَينِ بَينَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ

قام ﷺ فقال: «مَا بَالُ أَنَاسِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ فِي كِتَابِ اللهِ فَي كِتَابِ اللهِ فَلَيسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِئَةً مَرَّةٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ». لخ في المكاتب (الحديث: 256)، راجع (الحديث: 456)، د (الحديث: 3926)، م (الحديث: 4660). ت (الحديث: 4660). س (الحديث: 4660).

#### [ابُتَاعِيهَا]

\* أن عائشة قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، فلما جاء على ذكرته ذلك، قال النبي على: «ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، ثم قام رسول الله على على المنبر، فقال: «مَا بَالُ أَقْوَام يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً لَيسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً لَيسَ فَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِثَة شَرْطاً. [خ في الشروط (الحديث: 2735)، راجع (الحديث: 2848)].

\*عن عائشة قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها... فلما جاء رسول الله على ذكرته ذلك، فقال: «ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ»، ثم قام رسول الله على على المنبر فقال: «ما بَالُ أَقْوَام يَشْرَطُونَ شُرُوطاً لَيسَ فِي كِتَابِ اللهِ! مَنِ اشْتَرَظَ مِئَةَ مَرَّةٍ». لَيسَ فِي كِتَابِ اللهِ! مَنِ اشْتَرَظَ مِئَةَ مَرَّةٍ». لَيسَ فِي كِتَابِ اللهِ قَلَيسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَظَ مِئَةَ مَرَّةٍ». لَي الصلاة (العديث: 456)].

### [اَئِتَدَرْتِمُوهُ]

"صلى بنا رسول الله على يوماً الصبح فقال: «أَشَاهِدٌ فُلانٌ؟»، قالوا: لا، قال: «أَشَاهِدٌ فُلانٌ؟»، قالوا: لا، قال: «أَشَاهِدٌ فُلانٌ؟»، قالوا: لا، قال: «إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ أَثْقُلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِما لأَتَيْتُمُوهُما وَلَوْ حَبُواً عَلَى الرُّكِبِ، وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلُ عَلَى مِثْلِ صَفَّ المَمَلائِكَةِ، وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لَابْتَلَرْتُمُوهُ، وَإِنَّ صَلَاتِهِ وَحُدَهُ، وَإِنَّ صَلَاتِهِ مَعْ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحُدَهُ، وَصَلاَتَهُ مُعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ وَحُدَهُ، وَصَلاَتَهُ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كُثُرُ فَهُو أَحَبُ إِلَى الله تعالى». [دالصلاة (الحديث: 554)، سر (الحديث: 584)].

#### [ابُتَدَرُنَ]

\*استأذن عمر على رسول الله في وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه، عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب، فأذن له في ورسول الله في يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله، قال: «عَجِبْتُ مِنْ هؤلًاء اللآتِي من عِنْدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَكَرْنَ الحِجَابَ»، قال عمر: فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبن، ثم قال: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني، ولا تهبن وسول الله في قلن: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله في قال في الله قي قال في المنافذ في قال في المنافذ في المنافذ المنافذ المنافذ في المنافذ (الحديث: فقي المنافذ (الحديث: فقي). [خ في بدء الخلق (الحديث: 6085)، انظر (الحديث: 6085)، م (الحديث: 6085)،

#### [ابُتَدَرَهَا]

\* قال رجل: صليت خلفه على المناكبر رفع يديه أسفل من أذنيه ، فلما قرأ: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الشَّكَ الْبِنَ ﴾ [الفاتحة: 6] ، قال: آمين ، فسمعته وأنا خلفه قال: فسمع على رجلاً يقول: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، فلما سلم على من صلاته قال: همن صاحبُ الْكَلِمَةِ فِي الصَّلاةِ؟ » ، فقال الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا أَرَدْتُ بِهَا بَأْساً ، قَالَ النَّبِيُ عَلَى : لَقَدِ البَّدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكا ، فَمَا نَهْنَهَهَا شَيْءٌ دُونَ الْحَرْش ». [س الانتتاح (الحديث: 931)].

### [ابُتَدَعَ]

\* أنه ﷺ قال لبلال بن الحارث: «اعْلَمْ»، قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: «اعْلَمْ يا بلالُ»، قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: «أَنَّهُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي أَعلم يا رسول الله؟ قال: «أَنَّهُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي، فإنَّ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ، منْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ لَا تُرضي الله وَرَسُولَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا لا ينْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَار النَّاسِ شَيْناً». [ت عَمِلَ بِهَا لا ينْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَار النَّاسِ شَيْناً». [ت العلم (الحديث: 207)].

\* لاَمَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي، فَإِنَّ لَهُ

مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَهَا مِنَ النَّاسِ، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِ النَّاسِ شَيْناً، وَمَنِ الْبُقَدَعَ بِدْعَةً لَا يَرْضَاهَا اللهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّ عَلَيْهِ مِثْلَ إِثْم مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ، لَا يَنْقُصُ مِنْ آثَامِ النَّاسِ شَيْناً». [جه السنة (الحديث: 210)، راجم (الحديث: 209)].

#### [ائِتَدَعُوهَا]

\* ﴿ لا تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُم فَيُشَدَّدَ عَلَيْكُم، فَإِنَّ قَوْماً شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ الله عَلَيْهِمْ، فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فَي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ ﴿ وَرَهْبَائِيَّةُ أَبْنَدَعُوهَا مَا كَبُنْهَا عَلَيْهِمْ ﴾ [دني الأدب (الحديث: 27]». [دني الأدب (الحديث:

# [أبتّر]<sup>(1)</sup>

\* "اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، واقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ، والأبتر،
 فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ البَصَرَ ويُسْقِطَانِ الخُبْلى، [ت الأحكام والفوائد (الحديث: 1483)].

\* «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَالْكِلَابَ وَاقْتُلُوا ذَا الطَّفْيَتَيْنِ وَالْتَلُوا ذَا الطَّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَالَى». [م في السلام (الحديث: 5787/ 223)، راجع (الحديث: 5786)]

\* بينا عَلَيْ ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسماً، فقلنا: ما أضحكك؟ قال: «أُنْزِلَتْ عَلَيَ آنِفا سُورَةً»، فقرأ: "بِسْم الله الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْنُرَ ۚ فَصَلِ لِرَبِكَ وَأَعْمَرُ كَا الْكُوثِر: 3-1]». إِنَّ شَانِئَكَ هُو ٱلْأَبْرُنُ فَكَ إِلَى فَصَلِ لِرَبِكَ وَأَعْمَرُ فَلَ اللهِ وَسُوله اللهِ قال: «أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثُرُ؟»، فقلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَلَيْهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، هُو حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمِّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنِيتُهُ عَدْدُ كَثِيرٌ، هُو حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمِّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنِيتُهُ عَدْدُ نُجُومِ السَّمَاءِ [النَّبُومِ]، فَيُحْتَلُحُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ، فَأَقُولُ: رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي، فَيقُولُ: مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَتُ رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي، فَيقُولُ: مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَتُ رَبِّ الْعَبْدُ مِنْهُمْ، وَالْحَدِيث: وَ8/ 100/ 53)، د (الحديث: 98/ 4/00/ 53)، د (الحديث: 98/ 7/8)، وانظر م (الحديث: 98/ 7/8)، وانظر م (الحديث: 98/ 7/8)

(1) الأبتر: القصير الذَّنب من الْحَيَّات.

(2) الأبتر: أي: الَّذِي لَا عَقِب لَهُ.

\* خطب على المنبر، فقال: "اقْتُلُوا الحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا الحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفيتَينِ وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ البَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الحَبَلَ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3297)، انظر (الحديث: 3310، 3316)].

\* ﴿ لَا تَقْتُلُوا الْجِنَّانَ، إِلَّا كُلَّ أَبْتَرَ ذِي طُفيَتَينِ، فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الوَلَدَ، وَيُذْهِبُ الْبَصَرَ، فَاقْتُلُوهُ \* . [خ في بدء الخلق (الحديث: 3311)، راجم (الحديث: 3298، 3310)].

# [أَبُتَعُ]

\* الشَّترَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَاراً لَهُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ اللَّذِي الشَّترَى لِجُلٌّ مِنْ رَجُلٍ عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ اللَّذِي الشَّترَى العَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي، إِنَّمَا الشَّترَيتُ مِنْكَ اللَّرْضَ، وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ النَّهَبَ. وَقَالَ النَّذِي لَهُ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا، فَتَحَاكَمَا إِلَى لَهُ الأَرْضُ وَمَا فِيهَا، فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلِ، فَقَالَ النَّذِي تَحَاكَمَا إلَيهِ: أَلَكُمَا وَلَدُ؟ قَالَ رَجُلٍ، فَقَالَ النَّذِي تَحَاكَمَا إلَيهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ قَالَ أَحَدُهُما: لِي عُلَامٌ، وَقَالَ الآخَرُ: لِي جارِيَةٌ، قَالَ: أَحَدُهُما: الغَلَامُ الجَارِيَة، وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا». [خ ني احاديث الأنبياء (الحديث: 3472)، والحديث: 3472).

### [ابُتَعُ]

\* أنه على خيبر، فجاءه بتمر جلاً على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال على خيبر هَكَذَا»، قال: لا جنيب، فقال على أكُلُ تَمْرِ خَيبَرَ هَكَذَا»، قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال على: "لا تَفعَل، بع الجَمْعَ بِالدَّرَاهِم، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِم جَنِيباً». [خ في الجَمْعَ بِالدَّرَاهِم، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِم جَنِيباً». [خ في البَيوع (الحديث: 2002)، انظر (الحديث: 2302)، 2302)، انظر (الحديث: 7351)، (1785)، (1844).

\* أنه على استعمل رجلاً على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال له على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال له على أكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هكَذَا؟»، فقال لا، والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا الصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال على: "فَلا تَفْعَلْ، بع الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِم، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِم جَنِيباً». [م ني المساقاة (الحديث: 805/ 1593/ 95)، رَاجع (الحديث: 4057)].

#### [ابْتَغْتَ]

\* ﴿إِذَا ابْتَعْتَ طَعَاماً ، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيهُ ». [م في البيوع (الحديث: 328/ 1529/ 41)].

#### [ائتَغَتُهُ]

\* أنَّ النَّبِي ﷺ ابْتَاعَ فَرَساً مِنْ أَعْرَابِيٌ فَاسْتَبْعَهُ النَّبِي ﷺ لَيَقْضِيهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المَشْيَ، وَأَبْظَأُ الْأَعْرَابِيُّ، فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ اللَّعْرَابِيَّ فَيُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ، وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ الْأَعْرَابِيُ رَسُولَ اللهِ ﷺ النَّبِيَ فَيَةُ ابْتَاعَهُ، فَنادَى الْأَعْرَابِيُ رَسُولَ اللهِ ﷺ النَّبِيُ عَلَى اللَّهُ مَا بِعْتُهُ ، فَقَامَ النَّبِيُ عَلَى عَلَى اللَّعْرَابِي فَقالَ: «أُولَيْسَ قَدِ النَّبِيُ الْبَعْتُهُ مِنْكَ»، فَقالَ: «أُولَيْسَ قَدِ النَّعْتُهُ مِنْكَ»، فَقالَ: «أُولَيْسَ قَدِ النَّعْتُهُ مِنْكَ»، فَقالَ: «أُولَيْسَ قَدِ النَّبِي عَلَى خُرَيْمَةُ مَا الْعُرَابِي فَقالَ: يَقُولُ: هُلُمَّ شَهِيداً، فقالَ النَّبِي عَلَى خُرَيْمَةُ فقالَ: يقُولُ: هُلُمَّ شَهِيداً، فقالَ خُرَيْمَةُ مِنْكَ»، فَطَفِقَ الأَعْرَابِيُ اللهِ عَلَى خُرَيْمَةُ فقالَ: يقولُ: هُلُمَ شَهِيداً، فقالَ النَّبِي ﷺ عَلَى خُرَيْمَةَ فقالَ: اللهِ مَا يَعْتَكُ مَا رَسُولَ اللهِ، فَجَعَلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### [ابْتَعْتَهَا]

\* ﴿إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَ فَأَرْدُهَا عَلَى صَاحِبِهَا». [جه الأحكام (الحديث: 2355، 2354)].

### [ابُتَعَثَانِي]

\* «أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيَانِ، فَابْتَعَنَانِي، فَانْتَهَينَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَتَلَقَّانَا رِجالٌ: شَطْرٌ مِنْ خَلقِهِمْ، كَأَحْسَنِ ما أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ ما أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ ما أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ ما أَنْتَ رَاءٍ، قَلَطُرٌ عَلَهُمْ، وَلِكَ النَّهْرِ، فَوَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ، فَوَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهُوءَ عَنْهُمْ، فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، قالا لِي: هذهِ جَنَّةُ عَدْنٍ ، وَهذاكَ مَنْزِلُكَ، قالا: أَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ وَهذاكَ مَنْزِلُكَ، قالا: أَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ وَهِذَاكَ مَنْزِلُكَ، قَالَا: أَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ وَالْحَدِيثَ: وَاللَّهُ عَنْهُمْ اللَّذِينَ كَانُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّنَا ، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ ". [خ في التفسير (الحديث: 637)، راجع (الحديث: 685)].

\* كان عَلَيْ مما يكثر أن يقول الأصحابه: «هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا»، قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: «إنَّهُ أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي: انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، ۚ وَإِنَّا أَتَينَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بصَحْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوي بالصَّحْرَةُ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ، فَيتَهَدْهَدُ الحَجَرُ هَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فَلَا يَرْجِعُ إِلَيهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَجُل مُسْتَلق لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِكَلُّوبِ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّى وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينَهُ إِلَى قَفَاهُ - قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاء: فَيَشُقُّ - قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الأَوَّلِ، فمَا يَفرُغ مِنْ ذلِكَ الجَانِب حَتَّى يَصِحَّ ذلِكَ الجَانِب كمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى مِثْلِ التَّنُورِ - قَالَ: فَأَحْسِبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذلِكَ اللَّهَبِ ضَوْضَوْ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هؤُلَاءِ؟ قَالَ: قالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى نَهَر \_ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ \_ أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّم، وَإِذَا في النَّهَر رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرُ رَجِلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ، ثُمَّ يَأْتِي ذلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارةَ، فَيَفغَرُ لَهُ فاهُ فَيُلقِمُهُ حَجَراً فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيهِ كُلَّمَا رَجِعَ إِلَيهِ فَغَرَ لَهُ فاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَراً ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذانِ؟ قَالَ: قالًا لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قال: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتينَا عَلَى رَجُل كَريهِ المَرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْآةً، وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا؟ فقال ﷺ: ﴿وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ، وَأَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَناً وَشَطْرٌ قَبِيحاً ، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالحاً وَآخَرَ سَيِّئاً ، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ ». [خ في التعبير (الحديث: 7047)، راجع (الحديث: 845)].

### [ايُتِغَاءَ]

\* «أَيُّمَا عَبْدِ مِنْ عِبَادِي خَرَجَ مُجَاهِداً فِي سَبِيلِ اللهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ضَمِنْتُ لَهُ أَنْ أُرْجِعَهُ إِنْ أَرْجَعْتُهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ وَإِنْ قَبَضْتُهُ غَفَرْتُ لَهُ وَرَجِمْتُهُ». [س الجهاد (الحديث: 3126)].

\* «انْطَلَقَ ثَلاثَةُ رَهْطِ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَتَّى أَوَوُا المبيتَ إِلَى غارِ فَدَخَلُوهُ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَل فَسَدَّتْ عَلَيهِمُ الغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هذهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللهَ بِصَالِحٍ أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلا مالاً، فَنَأَى بي في طَلَب شَيءٍ يَوْماً ، فَلَمْ أُرِحْ عَلَيهِ مَا حَتَّى نَامَا ، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غُبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَين، وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مالاً، فَلَبِثْتُ وَالقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظُهُمَا حَتَّى بَرَقَ الفَجْرُ، فَاسْتَيقَظَا فَشُرِبَا غَبُو قَهُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذِلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذَهِ الصَّخْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيئًا لَا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ، قالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَقالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمِّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَىَّ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي، حَتَّى أَلَمَّتْ بَهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيتُهَا عِشْرِينَ وَمِئَةَ دِينَارِ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَينِي وَبَينَ نَفسِهَا ، فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَلَرْتُ عَلَيهَا قالَّتْ: لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الوُقُوعِ عَلَيهَا، فَانْصَرَفتُ عَنْهَا وَهي أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ وَتَرَكَّتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلَتُ دلك ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فَيه، فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ غَيرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ مِنْهَا، قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: وَقالَ النَّالِثُ: اللَّهُمَّ إنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيرَ رَجُل وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ

قَالَ: قالًا لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ، فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيع، وَإِذَا بَينَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ، لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طولاً في السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَر وِلدَانٍ رَأَيتُهُمْ قَطُّ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا مَا هَؤلَاءِ؟ قَالَ: قالَا لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَينَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ، قَالَ: قالًا لِي: ارْقَ فِيهَا، قَالَ: فَارْتَقَينَا فِيهَا، فَانْتَهَينَا إِلَى مَدِينَةٍ مَّبْنِيَّةٍ بِلَبِن ذَهَب وَلَبِن فِضَّةٍ ، فَأَتَينَا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَّخَلنَاهَا ، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءِ، قَالَ: قالَا لَهُمُ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذلِكَ النَّهَرِ، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البَيَاض، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَينَا قَدْ ذَهَبَ ذلِكَ اللُّهُوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا في أَحْسَن صُورَةٍ، قَالَ: قالًا لِي: هذه جَنَّةُ عَدْنِ وَهذاكَ منْزِلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرِي صُعُداً، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيضَاءِ، قَالَ: قَالَا لِي: هَذَاكَ مَنْزِلُكَ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قالًا: أَمَّا الآنَ فَلَا، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيتُ مُنْذُ اللَّيلَةِ عَجَباً، فَمَا هذا الَّذِي رَأَيتُ؟ قَالَ: قالَا لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يُثْلُّغُ رَأْسُهُ بَالحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ، يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينُهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيتِهِ، فَيَكْذِب الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ، وَأَمَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ في مِثْل بِنَاءِ التُّنُورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيهِ يَسْبَحُ في النَّهَرِ وَيُلقَمُ الحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الكَرِيهُ المَرْآةِ، الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطُّويلُ الَّذِي في الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَيَّ اللَّهُ وَأَمَّا الولدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ»، قال: فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟

الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَدِّي إِلَيَّ أَجْرِكَ، مِنَ الْجِرِكَ، مِنَ الْجِرِكَ، مِنَ الْجِرِكَ، مِنَ الْجِرِكَ، مِنَ الْجِرِكَ، مِنَ الْجِرِكَ، مِنَ اللهِ لَا اللهِ لَا وَالبَقَرِ وَالغَنَم وَالرَّقِيقِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَسْتَهْزِيءُ بِي، فَقُلتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِيءُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتُرُكُ مِنْهُ شَيئًا، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلتُ ذَلِكَ البَّغَاءَ وَجُهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا ما نَحْن فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ ذَلِكَ البَّغَاءَ وَجُهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا ما نَحْن فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ فَحَرَجُوا يَمْشُونَ». أخ في الإجارة (الحديث: 2272)، راجع (الحديث: 2275)، م (الحديث: 6886)].

ابْتِغَاءَ

\* "بَينَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرِ يَتَماشَوْنَ أَخَذَهُمُ المَطَرُ، فَمَالُوا إِلَى غارِ في الجَبَلِ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَم غارِهِمْ صَحْرَةٌ مِنَ الجَبِلَ فَأَطْبَقَتُ عَلَيهِمْ، فَقَالَ بَغُضُهُمْ لِبَعْض: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلتُمُوهَا للهِ صَالِحَةً، فَادْعُوا اللهَ بِهَا لَعَلَّهُ يَفْرُجُهَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ، كُنْتُ أَرْعي عَلَيهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدِي، وَإِنَّهُ نَاءَ بِيَ الشَّجَرُ، فَمَا أَتَيتُ حَتَّى أَمْسَيتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كما كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ بِالحِلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤوسِهِمَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَيْدَاً بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَى، فَلَمْ يَزَل ذلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنَّ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ. فَفَرَجَ اللهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ. وَقَالَ النَّانِي: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمِّ أُحِبُّهَا كَأَشَدٌ ما يُحِبُّ الرِّجالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ إِلَيهَا نَفسَهَا، فَأَبَتْ حَتَّى آتيهَا بِمِئَةِ دِينَارِ، فَسَعَيتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِئَةَ دِينَار فَلَقِيتُهَا بِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رِجْلَيهَا، قالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتَّق اللهُ، وَلَا تَفتَح الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ. فَقُمْتُ عَنْهَا، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي قَدْ فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغْاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجُ لَنَا مِنْهَا، فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ أَرُزَّ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَل أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيَهَا ، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّق اللهَ وَلَا تَظْلِمْنِي

وَأَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلتُ: اذْهَبْ إِلَى ذلِكَ البَقَرِ وَرَاعِيهَا، فَقَالَ: إِنِّي لَا وَرَاعِيهَا، فَقُلتُ: إِنِّي لَا أَهْزَأُ بِي، فَقُلتُ: إِنِّي لَا أَهْزَأُ بِكَ، فَقُلتُ: إِنِّي لَا أَهْزَأُ بِكَ، فَخُذْهُ فَانْطَلَقَ إَهْزَأُ بِكَ، فَخُذْهُ فَانْطَلَقَ بِهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ، بِهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ، فَافَرُجَ اللهُ عَنْهُمْ». [خ في الأدب (الحديث: 63/4)].

\* «خَرَجَ ثَلاثَةٌ يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ المَطَرُ، فَدَخَلُوا في غارِ في جَبَل، فَانحَطَّتْ عَلَيهمْ صَخْرَةٌ، قالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضَ: ادْعُوا الله بَأَفضَل عَمَل عَمِلتُمُوهُ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمُّ إِنِّي كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ فَأَجِيءُ بالحِلَاب، فَآتِي بِهِ أَبُوئَ فَيَشْرَبانِ، ثُمَّ أَسْقِي الصِّبْيَةَ وَأَهْلِي وَامَرَأَتِي، فَاحْتَبَسْتُ لَيلَةً، فَجِئْتُ فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ، قالَ: فَكَرهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَالصَّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَلَمْ يَزَل ذلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا، حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهكَ، فَافرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، قَالَ: فَفُرجَ عَنْهُم. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أُنِّي كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتٍ عَمِّي كَأَشَدٌ ما يُحِثُ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، فَقَالَتْ: لَا تَنَالُ ذلِكَ مِنَها حَتَّى تُعْطِيهَا مِئَةَ دِينَارِ ، فَسَعَيتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا ، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رِجْلَيهَا قالَتْ: اتَّق اللهَ وَلَا تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافرُجْ عَنَّا فُرْجَةً، قالَ: فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُثينِ. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ مِنْ ذُرَةٍ فَأَعْطَيتُهُ، وَأَبِي ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ، فَعَمَدْتُ إِلَى ذلِكَ الفَرَق فَزَرَعْتُهُ، حَتَّى اشْتَرَيتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَعْطِنِي حَقِّى، فَقُلتُ: انْطَلِقْ إِلَى تِلكَ البَقَرِ وَرَاعِيهَا فَإِنَّها لَكَ، فَقَالَ: أَتَسْتَهْزِيءُ بِي؟ قالَ: فَقُلتُ: ما أَسْتَهْزِيءُ بِكَ وَلَكِنَّهَا لَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ عَنَّا ، فَكُشِفَ عَنْهُمْ . [خ في البيوع (الحديث: 2215)، انظر (الحديث: 2272، 2333، 3465، 5974)، م (الحديث: 6884)].

\* «مَا مِنْ جُرْعَةِ أَعْظَمُ أَجْراً عِنْدَ اللهِ، مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ، كَظَمَهَا عَبْدٌ البِّعِفَاءَ وَجُهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». [جه الزهد (الحديث: 4189)].

\* امَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاة فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا، فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشُراً وَلَا بَطَراً وَلَا رِيَاءً وَلَا شُمْعَةً، وَخَرَجْتُ اتُقَاءَ سُخْطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، شُمْعَةً، وَخَرَجْتُ اتُقَاءَ سُخْطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُعْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إِنَّهُ لَا يَعْفِرُ الذُّنُوبِ إِلا أَنْتَ، أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، وَاسْتَعْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفِ مَلَكِ». [جه المساجد (الحديث: 778)].

### [ابُتَغُوهَا]

\* «كُنْتُ أُجَاوِرُ هذهِ العَشْرَ، ثُمَّ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هذهِ العَشْرَ، ثُمَّ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هذهِ العَشْرَ الأَوَاخِرَ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَثْبُتْ في مُعْتَكَفِهِ، وَقَدْ أُرِيتُ هذهِ اللَّيلَةَ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، في مُعْتَكَفِهِ، وَقَدْ أُرِيتُ هذهِ اللَّوَاخِرِ، وَابْتَغُوهَا في كُلِّ وِتْرٍ، وَقَدْ رَأَيتُنِي أَسْجُدُ في ماء وَطِينٍ». الخي فضل لبلة القدر وقد رَأَيتُنِي أَسْجُدُ في ماء وَطِينٍ». الخي فضل لبلة القدر (الحديث: 669)].

#### [ابْتَغَى]

\* الذَّا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً، فإنِ الْبَعْفِي مِنْكَ آيَةً، فَضَعْ بَلَكَ عَلَى تَرْقُوتِهِ. [د في الأفضية (الحديث: 3632)].

\* إِنَّ الأمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيبَةَ في النَّاسِ أَفْسَدَهُمُ ». [د في الأدب (الحديث: 4889)].

" "إِنَّ اللهَ أَمَرِنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ فَقَراً عَلَيْهِ: [البَيّنَة: 1] ﴿ لَمْ يَكُنُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ ﴾ فَقَراً فِيهَا: اللَّهِ يَكُنُ اللَّهِ عَنْدَ اللهِ الْحَنِيفيَّةُ الْمُسْلِمَة لَا الْيَهُودِيَّةُ وَلا النَّصْرَانِيَّةُ، مَنْ يَعْمَلْ خَيْراً فَلَنْ يَكُفُرهُ ، وقرأ عليه: "وَلَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِياً مِنْ مَالٍ لَا الْتَعْمَى إِلَيْهِ عَلَيه، وقرأ أن لابْنِ آدَمَ وَادِياً مِنْ مَالٍ لَا التَّعَى إِلَيْهِ عَلَىهُ مَنْ تَابَ . خَوْفَ ابْنِ آدَمَ إلاّ التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ ». وتا المناف (الحديث: 3793)].

\* "إِنَّ ذَاتَ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْحَنِيفِيَّةُ المُسْلِمَةُ لَا اليَهُورِيَّةُ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ، وَلَا المَجُوسِيَّةُ، مَنْ يَعْمَلْ خَيْراً فَلَنْ يُكْفَرَهُ ، وقرأ عليه: «لَوْ أَنَّ لابنِ آدَمَ وَادِياً

مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِياً، وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانِياً لاَبْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثاً، وَلَا يَمْلاُ جَوْفَ ابنِ آدَمَ إِلَّا التُّرابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ». [ت المناقب (الحديث: 3898)].

\* «الغَزْوُ غَزْوَانِ: فَأَمَّا مَن الْبَتَغَى وَجْهَ اللهُ وَأَطّاعَ الإَمَامَ، وَأَنْفَقَ الكَرِيمَةَ، وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ، فَإِنَّ نُوْمَهُ وَنَبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ، وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْراً وَرِيَاءً وَسُمْعَةً، وَعَصَى الإِمَامَ، وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ». [د في الجهاد (الحديث: 2515)، س (الحديث: 4206، 3188)].

\* «لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالِ لاَبْتَغَى ثَالِثاً، وَلَا يَمْنُ مَالٍ لاَبْتَغَى ثَالِئاً، وَلَا يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا الترَابُ، وَيَتُوبِ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ. . [خ في الرقاق (الحديث: 6436)، انظر (الحديث: 6437)].

\* «لَوْ كَانَ لَا بْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَا بْتَغَى وَادِياً ثَالِثاً، وَلَا يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ\*. [م في الزكاة (الحديث: 2412/ 1048/ 1166/).

\* مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على على، فقلت: يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الناس خاضوا في الأحاديث، قال: وقد فعلوها؟ قلت: نعم، قال: أما إني قد سمعته عِن يَقُول: ﴿ أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتُنَةً ، فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كِتَابُ الله فِيهِ نَبَأُ مَا كان قَبْلَكُمْ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّار قَصَمَهُ الله، وَمَنُ ابَتْغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ الله ، وَهُوَ حَبْلُ الله المَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الصَّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزيعُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْمَانًا عَجَبًا ﴿ يَهْدِئَ إِلَى ٱلرُّشْدِ ﴾ ، مَنْ قَالَ بِهِ صُدِّقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»، خُذْهَا إِلَيْكَ يَا أُعْوَرُ. [ت فضائل القرآن (الحديث: 2906)].

"مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاء، وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاء، وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ، أَنْزَلَ الله عَلَيْهِ مَلَكاً يُسَدِّدُهُ
 [ت الأحكام (الحديث: 1324)].

# [ابُتُغِيَ]

\* جاء رجل إلى النبي على فقال: أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ما لَهُ؟ فقال على «لا شَيْءَ لَهُ»، فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «لَا شَيْءَ لَهُ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الله لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصاً وَابْتُغِي بِهِ وَجْهُهُ». [س الجهاد (الحديث: (3140)].

\* «وَلا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ الله تَعَالَى ذِكْرُهُ».
 [د في الطلاق (الحديث: 2192)، راجع (الحديث: 2191)].

#### [ابْتَغِيَا]

\* كنا في سفر مع النبي ﷺ وإنا أسرينا، حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة. . . فما أيقظنا إلا حرُّ الشمس. . . فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس. . . فكبر ورفع صوته بالتكبير . . . حتى استيقظ بصوته النبي ﷺ، فلما استيقظ. . . قال: «لَا ضَيرَ أَوْ لَا يَضِيرُ، ارْتَحِلُوا»، فارتحل. . . فدعا بالوضوء فتوضأ، ونودى بالصلاة فصلى . . . فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: «مَا مَنْعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ القَوْم»، قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «عَلَيكَ بالصَّعِيَدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ»، فاشتكى إليه الناس من العطش. . . فدعا فلاناً وعلياً فقال: «اذْهَبَا فَابْتَغِيَا المَاءَ»، فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين . . . ودعا النبي ﷺ بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين . . . وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: «اذْهَبْ فَأَفرغْهُ عَلَيكَ»، وقال: «اجْمَعُوا لَهَا»، وقال لها النبي ﷺ: «تَعْلَمِينَ، مَا رَزِئْنَا مِنْ مَائِكِ شَيئاً ، وَلَكِنَّ اللهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَانَا». [خ في التيمم (الحديث: 344)].

#### [ابْتَكُرَ]

«مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَغَسَلَ وَغَدَا وَابْتَكَرَ
 وَمَشَى، وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ وَأَنْصَتَ، وَلَمْ يَلْغُ

كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ عَمَلُ سَنَةٍ». [س الجمعة (الحديث: 1383)].

\* «مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ **وَابْتَكَرَ،** وَمَشْعَى وَلَمْ يَلْغُ، وَمَشْعَى وَلَمْ يَلْغُ، وَمَشْعَى وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا». [دالطهارة (الحديث: 345)، ت (الحديث: 496)، س (الحديث: 1380).

### [ابْتَلَاك]

\* "الْحَمدُ لله الّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ البَلاءُ
 [ت الدعوات (الحديث: 3432)].

\* «مَنْ رَأَى صَاحِبَ بَلَاءٍ فَقَالَ: الْحَمدُ لله الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً ، إلاَّ عُوفِيَ مِنْ ذَلِكَ البَلَاءِ كَائِناً مَا كَانَ مَا عَاشَ». [تالعوات (الحديث: 3431)، جه (الحديث: 3892)، راجع (العديث: 2325)].

\* «مَنْ فَجِنَهُ صَاحِبُ بَلَاءٍ ، فَقَالَ: الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا الْبَتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً ، عُوفِيَ مِنْ ذَلِكَ الْبَلَاءِ، كَاثِناً مَا كَانَ ». [جه الدعاء (الحديث: 2892)، راجع (الحديث: 2335)].

### [ابْتَلَاهُ]

\* ﴿إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنْ الله مَنْزِلَةً لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ ابْتَلَاهُ الله في جَسَدِهِ، أَوْ في مَالِهِ، أَوْ في وَلَيهِ، أَوْ في المِنائِر (الحديث: 3090)].

### [ابْتَلَاهُمْ]

\* ﴿إِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدِهِ الخَيْرَ عَجَلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ في الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى للهُ الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُواْمَ الْجَزَاءِ مَعَ يُواْمَ الْبَكَلَاهُمْ، فَمَنْ عِظَمِ الْبَكَلَاهُمْ، فَمَنْ عِظمِ الْبَكَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ السَّخَطُ». [ت الزهد راضِيَ فَلَهُ السَّخَطُ». [ت الزهد (العديث: 431)].

## [ابُتَلَّتِ]

\* كان ﷺ إذا أفطر قال: «ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ

الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ الله». [دفي الصيام (الحديث: 2357)].

#### [ابْتَلَى]

\* «الطَّاعُونُ آيَةُ الرِّجْزِ، ابْتَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاساً مِنْ عِبَادِهِ، فَإِذَا وَقَعَ مِنْ عِبَادِهِ، فَإِذَا وَقَعَ مِنْ عِبَادِهِ، فَإِذَا وَقَعَ مِأْرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ». [م ني السلام (الحديث: 5734) 2218/ 93)، راجع (الحديث: 5733)].

### [أُبْتَلِيَ]

 \* قال ﷺ ذات يوم في خطبته: «أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي، يَوْمِي هَذَا. كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْداً، حَلَالٌ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ. وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَاناً، وَإِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ، عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، إلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابِاً لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ. تَقْرَؤُهُ نَائِماً وَيَقْظَانَ، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشاً، فَقُلْتُ: رَبِّ، إِذاً يَثْلَغُوا رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً، قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ، وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَتْ جَيْشاً نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنَ عَصَاكَ، قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانِ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى، وَمُسْلِم، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ، قَالَ: وَأَهْلُ النَّار خَمْسَةٌ": الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعاً لَا يَبْتَغُونَ [يَتْبَعُونَ] أَهْلاً وَلَا مَالاً، وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ، وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِى إلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ». [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7136/ 63/2865)].

### [ابْتُلِيَ]

\* أن عائشة قالت: دخلت عليّ امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئاً غير تمرة، فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها، ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل على أخبرته، فقال: "مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ

هذهِ البَنَاتِ بِشَيءٍ كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ». [خ في الزكاة (الحديث: 1418)، م (الحديث: 6995)، م (الحديث: 6366)، ت (الحديث: 1915)].

\* «إِنَّ السَّعَيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، وَلَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، وَلَمَنْ الْبُلِيَ، فَصَبَرَ فَوَاهاً». [د في الفتن والملاحم (الحديث: (4263)].

\* قيل للنبي ﷺ: أي الناس أشد بلاءً؟ قال: «الأنبِياءُ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ: فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِه، فَإِنْ كَانَ دِينَهُ صُلْباً اشْتَدَّ بَلاَؤُهُ، وَإِنْ كَانَ في دِينهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينه، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلاءُ بالْعَبْدِ حَتَّى يَتُرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ ». [ت الزهد (الحديث: 4023)].

\* «مَنْ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ البَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ حِجاباً مِنَ النَّارِ». [ت البر والصلة (الحديث: 1913)].

### [ابْتَلَيتُ]

\* "إِنَّ اللهَ قالَ: إِذَا ابْتَلَيتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيهِ فَصَبَر، عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الجنَّةَ"، يريد: عينيه. [خ في المرضى (الحديث: 5653)].

# [ابَتُلِيتَ]

\* «كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبِرِ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، فَابْعَثْ إِلَيَّ عُلَاماً لَعِلَمُهُ، فَكَانَ فِي كَبِرِ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، فَابْعَثْ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ، إِذَا سَلَكَ، رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ، فَأَعْجَبَهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَوَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ، وَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ، فَأَعْجَبَهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا أَتَى السَّاحِرُ، فَبَيْنَمَا هُو كَذَلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْيُوْمَ عُلَيْكَ مِنْ أَمْرِ أَلْوَاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخْدَ حَجَراً السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَةَ، حَبَّى يَمْضِيَ النَّاسُ، فَقَالَ: الْيُومَ فَقَالَ: السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَةَ، حَتَى يَمْضِيَ النَّاسُ، فَوَاكَهُ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَةَ، حَتَى يَمْضِيَ النَّاسُ، فَوَاكَهُ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَةَ، حَتَى يَمْضِيَ النَّاسُ، فَوَكَالَ لَهُ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَةَ، حَتَى يَمْضِيَ النَّاسُ، فَوَمَاهَا لَهُ الرَّاهِبُ أَحْسَرُهُ، أَوْضَلُ مِنْيَ، فَذَالَ لَهُ الرَّاهِبُ أَوْضَلُ مِنْيَ، قَدْ بَلَغَ الرَّاهِبُ أَوْمَ مُ أَيْقَ اللَّهُ مَا أَنْ مَالَاهِ مِنْ أَيْ مَنْ أَنْ أَلُولَ لَهُ الرَّاهِبُ أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ أَنْ أَلُولُ الْمُؤْمِ أَنْ أَنْ أَنْ أَلْ أَلْ أَنْ أَلُولُ الْمُ أَلْ أَلْتَ الْمَالَ مِنْيَى، قَدْ بَلَغَ اللَّهُ أَلْ أَلْ أَلْ أَلْكَامُ الْمُؤْمِ أَلْمَالُ مِنْيَ الْمَالُ مِنْيَ الْمَالُ مَا أَلْتَهُ الْمَلُ مُلْكُ عَلَى الْمُعْلَى مَا أَنْ مَلِي الْمَالُ مِنْهُ اللْعَلَ مَا الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ مِنْ أَمْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُثَلِقُ الْمَلْلُ مُؤْمِلُ مُنْ الْمُعْلُ مِنْ أَلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، فَإِنِ ا**بْتُلِيتَ** فَلَا تَدُلُّ عَلَىَّ، وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِيءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الأَدْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: مَا لههُنَا لَكَ أَجْمَعُ، إِنْ أَنْتُ شَفَيْتَنِي، قَالَ [فَقَالَ]: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ تَعَالَى، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ، فَآمَنَ بِاللهِ، فَشَفَاهُ اللهُ، فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: وَلَكَ رَبٌّ غَيْرى؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَام، فَجيءَ بالْغُلَام، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنيَّ، قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِيءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ تَعَالَى، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِب، فَجِيءَ بِالرَّاهِب، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَعا بِالمِنْشَارِ [بِالْمِنْشَارِ]، فَوَضَعَ المِنْشَارَ [الْمِنْشَارَ] فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بجُلِيسَ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَوَضَعَ اللَّمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقًّاهُ، ثُمَّ جِي عَالْغُلَام فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَلَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَل كَذَا وَكَذَا، فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَرجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ، فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ

فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْع، ثُمَّ خُذْ سَهْماً

مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَع السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ: باسْم اللهِ، رَبِّ الْغُلَّامِ. ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذلِكَ قَتَلْتَنِي، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَّبَهُ عَلَى جِذْعٍ. ثُمَّ أَخَذَ سَهْماً مِنْ كِتَانَتِهِ. ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الَّقَوْسِ ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، رَبِّ الْغُلَامِ. ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهُمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغَهِ فِي مَوْضِع السَّهْمَ، فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا برَبِّ الْغُلَامَ. آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ . آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ، فَأَتِي الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ ؟ قَدْ وَاللهِ، نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ بِأَفْوَاهِ [فِي أَفْوَاهِ] السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا، أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ، فَفَعَلُوا، حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا، فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ: يَا أُمَّهِ، اصْبري، فَإِنَّكَ عَلَى الْبَحَقِّ». [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7436/ 3005/ 73)، ت (الحديث: 3340)].

# [ابْتُلِيتُمْ]

\* أقبل علينا النبي على فقال: (يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ! خَمْسٌ إِذَا الْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: لم تظهر الفاحشة في قوم قط، حتى يعلنوا بها، إلا فشا قيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أثمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم؟ [جه الفن (الحديث: 4019)].

\* ﴿إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى، بَدَا شِهِ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُ إِلَيكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلدٌ حَسَنٌ، قَدْ قَلْرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ، فَأُعْطِيَ لَوْناً حَسَناً، وَجِلداً حَسَناً، فَقَالَ: أَيُّ المَالِ

أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: الإبلُ ـ أَوْ قَالَ: البَقَرُ، هُوَ شَكَّ فِي ذلِكَ: أَنَّ الأَبْرَصَ وَإَلاَّ فْرَعَ قَالَ أَحَدُهُ مَا: الإِبِلُ، وَقَالَ الآخَرُ: البَقَرُ ـ فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ، فَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيٍّ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هذا، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ، وَأُعْطِيَ شَعَراً حَسَناً، قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: البَقَرُ، قَالَ: فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلاً ، وَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى الأَعْمِي فَقَالَ: أَيُّ شَيِءٍ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: يَرُدُّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرى، فَأَبْصِرَ بِهِ النَّاسَ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيهِ بَصَرَهُ، قَالَ فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: الغَنَمُ، فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِداً، فَأُنْتِجَ هذانِ وَوَلَّدَ هذا، فَكَانَ لِهذا وَادٍ مِنْ إِبِل، وَلِهِذَا وَادٍ مِنْ بَقَر، وَلِهِذَا وَادٍ مِنَ الغَنَم، ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، تَقَطَّعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ اليَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الحَسَنَ وَالجلدَ الحَسَنَ وَالمَالَ، بَعِيراً أَتَبَلَّغُ عَلَيهِ فِي سَفَرى. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الحُقُوقَ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيراً فَأَعْطَاكَ الله؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرِ عَنْ كَابِرٍ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتُ، وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيئَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهذا، فَرَدَّ عَلَيهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيهِ هذا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيل، وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ اليَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمِي فَرَدَّ اللهُ بَصَري، وَفَقِيراً فَقَدْ أَغْنَانِي، فَخُذْ مَا شِنْتَ، فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ اليَوْمَ بِشَيءٍ أَخَذْتُهُ للهِ، فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيكَ . [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3464)، انظر (الحديث: 6653)، م (الحديث: 7357)].

# [أُبْتَلِيَك]

\* قال ﷺ ذات يوم في خطبته: ﴿أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي

أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي، يَوْمِي هَذَا. كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْداً، حَلَالٌ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ. وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَاناً، وَإِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ، عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثُتُكَ لَأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَاباً لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ. تَقْرَؤُهُ نَائِماً وَيَقْظَانَ، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشاً، فَقُلْتُ: رَبِّ، إذاً يَثْلَغُوا رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً، قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ، وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشاً نَبْعَتْ خَمْسَةً مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنَ عَصَاكَ، قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانِ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى، وَمُسْلِم، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ، قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ أَ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعاً لَا يَبْتَغُونَ [يَتْبَعُونَ] أَهْلاً وَلَا مَالاً، وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ، وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِى إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ ١٠ [م ني الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7136/ 865/ 63)].

### [ابُتَنَى]

\* «مَثَلِي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلِ ابْتَنَى بُيُوتاً فَأَحْسَنَهَا وَأَجْمَلَهَا وَأَكْمَلَهَا ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فِأَحْسَنَهَا وَأَجْمَلَهَا وَأَكْمَلَهَا ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهَا ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ وَيُعْجِبُهُمُ الْبُنْيَانُ فَيَقُولُونَ : أَلَا وَضَعْتَ هَهُنَا لَبِنَةً! فَيَتِمَّ بُنْيَانُكَ »، فقال محمد ﷺ: «فَكُنْتُ أَنَا اللَّبِنَةَ ». [م في الفضائل (الحديث: محمد ﷺ: «فَكُنْتُ أَنَا اللَّبِنَةَ ». [م في الفضائل (الحديث: 675/ 2286)].

# [أُبْتَهز]<sup>(1)</sup>

\* ﴿ أَنَّ رَجُلاً [مِنَ النَّاسِ] فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، رَاشَهُ [رَغَسَهُ] اللهُ مَالاً وَوَلَداً، فَقَالَ لِوَلَدِهِ: لَتَفْعَلُنَّ مَا آمُرُكُمْ بِهِ، أَوْ لأُولِيَنَ مِيرَاثِي غَيْرَكُمْ، إِذَا أَنَا مُتُ، فَأَحْرِقُونِي \_ وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ ـ: ثُمَّ اسْحَقُونِي، وَاذْرُونِي فِي

<sup>(1)</sup> أَبْتَهِر: أي: أُقَدُّمُ وَأَدَّخِرُ.

الرَّيح، فَإِنِّي لَمْ أَبْتَهِرْ عِندَ اللهِ خَيْراً، وَإِنَّ اللهَ يَقْدِرُ عَلَيَّ أَنْ يُعَذِّبِهِ، وَإِنَّ اللهَ يَقْدِرُ عَلَيَّ أَنْ يُعَذِّبَنِي، قَالَ: فَأَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقاً، فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ، وَرَبِّي، فَقَالَ اللهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: مَخَافَتُكَ، قَالَ: فَمَا تَلَافَاهُ غَيْرُهَا». [م في التوبة (الحديث: 6917/2757)].

# (أُبُدُ)

\* اجتمعت غنيمة عنده ﷺ فقال: "يَا أَبَا ذَرِّ، أَبْدُ فِيهَا"، فبدوت إلى الربذة، فكانت تصيبني الجنابة، فأمكث الخمس والست، فأتيت النبي ﷺ فقال: "أَبُو ذَرِّ؟"، فسكت، فقال: "تُكِلَتْكَ أُمُّكَ أَبَا ذَرِّ لأُمِّكَ الْوَيْلُ"، فسكت، فقال: "تُكِلَتْكَ أُمُّكَ أَبَا ذَرِّ لأُمِّكَ فسترتني بثوب، واستترت بالراحلة واغتسلت، فكأني القيت عني جبلاً، فقال: "الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وُضُوءً القيت عني جبلاً، فقال: "الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وُضُوءً المَسْدِم وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ، فإذَا وَجَدْتَ المَاءَ فأمِسَةُ جِلْدَكَ، فإنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ". [دالطهارة (الحديث: 332)، ت (الحديث: 332)، ت (الحديث: 321)، س (الحديث: 321).

# [أُبَد]<sup>(1)</sup>

\* أن عبد الله قال: بلغ النبي على أني أصوم أسرد الصوم. . . وذكر صيام الأبد، وقال: «لا صامَ مَنْ صَامَ الأَبد، وقال: (الحديث: 2377)، تقدم (الحديث: 2367)].

\* أن عبد الله بن عمرو قال: بلغ النبي الله أني أسرد الصوم، وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته، فقال: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلَا تُفطِرُ، وَتُصَلِّي ولا نقام؟! فَصُمْ وَأَفطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِعَينِكَ عَلَيكَ حَظَّا، وَإِنَّ لِنَفسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيكَ مَظَّا، وَالله لاقوى لذلك، قال: «فَصُمْ صِيامَ دَاوُدَ عَلَيهِ السَّلامُ»، قال: وكيف؟ قال: هنان يَصُومُ يَوْماً وَيُفطِرُ يَوْماً، وَلا يَشِرُ إِذَا لاقي»، قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال يَشِرُ إِذَا لا أُدري كيف ذكر صيام الأبد، قال ﷺ: «لَا عطاء: لا أدري كيف ذكر صيام الأبد، قال ﷺ: «لَا عَلَا اللهُ الله الله المناه (الحديث: 1977)، واجع (الحديث: 1975)، واجع (الحديث: 1975)، واجع (الحديث: 1975)، واجع (الحديث: 1975)، واجع (الحديث: 1975)،

س (الحديث: 1762، 1763)، جه (الجديث: 1331)].

\* أهللنا أصحاب النبي الله بالحج، خالصاً ليس معه غيره، خالصاً وحده، فقدمنا مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا الله فقال: «أُحِلُوا وَاجْعَلُوهَا عُمْرَةً»، فَبَلَغَهُ عَنَا أَنَّا نَقُولُ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ عُمْرَةً»، فَبَلَغَهُ عَنَا أَنَّا نَقُولُ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَة يَعْمَرَةً»، فَبَلَغَهُ عَنَا أَنَّا نَقُولُ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَة تَقُطُرُ مِنَ الْمَنِيِّ، فَقَامَ النَّبِيُ الله فَكُمْ وَأَنْقَاكُمْ وَلَوْلَا الْهَدْيُ بَلَغَنِي اللّذِي قُلْتُمْ، وَإِنِّي لأَبْرُكُمْ وَأَنْقَاكُمْ وَلَوْلا الْهَدْيُ لَحَلَلْتُ، وَلَو اسْتَقْبَلْتُ مِنَ الْمَيْمِ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَّا أَهْدِي اللّذِي قُلْلَ الله فَيْ مِنَ الْمَيْمِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَّا أَهْدِي اللّذِي قَالَ: «فِعَلَى فِي النَّبِي عَلَى اللّذِي فَقَالَ: «فِي النَّبِي عَلَى اللّهُ فَقَالَ: «فَالَد وَقَالَ سراقَةُ بُنُ أَهْدِ وَاللّذِ بْنِ جَعْشَم: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِللْأَبَدِ، قَالَ: «هِيَ لِلأَبُدِ». [س مناسك لِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِلأَبَدِ، قَالَ: «هِيَ لِلأَبُدِ». [س مناسك الحديث: 178].

\* "إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ الله الْقَلَمَ، فقال: اكْتُب، فقال: مَا أَكْتُبُ؟ قال: اكْتُبِ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائَنٌ إِلَى الْجَبِهِ. وَاللهُ الْجَبِهِ. [ت القدر (الحديث: 2155)].

\* إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ حَاجٌّ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَيَعْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَأَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْس مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرِ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ للهِ ﷺ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبِ وَأَحْرِمِي». فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ. قَالَ جَابِرٌ: نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي مِنْ بَيْنِ يَذَيْهِ، بَيْنَ رَاكِبِ وَمَاش، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأُويلَهُ، مَا عَمِلَ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ». وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ

<sup>(1)</sup> الأبد: الدَّهْرُ.

صَدَقَتْ، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟ " قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ ﷺ. قَالَ: «فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ، فَلَا تَحْلِلْ»، قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْي الَّذِي جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ، مِائَةً، ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُواً، إِلَّا النَّبِيُّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَّى، أَهَلُوا بِالْحَجِّ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى بِمِنِّى، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةِ مِنْ شَعَرِ فَضُرِبَتْ بِنَمِرَةً، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالْمُزْدَلِفَةِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةً، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُربَتْ لَهُ بِنَمِرةً، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ، أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا، فِي شَهْرِكُمْ هذَا، فِي بَلَدِكُمْ هِذَا. أَلَا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَى هَاتَيْن، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَأَوَّلُ دَم أَضَعُهُ دَمُ رَبِّيعَةَ بْنِ الْحارِثِ ـ كَانَ مُسْتَرْضِعاً فِي بَنِي سَعْدٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ - وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًّا أَضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَأَنَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةٍ اللهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّح، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكَّتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ، وَأَنْتُمْ مَسْوُولُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بِإصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ إِلَى السَّمَاءِ، وَيَنْكُبُهَا إِلَى النَّاسِ: «اللَّهُمَّ! اشْهَدْ، اللَّهُمَّا اشْهَدْ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ . ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمْ شَيْئاً مِنْهُ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَلْبِيَتَهُ. قَالَ جَابِرٌ: لَسْنَا نَنْوى إِلَّا الْحَجَّ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، حَتَّى أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكُنِّ، فَرَمَلَ ثَلَاثاً ، وَمَشَى أَرْبَعاً ، ثُمَّ قَامَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : « ﴿ وَٱتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ مَمْ مُصَلِّي ﴾ ». فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ ـ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَن النَّبِيِّ ﷺ -: كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: ﴿ فَلَ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ﴾ وَ﴿ فَلَ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُّ ﴾ . ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الْصَّفَا، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأً: ﴿ ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾، نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ». فَبَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَكَبَّرَ الله، وَهَلَّلُهُ، وَحَمِدَهُ. وَقَالَ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ». ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذلِكَ وَقَالَ مِثْلَ هذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ فَمَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ، رَمَلَ فِي بَطْنِ الْوَادِي، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا - يَعْنِي: قَدَمَاهُ - مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ قَالَ: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً». فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلِعَامِنَا هذَا أَوْ لأَبَدِ أَبَدِ؟ قَالَ: فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصَابِعَهُ فِي الْأُخْرَى فَقَالَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ هكَذَا»، مَرَّتَيْن: «لَا ، بَلْ لأَبَدِ أَبَدٍ » وَقَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ ببُدْنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَوَجَدَ فَاطِمَةً مِمَّنْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَابِاً صَبِيغاً، وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، عَلِيٌّ. فَقَالَتْ: أَمَرَنِي أَبِي بِهِذَا، فَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ للهِ ﷺ مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ فِي الَّذِي صَنَعَتْهُ، مُسْتَفْتِياً رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الَّذِي ذَكَرَتْ عَنْهُ، وَأَنْكُرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «صَدَقَتْ،

نَاقَتِهِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً ، حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ خَلْفَهُ، فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ شَنَقَ الْقَصْوَاءَ بِالزِّمَامِ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: «أَيُّهَا النَّاسُ! السَّكِينَةَ، السَّكِينَةَ»، كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً حَتَّى تَصْعَدَ، ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْن، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَرَقِيَ عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى أَسْفَرَ جِدّاً، ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعَرِ، أَبْيَضَ، وَسِيماً، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، مَرَّ الطُّعُنُ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخر، وَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ فَيَنْظُرُ حَتَّى أَتَى مُحَسِّراً، حَرَّكَ قَلِيلاً، ثُمَّ سَلَكَ الطَّريقَ الْوُسْطَى الَّتِي تُخْرِجُكَ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْل حَصَى الْخَذْفِ، وَرَمَى مِنْ بَطْن الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثاً وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ، وَأَعْطَى عَلِيّاً، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْر، فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ. فَقَالَ: «انْزعُوا، بَنِي عَبْدِ الْمُطّلِبِ! لَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ». فَنَاوَلُوهُ دَلُواً فَشَرِبَ مِنْهُ. [م في الحج (الحديث: 2941، 2942)، د (الحديث:

\* "إِنَّ شِهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً، مِائَةً إِلَّا وَاحِداً، إِنَّهُ
 وِثْرٌ يُحِبُ الْوِثْرَ، مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهِيَ: اللهُ،

الْوَاحِدُ، الصَّمَدُ، الأَوَّلُ، الآخِرُ، الظَّاهِرُ، الْبَاطِنُ، الْخَالِقُ، الْبَارِيءُ، الْمُصَوِّرُ، الْمَلِكُ، الْحَقُّ، السَّلَامُ، الْمُؤْمِنُ، الْمُهَيْمِنُ، الْعَزِيزُ، الْجَبَّارُ، الْمُتَكَبِّرُ، الرَّحْمْنُ، الرَّحِيمُ، اللَّطِيفُ، الْخَبِيرُ، السَّمِيعُ، الْبَصِيرُ، الْعَلِيمُ، الْعَظِيمُ، الْبَارُ، الْمُتَعَالُ، الْجَلِيلُ، الْجَمِيلُ، الْحَيُّ، الْقَيُّومُ، الْقَادِرُ، الْقَاهِرُ، الْعَلِيُّ، الْحَكِيمُ، الْقَريبُ، الْمُجِيبُ، الْغَنِيُّ، الْوَهَابُ، الْوَدُودُ، الشَّكُورُ، الْمَاجِدُ، الْوَاجِدُ، الْوَالِي، الرَّاشِدُ، الْعَفُو، الْغَفُورُ، الْحَلِيمُ، الْكَرِيمُ، التَّوَّابُ، الرَّبُّ، الْمَجِيدُ، الْوَلِيُّ، الشَّهِيدُ، الْمُبِينُ، الْبُرْهَانُ، الرَّءُوف، الرَّحِيمُ، الْمُبْدِيءُ، الْمُعِيدُ، الْبَاعِث، الْوَارِثُ، الْقَوِيُّ، الشَّدِيدُ، الضَّارُّ، النَّافِعُ، الْبَاقِي، الْوَاقِي، الْخَافِضُ، الرَّافِعُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الْمُعِزُّ، الْمُذِلُّ، الْمُقْسِطُ، الرَّزَّاقُ، ذُو الْقُوَّةِ، الْمَتِينُ، الْقَائِمُ، الدَّائِمُ، الْحَافِظُ، الْوَكِيلُ، الْفَاطِرُ، السَّامِعُ، الْمُعْطِى، الْمُحْيى، الْمُمِيتُ، الْمَانِعُ، الْجَامِعُ، الْهَادِي، الْكَافِي، الأَبُدُ، الْعَالِمُ، الصَّادِقُ، النُّورُ، الْمُنِيرُ، التَّامُّ، الْقَدِيمُ، الْوِتْرُ، الأَحَدُ، الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ». [جه الدعاء (الحديث: 3861)].

\* عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي ﷺ: "يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو، إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْل، وَإِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْل، وَإِنَّكَ، إِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ، هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ، وَنَهِكَتْ، وَنَهِكَتْ، أَوْنَهَهَتِ] النَّفْسُ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ، صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، صَوْمُ الشَّهْرِ كُلِّهِ، قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك، قال: "فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ أَكْثر من ذلك، قال: "فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ لَكُوماً وَيُولُ إِذَا لَاقَى». [م في الصبام (الحديث: 2728، 2779/ 1671/ 187)، راجع (الحديث: 2376).

\* قدم على صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخالطهم شيء، فلما قدمنا، أمرنا فجعلناها عمرة، وأن نحل إلى نسائنا، ففشت في ذلك القالة. . . فبلغ ذلك النبي على الله مقام خطيباً، فقال: "بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَاماً يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا، وَاللهِ لأَنَا أَبَرُ وأتقى للهِ مِنْهُم، وَلوْ

أَنِّي اسْتَقْبَلَتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ ما أَهْدَيتُ، وَلَوْلَا أَنِّي اسْتَقْبَلَتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ ما أَهْدَيتُ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدِي الْهَدِي الْمُحلَلِتُ، فقال: يا رسول الله، هي لنا أو للأبد؟ فقال: «لَا، بَل لِللَّبَدِ». [خ في الشركة (الحديث: 2505، 2506)، راجع (الحديث: 1085)، س (الحديث: 2875)، س (الحديث: 2872).

\* قيل: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه لعامنا، أم لأبد، فقال: «هِيَ لأَبدِ». [س مناسك الحج (الحديث: 2805)].

\* كنا معه على البينا بالحج. . . فأمرنا الله أن نطوف بالبيت والصفا والمروة، وأن نجعلها عمرة ونحل، إلا من كان معه هدي، قال: ولم يكن مع أحد منا هدي غير النبي على وطلحة، وجاء علي من اليمن مع الهدي، فقال: "إِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلتُ مِنْ أُمْرِي مَا اسْتَذْبُرْتُ مَا أَهْدَيتُ، وَلَوْلًا أَنَّ مَعِي الهَدْيَ لَحَلَلتُ، قال: ولقيه سراقة وهو يرمي حجرة العقبة، فقال: يا رسول الله، ألنا هذه خاصة؟ قال: "لا، بَل لِلاَبْدِ». [خ في النمني (الحديث: 7230)، راجع (الحديث: 1557).

\* أَهَلَ عَلَيْ هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي على وطلحة، وقدم عليٌ من اليمن ومعه هدي، فقال: أهللت بما أهل به النبي على أمر على أصحابه أن يجعلوها عمرة، ويطوفوا، ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان منه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر منياً، فبلغ ذلك على فقال: «لو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ ما أَهْدَيتُ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِيَ اللهدي لأَحْلَلتُ»، . . . وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي على وهو بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: هلا، بَل لِلاَبُدِهُ. [خ في العمرة (الحديث: 1785)، راجع (الحديث: 1555)، راجع

\* "مَنْ صَامَ الأَبَدَ، فَلَا صَامَ وَلَا أَفْظَرَ". [س الصيام (الحديث: 2372)].

\* «مَنْ صَامَ الأَبِدَ فَلَا صَامَ». [س الصيام (الحديث: 2372)، انظر (الحديث: 2372)، 2375)].

\* "يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو، إنكَ تَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ، وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتِ الْعَيْنُ، وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ، صَوْمُ الدَّهْرِ، ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلُهُ، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنَ الشَّهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلُهُ، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ الشَّهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلُهُ، قُلْتُ: إِنِّي يُطُومُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: هُمْ مَنْ مَلْومًا وَيُومًا وَيُومًا مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُومُ المحديث: 2398). [س الصيام (الحديث: 2398)].

#### [ابُدَءُوا]

\* ﴿إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاة، فَابْدَءُوا بالْعَشَاءِ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 935)].

### [أَبَداً]

\* . . . إن عليّ بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة عليها السلام، فسمعته و يخطب الناس في ذلك على منبره هذا . . . فقال : "إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي، وَأَنَا أَتَحَوَّفُ أَنْ تُفتَنَ في دِينِهَا"، ثم ذكر صهراً له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه، قال : الحَدَّثَني فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي، وَإِنِّي لَسْتُ أُحرَّمُ حَلَالًا، وَلَا أُحِلُ حَرَاماً، وَلَكِنْ وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ للهِ وَ اللهِ وَبِنْتُ عَدُو اللهِ أَبَداً". [خ ني فرض بنتُ رَسُولِ للهِ وَ اللهِ عَدُو اللهِ أَبَداً". [خ ني فرض الخمس (الحديث: 310)، راجع (الحديث: 320)].

\* . . . اشتد برسول الله عَلَيْ وجعه يوم الخميس، فقال : «الْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَاباً لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبِداً»، فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا : هجر رسول الله عَلَيْ قال : «دَعُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ حَيرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إلَيهِ»، وأوصى عند موته بثلاث : «أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ، وأجيزُوا الوَفلَا بِنَحْوِ ما كُنْتُ أُجِيزُهُمْ " ونسيت الثالثة . [خ في الجهاد والسير (العديث: 305)].

\* . . . قال سهل بن حنيف لقد رأيتنا يوم الحديبية ، يعني الصلح الذي كان بين النبي التجاه والمشركين ، ولو نرى قتالاً لقاتلنا ، فجاء عمر فقال: ألسنا على الحق ، وهم على الباطل ، أليس قتلانا في الجنة ، وقتلاهم في النار؟ قال: "بَلَى"، قال: ففيم أعطى الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟

فقال: «يَا بْنَ الخَطَّابِ، إِنِّي رَسُولُ اللهِ، وَلَنْ يُضَيِّعنِي اللهُ أَبَداً». [خ في التفسير (الحديث: 4844)، راجع (الحديث: 3181)].

\* «أَذْنَى أَهْلِ الْجُنَّةِ الَّذِي لَهُ ثَمَانُونَ أَلْفَ خَادِم وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ زَوجَةً، وتُنْصَبُ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ لُؤلُوً وَزَبَرْجَدِ وَيَاقُوتِ كَمَا بَيْنَ الجَابِيَةِ إِلَى صَنْعَاءً»، وقال: «مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ دُونَ أَبناءِ ثَلَاثِينَ في الْجَنَّةِ لَا يَزِيدُونَ عَلَيْهَا أَبَداً، وَكَذَلِكَ أَهْلُ النَّارِ»، قال: «إِنَّ عَلَيْهِمْ التِّيجَانُ؛ إِنَّ أَدْنَى لُؤلُؤةٍ مِنْهَا لتُضِيءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ». [ت صفة الجنة (الحديث: 2562)].

\* «أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنَّبْنِي الشَّيطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيطَانَ ما رَزَقْتَنَا، ثُمَّ قُدِّرَ بَينَهُمَا في ذلِكَ، أَوْ قُضِي وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيطَانٌ أَبَداً ». [خ في النكاح (الحديث: 5165)، راجع (الحديث: 141)].

\* أن ابن عباس قال: بينما نحن عنده على إذ جاءه على بن أبي طالب فقال: بأبي أنت وأمي تَفلَّت هذا القرآن من صدرى فما أجدني أقدر عليه، فقال عليه: «يَا أَبَا الْحَسَنِ أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعْكَ الله بِهِنَّ وَيَنْفَعُ بِهِنَّ مَنْ عَلَّمْتَه ويُثَبِّتُ ما تَعَلَّمْتَ في صَدْرِكَ؟»، قال: أجل يا رسول الله، فعلَّمني. قال: «إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَقُومَ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الآخِرِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ مَشْهُودَةٌ وَالدُّعَاءُ فِيهَا مُسْتَجَابٌ وَقَدْ قالَ أَخِي يَعْفُوبُ لِبَنِيهِ: ﴿ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبُّ ﴾ [يُوسُف: 98] \_ يَقُولُ حَتَّى تَأْتِي لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ \_ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ في وَسَطِهَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ في أُوَّلِهَا فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ في الرَّكْعَةِ الأولَى بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَةِ يَس، وَفي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَاب وحم الدُّخَانَ، وَفي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وآلم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَتَبَارَكَ المُفَصَّلِ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ التَّشَهُّدِ فاحْمَدِ الله وأُحْسِنِ الثَّنَاءَ عَلَى الله وَصَلِّ عَلَيَّ وَأَحْسِنْ وَعَلَى سَائِرِ النَّبيِّين، وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ ولإخْوَانِكَ

الَّذِينَ سَبَقُوكَ بِالإِيمَانِ ثُمْ قُلْ فِي آخِر ذَلِكَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَوْكِ المَعَاصِي أَبْدَأُ مَا أَبْقَيْتَنِي، وارْحَمْنِي أَنْ أَتَّكَلُّفَ مَا لَا يَعْنِينِي، وارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظَر فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي، اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ وَالعِزَّةِ التِّي لَا تُرَامُ؛ أَسْأَلُكَ يَا اللَّهِ يَا رَحمنُ بجَلَالِكَ وَنورِ وَجْهِكَ أَنْ تُلْزِمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَمْتَنِي وَارْزُقْنِي أَنْ أَتْلُوَهُ عَلَى ٱلنَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِّي، اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ ذَا الْجَلَال والإِكْرَام والعِزَّةِ التِّي لا تُرَامُ؛ أَسْأَلُكَ يا الله يا رَحْمٰن بِجَلَالِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ أَن تُنَوِّرَ بِكَتَابِكَ بَصَرِي وأنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي وَأَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عَنْ قَلْبِي وَأَنْ تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِي وأَنْ تُعْمِلَ بِهِ بَدَنِي لأِنَّهُ لا يُعِينُنِي عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ وَلَا يُؤْتِيهِ إِلَّا أَنْتَ وَلا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله العَلِيِّ العَظِيم، يَا أَبا الحَسَنِ فافْعَلْ ذَلِكَ ثلاثَ جُمَع أَوْ خَمْسَ أُو سَبُّعَ يُجَابُ بِإِذْنِ اللهِ والَّذِي بَعَثَنِي بالحَقُّ مَا أَخْطَأُ مُؤْمِناً قَطُّ»، قال عبد الله بن عباس: فوالله ما لبث عليٌّ إلا خمساً، أو سبعاً حتى جاء عليٌّ رسول الله على في مثل ذلك المجلس فقال: يا رسول الله، إنى كنت فيما خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو نحوهن، وإذا قرأتهن على نفسى تفلتن، وأنا أتعلم اليوم أربعين آية ونحوها . . . وأنا اليوم أسمع الأحاديث، فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفاً، فقال ﷺ عند ذلك: «مُؤْمِنٌ وَرَبِّ الكَعْبَةِ يا أَبَا الحَسن ، [ت الدعوات (الحديث: 3570)].

\* أن ابن عباس قال: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكي حتى بل دمعه الحصى، قلت: وما يوم الخميس، ثم بكي حتى بل دمعه الحصى، قلت: وما يوم الخميس قال: اشتد برسول الله على وجعه، فقال: «ائتُونِي بِكَتِفِ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَاباً لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَداً»، فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: ما له أهجر استفهموه؟ فقال: «ذَرُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيهِ»، فأمرهم بثلاث، قال: «أَحْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ، وَأَجِيزُوا الوَفَدَ بِنَحُو مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ» والثالثة خير. . . [خ في الجزية والموادعة (الحديث: 3168)، راجع (الحديث: 114)].

\* أن الناس قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال ﷺ: «هَل تُضَارُونَ في القَمَر لَيلَةَ البَدْر؟»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَهَل تُضَارُونَ في الشِّمْس لَيسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَليَتَّبَعْهُ، فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَرَ القَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطُّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هذهِ الأَمَّةُ فِيهَا شَافِعُوهَا، أَوْ مُنَافِقُوهَا - شَكَّ إِبْرَاهِيمُ - فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: هذا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَنَا رَبُّنَا عَرَفنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ في صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ، وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَينَ ظَهْرَى جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يجيزُهَا، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذِ إِلَّا الرُّسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسُل يَوْمَثِذِ: اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلِّمْ، وَفي جَهَنَّمَ كَلَالِيبِ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَل رَأَيتُمُ السَّعْدَانَ؟»، قالوا: نعم يا رسول الله، قال: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غُيرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بأَعْمَالِهمْ، فَمِنْهُمُ المُوبَقُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ، أَو المُوثَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ، أَو المُجَازَى، أَوْ نَحْوُهُ، ثُمَّ يَتَجَلَّى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ،

أَمَرَ المَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيئاً، مِمَّنْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَوْحَمَهُ، مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ في النَّارِ بِأَثَرِ السُّجُودِ، تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ أَثَرُ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيهمْ مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنبُتُونَ تَحْتَهُ، كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ في حَمِيلِ السَّيلِ، ثُمَّ يَفرُغُ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العَبَادِ، وَيَبْقى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بوَجْهه عَلَى النَّار، هُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولاً الجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أي رَبِّ اصْرِف وَجْهَى عَنِ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَيَدْعُو اللهَ بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ: هَل عَسَيتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، وَيُعْطِي رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَي رَبِّ قَدِّمْنِي إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيرَ الَّذِي أُعْطِيتَ أَبَداً ، وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ ، فَيَقُولُ: أَى رَبِّ، وَيَدْعُو اللهَ حَتَّى يَقُولَ: هَل عَسيتَ إِنْ أَعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، وَيُعْطِى مَا شَاءَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا قامَ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الجَنَّةُ، فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الحَبْرَةِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَي رَبِّ أَدْخِلنِي الجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيرَ مَا أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: أَي رَبِّ لَا أَكُونَنَّ أَشْقَى خَلْقِكَ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ اللهُ مِنْهُ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ قَالَ لَهُ: ادْخُلِ الجَنَّةَ، فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللهُ لَهُ: تَمَنَّهُ، فَسَأَلَ رَبَّهُ وَتَمَنَّى، حَتَّى إِنَّ اللهَ لَيُذَكِّرُهُ، يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، حَتَّى انْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ، قَالَ اللهُ: ذلك لَك وَمِثْلُهُ مَعَهُ ». [خ في التوحيد (الحديث: 7437)، راجع (الحديث: 806)].

\* أن النبي ع اتخذ خاتماً من ذهب أو فضة، . . .

فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به، وقال: «لَا أَلْبُسُهُ أَبُداً». [خ في اللباس (الحديث: 5866)، راجع (الحديث: 4218)، س (الحديث: 5229).

\* «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ، مَنْ وَرَدَهُ شَرِبَ مِنْهُ، وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ، وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَداً، لَيَرِدُ عَلَيَّ أَقُوامٌ أَعْدِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَينِي وَبَينَهُمْ »، زاد: «إِنَّهُمْ مِنِّي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقاً سُحْقاً لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي ». [خ ني الفتن فَأَقُولُ: شُحْقاً سُحْقاً لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي ». [خ ني الفتن (الحديث: 7050، 7051)، راجع (الحديث: 6583، 6583)،

\* أنه ﷺ اصطنع خاتماً من ذهب وكان يلبسه... فصنع الناس، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه، فقال: 
﴿إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هذا الخَاتِمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ 
دَاخِلٍ»، فرمى به ثم قال: ﴿وَاللهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَداً»، فنبذ الناس خواتيمهم. [خ في الأيمان والندور (الحديث: 6651)، راجع (الحديث: 5865)، م (الحديث: 5405)، س (الحديث: 5305)].

\* ﴿ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ ﴾ ، قالوا: يوم الحج الأكبر ، قال: ﴿ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمُوالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ
يَوْمِكُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هَذَا ، أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى
يَوْمِكُمْ هَذَا في بَلْدِكُمْ هَذَا ، أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى
وَالِدِهِ ، أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى
وَالِدِهِ ، أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ مِن أَنْ يُعْبَدَ في
بِلَادِكُمْ هَذِهِ أَبَداً ، وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فيما تَحْتَقِرُونَ
مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرُضَى بِهِ ﴾ . [ت الفن (الحديث: 2159)].

\* "إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضاً كَمَا بَيْنَ جَرْبَاء وَأَذْرُحَ، فِيهِ أَبَارِيقُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ وَرَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ، لَمْ يَظْمَأُ بَعُدَهَا أَبَداً». [م ني الفضائل (الحديث: 5944/ 2299/ 35)، ت (الحديث: 2445)].

\* "إِنَّ اللهَ يَقُولُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ؟ يَقُولُونَ: لَبَّيكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيكَ، فَيَقُولُ: هَل رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُ: هَل رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضى وَقَدْ أَعْطَيتَنَا ما لَمْ تُعْطِ أَحَداً مِنْ خَلقِكَ، فَيَقُولُ: أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ ذَلِكَ، قالوا: يَا رَبِّ، وَأَيُّ شَيءٍ أَفضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُخِلُ عَلَيكُمْ رِضْوَانِي، فَلا أَسْخَطُ عَلَيكُمْ فَيَعُولُ: فَيَعُولُ: أَنَا أَعْطِيكُمْ أَسْخَطُ عَلَيكُمْ

بَعْدَهُ أَلَداً». [خ في الرقاق (الحديث: 6549، 7518)، م (الحديث: 7070)، ت (الحديث: 2555)].

\* "إِنَّ فِي الإِنْسَانِ عَظْماً لَا تَأْكُلُهُ الأَرْضُ أَبَداً، فِيهِ يُرَكَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »، قالوا: أي عظم هو يا رسول الله، قال: "عَجْبُ الذَّنَبِ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7342/ 000/ 143)].

\* "إِنَّ في الجَنَّةِ لَبَاباً يُدْعَى الرَّيَّانُ، يُدْعى لَهُ الصَّائِمُونَ، فَمَنْ كَانَ مِنَ الصَّائِمِينَ دَخَلَهُ، وَمَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمأ أَبِداً». [ت الصوم (الحديث: 765)، جه (الحديث: 1640)].

\* ﴿إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ ، مَنْ مَوَّ عَلَيَّ شَرِبَ ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأُ أَبَداً ، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ، ثمَّ يُحَالُ بَينِي وَبَينَهُمْ ». [خ في الرقاق (الحديث: 6583)، انظر (الحديث: 7050)].

\* اتخذ ﷺ خاتم الذهب، فلبسه ﷺ، فاتخذ الناس خواتيم الذهب، فقال ﷺ: "إنّي كُنْتُ أَلْبَسُ هذَا النّاسُ هذَا الْخَاتَمَ وَإِنّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَداً فَنَبَذَهُ، فَنَبَذَ النّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ . [س الزينة (الحديث: 5179)، انظر (الحديث: 5290)].

\* اَتَخَذَ النَّبِي ﷺ خاتماً من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال ﷺ: "إنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ»، فنبذه، وقال: "إنِّي لَنْ أَلبَسَهُ أَبَداً». [خ في الاعتصام (الحديث: 7298)].

\* "ائتُونِي بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ - أَوِ اللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ - أَوِ اللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ - أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَاباً لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَداً " . [م ني الوصية (الحديث: 4209/ 1637/ 22)].

#بعث النبي على سرية، وأمر عليهم رجلاً من الأنصار، وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم، وقال: اليس قد أمر النبي على أن تطيعوني؟ قالوا: بلى، قال: عزمت عليكم لما جمعتم حطباً وأوقدتم ناراً، ثم دخلتم فيها. . . فقام ينظر بعضهم إلى بعض، فقال بعضهم: إنما اتبعنا النبي على فراراً من النار . . . فذكر للنبي على فقال: "لو دَخَلُوهَا ما خَرَجُوا مِنْهَا أَبَداً، إِنَّمَا الطّاعَةُ في المَعْرُوفِ". [خ في الأحكام (الحديث: 7145)، راجم (الحديث: 4340)].

\* «حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ ، ماؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ ،

وَرِيحُهُ أَطْيَب مِنَ المِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَداً». [خ في الرقاق (الحديث: 6578)، م (الحديث: 6928)].

\* احَوْضِي من عَدَنِ إِلَى عَمَّانَ البَلْقَاءِ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ وَأَحُلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَكَاوِيبُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرَبَ مِنْهُ شَرْبَةً، لَمْ يَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَداءَ أَوَّلُ النَّاسِ وُرُوداً عَلَيْهِ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ، الشَّعْثُ رُووساً، الدُّنْسُ ثِيَاباً، الَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ المُتَنَعَّمَاتِ وَلَا تُفْتَحُ لَهُمْ أبوابُ السَّدَدِ». [ت صفة القبامة والوقاق (الحديث: 4303)].

\* خوج علينا على وفي يده كتابان، فقال: «أَتَدُرُونَ ما هَذَانِ الكِتَابَانِ؟ ، فقلنا: لا، إلا أن تخبرنا، فقال للذي في يده اليمنى: "هذا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءُ آبائهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، ثم أُجْمِلَ عَلَى آخِوهِمْ فَلا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَداً » ثم قال للّذِي في شِمَالِه: "هذا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ قال للّذِي في شِمَالِه: "هذا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ قَل للّذِي في شِمَالِه: "هذا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ عَلَى آخِوهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَداً »، فقال أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ مَنْ مَا أَجْمِلَ مَنْ مَا أَجْوَلُ مَنْ مَالِهُ إِنْ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ إِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ النَّارِ مُنْ عَمِلَ أَيْ عَمَلٍ أَيْ عَمَلٍ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَيْ عَمَلٍ أَيْ عَمَلٍ النَّارِ عَمْلَ أَيْ عَمَلٍ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَيْ عَمَلٍ أَيْ عَمَلٍ النَّارِ مُنْ مَن السَّعِيرِ » وإنَّ صاحِبَ الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ في السَّعِيرِ ». ثم قال النَّارِ مَا فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ في السَّعِيرِ ». [ت القدر الحديث: 214]).

\* "الصَّعُودُ جَبَلٌ مِن نَارِ يَتَصَعَّدُ فِيهِ الكَافِرُ سَبْعِينَ خَرِيفَاً وَيَهُوي بِهِ كَذَلِكَ منه أَبَداً». [تصفة جهنم (الحديث: 3326)].

\* قال ابن عباس: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ اشتد برسول الله على وجعه، فقال: «التُتُونِي أَكْتُبُ لَكُمُ كِتَاباً لَنْ تَضِلُوا بَعْلَهُ أَبَداً»، فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: ما شأته، أهجر، استفهموه، فذهبوا يردون عليه، فقال: «دَعُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيهِ»، وأوصاهم بثلاث، قال: «تَعُر مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيهِ»، وأوصاهم بثلاث، قال: «أَخُرجُوا المُشْركِينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَب، وَأَجِيزُوا الوَفلَا

بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ وسكت عن الثالثة، أو قال: فنسيتها. [خ في المغازي (الحديث: 4431)، راجع (الحديث: 114)].

\* قال ﷺ وهو في قبة له يوم بدر: ﴿أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ اليَوْمِ أَبَداً ». [خ في التفسير (الحديث: 4877)، راجع (الحديث: 2915)].

\* قال النبي ﷺ ذات يوم لأصحابه: "أَلَا مُشَمَّرٌ لِلْجَنَّةِ؟ فَإِنَّ الْجَنَّةِ؟ نُورٌ لِلْجَنَّةِ؟ نُورٌ يَخَانَةٌ تَهْتَزُ، وَقَصْرٌ مَشِيدٌ، وَنَهَرٌ مُطَّرِدٌ، يَتَلاَّلاً، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ! نُورٌ وَفَكْرٌ مَشِيدٌ، وَنَهَرٌ مُطَّرِدٌ، وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ نَضِيجَةٌ، وَزَوْجَةٌ حَسْنَاءُ جَمِيلَةٌ، وَحُلَلٌ كَثِيرَةٌ، فِي مَقَامٍ أَبَداً، فِي حَبْرةٍ وَنَضْرَةٍ، فِي دَارٍ عَالِيَةٍ سَلِيمَةٍ بَهِيَّةٍ»، قالوا: نحن المشمرون لها يا رسول الله! قال: "قُولُوا: إِنْ شَاءَ اللهُ". [جه الزهد (الحديث: 4332)]. 

\* "كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبٍ 

\* "كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبٍ 

\* "كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبٍ 

\* "كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبٍ 

\* تَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

عَمِلَهُ، فَأَتَتُهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سِتِّينَ دِينَاراً عَلَى أَنْ يَطَأَهَا، فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ أُرْعِدَتْ وَبَكَث، فَقَالَ: ما يُبْكِيكِ أَأَخْرَهْتُكِ؟ قالت: لا، وَلَكِنَّهُ عَمَلٌ مَا عَمِلْتُهُ قَطْ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ إِلَّا الْحَاجَةُ، فقال: تَفْعَلِينَ أَنْتِ هَذَا وَمَا فَعَلْتِهِ؟ اذْهَبِي فَهِيَ لَكِ، وقال: لا وَلَهُ، لا أَعْصِي الله بَعْدَهَا أَبَداً، فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ: إِنَّ الله قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ». [ت فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ: إِنَّ الله قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ». [ت صفة القامة والرقائق (الحديث: 496

\* كنا مع رسول الله على يوم الحديبية . . . فجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله ، ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ فقال: «بَلَى» ، فقال: أليس قتلانا في الجنة ، وقتلاهم في النار ، فقال: «بَلَى» قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا ، أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم ، فقال: «ابْنَ الخَطَّابِ، إِنِّي بَحُوفُ اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أَبَداً» ، فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي على ، فقال: إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبداً ، فنزلت سورة الفتح ، فقرأها على على عمر إلى آخوها ، فقال عمر : أو فتح هو ؟ قال: «نَعَمْ» . [خ في الجزية والموادعة (الحديث: 3182) ، راجع (الحديث: 3183)].

\* كنا معه على بذي الحليفة، فإذا هو بشاة ميتة شائلة

برجلها، فقال: «أَتُرَوْنَ هذِو هَيِّنَةً عَلَى صَاحِبِهَا؟ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ، مِنْ هذِهِ عَلَى صَاحِبِهَا، وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا قَطْرَةً أَبَداً». [جه الزهد (الحديث: 4110)].

\* ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُنْزِلَ [يَنْزِلَ] الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ، أَوْ بِدَابِقِ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ، مِنْ خِيَارِ أَهْلَ الأُرُّضِ يَوْمَثِيْدٍ، فَإِذَا تَصَافُوا قَالَتِ الرُّومُ: خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سُبُوْا مِنَّا نُقَاتِلهُمْ، فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: لَا، وَاللهِ، لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا، فَيُقَاتِلُونَهُمْ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَداً، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ، أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ، وَيَفْتَتِحُ النُّلُثُ، لَا يُفْتَنُونَ أَبِداً، فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسمُونَ الغَنِيمَةَ [الْغَنَاثِمَ]، قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ، إِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ: إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ، فَيَخْرُجُونَ، وَذلِكَ بَاطِلٌ، فَإِذَا جَاؤُوا الشَّأْمَ خَرَجَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ، يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ، إذْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﷺ ، فَأَمَّهُمْ ، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ ، ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَلِهِ، فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7207/ 2897)].

\* ﴿ لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَدُّحَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرَيْ مُسْلِم أَبَداً ». [س الجهاد (الحديث: 3113)].

\* «لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَداً، وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُ وَالإيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَداً». [س الجهاد (الحديث: 3110)، انظر (الحديث: 3111)، 3112، 3113

\* ﴿ لَا يَبْجَتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبداً ». [م في الإمارة (الحديث: 2495)].

\* ﴿لِلصَّائِمِينَ بَابٌ فِي الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّالُ لَا يَلْحَلُو لِلْمَّالُ لَا يَلْحَلُ أَخِرُهُمْ أُغْلِقَ مَنْ يَلْخُلُ فِيهِ أَحَدٌ غَيْرَهُمُ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ مَنْ دَخَلَ فِيهِ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأُ أَبَداً». [س الصيام (الحديث: 2235)].

\* لما فتحت خيبر، أهديت لرسول الله ﷺ شاة فيها سم، فقال ﷺ: «اجْمَعُوا لِي مَنْ كانَ هَا هُنَا مِنَ اليَهُودِ»، فجمعوا له، فقال لهم ﷺ: «إنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيءٍ، فَهَل أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ؟ »، فقالوا: نعم يا أبا القاسم، فقال لهم ﷺ: «مَنْ أَبُوكمْ؟»، قالوا: أبونا فلان، فقال عَيْد: «كَذَبْتُمْ، بَلِ أَبُوكُمْ فُلَانٌ»، فقالوا: صدقت وبررت فقال: «هَل أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيءٍ إِنْ سَأَلتُكُمْ عَنْهُ؟»، فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا، قال لهم على الله «مَنْ أَهْلُ النَّار؟»، فقالوا: نكون فيها يسيراً، ثم تخلفوننا فيها، فقال لهم ﷺ: «اخْسَؤُوا فِيهَا، وَاللهِ لَا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَداً»، ثم قال لهم: «فَهَل أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيءٍ إِنْ سَأَلتُكُمْ عَنْهُ؟»، قالوا: نعم، فقال: «هَل جَعَلتُمْ في هذهِ الشَّاةِ سُمّاً؟»، فقالوا: نعم، فقال: «ما حَمَلَكُمْ عَلَى ذلِكَ؟»، فقالوا: أردنا إن كنت كذاباً نستريح منك، وإن كنت نبياً لم يضرك. [خ في الطب (الحديث: 5777)، راجع (الحديث: 3169، 4249)].

" لما فتحت خيبر أهديت للنبي الشه شاة فيها سم، فقال الشهرة: "اجْمَعُوا إِلَيَّ مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ يَهُودَ"، فجمعوا له، فقال: "إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيءٍ فَهَل أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ"، فقالوا: نعم، قال لهم النبي الله: "مَنْ أَبُوكُمْ"، قالوا: فلان، فقال: "كَذَبْتُمْ، بَل أَبُوكُمْ فَلَانٌ"، قالوا: صدقت، قال: "فَهَل أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيءٍ إِنْ سَأَلتُ عَنْهُ"، فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن شيءٍ إِنْ سَأَلتُ عَنْهُ"، فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا، فقال لهم: "مَنْ أَهْلُ النَّارِ"، قالوا: نكون فيها يسيراً، ثم تخلفونا فيها، والله لا أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ فيها، فقال النبي الله النبي الله لا القاسم، في هذه الشاق الله الله القاسم، شيءٍ إِنْ سَأَلتُكُمْ عَنْهُ"، فقالوا: نعم يا أبا القاسم، قال: "هَل أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ قال: "هَل أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ قال: "هَل أَنْتُمْ صَادِقِيَ عَنْ قال: "هَل جَمَلُكُمْ عَنْهُ"، فقالوا: نعم يا أبا القاسم، قال: "هَل جَمَلُكُمْ عَلَى ذلِكَ". [خ في الجزية والموادعة قال: "مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذلِكَ". [خ في الجزية والموادعة قال: "مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذلِكَ". [خ في الجزية والموادعة والحديث: 316)، انظر (الحديث: 5777)].

\* «لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذهِ، ثُمَّ يَجْمَعَهُ إِلَى صَدْرِهِ فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي شَيئاً

أندأ

**أَبَداً».** [خ في الحرث والمزارعة (الحديث: 2350)، راجع (الحديث: 118)].

\* «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبُنَا الشَّيطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيطَانَ ما رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَينَهُمَا وَلَدٌ في ذلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيطَانٌ أَبُداً». [خ في المعوات (الحديث: 6388، 6388)، انظر (الحديث: 141)].

\* «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهوَ في نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ تَحَسَى سُمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهوَ في نَارِ جَهَنَّمَ خالِداً فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسَمُّهُ في يَلِهِ يَتَحَسَّاهُ في نَارِ جَهَنَّمَ خالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ في يَدِهِ يَجَأْ بِهَا في بَطْنِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ خالِداً مُخَلَّداً فِيهَا يَدِهِ يَجَأْ بِهَا في بَطْنِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ خالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً». [خ في الطب (الحديث: 5778)، راجع (الحديث: أَبَعَدَا)، والله عنها (الحديث: 2044)، والسحديث: 2044)،

"مَنْ حَسَا سَمّاً فَسَمُّهُ في يَدِهِ يَتَحَسّاهُ في نَارِ جَهَنَّمَ
 خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً». [د في الطب (الحديث: 3872)،
 ت (الحديث: 2044م)].

\* «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيسَ بِنَافِخ فِيهَا أَبَداً». [خ في البيوع (الحديث: 2225)، انظر (الحديث: 5963، 7042)، م (الحديث: 5566).

\* «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيِدَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحَدِيدَتُهُ في يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا في بَطْنَهُ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلِّداً أَبَداً ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُم فَسَمُّهُ في يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلِّداً أَبُداً ». [ت الطب (الحديث: 2043)].

\* «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَلِيدَةٍ ، فَحَلِيدَتُهُ فِي يَلِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً ، وَمَنْ شَرِبَ سَمّاً فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَهُو يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا نَفْسَهُ ، فَهُو يَتَحَسَّاهُ عِي مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَهُو يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً ، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَهُو يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلِّداً فِيهَا أَبَداً ». [م ني الإيمان (الحديث: 260/ 105/) . أَبَداً ». [م ني الإيمان (الحديث: 3460)].

\* «يُنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَداً ،
 وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَداً ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا

فَلَا تَهْرِمُوا أَبَداً، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأُسُوا أَبداً». [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7086/ 2837/ 22)، ت (الحديث: 3266)].

\* (يُؤْتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُوقَفُ عَلَى الصِّرَاطِ، فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! فَيَطَّلِعُونَ خَائِفِينَ وَجِلِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ! فَيَطَّلِعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ فَرِحِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ، فَيُقَالُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ. هذَا الْمَوْتُ. قَالَ: فَيَأْمُرُ بِهِ فَيُذْبَحُ عَلَى الصِّرَاطِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلْفَرِيقَيْنِ كِلَاهُمَا: خُلُودٌ فِيمَا الصِّرَاطِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلْفَرِيقَيْنِ كِلَاهُمَا: خُلُودٌ فِيمَا الصِّرَاطِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلْفَرِيقَيْنِ كِلَاهُمَا: خُلُودٌ فِيمَا تَجِدُونَ، لَا مَوْتَ فِيهَا أَبَداً ». [جه الزهد (الحديث: تَجِدُونَ، لَا مَوْتَ فِيهَا أَبَداً ». [جه الزهد (الحديث:

# [أُبُدَأً]

\* «بَينَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرِ يَتَماشَوْنَ أَخَذَهُمُ المَطَرُ، فَمَالُوا إِلَى غار في الجَبَل، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَم غارهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيهم، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلتُمُوهَا للهِ صَالِحَةً، فَادْعُوا اللهَ بِهَا لَعَلَّهُ يَفْرُجُهَا، فَقَالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ، كُنْتُ أَرْعى عَلَيهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدِي، وَإِنَّهُ نَاءَ بِيَ الشَّجَرُ، فَمَا أَتَيتُ حَتَّى أَمْسَيتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كما كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ بِالْحِلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُوسِهِمَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، فَلَمْ يَزَل ذلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ. فَفَرَجَ اللهُ لَهُمْ فُرْجَةٌ حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ. وَقَالَ الثَّانِي: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمٍّ أُحِبُّهَا كَأْشَدٍّ ما يُحِبُّ الرِّجالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ إِلَيهَا نَفسَهَا، فَأَبَتْ حَتَّى آتيهَا بمِئَةِ دِينَار، فَسَعَيتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِئَةَ دِينَار فَلَقِيتُهَا بِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رِجْلَيهَا، قالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ، وَلَا تَفتَح الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ. فَقُمْتُ عَنْهَا، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَكُم أَنِّي قَدْ فَعَلَتُ ذلِكَ ابْتِغْاءَ

وَجُهِكَ فَافرُجْ لَنَا مِنْهَا، فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً. وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ أَرْزُ، فَلَمَّ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَضْتُ عَلَيهِ فَلَمَّ فَنَرَكُهُ وَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَل أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيهَا، فَجَاءنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلا تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلتُ: اذْهَبْ إِلَى ذلِكَ البَقرَ وَرَاعِيهَا، فَقُلتُ: إِنِّي لاَ وَرَاعِيهَا، فَأَخَذُهُ فَانْطَلَقَ وَرَاعِيهَا، فَأَخَذُهُ فَانْطَلَقَ أَهْزَأُ بِي، فَقُلتُ: إِنِّي لاَ أَهْزَأُ بِكَ، فَخُذْ ذلِكَ البَقرَ وَرَاعِيهَا، فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ أَهْزَأُ بِي، فَقُلتُ: إِنِّي لاَ فَالْمَلَقَ وَلاَ تَهْزَأُ بِي، فَقُلتُ: إِنِّي لاَ فَالْمَلَقَ وَرَاعِيهَا، فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بَهْ مَا بَقِي، فَفَرَجَ اللهُ عَنْهُمْ ". [خ في الأدب (الحديث: قَافِرُجُ مَا بَقِي، فَفَرَجَ اللهُ عَنْهُمْ ". [خ في الأدب (الحديث: 5974)].

### [انْدَأُ]

\* أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله على فقال: «أَلْكَ مَالُ غَيْرُهُ؟»، فقال: لا، فقال: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟»، فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ قال: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ قَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَغَلَ هَلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَهكَذَا وَهكَذَا»، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهكَذَا وَهكَذَا»، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهكَذَا وهكذَا»، يقول: «فَبَيْنَ يَدِيْكَ وَعَنْ شِمَالِكَ». [م ني يقول: «فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ شِمَالِكَ». [م ني الزكاة (الحديث: 2545)، س (الحديث: 2545).

\* ﴿ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ \_ أَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ \_ عَنْ ظَهْرِ غِنِّى ، وَالْبَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَالْبَدُأْ بِمَنْ تَعُولُ » . [م في الزكاة (الحديث: 833/1034/95) ، س (الحديث: 2542)].

\* «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ ما تَرَكَ غِنَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْبَدُ الْعُلْيَا خَيرٌ مِنَ اللَّهِ السُّفْلَى، وَالْبَدَلُ: يَعُولُ». [خ في النفقات (الحديث: 5355)، راجع (الحديث: 1426)].

\* ﴿إِنَّ خَيْرَ الصَّدَقَةِ ما تَرَكَ غِنَى، أَوْ تُصُدُّقَ بِهِ عن ظَهْرِ غِنِّى، وَالْبَدَاةِ (الحديث: ظَهْرِ غِنِّى، وَالْبَدَأُ بِمَنْ تَعُولُ ﴾. [د في الزكاة (الحديث: 1676)].

\* ﴿ خَيرُ الصَّدَقَةِ ما كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ﴾ . [خ في الزكاة (الحديث: 1426)، انظر (الحديث: 1428).

\* "خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ . [س الزكاة (الحديث: 2533)].

\* قال ﷺ للحالق: «ابْدَأ بشقي الأَيْمَنِ فَاحْلِقُهُ». [د في المناسك (الحديث: 1982)، راجع (الحديث: 1981)].

 # قلمنا المدينة، فإذا رسول الله ﷺ قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول: «يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ

 أَذْنَاكَ ». [س الزكاة (الحديث: 2531)].

\* قيل: أي الصدقة أفضل؟ قال: «جُهْدُ المُقِلِّ، وَالبَدَا بِمَنْ تَعُولُ». [دني الزكاة (الحديث: 1677)].

\* الأَنْ يَغْدُو أَحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ [فَيَبْيِعَهُ]، فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ مِنَ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ، بِأَنَّ [فَإِنَّ] الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ \*. [م في الزكاة أفضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ \*. [م في الزكاة (الحديث: 839)]. (الحديث: 839)].

\* "يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ حَيْرٌ لَكَ، وَأَنْ تُمْشِكَهُ شَرَّ لَكَ، وَأَنْ تُمْشِكَهُ شَرَّ لَكَ، وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا حَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَى». [م في الزكاة (الحديث: 238/ 1036/ 97)].

"اليَدُ العُليَا خَيرٌ مِنَ اليَدِ السُّفلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنّى، وَمَنْ يَسْتَعْفِف يُعِفّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعْفِهِ اللهُ». [خ في الزكاة (الحديث: (1427)].

[أبْدَالُ]

\* (يَكُونُ اخْتِلَاقٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ، فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ هَارِباً إِلَى مَكَّةً، فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً، فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً، فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكنِ مَكَّةً، فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكنِ وَالمَقَامِ، وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ أَهل الشَّامِ، فَيُحْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَةً وَالمَدِينَةِ، فإذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَهْلِ الْعَرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ بِينَ الرَّكنِ والمقام، ثَمَّ يَشْأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَخْوَالُهُ كَلْبٌ، الركن والمقام، ثمَّ يَشْأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَخْوالُهُ كَلْبٌ، فَيَبْعِثُ إِلَيْهِمْ، وَذَلِكَ بَعْثُ فَيَبْعِمْ مَنْ لَمْ يَشْهَدُ غَنِيمَةَ كَلْبٍ، فَيَقْمِمُ لَعْنَى الْمَالُ فَي النَّاسِ بِسُنَّةٍ نَبِيِّهِمْ عَيْقُ، وَيُلْقِي، وَيُلْقِي

الإسْلَامُ بِجِرَانِهِ إِلَى الأَرْضِ، فَيَلْبَثُ سَبْعَ سِنِينَ، ثُمَّ يُتَوَفّى، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ». [د في الفتن والملاحم (الحديث: 4286)].

# [ابْدَأْنَ]

# [أَبْدَانُهُمْ]

\* أَن شَرِيكَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَالِكِ يَقُولُ لَيلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الكَعْبَةِ: إِنَّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَر قَبْلَ أَنْ يُوحى إِلَيهِ، وَهوَ نَائِمٌ في المَسْجِدِ الحَرَام، فَقَالَ أَوَّلُهُمْ: أَيُّهُمْ هُوَ؟ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ: هُوَ خَيرُهُمْ، فَقَالَ آخِرُهُمْ: خُذُوا خَيرَهُمْ، فَكَانَتْ تِلكَ اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى أَتَوْهُ لَيلَةً أُخْرَى، فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ، وَتَنَامُ عَينُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ، وَكَذٰلِكَ الأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ، فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بِئْرِ زَمْزَمَ، فَتَوَلَّاهُ مِنْهُمْ جِبْرِيلُ، فَشَقَّ جِبْرِيلُ مَا بَينَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَّتِهِ، حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ، فَغَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بِيَدِهِ، حَتَّى أَنْقَى جَوْفَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ فِيهِ تَوْرٌ مِنْ ذَهَبٍ، مَحْشُوًّا إِيمَاناً وَحِكْمَةً، فَحَشَا بِهِ صَّدْرَه وَلَغَادِيدَهُ، يَعْنِي عُرُوقَ حَلقِهِ، ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَضَرَبَ بَاباً مِنْ أَبْوَابِهَا، فَنَادَاهُ أَهْلُ السَّمَاءِ: مَنْ هذا؟ فَقَالَ: جِبْريلُ، قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مَعِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إليهِ؟ قَالَ: نَعَمَ، قَالُوا: فَمَرْحَباً بِهِ وَأَهْلاً. فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ، لَا يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاءِ بِمَا يُرِيدُ اللهُ بِهِ في الأَرْضِ حَتَّى يُعْلِمَهُم، فَوَجَدَ في السَّمَاءِ اللُّنْيَا آدَمَ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: هذا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ وَرَدَّ عَلَيهِ آدَمُ وَقَالَ: مَرْحَباً وَأَهْلاً بِابْنِي، نِعْمَ الِابْنُ أَنْتَ، فَإِذَا هُوَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهَرَينِ يَطَّرِدَانِ، فَقَالَ: مَا هذانِ النَّهَرَانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هذان النِّيلُ وَالفُرَاتُ

عُنْصُرُهُمَا، ثُمَّ مَضى بِهِ في السَّمَاءِ فَإِذَا هُوَ بِنَهَرِ آخَرَ، عَلَيهِ قَصْرٌ مِنْ لُؤْلُو وَزَبَرْجَدٍ، فَضَرَبَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مِسْكٌ، قَالَ: مَا هذا يَا جِبْريلُ؟ قَالَ: هذا الكَوْثَرُ الَّذِي خَبَأَ لَكَ رَبُّكَ، ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ النَّانِيَةِ، فَقَالَتِ المَلَائِكَةُ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتْ لَهُ الأُولَى: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمدٌ ﷺ، قَالُوا: وَقَدُّ بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا مَرْحَباً بِهِ وَأَهْلاً، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، وَقَالُوا لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتِ الأُولَى وَالنَّانِيَةَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى الرَّابِعَةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الخَامِسَةِ، فَقَالُوا مِثْلَ ذلِكَ، ثُمُّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذلِكَ، كُلُّ سَمَاءٍ فِيهَا أَنْبِيَاءُ قَدْ سَمَّاهُمْ، فَأَوْعَيتُ مِنْهُمْ إِدْرِيسَ فِي الثَّانِيَةِ، وَهَارُونَ فِي الرَّابِعَةِ، وَآخَرَ فِي الخَامِسَةِ لَمْ أَحْفَظِ اسْمَهُ، وَإِبْرَاهِيمَ فَى السَّادِسَةِ، ومُوسَى في السَّابِعَةِ بتَفضِيلِ كَلَامِ اللهِ، فَقَالَ مُوسَى: رَبُّ لَمْ أَظُنَّ أَنْ يُرْفَعَ عَلَيَّ أَحَدٌ، ثُمَّ عَلَا بِهِ فَوْقَ ذلِكَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ، حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ المُنْتَهِي، وَدَنَا الْحَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ، فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَينِ أَوْ أَدْنَى، فَأَوْحِي اللهُ فِيمَا أَوْحِي إِلَيهِ: خَمْسِينَ صَلَاةً عَلَى أُمَّتِكَ كُلَّ يَوْم وَلَيلَةٍ، ثُمَّ هَبَطَ حَتَّى بَلَغَ مُوسَى، فَاحْتَبَسَهُ مُوسَى فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَاذَا عَهِدَ إِلَيكَ رَبُّكَ؟ قَالَ: «عَهِدَ إِلَى خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم وَلَيلَةٍ»، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذلِكَ، فَارْجِعْ فَليُخِّفْف عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ، فَالتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى جِبْرِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ في ذلِكَ، فَأَشَارَ إِلَيهِ جِبْرِيلُ: أَنْ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ، فَعَلَا بِهِ إِلَى البَجِّبَارِ، فَقَالَ وَهوَ مَكَانَهُ: «يَا رَبِّ خَفِّف عَنَّا، فَإِنَّ أُمَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ هذا»، فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ، فَلَمْ يَزَل يُرَدُّدُهُ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ حَتَّى صَارَتْ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ احْتَبَسَهُ مُوسَى عِنْدَ الخَمْسِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، وَاللهِ لَقَدْ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمِي عَلَى أَدْنَى مِنْ هذا فَضَعُفُوا فَتَرَكُوهُ، فَأُمَّتُكَ أَضْعَفُ أَجْسَاداً وَقُلُوباً وَأَبْدَاناً وَأَبْصَاراً وَأَسْمَاعاً، فَارْجِعْ فَلـيُخفِّف عَنْكَ رَبُّكَ، كُلَّ ذلِكَ

يَلتَفِتُ النّبِيُ عَيَّةً إِلَى جِبْرِيلَ لِيُشِيرَ عَلَيهِ، وَلَا يَكْرُهُ ذَلِكَ جِبْرِيلُ، فَرَفَعُهُ عَنْدَ الْحَامِسَةِ فَقَالَ: «يَا رَبِّ إِنَّ أُمَّتِي ضُعَفَاءُ، أَجْسَادُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ، فَخَفِّفُ عَنَا»، فَقَالَ الْجَبَّارُ: يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: «لَبَيكَ فَخَفِّفُ عَنَا»، فَقَالَ الْجَبَّارُ: يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: «لَبَيكَ فَخَفِّدَ»، قَالَ: إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، كَمَا فَرَضْتُ عَلَيكَ فَعَلَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، قَالَ: فَكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، فَهْيَ خَمْسُ عَلَيكَ، فَهَالَ: «خَفَّفَ مَلْكَ فَي أَمُّ الكِتَابِ، وَهِي خَمْسٌ عَلَيكَ، فَمَا اللهِ يَعْشِ أَمْثَالِهَا، وَهَي خَمْسٌ عَلَيكَ، فَرَجَعَ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: كَيفَ فَعَلَتَ: فَقَالَ: «خَفَّفَ عَنَا، أَعْطَانَا بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا». قَالَ مُوسَى: قَدْ وَاللهِ وَاللهِ وَالْكَ فَتَرَكُوهُ، وَاللهِ السَّتَحْيَيثُ مِنْ رَبِّي الرَّجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَلَديكَ فَلَا عَلَى أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ فَتَرَكُوهُ، وَاللهِ السَّتَحْيَيثُ مِنْ رَبِّي الرَّجِعْ إِلَى مُوسَى، قَدْ وَاللهِ اسْتَحْيَيثُ مِنْ رَبِي رَبِّكَ فَلَا الْحَلَلُ اللهِ وَهُو فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ. الْحَرَامِ. الْحَدِيثُ وَاللهِ اللهِ وَقُو فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ. الْحَدَامُ وَلَا اللهِ وَالْعَدِيثَ وَلَا المَعْرَامِ. الْحَدِيثَ وَاللهِ اللهِ وَلَا الْمُعَلِقُ وَهُو فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ. الْحَدِيثَ وَاللهِ الْتَوْحِيد (الحديث: 575)، راجع (الحديث: 576)].

[ابُدأُوا]

\* «إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّاأُتُمْ، فَابْدَأُوا بِأَيَامِنِكُمْ». [د ني اللباس (الحديث: 4141)، جه (الحديث: 402)].

\* "إذا وُضِعَ العَشاءُ وأُقيمَتْ الصَّلاة فَابْدأُوا
 بالعَشاء». [ت الصلاة (الحديث: 354)].

\* دخل علينا رسول الله ﷺ حين توفيت ابنته، فقال: «اغْسِلنَهَا ثَلاثاً، أَوْ خَمْساً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلنَ في الآخِرَةِ كَافُوراً، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَا إِنَّاهُ عَلَى الآخِرَةِ كَافُوراً، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَا إِنَّا أَذَناه، فأعطانا حقوه، فقال: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ»، وفي رواية أنه قال: «أغْسِلنَهَا وِتْراً»، وفي رواية أنه قال: «أَنْ مَسْبًا أَوْ سَبْعاً»، وفي رواية أنه قال: «أبدأُوا بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ رواية أنه قال: «ابدأُوا بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا». [خ في الجنائز (الحديث: 1254)، انظر (الحديث: 1258)، انظر (الحديث: 1268)، س (الحديث: 1268)، م (الحديث: 1459).

\* قال رسول الله ﷺ في غسل ابنته: «ابدأوا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ». [خ في الجنائز (الحديث: 1256)، راجع (الحديث: 167)].

\* أنه على طاف سبعاً: رمل ثلاثاً، ومشى أربعاً، ثم

قراً: «﴿وَأَغِنُوا مِن مَقامِ إِبْرَهِ مَ مُصَلِّ ﴾»، فصلى سجدتين، وجعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم استلم الركن، ثم خرج فقال: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَابْدَؤُوا بِمَا بَدَأً اللهُ بِهِ». [س مناسك الحج (الحديث: 2962)، تقدم (الحديث: 2961)].

\* "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ العَشَاءُ، فَابْدُؤوا بِالعَشَاءِ»، وفي رواية: "إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ». [خ في الأطعمة (الحديث: 646)، راجع (الحديث: 671)].

\* ﴿إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْلَؤُوا بَالْعَشَاءِ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1241/ 557/64)، ت (الحديث: 353)، س (الحديث: 933)، جه (الحديث: 933)].

\* "إِذَا قُدِّمَ العَشَاءُ فَابْدَؤُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ المَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ». [خ ني الأذان (الحديث: 672)].

\* "إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَؤُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ ». [م ني المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1242/ 757/ 64)، 1243/ 558/ 65)، جه (العديث: 935)].

\* "إِذَا كَانَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ أَوْ حِينَ انْقِضَائِهَا فَابْدَوُوا قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالْمُلْكُ لله، ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى الْيَمِينِ، ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى قَارِئكُمْ، وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ». [دالصلاة (الحديث: 975)].

\* "إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَوُوا بِالعَشَاءِ، وَلَا يَعْجَل حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ». [خ في الأذان (الحديث: 673)، انظر (الحديث: 674، 674)، م (الحديث: 1244)].

\* «إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ وأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَوُوا بِالعَشَاءِ». [خ في الأطعمة (الحديث: 5463)، راجع (الحديث: 672)].

## [أُبُدَلَ]

\* ﴿إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ، أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا»، وقال: «الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لَا يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَ

اللهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَلَا يَنْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لأُوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً، أَوْ شَهِيداً، يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [م في الحج (الحديث: 3305/1363)].

## [أبُدِلُ]

\* ﴿إِذَا أَصَابَتْ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ: ﴿إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا لِللَّهِ مَا اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي، فَآجُرْنِي فِيهَا وَأَبْدِلْ لِي بِهَا خَيْراً مِنْهَا». [د في الجنائز (الحديث: (3119)].

## [أَبُدَلُك]

\* أنه ﷺ دخل نخلاً لبني النجار، فسمع صوتاً ففزع، فقال: «مَنْ أَصْحَابُ هذِهِ الْقُبُورِ؟»، قالوا: يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية، فقال: «تَعَوَّذوا بالله مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الدِّجَّالِ»، قالوا: ومم ذاك يا رسول الله؟ قال: «إِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا وُضِعَ في قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَقُولُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْبُدُ؟ فَإِنِ اللهُ هَدَاهُ، قال: كُنْتُ أَعْبُدُ الله، فَيُقَالُ له: ما كُنْتَ تَقُولُ في هذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، فَمَا يُسْأَلُ عن شَيْءٍ غَيْرَهَا، فَيُنطَلَقُ بِهِ إِلَى بَيْتٍ كَانَ لَهُ في النَّارِ، فَيُقَالُ لَهُ: هِذَا بَيْتُكَ كَانَ لَكَ فِي النَّارِ، وَلَكِنَّ الله عَصَمَكَ وَرَحِمَكَ فَأَبْدَلَكَ بِهِ بَيْتاً في الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: دَعُونِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأُبَشِّرَ أَهْلِي فَيُقَالُ لَهُ: اسْكُنْ. وَإِنَّ الْكَافِر إِذَا وُضِعَ في قَبْره أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَنْتَهِرُهُ، فَيَقُولُ لَهُ: ما كُنْتَ تَعْبُدُ؟ فَيَقُولُ: لا أَدْرى، فَيُقَالَ لَهُ: لا دَرَيْتَ وَلا تَلَيْتَ، فَيُقَالُ لَهُ: فما كُنْتَ تَقُولُ في هذَا الرَّجُل؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ أَقُولُ ما يَقُولُ النَّاسُ، فَيَضْرِبُهُ بمِطْرَاقِ مِنْ حَدِيدٍ بَيْنَ أُذُنَّهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا الَحْلْقُ غَيْرُ النَّقَلَيْنِ ». [د في السنة (الحديث: 4751)].

\* (إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ»، وقال: «يَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟»، وقال: «فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ»، وقال: «فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَداً مِنَ الْجَنَّةِ»، قال نبي الله ﷺ:

(فَيرَاهُمَا جَمِيعاً). [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 145/ 2870/ 70))، س (الحديث: 2049)].

\* «العَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وتَولَّى وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ، فَيَقُولُ نِهَ هِذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ اللَّهُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ: انْظُرْ إِلَى فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ: انْظُرْ إِلَى قَالَتُ اللَّهُ بِهِ مَقْعَداً مِنَ الجَنَّةِ»، قَالُ: قَلْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ: النَّاسُ. فَيُقَالُ: قَلْمُقُولُ النَّاسُ. فَيُقَالُ: فَيَقُولُ النَّاسُ. فَيُقَالُ: لَا قَدُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيُقَالُ: لَا قَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيُقَالُ: لَا قَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيُقَالُ: لَكَ وَرَبَتَ وَلَا تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنيهِ، فَيَصِيحةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا لِللّهَ لَيْنِ أُذُنيهِ، فَيَصِيحةً مَسِحةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلّا لِللّهُ لَيْنِ أُذُنيهِ، وَلِي الجنائِ (الحديث: 1338)، انظر (الحديث: 1374)، م (الحديث: 1328)، و (الحديث: 2050). و (الحديث: 2050).

## [أبْدَلَكُم]

\* قدم ﷺ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: «مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟»، قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال: «إنَّ الله قَدْ أَبْدَلَكُم بِهِمَا خَيْراً مِنْهُمَا: يَوْمَ الأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ». [دالصلاة (الحديث: 1134)].

\* كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم ﷺ قال: «كَانَ لَكُمْ يَوْمانِ تَلْعَبُونَ فِيهِما، وقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْراً مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى». [س صلاة العيدين (الحديث: 1555)].

#### [أبُدِلُنِي]

\* ﴿إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ: ﴿إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا اللَّهُمَّ عِنْدَكَ احتسبتُ مُصِيبَتِي فَأَجُرْنِي فِيهَا وَأَبْدِلْنِي مِنْهَا خَيْراً». [ت الدعوات (الحديث: 3511)].

### [أُنَدلُهُ]

شلى ﷺ على جنازة فقال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى النَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ اللَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً

مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَقِهِ فَتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ". [م ني الجنائز (الحديث: 62) 62/ 963)، ت (الحديث: 1025)، س (الحديث: 62). 1982)].

\* قال عوف بن مالك: صلى رسول الله و على جنازة، فحفظت من دعائه وهو يقول: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالشَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقَّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ اللَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ وَالْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ اللَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ وَالْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ اللَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ وَالْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتِ النَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ اللَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ وَالْخَطْايَا كَمَا نَقَيْتِ النَّوْبِ الْمُنْتَقِقُ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الْمُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الْمُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الْمَوْلِ الْقَبْرِ الْمِوْلِينِ (الحديث: 229/ 633) مِنْ عَذَابِ النَّارِ ". [م في الجنائز (الحديث: 229/ 633) مِنْ عَذَابِ النَّارِ ". [م في الجنائز (الحديث: 63) 1982.

\* «اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَيْهِ وَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجِ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الذَّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنْسِ، وَأَبْلِلْهُ داراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَقِهِ فِتْنَهَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ». [جه الجنانز (الحديث: 1500)].

#### [أَبُدِلهَا]

\* ذبح أبو بردة قبل الصلاة، فقال له ﷺ: ﴿أَبْدِلْهَا »، ليس عندي إلا جذعة ـ وأحسبه قال: هي خير من مسنة ـ قال: ﴿اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ ». [خ في الأضاحي (الحديث: 5557)، راجع (الحديث: 951)، م (الحديث: 5050، 5050)].

## [أُبَرّ]

\* ﴿أَبَرُ الْبِرِ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أَبِيهِ ». [م في البر والصلة (الحديث: 5143)].

\* أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَقِي النَّبَيرَ فِي رَحْبٍ مِنَ الشَّأْمِ، فَكَسَا الزَّبِيرَ الشَّأْمِ، فَكَسَا الزَّبِيرُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَالشَّأْمِ، فَكَسَا الزَّبِيرُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَالسَّامِ وَسَمِعَ المُسْلِمُونَ بِالمَدِينَةِ مَحْرَجَ رَسُولِ للهِ عَلَيْ مِنْ مَكَّةَ، فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلُّ غَدَاةِ إِلَى السَحَرَّةِ، فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ لَكُلُّ غَدَاةً إِلَى السَحَرَّةِ، فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ، فَانْقَلَبُوا يَوْماً بَعْدَ مَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ، فَلَمَّا أَوْا إِلَى بُيُوتِهِمْ، أَوْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ أَوْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ أَوْلًا مِنْ يَهُودَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ

آطَامِهِمْ، لأَمْر يَنْظُرُ إِلَيهِ، فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ، فَلَمْ يَمْلِكِ الْيَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعَاشِرَ الْعَرَب، هذا جَدَّكُمُ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ، فَثَارَ المُسْلِمُونَ إِلَى السِّلَاح، فَتَلَقَّوْا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِظَهْرِ السَحَرَّةِ، فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ اليَمِين، حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِي بَنِي عَمْرُو بْنِ عُوْفٍ، وَذَلِكَ يَوْمَ الْإِثْنَينِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الأُوَّلِ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّاسِ، وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَامِتاً، فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الأنْصَارِ - مِمَّنْ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ - يُحَيِّي أَبَا بَكُر، حَتَّى أَصَابَتِ الشَّمْسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكُر حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيهِ بِرِدَاثِهِ، فَعَرَف النَّاسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ، فَلَبِثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيلَةً، وَأُسِّسَ المَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، وَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَسَارَ يَمْشِي مَعَهُ النَّاسُ حَتَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ بِالمَدِينَةِ، وَهُوَ يُصَلِّى فِيهِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنَ المُسْلِمِينَ ـ وَكَانَ مِرْبَداً لِلتَّمْرِ ، لِسُهَيل وَسَهْل غُلَامَين يَتِيمَين فِي حَجْرِ أَسْعَدَ بْن زُرَارَةَ ـ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ: «هذا إِنْ شَاءَ اللهُ المَنْزِلُ»، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الغُلَامَينِ فَسَاوَمَهُمَا بِالمِرْبَدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِداً، فَقَالًا: لَا، بَل نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِداً، وَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ فِي بُنْيَانِهِ وَيَقُولُ، وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبِنَ: «هذا الحِمَالُ لَا حِمَالَ خَيبَرْ، هذا أَبَرُّ رَبَّنَا وَأَطْهَرْ». وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ إنَّ الأَجْرَ أَجْرُ الآخِرَهْ، فَارْحَم الأَنْصَارَ وَالمُهَاجِرَهْ». [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3906م)].

\* ﴿ أَيُّمَا امْرِي عِ أَبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا ، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَّ بَاعَ أَصْلَهَا ، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرطَهُ المُبْتَاعُ \* . [خ في البيوع (الحديث: 2203) ، م (الحديث: 3280) ، م (الحديث: 4649)].

\* ﴿إِنَّ أَبَرُ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدُّ أَبِيهِ. [م في البر والصلة (الحديث: 1903)]. \* ﴿إِنَّ مِلْ أَبُرِ الْبِرِ صِلَةَ الوَّجُلِ أَهْلَ وُدُّ أَبِيهِ، بَعْدَ أَنْ عُرْ أَبِر البِيهِ، بَعْدَ أَنْ يُوكُلِي أَهْلَ وُدُّ أَبِيهِ، بَعْدَ أَنْ يُوكُلِي اللهِ البر والصلة (الحديث: 6462/2552/13)، راجع (الحديث: 6461)].

\* قدم ﷺ صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخالطهم شيء، فلما قدمنا، أمرنا فجعلناها عمرة، وأن نحل إلى نسائنا، ففشت في ذلك القالة. . . فبلغ ذلك النبي ﷺ، فقام خطيباً، فقال: «بَلَغَنِي أَنَّ أَقُوْاماً يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا، وَاللهِ لأَنَا أَبَرُّ وأتقى للهِ مِنْهُمْ، وَلَوْ لأَنِي اسْتَقْبَلتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَذْبَرْتُ ما أَهْدَيتُ، وَلَوْلا أَنَّي اسْتَقْبَلتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَذْبَرْتُ ما أَهْدَيتُ، وَلَوْلا أَنَّ مَعِي الْهَدْي لأَحْلَلتُ، فقام سراقة بن مالك، فقال: يا رسول الله، هي لنا أو للأبد؟ فقال: «لا، بَل فقال: يا رسول الله، هي لنا أو للأبد؟ فقال: «لا، بَل للأبَدِه. [خ ني الشركة (الحديث: 2505، 2506)، راجع (الحديث: 2872)، س (الحديث: 2872).

# [أُبْرَأُ]

\* أَلَا إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خِلِّ مِنْ خِلِّهِ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً، وَلَكِنْ إِنَّ مَتَّخِذاً خَلِيلاً، وَلَكِنْ إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلاً اللهِ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6126) 353, 7)، ت (الحديث: 6355)، جه (الحديث: 69)].

\* أن جندباً قال: سمعته عَلَيْ قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: ﴿إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلاً، فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي حَلِيلاً، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً، لَا تَخَذَ لَا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً، لَا تَخَذَلُ مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً، كَانُوا يَتَّخِذُونَ أُبَا بَكُم خَلِيلاً، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أُنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ، مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي [إِنِّي] أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1188/ 1188). [م ني المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1188/ 123)]

\*بعث على خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فقالوا: صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل ويأسر... فذكرنا ذلك للنبي على فقال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بُنُ الوَلِيدِ». [خ في الأحكام (الحديث: 7189)، راجع (الحديث:

\* بعث النبي ﷺ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة ، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا، فجعل خالد

يقتل منهم ويأسر... وأمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، حتى قدمنا على النبي على فذكرناه، فرفع على يده فقال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيكَ مِمَّا صَنَعَ خالِدٌ». [خ في المغازي (الحديث: 4339)، انظر (الحديث: 7189)].

\* كان ﷺ يتنفس في الشراب ثلاثاً، ويقول: "إِنَّهُ أَرْوَى، وَأَبْرَأُ، وَأَمْرَاً». [م في الأشربة (الحديث: 5255/ 1288)].

## [أُبْرَار]

\* أفطر ﷺ عند سعد بن معاذ فقال: ﴿ أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمُلَائِكَةُ . [جه الصيام (الحديث: 777)].

\* "إِنَّ يَسِيرَ الرِّيَاءِ شِرْكُ، وَإِنَّ مَنْ عَادَى اللهِ وَلِيًّا، فَقَدْ بَارَزَ اللهَ بِالْمُحَارَبَةِ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الأَبْرَارَ الأَنْقِيَاءَ الأَجْفِيَاءَ، الَّذِينَ إِذَا غَابُوا، لَمْ يُفْتَقَدُوا، وَإِنْ حَضَرُوا، لَمْ يُفْتَقَدُوا، وَإِنْ حَضَرُوا، لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يُعْرَفُوا، مَصَابِيحُ الْهُدَى، يَخْرُجُونَ مِنْ كُلُّ غَبْرًاء مُظْلِمَةٍ». [جه الفنن (الحديث: 3989)].

\* أنه على جاء إلى سعد بن عبادة، فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال على الفُظرَ عِنْدَكُم الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُم الطَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُم المَلَائِكَةُ اللهِ الطَعامَكُم المَلَائِكَةُ اللهِ الطَعهة (الحديث: 3854)].

### [إبرارً]

\* أمرنا على بسبع ونهانا عن سبع قال: ﴿عِيَادَةَ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتَ الْعَاطِسِ، وَرَدَّ الْمَظْلُوم، وَإِجابَةَ الدَّاعِي، وَإِبْرارَ السَّلَامِ، وَنَصْرَ الْمَظْلُوم، وَإِجابَةَ الدَّاعِي، وَإِبْرارَ الْمُقْسِمِ». [خ في المظالم والعصب (الحديث: 2445)، راجع (الحديث: 2319)].

## [أُبْرَأُهُ]

\* ﴿إِنَّ مُوسى كَانَ رَجُلاً حَيِيّاً سِتِّيراً، لَا يُرَى مِنْ جِلدِهِ شَيِّ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ، فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالُوا: مَا يَسْتَتِرُ هذا التَّسَتُّرَ، إِنَّا مِنْ عَيبِ بِجلدِهِ، إِمَّا بَرَصٌ وَإِمَّا أُدْرَةٌ، وَإِمَّا آفَةٌ، وَإِنَّ اللهَ أَرَاءَ أَنْ

يُبَرِّنَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسى، فَخَلا يَوْماً وَحْدَهُ، فَوَضَعَ فِيبَابَهُ عَلَى الحَجِرِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى فِيبَابِهِ لِيَأْخُذَهَا، وَإِنَّ الحَجَرَ عَدَا بِنَوْبِهِ، فَأَخَذَ مُوسى عَصَاهُ وَطَلَبَ الحَجَرَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ، فَوَبِي مَحَرُ، فَوْبِي مَحْرُ، فَوْبِي مَحَرُ، فَوَبِي مَحْرُ، وَقَامَ النَّهِ وَالْبَرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ، وَقَامَ الحَجَرِ ضَرْبًا وَقَامَ الحَجَرِ ضَرْبًا وَقَامَ الحَجَرِ ضَرْبًا وَقَامَ الحَجَرِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَدْلُهُ: ﴿ يَكُولُونَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[إِبْرَةً]

 \* «يَقُولُ الله تعالى: يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلَا مَنْ هَدَيْتُه فَسَلُونِي الْهُدَى أَهْدِكُمْ، وَكُلُّكُم فَقِيْرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ، فَسَلُونِي أَرْزُقُكُمْ، وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ، فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى المَعْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِي غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أَبَالِي، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَتقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا زَادَ ذَلِكَ في مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ، ۚ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيَّتُكُمْ وَرطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَشْقَى قَلْبُ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْكُمْ مَا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ، فَأَعْطَيْتُ كلَّ سَائِل مِنْكُمْ مَا سَأَلَ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي إِلَا كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِالبَحْرِ فَغَمَسَ فِيهِ إِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا إِلَيْهِ ذَلِكَ بِأَنِّي جَوَادٌ مَاجِدٌّ أَفْعَلُ مَا أُرِيدُ، عَطَائي كلامٌ، وَعَذَابِي كلامٌ، إِنَّمَا أمرى لِشَيءٍ إِذَا أَرَدْتُه أَنْ أَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2495)، جه (الحديث: 4257)].

[إبراهِيم]

\* أتانا ابن مربع الأنصاري، ونحن بعرفة في مكان يباعده عمرو عن الإمام، فقال: أما إني رسولِ الله عليه

إليكم، يقول لكم: «قِفُوا عَلَى مَشَاعِرِكم، فإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثِ مِنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ إِبراهِيمَ». [د في المناسك (الحديث: 1919)، ت (الحديث: 3011)].

\* «أَتَّانِي اللَّيلَةَ آتِيَانِ، فَأَتَينَا عَلَى رَجُلِ طَوِيلٍ، لَا أَكَادُ أَرَى رَأُسَهُ طُولًا، وَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ ﷺ. [خ في أحاديث الأنباء (الحديث: 345)].

\* أُتِي ﷺ بلحم، فرفع إليه الذراع، فأكله، وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، ثم قال: «أَنَا سَيِّدُ النَّاس يَوْمَ القِيَامَةِ هَلْ تَدْرُونَ لِمَ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ الأُوَّلِينَ وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ مِنْهُمْ، فَبَلَغَ النَّاسُ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ بَعَضُهُمْ لِبَعْضِ: أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغْكُمْ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلِّي رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ أَبُو البَشَر خَلَقكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ المَلائِكَةُ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغْنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنْ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ، نَفْسِيْ نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوح، فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُونَ : يا نُوحُ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِّ إِلَى أَهْل الأَرْض وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إلى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَّا تَرَى مَا قَدْ بَلَغْنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ نُوحٌ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كَذَبْتُ ثَلاثَ كَذِبَاتٍ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى، أَنْتَ

رَسُولُ اللهِ فَضَّلَكَ اللهَ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى البَشَرِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إَنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ الله وَكَٰلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحمَّدٍ قَالَ: فَيَأْتُونَ مُحمَّداً فَيَقُولُونَ: يَا مُحمَّدُ، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقد غُفِرَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَّا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرش فَأَخِرُ سَاجِداً لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي، يَا رَبِّ أُمَّتِي يَا رَبُّ أُمَّتِي، فَيَقُولُ: يَا مُحمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابٍ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُركَاءُ النَّاسِ فِيمًا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ»، ثم قال: «وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ مَا بَيْنَ المِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ وَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرى». أرت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2434)، راجع (الحديث: 1837)].

\* أَتِي ﷺ بلحم، فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة ثم قال: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهَلَ تَدُرُونَ مِمَّ ذَلِكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ البَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ ما لا يُطِيقُونَ وَلا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: أَلا تَرُوْنَ مَا قَدْ بَلَغُكُمْ، أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ مَا قَدْ بَلَغُصُ النَّاسِ لِبَعْض: عَلَيكُمْ بِآدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيهُ البَشَر، خَلَقَكَ اللهُ عَلَيهُ اللهَ اللَّهِ السَّلامُ فَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ أَبُو البَشَر، خَلَقَكَ اللهُ عَلَيهِ السَّلامُ فَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ أَبُو البَشَر، خَلَقَكَ اللهُ عَلَيهِ السَّلامُ فَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ أَبُو البَشَر، خَلَقَكَ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ اللهُ

بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ المَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لُّكَ ، اشْفَع لَنَا إِلَى رَبُّكَ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ، أَلَا تَرَى إِلَى ما قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيتُهُ، نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ. فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِّ إِلَى أَهْل الأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَباتٍ ـ فَذَكَرَهُنَّ أَبِو حَيَّانَ فِي الْحَدِيثِ - نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسى. فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّك، أَلَا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولَ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَه، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلَتُ نَفَساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا ، نَفْسِي نَفْسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسى. فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ صَبِيّاً، اشْفَعْ لَنَا أَلَا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَّوْمَ غَضَبًّا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْباً - نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إلَى غَيري، اذْهَبُوا إلَى مُحَمَّدٍ ﷺ. فَيَأْتُونَ محَمَّداً ﷺ فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَخاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى

إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِداً لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَفتَح اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ النَّنَاءِ عَلَيهِ شَيئاً لَمْ يَفتَحهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُفقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَل تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِل مِنْ أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِل مِنْ أُمِّتِي الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكاءُ عَلَيهِمْ مِنَ البَابِ الأَيمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُركاءُ النَّاسِ فِيما سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ، ثمَّ قالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، إِنَّ ما بَينَ المِصْرَاعِينِ مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ، وَهُمْ مُرَاعِينِ مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ، وَمُا بَينَ مَكَّةَ وَبُصْرَى». كَمَا بَينَ مَكَّةَ وَبُصْرَى». كَمَا بَينَ مَكَّةَ وَبُصْرَى». كَمَا بَينَ مَكَّةَ وَبُصْرَى». الحديث: 471، راجع (الحديث: 3340). راجع (الحديث: 3340).

\* أتي النبي ﷺ يوماً بلحم فقال: "إِنَّ اللهَ يَجْمَعُ يَوْمَ القِيَامَةِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُسْمِعُهُمُ اللَّاعِي ويُنْفِدُهُم البَصَرُ، وَتَدُنُو الشَّمْسُ مِنْهُمْ - فَذَكَرَ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ - فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ نَبِيُ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنَ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ، فَيَقُولُ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنَ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ، فَيَقُولُ فَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ، نَفْسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسى». [خ في أخاديث الأنبياء (الحديث: 3361)].

\* «أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ»، وهو: دابة أبيض طويل، فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، قال: «فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ»، قال: «فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الأَنْبِيَاءُ"، قَال: "ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَال جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ. ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ النَّانِيَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ. مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ: فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِابْنِي الْخَالَةِ عِيسَى ابْن مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنِ زَكْرِيَّاءَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا، فَرَحَّبَا

وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ. ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَاسْتَفَتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَال: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ ﷺ، إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِي [بنَا] إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ. قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ ۚ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْر، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَرَفَعَنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ [مريم: 57]، ثمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلْيهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ ﷺ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَلَيْ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى ﷺ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَلَيْ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بَإِبْرَاهِيمَ عَلَيْ ، مُسْنِداً ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيتِ الْمَعْمُورِ ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ لا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّلْرَةِ الْمُنْتَهِي، وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ، وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ، قَالَ: فَلَمَّا غَشِيهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيَ، تَغَيَّرَتْ، فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِها، فَأَوْحَى اللهُ إِلَىَّ مَا أَوْحَى، فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى ﷺ، فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبُّك، فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لا يُطِيقُونَ ذَلِكَ، فَإِنِّى قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيل، وَخَبَرْتُهُمْ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ: يَا رَبِّ، خَفَّفْ عَلَى أُمَّتِي، فَحَطَّ عَنِّي خَمْساً،

فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ: حَطَّ عَنِي خُمَساً، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لا يُطِيقُونَ ذلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ، فَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ وَتَعَالَى، وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، حَتَّى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُنَ حَمْسُ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ، فَذلِكَ حَمْسُونَ صَلَاةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ مَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةً وَاحِلَةً، قَالَ: فَيَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى كُتِبْ شَيْئاً، فَإِن عَمِلَهَا كُتِبْ شَيْئَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئاً، فَإِن عَمِلَهَا كُتِبْ شَيْئَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئاً، فَإِن عَمِلَهَا لَهُ عُنْ الْمُلْ كُتَبْ شَيْئاً، فَإِن عَمِلَهَا لَكُونُ عَمْلُهَا لَمْ تَعْمَلُهَا لَهُ وَلَا يَعْمَلُهُا لَهُ إِنْ عَمِلَهَا لَعْ رَجْعُ إِلَى رَبُكَ فَاسَأَلُهُ مُوتُنَيْتُ مِنْهُ مِيْتُ مِنْهُ إِنْ الْمِلْ (الحديث: 1629/160/ حَتَّى الْمَعْمَلِيْتُ مِنْهُ فَيَالًى الْهُ الْمُ الْمُعْمُونَ الْمِنْ (الحديث: 169/160/ 162).

\* «أُتِيتُ بدَابَّةٍ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ خَطْوُهَا عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهَا فَرَكِبْتُ وَمَعِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسِرْتُ فَقَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ فَفَعَلْتُ فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِطَيْبَةِ وَإِلَيْهَا الْمُهَاجَرُ ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِطُور سَيْنَاءَ حَيْثُ كَلَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ فَنَزَلْتُ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِبَيْتِ لَحْم حَيْثُ وُلِدَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ دَخَلْتُ بَيْتَ الْمَقْدِّس فَجُمِعَ لِيَ الأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَقَدَّمَنِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَمَمْتُهُمْ ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا فِيهَا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ صُعِدَ بي إلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةَ فَإِذَا فِيهَا ابْنَا الْخَالَةِ عِيسَى وَيَحْيَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، ثُمَّ صُعِدَ بي إلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَإِذَا فِيهَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ صُعِدَ بي إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا هَارُونُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ صُعِدَ بي إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَإِذَا فِيهَا إِدْرِيسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَإِذَا فِيهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي فَوْقَ سَبْع سَمْوَاتٍ فَأْتَيْنَا سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَغَشِيَتْنِي ضَبَابَةً فَخَرَرْتُ سَاجِداً فَقِيلَ لي: إنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمْوَاتِ وَالأرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى

أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلَاةً فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ فَرَجَعْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ ثُمَّ أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: كَمْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً. قَالَ: فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُومَ بِهَا أَنْتَ وَلَا أُمَّتُكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْراً ثُمَّ أَتَيْتُ مُوسى فَأَمَرَنِي بِالرُّجُوعِ فَرَجَعْتُ فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْراً ثُمَّ رُدَّتْ إِلَى خَمْس صَلَّوَاتٍ قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّهُ فَرَضَ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ صَلَاتَيْن فَمَا قَامُوا بِهِمَا فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي عَزِّ وَجَلَّ فَسَأَلْتُهُ التَّخْفِيفَ فَقَالَ: إِنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلَاةً فَخَمْسٌ بِخَمْسِينَ فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى صِرَّى فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: ارْجعْ فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللهِ صِرَّى أَيْ حَتْمٌ فَلَمْ أَرْجِعْ». [س الصلاة (الحديث: 449)].

\* قال ﷺ لعائشة: ﴿أَلَمْ تَرَي أَنَّ قَوْمَكِ بَنَوُا الكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ، فقلتُ: يا رسول الله ، ألا تردها على قواعد إبراهيم ، فقال: ﴿لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالكُفرِ ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3368)].

\* "أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُروا إِلَى صَاحِبِكُمْ، وَأَمَّا مُوسى فَرَجُلٌ آدَمُ جَعْدٌ، عَلَى جَمَلِ أَحْمَرَ، مَخْطُوم بِخُلبَةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيهِ إِذِ انْحَلَرَ في الوَادِي يُلَبِّيَّ. [خ ني اللباس (الحديث: 5913)].

\* أن أنس بن مالك قال: خرجت معه على إلى خيبر أخدمه، فلما قدم الله أحد، قال: «هذا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ»، ثم أشار بيده إلى المدينة، قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ ما بَينَ لَابَتَيهَا، كَتَحْرِيمِ إِبْرَاهِيمَ مَكَّةَ، اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا في صَاعِنَا وَمُدِّنَا». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2889)، راجع (الحديث: 371)، م (الحديث: 3928)].

\* أن أنساً قال: ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله على قال: كان إبراهيم مسترضعاً له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه، فيدخل البيت

وإنه ليُدَّخن، وكان ظئره قيناً، فيأخذه فيقبله، ثم يرجع. قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال عَنِّ: "إِنَّ إِنَّ إِنَّ أَمِراهِيمَ ابْنِي، وَإِنَّ لَهُ لَظِئْرَيْنِ تُكَمِّلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ». [م في الفضائل (الحديث: تُكَمِّلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ». [م في الفضائل (الحديث: 5980/ 2316/ 63)].

\* أن جندباً قال: سمعته ﷺ قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: "إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلاً، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلاً، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً، لَا تَخَذَ كَا تَعَذَتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ، مَسَاجِدَ، أَلَا فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقبُورَ مُسَاجِد، فَإِنِّي [إِنِّي] أَنْهَاكُمْ عَنْ فَلِكَ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1188/ 235/23)].

\* أن رجلاً أتى نبي الله على فقال: كيف نصلي عليك يا نبي الله؟ قال: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الله عَمَّدِ وَعَلَى الله عَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». [س السهو (الحديث: 1290)، تقدم (الحديث: 1289)].

أن رسول الله على أمر بقتل الوزغ، وقال: «كانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّلَام». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3307)].

\* أن رسول الله ﷺ طلع له أَحُدٌ، فقال: «هذا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي حَرَّمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي حَرَّمُتُ ما بَينَ لَابَتَيهَا». [خ في المغازي (الحديث: 4084)، راجع (الحديث: 371، 2889، 7333)].

\* أن عائشة قالت: قال لي النبي ﷺ: "إِنِّي لأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَلَيْ عَضْبَى"، قال: إِذَا كُنْتِ عَلَيْ غَضْبَى"، قال: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: "أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِي رَاضِيَةٌ، فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى، قُلت: قلت: أجل عَضْبَى، قُلت: قلت: أجل والله، ما أهجر إلا اسمك. [خ في النكاح (الحديث: 5228)].

\* أن علي بن أبي طالب قال: خرجنا مع

رسول الله على حتى إذا كنا بحرَّة السُّقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص، فقال رسول الله على: «ائْتُونِي بِوضُوءِ»، فتوضأ ثمَّ قام فاستقبل القبلة، ثم قال: «اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِم كَانَ عَبْدَكَ وَخَلِيلَك وَدَعَا لأَهْلِ مَكَّةَ بِالْبَرَكَةِ، وَأَنَا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَدْعُوكَ لأَهْلِ المَدِينَةِ أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ، وصَاعِهِمْ مِثْلُ مَا بَارَكْتَ لأَهْلِ مَكَّةَ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكتينِ». [تالمناف (الحديث: 3914)].

\* أن النبي ﷺ قال لعائشة: "إِنِّي لأَعْرِفُ غَضَبَكِ وَرِضَاكِ»، قالت: قلت: وكيف تعرف ذاك؟ قال: "إِنَّكِ إِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً قُلْتِ: بَلَى وَرَبِّ محَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ سَاخِطَةً قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ»، قالت: أجل، لست أهاجر إلا اسمك. [خ في الأدب (العديث: 6078)، راجع (العديث: 6236)].

\* ﴿إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ». [خ في الأذان (الحديث: 671)، انظر (الحديث: 5465)].

\* أنه على طاف سبعاً: رمل ثلاثاً، ومشى أربعاً، ثم قسراً: ﴿ وَالْخِدُواْ مِن مَقَامِ إِنْرَهِمُ مُمَلًى ﴾ ، فصلى سجدتين، وجعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم استلم الركن، ثم خرج فقال: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ ». [س مناسك الحج (الحديث: 2962)، تقدم (الحديث: 2961)].

\* أنه عَلَى طلع له أحد، فقال: «هذا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَينَ لَابَتَيهَا». [خ في الاعتصام (الحديث: 7333)، راجع (الحديث: 2889)].

\* أنه ﷺ قال لعائشة: «أَلَمْ تَرَي أَنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنُوا الكَعْبَةَ، اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ»، فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالكُفرِ لَفَعَلتُ». [خ في الحج (الحديث: 1583)، راجع (الحديث: 126)، م (الحديث: 3230)، م (الحديث: 2900).

\* أنه ﷺ قال لعائشة: «لَوْلَا حَدَثَةُ قَوْمِكِ بِالكُفرِ، لَنَقَضْتُ البَيتَ، ثُمَّ لَبَنَيتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّلَامُ، فَإِنَّ قُرَيشاً اسْتَقْصَرَتْ بِنَاءَهُ، وَجَعَلتُ لَهُ إبراهِيم

خَلَفاً». [خ في الحج (الحديث: 1585)، راجع (الحديث: 126)، م (الحديث: 2901)].

\* أنه عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، لأَمَرْتُ بِالبَيتِ فَهُدِمَ، فَأَدْخَلَتُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، لأَمَرْتُ بِالبَيتِ فَهُدِمَ، فَأَدْخَلَتُ فِيهِ ما أُخْرِجَ مِنْهُ، وَأَلزَقْتُهُ بِالأَرْضِ، وَجَعَلَتُ لَهُ بَابَينِ: بَاباً شَرْقِيّاً وَبَاباً غَرْبِيّاً، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ». [خ في الحج (الحديث: 1586)، راجع (الحديث: 126)، س (الحديث: 2903)].

\* ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ في بَعْض ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلِكِنْ عَلَيكُمْ بِإِبْرَ آهِيمِ فَإِنَّهُ خَلِيلِ الرَّحْمٰنِ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيكُمْ بِمُوسَى فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللهِ، فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيكِمْ بِعِيسى فَإِنَّهُ رُوحُ اللهِ وَكَلِّمَتُهُ، فَيَأْتُونَ عِيسِي فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيكُمْ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهُ، فَيَأْتُونِي، فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي، وَيُلهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْضُرُنِي الآنَ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلكَ المَحَامِدِ، وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِداً، فيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُل يُسْمَعْ لَكَ، وَسَل تُعْظَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ في قَلبهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةِ مِنْ إِيمَانِ، فَأَنْظَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ المَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِداً، فَيُقَالُ: يَا مُحَمدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُل يُسْمَعْ لَكَ، وَسَل تُعْظ، وَاشْفَعْ تُشَفُّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ في قَلبهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانِ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتَلكَ المَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِداً ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعَ رَأْسَكَ، وَقُل يُسْمَعْ لَكَ، وَسَل تُعْظَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُولُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلِ مِنْ إيمَانِ فَأَخْرِجُهُ مِن النَّارِ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفعَلُ»، فلما خرجنا من عند أنس، قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن، وهو متوار في منزل أبي خليفة، بما حدَّثنا

أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا، فقلنا له: يا أبا سعيد، جئناك من عند أخيك أنس بن مالك، فلم نر مثل ما حدَّثنا في الشفاعة فقال: هيه، فحدثناه بالحديث، فانتهى إلى هذا الموضع، فقال: هيه، فقلنا: لم يزد لنا على هذا، فقال: لقد حدثني، وهو جميع، منذ عشرين سنة، فلا أدري أنسى أم كره أن تتكلموا، قلنا يا أبا سعيد، فحدثنا، فضحك وقال: خلق الإنسان عجولاً ، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، حدثني كما أُحدثكم به، قال: «ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلكَ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِداً، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُل يُسْمَعْ، وَسل تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ النَّذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلهَ إِلَّا الله، فَيَقُولُ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ». [ خ في التوحيد (الحديث: 7510)، راجع (الحديث: 44)، م (الحديث: 478)]. \* «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي أَحَرِّمُ مَا بَيْنَ

\* "إِن إِبْسَرَاهِمِيمَ حُرَّمَ مُكَةً، وَإِنْ يِ احْرَمُ مَا بُمِيْنَ لَابَتَيْهَا». [م في الحج (الحديث: 3302/ 1361/ 456)].

\* "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا». [م في الحج (الحديث: 3304/ 1362/ 459)].

\* «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعا لَهَا، وَحَرَّمْتُ المَدينَةَ كَما حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَة، وَدَعَوْتُ لَهَا في مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ ما دَعا إِبْرَاهِيمُ عَلَيهِ السَّلامُ لِمَكَّةَ ». [خ ني البيوع (الحديث: 2129)، م (الحديث: 3300)].

\* "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَأَى أَبَاهُ يَوْمَ القِيامَةِ عَلَيهِ الغَبَرَةُ وَالقَتَرَةُ». [خ ني التفسير (الحديث: (4768)].

\* إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَاجٌّ، فَقَدِمَ الْمُدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتُمَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَيَعْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَأَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي الْحُلِيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ للهِ ﷺ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ للهِ ﷺ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «افْعَتِيلِي وَاسْتَشْفِرِي بِشَوْبٍ وَأَحْرِمِي». فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا

فِي الْأُخْرَى فَقَالَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ هكَذَا»، مَرَّتَيْن: «لَا، بَلْ لأَبَدِ أَبَدٍ» وَقَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ ببُدْنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَابِاً صَبِيغاً، وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذلِكَ عَلَيْهَا، عَلِيٌّ. فَقَالَتْ: أَمَرَنِي أَبِي بِهِذَا، فَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ للهِ ﷺ مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةً فِي الَّذِي صَنَعَتْهُ، مُسْتَفْتِياً رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الَّذِي ذَكَرَتْ عَنْهُ، وَأَنْكَرْتُ ذلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: "صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟ \* قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ ﷺ. قَالَ: «فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ، فَلا تَحْلِلْ»، قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْي الَّذِي جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ، مِائَةً، ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا، إلَّا النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْويَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنِّي، أَهَلُّوا بِالْحَجِّ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى بِمِنِّي، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَر فَضُربَتْ بِنَمِرَةً، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، لَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالْمُزْدَلِفَةِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُربَتْ لَهُ بِنَمِرَةً، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ، أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا، فِي شَهْرِكُمْ هذَا، فِي بَلَدِكُمْ هِذَا. أَلَا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَى هَاتَيْن، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَأَوَّلُ دَم أَضَعُهُ دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحارِثِ \_ كَانَ مُسْتَرْضِعاً فِي بَنِي سَعْدٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ - وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِباً أَضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِب، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّح،

اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ. قَالَ جَابِرٌ: نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي مِنْ بَيْن يَدَيْهِ، بَيْنَ رَاكِب وَمَاش، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، مَا عَمِلَ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شُريكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ». وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ شَيْئاً مِنْهُ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ عَيْ تَلْبِيَتَهُ. قَالَ جَابِرٌ: لَسْنَا نَنْوي إِلَّا الْحَجُّ، لَسْنَا نَعْرفُ الْعُمْرَةَ، حَتَّى أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا ، وَمَشَى أَرْبَعاً ، ثُمَّ قَامَ إِلَى مَقَام إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : « ﴿ وَأَيَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي ﴾ ". فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ ـ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَن النَّبِيِّ ﷺ -: كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: ﴿ فَلَ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنِرُونَ ﴾ وَ﴿ قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُّ ﴾ . ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، حَتَّى إذَا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأً: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلْصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ ﴾، نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ». فَبَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَكَبَّرَ اللهَ، وَهَلَّلُهُ، وَحَمِدَهُ. وَقَالَ: «لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ اللَّهُ مَعَا بَيْنَ ذلِكَ وَقَالَ مِثْلَ هِذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ فَمَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ، رَمَلَ فِي بَطْنِ الْوَادِي، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا - يَعْنِي: قَدَمَاهُ - مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ قَالَ: ﴿ لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً». فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيِّ عِي وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلِعَامِنَا هذَا أَوْ لأَبَدِ أَبَدِ؟ قَالَ: فُشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَصَابِعَهُ

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ، وَأَنْتُمْ مَسْؤُولُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بإصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ إِلَى السَّمَاءِ، وَيَنْكُبُهَا إِلَى النَّاسِ: «اللَّهُمَّ! اشْهَدْ، اللَّهُمَّ! اشْهَدْ" ثَلَاثَ مَرَّاتِ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ. ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً، حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ خَلْفَهُ، فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ شَنَقَ الْقَصْوَاءَ بِالزِّمَامِ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ! السَّكِينَةَ، السَّكِينَةَ»، كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً حَتَّى تَضْعَدَ، ثُمَّ أَتَى الْمُرْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَرَقِيَ عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ، فَلَمْ يَزَلُ وَاقِفاً حَتَّى أَسْفَرَ جِدّاً، ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَصْلَ بْنَ عَبَّاس، وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشُّعَرِ، أَبْيَضَ، وَسِيماً، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، مَرَّ الظُّعُنُ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخر، وَصَرَفَ الْفَصْلُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ فَيَنْظُرُ حَتَّى أَتَى مُحَسِّراً، حَرَّكَ قَلِيلاً، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تُخْرِجُكَ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَى بِسَبْع حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْل حَصَى الْخَذْفِ، وَرَمَى مِنْ بَطْن الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثاً وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ، وَأَعْطَى عَلِيّاً، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ أَفَاضَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ. فَقَالَ: «انْزِعُوا، بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! لَوْلَا أَنْ يَعْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ». فَنَاوَلُوهُ ذَلُواً فَشَرِبَ عِنْهُ. [م ني الحج (الحديث: 2941، 2942)، د (الحديث: 1905).

"إنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وُلَاةً مِنَ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ وَلَيِّي أَبِي وَخَلِيلُ رَبِّي ، ثَمَّ قَرَأً: ﴿إِنَ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ التَّبَعُومُ وَهَدَا النَّيِّ وَالَّذِينَ عَامَثُوا وَاللهُ وَلِي المُتَوْمِنِينَ اللهَ وَلَي المُتَوْمِنِينَ اللهَ إِلَى اللهُ وَلِي المُتَوْمِنِينَ اللهُ إِلَى اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُولُولُولُولُولُهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا إِلّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلِمُ الللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَلِمُ الللللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللّهُ اللللللّهُ وَاللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ وَلّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللل

\* "إِنَّ اللهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً، فَمَنْزِلِي، وَمَنْزِلُ إِبْرَاهِيمَ فِي الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُجَاهَيْنِ، وَالْعَبَّاسُ بَيْنَنَا مُؤْمِنٌ بَيْنَ خَلِيلَيْنِ». [جه السنة (الحديث: 141)].

\* إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً عُرْلاً، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ كَمَا بَدَأَنَا أَوْلَ حَكَلِي نَعِيدُو وَعُدًا عَلَيْناً إِنَّا كُنّا فَعِلِينَ ﴾ بَدَأَنا أَوْلَ حَكَلِي نَعِيدُو وَعُدًا عَلَيْناً إِنّا كُنّا فَعِلِينَ ﴾ إلاّ نبياء : 104]. وأوّلُ مَنْ يُحْسى يَوْمَ القِيامَةِ إِبْرَاهِيمُ، وإِن أناساً مِنْ أَصْحَابِي يُوْخَذُ بِهِم ذَاتَ الشّمالِ، فَأَقُولُ: أَصْحَابِي أَصْحَابِي ، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ لَلْهُ مَرْالُوا مُرْتَدُينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ، فَأَقُولُ لَمُ مُرْالُوا مُرْتَدُينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ، فَأَقُولُ كَمَا قالَ العَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْمٍ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيمِ لَيَا لَكُولُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيمِ أَلِي قَوْلِهِ \_ لَهُكِيمُ ﴾ [المائدة: 117 ـ 118]. [خ ني أحاديث الأنبياء (الحديث: 344، 652)، انظر (الحديث: 344، 625)، م (الحديث: 7130، 7130)، ت (الحديث: 1820، 2086))، م (الحديث: 2086)].

\* ﴿إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمَدِينَةِ ، كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ ». [م في الحج (الحديث: 3327/1374/478)].

\* (اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثُمَانِينَ سَنةً، وَاخْتَتَنَ بِالقَدُومِ». [خ ني الاستنذان (الحديث: 6298)].

\* "اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيهِ السَّلَامُ، وَهُو ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً، بِالقَدُّومِ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3356)]، انظر (الحديث: 6298)، م (الحديث: 6093)].

\* «بَينَا أَنَا عِنْدَ البَيتِ بَينَ النَّائِم وَاليَقْظَانِ ـ وَذَكَرَ

يعنى رجلاً بَينَ الرَّجُلَين \_ فَأُتِيتُ بِطِسْتٍ مِنْ ذَهَب، مُلِيءَ حِكْمَةً وَإِيمَاناً، فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقٌ البَطْنَ، ثُمَّ غُسِلَ البَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِيءَ حِكْمَةً وَإِيمَاناً، وَأُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ، دُونَ البَغْل، وَفَوْقَ الحِمَار: البُرَاقُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ حَتَّى أَتَينَا السَّماءَ الدُّنْيَا، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى آدَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَقَالَ مَرْحَباً بِكَ مِن ابْن وَنَبِيّ، فَأَتَينَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جُّبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَلَيْهُ، قِيلَ: أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى عِيسى وَيَحْيِي فَقَالًا: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخِ ونَبِي، فَأَتَينَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلَ: جبَّريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ يُوسُف فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، قَالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيّ، فَأَتَينَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلٌ: جبْريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ عَيْكُ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قِيلَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى إِدْرِيْسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ فَقَالَ : مَرْحَباً مِنْ أَخِ وَنَبِيّ، فَأَتَينَا السَّمَاءَ الخَامِسَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: تَجِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إَلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَينَا عَلَى هَارُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخ وَنَبِيّ، فَأْتَينَا عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، قِيلَ: مَنْ هذاً؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ عَيْكُ ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى مُوسى فَسَلَّمْتُ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيّ، فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكى، فَقِيلَ: مَا أَبْكَاكَ؟ قَالَ ! يَا رَبِّ هذا الغُلَامُ الَّذِي بُعِثَ بَعْدِي، يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَفضَلُ مِمَّا يَذْخُلُ مِنْ أُمَّتِي، فَأَتَينَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلَ: جبْريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ مَرْحَباً بِهِ وَنِعْمَ المَجيءُ جَاءَ،

فَأَتَيتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ من ابْنِ وَنَبِيّ، فَرُفِعَ لِيَ البَيتُ المَعْمُورُ، فَسَأَلتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ: هذا البيتُ المَعْمُورُ، يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلفَ مَلَكٍ، إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيهِ آخِرَ مَاً عَلَيهِمْ، وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ المُنْتَهِي، فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قِلَالُ هَجَر، وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الفُيُولِ، فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَان، فَسَأَلتُ جبْريلَ، فَقَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ فَفِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا النَّطا فِرانِ النِّيلُ وَالفُرَاتُ، ثُمَّ فُرضَتْ عَلَىَّ خَمْسُونَ صَلَاةً، فَأَقْبَلتُ حَتَّى جِئْتُ مُوسى فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلتُ: فُرضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ، عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلهُ، فَرَجَعْتُ فَسَأَلتُهُ، فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، ثُمَّ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، فَجَعَلَ عِشْرِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، فَجَعَلَ عَشْراً، فَأَتَيتُ مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَجَعَلَهَا خَمْساً، فَأَتَيتُ مُوسى فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ، قُلتُ: جَعَلَهَا خَمْساً، فَقَال مِثْلَهُ، قُلتُ: سَلَّمْتُ بِخَيرِ، فَنُودِيَ: إِنِّي قَدْ أَمْضَيتُ فَريضَتِي وَخَفَّفتُ عَنْ عِبَادِيٍّ، وَأَجْزِي الحَسَنَةَ عَشْراً». [خَ ني بدُّ الخلق (الحديث: 3207)].

\* (تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ كَمَا بَدَأْنَا الْكَا خَلْقِ بَعْيِدِ ﴾ أَوَلَ حَلْقِ نَجِيدِ فَعَدًا عَلَيْنَا إِنّا كُنَا فَعِلِين ﴾ الأنبياء: 104]. فَأَوَّلُ مَنْ يُحْسَى إِبْرَاهِيمُ، ثُمَّ يُوْخَذُ بِرِجالٍ مِنْ أَصْحَابِي ذَاتَ اليَمِينِ وَذَاتَ الشِّمالِ، فَأَقُولُ: أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى فَأَقُولُ: أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى فَأَقُولُ كما قالَ العَبْدُ الصَّالِحُ عَيسَى ابْنُ مَرْيَمَ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَا عَلَى عَلَى عَلَى عَيسَى ابْنُ مَرْيَمَ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَا وَلَا عَلَى مُوسَى ابْنُ مَرْيَمَ: وَكَنتُ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا فَلَا العَبْدُ الصَّالِحُ وَوَلِيهِ مَا لَكُولِيمُ عَلَيْهِمْ وَأَلْتَ عَلَى كُلُ شَيْءِ شَهِيدًا فَلَا العَبْدُ الصَّالِحُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالِيهِ عَنْ الْمَائِدَة: 117. وَلَى قَوْلِهِ مَ الْمَرْبِيدُ الْمُحْكِيدُ ﴾ [الحائدة: 117. [توفي أحديث الأنبياء (الحديث: 344)، راجع (الحديث: 97)].

\* (تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّب، لَوْلَا أَنَّهُ وَعْدٌ صَادِقٌ وَمَوْعُودٌ جَامِعٌ، وَأَنَّ الرَّب، لَوْلَا أَنَّهُ وَعْدٌ صَادِقٌ وَمَوْعُودٌ جَامِعٌ، وَأَنَّ الرَّجِرَ تَابِعٌ لِلأَوَّلِ لَوَجَدْنَا عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَفْضَلَ مِمَّا

وَجَدْنَا وَإِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ». [جه الجنائز (الحديث: [1589]].

\* تَوضًا النبي ﷺ وَاحِدةً وَاحِدةً، فقالَ: «هذَا وُضوءُ مَنْ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَلَاة إِلا بِهِ»، توضأ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ، فقالَ: «هذَا وُضُوءُ الْقَدْرِ مِنَ الْوُضُوءِ»، وتَوضًا ثَلَاثاً ثَلَاثاً ثَلَاثاً وقَالَ: «هذَا أَسْبَغُ الْوُضُوءِ، وَهُو وُضُوئِي وَوُضُوءَ وَهُدَو وُضُوئِي وَوُضُوءً وَهُدَا وَهُمَ وَضَوئِي وَوُضُوءً خَلِيلِ اللهِ إِبْرَاهِيمَ، وَمَنْ تَوَضَّا هَكَذَا، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَهُ أَبُوابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَهُ أَبُوابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيْهَا شَاءً». [جه الطهارة (الحديث: 419)].

\* جاء رجل إلى رسول الله على، فقال: يا خير البرية، فقال على «ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ». [م في الفضائل (الحديث: 090م/ 2369/ 150)، د (الحديث: 3352)،

\* جلس ناس من أصحابه الله ينتظرونه قال: فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم، فقال بعضهم: عجباً أن الله عز وجل اتخذ من خلقه خليلاً، اتخذ إبراهيم خليلاً، وقال آخر: ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه تكليماً، وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه، وقال آخر: فعيسى كلمة عليهم فسلم وقال: "قَدْ سَمِعْتُ كَلاَمَكُمْ وَعَجبكُمْ، أَنَّ عليهم فسلم وقال: "قَدْ سَمِعْتُ كَلاَمَكُمْ وَعَجبكُمْ، أَنَّ كَذَلِكَ، وَمُوسَى نَجِيُّ اللهِ وَهُو كَذَلِكَ، وَادَمُ اصطفاه أَلهُ وَهُو كَذَلِكَ، وَآدَمُ اصطفاه أَلهُ وَهُو كَذَلِكَ، وَآدَمُ اصطفاه أَلهُ وَهُو كَذَلِكَ، وَآدَمُ وَعَيبَكُمْ، أَلَا وَأَنا حَبِيبُ اللهِ وَلاَ فَحْرَ، وَأَنَا أُولُ مَنْ وَأَنا حَبِيبُ اللهِ وَلاَ فَحْرَ، وَأَنا أُولُ مَنْ يُحَرِّدُ حِلَقَ الْجَنِّةِ فَيَقْتَحُ اللهُ لِي فَيُدْخِلْنِيهَا وَمَعِي فُقَرَاءُ المُؤْمِنِينَ وَلا فَحْرَ، وَأَنا أَكُرمُ الأَولِينَ وَالاَ خَرِينَ وَلاَ فَحْرَ». [ت المناف (الحديث: 366)].

\* خرجنا معه ﷺ حتى قدمنا عسفان، فأقام بها ليالي، فقال الناس: والله ما نحن له فنا في شيء، وإن عيالنا لخلوف ما نأمن عليهم، فبلغ ﷺ ذلك، فقال: «مَا هذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ؟ - مَا أَدْرِي كَيْفَ قَالَ - وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ، أَوْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ إِنَّ شِنْتُمْ - لَا أَدْرِي أَيْتَهُمَا قَالَ - لآمُرنَّ بِنَاقِتِي تُرْحَلُ أَوْ إِنَّ الْمَرْقُ بِنَاقَتِي تُرْحَلُ

ثُمَّ لاَ أُحُلُّ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ»، وقال: 
«اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِبِم حَرَّمَ مَكَّةً فَجَعَلَهَا حَرَماً، وَإِنِي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَاماً مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا، أَنْ لاَ يُهْرَاقَ فِيهَا مِلَاحٌ لِقِتَالٍ، وَلاَ تُخْبطَ فِيهَا فِيهَا دَمِّ، وَلا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ، وَلاَ تُخْبطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلْفِ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِينَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِينَتِنَا، اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! مَا مِنَ الْمَدِينَةِ شِعْبٌ وَلَا نَقْبُ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكَانِ يَحْرُسَانِهَا حَتَّى تَقْدَمُوا إِلَيْهَا»، ثم قال للناس: «ارْتَحِلُوا». [م في الحج (الحديث: 3323/ 1374)]. للناس: «ارْتَحِلُوا». [م في الحج (الحديث: 3323/ 1374)].

\* خطب على فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ اللَّهِ اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً»، ثُمَّ قال: «﴿ كُمَا بَدَأْنَا أَوْلَ خَلْقِ اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً»، ثُمَّ قال: «﴿ كُمَا بَدَأْنَا أَوْلَ خَلْقِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللللللَّةُ اللَّهُ اللَّ

\* خطب النبي على فقال: "إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللهِ حُفَاةً عُرااةً عُرْلاً ﴿ كَمَا بَدَأْنَا آؤَلَ حَكَنِ نَجُيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنّا كُنّا فَعِلِينَ ﴾ . ثُمَّ إِنّ أَوَّلَ مَنْ يُحُسى يَوْمَ عَلَيْنَا إِنّا كُنّا فَعِلِينَ ﴾ . ثُمَّ إِنّ أَوَّلَ مَنْ يُحُسى يَوْمَ القِيامَةِ إِبْرَاهِيمُ ، أَلَا إِنّهُ يُجَاءُ بِرِجالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُقَالُ: بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ أَصْحَابِي ، فَيُقَالُ : لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ، فَأَقُولُ كما قالَ العَبْدُ الصَّالِحُ : ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيكا مَا دُمَّتُ - إِلَى قَوْلِهِ - الصَّالِحُ : ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيكا مَا دُمَّتُ - إِلَى قَوْلِهِ - شَهِيلًا هَا دُمَّتُ - إِلَى قَوْلِهِ - مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارِقْتَهُمْ » . [خ في التفسير مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارِقْتَهُمْ » . [خ في التفسير (الحديث: 470)] .

\* دخل النبي ﷺ البيت، فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم، فقال: «أَمَا لَهُمْ، فَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيتاً فِيهِ صُورَةٌ، هذا إِبْرَاهِيمُ مُصَوَّرٌ، فَمَا لَهُ يَسْتَقْسِمُ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: (3351)، راجع (الحديث: 398)].

\* ذبح ﷺ يوم الذبع كبشين أقرنين أملعين موجئين، فلما وجههما قال: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجُهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ عَلَى مِلَّة إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً، وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي شَهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لاَ شَرِيكَ لَه، وَبِلَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ وعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِسْمِ الله وَالله أَكْبَرُه. [د ني الضحابا (الحديث: 2795)، جه الحديث: 3212)].

\* ذكروا لابن عباس الدجال بين عينيه مكتوب كافر، أو: ك ف ر ، قال: لم أسمعه، ولكنه قال: «أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُروا إِلَى صَاحِبِكُمْ، وَأَمَّا مُوسى فَجَعْدٌ إَنْرَاهِيمُ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ، مَخْطُومٍ بِخُلَيَةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيهِ انْحَدَرَ في الوَادِي». [خ ني أحاديث الأنبياء (الحديث: 3355)].

"رَأَيتُ عِيسى ومُوسى وَإِبْرَاهِيمَ، فَأَمَّا عِيسى
 فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدْرِ، وَأَمَّا مُوسى فَادَمُ جَسِيمٌ
 سَبْطٌ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجالِ الرُّطِّ». [خ ني أحاديث الأنبياء (الحديث: 3438)].

\* سألنا رسول الله ﷺ فقلنا: كيف الصلاة عليكم أهل البيت، فإن الله قد علمنا كيف نسلم؟ قال: 
«قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما 
صَلَّيتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ 
مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما

بَارَكْتَ عَلَى إِبْراهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3370)، انظر (الحديث: 4797، 6357)، م (الحديث: 907\_ 909)، د (الحديث: 976، 977)، جه (الحديث: 904)].

\* "سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ، فَخِيَارُ أَهْلِ الأَرْضِ أَلْزَمُهُمْ مُهَاجَرَ إِبْرَاهِيمَ، وَيَبْقَى في الأَرْضِ شِرَارُ أَهْلِهَا تَلْفِظُهُمْ أَرْضُوهُمْ، تَقْذَرُهُمْ نَفْسُ الله، وَتَحْشُرُهُمْ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ". [دني الجهاد (الحديث: 2482)].

\* طَافَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ بِالْبَيْتِ سَبْعاً رَمَلَ مِنْهَا ثَلاَثاً وَمَشَى أَرْبَعاً ثُمَّ قَامَ عِنْدَ الْمَقَامِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْن وَقَرَأَ: ﴿ وَأَتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَ مُصَلِّى ﴾ وَرَفَعَ صَوْتَهُ يُسْمِعُ النَّاسَ ثُمَّ ٱنْصَرَفَ فَاسْتَلَمَ ثُمَّ ذَهَبَ فَقَالَ: «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ ٱللَّهُ بِهِ". فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهَا حَتَّى بَدَا لَهُ الْبَيْتُ وَقَالَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ: ﴿لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »، وَكَبَّرَ اللهَ وَحَمِدَهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ نَزَلَ مَاشِياً حَتَّى تَصَوَّبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ، فَسَعَى حَتَّى صَعِدَتْ قَدَمَاهُ، ثُمَّ مشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَصَعِدَ فِيهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ: «لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"، قَالَ ذلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ ذَكَرَ اللهَ وَسَبَّحَهُ وَحَمِدَهُ، ثُمَّ دَعَا عَلَيْهَا بِمَا شَاءَ اللهُ فَعَلَ هَذَا حَتَّى فَرَغَ مِنَ الطُّوافِ. [س مناسك الحج (الحديث: 2974)، تقدم (الحديث: 2961)].

\* العُرِضَ عَلَيَّ الأَنْبِيَاءُ، فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِنَ الرَّجَالِ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةً، وَرَأَيْتُ عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهاً، عُرُوةُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ، عُرُوةُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ إِبِهِ شَبَهاً، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ إِبِهِ شَبَهاً مَا عَلَيْهِ السَّلَامُ، صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي: نَفْسَهُ - وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهاً، دَحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ». [م ني فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهاً، دَحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ». [م ني الإيمان (الحديث: 260)].

\* عن أُبِيِّ أنه قال: دخلت على رسول الله ﷺ فقلت: إن هذا قرأ قراءةً أنكرتها عليه، ودخل آخر

\* ﴿ فُرجَ سَقْفُ بَيتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبَ، مُمْتَلِٰيءٍ حِكْمَةً وَإِيمَاناً، فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ، فَلَمَّا جَاءَ إِلَى السَّمَاءِ الذُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: افتَحَ، قَالَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هذا جبريلُ، قَالَ: مَعَكَ أَحَدُّ؟ قَالَ: مَعِى مُحَمَّدٌ، قَالَ: أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ فَافتَحْ، فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ إِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَسُودَةٌ، فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكى، فَقَالَ: مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالابْنِ الصَّالِحِ، قُلتُ: مَنْ هذا يَا جبْريلُ؟ قَالَ: هذا آدَمُ، وَهذهِ الْأَسُودَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ اليَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الجَنَّةِ، وَالأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكى، ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ لِخَازِنِهَا: آفتَحْ، فَقَالَ لهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الأُوَّلُ فَفَتَحَ»، وقال: ﴿فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بإِدْرِيسَ قَالَ: مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ، فَقُلْتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هذا إِدْرِيسُ، ثُمَّ مَرَرَّتُ بِمُوسَى، فَقَالَ: مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هَذَا مُوسى، ثُمُّ مَوَرُّتُ بِعِيسَى، فَقَالَ: مَرْحَباً

بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: عِيسَى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِح، وَالاِبْنِ الصَّالِح، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ هَذاً إِبْرَاهِيمُ»، وقال: ﴿ ثُمُّ عُرِجٌ بِي، حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوى أَسْمَعُ صَرِيفَ الأَقْلَامَ»، وَقَال: «فَفَرَضَ اللهُ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلاةً، فَرَجَعْتُ بِذلِكَ، حَتَّى أَمُرَّ بِمُوسى، فَقَالَ مُوسى: مَا الَّذِي فُرضَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلتُ: فَرَضَ عَلَيهِمْ خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: فَرَاجِعْ رَبُّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذلِكَ، فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى، فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ: فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: رَاجِعٌ رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّنَكَ لَا تُطِيقُ ذلِكَ، فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّي، فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ، لَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى، فَقَالَ رَاجِعْ رَبُّكَ، فَقُلتُ: قَدِ اسْتَحْيَيتُ مِنْ رَبِّي، ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى أَتَى السِّدْرَةَ المُنْتَهِي، فَغَشِيهَا أَلُوانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ، ثُمَّ أُدْخِلتُ، فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُو، وَإِذَا تُرَابُهَا المِسْكُ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3342)، راجع (الحديث: 162، 349)].

\* افُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيتِي وَأَنَا بِمَكَّةً ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ ، فَقَرَجَ صَدْرِي ، ثُمَّ عَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ فَقَرَجَ صَدْرِي ، ثُمَّ أَخُذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ أَطْبَقَهُ ، ثُمَّ أَخُذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ فَلَمَّا جِبْرِيلُ لِخَازِنِ فَلَمَّا جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ : افتَحْ ، قَالَ : مَنْ هذا؟ قَالَ : هذا جبْرِيلُ لِخَازِنِ قَالَ : هَلَ مَعِي مُحَمَّدٌ وَقَلَى : فَعَمْ ، مَعِي مُحَمَّدٌ وَقَلَى السَّمَاء قَالَ : نَعَمْ ، مَعِي مُحَمَّدٌ وَقَلَى السَّمَاء قَالَ : فَعَمْ ، مَعِي مُحَمَّدٌ وَقَلَى السَّمَاء قَالَ : فَعَمْ ، فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاء قَالَ : مَنْ مَنْ مَنْ فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاء فَقَالَ : مَرْحَباً بِالنَّبِي الصَّالِحِ وَالإِبْنِ يَسَارِهِ بَكَى ، فَقَالَ : مَرْحَباً بِالنَّبِي الصَّالِحِ وَالإِبْنِ يَسَارِهِ بَكَى ، فَقَالَ : مَرْحَباً بِالنَّبِي الصَّالِحِ وَالإِبْنِ يَسَارِهِ بَكَى ، فَقَالَ : مَرْحَباً بِالنَّبِي الصَّالِحِ وَالإِبْنِ يَسَارِهِ بَكَى ، فَقَالَ : مَرْحَباً بِالنَّبِي الصَّالِحِ وَالإِبْنِ وَهِمْ وَقَلْ السَّمَ بَنِيهِ ، فَأَهْلُ الجَبْرِيلِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ ، فَأَهْلُ الجَبْرِيلِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ ، فَأَهْلُ البَعِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الجَنَّةِ ، وَالأَسُودَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَمْلُ النَّار ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَعِينِهِ ضَحِكَ ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ الْمَارِ فَنَا الْمَالُودَةُ التَّذِي عَنْ شِمَالِهِ أَلْمَا وَالْمَا وَالْمَ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَلَا الْمَلْ وَالْمَالِهِ وَالْمَا الْمَارَ فَلَا الْمَلْ وَالْمَا وَلَا الْوَلَ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا لَا مَنْ الْمَالِهِ الْمَالَةِ الْمَالِهُ الْمَالِهُ وَلَوْالْمَا الْمَالَ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالَ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَلْعُلِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَلْعِلَاهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَلْ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ

شِمَالِهِ بَكى، حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ النَّانِيَةِ، فَقَالَ لِخَازِنِهَا: افتَحْ، فَقَالَ لَهُ خازنُها مِثْلَ مَا قَالَ الأُوَّل، فَفَتَحَ، فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيْلُ بِالنَّبِيِّ ﷺ بإِدْرِيْسَ، قَالَ: مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَحْ الصَّالِحِ، فَقُلتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هذا إِدْرِيسُ، ثُمُّ مَرَزَّتُ بِمُوسَى، فَقَالَ: مَرْحَباً بالنَّبيّ الصَّالِح وَالأَخ الصَّالِح، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هذا مُوسى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِعَيسى، فَقَالَ: مَرْحَباً بالأَخ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هذاً عِيسى، ثُمَّ مُرَّرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: مَرْحَباً بالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالاِبْنِ الصَّالِح، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيهُ ﷺ، قال: ﴿ ثُنَّمَ عُرجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوى أَسْمَعُ فِيهِ صَريفَ الأَقْلَام»، قال: «فَفَرَضَ اللهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً، فَرَجَعْتُ بذلِكَ، حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسى، فَقَالَ مَا فَرَضَ اللهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذلِكَ، فَرَاجَعَنِي فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى، قُلتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ، فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَيهِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذلِكَ، فَرَاجَعْتُهُ، فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ، وَهِيَ خَمْسُونَ، لَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَقُلتُ: اسْتَحْيَيتُ مِنْ رَبِّي، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ المُنْتَهَى، وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ، ثُمَّ أُدْخِلتُ الجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا حَبَائِلُ اللَّوْلُو، وَإِذَا تُرَابُهَا المِسْكُ». [خ في الصلاة (الحديث: 349)، انظُر (الحديث: 1636، 3342)، م (الحديث: 413، 414)، س (الحديث: 448، (1399)].

إبراهِيم

فصنع حيساً في نطع، ثم أرسلني، فدعوت رجالاً فأكلوا، فكان ذلك بناءه بها، ثم أقبل حتى بدا له أحد، قال: «هذا جُبَيلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ»، فلما أشرف على المدينة قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ ما بَينَ جَبَلَيهَا، مِثْلَ ما حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ في مُدِّهِ وَصَاعِهِمْ». [خ في الدعوات (الحديث: 6363)، راجع (الحديث: 371، 2225) .

\* قال رسول الله على للله أسري به: «لَقِيتُ مُوسى قالَ: فَنْعَتُهُ، فَإِذَا رَجُلٌ حَسِبْتُهُ قالَ - مُضْطَرِبٌ رَجِلُ الرَّأْسِ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجالِ شَنُوءَةَ، قالَ: وَلَقِيتُ عِيسى - فَنْعَتَهُ النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ - رَبْعَةٌ أَحْمَرُ، كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ فِنَعَتَهُ النَّبِيُ عَيْ فَقَالَ - رَبْعَةٌ أَحْمَرُ، كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ - يَعْنِي الْحَمَّامَ - وَرَأَيتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَذِهِ بِهِ، قالَ: وَأُتِيتُ بِإِنَاءَينِ، أَحَدُهُمَا لَبَنٌ وَالآخَرُ فِيهِ بِهِ، قالَ: وَأُتِيتُ بِإِنَاءَينِ، أَحَدُهُمَا لَبَنٌ وَالآخَرُ فِيهِ خَمْرٌ، فَقِيلَ لِي: خُذْ أَيّهُمَا شِئْتَ، فَأَخَذَتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ، فَقِيلَ لِي: هُدِئَ أَيّهُمَا شِئْتَ، فَأَخُذَتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ، فَقِيلَ لِي: هُدِئَ أَيّهُمَا شِئْتَ، فَأَمْنَكَ». [خ في الفِطْرَةَ، أَمَّا إِنَّكَ لَوْ أَخَذَتَ الخَمْرَ غَوتُ أُمِّتُكَ». [خ في الفِطْرَةَ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذَتَ الخَمْرَ غَوتُ أُمِّتُكَ». [خ في الفَطْرَةَ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذَتَ الخَمْرَ غَوتُ أُمِّتُكَ». [خ في العديث الانبياء (الحديث الانبياء (الحديث: 343))، راجع (العديث: 339).

" قال عَلَيْ الْبِي طلحة: "التَمِسْ غُلَاماً مِنْ غِلمَانِكُمْ يَخُدُمُنِي"، فخرج بِي أبو طلحة، يردفني وراء، فكنت أخدم رسول الله على كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ وَصَلَعِ الدَّينِ، وَالعَجْزِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهِمْ وَالحَزَنِ، وَعَلَبةِ الرِّجالِ"، فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها... حتى إذا كنا بالصهباء بصفية بنت حيى قد حازها... حتى إذا كنا بالصهباء فأكلوا، وكان ذلك بناءه بها، ثم أقبل حتى إذا بدا له فأكلوا، وكان ذلك بناءه بها، ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد، قال: "هذا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ"، فلما أشرف على المدينة قال: "اللَّهمَّ إِنِّي أُحرَّمُ ما بَينَ جَبَلَيها، عِمْلُ ما حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ في مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ». [خ في الأطعمة (الحديث: 5425)، راجع وصاعيهِمْ». [خ في الأطعمة (الحديث: 5425)، راجع

\* قال ﷺ لعائشة: «أَلَمْ تَرَي أَنْ قَوْمَكِ بَنَوُا الكَعْبَةَ وَاقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ»، فقلت: ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالكُفرِ». [خ في التفسير (الحديث: 4484)].

\* قال ﷺ ليلة أسري به: "رَأَيتُ مُوسى، وَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ رَجِلٌ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُوءَةَ، وَرَأَيتُ عِيسى، فَإِذَا هُو رَجُلٌ رَبِّعَةٌ أَحْمَرُ، كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ، فَإِذَا أَشْبَهُ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ بِهِ، ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَينِ: فِي أَنَا أَشْبَهُ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ بِهِ، ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَينِ: فِي أَحَدِهِمَا لَبَنٌ وَفِي الآخَرِ حَمْرٌ، فَقَالَ: اشْرَبُ أَيَّهُمَا شِئْتَ، فَأَخَذْتُ الفِطْرَةَ، فَقِيلَ: أَخَذْتَ الفِطْرَةَ، أَتَكُ أَنَّكُ أَنَّ الْفَطْرَةَ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الغِطْرَة، النَّبِاء (الحديث: 343، 340، انظر (الحديث: 343، 341). الطريث: 350، 5576

\* قال النبي عَيَّةُ لأبي طلحة: «التَمِسْ غُلَاماً مِنْ غِلمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى خَيبَرَ»، فخرج بي أبو طلحة مردفي، وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله ﷺ إذا نزل، فكنت أسمعه كثيراً يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسَل، وَالبُخْل وَالجُبْن، وَضَلَع الدَّين، وَغَلَبَةِ الرِّجالِ»، ثم قدمنا خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيى بن أخطب، وقد قتل زوجها، وكانت عروساً، فاصطفاها رسول الله ﷺ لنفسه، . . . حلت فبني بها ، ثم صنع حيساً في نطع صغير ثم قال: «آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ»، فكانت تلك وليمة رسول الله على على صفية . . . فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أُحُدٍ، فقال: «هذا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ»، ثم نظر إلى المدينة فقال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَحَرِّمُ ما بَينَ لَابَتَيهَا بِمِثْل ما حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ في مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمِ . [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2893)، راجع (الحديث: 2235)].

\* قام ﷺ بالموعظة فقال: "يَا أَيُهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عُرَاةً" قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «حُفَاةً غُرْلاً». وَقَالَ وَكِيعٌ وَوَهْبٌ: «عُرَاةً غُرْلاً ﴿ كُمَا بَدَأْنَا آوَلَ حَمْقِ نَهُيكُمُ ﴾ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِبُمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنَّهُ سَيُؤْتَى - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «يُجاءُ» وَقَالَ وَهْبٌ وَوَكَيعٌ: - سَيُؤْتَى بِرِجَالٍ مِنْ دَاوُدَ: «يُجاءُ» وَقَالَ وَهْبٌ وَوَكَيعٌ: - سَيُؤْتَى بِرِجَالٍ مِنْ أُمِّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَأْقُولُ: رَبَّ أَصْحَابِي؟ فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ؟ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ لَا يَعْدَلُو كَمَا قَالَ لَا يَعْدَلُو كَمَا قَالَ

الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْمٍ شَهِيدًا مَّا دُمَّتُ فِيهِمْ فَلَمَّا وَقَيْتَىٰ ﴾ - إلَى قَوْلِهِ - ﴿ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ - الآية - فَيُقَالُ: إِنَّ هَوُلَاءِ لَمُ يَزَالُوا مُدْبِرِينَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ - مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ ﴾ . [س الجنائز (الحديث: 2086))، تقدم (الحديث: 2081)].

\* قام فينا ﷺ يخطب، فقال: "إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً: ﴿ كُمَا بَدَأَنَا أَوْلَ حَلْقِ نُعِيدُوْ ﴾ [الأنبياء: 104] الآية. وَإِنَّ أُولَ الخَلَاثِقِ يُكُسى يَوْمَ القِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ، وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشّمَالِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُصِيحَابِي، فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا الشّمَالِ، فَأَقُولُ: إِنَّكَ لَا السِّمَالِيءَ هُولِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ كما قالَ العَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْمٍ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيمٍ - إِلَى قَوْلِهِ - الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْمٍ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيمٍ - إِلَى قَوْلِهِ - الصَّالِحُ: فَي الرقاق (الحديث: 118]. قالَ: فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ». [خ في الرقاق (الحديث: 3349)، راجع (الحديث: 3349).

\* قلنا: يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال: "قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى مُرادِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ البَرَاهِيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجِيدٌ». [س السهو (الحديث: 1287)، تقدم (الحديث: 1286)].

\* قلنا: يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة، قال: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجِيدٌ». [سالسهو بارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجِيدٌ». [سالسهو (الحديث: 1286)].

\* قلنا: يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجِيدٌ». [سالسهو (الحديث: 1299)، انظر (الحديث: 1290)].

\* قلنا: يا رسول الله، هذا التسليم فكيف نصلي

عليك؟ قال: "قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كما صَلَّيتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى وَرَسُولِكَ، كما صَلَّيتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ». [خ في التفسير (الحديث: 4798)، س (الحديث: 1292)، جه (الحديث: 903)].

\* قلنا: يا رسول الله، هذا السلام عليك، فكيف نصلي؟ قال: "قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كما صَلَّيتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَلِمُ الْمِيمَ وَالْ إِبْرَاهِيمَ وَالْ إِبْرَاهِيمَ وَالْ وَلِيمَ وَالْ وَلِيمَ وَالْ وَلِيمَ وَالْ وَلِيمَ وَالْ وَلِيمَ مَا الله وَالله وَلّه وَالله وَل

\* "قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَتِهِ" -فِي حَدِيثِ الْحَارِثِ -: "كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِه" - قَالًا جَمِيعاً -"كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد". [س في السهو (الحديث: 1293)].

\* قيل للنبي ﷺ: أُمِرنا أن نصلي عليك ونسلم، أما السلام فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ». [س السهو (الحديث: 1285)].

\* قيل يا رسول الله قد عرفنا كيف السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: "قُولُوا: اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمَّيدٌ مَجِيدٌ». [س السهو (الحديث: 1288)].

\* كان ﷺ مما يكثر أن يقول لأصحابه: "هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا"، قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: "إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا الْبَعَنَانِي، وَإِنَّهُمَا قالًا لِي: انْطَلِقْ، وَإِنِّي وَإِنَّهُمَا الْفَصُدُمَ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَينَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع، وَإِذَا انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَينَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع، وَإِذَا الْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَينَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع، وَإِذَا الْحَرَّو لَوَائِسُهِ عَلَيهِ بِصَحْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّحْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَنْلَغُ رَأْسَهُ، فَيَتَهَدْهَدُ الحَجَر هَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَر فَيُهُ فَيُنْبُعُ الحَجَر فَيُهُ وَيُهُوى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ

يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالَا لِي: انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَجُلِ مُسْتَلَقِ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِكَلُّوبِ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُو يَأْتِي أَحَدَ شِقَّى وَجْهِهِ فَيُشَرُّشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْجِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينَهُ إِلَى قَفَاهُ - قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ: فَيَشُقُّ - قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخَرِ فَيَفَعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الأَوَّلِ، فَمَا يَفرُغ مِنْ ذلِكَ الجَانِب حَتَّى يَصِحَّ ذلِكَ الجَانِب كمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالًا لِي: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا، فَأْتَينَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ \_ قَالَ: فَأَحْسِبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ \_ فَإِذَا فِيهِ لَغَطُّ وَأُصْوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذلِكَ اللَّهَبِ ضَوْضَوْ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هؤُلَاءِ؟ قَالَ: قالَا لِي: انْطَلِقُ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى نَهَر \_حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ \_ أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّم، وَإِذَا في النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرَ رَجلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارةَ، فَيَفغَرُ لَهُ فاهُ فَيُلقِمُهُ حَجَراً فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَوْجِعُ إِلَيهِ كُلَّمَا رَجِعَ إِلَيهِ فَغَرَ لَهُ فاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَراً، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذانِ؟ قَالَ: قالَا لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قال: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتينَا عَلَى رَجُل كَرِيهِ المَرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْآةً، وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا؟ قَالَ: قالَا لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ، فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبيع، وَإِذَا بَينَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ، لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طولاً في السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَر وِلدَانِ رَأَيتُهُمْ قَطُّ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا مَا هَؤلَاءِ؟ قَالَ: قالَا لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيِنَا إِلَى رَوْضَةِ عَظِيمَةٍ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ، قَالَ: قالًا لِي: ارْقَ فِيهَا، قَالَ: فَارْتَقَينَا فِيهَا، فَانْتَهَينَا إِلَى

مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِن ذَهَبِ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَأَتَينَا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفَتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيْهَا رَجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: قَالَا لَهُمُ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكُ النَّهَر، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرضٌ يَجْري كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البَيَاض، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَينَا قَدْ ذَهَبَ ذلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا في أَحْسَن صُورَةٍ، قَالَ: قَالَا لِي: هذهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهذاكَ منْزِلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرِي صُعُداً، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيضَاءِ، قَالَ: قَالَا لِي: هذاكَ مِنْزِلُكَ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قالًا: أَمَّا الآنَ فَلَا، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيتُ مُنْذُ اللِّيلَةِ عَجَباً، فَمَا هذا الَّذِي رَأَيتُ؟ قَالَ: قالَا لِي: أَمَا إِنَّا سَنُحْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيِتَ عَلَيهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ، يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينُهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيتِهِ، فَيَكْذِبِ الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ، وَأَمَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ في مِثْل بنَاءِ التَّنُورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يَسْبَحُ في النَّهَرِ وَيُلقَمُ الْحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الكَرِيهُ المَرْآةِ، الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطُّويلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ ﷺ، وَأُمَّا الولدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ»، قال: فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال ﷺ: ﴿وَأَوْلَادُ المُشْرِكِينَ، وَأَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنًا وَشَطْرٌ قَبِيحاً، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالَحاً وَآخَرَ سَيِّئاً، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ . [خ في التعبير (العديث: 7047)، راجع (العديث: 845)].

\* كان الناس إذا رأوا أول الشمر جاؤوا به إلى رسول الله ﷺ فإذا أخذه ﷺ قال: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا،

وَنَبِيُّكَ، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَلِينَةِ، بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلِهِ مَعَهُ». [م في الحج (الحديث: 3321/ 473)، ت (الحديث: 3454)].

\* "الكَرِيمُ، ابْنُ الكَرِيمِ، ابْنِ الكَرِيمِ، ابْنِ الكَرِيمِ، أَبْنِ الكَرِيمِ، يُو الكَرِيمِ، يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيهِمُ السَّلَامُ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3382)، انظر (الحديث: 3390، 4688)].

"كما صَلَّيتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ
 محمَّدٍ كما بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ". [خ في
 التفسير (الحديث: 4798م)، انظر (الحديث: 6358)].

\* القِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي فقالَ: يا مُحَمدُ أَقْرِى بِي فقالَ: يا مُحَمدُ أَقْرِى عَلَى الْجَنَةَ طَيْبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَهُ المُحَمدُ اللهَ وَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ الْجَنَةَ طَيْبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَهُ المَّاءِ، وَأَنَّ عَرَاسَهَا سُبْحَانَ الله والْحَدِثُ للهُ وَلَا إِلهَ إِلاّ الله وَالله أَكْبَرُ الله وَالله المُعَبِدُ الله وَالله الله والله المحديث: 346)].

\* الله يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ: بَينمَا إِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ: بَينمَا إِبْرَاهِيمُ مَرَّ بِجَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ لَذَكَرَ الْحَدِيثَ لَ فَأَعْطَاهَا هَا جَرَ». هَاجَرَ، قَالَتْ: كَفَّ اللهُ يَدَ الْكَافِرِ وَأَخْدَمَنِي آجَرَ». [خر الحديث: 5084م)، راجع (الحديث: 2217)].

\* ﴿ لَمْ يَكُذِبُ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلَاثًا ﴾. [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3357)، راجم (الحديث: 2217، 3356)]. \* «لَمْ يَكُذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيهِ السَّلَامُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ: يُنْتَينِ مِنْهُنَّ في ذَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَوْلُهُ: ﴿إِنِّى سَقِيمٌ ﴾ يُنْتَينِ مِنْهُنَّ في ذَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَوْلُهُ: ﴿إِنِّى سَقِيمٌ هُمَانَاتُ الصَافات: 89]، وقوله: ﴿بَلُ فَعَكُمُ صَيْرُهُمُ هَلَاً﴾ [الأنبياء: (الحديث: 63]». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3358)، راجع (الحديث: 2217)].

\* «اللَّهُمَّ! إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُكَ وَنَبِيُكَ، وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ مَكَّةَ عَلَى لِسَانِ إِبْرَاهِيمَ، اللَّهُمَّ! وَأَنَا عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا». [جه المناسك (الحديث: 3113)].

\* «اللَّهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ وعلى آلِ مُحَمَّدٍ، كما صَلَّيتَ على إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِك على مُحَمَّدٍ وعلى آلِ مُحَمَّدٍ كما بارَكْتَ على آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». [دالصلاة (الحديث: 978)، راجع (الحديث: 976)].

\* لَمَّا كَانَ بَينَ إِبْرَاهِيمَ وَبَينَ أَهْلِهِ مَا كَانَ، خَرَجَ بإسماعِيلَ وَأُمِّ إسماعِيلَ، وَمَعَهُمْ شَنَّةٌ فِيهَا ماءً، فَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ، فَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا، حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةِ، ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاتَّبَعَتْهُ أُمُّ إِسْماعِيلَ، حَتَّى لَمَّا بَلَغُوا كَدَاءً نَادَتُهُ مِنْ وَرَائهِ: يَا إِبْرَاهِيمُ، إِلَى مَنْ تَتْرُكُنَا؟ قالَ: إِلَى اللهِ، قالَتْ: رَضِيتُ باللهِ، قالَ: فَرَجَعَتْ فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ وَيَدِرُّ لَبَنْهَا عَلَى صَبيِّهَا، حَتَّى لَمَّا فَنِيَ المَاءُ، قالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَداً، قالَ: فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتْ، وَنَظَرَتْ هَل تُحِسُّ أَحَداً، فَلَمْ تُحِسَّ أَحَداً، فَلَمَّا بَلَغَتِ الوَادِي سَعَتْ وَأَتَتِ المَرْوَةَ، فَفَعَلَتْ ذلِكَ أَشُواطاً، ثُمَّ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ، تَعْنِي الصَّبِيَّ، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ كَأَنَّهُ يَنْشَغُ لِلمَوْتِ، فَلَمْ تُقِرَّهَا نَفْسُهَا، فَقَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ، لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَداً، فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا، فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ فَلَحْرَ تُحِسَّ أَحَداً، حَتَّى أَتَمَّتْ سَبْعاً، ثُمَّ قالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ ما فَعَلَ، فَإِذَا هِيَ بِصَوْتٍ، فَقَالَتْ: أَغِثْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيرٌ، فَإِذَا جِبْرِيلُ، قَالَ: فَقَالَ بِعَقِبِهِ هَكَذَا، وَغَمَزَ عَقِبَهُ عَلَى الأَرْضِ، قالَ: فَانْبَغَقَ المَاءُ، فَدَهَشَتْ

أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، فَجَعَلَتْ تَحْفِرُ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو القَاسِم ﷺ: «لَوْ تَرَكَتْهُ كانَ المَاءُ ظَاهِراً». قالَ: فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ المَاءِ وَيَدِرُّ لَبَنْهَا عَلَى صَبِيَّهَا، قالَ: فَمَرَّ نَاسٌ مِنْ جُرْهُمَ بِبَطْنِ الوَادِي، فَإِذَا هُمْ بطير، كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا ذَاكَ، وَقالُوا : ما يَكُونُ الطَّيرُ إلاَّ عَلَى ماء، فَبَعَثُوا رَسُولَهُمْ فَنَظَرَ فَإِذَا هُمْ بِالمَاءِ، فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَأَتُوا إِلَيهَا فَقَالُوا: يَا أُمَّ إِسْماعِيلَ، أَتَأْذُنِينَ لَنَا أَنْ نَكُونَ مَعَكِ، أَوْ نَسْكُنَ مَعَكِ؟ فَبَلَغَ ابْنُهَا فَنَكَحَ فِيهِم امْرَأَةً، قالَ: ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ لأَهْلِهِ إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِي، قالَ: فَجَاءَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَيْنَ إِسْمَاعِيلُ؟ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: ذَهَبَ يَصِيدُ، قالَ: قُولِي لَهُ إِذَا جاءَ غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ، فَلَمَّا جاءَ أَخْبَرَتْهُ، قالَ: أَنْتِ ذَاكِ، فَاذْهَبِي إِلَى أَهْلِكِ، قالَ: ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ لأَهْلِهِ: إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِي. قالَ: فَجَاءَ فَقَالَ: أَينَ إسْماعِيلُ؟ فَقَالَتِ امْرَأْتُهُ ذَهَبَ يَصِيدُ، فَقَالَتْ: أَلاَ تَنْزِلُ فَتَطْعَمَ وَتَشْرَبَ، فَقَالَ: وَما طَعَامُكُمْ وَما شَرَابُكُمْ؟ قالَتْ: طَعَامُنَا اللَّحْمُ، وَشَرَابُنَا المَاءُ. قالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ في طَعَامِهمْ وَشَرَابهمْ. قالَ: فَقَالَ أَبُو القَاسِم ﷺ: «بَرَكَةٌ بِدَعْوَةِ إِبْرَاهِيمَ». قالَ: ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لإِبْرَاهِيَمَ، فَقَالَ لأَهْلِهِ: إِنِّي مُطَّلِّعٌ تُرِكَتِي، فَجَاءَ فَوَافَقَ إِسْماعِيلَ مِنْ وَرَاءِ زَمْزَمَ يُصْلِحُ نَبْلاً لَهُ. فَقَالَ: يَا إِسْماعِيلُ، إِنَّ رَبَّكَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ لَهُ بَيتاً. قالَ: أَطِعْ رَبَّكَ، قالَ: إِنَّه قَدْ أَمَرَنِي أَنْ تُعِينَني عَلَيهِ، قالَ: إِذَنْ أَفْعَلَ، أَوْ كما قالَ، قالَ: فَقَاما فَجَعَلَ إِبْرَاهِيمُ يَبْنِي، وَإِسْماعِيلُ يُنَاوِلُهُ الحِجَارَةَ وَيَقُولاَنِ: ﴿رَبَّنَا نُقَبِّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: 127]. قالَ: حَتَّى ارْتَفَعَ البِنَاءُ، وَضَعُفَ الشَّيخُ عَلَى نَقْلِ الحِجَارَةِ، فَقَامَ عَلَى حَجَرِ المَقَام، فَجَعَلَ يُنَاوِلُهُ الحِجَارَةَ وَيَقُولاَنِ: ﴿ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِثَاًّ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ . [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3365)].

\* (لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ فَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفاً فَإِنَّ قُرَيْشاً لَمَّا بَنَتِ الْبَيْتَ اسْتَقْصَرَتْ». [س مناسك الحج (الحديث: 2901)].

\* ما هذه الأضاحي؟ قال: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ»، قالوا: فما لنا فيها؟ قال: «بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ»، قالوا: فالصوف؟ قال: «بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ». [جه الأضاحي (الحديث: 3127)].

 \* «مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيلَةَ رُؤْيَا»، فإن رأى أحد قصَّها، فيقول: «ما شَاءَ اللهُ»، فسألنا يوماً فقال: «هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا»، قلنا: لا، قال: «لكِنِّي رَأَيتُ اللَّيلَةَ رَجُلَين أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى الأَرْض المُقَدَّسَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ جالِسٌ، وَرَجُلٌ قائِمٌ، بِيَدِهِ كَلُوبٌ مِنْ حَدِيدِ»، قال بعض أصحابنا عن موسى: «إنّهُ يُدْخِلُ ذلِكَ الكَلُّوبَ في شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ، ثُمَّ يَفعَلُ بشِدْقِهِ الآخَر مِثْلَ ذلِكَ، وَيَلتَئِمُ شِدْقُهُ هذا، فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ، قُلتُ: ما هذا؟ قالا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى أَتَينَا عَلَى رَجُلِ مُضْطَجِع عَلَى قَفَاهُ، وَرَجُلٌ قائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ، أَوّْ صَخْرَةً، فَيَشْدَخُ بِهِ رَأْسَهُ، فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الحَجَرُ، فَانْطَلَقَ إلَيهِ لِيَأْخُذَهُ، فَلَا يَرْجِعُ إلَى هذا ، حَتَّى يَلتَئِمَ رَأْسُهُ ، وَعادَ رَأْسُهُ كما هُوَ ، فَعَادَ إلَيهِ فَضَرَبَهُ، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قالًا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْبِ مِثْلِ التَّنُّورِ، أَعْلَاهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ، يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَاراً ، فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا ، حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا، فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا، وَفِيهَا رجالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ ، فَقُلتُ: مَنْ هذا؟ قالًا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى أَتَينَا عَلَى نَهَر مِنْ دَم فِيهِ رَجُلٌ قائِمٌ، عَلَى وَسْطِ النَّهَرِ - قَالَ يَزيدُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ جَرير بْن حَازِم - وَعَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ بَينَ يَدَيهِ حِجَارَةٌ، ۚ فَأَقْبَلِّ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمِي الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيثُ كانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جاءَ لِيَخْرُجَ رَمي فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كما كانَ، فَقُلتُ: ما هذا؟ قالًا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى انْتَهَينَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ، وَفِي أَصْلِهَا شَيخٌ وَصِبْيَانٌ، وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ، بَينَ يَدَيهِ نَارٌ يُوقِدُهَا، فَصَعِدَا بِي في الشَّجَرَةِ، وَأَدْخَلَانِي دَاراً، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فِيهَا رِجالٌ شُيُوخٌ، وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ، ثُمَّ أَخْرَجانِي

مِنْهَا، فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ، فَأَدْخَلَانِي دَاراً، هِيَ أَحْسَنُ وَأَفضَلُ، فِيهَا شُيوخٌ وَشَبَابٌ، قُلتُ: طَوَّفتُمانِي اللَّيلَةَ، فَأَحْبِرَانِي عَمَّا رَأَيتُ، قالًا: نَعَمْ، أَمَّا الَّذِي رَأَيتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ، يُحَدِّثُ بِالكَذْبَةِ، فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَالذِي رَأَيتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ، فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ اللهُ اللهُ القُوْآنَ، فَنَامَ عَنْهُ باللَّيل، وَلَمْ يَعْمَل فِيهِ بالنَّهَادِ، يُفعَلُ بِهِ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيتَهُ في النَّقْبُ فَهُمُ الزُّنَاةُ، وَالذِّي رَأَيتَهُ في النَّهَرِ آكِلُو الرِّبا، وَالشَّيخُ في أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيهِ السَّلَامُ، وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ، وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مالِكٌ خازِنُ النَّارِ، وَالدَّارُ الأُولَى الَّتِي دَخَلتَ دَارُ عامَّةِ المُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا هذهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ، وَأَنَا جِبْرِيلُ، وَهذا مِيكائِيلُ، فَارْفَعْ رَأْسَكَ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ، قالاً: ذَاكَ مَنْزِلُكَ، قُلتُ: دَعَانِي أَدْخُل مَنْزلِي، قالَا: إنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلهُ، فَلَوِ اسْتَكْمَلتَ أَتَيتَ مَنْزِلَكَ». [خ في الجنائز (الحديث: 1386)، راجع (الحديث: 845)].

\* «نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَكَ مِنْ إِبْرَاهِبِمَ إِذْ قَالَ: ﴿ رَبِّ أَرِنِ كَيْ الشَّكَ مَنْ أَبْرَاهِبِمَ إِذْ قَالَ: ﴿ رَبِّ أَرِنِ كَيْفَ كَيْفَ تُعْمِى اللهِ لُوطاً ، لَقَد كَانَ فَلَمِينَ ﴿ [البقرة: 260] ، ويرحم الله لوطاً ، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن، طول ما لبث يوسف ، لأجبت الداعي » . [خ في أحاديث الأنبياء لبث يوسف ، لأجبت الداعي » . [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3375 ، 3375 ، 3375 ، (الحديث: 6094) ، م (الحديث: 380) ، راجع (الحديث: 6094)].

\* (هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ، دَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ المُلُوكِ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الجبابِرَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيهِ: أَنْ أَرْسِل إِلَيّ بِهَا، فَقَامَتْ تَوضَأُ إِلَيهَا، فَقَامَتْ تَوضَأُ وَتُصَلِّي، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، فَلا تُسَلِّطُ عَلَيًّ الكَافِرَ، فَغُطَّ حَتَّى رَكضَ برِجْلِهِ». [خ في الإكراه (الحديث: 6950)، راجع (الحديث: 2217)].

\* (هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةً، فَأَعْطَوْهَا آجَرَ، فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ اللهَ كَبَتَ الكافِرَ، وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً»، وفي رواية: (فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ». [خ في الهبة وفضلها (الحديث: 2635)، راجع (الحديث: 2217)].

إبراهِيم

\* الهَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيهِ السَّلامُ بِسَارَةً، فَلَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكُ مِنَ المُلُوكِ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ، فَقِيلَ: فَيهَا مَلِكُ مِنَ المُلُوكِ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ، فَقِيلَ: ذَخَلَ إِبْرَاهِيمُ مَنْ هذهِ الَّتِي مَعَكَ؟ قالَ: أُخْتِي، فُإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيهَا فَقَالَ: لَا تُكَذِّبِي حَدِيثِي، فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنْكِ أَخْتِي، وَاللهِ إِنْ عَلَى الأَرْضِ مُؤْمِنٌ عَيرِي وَعَيرِكِ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيهِ فَقَامَ إِلَيهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَعَيرِكِ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيهِ فَقَامَ إِلَيهَا، فَقامَتْ تَوَضَّأُ وَعَيرِكِ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيهِ فَقَامَ إِلَيهَا، فَقامَتْ تَوَضَّأُ وَيرَسُولِكَ وَعَيرِكِ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيهِ فَقَامَ إِلَيهَا، فَقامَتْ تَوَضَّأُ وَيرَسُولِكَ وَتَعَلِيقٍ وَيرَسُولِكَ وَتَعَلَيْ وَيرَسُولِكَ وَالْحَدِيثِي، فَلْعُ تُسَلِّطُ عَلَي وَالْحَدِيثِي، الْخَافِرَ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ». النه في البيوع (الحديث: 2013)، انظر (الحديث: 2035، 3357، 3358، 5084)].

\* «هذا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ ما بَينَ لَابَتَيهَا». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 271، 2889)].

\* «يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ ، فَيَقُولُونَ: لَو اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبُّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوجِهِ، وَأَمَرَ المَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتُهُ، وَيَقُولُ: ائْتُوا نُوحاً، أَوَّلَ رَسُولِ بَعَثَهُ اللَّهُ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللهُ خَلِيلاً، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسَّتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، ائْتُوا مُوسى الذِي كَلَّمَهُ اللهُ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، ائْتُوا عِيسى فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُحمَّداً عَلَيْ، فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَإِذَا رَأَيتُهُ وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي ما شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ: سَل تُعْطَهْ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِداً مِثْلَهُ في الثَّالِثَةِ، أَو الرَّابِعَةِ، حَتَّى ما بَقِيَ في النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ». [خ في الرقاق (الحديث: 6565)، راجع (الحديث: 44)، م (الحديث: 474)].

\* «يَجْمَعُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ، فَيقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: يَا أَيَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةُ، فَيَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ، لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى ابْني إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللهِ، قَالَ: فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: لَسْتُ بصَاحِب ذَلِكَ، إنَّمَا كُنْتُ خَلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ، اعْمِدُوا إِلِّي مُوسِي ﷺ، الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ تَكْلِيماً، فَيَأْتُونَ مُوسَى ﷺ، فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى عِيسى كَلِمَةَ اللهِ، وَرُوحِهِ، فَيَقُولُ عِيسى عَلَيْ: لَسْتُ بصَاحِب ذَلِكَ، فَيَأْتُونَ مُحَمَّداً عَلَيْ ، فَيَقُومُ فَيُؤذَنُ لَهُ، وتُرْسَلُ الأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ، فَتقُومَانِ جَنَبَتَى الصِّرَاطِ يَمِيناً وشِمَالاً ، فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ» ، قال: قلت: بأبي أنت وأمى، أي شيء كمر البرق؟ قال: «ألَمْ تَرَوا إلَى الْبَرْق كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْن؟ ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيح، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ، وَشَدِّ الرِّجَالِ، تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ، وَنَبِيَّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ، فَيَقُولُ [يَقُولُ]: رَبِّ، سَلِّمْ سَلُّمْ، حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبادِ، حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يُسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفاً"، قال: "وَفِي حَافَتَي الصِّرَاطِ كَلَّالِيبُ مُعَلَّقَةٌ، مَأْمُورَةٌ تَأْخُذُ [بأَخْذِ] مَنَّ أُمِرَتْ بِهِ، فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ، وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِّ. [م ني الإَيْارِ». [م ني الإيمان (الحديث: 481/195)].

\* «يَجْمعُ اللهُ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ كَذَلِكَ، فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هذا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ، أَمَا تَرَى النَّاسَ؟ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيءٍ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هذا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكَ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ اللهِ إِلَى أَمِنَا وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ اللهِ إِلَى أَصْابَ، وَلَكِنِ ائْتُوا أَبُومَ أَوْلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، فَيَأْتُونَ نُوحاً، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ فَهُمْ خَطِيئَتَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ خَطِيئَتَهُ اللهُ إِنْ النَّونَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ لَلْمَتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ اللهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ تَكْلِيماً، وَلَكِنِ اثْتُوا مُوسَى، عَبْداً لَهُمْ خَطَايَاهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ تَكْلِيماً، وَلَكِنِ اثْتُوا مُوسَى، عَبْداً لَهُمُ خَطَايَاهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ تَكْلِيماً، وَلَكِنِ اثْتُوا مُوسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذُكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ اللّهِ مَنَاكُمْ، وَيَذُكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ اللّهِ مَنَاكُمْ، وَيَذُكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ اللّهِ مَاكُمْ، وَيَذُكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ اللّهِ مُنَاكُمْ، وَيَذُكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ اللّهِ مُنَاكُمْ، وَيَذُكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ اللّهِ مِنَاكُمْ، وَيَذُكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ اللّهِ مُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ اللّهِ مِنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ اللّهِ عَلَى أَصَابَ، ولكِنِ النَّوْمَ مُوسَى فَيَقُولُ:

ائْتُوا عِيسى، عَبْدَ اللهِ وَرَسُولَهُ، وَكَلِمَتَهُ وَرُوحَهُ، فَيَأْتِونَ عِيسِي فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلكِن ائْتُوا مُحَمَّداً ﷺ، عَبْداً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدِاً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ لِي: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَسَل تُعْطَه ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَسَل تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَابِدَ عَلَّمَنِيهَا رَبِّي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ، فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، قُل يُسْمَعْ، وَسَل تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا ، ثُمَّ أَشْفَعْ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ ٱلجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مَا بَقِيَ في النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبِسَهُ القُرْآنُ، وَوَجَبَ عَلَيهِ الخُلُودُ»، قالَ النبي عَلَيْ: "يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخُيرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ النَّخِيرِ ذَرَّةً». [خُ في التوحيد (الحديث: 7410)].

\* المُوْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُهِمُّوا بِذلِكَ، فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا، فَيَلُّوُلُونَ اَدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ اللهُ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيكِهِ، وَأَسْكَنكَ جَنَّتُهُ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلا يُكْتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلُّ شَيءٍ، لِتَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنا مِنْ مَكَانِنَا هذا، قَالَ: فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، قَالَ: وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ اللَّي أَهْلِ الأَرْضِ، خَطِيئَتَهُ اللَّي أَهْلِ الأَرْضِ، وَلَكِنِ النَّتُوا نُوحًا فَلَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ اللَّي فَالَكُونَ نُوحًا فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ اللَّي فَيْ اللَّهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، فَيَلُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ اللَّي فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ اللَّي أَهْلِ الأَرْضِ، فَيَلُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ اللَّي أَهْلِ الأَرْضِ، فَيَلُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ اللَّي أَهْلِ الأَرْضِ، فَيَلُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتُهُ اللَّي أَهْلِ الْمُولُ: لَنْ مَا اللَّهُ اللهُ إِلَى الْمُنْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ إِلَى الْمُعْولِ: النَّولِ الْمُنْولِ: الْمُنَالُ اللَّهُ وَلِي الْمُنْكُمْ، وَلَذَلُ وَلَا لَهُ وَلَكُنِ الْمُنْكُمْ، وَيَذُلُولُ اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ السَّفَعُ اللهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَالْمُولُ: اللَّهُ وَلَا لَوْلُ لَيْفُولُ: لَسْتُ هُ اللَّهُ وَلَا لَيْلُولُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَوْلَ لَيْتُولُ الْمُنْ اللَّهُ وَلَا لَوْلُولُ اللْفُولُ اللْهُ وَلَا لَوْلُ لَنْهُ اللَّهُ وَلَا لَوْلُ لَوْلُولُ اللْفُولُ اللْفُولُ اللَّهُ وَلَا لَولُولُ الْمُؤْلُ اللْهُ اللَّهُ وَلَيْلُولُ اللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَوْلُ اللْفُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

خَلِيلَ الرَّحْمٰنِ، قَالَ: فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ ثَلَاثَ كَلِمَاتِ كَذَبَهُنَّ، وَلكِنَ ائْتُوا مُوسَى: عَبْداً آتَاهُ اللهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا ۗ ، قَالَ: فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ: قَتْلَهُ النَّفسَ، وَلكِن ائْتُوا عِيسى عَبْدَ الله وَرَسُولَهُ، وَرُوحَ اللهِ وَكَلِمَتَهُ، قَالَ: فَيَأْتُونَ عِيسى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلكِن ائْتُوا مُحَمَّداً عَيْكُ، عَبْداً غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي في دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، فَيَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَل تُعْظَهُ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَّاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ " - قال قتادة: وسمعته أيضاً يقول: "فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ ـ ثُمَّ أَعُودُ فأَسْتَأْذِنَّ عَلَى رَبِّي في دَارهِ، فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُهُ وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَل تُعْطَهُ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَنْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءِ وَتَحْمِيدِ يُعَلِّمُنِيهِ، قَالَ: ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمْ الجَنَّةَ ، قال قتادة: وسمعته أيضاً يقول: «فَأَخْرُجُ فَأَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ ـ ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي في دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدِاً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ محَمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَل تُعْطَهْ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، قَالَ: ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا ، فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ » \_ قال قتادة : وقد سمعته يقول: «فَأَخْرِجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّة ـ حَتَّى مَا يَبْقى في النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ». [خ ني التوحيد (الحديث: 7440)، راجع (الحديث: 44)].

\* "يَرْحَمُ اللهُ لُوطاً ، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكُنِ شَلِيدٍ ، وَلَوْ لَبِثْتُ الدَّاعِيَ ، وَلَوْ لَبِثْتُ الدَّاعِي ، وَلَوْ لَبِثْتُ الدَّاعِي ، وَلَوْ لَبِثُ أَحَتُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَهُ : ﴿ وَلَمْ تُوْمِنْ قَالَ بَلَىٰ

وَلَكِن لِيَطَمَهِنَ قَلِي ﴾ [البقرة: 260]». [خ في التفسير (الحديث: 4694)، راجع (الحديث: 3372)].

\* «يلقى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتْرَةٌ وَغَبَرَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَقُل لَكَ لَا تَعْصِنِي؟ فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَاليَوْمَ لَا أَعْصِيكَ، فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُحْزِينِي يَوْمَ لِبْمَقُونَ، فَأَيُّ خِزْي أَخْزَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ؟ فَيَقُولُ اللهُ يَعْلَى: إِنِّي حَرَّمْتُ الجَنَّةَ عَلَى الكافِرِينَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ، مَا تَحْتَ رِجْلَيكَ؟ فَيَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلْقَى فِي النَّارِ». [خ في أحاديث مُن أَبِي النَّارِ». [خ في أحاديث الخَيْءَ (الحديث: 4768)، انظر (الحديث: 4768).

\* «يَلقى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، إِنِّكَ وَعَدْتَني أَنْ لَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَيَقُولُ اللهُ: إِنِّي حَرَّمْتُ اللَّهَ: إِنِّي حَرَّمْتُ اللَّهَ: إِنِّي حَرَّمْتُ اللَّهَ عَلَى الكافِرِينَ». [خ في التفسير (الحديث: 4769)، راجم (الحديث: 3350)].

### [أُبِّرَتُ

\* «أَيُّمَا نَخْلِ اشْتُرِيَ أُصُولُهَا وَقَدْ أُبْرَتْ، فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِي أَبْرَتْ، فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِي أَبْرَهَا». [م في البيوع (الحديث: 387/ 1548)].

\* "مَنْ بَاعَ نَخُلاً قَدْ أُبُرَتْ فشمرها لِلبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ». [خ في البيوع (الحديث: 2204)، راجع (الحديث: 2208)، د (الحديث: 3878)، ح (الحديث: 2201)].

### [أَبَرَّتُهُ]

\* «مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ، بَعْدَ تَقْوَى اللهِ، خَيْراً لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتُهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ، فَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ». [جه النكاح (الحديث: 1857)].

#### [أُبُردُ]

\* أَذَّن مؤذن النبي ﷺ الظهر، فقال: "أَبْرِدْ أَبْرِدْ"، أو قال: "أَبْرِدْ أَبْرِدْ"، أو قال: "الْنَظِرِ الْنَظِرِ الْنَظِرِ"، وقال: "شِيدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ". [خ في مواقيت الصلاة (الحديث: 539)، انظر (الحديث: 539، 629، 335)، م (الحديث: 1399)، د (الحديث: 401)].

\* كان النبي ﷺ في سفر، فقال: «أَبْرِدْ»، ثم قال: «أَبْرِدْ»، ثم قال: «أَبْرِدْ»، حتى فاء الفيء، يعني للتلول، ثم قال: «أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيحِ جَهَنَّمَ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3258)].

\* كنا مع النبي ﷺ في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال له: للظهر فقال ﷺ فقال له: «أَبْرِدْ»، حتى رأينا فيء التلول، فقال: «إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بالصَّلَاةِ». [خ في موافيت الصلاة (الحديث: 539)، راجع (الحديث: 535)].

# [أَبْرِدُوا]

\* ﴿أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيحِ جَهَنَّمَ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 325)، جه (الحديث: 638)]. [الحديث: 679، 680]].

\* «أَبْرِدُوا بِالظَّهْرِ» . [جه الصلاة (الحديث: 681)].

\* أَذَّنُ مؤذن النبي ﷺ الظهر، فقال: «أَبْرِدْ أَبْرِدْ أَبْرِدْ»، أو قال: «انْتَظِرِ انْتَظِرُ انْتَظِرُ»، وقال: «شِدَّةُ الحَرِّ مِنْ فَيحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ». [خ في مواقيت الصلاة (الحديث: 535)، انظر (الحديث: 539، 629)، م (الحديث: 401)، ت (الحديث: 401)،

\* ﴿إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيحِ جَهَنَّمَ اللهِ (الحديث: 536)، راجع (الحديث: 533)، جه (الحديث: 677)].

\* ﴿إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ [بِالصَّلاةِ]، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 402)، د (الحديث: 402)، ت (الحديث: 402)، جه (الحديث: 678)،

\* ﴿إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْحَارُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ . [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1398، 1937) 615/181)].

\* كان النبي ﷺ في سفر، فقال: «أَبْرِدْ»، ثم قال: «أَبْرِدْ»، ثم قال: «أَبْرِدْ»، حتى فاء الفيء، يعني للتلول، ثم قال: «أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيحِ جَهَنَّمَ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 325)].

.[(5723

\* كنا مع النبي عَنَى في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال عنى اللظهر فقال اللظهر فقال اللظهر فقال اللظهر فقال: «إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ الْبِرِدُ»، حتى رأينا فيء التلول، فقال: «إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيحِ جَهَنَّم، فَإِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بالصَّلَاةِ». الخو مواقبت الصلاة (الحديث: 539)، راجع (الحديث:

[أُبُردُوهَا]

\* «الحُمَّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِ دُوهَا عَنْكُمْ بِالمَاءِ». [خ في بده الخلق (الحديث: 3262)، انظر (الحديث: 5723)، م (الحديث: 5723)، ت (الحديث: 3473). جه (الحديث: 3473)].

\* «الحُمَّى مِنْ فَيح جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوها بِالْمَاءِ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3263، 3264)، انظر (الحديث: 5723)، م (الحديث: 5715)].

\* «الحُمَّى مِنْ فَيحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوها بِالمَاءِ، أَوْ قَالَ: بِمَاءِ زَمْزَمَ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3261)].

[ابْرُدُوهَا]

\* «إِنَّ شِدَّةَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ». [م في السلام (الحديث: 5716/ 2209/ 78)، جه (الحديث: 3472)].

\* «الحُمَّى مِنْ فَوْحِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالمَاءِ». [خ في الطب (الحديث: 5725)]. \* «الْحُمَّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ». [م في السلام (الحديث: 5724/2212/88)، راجع (الحديث:

\* «الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ». [م في السلام (الحديث: 5719)]. السلام (الحديث: 3471)].

[أُيْرَزُتُ]

\* لما كان يوم الفتح مكة جاء بأبيه، فقال: يا رسول الله! اجعل لأبي نصيباً من الهجرة، فقال: "إِنَّهُ لا هِجْرَةً»، فانطلق فدخل على العباس، فقال: قد عرفتني؟ فقال: أجل، فخرج العباس في قميص ليس عليه رداء، فقال: يا رسول الله! قد عرفت فلانا والذي بيننا وبينه، فجاء بأبيه لتبايعه على الهجرة، فقال النبي على: "إِنَّهُ لا هِجْرَةً»، فقال العباس: أقسمت عليك، قال: فمد النبي على يده، فمس يده، فقال:

«أَبْرَرْتُ عَمِّي، وَلَا هِجْرَةَ». [جه الكفارات (الحديث: 2116)].

# [أُبْرَصَ]

\* (إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى، بَدَا اللهِ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيهِمْ مَلَكاً، فَأَتَّى الأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلدٌ حَسَنٌ، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ، فَأُعْطِيَ لَوْناً حَسَناً، وَجلداً حَسَناً، فَقَالَ: أَيُّ المَال أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: الإبلُ ـ أَوْ قَالَ: البَقَرُ، هُوَ شَكَّ فِي ذلِكَ: أَنَّ الأَبْرَصَ وَالْأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا: الإِبلُ، وَقَالَ الآخَرُ: البَقَرُ - فَأُعْطِىَ نَاقَةً عُشَرَاءَ، فَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هذا، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ، وَأُعْطِيَ شَعَراً حَسَناً، قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: البَقَرُ، قَالَ: فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلاً ، وَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى الأَعْمِي فَقَالَ: أَيُّ شَيِءٍ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: يَرُدُّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرى، فَأَبْصِرَ بِهِ النَّاسَ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيه بَصَرَهُ، قَالَ فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: الغَنَمُ، فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِداً، فَأُنْتِجَ هذانِ وَوَلَّدَ هذا، فَكَانَ لِهذا وَادٍ مِنْ إِبل، وَلِهذا وَادٍ مِنْ بَقَر، وَلِهذا وَادٍ مِنَ الغَنَم، ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيتَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، تَقَطَّعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ اليَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الحَسَنَ وَالجِلدَ الحَسَنَ وَالمَالَ، بَعِيراً أَتَبَلَّغُ عَلَيهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الحُقُوقَ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيراً فَأَعْطَاكَ اللهُ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرِ عَنْ كَابِرِ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ، وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيئَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهذا، فَرَدَّ عَلَيهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيهِ هذا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيل، وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ اليَوْمَ إِلَّا بِنَاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّعُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ بَصَرِي، وَفَقِيراً فَقَدْ أَغْنَانِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكُ اليَوْمَ بِشَيءٍ أَخَذْتُهُ للهِ، فَقَالَ: أَمْسِكُ مَالَكَ، فَإِنَّمَا البُتُلِيتُمْ، فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيكَ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3464)، انظر (الحديث: 6653)، م (الحديث: 7357)].

\* «كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، فَابْعَثْ إِلَيَّ غُلَاماً أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلَاماً يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ فِي طَريقِهِ، إِذَا سَلَكَ، رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ، فَأَعْجَبَهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذلِكَ إِلَى الرَّاهِب، فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَم الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَراً فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْر السَّاحِر فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ، حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا ، وَمَضَى النَّاسُ، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ، أَنْتَ، الْيَوْمَ، أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلُّ عَلَى، وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرىءُ الأَكْمَة وَالأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِر الأَدْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَهُنَا لَكَ أَجْمَعُ، إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي، قَالَ [فَقَالَ]: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ تَعَالَى، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ، فَآمَنَ بِاللهِ، فَشَفَاهُ اللهُ، فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَام، فَجِيءَ بِالْغُلَام، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَىَّ، قَدْ بَلَغَ مِنْ سِخْرِكَ مَا تُبُّرىءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرُصُ وَتَّفْعَلُ وَتَفْعَلُ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِى اللهُ تَعَالَى، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِب،

فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَعَا بِالمِنْشَارِ [بِالْمِئْشَارِ]، فَوَضَعَ المِنْشَارَ [الْمِئْشَارَ] فِي مَفْرِق رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بجَلِيسَ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقًاهُ، ثُمَّ جيءَ بالْغُلامُ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَل كَذَا وَكَذَا، فَأَصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَرجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَلَفَعَهُ إِلَى نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ ، فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْعٍ، ثُمَّ خُذْ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَع السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ: بِاسْمَ اللهِ، رَبِّ الْغُلَّامِ. ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ قَتَلْتَنِي، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْع. ثُمَّ أَخَذَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ. ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ ٱلْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، رَبِّ الْغُلَامِ. ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِع السَّهْم، فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامَ. آمَنًا بِرَبِّ الْغُلَامِ . آمَنًا بِرَبِّ الْغُلَامِ، فَأُتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ؟ قَدْ وَاللهِ، نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ بِأَفْوَاهِ [فِي أَفْوَاهِ] السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا، أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ، فَفَعَلُوا ، حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا ، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا، فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ: يَا أُمَّهِ، اصْبري، فَإِنَّكَ

عَلَى الْحَقَّا. [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7436/ 3005/ 73)، ت (الحديث: 3340)].

\* "إِنَّ ثَلَاثَةٌ في بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ مَلَكاً، فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ: تَقَطَّعَتْ بِيَ الحِبَالُ، فَلَا بَلَاغَ لِي إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ». [خ في الأيمان والنذور (الحديث: 6653)، راجع (الحديث: 3464)].

# [أُبَرُّكُمُ]

\* أهللنا أصحاب رسول الله ﷺ في الحج خالصاً ليس معه عمرة . . . فلما قدمنا أمرنا ﷺ أن نحل ، وقال: «أُحِلُّوا وأُصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ»، ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، فبلغه أنا نقول: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، أمرنا أن نحل إلى نسائنا. . فقام ﷺ فقال: «قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ شِهِ، وَأَصْدَفُكُمْ وَأَبُرُكُمْ، وَلَوْلا هَدْيِي لَحَلَّتُ كَمَا تَحِلُونَ، فَحِلُوا، فَلَوِ اسْتَقْبَلَتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيتُ». [خ ني العنصام (الحديث: 7367)].

\* أهللنا أصحاب النبي على بالحج، خالصاً ليس معه غيره، خالصاً وحده، فقدمنا مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا على فقال: «أَجِلُوا وَاجْعَلُوهَا عُمْرَةً»، فَبَلَغَهُ عَنَّا أَنَّا تَقُولُ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَة لِلَّا خَمْسٌ أمرنا أَنْ نَجِلَّ، فَنَرُوحَ إِلَى مِنَى وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ مِنَ الْمَنِيِّ، فَقَامَ النَّبِيُ عَلَى فَخَطَبَنَا فَقَالَ: «قَدْ بَلَغَنِي الَّذِي قُلْتُمْ، وَإِنِّي لأَبْرُكُمْ وَأَثْقَاكُمْ وَلُولًا الْهَدْيُ بَعَنِي اللَّذِي قُلْتُمْ، وَإِنِّي لأَبْرُكُمْ وَأَثْقَاكُمْ وَلُولًا الْهَدْيُ لَحَلَلْتُ، وَلَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْلَى بِهِ النَّبِي عَلَى قَالَ: «فَقَالَ: «نِمَا أَهْلَى بِهِ النَّبِي عَلَى قَالَ: «فَقَالَ: «فَاهْدِ أَهْلَكُ بُنْ حَرَاماً كَمَا أَشَكَ»، قَالَ: وَقَالَ سرَاقَةُ بْنُ وَالْكِ بْنِ جَعْشَم: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هذِه وَاللَّهِ بَاللَّبِي عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

# [أَبَرَّهُ]

\* أَلَا أُخْبِرُكَ عَنْ مُلُوكِ الْجَنَّةِ؟ "، قلت: بلى، قال: 
 «رَجُلُ ضَعِيفٌ، مُسْتَضْعِفٌ، ذُو طِمْرَيْنِ، لَا يُؤْبَهُ لَهُ، 
 لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ". [جه الزهد (الحديث: 4115)].

\* "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لِأَبَرَّهُ. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتْلً، جَوَّاظٍ ، مُسْتَكْبِرِ \*. [خ في التفسير (الحديث: 4918)، انظر (الحديث: 7116، 7118)، م (الحديث: 7116، 7118)، ت (الحديث: 6151).

\* أن الرُبيع ابنة النضر، كسرت ثنية جارية، فطلبوا الأرش، وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي على فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الرُبيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال: "يَا أَنسُ، كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ»، فرضي القوم وعفوا، فقال النبي على: "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ، مَنْ لَوْ أَقَسَمَ عَلَى اللهِ لأَبرَّهُ». [خ في الصلح (الحديث: 2703)، انظر (الحديث: 6894، 4610، 4500)، م(الحديث:

\* أن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُونِسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ اللهِ عَلَيْكُمْ أُونِسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ، إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَم، لَهُ وَالِلَهُ هُو بِهَا بَرُّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ، فَافْعَلْ». [م في نضائل الصحابة (الحديث: 6439/ 2522)].

\* "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ". [س القسامة (الحديث: 4770)].

\* (رُبَّ أَشْعَتَ مَدْفُوعِ بِالأَبْوَابِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لِأَبْرَهُ. [م في البر والصلة (الحديث: 6625/2622/ 138،

\* كسرت الرُبَيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة، فأتوه ﷺ، فقضى بكتاب الله القصاص، فقال أنس: والذي بعثك بالحق لا تُكسر ثنيّتها اليوم قال: «يَا أنَسُ، كِتَابُ الله الْقِصَاصُ»، فرضوا بأرش أخذوه، فعجب ﷺ وقال: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأبَرَّهُ". [دفي الديات (العديث: 4595)].

\* كسرت الربيع ثنية جارية فطلبوا إليهم العفو فأبوا فعرض عليهم الأرش فأتوا النبي على فأمر بالقصاص قال أنس بن النضر: يا رسول الله تكسر ثنية الرُبيع؟ لا والذي بعثك بالحق، قال: «يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ»، فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبُرَّهُ». [س القسامة (الحديث: 4771)].

\* كسرت الربيع ثنية جارية، فطلبوا العفو فأبوا... فأمر على بالقصاص، فقال أنس بن النضر:
... والذي بعثك بالحق لا تكسر، فقال على: "يَا أَنسُ! كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ"، فرضي القوم، فعفوا، فقال على: "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَابِحُونَهُ. [جه الديات (الحديث: 2649)].

\* «كَمْ مِنْ أَشْعَتَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لا يُؤْبَهُ لَهُ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبُرَّهُ، مِنْهُمْ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكِ». [ت المناقب (الحديث: 3854)].

#### [أُبَّرَهَا]

\* ﴿ أَيُّمَا نَخْلِ اشْتُرِيَ أُصُولُهَا وَقَدْ أُبِّرَتْ، فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا ». [م في البيوع لِلَّذِي اشْتَرَاهَا». [م في البيوع (الحديث: 387/ 788)].

#### [أُبَرُّهُمَ]

\* قَالَ: نَزَلَ عَلَيْنَا أَضْيَاكٌ لَنَا، قَالَ: وَكَانَ أَبِي يَتَحَدَّثُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مِنَ اللَّيْل، قَالَ: فَانْطَلَقَ، وَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ، افْرُغْ مِنْ أَضْيَافِكَ، قَالَ: فَلَمَّا أَمْسَيْتُ، جِنْنَا بِقِرَاهُمْ، قَالَ: فَأَبَوْا، فَقَالُوا: حَتَّىٰ يَجِيءَ أَبُو مَنْزِلِنَا ، فَيَطْعَمَ مَعَنَا ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُمْ: إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيدٌ، وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا خِفْتُ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ أَذًى، قَالَ: فَأَبَوْا، فَلَمَّا جَاءَ، لَمْ يَبْدَأُ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنْهُمْ، فَقَالَ: أَفَرَغْتُمْ مِنْ أَضْيَافِكُمْ؟ قَالَ: قَالُوا: لاَ، وَاللهِ، مَا فَرَغْنَا، قَالَ: أَلَمْ آمُرْ عَبْدَ الرَّحْمٰن؟ قَالَ: وَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ، قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ، قَالَ: فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ، أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي إِلاَّ جِئْتَ، قَالَ: فَجِئْتُ، فَقُلْتُ: وَاللهِ، مَا لِي ذَنْبٌ، هٰؤُلاء أَضْيَافُكَ، فَسَلْهُمْ، قَدْ أَتَيْتُهُمْ بِقِرَاهُمْ فَأَبُوْا أَنْ يَطْعَمُوا حَتَّىٰ تَجِيءَ، قَالَ: فَقَالَ: مَا لَكُمْ أَلاَ تَقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ؟ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكُر: فَوَاللهِ، لاَ أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ، قَالَ: فَقَالُوا: فَوَاللهِ، لاَ نَطْعَمُهُ حَتَّىٰ تَطْعَمَهُ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ كَالشَّرِّ، كَاللَّيْلَةِ قَطُّ، وَيْلَكُمْ،

مَالَكُمْ أَلَّا [أَنْ لاَ] تَقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ؟ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: مُا قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أَمَّا الأُولَىٰ فَمِنَ الشَّيْطَانِ، هَلُمُّوا قِرَاكُمْ، قَالَ: فَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَسَمَّىٰ، فَأَكُلَ، وَأَكْلُوا، قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحَ، غَدَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْقُ ، فَقَالَ: يَا رسُولَ اللهِ، بَرُّوا، فَدَا صُولَ اللهِ، بَرُّوا، وَحَنِثْتُ، قَالَ: فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: "بَلْ أَنْتَ أَبَرُهُمْ وَأَخْيَرُهُمْ اللهِ وَالشَّرِبة (الحديث: 5334/ 2057)، وَأَخْيَرُهُمْ الحديث: 5333/ 2057)، واجع (الحديث: 5333/ 5333)].

#### [ابُسِطُ]

\* أن أبا هريرة قال: قلت: يا رسول الله، إني سمعت منك حديثاً كثيراً فأنساه، قال: «أبْسِطْ رِدَاءَكَ»، فبسطت، فغرف بيده فيه، ثم قال: «ضُمَّهُ» فضممته، فما نسيت حديثاً بعد. [خ في المناقب (الحديث: 3648)، راجع (الحديث: 119)].

\* بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَبِي رَافِعِ اليَهُودِيِّ رِجَالاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَمَّرَ عَلَيهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ َّعَتِيكٍ، وَكَانَ أَبُو رَافِع يُؤْذِي رَسُولَ اللهِ ﷺ وَيُعِينُ عَلَيهِ، وَكَانَ في حِصِّنِ لَهُ بِأَرْضِ الحِجَازِ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ، وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرْحِهِمْ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لأَصْحَابِهِ: اجْلِسُوا مَكَانَكُمْ، فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ، وَمُتَلَطِّفٌ لِلبَوَّابِ، لَعَلِّي أَنْ أَدْخُلَ، فَأَقْبَلَ حَتَّى دَنَا مِنَ البَابِ، ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثَوْبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حاجَةً، وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ، فَهَتَفَ بِهِ البَوَّابُ: يَا عَبْدَ اللهِ إِنْ كُنْتَ تُريدُ أَنْ تَدْخُلَ فَادْخُل، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُغْلِقَ البَابَ، فَدَخَلتُ فَكَمَنْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ أَغْلَقَ البّابَ، ثُمَّ عَلَّقَ الأَغالِيقَ عَلَى وَتَدِ، قالَ: فَقُمْتُ إِلَى الأَقالِيدِ فَأَخَذْتُهَا، فَفَتَحْتُ البَابَ، وَكَانَ أَبُو رَافِع يُسْمَرُ عِنْدَهُ، وَكَانَ في عَلاَلِيَّ لَهُ، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمَرهِ صَعِدْتُ إِلَيهِ، فَجَعَلتُ كُلَّمَا فَتَحْتُ بَاباً أَغْلَقْتُ عَلَىَّ مِنْ دَاخِل، قُلتُ: إِن القَوْمُ نَذِرُوا بِي لَمْ يَخْلُصُوا إِلَيَّ حَتَّى أَقْتُلُّهُ، فَانْتَهَيتُ إِلَيهِ، فَإِذَا هُوَ في بَيتٍ مُظْلِم وَسْطَ عِيَالِهِ، لاَ أَدْرِي أَينَ هُوَ مِنَ البَيتِ، فَقُلتُ: يَا أَبَا رَافِع، قالَ: مَنْ هذا؟ فَأَهْوَيتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَأَضْرِبُهُ ضَرّْبَةً بِالسَّيفِ وَأَنَا دَهِشٌ، فَمَا أَغْنَيتُ شَيئاً، وَصَاحَ، فَخَرَجْتُ مِنَ البَيت، فَأَمْكُثُ غَيرَ بَعِيدِ، ثُمَّ دَخَلتُ إلَيهِ، فَقُلتُ: ما

هذا الصَّوْتُ يَا أَبَا رَافِعِ؟ فَقَالَ: لأَمِّكَ الوَيلُ، إِنَّ وَجُلاً فِي البَيتِ ضَرَبَنِي قَبْلُ بِالسَّيفِ، قالَ: فَأَصْرِبُهُ ضَرْبَةً أَنْحَنَتْهُ وَلَمْ أَقْتُلهُ، ثُمَّ وَضَعْتُ ظُبَةَ السَّيفِ في مَطْنِهِ حَتَّى أَخَذَ في ظَهْرِهِ، فَعَرَفتُ أَنِّي قَتَلتُهُ، فَجَعَلتُ بَطْنِهِ حَتَّى أَخَذَ في ظَهْرِهِ، فَعَرَفتُ أَنِّي قَتَلتُهُ، فَجَعَلتُ أَفْتَحُ الأَبْوَابَ بَاباً بَاباً ، حَتَّى انْتَهَيتُ إِلَى دَرَجَةٍ لَهُ، فَوَضَعَتُ رِجْلِي، وَأَنَا أُرَى أَنِّي قَدِ انْتَهَيتُ إِلَى وَرَجَةٍ لَهُ، الأَرْضِ، فَوَقَعْتُ في لَيلَةٍ مُقْمِرَةٍ، فَانْكَسَرَتْ سَاقِي البَّرِنِ، فَقُلتُ : لاَ أَخْرُجُ اللَّيلَةَ، حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى البَابِ، فَقُلتُ : لاَ أَخْرُجُ اللَّيلَةَ، حَتَّى أَعْلَمَ أَقْتَلتُهُ؟ فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ، ثُمَّ انْطلقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى البَّرِهِ، فَقَالَ : أَنْعَى البَّرِهِ فَقَالَ : أَنْعَى البَّودِ، فَقَالَ : أَنْعَى أَلِي أَصْحَابِي، فَقُلتُ اللهُ أَبَا رَافِع تَاجِرَ أَهْلِ الحِجَازِ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي، فَقُلتُ اللهُ أَبَا رَافِع ، فَانْتَهَيتُ إِلَى أَصْحَابِي، فَقُلتُ اللهُ أَبَا رَافِع ، فَانْتَهَيتُ إِلَى أَسْطَتُ اللهُ أَبَا رَافِع ، فَانْتَهَيتُ إِلَى أَصْحَابِي، النَّي قَتَل اللهُ أَبَا رَافِع ، فَانْتَهَيتُ إِلَى أَصْحَابِي، وَخُلْقُ فَقُل اللهُ أَبَا رَافِع ، فَانْتَهَيتُ إِلَى أَصْحَابِي، وَخُلِي فَمَسَحَهَا، فَقَل اللهُ أَبَا رَافِع مَقَلُ اللهُ أَبَا رَافِع فَمُسَحَهَا، فَكَأَنَّهُا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ . [خ في المغازي رجْلِي فَمَسَحَهَا، فَكَأَنَّهَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ . [خ في المغازي (الحديث: 3028)].

[أُبُشَارَكُمُ]

\* أنه ﷺ خطب الناس فقال: «أَلَّا تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟»، قَلْنا: الله ورسوله أعلم، قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: «أَلَيسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ؟»، قلنا: بلى، قال: «أَيُّ بَلَدٍ هذا، أَلَيسَتْ بِالبَلدَةِ؟»، قلنا: بلى، قال: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، وَأَبْشَارَكُمْ، عَلَيكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، وَأَبْشَارَكُمْ، عَلَيكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا، أَلا هَل هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، أَلا هَل بَلَّغْتُ؟»، قلنا: نعم، قال: «اللَّهُمَّ، اشْهَدْ، فَليبَلِغُ بَلَغْهُ مَنْ هُو أَوْعى لَهُ»، الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَإِنَّهُ رُبَّ مُبلِغ يُبلِغُهُ مَنْ هُو أَوْعى لَهُ»، فكان كذلك، قال: «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً، يَضْرِب بَعْضٍ». آخ في الفنن (الحديث: 7078)، بَعْضُ؟». آخ في الفنن (الحديث: 7078)،

#### [أَبْشِرَ]

فقال: «إنَّ لَكَ رقَابَهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَّ، فَإِنَّ عَلَيْهِنَّ كِسْوَةً وَطَعاماً أَهْدَاهُنَّ إِلَيَّ عَظِيمُ فَدَكَ، فَاقْبِضْهُنَّ وَاقْض دَيْنَكَ»، ففعلت. فذكر الحديث. ثم انطلقت إلى المسجد، فإذا رسول الله علي قاعد في المسجد، فسلمت عليه فقال: «مَا فَعَلَ مَا قِبَلَكَ؟»، قلت: قد قضى الله تعالى كل شيء كان على رسول الله على فلم يبق شيء، قال: «أفَضَلَ شَيْءٌ؟»، قلت: نعم، قال: «انْظُرْ أَنْ تُريحَنِي مِنْهُ فَإِنِّي لَسْتُ بدَاخِل عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِي حَتَّى تُريحَنِي مِنْهُ»، فلما صلى ﷺ العتمة دعاني فقال: «مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ»؟ قال: قلت هو معى لم يأتنا أحد، فبات ﷺ في المسجد وقص الحديث، حتى إذا صلى العتمة دعانى قال: «مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ؟ » قال: قلت: قد أراحك الله منه يا رسول الله، فكبر، وحمد الله شفقاً من أن يدركه الموت، وعنده ذلك، ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه، فسلم على امرأةٍ حتَّى أتى مبيته. فهذا الذي سألتني عنه. [د في الخراج (الحديث: 3055)].

\* «أَبْشِرْ عَمَّارُ تَقْتُلُكَ الفِئَةُ البَاغِيَةُ». [ت المناقب (الحديث: 3800)].

\* أتى النبي ﷺ أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له: «أَبْشِرْ»، فقال: قد أكثرت عليَّ من أبشر، فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال: «رَدَّ البُشْرَى، فَاقْبُلاَ أَنْتُما»، قالا: قبلنا، ثم دعا بقدح فيه ماء، فغسل يديه ووجهه فيه ومجَّ فيه، ثم قال: «اشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفرِغا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا وَأَبْشِرَا» فأخذا القدح ففعلا. . . [خ في المغازي (الحديث: 4328)، راجع (الحديث: 1888)].

الآيَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَسُرِّيَ عَنْ رَسُولِ للهِ ﷺ فَقَالَ: «أَبْشِرْ يَا هِلَالُ، قَدْ جَعَلَ اللهِ عز وجل لَكَ فَرَجاً وَمَخْرَجاً»، قَالَ هِلَالٌ: قَد كُنْتُ أَرْجُو ذَاكَ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرْسِلُوا إِلَيْهَا»، فَجَاءَتْ فَتَلاها علَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَذَكَّرَهُما ، وَأَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَذَابَ الآخِرَةِ أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا. فَقالَ هِلَالٌ: وَاللهِ لَقَدْ صَدَقْتُ عَلَيْهَا، فَقالَتْ: قَدْ كَذَبَ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ عَيْق: «لاعِنُوا بَيْنَهُمَا»، فَقِيلَ لِهلَالِ: اشْهَدْ، فَشَهدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قِيلَ لَهُ: يَا هِلَالُ اتَّق اللهَ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهُونُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، وَإِنَّ هَذِهِ المُوجِبةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكَ الْعَذَابَ، فَقالَ: واللهِ لَا يُعَذِّبُنِي اللهُ عَلَيْهَا كما لَمْ يُجَلِّدْنِي عَلَيْهَا، فَشَهِدَ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ قِيلَ لَهَا: اشْهَدِي، فَشَهدَتْ أَرْبَعَ شهَادَاتِ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، فَلَمَّا كَانَتِ الْحُامِسَةُ قِيلَ لَهَا: اتَّقِي اللهَ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، وَإِنَّ هِذِهِ المُوجِبةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكِ الْعَذَابَ، فَتَلَكَّأَتْ سَاعَةً، ثُمَّ قالَتْ: وَاللهِ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي، فَشَهدَتِ الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى وَلَدُهَا لأَبِ، وَلَا تُرْمَى وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ. وَقَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا قُوتَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقِ، وَلَا مُتَوَفَّى عَنْهَا، وَقَالَ: ﴿إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُصَيْهِبَ أُرَيْصِحَ أُتَيْبِجَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُوْرَقَ جَعْداً جُمَالِيّاً خَدَلَّجَ السَّاقَيْن سَابِغَ الأَلْيَتَيْن فَهُوَ لِلَّذِي رُمِيَتْ بِهِ»، فَجَاءَتْ بِهِ أُوْرَقَ جَعْداً جُمَالِياً خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ، فقال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْلَا الأيمَانُ لَكَانَ لِي وَلَها شَأُنٌ». [د في الطلاق (الحديث: 2256)].

> ِ [أُبَشِّرَ]

\* أنه عَلَى دخل نخلاً لبني النجار، فسمع صوتاً ففزع، فقال: «مَنْ أَصْحَابُ هذِهِ الْقُبُورِ؟»، قالوا: يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية، فقال: «تَعَوَّدُوا

بالله مِنْ عَذَابِ النّارِ، وَمِنْ فِنْنَةِ الدّجّالِ»، قالوا: ومم ذاك يا رسول الله؟ قال: ﴿إِنّ المُؤْمِنَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَقُولُ لَهُ: ما كُنْتَ تَعْبُدُ؟ فِإِنِ اللهُ هَدَاهُ، قال: كُنْتُ أَعْبُدُ الله، فَيُقَالُ له: ما كُنْتَ تَقُولُ فِي هذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ نِي هذَا الله وَرَسُولُهُ، فَمَا يُسْأَلُ عن الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: هُو عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ، فَمَا يُسْأَلُ عن شَيْءِ غَيْرَهَا، فَيُنظَلَقُ بِهِ إِلَى بَيْتٍ كَانَ لَهُ فِي النَّارِ، وَلَكِنَّ الله وَمُمَلِكُ وَيَعُولُ: هَوَ عَبْدُ الله وَيَسُولُهُ، فَيَقُولُ: عَصَمَكَ وَرَحِمَكَ فَأَبْدَلُكَ بِهِ بَيْتًا فِي النَّارِ، وَلَكِنَّ الله وَيُقُولُ: كَعُونِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَبُشَرْ أَهْلِي فَيُقَالُ لَهُ: اسْكُنْ. وَلِكِنَّ الله وَإِنَّ الْكَافِرِي مَنَّى أَذْهُبَ فَيُقُولُ : لا أَدْرِي، فَيُقُولُ لَهُ: لا أَدْرِي، فَيُقُولُ لَهُ: لا أَدْرِي، فَيُقُولُ في هذَا لَهُ مَلَكُ فَيَئْتَهُورُهُ، فَيَقُولُ لَهُ: فما كُنْتَ تَقُولُ في هذَا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا الْحُدْقُ عَيْرُ النَّقَلُونُ ! لا أَدْرِي، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا الْحُدْقُ عَيْرُ النَّقَلُونُ ! دَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا الْحُدْقُ عَيْرُ النَّقَلَيْنَ ". [دفي السَة (الحديث: 475)].

\* أنه ﷺ عاد رجلاً من وعك كان به، فقال: «أَأَبْشِرْ فإِنَّ اللهَ يقولُ: هِيَ نارِي أُسَلِّطُها عَلَى عَبْدِي المُذْنِبِ لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ». [ت الطب (الحديث: 2088)].

### [أُبْشِرَا]

\*أتى النبي ﷺ أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له: «أَبْشِرْ»، فقال: قد أكثرت عليَّ من أبشر، فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال: «رَدَّ البُشْرَى، فَاقْبُلاَ أَنتُما»، قالا: قبلنا، ثم دعا بقدح فيه ماء، فغسل يديه ووجهه فيه ومجَّ فيه، ثم قال: «اشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا وَلَبُحُورِكُمَا وَأَبْشِرًا» فأخذا القدح ففعلا. . . [خ في المغازي (الحديث: 4328)، راجع (الحديث: 188، 1888)].

# [أُبَسُّرُك]

\*لقيني ﷺ فقال لي: «يَا جَابِرُ مَا لِي أَرَاكَ مُنْكِسِراً؟»، قلت: يا رسول الله استشهد أبي قتل يوم أحد، وترك عيالاً وديْناً، قال: «أَلَا أُبشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ الله بِهِ أَبَاكَ؟» قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: «ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك

فكلمه كفاحاً». فقال: يا عبدي تمن علي أعطك. قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب تبارك وتعالى: أنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. [ت تفسير الفرآن (الحديث: 3010)].

# [أُبَشِّرُكُمَ]

\* اشتكى فقراء المهاجرين إليه ﷺ ما فضل الله به عليهم أغنياءهم، فقال: «يَا مَعْشَرَ الْفُقْرَاءِ! أَلَا أُبشِّرُكُمْ أَنَّ فُقَرَاءِ! أَلَا أُبشِّرُكُمْ أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَا يُهِمْ بِنِصْفِ يَوْم، خَمْسِمِائَةِ عَامًا. [جه الزهد (الحديث: 4124)].

#### [أبُشِرُوا]

\* قال عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَغْرِبَ، فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ، وَعَقَبَ مَنْ عَقَبَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُسْرِعًا، قَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، وَقَدْ حَسَرَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: ﴿ أَبْشِرُوا، هذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ، يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلائِكَةَ، يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي قَدْ قَضَوْا فَرِيضَةً، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى ﴾. إلى عِبَادِي قَدْ قَضَوْا فَرِيضَةً، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى ﴾. [جه المساجد (الحديث: 801)].

\* أن أبا سعيد الخدري قال: جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين، وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري، وقارىء يقرأ علينا، إذا جاء على فقام علينا، فلما قام على سكت القارىء، فسلم ثم قال: «ما كُنْتُمُ تَصْنَعُونَ؟»، قلنا إنه قارىء لنا يقرأ علينا، فكنا نستمع اللي كتاب الله تعالى، قال: فقال على: «الْحَمدُ لله اللي كتاب الله تعالى، قال: فقال على: «الْحَمدُ لله قال: فجلس على وسطنا ليعدل بنفسه فينا، ثم قال بيده هكذا، فتحلقوا وبرزت وجوههم له. قال: فما رأيت رسول الله على عرف منهم أحداً غيري، فقال على: «أَبْشِرُوا يَا مَعْشَر صَعَالِيكِ المُهَاجِرِينَ بالنُّورِ التَّامِّ يَوْم، الْقِيامَة، تَذْخُلُونَ الْجَنَّة قَبْل أَغْنِياءِ النَّاسِ بِنِصْفِ يَوْم، وَذَاكَ خَمْشُمِائَةِ سَنَةٍ». [د في العلم (الحديث: 3666)].

\* أن رسول الله على ابنا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها . . . ، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة . . . فلما صلى بهم الفجر انصرف ، فتعرضوا له ، فتبسم حين رآهم ، وقال : «أَظُنُكُمْ قَدْ

سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيدَةَ قَدْ جاءَ بِشَيءٍ »، قالوا: أجل يا رسول الله، قال: ﴿فَأَبْشِرُوا وَأَمَّلُوا ما يَسُرُّكُمْ ، فَوَاللهِ لَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيكُمْ ، وَلكِنْ أَخْشَى عَلَيكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيكُمْ اللَّذْيَا ، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَعْلَى مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنافَسُوهَا ، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ ». [خ في الجزية والموادعة (الحديث: 3158) ، انظر (الحديث: 2462) ، م (الحديث: 7351) ، ت (الحديث: 2462) ، جه (الحديث: 3997) .

\* ﴿أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُم لَنْ تُطِيقُوا أَوْ لَنْ تَفْعَلُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا ». [دالصلاة (الحديث: (1096)].

\* ﴿إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ». [خ في بدء الإيمان (الحديث: 98)، انظر (الحديث: 5673، 6463، 7235)، س (الحديث: 5670)

\* «تُفْتَحُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، فَيَخْرُجُونَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ﴾، فَيَعُمُّونَ الأَرْضَ، وَيَنْحَازُ مِنْهُمُ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى تَصِيرَ بَقِيَّةُ الْمُسْلِمِينَ فِي مَدَائِنِهِمْ وَحُصُونِهِمْ، وَيَضُمُّونَ إِلَيْهِمْ مَوَاشِيَهُمْ، حَتَّى أَنَّهُمْ لَيَمُرُّونَ بِالنَّهَرِ فَيَشْرَبُونَهُ، حَتَّى مَا يَذَرُونَ فِيهِ شَيْئًا فَيَمُرُّ آخِرُهُمْ عَلَى أَثَرِهِمْ، فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ: لَقَدْ كَانَ بِهِذَا الْمَكَانِ مَرَّةٌ مَاءٌ، وَيَظْهَرُونَ عَلَى الأَرْضِ، فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ: هؤلَاءِ أَهْلُ الأَرْضِ، قَدْ فَرَغْنَا مِنْهُمْ، وَلَنُنَازِلَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَهُزُّ حَرْبَتَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَتَرْجِعُ مُخَضَّبَةً بالدَّم، فَيَقُولُونَ: قَدْ قَتَلْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ دَوَابَّ كَنَغَفِ الْجَرَادِ، فَتَأْخُذُ بِأَعْنَاقِهِمْ فَيَمُوتُونَ مَوْتَ الْجَرَادِ، يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، فَيُصْبِحُ الْمُسْلِمُونَ لَا يَسْمَعُونَ لَهُمْ حِسّاً، فَيَقُولُونَ: مَنْ رَجُلٌ يَشْرِي نَفْسَهُ، وَيَنْظُرُ مَا فَعَلُوا؟ فَيَنْزِلُ مِنْهُمْ رَجُلٌ قَدْ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ يَقْتُلُوهُ، فَيَجِدُهُمْ مَوْتَى، فَيُنَادِيهمْ: أَلَا ٱبْشِرُوا، فَقَدْ هَلَكَ عَدُوُّكُمْ، فَيَخْرُجُ النَّاسُ وَيخْلُوٰنَ سَبِيلَ مَوَاشِيهِمْ، فَمَا يَكُونُ لَهُمْ رَعْيٌ إِلَّا لُحُومُهُمْ، فَتَشْكَرُ عَلَيْهَا كَأَحْسَنِ مَا شَكِرَتْ مِن نَبَاتٍ أَصَابَتْهُ

قَطُّهُ . [جه الفتن (الحديث: 4079)].

\* جاء نفر من بني تميم إلى النبي عَلَيْ فقال: "يَا بَنِي تَمِيم أَبْشِرُوا"، قالوا: بشرتنا فأعطنا، فتغير وجهه، فجاّءه أهل اليمن، فقال: "يَا أَهْلَ اليَمَنِ، اقْبَلُوا البُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلَهَا بَنُو تَمِيمِ قالوا: قبلنا... [خ في بدء الخلق (الحديث: 3191، 4365)، انظر (الحديث: 3191، 4365)].

\* جاءت بنو تميم إليه على الله المقلى الم البيروا يَا بَنِي تَمِيم »، قالوا: أما إذ بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه رسول الله، فجاء ناس من أهل اليمن، فقال الله «اقْبَلُوا البُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلَهَا بَنُو تَمِيم » قالوا: قد قبلنا يا رسول الله . [خ في المغازي (الحديث: 4386)، راجع (الحديث: 3190) .

\* «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّهُ لَا يُدْخِلُ أَحَداً السَّهُ قَال: السَّهُ عَمَلُهُ»، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِيَ اللهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ»، وفي رواية: «سَدِّدُوا وَٱبْشِرُوا». [خ ني الرقاق (الحديث: 6464)].

\* قال سهل بن الحنظلية: أنهم ساروا معه ﷺ يوم حُنين، فأطنبوا السير حتى كانت محشية، فحضرت صلاة عنده ﷺ، فجاء رجلٌ فارسٌ، فقال: يا رسول الله إنى انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا بهوازن على بكرة آبائهم بظعنهم، ونعمهم، وشائهم، اجتمعوا إلى حنين، فتبسم عليه وقال: «تِلْكَ غَنِيمَةُ المُسْلِمِينَ غَداً إِنْ شَاءَ الله »، ثم قال: «مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ»؟ قال أنس بن أبي مرثد الغنوي: أنا يا رسول الله، قال: «فارْكَبْ»، فركب فرساً له وجاءَ إليه عَيْلِين، فقال له عَلِينةِ: «اسْتَقْبلُ هذَا الشُّعْبَ حَتَّى تَكُونَ فِي أَعْلَاهُ، وَلَا نُغَرَّنَّ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ»، فلما أصبحنا خرج ﷺ إلى مصلاه، فركع ركعتين، ثم قال: «هَلْ أَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُم»؟ قالوا: ما أحسسناه، فثوب بالصلاة، فجعل على يسلى، وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته، وسلم قال: «أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَكُم فَارِسُكُم»، فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب، فإذا هو قد جاء حتى وقف على

\* كنت أنا وأصحابي الذين قدموا . . . نزولاً في بقيع بطحان ، والنبي على بالمدينة . . . فأعتم بالصلاة حتى ابهار الليل ، ثم خرج النبي على فصلى بهم ، فلما قضى صلاته قال لمن حضره : «عَلَى رِسْلِكُمْ ، أَنْهُ لَيسَ أَحَدٌ مِنَ أَبْشِرُوا ، إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيكُمْ ، أَنَّهُ لَيسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاس يُصلِّي هذهِ السَّاعَة غَيرُكُمْ » ، أو قال : «ما صَلَّى هذهِ السَّاعَة غَيرُكُمْ » ، أو قال : «ما صَلَّى هذهِ السَّاعَة أَحَدٌ غَيرُكُمْ » . [خ في موافيت الصلاة (الحديث: 567) ، م (الحديث: 1449)].

\* «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَّيكَ وَسَعْدَيكَ، وَالخَيرُ في يَدَيكَ، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّار، قالَ: وَما بَعْثُ النَّار؟ قالَ: مِنْ كُلِّ أَلفٍ تِسْعَ مِئَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، ﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ خَمْلَهَا وَيَرَى ٱلنَّاسَ سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنرَىٰ وَلَنكِنَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ [الـحـج: 2]، قالوا: يا رسول الله، وأيُّنا ذلك الواحد؟ قال: «أَبْشِرُوا، فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلٌ وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلَفٌ»، ثم قال: «وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، إِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ»، فكبرنا، فقال: «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ»، فكبرنا، فقال: «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجَنَّةِ»، فكبرنا، فقال: «ما أَنْتُمْ في النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ ثَوْرِ أَبْيَضَ، أَوْ كَشَعَرَةٍ بَيضًاءَ في جِلدِ ثَوْر أُسْوَدَ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3348)، انظر (الحديث: 4741، 6530، 7483)، م (الحديث: 531، 532)].

# [أَبْشِرِي]

\* قال ﷺ: «أَبْشِرِي يَا عَائِشةُ، فإِنَّ الله قَدْ أَنْرَلَ عُذْرَكِ». [د في الأدب (الحديث: 5219)].

\* أن أم العلاء قالت: عادني ﷺ وأنا مريضة،

فقال: «أَبْشِرِي يَا أُمَّ الْعَلَاءِ، فَإِنَّ مَرَضَ المُسْلِم يُذْهِبُ اللَّه بِهِ خَطَايَاهُ كَمَا تُذْهِبُ النَّارُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ». [دفي الجنائز (الحديث: 3092)].

\* عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي الَّذِي ذُكِرَ، وَمَا عَلِمْتُ بِهِ، قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيَّ خَطِيبًا، فَتَشَهَّدَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قالَ: «أَمَّا بَعْدُ: أَشِيرُوا عَلَيَّ فَي أُنَاسَ أَبَنُوا أَهْلِي، وَاٰيمُ اللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءٍ، وَأَبَنُوهُمْ بِمَنْ \_ وَاللهِ \_ ما عَلِمْتُ عَلَيهِ مِنْ سُوءٍ قَطُّ، وَلَا يَدْخُلُ بَيتِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَا حَاضِرٌ، وَلَا غِبْتُ في سَفَر إلَّا غابَ مَعَى»، فَقَامَ سَعْدُ ابْنُ مُعَاذِ، فَقَالَ: النُّذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ نَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، وَقامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الخَزْرَجِ، وَكَانَتُ أُمُّ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتِ مِنْ رَهْطِ ذلِكَ الرَّجُل، فَقَالَ: كَذَبْتَ، أَمَا وَاللهِ أَنْ لَوْ كَانُوا مِنَ الأَوْسِ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ تُضْرَبَ أَعْنَاقُهُمْ. حَتَّى كادَ أَنْ يَكُونَ بَينَ الأَوْسِ وَالحَزْرَجِ شَرٌّ في المسجد، وَما عَلِمْتُ. فَلَمَّا كانَ مَسَاءُ ذلِكَ اللَّهُ خَرَجْتُ لِبَعْض حاجَتِي وَمَعِي أُمُّ مِسْطَح، فَعَثَرَتْ وَقَالَتْ: تَعَسَ مِسْطَحٌ، فَقُلتُ: أَي أُمِّ، تَسُبِّينَ ابْنَكِ، وَسَكَتَتْ، ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّانِيَةَ فَقَالَتْ: تَعسَ مِسْطَحٌ، فَقُلتُ لَها: تُسُبِّينَ ابْنَكِ، ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ: تَعسَ مِسْطَحٌ، فَانْتَهَرْتُهَا، فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا أَسُبُّهُ إِلَّا فِيكِ، فَقُلتُ: في أَيِّ شَأْنِي؟ قالَتْ: فَبَقَرَتْ لِيَ الحَدِيثَ، فَقُلتُ: وَقَدْ كَانَ هذا؟ قالَتْ: نَعَمْ وَاللهِ، فَرَجَعْتُ إِلَى بَيتِي، كَأَنَّ الذِي خَرَجْتُ لَهُ لَا أَجِدُ مِنْهُ قَلِيلاً وَلَا كَثِيراً. وَوُعِكْتُ، فَقَلتُ لِرَسُولِ للهِ عَيْقٍ: أَرْسِلنِي إلى بَيتِ أبي، فَأَرْسَلَ مَعِي الغُلَامَ، فَدَخَلتُ الدَّارَ فَوَجَدْتُ أُمَّ رُومانَ في السُّفل وَأَبَا بَكْرِ فَوْقَ البَيتِ يَقْرَأُ، فَقَالَتْ أُمِّي: مَا جَاءَ بِكِ يَا بُنَيَّةُ؟ فَأَخْبَرْتُهَا وَذَكَرْتُ لَهَا الحَدِيثَ، وَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مِثْلَ ما بَلَغَ مِنِّي، فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ، خَفِّضِي عَلَيكِ الشَّأْنَ، فَإِنَّهُ -وَاللهِ - لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ، عِنْدَ رَجُل يُحِبُّهَا، لَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا حَسَدْنَهَا، وَقِيلَ فِيهَا، وَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا ما بَلَغَ مِنِّي، قُلتُ: وَقَدْ عَلِمَ بِهِ أَبِي؟ قالَتْ: نَعَمْ، قُلتُ: وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ؟ قالَتْ: نَعَمْ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ،

وَاسْتَعْبَرْتُ وَبَكِيتُ، فَسَمِعَ أَبُو بَكْر صَوْتِي وَهوَ فَوْقَ البَيتِ يَقْرَأُ فَنَزَلَ، فَقَالَ لأُمِّي: ما شَأَّنُهَا؟ قَالَتْ: بَلَغَهَا الَّذِي ذُكِرَ مِنْ شَأْنِهَا، فَفَاضَّتْ عَينَاهُ، قالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيكِ أَى بُنَيَّةُ إِلَّا رَجَعْتِ إِلَى بَيتِكِ، فَرَجَعْتُ. وَلَقَدْ جاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيتِي فَسَأَلَ عَنِّي خادِمَتِي فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيهَا عَيباً، إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حتَّى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلَ خَمِيرَهَا ، أَوْ عَجِينَهَا ، وانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اصْدُقِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، حَتَّى أَسْقَطُوا لَهَا بِهِ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ، وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيهَا إِلَّا ما يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تِبْرِ الذَّهَبِ الأَحْمَرِ، وَبَلَغَ الأَمْرُ إِلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي قِيلَ لَّهُ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَاللهِ ما كَشَفتُ كَنَفَ أُنْثى قَطُّ. قالَتْ عائِشَةُ: فَقُتِلَ شَهِيداً في سَبِيلِ اللَّهِ. قالَتْ: وَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي فَلَمْ يَزَالَا حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ صَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ وَقَدِ اكْتَنَفَنِي أَبَوَايَ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنِي عَلَيهِ، ثُمَّ قالَ: «أَمَّا بَعْدُ، يَا عائِشَةُ إِنْ كُنْتِ قارَفتِ سُوأً، أَوْ ظَلَمْتِ، فَتُوبِي إِلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ». قالَتْ: وَقَدْ جاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَهِيَ جالِسَةٌ بالبَاب، فَقُلتُ: أَلَا تَسْتَحِي مِنْ هذهِ المْرَأَةِ أَنْ تَذْكُرَ شَيئاً، فَوَعَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَالنَّفَتُّ إِلَى أَبِي، فَقُلتُ: أَجِبْهُ، قالَ: فَمَاذَا أَقُولُ، فَالتَفَتُ إِلَى أُمِّى، فَقُلتُ: أَجِيبيهِ، فَقَالَتْ: أَقُولُ ماذًا، فَلَمَّا لَمْ يَجِيبَاهُ، تَشَهَّدْتُ، فَحَمِدْتُ اللهَ وَأَثْنيتُ عَلَيهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قُلتُ: أَمَّا بَعْدُ، فَواللهِ لَئِنْ قُلتُ لَكُمْ إِنِّي لَمْ أَفعَل، واللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَشْهَدُ إِنِّي لَصَادِقَةٌ، ما ذَاكَ بِنَافِعِي عِنْدَكُمْ، لَقَدْ تَكَلَّمْتُمْ بِهِ وَأُشْرِبَتْهُ قُلُوبُكُمْ، وَإِنْ قُلْتُ: إِنِّي فَعَلْتُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَفْعَل، لَتَقُولُنَّ قَدْ بَاءَتْ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلاً \_ وَالتَمَسْتُ اسْمَ يَعْقُوبَ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيهِ \_ إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قالَ: ﴿فَصَبُّرُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ [يـوسـف: 18]. وَأَنْسزلَ عَلَى رَسُولِ للهِ ﷺ مِنْ سَاعَتِهِ، فَسَكَنْنَا، فَرُفِعَ عَنْهُ وَإِنِّي لْأَتَبِيَّنُ السُّرُورَ فِي وَجْهِهِ، وَهُوَ يَمْسَحُ جَبِينَهُ وَيَقُولُ: «أَبْشِرِي يَا عائِشَةُ ، فَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ بَرَآءَتَكِ » ، قالَتْ:

وَكُنْتُ أَشَدَّ مَا كُنْتُ غَضَباً، فَقَالَ لِي أَبُوايَ: قُومِي إِلَيهِ، فَقُلا أَحْمَدُهُ وَلَا إِلَيهِ، فَقُلتُ اللهِ اللهِ وَلَا أَحْمَدُهُ وَلَا أَحْمَدُهُ وَلَا أَحْمَدُكُمَا، وَلَكِنْ أَحْمَدُ اللهَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِي، لَقَدْ سَمِعْتُمُوهُ فَمَا أَنْكَرْتُمُوهُ وَلَا غَيَّرْتُمُوهُ. [خ ني التفسير (الحديث: 4757)].

\* «الْمَيِّتُ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحاً قَالَ : اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ! كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّب، اخْرُجِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانِ وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ، فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا، حَتَّى تَخْرُجَ، ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَيُفْتَحُ لَهَا، فَيُقَالُ: مَنْ هذَا؟ فَيَقُولُونَ فُلَانٌ، فَيُقَالُ: مَرْحَباً بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّب، ادْخُلِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِري برَوْح وَرَيْحَانِ وَرَبِّ غَيْرُ غَصْبَانَ، فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ۚ ذَٰلِكُّ حَتَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ قَالَ: اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ! كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، اخْرُجِي ذَمِيمَةً، وَأَبْشِرِي بِحَمِيم وَغَسَّاقٍ، وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ۚ ذٰلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ، ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَلَا يُفْتَحُ لَهَا، فَيُقَالُ: مَنْ هذَا؟ فَيُقَالُ: فُلَانٌ. فَيُقَالُ: لَا مَرْحَباً بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، ارْجِعِي ذَمِيمَةً، فَإِنَّهَا لَا تُفْتَحُ لَكِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَتُرْسَلُ مِنَ السَّمَاءِ، ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى **الْقَبْر».** [جه الزهد (الحديث: 4262)].

## [أَبْصَار]

\* أن رجلاً اطلع من جُحْرٍ في دار النبي عَلَيْهُ، والنبي عَلَيْهُ، والنبي عَلَيْهُ عَلِمْتُ والنبي عَلَيْهُ يحك رأسه بالمدرى، فقال: «لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُ تَنْظُرُ، لَطَعَنْتُ بِهَا في عَينِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْأَبْصَارِ». [خ في اللباس (الحديث: 5924)، م (الحديث: 5603)، ت (الحديث: 2709)، س (الحديث: 4874)].

# [أَبْصَارَكُمْ]

\* قال عَلَيْ : ﴿ لَا تَرْفَعُوا أَبْصَارَكُمْ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ تَلْتَمِعَ ﴾. [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1043)].

# [أُبْصَارِنَا]

\* قل ما كان ﷺ يقوم من مجلس، حتى يدعو بهؤلاء

الدعوات لأصحابه: «اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وبَيْنَ مَعَاصِيكَ ومِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، ومِنَ اليَقينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا وَمُتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وأَبْصَارِنَا وقُوِّتِنَا مَا أَحْيَبْتَنَا واجْعَلْهُ الوَّارِثَ مِنَّا واجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا واجْعَلْ مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ طَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا ولَا تَجْعَلْ الدُّنْيَا فَي دِينِنَا ولَا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكُبَرَ هَمُنَا ولَا تَجْعَلْ الدُّنْيَا وَلا تَجْعَلْ الدُّنْيَا مَن لَا يَرْحَمُنَا». [ت الدعوات (الحديث: 3502)].

\* كان ﷺ يعلمنا كلمات كما يعلمنا التشهد: «اللَّهُمَّ أَلْفُ بَيْنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَجَنِّبْنَا الشَّلَامِ، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَما بَطَنَ، وَبَارِكُ لَنَا في الْفَوَاحِشَ مَا ظَهرَ مِنْهَا، وَقُلُوبِنَا، وَأَزْوَاجِنَا، وَذُرِيَّاتِنَا، أَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُلُوبِنَا، وَأَزْوَاجِنَا، وَذُرِيَّاتِنَا، وَتُلُوبِنَا، وَأَزْوَاجِنَا، وَذُرِيَّاتِنَا، وَتُلْمِنَا، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِيغْمَتِكَ، مُثْنِينَ بِهَا، قَابِلِيها وَأَتِمَها عَلَيْنَا». [دالصلاة (الحديث: 699)].

## [أُبْصَارهُمْ]

\* "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَشْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفِ يَرْفَعُ الْمُسْلِمُونَ إلَيْه أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ». [س الأشربة (الحديث: 5675)].

\* ﴿ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَي يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ لَهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ». [س قطع السارق (الحديث: 4885)، (انفرد به النسائي)].

\* ﴿ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ حِينَ يَشْرِقُ الْحَمْرَ حِينَ يَشْرِقُ عَلَى يَشْرِقُ عَلَى يَشْرِقُ عَلَى يَشْرِقُ مَؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ » . أَنْ فَي المظالم أَبْصَارَهُمْ ، حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ » . [خ في المظالم والخصب (الحديث: 2475)، م (الحديث: 200، 201) ، جه (الحديث: 3939).

\* «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَب

الخَمْرَ حِينَ يَشْرَب وَهوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ النَّاسُ إِلَيهِ فِيهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَنْتَهِب نُهْبَةً ، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ ، وَهوَ مُؤْمِنٌ » . [خ في الحدود (الحديث: 6772)، راجع (الحديث: 2475)].

\* لا يَزْنِي الزَانِي حِينَ يَزْنِي وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ السَّارِقُ السَّارِقُ السَّارِقُ السَّارِقُ السَّارِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ السَّارِقُ معهن: "وَلَا يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ»، . . . كان أبو بكر يلحق معهن: "وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيهِ أَبْصَارَهُمْ فِيهَا، حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ». [خ في الأشربة (الحديث: 5578)، م (الحديث: 5578)، م (الحديث: 200)].

\* الْيَنْتَهِيَنَّ أَقُوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ، عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ». [م في الصَّلَاةِ إلى السَّمَاء، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ». [م في الصلاة (الحديث: 966/ 924/ 118)).

\* الْيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ، يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ لا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ . [م في الصلاة (الحديث: 656/ 117)، جه (الحديث: 1045)].

\* (مَا بَالُ أَقْوَام يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ، فاشتد قوله في ذلك، حتى قال: (لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، حتى قال: (لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ، [خ في الأذان (الحديث: 750)، س (الحديث: 750)، جه (الحديث: 1192).

\* آيرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ»، وزاد: «يَرْفَعُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيُنَهُمْ فِيهَا، وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ»، «وَلَا يَعُلُّ أَعُينُهُمْ فِيهَا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ». [م في يَعُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ». [م في الإيمان (الحديث: 204/ 57/ 103)].

#### [أبُصَر]

\* الْبُصَرَ الْخَضِرُ غُلَاماً يَلْعَبُ مَعَ الصَّبْيَانِ، فَتَنَاوَلَ رَأْسَهُ فَقَلَتَ نَفْسًا زَكِيَّةً ﴿ رَأْسَهُ فَقَلَتَ نَفْسًا زَكِيَّةً ﴾ [الكهف: 74]. [دني السنة (الحديث: 4707)].

\* أمر ﷺ بالصدقة، فقال رجل: عندي دينار، قال: 
«تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ»، قال: عندي آخر قال:
«تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ»، قال: عندي آخر قال:
«تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ»، أو قال: «زَوْجِكَ»، قال:
عندي آخر قال: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ»، قال:

عندي آخر قال: «أَنْتَ أَبْصَرُ». [د في الزكاة (الحديث: 1691)، س (الحديث: 2534)].

\* أنه ﷺ رأى امرأة فأتى امرأته زينب، وهي تمعس منيئة لها، فقضى حاجته، ثم خرج إلى أصحابه، فقال: «إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ». [م في النكاح (الحديث: 3393/ 9)، د (الحديث: 2151)].

\* «إِن مُوسى قَامَ خَطِيباً في بَنِي إِسْرَاثِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، فَأَوْحى اللهُ إِلَيهِ، إِنَّ لِي عَبْداً بِمَجْمَع البحْرَين هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قالَ مُوسى: يَا رَبِّ فَكَيفَ لِيَ بهِ؟ قالَ : تَأْخُذُ مَعَكَ حُوتاً فَتَجْعَلُهُ في مِكْتَل، فَحَيثُما فَقَدْتَ الحوتَ فَهِوَ ثُمَّ، فَأَخَذَ حُوتًا فَجَعَلَهُ فَي مِكْتَل، ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْن نُونٍ، حَتَّى إِذَا أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤوسَهُمَا فَناما، وَاضْطَرَبَ الحُوتُ في المِكْتَلِ فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ في البَحْرِ، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ في البَحْرِ سَرَباً، وَأَمْسَكَ اللهُ عَنِ الحُوتِ جِرْيَةَ المَاءِ فَصَارَ عَلَيهِ مِثْلَ الطَّاقِ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ نَسِيَ صَاحِبُهُ أَن يُخْبِرَهُ بِالحوتِ، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيلَتِهِمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ قَالَ مُوسِى لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً، قالَ: وَلَمْ يَجِدْ مُوسى النَّصَبَ حَتَّى جاوَزَا المَكانَ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيتَ إِذْ أَوِينَا إِلَى الصَّحْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَما أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وَاتَّخَذ سَبِيلَهُ في البَحْرِ عَجَباً، قالَ: فَكَانَ لِلحُوتَ سَرَباً، وَلِمُوسِي وَلِفَتَاهُ عَجَباً، فَقَالَ مُوسِي: ذلِكَ م كُنَّا نَبْغى، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِما قَصَصاً، قالَ: رَجَعَا يَقُونُمانِ آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ، فَإِذَا رَجُلُ مُسَجى ثَوْبًا، فَسَلَّمَ عَلَيهِ مُوسى، فَقَالَ الخَضِرُ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟! قالَ: أَنَا مُوسى، قالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ، أَتيتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلَّمْتَ رَشَداً، قالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، يَا مُوسى إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلم مِنَّ

عِلم اللهِ عَلَّمَكَ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، فَقَالَ مُوسى: سَتَجدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِراً وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْراً، فَقَالَ لَهُ الخَضِرُ: فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلنِي عَنْ شَيءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِل البَحْر، فَمَرَّتْ سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُوا الخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيرِ نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبَا في السَّفِينَةِ، لَمْ يَفجَأُ إِلَّا وَالخَضِرُ قَدْ قَلَعَ لَوْحاً مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ بِالقَدُومَ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً إِمْراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، قالَ: لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً»، قالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَكَانَتُ الأُولَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً، قالَ: وَجاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ فِي البَحْرِ نَقْرَةً، فَقَالَ لَهُ الخَضِرُ: ما عِلمِي وَعِلمُكَ مِنْ عِلم اللهِ، إِلَّا مِثْلُ ما نَقَصَ هذا العُصْفُورُ مِنْ هذا البَحْرِ، ثُمُّ خَرَجًا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَينَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ، إِذْ أَبْصَرَ الخَضِرُ غُلَاماً يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلتَ نَفساً زَاكيَةً بغير نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيِئاً نُكُراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لُنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، قالَ: وَهذا أَشَدُّ مِنَ الأُولَى، قَالَ: إِنْ سَأَلتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً ، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ، قالَ: مائِلٌ، فَقَامَ الخَضِرُ فَأَقامَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ مُوسِى: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً، قالَ: ﴿ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَمْنِكُ ۚ \_ إِلَــى قَــوْلِــهِ \_ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَرْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ [78\_ 82]»، فقال رسول الله ﷺ: «وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللهُ عَلَينَا مِنْ خَبَرهِما». [خ في التفسير (الحديث: 4725)، راجع (الحديث: 122)].

## [أُبُصِرُ]

\* «إِنَّ ثَلَاثَةٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى،
 بَدَا شِهِ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الأَبْرَصَ

فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجلدٌ حَسَنٌ ، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ ، قَالَ : فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ ، فَأُعْطِيَ لَوْناً حَسَناً ، وَجلداً حَسَناً ، فَقَالَ: أَيُّ المَالِ أَحَبُّ إَلَيك؟ قَالَ: الإبلُ ـ أَوْ قَالَ: البَقَرُ، هُوَ شَكَّ فِي ذلِكَ: أَنَّ الأَبْرَصَ وَاللَّاقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا: الإِبلُ، وَقَالَ الآخَرُ: البَقَرُ - فَأُعْطِي نَاقَةً عُشَرَاءً، فَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى الأَفْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هذا، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ، وَأُعْطِى شَعَراً حَسَناً، قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: البَقَرُ، قَالَ: فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلاً ، وَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى الأَعْمِي فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: يَرُدُّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي، فَأَبْصِرُ بِهِ النَّاسَ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيهِ بَصَرَهُ، قَالَ فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: الغَنَمُ، فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِداً ، فَأُنْتِجَ هذانِ وَوَلَّدَ هذا ، فَكَانَ لِهذا وَادٍ مِنْ إِبل، وَلِهذا وَادٍ مِنْ بَقَر، وَلِهذا وَادٍ مِنَ الغَنَم، ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، تَقَطَّعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ اليَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الحَسَنَ وَالجِلدَ الحَسَنَ وَالمَالَ، بَعِيراً أَتَبَلَّغُ عَلَيهِ فِي سَفَري. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الحُقُوقَ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيراً فَأَعْطَاكَ اللهُ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرِ عَنْ كَابِرِ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ، وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيئَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهذا، فَرَدَّ عَلَيهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيهِ هذا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيل، وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ اليَوْمَ إِلَّا بَاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمِي فَرَدَّ اللهُ بَصَرِي، وَفَقِيراً فَقَدْ أَغْنَانِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ اليَوْمَ بشَيءٍ أَخَذْتَهُ للهِ، فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيكَ ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3464)، انظر (الحديث: 6653)، م (الحديث: 7357)].

\* صلى بنا ﷺ يوماً، ثم انصرف، فقال: «يَا فُلَانُ، أَلا تُحْسِنُ صَلَاتَكَ؟ أَلا يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ، إِنِّي وَاللهِ لأَبْصِرُ مِنْ وَرَائِي كَمَا أُبْصِرُ مِنْ بَيْنَ يَدَيَّ». [م في الصلاة (الحديث: 956/ 204/ 108/)، س (الحديث: 871)].

## [أَبُصَرَتَ]

\* أن عدياً قال: قلت: ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أهما الخيطان؟ قال: "إِنَّكَ لَعَرِيضُ القَفَا إِنْ الْسُورْتَ الْخَيطَينِ"، ثم قال: "لَا ، بَل هُوَ سَوَادُ اللَّيلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ". [خ في التفسير (الحديث: 4510)، راجع (الحديث: 1916)، س (الحديث: 41)، 2168)].

\* قال ﷺ: "دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، أَوْ أَتَيْتُ الْجَنَّةَ، أَوْ أَتَيْتُ الْجَنَّةَ، الْمَالُ عَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ فَأَبْصَرْتُ قَصْراً، فَقُلْتُ: لِمَنْ هذا؟ قالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي إِلَّا عِلْمِي بِغَيرَتِكَ» قال عمر: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، أو عليك أغار. [خ في النكاح (الحديث: 5226)، راجع عليك أغار. [خ في النكاح (الحديث: 6226)، راجع (الحديث: 6367)].

### [أَبُصِرُوهَا]

\* قال ﷺ في خبر المتلاعنين: «أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الإلْيَتَيْنِ فَلَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأْنَّهُ وَحَرَة فَلَا أُرَاهُ إِلَّا كَاذِبَاً». [دني الطلاق (الحديث: 2248)، راجع (الحديث: 2245)

\* أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي على بشريك بن سحماء، فقال على (البَيِّنَةَ أَوْ حَدِّ في طَهْرِكَ»، فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة، فجعل على يقول: (البَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدِّ في ظَهْرِكَ»، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحد، فنزل جبريل وأنزل عليه: ﴿وَالنَّينَ يَرْمُونَ أَزَوَجَهُمْ للسلام في المسلوم في فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، فانصرف على فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي على يقول: (إنَّ الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كاذِبٌ، فَهَل مِنْكُما تَائِبٌ»، ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند

الخامسة وقّفوها وقالوا: إنها موجبة، قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت، حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت، فقال عني افضح قومي سائر اليوم، فمضت، فقال المعينين، سَابِغَ الْأَيْصِرُوهَا، فَإِنْ جاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ العَينينِ، سَابِغَ الأَلْيَتَينِ، خَدَلَّجَ السَّاقَينِ، فَهُو لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءً»، فجاءت به كذلك، فقال النبي عن المُن الله من مِنْ فجاءت به كذلك، فقال النبي عن النفسير (الحديث: كِتَابِ الله، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ». [خ في النفسير (الحديث: 4747)، راجع (الحديث: 2671)].

#إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام، قال: فلاعنها، فقال على الميشة: «أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيضَ سَبِطاً قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهَلالِ بْنِ أُميَّةً، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْداً حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُو لِهَلالِ بُنِ لَمَّرِيكِ بْنِ سَحْمَاءً»، فأنبئت أنها جاءت به أكحل لِمَعداً حمش الساقين. [م في اللعان (الحديث: 3736/ 11)، س (الحديث: 3468، 3468)].

#### [إبطِ]

\* «خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الاسْتِحْدادُ وَالْخِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الإبطِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ». [تالادب (الحديث: 2546)].

\* «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَعَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ». [م في الطهارة (الحديث: 603/ 261/ 565)، د (الحديث: 505)، ت (الحديث: 5055)، من (الحديث: 5055)، حد (الحديث: 293).

\* «الفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الخِتَانُ، وَالاَسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ». [خ في اللباس (الحديث: 588)، انظر (الحديث: 589)، د (الحديث: 629م، م (الحديث: 596))، د (الحديث: 292)].

\* "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الإخْتِتَانُ، وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ». [م في الطهارة (الحديث: 759/ 597)، س (الحديث: 9)].

\* (لَقَدْ أُخِفْتُ في الله وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أُوذِيتُ

أنطأ

في الله وَمَا يُؤذَى أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمُ وَلَيْلِ إِلَّا شَيْءٌ يَوْمُ وَلَيْلِالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُه ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوالِيه إِبْطُ بِلَالٍ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2472)، جد (الحديث: 151)].

#### [أُبُطأً]

\* ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنَّ نَفْساً لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِي رِزْقَهَا، وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَرُمَ ». [جه النجارات (الحديث: 2144)].

\* «مَا مِنْ رَجلٍ يَسْلُكُ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً ، إلَّا سَهَّلَ الله لَهُ بِهِ طَرِيقاً إلَى الْجَنَّةِ ، وَمَنْ أَبْطاً بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرعْ بِهِ نَسَبُهُ » . [د في العلم (الحديث: 3643)].

\* "مَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةُ مَنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ الله عَنْهُ كُرْبَةٌ مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ الله عَنْهُ كُرْبَةٌ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ الله فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، والله فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ في عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ في عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ في عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرِةِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عَلْماً، سَهَّلَ الله لَهُ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا قَعَدَ قَوْمٌ فِي عَلْماً، سَهَّلَ الله لَهُ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا قَعَدَ قَوْمٌ فِي عَلْماً، سَهَلَ الله لَهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا قَعَدَ قَوْمٌ فِي عَلْماً بَعِينَةُ مُ الرَّحْمَةُ، وَحَقَتْهُمُ المَلاَئِكَةُ مَا المَلاَئِكَةُ وَمَنْ أَبْطاً بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ". [ت نضائل القرآن وَمَنْ أَبْطاً بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ". [ت نضائل القرآن (الحديث: 2646)، راجع (الحديث: 2646)].

#### [أُبُطَأُتُ]

\* "بَينَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ، إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ، فَأُورُا إِلَى غَارٍ فَانْطَبَقَ عَلَيهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ، لِبَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: إِنَّهُ وَاللهِ يَا هُوُلَاءِ، لَا يُنْجِيكُمْ إِلَّا الصِّدْقُ، فَلَيَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ، فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي فِيهِ، فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي عَلَى فَرَقٍ مِنْ أَرُزٌ، فَنَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَأَنِّي عَمَدْتُ إِلَى تِلكَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِي عَمَدْ إِلَى تِلكَ البَقَرِ فَسُقْهَا، فَقَالَ لِي: إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ الْمَوْقِ، فَقُلْتُ: وَمُنْ أَرُزٌ، فَقُلْتُ البَقرِ فَسُقْهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّهُ البَقرِ، فَقَلْتُ لَهُ الْمَوْقِ، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ مِنْ ذَلِكَ الفَرَقِ، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ مِنْ ذَلِكَ الفَرَقِ، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ مِنْ ذَلِكَ الفَرَقِ، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ عَلْمُ أَنِي فَعَلْتُ مِنْ ذَلِكَ الفَرَقِ، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ

ذلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَانْسَاحَتْ عَنْهُمْ الصَّحْرَةُ. فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ: كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ آتِيهِمَا كُلَّ لَيلَةٍ بِلَبَن غَنَم لِي، فأَبْطَأْتُ عَلَيهِ مَا لَيلَةً ، فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدًا ، وَأَهْلِي وَعِيَالِي يَتَضَاغَوْنَ مِنَ الجُوعِ، فَكُنْتُ لَا أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبَوَايَ، فَكَرهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَكَرهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهِمَا، فَلَمْ أَزَل أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ الآخَوُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَةُ عَمّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ، وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفسِهَا فَأَبَتْ إِلَّا أَنْ آتِيهَا بِمِئَةِ دِينَارِ، فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ، فَأْتَيتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيهَا فَأَمْكَنَتْنِي مِنْ نَفسِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رِجْلَيهَا ، فَقَالَتِ: اتَّق اللهَ وَلَا تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ المِئَةَ دِينَارٍ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَفَرَّجَ اللهُ عَنْهُمْ فَخُرَجُواً ﴾. [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3465)].

# [إبطُّهُ]

\* «مَا مِنْ عَبْدٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو إِبِطُهُ يَسْأَلُ الله مَسْأَلَةً إِلاّ آتَاهَا إِيَّاهُ مَا لَمْ يَعْجَلْ، قالُوا: يَا رَسُولَ الله وَكَيْفَ عَجَلَتُهُ؟ قالَ: يَقُولُ قَدْ سَأَلْتُ وسَأَلْتُ وَلَمْ أُعْظَ شَيْئاً»، وفي رواية: "يُسْتَجَابُ لَإْحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ شَيْئاً»، وفي رواية: "يُسْتَجَابُ لَإْحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي». [ت الدعوات (الحديث: يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي». [ت الدعوات (الحديث: مَا 3604)].

#### [أَبْعَث]

\* أن عدي بن حاتم قال: بينا أنا عند النبي على إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل، فقال: «يَا عَدِيُّ: هَل رَأَيتَ الحِيرَةَ»، قلت: السبيل، فقال: «يَا عَدِيُّ: هَل رَأَيتَ الحِيرَةَ»، قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها، قال: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَداً إِلَّا الله ـ قُلتُ فِيما بَينِي وَبَينَ نَفْسِي: فَأَينَ دُعَانُ لَتَهْمَ عَلَى اللّهِ عَرُوا البِلَادَ ـ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفتَ عَنَ كُنُوزُ كِسْرَى»، قلت: طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفتَ عَنَ كُنُوزُ كِسْرَى»، قلت:

كسرى بن هرمز؟ قال: ﴿كِسْرَى بْنِ هُرُمْزَ، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَ الرَّجُلُ يُخْرِجُ مِلَ كَفْهِ مِنْ ذَهِ اَوْ فَضَةٍ، يَظْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ، فَلَا يَجِدُ أَحَداً يَقْبَلُهُ مِنْهُ، فَظَمَّةٍ، وَلَيسَ بَينَهُ وَبَينَهُ وَلَيسَ بَينَهُ وَبَينَهُ تُرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، فَيَقُولُ: أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيكَ رَسُولاً تُرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، فَيَقُولُ: أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيكَ رَسُولاً فَيُبَلِّعُكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ: أَلَمْ أَبْعَثُ إِلَيكَ رَسُولاً فَيُبَلِّعُكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ»، قال وَأَفْضِل عَلَيك؟ فَيقُولُ: بَلَى، فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ»، قال إلَّا جَهَنَّمَ، ويَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ، فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ»، قال على على على يَعْجِدُ شِقَّةً تَمْرَةٍ، فَيكَلِمَةٍ طَيّبَةٍ»، قال عدى: عمن الطعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة فرأيت النبي ﷺ: ﴿ يُنْجُرِجُ مِلَ وَكُفُهِ». إذ في المناقب قال النبي عَنْهُ : ﴿ يُنْجُرِجُ مِلَ وَكُفُهِ». إذ في المناقب (الحديث: 3558)، راجع (الحديث: 1413).

\* "أَنَّهُ ذَكَرَ رَجِلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلفَ دِينَار، فَقَالَ: ائْتِنِي بالشُّهَدَاءِ أَشْهِدُهُمْ، فَقَالَ: كَفَى باللهِ شَهِيداً، قالَ: فَأْتِنِي بالكَفِيل، قالَ: كَفَى باللهِ كَفِيلاً، قالَ: صَدَقْتَ، فَدَفَعَهَا إِلَيهِ إِلَى أَجَل مُسَمَّى، فَخَرَجَ في البَحْر فَقَضى حاجَتَهُ، ثُمَّ التَّمَسَ مَرْكَباً يَرْكَبُهَا يَقْدَمُ عَلَيهِ لِلأَجَل الذِي أَجَّلَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَباً، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا، فأَدْخَلَ فِيهَا أَلفَ دِينَارٍ وَصحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِه، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَها، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى البِّحْرِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلَاناً أَلفَ دِينَارٍ ، فَسَألَنِي كَفِيلاً فَقُلتُ: كَفَى باللهِ كَفِيلاً، فَرَضِيَ بِكَ، وَسَأَلَنِي شَهِيداً فَقُلتُ: كَفَى بِاللهِ شَهِيداً، فَرَضِيَ بِكَ، وَإِنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَباً أَبْعَثُ إِلَيهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا، فَرَمي بِهَا في البحر حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَهُوَ في ذلِكَ يَلتَّمِسُ مَرْكَباً يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذي كانَ أَسْلَفَهُ، يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَباً قَدْ جاءَ بمَالِهِ، فَإِذَا بِالخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا المَالُ، فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ المَالَ وَالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذي كانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَى بِالْأَلْفِ دِينَارِ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا زِلتُ جَاهِداً فَي طَلَبِ مَرْكَب

لآتِيَكَ بِمَالِكَ، فَما وَجَدْتُ مَرْكَباً قَبْلَ الَّذِي أَتَيتُ فِيهِ، قَالَ: أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ قَالَ: أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ قَالَ: هُل كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِشِيءٍ؟ قالَ: أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَباً قَبْلَ اللَّذِي جِئْتُ فِيهِ، قالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ في الخَشَبَة، فَانْصَرِف بِالأَلفِ الدِّينَارِ رَاشِداً». [خ في الكفالة (الحديث: 2291)، راجع (الحديث: 1498)].

\* أهديت لرسول الله ﷺ حلة سيراء، فبعث بها إليّ، فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه، فقال: "إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ التِسْقَقَهَا أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ التِسْقَقَهَا خُمُراً بَيْنَ النِّسَاءِ». [م في اللباس والزينة (الحديث: 5387/ 271)، د (الحديث: 6313)].

\* "إِنِّي لأَعْرِفُ حَجَراً بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ، إِنِّي لأَعْرِفُهُ الآنَ". [م في الفضائل (الحديث: 5898/ 7227/ 2)].

\* بعث ﷺ إلى عمر بجبة سندس، فقال عمر: بعثت بها إليَّ وقد قلت فيها ما قلت، قال: «إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِثَمَنِهَا».
 إلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَإِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِثَمَنِهَا».
 [م في اللباس والزينة (الحديث: 5391/2020)].

\* جاء العاقِبُ والسَّيِّدُ إلى النبي ﷺ فقالا: ابعث معنا أمينك، قال: «فإنِّي سَأَبْعثُ مَعَكُمْ أمِيناً حَقَّ أَمِينَ»، وفي رواية: «لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بِنُ الْجَرَّاحِ». [ت المناقب (الحديث: 3757م)]. \* رأى عمر عطارداً التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء، . . . فقال عمر: يا رسول الله . . . فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك. . . فقال له رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ»، فلما كان بعد ذلك، أتى رسول الله بحلل سيراء، فبعث إلى عمر بخلة . . . وأعطى على بن أبي طالب حلة وقال: «شَقِّقْهَا خُمُراً بَيْنَ نِسَائِكَ»، قال: فجاء عمر بحلته يحملها فقال: يا رسول الله بعثت إلى بهذه، وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت! قال: «إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا»، وأما أسامة فراح في حلته، فنظر إليه رسول الله عَلَيْقُ. . . فقال: يا رسول الله! ما تنظر إلى؟! فأنت بعثت إلى بها، فقال:

"إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُراً بَيْنَ نِسَائِكَ». [م في اللباس والزينة (الحديث: 5370/ 2068/ 7)].

# [أُبْعَثُ]

\* قيل: يا رسول الله، ادع على المشركين، قال: «إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّاناً، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً». [م في البر والصلة (الحديث: 6556/ 897/ 89].

#### [ابُعَثُ]

\* توفي عبد الله بن عمرو، وترك ديناً، فاستشفعت برسول الله على غرمائه أن يضعوا من دينه شيئاً، فطلب إليهم فأبوا فقال لي على (اذْهَبْ فَصَنَفْ تَمْرَكَ أَصْنَافاً، الْعَجْوة عَلَى حِدَةٍ، وَعِذْقَ ابْنَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَعِذْقَ ابْنَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَأَصْنَافاً، الْعَجْوة عَلَى حِدَةٍ، وَعِذْقَ ابْنَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَأَصْنَافَهُ ثُمَّ ابْعَثْ إلَيَّ»، قَالَ: فَفَعَلْتُ، فَجَاء رَسُولُ الله عَلَى فَجَلَسَ فِي أَعْلَاهُ أَوْ فِي أَوْسَطِهِ، ثُمَّ وَسُولُ الله عَلَى الله عَلَى أَعْلَاهُ أَوْ فِي أَوْسَطِهِ، ثُمَّ قَالَ: فَكِلْتُ لَهُمْ حَتَى أَوْفَيْتُهُمْ، ثُمَّ قَالَ: فَكِلْتُ لَهُمْ حَتَى أَوْفَيْتُهُمْ، ثُمَّ بَقِي تَمْرِي كَأَنْ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ. [س الوصايا (الحديث: 3640)، تقدم (الحديث: 3630)].

\* قال ﷺ ذات يوم في خطبته: «أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي، يَوْمِي هَذَا. كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْداً ، حَلَالٌ ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَاناً، وَإِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ، عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ. تَقْرَؤُهُ نَاثِماً وَيَقْظَانَ، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشاً، فَقُلْتُ: رَبِّ، إِذاً يَثْلَغُوا رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً، قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ، وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفَقَ عَلَيْكَ، وَابْعَتْ جَيْشاً نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنَ عَصَاكَ، قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانِ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى، وَمُسْلِم، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَاكٍ، قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ أَ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعاً

لَا يَبْتَغُونَ [يَتْبَعُونَ] أَهْلاً وَلَا مَالاً، وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ، وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُو يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ». [م في المجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7136/886/63)].

\* «كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، فَابْعَثْ إِلَىَّ غُلَاماً أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلَاماً يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ فِي طَريقِهِ، إذا سَلَكَ، رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ، فَأَعْجَبَهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذلِكَ إِلَى الرَّاهِب، فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَم الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَراً فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمُّرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْر السَّاحِر فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ، حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا ، وَمَضَى النَّاسُ ، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ، أَنْتَ، الْيَوْمَ، أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلا تَدُلُّ عَلَيَّ، وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِيءُ الأَكْمَة وَالأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِر الأَدْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ فَأَتَاهُ بِهَدَايًا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: مَا هُهُنَا لَكَ أَجْمَعُ، إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي، قَالَ [فَقَالَ]: إنِّي لَا أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ تَعَالَى، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكُ، فَآمَنَ بِاللهِ، فَشَفَاهُ اللهُ، فَأَتَى ٱلْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَك؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَام، فَجِيءَ بِالْغُلَام، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ، قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبُّرِئُ الْأَكْمَة وَالأَبْرَصَ وَتَّفْعَلُ وَتَفْعَلُ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ تَعَالَى، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى ذَلَّ عَلَى الرَّاهِب، فَجِيءَ بِالرَّاهِب، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَعَا بِالمِنْشَارِ [بِالْمِئْشَارِ]، فَوَضَعَ المِنْشَارَ [الْمِئْشَارَ]

فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جيءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأْبَى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَل كَذَا وَكَذَا، فَأَصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتُهُ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَرجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ الله، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُور، فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَانْكَفَأْتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْع، ثُمَّ خُذْ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَع السَّهْمَ فِي كَبدِ ٱلْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ: بِاسْم اللهِ، رَبِّ الْغُلَّامِ. ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذلِكَ قَتَلْتَنِي، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَّبَهُ عَلَى جِنْعٍ. ثُمَّ أَخَذَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ. ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ ٱلْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ: بِاسْم اللهِ، رَبِّ الْغُلَام. ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِع السَّهْم، فَمَات، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامَ. آمَنًا بِرَبِّ الْغُلَامِ . آمَنًا بِرَبِّ الْغُلَامِ، فَأُتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ؟ قَدْ وَاللهِ، نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ بِأَفْوَاهِ [فِي أَفْوَاهِ] السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا ، أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ، فَفَعَلُوا، حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا ، فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ: يَا أُمَّهِ ، اصْبري ، فَإِنَّكَ

عَلَى الْحَقِّ». [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7436/ 3005/

73)، ت (الحديث: 3340)].

\*كان النبي ﷺ يدعو في الصلاة: «اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَام، وَالوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَابْعَتْ عَلَيهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يوسُفَّ». [خ في الإكراه (الحديث: 6940)، راجع (الحديث: 797)].

## [أَبُعِثُتَ]

\* (كَانَ رَجُلَانِ في بَنِي إِسْرَائِيلِ مُتَوَاخِيَيْنِ، فكانَ لَا أَحُدُهُمَا يُذْنِبُ وَالآخَرُ مُجْتَهِدٌ في الْعِبَادَةِ، فكانَ لَا يَزَالُ المُجْتَهِدُ يَرَى الآخَرُ مُجْتَهِدٌ في الْعِبَادَةِ، فكانَ لَا يَزَالُ المُجْتَهِدُ يَرَى الآخَرُ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ: أَقْصِرْ، فقَالَ: خَلِنِي فَوَجَدَهُ يَوْماً عَلَى ذَنْب، فقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ، فقَالَ: خَلِنِي وَرَبِّي أَبُعِشْتَ عَلَىّ رَقِيباً فقَالَ: والله لَا يَغْفِرُ الله لَكَ، وَرَبِّي أَبُعِشْتَ عَلَىّ رَقِيباً فَقَالَ: والله لَا يَغْفِرُ الله لَكَ، أَوْ لا يُدْخِلُكُ الله الْجَنَّةَ، فَقُبِضَ أَرْوَاحُهُمَا، فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فقَالَ لِهذَا المُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بِي عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فقَالَ لِهذَا المُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بِي عَلَى مَا في يَدِي قادِراً؟ وقالَ عَلِيمَا الْمُذْنِبِ: اذْهَبْ فَاذْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، وَقَالَ لِلآخِرِ الدينِ: (الحديث: 4901)].

## [أَبْعَثَنَّ]

\* عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ أَبُو لَيْلَى يَسْمُرُ مَعَ عَلِيٍّ، فَكَانَ يَلْبَسُ ثِيَابَ الصَّيْفِ فِي الشِّتَاءِ، وَيُيَابَ الصَّيْفِ فِي الشِّتَاءِ، وَيُيَابَ الشَّاتَاءِ فِي الصَّيْفِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ إِلَيَّ وَأَنَا أَرْمَدُ الْعَيْنِ، يَوْمَ خَيْبَرَ، قَلْكُ اللهِ اللهِ إِلَيِّ وَأَنَا أَرْمَدُ الْعَيْنِ، فَتَفَل فِي عَيْنِي، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِي أَرْمَدُ العَيْنِ، فَتَفَل فِي عَيْنِي، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِي أَرْمَدُ العَيْنِ، فَتَفَل فِي عَيْنِي، ثَمْ قال اللهِ إِلَيْ عَنْهُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ»، وقَالَ: "م قال ﷺ: «اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ»، وقَالَ: «لأَبْعَثَنَّ رَجُلاً يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَيُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، لَيْسَ بِفَرَّارٍ»، فَبعَثَ إِلَيْ عليّ. [جه السنة (الحديث: لَيْسَ بِفَرَّارٍ»، فَبعَثَ إِلَيْ عليّ. [جه السنة (الحديث: 117)].

\* قال النبي ﷺ لأهل نجران: «لأَبْعَثَنَّ ـ يَعْنِي عَلَيكُمْ - أَمِيناً حَقَّ أَمِينِ». آخ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3745، 4381، 4380)، انظر (الحديث: 6204)، ت (الحديث: 3796)، حو (الحديث: 3796)،

\* «يَخْرُجُ في آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُونَ الدُّنْيَا بالدِّينِ، يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّأْنِ مِنَ اللِّينِ،

أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ السَّكَرِ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّئَابِ، يَقُولُ الله عزَّ وجلَّ أَبِيَ يَغْتَرُّونَ، أَمْ عَلَيَّ يَجْتَرِئُونَ؟ فَبِي حَلَفْتُ **لاَبْعَثَنَ** عَلَى أُولَئِكَ مِنْهُمْ فِثْنَةً تَدَعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَاناً». [ت الزهد (الحديث: 2404)].

#### [ابْعَثْهُ]

\* «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هذهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيامَةِ». [خ في الأذان (الحديث: 1614)، انظر (الحديث: 4719)، د (الحديث: 529)، ت (الحديث: 672). س (الحديث: 673)، جه (الحديث: 722)].

\* «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هذهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَالْمَثِلَةُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتهُ، حَلَّتُ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ في التفسير (الحديث: 4719)، راجع (الحديث: 614)].

### [ابّعَثُوا]

\* أن ميمونة قالت: أفتنا في بيت المقدس فقال: «الْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ» وكانت البلاد إذ ذاك حرباً - «فإِنْ لَمْ تَأْتُوهُ وَتُصَلُّوا فِيهِ فَابْعَثُوا بِزَيْتٍ يُسْرَجُ في قَنَادِيلِهِ». [دالصلاة (الحديث: 1407)].

\* بعثنا ﷺ في سرية فنفذ زادنا فمررنا بحوت قد قذف به البحر فأردنا أن نأكل فنهانا أبو عبيدة ثم قال: نحن رسل رسول الله وفي سبيل الله كلوا. . . فلما قدمنا أخبرناه فقال: "إنْ كَانَ بَقِيَ مَعَكُمْ شَيْءٌ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْنَا». [س الصيد والذبائح (الحديث: 4364)].

\* قال ﷺ يوم عاشوراء: «أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَكَلَ الْيُوْمَ؟»، فَقَالُوا: مِنَّا مَنْ صَامَ، وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَصُمْ قَالَ: «فَأَتِمُّوا بَقِيَّة يَوْمِكُمْ وَابْعَثُوا إِلَى أَهْلِ الْعَرُوضِ فَلْيُتِمُّوا بَقِيَّة يَوْمِكُمْ وابْعَثُوا إِلَى أَهْلِ الْعَرُوضِ فَلْيُتِمُّوا بَقِيَّة يَوْمِهِمْ». [سالصيام (الحديث: 2319)، جه (الحديث: 2735).

### [أَبْعَد]

\* أن رجلين... كان أحدهما أشد اجتهاداً من الآخر، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث

الآخر بعده سنة ثم توفي، قال طلحة: فرأيت في المنام: بينا أنا عند باب الجنة، فإذا هم، فخرج خارج من الجنة، فأذن للذي المنام: يينا أنا عند باب الجنة، فإذا هم، فخرج خارج من الجنة، فأذن للذي استشهد. . . فأصبح طلحة يحدث الناس فعجبوا للذك. . . فقال وهي الرجلين اجتهاداً ، ثم تعْجَبُونَ؟»، قالوا: هذا كان أشد الرجلين اجتهاداً ، ثم استشهد، ودخل هذا الآخر الجنة قبله، قال وهنا رفض منذا بني المناز وكذا مِنْ سَجْدَةٍ فِي السَّنة؟»، قالوا: بلي، قال: السَّنة؟»، قالوا: بلي، قال السَّنة؟»، قالوا: بلي، قال على السَّنة؟»، قالوا: بلي، قال على السَّنة؟»، قالوا: بلي، قال السَّنة؟»، قالوا: بلي، قال على السَّنة؟»، قالوا: بلي، قال على السَّنة؟»، قالوا: بلي، قال على السَّنة؟»، قالوا: بلي، قال السَّنة الله المناز العديد المناز العديد المناز العديد المناز العديد المناز العديد المناز العديد المناز ا

\* أن النبي ﷺ قال للمتلاعنين: "حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيهَا"، قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: «لَا مالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيهَا، فَهوَ بِمَا اسْتَحْلَلتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيهَا، فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا». [خ في الطلاق عَلَيهَا، فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا». [خ في الطلاق (الحديث: 5310، 5312)].

\* قضى رسول الله على في امرأة من الأنصار أعطاها أبنها حديقة من نخل، فمات، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها، وله إخوة، فقال على الهي لَها حَياتَهَا وَمَوْتَهَا»، قال: كنت تصدقت بها عليه. قال: «ذَكِكَ أَبْعَدُ لَكَ». [دفي البيوع (الحديث: 3557)].

\* "إِنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةً مِنْ عَدَنَ، لَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ النَّائِحِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ بَاللَّبَنِ، وَلآنِيَتُهُ أَكْثُرُ مِنْ عَدَدِ النَّجُومِ، وَإِنِّي لأَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِلِلَ النَّاسِ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ بَلِ السَّولِ الله، أتعرفنا يومئد؟ قال: "نَعَمْ، لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لأَحَدِ مِنَ الأُمَمِ، يَومئد؟ قال: "نَعَمْ، لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لأَحَدِ مِنَ الأُمَمِ، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًا مُحجَّلِينَ مِنْ أَثْرِ الوُضُوءِ». [م في الطهارة رأدون عَلَيَّ غُرًا مُحجَّلِينَ مِنْ أَثْرِ الوصُوءِ». [م في الطهارة (الحديث: 4282)].

\* "إِنَّ حَوْضِي لأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي كَمْ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لأَذُودُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الإِبِلَ الْغَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ»، قالوا: يا رسول الله، وتعرفنا؟ قال: "نَعَمْ، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُراً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ، لَيْسَتْ لأَحَدِ غَيْرِكُمْ». [م في الطهارة (الحديث: 1302)].

\* "إِنَّ الْعَبْدُ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ، ما يَتَبَيَّنُ فِيهَا، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدُ مِمَّا بَينَ الْمَشْرِقِ». [خ في الرقاق (الحديث: 6477)، انظر (الحديث: 6478)، م (الحديث: 7406)، ت (الحديث: 2314).

\* "إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهَا، يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ، أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ». [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7407/ 000/ 50)، راجع (الحديث: 7406)].

\* «أَلَّابُعَدُ فَأَلَّابُعَدُ مِنَ المَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجُراً». [د الصلاة (الحديث: 782)].

\* خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقامه على فينا، قال: «أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفَ، وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُحْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِئَهُمَ الشَّيْهَدَ، أَلَا لَا يَحْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِئَهُمَا الشَّيْطَانُ، عَلَيْكُمْ بِالْجَماعَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَة، فَإِنَّ الشَّيْطَانُ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُو مِنَ الاَثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ الشَيْطُانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُو مِنَ الاَثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ الشَيْطُانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُو مِنَ الاَثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بَحْبُوحَة الْجَنَّةِ فَيلْزَمِ الْجَماعَة، مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنتُهُ وَسَاءَتُهُ سَبِّتُهُ فَذَلِكَ المُؤْمِنُ . [ت الفتن (الحديث: 2165)].

\* رجل قذف امرأته فقال: فرق النبي على المحوي بني العجلان، وقال: "الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَل مِنْكُمَا تَائِبٌ؟»، فأبيا، وقال: "الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذِبٌ، فَهَل مِنْكُمَا تَائِبٌ؟»، فأبيا، فقرق بينهما... قال الرجل: مالي؟ قال: قيل: "لا مال لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَقَدْ دَحَلتَ بِهَا، قَيل: "لا مال لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَقَدْ دَحَلتَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُو أَبْعَدُ مِنْكَ . [خ في الطلاق (الحديث: 5312)، انظر (الحديث: 5312)، م (الحديث: 6323)، م (الحديث: 6323)، د (الحديث: 3428).

\* قال النبي عَلَى الله المتلاعنين: "حِسَابُكُمَا عَلَى الله، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيهَا»، قال: مالي؟ قال: "لَا مالَ لَكَ. إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيهَا فَهُو بِمَا اسْتَحْلَلتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ»، فَرَّقَ النبي عَلَى بين أخوي بني العجلان، وقال: "الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَل مِنْكُمَا وقال: "الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَل مِنْكُمَا

تَاكِبٌ؟» ثلاث مرات. [خ في الطلاق (الحديث: 5312)، راجع (الحديث: 5311)، م (الحديث: 3727)، د (الحديث: 2257)، س (الحديث: 3476)].

\* «لا تُكثروا الْكَلامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ الله، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ الله فَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ الله الْقَلْبُ الْقَاسِي». [ت الزهد (الحديث: 2411)].

\* (يلقى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَهٌ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَقُل لَكَ لَا تَعْصِيكَ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَقُل لَكَ لَا يَعْصِيكَ، فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُحْزِيَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَأَيُّ خِزْي أَحْزَى مِنْ أَبِي الْأَبْعَلِ؟ فَيَقُولُ اللهُ يَبْعَثُونَ، فَأَيُّ خِزْي أَحْزَى مِنْ أَبِي الْأَبْعَلِ؟ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: يَا تَعْتَ رِجْلَيكَ؟ فَيَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ بِذِيخِ إِبْرَاهِيمُ، مَا تَحْتَ رِجْلَيكَ؟ فَيَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ بِذِيخِ مُلْتَطِخ، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى في النَّارِ». [خ في أحاديثُ مُلتَظِخ، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى في النَّارِ». [خ في أحاديثُ الخبياء (الحديث : 4768)].

\* "يُوشِكُ المُسْلِمُونَ أَنْ يُحَاصَرُوا إِلَى المَدِينَةِ، حَتَّى يَكُونَ أَبْعَدَ مَسَالِحِهِمْ سَلَاحٌ". [د في الفنن والملاحم (العديث: 4299)، راجع (العديث: 4250)].

# [أَبْعَدَكُمْ]

\* "إنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقاً، وإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مجلساً يَوْمَ القِيَامَةَ الثَّرثَارُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ وَالمُتشدقون فَما المتفيهقون؟ قال: "المُتَكَبِّرُونَ». [ت البر والصلة فما المتفيهقون؟ قال: "المُتَكَبِّرُونَ». [ت البر والصلة (الحديث: 2018)].

### [أُبْعَدَهُ]

\* أن قريشاً صالحوا النبي ﷺ - وفيهم سهيل بن عمرو، فقال ﷺ: «اكْتُبْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِٰنِ الرَّحِيمِ»، قال سهيل: أما باسم الله، فما ندري ما بسم الرحمٰن الرحيم؟ ولكن؟ اكتب ما نعرف: باسمك اللهم، فقال: «اكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ»، قالوا: لو علمنا: أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك، واسم أبيك، فقال ﷺ: «اكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ»، فاشترطوا على النبي ﷺ: أن من جاء منكم لم نرده فاشترطوا على النبي ﷺ: أن من جاء منكم لم نرده

عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا، فقالوا: يا رسول الله، أنكتب هذا؟ قال: «نَعَمْ، إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ، فَأَبْعَكُهُ اللهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ، سَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجًا وَمَحْرَجًا». [م في الجهاد والسير (4608/ 1784/ 93)].

#### [أُبْعَدهُمْ]

\* ﴿أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْراً فِي الصَّلاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاة، حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الإمام، أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ ». [خ في الأذان (الحديث: 651)، م (الحديث: 1511)].

\* (إنَّ أَحَبُّ النَّاسِ إلى الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَخْلِساً، إمَامٌ عَادِلٌ، وَأَبْغَضَ النَّاسِ إلى الله، وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِساً، إمَامٌ جَائِرٌ». [ت الأحكام (الحديث: 1329)].

## [أُبُغِضُ]

\* ﴿إِنَّ اللهَ، إِذَا أَحَبَّ عَبْداً، دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ فُلَاناً فَأَحِبُهُ عَبْدِيلَ فَقَالَ: إِنِّي فِي أُحِبُّ فُلَاناً فَأَحِبُوهُ، فَيُحِبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ فَيَقُولُ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَاناً فَأَحِبُوهُ، فَيُحِبُهُ أَهْلُ السَّمَاء، قَالَ: ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ، وَإِذَا السَّمَاء، قَالَ: ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْداً دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ: إِنِّي أَبْغِضُ فُلَاناً فَأَبْغِضُهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُبْغِضُهُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الأَرْضِ». [م في فَيُرُغِضُونَهُ، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الأَرْضِ». [م في البر والصلة (الحديث: 6647/ 2637)].

#### [أنّغض]

\* «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلى الله عزَّ وجلَّ الطَّلَاقُ». [د في الطلاق (الحديث: 2177)].

\* «أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلحِدٌ في الحَرَمِ،
 وَمُبْتَغِ في الإسْلَامِ سُنَّةَ الجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِب دَمِ امْرِىءِ
 بغير حَقِّ لِيُهَرِيقَ دَمَّهُ». [خ في الديات (الحديث: 6882)].

\* ﴿ أَحَبُّ الْبِلادِ إِلَى اللهِ ، مَسَاجِدُهَا ، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ ، مَسَاجِدُهَا ، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا » . [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 526/ 175/ 288)].

\* "إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الخَصِمُ". [خ في المظالم والخصب (الحديث: 2452)، انظر (الحديث: 4523)

7188)، م (البحديث: 6722)، ت (البحديث: 2976)، س (الحديث: 5438)].

\* "إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إلى الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِساً، إِمَامٌ عَادِلٌ، وَأَبْغَضَ النَّاسِ إلى الله، وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِساً، إِمَامٌ جَائِرٌ». [ت الأحكام (الحديث: 1329)].

\* إن رسول الله ﷺ وصف ناساً، إنسي لأعرف صفتهم في هؤلاء: «يَقُولُونَ الْحَقَّ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَا يَجُورُ هَذَا، مِنْهُمْ - وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ - مِنْ أَبْغَض حَلْقِ اللهِ إِلَيْهِ مِنْهُمْ أَسْوَدُ، إِحْدَى يَدَيْهِ طُبْيُ شَاةٍ أَوْ حَلَمَةُ ثَدْيٍ ". [م في الزكاة (الحديث: 245/ 1066/ 157)].

\* دخل ﷺ مصلاه، فرأى ناساً كأنهم يكتشرون، قال: «أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ أَكْثَرْتُمْ ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ، لشَغَلَكُمْ عَمَّا أَرَى المَوتُ، فَأَكْثِرُوا مِن َّذِكْر هَادِم اللذَاتِ المَوْتِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ فيه فَيَقُولُ: أَنَا بَيْتُ الغُرْبَةِ، أَنَا بَيْتُ الوَحْدَةِ أَنَا بَيْتُ التُّرَابِ وَأَنَا بَيْتُ الدُّودِ، فَإِذَا دُفِنَ العَبْدُ المُؤْمِنُ قَالَ لَهُ القَبْرُ: مَرْحَباً وَأَهْلاً، أَمَا إِنْ كُنْتَ لأَحَبَّ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَيَّ، فَإِذْ وُلِّيْتُكَ اليَومَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَى صَنِيْعِي بِكَ، قال: فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِذَا دُفِنَ العَبْدُ الفَاجِرُ أُو الكَافِرُ قَالَ لَهُ القَبْرُ: لَا مَرْحَباً وَلَا أَهْلاً أَمَا إِنْ كُنْتَ لأَبْغَضَ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَيَّ، فَإِذْ وُلِّيتُكَ اليَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَى صَنِيْعِي بِكَ، قَالَ: فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَلْتَقِي عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ»، قال: قال ﷺ بأصابعه، فأدخل بعضها في جوف بعض قال: «وَيُقَيِّضُ اللهُ لَهُ سَبْعُونَ تِنِّيْناً لَوْ أَنَّ وَاحِداً مِنْهَا نَفَخَ فِي الأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ شَيْئاً مَا بَقِيتِ الدُّنْيَا، فَيَنْهَشْنَه وَيَخْدِشْنَهُ حَتَّى يُفْضِي بهِ الْحِسَابُ»، وقال عَيِّي : «إِنَّمَا القَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ ريَاض الْجَنَّةِ، أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَر النَّارِ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2460)].

\* «ما أَحَلَّ الله شَيْئاً أَبْغَضَ إلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ». [د في الطلاق (الحديث: 2018)].

"مَنْ أَحَبَّ لله، وَأَبْغَضَ لله، وأَعْطَى لله، وَمَنْعَ لله فَمَنْ أَحَبَّ لله، وَمَنْعَ لله فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الإِيْمَانَ». [د في السنة (الحديث: 4681)].

\* «مَنْ أَعْطَى لله، وَمَنَعَ لله، وَأَحَبَّ لله، وَأَبْغُضَ لله،

وَأَنْكَحَ لله، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ إِيمَانَهُ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 252)].

### [أَبْغِضُ]

\* «أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْناً ما، عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْماً ما، وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْناً ما عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْماً ما». [ت البر والصلة (الحديث: 1997)].

# [أَبُغَضَكُمْ]

\* "إنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقاً، وإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مجلساً يَوْمَ القِيَامَةَ الشَّرْتَارُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ وَالمُتَشَدِقُونَ وَالمُتَشَدِقُونَ عَلَمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال: "المُتَكَبِّرُونَ». [ت البر والصلة (الحديث: 2018)].

### [أَبْغَضَنِي]

\* «مَنْ أَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَجَبَّنِي، الخررة أَبْغَضَنِي». [جه السنة (الحديث: 143)، انظر (الحديث: 163م)].

### [أَبُغِضُهُ]

\* ﴿إِنَّ اللهَ، إِذَا أَحَبَّ عَبْداً، دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أَحِبُ فُلَاناً فَأَجِبُهُ، قَالَ: فَيُحِبَّهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَاناً فَأَجِبُوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، قَالَ: ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ، وَإِذَا السَّمَاءِ، قَالَ: ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ، وَإِذَا أَبْغَضُهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ مُثَمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُبْغِضُهُ جُبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُبْغِضُهُ فَلَاناً فَالْبَغِضُوهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُهُ فُلَاناً فَالْبَغِضُوهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُهُ لَهُ الْبُغْضَاءُ فِي الأَرْضِ». [م في فَيُبُغِضُونَهُ، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبُغْضَاءُ فِي الأَرْضِ». [م في الرولية (الحديث: 6647/ 2637)].

### [أُبُغَضَهُ]

\* أتي النبي على بجنازة رجل يصلي عليه، فلم يصلى عليه، فقيل: ما رأيناك تركت الصلاة على أحد قبل هذا؟ قال: «إِنّهُ كَانَ يَبْغُضُ عُثْمَانَ فَأَبْغَضَهُ اللهُ». [ت المناقب (الحديث: 370)].

«الأَنْصَارُ لا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا

مُنَافِقٌ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ». [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3783)، م (الحديث: 234)].

# [أَبْغَضَهُمْ]

\* "الأَنْصَارُ لا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، فَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ». [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3783)، م (الحديث: 234)]. (164

\* «الله الله في أَصْحَابِي، لا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضاً بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى الله، وَمَنْ آذَى الله فيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ». [ت المناقب (الحديث: 382)].

#### [أُبْغَضَهُمَا]

"مَنْ أَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ
 أَبغضهُما فَقَدْ أَبغضنِي». [جه السنة (الحديث: 143)، انظر (الحديث: 163م)].

### [أَبُغِضُوهُ]

\* ﴿إِنَّ اللهُ، إِذَا أَحَبَّ عَبْداً، دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أَحِبُ فُلَاناً فَأَحِبُهُ ، قَالَ: فَيُحِبُهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَحِبُ فُلَاناً فَأَحِبُوهُ ، فَيُحِبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، فَالَ: ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ ، وَإِذَا السَّمَاءِ ، قَالَ: ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْداً دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ: إِنِّي أُبْغِضُ فُلَاناً فَأَبْغِضُهُ ، قَالَ: فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ : إِنَّ اللهَ يُبْغِضُهُ فَكَ الْبَغْضَاءُ فِي الأَرْضِ » . [م في فَيُرْفِطُ وَلَى الأَرْضِ » . [م في فَيُرُفِطُ وَلَي الأَرْضِ » . [م في الروا الصلة (الحديث : 6647/2637)].

### [أَبْغِنِي]

\* قَدِمْنَا الْحُدَيْئِيَةَ مَعَ رَسُولِ للهِ ﷺ، وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، وَعَلَيْهَا خَمْسُونَ شَاةً لَا تُرْوِيهَا، قَالَ: فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى جَبَا الرَّكِيَّةِ، فَإِمَّا دَعَا وَإِمَّا بَصَقَ فِيهَا، قَالَ: فُجَاشَتْ، فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا، قَالَ: ثُمَّ بَصَقَ فِيهَا، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَانَا لِلْبَيْعَةِ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ، قَالَ:

فَبَايَعْتُهُ أَوَّلَ النَّاسِ، ثُمَّ بَايَعَ وَبَايَعَ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَسَطٍ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: «بَايعْ يَا سَلَمَةُ!»، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُكَ، يَا رَسُولَ اللهِ، فِي أَوَّلِ النَّاسِ، قَالَ: «وَأَيْضاً»، قَالَ: وَرَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَزِلاً \_ يَعْنِي: لَيْسَ مَعِيَ [مَعَهُ] سِلَاحٌ ـ قَالَ: فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حَجَفَةً أَوْ دَرَقَةً، ثُمَّ بَايَعَ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ النَّاسِ، قَالَ: «أَلَا تُبَايِعُنِي يَا سَلَمَةُ؟»، قَالَ: قُلْتُ: قُلْتُ: قُلْ بَايَعْتُكَ، يَا رَسُولَ ٱللهِ، فِي أَوَّلِ النَّاسِ، وَفِي أَوْسَطِ النَّاس، قَالَ: «وَأَيْضاً»، قَالَ: فَبَايَعْتُهُ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ قَالَ لِي: ﴿ وَيَا سَلَمَةُ ، أَيْنَ حَجَفَتُكَ ، أَوْ دَرَقَتُكَ الَّتِي أَعْطَيْتُكَ؟»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقِيَنِي عَمِّي عَامِرٌ عَزِلاً، فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ ، وَقَالَ: ﴿إِنَّكَ كَالَّذِي قَالَ الأَوَّلُ: اللَّهُمَّ، أَبْغِنِي حَبِيباً هُوَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ نَفْسِي». ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ رَاسَلُونَا الصُّلْحَ، حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا فِي بَعْض، وَاصْطَلَحْنَا، قَالَ: وَكُنْتُ تَبِيعاً لِطَلْحَةَ بْن عُبَيْدِ اللهِ، أَسْقِى فَرَسَهُ، وَأَحُسُهُ، وَأَخْدُمُهُ، وَآخُدُمُهُ، وَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِ، وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي، مُهَاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، قَالَ: فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةً، وَاخْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْض، أَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا، فَاضْطَجَعْتُ فِي أُصْلِهَا، قَالَ: فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً، فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ ، فَأَبْغَضَّتُهُمْ ، فَتَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أُخْرَى، وَعَلَّقُوا سِلَاحَهُمْ، وَاضْطَجَعُوا، فَبَيْنَمَا هُمْ كَـذلِكَ، إذْ نَـادَى مُـنَادٍ مِـنْ أَسْفَـل الْـوَادِي: يَـا لَلْمُهَاجِرِينَ، قُتِلَ ابْنُ زُنَيْم، قَالَ: فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي، ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى أُولِئِكَ الأَرْبَعَةِ وَهُمْ رُقُودٌ، فَأَخَذْتُ سِلَاحَهُمْ، فَجَعَلْتُهُ ضِغْتًا فِي يَدِي، قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: وَالَّذِي كَرُّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ، لَا يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلَّا ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ بهمْ، أَسُوقُهُمْ إِلَى رَسُولِ للهِ ﷺ، قَالَ: وَجَاءَ عَمِّي عَامِرٌ بِرَجُل مِنَ الْعَبَلَاتِ، يُقَالُ لَهُ: مِكْرَزٌ، يَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ للهِ عَلَيْ، عَلَى فَرَسٍ مُجَفَّفٍ، فِي سَبْعِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَنَظَرَ إلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ ، فَقَالَ: «دَعُوهُمْ، يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ

الْفُجُور وَثِنَاهُ». فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمُّ ﴾ [الفتح: 24] الآيَةَ كُلُّهَا. قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً، بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي لَحْيَانَ جَبَلٌ، وَهُمُ الْمُشْرِكُونَ، فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ رَقِيَ هذَا الْجَبَلَ، اللَّيْلَةَ، كَأَنَّهُ طَلِيعَةٌ لِلنَّبِيِّ عِينَ ، وَأَصْحَابِهِ ، قَالَ سَلَمَةُ : فَرَقِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنَ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِظَهْرهِ، مَعَ رَبَاحِ غُلَام رَسُولِ للهِ عَيْقٍ، وَأَنَا مَعَهُ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ بِفَرَسٌ طَلْحَةَ، أُنَدِّيهِ مَعَ الظَّهْر، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا، إِذَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْفَزَارِيُّ قَدْ أَغَارَ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ للهِ ﷺ، فَاسْتَاقَهُ أَجْمَعَ، وَقَتَلَ رَاعِيَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ، خُذْ هذَا الْفَرَسَ، فَأَبْلِغْهُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، وَأَخْبِرْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ : أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَغَارُوا عَلَى سَرْحِهِ، قَالَ: ثُمَّ قُمْتُ عَلَى أَكَمَةٍ فَاسْتَقْبَلْتُ الْمَدِينَةَ، فَنَادَيْتُ ثَلَاثاً: يَا صَبَاحَاهْ، ثُمَّ خَرَجْتُ فِي آثَارِ الْقَوْمِ أَرْمِيهِمْ بِالنَّبْلِ، وَأَرْتَجِزُ، أَقُولُ: أَنَّ شَا ابَّ نُ الْأَكْ َ وَعَ وَالْدِيَ وْمَ يَسُوْمُ السَّرُّضَّ فَأَلْحَقُ رَجُلاً مِنْهُمْ، فَأَصُكُ سَهْمَا فِي رَحْلِهِ، حَتَّى خَلَصَ نَصْلُ السَّهُم إِلَى كَتِفِهِ، قَالَ: قُلْتُ: خُذْهَا وَأَنْكَ الْبُلِينَ الْأَكْدِ وَعَ وَالْسِيَوْمَ يَسِوْمُ السِرُّأَضَّعِ قَالَ: فَوَاللهِ، مَا زِلْتُ أَرْمِيهِـمْ وَأَعْقِرُ بِهِـمْ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَيَّ فَارِسٌ، أَتَيْتُ شَجَرَةً فَجَلَسْتُ فِي أَصْلِهَا، ثُمَّ رَمَيْتُهُ، فعَقَرْتُ بهِ، حَتَّى إذا تَضَايَقَ الْجَبَلُ فَدَخَلُوا فِي تَضَايُقِهِ، عَلَوْتُ الْجَبَلَ، فَجَعَلْتُ أُرَدِّيهِمْ بِالْحِجَارَةِ. قَالَ: فَمَا زِلْتُ كَذَلِكَ أَتْبَعُهُمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ بَعِيرٍ، مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ للهِ ﷺ، إِلَّا خَلَّفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي، وَخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُمْ أَرْمِيهِمْ، حَتَّى أَلْقَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً، وَثَلَاثِينَ رُمْحاً، يَسْتَخِفُّونَ، وَلَا يَطْرَحُونَ شَيْئاً إِلَّا جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَاماً مِنَ الْحِجَارَةِ، يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَصْحَابُه، حَتَّى إذا أَتَوْا تَضايُقاً

[مُتَضَايقاً] مِنْ ثَنِيَّةٍ، فَإِذَا هُمْ قَدْ أَتَاهُمْ فُلَانُ بْنُ بَدْر

قَالَ: وَلَحِقَنِي عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ، فِيهَا مَذْقَةٌ مِنْ لَبَن، وَسَطِيحَةٍ فِيهَا مَاءً، فَتَوْضَأْتُ وَشَرِبْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْدٌ، وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أَخَذَ تِلْكَ الإبلَ، وَكُلَّ شَيْءٍ اسْتَنْقَذْتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَكُلَّ [وَكُلَّ] رُمْح وَبُرْدَةٍ، وَإِذَا بِلَالٌ قَدْ نَحَرَ نَاقَةً مِنَ الإبلِ الَّذِي اسْتَنْقَذَّتُ مِنَ الْقَوْم، وَإِذَا هُوَ يَشُوي لِرَسُولِ للهِ ﷺ، مِنْ كَبدِهَا وَسَنَامِهَاً، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، خَلِّنِي، فَأَنْتَخِبُ مِنَ الْقَوْم مِائَةَ رَجُل، فَأَتَّبِعُ الْقَوْمَ، فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ مُخْبِرٌ إِلَّا قَتَلْتُهُ، قَالَّ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فِي ضَوْءِ النَّارِ، فَقَالَ: «يَا سَلَمَةُ، أَتُرَاكَ كُنْتَ فَاعِلاً؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، وَالَّذِي أَكْرَمَكَ، فَقَالَ: «إِنَّهُمُ الآنَ لَيُقْرَوْنَ فِي أَرْضِ غَطَفَانَ»، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ، فَقَالَ: نَحَرَ لَهُمْ فُلَانٌ جَزُوراً، فَلَمَّا كَشَفُوا جِلْدَهَا رَأَوْا غُبَاراً، فَقَالُوا: أَتَاكُمُ الْقَوْمُ، فَخَرَجُوا هَارِبِينَ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ: أَبُو قَتَادَةَ، وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا: سَلَمَةُ»، قَالَ: ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ سَهْمَيْن: سَهْمٌ الْفَارِس، وَسَهْمُ الرَّاجِل، فَجَمَعَهُمَا لِي جَمِيعاً، ثُمَّ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ عَيْ وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ، رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ، قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ لَا يُسْبَقُ شَدّاً، قَالَ: فَجَعَلَ يَقُولُ: أَلَا مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِينَةِ؟ هَلْ مِنْ مُسَابِق؟ فَجَعَلَ يُعِيدُ ذلِكَ، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلَامَهُ، قُلْتُ: أَمَا تُكُرمُ كَريماً، وَلَا تَهَابُ شَرِيفاً؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي وَأُمِّي، ذَرْنِي فَلاُّسَابِقَ الرَّجُلَ، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ»، قَالَ: قُلْتُ: اذْهَبْ إِلَيْكَ، وَتْنَيْتُ رِجْلَيَّ فَطَفَرْتُ، فَعَدَوْتُ، قَالَ: فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْن، أَسْتَبْقِي نَفَسِي، ثُمَّ عَدَوْتُ فِي إِثْرهِ، فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْن، ثُمَّ إِنِّي رَفَعْتُ حَتَّى أَلْحَقَهُ، قَالَ: فَأَصُكُّهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ شُبِقْتَ، وَاللهِ، قَالَ: أَنَا أَظُنُّ، قَالَ: فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَوَاللهِ، مَا لَبثْنَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالِ، حَتَّى خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ للهِ ﷺ، قَالَ: فَجَعَلَ عَمِّي الْفَزَادِيُّ، فَجَلَسُوا يَتَضَحُّونَ - يَعْنِي: يَتَغَدُّونَ -وَجَلَسْتُ عَلَى رَأْس قَرْنٍ، قَالَ الْفَزَارِيُّ: مَا هذَا الَّذِي أَرَى؟ قَالُوا: لَقِينَاً، مِنْ هذَا الْبَرْحَ، وَاللهِ، مَا فَارَقَنَا مُنْذُ غَلَسٍ، يَرْمِينَا حَتَّى انْتَزَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَيْدِينَا، قَالَ: فَلْيَقُمْ إِلَّيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ، أَرْبَعَةٌ، قَالَ: فَصَعِدَ إِلَىَّ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ، فِي الْجَبَل، قَالَ: فَلمَّا أَمْكَنُونِي مِنَ الْكَلَام، قَالَ: قُلْتُ: هَلْ تَعْرفُونِي؟ قَالُوا: لَّا، وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَع، وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ ﷺ، لَا أَطْلُبُ رَجُلاً مِنْكُمْ إِلَّا أَدْرَكْتُهُ، وَلَا يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكَنِي، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَنَا أَظُنُّ، قَالَ: فَرَجَعُوا، فَمَا بَرحْتُ مَكَانِي، حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارسَ رَسُولِ للهِ ﷺ، يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ، قَالَ: فَإِذَا أَوَّلُهُمُ: الأَخْرَمُ الأَسَدِيُّ، عَلَى إِثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ، وَعَلَى إِثْرُو الْمِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: فَأَخَذْتُ بِعِنَانِ الأَخْرَم، قَالَ: فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ، قُلْتُ: يَا أَخْرَمُ، احْذَرْهُمْ، لَا يَقْتَطِعُوكَ حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ ، قَالَ: يَا سَلَمَةُ ، إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْم الآخِر، وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَالنَّارَ حَقٌّ، فَلَا تَحُلُّ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ، قَالَ: فَخَلَّيْتُهُ، فَالْتَقَى هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰن، قَالَ: فَعَقَرَ بِعَبْدِ الرَّحْمٰن، فَرَسَهُ، وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰن، فَقَتَلَهُ، وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ، وَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةَ، فَارِسُ رَسُولِ للهِ ﷺ بعَبْدِ الرَّحْمٰنِ، فَطَعَنَهُ، فَقَتَلَهُ، فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحمَّدٍ عَلَيْ، لَتَبعْتُهُمْ أَعْدُو عَلَى رِجْلَيَّ، حَتَّى مَا أَرَى وَرَائِي، مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَلَا غُبَارِهِمْ، شَيْئاً، حَتَّى يَعْدِلُوا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، إِلَى شِعْبِ فِيهِ مَاءً، يُقَالُ لَهُ: ذَا قَرَدٍ، لِيَشْرَبُوا مِنْهُ وَهُمْ عِطَاشٌ، ُقَالَ: فَنَظَرُوا إِلَىَّ أَعْدُو وَرَاءَهُمْ، فَحَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ - يَعْنِي: أَجْلَيْتُهُمْ عَنْهُ - فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً، قَالَ: وَيَخْرُجُونَ فَيَشْتَدُّونَ فِي ثَنِيَّةٍ، قَالَ: فَأَعْدُو، فَأَلْحَقُ رَجُلاً مِنْهُمْ، فَأَصُكُهُ بِسَهْم فِي نُغْضِ كَتِفِهِ، قَالَ: قُلْتُ: خُذْهَا، وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَّعَ، وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّع، قَالَ: يَا تَكِلَتْهُ أُمُّهُ! أَكُوعُهُ بُكْرَةً، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ، أَكُوعُكَ بُكْرَةَ، قَالَ: وَأَرْدَوْا فَرَسَيْن عَلَى نَنِيَّةٍ، قَالَ: فَجِئْتُ بِهِمَا، أَسُوقِهُمَا إِلَى رَسُولِ للهِ ﷺ،

عَامِرٌ، يَرْتَجِزُ بِالْقَوْم:

تَاللَّهِ، لَوْلاً اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلا تَصدَّقْنَا وَلا صَلَّيْنَا وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا

فَ خَبِّتُ بِلَّتُ الأَقَدَامَ إِنْ لَاقَدِ خَا وَ وَالْفَدِ الْمَا وَالْفَا الْفَا لَالْفَا الْفَا الْفَالْفَالْمُ الْفَا الْفَالْمُ الْمَالِمُ الْفَالْفِي الْفَالْمُوالْمِ الْفَالْمِ الْفَالْمُعِلَّالِمُ الْفَالْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّالْمُوالْمُ الْفَالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْم

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ هذَا؟»، قَالَ: أَنَا عَامِرٌ، قَالَ: أَنَا عَامِرٌ، قَالَ: «غَ فَرَ لَكَ رَبُّكَ»، قَالَ: وَمَا اسْتَغْ فَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لإِنْسَانٍ يَخُصُّهُ إِلَّا اسْتُشْهِدَ، قَالَ: فَنَادَى عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ، وَهُوَ عَلَى جَمَلِ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، لَوْلَا مَا مَتَّعْتَنَا بِعَامِرٍ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ، قَالَ: خَرَجَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبٌ، يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ، وَيَعُولُ:

قَدْ عَلِمَتْ خَدْبَرُ أَنَّي مَرْحَبُ شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلُ مُحَرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ أَفْبَلَتْ تَلَهَّبُ

قَالَ: وَبَرَزَ لَهُ عَمِّي عَامِرٌ، فَقَالَ:

قَدْ عَـلِّـمَـتْ خَـيْـبَرُ أَنِّـي عَـامِـرُ

شَاكِي السلاح بَهُ طَلُ مُ خَامِرُ وَالله عَامِرُ وَالْحَالُفَا ضَرْبَتَيْنِ، فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبِ فِي تُرْسِ عَامِرٌ وَلَاهَبَ عَامِرٌ وَلَاهَ اللهُ عَلَى نَفْسِهِ، عَامِرٌ وَلَاهَ عَامِرٌ وَلَا اللهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ، فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ. قَالَ سَلَمَةُ: فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ، فَإِذَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ وَلُونَ: فَقَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ، قَتَلَ نَفْسَهُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ عَمَلُ عَامِرٍ؟، وَأَنَا أَبْكِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ؟، قَالَ رَسُولُ اللهِ، بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ؟، قَالَ رَسُولُ اللهِ، بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ؟، فَالَ رَسُولُ اللهِ عَمَلُ عَامِرٍ؟، فَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، وَهُو نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِكَ، قَالَ: لَكُ اللهُ عَرَشُولُهُ وَهُو أَرْمَلُ، فَقَالَ: اللهُ عَلِي رَضِيَ الله عَنْهُ، وَهُو أَرْمَلُ، وَهُو أَرْمَلُ، حَتَّى أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَنْهُ، فَهُو وَرَسُولُهُ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ اللهِ عَنْهُ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأً، وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ وَخَرَجَ مَرْحَبٌ، فَقَالَ: فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأً، وَأَعْطَاهُ الرَّايَة ، وَخَرَجَ مَرْحَبٌ، فَقَالَ: فِي عَيْنَهُ فَبَرَأً، وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، وَخَرَجَ مَرْحَبٌ، فَقَالَ: فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأً، وَأَعْطَاهُ الرَّايَة ، وَخَرَجَ مَرْحَبٌ، فَقَالَ: فَي عَلِي عَيْنَيْهُ فَبَرَأً، وَأَعْطَاهُ الرَّايَة ، وَخَرَجَ مَرْحَبٌ، فَقَالَ:

شَاكِي السِّلَاح بَطَلُ مُحَرَّبُ

إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

قَقَانَ اللَّذِي سَمَّ تُنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهُ أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ

قَالَ: فَضَرَبُ رَأْسَ مَرْحَبِ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ رِضُوان الله عَلَيْه. [م في الجهاد والسير (الحديث: 454/ 1807/ 132)].

#### [ابُغِنِي]

\* عَنْ أَبِي هُرِيرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ وَاللَّهِ الْمَاوِهِ وَحَاجَتِهِ، فَبَينَمَا هُوَ يَتْبَعُهُ بِهَا، النَّبِيِّ وَاللَّهِ الْمَانَةُ اللَّهِ هُرَيرةَ، فَقَالَ: «البْغِنِي فَقَالَ: «أَنْ أَبُو هُرِيرةَ، فَقَالَ: «البْغِنِي أَحْجَاراً أَسْتَنْفِضْ بِهَا، وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمِ وَلَا بِرَوْثَةٍ». فَأَتَيتُهُ بِأَحْجَاراً أَحْمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِي، حَتَّى وضعت فَأَتَيتُهُ بِأَحْجَارٍ أَحْمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِي، حَتَّى وضعت إِلَى جَنْبِهِ، ثُمَّ انْصَرَفتُ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيتُ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ العَظْمِ وَالرَّوْثَةِ؟ قَالَ: «هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ، فَسَأَلُونِي مَا بَالُ العَظْمِ وَالرَّوْثَةِ؟ قَالَ: «هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ، فَسَأَلُونِي وَإِنَّهُ أَتَانِي وَفَدُ جِنِّ نَصِيبِينَ، وَنِعْمَ الْجِنُّ، فَسَأَلُونِي الزَّادَ، فَلَعُوثُ اللهَ لَهُمُ أَنْ لا يَمُرُّوا بِعَظْمِ وَلا بِرَوْثَةٍ إِلَّا وَجَدُلُوا عَلَيهَا طَعَاماً». [خ في منافب الأنصار (الحديث: وَ386)، راجع (الحديث: 155)]

# [ابُغُونِي]

\* «ابْغُونِي الضَّعَفَاءَ، فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُم ». [د في الجهاد (الحديث: 2594)، ت (الحديث: 1702)، س (الحديث: 3179)].

## [أُبَقً]<sup>(1)</sup>

\* «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبِقَ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ». [م في الإيمان (الحديث: 229)].

\* ﴿ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبُقَ مِنْ مَوَالِيهِ ، فَقَدْ كَفَرَ ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ » . [م في الإيمان (الحديث: 225/88/122)، د (الحديث: 4360)، 4066)].

\* «إِذَا أَبِقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ». [س تحريم الدم (الحديث: 4064)، تقدم (الحديث: 4060)].

(1) أَبَقَ: يَأْبَقُ ويَأْبِقُ إِبَاقًا إِذَا هَرَبَ.

\* ﴿إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ». [م في الإيمان (الحديث: 229)].

# [أُبُقَعُ]<sup>(1)</sup>

\* ﴿ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ ، وَالْخُرَابُ الْأَبْقَعُ ، وَالْفَارَةُ ، وَالْكَلْبُ اَلْعَقُورُ ، وَالْخُرَابُ الْأَبْقَعُ ، وَالْفَارَةُ ، وَالْكَلْبُ اَلْعَقُورُ ، وَالْحُدَيَّ اللهِ كَالَابُ 1198/ 1198/ 67) ، والحديث: 2882 ، حه (الحديث: 3087) ] . سر (الحديث: 3087) .

\* «خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْعَلُورَةِ: الْحَيَّةُ وَالْعَلُورُ وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ».
 [س مناسك الحج (الحديث: 2882)، تقدم (الحديث: 2829)].

#### [أَبْقَى]

\* "المَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدِحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ؛ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ، أَوْ في أَمْرِ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا». [د في الزكاة (الحديث: 681)، من (الحديث: 681)].

## [أَبَقِيَ]

\* أن أبا قتادة قال: كنت مع النبي و فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون، وأنا رجل حِلّ على فرس، . . . فرأيت الناس متشوفين لشيء ، فذهبت أنظر، فإذا هو حمار وحشيّ ، فقلت لهم: ما هذا؟ قالوا: لا ندري، قلت: هو حمار وحشيّ . . . فقلت لهم: ناولوني سوطي، فقالوا: لا نعينك عليه، فنزلت فأخذته . . . فعقرته . . . فحملته حتى جئتهم به ، فأبى بعضهم ، وأكل بعضهم ، فأدركته و فحدثته الحديث، فقال: «أَبَقِيَ مَعَكُمْ شَيءٌ مِنْهُ؟ » قلت: نعم، قال: «كُلُوا فَهوَ طُعْمٌ أَطْعَمَكُمُوهَا الله » . [خ في النائح والصيد (الحديث: 5492) ، راجع (الحديث: 1821)

#### ءُ [أُبُقِيَتُ]

\* «الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيم الْحَلَالِ وَلَا
 إضاعة المالِ، وَلَكِنَّ الزَّهَادَةَ في الدُنْيَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا

(1) الأَبْقَع: مَا خَالَطَ بَياضَه لونٌ آخرُ.

فِي يَلَيْكَ أَوْثَقَ مِمَّا فِي يلَي اللهُ، وَأَنْ تَكُونَ فِي ثُوَابِ المُصِيبَةِ إِذَا أَنْتَ أُصِبْتَ بِهَا أَرْغَبُ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا أُبْقِيَتْ لَكَ». [ت الزهد (الحديث: 2340)، جه (الحديث: 4100)].

### [أَبُقَيْتَ]

\* أن عمر قال: أمرنا على يوماً أن نتصدق، فوافق ذلك مالاً عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً، فجئت بنصف مالي، فقال على: «ما أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟»، فقلت: مثله، قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال على: «مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟» قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبداً. [د في الزكاة (الحديث: 1678)].

### [أُبْقَيْتَنِي]

\* أن ابن عباس قال: بينما نحن عنده علي إذ جاءه عليُّ بن أبي طالب فقال: بأبي أنت وأمي تَفلَّت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه، فقال عليه: «يَا أَبَا الْحَسَنِ أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعْكَ الله بهنَّ وَيَنْفَعُ بِهِنَّ مَنْ عَلَّمْتَه ويُثَبِّتُ ما تَعَلَّمْتَ في صَدْرك؟»، قال: أجل يا رسول الله، فعلَّمني. قال: «إذَا كانَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَقُومَ في ثُلُثِ اللَّيْلِ الآخِر فَإِنَّهَا سَاعَةٌ مَشْهُودَةٌ وَالدُّعَاءُ فِيهَا مُسْتَجَابٌ وَأَقَدْ قالَ أَخِي يَعْقُوبُ لِبَنِيهِ: ﴿ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبُّ ۗ ﴾ [يُوسُف: 98] ـ يَقُولُ حَتَّى تَأْتِي لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ ـ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ في وَسَطِهَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ في أُوَّلِهَا فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ في الرَّكْعَةِ الأولَى بِفَاتِحَةِ الكِتَابَ وَسُورَةِ يَس، وَفي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وحم الدُّخَانَ، وَفي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وآلم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَتَبَارَكَ المُفَصَّل، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ التَّشَهُّدِ فاحْمَدِ الله وأحْسِن النَّنَاءَ عَلَى الله وَصَلِّ عَلَيَّ وَأَحْسِنْ وَعَلَى سَائِر النَّبيِّين، وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنينَ والمُؤْمِنَاتِ ولإخْوَانِكَ الَّذِينَ سَبَقُوكَ بِالإِيمَانِ ثُمْ قُلْ في آخِر ذَلِكَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بتَوْكِ المَعَاصِي أَبْداً مَا أَبْقَيْتَنِي، وارْحَمْنِي أَنْ أَتَكَلُّفَ مَا لَا يَعْنِينِي، وارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظرِ فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي، اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ ذَا

الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ وَالعِزَّةِ الَّتِي لَا تُرَامُ؛ أَسْأَلُكَ يَا اللهِ يَا رَحمنُ بِجَلَالِكَ وَنور وَجْهِكَ أَنْ تُلْزِمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِي وَارْزُقْنِي أَنْ أَتْلُوَهُ عَلَى النَّحْو الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِّي، اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ ذَا الْجَلَال والإِكْرَام والعِزَّةِ التي لا تُرَامُ؛ أَسْأَلُكَ يا الله يا رَحْمٰن بِجَلَالِكَ وَنُورِ وَجُهِكَ أَن تُنَوِّرَ بِكَتَابِكَ بَصَرِي وأنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي وَأَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عِن قَلْبِي وَأَنْ تَشْرَحَ بِهِ صَدْري وأَنْ تُعْمِلَ بِهِ بَدَنِي لَأِنَّهُ لا يُعِينُنِي عَلَى الحقِّ غَيْرُكَ وَلَا يُؤْتِيهِ إِلَّا أَنْتَ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِالله العَلِيِّ العَظِيم، يَا أَبا الحَسَن فافْعَلْ ذَلِكَ ثلاثَ جُمَع أَوْ خَمْسَ أُو سَبُّعَ يُجَابُ بإذْنِ الله والَّذِي بَعَثَنِي بالحَقُّ مَا أَخْطَأُ مُؤْمِناً قَطُّه، قال عبد الله بن عباس: فوالله ما لبث عليٌّ إلا خمساً، أو سبعاً حتى جاء عليٌّ رسول الله ﷺ في مثل ذلك المجلس فقال: يا رسول الله، إنى كنت فيما خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو نحوهن، وإذا قرأتهن على نفسى تفلتن، وأنا أتعلم اليوم أربعين آية ونحوها . . . وأنا اليوم أسمع الأحاديث، فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفاً، فقال ﷺ عند ذلك: «مُؤْمِنٌ وَرَبِّ الكَعْبَةِ يا أَبَا الحَسَن ١٠. [ت الدعوات (الحديث: 3570)].

#### [ابُكِ]

\* عن عقبة بن عامر قال: قلت: ما النجاة قال: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ». [ت الزهد (الحديث: 2406)].

### [أُبْكَارِ]

\* "عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهاً، وَأَنْتَقُ أَرْحَاماً، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ". [جه النكاح (الحديث: 1861)].

### [أَبْكَاكَ]

\* (بَينَا أَنَا عِنْدَ البَيتِ بَينَ النَّائِمِ وَاليَقْظَانِ ـ وَذَكَرَ يعني رجلاً بَينَ الرَّجُلَينِ ـ فَأْتِيتُ بِطِسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ، مُلِيءَ حِكْمَةً وَإِيمَاناً، فَشُقً مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقَ البَطْنِ، ثُمَّ غُسِلَ البَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِيءَ حِكْمَةً وَإِيمَاناً،

وَأُتِيتُ بِدَابَّةِ أَبْيَضَ، دُونَ البّغْلِ، وَفَوْقَ الحِمَارِ: البُرَاقُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ حَتَّى أَتَينَا السَّماءَ الدُّنْيَا، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى آدَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَقَالَ مَرْحَباً بِكَ مِن ابْنِ وَنَبِيّ، فَأَتَينَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِّبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَلَى اللَّهِ عَلَى: أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى عِيسى وَيَحْيِي فَقَالًا: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخِ ونَبِيّ، فَأَتَينَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلَ: جِبُّريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءً، فَأَتَيتُ يُوسُف فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، قَالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيّ، فَأَتَينَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلٌ: جبْريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إلَيهِ؟ قِيلَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى إِدْرِيٰسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيَهِ فَقَالَ: مَرْحَباً مِنْ أَخ وَنَبِيّ، فَأَتَينَا السَّمَاءَ الخَامِسَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: أَجِبْرِيلٌ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَينَا عَلَى هَارُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخ وَنَبِيّ، فَأْتَينَا عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، قِيلَ: مَنْ هذاً؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ عِيلَةِ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى مُوسى فَسَلَّمْتُ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيّ، فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكى، فَقِيلَ: مَا أَبْكَاكَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ هذا الغُلَامُ الَّذِي بُعِثَ بَعْدِي، يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَفضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي، فَأَتَينَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلَ: جِبْريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ مَرْحَباً بِهِ وَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءً، فَأَتَيتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ منِ ابْنِ وَنَبِيّ، فَرُفِعَ لِيَ البَيتُ المَعْمُورُ، فَسَأَلتُ جبْريلَ فَقَالَ: هذا البّيتُ المَعْمُورُ، يُصَلِّى فِيهِ كُلَّ يَوْم

# [أُبُكُمَ]

\* خرجنا معه عليه، في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد فجلس ﷺ وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت في الأرض، فرفع رأسه فقال: «اسْتَعِيذُوا بالله مِنْ عذَابُ الْقَبْرِ»، مرتين أو ثلاثاً، زاد في حديث جرير لههنا، وقال: «وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ حِينَ يُقَالُ لَهُ: يَا هِذَا، مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبيُّك؟»، قال هناد، قال: «وَيأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبَّكَ؟ فَيقُول: رَبِّيَ الله، فَيقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيقُولُ: دِينِي الإسْلَامُ، فَيقُولَانِ لَهُ: مَا هذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟»، قال: «فَيقُولُ: هُوَ رَسُولُ الله ﷺ، فَيقُو لَانَ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَيقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ الله فآمَنْتُ بهِ وَصَدَّقْتُ»، زاد في حديث جرير قال: «فَذَلِكَ قَوْلُ الله عز وجل: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [إسراهيم: 27]»، - شم اتفقا ـ قال: "فيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّماءِ أَنْ قدْ صَدَقَ عَبْدِي، فأَفْرِ شوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ»، قال: «فَيأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا»، قال: «وَيُفْتَحُ لَهُ فيهَا مَدَّ بَصَرِهِ»، قال: «وَإِنَّ الْكَافِرَ»، فذكر موته، قال: «وَتُعَادُ رُوحُهُ في جَسَدِهِ وَيِأْتِيهِ مَلَكَانِ فيُجْلِسَانِهِ، فَيقُولَان لَهُ: مَنْ رَبُّك؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ، لا أَدْرى، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُك؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ، لا أَدْري، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هذَا الرَّجُلُ الذي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ، لا أَدْرِي، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّماءِ: أَنْ كَذَبَ، فَافْرشُوهُ مِنَ النَّار وَأَلْبِسُوهُ، مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابِاً إِلَى النَّارِ»، قال: «فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا»، قال: «وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فيهِ أَضْلَاعُهُ"، زاد في حديث جرير قال: «ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَبْكُمَ مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابِاً »، قال: "فَيَضْرِبُهُ بِها ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا ما بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ إِلا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ تُرَاباً »، قال: «ثُمَّ تُعَادُ فيهِ الرُّوحُ». [د في السنة (الحديث: 4753)، راجع (الحديث: 3212)].

سَبْعُونَ أَلفَ مَلَكٍ، إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيهِ آخِرَ مَا عَلَيهِمْ، وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ المُنْتَهِي، فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قِلَالُ هَجَر، وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الفُيُول، فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَسَأَلتُ جبْريلَ، فَقَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ فَفِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيلُ وَالفُرَاتُ، ثُمَّ فُرضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً، فَأَقْبَلَتُ حَتَّى جِئْتُ مُوسى فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلتُ: فُرضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بالنَّاس مِنْكَ، عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلهُ، فَرَجَعْتُ فَسَأَلتُهُ، فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، ثُمَّ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، فَجَعَلَ عِشْرِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، فَجَعَلَ عَشْراً، فَأَتَيتُ مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَجَعَلَهَا خَمْساً، فَأَتَيتُ مُوسى فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ، قُلتُ: جَعَلَهَا خَمْساً، فَقَال مِثْلَهُ، قُلتُ: سَلَّمْتُ بِخَيرٍ، فَنُودِيَ: إنِّي قَدْ أَمْضَيتُ فَريضَتِي وَخَفَّفتُ عَنْ عِبَادِيٍّ، وَأَجْزِي الْحَسَنَةَ عَشْراً». [خَ ني بد-الخلق (الحديث: 3207)].

# [أُبِكُراً]

\* قال جابر: غزوت مع النبي على ناضح لنا، . . . فأزحف الجمل، فزجره على فانتشط حتى كان أمام الجيش، فقال النبي ﷺ: «يَا جَابِرُ، مَا أَرَى جَمَلَكَ إِلَّا قَدِ انْتَشَطَى، قُلْتُ: بِبَرَكَتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «بعْنِيهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَقْدَمَ»، فَبعْتُهُ، وَكَانَتْ لِي إلَيْهِ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، وَلِّكِنِّي اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا غَزَاتَنَا وَدَنَوْنَا اسْتَأْذَنْتُهُ بِالتَّعْجِيلِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي حَدِيثُ عَهْدِ بِعُرْسِ قَالَ: «أَبِكُوا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّباً؟»، قُلْتُ: بَلْ ثَيِّباً يَا رَسُولَ اللهِ، ۚ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو أُصِيبَ وَتَرَكَ جَوَارِيَ أَيْكَاراً، فَكَرِهْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّباً تُعَلِّمُهُنَّ وَتُوَدِّبُهُنَّ، فَأَذِنَ لِي وَقَالَ لِي: «ائتِ أَهْلَكَ عِشَاءً»، فَلَمَّا قَدِمْتُ أَخْبَرْتُ خَالِي بِبَيْعِي الْجَمَلَ فَلَامَنِي، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غدَوْتُ بِالْجَمَلِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمَلَ وَالْجَمَلَ وَسَهْماً مَعَ النَّاسِ. [س البيوع (الحديث: 4652)، تقدم (الحديث: 4651)].

#### [ابْكُوا]

\* "إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحُرْنِ، فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، وَتَعَنَّوْا بِهِ، فَمَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِهِ، فَلْيْسَ مِنَّا». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1337)].

\* «ابْكُوا، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوْا». [جه الزهد (الحديث: (4196)].

## [أُبُكِي]

\* «بَينَمَا أَنَا فِي الحَطِيم، وَرُبَّمَا قَالَ فِي الحِجْرِ، مُضْطَجِعاً ، إِذْ أَتَانِي آتٍ فَقَدُّ ، وسمعته يقول: «فَشَقَّ ـ مَا بَينَ هذهِ إِلَى هَذهِ - فَاسْتَخْرَجَ قَلبي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ مَمْلُوءَةٍ إِيمَاناً، فَغُسِلَ قَلبِي، ثُمَّ حُشِيَ، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البَغْلِ وَفَوْقَ الحِمَارِ أَبْيَضَ، فَحُمِلتُ عَلَيهِ، فَانْطَلَقَ بِي جَبْرِيلُ، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفتَحَ، فَقِيلً: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ، فَقَالَ: هذا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالإِبْنِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِّيَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلِّ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيى وَعِيسى، وَهُمَا: ابْنَا الخَالَّةِ، قَالَ: هذا يَحْيى وَعِيسى فَسَلُّمْ عَلَيهِمَا، فَسَلَّمْتُ فَرَدًّا، ثُمَّ قَالًا: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءَ الثَّالِئَةِ فَّاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ، قَالَ: هذا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِح ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَتَّى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟

قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إلى إِدْرِيسَ، قَالَ: هذا إِدْرِيسُ، فَسَلِّمْ عَلَيهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ ۚ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبّاً بِٱلأَخِ الصَّالِح والنَّبِيِّ الصَّالح، ثُمَّ صَعِٰدَ بِي، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الخَامِسَةَ فَاسْتَفَتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجيءُ جَاءً، فَلَمَّا خَلَصتُ فَإِذَا هَارُونُ، قَالَ: هذا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةُ فَاسْتَفتَّحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاء، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسى، قَالَ: هذا مُوسى، فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكي، قِيلً لَهُ: مَا يُبْكِيكُ؟ قِالَ: أَبْكِي لأَنَّ غُلَاماً بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: هذا أَبُوكَ، فَسَلِّمْ عَلَيهِ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ، قَالَ: مَرْحَباً بالإبْن الصَّالِح، وَالنَّبيِّ الصَّالِح، ثُمَّ رُفِعَتْ لِيَ سِدْرَةُ المُنْتَهِي فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الفِيلَةِ، قَالَ: هذهِ سِدْرَةُ المُنْتَهَى، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَار: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَقُلتُ: مَا هذانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فالنِّيلُ والفُرَاتُ، ثُمَّ رُفِعَ لِي البَيتُ المَعْمُورُ، ثُمَّ أُتِيتُ بإِنَاءٍ مِنْ خَمْر وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَن وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَل، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ: هِيَ الفِطْرَةُ أَنْتً عَلَيهَا وَأُمَّتُكَ، ثُمَّ فُرضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قَالَ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ

صَلَاةً كُلَّ يَوْم، وَإِنِّي وَاللهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِيَّ إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسِى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَّوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلتُ: أُمِرْتُ بِخَمْس صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلُواتٍ كُلَّ يَوْم، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلٌ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، قَالَ: سَأَلتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيتُ، وَلَكِنْ أَرْضَى وَأُسَلِّمُ، قَالَ: فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادِ: أَمْضَيتُ فَريضَتِي، وَخَفَّفتُ عَنْ عِبَادِي». [خ في مناقب الأنصار (التحديث: 3887)، راجع (الحديث:

#### [أَبُكَيْتَهُمَا]

\* جاء رجل إليه ﷺ فقال: جئت أبايعك على الهجرة، وتركت أبويً يبكيان، قال: «ارْجِعْ فَأَضْحِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا». [د في الجهاد (الحديث: 2528)، س (الحديث: 4174)، جه (الصحديث: 1782)].

#### [إبل]

\* «أَتَاكَمْ أَهْلُ اليَمَنِ، هَمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً وأَليَنُ قُلُوباً، الإِيمَانُ يَمَانِ وَالحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، وَالفَخْرُ وَالخُيلاءُ في أَصْحَابِ الإِبلِ، وَالسَّكِينَةُ وَالوَقَارُ في أَهْلِ الغَنَم». [خ في المغازي (الحديث: 4388)، راجع (الحديث: 3301)، م (الحديث: 190)].

\* أشار رسول الله ﷺ بيده نحو اليمن، فقال: «الإيمَانُ يَمَانٍ هَاهُنَا، أَلَا إِنَّ القَسْوَةَ وَغِلَظَ القُلُوبِ في الفَدَّادِينَ، عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإِبِلِ، حَيثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيطَانِ، في رَبِيعَةَ وَمُضَرَ». [خ في بدء الخلق (الحديث: الشَّيطَانِ، في رَبِيعَةَ وَمُضَرَ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3302)، انظر (الحديث: 5503)، انظر (الحديث: 5503)،

\* أشار النبي عَنِي بيده نحو اليمن، فقال: "أَلَا إِنَّ الإِيمَانَ هُهُنَا، وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفِيمَانَ هُهُنَا، وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ، عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإِبِلِ، حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ، فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ». [م في الإيمان (الحديث: الشَّيْطَانِ، فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ». [م في الإيمان (الحديث: 180/ 51/ 51)].

الأصَابِعُ سَوَاءٌ، عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإبلِ». [د في الديات (الحديث: 4858، 4859)، س (الحديث: 4858، 4859)].

\* «الأَصَابِعُ كُلُّهُنَّ سَوَاءٌ ، فِيهِنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ». [جه الديات (الحديث: 2653)].

\* أفاض عَنْ من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُم بالسَّكِينَة فإنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بإيجَافِ الْخَيْلِ وَالإبلِ»، قال: فما رأيتها رافعة يديها عادية حتى أتى جمعاً، زاد وَهبٌ: ثم أردف الفضل بن عباس وقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بإيجَافِ الْخَيْلِ وَالإبلِ، فعليكم بالسكينة». [دفي المناسك (العديث: 1920)].

\* «أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَاِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةً مِنَ الإِبلِ مُغَلَّظةٌ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا».
 [س القسامة (الحديث: 4809)، تقدم (الحديث: 4707)].

\* أن أعرابياً سأله ﷺ عن الهجرة، فقال: "وَيحَكَ، إِنِلَ ثُوَدِّي صَدَقَتَهَا"، إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيدٌ، فَهَلَ لَكَ مِنْ إِبِلِ ثُوَدِّي صَدَقَتَهَا"، قال: نعم، قال: "فَاعْمَل مِنْ وَرَاءِ البِحَارِ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيئاً". [خ في الزكاة (الحديث: 1452)، انظر (الحديث: 2630)، م (الحديث: 2470). د (الحديث: 2470).

\* أن أعرابياً قال: يا رسول الله، أخبرني عن الهجرة، فقال: "وَيحَكَ، إِنَّ شَأْنَ الهِجْرَةِ شَدِيدٌ، فَهَل لَكَ مِنْ إِيلٍ؟"، قال: نعم، قال: "فَهَل مِنْ وَرَاءِ صَدَقَتَهَا؟"، قال: نعم، قال: "فَاعْمَل مِنْ وَرَاءِ البِحَارِ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيئاً". [خ في الأدب (العديث: 6165)، راجع (العديث: 1452)].

\* أن أنساً قال: أن أبا بكر، كتب له هذا الكتاب، لما وجهه إلى البحرين: هذه فريضة الصدقة، التي فرض رسول الله على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله ﷺ فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سُئل فوقها فلا يعط: «في أَرْبَع وَعِشْرِينَ مِنَ **الإِبل**ِ فَمَا دُونَهَا، مِنَ الغَنَم، مِنْ كُلُّ خَمْس شَاةٌ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْس وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضِ أَنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَتَلَاثِينَ إِلَى خَمْسِ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَل، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْس وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ - يَعْنِي - سِتّاً وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونِ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَل، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ. وَفي صَدَقَةِ الغَنَم: في سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِنَّةٍ إِلَى مِنتَين شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِئْتَين إِلَى ثُلَاثِ مِئَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى تُلَاثِ مِئَةٍ فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةً، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِئَةً فَلَيسَ فِيهَا شَيَّ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ». [خ في الزياة (الحديث: 1448)].

\* أن رافعاً قال: قلت: يا رسول الله، إنا لاقو العدو
 غداً وليس معنا مُدًى قال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ

عَزَّ وَجَلَّ فَكُلْ مَا خَلَا السِّنَّ وَالظُّفْرَ»، قَالَ: فَأَصَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَهْباً فَنَدَّ بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْم فَحَبَسَهُ فَقَالَ: «إلَّ لِهِ النَّعَم»، أَوْ قَالَ: «الإبلِ أَوَابِدُ كَأُوَابِدُ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذًا». [س الضحايا (الحديث: 4308)].

\* أن رافعاً قال: قلت: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غداً وليست معنا مدى، قال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظَّفْرَ وَسَأَحَدُّثُكُمْ: أَمَّا اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظَّفْرَ وَسَأَحَدُّثُكُمْ: أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ»، وَأَصَبْنَا نَهْبَةَ إِلِيلٍ أَوْ غَنَم فَنَدَ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَم فَنَا لَ لِيلٍ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هكذَا». [س الضحايا (الحديث: 4308)].

\* أن رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله إنا لاقو العدو غداً، وليست معنا مُدى، فقال: «اعْجَل، الْوَ الْحِرْ، ما أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُل، لَيسَ السِّنَّ وَالظَفُر، وَسَأْحَدَّنُكَ: أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ»، وأصبنا نهب إبل وغنم، فندَّ منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال على الْإِبْلِ فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال على الله الوَعْشِ، فَإِذَا عَلَبُكُمْ منْهَا شَيءٌ فَافعَلُوا بِهِ مَكَذَا». [خ في الذبائح والصيد (الحديث: 5509)، راجع (الحديث: 5509)، راجع

\* أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: ولد لي غلام أسود، فقال: «هَل نَعَم، قال: «ما أَلْوَانُهَا؟»، قال: «همل فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟»، أَلْوَانُهَا؟»، قال: حمر، قال: «هَل فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟»، قال: نعم، قال: «فَأَنَّى ذَلِكَ؟»، قال: لعله نزعه عرق، قال: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هذا نَزَعَهُ». [خ في الطلاق (الحديث: 5305)].

\* أنَّ رجلاً أتى النبي عَلَيُّ فقال: يا رسول الله احملني، قال عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ»، احملني، قال عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ»، قال: وما أصنع بولد الناقة؟ فقال عَلَيْ : "وَهَلْ تَلِدُ الإبِلَ إِلَّا النُّوقُ». [د في الأدب (الحديث: 4998)، ت (الحديث: 1991)].

أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إنْ شِئْتَ، فَلا

تَوَضَأٌ»، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نَعَمْ» فَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإبلِ»، «نَعَمْ»، قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «لا». [م في الحيض (الحديث: 800) / 97)، جه (الحديث: 495)].

\* أن رسول الله على جاءه أعرابي فقال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود، فقال: «هَل لَكَ مِنْ إِبلِ»، قال: نعم، قال: «فيها مِنْ أُورَقَ»، قال: «فيها مِنْ أُورَقَ»، قال: نعم، قال: «فَأَنَّى كانَ ذلِكَ»، قال: أراه عرق نزعه، قال: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هذا نَزَعَهُ عِرْقٌ». [خ في الحدود (الحديث: 6845)، راجع (الحديث: 5305)].

\* أن الزهري قال: جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب في رقعة من أدم عنه ﷺ: "هذَا بَيَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ فَيَ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مِنْهَا آيَاتٍ ثُمَّ قَالَ: "فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإبلِ وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ ثُلُثُ الدِّيةِ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً وَفِي الأَمْنَقِلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً وَفِي الأَمْنَانِ عَشْرَةً فَرِيضَةً وَفِي الأَمْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ . [س القسامة ضمسٌ خَمْسٌ وَفِي الْمُديث: 1886]].

\* أن مجاعة أتى النبي على الله الله الله الله أخيه قتلته بنو سلوس من بني ذهل، فقال على الو كُنْتُ جَاعِلاً لِمُشْرِكِ دِيَةً جَعَلْتُ لأَخِيكَ، وَلكِنْ سَأُعْطِيكَ مِنْهُ عُقْبَى"، فكتب له النبي على المائة من الإبل من أول خُمْس يخرج من مشركي بني ذهل، فأخذ طائفة منها، وأسلمت بنو ذهل، فطلبها بعد مجاعة إلى أبي بكر، وأتاه بكتاب النبي على فكتب له أبو بكر باثني عشر ألف صاع من صدقة اليمامة، أربعة آلاف شعير، وكان في كتاب النبي على لمجاعة: "بِسْم وأربعة تمر، وكان في كتاب النبي الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ هذَا كِتَابُ مِنْ مُحْمَدِ النَّبي، أَلهُ مِائَةً مِنْ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ هذَا كِتَابُ مِنْ مُحْمَدِ النَّبي، أَلهُ مِائَةً مِنَ المُجَاعَة بن مِرَارَةً مِنْ بَنِي سُلْمَى إنِّي أَعْطَيْتُهُ مِائَةً مِنَ الإِلْمِ مِنْ أَوَّلِ خُمُسٍ يَخْرُجُ مِنْ مُشْرِكِي بَنِي ذُهْلٍ عُقْبَةً الإله الخيهِ، [دفي الخراج (العديث: 290)].

أن ناساً من عرينة، قدموا على رسول الله ﷺ
 المدينة، فاجتووها، فقال ﷺ: "إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا

إِلَى إِبِلِ الصَّدقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا». [م في القسامة والمحاربين (الحديث: 4329/1671/9)].

\* أنه ﷺ بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، فقال له: «خُذِ الْحَبُّ منَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَم، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ». [د في الزكاة (الحَديث: 1599)]. \* أنه ع الله كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات. . . وكان في كتابه: «أَنَّ مَن اعْتَبَطَ مُؤْمِناً قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قُودٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَّةَ مِائَةً مِنَ الإِبِل وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ اللَّيَةُ وَفِي اللِّسَانِ اللِّيَةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَّةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ وَفِي المُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإبل، وَفِي كُلِّ أَصْبُع مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبلِ، وَفِي السِّنُّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِل، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ». [س القسامة (الحديث: 4868)، (4870)، تقدم

\* ﴿إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ، فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ، فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا الظَّرِيقَ، فَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ، فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا مَأُوى الْهَوَامُ بِاللَّيْلِ، وَم فِي الإمارة (الحديث: 4936/مَأُوكَ)].

\* ﴿إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ، فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ، فَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ، فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوابِّ، وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ». [م في الإمارة (الحديث: 4937/ 270)، ت (الحديث: 2858)].

\* "إذا سَافَرْتُمْ في الخِصْبِ فَأَعْطُوا الإبِلَ حَقَّهَا، وَإِذَا سَافَرْتُمْ في الْجَدْبِ فَأَسْرِعُوا السَّيْرَ فإذَا أَرَدْتُمُ التَّعْرِيسَ، فَتَنَكَّبُوا عن الطَّرِيقِ». [د في الجهاد (الحديث: (2569)].

\*إن امرأتي ولدت على فراشي غلاماً أسود...
 قال: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِل؟»، قال: نعم، قال: «فَمَا

أَلْوَانُهَا؟»، قال: حمر، قال: «هَلْ فِيهَا أَسْوَدُ؟»، قال: لا، قال: «فِيهَا أَسْوَدُ؟»، قال: لا، قال: «فِيهَا أَوْرَقُ؟»، قال: نعم، قال: «فَأَنَّى كَانَ ذِلِكَ؟»، قال: عسى أن يكون نزعه عرق، قال: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ». [جه النكاح (الحديث: (2003)].

\* «إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى، بَدَا اللهِ أَنْ يَبْتَلِيَهُم، فَبَعَثَ إِلَيهِمْ مَلَكًا، فَأَتَّى الأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِللَّ حَسَنٌ، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ، فَأُعْطِيَ لَوْناً حَسَناً، وَجِلداً حَسَناً، فَقَالَ: أَيُّ المَالِ أَحَبُ إَلَيكَ؟ قَالَ: الإبلُ م أَوْ قَالَ: البَقَرُ، هُوَ شَكَّ فِي ذلِكَ: أَنَّ الأَبْرَصَ وَالأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا: الإبلُ، وَقَالَ الآخَرُ: البَقَرُ ـ فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ، فَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هذا، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ، وَأُعْطِى شَعَراً حَسَناً، قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: البَقَرُ، قَالَ: فَأَعْطَاهُ نَقَرَةً حَامِلاً، وَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى الأَعْمِي فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: يَرُدُّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي، فَأَبْصِرَ بِهِ النَّاسَ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيهِ بَصَرَهُ، قَالَ فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: الغَنَمُ، فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِداً ، فَأُنْتِجَ هذانِ وَوَلَّدَ هذا ، فَكَانَ لِهذا وَادٍ مِنْ إِبِلٍ، وَلِهذا وَادٍ مِنْ بَقَرِ، وَلِهذا وَادٍ مِنَ الغَنَم، ثُمَّ إِنَّهُ أَتَىُّ الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، تَقَطَّعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ اليَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الحَسَنَ وَالجِلدَ الحَسَنَ وَالمَالَ، بَعِيراً أَتَبَلَّغُ عَلَيهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الحُقُوقَ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيراً فَأَعْطَاكَ اللهُ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرِ عَنْ كَابِرِ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ، وَأَتَى الأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيَتَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهِذا، فَرَدَّ عَلَيهِ مِثْلَ مَا رَدًّ عَلَيهِ هذا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ، وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ

اليَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ بَصَرِي، وَفَقِيراً فَقَدْ أَغْنَانِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ اليَوْمَ بِشَيءٍ أَخَذْتَهُ للهِ، فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ، فَإِنَّمَا البَّتُلِيتُمْ، فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلَى ضَاحِبَيكَ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3464)، انظر (الحديث: 6653)، م (الحديث: 7357)].

\* "إِنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةً مِنْ عَدَنَ، لَهُو أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ النَّلْجِ، وَأَحْلَى مِن الْعَسَلِ بَاللَّبَنِ، وَلاَنِيتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النَّجُومِ، وَإِنِّي لاَّصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِلِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ»، قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئد؟ قال: «نَعَمْ، لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لأَحَدِ مِنَ الأُمَمِ، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرَّا مُحجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الوُضُوءِ». [م في الطهارة تردُونَ عَلَيَّ غُرَّا مُحجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الوُضُوءِ». [م في الطهارة (الحديث: 4282)].

\* "إِنَّ حَوْضِي لأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةً مِنْ عَدَنٍ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي كَوْضِي لأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةً مِنْ عَدَنٍ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لأَذُودُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الإبِلَ الْغَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ»، قالوا: يا رسول الله، وتعرفنا؟ قال: "نَعَمْ، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ، لَيْسَتُ لأَحَدٍ غَيْرِكُمْ». [م في الطهارة (الحديث: 1302)].

\* «إِنْ لَمْ تَجِدُوا إِلا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَأَعْطَانَ الإِبلِ، فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ». [جه المساجد (الحديث: 768)].

\* «إِنَّ هذِه الإِبِلَ لأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، هُوَ قُوتَهُمْ وهِمَّتُهُمْ بَعْدَ اللهِ، أَيسُرُكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى مَزَاوِدِكُمْ فَوَجَدْتُمْ مَا فِيهَا قَدْ ذُهِبَ بِهِ؟ أَتَرَوْنَ ذَلِكَ عَدْلاً؟»، قالوا: لا، قال: «فَإِنَّ هذَا كَذَلِكَ»، قلنا: أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: «كُلْ وَلاَ تَحْمِلْ، وَاشْرَبْ وَلا تَحْمِلْ». [جه التجارات (الحديث: 2303)].

\* ﴿إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ القُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الإِبلِ المُعَقَّلَةِ: إِنْ عاهَدَ عَلَيهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقُهَا ذَهَبَتْ\*. [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5031)، م (الحديث: 1836)، س (الحديث: 941)].

\* «إِنَّمَا النَّاسُ كالإِبلِ المِئَةُ ، لَا تَكادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً». [خ في الرقاق (الحديث: 6498)].

\* "إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنّ ، أَلا ثُمَّ تَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْسَّاعِي خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا ، أَلا ، فَإِذَا نَزَلَتْ أَوْ وَقَعَتْ ، فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلًا فَلْيَلْحَقْ بِإِبْلِهِ ، وَمَنْ كَانَ [كَانَتْ] لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ ، فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ ، فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ ، قال فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ » ، قال : فقال رجل : أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال : "يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدُقَ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ ، ثُمَّ لَيْنُعُ وَالْ اللّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ، اللّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ؟ اللّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ، اللّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ؟ اللّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ، اللّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ؟ اللّهُمَّ هَلْ بَلْغُتُ ؟ اللّهُمَّ هَلْ بَلْغُتُ ؟ اللّهُمَّ هَلْ بَلْغُتُ ؟ اللّهُمَّ هَلْ بَلْغُوبُ إِنْ السَّعَظُلُو بِي إِلَى أَحد الصفين ، أو إحدى الفئتين ، فضربني رجل بسيفه ، أو يجيء سهم فيقتلني ؟ قال : "يَبُوءُ بِإِنْمِهِ وَإِنْمِكَ ، وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ » . [م في الفئن وأشراط الساعة (الحديث: 7179/ 2887/ 13) ، د (الحديث: و425)].

\* "الإِيمَانُ هَا هُنَا"، وأشار بيده إلى اليمن: "وَالجَفَاءُ وَغِلَظُ الْقُلوبِ في الفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإِبِلِ، مِنْ حَيثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيطَانِ وَبِيعَةَ وَمُضَرَ". [خ في المغازي (الحديث: 4387)، راجع (الحديث: [3302)].

" «انْطَلَقَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، حَتَّى أَوَوُا المبيتَ إِلَى غارِ فَدَخُلُوهُ ، فَانْحَدَرَتْ صَحْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيهِمُ الغَارَ ، فَقَالُوا : إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هذه الصَّحْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ ، فَقَالَ رَجُلٌ الصَّحْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ ، فَقَالَ رَجُلٌ الصَّحْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ ، فَقَالَ رَجُلٌ الصَّحْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ ، فَقَالَ رَجُلٌ الْعَبْقُ قَبْلُهُمَا أَهْلا وَلَا مالاً ، فَنَأَى بِي في طَلَبِ شَيءٍ عَوْماً ، فَلَمْ أُرحْ عَلَيهِمَا حَتَّى نَامَا ، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غُبُوقَهُمَا فَوَجَدُتُهُمَا نَائِمَينِ ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلُهُمَا أَهْلاً وَلَا مَلاً ، فَلَي يَدَيَّ أَنْتَظِرُ الشَيعَقَظَا فَشَرِبَا أَوْمالاً ، فَلَي بَنْتُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ الشَيعَقَظَا فَشَرِبَا السَّيقَظَلَعُونَ الخُرُوجَ ، قالَ النَّيئُ وَ الْفَحْرَةِ ، فَانْفَرَجَتْ شَيئًا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هذهِ الصَّحْرَةِ ، فَانْفَرَجَتْ شَيئًا وَجُهِكَ اللَّهُمَّ كَانَتْ أَحْبُ النَّاسِ إِلَى اللَّهُمَّ كَانَتْ إِحْبَ النَّاسِ إِلَى اللَّهُمَّ كَانَتْ أَحْبً النَّاسِ إِلَى اللَّهُمُ كَانَتْ أَحْبً النَّاسِ إِلَى اللَّهُمُ كَانَتْ أَحْبً النَّاسِ إِلَى اللَّهُمَّ كَانَتْ أَحْبً النَّاسِ إِلَى اللَّهُمُ كَانَتْ أَحْبً النَّاسِ إِلَى اللَّهُمُ كَانَتْ أَحْبً النَّاسِ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِي النَّهُ اللَّهُ الْمَالِ النَّهُ مَلَ النَّهُ الْمَالِ النَّهُ مَى الْمَالِي النَاسُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ النَّهُ الْمَالِي الْمَالِ النَعْلُهُ اللَّهُ الْمُهُمُ الْمَالِ الْمَالِي الْمُنْ الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْلَقِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِ النَّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالْمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقُولُ اللْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِلْمِي الْمِي الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِمُ الْمَالَال

فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي، حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيتُهَا عِشْرِينَ وَمِئَةَ دِينَارِ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَينِي وَبَينَ نَفسِهَا ، فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيهَا قالَّتْ: لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الوُقُوعِ عَلَيها، فَانْصَرَفتُ عَنْهَا وَهيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلَتُ ذلك ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ عَنَّا ما نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ غَيرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ مِنْهَا، قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: وَقَالَ النَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَغْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيرَ رَجُل وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّىٰ كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَدِّي إِلَىَّ أَجْرِي، فَقُلتُ لَهُ: كُلُّ ما تَرَى مِنْ أَجْرِكَ، مِنَ الإبِل وَالبَقَر وَالغَنَم وَالرَّقِيق، فَقَالَ: يَا عَبُّدَ اللهِ لَا تَسْتَهْزى ْ بي، فَقُلتُ : إِنِّي لَا أَسْتَهْزى ُ بك، فَأَخَذَهُ كُلُّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيئًا، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ عَنَّا مَا نَحْنِ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ». [خ في الإجارة (الحديث: 2272)، راجع (الحديث: 2215)، م (الحديث: 6886)].

\* بعثني ﷺ ساعياً، ثم قال: «انْطَلِقْ أَبَا مَسْعُودٍ ولَا أَلْفِينَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيءُ وَعَلَى ظَهْرِكَ بَعِيرٌ مِن إبلِ الصَّدَقَةِ لَهُ رُغَاءٌ قَدْ غَلَلْتَهُ»، قال: إذا لا انطلق، قال: «إذا لا أكْرهُكَ». [د في الخراج (الحديث: 2947)].

\* (تَأُتِي الإِبِلُ الَّتِي لَمْ تُعْطِ الْحَقَّ مِنْهَا، تَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ تَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَظْلَافِهَا، فِيَأْخِهَا فِي الْبَقْرُ وَالْغَنَمُ تَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْظَحُهُ بِقَرُونِهَا، وَيَأْتِي الْكَنْزُ شُجَاعاً أَقْرَعَ فَيَلْقَى صَاحِبُهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ فَاحِبُهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ فَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، فَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، فَيَتَقِيهِ بِيَدِهِ فَيَلْقَمُهَا». [جه الزكاة (الحديث: 3786)].

\* «تَأْتِي الإبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيرِ ما كَانَتْ، إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي الغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيرِ ما كانَتْ، إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَلَى خَيرِ ما كانَتْ، إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا»، وقال:

"وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى المَاءِ"، قال: "وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارُ، فَيَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيئاً، قَدْ بَلَّغْتُ، وَلَا يَأْتِي بِبَعِيرِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغاءً، فَيْقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيئاً، قَدْ فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيئاً، قَدْ بَلَغْتُ». [خ في الزكاة (الحديث: 1402)، انظر (الحديث: بُلَغْتُ». [خ في الزكاة (الحديث: 1402)، انظر (الحديث: 2478)].

\* «تَجِدُونَ النَّاسَ كَإِيلِ مِائَةٍ، لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6446/ 2547/ 232)، ت (الحديث: 2872)].

\* "تَرِدُ عَلَيَّ أُمَّتِي الْحَوْضَ، وَأَنَا أَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ، كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ إِبِلَ الرَّجُلِ عَنْ إِبِلِه»، قالوا: يا نبي الله، أتعرفنا، قال: "نَعَمْ، لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لأَحَدِ غَيْرِكُمْ، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثارِ الوُضُوءِ، وَليُصَدَّنَ عَنِي طَائِفَة مِنْكُمْ، فَلا يَصِلُونَ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، هَوْلاءِ مِنْ أَصْحَابِي، فَيُجِيبُنِي مَلَكٌ، فَيَقُولُ: وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ؟». [م في الطهارة (الحديث: وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ؟». [م في الطهارة (الحديث: 581)].

\* «تَعَاهَدُوا القُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَهُو أَشَدُّ تَفَصِّياً مِنَ الإِبِلِ فِي عُقُلِهَا». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5033)، م (الحديث: 1841)].

\* التَوَضَّوُوا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، وَلَا تَتَوَضَّوُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، وَلَا تَتَوَضَّوُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، وَلَا تَوَضَّوُوا مِنْ أَلْبَانِ الإبلِ، وَلَا تَوَضَّوُوا مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِن الإبلُ. [جه الطهارة (الحديث: 497)].

\* جاء أعرابي إلى النبي عَلَيْ فسأله عن الهجرة، فقال: "وَيحَكَ إِنَّ الهِجْرةَ شَأْنُهَا شَدِيدٌ، فَهَل لَكَ مِنْ إِيلٍ»، قال: "فَعَم، قال: "فَتُعْطِي صَدَقَتَهَا»، قال: نعم، قال: "فَعَم، قال: الله نعم، قال: "فَعَم وَنْهَا شَيئاً»، قال: العم، قال: "فَعَم وَرْدِهَا»، قال: نعم، قال: "فَاعْمَل مِنْ وَرَاءِ البِحَارِ، فَإِنَّ الله لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيئاً». آخ في المجبة وفضلها (الحديث: 2633)، راجع (الحديث: 1452).

\* جاء رجل من بني فزارة إلى النبي على فقال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود، فقال على الله من الماكات علاماً السود،

إِبِلَ؟»، قال: نعم، قال: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟»، قال: حمر، قالً: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟»، قال: إن فيها لورقاً، قال: «فَأَنَّى أَتَاهَا ذَاكَ [ذلِكَ]؟»، قال: عسى أن يكون نزعه عرق، قال: «وَهذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ». [م في اللعان (الحديث: 3745/ 1500/ 18)، د (الحديث: 2002)، س (الحديث: 3478)، جه (الحديث: 2002)].

\*خرج ﷺ ونحن في الصفة، فقال: ﴿أَيُكُمْ يُحِبُّ اَنْ يَغْدُو كُلَّ يَوْم إِلَى بُطْحَانَ، أَوْ إِلَى الْمَقِيقِ، فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ، فِي غَيْرِ إِثْم وَلا قَطْع رَحِم؟ »، فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك، قال: ﴿أَفَلا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ، أَوْ يَقْرَأُ، آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ، أَوْ يَقْرَأُ، آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاثٍ، وَثَلاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاثٍ، وَأَرْبَع، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِبلِ؟ ». وَأَرْبَع، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِبلِ؟ ». [م ني صلاة المسلورين (الحديث: 1870/ 803/ 251)].

"الْخَطَأُ شِبْهُ الْعَمْدِ - يَعْنِي - بِالْعَصَا وَالسَّوْطِ مِائَةٌ
 مِنَ الإبل، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا».
 [س القسامة (الحديث: 4814)، تقدم (الحديث: 4707)].

\* خطب النبي ﷺ يوم فتح مكة فقال: «أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْحَطَا شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فِيهَا أَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ».
 [س القسامة (الحديث: 4808)، تقدم (الحديث: 4707)].

\* خطب ﷺ يوم الفتح بمكة ، فكبر ثلاثاً ، ثم قال : 

(لا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، 

وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ » ثم اتفقا : (ألا إِنَّ كُلَّ مَأْثَرَةٍ 
كَانَتْ في الْجَاهِليَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ 
كَانَتْ في الْجَاهِليَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ 
قَدَمَيَّ ؛ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانةِ الْبَيْتِ » 

ثم قال : (ألا إِنَّ دِيةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بالسَّوْطِ 
وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ في بُطُونِ 
وَالْعَدِيث : 1684 ) ، و(الحديث : 4588 ) ، و(الحديث : 4588 ) ، و(الحديث : 4588 ) ، مو (الحديث :

\* «خَيرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيشٍ»، وقال الآخر: «صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ في صِغرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ في ذاتِ يَدِهِ». [خ في النفقات (الحديث:

5365)، انظر (الحديث: 3434)، م (الحديث: 6403)].

\* الْخَيْرُ نِسَاءِ رَكِبْنَ الإِبِلَ، صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ». عَلَى وَلَدٍ فِي خَاتِ يَدِهِ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6407/ 2527/ 202)، راجع (الحديث: 6403)].

\* اَخَيْرُ نِسَاءِ رَكِبْنَ الإِبِلَ قَالَ أَحَدُهُمَا: صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، وَقَالَ الآخَرُ: نِسَاءُ قُرَيْشٍ، وَقَالَ الآخَرُ: نِسَاءُ قُرَيْشٍ ـ أَحْنَاهُ [أَرْعَاهُ] عَلَى يَتِيمٍ [وَلَدِ] فِي صِغرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ. [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6403، 6404/ 2527/ 2000)].

\* ذكر ﷺ الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع، حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: «مَا شَأْنُكُمْ؟»، قلنا: ذكرت الدجال غداة، فخفضت فيه ورفعت، حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: «غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرُجْ، وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ، وَلَسْتُ فِيكُمْ، فَامْرُؤُ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم، إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطًا، عَيْنُهُ طَافِئَةٌ، كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزِّى بْنِ قَطَن، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْنِ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْم وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِيناً وَعَاثَ شِمَالاً، يَا عِبَادَ اللهِ، فَاثْبُتُوا»، قلنا: وما لبثه في الأرض؟ قال: «أَرْبَعُونَ يَوْماً، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْر، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ"، قلنا، فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ»، قلنا: وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمُ سَارِحَتُهُمْ، أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُراً، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعاً، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ، فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ شَيْءٌ بِأَيْدِيهِمْ [بأَيْدِيهِمْ شَيْءً] مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرَجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو

رَجُلاً مُمْتَلِئاً شَبَاباً، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْن رَمْيَةَ الْغَرَض، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ البَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْن، وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إِذَا طَأَطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللَّوُّلُوِّ، فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرِ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُذٍّ، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْماً [قَوْمٌ] قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَدْ أُخْرَجْتُ عِبَاداً لِي، لَا يدَانِ لأَحَدِ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ، وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَريَّةَ، فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَ ذِهِ، مَرَّةً، مَاءً، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ النَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِئَةِ دِينَارِ لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْض، فَلَا يَجِدُونَ فِي الأَرْض مَوْضِعَ شِبْرِ إِلَّا مَلاَّهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ، فَيَوْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْراً كَأَعْنَاق الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَراً لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ، فَيَعْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزُّلْقَةِ [كَالزَّلْفَةِ]، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْض: أَنْبِتِي ثُمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْل، حَتَّى أَنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الإِبِل لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاس، وَاللُّقْحَةَ مِنَ الْبَقَر لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللُّقْحَةَ مِنَ الْغَنَم لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمُّ كَذَٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيحاً طَيِّيةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنِ وَكُلِّ مُسْلِم، وَيَبْقَى شِرَادُ النَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُّرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ

السَّاعَةُ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7299/ 110/ 110)، د (الحديث: 4321)، ت (الحديث: 2240) جه (الحديث: 4076، 4076)].

\* (رَأْسُ الكُفرِ نَحْوَ المَشْرِقِ، وَالفَخْرُ وَالخُيلَاءُ في أَهْلِ الخَيلِ وَالإِبِلِ، وَالفَدَّادِينَ أَهْلِ الوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ في أَهْلِ الغَنَمِ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3301)، انظر (الحديث: 9343، 4388، 4389)، م (الحديث: 188)، راجع (الحديث: 184].

\* سئل عَلَيْ عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: "لا تُصَلُّوا في مَبَارِكِ الإبلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ"، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: "صَلُّوا فيها فإِنَّهَا بَرَكَةٌ". [دالصلاة (الحديث: 493)].

" سئل ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: «لَا وَضَوَّوُوا مِنْهَا»، وسئل عن لحوم الغنم، قال: «لَا تَتَوَضَّوُوا مِنْهَا»، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: «لا تُصَلُّوا في مَبَارِكِ الإبلِ؛ فإنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ»، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: «صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ». [دالطهارة (الحديث: 184)، ت (الحديث: 184)].

\* «صَلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل». [ت الصلاة (الحديث: 348)].

\* «ضَالَّةُ الإِبِلِ المَكْتُومَةِ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا». [د في اللقطة (الحديث: 1718)].

\* عن أنس، أن أبا بكر: كتب له فريضة الصدقة، التي أمر الله رسوله ﷺ: "مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإبل صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيسَتْ عِنْدَهُ جَلَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، وَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَينِ إِنْ اسْتَيسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ، وَلَيسَتْ عِنْدَهُ الحِقَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ المَصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَما أَوْ شَاتَينِ السَّعْفِي المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَما أَوْ شَاتَينِ. الجَذَعَةُ، وَيُعْطِي شَاتَينِ أَوْ وَمِنْ بَلَغَتْ صَدَقَةُ الجِقَةِ، وَلَيسَتْ عِنْدَهُ إِلا بِنْتُ لَبُونٍ، وَيُعْطِي شَاتَينِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَما أَوْ شَاتَينِ أَوْ عَشْرِينَ دِرْهَما أَوْ شَاتَينِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَما أَوْ شَاتَينِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَما أَوْ شَاتَينِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَما أَوْ شَاتَينِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونِ، وَعِنْدَهُ بِنْتَ لَبُونِ، وَيُعْطِي شَاتَينِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَما أَوْ شَاتَينِ. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونِ، وَعِشْدَةُ بَعْظِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونِ، وَعِشْدَةً بُونِهُ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَيُعْظِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَيُعْظِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ وَمُنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونِ، وَيُعْظِيهِ المُصَدِّقُ عُشْرِينَ لَبُونٍ، وَيُعْظِيهِ المُصَدِّقُ عَشْرِينَ لَهُ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْمُصَدِّقُ عُلْمِينَ لَبُونٍ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ،

وَلَيسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهُماً أَوْ شَاتَينِ». [خ في الزكاة (ألحديث: 1458)، راجع (الحديث: 1448)].

\* (الْفَأْرَةُ مَسْخٌ، وَآيَةُ ذلِكَ أَنَّهُ يُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الْغَنَمِ فَتَشْرَبُهُ، وَيُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الإِبِلِ فَلَا تَذُوقُهُ».
 [م في انزهد والرقائق (الحديث: 7422/000/62)].

\* "فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يُدْرَى ما فَعَلَتْ، وَإِنِّي لَا أُرَاهَا إِلَّا الفَأْر، إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الإِبِلِ لَمْ تَشْرَبْ، وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3305)، م (الحديث: 7421)].

\* (فِي كُلِّ إِبِلِ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِراً لَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنْعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا، وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزَمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لاَلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْهَا شَيْءٌ». [سالزكاة (الحديث: 2443)].

\* "فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلَ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ولَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْظَاهَا مُؤْتَجِراً"، قال ابن العلاء: "مُؤْتَجِراً بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا الْجِذُوهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا الْجِذُوهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا الْجِذُوهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا الْجِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبُنَا عَزَ وجلَّ، لَيْسَ لَآلِ مُحمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ". [د في الزكاة (الحديث: لَيْسَ لَآلِ مُحمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ". [د في الزكاة (الحديث: 575)، س (الحديث: 2443)].

\* (فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ». [جه الديات (الحديث: 2655)].

\* قال رسول الله ﷺ: «تَكُونُ إِبِلٌ لِلشَّيَاطِينِ، وَبُيُوتٌ لِلشَّيَاطِينِ، وَبُيُوتٌ لِلشَّيَاطِينِ، فَأَمَّا إِبِلُ الشَّيَاطِينِ فَقَدْ رَأَيْتُها يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ بِجُنيبَاتٍ مَعْهُ قَدْ أَسْمَنَهَا، فَلَا يَعْلُو بَعِيراً مِنْها، وَيَمُرُّ بِخُنيبَاتٍ مَنْها، وَيَمُرُّ بِخُدِيهِ قَدِ انْقَطَعَ بِهِ فَلَا يَحْمِلُهُ، وَأَمَّا بُيُوتُ الشَّيَاطِينِ فَلَمْ أَرَهَا». [د في الجهاد (الحديث: 2568)].

\* قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْس فِي الظَّهِيرَةِ، لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ؟»، قالوا: لا، قال: «فَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ؟»، قالوا: لا، قال: "فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةٍ رَبِّكُمْ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا، قَالَ: فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ: أَيْ فُلْ، أَلَمْ أُكُرمْكَ، وَأُسَوِّدُكَ، وَأُزَوِّجْكَ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإبلَ، وَأَذَرَكَ تَرْأُسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، قَالَ فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ؟ فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: فِإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِي فَيَقُولُ: أَيْ فُلْ أَلَمْ أَكُرمْكَ، وَأُسَوِّدُكَ، وَأَزَوِّجْكَ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإبلَ، وَأَذَرَكَ تَرْأُسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، أَيْ رَبِّ، فَيَقُولُ: أُوظَنَنْتَ [أَفَظَنَنْتَ] أَنَّكَ مُلَاقِئَ؟ فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ، وَيُثْنِي بِخَيْر مَا اسْتَطَاعَ، فَيَقُولُ: هٰهُنَا إِذاً»، قال: «ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: الآنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ، وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَىَّ؟ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِه: انْطِقِي، فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ، وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ. وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ، وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ الله عَلَيْهِ». [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7364/ 2968/ 16)، د (الحديث: 4730)].

\* قام رجل فقال: إني ولِدَ لي غلام أسود، فقال ﷺ: «فَأَنَّى كَانَ ذلِكَ؟»، قَالَ: مَا أَدْرِي، قَالَ: «فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا

أَلْوَانُهَا؟"، قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: "فَهَلْ فِيهَا جَمَلٌ أَوْرَقُ؟"، قَالَ: "فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ؟"، قَالَ: فِيهَا إِبِلٌ وُرْقٌ، قَالَ: "فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ؟"، قَالَ: مَا أَدْرِي يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ»، فَمِنْ أَجْلِه قَضَى عِرْقٌ، فَمِنْ أَجْلِه قَضَى رَسُولُ اللهِ يَعِيْ هِذَا لَعَلَّهُ نَزَعهُ عِرْقٌ»، فَمِنْ أَجْلِه قَضَى رَسُولُ اللهِ يَعِيْ هِذَا لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدٍ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِه، إِلَّا أَنْ يَرْعُمَ أَنَّهُ رَأَى فَاحِشَةً. [س الطلاق (العديث: 3480)].

\* "قَتِيلُ الْخَطَأَ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا». [سالقسامة (الحديث: 2627)، س (الحديث: 4806)].

\* قدم رهط من عكل على النبي على كانوا في الصفة، فاجتووا المدينة، فقال: «ما أَجِدُ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَلحَقُوا بِإِبلِ رَسُولِ للهِ عَلَيْهِ». [خ في الحدود (الحديث: 6804)، راجع (الحديث: 233)].

\* "قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ الأَصَابِعَ سَوَاءٌ عَشْراً عَشْراً عَشْراً عَشْراً عَشْراً مِنَ الإِبِلِ". [س القسامة (الحديث: 4860)، تقدم (الحديث: 4858)].

\* قيل: يا رسول الله ليس لنا مدى، فقال: «ما أَنْهَرَ اللهِ مَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُل، لَيسَ الظُّفُرَ وَالسِّنَّ، أَمَّا الظَفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ، وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ »، وند بعير فحبسه، فقال: «إِنَّ لِهذهِ الإبلِ أَوَابِدَ كَأُوابِدِ الوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا هَكَذَا ». [خ في النبائح والصيد (الحديث: 5503)، راجع (الحديث: 2488)].

\* كان النبي عَلَيْ بارزاً يوماً للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: "الإيمان أَنْ تُوْمِنَ بِاللهِ وَمُلَائِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُوْمِنَ بِاللهِ وَمُلَائِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُوْمِنَ باللهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ، قال: «الإِسْلام؟ قال: «الإِسْلام أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلا تُشْرِكَ بِهِ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ»، قال: ما الإحسان؟ قال: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، قال: متى كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، قال: متى وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا، وَإِذَا وَسَلَامِ مُنَ اللَّهُ مُ فِي البُنْيَانِ، فِي خَمْسِ لَا تَعْلَمُ مِنْ إِلَّا اللهُ مُ فِي البُنْيَانِ، فِي خَمْسِ لَا يَعْلَمُ مِنْ إِلَّا اللهُ »، ثم تلا النبي عَلَيْ : ﴿ إِنَّ اللهَ عِندَمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَنْدَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَيْ إِلَّ اللهُ عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

ٱلسَّاعَةِ ﴾ [لقمان: 34]، ثم أدبر، فقال: «رُدُّوهُ»، فلم يروا شيئاً، فقال: «هذا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ». [خ في بدء الإيمان (الحديث: 50)].

\* الكتاب الذي كتبه على للعمرو بن حزم في العقول: "إنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الإِبلِ وَفِي الأَّنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعاً مِائَةً مِنَ الإِبلِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ مُلُثُ النَّفْسِ وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِي المَّرِ خَمْسُونَ وَفِي المَّنِ خَمْسُونَ وَفِي المَّنِ خَمْسُونَ مِنَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبلِ وَفِي السِّنِ خَمْسٌ»، وَفِي الْمُوضِحَةِ: هِنَ المُدينَ: [س القسامة (الحديث: 4872)، تقدم (الحديث: 4861)].

\* "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنصِّرَانِهِ، كَمَا تَنَاتَجُ الإبلُ مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّ مِنْ جَدْعَاءَ؟»، قالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير، قال: "الله أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ». [دني السنة (الحديث: 4714)].

\* ﴿ لأَذُودَنَّ عَنْ حَوْضِي رِجَالاً كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنَ الإِبِلِ». [م في الفضائل (الحديث: 5948/2302/88)].

\* «َلَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيرِ النَّطُرَينِ بَينَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرِ»، وفي رواية: «صَاعاً مِنْ طَعَام، وهو بِالخِيَارِ ثَلَاثاً». [خ في البيوع (الحديث: 2148)، انظر (الحديث: 2148)، م (الحديث: 3809)، س (الحديث: 4500).

\* ﴿ لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ ﴾ ، زاد ابن حرملة: ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ الْعِشَاءُ ، وَإِنَّمَا يَقُولُونَ الْعَتَمَةُ لإغْتَامِهِمْ بِالإِبلِ » . [جه الصلاة (الحديث: 705)].

\* «لا تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاتِكُمْ، أَلا إِنَّهَا الْعِشَاءُ، وَهُمْ يُعْتِمُونَ بِالإِبلِ». [م ني المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1484) 203)، د (الحديث: 4984)، س (الحديث: 540)].

\* ﴿ لا تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاتِكُمُ ، الْعِشَاءِ ، فَإِنَّهَا ، فِي كِتَابِ اللهِ ، الْعِشَاءُ ، وَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلابِ الإِيلِ ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 445/ 464/ 229)، راجع (الحديث: 1453)].

\* «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ، تُضِيءُ أَعْنَاقَ الإبلِ بِبُصْرَى ». [خ في الفتن (الحديث: 7118)، م (الحديث: 7218/2902).

\* «لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلَا تُصَرُّوا الإِبْلَ وَالْغَنَمَ، مَنِ ابْتَاعَ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعُ تَمْرٍ». [س البوع (الحديث: 4499)].

\* ﴿ لَا تَوَضَّؤُوا مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ، وَتَوَضَّؤُوا مِنْ أَلْبَانِ الإِبِلِ». [جه الطهارة (الحديث: 496)].

\* ﴿ لَا شُفْعَةَ لِشَرِيكِ عَلَى شَرِيكِ إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ، وَلَا لِغَائِبٍ ضَالَّةُ الإِبْلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ». [جه الشفعة (الحديث: 2501)].

\* «لَا صَدَقَةً فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْر، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْر، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبلِ صَدَقَةٌ». [س الزكاة (الحديث: 2474)].

\* ﴿ لَا يَجِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةً أَوْسُقٍ وَلَا يَجِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ وَلَا يَجِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ ». [س الزكاة (العديث: 2443)].

\* ﴿ لَا يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ ، وَيُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْغَنَم ». [جه المساجد (الحديث: 770)].

\* اليس فِيما أَقَلُ [دُوْنَ] مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الإِبلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ، وَلَا في أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ». [خ في الزكاة (العديث: 1484)، راجع (العديث: 1405، 1409)].

\* "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ». [م ني الزكاة (الحديث: 2268/ 980/ 6)].

\* (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَّقَةٌ». [س الزكاة (الحديث: 2475)، تقدم (الحديث: 2444)].

\* «لَيسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبلِ،

وَلَيسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». [خ في الزكاة (الحديث: 1447)، م (الحديث: 2584)].

\* (لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي الأَرْبَعِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ حَمْسًا فَفِيهَا شَاقًا لِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعاً، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْراً، فَفِيهَا شَاتَانِ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةً، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْراً، فَفِيهَا شَاتَانِ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ فَرِيعَا مَاتَانِ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ فِيهَا شَلَاتُهُ، فَفِيهَا ثَلَاتُ شِياءٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةً، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرِينَ، فَإِنَا بَلْغَ ثَرْبَعاً وَعِشْرِينَ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ وَمُسَا وَعِشْرِينَ، فَإِينَا بِنْتُ لَبُونٍ، إلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً، فَفِيهَا جِقَةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ وَمُسالً وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً، فَفِيهَا جَذَعَةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً، فَفِيهَا جَذَعَةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً، فَفِيهَا جَذَعَةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً، فَفِيهَا جَقَةً، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً، فَفِيهَا جَقَةً، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عَشْرِينَ وَمِائَةً، ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ، حِقَّةً، وَفِي أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ، حِقَّةٌ، وَفِي كُلُ أَرْبَعِينَ، بِنْتُ لَبُونِ». [إلى المدين: 1907].

\* (لَيسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبلِ صَدَقَةٌ». [خ في الزكاة (الحديث: 1459)، راجع (الحديث: 1405)، س (الحديث: 1405)

\* «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا، وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَدُ لَهَا بِقَاعٍ مَرْقَرٍ لَا يَفْعَدُ لَهَا بِقَاعٍ مَرْقَرِ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا وَتَطَوُّهُ بِقَوَائِمِهَا، وَلَا صَاحِبِ غُنَم لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِقَوَائِمِهَا، الْشَيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كُانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَنْظَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلَا مُنْكَسِرٌ فَيُهُمُ وَنِهَا وَلَا مُنْكَسِرٌ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ، إِلَّا جَاءَ كُنُزُهُ قَرْنُهُا ، وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ، إلَّا جَاءً كُنُرُهُ قَرْبُهُا وَلَا مُنْكَسِرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعً. يَتْبَعُهُ فَاتِحاً فَاهُ، فَإِنَّا عَنْهُ غَنِيُّ، مَنْكَسِرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُحَةً كُذُهُ أَعْدَى لَهَا عَنْهُ فَانَعُولُ اللَّوَيَامَةِ شُعَلَى فَا عَلَى اللَّهُ فَا عَنْ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَاعُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَنْ عَنْ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَنْ عَنْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ، سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَيَقْضَمُهَا قَضْمُ الْفَحْلِ»، قال رجل: يا رسول الله ﷺ! ما حق الإبل؟ قال: «حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَإِعَارَةُ فَكْلِهَا فِي سَبِيلِ وَإِعَارَةُ فَكْلِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ». [م في الزكاة (الحديث: 293/898/273)].

\* «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ وَلَا بَقَرِ وَلَا غَنَم، لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلَّا أَقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَطَوُّهُ ذَاتُ الظَّلْفِ بِظِلْفِهَا، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا، لَيْسَ فِيهَا الظَّلْفِ بِظِلْفِهَا، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ »، قلنا: يا رسول الله يَوْمَئِذِ جَمَّاءُ وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ»، قلنا: يا رسول الله وما حقها؟ قال: "إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَمَنِيحَتُهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ وَمَنِيحَتُهَا، وَحَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلا مِنْ صَاحِبِ مَالٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا تَحَوَّلَ يَوْمَ الْقِيامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ، يَتْبَعُ صَاحِبُهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ، وَهُو الْقِيامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ، يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ، وَهُو الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ، يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ، وَهُو يَفِهُ مِنْهُ، وَيُقَالُ: هذَا مَالُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْحُلُ بِهِ، فَإِذَا يَقْضَمُهُا يَقْضَمُهُا الْفَحْلُ». [م في الزكاة (الحديث: 342/88/8/88) كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ». [م في الزكاة (الحديث: 282/888/88)، س (الحديث: 2453)].

 \* «مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزِ لَا يُؤَدِّي حَقَّهُ إِلَّا جَعَلَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحْمَى عَلَيْهَا في نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ، حَتَّى يَقْضِى الله تعالى بَيْنَ عِبَادِهِ في يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يَرَى لَ سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ؛ وَمَا مِنْ صَاحِب غَنَم لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتٌ فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرِ فَتُنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بأَظْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصاءُ وَلا جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ الله بَيْنَ عِبَادِهِ في يَوْم كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يَرَى سِّبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ؛ وَمَا من صَاحِبِ إِبِل لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرِ فَتَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا كُلَّمَا مَضَتْ عليه أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُوْلَاهَا ، حَتَّى يَحْكُمَ الله تعالى بَيْنَ عِبَادِهِ في يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يَرَى سَبِّيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ». [د في الزكاة (الحديث: 1658)].

\* «مَا مِنْ صَاحِب كَنْز لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ، فَيُكُوى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ عز وجل بَيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يُرَى سَبيلُهُ إِمَّا إِلَىُّ الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِب إِبِل لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعَ قَرْقَرِ، كَأَوْفَرِ مَا كَانَتُ، تَسْتَنُّ عَلَيْهِ، كُلَّمَا مَضَى عَلَيُّهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَم لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرٍ، كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ، فَتَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ، كُلَّمَا مَضَتْ [مضَى] عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يُرَى سبيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ». [م في الزكاة (الحديث: 2289/ 987/ 26)، راجع

\* «مِنْ حَقِّ الإِبلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى المَاءِ». [خ في الشرب والمساقاة (الحديث: 1402)].

\* «مِنْ هَاهُنَا جاءَتِ الفِتَنُ، نَحْوَ المَشْرِقِ، وَالجَفَاءُ وَغِلَظُ القُلُوبِ في الفَدَّادِينَ أَهْلِ الوَبَرِ، عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإِبِلِ وَالبَقَرِ، في رَبِيعَةَ وَمُضَرَ». [خ في المناقب (الحديث: 3488)].

\* «النَّاسُ كَإِبِلِ مِائَةٍ، لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً». [جه الفنن (الحديث: 990)].

\* ﴿ نِسَاءُ قُرَيشٍ خَيرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ، أَحْنَاه عَلَى طِفلٍ، وأَرْعاهُ عَلَى زَوْجٍ في ذَاتِ يَذِهِ اللهِ أَحاديث النبياء (العديث: 3434)].

\* (هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حتّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَم، فإذا كانت مائتي درهم فَفِيها خَمْسَةُ دَرَاهِم، فَمَّا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ. وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، فإنْ لَم يَكُنْ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فيها شَيْءٌ»، وساق صدقة الغنم مثل الزهري، وقال: "وفي الْبَقَرِ في كُلِّ ثَلَاثُونَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فيها شَيْءٌ»، وليساق صدقة الغنم مثل الزهري، وقال: "وفي الْبَقَرِ في كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ وَفي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، ولَيْسَ على

الْعَوَامِل شَيْءٌ»، وفي الإبل، فذكر صدقتها، كما ذكر الزهري، قال: «وفي خَمْس وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِنَ الْغَنَم، فإذا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاض، فإن لَمْ تَكُنْ بَنت مَخَاضِ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فإذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْسُ وَأَرْبَعِينَ، فإذا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةُ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ»، ثم ساق مثل حديث الزهرى، قال: «فإذًا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ـ يعنى: واحدة وتسعين ـ ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وفي النبات ما سقته الأنهار، أو سقت السماء العشر، وما سقى بالغرب، ففيه نصف العشر»، وفي حديث عاصم، والحارث: «الصَّدَقَةُ في كلِّ عَام»، قال زهير: أحسبه قال: «مَرَّةَ»، وفي حديث عاصمً: «إذا لَمْ يَكُنْ في الإِبلِ ابْنَةُ مَخاض ولا ابْنُ لَّبُونِ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ». [د في الزكاة (الحديث: 1572)، جه (الحدث: 1790)].

\* «هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرضَهَا رَسُولُ اللهُ عَلَى المُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ بِهَا نَبِيَّهُ عَلَيْ فَمَنْ سَئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا، فَلَيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ هَوْقَهَا، فَلَا يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، مِنَ الْإِبِلِ الْغَنَمُ: في كلِّ خَمْسٍ ذَوْدٍ شَاةٌ، فإذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَثَلَاثِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ وَثَلَاثِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إلَى طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ البُونٍ إلَى مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ خَمْسِ وَالْرَبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ الْمَعْتُ إِحْدَى وَسِتِينَ فَفِيهَا جَلَعَةٌ إِلَى سِتِينَ، فإذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِينَ فَفِيهَا جَلَعَةٌ إِلَى سِتِينَ، فإذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِينَ فَفِيهَا جَلَعَةٌ إِلَى حَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فإذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِينَ، وَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِينَ، وَالْمَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَنَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، فإذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ لِأَا اللَّهُ عَلَى الْمُنَانُ وَمَائَةٍ، فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ أَسْنَانُ وَمِائَةٍ، فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ أَسْنَانُ وَمِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَةٌ، فإذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ أَسْنَانُ

الإبلِ في فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَلَاعَةِ، وَعِنْدَهُ جَلَعَةٌ، وَعِنْدَهُ جَقَةٌ، فإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَأَنْ يُبْعَلَ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَما، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِشْرِينَ دِرْهَما، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حَلَقَةُ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَما أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بلغت عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ، وَعِنْدَهُ الْبُغَةُ لَبُونِ، وَمَنْ بلغت عِنْدَهُ حِقَّةٌ، وَعِنْدَهُ الْبُغَةُ لَبُونِ، فَالْرَعَةَ (الحديث: 1567)].

\* "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، أَوْ: وَالَّذِي لَا إِلهَ غَيرُهُ-أَوْ كَمَا حَلَفَ مِا مَنْ رَجُلِ تَكُونُ لَهُ إِيلٌ، أَوْ بَقَرٌ، أَوْ غَنَمٌ، لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلَّا أُتِي بِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ، أَعْظَمَ ما تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى كُلَّمَا جازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَينَ النَّاسِ». إخ في الزكاة (الحديث: 1460)، انظر (الحديث: 663)، م (الحديث: 2297)، م (الحديث: 1783)، ص (الحديث: 1783).

\* (وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، لأَذُودَنَّ رِجَالاً عَنْ حَوْضِي،
 كما تُذَادُ الغَرِيبَةُ مِنَ الإِبلِ عَنِ الحَوْضِ). [خ في الشرب والمسافاة (الحديث: 2367)].

\* «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الإِبِلِ،
 وَيَقْطَعُونَ أَذْنَابَ الْغَنَم، فَمَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ، فَهُوَ مَيِّتٌ».
 [جه الصيد (الحديث: 3217)].

## [إبلاً]

\* قتل رجل من حمير، رجلاً من العدو، فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد، وكان والياً عليهم، فأتى عوف بن مالك، فأخبره، فقال لخالد: «مَا مَنعَكَ أَنْ تُعْطِيهُ سَلَبَهُ؟»، فقال: استكثرته، يا رسول الله، قال: «ادْفَعْهُ إلَيْهِ»، فمر خالد بعوف، فجر بردائه، ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله على فسمعه على فاستغضب، فقال: «لا رسول الله على فسمعه على فاستغضب، فقال: «لا يُعْطِه، يَا خَالِدُ، هَلْ أَنتُمْ تَارِكُونَ لِي أُمَرَائِي؟ إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلَهُمْ، كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتُرْعِيَ لِي أُمَرَائِي؟ إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلَهُمْ، كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتُرْعِي كَوْضًا، فَشَرَعَتْ فِيهِ، فَشَربَتْ صَفْوَهُ، وَتَرَكَتْ كِذْرَهُ، عَرْدَهُ، وَتَرَكَتْ كِذُرة، حُوْضًا، فَشَرَعَتْ فِيهِ، فَشَربَتْ صَفْوَهُ، وَتَرَكَتْ كِذْرة،

فَصَفْوُهُ لَكُمْ وَكِدْرُهُ عَلَيْهِمْ». [م في الجهاد والسير (الحديث: 4345/ 1753/ 434)].

\* «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَهُ الْجَنَّةِ كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ » قُلْتُ: وكَيْف ذلِك؟ قَالَ: «إِنْ كَانَتْ إِبِلاً فَبَعِيرَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ بَقَراً فَبَقَرَتَيْنِ ». [س الجهاد (الحديث: 3185)].

### [أُبَلَاهُ]

\* ﴿ لَا تَزُولُ قَدَمُ ابنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّه حَتَّى يُسْأَلَ عن خَمْسِ: عن عُمْرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وعن شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، وَلَيهَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2416)].

\* ﴿ لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعن عَلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وعن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وعن جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ ﴾ . [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2417)].

### [أُبُلِغَ]

\* لما قتل عبد الله بن حرام، يوم أحد، قال رسول الله ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكَ يَا جَابِرُ مَا قَالَ اللهُ لَأَبِيكَ؟»، قلت: بلى، قال: «مَا كَلَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَداً إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحاً، فَقَالَ: يَا رَبِّ! تُحْبِينِي يَا عَبْدِي! تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ، قَالَ: يَا رَبِّ! تُحْبِينِي فَأَفْتَلُ فِيكَ ثَانِيَةً، قَالَ: إِنَّهُ سَبَقَ مِنِي أَنَّهُم إِلَيها لَا يُرْجَعُونَ. قَالَ: يَا رَبِّ! فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَائِي فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلًا هِنِي أَنْفُلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَجَلًا هَذِهِ الآيَة: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ الذَينَ فَيُلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَجَلًا هَنْوَلًا فِي سَبِيلِ اللهِ وَجَلًا هَا لَذِهِ الجهاد (الحديث: 2800)].

### [أبُلغَ]

\* أتيته ﷺ وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني سورة هود أقرئني سورة يوسف فقال: «لَنْ تَقْرَأَ شَيْنًا أَبْلَغَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ: ﴿فَلْ أَعُوذُ لِمِرَبِّ ٱلْفَكَقِ﴾. [سالاستعاذة (الحديث: 5454)، تقدم (الحديث: 952)].

\* أن عقبة بن عامر قال: اتبعته على وهو راكب، فوضعت يدي على قدمه، فقلت أقرئني يا رسول الله

سورة هود وسورة يوسف، فقال: «لَنْ تَقْرَأَ شَيْنَا ٱبْلَغَ عِنْدَ اللهِ مِنْ: ﴿فَلْ ٱعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَلَقِ ۞﴾ وَ﴿فَلْ ٱعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَلَقِ ۞﴾ وَ﴿فَلْ ٱعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَلَقِ ۞﴾ . [س الافتتاح (الحديث: 952)، انظر (الحديث: 9908)].

\* أنه ﷺ سمع جلبة خصم، بباب حجرته، فخرج الميهم، فقال: «إِنَّما أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبِلَغَ مِنْ بَعْض، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَأَفْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقٌ مُسْلِم، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَلَرْهَا». [م في الأنضية (الحديث: 448)].

\* أنه ﷺ سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم، فقال: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلُغَ مِنْ بَعْضَ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِذلِكَ، فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِم، فَإِنَّمَا فَأَقْضِيَ لَهُ بِذلِكَ، فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِم، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذُهَا أَوْ فَلْيَتْرُكُهَا . [خ ني المظالم والغصب (الحديث: 2458)، انظر (الحديث: 2680، المطالم والغصب (الحديث: 7187)، م (الحديث: 4448، 4450، حدیث: (1339)، د (الحدیث: 5337)، ع (الحدیث: 1317).

\* «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ معروفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِه: جَزَاكَ الله خَيْراً فَقَدْ أَبْلُغَ في النَّنَاءِ». [ت البر والصلة (الحديث: 2035)].

## [أُبَلِّغ]

\* كان ﷺ يعرض نفسه على الناس بالموقف، فقال: «أَلا رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ، فإِنَّ قُرِيْشاً قَدْ مَنَعُوني أَنْ أُبَلِّغ كَلَامَ رَبِّي». [د في السنة (الحديث: 4734)، ت (الحديث: 2925)، جه (الحديث: 201)].

### [أَنْلَغْتُك]

\* قام فينا النبي ﷺ فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: ﴿ لَا أَلْفِينَ أَحَدَّكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ، عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهَا حَمْحَمَةٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِنْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيئاً، قَدْ أَبْلَغْتُكَ، وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِنْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيئاً، وَعَلَى رَقَبَتِهِ فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيئاً، وَعَلَى رَقَبَتِهِ فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيئاً قَدْ أَبْلَغْتُكَ، وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِنْنِي، فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيئاً قَدْ أَبْلَغْتُكَ، وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِنْنِي، فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ

لَكَ شَيئاً قَدْ أَبْلَغْتُكَ، أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِنْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيئاً قَدْ أَبْلَغْتُكَ»، وفي رواية ثانية: «فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 3073)، راجع (الحديث: 4714)].

#### [أَبُلَغُتَهُ]

\* أن النعمان بن بشير قال: أهدي للنبي على عنب من الطائف، فدعاني فقال: «حُذْ هذَا الْعُنْقُودَ فَأَبْلِغْهُ أُمَّكَ»، فأكلته قبل أن أُبلغه إياه، . . . قال: «مَا فَعَل الْعُنْقُودُ؟ هَلْ أَبْلَغْتَهُ أُمَّكَ؟» قلت: لا، فسمّاني غدر . [جه الأطعمة (الحديث: 3368)].

## [أُبُلِغَنَّ]

\* أن سعد بن زرارة أخذه وجع في حلقه، يقال له: النبحة، فقال ﷺ: «لأُبْلِغَنَّ أَوْ لأُبْلِيَنَّ فِي أَبِي أُمَامَةً عُذْراً»، فكواه بيده فمات، فقال ﷺ: «مِيتَةَ سُوءٍ لِلنَّهُودِ! يَقُولُونَ: أَفَلَا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ! وَمَا أَمْلِكُ لَهُ وَلَا لِنَفْسِى شَيْئاً». [جه الطب (الحديث: 3492)].

### [أَبُلِغُهُ]

\* أن النعمان بن بشير قال: أهدي للنبي على عنب من الطائف، فدعاني فقال: «حُذْ هذَا الْعُنْقُودَ فَأَبْلِغْهُ أُمَّكَ»، فأكلته قبل أن أُبلِغه إياه، . . . قال: «مَا فَعَل الْعُنْقُودُ؟ هَلُ أَبْلَغْتَهُ أُمَّكَ؟» قلت: لا ، فسمَّاني غدر . [جه الأطعمة (الحديث: 3368)].

#### [أَبْلُغُهُ]

\* أن أسماء سألت النبي ﷺ: كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ قال: «... تأخذ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً»، فقالت: كيف أتطهر بها؟ قال: «شُبْحَانَ الله، تَطَهَّرِي بِهَا، وَاسْتَري بِثَوْبِ»، وزاد: وسألته عن الغسل من الجنابة قال: «تَأْخُذِينَ مَاءَكِ فَتَطَّهَّرِينَ أَحْسَنَ الطُّهُورِ وَأَبْلَغَهُ، ثُمَّ تَصُبِّينَ عَلَى رَأْسَكِ المَاء، ثُمَّ تَدُلُكِينَهُ حَتَّى يَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِكِ، ثُمَّ تَفِيضِينَ عَلَى كَاللهِ المَاء، المُاء». [دالطهارة (الحديث: 316)].

## [أُبَلِّغُهُمۡ]

\* «لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُم بِأُحُدٍ، جَعَلَ الله أَرْوَاحَهُمْ

في جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ يَمَارِهَا، وَتَأُوي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ في ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقْيلِهِمْ قَالُوا: مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءٌ في الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لَا يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ؟ فَقَالَ الله تَعَالَى: أَنَا أَبَلِعُهُمْ عَنْكُم»، قال: «فَأَنْزَلَ الله: ﴿وَلَا يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ؟ فَقَالَ الله تَعَالَى: أَنَا أَبَلِعُهُمْ عَنْكُم»، قال: «فَأَنْزَلَ الله: ﴿وَلَا يَتَعَلَى الله أَمْوَتُكُ ﴾ [آل عصمران: عَسَبَنَ ٱللَّذِينَ فَيُلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَتُكُ ﴾ [آل عصمران: 61]. [دفي الجهاد (الحديث: 2520)].

## [أَبُلِغُوهنَّ]

\* إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله على قال: «مَنِ الوَفدُ؟»، قالوا: ربيعة، قال: «مَرْحَباً بِالوَفدِ وَالقَوْمِ، غَيرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامى»، قالوا: إن بيننا وبينك كفار مضر، فمرنا بأمر ندخل به الجنة، ونخبر به من وراءنا، فسألوا عن الأشربة، فنهاهم عن أربع، وأمرهم بأربع، أمرهم بالإيمان بالله، قال: «هَل تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللهِ؟»، قالوا: الله ورسولِه أعلم، قال: «شَهادَةُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلّا الله وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَإِقامُ الصَّلاةِ، وإِيتَاءُ الزَّكاةِ مَا الخُمُسَ»، ونها عن الدباء والختم والمزفت والنقير، وربما قال: «المُقَيَّرِ»، قال: «احْفَظُوهُنَّ وَأَبْلِغُوهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ». [خ في أخبار الآحاد (الحديث: 7266)، راجع (الحديث: 7266)، راجع

#### [إبلِهِ]

\* أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْماً لِلنَّاسِ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَذَخَلُوا، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ في القَسَامَةِ؟ قَالَ: نَقُولُونَ في القَسَامَةِ؟ قَالَ: نَقُولُ: القَسَامَةُ القَوَدُ بِهَا حَقٌّ، وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الخُلفَاءُ. قَالَ لِي: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلاَبَةَ، وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ؟ فَقُلتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنينَ، عِنْدَكَ رُؤُوسُ لِلنَّاسِ؟ فَقُلدَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنينَ، عِنْدَكَ رُؤُوسُ الأَجْنَادِ وَأَشْرَافُ العَرَبِ، أَرَأَيتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنِ بِدِمَشْقَ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، لَمْ يَرَوْهُهُ ؟ قَالَ: لاَ. قُلتُ: أَرَأَيتَ لَوْ أَنَّ يَرْجُمُهُ ؟ قَالَ: لاَ. قُلتُ: أَرَأَيتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ، خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ،

أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ؟ قَالَ: لاَ، قُلتُ: فَوَاللهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحَدًا قطُّ إِلاَّ في إحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ: رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةِ نَفسِهِ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إحْصَانِ، أَوْ رَجُلٌ حارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَارْتَدَّ عَن الإِسْلاَم، فَقَالَ القَوْمُ: أَوَلَيسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَطَعَ في السَّرَقِ، وَسَمَرَ الأَعْيُنَ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ في الشَّمْسِ؟ فَقُلتُ: أَنَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثَ أَنَس، حَدَّثَنِي أَنَسٌ: أَنَّ نَفَراً مِنْ عُكُل ثَمَانِيَةً، قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلاَم، فَاسْتَوْخَمُوا الأَرْضَ فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْا ذلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قال: «أَفَلا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا في إبِلِهِ، فَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا»، قالُوا: بَلَى، فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَصَحُّوا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ للهِ ﷺ وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ عَيْنَةٌ فَأَرْسَلَ في آثَارِهِمْ، فَأَدْركُوا فَجِيءَ بهمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ أَيدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ في الشَّمْس حَتَّى مَاتُوا، قُلتُ: وَأَيُّ شَيءٍ أَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ هؤُلًاءِ، ارْتَدُّوا عَن الأَسْلَام، وَقَتَلُوا وَسَرَقُوا . فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ : وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ كَاليَوْم قَطُّ، فَقُلتُ: أَتَرُدُ عَلَىَّ حَدِيثِي يَا عَنْبَسَةُ؟ قَالَ: لا، وَلَكِنْ جِئْتَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ، وَاللهِ لَا يَزَالُ هذا الجُنْدُ بِخَيرِ مَا عَاشَ هذا الشَّيخُ بَينَ أَظْهُرهِمْ، قُلتُ: وَقَدْ كَانَ فَى هذا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ للهِ ﷺ، دَخَلَ عَلَيهِ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَينَ أَيدِيهِمْ فَقُتِلَ، فَخَرَجُوا بَعْدَهُ، فَإِذَا هُمْ بصَاحِبهمْ يَتَشَحَّطُ في الدَّم، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ للهِ عَلَيْقَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَاحِبُنَا كَانَ تَحَدَّثَ مَعَنَا، فَخْرَجَ بَينَ أَيدِينَا، فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ في الدَّم، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «بِمَنْ تَظُنُّونَ، أَوْ تَرَوْنَ، قَتَلَهُ؟ »، قالُوا: نَرَى أَنَّ اليَهُودَ قَتَلَتْهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى اليَهُودِ فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: «آنْتُمْ قَتَلتُمْ هذا؟»، قالوا: لا، قَالَ: «أَتَرْضَوْنَ نَفَلَ خَمْسِينَ مِنَ اليَهُودِ مَا قَتَلُوهُ»، فَقَالُوا: مَا يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا أَجْمَعِينَ، ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ، قَالَ: «أَفْتَسْتَحِقُّونَ الدِّيّةَ بأيمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ؟»،

قالُوا: مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ، فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ، قُلتُ: وَقَدْ كَانَتْ هُذَيلٌ خَلَعُوا خَلِيعاً لَهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ، فَطَرَقَ أَهْلَ بَيتٍ مِنَ اليَمَن بالبَطْحَاءِ، فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَحَذَفَهُ بِالسَّيفِ فَقَتَلَه، فَجَاءَتْ هُذَيلٌ، فَأَخَذُوا اليَمَانِيَّ فَرَفَعُوهُ إِلَى عُمَرَ بِالمَوْسِمِ، وَقَالُوا: قَتَلَ صَاحِبَنَا، فَقَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ، فَلْقَالَ: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هُذَيل مَا خَلَعُوهُ، قَالَ: فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلاً، وَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنَ الشَّأْمِ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ، فَافتَدَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَم، فَأَدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلاً آخَرَ، فَدَفَعَهُ إِلَى أَخِي المَقْتُولِ، فَقُرنَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ، قالُوا: فَانْطَلَقَا وَالحَمْسُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَخْلَةَ، أَخَذَتْهُمُ السَّمَاءُ، فَدَخَلُوا في غار في الَجْبَل، فَانْهَجَمَ الغَارُ عَلَى الخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمَاتُوا جَمِيعاً، وَأَفلَتَ القَرينَانِ، وَاتَّبَعَهُمَا حَجَرٌ فَكَسَرَ رجْلَ أَخِي المَقْتُولِ، فَعَاشَ حَوْلاً ثُمَّ مَاتَ، قُلتُ: وَقَدْ كَانَ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقادَ رَجُلاً بِالقَسَامَةِ، ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَ مَا صَنَعَ، فَأَمَرَ بِالخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، فَمُحُوا مِنَ الدِّيوَانِ، وَسَيَّرَهُمْ إِلَى الشَّأْمِ. [خ في الديات (الحديث: 6899)، راجع (الحديث: 233)].

\* أنه ﷺ بعث ساعياً، فأتى رجلاً، فأتاه فصيلاً مخلولاً، فأتاه فصيلاً مخلولاً، فقال له ﷺ: «بَعَثْنَا مُصَدِّقَ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنَّ فَلَاناً أَعْطَاهُ فَصِيلاً مَخْلُولاً، اللَّهُمَّ لَا تُبَارِكُ فِيهِ وَلَا فِي إِبِلهِ»، فَبَلَغَ ذلِكَ الرَّجُلَ، فَجَاءَ بِنَاقَةٍ حَسْنَاءَ فَقَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى نَبِيهُ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: اللهَّمَّ بَارِكُ فِيهِ وَفِي إِبِلِهِ». [س الزكاة (الحديث: 2457)].

\* ﴿إِنَّهَا سَتَكُونُ فِنَنُ ، أَلَا ثُمَّ تَكُونُ فِئْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إلَيْهَا ، أَلَا ، فَإِذَا نَزَلَتْ أَوْ وَقَعَتْ ، فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلُ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ ، فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلُ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ ، فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ ، فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ ، وَمَنْ كَانَ [كَانَتْ] لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ ، قال : فقال وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ » قال : فقال رجل : أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال : "يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدُقُ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ ، ثُمَّ لْيَنْجُ قال : "إِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاء ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمَ هَلْ بَلَغْتُ الْ أَلْهُمَ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُ اللَّهُمْ هَلْ بَلَغْتُ ؟ اللَّهُمَ هَلْ بَلَغْتُ الْمُؤْمِ فَلَالُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمَلُ عَلَى الْكَالَة عَلَى عَلَيْ الْمُؤْمُ فَلْ بَلْغُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين، أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: «يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ، وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7179/ 788/ 13)، د (الحديث: 4256)].

\* (تَرِدُ عَلَيَّ أُمَّتِي الْحَوْضَ، وَأَنَا أَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ، كَمَا يَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ، كَمَا يَذُودُ الرَّجُلِ عَنْ إِبِلِه "، قالوا: يا نبي الله، أتعرفنا، قال: (نَعَمْ، لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لأَحَدِ عَنْ إِبِلَ الوُضُوءِ، عَيْرِكُمْ، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثارِ الوُضُوءِ، وَليُصَدَّنَ عَنِي طَائِفَةٌ مِنْكُمْ، فَلَا يَصِلُونَ، فَأَقُولُ: يَا وَليُصَدَّنَ عَنِي طَائِفَةٌ مِنْكُمْ، فَلا يَصِلُونَ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، هَوَلاءِ مِنْ أَصْحَابِي، فَيُجِيبُنِي مَلَكٌ، فَيَقُولُ: وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ؟ ". [م في الطهارة (الحديث: وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ؟ ". [م في الطهارة (الحديث: 85)].

\* "فِي كُلِّ إِبِلِ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلِ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِراً لَهُ أَجْرُهَا، تُفَرَّقُ إِبِلِ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِراً لَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنْعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا، وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزَمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْهَا شَيْءٌ». [س الزكاة (الحديث: 2443)].

\* «يَخْرُجُ الدَّجَالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ ـ لَا أَدْرِي: أَرْبَعِينَ يَوْماً، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْراً، أَوْ أَرْبَعِينَ عَاماً - فَيَبْعَثُ اللهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ، لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيحاً بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّأْم ، فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرِ أَوْ إِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلِ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ، حَتَّى تَقْبِضَهُ"، قال: سمعتها مُن رسول الله عَيَيْةِ «فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ، لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَراً ، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: أَلَا تَسْتَجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الأَوْثَانِ، وَهُمْ فِي ذلِكَ دَارٌ رِزْقُهُم، حَسَنٌ عَيْشُهُم. ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَى لِيتاً وَرَفَعَ لِيتاً، قَالَ: وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ، قَالَ: فَيَصْعَقُ، وَيَصْعَقُ النَّاسُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ \_ أَوْ قَالَ: يُنْزِلُ الله - مَطَراً كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَو الظِّلُّ، نُعْمَانُ الشَّاكُّ، فَتَنْبُتُ

مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَلِمُّوا [هَلُمَّ] إِلَى رَبِّكُمْ، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ»، قَالَ: «ثُمَّ يُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ، فَيُقَالُ: مِنْ كُمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ، فَيُقَالُ: مِنْ كُمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَنْفٍ، تِسْعَمِئَةِ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ»، قال: «فَذَاكَ يَوْمَ أَنْفُهُ عَنْ سَاقٍ». يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً، وَذَلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ». [مِن الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7307/ 2940/ 116)].

### [أَبُلُّهَا]

\* "إِنَّ آلَ أَبِي - قَالَ عَمْرٌو: في كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بَيَاضٌ - لَيسُوا بِأُولِيَائِي، إِنَّمَا وَليِّيَ اللهُ وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ»، وفي رواية: "وَلكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُها بِبلَالِهَا». [خ في الأدب (الحديث: 5990)، م (الحديث: 518)].

### [أُبُلَى]

\* (يَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِي، مَالِي، إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ: مَا أَكُلَ فَأَفْنَى، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى، أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ، وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ». [م ني الزهد والرفائق (الحديث: 7348/ 4/2959)].

## [أُبُلِي]

\* أَتِي ﷺ بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: «مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُو هذهِ»، فسكت القوم، قال: «اثْتُونِي بِأُمٌ خالِدٍ»، فأتي بها تُحمل، فأخذ الخميصة بيده

فألبسها، وقال: «أَبْلِي وَأَخْلِقِي»، وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال: «يَا أُمَّ خالِدٍ، هذا سَنَاهُ». [خ في اللباس (الحديث: 5823)، راجع (الحديث: 3071)].

\*أن أم خالد قالت: أتيت رسول الله على مع أبي وعليّ قميص أصفر، قال على السنة سنة سنة ، . . . فلا مبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، قال على المناه المنبوة فزبرني أبي، قال على المنبوة فربرني أبي وأخْلِقِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي، الله المحديث: وأَخْلِقِي، راحديث: (الحديث: 3071).

\*عن أم خالد قالت: أتيت رسول الله على مع أبي وعليَّ قميص أصفر، قال عَلَيْ: «سَنَهُ سَنَهُ»، وهي بالحبشية حسنة، قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة، فزبرني أبي، قال عَلَيْ: «دَعْهَا»، ثم قال عَلَيْ: «أَبْلِي وَأَحْلِفِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَحْلِفِي». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 3071)، انظر (الحديث: 5843).

\* "مَنْ أَبْلَي بَلَاءَ فَذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ». [د ني الأدب (الحديث: 4814)].

#### [أُنْلَنْتَ]

# أتيت النبي ﷺ وهو يقرأ: ﴿ أَلْهَنكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ [التكاثر: 1]، قال: «يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي، مَالِي» \_ قال: \_ «وَهَلْ لَكَ، يَا ابْنَ آدَمَ، مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكُلْتَ قَافُنَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟». قَافُنَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟». [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7346/82/8)، ت (الحديث: 3615)].

[إبُلِيس]

\* ﴿إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ: فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَيْقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَيْقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَيْقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَيْقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: الْمَنَافِقِين (الحديث: وَيَقُولُ: المَنافِقِين (الحديث: وَيَقُولُ: الْمَنافِقِين (الحديث: 622/ 000/ 607)].

\* «إِنَّ عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ، فَيَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُونَ النَّاسَ، فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً». [م في

صفات المنافقين (الحديث: 7036/ 2813/ 66)].

\* «لَمَّا صَوَّرَ اللهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَتُرُكَهُ، فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ، يَنْظُرُ مَا هُوَ، فَلَمَّا رَآهُ أَنْ أَجُوفَ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقاً لَا يَتَمَالَكُ». [م ني البروالصلة (الحديث: 659/ 2611)].

\* «مَنْ غَدَا إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ، غَدَا بِرَايَةِ الإِيمَانِ، وَمَنْ غَدَا إِلَى السُّوقِ، غَدَا بِرَايَةِ إِبْلِيسَ». [جه التجارات (الحديث: 2234)].

## [أُبُلِيَنَّ]

\* أن سعد بن زرارة أخذه وجع في حلقه، يقال له: الذبحة، فقال يَهِ أَهِ الْأَبْلِغَنَّ أَوْ لْأَبْلِيَنَّ فِي أَبِي أَمَامَةَ عُذْراً»، فكواه بيده فمات، فقال ﷺ: "مِيتَةَ سُوءٍ لِلْيَهُودِ! يَقُولُونَ: أَفَلَا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ! وَمَا أَمْلِكُ لَهُ وَلَا لِنَفْسِى شَيْئاً». [جه الطب (الحديث: 3492)].

#### [ابن ادَمَ]

\* ﴿إِنَّ مِنْ قَلْبِ ابْنِ آدَمَ ، بِكُلِّ وَادٍ ، شُعْبَةً ، فَمَنِ اتَّبَعَ قَلْبُهُ الشُّعَبَ كُلِّهَا ، لَمْ يُبَالِ اللهُ بِأَيِّ وَادٍ أَهْلَكَهُ ، وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللهِ كَفَاهُ التَّشَعُّبَ » . [جه الزهد (الحديث: 4166)].

\* «كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ، كُلُوا الْخَلَقَ بِالْجَدِيدِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْضَبُ وَيَقُولُ: بَقِيَ ابْنُ آدَمَ حَتَّى أَكَلَ الْخَلَقَ بِالْجَدِيدِ!». [جه الأطعمة (الحديث: 3330)].

\* «آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ، فَهُوَ يَمْشِي مَرَّةً، وَيَكْبُو مَرَّةً، وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً، فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْكِ، لَقَدْ أَعْطَانِيَ اللهُ شَيْئاً مَا أَعْطَاهُ أَحَداً مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَذْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ سْتَظِلَّ بِظِلُّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ، لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَنْتَنِي غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: لَا، يَا رَبِّ، وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ؛ لأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الأُولَى، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ لأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، وَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَذْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهَا؟ فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ؛ لأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الأُولَيَيْنِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْنِنِي مِنْ هَـذِهِ لأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا ، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا ، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا ، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَلَّا [أَنْ لَا] تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ قَالَ: بَلَى. يَا رَبِّ، هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ ؟ لأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ [عَلَيْهَا]، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا، فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْخِلْنِيهَا، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَا يَصْرينِي مِنْكَ؟ أَيُرْضِيكَ أَنْ أُعْطِيَكَ الدُّنْيَا، وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟ قَالَ: أَيْ [يَا] رَبِّ، أَتَسْتَهْزِيءُ مِنِّي،

وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ "، فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مم أضحك? فقالوا: مم تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله على فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: «مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حِينَ قَالَ: أَتَسْتَهْزِىءُ مِنْي، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِىءُ مِنْكَ، وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ ". [م في الإيمان (الحديث: 4/28/ 180)].

\* أتى النبي عَلَيْ رجل فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة، فقال: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟»، قالوا: لا، قال: «هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟»، قالوا: لا، قال: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنِذْرٍ في مَعْصِيةِ الله، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ». [دفي الأيمان والنذور (الحديث: 3313)].

\* أتيت النبي عَنِي وهو يقرأ: ﴿ أَلْهَلَكُمُ التَّكَائُرُ ﴾ [التكاثر: 1]، قال: ﴿ يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي، مَالِي، قال: \_ «وَهَلْ لَكَ، يَا ابْنَ آدَمَ، مِنْ مَالِكَ إِلّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبَسْتَ فَأَبْنَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟». [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7346/ 2958/ 3)، ت (الحديث: 2342/ 3358). و (الحديث: 2342).

\* ﴿ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ ، فَقَالَ لَهُ: أَلَسْتَ فِيما شِئْتَ؟ قالَ: بَلَى ، ولكنِّي أُحِبُ أَنْ أَزْرَعَ ، قالَ: فَبَلَارَ ، فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاوُهُ وَاسْتِحَادُهُ ، فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ ، فَيَقُولُ اللهُ ، دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ ، فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيءٌ » . [خ في الحرث والمزارعة يا ابْنَ آدَمَ ، فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيءٌ » . [خ في الحرث والمزارعة (الحديث: 7519)].

\* أن رسول الله ﷺ قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن فقرأ عليه ﴿ لَمْ يَكُنِ اللَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ [البينة: 1] وفيها: ﴿ إِنَّ ذَاتَ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْحَنِيفِيَّةُ المُسْلِمَةُ لَا النَّهُ وَلَا النَّهْرَانِيَّةُ، وَلَا المَجُوسِيَّةُ، مَنْ يَعْمَلْ خَيْراً فَلَنْ يُكْفَرَهُ ﴾، وقرأ عليه: ﴿ لَوْ أَنَّ لابنِ آدَمَ وَادِياً مِنْ مَالٍ لا بْتَغَى إِلَيْهِ فَانِياً ، وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانِياً لا بْتَغَى إِلَيْهِ فَالِياً ، وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانِياً لا بْتَغَى إِلَيْهِ فَالِئاً ، وَلَا يَلُو التُرابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ ، [ت المناف (الحديث: 888)].

\* أن صفية أتت النبي رضي وهو معتكف، فلما رجعت مشي معها، فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصره

دعاه، فقال: «تَعَالَ، هِيَ [هَذِهِ] صَفِيَّةُ، فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَجُرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ». [خ ني الاعتكاف (العديث: 2039)، راجع (العديث: 2035، 7171)].

# أن صفية بنت حيي زوج النبي على قالت: أنها جاءت رسول الله على تزوره، وهو معتكف في المسجد في العشر الغوابر من رمضان... ثم قامت تنقلب، فقام معها على يقلبها... فمر بهما رجلان من الأنصار، فسلما على رسول الله على ثم نفذا، فقال لهما على رسول الله على صَفِيّة بِنْتُ حُبَيِّ»، قالا: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما، قال: "إنَّ الشَّيطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَبلَغَ الدَّم، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ في قُلُوبِكُماً». [خ في الأدب (الحديث: خَشِيتُ أنْ يَقْذِفَ في قُلُوبِكُماً». [خ في الأدب (الحديث: 6219)، راجع (الحديث: 2035)].

\* أن الناس قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال ﷺ: «هَل تُضَارُّونَ في القَمَر لَيلَةَ البَدْر؟»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَهَل تُضَارُّونَ في الشُّمْس لَيسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟»، قالوا: لا يا رسول الله ، قال: ﴿فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَٰلِكَ ، يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَليَتَّبِعْهُ، فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَرَ القَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هذهِ الأُمَّةُ فِيهَا شَافِعُوهَا، أَوْ مُنَافِقُوهَا - شَكَّ إِبْرَاهِيمُ - فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقَولُونَ: هذا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَنَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ في صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ، وَيُضْرَب الصِّرَاطُ بَينَ ظَهْرَى جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يجيزُهَا، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذِ إِلَّا الرُّسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبِ مِثْلُ شُوْكِ السَّعْدَانِ، هَل رَأَيتُمُ السَّعْدَانَ؟»، قالوا: نعم يا رسول الله، قال: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمُ المُوبَقُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ، أَوِ المُوثَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ، أَوِ المُجَازَى، أَوْ

نَحْوُهُ، ثُمَّ يَتَجَلَّى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ المَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيئاً، مِمَّنْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَرْحَمَهُ، مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ في النَّارِ بِأَثَرِ السُّجُودِ، تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيهمْ مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنبُتُونَ تَحْتَهُ، كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ في حَمِيلِ السَّيلِ، ثُمَّ يَفرُغُ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العَبَادِ، وَيَبْقى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِه عَلَى النَّارِ، هُوَ آخِرُ أَهْلُ النَّارِ ذُخُولًا الجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أي رَبِّ اصْرِف وَجْهَى عَنِ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَيَدْعُو اللهَ بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ: هَل عَسَيتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، وَيُعْطِى رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَى رَبِّ قَدِّمْنِي إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيتَ عُهُودَكَ وَمَوَ أَثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيرَ الَّذِي أُعْطِيتَ أَبَداً، وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: أَي رَبِّ، وَيَدْعُو اللهَ حَتَّى يَقُولَ: هَل عَسيتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، وَيُعْطِى مَا شَاءَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا قامَ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الجَنَّةُ، فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الحَبْرَةِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَي رَبِّ أَدْخِلنِي الجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيتَ عُهُودَكَ وَمَوَا ثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيرَ مَا أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: وَيلكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: أَي رَبِّ لَا أَكُونَنَّ أَشْقَى خَلَقَكَ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ اللهُ مِنْهُ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ قَالَ لَهُ: ادْخُلِ الجَنَّةَ، فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللهُ لَهُ: تَمَنَّهُ، فَسَأَلَ رَبَّهُ وَتَمَنَّى، حَتَّى إِنَّ اللهَ لَيُذَكِّرُهُ، يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، حَتَّى انْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ، قَالَ اللهُ: ذلِكَ لَك وَمِثْلُهُ مَعَهُ». [خ في التوحيد (الحديث: 7437)،

راجع (الحديث: 806)].

\* ﴿إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ: اتَّقِ الله فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا». [تالزهد (العديث: 2407)].

\* ﴿إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانَ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلِي يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبِ: يَا وَيْلِي - أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ». [م في الإيمان (الحديث: 240/ 183/81)، جه (الحديث: 1052).

\* "إِنَّ أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ، رَجُلٌ صَرَفَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْجَنَّةِ ، وَمَثَلَ لَهُ شَجَرةً ذَاتَ ظِلِّ ، فَقَالَ : عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْجَنَّةِ ، وَمَثَلَ لَهُ شَجَرةٍ أَكُونُ فِي ظِلِّهَا » ، أَيْ رَبِّ ، قَدِّمنِي إِلَى هَذِهِ الشَّجَرةِ أَكُونُ فِي ظِلِّهَا » ، وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود ، ولم يذكر : "فَيَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، مَا يَصْرِينِي مِنْكَ » ، إلى آخر الحديث، وزاد فيه : "وَيُذَكِّرُهُ اللهُ سَلْ كَذَا وَكَذَا ، فَإِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُ ، قَالَ اللهُ : هُو لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْنَالِهِ » ، الْعَدْرِ الْعُمْدُ لِلهِ النَّذِي أَخِياكَ لَنَا وَكَذَا ، فَإِذَا قَلْ اللهُ : الْجُورِ الْعَيْنِ ، فَتَقُولُانِ : الْحَمْدُ لِلهِ النَّذِي أَخْيَاكَ لَنَا وَأَحْيَانَا وَلَكَ مَثْلَ مَا أُعْطِيتُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الله

\* "إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْراً عَلَيْكَ فَقَراً عَلَيْهِ: [البَيْنَة: 1] ﴿ لَمْ يَكُنِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَنْبِ ﴾ فَقَراً فِيهَا: (إلا اللَّهِ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ الْمُسْلِمَة لَا الْيَهُودِيَّةُ وَلا النَّصْرَانِيَّةُ، مَنْ يَعْمَلْ خَيْراً فَلَنْ يَكُفُرهُ »، وقرأ عليه: (وَلَوْ أَنَّ لا بُنِ آدَمَ وَادِياً مِنْ مَالٍ لَا بُتَعَى إلَيْهِ عَليه: (وَلَوْ كَانَ لَهُ تَانِياً لا بُتَعَى إلَيْهِ ثَالِيثاً، وَلا يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إلا التُرابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ ». [ت المناف (الحديث: 3793)].

"إِنَّ الله تعالى يَقُولُ: يَا ابنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلاً
 صَدْرَكَ غِنتَ وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، وَإِلاَ تَفْعَلْ مَلاَّتُ يَدَيْكَ
 شُغْلَا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ». [ت صفة القبامة والرقائق (الحديث: 2466)].

\* "إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزُّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَا العَينِ النَّظُرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ، وَالنَّفُسُ تَمَنَّى وَتُشْتَهِى، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ

كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ ». [خ في الاستئذان (الحديث: 6243)، انظر (الحديث: 6643)، د (الحديث: 6615)].

\* "إِنَّ الرُّؤْيَا ثَلَاتٌ: مِنْهَا أَهَاوِيلُ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْرُنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْرُنَ البُّنَ آدَمَ، وَمِنْهَا مَا يَهُمُّ بِهِ الرَّجُلُ فِي يَقَظَتِهِ، فَيَرَاهُ فِي مَنَامِهِ، وَمِنْهَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ». [جه تعبير الرؤيا (الحديث: 3907)].

\* (إنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لاَ بْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الإسْلامِ فَقَالَ: تُسْلِمُ وَتَذُرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبِيكَ فَعَصَاهُ فَاَسْلَمَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الهِجْرَةِ فَقَالَ: تُهَاجِرُ وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ وَإِنَّمَا مَثُلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثْلِ لَهُمَا مِثْلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثْلِ الْفُرَسِ فِي الطُّولِ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْفُرَسِ فِي الطُّولِ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْفُومَةِ وَهَالَ النَّفْسِ وَالْمَالِ فَتُقَاتِلُ الْجِهَادِ فَقَالَ: تُجَاهِدُ فَهُو جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ فَتُقَاتِلُ فَتَقَالَ فَتَقَالَ فَعَلَا فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ»، فَتُقَالَ وَتُقَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى الله

\* ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَ ابْنِ آدَمَ وَبَيْنَ نَفْسِهِ، فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ . [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1217)].

\* ﴿إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابِنِ آدَمَ، وَلِلْملَكِ لَمَّةً، فَأَمَّا لَمَّةُ السَّيْطَانِ فَإِيعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ، وَأَمَّا لَمَّةُ السَّيْطَانِ فَإِيعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ الْمَلَكِ فَإِيعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْمَدِ الله، وَمَنْ وَجَدَ الأَخْرَى فَلْيَعْمَدِ الله، وَمَنْ وَجَدَ الأَخْرَى فَلْيَعْمَدُ الله، وَمَنْ وَجَدَ الأَخْرَى فَلْيَعْمَدُ الله مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم ثمَّ قَرَأً: ﴿ٱلشَّيْطَانُ يَلِمُكُمُ ٱلْفَعْمَ وَيَأْمُوكُم بِالْفَعْمَ مَا اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

\* ﴿إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاناً مَرِضَ فَلَمْ تَعُدُهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْنَنِي عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قَالَ: يَا رَبٌ، فَكَيْفَ [وَكَيْفَ] أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: قَالَ:

أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتُهُ لَوَجَدْتَ [وَجَدْتَ] فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتُهُ لَوَجَدْتَ [وَجَدْتَ] فَلَاكَ عِنْدِي». [م في البر والصلة (الحديث: 6501/6504)

\* "إِنَّ النَّذْرَ لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، وَلَكِنْ يَغْلِبُهُ الْقُدَرُ، مَا قُدِّرَ لَهُ، فَيُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ فَيُسَّرُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُيسَّرُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ اللهُ: أَنْفِقْ أُنْفِقُ عَلَيْكَ». [جه الكفارات (الحديث: 2123)].

\* "إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَرِّبُ مِن ابْنِ آدَمَ شَيْئاً لَمْ يَكُنِ اللهُ قَدَّرَهُ لَهُ، وَلكِنِ النَّذْرُ يُوَافِقُ الْقَدَرَ، فَيُخْرَجُ بِذلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ». [م في النذر (الحديث: 4219/ 1640/7)].

\* «إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ القَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ القَائم،
 وَالقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ المَاشِي، والماشي خَيْرٌ من الساعِي»،
 قال: أفرأيت إن دخل عَلَيَّ بيتي وبسط يده إليَّ ليقتلني
 قال: «كُنْ كابن آدمَ». [ت الفنن (الحديث: 2194)].

\* بزق النبي ﷺ في كفه، ثم وضع أصبعه السبابة وقال: "يَقُولُ اللهُ: أَنَّى تُعْجِزُنِي، ابْنَ آدَمَ! وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هِذِهِ. فَإِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ إِلَى هَذَهِ وأشار إلى حلقه \_ قلت: أتصَدَّقُ، وَأَنَى أَوَانُ الصَّدَقَةِ». [جه الوصايا (الحديث: 2707)].

\* «تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ النَّارُ السُّجُودِ». [جه الزهد (الحديث: 4326)]. 
\* صلى بنا ﷺ ثم قام فينا خطيباً، فلم يدع شيئاً يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به، وكان فيما قال: 
«إِن الدُّنْيَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللهُ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ 
كَيْفَ تَعْمَلُونَ، أَلَا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ»، وكان فيما قال: «أَلَا لاَ يَمْنَعَنَ رَجُلاً هيبة النَّاسِ أَنْ يَقُولَ 
بِحَقِ إِذَا عَلِمَهُ »، فبكى أبو سعيد فقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا، وكان فيما قال: «أَلا إِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَالْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْر غَدْرَةٍ ، وَلاَ غَدْرَةً أَعْظَمُ مِنْ غَدْرَةٍ لَوْاً عَذِرَةً أَعْظَمُ مِنْ غَدْرَةً إِلَا أَنْ عَدْرَةً أَعْظَمُ مِنْ غَدْرَةٍ الْمَاءُ اللّهُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ مَنْ عَدْرَةً الْمَاءُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

إِمَام عامَّةٍ يُرْكَزُ لِوَاؤُهُ عِنْدَ اسْتِهِ»، وكان فيما حفظنا يومئَذ «أَلَا إِنَّ بَنِي آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى، فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤمِناً وَيَحْيِي مُؤْمِناً وَيَمُوتُ مُؤْمِناً ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِراً وَيَحْيَى كَافِراً وَيَمُوتُ كَافِراً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِناً وَيَحْيَى مُؤْمِناً وَيَمُوتُ كَافِراً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِراً وَيَحْيَى كَافِراً وَيَمُوتُ مُؤْمِناً، أَلا وَإِنَّ مِنْهُمُ البَطِيءَ الغَضَبِ سَرِيعَ الفّيءِ، وَمِنْهُمْ سَرِيعَ الغَضَبِ سَرِيعُ الفَيْءِ، فِتِلْكَ بَتِلْكَ، أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمْ سَرِيعُ الغَضَبُ بَطِيءُ الفَيء، أَلَا وَخَيْرُهُمْ بَطِيءُ الغَضَبِ سَرِيعُ الفَيءِ، ألا وَشَرُّهُمْ سَرِيعُ الغَضَبِ بَطِيءُ الفيء، أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمْ حَسَنَ القَضَاءِ حَسَنَ الطَّلَب، وَمِنْهُمْ سَيِّءُ القَضَاءِ حَسَنُ الطَّلَب، وَمِنْهُمْ حَسَنُ القَضَاءِ سَيِّءُ الطَّلَب، فَتِلْكَ بِتِلْكَ؛ أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمُ السيءُ القَضَاءِ السَّيِّءُ الطَّلَبِ، أَلَا وَخَيْرُهُمْ الْحَسَنُ القَضَاءِ الحَسَنُ الطَّلَب، أَلَا وَشَرُّهُمْ سَيِّءُ القَضَاءِ سَيِّءُ الطَّلَب، أَلَا وَإِنَّ الغَضَبَ جَمْرةٌ في قَلْبِ ابنِ آدَمَ؛ أَمَا رَأْيتُمْ إِلَى حُمْرةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاخ أَوْدَاجِهِ، فَمَنْ أَحَسَّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَلْصَقُّ بالأرْض»، قال: وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقى منها شيء فقال ﷺ: ﴿أَلَا إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فيمَا مَضَى مِنْهُ الله الله العديث: 2191)، جه (الحديث: 4000)].

\* عن رسول الله ﷺ، عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «ابنَ آدمَ اركَعْ لي من أولِ النهارِ أربَع ركْعاتٍ أكفِكَ آخرَهُ». [ت الصلاة (الحديث: 475)].

\* قال أناس: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هَل تُضَارُونَ في الشَّمْسِ لَيسَ دُونَهَا سَحَابٌ»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «هَل تُضَارُونَ في القَّمْرِ لَيلَةَ البَدْرِ لَيسَ دُونَهُ سَحَابٌ»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ القِيامَةِ كَذلِكَ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ، فَيقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَليَتَبِعُهُ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَّمْر. فَيتُبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَّمْر. وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمر. وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمْر. مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ الله في غَيرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، مُنافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ في غَيرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فيقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، هذا فيقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، هذا

مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ في الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتْبَعُونَهُ، وَيُضْرَبِ جِسْرُ جَهَنَّمَ»، قَالَ ﷺ: «فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ، وَدُعَاءُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. وَبِهِ كَلا بيب مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، أما رَأَيتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ»، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهَا لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ، فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، مِنْهُمُ المُوبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ، ثُمَّ يَنْجُو، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ عِبَادِهِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّار مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ، مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا الله، أَمَرَ المَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ، فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلَامَةِ آثَار السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِن ابْن آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيهمْ ماءٌ يُقَالُ لَهُ ماءُ الحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الحِبَّةِ في حَمِيل السَّيل، وَيَبْقى رَجُلٌ مُقْبلٌ بوَجْههِ عَلَى النَّار، فَيقُولُ: يَا رَبِّ، قَدْ قَشَبَنِي ريحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَاصْرف وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللهَ، فَيَقُولُ: لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ، فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، ثمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذلِكَ: يَا رَبِّ قَرِّبْنِي إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَلَيسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيرَهُ، وَيلكَ ابْنَ آدَمَ ما أَغْدَرَكَ، فَلَا يَزَالَ يَدْعُو ، فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيتُكَ ذَلِكَ تَسْأَلُنِي غَيرَهُ، فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، فَيُعْطِى اللهَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيرَهُ، فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَاب الجَنَّةِ، فَإِذَا رَأَى ما فِيهَا سَكَتَ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبِّ أَدْخِلنِي الجَنَّةَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَوَلَيسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيرَهُ، وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ ما أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَا تَجْعَلنِي أَشْقَى خَلقِكَ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا ، فَإِذَا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا ، فَيَتَمَنَّى، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا، فَيَتَمَنَّى، حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ ٱلأَمانِيُّ، فَيَقُولُ لَهُ: هذا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ". [خ في الرقاق (الحديث: 6573)، راجع (الحديث: 806)].

\* «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَلِي الأَمْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ». [خ في التفسير (الحديث: 4826)، انظر (الحديث: 6171، 7491)، م (الحديث: 5824).

\* "قَالَ اللهُ: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَزَعَمَ أَنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لِي وَلَدٌ، فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَداً ». [خ في التفسير (العديث: 482)].

\* "قالَ اللهُ: كَذَّبنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، وَلَيسَ أَوَّلُ الخَلقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعادَتِهِ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً وَأَنَا الأَحَدُ اللهُ وَلَداً وَأَنَا الأَحَدُ الصَّمَدُ، لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُواً الْحَديث: 4974)، راجع (الحديث: أحدٌ)، راجع (الحديث: 3193)، س (الحديث: 2077).

\* "قالَ الله: يا ابنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي عَفَرْتُ لَوْ عَفَرْتُ لَوْ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى ما كانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي، يا ابنَ آدَمَ لَوْ عَفَرْتُ لَكَ بَلَغَت ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي، يا ابنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً». [ت الدعوات (الحديث: 3540)].

\* "قَالَ اللهُ: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيكَ". [خ في النقات (الحديث: 5352)].

\* "قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ، أَنْفِقْ أُنْفِقُ أَنْفِقُ عَلَيْكَ، وَمَالَ اللهُ مَلآى [مَلآنُ] سَحَّاءُ، لَا يَغِيضُهَا شَيْءٌ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ». [م في الزكاة (الحديث: 2008/993)].

\* (قَالَ اللهُ تَعَالَى: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الأَمْرُ، أُقَلُب اللَّيلَ وَالنَّهَارَ". [خ في التوحيد (الحديث: 7491).

ُ \* الْقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْمِقُلُ : إِنِّي امْرُؤُ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ

فَم الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ». [س الصيام (اَلَحديث: 2216)].

\* "قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الشِّيَامَ، هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيهِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ! لَخُلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عنْدَ اللهِ، مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ». [م في الصيام (الحديث: 2698/ 1151/ 161)، ص (الحديث: 2217/ 161).

\* «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَقُولُ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرِ، فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرِ، فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرِ، أَقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا». [م ني اللَّهْرُ، أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا». [م ني الله عنوه الله العديث: 5825/ 2246/ 3)].

\* "قالَ اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلَيقُل: إِنِّي امْرُؤٌ صَائمٌ. وَالذي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، فَليقُل: إِنِّي امْرُؤٌ صَائمٌ. وَالذي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ. لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ. لِلصَّائمِ فَرْحَتَانِ يَفرَحُهُمَا: إِذَا أَفطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ لِلصَّاثِمِ فَرْحَتَانِ يَفرَحُهُمَا: إِذَا أَفطَر قَرحَ، وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ فَرَحَ بِصَوْمِهِ. [خ في الصوم (الحديث: 1904)، انظر (الحديث: 1894)، الطريق: 2710)، المحديث: 1894).

\* "كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الرُّنَى. مُدْرِكُ ذلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظُرُ، وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا السَّظُرُ، وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا البَّطْشُ، الاِسْتِمَاعُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالْمَدِّرُ وَلَيْمَنَى، وَيُصَدِّقُ وَالرَّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذِلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ . [م ني القدر (الحديث: 696/ 800/ ذلك الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ . [م ني القدر (الحديث: 696/ 800/ 21)].

\* "كلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاء، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2499)، جه (الحديث: 4251)].

\* "كُلُّ أَبْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ ". [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ ". [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7341)، س (الحديث: 2746)،

"كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا إلَّا الصِّيَامَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ". [س الصبام (الحديث: 2218)].
 "كُلُّ عَمَل ابْن آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا

أَجْزِي بِهِ، وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَب عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ». [خ في اللباس (الحديث: 5927)، راجع (الحديث: 1894)].

\* «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ: الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفِ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ». [جه الأدب (الحديث: 3823)، راجع (الحديث 1638)].

\* «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا إِلَى سَبْعِمِاتَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَلَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَلَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِم فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ لِللهَ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ». رَبِّهِ، وَلَحُديث: 2701/ 1151/ 164)، جه (الحديث: [م في الصيام (الحديث: 2701/ 1151/ 164))، جه (الحديث: 1638)].

\* (كُلُّ كَلَامِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لا لَهُ إِلَّا أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ، أَوْ ذِكْرُ اللهِ». [ت الزهد (الحديث: 2412)، جه (الحديث: 3974)].

\* «لَا تَزُولُ قَدَمُ ابنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّه حَتَّى يُسْأَلَ عِن جَنْدِ رَبِّه حَتَّى يُسْأَلَ عِن خَمْسِ: عن عُمْرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وعن شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيهَا عَلِمَ عَلِمَ اللهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيهَا عَلِمَ عَلِمَ اللهِ مِنْ اللهامة والرفائق (العديث: 2416)].

\* ﴿ لَا تُقْتَلُ نَفسٌ إِلَا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفلٌ مِنْهَا ﴾. [خ في الديات (الحديث: 6867)، راجع (الحديث: 3335)].

\* (لا تُقْتَلُ نَفسٌ ظُلماً ، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفلٌ مِنْ دَمِهَا ، لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ ». [خ في أحاديث كِفلٌ مِنْ دَمِهَا ، لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 6867) ، الظر (الحديث: 6867) ، م (الحديث: 3996) ، من (الحديث: 2616)].

\* ﴿ لا نَذْرَ فِي مَعْصِيةٍ وَلا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنَ آدَمَ ».
 [س الأيمان والنذور (الحديث: 3859)].

\* ﴿ لَا نَذْرَ لِإِبْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
 عَزَّ وَجَلَّ ﴾. [س الأيمان والنذور (الحديث: 3858)].

\* (لا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ، وَلَا في مَعْصِيةِ الله، وَلَا في مَعْصِيةِ الله، وَلَا في قَطِيعَةِ رَحِم؛ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَلْيَدَّعَهَا وَلْيَأْتِ اللَّذِي هُوَ

خَيْرٌ ، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَارَتُهَا ». [د في الأيمان والنذور (الحديث: 3274)، س (الحديث: 3801)].

\* ﴿ لَا يَأْتِ ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ، وَلَكِنْ يُكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ، وَلَكِنْ يُلقِيهِ القَدَرُ وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ، أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنْ البَخِيلِ». [خ في القدر (الحديث: 6609)، انظر (الحديث: 6694)].

\* ﴿ لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذُرُ بِشَيءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذُرُ إِلَى القَدَرِ قَدْ قُدُرَ لَهُ ، فَيَسْتَخْرِجُ اللهُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ ، فَيُؤْتِي عَلَيهِ مِنْ قَبْلُ ». البَخِيلِ ، فَيُؤْتِي عَلَيهِ مِنْ قَبْلُ ». [خ في الأيمان والنذور (الحديث: 6694)، راجع (الحديث: 6699)].

\* «لَا يَأْتِي ابنَ آدَمَ النَّذْرُ الْقَدَرَ بِشَيْءٍ لَمْ أَكُنْ قَدَّرْتُهُ لَهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ، الْقَدَر قَدَّرْتُهُ، يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَخِيلِ، يُؤْتَى عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتَى مِنْ قَبْلُ». [دني الأيمان والنذور (الحديث: 3288)].

\* ﴿ لَا يَأْتِي النَّذْرُ عَلَى ابْنِ آدَمَ شَيْتًا لَمْ أُقَدِّرْهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ اسْتُخْرِجَ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ ». [س الأيمان والنذور (الحديث: 3813)].

\* «لَكُلِّ ابنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الرُّنَا»، قال: «وَاليَدَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُما تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُما الْبَطْشُ، وَالرِّجْلَانَ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُما الْمَشيُ، وَالْفَمُ يَزْنِي فَزِنَاهُ الْقُبَلُ». [د في النكاح (الحديث: 2153)].

\* «لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطِيَ وَادِياً مَلاً مِنْ ذَهَبِ أَحَبَّ إِلَيهِ ثَانِياً، وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِياً أَحَبَّ إِلَيهِ ثَالِناً، وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبِ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ». [خ في الرفاق (الحديث: 6438)].

\* «لَوْ أَنَّ لَابْنِ آدَمَ وَادِياً مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِياً مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمُلاً فَاهُ إِلاَ التُّرَابُ، وَيَتُوبِ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ». [خ في الرقاق (الحديث: 6439)، ت (الحديث: 2337)].

\* (لَوْ أَنَّ لاَبْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ، لأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ
 مَعَهُمَا ثَالِثٌ، وَلَا يَمْلأُ نَفْسَهُ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ
 عَلَى مَنْ تَابَ». [جه الزهد (الحديث: 4235)].

\* ﴿ لَوْ كَانَ لِإِبْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنَّ لَهُ وَادِياً آخَرَ، وَلَنْ يَمْلاً فَأَهُ إِلَّا التُّرَابُ، وَاللهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَّ . [م في الزكاة (الحديث: 2414/ 1048/ 117)].

\* «لَوْ كَانَ لَابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى ثَالِثاً ، وَلَا يَمْلُ خَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا الترَابُ ، وَيَتُوبِ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ». [خ في الرفاق (الحديث: 6436) ، انظر (الحديث: 6437) ، و(الحديث: 2415)].

\* «لَوْ كَانَ **لِإِبْنِ آدَمَ** وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِياً ثَالِثاً، وَلَا يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ». [م ني الزكاة (الحديث: 2412/ 1048/ 1166)].

\* «لَيْسَ لابنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هذِهِ الخِصَالِ: بَيْتٌ يَسْكُنُهُ، وَثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ، وَجِلْفُ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ». [ت الزهد (الحديث: 2341)].

\* «لَيسَ مِنْ نَفس تُقْتَلُ ظُلماً ، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ
 الأَوَّلِ كِفلٌ مِنْهَا ـ وَرُبَّمَا قَالَ سُفيَانُ : مِنْ دَمِهَا ـ لأَنَّهُ
 أَوَّلُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ أَوَّلاً » . [خ في الاعتصام (الحديث: 7321)، راجع (الحديث: 3335)].

\* «مَا مَلاً آدمِيًّ وِعَاءً شَرّاً مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابنِ آدَمَ
 أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ
 وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلْثٌ لِنَفَسِهِ». [ت الزهد (الحديث: 2380)].

\* «مُثِّلَ ابنُ آدَمَ وَإِلَى جَنْبِهِ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ مَنِيَّةً، إِنْ أَخْطَأَتْهُ المَنَايَا وَقَعَ في الْهَرَمِ حَتَّى يَمُوتَ». [ت القدر (الحديث: 2456)، راجع (الحديث: 2456)].

\* «مُثِّلَ ابنُ آدَمَ وَإِلَى جَنْبِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ مَنِيَّةً إِنْ أَخْطَأَتْهُ المَنَايَا وَقَعَ في الهِرَمِ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2150)، راجع (الحديث: 2150)].

\* «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيرِ الإِسْلَامِ، فَهوَ كَمَا قَالَ، وَلَيسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيما لَا يَمْلِكُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيءٍ في الدُّنْيَا عُذْبَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِناً فَهوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِناً بِكُفرٍ فَهوَ كَقَتْلِهِ». [خ في الأدب (الحديث: 6017)، راجع (الحديث: 1363)].

\* «مِنْ سَعَادَةِ ابنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى الله لَهُ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابنِ آدَمَ
 شَقاوَةِ ابنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ الله، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابنِ آدَمَ
 سَخَطُهُ بِمَا قَضَى الله لَهُ». [ت القدر (الحديث: 2151)].

\* (نَارُكُمْ هَذِهِ، الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ، جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ
 جُزْءاً مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ»، قالوا: والله، إن كانت لكافية،
 يا رسول الله، قال: (فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ

جُزْءاً. كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا». [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7094/ 2843/ 30)].

 \* (هَذَا ابِنُ آدَمَ وَهَذَا أَجَلُهُ »، ووضع يده عند قفاه،
 ثم بسطها، فقال: (وَثَمَّ أَمَلُهُ وَثَمَّ أَمَلُهُ وثَمَّ أَمَلُهُ وثَمَّ أَمَلُهُ . [ت الزهد (الحديث: 2334)، جه (الحديث: 4231)].

\* «هَل تُمَارُونَ فِي القَمَر لَيلَةَ البَدْر، لَيسَ دُونَهُ سَحَابٌ»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَهَل تُمَارُونَ فِي الشَّمْس لَيسَ دُونَها سَحابٌ»، قالوا: لا، قال: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذلِكَ، يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَليَتَّبعْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ القَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيتَ، وتبقى هذهِ الأُّمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبَّكُمْ، فَيَقُولُونَ: هذا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنا رَبُّنَا، فَإِذَا جاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَينَ ظَهْرَانَى جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُل بأُمَّتِهِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ، وَكَلَامُ الرُّسُلُ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ، مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَل رَأَيتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ»، قالوا: نعم، قال: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُوٰ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ اللهُ المَلَائِكَةَ: أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ ، فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحَشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيهمْ ماءُ الحَياةِ، فَيَنْبُتُونَ كما تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيلِ، ثُمَّ يَفرُغُ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَينَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولاً الجَنَّةَ، مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرف وَجْهِي عَنِ النَّارِ، قَدْ قَشَبَنِي ريحُهَا، وَأَحْرَقَني ذَكاؤُهَا، فَيَقُولُ: هَل عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيرَ ذلِكَ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ،

فَيُعْطِى اللهَ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَن النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الجَنَّةِ، رَأَى بَهْجَتَهَا سَكَتَ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ قَدِّمْنِي عِنْدَ باب الجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَيسَ قَدْ أَعْطَيتَ العُهُودَ وَالمِيثَاقَ، أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَا أَكُونُ أَشْقَى خَلقِكَ، فَيَقُولُ: فَمَا عَسَيتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذلِكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا: وَعِزَّتِكَ، لَا أَسْأَلُ غَيرَ ذلِكَ، فَيُعْطِى رَبَّهُ ما شَاءَ مِنْ عَهْدِ وَمِيثَاقِ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا، فَرَأَى زَهْرَتَهَا، وَما فِيهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ ، فَيَسْكُتُ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْخِلنِي الجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللهُ: وَيحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، ما أَغْدَرَكَ، أَلَيسَ قَدْ أَعْطَيتَ العُهُودَ وَالمِيثَاقَ، أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيرَ الَّذِي أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَا تَجْعَلني أَشْقَى خَلقِكَ، فَيَضْحَكُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ: تَمَنَّ، فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أُمْنِيَتُهُ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: زِدْ مِنْ كَذَا وَكَذَا، أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ، حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الأَمانِيُّ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: لَكَ ذلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ»، قال أبو سعيد لأبي هريرة: إن رسول الله على قال: «قَالَ اللهُ: لَكَ ذلِكَ وَعَشَرَهُ أَمْثَالِهِ"، قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله ﷺ إلا قوله: «لَكَ ذلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ»، قال أبو سعيد: إني سمعته يقول: «ذلك لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ». [خ في الأذان (الحديث: 806)، م (الحديث: 450، 453)، س (الحديث:

\* «يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَنْ تُبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرِّ لَكَ، وَلَا تُلامُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى». [م في الزكاة (الحديث: 2385/ 1036/ 97)].

\* (يَا ابْنَ آدَمَ! اثْنَتَانِ لَمْ تَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا: جَعَلْتُ لَكَ نَصِيباً مِنْ مَالِكَ حِينَ أَخَذْتُ بِكَظَمِكَ، لأَطَهُّ رَكَ بِهِ وَأُزْكِيكَ، وَصَلاةُ عِبَادِي عَلَيْكَ، بَعْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِكَ». [جه الوصايا (الحديث: 2710)].

\* «يُجَاءُ بابنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَذَجٌ ، فَيُوقَفُ بَيْنَ

يَدَي اللهِ، فَيَقُولُ اللهُ له: أَعْطَيْتُكَ، وَخَوَّلتُكَ، وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ، وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ، وَخَوَّلتُكَ، وَأَمَّرْتُهُ، عَلَيْكَ، فَمَاذَا صَنَعْتَ؟ فَيَقُولُ: يَارَبِّ جَمَعْتُهُ، وَنُمَّرْتُهُ، فَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فَارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ، فَيَقُولُ لَهُ: أَرِنِي مَا قَدَّمْتَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ جَمَعْتُهُ وَثُمَّرْتُهُ فَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ، فَارِجِعْنِي آتِكَ بِهِ، فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمُ خَيْراً، كَانَ، فارجِعْنِي آتِكَ بِهِ، فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْراً، فَيُمْضَى بِهِ إِلَى النَّارِ». [ت صفة القيامة والرفائق (الحديث: فَيُمْضَى بِهِ إِلَى النَّارِ». [ت صفة القيامة والرفائق (الحديث: 2427)].

\* (يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامِى مِنِ ابنِ آدَمَ صَدَقَةٌ: تَسْلِيمُهُ عَلَى مَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُهُ بالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيهُ عن المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُهُ الأَذَى عن الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُهُ الأَذَى عن الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُهُ الأَذَى عن الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، قالوا: يأتي شهوته وتكون له صدقة، قال: «أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا في غَيْرِ وَتَكون له صدقة، قال: «أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا في غَيْرِ حَقِّهَا أَكَانَ يَأْتُمُ؟»، قال: (ويُحْزِيءُ مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانٍ مِنَ الضَّحَى». [د في الأدب (الحديث: 5243)، راجع (الحديث: 5243)].

" (يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ: ابْنَ آدَمَ! إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ
 عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى، لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَاباً دُونَ الْجَنَّةِ
 [جه الجنائز (الحدیث: 1597)].

\* "يَقُولُ اللهُ: شَتَمَنِي ابْنُ آدَمَ، وَما يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتِمَنِي، وَيُكذَّبُني، وَما يَنْبَغِي لَهُ، أَمَّا شَتْمُهُ فَقَوْلُهُ: إِنَّ لِي وَلَدًا، وَأَمَّا تَكْذِيبُه فَقَوْلُهُ: لَيسَ يُعِيدُنِي كَمَا بَدَأَنِي ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3193)، انظر (الحديث: 4975)، انظر (الحديث: 4975).

\* «يَقُولُ الله عَزَّ وجَلَّ: يا ابنَ آدَم، لا تُعْجِزْنِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ في أَوَّلِ نَهَارِكَ أَكْفِكَ آخِرَهُ». [د في صلاة النطوع (الحديث: 1289)].

\* «يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ، وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثْنَانِ: حُبُّ المَالِ، وَطُولُ الْعُمُرِ». [خ في الرقاق (الحديث: 6421)، م (الحديث: 2411)].

\* "يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُ مِنْهُ اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْمُلْكِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْمُمُرِ». [م في الزكاة (الحديث: 1409/ 1047/ 115)، ت (الصحصديست: 2339، 2455)، جه (الحديث: 4234)].

"بُوْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ النَّارِ، يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَعُ فِي النَّارِ صَبْغَةً. ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ،

هَلْ رَأَيْتَ خَيْراً قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، وَاللهِ يَا رَبِّ، وَيُؤْتَى بِأَشَدُ النَّاسِ بُؤْساً فِي الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ بُؤْساً قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، وَاللهِ يَا رَبِّ، مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلَا رَبُّ، مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلَا رَبُّ، مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلَا رَبُّ، مَا مَرَّ بِي رَالحديث: 7019/ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ». [م ني صفات المنافقين (الحديث: 7019).

## [أَبِنِ]<sup>(1</sup>

\* أنه عن النفع في الشرب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء؟ فقال: «أَهْرِقْهَا»، قال: فإني لا أروى من نفس واحد؟ قال: «فأبِنِ القَدَحَ إِذِنْ عَنْ فِيكَ». [ت الأشربة (الحديث: 1887)].

#### [ابن]

\* . . . دخل علي على فاطمة ثم خرج ، فاضطجع في المسجد ، فقال النبي على ابْنُ عَمِّكِ » ، قالت: في المسجد ، فخرج إليه ، فوجد رداء قد سقط عن ظهره ، وخلص التراب إلى ظهره ، فجعل يمسح التراب عن ظهره ، فيقول : «اجْلِسْ يَا أَبَا تُرَابِ » مرتين . [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث : 3703) ، راجع (الحديث : 441)].

\* أَتَى النبيَّ ﷺ رجل فكلمه، فجعل ترعد فرائصه، فقال له: (هَوُّنْ عَلَيْكَ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكِ، إِنَّمَا أَنَا ابْنُ الْمُؤَوِّ وَأَكُلُ الْقَلِيدَ». [جه الاطعمة (الحديث: 3312)].

\* أن النعمان قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى أشهد رسول الله على قال: ... إن أم هذا طلبت مني أن أشهدك على ذلك، فقال: «يَا بَشِيرُ، أَلَكَ ابْنٌ غَيْرُ هذَا؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ مَا وَهَبْتَ لِهذَا؟»، قَالَ: لاَ قَالَ: (فَالَا تُشْهِدْنِي إذاً، فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ». [س النحل (الحديث: 3684)، تقدم (الحديث: 3684)].

(1) أَبِنِ الْقَدَح: أَي: افْصلْه عَنْهُ عِنْدَ النَّنَفُّس؛ لِتَلَّا يَسْقُط
فيهِ شَيْءٌ مِنَ الرَّبَقِ، وَهُوَ مِنَ البَيْن: البُعدِ والْفِراق.

«اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيهِ السَّلَامُ، وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ
 سَنَةً، بِالقَدُّومِ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3356)].

\* «بَينَا أَنَا عِنْدَ البَيتِ بَينَ النَّائِم وَاليَقْظَانِ \_ وَذَكرَ يعنى رجلاً بَينَ الرَّجُلَينِ \_ فَأُتِيتُ بَطِسْتٍ مِنْ ذَهَب، مُلِيءَ حِكْمَةً وَإِيمَاناً ، فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقٌ البَطْن ، ثُمَّ غُسِلَ البَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِيءَ حِكْمَةً وَإِيمَاناً، وَأُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ، دُونَ البَغْل، وَفَوْقَ الحِمَار: البُرَاقُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ حَتَّى أَتَينَا السَّماءَ الدُّنْيَا، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى آدَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَقَالَ مَرْحَباً بِكَ مِنِ ابْنِ وَنَبِي، فَأَتَينَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جَبْريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَلِيَّةً، قِيلَ: أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى عِيسى وَيَحْيِي فَقَالًا: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخِ ونَبِيّ، فَأَتَيِنَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلَ: جِبُّرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ يُوسُف فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، قَالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيّ، فَأَتَيِنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلٌ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قِيلَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى إِدْرِيسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ فَقَالَ: مَرْحَبًّا مِنْ أَخ وَنَبِيّ، فَأَتَينَا السَّمَاءَ الخَامِسَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جُبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إَلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَينَا عَلَى هَارُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ، فَأْتَينَا عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، قِيلَ: مَنْ هذا ؟ قِيلَ: جِبْريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيهِ؟ مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى مُوسى فَسَلَّمْتُ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيّ، فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكى، فَقِيلَ: مَا أَبْكَاكَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ هذا الغُلَامُ الَّذِي بُعِثَ بَعْدِي، يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَفضَلُ ابُن

مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّنِي، فَأَتَينَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلَ: جبريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ مَرْحَباً بِهِ وَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءً، فَأَتَيتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَقَالَ: مَرْحَباً بكَ منِ ابْنِ وَنَبِيّ، فَرُفِعَ لِيَ البّيتُ المَعْمُورُ، فَسَأَلَتُ جِبُّريلَ فَقَالَ: هذا البّيتُ المَعْمُورُ، يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ، إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيهِ آخِرَ مَاً عَلَيهِمْ، وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ المُنْتَهِي، فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قِلَالُ هَجر، وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الفُيُولِ، فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَسَأَلتُ جبْريلَ، فَقَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ فَفِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيلُ وَالفُرَاتُ، ثُمَّ فُرضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً، فَأَقْبَلتُ حَتَّى جِئْتُ مُوسى فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلتُ: فُرضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ، عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَاثِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلهُ، فَرَجَعْتُ فَسَأَلتُهُ، فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، ثُمَّ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، فَجَعَلَ عِشْرِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، فَجَعَلَ عَشْراً، فَأَتَيتُ مُوسِي فَقَالَ مِثْلَهُ، فَجَعَلَهَا خَمْساً، فَأَتَيتُ مُوسِي فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ، قُلتُ: جَعَلَهَا خَمْساً، فَقَال مِثْلَهُ، قُلتُ: سَلَّمْتُ بِخَيرِ، فَنُودِيَ: إِنِّي قَدْ أَمْضَيتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفتُ عَنْ عِبَادِيّ، وَأَجْزِي الْحَسَنَةَ عَشْراً». [خَ ني بدُّ الخلق (الحديث: 3207)].

\* «بَينَمَا أَنَا فِي الحَطِيم، وَرُبَّمَا قَالَ فِي الحِجْرِ، مُضْطَجِعاً، إِذْ أَتَانِي آتٍ فَقَدَّ»، وسمعته يقول: "فَشَقَ مَا بَينَ هذه إِلَى هذه و فَاسْتَحْرَجَ قَلْبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ إِيمَاناً، فَعُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ أُتِيتُ حُشِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِكَابَّةٍ دُونَ البَعْلِ وَفَوْقَ الحِمارِ أَنْيَضَ، فَحُمِلتُ عَلَيهِ، فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جَبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ جَبْرِيلُ إِلَيهِ؟ قَالَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ جَبْرِيلُ إِلَيهِ؟ قَالَ: هَذَا أَرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: هذا أَرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: هذا أَرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: هذا أَرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: هذا أَرْسِلُ إِلَيهِ؟ قَالَ: هذا أَرْسُلُ مَا خَلَهِهُ عَلَيهِ، فَرَدً السَّلَامَ، ثُمَّ

قَالَ: مَرْحَباً بِالإِبْنِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيى وَعِيسى، وَهُمَا : ابْنَا الخَالَّةِ، قَالَ: هذا يَحْيى وَعِيسى فَسَلِّمْ عَلَيهِمَا، فَسَلَّمْتُ فَرَدًّا، ثُمَّ قَالًا: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءَ الثَّالِثَةِ فَّاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا ؟ قَالَ: جَبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إَلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ، قَالَ: هذا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَتَّى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا ؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ المَجيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِلَى إِدْرِيسَ، قَالَ: هذا إِدْرِيسُ، فَسَلِّمْ عَلَيهِ فِسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباًّ بِالْأَخِ الصَّالِح والنَّبِيِّ الصَّالح، ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الخَامِسَةَ فَاسْتَفَتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَلَيْهُ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصتُ فَإِذَا هَارُونُ، قَالَ: هذا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَيَ السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسى، قَالَ: هذا مُوسى، فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكى، قِيلَ لَهُ: مَا كَيْبُكِيكَ ؟ قَالَ: أَبُّكِى لأَنَّ غُلَاماً بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي، ثُمَّ

صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: هذا أَبُوكَ، فَسَلِّمْ عَلَيهِ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ، قَالَ: مَرْحَباً بِالإبْنِ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ رُفِعَتْ لِيَ سِدْرَةُ المُنْتَهِي فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الفِيلَةِ، قَالَ: هذهِ سِدْرَةُ المُنْتَهَى، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَار: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَقُلتُ: مَا هذانِ يَا جِبْرِيلٌ؟ قَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فالنِّيلُ والفُرَاتُ، ثُمَّ رُفِعَ لِي البَيتُ المَعْمُورُ، ثُمَّ أُتِيتُ بإنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَل، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ: هِيَ الفِطْرَةُ أَنْتَ عَلَيهَا وَأُمَّتُكَ، ثُمَّ فُرضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قَالَ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٌ، وَإِنِّي وَاللهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًاً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلُواتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلتُ: أُمِرْتُ بِخُمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلُواتٍ كُلَّ يَوْم، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلٌ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلَهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، قَالَ: سَأَلتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيتُ، وَلَكِنْ أَرْضِي وَأُسَلِّمُ، قَالَ: فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ: أَمْضَيتُ فَريضَتِي، وَخَفَّفتُ عَنْ عِبَادِي».

[خ في مناقب الأنصار (البحديث: 3887)، راجع (الحديث:

\* (بَيْنَمَا امْرأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّنْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ هذِهِ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، بِابْنِكِ، بِابْنِكِ، وَقَالَتِ الأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: لَشُرْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَقَالَت الصُغْرَى: ، لَا، التَّونِي بِالسِّكِينِ أَشُقُهُ بَيْنَكُمَا، فَقَالَت الصُغْرَى: ، لَا، وَتُحمُكُ اللهُ، هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصَّغْرَى». [م ني يُرْحَمُكُ اللهُ، هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصَّغْرَى». [م ني النَّفَةِ (الحديث: 1720/1720/20)].

\* "ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءِ بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيًا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتُهُ بَعْدَ العَصْرِ فَقَالَ: وَاللهِ الذِّي لا إِللهَ غَيرُهُ، لَقَدْ أَعْطَيتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ». [خ في الشرب والمسافاة (الحديث: 2358)].

\* دعا النبي ﷺ الأنصار، فقال: "هَل فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيرِكُمْ"، قالوا: لا، إلا ابن أختِ لنا، فقال ﷺ: «ابْنُ أُحْتِ القَوْم مِنْهُمْ". آخ في المناقب (الحديث: 3528)، راجع (الحديث: 3146)، م (الحديث: 2436)، ت (الحديث: 3901).

\* سئل على عن العقيقة، فقال: «لَا يُحِبُّ الله الْعُقُوقَ»، كأنه كره الاسم وقال: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَاحَبَّ أَنْ يَنْسُكُ عَنْهُ فَلْيَنْسُكُ، عنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعن الْجَارِيَةِ شَاةٌ»، وسئل عن الفرع؟ قال: «وَالْفَرَعُ حَقِّ، وَإِنْ تَنْرُكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بَكُراً شُغْزُباً ابنَ مَخَاضٍ، أو ابنَ لَبُونِ فَتُعْطِيهِ أَرْمَلَةٌ أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ الله خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْزَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ، وَتُكْفأ إِنَاءَكَ، وَتُولِدًا المحديث: 2842)، س إنَاءَكَ، وَتُولِدًا المحديث: 2842)، س (الحديث: 2842)،

\* «فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَفَرَجَ صَدْرِي ، ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ جَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ جَاء بِطَسْتِ مِنْ ذَهَب ، مُمْتَلِىء حِكْمَةً وَإِيمَاناً ، فَأَفْرَعَهَا فِي صَدْرِي ، ثُمَّ أَطْبَقَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي ، فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا ، قَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّمَاء الدُّنْيَا ، قَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِخَازِنِ السَّمَاء الدُّنْيَا ، قَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِخَازِنِ السَّمَاء الدُّنْيَا : افْتَحْ ، قَالَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا : افْتَحْ ، قَالَ : مَنْ

هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ، قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعُمْ، مَعِيَ مُحَمَّدٌ عَلَيْ ، قَالَ: فَأَرْسِلَ إِلِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَافْتَحْ [فَفَتَحَ]، قَالَ: فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَإِذَا وَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسُودَةٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَسُودَةٌ، قَالَ: فَإِذَا نَظَرَ قِبَل شِمَالِهِ بَكَى، رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَل شِمَالِهِ بَكَى، قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: هَذَا آدَمُ عَلَيْ ، فَقَالَ: فَقَالَ: هَذَا آدَمُ عَلَيْ ، فَقَالَ: هَذَا آدَمُ عَلَيْ ، فَقَالَ: هَذَا آدَمُ عَلَيْ ، فَقَالَ: فَقَالَ: هَذَا آدَمُ عَلَيْ ، فَقَالَ: فَقَالَ: فَمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ وَهَلُ إِلَيْنِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ وَهَلُ الْمَعْنَةِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ الْبَعْنِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ النَّيْ مَا أَلْ الْمَعْرَةِ بَي وَعَنْ شِمَالِهِ فَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ النَّيْ مَا قَالَ: ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَى أَتَى السَّمَاءَ النَّانِيمَ، فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا : افْتَعْ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا الشَّمَاءَ الثَّنْيَةَ، فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا : افْتَعْ، قَالَ نَفُرَ قِبَلَ شِمَالِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا الشَّمَاءَ اللَّانِيمَةَ مَا قَالَ خَازِنُهُا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا وَلَهُ اللَّهُ مَا قَالَ خَازِنُ السَّمَاءِ اللَّهُ الْكَهُ وَالْكَ الْعَدِيثَ ؛ (الحديث: 1938)، من (الحديث: 1948). حد (الحديث: 1948).

\* "فِي حَمْس مِنَ الإِبلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرِ شَاتَانِ، وَفِي حَمْس عَشْرةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِياهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي حَمْس وَقَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ، وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ، عَلَى خَمْس وَقُلَاثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ، عَلَى خَمْسٍ وَقُلَاثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ، عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ، عَلَى خَمْسٍ وَالْدَة، فَفِيها حِقَّةٌ إِلَى سِتِينَ فَإِنْ زَادَتْ، عَلَى وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ، عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، وَاحِدَةً، فَفِيها الْمَنْ وَاحِدَةً، وَفِيها الْمَنْ وَالْمَدَة، وَالَى سَتِينَ فَإِنْ زَادَتْ، عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، وَاحِدَةً، فَفِيها ابْنَتَا لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ، عَلَى تِسْعِينَ، وَاحِدَةً، فَفِيها الْمَنْ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ، عَلَى تِسْعِينَ، وَاحِدَةً، وَلِي كُلِّ أَرْبَعِينَ، بِشُكُ لَبُونٍ». وَاحِدَةً، فَفِيها الْمَنْ اللهِ اللهِ عَشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ اللهُونِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ اللهُونِ». وَاحِدَةً، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ، بِشْتُ لَبُونٍ». وَفِي كُلُ أَرْبَعِينَ، بِشْتُ لَبُونٍ». وَالْمِدِنَ، بِشْتُ لَبُونٍ». إلى الحديث: 1788، انظر (الحديث: 1805). انظر (الحديث: 1805).

\* قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: «أَتْقَاهُمْ»، فقالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: «فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ، ابْنُ نَبِيِّ اللهِ، ابْنِ نَبِيِّ اللهِ، ابْنِ خَلِيلِ اللهِ»، فقالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: «فَعَنْ مَعَادِنِ العَرَبِ تَسْأَلُونَ؟ خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ

في الإِسْلَام، إِذَا فَقُهُوا». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3353)، انظر (الحديث: 3374، 3384، 3490)، م (الحديث: 6111)].

\* (كانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جاءَ الذِّئْبِ فَذَهَبَ بِابْنِكِ، بِابْنِ إِحْدَاهِما، فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّما ذَهَبَ بِابْنِكِ، وَقَالَتِ إِحْدَاهِما، فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّما ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى وَقَالَتِ الْأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى ذَاوُدَ عَلَيهِ السَّلَامُ، فَقَضى به لِلكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيمانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيهِمَا السَّلَامُ، فَقَالَت الصُغْرَى: لَا التَّتُونِي بِالسِّكِينِ أَشُقُهُ بَينَهُمَا، فَقَالَت الصُغْرَى: لَا تَقْعَل يَرْحَمُكَ الله هُو ابْنُها، فَقَضى بِهِ لِلصَّغْرَى». [خ في الفرائض (الحديث: 6769)، راجع (الحديث: 5417)، س

\* (لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي الأَرْبِعِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاهٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعاً، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْراً، فَفِيهَا شَاتَانِ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةً، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْراةً، فَفِيهَا شَاتَانِ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةً، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا لَمْ نَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً، فَفِيهَا جِقَّةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً، فَفِيهَا جِقَةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً، فَفِيهَا جِقَةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً، فَفِيهَا جِقَةً، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً، فَفِيهَا جِقَةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً، فَفِيها جِقَةً، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيراً، فَفِيها جِقَةً، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَنْ تَبْلُغَ عَشْرِينَ وَعِائَةً، ثُمَّ فِي كُلُ خَمْسِينَ، حِقَّةً، وَفِي كُلُ أَرْبَعِينَ، بِنْتُ لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَعِائَةً، ثُمَّ فِي كُلُ خَمْسِينَ، عِقَةً، وَفِي كُلُ أَرْبَعِينَ، بِنْتُ لَبُونٍ». [جه الزكاة (الحديث: 1799)].

\* ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب، وإن كان ليفرح به إذا دعي بها، جاء على بيت فاطمة، فلم يجد علياً في البيت، فقال: «أَينَ ابْنُ عَمِّكِ؟»، فقالت: كانت بيني وبينه شيء، فغاضبني، فخرج فلم يقل عندي، فقال على الإنسان: «انْظُرْ أَينَ هُوَ»، فجاء فقال: هو في المسجد راقد، فجاء على وهو مضطجع، قلد سقط رداؤه عن شقه، فأصابه تراب، فجعل على قد سقط رداؤه عن شقه، فأصابه تراب، فجعل

يمسحه عنه، ويقول: «قُمْ أَبَا تُرَابٍ، قُمْ أَبَا تُرَابٍ». [خ في الاستنذان (الحديث: 6280)، راجع (الحديث: 441)].

\* «هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حتّى تَتِمَّ مِائتَيْ دِرْهَم، فإذا كانت مائتى درهم فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فمَّا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ. وَفي الْغَنَم في كلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، فإنْ لَم يَكُنْ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فيهَا شَيْءٌ»، وساق صدقة الغنم مثل الزهري، وقال: «وفي الْبَقَر في كلِّ ثُلَاثِينَ تَبيعٌ وَفي الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَلَيْسَ عليَ الْعَوَامِل شَيْءٌ»، وفي الإبل، فذكر صدقتها، كما ذكر الزهري، قال: «وفي خَمْس وَعِشْرينَ خَمْسَةٌ مِنَ الْغَنَم، فإِذا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاض، فإن لَمْ تَكُنْ بَنت مَخَاضِ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرَ إِلَى خَمْس وَثَلَاثِينَ، فإذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسِ وَأَرْبَعِينَ، فإذا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةُ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ»، ثم ساق مثل حديث الزهري، قال: «فإذًا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ـ يعنى: واحدة وتسعين ـ ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وفي النبات ما سقته الأنهار، أو سقت السماء العشر، وما سقى بالغرب، ففيه نصف العشر»، وفي حديث عاصم، والحارث: «الصَّدَقَةُ في كلِّ عَام»، قال زهير: أحسبه قال: «مَرَّةَ»، وفي حديث عاصم: «إذا لَمْ يَكُنْ في الإِبلِ ابْنَةُ مَخاض ولا ابْنُ لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ». [د في الزكاة (الحديث: 1572)، جه (الحديث: 1790)].

\* «هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرضَهَا رَسُولُ الله ﷺ عَلَى المُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ الله عَزَّ وجَلَّ بِهَا نَبِيَّهُ ﷺ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا، فَلَيعُظِهَا، وَمَنْ سُئِلَهَا مُؤَقَهَا، فَلَا يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، مِنَ سُئِلَ فَوْقَهَا، فَلَا يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، مِنَ الْإِيلِ الْغَنَمُ: في كلِّ خَمْسٍ ذَوْدٍ شَاةٌ، فإذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى أَنْ تَبُلُغَ خَمْساً

وَثَلَاثِينَ، فإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاض، فَابْنُ لَبُونِ ذَكَرٌ ، فإذا بَلَغَتْ سِتّاً وَثَلَاثِينَ ، فَفِيهَا بنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْس وَأَرْبَعِينَ، فإذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ، فَفِيهَا حِقَّةَ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فإذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إَلَى خَمْس وَسبْعِينَ، فَإِذَا بِلَغَتْ سِتّاً وَسَبْعَينَ فَفيهَا ابْنَتَا لَبُونِ إَلَى تِسْعِينَ، فإذَا بَلَغَتْ إحْدَى وَتِسْعِينَ، فَفيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفي كلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، فإذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الإِبل في فَرَائِض الصَّدَقَاتِ، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَةٌ، فإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَأَنْ يُجْعَلَ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ، وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فإنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْن، وَمَنْ بلغت عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ، فإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ». [د في الزكاة (الحديث: 1567)].

# [ابْنُ أَبِي طَالِبٍ]

\* "إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ المُغِيرَةِ اسْتَأْذُنُوا في أَنْ يُنْكِحوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب، فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، إِلَّا أَنْ يُطِلِّقُ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَ تُهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيبُنِي ما أَرَابَهَا، ويُؤْذِينِي ما آذَاهَا». [خ في النكاح (الحديث: 5230)، راجع (الحديث: 3714)].

## [ابن أُبِي قُحَافَةً]

\* أنه ﷺ خطب يوماً، فقال: "إِنَّ رَجُلاً خَيَّرَهُ رَبُّهُ بَيْنَ أَنْ يَعِيشَ، وَيَأْكُلَ فِي الدُّنْيَا مَا شَاءَ أَنْ يَعِيشَ، فَال أصحاب النبي ﷺ: رَبِّهِ النبي ﷺ: ألا تعجبون من هذا الشيخ إذ ذكر ﷺ رجلاً صالحاً خيره ربه بين الدنيا. . . فقال أبو بكر: بل نفديك بابائنا وأموالنا، فقال ﷺ: "مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدُّ أَمَنَّ إِلَيْنَا فِي صُحْبَتِهِ وَذَاتِ يَدِهِ مِنْ ابنِ أَبِي قُحَافَةً، وَلَوْ

كُنْتَ مُتَّخِذاً خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ ابنَ أَبِي قُحَافَةً خَلِيلاً، ولكِنْ وُدُّ وإِخَاءُ إِيمَانِ» ـ مرتين أو ثلاثاً \_ «وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ». [ت المناقب (الحديث: 6365)].

\* (بَينَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيتُنِي عَلَى قَلِيبٍ عَلَيهَا دَلوٌ، فَنَرَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةً، فَنَرَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةً، فَنَرَعْ بِهَا ذَنوبَا أَوْ ذَنوبَينِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ، ثُمَّ اسْتَحَالَتُ غَرْباً، فَأَخَذَهَا ابْنُ الخَطَّابِ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيّاً مِنَ النَّاسِ يَنْزعُ نَزْعُ عُمَر، حَتَّى ضَرَبَ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيّاً مِنَ النَّاسِ يَنْزعُ نَزْعُ عُمَر، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 1364)، انظر (الحديث: 7022، 7021)، م (الحديث: 6142)].

\* «بَينَا أَنَا نَائُمٌ، رَأَيتُنِي عَلَى قَلِيبٍ، فَنَزَعْتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ أَنزِعَ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ، فَنَزَعَ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوباينِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ، فَاسْتَحَالَتُ غَرْباً، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيّهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ حَوْلَهُ بِعَطَنِ ». [خ في التوحيد فَرِيّهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ حَوْلَهُ بِعَطَنٍ ». [خ في التوحيد (الحديث: 7475)، راجع (الحديث: 3664)].

\* (بَينَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيثُنِي عَلَى قَلِيبٍ، وَعَلَيهَا دَلُوٌ، فَنَرَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا أَبْنُ أَبِي قُحَافَةً، فَنَرَعْ مِنْهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَينِ، وفي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ فَنَزَعْ مِنْهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَينِ، وفي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْباً، فَأَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الخَطابِ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَر بْنِ الخَطّابِ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِّ». [خ في التعبير الخطاب، حتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ . [خ في التعبير (الحديث: 7021)، راجع (الحديث: 3664)، م (الحديث: 6143)

\*لما سمع على صوت عمر، قال ابن زمعة: خرج في حتى أطلع رأسه من حجرته، ثم قال: «لا، لا لِيُصَلِّ لِلنَّاسِ ابنُ أبي قُحَافَةً». [د في السنة (الحديث: 4660)، راجع (الحديث: 4660)].

\* «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً لَاتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةً خَلِيلاً». [م ني فضائل الصحابة (الحديث: 6124/ 2383/ 5)، راجم (الحديث: 6123)].

\* «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ خَلِيلاً، لَا تَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ خَلِيلاً، وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلاً اللهِ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6125/ 2383/ 6)].

# [ابْنُ أُخْتِ]

\* «اَبْنُ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ، أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ». [خ في الفرائض (الحديث: 6762)]. \* «اَبْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟». [س الزكاة (الحديث: 2609)].

\* «ابنُ أَخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ». [د في الأدب (الحديث: 5122)].

### [ابْنَ أَخِي]

\* «كَيْفَ تَصْنَعُ يا ابْنَ أَخِي إذا صَلَّيْتَ؟»، قال: أقرأ بفاتحة الكتاب، وأسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك، ولا دندنة معاذ، فقال عَلَيْ: "إنِّي وَمُعَاذْ حَوْلَ هَاتَيْنِ»، أوْ نَحْوَ هَذا. [دالصلاة (الحديث: 793)، راجع (الحديث: 695)].

## [ابْنَ الأَكْوَعِ]

\* . . . أن ابن الأكوع قال: يا نبي الله ، قد حميت القوم الماء وهم عطاش ، فابعث إليهم الساعة ، فقال: «يَا ابْنَ الأَكْوَع ، مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ». [خ في المغازي (الحديث: 4194)، راجع (الحديث: 3041).

\* . . . لقيني النبي ﷺ ، فقلت : يا رسول الله ، إن القوم عطاش ، وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم ، فابعث في إثرهم ، فقال : «يَا ابْنَ الأُكْوَع ، مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ ، إِنَّ القَوْمَ يُقْرَوْنَ في قَوْمِهِمْ » . [خ في الجهاد والسير (الحديث : 3041) ، م (الحديث : 4194)].

\* عن سلمة قال: بايعت النبي على ثم عدلت إلى ظل الشجرة، فلما خف الناس قال: «يَا ابْنَ الأَكُوعِ أَلَا تُبَايعُ»، قال: قلت: قد بايعت يا رسول الله، قال: «وَأَيضاً» فبايعته الثانية، فقلت له: يا أبا مسلم، على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت. [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2960)، انظر (الحديث: 4169)، م (الحديث: 4799)، م (الحديث: 4170)].

\*غزونا مع رسول الله ﷺ، حنيناً، فلمًا واجهنا العدوَّ تقدمت، فأعلوا ثنية، فاستقبلني رجل من العدو، فأرميه بسهم، فتوارى عني، فما دريت ما

صنع، ونظرت إلى القوم، فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوا هم وصحابة النبي هي الولى صحابة النبي ي التبي التبي وأرجع منهزماً، وعلي بردتان، متّزراً بإحداهما، مرتدياً بالأخرى، فاستطلق إزاري، فجمعتهما جميعاً، ومررت على رسول الله ي منهزماً، وهو على بغلته الشهباء، فقال رسول الله ي التقيد رأى ابن الأحوع فرَعاً»، فله الما تحشُوا رسول الله ي التقيد رأى ابن الأحوع فرزعاً»، فله المقال تحشُوا تراب الأرض، ثم استقبل به وجوههم، فقال: تراب الأرض، ثم استقبل به وجوههم، فقال: عينيه تراباً، بتلك القبضة، فولوا مدبرين، فهزمهم الله عينيه تراباً، بتلك القبضة، فولوا مدبرين، فهزمهم الله عنو وجل، وقسم رسول الله ي غنائمهم بين المسلمين. لم في الجهاد والسير (الحديث: 4595/ 1777/

[ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ]

" (افْرَأُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ: مِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ ـ فَبَدَأَ بِهِ وَمِنْ أَبِي حُذَيْفَةً ،
 بِهِ ـ وَمِنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَمِنْ سَالِم ، مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ،
 وَمِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ » . [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6مِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ » . [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6284)].

\* «سَيَلِي أُمُورَكُمْ بَعْدِي رِجَالٌ يُطْفِئُونَ السُّنَة ، وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ ، وَيُؤخِّرُونَ الصَّلاةَ عَنْ مَواقِيتِهَا » ، فقلت: يا رسول الله! إن أدركتهم ، كيف أفعل؟ قال: «تَسْأَلُنِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ تَفْعَلُ؟ لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى الله عَزَ وَجَلَّ ». [جه الجهاد (الحديث: 2865)].

\* (لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّراً أَحَداً مِنْ غَيْرِ مَشْوَرِةٍ مِنْهُمْ لأَمَّرْتُ عَلَيْهِمْ اللَّمَّرْتُ عَلَيْهِمْ البَنَ أُمِّ عَبْدٍ». [ت المناقب (الحديث: 3808)، جه (الحديث: 137)].

[ابْنِ أُمَّ مَكْتُوم]

\* أن أبا عمرو بن حفص خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة، فقالا لها: والله، ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملاً، فأتت النبي على فالمناذنة في الانتقال قولهما، فقال: «لَا نَفَقَة لَكِ»، فاستأذنته في الانتقال

فَأَذَنَ لَهَا ، فَقَالَت : أَينَ يَا رَسُولَ اللهُ ؟ قَالَ : ﴿ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ » . [م ني الطلاق (الحديث: 3688/ 440/ 410) . د (الحديث : 2290) ، س (الحديث: 3222 ، 3554)].

\* أن بلالاً كان يؤذن بليل، فقال ﷺ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكتُوم، فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجُرُّ». [خ في الصوم (الحديث: 1918، 1918)، راجع (الحديث: 617، 622)].

\* أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها، فأبى أن ينفق عليها، فجاءت إلى رسول الله ﷺ فأخبرته، فقال ﷺ: 
﴿ لَا نَفَقَةَ لَكِ، فَانْتَقِلِي، فَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم، فَكُونِي عِنْدَهُ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ ﴾. [م في الطلاق (الحديث: 368/ 1480/ 37)، راجع (الحديث: 3681)].

«إذَا أَذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَإِذَا أَذَنَ
 بِلَالٌ فَلَا تَأْكُلُوا وَلَا تَشْرَبُوا». [س الأذان (الحديث: 639)].

\* «إِنَّ بِلَالاً يُنَادِي بِلَيلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ
 ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ». [خ في الأذان (الحديث: 617، 620، 7248)
 7248)، س (الحديث: 636)].

"إِنَّ بِلَالاً يُؤَذُّنُ بِلَيلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا \_ حَتَّى يُؤِذِّنُ، أَوْ قَالَ \_ حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمُّ مَكْتُوم ».
 لخ في الشهادات (الحديث: 2656)، راجع (الحديث: 617)، م (الحديث: 2532)].

\* «إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْفِينَ الْبِنِ أُمِّ مَكْتُومٍ». [م في الصبام (الحديث: 2531، 2531)، تأفيين (الحديث: 203)، س (الحديث: 637)].

"إِنَّ بِلَا لا يُؤَذِّنَ بِلَيلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ
 ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ». [خ في الأذان (الحديث: 617، 622)، انظر (الحديث: 620، 623)، م (الحديث: 628، 2534)، م (الحديث: 638)].

\* "انْتَقِلِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم "، وَهُوَ الأَعْمَى الَّذِي عَاتَبَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ فَانْتَقُلْتُ عِنْدَهُ، فَكُنْتُ أَضَعُ عَاتَبَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ فَانْتَقُلْتُ عِنْدَهُ، فَكُنْتُ أَضَعُ ثِيبَابِي عِنْدَهُ، حَتَّى أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَعَمَتْ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ. اس الطلاق (الحديث: 3554)، تقدم (الحديث: 3222)].

فَانْطَلِقِي إِلَى اَبْنِ أُمِّ مَكْتُومِ الأَعْمَى، فَإِنَّكِ إِذَا وَضَعْتِ ﴿ فَانْطَلِقِي إِلَى اَبْنِ أُمْ خِمَارَكِ، لَمْ يَرَكِ». [م في الطلاق (الحديث: 3684/ 1480/

38)، راجع (الحديث: 3681)].

\* سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أرسل إليّ زوجي... بطلاقي، وأرسل معه بخمسة أصع تمر وخمسة أصع شعير، فقلت: أما لي نفقة إلا هذا؟... وأتيت رسول الله على فقال: «كَمْ طَلَّقَكِ؟»، قلت: ثلاثاً، قال: «صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقةٌ، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عُمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم، فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، تُلْقِي بَوْبَكِ عِنْدَهُ، فَإِذَا انْقَضَتُ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِ»، قالت: فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو الجهم، فقال رسول الله على النَّسَاء عَلَى النِّسَاء - أَوْ يَضْرِبُ النِّسَاء، أَوْ رَسُول النَّسَاء، أَوْ يَضْرِبُ النِّسَاء، أَوْ نَحْوَ هَذَا - وَلَكِنْ عَلَيْكِ بِأْسَامَة بْنِ زَيْدٍ». [م في الطلاق نَحْوَ هَذَا - وَلَكِنْ عَلَيْكِ بِأُسَامَة بْنِ زَيْدٍ». [م في الطلاق (الحديث: 3696)].

\* عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله على فذكرت ذلك، فقال: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ»، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: «تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمُّ مَكْتُوم، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِينِيً»، قالت: فلما حللت ذكرت له: أن معاوية بن أبي سفيان، وأبا الجهم خطباني، فقال عَلَيْ: «أَمَّا أَبُو بَهْم فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِه، وَأَمَّا مُعَاوِيةٌ فَصُعْلُوكٌ أبي سفيان، وأبا الجهم خطباني، فقال عَلَيْ: «أَمَّا أَبُو لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ»، فكرهته، ثم قال: «انْكِحِي أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ»، فكرهته، ثم قال: «انْكِحِي أُسَامَةً». [م في الطلاق (الحديث: 368/ 3681/ 1480) مَد (الحديث: 3548/ 3681) من (الحديث: 3548، 3248) و358).

[ابْنُ جَمِيلِ]

\* أمر على بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب! فقال النبي على المؤلد، وعباس بن عبد المطلب! فقال النبي على الله ورَسُولُه، وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خالِدًا، قَدِ المُتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ في سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ: فَعَمُّ رَسُولِ للهِ عَلَى فَهيَ عَلَيهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَها». [خ في الزكاة (الحديث: 1468)].

\* أمر ﷺ بصدقة فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب، فقال ﷺ: "مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيراً فَأَغْنَاهُ اللهُ، وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِداً قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ، وَأَعْدَهُ لَوْ لِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمُّ رَسُولِ للهِ عَلِي فَهِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا». [س الزكاة رالحدیث: 2463].

\* بعث على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، والعباس عم رسول الله على المعقل، وخالد بن الوليد، والعباس عم رسول الله على فقال على: «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيراً فَأَغْنَاهُ الله، وَأَمَّا خَالِداً، قَدِ احْتَبَسَ أَذْرَاعَهُ وَأَعْنَادُهُ فِي سَبِيلِ الله، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِي عَلَي، أَدْرَاعَهُ وَأَعْنَادُهُ فِي سَبِيلِ الله، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِي عَلَي، وَمِثْلُهَا مَعَهَا»، ثم قال: «يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟». [م في الزكاة (الحديث: 2274/ 883/ 11)].

[ابْنَ حُضَيْرِ]

\* أن أسيد بن حُضير قال لرسول الله على: بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي، فقال على: «اقْرَإ ابْنَ حُضَيْرٍ!»، قال: فقرأت، ثم جالت أيضاً، فقال على: «اقْرَإ ابْنَ حُضَيْرٍ!»، قال: فقرأت، ثم جالت أيضاً، فقال على: «اقْرَإ ابْنَ حُضَيْرٍ!»، قال: فقرأت، ثم جالت أيضاً، فقال على: «اقْرَإ ابْنَ حُضَيْرٍ!»، قال: فانصرفت، وكان يحيى قريباً منها، خشيت أن تطأه، فرأيت مثل الظلة، فيها أمثال السرج، عرجت في الجوحتى ما أراها، فقال على: «تِلْكَ الْمَلائِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ، وَلَوْ قَرَأُتَ لأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ، مَا تَسْتَبِرُ مِنْهُمْ». لم في صلاة المسافرين (العديث: 1856/ 796/ 222)].

\*عن أسيد بن حُضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة، وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس، فسكت فسكت فسكت. . . ، فانصرف، وكان ابنه يحيى قريباً منها، فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى فقال: "افْرَأْ يَا ابْنَ حُضيرٍ»، قأراً يَا ابْنَ حُضيرٍ»، قال: فقال: "افْرَأْ يَا ابْنَ حُضيرٍ»، قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريباً، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء، فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها، قال: "وَتَدْرِي ما ذَاكَ»، قال: لا، قال: "بيلك الملائِكة دَنَتْ لِصَوْتِك، وَلَوْ قَرَاتَ لأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيهَا، لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ». قَرَاتَ لأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيهَا، لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ».

#### [ابْنَ حَوَالَةً]

\* بعثنا ﷺ لنغنم على أقدامنا، فرجعنا، فلم نغنم شيئاً، وعرف الجهد في وجوهنا، فقام فينا، فقال: «اللَّهُمَّ لَا تَكِلْهُمْ إِلَيَ فَأَضْعَفَ عَنْهُم، وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ الْلَهُمَّ لَا تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ أَنْفُسِهِمْ فَيَعْجَزُوا عَنْهَا، وَلَا تَكِلْهُمْ إلى النَّاسِ فَيَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِم»، ثم وضع يده على رأسي، أو على هامتي، ثم قال: «يَا ابْنَ حَوَالَةَ، إِذَا رَأَيْتَ الْخِلَافَةَ قَدْ فَرَلَتْ الرَّلُولُ وَالبَلَابِلُ نَزَلَتْ أَرْضَ المُقَدَّسَةَ، فَقَدْ دَنَتِ الرَّلُولُ وَالبَلَابِلُ وَالأَمُورُ العِظَامُ، وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنَ النَّاسِ مِنْ وَلِا عَلَى الجهاد (الحديث: 2535)].

### [ابُنَ الخَطَّاب]

\* . . . قال سهل بن حنيف \_ لقد رأيتنا يوم الحديبية ، يعني الصلح الذي كان بين النبي والمسركين ، ولو نرى قتالاً لقاتلنا ، فجاء عمر فقال : ألسنا على الحق ، وهم على الباطل ، أليس قتلانا في البعنة ، وقتلاهم في النار؟ قال : «بَلَى» ، قال : ففيم أعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال : «يَا ابْنَ الخَطّابِ ، إِنِّي رَسُولُ اللهِ ، وَلَنْ يُضَيِّعني فقال : (إنا أبْنَ الخَطّابِ ، إِنِّي رَسُولُ اللهِ ، وَلَنْ يُضَيِّعني الله أَبَداً» . [خ في التفسير (الحديث : 4844) ، راجع (الحديث : (3181)].

\* عَنْ الْأَزْرَقِ بِنِ قَيْسِ قال: صَلَّى بِنَا إِمَامٌ لَنَا يُكُنَّى

أَبَا رِمْئَةَ فقال: صَلَّيْتُ هَذِهِ الصَّلاَةَ، أَوْ مِثْلَ هَذِهِ الصَّلاَةِ مِع النَّبِيِّ عَنْ مَنْ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، وَعْمَرُ يَقُومَانِ في الصَّفِّ المُقَدَّمِ عَنْ يَمِينِهِ، وكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى مَنَ الصَّلاَةِ، فَصَلَّى نَبِيُ الله عَلَيْهِ، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَعِينِه، وعَنْ يَسَارِهِ حتَّى رَأَيْنَا بَيَاضَ خَدَّيْهِ، ثُم انْفَتَلَ كَانْفِتَالِ أَبِي رِمْئَةً \_ يَعْنِي نَفْسَهُ \_ فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ كَانْفِتَالٍ أَبِي رِمْئَةً \_ يَعْنِي نَفْسَهُ \_ فَقَامَ الرَّجُلُ اللَّذِي أَدْرِكَ مَعَهُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى مِنَ الصَّلاَةِ يَسْفَعُ، فَوَثَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ مَعَهُ التَّكْبِيرَةَ الأَوْلَى مِنَ الصَّلاَةِ يَسْفَعُ، فَوَثَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ مَعَهُ التَّكْبِيرَةَ الأَوْلَى مِنَ الصَّلاَةِ يَسْفَعُ، فَوَثَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ مَعَهُ التَّكْبِيرَةَ الأَوْلَى مِنَ الصَّلاَةِ يَسْفَعُ ، فَوَثَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ مَعَهُ التَّكْبِيرَةَ الأَوْلَى مِنَ الصَّلاَةِ يَسْفَعُ ، فَوَثَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ الْكِتَابِ إِلاَّ أَنَّهُم لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَوَاتِهِمْ فَصْلٌ ، فَرَفَعَ النَّذَي الله بِكَ يَا ابنَ النَّذِي اللهَ بِكَ يَا ابنَ النَّهُ بِكَ يَا ابنَ النَّهُ بِكَ يَا ابنَ الْخَطَّابِ». [دالصلاة (الحديث: 1007)].

\* إن أباه - أبا جابر بن عبد الله - توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلّم جابر رسول الله على ليشفع له إليه، فجاء رسول الله على ليهودي . . . فأبى، فدخل رسول الله على النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر : "جُدَّلَهُ، فَأَوْفِ لَهُ اللَّذِي لَهُ»، فأوفاه ثلاثين وسقاً، وفضلت له سبعة عشر وسقاً . . . فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال : "أخبر ذلِكَ ابْنَ الحَمَّابِ». [خ في الاستقراض فقال : "أخبر ذلِكَ ابْنَ الحَمَّابِ». [خ في الاستقراض (الحديث: 2395)، راجع (الحديث: 2127)، د (الحديث: 2434)].

\* استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله على وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه، عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر قمن فبادرن الحجاب، فأذن له شخ فدخل عمر ورسول الله شخ يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك، فقال شخ اعَجِبْتُ مِنْ هُولًا عِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الحِجابَ، فقال عمر: فأنت أحق أن يهبن، ثم قال عمر: يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا يهبن، ثم قال عمر: يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله شخ فقلن: نعم، أنت أفظ وأغلظ من تهبن رسول الله شخ فقلن إليها يَا ابْنَ الخطاب، والذي نفسِي بِيَدِهِ، مَا لَقِيكَ الشَّيطانُ سَالِكاً فَجًا فَطُّ والله سَلَكَ فَجًا غَير فَجًكَ». إخ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3688م)، راجع (الحديث: 3294)].

\* استأذن عمر على رسول الله وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه، عالية أصواتهن على صوته، فلمّا استأذن عمر تبادرن الحجاب، فأذن له النبيّ في فلا فلا النبي في يسحك، فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ فقال: "عَجِبْتُ مِنْ هؤُلاءِ الله تبابي أنت وأمي؟ فقال: "عَجِبْتُ مِنْ هؤُلاءِ الله تبابي أنت وأمي؟ فقال: "عَجِبْتُ مِنْ هؤُلاءِ الله الله عنها عنها أخما سَمِعْنَ صَوْتَكَ تَبَادَرُنَ وسول الله والله عليهن أنت أحق أن يهبن، ثم أقبل عليهن رسول الله في فقلن: إنك أفظ وأغلظ، فقال في "إيه سَالِكا فَجاً إلَّا سَلَكَ فَجاً غَيرَ فَجُكَ». [خ في الأدب سَالِكا فَجاً إلَّا سَلَكَ فَجاً غَيرَ فَجُكَ». [خ في الأدب (الحديث: 6085)، راجع (الحديث: 8292)].

\* (بَسِنَا أَنَا عَلَى بِثْرِ آنْزِعُ مِنْهَا إِذْ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرِ الدَّلَوَ، فَنَزَعَ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَينَ، وَفي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، فَغَفَّرَ اللهُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَها ابْنُ الخَطَّابِ مِنْ يَدِ أَبِي بَكْرٍ، فَاسْتَحَالَتْ في يَدِهِ غَرْباً، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرْيَهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ». [خ في التعبير (العديث: 7019)، راجع (العديث: 3633، 3636)].

\* (بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُرِيتُ أَنِّي أَنْزِعُ عَلَى حَوْضِي أَسْقِي النَّاسَ، فَجَاءَنِي أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ الدَّلُو مِنْ يَدِي لِيُ النَّاسَ، فَجَاءَنِي أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ الدَّلُو مِنْ يَدِي لِيُ يَكِي، فَنَرَعَ دَلُويْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، فَجَاءَ ابْنُ الْخَطَّابِ فَأَخَذَ مِنْهُ، فَلَمْ أَرَ نَزْعَ رَجُلٍ قَطُّ لَهُ، فَجَاءَ ابْنُ الْخَطَّابِ فَأَخَذَ مِنْهُ، فَلَمْ أَرَ نَزْعَ رَجُلٍ قَطُّ أَقُوى مِنْهُ، حَتَّى تَولَّى النَّاسُ، وَالْحَوْضُ مَلاَنُ أَقْوَى مِنْهُ، حَتَّى تَولَّى النَّاسُ، وَالْحَوْثُ مَلاَنُ يَتَعَلَّمُ مُلاَنُ الصحابة (الحديث: 6145/ 2392/ 188)

\* (بَينَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيتُنِي عَلَى قَلِيبٍ عَلَيهَا دَلوٌ، فَنَرَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَة، فَنَرَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَة، فَنَرَعَ بِهَا ذَنوبًا أَوْ ذَنَوبَينِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ، ثُمَّ اسْتَحَالَتُ عَرْباً، فَأَخَذَهَا ابْنُ الخَطَّابِ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيّاً مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَر، حَتَّى ضَرَبَ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيّاً مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَر، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: النَّاسُ بِعَطَنِ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3664)، انظر (الحديث: 7022، 7025)، م (الحديث:

\* «بَينَمَا أَنَا عَلَى بِئْرِ أَنْزِعُ مِنْهَا، جَاءَنِي أَبُو بَكْرٍ
 وَعُمَرُ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرِ الدَّلوَ، فَنَزَعَ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَينِ،

وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ الْحَطَّابِ مِنْ يَدِهِ غَرْباً، الْحَطَّابِ مِنْ يَدِ أَبِي بَكْرٍ، فَاسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْباً، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيّاً مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّه، فَنَزَعَ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 13676)].

\* « دَخَلَتُ الجَنَّةَ ، فَإِذَا أَنَا بِقَصْرِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقُلَتُ : لِمَنْ هذا ؟ فَقَالُوا : لِرَجُلِ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَمَا مَنَعَنِي أَنْ أَدُخُلَهُ يَا ابْنَ الخَطَّابِ ، إِلَّا مَا أَعْلَمُ مِنْ غَيرَتِكَ » ، قال : وعليك أغاريا رسول الله ؟ . [خ في التعبير (الحديث : 7024)] . راجع (الحديث : 6703 ، 6526)] .

\* دخلت عليه على وهو على حصير، قال: فجلست فإذا عليه إزار، وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، وإذا أنا بقبضة من شعير، نحو الصاع، وقرظ في ناحية في الغرفة، وإذا إهاب معلق، فابتدرت عيناي، فقال: «مَا يُبْكِيكَ يَا بْنَ الْحَطّابِ!»، فقلت: يا نبي الله! وما لي لا أبكي؟ وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذلك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، وأنت نبي الله وصفوته وهذه خزانتك، قال: «يَا بْنَ الْخَطّابِ! أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا؟» قلت: بلى. [جه الزهد (الحديث: 415)].

\* عَن رؤيا النبي ﷺ في أبي بكر وعمر قال: "رَأَيتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا، فَقَامَ أَبُو بَكُر فَنَزَعَ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَينِ، وَفَى نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ قامَ ابْنُ الخَطَّابِ، فَاسْتَحَالَتْ غَرْباً، فَمَا رَأَيتُ مِنَ النَّاسِ يَفرِي فَرْيَهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ». [خ في التعبير (الحديث: 7020)، راجع (الحديث: 3633)].

\* عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ أَزَل حَرِيصاً عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ المَّرْأَتَينِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَنِ اللَّتَينِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: المَرْأَتَينِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَنِي اللَّتَينِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِن نَنُوناً إِلَى اللهُ تَعَالَى : حَتَّى حَجَّ وَحَجَجْتُ مَعَهُ، وَعَدَلَ وَعدَلتُ مَعَهُ بِإِدَاوَةٍ عَتَى حَجَّ وَحَجَجْتُ مَعَهُ، وَعَدَلَ وَعدَلتُ مَعَهُ بِإِدَاوَةٍ فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ جاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيهِ مِنْهَا فَتَوَضَّأً. فَقُلتُ لَهُ عَلَى إِدَاهِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِ عَنْهُا فَتَوَضَّأً . فَقُلتُ لَهُ عَلَى إِلَى اللهِ فَتَوَضَّأً . فَقُلتُ اللهُ تَعالَى : ﴿ إِن لَنُوناً إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ اللهِ اللهُ تَعَالَى : ﴿ إِن لَنُوناً إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ اللَّهِ اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ اللَّهُ اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَقَدْ صَغَتْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لَهُ أَسْوَدَ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ الغُلَامُ فَكَلَّمَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ: كَلَّمْتُ النَّبِيِّ ﷺ وَذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَانْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ المِنْبَر، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَقُلتُ لِلغُلَامِ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فُصَمَت، فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ المِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبَنِي ما أَجِدُ، فَجِئْتُ الغُلَامَ فَقُلتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ فَقَالَ: قَدْ ذَكُرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَلَمَّا وَلَّيتُ مُنْصَرِفاً ، قالَ: إِذَا الغُلَامُ يَدْعُونِي، فَقَالَ: قَدْ أَذِنَ لَكَ النَّبِيُّ ﷺ، فَدَخَلتُ عَلَى رَسُولِ للهِ ﷺ فَإِذَا هُو مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمالِ حَصِيرٍ، لَيسَ بَينَهُ وَبَينَهُ فِرَاشٌ، قَدْ أَثَّرَ الرِّمالُ بِجَنْبِهِ، مُتَّكِئاً عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيثٌ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ ثُمَّ قُلتُ وَأَنَا قائِمٌ: يَا رَشُولَ اللهِ، أَطلَّقْتَ نِسَاءَك؟ فَرَفَعَ إِلَيَّ بَصَرَهُ فَقَالَ: «لَا»، فَقُلتُ: اللهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ قُلتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأْنِسُ : يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ رَأَيتَنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيشِ نَعْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَتَبَسَّمَ النَّبِي عَلَيْ، ثُمَّ قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ رَأَيتَنِي وَدَخَلتُ عَلَى حَفصَةً فَقُلتُ لَهَا: لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَّتْ جَارَتُكِ أُوضَاً مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، يُرِيدُ عائِشَةَ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ تَبَسُّمَةً أُخْرَى ، فَجَلَسْتُ حِينَ رَأيتُهُ تَبَسَّمَ ، فَرفَعْتُ بَصَري في بَيتِهِ، فَوَاللهِ ما رَأَيتُ في بَيتِهِ شَيئاً يَرُدُ البَصَر، غَيرَ أَهَبَةٍ ثَلَاثَةٍ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ فَلِيُوسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ، فَإِنَّ فَارِساً وَالرُّومَ قَدْ وُسِّعَ عَلَيهِمْ وَأُعْطُواَ الدُّنْيَا، وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَانَ مُتَّكِئاً فَقَالَ: «أَوَفِي هذا أَنْتَ يَا ابْنَ الـخَطَّابِ، إِنَّ أُولِئِكَ قَوْمٌ قد عُجِّلوا طَيِّبَاتِهِمْ في الحَيَاةِ الدُّنْيَا»، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَغْفِرْ لِي، فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ مِنْ أَجْل ذلِكَ الحديثِ حِينَ أَفشَتْهُ حَفصَةُ إِلَى عائِشَةَ تِسْعاً وَعِشْرِينَ لَيلَةً، وَكانَ قالَ: «ما أَنَا بِدَاخِل عَلَيهِنَّ شَهْراً » مِنْ شِلَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيهِنَّ حِينَ عاتَبَهُ اللهُ، فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيلَةً دَخَلَ عَلَى عائِشَةَ، فَبَدأَ بِهَا، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَينَا شَهْراً، وَإِنَّمَا أَصْبَحْتَ مِنْ

قُلُوٰہُكُماً ﴾؟ قالَ: وَاعَجَباً لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاس، هُما عائِشَةُ وَحَفْصَةُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ البَحَدِيثَ يَسُوَّقُهُ قالَ: كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ ٱلأَنْصَارِ في بَنِي أُمَيَّةَ بْن زَيدٍ، وَهُمْ مِنْ عَوَالِي المَدِينَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْزِلُ يَوْماً، وَأَنْزِلُ يَوْماً، فَإِذَا نَزَلتُ جِئْتُهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْم مِنَ الوَحْي أَوْ غَيرهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَكُنَّا مَعْشُرَ قُرَيش نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى ٱلأَنْصَارِ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمُّ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ، فَصَحِبْتُ عَلَى امْرَأْتِي فَرَاجَعَثْنِي، فَأَنْكُرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، قالَتْ: وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أَرَاجِعَكَ؟ فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ اليَوْمَ حَتَّى اللَّيل، فَأَفزَعَنِي ذلِكَ وَقُلْتُ لَهَا: قَدْ حَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكِ مِنْهُنَّ، ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَابِي، فَنَزَلتُ فَدَخَلتُ عَلَى حَفصَةَ فَقُلتُ لَهَا: أي حَفْصَةُ، أَتْغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ النَّبِيِّ عَلَيْةِ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيلِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقُلتُ: قَدْ خِبْتِ وَخَسِرْتِ، أَفَتَأْمَنِينَ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ ﷺ فَتَهْلِكِي؟ لَا تَسْتَكْثِري النَّبِيَّ ﷺ وَلَا تُرَاجِعِيهِ في شَيءٍ وَلَا تَهْجُرِيهِ، وَسَلِينِي ما بَدًا لَكِ، وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَأْنَتْ جارَتُكِ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، يُرِيدُ عائِشَةَ. قالَ عُمَرُ: وَكُنَّا قَدْ تَحدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْـخَيلَ لِغَزْوِنَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي ٱلأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ، فَرَجَعَ إِلَينَا عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ضَرْباً شَدِيداً، وقالَ: أَئَمَّ هُوَ؟ فَفَرْعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيهِ، فَقَالَ: قَدْ حَدَثَ اليَوْمَ أَمْرٌ عَظِيمٌ ، قُلتُ: ما هُوَ؟ أَجاءَ غَسَّانُ؟ قالَ: لَا، بَل أَعْظَمُ مِنْ ذلِكَ وَأَهْوَلُ، طَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ، فَقُلتُ: خابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هذا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ، فَجَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَابِي، فَصَلَّيتُ صَلَاةَ الفَحْرِ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَرَلَ فِيهَا ، وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً فَإِذَا هِيَ تَبْكِى، فَقُلتُ: ما يُبْكِيكِ؟ أَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ هذا، أَطَلَّقَكُنَّ النَّبِيُّ ﷺ؟ قالَتْ: لَا أَدْرِي، هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ في المَشْرُبَةِ، فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ إِلَى المِنْبَرِ، فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ، فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلاً ، ثُمَّ غَلَبَنِي ما أَجِدُ فَجِنْتُ المَشْرُبَةَ الَّتِي فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَقُلتُ لِغُلَامِ

تِسْع وَعِشْرِينَ لَيلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا، فَقَالَ: «الشَّهُرُ تِسعٌ وَعِشْرِينَ لَيلَةً، وَعِشْرِينَ لَيلَةً، وَعِشْرِينَ لَيلَةً، قَالَتْ عائِشُةً: ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى آيَةَ التَّخَيْرِ، فَبَدَأَ بِي قَالَتْ عائِشَةُ: ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى آيَةَ التَّخَيْرِ، فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ فَاخْتَرْتُهُ، ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ كُلَّهُنَّ فَقُلنَ مَثْلَ ما قالَتْ عائِشَةُ. [خ في النكاح (الحديث: 5191)، راجع (الحديث: 89)].

\* قال عمر بن الخطاب: طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلى، فقال: «لاً»، . . . فقلت: ادع الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا، وهم لا يعبدون الله، وكان ﷺ متكناً فقال: «أُوفِي شَكِّ أَنْتَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ؟ أُولئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّباتُهُمْ في الحَيَاةِ الدُّنْيَا"، فقلت: يا رسول الله استغفر لي، فاعتزل النبي عليه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال: «ما أَنَا بِدَاخِل عَلَيهِنَّ شَهْراً»، . . . فلما مضت تسع وعشرون دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهراً . . . فقال النبي ﷺ : «الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ»، . . . فأنزلت آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة، فقال: «إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْراً، وَلَا عَلَيكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيكِ»، قالت: قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك، ثم قال: «إِنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَكِمِكَ - إِلَى قَوْلِهِ -عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 28 \_ 29] قلت: . . . فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة. . . . [خ في المظالم والغصب (الحديث: 2468)، راجع (الحديث: 89)].

\* قيل له ﷺ أرأيت ما نعمل فيه أمر مبتدع أو مبتداً أو فيما قد فُرغ مِنهُ يا ابْنَ أو فيما قد فُرغ منه؟ فقال: «فيما قَدْ فُرغ مِنهُ يا ابْنَ الْخَطَّابِ وَكُلُّ مُيسَّرٌ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّقَاءِ». [ت القدر (الحديث: 2135)].

\* كنا مع رسول الله ﷺ يوم الحديبية. . . فجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله ، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال: "بَلَى"، فقال: أليس قتلانا في الجنة ، وقتلاهم في النار ، فقال: "بَلَى"،

قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا، أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم، فقال: «ابْنَ الخَطَّابِ، إِنِّي رَسُولُ اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعنِي اللهُ أَبَداً»، فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي عَلَيْ، فقال: إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبداً، فنزلت سورة الفتح، فقرأها على على عمر إلى آخرها، فقال عمر: أو فتح هو؟ قال: «نَعَمْ». [خ في الجزية والموادعة (الحديث: 3182)، راجع (الحديث: 3183)].

\* لما اعتزل رسول الله علي نساءه، وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. . . فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها: يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله على . . . فبكت أشد البكاء، فقلت لها: أين رسول الله ﷺ؟ قالت: هو في خزانته في المشربة فدخلت. . . فناديت: يا رباح استأذن لي عند رسول الله ﷺ . . . فدخلت على رسول الله ﷺ وهو مضطجع على حصير . . . وإذا الحصير قد أثر في جنبه. . . فابتدرت عيناي قال: «ما يبكيك يا ابن الخطاب؟» قلت: يا نبى الله وما لى لا أبكى؟ وهذا الحصير قد أثر في جنبك . . . وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله على . . . فقال: «يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا»، قلت: بلي . . . فقلت: يا رسول الله، أطلقتهن. قال: «لاً»، قلت: يا رسول الله. . . أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: «نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ»، فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه٠٠٠ فقلت: يا رسول الله إنما كنت في الغرفة تسعة وعشرين قال: «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعاً وَعِشْرِينَ»، فقمت على باب المسجد، فناديت بأعلى صوتى: لم يطلق رسول الله ﷺ نساءه. [م في الطلاق (الحديث: .[(30/1479/3675

\* لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي ﷺ، فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل، فقالوا: فلان شهيد، فقال ﷺ: «كَلَّا، إنَّي رَأْيُتُهُ فِي النَّارِ، في بُرْدَةٍ غَلَها، أَوْ عَبَاءَةٍ»، ثم قال ﷺ: «يَا ابْنَ الْخَطَّاب، اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ، أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ

### [ابْنُ رَوَاحَةً]

\* أن النبي ﷺ نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: «أَخَذَ الرَّايَةَ زَيدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَة فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَة فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَة فَأُصِيبَ»، وعيناه تذرفان: «حَتَّى أَخَذَهَا سَيفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ، حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيهِمْ». [خ في نضائل أصحاب سُيُوفِ اللهِ، حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيهِمْ». [خ في نضائل أصحاب النبي (الحديث: 3757)، راجع (الحديث: 1246) 1246).

### [ابُنَ زَيْدٍ]

\* توفي عبد الله بن عمرو، وترك ديناً، فاستشفعت برسول الله على غرمائه أن يضعوا من دينه شيئاً، فطلب إليهم فأبوا فقال لي على الأذهب فَصَنَف تَمْرَك أَصْنَافاً، الْعَجْوَة عَلَى حِدَةٍ، وَعِذْقَ ابْنَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَعِذْقَ ابْنَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَأَصْنَافاً، الْعَجْوَة عَلَى حِدَةٍ، وَعِذْقَ ابْنَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَأَصْنَافاً وَلَيْ عَلَى حِدَةٍ، وَعَذْقَ ابْنَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَأَصْنَافاً وَلَيْ الْعَجْوَة عَلَى حِدَةٍ، وَعِذْقَ ابْنَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَأَصْنَافَهُ ثُمُ الْعَجْوَة عَلَى عِدَةٍ عَلَى عَلَى وَأَصْنَافَهُ ثُمْ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

### [ابن السّبيل]

\* أن عائشة قالت: عبث ﷺ في منامه، فقلنا: صنعت شيئاً في منامك لم تكن تفعله، فقال: «الْعَجَبُ إِنَّ نَاسِاً مِنْ أُمَّتِي يَؤُمُّونَ هَذَا البَيْتَ [بِالْبَيْتِ] بِرَجُلِ مِنْ قُرَيْشٍ، قَدْ لَجَاً بِالْبَيْتِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ قُرَيْشٍ، فقلنا: إن الطريق قد يجمع الناس، قال: «نَعَمْ، فِيهِمُ الْمُسْتَبْصِرُ وَالْمَجْبُورُ وَابْنُ السَّبِيلِ، يَهْلِكُونَ مَهْلَكا وَاحِداً، وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى، يَبْعَثُهُمُ اللهُ عَلَى نِبَّاتِهِمْ». [م في الفتن وأشواط الساعة يَبْعَثُهُمُ اللهُ عَلَى نِبَّاتِهِمْ». [م في الفتن وأشواط الساعة (العديث: 7173 / 2884/ 8)].

\* أنه على جلس ذات يوم على المنبر، وجلسنا حوله، فقال: «إِنِّي مِمَّا أَخافُ عَلَيكُمْ مِنْ بَعْدِي ما يُفتَحُ عَلَيكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا»، فقال رجل: أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت على الله فقيل له: ما شأنك، تكلم النبي على ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه، قال: فمسح عنه الرحضاء، فقال: «أَينَ السَّائِلُ»، وكأنه حمده فقال: «إنَّهُ لَا يَأْتِي الخَيرُ بالشَّرِّ، وإنْ مِمَّا

الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ». [م في الإيمان (الحديث: 305/ 144/ 182)، ت (الحديث: 1574)].

### [ابْنُ خَلَفٍ]

\* سمع المسلمون من الليل ببئر بدر، ورسول الله ﷺ قائم ينادي: ﴿يَا أَبَا جَهْلِ بْنِ هِشَام، وَيَا شَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَة، وَيَا أُمَيَّةُ بْنُ حَلَف، هَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً؟ فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَجُدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِي عَقَاً؟ فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي جَيْفُوا؟ فَقَال : ﴿مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُجِيبُوا ﴾ . [س الجنائز (الحديث: 2074)].

## [ابْنُ خَلِيفَةٍ]

\* «يَقْتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلَاثَةٌ، كُلُّهُمُ ابْنُ خَلِيفَةٍ، ثُمَّ لَا يَصِيرُ إِلَى وَاحِدِ مِنْهُمْ، ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ يَصِيرُ إِلَى وَاحِدِ مِنْهُمْ، ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، فَيَقْتُلُو نَكُمْ قَتْلاً لَمْ يُقْتَلْهُ قَوْمٌ»، ثم ذكر شيئاً لا أحفظه، قال: «فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبُواً عَلَى الثَّلْحِ، فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللهِ، الْمَهْدِيُّ». [جه الفتن (الحديث: (1608)].

## [ابْنِ الدَّحْدَاحِ]

\* صلى رسول الله على ابن الدحداح، ثم أتي بفرس عربي، فعقله رجل فركبه، فجعل يتوقص به، ونحن نتبعه، نسعى خلفه، قال: فقال رجل من القوم: إن النبي على قال: «كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ \_ أَوْ مُدَلِّى \_ فِي الْجَنَّةِ لِابْنِ اللَّحْدَاحِ!». [م في الجنائز (الحديث: 2236/ 89)].

## [ابْنُ رَبِيعَة]

\* سمع المسلمون من الليل ببئر بدر، ورسول الله ﷺ قائم ينادي: ﴿يَا أَبَا جَهْلِ بْنِ هِشَام، وَيَا شَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَيَا أُمَيَّةٌ بْنُ خَلَفٍ، هَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً؟ فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقّاً»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْ تُنَادِي قَوْماً قَدْ رَبِّي حَقّاً»، قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْ تُنَادِي قَوْماً قَدْ جَيَّقُوا؟ فَقَال: (مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ، وَلكِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُجِيبُواً». [س الجنائز (الحديث: 2074)].

يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ، إِلَّا آكِلَةَ الخَضْرَاءِ، أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خاصِرَتَاهَا، اسْتَقْبَلَتْ عَينَ الشَّمْسِ، خَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خاصِرَتَاهَا، اسْتَقْبَلَتْ عَينَ الشَّمْسِ، فَنَلَطَتْ، وَبَالَتْ، وَرَتَعَتْ، وَإِنَّ هذا المَالَ خَضِرَةٌ خُلوَةٌ، فَنِعْمَ صَاحِبُ المُسْلِم ما أَعْطَى مِنْهُ المِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ - أَوْ كما قالَ النَّبِيُ وَيَلِيَّ - وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيرِ حَقِّهِ، كالَّذِي يَأْخُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَيَكُونُ شَهِيداً عَلَيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». آخ في الزكاة (الحديث: 1465)، شهيداً عَلَيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». آخ في الزكاة (الحديث: 1465).

\* «إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى، بَدَا اللهِ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيهِمْ مَلَكًا، فَأَتَّى الأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِللَّ حَسَنٌ ، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ ، قَالَ : فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ ، فَأُعْطِيَ لَوْناً حَسَناً، وَجِلداً حَسَناً، فَقَالَ: أَيُّ المَالِ أَحَبُ إِلَيكَ؟ قَالَ: الإِبلُ - أَوْ قَالَ: البَقَرُ، هُوَ شَكَّ فِي ذلِكَ: أَنَّ الأَبْرَصَ وَالأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا: الإِبلُ، وَقَالَ الآخَرُ: البَقَرُ ـ فَأُعْطِىَ نَاقَةً عُشَرَاءً، فَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هذا، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ، وَأُعْطِيَ شَعَراً حَسَناً، قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: البَقَرُ، قَالَ: فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلاً ، وَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا . وَأَتَى الأَعْمِي فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: يَرُدُّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي، فَأُبْصِرَ بِهِ النَّاسَ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيهِ بَصَرَهُ، قَالَ فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: الغَنَمُ، فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِداً، فَأُنْتِجَ هذانِ وَوَلَّدَ هذا، فَكَّانَ لِهذا وَادٍ مِنْ إِبِلٍ، وَلِهِذَا وَادٍ مِنْ بَقَرٍ، وَلِهِذَا وَادٍ مِنَ الغَنَم، ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى ۗ الأَبْرَصَ فِي صُورَتِّهِ وَهَيئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، تَقَطَّعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ اليَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الحَسَنَ وَالجِلدَ الحَسَنَ وَالمَالَ، بَعِيراً أَتَبَلَّغُ عَلَيهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الحُقُوقَ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرُصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيراً فَأَعْطَاكَ اللهُ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرِ عَنْ كَابِرِ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتً ، وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ

وَهيئَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهذا، فَرَدَّ عَلَيهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيهِ مِثْلَ مَا رَدًّ عَلَيهِ هِذا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرِكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ كُنْتَ، وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ، وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ الْنَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيكَ بَصَرَكَ اللهُ النَّوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيكَ بَصَرَكَ شَاةً أَبَلَعُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمى فَرَدَّ اللهُ شَاةً أَبَلَعُ مِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمى فَرَدَّ اللهُ بَصَري، وَقَقِيراً فَقَدْ أَعْنَانِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ لَا بَصَري، وَقَقِيراً فَقَدْ أَعْنَانِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ اليَوْمَ بِشَي الْخَذْتُهُ للهِ، فَقَالَ: أَمْسِكُ مَالَكَ، أَجْهَدُكَ اليَوْمَ بِشَي اللهُ عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلَى فَإِنَّمَا البُتُلِيتُمْ، فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلَى ضَاحِبَيكَ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3463)، انظر (الحديث: 7357)].

\* "إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، عِلْماً عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَداً صَالِحاً تَرَكَهُ، وَوُلَداً صَالِحاً تَرَكَهُ، وَمُصْحَفاً وَرَّنَهُ، أَوْ مَسْجِداً بَنَاهُ أَوْ بَيْتاً لِإِبْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهَرا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَتِهِ وَحَيَاتِه، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ». [جه السنة (الحديث: 242)].

\* «بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتاً فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيقَةَ قُلَانٍ، فَتَنَحَّى ذلِكَ السَّحَابُ، فَأَوْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشَّرَاجِ قَلِ اسْتَوْعَبَتْ ذلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ اسْتَوْعَبَتْ ذلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بَمِسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، لَم تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِع فِي السَّحَابِ الَّذِي سَمِعْ فِي السَّحَابِ الَّذِي سَمِعْ فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَا وُهُ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَا وُهُ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَا وُهُ لَكُهُ اللهِ عَلَى السَّمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ فَقُلَ : إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَا وُهُ فَقَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَحْرُجُ مِنْهَا، فَالَتَ مَذَاء أَنَّا وَعِيَالِي ثُلُثًا، وَأُرُدُّ فِيهَا ثُلُثُهُ فِي الْمَسَاكِينِ وَالسَّائِلِينَ وَابْنِ وَلِي السَّبِيلِ». آم في الزهد والرفائق (الحديث: 1988/ 1984/ 1982/

\* (ثَلَاثٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِلَيْعَ رَجُلاً بِكَذَا رَجُلاً بِكَذَا

وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لا يُبَايِعُ إِمَاماً لا يُبَايِعُ إِمَاماً لا يُبَايِعُهُ إِلاّ لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفْسِه. [م ني الإيمان (الحديث: 293/ 108/ 173)، جد (الحديث: 2207، 2870)].

\* "ثَلَاثُةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَاهُ، إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ يُبَايِعُ أَعْطَى بِهَا مُحَلَّا بِسِلعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِي بِهَا رَجُلاً بِسِلعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِي بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، فَأَخَذَها، وَلَمْ يُعْظَ بِهَا». [خ في كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، فَأَخَذَهَا، وَلَمْ يُعْظَ بِهَا». [خ في الله المحديث: 2358)].

\* " فَكَلْ ثَقَ لَا يُكَلِّمُهُ مُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ ماءٍ بِطَرِيقٍ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيل، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً لا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ ما يُرِيدُ وَفَى لَهُ، وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلاً بِسِلعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطَى سَاوَمَ رَجُلاً بِسِلعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطَى بِعِدَ المَحديث: إلى الله لَقَدْ أَعْطَى بِعِلْهُ وَكَذَا وَكَذَا، فَأَخَذَهَا». [خ ني الشهادات (الحديث: 2672)، انظر (الحديث: 2358)، م (الحديث: 4474)].

\* "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُم الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ مَنْعَ ابنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءِ عِنْدَهُ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ». [د في البيوع (الحديث: 3474)، ت (الحديث: 595)].

\* جلس على المنبر، وجلسنا حوله، فقال: "إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي، مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا»، فقال رجل: أو يأتي الخير بالشر! قال فسكت عنه ولا يكلمك؟ قال: ورأينا أنه ينزل رسول الله ولا يكلمك؟ قال: ورأينا أنه ينزل عليه، فأفاق يمسح عنه الرحضاء، وقال: "إِنَّهُ لاَ يَأْتِي الْخَيْرُ السَّائِلَ» وكأنه حمده - فقال: "إِنَّهُ لاَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ، إِلَّا آكِلَةَ الْخَضِرِ، فَإِنَّهُ الْكَتْبُ حَتَى إِذَا امْتَلَاثُ خَاصِرَتَاهَا الْتَقْبَلُتُ عَيْنَ الشَّمْسِ فَلَلَظَتْ وَبَالَتْ. ثُمَّ رَتَعَتْ، وَإِنَّ مِمَّا لَمْسُلِم هُوَ لِمَنْ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلُو، وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِم هُوَ لِمَنْ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلُو، وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِم هُوَ لِمَنْ

أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَرِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ - أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ - وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيداً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». [م ني يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيداً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». [م ني الزكاة (الحديث: 123/ 1052/ 1052)، راجع (الحديث: 2419)].

\* نادى رجلٌ رسول الله ﷺ: إنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: «اذْبَحُوا لله في أيِّ شَهْرٍ كَانَ، وَبَرُّوا الله عَزَّ وجلَّ وَأَطْعِمُوا»، قال: إنّا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: «في كُلُ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوهُ مَاشِيتُكَ حَتَّى إذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّقُتُ بِلَحْمِهِ، [عَلَى ابْنِ السَّيْلِ]، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ». وَدَفي الضحايا (الحديث: 2830)، س (الحديث: 4249).

### [ابْنِ سُمَيَّة]

\* أنه ﷺ قال لعمار، حين جعل يحفر الخندق، وجعل يمسح رأسه ويقول: «بُؤْسَ [وَيْسَ] ابْنِ سُمَيَّة، تَقْتُلُكَ فِئَةٌ بَاغِيَةٌ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7240, 7250/ 7250].

[ابن طاب]

\* «رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ، كَأَنَّا فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِع، فَأْتِينَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ، فَأُوَّلْتُ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبةَ فِي الآخِرَةِ، وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ». [م في الرؤيا (الحديث: 5891/2270)، د (الحديث: 5205)].

## [ابُنَ عَابِسٍ]

\* أن ابن عباس قال: أن رسول الله ﷺ قال له: «يَا ابْنَ عَابِسِ أَلَا أُدُّبِرُكَ بِأَفْضَلِ مَا يَتَعَوَّذُ بِهُ اللهِ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ مَا يَتَعَوَّذُ بِهِ اللهِ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «فَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّالِسِ» (فَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّالِسِ» هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ». [س الاستعاذة (الحديث: 5447)].

#### [ابِّنُ عَبْدِ اللهِ]

\* لما أحصر على عند البيت، صالحه أهل مكة على أن يدخلها إلا بجلبان الدخلها إلا بجلبان السلاح: السيف وقرابه، ولا يخرج بأحد معه من

أهلها، ولا يمنع أحداً يمكث بها ممن كان معه، قال لعلي: «اكْتُبِ الشَّرْطَ بَيْنَنَا، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم، هذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ»، فقال لَه المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، ولكن اكتب: محمد بن عبد الله، فأمر علياً أن يمحاها، فقال عليٍّ: لا، والله، لا أمحاها، فقال عليٍّ: «أَرِنِي عليًّا أَنْ يَمْالُهُ اللهُ عَبْدِ مَكَانَهَا»، فأراه مكانها، فمحاها، وكتب: «ابْنُ عَبْدِ

الجهاد والسير (الحديث: 4607/1783/99)]. [ابّن عَبْدِ المُطّلِبَ]

الله، ، فأقام بها ثلاثة أيام، فلما أن كان يوم الثالث،

قالوا لعليّ: هذا آخر يوم من شرط صاحبك، فأمره

فليخرج، فأخبره بذلك، فقال: «نَعَمْ» فخرج. [م في

# أن البراء قال: قال له رجل: يا أبا عمارة وليتم يوم حُنين؟ قال: لا والله ما ولى النبي على، ولكن ولى سرعان الناس، فلقيهم هوازن بالنبل، والنبي على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها، والنبي على يقول: «أَنَا النَّبِيُ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2874)، انظر (الحديث: 2864)، م (الحديث: 4316)، م (الحديث: 4686)، راجع (الحديث: 4591)].

\* بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إليه على ، فقدم عليه، فأناخ بعيره على باب المسجد، ثم عقله، ثم دخل المسجد، فذكر نحوه، قال فقال: أيكم ابن عبد المطلب، فقال على: «أَنَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَلَّبِ». [د في الصلاة (الحديث: 487)].

\* فر الناس يوم حُنين، لكن النبي عَنِي لم يفر... رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها والنبي عَنِي يقول: «أَنَا النّبِيُ لاَ كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطّلِبْ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2864)، انظر (الحديث: 4314، 2874)، م (الحديث: 4314)، 2874).

\* قيل للبراء: أوليتم مع النبي ﷺ يوم حُنين؟ فقال: أما النبي فلا ، كانوا رماة ، فقال: «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ ، أَمَا النبي فلا ، كانوا رماة ، فقال: «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ ، أَمَا البُنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ » . [خ في المغازي (الحديث: 4316)، راجع (الحديث: 2864)].

# [ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ]

\* أن عائشة قالت للنبي على: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحدٍ؟ قال: «لَقَدْ لَقيتُ مِنْ قَوْمِكِ ما لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ العَقَبَةِ، إِذْ لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ العَقَبَةِ، إِذْ كَوَخْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، فَلَمْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، فَلَمْ يُحِبْنِي إِلَى ما أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى يُجِبْنِي إِلَى ما أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلا وَأَنَا بِقَرْنِ النَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّيْنِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي مَلَكُ الجِبَالِ، فَسَلَمَ لَكَ، وَمَا رَدُوا عَلَيكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيكَ مَلَكُ الجِبَالِ، فَسَلَمَ لَكَ، وَمَا رَدُوا عَلَيكَ، وَقَدْ أَنْ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ عَلَيْ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ عَلَيْ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ عَلَى اللهَ عَلَى الْمَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَحْدَهُ لَا اللهِ عَلَى اللهُ وَحْدَهُ لَا اللهِ عَلَى اللهُ وَحُدَهُ لَا اللهِ عَلَى اللهُ وَحُدَهُ لَا اللهُ وَحُدَهُ لَا اللهُ عَلَى اللهُ وَحُدَهُ لَا المَديث: (الحديث: (1328)، انظر (الحديث: (1328)، انظر (الحديث: (1328)).

## [ابْنُ الْعَشِيرَةِ]

\* أن رجلاً استأذن على النبي ﷺ، فلما رآه قال: «بِنْسَ أَخُو العَشِيرَةِ، وَبِنْسَ ابْنُ العَشِيرَةِ»، فلما جلس تطلق النبي ﷺ في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه؟ فقال: «يَا عائِشَةُ، مَتَى عَهِدْتِنِي فَحَاشاً، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتَّقَاءَ شَرِّهِ». [خ في الأدب (الحديث: 6530)، م (الحديث: 6530)

\* استأذن رجل على النبي على فقال: «ائْذَنُوا لَهُ، فَبِئْسَ ابْنُ العَشِيرَةِ»، فلما دخل فَبِئْسَ ابْنُ العَشِيرَةِ»، فلما دخل ألان له الكلام، فقلت له: يا رسول الله، قلت ما قلت، ثم ألنت له في القول، فقال: «أي عائِشَةُ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ تَرَكَهُ، أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ، اتَّقَاءَ فُحْشِهِ». [خ في الأدب (الحديث: 6131)، راجع (الحديث: 2599، 6032)].

#### [ابْنَ عَضراءً]

\* أن سعد بن أبي وقاص قال: جاء النبي على يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: "يَرْحُمُ اللهُ أَبْنَ عَفْرَاءً"، قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: "لاً"، قلت: فالشطر؟ قال: "فَالنَّلُثُ فَالنَّلُثُ وَالنَّلُثُ كَثِيرٌ"، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءً، خَيرٌ من أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ الناسَ في أيديهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْ قَفْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، حَتَّى اللَّقَمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسى اللهُ أَنْ يَرْفَعَكَ، فَيَنْتَفِعَ بِكَ إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسى اللهُ أَنْ يَرْفَعَكَ، فَيَنْتَفِعَ بِكَ أَنْ مَنْ وَكَالِهُ اللهِ اللهَ أَنْ يَرْفَعَكَ، فَيَنْتَفِعَ بِكَ لَا مَنْ وَعَلَى اللهُ أَنْ يَرْفَعَكَ، وَيَحَدِثَ 16 إلا الله الله الله الله المناس الماس ويكن له يومئذ إلا الله المناس المناس الماس الماس المناس المناس المناس المناس (الحديث: 362)، واحد (الحديث: 363)، والحديث: 363)، والحديث: 363)، والحديث: 363)، والحديث: 363)، والحديث: 363)، والمحديث: 363)، والمحديث: 363)، والمناس المناس ال

#### [ابن عَمِّكِ]

\* أن فاطمة بنت قيس قالت: خطبني عبد الرحمٰن بن عوف في نفر من أصحاب محمد على وخطبني رسول الله على مولاه أسامة بن زيد، وكنت قد حُدُنْثُ أن رسول الله على مولاه أسامة بن زيد، وكنت قد أسامة ، فَلَمَّا كَلَّمنِي رَسُولُ اللهِ على فُلْتُ: أَمْرِي بِيدِكَ، فَانْكِحْنِي مَنْ شِئْتَ، فَقَالَ: "انْطَلِقِي إلَى أُمُّ سَرِيكِ، وَأُمُّ شَرِيكِ امْرَأَةٌ غَنِيَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَظِيمَةُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ عَلَيْهَا الصِّيفَانُ»، فَقَلْتُ: سَأَفْعَلَ قَالَ: "لا تَفْعَلِي قَإِنَّ أُمَّ شَرِيكِ كَثِيرَةُ الضَّيفَانُ» الضَّيفَانِ فَإِنِي أَكْرُهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ أَوْ يَنْكَشِفَ الضَّيفَانِ وَلِكِنِ انْتَقِلِي إِلَى الْمَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ النَّوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ وَلَكِنِ انْتَقَلْتُ إلَيْهِ، نَعَمْرِو بُنِ أُمَّ وَلَكِنِ انْتَقَلِي إلَى ابْنِ عَمِّكِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَّ وَلَكِنِ انْتَقَلْتُ إلَيْهِ. اس النكاح مَكْتُوم وَهُو رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِهْرٍ». فَانْتَقَلْتُ إلَيْهِ. أَس النكاح (الحديث: 323).

\* أن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي، فأردت النقلة، فأتيت الرسول على فقال: النقلي إلى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي فِيدِه. [س الطلاق (الحديث: 3501)].

\* أن فاطمة بنت قيس قالت: نكحت ابن المغيرة، وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله ﷺ، فلما تأيمت خطبنى

عبد الرحمٰن بن عوف. . . وخطبني ﷺ على مولاه أسامة بن زيد، وكنت قد حُدَّثت أنه عِي قال: «مَنُ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبُّ أُسَامَةً»، فلما كلمني على قلت: أمري بيدك، فأنكحني من شئت، فقال: «انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَريكِ»، وأم شريك امرأة غنية، من الأنصار، عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان، فقلت: سأفعل، فقال: ﴿لَا تَفْعَلِي، إِنَّ أُمَّ شَرِيكِ امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضّيفَانِ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ، أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ، فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ، وَلَكِن انْتَقِلِي إِلَى ابْن عَمِّكِ، عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو ابْن أُمِّ مَكْتُوم»، فانتقلت إليه، فلما انقضت عدتى سمعت نداء المنادي، ينادي: الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد، فصليت معه ﷺ، فكنت في صف النساء التي تلى ظهور القوم، فلما قضى على صلاته، جلس على المنبر وهو يضحك ويقول: "لِيَلْزَمُ كُلُّ إِنْسَانِ مُصَلَّاهُ»، ثم قال: «أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "إنِّي، وَاللهِ، مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ، لأَنَّ تَمِيماً الدَّارِيُّ، كَانَ رَجُلاً نَصْرَانِيّاً، فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ، وَحَدَّثَنِي حَدِيثاً وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدَّثُكُمْ عَنْ مَسِيح الدَّجَّالِ، حَدَّثَنِي؛ أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحُريَّةٍ، مَعَ ثَلَاثِينَ رَجُلاً مِنْ لَخْم وَجُذَامَ، فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْراً فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ أَرْفَؤُواً إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ حِينَ [حَتَّى] مَغْرِبِ الشَّمْسِ، فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ، فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِينْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ، لَا يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرهِ. مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقَالُوا: وَيُلَكِ، مَا أَنْتِ؟ قَالَتْ [فَقَالَتْ]: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتْ: أَيُّهَا الْقَوْمُ، انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُل فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالأَشْوَاقِ، قَالَ: لَمَّا سَمَّتُ لَنَا رَجُلاً فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا سِرَاعاً، حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ، فَإِذَا فِيهِ أَعْظُمُ إِنْسَانِ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقاً، وَأَشَدُّهُ وِثَاقاً. مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، مَا يَنْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ، بِالْحَدِيدِ. قُلْنَا: وَيْلَكَ، مَا أَنْتَ؟ قَالَ: قَدْ قَدْرُتُمْ عَلَى خَبَرِي، فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ؟ قَالُوا:

نَحْنُ أَنَاسٌ مِنَ الْعَرَب، رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْريَّةٍ، فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ، فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْراً، ثُمَّ أَرْفَأْنَا إِلَى جَزِيرَتِكَ هَذِهِ، فَجَلَسْنَا فِي أَقْرُبِهَا، فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتْنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ. لَا يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقُلْنَا: وَيْلَكِ، مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قُلْنَا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتِ: اعْمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَركُمْ بِالأَشْوَاقِ، فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعاً، وَفَرْعْنَا مِنْهَا، وَلَمْ نَأُمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، فَقَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلُ بَيْسَانَ. قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا، هَلْ يُثْمِرُ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لَا تُثْمِرَ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبَريَّةِ. قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِيهَا مَاءٌ؟ قَالُوا: هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، قَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ، قَالُوا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ؟ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَبِيِّ الأُمِّيِّنَ مَا فَعَلَ؟ قَالُوا: قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ، قَالَ: أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ بَهمْ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ، قَالَ لَهُمْ: قَدْ كَانَ ذلِكَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي، إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ، وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ، فَأَخْرُجُ فَأَسِيرُ فِي الأَرْضِ فَلَا أَدَعُ قَرْيَةً إِلَّا هَبَطْتُهَا فَيى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ، فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ كِلْتَاهُمَا. كُلُّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً، أَوْ وَاحِداً مِنْهُمَا، اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِيدِهِ السَّيْفُ صَلْتاً يَصُدُّنِي عَنْهَا، وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبِ مِنْهَا مَلَائِكَةً يَحْرُسُونَهَا»، قالت: قال ﷺ، وطعن بمخصرته في المنبر: «هَذِهِ طَيْبَةُ، هَذِهِ طَيْبَةُ. هَذِهِ طَيْبَةُ»، يعنى: المدينة «أَلَا هَلْ كُنْتُ

حَدَّثْتُكُمْ ذلِكَ؟»، فقال الناس: نعم، «فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيم أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ وَعَن

الْمَدِينَةِ وَمَكَّةً، أَلَا إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّأْمَ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ، لَا

ابن عَمِّكِ

بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ» وأوماً بيده إلى المشرق. [م ني الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7312/ 119)، د (الحديث: 4326، 4327)، ت (الحديث: 2253)، جه (الحديث: 4074)].

\* جاء رسول الله على بيت فاطمة ، فلم يجد علياً في البيت ، فقال : «أَينَ ابْنُ عَمِّكِ؟» ، كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج . . . فقال رسول الله على لإنسان : «انْظُرْ أَينَ هُوَ» ، فجاء فقال : . . . هو في المسجد راقد . . . قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب ، فجعل رسول الله على يمسحه عنه ويقول : «قُمْ أَبَا فُرَابٍ ، قُمْ أَبَا رُابٍ ، [خ في الصلاة (الحديث : 441) ، انظر (الحديث : 670) ، انظر (الحديث : 670) ، انظر (الحديث : 617) .

" سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أرسل إليّ زوجي. . . بطلاقي، وأرسل معه بخمسة أصع تمر ورجي . . . بطلاقي، وأرسل معه بخمسة أصع تمر وخمسة أصع شعير، فقلت: أما لي نفقة إلا هذا؟ . . . وأتيت رسول الله علم فقال: "كُمْ طَلَّقَكِ؟" ، قلت: للاثا، قال: "صَدَفَى ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ ، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، تُلْقِي بَوْبَكِ عِنْدَهُ ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي "، قالت: قُوبَبَكِ عِنْدَهُ ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي "، قالت: فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو الجهم، فقال رسول الله على النَّمَاء مَا ويَقْبَلُ بَوْبَ خَفِيفُ الْحَالِ، وَأَبُو الْجَهْمِ مِنْهُ شِدَةٌ عَلَى النِّسَاء وأَوْ يَضْرِبُ النِّسَاء ، أَوْ الْحَدِث : 6 المِنْ عَلَيْكِ بِأُسَامَة بْنِ زَيْدٍ ". [م في الطلاق الحديث: 6068)].

أعينه بعرق آخر، قال: «قَدْ أَحْسَنْتِ، اذْهَبِي فأَطْعِمِي بِهَا عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِيناً، وارْجِعِي إلى ابنِ عَمِّكِ<sup>»</sup>. [دني الطلاق (الحديث: 2214)].

\* عن فاطمة بنتَ قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثاً، فأردت النقلة، فأتيته ﷺ فقال: «انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُوم، فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ». [م في الطلاق (الحديث: 368/ 1480/ 45)، راجع (الحديث: 3689)].

#### [ابْنَ عَمِّهِ]

\* أن ناساً من عبد القيس قدموا على رسول الله على فقالوا: إنا حيٌّ من ربيعة، وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحُرُم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا، وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به، فقال ﷺ: «آمُرُكُمْ بأَرْبَع، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع: [اعْبُدُوا] اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيِّئاً، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَصُومُوا رَمَضَانَ، وَأَعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْغَنَائِم، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع: عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَم، وَالْمُزَقِّب، وَالنَّقِير»، قالوًّا: يا نبى الله، ما علمك بالنقير؟ قال: «بَلَى، جِذعٌ تَنْقُرُونَهُ، فَتَقْذِفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ ـ قَالَ سَعِيدٌ: أَوْ قَالَ: مِنَ التَّمْرِ ـ ثُمَّ تَصُبُّونَ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ [شَرِبْتُمُوهُ]، حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ - أَوْ إِنَّ أَجَدَهُمْ - لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ بالسَّيْفِ»، قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك، قال: وكنت أخبأها حياء من رسول الله علي، فَقَلَت: فَفَيْمَ نَشْرَبُ يَا رَسُولُ اللهُ؟ قَالَ: "فِي أَسْقِيَةً الأَدَم، الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا»، فقالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان، ولا تبقى بها أسقية الأدم، فقال ﷺ: ﴿وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ"، قال عَيْ: لأَشْجَ عبد القيس: «إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْن يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ». [م في الإيمان (الحديث: 18/ 18/ 26)].

\* «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ: هَلُمَّ إِلَى الرَّجَاءِ! وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَعْلُمُونَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ فِيهَا خَيْراً

مِنْهُ، أَلَا إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ، تُحْرِجُ الْخَبِيثَ، لَا تَقُومُ السَّاعةُ حَتَّى تَنْفِي الْكِيرُ السَّاعةُ حَتَّى تَنْفِي الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا. كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ». [م في الحج (الحديث: 3339/ 1381/ 487].

### [ابْنَ عَوْفٍ]

\* دخلنا مع رسول الله على الله على تدرفان، فقال له بنفسه، فجعلت عينا رسول الله على تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: «يَا ابْنَ عَوْفٍ، إِنَّهَا رَحْمَةٌ»، ثم أتبعها بأخرى، فقال: «إِنَّ العَينَ تَدْمَعُ، وَالقَلبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا ما يَرْضَى رَبُنًا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ». [خ في الجنائز (العديث: 1303)].

[ابُنُ قَطَن]

\* (بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ ، رَأَيْتُنِي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبِطُ الشَّعْرِ ، بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً - أَوْ يُهَرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً - قَلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالُوا : هَذَا ابْنُ مَرْيَمَ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ ، جَسِيمٌ ، جَعْدُ الرَّأْسِ ، أَعْوَرُ الْعَيْنِ ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ ، قُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالُوا : الدَّجَالُ ، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَها ابْنُ قَطَنَ » . [م في الإيمان (الحديث : 428/ 171/ 277)].

[ابُن مَتَّى]

\* «مَا يَنْيَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَكُونَ خَيراً مِن ابْن مَتَّى». [خ ني التفسير (الحديث: 4804)، راجع (الحديث: 2412)].

#### [ابن مَرْيَم]

\* ﴿ لَا تُطْرُونِي كَمَا أَظْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْلُهُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ". [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3445)، راجع (الحديث: 2462)].

\* "أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ"، وهو: دابة أبيض طويل، فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهي طرفه، قال: «فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَبْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ»، قال: «فَرَبَظْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الأَنْبِيَاءُ"، قَال: «ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِنَاءِ مِنْ خَمْرٍ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَن، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ: اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ. ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ النَّانِيَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ. مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ: فَقُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِابْنَي الْخَالَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّاءَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا، فَرَحَّبَا وَدَعُوا لِي بِخَيْرِ. ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ التَّالِثَةِ، فَاسْتَفَتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، قَفْتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ عَلَيْهُ، إِذَا هُوَ قَدْ أَعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِي [بِنَا] إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَاسْتَمْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ. قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَقَدْ بُعِثُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَقُبِّحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْدٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَرَفَتَنَّهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ [مريم: 57]، ثمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسةِ،

\* (رَأَيْتُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ رَجُلاً آدَمَ سَبِطَ الرَّأْسِ، وَاضِعاً يَلَيْهِ عَلَى رَجُلَيْن، يَسْكُبُ رَأْسُهُ - أَوْ يَقْظُرُ رَأْسُهُ -فَسَأَلْتُ: مَنْ هَلَا؟ فَقَالُوا: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، أُو الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ - لا يَدْرى [نَدْرى] أَيَّ ذَلِكَ قَالَ -وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلاً أَحْمَرَ، جَعْدَ الرَّأْسِ، أَعْوَرَ الْعَيْن الْيُمْنَى، أَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَن، فَسَأَلْتُ: مَنَّ هَلُا؟ فقالوا: المسيح اللجال». [م في الإيمان (الحديث: .[(275/169/426

ابّن الكريم

\* "وَأَرَانِي اللَّيلَةَ عِنْدَ الكَعْبَةِ في المَنَام، فَإِذَا رَجُلُّ آدَمُ، كَأَحْسَن ما يُرَى مِنْ أُدْمِ الرِّجالِ، تَضْرَبُ لِمَّتُه بَينَ مَنْكِبَيهِ، رَجِلُ الشَّعَرِ، يَقْظُرُ رَأْسُهُ ماءً، وَاضِعاً يَلَيهِ عَلَى مَنْكِبَى رَجُلَين وَهُوَ يَطُوفُ بِالبَيتِ، فَقُلتُ: مَنْ هذا؟ فَقَالُوا: هذا المَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ رَأَيتُ رَجُلاً وَرَاءَهُ جَعْداً قَطِطاً، أَعْوَرَ عَينِ اليُّمْني، كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيتُ بابْن قَطَن، وَاضِعاً يَدَيهِ عَلَى مَنْكِبَي رَجُلِ يَطُوفُ بِالبَيتِ، فَقُلتُ: مَنْ هذا؟ قالُوا: المَسِيحُ الدُّجَّالُ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3440)، انظر (الحديث: 3441، 5902، 6999، 7026، 7128)، راجع (الحديث:

### [ابُن الكَريم]

\* "الْكَرِيمُ ، ابْنُ الكريم ، ابْنِ الكَرِيم ، ابْنِ الكَرِيم ، يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنَ إِسْحاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيهُمُ السَّلَامُ". [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3382)، انظر (الحديث: 3390، 4688)].

## [ابْنُ لَبُونِ]

\* عن أنس أن أبا بكر، كتب له التي أمر الله ورسوله ﷺ: "وَمَنْ بَلْغَتْ صَلَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونِ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَينٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا، وَعِنْلَهُ ابْنُ لَبُونٍ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيسَ مَعَهُ شَيءٌ الإكاة (الحديث: 1448)، انظر (الحديث: 1450، 1451، 1453، 1454، 1455، 2487، 3106، 5878، 5878)، د (السحديث: 1567)، س (الحديث: 2446، 2454)، جه (الحديث: 1800)]. حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ ٩٠. [م في الإيمان (الحديث: 409/162/ 259].

\* ﴿ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ ، الأَنْبِيَاءُ أَوْلادُ عَلَّاتٍ ، وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَبِيُّ ﴾ - [م ني الفضائل (الحديث: 6083/ 143)] . (الحديث: 4675)] .

\* ﴿أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ ، وَالأَنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عَلَّتٍ ، لَا أَنْبِياء أَوْلَادُ عَلَّتٍ ، [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3443)].

\* "أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فِي الأُولَى والآخِرَةِ"، قالوا: حيف يا رسول الله؟ قال: "الآنبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلَّاتٍ، وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، وَلَيْسَ [فَلَيْسَ] بَيْنَنَا نَبِيَّهُ. [م ني الفضائل (الحديث: 6086/ 2365)].

\* "بَينَا أَنَا نَائِمٌ أَطُوفُ بِالكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلُّ آدَمُ سَبْطُ الشَّعَرِ، يَنْطُفُ أَوْ يهَرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قالوا: ابْنُ مَرْبَمَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَلتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ جَسِيمٌ أَحْمَرُ جَعْدُ الرَأْسِ، أَعْوَرُ المَينِ، كَأَنَّ عَينَهُ عِنبَةً طَافِيةً، قَالُوا: هذا الدَّجَالُ، أَقْرَبِ النَّاسِ بِهِ شَبَها ابْنُ قَطَنَهُ. إِذِى النَّاسِ بِهِ شَبَها ابْنُ مَطَافِيةً، قالُوا: هذا الدَّجَالُ، أَقْرَبِ النَّاسِ بِهِ شَبَها ابْنُ قَطَنَهُ. إِذِى النَّاسِ بِهِ شَبَها ابْنُ

3441، مُرْدَنَمَ أَنَا نَائِمٌ، وَأَيْتُنِي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ \* ﴿ أَيْنُمَا أَنَا نَائِمٌ، وَأَيْتُنِي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ اَدَمُ سَبِطُ الشَّعْرِ، بَيْنَ رَجُلَيْنِ، يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً - أَوْ يُهَرَاقُ وَأُسُهُ مَاءً - أَوْ يُهَرَاقُ وَأُسُهُ مَاءً - أَوْ يُهَرَاقُ وَأُسُهُ مَاءً - قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا ابْنُ مَرْمَ، حَبِيمٌ، جَعْدُ الرَّأْسِ، أَعْوَرُ الْعَيْنِ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيةٌ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: اللَّجَالُ، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَها ابْنُ هَنَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مِنَاهُ وَلَا اللَّامِ بِهِ شَبَها ابْنُ هَنَاهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ ا

\* (رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَم رَجُلاً يَسْرِقُ، فَقَالَ لَهُ عِيسَى: سَرَقْت؟ قَالَ: كَلَّا، وَالَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ لَهُ فَعَالَ عَيسَى: سَرَقْت؟ قَالَ: كَلَّا، وَالَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بِاللهِ، وَكَلَّبْتُ نَفْسِي". [م في الفضائل (الحديث: 608) /2368 [149].

\* «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَرَلُ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ فَأَمَّكُمْ [وَأَمَّكُمْ]؟ "- [م في الإيمان (الحديث: 391/ 155/ 245)، راجع (الحديث: 390)].

\* «كَيفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ، وَإِمامُكُمْ

فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلْيهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ ﷺ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرِ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى ﷺ، قَرَحُبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَلَى، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بَإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهُ، مُسْنِداً ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيتِ الْمَعْمُورِ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَنْفَ مَلَكِ لا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّلْرَةِ الْمُنْتَهِي، وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيلَةِ، وَإِذَا تُمَرُّهَا كَالْقِلَالِ، قَالَ: فَلَمَّا غَشِيهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيَ، تَغَيَّرَتْ، فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِها، فَأَوْحَى اللهُ إِلَىَّ مَا أَوْحَى، فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى ﷺ، فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّك، فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لا يُطِيقُونَ ذلِكَ، فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلٍ، وَخَبَرْتُهُمْ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ: يَا رَبِّ، خَفِّفْ عَلَى أُمَّتِي، فَحَطَّ عَنِّي خَمْساً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ: حَطَّ عَنِّي خْمَساً، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لا يُطِيقُونَ ذلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَيَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، حَتَّى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُنَّ حَمْسُ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ صَلَاةِ عَشْرٌ، فَللِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً، وَمِّنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِيَتْ لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِيَتْ لَهُ عَشْراً، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئاً، فَإِن عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِلَةً، قَالَ: فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، فقال عَيْ: «فَقُلْتُ: قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي [ابن مَسْعُودٍ]

\* «اسْتَقْرِوْوُا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِم، مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَة، وَأُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6288/ 2464/ 118)، راجع (الحديث: 6284)، خ (الحديث: 3806)].

«افْتَدُوا باللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي مِنْ أَصْحَابِي؟ أَبِي بَكْرٍ
 وَعُمَرَ واهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابنِ
 مَسْعُودٍ». [ت المناف (الحديث: 3805)].

\* خرج ﷺ في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف، فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، تَصَدَّقُوا»، فمر على النساء، فقال: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي رَأَيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ»، فقلن: وبم ذلك يا رسول الله؟ قال: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، مَا رَأَيتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ، أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُل الحَازِم، مِنْ إِحْدَاكنَّ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ»، ثم انصرف، فلما صار إلى منزله، جاءت زينب، امرأة ابن مسعود، تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله هذه زينب، فقال: «أيُّ الزَّيانِب»، فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: «نَعَمْ، ائْذَنُوا لَهَا»، فأذن لها، قالت: يا نبى الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حُلى لى، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم! فقال ﷺ: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيهِمْ). [خ في الزكاة (الحديث: 1462)، انظر (الحديث:

\* "إنِّي لَا أَدْرِي مَا قَدْرَ بَقَائِي فِيكُمْ فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي، وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بِكْرٍ وَعُمَرَ، وَاهْتَدُوا بِهَدْي عَمَّارٍ، وَمَا حَدَّثَكُم ابنُ مَسْعُودٍ فَصَدِّقُوهُ». [ت المناقب (الحديث: 3799م)].

#### [ابُناً]

\* «لَمْ يَتَكَلَّمْ في المَهْدِ إِلَّا ثَلَاثةٌ: عِيسى، وَكَانَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: جُرَيجٌ، كَانَ يُصَلِّي جَاءَتْهُ أُمُّهُ فَذَعْتُهُ، فَقَالَ أُجِيبَهَا أَوْ أُصَلِّي؟ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى تُريَهُ وُجُوهَ المُومِسَاتِ، وَكَانَ جُرَيجٌ في

مِنْكُمْ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3449)، راجع (الحديث: 2222)].

«كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ؟»،
 وفي رواية: «وَإِمامُكُمُ مِنْكُمْ». [م في الإيمان (الحديث: 598/155/ 246)، راجع (الحديث: 390)].

\* ﴿ لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ »، قال: ﴿ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَى فَيقُولُ: لا ، مَرْيَمَ عَلَى بَعْضَ أُمَراءُ ، تَكْرِمَةَ اللهِ هذه الأُمَّةَ ». إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ أُمَرَاءُ ، تَكْرِمَةَ اللهِ هذه الأُمَّةَ ». [م في الإيمان (الحديث: 393/ 156/ 247) ، انظر (الحديث: 4931).

\* ﴿ لَا تُطْرُونِي كَمَا أُطْرِيَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ، وَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ». [خ في الحدود (الحديث: 6830)، راجع (الحديث: 2462)].

\* ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَماً مُقْسِطاً ، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ ، وَيَضَعَ الجِزْيَةَ ، وَيَفِيضَ المَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ ». [خ في المظالم والغصب (الحديث: 2222)، راجع (الحديث: 288)]. م (الحديث: 388)].

\* «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! لَيُهِلَّنَ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ،
 حَاجًا أَوْ مُعْتَمِراً، أَوْ لَيَثْنِينَا هُمَا». [م ني الحج (الحديث: 21/ 125/ 216)].

\* "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَماً عَدْلاً، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ المَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الوَاحِدَةُ خَيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَما فِيهَا». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3448)، راجع (الحديث: 2222)

\* (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَماً مُقْسِطاً، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ المالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ». [خ في البيوع (الحديث: 2222)، انظر (الحديث: أَحَدٌ». (الحديث: 387)، ت (الحديث: 387).

" «يَقْتُلُ ابنُ مَرْيَمَ الدَّجَالَ بِبَابِ لُدُّ». [ت الفتن (الحديث: 2244)].

صَوْمَعَتِهِ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وكلَّمتْهُ فَأَبِي، فَأَتَتْ راعياً فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَوَلَدَتْ غُلَاماً، فَقَالَتْ مِنْ جُرَيج، فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ وأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّأُ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الغُلَامَ، فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ؟ قالَ: الرَّاعِي، قالُوا: نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهب؟ قالَ: لَا، إِلَّا مِنْ طِينِ. وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنَا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ، فَتَرَكَ ثُدْيَهَا وَأَفْبَلَ عَلَى الرَّاكِب، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى نَدْيِهَا يَمَصُّهُ \_ قالَ أَبُو هُرَيرَةَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْتُ يَمَصُّ إِصْبَعَهُ ـ ثُمَّ مُرَّ بِأَمَةٍ ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَل ابْنِي مِثْلَ هذهِ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلنِي مِثْلَهَا، فَقَالَتْ: لَم ذَاكَ؟ فَقَالَ: الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ، وَهذه الأَمَّةُ يَقُولُونَ: سَرَقْتِ، زَنيتِ، وَلمْ تَفعَل». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3436)، راجع (الحديث: 1206، 2482)].

#### [ابْنَا]

\* ﴿ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ خَطْوُهَا عِنْدَ مُنْتَهَى طَوْفِهَا فَرَكِبْتُ وَمَعِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسِوْتُ فَقَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ فَفَعَلْتُ فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّبْتَ بِطَيْبَةِ وَإِلَيْهَا الْمُهَاجَرُ ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِطُور سَيْنَاءَ حَيْثُ كَلَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ فَنَزَلْتُ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِبَيْتِ لَحْم حَيْثُ وُلِدَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ دَخَلْتُ بَيْتَ الْمَقْدِّسِ فَجُمِعَ لِيَ الأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَقَدَّمَنِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَمَمْتُهُمْ ثُمَّ صُعِدَ بي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا فِيهَا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةَ فَإِذَا فِيهَا ابْنَا الْخَالَةِ عِيسَى وَيَحْيَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ النَّالِثَةِ فَإِذَا فِيهَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ صُعِدَ بي إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا هَارُونُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَإِذَا فِيهَا إِدْرِيسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ صُعِدَ بي إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَإِذَا فِيهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ

صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي فَوْقَ سَبْع سَمْوَاتٍ فَأَتَيْنَا سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَغَشِيَتْنِي ضَبَابَةٌ فَخَرَرْتُ سَاجِداً فَقِيلَ لي: إنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلَاةً فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمُّتُكَ فَرَجَعْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ ثُمَّ أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: كَمْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً. قَالَ: فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُومَ بِهَا أَنْتَ وَلَا أُمَّتُكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيكَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْراً ثُمَّ أَتَيْتُ مُوسى فَأَمَرَنِي بِالرُّجُوعَ فَرَجَعْتُ فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْراً ثُمَّ رُدَّتْ إِلَى خَمْس صَلَّوَاتٍ قَالَ: فَارْجِعْ إِلَّى رَبِّكَ فَأَسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّهُ فَرَضَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ صَلَاتَيْنِ فَمَا قَامُوا بِهِمَا فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي عَزِّ وَجَلَّ فَسَأَنْتُهُ التَّخْفِيفَ فَقَالَ: إنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلَاةً فَخَمْسٌ بِخَمْسِينَ فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى صِرَّى فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: ارْجِعْ فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللهِ صِرَّى أَيْ حَتْمٌ فَلَمْ أَرْجِعْ». [س الصلاة (الحديث: 449)].

\* أن نبي الله ﷺ حدّثهم عن ليلة أسري به: "ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ النَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ مَنْ هذا؟ قالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا يَحْيى وَعِيسى، وَهُما ابْنَا خالَةٍ، قالَ: هذا يَحْيى وَعِيسى، فَسَلَّمْ عَلَيهِمَا، فَسَلَّمْتُ فَرَدًا، ثُمَّ قالَا: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 307)).

\* (بينَمَا أَنَا فِي الحَطِيم، وَرُبَّمَا قَالَ فِي الحِجْرِ، مُضْطَجِعاً، إِذْ أَتَانِي آتِ فَقَدَّ»، وسمعته يقول: (فَشَقَّمَ مَا بَينَ هذهِ إِلَى هذهِ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ إِيمَاناً، فَغُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِيَ، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البَغْلِ وَفَوْقَ الحِمَارِ أَبْيَضَ، فَحُمِلتُ عَلَيهِ، فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ، حَتَّى أَتَى

جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسى، قَالَ: هذا مُوسى، فَسَلَّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكي، قِيلً لَهُ: مَا يُبْكِيكُ؟ قَالَ: أَبُّكِي لأَنَّ غُلَاماً بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: هذا أَبُوكَ، فَسَلِّمْ عَلَيهِ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ، قَالَ: مَرْحَباً بِالإِبْنِ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ رُفِعَتْ لِيَ صِلْرَةُ المُنْتَهِي فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الفِيلَةِ، قَالَ: هذهِ سِدْرَةُ المُنْتَهَى، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَار: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَقُلتُ: مَا هذانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فالنِّيلُ والفُرَاتُ، ثُمَّ رُفِعَ لِي البَيتُ المَعْمُورُ، ثُمَّ أُتِيتُ بإنَاءِ مِنْ خَمْر وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَن وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَل، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ: هِيَ الفِطْرَةُ أَنْتُ عَلَيهَا وَأُمَّتُكَ ، ثُمَّ فُوضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قَالَ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٌ، وَإِنِّي وَاللهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرَاً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسِى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلُوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلتُ: أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْم، ۚ وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلُ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى

السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ، فَقَالَ: هذا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالإِبْنِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَّ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيى وَعِيسى، وَهُمَا: ابْنَا الخَالَةِ، قَالَ: هذا يَحْيى وَعِيسى فَسَلِّمْ عَلَيهِمًا، فَسَلَّمْتُ فَرَدًا، ثُمَّ قَالًا: مَرْحَباً بِالأَخْ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِئَةِ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ، قَالَ: هذا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَتَّى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أُوقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِلَى إِدْرِيسَ، قَالَ: هذا إدْريسُ، فَسَلِّمْ عَلَيهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح والنَّبِيُّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بي، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الخَامِسَةَ فَاسْتَفَتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريل، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصتُ فَإِذَا هَارُونُ، قَالَ: هذا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخْ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجيءُ

رَبُكَ فَاسْأَلَهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، قَالَ: سَأَلَتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيتُ، وَلَكِنْ أَرْضَى وَأُسَلِّمُ، قَالَ: فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادِ: أَمْضَيتُ فَرِيضَتِي، وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي». [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3887)، راجع (الحديث: 3207)].

أبناء

\* اهذَانِ ابْنَايَ وابْنَا ابْنَتِي اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبَّهُمَا فأحِبَّهُمَا وَأُحِبَّهُمَا وَأُحِبَّهُمَا وَأُحِبَّهُمَا وَأُحِبَّهُمَا وَأُحِبَّهُمَا اللهِ (الحديث: 369)].

### [أنناء]

\* ﴿أَذْنَى أَهْلِ الْجُنَّةِ الَّذِي لَهُ ثَمَانُونَ أَلْفَ خَادِم وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ رَوجَةٌ، وتُنْصَبُ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ لُولُوً وَزَيْرْجَدِ وَيَاقُوتِ كَمَا بَيْنَ الجَابِية إِلَى صَنْعَاءً ، وقال: ﴿مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ دُونَ أَبِناءِ فَلَاثِينَ فِي الْجَنَّةِ لَا يَزِيدُونَ عَلَيْهَا أَبَداً، وَكَذَلِكَ أَهْلُ النَّارِ، قال: ﴿إِنَّ عَلَيْهِمْ التِّيجَانُ ؛ إِنَّ أَدْنَى لُؤلُؤةٍ مِنْهَا لتُضِيءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، [ت صفة الجنة (الحديد: 2562)].

\* ﴿أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ، الأَنْبِيَاءُ أَبْنَاءُ عَلَّاتٍ ، وَلَيْسَ بَيْنِي وَيَيْنَ عِيسَى نَبِيً ﴾ [م ني الفضائل (الحديث: 6084/ 2365/ 144)].

 إِذَا مَشَتْ أُمَّتِي بِالمُطَيْطَاءِ وَخَدَمَهَا أَبْنَاءُ المُلُوكِ
 أَبْنَاءُ فَارِسٍ وَالرُّومِ شُلِّطَ شِرَارُهَا عَلَى خِيَارِهَا، [ت الفنن (الحديث: 2261)].

\* حزنت على من أصيب بالحرة، فكتب إليَّ زيد بن أرقم ويلغه شدة حزني: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلأَنْصَارِ، وَلأَبْنَاءِ الأَنْصَارِ»، فشك ابن الفضل في: «أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ»، فشأل أنساً بعض من كان عنده، فقال: هو الذي يقول رسول الله ﷺ: «هذا الَّذِي أَوْفَى اللهُ لَهُ لَهُ لَهُ أَنْفِهِ. [خ في النسير (الحديث: 4906)].

\* (رَحِمَ اللهُ الأَنْصَارَ، وَأَبْنَاءَ الأَنْصَارِ، وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّالَا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

\* ﴿ لَمْ يَزَلْ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُعْتَدِلاً حَتَّى نَشَأَ فِيهِمُ الْمُولَّدُونَ ، وَٱبْنَاءُ سَبَايَا الأُمَمِ، فَقَالُوا بِالرَّأْيِ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا . وَالسَّذَ (الحديث: 65)].

\* "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلأَنْصَارِ، وَلأَبْنَاءِ الأَنْصَارِ، وَلأَبْنَاءِ

[وَأَبْنَاءِ] أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ٩. [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6363/ 7202م)].

\* «اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلأَنْصَارِ، وَلاَبْنَاءِ الأَنْصَارِ، وَلاَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ وَلِنسَاءِ الأَنْصَارِ. [ت المناقب (الحديث: 0399)].

\* ﴿ لَوْ كَانَ الدِّينُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ فَارِسَ - أَوْ قَالَ - مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ، حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ ﴾. [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6444/ 2546/ 200)].

\* المُرُوا أَوْلَادَكُم بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْع سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءَ عَشْرِ سِنينَ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ في المَضَاجِعَ . [دالصلاة (الحديث: 495)].

\* "يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْداً مُرْداً مُكَحَّلِينَ أَبْنَاءَ ثَلَاثِينَ أَوْ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةٍ". [ت صفة الجنة (الحديث: 2545)].

### [أَبْنَاءَكُم]

\* أَنَّ كُفَّارَ قُرَيْش كَتَبُوا إِلَى ابن أُبَىِّ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مَعَهُ الأَوْثَانَ مِنَ الأَوْسِ وَالْـخَزْرَجِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَثِذِ بِالمَدِينَةِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ: إِنَّكُمْ آوَيْتُمْ صَاحِبَنَا، وَإِنَّا نُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتُقَاتِلُنَّهُ أَوْ لَتُحْرِجُنَّهُ أَوْ لَنَسِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بَأَجْمَعِنَا حَتَّى نَقْتُلَ مُقَاتِلَتَكُمْ وَنَسْتَبِيحَ نِسَاءَكُم، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللهِ بِنَ أَبِيَّ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ عَبَدَةِ الأَوْتَانِ اجْتَمَعُوا لِقِتَالِ النبي ﷺ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ ﷺ لَقِيَهُمْ فَقَالَ: «لَقَدْ بَلَغَ وَعِيدُ قُرَيْش مِنْكُمْ المَبَالِغَ مَا كَانَتْ تَكِيدُكُمْ بِأَكْثَرَ مِمَّا تُرِيدُونَ أَنْ تَكِيدُوا بِهِ أَنْفُسَكُم تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا أَبْنَاءَكُم وَإِخْوَانَكُم"، فَلَمَّا سَمِعُوا ذلِكَ مِنَ النَّبِيَّ عَلِي تَفَرَّقُوا ، فَبَلَغَ ذلِكَ كُفَّارَ قُرَيْش، فَكَتَبَتْ كُفَّارُ قُرَيْشِ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرِ إلى الْيَهُودِ: إنَّكُم أَهْلُ الْحَلْقَةِ وَالْحُصُونِ، وَإِنَّكُمْ لَتُقَاتِلُنَّ صَاحِبَنَا أَوْ لَنَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا وَلَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَدَم نِسَائِكُم شَيْءٌ - وَهِيَ الْخَلَاخِيلُ - فَلَمَّا بَلَغَ كِتَابُهُمُ النَّبِيَّ ﷺ أَجْمَعَتْ بَنُو النَّضِيرِ بِالْغَدْرِ: فَأَرْسَلُوا إِلَى رسول اللهِ ﷺ أُخْرُجْ إِلَيْنَا فِي ثَلَاثِينَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِكَ وَلْـيَخْرُجْ مِنَّا ثَلَاثُونَ حَبْراً حَتى نَلْتَقِي بِمَكَانِ المَنْصَفِ فَيَسْمَعُوا مِنْكَ، فَإِنْ صَدَّقُوكَ وَآمَنُوا بِكَ آمَنًا بِكَ فَقَصَّ خَبَرَهُمْ،

فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ غَدَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بالْكَتَائِب فَحَصَرَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ: «إِنَّكُمْ وَاللهِ لَا تَأْمَنُونَ عِنْدِي إلَّا بِعَهْدِ تُعَاهِدُونِي عَلَيْهِ»، فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُ عَهْداً، فَقَاتَلَهُمْ يَوْمَهُمْ ذلِكَ، ثُمَّ غَدَا الْغَدُ عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ بِالكَتَائِبِ وَتَرَكَ بَنِي النَّضِيرِ وَدَعَاهُمْ إلى أَنْ يُعَاهِدُوهُ فَعَاهَدُوهُ فَانْصَرَفَ عَنْهُمْ، وَغَدَا عَلَى بَنِي النَّضِير بِالْكَتَائِبِ، فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى الْجَلَّاءِ فَجَلَتْ بَنُو النَّضِيرِ وَاحْتَمَلُوا مَا أَقَلَّتِ الإبلُ مِنْ أَمْتِعَتِهِمْ وَأَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ وَخَشَبِهَا، فَكَانَ نَخْلُ بَنِي النَّضِير لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ خَاصَّةً ، أَعْطَاهُ اللهِ إِيَّاهَا وَخَصَّهُ بِهَا فَقَالَ: ﴿ وَمَا أَفَآهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ. مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْئُدُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ﴾ [الحشر: ٦] يَقُولُ بِغَيْرِ قِتَالٍ، فَأَعْطَى النَّبِيِّ عَيْقٌ أَكْثَرَهَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ وَقَسَمَ مِنْهَا لِرَجُلَيْنِ مِنَ الأنْصَار وكَانَا ذَوى حَاجَةٍ، لَمْ يُقْسِمْ لِأَحَدِ مِنَ الأنْصَارِ غَيْرِ هِمَا، وَبَقِيَ مِنْهَا صَدَقَةُ رَسُولِ للهِ ﷺ الَّتِي في أَيْدِي بَنِي فَاطِمَةً رَضِي اللهِ عَنْهَا. [د في الخراج (الحديث:

#### [ابْنَان]

\* أن النبي عَلَيْ ليلة أسري به، وجد ريحاً طيبة، فقال: «يَا جِبْرِيلُ! مَا هذِهِ الرِّيحُ الطِّيِّبَةُ؟ قَالَ: هذِهِ ريحُ قَبْرِ المَاشِطَةِ وَابْنَيْهَا وَزَوْجِهَا، قَالَ: وَكَانَ بَدْءُ ذلِكَ أَنَّ الْخَضِرَ كَانَ مِنْ أَشْرَافِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَكَانَ مَمَرُّهُ بِرَاهِبِ فِي صَوْمَعَتِهِ ، فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرَّاهِبُ ، فَيُعَلِّمُهُ الإسْلَامَ، فَلَمَّا بَلَغَ الْخَضِرُ زَوَّجَهُ أَبُوهُ امْرَأَةً، فَعَلَّمَهَا الْخَضِرُ، وَأَخَذَ عَلَيْهَا، وَكَانَ لَا يَقْرَبُ النِّسَاءَ فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ زَوَّجَهُ أَبُوهُ أُخْرَى، فَعَلَّمَهَا وَأَخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لَا تُعْلِمَهُ أَحُداً، فَكَتَمَتْ إِحْدَاهُمَا وَأَفْشَتْ عَلَيْهِ الأُخْرَى، فَانْطَلَقَ هَارِباً ، حَتَّى أَتَى جَزِيرَةً فِي الْبَحْرِ ، فَأَقْبَلَ رَجُلَان يَحْتَطِبَان، فَرَأَيَاهُ. فَكَتَمَ أَحَدُهُمَا وَأَفْشَى الآخرُ، وَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الْخَضِرَ، فَقِيلَ: وَمَنْ رَآهُ مَعَكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ، فَسُئِلَ فَكَتَمَ، وَكَانَ فِي دِينِهِمْ أَنَّ مَنْ كَذَبَ قُتِلَ، قَالَ: فَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْكَاتِمَةَ، فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشُطُ امْرَأَةَ ابْنِ فِرْعَوْنَ سَقَطَ الْمُشْطُ، فَقَالَتْ: تَعِسَ فِرْعَوْنُ! فَأَخْبَرَتْ أَبَاهَا، وَكَانَ لِلْمَرْأَةِ ابْنَانِ وَزَوْجٌ،

فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَرَاوَدَ الْمَرْأَةَ وَزَوْجَهَا أَنْ يَرْجِعَا عَنْ دِينِهِمَا، فَقَالَا: إِحْسَاناً دِينِهِمَا، فَقَالَا: إِحْسَاناً مِنْكَ إِلَيْنَا، إِنْ قَتَلْتَنَا أَنْ تَجْعَلَنَا فِي بَيْتٍ، فَفَعَلَ». [ج، الفتن (الحديث: 4030)].

#### [ابْنَاهُمَا]

\* (بَيْنَمَا امْرأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ هذِهِ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، بِابْنِكِ، بِابْنِكِ، أَنْتِ، وَقَالَتِ الأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى شُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: شَلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: الشَّكُمُ، يَرْحَمُكَ اللهُ مُو ابْنُهَا، فَقَالَت الصْغْرَى:، لَا، يَرْحَمُكَ اللهُ، هُو ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصَّغْرَى». [م ني يَرْحَمُكَ اللهُ، هُو ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصَّغْرَى». [م ني النفية (الحديث: 4470/1720)].

\* «كانَتِ امْرَأْتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِكِ، بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، وَقَالَتِ صَاحِبَتُهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، وَقَالَتِ الأَخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمتَا إِلَى دَاوُدَ، فَقَضى بِهِ لِلكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيمانَ بْنِ دَاوُدَ، فَقَضى بِهِ لِلكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيمانَ بْنِ دَاوُدَ فَقَال: انْتُونِي بِالسِّكِينِ أَشُقُهُ بَينَهُمَا، فَقَالَت الصَّغْرَى: لَا تَفْعَل يَرْحَمُكَ اللهُ، هُوَ ابْنُهَا، فَقَالَت الصَّغْرَى، لَا تَفْعَل يَرْحَمُكَ اللهُ، هُو ابْنُهَا، فَقَالَت الضَّغْرَى، [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3427)، انظر (الحديث: 6760)، م (الحديث: 5417).

### [أَبُنَائِهم]

\* «لَعَلَّكُم تُقَاتِلُونَ قَوْماً فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ فَيَتَّقُونَكُمْ بِأُمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ»، قال سعيد في حديثه: «فَيُصَالِحُونَكُمْ عَلَى صُلْح»، ثم اتفقا «فَلَا تُصِيبُوا مِنْهُمْ شَيْئاً فَوْقَ ذلِكَ؛ فَإِنَّهُ لا يَصْلُحُ لَكُمْ». [دفي الخراج (الحديث: 3051)].

#### [ابْنَايَ]

\* "إِنَّ كلَّ نَبِيٍّ أُعْطِيَ سَبْعَةَ نُجَبَاءَ رُفَقَاءً - أَوْ قَالَ: نقباء - وَأُعْطِيتُ أَنَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ، قُلْنا: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: أَنَا وَابْنَايَ وَجَعْفَرُ وَحَمْزَةُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمُصْعَبُ بنُ عُمَيْرٍ وبِلَالٌ وَسَلْمَانُ والمِقْدَادُ وأَبو ذرٍ وعَمَّارٌ وَعَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ». [ت المناف (الحديث: 3785)].

\* «هذَانِ ابْنَايَ وابْنَا ابْنَتِي اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبَّهُمَا فأحِبَّهُمَا وَأُحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُمَا ﴾. [ت المناقب (الحديث: 3769)].

### [ائِنَةُ]

\* أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبى سفيان، فقال: «أَوَ تُحِبِّينَ ذلِكِ؟»، فقلت: نعم، لست بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختى، فقال ﷺ: «إِنَّ ذلِكِ لا يَحِلُّ لي»، قلت: فإنا نحدت أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة؟ قال: «بنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ»، قلت: نعم، فقال: «لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي في حَجْري ما حَلَّتْ لِي، إنَّهَا لابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُويَبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخُوالِكُنَّ». [خ في النكاح (الحديث: 5101)، انظر (الحديث: 5106، 5107، 5123، 5372)، م (الحديث: 3281، 3572، 3573، 3574)، س (الحديث: 3284، 3285، 3286، 3287)، جه (الحديث: 1939)].

\* أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله هل لك في أختى؟ قال: «فَأَفْعَلُ مَاذَا»، قالت: فتنكحها قال: «أُخْتَكِ؟»، قالت: نعم، قال: «أَوَ تُحِبِّينَ ذَاكَ؟»، قالت: لست بمخلية بك، وأحب من شركني في خير أختى قال: «فإنَّهَا لا تَجِلُّ لِي»، قالت: فوالله لقد أخبرت أنك تخطب درة، أو ذرة بنت أبي سلمة، قال: «بنتَ أُمُّ سَلَمَةً؟»، قالت: نعم، قال: «أَمَا وَالله لَوْ لَم تَكُنْ رَبِيبَتِي في حِجْري ما حَلَّتْ لِي، إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاها ثُويْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ». [د في النكاح (الحديث: 2056)].

\* أنه ﷺ أُريد على بنت حمزة فقال: «إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. [س النكاح (الحديث: 3306)، تقدم (الحديث:

\* بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهوديٍّ، فبكت فدخل عليها النبي عليه وهي تبكي، فقال: «مَا يُبْكِيكِ؟»، فقالت: قالت لى حفصة إنى بنت يهوديِّ فقال النبي ﷺ: «وَإِنَّكِ لابْنَةُ نَبِيٍّ، وَإِنَّ عَمَّكِ لنبيٌّ،

وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ، فَفِيمَ تَفْخَرُ عَلَيْكِ؟»، ثمَّ قال: «اتَّقِي الله يَا حَفْصَةُ». [ت المناقب (الحديث: 3894)].

\* «بَينَمَا ثَلَاثَةُ نَفَر مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ، إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ ، فَأُووْا إِلَى غَارِ فَانْطَبَقَ عَلَيهِمْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: إنَّهُ وَاللهِ يَا هؤُلَاءِ، لَا يُنْجِيكُمْ إِلَّا الصِّدْقُ، فَليَدْعُ كُلُّ رَجُل مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ، فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّ كُنْتَ تَعْلُمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فَرَقٍ مِنْ أَرُزٌ، فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَأَنِّي عَمَدْتُ إِلَى ذلِكَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّي اشْتَرَيتُ مِنْهُ بَقَراً، وَأَنَّهُ أَتَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ، فَقُلتُ: اعْمِدْ إِلَى تِلكَ البَقَرِ فَسُقْهَا ، فَقَالَ لِي: إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزٌ، فَقُلتُ لَهُ: اعْمِدْ إِلَى تِلكَ البَقَرِ، فَإِنَّهَا مِنْ ذلِكَ الفَرَق، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَانْسَاحَتْ عَنْهُمْ الصَّخْرَةُ. فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ: كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ آتِيهِمَا كُلَّ لَيلَةٍ بِلَبَنِ غَنَم لِي، فأَبْطَأْتُ عَلَيهِمَا لَيلَةً، فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدَا، وَأَهْلِي وَعِيَالِي يَتَضَاغَوْنَ مِنَ الجُوعِ، فَكُنْتُ لَا أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبَوَايَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا فَيَسْتَكِنَّا لِشُرْبَتِهِمَا، فَلَمْ أَزَل أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَةُ عَمّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ، وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفسِهَا فَأَبَتْ إِلَّا أَنْ آتِيهَا بِمِئَةِ دِينَارِ، فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ، فَأَتَيتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيهَا فَأَمْكَنَتْنِي مِنْ نَفسِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رَجْلَيهَا ، فَقَالَتِ: اتَّق اللهَ وَلَا تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ المِئَةَ دِينَارِ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذٰلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3465)].

\* «بَينَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرِ يَتَماشَوْنَ أَخَلَهُمُ المَطَرُ، فَمَالُوا إِلَى غارِ في الجَبَلِ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَم غارِهِمْ صَحْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيهم، فَقَالَ بَغْضُهُمْ لِبَعْض: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلتُمُوهَا للهِ صَالِحَةً، فَادْعُوا اللهَ بِهَا

لَعَلَّهُ يَفْرُجُهَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ، كُنْتُ أَرْعى عَلَيهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيهِمْ فَحَلَيْتُ بِدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدِي، وَإِنَّهُ نَاءَ بِيَ الشَّجَرُ، فَمَا أَتَيتُ حَتَّى أَمْسَيتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كما كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ بِالحِلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُوسِهِمَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا، وَالصَّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَلَعَيَّ، فَلَمْ يَزَل ذلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهَكَ فَافرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ. فَفَرَجَ اللهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ. وَقَالَ الثَّانِي: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمٍّ أُحِبُّهَا كَأَشَدٍّ ما يُحِبُّ الرِّجالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ إِلَيهَا نَفسَهَا، فَأَبَتْ حَتَّى آتيَهَا بِمِئَةِ دِينَارٍ، فَسَعَيتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِئَةً دِينَارِ فَلَقِيتُهَا بِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رِجْلَيهَا، قالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ، وَلَا تَفتَحِ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ. فَقُمْتُ عَنْهَا، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي قَدْ فَعَلِثُ ذَلِكَ ابْتِغْاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ لَنَا مِنْهَا، فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ أَرُزٍّ، فَلَمَّا قَضِي عَمَلَهُ قالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَل أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلتُ: اذْهَبْ إِلَى ذلِكَ البَقَر وَرَاعِيهَا، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَهْزَأُ بِي، فَقُلتُ: إِنِّي لَا أَهْزَأُ بِكَ، فَخُذُ ذَلِكَ البَقَرَ وَرَاعِيَهَا، فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ، فَافرُجْ ما بَقِيَ، فَقَرَجَ اللهُ عَنْهُمْ، [خ في الأدب (الحديث:

\* جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله على وفي يدها فتخ . . . فجعل على فاطمة فتخ . . . فجعل على فاطمة بنت رسول الله على تشكو إليها الذي صنع بها على فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب، وقالت : هذه أهداها إليَّ أبو حسن، فدخل على والسلسلة في يدها، فقال : «يَا فَاطِمَهُ، أَيَّعُرُكِ أَنْ يَقُولُ النَّاسُ : ابْنةُ

رَسُولِ اللهِ وَفِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ"، ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ، فَأَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ بِالسِّلْسِلَةِ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَتْهَا وَاشْتَرَتْ بِثَمَتِهَا غُلَاماً، وَقَالَ مَرَّةً: عَبْداً وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَأَعْتَهُمُ فَيْ اللَّذِي مَعْنَاهَا فَأَعْتَقْتَهُ، فَحُدِّثَ بِذلِكَ فَقَالَ: «الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي مَعْنَاهَا فَأَعْتَقْتَهُ، فَحُدِّثَ بِذلِكَ فَقَالَ: «الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي أَنْجَى فَاطِمَةَ مِنَ النَّادِ". [س الزينة (الحديث: 5155)، انظر (الحديث: 5555)].

\* عن على قال: قلت يا رسول الله! ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ قال: "وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟»، قلت: نعم، بنت حمزة، فقال: "إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا البَّنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ». [م في الرضاع (الحديث: 3566/1446/11)، س (العديث: 3304/330).

\*قيل لرسول الله ﷺ: أين أنت عن ابنة حمزة، أو قيل: ألا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب، قال: الأتخطب بنت حمزة بن عبد المطلب، قال: التُحبِّينَ ذلِكِ؟ "، فقالت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي، فقال: "فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَجِلُّ لِي "، قالت: قلت: يا رسول الله! فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة، قال: "بِنْتَ أبي سلّمَةَ؟ "، قالت: نعم، قال: "لَوْ أَنَهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا البُنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بِينَاتِكُنَّ وَلَا أَخُواتِكُنَّ ». [م في الرضاع (الحديث: 573/ بنَاتِكُنَّ وَلَا أَخُواتِكُنَّ ». [م في الرضاع (الحديث: 573/ بنَاتِكُنَّ وَلَا أَخُواتِكُنَّ ». [م في الرضاع (الحديث: 573/ بناتِكُنُّ ولا أَخُواتِكُنَّ ». [م في الرضاع (الحديث: 573/ إلى المعديث: 573/ إلى المعديث وأبي وأبي المعديث وأبي وأبي المعديث وأبي المعديث وأبي وأبي المعديث وأبي المعديث وأبي المعدي

\* قيل للنبي ﷺ: ألا تزوج ابنة حمزة؟ قال: ﴿إِنَّهَا ابْنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ\*. [خ في النكاح (الحديث: 5100)، راجع (الحديث: 2645)].

# لما اعتمر النبي على في ذي القعدة، فأبي أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة، حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا الكتاب، كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، قالوا: لا نقر بهذا، لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئاً، ولكن أنت محمد بن عبد الله فقال: «أَنَا رَسُولُ اللهِ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبِدِ اللهِ»، ثم قال لعلي: «امحُ رَسُولَ اللهِ»، قال علي: لا والله لا أمحوك أبداً، فأخذ رسول الله على الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب: هذا ما قاضى محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في عبد الله، لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في

القراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع من أصحابه أحداً إن أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا علياً، فقالوا: قل لصاحبك: اخرج عنا، فقد مضى الأجل. فخرج النبي على فتبعته ابنة حمزة، تنادي: يا عم يا عم، فتناولها على فأخذ بيدها، وقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عمك حملتها، فاختصم فيها على وزيد وجعفر، قال على: أنا أخذتها، وهي بنت عمي. وقال جعفو: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي المخالة بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ، وقال لعلي: "أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا لَزِيد: «أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا»، وقال علي: ألا تتزوج مِنْكَ»، وقال البعفر: "أَنْتُ أُخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ». إذ نب للمخازي (الحديث: ألا تتزوج المعنازي (الحديث: 1904)، ت (الحديث: 1904).

\* اهَاتُوا رُبُعَ الْعُشُور مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَما دِرْهَمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حتى تَتِمَّ مِائتَني دِرْهَم، فإذا كانت مائتى درهم فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فمَّا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ. وَفَى الْغَنَمِ فَى كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً، فإنْ لَّم يَكُنْ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فيهَا شَيْءً"، وساق صدقة الغنم مثل الزهري، وقال: "وفي الْبَقَر في كلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ وَفِي ٱلأَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَلَيْسَ على الْعَوَامِلِ شَيْءًا، وفي الإبل، فذكر صدقتها، كما ذكر الزهري، قال: ﴿وفي خَمْسِ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِنَ الْغَنَم، فإذا زَادَتْ وَاحِلَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فإن لَمْ تَكُنُّ بَنت مَخَاض فَابْنُ لَبُونِ ذَكَرَ إِلَى خَمْس وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْس وَأَرْبَعِينَ ، فإذا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةُ طَرُوقَةُ الَّجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ "، ثم ساق مثل حديث الزهري، قال: "فإذًا زَادَتْ وَاحِلَةٌ \_ يعنى: واحدة وتسعين \_ ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ولا

يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وفي النبات ما سقته الأنهار، أو سقت السماء العشر، وما سقي بالغرب، فقيه نصف العشر»، وفي حديث عاصم، والحارث: "الصّدَقَةُ في كلِّ عَامٍ»، قال زهير: أحسبه قال: "مَرَّةَ»، وفي حديث عاصم: "إذا لَمْ يَكُنْ في الإبلِ ابْنَةُ مَخاضِ ولا ابْنُ لَبُونِ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ». [د في الزكاة (الحديث: 1572)، جه (الحديث: 1790)].

\* اهَٰذِهِ فَريضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرضَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى المُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ الله عَزَّ وجَلَّ بِهَا نَبِيَّهُ ﷺ فَمَنْ سُتِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا، فَلَيْعُطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا، فَلَا يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ تَحْمُسِ وَعِشْرِينَ، مِنَ الإبل الْغَنَمُ: في كلِّ خَمْس ذَوْدٍ شَاَّةٌ، فإذَا يَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ فَقِيهَا بِنْتُ مَخَاصَ إِلَى أَنْ تَبْلُعَ خَمْساً وَثَلَاثِينَ، فإنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونِ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتّاً وَثَلَاثِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْس وَأَرْبَعِينَ، فإِذَا بَلَغَتْ سِتّاً وَأَرْبَعِينَ، قَفِيهَا حِقَّةَ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فإذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهًا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسِ وَسبْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتُ سِتّاً وَسَبْعَينَ فَفيهَا ابْنَتَا لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ، فإذَا بَلَغَتْ إحْدَى وَتِسْعِينَ، فَفيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفي كلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، فإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الإِبل في فَرَائِض الصَّدَقَاتِ، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْلَهُ جَذَعَةُ، وَعِنْلَهُ حِقَةُ، فإنَّهَا تُقْيَلُ مِنْهُ، وَأَنْ يُجْعَلَ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَلَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْلَهُ حِقَّةٌ، وَعِنْلَهُ جَذَعَةٌ فإنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْن، وَمَنْ بلغت عِنْلَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونِ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ. [د في الزكاة (الحديث: 1567)].

[ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ]

\* أن أزواج النبي عَلَيْ أرسلن فاطمة إليه عَلَيْ ليقلن له: إن نساءك أرسلنني وهن ينشدنك العدل في ابنة

أبى قحافة فقال لها ﷺ: «أَتُحِبِّينَنِي؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأُحِبِّيهَا»، قَالَتْ: فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرَتْهُنَّ مَا قَالَ، فَقُلْنَ لَهَا: إِنَّكِ لَمْ تَصْنَعِي شَيْئاً فَارْجِعِي إِلَيْهِ فَقَالَتْ: وَاللهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبَداً وَكَانَتْ ابْنَةُ رَسُولِ للهِ ﷺ حَقًّا، فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْش قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: أَزْوَاجُكَ أَرْسَلْنَنِي وَهُن يَنْشُدْنَكَ الَّعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ؟ ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلِّيَّ تَشْتِمُنِي، فَجَعَلْتُ أُرَاقِبُ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَنْظُرُ طَرْفَهُ هَلْ يَأْذِنُ لِي مِنْ أَنْ أَنْتُصِرَ مِنْهَا قَالَتْ: فَشَتَمَتْنِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَكُرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهَا، فَاسْتَقْبَلْتُهَا فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ أَفْحَمْتُهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ عَلِيْهُ: «إنَّهَا ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ»، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمْ أَرَ امْرَأَةً خَيْراً وَلَا أَكْثَرَ صَدَقَةً وَلَا أَوْصَلَ لِلرَّحِم وَأَبْذَلَ لِنَفْسِهَا فِي كُلِّ شَيْءٍ يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ زَيْنَبَ، مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيهَا تُوشِكُ مِنْهَا الْفَيْأَةُ. [س عشرة النساء (الحديث: 3956)].

#### [ابُنَتَا]

\* «هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرضَهَا رَسُولُ الله ﷺ عَلَى المُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ الله عَزَّ وجَلَّ بِهَا نَبِيَّهُ ﷺ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا ، فَلَيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا ، فَلَا يُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا ، فَلَا يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٌ وَعِشْرِينَ ، مِنَ

الإبل الْغَنَمُ: في كلِّ خَمْس ذَوْدٍ شَاةٌ، فإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَثَلَاثِينَ، فإنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بنْتُ مَخَاض، فَابْنُ لَبُونِ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتّاً وَثَلَاثِينَ، فَفِيهَا بننتُ لَبُونِ إِلَى خَمْس وَأَرْبَعِينَ، فإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ، فَفِيهَا حِقَّةَ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْس وَسبْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتّاً وَسَبْعَينَ فَفيهَا ابْنَتَا لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ، فإذَا بَلَغَتْ إحْدَى وَتِسْعِينَ، فَفيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، فإذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الإبل في فَرَائِض الصَّدَقَاتِ، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَّعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَةٌ، فإنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَأَنْ يُجْعَلَ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ، وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْن، وَمَنْ بلغت عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ، فإنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ». [د في الزكاة (الحديث: 1567)].

\* هذه نسخة كتاب رسول الله على الذي كتبه في الصدقة قال: "فإذَا كَانَتْ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا كَانَتْ بَنَاتٍ لَبُونٍ حتّى تَبْلُغَ تِسْعاً وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، فإذَا كَانَتْ ثَلَاثُ بَنَاتٍ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حتّى تَبْلُغَ وَسِعاً وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، فإذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمائَةً فَفيها عِنْتا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حتّى تَبْلُغَ مِسْعاً وَأَرْبَعِينَ وَمائَةً فَفيها حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ حتّى تَبْلُغَ تِسْعاً وَأَرْبَعِينَ وَمائَةً، فإذا كَانَتْ حَمْسِينَ وَمائَةً فَفيها ثَلَاثُ حِقَاقٍ حتى تَبْلُغَ تِسْعاً وَأَرْبَعِينَ وَمائَةً، فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ وَمائَةً، فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ وَمائَةً، فَإِذَا كَانَتْ سَبِّينَ وَمائَةً، فَإِذَا كَانَتْ سَبِّعِينَ وَمائَةً فَفِيها ثَلَاثُ بَنَاتٍ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حتّى تَبْلُغَ تِسْعاً وَسِتِينَ وَمائَةً، فَإِذَا كَانَتْ بَمُونٍ وَحِقَّةٌ حتّى تَبْلُغَ تِسْعاً وَثِمانِينَ وَمائَةً فَفِيها مَنْكُ بَسْعاً وَثِمانِينَ وَمائَةً فَفِيها عَلَيْكُ فِيها عَلَيْ وَمِائَةً فَفِيها كَانَتْ عَشْعِينَ وَمائَةً فَفِيها ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حتّى تَبْلُغَ تِسْعاً وَثِمانِينَ وَمائَةً مَفِيها كَانَتْ عَشْعِينَ وَمَائَةً فَفِيها ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حتّى تَبْلُغَ تِسْعاً وَثِمانِينَ وَمَائَةً مَفِيها كَانَتْ عِشْعِينَ وَمَائَةً فَفِيها كَانَتْ عِشْعاً وَتِسْعِينَ وَمائَةً فَفِيها أَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حتّى تَبْلُغَ تِسْعاً وَثِمانِينَ وَمَائِينَ فَفِيها أَرْبُعُ تَسْعاً وَتِسْعِينَ وَمَائَةً فَفِيها ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حتّى تَبْلُغَ تِسْعاً وَتُعْ فَيْها أَرْبُعُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حتّى تَبْلُغَ تِسْعا وَثَمَانِينَ وَمَائَةً لَعْنِي وَمَائَةً مَالِونٍ حتّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ وَمَائَةً وَلَا عَلَيْنِ فَوْمِائِقُ لَعْمُ اللّهُ مِنْ مَائَةً مَالِونًا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَقِيها أَرْبُعُ مَلْمَانِينَ وَالْمَائِقُ وَمَائَةً وَمُعَلَقًا وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ فَوْمَالَةً وَلَمَا لَعَلَاقًا وَالْمَائِقُ وَلَا لَكُونٍ مَنْ مَائَةً مُنْ وَلَا لَعَلَقُ مَائِهَ مَائِلًا لَعُلَالُهُ مَائِلًا لَعْلَالُهُ مَائِلًا لَعْلَوْمُ الْمَائِقُ مَائَةً مَائِقًا مِلْوَا كَانَتْ مَالِعَلَا لَعُلُونُ السَلَعِينَ وَلَاللَعُ

أُخِذَتْ، وفي سائِمة الْغَنَمِ»، فذكر نحو حديث سفيان بن حسين وفيه: "وَلا يُؤْخَذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا يَؤْخَذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا يَشْل الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ المُصَدِّقُ». [د في الزكاة (الحديث: 1570)، راجع (الحديث: 1568)].

## [ابْنَتَانِ]

\* «مَا مِنْ رَجُلٍ تُدْرِكُ لَهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا ، مَا صَحِبَتَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَا ، إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ». [جه الأدب (الحديث: 3670)].

#### [ابْنَتُكَ

\* ﴿ أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ؟ ابْنَتُكَ مَرْدُودَةً إِلَيْكَ، لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ». [جه الأدب (الحديث: 666)].

\* اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِب، فَقَالًا: وَاللهِ! لَوْ بَعَثْنَا هذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ ـ قَالَ [قَالَا] لِي وَلِلْفَضْل بْن عَبَّاس - إِلَى رَسُولِ للهِ عَيُّكُ فَكَلَّمَاهُ، فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَأَصَابَا مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ! قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا، فَذَكَرًا لَهُ ذلِكَ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب: لَا تَفْعَلَا، فَوَاللهِ مَا هُوَ بِفَاعِل، فَانْتَحَاهُ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ: وَاللهِ! مَا تَصْنَعُ هَذًا إِلَّا نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا، فَوَاللهِ! لَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ للهِ ﷺ فَمَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ، قَالَ عَلِيٌّ: أَرْسِلُوهُمَا، فَانْطَلَقَا، وَاضْطَجَعَ عَلِيٌّ، قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الطُّهْرَ سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُجْرَةِ، فَقُمْنَا عِنْدَهَا ، حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِآذَانِنَا . ثُمَّ قَالَ: «أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ»، ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ، قَالَ: فَتَوَاكَلْنَا الْكَلَامَ، ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقُالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسَ وَأَوْصَلُ النَّاس، وَقَدْ بَلِّغْنَا النِّكَاحَ، فَجِئْنَا لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى بَعْض هذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَنُؤَدِّيَ إِلَيْكَ كَمَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَنُصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ، قَالَ: فَسَكَتَ طَويلاً حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ، قَالَ: وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ إِلَيْنَا [عَلَيْنَا] مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ أَنْ لَا تُكَلِّمَاهُ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ

الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، ادْعُوا لِي مَحْمِيةَ - وَكَانَ عَلَى الْخُمُسِ - وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ»، قَالَ: فَجَاءَاهُ، فَقَالَ الْحَمْمِيةَ: «أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ» - لِلْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ لِمَحْمِيةً: «أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ» - لِلْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ - فَأَنْكَحَهُ، وَقَالَ لِنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ: «أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ» لِي فَأَنْكَحَنِي، وَقَالَ لِمَحْمِيةَ: «أَصْدِقْ الْغُلَامَ ابْنَتَكَ» لِي فَأَنْكَحَنِي، وَقَالَ لِمَحْمِيةَ: «أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا». [م في الزكاة (الحديث: عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا». [م في الزكاة (الحديث: 2478/ 1072/ 167)، د (الحديث: 2985)، سِ (الحديث:

### [ابْنَتُهُ]

\* «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْحِبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِضْمَةِ النِّكَاحِ عِضْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَها، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِضْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِضْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ». [د في النكاح (الحديث: 2129)، س (الحديث: 3558)، جه (الحديث: 1955).

\* (رَحِمَ اللهُ أَبا بَكْرِ، زَوَّجَنِي ابْنَتَهُ، وَحَمَلَنِي إلى دَارِ الهِ جُرَةِ، وَحَمَلَنِي إلى دَارِ الهِ جُرَةِ، وَأَعْتَقَ بِلَالاً مِنْ مَالِهِ، رَحِمَ اللهُ عُمَرَ يقولُ الْحَقُّ وَمَا لَهُ صَدِيقٌ، رَحِمَ اللهُ عَلْمَانَ تَسْتَحْييه المَلَائِكَةُ، رَحِمَ اللهُ عَلِيّاً ؛ اللّهُمَّ اللهُ عَنْمَانَ تَسْتَحْييه المَلَائِكَةُ، رَحِمَ اللهُ عَلِيّاً ؛ اللّهُمَّ أَدِرْ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ». [تالمناقب (الحديث: 3714)].

#### [ابنَتِهَا]

\* "أَيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا، فَلَا يَجِلُّ لَهُ يَكَاحُ لَهُ الْمُعَاءُ فَلَا يَجِلُّ لَهُ يَكُنُ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكِحْ ابنَتَهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا يَعْلَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا». [تالنكاح (الحديث: 1117)].

\* «مَا مِنْ مُسْلِم تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا»، قالت: لِي خَيْراً مِنْهَا»، قالت: فلما مات أبو سلمة قالت: أي المسلمين خير من أبي سلمة. . . ، فأخلف الله لي رسول الله ﷺ . . . فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور، فقال: «أمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو اللهَ أَنْ يُغْنِيهَا عَنْهَا، وَأَدْعُو اللهَ أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ». [م في الجنائز رئيسَها عَنْهَا، وَأَدْعُو اللهَ أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ». [م في الجنائز (الحديث: 12/8/28)].

#### [ابْنَتَهُمْ]

\* "إِنَّ بَنِي المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا في أَنْ يَنْكِعَ عَلِيٍّ ابْنَتَهُمْ، فَلَا آذَنُّ . [خ في الطلاق (الحديث: 5278)، انظر (الحديث: 926)، 2714)].

\* ﴿إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكِحوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمِّ لَا آذَنُ، ثُلِيكِمَ آذَنُ، يُلِيكِمَ ابْنَتِي وَيَنْكِمَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيبُنِي ما أَرَابَهَا، ويُؤْذِينِي ما آذَاهَا». [خ ني النكاح (الحديث: 5230)، راجع (الحديث: 3714)].

#### [ابُنَتِي]

\* أن عائشة قالت: إنا كنا أزواج النبي على عنده جميعاً . . . فأقبلت فاطمة تمشى، لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله ﷺ، فلما رآها رحب وقال: "مَرْحَباً بابْنَتِي"، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها، فبكت بكاءً شديداً، فلما رأى حزنها سارها ثانية، إذا هي تضحك. . . فلما قام ﷺ سألتها: عما سارك؟ قالت: ما كنت لأفشى سر رسول الله عَلَيْكُم، فلما توفي قلت لها: عزمت عليك بما لى عليك من الحق لما أخبرتني: . . . قالت: إنه أخبرني: أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة: ﴿ وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَينٍ ، وَلَا أَرَى ٱلأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ، فَاتَّقِى اللهَ وَاصْبِرِي، فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ، قالت: فبكيت. . . فلما رأى جزعي سارتي الثانية، وقال: «يَا فاطِمَةُ، أَلَا تَرْضَينَ أَنْ تَكُونِي سَيِّلَةَ نِسَاءِ المُؤْمِنِينَ، أَوْ سَيِّلَةَ نِسَاءِ هذهِ أَلْأُمَّةِ ". [خ ني الاستئذان (الحديث: 6285، 6286)، راجع (الحديث: 3623، 3624)، م (الحديث: 6264)].

\* ﴿إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا في أَنْ يُنْكِحوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيبُنِي ما أَرَابَهَا، ويُؤْذِينِي ما آذَاهَا\*. [خ في النكاح (الحديث: 5230)، راجع (الحديث: 3714)].

\* «هذَانِ ابْنَايَ وابْنَا ابْنَتِي اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبَّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَاً». [ت المنافب (الحديث: 3769)].

#### [ابُنك]

\* أن أم الرُبَيع بنت البراء، وهي أم حارثة بن سراقة، أتت النبي على الله الا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر . . . فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك، اجتهدت عليه في البكاء، قال: \*يَا أُمَّ حارِثَةَ، إِنَّهَا جِنَانٌ في الجنّةِ، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الفِرْدُوْسَ الأَعْلَى \* . [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2808)، انظر (الحديث: 3982، 6550)].

\* أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي وهو جالس، فقال: اقض بكتاب الله، فقام خصمه فقال: اقض بكتاب الله، فقام خصمه فقال: اقض له بكتاب الله، إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتليت بمئة، من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم، فزعموا أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، فقال: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه، لأَقْضِينَ بَينَكُما بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا الغَنَمُ وَالوَلِيلَةُ قُرَدُ عَلَيكَ، وَعَلَى الْبِنَكَ جَلدُ مِئةٍ وَتغريب عام، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنْيسُ، فَاعْدُ عَلَى امْرَأَةِ هذا فَارْجُمْهَا». [خ ني الحدود (الحديث: 6836، 6836)، راجع (الحديث: 2314)].

\* أن رسول الله ﷺ جاءه أعرابي فقال: إن امرأتي ولئت غلاماً أسود، فقال: «هَل لَكَ مِنْ إِيلِ»، قال: نعم، قال: «في ألوائهًا»، قال: حمر، قال: «فيها مِنْ أُورَقَ»، قال: تعم، قال: «فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ»، قال: أراه عرق نزعه، قال: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هذا نَزَعَهُ عِرْقٌ». [خ في الحدود (الحديث: 6840)، راجع (الحديث: 5305)].

\* إن امرأتي ولدت على فراشى غلاماً أسود. . .

قال: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ؟"، قال: نعم، قال: "فَمَا أَلُوانُهَا؟"، قال: "هَلْ فِيهَا أَسْوَدُ؟"، قال: "هَلْ فِيهَا أَسْوَدُ؟"، قال: لا، قال: نعم، قال: "فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ؟"، قال: عسى أن يكون نزعه عرق، قال: "فَلَعَلَّ ابْنَكَ هذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ". [ج، النكاح (الحديث: 2003)].

\* إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله على فقال: يا رسول الله، أنسك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر، وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي، فقال على الله، وائذن لي، فقال على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فاقتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أبني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال على وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال ورالغَنَمُ رَدِّ عليك، وعلى ابنكَ مَنة وَتَعْرِبُ عام، وأله هذا، فَإنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، وأله في المنا الله الله المرابع، الله المرابع، الله المرابع، وأن على المرأة هذا، فإنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، وقال الله في المرابع، فقال الله في الله المرابع، وأله المرابع، وأله المرابع، وأله ورجمت. المنا عليها فاعترفت، فأمر بها الله فرجمت. الخ في الشروط (الحديث: 2724)، راجع (الحديث: الخواك، 2315، 2316).

\* جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله، فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفاً على هذا، فزنى بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرجم، ففليت ابني منه بمئة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام، فقال على: ﴿ لاَ قُضِينَ بَينَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا الوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدُّ عَلَيكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلدُ مِنَةٍ وَتَغْرِيبُ عام، وَالْغَنَمُ فَرَدُّ عَليكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلدُ مِنَةٍ وَتَغْرِيبُ عام، وَالْغَنَمُ فَرَدُّ عَليكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلدُ مِنَةٍ وَتَغْرِيبُ عام، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنْيسُ لِرَجُلٍ فَاغُدُ عَلَى امْرَأَةِ هذا وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنْتَ يَا أُنْتِسُ لِرَجُلٍ فَاغُدُ عَلَى امْرَأَةِ هذا وَالْعَدِينَ : 2695، 2696)، راجع فَارْجُمْهَا الله في الصلح (الحديث: 2695، 2696)، راجع (الحديث: 2719).

\* جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه، فقال: صدق، فاقض بيننا بكتاب الله، فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفاً على

هذا فزنى بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرجم، فقديت ابني منه بمئة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام، فقال ﷺ: الأقضينَّ بَينكُمَا يِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا الوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدُّ عَلَيكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلدُ مِئةٍ وَتَغْرِيب عام، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنْيسُ لِرَجُلٍ فَاعْدُ عَلَى امْرَأَةِ هذا فَارْجُمْهَا اللهِ (الحديث: 7193)، راجع (الحديث: 7194)، راجع (الحديث: 2314) العديث: 2314).

\* جاء رجل إلى النبي فقال: أنشلك الله إلا قضيت بكتاب الله، فقام خصمه، وكان أفقه منه، فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي، فقال على الله فقال: إن ابني كان عسيفاً في أهل هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمئة شاة وخادم، وإني سألت رجالاً من أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال: والخادِمُ رَدِّ عَلَيكِ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلدُ مِئةٍ وَتَغْرِيب وَالْخَادِمُ رَدِّ عَلَيكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلدُ مِئةٍ وَتَغْرِيب عام، وَيا أَنْيسُ اغْدُ عَلَى الْمِئاةِ هذا فَسَلها، فَإِن عام، وأن على الرقة هذا قسلها، فإن عام، ويا أُنْيسُ اغْدُ عَلَى الْمِئاةِ هذا فَسَلها، فَإِن عام، والحديث: 6850)، راجع (الحديث: 2314)].

\* جاءت امرأة إليه على يقال لها: أم خلاد، وهي منتقبة، تسأل عن ابنها، وهو مقتول. . . فقالت: إن أرزأ ابني، فلن أرزأ حيائي، فقال على: «ابْنُكِ لَهُ أَجْرُ شَهِيلَيْنِ»، قالت ولِمَ ذاك يا رسول الله؟ قال: «الأنّهُ قَتَلُهُ أَهْلُ الكِتَابِ». [د في الجهاد (الحديث: 488)].

\* عن النعمان بن بشير الأنصاري: أن أمه سألت أباه بعض الموهبة . . . فقال: يا رسول الله إن أم هذا قاتلتني على الذي وهبت له ، فقال على: (يَا بَشِيرُ ، قَالَتَني على الذي وهبت له ، فقال على: (يَا بَشِيرُ ، قَالَ وَلَـدُ سِوَى هـذَا؟ ، قَالَ: نَـعَـمْ ، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَالَ: نَـعَـمْ ، فَـقَالَ لا بُنِكَ هذا؟ » قَالَ: لا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الله عَلَى جَوْرٍ » . [س النحل تُشْهِنْنِي إذاً ، فَإنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ » . [س النحل (الحديث: 368)].

\* إن عائشة قالت: يا رسول الله كل صواحبي لهنَّ

كنى، قال: «فَاكْتَنِي بِابْنِكَ عَبْدَ الله»، يعني: ابن أختها. [د في الأدب (الحديث: 4970)].

\* قام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه، وكان أفقه منه، فقال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي؟ فقال: «قُل»، قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، فافتديت منه بمئة شاة وخادم، ثم سألت رجالاً من أهل العلم، فأخبروني: أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم، فقال على في ذُرُهُ، المِئة شَاة وَالخَادِمُ رَدُّ عليكَ، يكتابِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، المِئة شَاة وَالخَادِمُ رَدُّ عليكَ، امْرأَة هذا، فَإِنِ اعْتَرفَتُ فَارْجُمْهَا»، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. [خ في الحدود (الحديث: 6827)، راجع (الحديث: 2314)].

\* قام رجل من الأعراب فقال: يا رسول الله، اقض لي بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق يا رسول الله، اقض له بكتاب الله، وأذن لي، فقال على: «قُل» فقال: إن ابني كان عسيفاً على هذا، فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم، فأخبروني أن على امرأته الرجم، وإنما على ابني جلد مئة وتغريب على، فقال: «وَالَّذِي نَفسِي بِيدِهِ، لأَقْضِينَ بَينَكُما بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا الوَلِيدَةُ وَالغَنمُ فَرُدُوهَا، وَأَمَّا البُنكَ فَعَلَيهِ جَلدُ مِئةٍ وَتَغريب عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنْيسُ - لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ مَ فَالْ عَلَى الْمَرَاةِ هذا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ مِنْ أَسْلَمَ عَلَى الرَحِم مَا وَأَمَّا الْمَنكَ عَلَى المَرأةِ هذا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ مِنْ أَسْلِي اللهِ عَلَى الْمَرأةِ هذا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ مِنْ أَلْدِينَ عَلَى الْمَرأةِ هذا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ مَا الْحَديثِ الله عَلَى الْمَرأةِ هذا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَالْحِيثِ اللهِ عَلى الله عَلَى المَرأةِ هذا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَالْحَديثِ الله عَلَى المَالِ المَالِهُ المَالِعِينَ الله فَالمُولِيدَ الله فَالمِينَ الله فَالمُولِيدَ المَالِهُ عَلَى المَرأةِ هذا، فَإِنِ اعْتَرَفَتُ وَالْعَدِيثِ اللهِ المَالِكِ الله عَلَى المَالِكِ الله عَلَى المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكِ اللهِ المَالِينَ الله عَلَى المَالِكِ الله عَلْمُ اللهُ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ عَلَى المِنْ الْمَالِينَ الله عَلْهُ الْمِنْ الْعَلْمُ الْمُنْ الْفَيْسِ الله المَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِي اللهِ المَالِيةِ اللهِ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

\* «كانَتِ امْرَأْتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جاءَ الذِّنْبُ فَلَهَبَ بِابْنِكِ، بِابْنِكِ، فِقَالَتْ صَاحِبَتُهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، وَقَالَتِ الأَخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمتَا إِلَى وَقَالَتِ الأَخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمتَا إِلَى دَاوُدَ، فَقَضى بِهِ لِلكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيمانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَال: اثْتُونِي بِالسِّكِينِ أَشُقُّهُ بَينَهُمَا، فَقَالَت الصُّغْرَى: لَا تَفْعَل يَرْحَمُكَ الله، هُوَ ابْنُهَا، فَقَالَت الصُّغْرَى». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: فَقَضى به لِلطَّعْرَى». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث:

3427)، انظر (الحديث: 6769)، م (الحديث: 4470)، س (الحديث: 5417)].

\* كنا عند النبي على فقام إليه رجل فقال: أنشدك بالله الا ما قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: صدق اقض بيننا بكتاب الله، قال: «قُلْ»، قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، وكأنه أخبر أن على ابنه الرجم، فافتدى منه، ثم سألت رجالاً من أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة، وتغريب عام، فقال له رسول الله على ابني جلد مائة، وتغريب عام، فقال بيكتابِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ: أَمَّا الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ فَرَدُّ عَلَى امْرَأَةِ هذَا فَإنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». [س آداب القضاة عَلَى امْرَأَةِ هذَا فَإنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». [س آداب القضاة (الحديث: 5426)].

\* ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا: لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عيناً، فأتى النبي على النبي النبي القاسم فذكر ذلك له، فقال: «أَسْمِ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ». [خ في الأدب (الحديث: 6186)، راجع (الحديث: 3114، 6186)، م

#### [ابُنِهِ]

\* قالت عائشة: وارأساه، فقال ﷺ: «ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ»، فقالت: واثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك، لظللت آخر يومك معرساً ببعض أزواجك، فقال ﷺ: "بَل أَنَا وَارَأُسَاهُ، لَقَدْ هَمَمْتُ، أَوْ أَرَدْتُ، أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ وَأَعْهَدَ : أَنْ يَقُولَ القَائِلُونَ، أَوْ يَتَمَنَّى اللهُ وَيَدْفَعُ المُؤْمِنُونَ، أَوْ يَتَمَنَّى يَدْفَعُ المُؤْمِنُونَ، أَوْ يَدَفَعُ المُؤْمِنُونَ، أَوْ يَدْفَعُ المُؤْمِنُونَ، أَوْ هَمَدْنَ . [خ في المرضى (الحديث: 5666)، انظر (الحديث: 7217)].

\* لما نزلت: ﴿ اللَّذِينَ مَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواَ إِيمَنَهُم بِطُلْمٍ ﴾ [الأنعام: 82]، شق ذلك على المسلمين، فقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ قال: «لَيسَ ذلكَ، إِنَّمَا هُوَ الشَّرْكُ، أَنَّمَ تَسْمَعُوا ما قالَ لُقْمَانُ لا بْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ: ﴿ يَبُنَيَّ لَا ثُمْرِكَ بِاللَّهِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَظِيدٌ ﴾ [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3300، راجع (الحديث: 3300، 6918)].

\* لما نزلت هذه الآية: ﴿ الَّذِينَ مَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواَ اِيمَنَهُم عِظْلَمٍ ﴾ [الأنعام: 82]، شق ذلك على أصحاب رسول الله على وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال على: «إِنَّهُ لَيسَ بِذَاكَ، أَلَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ لَقُمَانَ لَا بْنِهِ: ﴿ إِلَى الْقِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [13] ». اخ في التفسير (الحديث: 4776)، راجع (الحديث: 32)].

"لما نزلت هذه الآية: ﴿الَّذِينَ مَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوَا إِيمَنَهُم بِطُلْدٍ ﴾ [الأنعام: 82]، شق ذلك على أصحاب النبي هي وقالوا: أينا لم يظلم نفسه ؟ فقال هي: «لَيسَ كمَا تَظُنُونَ، إِنَّمَا هُوَ كمَا قَالَ لُقُمَانُ لِإِنْسَابِهِ: ﴿يَبُنَى لَا ثُمْرِكَ بِاللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ المَا المنابة المرتدين (الحديث: 693)]

#### [ابُنها]

\* «بَينَا امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنَهَا إِذْ مَرَّ بِهَا رَاكِبٌ وَهِيَ تُرْضِعُهُ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتْ ابْنِي حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ هَذَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ رَجَعَ في هذا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ رَجَعَ في الثَّدْي، وَمُرَّ بِامْرَأَةٍ تُجَرَّرُ وَيُلعَبُ بِهَا، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلنِي مِثْلَهَا، لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلنِي مِثْلَهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلنِي مِثْلَهَا، فَقَالَ: أللَّهُمَّ الْمَرْأَةُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ فَقَالَ: لَمْ المَرْأَةُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَسُرِق، لَهُا: تَرْنِي، وَتَقُولُ: حَسْبِيَ اللهُ، وَيَقُولُونَ: تَسْرِق، وَتَقُولُ: المِديث الأنبياء (الجديث: 206). واجع (الحديث: 1206).

\* «كانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جاءَ الذُّنْبُ فَلَهَبَ بِابْنِكِ، بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، وَقَالَتِ الأَّحْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمتَا إِلَى دُاوُدَ، فَقَضى بِهِ لِلكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيمانَ بْنِ دَاوُدَ، فَقَضى بِهِ لِلكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيمانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَال: اثْتُونِي بِالسِّكِينِ أَشُقُهُ بَينَهُمَا، فَقَالَ: الْتُعُونِي بِالسِّكِينِ أَشُقُهُ بَينَهُمَا، فَقَالَت الصَّغْرَى: لَا تَفعَل يَرْحَمُكَ اللهُ، هُوَ ابْنُهَا،

فَقَضى بِهِ لِلصَّغْرَى». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3427)، أنظر (الحديث: 6769)، م (الحديث: 4470)، س (الحديث: 5417)].

\* (كُلُّ إِنْسَانِ تَلِدُهُ أُمُهُ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَأَبَوَاهُ، بَعْدُ، يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ، كُلُّ إِنْسَانِ تَلِدُهُ أُمُّهُ يَلْكُرُهُ الشَّيْطَانُ فِي حَضْنَيْهِ، إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا». [م في القدر (الحديث: 6703/ 2000)].

\* ﴿ لَا يَجِلُ لَا مُرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ سَفَراً يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِداً، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوِ الْنَهُا وَمُحْرَمٍ مِنْهَا ﴾. [م في البُنهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا ». [م في الحج (الحديث: 325م/ 1340/ 423)، د (الحديث: 1726)، ت (الحديث: 2898)].

"ما مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيطَانُ حِينَ يُولَدُ
 فَيَسْتَهِلُّ صَارِحاً مِنْ مَسِّ الشَّيطَانِ، غَيرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا».
 أخ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3431)، راجع (الحديث: 3286)، م (الحديث: 6087).

\* «ما مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا وَالشَّيطَانُ يَمَسُّهُ حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِحاً مِنْ مَسِّ الشَّيطَانِ إِيَّاهُ، إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا». [خ في التفسير (الحديث: 4548)، راجع (الحديث: 3286)، م (الحديث: 6086)].

\* «نَادَتِ امْرَأَةٌ ابْنَهَا وَهُوَ في صَوْمَعَةٍ، قَالَتْ: يَا جُرِيجُ، عَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي، قَالَتْ: يَا جُرَيجُ، قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي، قَالَتْ: يَا جُرَيجُ، قَالَ اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي، قَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا يَمُوتُ جُرَيجٌ اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي، قَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا يَمُوتُ جُريجٌ حَتَّى يَنْظُرَ فِي وَجْهِ المَيَامِيسِ. وَكَانَتْ تَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ رَاعِيةٌ تَرْعى الغَنَم، فَوَلَدَتْ، فَقِيلَ لَهَا: ممَّنْ هذا الوَلَدُ؟ قَالَتْ: مِنْ جُريج، نَزَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ، قَالَ هذا الوَلَدُ؟ قَالَتْ: مِنْ جُريج، نَزَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ، قَالَ: يَا جُريجٌ، أَنَّ وَلَدَهَا لِي؟ قَالَ: يَا بَابُوسُ، مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: رَاعِي الغَنَمِ». [خ في العمل في المُولَة؛ قالَ: رَاعِي الغَنَمِ». [خ في العمل في الصلاة (الحديث: 1206)].

### [أُبَنُّوا]<sup>(1)</sup>

\* عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي الَّذِي ذُكِرَ ،

(1) أَبَنُوا: أي: اتَّهَمُوا، والأَبْنُ: التُّهْمَةُ.

جاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيتِي فَسَأَلَ عَنِّي خادِمَتِي فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيهَا عَيباً، إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتَّى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلَ خَمِيرَهَا، أَوْ عَجِينَهَا، واتْتَهَرَهَا يَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اصْدُقِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، حَتَّى أَسْقَطُوا لَهَا بِهِ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ، وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيهَا إِلَّا ما يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تِبْرِ الذَّهَبِ الأَحْمَرِ، وَيَلَغَ الأَمْرُ إِلَى ذلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي قِيلَ لَهُ، فَقَالَ: سُبْحانَ اللهِ، وَاللهِ ما كَشَفتُ كَنَفَ أُنْثِي قَطَّ. قالَتْ عائِشَةُ: فَقُتِلَ شَهِيداً في سَبِيلِ اللَّهِ. قالَتْ: وَأَصْبَحَ أَيُوَايَ عِنْدِي فَلَمْ يَزَالًا حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ وَقَدْ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ وَقَدِ اكْتَنَفَنِي أَبُوايَ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنِي عَلَيهِ، ثُمَّ قالَ: «أَمَّا بَعْدُ، يَا عَائِشَهُ إِنْ كُنْتِ قَارَفْتِ سُوأً، أَوْ ظَلَّمْتِ، فَتُوبِي إِلَى اللهِ ، فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُ التَّوْيَةَ مِنْ عِبَادِهِ . قالَتْ: وَقَدْ جاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَهِيَ جِالِسَةٌ بِالْبَابِ، فَقُلتُ: أَلَا تَسْتَحِي مِنْ هِنْهِ المُرَأَةِ أَنْ تَفْكُرَ شَيئاً، فَوَعَظَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ فَالتَفَتُّ إِلَى أَبِي، فَقُلتُ: أَجِبْهُ، قَالَ: فَمَاذَا أَقُولُ، فَالتَّفَتُّ إِلَى أُمِّي، فَقُلْتُ: أَجِيبِيهِ، فَقَالَتْ: أَقُولُ ماذًا، فَلَمَّا لَمْ يَجِيبَاهُ، تَشَهَّدْتُ، فَحَمِدْتُ اللَّهَ وَأَثْنيتُ عَلَيهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قُلتُ: أَمَّا بَعْدُ، فَواللهِ لَئِنْ قُلتُ لَكُمْ إِنِّي لَمْ أَفعَل، واللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَشْهَدُ إِنِّي لَصَادِقَةٌ، ما ذَاكَ بِنَافِعِي عِنْدَكُمْ، لَقَدْ تَكَلَّمْتُمْ بِهِ وَأُشْرِبَتْهُ قُلُوبُكُمْ، وَإِنْ قُلتُ: إِنِّي فَعَلتُ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَفْعَلِ، لَتَقُولُنَّ قَدْ بَاءَتْ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا ـ وَالتَّمَسْتُ اسْمَ يَعْقُوبَ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيهِ ـ إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قالَ: ﴿فَكُنَّرُّ جَيلًا وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف: 18]. وَأُنْهِ لَ عَلَى رَسُولِ للهِ ﷺ مِنْ سَاعَتِهِ، فَسَكَنْنَا، فَرُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّى لْأَتَبِيَّنُ السُّرُورَ في وَجْهِهِ، وَهُوَ يَمْسَحُ جَبِينَهُ وَيَقُولُ: «أَبْشِرى يَا عائِشَةُ، فَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ بَرَاءَتَكِ»، قالَتْ: وَكُنْتُ أَشَدَّ ما كُنْتُ غَضَباً، فَقَالَ لِي أَبَوَايَ: قُومِي إلَيهِ، فَقُلتُ: وَاللهِ لَا أَقُومُ إِلَيهِ وَلَا أَحْمَلُهُ وَلَا أَحْمَدُكُمَا، وَلَكِنْ أَحْمَدُ اللهَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِي، لَقَدْ

وَما عَلِمْتُ بِهِ، قامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيَّ خَطِيباً، فَتَشَهَّد، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قالَ: ﴿ أَمَّا بَعْدُ: أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أَنَاسُ أَبَنُوا أَهْلِي، وَايمُ اللهِ ما عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءٍ، وَأَبْنُوهُمْ بِمَنْ - وَاللهِ - ما عَلِمْتُ عَلَيهِ مِنْ سُوءٍ قَطُّ، وَلَا يَدْخُلُ بَيتِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَا حاضِرٌ، وَلَا غِبْتُ في سَفَر إلَّا غابَ مَعَى "، فَقَامَ سَعْدُ ابْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: اثْنَالُ لِي يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ نَصْربَ أَعْنَاقَهُمْ، وَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي اللَّخَزْرَج، وَكَانَتُ أُمُّ حَسَّانَ بْن ثَابِتٍ مِنْ رَهْطِ ذلِكَ ٱلرَّجُل، فَقَّالَ: كَنَبْت، أَمَا وَاللهِ أَنْ لَوْ كَانُوا مِنَ الأَوْسِ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ تُضْرَبَ أَعْنَاقُهُمْ . حَتَّى كَادَ أَنْ يَكُونَ بَينَ الأَوْسِ وَالخَرْرَجِ شَرٌّ في المَسْجِدِ، وَما عَلِمْتُ. فَلَمَّا كانَ مَسَاءُ ذلِكَ الْيَوْم خَرَجْتُ لِبَعْض حاجَتِي وَمَعِي أُمُّ مِسْطَح، فَعَثَرَثَ وَقَالَتْ: تَعَسَ مِسْطَحٌ، فَقُلتُ: أَي أُمَّ، تَسُبِّينَ ابْنَكِ، وَسَكَتَتْ، ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّانِيَةَ فَقَالَتْ: تَعسَ مِسْطَحُ، فَقُلتُ لَها: تُسُبِّينَ ابْنَكِ، ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ: تَعسَ مِسْطَعٌ، فَانْتَهَوْتُهَا، فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا أَسُبُّهُ إِلَّا فِيكِ، فَقُلْتُ: في أَيِّ شَأْنِي؟ قالَتْ: فَبَقَرَتْ لِيَ الحَدِيثَ، فَقُلتُ: وَقَدْ كَانَ هذا؟ قالَتْ: نَعَمْ وَاللهِ، فَوَجَعْتُ إِلَى بَيتِي، كَأَنَّ الذِي خَرَجْتُ لَهُ لَا أَجِدُ مِنْهُ قَلِيلاً وَلا كَثِيراً. وَوُعِكْتُ، فَقَلتُ لِرَسُولِ ﴿ عِلْ: أَرْسِلنِي إلى بَيتِ أَبِي، فَأَرْسَلَ مَعِي الغُلَامَ، فَلَخَلتُ الدَّارَ فَوَجَدْتُ أُمَّ رُومانَ في السُّفل وَأَبَا بَكُر فَوْقَ البَيتِ يَقْرَأُ، فَقَالَتْ أُمِّي: ما جاءَ بكِ يَا بُنَيَّهُ؟ فَأَخْبَرْتُهَا وَذَكَرْتُ لَهَا الحَدِيثَ، وَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مِثْلَ ما بَلَغَ مِنِّي، فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ، خَفِّضِي عَلَيكِ الشَّأْنَ، فَإِنَّهُ \_ وَاللهِ - لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ حَسْنَاءً، عِنْدَ رَجُل يُحِبُّهَا، لَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا حَسَدْنَهَا، وَقِيلَ فِيهَا، وَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغُ مِنْهَا ما بَلَغَ مِنِّي، قُلتُ: وَقَدْ عَلِمَ بِهِ أَبِي؟ قالَتْ: نَعَمْ، قُلتُ: وَرَسُولُ اللهِ عِينَ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ وَرَسُولُ اللهِ عَيْهَ، وَاسْتَعْبَرْتُ وَبَكَيتُ، فَسَمِعَ أَبُو بَكُرٍ صَوْتِي وَهوَ فَوْقَ البَيتِ يَقْرَأُ فَنَزَلَ، فَقَالَ لأُمِّى: ما شَأْنُهَا؟ قالَتْ: بَلَغَهَا الَّذِي ذُكِرَ مِنْ شَأْنِهَا، فَفَاضَّتْ عَينَاهُ، قالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيكِ أَى بُنَيَّةُ إِلَّا رَجَعْتِ إِلَى بَيتِكِ، فَرَجَعْتُ. وَلَقَدُ

سَمِعْتُمُوهُ فَمَا أَنْكَرْتُمُوهُ وَلَا غَيَّرْتُمُوهُ. [خ في التفسير (الحديث: 455)].

### [ابُنُوا]

\* الذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَغُولُونَ: نَعَمْ، فَيَغُولُ: قبضتم ثمَرَةَ فُوَادِهِ، فَيَغُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدي؟ فَيَقُولُونَ خَيفُولُ اللهُ: البُنُوالِعَبْدِي بَيْتاً في خَيدَكَ واسْتَرْجَعَ، فَيَغُولُ الله: البُنُوالِعَبْدِي بَيْتاً في الجَنَّةِ وسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ». [ت الجنائز (الحديث: الجَنَّةِ وسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ». [ت الجنائز (الحديث: 1021)].

# [أُبَنُوهُمَ]

\* عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي الَّذِي ذُكِرَ، وَما عَلِمْتُ بِهِ، قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِي فِي خَطِيباً، فَتَشَهَّدَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَمَّا بَعْدُ: أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أُنَاسِ أَبَنُوا أَهْلِي، وَايمُ اللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءٍ، وَأَبَنُوهُمْ بِمَنْ - وَاللهِ - ما عَلِمْتُ عَلَيهِ مِنْ سُوءٍ قَطُّ، وَلَا يَدْخُلُ بَيتِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَا حاضِرٌ، وَلَا غِبْتُ في سَفَر إِلَّا غابَ مَعَى »، فَقَامَ سَعْدُ ابْنُ مُعَاذِ، فَقَالَ: التَّذَنُ لِي يَا دَسُولَ اللهِ أَنْ نَصْربَ أَعْنَاقَهُمْ، وَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الخَزْرَجِ، وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ مِنْ رَهْطِ ذلِكَ الرَّجُلِ، فَقَالَ: كَذَيْتَ، أَمًا وَاهُو أَنْ لَوْ كَانُوا مِنَ الأَوْسِ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ تُضْرَبَ أَعْنَا تُهُمْ. حَتَّى كَادَ أَنْ يَكُونَ بَينَ الأوْس وَالخَرْرَج شَرٌّ في المُسْجِدِ، وَما عَلِمْتُ. فَلَمَّا كانَ مَسَاءُ ذلِكَ الَّيوْم خَرَجْتُ لِبَعْضِ حاجّتِي وَمَعِي أُمُّ مِسْطَحٍ، فَعَثَرَتُ وَقَالَتْ: تَعَسَ مِسْطَحُ، فَقُلتُ: أَي أُمِّ، تَسُّيِّينَ ابْنَكِ، وَسَكَتَتُ، ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّانِيَةَ فَقَالَتْ: تَعسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ لَهَا: تَسُبِّينَ ابْنَكِ، ثُمَّ عَنْرَتِ الثَّالِئَةَ فَقَالَتْ: تَعسَ مِسْطَحٌ، فَانْتَهَرْتُهَا، فَقَالَتْ: وَاللهِ ما أَسُبُّهُ إِلَّا فِيكِ، فَقُلْتُ: في أَيِّ شَأْنِي؟ قالَتْ: فَبَقَرَتْ لِيَ الحَدِيثَ، فَقُلتُ: وَقَدْ كَانَ هذا؟ قالَتْ: نَعَمْ وَاللهِ، فَرَجَعْتُ إِلَى بَيتِي، كَأَنَّ الذِي خَرَجْتُ لَهُ لَا أَجِدُ مِنْهُ قَلِيلاً وَلَا كَثِيراً. وَوُعِكْتُ، فَقَلْتُ لِرَسُول لله عِين: أَرْسِلنِي إلى بَيتِ أبى، فَأَرْسَلَ مَعِي الغُلَامَ، فَدَخَلتُ الدَّارَ فَوَجَدْتُ أُمَّ رُومانَ في السُّفل وَأَبَا بَكْرِ فَوْقَ

البَيتِ يَقْرَأُ ، فَقَالَتْ أُمِّي: ما جاءَ بِكِ يَا بُنَيَّهُ ؟ فَأَخْبَرْتُهَا وَذَكَرْتُ لَهَا الحَدِيثَ، وَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مِثْلَ ما بَلَغَ مِنِّي، فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ، خَفِّضِي عَلَيكِ الشَّأْنَ، فَإِنَّهُ \_ وَاللهِ - لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ، عِنْدَ رَجُل يُحِبُّهَا، لَهَا ضَرَاثِرُ إِلَّا حَسَدْنَهَا، وَقِيلَ فِيهَا، وَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا ما بَلَغَ مِثِّي، قُلتُ: وَقَدْ عَلِمَ بِهِ أَبِي؟ قالَتْ: نَعَمْ، قُلتُ: وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ؟ قالَتْ: نَعَمْ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَاسْتَعْبَرْتُ وَبَكَيتُ، فَسَمِعَ أَبُو بَكُر صَوْتِي وَهوَ فَوْقَ الْبَيتِ يَقْرَأُ فَنَزَلَ، فَقَالَ لأُمِّي: ما شَأْنُهَا؟ قَالَتْ: بَلَغَهَا الَّذِي ذُكِرَ مِنْ شَأْنِهَا، فَفَاضَتْ عَينَاهُ، قالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ أَي بُنَيَّةُ إِلَّا رَجَعْتِ إِلَى بَيتِكِ، فَرَجَعْتُ. وَلَقَدْ جاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيتِي فَسَأَلَ عَنِّي خادِمَتِي فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيهَا عَيباً، إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتَّى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلَ خَمِيرَهَا، أَوْ عَجِينَهَا، وانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اصْدُقِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ، حَتَّى أَسْقَطُوا لَهَا بِهِ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ، وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيهَا إِلَّا ما يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تِبْوِ النَّعَبِ الأَحْمَرِ، وَبَلَغَ الأَمْرُ إِلَى ذلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي قِيلَ لَهُ، فَقَالَ: سُبْحانَ اللهِ، وَاللهِ مَا كَشَفْتُ كَنَفَ أُنْثَى قَطُّ. قَالَتْ عائِشَةُ: فَقُتِلَ شَهِيداً في سَبِيلِ اللَّهِ. قالَتْ: وَأَصْبَحَ أَبْوَايَ عِنْدِي فَلَمْ يَزَالَا حَتَّى دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ صَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ وَقَدِ اكْتَنَفَنِي أَبُوايَ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنِي عَلَيهِ، ثُمَّ قالَ: «أَمَّا يَعْدُ، يَا عائِشَةُ إِنْ كُنْتِ قارَفتِ سُوأً، أَوْ ظَلَمْتِ، فَتُوبِي إِلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُ التَّوْيَةَ مِنْ عِيَادِمِهِ. قالَتْ: وَقَدْ جاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَهِيَ جالِسَةٌ بالبَاب، فَقُلتُ: أَلَا تَسْتَحِي مِنْ هذهِ المْرَأَةِ أَنْ تَذْكُرَ شَيئاً، فَوَعَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَالتَفَتُّ إِلَى أَبِي، فَقُلتُ: أَجِبْهُ، قَالَ: فَمَاذَا أَقُولُ، فَالتَفَتُ إِلَى أُمِّي، فَقُلتُ: أَجِيبِيهِ، فَقَالَتْ: أَقُولُ ماذًا، فَلَمَّا لَمْ يَجيبَاهُ، تَشَهَّدْتُ، فَحَمِدْتُ اللهَ وَأَثْنيتُ عَلَيهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قُلتُ: أَمَّا بَعْدُ، فَواللهِ لَئِنْ قُلتُ لَكُمْ إِنِّي لَمْ أَفعَل، واللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَشْهَدُ إِنِّي لَصَادِقَةٌ، ما ذَاكَ بِنَافِعِي عِنْدَكُمْ، لَقَدْ تَكَلَّمْتُمْ بِهِ وَأُشْرَبَتْهُ قُلُوبُكُمْ، وَإِنْ قُلَتُ: إِنِّي فَعَلْتُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ

أَنِّي لَمْ أَفَعُل، لَتَقُولُنَّ قَدْ بَاءَتْ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلاً - وَالتَمَسْتُ اسْمَ يَعْقُوبَ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيهِ - إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قالَ: ﴿ فَصَبَرُ جَيدًا أَقْدِرْ عَلَيهِ - إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قالَ: ﴿ فَصَبَرُ جَيدًا وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَعِيقُونَ ﴾ [يوسف: 18]. وَأُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ للهِ يَعْتُهُ مِنْ سَاعَتِه، فَسَكَتْنَا، فَرُفِعَ عَنْهُ وَإِنِي عَلَى رَسُولِ للهِ يَعْتُمُ مِنْ سَاعَتِه، فَسَكَتْنَا، فَرُفِعَ عَنْهُ وَإِنِّي الْأَبْسِينَ السُّرُورَ في وَجْهِه، وَهوَ يَمْسَحُ جَبِينَهُ وَيَقُولُ: وَأَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ، فَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ بَرَاءَتَكِ»، قالتْ: وَكُنْتُ غَضَباً، فَقَالَ لِي أَبُوايَ: قُومِي إِلَيهِ وَلَا أَخُومُ إِلَيهِ وَلَا أَخْمَدُهُ وَلَا أَخْمَدُ مُولًا اللهِ مَنْ النَوْلَ بَرَاءَتِي، لَقَدْ أَخْرَتُهُوهُ وَلَا غَيَّرْتُمُوهُ وَلَا غَيَّرْتُمُوهُ وَلَا غَيَّرْتُمُوهُ وَلَا غَيَّرْتُمُوهُ وَلَا غَيَّرْتُمُوهُ وَلَا غَيْرِتُمُوهُ وَلَا عَيْرِيْتُمُوهُ وَلَا اللهُ مِن النَفْسِيرَ (العديث: 475)].

## (أُبُنَى) (1)

\* عن أسامة أنه ﷺ عهد إليه، فقال: «أَغِرْ عَلَى أُبْنَى صَبَاحاً وَحَرِّقْ». [دني الجهاد (الحديث: 2616)، جه (الحديث: 2843)].

## [ابُنئي]

\* ﴿ أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ ﴾ وهو: دابة أبيض طويل ، فوق الحمار ودون البغل ، يضع حافره عند منتهى طرفه ، قال : ﴿ فَرَكِئْتُهُ حَتَّى أَتَئْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ﴾ ، قال : ﴿ فَرَبَطْتُهُ الْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الأَنْبِيَاءُ ﴾ ، قال : ﴿ فُرَبَطْتُهُ الْمَسْجِدَ ، فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجْتُ ، فَجَاءَنِي بِالْحَلْقَةِ اللَّيْهِ السَّلَامُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ ، فَعَاتَنِي الْفِطْرَةَ ، ثُمَّ عَرَجْتُ ، فَقَال جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اخْتَرْتَ اللَّبَنَ ، فَقَال جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَك ؟ فَقَيلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ فَقَيلَ : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : عَرْجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ النَّانِيَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّكُمُ عَرْجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ النَّانِيَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ، فَعَلْ : وَمَنْ مَعَك ؟ عَرْجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ النَّانِيَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ، عَرْجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ النَّانِيَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ مَرْجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ النَّانِيَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ، فَقِيلَ : وَمَنْ مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ : عَرْبُونِ لُ عَلَيْهِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ، فَالْ السَّمَاء النَّانِيَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ عِبْرِيلُ عَلَيْهِ ، فَالْسَلَامُ ، مُحَمَّدٌ ، قِيلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ . مُحَمَّدٌ ، قِيلَ : وَمَنْ مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ : وَمَنْ مَعْك ؟ مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ : وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ : وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ : قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ . وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ : قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ . قَدْ مُعْتَعُ فَلَ . قَدْ مُعْتَعَ لَى الْمَالَ الْعَلَى الْعَلَ

بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ: فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِابْنَى الْخَالَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّاءَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا، فَرَحَّبَا وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ. ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ النَّالِثَةِ، فَاسْتَفَتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَال: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ ﷺ، إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرِ، ثُمَّ عَرَجَ بِي [بِنَا] إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبُريلٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ. قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَقَدْ بُعِثُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرِ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ [مريم: 57]، ثمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلْيهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ ﷺ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبْريلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَيْقُ ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى ﷺ ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بَإِبْرَاهِيمَ ﷺ، مُسْنِداً ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيتِ الْمَعْمُودِ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ لا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهِي، وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ، وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ، قَالَ: فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيَ، تَغَيَّرَتْ، فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِها، فَأَوْحَى اللهُ إِلَىَّ مَا أَوْحَى، فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى ﷺ، فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكُ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّك، فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لا يُطِيقُونَ ذلِكَ، فَإِنِّي قَدْ

 <sup>(1)</sup> أَبْنَى: هِيَ بِضَمَّ الْهَمْزَةِ وَالْقَضْرِ: اسْمُ مَوْضِعٍ مِنْ
 فِلَسْطِين بَيْنَ عَسْقَلان والرَّمُلة، وَيُقَالُ لَهَا يُبْنَى بِالْيَاءِ.

بَلُوْتُ بَنِي إِسْرَائِيل، وَخَبَرْتُهُمْ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ: يَا رَبِّ، حَفَفْ عَلَى أُمَّتِي، فَحَطَّ عَنِي خَمْساً، قَالَ: إِنَّ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ: حَطَّ عَنِي خُمَساً، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لا يُطِيقُونَ ذلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبُكَ فَاسْأَلْهُ أُمَّتَكَ لا يُطِيقُونَ ذلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبُكَ فَاسْأَلْهُ وَتَعَالَى، وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، حَتَّى قَالَ: يَا التَّخْفِيفَ، إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ مُحَمَّدُ، إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ مَكَمَّدُهُ إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ مَكَمَّدُهُ مَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً، فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً، فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً، فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً، فَوَنَ عَمِلَهَا كُتِبَتْ مَنْ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمُ تُكْتَبْ شَيْئاً، فَإِن عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً، كُتِبَتْ سَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئاً، فَإِن عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً، كُتِبَتْ سَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَهُ تُكْتَبْ شَيْئاً، فَإِن عَمِلَهَا كُتِبَتْ مَنْ اللّهَ فَقَالَ : ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ كُتِبَتْ سَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا عَلَى اللّهُ لَعْمَلُهَا كُتَبَتْ فَقَالَ : ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ مُوسَى ﷺ وَالْحَدِيثَ مِنْهُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ عَلَى السَيْعَيْتُ مِنْهُ اللّهُ الل

\* قيل: يا رسول الله أرأيت إن دخل عليَّ بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال: فقال ﷺ: «كُنْ كَابِني آدَمَ». [د ني الفنن والملاحم (الحديث: 4257)].

\* "إنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ فِتَناً كَقَطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، وَيُمْسِي مُؤْمِناً وَيُمْسِي مُؤْمِناً وَيُمْسِي مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْمَاشِي فَيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْمَاشِي فَيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَكَسِّرُوا قِسِيَّكُم، وَقَطِّعُوا أُوتَارَكُم، وَاضْرِبُوا سُيُوفَكُم بِالْحِجَارَةِ، فإنْ دُخِلَ اعني: عليَّ أحد منكم فليكن كخير ابني آدم». [د في الفتن والملاحم (الحديث: 4259)، ت (الحديث: 2004)، جه (الحديث: 3961)].

#### [ابُنِي]

\* . . . قال أبو بكرة: رأيت رسول الله على المنبر، والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى، ويقول: «إِنَّ ابْنِي هذا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَينَ فِئتَينِ عَظِيمَتَينِ مِنَ المُسْلِمِينَ». [خ في الصلح (الحديث: 2704)].

\* أن أنساً قال: ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله على ا

عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه، فيدخل البيت وإنه ليُدَّخن، وكان ظئره قيناً، فيأخذه فيقبله، ثم يرجع. قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال ﷺ: "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي، وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدْي، وَإِنَّ لَهُ لَظِئْرَيْنِ تُكَمِّلُانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ». [م في الفضائل (الحديث: تُكمِّلُانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ». [م في الفضائل (الحديث: 5980/ 2316/ 63)].

\* ﴿بَينَا امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنَهَا إِذْ مَرَّ بِهَا رَاكِبٌ وَهِيَ تُرْضِعُهُ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتْ ابْنِي حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ هَذَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُجْعَلنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ رَجَعَ في هذا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لِا تَجْعَلنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ رَجَعَ في الثَّدِي، وَمُرَّ بِامْرَأَةٍ تُجَرَّرُ وَيُلعَبُ بِهَا، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ اجْعَلنِي مِثْلَهَا، لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلنِي مِثْلَهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلنِي مِثْلَهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ الْمَرْأَةُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ فَقَالَ: تَرْنِي، وَتَقُولُ: حَسْبِيَ اللهُ، وَيَقُولُونَ: تَسْرِق، وَتَقُولُ: حَسْبِيَ اللهُ، وَيَقُولُونَ اللهُ مَا المَرْأَةُ وَلِهُ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا الْمَرْأَةُ وَلَوْنَ اللهُ مَا الْمَرْأَةُ وَلُونَ: تَسْرِق، وَتَقُولُ: حَسْبِيَ اللهُ، وَيَقُولُونَ اللهُ مَا الْمَرْأَةُ وَلِيْنِهُ مَا لَعَلْتُهُا الْمَرْأَةُ وَلُونَ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالُ الْمَالُ الْمُولُ الْمَالِقُولُ الْمُلْكُ الْمُرْاقُ وَلَوْنَ الْمَالِقُولُ الْمُولِي الْمُعْلِي اللهُ الْمَالُ الْمَرْأَةُ وَلِيْكُونَ الْمُرْبِياء (الحديث: 1206). راجع (الحديث: 1206).

\* بينا النبي عَنَيْ يخطب، جاء الحسن، فقال عَنِيْ: «ابْنِي هذا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَينَ فِئَتَينِ مِنَ المُسْلِمِينَ». [خ في الفتن (الحديث: 7109)، خ (الحديث: 3629)، راجع (الحديث: 2704)].

\* خرج علينا على إحدى صلاتي العشاء، وهو حامل حسناً أو حسيناً، فتقدم على فوضعه، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله على وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى على الصلاة قال الناس: يا رسول الله إنك قد سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة، أطلتها حتى ظننت أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك قال: «كُلُّ ذيكُنْ، وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي، فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِى حَاجَتَهُ». [س التطبق (الحديث: 1140)].

\* سئل رسول الله ﷺ أي أهل بيتك أحبُ إليك؟ قال: «الْحَسنُ والْحُسَيْنُ»، وكان يقول لفاطمة: «ادْعِي ابْنَيَّ فَيَشُمُّهُمَا ويَضُمُّهُمَا إلَيْهِ». [ت المناقب (الحديث: 3772)].

\* قالت أم الفضل: يا رسول الله! رأيت كأن في بيتي

عضواً من أعضائك، قال: «خَيْراً رَأَيْتِ، تَلِدُ فَاطِمَةُ غُلاماً فَتُرْضِعِيهِ»، فولدت حسيناً أو حسناً، فأرضعته بلبن قثم، قالت: فجئت به إلى النبي ﷺ فوضعته في حجره فبال، فضربت كتفه، فقال ﷺ: «أَوْجَعْتِ ابْنِي، رَحِمَكِ اللهُ!». [جه تعبير الرؤيا (الحديث: 3923)، راجم (الحديث: 522)].

 ﴿ لَمْ يَتَكَلَّمْ في المَهْدِ إِلَّا ثُلَاثَةٌ: عِيسى، وَكَانَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: جُرَيجٌ، كَانَ يُصَلِّي جَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ، فَقَالَ أُجِيبِهَا أَوْ أُصَلِّي؟ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيّهُ وُجُوهَ المُومِسَاتِ، وَكَانَ جُرَيجٌ في صَوْمَعَتِهِ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وكلَّمتْهُ فَأْبِي، فَأَتَتْ راعياً فَأَمْكَنَتُهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَوَلَدَتْ غُلَاماً، فَقَالَتْ مِنْ جُرَيج، فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ وَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الغُلَامَ، فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ؟ قالَ: الرَّاعِي، قالُوا: نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهِب؟ قالَ: لَا، إِلَّا مِنْ طِينِ. وَكَانَتِ امْرَأَةُ تُرْضِعُ ابْنَا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُّو شَارَةٍ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ، فَتَرَكَ ثَنْيَهَا وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِب، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَنْيِهَا يَمَصُّهُ \_ قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَمَصُّ إِصْبَعَهُ ـ ثُمَّ مُرَّ بِأَمَةٍ ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تَنجُعَلِ ابْنِي مِثْلَ هذهِ، فَتَرَكَ تَدْيَهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلنِي مِثْلَهَا، فَقَالَتْ: لَم ذَاكَ؟ فَقَالَ: الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ، وَهذه الأَمَّةُ يَقُولُونَ: سَرَقْتِ، زَنيتِ، وَلمْ تَفْعَلُ \* - [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3436)، راجع (الحديث: 1206، 2482)].

\* الْيُجْمَعُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ، فَيقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُرْلَفَ لَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ الْمَانَا مَعَ تُرْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: يَا أَبَانَا السَّمْنِ لَهُ لَنَا الْجَنَّة ، فَيَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّة إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ، لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللهِ، قَالَ: فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اللهُ تَكْلِيلِ اللهِ، قَالَ: فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهُبُوا إِلَى مُوسَى ﷺ، الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ تَكْلِيماً، فَيَأْتُونَ مُوسَى ﷺ، اللّذِي كَلَّمَهُ اللهُ تَكْلِيماً، فَيَأْتُونَ مُوسَى ﷺ، اللّذِي كَلَّمَهُ اللهُ تَكْلِيماً، فَيَأْتُونَ مُوسَى ﷺ، وَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهُبُوا إِلَى

عِيسى كَلِمَةَ اللهِ، وَرُوحِهِ، فَيَقُولُ عِيسى ﷺ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، فَيَأُنُونَ مُحَمَّداً ﷺ، فَيَقُومُ فَيُؤْذَنُ لَهُ، وَتُوسَلُ الأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ، فَتَقُومَانِ جَنَبَيِ الصِّرَاطِ يَمِيناً وشِمَالاً، فَيَمُرُ أَوَّلُكُمْ كَالْبُرْقِ"، قال: قلت: بأبي أنت وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: «أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ كَمْدُ الطَّيْرِ، وَشَدُ الرِّجَالِ، تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ، كَمْدُ الطَّيْرِ، وَشَدُ الرِّجَالِ، تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ، كَمْدُ الطَّيْرِ، وَشَدُ الرِّجَالِ، تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ، مَنَّ مَا اللهِمْ وَشَدُ الرِّجَالِ، تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ، مَنَّ مَا اللهُمْ أَعْمَالُهُمْ، مَنَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ مَنَّلَمُ مَنَّ اللهُمْ وَنَيْ تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبادِ، حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ مَنَّ اللهُمْ وَلَهُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفاً»، قال: «وَفِي حَافَتَي الصَّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ، مَأْمُورَةٌ تَأْخُذُ [بِأَخْذِ] مَنَ الصَّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ، مَأْمُورَةٌ تَأْخُذُ [بِأَخْذِ] مَنَ أَمُرَتْ بِهِ، فَمَخْدُوشٌ نَاج، وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ". [م في النَّارِ ". [م في النَّارِ". [م في النَّارِ". [م في النَّارِة عَلَيْ الْمُورَةُ مُنْ أَوْمَا مُورَةً مُنْ أَوْمَا الْمُورِةُ مُنْ أَوْمَالُ الْمُورِةُ الْمُورِةُ مُنْ أَعْمَالُ الْمُورِةُ الْمُورِةُ مُنْ أَوْمَالُ الْمُورِةُ مُنْ أَوْمَالُ الْمُورَةُ مُنْ أَوْمَالُونَارِ الْمَالِقَارِ الْمُؤْمِدُ وَمُنْ أَوْمَالُ الْمُورِةُ الْمَالِي الْمَالِقُونَ الْمُؤْمِدُ وَمُنْ الْمَالُونَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِدُ الْمِنْ الْمَالِقُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِنَ الْمَالِولُ الْمُؤْمِنُ الْمَلْمِنْ الْمُؤْمِنُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ

#### [ابُنيَهَا]

\* أن النبي عِين ليلة أسري به، وجد ريحاً طيبة، فقال: «يَا جِبْرِيلُ! مَا هذِهِ الرِّيحُ الطَّلِّبَةُ؟ قَالَ: هذِهِ رِيحُ قَبْرِ المَاشِطَةِ وَابْنَيْهَا وَزَوْجِهَا، قَالَ: وَكَانَ بَدْءُ ذلِكَ أَنَّ الْخَضِرَ كَانَ مِنْ أَشْرَافِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَكَانَ مَمَرُّهُ بِرَاهِبِ فِي صَوْمَعَتِهِ، فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرَّاهِبُ، فَيُعَلِّمُهُ الإسْلَامَ، فَلَمَّا بَلَغَ الْخَضِرُ زَوَّجَهُ أَبُوهُ امْرَأَةً، فَعَلَّمَهَا الْخَضِرُ، وَأَخَذَ عَلَيْهَا، وَكَانَ لَا يَقْرَبُ النِّسَاءَ فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ زَوَّجَهُ أَبُوهُ أُخْرَى، فَعَلَّمَهَا وَأَخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لَا تُعْلِمَهُ أَحَداً، فَكَتَمَتْ إِحْدَاهُمَا وَأَفْشَتْ عَلَيْهِ الأُخْرَى، فَانْطَلَقَ هَارِباً، حَتَّى أَتَى جَزِيرَةً فِي الْبَحْرِ، فَأَقْبَلَ رَجُلَانِ يَحْتَطِبَانِ، فَرَأْيَاهُ. فَكَتَمَ أَحَلُهُمَا وَأَفْشَى الآخَرُ، وَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الْخَصْرَ، فَقِيلَ: وَمَنْ رَآهُ مَعَكَ؟ قَالَ: قُلَانٌ، فَسُئِلَ فَكَتَمَ، وَكَانَ فِي دِينِهِمْ أَنَّ مَنْ كَذَبَ قُتِلَ، قَالَ: فَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْكَاتِمَةَ، فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشُطُ امْرَأَةَ ابْن فِرْعَوْنَ سَقَطَ الْمُشْطُ، فَقَالَتْ: تَعِسَ فِرْعَوْنُ ! فَأَخْبَرَتْ أَبَاهَا، وَكَانَ لِلْمَرْأَةِ الْبِنَانِ وَزَوْجٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَرَاوَدَ الْمَرْأَةَ وَزَوْجَهَا أَنْ يَرْجِعَا عَنْ دِينِهِمَا، فَأَبْيَا، فَقَالَ: إِنِّي قَاتِلُكُمَا، فَقَالًا: إِحْسَاناً مِنْكَ إِلَيْنَا، إِنْ قَتَلْتَنَا أَنْ تَجْعَلَنَا فِي بَيْتٍ، فَفَعَلَ». [جه الفتن (الحديث: 4030)].

### [أبَّهَرِي]

\* أن أم بشر قالت للنبي على في مرضه الذي مات في: ما تتهم بانبي شيئاً في: ما تتهم بك يا رسول الله، فإني لا أتهم بابني شيئاً إلا الشاة المسمومة التي أكلت معك بخير، وقال على الله وأنا لا أتهم بنغ شيئ إلّا ذَلِكَ، فَهَذَا أَوَانُ قَطْعِ أَبْهَرِيَّ. [دني الديات (الحديث: 5513)].

\*كان ﷺ يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، زاد: فأهديت له يهودية بخيبر شاةٍ مصلية سمتها، فأكل ﷺ منها وأكل القوم، فقال: «ارْفَعُوا أَيْديكُم فإنَّهَا أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ»، فمات بشر بن البراء الأنصاري، فأرسل إلى اليهودية: «مَا حَمَلَكِ عَلَى اللَّذِي صَنَعْتِ؟»، قالت: إن كنت نبياً لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكاً أرحت الناس منك، فأمر بها ﷺ فقتلت، ثم قال في وجعه الذي مات فيه: «مَا زِلْتُ أَجِدُ مِنَ الأَكْلَةِ الَّتِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ، فَهَذَا أَوَانُ وَلِمُعْتُ أَبُهُرِي، لَهُ الديات (الحديث: 4512م)].

\* كان النبي على يَشْ يقول في مرضه الذي مات فيه: "يَا عائِشَةُ، ما أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلتُ بِخَيبَرَ، فَهذا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذلِكَ السُّمُ". لَحْ في المعازي (الحديث: 4428)].

### [أُنُو]

\* أَنَا سَيِّدُ القِوْمِ يَوْمَ القِيَامَةِ، هَل تَدْرُونَ بِمَن؟ يَجْمَعُ اللهُ الأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيَبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَتَدْنُو مِنْهُمُ النَّاسِ: أَلا تَرَوْنَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ، إِلَى مَا بَلْغَكُمْ؟ أَلا تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ أَلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى وَنَفَعَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ المَلَاثِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، وَنَهَانِي عَنِ وَأَسْكَنَكَ الجَنَّةُ، أَلا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبُكَ، أَلَا تَرَى مَا وَأَسْكَنْكَ الجَنَّةُ، أَلا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبُكَ، أَلا تَرَى مَا وَأَسْكَنْكَ الجَنَّةُ، أَلا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبُكَ، أَلا تَرَى مَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ مَ وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَنَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيتُهُ ، نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي ، الشَّجَرَةِ فَعَصَيتُهُ ، نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي ،

اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ، فَيَأْتُونَ نُوحاً، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَسَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً، أَمَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا بَلَغَنَا، أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ؟ فَيَقُولُ رَبِّي غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، نَفْسِي نَفْسِي، الْتُوا النَّبِيَ عَلِيْهِ، فَيَأْتُونِي فَأَسُجُدُ تَحْتَ العَرْشِ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَاشْفَعْ العَرْشِ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَل تُعْطَهُ». الخ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 7340)، انظر (الحديث: 7360)، م (الحديث: 7300).

\* أَنّهُ كَانَ قَاعِداً يَعْتَمِلُ فِي السُّوقِ فَمَرَّتُ امْرَأَةٌ تَحْمِلُ صَبِياً فَثَارَ النَّاسُ مَعَهَا وَيْرْثُ فِيمَنْ ثَارَ، وَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَهُوَ يَقُولُ: "مَنْ أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ شَابٌ حَذْوَهَا: أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ شَابٌ حَذْوَهَا: أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ اللهِ عَنْهُ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى بَعْضِ مَنْ حَوْلَهُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى بَعْضِ مَنْ حَوْلَهُ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَا عَلِمْنَا إِلاَّ خَيْراً، فَقَالَ لَهُ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَا عَلِمْنَا إِلاَّ خَيْراً، فَقَالَ لَهُ فَحَنَّى أَمَكَنَّاهُ، ثُمَّ رَمَيْنَاهُ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ فَقُلْنَا: هَذَا رَجُلٌ يَسْأَلُ عَنِ الْمَرْجُومِ فَخَرَجْنَا بِهِ، فَحَفَرْنَا لَهُ حَتَّى أَمَكَنَّاهُ، ثُمَّ رَمَيْنَاهُ بِالْحِبَارَةِ حَتَّى هَكَا أَنْ فَعَالَ اللهِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ فَقُلْنَا: هَذَا رَجُلٌ يَسْأَلُ عَنِ الْمَرْجُومِ فَا فَنْ اللهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمَ اللهِ عَلَى اللهُ وَتَعَلَى عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَمُنَا اللهِ عَلَى اللهُ وَلَو اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

\* المُحْبَسُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُهِمُّوا بِذلِكَ، فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا، فَيَاتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَأَسْكَنَكَ جَنَتَهُ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلائِكَتهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلُّ شَيءٍ، لِتَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ أَسْمَاءَ كُلُّ شَيءٍ، لِتَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هذا، قَالَ: وَيَذْكُرُ مَكَانِنَا هذا، قَالَ: وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ النَّهِ إَنِّي أَصَابَ: أَكْلُهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نُهِي عَنْهَا، وَلِكِنِ اثْتُوا نُوحًا أَوَّلَ نَبِيّ بَعَنَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ،

# [أَبُو أُسَيدٍ]

\* خرجنا مع النبي على حتى انطلقنا إلى حائط يقال له: الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين، فجلسنا بينهما، فقال على: «اجْلِسُوا هَا هُنَا»، ودخل، وقد أتي بالجونية، فأنزلت في بيت في نخل. . . ومعها دايتها حاضنة لها، فلما دخل عليها النبي على قال: «هَبِي نَفسَكِ لِي»، قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: «قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ»، ثم خرج علينا فقال: «يَا أَبَا أُسَيدٍ، اكْسُهَا رَازِقِيَّتَينِ، وَأَلحِقْهَا علينا فقال: (خ في الطلاق (الحديث: 5255)].

## [أَبُو أَمَامَةً]

\* أن سعد بن زرارة أخذه وجع في حلقه، يقال له: الذبحة، فقال ﷺ: «لأُبْلِغَنَّ أَوْ لأُبْلِيَنَّ فِي أَبِي أُمَامَةً عُذْراً»، فكواه بيده فمات، فقال ﷺ: «مِيتَةَ سُوءِ لِلْيَهُودِ! يَقُولُونَ: أَفَلَا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ! وَمَا أَمْلِكُ لَهُ وَلَا لِنَفْسِي شَيْئاً». [جه الطب (الحديث: 3492)].

\* دخل على الله الله المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له: أبو أمامة، فقال: «يَا أَبَا أُمَامَةً، مَا لِي أَرَاكَ جَالِساً فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟»، قال: هموم لزمتني، وديون يا رسول الله، قال: «أَفَلا أُعَلِّمُكَ كَلَاماً إِذَا قُلْتَهُ أَذْهَبَ الله عَزَ وَجَلَّ هَمَّكَ وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ؟»، قال: قلت: بلى وجَلَّ هَمَّكَ وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ؟»، قال: قلت: بلى يا رسول الله، قال: «قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ: لله مِنَ اللهمم وَالْحَزَنِ، وَأَعوذُ بِكَ مِنَ اللهمم وَالْحَزَنِ، وَأَعوذُ بِكَ مِنَ الْهُجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ والْبُحْلِ، وَأَعوذُ بِكَ مِنَ الْهُجْرِ وَلَيْكَ مِنْ الْجُبْنِ والْبُحْلِ، وَأَعوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ والْبُحْلِ، وَأَعوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ والْبُحْلِ، وَأَعوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ والْبُحْلِ، قال: وَقَهْرِ الرِّجَالِ»، قال: فقعلت ذلك، فأذهب الله همي، وقضى عني ديني. [د في الوتر (الحديث: 555)].

## [أَبو أُمَيَّةَ]

\* أن أبا أمية قال: أنه قدم عليه على من سفر فقال: «انْتَظِرِ الْغَدَاءَ يَا أَبَا أُمَيَّةً»، قُلْتُ: إنِّي صَائِمٌ قَالَ: «ادْنُ أُخْبِرْكَ عَنِ الْمُسَافِرِ، إنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ

فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتُهُ الَّتِي أَصَابَ: سُؤَالَهُ رَبَّهُ بِغَيرِ عِلم، وَلكِنِ اثْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَٰنِ، قَالَ: فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ ثَلَاثَ كَلِمَاتٍ كَذَبَهُنَّ، وَلكِنَ ائْتُوا مُوسَى : عَبْداً آتَاهُ اللهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا ، قَالَ: فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ: قَتْلَهُ النَّفسَ، وَلكِن ائْتُوا عِيسى عَبْدَ الله وَرَسُولَهُ، وَرُوحَ اللهِ وَكَلِمَتَهُ، قَالَ: فَيَأْتُونَ عِيسِي فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِنِ ائْتُوا مُحَمَّداً ﷺ، عَبْداً غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي في دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُهُ وَقَعْتُ سَاجِداً ، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، فَيَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلَّ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَل تُعْظَهْ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَخْرُجُ فَأَذْخِلُهُمُ الجَنَّةَ» ـ قال قتادة: وسمعته أيضاً يقول: «فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ ـ ثُمَّ أَعُودُ فأَسْتَأْذِنُّ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ، فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُهُ وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَل تُعْطَهُ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأُنْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، قَالَ: ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمْ الجَنَّةَ» ـ قَال قتادة: وسمعته أيضاً يقول: «فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ - ثُمَّ أَعُودُ النَّالِثَةَ، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي في دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدِاً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ محَمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَل تُعْطَهْ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأُنْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاء وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، قَالَ: ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ» - قال قتادة: وقد سمعته يقول: «فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّار، وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّة - حَتَّى مَا يَبْقى في النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ». [خ في التوحيد (الحديث: 7440)، راجع (الحديث: 44)].

**وَيِصْفَ الصَّلَاةِ».** [س الصيام (الحديث: 2270)، انظر (الحديث: 2271)].

\* . . . سئلت عائشة عن الركعتين بعد العصر . . . . . . فرأيته وقد بلغنا أنه وقد بلغنا أنه وقد نهى عنها . . . فرأيته وقد يصلي الركعتين . . . فقالت : سلوا أم سلمة ، فقالت أم سلمة : يا رسول الله! ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين ؟ فأراك تصليهما ، . . . فقال : "يا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّة ، سألتِ عَنِ الرَّكْعَينِ بَعْدَ العَصْرِ ، إِنَّهُ أَتَانِي أُنَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَيسِ بِالإِسْلامِ مِنْ قَوْمِهِمْ ، فَشَعَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتينِ اللَّتينِ بَعْدَ الطَهْرِ ، فَهُمَا هَاتَانِ » . [خ في الرَّكْعَتينِ اللَّتينِ بَعْدَ الطَهْرِ ، فَهُمَا هَاتَانِ » . [خ في المنازي (الحديث : 4370)].

\* قدمت عليه عليه عليه من سفر، فسلمت عليه، فلما ذهبت لأخرج قال: «انْتَظِرِ الْغَدَاءَ يَا أَبًا أُمَيَّةً»، قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ يَا نَبِيَ اللهِ قَالَ: «تَعَالَ أُخْبِرْكُ عَنِ الْمُسَافِرِ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلَاةِ». [س الصبام (الحديث: 2268)، انظر (الحديث: 2267)].

### [أَبُو أَوْفَى]

\* كان ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانِ»، فأتاه أبي بصدقته، فقال: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانِ»، فأتاه أبي بصدقته، فقال: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى». [خ في الزكاة (الحديث: 1497)، انظر (الحديث: 6338)، م (الحديث: 2489)، د (الحديث: 1590)، م (الحديث: 2458)، جه (الحديث: 1796)].

## [أَبُو بَرُزَة]

\* عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَغَضِبَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَٱشْتَدَّ غَضَبُهُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَٱشْتَدَّ غَضَبُهُ عَلَىٰهِ جِدًّا فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُلْتُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ، أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ فَلَمَّا ذَكَرْتُ الْقَتْلَ أَضْرَبَ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ أَجْمَعَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ النَّحْوِ فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا الْحَدِيثِ أَجْمَعَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ النَّحْوِ فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا أَرْسَلَ إِلَي فَقَالَ: «يَا أَبَا بَرْزَةَ مَا قُلْتَ؟»، وَنَسِيتُ الَّذِي قُلْتُ عُلَى وَاللهِ قَالَ: «أَمَا تَذْكُرُ؟ مَا قُلْتَ؟»، قُلْتُ؟ وَلَي فَلْتُ؟ لَا وَاللهِ قَالَ: «أَمَا تَذْكُرُ؟ مَا قُلْتَ؟»، قُلْتُ : لَا وَاللهِ قَالَ: «أَرَأَيْتَ حِينَ رَأَيْتَنِي غَضِبْتُ عَلَى رَجُلٍ فَقُهُ يَا خَلِيفَةً رَسُولِ لللهِ؟ أَمَا تَذْكُرُ فَي فَلْتَ: نعم والله ذلك؟»، قلت: نعم والله ذلك؟»، أو «كنت فاعلاً ذلك؟»، قلت: نعم والله

والآن إن أمرتني فعلت قال: «ما هي لأحد بعد محمد ﷺ. [س في تحريم الدم (الحديث: 4088)، انظر (الحديث: 4088، 4086، 4088)، د (الحديث: 4363)].

## [أَبُو الْبَشَرِ]

\* أتي ﷺ بلحم، فرفع إليه الذراع، فأكله، وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، ثم قال: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ هَلْ تَدْرُونَ لِمَ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ الأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ مِنْهُمْ، فَبَلَغَ النَّاسُ مِنَ الغَمِّ وَالْكُرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ بَعَضُهُمْ لِبَعْض: أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغْكُمْ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلِّي رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ أَبُو البَشَر خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ المَلائِكَةُ فَسَجَدُوا لَكَ ، اشْفَعْ لَّنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغْنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنْ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ، نَفْسِيْ نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوح، فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِّ إِلَى أَهْل الأَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ أَلَا تَرَى إلى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَّا تَرَى مَا قَدْ بَلَغْنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ نُوحٌ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ فَضَّلَكَ الله برسالَتِهِ وَبكلَامِهِ عَلَى البَشَر،

اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنَّ يَغْضَبَ بَعْنَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ الله وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَيْلُهُ مِثْلُهُ، وَلَنْ يَغْضَبْ بَعْلَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْباً، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحمَّدٍ قَالَ: فَيَأْتُونَ مُحمَّداً فَيَقُولُونَ: يَا مُحمَّدُ، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقد غُفِرَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَّا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرِش فَأَخِرُ سَاجِداً لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَخُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئاً لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحَدِ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلَّ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي، يَا رَبُّ أُمَّتِي يَا رَبُّ أُمَّتِي، فَيَقُولُ: يَا مُحمَّدُ، أَدْخِلُ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ البَّابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَاب الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ، ثم قال: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَيْنَ المِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ وَكَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَبُصْرِي \*. [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2434)، راجع (الحديث: 1837)].

\* أَتِي ﷺ بلحم، فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة ثم قال: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهَل تَدُرُونَ مِمَّ ذَلِكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَالآخِرِينَ في صَعِيلٍ وَاحِلٍ، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ البَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ، فَيَبَّلُغُ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ ما لاَ يُطِيقُونَ وَلا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: أَلا تَرَوْنَ ما قَدْ بَلَغُكُمْ، أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ ما قَدْ بَلَغَكُمْ، أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ ما قَدْ بَلَغَكُمْ، قَلَاسِ لِيعض: عَلَيكُمْ مِآدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيقُولُ النَّاسِ لِيعض: عَلَيكُمْ مِآدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَي اللهُ وَلَا يَعْضُ اللَّهُ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمْرَ المَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا عِيكِهِ، وَنَفَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمْرَ المَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا

لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بِلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْلَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَن الشَّجَرَةِ فَعَصَيتُهُ، نَفسِي نَفسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيري، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ. فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِّ إِلَى أَهْل الأرْض، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيدٍ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلُهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَيُّكَ أَلَّا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَلَبْتُ ثَلَاثَ كَلْبَاتٍ -فَذَكَرَهُنَّ أَبِو حَيَّانَ في الحَدِيثِ - نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيري، اذْهَبُوا إِلَى مُوسى. فَيَأْتُونَ مُوسى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَضَلَكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلِّي رَبُّك، أَلَّا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولَ : إِنَّ رَبِّي قَذْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَه، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْلَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلَتُ نَفَساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسى. فَيَأْتُونَ عِيسَى قَيَقُولُونَ: يَا عِيسى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ صَبِيّاً، اشْفَعْ لَنَا أَلا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْباً - نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ. فَيَأْتُونَ مِحَمَّداً ﷺ فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَخاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْش، فَأَقَعُ

سَاجِداً لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَفتَح اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِلِهِ وَحُسْنِ النَّنَاءِ عَلَيهِ شَيئاً لَمْ يَفتَحهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُفقالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَل تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِل مِنْ أُمِّتِك مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيهِمْ مِنَ الْبَابِ الأَيمَنِ مِنْ أَيْوَابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُركاءُ عَلَيهِمْ مِنَ الْبَابِ الأَيمَنِ مِنْ أَيْوَابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُركاءُ النَّاسِ فِيما سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ، ثمَّ قالَ: وَالَّذِي عَلَيهِمْ مِنَ الْبَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُركاءُ نَقْسِي مِيلِهِ، إِنَّ ما بَينَ المِصْرَاعِينِ مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ، وَعَمْ بَينَ المِصْرَاعِينِ مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ، كَمَا بَينَ مَكَّةً وَجُمْرَى». كَمَا بَينَ مَكَّةً وَجَمْيرَ ، أَوْ: كَمَا بَينَ مَكَّةً وَبُصْرَى». الخير العديث: 3340)، راجع (العديث: 3340).

" الْمُجْمَعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُونَ: لَوِ السَّشَفَعُنَا إِلَى رَبَنَا فَيُرِيحُنا مِنْ مَكانِنَا هذا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَعُولُونَ لَهُ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو البَشَرِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيء، وَالسَّجَدَ لَكَ المَلاثِكَة، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيء، فَاشَعَعُ لَنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَى يُرِيحَنَا، فَيَقُولُ لَهُمْ: لَسْتُ هُناكُمْ، فَيَذْكُرُ لَهمْ خَطِيئَتُهُ الَّتِي أَصَابَ». [خ ني التوجد هُناكُمْ، فَيَذْكُرُ لَهمْ خَطِيئَتُهُ الَّتِي أَصَابَ». [خ ني التوجد (الحديث: 44، 7410)].

#### [أبو بلتعة]

\* أن عليّاً رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله ﷺ وأيا مرثلة والزبير، وكلنا فارس، قال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأةً من المشركين، معها كتاب من حاطب بن أبى بلتعة إلى المشركين، فَأَذْرَكْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى بَعِيرِ لَهَا حَيثُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقُلنَا: الكِتَابِ؟ فَقَالَتْ: مَا مَعَنَا كِتَابٌ، فَأَنَحْنَاهَا فَالتَّمَسْنَا فَلَمْ نَرَ كِتَاباً، فَقُلْنَا: مَا كُذَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، لتُخْرِجِنَّ الكِتَابَ أَوْ لَنُجَرُدَنَّكِ، فَلَمَّا رَأْتِ الحِدَّ أَهْوَتْ إِلَى حُجْزَتِهَا، وَهْيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ، فَأَخْرَجَتْهُ، فَانْطَلَقْنَا بِهَا إِلَى رَسُولِ للهِ ﷺ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، فَدَعْنِي فَلأَضْرِ ثُ عُنْقَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟"، قَالَ حَاطِبٌ: وَاللهِ مَا بِي أَنْ لَا أَكُونَ مُؤْمِناً بِاللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدُّ يَلْفَعُ اللهُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي، وَلَيسَ أَحَدُ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلَّا لَهُ هُنَاكَ مِنْ عَشِيرَتِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ. فَقَالَ

النَّبِيُ وَلَيْ اللهُ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، فَلَا غَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ قَلْ خَيراً»، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ قَلْ خَينَ، فَلَا غَنِي عَمَرُ: إِنَّهُ قَلْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، فَلَا غَنِي فَلاَ ضُرِبٌ عُنْقَهُ. فَقَالَ: اللهَ اطْلَعَ إِلَى أَهْلِ بَلْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَلْ لَعَلَّ اللهَ اطْلَعَ إِلَى أَهْلِ بَلْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَلْ وَجَبَتْ لَكُمْ، قَلَمُعَتْ وَجَبَتْ لَكُمْ، قَلَمُعَتْ عَفَرْتُ لَكُمْ، قَلَمَعَتْ عَبَنَا عُمَرَ، وقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. [خ ني المغازي عَبنَا عُمَرَ، وقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. [خ ني المغازي (الحديث: 3007)، د (الحديث: 6352)، م (الحديث: 6353)].

## [أَبُو تُرَابِ]

\* . . . دخل علي على فاطمة ثم خرج، فاضطجع في المسجد، فقال النبي ﷺ: "أَينَ ابْنُ عَمِّكِ»، قالت: في المسجد، فخرج إليه، فوجد رداءه قد سقط عن ظهره، وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره، فيقول: "اجْلِسْ يَا أَبَا تُرَابِ، مرتين - [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3703)، راجع (الحديث: 421)].

\* إن كانت أحب أسماء علي إليه، لأبو تراب، وإن كان ليفرح أن يدعى بها، وما سماه إلا النبي على . . . جاءه على وهو مضطجع في الجدار، وامتلا ظهره تراباً، فجعل على يمسح التراب عن ظهره، ويقول: "أجلِسْ يَا أَبَا تُرَابِ" . [خ ه الدب (الحديث 6204)) راجع (الحديث 441)].

\* جاء رسول الله على بيت فاطمة، فلم يجد علياً في البيت، فقال: «أَينَ ابْنُ عَمِّكِ؟ »، كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج . . . فقال رسول الله على المسجد «أنظُرْ أَينَ هُوَ »، فجاء فقال : . . . هو في المسجد راقد . . . قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله على يمسحه عنه ويقول : «قُمْ أَبَا فَرَابٍ » [خ في الصلاة (الحديث: 441)، انظر (الحديث: 430))، انظر (الحديث: 6179)].

### [أَبُو ثَغَلَبَةً]

\* قال لي ﷺ: "يَا أَبَا ثَعْلَبَةَ، كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ
 قَوْسُكُ وَكَلْبُكَ\*، وَاد عن ابن حرب: "المُعَلَّمُ وَيَلُكُ،
 قَكُلْ ذَكِياً وَغَيْرَ ذَكِيْ\*. [د ني الضحابا (الحديث: 2856)].

## [أَبُو ثُمَامَةً]

\* كسفت الشمس على عهده على في يوم شديد الحر، فصلى على بأصحابه، فأطال القيام، حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحواً من ذاك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات، ثم قال: ﴿إِنَّهُ عُرِضَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْءٍ تُولَجُونَهُ، فَعُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ، حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفاً أَخَذْتُهُ - أَوْ قَالَ: تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفاً - فَقَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً [حِمَيرِيَّةً سَوْدَاءَ طَوِيْلَةً] مِنْ بَنِي إِسْرَاثِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا، رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاش الأَرْض، وَرَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةَ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُريكُمُوهُمَا، فَإِذَا خَسَفَا ً فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ » · [م في الكسوف وصلاته (المحبديث: 2098 ، 2097/ 904/ 9)، د (الحديث: 1179)، س (الحديث: 1477)].

## [أَبُو جَهَٰلِ]

\* أن النبي على كان يصلي بالبيت. . . إذ قال بعضهم لبعض : أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي على وضعه على ظهره بين كتفيه . . . حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره ، فرفع كتفيه . . . حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره ، فرفع رأسه ثم قال: «اللَّهُمَّ عَلَيكَ بِقُريشٍ»، . . . ثم سمَّى «اللَّهُمَّ عَلَيكَ بِقُريشٍ»، . . . ثم سمَّى وَشَيبَة بْنِ رَبِيعة ، وَالوَلِيدِ بْنِ عُلْبَة ، وَأُمَيَّة بْنِ رَبِيعة ، وَالوَلِيدِ بْنِ عُلْبَة ، وَأُمَيَّة بْنِ رَبِيعة ، وَالوَلِيدِ بْنِ عُلْبَة ، وَأُمَيَّة بْنِ رَبِيعة ، وَالوَلِيدِ بْنِ عُلْبَه ، وَعُمْبَة ، وَأُمَيَّة بْنِ رَبِيعة ، وَالوَلِيدِ بْنِ عُلْبَه ، وَعُمْبَة ، وَأُمَيَّة بْنِ رَبِيعة ، وَالوَلِيدِ بْنِ عُلْبَه ، وَالصديث: 240 مَلْ ، وَعَلَيك بِعُنْه ، وَعُمْبَة ، وَالْمَدِيث : النظر (الحديث: 3960 ، 3854 ، 3185 ، 4625 )، س (الحديث: 366)].

\* «اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ». [ت المناقب (الحديث: 3681)].

\* قال ﷺ يوم بدر: «مَنْ يَنْظُرُ ما فَعَلَ أَبُو جَهْلِ». [خ في المغازي (الحديث: 3963)، راجع (الحديث: 3962)].

\* قَالَ النَّبِيُ ﷺ: "مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلِ"، فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ، قَالَ: أَأَنْتَ أَبُو جَهْلٍ؟ قَالَ فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، قَالَ: وَهَلِ فَوْقَ رَجِلٍ قَتَلْتُمُوهُ، أَوْ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ؟ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ. [خ في المغازي (الحديث: 3962م)، انظر (الحديث: 3963، 402)].

\*بينا ﷺ ساجد، وحوله ناس من قريش من المشركين، إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور، فقذفه على ظهر النبي ﷺ، فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة، فأخذت من ظهره، ودعت على من صنع ذلك، فقال ﷺ: «اللَّهُمَّ عَلَيكَ المَلاَّ مِنْ قُريشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيكَ المَلاَّ مِنْ قُريشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيكَ أَبًا جَهْلِ ابْنَ هِشَامٍ، وَعُتْبَةً بْنَ رَبِيعَةَ، وَشَيبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَشَيبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَشَيبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَشَيبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيطٍ، وَأُمِيَّةً بْنَ حَلَفٍ، أَوْ: أُبِي مُعَيطٍ، وَالموادعة (الحديث: 3185)، راجع (الحديث: 240)].

\* أنه ﷺ ترك قتلى بدر ثلاثاً، ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: "يَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَام، يَا أُمَيَّةً بْنَ خَلَفٍ، يَا عُبْبَةً بْنَ رَبِيعَة، أَلَيْسَ قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقاً؟ فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقاً؟ فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقاً»، فسمع عمر قول النبي ﷺ، فقال: كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد جيفوا؟ قال: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِه، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَع لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُواً». أم في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُواً». أم في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 1712/ 1787).

\*بينا على ساجد، وحوله ناس من قريش، جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور، فقذفه على ظهر النبي على أبي معيط بسلى جزور، فقذفه على ظهر من ظهره ودعت على من صنع، فقال النبي على: «اللَّهُمَّ عَلَيكَ المَلاَّ مِنْ قُريشِ: أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَام، وَعُتْبَةً بْنَ رَبِيعَةً، وَأُمَيَّةً بْنُ خَلَفٍ، أُوْ أُبِيعَةً، وَأُمَيَّةً بْنُ خَلَفٍ، أُوْ أُبِيعَةً، وَالعديث: 3854)، راجع (الحديث: 240).

\* بينما على ساجد، وحوله ناس من قريش، إذ جاء

عقبة بن أبي معيط، بسلا جزور، فقذفه على ظهر رسول الله على ظهر أسه، فجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره، ودعت على من صنع ذلك، فقال: «اللَّهُمَّ، عَلَيْكَ الْمَلاَ مِنْ قُرِيْشِ: أَبَا جَهْلِ بْنَ فَقال: «اللَّهُمَّ، عَلَيْكَ الْمَلاَ مِنْ قُرِيْشٍ: أَبَا جَهْلِ بْنَ فِسَام، وَعُتْبَة بْنَ رَبِيعَة، وَشَيْبَة بَنْ رَبِيعَة وعُقْبَة بِن أَبِي مُعَيْظٍ، وَشَيْبَة بْنَ رَبِيعَة ]، أبي مُعَيْظٍ، وَشَيْبَة بْنَ رَبِيعَة]، وأُميَّة بْنَ خَلَفٍ م شُعْبَة الشَّاكُ». وأُميَّة بْنَ خَلَفٍ م شُعْبَة الشَّاكُ». [م في الجهاد والسير (الحديث: 4626/1794/1801)، راجع (الحديث: 4626)].

" سمع المسلمون من الليل ببئر بدر، ورسول الله ﷺ قائم ينادي: (يَا أَبَا جَهْلِ بْنِ هِشَام، وَيَا شَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَة، وَيَا أُمَيَّةُ بْنُ حَلَف، هَلْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً؟ فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَجِيعُة، وَيَا أُمَيَّةُ بْنُ حَلَفٍ، هَلْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَجِيعَةً، وَيَا أُمْيَةً بْنُ حَلَفٍ، هَلْ رَبِيعَة، وَيَا أُمْيَةً بْنُ حَقّاً؟ فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِيعَةً، وَبَيْ مَا وَعَدَنِي جَقَفُوا؟ فَقَالَ: (مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُجِيبُوا". [س الجنائز (الحديث: 2074)].

\* «اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلَامَ بِأبي جَهْلِ بنِ هِشَامٍ أَوْ بِعُمَرَ» قال: فأصبح فغدا عمر على رسول الله ﷺ، فأسلم. [ت المنافب (الحديث: 683)].

## [أَبُو جَهْم]

\* أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها، فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها، وزعم أنه شيء تطول به، قال: «صَلَقَ»، قَالَ النَّبِيُ وَعَلَيْ: «فَانْتَقِلِي إِلَى أُمِّ كُلْثُوم فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ أُمَّ كُلْثُوم امْرَأَةٌ يَكْثُرُ فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ أُمِّ كُلْثُوم امْرَأَةٌ يَكْثُرُ فَاعْتَدَّتْ عِنْدَهُ حَتَّى انْقَضَتْ فَانْتَقَلَتْ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَاعْتَدَّتْ عِنْدَهُ حَتَّى انْقَضَتْ عِنْدَهُ مَحْتَى انْقَضَتْ عِنْدَهُ اللهِ بُنُ أَبِي سُفْيَانَ، عِدَّتُهَا، ثُمَّ خَطَبَهَا أَبُو الْجَهْم وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ قِسْقَاسَتَهُ لِلْعَصَا، وَأَمَّا الْبُو مُعَاوِيَةٌ فَرَجُلٌ أَخَافُ عَلَيْكِ قِسْقَاسَتَهُ لِلْعَصَا، وَأَمَّا أَبُو مُعَاوِيَةٌ فَرَجُلٌ أَخَافُ عَلَيْكِ قِسْقَاسَتَهُ لِلْعَصَا، وَأَمَّا مُعَاوِيَةٌ فَرَجُلٌ أَمْلَقُ مِنَ المَالِ»، فَتَزَوَّجَتْ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ مُعَاوِيَةً فَرَجُلٌ أَمْلَقُ مِنَ المَالِ»، فَتَزَوَّجَتْ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ بَعَدَ ذَلِكَ. [س الطلاق (الحديث: 354)].

\* أَن النبي ﷺ صلى في خميصة لها أعلام، فقال: «شَغَلَتْنِي أَعْلَامُ هذهِ، اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَأَتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ». [خ في الأذان (الحديث: 752)، راجع

(الحديث: 373)، م (الحديث: 1238)، د (الحديث: 914، 405)، س (الحديث: 770)، جه (الحديث: 3550)].

\* أن النبي ﷺ صلى في خميصة لها أعلام . . . فلما انصرف قال : "اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هذهِ إِلَى أَبِي جَهْم، وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ أَبِي جَهْم، فَإِنَّهَا أَلهَتْنِي آنِفاً عَنْ صَلَاتِي»، وقال : "كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ، فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي». [خ في الصلاة (الحديث: 373)، انظر (الحديث: 557)، انظر (الحديث: 557)،

\* سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أرسل إليّ زوجي. . . بطلاقي، وأرسل معه بخمسة أصع تمر وحمسة أصع شعير، فقلت: أما لي نفقة إلا هذا؟ . . . وأنيت رسول الله ﷺ فقال: "كَمْ طَلَّقَكِ؟ "، قلت: ثلاثاً، قال: "صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ ، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمُّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، تُلْقِي ثَوْبَكِ عِنْدَهُ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَرَيرُ الْبَصَرِ، تُلْقِي ثَوْبَكِ عِنْدَهُ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَا نِنْ أُمُّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ فَرِيرُ الْبَصَرِ، تُلْقِي ثَوْبَكِ عِنْدَهُ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَانِينِي "، قالت: فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو الجهم، فقال رسول الله ﷺ: "إِنَّ مُعاوِية تَرِبٌ خَفِيفُ النِّسَاءِ ـ أَوْ لَجُهِم مِنْهُ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ ـ أَوْ يَحْوِ هَذَا ـ وَلَكِنْ عَلَيْكِ بِأُسَامَةَ بْنِ يَصْرِبُ النِّسَاءَ، أَوْ نَحْوَ هَذَا ـ وَلَكِنْ عَلَيْكِ بِأُسَامَةَ بْنِ رَبِّهِ الطلاق (الحديث: 369ه//1480)، راجع زيدٍ . [م ني الطلاق (الحديث: 369ه//1480)، راجع (الحديث: 369ه)].

"سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلقها ثلاثاً، فلم يجعل لها رسول الله على سكن ولا نفقة، قالت: قال لي رسول الله على: "إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي"، فَآذِنته، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فقال رسول الله على: "أَمَّا مُعَاوِيةٌ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْم فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنَّسَاء، وَلكِنْ أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ»، فقالت بيدها هكذا: أسامة! أسامة! أسامة! أسامة فقال لها رسول الله على: "طَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَلهِ السحديث: 1368/ 1480/ 47)، ت (الحديث: 3698/ 1136، 3558)، ت (الحديث: 3698)].

شصلى رسول الله ﷺ في خميصة له لها أعلام،
 فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما سلم قال: «اذْهَبُوا
 بِخَمِيصَتِي هذهِ إِلَى أَبِي جَهْم، فَإِنَّهَا أَلهَتْنِي آنِفاً عَنْ

صَلَاتِي، وَالْتُونِي بِأُنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ». [خ في اللباس (الحديث: 5817)، راجع (الحديث: 373)].

\*عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله على فذكرت ذلك، فقال: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ»، فأمرها أن تعند في ببت أم شريك، ثم قال: «يَلْنَ أُمُّ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمُّ مَكْتُوم، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَانِينِي»، قالت: فلما حللت ذكرت له: أن معاوية بن أبي سفيان، وأبا الجهم خطباني، فقال عَلَيْ: «أَمَّا أَبُو لَمُ مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ»، فكرهته، ثم قال: كَمْ مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ»، فكرهته، ثم قال: (الحديث: 1884/ 1480) فَانَ دَوْلِكَ مُلْكِ الله عَلَى الطلاق (الحديث: 1888/ 1880) هَانَ دَوْلَ الحديث: 1898/ 1880) من (الحديث: 1838/ 1880) من (الحديث: 1838/ 1880)

\*قام ﷺ يصلي في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى علمها، فنظر إلى علمها، فلما قضى صلاته، قال: «اذْهَبُوا بِهَذِهِ الْخَمِيصَة إِلَى أَبِي جَهْم بْنِ حُذَيْفَة، وَالتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّة، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفاً فِي صَلاتِي». [م في المساجد ومواضع الصلاة (العديث: 1239/ 556/ 62)].

## [أَبُو حُبَاب]

\* أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَكِبَ عَلَى حِمَادٍ، عَلَى قَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةٍ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةً بْنَ زَيدٍ وَرَاءَهُ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الحَارِثِ بْنِ الخَرْرَجِ، قَبْلُ وَقْعَةٍ بَدْدٍ. قالَ: حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسِ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيّ ابْنُ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبُدُ اللهِ بْنُ أُبَيّ، فَإِذَا فِي المَجْلِسِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبُدُ اللهِ بْنُ أُبَيّ، فَإِذَا فِي المَجْلِسِ وَالمَسْلِمِينَ وَلِي المَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيّ اللهَ بْنُ اللهِ بْنُ أَبَيّ اللهَ بْنُ اللهِ بْنُ مَعْدَ اللهِ بْنُ مَلِي المَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْدَ اللهِ بْنُ مَعْدَ اللهِ بْنُ مَعْدَ اللهِ بْنُ مَعْدَ اللهِ بْنُ أَبِي أَنْفَهُ بِرِدَافِهِ، ثُمَّ وَقَفَ، فَنَزَلَ فَلَعَاهُمْ إِلَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْمَدْءُ، إِنَّهُ لا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ اللهِ، وَقَرَأً عَلَيهِمُ المُورَانَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْنُ اللهِ وَقَلَ الْمَرْءُ، إِنَّهُ لا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ اللهِ وَقَلَ الْمَرْءُ، إِنَّهُ لا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ عَلَيْهُ وَقَقَالًا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْمُولُ إِنْ كَانَ اللهِ وَقَلَ إِنْ المَارَعُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ وَي مَجْلِسِنَا، ارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ، وَقَلَ الْمَالِي الْمُ وَلَا الْمَرْءُ، إِنَّهُ لا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِلْ كَانَ عَلَى مَعْلِكَ، وَلَا أَنْ الْمَارَانِ إِلَى رَحْلِكَ،

فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيهِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ: يَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، فَاغْشَنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذلك. فَاسْتَبَّ المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ وَالْيهُودُ حَتَّى كادُوا يَتَثَاوَرُونَ، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ عَلَى يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكُنُوا، ثمَّ رَكِبَ النَّبِيُّ عِيدٌ دَابَّتُهُ، فَسَارَ حَتَّى دَخَلُ عَلَى سَعْدِ بْنِ غُبَادَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ: ﴿ يَا سَعْدُ، أَلَمْ تَسْمَعُ ما قالَ أَبُو حُبَابِ - يُريذُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبِي - قالَ: «كَذَا وَكَذَا». قالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اعْفُ عَنْهُ، وَاصْفَحْ عَنْهُ، فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيكَ الكِتَابَ، لَقَدْ جاءَ اللهُ بِالحَقِّ الذِي أَنْزَلَ عَلَيكَ لَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هذهِ البُحيرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُونَه بِالعِصَابَةِ، فَلَمَّا أَبِي اللهُ ذلِكَ بالحَقِّ الذِي أَعْطَاكَ اللهُ شَرقَ بذلِكَ، فَذلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيتَ. فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الكِتَابِ، كما أَمَرَهُمُ اللهُ، وَيَصْبِرُونَ عَلَى الأَذى، قالَ اللهُ عَـزَّ وَجَـلَّ: ﴿ وَلَتَسْمَعُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيرَ أَشْرَكُواْ أَذَك كَشِيراً ﴾ [186] الآيَـةَ، وَقَـالَ اللهُ: ﴿وَذَ كَثِيرٌ مِنَ أَهَـلِ ٱلْكِنْبِ لَقَ يَرُدُونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَنيَكُمْ كُفَّأَزًا حَسَدًا مِن عِندِ أَنْشِيهِم ﴾ [البقرة: 109] إِلَى آخِر الآيَةِ، وَكَانَ النَّبِيُّ عِن اللَّهُ العَفوَ ما أَمَرَهُ اللهُ بِهِ، حَتَّى أَذِنَ اللهُ فِيهِمْ، فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَدْراً، فَقَتَلَ اللهُ بِهِ صَنَادِيدَ كُفَّارِ قُرَيشِ، قالَ ابْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الأَوْتَانِ: هذا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ، فَبَايَعُوا الرَّسُولَ ﷺ عَلَى الإِسْلَامِ فَأَسْلَمُوا. [خ في النصير (الحديث: 4566)، راجع الحديث: 2987)].

\* أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى إِكَافٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَى الْكَافِ عَلَى فَطَيفَةٍ فَلَكِيَّةٍ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةً وَرَاءَهُ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَسَارَ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسِ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِيِّ بْنُ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بْنُ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمِ عَبْدُ اللهِ، وَفِي المَجْلِسِ أَخْلاَطُ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمَسْرِكِينَ عَبْدَةِ الأَوْثَانِ وَاليَهُودِ، وَفِي المَجْلِسِ عَجَاجَةً عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً، فَلَمَّا غَشِيَتِ المَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَةِ، خَمَّرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَنْفَهُ بِرِدَاثِهِ، قالَ: لاَ

تُغَبِّرُوا عَلَينَا، فَسَلَّمَ النَّبِيُ ﷺ وَوَقَفَ، وَنَزَلَ فَدَعاهُمْ إِلَى اللهِ فَقَراً عَلَيهِمُ القُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيّ: يَا أَيُّهَا المَرْءُ، إِنَّهُ لاَ أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًا، فَلاَ تُقُولُ إِنْ كَانَ حَقًا، فَلاَ تُقُولُ إِنْ كَانَ حَقًا، فَلاَ تُقُولُ إِنْ كَانَ حَقًا، فَلاَ تُقُونَا بِهِ في مَجْلِسِنَا، وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ، فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيهِ. قالَ ابْنُ رَوَاحَةَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، فَاغْشَنَا بِهِ في مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ. وَسُولَ اللهِ، فَاغْشَنَا بِهِ في مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ. فَاسْتَبَ المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ وَاليَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَنَاوَرُونَ، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُ ﷺ حَتَّى سَعْدِ بْنِ عُبَادِهَ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ وَاللهُ بْنَ أَبُعُ حَتَّى مَحَلَوا اللهِ أَيْ عُبَادِهَ، فَقَالَ لَنَبِي ﷺ وَاللهِ بْنَ أَبُعُ حَلَّى سَعْدِ بْنِ عُبَادِهَ، فَقَالَ لَلْنَيعُ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادِهَ، فَقَالَ لَلْذَي يَعْمَلُوهُ، فَلَمْ رُونُ وَالمَعْمُ أَهُلُ عَلْمَ مُعَلَّاكَ اللهُ مَا أَعْطَاكَ، وَلَقَدِ اجْتَمَعَ أَهْلُ واصْفَحْ فَلَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ مَا أَعْطَاكَ، وَلَقدِ اجْتَمَعَ أَهْلُ واصْفَحْ فَلَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ مَا أَعْطَاكَ، وَلَقدِ اجْتَمَعَ أَهْلُ عَلْمُ مُونُ وَلَقدِ اجْتَمَعَ أَهْلُ عَلْمُ وَلَا اللهِ عَلْمَ وَلَقَدِ اجْتَمَعَ أَهْلُ عَلْمَ اللهُ مَا أَعْطَاكَ، وَلَقدِ اجْتَمَعَ أَهْلُ عَلْمَ وَلَقدِي الْمَوْسُولُ اللهُ اللّذِي فَعَلَ بِهِ مَا اللّذِي أَعْطَاكَ شَوقً بِذَلِكَ اللّذِي فَعَلَ بِهِ مَا المَرْسَى (الحديث: 5663)، راجع (الحديث: رَأَيتَ . لَحْ فِي المَرْضَى (الحديث: 5665)، راجع (الحديث: 2987)].

\* أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ، عَلَيهِ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ، وَأُسَامَةُ وَرَاءَهُ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ في بَنِي حارِثِ بْنِ الخَزْرَجِ، قَبْلَ وقعةِ بَدْرٍ، فَسَارَا حَتَّى مَرَّا بِمَجْلِس فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيِّ ابْنُ سَلُولَ، وَذلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَى، فَإِذَا في المَجْلِس أَخْلاَطُ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ ٱلأَوْثَانِ وَاليَهُودِ، وَفِي المُسْلِمِينَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً، فَلَمَّا غَشِيَتِ المَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ، خَمَّرَ ابْنُ أُبَيِّ أَنْفَهُ بردَائِهِ وَقَالَ: لاَ تُغَبِّرُوا عَلَينَا، فَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيهمْ ثُمَّ وَقَفَ، فَنَزَلَ فَدَعاهُمْ إِلَى اللهِ وَقَرَأً عَلَيهِمُ القُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهُ بْنُ أَبِيِّ ابْنُ سَلُولَ: أَيُّهَا الْمَرْءُ، لاَ أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا، فَلاَ تُؤْذِنَا بِهِ في مَجَالِسِنَا، فَمَنْ جاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيهِ. قالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، فَاغْشَنَا في مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذلِكَ، فَاسْتَبَّ المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَنَاوَرُونَ، فَلَمْ يَزَل رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْفِضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دَابَّتَهُ، فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْن عُبَادَة، فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَي سَعْدُ، أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ \_ يُريدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبِيِّ \_ قالَ كَذَا وَكَذَا ٣٠٠٠! فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: أَي رَسُولَ اللهِ، بأبي أَنْتَ، اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ، فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيكَ الْكِتَابَ، لَقَدْ جاءَ اللهُ بالحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيكَ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذَهِ البَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ ويُعَصِّبُوهُ بالعِصَابَةِ، فَلَمَّا رَدَّ اللهُ ذٰلِكَ بِالحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرقَ بِذٰلِكَ، فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيتَ، فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الكِتَابِ كما أَمَرَهُمُ اللهُ، وَيَصْبِرُونَ عَلَى ٱلأَذَى، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَتَسْمَعُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ ﴾ [آل عمران: 186] الآية. وَقَالَ: ﴿وَقَ كَثِيرٌ مِّن أَهْلِ ٱلْكِنْبِ ﴾ [البقرة: 109] فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَأَوَّلُ في العَفو عَنْهُمْ مَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ حَتَّى أَذِنَ لَهُ فِيهِمْ، فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَدْراً، فَقَتَلَ اللهُ بِهَا مَنْ قَتَلَ مِنْ صَنَادِيدِ الكُفَّارِ، وَسَادَةِ قُرَيش، فَقَفَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مَنْصُورِينَ غَانِمِينَ، مَعَهُمْ أُسَارَى مِنْ صَنَادِيدِ الكُفَّارِ، وَسَادَةِ قُرَيش، قالَ ابْنُ أَبِيِّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُشْرِكِينَ عَبَدَةِ ٱلأَوْنَانِ: هذا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ، فَبَايعُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى أَلْإِسْلاَم، فَأَسْلَمُوا. [خ ني الأدب (الحديث: 6207)، راجع (الحديث: 2987، 6254)].

## [أَبُو الْحَبَشِ]

\* "سَامُ أَبُو الْعَرَبِ، وَيَافِثُ أَبُو الرُّومِ، وَحَامٌ أَبُو الْحَبُشِ». [ت المناقب (الحديث: 3931)، راجع (الحديث: (3231)].

## [أَبُو حُذَيْفَة]

\* أبطأت ليلة بعد العشاء ثم جئتُ فقال: «أَيْنَ كُنْتِ؟»، قلت: كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك. . . فقال: «هذَا سَالِمٌ، مَوْلَى أَبِي حُلَيْفَةَ، الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مِثْلَ هذَا». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1338)].

\* أتت ابنة سهيل النبي ﷺ وقالت: إن سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال، وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا،

وإنى أظن أن في نفس أبى حذيفة من ذلك شيئاً ، فقال ﷺ: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، وَيَذْهَب الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُلَيْفَةً». [م في الرضاع (الحديث: 86 35ً8/ 1456/ً 27)، س (الحديث: 3322، 3323)].

\* «اسْتَقْرؤوا القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ - فَبَدَأً بِهِ - وَسَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيفَةً ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبِ ، وَمُعَاذِ بْن جَبَل اللهِ [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3758)، انظر (الحديث: 3760، 3808، 3808، (4999)، م (الحديث: 6284\_6289].

\* «اقْرَأُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ: مِن ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ ـ فَبَدَأً بِهِ ـ وَمِنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبِ، وَمِنْ سَالِم، مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً، وَمِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6مِغ) مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ). [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6284)].

\* «خُذُوا القُرْآنَ مِنَ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ فَبَدَأَ بِهِ - وَسَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيفَةً ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَأُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ». [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3808)، راجع (الحديث: 3758)].

#### [أَنُو حَسَن]

\* أن ابن عباس قال: بينما نحن عنده عليه إذ جاءه عليُّ بن أبي طالب فقال: بأبي أنت وأمي تَفلَّت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه، فقال عليه: «يَا أَبَا الْحَسَنِ أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعْكَ الله بهنَّ وَيَنْفَعُ بِهِنَّ مَنْ عَلَّمْتَه ويُثَبِّتُ ما تَعَلَّمْتَ في صَدْرِكَ؟»، قال: أجل يا رسول الله، فعلَّمني. قال: «إذَا كانَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَقُومَ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الآخِر فَإِنَّهَا سَاعَةٌ مَشْهُودَةٌ وَالدُّعَاءُ فِيهَا مُسْتَجَابٌ وَقَدْ قالَ أَخِي يَعْقُوبُ لِبَنِيهِ: ﴿سَوْفَ أَسَتَغْفِرُ لَكُمْ رَبُّ ﴾ [يُوسُف: 98] ـ يَقُولُ حَتَّى تَأْتِي لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ ـ ٰ فَإِنَّ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ في وَسَطِهَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ في أَوَّلِهَا فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ في الرَّكْعَةِ الأولَى بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَةِ يَس، وَفي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وحم الدُّخَانَ، وَفي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وآلم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَفي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَتَبَارَكَ المُفَصَّل، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ التَّشَهُّدِ فاحْمَدِ الله

وأحْسِن الثَّنَاءَ عَلَى الله وَصَلِّ عَلَيَّ وَأَحْسِنْ وَعَلَى سَائِر النَّبِيِّين، وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ ولإخْوَانِكَ الَّذِينَ سَبَقُوكَ بالإيمَانِ ثُمْ قُلْ في آخِر ذَلِكَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ المَعَاصِي أَبْداً مَا أَبْقَيْتَنِي ، وارْحَمْنِي أَنْ أَتَكَلُّفَ مَا لَا يَعْنِينِي، وارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظَر فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي، اللَّهُ مَّ بَدِيعَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرام وَالعِزَّةِ التي لا تُرَامُ؛ أَسْأَلُكَ يا الله يا رَحمنُ بِجَلَالِكَ وَنُورِ وَجُهكَ أَنْ تُلْزُمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِي وَارْزُقْنِي أَنْ أَتْلُوَهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِّي، اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ ذَا الْجَلَال والإكْرَام والعِزَّةِ التي لا تُرَامُ؛ أَسْأَلُكَ يا الله يا رَحْمٰن بِجَلَالِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ أَن تُنَوِّرَ بِكَتَابِكَ بَصَرِي وأنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي وَأَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عِن قَلْبِي وَأَنْ تَشْرَحَ بِهِ صَدْري وأَنْ تُعْمِلَ بِهِ بَدَنِي لِأِنَّهُ لا يُعِينُنِي عَلَى الحقِّ غَيْرُكَ وَلَا يُؤْتِيهِ إِلَّا أَنْتَ وَلا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله العَلِيِّ العَظِيم، يَا أَبِا الحَسَنِ فافْعَلْ ذَلِكَ ثلاثَ جُمَع أَوْ خَمْسَ أُو سَبُّعَ يُجَابُ بِإِذْنِ الله والَّذِي بَعَثَنِي بالحَقُّ مَا أَخْطَأُ مُؤْمِناً قَطُّ»، قال عبد الله بن عباس: فوالله ما لبث عليٌّ إلا خمساً، أو سبعاً حتى جاء عليٌّ رسول الله ﷺ في مثل ذلك المجلس فقال: يا رسول الله، إنى كنت فيما خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو نحوهن، وإذا قرأتهن على نفسى تفلتن، وأنا أتعلم اليوم أربعين آية ونحوها . . . وأنا اليوم أسمع الأحاديث، فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفاً، فقال ﷺ عند ذلك: «مُؤْمِنٌ وَرَبِّ الكَعْبَةِ يا أَبَا **الحَسَن** ». [ت الدعوات (الحديث: 3570)].

\* أن عبد الله بن الحارث الأزدي سمع عَرَفة بن الحارث الكندي يقول: شهدت رسول الله ﷺ في حجة الوداع وأُتِي بالبدن، فقال: «ادْعُوا لِي أَبَا حَسَنِ»، فدعى له على رضى الله عنه، فقال له: «خُذْ بِأَسْفَلَ الْحَرْبَةِ» وأخذ رسول الله ﷺ بأعلاها، ثمَّ طَعَنَا بها في البدن، فلمّا فَرَغ ركب بغلته وأردف علياً رضى الله عنه. [د في المناسك (الحديث: 1766)].

## [أَبُو خُزَاعَة]

\* (عَمْرُو بْنُ لُحَيِّ بْنِ قَمَعَةَ بْنِ خِنْدِفَ أَبُو خُزَاعَةَ».
 [خ في المناقب (الحديث: 3520)].

## [أَبُو الدَّجَّالِ]

\* «يَمْكُثُ أَبُو الدَّجَّالِ وَأُمُّهُ ثَلَاثِينَ عَاماً لَا يُولَدُ لَهُمَا وَلَدُ لَهُمَا وَلَدُ لَهُمَا وَلَدُ لَهُمَا عَلَامٌ أَعْوَرُ أَضَرُّ شَيءٍ وَأَقَلُهُ مَنْفَعةً، وَلَدٌ ثُمَّ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ ، ثم نعت لنا ﷺ أبويه: فقال: «أَبُوهُ طِوَالٌ ضَرْبُ اللَّحِمِ كَأَنَّ أَنْفَهُ مِنْقَارٌ، وَأُمُّهُ وَرَصَاخيَّةٌ طَوِيلَةُ اليَدَيْنِ ». [ت الفنز (الحديث: 2248)].

## [أَبُو ذَرً]

\* أنه ﷺ قال: «يَا أَبَا ذَرِّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفاً، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمِ». [م في الإمارة (الحديث: 4697/ 1826/ 17)، د (الحديث: 2868، 6696)].

\* أن أبا ذر قال: أتيت النبي ﷺ وعليه ثوب أبيض، وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: «ما مِنْ عَبْدِ قالَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ ماتَ عَلَى ذلِكَ إِلَّا وَنُ خَلَ اللهُ، ثُمَّ ماتَ عَلَى ذلِكَ إِلَّا وَخَلَ اللهُ، ثُمَّ ماتَ عَلَى ذلِكَ إِلَّا وَنِ ذَنَى المَجنَّةَ»، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وَإِنْ شَرَقَ»، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وَإِنْ سَرَقَ»، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَق؟ قال: الله الله سراق؟ قال: (وَإِنْ مَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرِّ». آخ في الله الله العديث: 5827)، واجع (العديث: 1237)، م (العديث:

\* "إِنَّ كلَّ نَبِيٍّ أُعْطِيَ سَبْعَةَ نُجَبَاءَ رُفَقَاءَ \_ أَوْ قَالَ: نقباء \_ وَأُعْطِيتُ أَنَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ، قُلْنا: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: أَنَا وَابْنَايَ وَجَعْفَرُ وَحَمْزَةُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمُصْعَبُ بنُ عُمَيْرٍ وبِلَالٌ وَسَلْمَانُ والمِقْدَادُ وأبو ذرٍ وعَمَّارٌ وَعَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ ». [ت المناقب (الحديث: 3785)].

\* اجتمعت غنيمة عنده على فقال: «يَا أَبَا ذَرِّ، أَبْدُ فِيهَا»، فبدوت إلى الربذة، فكانت تصيبني الجنابة، فأمكث الخمس والست، فأتيت النبي فق فقال: «أَبُو ذَرِّ؟»، فسكت، فقال: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ أَبَا ذَرِّ لأَمُكَ الْوَيْلُ»، فدعا لي بجارية سوداء، فجاءت

بعس فيه ماء فسترتني بثوب، واستترت بالراحلة واغتسلت، فكأني ألقيت عني جبلاً، فقال: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وُضُوءُ المُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ، فإذَا وَجَدْتَ المَاءَ فأمِسَّهُ جِلْدَكَ، فإنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ». [د الطهارة (الحديث: 332)، ت (الحديث: 124)، س (الحديث: 321).

\* دخلت المسجد ورسول الله على فيه فجئت فجلست إليه فقال: «يَا أَبَا ذَرِّ تَعَوَّدْ بِاللهِ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الْجِنِّ وَالإِنْسِ»، قُلْتُ: أَوَ للإِنْسِ شَيَاطِينُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». [س الاستعادة (الحديث: 5522)].

\* سمعت أبا ذر يقول: قال رسول الله ﷺ: «يا أبا ذَرٌ، إذا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أيامٍ فَصُمْ ثلاثَ عَشْرَةَ وأَرْبِعَ عَشْرَةَ وخَمْسَ عَشْرَةً». [ت الصوم (الحديث: 761)، س (الحديث: 2421)].

\* عن أبي ذر قال: دخلت المسجد ورسول الله ﷺ جالس، فلما غابت الشمس، قال: «يَا أَبَا ذَرِّ، هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ؟»، قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «فَإِنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ، فَيُؤذَنُ لَهَا، وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَها: ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا». [م في الإيمان (الحديث: 998/ 159/ 250)، راجع (الحديث: 998)].

\* عن أبي ذُرِّ قال: قالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا أَبَا ذَرِّ»، قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَسَعْدَيْكَ. فَذَكَرَ اللهِ، قُلْتُ: لَبَّاسَ مَوْتٌ ذَرِّ»، قُلْتُ قالَ فِيهِ: "كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابِ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتَ فِيهِ بِالْوَصِيفِ» ـ يَعني: القُبْرِ ـ قلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ، قالَ: مَا خَارَ اللهُ لِي وَرَسُولُهُ، قالَ: «كَلْفُ أَعْلَمُ»، أو قالَ "تَصْبَّرْ»، ثُمَّ قالَ لِي: "يَا أَبَا وَمَلَيْكَ بِالصَّبْرِ»، أو قالَ "تَصْبَّرْ»، ثُمَّ قالَ لِي: "يَا أَبَا رَبَّ فَلْتُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ. قالَ: "كَيْفَ أَنْتَ مِنْهُ اللهُ لِي وَرَسُولُهُ. قال: "عَلَيْكَ بِمَنْ أَنتَ مِنْهُ»، قالَ: (رَأَيْتَ أَنْتَ مِنْهُ»، قالَ: (عَلَيْكَ بِمَنْ أَنتَ مِنْهُ»، قالَ: قالَ: عَلَيْكَ بِمَنْ أَنتَ مِنْهُ»، قالَ: عَالَيْكَ بِمَنْ أَنتَ مِنْهُ»، قالَ: عَالَى قالَ: عَالَيْكَ بَعْنِي فَا فَمْ تَأْمُرُنِي؟ قالَ: «قَلْتُ فَمْ اللَّهُ مُ إِذَا»، قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قالَ: «قالَ: «قَلْتُ عَلْمَ اللهَوْمَ إِذَا»، قُلْتُ: فَمَا تَأُمْونِي؟ قالَ: «قَالَ: فَالَ يَبْتِي؟ قالَ: «فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبَهْرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَنْقِ ثَوْبُكَ علَى «فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبَهْرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَنْقِ ثَوْبُكَ علَى «فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبَهْرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَنْقِ ثَوْبُكَ علَى الْمَاكُ عَلَى الْمَاثُونَ عَلَى الْمَاتُ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَاكِ عَلَى الْكَالَ عَلَى الْمَالَتَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمُؤْلِكَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمُؤْلِقَ ثَوْبُكَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَلْعَلَى الْمَالَعُلُولُ الْمُعْلَى الْمَالَعُلُولُ ال

وَجْهِكَ، يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ». [دفي الفتن والملاحم (الحديث: 4409، 4261)، جه (الحديث: 3958)].

\* قال أبو ذر: إني اجتويت المدينة، فأمر لي يَخْ بَدُودٍ وبغنم فقال لي: «اشْرَبْ مِنْ الْبَانِهَا»، فقال أبو ذر: فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني المجنابة، فأصلي بغير طهور، فأتيته على بنصف النهار، وهو في رهط من أصحابه، وهو في ظل المسجد، فقال على: «أبُو ذَرِّ؟»، فقلت: نعم، هلكت يا رسول الله، قال: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟»، قلت: إني كنت أعزب عن الماء، ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فأمر لي على بماء، فجاءت به جارية سوداء... فاغتسلت، ثم جئت، فقال على: «يَا أَبَا ذَرِّ سِنِينَ، فإذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فأمِسَهُ جِلْدَكَ». [دالطهارة فيرينَ، فإذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فأمِسَهُ جِلْدَكَ». [دالطهارة (الحديث: 333)].

\* قال أبو ذر: خرجت ليلة من الليالي، فإذا رسول الله ﷺ يمشى وحده . . . فظننت أنه يكره أن يمشى معه أحد، فجعلت أمشى في ظل القمر، فالتفت فرآني، فقال: «مَنْ هذا؟»، قلت: أبو ذر، جعلني الله فداءك، قال: «يَا أَبَا ذُرِّ تَعَالَهْ»، قال: فمشيت معه ساعة، فقال: «إنَّ المُكْثِرينَ هُمُ المُقِلُّونَ يَوَم القِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ خَيراً ، فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ وَبَينَ يَلَيهِ وَوَرَاءَهُ، وَعَمِلَ فِيهِ خَيراً»، قال: فمشيت معه ساعة، فقال لي: «اجْلِسْ هَا هُنَا»، قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة، فقال لي: «اجْلِسْ هَا هُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيكَ»، قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه، فلبث عنى فأطال اللبث، ثم إنى سمعته وهو مقبل وهو يقول: «وَإِنْ سَرَقَ، وَإِنْ زَنَى»، فلما جاء لم أصبر حتى قلت: . . . من تكلم في جانب الحرة، ما سمعت أحداً يرجع إليك شيئاً؟ قال: «ذلِكَ جبْريلُ عَلَيهِ السَّلَامُ، عَرَضَ لِي في جانِب الحَرَّةِ، قالَ: بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بَاللهِ شَيئاً دَخَلَ الجَنَّةَ، قُلتُ: يَا جِبْريلُ، وَإِنْ سَرَقَ، وَإِنْ زَنَى؟ قالَ: نَعَمْ»، قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: «نَعَمْ، وَإِنْ شَرِبَ

الخَمْرَ». [خ في الرقاق (الحديث: 6443)، راجع (الحديث: 2388)].

\* قال أبو ذر: كنت أمشى مع النبي علي في حرة المدينة عشاءً، فاستقبلنا أحد، فقال: «يَا أَبَا ذُرِّ، ما أُحِبُّ أَنَّ أُحُداً لِي ذَهَباً ، يَأْتِي عَلَيَّ لَيلَةٌ أَوْ ثَلَاثٌ ، عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا أَرْصُدُهُ لِدَينِ، إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ في عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا»، وأرانا بيده، ثم قال: «يَا أَبَا ذَرِّ»، قلت: لبيك وسعديك، قال: «الأَكْثَرُونَ هُمُ الْأَقَلُونَ، إلَّا مَنْ قالَ هَكَذَا وَهَكَذَا»، ثم قال لي: «مَكانَكَ لَا تَبْرَحْ يَا أَبَا ذَرِّ حَتَّى أَرْجِعَ»، فانطلق حتى غاب عني، فسمعت صوتاً، فخشيت أن يكون عُرض لرسول الله عَلَيْق، فأردت أن أذهب، ثم ذكرت قوله عَلَيْ: «لَا تَبْرَحْ»، فمكثت، قلت: يا رسول الله، سمعت صوتاً، خشيت أن يكون عُرض لك، ثم ذكرت قولك فقمت، فقال ﷺ: «ذَاكَ جبْريلُ، أَتَانِي فَأَخْبَرنِي أَنَّهُ مَنْ ماتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيئاً دَخَلَ الجَنَّةَ»، قلت: وإن زني وإن سرق قال: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ»، وفي رواية: «يَمْكُثُ عِنْدِي فَوْقَ ثَلَاثٍ». [خ في الاستئذان (الحديث: 6268)].

\* قال أبو ذر: كنت أمشي مع النبي الله في حرة المدينة، فاستقبلنا أُحد، فقال: "يَا أَبَا ذُرِّ»، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: "ما يَسُرُنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هذَا ذَهَباً، تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ في عِبَادِ اللهِ هَكَذَا شَيئاً أَرْصُدُهُ لِدَينٍ، إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ في عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا »، عن يمينه، وعن شماله، ومن خلفه، ثم مشى فقال: "إِنَّ الأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَقَلُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، إلا مَنْ قالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا »، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ومن شماله ومن خلفه - "وَقَلِيلٌ ما هُمْ»، ثم قال لي: إلا مَنْ قالَ هَرَخُ حَتَّى آتِيك »، ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتاً قد ارتفع، فتخوفت... فأردت أن آتيه، فذكرت قوله لي: "لَا تَبْرَحْ حَتَّى فأردت أن آتيه، فذكرت قوله لي: "لَا تَبْرَحْ حَتَّى تَخوفت، فلكرت له فقال: "وَهَل سَمْعِتَهُ؟»، قلت: تخوفت، فلكرت له فقال: "وَهَل سَمْعِتَهُ؟»، قلت: نقد سمعت صوتاً تخوفت، فلكرت له فقال: "وَهَل سَمْعِتَهُ؟»، قلت: نقد سمعت صوتاً تخوفت، فلكرت له فقال: "وَهَل سَمْعِتَهُ؟»، قلت: نقد سمعت مؤتاً تني، فقال: مَنْ ماتَ مِنْ نعم، قال: "ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي، فَقَالَ: مَنْ ماتَ مِنْ نعم، قال: "ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي، فَقَالَ: مَنْ ماتَ مِنْ

أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيئاً دَخَلَ الجَنَّةَ، قُلتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ شَرَقَ». [خ في الرقاق (الحديث: 1237، 2388)].

\* قال أبو ذر: يا رسول الله ذهب أصحاب الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون بها، وليس لنا مال نتصدق به، فقال على: "يَا أَبَا ذَرِّ، أَلَا أُعَلَّمُكَ مَال نتصدق به، فقال على: "يَا أَبَا ذَرِّ، أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تُدْرِكُ بِهِنَّ مَنْ سَبَقَكَ وَلَا يَلْحَقُكَ مَنْ خَلْفَكَ وَلَا يَلْحَقُكَ مَنْ خَلْفَكَ قال: بلى يا رسول الله، قال: "تُكَبِّرُ الله عَزَّ وجَلَّ دُبْرُ كلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ وَتُسَبِّحُهُ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ وَتُسَبِّحُهُ ثَلَاثاً وَثَلاثِينَ، وَتَسَبِّحُهُ ثَلَاثاً وَثَلاثِينَ، وَتَحْمَدُهُ لَلَاثاً وَثَلاثِينَ، وَتُسَبِّحُهُ ثَلَاثاً وَثَلاثِينَ، وَتَسَبِّحُهُ ثَلَاثاً وَثَلاثِينَ، الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ وَتَخْدِمُهَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُمْلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ لَهُ نُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدَ الْبَحْرِ». [د في الوتر (العديث: 1504)].

\* قال أبو ذر: خرجت ليلة من الليالي، فإذا رسول الله على يمشى وحده، ليس معه إنسان، قال: فظننت أنه يكره أن يمشى معه أحد، قال: فجعلت أمشى في ظل القمر، فالتفت فرآني، فقال: «مَنْ هذَا؟»، فقلت: أبو ذر، جعلني الله فداءك، قال: «يَا **أَبَا ذَرِّ!** تَعَالُهْ»، قال: فمشيت معه ساعة، فقال: «إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْمُقِلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْراً، فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ، وَعَمِلَ فِيهِ خَيْراً»، قال: فمشيت معه ساعة: فقال: «اجْلِسْ لْهُنَا»، قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة، فقال لى: «اجْلِسْ هْهُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ»، قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه، فلبث عني، فأطال اللبث، ثم إنى سمعته وهو مقبل وهو يقول: «وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنِّي»، قال: فلما جاء لم أصبر فقلت: يا نبى الله، جعلنى الله فداءك، من تكلم في جانب الحرة، ما سمعت أحداً يرجع إليك شيئاً، قال: «ذَاكَ جِبْرِيلُ، عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ، فَقَالَ: بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ! وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ:

وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ». [م ني الزكاة (الحديث: 2302/ 000/ 33)، راجع (الحديث: 2301)].

\* قال أبو ذر: دخلت المسجد ورسول الله على جالس، فلما غربت الشمس، قال: «يَا أَبَا ذَر، هَل تَدْرِي أَينَ تَذْهَب هذه؟»، قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: "فَإِنَّهَا تَذْهَب تَسْتَأْذِنُ في السُّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهَا، وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا: ارْجَعِي مِنْ حَيثُ جِئْتِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَعْرِبِهَا، ثُمَّ قَرَأ: ذلك مُسْتَقَرَّ لَهَا». [خ في الترحيد (الحديث: 7424)، راجع (الحديث: 3199)].

\* قال رسول الله ﷺ: "إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي بِحُبُ أَرْبَعَةٍ وَأَخْبَرَنِي أِنْهُ اللهُ سَمِهِم لنا؟ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ سِمهِم لنا؟ قال: "عَلِيٍّ مِنْهُمْ» - يقول ذلك ثلاثاً - "وَأَبُو ذَرِّ وَالمِقْدَادُ وَسَلْمَانُ ، أَمَرَنِي بِحُبِّهِمْ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ ». [ت المناقب (الحديث: 3718)، جه (الحديث: 149)].

\* قال ﷺ لأبي ذر: «يَا أَبَا ذَرِّ، إِذَا طَبَحْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ». [م في البر والصلة (الحديث: 6631/ 142)، ت (الحديث: 1833)، جه (الحديث: 3362)].

\* قال لي ﷺ: "يا أبّا ذرِّ"، قلت: لبيك وسعديك، قال: "كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ؟ " يعني القبر - قلت: الله ورسوله أعلم أو ما خار الله لي ورسوله. قال: "عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ"، أو قال: "تَصْبِرُ". [د في الحدود (الحديث: 4409)، راجع (العديث: 4261)].

\* قال لي ﷺ: "يَا أَبَا ذَرٌ، إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أَمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلاةَ، فَصَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ صَلَّيْتَ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً، وَإِلَّا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلاتَكَ". [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1464/ 486/ 239)، راجع (الحديث: 1463)].

\* كنت مع النبي عَلَيْ في المسجد عند غروب الشمس، فقال: "يَا أَبَا ذُر، أَتَدْرِي أَينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ»، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: "فَإِنَّهَا

تَذْهَبُ، حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ العَرْشِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْنَقَرِ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيرِ﴾». [خ في التفسير (الحديث: 4802)، راجع (الحديث: 3199)].

\* «مَا أَظَلَّت الْحَضْراءُ وَلَا أَقَلَّت الغَبْراءُ مِنْ ذِي لَهْ جَةٍ أَصْدَقَ وَلَا أُوْفَى مِنْ أَبِي ذَرٌ ؛ شِبهَ عِيسَى ابنِ مَرْيَمَ عليه السلام»، فقال عمر بن الخطاب كالحاسد: يا رسول الله أفنعرف ذلك له قال: «نَعَمْ فَاعْرِفُوهُ له»، وفي رواية: «أَبُو ذَرَّ يَمْشِي في الأَرْضِ بِزُهْدِ عِيسَى ابنِ مَرْيَمَ عليه السلام». [ت المناقب (الحديث: 802)].

"مَا أَظَلَّت الْخَضْرَاءُ ولَا أَقَلَت الغَبْرَاء أَصْدَقَ مِنْ
 أبي ذَرِّ ». [ت المناقب (الحديث: 3801)، جه (الحديث: 156)].

\* (يَا أَبَا ذَرِّ، أَتُبْصِرُ أُحُداً»، قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، وأنا أرى أنه ﷺ يرسلني في حاجة له، قلت: نعم، قال: (ما أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً، أُنْفِقُهُ كُلَّهُ، إِلَّا ثَلَاثَةَ ذَنَانِيرَ». [خ في الزكاة (الحديث: 123، 1407)].

\* «يَا أَبَا ذَرِّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الْقِيَامَةِ، خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى النَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا ». [م ني الإمارة (الحديث: 4696/1825/1825)].

\* (يَا أَبَا ذَرِّ، اكْتُمْ هذا الأَمْرَ، وَارْجِعْ إِلَى بَلَدِكَ، فَإِذَا بَلَغَكَ ظُهُورُنَا فَأَقْبِلِ». [خ في المناقب (الحديث: 3522)]، م (الحديث: 6312)].

\* «يَا أَبَا ذَرِّ! لأَنْ تَغْدُو فَتَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّي مِائَةً رَكْعَةٍ، وَلأَنْ تَغْدُو فَتَعَلَّمَ بَاباً مِنَ الْعِلْمِ، عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَلِّي أَلْفَ رَكْعَةٍ». [جه السنة (الحديث: 219)].

\* «يَا أَبَا ذَرِّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُوٌ فِيكَ جاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلَيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَليُلبِسْهُ مِمَّا يَخْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ

(الحديث: 2545، 6050)، م (التحديث: 4289)، راجع (الحديث: 4291)، د (الحديث: 5157، 5158)، ت (الحديث: (1945)، جه (الحديث: 3690)].

## [أَبُو الرَّبيع]

\* أنه ﷺ جاء يعود عبد الله بن ثابت، فوجده قد غلب عليه، فصاح به ﷺ فلم يجبه، فاسترجع رسول الله على وقال: «غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيع»، فصاح النسوة، وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال ﷺ: «دَعْهُنَّ، فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ»، قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: «المَوْتُ»، قالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيداً، فإنك قد كنت قضيت جهازك، قال ﷺ: «إنَّ الله عزَّ وجلَّ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ، وَمَا تَعُدُّونَ الشُّهَادَةَ؟ »، قالوا: القتل في سبيل الله، قال عَيْكِيَّة: «الشُّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْل في سَبِيل الله: المَطعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْم شَهِيدٌ، وَالمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْع شَهِيدة». [د في الجنائز (الحديث: 3111)، س (الحديث: . (الحديث: 2803)، جه (الحديث: 2803)].

## [أَبُورَبِيعَة]

\* «أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يدعو على أحد، أو يدعو لأحد، قنت بعد الركوع، فربما قال، إذا قال: سمع الله لمن حمده:اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَام، اللَّهُمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَام، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلَهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ»، يجهر بذلك، وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: «اللَّهُمَّ العَنْ فُلَاناً وَفُلَاناً» لأحياء من العرب. . . [خ في التفسير (الحديث: 797)].

\* بينا النبي ﷺ يصلي العشاء إذ قال: «سَمِعَ اللهُ لمنْ حَمِدَهُ»، ثم قال قبل أن يسجد: «اللَّهُمَّ نَجٌ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ نَجٌ سَلَمَةَ بْنَ هِشَام، اللَّهُمَّ نَجٌ الوَلِيدِ، اللَّهُمَّ نَجٌ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الوَلِيدِ، اللَّهُمَّ نَجٌ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ

المُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلَهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ». [خ في التفسير (الحديث: 4598)، راجع (الحديث: 797)، م (الحديث: 1540)].

\* كان رسول الله على حين يرفع رأسه يقول: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ»، يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم، فيقول: «اللَّهُمَّ أَنْج الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ، وَسَلَمَة بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَة، وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِّنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلهَا عَلَيهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ». وَعَي الأَذان (الحديث: 808).

\* كان ﷺ يدعو في القنوت: «اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِ مِسَامَةً بْنَ هِمَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشٌ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشٌ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ مِنْ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ ". [خ في الجهاد والسير (الحديث: صِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ ". [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2932)، راجع (الحديث: 797)].

\* كان ﷺ إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: «اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامِ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَظَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ ، اللَّهُمَّ اجْعَلها سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ »، وأنه ﷺ قال: «غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا ، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا الله ». [خ في السناء (الحديث: 797)].

\* كان ﷺ يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة، ويكبر، ويرفع رأسه: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، ثم يقول، وهو قائم: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَ[عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةً]، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ، وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللهُ وَرَسُولُهُ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: الله وَرَسُولُهُ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 538 / 675 / 675)].

\* «اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ، اللَّهُمَّ

أَنْجِ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3386)، راجع (الحديث: 797)].

\* لما رفع النبي ﷺ رأسه من الركعة قال: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَام، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يوسُفَ اللهُ . [خ في الأدب (الحديث: 6200)، راجع (الحديث: 797)، م (الحديث: 1244)].

### [أبورغَالِ]

\* سمعت رسول الله ﷺ يقول حين خرجنا معه إلى الطائف، فمررنا بقبر، فقال ﷺ: «هذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ، وَكَانَ بِهِذَا الْحَرَمِ يَدْفَعُ عَنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ أَصَابَتُهُ النَّقْمَةُ النَّقِي أَصَابَتُهُ النَّقْمَةُ النَّتِي أَصَابَتُ قَوْمَهُ بِهَذَا المَكَانِ فَدُفِنَ فِيهِ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّتُ مُ مَنهُ مُ عَنْهُ مَعْنَهُ النَّاسُ، فَاسْتَخْرَجُوا الْغُصْنَ. [د في الخراج (الحديث: 3088)].

[أَبُو الرُّوم]

\* «سَامُ أَبُو الْعَرَبِ، وَيَافِثُ أَبُو الرُّومِ، وَحَامٌ أَبُو الْحَبَشِ». [ت المناقب (الحديث: 3931)، راجع (الحديث: 3231)].

## [أَبِو زَمْعَة]

\* أن عبد الله بن زمعة: سمع النبي على يخطب، وذكر الناقة والذي عقر، فقال على الناقة والذي عقر، فقال على الناقة والذي عقر، فقال عرمٌ، منيعٌ في رَهْطِه، مِثْلُ أَبِي رَمْعَةً»، وذكر النساء فقال: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ يَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلدَ العَبْد، فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ»، ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، وقال: «لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفَعَلُ؟». [خ في التفسير والحديث: 492)].

\* أن النبي ﷺ ذكر الذي عقر الناقة، قال: «انْتَدَبَ لَهَا رَجُلٌ ذُو عِزّ وَمَنَعَةٍ في قُوّةٍ كَأَبِي زَمْعَةَ». [خ ني أحاديث الأنبياء (الحديث: 3377)، انظر (الحديث: 4942، 5204، 6042)].

\* «مِثْلُ أَبِي زَمْعَةً عَمِّ الزُّبَيرِ بْنِ العَوَّامِ». لخ في التفسير (الحديث: 3377)، م (الحديث: 4942م)، راجع (الحديث: 7120)، ت (الحديث: 3342)، جه (الحديث: 1983)].

### [أنُو سَعيد]

 \* «يَا أَبَا سَعِيدٍ! مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبّاً ، وَبِالإِسْلَام دِيناً ، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيّاً، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ»، فعجب لَها أبو سعيد، فقال: أعدها عليَّ يا رسول الله، ففعل، ثم قال: «وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْن كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ»، قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الْجِهَادُ فِي سَبيلِ اللهِ، الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ». [م ني الإمارة (الحديث: طُع اللهِ). [م ني الإمارة (الحديث: 1884/4856/). سر (الحديث: 3131)].

### [أَنُو سُّفُنَانَ]

\* أن رسول الله ﷺ عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب، فأسلم بمر الظهران، فقال له العباس: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فلو جعلت له شيئاً، قال: «نَعَمْ، مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ». [د في الخراج (الحديث:

\* قال ﷺ: يوم أحد: «اللَّهُمَّ الْعَنْ أَبَا سُفْيَانَ، اللَّهُمَّ الْعَنْ الْحَارِثَ بنَ هِشَام، اللَّهُمَّ الْعَنْ صَفْوَانَ بنَ أُمَيَّةَ» قـال فـنــزلــت: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأُمْرِ شَيَّءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ ﴾ [آل عمران: 128] فتاب الله عليهم فأسلموا فحسن إسلامهم. [ت تفسير القرآن (الحديث: 3004)].

\* لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عامَ الفَتْح، فَبَلَغَ ذلِكَ قُرَيشاً، خَرَجَ أَبُو سُفيَانَ بْنُ حَرْب، وَحَكِيمُ بْنُ حِزَام، وَبُدَيلُ بْنُ وَرْقاءَ، يَلتَمِسُونَ الـخَبَرَ عَنْ رَسُولِ للهِ ﷺ، فَأَقْبُلُوا يَسِيرُونَ حَتَّى أَتَوْا مَرَّ الظَّهْرَانِ، فَإِذَا هُمْ بنِيرَانِ كَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةً، فَقَالَ أَبُو سُفيانَ: ما هذهِ، لَكَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةً؟ فَقَالَ بُدَيلُ بْنُ وَرْقاءَ: نِيرَانُ بَنِي عَمْرو، فَقَالَ أَبُو سُفيَانَ: عَمْرٌو أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ، فَرَآهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَس رَسُولِ للهِ ﷺ فَأَدْرَكُوهُمْ فَأَخَذُوهُمْ، فَأَتَوْا بِهِمْ

رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَسْلَمَ أَبُو سُفيَانَ، فَلَمَّا سَارَ قالَ لِلعَبَّاسِ: «احْبِسْ أَبَا سُفيَانَ عِنْدَ حَطْمِ الخَيلِ، حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى المُسْلِمِينَ». فَحَبَسَه العَبَّاسُ، فَجَعَلَتِ القَبَائِلُ تَمُرُّ مَعَ النَّبِيُّ ﷺ، تَمُرُّ كَتِيبَةً كَتِيبَةً عَلَى أَبِي سُفيانَ، فَمَرَّتْ كَتِيبَةٌ، قالَ: يَا عَبَّاسُ مَنْ هذهِ؟ قالَ: هذهِ غِفَارُ، قالَ: ما لِي وَلِغِفَارَ، ثُمَّ مَرَّتْ جُهَينَةُ، قالَ مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ مَرَّتْ سَعْدُ بْنُ هُذَيم، فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَمَرَّتْ سُلَيمُ، فَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ، حَتَّى أَقْبَلَتْ كَتِيبَةٌ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا، قالَ: مَنْ هذهِ؟ قالَ: هؤلاءِ الأَنْصَارُ، عَلَيهمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَهُ الرَّايَةُ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا أَبَا سُفيَانَ، اليَوْمُ يَوْمُ المَلحَمَةِ، اليَوْمَ تُسْتَحَلُّ الكَعْبَةُ. فَقَال أَبُو سُفيَانَ: يَا عَبَّاسُ حَبَّذَا يَوْمُ الذِّمَارِ، ثُمَّ جاءَتْ كَتِيبَةٌ، وَهِيَ أَقَلُّ الكَتَائِبِ، فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، وَرَايَةُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ الزُّبَيرِ بْنِ العَوَّامِ، فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بأبى سُفيَانَ قالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ ما قالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ؟ قالَ: «ما قالَ»؟ قالَ: كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: «كَذَبَ سَعْدٌ، وَلكِنْ هذا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللهُ فِيهِ الكَعْبَةَ، وَيَوْمٌ تُكْسى فِيهِ الكَعْبَةُ». قالَ: وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُرْكَزَ رَايَتُهُ بِالْحَجُونِ. [خ في المغازي (الحديث: 4280)].

أبو سُفْيَانَ

\* قال العباس: لما أصبح أبا سفيان غدوت به على رسول الله على فأسلم. قلت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فاجعل له شيئاً، فقال: «نَعَمْ مَنْ دَخَلَ دَارَ أبي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ دَارَهُ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ » . [د في الخراج (الحديث: 3022، 3024)].

\* وَفَدَتْ وُفُودٌ إِلَى مُعَاوِيَةً، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، فَكَانَ يَصْنَعُ بَعْضُنَا لِبَعْضِ الطَّعَامَ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُونَا إِلَى رَحْلِهِ، فَقُلْتُ: أَلَا أَصْنَعُ طَعَاماً فَأَدْعُوهُمْ إِلَى رَحْلِي؟ فَأَمَرْتُ بِطَعَام يُصْنَعُ، ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنَ الْعَشِيِّ، فَقُلْتُ: الدَّغُّوةُ عِنْدِي اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: سَبَقْتَنِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَلَا أُعْلِمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِكُمْ؟ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، ثُمَّ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ، فَقَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ .[(84 /1780 /4598

حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً، فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ عَلَى إحْدَى الْمُجَنِّبَتَيْن، وَبَعَثَ خَالِداً عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الأُخْرَى، وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ

\* كنا معه على ، يوم الفتح، فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمني، وجعل الزبير على المجنبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادي، فقال: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، ادْعُ لِي الأَنْصَارَ»، فدعوتهم، فجاؤوا يهرولون، فقال: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، هَلْ تَرَوْنَ أَوْبَاشَ قُرَيْشِ؟ »، قالوا: نعم، قال: «انْظُرُوا، إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ غَداً أَنْ تَحْصِدُوهُمْ حَصْداً"، وأخفى بيده، ووضع يمينه على شماله، وقال: «مَوْعِدُكُمُ الصَّفَا"، قال: فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه، قال: وصعد على الصفا، وجاءت الأنصار، فأطافوا بالصفا، فجاء أبو سفيان، فقال: يا رسول الله، أبيدت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم، فقال أبو سفيان، قال ﷺ: "مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَنْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ » ، فقالت الأنصار: أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته، ورغبة في قريته، ونزل الوحى عليه ﷺ فقال: «قُلتُمْ: أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ، وَرَغْبَةٌ فِي قَوْيَتِهِ، أَلَا فَمَا اسْمِي إِذاً \_ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ \_ أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، هَاجَرْتُ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكُمْ، فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ»، قالوا: والله، ما قلنا إلا ضناً بالله ورسوله، قال: ﴿فَإِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ عَيِّيٌّ ، يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ». [م في الجهاد والسير (الحديث: 4600/ 1780/ .[(86

يَطْعُنُهُ فِي عَيْنِهِ، وَيَقُولُ: «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ»،

فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ، أَتَى الصَّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ، حَتَّى

نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللهَ، وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ. [م في الجهاد والسير (الحديث:

## [أَنُو سَلَمَة]

\* أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله، انكح أختى بنت أبي سفيان، فقال: «أَو تُحِبِّينَ ذلِكِ؟»، فقلت: نعم، لست بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختى، فقال ﷺ: «إِنَّ ذلِكِ لا يَحِلُّ لي»، قلت: فإنا نحدب أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة؟ قال: "بنْتَ أُمِّ عَلَى الْحُسِّر، فَأَخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي، وَرَسُولُ اللهِ عَيْ اللهِ عَلَيْهِ فِي كَتِيبَةٍ، قَالَ: فَنَظَرَ فَرَآنِي، فَقَالَ: «أَبُو هُرَيْرَةَ!»، قُلْتُ: لَبَّيْكَ، يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «لَا يَأْتِينِي إلَّا أَنْصَارِيُّ ٩. زَادَ غَيْرُ شَيْبَانَ: فَقَالَ: «اهْتِفْ لِي بَالأَنْصَارِ» قَالَ: فَأَطَافُوا بِهِ، وَوَبَّشَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشاً لَهَا، وَأَثْبَاعاً، فَقالُوا: نُقدِّمُ هؤُلَاءِ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ، وَإِنْ أُصِيبُوا أَعْطَيْنَا الَّذِي سُئِلْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاش قُرَيْش وَأَتْبَاعِهمْ»، ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ، إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى، ثُمَّ قَالَ: «حَتَّى تُوَافُونِي بِالصَّفَا»، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَمَا شَاءَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَداً إِلَّا قَتَلَهُ، وَمَا أَحَدٌ مِنْهُمْ يُوَجِّهُ إِلَيْنَا شَيْئاً، قَالَ: فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُبِيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْش، لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْم، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ»، فَقَالَتِ الأنْصَارُ، بَعْضُهُمْ لِبَعْضَ: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ، وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَجَاءَ الْوَحْيُ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ الْوَحْيُ لَا يَخْفَى عَلَيْنَا، فَإِذَا جَاءَ، فَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُولِ للهِ ﷺ حَتَّى ينْقَضِيَ الْوَحْيُ، فَلَمَّا قُضِيَ [انْقَض] الْوَحْيُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ»، قَالُوا: لَبَيْكَ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «قُلْتُمْ: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ»، قَالُوا: قَدْ كَانَ ذَاكَ، قَالَ: «كَلَّا، إِنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، هَاجَرْتُ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكُمْ، وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ»، فَأَقْبِلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ، وَيَقُولُونَ: واللهِ، مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلَّا الضِّنَّ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ"، قَالَ: فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى دَار أَبِي سُفْيَانَ، وَأَغْلَقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ، قَالَ: وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى أَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ، فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، قَالَ: فَأَتَى عَلَى صَنَم إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ، قَالَ: وَفِي يَدِ رَسُوِّلِ للهِ ﷺ قَوْسٌ، وَهُوَ آخِذٌ بِسِيَةِ الْقَوْسِ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى الصَّنَم جَعَلَ

سَلَمَةً»، قلت: نعم، فقال: «لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي ما حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لابْنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، في حَجْرِي ما حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لابْنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَّا سَلَمَةَ ثُويَبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخُواتِكُنَّ». [خ في النكاح (الحديث: 5101)، انظر (الحديث: 5371، 5103)، انظر (الحديث: 5372، 5373)، م (الحديث: 3284، 3284، 3286، 3284)].

\* عن أم سلمة قالت: دخل عَ عَلَى أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه، ثم قال: "إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ»، فضجَّ ناس من أهله، فقال: "لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ يُؤُمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ»، ثم قال: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي [تَرِكَتِهِ] عَقِيهِ فِي دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي [تَرِكَتِهِ] عَقِيهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ [أُوسِيعَ] لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوَّرْ لَهُ فِيهِ». [م في الجنائز (الحديث: [أوسِعً] لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَلَو للهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَالْحديث: [310/ 2127/ 80 و (الحديث: 1454)].

" قيل لرسول الله ﷺ: أين أنت عن ابنة حمزة، أو قيل: ألا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب، قال: «أَتُحِبِّينَ ذلِكِ؟»، فقالت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي، فقال: «فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَحِلُّ لِي»، قالت: قلت: يا رسول الله! فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة، قال: «بِنْتَ أبي سلمة؟»، قالت: نعم، قال: «لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَ حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا [وَأَبًا سَلَمَة] ثُويْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ». [م في الرضاع (الحديث: 3573/ بَنَاتِكُنَّ وَلِلْمَاعَةِ).

# [أَبُو شامٍ]

\* أنه عام فتح مكة، قتلت خزاعة رجلاً من بني ليث، بقتيل لهم في الجاهلية، فقام ﷺ فقال: "إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ، وَسَلَّظَ عَلَيهِمْ رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، أَلَا وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، أَلَا

وَإِنَّهَا سَاعَتِي هذهِ حَرَامٌ، لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَبَحُرُهَا، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا مُنْشِدٌ. وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهوَ بِخَيرِ النَّظَرَينِ: إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ»، فقام رجل من أهل اليمن، يقال له: أبو شاه، فقال: اكتب لي يا رسول الله، فقال ﷺ: «اكْتُبُوا لأبِي شَاهِ»، ثم قام رجل من قريش، فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال ﷺ: الإنخرر، فالما نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال ﷺ: «إلَّا الإذْخِرَ». [خ في الديات (الحديث: 6880)، م (الحديث:

" لما فتح الله على رسوله و محمد، قام في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "إِنَّ الله حَبَسَ عَنْ مَكَّة الفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيها رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهَا لَا تَجِلُّ الفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيها رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهَا لَا تَجِلُ لَا حَدِي كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُجِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَادٍ، لا حَدِي كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُجِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَادٍ، وَمَنْ يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَجِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ. وَمَنْ يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَجِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ. وَمَنْ يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَجِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ. وَمَنْ يُعْتِيلُ فَهُو بِخَيرِ النَّظَرَينِ: إِمَّا أَنْ يُفدَى وَإِمَّا أَنْ يُعْدَى وَإِمَّا أَنْ يُعْدِينَ وَيَعْ اللَّهُ الْإِذْخِرَ»، فقال العباس: إلا الإذخر، فقام أبو شاء، رجل من أهل اليمن، فقال عَلَيْ الإِنْ إلْإِذْخِرَ»، فقال العباس: الله الإذخر، الخياس التها الله العباس: المناه، الكالم العباس الله الله المناه الله، فقال عَلَيْ الله المناه الله العباس: المناء الكالم العباس المناه الله المناه الله المناه المناه الله المناء (الحديث: 102)، م (الحديث: 2013)، م (الحديث: 2016)، م (الحديث: 403). م (الحديث: 403).

\* لما فتحت مكة قام ﷺ فقال: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظْرَيْنَ: إمَّا أَنْ يُودَي، أو يُقَادَ»، فقام رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتب لي، قال العباس: اكتبوا لي، فقال ﷺ: «اكْتُبُوا لأبي شَاهِ». [د في الديات (الحديث: 4505)، راجع (الحديث: 2017)].

\* لما فتحت مكة قام على فلكر الخطبة خطبة النبي على قال: فقام رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاء، فقال: «اكْتُبُوا لأبي شَاهِ». [د في العلم (الحديث: 3649)، راجع (الحديث: 2017)، ت (الحديث: 1405).

# [أَبُو شُرَيْح]

\*أن رجلاً يقال له: أصرم كانَ في النفر الذين أتوا رسول الله على فقال على الله الله الله الله على النفر الذين الْحُكْمُ، فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ؟»، فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كِلَا الفريقين، فقال على «مَا أَحْسَنَ هذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ» قالَ: لِي شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ الله. قالَ: «فَمنْ أَكْبَرُهُمْ؟»، قلت: شريح، قال: «فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحِ». [د في الأدب (الحديث: 4955)، س (الحديث: 5405)].

# [أَبُو شُعَيب]

\*كان رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، وكان له غلام لحام، فأتى النبي على وهو في أصحابه، فعرف المجوع في وجه النبي، فذهب إلى غلامه اللحام، فقال: اصنع لي طعاماً يكفي خمسة، لعلي أدعو النبي على خامس خمسة، فصنع له طعيماً، ثم أتاه فدعاه، فتبعهم رجل، فقال النبي على : «يَا أَبَا شُعَيبٍ، إِنَّ رَجُلاً تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكُتُهُ» قال: لا، بل أذنت له. [خ في الأطعمة (الحديث: 546)، راجم (الحديث: 2081).

## [أَبُو الصَّلتِ]

\* «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ:

## أَلَا كُلُّ شَيءِ ما خَلَا اللهَ بَاطِلُ

وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ». [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 6489)، م (الحديث: 6489)، م (الحديث: 5848)، ت (الحديث: 6889)، حد (الحديث: 3757)

\* ردفت رسول الله عَلَيْ يوماً ، فقال: «هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْر أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْئاً؟»، قلت: نعم، قال: «هِيهِ»، فأنشدته بيتاً ، فقال: «هِيهِ»، ثم أنشدته بيتاً ، فقال: «هِيهِ» حتى أنشدته ماثة بيت. وفي رواية: «فَلَقَدْ كَادَ يُسْلِمُ فِي شِعْرِهِ». [م في الشعر (الحديث: 5846، 2255/ 1)، جه (الحديث: 3758)].

# [أَبُو طَالِبِ]

\* ﴿ أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكُرٍّ وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللهِ

عُمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبَي طَالِب، وأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبِيُ بْنُ كَعْب، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْفَرَافِضِ بِالْحَلَّالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَل، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْفَرَافِضِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةً أَمِيناً، وَأَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةً أَمِيناً، وَأَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبْو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ». [جه السنة (الحديث: 155)، راجع (الحديث: 154)].

\* ﴿أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً أَبُو طَالِبٍ، وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَينِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ ». [م ني الإيمانُ (الحديث: 514/ 212/ 362)].

\* أن أسامة بن زيد قال: كنت جالساً عند النبي على الإنجاء على والعباس يستأذنان فقالا: يا أسامة استأذن لنا على رسول الله على لنا على رسول الله على والعباس يستأذنان فقال: «أَتَدْرِي مَا جَاءَ بِهِمَا؟»، والعباس يستأذنان فقال: «أَتَدْرِي مَا جَاءَ بِهِمَا؟»، قلت: لا أدري. فقال النبي على: «لَكِنِّي أَدْرِي فَأَذِنَ لَهُمَا»، فدخلا فقالا: يا رسول الله جئناك نسألك أي أهلك أحب إليك؟ قال: «فَاطِمَةُ بِنتُ مُحمّدٍ»، فقالا: ما جئناك نسألك عن أهلك قال: «أَحَبُ أَهْلِي إلَيَّ مَنْ قَدْ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ»، قالا: ثم من؟ قال: «ثُمَّ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ»، قال العباس: يا رسول الله جعلت عمك آخرهم؟ قال: «لأِن عَلِيّاً قَدْ سَبَقَكَ بالهِ عُرَوَ». [ت المناقب (الحديث: 3819)].

\* ﴿إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا في أَنْ يُنْكِحوا الْبِنَّهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب، فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِي بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيبُنِي ما أَزَابَهَا، ويُؤْذِينِي ما آذَاهَا». [خ في النكاح (الحديث: 5230)، راجع (الحديث: 3714)].

\* قال عَلَى يَدَيهِ، للأُعْطِينَ هذهِ الرَّايةَ غَداً رَجُلاً يَفتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيهِ، يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولَهُ مَا الله على الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا عليه على كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: "أَينَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِب؟"، فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه، قال: "فَأَرْسُلُوا إِلَيهِ"، فأتى به فبصق على في عينيه، ودعا له، فبرأ حتى كأن فأتى به فبصق على الله عنيه، ودعا له، فبرأ حتى كأن

لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال علي: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: "انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلام، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيهِ، فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً، خَيرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ». [رُجُلاً وَاحِداً، خَيرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ». [خ في المغازي (الحديث: 3701، 4210)، راجع (الحديث: 3009)].

# [أَبُو طَلْحَة]

\* أن رسول الله على رمى جمرة العقبة، ثم انصرف إلى البدن فنحرها، والحجّام جالس، وقال بيده عن رأسه، فحلق شقه الأيمن فقسمه فيمن يليه، ثم قال: «أَيْنَ أَبُو طَلْحَة؟»، «أَحْلِقِ الشِّقَ الآخَرَ»، فقال: «أَيْنَ أَبُو طَلْحَة؟»، فأعطاه إياه. [م في الحج (الحديث: 3141/ 3051/ 325)، راجع (الحديث: 339)].

\*عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أُحد انهزم الناس عن النبي على، وأبو طلحة بين يدي النبي على مَجُوبٌ به عليه بحَجَفة له، وكان أبو طلحة رجلاً رامياً شديد القِدّ، يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثاً، وكان الرجل يمر معه الجعبة من النَّبْل، فيقول: «انْشُرْهَا لأبِي طَلحة»، فأشرف النبي على ينظر إلى القوم، فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سلبم، وأنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما، تنقُزان القِرَب على متونهما، تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملانها، ثم تجيان فتفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان وقع السيف من يدي أبي طلحة، إما مرتين أو ثلاثاً. [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 381)، راجع (الحديث: 1880)].

\* جاء أبو طلحة فقال: يا رسول الله، يقول الله في كتابه: ﴿ نَنَ نَنَالُوا اللهِ حَتَى تُنفِقُوا مِمّا يَحْبُونَ ﴾ وإن أحب أموالي إليّ بيرحاء \_قال: وكانت حديقة، كان على الله يدخلها ويستظل بها، ويشرب من مائها \_ فهي إلى الله وإلى رسوله . . . فضعها يا رسول الله حيث أراك الله،

فقال ﷺ: «بَخْ يَا أَبَا طَلَحَةَ، ذلِكَ مالٌ رَابِحٌ، قَبِلنَاهُ مِنْكَ، وَرَدُدْنَاهُ عَلَيكَ، فَاجْعَلهُ في الأَقْرَبِينَ». [خ في الرصايا (الحديث: 2758)].

\* (رَأَيتُنِي دَخَلتُ الجَنَّةَ، فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيصَاءِ، امْرَأَةِ أَبِي طَلحَةَ، وَسَمِعْتُ خَشَفَةً، فَقُلتُ: مَنْ هذا؟ فَقَالَ: هذا بِلَالُ، وَرَأَيتُ فَصْراً بِفِنَاثِهِ جَارِيةٌ، فَقُلتُ: لِمَنْ هذا؟ فَقَالَ: لِمَنْ هذا؟ فَقَالَ: لِعُمَرَ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيهِ، هذا؟ فَقَالَ: لِعُمَرَ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيهِ، فَذَكَرْتُ غَيرَتَكَ». اخ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3676)، انظر (الحديث: 5226، 7024)، م (الحديث: 6271).

\* قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله على ضعيفاً، أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. . . فأرسلتني إليه على، فوجدته في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال على: «أَرْسَلَكَ أَبُو طَلَحَةً؟»، فقلت: نعم، فقال على لمن معه: «قُومُوا»، فانطلقوا وانطلقت. . . فقال على لمن معه: «قُومُوا»، فانطلقوا وانطلقت. . . وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم، فقالت: الله ورسوله أعلم . . . فأقبل على وأبو طلحة حتى دخلا، فقال على: «هَلُمّي يَا أُمّ سُليم ما عِنْدَكِ»، فأتت بذلك الخبز، فأمر على بذلك الخبز ففت . . . ثم قال فيه على ما شاء الله أن يقول، ثم قال: «ائذَنْ لِعَشَرَقٍ»، فأذن لهم، فأكل القوم كلهم، وشبعوا . . . لهم قال: «ائذَنْ لِعَشَرَقٍ»، فأذن لهم، فأكل القوم كلهم، وشبعوا . . . [422].

\* قَالَ أَبُو طَلَحَةَ لأُمُ سُلَيم: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ للهِ ﷺ ضَعِيفًا، أَعْرِفُ فِيهِ الجُوعَ، فَهَل عِنْدَكِ مِنْ شَيءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصاً مِنْ شَعِيرٍ، فَمَّ أَخْرَجَتْ أَقْرَاصاً مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخْرَجَتْ يَبِعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّنَهُ ثُمَّ أَخْرَجَتْ يَدِي وَلَاتَتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى تَحْدِي وَلَاتَتْنِي إِلَى رَسُولَ رَسُولِ للهِ ﷺ، قالَ: فَلَمَّ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيهِمْ، فَقَالَ اللهِ ﷺ في المَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَالَ: «إَرْسَلَكَ أَبُو طَللَحَةً»؟ فَقُلتُ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَعَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَعَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

لِمَنْ مَعَهُ: «قُومُوا». فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَينَ أَيدِيهِمْ، حَتَّى جِنْتُ أَبَا طَلَحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ أَبُو طَلَحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيم، قَدْ جاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بالنَّاس، وَلَيسَ عِنْدَنَا ما نُطْعِثُمُهُمْ؟ فَقَالَتِ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَانْطَلَقَ أَبُو طَلَحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو طَلَحَةَ مَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيم، ما عِنْدَكِ"، فَأَتَتْ بِذَلِكَ السُخُبْز، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولٌ اللهِ ﷺ فَفُتَ، وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيم عُكَّةً فَأَدَمَتْهُ، ثُمَّ قالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِيهِ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةِ»، فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ»، فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ»، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قالَ: «اتُذَنْ لِعَشَرَةٍ»، فَأَكَلَ القَوْمُ كُلَّهُمْ وَشَبِعُوا، وَالقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونُ رَجُلاً. [خ في المناقب (الحديث: 3578، 5318)، انظر (الحديث: 422)].

\* لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي على ، وأبو طلحة بين يدي النبي على . . . وكان رجلاً رامياً . . . وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل، فيقول: "انْتُرْهَا لأبي طَلحَةً". [خ في المغازي (الحديث: 4064)، راجع (الحديث: 2880)].

\* قال في روايته للحلّاق: "هَا"، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبِ الأَيْمَنِ هُكَذَا، فَقَسَمَ شَعَرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ، قَالَ: ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلَّقِ وَإِلَى الْجَانِبِ الأَيْسَرِ، فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أُمَّ سُلَيْم، وفي رواية: أَبِي كُرَيْبٍ قَالَ: فَبَدَأَ بِالشِّقِ الأَيْمَنِ، فُوزَّعَهُ الشَّعَرَةَ وَالشَّعَرَتَيْنِ بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ بِالأَيْسَرِ فَصَنَعَ بِهِ مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ قَالَ: "هُهُنَا أَبُو طَلْحَةً". [م في الحج (الحديث: 314/ 335/ 334/)، راجع (الحديث: 318/ 335/ 334))، راجع

\* وجدت النبي على في المسجد معه ناس، فقمت، فقال لي: «آرْسَلَكَ أَبُو طَلَحَةً؟»، قلت: نعم، فقال: «لِطَعَامٍ؟»، قلت: نعم، فقال لمن معه: «قُومُوا» فانطلق وانطلقت بين أيديهم. [خ في الصلاة (الحديث: 422)، انظر (الحديث: 3578، 5381)، انظر (الحديث: 368)، (الحديث: 368).

# [أَبُّو الْعَاص]

\* أن عثمان بن أبي العاص قال: لما استعملني على الطائف، جعل يعرض لي شيء في صلاتي، حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك، رحلت إليه على فقال: "ابْنُ أَبِي الْعَاصِ؟"، قلت: نعم يا رسول الله! قال: "مَا جَاءَ بِكَ؟"، قلت: يا رسول الله! عرض لي شيء في صلواتي، حتى ما أدري ما أصلي، قال: "ذَاكَ الشَّيْطَانُ، اذْنُهْ"، فدنوت منه، فجلست على صدور قدمي، قال: فضرب صدري بيده، وتفل في صدور قدمي، قال: «أخُرُجْ، عَدُوّ الله!"، ففعل ذلك ثلاث مرات، ثم قال: "الْحَقْ بِعَمَلِكَ". [جه الطب (الحديث: مرات، ثم قال: "الْحَقْ بِعَمَلِكَ". [جه الطب (الحديث:

\* أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل، وعنده فاطمة بنت رسول الله على، فلما سمعت بذلك فاطمة أتت رسول الله على فقالت له: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا على ناكحاً ابنة أبي جهل، فقام على فسمعته حين تشهد، ثم قال: «أمّا بعد، فَإِنِّي أَنْكُحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ، فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مُضْغَةٌ مِنِّي، وَإِنَّمَا أَكُرُهُ أَنْ يِفْتُوهِا، وَإِنَّهَا، وَاللهِ، لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ مَكُولً اللهِ يَفْتُ رَسُولِ لللهِ وَبِنْتُ عَدُولً اللهِ عِنْدَ رَجُلِ وَاحِدٍ أَبَداً». [م في نضائل وَبِنْتُ عَدُولً اللهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَداً». [م في نضائل الصحابة (الحديث: 6260/ 2449/ 96)، راجع (الحديث:

## [أبو عامِرٍ]

\*أن أبا موسى قال: رُمي أبو عامر في ركبته، فانتهيت إليه قال: انزع هذا السهم، فنزعته، فنزا منه الماء، فدخلت على النبي علم فأخبرته، فقال: «اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِعُبَيدٍ أَبِي عامِرٍ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2884)، م (الحديث: 6356)].

\* دعا النبي ﷺ بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيدٍ أَبِي عامِرٍ»، ورأيت بياض إبطيه، فقال: «اللَّهُمَّ اجْعَلهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فَوق كَثِيرٍ مِنْ خَلقِكَ مِنَ النَّاسِ». [خ في الدعوات (الحديث: 6383)، راجع (الحديث: 2884)].

حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ». [د في المناسك (الحديث: 1999)].

## [أَبُو عُبَيدَةً]

\* أن النبي عَلَيْ بعث أبا عبيدة بن الجراح يأتي بجزيتها . . . فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين ، فسمعت الأنصار بقدومه ، فوافته صلاة الصبح مع رسول الله عَلَيْ ، فلما انصرف تعرضوا له فتبسم حين رآهم وقال : "أَظُنّكُمْ سَمِعْتُمْ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيدة ، وَأَنّهُ حِاءَ بِشَيءٍ »، قالوا : أجل يا رسول الله ، قال : "فَأَبْشِرُوا وَأَمّلُوا ما يَسُرُكُمْ ، فَوَاللهِ ما الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيكُمُ الدُّنْيَا ، عَلَيكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيكُمُ الدُّنْيَا ، كما بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كما تَنَافَسُوهَا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

\* أن رسول الله على بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها . . . فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة . . . فلما صلى بهم الفجر انصرف، فتعرضوا له، فتبسم حين رآهم، وقال: «أَظُنُّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبًا عُبَيدة قَدْ جاء بِشَيءٍ»، قالوا: أجل يا رسول الله، قال: «فَأَبْشِرُوا وَأَمَّلُوا ما يَسُرُّكُمْ، فَوَاللهِ لَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيكُمْ، وَلكِنْ أَخْشَى عَلَيكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيكُمُ الدُّنْيَا، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ، فَوَاللهِ لَا فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تُنافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ». قَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ». [خ في الجزية والموادعة (الحديث: 3158)، انظر (الحديث: 2462)، م (الحديث: 7351)، ت (الحديث: 2462)، م (الحديث: 7357)، ت (الحديث: 3993).

\* "عَشَرةٌ في الجنّةِ: أَبُو بَكْرٍ في الجنّةِ، وَعُمَرُ في الجنّةِ، وَعُمَرُ في الجنّةِ، وَعُمَرُ في الجنّةِ، وَعُثْمَانُ وَعلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَة وَعبْدُ الرَّحْمٰنِ وَأَبُو عُبَيْدَة وَسَعْدُ بنُ أَبِي وَقَاصٍ». [ت المناقب (الحديث: (3748)].

\* (لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وَأَمِينُ هذهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيدَةً». [خ في أخبار الآحاد (الحديث: 7255)، راجع (الحديث: 3744)].

\* «أَبُو بَكْرٍ في الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ في الْجَنَّةِ، وعُنْمَانَ في الْجَنَّةِ، وَعَلْمَانَ في الْجَنَّةِ، وَعَلْمُ في الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ في الجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ في الجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بنُ عَوْفٍ في الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ في

\*لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ عَلَيْ مِنْ حُنَينِ بَعَثَ أَبَا عامِرِ عَلَى جَيشِ إِلَى أَوْطَاسِ، فَلَقِيَ دُرَيدَ بُّنَ الصِّمَّةِ، فَقُتِلَّ دُرَيدٌ وَهَزَمُ اللهُ أَصْحَابَهُ، قالَ أَبُو مُوسى: وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عامِر، فَرُمِيَ أَبُو عامِر في رُكْبَتِهِ، رَماه جُشَمِيٌّ بِسَهْم فَأَثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ، فَانْتَهَيتُ إِلَيهِ فَقُلتُ: يَا عَمٍّ مَنْ رَماك؟ً فَأَشَارَ إِلَى أَبِي مُوسِى فَقَالَ: ذَاكَ قاتِلِي الَّذِي رَمانِي، فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ، فَلَمَّا رَآنِي وَلَّى، فَاتَّبَعْتُهُ وَجَعَلتُ أْقُولُ لَهُ: أَلاَ تَسْتَحِي، أَلاَ تَثْبَتُ، فَكَفَّ، فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَين بالسَّيفِ فَقَتَلتُهُ، ثُمَّ قُلتُ لأَبِي عامِر: قَتَلَ اللهُ صَاحِبَكَ، قالَ: فَانْزِعْ هذا السَّهْمَ، فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ المَاءُ، قالَ يَا ابْنَ أَخِي: أَقْرِىءِ النَّبِيِّ عَلَيْ السَّلاَمَ، وَقل لَهُ: اسْتَغْفِرْ لِي. وَاسْتَخْلَفَنِي أَبُو عامِرٍ عَلَى النَّاس، فَمَكُثَ يَسِيراً ثُمَّ مات، فَرَجَعْتُ فَدَخَلتُ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ في بَيتِهِ عَلَى سَرير مُرْمَل وَعَلَيهِ فِرَاشٌ، قَدْ أَثَّرَ رِمالُ السَّرير بظَهْرِهِ وَجَنْبَيهِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَر أبى عامِر، وَقالَ: قُل لَهُ: اسْتَغْفِرْ لِي، فَدَعا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيدٍ أَبِي عامِرِ». وَرَأَيتُ بَيَاضَ إِبْطَيهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرِ مِنْ خَلقِكَ مِنَ النَّاسِ». فَقُلتُ: وَلِي فَاسْتَغْفِرْ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْن قَيس ذَنْبَهُ، وَأَدْخِلهُ يَوْمَ القَيَامَةِ مُدْخَلاً كَرِيماً». قالَ أَبُو بُرْدَةَ: إِحْدَاهُمَا لأَبِي عامِرٍ، وَالأُخْرَى لأَبِي مُوسى. المعازي (الحديث: 4324)، راجع (الحديث: 2883)].

#### [أبو عَبُدِ الله]

\* عن أم سلمة قالت: كانت ليلتي التي يصير إليً فيها عَلَيْ مساء يوم النحر، فصار إليً، فدخل عليً وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين، فقال عَلَيْ لوهب: «هَلْ أَفَصْتَ أَبَا عَبْدِ الله؟»، قال: لا والله يا رسول الله، قال عَلَيْ: «انْزَعْ عَنْكَ الْقَمِيصَ»، قال: فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه ثم قال: ولم يا رسول الله؟ قال: «إِنَّ هذَا يَوْمٌ رُخُصَ لَكُم حرمتم منه - إلا النساء، «فإذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا حرمتم منه - إلا النساء، «فإذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا الجَمْرَةَ مَا كَمُ

الْجَنَّةِ، وَسَعِيدُ في الْجَنَّةِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بِنُ الْجَرَّاحِ في الْجَنَّةِ». [ت المناف (الحديث: 3747)].

\* «أَرْحَمُ أُمَّتِي بأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وأَشَدُّهُمْ في أَمْرِ اللهِ عُمَرُ، وأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وأَعْلَمُهُم بالْحَلَالِ عُمَرُ، وأَصْدَقُهُمْ رَيْدُ بنُ ثابِتٍ، والْحَرامِ مُعَاذُ بنُ تَبِل، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بنُ ثابِتٍ، وَأَقْرَضُهُمْ زَيْدُ بنُ ثابِتٍ، وَأَقْرَ وُهُمْ أَبَيُّ، ولِكُلِّ أُمَّةٍ أمِينٌ، وأَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الجَرَّاحِ». [تالمناقب (الحديث: 3790، 3790)].

\* «أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللهِ عُمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُنْمَانُ، وأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي عُمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب، وأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبِيُّ بْنُ كَعْبٍ، وأَعْلَمُهُمْ بِالْفَرَائِضِ بَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَادُ بْنُ جَبَل، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْفَرَائِضِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أُمِينًا، وأَمِينُ هذِهِ الأُمَّةِ أَمِينًا، وأمينُ هذِهِ الأُمَّةِ أَمِينًا والمحديث: 156)، راجع (الحديث: 156)، راجع (الحديث: 156).

\* "إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِيناً، وَإِنَّ أَمِينَنا \_ أَيَّتُهَا الأُمَّةُ \_ أَبُو عُبِينَا وَ أَيَّتُهَا الأُمَّةُ \_ أَبُو عُبِيدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3744)، انظر (الحديث: 4382)، م (الحديث: 6202)].

\* جاء العاقِبُ والسَّيِّدُ إلى النبي ﷺ فقالا: ابعث معنا أمينك، قال: «فإنِّي سَأَبْعثُ مَعَكُمْ أمِيناً حَقَّ أمِينِ»، وفي رواية: «لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينٌ هَذِهِ الأَمَّةِ أَبُينٌ وَأَمِينٌ هَذِهِ الأَمَّةِ أَبُينٌ المَّذِهِ الأَمَّةِ أَبُينٌ المَّذِهِ الأَمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةً بنُ الْجَرَّاحِ». [ت المناقب (الحديث: 3757م)].

\* جاء العاقب والسيد، صاحبا نجران، إليه على يريدان أن يلاعناه، فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبياً فلاعنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا، قالا: إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلاً أميناً، ولا تبعث معنا إلا أميناً، فقال: "لاَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلاً أَمِيناً حَقَّ أَمِينِ"، فاستشرف له أصحاب رسول الله فقال: "قُمْ يَا أَبَا عُبَيدَةً بْنَ الجَرَّاحِ"، فلما قام، قال: "هذا أَمِينُ هذو الأُمَّةِ". [خ ني المغازي قام، قال: "هذا أَمِينُ هذو الأُمَّةِ". [خ ني المغازي (الحديث: 3745)].

\* ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ أُمِينٌ ، وَأُمِينُ هَذَهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيدَةً بْنُ الْحَرَّاحِ » . [خ في المغازي (الحديث: 4382) ، راجع (الحديث: 3744)].

\* "نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكْرِ، نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ، نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ، نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ، الحديث: الرَّجُلُ أَبُو عبيْدَةَ بنُ الْجَرُّاحِ». [ت المناقب (الحديث: 3757م)].

\* ﴿ نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكْرٍ ، نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ ، نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَسَيْدُ بنُ الرَّجُلُ أَبْنِ البَرِّ الجَرَّاحِ ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بنُ جَبَلٍ ، نِعْم الرَّجُلُ مُعَاذُ بنُ عَمْرِو بنِ النَّجُلُ مُعَاذُ بنُ عَمْرِو بنِ النَّجُلُ مُعَاذُ بنُ عَمْرِو بنِ النَّجُمُوح » . [ت المناف (الحديث: 3795)].

# [أُبُو الْعَرَب]

\* "سَامُ أَبُو الْعَرَبِ، وَيَافِثُ أَبُو الرُّومِ، وَحَامٌ أَبُو الْحَبَشِ». [ت المناقب (الحديث: 3931)، راجع (الحديث: 3231)].

[أَبُو عَمْرٍو]

\*عن أنس بن مالك: أنه قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا مَرْفَعُواْ أَصْوَتُكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي ﴾ [الحجرات: 2]، إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته، قال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي على في في في في في في أن النبي على سعد بن معاذ، فقال: "يَا أَبَا عَمْرُو، مَا شَأُنُ ثَابِتٍ؟ أَشْتَكَى؟ »، قال سعد: إنه لجاري، وما علمت له بشكوى، قال: فأتاه سعد فذكر لجاري، وما علمت له بشكوى، قال: فأتاه سعد فذكر علمتم أني من أرفعكم صوتاً على رسول الله على فأنا علمتم أني من أرفعكم صوتاً على رسول الله على فأنا من أهل النار، فذكر ذلك سعد للنبي على فقال على «بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». [م في الإيمان (الحديث: 100/ 187)].

# [أَبُو عُمَيرِ]

\* أن أنساً قال: كان ﷺ ليخالطنا، حتى يقول لأخ لي صغير: «يا أَبَا عُمَيرٍ، ما فَعَلَ النُّغَيرُ». [خ في الأدب (الحديث: 6129)، م (الحديث: 628)، م (الحديث: 5587، 1498)، ح. (الحديث: 333، 1398)، جه (الحديث: 3720).

\* كان ﷺ يأتينا، فيقول لأخ لي صغير: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ!». [جه الأدب (الحديث: 3740)، راجع (الحديث: 3720)].

# [أَبُو عَيَّاش]

\* «مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: لَا إِلَّهَ إِلَّا الله ، وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَه ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، كَانَ لَهُ عِدْلُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ، وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ مَيْنَاتٍ ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ مَرَجَاتٍ ، وَكَانَ في حِرْزِ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ ، وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمُسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِع » ، فقال: يا فرأى رجُلٌ رسول الله ﷺ فيما يرى النائم ، فقال: يا رسول الله إن أبا عياش يحدث عنك بكذا ، قال: يا «صَدَق أَبُو عَيَّاشٍ ». [د في الأدب (الحديث: 5077) ، جه (الحديث: 5077) .

# [أَبُّو الْعِيَالِ]

\* "إِنَّ اللهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ ، الْفَقِيرَ ، الْمُتَعَفِّفَ ، أَبَا الْعِيَالِ ». [جه الزهد (الحديث: 4121)].

# [أَبُو فُلَانٍ]

\* "إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَةَ القَثْلَ، أَوِ الفِيلَ - شَكَّ أَبُو عَبْدِ اللهِ - وَسَلَّطَ عَلَيهِمْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَالمُؤْمِنِينَ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَجِلَّ لأَحَدِ بَعْدِي، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَجِلَّ لأَحَدِ بَعْدِي، أَلَا وَإِنَّهَا صَاعَتِي هذهِ وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي صَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلَا وَإِنَّهَا صَاعَتِي هذهِ حَرَامٌ، لا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يَعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يَعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يَعْضَدُ اللهَ قَتِيلٌ فَهوَ بِخَيرِ تَلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدِ، فَمَنْ قُتِلَ له قَتِيلٌ فَهوَ بِخَيرِ النَّقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدِ، فَمَنْ قُتِلَ له قَتِيلٌ فَهوَ بِخَيرِ النَّقَطَرينِ: إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ القَتِيلِ»، النَّظَرينِ: إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ القَتِيلِ»، فجاء رجل من أهل اليمن، فقال: اكتب لي يا رسول الله، فقال: "اكْتُبُوا لأبِي فُلانٍ»، فقال رجل من قريش: إلا الإذخر. . . فقال: "إلّا الإذخر، إلّا الإذخر. . . في العلم (العديث: 11)].

#### [أبوالُقَاسِم]

\* كان ﷺ إذا اجتهد في اليمين قال: "وَالَّذِي نَفْسُ أبي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ". [د في الأيمان والنذور (الحديث: (3264)].

# [أَبُو قَتَادَةً]

\* خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عامَ حُنينٍ، فَلَمَّا التَقَينَا كَانَتْ لِلمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيتُ رَجُلاً مِنَ المُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا

رَجلاً مِنَ المُسْلِمِينَ، فَضَرَبْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ عَلَى حَبْلِ عاتِقِهِ بِالسَّيفِ فَقَطَعْتُ الدِّرْعَ، وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ المَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكُهُ المَوْتُ فَأَرْسَلَنِي، وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ المَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكُهُ المَوْتُ فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ فَقُلتُ: ما بَالُ النَّاسِ؟ قالَ أَمْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَمَّ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَقَالَ: "مَنْ قَتُلَ قَتَلَ وَجَلَّ فَقُلتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ عَلَسْتُ، قالَ: ثُمَّ قالَ النَّبِي عَلَيْهِ مِثْلَهُ، فَقُمْتُ، فَقُلتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ مَنْ النَّبِي عَلَيْهِ مِثْلَهُ، فَقُمْتُ، فَقُلتُ: مُنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ مَنْ النَّبِي عَلَيْهِ مِثْلُهُ، فَقُمْتُ، فَقُلتُ: مُنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ مَنْ النَّبِي عَلِيهِ مِثْلُهُ، فَقُمْتُ، فَقُلتُ: هُمَ قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ مِثْلُهُ، فَقُمْتُ، فَقُلتُ: هُمَ قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ مِثْلُهُ، فَقُمْتُ، فَقُلتُ: فَمَالَ النَّبِي عَلَيْهِ مِثْلَهُ، فَقُمْتُ، فَقُلتُ: فَعَلْتُ وَلَمُ اللهِ وَمَسْلِمُ وَاللهِ عَنْهُ مِنْ وَلَهُ وَلَمُ اللهِ عَنْهِ وَمَسُولِهِ عَلَيْهِ فَيْعُولِكَ مَنْ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهُ فَي فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهُ فَي فَعُمْدُ إِلَى أَسَدِه مِنْ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ فَي عَلَيْكَ سَلَبَهُ مَنْ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهُ فَي فَاللَّالِيْ وَلَا اللهِ عَلَى سَلَمَةً وَقَالَ النَّبِي عَلَيْكِ اللهِ وَاللهِ اللهِ مَنْ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهُ فَي عَلَيْهُ لَكُولُ مَالِ تَأَمَّلُهُ فَي المَعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ مَدْولِهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ مَدْولَةً اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَلَولَ مَالٍ تَأَمَّلُهُ فَي المَعْلَى اللهُ وَلَا المَدينَ (الحديث: 430)، راجع (الحديث: 410)، راجع (الحديث: 410)، واحد (الحديث: 410)، واحد (الحديث: 410).

\* قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ للهِ ﷺ، وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، وَعَلَيْهَا خَمْسُونَ شَاةً لَا تُرْوِيهَا، قَالَ: فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَى خَبَا الرَّكِيَّةِ، فَإِمَّا دَعَا وَإِمَّا يَصَقَ فِيهَا، قَالَ: فَجَاشَتْ، فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَانَا لِلْبَيْعَةِ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَبَايَعْتُهُ أَوَّلَ النَّاسِ، ثُمَّ بَايَعَ وَبَايَعَ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَسَطِ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: «بَايعْ يَا سَلَمَةُ!»، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُكَ، يَا رَسُولَ اللهِ، فِي أُوَّلِ النَّاسِ، قَالَ: «وَأَيْضاً»، قَالَ: وَرَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَزِلاً \_ يَعْنِي: لَيْسَ مَعِيَ [مَعَهُ] سِلَاحٌ \_ قَالَ: فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ عَيْكُ حَجَفَةً أَوْ دَرَقَةً، ثُمَّ بَايَعَ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ النَّاسِ، قَالَ: «أَلَا تُبَايِعُنِي يَا سَلَمَةُ؟»، قَالَ: قُلْتُ: قَلْ بَايَعْتُكَ، يَا رَسُولَ اللهِ، فِي أَوَّلِ النَّاسِ، وَفِي أَوْسَطِ النَّاس، قَالَ: «وَأَيْضاً»، قَالَ: فَبَايَعْتُهُ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ قَالَ لِي: ﴿ يَا سَلَمَةُ ، أَيْنَ حَجَفَتُكَ ، أَوْ دَرَقَتُكَ الَّتِي أَعْطَيْتُكَ؟»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقِيَنِي عَمِّي عَامِرٌ عَزِلاً، فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَيْنُ ، وَقَالَ: «إِنَّكَ كَالَّذِي قَالَ الأَوَّلُ:

عُبَيْدِ اللهِ، وَأَخْبِرْ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَغَارُوا عَلَى سَرْحِهِ، قَالَ: ثُمَّ قُمْتُ عَلَى أَكَمَةٍ فَاسْتَقْبَلْتُ الْمَدِينَةَ، فَنَادَيْتُ ثَلَاثاً: يَا صَبَاحَاهُ، ثُمَّ خَرَجْتُ فِي آثَارِ الْقَوْمَ أَرْمِيهِمْ بِالنَّبْلِ، وَأَرْتَجِزُ، أَقُولُ: أَنْ سَا ابْسَسْنُ الأَكْسَوَعِ وَالْسِيَوْمَ يَسِوْمُ السَّرُّضَ عِ فَأَلْحَقُ رَجُلاً مِنْهُمْ، فَأَصُكُ سَهْمَا فِي رَحْلِهِ، حَتَّى خَلَصَ نَصْلُ السَّهْمِ إِلَى كَتِفِهِ، قَالَ: قُلْتُ: خُذْهَا وَأَنْ ــــنُ الْأَكْـــوَعِ وَأَنْـــنُ الْأَكْـــوَعُ السَّرُّضَّــ قَالَ: فَوَاللهِ، مَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَيَّ فَارِسٌ، أَتَيْتُ شَجَرَةً فَجَلْسْتُ فِي أَصْلِهَا، ثُمَّ رَمَيْتُهُ، فَعَقَرْتُ بِهِ، حَتَّى إِذَا تَضَايَقَ الْجَبَلُ فَدَخَلُوا فِي تَضَايُقِهِ، عَلَوْتُ الْجَبَلَ، فَجَعَلْتُ أُرَدِّيهمْ بالْحِجَارَةِ، قَالَ: فَمَا زِلْتُ كَذَلِكَ أَتْبَعُهُمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ بَعِيرٍ، مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ للهِ ﷺ، إِلَّا خَلَّفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي، وَخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُمْ أَرْمِيهِمْ، حَتَّى أَلْقَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً، وَثَلَاثِينَ رُمْحاً، يَسْتَخِفُونَ، وَلَا يَطْرَحُونَ شَيْئاً إِلَّا جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَاماً مِنَ الْحِجَارَةِ، يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَصْحَابُه، حَتَّى إذا أَتَوْا تَضايُقاً [مُتَّضَايِقاً] مِنْ ثَنِيَّةٍ، فَإِذَا هُمْ قَدْ أَتَاهُمْ فُلَانُ بْنُ بَدْرٍ الْفَزَارِيُّ، فَجَلَسُوا يَتَضَحُّونَ \_ يَعْنِي: يَتَغَدُّونَ \_ وَجَلَسْتُ عَلَى رَأْسِ قَرْنِ، قَالَ الْفَزَارِيُّ: مَا هذَا الَّذِي أَرَى؟ قَالُوا: لَقِيناً، مِنْ هذَا الْبَرْحَ، وَاللهِ، مَا فَارَقَنَا مُنْذُ غَلَس، يَرْمِينَا حَتَّى انْتَزَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَيْدِينَا، قَالَ: فَلْيَقُمْ إِلَّيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ، أَرْبَعَةٌ، قَالَ: فَصَعِدَ إِلَى مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ، فِي الْجَبَلِ، قَالَ: فَلمَّا أَمْكَنُونِي مِنَ الْكَلَامِ، قَالَ: قُلْتُ: هَلْ تَعْرَفُونِي؟ قَالُوا: لَا ، وَمَنْ أَنْتَٰ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَع، وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ عَيْ ، لَا أَطْلُبُ رَجُلاً مِنْكُمْ إِلَّا أَدْرَكْتُهُ ، وَلَا يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكَنِي، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَنَا أَظُنُّ، قَالَ: فَرَجَعُوا، فَمَا بَرحْتُ مَكَانِي، حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارسَ

رَسُولِ للهِ عَلَيْ ، يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ، قَالَ: فَإِذَا أَوَّلُهُمُ:

الأَخْرَمُ الأَسَدِيُّ، عَلَى إثْرِهِ أَيُو فَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ،

اللَّهُمَّ، أَبْغِنِي حَبِيباً هُوَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ نَفْسِي». ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ رَاسَلُونَا الصُّلْحَ، حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا فِي بَعْض، وَاصْطَلَحْنَا، قَالَ: وَكُنْتُ تَبِيعاً لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، أَسْقِي فَرَسَهُ، وَأَحُسُّهُ، وَأَخْدُمُهُ، وَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِ، وَتَرَكُّتُ أَهْلِي وَمَالِي، مُهَاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، قَالَ: فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةً، وَاخْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْض، أَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا، فَاضْطَجَعْتُ فِي أُصْلِهَا، قَالَ: فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً، فَجَعَلُوا يَّقَعُونَ فِي رَسُولِ للهِ ﷺ، فَأَبْغَضَّتُهُم، فَتَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أُخْرَى، وَعَلَّقُوا سِلَاحَهُمْ، وَاضْطَجَعُوا، فَبَيْنَمَا هُمْ كَـذلِكَ، إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْـوَادِي: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، قُتِلَ ابْنُ زُنَيْم، قَالَ: فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي، ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى أُولِئِكَ الأَرْبَعَةِ وَهُمْ رُقُودٌ، فَأَخَذْتُ سِلَاحَهُمْ، فَجَعَلْتُهُ ضِغْثاً فِي يَدِي، قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ، لَا يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلَّا ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ بِهِمْ، أَسُوقُهُمْ إِلَى رَسُولِ للهِ ﷺ، قَالَ: وَجَاءَ عَمِّي عَامِرٌ بِرَجُلٍ مِنَ الْعَبَلَاتِ، يُقَالُ لَهُ: مِكْرَزٌ، يَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ للهِ عَلَيْ، عَلَى فَرَسٍ مُجَفَّفٍ، فِي سَبْعِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «دَعُوهُمْ، يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفُجُورِ وَثِنَاهُ». فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفتح: 24] الآيَةَ كُلَّهَا. قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً، بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي لَحْيَانَ جَبَلٌ، وَهُمُ الْمُشْرِكُونَ، فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ رَقِيَ هذَا الْجَبَلَ، اللَّيْلَةَ، كَأَنَّهُ طَلِيعَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَأَصْحَابِهِ، قَالَ سَلَمَةُ: فَرَقِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنَ أَوْ ثَلَاثاً، ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِظَهْرِهِ، مَعَ رَبَاحٍ غُلَامٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَنَا مَعَهُ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ بِفَرَسَ طَلْحَةً، أُنَدِّيهِ مَعَ الظَّهْر، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا، إِذَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْفَزَارِيُّ قَدْ أَغَارَ عَلَى ظَهْر رَسُولِ للهِ ﷺ، فَاسْتَاقَهُ أَجْمَعَ، وَقَتَلَ رَاعِيَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ، خُذْ هذَا الْفَرَسَ، فَأَبْلِغْهُ طَلْحَةَ بْنَ

وَعَلَى إِثْرِهِ الْمِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: فَأَخَذْتُ بعِنَانِ الأَخْرَم، قَالَ: فَوَلَّوْا مُدْبرينَ، قُلْتُ: يَا أَخْرَمُ، اَحْذَرْهُمْ، لَا يَقْتَطِعُوكَ حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ وَأَصْحَابُهُ ، قَالَ: يَا سَلَمَةُ ، إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْم الآخِر، وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَتٌّ، وَالنَّارَ حَتٌّ، فَلا تَحُلُّ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ، قَالَ: فَخَلَّيْتُهُ، فَالْتَقَى هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰن، قَالَ: فَعَقَرَ بِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ، فَرَسَهُ، وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنَ، فَقَتَلَهُ، وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ، وَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةَ، فَارِسُ رَسُولِ للهِ ﷺ بعَبْدِ الرَّحْمٰنِ، فَطَعَنَهُ، فَقَتَلَهُ، فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحمَّدٍ عَلَيْ التَّبِعْتُهُمْ أَعْدُو عَلَى رِجْلَيَّ، حَتَّى مَا أَرَى وَرَائِي، مِنْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَلا غُبَارِهِمْ، شَيْئاً، حَتَّى يَعْدِلُوا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، إِلَى شِعْبِ فِيهِ مَاءً، يُقَالُ لَهُ: ذَا قَرَدٍ، لِيَشْرَبُوا مِنْهُ وَهُمْ عِطَاشٌ، ۚ قَالَ: فَنَظَرُوا إِلَىَّ أَعْدُو وَرَاءَهُمْ، فَحَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ \_ يَعْنِي: أَجْلَيْتُهُمْ عَنْهُ \_ فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً، قَالَ: وَيَخْرُجُونَ فَيَشْتَدُّونَ فِي ثَنِيَّةٍ، قَالَ: فَأَعْدُو، فَأَلْحَقُ رَجُلاً مِنْهُمْ، فَأَصُكُّهُ بِسَهْم فِي نُغْض كَتِفِهِ، قَالَ: قُلْتُ: خُذْهَا، وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَع، وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّع، قَالَ: يَا تَكِلَتْهُ أُمُّهُ! أَكُوعُهُ بُكْرَةً، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ، أَكْوَعُكَ بُكْرَةً، قَالَ: وَأَرْدَوْا فَرَسَيْن عَلَى ثَنِيَّةٍ، قَالَ: فَجِئْتُ بِهِمَا، أَسُوقَهُمَا إِلَى رَسُولِ لللهِ ﷺ، قَالَ: وَلَحِقَنِي عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ، فِيهَا مَذْقَةٌ مِنْ لَبَن، وَسَطِيحَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَتَوَضَّأْتُ وَشَرِبْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ الله على وهُو عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أَخَذَ تِلْكَ الإبلَ، وَكُلَّ شَيْءٍ اسْتَنْقَذْتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَكُلَّ [وَكُلًّ] رُمْح وَبُرْدَةٍ، وَإِذَا بِلَالٌ قَدْ نَحَرَ نَاقَةً مِنَ الإِبِلِ الَّذِي اسْتَنْقَذْتُ مِنَ الْقَوْم، وَإِذَا هُوَ يَشُوى لِرَسُولِ للهِ ﷺ، مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، خَلِّنِي، فَأَنْتَخِبُ مِنَ الْقَوْم مِائَةَ رَجُل، فَأَتَّبِعُ الْقَوْمَ، فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ مُخْبِرٌ إِلَّا قَتَلْتُهُ، قَالً: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فِي ضَوْءِ النَّارِ ، فَقَالَ: «يَا سَلَمَةُ ، أَتُرَاكَ كُنْتَ فَاعِلاً؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، وَالَّذِي أَكْرَمَكَ، فَقَالَ: «إِنَّهُمُ الآنَ لَيُقْرَوْنَ فِي أَرْضِ غَطَفَانَ»، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ

غَطَفَانَ، فَقَالَ: نَحَرَ لَهُمْ فُلانٌ جَزُوراً، فَلَمَّا كَشَفُوا جِلْدَهَا رَأَوْا غُبَاراً، فَقَالُوا: أَتَاكُمُ الْقَوْمُ، فَخَرَجُوا هَارِبِينَ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ: أَبُو قَتَادَةً، وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا: سَلَمَةُ»، قَالَ: ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ سَهْمَيْن: سَهْمٌ الْفَارِس، وَسَهْمُ الرَّاجِل، فَجَمَعَهُمَا لِي جَمِيعاً، ثُمَّ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ عَيْلَةِ وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ، رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ، قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ لَا يُسْبَقُ شَدّاً، قَالَ: فَجَعَلَ يَقُولُ: أَلَا مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِينَةِ؟ هَلْ مِنْ مُسَابِق؟ فَجَعَلَ يُعِيدُ ذلِكَ، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلَامَهُ، قُلْتُ: أَمَا تُكْرِمُ كَريماً، وَلَا تَهَابُ شَرِيفاً؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بأَبِي وَأُمِّي، ذَرْنِي فَلأُسَابِقَ الرَّجُلَ، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ»، قَالَ: قُلْتُ: اذْهَبْ إِلَيْكَ، وَثَنَيْتُ رِجْلَيَّ فَطَفَرْتُ، فَعَدَوْتُ، قَالَ: فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْن، أَسْتَبْقِي نَفَسِي، ثُمَّ عَدَوْتُ فِي إِثْرِهِ، فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْن، ثُمَّ إِنِّي رَفَعْتُ حَتَّى أَلْحَقَهُ، قَالَ: فَأَصُكُّهُ بَيْنَ كَتَبِفَيْهِ، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ سُبِقْتَ، وَاللهِ، قَالَ: أَنَا أَظُنُّ، قَالَ: فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَوَاللهِ، مَا لَبِثْنَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالِ، حَتَّى خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ للهِ ﷺ، قَالَ: فَجَعَلَ عَمِّي عَامِرٌ، يَرْتَجِزُ بِالْقَوْمِ:

تَالَّهِ، لَوْلاً اللهُ مَا اهْتَدُيْنَا وَلا تَصِدَّقُنَا وَلا صَلَّيْنَا وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا فَــــَّنِبِّتِ الأَقَّــدَامَ إِنْ لاَقَــيْنَا وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ هذَا؟»، قَالَ: أَنَا عَامِرٌ، قَالَ: أَنَا عَامِرٌ، قَالَ: «مَنْ هذَا؟»، قَالَ: وَمَا اسْتَعْفَرَ وَسُولُ اللهِ ﷺ، لإِنْسَانٍ يَخُصُهُ إِلَّا اسْتُشْهِدَ، قَالَ: فَادَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ، وَهُوَ عَلَى جَمَلِ لَهُ: يَا نَبِيَ اللهِ، لَوْلًا مَا مَتَّعْتَنَا بِعَامِرٍ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ، قَالَ: خَرَجَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبٌ، يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ، وَيَقُولُ:

قَدْ عَـلِـمَـتْ خَيْبَرُ أَنْسِي مَـرْحَـبُ شَـاكِـي الـسِّـلَاحِ بَـطَـلٌ مُحجَـرَّبُ إِذَا الْـحُـرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ قَالَ: وَبَرَزَ لَهُ عَمِّى عَامِرٌ، فَقَالَ:

قَـدْ عَـلِـمَـتْ خَـيْـبَرُ أَنِّـي عَـامِـرُ شَاكِي السِّلاحِ بَطَلٌ مُغَامِرُ قَالَ: فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْن، فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبِ فِي تُرْسِ عَامِرِ، وَذَهَبَ عَامِرٌ يَسْفُلُ لَهُ، فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ، فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ. قَالَ سَلَمَةُ: فَخَرَجْتُ، فَإِذَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، يَقُولُونَ: بَطِّلَ عَمَلُ عَامِر، قَتَلَ نَفْسَهُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيْقٍ، وَأَنَا أَبْكِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَطَلَ عَمَلُ عَامِر؟، قَالَ رَسُولُ اللهِ عِينَ : «مَنْ قَالَ ذلِكَ؟»، قَالَ: قُلْتُ: نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِكَ، قَالَ: «كَذَبَ مَنْ قَالَ ذلِكَ؛ بَلْ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ» ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَى عَلِيٍّ رَضِّيَ الله عَنْهُ، وَهُوَ أَرْمَدُ، فَقَالَ: «لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَ[أَوْ] يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ». قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلِيّاً فَجِئْتُ بِهِ أَقُودُهُ، وَهُوَ أَرْمَدُ، حَتَّى أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَبَسَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأً، وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، وَخَرَجَ مَرْحَبٌ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمَتْ خَيْسِرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَــاكِــي الـــسِّــالَاح بَــطَــلٌ مُــجَــرَّبُ

فَقَالَ عَلِيٌّ:

أَنَا الَّذِي سَمَّتْ نِي أُمِّي حَيْدَرَهُ

كَلَيْتُ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهُ

أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ

إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتُ تَلَهَّبُ

قَالَ: فَضَرَبَ رَأْسَ مَرْحَبَ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ رِضُوانِ الله عَلَيْه. [م في الجهاد والسير (الحديث: 454/ 1807/ 132].

## [أَبُو قُحَافَةً]

\* لما سمع ﷺ صوت عمر، قال ابن زمعة: خرج ﷺ حتى أطلع رأسه من حجرته، ثم قال: «لَا، لا لِيُصَلِّ لِلنَّاسِ ابنُ أبي قُحَافَةً». [د في السنة (الحديث: 4660)].

\* أنه ﷺ خطب يوماً، فقال: "إنَّ رَجُلاً خَيَرَهُ رَبُّهُ بَيْنَ أَنْ يَعِيشَ، وَيَأْكُلَ في بَيْنَ أَنْ يَعِيشَ، وَيَأْكُلَ في الدُّنْيَا مَا شَاءَ أَنْ يَعِيشَ، وَيَأْكُلَ في الدُّنْيَا مَا شَاءَ أَنْ يَعِيشَ، وَيَأْكُلَ في الدُّنْيَا مَا شَاءَ أَنْ يَعْجَبُون مَا بُو بكر، فقال أصحاب النبي ﷺ: ألا تعجبون من هذا الشيخ إذ ذكر ﷺ رجلاً صالحاً خيره ربه بين الدنيا. . . فقال أبو بكر: بل نفديك بآبائنا وأموالنا، فقال ﷺ: "مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدُ أَمَنَ إلَيْنَا في صُحْبَتِهِ وَذَاتِ يَدِهِ مِنْ ابنِ أَبِي قُحَافَةً، وَلوْ إلَيْنَا في صُحْبَتِهِ وَذَاتِ يَدِهِ مِنْ ابنِ أَبِي قُحَافَةً خَلِيلًا، ولكِنْ وُدُّ وإخَاء إِيمَانٍ، وُدُّ وإخَاء إِيمَانٍ» ـ مرتين أو ولكِنْ وُدُّ وإخَاء إِيمَانٍ، وُدُّ وإخَاء إِيمَانٍ» ـ مرتين أو ثلاثاً ـ "وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ". [ت المناقب (الحديث: شلائاً ـ "وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ". [ت المناقب (الحديث: شلائاً ـ "وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ". [ت المناقب (الحديث:

\* "إِنَّهُ لَيسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِهِ وَمالِهِ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنَ النَّاسِ خَلِيلاً التَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً، وَلكِنْ خُلَّةُ الإِسْلاَمِ أَفضَلُ، سُدُّوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هذا المَسْجِدِ، غَيرَ خَوْخَةٍ أِبِي بَكْرٍ ". [خ في الصلاة (الحديث: 467)، انظر (الحديث: 3656، 3657)].

#### [أَبُو مَسْعُودٍ]

\* أن أبا مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب غلاماً لي، فسمعت من خلفي صوتاً: «اعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ، لللهُ أَفْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ»، فالتفت، فإذا هو رسول الله على فقلت: هو حر لوجه الله، قال: «أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ، لَلَفَحَتْكَ النَّارُ، أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ». [م في الأيمان (الحديث: 4284/ 1659/ 35)، راجع (الحديث: 4282)].

\* قال أبو مسعود البدري، كنت أضرب غلاماً لي بالسوط، فسمعت صوتاً من خلفي: «اعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودِ!»، فلم أفهم الصوت من الغضب، قال فلما دنا مني، إذا هو رسول الله علم فإذا هو يقول: «اعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ»، قال فألقيت السوط من يدي، فقال: «اعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ، أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هذَا الْغُلَامِ». [م في اليمان (الحديث: 428) [436]).

# [أَبُو المِسْوَرِ]

\* أن النبي على أهديت له أقبية من ديباج، مزررة بالذهب، فقسمها في ناس من أصحابه، وعزل منها واحداً لمخرمة بن نوفل، فجاء مع ابنه المسور، فقام على الباب، فقال: ادعه لي، فسمع على صوته، فأخذ قباء فتلقاه به، واستقبله بأزراره، فقال: «يَا أَبَا المِسْوَرِ، خَبَأْتُ هذا لَكَ، يَا أَبًا المِسْوَرِ، خَبَأْتُ هذا لَكَ، يَا أَبًا المِسْورِ، خَبَأْتُ هذا لَكَ، وكان في خُلُقِهِ شدة. [خ في فرض الخمس (الحديث:

#### [أُبُو مُعَيطٍ]

\*أن النبي عَلَيْ كان يصلي بالبيت. . . إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به ، فنظر حتى إذا سجد النبي على وضعه على ظهره بين كتفيه . . . حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره ، فرفع كتفيه . . . حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره ، فرفع رأسه ثم قال: «اللَّهُمَّ عَلَيكَ بِقُريشٍ» ، . . . ثم سمَّى «اللَّهُمَّ عَلَيكَ بِقُريشٍ» ، . . . ثم سمَّى وشَيبَة بْنِ رَبِيعَة ، وَالوَلِيدِ بْنِ عُتْبَة ، وَأُمَيَّة بْنِ رَبِيعَة ، وَأُمَيَّة بْنِ رَبِيعَة ، وَعُقْبَة بْنِ رَبِيعَة ، وَالوَلِيدِ بْنِ عُتْبَة ، وَأُمَيَّة بْنِ حَلَف ، وعَقْبَة ، وَأُمَيَّة بْنِ رَبِيعَة ، وَالوَلِيدِ بْنِ عُتْبَة ، وَأُمَيَّة بْنِ رَبِيعَة ، وَعُقْبَة ، وَأُمَيَّة بْنِ رَبِيعَة ، وَالوَلِيدِ بْنِ عُتْبَة ، وَعَلَيك بِعُتْبَة ، وَأُمَيَّة بْنِ رَبِيعَة ، وَالوَلِيدِ بْنِ عُتْبَة ، وَأُمَيَّة بْنِ رَبِيعَة ، وَالوَلِيدِ بْنِ عُتْبَة ، وَعَلَيك بِعُتْبَة ، وَالوضوء (الحديث: 052م) ، ان طر (الحديث: 1668) ، و (الحديث: 1668) ، و (الحديث: 1668) ، و (الحديث: 1668) ، و (الحديث: 1668) .

\* بينما رسول الله على عند الكعبة، وجمع من قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم: . . . أيكم يقدم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى مرثها ودمها . . . فيجيء به . . . حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله على وضعه بين كتفيه . . فأقبلت فاطمة تسعى . . . حتى ألقته عنه . . فلما قضى صلاته قال: "اللَّهُمَّ عَلَيكَ بِقُريش، اللَّهُمَّ عَلَيكَ بِقُريش، اللَّهُمَّ عَلَيكَ بِقُريش، اللَّهُمَّ عَلَيكَ بِقُريش، اللَّهُمَّ عَلَيكَ بِقُريش، وبْنِ هِشَام، وَعُتْبَةً بْنِ رَبِيعَةَ، وَالوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً ، وَأُمَيَّة بْنِ رَبِيعَةَ، وَالوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً ، وَأُمَيَّة بْنِ خَلْفِ، وَعُمَارَة بْنِ الولِيدِ»، خَلَفِ، وَعُقْبَة بْنِ أَبِي مُعيطٍ، وَعُمَارَة بْنِ الولِيدِ»، خَلَفِ، وَعُقْبَة بْنِ أَبِي مُعيطٍ، وَعُمَارَة بْنِ الولِيدِ»، رَبِيعَة أَسْ وَالوليدِ القلِيبِ لَعْنَةً ». [خ ني الوليدِ العديث: 200)، راجم (الحديث: 200)].

\*بينما ﷺ ساجد، وحوله ناس من قريش، إذ جاء عقبة بن أبي معيط، بسلا جزور، فقذفه على ظهر رسول الله ﷺ، فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره، ودعت على من صنع ذلك، فقال: «اللَّهُمَّ، عَلَيْكَ الْمَلاَّ مِنْ قُرَيْشٍ: أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَام، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَة، وَشُعْبَة بِن أبي مُعَيْطٍ [وَعُقْبَة بْنَ رَبِيعَة]، وَأُمَيَّة بْنَ خَلَفٍ، أَوْ أَبِي مُعَيْطٍ، وَشَيْبَة بْنَ رَبِيعَة]، وَأُمَيَّة بْنَ خَلَفٍ، أَوْ أُبِي بْنَ خَلَفٍ مُعْبَة الشَّاكُ ». [م في الجهاد والسبر أبي بْنَ خَلَفٍ مُ شُعْبَة الشَّاكُ ». [م في الجهاد والسبر (الحديث: 4625)].

\*بينا ﷺ ساجد، وحوله ناس من قريش من المشركين، إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور، فقذفه على ظهر النبي ﷺ، فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة، فأخذت من ظهره، ودعت على من صنع ذلك، فقال ﷺ: «اللَّهُمَّ عَلَيكَ المَلاَّ مِنْ قُرَيشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيكَ أَبَا جَهْلِ ابْنَ هِشَام، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَشَيبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَشَيبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَشَيبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيطٍ، وَالموادعة (الحديث: 3185)، راجع (الحديث: 240)].

# [أَبُو الْمُنْذِرِ]

\* «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟ »، قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟ »، قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدري، وقال: «وَاللهِ! لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1882/810/858)، د (الحديث: 1460)].

#### [أَبُو مُوسى]

\* . . . أن رجلاً نادى فرفع صوته: لا إله إلا الله والله أكبر، قال: ورسول الله ﷺ على بغلته، قال: "فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غائِباً»، ثم قال: "يَا أَبَا مُوسى، أَوْ: يَا عَبْدَ اللهِ، أَلَا أَذُلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ الجَنَّةِ؟»، قلت: بلى يا رسول الله، قال: "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ». [خ في الدعوات (الحديث: 6409)، انظر (الحديث:

\* أقبلت إلى النبي على ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ورسول الله ﷺ يستاك، فكلاهما سأل، فقال: «يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيس»، قال: قلت: ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما

يطلبان العمل، فكأنى أنظر إلى سواكه تحت شفتيه قلصت، فقال: «لَنْ، أَوْ: لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِن اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيس، إِلَى اليَمَنِ». [خ في استنابة المرتدين (الحديث: 6923)، راجع (الحديث: 2261).

\* أَن أَبِا مُوسَى قال: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الأَشْعَرِينِ، أَحَدُهُمَا: عنْ يَمِينِي، وَالآخَرُ: عنْ يَسَارِي، فَكِلَاهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ وَالنَّبِيُّ ﷺ

سَاكِتٌ، فقالَ: «مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى» أَوْ «يَا عَبْدَ اللهِ بِنَ قَيْس؟ \* قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِـالْـحَقِّ، مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ. قالَ: وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ،

قالَ: «لَنْ نَسْتَعْمِلَ» أَوْ «لا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِن اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى»، أَوْ «يَا

عَبْدَ اللهِ بِنَ قَيْسٍ "، فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بِنَ جَبَل، قالَ: فَلمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ مُعَاذٌّ قالَ: انْزِلْ، وَأَلْقَى لَهُ

وسَادَةً، وإذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ. قالَ: مَا هذَا؟ قالَ:

هذَا كَانَ يَهُودِيّاً فأَسْلَمَ، ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ، دِينَ السُّوءِ.

قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ؛ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ. قَالَ: اجْلِسْ، نَعَمْ، قال: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ؛ قَضَاءُ اللهِ

وَرَسُولِهِ \_ ثَلَاثَ مرّاتٍ \_ فأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ، ثُمَّ تَذَاكَرَا قِيَامَ

اللَّيْل، فقال أحَدُهُمَا: مُعَاذُ بنُ جَبَل، أمَّا أنَا فَأَنَام وَأَقُومُ، أَوْ أَقُومُ وَأَنَامُ، وَأَرْجُو فَى نَوْمَتِى مَا أَرْجُو فَى

قَوْمَتِي. [د في الحدود (الحديث: 4354)].

\* أن أبا موسى قال: بعثني على إلى اليمن، قال: فوافقته في العام الذي حج فيه، فقال لي ﷺ: «يَا أَبَا مُوسَى! كَيْفَ قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ؟ ٥، قال: قلت: لبيك إهلالاً كإهلال النبي ﷺ، فقال: «هَلْ سُقْتَ هَدْياً؟»،

قلت: لا، قال: (فَانْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا

وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أُحِلَّ». [م في الحج (الحديث: 2951/ 1221/ 156)، راجع (الحديث: 2959)].

 \* أن النبي ﷺ قال لأبي موسى: «يَا أَبَا مُوسى، لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْماراً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5048)، ت (الحديث: 3855)].

\* أن أبا موسى قال: أنهم كانوا معه عِيد، وهم يصعدون في ثنية، قال: فجعل رجل، كلما علا ثنية، نادي لا إله إلا الله والله أكبر، قال: فقال ع : "إنَّكُمْ لَا تُنَادُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِباً»، قال: فقال: «يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْس، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ»، قلت: ما هي يا رسول الله؟ قال: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ». [م في الدعوات (الحديث: 6804/ 000/ 45)، راجع (العديث: 6802)].

# [أَيُّو هِرًّ]

\* أن أبا هريرة قال: أصابني جهد شديد، فلقيت عمر بن الخطاب، فاستقرأته آية من كتاب الله، فدخل داره وفتحها عليّ، فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع، فإذا رسول الله ﷺ قائم على رأسى، فقال: «يَا أَبَا هُرَيرَةَ»، فقلت لبيك رسول الله وسعديك، فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي، فانطلق بي إلى رحله، فأمر لي بعُمسٌ من لبن فشربت منه، ثمَّ قال: «عُدْيَا أَبَا هِرِّ»، فعدت فشربت، حتى استوى بطنى فصار كالقدح، قال: فلقيت عمر، وذكرت له الذي كان من أمري، وقلت له: تولى الله ذلك من كان أحق له منك يا عمر، والله لقد استقرأتُك الآية، ولأنا أقرأ لها منك. قال عمر: والله لأن أكون أدخلتك أحب إليَّ من أن يكون لي مثل حُمْر النِّعَمْ «عُدْ». [خ في الأطعمة (الحديث: 5375)، انظر (الحديث: .[(6452 ،6246

\* أن أبا هريرة قال: دخلت مع رسول الله ﷺ فوجد لبناً في قدح، فقال: «أَبَا هِرِّ، الحَقْ أَهْلَ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَيَّ». [خ في الاستئذان (الحديث: 6246)، راجع (الحديث: 5375)، ت (الحديث: 2477)].

\* لقيني رسول الله على وأنا جنب فأخذ بيدي . . .

فانسللت. . . فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال: «أَبِنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرِّ»، فقلت له، فقال: «سُبْحَانَ اللهِ يَا أَبَا هِرِّ»، فقلت له، فقال: «سُبْحَانَ اللهِ يَا أَبَا هِرِّ، إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ». [خ في الغسل (الحديث: 285)، راجع (الحديث: 283)].

\* أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ كَانَ يَقُولُ: آللهِ الَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ، إِنْ كُنْتُ لأَعْتَمِدُ بكَبِدِي عَلَى ٱلأَرْضِ مِنَ الجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ لأَشُدُّ الحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الجُوعِ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْماً عَلَى طَرِيقِهِمِ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، ۚ فَمَرَّ أَبُو بَكْر، فَسَأَلتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، ما سَأَلتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي، فَمَرَّ وَلَمْ يَفعَل، ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ، فَسَأَلتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ ما سَأَلتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي، فَمَرَّ فَلَمْ يَفْعَل، ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو القَاسِم ﷺ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي، وَعَرَفَ ما في نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي، ثُمَّ قالَ: «أَبَا هِرِّ»، قُلتُ: لَبِّيكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قالَ: «الحَقْ». وَمَضى فَتَبعْتُهُ، فَدَخَلَ، فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنَ لِي، فَدَخَلَ، فَوَجَدَ لَبَناً في قَدَح، فَقَالَ: «مِنْ أَينَ هذا اللَّبَنُ». قالُوا: أَهْدَاهُ لَكَ فَلَانٌ أَوْ فُلَانَةُ، قالَ: «أَبَا هِرِّ»، قُلتُ: لَبَّيكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قالَ: «الحَقُ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي» \_ قالَ: وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الإِسْلَام، لَا يَأْوُونَ إِلَى أَهْلِ وَلَا مَالِ وَلَا عَلَى أَحَدٍ، إِذَا أَتَنَّهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَل مِنْهَا شَيئاً، وَإِذَا أَتَنْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكُهُمْ فِيهَا - فَسَاءَنِي ذلِكَ، فَقُلتُ: وَمَا هذا اللبَنُ في أَهْلِ الصُّفَّةِ؟! كُنْتُ أَحَقُّ أَنَا أَنْ أُصِيبَ مِنْ هذا اللَّبَن شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا، فَإِذَا جاؤوا أَمَرَنِي، فَكُنْتُ أَنَا أَعْطِيهُمْ، وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هذا اللَّبَن، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا، فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ، وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمُ مِنَ البَيتِ، قالَ: «يَا أَبَا هِرِّ»، قُلتُ: لَبَّيكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قالَ: «خُذْ فَأَعْطِهمْ». قالَ: فَأَخَذْتُ القَدَحَ، فَجَعَلتُ أُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبِ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ القَدَحَ، فَأُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَب حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ فَيَشْرَب حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ القَدَحَ، حَتَّى انْتَهَيتُ إِلَى النَّبِيِّ يَكِيُّةٍ وَقَدْ رَوِيَ القَوْمُ كُلُّهُمْ، فَأَخَذَ القَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ، فَنَظَرَ إِلَى

فَتَبَسَّم، فَقَالَ: «أَبَا هِرِّ»، قُلتُ: لَبَيكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَلَ: (لَبَيكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قالَ: «بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ». قُلتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، قالَ: «اقْعُدْ فَاشْرَبْ». فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ، فَقَالَ: «اشْرَبْ»، حَتَّى «اشْرَبْ». فَشَرِبْتُ، فَمَا زَالَ يَقُولُ: «اشْرَبْ»، حَتَّى قُلتُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكاً، قُلتُ: (فَأَرِنِي»، فَأَعْظيتُهُ القَدَحَ، فَحَمِدَ اللهَ وَسَمَّى قَلْرِبَ الفَضْلَةَ. [خ ني الرقاق (الحديث: 6452)، راجع (الحديث: 6456)، راجع (الحديث: 6626)،

# [أَبُو هُريرَة]

\* أبق غلام لي في الطريق، فلما قدمت عليه على فبايعته، فبينا أناء عنده إذ طلع الغلام، فقال لي على الله الله الله الله الله أبا هُريرة هذا غُلامُكَ فقلت: هو لوجه الله فأعتقته. [خ في المغازي (الحديث: 4393)، راجع (الحديث: 2530)].

\* أن أبا هريرة قال: أصابني جهد شديد، فلقيت عمر بن الخطاب، فاستقرأته آية من كتاب الله، فدخل داره وفتحها عليّ، فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع، فإذا رسول الله على من الجهد والجوع، فإذا رسول الله على رأسي، فقال: «يَا أَبَا هُرَيرَة»، فقلت لبيك رسول الله فانطلق بي إلى رحله، فأمر لي بِعُمسٌ من لبن فشربت فانطلق بي إلى رحله، فأمر لي بِعُمسٌ من لبن فشربت منه، ثمَّ قال: «عُدْ يَا أَبًا هِرَّ»، فعدت فشربت، حتى استوى بطني فصار كالقدح، قال: فلقيت عمر، وقدت له الذي كان من أمري، وقلت له: تولى الله وذكرت له الذي كان من أمري، وقلت له: تولى الله الآية، ولأنا أقرأ لها منك يا عمر، والله لقد استقرأتُك أحب إليَّ من أن يكون لي مثل حُمْرِ النَّعَمْ النَّعُمْ النَّعَمْ النَّعْمُ النَّعُمْ النَّعْمُ الْعُمْمُ الْعُمْ النَّعْمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُلْعُمْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ ال

الباب...، ففتحت الباب، ثم قالت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، قال: فرجعت إليه على فأتيته وأنا أبكي من الفرح، قلت: يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك، وهدى أم أبي هريرة، ... قلت: ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين، ويحببهم إلينا، فقال على «اللّهُمَّ حَبّب عُبيْدَكَ هَذَا ـ يَعْنِي: أَبًا هُرَيْرَة \_ وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، وَحَبّبْ إلْيُهِمُ الْمُؤْمِنِينَ» فما خلق مؤمن يسمع بي، ولا يراني إلا أحبني. [م في فضائل الصحابة يسمع بي، ولا يراني إلا أحبني. [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6346/ 1588/ 1588)].

\* أن أبا هريرة قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «لَقَدْ ظَنَنْتُ، يَا أَبَا هُرَيرَةَ، أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هذا الحَدِيثِ أَحَدُ أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ قالَ: لَا إِلهَ إِلاَ اللهُ، خالِصاً مِنْ قِبَلِ نَفسِهِ ». [خ في الرقاق (الحديث: 6570)، راجع (الحديث: 99)].

\* أَن أَبِ هُويِرة قَال: قَالَ لِي ﷺ: ﴿لا يَوَالُونَ يَسْأَلُونَكَ، يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، حَتَّى يَقُولُوا: هذَا اللهُ، فَمَنْ خَلَقَ اللهُ؟». [م في الإيمان (الحديث: 347/ 135/ 215)].

\* أن أبا هريرة قال: لما قدمت على النبي على النبي على النبي على الله قلت. . . وأبق مني غلام لي في الطريق، فلما قدمت عليه عليه عليه عليه أبا هُرَيرَة، هذا غُلَامُكَ» فقلت: هو حر لي عليه الله فأعتقه . [خ ني العنق (الحديث: 2531)، راجع (الحديث: 2530)].

\* أن أبا هريرة قال: وكلني على بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت، فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله على قال: إني محتاج وعليَّ عيال ولي حاجة شديدة قال: فخليت عنه، فقال على: «يَا أَبَا هُرَيرة ما فَعَلَ أسِيرُكُ البَارِحَة؟»، قال: قلت: شكا حاجة شديدة وعيالاً، فرحمته فخليت سبيله، قال: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ»، فعرفت أنه سيعود، لقوله على: «إنَّهُ سَيَعُودُ»، فرصدته،

فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله علي قال: دعنى فإنى محتاج فخليت سبيله . . . فأصبحت فقال لي عَيْدُ: «يَا أَبَا هُرَيرَةَ ما فَعَلَ أَسِيرُك؟»، قلت: يا رسول الله شكا حاجة. . قال: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ»، فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته. . . قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، قلت: ما هي؟ قال: . . . فاقرأ آية الكرسي . . . فقال لي رسول الله ﷺ: «ما فَعَلَ أَسِيرُكَ البّارِحَةَ؟»، قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلُّمني كلمات. . . قال: «ما هِيَ؟ "، قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي . . . وقال لي : لن يزال عليك حافظ ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فقال: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مِنْذُ ثَلَاثِ لَيَالِ يَا أَبَا هرَيرَة؟»، قال: لا، قال: «ذَاكَ شَيطَانٌ». [خ في الوكالة (الحديث: 2311)، انظر (الحديث: 3275، 5010)].

\* أن النبي على التي التي أبا هريرة في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانخنس منه، فذهب فاغتسل ثم جاء، فقال: «أَينَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيرَةً»، قال: كنت جنباً، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: «سُبْحَانَ اللهِ، إِنَّ المُسْلمَ لا يَنْجُسُ». [خ في الغسل (الحديث: 283)، د (الحديث: 283)، س (الحديث: 582)،

\* أنه المحملة المراح، وخالد بن الوليد على الخيل فقال: عبيدة بن الجراح، وخالد بن الوليد على الخيل فقال: «يا أبا هريرة اهتف بالأنصار»، قال: اسلكوا هذا الطريق، فلا يشرفن لكم أحد إلا أنمتموه، فنادى مناد لا قريش بعد اليوم، فقال على «مَنْ دَخَلَ دَاراً فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ». [دفي الخراج (الحديث: 3024)].

\* أنه ﷺ مرّ بأبي هريرة وهو يغرس غرساً، فقال: «يَا أَبَا هُرَيْرَةً! مَا الَّذِي تَغْرِسُ؟»، قلت: غراساً قال: «أَلاَ أُدُلُّكَ عَلَى غِرَاسٍ خَيْرٍ مِنْ هذَا؟» قَالَ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله

إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحِد شجرة في الجنة». [جه الأدب (الحديث: 3807)].

\* عن أبي هريرة قال: أنه لما أقبل يريد الإسلام، ومعه غلامه، ضل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي على فقال الله فقال أبا أبا هُرَيرَة، هذا غُلامُكَ قَدْ أَتَاكَ " فقال: أما إني أشهد أنك حر . . . [خ في العتن (الحديث: 2530)].

\* قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله، إني رجل شاب، وأنا أخاف على نفسي العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك. . . فقال على : "يَا أَبَا فَمْرِيرَةً، جَفَّ القَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ فَاخْتَصِ عَلَى ذلِكَ أَوْ فَرَرُهُ. [خ في النكاح (الحديث: 5076)، س (الحديث: 3215)]. \* قال أبو هريرة: يا رسول الله، إني قد علمت أنك تصوم في هذا اليوم فتحينت فطرك بهذا النبيذ فقال: "خُذْ هذِه فَاضْرِبِ بِهَا الْحَاثِطَ فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا الْحُدِثُ وَلَا بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ». [س الأشربة (الحديث: 5720)، تقدم (الحديث: 5226)].

\* قلت: يا رسول الله إني رجل شاب قد خشيت على نفسي العنت، ولا أجد طولاً أتزوج النساء أفأختصي؟ فأعرض عنه على حتى قال ثلاثاً، فقال على «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ، فَاخْتَصِ عَلَى ذلِكَ أَوْ دَعْ». [س النكاح (الحديث: 3215)].

الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلا اللهُ، مُسْتَيْقِناً بِهَا قَلْبُهُ، فَبَسُرْهُ بِالْجَنَّةِ»، فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتين نعلا رسول الله على بعثني بهما، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه بشرته بالجنة، قال: فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لأستي، فقال: ارجع يا أبا هريرة، فرجعت إلى رسول الله على فأجهشت بكاء... فقال لي رسول الله على: "مَا لَكُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً؟»، فقال لي رسول الله على: "مَا لَكُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً؟»، قال عمر نابي أنت عمر فأخبرته... قال: (ارجع)، والل على: "يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟»، قال: يا بنعليك... قال: "نَعَمْ»، قال: فلا تفعل، فإني بنعليك... قال: "نَعَمْ»، قال: فلا تفعل، فإني رسول الله على الناس عليها، فخلهم يعملون، قال رسول الله على: "فَخَلُهِمْ». [م في الإيمان (الحديث: 146/ 155)].

\* كنا معه ﷺ، يوم الفتح، فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمني، وجعل الزبير على المجنبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادي، فقال: «يَا أَبَا هُرَيْرَةً، ادْعُ لِي الأَنْصَارَ»، فدعوتهم، فجاؤوا يهرولون، فقال: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، هَلْ تَرَوْنَ أَوْبَاشَ قُرَيْشِ؟»، قالوا: نعم، قال: «انْظُرُوا، إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ غَداً أَنْ تَحْصِدُوهُمْ حَصْداً»، وأخفى بيده، ووضع يمينه على شماله، وقال: "مَوْعِدُكُمُ الصَّفَا»، قال: فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه، قال: وصعد ﷺ الصفا، وجاءت الأنصار، فأطافوا بالصفا، فجاء أبو سفيان، فقال: يا رسول الله، أبيدت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم، فقال أبو سفيان، قَالَ ﷺ: "مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي شُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ » ، فقالت الأنصار: أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته، ورغبة في قريته، ونزل الوحي عليه ﷺ فقال: ﴿ قُلْتُمْ: أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ، وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ، أَلَا فَمَا اسْمِي إِذاً \_ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ \_ أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، هَاجَرْتُ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكُمْ، فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ،

وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ ، قالوا: والله ، ما قلنا إلا ضناً بالله ورسوله ، قال: «فَإِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ ﷺ ، يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْدِرَانِكُمْ ». [م في الجهاد والسير (الحديث: 4600/ 1780/ 881].

\* (لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هذا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِصاً مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ ». [خ في العلم (الحديث: 99)، انظر (الحديث: 6570)].

\* «مَنْ هَذَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَأَقُولُ: فُلَانٌ، فَيَقُولُ: نِعْمَ عَبْدُ اللهِ هَذَا، ويَقُولُ: مَنْ هَذَا؟ فَأَقُولُ: فُلَانٌ، فَيَقُولُ: عَبْدُ اللهِ هَذَا، حَتَّى مَرَّ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: هَذَا خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ فقالَ: نِعْمَ عَبْدُ اللهِ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ، سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ». [تالمناف (الحديث: 3846)].

\* وَفَدَتْ وُفُودٌ إِلَى مُعَاوِيَةً، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، فَكَانَ يَصْنَعُ بَعْضُنَا لِبَعْضِ الطَّعَامَ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَلْعُونَا إِلَى رَحْلِهِ، فَقُلْتُ: أَلَا أَصْنَعُ طَعَاماً فَأَدْعُوهُمْ إِلَى رَحْلِي؟ فَأَمَرْتُ بِطَعَام يُصْنَعُ، ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنَ الْعَشِيِّ، فَقُلْتُ: الدَّعُّوةُ عِنْدِي اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: سَبَقْتَنِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَلَا أُعْلِمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِكُمْ؟ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، ثُمَّ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ، فَقَالَ: أَفْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً، فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنِّبَتَيْن، وَبَعَثَ خَالِداً عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الأُخْرَى، وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحُسَّر، فَأَخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي كَتِيبَةٍ، قَالَ: فَنَظَرَ فَرَآنِي، فَقَالَ: «أَبُو هُرَيْرَةً!»، قُلْتُ: لَبَّيْكَ، يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «لَا يَأْتِينِي إِلَّا أَنْصَارِيُّ». زَادَ غَيْرُ شَيْبَانَ: فَقَالَ: «اهْتِفْ لِي بَالأَنْصَارِ ۗ قَالَ: فَأَطَافُوا بِهِ، وَوَبَّشَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشًا لَهَا، وَأَتْبَاعاً، فَقالُوا: نُقدُّمُ هؤُلَاءِ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ، وَإِنْ أُصِيبُوا أَعْطَيْنَا الَّذِي سُئِلْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشِ وَأَتْبَاعِهمْ»، ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ، إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى، ثُمَّ قَالَ: ﴿حَتَّى

تُوَافُونِي بِالصَّفَا»، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَمَا شَاءَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَداً إِلَّا قَتَلَهُ، وَمَا أَحَدٌ مِنْهُمْ يُوَجِّهُ إِلَيْنَا شَيْئًا، قَالَ: فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُبِيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْش، لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْم، ثُمَّ قَالَ : «مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي شُفْيَانَ فَهُو آمِنٌ »، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ، بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ، وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَجَاءَ الْوَحْيُ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ الْوَحْيُ لَا يَخْفَى عَلَيْنَا، فَإِذَا جَاءَ، فَلَيْسَ أَحَدُ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُولِ للهِ ﷺ حَتَّى ينْقَضِيَ الْوَحْيُ، فَلَمَّا قُضِيَ [انْقَض] الْوَحْيُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ»، قَالُوا: لَبَّيْكَ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "قُلْتُمْ: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ"، قَالُوا: قَدْ كَانَ ذَاكَ، قَالَ: «كَلَّا، إنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، هَاجَوْتُ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكُمْ، وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ»، فَأَقْبُلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ، وَيَقُولُونَ: واللهِ، مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلَّا الضِّنَّ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ»، قَالَ: فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى دَارِ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَغْلَقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُم، قَالَ: وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُمُ، حَتَّى أَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ، فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، قَالَ: فَأَتَى عَلَى صَنَم إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ، قَالَ: وَفِي يَدِ رَسُولِ للهِ ﷺ قَوْسٌ، وَهُوَ آخِذٌ بسِيَةِ الْقَوْسِ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى الصَّنَم جَعَلَ يَطْعُنُهُ فِي عَيْنِهِ، وَيَقُولُ: «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ"، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ، أَتَى الصَّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ، حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللهَ، وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُو . [م في الجهاد والسير (الحديث: .[(84 /1780 /4598

\* «يَا أَبَا هُرَيْرَةً! تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنتَزَعُ مِنْ أُمَّتِي». [جه الفرائض (الحديث: 2719)].

\* «يَا أَبَا هُرَيْرَةً! كُنْ وَرِعاً، تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَكُنْ قَنِعاً، تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَكُنْ قَنِعاً، تَكُنُ أَشْكَرَ النَّاسِ، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، تَكُنْ لِمَوْمِناً، وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ، تَكُنْ مُسْلِماً، وَأَقِلَ الضَّحِكِ تُمِيتُ مُسْلِماً، وَأَقِلَ الضَّحِكِ تُمِيتُ

الْقَلْبَ». [جه الزهد (الحديث: 4217)].

#### [أبو هِنْدِ]

\* أن أبا هند حجم النبي ﷺ في اليافوخ، فقال ﷺ: «يَا بَنِي بَياضَةَ، أَنْكِحُوا أَبا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إلَيْهِ»، وقال: «وإِنْ كَانَ في شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوُونَ بِهِ خَيْرٌ فالْحِجَامَةُ». [دني النكاح (الحديث: 2102)].

#### [أبو وَقّاص]

\* (عَشَرةٌ في الجنَّةِ: أَبَو بَكْرٍ فَي الجنَّةِ، وَعُمَرُ في الجنّةِ، وَعُمَرُ في الجنّةِ، وَعُمْرُ في الجنّةِ، وَعُمْمَانُ وَعلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَة وَعبْدُ الرَّحْمٰنِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَسَعْدُ بنُ أَبِي وَقَاصٍ». [ت المناقب (الحديث: 3748)].

# [أَبُو وَهُب]

\* أن رجلاً سرق بردة فرفعه إلى النبي على، فأمر بقطعه فقال: يا رسول الله، قد تجاوزت عنه قال: (فَلُولًا كَانَ هَذَا قَبْلُ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ يَا أَبًا وَهْبٍ، فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى . [س قطع السارق (الحديث: 4894)، تقدم (الحديث: 4893)].

## [أَبُوءُ]

\* «أَلَا أَدُلُكَ عَلَى سَيِّدِ الاسْتِغْفَارِ؟ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ حَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبُدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُودُ بِكَ مِن شَرِّ ما صَنَعْتُ وأَبُوءُ إليكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وأَبُوءُ إليكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وأعتَرِفُ بِلْنُوبِي فاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إنَّهُ لا يَغْفِرُ اللَّنُوبِي إللَّا أَنْتَ، لا يَقُولُهَا أَحَدُكُمْ حِينَ يُمْسِيَ فَيَاتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ إلا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ وَلَا يَقُولُها حِينَ يُصْبِحُ فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي إلا يَقُولُها حِينَ يُمْسِي إلا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ وَلا يَقُولُها حِينَ يُمْسِي إلا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَلا يَعْمِبُ أَنْ يُصْبِحُ الله وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ وَلا يَعْمِبُ الْمَدِينَ يَعْمِبِ اللهَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَلا يَعْمِبُ إلا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَلا يَعْمِبُ لَهُ الْجَنَّةُ وَلا يَعْمِبُ إللهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَلا يَعْمِبُ لَهُ الْجَنَّةُ وَلا يَعْمِبُ لَهُ الجَنَّةُ وَلا يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْتَ وَلَا لَا لَهُ الْمَالَ اللّهُ الْعَلَيْمِ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّه

\* «سَيدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صَنَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صَنَعْتُ، أَبُوءُ لِكَ مِنْ شَرِّ ما صَنَعْتُ، أَبُوءُ لِكَ مِنْ قَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا أَنْتُ، قالَ: وَمَنْ قالَهَا مِنَ النَّهَارِ يَعْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، قالَ: وَمَنْ قالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنَّ بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ البَّهَارِ المَّبَرِّةِ، وَمَنْ قالَهَا مِنَ اللَّيل وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ البَيْهَارِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ

أَنْ يُصْبِحَ، فَهوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». [خ في الدعوات (الحديث: 6323)، س (الحديث: 5337)].

\* «سَيُّدُ الاسْتِغْفَارِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْنِي وَأَنَا عَبُدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ النُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما ضَنَعْتُ. إِذَا قالَ حِينَ يُمْسِي فَمَاتَ دَخَلَ الجَنَّةَ، أَوْ: كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَإِذَا قالَ حِينَ يُمْسِي فَمَاتَ دَخَلَ الجَنَّةَ، أَوْ: كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَإِذَا قالَ حِينَ يُصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ ». [خ ني الدعوات (الحديث: 6323)، راجع (الحديث: 6306)].

\* «مَنْ قَالَ حِينَ يُصِيحُ أَوْ حِينَ يُمْسِي: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِيُ لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ بِنَغْفِرُ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ أَبُوءُ بِنَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّذُنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَمَاتَ مِن يَوْمِهِ أَوْ مِنْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ النَّذُنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَمَاتَ مِن يَوْمِهِ أَوْ مِنْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنْبَةِ دَخَلَ الْجَنْبَةِ وَلَادِب (الحديث: 5070)، جه (الحديث: 3872).

## [أُبَوُا]

\* ﴿ أَنَّ مُوسَى قَامَ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَاثِيلَ، فَسُيْلَ أَيُ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدُ النَّاسِ أَعْلَمُ وَفَقَالَ لَهُ: بَلَى، لِي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ البَحْرَينِ العِلمَ إِنْكَ، قَالَ: أَي رَبِّ وَمَنْ لِي بِهِ؟ - وَرُبَّمَا قَالَ شُفَيَانُ، أَي رَبِّ، وَكَيفَ لِي بِهِ؟ - قَالَ: تَأْخُذُ حُوتاً، شُفيَانُ، أَي رَبِّ، وَكَيفَ لِي بِهِ؟ - قَالَ: تَأْخُذُ حُوتاً، فَعَرَبُمَا قَالَ: تَأْخُذُ حُوتاً، وَرُبَّمَا قَالَ: تَأْخُذُ حُوتاً، وَرُبَّمَا قَالَ: تَأْخُذُ حُوتاً فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلٍ، حَيثُما فَقَدْتَ الحُوتَ فَهُو ثَمَّ، وَأَخَذَ حُوتاً فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلٍ، مَعْمُ انْفَلَقَ هُوَ وَفَنَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا، فَرَقَدَ مُوسَى وَاضْطَرَبَ الحُوتُ فَخَرَجَ، فَسَقَطَ فِي البَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَباً، فَخَرَجَ، فَسَقَطَ فِي البَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَباً، فَخَرَجَ، فَسَقَطَ فِي البَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَباً، فَخَرَجَ، فَسَقَطَ فِي البَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَباً، فَخَرَجَ، فَاللَالَةُ عَنِ الحُوتِ جِرْيَةَ المَاءِ، فَصَارَ مِثْلُ الطَّاقِ، فَانْطَلَقًا يَمْشِيلَانِ بَقِيَّةً فَعَالَ لِفَتَاهُ وَيَوْمَهُمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا لَيَاتَهِ مَنَ الْعَدِ قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا عَنَا مَنَ الْعَدِ قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ حَيثُ أَمَرَهُ اللهُ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ وَلَمُ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ حَيثُ أَمْرَهُ اللهُ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ اللَّهُ فَتَاهُ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ اللَّهُ فَتَاهُ اللَّهُ الْفَلَالُهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْقَالَ لَهُ فَتَاهُ اللَّهُ فَتَاهُ اللَّهُ فَتَاهُ اللَّهُ الْفَالَ لَلَهُ الْوَلَهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْفَلَالُولُ اللَّهُ الْفَالَ لَهُ فَتَاهُ الْقَاهُ الْمُ الْفُولُ الْمُؤْهُ اللَّهُ الْمُؤَالُ الْفَالِ الْفَالِلَهُ الْقَالُ لَلَهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْهُ الْمُؤَالُ الْمُؤَالُ الْمُؤَالُ الْمُؤَالُ الْمُؤَالُ الْمُلُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤَلِلُ الْمُؤَالُ اللَّهُ الْمُؤَالُ

أَرَأَيتَ إِذْ أَوِينَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَه، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ عَجَباً، فَكَانَ لِلحُوتِ سَرَباً وَلَهُمَا عَجَباً، قَالَ لَهُ مُوسى: ذلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدًّا عَلَى آثَارهِمَا قَصَصاً، رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجَّى بِثَوْبِ، فَسَلَّمَ مُوسى فَرَدَّ عَلَيهِ، فَقَالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَّمُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسى، قَالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتَيتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً، قَالَ: يَا مُوسى إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لَا تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ علَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، قَالَ: هَلِ أَتَّبِعُكُّ؟ قَالَ: أ ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَى مَا لَرَ يُحِط بِهِ خُبْرًا - إِلَى قَوْلِهِ - أَمْرًا ﴾ [الكهف: 67 ـ 69] فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ كَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُواْ الخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَير نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ، فَوَقَعَ عَلَي حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي البَحْرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَين، قَالَ لَهُ البَخْضِرُ: يَا مُوسَى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَص هذا العُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ البَحْرِ، إِذْ أَخَذَ الفَأْسَ فَنَزَعَ لَوْحاً ، قَالَ: فَلَمْ يَفجَأْ مُوسى إِلَّا وَقَدْ قَلَعَ لَوْحاً بِالقَدُّوم، فَقَالَ لَهُ مُوسى: مَا صَنَعْتَ؟ قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جِنْتَ شَيئاً إِمْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، قَالَ: لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً، فَكَانَتِ الأُوْلَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً"، فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ البَحْرِ مَرُّوا بِغُلَام يلعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَأَخَذَ الحَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بِيِّدِهِ هَكَذَا \_ وَأَوْمَا سُفيَانُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَقْطِفُ شَيئاً \_ فَقَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلَتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيرِ نَفْسِ، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، قَالَ: إِنْ سَأَلتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً، فَانْطَلَقًا، حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ، مَائِلاً، أَوْمَاً بِيَدِهِ هَكَذَا \_ وَأَشَارَ

سُفيَانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيئاً إِلَى فَوْقُ، فَلَمْ أَسْمَعْ سُفيَانَ يَذْكُرُ مَائِلاً إِلَّا مَرَّةً - قَالَ: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطْحِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، عَمَدْتَ إِلَى حائِطِهِمْ، لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً. قَالَ: هذا فِرَاقُ بَينِي وَبَينِكَ، سَأُنبَّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيهِ صَبْراً - قَالَ النَّبِيُ عَلَيهِ صَبْراً - قَالَ النَّبِيُ عَلَيهِ صَبْراً - قَالَ النَّبِيُ عَلَيهِ مَبْراً - قَالَ النَّبِيُ عَلَيهِ مَبْراً - قَالَ النَّبِيُ عَلَيهٍ مَبْراً - قَالَ النَّبِيُ عَلَيهٍ مَبْراً - قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَ - يَرْحَمُ اللهُ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا ». [خ ني مُوسى، لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصُّ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا». [خ ني مُوسى، لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصُّ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا». [خ ني أحديث الأنبياء (الحديث: 340)].

\* ﴿إِن مُوسَى قَامَ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، فَأَوْحى اللهُ إِلَيهِ، إِنَّ لِي عَبْداً بِمَجْمَع البحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قالَ مُوسَى: يَا رَبِّ فَكَيفَ لِي بِهِ؟ قالَ : تَأْخُذُ مُعَكَ حُوتاً فَتَجْعَلُهُ في مِكْتَلِ، فَحَيثُما فَقَدْتَ الحوتَ فَهِوَ ثُمَّ، فَأَخَذَ حُوتاً فَجَعَلَهُ فَي مِكْتَل، ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْن نُونٍ، حَتَّى إِذَا أَتَّيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤوسَهُمَا فَناما، وَاضْطَرَبَ الحُوتُ في المِكْتَل فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ في البَحْر، فَاتَّخَذَ سَبيلَهُ في البَحْر سَرَباً ، وَأَمْسَكَ اللهُ عَنِ الحُوتِ جِرْيَةَ المَاءِ فَصَارَ عَلَيهِ مِثْلَ الطَّاقِ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ نَسِي صَاحِبُهُ أَن يُخْبِرَهُ بِالحوتِ، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةً يَوْمِهِمَا وَلَيلَتِهِمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ قَالَ مُوسِي لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً، قالَ: وَلَمْ يَجِدْ مُوسى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَا المَكانَ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيتَ إِذْ أَوَينَا إِلَى الصَّحْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَما أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وَاتَّخَذ سَبِيلَهُ في البَحْرِ عَجَباً، قالَ: فَكَانَ لِلحُوتَ سَرَباً، وَلِمُوسِى وَلِفَتَاهُ عَجَباً، فَقَالَ مُوسِى: ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغي، فَارْتَدًّا عَلَى آثَارهِما قَصَصاً، قالَ: رَجَعَا يَقُصَّان آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجى ثَوْبًا ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ مُوسى ، فَقَالَ الخَضِرُ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟! قَالَ: أَنَا مُوسى، قالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ، أَتَيتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً، قالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، يَا مُوسى إِنِّي عَلَى عِلم

مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلم مِنْ عِلمِ اللهِ عَلَّمَكَ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، فَقَالَ مُوسى: سَتَجَّدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِراً وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْراً، فَقَالَ لَهُ الخَضِرُ: فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلنِي عَنْ شَيءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِل البَحْرِ، فَمَرَّتْ سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُواَ الخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيرِ نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبَا في السَّفِينَةِ، لَمْ يَفجَأُ إِلَّا وَالخَضِرُ قَدْ قَلَعَ لَوْحاً مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ بِالقَدُوم، فَقَالَ لَهُ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَذَ جِئْتَ شَيئاً إِمْراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، قالَ: لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً»، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَكَانَتْ الأُولَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً ، قالَ: وَجاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ ، فَنَقَرَ فِي البَحْرِ نَقْرَةً، فَقَالَ لَهُ الخَضِرُ: ما عِلمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمَ اللهِ، إِلَّا مِثْلُ ما نَقَصَ هذا العُصْفُورُ مِنْ هذا البَحْرِ، ثُمُّ خَرَجًا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَينَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ، إِذْ أَبْصَرَ الخَضِرُ غُلَاماً يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلتَ نَفساً زَاكيَةً بِغَيرِ نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيِئاً نُكُراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، قالَ: وَهذا أَشَدُّ مِنَ الأُولَى، قَالَ: إِنَّ سَأَلتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً، فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ، قالَ: مائِلٌ، فَقَامَ الخَضِرُ فَأَقامَهُ بيَدِهِ، فَقَالَ مُوسى: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً، قالَ: ﴿ هَنَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَتْنِكُ مِ إِلَى قَوْلِيهِ مِ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَرْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ [78\_82]»، فقال رسول الله على: «وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللهُ عَلَينَا مِنْ خَبَرهِماً ١٠ [خ ني التفسير (الحديث: 4725)، راجع (الحديث: 122)].

\* «إِنَّهُ بَيْنَمَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فِي قَوْمِهِ يُذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ - وَأَيَّامُ اللهِ نَعْمَاؤُهُ وَبَلَاؤُهُ - إِذْ قَالَ: مَا أَعْلَمُ

فِي الأَرْضِ رَجُلاً خَيْراً وأَعْلَمَ مِنِّي، قَالَ: فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: إِنِّي أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ مِنْهُ، أَوْ عِنْدَ مَنْ هُوَ، إِنَّ فِي الأرْض رَجُلاً هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: يَا رَبِّ، فَلُلَّنِي عَلَيْهِ، ۚ قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: تَزَوَّدْ حُوتاً مَالِحاً، فَإِنَّهُ حَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَعُمِّي عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ وَتَرَكَ فَتَاهُ فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمَاءِ، فَجَعَلَ لَا يَلْتَثِمُ عَلَيْهِ، صَارَ مِثْلَ الْكُوَّةِ، قَالَ: فَقَالَ فَتَاهُ: أَلَا أَلْحَقُ نَبِيَّ اللهِ فَأُخْبِرَهُ؟ قَالَ: فَنُسِّي، فَلَمَّا تَجَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ: ﴿ وَالِنَا غَلَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَّرِنَا هَلَا نَصَبًا﴾ [الكهف: 62]، قَالَ: وَلَمْ يُصِبْهُمْ نَصَبٌ حَتَّى تَجَاوَزَا، قَالَ: فَتَذَكَّرَ قَالَ: أَرَأَيْتَ إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر [الدجي] عـجـبـاً ، قـال: ﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ لَيْ اللَّهِ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَرَ يَجُطُ بِهِ عُبُرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا لَرَ يَجُطُ بِهِ عُبُرًا 68]، شَيْءٌ أُمِرْتُ بِهِ أَنْ أَفْعَلَهُ إِذَا رَأَيْتَهُ لَمْ تَصْبِرْ، قَالَ: ﴿ سَتَجِدُنِينَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ قُلَّ اللَّهُ عَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ( الكهف: الله عَنَّ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ﴾ [الكهف: 69\_71]، قَالَ: انْتَحَى عَلَيْهَا، قَالَ لَهُ مُوسَى عَلَيْهِ الـسَّـلَامُ: ﴿ أَخَرُقُنْهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْتًا إِمْرًا ﴿ ﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا إِنَّ قَالَ لَا تُؤَاخِلُكِ بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ الْكَلَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال 71\_73]، فَآنْطُلَقًا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غِلْمَاناً يَلْعَبُونَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى أَحَدِهِمْ بَادِيَ الرَّأْيِ فَقَتَلَهُ، فَذُعِرَ عِنْدَهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ذَعْرَةً مُنْكَرَةً. قَالَ: أَقَتَلْتَ نَفْساً زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسَ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، عِنْدَ هَذَا الْمَكَانِ: «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ مُوسَى، لَوْلَا أَنَّهُ عَجَّلَ لَرَأَى الْعَجَبَ، وَلَكِنَّهُ أَخَذَتْهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ ﴿ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبَنِّي قَد بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا (إلى الكه ف: 76]، وَلَوْ صَبَرَ لَرَأَى الْعَجَبَ» قَالَ: وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَداً مِنَ الأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَخِي كَذَا، رَحْمَةُ الله عَلَيْنَا » \_ فانطلقا حتى إذا أتبا أهل قرية

عليهم ". [ت السير (الحديث: 1617م)].

\* "قامَ مُوسى خَطِيباً في بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقِيلَ لَهُ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ قالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، وَأَوْحَى إِلَيهِ: بَلَى، عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَع البَحْرَين، هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قالَ: أَي رَبِّ، كَيفَ السَّبِيلُ إِلَيهِ؟ قَالَ: تَأْخُذُ حُوتاً في مِكْتَلِ، فَحَيثُما فَقَدْتَ الحُوتَ فاتَّبِعْهُ، قالَ: فَخَرَجَ مُوسى وَمَعَهُ فَتَاهُ يُوشَعُهُ بْنُ نُونٍ، وَمَعَهُمَا الحُوتُ، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَنَزَلًا عِنْدَهَا، قالَ: فَوَضَعَ مُوسى رَأْسَهُ فَنَامَ»، وفي رواية: «وَفِي أَصْلِ الصَّخْرَةِ عَينٌ يُقَالُ لَهَا: الحَياةُ، لَا يُصِيبُ مِنْ مائِهَا شَيءٌ إِلَّا حَييَ، فَأَصَابَ الحُوتَ مِنْ ماءِ تِلكَ العَين، قالَ: فَتَحَرَّكَ وَانْسَلَّ مِنَ المِكْتِل فَدَخَلَ البَحْرَ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ مُوسى قالَ لِفَتَاهُ: ﴿ وَالنَّا غَدَآ ءَنَا ﴾ [62] الآيَةَ، قالَ: وَلَمْ يَجِدِ النَّصَبَ حَتَّى جاوَزَ ما أُمِرَ بهِ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ: ﴿ أَرْءَيْتَ إِذْ أَوْيَنَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ ﴾ [63] الآيَةَ، قالَ: فَرَجَعَا يَقُصَّانِ في آثَارِهِمَا، فَوَجَدَا في البَحْرِ كالطَّاقِ مَمَرَّ الحُوتِ، فَكَانَ لِفَتَاهُ عَجَباً، وَلِلحُوتِ سَرَباً، قالَ: فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، إذا هُمَا بِرَجُلِ مُسَجَّى بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ مُوسى، قالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ، فَقَالَ: أَنَا مُوسى، قالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ هَلِ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلَّمْتَ رَشَداً. قَالَ لَهُ الخَضِرُ: يَا مُوسى إِنَّكَ عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَكُهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لَا تَعْلَمُهُ. قالَ: بَل أَتَّبِعُكَ، قالَ: فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلِنِي عَنْ شَيءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً. فَانْطَلَقَا يَمْشِيانَ عَلَى السَّاحِل، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَعُرِفَ الخَضِرُ، فَحَمَلُوهُمْ فِي سَفِينَتِهِمْ بِغَيرِ نَوْلٍ، يَقُولُ : بِغَيرِ أَجْر، فَرَكِبَا السَّفِينَةَ. قالَ: وَوَقَعَ عُصْفُورٌ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَغَمَسَ مِنْقَارُهُ البَحْرَ، فَقَالَ الخَضِرُ لِمُوسى: ما عِلمُكَ وَعِلمِي وَعِلمُ الخَلَائِقِ في عِلم اللهِ، إِلَّا مِقْدَارُ مَا غَمَسَ هَذَا العُصْفُورُ مِنْقَارَهُ، قَالَ: فَلَمْ يَفَجَأُ مُوسى إِذْ عَمَدَ الخَضِرُ إِلَى قَدُومِ فَخَرَقَ السَّفِينَةَ، فَقَالَ لَّهُ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَير نَوْلٍ ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ لِنَاماً فطافا في المجالس فاستطعما أهلها، ﴿ وَاَبُواْ أَنَ يُنْمَيِّ عُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْفَضَ فَأَقَامَهُمْ قَالَ لَو يُشَيِّعُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْفَضَ فَأَقَامَهُمْ قَالَ لَو يَشَيِّكُ فِيشَتَ لَنَّخَذَتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِ وَبَيْكُ اللّهَ فِينَا لَا لَكُهف : 78 ـ 78] وَأَخَذَ بِنَوْيِهِ، قَالَ: ﴿ سَأَنْيِئْكُ لِي اللّهِ فِيهَا اللّهَ فَكَانَتُ لِينَا فِيلِ مَا لَمْ تَسْتَعِلْع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللّهِ فَلَ اللّهَ فِيهَا اللّهِ فَكَانَتُ لِيسَكِّرُهَا فَوَجَدَهَا [وَجَدَهَا] لِمَسَكِرِينَ يَعْمَلُونَ فِي البَحْرِ ﴾ [الكهف: 81 ـ 79]، إلى أَخْرِ الآيَةِ، فَإِذَا جَاءَ الَّذِي يُسَخِّرُهَا فَوْجَدَهَا [وَجَدَهَا] فَطُبِعَ يَوْمُ طُبِعَ كَافِراً، وَكَانَ أَبُواهُ قَدْ عَطَفَا عَلَيْهِ، فَلَوْ مُنْخُرِقَةً فَتَجَاوَزَهَا فَأَصْلَحُوهُا إِيخَشَبَةٍ، وَأَمَّا الْغُلَامُ مُنْخُرِقَةً فَتَجَاوَزَهَا فَاعُمُا عُلِيهُ مَنْ فَي الْمُعْتَانَا وَكُفْراً. ﴿ فَأَرُدَنَا أَن يُبْدِلُهُمَا طُعْنِياناً وَكُفْراً. ﴿ فَأَرْدَنَا أَن يُبْدِلُهُمَا وَمُعْتَمُ اللّهُ وَأَمْنَا أَنْ يُبْدِلُهُمَا فَعْلَى مِنْ يَعْمَلُونَ فِي الْمَالِينَ وَكُفْراً. ﴿ فَأَلُونَا أَن يُبْدِلُهُمَا لِيعَامِينَ يَتِمَيْنِ فِي الْمُعْلِينَةِ وَكَانَ أَبُواهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْفَالِينَ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْفَعْلَالُ (الحديث: 115) [الكهف: (172 اللّه على العديث: 116)].

\* "أغْزُوا بِسْم اللهِ وفِي سَبِيْلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ باللَّهِ، وَلا تَغُلُّواً، ولا تَغْدِرُوا، وَلا تُمثِّلُوا، ولا تَقْتُلُوا وَلِيْداً ، فَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشْرِكِينَ فادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالِ أَوْ خِلَالِ، أَيُّهَا أَجَابُوكَ فاقْبَلْ مِنْهُمْ وكُفَّ عنْهُمْ وادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلام والتَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إلى دَارِ المُهَاجِرِينَ، وأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذلكَ فإنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَي المُهَاجِرِينَ، وإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُوا كَأَعْرَابِ المُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَجْرِي عَلَى الأَعْرَابِ، لَيْسَ لَهُمْ فِي الغَنِيمَةِ والْفَيءِ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا، فإنْ أَبُوا فَاسْتَعِنْ بِالله عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ، وإذا حَاصَرْتَ حِصْناً فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ ولا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، واجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وِذِمَمَ أَصْحَابِكَ، لأِنَّكُمْ إِنْ تَحْفُرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وذِمَّةَ رَسُولِهِ، وإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُم عَلَى حُكُم اللهِ فَلا تُنْزِلُوهُمْ، ولَكِنَّ أَنْزِلُهُمْ على حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَلْدِي أَتُصِيبُ حُكْمَ الله فيهِمْ أم لا؟ أو نَحْوَ هذا». [ت السير (الحديث: 1617)، راجع (الحديث: 1408)]. \* "فإنْ أَبُوا فَخُذُ مِنهم الْجِزْيَةَ، فإنْ أَبُوا فاسْتَعِنْ بالله

فَخُرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ﴿ لَقَدْ جِنْتَ ﴾ [71] الآية ، فَانْطَلَقَا إِذَا هُما بِغُلَام يلعَبُ مَعَ الْخِلْمَانِ ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَطَعَهُ ، قَالَ لَهُ مُوسى : أَقْتَلْتَ نَفساً زَكيَّة بَغيرِ نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكْراً ، قالَ : أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً - إِلَى قَوْلِهِ - فَأَبُوا أَنْ يَنْفَضَ ، فَقَالَ لِيلَهُ وَهُمَا فَوَجَدَا فِيها جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْفَضَ ، فَقَالَ لِيدِهُ أَنْ يَنْفَضَ ، فَقَالَ بِيدِهِ هَكَذَا فَأَقامَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُوسى : إِنَّا دَخَلْنَا هذهِ عَلَيهِ مَبْراً » لَوْ شِئْتَ لَا تَخَذْتَ الله يَتَلَوْ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا ، لَوْ شِئْتَ لَا تَخَذَتُ مَلَى عَلَيهِ مَبْراً » قال عَلَيهِ مَبْراً » قال عَلَيهِ مَبْراً » قال عَلَيه مَبْراً » وكان ابن مُوسى صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيه مِبْراً » قال عَلَيه الله عَلْهُ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة عباس يقرأ : وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً ، وأما الغلام فكان كافراً . [خ في التفسير (الحديث: عمراً) ، راجع (الحديث: 74 ، 122).

\* «قَامَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ، قَالَ: فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَع الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ مُوسَى: أَيْ رَبِّ، كَيُّفَ لِي بِهِ؟َ فَقِيلَ لَهُ: احْمِلْ حُوتاً فِي مِكْتَل، فَحَيْثُ تَفْقِدُ الْحُورَتِ فَهُوَ ثَمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهً، وَهُوَ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، فَحَمَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، حُوتاً فِي مِكْتَل، وَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَمْشِيَانِ حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ، فَرَقَلَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفَتَاهُ، فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَل، حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَل، فَسَقَطَ فِي الْبُحْرِ، قَالَ: وَأَمْسَكَ اللهُ عَنْهُ جِرْيَةَ الْمَاءِ حَتَّى كَانَ مِّثْلَ الطَّاقِ، فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَباً، وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَباً، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةً يَوْمِهما وَلَيْلَتَهُمَا، وَنَسِيَ صَاحِبُ مُوسَى أَنْ يُخْبِرَهُ، فَلَمَّا أَضْبَحَ مُ وسَى عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ﴿ قَالَ لِفَتَلَهُ ءَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا ﴾ [الكهف: 62]، قَالَ: وَلَهُ يَنْصَبْ حَتَّىٰ جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ. ﴿قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوْنَنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذَكُرُمُّ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴾ [الكهف: 63]، قَالَ مُوسَىٰ: ﴿ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَذًا عَلَى ٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴾

[الكهف: 64]، قَالَ: يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ فَرَأَى رَجُلاً مُسَجِّى عَلَيْهِ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: أَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّكَ عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم آللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى عَلَيُّهِ السَّلَامُ: ﴿ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمِنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ إِنَّ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَرْ يُحِطُّ بِهِ، خُبْرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ قَالَ سَتَجِدُفِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿ إِنَّ ﴾ [الكهف: 66\_69]، قَالَ لَهُ الْخَضِرُ: ﴿ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ [الكهف: 70]، قَالَ: نَعَمْ، فَانْطَلَقَ الْخَضِرُ وَمُوسَى يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِل الْبَحْر، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ ، فَكَلَّمَاهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا ، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْح مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى : قَوْمٌ حَمَلُونَّأُ بِغَيْرِ نَوْلٍ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا. ﴿ لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ إِنَّ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ عُسْرًا ﴿ الْكُهِفَ: 71 ـ 73]، ثُمَّ خَرَجًا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل إِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ، فَقَتَلَهُ ۚ فَقَالَ مُوسَى: ﴿أَفَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدُّ حِنْتَ شَيْنًا نُكْرُا ﴿ إِنَّ اللَّهِ فَالَ أَلَرُ أَقُلَ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبُرًا ﴿ الْكُهُ [الْكُهُفُ: 74\_ 75]؟ قَالَ: وَهُذِهِ أَشَـــدُ مِــنَ الأُولَـــي ﴿قَالَ إِن سَأَلَنْكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَبِحتِنَّى قَدُ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذُرًا ﴿إِنَّ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنَيْا أَهْلَ قَرْيَةٍ السَّطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَن يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَـَامَكُمْ قَالَ لَوَ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ ﴾ [الكهف: 76\_77]، يَقُولُ مَاثِلٌ، قَالَ ٱلْخَضِرُ بِيَدِهِ هَاكَذَا، فَأَقَامَهُ، قَالَ لَهُ مُوسَىٰ: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا، لَوْ شِئْتَ لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً، قَالَ: ﴿ قَالَ هَنَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَتْنِكُ سَأَنَيْتُكَ بِنَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ ﴿ إِلَا كُلُّهِ فَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْرًا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى، لَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِهِمَا"، قال: وقال ﷺ: "كَانَتِ الأُوْلَى مِنْ مُوسَى نِسْيَاناً"، وقال: "وَجَاءَ عُصْفُورٌ حَتَّى وَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، ثُمَّ نَقَرَ فِي عُصْفُورٌ حَتَّى وَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، ثُمَّ نَقَرَ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنَ الْبَحْرِ». [مَن الْعُصْفُورُ مِنَ الْبَحْرِ». [من الفضائل (العديث: 6113/ 2380/ 170]].

\* «قَامَ مُوسى النَّبِيُّ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إلَيهِ، فَأَوْحى اللهُ إلَيهِ أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَينِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيفَ بِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: احْمِل حُوتاً فِي مِكْتَل، فَإِذَا فَقَدْتَهُ، فَهُوَ ثُمَّ، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِّ نُونٍ وَحَمَلًا حُوتاً فِي مِكْتَل، حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّحْرَةِ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا وَنَامَا، فَانْسَلَّ الحُوتُ مِنَ المِكْتَل، فَاتَّخَذَ سَبيلَهُ فِي البَحْر سَرَباً ، وَكَانَ لِمُوسى وَفَتَاهُ عَجَباً ، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسى لِفْتَاهُ: ﴿ وَالِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلْنَا نَصَبًا ﴿ [الْكُهِف: 62] وَلَمْ يَجِدْ مُوسى مَسّاً مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جاوَزَ المَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: ﴿أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَاۤ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوُتَ﴾ [الكهف: 63] قَالَ مُوسى: ﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ [الكهف: 64] فَلَمَّا انْتَهَيّا إِلَى الصَّحْرَةِ، إِذَا رَجُلٌ مُسَجِّى بِثَوْبِ، أَوْ قَالَ: تَسَجّى بِثَوْبِهِ، فَسَلَّمَ مُوسى، فَقَالَ الخَضِرُ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ فَقَالَ: أَنَا مُوسى، فَقَالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ مُوسَى: ﴿ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ﴿ اللَّهِ قَالَ إِنَّكَ لَن نَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ [الكهف: 66\_ 67] يَا مُوسى، إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلمَّ عَلَّمَكُهُ لَا أَعْلَمُهُ، ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِى إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَاَّ أُعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿ إِلَّهُ ﴾ [الكهف: 69] فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِل البَحْر، لَيسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ، فَمَرَّتْ بِهمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعُرِفَ الخَضِرُ، فَحَمَلُوهُما بِغَيرِ نَوْلِ، فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ

السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَين فِي البَحْرِ، فَقَالَ الخَضِرُ: يَا مُوسى مَا نَقَصَ عِلمِي وَعِلمُكَ مِنْ عِلمِ اللهِ إِلَّا كَنَقْرَةِ هذا العُصْفُور فِي البَّحْرِ، فَعَمَدَ الخَضِرُ إِلَى لَوْح مِنْ أَلْوَاح السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوَّل، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا؟ ﴿ قَالَ أَلَمُ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا نُوَّاخِذْنِ بِمَا نَسِيتُ﴾ [الكهف: 72\_73]؛ فَكَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسِى نِسْيَاناً فَانْطَلَقَا فَإِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ برَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بيَدِهِ، فَقَالَ مُوسى: ﴿ أَقَلَتْ نَفْسًا زَّكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ [الكهف: 74] ﴿ ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لِّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١٤٠٠ [الكهف: 75]، ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنيَا أَهُلَ قَرْيَةِ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَن يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَفَامَتُهُ ﴾ [الكهف: 77] قَالَ الخَضِرُ بِيَدِهِ، فَأَقَامَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: ﴿ لَوْ شِنْتَ لَنَّخَذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَنَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكُ ﴾ [الـكــهــف: 77\_ 78]»، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسى، لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا». [خ في العلم (الحديث: 122)، راجع (الحديث: 74، 73)].

\* كان ﷺ إذا أمَّر أميراً على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: «اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ، فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلاَ تَغْلُوا، وَلاَ تَغْدُرُوا، وَلاَ تَمْنُلُوا، كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلاَ تَغُلُوا، وَلاَ تَغْدُرُوا، وَلاَ تَمْنُلُوا، وَلاَ تَعْدُوكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلاَ تَعْدُوكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ - أَوْ خِلَالٍ - فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ الْإِسْلامِ، فَإِنْ أَبُوا أَنْ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبُوا أَنْ لِلْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبُوا أَنْ لِلْمُهَاجِرِينَ، وَلَا يَحُولُوا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونُونَ كَأَعْرَابِ لِلْمُهَاجِرِينَ، وَلا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ، إلَّا للهُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُسْلِحِينَ، وَلا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ، إلَّا لَا يُعْرِي عَلَى الْمُسْلِحِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَسَلْهُمُ أَنْ يُحَرِي عَلَى الْمُسْلِحِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَسَلْهُمُ أَنْ يُحَرِي عَلَى الْمُسْلِحِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَسَلْهُمُ أَنْ يُحَاهِ لُولُوا مَعَ الْمُسْلِحِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَسَلْهُمُ أَنْ يُحَاهِ لُولُوا مَعَ الْمُسْلِحِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَسَلْهُمُ أَنْ يُحَولُوا مَعَ الْمُسْلِحِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبُوهُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْ يُحْوِي عَلَى الْعُنِيمَةِ وَالْفُوا فَسَلْهُمُ أَنْ يُحْرِقُ فَا فَسَلْهُمُ أَنْ يُعْرِقُ فَلَا فَسَلْهُمُ أَنْ يُحْرِقُ فَلَا فَسَلْهُمُ أَنْ يُحْرِقُ فَلَا فَسَلْهُمُ أَنْ وَالْمُسْلِحِينَ الْعُلَى الْمُهَالِهِ الْمُعْلِقُوا فَسَالُهُمُ أَنْ الْمُوا فَسَلَهُمُ أَنْ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَاقُ فَسَلْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُ أَلُولُوا فَسَالْهُمُ اللهُ الْعُوا فَسَلَهُ أَنْ فَلَهُمُ أَلْعُوا فَسَلَهُ الْفُوا فَسَالُهُ اللهُ اللْهُ الْعُوا فَ

الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبُوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ فَإِنْ هُمْ أَبُوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ، فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ، وَلا ذِمَّةَ نَبِيهِ، وَلكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ، أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ، وَلا فِمَّ نَبِيهِ، فَلا تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ، وَلا فِمَّ نَبِيهِ، وَلكِنِ وَمِمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ، أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ، فَأَرَادُوكَ أَنْ تُخْفِرُوا ثَمَّةً مَنْ لَكُ مُرْدَا لَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلا لَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلكَ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلكن أَنْزِلُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَالمَدين المِعهاد والسير (الحديث: حُكْمَ اللهِ المُهُمْ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لاَهُ والحيد: (4496 / 1731/ 3)، راجع (الحديث: 6494))].

\* "مَثَلُ المُسْلِمِينَ وَالبَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَمَثُلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْماً، يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلاً يَوْماً إِلَى اللَّيلِ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُومٍ فَعَمِلُوا لَهُ إِلى نِصْفِ النَّهارِ، فَقَالُوا: لَا أَجْرٍ مَعْلُومٍ فَعَمِلُوا لَهُ إِلى نِصْفِ النَّهارِ، فَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا، وَما عَمِلنَا بَاطِلٌ، فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَفْعَلُوا، أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ، وَخُدُوا أَجْرَكُمْ كَامِلاً، فَلَبُوا وَتَرَكُوا، وَاسْتَأْجَرَ أَجِيرَينِ بَعْدَهُمْ، فَقَالَ لَهُمَا: أَكْمِلاً بَقِيَّةَ يَوْمِكُمَا هذا، وَلَكُمَا الّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الأَجْرِ، فَعَمِلُوا، حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلَاةِ العَصْرِ قَالًا: لَكَ ما عَمِلنَا بَاطِلٌ، وَلَكَ عَمَلِكُمَا ما بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيءٌ يَسِيرٌ، فَأَبَيَا، وَلَكَ عَمَلِكُمَا، ما بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيءٌ يَسِيرٌ، فَأَبَيَا، وَلَكَ عَمَلِكُمَا، ما بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيءٌ يَسِيرٌ، فَأَبَيَا، وَاسْتَكُمَلُوا بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ، فَعَمِلُوا بَقِيَّةً وَاسْتَكُمُلُوا أَجْرَ الفَرِيقَينِ وَاسْتَكُمُلُوا أَجْرَ الفَرِيقَينِ وَاسْتَكُمُلُوا أَجْرَ الفَرِيقَينِ كَلَيهِمَا، فَذلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ ما قَبِلُوا مِنْ هذا النُّورِ». وَلَي البَارَة (الحديث: 227). راجع (الحديث: 558)].

## [أَبُوَابَ]

\* قال عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَغْرِب، فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ، وَعَقَّبَ مَنْ عَقَبَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُسْرِعًا، قَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، وَقَدْ حَسَرَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: ﴿أَبْشِرُوا، هذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَاباً مِنْ أَبُوابِ السَّمَاءِ، يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلائِكَةُ، يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي قَدْ قَضَوْا فَرِيضَةً، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى». إلى عِبَادِي قَدْ قَضَوْا فَرِيضَةً، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى». [جه المساجد (الحديث: 801)].

\* ﴿ أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّيَاطِينِ ، للهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ » . [س الصيام (الحديث: 2015)].

\* أُتِي عَلَيْ بلحم، فرفع إليه الذراع، فأكله، وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، ثم قال: ﴿ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ هَلْ تَدْرُونَ لِمَ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ الأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ مِنْهُمْ، فَبَلَغَ النَّاسُ مِنَ الغَمُّ وَالكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ بَعَضُهُمْ لِبَعْضِ: أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغْكُمْ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلِّي رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ أَبُو البَشَر خَلَقكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ المَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَّنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغْنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبْ بَعْلَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنْ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ، نَفْسِيْ نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوح، فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُونَ : يا نُوحُ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِّ إِلَى أَهْل الأَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إلى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَّا تَرَى مَا قَدْ بَلَغْنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ نُوحٌ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلَ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّى قَدْ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ فَضَّلَكَ اللهَ برسَالَتِهِ وَبكلَامِهِ عَلَى البَشَر،

اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ الله وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحمَّدٍ قَالَ: فَيَأْتُونَ مُحمَّداً فَيَقُولُونَ: يَا مُحمَّدُ، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقد غُفِرَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَّا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرِش فَأَخِرُ سَاجِداً لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَىَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسِّنِ النَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحْدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي، يَا رَبِّ أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمَّتِي، فَيَقُولُ: يَا مُحمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ»، ثم قال: «وَالَّذِي نَفْسِى بيَدِهِ مَا بَيْنَ المِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ وَكَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَبُصْرِي ﴾. [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2434)، راجع (الحديث: 1837)].

\* أتي ﷺ بلحم، فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة ثم قال: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهَلَ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ البَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ ما لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: أَلا تَرَوْنَ ما قَدْ بَلَغُكُمْ ، أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكمْ؟ ما قَدْ بَلَغُكُمْ ، أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكمْ؟ مَا قَدْ بَلَغُكُمْ ، أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكمْ؟ عَلَيهُ النَّاسُ إِبَعْض: عَلَيكُمْ بِآدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيهُ اللهُ اللهَ اللهُ عَلَى مِنْ رَوْحِهِ، وَأَمَرَ المَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا بِيكِهِ، وَنَقَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ المَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا بِيكُورَ المَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا

لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى إِلَى ما قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيتُهُ، نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوح. فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِّ إِلَى أَهْل الأَرْض، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ ـ فَذَكَرَهُنَّ أَبِو حَيَّانَ في الحَدِيثِ \_ نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيري، اذْهَبُوا إِلَى مُوسى. فَيَأْتُونَ مُوسى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّك، أَلَا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولَ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَه، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلتُ نَفساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا ، نَفسِي نَفسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيري، اذْهَبُوا إِلَى عِيسى. فَيَأْتُونَ عِيسِي فَيَقُولُونَ: يَا عِيسِي، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ صَبيّاً، اشْفَعْ لَنَا أَلَا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْباً - نَفسِى نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيري، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدِ ﷺ. فَيَأْتُونَ مِحَمَّداً ﷺ فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَخاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرْش، فَأَقَعُ

سَاجِداً لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَفتَح اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ النَّنَاءِ عَلَيهِ شَيئاً لَمْ يَفتَحهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُفَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَل تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ، فَأَرْفَعْ رَأْسِكَ، سَل تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا عَكَمَدُ أَدْخِل مِنْ أُمِّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيهِمْ مِنَ البَّابِ الأَيمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُركاءُ النَّاسِ فِيما سِوَى ذلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ ، ثمَّ قالَ: وَالَّذِي النَّاسِ فِيما سِوَى ذلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ ، ثمَّ قالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، إِنَّ ما بَينَ المِصْرَاعِينِ مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ، كَمَا بَينَ مَكَّةً وَجَمْيَرَ ، أَوْ: كَمَا بَينَ مَكَّةً وَبُصْرَى». كَمَا بَينَ مَكَّةً وَجَمْيَرَ ، أَوْ: كَمَا بَينَ مَكَّةً وَبُصْرَى». [خ في النفسير (الحديث: 4712)، راجع (الحديث: 3340)].

\* «أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فيهِنَّ تَسْلِيمٌ، تُفْتَحُ لَهُنَّ **أَبْوَابُ** السَّمَاءِ». [د في صلاة التطوع (الحديث: 1270)].

\* أن حذيفة بن اليمان قال: . . . يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نَعَمْ»، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نَعَمْ» وَفِيهِ دَخَنْ»، قلت: وما الشر من خير؟ قال: «نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنْ»، قلت: وما دخنه؟ قال: «قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيرِ هَدْيي، تَعْرِفُ مِنْهُمُ وَتُنْكِرُ»، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نَعْمْ، دُعاةٌ إِلَى أَبُوابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجابَهُمْ إِلَيهَا قَذَفُوهُ فِي عِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلسِتَنَا»، قلت: فما تأمرني إن فيها"، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تَلزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمامَهُمْ»، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فَاعَزِل تِلكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ قال: «فَاعَدَنِل تِلكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ قال: «فَاعَدِن (الحديث: 3608)، انظر (الحديث: 3607)، ما (الحديث: 3608).

\* أَن رَجِلاً أَتَى النبِي ﷺ، وَمَعه ابن له، فقال له: «أَتُحِبُّهُ؟»، فَقَالَ: أَحَبَّكُ الله كَمَا أُحِبُّهُ، فَمَاتَ فَفَقَدَهُ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ: «مَا يَسُرُّكَ أَنْ لَا تَأْتِي بَاباً مِنْ أَبُوابِ اللَّجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ عِنْدَهُ يَسْعَى يَفْتَحُ لَكَ». [س الجنائز (الحديث: 2078)].

\* أن رسول الله عَلَى كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: (إنها ساعةٌ تُفْتَحُ فيها

أبوابُ السماءِ وأحِبُّ أن يَصْعَدَ لي فيها عملٌ صالحٌ». [ت الصلاة (الحديث: 478)].

\* أن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي، فروحتها بعشي، فأدركته على قادركت على فجاءت نوبتي، فروحتها بعشي، فأدركت مَنْ قُوله: "مَا مِنْ مُسْلِم يَتَوَضَّأُ يَحُسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا فَيُحْلِي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إلا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ»، قال: فقلت: ما أجود هذه، فإذا قائل بين يديَّ يقول: التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر، قال: إني قد رأيتك جئت أنفاً، قال: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبُلِغُ - أَوْ فَيُسْبغُ - الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله وَأَنَّ مُحَمَّداً الْوُصُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله وَأَنَّ مُحَمَّداً يَدُدُلُ مِنْ أَحِدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبُلِغُ - أَوْ فَيُسْبغُ - عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، إلا أَفْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله وَأَنَّ مُحَمَّداً يَدُدُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ». [م في الطهارة (الحديث: 552/ 234/ 234/ 265)، س (الحديث: 151). د (الحديث: 150). « (الحديث: 151).

\* أَن نَصْرَ بنَ عَاصِم اللَّيْثِيِّ قالَ: أَتَيْنَا الْيَشْكَرِيَّ في رَهْطٍ مِنْ بَنِي لَيْثِ فقالَ: مَن الْقَوْمُ؟ فَقُلْنَا: بَنُو لَيْثٍ، أَتَيْنَاكَ نَسْأَلُكَ عن حَدِيثِ خُذَيْفَةَ، فَذَكَرَ الحديثَ. قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرُّ؟ قَالَ: «فِتْنَةٌ وَشَرٌّ؟» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَعْدَ هَذا الشَّرِّ خَيْرٌ . قالَ: «يَا حُذَيْفَةَ ، تَعَلَّمْ كِتَابَ اللهِ ، وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَعْدَ هَذا الشَّرِّ خَيْرٌ؟ قالَ: «هُدْنَةٌ عَلَى دَخَن، وَجَمَاعَةٌ عَلَى أَقْذَاءٍ فِيهَا أَوْ فِيهِمْ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الْهُدْنَةُ عَلَى الدَّخَنِ مَا هِيَ؟ قالَ: «لا تَرْجِعُ قُلُوبُ أَقْوَام عَلَى الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ»، قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، َّ هَلْ بَعْدَ هَذَا الْـَخَيْرِ شَرٌّ؟ قالَ: "فِتْنَةٌ عَمْيَاءُ صَمَّاءُ، عَلَيْهَا دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ النَّارِ، فإنْ تَمُتْ يَا حُذَيْفَةُ وَأَنْتَ عَاضٌّ عَلَى جِذْكِ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَّبِعَ أَحَداً مِنْهُمْ ». [د في الفتن والملاحم (الحديث: 4246)، راجع الحديث: 4244)].

﴿إِذَا جاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ﴾. [خ في الصوم (الحديث: 1898، 3277)،
 م (الحديث: 2492)، س (الحديث: 2096، 2097، 2098، 2099)
 م (2101، 2100)

\* ﴿إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَاكُ الرَّحْمَةِ وَغُلِّقَتْ

أَبُوابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ». [س الصيام (الحديث: 2099)، راجع (الحديث: 2096)].

\* ﴿إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». [جه المساجد (الحديث: 773)].

\* "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ! افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ! إِنِّي لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 728)، (الحديث: 728)،

\* ﴿إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبُوابُ الجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبُوابُ الجَهَنَّمَ، وَسُلسِلَتِ الشَّيَاطِينُ ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3277)، راجع (الحديث: 1898)].

\* «إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبُوابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبُوابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبُوابُ النَّارِ وَصُفُّدَتِ الشَّيَاطِينُ ». [س الصيام (الحديث: 2097، 2098)].

\* ﴿إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبُوابُ النَّارِ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ ». [س الصيام (الحديث: 2101)]، تقدم (الحديث: 2096)].

\* «إِذَا دَخُلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلسِلَتِ الشَّياطِينُ». [خ في الصوم (الحديث: 1898)، راجع (الحديث: 1898)].

\* «إذا كان أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ ومَردَةُ الجِنِّ، وغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النِارِ فلم يُفْتَحْ منها بابٌ، مفتَّحَتْ أبوابُ الجَنَّةِ فلم يُغْلَقْ منها بابٌ: ويُتَادِ: يا بَاغِيَ الخَيْرِ أَقْبِل، وَيا بَاغِيَ الشَّرِ أَقْبِل، وَيا بَاغِيَ الشَّرِ أَقْبِل، وَيا بَاغِيَ الشَّرِ أَقْبِل، وَيا بَاغِيَ الشَّرِ أَقْبِل، وَيا بَاغِي الشَّرِ أَقْبِل، وَيا بَاغِي الشَّرِ أَقْبِل، وَلله عُتَقَاءٌ مِنَ النَّار، وذلك كُلَّ لَيْلَةٍ». [تالصوم (الحديث: 682)].

\* ﴿إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيلِ، أَوْ أَمْسَيتُمْ، فَكُفُّوا صِبْيانَكُمْ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ صِبْيانَكُمْ، فَإِذَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذِ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيلِ فَحُلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، فَإِنَّ الشَّيطَانَ لَا يَفتَحُ بَاباً مُغْلَقاً». [خ في بد الخلق (الحديث: 3304)].

\* «إِذَا كَانَ [دَخَلَ] رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ،
 وَغُلُقَتْ أَبُوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ
 \*. [م في

الصيام (الحديث: 2493/ 1079/ 2)، راجع (الحديث: 2492)].

\* ﴿ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبُوابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبُوابُ الْجَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ ». [س الصيام (الحديث: 2006)].

\* ﴿إِذَا كَانَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ الْمَلَائِكَةُ، يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، فَإِذَا جَلَسَ الإِمامُ طَوَوُا الصَّحُف، وَجاؤوا يَسْتَمِعُونَ الذَّكْرَ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3212)، راجع (الحديث: 929)].

\* ﴿إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ». [م في الإمارة (الحديث: 4893/ 1902/ 147)]. ت (الحديث: 1659)].

\* "إِنَّ الله ضَرَبَ مَثَلاً صِرَاطاً مُسْتَقِيماً، عَلَى كَنْفَى الصِّرَاطِ دَارَانِ لَهُمَا أَبوَابٌ مُفَتَّحةٌ، عَلَى الأَبْوَابِ سُتُورٌ، وَدَاعٍ يَدْعُو عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ، وَدَاعِ يَدْعُو فَوْقَهُ ﴿ وَاللّهُ يَدْعُو عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ، وَدَاعِ يَدْعُو فَوْقَهُ ﴿ وَاللّهُ يَدُعُو إِلَى دَارِ ٱلسَّلَادِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى مِرَطِ مُسْنَقِيمٍ ﴿ وَاللّهُ يَدَعُو اللهُ عَلَى كَنَفَى السِّنْوَمِ ﴿ اللهِ عَلَى كَنَفَى الصِّرَاطِ حُدُودُ الله ، فَلَا يَقَعُ أَحَدٌ فِي حدُودِ الله حَتَّى لَكُشَفَ السِّنْرُ، وَالَّذِي يَدْعُو مِنْ فَوْقِهِ وَاعِظُ رَبِهِ ». [ت يُكْشَف السِّنْرُ، وَالَّذِي يَدْعُو مِنْ فَوْقِهِ وَاعِظُ رَبِهِ ». [ت الأمنال (الحديث: 2859)].

\* "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئاً صُعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّماءِ فَتَخْلَقُ أَبُوابُ السَّماءِ دُونَهَا، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الأَرْضِ فَتُخْلَقُ أَبُوابُهَا دُونَهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِيناً وَشِمَالاٍ فَإِذَا لَم تَجِدْ مَسَاعاً رَجَعَتْ إِلَى الذِي لُعِنَ، فَإِنْ كَانَ لِذلِكَ أَهْلاً وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَى قائِلِهَا». [د في الأدب (الحديث: أهْلاً وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَى قائِلِهَا». [د في الأدب (الحديث: (4905)].

\* بينما نحن نصلي مع رسول الله على الله الله الله الله الله المراف من القوم: الله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله بكرة وأصيلاً ، فقال على الله : «مَنِ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا الله بكرة وأصيلاً ، فقال رجل من القوم: أنا ، قال : «عَجِبْتُ لَهَا ، فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1357/ 601/ 500) ، ت (الحديث: 3592) ، ص (الحديث: 884) .

\* (تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ يَوْمِ الْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيُغْفَرُ
 في ذَلِكَ الْيَوْمَيْنِ لِكُلِّ عَبْدٍ لا يُشْرِكُ بالله شَيْئًا إِلَّا مَنْ
 بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: انْظُرُوا هذَيْنِ حَتَّى

يَصْطَلِحًا». [د في الأدب (الحديث: 4916)].

\* "تُفَتْحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْمَّرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً، إِلَّا [المتَهاجِريُنِ] رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاء، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، [م في البر والصلة (الحديث: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا). [م في البر والصلة (الحديث: 6490 مُؤكار 2565)].

\* "تَقْعُدُ الْمَلَاثِكَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَكُنُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمْ، فَالنَّاسُ فِيهِ كَرَجُلٍ قَدَّمَ بَكَنَةُ، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَاةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَاةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَاةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَاةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ فَعْمُ ذُوراً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَةً». [س الجمعة (الحديث: 1386)، (24)].

\* تَوضًا النبي ﷺ وَاحِدةً وَاحِدةً، فقالَ: "هذَا وُضوءُ مَنْ لَا يَفْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَلَاة إِلا بِهِ"، توضاً ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ فقالَ: "هذَا وُضُوءُ الْقَدْرِ مِنَ الْوُضُوءِ"، وتَوضًا ثَلَاثاً ثلَاثاً وقالَ: "هذَا أَسْبَغُ الْوُضُوءِ، وَهُو وُصُوئِي وَوُضُوءُ خَلِيلِ اللهِ إِبْرَاهِيمَ، وَمَنْ تَوَضَّا هكذَا، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيْهَا شَاءً". [جه الطهارة (الحديث: 419)].

\* "ثَلَاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالإِمَامُ العَادِلُ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ يَرْفَعُهَا الله فَوْقَ الغَمَام وَيَفْتَحُ لَهَا أَبُوابَ السَّمَاء، ويَقُولُ الرَّبُ: وعِزَّتِي لأنْصُرَنَكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ». [ت الدعوات (الحديث: 3598)، جه (الحديث: 1752)].

\* «حَوْضِي من عَدَنِ إِلَى عَمَّانَ البَلْقَاءِ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَكَاوِيبُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرَبَ مِنْهُ شَرْبَةً، لَمْ يَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبُداً، أَوَّلُ النَّاسِ وُرُوداً عَلَيْهِ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ، أَبَداً، أَوَّلُ النَّاسِ وُرُوداً عَلَيْهِ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ، الشَّعْثُ رُؤوساً، الدُّنْسُ ثِيَاباً، الَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ المُتَنَعِّمَاتِ وَلَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبُوابُ السُّدَدِ». [ت صفة النيامة والرفائق (الحديث: 2444)، جه (الحديث: 4303)].

\* خطبنا ﷺ يوماً فقال: ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ »، ثَلَاثَ
 مَرَّاتٍ ثُمَّ أَكَبَّ، فَأَكَبَّ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَبْكِي لَا نَدْرِي

عَلَى مَاذَا حَلَفَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فِي وَجْهِهِ الْبُشْرَى، فَكَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدِ يُصَلِّي الصَّلْقِ الصَّلْقِ الْنَخْمْسَ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ، وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، إلَّا فُتَّحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، فَقِيلَ لَهُ ادْخُلْ بِسَلَامٍ». [س الزكاة (الحديث: الْجَنَّةِ، فَقِيلَ لَهُ ادْخُلْ بِسَلَامٍ». [س الزكاة (الحديث: 2437)].

\* «خَمِّرُوا الآنِيةَ ، وَأُوكُوا الأَسْقِيةَ ، وَأَجِيفُوا الأَبْوَابَ ، وَالْجِيفُوا الأَبْوَابَ ، وَاكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ العشاء ، فَإِنَّ لِلجِنِّ الْبْوَابَ ، وَاكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ العشاء ، فَإِنَّ لِلجِنِّ الْبُيتِ » الْفُويسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ البَيتِ » ، الفُويسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ البَيتِ » ، وفي رواية: «فَإِنَّ للشيطان». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3316) ، والحديث: 3733) ، و(الحديث: 3733) .

\* (رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالأَبْوَابِ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ ». [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7119/2854/ 48)، م (الحديث: 6625)].

\* صليت مع النبي ﷺ، فقال رجل: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، فلما صلى ﷺ قال: "مَنْ ذَا الَّذِي قَالَ هذَا؟"، قال الرجل: أنا، وما أردت إلا الخير، فقال: "لَقَدْ فُتِحَتْ لَهَا أَبُوابُ السَّمَاءِ، فَمَا نَهْنَهَهَا شَيْءٌ دُونَ الْعَرْشِ». [جه الأدب (الحديث: 3802)]. \* "عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ مَلَكٌ يَكُتُبُ اللَّوْلُ فَالأُولُ فَالأُولُ وَالْمَلْمُ حَتَّى صَغَّى اللهِ اللَّوْلُ فَالأُولُ فَالأُولُ وَالْمَشْجِدِ مَلَكٌ يَكُتُبُ

" "على قل بال مِن ابوابِ المسجِدِ ملك يحتب المسجِدِ ملك يحتب الأوَّلَ فَالأُوَّلَ مَ الْأَوَّلَ الْجَزُورَ ثُمَّ نَزَّلَهُمْ حَتَّى صَغَّرَ إِلَى مَثَلِ الْبَيْضَةِ - فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ وَحَضَرُوا الذَّكُرَ". [م في الجمعة (الحديث: 1983//25)].

\* عن قيس بن سعد أن أباه دفعه إلى النبي ﷺ يخدمه قال: قال: فمر بي ﷺ، وقد صليت، فضربني برجله وقال: «أَلَا أَدُلُكَ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ؟»، قلت: بلى. قال: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاّ بِالله». [ت الدعوات (الحديث: 3581)].

\* ﴿فِي الجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ، لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ». [خ في بده الخلق (الحديث: 3257)، راجع (الحديث: 1896)].

\* «فِي رَمَضَانَ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ
 أَبْوَابُ النَّارِ وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، وَيُنَادِي مُنَادٍ

كُلَّ لَيْلَةٍ: يَا طَالِبَ الْخَيْرِ هَلُمَّ، وَيَا طَالِبَ الشَّرِ الشَّرِ الْمَلْمَ، وَيَا طَالِبَ الشَّرِ المَسكُ. [س الصبام (الحديث: 2107)، تقدم (الحديث: 2106)].

\* قال ﷺ في شهر رمضان: "تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَيُعَالِّهُ فِي الْجَنَّةِ وَتُغُلِّقُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ هَلُمَّ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِر». [س الصيام (الحديث: 2105)، انظر (الحديث: 2107)].

\* قلنا له على ما لنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا، وزهدنا في الدنيا، وكنا من أهل الآخرة، فإذا خرجنا من عندك فآنسنا أهالينا، وشممنا أولادنا، أنكرنا أنفسنا، فقال ﷺ: ﴿لَوْ أَنَّكُمْ تَكُونُونَ إِذَا خَرَجْتُمْ مِنْ عِنْدِي كُنْتُمْ عَلَى حَالِكُمْ ذَلِكَ لَزَارَتْكُمْ المَلَاثِكَةُ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لُجَاءَ الله بِخَلْق جديدٍ كَى يُذْنِبُوا فَيَغْفِرَ لَهُمْ». قال: قلت: مم خلق الخلق؟ قال: «مِنَ المَاءِ»، قلت: الجنة ما بناؤها؟ قال: «لَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ ذَهَب، وَمِلَاطُهَا المِسْكُ الأَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا الَّلوُّلُو وَالْيَاقُوتُ، وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ، مَنْ دَخَلَهَا يَنْعَمْ ولا يَيْأُسْ، وَيُخَلَّدُ ولَا يَمُوتُ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ، وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ»، ثم قال: «ثَلَاثةٌ لَا تُرَدُ دَعْوَتُهُمْ: الإِمَامُ العَادِلُ، وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، وَدَعْوَةُ المَظْلُوم يَرْفَعُهَا فَوْقَ الغَمَام، وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبُوَابُ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزّ وجَلَّ: وَعِزَّتِي لَّأَنْصِرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينِ». [ت صفة الجنة (الحديث: 2526)].

\* قيل له ﷺ: هل من ساعة أقرب من الأخرى؟ أو هل من ساعة يبتغى ذكرها؟ قال: "نَعَمْ إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْعَبْدِ جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرِ فَإِنِ الْسَتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي تِلْكَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي تِلْكَ الشَّمْسِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَهِيَ سَاعَةُ الشَّمْسِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَهِيَ سَاعَةُ الشَّمْسِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَهِيَ سَاعَةُ الشَّمْسُ أَعْمَا الشَّيْطَانِ وَهِيَ سَاعَةُ الشَّمْسُ أَعْمَا الشَّهُودَةُ حَتَّى تَوْتَفِعَ قِيدَ رُمْحِ وَيَذْهَبُ الشَّمْسُ اعْتِذَالَ الرُّمْحِ بِنِصْفِ النَّهَارِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ الشَّمْسُ اعْتِذَالَ الرُّمْحِ بِنِصْفِ النَّهَارِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ الشَّمْسُ اعْتَذَالَ الرُّمْحِ بِنِصْفِ النَّهَارِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ الشَّكُمْ وَتُسْجَرُ فَلَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى يَفِيءَ الشَّهُودَةٌ حَتَّى يَفِيءَ الْفَيْءُ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَفِيءَ الْفَيْءُ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَفِيءَ الْفَيْءُ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَفِيءَ الْفَيْعُ السَّعَلَادَةَ حَتَّى يَفِيءَ الْفَيْءُ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَفِيءَ الْفَيْءُ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَفِيءَ الْفَيْءَ مَنْ السَّعَلَالَ عَلَيْمَ الْفَلْهُ وَيْهُ وَدَةً حَتَّى يَفِيءَ الْمَاسِلَةَ الْمَاسِلَةُ الْمَاسِلَةُ الْمَاسِلَةُ الْمَاسِلَةُ الْمَاسُورَةُ مَاسُورَةً مَالْمَةُ وَلَا الْمَلْعَالِيْ الْمَاسِلَةُ الْمَاسُلُونَ الْمَاسُونَ الْمَاسُونَ الْمُعْتِي الْمَاسُلُونَ الْمُعْمِلِهُ الْمَاسُونَةُ الْمَاسُونَ الْمُعْمِونَ الْمَاسُونَ الْمَاسُولُ الْمَاسُلُونَ الْمَاسُلُولُ الْمَاسُولُ الْمَاسُونَ الْمَاسُولُ الْمَاسُونَ الْمَاسُونَ الْمَاسُولُ الْمَلْمُولُ الْمَاسُولُ الْمَاسُولُ الْمَاسُولُ الْمَاسُولُ الْمَاسُولُ الْمَاسُولُ ا

الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَهِيَ صَلَاةُ الْكُفَّارِ». [س المواقب (الحديث: 571)].

\* كان ﷺ إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير، يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه، فهلك، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه، ففقده النبي ﷺ فقال: «مَا لِي لا أرَى فُلَانًا؟»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، بُنيُّهُ الَّذِي رَأَيْتَهُ هَلَكَ، فَلَانًا؟هُ النَّبِي ﷺ فَسَأَلُهُ عَنْ بُنيِّه، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ هَلَكَ، فَعَرَّاهُ فَلَانًة مُلَكَ، فَعَرَّاهُ عَلْمُ وَثُمَّ قَالَ: «يَا فُلانُ أَيُّما كَانَ أَحَبُ إِلَيْكَ أَنْ تَمَتَّعَ بِهِ عَمْرَكَ أَوْ لا تَأْتِي غَداً إلى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتُه قَدْ سَبَقَكَ إلَيْهِ يَفْتَحُهُ لَكَ»، قال: يَا نَبِيَّ اللهِ، بَلْ وَجَدْتُه قَدْ سَبَقَكَ إلَيْهِ يَفْتَحُهُ لَكَ»، قال: يَا نَبِيَّ اللهِ، بَلْ وَجَدْتُه قَدْ سَبَقَكَ إلَيْهِ يَفْتَحُهُ لَكَ »، قال: يَا نَبِيَ اللهِ، بَلْ وَجَدْتُه قَدْ سَبَقَكَ إلَيْهِ يَفْتَحُهُ لَكَ »، قال: يَا نَبِيَّ اللهِ، بَلْ قَالَ: «فَذَاكَ لَكَ». [س الجنائز (الحديث: 2087)، تقدم (الحديث: 1869)].

\* كنت مع النبي ﷺ في سفر، فأصبحت يوماً قريباً منه، ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ويباعدني من النار، قال: «لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيم، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ الله عَلَيْهِ، تَعْبُدُ الله وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ»، ثم قال: «أَلَا أَدُلَّكَ عَلَى أَبْوَابِ الخَيْرِ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِيءُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِيءُ المَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُل مِنْ جَوَفِ الَّمليثل»، قال: ثم تلا: ﴿نَتَجَافَى جُنُوبُهُمَّ عَنِ ٱلْمَضَاجِع ﴾ [السجدة: 16] حتى بلغ: ﴿يَعْمُلُونَ﴾ [السجدة: 17] ثم قال: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ»، قلت: بلى يا رسول الله، قال: «رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلَامُ، وَعَمودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجهَادُ»، ثم قال: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ»، قلت: بلى يا نبى الله، فأخذ بلسانه قال: «كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا"، فقلت: يا نبى الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: «تُكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذَ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ في النَّارِ عَلَى وُجُوهِهم، أَوْ عَلَى مَنَاخِرهِم، إلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ " . [ت الإيمان (الحديث: 2616)، جه (الحديث: 3973)].

\* ﴿ لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ». [خ في فضائل المدينة (الحديث: 1879)، انظر (الحديث: 7125)].

\* «لَا يَدْخُلُ المَدِينَةَ رُعْبِ المَسِيحِ، لَهَا يَوْمَئِذِ سَبْعَةُ
 أَبُوَابٍ، عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكانَ». [خ في الفتن (الحديث: 7126)، راجع (الحديث: 1879)].

\* «مَا قَالَ عَبْدٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهَ قَطُّ مُخْلِصاً إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ السَّمَاءِ حَتَّى تُفْضِي إلى العَرْشِ ما اجْتَنَبَ الكَبَائِرَ». [ت الدعوات (الحديث: 3590)].

\* «مَا مِنْ إمَام يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوي الْحَاجَةِ والخَلَّةِ وَالخَلَّةِ وَالمَسْكَنَةِ، إِلَّا أَغْلَقَ اللهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ ». [ت الأحكام (الحديث: 1332)].

"مَا مِنْ مُسْلِم يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا تَلَقَّوُهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ، مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ». [جه الجنائز (الحديث: 1604)].

﴿ «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ دَعَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ مِنْ أَبُوابِ الْمَجَنَّةِ: يَا فُلَانُ هَلُمَّ فَادْخُلْ »، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولُ اللهِ يَتَلِيْهِ: وَلَا اللهِ يَتَلِيْهِ: وَلَا اللهِ يَتَلِيْهِ: (الله اللهِ يَتَلِيْهِ: ﴿ إِنِّي لِأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ». [س الجهاد (الحديث: (المحديث: (3184)].

\* «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَينِ في سَبِيلِ اللهِ، نُودِيَ مِنْ أَبُوابِ المَجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللهِ هذا خَيرٌ، فَمَنْ كانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كانَ مِنْ أَهْلِ الجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ»، فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل ما على من دعي من تلك الأبواب كلها؟ قال: «نَعَمْ، يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: «نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ». [خ في الصوم (الحديث: 1897)، وأردحديث: 1897)، انظر (الحديث: 1898)، م (الحديث: 2378). من (الحديث: 2378). من (الحديث: 2378).

"مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَينِ مِنْ شَيءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ
 اللهِ، دُعِيَ مِنْ أَبْوَابٍ - يَعْنِي: الجَنَّةَ - يَا عَبْدَ اللهِ هذا
 خَيرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ

الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجِهَادِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الجِهَادِ، وُمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وُمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَامِ، وَبَابِ الرَّيَّانِ»، فقال أبو بكر: ما على هذا الشيام، وبَابِ الرَّيَّانِ»، فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، وقال: هل يدعى منها كلها أحديا رسول الله؟ قال: «نَعَمْ، يدعى منها كلها أحديا رسول الله؟ قال: «نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرِ». [خ ني فضائل اصحاب النبي (الحديث: 1897)].

\* «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ: يا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيْرٌ لَكَ، وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ: فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ »، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ عَلَى مَنْ يُدْعَى مِنْ يَلْكَ الْبُوابِ مِنْ ضَرُورَةٍ ؟ فَهَلْ يُدْعَى مِنْ يَلْكَ اللَّبُوابِ مِنْ ضَرُورَةٍ ؟ فَهَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلُهَا أَحَدٌ يَا لَا اللهِ ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ». رَسُولَ الله ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ». [س الزكاة (الحديث: 2438)، تقدم (الحديث: 2237)].

\* «مَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا اللهَ وَحْدَهُ لَا شَريكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلني مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المَّطَهِّرِينَ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيْهَا شَاءً». [ت الطهارة (الحديث: 55)].

«مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ:
 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَةً أَبُوابِ الْجَنَّةِ، مِنْ أَيْهَا شَاءَ دَخَلَ». [جه الطهارة (الحديث: 469)].

«مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فقَدْ أَتَى بَاباً
 مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائرِ». [ت الصلاة (الحديث: 188)].

"مَنْ شَفَعَ لأِخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَيْلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَاباً عَظِيماً مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا». [دني البيوع (الحديث: 3541)].

«مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
 وَأَنَّ محَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسى عَبْدُ اللهِ

وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، والجَنَّةُ عَلَى ما كانَ مِنَ الجَنَّةُ عَلَى ما كانَ مِنَ المَّعَمَلِ»، ولي رواية: «مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ النَّمانِيةِ أَيَّهَا شَاءَ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3435)]. [م (العديث: 1393)].

\* «مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بابُ الدُّعاءِ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَمَا سُئِلَ الله شَيْئاً يُعطى أَحَبَّ إِلَيهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ اللهَ اللَّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ الله بالدُّعَاءِ». [ت الدعوات (الحديث: 3518)، راجع (الحديث: 3518)].

\* «الْمَيُّتُ تَحْضُرُهُ الْمَلائِكَةُ وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحاً قَالَ: اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّلِّبَةُ! كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّب، اخْرُجِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِري برَوْح وَرَيْحَانِ وَرَبِّ غَيْر غَضْبَانَ، فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا، حَتَّى تَخْرُجَ، ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَيُفْتَحُ لَهَا، فَيُقَالُ: مَنَّ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ فُلَانٌ ، فَيُقَالُ: مَرْحَباً بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّب، ادْخُلِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِري بِرَوْح وَرَيْحَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ، فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذلِكِّ حَتَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ قَالَ: اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ! كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، اخْرُجِي ذَمِيمَةً، وَأَبْشِرِي بِحَمِيم وَغَسَّاقٍ، وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ۚ ذلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ، ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَلَا يُفْتَحُ لَهَا، فَيُقَالُ: مَنْ هذَا؟ فَيُقَالُ: فُلَانٌ. فَيُقَالُ: لَا مَرْحَباً بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، ارْجِعِي ذَمِيمَةً، فَإِنَّهَا لَا تُفْتَحُ لَكِ **أَبْوَابُ** السَّمَاءِ، فَتُرْسَلُ مِنَ السَّمَاءِ، ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ». [جه الزهد (الحديث: 4262)].

\* «هذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبُوَابُ السَّمَاءِ، وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفاً مِنَ الْمَلائِكَةِ لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً، ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ». [س الجنائز (الحديث: 2054)].

\* «هذَا رَمَضَانُ قَدْ جَاءَكُمْ تُفَتَّحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَتُعَلِّقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْبَارِ وَتُسَلْسَلُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ
 أبوابُ النَّيَاطِينُ
 المال الحديث: 2102)، تقدم (الحديث: 2096)].

\* «الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبُوابِ الْجَنَّةِ، فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ». [جه الأدب (الحديث: 3663)، راجع (الحديث: 2089)].

الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبُوابِ الجنَّةِ، فإن شِئْتَ فأضِعْ ذلكَ
 البابَ أو احْفَظْهُ». [ت البر والصلة (الحديث: 1900)،
 جه (الحديث: 2089، 3663)].

\* «يُعَذَّبُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْجِيدِ في النَّارِ حَتَّى يَكُونُوا فِيهَا حُمَمَا، ثُمَّ تُدْرِكُهُمْ الرَّحْمَةُ فَيُخْرَجُونَ وَيُطْرَحُونَ عَلَى أَبُوابِ الْجَنَّةِ، قالَ: فَتَرُشُّ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الجَنَّةِ الْمَاءَ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الغُثَاءُ فِي حِمَالَةِ السَّيْلِ، ثُمَّ الْمَاءَ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الغُثَاءُ فِي حِمَالَةِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَذْخُلُونَ الْجَنَّةَ». [ت صفة جهنم (الحديث: 2592)].

\* ﴿ أَطْفِؤُوا المَصَابِيحَ إِذَا رَقَدْتُمْ ، وَغَلِّقُوا أَلْأَبُوابَ ، وَأَطْفِؤُوا المَصَابِيحَ إِذَا رَقَدْتُمْ ، وَغَلِّقُوا أَلْأَبُوابَ . وَأَحْسِبُهُ قَالَ . وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرُضُهُ عَلَيهِ » . [خ ني الأشربة (الحديث: 5624) ، راجع (الحديث: 3280)].

\* «أَطْفِوْوا الْمَصَابِيحَ بِاللَّيلِ إِذَا رَقَدْتُمْ، وغَلِّقُوا الْمُصَابِيحَ بِاللَّيلِ إِذَا رَقَدْتُمْ، وغَلِّقُوا اللَّاعْامَ الْأَسْقِينَةَ، وَخَمُرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ»، وفي رواية: «وَلَوْ بِعُودٍ». [خ في الاستنذان (الحديث: 6296)].

\* "إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيلِ، أَوْ أَمْسَيتُمْ، فَكُفُوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَثِرُ حِيتَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيلِ فَحُلُّوهُمْ، فَأَغْلِقُوا أَلْأَبُوابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، فَإِنَّ الشَّيطَانَ لَا يَفتَحُ بَاباً مُغْلَقاً، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَحَمِّرُوا آنِيتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيهَا شَيئاً، وَأَطْفِؤُا مَصَابِيحَكُمْ». [خو الا شربة (الحديث: 5623)، راجع (الحديث: 3280).

\* «خَمِّرُوا الآنِيةَ ، وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ ، وَأَطْفِؤُا الْمَصَابِيحَ ، فَإِنَّ الفُوَيسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتِ الفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ البَيتِ». [خ في الاستئذان (الحديث: 6295)، راجع (الحديث: 3280) ، 3316)].

# [أَبُوَابِهَا]

\* «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئاً صُعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّماءِ فَتُعْلَقُ أَبُوَابُ السَّماءِ دُونَهَا، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الأرْضِ فَتُعْلَقُ أَبُوَابُهَا دُونَهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِيناً وَشِمَالاٍ فَإِذَا لَم

تَجِدْ مَسَاعاً رَجَعَتْ إِلَى الذِي لُعِنَ، فَإِنْ كَانَ لِذلِكَ أَهُلاً وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَى قائِلِهَا». [د في الأدب (الحديث:

\* إني سائلك عن أمر أنت به عالم وأنا به جاهل، قال: "وَمَا هُوَ؟"، قال: هل من ساعات النهار ساعة تكره فيها الصلاة؟ قال: "نَعَمْ، إِذَا صَلَّيْتَ الصَّبْحَ، فَدَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيْ شَيْطَانِ ، ثُمَّ صَلِّ فَالصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تَسْتَوِيَ الشَّمْسُ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْح، فَإِذَا كَانَتْ عَلَى مَا سِكَ كَالرُّمْح، فَإِذَا كَانَتْ عَلَى مَا سَكَ كَالرُّمْح، فَإِذَا كَانَتْ عَلَى مَا مَعْشُورَةٌ مُتَقَبِّلَةٌ فِيهَا أَبْوَابُهَا، حَتَّى تَزِيغَ الشَّمْسُ عَنْ حَاجِبِكَ الأَيْمَنِ، فَإِذَا زَالَتْ فَالصَّلَاةُ مُحْضُورَةٌ مُتَقَبِّلَةٌ حَتَّى تَخِيبَ حَتَّى تُحْدِبَ الصَّلَاةَ حَتَّى تَخِيبَ كَتَّى تَخِيبَ كَتَّى تَخِيبَ الشَّمْسُ عَلَى الصَّلَاةَ حَتَّى تَخِيبَ لَا الصَّلَاةَ حَتَّى تَخِيبَ كَتَّى الشَّمْسُ عَلَى الصَّلَاةَ حَتَّى تَخِيبَ الْشَمْنِ ، فَإِذَا مَا الصَلَاة (الحديث: 1522)].

\* «تَكُونُ فِتَنّ ، عَلَى أَبْوَابِهَا دُعَاةٌ جَهَنَّمَ إِلَى النَّارِ ، فَأَنْ تَمُوتَ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جِذْلِ شَجَرَةٍ ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتْبُعَ أَحَداً مِنْهُمْ » . [جه الفتن (الحديث: 3981)].

\* «جَنِّبُوا مَسَاجِدَنَا صِبْيَانَكُمْ، وَمَجَانِينَكُمْ، وَمَجَانِينَكُمْ، وَشِرَارَكُمْ ، وَشِرَارَكُمْ ، وَشِرَارَكُمْ ، وَيَيْعَكُمْ ، وَخُصُومَاتِكُمْ ، وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ ، وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ ، وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ ، وَاتَّخِذُوا عَلَى أَبُوابِهَا الْمَطَاهِرَ ، وَجَمِّرُوهَا فِي الْجُمَعِ». [جه المساجد (العديث: 750)].

\* عن عَمْرِو بن عَبْسَةَ السُّلَمِيِّ أَنّه قال: قلت: يا رسول الله أي الليل أَسْمَع؟ قال: «جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ، فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حتى تُصَلِّي الصَّبْحَ، ثم أَقْصِرْ حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَرْتَفِعُ قِيْسُ رُمْحِ أَو رُمْحَيْنِ، فإنها تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانِ، وَيُصَلِّي لَهَا الكُفَّارُ، ثُم صَلِّ مَا شِئْتَ فإن الصَّلاة وَيُصَلِّي لَهَا الكُفَّارُ، ثُم صَلِّ مَا شِئْتَ فإن الصَّلاة فإنَّ جَهَنَّم تُسْجَرُ وَتُفْتَحُ أَبُوابُها، فإذا زَاعَتِ الشَّمْسُ فَإِن الصَّلاقِ فَصَلِّ مَا النَّعْشُ مَنْ فإنها تَعْرُبُ المَّمْسُ، فإنها تَعْرُبُ النَّمْسُ، فإنها تَعْرُبُ المَّعْشُ، فإنها تَعْرُبُ المَّعْشُ، فإنها تَعْرُبُ المَّعْشُ، فإنها تَعْرُبُ المَّعْشُ، فإنها تَعْرُبُ المَّعْشِ، فإنها تَعْرُبُ المَّعْشِ، فإنها تَعْرُبُ المَّعْشُ، وانعا تَعْرُبُ المَّعْشُ، وانعا تَعْرُبُ المَّعْشِ، فإنها تَعْرُبُ المَّعْشِ، والمحديث: 379)، ت (الحديث: 3579)، ت (الحديث: 3579).

#### [أَبُوَابَهُم]

\* «أُعِيذُكَ بالله يَا كَعْبُ بن عُجْرَةً مِنْ أُمَرَاءِ يكُونونَ مِنْ بَعْدِي، فَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُم فَصَدَّقَهُمْ في كَذِيهِمْ مِنْ بَعْدِي، فَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُم فَصَدَّقَهُمْ في كَذِيهِمْ عَلَى ظُلْمِهمْ فَلَيْسَ مِنِّي ولَسْتُ مِنهُ، ولَا يَرِدُ عليَّ الحُوضَ، وَمَنْ غَشيَ أَبُوابَهم أَوْ لَمْ يغْشَ فلمْ يُصَدِّقَهُم في كَذَيهِم ولمْ يُعِنْهُم على ظُلْمِهِم فَهُو مِنِّي يُصَدِّقَهُم في كَذيهِم ولمْ يُعِنْهُم على ظُلْمِهِم فَهُو مِنِّي يُصَدِّقَهُم أَن وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ حَصِينَةٌ، والصَّدَقَةُ تُطْفِيء الصَّوْمُ جُنَّةٌ حَصِينَةٌ، والصَّدَقَةُ تُطْفِيء الضَّوْمُ جُنَّةٌ حَصِينَةٌ، والصَّدَقَةُ تُطْفِيء الخَطِيئَة كَما يُطْفِئ الماءُ النَارَ، يا كَعْبُ بنَ عُجْرَةً، إنهُ الخَطِيئَة كَما يُطْفِئ أَلماءُ النَارَ، يا كَعْبُ بنَ عُجْرَةً، إنهُ لَا يَرْبُو لَحمٌ نَبَتَ مِن شُحْتٍ إلَّا كَانتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ». [تا الزكاة (العديث: 614)].

## [أُبُوَالِهَا]

\* أسلم أناس من عرينة، فاجتووا المدينة، فقال لهم رسول الله ﷺ: «لَوْ حَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدِ لَنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا»، قَالَ حُمَيْدٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ، عَنْ أَنسِ: «وَأَبْوَالِهَا»، فَفَعَلُوا فَلَمَّا صَحُوا كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَقَتْلُوا رَاعِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُؤْمِناً وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُؤْمِناً وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنْ أَتَى بِهِمْ فَأُخِذُوا فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ مَنْ أَتَى بِهِمْ فَأُخِذُوا فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ عَنْ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا. اس تحريم الدم (الحديث: 4043)، انظر تحفة الأشراف: 757].

\* أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْماً لِلنَّاسِ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي القَسَامَةِ؟ قَالَ: نَقُولُونَ فِي القَسَامَةِ؟ قَالَ: نَقُولُونَ فِي القَسَامَةِ؟ قَالَ: نَقُولُ بِهَا حَقِّ، وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الخُلفَاءُ. قَالَ لِي: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلاَبَةَ، وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ؟ فَقُلتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنينَ، عِنْدَكُ رُؤوسُ لِلمَّاسِ؟ فَقُلتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنينَ، عِنْدَكُ رُؤوسُ الأَجْنَادِ وَأَشْرَافُ العَرَبِ، أَرَأَيتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مِحْشَقَ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، لَمْ يَرَوْهُ؟ قَالَ: لاَ. قُلتُ: أَرَأَيتَ لَوْ أَنَّ مَرْقَ، يَرُوهُ؟ قَالَ: لاَ، قُلتُ: فَوَاللهِ مَا قَتَلَ حَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ، كَمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْحَلْ بِحِمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ، رَجُلٍ بِحِمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ، وَلَمْ يَرَوْهُ؟ قَالَ: لاَ، قُلتُ: فَوَاللهِ مَا قَتَلَ رَجُلٍ بِحِمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ، رَجُلُ وَلَمْ يَوْلُهُ مِا قَتَلَ رَجُلٌ قَتَلَ بَعْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: رَجُلٌ قَتَلَ بَحَدِيرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ وَرَسُولَهُ وَلَمْ وَرَسُولَهُ وَلَهُ عَلَى اللهِ وَرَسُولَهُ وَاللهِ مَا قَتَلَ رَجُلٌ قَتَلَ بَعُدَى أَوْلَهُ وَلَمْ عَرَوْهُ عَلَى اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَهُ وَلَمْ عَرَوْهُ عَلَى اللهِ وَيَعْوِلُهُ وَلَمْ وَلَهُ عَلَى اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولَهُ وَلَهُ وَلَوْسُ عَلَى اللّهُ وَرَسُولَهُ وَلَهُ وَلَمْ عَرَوْهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولَهُ وَاللّهُ وَاللّهَ عَنِ اللّهِ وَلَاهُ وَاللّهُ عَنِيلًا عَلَى اللّهُ وَرَسُولَهُ وَلَهُ وَلَوْلَهُ عَلَى الْرَبَي اللهُ وَرَعُلُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَى الْمَالَعُولُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَى الْمَالَا عَلَى الْتُعْولَةُ عَلَى الْتَلْمُ عَلَى اللّهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَاللّهُ وَلَاهُ وَاللّهُ وَلَوْلَهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ وَالْتَعْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْلُهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَامُ وَالْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ

الإسْلام، فَقَالَ القَوْمُ: أُولَيسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَعَ في السَّرَقِ، وَسَمَرَ الأَعْيُنَ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ في الشَّمْسِ؟ فَقُلتُ: أَنَا أُحَدُّثُكُمْ حَدِيثَ أَنسٍ ، حَدَّثَنِي أَنسٌ : أَنَّ نَفَراً مِنْ عُكُلٍ ثُمَانِيّةً ، قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلام، فَاسْتَوْخَمُوا الأَرْضَ فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُم، فَشَكَوا ذلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قال: «أَفَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا في إبلهِ، فَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَنْهَ الهَا"، قالُوا: بَلِّي، فَخَرَجُوا فَشُرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَصَحُّوا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ للهِ ﷺ وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَرْسَلَ في آثَارِهِمْ، فَأُدْركُوا فَجيءَ بهمْ، فَأَمَرَ بهمْ فَقُطِّعَتْ أَيدِيهمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا ، قُلتُ : وَأَيُّ شَيءٍ أَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ هؤُلَاءِ، ارْتَدُّوا عَنِ الأَسْلَامِ، وَقَتَلُوا وَسَرَقُوا. فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ كَالْيَوْم قَطُّ، فَقُلْتُ: أَتَرُدُّ عَلَىَّ حَدِيثِي يَا عَنْبَسَةُ؟ قَالَ: لا، وَلَكِنْ جِنْتَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ، وَاللهِ لَا يَزَالُ هذا الجُنْدُ بِخَيرِ مَا عَاشَ هذا الشَّيخُ بَينَ أَظْهُرهِمْ، قُلتُ: وَقَدْ كَانَ فَى هذا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ للهِ ﷺ، دَخَلَ عَلَيهِ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَينَ أَيدِيهِمْ فَقُتِلَ، فَخَرَجُوا بَعْدَهُ، فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ في الدَّم، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ للهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَاحِبُنَا كَانَ تَحَدَّثَ مَعَنَا، فَخَرَجَ بَينَ أَيدِينَا، فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ في الدَّم، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «بِمَنْ تَظُنُّونَ، أَوْ تَرَوْنً، قَتَلَهُ؟ "، قالُوا: نَرَى أَنَّ اليَهُودَ قَتَلَتْهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى اليَهُودِ فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: «آنْتُمْ قَتَلتُمْ هذا؟»، قالوا: لا، قَالَ: «أَتَرْضَوْنَ نَفَلَ خَمْسِينَ مِنَ اليَهُودِ مَا قَتَلُوهُ»، فَقَالُوا: مَا يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا أَجْمَعِينَ، ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ، قَالَ: «أَفتَسْتَحِقُونَ الدِّيَةَ بِأَيمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ؟»، قَالُوا: مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ، فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ، قُلتُ: وَقَدْ كَانَتْ هُذَيلٌ خَلَعُوا خَلِيعاً لَهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ، فَطَرَقَ أَهْلَ بَيتٍ مِنَ اليَمَن بالبَطْحَاءِ، فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَحَذَفَهُ بِالسَّيفِ فَقَتَلَهُ ، فَجَاءَتْ هُذَيلٌ ، فَأَخَذُوا اليَمَانِيَّ

فَرَفَعُوهُ إِلَى عُمَرَ بِالمَوْسِم، وَقَالُوا: قَتَلَ صَاحِبَنَا، فَقَالَ: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ فَقَالَ: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هُنَيلٍ مَا خَلَعُوهُ، قَالَ: فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِنْ مُخَلِّهُ، وَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنْ الشَّأْم، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ، فَافَتَدَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَم، فَأَذْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلاً آخَرَ، فَلَوْغَهُ إِلَى أَخِي المَقْتُولِ، فَقُرِنَتْ يَدُهُ بِيكِهِ، قَالُوا: فَانْقَلَقَا وَالخَمْسُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَحْلَةً، أَخَذَتْهُمُ السَّمَاءُ، فَلَخَلُوا في عار في قَالُوا: فَانْقَلَقَا وَالخَمْسُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَحْلَةً، أَخَذَتْهُمُ السَّمَاءُ، فَلَخَلُوا في عار في قَلْوا بَخِمْ الغَارُ عَلَى الخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا وَقَدْ كَانَ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقادَ رَجُلاً بِالقَسَامَةِ، ثُمَّ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقادَ رَجُلاً بِالقَسَامَةِ، ثُمَّ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقادَ رَجُلاً بِالقَسَامَةِ، ثُمَّ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقادَ رَجُلاً بِالقَسَامَةِ، ثُمَّ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقادَ رَجُلاً بِالقَسَامَةِ، ثُمَّ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقادَ رَجُلاً بِالقَسَامَةِ، ثُمَّ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقادَ رَجُلاً بِالقَسَامَةِ، ثُمَّ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقادَ رَجُلاً بِالقَسَامَةِ، ثُمَّ فَمُحُوا مِنَ الدِيونَ الرَّيُوانِ، وَسَيَّرَهُمْ إِلَى الشَّأُمِ. [خ في الديات (الحديث: 839)، راجع (الحديث: 839).

\* أن أناساً قدموا المدينة، فاجتووها، فبعثهم ﷺ في إبل الصدقة وقال: «اشرَبوا مِنْ أَبْوَالِهَا وألْبَانِها». [ت الأطعمة (الحديث: 72)].

\* أن ناساً من عرينة اجتووا المدينة، فقال: «لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدٍ لَنَا، فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا»، ففعلوا، فارتدوا عن الإسلام، فقطع على أليه أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. [جه الحدود (الحديث: 2578)، انظر (الحديث: 3503)].

أن ناساً من عرينة، قدموا على رسول الله ﷺ المدينة، فاجتووها، فقال ﷺ: ﴿إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا». [م في القسامة والمحاربين (الحديث: 4329/ 671/ 9)].

\* أن ناساً من عرينة قدموا عليه ﷺ فاجتووا المدينة، فقال ﷺ: «لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدٍ لَنَا، فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا» • [جه الطب (الحديث: 3503)، راجع (الحديث: 2578)].

\* أن ناساً من عرينة قدموا المدينة فاجتووها، فبعثهم ﷺ في إبل الصدقة، وقال: «اشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا». [ت الطب (الحديث: 2042)، راجع (الحديث: 72 أو 1845)].

\* «الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا \_ أَوْ قَالَ \_ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا - قَالَ سُهَيْلٌ: أَنَا أَشُكُّ - الْخَيْرُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ، الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: فَهِيَ لِرَجُل أَجْرٌ، وَلِرَجُل سِتْرٌ، وَلِرَجُل وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَالرَّجُلُ يَتُّخِذُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ وَيُعِدُّهَا لَهُ، فَلَا تُغَيِّبُ شَيْئًا فِي بُطُونِهَا إِلَّا كَتَّبَ اللهُ لَهُ أَجْراً، وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْج، مَا أَكَلَتْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا أَجْراً، وَلَوْ سِّقَاهَا مِنْ نَهْر، كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ \_ حَتَّى ذَكَرَ الأَجْرَ فِي أَبْوَالِهَا وَأَرْوَائِهَا ـ وَلَو اسْتَنَّتْ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْن كُتِكَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةِ تَخْطُوهَا أَجْرٌ، وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّماً وَتَجَمُّلاً ، وَلَا يَنْسَى حَقَّ ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا، فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا، وَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ وزْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَراً وَبَطَراً وَبَذَخاً وَرِيَاءَ النَّاسِ، فَذَاكَ الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ»، قالوا: فالحمر يا رسول الله، قال: «مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَىَّ فِيهَا شَيْئاً إِلَّا هَذِهِ الآيَةَ الْجَامِعَةَ الْفَاذَّةَ: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ ۞ وَمَن يَعْسَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَسَرُهُ ۞ [الزلزلة: 7 - 8]». [م في الزكاة (الحديث: 2289/ 987/

\* قدم على النبي على أناس من عرينة، فقال لهم على النبي الله أناس من عرينة، فقال لهم الله الله فَ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدِنَا فَكُنْتُمْ فِيهَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا»، فَفَعَلُوا فَلَمَّا صَحُوا قَامُوا إِلَى رَاعِي رَسُولِ للهِ عَلَى فَقَتَلُوهُ وَرَجَعُوا كُفَّاراً وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ النبيع عَلَيْ فَقَطَعَ أَيْدِيهُمْ النبيع عَلَيْ فَقَطَعَ أَيْدِيهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ . [س تحريم الدم (الحديث: وَ(404)].

\* قدم قوم على النبي عَنَيْ فكلموه، فقالوا: قد استوخمنا هذه الأرض، فقال: «هذه نَعَمٌ لَنَا تَخْرُجُ، فَاخْرُجُوا فِيهَا، فَاشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا» فخرجوا فيها، فشربوا من أبوالها وألبانها، واستصحوا... لخ في النفسر (الحديث: 4610)، راجع (الحديث: 233)].

\* قدم ناس من عرينة عليه ﷺ فاجتووا المدينة فقال لهم ﷺ: «لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدِنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا»، قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «وَأَبْوَالِهَا»، فَخَرَجُوا إِلَى ذَوْدِ

رَسُولِ للهِ ﷺ فَلَمَّا صَحُوا كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ للهِ ﷺ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ للهِ ﷺ وَانْطَلَقُوا ذَوْدَ رَسُولِ للهِ ﷺ وَانْطَلَقُوا مُحَارِبِينَ فَأَرْسَلَ فِي طَلَبِهِمْ فَأَخِذُوا فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ. [س تحريم الدم (الحديث: (4042)].

[أَبَوَانِ]

\* «انْطَلَقَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كانَ قَبْلَكُمْ، حَتَّى أُوَوُا المبيتَ إلَى غار فَدَخَلُوهُ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَل فَسَدَّتْ عَلَيهِمُ الغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هذهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبُوانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلَا مالاً ، فَنَأَى بِي في طَلَب شَيءٍ يَوْماً، فَلَمْ أُرحْ عَلَيهِ مَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غُبُوقَهُمَا فَوجَدْتُهُمَا نَائِمَين، وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مالاً، فَلَبِثْتُ وَالقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الفَجْرُ، فَاسْتَيقَظَا فَشُربَا غَبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهلَكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذُهِ الصَّحْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيئاً لَا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ، قالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَقالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمِّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَىَّ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي، حَتَّى أَلَمَّتْ بَهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيتُهَا عِشْرِينَ وَمِئَةَ دِينَار عَلَى أَنْ تُخَلِّى بَينِي وَبَينَ نَفسِهَا ، فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيهَا قالَتْ: لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الوُقُوعِ عَلَيهَا، فَانْصَرَفتُ عَنْهَا وَهيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ وَتَرَكَٰتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلك ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا ما نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ غَيرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ مِنْهَا، قالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَقالَ النَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيرَ رَجُلِ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِين، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَدِّي إِلَيَّ أَجْرِي، فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ ما تَرَى مِنْ أَجْرِكَ، مِنَ الإِبِلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَم وَالرَّقِيقِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ لَا

تَسْتَهْزِيءْ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِيءُ بِكَ، فَأَحَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكُ مِنْهُ شَيئاً، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافُرُجْ عَنَّا ما نَحْن فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ لَكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافُرُجْ عَنَّا ما نَحْن فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ». [خ في الإجارة (الحديث: 1215)، (الحديث: 2272)، راجع (الحديث: 2215)، م (الحديث: 6886)].

\* «بَينَمَا ثَلَاثَةُ نَفَر مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ، إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ، فَأُوَوا إِلَى غَارِ فَانْطَبَقَ عَلَيهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: إنَّهُ وَاللهِ يَا هؤُلَاءِ، لَا يُنْجِيكُمْ إلَّا الصِّدْقُ، فَليَدْعُ كُلُّ رَجُلِ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ، فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ: الْلَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فَرَقٍ مِنْ أَرُزٌ، فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَأَنِّي عَمَدْتُ إِلَى ذلِكَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّي اشْتَرَيتُ مِنْهُ بَقَراً، وَأَنَّهُ أَتَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ، فَقُلتُ: اعْمِدْ إِلَى تِلكَ البَقَرِ فَسُقْهَا ، فَقَالَ لِي: إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزٌ، فَقُلتُ لَهُ: اعْمِدْ إِلَى تِلكَ البَقَرِ، فَإِنَّهَا مِنْ ذلِكَ الفَرَقِ، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَانْسَاحَتْ عَنْهُمْ الصَّحْرَةُ. فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ: كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ آتِيهِمَا كُلَّ لَيلَةٍ بِلَبَنِ غَنَم لِي، فأَبْطَأْتُ عَلَيهِ مَا لَيلَةً، فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَداً، وَأَهْلِي وَعِيَالِي يَتَضَاغَوْنَ مِنَ الجُوعِ، فَكُنْتُ لَا أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبُ أَبَوَايَ، فَكَرهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَكَرهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهمَا، فَلَمْ أَزَل أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَةُ عَمّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ، وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفسِهَا فَأَبَتْ إِلَّا أَنْ آتِيهَا بِمِئَةِ دِينَارِ ، فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ ، فَأَتَيتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا فَأَمْكَنَتْنِي مِنْ نَفسِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رَجْلَيهَا، فَقَالَتِ: اتَّق اللهَ وَلَا تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ المِئَةَ دِينَارٍ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَفَرَّجَ اللهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3465)].

\* «خَرَجَ ثَلاثَةٌ يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ المَطَرُ، فَدَخَلُوا في

غارِ في جَبَل، فَانحَطَّتْ عَلَيهمْ صَحْرَةٌ، قالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضَ: ادْعُوا اللهَ بأَفضَل عَمَل عَمِلتُمُوهُ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمُّ إِنِّي كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعى، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ فَأَجِيءُ بالحِلَاب، فَآتِي بهِ أَبَوَيَّ فَيَشْرَبانِ، ثُمَّ أَسْقِي الصِّبْيَةَ وَأَهْلِي وَامَرَأْتِي، فَاحْتَبَسْتُ لَيلَةً، فَجِئْتُ فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ، قالَ: فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَالصَّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَلَمْ يَزَل ذلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا، حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى فَعَلتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، قَالَ: فَفُرجَ عَنْهُم. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّي كَأْشَدٌ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، فَقَالَتْ: لَا تَنَالُ ذَلِكَ مِنَهَا حَتَّى تُعْطِيهَا مِئَةَ دِينَار، فَسَعَيتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رجْلَيهَا قالَتْ: اتَّق اللهَ وَلَا تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا، فَإِنَّ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافرُجْ عَنَّا فُرْجَةً، قالَ: فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُّثَينِ. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ مِنْ ذُرَةٍ فَأَعْطَيتُهُ، وَأَبِي ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ، فَعَمَدْتُ إِلَى ذلِكَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، حَتَّى اشْتَرَيتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلتُ: انْطَلِقْ إلَى تِلكَ البَقر وَرَاعِيهَا فَإِنَّهَا لَكَ، فَقَالَ: أَتَسْتَهْزِيءُ بِي؟ قالَ: فَقُلتُ: مَا أَسْتَهْزِيءُ بِكَ وَلَكِنَّهَا لَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهكَ فَافرُجْ عَنَّا، فَكُشِفَ عَنْهُمْ». [خ ني البيوع (الحديث: 2215)، انظر (الحديث: 272، 2333، 3465، 5974)، م (الحديث: 6884)].

\* قال رجل للنبي: أجاهد؟ قال: «لَكَ أَبوَانِ؟»،
 قال: نعم، قال: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ». [خ ني الأدب (الحديث: 5972).

# [أُبَوَاهُ]

\* ﴿إِنَّهُ بَيْنَمَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فِي قَوْمِهِ يُذَكِّرُهُمْ
 بِأَيَّامِ اللهِ ـ وَأَيَّامُ اللهِ نَعْمَاؤُهُ وَبَلَاؤُهُ ـ إِذْ قَالَ: مَا أَعْلَمُ
 فِي الأَرْضِ رَجُلاً خَيْراً وأَعْلَمَ مِنِّي، قَالَ: فَأَوْحَى اللهُ

إلَيْهِ: إنِّي أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ مِنْهُ، أَوْ عِنْدَ مَنْ هُوَ، إنَّ فِي الأَرْضِ رَجُلاً هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: يَا رَبِّ، فَدُلَّنِي عَلَيْهِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: تَزَوَّدْ حُوتاً مَالِحاً، فَإِنَّهُ حَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَعُمِّي عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ وَتَرَكَ فَتَاهُ فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمَاءِ، فَجَعَلَ لَا يَلْتَئِمُ عَلَيْهِ، صَارَ مِثْلَ الْكُوَّةِ، قَالَ: فَقَالَ فَتَاهُ: أَلَا أَلْحَقُ نَبِيَّ اللهِ فَأُخْبِرَهُ؟ قَالَ: فَنُسِّي، فَلَمَّا تَجَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ: ﴿ اللَّا غَدَآ ءَنَا لَقَدْ لَقِينًا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا ﴾ [الكهف: 62]، قَالَ: وَلَمْ يُصِبْهُمْ نَصَبٌ حَتَّى تَجَاوَزَا، قَالَ: فَتَذَكَّرَ قَالَ: أَرَأَيْتَ إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر [الدجي] عبباً، قال: ﴿إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١١ وَكُنْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَرَ تَجُطُ بِهِ خُبُرًا ﴿ إِنَّ السَّا ﴾ [السكسه ف: 67 ـ 68]، شَيْءٌ أُمِرْتُ بِهِ أَنْ أَفْعَلَهُ إِذَا رَأَيْتَهُ لَمْ تَصْبِرْ، قَالَ: ﴿ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ قُلَّ اللَّهُ عَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَقَّيْ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ( الكهف: اللَّهُ عَنَّ إِذَا رَكِهَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ﴾ [الكهف: 69\_ 71]، قَالَ: انْتَحَى عَلَيْهَا، قَالَ لَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ أَخَرَفْهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْنًا إِمْرًا اللَّهُ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ اللَّهُ قَالَ لَا نُوَّاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْمِقَىٰ مِنْ أَمْرِي عُسْرًا (١٠٠٠) [الكهف: 71\_ 73]، فَآنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غِلْمَاناً يَلْعَبُونَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى أَحَدِهِمْ بَادِيَ الرَّأْيِ فَقَتَلَهُ، فَذُعِرَ عِنْدَهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ذَعْرَةً مُنْكَرَّةً. قَالَ: أَقَتَلْتَ نَفْساً زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، عِنْدَ هَذَا الْمَكَانِ: «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى، لَوْلَا أَنَّهُ عَجَّلَ لَرَأَى الْعَجَبَ، وَلَكِنَّهُ أَخَذَتْهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ ﴿ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا نُصَنِحِبَنَّي قَدَّ بَلَغْتَ مِن لَّذُنِّي عُذُرًا ﴿ إِنَّ ﴾ [الــــكـــهـــف: 76]، وَلَوْ صَبَرَ لَرَأَى الْعَجَبَ» قَالَ: وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَداً مِنَ الأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَحِي كَذَا، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا» \_ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية لِثاماً فطافا في المجالس فاستطعما أهلها، «﴿فَأَبُوا أَن

\* الرَّغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَرَغِم أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبُوَاهُ الكِبَرَ فَلمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ». [ت الدعوات (الحديث: 3545)].

\* «كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَأَبُوَاهُ، بَعْدُ، يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ، كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ يَلْكُرُهُ الشَّيْطَانُ فِي حِضْنَيْهِ، إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا». آم في القدر (الحديث: 6703/ 2000)].

\* (كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنتَجُ البَهِيمَةَ، يُنتَجُ البَهِيمَةَ ، يُنصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ البَهِيمَةِ تُنْتَجُ البَهِيمَةَ، هَل تَرَى فِيهَا جَدْعاءَ». [خ في الجنائز (الحديث: 1385)، انظر (الحديث: 1358)).

\* «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ ، كَمَا تَنَاتَجُ الإِيلُ مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّ مِنْ جَدْعَاءَ »، قالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير ، قال: «الله أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ ». [د في السنة (الحديث: 4714)].

\* «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ على المِلَّةِ فَأَبُواهُ يُهَوَّدَانِهِ أَو يُنصِّرَانِهِ أَو يُنصِّرَانِهِ أَو يُنصِّرَانِهِ أَو يُشَرِّكَانِهِ »، قيل: فمن هلك قبل ذلك؟ قال: «الله أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ بِهِ». [تالقدر (الحديث: 2138)].

\* «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبُواهُ يُهَوَدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُشَرِّكَانِهِ»، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت لو مات قبل ذلك؟ قال: «الله أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَلَى عَامِلِينَ»، وفي رواية: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا وَهُوَ عَلَى الْمِلَّةِ»، وفي رواية: «إلا عليه هذه الملة حتى يُبَيِّنَ عَنُهُ لِسَانُهُ»، وفي رواية: «إلا عليه هذه الملة حتى يُبَيِّنَ عَنُهُ لِسَانُهُ»، وفي رواية: «لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الفِطْرَةِ، حَتَّى يُعَبِّرَ عَنْهُ لِسَانُهُ». [م في القدر (الحديث: هَذِهِ الفِطْرَةِ، حَتَّى يُعَبِّرَ عَنْهُ لِسَانُهُ». [م في القدر (الحديث: 6700 / 6000)].

\* «ما مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ، أُو يُنَصَّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كما تُنْتَجُ البَهِيمَة بَهِيمَةً، هَل تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعاءً». [خ ني الجنائز (الحديث: 1358)، راجع (الحديث: 1358)، م (الحديث:

\* «ما مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبُواهُ يُهَوَّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، كما تَنْتِجُونَ البَهِيمَةَ، هَل تَجِدُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعاءَ، حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا». آخ ني القدر (الحديث: 6599)، راجع (الحديث: 1358)، م (الحديث: 6702).

\* "مَا مِنْ مَوْلُودِ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةٌ جَمْعَاء، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءً؟». [م في القدر (الحديث: 6697/ 2058)].

### [أَبَوَايَ]

\* البَينَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ، إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ، فَأُورُا إِلَى غَارٍ فَانْطَبَقَ عَلَيهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضَهُمْ لِبَعْضَ، إِنَّهُ وَاللهِ يَا هؤُلَاءِ، لَا يُنْجِيكُمْ إِلَّا الصِّدْقُ، فَلَيَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ، فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي فِيهِ، فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي عَلَى فَرَقٍ مِنْ أَرُزّ، فَلَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَأَنِي عَمَدْتُ إِلَى قِلْمُ أَنَّهُ كَانَ لِي عَلَى فَرَقٍ مِنْ أَرُزّ، فَلَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَأَنِي عَمْدُ إِلَى يَطْلُبُ أَجْرَهُ، فَقُلتُ: عَمْدُ إِلَى تِلكَ البَقرِ فَسُقْهَا، فَقَالَ لِي: إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ الْمَوْقِ فَرُوعُتُهُ، فَقَالَ لِي: إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ الْمَوْرِ فَقُلتُ لَهُ الْمَوْرِ فَقُلتُ الْبَقرِ فَسُقْهَا، فَقَالَ لِي: إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ المَوْرِقِ، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلتُ مِنْ ذَلِكَ الفَرَقِ، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلتُ فَعَلْتُ مُونَ فَقَالَ لِي تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ مَنْ فَالْمُ أَنِي فَعَلْتُ الْمُورِقِ، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ مِنْ ذَلِكَ الفَرَقِ، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلْتُ مِنْ ذَلِكَ الفَرَقِ، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلْتُ مَعْ لَيْ فَيْ الْمُ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلْتُ لِي قَلْكُ الْمَوْقِ وَلَا فَيَالَ لَيْ الْمُ الْ

ذلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَانْسَاحَتْ عَنْهُمْ الصَّحْرَةُ. فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ: كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ آتِيهِمَا كُلَّ لَيلَةٍ بِلَبَن غَنَم لِي، فأبْطَأْتُ عَلَيهِمَا لَيلَةً، فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدَا، وَأَهْلِي وَعِيَالِي يَتَضَاغَوْنَ مِنَ الجُوعِ، فَكُنْتُ لَا أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبُوَايَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهِمَا، فَلَمْ أَزَل أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَةُ عَمّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ، وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفسِهَا فَأَبَتْ إِلَّا أَنْ آتِيهَا بِمِئَةِ دِينَارِ ، فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ ، فَأَتَيتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيهَا فَأَمْكَنَتْنِي مِنْ نَفسِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رَجْلَيهَا، فَقَالَتِ: اتَّق اللهَ وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ المِئَةَ دِينَارٍ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَفَرَّجَ اللهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3465)].

### [أَبُوك]

\*أن أنساً قال: سألوا النبي على حتى أحفوه بالمسألة فصعد على ذات يوم المنبر فقال: "لا تَسْأُلُونِي عَنْ شَيءٍ إِلا بَيَّنْتُ لَكُمْ"، . . . فأنشأ رجل، كان إذا لاحى يدعى إلى غير أبيه ، فقال: يا نبي الله من أبي؟ قال: "أبُوكَ حُذَافَةٌ"، ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله من رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد رسولاً ، نعوذ بالله من سوء الفتن ، فقال على الجَنَّةُ وَالنَّارُ ، حَتَّى رَأَيتُهُمَا دُونَ الْحَائِطِ". [خ في الفتن (الحديث: 7089)، راجع درالحديث: 6076).

\* أن امرأة قالت لرسول الله على: إن ابني هذا كان بطني له وعاء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها على: «اسْتَهِمَّا عَلَيْهِ»، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي، فقال له على: «هذَا أَبُوكَ، وَهذِه أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِما شِئْتَ». [د في الطلاق (الحديث: 2351)].

\* أن النبي على خرج حين زاغت الشمس، فصلى الظهر، فلما سلّم قام على المنبر، فذكر الساعة، وذكر أن بين يديها أموراً عظاماً، ثم قال: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيِءٍ فَليَسْأَل عَنْهُ، فَوَاللهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ في مَقَامِي هذا"، قال أنس: فأكثر الأنصار البكاء، وأكثر على أن يقول: «سَلُونِي»، فقال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلى يا رسول الله، قال: قال: «النَّارُ»، فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: «أَبُوكَ حُذَافَةُ»، قال: ثم أكثر أن يقول: «سَلُونِي، سَلُونِي»، فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد على رسولاً، قال: فسكت ﷺ حين قال عمر ذلك، ثم قال ﷺ: ﴿وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ عُرضَتْ عَلَيَّ الجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفاً في عُرْضِ هذا الحَائِطِ، وَأَنَا أُصَلِّي، فَلَمْ أَرَ كاليَوْم في الخَيرِ وَالشَّرِّ». [خ في الاعتصام (الحديث: 7294)، راجع (الحديث: 93)، م (الحديث: 6074، 6075)].

\* أنه ﷺ أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى ﷺ ما تلقى، قال: "إنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ». [دفى اللباس (الحديث: 4106)].

\* (بَينَمَا أَنَا فِي الحَطِيم، وَرُبَّمَا قَالَ فِي الحِجْرِ، مُضْطَجِعاً، إِذْ أَتَانِي آتٍ فَقَدَّ»، وسمعته يقول: (فَشَقَ مَا بَينَ هذه إلَى هذه - فَاسْتَخْرَجَ قَلبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ إِيمَاناً، فَغُسِلَ قَلبِي، ثُمَّ بِطَسْيَ، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البَغْلِ وَفَوْقَ الحِمَارِ حَمْدِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البَغْلِ وَفَوْقَ الحِمَارِ

أَبْيَضَ، فَحُمِلتُ عَلَيهِ، فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ، فَقَالَ: هذا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ السَّلامَ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بالإبْنِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ النَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلُ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيي وَعِيسي، وَهُمَا: ابْنَا الخَالَةِ، قَالَ: هذا يَحْيى وَعِيسى فَسَلِّمْ عَلَيهِمَا، فَسَلَّمْتُ فَرَدًا، ثُمَّ قَالًا: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءَ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ، قَالَ: هذا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَنَّى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِلَى إِدْرِيسَ، قَالَ: هذا إِدْرِيسُ، فَسَلِّمْ عَلَيهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالْأَخِ الصَّالِح والنَّبِيِّ الصَّالح، ثُمَّ صَعِدَ بي، حَتَّى أَتَيَ السَّمَاءَ الخَامِسَةَ فَاسْتَفَتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصتُ فَإِذَا هَارُونُ، قَالَ: هذا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخْ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَّى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ

أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسى، قَالَ: هذا مُوسى، فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكى، قِيلَ لَهُ: مَا لَيُبْكِيكُ؟ قَالَ: أَبُّكِي لأَنَّ غُلَاماً بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: هذا أَبُوكَ، فَسَلِّمْ عَلَيهِ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ، قَالَ: مَرْحَباً بالإبْن الصَّالِح، وَالنَّبيِّ الصَّالِح، ثُمَّ رُفِعَتْ لِيَ سِدْرَةُ المُنْتَهِي فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الفِيلَةِ، قَالَ: هذهِ سِدْرَةُ المُنْتَهَى، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَقُلتُ: مَا هذانِ يَا جبريلُ؟ قَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فالنِّيلُ والفُرَاتُ، ثُمَّ رُفِعَ لِي البّيتُ المَعْمُورُ، ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَل، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ: هِيَ الفِطْرَةُ أَنْتً عَلَيهَا وَأُمَّتُكَ، ثُمَّ فُرضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قَالَ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمً، وَإِنِّي وَاللهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِيً إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلُّوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلتُ: أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلُواتٍ كُلَّ يَوْمٍ، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ

وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، قَالَ: سَأَلتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيتُ، وَلكِنْ أَرْضى وَأُسَلِّمُ، قَالَ: فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ: أَمْضَيتُ فَرِيضَتِي، وَخَفَّفتُ عَنْ عِبَادِي». [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3887)، راجع (الحديث: 3207).

\* جاء رجل إليه ﷺ فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أُمُّكَ»، قال: ثم من؟ قال: «أُمُّكَ»، قال: ثم من؟ قال: «ثُمَّ قَال: ثم من؟ قال: «ثُمَّ أَبُوكَ». [خ في الأدب (الحديث: 5971)، م (الحديث: 6446)، جه (الحديث: 2706)،

\*سئل عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب، وقال: «سَلُونِي»، ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: «أَبُوكَ حُذَافَةُ»، ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال: «أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيبَةَ»، فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله من الغضب قال: إنا نتوب إلى الله عز وجل. [خ في العنصام (الحديث: 729)، راجع (الحديث: 92)].

\*سئل النبي ﷺ عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس: «سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ»، قال رجل: من أبي؟ قال: «أَبُوكَ حُذَافَةُ»، فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: «أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيبَةَ». [خ في العلم (الحديث: 92)، انظر (الحديث: 7291)، من (الحديث: 6078).

\* . . . لقيني رسول الله على السوق فقال: "يَا سَلَمَةُ، هَبْ لِي الْمَرْأَةَ»، فقلت: يا رسول الله، والله لقد أعجبتني، وما كشفت لها ثوباً، ثم لقيني رسول الله على من الغدَ، في السوق فقال لي: "يَا سَلَمَةُ، هَبْ لِي الْمَرْأَةَ، للهِ أَبُوكَ!»، فقلت هي لك، يا رسول الله، فوالله، ما كشفت لها ثوباً، فبعث بها رسول الله على إلى أهل مكة، ففدى بها ناساً من المسلمين، كانوا أسروا بمكة، ففدى بها ناساً من (الحديث: كانوا أسروا بمكة. [م في الجهاد والسير (الحديث: 2697))، د (الحديث: 2846)].

\* قال رجل: يا رسول الله، من أبي؟ قال: «أَبُوكَ

فُلَانٌ»، ونزلت: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسَّعُلُواْ عَنْ أَشَيْلُواْ عَنْ أَشَيْلُواْ عَنْ أَشَيْلُواْ عَنْ أَشْمَيْلَةً إِن تُبَدّ لَكُمُّ مَشُوْكُمُّ ﴾ [السمائدة: 101]. [م نبي الفضائل (الحديث: 6073/ 2359)، راجع (الحديث: 6072)].

\* قال رجل: يا نبي الله، من أبي؟ قال: «أَبُوكَ فُلَانٌ». [خ في الاعتصام (الحديث: 7295)، راجع (الحديث: 93، 4621)].

\* الرّاهِبُ يُصَلِّى، فَجَاءَتُهُ أُمّهُ فَلَاعَتُهُ فَأَبِى اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ الرّاهِبُ يُصَلّي، فَجَاءَتُهُ أُمّهُ فَلَاعَتُهُ فَأَبِى أَنْ يُجِيبَهَا، فَقَالَ: أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّى؟ ثُمَّ أَتَتُهُ فَقَالَتِ: اللّهُمَّ لَا تُحِيبُهَا أَوْ أُصَلِّى؟ ثُمَّ أَتَتُهُ فَقَالَتِ: اللّهُمَّ لَا تُحِيبُهُ فَي حَتَّى تُرِيبُهُ وُجُوهَ المُومِسَاتِ، وَكَانَ جُرَيجٌ في صَوْمَعَتِه، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لأَفتِنَنَّ جُرَيجاً، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ، فَكَلَّمَتُهُ مِنْ نَفسِهَا، فَوَلَدَتْ فَكَلَّمَتُهُ فَقَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيج، فَأَتَوْهُ وَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ فَكَلَمَا، فَقَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيج، فَأَتَوْهُ وَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ فَلَامًا، فَقَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيج، فَأَتُوهُ وَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ فَلَامًا وَفَلَدَتْ مَنْ أَبُوكَ يَا غَلَامُ؟ قَالَ: الرَّاعِي، قَالُوا: نَبْنِنِي مَنْ أَبُوكَ يَا غَلَامُ؟ قَالَ: الرَّاعِي، قالُوا: نَبْنِنِي مَنْ أَبُوكَ يَا غَلَامُ؟ قالَ: لا، إلَّا منْ طِينِ». اخ ني صَوْمَعَتَكُ مِنْ ذَهَبٍ، قالَ: لا، إلَّا منْ طِينٍ». اخ ني المُظالم والخصب (الحديث: 2482)، راجع (الحديث: 1206)، المظالم والخصب (الحديث: 2482)، راجع (الحديث: 1206)).

\* الله يَتَكَلُّمْ في المَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: عِيسى، وَكانَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: جُرَيجٌ، كانَ يُصَلِّي جاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ، فَقَالَ أُجِيبِهَا أَوْ أُصَلِّي؟ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيّهُ وُجُوهَ المُومِسَاتِ، وَكَانَ جُرَيخٌ في صَوْمَعَتِهِ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وكلَّمتْهُ فَأَبِي، فَأَتَتْ راعياً فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفسِهَا، فَوَلَدَتْ غُلَاماً، فَقَالَتْ مِنْ جُرَيج، فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ وأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الغُلَامَ، فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ؟ قالَ: الرَّاعِي، قالُوا: نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهب؟ قالَ: لا، إِلَّا مِنْ طِينِ. وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنَا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى تُدْيِهَا يَمَصُّهُ \_ قالَ أَبُو هُرَيرَةَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْكُ يَمَصُّ إِصْبَعَهُ - ثُمَّ مُرَّ بِأَمَةٍ ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَل ابْنِي مِثْلَ هذهِ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلنِي

مِثْلَهَا، فَقَالَتْ: لَم ذَاكَ؟ فَقَالَ: الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الحَبَابِرَةِ، وَهذه الأَمَةُ يَقُولُونَ: سَرَقْتِ، زَنَيتِ، وَلمْ تَفْعَلُ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3436)، راجع (الحديث: 1206)، 2482)].

\* "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيِءٍ فَليَسْأَل، فَلَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيءٍ إِلَّا أَخْبَرْ تُكُمْ، ما دُمْتُ فِي مَقَامِي هذا"، فأكثر الناس في البكاء، وأكثر أن يقول: "سَلُونِي"، فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ قال: "أَبُوكَ حُذَافَةٌ"، ثم أكثر أن يقول: "سَلُونِي"، فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، فسكت، ثم قال: "عُرضِ هذا الحَرضَتْ عَلَيَ الجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفاً، فِي عُرْضِ هذا الحَارِطُ، فَلَمْ أَرَ كَالْخَيرِ وَالشَّرِّ". [خ في موافيت الصلاة (الحديث: 93)].

\* (نَادَتِ امْرَأَةٌ ابْنَهَا وَهُو في صَوْمَعَةٍ، قالَتْ: يَا جُرِيجُ، عَلَى: يَا جُرَيجُ، عَلَى: يَا جُرَيجُ، قالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي، قالَتْ: يَا جُرَيجُ، قالَ قالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي، قالَتْ: يَا جُرَيجُ، قالَ اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي، قالَتْ: اللَّهُمَّ لَا يَمُوتُ جُرَيجٌ اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي، قالَتْ: اللَّهُمَّ لَا يَمُوتُ جُرَيجٌ حَتَّى يَنْظُر في وَجْهِ المَيَامِيسِ. وَكَانَتْ تَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ رَاعِيةٌ تَرْعى الغَنَمَ، فَوَلَدَتْ، فَقِيلَ لَهَا: مَمَّنْ هذا الوَلَدُ؟ قالَتْ: مِنْ جُريج، نَزَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ، قالَ جُريجٌ: أَينَ هذو الَّتِي تَرْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لِي؟ قالَ: يَا بَابُوسُ، مَنْ أَبُوكَ؟ قالَ: رَاعِي الغَنَمِ». [خ في العمل في بَابُوسُ، مَنْ أَبُوكَ؟ قالَ: رَاعِي الغَنَمِ». [خ في العمل في الصلاة (الحديث: 1206)].

# [أَبُوكُمْ]

\* ﴿ أَنَا سَيِّدُ القِوْمِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، هَل تَدْرُونَ بِمَن؟ يَجْمَعُ اللهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، فَيَبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي ، وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: أَلاَ تَرَوْنَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ ، إِلَى مَا بَلَغَكُمْ ؟ أَلا تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: أَبُوكُمْ آدَمُ ، فَيَأْتُونَهُ وَيَعُولُ بَعْضُ النَّاسِ: أَبُوكُمْ آدَمُ ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ : يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو البَشَرِ ، خَلَقَكَ اللهُ بِيدِهِ ، وَنَعَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ ، وَأَمَرَ المَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ ، وَأَسَرَ المَكَرِئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ ، وَأَسْكَنَكَ اللهُ بَرَى مَا وَأَسَرَ الْمَكَرِئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ ، وَأَسْكَنَكَ اللهُ تَرَى مَا

نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ: رَبِّي غَضِبَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلُهُ، وَنَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيتُهُ، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي، الْهَبُوا إِلَى غَيرِي، الْهَبُوا إِلَى غَيرِي، الْهَبُوا إِلَى غَيرِي، الْهَبُوا إِلَى نُوح، فَيَأْتُونَ نُوحاً، فَيَقُولُونَ: يَا نُوح، الْهُجُوا إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَسَمَّاكَ اللهُ عَبْداً أَنْتَ أُولُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَسَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً، أَمَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنَ فِيهِ، أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنَ فَيقُولُ رَبِّي غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، فَيَلُوبُ وَلا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، اللَّهُ عَشَبُ النَوْمُ مَنْكَهُ مَا الْعَرْشِ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَاشْفَعُ اللهَ مُنْكَهُ، وَسَل تُعْطَهُ». الْ مَعَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَاشْفَعْ مُوسَل تُعْطَهُ». التَحْنَ احاديث الأنبياء (الحديث: (330)، انظر (الحديث: (330)، م (الحديث: (330))، الظر (الحديث: (330)، جه (الحديث: (330)).

\* ﴿أُوَّلُ مَنْ يُدُعى يَوْمَ القِيَامَةِ آدَمُ ، فَتَرَاءَى ذُرِّيَّتُهُ ، فَيُقَالُ: هذا أَبُوكُمْ آدَمُ ، فَيَقُولُ: لَبَيكَ وَسَعْدَيكَ ، فَيَقُولُ: لَبَيكَ وَسَعْدَيكَ ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ كَمْ أُخْرِجُ ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ كُمْ أُخْرِجُ ؟ فَيَقُولُ: أَخْرِجُ مِنْ كُلِّ مِنَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ » ، فقالوا: إذا أخذ منا من كل مئة تسعة وتسعون، فماذا يبقى منا؟ قال: ﴿إِنَّ أُمَّتِي فِي الْأُمْمِ كَالشَّعْرَةِ البَيضَاءِ فِي النَّوْرِ الْأَسْوَدِ». [خ في الرفاق (الحديث: 6529)].

\* كان عَلَيْ يعوذ الحسن والحسين: «أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ الله التَّامةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لَامَّةٍ»، ثم يقول: «كَانَ أَبُوكُم يُعَوِّذُ بِهِمَا إسْمَاعِيلَ وإسْحَاقَ». [دنى السنة (الحديث: 4737)].

\* لما فتحت خيبر، أهديت لرسول الله على شأة فيها سم، فقال على: «اجْمَعُوا لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنَ النّهُودِ»، فجمعوا له، فقال لهم على: «إنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيء، فَهَل أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ؟»، فقالوا: نعم يا أبا القاسم، فقال لهم على: «مَنْ أَبُوكُمْ فُلَانٌ»، قالوا: أبونا فلان، فقال على: «كَذَبْتُمْ، بَل أَبُوكُمْ فُلَانٌ»، فقالوا: صدقت وبررت فقال: «هَل أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيء إِنْ سَالتُكُمْ عَنْهُ؟»، فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن سَألتُكُمْ عَنْهُ؟»، فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا، قال لهم على: «مَنْ أَهْلُ النّارِ؟»، فقالوا: نكون فيها يسيراً، ثم

تخلفوننا فيها، فقال لهم ﷺ: "اخْسَوُوا فِيهَا، وَاللهِ لَا نَخُلُفُكُمْ فِيهَا أَبَداً»، ثم قال لهم: "فَهَل أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيء إِنْ سَأَلتُكُمْ عَنْهُ؟»، قالوا: نعم، فقال: "هَل جَعَلتُمْ في هذو الشَّاو سُمّاً؟»، فقالوا: نعم، فقال: "ما حَمَلَكُمْ عَلَى ذلِكَ؟»، فقالوا: أردنا إن كنت كذاباً نستريح منك، وإن كنت نبياً لم يضرك. [خ في الطب نستريح منك، وإن كنت نبياً لم يضرك. [خ في الطب (الحديث: 5777)، راجع (الحديث: 3169)].

\* لما فتحت خيبر أهديت للنبي على شاة فيها سم، فقال على: «اجْمَعُوا إِلَيَّ مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ يَهُودَ»، فجمعوا له، فقال: «إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيءٍ فَهَل أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ»، فقالوا: نعم، قال لهم النبي على: «مَنْ أَبُوكُمْ»، قالوا: فلان، فقال: «كَذَبْتُمْ، بَل أَبُوكُمْ فُلَانٌ»، قالوا: صدقت، قال: «فَهَل أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ فُلَانٌ»، قالوا: صدقت، قال: «فَهَل أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ فَلَانٌ » قالوا: معنه في أبينا، فقال لهم: «مَنْ كَذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا، فقال لهم: «مَنْ أَهْلُ النَّارِ»، قالوا: نكون فيها يسيراً، ثم تخلفونا فيها، والله يَكِهُ النَّارِ»، قالوا: نكون فيها يسيراً، ثم تخلفونا نخلهُكُمْ فِيهَا أَبُداً»، ثم قال: «هَل أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ نَحْلُهُكُمْ عَنْهُ»، فقالوا: نعم يا أبا القاسم، شيءٍ إِنْ سَأَلتُكُمْ عَنْهُ»، فقالوا: نعم يا أبا القاسم، قال: «هَل أَنْتُمْ صَادِقِيً عَنْ قال: «هَل أَنتُمْ صَادِقِيً عَنْ قال: «هَل أَنْتُمْ صَادِقِيً عَنْ قال: «هَل جَعلتُمْ فِي هذهِ الشَّةِ سُمّاً»، قالوا: نعم، قال: «هَل حَمَلَكُمْ عَلْهُ»، فقالوا: نعم يا أبا القاسم، قال: «هَل جَعلتُمْ فِي هذهِ الشَّةِ سُمّاً»، قالوا: نعم، قال: «هَل حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ». [خ في الجزية والموادعة قال: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ». [خ في الجزية والموادعة (الحديث: 516)).

#### [أبُونَا]

\* "إنَّ مُوسَى قالَ: يَا رَبِّ، أَرِنَا آدَمَ الَّذِي أَخْرَجَنَا وَنُسْهُ مِنَ الْجَنَّةِ، فَأَرَاهُ الله آدَمَ، فقالَ: أَنْتَ أَبُونَا آدَمُ؟ فقالَ لَهُ آدَمُ: نَعَمْ، قال: أَنْتَ الَّذِي نَفَخَ الله فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَعَلَّمَكَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَأَمَر المَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ؟ قالَ: نَعَمْ. قال: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ أَخْرَجْتَنَا وَنَفْسَكَ مِنَ الْجَنَّةِ؟ فقالَ لَهُ آدَمُ: وَمَنْ أَنْتَ؟ قال: أَنَا مُوسَى، قال: أَنْتَ نَبِيُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ الّذِي قال: أَنَا مُوسَى، قال: أَنْتَ نَبِيُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ الّذِي كَلَّمَكَ الله مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَلَا مَنْ خَلْقَ؟ قال: أَفَما وَجَدْتَ أَنَّ وَلَا نَعَمْ، قال: أَفَما وَجَدْتَ أَنَّ وَلَا نَعَمْ. وَلَا نَعَمْ عَلَى أَنْ أَخْلَقَ؟ قال: نَعَمْ. فَلَل: فَغِيمَ تَلُومُ بَيْ فَي شَيْء سَبَقَ مِنَ الله تَعَالَى فِيهِ قال: فَغِيمَ تَلُومُنِي فِي فَي شَيْء سَبَقَ مِنَ الله تَعَالَى فِيهِ قال: فَغِيمَ تَلُومُنِي في في شَيْء سَبَقَ مِنَ الله تَعَالَى فِيهِ قال: فَغِيمَ تَلُومُنِي في في شَيْء سَبَقَ مِنَ الله تَعَالَى فِيهِ قِل قال: فَغِيمَ تَلُومُنِي في في شَيْء سَبَقَ مِنَ الله تَعَالَى فِيهِ قِل قَالَ نَعَمْ.

الْقَضَاءُ قَبْلِي؟»، قال عَلَيْ عند ذلك: «فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى». [د في السنة (الحديث: 4702)]. \* «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِ مَا السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: أَنْتَ أَبُونَا الَّذِي أَخْرَجْتَنَا مِنَ الجَنَّةِ؟ فَقَالَ لَهُ مُوسَى: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ الله بِرِسَالَتِهِ وَكَتَبَ لَكَ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ الله بِرِسَالَتِهِ وَكَتَبَ لَكَ التَّوْراةِ بِيَدِهِ؟ فَبِمَ تَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ الله قَبْلَ أَن يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ عَاماً»، فقال عَلَى: "فَحَجَّ آدَمُ وَمُوسَى يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ عَاماً»، فقال عَلَى: "فَحَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَحَجَ آدَمُ مُوسَى». [م ني القدر (الحديث: 6685م/ 000)

\* «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسى، فَقَالَ لَهُ مُوسى: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا حَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الجَنَّةِ، قالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسى الْمُونَا حَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الجَنَّةِ، قالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسى اصْطَفَاكَ اللهُ بِكَلَامِهِ، وَخَطَّ لَكَ بِيلِهِ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟ فَحَجَّ آدُمُ مُوسى». [خ في القدر (الحديث: آدَمُ مُوسى». [خ في القدر (الحديث: 6614)، راجع (الحديث: 680)، م (الحديث: 680).

#### [أَيُوهُ]

\* أن النبي عَلَيْ ليلة أسرى به، وجد ريحاً طيبة، فقال: «يَا جِبْريلُ! مَا هذِهِ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ؟ قَالَ: هذِهِ ريحُ قَبْرِ المَاشِطَةِ وَابْنَيْهَا وَزَوْجِهَا، قَالَ: وَكَانَ بَدْءُ ذٰلِكَ أَنَّ الْخَضِرَ كَانَ مِنْ أَشْرَافِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَكَانَ مَمَرُّهُ بِرَاهِبِ فِي صَوْمَعَتِهِ، فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرَّاهِبُ، فَيُعَلِّمُهُ الإسْلَامَ، فَلَمَّا بَلَغَ الْخَضِرُ زَوَّجَهُ أَبُوهُ امْرَأَةً، فَعَلَّمَهَا الْخَضِرُ، وَأَخَذَ عَلَيْهَا، وَكَانَ لَا يَقْرَبُ النِّسَاءَ فَطَلَّقَهَا، ئُمَّ زَوَّجَهُ أَبُوهُ أُخْرَى، فَعَلَّمَهَا وَأَخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لَا تُعْلِمَهُ أَحَداً، فَكَتَمَتْ إحْدَاهُمَا وَأَفْشَتْ عَلَيْهِ الأُخْرَى، فَانْطَلَقَ هَارِباً، حَتَّى أَتَى جَزِيرَةً فِي الْبَحْرِ، فَأَقْبَلَ رَجُلَانِ يَحْتَطِبَانِ، فَرَأْيَاهُ. فَكَتَمَ أَحَدُهُمَا وَأَفْشَى الآخَرُ، وَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الْخَضِرَ، فَقِيلَ: وَمَنْ رَآهُ مَعَكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ، فَسُئِلَ فَكَتَمَ، وَكَانَ فِي دِينِهِمْ أَنَّ مَنْ كَذَبَ قُتِلَ، قَالَ: فَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْكَاتِمَةَ، فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشُطُ امْرَأَةَ ابْنِ فِرْعَوْنَ سَقَطَ الْمُشْطُ، فَقَالَتْ: تَعِسَ فِرْعَوْنُ! فَأَخْبَرَتْ أَبَاهَا، وَكَانَ لِلْمَرْأَةِ ابْنَانِ وَزَوْجُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَرَاوَدَ الْمَرْأَةَ وَزَوْجَهَا أَنْ يَرْجِعَا عَنْ

دِينهِ مَا، فَأَبَيَا، فَقَالَ: إِنِّي قَاتِلُكُمَا، فَقَالَا: إِحْسَاناً مِنْكَ إِلَيْنَا، إِنْ قَتَلْتَنَا أَنْ تَجْعَلَنَا فِي بَيْتٍ، فَفَعَلَ». [جه الفتن (الحديث: 4030)].

\* «يلقى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَقُل لَكَ لَا تَعْصِيٰي؟ فَيَقُولُ أَهُ إِبْرَاهِيمُ اَ أَلَمْ أَقُل لَكَ لَا تَعْصِيٰي؟ فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَالْيَوْمَ لَا أَعْصِيكَ، فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُحْزِينِي يَوْمَ يَبْعَثُونَ، فَأَيُّ خِزْي أَخْزَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ؟ فَيَقُولُ اللهُ يَبْعَثُونَ، فَأَيُّ خِزْي أَخْزَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ؟ فَيَقُولُ اللهُ يَبْعَلُونَ، فَأَيُّ خِرْي أَلَجَنَّةَ عَلَى الكافِرِينَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ، مَا تَحْتَ رِجْلَيكَ؟ فَيَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلْتَعْخِ، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى في النَّارِ». [خ في أحاديث مُلتَظِخ، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى في النَّارِ». [خ في أحاديث النياء (الحديث: 4768)].

\* «يَمْكُثُ أَبُو الدَّجَالِ وَأُمُّهُ ثَلَاثِينَ عَاماً لَا يُولَدُ لَهُمَا وَلَدُ لَهُمَا وَلَدُ لَهُمَا وَلَدُ لَهُمَا عَلَامٌ أَعْوَرُ أَضَرُّ شَيءٍ وَأَقَلُهُ مَنْفَعةً، تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ»، ثم نعت لنا عَيَّدُ أبويه: فقال: «أَبُوهُ طِوَالٌ ضَرْبُ اللحِمِ كَأَنَّ أَنْفَهُ مِنْقَارٌ، وَأُمُّهُ فِرْصَاحِيَّةٌ طُويلَةُ اليَدَيْنُ». [تالفنن (الحديث: 2248)].

#### [أُبُوهَا]

\* أن أبا عثمان قال: بعث على عمرو بن العاص على جيش السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك قال: «عَائِشَةُ»، قلت: من الرجال؟ قال: «أَبُوهَا»، قلت: ثم من، قال: «عُمَرُ». [خ في المغازي (الحديث: 4358)، راجع (الحديث: 662)].

\* أن عمرو بن العاص قال: أن النبي ﷺ بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عَائِشَةٌ»، فقلت: من الرجال؟ فقال: «أَبُوهَا»، قلت: ثم من؟ قال: «ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3662)، انظر (الحديث: 4358)].

\* أن عمرو بن العاص قال: يا رسول الله من أحب الناس إليك قال: «عَائِشَةُ»، قال: من الرجال؟ قال: «أَبُوهَا». [ت المناقب (الحديث: 3890)، جه (الحديث: 101)].

\* أن عمرو بن العاص قال: يا رسول الله من أحب الناس إليك قال: «عائِشَهُ»، قال: من الرجال؟ قال:

«أَبُوهَا». [ت المناقب (الحديث: 3886)].

\* "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِها، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»، وربما قال: "وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا». [م في النكاح (الحديث: 3463/ 1421/ 68)، راجع (الحديث: 3461)].

\* «النَّنَّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا وِإِذْنُهَا صُمَاتُهَا». [س النكاح (الحديث: 3264)، تقدم (الحديث: 3260)].

\* «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ سَفَراً يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِداً، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوِ الْبُنُهَا أَوْ زُو مَحْرَمٍ مِنْهَا». [م في البُنُهَا أَوْ زُو مَحْرَمٍ مِنْهَا». [م في الحج (الحديث: 325م/ 1340/ 423)، د (الحديث: 1796)، ت (الحديث: 2898)].

#### [أَنُوهُمَا]

\* "الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدًا شَبَابٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا ». [جه السنة (الحديث: 118)].

### [أُبَوَيَّ]

\* «خَرَجَ ثَلاثَةٌ يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ المَطَرُ، فَدَخَلُوا في غار في جَبَل، فَانحَطَّتْ عَلَيهمْ صَخْرَةٌ، قالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضَ: ادْعُوا اللهَ بِأَفْضَل عَمَل عَمِلتُمُوهُ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمُّ إِنِّي كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعى، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ فَأَجِيءُ بالحِلَاب، فَآتِي بِهِ أَبَوَيَّ فَيَشْرَبانِ، ثُمَّ أَسْقِي الصَّبْيَةَ وَأَهْلِي وَامَرَأَتِي، فَاحْتَبَسْتُ لَيلَةً، فَجِئْتُ فَإِذَا هُمَا نَائِمَاْنِ، قالَ: ۚ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَلَمْ يَزَل ذلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا، حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، قَالَ: فَفُرجَ عَنْهُم. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّي كَأْشَدٌ ما يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، فَقَالَتْ: لَا تَنَالُ ذلِكَ مِنَها حَتَّى تُعْطِيهَا مِئَةَ دِينَارِ، فَسَعَيتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رجْلَيهَا قالَتْ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ

وَجْهِكَ، فَافرُجْ عَنَّا فُرْجَةً، قالَ: فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُثَينِ. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقٍ مِنْ ذُرَةٍ فَأَعْطَيتُهُ، وَأَبِى ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ، فَعَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، حَتَّى اشْتَرَيتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَعْطِنِي حَقِّي، وَرَاعِيهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَعْطِنِي حَقِّي، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَعْطِنِي حَقِّي، فَقَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَسْتَهْزِيءُ بِي؟ قالَ: فَقُلْتُ: مَا أَسْتَهْزِيءُ بِكَ وَلَكِنَها لَكَ، فَقَالَ: لَكَ، اللّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجُهِكَ لَكَ، اللّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَ (الحديث: 2212)، انظر (الحديث: 2272، 2333، 2346، 3466)، ((15974، 3465)).

#### [أبَوَيك]

\* أن عائشة قالت: أن رسول الله ﷺ جاءها حين أمر الله أن يخير أزواجه، فبدأ بي ﷺ فقال: "إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْراً، فَلَا عَلَيكِ أَنْ تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيكِ»، وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، قالت: ثم قال: "إِنَّ الله قال: ﴿ يَكَأَيُّ اللَّهِى قُلْ لِآزُونِيكَ ﴾». [خ ني قال: التفسير (الحديث: 4786)، انظر (الحديث: 4786)، م (الحديث: 3308)].

\* أن عائشة قالت: لما أُمِرَ ﷺ بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: «إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْراً، فَلَا عَلَيكِ أَنْ لَا تَعْجَلي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيكِ»، قالت: وقد علم أن أبويّ لم يكونا يأمراني بفراقه، قالت: ثم قال: «إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ: ﴿ يَتَأَيُّمُ النِّيُ قُل لِّأَزْوَكِكَ إِن كُنْتُنَ تُرِدْنَ اللهَ الْحَيَوْةَ اللَّذَيْنَ وَزِينَتَهَا لِ إِلَى يَ أَجَّرًا عَظِيمًا ﴾ . [خ في التفسير (الحديث: 4786)، راجع (الحديث: 4785)].

\* أن عائشة قالت: لما أمر ﷺ بتخيير أزواجه، بدأ بي فقال: "إنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْراً فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تُعَجِّلِي جَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ»، قَالَتْ: قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَايَ لَمْ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ»، قَالَتْ: قُدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَايَ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: ثُمَّ تَلَا هذِهِ الآية: "هُويَتَأَيُّا النَّيِّ قُلُ لِأَزْرَبِكَ إِن كُنتُنَ تُرِدْكَ الْحَيُوةَ اللَّيْنَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْكَ أُم أُمِتِّكُنَّ »، إلَى قَوْلِهِ: "هُجَيلًا »، وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْكَ أُم تُعَلِيهِ: "هُجَيلًا »، إلى قَوْلِهِ: "هُجَيلًا »، ألله عَوْرَاب: 28] فَقُلْتُ: أَفِي هذَا أَسْتَأُمِرُ أَبُويَ ؟ فَإِنِّي أُرِيبًا لَهُ عَنْ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ وَالسَّالُورُ الآخِرَةَ... أريد الطلاق (الحديث: 340)).

\*أن عائشة قالت: لما مضى تسع وعشرون ليلة، دخل علي الله بدأ بي، فقلت: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهراً، وإنك دخلت من تسع وعشرين، أعدهن فقال: "إنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ"، ثم قال: "يَا عَلَيْشَةٌ! إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْراً فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُويْكِ"، ثم قرأ علي الآية: ﴿يَكَأَيُّمُ اللّهِ فَي تَسْتَأْمِرِي أَبُويْكِ"، ثم قرأ علي الآية: ﴿يَكَأَيُّمُ اللّهِ فَي تَسْتَأْمِرِي أَبُويْكِ"، ثم قرأ علي الآية: ﴿يَكَأَيُّمُ اللّهِ فَي تَسْتَأْمِرِي أَبُويْكِ حسسى بسلسغ: ﴿أَجْرًا عَظِيماً ﴾ التَّي قُل لِأَنْوَيْكِ حسسى بسلسغ: ﴿أَجْرًا عَظِيماً ﴾ والله والله عائشة: قد علم، والله ، أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه، قالت: فقلت: . . . أريد الله ورسوله والدار الآخرة . . . أن فقال: "إِنَّ الله عائشة قالت: لا تخبر نساءك . . فقال: "إِنَّ الله عائشة قالت: لا تخبر نساءك . . . فقال: "إِنَّ الله أَرْسَلَنِي مُبَلِّغاً وَلَمْ يُرْسِلْنِي مُتَعَنِّتاً ». [م في الطلاق (الحديث: 3568/ 3764) ، راجع (الحديث: 2516)].

\* ﴿إِنَّ السِّفْطَ لَيُرَاغِمُ رَبَّهُ إِذَا أَدْخَلَ أَبَوَيْهِ النَّارَ، فَيُقَالُ: أَيُّهَا السِّفْطُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ! أَدْخِلْ أَبُوَيْكَ الْجَنَّةَ، فَيَجُرُّهُمَا بِسَرَرِهِ حَتَّى يُدْخِلَهُمَا الْجَنَّةَ». [جه الجنائز (العديث: 1508)].

\* "إِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ، أَنْ تُصَلِّيَ لَأَبُوَيْكَ مَعَ صَلَاتِكَ، وَتَصُومَ لَهُمَا مَعَ صَوْمِكَ». [م في الإيمان (الحديث: 33/ 7/ 1)].

\* دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله على . . . فاذن . . . فلخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له ، فوجد النبي على جالساً حوله نساؤه واجماً ساكتاً قال : فقال : لأقولن شيئاً أضحك النبي على فقال : يا رسول الله ، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها ، فضحك رسول الله على وقال : الله وأي كما تَرَى ، يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ » ، فقام أبو بكر الى عائشة يجاً عنقها ، فقام عمر إلى حفصة يجا الى عائشة يجاً عنقها ، فقام عمر إلى حفصة يجا عنقها . . فقلت : والله لا نسأل رسول الله على شيئاً أبداً ليس عنده ، ثم اعتزلهن شهراً أو تسعاً وعشرين يوماً ، ثم نزلت عليه هذه الآية : ﴿ يَلَأُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ عَلَيماً » . يُوماً ، ثم نزلت عليه هذه الآية : ﴿ يَلَأُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ عَلَيماً » . يَوماً ، ثم نزلت عليه هذه الآية : ﴿ يَلَأُمُ اللّهِ عَلَيماً » . والله فبدأ بعائشة ، فقال : "يَا عَائِشَةُ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يَا عَائِشَةُ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ وَلَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَى المَا فَرِيدُ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَى أَعْرَضَ عَلَيْكُ أَمْراً أُحِبُ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَى أَعْرضَ عَلَيْكُ أَمْراً أُحِبُ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَى أَعْرضَ عَلَيْكُ فَيهِ وَتَى اللّهُ اللهِ عَلَيْ اللّهِ اللهُ اللّه اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ أَمْراً أُحِبُ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَى اللّهُ عَلَيْكُ فَيهِ وَتَى اللّه اللهُ وَلَا اللّه اللهُ عَلَيْكُ فَيهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ ال

تَسْتَشِيرِي أَبَوَيْكِ»، ...قالت: أفيكَ، يا رسول الله، أستشير أبواي! بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت، قال: «لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا أَحْبَرْتُها، إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا وَلَا مُتَعَنِّتًا، وَلَكِنْ بَعثَنِي مُعَلِّماً مُيسَراً». [م في الطلاق (الحديث: 3674/ 29)].

\* قال عمر بن الخطاب: طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلي، فقال: «لاً»، . . . فقلت: ادع الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا، وهم لا يعبدون الله، وكان ﷺ متكناً فقال: «أُوَفِي شَكِّ أَنْتَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ؟ أُولئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّباتُهُمْ في الحَيَاةِ الدُّنْيَا»، فقلت: يا رسول الله استغفر لي، فاعتزل النبي عليه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال: «ما أَنَا بِدَاخِلِ عَلَيهِنَّ شَهْراً»، . . . فلما مضت تسع وعشرون دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهراً . . . فقال النبي ﷺ : «الشَّهْرُ تِسْعَاً وَعِشْرينَ»، . . . فأنزلت آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة، فقال: «إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْراً، وَلَا عَلَيكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُوَيكِ»، قالت: قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك، ثم قال: "إِنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلنَّبَيُّ قُل لِّأَزَّوْنِجِكَ - إِلَى قَوْلِهِ -عَظِيمًا ﴾» [الأحزاب: 28\_29] قلت: . . . فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة. . . . [خ في المظالم والغصب (الحديث: 2468)، راجع (الحديث: 89)].

### [أُبَوَيْهِ]

\* ﴿إِنَّ السِّفْطَ لَيُرَاغِمُ رَبَّهُ إِذَا أَدْخَلَ أَبَوَيْهِ النَّارَ، فَيُقَالُ: أَيُّهَا السِّفْطُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ! أَدْخِلْ أَبَوَيْكَ الْجَنَّةَ، فَيَجُرُّهُمَا بِسَرَرِهِ حَتَّى يُدْخِلَهُمَا الْجَنَّةَ». [جه الجنائز (الحديث: 1508)].

\* ﴿إِنَّ الْغُلَامَ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ طُبِعَ كَافِراً، وَلَوْ عَاشَ لاَّرْهَقَ أَبُوَيْهِ طُغْيَاناً وَكُفْراً». [م في القدر (الحديث: 6708/ 2661/ 29)، د (الحديث: 4705)، ت (الحديث: 3150)].

\* «رَغِمَ أَنْفُ [أَنْفُهُ]، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ [أَنْفُهُ]، ثُمَّ رَغِمَ

أَنْفُ» [أَنْفُهُ]، قيل: من يا رسول الله؟ قال: «مَنْ أَدْرَكَ أَبُويْهُ [وَالِدَيْهِ] عِنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا أَرْ كِلاهُمَا أَوْ كِلاهُمَا أَوْ كِلاهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا] فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ». [م في البر والصلة (الحديث: 6457، 6458/ 9)].

\* «صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ - أَوْ قَالَ: بِيَدِهِ - كَمَا آخُدُ أَنَا فَالَ: بِيَدِهِ - كَمَا آخُدُ أَنَا بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ هَذَا، فَلَا يَتْنَاهَى - أَوْ قَالَ: فِلَا يَنْتَهِي - حَتَّى يُدْخِلُهُ اللهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ». [م في البر والصلة (الحديث: حَتَّى يُدْخِلُهُ اللهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ». [م في البر والصلة (الحديث: 6644) 2635/ 159].

#### [أُبِي]

\* «أَبِي اللهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتُهُ». [جه السنة (الحديث: 50)].

\* ﴿إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَينَ يَدَيهِ، فَليَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبى فَليَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبى فَليَقْتِلهُ، فَإِنْ أَبى فَليَقْتِلهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيطَانٌ». آخ في الصلاة (الحديث: 509م)، انظر (الحديث: 3274)، م (الحديث: 700)].

\* «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَأَرَادَ إِنْسَانٌ يَمُرُّ بَيْنَ
 يَدَيْهِ فَيَدْرَؤهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ».
 [س القسامة (الحديث: 4877)].

\* ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَدَعْ أَحَداً يَمُرُّ بَيْنَ يَدَعْ أَحَداً يَمُرُّ بَيْنَ يَدَعْ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ». [م في الصلاة (الحديث: 950/ 500))، جه (الحديث: 955)].

\* اإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَداً يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأُهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطًانٌ». لم في الصلاة (الحديث: 1128/505/852)، د (الحديث: 697)، جه (الحديث: 756، 698)، س (الحديث: 756)، جه (الحديث:

\* ﴿إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، فإِنْ أَبَى فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً فَلْيُطْعِمُهَا إِياهُ». [تالأطعمة (الحديث: 1853)، جه (الحديث: 3289)].

\* ﴿إِذَا مَرَّ بَينَ يَدَي أَحَدِكُمْ شَيءٌ ، وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلَيَّمْنَعُهُ ، فَإِنْ أَبِي فَلَيُقَاتِلُهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيطًانٌ ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3274) ، راجع (الحديث: 509)].

\* بَعَثَ النبيِّ ﷺ جَيْشاً إلَى بَنِي الْعَنْبَرِ، فأَخَذُوهُمْ برُكْبَةٍ مِنْ ناحِيَةِ الطَّائِفِ، فاسْتَاقُوهُمْ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَرَكِبْتُ فَسَبَقْتُهُمْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَتَانَا جُنْدُكَ فَأَخَذُونَا، وَقَدْ كُنَّا أَسْلَمْنَا وَخَصْرَمْنَا آذَانَ النَّعَم، فَلَمَّا قَدِمَ بَلْعَنْبَر، قَالَ لِي نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «هَلْ لَكُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّكُم أَسْلَمْتُمْ قَبْلَ أَنْ تُؤْخَذُوا في هذِهِ أَلأَيَّام؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قال: «مَنْ بَيِّنَتُك؟» قُلْتُ: سَمُرَةُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ وَرَجُلٌ آخَرُ سَمَّاهُ لَهُ، فَشَهِدَ الرَّجُلُ وَأَبِي سَمُرَةُ أَنْ يَشْهَدَ، فقالَ نَبِيُّ اللهِ عَيْكُ : «قَدْ أَبَى أَنْ يَشْهَدَ لَكَ، فَتَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِكَ الآخَر؟»، قُلْتُ: نَعَمْ فاسْتَحْلَفَنِي، فَحَلَفْتُ بِاللهِ لَقَدْ أَسْلَمْنَا يَوْمَ كَذَا وكَذَا، وَخَضْرَمْنَا آذَانَ النَّعَم، فقالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «اذْهَبُوا فَقَاسِمُوهُمْ أَنْصَافَ الأَمْوَالِ، وَلا تَمَسُّوا ذَرَارِيهِمْ، لَوْلَا أَنَّ اللهَ لا يُحِبُّ ضَلَالَةَ الْعَمَلِ، مَا رَزَيْنَاكُم عِقَالاً»، قال الزُّبَيبُ: فَدَعَتْنِي أُمِّي، فقالَتْ: هذَا الرَّجُلُ أَخَذَ زِرْبِيَّتِي، فَانْصَرَفَتُ إلى النبيِّ عَيْكِيْ فَأَخْبَرَتُهُ فقالَ لِي: «احْبسْهُ»، فأَخَذْتُ بِتَلْبِيبِهِ، وَقُمْتُ مَعَهُ مَكَانَنا، ثُمَّ نَظَرَ إلَيْنَا رسول اللهِ ﷺ قَائِمَيْن فقالَ: «مَا تُريدُ بأُسِيركَ؟» فَأَرْسَلْتُهُ مِنْ يَدِي، فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فقالَ لِلرَّجُل: «رُدَّ عَلَى هذَا زِرْبِيَّةَ أُمِّهِ الَّتِي أَخَذْتَ مِنْهَا»، قالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ يَدِي، قال: فاخْتَلَعَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْكُ سَيْفَ الرَّجُل فأَعْطَانِيهِ فقالَ لِلرَّجُل: «اذْهَبْ فَرْدْهُ آصُعاً مِنْ طعام»، قال: فَزَادَنِي آصُعاً مِنْ شَعِير. [دني الأقضية (الحديث أ 3612)].

\* «خَرَجَ ثُلاثَةٌ يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ المَطَرُ، فَلَخَلُوا في غارٍ في جَبَلٍ، فَانحَطَّتْ عَلَيهِمْ صَخْرَةٌ، قالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضُ: ادْعُوا الله بِأَفضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمُّ إِنِّي كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعى، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ فَأَجِيءُ فَأَحْلُبُ فَأَجِيءُ فَأَحْلُبُ فَأَجِيءُ وَلَحُلُبُ فَأَجِيءُ وَلَحُلُبُ فَأَجِيءُ فَأَحْلُبُ فَأَ إِلَي أَبُونِ شَيْرَانِ، ثُمَّ أَسْقِي الصِّبْية وَأَهْلِي وَامَرَأَتِي، فَاحْتَبَسْتُ لَيلَةً، فَجِئْتُ فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ، قالَ: فَكرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ نَائِمَانِ، قالَ: فَكرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاعَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَلَمْ يَزَل ذَلِكَ ذَلْنِي وَدَأْبَهُمَا، يَتَضَاعَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَلَمْ يَزَل ذَلِكَ ذَلْنِي وَدَأْبَهُمَا،

حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، قَالَ: فَفُرجَ عَنْهُم. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّي كَأَشَدٌ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، فَقَالَتْ: لَا تَنَالُ ذلِكَ مِنَها حَتَّى تُعْطِيهَا مِئَةَ دِينَار، فَسَعَيتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رِجْلَيهَا قالَتْ: اتَّق اللهَ وَلَا تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافرُجْ عَنَّا فُرْجَةً، قالَ: فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُّثَينِ. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ مِنْ ذُرَةٍ فَأَعْطَيتُهُ، وَأَبِي ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ، فَعَمَدْتُ إِلَى ذلِكَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، حَتَّى اشْتَرَيتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلتُ: انْطَلِقْ إِلَى تِلكَ البَقر وَرَاعِيهَا فَإِنَّها لَكَ، فَقَالَ: أَتَسْتَهْزِيءُ بِي؟ قالَ: فَقُلتُ: ما أَسْتَهْزِيءُ بِكَ وَلكِنَّها لَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهكَ فَافرُجْ عَنَّا، فَكُشِفَ عَنْهُمْ». [خ في البيوع (الحديث: 2215)، انظر (الحديث: 272، 2333، 3465، 5974)، م (الحديث: 6884)].

\* «رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ في وَجْهِهَا المَاء، رَحِمَ الله امْرَأَةَ قامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ في وَجْهِهِ المَاء». [د في صلاة التطوع أَبَى نَضَحَتْ في وَجْهِهِ المَاء». [د في صلاة التطوع (الحديث: 1308)، د (1450)، جه (الحديث: 1336)].

\* «كانَ رَجُلٌ في بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ: جُرَيجٌ الرَّاهِبُ يُصَلِّي، فَجَاءَتُهُ أَمُهُ فَدَعَتْهُ فَأَبِي أَنْ يُجِيبَهَا، الرَّاهِبُ يُصَلِّي، فَجَاءَتُهُ أَمُهُ فَدَعَتْهُ فَأَبِي أَنْ يُجِيبَهَا، فَقَالَ: أُجِيبُهَا أُو أُصَلِّي؟ ثُمَّ أَتَنْهُ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تُوتُهُ حَتَّى تُرِيهُ وَجُوهَ المُومِسَاتِ، وَكَانَ جُرَيجٌ في صَوْمَعَتِه، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لأَفتِنَ جُرَيجًا، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ، فَكَلَّمَتُهُ فِنْ نَفسِهَا، فَوَلَدَتْ فَكَلَّمَتُهُ مِنْ نَفسِهَا، فَوَلَدَتْ فَكَلَّمَتُهُ مِنْ نَفسِهَا، فَوَلَدَتْ فَكَلَمَا، فَقَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيج، فَأَتَوْهُ وَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ فَلَالُهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوضَاً وَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى الغُلَامَ فَقَالَ: فَلَانُ المُبْلَوا: نَبْنِي فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَبا غَلَامُ؟ قَالَ: الرَّاعِي، قَالُوا: نَبْنِي

صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ، قالَ: لَا، إِلَّا مَنْ طِينٍ». [خ في المظالم والغصب (الحديث: 2482)، راجع (الحديث: 1206)، م (الحديث: 6456)].

\* «كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبرْتُ، فَابْعَثْ إِلَيَّ غُلَاماً أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلَاماً يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ فِي طريقِهِ، إذا سَلَكَ، رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ، فَأَعْجَبَهُ ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذلِكَ إِلَى الرَّاهِب، فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةِ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ السَّاحِرُ أَفْضَلُ أَم الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَراً فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِر فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ، حَتَّى يَمْضِىَ النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا ، وَمَضَى النَّاسُ ، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ، أَنْتَ، الْيَوْمَ، أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلُّ عَلَى، وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرىءُ الأَكْمَة وَالأَبْرَصَ وَيُدَاوى النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الأَدْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: مَا هٰهُنَا لَكَ أَجْمَعُ، إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي، قَالَ [فَقَالَ]: إنِّي لَا أَشْفِي أَحَداً، إنَّمَا يَشْفِي اللهُ تَعَالَى، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ، فَآمَنَ بِاللهِ، فَشَفَاهُ اللهُ، فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: وَلَكَ رَبٌّ غَيْرى؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، فَأَخَلْهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَام، فَجِيءَ بِالْغُلَام، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ، قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبُزِيءُ الأَكْمَة وَالأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ تَعَالَى، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِب، فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَعَا بِالمِنْشَارِ [بِالْمِنْشَارِ]، فَوَضَعَ المِنْشَارَ [الْمِنْشَارَ] فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ

بجَلِيس الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَل كَذَا وَكَذَا، فَأَصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ، فَلَـهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَرجَفَ بهمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ، فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرقُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْع، ثُمَّ خُذْ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَع السَّهْمَ فِي كَبدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ: بِاسْم اللهِ، رَبِّ الْغُلَّامِ. ثُمَّ ارْمِّنِيَ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذلِكَ قَتَلْتَنِي، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَّبَهُ عَلَى جِذْع. ثُمَّ أَخَذَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ. ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الَّقَوْسِ ثُمَّ قَالَ: باسْمِ اللهِ، رَبِّ الْغُلَامِ. ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغُهِ فِي مَوْضِع السَّهُم، فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامَ. آمَنًا بِرَبِّ الْغُلَامِ . آمَنًا بِرَبِّ الْغُلَامِ، فَأْتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ؟ قَدْ وَاللهِ، نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ بِأَفْوَاهِ [فِي أَفْوَاهِ] السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا ، أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ ، فَفَعَلُوا ، حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا ، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا ، فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ: يَا أُمَّهِ ، اصْبري ، فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ». [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7436/ 3005/ 73)، ت (الحديث: 3340)].

\* كانت لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نؤاجرها

بالثلث والربع والنصف، فقال النبي ﷺ: «مَنْ كانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ». [خ في الهبة وفضلها (الحديث: 2632)، راجع (الحديث: 2340)].

\* (كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبِي»، قالوا:
 ومن يأبى، قال: (مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ
 عَصَانِي فَقَدْ أَبى». [خ في الاعتصام (الحديث: 7280)].

\* كنا مع رسول الله على ... فمرَّ بقوم فقال: "مَنِ الْقَوْمُ؟" ، فقالوا: نحن المسلمون ، وامرأة تحصب تنورها ومعها ابن لها ... فأتت النبي على فقالت: أنت رسول الله على قال: "نَعَمْ" ، قالت: بأبي أنت وأمي أليس الله بأرحم الراحمين ، قال: "بَلَى" ، قالت: أو ليس الله أرحم بعباده من الأم بولدها قي النار! "بَلَى" ، قالت: فإن الأم لا تلقي ولدها في النار! فأكب رسول الله على يبكي ثم رفع رأسه إليها ، فقال: "إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لا يُعَدِّبُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا الْمَارِدَ الْمُتَمَرِّدَ ، الَّذِي يَتَمَرَّدُ عَلَى اللهِ وَأَبَى أَنْ يَقُولُ: لَا إِلهَ الْمُتَمَرِّدَ ، الَّذِي يَتَمَرَّدُ عَلَى اللهِ وَأَبَى أَنْ يَقُولُ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ" . [جه الزهد (الحديث: 4297)].

\* «لَمْ يَتَكَلَّمْ في المَهْدِ إِلَّا ثَلَاثةٌ: عِيسى، وَكانَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: جُرَيجٌ، كَانَ يُصَلِّي جَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ، فَقَالَ أُجِيبِهَا أَوْ أُصَلِّي؟ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيّهُ وُجُوهَ المُومِسَاتِ، وَكَانَ جُرَيجٌ في صَوْمَعَتِهِ ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وكلَّمتْهُ فَأَبِي ، فَأَتَتْ راعياً فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفسِهَا، فَوَلَدَتْ غُلَاماً، فَقَالَتْ مِنْ جُرَيج، فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ وأَنْزِلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الغُلَامَ، فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ؟ قالَ: الرَّاعِي، قالُوا: نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهب؟ قالَ: لَا، إِلَّا مِنْ طِينِ. وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنَا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ اجْعَل ابْنِي مِثْلَهُ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيهَا يَمَصُّهُ \_ قالَ أَبُو هُرَيرَةَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَمَصُ إصْبَعَهُ - ثُمَّ مُرَّ بِأَمَةٍ ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَل ابْنِي مِثْلَ هذهِ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلنِي

مِثْلَهَا، فَقَالَتْ: لَم ذَاكَ؟ فَقَالَ: الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ، وَهذه الأُمَّةُ يَقُولُونَ: سَرَقْتِ، زَنَيتِ، وَلَمْ تَفْعَلُ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3436)، راجع (الحديث: 1206)، 2482)].

\* «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ صَاحِب فَرَقِ الأَرُزِّ فَلْيَكُنْ مِثْلَهُ »، قالوا: ومن صاحب فرق الأَرُزِّ يا رسول الله ؟ فذكر حديث الغار حين سقط عليهم الجَبَلُ، فقال كلِّ واحد منهم: اذكروا أحسن عملكم قال: وقال الثالث: «اللَّهُمَّ إنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ أَرُزَ ، فَلَمَّا أَمْسَيْتُ عَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ ، وَذَهُبَ فَثَمَّرْتُهُ لَهُ حَتَّى جَمَعْتُ لَهُ بَقَراً إلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرِعَائِهَا فَحُذْهَا ، فَذَهَبَ فَالسَتَاقَهَا ». [د في البوع (الحديث: 3387)].

\* «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ». [خ ني الحرث والمزارعة (الحديث: 2341)، م (الحديث: 3908)، جه (الحديث: 2452)].

#### [أبي]

\* "الأَذْدُ أُسْدَ اللهِ فِي الأَرْضِ، يُرِيدُ النَّاسُ أَنْ يَضَعُوهُمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يَرْفَعَهُمْ، وَلَيَأْتَيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يَقُولُ الرَّجُلُ: يَا لَيْتَ أَبِي كَانَ أَزْدِيّاً؛ يَا لَيْتَ أَبِي كَانَ أَزْدِيّاً؛ يَا لَيْتَ أُمِي كَانَتْ أَزْدِيّةٌ». [ت المناف (العديث: 3937)].

\* دخل عليّ رسول الله ﷺ وقد بلغني عن حفصة وعائشة كلام فذكرت ذلك له فقال: «أَلَا قُلْتِ فَكَيْفَ تَكُونَانِ خَيْراً مِنِّي؟ وَزَوْجِي مُحمَّدٌ وَأَبِي هَارُونَ، وَعَمِّي مُوسَى»، وكان الذي بلغها أنهم قالوا: نحن أكرم على رسول الله ﷺ منها، وقالوا: نحن أزواج النبي ﷺ وبنات عمه. [ت المناقب (الحديث: 3892)].

\* أن عليّاً قال: ما سمعت النبي عَلَيْ يفدي أحداً غير سعد، سمعته يقول: «ارْم فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي». [خ في الأدب (الحديث: 6184)، راجع (الحديث: 2905)].

\* أنه على جمع لسعد أبويه يوم أحد، قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، فقال له النبي على:

**«ارْمٍ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي»**. [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6187/ 2412/24)].

\* "إِنَّ آلَ أَبِي - قالَ عَمْرٌو: في كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ بَيَاضٌ - لَيسُوا بِأَوْلِيَائِي، إِنَّمَا وَلَيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ»، وفي رواية: "وَلكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُها بِبلَالِهَا». [خ ني الأدب (الحديث: 5990)، م (الحديث: 518)].

\* "إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وُلَاةً مِنَ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ وَلَيِّي أَبِي وَخَلِيلُ رَبِّي ، ثَمَّ قَرَأً: ﴿إِنَ أَوْلَى النَّاسِ وِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ الْحَوْمُ وَهَذَا النَّيْ وَالَّذِينَ ءَامَوُأٌ وَاللَّهُ وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَلِي المُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَلِي المُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ الدَّرِينَ اللَّهُ وَلِي المُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّذِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

\* شهدت الفطر مع النبي على وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد، خرج النبي الله . . . حتى جاء النساء . . . ف النبي الله ف النبي أذا جَآءَكَ اَلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ ف الممتحنة : 12] ، ثم قال حين فرغ منها : "أَنْتُنْ عَلَى ذَلِكَ"، قالت امرأة واحدة منهن . . . نعم، قال : «فَلُكَ"، فبسط بلال ثوبه ، ثم قال : «هَلُمَّ ، لَكُنَّ فِذَاءٌ أَبِي وَأُمِّي فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب فِذَاءٌ أَبِي وَأُمِّي فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال . [خ في العيدين (الحديث: 979)، راجع (الحديث: 98).

\* عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله على فقال: «ذَاكَ «ما طَعَامُكُم؟»، قلنا: نغتبق ونصطبح، قال: «ذَاكَ وَأَبِي الْجُوعُ»، فأحل لهم الميتة على هذا الحال. [د في الأطعمة (الحديث: 3817)].

\* قال سعد بن أبي وقاص: لقد جمع لي ﷺ يوم أحد أبويه كليهما، يريد حين قال: (فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي». [خ في المغازي (الحديث: 4057)، راجع (الحديث: 3725)].

\* قَالَ ﷺ لعَائشة : "كُنْتُ لَكِ كَأْمِي زَرْعِ لأُمِّ زَرْعٍ". [خ في النكاح (الحديث: 5189)، م (الحديث: 6256، 6256)].

\* قال عليّ: ما جمع ﷺ أباه وأمه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص، قال له يوم أحد: «ارْم، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي» وقالَ لهُ: \_ «ارْمِ أَيُّهَا الْغُلَامُ الْحَزَوَّرُ». [ت الأدب (الحديث: 2328) 3753)].

\* قال على: ما سمعت النبي على جمع أبويه لأحد

إلا لسعد بن مالك، فقال له يوم أحد: «يَا سَعْدُ ارْمٍ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي». [خ في المغازي (الحديث: 4059)، راجع (الحديث: 2905)].

\* ﴿ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ ﴾ ، قال زائدة في حديثه: ﴿ لَطَوَّلَ اللهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ ﴾ ، حتى اتفقوا: ﴿ حَتَّى يَبْعَثُ فيهِ رَجُلاً مِنِّي أَوْ مِن أَهْلِ بَيْتِي ، يُواطِئ اسْمُهُ اسْمِهُ أَبِيهِ اسْمَ أَبِيهِ اسْمَ أَبِيهِ اسْمَ أَبِيهِ اسْمَ أَبِيهِ الْمَ أَبِيهِ الْمَ أَبِي ﴾ ، زاد في حديث فطر: ﴿ يَهُمْ لا الأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً ، كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً ﴾ ، وقال في حديث سفيان: ﴿ لاَ تَذْهَبُ أَوْ لا تَنْقَضي الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، يُواطِئ أَسْمُهُ اسْمِي ﴾ . [د في الفتن والملاحم (الحديث: يُواطِئ أَسْمُهُ السَمِي ﴾ . [د في الفتن والملاحم (الحديث: (4282)) .

\* ما رأيت النبي ﷺ يفدي رجلاً بعد سعد، سمعته يقول: «ارْم فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2905م)، خ (الحديث: 4055)، انظر (الحديث: 4058).

\* "مَنْ يَأْتِ بَنِي قُريَظَةً فَيَأْتِينِي بِخَبَرِهِمْ"، قال الزبير: فانطلقت، فلما رجعت جمع لي ﷺ أبويه فقال: «فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي». أخ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3720)، م (الحديث: 6196، 6196)، ت (الحديث: 3743)، جه (الحديث: 123)].

\* «يلقى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَقُل لَكَ لَا تَعْصِيٰي؟ فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَاليَوْمَ لَا أَعْصِيكَ، فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُحْزِينِي يَوْمَ يُبْعَمُونَ، فَأَيُّ خِزْي أَحْرَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ؟ يُبْعَمُونَ، فَأَيُّ خِزْي أَحْرَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ؟ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنِّي حَرَّمْتُ الجَنَّةَ عَلَى الكافِرِينَ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنِّي حَرَّمْتُ الجَنَّةَ عَلَى الكافِرِينَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ، مَا تَحْتَ رِجْلَيكَ؟ فَيَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ إِنِيحِ مُلْقَى فِي النَّارِ». هُوَ إِذِيخ مُلْتَظِخ، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فِيلْقَى فِي النَّارِ». [خ في أحَاديث الأنبياء (الحديث: 350)، انظر (الحديث: 4768).

# [أُبَئُ]

\* ﴿ أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللهِ عُمَرُ ، وأَصْدَقُهُمْ بِالْحَلَالِ عُمَرُ ، وأَصْدَقُهُمْ بِالْحَلَالِ والْحَرامِ مُعَاذُ بِنُ جَبَلٍ ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بِنُ ثَابِتٍ ،

وَأَقْرَؤُهُم أُبَيُّ، ولِكُلِّ أُمَّةٍ أمِينٌ، وأَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الجَرَّاح». [ت المنافب(الحديث: 3790)].

\* أنه ﷺ خرج على أبيّ بن كعب، فقال ﷺ: "يَا فَخفف، ثم انصرف إلى رسول الله ﷺ فقال: السلام عليك يا رسول الله ﷺ فقال: السلام عليك يا رسول الله، فقال ﷺ: "وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، مَا عليك يا رسول الله، فقال ﷺ: "وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، مَا مَنْعَكَ يَا أُبِيّ أَنْ تُجِيبَنِي إِذْ دَعَوْتُكَ»، فقال: يا رسول الله إني كنت في الصلاة، قال: "أَفَلَمْ تَجِدْ فِيمَا أُوحِسي إِلَي أَنْ أُستَجِيبُوا لِللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِيا وَحِد إِن عَلَيْكُمْ الله الله الله الله الله أَنْ أُعلَم الله وَلا أَعود إِن التَّوْرَاةِ وَلا في الفَّرْقانِ شَاء الله، قال: العَم يا رسول الله، فقال ﷺ: "كَيْفَ التَّوْرَاةِ وَلا في الفَّرْقانِ مِثْلُهَا؟»، قال: نعم يا رسول الله، فقال ﷺ: "كَيْفَ مَقْل السَّلَاةِ؟»، قال: فقرأ أم القرآن، فقال ﷺ: "كَيْفَ الْإِنْجِيلِ، وَلا في الوَّرْقِن فِي النَّوْرَاةِ، وَلا فِي النَّرْعِيلِ، وَلا فِي النَّرْقِرِ، وَلا في الفُرقانِ مِثْلُهَا، وَإِنَّهَا اللهُ مِنَ المَثَانِي وَالقُرْآنِ الْعَظِيمِ الَّذِي أُعْطِينُهُ اللهُ اله

\* أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ ، عَلَى قَطِيفَةٍ فَلَكِيَّةٍ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيدٍ وَرَاءَهُ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ في بَنِي الحَارِثِ بْنِ الخَزْرَجِ، قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْر. قَالَ: حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِس فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيِّ ابْنُ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَى، فَإِذَا فَى الْمَجْلِس أَخْلَاطٌ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ، وَالْيَهُودِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَفِي الْمَجْلِس عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً، فَلَمَّا غَشِيَتِ المَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ، خَمَّرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ أَنْفَهُ بِرِدَاثِهِ، ثُمَّ قالَ: لَا تُغَبِّرُوا عَلَينَا، فَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيهِمْ ثُمَّ وَقَفَ، فَنَزَلَ فَدَعاهُمْ إِلَى اللهِ، وَقَرَأَ عَلَيهِمُ القُرْآنَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي ابْنُ سَلُولَ: أَيُّهَا المَرْءُ، إِنَّهُ لَا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا، فَلَا تُؤذِينَا بِهِ في مَجْلِسِنَا، ارْجعْ إِلَى رَحْلِكَ، فَمَنْ جِاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيهِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، فَاغْشَنَا بِهِ فَى مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذلك. فَاسْتَبَّ المُسْلِمُونَ وَالمُشْركُونَ وَالْيهُودُ حَتَّى

كادُوا يَتَثَاوَرُونَ، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَنُوا، ثمَّ رَكِبَ النَّبِيُّ عَلَيْ ذَابَّتُهُ، فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْن عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيْلَا : «يَا سَعْدُ، أَلَمْ تَسْمَعْ ما قالَ أَبُو حُبَابِ» \_ يُريدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبِي \_ قالَ: «كَذَا وَكَذَا». قالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اعْفُ عَنْهُ، وَاصْفَحْ عَنْهُ، فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيكَ الكِتَابَ، لَقَدْ جاءَ اللهُ بالحَقِّ الذِي أَنْزَلَ عَلَيكَ لَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هذهِ البُحَيرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُونَه بِالعِصَابَةِ، فَلَمَّا أَبِي اللهُ ذلِكَ بالحَقِّ الذِي أَعْطَاكَ اللهُ شَرقَ بذلِكَ، فَذلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيتَ. فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ المُشْرِكِينَ وَأَهْل الكِتَابِ، كما أَمَرَهُمُ اللهُ، وَيَصْبِرُونَ عَلَى الأَذى، قالَ اللهُ عَـزَّ وَجَـلَّ: ﴿ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَكِ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينِ ٱلْمُرَكُوا أَذَكِ كَشِيراً ﴾ [186] الآيَـةَ، وَقَـالَ اللهُ: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِئُبِ لَوْ بَرُدُّونَكُم مِّنُ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَكًا مِّن عِندِ أَنْفُسِهِم ﴾ [البقرة: 109] إلَى آخِر الآيَةِ، وَكانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَأَوَّلُ العَفوَ ما أَمَرَهُ اللهُ بِهِ، حَتَّى أَذِنَ اللهُ فِيهِمْ، فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَدْراً، فَقَتَلَ اللهُ بِهِ صَنَادِيدَ كُفَّار قُرَيش، قالَ ابْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُشْرِكِينَ وَعُبَدَةِ الأَوْثَانِ: هذا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ، فَبَايَعُوا الرَّسُولَ عَلَى الإسْلَامِ فَأَسْلَمُوا. [خ ني الأدب (الحديث: 6207)، راجع (العديث: 1987)].

\* «اقْرَأْ يَا أُبَيُّ»، فَقَرَأْتُهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحْسَنْتَ»، ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ: «اقَرَأْ»، فَقَرَأَ، فَخَالَفَ قِرَاءَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحْسَنْتَ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَخْسَنْتَ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أُبَيُّ إِنَّهُ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُفِ كُلُّهُنَّ شَافِ كَافٍ». [س الافتتاح (العديد: 939)].

\* عن أُبِي بن كعب: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ قَرَأَ يَوْمَ اللهِ عَلَيْ قَرَأَ يَوْمَ اللهِ عَلَيْ قَرَأَ يَوْمَ اللهِ مَا اللهُ مَنَى أُنْزِلَتْ هٰذِهِ اللهُ مَنَى أُنْزِلَتْ هٰذِهِ اللهُ وَرَةُ فَلَمْ تُحْبِرْنِي؟ فَقَالَ أُبَيُّ: لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلاَتِكِ اللهُ وَرَةُ فَلَمْ تُحْبِرْنِي؟ فَقَالَ أُبَيُّ: لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلاَتِكِ

الْيَوْمَ إِلا مَا لَغَوْتَ، فَلَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ اللهِ ﷺ فَلَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ اللهِ اللهِ ﷺ فَلَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَدَقَ أُبَيِّ». [جه إفامة الصلاة (الحديث: (1111)].

"عن أبيّ أنه قال: دخلت على رسول الله على فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما عليه فقرآ، فحسن شخ شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب، ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى على ما قد غشيني، ضرب في صدري، ففضت عرقاً، وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقاً، فقال لي: "يَا أُبِيُّ، أُرْسِلَ إِلَيَّ: أَنِ اقْرَإِ الْقُرْآنَ فرقاً، فقال لي: "يَا أُبِيُّ، أُرْسِلَ إِلَيَّ: أَنِ اقْرَإِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفِ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ: أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمِّتِي، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ: أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمِّتِي، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ: أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمِّتِي، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ: أَنْ هَوِّنْ عَلَى اللهُمَّ! اغْفِرْ أُمَّتِي، وَأَخَرْتُ اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لأُمَّتِي، وَأَخَرْتُ النَّهُمَّ! اغْفِرْ لأُمَّتِي، وَأَخَرْتُ النَّالِثَةَ لِيَوْمٍ لأَمْتِي، وَأَخَرْتُ النَّالِثَةَ لِيَوْمٍ لِيَوْمِ اللهُمَّ! اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لأُمَّتِي، وَأَخَرْتُ النَّالِثَةَ لِيَوْمٍ لَهُ اللهُمَّا إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ، حَتَّى إِبْرَاهِيمُ عَلَى اللهُمَّا اغْفِرْ المحديث: 1478)، د (الحديث: 1478)، المسافرين (الحديث: 1908).

\* (يَا أَبِي، إِنِّي أُقْرِئْتُ الْقُرْآنَ، فَقِيلَ لِي: عَلَى حَرْفٍ أَوْ حَرْفَيْنِ، فَقَالَ المَلَكُ الَّذِي معِي: قُلْ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَقَالَ المَلَكُ الَّذِي معِي: قُلْ عَلَى حَرْفَيْنِ مَوْفَيْنِ، فَقِيلَ لِي: عَلَى حَرْفَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، أَوْ ثَلَاثَةٍ، فَقَالَ المَلَكُ الَّذِي مَعِي: قُلْ عَلَى ثَلَاثَةٍ، قُلْتُ عَلَى ثَلاثَةٍ، قُلْتُ عَلَى ثَلاثَةٍ، قُلْتُ مَعْقَةً أَحْرُفٍ، ثُمَّ قال: لَيْسَ مِنْهَا إِلَّا شَافٍ كَافٍ إِنْ قُلْتَ سَمِيعاً عَلِيماً عَزِيزاً كَيْسَ مِنْهَا إِلَّا شَافٍ كَافٍ إِنْ قُلْتَ سَمِيعاً عَلِيماً عَزِيزاً حَكِيماً، مَا لَمْ تَخْتِمْ آيَةً عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ، أَوْ آيَةً رَحْمَةٍ بِعَذَابِ ". [دفي الونر (الحديث: 1477)].

# [أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ]

\* بينما ﷺ ساجد، وحوله ناس من قريش، إذ جاء عقبة بن أبي معيط، بسلا جزور، فقذفه على ظهر رسول الله ﷺ، فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره، ودعت على من صنع ذلك، فقال: «اللَّهُمَّ، عَلَيْكَ الْمَلاَ مِنْ قُريْشٍ: أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَام، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنَ أبي مُعَيْطً [وَعُقْبَةَ بْنَ

أَبِي مُعَيْطٍ، وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ]، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفِ، أَوْ أُبِي مُعَيْطٍ، وَشَيْبَةَ بْنَ خَلَفِ، أَوْ أُبِي مُعْرَفًة الشَّاكُ». [م في الجهاد والسير (الحديث: 4625)، خ (الحديث: 4625)، خ (الحديث: 3185)، راجع (الحديث: 240)].

[أبئ بن كعب]

\* «أرحمُ أُمَّتي بأُمَّتي أَبُو بكر، وأشدُّهم في أمر الله عُمَرُ وأصدقُهُم حياءً عثمان، وأقرؤهُمُ لكتابِ الله أبيُّ بن كعب، وأفرضهم زيدُ بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذُ بن جبل ألا وإنّ لكل أمة أميناً وإنّ أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجَرَّاح». [ت المناقب (الحديث: 379)، جه (الحديث: 154، 155)].

\* ﴿ أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللهِ عُمَرُ ، وَأَفْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي عُمَرُ ، وَأَفْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبِيُ بْنُ كَعْبٍ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْفَرَائِضِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْفَرَائِضِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْفَرَائِضِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْفَرَائِضِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أُمِينًا ، وَأَمِينُ هذِهِ الأُمَّةِ أَمِينًا ، وَأَمِينُ هذِهِ الأُمَّةِ أَمِينًا ، وَأَمِينُ هذِهِ الأُمَّةِ أَمِينًا . وَأَمِينُ هذِهِ الأُمَّةِ اللهُ وَلِنَّ لِكُلُ أُمَّةٍ أُمِينًا ، وَأَمِينُ هذِهِ الأُمَّةِ (الحديث: 155) ، راجع (الحديث: 155)].

\* "اسْتَقْرِوْوا القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ \_ فَبَدَأَ بِهِ \_ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُلَيفَةَ، وَأَبُيّ بْنِ كَعْبٍ، وَهَبَاذٍ بْنِ جَبَلِ ». [خ ني فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3758)، انظر (الحديث: 3808، 3808)، (999)، م (الحديث: 6284 ـ 6288)].

[أُبي ضَمْضَم]

\* «أَيَعْجَزُ أَحَدُكُم أَنْ يَكُونَ مِثْلًّ أَبِي ضَمْضَم؟»، قالوا: ومن أبو ضمضم، قال: «رَجُلٌ فِيمَنْ كانَ من قَبْلَكُمُ»، قال: بمعناه قال: «عِرْضِي لِمَنْ شَتَمَنِي». [د في الأدب (الحديث: 4887].

### [أُبَيَا]

\* أن النبي ﷺ ليلة أسري به، وجد ريحاً طيبة، فقال: «يَا جِبْرِيلُ! مَا هَذِهِ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ؟ قَالَ: هَذِهِ رِيحُ قَبْرِ المَاشِطَةِ وَابْنَيْهَا وَزَوْجِهَا، قَالَ: وَكَانَ بَدْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْخَضِرَ كَانَ مِنْ أَشْرَافِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَكَانَ مَمْرُهُ بِرَاهِبِ فِي صَوْمَتِهِ، فَيَطَّلِمُ عَلَيْهِ الرَّاهِبُ، فَيُعَلِّمُهُ الرَّاهِبُ، فَيُعَلِّمُهُ الإِسْلَامَ، فَلَمَا بَلَغَ الْخَضِرُ زَوَّجَهُ أَبُوهُ امْرَأَةً، فَعَلَمَهَا الإِسْلَامَ، فَلَمَا بَلَغَ الْخَضِرُ زَوَّجَهُ أَبُوهُ امْرَأَةً، فَعَلَمَهَا

الْخَضِرُ، وَأَخَذَ عَلَيْهَا، وَكَانَ لَا يَقْرَبُ النِّسَاءَ فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ رَوَّجَهُ أَبُوهُ أُخْرَى، فَعَلَّمَهَا وَأَفْشَتْ عَلَيْهِا أَنْ لَا تُعْلِمَهُ أَحَداً، فَكَتَمَتْ إِحْدَاهُمَا وَأَفْشَتْ عَلَيْهِ الأُخْرَى، فَانْطَلَقَ هَارِباً، حَتَّى أَتَى جَزِيرةً فِي الْبَحْرِ، فَأَقْبَلَ وَعُلَانِ يَحْتَظِبَانِ، فَرَأْيَاهُ. فَكَتَمَ أَحَدُهُمَا وَأَفْشَى الآخَرُ، وَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الْخَضِرَ، فَقِيلَ: وَمَنْ رَآهُ الآخَرُ، وَقَالَ: فَلانٌ، فَسُئِلَ فَكَتَم، وَكَانَ فِي دِينِهِمْ أَنَّ مَنْ كَذَبَ قُتِلَ: وَمَنْ رَآهُ مَنْ كَذَبَ قُتِلَ: فَلانٌ، فَسُئِلَ فَكَتَم، وَكَانَ فِي دِينِهِمْ أَنَّ مَنْ كَذَبَ قُتِلَ: وَمَنْ رَآهُ مَنْ كَذَبَ قُتِلَ: وَمَنْ رَآهُ مَنْ كَذَبَ قُتِلَ، قَالَ: فَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْكَاتِمَةَ، فَيَئْمَا هِي مَنْ كَذَبَ قُتِلَ، قَالَ: فَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْكَاتِمَةَ، فَيَئْمَا هِي مَنْ كَذَبَ قُتِلَ، فَوَاوَدَ الْمَرْأَةَ الْمُشَلُّم، فَقَالَتْ: تَعِسَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَرَاوَدَ الْمَرْأَةَ وَرَوْجَهَا أَنْ يَرْجِعًا عَنْ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَرَاوَدَ الْمَرْأَة وَرَوْجَهَا أَنْ يَرْجِعًا عَنْ فِي بِينِهِمَا، فَقَالَ: إِنِّي قَاتِلُكُمَا، فَقَالًا: إِحْسَاناً فِي بَيْتِ، فَقَالًا: إِنْ قَتَلْتَنَا أَنْ تَجْعَلَنَا فِي بَيْتٍ، فَفَعَلَ». ومِنْكَ إِلَيْنَا، إِنْ قَتَلْتَنَا أَنْ تَجْعَلَنَا فِي بَيْتٍ، فَفَعَلَ». [جُوالَتِن (الحديث: 600)].

\* «مَثُلُ المُسْلِمِينَ وَاليَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَمَثُلِ رَجُلِ اسْتَأْجَرَ قَوْماً، يَعْمَلُوا لَهُ عَمَلاً يَوْماً إِلَى اللَّيلِ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُوم فَعَمِلُوا لَهُ إِلى نِصْفِ النَّهارِ، فَقَالُوا: لَا أَجْرٍ مَعْلُوم فَعَمِلُوا لَهُ إِلى نِصْفِ النَّهارِ، فَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا، وَما عَمِلنَا بَاطِلٌ، فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَفَعَلُوا، أَكْمِلُوا بَقِيَّةً عَمَلِكُمْ، وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلاً، فَأَبُوا وَتَرَكُوا، وَاسْتَأْجَرَ أَجِيرَينِ بَعْدَهُمْ، فَقَالَ لَهُمَا: أَكْمِلا بَقِيَّة يَوْمِكُمَا هذا، وَلَكُمَا الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الأَجْرِ، فَعَمِلُوا، حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلَاةِ العَصْرِ قَالًا: لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ، وَلَكَ عَمَلُوا بَقِيَّة يَوْمِهِمْ، فَعَملُوا بَقِيَّة وَلَكَ مَا عَمِلنَا بَاطِلٌ، وَلَكَ عَمَلُوا بَقِيَّة يَوْمِهِمْ، فَعَملُوا بَقِيَّة وَمُلَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا الْمَعْلُوا بَقِيَّة وَمُعَلُوا بَقِيَّة يَوْمِهِمْ، فَعَملُوا بَقِيَّة وَمُعَلَى اللَّهُمَا اللَّهُمَا الْمَعْلُوا بَقِيَّة يَوْمِهِمْ، فَعَملُوا بَقِيَة يَوْمِهِمْ، فَعَملُوا بَقِيَة يَوْمِهِمْ، فَعَملُوا بَقِيَة يَوْمِهُمْ، فَعَملُوا أَجْرَا مِنْ هذا النُّورِ». كَلَيهِمَا، فَذلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبِلُوا مِنْ الحَديث: 558)].

# [أُبْيَاتٍ]

\* «ما أَصْبَحَ لآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَّا صَاعٌ، وَلَا أَمْسى، وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ». [خ في الرهن (الحديث: 2508)، راجع (الحديث: 2069)، س (الحديث: 2624)، ت (الحديث: 1215)].

### [أَبَيْت]

\* أخذ رسول الله عَلَيْ بعضلة ساقي \_ أو ساقه \_ فقال: «هذا مَوْضِعُ الإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلإِزَارِ في الكغبينِ ». [ت اللباس (الحديث: 1783)، جه (الحديث: 3572).

\* ﴿إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَان يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلِي يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلُهُ - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْب: يَا وَيْلِي - أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَلَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسَّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ \*. [م نِي الإيمان (الحديث: 240/ المَديث: 130/ 13).

\* "إِنَّ اللهَ يَقُولُ لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَيءٍ كُنْتَ تَفَتَدِي بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ؛ فَقَدْ سَأَلتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هذا وَأَنْتَ فِي صُلبِ آدَمَ: أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي، فَأَبَيتَ إِلَّا الشَّرْكَ». [خ في أحاديث أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي، فَأَبَيتَ إِلَّا الشَّرْكَ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3334، 6557)، انظر (الحديث: 6538، 7014).

\* رأيت رجلاً يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئاً إلا صَدَروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله على قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين، قال: «لا تَقُلُ عَلَيْكَ السَّلَامُ، فإنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحيَّةُ المَيِّتِ، قُل: السَّلَامُ عَلَيْكَ»، قال: قلت: أنت رسول الله؟ قالَ: «أنَا رَسُولُ الله الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضِ قَفْراء أَوْ فَلَاةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْنَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ »، قال: قلت: اعهد إليَّ قال: «لا تَسُبَّنَّ أَحَداً»، قال: فما سببت بعده حراً ولا عبداً ولا بعيراً ولا شاة، قال: «وَلا تَحْقَرَنَّ شَيْئًا مِنَ المَعْرُوفِ، وَأَنْ تُكَلَّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ السَمْعُرُوفِ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فإنْ أَبَيْتَ فإلَى الْكَعْبَيْنَ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإزَار فإنَّهَا مِنَ المَخِيلَةِ، وَإِنَّ الله لا يُحِبُّ المَخِيلَةَ، وَإِنِ امْرُؤُ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، فإنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ». [د في اللباس (الحديث:

\* «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ

القِيامَةِ: لَوْ أَنَّ لَكَ ما في أَلاَّرْضِ مِنْ شَيءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذا، وَأَنْتَ في صُلبِ آدَمَ: أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيئاً، فَأَبَيتَ إِلاّ أَنْ تُشْرِكَ بِي ". [خ في الرقاق (الحديث: 6557)، راجع (الحديث: 3334)].

### [أُبِيتُ]

\* ﴿إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ ﴾ ، قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله! قال: ﴿إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَاكْلَفُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ﴾ ، وفي رواية: ﴿فَاكُلَفُوا مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ ». [م في الصيام (الحديث: 2562، 2563/ 1103/ 58)].

\* ﴿ إِيَّاكُمْ وَالوِصَالَ ﴾ ، مرتين ، قيل : إنك تواصل! قال : ﴿ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ ، فَاكْلَفُوا مِنَ العَمَلِ مَا تُطِيقُونَ ﴾ . [خ في الصوم (الحديث : 1966) ، راجع (الحديث : 1965)].

\* قال ﷺ: «لَا تُوَاصِلُوا»، قالوا: إنك تواصل! قال: «لَسْتُ كَأَحَدِ مِنْكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى، أَوْ: إِنِّي أَبِيتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى». [خ في الصوم (الحديث: 1961)، انظر (الحديث: 7241)].

\* (لا تُواصِلُوا»، قالوا: إنك تواصل، قال: ﴿إِنِّي لَسْتُ مَثْلَكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي»، فلم ينتهوا عن الوصال، قال: فواصل بهم النبي عَلَيْ يومين، أو ليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال عَلَيْ: ﴿لَوْ تَأْخُرُ الهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ ﴾. [خ في الاعتصام (الحديث: 7299)، راجم (الحديث: 1965)].

\* (لَا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلَ خَتَّى السَّحَرِ»، قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله! قال: "إِنِّي لَسْتُ كَهَيئَتِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمْ يُطْعِمْنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِ». [خ في الصوم (الحديث: 1963)، انظر (الحديث: 1967)، د (الحديث: 2361)].

\* نهى ﷺ عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله! قال: "وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ"، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل بهم يوماً، ثم يوماً، ثم رأوا الهلال، فقال: "لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ" كالتنكيل لهم

حين أبوا أن ينتهوا . [خ في الصوم (الحديث: 1965)، انظر (الحديث: 1966، 6851، 7242، 7299)].

# [أُبَيتُمْ]

\* "إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقاتِ"، فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال: "فَإِذَا أَبَيتُمْ إِلَّا المَجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا"، قالوا: وما حق الطريق؟ قال: "غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ". [خ في السَّلَامِ، وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ". [خ في السَّلَامِ، وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ". [خ في السَّلَامِ والنصب (الحديث: 2465)، انظر (الحديث: 6229)، م (الحديث: 5528، 5528، 5618)، د (الحديث: 4815)].

\* عن ابن حوالة قال: قال ﷺ: "سَيَصِيرُ الأَمْرُ إِلَى الْ تَكُونُوا جُنُودًا مُجَنَّدٌ بالشَّامِ، وَجُنْدٌ بالْيَمَنِ، وَجُنْدٌ بالْيَمَنِ، وَجُنْدٌ بالْيَمَنِ، وَجُنْدٌ بالْيَمَنِ، وَجُنْدٌ بالْيَمَنِ، قال ابن حوالة: خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك، فقال: "عَلَيْكَ بالشَّامِ، فإنَّهَا خِيرَةُ الله مِنْ أَرْضِهِ، يَجْتَبِي إلَيْهَا خيرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ، فأمًا إن أَبْيتُمْ فَعَلَيْكُم بِيمَنِكُم وَاسْقُوا مِنْ غُدَرِكُم، فإنَّ الله تَوكَّلَ لِي بالشَّامِ، وَأَهْلِهِ". [د في الجهاد (الحديث: تَوكَّلَ لِي بالشَّامِ، وَأَهْلِهِ". [د في الجهاد (الحديث: (2483)].

# [أُبَيِّتَهُ]

\* صلى بنا ﷺ العصر، فأسرع ثم دخل البيت، فلم يلبث أن خرج، فقال: «كُنْتُ خَلَفْتُ في البَيتِ يَبْراً مِنَ الصَّدَقَةِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ، فَقَسَمْتُهُ \*. [خ في الزكاة (الحديث: 130)].

### [أُبُيَض]

\* أخذ عدي عقالاً أبيض وعقالاً أسود، حتى كان بعض الليل نظر، فلم يستبينا، فلما أصبح قال: يا رسول الله، جعلت تحت وسادتي، قال: "إِنَّ وِسَادَكَ إِذَا لَعَرِيضٌ إِنْ كَانَ الخَيطُ الأَبْيَضُ وَالأَسْوَدُ تَحْتَ وِسَادَتِكَ. [خ في التفسير (الحديث: 4509)، راجع (الحديث: 1916)].

\* أَنْ أَمْ سَلِيمَ سَأَلَتُهُ ﷺ عَنَ الْمَرَأَةُ تَرَى فِي مَنَامَهَا مَا يَعْمَرُ أَةُ، يَرِى الرجل، فقال ﷺ: ﴿إِذَا رَأَتُ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ، فَلَاتَخْتَسِلْ »، فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك،

فقالت: وهل يكون هذا؟ فقال ﷺ: «نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ إِنَّ مَاءَ الْمَرْأَةِ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلا، أَوْ سَبَقَ، يَكُونُ مِنْهُ السَّبَهُ». [م في الحيض (الحديث: 708/ 311/ 300)، س (الحديث: 601)].

\* أن جابر بن سمرة قال: سمعته وسلام يوم الجمعة، عشية رجم الأسلمي، قال: «لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِماً حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً، كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ»، وسمعته يقول: «عُصَيْبَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَفْتَبِحُونَ الْبَيْتَ الأَبْيَضَ، بَيْتَ كِسْرَى»، أَوْ آلِ كِسْرَى»، وسمعته يقول: «إِنَّ بَيْنَ يَدِي السَّاعَةِ كَذَّابِينَ، فَاحْذَرُوهُمْ، وسمعته يقول: «إِذَا أَعْظَى اللهُ أَحَدَكُمْ خَيْراً، فَلْيَبْدُأُ بِنَفْسِهِ، وَأَهْلِ بَيْتِهِ، وسمعته يقول: «أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ». [م ني الإمارة (الحديث: 4688/10)، انظر م (الحديث: 598)].

\* أنه ﷺ كان يدعو بهؤلاء الدعوات: «اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَمِنْ شَرَّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَمِنْ شَرَّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَمِنْ شَرَّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرَّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ اللَّجَّالِ، اللَّهُمَّ الْفَقْرِ، وَنَقُ قَلْبِي مِنَ الْمَحْلايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبِ اللَّهُمَّ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبِ اللَّهُمَّ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ النَّخَطِايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبِ اللَّهُمَّ عَلَى مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدُ بَيْنِ الْمَشْرِقِ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَرْمِ وَالْمَعْرَمِ»، اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثُمَ وَالْمَعْرَمِ»، [م في الدعوات (الحديث: 6810) و681/ 689).

\* "إِنَّ اللهَ تَعَالَى زَوَى لِيَ الأَرْضَ، حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَأَعْطَانِي الْكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ». [م ني الفتن وأشواط الساعة (الحديث: 7188/ 000/000)، راجع (الحديث: 7187)].

\* "إِنَّ الله خَلْقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الأَرْضِ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدَرِ الأَرْضِ: جَاءَ مِنْهُمُ الأَرْضِ: جَاءَ مِنْهُمُ الأَرْضِ: جَاءَ مِنْهُمُ الأَرْضِ: الأَرْضِ: وَالشَّهْلُ، الأَحْرَنُ وَالْجَبِيثُ، وَالطَّبُّ،، زاد في حديث يحيى: وَالْحَرْنُ وَالْخَبِيثُ، وَالطَّبُّ،، زاد في حديث يحيى: "وَبَيْنَ ذَلِكَ". [دني السنة (الحديث: 4693)، ت (الحديث: 2955)].

\* "إِنَّ اللهَ زَوَى لِيَ الأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمِنَّارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأَعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي كَافُتِي أَنْ لا يُسلِّطَ عَلَيْهِمْ لاَّمَتِي أَنْ لا يُسلِّطَ عَلَيْهِمْ لاَّمَتِي أَنْ لا يُسلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوّاً مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنِّ رَبِّي عَلُوّاً مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنِّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لا يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكُ لاَّمْتِكَ أَنْ لاَ أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَةٍ، وَأَنْ لَا أُسلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوّاً مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ، أُسلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوّاً مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ، وَأَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَةٍ، وَأَنْ لَا أُسلِطًا عَلَيْهِمْ عَدُوّاً مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ، وَأَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَةٍ، وَأَنْ لَا أَعْطَارِهَا حَلَى اللّهُ مَنْ بِأَقْطَارِهَا اللّهُ مَا يُعْلَى اللّهِ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ، وَلَى اللّهُ مَنْ بِأَقْطَارِهَا اللّه اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْ لَا مُحَمِّلًا مُعْضَهُمْ مُ يُعْلِكُ بَعْضَاً، وَيَسْبِي الْفَتَن وَأَسْرِاطِ السَاعِة (الحديث: 4788/ 1898/ 19)، د (الحديث: 4252)، ت (الحديث: 4252)، ع (الحديث: 525).

\* "إِنَّ لِي حَوْضاً، مَا بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ،
 أَبْيَضَ مِثْلَ اللَّبَنِ، آنِيتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ، وَإِنِّي لأَكْتُرُ
 الأَنْبِيَاءِ تَبَعا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [جه الزهد (الحديث: 4301)].

\* أن النبي عَنَّ كان يتعوذ، فيقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِ النَّهِمُّ إِنِّي أَعُودُ القَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ اللَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِل قَلبِي بِمَاءِ النَّلُج وَالبَرَدِ، وَنَقُ قلبِي مِنَ الخَطَايَا كما نَقَيتَ الشَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّطَايَا كما نَقَيتَ النَّوْبُ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّطَايَا كما اللَّيْ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الكَمشرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الكَسِلِ، وَالمَأْثُمِ وَالمَغْرَمِ». [خ في أِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الكَسِلِ، وَالمَأْثُمِ وَالمَغْرَمِ». [خ في المحديث: 832)، واحديث: (1832)، والحديث: (1830)، ق (الحديث:

\* أن النبي ﷺ كان يتعوذ، فيقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَّسَلِ وَالهَرَم، وَالمَغْرَم وَالمَأْثُم، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ مِنَ الكَّسَلِ وَالهَرَم، وَالمَغْرَم وَالمَأْثُم، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَارِ، وَفِئْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ القَبْرِ، وَشَرِّ فِئْنَةِ الفَقْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِئْنَةِ المَسِيحِ وَشَرِّ فِئْنَةِ المَسِيحِ اللَّجَالِ، اللَّهُمَّ اغْسِل حَطَايَايَ بِمَاءِ النَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَنَقَ قَلْبِي مِنَ الخَطْايَا كَما يُنَقَى الثَّوْب أَلاَّبيتضُ مِنَ الخَسْسِ، وَبَاعِدْ بَينِي وَبَينَ خَطَايَايَ كما بَاعَدْت بَينَ المَشْرِقِ وَالمَعْرِبِ». [خ في الدعوات (الحديث: 6375)، المَشْرِقِ وَالمَعْرِبِ». [خ في الدعوات (الحديث: 6375)،

راجع (الحديث: 832)، م (الحديث: 6811)، جه (الحديث: 3838)].

\* إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام، قال: فلاعنها، فقال على الإسلام، قال: فلاعنها، فقال على البيض سَبِطاً قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهَلالِ بْنِ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطاً قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهَلالِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْداً حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِهَلالِ بْنِ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءً»، فأنبئت أنها جاءت به أكحل لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءً»، فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعداً حمش الساقين. [م في اللعان (الحديث: 3736/149). س (الحديث: 3468، 3468)].

\* بأبي وأمي أنت يا رسول الله ، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : ﴿ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَينِي وَبَينَ خَطَايايَ ، كما بَاعَدْتَ بَينَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَشْرِ ، اللَّهُمَّ اغْسِل خَطَايايَ بالمَاءِ وَالثَّلجِ وَالبَرَدِ » . [خ في الأذان (الحديث: 744) ، م (الحديث: 1353، 1354) ، د (الحديث: 785) ، س (الحديث: 60، 333، 893) ، جه (الحديث: 608) .

 \* (بَينَا أَنَا عِنْدَ البَيتِ بَينَ النَّائِم وَاليَقْظَانِ ـ وَذَكَرَ يعنى رجلاً بَينَ الرَّجُلَين - فَأَتِيتُ بَطِسْتٍ مِنْ ذَهَب، مُلِي ۚ حِكْمَةً وَإِيمَاناً ، فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقً البَطْنَ ، ثُمَّ غُسِلَ البَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِيءَ حِكْمَةً وَإِيمَاناً، وَأُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ، دُونَ البّغل، وَفَوْقَ الحِمار: البُرَاقُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ حَتَّى أَتَينَا السَّماءَ الدُّنْيَا، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتيتُ عَلَى آدَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَقَالَ مَرْحَباً بِكَ مِن ابْنِ وَنَبِي، فَأَتَبِنَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَلَيْهُ، قِيلَ: أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى عِيسى وَيَحْيِي فَقَالًا: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخِ ونَبِيّ، فَأَتَينَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلَ: جِبّْريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ يُوسُف فَسَلَّمْتُ

أُبْيَض

عَلَيهِ، قَالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيّ، فَأَتَينَا إِلسَّمَاءَ لَقَالَ: مَا صَنَعْتَ، قُلتُ: جَعَلَهَا خَمْساً، فَقَالَ مِثْلَهُ، الرَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلَ: جَبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلَ: مَنْ هَلَا السَّمَاءَ مَنْ عَبَادِي، وَأَجْزِي الْحَسَنَةَ عَشْراً». [خ ني بدء مَعَكَ؟ قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى الْخَلْقِ (الحديث: 3207)].

 \* (بَينَمَا أَنَا فِي الحَطِيم، وَرُبَّمَا قَالَ فِي الحِجْر، مُضْطَجِعاً، إذْ أَتَانِي آتٍ فَقَدَّا»، وسمعته يقول: «فَشَقَّ ــ مَا بَينَ هذهِ إِلَى هذهِ - فَاسْتَخْرَجَ قَلبي، ثُمَّ أُتِيتُ بطَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ مَمْلُوءَةٍ إِيمَاناً، فَغُسِلَ قَلبِي، ثُمَّ خُشِيَ، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البَغْلِ وَفَوْقَ الحِمَارِ أَبْيَضَ، فَخُمِلتُ عَلَيهِ، فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ، فَقَالَ: هذا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالإِبْنِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلِّ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيِي وَعِيسى، وَهُمَا: ابْنَا الخَالَةِ، قَالَ: هذا يَحْيى وَعِيسى فَسَلِّمْ عَلَيهِمَا، فَسَلَّمْتُ فَرَدًّا، ثُمَّ قَالًا: مَرْحَباً بالأَخْ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءَ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إَلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ، قَالَ: هذا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بي، حَتَّى أَتَّى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إلى إِدْرِيسَ، قَالَ: هذا إِدْرِيسُ، فَسَلِّمْ عَلَيهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالْأَخِ الصَّالِح الرَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلٌ: جبْريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قِيلَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى إِدْرِيْسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيَهِ فَقَالَ: مَرْحَباً مِنْ أَخِ وَنَبِيّ، فَأَتَينَا السَّمَاءَ الخَامِسَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: أَجِبْرِيلٌ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَينَا عَلَى هَارُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخ وَنَبِيّ، فَأْتَينَا عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، قِيلَ: مَنْ هذاً؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى مُوسى فَسَلَّمْتُ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخ وَنَبِيّ، فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكى، فَقِيلَ: مَا أَبْكَاكَ؟ قَالَ : يَا رَبِّ هذا الغُلَامُ الَّذِي بُعِثَ بَعْدِي، يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَفضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي، فَأَتَينَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ مَرْحَباً بِهِ وَنِعْمَ المَجيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ من ابْن وَنَبِيّ، فَرُفِعَ لِيَ البَيتُ المَعْمُورُ، فَسَأَلتُ جِبْريلَ فَقَالَ: هذا البيتُ المَعْمُورُ، يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلفَ مَلَكٍ، إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيهِ آخِرَ مَاً عَلَيهِمْ، وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ المُنْتَهِي، فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قِلَالُ هَجَر، وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الفُيُولِ، فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَسَأَلتُ جِبْريلَ، فَقَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ فَفِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيلُ وَالفُرَاتُ، ثُمَّ فُرضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً، فَأَقْبَلتُ حَتَّى جِئْتُ مُوسى فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلتُ: فُرضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ، عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلُّهُ، فَرَجَعْتُ فَسَأَلتُهُ، فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، ثُمَّ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، فَجَعَلَ عِشْرِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، فَجَعَلَ عَشْراً، فَأَتَيتُ مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَجَعَلَهَا خَمْساً ، فَأَتَيتُ مُوسى

والنَّبِيِّ الصَّالح، ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الخَامِسَةَ فَاسْتَفَتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَلَيْكُ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءً، فَلَمَّا خَلَصتُ فَإِذَا هَارُونُ، قَالَ: هذا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسى، قَالَ: هذا مُوسى، فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكى، قِيلَّ لَهُ: مَا يَبْكِيكُ؟ قَالَ: أَبُّكِي لأَنَّ غُلَاماً بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: هذا أَبُوكَ، فَسَلِّمْ عَلَيهِ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ، قَالَ: مَرْحَباً بِالإِبْنِ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ رُفِعَتْ لِيَ سِدْرَةُ المُنْتَهِى فَإِذَا ۖ نَبِقُهَا مِثْلُ قِلَال هَجَرَ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الفِيلَةِ، قَالَ: هذهِ سِدْرَةُ المُنْتَهَى، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَار: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَقُلتُ: مَا هذانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: أُمَّا البَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فالنِّيلُ والفُرَاتُ، ثُمَّ رُفِعَ لِي البَيتُ المَعْمُورُ، ثُمَّ أُتِيتُ بإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَل، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ: هِيَ الفِطْرَةُ أَنْتَ عَلَيهَا وَأُمَّتُكَ ، ثُمَّ فُرضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قَالَ: أُمِرْتُ بِخُمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٌ، وَإِنِّي وَاللهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى

رَبُكَ فَاسْأَلُهُ التَّحْفِيفَ لأُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَقَالَ عِمْ مَوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَقَالَ : إِمَا أُمِرْتَ؟ قُلتُ: أُمِرْتُ مِحْمُسِ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْم، فَالَ: إِنَّ أُمَّرَتَ؟ قُلتُ: أُمِرْتُ بِحَمْسِ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمِرْتَ؟ قُلتُ: أُمِرْتُ بِحَمْسِ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمِرْتَ؟ قُلتُ: أُمِرْتُ بِحَمْسِ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمِرْتَ؟ قُلتُ: أُمِرْتُ بِحَمْسِ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمِرْتَ؟ قُلتُ: النَّاسَ قَبْلَكَ بَعِمْسَ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمِرْتَ؟ قُلتُ: النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَمْسَ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمْتِكَ اللَّهُ اللَّ عَلْمَ اللَّهُ اللَّيْ إِنَّ اللَّاسَ قَبْلَكَ رَبِع إِلَى وَعَلْلُكُ مَا اللَّاسِ قَبْلَكَ رَبِع إِلَى وَعَلْلَ اللَّهُ الْمُعْتَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَلُ اللَّهُ اللَّه

\* "تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوداً عُوداً، فَأَيُّ قَلْبٍ فَالْمِ الْفَتُنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوداً عُوداً، فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا، فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا، فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمْوَاتُ وَالأَرْضُ، وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَاداً، كَالْكُونِ مُجْخِياً لا يَعْرِفُ مَعْرُوفاً وَلا يُنْكِرُ مُنْكَراً، إلا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ". [م في الإيمان (العديث: 367/144/231)].

\* "حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، ماؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيحُهُ أَطْيَب مِنَ المِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَداً». [خ في الرقاق (الحديث: 6578)].

\* خرج علينا ﷺ يوماً ونحن نقترى و فقال: «الْحَمْدُ لله ، كِتَابُ الله وَاحِدٌ ، وَفِيكُم الأَحْمَدُ وَفِيكُم الأَبْيَضُ ، وَفِيكُم الأَسْوَدُ ، اقرَؤوهُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأُوهُ أقوام يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَوَّمُ السَّهْمُ يُتَعَجَّلُ أَجْرُهُ ولا يُتَأَجَّلُهُ ». [دالصلاة (الحديث: 831)].

\* خطبنا ﷺ ، فأسند ظهره إلى قبة أدم ، فقال : «أَلا لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ، اللَّهُمَّ ، هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ ، اشْهَدْ ، أَتُحِبُّونَ أَنْ تَكُونُوا [أَنَّكُمْ] رُبُعُ أَهْل

الْجَنَّةِ؟ »، فقلنا: نعم يا رسول الله ، فقال: «أَتُحِبُونَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ »، قالوا: نعم يا رسول الله ، قال: «فإني [إنِّي] لأرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، مَا أَنْتُمْ فِي سِوَاكُمْ مِنَ الأُمَم إِلَّا كَالشَّعَرةِ السَّوْدَاءِ فِي النَّوْرِ الأَبْيَضِ، أَوْ كَالشَّعْرةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الأَسْوَدِ». [م في الإيمان (الحديث: 530/ 221/ 378)، راجع (الحديث: 528)].

\* سألته عن الصوم فقال: ﴿ حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُو الْفَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَسْوَدِ ﴾ [السبقرة: 187] قسال: فأخذت عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود، فجعلت أنظر إليهما، فقال لي على شيئاً لم يحفظه سفيان، قال: "إنَّمَا هُوَ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ ». [ت نفسير القرآن (الحديث: 2971)].

\* صلى رسول الله ﷺ على جنازة فقال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقَهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَيْنَصُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلُهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَبْدِلُهُ دَاراً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَقِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ». [س الجنائز (الحديث: 1982)، تقدم (الحديث: 26)].

\* صلى على على جنازة فقال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَاغْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقْهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى الثَّوْبُ الأَيْسُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلُهُ دَاراً خَيْراً مِنْ ذَوْجِهِ، وَقَعْدِ وَيَوْجَا خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَقِعِهُ فَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَقِعِهُ فَتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ». [م ني الجنائز (الحديث: وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ». [م ني الجنائز (الحديث: 62)، س (الحديث: 62).

\* قلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: "هَل تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالقَمْرِ إِذَا كَانَتْ صَحْواً؟"، قلنا: لا قال: "فَإِنَّكُمْ لا تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذِ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ في رُؤْيَتِهِمَا"، ثم قال: "يُنَادِي مُنَادٍ: لِيَذْهَب كُلُّ قَوْمِ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، فَيَذْهَب أَصْحَاب الصَّلِيبِ مَع صَلِيبِهِمْ، وَأَصْحَاب الصَّلِيبِ مَع صَلِيبِهِمْ، وَأَصْحَاب الطَّلِيبِ مَع صَلِيبِهِمْ، وَأَصْحَاب الطَّلِيبِ مَع صَلِيبِهِمْ، وَأَصْحَاب الطَّلِيبِ مَع صَلِيبِهِمْ، وَأَصْحَاب الطَّلِيبِ مَع صَلِيبِهِمْ، وَأَسْحَاب الطَّلِيبِ مَع صَلِيبِهِمْ، وَأَصْحَاب الطَّلِيبِ مَع صَلِيبِهِمْ، وَأَسْحَاب كُلِّ اللَّهِةِ مَعَ الْهَتِهِمْ،

حَتَّى يَبْقى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرَّ أَوْ فَاجِرٍ، وَغُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَّضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ، ۚ فَيُقَالُ لِلَّيَهُودِ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيرَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ، لَمْ يَكُنْ للهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ، فَمَا تُريدُونَ؟ قَالُوا: نُريدُ أَنْ تَسْقِينَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ في جَهَنَّمَ. ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَعْبُدُ المَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ، لَمْ يَكُنْ شِهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ، فَمَا تُرِيدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ، حَتَّى يَبْقى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، مِنْ بَرِّ أَوْ فَاجِرٍ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ؟ فَيَقُولُونَ: فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيهِ اليَوْمَ، وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي: لِيَلحَقْ كُلُّ قَوْم بِمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ، وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا، قَالَ: فَيَأْتِيلُهُمُ الجَبَّارُ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَلَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا الأَنْبِيَاءُ، فَيَقُولُ: هَل بَينَكُمْ وَبَينَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ، فَيَقُولُونَ: السَّاقُ، فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنِ، وَيَبْقى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لللهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَب كَيمًا يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقاً وَاحِداً، ثُمَّ يُؤْتَى بِالجَسْرِ فَيُجْعَلُ بَينَ ظَهْرَي جَهَنَّمَ»، قلنا: وما الجسر؟ قال: «مَدْحَضَةٌ مَزِلَّةٌ، عَلَيهِ خَطَّاطِيفُ وَكَلَالِيبُ، وَحَسَكَةٌ مُفَلطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيفَاءُ، تَكُونُ بنَجْدٍ، يُقَالُ لَهَا: السَّعْدَانُ، المُؤْمِنُ عَلَيهَا كالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ، وَكَأْجَاوِيدِ الخيلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجِ مُسَلَّمٌ وَنَاجِ مَخْدُوشٌ، وَمَكْدُوسٌ في َنَارِ جَهَنَّمَ، حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمُّ يُسْحَب سَحْباً، فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً في الحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ المُؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ لِلجَبَّارِ، وَإِذَا رَأُوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا في إِخْوَانِهِمْ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا إِخْوَانُنَا، كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلبهِ مِثْقَالَ دِينَارِ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، وَيُحَرِّمُ اللهُ صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ ، فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ عَابَ في النَّار إِلَى قَدَمِهِ، وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيهِ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في

قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارِ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُم يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: أَذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذُرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأُخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا»، قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرؤوا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَنعِفْهَا﴾ [النساء: 40]، «فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالمَلَائِكَةُ وَالمُؤْمِنُونَ، فَيَقُولُ الجَبَّارُ: بَقِيَتْ شَفَاعَتِي، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُحْرِجُ أَقْوَاماً قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُلقَوْنَ في نَهَرِ بِأَفْوَاهِ الجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ في حافَتيهِ كمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ في حَمِيل السَّيل، قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ، إِلَى جَانِب الشَّجَرَةِ، فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ، وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظُّلِّ كَانَ أَبْيَضَ، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللُّؤْلُوُّ، فَيُجْعَلُ في رِقَابِهِم الخَوَاتِيمُ، فَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ، فَيَقُولُ أَهْلُ الجَنَّةِ: هَؤُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمٰنِ، أَدْخَلَهُمُ الجَنَّة بِغَيرِ عَمَلِ عَمِلُوهُ، وَلَا خَيرِ قَدَّمُوهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: لَكُمْ مَا رَأَيتُمٌ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». [خ في التوحيد (الحديث: 7439)، راجع (الحديث: 22، 4581)].

\* كان ﷺ إذا افتتح الصلاة سكت هنيهة، فقلت له ﷺ ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ قال: «أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقْنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى النَّقُبُ الْقَوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالْبَرَدِ». آسِ الافتتاح (الحديث: 894)، تقدم (الحديث: 69)).

\* كان ﷺ كثيراً ما يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَشِيحِ الدَّجَالِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمُنْجِ وَالْبَرَدِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ اللَّبْيَضَ مِنَ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ اللَّبْيَضَ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا أَنْقَيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ اللَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَّشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَسلِ وَالْمَعْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَسلِ وَالْمَائِمَ وَالْمَعْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَسلِ وَالْمَعْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَسلِ وَالْمَائِمَ وَالْمَغْرَمِ». [س الاستعاذة (الحديث: 6185)].

\* كان ﷺ يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وَعَذَابِ

القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَشِيحِ الدَّجَالِ، اللَّهُمَّ اغْسِل عَنِّي خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقُ قَلْبِي مِنْ الخَطَايَا كما نَقَيتَ الثَّوْبَ الْأَبْيضَ مِنَ الدَّسِ، وَبَاعِدْ بَينِي وَبَينَ خَطَايَايَ كما أَلْأَبْيضَ مِنَ الدَّسِ، وَبَاعِدْ بَينِي وَبَينَ خَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ بَينَ المَشْرِقِ وَالمَعْرِبِ». [خ في الدعوات بَاعَدْت بَينَ (6368)، راجع (الحديث: 832)].

\* كنت قائماً عند رسول الله ﷺ، فجاء حبر من أحبار اليهود، فقال: السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يصرع منها، فقال: لِمَ تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله، فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله، فقال عَيْكُ : "إِنَّ اسْمِى مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّانِي بهِ أَهْلِي»، فقال اليهودي: جئت أسألك، فقال له ﷺ: "أَينْفَعُكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثُتُك؟»، قال: أسمع بأذني، فنكت ﷺ بعود معه، فقال: «سَلْ»، فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسَّمُوات؟ فقال ﷺ: «هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْبِجَسْر»، قال: فمن أول النّاس إجازة؟ قال: «فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ »، قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زِيَادَةُ كَبدِ النُّونِ»، قال فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: «يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا»، قال: فما شرابهم عليه؟ قال: «مِنْ عَيْنِ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً »، قال: صدقت، وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض، إلا نبي، أو رجل، أو رجلان، قال: «يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُك؟»، قال: أسمع بأذني، قال: جئت أسألك عن الولد؟ قال: «مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ، فَإِذَا اجْتَمَعَا، فَعَلا مَنِيُّ الرَّجُل مَنِيَّ الْمَرْأَةِ، أَذْكَرَا بإِذْنِ اللهِ، وَإِذَا عَلا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ، آنتَا بِإِذْنِ اللهِ»، قال اليهودي: لقد صدقت، وإنك لنبي، ثم انصرف، فقال ﷺ: «لَقَدْ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ، وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ، حَتَّى أَتَانِيَ اللهُ بِهِ». [م في الحيض (الحديث: 714/ \_ .[(34/315

\* (لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ،

كَنْزَ آلِ كِسْرَى الَّذِي فِي الأَبْيَضِ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7260/ 7000)].

\* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ النَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ النَّلْجَ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ اللَّبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَأْشَمِ». [سالاستعادة (الحديث: وَالْمَأْشَمِ». [سالاستعادة (الحديث: 5492)].

\* «اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنْسِ
 أس المياه (الحديث: 332)، تقدم (الحديث: 61)].

\* «اللَّهُمَّ بَرِّدْ قَلْبِي بِالنَّلْجِ والبَرَدِ والمَاءِ البَارِدِ، اللَّهُمَّ نَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ». [ت الدعوات (الحديث: 3547)].

\* «اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَيْهِ وَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ اللَّأْنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ داراً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ». [جه الجنائز (الحديث: 1500)].

\* «َاللَّهُمَّ طَهَّرْنِي بِالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اللَّهُمَّ طَهُّرْنِي مِنَ اللَّائِيضُ مِنَ طَهُّرُ الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الذَّنُوبِ كَمَا يُطَهَّرُ الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الذَّنو.». [س الغسل والتيمم (الحديث: 401)، تقدم (الحديث: 400)].

\* «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاءِ وَمِلْءُ الأَرْضِ، وَمِلْءُ الأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. اللَّهُمَّ طَهُرْنِي بِالثَّلْجِ، وَالْبَرَدِ، وَالْمَاءِ الْبَارِدِ. اللَّهُمَّ طَهُرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْجَطَايَا كَمَا يُنَقَّى النَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ». [م في اللَّبَيْضُ مِنَ الْوَسَخِ». [م في الصلاة (الحديث: 1009/ 476/ 204)، س (الحديث: 400).

\* (يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ: يَا آدَمُ، يَقُولُ: لَبَّكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيكَ، فَيُنَادَى بِصَوْتِ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْنًا إِلَى النَّارِ، قالَ يَا رَبِّ وَما بَعْثُ النَّارِ، قالَ يَا رَبِّ وَما بَعْثُ النَّارِ، قالَ يَا رَبِّ وَما بَعْثُ النَّارِ، قالَ يَا مِنْ كُلُّ أَلفٍ - أُرَاهُ قالَ - تِسْعَ مِئَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعَةً وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، فَحِينئِذٍ تَضَعُ الحَامِلُ حَمْلَهَا، وَيَشِيبُ الوَلِيدُ

﴿ وَتَرَى النّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُم سِ كُدَىٰ وَلَكِكَنَ عَذَابَ اللّهِ شَكِيدُ ﴾ ، فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم ، فقال على الناس حتى تغيرت وجوههم ، فقال على أجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ يَسْعَ مِئَة وَيَسْعَةً وَيَسْعِينَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ . ثُمَّ أَنْتُمْ في النّاسِ كالشّغرَةِ السَّوْدَاءِ في جَنْبِ القُوْرِ الأَبْيَضِ ، أَوْ كالشّغرَةِ البَيضَاءِ في جَنْبِ القُوْرِ الأَبْيضِ ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ » ، فكبرنا ، ثم قال : «ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ » ، فكبرنا ، ثم قال : «ثَلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ » . [خ في النسير (الحديث: 4741) ، راجع (الحديث: 3348)].

\* «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَّيكَ وَسَعْدَيكَ، وَالخَيرُ في يَدَيكَ، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قالَ: وَما بَعْثُ النَّارِ؟ قالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفِ تِسْعَ مِئَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، ﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَّل خَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنْرَىٰ وَمَا هُم بشُكْنرَىٰ وَلَنِكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ [الـحـج: 2]، قالوا: يا رسول الله، وأيُّنا ذلك الواحد؟ قال: «أَبْشِرُوا، فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلٌ وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلفٌ»، ثم قال: «وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، إِنِّي أَرْجُو أَنَّ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ»، فكبرنا، فقال: «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلَ الجَنَّةِ»، فكبرنا، فقال: «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلَ الجَنَّةِ»، فكبرنا، فقال: «ما أَنتُمْ في النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلدِ ثَوْرِ أَبْيَضَ، أَوْ كَشَعَرَةٍ بَيضًاءَ في جلدِ ثَوْرِ أَسْوَدَ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3348)، انظر (العديث: 4741، 6530، 7483)، م (الحديث: 531، 532)].

# [ابْيَضَّتُ]

\* «أُوْقِدَ عَلَى النَّارِ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى احْمَرَّتْ، ثُمَّ أَوْقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى الْبَيْضَّتْ، ثُمَّ أُوْقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى السُوَدَّتُ فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ ». [ت صفة جهنم كتَّى السُوَدَّتُ فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ ». [ت صفة جهنم (الحديث: 4320)].

# [أُبيك]

\* جاء رجل إلى النبي عَنْ فقال: أحجّ عن أبي؟ قال: «نَعَمْ، حُجَّ عَنْ أَبِيكَ، فَإِنْ لَمْ تَزِدْهُ خَيْراً لَمْ تَزِدْهُ شَرِّاً». [جه المناسك (الحديث: 2904)].

\*لما قتل عبد الله بن حرام، يوم أحد، قال رسول الله عَلَيْ: ﴿ أَلَا أُحْبِرُكَ يَا جَابِرُ مَا قَالَ اللهُ لَأَبِيكَ؟ »، قلت: بلى، قال: ﴿ مَا كَلَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَداً إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحاً، فَقَالَ: يَا رَبِّ! تُحْبِينِي يَا عَبْدِي! تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ، قَالَ: يَا رَبِّ! تُحْبِينِي فَأُقْتَلُ فِيكَ ثَانِيَةً ، قَالَ: إِنَّهُ سَبَقَ مِنِي انَّهُم إِلَيها لَا يُرْجَعُونَ. قَالَ: يَا رَبِّ! فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَائِي فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ يُرْجَعُونَ. قَالَ: يَا رَبِّ! فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَائِي فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلًا هِسَنِيلِ اللهِ وَجَلًا هَالِهِ الآينَةُ : ﴿ وَلَا يَحَسَبَنَ الذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَجَلًا مَنْ وَرَائِي فَيَلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ المَهَادِ (الحديث: 2800)].

\* أن رجلاً سأله ﷺ: إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه؟ قال: «أَفَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ مُجْزِئاً؟»، قَالَ: «فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ». [س آداب القضاة (الحديث: 5408)].

\* أَن رجلاً قال: إِن أَبِي اجتاحِ مالي، فقال: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ»، وقال ﷺ: «إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ». [جه النجارات (الحديث: 2292)].

\* أَنْ رَجِلاً قَالَ: وإِنْ أَبِي يَرِيدُ أَنْ يَجْتَاحُ مَالِي، فقال ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ». [جه التجارات (الحديث: 2291)].

\*أن رسول الله ﷺ استعمل عاملاً، فجاءه العامل حين فرغ من عمله، فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي، فقال له: «أفَلا قَعَدْتَ في بَيتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، فَنَظَرْتَ أَيُهُدَى لَكَ أَمْ لَا»، ثم قام ﷺ عشية وأمِّك، فَنَظَرْتَ أَيُهُدَى لَكَ أَمْ لَا»، ثم قام ﷺ عشية قال: «أمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ العَامِل نَسْتَعْمِلُهُ، فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هذا مِنْ عَمَلِكُمْ، وَهذا أَهْدِيَ لِي، أَفَلا قَعَدَ فَيَقُولُ: هذا مِنْ عَمَلِكُمْ، وَهذا أَهْدِيَ لِي، أَفَلا قَعَدَ في بَيتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَر: هل يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ؟! فَوَالَّذِي في بَيتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَر: هل يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ؟! فَوَالَّذِي نَقُسُ مُحَمَّدِ بِيلِهِ، لاَ يَعُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيئاً إِلَّا جاء بِهِ لَهُ يَوْمَ القِيامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنْقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيراً جاء بِهِ لَهُ رُعَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرةً جاء بِهَ لَهُ لَكُ الله عَلَى اللهمان والنذور رُعَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرةً جاء بِهَا لَهَا خُوارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جاء بِهَا لَهَا خُوارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جاء بِهَا لَهَا خُوارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جاء بِهَا لَها خُوارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جاء بِهَا لَها خُوارٌ، وَإِنْ كَانَتْ (العديث: 6668)، راجع (العديث: 2925)].

\* أن النبي ﷺ قال لرجل: «أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِ أَبِيكَ،

فَحُجَّ عَنْهُ». [س مناسك الحج (الحديث: 2643)، تقدم (الحديث: 2643)].

\* "إنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لا بْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الإسْلَامِ فَقَالَ: أَسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبِيكَ فَعَصَاهُ فَقَالَ: أَسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبِيكَ فَعَصَاهُ فَقَالَ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ ثُهَاجِرُ وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِر كَمَثَلِ الْفُرَسِ فِي الطِّولِ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْفُومَةِ وَهَمَا النَّفْسِ وَالْمَالِ فَتُقَاتِلُ الْجَهَادِ فَقَالَ: تُجَاهِدُ فَهُو جَهدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ فَتُقَاتِلُ فَتَعْدَلُهُ بِطَوِيقِ فَتَلَ كَانَ حَقّا عَلَى اللهِ فَتَقَالَ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقّا عَلَى اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ذَلِكَ كَانَ حَقّا عَلَى اللهِ عَزَ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقّا عَلَى اللهِ عَزَ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقّا عَلَى اللهِ عَزَ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقّا عَلَى اللهِ عَزَ وَجَلًا أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة، وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقّا عَلَى اللهِ عَزْ وَجَلً أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقًا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقًا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقًا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَعُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمَالِي اللهِ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالُ الْمُؤْلِقُ اللهِ اللهُ الْمُنَا اللهُ الْكَالَ عَلَى اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُقُ اللهُ الْمَالَ اللهُ الْمَالِقُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْ

\* استعمل على أبن اللَّنبيَّةِ، رجلاً من الأزد، على الصدقة، فجاء بالمال، فدفعه إلى النبي على فقال: هذا مالكم، وهذه هدية أهديت لي، فقال على: «أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَتَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْكَ أَمْ لَا؟». [م في الإمارة (الحديث: 4716/1832/ 26)، راجع (الحديث: 4715/1832/ 26)،

\*استعمل على رجلاً على صدقات بني سُليم، يدعى ابن اللّتْبيَّة، فلما جاء حاسبه، قال: هذا مالكم وهذا هدية، فقال على: «فَهَلا جَلَسْتَ في بَيتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، هدية، فقال على: «فَهَلا جَلَسْتَ في بَيتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً»، ثم خطبنا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِي الله، فَيَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى العَمَلِ مِمَّا وَلَانِي الله، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هذا مَالُكُمْ وَهذا هَدِيَّةٌ أَهْدِيتْ لِي، أَفَلا فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هذا مَالُكُمْ وَهذا هَدِيَّةٌ أَهْدِيتْ لِي، أَفَلا يَاتُونُ فَي فَيَقُولُ: هذا مَالُكُمْ وَهذا هَدِيَّةٌ أَهْدِيتُ لِي، أَفَلا يَاتُونُ أَحَدُ مِنْكُمْ شَيئاً بِغَيرِ حَقِّهِ إِلّا لَقِيَ الله يَحْمِلُ بَعِيراً لَهُ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيئاً بِغَيرِ حَقِّهِ إِلّا لَقِيَ الله يَحْمِلُ بَعِيراً لَهُ القِيَامَةِ، فَلاَ عُرِفَنَ أَحَداً مِنْكُمْ لَقِيَ الله يَحْمِلُ بَعِيراً لَهُ رَغَاءٌ، أَوْ بَقَوَلَ: «اللّهُمَّ هَل بَلَغْتُ». رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيعَرُ»، ثم رفع يده رفي بياض إبطه، يقول: «اللّهُمَّ هَل بَلَغْتُ». حتى رؤي بياض إبطه، يقول: «اللّهُمَّ هَل بَلَغْتُ». حتى رؤي بياض إبطه، يقول: «اللّهُمَّ هَل بَلَغْتُ». الخيل (الحديث (الحديث (الحديث (الحديث (1973))، خ (الحديث (1973))، ما الخيل (الحديث (1974))، انظر (الحديث (1974)). انظر (الحديث (1974)).

\*جاء رجل إلى النبي عَلَيْ فقال: أي الصدقة أعظم أجراً فقال: «أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّهُ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ ، تَحْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاء ، وَلا تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا ، وَلِفُلانٍ كَذَا ، وَلِفُلانٍ كَذَا ، وَلِفُلانٍ كَذَا ، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ ». [م في الزكاة (الحديث: 2380/ 39) ، راجع (الحديث: 2379)].

\* جاء رجل إلى النبي عَلَيْ فقال: يا نبي الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج وإن حملته لم يستمسك، أفأحج عنه ؟ قال: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ». [س آداب القضاة (الحديث: 5410)].

قلت يا رسول الله! إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج إلا مُعترضاً فَصَمت ساعة، وقال: «حُجَّ عَنْ أَيكَ». [جه المناسك (الحديث: 2908)].

\* استفتى رجل النبي على عن حجة كانت على أبيه مات ولم يحج، قال على أبيك، وقال: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ»، وقال: «وَكَذَلِكَ الصِّيَامُ فِي النَّذْرِ، يُقْضَى عَنْهُ». [جه المناسك (الحديث: 2905)].

\* أن رجلاً قال: بعثني أبي إلى رسول الله ﷺ فقال: اثتِه فأقرته السلام، قال: فأتيته فقلت: إن أبي يقرئك السلام: «عَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيك السَّلَامُ». [د في الأدب (الحدث: 5231)].

\*عن أُمٌ مُحَمَّدِ امْرَأَةِ أَبِيهِ ـ قال ابنُ عَوْنَ: وَزَعَمُوا الْمَوْمِنِينَ: قالَتْ: قالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: قالَتْ: قالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: قالَتْ: قالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: قالَتْ: قالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: قالَتْ: قالَتْ بِنْتُ جَحشٍ، فَجَعَلَ يَصْنَعُ شَيْئاً، فَقُلْتُ بِيَدِهِ، حَتَّى فَطَنْتُهُ لَهَا، فَأَمْسَكَ وَأَقْبَلَتْ زَيْنَبُ تَقْحَمُ لِعَائِشَةَ رَضِي اللهِ عنها، فَنَهَاها، فَأَبْتُ أَنْ تَنْتَهِي فقالَ لِعَائِشَةَ: «سُبِيها» فَسَبَّتُهَا فَغَلَبْتُها، فَانْطَلَقَتْ زَيْنَبُ إِلَى عَلِيٍّ رضي اللهِ عنه فَسَالَت: إِنَّ عَائِشَة رضي اللهِ عنه فَقَالَ لِعَائِشَة وَسَيَّا وَقَعَتْ بِكُمْ، فَسَالَتْ اللهِ عنه وَفَعَلَتْ، فَعَالَتْ لَهُمْ: إِنَّي قُلْتُ لَهُ كَنَا وَكَذَا، فقالَ لَهَا: "إِنَّها حِبَّةُ أَبِيكِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ» فَانْصَرَفَتْ، فقالَ لَهَا: "إِنَّها حِبَّةُ أَبِيكِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ» فَانْصَرَفَتْ، فقالَ لَهَا: وَجَاءَ عَلِيٌّ رضي اللهِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ» فَانْصَرَفَتْ، فقالَ لَهَا: وَجَاءَ عَلِيٌّ رضي اللهِ وَكَذَا، فقالَ لَه النَّه عَلَيْ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ في ذلِكَ. عنه إلَى النَّبِي صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ في ذلِكَ. [د في الأدب (العدين: 488)].

\*قال رجل: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا

يستطيع الحج والعمرة، ولا الظعن معاً قال: «احْجُجْ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ». [د في المناسك (الحديث: 1810)، ت (الحديث: 930)، من (الحديث: 2620)، جه (الحديث: 2906)].

\* قال رجل: يا رسول الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟»، قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ». [س مناسك الحج (الحديث: 2638)].

\* قيل له ﷺ: إن أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج ولا العمرة والظعن قال: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ». [س مناسك الحج (الحديث: 2630)، تقدم (الحديث: 2620)].

\* لما ثقل النبي عَلَيْ جعل يتغشاه، فقالت فاطمة: واكرب أباه، فقال لها: «لَيسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْم». [خ في المغازي (الحديث: 4462)، جه (الحديث: 630)].

\* لما وجد ﷺ من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة: واكرب أبتاه، فقال ﷺ: «لَا كُرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ الْيَوْم، إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ أَبِيكِ مَا لَيْسَ بِتَارِكِ مِنْهُ أَجِداً، الْمُوافَاةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [جه الجنائز (الحديث: (1629)].

\* أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى مَنْهَلِ مِنَ الْمَنَاهِلِ، فَلَمَّا بَلَغَهُمْ الْإِسْلاَمُ جَعَلَ صَاحِبُ الْمَاءِ لِقَوْمِهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا، فَأَسْلَمُوا، وقَسَمَ الْإِبلَ بَيْنَهُمْ، وَبَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ، فَأَرْسَلَ ابْنَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقٍ، فَقَالَ لَهُ: ائْتِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّا أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ، وَإِنَّهُ جَعَلَ لِقَوْمِهِ مَائَةً مِنَ الْإِبِلِ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا، فَأَسْلَمُوا، وَقَسَمَ الْإِبلَ بَيْنَهُمْ، وَبَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَحِعَهَا مِنْهُمْ، أَفهو أَحَقُّ بِهَا أَمْ هُمْ، فَإِنْ قَالَ لَكَ نَعَمْ، أَوْ لاَ، فَقُلْ لَهُ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، وَهُوَ عَرِيفُ الْمَاءِ، وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِيَ الْعِرَافَةَ بَعْدَهُ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلاَم، فَقَالَ: "وَعَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلَامُ"، فقال: إن أبي جعل لقومه مائة من الإبل على أن يسلموا، فأسلموا، وحسن إسلامهم، ثم بدا له أن يرتجعها منهم، أفهو أحق بها أم هم؟ فقال: «إنْ بَلَا لَهُ أَنْ يُسْلِمَهَا لَهُمْ فَلْيُسْلِمْهَا، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْهُمْ، فإنْ هم أَسْلَمُوا فَلَهُمْ إِسْلَامُهُمْ، وَإِنَّ

لَمْ يُسْلِمُوا قُوتِلُوا عَلَى الإسْلامِ»، وقال: إن أبي شيخ كبير، وهو عريف الماء، وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده، قال: «إنَّ الْعِرَافَة حَقِّ وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنَ الْعُرْفَاءِ وَلَكِنَّ الْعُرَفَاءَ في النَّارِ». [د في الخراج (الحديث: 2934)].

# [أبِيكُمُ]

\* أتانا ابن مربع الأنصاري، ونحن بعرفة في مكان يباعده عمرو عن الإمام، فقال: أما إني رسولِ الله ﷺ إليكم، يقول لكم: «قِفُوا عَلَى مَشَاعِرِكم، فإنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثٍ مِنْ إِرْثٍ أَبِيكُمْ إِبراهِيمَ». [د في المناسك (الحديث: 1919)، ت (الحديث: 883)، جه (الحديث: 3011)].

\* ما هذه الأضاحي؟ قال: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ»، قالوا: فما لنا فيها؟ قال: «بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ»، قالوا: فالصوف؟ قال: «بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ». [جه الأضاحي (الحديث: 312)].

\* «يَجْمَعُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ، فَيقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: يَا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ، لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى ابْني إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللهِ، قَالَ: فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: لَسْتُ بِصَاحِب ذَلِكَ، إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ، اعْمِدُوا إِلَى مُوسى ﷺ، الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ تَكْلِيماً، فَيَأْتُونَ مُوسَى ﷺ فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى عِيسى كَلِمَةَ اللهِ، وَرُوحِهِ، فَيَقُولُ عِيسى عَلَيْ : لَسْتُ بِصَاحِب ذَلِكَ، فَيَأْتُونَ مُحَمَّداً عَيْكُ، فَيَقُومُ فَيُؤْذَنُ لَهُ، وَتُرْسَلُ الأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ، فَتقُومَانِ جَنَبَتَي الصُّرَاطِ يَمِيناً وشِمَالاً، فَيَمُرُ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ»، قال: قلت: بأبي أنت وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: «أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنِ؟ ثُمَّ كَمَرٌ الرِّيح، ثُمَّ كَمَرٌ الطَّيْر، وَشَدِّ الرِّجَالِ، تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ، وَنَبِيَّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ، فَيَقُولُ [يَقُولُ]: رَبِّ، سَلُّمْ سَلِّمْ، حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبادِ، حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يُسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفاً»، قال: «وَفِي حَافَتَي الصِّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ، مَأْمُورَةٌ تَأْخُذُ [بِأَخْذِ] مَنَّ

أُمِرَتْ بِهِ، فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ، وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ». [م في الإيمان (الحديث: 481/195)].

### [أُبْيَنَ]

\* اطلع النبي ﷺ من غرفة، ونحن نتذاكر الساعة، فقال: ﴿لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَالُ، وَالدُّحَانُ وَالدَّابَةُ، وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ، وَخُرُوجُ عِيسى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلام، وَتَلَاثُ خُسُوفٍ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِب، وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَنَارٌ تَحْرُجُ مِنْ يَالْمَغْرِب، وَنَارٌ تَحْرُجُ مِنْ وَقَالًا اللَّهُ اللَّهُ مَعَلَيْهِ إِلْمَ اللَّهُ مَعَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَارٌ المَعْمُ إِذَا قَالُوا». [جه الفتن (الحديث: 4041)].

# [أُبِينَا]

\* أن الأشعث بن قيس قال: أتيت رسول الله ﷺ في وفد كندة، ولا يروني إلا أفضلهم، فقلت: يا رسول الله! ألستم منا؟ فقال: «نَحْنُ بَنُو النَّصْرِ بْنِ كِنَانَةَ، وَلَا نَقْفُو أُمَّنَا، وَلَا نَنْتَفِي مِنْ أَبِينَا». [جه الحدود (الحديث: 2612)].

### [أُبَينَا]

\* كان ﷺ ينقل معنا التراب يوم الأحزاب، ولقد رأيته وارى التراب بياض بطنه، ويقول: "لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَينَا، وَلَا تَصَدَّفْنَا وَلَا صَلَينَا، فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةٌ عَلَينَا، إِذَا إِنَّ الأُلَى - وَرُبَّمَا قَالَ: إِنَّ المَلَا - قَدَ بَغَوْا عَلَينَا، إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةٌ أَبَينَا أَبَينَا». [خ ني التمني (الحديث: 2837). راجع (الحديث: 2836)].

\* أن البراء قال: رأيت النبي على يوم الخندق، وهو ينقل التراب حتى وارى التراب شعر صدره، وكان رجلاً كثير الشعر، وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة: «اللَّهُمَّ لَوْلاً أَنْتَ ما اهْتَلَينَا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا » يرفع بها صوته. [خ الجهاد والسير (الحديث: 3034)].

\* أن البراء قال: رأيت النبي عَيْ يُو يوم الخندق ينقل

معنا التراب، وهو يقول: "وَاللهِ لَوْلا اللهُ مَا اهْتَدَينَا ولا صمنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا». [خ في القدر (الحديث: 6620)، راجع (الحديث: 2836)].

[أُبِينَتُ]

\* (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهَا كَانَتْ أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَإِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِهَا، فَجَاءَ رَجُلَانِ يَحْتَقَّانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ، فَنُسِّيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، الْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْسَابِعَةِ وَالْسَابِعَةِ وَالْسَابِعَةِ وَالْسَابِعَةِ وَالْسَابِعَةِ وَالْسَابِعَةِ وَالْسَابِعَةِ وَالْسَابِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْسَابِعَةِ وَالْسَابِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالسَّابِعِةِ وَالسَّابِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالسَّابِعِيْقِ وَالسَّابِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالسَّابِعِيْقِ وَالسُّابِعَةِ وَالسَّابِعِيْقِ وَالْسَابِعِيْقِ وَالْسَابِعِيْلِيْ الْعَلَيْسَابِعِيْسَالِيْسَابِعِيْسَالْتَلْسِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَابِعِيْسَالِيْسَابِعِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَابِعِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَابِعِيْسَالْسَابِعِيْسَالْسُلَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالْسَلَالِيْسَالْسَلَّةِ وَالْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالْسَلَّةِ وَالْسَلَّةَ وَالْسَلَّةَ وَالْسَلَّةَ وَالْسَلَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَال

### [أُبَيْنِيً]

\* قَدَّمَنَا ﷺ ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: «أُبَيْنِيَّ لا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ». [د في المناسك (الحديث: 1940)، س (الحديث: 3064)، جه (الحديث: 3025)

#### [أبيهِ]

\* ﴿ أَبَرُ الْبِرِ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أَبِيهِ ﴾ . [م في البر والصلة (الحديث: 5143)].

\* «أَفْلَحَ وَأْبِيهِ إِنْ صَدَقَ، دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ». [د ني الأيمان والنذور (الحديث: 3252)، راجع (الحديث: 391)].

\* أمر عَلَيْ أسامة على قوم فطعنوا في إمارته، فقال: «إِنْ تَطْعَنُوا في إمارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُهِ، وَايمُ اللهِ لَقَدْ كَانَ خَلِيقاً لِلإِمارَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَإِنَّ هذا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَإِنَّ هذا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ ، بَعْدَهُ». [خ في المغازي (الحديث: 4250)، راجع (الحديث: 3730)].

\* أن رسول الله ﷺ استعمل عاملاً، فجاءه العامل حين فرغ من عمله، فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي، فقال له: «أَفَلَا قَعَدْتَ في بَيتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا»، ثم قام ﷺ عشية بعد الصلاة، فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: «أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ العَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ، فَيَأْتِينَا

فَيَقُولُ: هذا مِنْ عَمَلِكُمْ، وَهذا أُهْدِيَ لِي، أَفَلَا فَعَدَ فِي بَيتِ أَبِيهِ وَأُمَّهِ فَنَظَرَ: هَل يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟! فَوَالَّذِي فِي بَيتِ أَبِيهِ وَأُمَّهِ فَنَظَرَ: هَل يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟! فَوَالَّذِي نَفَسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَعُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيئاً إِلَّا جاء بِهِ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيراً جاء بِهِ لَهُ رُعَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جاء بِهَا لَهَا خُوارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جاء بِهَا لَهَا خُوارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جاء بِهَا لَهَا خُوارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جاء بِهَا تَيعَرُ، فَقَدْ بَلَغْتُ». [خ في الأيمان والنذور (الحديث: 2925)].

\*أن رسول الله ﷺ بعث بعثاً، وأمّر عليهم أسامة بن زيد، فطعن الناس في إمارته، فقام ﷺ فقال: "إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَايمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقاً لِلإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هذا لَمِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ". [خ في المغازي (الحديث: 4469)، راجع (الحديث: 3730)، ت (الحديث: (3816)].

\* أن العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله على الله الله الله الله ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة؟ وإذا لقونا لقونا بغير ذلك، قال: فغضب رسول الله على حتى احمر وجهه ثم قال: "والله ين نَفْسِي بِيَلِهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الإِيمَانُ حَتَى يُوبَكُمْ للهِ وَلِرَسُولِهِ»، ثم قال: "يا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ آذَى عَمِي فَقَدْ آذَانِي فَإِنَّمَا عَمُ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ». [ت المناقب (الحديث: 3758)].

\* أنه ﷺ استعمل ابن الأتبيّة على صدقات بني سليم، فلما جاء إلى رسول الله ﷺ وحاسبه قال: هذا الذي لكم، وهذه هدية أهديت لي، فقال ﷺ: "فَهلَّا الذي لكم، وهذه هدية أهديت لي، فقال ﷺ: "فَهلَّا كَلَسْتَ في بَيتِ أَبِيكَ وَبَيتِ أُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيّتُكَ الله وأثنى عليه، ثم قال: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ رِجَالاً مِنْكُمْ عَلَى أُمُورٍ مِمَّا وَلاّنِي الله، فَيأْتِي أَسْتَعْمِلُ فَيقُولُ: هذا لَكُمْ وَهذه هَدِيَّةٌ أُهْدِيتْ لِي، فَهلًا جَلَسَ فَي بَيتِ أَبِيهِ وَبَيتِ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ في بَيتِ أَبِيهِ وَبَيتٍ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً، فَوَاللهِ، لاَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيئاً ـ قَالَ هِشَامٌ وَلاَ عَنِي مَا القِيامَةِ، أَلا عَرْمَ القِيامَةِ، أَلا عَرْفَقَ اللهَ يَحْمِلُ فَلاَعْرِفَنَ مَا جَاءَ اللهَ رَجُلٌ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بِبَقَرَةٍ لَهَا فَلاَعْرِفَنَ مَا جَاءَ اللهَ رَجُلٌ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بِبَقَرَةٍ لَهَا فَلاً عَرْفَةً مَا أَوْ بِبَقَرَةٍ لَهَا فَلاَعْرِفَنَ مَا جَاءَ اللهَ رَجُلٌ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بِبَقَرَةٍ لَهَا فَلاَعْرَفَقَ مَا أَوْ بِبَقَرَةٍ لَهَا فَاللهُ مَا مُورِ مِقَالَةً اللهَ رَبُولُ اللهَ عَلَا مَا مَا عَاءَ اللهَ رَجُلٌ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بِبَقَرَةٍ لَهَا

خُوَارٌ، أَوْ شَاةٍ تَيعَرُ ، ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه: «أَلا هَل بَلَغْتُ ». [خ في الأحكام (الحديث: 7197)، راجع (الحديث: 925)].

\* أَإِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيدٍ». [م في البر والصلة (الحديث: 6460/ 2552/ 11)، ت (الحديث: 1903)].

\* "إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيَةً، لَرَجُلٌ هَاجَى رَجُلاً، فَهَجَا الْقَبِيلَةَ بِأَسْرِهَا، وَرَجُلٌ انْتَفَى مِنْ أَبِيهِ، وَزَنَّى أُمَّهُ». [جه الأدب (الحديث: 3761)].

\* "إِنَّ الله أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ لا وَصِيةَ لِوَارِثٍ وَالْوَلَدُ لِلفِرَاشِ ولِلْعَاهِرِ الْحَجرُ، ومَنِ اذَّعَى إلى غيرِ أَبِيهِ أَو انتمى إلى غيرِ مَوالِيهِ رَعْبةً عَنهُم فَعَليهِ لَعنةُ اللهِ لليهِ أَو انتمى إلى غيرِ مَوالِيهِ رَعْبةً عَنهُم فَعَليهِ لَعنةُ اللهِ لا يقبلُ الله منهُ صَرْفاً وَلا عَدْلاً ». [ت الولاء والهبة (الحديث: 2121)، س (الحديث: 3643، 3644)، جه (الحديث: 2712)].

\* "إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ - يُرِيدُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقاً لَهَا، وَايْمُ اللهِ، إِنْ كَانَ لَخَلِيقاً لَهَا، وَايْمُ اللهِ، إِنْ كَانَ لَأَجَبَ النَّاسِ إِلَيَّ، وَايْمُ اللهِ، إِنْ هَذَا لَهَا لَخَلِيقً - يُرِيدُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - وَايْمُ اللهِ، إِنْ كَانَ لأَحَبَّهُمْ إِلَيَّ مِنْ بَعْدِهِ، وَأُوْصِكُمْ [فَأُوصِيكُمْ] بِهِ كَانَ لأَحَبَّهُمْ إِلَيَّ مِنْ بَعْدِهِ، وَأُوصِكُمْ [فَأُوصِيكُمْ] بِهِ فَانَلُ الصحابة (الحديث: فَإِنَّهُ مِنْ صَالِحِيكُمْ). [م في فضائل الصحابة (الحديث: 15 في فضائل الصحابة (الحديث:

\*إن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة، قال عتبة: إنه ابني، فلما قدم رسول الله على زمن الفتح أخذ سعد ابن وليدة زمعة، فأقبل به إلى رسول الله على وأقبل معه بعبد بن زمعة، فأقبل به إلى رسول الله على . . . فقال سعد: يا رسول الله على أخي . . . فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله هذا أخي . . . فقال عبد بن إلى ابن وليدة زمعة . . . فقال : "هُوَ لَكَ يا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ إلى ابن وليدة زمعة . . . فقال : "هُوَ لَكَ يا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الله الله على إلى ابن وليدة زمعة . . . فقال : "هُوَ لَكَ يا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الله الله على فَرَاشِ أَبِيهِ" قال رسول الله على الله على فَرَاشِ أَبِيهِ" . [خ في العتق (الحديث: 2053)، راجع (الحديث: 2053).

\* ﴿إِنَّ مِنْ أَبَرٌ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ، بَعْدَ أَنْ يُولِّيَ ﴾. [م في البر والصلة (الحديث: 6462/2552/13)، راجع (الحديث: 6461)].

\* "إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيرِ أَبِيهِ، أَوْ يُرِيَ عَينَهُ مَا لَمْ تَرَ، أَوْ يَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ما لَمْ يَقُلُ». [خ في المناقب (الحديث: 3509)].

"استعمل الله رجلاً من الأزد، على صدقات بني سليم يدعى: ابن الأتبيّة فلما جاء حاسبه، قال: هذا مالكم، وهذا هدية، فقال الله: "فَهَلَا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ مَالكم، وهذا هدية، فقال الله: "فَهَلَا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقاً؟»، أبيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقاً؟»، ثم قال: "أَمَّا ثم قام خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي الله، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هذَا مَالُكُمْ، وَهذَا هَدِيَّةُ هَدِيتُ لِي، أَفَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيتُهُ، إِنْ كَانَ صَادِقاً؟ وَالله، لَا يَأْخُذُ أَحَدُ مِنْكُمْ مِنْهَا هَدِيتُهُ، إِنْ كَانَ صَادِقاً؟ وَالله، لَا يَأْخُذُ أَحَدُ مِنْكُمْ مِنْهَا هَدِيتُهُ مَا يُعْرِر حَقِّهِ، إِلَّا لَقِيَ الله يَعْلَى يَحْمِلُه يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَا عَرَفَى الله يَعْرَا لَهُ رُغَاءً، أَوْ فَلَا عَبِيهِ الله تَعَالَى يَحْمِلُه يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَا عَرِولَى الله عَيْراً لَهُ رُغَاءً، أَوْ فَلَا عَبِيهِ الله تَعَلَى يَحْمِلُه يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَقَرَةً لَهَا خُوارٌ، أَوْ شَاةً تَبْعَرُ»، ثم رفع يديه حتى رؤى بقول: "اللهم مَقل بَلَعْتُ؟». [م ني الإمارة بياض إبطيه، يقول: "اللَّهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ؟». [م ني الإمارة (الحديث: 4715)].

\*استعمل النبي على رجلاً من الأزد، يقال له ابن الأتبيَّة على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، قال: «فَهَلَّا جَلَسَ في بَيتِ أَبِيهِ أَوْ بَيتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ وَالذي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا أُمِّهِ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ وَالذي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيئاً إِلَّا جاء بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلهُ عَلَى يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيئاً إِلَّا جاء بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلهُ عَلَى رَبَّتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيراً لَهُ رُغاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوارٌ، أَوْ شَاةً تَيعَرُ»، ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه: «اللَّهُمَّ هَل بَلَّعْتُ» ثلاثاً. [خ في الهبة وفضلها هل بَلَعْتُ، اللَّهُمَّ هَل بَلَعْتُ» ثلاثاً. [خ في الهبة وفضلها (الحديث: 259)].

#استعمل النبي على رجلاً من بني أسد، يقال له: ابن الأتبيَّة على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي على المنبر... ثم قال: «مَا بَالُ العَامِلِ نَبْعَثُهُ، فَيَأْتِي يَقُولُ: هذا لَكَ وَهذا لِي، فَهَلاً جَلَسَ في بَيتِ أَبِيهِ وَأُمَّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَا يَأْتِي بِشَيءٍ إِلَّا جَاء بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ: إِنْ كَانَ بَعِيراً لَهُ رُغَاءً، يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ: إِنْ كَانَ بَعِيراً لَهُ رُغَاءً،

أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيعَرُ»، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه: ﴿أَلَا هَل بَلَّغْتُ». [خ في الأحكام (الحديث: 7174)، راجع (الحديث: 925)].

\* «أُوصِي امْرَأَ بِأُمِّهِ، أُوصِي امْراً بِأُمِّهِ، أُوصِي امْراً بِأُمِّهِ، أُوصِي امْراً بِأُمِّهِ، أُوصِي امْراً بمولاه الذي يأمِّهِ، أوصي امراً بمولاه الذي يليه، وإن كان عليه منه أَذَى يؤذيه». [جه الأدب (الحديث:

\* بعث ﷺ بعثاً، وأمّر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمرته، فقام ﷺ فقال: "إِنْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ في إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ تَطْعَنُونَ في إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَايمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقاً لِلإِمارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ مَلْكَذُهُ لَا أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ مَوْدَ الْمِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ مَعْدَهُ اللهِ مان والنذور (الحديث: 6627)، راجع (الحديث: 6621)، ت (الحديث: 6626)، ت (الحديث: 6636م)].

\* بعث على بعثاً، وأمَّر عليهم أسامة بن زيد، فَطُعِنَ في إمارته، وقال: "إِنْ تَطْعَنُوا في إِمَارتِه فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ في إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَحَلِيقاً لِلإِمْرَةِ، وَإِنْ كَانَ لَحَلِيقاً لِلإِمْرَةِ، وَإِنْ كَانَ لَحِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هذا لَمِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هذا لَمِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ اللهِ الرَّحِيام (الحديث: 7187)، انظر (الحديث: 3730)].

\* بعث على على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، والعباس عم رسول الله على ، وفالد بن الوليد، والعباس عم رسول الله على ، فقال على الله الله على أنّه كَانَ فَقِيراً فَأَغْنَاهُ الله ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِداً، قَدِ احْتَبَسَ الله، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِي عَلَيّ، أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ الله، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِي عَلَيّ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا، ثم قال: «يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟ ١٠. [م في الزكاة (الحديث: 2274/ 883/)

«العَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ، وَإِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ
 أَوْ مِنْ صِنْو أبيهِ الناف (الحديث: 3761)].

\* (كُلُّكُمْ رَاع، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمامُ رَاعِ وَمَسْؤُولٌ غَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ في أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ في بَيتِ زَوْجِها وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِها، وَالخَادِمُ رَاع في مالِ سَيُّدِهِ

وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ »، وحسبت أن قد قال: «وَالرَّجُلُ رَاعٍ في مالِ أَبِيه وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ». [خ في الجمعة (الحديث: 893)، انظر (الحديث: 2409، 2554، 2558، 2751، 5188، 5200، 7138)، (1488، 6200)

\* «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْوُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالإِمامُ رَاعٍ وَمَسْوُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالإِمامُ رَاعٍ وَمَسْوُولٌ وَمَسْوُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ في بَيتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَمَسْوُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالمَرْأَةُ في بَيتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَمَسْوُولَةً عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالمَخَادِمُ في مالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَمَسْوُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالحَادِمُ في مالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَمَسْوُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، قال وحسبت أن قد قال: "وَالرَّجُلُ رَاعٍ في مالِ أَيهِهِ". [خ في الوصايا (الحديث: 2751)، راجع (الحديث: 893)].

\* ﴿ لَا أُلْفِيَنَّكُمْ تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضُ كُمْ رِقَابَ بَعْضَ لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ وَلَا بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ وَلَا بِجَرِيرَةِ أَجِيهِ ». [س تحريم الدم (الحديث: 4139)، تقدم (الحديث: 4137)].

\* (لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ
 بَعْض لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ وَلَا بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ.
 آس تُحريم الدم (الحديث: 4138)، تقدم (الحديث: 4137)].

\* ﴿ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجِنَايَةِ أَبِيهِ وَلَا جِنَايَةٍ أَخِيهِ ». [س تحريم الدم (الحديث: 4137)، انظر (الحديث: 4138، 4138)].

\* ﴿ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُو كُفُرٌ . [خ في الفرائض (الحديث: 676) ، م (الحديث: 215)]. \* ﴿ لَلُوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ اللَّانْيَا إِلَّا يَوْمٌ ﴾ ، قال زائدة في حديثه: ﴿ لَطَوَّلَ الله ذَلِكَ الْيَوْمَ ﴾ ، حتى اتفقوا: ﴿ حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلاً مِنِّي أَوْ مِن أَهْلِ بَيْتِي ، يُواطِئ اسْمُهُ اسْمِهُ أَبِي ﴾ ، زاد في حديث فطر: ﴿ يَمْلُأُ الأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً ، كَمَا مُلِتَتْ ظُلْماً وَجَوْراً » ، وقال في حديث سفيان: ﴿ لَا تَذْهَبُ أَوْ لا تَنْقَضِي الذُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، يُواطِئ المُدُ المُدِيث . [د في الفتن والملاحم (الحديث: 2230) ، ت (الحديث: 2230) ].

\* «لَيسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعي لِغَيرِ أَبِيهِ - وَهُوَ يَعْلَمُهُ - إِلَّا

كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى قَوَماً لَيسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ ، فَلَيَتَبَوَّأُ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». [خ في المناقب (الحديث: 3508)، انظر (الحديث: 6045).

\* "الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، صَرْفاً وَلاَ عَذْلاً ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُمْ ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ مَوالِيهِ ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ مَوالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ ، يَوْمَ الْقِيمَامَةِ ، صَرْفاً وَلَا عَدْلاً » . [م ني العتق مِنْهُ ، يَوْمَ الْقِيمَامَةِ ، صَرْفاً وَلَا عَدْلاً » . [م ني العتق (العديث: 3318) [331 ] .

\* «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَلْعَنُهُ، حَتَّى وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ». [م في البر والصلة (الحديث: 6609/ 2616/ 125)].

"مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، لَمْ يَرَحْ رَائِحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِ مَائَةِ عَامٍ". [جه الحدود (الحديث: 2611)].

\* «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيرُ أَبِيهِ، فالجَنَّةُ عَلَيهِ حَرَامٌ». [خ في الفرائض (الحديث: 6766)، م (الحديث: 217)، راجع (الحديث: 4326)].

\* «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَو انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَة الله المُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». [دني الأدب (الحديث: 5115)].

"مَنِ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ،
 فَعَلَيْهِ لَغَنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». [جه الحدود (الحديث: 2609)].

[أبيهم]

\* «أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي، عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبُدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدُ نَجْم، فِي السَّمَاءِ، إِضَاءَةً، ثُمَّ هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَاذِلُ، لَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَبُوثُونَ، أَمْشَاطُهُمُ وَلَا يَبُوثُونَ، أَمْشَاطُهُمُ اللَّهَمَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُوةُ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، الذَّهَبُ، وَمَجَامِرُهُمُ الأَلُوَّةُ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، أَخْلَاقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى طُولِ أَبِيهِمْ آدَمَ، الْخَلَاقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى طُولِ أَبِيهِمْ آدَمَ، سِتُّونَ ذِرَاعاً»، وفي رواية: «عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ»، وفي رواية أبِيهِمْ». [م في الجنة وصفة رواية أبِيهِمْ». [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 4333م)].

\* "إِنَّ أُوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدٌ كَوْكَبٍ دُرِّيّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، لَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتْغُوطُونَ، وَلَا يَعْفِى الْمُورُ الْعِينُ، عَلَى خَلقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ، سِتُّونَ ذِرَاعاً فِي السَّمَاءِ». [خ في صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ، سِتُّونَ ذِرَاعاً فِي السَّمَاءِ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3327)، (الحديث: 4738).

### [أُتِ ـ ائُتِ]

\* أن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي ﷺ: "يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الإِمارَةَ، فَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيرَهَا غَيرَهَا خَيْرَهَا خَيْرةًا وَكُفُّرْ عَنْ يَمِينِكَ». خَيراً مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ، وَكَفُّرْ عَنْ يَمِينِكَ». [خ في الأحكام (الحديث: 7147)، راجع (الحديث: 6622)].

\* ﴿ إِذَا آلَيْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَأْتِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

\* ﴿إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا، وَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ». [س الأيمان والنذور (الحديث: 3799)، س (الحديث: 3800)، د (الحديث: 3277)، تقدم (الحديث: 3791، 3800)].

\* ﴿إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ وَفُرْقَةٌ وَاخْتِلَافٌ، فَإِذَا كَانَ كَذَٰكِنَ، فَأْتِ بِسَيْفِكَ أُحُداً، فَاضْرِبْهُ حَتَّى يَنْقَطِعَ، ثُمَّ اجْلِسْ فِي بَيْتِكَ حَتَّى تَأْتِيكَ يَدٌ خَاطِئَةٌ، أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ». [جه الفتن (الحديث: 3962)].

\* جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي ﷺ فقال: إن دوساً قد هلكت، عصت وأبت، فادع الله عليهم فقال: «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْساً، وَأْتِ بِهِمْ». [خ في المغازي (الحديث: 4392)، راجع (الحديث: 2937)].

\* (قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا».
 [خ في الطلاق (الحديث: 5259، 5308)، راجع (الحديث: 423)].

\* قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على

نَسْعَتَهُ. [س القسامة (الحديث: 4738)، تقدم (الحديث: النبي ع الله فقالوا: إن دوساً عصت وأبت، فادع الله .[(4737 عليها، فقيل: هلكت دوس، قال: «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْساً [أَتَأُذَنُ] وَأْتِ بِهِمْ ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2937)، انظر

\* أتى ﷺ بلبن، وعن يمينه ابن عباس، وعن يساره خالد بن الوليد، فقال ﷺ لابن عباس: «أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَسْقِيَ خَالِداً!». [جه الأشربة (الحديث: 3426)].

#### [أتَّاك]

\* أتيته على فع ثوب دون، فقال: «ألَكَ مَالٌ؟»، قال: نعم، قال: «مِنْ أَيِّ الْمَالِ؟»، قال: قد أتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق، قال: «فإذَا أَتَاكَ الله مَا لا قُلْبُرَ أَثْرُ نِعْمَةِ الله عَلَيْكَ وَكَرُامَتِهِ». [د في اللباس (الحديث: 4063)، س (الحديث: 5238)، راجع (الحديث:

\* أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي على فشكت إليه الدم فقال: «إنَّمَا ذلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قَرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّيَ إِذَا مُرَّ قَرْؤُكِ فَلْتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إلَى الْقَرْءِ». [س الحيض والاستحاضة (الحديث: 356)، تقدم

\* عن أبي هريرة قال: أنه لما أقبل يريد الإسلام، ومعه غلامه، ضل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي ﷺ، فقال ﷺ: «يَا أَبَا هُرَيرَةَ، هذا غُلَامُكَ قَدْ أَتَاكَ» فقال: أما إني أشهد أنك حر . . . [خ في العتق (الحديث: 2530)].

#### [أتَّاكُمُ]

\* (أَتَاكُمْ أَهْلُ اليَمَن، أَضْعَفُ قُلُوباً، وَأَرَقُ أَفئِدَةً، الفِقْهُ يَمَانِ وَالحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ». [خ في المغاري (الحديث: (4390)، راجع (الحديث: 3301)].

 \* (أَتَاكُمْ أَهْلُ اليَمَنِ، هُمْ أَرَقُ أَفئِدَةً وأليَنُ قُلُوباً، الإِيمَانُ يَمَانِ وَالحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، وَالفَخْرُ وَالخُيلَاءُ في أَصْحَابِ الإبل، وَالسَّكِينَةُ وَالوَقَارُ في أَهْل الغَنَم». [خ في المَغازي (الحديث: 4388)، راجع (الحديث: 301دُ)، م (الحديث: 190)].

\* «أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَضْعَفُ قُلُوباً ؛ وَأَرَقُ أَفْئِدةً ، الإيمَانُ يِمَانٌ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ». [ت المناقب (الحديث: .[(3935

(الحديث: 4392، 6397)]. \* ﴿ لَا تَسْأَلِ الْإِمارَةَ ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلتَ إِلَيهَا، وَإِذَا حَلَفتَ عَلَى يَمينِ، فَرَأَيتَ غَيرَهَا خَيراً مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ، وَكَفَّرٌ عَنْ يَمِينِكَ». [خ في كفارات الأيمان (الحديث: 6622).

\* «يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلتَ إِلَيهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيها، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِين، فَرَأَيتَ غَيرَهَا خَيراً مِنْهَا ، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ». [خ في الأيمان والنذور (الحديث: 6622)، انظر (الحديث: 6722، 7146، 7147)، م (الحديث: 3277، 3278، 4257، 4692)، د (الحديث: 2929)، ت (الحديث: 1529)، س (الحديث: 3791، 3893، 3898، 3799،

\* «يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ، لَا تَسْأَلِ الإمارَةَ ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلتَ إِلَيهَا، وَإِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ غَيرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِين ، فَرَأَيتَ غَيرَهَا خَيراً مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الذِي هُوَ خَيرٌ ». [خ في الأحكام (الحديث: 7146)، راجع (الحديث:

### [أَتَأْخُذُ]

\* أن وائلاً قال: شهدت رسول الله ﷺ حين جيء بالقاتل يقوده وليُّ المقتول في نسعةٍ، فقال عَلَيْ الولى المقتول: «أَتَعْفُو؟»، قَالَ: لا، قَالَ: «أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟». قَالَ: لَا، قَالَ: «فَتَقْتُلُهُ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اذْهَبْ بِهِ»، فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ فَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: «أَتَعْفُو؟»، قَالَ: لا، قَالَ: «أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟»، قَالَ: لا، قَالَ: «فَتَقْتُلُهُ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اذْهَبْ بِهِ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذلِكَ : «أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْم صَاحِبِكَ»، فَعَفَا عَنْهُ وَتَرَكَهُ، فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ

\* «أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَلْيَنُ قُلُوباً وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً، الإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، رَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمِشْرَقِ». [م في الإِيمان (الحديث: 188/ 52/ 90)].

\* ﴿ أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ ، ثَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّيَاطِينِ ، للهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرًهَا فَقَدْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ ». خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ ». [س الصيام (الحديث: 2105)].

\* "إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ، فَأَكْرِمُوهُ». [جه الأدب الحديث: 3712)].

\* ﴿إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ \* . [م في الـزكـاة (الـحـديـــــ: 2491/ 989/ 177)، ت (الـحـديـــــــ:: 647، 648)، س (الــحـديـــــــ: 2460)، س (الحديث: 1802)].

\* "إِذَا حُضِرَ الْمُؤْمِنُ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيرَةٍ بِعَرِيرَةٍ بِيْضَاءَ فَيَقُولُونَ: احْرُجِي رَاضِيَةً مَرْضِيّاً عَنْكِ إِلَى رَوْحِ اللهِ وَرَيْحَانٍ وَرَبِّ غَيْرٍ غَضْبَانَ، فَتَحْرُجُ كَأَظْيَبِ رِيحِ الْمِسْكِ حَتَّى أَنَّهُ لِيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ الْمِسْكِ حَتَّى أَنَّهُ لِيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ الْمِسْكِ حَتَّى الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ بَابِ السَّمَاءِ، فَيَقُولُونَ: مَا أَطْيَبَ هِذِهِ الرِّيحَ الَّتِي جَاءَتُكُمُ مِنَ الأَرْضِ، فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ أَشَدُ فَرَحا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِيهِ يَقْدُمُ عَلَيْهِ فَيَسْأَلُونَهُ: مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ فَيَقُولُونَ: دَعُوهُ فَإِنَّهُ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ فَيَقُولُونَ: دَعُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمَّ اللّذِنْيَا فَإِذَا قَالَ: أَمَا أَتَاكُمْ؟ فَالُوا: ذُهِبَ بِهِ الْمُ فَلَى فَيَعُولُونَ: دَعُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ اللّذِنْيَا فَإِذَا قَالَ: أَمَا أَتَاكُمْ؟ فَالُوا: ذُهِبَ بِهِ الْمُؤْمِقِيقِ الْمُؤْمِقِيقَ وَالْمَا أَلَاكُمُ كُونَ وَعَلَ فَتَحْرُجُ كَأَنْتُن رِيحٍ جِيفَةٍ الْمُؤْمِقِيقَ إِلَى عَذَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَتَحْرُجُ كَأَنْتُن رِيحٍ جِيفَةٍ عَلَى الْكُنْ أَنُونِ رِيحٍ جِيفَةٍ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْهُ لَلْ كُنْهُمُ وَلَونَ: مَا أَنْتُونَ رِيحٍ جِيفَةٍ كَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنَ وَبِهِ بَابَ الأَرْضِ فَيقُولُونَ: مَا تُحْرَجُ كَأَنْتُونَ بِهِ بَابَ الأَرْضِ فَيقُولُونَ: مَا تُعْمَلُ اللّهُ اللّهُ الْهَادِينَ عِلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِكُ الْمُؤْمِلُونَ الْمَالِكُمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمَالِكُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِقُولُونَ الْمَالِكُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللْمُؤْمِلُومُ اللّهُ الْمُؤْمِ

\* بينما نحن عند رسول الله على ذات يوم، إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر . . . وقال : يا الشعر . . . حتى جلس إلى النبي على . . . وقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله على : «الإسكرمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ وَأَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ وَأَنْ مُتَعَمِّداً رَسُولُ اللهِ وَتَعَلَى الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَسُولُ اللهِ وَيَقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ

رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»، قال: صدقت. . . قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِر، وَتُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِر، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرّهِ»، قال: صدقت، قال: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ قَلَا: فأخبرني عن الإحسان، قال: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ الساعة، قال: فأخبرني عن قال: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ الساعة، قال: «مَا الْمَسُؤولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ»، قال: فأخبرني عن أمارتها، قال: «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحَدِنِي عن أمارتها، قال: «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَتَهَا، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُئْيَانِ»، قال: ثم انطلق، فلبثت ملياً، وَالْذَ وَيَا الشَّائِلُ؟»، قلت ملياً، ورسوله أعلم، قال: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ ورسوله أعلم، قال: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ ورسوله أعلم، قال: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ وينذَكُمْ». [م في الإيمان (الحديث: 98/8/1)، د (الحديث: 606)، ت (الحديث: 605)، ت (الحديث: 88)].

\* كان ﷺ يخرج آخر الليل إلى البقيع، فيقول: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَداً، مُؤَمِّلُهُ، بِكُمْ لَاحِقُونَ، غَداً، مُؤَمِّلُه، بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لأَهَلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ». [م في الجنائز (الحديث: اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لأَهَلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ». [م في الجنائز (الحديث: 2038)].

\* "مَنْ أَتَاكُمْ، وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ، عَلَى رَجُلِ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَ عَصَاكُمْ، أَوْ يُقَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَأَقْتُلُوهُ». [م في الإمارة (الحديث: 4775/1852/ 60)، راجع (الحديث: 4773)].

 $[\dot{\hat{1}}$ أَتَأَنَّهُهُمَ $^{(1)}$ 

\* ﴿ إِنِّي أُعْطِي قُرِيشاً أَتَالَّفُهُمْ ، لأَنَّهُمْ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ ﴾ . [خ في فرض الخمس (الحديث: 3146)، انظر (الحديث: 3793، 3793، 3793، 4334، 4332).

\* بُعِث إلى النبي ﷺ بشيء فقسمه بين أربعة، وقال: «أَتَأَلَّهُهُمْ»، فقال رجل: ما عدلت، فقال: «يَخْرُجُ مِنْ ضِنْضِيءِ هذا قَوْمٌ يَمْرُقُونَ مِنَ اللَّينِ». [خ في التفسير (الحديث: 4415)).

(1) أَتَأَلَّفُهُمْ: التَّأْلُف الْمُدَارَاةُ وَالْإِينَاسُ؛ لِيَثْبُتُوا عَلَى
 الْإِسْلَامِ رَغْبة فِيمَا يَصِلُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْمَالِ.

\* بعث عليّ إلى النبي عَنِيْ بذهبية، فقسمها بين أربعة . . . ، فغضبت قريش والأنصار، قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا، قال: "إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ"، فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين، ناتئ الجبين، كث اللحية محلوق، فقال: اتق الله يا محمد، فقال: "مَنْ يُطِع الله إِذَا عَصَيتُ؟ أَيَا مَنُنِي الله عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَلَا تَأْمَنُونِي"، فسأله رجل قتله أحسبه الأرضِ فَلَا تَأْمَنُونِي"، فسأله رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد فمنعه، فلما ولى قال: "إِنَّ مِنْ ضِئْضِيءِ هذا، أَوْ في عَقِبِ هذا قَوْمٌ يَقْرَوُونَ القُوْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ الْأَوْتَانَهُمْ قَتْلَ عادٍ". [خ في احاديث الأنبيا، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكُتُهُمْ الْأَقْلَلَهُمْ قَتْلَ عادٍ". [خ في احاديث الأنبيا، (الحديث: 310، 1361، 1361، 1466، 1663، 1505، 1663، 1505)، (الحديث: 7426)، و(الحديث: 7426)، و(الحديث: 2448)

\* جمع النبي ﷺ ناساً من الأنصار فقال: "إِنَّ قُرِيشاً حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ، وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرهُمْ وَاتَعَالَّفَهُمْ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى بُيُوتِكُمْ؟ »، قالوا: بلى، قال: "لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً، وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ شِعْباً، لَسَلَكُتُ وَادِي الأَنْصَارِ، أَوْ شِعْبَ الأَنْصَارِ . [خ ني المنازي (الحديث: 4334)، راجع (الحديث: 3146، 3528)].

\* قَال ناس من الأنصار، حين أفاء الله على رسوله على ما أفاء من أموال هوازن، . . . يغفر الله لرسول الله على قريشاً، ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم، قال أنس: فَحُدِثَ عَيْ بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم . . . ولم يدع معهم غيرهم، فلما اجتمعوا قام على فقال: "ما حَدِثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ ؟ »، فقال فقهاء الأنصار: أما رؤساؤنا فلم يقولوا شيئاً، وأما ناس منا حديثة أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله . . . فقال عَنْهُ الْفَالِدُ وَاللهُ النَّالُهُ مُ اللهُ النَّاسُ بِالأَمْوَالِ، وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ عَنْ إِلَى رَحَالُكُمْ ؟ فَوَاللهِ إِلَا مُوَالِ، وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ عَلْمَ إِلَى رَحَالُكُمْ ؟ فَوَاللهِ إِلَى الْمُوالِ، وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْ إِلَى رحالِكُمْ ؟ فَوَاللهِ إِلَا مُوالِ، وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ عَلْمَ إِلَى رَحَالُ اللهُ إِلَى رحالِكُمْ ؟ فَوَاللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ ا

قالوا: يا رسول الله قد رضينا، فقال لهم ﷺ: «سَتَجِدُونَ أُثْرَةً شَدِيدَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلقَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ - ﷺ - فَإِنِّي عَلَى الحَوْضِ» قال أنس: فلم يصبروا. [خ في المغازي (الحديث: 4331)، راجع (الحديث: 3146)].

#### [أُتَانًا]

\* خرج عِلَيْ في ساعة لا يخرج فيها، ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال: «مَا جَاءَ بكَ يَا أَبَا بكُر»، قال: خرجت ألقى رسول الله ﷺ وأنظر في وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر، فقال: «مَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَرُ »، قال: الجوع، فقال عَلَيْ : «وَأَنَا قَدْ وَجَدْتُ بَعْضَ ذَلِكَ»، فانطلقوا إلى منزل أبى الهيثم وكان رجلاً كثير النخل والشاء. . . ، فبسط لهم بساطاً ثم جاء بقنو فوضعه فقال ﷺ: ﴿أَفَلَا تَنَقَّيْتَ لَنَا مِنْ رُطَبِهِ، فقال: إني أردت أن تخيروا من رطبه وبسره فأكلوا وشوبوا من ذلك الماء فقال على: «هَذَا وَالذِي نَفْسى بِيَدِهِ مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ: ظِلٌّ بَارِدٌ وَرُطَبٌ طَيِّبٌ وَمَاءٌ بَارِدٌ»، فانطلق أبو الهيشم ليصنع لهم طعاماً فقال ﷺ: ﴿لَا تَذْبَحَنَّ ذَاتَ مَرٌّ »، قال: فذبح لهم عناقاً، أو جدياً، فأتاهم بها فأكلوا، فقال ﷺ: «هَلْ لَكَ خَادِمٌ»، قال: لا، قال: «فَإِذَا أَتَانَا سَبْيُ فَأْتِنَا»، فأتى النبي عَلَيْ برأسين . . . ، فأتاه أبو الهيشم، فقال عَلَيْ: «اخْتَرْ مِنْهُمَا»، قال: اختر لي فقال عِين الله الله المستشار مُؤْتَمَن ، خُذْ هَذَا فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي وَاسْتَوْص بِهِ مَعْرُوفاً»، فانطلق أبو الهيشم إلى امرأته فأخبرها . . . فقالت ما أنت ببالغ ما قال النبي إلا أن تعتقه، قال: فهو عتيق فقال عَلَيْ : "إِنَّ الله لَمْ يَبْعَثْ نَبِيّاً وَلَا خَلِيفَةً إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ وتَنَهَاهُ عَنِ المُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالاً وَمَنْ يُوْقَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ». [ت الزهد (الحديث:

\* قال أناس: يا رسول الله ، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هَل تُضَارُونَ في الشَّمْسِ لَيسَ دُونَهَا سَحَابٌ»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «هَل تُضَارُونَ

في القَمَر لَيلَةَ البَدْرِ لَيسَ دُونَهُ سَحَابٌ»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَذلِكَ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَلْيَتَّبِعْهُ، فَيَنْبُعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَّمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطُّواغِيتَ، وَتَبْقَى هذهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ في غَيرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، هذا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ في الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرَفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمُّ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتْبَعُونَهُ، وَيُضْرَبِ جِسْرُ جَهَنَّمَ»، قَالَ ﷺ: ﴿فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ، وَدُعَاءُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. وَبِهِ كَلَالِيبِ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، أَمَا رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ»، قالوا: بلي يا رسول الله، قال: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهَا لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ، فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهم، مِنْهُمُ المُوبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ، ثُمَّ يَنْجُو، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ عِبَادِهِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ، مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، أَمَرَ المَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ، فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلَامَةِ آثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنِ ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَّيهِمْ ماءٌ يُقَالُ لَهُ ماءُ الحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الحِبَّةِ في حَمِيل السَّيل، وَيَبْقى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، فَيقُولُ: أ يَا رَبِّ، قَدْ قَشَبَنِي ريحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَاصْرِف وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللهَ، فَيَقُولُ: لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ، فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذلك: يَا رَبِّ قَرِّبْنِي إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَلَيسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيرَهُ، وَيلكَ ابْنَ آدَمَ ما أَغْدَرَكَ، فَلَا يَزَالَ يَدْعُو، فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيتُكَ ذَلِكَ تَسْأَلُنِي غَيرَهُ، فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، فَيُعْطِي اللهَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيرَهُ، فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَاب الجَنَّةِ، فَإِذَا رَأَى مَا فِيهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبِّ أَدْخِلنِي الجَنَّةَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَوَلَيسَ قَدْ

زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيرَهُ، وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَا تَجْعَلِنِي أَشْقَى خَلقِكَ، فَلَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَا تَجْعَلِنِي أَشْقَى خَلقِكَ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّحُولِ فِيهَا، فَإِذَا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا، فَيتَمَنَّى، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا، فَيتَمَنَّى، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا، فَيتَمَنَّى، حَتَّى تَنْفَعُهُ، حَتَّى تَنْفَطِعَ بِهِ الْأَمانِيُّ، فَيَقُولُ لَهُ: هذا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». لَخَ فِي الوقاق (الحديث: 6573)، راجع (الحديث: 680)].

\* (يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُ: لَبَيكَ وَسَعْدَيكَ يَا رَبٌ، فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُقَالُ لِأُمَّتِهِ: فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُقَالُ لِأُمَّتِهِ: هَل بَلَّغَتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُقَالُ لَأُمَّتِهِ: هَل بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: ما أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ، فَيَقُولُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَيَقُولُ: هُوَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ فَيَقُولُ مَهِيدُاً هِ، فَلْكِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَةً وَسَطًا لِنَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ أَمَةً وَسَطًا لِنَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ فَيَهُم لَيَكُمْ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ السَّعِلَا لِنَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ السَّعْلِ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ السَّعْلِ اللَّهُ مِنْ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ مِنْ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ السَّعْلِ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ السَّعْدِينَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَمْ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ الْكَامِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَامِ الْعَلْمُ الْمَدْنَةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْمَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَامِ الْمَدِيثَ (الحَدِيثَ (الحَدِيثَ (الحَدِيثَ (الطَعْرَافُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْهُ الْمُعَلِينَ الْمَدِيثَ (الحَدِيثَ (الحَدِيثَ (الطَعْرَافُ الْسُولُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُعَلِّيُ الْمُعْلِينَ الْمُعْرَافُ الْكُولُ الْمُولِينَ الْكُولُ الْكُولُونُ الْمُعْلِينَ الْمُولُولُ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُؤْمُولُ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينُ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعُلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُولُ الْمُعْلِينَالِينَ الْمُعْلِينَالِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينُ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَالُولُ الْمُعْلِينَالُولُ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَالُولُ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَالُولُ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَالِي الْمُعْلِينَالُول

# [أتّانِي]

\* . . . سئلت عائشة عن الركعتين بعد العصر . . . . وقد بلغنا أنه على نهى عنها . . . فرأيته على يصلى الركعتين . . . فقالت أم سلمة ، فقالت أم سلمة : يا رسول الله! ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين ؟ فأراك تصليهما ، . . . فقال : «يا بِنْتَ أَبِي أُنَاسٌ أُميَّة ، سَألتِ عَنِ الرَّكْعَتَينِ بَعْدَ العَصْرِ ، إِنَّهُ أَتَانِي أُنَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَيسِ بِالإِسْلامِ مِنْ قَوْمِهِمْ ، فَشَعَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَينِ الطَّهْرِ ، فَهُمَا هَاتَانِ» . [خ في الرَّكْعَتَينِ اللَّتينِ بَعْدَ الطَهْرِ ، فَهُمَا هَاتَانِ» . [خ في الرَّكْعَتَينِ اللَّتينِ بَعْدَ الطَهْرِ ، فَهُمَا هَاتَانِ» . [خ في المَعْادِي (الحديث : 1233)].

\* ﴿ أَتَانِي آتِ مِنْ رَبِّي، فَأَخْبَرَنِي، أَوْ قَالَ: بَشَّرَنِي، أَوْ قَالَ: بَشَّرَنِي، أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيئاً دَخَلَ الجنَّةَ »، قَال أَبُو ذر: وإن زنى وإن سرق؟! قال: ﴿ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ﴾. [خ في الجنائز (الحديث: 1237)، انظر (الحديث: 1408، 6444، 6443، 6648، 6648، 6443).

\* «أَتَانِي آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّي فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الْجَنَّةُ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ ، فَاخْتَرْتُ الشِّفَاعَة

وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يَشَوِكُ بِالله شَيْئاً». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2441)].

\* ﴿ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَمَرَنِي أَنْ آَمُرَ الْمَ وَالْمَوْنِي أَنْ آَمُرَ أَمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِيَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْواتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ »، أو قال: ﴿ بِالتَّلْبِيَةِ ». [د في المناسك (الحديث: 1814)، ت (الحديث: 829)، س (الحديث: 2752)، جه (الحديث: 2922)

\* ﴿ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ: الشَّهْرُ تِسْعُ وَعِشْرُونَ يَوْماً ». [سالصيام (الحديث: 2132)، انظر (الحديث: 2133)].

\* "أَتَانِي جِبْرِيلُ عليه السلام فقالَ لِي: أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرِ فِيهِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرِ فِيهِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ، فَمُوْ بِرَأْسِ التِّمْنَالِ الَّذِي في الْبَيْتِ كُلْبٌ، فَمُوْ بِرَأْسِ التِّمْنَالِ الَّذِي في الْبَيْتِ كُلْبٌ، وَمُوْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ فَيَصِيرُ كَهَيْقِ الشَّجَرَةِ، وَمُوْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ فَلَيْحِيلُ كَهَيْقِ الشَّجَرَةِ، وَمُوْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيَجْعُلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مَنْبُوذَتَيْنِ تُوطَآنِ، ومُوْ بِالْكَلْبِ فَلْيَخْرُخٌ». [د في اللباس (الحديث: 4158)، ت (الحديث: 2806))، س (الحديث: 5380).

\* «أَتَانِي جِبْرِيلُ فأَخَذَ بِيَدِي، فأَرَاني بَابَ الْجَنَّةِ الَّذِي تَدْخُلُ مِنْهُ أُمَّتِي»، فقال أبو بكر: يا رسول الله، وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه، فقال ﷺ: «أَمَا إنَّكَ يا أَبَا بَكْرٍ أُوَّلُ مَنْ يَدْخلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي». [دفي السنة (الحديث: 4652)].

\* «أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيَانِ، فَأَتَينَا عَلَى رَجُلٍ طَوِيلٍ، لَا أَكَادُ أَرَى رَجُلٍ طَوِيلٍ، لَا أَكَادُ أَرَى رَأُسَهُ طُولًا، وَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ ﷺ. أَخ في أحاديث النبياء (الحديث: 335)].

\* «أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيانِ، فَابْتَعَثَانِي، فَانْتَهَينَا إِلَى مَدينَةٍ مَبْنِيَةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَةٍ، فَتَلَقَّانَا رِجالٌ: شَطْرٌ مِنْ خَلقِهِمْ، كَأْحُسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ ما أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ ما أَنْتَ رَاءٍ، قَالَا لَهُمُ: اذْهَبُوا فَقَعُوا في ذلِكَ النَّهْرِ، فَوقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَينَا، قَدْ ذَهَبَ ذلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا في أَحْسَنِ صُورَةٍ، قالا لِي: هذهِ جَنَّةُ عَدْنٍ، وَهَارُوا في أَحْسَنِ صُورَةٍ، قالا لِي: هذهِ جَنَّةُ عَدْنٍ، وَهذاكَ مَنْزِلُكَ، قالا: أَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ خَسَنٌ وَشَطْرٌ مِنْهُمْ فَبِيحٌ، فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً حَسَنٌ وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحٌ، فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً

وَآخَرَ سَيِّئاً، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ». [خ في النفسير (الحديث: 4674)، راجع (الحديث: 845)].

\* أن عائشة قالت: سَحَرَ رسول الله ﷺ رجل من بني زريق، يقال له: لبيد بن الأعصم، حتى كان ﷺ يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم، أو ذات ليلة وهو عندي، لكنه دعا ودعا، ثم قال: "يَا عائِشَةُ، أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ أَفتَانِي فِيما اسْتَفْتَيتُهُ فِيهِ، أَتَانِي رَجُلَانِ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رجْلَيّ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ: ما وَجَعُ الرَّجُل؟ فَقَالَ: مَطْبُوبٌ، قالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قالَ: لَبِيدُ بُّنُ الْأَعْصَم، قالَ: في أَيَ شَيءٍ؟ قالَ: في مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ، وَجُفِّ طَلع نَخْلَةٍ ذَكَرٍ. قالَ: وَأَينَ هُوَ؟ قالَ: في بِئْر ذَرْوَانَ »، فأتاها ﷺ في ناس من أصحابه، فجاءً فقال: «يَا عائِشَةُ، كأَنَّ ماءَهَا نُقَاعَةُ الحِنَّاءِ، أَوْ كَأَنَّ رُؤوسَ نَخْلِهَا رُؤوسُ الشَّيَاطِين"، قلت: يا رسول الله: أفلا أستخرجه؟ قال: «قَدْ عافانِي اللهُ، فَكَرِهْتُ أَن أُثُوِّرَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَرًّا»، فأمر بها فدفنت. . . «في مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ». [خ في الطب (الحديث: 5763)، راجع (الحديث: 3175، 3268، 5765،

\* أن عمر قال: سمعته ﷺ بوادي العقيق يقول: «أَتَازِي اللَّيلَةَ آتِ مِنْ رَبِي فَقَالَ: صَلِّ في هذا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُل: عُمْرَةً في حَجَّةٍ». [خ في الحج (الحديث: 1534)، انظر (الحديث: 2337)].

\* أنه ﷺ جاء ذات يوم، والبشرى في وجهه، فقلنا: إنا لنرى البشرى في وجهه، فقلنا: إنا لنرى البشرى في وجهك، فقال: «إنَّهُ أَتَانِي الْمَلَكُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ: أَمَا يُرُضِيكَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْكِ عَشْراً، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكِ عَشْراً، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكِ أَحَدٌ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْراً». [س السهو (الحديث: 1294)].

\* أنه ﷺ خرج على حلقة من أصحابه، فقال: «مَا أَجْلَسَكُمْ؟»، قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام، ومنَّ به علينا، قال: «آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟»، قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك، قال: «أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهَمَةً لَكُمْ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ

فَأَخْبَرَنِي؛ أَنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ». [م في الدعوات (الحديث: 6797/ 40)، ت (الحديث: 3379)، س (الحديث: 5441)].

\* "بَينَا أَنَا نَائِمٌ ، رَأَيتُ أَنِّي عَلَى حَوْضِ أَسْقِي النَّاسَ ، فَأَتَانِي أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ الدَّلوَ مِنْ يَدِي لِيُرِيحَنِي ، فَأَنَى ابْنُ فَنَزَعَ ذَنُوبَينِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ ، فَأَتَى ابْنُ اللَّحُطَّابِ فَأَخَذَ مِنْهُ ، فَلَمْ يَزَل يَنْزِعُ حَتَّى تَوَلَّى النَّاسُ وَالحَوْضُ يَتَفَجَّرُ » . [خ في التعبير (الحديث: 7022) ، راجع (الحديث: 3644)].

 \* (بَينَمَا أَنَا فِي الحَطِيم، وَرُبَّمَا قَالَ فِي الحِجْرِ، مُضْطَجِعاً ، إِذْ أَتَانِي آتٍ فَقَدَّا ، وسمعته يقول: ﴿فَشَقَّ - مَا بَينَ هذهِ إِلَى هذهِ - فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ مَمْلُوءَةٍ إِيمَاناً، فَغُسِلَ قَلبِي، ثُمَّ حُشِيَ، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البّغْل وَفَوْقَ الحِمَارِ أَبْيَضَ، فَحُمِلتُ عَلَيهِ، فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ، فَقَالَ: هذا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالإِبْنِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِّيةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلِّ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيي وَعِيسي، وَهُمَا : ابْنَا الخَالَةِ، قَالَ: هذا يَحْيى وَعِيسى فَسَلَّمْ عَلَيهِمًا ، فَسَلَّمْتُ فَرَدًا ، ثُمَّ قَالًا: مَرْحَباً بِالأَخَ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءَ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنَّ هذا؟ قَالَ: بَجِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ، قَالَ: هذا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بي، حَتَّى أَتَّى السَّمَاء

الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِلَى إِدْرِيسَ، قَالَ: هذا إِدْرِيسُ، فَسَلَّمْ عَلَيهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح والنَّبِيِّ الصَّالح، ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الخَامِسَةَ فَاسْتَفَتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصتُ فَإِذَا هَارُونُ، قَالَ: هذا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ المَجيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسى، قَالَ: هذا مُوسى، فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكى، قِيلَ لَهُ: مَا كَبُكِيكَ؟ قَالَ: أَبُّكِي لأَنَّ غُلَاماً بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: هذا أَبُوكَ، فَسَلِّمْ عَلَيهِ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ، قَالَ: مَرْحَباً بِالإبْنِ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ رُفِعَتْ لِيَ سِدْرَةُ المُنتَهِى فَإِذَا نَبقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الفِيلَةِ، قَالَ: هذهِ سِدْرَةُ المُنْتَهَى، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَادِ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَقُلتُ: مَا هذانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فالنِّيلُ والفُرَاتُ، ثُمَّ رُفِعَ لِي البَيتُ المَعْمُورُ، ثُمَّ أُتِيتُ بإنَاءِ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ: هِيَ الفِطْرَةُ أَنْتُ عَلَيهَا وَأُمَّتُكَ، ۚ ثُمَّ فُرضَتْ عَلَيَّ

الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ صَلاةً كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قَاَّلَ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٌ، وَإِنِّي وَاللهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِيَّ إِسْرَاثِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلتُ: أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْم، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلٌ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلَهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، قَالَ: سَأَلتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيتُ، وَلَكِنْ أَرْضَى وَأُسَلِّمُ، قَالَ: فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ: أَمْضَيتُ فَريضَتِي، وَخَفَّفتُ عَنْ عِبَادِي». [خ في مناقب الأنصار (التحديث: 3887)، راجع (الحديث:

\* ﴿بَينَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ، إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ، فَأُووْا إِلَى غَارٍ فَانْطَبَقَ عَلَيهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: إِنَّهُ وَاللهِ يَا هُؤُلَاءِ، لَا يُنْجِيكُمْ إِلَّا الصِّدْقُ، فَلَيَدْعُ كُلُّ رَجُلِ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ، فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي فِيهِ، فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فَرَقِ مِنْ أَرُزْ، فَلَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَأَنِي عَمَدْتُ إِلَى قِللَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِي الشَّرَيتُ مِنْهُ بَقَراً، وَأَنَّهُ أَنَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ، فَقُلْتُ: اعْمِدْ إِلَى يَلكَ البَقرِ، فَقَلْتُ: فَمَا قَلَى لِي عِنْدَكَ الفَرَقِ، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُ مِنْ ذَلِكَ الفَرَقِ، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُ مِنْ ذَلِكَ الفَرَقِ، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُ مِنْ ذَلِكَ الفَرقِ، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُ مِنْ ذَلِكَ الفَرقِ، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلْتُ مِنْ ذَلِكَ الفَرقِ، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلُمُ أَنِي فَعَلْتُ مِنْ ذَلِكَ الفَرقِ، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلْتُ مِنْ ذَلِكَ الفَرقِ، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلْتُ مَنْ ذَلِكَ مِنْ خَلْكَ اللَّهُمُ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي لَكِ الْمَهُمُ الطَّحْرَةُ.

فَأَبْطَأْتُ عَلَيهِ مَا لَيلَةً، فَجِنْتُ وَقَدْ رَقَدَا، وَأَهْلِي وَعِيَالِي يَتَضَاغَوْنَ مِنَ الجُوعِ، فَكُنْتُ لَا أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشُرَبَ أَبَوَايَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَكَرِهْتُ أَنْ أَنْقِلُهُ مَا وَكَرِهْتُ أَنْ أَنْقِلُهُ مَا فَكَمْ أَزَل أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ حَشْيَتِكَ فَفَرِّجُ عَنَّا، فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّحْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي السَّمَاءِ. فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي السَّمَاءِ فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي الْسَمَاءِ لَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي فَأَبَتُ إِلَّا أَنْ آتِيهَا بِمِئَةِ دِينَارٍ، فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ، فَلَهُمَ إِلَا أَنْ آتِيهَا بِمِئَةِ دِينَارٍ، فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ، فَلَيْمُ الْمَلَاتُ إِلَا أَنْ آتِيهَا إِلَيهَا فَأَمْكَنَتْنِي مِنْ نَفْسِهَا، فَلَمَّ الْعَنْتُ يَعْلَمُ أَنْقِيهِا بَعْ مَنْ نَفْسِهَا، فَلَاتُ إِلَى مَنْ نَفْسِهَا، فَلَمَّ الْمَنَ عَنْ مِنْ نَفْسِهَا، فَلَمَّ الْمَعَلَى الْمُعَلِّذِي مِنْ نَفْسِهَا، فَلَمَّ الْمَعْمَدُ وَتَرَكُنَ المِئَةَ دِينَارٍ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ الْحَلَاثُ مَنْ مُنْ مَنْ مَلْمَ الْمَعْمُ وَلَا تَفُومُ وَاللَّهُ عَنْهُمْ الْمُعَلِكُ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرَّجُ اللَّهُ عَنْهُمْ فَعَلَى فَعْلَمُ الْمَدِيثِ الْمَالِيَاءِ (الحديث : التَولِي فَلَى مَنْ خَرَجُوا». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث : الحديث : المَالمَة عَلَى المَلَى المَولَى المَالَى المَالَعُونَ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمَالِي اللَّهُ عَنْهُمْ الْمَلِياءِ وَلَا لَعْلَمُ الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمَالِي الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَع

\* بينما على يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى على إلْقَائِكُم قضى الله على الله قال: "مَا حَمَلَكُم عَلَى إِلْقَائِكُم نِعَالَكُم؟"، قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا، فقال على: "إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَاني فأخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَراً"، أو قال: أذى، وقال: "إِذَا جاءً أَحَدُكُم إِلَى المَسْجِد فَلْيَنْظُرْ، فإِنْ رَأَى في نَعْلَيهِ قَذَراً أَوْ أَذَى في نَعْلَيهِ مَا الله المستجد فَلْيَنْظُرْ، فإِنْ رَأَى في نَعْلَيهِ قَذَراً أَوْ أَذًى فَلْيهُمسَحَهُ وَلْيُصَلِّ فيهِمَا". [دالصلاة والحديث: 650]].

النَّاسِ شَرَّا، ثُمَّ دُفِنَتِ البِئْرُ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3268)، راجم (الحديث: 3175)].

\* عَنْ أَبِي هُرَيرة رَضِيَ الله عَنْه: أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعْ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيرة رَضِيَ الله عَنْه: أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعْ النَّبِيِّ عَنْ إِذَا وَهَ لِوَضُونِهِ وَحَاجَتِه، فَبَينَمَا هُوَ يَنْبُعُهُ بِهَا، فَقَالَ: «أَبُو هُريرة، فَقَالَ: «أَبْغِنِي فَقَالَ: «أَبْعَنِي بِعَظْمِ وَلَا بِرَوْثَةٍ». أَحْجَاراً أَسْتَنْفِضْ بِهَا، وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثَةٍ». فَأَتَيتُهُ بِأَحْجَارٍ أَحْمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِي، حَتَّى وضعت فَأَتَيتُهُ بِأَحْجَارٍ أَحْمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِي، حَتَّى وضعت إِلَى جَنْبِهِ، ثُمَّ انْصَرَفتُ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيتُ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ العَظْمِ وَالرَّوْثَةِ؟ قَالَ: «هُمَا مِنْ طَعَامِ الحِنِّ، وَلِيَّهُ وَلِيَّهُ وَلِيَّ وَفَدُ جِنِّ نَصِيبِينَ، وَنِعْمَ الحِنِّ، فَسَأَلُونِي وَلِيَّ اللهَ لَهُمْ أَنْ لَا يَمُرُّوا بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثَةٍ إِلَّا الرَّادِينَ: اللهَ لَهُمْ أَنْ لَا يَمُرُوا بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثَةٍ إِلَّا وَجَدُوا عَلَيهَا طَعَاماً». [خ في مناقب الأنصار (الحديث: وَجَدُوا عَلَيهَا طَعَاماً». [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3860)، راجع (الحديث: 155)]

\* عن النبي ﷺ يرويه عن ربه عز وجل، قال: «إِذَا تَقَرَّبُ العَبْدُ إِلَىَّ شِبْراً تَقَرَّبُ إِلَيهِ ذِرَاعاً، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنْهِ بَاعاً، وَإِذَا أَتَانِي مَشْياً أَتَيتُهُ هَرْوَلَةً ». [خ في التوحيد (الحديث: 7536)].

\* غزونا معه على غزوة نجد، فلما أدركته القائلة، وهو في واد كثير العضاه، فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق عليها سيفه، فتفرق الناس في الشجر يستظلون، وبينما نحن كذلك إذ دعانا على فجئنا، فإذا أعرابي قاعد بين يديه، فقال: "إِنَّ هذا أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَاخْتَرَطَ سَيفِي، فَاسْتَيقَظْتُ وَهوَ قائِمٌ عَلَى رَأْسِي، مُخْتَرِطٌ سيفي صَلتاً، قال: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي؟ قُلتُ: الله، فَشَامَهُ ثُمَّ قَعَدَ، فَهوَ هذا». [خ في المغازي (الحديث: 2910)].

\* قال أبو ذر: كنت أمشي مع النبي على في حرة المدينة، فاستقبلنا أحد، فقال: «يَا أَبَا ذَرِّ»، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: «ما يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أَحُدٍ هذا ذَهَباً، تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ في عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا »، عن يمينه، وعن شماله، ومن خلفه، ثم مشى فقال: «إِنَّ أَلْأُكْثُرِينَ هُمُ الْأَقَلُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، إلَّا مَنْ قالَ هَكَذَا وَهَكَذَا »، عن يمينه وعن

شماله ومن خلفه - "وَقَلِيلٌ ما هُمْ"، ثم قال لي: "مَكانَكَ لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ"، ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتاً قد ارتفع، فتخوفت... فأردت أن آتيه، فذكرت قوله لي: "لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ"، فلم أبرح حتى أتاني، قلت: لقد سمعت صوتاً تخوفت، فذكرت له فقال: "وَهَل سَمْعِتَهُ؟"، قلت: تخوفت، فذكرت له فقال: "وَهَل سَمْعِتَهُ؟"، قلت: أمَّتِكَ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيئاً دَخَلَ الجَنَّةَ، قُلتُ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ". [خ في الرقاق وَإِنْ سَرَقَ؟ قال: (الحديث: 6444)، م (الحديث: 2301)، د (الحديث: 6264)، راجع (الحديث: 6261).

\* قال رسول الله ﷺ: ﴿يَا أُمَّ سَلَمَةَ ، لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ ، فَإِنَّهُ وَاللهِ مَا أَتَانِي الْوَحْيُ فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَّا هِيَ ». [س عشرة النساء (الحديث: 3959)].

\* قالت عائشة: ألا أحدثكم عنى وعن رسول الله ﷺ قلنا: بلي، قال: قلت: لما كانت ليلتي التي كان عليه فيها عندي انقلب فوضع رداءه، وخلع نعليه، فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه، فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت، فأخذ رداءه رويداً، وانتعل رويداً، وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويداً، فجعلت درعي في رأسي، واختمرت، وتقنعت إزاري، ثم انطلقت في إثره، حتى جاء البقيع فقام، فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضجعت فدخل، فقال: «مَا لَكِ يَا عَائِشُ؟ حَشْيَا رَابِيَةً!»، قالت: قلت: لا شيء، قال: «لَتُخْبرينِي أَوْ لَيُخْبرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبيرُ»، قالت: قلت: بأبى أنت وأمى! فأخبرته، قال: «فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي؟»، قلت: نعم، فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، ثم قال: «أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟»، قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال: «نَعَمْ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ، فَنَادَانِي، فَأَخْفَاهُ مِنْكِ، فَأَجَبْتُهُ، فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ، فَكَرهْتُ

أَنْ أُوقِظُكِ، وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ»، قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله! قال: «قُولِي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، بِكُمْ لَلَاحِقُونَ». [م في الجنائز (الحديث: 2253/ 703)].

\* كان عَلَى مما يكثر أن يقول الأصحابه: «هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا»، قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: «إنَّهُ أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَا قَالًا لِي: انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَينَا عَلَى رَجُل مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بصَحْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوي بالصَّحْرَة لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ، فَيَتَهَدْهَدُ الحَجَرُ هَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فَلَا يَرْجِعُ إِلَيهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالَا لِي: انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَجُل مُسْتَلقِ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِكَلُّوبِ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّى وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِّدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينَهُ إِلَى قَفَاهُ - قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ: فَيَشُقُّ - قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الأَوَّلِ، فَمَا يَفَرُغَ مِنْ ذلِكَ الجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذلِكَ الجَانِبِ كِمَا كَانَّ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالَا لِي: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى مِثْلِ التَّنُورِ - قَالَ: فَأَحْسِب أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأُصْوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذلِكَ اللَّهَبِ ضَوْضَوْ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هؤُلَاءِ؟ قَالَ: قالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى نَهَرٍ - حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّم، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطَّ النَّهَرَ رَجلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا

ذلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارةَ، فَيَفغَرُ لَهُ فاهُ فَيُلقِمُهُ حَجَراً فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيهِ كُلَّمَا رَجِعَ إِلَيهِ فَغَرَ لَهُ فاهُ فَأَلقَمَهُ حَجَراً، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قالَا لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، قال: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتينَا عَلَى رَجُل كَرْيِهِ المَرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْآةً، وَإِذَا عِنْدَهُ نَازٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا؟ قَالَ: قالًا لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ، فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبيع، وَإِذَا بَينَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَويلٌ، لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طولاً في السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُل مِنْ أَكْثَر وِلدَانٍ رَأَيتُهُمْ قَطُّ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا مَا هُؤلَاءِ؟ قَالَ: قالَا لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيِنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ، قَالَ: قَالَا لِي: ارْقَ فِيهَا، قَالَ: فَارْتَقَينَا فِيهَا، فَانْتَهَينَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِن ذَهَبٍ وَلَبِن فِضَّةٍ، فَأَتَينَا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخلنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَح مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: قَالَا لَهُمُ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذلِكُ النَّهَر، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرضٌ يَجْري كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البَيَاض ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَينَا قَدْ ذَهَبَ ذلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا في أَحْسَن صُورَةٍ، قَالَ: قالًا لِي: هذهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهذاكَ منْزِلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرى صُعُداً، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيضَاءِ، قَالَ: قَالًا لِي: هذاكَ مَنْزِلُكَ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قالًا: أَمَّا الآنَ فَلَا، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيتُ مُنْذُ اللَّيلَةِ عَجَباً، فَمَا هذا الَّذِي رَأَيتُ؟ قَالَ: قالَا لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ، يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينُهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيتِهِ، فَيَكْذِبِ الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ، وَأَمَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ في مِثْل بنَاءِ

التَّنُورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتيتَ عَلَيهِ يَسْبَحُ في النَّهَرِ وَيُلقَمُ الحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ النَّارِ يَحُشُهَا وَأَمَّا الرَّجُلُ النَّارِ يَحُشُهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي في الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْ ، وَأَمَّا الوَّجُلُ اللَّولِدَانُ اللَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ»، الوطلادانُ اللَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ»، قال: فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال عَلَيْ : "وَأَوْلاد المشركين؟ فقال عَلَيْ الفَوْمُ اللَّذِينَ كَانُوا مَشَلاً مِنْ مِنَا الْقَوْمُ اللَّذِينَ كَانُوا عَمَلاً صَالِحًا وَزَاللهُ عَنْهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالحًا وَآخَرَ سَيْئًا، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ ". [خ في التعبير صَالحاً وَآخَرَ سَيْئًا، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ ". [خ في التعبير (الحديث: 845)). واجع (الحديث: 845)].

\* كنا معه ﷺ ذات ليلة، ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: استطير أو اغتيل، قال: فبتنا بشرِّ ليلة بات فيها قوم، فلما أصبحنا، إذ هو جاء من قبل حراء، قلنا: فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فقال: «أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَلَاهَبْتُ مَعَهُ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَآنَ»، قال: فانطلق بنا، فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: «لَكُمْ كُلُّ عَظْم ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ، أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحُماً، وكُلُّ بَعْرَةِ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ " فقال ﷺ: «فَلا تَسْتَنْجُوا بِهِما، فَإِنَّهُما طَعَامُ إِخُوانِكُمْ". [م في الصلاة (الحديث: وَكَال المحديث: (الحديث: 858)، ت (الحديث: 858)].

الجنة؟ قال: «زِيَادَةُ كَبِدِ النُّونِ»، قال فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: «يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا»، قال: «من عَيْنِ فِيهَا أَطْرَافِهَا»، قال: فما شرابهم عليه؟ قال: «مِنْ عَيْنِ فِيهَا تُسمَّى سَلْسَبِيلاً»، قال: صدقت، وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض، إلا نبي، أو رجل، أو رجلان، قال: «يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثُتُكَ؟»، قال: «مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ، فَإِذَا اجْتَمَعَا، أَسمع بأذني، قال: جئت أسألك عن الولد؟ قال: «مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ، فَإِذَا اجْتَمَعَا، فَعَلا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيً الرَّجُلِ مَنِيً الْمَرْأَةِ مَا يَثْعَا بِإِذْنِ اللهِ»، قال اليهودي: مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيً الرَّجُلِ ، آنَتَا بِإِذْنِ اللهِ»، قال اليهودي: مَنْ الولدي هَذَا عَرِ اللهِ اللهِ عَلْمُ بِشَيْء لللهِ عَلْمٌ بِشَيْء لللهِ عَلْمٌ بِشَيْء اللهَ عَلَى اللهِ عَلْمٌ بِشَيْء سَأَلَنِي هَذَا عَنِ اللَّذِي اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمٌ بِشَيْء اللهَ عَنْهُ، وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْء مِنْهُ، حَتَّى أَتَانِي اللهُ بِهِ . [م في الحيض (الحديث: 714)].

\* "لَوْ لَبِثْتُ في السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ، ثُمَّ أَتَانِي الدَّاعِي لاَّجَبْتُهُ". [خ في التعبير (الحديث: 6992)، راجع (الحديث: 3373، 3373)].

"يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلتِ عَنِ الرَّكْعَتَينِ بَعْدَ العَصْرِ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَيسِ، فَشَغَلُوني عَنِ الرَّكْعَتَينِ اللَّتينِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ». [خ ني السهو (الحديث: 1233)، انظر (الحديث: 4370)].

\* " يَرْحَمُ اللهُ لُوطاً ، لَقَدْ كانَ يَأُوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ ما لَبِثَ يُوسُفُ، ثُمَّ أَتَانِي الدَّاعِي لأَجَبْتُهُ \* . [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3387)، راجع (الحديث: 3372)].

\* (يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي في نَفسِهِ، ذَكَرْتُهُ في نَفسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي في نَفسِهِ، ذَكَرْتُهُ في نَفسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي في مَلا خَيرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيْ بِشِبْرٍ تَقَرَّبُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيْ فِرَاعاً، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيْ فَرُولَةً». ذِرَاعاً تَقَرَّبُ إِلَيْهِ بَاعاً، وَإِنْ أَتَانِي يمْشِي أَتَيتُهُ هَرُولَةً». إذ في النوحيد (الحديث: 7408)، انظر (الحديث: 7538)، وانظر تالحديث: 3822)، وانظر م تا (الحديث: 3822)، وانظر م (الحديث: 3822)، وانظر م (الحديث: 6773)].

\* «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ

أَمْثَالِهَا وَأَزِيدُ، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، أَوْ أَغْفِرُ، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْراً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعاً، وَمَنْ تَقَرَّبُ مِنْهُ بَاعاً، وَمَنْ أَتَالِي يَمْشِي تَقَرَّبُ مِنْهُ بَاعاً، وَمَنْ أَتَالِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً، وَمَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئاً، لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً». [م في الدعوات (الحديث: يي شَيْئاً، لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً». [م في الدعوات (الحديث: 321)].

### [أُتَّاهُ]

\* أنه ﷺ دخل نخلاً لبني النجار، فسمع صوتاً ففزع، فقال: «مَنْ أَصْحَابُ هذِهِ الْقُبُور؟»، قالوا: يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية، فقال: «تَعَوَّذُوا بِالله مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الدِّجَّالِ»، قالوا: ومم ذاك يا رسول الله؟ قال: «إنّ المُؤْمِنَ إِذَا وُضِعَ في قَبْرهِ أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَقُولُ لَهُ: ما كُنْتَ تَعْبُدُ؟ فإنِ اللهُ هَدَاهُ، قال: كُنْتُ أَغْبُدُ الله، فَيُقَالُ له: ما كُنْتَ تَقُولُ في هذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: هُوَ عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ، فَمَا يُسْأَلُ عن شَيْءٍ غَيْرَهَا، فَيُنطَلَقُ بِهِ إِلَى بَيْتٍ كَانَ لَهُ في النَّارِ، فَيُقَالُ لَهُ: هِذَا بَيْتُكَ كَانَ لَكَ فِي النَّارِ، وَلَكِنَّ الله عَصَمَكَ وَرَحِمَكَ فأَبْدَلَكَ بِهِ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: دَعُونِي حَتَّى أَذْهَبَ فأُبَشِّرَ أَهْلِي فَيُقَالُ لَهُ: اسْكُنْ. وَإِنَّ الْكَافِر إِذَا وُضِعَ في قَبْرِه أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَنْتَهِرُهُ، فَيَقُولُ لَهُ: ما كُنْتَ تَعْبُدُ؟ فَيَقُولُ: لا أَدْرى، فَيُقَالَ لَهُ: لا دَرَيْتَ وَلا تَلَيْتَ، فَيُقَالُ لَهُ: فما كُنْتَ تَقُولُ في هذَا الرَّجُل؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ أَقولُ ما يَقُولُ النَّاسُ، فَيَضْرِبُهُ بِمِطْرَاقِ مِنْ حَدِيدٍ بَيْنَ أَذُنَيْدٍ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا الَخْلْقُ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ . [د في السنة (الحديث: 4751)].

\* اإذَا صَلَّى أَحَّدُكُم فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجُدْتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا أَتَاهُ الشَّيْطَانُ فقال: إنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُل: كَذَبْتَ، إلَّا مَا وَجَدَ رِيحاً بِأَنْفِهِ أَو صَوْتاً بِأُذْنِهِ . [دالصلاة (الحديث: 1029)، ت (الحديث: 1296)

\* اإِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ (أَوْ قَالَ: أَحَدُكُمْ)، أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسُودَانِ أُزْرَقَانِ، يُقَالُ لأحدهما: الْمُنْكَرُ، وَالآخَرُ: النَّكِيرُ، فَيَقُولُ في هذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ مَا كُنْتَ تَقُولُ في هذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ: هُوَ عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا

الله وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولَانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا، ثَمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سِبْعُونَ ذَرَاعاً فِي سَبْعِينَ، ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: نَمْ، فَيَقُولُ أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي فأَخْبِرهُمْ؟ فَيَقُولَانِ: نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إلا أَحَبُّ أَهْلِهِ إلَيْهِ، حَتَّى يَبْعَثَهُ الله مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُنَافِقاً قالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقُلْتُ مِثْلَهُ، لَا أَدْرِي، فيَقُولَانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ مَنَافِقاً قالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقُلْتُ مِثْلَهُ، لَا أَدْرِي، فيَقُولَانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ مَتَلْقِيمٍ عَلَيْهِ، فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ، فَتَلْتَعُمُ مَصْجَعِهِ ذَلِكَ، [لتَالجنائز (الحديث: يَبْعَنَهُ الله مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ». [ت الجنائز (الحديث: يَبْعَنَهُ الله مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ». [ت الجنائز (الحديث: [107]].

\* "إِنَّ رَجُلاً كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَتَاهُ المَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ، فَقِيلَ لَهُ: هَل عَمِلتَ مِنْ خَيرِ؟ قالَ: ما أَعْلَمُ شَيئاً غَيرَ أَنِّي أَغْلَمُ شَيئاً غَيرَ أَنِّي كُنْتُ أَبَايِعُ النَّاسَ في الدُّنْيَا وَأُجازِيهِمْ، فَأَنْظِرُ المُوسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ المُعْسِرِ، فَأَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3451)، راجع (الحديث: 2077)].

\* «الشُّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ: رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الإِيْمَانِ لَقِيَ العَدُوَّ فَصَدَقَ الله حتى قُتِلَ، فَذَلكَ الَّذِي يَرْفَعُ الناسُ العِدُوَّ فَصَدَقَ الله حتى قُتِلَ، فَذَلكَ الَّذِي يَرْفَعُ الناسُ اللهِ أَعْيُنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ هَكَذَا»، ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته وقال: «وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الإِيْمَانِ لَقِيَ العَدُوَّ فَكَأَنَّمَا ضُرِبَ جِلْدُهُ بِشَوْكَ طَلْحِ مِنَ الْجُبْنِ أَتَاهُ سَهُمٌ فَكَأَنَّمَا ضُرِبَ جِلْدُهُ بِشَوْكَ طَلْحِ مِنَ الْجُبْنِ أَتَاهُ سَهُمٌ عَرْبٌ فَقَتَلَهُ، فَهُو فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِيَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلاً صَالِحاً وآخَرَ سَيِّناً لَقِيَ العَدُوَّ فَصَدَقَ الله حتى قُتِلَ هَوَيَ المَدُوّ فَصَدَقَ الله حتى قُتِلَ مُؤْمِنٌ أَسْرَفَ على نَفْسِهِ لَقِيَ العَدُوَّ فَصَدَقَ الله حتى قُتِلَ مُؤْمِنٌ أَلْكَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ أَسُرَفَ على نَفْسِهِ لَقِيَ العَدُوّ فَصَدَقَ الله حتى قُتِلَ ، أَنْ مَا الدَّرَجَةِ الرَّالِعَةِ الشَّالِ الجهاد (الحديث: فَذَلكَ في الدَّرَجَةِ الرَّالِعَةِ اللهُ الجهاد (الحديث: فَذَلكَ في الدَّرَجَةِ الرَّالِعَةِ الللهِ الجهاد (الحديث:

\* "العَبْدُ إِذَا وُضِعَ في قَبْرِهِ وتَوَلَّى وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكانِ فَأَفْعَدَاهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: ما كُنْتَ تَقُولُ فِي هذا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ ﷺ؟ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، أَبْدَلَكَ الله بِهِ مَقْعَداً مِنَ الجَنَّةِ»، مَقْعَدكَ مِنَ النَّارِ، أَبْدَلَكَ الله بِهِ مَقْعَداً مِنَ الجَنَّةِ»، قال: "فَبرَ الجَنَّةِ»، قال: "فَبرَ الجُنَّةِ»،

فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ ما يَقُولُ النَّاسُ. فَيُقَالُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ ما يَقُولُ النَّاسُ. فَيُقَالُ: لَا دَرَيتَ وَلَا تَلَيتَ، ثُمَّ يُصْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَلِيدٍ ضَرْبَةً بَينَ أُذُنَيهِ، فَيَصِيحُ صَيحةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الظَّقَلَينِ». [خ في الجنائز (الحديث: 1338)، انظر (الحديث: 1328)، (الحديث: 3231)، د (الحديث: 3231)، س (الحديث: 2048) و2050)].

\* «كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، فَابْعَثْ إِلَيَّ غُلَاماً أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلَاماً يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ فِي طريقِهِ، إِذَا سَلَكَ، رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ، فَأَعْجَبَهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذلِكَ إِلَى الرَّاهِب، فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَايَّةِ عَظِيمَةِ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَم الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَراً فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْر السَّاحِر فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ، حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا ، وَمَضَى النَّاسُ ، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ، أَنْتَ، الْيَوْمَ، أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلُّ عَلَيَّ، وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِىءُ الأَكْمَة وَالأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِر الأَدْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِى فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: مَا هٰهُنَا لَكَ أَجْمَعُ، إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي، قَالَ [فَقَالَ]: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ تَعَالَى، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ، فَآمَنَ بِاللهِ، فَشَفَاهُ اللهُ، فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: وَلَكَ رَبٌّ غَيْرى؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَام، فَجِيءَ بِالْغُلَام، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ، قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبُّرِيءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ تَعَالَى، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَلِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ،

فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَعَا بِالمِنْشَارِ [بِالْمِئْشَارِ]، فَوَضَعَ المِنْشَارَ [الْمِئْشَارَ] فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَّعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جيءَ بجَلِيس الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَل كَذَا وَكَذَا، فَأَصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ ، وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ ، فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَرجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ ، فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْع، ثُمَّ خُذْ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ: بِاسْمِ اللهِ، رَبِّ الْغُلَامِ. ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذلِكَ قَتَلْتَنِي، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَّبَهُ عَلَى جِذْعٍ. ثُمَّ أَخَذَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ. ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ ٱلْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، رَبِّ الْغُلَامِ. ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغَهِ فِي مَوْضِع السَّهُم، فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا برَبِّ الْغُلَامَ. آمَنًا بِرَبِّ الْغُلَامِ . آمَنًا بِرَبِّ الْغُلَامِ، فَأُتِي الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ؟ قَدْ وَاللهِ، نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ بِأَفْوَاهِ [فِي أَفْوَاهِ] السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا، أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ، فَفَعَلُوا ، حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا ، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا ، فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ: يَا أُمَّهِ ، اصْبري ، فَإِنَّكَ

### [أُتَاهَا]

\* جاء رجل من بني فزارة إلى النبي على فقال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود، فقال على: «هَلْ لَكَ مِنْ إِيلِ؟»، قال: نعم، قال: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟»، قال: حمر، قال: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟»، قال: إن فيها لورقاً، قال: «فَأَنَّى أَتَاهَا ذَاكَ [ذلِكَ]؟»، قال: عسى أن يكون نزعه عرق، قال: «وَهذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ». [م في اللعان (الحديث: 3745/ 500/181)، د (الحديث: 2002)، س (الحديث: 3478)، جه (الحديث: 2002)].

### [أُتَاهُمَ]

\* أن أناساً في زمن النبي عَلَيْ قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال عَيْكُ: «نَعَمْ، هَل تُضَارُّونَ في رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ، ضَوْءٌ لَيسَ فِيهَا سَحَابٌ»، قَالوا: لا، قال: «وَهَل تُضَارُّونَ في رُؤْيَةِ القَمَر لَيلَةَ البَدْر، ضَوْءٌ لَيسَ فِيهَا سَحَابٌ»، قالوا: لا، قال النبي ﷺ: «مَا تُضَارُونَ فَى رُؤْيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ أَحَدِهِما ، إِذَا كانَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ: تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ ما كانَتْ تَعْبُدُ، فَلَا يَبْقى مَنْ كانَ يَعْبُدُ غَيرَ اللهِ مِنَ الأَصْنَامِ وَالأَنْصَابِ إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ في النَّارِ. حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، بَرٌّ أَوْ فاجِرٌ، وَغُبَّرَاتُ أَهْلِ الكِتَابِ، فَيُدْعِي اليَهُودُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُواً: كُنَا نَعْبُدُ عُزَيرَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ، ما اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ، فَمَاذَا تَبْغُونَ؟ فَقَالُوا: عَطِشْنَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا، فَيُشَارُ: أَلَا تَردُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ، كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً، فَيَتَسَاقَطُونَ في النَّارِ. ثُمَّ يُدْعى النَّصَارَى فَيُقَالُ لَهُمْ: مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ المَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ، ما اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ، فَيُقَالُ لَهُمْ: ماذَا تَبْغُونَ؟ فَكَذلِكَ مِثْلَ الأَوَّلِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، مِنْ بَرّ أَوْ فاجِر، أَتَاهُمْ رَبُّ العَالَمِينَ في أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا ، فَيُقَالُ: ماذَا تَنْتَظِرُونَ؟ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ ما كانَتْ تَعْبُدُ، قالُوا: فارَقْنَا النَّاسَ في الدُّنْيَا عَلَى أَفقَر مَا كُنَّا إِلَيهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ، وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا

عَلَى الْحَقِّ». [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7436/ 3005/ر 73)، ت (الحديث: 3340)].

 \* «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا ، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَّتْ قَطُّ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرٍ، تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا، وَلَا صَاحِبُّ بَقَر لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَر، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِقَوَائِمِهَا، وَلَا صَاحِبَ عَنْمَ لَّا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرٍ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلَا مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا، وَلَا صَاحِبِ كَنْزِ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ، إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ. يَتْبَعُهُ فَاتِحاً فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ، فَيُنَادِيهِ: خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتُهُ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ، سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْل»، قال رجل: يا رسول الله ﷺ! ما حق الإبل؟ قال: «حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ دَلُوهَا، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا ، وَمَنِيحَتُهَا ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ». [م في الزكاة (الحديث: 2293/ 988/ 27)].

\* "يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ، فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِباً إِلَى مَكَّةً، فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ المَّقَامِ، وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ أَهْلِ الشَّامِ، فَيُخْسَفُ وَالْمَقَامِ، وَيُبْعِثُ إلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ أَهْلِ الشَّامِ، فَيُخْسَفُ إِلَيْهِ بَعْثُ مِنَ أَهْلِ الشَّامِ، فَيُخْسَفُ أَلْكَ الشَّامِ، وَعُصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ بِين الركن والمقام، ثمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ أَخْوالله كَلْبٌ، فَيَبْعِمْ وَنَ عَلَيْهِمْ، وَذَلِكَ بَعْثُ اللهَ عَنْ مَكَةً لِمَنْ لَمْ يَشْهَدُ غَنِيمَةً كَلْبٍ، فَيَقْسِمُ الْمَالُ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيهِمْ عَلَيْهِمْ، وَذَلِكَ بَعْثُ الْمَالُ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةٍ نَبِيهِمْ عَنِيمَةً كُلْبٍ، فَيَقْسِمُ الْمَالُ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَةٍ نَبِيهِمْ عَلَيْهِمْ وَيُكَبَّ مَلُ الْمَالُ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَةٍ نَبِيهِمْ عَلَيْهِمْ وَيَكْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَةٍ نَبِيهِمْ عَلَيْهِمْ وَيُكَمِّلُ فَي النَّاسِ بِسُنَةٍ نَبِيهِمْ عَلَيْهِمْ وَيُكَمَّلُ مَا الْمُسْلِمُونَ ». [د في الفتن والملاحم (العديث: 428)].

\* «يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشَرَةَ»، يريد ساعة «فيه ساعة لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله عَزَّ وجَلَّ شَيْعًا إلَّا أَتَاهُ الله عَزَّ وجَلَّ شَيْعًا إلَّا أَتَاهُ الله عَزَّ وجَلَّ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ». [دالصلاة (العديث: 1048)، س (العديث: 1388)].

نَعْبُدُ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: لَا نُشْرِكُ بِاللهِ شَيئًا " مرتين أو ثلاثاً. [خ في التفسير (الحديث: 4581)، راجع (الحديث: 22)، م (الحديث: 453، 454)].

\* "اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرِ طَعَاماً فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَعَلَهُمْ". [د في الجنائز (الحديث: 3132)، ت (الحديث: 998)، جه (الحديث: 1610)].

\* كان عَلِيْ مما يكثر أن يقول الأصحابه: (هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا»، قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: «إنَّهُ أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَا قالًا لِي: انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَينَا عَلَى رَجُلِ مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِيَ بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ، فَيَتَهَدْهَدُ الحَجَرُ هَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فَلَا يَرْجِعُ إِلَيهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَجُل مُسْتَلَقِ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِكَلُّوبِ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّى وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينَهُ إِلَى قَفَاهُ - قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ: فَيَشُقُّ - قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الأَوَّلِ، فَمَا يَفرُغُ مِنْ ذلِكَ الجَانِب حَتَّى يَصِحَّ ذلِكَ الجَانِب كَمَا كَانَّ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفَعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالَا لِي: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا، فَأْتَينَا عَلَى مِثْلِ التَّنُورِ - قَالَ: فَأَحْسِب أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأُصْوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذلِكَ اللَّهَبِ ضَوْضَوْ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هؤُلَاءِ؟ قَالَ: قالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى نَهَر - حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّم، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرَ رَجلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارة، فَيَفَغَرُ لَهُ فاهُ فَيُلقِمُهُ حَجَراً

فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيهِ كُلَّمَا رَجِعَ إِلَيهِ فَغَرَ لَهُ فاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَراً، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذانِ؟ قَالَ: قالًا لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قال: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتينَا عَلَى رَجُل كَرِيهِ المَرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْآةً، وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ، فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبيع، وَإِذَا بَينَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ، لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طولاً في السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلدَانِ رَأَيتُهُمْ قَطُّ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا مَا هَؤلَاءِ؟ قَالَ: قالَا لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيِنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ، قَالَ: قَالَا لِي: ارْقَ فِيهَا، قَالَ: فَارْتَقَينَا فِيهَا، فَانْتَهَينَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِن ذَهَب وَلَبِن فِضَّةٍ ، فَأَتَينَا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رَجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: قَالَا لَهُمُ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذلِكَ النَّهَر، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرضٌ يَجْري كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البَيَاض، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَينَا قَدْ ذَهَبَ ذلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا في أَحْسَنِ صُورَةٍ، قَالَ: قَالَا لِي: هذهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهذاكَ منْزِلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرِي صُعُداً، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيضَاءِ، قَالَ: قَالَا لِي: هذاكَ منْزلُكَ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قالاً: أَمَّا الآنَ فَلا، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيتُ مُنْذُ اللَّيلَةِ عَجَباً، فَمَا هذا الَّذِي رَأَيتُ؟ قَالَ: قالَا لِي: أَمَا إِنَّا سَنُحْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ، يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينُهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيتِهِ، فَيَكْذِب الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ، وَأَمَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ في مِثْل بنَاءٍ التَّنُّورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يَسْبَحُ في النَّهَرِ وَيُلقَمُ الحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا،

وَأَمَّا الرَّجُلُ الكَرِيهُ المَرْآةِ، الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّم، وَأَمَّا الرَّجُلُ وَيَسعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّم، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ»، الولدانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ»، قال: فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال عَيْظ: ﴿ وَأَوْلَادُ المُشْرِكِينَ، وَأَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا فَمَلاً شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَناً وَشَطْرٌ قَبِيحاً، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالحاً وَآخَرَ سَيِّناً، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ». [خ في التعبير صالحاً وَآخَرَ سَيِّناً، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ». [خ في التعبير (الحديث: 7047)، راجع (الحديث: 845)].

#### [اتِّباعَ]

\* أمرنا على بسبع ونهانا عن سبع قال: «عِيَادَةَ المَريضِ، وَاتّباعَ الجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتَ العَاطِسِ، وَرَدَّ السَّلَامِ، وَنَصْرَ المَظْلُومِ، وَإِجابَةَ الدَّاعِي، وَإِبْرارَ المُقْسِمِ». الخ في المظالم والغصب (العديث: 2445)، راجع (العديث: 2423).

\* احَقُ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجنَائِزِ، وَإِجابَةُ الدَّعْوَةَ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ». [خ في الجنائز (الحديث: 1240)، م (الحديث: 5614)، د (الحديث: 5030)].

#### [اتُّبَاعِهِ]

\* "مَنْ سَمِعَ المُنَادِيَ فلَمْ يَمْنَعُهُ مِنَ اتّبَاعِهِ عُذْرٌ"، قالوا: وما العذر؟ قال: "خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلاةُ الَّتِي صَلَّى». [دالصلاة (الحديث: 551)، جه (الحديث: 793)].

# [أُتُبَاعهم]

\* قالت الأنصار: إن لكل قوم أتباعاً، وإنا قد اتبعناك، فادع الله أن يجعل أتباعنا منا، قال النبي على: «اللَّهُمُ اجْعَل أَتْبَاعَهُمْ مِنْهُمْ». [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3788)، راجع (الحديث: 3788)].

\* وَفَدَتْ وُفُودٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، فَكَانَ يَصْنَعُ بَعْضُنَا لِبَعْضِ الطَّعَامَ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُونَا إِلَى رَحْلِهِ، فَقُلْتُ: أَلَا أَصْنَعُ طَعَاماً فَأَدْعُورُهُمْ إِلَى رَحْلِي؟ فَأَمَوْتُ بِطَعَام يُصْنَعُ، ثُمَّ لَقِيتُ أَبًا هُرَيْرَةَ مِنَ الْعَشِيِّ، فَقُلْتُ: الدَّعُوةُ عِنْدِي اللَّيْلَةَ، أَبًا هُرَيْرَةَ مِنَ الْعَشِيِّ، فَقُلْتُ: الدَّعُوةُ عِنْدِي اللَّيْلَةَ،

فَقَالَ: سَبَقْتَنِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَذَعَوْتُهُمْ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَلَا أُعْلِمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِكُمْ؟ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، ثُمَّ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ، فَقَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً، فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنِّبَتَيْن، وَبَعَثَ خَالِداً عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الأُخْرَى، وَيَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحُسَّرِ، فَأَخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي كَتِيبَةٍ، قَالَ: فَنَظَرَ فَرَآنِي، فَقَالَ: «أَبُو هُرَيْرَةً!»، قُلْتُ: لَبَّيْك، يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «لَا يَأْتِينِي إِلَّا أَنْصَارِيٌّ». زَادَ غَيْرُ شَيْبَانَ: فَقَالَ: «اهْتِفْ لِي بَالأَنْصَارِ» قَالَ: فَأَطَافُوا بِهِ، وَوَبَّشَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشاً لَهَا، وَأَتْبَاعاً، فَقالُوا: نُقدِّمُ هؤُلَاءِ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ، وَإِنْ أُصِيبُوا أَعْطَيْنَا الَّذِي سُئِلْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشِ وَأَتْبَاعِهمْ»، ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ، إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى، ثُمَّ قَالَ: «حَتَّى تُوَافُونِي بِالصَّفَا»، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَمَا شَاءَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَداً إِلَّا قَتَلَهُ، وَمَا أَحَدٌ مِنْهُمْ يُوَجِّهُ إِلَيْنَا شَيْئًا، قَالَ: فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُبِيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشِ، لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْم، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُو آمِنٌ »، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ ، بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ، وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَجَاءَ الْوَحْيُ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ الْوَحْيُ لَا يَخْفَى عَلَيْنَا، فَإِذَا جَاءَ، فَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُولِ للهِ ﷺ حَتَّى ينْقَضِيَ الْوَحْيُ، فَلَمَّا قُضِيَ [انْقَض] الْوَحْيُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ»، قَالُوا: لَبَيْكَ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «قُلْتُمْ: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ»، قَالُوا: قَدْ كَانَ ذَاكَ، قَالَ: ﴿كَلَّا، إِنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، هَاجَرْتُ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكُمْ، وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ»، فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ، وَيَقُولُونَ: واللهِ، مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلَّا الضِّنَّ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ»، قَالَ: فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى دَارِ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَغْلَقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُم، قَالَ: وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، حَتَّى أَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ، فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، قَالَ: فَأَتَى عَلَى صَنَم إِلَى

جَنْبِ الْبَيْتِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ، قَالَ: وَفِي يَدِ رَسُولِ للهِ ﷺ قَوْسٌ، وَهُو آخِذٌ بِسِيةِ الْقَوْسِ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى الصَّنَم جَعَلَ يَطْعُنُهُ فِي عَيْنِهِ، وَيَقُولُ: «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ»، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ، أَتَى الصَّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ، حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ، وَرَفَع يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَحْمَدُ الله، وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُو. [م في الجهاد والسير (الحديث: وَيَدْعُو. [م في الجهاد والسير (الحديث: 4598/ 1780/ 88].

# [أَتُبَرِّئُكُمْ]

[أُتُبَعُ]

\* أحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة، قال: «اجْعَلُوا حِجَّتَكُمْ عُمْرَةً»، فقال الناس: ... فكيف نجعلها عمرة؟ قال: «انْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ، فَافْعَلُوا»، فردوا عليه القول فغضب. .. فقالت عائشة: من أغضبك؟ أغضبه الله، قال: «وَمَا لِي لَا أَغْضَبُ وَأَنَا آمُرُ أَمْراً فَلَا أَغْضَهُ الله، قال: (الحديث: 2982)].

\* بينما رسول الله على يصلي عند الكعبة، وجمع من قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم: . . . أيكم يقدم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى مرثها ودمها . . . فيجيء به . . . حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله على وضعه بين كتفية وضعه بين كتفيه . . . حتى ألقته

عنه... فلما قضى صلاته قال: «اللَّهُمَّ عَلَيكَ بِقُرَيشٍ» بِقُرَيشٍ» اللَّهُمَّ عَلَيكَ بِقُرَيشٍ» ثم سمَّى: «اللَّهُمَّ عَلَيكَ بِعَمْرِو بْنِ هِشَام، وَعُتْبَةً بْنِ رَبِيعَة، وَالوَلِيدِ بْنِ عِشَام، وَعُتْبَةً بْنِ رَبِيعَة، وَالوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً، وَأُمَيَّة بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةً بْنِ الوَلِيدِ بْنِ عُمَارَةً بْنِ الوَلِيدِ» خَلَفٍ، وَعُمَارَةً بْنِ الوَلِيدِ». . . ثم قال: «وَأُتْبِعَ أَصْحَابُ القلِيبِ لَعْنَةً». [خ في الصلاة (الحديث: 520)، راجع (الحديث: 240)].

\* «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلمٌ ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيّ فَليَتَّبِعْ ». [خ في الحوالات (الحديث: 2287)، انظر (الحديث: 2288)، و(الحديث: 3345)، د (الحديث: 4705)، س (الحديث: 4705)].

[أُتُبِعِ]

\* قال ﷺ لأبي ذر: «اتَّقِ الله حَيْثَمَا كُنْتَ، وَأَنْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ». [تالبر والصلة (الحديث: 1987)].

[أتُبُّعٌ]

\* «مَا أَدْرِي أَتُبَعْ لَعِينٌ هُوَ أَمْ لَا ، وَما أَدْرِي أَعُزَيرٌ نَبِيٌّ هُوَ أَمْ لَا ، وَما أَدْرِي أَعُزَيرٌ نَبِيٌّ هُوَ أَمْ لَا ». [د ني السنة (الحديث: 4674)].

[أُتُّبعُ]

[أُتُّبَعَ]

"الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ،
 وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمنَّى عَلَى الله». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2450)].

[اتَّبَعَ]

\* أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش، وكانوا تجاراً بالشأم... قال: ثم دعا بكتاب رسول الله على فقرىء، فإذا فيه: «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ، إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، السَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى، أَمَّا بَعْدُ». [خ في الاستئذان (الحديث: 6250)، راجع (الحديث: 5، 7)].

\* "إِنَّ مِنْ قَلْبِ ابْنِ آ دَمَ، بِكُلِّ وَادٍ، شُعْبَةً، فَمَنِ اتَّبَعَ

[اتُّبعَ]

\* «أَيُّمَا دَاعِ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ فَاتُبْعَ، فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَوْزَارِ مَنِ اتَّبَعَهُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً، وَأَيُّمَا دَاعِ دَعَا إِلَى هُدًى فَاتُبِعَ، فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً». [جه السنة (الحديث: 205)].

\* «مَنْ سَنَّ سُنَّةَ خَيْرٍ فَاتَبْعَ عَلَيْهَا فَلَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِ مَنْ سَنَّ سُنَّةً مَنْ النَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً شَرِ فَاتَبْعَ عَلَيْهَا، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ أُوْزَارِ مَنْ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً». [ت العلم (الحديث: 2675)].

[اتَّبعَ]

\* أَن نَصْرَ بِنَ عَاصِمِ اللَّيْثِيِّ قالَ: أَتَيْنَا الْيَشْكُرِيَّ فَى رَهْطٍ مِنْ بَنِي لَيْثِّ فقالَ : مَن الْقَوْمُ؟ فَقُلْنَا : بَنُو لَيْثٍ، أَتَيْنَاكَ نَسْأَلُكَ عن حَدِيثِ حُذَيْفَةً، فَذَكَرَ الحديثَ. قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قالَ: «فِنْنَةٌ وَشَرٌّ؟» قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَعْدَ هَذا الشَّرِّ خَيْرٌ. قالَ: «يَا حُذَيْفَةَ، تَعَلَّمْ كِتَابَ اللهِ، وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِّ خَيْرٌ؟ قَالَ: «هُدْنَةٌ عَلَى دَخَن، وَجَمَاعَةٌ عَلَى أَقْذَاءٍ فِيهَا أَوْ فِيهِمْ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الْهُدْنَةُ عَلَى الْدَّخَنِ مَا هِيَ؟ قالَ: «لا تَرْجِعُ قُلُوبُ أَقْوَام عَلَى الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ»، قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، َّهَلْ بَغْدَ هَذَا الْـحَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: «فِثْنَةٌ عَمْيَاءُ صَمَّاءُ، عَلَيْهَا دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ النَّارِ، فإنْ تَمُتْ يَا حُذَيْفَةُ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جِذْكِ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَّبعَ أَحَداً مِنْهُمْ ١٠ [د في الفتن والملاحم (الحديث: 4246)، راجع الحديث: 4244)].

# [أُتُبَعْتَ]

\* أن المقداد وجد ثمانية عشر ديناراً، فقال: خذ صدقتها يا رسول الله قال: «ارْجِعْ بِهَا، لَا صَدَقَةَ فِيهَا، بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا»، ثم قال: «لَعَلَّكَ أَتْبَعْتَ يَدَكَ فِي النَّهْ لَكَ فِي النَّهْ (الحديث: 2508)].

#### [اتَّبَغْتَ]

\* ﴿إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدتَهُمْ أو كِدتَ

قَلْبُهُ الشَّعَبَ كُلَّهَا، لَمْ يُبَالِ اللهُ بِأَيِّ وَادٍ أَهْلَكَهُ، وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللهِ كَفَاهُ التَّشَعُّبَ». [جه الزهد (الحديث: 616)].

\* ﴿إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَنْنِي اللهُ بِهِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْماً فَقَالَ: يَا قَوْم إِنِّي رَأَيتُ الجَيشَ بِعَينَيَّ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ العُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَذَلَجُوا، فَانْظَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ فَأَدْبُوا، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ فَأَصْبَحُهُمُ الجَيشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَنَهُمْ فَاصْبَحُهُمُ الجَيشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ أَطَاعِنِي فَاتَبُعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الحَقِّ». [خ في وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الحَقِّ». [خ في العنصام (العديث: 6482)].

\* «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ للهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيم الرَّوم، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلَام، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَينِ، فَإِنْ تَوَلَّيتَ فَإِنَّ عَلَيكَ وَأَسْلِمْ اللهُ عَلَيكَ وَأَسْلِمْ يَعْلَقُ اللهُ عَلَيكَ اللهُ عَلَيكَ اللهُ عَلَيكَ إِنَّهُ اللهَ عَلَيْكِ تَعَالَوْا إِلَى صَلِمَةِ اللهُ مَسْلَمْ، مَوْتِم بَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدُ إِلَّا اللهَ وَإِلَى قَوْلِهِ وَالشَهَدُوا بِلَى عَلَيْمُ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْحَالِي قَوْلِهِ وَالشَهَدُوا إِلَى اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُوا إلَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ ال

\* «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِم إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً فَصَلَّى عَلَيْهِ قُمُ انْتَظَرَ حَتَّى يُوضِعَ فِي قَبْرِهِ كَانَ لَهُ قِيراطَانِ أَحَدُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ قِيراطً». [س الإيمان وشرائعه (الحديث: 5047)، تقدم (الحديث: 1995)].

\* «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِم إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّى عَلَيهَا، وَيُفْرَغَ مِنْ دَفنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطِينِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ». [خ في بدء الإيمان (الحديث: 47)].

\* «مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أَتَى السُّلْطَانَ افْتَتَنَ ». [د في الضحايا (الحديث: 2859)، ت (الحديث: 2256)).

\* "يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمَانُ قَلْبَهُ،
 لا تَغْتَابُوا المُسْلِمِينَ، وَلا تَتَبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فإِنَّهُ مَنْ
 اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ الله عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ الله عَوْرَتَهُ
 يَفْضَحْهُ فَى بَيْتِهِ ". [دفي الأدب (الحديث: 4880)].

أَنْ تُفْسِدَهُمْ". [د في الأدب (الحديث: 4888)].

### [اتَّبَعْتُمْ]

\* ﴿إِذَا اتَّبَعْتُمْ جَنَازَةً فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ». [م في الجنائز (الحديث: 221/ 959/ 76)].

### [اتَّبَغْتَنِي]

\* «إن مُوسى قَامَ خَطِيباً في بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، فَأَوْحى اللهُ إِلَيهِ، إِنَّ لِي عَبْداً بِمَجْمَع البحْرَين هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قالَ مُوسى: يَا رَبِّ فَكَيفَ لِيَ بهِ؟ قَالَّ: تَأْخُذُ مَعَكَ حُوتاً فَتَجْعَلُهُ في مِكْتَلِ، فَحَيثُما فَقَدْتَ الحوتَ فَهِوَ ثَمَّ، فَأَخَذَ حُوتًا فَجَعَلَهُ فَي مِكْتَل، ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِهَمْتَاهُ يُوشَعَ بْن نُونٍ، حَتَّى إِذَا أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤوسَهُمَا فَنامًا، وَاضْطَرَبَ الحُوتُ في المِكْتَل فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ في البَحْر، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ في البَحْر سَرَباً، وَأَمْسَكَ اللهُ عَن الحُوتِ جِرْيَةَ المَاءِ فَصَارَ عَلَيهِ مِثْلَ الطَّاقِ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ نَسِيَ صَاحِبُهُ أَن يُخْبِرَهُ بِالحوتِ، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيلَتِهِمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ قَالَ مُوسى لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً، قالَ: وَلَمْ يَجِدْ مُوسى النَّصَبَ حَتَّى جاوَزَا المَكانَ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيتَ إِذْ أَوَينَا إِلَى الصَّحْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَما أَنْسَانِيهِ إلَّا الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وَاتَّخَذ سبيلَهُ في البَحْرِ عَجَباً، قالَ: فَكَانَ لِلحُوتَ سَرَباً، وَلِمُوسِي وَلِفَتَاهُ عَجَباً، فَقَالَ مُوسِي: ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغى، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِما قَصَصاً، قالَ: رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجِى ثَوْياً، فَسَلَّمَ عَلَيهِ مُوسى، فَقَالَ الخَضِرُ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟! قَالَ: أَنَا مُوسى، قالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ، أَتَيتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً، قالَ: إنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، يَا مُوسى إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلمِ اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلم مِنَّ عِلم اللهِ عَلَّمَكَ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، فَقَالَ مُوسى: سَتَجَّدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِراً وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْراً، فَقَالَ لَهُ

الخَضِرُ: فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيٍّ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِل البَحْرِ، فَمَرَّتْ سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُوا الخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بغَير نَوْلِ، فَلَمَّا رَكِبَا في السَّفِينَةِ، لَمْ يَفجَأُ إِلَّا وَالخَضِرُ قَدْ قَلَعَ لَوْحاً مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ بالقَدُوم، فَقَالَ لَهُ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بغير نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً إِمْراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، قالَ: لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً»، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَكَانَتْ الأُولَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً، قالَ: وَجاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ فِي البَحْرِ نَقْرَةً، فَقَالَ لَهُ الخَضِرُ: ما عِلمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ، إِلَّا مِثْلُ ما نَقَصَ هذا العُصْفُورُ مِنْ هذا البَحْر، ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَينَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ، إذْ أَبْصَرَ الخَضِرُ غُلَاماً يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلتَ نَفساً زَاكيَةً بغَير نَفس، لَقَدْ جِنْتَ شَيئاً نُكْراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لُنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، قالَ: وَهذا أَشَدُّ مِنَ الأُولَى، قالَ: إِنْ سَأَلتُكَ عَنْ شَيٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ، قالَ: مائِلٌ، فَقَامَ الخَضِرُ فَأَقامَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ مُوسى: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً، قالَ: ﴿ هَٰذَا فِرَاقُ بَيِّنِي وَيَنْنِكُ ۚ \_ إِلَــى قَــوْلِــهِ \_ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ [78\_ 82]»، فقال رسول الله ﷺ: "وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللهُ عَلَينَا مِنْ خَبَرهِماً». [خ في التفسير (الحديث: 4725)، راجع (الحديث: 122)].

\* «إِنَّهُ بَيْنَمَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فِي قَوْمِهِ يُذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ - وَأَيَّامُ اللهِ نَعْمَاؤُهُ وَبَلَاؤُهُ - إِذْ قَالَ: مَا أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ رَجُلاً خَيْراً وأَعْلَمَ مِنِّي، قَالَ: فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: إِنِّي أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ مِنْهُ، أَوْ عِنْدَ مَنْ هُوَ، إِنَّ فِي الأَرْض رَجُلاً هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: يَا رَبِّ، فَدُلَّنِي

عَلَيْهِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: تَزَوَّدْ حُوتاً مَالِحاً، فَإِنَّهُ حَبْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَعُمِّي عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ وَتَرَكَ فَتَاهُ فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمَاءِ، فَجَعَلَ لَا يَلْتَئِمُ عَلَيْهِ، صَارَ مِثْلَ الْكُوَّةِ، قَالَ: فَقَالَ فَتَاهُ: أَلَا أَلْحَقُ نَبِيَّ اللهِ فَأُخْبِرَهُ؟ قَالَ: فَنُسِّي، فَلَمَّا تَجَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ: ﴿ وَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينًا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا﴾ [الكهف: 62]، قَالَ: وَلَمْ يُصِبُّهُمْ نَصَبٌ حَتَّى تَجَاوَزَا، قَالَ: فَتَذَكَّرَ قَالَ: أَرَأَيْتَ إذا أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر [الدجي] عجباً ، قال: ﴿ وَلَاكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَذًا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا﴾ [الكهف: 64]، فَأَرَاهُ مَكَانَ الْحُوتِ، قَالَ: ههُنَا وُصِفَ لِي، قَالَ: فَذَهَبَ يَلْتَمِسُ فَإِذَا هُوَ بِالْخَضِر مُسَجِّى ثَوْباً، مُسْتَلْقِياً عَلَى الْقَفَا، أَوْ قَالَ: عَلَى حَلَاوَةٍ الْقَفَا، قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ قَالَ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ. مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: وَمَنْ مُوسَى؟ قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: مَجِي مَا جَاءَ بِكَ ؟ قَالَ: جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلَّمْتَ رُشْداً، قَالَ: ﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبِّزًا ﴿ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَوْ يَجُطُ بِهِ خُبُرًا ﴿ ﴿ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ مِنْ مُ اللَّهِ مُلَّا مُنْ مُ اللَّهُ مُ اللَّ أُمِرْتُ بِهِ أَنْ أَفْعَلَهُ إِذَا رَأَيْتَهُ لَمْ تَصْبِرْ، قَالَ: ﴿سَتَجِدُنِيَ إِن شَكَةَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿ إِلَّ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ اللَّهُ فَالطَّلْقَا حَقَّ إِذَا رَكِبًا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَفَهَا ﴾ [الكهف: 69\_71]، قَالَ: انْتَحَى عَلَيْهَا، قَالَ لَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ أَخَرَقْنِهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْنًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَغَرًا ۞ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلا تُرْقِقِني مِنْ أَمِّرِي عُسْرًا ﴾ [الكهف: 71 \_ 73]، فَآنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غِلْمَاناً يَلْعَبُونَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى أَحَدِهِمْ بَادِيَ الرَّأْيِ فَقَتَلَهُ، فَذُعِرَ عِنْدَهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ، ذَعْرَةً مُنْكَرَةً. قَالَ: أَقَتَلْتَ نَفْساً زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْس لَقَدْ جئتَ شَيْئاً نُكْراً"، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عِنْدُ هَذَا الْمَكَانِ: "رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى، لَوْلَا أَنَّهُ عَجَّلَ لَرَأَى الْعَجَبَ، وَلَكِنَّهُ أَخَلَتْهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ

﴿ قَالَ إِن سَأَلُنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصْنِحِبْنَيٌّ قَدُ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا (آ) الكهف: 76]، وَلَوْ صَبَرَ لَرَأَى الْعَجَبَ» قَالَ: وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَداً مِنَ الأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَخِي كَذَا، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا ، فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية لِئاماً فطافا في المجالس فاستطعما أهلها، ﴿ ﴿ فَأَبُوا أَن يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَامَةٌ قَالَ لَوَ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَنَدًا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَتْنِكَ ﴾ [الكهف: 77 ـ 78] وَأَخَلَ بِنُوْبِهِ، قَالَ: ﴿ سَأَنِّينَكُ بِنَأْوِيلِ مَا لَرْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ ١ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ﴾ [الكهف: 78 ـ 79]، إِلَى آخِرِ الآيَةِ، فَإِذَا جَاءَ الَّذِي يُسَخِّرُهَا فَوَجَدَهَا [وَجَدَهَا] مُنْخَرِقَةً فَتَجَاوَزَهَا فَأَصْلَحُوهَا بِخَشَبَةٍ، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَطْبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِراً، وَكَانَ أَبَوَاهُ قَدْ عَطَفَا عَلَيْهِ، فَلَوْ أَنَّهُ أَدْرَكَ أَرْهَقَهُمَا طُغْبَاناً وَكُفْراً. ﴿ فَأَرِدْنَا ۚ أَن يُبْدِلَهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوٰةً وَأَقْرَبَ رُحُمَا اللَّهِ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَمَّتُهُ﴾"، إلى آخر الآية [الكهف: 81\_82]. [م في الفضائل (الحديث: 6115/ 2380/ 172)، راجع (الحديث:

\* "قامَ مُوسى خَطِيباً في بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقِيلَ لَهُ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ قالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، وَأَوْحى إِلَيهِ: بَلَى، عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَعْرَينِ، هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قالَ: أَي رَبِّ، كَيفَ السَّبِيلُ الْبَعْرَينِ، هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قالَ: أَي رَبِّ، كَيفَ السَّبِيلُ الْبِيهِ؟ قالَ: تَأْخُذُ حُوتاً في مِكْتَلِ، فَحَيثُما فَقَدْتَ السَّبِيلُ الْبِيهِ؟ قالَ: تَأْخُذُ حُوتاً في مِكْتَلٍ، فَحَيثُما فَقَدْتَ السَّبِيلُ اللَّحُوتَ فَاتَّهُ يُوشَعُ بَنُ اللَّحُوتَ فَا اللَّحُوتَ فَنَزَلَا الْمُوتَ ، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَنَزَلَا عِنْدَهَا، قالَ: فَوَضَعَ مُوسى رَأْسَهُ فَنَامَ »، وفي رواية: "وَفِي أَصْلِ الصَّحْرَةِ عَينٌ يُقَالُ لَهَا: الحَياةُ، لا يُصِيبُ مِنْ مَائِهَا شَيءٌ إِلَّا حَيِيَ ، فَأَصَابَ الحُوتَ مِنْ مَاءِ تِلكَ مِنْ مَائِهَا شَيءٌ إِلَّا حَيِيَ ، فَأَصَابَ الحُوتَ مِنْ مَاءِ تِلكَ مِنْ مَائِهَا شَيءٌ إِلَّا حَيِيَ ، فَأَصَابَ الحُوتَ مِنْ مَاءِ تِلكَ مِنْ مَائِهَا شَيءٌ إِلَّا حَيِيَ ، فَأَصَابَ الحُوتَ مِنْ مَاءِ تِلكَ مَنْ مَائِهَا شُيءٌ إِلَّا حَيِيَ ، فَأَصَابَ الحُوتَ مِنْ مَاءِ تِلكَ مَنْ مَائِهَا شُيءٌ إِلَّا حَيِي ، فَأَصَابَ الحُوتَ مِنْ مَاءِ لَكَ الْبَحْرَ ، فَنَامُ الْمَتَعَلَمُ فَلَا مُوسى قالَ لِفَتَاهُ : ﴿ وَالنَا عَلَا مَنَامَ الْمَوسَى قالَ لَهُ مَاءً الْمَرْمِ اللَّهُ فَتَاهُ يُوسَعُ بُنُ نُونٍ : ﴿ أَرْمَيْتَ إِذَ أُويَتَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَا اللَّهُ فَتَاهُ يُوسَعُ بُنُ نُونٍ : ﴿ أَرْمَيْتَ إِذَ أُويَتَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَا اللَّهُ فَتَاهُ يُوسَعُ بُنُ نُونٍ : ﴿ أَرْمَيْتَ إِذَ أُويَتَا إِلَى الْمَحْرَةِ عَنَاهُ لِنَهُ مَا اللَّهُ فَتَاهُ يُوسَعُ بُنُ نُونٍ : ﴿ أَرْمَيْتَ إِذَ أُويَتَا إِلَى الْمَحْرَاهِ فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَائِونَ الْمِنْ فَلَاهُ وَلَا لَهُ مَا أَلَى الْمُوتَ الْمَائِونُ فَي الْمَعْمَ الْمَائِولَ الْمَوسَى قالَ : فَرَجَعَا يَقُومُانِ فَي فَالَ الْمَنَاءُ الْمَنَامُ الْمُوسَى قالَ : فَرَجَعَا يَقُومُانِ فَي الْمَائِلَ فَي مُنَاهُ الْمَائِهُ الْمُوسَى قَالَ الْمُوسَى قَالَ الْمَائِولَ الْمَالَ الْمَائِمُ الْمَائِهُ الْمُوسَى الْمَائِولَ الْمَائِهُ الْمُو

آثَارِهِمَا، فَوَجَدًا في البَحْرِ كالطَّاقِ مَمَرَّ الحُوتِ، فَكَانَ لِفَتَاهُ عَجَباً ، وَلِلْحُوتِ سَرَباً ، قالَ : فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ، إذا هُمَا بِرَجُل مُسَجَّى بِثَوْب، فَسَلَّم عَلَيهِ مُوسى، قالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ، فَقَالَ: أَنَا مُوسى، قالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ هَلِ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً. قالَ لَهُ الخَضِرُ: يَا مُوسى إِنَّكَ عَلَى عِلم مِنْ عِلْمَ اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لَا تَعْلَمُهُ. قالَ: بَلِ أَتَّبِعُكَ، قالُّ: فَإِنِ الَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً. فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانُ عَلَى السَّاحِل، فَمَرَّتْ بهمَا سَفِينَةٌ فَعُرفَ الحَضِرُ، فَحَمَلُوهُمْ في سَفِينَتِهِمْ بِغَيرِ نَوْلٍ، يَقُولُ: بِغَيرِ أَجْرِ، فَرَكِبَا السَّفِينَةَ. قالَ: وَوَقَعَ عُصْفُورٌ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَغَمَسَ مِنْقَارُهُ البَّحْرَ، فَقَالَ الخَضِرُ لِمُوسى: ما عِلمُكَ وَعِلمِي وَعِلمُ الخَلائِق في عِلم اللهِ، إِلَّا مِقْدَارُ ما غَمَسَ هذا العُصْفورُ مِنْقَارَهُ، قالَ: فَلَمْ يَفجَأُ مُوسى إذْ عَمَدَ الخَضِرُ إِلَى قَدُوم فَخَرَقَ السَّفِينَةَ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلٍ ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ﴿لَقَدْ جِنْتَ﴾ [71] الآية، فَانْطَلَقَا إِذَا هُما بِغُلَام يَلِعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَطَعَهُ، قِالَ لَهُ مُوسِي: أَقَتَلَتَ نَفساً زَكيَّةً بَغَير نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيئًا نُكْراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً - إِلَى قَوْلِهِ - فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَداً فِيهَا جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَأَقامَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: إِنَّا دَخَلْنَا هذهِ القَرْيَةَ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا، لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً، قالَ: هذا فِرَاقُ بَينِي وَبَينِكَ، سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيهِ صَبْراً»، قال ﷺ: «وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَينَا مِنْ أَمْرهِما»، وكان ابن عباس يقرأ: وكان أمامهم ملك يأحذ كل سفينة صالحة غصباً، وأما الغلام فكان كافراً. [خ في التفسير (الحديث: (4727)، راجع (الحديث: 74، 122)].

\* (قَامَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ،
 فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ، قَالَ: فَعَتَبَ

اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَع الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ مُوسَى: أَيْ رَبِّ، كَيْفَ لِي بهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: احْمِلْ حُوتاً فِي مِكْتَلِ، فَحَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ ، وَهُوَ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ ، فَحَمَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، حُوتاً فِي مِكْتَل، وَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَمْشِيَانِ حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ، فَرَقَدُّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفَتَاهُ، فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَل، حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَل، فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ، قَالَ: وَأَمْسَكَ اللهُ عَنْهُ جِرْيَةَ الْمَاءِ حَتَّى كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ، فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَباً، وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَباً، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهمَا وَلَيْلَتَهُمَا، وَنَسِيَ صَاحِبُ مُوسَى أَنْ يُخْبِرَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿قَالَ لِفَتَنَهُ ءَالِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا﴾ [الكهف: 62]، قَالَ: وَلَمْ يَنْصَبْ حَتَّىٰ جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ. ﴿قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيِّنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذَكُرُمُّ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴾ [الكهف: 63]، قَالَ مُوسَىٰ: ﴿ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبَغُّ فَأَرْتَدًا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا فَصَصَا﴾ [الكهف: 64]، قَالَ: يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ فَرَأَى رَجُلاً مُسَجِّى عَلَيْهِ بِثَوْبِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: أَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: مُوسَى بَنِي إسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّكَ عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى عَلَيُّهِ السَّلَامُ: ﴿ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمِن مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ لَهُ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَرْ تَجُطْ بِدِ، خُبْرًا ﴿ إِلَيْكَ قَالَ سَتَجِدُفِى إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ إِنَّ ﴾ [الكهف: 66\_69]، قَـالَ لَـهُ الْـخَـضِـرُ: ﴿ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ [الكهف: 70]، قَالَ: نَعَمْ، فَانْظَلَقَ الْخَضِرُ وَمُوسَى يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِل الْبَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمَاهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، فِعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْح مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونَّأُ

بِغَيْر نَوْلٍ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا. ﴿ لَقَدْ جِنْتَ شَيْنًا إِمْرًا اللَّهِ ۗ قَالَ أَلَمَ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرِّهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ إِنَّ ﴾ [الكهف: 71\_73]، ثُمَّ خَرَجًا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل إِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ، فَقَتَلَهُ ۚ فَقَالَ مُوسَى: ﴿أَقَنَّلَتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَقْسِ لَقَدُ حِنْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿ ﴿ فَالَ أَلَوْ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَإِنَّا ﴾ [الكهف: 74\_75]؟ قَالَ: وَهُذِهِ أَشَـــــُدُ مِـــنَ الأُولَـــي ﴿قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبَنَّىٰ قَدُ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذُرًا ﴿إِنَّ فَأَنطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَآ أَنْيَآ أَهْلَ قَرْيَةِ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَفَامَةً قَالَ لَو شِنْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ إِلَّهُ ﴾ [الكهف: 76\_77]، يَقُولُ مَائِلٌ، قَالَ ٱلْخَضِرُ بِيَدِهِ هَاكَذَا، فَأَقَامَهُ، قَالَ لَهُ مُوسَىٰ: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا، لَوْ شِئْتَ لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً، قَـــالَ: ﴿ قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ سَأَنْيِتُكَ بِنَأْوِيلِ مَا لَتُر تَسْتَطِع غَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ ﴿ إِلَّهُ ﴾ [الكهف: 78]»، قَمالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ: ﴿ يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى ، لَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِهِمَا»، قال: وقال ﷺ: «كَانَتِ الأُوْلَى مِنْ مُوسَى نِسْيَاناً»، وقال: «وَجَاءَ عُصْفُورٌ حَتَّى وَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، ثُمَّ نَقَرَ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنَ الْبَحْر». [م في الفضائل (الحديث: 6113/ 2380/ 170].

[أُتَّبِعُكَ]

\* ﴿ أَنَّ مُوسى قَامَ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ : أَنَا ، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ ، إِذْ لَمْ يَرُدُّ الغَلمَ إِلَيهِ ، فَقَالَ لَهُ : بَلَى ، لِي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ البَحْرَينِ العِلمَ إِلَيهِ ، فَقَالَ لَهُ : بَلَى ، لِي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ البَحْرَينِ العِلمَ إِلَيهِ ، فَقَالَ لَهُ : بَلَى ، لِي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ البَحْرَينِ هُو أَعْلَمُ مِنْكَ ، قَالَ : أَي رَبِّ وَمَنْ لِي بِهِ ؟ - قَالَ : تَأْخُذُ حُوتاً ، شُفيانُ ، أَي رَبِّ ، وَكَيفَ لِي بِهِ ؟ - قَالَ : تَأْخُذُ خُوتاً ، فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلٍ ، وَرُبَّمَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَهُو ثَمَّ ، وَرُبَّمَا قَالَ : فَهُو نَعْتَلٍ ، حَيثُمَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَهُو ثَمَّ ، وَرُبَّمَا قَالَ : فَهُو نَعْتَلٍ ، وَأَخَذَ خُوتاً فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلٍ ، وَرُبَّمَا قَالَ : عَلْمَ وَفَتَاهُ يُوشَعُ بُنُ نُونٍ ، حَتَّى أَتَبَا الصَّحْرَةَ وَتَا الصَّحْرَةَ الْمَالَ هُو وَفَتَاهُ يُوشَعُ بُنُ نُونٍ ، حَتَّى أَتَبَا الصَّحْرَةَ أَنْ اللَّهُ مُو وَفَتَاهُ يُوشَعُ بُنُ نُونٍ ، حَتَّى أَتَبَا الصَّحْرَةَ اللَّهُ عَلَى الْسَائِيلَ هُو وَفَتَاهُ يُوشَعُ بُنُ نُونٍ ، حَتَّى أَتَبَا الصَّحْرَةً وَلَا الْعَلْمَ هُو وَفَتَاهُ يُوشَعُ بُنُ نُونٍ ، حَتَّى أَتَبَا الصَّحْرَةً وَلَا الصَّعْرَةً وَلَا المَّكَونَ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْ

وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا، فَرَقَدَ مُوسى وَاضْطَرَبَ الحُوتُ فَخَرَجَ، فَسَقَطَ فِي البَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَباً، فَأَمْسَكَ اللهُ عَنِ الحُوتِ جِرْيَةَ المَاءِ، فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ، فَقَالَ: هَكَذَا مِثْلُ الطَّاقِ، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ بَقِيَّةَ لَيلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً، وَلَمْ يَجِدْ مُوسى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ حَيثُ أَمَرَهُ اللهُ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيتَ إِذْ أَوَينَا إِلَى الصَّحْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرُه، وَاتَّخَذَ سَبيلَهُ فِي البَحْرِ عَجَباً، فَكَانَ لِلحُوتِ سَرَباً وَلَهُمَا عَجَباً، قَالَ لَهُ مُوسى: ذلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارهِمَا قَصَصاً، رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجَّى بِثَوْبِ، فَسَلَّمَ مُوسى فَرَدّ عَلَيهِ، فَقَالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسى، قَالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتَيتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلَّمْتَ رَشَداً، قَالَ: يَا مُوسى إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لَا تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ علَّى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، قَالَ: هَل أَنَّبِعُكُ؟ قَالَ: ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ إِنَّ كَيْفَ نَصْبِرُ عَلَى مَا لَوْ يُحِط بِهِ خُبْرًا - إِلَى قَوْلِهِ - أَمْرًا ﴾ [الكهف: 67 - 69] فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ كَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُوا الخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيرٍ نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ، فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي البَحْرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَين ، قَالَ لَهُ الخَضِرُ: يَا مُوسى مَا نَقَصَ عِلمِي وَعِلمُكَ مِنْ عِلم اللهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَص هذا العُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ البَحْرَ، إذْ أَخَذَ الفَأْسَ فَنَزَعَ لَوْحاً ، قَالَ: فَلَمْ يَفجَأْ مُوسَى إِلَّا وَقَدْ قَلَعَ لَوْحاً بِالقَدُّومِ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: مَا صَنَعْتَ؟ قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلِ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً إِمْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، قَالَ: لَا تُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً، فَكَانَتِ الأُوْلَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً، فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ البَحْرِ مَرُّوا بِغُلَام يلعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بِيِّدِهِ هَكَذَا \_

وَأَوْمَا سُفيَانُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَقْطِفُ شَيئاً \_ فَقَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلتَ نَفساً زَكِيَّةً بِغَيرِ نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، قَالَ: إِنْ سَأَلتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً، فَانْطَلَقَا، حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما، فَوَجَدَا فِيهَا جدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ، مَائِلاً، أَوْمَأَ بِيَدِهِ هَكَذَا \_ وَأَشَارَ سُفيَانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيئاً إِلَى فَوْقُ، فَلَمْ أَسْمَعْ سُفيَانَ يَذْكُرُ مَائِلاً إِلَّا مَرَّةً \_ قَالَ: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، عَمَدْتَ إِلَى حائِطِهمْ، لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً. قَالَ: هذا فِرَاقُ بَينِي وَبَينِكَ، سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيهِ صَبْراً - قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: \_ وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى كَانَ صَبَرَ فَقَصَّ اللهُ عَلَينَا مِنْ خَبَرهِمَا - قَالَ سُفيَانُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ - يَرْحَمُ اللهُ مُوسى، لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصُّ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3401)].

\* (قَامَ مُوسى النَّبِيُّ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيهِ، فَأَوْحِي اللهُ إِلَيهِ أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَع البَحْرَينِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيفَ بِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: احْمِل حُوتاً فِي مِكْتَلِ، فَإِذَا فَقَدْتَهُ، فَهُوَ ثُمَّ، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِّ نُونٍ وَحَمَلًا حُوتاً فِي مِكْتَل، حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا وَنَامَا، فَأَنْسَلَّ الحُوتُ مِنَ المِكْتَل، فَاتَّخَذَ سَبيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَباً، وَكَانَ لِمُوسى وَفَتَاهُ عَجَباً، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسى لِفَتَاهُ: ﴿ وَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلْذَا نَصَبًا ﴿ [السَحَهَ فَ 62] وَلَمْ يَجِدْ مُوسى مَسّاً مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جاوَزَ المَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: ﴿ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ ﴾ [الكهف: 63] قَالَ مُوسى: ﴿ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴾ [الكهف: 64] فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، إِذَا رَجُلٌ مُسَجِّى بِثَوْب، أَوْ قَالَ: تَسَجّى بِثَوْبِهِ، فَسَلَّمَ مُوسى، فَقَالَ الخَضِرُ: وَأَنَّى بأرْضِكَ السَّلَامُ؟ فَقَالَ: أَنَا مُوسى، فَقَالَ: مُوسى بَنِي

إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ مُوسَى: ﴿ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشَدًا إِنَّ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ [الكهف: 66 \_ 67] يَا مُوسى، إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلمَّ عَلَّمَكُهُ لَا أَعْلَمُهُ، ﴿قَالَ سَتَجِدُنِى إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَاَّ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿ إِلَّهُ ﴾ [الكهف: 69] فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ، لَيسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعُرِفَ الخَضِرُ، فَحَمَلُوهُما بِغَير نَوْلٍ، فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَين فِي البَحْر، فَقَالَ الخَضِرُ: يَا مُوسَى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلَّا كَنَقْرَةِ هذا العُصْفُورِ فِي البَّحْرِ، فَعَمَدَ الخَضِرُ إِلَى لَوْح مِنْ أَلْوَاح السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوَّل، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا؟ ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا نُوَاخِذْنِي بِمَا نَبِيتُ ﴾ [الكهف: 72 ـ 73]؛ فَكَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً فَانْطَلَقَا فَإِذَا غُلَامٌ يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بيَدِهِ، فَقَالَ مُوسى: ﴿ أَقَلَتْ نَفْسًا زَّكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ [الكهف: 74] ﴿ قَالَ أَلَرَ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبُرا ﴿ ﴾ [الكهف: 75]، ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنيَّا أَهْلَ قَرْيَةِ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِهَا جِدَارًا بُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَفَامَتُهُ ﴾ [الكهف: 77] قَالَ الخَضِرُ بِيَدِهِ، فَأَقَامَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: ﴿ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ قَالَ هَنَدًا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَتْنِكَ ﴾ [الكهف: 77\_ 78]»، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسى، لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا». [خ في العلم (الحديث: 122)، م (الحديث: 113/ 2380/ 170)، راجع (الحديث: 74، 78، 3401، 4727)].

### [اتَّبَعنَا]

\* أن رجلاً من الأنصار يقال له شعيب، كان له غلام لحام، فقال له: اصنع لي طعام خمسة، لَعَلِي أدعو النبي على خامس خمسة، وأبصر في وجه النبي على الجوع، فدعاه، فتبعهم رجل لم يدع، فقال له على:

وَجَدْنَا في كِتَابِ الله اتَّبَعْنَاهُ اللهِ . [د في السنة (الحديث: 4605)، ت (الحديث: 12)].

#### [أُتُبَعَهُ]

\* «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». [م في الصبام (الحديث: 750/ 1164/2750)، د (الحديث: 2433)، جه (الحديث: 759).

# [اتَّبغُهُ]

\* "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ"، قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: "إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبُهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَشَمِّتُهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَبِعْهُ". [م في السلام (الحديث: 5616/ 2162/ 5)].

\* (قامَ مُوسى خَطِيباً في بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقِيلَ لَهُ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ قالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، وَأَوْحَى إِلَيهِ: بَلَى، عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَع البَحْرَين، هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قالَ: أَي رَبِّ، كَيفَ السَّبِيلُ إِلَيهِ؟ قَالَ: تَأْخُذُ حُوتاً في مِكْتَل، فَحَيثُما فَقَدْتَ الحُوتَ فاتَّبِعْهُ، قالَ: فَخَرَجَ مُوسى وَمَعَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، وَمَعَهُمَا الحُوتُ، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَنَزَلًا عِنْدَهَا، قالَ: فَوَضَعَ مُوسى رَأْسَهُ فَنَامَ"، وفي رواية: «وَفِي أَصْلِ الصَّخْرَةِ عَينٌ يُقَالُ لَهَا: الحَياةُ، لَا يُصِيبُ مِنْ مائِهَا شَيِّ إِلَّا حَيِيٍّ، فَأَصَابَ الحُوتَ مِنْ ماءِ تِلكَ العَينِ، قالَ: فَتَحَرَّكَ وَانْسَلَّ مِنَ المِكْتِلِ فَدَخَلَ البَحْرَ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ مُوسى قالَ لِفَتَاهُ: ﴿ عَالِنَا غَدَآءَنَا﴾ [62] الآيَةَ، قالَ: وَلَمْ يَجِدِ النَّصَبَ حَتَّى جاوَزَ ما أُمِرَ بهِ، قَالَ لَهُ فَنَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ: ﴿ أَرَا يَتَ إِذْ أُونِنَا إِلَى الصَّخَرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُونَ ﴾ [63] الآيَةَ، قالَ: فَرَجَعَا يَقُصَّانِ في . آثَارِهِمَا، فَوَجَدَا في البَحْرِ كالطَّاقِ مَمَرَّ الحُوتِ، فَكَانَ لِفَتَاهُ عَجَباً ، وَلِلحُوتِ سَرَباً ، قالَ: فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ، إذا هُمَا بِرَجُل مُسَجَّى بِثَوْب، فَسَلَّمَ عَلَيهِ مُوسى، قالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ، فَقَالَ: أَنَا مُوسى، قالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ هَلِ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً. قالَ لَهُ

"إِنَّ هذا قَدِ اتَّبَعَنَا، أَتَأُذَنُ لَهُ" قال: نعم. [خ في المظالم والغصب (الحديث: 2456)، راجع (الحديث: 2081)].

\* عن أسماء بنت أبي بكر قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون. . . فانصرف رسول الله على وقد تجلَّت الشمس فخطب الناس، وحمد الله بما هو أهله، ثم قال: «أَمَّا بَعْدُ»، ولغطَ نسوة من الأنصار، فانكفأت إليهن لأسكتهن، فقلت لعائشة: ما قال؟ قالت: قال: «ما مِنْ شَيءٍ لَمْ أَكُن أُريتُهُ إِلَّا قَدْ رَأَيتُهُ في مَقَامِي هذا، حَتَّى الجَنَّةَ وَالنَّار، وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفتنُونَ في القُبُورِ، مِثْلَ - أَوْ قَرِيبَ مِنْ . فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: ما عِلمُكَ بهذا الرَّجُل؟ فَأَمَّا المُؤْمِنُ، أَوْ قالَ: المُوقِنُ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللهِ، هُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ، جاءَنَا بِالبَيِّنَاتِ وَالهُدَى، فَآمَنَّا وَأَجَبْنَا وِاتَّبَعْنَا وَصَدَّقْنَا، فَيُقَالُ لَّهُ: نَمْ صَالِحاً، قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنْ كُنْتَ لَتُؤْمِن بِهِ، وَأَمَّا المُنَافِقُ، أَوْ قالَ المُرْتَابِ \_ شَكَّ هِشَامٌ \_ فَيُقَالُ لَهُ: ما عِلمُكَ بِهِذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيئاً فَقُلْتُ ١٠ [خ في الجمعة (الحديث: 922)، راجع

### [اتَّبَعْنَاهُ]

\* ﴿ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَكِئاً عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ: لَا نَدْرِي، مَا

الخَضِرُ: يَا مُوسَى إِنَّكَ عَلَى عِلمَ مِنْ عِلمَ اللهِ عَلَّمَكُهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى عِلم مِنْ عِّلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لَا تَعْلَمُهُ. قالَ: بَلِ أَتَّبِعُكَ، قالَ: فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلِنِي عَنْ شَيءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً. فَانْطَلَقَا يَمْشِيانَ عَلَى السَّاحِل، فَمَرَّتْ بهمَا سَفِينَةٌ فَعُرفَ الخَضِرُ، فَحَمَلُوهُمْ في سَفِينَتِهمْ بغَير نَوْلٍ، يَقُولُ: بغَير أَجْر، فَرَكِبَا السَّفِينَةَ. قالَ: وَوَقَعَ عُصْفُورٌ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَغَمَسَ مِنْقَارُهُ البَحْرَ، فَقَالَ الخَضِرُ لِمُوسى: ما عِلمُكَ وَعِلمِي وَعِلمُ الخَلَائِق في عِلم اللهِ، إلَّا مِقْدَارُ مَا غَمَسَ هذا العُصْفورُ مِنْقَارَهُ، قالَ: فَلَمْ يَفجَأْ مُوسى إِذْ عَمَدَ الخَضِرُ إِلَى قَدُوم فَخَرَقَ السَّفِينَةَ، فَقَالَ لَّهُ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بغَير نَوْلِّ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ﴿لَقَدْ حِنْتَ﴾ [71] الآيَةُ، فَانْطَلَقَا إِذَا هُما بِغُلَام يَلعَبُ مَعَ الْغِلمَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَطَعَهُ، قَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلَتَ نَفْساً زَكيَّةً بَغَير نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيئًا نُكْراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تُسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً - إِلَى قَوْلِهِ - فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَأَقامَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: إنَّا دَخَلنَا هذهِ القَرْيَةَ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا، لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً، قالَ: هذا فِرَاقُ بَينِي وَبَينِكَ، سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيل ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيهِ صَبْراً»، قال ﷺ: «وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِما»، وكان ابن عباس يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً ، وأما الغلام فكان كافراً . [خ في التفسير (الحديث: 4727)، راجع (الحديث: 74، 122)].

#### [اتّبَعُهُ]

\* «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ ».
 [جه الصدقات (الحديث: 2404)].

\* «مَطْلُ الغَنيِّ ظُلْمٌ، وإذَا أُحِلْتَ عَلى مَلِيءٍ، فاتبَعْهُ ولا تَبعْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ». [ت البيوع (الحديث: 1309)، جه (الحديث: 2404)].

### [اتَّبَعَهُ]

\* «أَلَا وَإِنِّي تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللهِ عَزَّ

وَجَلَّ، هُوَ حَبْلُ اللهِ، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ تَرَكُهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ تَرَكُهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ تَرَكُهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَةٍ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 4/2408/30].

\* «أَيُّمَا دَاعِ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ فَاتَّبَعَ، فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَوْزَارِ مَنِ اتَّبَعَهُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْنًا، وَأَيُّمَا دَاعِ دَعَا إِلَى هُدًى فَاتَّبِعَ، فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا». [جه السنة (الحديث: 205)].

\* «مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنِ النَّجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنِ النَّبْعَهُ، لَا يَنْقُصُ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، فَعَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنِ النَّبَعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا». [جه السنة (الحديث: 200)].

\* «مَنْ سَنَّ شُنَّةَ خَيْرٍ فَاتَّبِعَ عَلَيْهَا فَلَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِ مَنْ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْنًا، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ شَرٍ فَاتَّبِعَ عَلَيْهَا، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ أُوزَارِ مَنْ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا». [ت العلم (الحديث: 2675)].

#### [اتَّبَعَهَا]

\* «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنِ الْبَّبَعَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي الْقَبْرِ فَقِيرَاطَانِ». [م في الجنائز (الحديث: 290/ 945)].

# [اتَّبِعُونِي]

\* «يَجْمَعُ الله النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ في صَعِيدِ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَطَلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُ الْعَالَمِينَ، فَيَقُولُ: أَلَا يَتْبَعُ كُلُّ إِنْسَانِ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُ، فَيُمَثِّلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيبِ صَلِيبُهُ، وَلِصَاحِبِ الصَّلِيبِ صَلِيبُهُ، وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ، وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ، فَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ، فَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ، فَيَبَعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَيَبْقَى المُسْلِمُونَ فَيَطُلعُ ، عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ: أَلَا تَتْبَعُونَ النَّاسَ؟ فَيقُولُ: أَلَا تَتْبَعُونَ النَّاسَ؟ فَيقُولُونَ: فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، أَلهُ رَبُنَا، وَهُو يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ، ثم يَطَلِعُ فيقولُ: أَلا تَتَبِعونَ النَاسَ؟ فيقولون: يتوارى ثم يَطَلِعُ فيقولُ: أَلا تَتَبِعونَ النَاسَ؟ فيقولون: يتوارى ثم يَطَلِعُ فيقولُ: أَلا تَتَبِعونَ النَاسَ؟ فيقولون: يتوارى ثم يَطَلِعُ فيقولُ: أَلا تَتَبِعونَ النَاسَ؟ فيقولون: عنوذُ بالله منك ألله ربُنَا، وهذا مكانُنَا حتى نرى ربَّنا وهو يَأْمُرُهُمْ ويُثَبِّهُمْ »، قالُوا: وهذا مكانُنا يا رسولَ الله؟ قال: "وَهَلْ نَرَاهُ لِي اللهِ مِنْكَ أَلْهِ، قال: "فَإِلَّا لَعْ لَلْهُ مِنْكَ أَلْهُ مَالُوا: وَهُلْ نَرَاهُ البَدْرِ»، قالوا: لا يا رسولَ الله، قال: "فَإِنَّ كُمْ لا

تُضَارُونَ في رُؤيَتِهِ تِلْكَ السَّاعَةَ، ثمَّ يَتَوَارى ثمَّ يَطَّلِعُ فَيُعَرِّفُهُمْ نَفْسَهُ ثمَّ يقولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّبِعُونِي، فَيَقُومُ المُسْلِمُونَ وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ، فَيَمُرُّونَ عَلَيْهِ مِثْلُ جِيَادٍ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ وَقَوْلِهِمْ عَلَيْهِ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَيَبْقَى أَهْلُ النَّارِ فَيُطْرَحُ مِنْهُمْ فِيهَا فَوْجٌ، ثُمَّ يُقَالُ: هَلُ امْتَلاَّتِ، فَتَقُولُ: ﴿ مَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴾ [ق: 30] حَتَّى إِذَا أُوعِبُوا فِيهَا وَضَعَ الرَّحْمٰنُ قَدَمَهُ فِيهَا ، وأزْوَى بَعْضَهَا إِلَى بَعْض ، ثمَّ قالَ: قَطْ، قالت: قَطْ قَطْ، فَإِذَا أَدْخَلَ الله أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ قال: أُتِيَ بِالْمَوْتِ مُلِّبُّاً. فَيُوقَفُ عَلَى السُّورِ الَّذِي بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ، ثمَّ يُقَالُ: يا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَطْلُعُونَ خَائِفِينَ، ثم يُقَالُ: يا أَهْلَ النَّارِ، فَيَطْلُعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ يَرْجُونَ الشَّفَاعَة، فَيُقَالُ لأِهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ هؤلًاءِ وَهؤلاءِ: قَدْ عَرَفْنَاهُ، هُوَ المَوْتُ الَّذِي وُكِّلَ بِنَا، فَيُضْجَعُ فَيُذْبَحُ ذَبْحاً عَلَى السُّورِ الذي بين الجنة والنار، ثمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، خُلُودٌ لا مَوْتَ، ويا أَهْلَ النَّارِ، خُلُودٌ لا مَوْتَ». [ت صفة الجنة (الحديث:

[اتَّبِعوه]

\* عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِ عَنْ يَمِينِهِ، عَخْطً [خَطًا، وَخَطً] خَطَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَخَطًا خَطَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَخَطًا خَطَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَخَطًا خَطَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَخَطًا خَطَّا خَطَلا هذه الآية: الْأُوْسَطِ فَقَالَ: «هذَا سَبِيلُ اللهِ»، ثم تلا هذه الآية: (﴿وَأَنَ هَلَا صَرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهٌ وَلا تَنْبِعُوا السَّبُلَ فَفَاقَرَةَ بِكُمْ عَن سَبِيلِمُ ﴾. [جه السنة (الحديث: 11)].

### [اتَّبَعُوهُ]

\* ﴿إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وُلَاةً مِنَ النَّبِيِّينَ ، وَإِنَّ وَلَيِّي أَبِي وَخَلِيلُ رَبِّي ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ النَّبُورُ وَهَلَذَا ٱلنَّبِينُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّي اللَّهُ وَلِيُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَالذَينَ اللَّهُ وَلِيْ المُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَلِيْ ٱللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللللْلِي اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِي الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْ الللْمُلِيلُولُولُولُولُولِي الللْمُلِيلُولُولُولُولُولُولُولُولِي اللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ الللللِهُ اللللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللِمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِ

# [أَتَبَلَّغُ]

\* (إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرُصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى،
 بَدَا شِهِ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيهِمْ مَلَكاً، فَأَتَى الأَبْرَصَ

فَقَالَ: أَيُّ شَيِءٍ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلدٌ حَسَنٌ، قَدْ قَذْرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ، فَأُعْطِيَ لَوْناً حَسَناً ، وَجِلداً حَسَناً ، فَقَالَ: أَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيك؟ قَالَ: الإِبلُ - أَوْ قَالَ: البَقَرُ، هُوَ شَكَّ فِي ذلِكَ: أَنَّ الأَبْرَصَ وَالأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُ مَا: الإِبلُ، وَ قَالَ الآخَرُ: البَقَرُ - فَأُعْطِي نَاقَةً عُشَرَاءً، فَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنَّى هذا، قَدْ قَلْإِرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ، وَأُعْطِى شَعَراً حَسَناً، قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: البَقَرُ، قَالَ: فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلاً ، وَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى الأَعْمِي فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: يَرُدُّ اللهُ إِلَىَّ بَصَرِي، فَأُبْصِرَ بِهِ النَّاسَ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: الغَنَمُ، فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِداً، فَأُنْتِجَ هذانِ وَوَلَّدَ هذا، فَكَانَ لِهذا وَادٍ مِنْ إِبِلٍ، وَلِهذا وَادٍ مِنْ بَقَرٍ، وَلِهذا وَادٍ مِنَ الغَنَم، ئُمَّ إِنَّهُ أَتَىَّ الأَبْرَصَ فِي صُورَتِّهِ وَهَيئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، تَقَطَّعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ اليَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الحَسَنَ وَالْجِلدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ، بَعِيراً أَتَبَلُّغُ عَلَيهِ فِي سَفَرى. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الحُقُوقَ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرَفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيراً فَأَعْطَاكَ اللهُ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرِ عَنْ كَابِرٍ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ، وَأَتَى الأَفْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيئَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهِذَا، فَرَدَّ عَلَيهِ مِثْلُ مَا رَدَّ عَلَيهِ هذا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. وَأَتَّى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيل، وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ اليَوْمَ إِلَّا بَاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمى فَرَدَّ اللهُ بَصَرِي، ۚ وَفَقِيراً فَقَدْ أَغْنَانِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ اليَوْمَ بِشَيءٍ أَخَذْتُهُ للهِ، فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيكَ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3464)، انظر (الحديث: 6653)، م (الحديث: 7357)].

### [أَتَتُ]

\* (كانَ رَجُلٌ في بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ: جُرِيجٌ الرَّاهِبُ يُصَلِّي، فَجَاءَتُهُ أُمَّهُ فَدَعَتُهُ فَأَيى أَنْ يُجِيبَهَا، فَقَالَ: أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي؟ ثُمَّ أَتَتُهُ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تُعِبُهَا فَقَالَ: أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي؟ ثُمَّ أَتَتُهُ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تُعِبُه فَي خَتَى تُرِيهُ وَجُوهَ المُومِسَاتِ، وَكَانَ جُرَيجٌ في صَوْمَعَتِه، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لأَفْتِنَنَّ جُرَيجًا، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ، فَكَلَّمَتُهُ فَأَبَى، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لأَفْتِنَنَّ جُرَيجًا، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ، فَكَلَّمَتُهُ فَقَالَتْ: هُو مِنْ جُرَيج، فَأَتَوْهُ وَكَسَرُوا صَوْمَعَتُهُ فَكَلَامً، فَقَالَتْ: هُو مِنْ جُرَيج، فَأَتَوْهُ وَكَسَرُوا صَوْمَعَتُهُ فَكُلْما، فَقَالَتْ: هُو مِنْ جُرَيج، فَأَتَوْهُ وَكَسَرُوا صَوْمَعَتُهُ فَلَامُهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّا وَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى الغُلَامَ فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غَلَامُ؟ قالَ: الرَّاعِي، قالُوا: نَبْنِي مَنْ أَبُوكَ يَا غَلَامُ؟ قالَ: الرَّاعِي، قالُوا: نَبْنِي مَنْ فَيْسَالُهُ وَالْعَلِينَ فَعَلَامَ وَالْعَلِينَ فَقَالَ: الرَّاعِي مَنْ طَينِ الخُلامِ وَالْعَلِينَ وَلَي الغُلامَ وَالْعَلِينَ وَلَكُونَ الْعَلِينَ وَلَيْنِهُ وَالْعَلِينَ وَلَعَلَى الْعُلَامِ وَالْعَلِينَ وَلَاعَلِينَا المَالِمُ والْعَلِينَ الْعُلَامِ وَالْعَلِينَ (لَحَلِينَ (248))، راجع (الحديث: 1206)).

\* "كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَتَتْ عَلَيْكُم أُمَراء يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ مِيقْاتَها؟ "، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: "صَلِّ الصَّلَاةَ لِميقَاتِهَا، واجْعَلْ صَلَواتِكَ مَعَهُمْ شُبْحةً ". [دالصلاة (الحديث: 432)].

\* القَدْ أُخِفْتُ في الله وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أُوذِيتُ في الله وَمَا يُؤذَى أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُه ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوارِيه إِبْطُ بِلَالٍ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2472)، جه (الحديث: 151)].

\* الله يَتَكَلَّمُ في المَهْدِ إِلَّا ثَلَاثةٌ: عِيسى، وَكَانَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: جُرَيجٌ، كَانَ يُصَلِّي جَاءَتْهُ أَمُهُ فَلَعَتْهُ، فَقَالَ أَجِيبهَا أَوْ أُصَلِّي؟ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيهُ وُجُوهَ المُومِسَاتِ، وَكَانَ جُرَيجٌ في صَوْمَعَتِهِ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وكلَّمتْهُ فَأَبِي، فَأَتَتْ راعياً فَوْلَدَتْ عُلَاماً، فَقَالَتْ مِنْ جُريج، فَأَتَتْ راعياً فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ وَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّا وَصَلّى فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ وَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّا وَصَلّى لُمُ أَتَى الغُلَام، فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ؟ قالَ: لاَمُ أَنَى الغُلام، فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ؟ قالَ: لاَم الرَّاعِي، قالُوا: نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهبِ؟ قالَ: لاَه إلَّا مِنْ طِينٍ. وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنَا لَهَا مِنْ بَنِي إِلَّا مِنْ طِينٍ. وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنَا لَهَا مِنْ بَنِي إِلَّا مِنْ مَنْ طِينٍ. وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنَا لَهَا مِنْ بَنِي إِلَّا مِنْ مَنْ اللهِ فَلَانِ فَقَرَلُ وَلَاكِهُ وَسَارَةٍ، فَقَالَتِ: اللَّهُمُ اجْعَل ابْنِي مِثْلُهُ مُ قَتَرَكَ ثَنْ يَهَا وَاقْبَلَ عَلَى عَلْلَةً مُ الْمَالُولُ عَلَى الْفَقَالَةِ عَلَى الْمُؤَلِّ وَلَيْهُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْهُ وَالْمَارَةِ، فَقَالَتِ عَلَى الْمُؤَلِّ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامِعُولُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامِولُ مَا مَوْلَامُ وَالْمَامِ وَالْمُ وَلَالَةِ الْمُعَلِى الْمُؤْلُولُولُ وَسُلُومُ وَالْمَامُ وَالْمَلَى وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُولُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمَامِولُ وَلَوْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُومُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ وَالْمَامِ وَالْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُومُ الْمُؤْلُولُومُ الْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُولُومُ الْم

الرَّاكِبِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى فَدْيِهَا يَمَصُّهُ ـ قالَ أَبُو هُرَيرَةَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَصَّلُ إِصْبَعَهُ ـ قَمَّ مُرَّ بِأَمَةٍ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلنِي ابْنِي مِثْلَ هذهِ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلنِي مِثْلَ هذه، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلنِي مِثْلَهَا، فَقَالَ: الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ مِثْلَهَا، فَقَالَ: الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ، وَهذه الأَمَةُ يَقُولُونَ: سَرَقْتِ، زَنَيتِ، وَلمْ تَفعَل». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3436)، راجع (الحديث: 1266)، راجع (الحديث: 1266)، راجع

\* "يَا عَلَيُّ! ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُؤاً». [ت الجنائز (الحديث: 1075)، راجع (الحديث: 171)، جه (الحديث: 1486)].

#### [أتَّتَا]

\* "الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا أَتَنَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ وَتَقْضِيَانِ المَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بالْبَيْتِ\*. [د في المناسك (الحديث: 1744)], ت (الحديث: 945م).

### [أُتَتُك]

\* عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: قال لي ﷺ: ﴿إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ تَلَاثِينَ دِرْعاً، وَثَلَاثِينَ بَعِيراً»، قال: فقلت: يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة، قال: ﴿بَلْ مُؤَدَّاةٌ». [د في البيوع (الحديث: 3666)].

# [أُتَتُكُمُ]

\* كنا جلوساً عند النبي عَنِي فقال: ﴿ أَتَتْكُمْ وُفُودُ عَبْدِ الْقَيْسِ ﴾ وما يرى أحد فينا نحن كذلك ، إذ جاؤوا فنزلوا ، فأتوا رسول الله عَن وبقي الأشج العصري ، فجاء بعد ، فنزل فأناخ راحلته ، ووضع ثيابه جانباً ، ثم جاء إليه عَن فقال له: ﴿ يَا أَشَجُّ ! إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ : الْحِلْمَ وَالتُّوْدَةَ » ، قال: أشيء جبلت عليه أم شيء حدث لي ؟ قال عَن ﴿ بَلْ شَيْءٌ جُبِلْتَ عَلَيْهِ » . [جه الزهد (الحديث: 418)].

### [أُتَتُهُ]

\* ﴿إِذَا حُضِرَ الْمُؤْمِنُ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيرَةٍ

\* الرَّاهِبُ يُصَلِّي، فَجَاءَتُهُ أُمّهُ فَدَعَتْهُ فَأَبِي اللّهُ اللّهُ الْمُوبِيبَهَا، الرَّاهِبُ يُصَلِّي، فَجَاءَتُهُ أُمّهُ فَدَعَتْهُ فَأَبِي أَنْ يُجِيبَهَا، الرَّاهِبُ يُصَلِّي، فَجَاءَتُهُ أُمّةُ فَلَاتَتِهُ فَقَالَتِ: اللّهُمَّ لَا تُمِتْهُ فَقَالَتِ: اللّهُمَّ لَا تُمِتْهُ صَوْمَعَتِه، فَقَالَتِ الْمُرَاّةُ: لأَفْتِنَنَّ جُرَيجاً، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ، فَكَلَّمَتُهُ فَأَبِي، فَأَلَتْ رَاعِياً فَأَمْكَنَتُهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَوَلَدَتْ فَكَلَّمَتُهُ فَأَلِي، فَقَالَتْ: هُو مِنْ جُرَيج، فَأَتَوْهُ وَكَسَرُوا صَوْمَعَتُهُ فَلَاماً، فَقَالَتْ: هُو مِنْ جُريج، فَأَتَوْهُ وَكَسَرُوا صَوْمَعَتُهُ فَلَالًامُ فَقَالَ: فَوَلَدَتْ مَنْ أَبُوكَ يَا غَلَامُ؟ قَالَ: الرَّاعِي، قَالُوا: نَبْنِي مَنْ أَبُوكَ يَا غَلَامُ؟ قَالَ: الرَّاعِي، قَالُوا: نَبْنِي مَنْ أَبُوكَ يَا غَلَامُ؟ قَالَ: لا، إلّا مَنْ طِينٍ». التني صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبِ، قَالَ: لا، إلّا مَنْ طِينٍ». التني المظالم والنصب (الحليث: 2482)، راجع (الحديث: 1206)، المظالم والنصب (الحليث: 2482)، راجع (الحديث: 1206)).

\* الكَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ، فَأَتَتُهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سِتِّينَ دِينَاراً عَلَى أَنْ يَطَأَهَا، عَمِلَهُ، فَأَتَتُهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سِتِّينَ دِينَاراً عَلَى أَنْ يَطَأَهَا، فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ أُرْعِدَتْ وَبَكَتْ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ أَأْكُرَهْتُكِ؟ قالت: لا، وَلَكِنَّهُ عَمَلٌ مَا عَمِلْتُهُ قَطٌ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ إِلَّا الْحَاجَةُ، فقال: لا عَمِلْتُهُ قَطْ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ إِلَّا الْحَاجَةُ، فقال: لا تَعْطِيق أَنْتِ هَذَا وَمَا فَعَلْتِهِ؟ اذْهَبِي فَهِي لَكِ، وقال: لا والله، لا أعْصِي الله بَعْلَهَا أَبَداً، فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ: إِنَّ الله قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ». [ت فأصنة القيامة والرفائق (الحديث: 2496)].

\* «مَنْ كَانَتَ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ الله غِنَاهُ في قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلُهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ راغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمْ وَفَرَّقُ عَلْيهِ شَمْلُهُ، الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلُهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2465)].

\* «مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ نِيَّتَهُ، جَمَعَ اللهُ لَهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ ». [جه الزهد (الحديث: قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ ». [جه الزهد (الحديث: (4105)].

### [أُتَتُهَا]

\* "مَثَلُ المُؤْمِنِ كَمَثَلِ خَامَةِ الزَّرْعِ، يَفِي \* وَرَقُهُ، مِنْ حَيثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ تُكَفَّئُهَا، فَإِذَا سَكَنَتِ اعْتَدَلَتْ، وَكَذَلِكَ المُؤْمِنُ يُكَفَّأُ بِالبَلَاءِ، وَمَثَلُ الكافِرِ كَمَثَلِ الأَرْزَةِ، صَمَّاءُ مُعْتَدِلَةٌ، حَتَّى يَقْصِمَهَا اللهُ إِذَا شَاءً». الأَرْزَةِ، صَمَّاءُ لُختيد (الحديث: 7466)، راجع (الحديث: 5644).

### [أُتَتُهُمُ]

\* قال ﷺ ذات يوم في خطبته: «أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي، يَوْمِي هَذَا . كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْداً ، حَلَالٌ ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ ، وَإِنَّهُمْ أَتَنْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَاناً، وَإِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ، عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ، وَقَالَ: إِنَّمَا يَعَثُنُكَ لأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَاباً لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ. تَقْرَؤُهُ نَائِماً وَيَقْظَانَ، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشاً ، فَقُلْتُ : رَبِّ ، إِذا يَثْلُغُوا رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً، قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ، وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَتْ جَيْشاً نَبْعَثْ خُمْسَةً مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنَ عَصَاكَ، قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى، وَمُسْلِم، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ، قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ : الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعَّأُ

لَا يَبْتَغُونَ [يَنْبَعُونَ] أَهْلاً وَلَا مَالاً، وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ، وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلٌّ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ». [م ني المجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7136/ 636/ 63)].

# [أُتَجَاوَزُ]

\* «تَلَقَّتِ المَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلِ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الخَيرِ شَيئاً؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ المُوسِرِ، قَالَ: قَالَ: فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ»، وفي رواية: «كُنْتُ أُيسِّرُ عَلَى المُوسِر، وَأُنْظِرُ المُعْسِر»، وفي رواية: «فَأَنْظِرُ المُوسِر، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ المُعْسِر»، وفي رواية: «فَأَقْبَلُ مِنَ المُوسِر، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ المُعْسِر»، وفي رواية: «فَأَقْبَلُ (الحديث: 2077)، انظر (الحديث: 2391، 3451)، م (الحديث: 3970)، ع (الحديث: 2391)].

[أَتَجدُونَ]

\* ﴿أَذَكِّرُكُمْ بِاللهُ الَّذِي نَبَجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وَأَقْطَعَكُمُ الْبَحْرَ، وَظَلَّلَ عَلَيْكُم الْغَمَامَ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُم المَنَّ وَالسَّلْوَى، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُم التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، أَتَجِدُونَ في كِتَابِكُمْ الرَّجْمَ؟». [د في الأفضية (الحديث: 3626)].

[اتَّجِرُوا]

\* "إنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لَحُومِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ، لِكَيْ تَسَعَكُم فَقَدْ جَاءَ الله بالسَّعَةِ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَاتَّعِرُوا، أَلَا وَإِنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ الله عزَّ وجلَّ». [د في الضحايا (الحديث: 2813)، س (الحديث: 4241)].

# [أَتَجَمَّلُ]

\* «مَنْ لَبِسَ ثَوْباً جَدِيداً فقالَ: الْحَمْدُ لله الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ في حَياتِي، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ في كَنَفِ الله وفي حِفْظِ الله وفي سِتْرِ الله حَيَّا ومَيِّتاً». [ت الدعوات (الحديث: 3500)، جه (الحديث: 3557)].

# [أُتَجَوَّز]

\* «أَنَّ رَجُلاً مَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ، فَقِيلَ لَهُ: مَا كُنْتَ

تَعْمَلُ؟ - قالَ: فَإِمَّا ذَكَرَ، وَإِمَّا ذُكِّرَ - فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُبْلِيعُ النَّاسَ، فَكُنْتُ أُنْظِرُ الْمُعْسِرَ، وَأَتَجَوَّرُ فِي السِّكَةِ، أَوْ فِي النَّقْدِ، فَغُفِرَ لَهُ ». [م في المساقاة (الحديث: السِّكَةِ، أَوْ فِي النَّقْدِ، فَغُفِرَ لَهُ ». [م في المساقاة (الحديث: 7360/ 28)].

\* "إِنِّي لأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي، كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ». [خ في الأذان (الحديث: 707)، انظر (الحديث: 709، 710، 868)، م (الحديث: 989، 990، 1056)، د (الحديث: 789)، ص (الحديث: 824)،

\* (لَقَدْ رَأَيْتُ أَوْ أُمِرْتُ أَنْ أَتَجَوَّزَ في الْقَوْلِ، فإنَّ الْجَوَازَ هُوَ خَيْرٌ». [د في الأدب (الحديث: 5008)].

\* "مَاتَ رَجُلٌ، فَقِيلَ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ؟ قَالَ: كُنْتُ أَبَايِعُ النَّاسَ، فَأَتَجَوَّزُ عَنِ المُوسِرِ، وَأُخَفِّفُ عَنِ المُعْسِرِ، فَغُفِرَ لَهُ ". [خ في الاستقراض (الحديث: 2391)، انظر (الحديث: 2077)].

# [أَتُحِبِّينَنِي]

\* أن أزواج النبي عَلَيْ أرسلن فاطمة إليه عَلَيْ ليقلن له: إن نساءك أرسلنني وهن ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة فقال لها ﷺ: «أَتُحِبِّينَنِي؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَحِبِّيهَا»، قَالَتْ: فَرَجَعَتْ إَلَيْهِنَّ فَأَخْبَرَتْهُنَّ مَا قَالَ، فَقُلْنَ لَهَا: إِنَّكِ لَمْ تَصْنَعِي شَيْئاً فَارْجِعِي إِلَيْهِ فَقَالَتْ: وَاللهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبَداً وَكَانَتْ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَقًّا، فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: أَزْوَاجُكَ أَرْسَلْنَنِي وَهُن يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ؟ ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيَّ تَشْتِمُنِي، فَجَعَلْتُ أُرَاقِبُ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَنْظُرُ طَوْفَهُ هَلْ يَأْذِنُ لِي مِنْ أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهَا قَالَتْ: فَشَتَمَتْنِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَكُرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهَا ، فَاسْتَقْبَلْتُهَا فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ أَفْحَمْتُهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «إنَّهَا ابْنَهُ أَبِي بَكْرِ»، قَالَتْ عَائِشَهُ: فَلَمْ أَرَ امْرَأَةً خَيْراً وَلَا أَكْثَرَ صَدَقَةً وَلا أَوْصَلَ لِلرَّحِم وَأَبْذَلَ لِنَفْسِهَا فِي كُلِّ شَيْءٍ يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ زَيْنَبَ، مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيهَا تُوشِكُ مِنْهَا الْفَيْأَةُ. [س عشرة النساء (الحديث: 3956)].

# [أَتُحْلِفُونَ]

\* أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةً خَرَجًا إلى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهَمْ، فأُتِيَّ مُحَيِّصَةُ فأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ سَهْل قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ في فَقِير أَوْ عَيْنَ، فأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ، قَالُوا: وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ. فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عُلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةً \_ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ \_ وَعَنْدُ الرَّحْمٰن بنُ سَهْل، فَذَهَبَ مُحَيْصَةُ لِيَتَكَلَّمَ، وَهُوَ الذي كَانَ بِخَيْبَرَ، فقالَ له رَسُولَ اللهِ ﷺ: «كَبِّرْ كَبِّرْ» يُريدُ السِّنَّ \_ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فقالَ رَشُولُ اللهِ ﷺ: «إمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُم، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبِ»، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَٰلِكَ، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فقالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ لِحُويُصَةً وَمُحَيِّصَةً وَعَبْدِ الرَّحْمٰن: «أتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دمَ صَاحِبِكُم؟» قالُوا: لا، قالَ: «فَتَحْلِفُ لَكُم يَهُودُ؟» قالُوا: لَيْسُوا مُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ مِنْ عِنْدَهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهُمْ مَائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ، قال سَهْلٌ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حُمْرَاءُ. [دفي الدّيات (الحديث: 4521)، راجع (الحديث: 4520)، س (الحديث: 4724، 4728، 4732)].

### [اتّخَادِ]

\* «عِنْدَ اتِّخَاذِ الأَغْنِيَاءِ الدَّجَاجَ ، يَأْذَنُ اللهُ بِهَلَاكِ الْقُرَى». [جه التجارات (الحديث: 2307)].

### [أُتَّخذَ]

\* «قالَ اللهُ: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَزَعَمَ أَنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لِي وَلَدٌ، فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَداً». اخ في التفسير (الحدث: 482)].

\* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَّخِذ عِنْدَكَ عَهْداً لَنْ تُخْلِفَنِيهِ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشُرٌ، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ، شَتَمْتُهُ، لَعَنْتُهُ، جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً، تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْجَعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً، تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْجَعِلْهَا لَهُ صَلَاةً (الحديث: 6562/ 600/ 90)].

#### [اتَّخَذَ]

\* (قَامَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ،

فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ، قَالَ: فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدُّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ مُوسَى: أَيْ رَبِّ، كَيْفَ لِي بِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: احْمِلْ حُوتاً فِي مِكْتَل، فَحَيْثُ تَفْقِدُ الْحُورَت فَهُوَ ثُمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ ، وَهُوَ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ ، فَحَمَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، حُوتًا فِي مِكْتَل، وَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَمْشِيَانِ حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ، فَرَقَدُّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفَتَاهُ، فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَل، حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَلِ، فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ، قَالَ: وَأَمْسَكَ اللهُ عَنْهُ جِرْيَةَ الْمَاءِ حَتَّى كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ، فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَباً، وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَباً ، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهمَا وَلَيْلَتَهُمَا، وَنَسِيَ صَاحِبُ مُوسَى أَنْ يُخْبِرَهُ، فَلَمَّا أَصَّبَحَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ ﴿ قَالَ لِفَتَنْهُ ءَائِنَا غَدَاءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبَا﴾ [الكهف: 62]، قَالَ: وَلَهُ يَنْصَبْ حَتَّىٰ جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ. ﴿قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُونَنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذَكُرُمُ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَمُ فِي ٱلْبَحْرِ عَبَا ﴾ [الكهف: 63]، قَالَ مُوسَىٰ: ﴿ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا﴾ [الكهف: 64]، قَالَ: يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ فَرَأَى رَجُلاً مُسَجِّى عَلَيْهِ بِثُوْبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: أَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّكَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى عَلَيُّهِ السَّلَامُ: ﴿ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمِن مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبَّرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبُرُ عَلَىٰ مَا لَرَ يُحِطُّ بِهِ، خُبْرًا ﴿ إِنَّ قَالَ سَتَجِدُفِى إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ إِنَّ ﴾ [الكهف: 66 ـ 69]، قَالَ لَهُ الْخَضِرُ: ﴿ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى آ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ [الكهف: 70]، قَالَ: نَعَمْ، فَانْطَلَقَ الْخَضِرُ وَمُوسَى يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمَاهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْح

مِنْ أَنْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا. ﴿ لَقَدْ جِنْتَ شَيْنًا إِمْرًا ﴿ إِنَّ إِنَّا أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ اللَّهِ عَالَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ إِلَّهُ الْكُهِفَ: 71\_73]، ثُمَّ خَرَجًا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل إِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ، فَقَتَلَهُ، فَقَالَ مُوسَى: ﴿أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ حِنْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿ ﴿ فَالَ أَلَرُ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ إِنَّ ﴾ [الكهف: 74 ـ 75]؟ قَالَ: وَهٰذِه أَشَدتُ مِن شَيْعِ بَعْدَهَا فَلَا إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْعِ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذُرًا ﴿إِنَّ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَآ أَنْيَآ أَهْلَ قَرْيَةِ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبْوا أَن يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدًا فِهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَــَامَةُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (٧٤) [الكهف: 76 \_ 77]، يَقُولُ مَائِلٌ، قَالَ ٱلْخَضِرُ بِيَدِهِ هَاكَذَا، فَأَقَامَهُ، قَالَ لَهُ مُوسَىٰ: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا، لَوْ شِئْتَ لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً، قَـــالَ: ﴿قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَبْنِكُ سَأُنْبَتُكَ بِنَأُوبِلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الكهيف: 78]»، قيالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى، لَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِهِمَا»، قال: وقال ﷺ: «كَانَتِ الأَوْلَى مِنْ مُوسَى نِسْيَاناً»، وقال: «وَجَاءَ عُصْفُورٌ حَتَّى وَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، ثُمَّ نَقَرَ فِي

#### [اتُّخذَ]

[م في الفضائل (الحديث: 6113/ 2380/ 170)].

الْبَحْرِ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ

عِلْم اللهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنَ الْبَحْرِ».

\* "إِذَا اتَّخِذَ الفَيْءُ دُولاً، وَالأَمَانَةُ مَغْنَماً، وَالزَّكَاةُ مَغْنَماً، وَالزَّكَاةُ مَغْزَماً، وَتُعَلِّم لِغَيْرِ اللَّينِ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امراَتَهُ، وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَذْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، وَظَهَرَتِ الأَصْوَاتُ في المَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ المَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَلَكُورَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّه، وَظَهَرَتْ القَيْنَاتُ وَالمَعَازِف، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ وَالمَعَازِف، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَوْلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذلِكَ رِيحاً حَمْرَاء، وَزَلْزَلَةً وَخَسْفاً أَوْلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذلِكَ رِيحاً حَمْرَاء، وَزَلْزَلَةً وَخَسْفاً

ومَسْخاً وَقَذْفاً، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ». [ت الفنن (الحديث: 2211)].

\* «مَن تَخَطَّى رِقَابَ الناسِ يومَ الجمعةِ اتَّخِذَ جسْراً إلى جهنَّم». [ت الصلاة (الحديث: 513)، جه (الحديث: 1116)].

### [اتَّخِذَ]

\* إن عشمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنَا لا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْراً». [دالصلاة (الحديث: 531)، جه (الحديث: 987]].

#### [اتَّخَذَ]

\* أن أناساً في زمن النبي عَلَيْ قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال ﷺ: «نَعَمْ، هَل تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ الشَّمْس بِالظَّهِيرَةِ، ضَوْءٌ لَيسَ فِيهَا سَحَابٌ»، قالوا: لا، قال: "وَهَل تُضَارُّونَ في رُؤْيَةِ القَمَر لَيلَةَ البَدْر، ضَوْءٌ لَيسَ فِيهَا سَحَابٌ»، قالوا: لا، قال النبي عَلَيْ: «ما تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ إلَّا كما تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ أَحَدِهِما، إِذَا كانَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ: تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ ما كانَتْ تَعْبُدُ، فَلَا يَبْقى مَنْ كانَ يَعْبُدُ غَيرَ اللهِ مِنَ الأَصْنَامِ وَالأَنْصَابِ إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ في النَّارِ. حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، بَرٌّ أَوْ فاجِرٌ، وَغُبَّرَاتُ أَهْلَ الكِتَابِ، فَيُدْعِي اليَهُودُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا : كُنَا نَعْبُدُ عُزَيرَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ، ما اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ، فَمَاذَا تَبْغُونَ؟ فَقَالُوا: عَطِشْنَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا، فَيُشَارُ: أَلَا تَردُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ، كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً، فَيَتَسَاقَطُونَ في النَّارِ. ثُمَّ يُدْعى النَّصَارَى فَيُقَالُ لَهُمْ: مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ المَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ، ما اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ، فَيُقَالُ لَهُمْ: ماذَا تَبْغُونَ؟ فَكَذلِكَ مِثْلَ الأُوَّلِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، مِنْ بَرّ أَوْ فاجِر، أَتَاهُمْ رَبُّ العَالَمِينَ في أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا، فَيُقَالُ: ماذَا تَنْتَظِرُونَ؟ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ ما

كَانَتْ تَعْبُدُ، قَالُوا: فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا عَلَى أَفَقَرِ ما كُنَّا إِلَيهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ، وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَعْبُدُ، فَيَقُولُونَ: لَا نُشْرِكُ بِاللهِ شَيئاً مرتين أو ثلاثاً. [خ في التفسير (الحديث: 4581)، راجع (الحديث: 22)، م (الحديث: 458)].

\* أن جندباً قال: سمعته ﷺ قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: ﴿إِنِّي أَبْراً إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلاً ، كَمَا اتَّخَذَ خَلِيلاً ، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً ، لَا تَخَذَ كُانُوا يَتَّخِذُونَ أُبِّا بَكْمٍ خَلِيلاً ، أَلا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ ، مَسَاجِدَ ، أَلا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقَبُورَ مَسَاجِدَ ، فَإِنِّي [إِنِي] أَنْهَاكُمْ عَنْ فَلَا تَتَّخِذُوا الْقَبُورَ مَسَاجِدَ ، فَإِنِّي [إِنِي] أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1188/ 232/ 23)].

 \* ﴿ أَنَّ مُوسَى قَامَ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، فَقَالَ لَهُ: بَلَى، لِي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ البَحْرَينِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: أَي رَبِّ وَمَنْ لِي بِهِ؟ ـ وَرُبَّمَا قَالَ سُفيَانُ، أي رَبِّ، وَكَيفَ لِي بهِ؟ ـ قَالَ: تَأْخُذُ حُوتاً، فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَل، حَيثُمَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ، وَرُبَّمَا قَالَ: فَهُوَ ثُمُّهُ، وَأَخَذَ حُوتاً فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَل، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونِ، حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا، فَرَقَدَ مُوسى وَاضْطَرَبَ الحُوتُ فَخَرَجَ، فَسَقَطَ فِي البَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَباً، فَأَمْسَكَ اللهُ عَنِ الحُوتِ جِرْيَةَ المَاءِ، فَصَارَ مِثْلَ الطَّاق، فَقَالَ: هَكَذَا مِثْلُ الطَّاقِ، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ بَقِيَّةَ لَيلَتِهمَا وَيَوْمَهُمَا ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً، وَلَمْ يَجِدْ مُوسى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ حَيثُ أَمَرَهُ اللهُ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيتَ إِذْ أَوَينَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَه، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ عَجَباً، فَكَانَ لِلحُوتِ سَرَباً وَلَهُمَا عَجَباً، قَالَ لَهُ مُوسى: ذلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً، رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجِّى بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ مُوسى فَرَدَّ

عَلَيهِ، فَقَالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلامُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسى، قَالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتَيتُكَ لِتُعَلَّمَنِي مِمًّا عُلِّمْتَ رَشَداً، قَالَ: يَا مُوسى إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لَا تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ علَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، قَالَ: هَلِ أَتَّبِعُكُ؟ قَالَ: ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن نَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَى مَا لَرَ يُحِطْ بِهِ خُبُرًا - إِلَى قَوْلِهِ - أَمْرًا ﴾ [الكهف: 67 ـ 69] فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ كَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُوا الخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بغَير نَوْلِ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ، فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي البَحْرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَين، قَالَ لَهُ الخَضِرُ: يَا مُوسى مَا نَقَصَ عِلمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْم اللهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَص هذا العُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ البَحْرَ ، إِذْ أَخَذَ الفَأْسَ فَنَزَعَ لَوْحاً ، قَالَ: فَلَمْ يَفجَأُ مُوسَى إِلَّا وَقَدْ قَلَعَ لَوْحاً بِالقَدُّوم، فَقَالَ لَهُ مُوسى: مَا صَنَعْتَ؟ قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلِ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً إِمْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، قَالَ: لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً، فَكَانَتِ الأُوْلَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً ، فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ البَحْرِ مَرُّوا بِغُلَام يلعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بِيِّدِهِ هَكَذَا \_ وَأَوْمَاً سُفيَانُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَقْطِفُ شَيئاً \_ فَقَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلتَ نَفساً زَكِيَّةً بِغَيرِ نَفسٍ، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، قَالَ: إِنْ سَأَلَتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً ، فَانْطَلَقَا ، حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ، مَائِلاً، أَوْمَأَ بِيَدِهِ هَكَذَا ـ وَأَشَارَ سُفيَانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيِئاً إِلَى فَوْقُ، فَلَمْ أَسْمَعْ سُفيَانَ يَذْكُرُ مَائِلاً إِلَّا مَرَّةً - قَالَ: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، عَمَدْتَ إِلَى حائِطِهم، لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً. قَالَ: هذا فِرَاقُ بَينِي وَبَينِكَ، سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيهِ صَبْراً - قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: \_ وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى كَانَ صَبَرَ فَقَصَّ اللهُ عَلَينا

مِنْ خَبَرِهِمَا - قَالَ سُفيَانُ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ - يَرْحَمُ اللهُ مُوسى، لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصُّ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3401)].

\* "إِنَّ اللهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً، فَمَنْزِلِي، وَمَنْزِلُ إِبْرَاهِيمَ فِي الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُجَاهَيْنِ، وَالْعَبَّاسُ بَيْنَنَا مُؤْمِنٌ بَيْنَ خَلِيلَيْنِ». [جه السنة (الحديث: 141)].

\* "إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ العِلمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلْمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِماً، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوساً جُهَّالاً، فَسُئِلُوا، فَأَفتَوا بِغَيرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا». [خ ني العلم (الحديث: بِغَيرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا». [خ ني العلم (الحديث: 100م)].

 \* "إِن مُوسى قَامَ خَطِيباً في بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، فَأَوْحى اللهُ إِلَيهِ، إِنَّ لِي عَبْداً بِمَجْمَع البحْرَين هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قالَ مُوسى: يَا رَبِّ فَكَيفَ لِيَ بهِ؟ قالَ: تَأْخُذُ مَعَكَ حُوتاً فَتَجْعَلُهُ في مِكْتَل، فَحَيثُما فَقَدْتَ الحوتَ فَهِوَ ثُمَّ، فَأَخَذَ حُوتًا فَجَعَلَهُ فَي مِكْتَل، ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْن نُونٍ، حَتَّى إِذَا أَتَّيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤوسَهُمَا فَناما، وَاضْطَرَبَ الحُوتُ في المِكْتَلِ فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ في البَحْرِ، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ في البَحْر سَرَباً ، وَأَمْسَكَ اللهُ عَن الحُوتِ جِرْيَةَ المَاءِ فَصَارَ عَلَيهِ مِثْلَ الطَّاقِ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ نَسِي صَاحِبُهُ أَن يُخْبِرَهُ بِالحوتِ، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيلَتِهِمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ قَالَ مُوسِي لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً، قالَ: وَلَمْ يَجِدْ مُوسى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَا المَكانَ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيتَ إِذْ أَوَينَا إِلَى الصَّحْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَما أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وَاتَّخَذ سبيلَهُ في البَحْرِ عَجَباً، قالَ: فَكَانَ لِلحُوتَ سَرَباً، وَلِمُوسِي وَلِفَتَاهُ عَجَباً، فَقَالَ مُوسِي: ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغى، فَارْتَدًا عَلَى آثَارِهِما قَصَصاً، قالَ: رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجى ثَوْبًا ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ مُوسى، فَقَالَ الخَضِرُ: وَأَنَّى بأَرْضِكَ

السَّلَامُ؟! قالَ: أَنَا مُوسى، قالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ، أَتَيتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلَّمْتَ رَشَداً، قالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، يَا مُوسى إنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلم مِنَّ عِلم اللهِ عَلَّمَكَ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، فَقَالَ مُوسى: سَتَجُّدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِراً وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْراً، فَقَالَ لَهُ الخَضِرُ: فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِل البَحْرِ، فَمَرَّتْ سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُوا الخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيرِ نَوْلِ، فَلَمَّا رَكِبَا في السَّفِينَةِ، لَمْ يَفجَأُ إِلَّا وَالحَضِرُ قَدْ قَلَعَ لَوْحاً مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ بالقَدُوم، فَقَالَ لَهُ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَير نَوْلِ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَذْ جِئْتَ شَيئاً إُمْراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، قالَ: لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرى عُسْراً»، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَكَانَتْ الأُولَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً ، قالَ: وَجاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ ، فَنَقَرَ فِي البَحْرِ نَقْرَةً، فَقَالَ لَهُ الخَضِرُ: ما عِلمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ، إِلَّا مِثْلُ ما نَقَصَ هذا العُصْفُورُّ مِنْ هذا البَحْر، ثُمَّ خَرَجًا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَينَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل، إِذْ أَبْصَرَ الخَضِرُ غُلَاماً يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ اللَخضِرُ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلتَ نَفساً زَاكيَةً بغَير نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيِئاً نُكْراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، قالَ: وَهذا أَشَدُّ مِنَ الأُولَى، قالَ: إِنْ سَأَلتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ، قالَ: مائِلٌ، فَقَامَ الخَضِرُ فَأَقامَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ مُوسى: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً، قالَ: ﴿ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ ۚ - إِلَى قَـوْلِـهِ - ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَشْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [78] »، فقال رسول الله ﷺ: «وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللهُ عَلَينَا مِنْ خَبَرهِما». [خ في التفسير (الحديث: 4725)، راجع (الحديث: 122)].

\* «إِنَّهُ بَيْنَمَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فِي قَوْمِهِ يُذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ \_ وَأَيَّامُ اللهِ نَعْمَاؤُهُ وَبَلَاؤُهُ \_ إِذْ قَالَ: مَا أَعْلَمُ فِي اَلاَّرْضِ رَجُلاً خَيْراً وأَعْلَمَ مِنِّي، قَالَ: فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: إِنِّي أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ مِنْهُ، أَوْ عِنْدَ مَنْ هُوَ، إِنَّ فِي الأرْض رَجُلاً هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: يَا رَبِّ، فَدُلَّنِي عَلَيْهِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: تَزَوَّدْ حُوتاً مَالِحاً، فَإِنَّهُ حَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَعُمِّي عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ وَتَرَكَ فَتَاهُ فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمَاءِ، فَجَعَلَ لَا يَلْتَئِمُ عَلَيْهِ، صَارَ مِثْلَ الْكُوَّةِ، قَالَ: فَقَالَ فَتَاهُ: أَلَا أَلْحَقُ نَبِيَّ اللهِ فَأُخْبِرَهُ؟ قَالَ: فَنُسِّي، فَلَمَّا تَجَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ: ﴿ وَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا﴾ [الكهف: 62]، قَالَ: وَلَمْ يُصِبْهُمْ نَصَبٌ حَتَّى تَجَاوَزَا، قَالَ: فَتَذَكَّرَ قَالَ: أَرَأَيْتُ إذا أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر [الدجي] عجباً ، قال: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَذًا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا﴾ [الكهف: 64]، فَأَرَاهُ مَكَانَ الْحُوتِ، قَالَ: هَهُنَا وُصِفَ لِي، قَالَ: فَذَهَبَ يَلْتَمِسُ فَإِذَا هُوَ بِالْخَضِر مُسَجِّى ثَوْباً، مُسْتَلْقِياً عَلَى الْقَفَا، أَوْ قَالَ: عَلَى حَلَاوَةِ الْقَفَا، قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَكَشَفَ النَّوْبَ عَنْ وَجُهِهِ قَالَ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ. مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: وَمَنْ مُوسَى؟ قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: مَجِي مُ مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً، قَالَ: ﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَوْ يَجُطُ بِهِ. خُبُرًا ﴿ ﴿ ﴾ [الكهف: 67 \_ 68]، شَيْءٌ أُمِرْتُ بِهِ أَنْ أَفْعَلَهُ إِذَا رَأَيْتَهُ لَمْ تَصْبِرْ، قَالَ: ﴿ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿ إِنَّ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَنِ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ اللَّهُ فَالطَّلَقَا حَقَّ إِذَا رَكِبًا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَها ﴾ [الكهف: 69 ـ 71]، قَالَ: انْتَحَى عَلَيْهَا، قَالَ لَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ أَخَرَقْنَهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ إِنَّ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبِّرًا إِنَّ قَالَ لَا نُوَّاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾ [الكهف: 71 \_ 73]، فَآنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غِلْمَاناً يَلْعَبُونَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى أَحَدِهِمْ

بَادِيَ الرَّأْي فَقَتَلَهُ، فَذُعِرَ عِنْدَهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ذَعْرَةً مُنْكَرَةً. قَالَ: أَقَتَلْتَ نَفْساً زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عِنْدُ هَذَا الْمَكَانِ: «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى، لَوْلَا أَنَّهُ عَجَّلَ لَرَأَى الْعَجَبَ، وَلَكِنَّهُ أَخَذَتْهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ ﴿ قَالَ إِن سَأَلَنُكَ عَن شَيْءٍ بَعَدَهَا فَلَا تُصَنِحِبَنِّي قَد بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا (أَنُّ) ﴿ [الكهف: 76]، وَلَوْ صَبَرَ لَرَأَى الْعَجَبَ» قَالَ: وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَداً مِنَ الأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَخِي كَذَا، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا ، فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية لِئاماً فطافا في المجالس فاستطعما أهلها ، ﴿ فَأَبَوا أَن يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا مُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَامَةُ قَالَ لَوْ شِثْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَلْذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَسْنِكُ ﴾ [الكهف: 77\_78] وَأَخَلَ بَثُوْبِهِ، قَالَ: ﴿ سَأَنْبَنُّكَ بِنَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ ١ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَت لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ﴾ [الكهف: 78\_ 79]، إِلَى آخِرِ الآيَةِ، فَإِذَا جَاءَ الَّذِي يُسَخِّرُهَا فَوَجَدَهَا [وَجَدَهَا] مُنْخُرِقَةً فَتَجَاوَزَهَا فَأَصْلَحُوهَا بِخَشَبَةٍ، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَطُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِراً، وَكَانَ أَبَوَاهُ قَدْ عَطَفَا عَلَيْهِ ، فَلَوْ أَنَّهُ أَدْرَكَ أَرْهَقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراً . ﴿ فَأَرَدُنَا أَن يُبْدِلَهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبُ رُحُمَا اللَّهُ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَاكَ تَحْتَهُ﴾»، إلى آخر الآية [الكهف: 81\_82]. [م في الفضائل (الحديث: 6115/ 2380/ 172)، راجع (الحديث:

\* "قالَ اللهُ: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، وَلَيسَ أَوَّلُ الحَلقِ بِأَهُونَ عَلَيَّ مِنْ إِعادَتِهِ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً وَأَنَا الأَحَدُ الصَّمَدُ، لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُواً الْأَحَدُ الصَّمَدُ، لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُواً أَحَدٌ». [خ في التفسير (الحديث: 4974)، راجع (الحديث: 3193).

\* «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُكُنْ يَنْبُغِي لَهُ أَنْ يُكُنْ يَنْبُغِي لَهُ أَنْ يَكُنْ يَنْبُغِي لَهُ أَنْ يَكُنْ يَنْبُغِي لَهُ أَنْ يَشْتِمَنِي، أَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: إِنِّى لَا أُعِيدُهُ كَمَا

بَدَأْتُهُ وَلَيْسَ آخِرُ الْخَلْقِ بِأَعَزَّ عَلَيَّ مِنْ أَوَّلِهِ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً وَأَنَا اللهُ الأَحَدُ الصَّمَدُ لَمُ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لي كُفُواً أَحَدٌ». [س الجنائز (الحديث: 2077)].

 \* "قَامَ مُوسى النَّبِيُّ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إلَيهِ، فَأَوْحِي اللهُ إلَيهِ أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ البَحْرَينِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيفَ بِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: احْمِل حُوتاً فِي مِكْتَلِ، فَإِذَا فَقَدْتَهُ، فَهُوَ ثُمَّ، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِّ نُونٍ وَحَمَلًا حُوتًا فِي مِكْتَل، حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا وَنَامَا، فَأَنْسَلَّ الحُوتُ مِنَ المِكْتَل، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْر سَرَباً، وَكَانَ لِمُوسى وَفَتَاهُ عَجَباً، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسى لِفَتَاهُ: ﴿ وَالِنَا غُدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلْذَا نَصَبًا ﴾ [الحهف: 62] وَلَمْ يَجِدْ مُوسى مَسّاً مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جاوَزَ المَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: ﴿ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا ٓ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ ﴾ [الكهف: 63] قَالَ مُوسى: ﴿ ذَاكِ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا﴾ [الكهف: 64] فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، إِذَا رَجُلٌ مُسَجِّى بِثَوْبٍ، أَوْ قَالَ: تَسَجّى بِثَوْبِهِ، فَسَلَّمَ مُوسى، فَقَالَ الخَضِرُ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ فَقَالَ: أَنَا مُوسى، فَقَالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ مُوسَى: ﴿ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبِّرًا ﴾ [الكهف: 66 \_ 67] يَا مُوسى، إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلمِ اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلمً عَلَّمَكُهُ لَا أَعْلَمُهُ، ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِى إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَاَّ أَعْمِى لَكَ أَمْرًا ﴿ إِلَّهُ ﴿ [الكهف: 69] فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ، لَيسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعُرِفَ الخَضِرُ، فَحَمَلُوهُما بِغَيرِ نَوْلٍ، فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَين فِي البَحْر، فَفَالَ الخَضِرُ: يَا مُوسى مَا نَقَصَ عِلمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلم اللهِ إِلَّا كَنَقْرَةِ هذا العُصْفُورِ فِي البَّحْرِ، فَعَمَدَ الخَضِرُ إِلَى

لَوْح مِنْ أَلْوَاح السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلٍ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا؟ ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبِّزً ﴿ قَالَ لَا نُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ [الكهف: 72 ـ 73]؛ فَكَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً فَانْطَلَقَا فَإِذَا غُلَامٌ يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بيَدِهِ، فَـقَـالَ مُـوسى: ﴿أَقَلَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ﴾ [الكهف: 74] ﴿ ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ ﴾ [الكهف: 75]، ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنيا آهُلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَفَامَةً ﴾ [الكهف: 77] قَالَ الخَضِرُ بِيَدِهِ، فَأَقَامَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: ﴿ لَوْ شِنْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ قَالَ هَلْذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَنْنِكَ ﴾ [الـكـهـف: 77\_ 78]»، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسى، لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا". [خ في العلم (الحديث: 122)، راجع (الحديث: 74، 87)].

\* كان معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر، وهو يقول، وتناول قصة من شعر كانت بيد حَرَسي: أين علماؤكم؟ سمعته على ينهى عن مثل هذه ويقول: "إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هذه نِسَاؤُهُمْ». [خ في اللباس (الحديث: 5932)، راجع (الحديث: 3468)].

\* "كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، أَمَّا تَكُذْ يَبُهُ إِيَّايَ أَنْ يَقُولَ: إِنِّي لَنْ أُعِيدَهُ كَمَا بَدَأْتُهُ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ أَنْ يَقُولَ: اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً، وَلَمْ أَولَد، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُواً أَحَدٌ ". [خ في التفسير (الحديث: 4975)].

\* (لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً لَا تَّخَذْتُ أَبَا بَكْرِ خَلِيلاً، وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، وَقَدِ اتَّخَذَ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ، صَاحِبَكُمْ خَلِيلاً». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6122) (2383/ 3)].

\* «مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً ، إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ ، أَوْ غَنَمٍ ، أَوْ صَيْدٍ ، يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ ، كُلَّ يَوْمٍ ، قِيرًاطٌ ». [م في المساقاة (الحديث: 4/4005/ 554/ 65)].

\* «مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ زَرْع،

نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ». [س الصيد والنبائع (الحديث: 4291)].

\* "مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةِ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ، كُلَّ يَوْم، قِيرَاطُّ». [م ني المسّافاة (الحديث: 4007/ 1575/ 58)، د (الحديث: 2844)، ت (الحديث: 1490)، س (الحديث: 4300)].

\* «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا ، لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا غَنَم ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ ، كُلَّ يَوْم ، قِيرَاطُه . [م في المساقاة (الحديث: مِنْ عَمَلِهِ ، كُلَّ يَوْم ، قِيرَاطُه ». [م في المساقاة (الحديث: 401م / 1575 / 600].

\* «مَنْ اقْتَنَى كَلْباً أو اتَّخَذَ كَلْباً لَيْسَ بِضَارٍ، وَلَا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانَ». [ت الأحكام والفوائد (الحديث: 1487)].

\* «مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلاً فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِماً، فإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْمَكَنَّ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَناً»، وقال: «مَن اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌ أَوْ سَارِقٌ». [د في الخراج (الحديث: 2945)].

#### [اَتَّخَدت]

\* أَلَا إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خِلٍّ مِنْ خِلِّهِ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً، وَلَكِنْ إِنَّ مُتَّخِذاً خَلِيلاً، وَلَكِنْ إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلاً اللهِ \* . [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6126) 6126/ 2383/ 7)، ت (الحديث: 3655)، جه (الحديث: 93)].

\* أن جندباً قال: سمعته على قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: "إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ فَكِيلًا"، فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي حَلِيلًا"، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا"، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا"، لَا تَجْذُدُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا"، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ، مَسَاجِد، أَلَا وَلَى اللهَاكُمْ عَنْ فَلَا تَتَّخِذُوا الْقبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي [إِنِّي] أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1188/

\* أن رسول الله عَلَيْ اتخذ خاتماً من فضة، ونقش فيه: محمد رسول الله، وقال: "إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَماً مِنْ وَرِق، وَنَقَشْتُ فِيهِ محَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَلَا يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ. [خ في اللباس (الحديث: 5877)، راجع (الحديث: 65)، م (الحديث: 6877).

 ﴿ أَنَّ مُوسى قَامَ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، فَقَالَ لَهُ: بَلَى، لِي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ البَحْرَين هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: أَي رَبِّ وَمَنْ لِي بِهِ؟ ـ وَرُبَّمَا قَالَ سُفيَانُ، أَي رَبِّ، وَكَيفَ لِي بهِ؟ \_ قَالَ: تَأْخُذُ حُوتاً، فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلِ، حَيثُمَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَهُوَ ثُمَّ، وَرُبَّمَا قَالَ: فَهُوَ ثُمَّهُ، وَأَخَذَ حُوتاً فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلِ، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا، فَرَقَدَ مُوسى وَاضْطَرَبَ الحُوتُ فَخَرَجَ، فَسَقَطَ فِي البَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَباً، فَأَمْسَكَ اللهُ عَنِ الحُوتِ جِرْيَةَ المَاءِ، فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ، فَقَالَ: 9 هَكَذَا مِثْلُ الطَّاقِ، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ بَقِيَّةَ لَيلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً، وَلَمْ يَجِدْ مُوسِي النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ جَيثُ أَمَرَهُ اللهُ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيتَ إِذْ أَوَينَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ عَجَباً، فَكَانَ لِلحُوتِ سَرَباً وَلَهُمَا عَجَباً ، قَالَ لَهُ مُوسى : ذلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي ، فَارْتَدًّا عَلَى آثَارهِمَا قَصَصاً، رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجِّى بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ مُوسى فَرَدَّ عَلَيهِ، فَقَالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسى، قَالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتَيتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمًّا عُلِّمْتَ رَشَداً، قَالَ: يَا مُوسى إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لَا تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ علَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، قَالَ: هَل أَتَّبِعُكَ؟ُ قَـالَ: ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَوْ شَحِطُ بِدِـ خُبُرًا ـ إِلَى قَوْلِهِ ـ أَمْرًا ﴾ [الكهف: 67 ـ 69] فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ كَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُوا الخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيرِ نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ، فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي البَّحْرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَين، قَالَ لَهُ الخَضِرُ: يَا مُوسى مَا نَقَصَ عِلمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمَ اللهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَص هذا العُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ البَحْرَ، إِذْ

أَخَذَ الفَأْسَ فَنَزَعَ لَوْحاً ، قَالَ : فَلَمْ يَفجَأُ مُوسَى إِلَّا وَقَدْ قَلَعَ لَوْحاً بِالقَدُّوم، فَقَالَ لَهُ مُوسى: مَا صَنَعْتَ؟ قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدُ جِنْتَ شَيئاً إِمْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، قَالَ: لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً، فَكَانَتِ الأُوْلَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً، فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ البَحْرِ مَرُّوا بِغُلَام يلعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بِيِّدِهِ هَكَذَا \_ وَأَوْمَأُ سُفيَانُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَقْطِفُ شَيئاً \_ فَقَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلَتَ نَفساً زَكِيَّةً بِغَيرِ نَفسٍ، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، قَالَ: إِنْ سَأَلتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً، فَانْطَلَقَا، حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ، مَائِلاً، أَوْمَأَ بِيَدِهِ هَكَذَا \_ وَأَشَارَ سُفِيَانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيئاً إِلَى فَوْقُ، فَلَمْ أَسْمَعْ سُفيَانَ يَذْكُرُ مَائِلاً إِلَّا مَرَّةً ـ قَالَ: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، عَمَدْتَ إِلَى حائِطِهِمْ، لَوْ شِئْتَ لاتَّخُذْتَ عَلَيهِ أَجْراً. قَالَ: هذا فِرَاقُ بَينِي وَبَينِكَ، سَأُنَبُّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيهِ صَبْراً - قَالَ النَّبِيُّ عَيُّا اللَّهِ عَلَيْهُ: \_ وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى كَانَ صَبَرَ فَقَصَّ اللهُ عَلَينَا مِنْ خَبَرهِمَا - قَالَ سُفيَانُ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهُ مُوسى، لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصُّ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا». آخ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3401)].

\* أنه عَلَى خطب يوماً، فقال: "إِنَّ رَجُلاً خَيَّرَهُ رَبُّهُ بَيْنَ أَنْ يَعِيشَ، وَيَأْكُلَ في بَيْنَ أَنْ يَعِيشَ، وَيَأْكُلَ في اللَّنْيَا مَا شَاءَ أَنْ يَعِيشَ، وَيَأْكُلَ في اللَّنْيَا مَا شَاءَ أَنْ يَعِيشَ، وَيَأْكُلَ في اللَّنْيَا مَا شَاءَ أَنْ يَأْكُلَ، وَبَيْنَ لِقَاء رَبِّهِ؟، فاخْتَارَ لِقَاء رَبِّهِ»، قال: فبكى أبو بكر، فقال أصحاب النبي عَلَى الله تعجبون من هذا الشيخ إذ ذكر على رجلاً صالحاً خيره ربه بين الدنيا. . . فقال أبو بكر: بل نفديك بآبائنا وأموالنا، فقال عَلى: "مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدُ أَمَنَ النَّاسِ أَحَدُ أَمَنَ إِلَيْنَا في صُحْبَتِهِ وَذَاتِ يَدِهِ مِنْ ابنِ أَبِي قُحَافَةَ، وَلَوْ لَكُنْتَ مُتَّخِذاً خَلِيلاً لاَتَخَذْتُ ابنَ أَبِي قُحَافَةَ خَلِيلاً، ولكِنْ وُدِّ وإخَاء إِيمَانٍ، وُدُّ وإخَاء إِيمَانٍ» ـ مرتين أو ولكِنْ وُدِّ وإخَاء إِيمَانٍ» ـ مرتين أو

ثلاثاً \_ «وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ». [ت المناقب (الحديث: 6365)].

\* "إِنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ اتَّخَذَتْ خَاتِماً مِنْ ذَهَبٍ وَحَشَتْهُ مِسْكاً"، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "هُوَ أُطْيَبُ الطِّيبِ". [س الزينة (الحديث: 5134)، تقدم (الحديث: 1904)].

\* "إِن الله خَيْرَ عَبْداً بَينَ النَّنْيَا وَبَينَ ما عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ ما عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ ما عِنْدَهُ اللهِ "، فبكى أبو بكر رَجْهَ . . . فكان رسول الله ﷺ هو العبد . . . قال : "يَا أَبَا بَكُو لاَ تَبْكِ، إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً مِنْ أُمَّتِي لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكُو ، وَلَكِنْ أُخُوّةُ الإِسْلامِ وَمَوَدَّتُهُ، لاَ يَبْقَينَ فِي المَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا مُلَّد الْحَديث : 662)، الخر (الحديث : 662)، انظر (الحديث : 6120)، م (الحديث : 6120) (1621)، ت (الحديث : 6360) .

\* ﴿إِن مُوسَى قَامَ خَطِيباً فَي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، فَأُوْحى اللهُ إِلَيهِ، إِنَّ لِي عَبْداً بِمَجْمَع البحْرَين هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قالَ مُوسى: يَا رَبِّ فَكَيفَ لِيَ بِهِ؟ قالَ: تَأْخُذُ مَعَكَ حُوتاً فَتَجْعَلُهُ في مِكْتَل، فَحَيثُما فَقَدْتَ الحوتَ فَهِوَ ثُمَّ، فَأَخَذَ حُوتاً فَجَعَلَهُ فَي مِكْتَل، ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ، حَتَّى إِذَا أَتَّيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤوسَهُمَا فَناما، وَاضْطَرَبَ الحُوتُ في المِكْتَل فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ في البَحْر، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ في البَحْر سَرَباً ، وَأَمْسَكَ اللهُ عَنِ الحُوتِ جِرْيَةَ المَاءِ فَصَارَ عَلَيهِ مِثْلَ الطَّاقِ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ نَسِي صَاحِبُهُ أَن يُخْبِرَهُ بِالحوتِ، فَانْطَلَقًا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيلَتِهِمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ قَالَ مُوسِي لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً، قالَ: وَلَمْ يَجِدْ مُوسى النَّصَبَ حَتَّى جاوَزَا المَكانَ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيتَ إِذْ أُوينَا إِلَى الصَّحْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَما أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وَاتَّخَذ سبيلَهُ في البَحْر عَجَباً، قالَ: فَكَانَ لِلحُوتَ سَرَباً، وَلِمُوسِي وَلِفَتَاهُ عَجَباً، فَقَالَ مُوسِي: ذلِكَ ما كُنَّا وَيَنْذِكَ - إِلَى قَوْلِهِ - ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ فَسَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ [78 ـ 82]»، فقال رسول الله ﷺ: «وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ الله عَلَينَا مِنْ خَبَرِهِما». [خ في التفسير (الحديث: 122)].

\* (إنَّهُ بَيْنَمَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ، فِي قَوْمِهِ يُذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ \_ وَأَيَّامُ اللهِ نَعْمَاؤُهُ وَبَلَاؤُهُ \_ إِذْ قَالَ: مَا أَعْلَمُ فِي اَلاَّرْضِ رَجُلاً خَيْراً وأَعْلَمَ مِنِّي، قَالَ: فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: إِنِّي أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ مِنْهُ، أَوْ عِنْدَ مَنْ هُوَ، إِنَّ فِي الأَرْضِ رَجُلاً هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: يَا رَبِّ، فَدُلَّنِي عَلَيْهِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: تَزَوَّدْ حُوتاً مَالِحاً، فَإِنَّهُ حَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ، فَعُمِّى عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ وَتَرَكَ فَتَاهُ فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمَاءِ، فَجَعَلَ لَا يَلْتَئِمُ عَلَيْهِ، صَارَ مِثْلَ الْكُّوَّةِ، قَالَ: فَقَالَ فَتَاهُ: أَلَا أَلْحَقُ نَبِيَّ اللهِ فَأُخْبِرَهُ؟ قَالَ: فَنُسِّيَ، فَلَمَّا تَجَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ: ﴿ النِّنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلْذَا نَصَبًا﴾ [الكهف: 62]، قَالَ: وَلَمْ يُصِبْهُمْ نَصَبٌ حَتَّى تَجَاوَزَا، قَالَ: فَتَذَكَّرَ قَالَ: أَرَأَيْتُ إذا أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر [الدجي] عباً، قال: ﴿إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ إِنَّهُ وَكَيْفَ تَصْبُرُ عَلَىٰ مَا لَوْ يَجُطُ بِهِ، خُبُرًا ﴿ إِنَّ ﴾ [الـــكـــهــف: 67\_ 68]، شَيْءٌ أُمِرْتُ بِهِ أَنْ أَفْعَلَهُ إِذَا رَأَيْتَهُ لَمْ تَصْبِرْ، قَالَ: ﴿ سَتَجِدُنِى إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلْنِي عَن شَيْءٍ حَقَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ( الكهف: الله عَنَّ إِذَا رَكِبًا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَ ﴿ الكهف: 69 \_ 71]، قَالَ: انْتَحَى عَلَيْهَا، قَالَ لَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ أَخَرَقُهُمَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيِّنًا إِمْرًا (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ أَلَمَ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ اللَّهِ عَالَ لَا ثُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ الْكَلَهِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ف 71\_73]، فَآنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غِلْمَاناً يَلْعَبُونَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى أَحَدِهِمْ بَادِيَ الرَّأْيِ فَقَتَلَهُ، فَذُعِرَ عِنْدَهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ذَعْرَةً مُنْكَرَّةً. قَالَ: أَقَتَلْتَ نَفْساً زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْس لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكُراً»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقُ، عِنْدَ هَذَا الْمَكَانِ: «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا

آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجى ثَوْباً ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ مُوسى ، فَقَالَ الخَضِرُ: وَأَنَّى بأَرْضِكَ السَّلَامُ؟! قالَ: أَنَا مُوسى، قالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ، أَتَيتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً، قالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، يَا مُوسى إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلم مِنُّ عِلم اللهُ عَلَّمَكَ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، فَقَالَ مُوسى: سَتَجِّذُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِراً وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْراً، فَقَالَ لَهُ الخضِرُ: فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِل البَحْرِ، فَمَرَّتْ سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُواً الخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيرِ نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبَا في السَّفِينَةِ، لَمْ يَفْجَأُ إِلَّا وَالْخَضِرُ قَدْ قَلَعَ لَوْحاً مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ بالقَدُوم، فَقَالَ لَهُ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَذْ جِئْتَ شَيئاً إِمْراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، قالَ: لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِفْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً»، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَكَانَتْ الأُولَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً ، قالَ: وَجاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ ، فَنَقَرَ فِي البَحْرِ نَقْرَةً، فَقَالَ لَهُ الخَضِرُ: مَا عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ، إِلَّا مِثْلُ ما نَقَصَ هذا العُصْفُورُ مِنْ هذا البَحْر، للهُ خَرَجًا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَينَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل، إِذْ أَبْصَرَ الخَضِرُ غُلَاماً يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُوسى : أَقَتَلتَ نَفساً زَاكيَةً بغَير نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيِئاً نُكْراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، قالَ: وَهذا أَشَدُّ مِنَ الأُولَى، قَالَ: إِنْ سَأَلتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً ، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ، قالَ: مائِلٌ، فَقَامَ الخَضِرُ فَأَقامَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ مُوسى: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، لَوْ شِئْتَ لِاتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً، قالَ: ﴿ هَلَذَا فِرَاقُ بَيْنِي

نَبْغى، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِما قَصَصاً، قالَ: رَجَعَا يَقُصَّانِ

وَعَلَى مُوسَى، لَوْلَا أَنَّهُ عَجَّلَ لَرَأَى الْعَجَبَ، وَلَكِنَّهُ أَخَذَتْهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ ﴿ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصَنِحِنِنَّي قَد بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ﴿ إِنَّ ﴾ [السكهف: 76]، وَلَوْ صَبَرَ لَرَأَى الْعَجَبَ اقَالَ: وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَداً مِنَ الأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَخِي كَذَا ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا » \_ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية لِئَاماً فطافا في المجالس فاستطعما أهلها، ﴿ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَفَّامَكُمْ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ اللَّهِ قَالَ هَنَدًا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَقْدِكُ ﴾ [الكهف: 77\_78] وَأَخَذَ بِثَوْبِهِ، قَالَ: ﴿ سَأُنِّبَتُكَ بِنَاوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١٨ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسْنِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ ﴾ [الكهف: 78\_79]، إلَى آخِر الآيَةِ، فَإِذَا جَاءَ الَّذِي يُسَخِّرُهَا فَوَجَدَهَا [وَجَدَهَا] مُنْخَرِقَةً فَتَجَاوَزَهَا فَأَصْلَحُوهَا بِخَشَبَةٍ، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَطُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِراً، وَكَانَ أَبَوَاهُ قَدْ عَطَفَا عَلَيْهِ، فَلَوْ أَنَّهُ أَدْرَكَ أَرْهَفَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراً. ﴿ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَجُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوٰةً وَأَقَرَبَ رُحْمًا ﴿ وَأَمَّا لَلْهِدَارُ فَكَانَ ا لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ ﴾ "، إلى آخر الآية [الكهف: 81\_82]. [م في الفضائل (الحديث: 6115/ (الحديث: 6113)، راجع (الحديث: 6113)].

\* اإِنَّهُ لَيسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِهِ وَمالِهِ مِنْ أَبِي بِكُرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنَ النَّاسِ خَلِيلاً التَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً، وَلكِنْ خُلَّةُ الإِسْلامِ أَفضَلُ، سُدُّوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هذا المَسْجِدِ، غَيرَ أَفضَلُ، سُدُّوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هذا المَسْجِدِ، غَيرَ خَوْخَةٍ أَبِي بَكْرٍ ". [خ في الصلاة (الحديث: 467)، انظر (الحديث: 3656، 3657)].

\* اتخذ النبي ﷺ خاتماً من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال ﷺ: ﴿إِنِّي اتَّخَذْتُ حَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ»، فنبذه، وقال: ﴿إِنِّي لَنْ أَلبَسَهُ أَبَداً». [خ في الاعتصام (الحديث: 7298)].

\* جلس ﷺ على المنبر فقال: ﴿إِنَّ عَبْداً خَيَّرَهُ اللهُ بَينَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا ما شَاءَ، وَبَينَ ما عِنْدَهُ، فاخْتَارَ ما عِنْدَهُ، فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فعجبنا له، . . . . وهو يقول: فديناك بآبائنا

وأمهاتنا، فكان على هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به، وقال على الله الله على في أمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ في صُحْبَتِهِ وَمالِهِ أَبَا بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً مِنْ أُمَّتِي لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، إِلَّا خُلَّةَ الإِسْلَامِ، لَا يَبْقَيَنَ في المَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةٌ أَبِي بَكْرٍ». [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3904)].

\* "فَانْطَلَقَا، فَوَجَدَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ ـ قالَ سَعِيدٌ بِيَدِهِ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَيهِ ـ فَاسْتَقَامَ "، وفي رواية: "فمسحه بيده فاستقام "، قال: "لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً ". [خ في الإجارة (الحديث: 2267)، راجع (الحديث: 74)].

\* النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ قالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدُ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ قالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدُ العِلمَ إِلَيهِ، وَأَوْحِى إِلَيهِ: بَلَى، عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ البَحْرَينِ، هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قالَ: أَي رَبٌ، كَيفَ السّبِيلُ البَحْرَينِ، هُو أَعْلَمُ مِنْكَ. قالَ: أَي رَبٌ، كَيفَ السّبِيلُ إلَيهِ؟ قالَ: تَأْخُذُ حُوتًا في مِكْتَلٍ، فَحَيثُما فَقَدْتَ الحُوتَ فاتّبِعْهُ، قالَ: فَخَرَجَ مُوسى وَمَعَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، وَمَعَهُ مَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، وَمَعَهُ مَا الحُوتُ، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَنزَلَا وَنِي رواية: وَفَى أَوْلَى أَعْلَمَ اللَّهُ فَنَامَ الحَيْاةُ، لا يُصِيبُ عِنْدُ مَا الحُوتَ مِنْ ماءِ تِلكَ وَفِي رَائِمَ مَنْ المِكْتِلِ فَدَخَلَ البَحْر، مِنْ مائِهَا الْسَيّعُ إِلَّا حَبِي، فَأَصَابَ الحُوتَ مِنْ ماءِ تِلكَ وَنُ ماؤِيلًا مَنِي أَلْهُ فَنَامَ المُحْرَقِ عَينٌ يُقَالُ لَهَا: الحَيَاةُ، لا يُصِيبُ مِنْ مائِهَا السَّيقَظُ مُوسى قالَ لِفَتَاهُ: ﴿ عَلِينَا غَنَامَ المَعْتِلِ فَذَخَلَ البَحْر، فَلَي الصَّحْرَةِ عَينٌ يُقَالُ لَهُ المَحْرَقِ مَا أَنْهُ الْمَعْرَقِ عَينٌ يُقَالُ لَهُ المَعْرَقِ مَا أَنْهُ الْمَعْمُ وَلَيْنَا عَلَاكُ وَلَا الْمَعْلَمُ الْمُ فَنَاهُ الْمَاءَ الْمَعْمُ الْمُ لَيْ الْمَعْمُ وَلَى الْمَعْرَقِ عَينٌ يُقَالُ لَهُ المَعْرَقِ مَا أَنْهُ الْمَعْمُ الْمُ لَلَهُ فَتَاهُ يُوسَلَّ مَلُ مُؤْلُونَ إِلَى الْمَعْرَقِ مَا إِلَى الصَّحْرَةِ مَالَى لَهُ فَتَاهُ يُوسَى عُلُولُ الْمُ لَوْنَ إِنْ أَوْنَ إِنْ أَوْنَا إِلَى الْمَعْرَقِ مَا لَلْهُ فَتَاهُ يُوسَلُمُ مُنُ نُونٍ : ﴿ أَرْمَيْتَ إِذْ أَوْنَا إِلَى الْمَعْرَقِ قَالُ لَهُ فَتَاهُ لَلْ الْمُعْرَاقِ الْمَالِي الْمَعْرَاقِ الْمَعْرَقِ مَا لَى الْمَعْرَقِ الْمُ الْمُعْرَقِ مَا لَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْرَقِ مَا لَلْهُ الْمُعْرَقِ مَا لَا لَالْمُ مُوسى قالَ لَهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُوسَى قالَ لَهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِولَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْ

فَإِنِّ نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ ﴾ [63] الآيَّةَ، قالَ: فَرَجَعَا يَقُصَّانِ في آثَارهِمَا، فَوَجَدَا في البَحْر كالطَّاقِ مَمَرَّ الحُوتِ، فَكَانَ لِفَتَاهُ عَجَباً، وَلِلحُوتِ سَرَباً، قالَ: فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، إذا هُمَا بِرَجُلِ مُسَجَّى بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ مُوسى، قالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ، فَقَالَ: أَنَا مُوسى، قالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ هَلِ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً. قَالَ لَهُ الخَضِرُ: يَا مُوسى إِنَّكَ عَلَى عِلم مِنْ عِلمِ اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لَا تَعْلَمُهُ. قالَ: بَلِ أَتَّبِعُكَ، قالَّ: فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً. فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل، فَمَرَّتْ بهمَا سَفِينَةٌ فَعُرِفَ الخَضِرُ، فَحَمَلُوهُمْ في سَفِينَتِهمْ بغَير نَوْلٍ، يَقُولُ: بغَير أَجْر، فَرَكِبَا السَّفِينَةَ. قالَ: وَوَقَعَ عُصْفُورٌ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَغَمَسَ مِنْقَارُهُ البَحْرَ، فَقَالَ الخَضِرُ لِمُوسى: ما عِلمُكَ وَعِلمِي وَعِلمُ الخَلَائِقِ في عِلم اللهِ، إِلَّا مِقْدَارُ مَا غَمَسَ هذا العُصْفُورُ مِنْقَارَهُ، قالَ: فَلَمْ يَفجَأُ مُوسى إِذْ عَمَدَ الخَضِرُ إِلَى قَدُومِ فَخَرَقَ السَّفِينَةَ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلٍ ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْنَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ﴿ لَقَدْ جِنْتَ ﴾ [71] الآية، فَانْطَلَقَا إِذَا هُما بِغُلَام يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَطَعَهُ، قَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلَتَ نَفساً زَكيَّةً بَغَير نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكْراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تُسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً - إِلَى قَوْلِهِ - فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَأَقَامَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: إنَّا دَخَلْنَا هذهِ القَرْيَةَ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا، لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً، قالَ: هذا فِرَاقُ بَينِي وَبَينِكَ، سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيل مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيهِ صَبْراً»، قال ﷺ: «وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَينَا مِنْ أَمْرهِما»، وكان ابن عباس يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً، وأما الغلام فكان كافراً. [خ في التفسير (الحديث: (4727)، راجع (الحديث: 74، 122)].

\* اقَامَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَاثِيلَ،

فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ، قَالَ: فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدُّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ مُوسَى: أَيْ رَبِّ، كَيْفَ لِي بِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: احْمِلْ حُوتاً فِي مِكْتَل، فَحَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاةً، وَهُوَ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، فَحَمَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، حُوتاً فِي مِكْتَل، وَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَمْشِيَانِ حَتَّى أَتَّيَا الصَّخْرَةَ، فَرَقَدُّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفَتَاهُ، فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَل، حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَل، فَسَقَطَ فِي الْبَحْر، قَالَ: وَأَمْسَكَ اللهُ عَنْهُ جَرْيَةَ الْمَاءِ حَتَّى كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ، فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَباً، وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَباً، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةً يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتَهُمَا، وَنَسِيَ صَاحِبُ مُوسَى أَنْ يُخْبِرَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ قَالَ لِفَتَلْهُ ءَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا﴾ [الكهف: 62]، قَالَ: وَلَهُ يَنْصَبْ حَتَّىٰ جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بهِ. ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا ۚ إِلَى الصَّخَرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُونَ وَمَاۤ أَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُمُ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَبَا﴾ [الكهف: 63]، قَالَ مُونَسَىٰ: ﴿ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبُّغُ فَأَرْتَدًا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا﴾ [الكهف: 64]، قَالَ: يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ فَرَأَى رَجُلاً مُسَجِّى عَلَيْهِ بِثَوْب، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: أَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّكَ عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى عَلَيُّهِ السَّلَامُ: ﴿ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عْلِمْتَ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبُرُ عَلَىٰ مَا لَوْ تَحِطُ بِهِ خُبْرًا ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ إِنَّ ﴾ [الكهف: 66 ـ 69]، قَالَ لَهُ الْخَضِرُ: ﴿ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ [الكهف: 70]، قَالَ: نَعَمْ، فَانْطَلَقَ الْخَضِرُ وَمُوسَى يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِل الْبَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمَاهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْح

مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بغَيْر نَوْلٍ ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا . ﴿ لَقَدْ جِنْتَ شَيْنًا إِمْرًا ﴿ لِإِنَّ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ اللَّهُ قَالَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ فَ 21 ـ 73]، ثُمَّ خَرَجًا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل إِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ، فَقَتَلَهُ، فَقَالَ مُوسَى: ﴿ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدُ حِنْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿ إِنَّ ﴿ قَالَ أَلَرَ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ إِلَّهُ ﴾ [الكهف: 74\_75]؟ قَالَ: وَهٰذِهِ أَشَـــــُدُ مِــــنَ الأُولَـــي ﴿قَالَ إِنْ سَأَلَنْكَ عَن شَيْعٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَهِجِنِيٌّ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذُرًا ﴿إِنَّ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةِ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَــَامَثُمْ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (٧٧) ﴿ [الكهف: 76\_77]، يَقُولُ مَائِلٌ، قَالَ ٱلْخَضِرُ بِيَدِهِ هَاكَذَا، فَأَقَامَهُ، قَالَ لَهُ مُوسَىٰ: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا، لَوْ شِئْتَ لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً، قَـــالَ: ﴿ قَالَ هَنَدَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَتْنِكُ سَأَنَيْتُكَ بِنَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ ﴿ الْكُ اللَّهُ ﴾ [السكهف: 78]»، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى، لَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِهِمَا»، قال: وقال عَيْهِ: «كَانَتِ الأُوْلَى مِنْ مُوسَى نِسْيَاناً»، وقال: «وَجَاءَ عُصْفُورٌ حَتَّى وَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، ثُمَّ نَقَرَ فِي الْبَحْر، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنَ الْبَحْرِ». [م في الفضائل (الحديث: 6113/ 2380/ 170)].

\* "قَامَ مُوسى النَّبِيُّ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمَّ النَّاسِ أَعْلَمُ إِلَيهِ أَنَّ عَبْداً مِنْ عَبَادِي لَمُ هُرَدً العِلمَ إِلَيهِ، فَأَوْحى اللهُ إِلَيهِ أَنَّ عَبْداً مِنْ عَبَادِي بِمَجْمَعِ البَحْرَينِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيفَ بِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: احْمِل حُوتاً فِي مِكْتَلٍ، فَإِذَا فَقَدْتَهُ، فَهُو ثَمَّ، فَانْظلَقَ وَانْطلَقَ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ وَحَملا حُوتاً فِي مِكْتَلٍ، فَإِذَا فَقَدْتَهُ، فَهُو فِي مِكْتَلٍ، مَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّحْرَةِ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا وَنَامَا، فَانْسَلَ الحُوثُ مِنَ المِكْتَل، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي وَنَامَا، فَانْسَلَ الحُوثُ مِنَ المِكْتَل، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي

البَحْر سَرَباً، وَكَانَ لِمُوسى وَفَتَاهُ عَجَباً، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسى لِفَتَاهُ: ﴿ وَالِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلْذَا نَصَبًا ﴿ [السَكِهِ فَ 26] وَلَمْ يَجِدْ مُوسى مَسّاً مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جاوَزَ المَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: ﴿ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُونَ ﴾ [الكهف: 63] قَالَ مُوسى: ﴿ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا﴾ [الكهف: 64] فَلَمَّا انْتَهَيَا ۚ إِلَى الصَّخْرَةِ، إِذَا رَجُلٌ مُسَجِّى بِثَوْبٍ، أَوْ قَالَ: تَسَجَّى بِثَوْبِهِ، فَسَلَّمَ مُوسى، فَقَالَ الخَضِرُ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ فَقَالَ: أَنَا مُوسى، فَقَالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ مُوسَى: ﴿ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشَدًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ [الكهف: 66 \_ 67] يَا مُوسى، إنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلمِ اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلمُّ عَلَّمَكَهُ ۚ لَا أَعْلَمُهُ، ﴿ قَالَ سَتَجِدُ فِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَاَّ أَعْمِى لَكَ أَمْرًا ﴿ ﴿ الكهف: 69] فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِل البَحْر، لَيسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعُرِفَ الخَضِرُ، فَحَمَلُوهُما بِغَيرِ نَوْلٍ، فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَين فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ الخَضِرُ: يَا مُوسى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْم اللهِ إِلَّا كَنَقْرَةِ هذا العُصْفُورِ فِي البَحْرِ، فَعَمَدَ الخَضِرُ إِلَى لَوْح مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْل، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهمْ فَخَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا؟ ﴿ قَالَ أَلَتُهُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ فَالَ لَا نُوْاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ [الكهف: 72 ـ 73]؛ فَكَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً فَانْطَلَقَا فَإِذَا غُلَامٌ يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ برَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ مُـوسى: ﴿ أَقَلَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ مُ بِعَيْرِ نَفِّينَ ﴾ [الكهف: 74] ﴿ فَالَ أَلَرْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبُرًا ١٤٠٠ [الكهف: 75]، ﴿فَأَنطَلَقَا حَقَّىٰ إِذَا أَنيا آهُلَ فَرْيَةِ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَفَامَهُم ﴾ [الكهف: 77] قَالَ الخَضِرُ بِيَدِهِ، فَأَقَامَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: ﴿ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذُتَ عَلَيْهِ

أَجُرًا ﴿ فَالَ هَنَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ ﴾ [الكهف: 77\_78]»، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسى، لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا». [خ في العلم (الحديث: 122)، راجع (الحديث: 74، 78)].

\* «كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَصِيرَةٌ تَمْشِي مَعَ الْمُرَأَتَيْنِ طُويلَتَيْنِ، فَأَتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَب، وَخَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ مُغْلُقٌ مُطْبَقٌ، ثُمَّ حَشَتْهُ مِسْكاً، وَهُو أَطْيَبُ الطِّيبِ، فَمَرَّتْ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ فَلَمْ يَعْرِفُوهَا، فَقَالَتْ بِيَكِهَا هَكَذَا». [م في الألفاظ من الأدب وغيرها (الحديث: بيكِهَا هَكَذَا». [م في الألفاظ من الأدب وغيرها (الحديث: 5842/ 188)، ت (الحديث: 991)، س (الحديث: 5134).

\* «اللَّهُمَّ إِنَّمَا مُحَمَّدٌ بَشَرٌ، يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبُشَرُ، وَاللَّهُمَّ إِنَّمَا مُحَمَّدٌ بَشَرٌ، يَغْضَبُ الْبُشَرُ، وَإِنِّي قَدِ اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْداً لَنْ تُخْلِفَنِيهِ، فَأَيُّمَا مُؤْمِنِ آذَيْتُهُ، أَوْ سَبَبْتُهُ، أَوْ جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ كَفَّارةً، وَقُوْبَةً، نَقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [م في البر والصلة وَقُوْبَةً، تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [م في البر والصلة (الحديث: 6565/ 2601/ 91)].

\* «اللَّهُمَّ إِنِّي اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْداً لَنْ تُخْلِفَنِيهِ، فَأَيُّمَا مُؤْمِنِ سَبَبْتُهُ، أَوْ جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْ ذلِكَ كَفَّارَةً لَهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [م في البر والصلة (الحديث: 6567/ 601/ 93].

\* (لَوْ كُنْتُ مُتَّخِداً مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً ، لاَتَّخَذْتُ أَبَا بِكْرٍ ، وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 367)].

\* «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً، وَلَكِنَّهُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً، وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، وَقَدِ اتَّخَذَ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ، صَاحِبَكُمْ خَلِيلاً». لم في فضائل الصحابة (الحديث: 6122) [2383].

\* (لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً لَاتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةً خَلِيلاً». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6124/ 2383/ 5)، راجم (الحديث: 6123)].

\* (لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ أُمَّتِي أَحَداً خَلِيلاً لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكُرِ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6123/ 2383/ 4)، ت (الحديث: 6565)].

\* (لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ خَلِيلاً ، لَاتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ خَلِيلاً ، وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللهِ » .
 [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6125/ 2383/ 6)].

\* «مَا لأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ إِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَا خَلَا أَبَا بَكُر

فإِنَّ له عِنْدَنَا يَداً يكافِئُهُ اللهُ به يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَحِدٍ قَطُّ ما نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً الْحَدِد الله عَلَيلاً الله الله عَلَيلاً مَالاً وإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلاً الله الله الله المالية عَلِيلاً الله الله المالية عَلِيلاً الله الله المالية عَلِيلاً الله الله المالية المالة المالية ال

### [اتُّخِذَت]

\* "إِذَا فَعَلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشَرَةً خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ"، قيل: وما هن، قال: "إِذَا كَانَ المَغْنَمُ دُولًا، وَالأَمَانَةُ مَغْنَمُ دُولًا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ وَلاَمَانَةُ مَغْنَمُ اللَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَةُ، وَجَفَا أَبَاهُ، وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ فِي المَساجدِ، وكانَ زَعِيمُ القَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَأَكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَشُرِبَتِ الْخُمورُ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، وَاتَّخِذَت القيناتُ وَالمَعَازِفُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَوَلَهَا، فَلْيَرْتَقِبُوا عَنْدَ ذَلِكَ رِيحاً حَمْرَاءَ، أَوْ خَسْفاً وَمَسْخاً». [ت الفنن (الحديث: 2210)].

# [اتَّخَذْتُمْ]

\* قال ﷺ: "هَلِ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطاً"، قلت: يا رسول الله، وأنى لنا أنماط؟ قال: "إِنَّهَا سَتَكُونُ". [خ في النكاح (الحديث: 5161)، راجع (الحديث: 3631)، م (الحديث: 5416)، د (الحديث: 4145)، س (الحديث: 3386)].

### [اتَّخَذَتُهُ]

\* (لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُهُ خَلِيلاً ، وَلكِنْ أَخُوَّةُ الإِسْلَامِ أَفضَلُ ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3657)، راجع (الحديث: 466)].

\* «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ هذهِ الأُمَّةِ خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُهُ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3658)].

عَ لَكُ اللَّهُ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ هذهِ الأُمَّةِ خَلِيلاً لَاتَّخَذْتُهُ، وَلكِنْ خُلَّةُ الإِسْلَامِ أَفضَلُ، أَوْ قالَ: خَيرٌ». [خ في الفرائض (الحديث: 6738))، راجع (الحديث: 467، 3656)].

#### [اتَّخَذَنَا]

\* اتخذ ﷺ خاتماً ونقش عليه نقشاً قال: "إنَّا قَدِ اتَّخَذْنَا خَاتَماً وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشاً، فَلَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ". [سالزينة (الحديث: 5223)].

\* صنع النبي ﷺ خاتماً، قال: «إِنَّا اتَّخَذْنَا خاتَماً،

وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشاً، فَلَا يَنْقُشْ عَلَيهِ أَحَدٌ». [خ في اللباس المحديث: 65)، س (الحديث: 5297].

# [اتَّخَذَنِي]

\* أن جندباً قال: سمعته على قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: "إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلاً، فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلاً، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ أُمِّتِي خَلِيلاً، لاَ تَخذَتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ، مَسَاجِدَ، أَلَا فَلا تَتَّخِذُوا الْقبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي [إِنِّي] أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1188/ 1188)].

\* إِنَّ اللهَ اتَّخَلَنِي خَلِيلاً كَمَا اتَّخَلَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ، فَمَنْزِلِي، وَمَنْزِلُ إِبْرَاهِيمَ فِي الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُجَاهَيْنِ، وَالْعَبَّاسُ بَيْنَنَا مُؤْمِنٌ بَيْنَ خَلِيلَيْنِ». [جه السنة (الحديث: 141)].

#### [اتَّخِذُهُ]

\* أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ وعليه خاتم من شَبَهِ، فقال له: «مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَام؟»، فطرحه ثمَّ جاء وعليه خاتم من حديد فقال: «مَا لِي أرى عَلَيْكَ جِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ؟»، فطرحه، فقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟ قال: «اتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقِ وَلا تُتِمَّهُ مِنْ الله الله عنه مِنْقَالاً». [د في الخاتم (الحديث: 4223)، ت (الحديث: 1785)، من (الحديث: 5210)].

#### [اتَّخَذَهُ]

\* "يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكانِنَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ الَّذِي حَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمْرَ المَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رُبِّنَا. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، وَيَقُولُ: لَنْتُوا نُوحاً، أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللّهُ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذُولُ خَطِيئَتَهُ، النَّتُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي لَسْتُ هُنَاكُمْ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ،

وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، ائْتُوا مُوسى الذِي كَلَّمَهُ اللهُ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، ائْتُوا عِيسى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُحمَّداً ﷺ، فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِهِ وما تَأَخَّر، فَيَأْتُونِي، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي ما شَاءَ عَلَى رَبِّي، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي ما شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسِكَ: سَل تُعْطَه، وقُل يُسْمَعْ، وَقُل يُسْمَعْ، يَعَلِّمُ رَبِّي بِتَحْمِيدِ يُعَلِّمُنِي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدّاً، ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ يُعَلِّمُ لَنَارٍ، وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِداً مِثْلُهُ في النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِداً مِثْلُهُ في النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِداً مِثْلُهُ في النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِداً مِثْلُهُ في النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِداً مِثْلُهُ في النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْمُرْآنُ». [خ ني الرقاق (الحديث: 6566)، راجع (الحديث: 658)، راجع (الحديث: 648)، م (الحديث: 676)، م (الحديث: 678).

#### [اتَّخَذَهَا]

\* ﴿إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ \*. [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3468)، انظر (الحديث: 3488)، انظر (الحديث: 5544، 5543)، م (الصحديث: 2781)، س (الحديث: 2781)، س (الحديث: 5260)].

### [اتَّخدوا]

\* أنه عَلَى طاف سبعاً: رمل ثلاثاً، ومشى أربعاً، ثم قسراً: ﴿ وَاَتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِنَوهِ مُمَلِلً ﴾ ، فصلى سجدتين، وجعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم استلم الركن، ثم خرج فقال: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ ». [س مناسك الحج (الحديث: 2962)، تقدم (الحديث: 2961)].

\* "أَيُّمَا أَهْلِ دَارٍ اتَّخَذُوا كَلْباً، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَائِدٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ، كُلَّ يَوْمٍ، قِيرَاطَانِ». [م في المساقاة (الحديث: 4004/1574/55)].

\* إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى حَاجٌ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتُمَّ بِرَسُولِ اللهِ عَنْ وَيَعْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَأَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي اللهِ عَلَى رَسُولِ للهِ عَنْ عَمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ للهِ عَلَى: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ للهِ عَلَى: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ:

وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيَّ عِينَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْن جُعْشُم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلِعَامِنَا هذَا أَوْ لأَبَدِ أَبَدِ؟ قَالَ: فُشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ عَيْ أَصَابِعَهُ فِي الْأُخْرَى فَقَالَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ هكَذَا»، مَرَّتَيْن: «لَا، بَلْ لأَبَدِ أَبَدٍ» وَقَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ بِبُدْنِ النَّبِيِّ يَكِيُّ ، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ، وَلَبسَتْ ثِيَاباً صَبِيغاً ، وَاكْتَحَلَتْ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، عَلِيٌّ . فَقَالَتْ: أَمَرَنِي أَبِي بِهِذَا، فَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ للهِ ﷺ مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ فِي الَّذِي صَنَعَتْهُ، مُسْتَفْتِياً رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الَّذِي ُ ذَكَرَتْ عَنْهُ، وَأَنْكَرْتُ ذلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ ﷺ. قَالَ: "فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ، فَلَا تَحْلِلْ"، قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْي الَّذِي جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ، مِائَةً، ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيِّ عَلَيْةً وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْويَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنْى، أَهَلُّوا بِالْحَجِّ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى بِمِنِّي، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةِ مِنْ شَعَرِ فَضُرِبَتْ بِنَمِرَةً، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، لَا تَشُكُ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالْمُزْدَلِفَةِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةً، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُربَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ، أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: ﴿إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا، فِي شَهْرِكُمْ هذَا، فِي بَلَدِكُمْ هذَا. أَلَا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَى هَاتَيْن، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَأَوَّلُ دَم أَضَعُهُ دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحارِثِ ـ كَانَ مُسْتَرْضِعاً فِي بَنِي سَعْدٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ \_ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأُوَّلُ رِباً أَضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِب، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ

«اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِري بِثَوْبِ وَأَحْرِمِي». فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ. قَالَ جَابِرٌ: نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَري مِنْ بَيْن يَدَيْهِ، بَيْنَ رَاكِب وَمَاش، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذلِكَ، وَعَنْ يَسَادِهِ مِثْلُ ذلِّكَ، وَمِّنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، مَا عَمِلَ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بالتَّوْحِيدِ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ . وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمْ شَيْئاً مِنْهُ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَلْبِيَتَهُ. قَالَ جَابِرٌ: لَسْنَا نَنْوي إِلَّا الْحَجَّ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، حَتَّى أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكُنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثاً، وَمَشَى أَرْبَعاً، ثُمَّ قَامَ إِلَى مَقَام إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: « ﴿ وَا تَخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَد مُصَلِّي ﴾ ". فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ ـ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَن النَّبِيِّ عِيرٌ -: كَانَ يَفْرَأُ فِي الرَّكْعَنَيْنِ: ﴿ وَأَلْ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ وَ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُّ ﴾. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، حَتَّى إذَا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأً: ﴿ ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَّةَ مِن شَعَآبِرِ أَلُّهُ ﴾، نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ ٥. فَبَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقِي عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَكَبَّرَ اللهَ، وَهَلَّلُهُ، وَحَمِدَهُ. وَقَالَ: ﴿لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شُرِيكَ لَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ٩. ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذلِكَ وَقَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ فَمَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ، رَمَلَ فِي بَطْنِ الْوَادِي، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا \_ يَعْنِي: قَدَمَاهُ \_ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ قَالَ: ﴿ لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدَّىٌ فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً". فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ

أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةٍ اللهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّح، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ، وَأَنْتُمْ مَسْوُولُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ إِلَى السَّمَاءِ، وَيَنْكُبُهَا إِلَى النَّاسِ: «اللَّهُمَّ! اشْهَدْ، اللَّهُمَّ! اشْهَدْ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ . ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً ، حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ خَلْفَهُ، فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ شَنَقَ الْقَصْوَاءَ بِالزِّمَامِ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: «أَيُّهَا النَّاسُ! السَّكِينَةَ، السَّكِينَةَ»، كُلُّمَا أَتَى حَبْلاً مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً حَتَّى تَصْعَدَ، ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَرَقِيَ عَلَيْهِ فَحَمِدَ الله وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى أَسْفَرَ جِدّاً، ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَصْلَ بْنَ عَبَّاسِ، وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعَرِ، أَبْيَضَ، وَسِيماً، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، مَرَّ الظُّعُنُ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخر، وَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ فَيَنْظُرُ حَتَّى أَتَّى مُحَسِّراً، حَرَّكَ قَلِيلاً، ثُمَّ سِلَكَ الطَّريقَ الْوُسْطَى الَّتِي تُخْرِجُكَ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَى بِسَبْع حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْل حَصَى الْخَذْفِ، وَرَمَى مِنْ بَطْن الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَر، فَنَحَرَ ثَلَاثاً وَسِتِّينَ

بَدَنَةً بِيَدِهِ، وَأَعْطَى عَلِيّاً، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْدٍ، هَلْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْدٍ، فَطُيِحَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى بَغِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْرَمَ. فَقَالَ: «الْزِعُوا، بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! لَوْلَا أَنْ يَعْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ». فَنَاوَلُوهُ دَلُواً فَشَرِبَ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ». فَنَاوَلُوهُ دَلُواً فَشَرِبَ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ». فَنَاوَلُوهُ دَلُواً فَشَرِبَ مَنْهُ. 1م في الحج (الحديث: 2941 ، 2942)، د (الحديث: 1905).

\* «جَنَّبُوا مَسَاجِدَنَا صِبْيَانَكُمْ، وَمَجَانِينَكُمْ، وَمَجَانِينَكُمْ، وَشِرَارَكُمْ ، وَشِرَارَكُمْ ، وَشِرَارَكُمْ ، وَبَعْعَكُمْ ، وَخُصُومَاتِكُمْ ، وَاتَّخِذُوا عَلَى وَإِقَامَةَ خُدُودِكُمْ ، وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ ، وَاتَّخِذُوا عَلَى أَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ ، وَجَمِّرُوهَا فِي الْجُمَعِ» . [جه المساجد (الحديث: 750)].

\* طَافَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ بِالْبَيْتِ سَبْعاً رَمَلَ مِنْهَا ثَلاَثاً وَمَشَى أَرْبَعاً ثُمَّ قَامَ عِنْدَ الْمَقَامِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَرَأَ: ﴿ وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلَّى ﴾ وَرَفَعَ صَوْتَهُ يُسْمِعُ النَّاسَ ثُمَّ ٱنْصَرَفَ فَاسْتَلَمَ ثُمَّ ذَهَبَ فَقَالَ: «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأً ٱللَّهُ بِهِ». فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهَا حَتَّى بَدَا لَهُ الْبَيْتُ وَقَالَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَريكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، وَكَبَّرَ اللهَ وَحَمِدَهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ نَزَلَ مَاشِياً حَتَّى تَصَوَّبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ، فَسَعَى حَتَّى صَعِدَتْ قَدَمَاهُ، ثُمَّ مشي حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَصَعِدَ فِيهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ: «لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، قَالَ ذلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ ذَكَرَ اللهَ وَسَبَّحَهُ وَحَمِدَهُ، ثُمَّ دَعَا عَلَيْهَا بِمَا شَاءَ اللهُ فَعَلَ هِذَا حَتَّى فَرَغَ مِنَ الطُّوَافِ. [س مناسك الحج (الحديث: 2974)، تقدم (الحديث: 2961)].

"قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».
 [خ في الصلاة (الحديث: 434)، انظر (الحديث: 3454، 4444،
 [516)، م (الحديث: 1185)، د (الحديث: 3227)].

\* قال عَلَيْةٍ في مرضه الذي لم يقم منه: «لَعَنَ اللهُ

اليَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». [خ في المغازي (الحديث: 431)].

\* «لَعَنَ اللهُ قَوْماً اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». [س الجنائز (الحديث: 2045)].

رس المبدار الله المَهُ المَاهُ المَهُ المَاهُ المَهُ المَاهُ المَاهُ

\* «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». [س الجنائز (الحديث: 2046)].

﴿ اللَّهْ عَلَى اليّهُودِ وَالنّصَارَى، اتّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ﴾. [خ في الصلاة (الحديث: 436,435)، انظر (الحديث: 4444، 4441، 4441، 4441، 4444) م (الحديث: 5815، 5815، 1186)، م (الحديث: 1184، 1186).
 س (الحديث: 702)].

### [اتَّخِذُوهَا]

\* خرجنا إليه على فبايعناه وصلينا معه، وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض، ثم صبه في إداوة وأمرنا، فقال: «احْرُجُوا، فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ فَاكْسِرُوا بِيعَتَكُمْ وَانْضَحُوا مَكَانَهَا بِهِذَا الْمَاءِ وَاتَّخِذُوهَا مَسْجِداً»، قُلْنَا: إِنَّ الْبَلَدَ بَعِيدٌ وَالْحَرَّ شَدِيدٌ وَالْمَاءَ يَنْشَفُ، فَقَالَ: «مُدُّوهُ مِنَ الْمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا طِيباً». [س المساجد (الحديث: 000)].

### [اتَّخِدِي]

\* أن حمنة بنت جحش كانت تستحاض، فقال لها ﷺ: «أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ اللَّمَ»، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: «فَا تَخِذِي ثَوْباً»، فقالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجاً، قال ﷺ: «الممرك بأمرين أيهما فعلت أجزى عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم»، قال لها: «إنَّمَا هِذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكْضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ في عِلْمِ الله، ثُمَّ اغْتَسِلِي، حَتَّى إذَا رَأَيْتِ الْكُو أَرْبعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي، فإنَّ ذَلِكَ أَوْ أَرْبعاً وَعُشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي، فإنَّ ذَلِكَ أَوْ أَرْبعاً وَعَشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي، فإنَّ ذَلِكَ يُخْزِيكِ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي في كلَّ شَهْرٍ كما تَحِيضُ النَّسَاءُ، وكما يَطْهُرْنَ مِيقاتَ حَيْضِهِنَ وَطُهْرِهِنَّ، وإنْ

قويتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي العَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الطَّهْرَ والْعَصْرَ، وَتُؤَخِّرِينَ الطَّهْرَ والْعَصْرَ، وَتُؤَخِّرِينَ الطَّهْرَ والْعَصْرَ، وَتُؤَخِّرِينَ المَغْرِبَ وتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي، وَصَدَا الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي، وَصَدَا الصَّلَاتِينَ عَلَى ذَلِكَ»، قال عَيْنَ (وَهَدَا الصَّدِينَ : 82م، 880، وَصَدَا اللَّهُ اللَّهُ مُرْيُنِ إِلَيَّ ». [دالطهارة (الحديث: 287، 889، 306)، ت (الحديث: 128)، جه (الحديث: 626).

\* أن النبي ﷺ قال لأم هانئ: «اتَّخِذِي غَنَماً، فَإِنَّ فِيهَا بَرَكَةً». [جه التجارات (الحديث: 2304)].

### [أَتَخَوَّفُ]

\* . . . إن عليّ بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة عليها السلام، فسمعته و يخطب الناس في ذلك على منبره هذا . . . فقال: «إِنَّ فَاطِمَةً مِنِّي، وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ في دِينِهَا»، ثم ذكر صهراً له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه، قال: «حَدَّثَني فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي، وَإِنِّي لَسْتُ أَحرِّمُ حَلَالاً، وَلا أُحِلُّ حَرَاماً، وَلكِنْ وَاللهِ لا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ للهِ وَلِي وَبِنْتُ عَدُو اللهِ أَبداً». [خ في فرض بِنْتُ رَسُولِ للهِ عَلَيْ وَبِنْتُ عَدُو اللهِ أَبداً». [خ في فرض الخديث: 310).

\* "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي الإِشْرَاكُ، أَمَا إِنِّي لَشِوَاكُ، أَمَا إِنِّي لَسْتُ أَقُولُ تَعْبُدُونَ شَمْساً وَلَا قَمَراً وَلَا وَثَناً، وَلَكِنْ أَعْمَالاً لِغَيْرِ اللهِ، وَشَهْوَةً خَفِيَّةً». [جه الزهد (العديث: 4205)].

### [أتَدْرُونَ]

\* إن وفد عبد القيس لما قدموا عليه على أمرهم بالإيمان بالله، قال: «أتَدْرُونَ مَا الإيْمَانُ بالله؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا الله وأنَّ مُحمَّداً رَسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وأَنْ تُعْظُوا الْخُمْسَ مِنَ المَعْنَم». [د في السنة (الحديث: 4677)، راجع (الحديث: 3692)].

 «قال ﷺ وهو واقف بعرفات: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ في كُلِّ عَام أُضْحِيَةً وَعَتِيرَةً ،

أَنَدُرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هذِهِ الَّتِي يَقُولُ النَّاسُ الرَّجَبِيَّة». [د في الضحايا (الحديث: 2788)، ت (الحديث: 1518)، س (الحديث: 4235)، جه (الحديث: 3125)].

### [أُتَدُرِي]

\* أتى ﷺ أعرابي فقال: جُهدت الأنفس، وضاعت العيال، ونهكت الأموال، وهلكت الأنعام، فاستسق لنا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، قال ﷺ: "وَيْحَكَ!! أَتُدْرِي مَا تَقُولُ؟"، وسبح ﷺ، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: "وَيْحَكَ!! إِنَّهُ لا يُسْتَشْفَعُ بالله عَلَى أَحَدِ مِنْ قال: "وَيْحَكَ!! إِنَّهُ لا يُسْتَشْفَعُ بالله عَلَى أَحَدِ مِنْ الله؟ إِنَّ عُرْشَهُ عَلَى سَماوَاتِهِ لَهكذَا"، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، "وَإِنَّهُ لَيَبُط بِهِ أَطِيطَ الرَّحْلِ بالرَّاكِبِ"، قال ابن بشار في حديثه: "إِنَّ الله فَوْقَ عَرْشِهِ، وَعَرْشُهُ فَلَ سَماوَاتِهِ لَه كَوْقَ عَرْشِهِ، وَعَرْشُهُ فَقُ سَماوَاتِهِ الله وَقَلْ عَرْشِهِ، وَعَرْشُهُ فَقُ سَماوَاتِهِ الله وَقَلْ عَرْشِهِ، وَعَرْشُهُ فَقُ سَماوَاتِهِ الله وَقَلْ الرَّحْلِ بالرَّاكِبِ"،

### [أَتُرَاكَ]

\* قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ للهِ ﷺ، وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، وَعَلَيْهَا خَمْسُونَ شَاةً لَا تُرْوِيهَا، قَالَ: فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ عَلِي جَبَا الرَّكِيَّةِ، فَإِمَّا دَعَا وَإِمَّا بَصَقَ فِيهَا، قَالَ: فَجَاشَتْ، فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ دَعَانَا لِلْبَيْعَةِ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَبَايَعْتُهُ أَوَّلَ النَّاسِ، ثُمَّ بَايَعَ وَبَايَعَ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَسَطٍ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: ﴿بَايِعْ يَا سَلَّمَةُ!»، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُكَ، يَا رَسُولَ اللهِ، فِي أَوَّلِ النَّاس، قَالَ: ﴿وَأَيْضاً ﴾، قَالَ: وَرَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَزِلاً \_ يَعْنِي: لَيْسَ مَعِيَ [مَعَهُ] سِلَاحٌ \_ قَالَ: فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ حَجَفَةً أَوْ دَرَقَةً، ثُمَّ بَايَعَ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ النَّاسِ، قَالَ: ﴿أَلَا تُبَايِعُنِي يَا سَلَمَةُ؟»، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُكَ، يَا رَسُولَ اللهِ، فِي أَوَّلِ النَّاسِ، وَفِي أَوْسَطِ النَّاس، قَالَ: «وَأَيْضاً»، قَالَ: فَبَايَعْتُهُ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ قَالَ لِي: «يَهَا سَلَمَةُ، أَيْنَ حَجَفَتُكَ، أَوْ دَرَقَتُكَ الَّتِي أَعْطَيْتُكَ؟؟، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقِيَنِي عَمِّي عَامِرٌ عَزِلاً، فَأَعْظَيْتُهُ إِيَّاهَا، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: "إِنَّكَ كَالَّذِي قَالَ الأُوَّلُ:

اللَّهُمَّ، أَبْغِنِي حَبِيباً هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي ". ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ رَاسَلُونَا الصُّلْحَ، حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا فِي بَعْض، وَاصْطَلَحْنَا، قَالَ: وَكُنْتُ تَبِيعاً لِطَلْحَةَ بْن عُبَيْدِ اللهِ، أَسْقِى فَرَسَهُ، وَأَحُسُهُ، وَأَخْدُمُهُ، وَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِ، وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي، مُهَاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، قَالَ: فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةً، وَاخْتَلَظَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ، أَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا، فَاضْطَجَعْتُ فِي أُصْلِهَا، قَالَ: فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِن أَهْلِ مَكَّةَ، فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِي رَسُولِ للهِ ﷺ ، فَأَبْغَضَّتُهُم، فَتَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أُخْرَى، وَعَلَّقُوا سِلَاحَهُم، وَاضْطَجَعُوا، فَبَيْنَمَا هُمْ كَـذلِكَ، إِذْ نَـادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَـل الْـوَادِي: يَـا لَلْمُهَاجِرِينَ، قُتِلَ ابْنُ زُنَيْم، قَالَ: فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي، ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى أُولئِكَ الأَرْبَعَةِ وَهُمْ رُقُودٌ، فَأَخَذْتُ سِلَاحَهُمْ، فَجَعَلْتُهُ ضِغْتاً فِي يَدِي، قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ، لَا يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلَّا ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ بِهِمْ، أَسُوقُهُمْ إِلَى رَسُولِ للهِ ﷺ، قَالَ: وَجَاءَ عَمِّي عَامِرٌ بِرَجُلٍ مِنَ الْعَبَلَاتِ، يُقَالُ لَهُ: مِكْرَزٌ، يَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ للهِ ﷺ، عَلَى فَرَس مُجَفَّفٍ، فِي سَبْعِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «دَعُوهُمْ، يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفُجُور وَثِنَاهُ". فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنَّهُم بِبَطْن مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمَّ ﴾ [الفتح: 24] الآية كُلَّهَا. قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً، بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي لَحْيَانَ جَبَلٌ، وَهُمُ الْمُشْرِكُونَ، فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ رَقِيَ هذا الْجَبَلَ، اللَّيْلَةَ، كَأَنَّهُ طَلِيعَةٌ لِلنَّبِيِّ عَلِيَّةً، وَأَصْحَابِهِ، قَالَ سَلَمَةُ: فَرَقِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ تَلَاثاً، ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِظَهْرِهِ، مَعَ رَبَاحٍ غُلَامٍ رَسُولٍ للهِ ﷺ، وَأَنَا مَعَهُ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ بِفَرَسُ طَلْحَةً، أَنَدِّيهِ مَعَ الظُّهْرِ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا، إِذَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْفَزَارِيُّ قَدْ أَغَارَ عَلَى ظَهْر رَسُولِ للهِ ﷺ، فَاسْتَاقَهُ أَجْمَعَ، وَقَتَلَ رَاعِيَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ، خُذْ هذَا الْفَرَسَ،

فَأَبْلِغْهُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، وَأَخْبِرْ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَغَارُوا عَلَى سَرْحِهِ، قَالَ: ثُمَّ قُمْتُ عَلَى أَكَمَةٍ فَاسْتَقْبَلْتُ الْمَدِينَةَ، فَنَادَيْتُ ثَلَاثاً: يَا صَبَاحَاهُ، ثُمَّ خَرَجْتُ فِي آثَارِ الْقَوْمِ أَرْمِيهِمْ بِالنَّبْلِ، وَأَرْتَجِزُ،

أتُرَاكَ

أَنَّ الْبُسِنُ الأَّكُ وَعِ وَالْسِيَ وَمَ السَّرُّضَ عِ وَالْسِيَ وَمُ السَرُّضَ عِ فَأَلْحَقُ رَجُلاً مِنْهُمْ، فَأَصُكُ سَهْمَا فِي رَحْلِهِ، حَتَّى خَلَصَ نَصْلُ السَّهُم إِلَى كَتِفِهِ، قَالَ: قُلْتُ: خُذْهَا وَأَنْدَ الْبُرْسُدُ الأَثْمُ سَوْعِ وَالْسِيَسُوْمَ يَسُوْمُ السَرُّضَ عِ

قَالَ: فَوَاللهِ، مَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَىَّ فَارِسٌ، أَتَيْتُ شَجَرَةً فَجَلَّسْتُ فِي أَصْلِهَا، ثُمَّ رَمَيْتُهُ، فعَقَرْتُ بهِ، حَتَّى إِذَا تَضَايَقَ الْجَبَلُ فَدَخَلُوا فِي تَضَايُقِهِ، عَلَوْتُ الْجَبَلَ، فَجَعَلْتُ أُرَدِّيهمْ بِالْحِجَارَةِ، قَالَ: فَمَا زِلْتُ كَذَلِكَ أَتْبَعُهُمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ بَعِيرٍ، مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ للهِ ﷺ، إلَّا خَلَّفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي، وَخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُمْ أَرْمِيهِمْ، حَتَّى أَلْقَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً، وَثَلَاثِينَ رُمْحاً، يَسْتَخِفُّونَ، وَلَا يَطْرَحُونَ شَيْئاً إِلَّا جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَاماً مِنَ الْحِجَارَةِ، يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَصْحَابُه، حَتَّى إذا أَتَوْا تَضايُقاً [مُتَضَايقاً] مِنْ ثَنِيَّةٍ، فَإِذَا هُمْ قَدْ أَتَاهُمْ فُلَانُ بْنُ بَدْر الْفَزَارِيُّ، فَجَلَسُوا يَتَضَحَّوْنَ - يَعْنِي: يَتَغَدَّوْنَ -وَجَلَسْتُ عَلَى رَأْسِ قَرْنِ، قَالَ الْفَزَارِيُّ: مَا هِذَا الَّذِي أَرَى؟ قَالُوا: لَقِيناً، مِنْ هذَا الْبَرْحَ، وَاللهِ، مَا فَارَقَنَا مُنْذُ غَلَس، يَرْمِينَا حَتَّى انْتَزَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَيْدِينَا، قَالَ: فَلْيَقُمْ إِلَّيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ، أَرْبَعَةٌ، قَالَ: فَصَعِدَ إِلَىَّ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ، فِي الْجَبَل، قَالَ: فَلمَّا أَمْكَنُونِي مِنَ الْكَلام، قَالَ: قُلْتُ: هَلْ تَعْرِفُونِي؟ قَالُوا: لَا، وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَع، وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدِ ﷺ، لَا أَطْلُبُ رَجُلاً مِنْكُمْ إِلَّا أَدْرَكْتُهُ، وَلَا يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكَنِي، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَنَا أَظُنُّ، قَالَ: فَرَجَعُوا، فَمَا بَرحْتُ مَكَانِي، حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ للهِ ﷺ، يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ، قَالَ: فَإِذَا أَوَّلُهُمُ:

الأَخْرَمُ الأَسَدِيُّ، عَلَى إثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ، وَعَلَى إِثْرِهِ الْمِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: فَأَخَذْتُ بعِنَانِ الأَخْرَم، قَالَ: فَوَلَّوْا مُدْبرينَ، قُلْتُ: يَا أَخْرَمُ، احْذَرْهُمْ، لَا يَقْتَطِعُوكَ حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللهِ عَيْ اللهِ عَيْ اللهِ عَيْ اللهِ عَيْدُ وَأَصْحَابُهُ، قَالَ: يَا سَلَمَةُ، إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْم الآخِر، وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَالنَّارَ حَقٌّ، فَلا تَحُلُّ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ، قَالَ: فَخَلَّيْتُهُ، فَالْتَقَى هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ، قَالَ: فَعَقَرَ بِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ، فَرَسَهُ، وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، فَقَتَلَهُ، وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ، وَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةَ، فَارِسُ رَسُولِ للهِ ﷺ بِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ، فَطَعَنَهُ، فَقَتَلَهُ، فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحمَّدٍ عَيَّةٍ، لَتَبعْتُهُمْ أَعْدُو عَلَى رِجْلَيَّ، حَتَّى مَا أَرَى وَرَائِي، مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَلَا غُبَارِهِمْ، شَيْئاً، حَتَّى يَعْدِلُوا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، إِلَى شِعْبِ فِيهِ مَاءً، يُقَالُ لَهُ: ذَا قَرَدٍ، لِيَشْرَبُوا مِنْهُ وَهُمْ عِطَاشٌ، ۚ قَالَ: فَنَظَرُوا إِلَيَّ أَعْدُو وَرَاءَهُمْ، فَحَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ - يَعْنِي: أَجْلَيْتُهُمْ عَنْهُ - فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً، قَالَ: وَيَخْرُجُونَ فَيَشْتَدُّونَ فِي ثَنِيَّةٍ، قَالَ: فَأَعْدُو، فَأَلْحَقُ رَجُلاً مِنْهُمْ، فَأَصُكُهُ بِسَهْم فِي نُغْضِ كَتِفِهِ، قَالَ: قُلْتُ: خُذْهَا، وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَّع، وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَع، قَالَ: يَا تَكِلَتْهُ أُمُّهُ! أَكْوَعُهُ بُكْرَةً، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ، أَكْوَعُكَ بُكْرَةَ، قَالَ: وَأَرْدَوْا فَرَسَيْن عَلَى ئَنِيَّةٍ، قَالَ: فَجِئْتُ بِهِمَا، أَسُوقهُمَا إِلَى رَسُولِ للهِ ﷺ، قَالَ: وَلَحِقَنِي عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ، فِيهَا مَذْقَةٌ مِنْ لَبَن، وَسَطِيحَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَتَوَضَّأْتُ وَشَرِبْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ الله على وهُو عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أَخَذَ تِلْكَ الإبلَ، وَكُلَّ شَيْءٍ اسْتَنْقَذْتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَكُلَّ [وَكُلَّ] رُمْح وَبُرْدَةٍ، وَإِذَا بِلَالٌ قَدْ نَحَرَ نَاقَةً مِنَ الإِبِلِ الَّذِي اسْتَنْقَذْتُ مِنَ الْقَوْم، وَإِذَا هُوَ يَشُوي لِرَسُولِ للهِ ﷺ، مِنْ كَبدِهَا وَسَنَامِهَاً، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، خَلِّنِي، فَأَنْتَخِبُ مِنَ الْقَوْم مِائَةَ رَجُلٍ، فَأَتَّبِعُ الْقَوْمَ، فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ مُخْبِرٌ إِلَّا قَتَلْتُهُ، قَالَ : فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فِي ضَوْءِ النَّارِ، فَقَالَ: «يَا سَلَمَةُ، أَتُرَاكَ كُنْتَ

فَاعِلاً؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، وَالَّذِي أَكْرَمَكَ، فَقَالَ: «إِنَّهُمُ الآنَ لَيُقْرَوْنَ فِي أَرْضِ غَطَفَانَ»، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ، فَقَالَ: نَحَرَ لَهُمْ فُلَانٌ جَزُوراً، فَلَمَّا كَشَفُوا جِلْدَهَا رَأَوْا غُبَاراً، فَقَالُوا: أَتَاكُمُ الْقَوْمُ، فَخَرَجُوا هَارِبِينَ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ: أَبُو قَتَادَةً، وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا: سَلَمَةُ»، قَالَ: ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَهْمَيْن: سَهْمٌ الْفَارِس، وَسَهْمُ الرَّاجِل، فَجَمَعَهُمَا لِي جَمِيعاً، ثُمَّ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ، رَاجِعِينَ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ، قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ لَا يُسْبَقُ شَدّاً، قَالَ: فَجَعَلَ يَقُولُ: أَلَا مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِينَةِ؟ هَلْ مِنْ مُسَابِق؟ فَجَعَلَ يُعِيدُ ذلِكَ، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلَامَهُ، قُلْتُ: أَمَا تُكُرمُ كَرِيماً، وَلَا تَهَابُ شَرِيفاً؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بأبي وَأُمِّي، ذَرْنِي فَلأُسَابِقَ الرَّجُلَ، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ»، قَالَ: قُلْتُ: اذْهَبْ إِلَيْكَ، وَثَنَيْتُ رَجْلَيَّ فَطَفَرْتُ، فَعَدَوْتُ، قَالَ: فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْنِ، أَسْتَبْقِي نَفَسِي، ثُمَّ عَدَوْتُ فِي إِثْرِهِ، فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْن، ثُمَّ إِنِّي رَفَعْتُ حَتَّى أَلْحَقَهُ، قَالَ: فَأَصُكُّهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ سُبِقْتَ، وَاللهِ، قَالَ: أَنَا أَظُنُّ، قَالَ: فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَوَاللهِ، مَا لَبثْنَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ، حَتَّى خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ للهِ ﷺ، قَالَ: فَجَعَلَ عَمِّي عَامِرٌ ، يَرْتَجِزُ بِالْقَوْمِ :

تَاللَّهِ، لَوْلَا اللهُ مَا الْمَتَدُيْنَا وَلَا تَصِدَّفُنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا

عن قصيك ما استعمياً فَ ثَلِيبًا الأَقْدَامُ إِنْ لَاقَدِيبًا وَالْفَائِدَامُ إِنْ لَاقَدِيبًا وَأَنْدَابُ مَا اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْدَا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ هذَا؟»، قَالَ: أَنَا عَامِرٌ، قَالَ: وَمَا اسْتَغْفَرَ وَسُالَ: وَمَا اسْتَغْفَرَ رَبُّكَ»، قَالَ: وَمَا اسْتَغْفَرَ رَبُّكَ»، قَالَ: وَمَا اسْتُشْهِدَ، قَالَ: وَمُو الله ﷺ، لإِنْسَانِ يَخُصُّهُ إِلَّا اسْتُشْهِدَ، قَالَ: فَنَادَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ، وَهُوَ عَلَى جَمَلٍ فَنَادَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ، وَهُوَ عَلَى جَمَلٍ

لَهُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، لَوْلَا مَا مَتَّعْتَنَا بِعَامِرٍ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ، قَالَ: خَرَجَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبٌ، يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ، وَيَقُولُ:

ريسون. قَـدْ عَـلِـمَـتُ خَـيْـبَرُ أَنَّـي مَـرْحَـبُ شَـاكِـي الـسِّـلَاحِ بَـطَـلٌ مُحجَـرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

قَالَ: وَبَرَزَ لَهُ عَمِّي عَامِرٌ، فَقَالَ: قَــدُ عَــلِــمَــتُ خَــيْــبَرُ أَنَّــي عَــامِــرُ

شَاكِي السسلاح بَّطَلُ مُسغَامِ مُسغَامِ مُرَحِب فِي تُرْسِ عَامِر، وَذَهَبَ عَامِرٌ يَسْفُلُ لَهُ، فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ، عَامِرٌ يَسْفُلُ لَهُ، فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ، فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ. قَالَ سَلَمَةُ: فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ، فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ. قَالَ سَلَمَةُ: فَعَرَجْتُ، فَإِذَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ، يَقُولُونَ: فَخَرَجْتُ، فَإِذَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ عَلَيْ، يَقُولُونَ: بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ، قَتَلَ نَفْسَهُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ، فَقَالَ : فَلُتُ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ، فَقَالَ ذَلِكَ؟ »، قَالَ ذَلِكَ؟ »، قَالَ: قُلْتُ: نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِكَ، قَالَ ذَلِكَ؟ »، قَالَ ذَلِكَ؟ بَلْ لَهُ أَرْمَلُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ؟ بَلْ لَهُ أَرْمَلُ مَوْتُ اللّهِ عَلَى وَضَيَ الله عَنْهُ، وَهُو أَرْمَلُ اللهِ عَلَى اللهَ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ عِلِيًّا فَجِعْتُ الله وَلَكَ؟ فَهُو وَرَسُولُهُ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ عِلِيًا فَجِعْتُ الله وَلَكَ وَلَكَ عَلَى أَنْهُ عِلَى وَمُولُ الله وَلَكَ وَمُسُولُ الله وَلَكَ ، فَلَا ذَلُ عَلَى الله وَلَكَ الله وَلَكُ وَمُ الْمَدُ، وَهُو أَرْمَلُ ، حَتَّى أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ الله وَلِكَ ، فَلَى الله وَلِي عَيْنَهُ فَبَرَأً ، وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ ، وَخَرَجَ مَرْحَبٌ ، فَقَالَ : فَقَالَ : فَيْسَقَ فَعِلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْهُ ، فَقَالَ : فَي عَيْنَهُ فَبَرَأً ، وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ ، وَخَرَجَ مَرْحَبٌ ، فَقَالَ : فَي عَيْنَهُ فَبَرَأً ، وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ ، وَخَرَجَ مَرْحَبٌ ، فَقَالَ : فَي عَيْنَهُ فَبَرَأً ، وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ ، وَخَرَجَ مَرْحَبٌ ، فَقَالَ : عَلِي عَيْنَهُ فَبَرَأً ، وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ ، وَخَرَجَ مَرْحَبٌ ، فَعَلَ :

شَاكِسِي السِّلَاحِ بَطَّلٌ مُحَرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

فَقَالَ عَلِيٌّ:

أَنَا الَّذِي سَمَّتْ نِي أُمِّي حَيْدَرَهُ

كَلَيْتِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهُ

أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ

قَالَ: فَضَرَبَ رَأْسَ مَرْحَبِ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ رِضُوان الله عَلَيْه. [م في الجهاد والسير (الحديث: 130/ 1807/ 1807].

 [أُتُرُجَّةِ]

\* «مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَالْأَثْرُجَّةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ

وَرِيحُهَا طَيِّبٌ. وَالَّذِي لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَالتَّمْرَةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَالتَّمْرَةِ، طَعْمُهَا كَمَثَلِ النَّاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ، كَمَثَلِ الحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا الفَّرْآنَ، كَمَثُلِ الحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا الفَرْآنَ، كَمَثُلِ الحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرَّ، وَلَا رِيحَ لَهَا». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5020)، مُرَّ، وَلَا رِيحَ لَهَا». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 1850)، راجع (الحديث: 1857، 1858، 1858)، حبد (الحديث: 1852).

\* «مَثُلُ المُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثُلِ الْأُثْرُجَّةِ ، رِيحُهَا طَيِّبٌ ، وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ . وَمَثُلُ المُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ ، لَا رِيح لَهَا ، وَطَعْمُهَا حُلوٌ . وَمَثُلُ المُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ مَثُلُ الرَّيحَانَةِ ، رِيحُهَا طَيِّبٌ ، وَطَعْمُهَا مُرٌ . وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ القُرْآنِ كَمَثُلِ الحَنْظُلَةِ ، لَيسَ لَهَا رِيحٌ ، وَطَعْمُهَا مُرَّ » . [خ في لَكَمَثُلِ الحَنْظُلَةِ ، لَيسَ لَهَا رِيحٌ ، وَطَعْمُهَا مُرَّ » . [خ في الأطعمة (الحديث: 5020)].

\* «مَثَلُ المُوْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الاَّتُرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ المُوْمِنِ الَّذِي لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلُ المُوْمِنِ الَّذِي لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلُ المَّوْرِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيَّبٌ الْفَاجِرِ الَّذِي لا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ النَّذِي لا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ النَّذِي لا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الْخَدْنَظَلَةِ طَعْمُهَا مُرِّ وَلا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْجَلِيسِ الشَّوعِ كَمَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ المِسْكِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ شَوْء المِسْكِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ شَوْء المِسْكِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ وَيجِهِ، وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ المِسْكِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ دِيجِهِ، وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِب المِسْكِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ ديجِهِ، وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِب المِسْكِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ ديجِهِ، وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِب المِسْكِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ ديجِهِ، وَمَثَلُ جَلِيسِ السَّوءِ كَمَثَلِ مَا حِبْ الْمَثَلُ مَا الْمِسْكِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ ديجِهِ، وَمَثَلُ جَلِيسِ السَّوءِ كَمَثُلِ مَا وَلَاكِمِي إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ». [د

# [الأَثرسَةِ]<sup>(1)</sup>

\* ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أَذْنَى مَسَالِحِ الْمُسْلِمِينَ بِبُولَاءَ »، ثم قال: ﴿ يَا عَلِيُّ ! يَا عَلِيُّ ! يَا عَلِيُّ ! »، بأبي وأمي! قال: ﴿ إِنَّكُمْ سَتُقَاتِلُونَ بَنِي الأَصْفَرِ، وَيُقَاتِلُهُمُ اللَّذِينَ مِنْ بَعْدِكُمْ حَتَّى تَخْرُجَ لَهُمْ رُوقَةُ الإِسْلَامِ، أَهْلُ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِكُمْ حَتَّى تَخْرُجَ لَهُمْ رُوقَةُ الإِسْلَامِ، أَهْلُ اللَّذِينَ مِنْ بَعْدِكُمْ حَتَّى تَخْرُجَ لَهُمْ وَقَةُ الإِسْلَامِ، أَهْلُ الْخِيمَ وَلَيْتَحْوِنَ اللهِ لَوْمَةَ لَائِمِ، فَيُصِيبُونَ فَي التَّكْبِيرِ، فَيُصِيبُونَ فَيَقْتَسِمُوا بِالأَثْرِسَةِ، وَيَأْتِي غَنَائِمَ لَمْ يُصِيبُوا مِثْلَهَا، حَتَّى يَقْتَسِمُوا بِالأَثْرِسَةِ، وَيَأْتِي

آتِ فَيَقُولُ: إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَرَجَ فِي بِلَادِكُمْ، أَلَا وَهِيَ كِذْبَةٌ، فَالآخِذُ نَادِمٌ، وَالتَّارِكُ نَادِمٌ». [جه الفتن (الحديث: (4094)].

# [أُتُرِسَتِهِمَ]

"سَيُوقِدُ الْمُسْلِمُونَ، مِنْ قِسِيِّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ
 وَنُشَّالِهِمْ وَأَثْرِسَتِهِمْ، سَبْعَ سِنِينَ». [جه الفتن (الحديث: 4076)، راجع (الحديث: 4075].

### [أُتَرُضَى]

\* أن النبي على قال لرجل: «أَتَرْضَى أَنْ أَزَوِّجَكَ فَلاَنَهَ؟»، قال: نعم، وقال للمرأة: «أَتَرْضِينَ أَنْ أَزَوِّجَكَ فَلاَنَهَ؟»، قال: نعم، وقال للمرأة: «أَتَرْضِينَ أَنْ أَزَوِّجَكِ فُلاناً؟» قالت: نعم فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل، ولم يفرض لها صداقاً، ولم يعطها شيئاً، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله على زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقاً ولم أعطها شيئاً، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهماً فباعته بمائة ألف. [د في النكاح (الحديث: 2117)].

### [أتَرُضِينَ]

\* أن النبي عَلَيْ قال لرجلٍ: "أَتَرْضَى أَنْ أَزَوِّجَكَ فَلاَنَهَ؟"، قال: نعم، وقال للمرأة: "أتَرْضِينَ أَنْ أَزَوِّجِكَ فُلاَنةً؟"، قال: نعم، وقال للمرأة: "أتَرْضِينَ أَنْ أَزَوِّجَكِ فُلاناً؟" قالت: نعم فزوج أحدهما صاحبه، فلدخل بها الرجل، ولم يفرض لها صداقاً، ولم يعطها شيئاً، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله على زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقاً ولم أعطها شيئاً، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهماً فباعته بمائة ألف. [د في النكاح (الحديث: 2117)].

### [أترك]

\* "الحَلَالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَينَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيهِ مِنَ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالمَعَاصِي حِمى اللهِ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ

<sup>(1)</sup> جمعُ تُرْس.

الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ". [خ في البيوع (الحديث: 2051)، راجع (الحديث: 2051).

\* «لأُخْرِجَنَّ اليَهُودَ والنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ العربِ، فَلَا أَثْرُكُ فيها إلَّا مُسْلِماً». [ت السير (الحديث: 1607)، راجم (الحديث: 1606)].

#### [اتُرُك]

#### [اتُرُكْهَا]

\* عن على: أن أَمَةً لرسول الله ﷺ زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدها، أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: «أَحْسَنْتَ اتْرُكْهَا حَتَّى تَمَاثَلَ». [م في الحدود (الحديث: 426/ 1705/ 34)].

### [اتُرُكُوا]

\* «اتْرُكُوا الْحَبَشَةَ مَا تَرَكُوكُم، فإنَّهُ لا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ

الْكَعْبَةِ إِلَّا ذُو السُّويْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ». [د في الفتن والملاحم (الحديث: 4309)].

\* (تُعْرَضُ الأَعْمَالُ [أَعْمَالُ النَّاسِ] فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ. يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُعْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، إِلَّا عَبْداً بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: اتْرُكُوا، قَدِيْنِ حَتَّى يَفِيئًا». [م في البر والصلة (المحديث: 649) 656/ 656)، ت (المحديث: 747)، جه (الحديث: 1740)].

\* «دَعُوا الْحَبَشَةَ مَا وَدَعُوكُم، وَاتْرُكُوا التُّرْكُ مَا تَرَكُوكُم». [د في الفنن والملاحم (الحديث: 4302)، س (الحديث: 3176)].

# [اتُرُكُوهُ]

\* أنه ﷺ رأى صبياً قد حلق بعض شعره، وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، فقال: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أو الرُّكُوهُ كُلَّهُ». [د في الترجل (الحديث: 4195)].

### [اتُرُكِي]

\* «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِيً ». [س الطهارة (الحديث: 202، 203، 204، 394)، جه (الحديث: 226)].

\* إني لا أطهر، أفأدع الصلاة، فقال: "إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيسَ بِالْحَيضَةِ فَاتُرُكِي عِرْقٌ وَلَيسَ بِالْحَيضَةِ فَاتُرُكِي الْحَيضَةُ فَاتُرُكِي الْحَيضَةُ وَالْتُرَكِي اللَّمَ الْصَلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي عَنْكِ اللَّمَ وَصَلِّي ". [خ في الحيض (الحديث: 306)، راجع (الحديث: 218)]، د (الحديث: 218) . (الحديث: 218) . (الحديث: 218) . (الحديث: 218) . (الحديث المحديث المحديث

\* عن عائشة قالت: استحيضت أم حبيبة بنت جحش. . . فاستفتته ﷺ فقال لها: ﴿إِنَّ هَذِه لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَإِذَا أَذْبَرَتِ الْحَيْضَةُ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي وَإِذَا أَقْبَلَتْ فَانْرُكِي لَهَا الصَّلَاةَ ». [س الطهارة (الحديث: 203)].

### [أُتَرَوُنَ]

\* ﴿إِنَّ هِذِهِ الإِيلَ لأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، هُوَ قُوتَهُمْ وهِمَّتُهُمْ بَعْدَ اللهِ، أَيَسُرُّكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى مَزَاوِدِكُمْ فَوَجَدْتُمْ مَا فِيهَا قَدْ ذُهِبَ بِهِ؟ أَتَرَوْنَ ذلِكَ عَدْلاً؟»، قالوا: لا، قال: ﴿فَإِنَّ هَذَا كَذَلِكَ»، قلنا:

أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: "كُلْ وَلاَ تَحْمِلْ". [جه التجارات (الحديث: 2303)].

\* طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي على فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشّعرة لشعرة أخذتها من رأسها، ففرّق بيني وبينه، فأخذت النبي على حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لِجُلَسائه: "أتَرُوْنَ فُلَاناً يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ، وَفُلَاناً يُشْبِهُ مَنْهُ كَذَا وَلَا النبي على العبد يزيد: "طَلَقْهَا"، ففعل، قال: "رَاجِع امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتَهِ"، فقال إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله، قال: "وَإِخْوَتَهِ"، وَقَال إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله، قال: "وَإِخْوَتَهِ"، وَقَال إني طلقتها "دَنِي الطلاق (الحديث: 2029)].

\* قدم على النبي على سبي، فإذا امرأة من السبي، تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبياً في السبي، أخذته، فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا على التَّرُونَ هذه طَارِحَةً وَلَدَهَا في النَّارِ؟ »، قلنا: لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه، فقال: اللهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هذه بِوَلَدِهَا». [خ في الأدب (الحديث: 5999)، م (الحديث: 6991).

#### [أتُرَى]

\* جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: إن هذا قتل أخي فقال له على: ﴿ الْقَتَلْتَهُ ؟ ﴾ ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْ لَمْ يَعْتَرِفُ أَقَمْتُ عَلَيهِ الْبَيِّنَةَ ؟ قَالَ: نَعَمْ قَتَلْتُهُ قَالَ: لَمْ يَعْتَرِفُ أَقَمْتُ عَلَيهِ الْبَيِّنَةَ ؟ قَالَ: نَعَمْ قَتَلْتُهُ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَهُو نَحْتَطِبُ مِنْ شَجَرَةٍ ، فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبْتُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ ، شَجَرَةٍ ، فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبْتُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَالٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى قَرْمِي مِنْ ذَاكَ ، وَاللهُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ ، يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ ، يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ ، فَمَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ ، فَمَا لَى الرَّجُلِ فَقَالَ: ﴿ وَوَنَكَ صَاحِبَكَ » ، فَرَمَى بِالنَّسْعَةِ إِلَى الرَّجُلِ فَقَالَ: ﴿ وَوَنَكَ مَا لِي اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى قَالَ : هَوَ مَنْكُ » ، فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ : هَا فَهُوَ مِثْلُهُ » ، فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى قَقَالَ: يَا فَقَالَ: يَا فَقَالَ: يَا فَقَالَ: يَا فَقَالَ اللهِ عَلَى قَالَ : عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى فَقَالَ: يَا فَقَالَ : يَا فَقَالَ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى الْ الْمَالِ اللهِ عَلَى الْمَالَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَالِ اللهِ عَلَى الْمَالَا اللهُ اللهِ عَلَى الْمَالِ اللهِ عَلَى الْمَالَا اللهُ عَلَى الْمَالَا اللهُ الْمَالَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْمَالَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَلْكَ الْمَالَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَالَا اللّهُ عَلَى الْمَالَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

رَسُولَ اللهِ حُدِّثْتُ أَنَّكَ قُلْتَ: "إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ"، وَهَلْ أَخَذْتُهُ إِلَّا مِأْتُمِكِ وَإِنْمِ أَخَذْتُهُ إِلَّا بِأَمْرِكَ فَقَالَ: "مَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكِ وَإِنْمِ صَاحِبِكَ؟"، قَالَ: بَلَى قَالَ: "فَإِنْ ذَاكَ"، قَالَ: ذلِكَ كَذَلِكَ. [س القسامة (الحديث: 4741)، تقدم (الحديث: 4737)].

### [اتَّزرَ]

\*خرجت مع النبي على في بعض أسفاره فجئت ليلة. . . فوجدته يصلي، وعلى ثوب واحد فاشتملت به، وصلينا إلى جانبه . . . فلما انصرف قال : «مَا السُّرَى يَا جَابِرُ؟»، فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال : «مَا هذا الإِشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيتُ؟»، قلت : كان ثوب، يعني : ضاق، قال : «فَإِنْ كَانَ وَاسِعاً فَالتَحِف بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقاً فَاتَّزِرْ بِهِ» . [خ في الصلاة (الحديث: به، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقاً فَاتَّزِرْ بِهِ» . [خ في الصلاة (الحديث: 663)، راجع (الحديث: 635)].

# [أَتَزَوَّجُ]

\* جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي على بسألون عن عبادة النبي على فلما أخبروا كأنهم تقالُوها، فقالوا: وأين نحن من النبي على قد غفر الله ما تقدم من ذنبه، وما تأخر قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء على فقال: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ: كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَأَفْطُرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَنْوَجُ النّساء، فمن رغِبَ أَصُومُ لَهُ، لكِنِي أَصُومُ وَأُفِطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَنَزَوجُ النّساء، فَمَنْ رغِبَ عَنْ سُنتِي فَلَيسَ مِنِي اللهِ وَأَنْوَا الكاح (الحديث: 5063)، عن النكاح (الحديث: 5063)، من النكاح (الحديث: 5063).

# [أَتَزَوَّجۡتَ]

\* أَن جابر بن عبد الله قال: قال لي ﷺ: «أَتَزَوَّجْتَ»، قلت: نعم، قال: «بِكْراً أَمْ ثَيِّباً؟»، فقلت: ثيباً، قال: «أَفَلَا بِكُراً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ». [د في النكاح (الحديث: 2048)].

#### [أتَزَوَّ جِكِ]

\* أن عائشة قالت: قال ﷺ: ﴿ أُرِيتُكِ قَبْلَ أَنْ

أَتَرَوَّ جَكِ مَرَّ يَنِ، رَأَيتُ المَلَكَ يَحْمِلُكِ في سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَقُلتُ لَهُ: اكْشِف، فكَشَف فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَقُلتُ: إِنْ يَكُنْ هذا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ، ثُمَّ أُرِيتُكِ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَقُلتُ: اكْشِف، فَكَشَف، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَقُلتُ: إِنْ يَكُ هذا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ». [خ في التعبير (الحديث: 7012)، راجع (الحديث: 1385)].

\* عن عَائِشَةَ رضي اللهِ عنها، قالَتْ: وَقَعَتْ جُوَيْريةُ بنْتُ الْحَارِثِ بن المُصْطلِق في سَهْم ثَابِتِ بن قَيْس بن شَمَّاسِ، أو ابن عَمِّ لَهُ، فَكَاتَبَتْ عَلَى نَفْسِهَا ، وَكَانَتْ امْرَأَةً مَّلَّاحَةً تَأْخُذُهَا الْعَيْنُ، قالَتْ عَائِشَةُ رضى اللهِ عنها: فَجَاءَتْ تَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ فَى كِتَابَتِهَا، فَلَمَّا قَامَتْ عَلَى الْبَابِ فَرَأَيْتُهَا كَرِهْتُ مَكَانَها، وَعَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَيَرَى مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي رَأَيْتُ، فقالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا جُوَيْرِيةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ أَمْرِي مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ، وَإِنِّي وَقَعْتُ فِي سَهْم ثَابِتِ بِن قَيْسِ بِنِ شَمَّاسٍ، وَإِنِّي كَاتَبْتُ عَلَى نَفْسِي فَجِئْتُكَ أَسْأَلُكَ فَى كِتَابَتِي، فقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَهَلْ لَكِ إِلَى ما هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ؟» قالتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: «أُؤَدِّي عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّ جُكِ»، قالتْ: قَدْ فَعَلْتُ، قالتْ: فَتَسَامَعَ ـ تَعْنِي النَّاسُ ـ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ تَزَوَّجَ جُوَيْرِيةَ فَأَرْسَلُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ السَّبْى فَأَعْتَقُوهُمْ، وَقَالُوا: أَصْهَارُ رَسُولِ للهِ ﷺ فمَا رَأَيْنَا اَمْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمُ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا، أُعْتِقَ في سَبَيِها مِائَّةُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي المُصْطَلِقِ. [د في العتق (الحديث: 3931)].

#### [اتَّسَعَتُ]

\* «مَثَلُ البَخِيلِ وَالمُتَصَدِّقِ، مَثَلُ رَجُلَينِ عَلَيهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، قَدِ اضْطَرَّتْ أَيدِيَهُمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَكُلَّمَا هَمَّ المُتَصَدِّقُ بِصَدَقَتِهِ اتَّسَعَتْ عَلَيهِ حَتَّى تُعَفِّي أَكُرَهُ، وَكُلَّمَا هَمَّ البَخِيلُ بِالصَّدَقَةِ انْقَبَضَتْ كُلُ حَلقَةٍ إِلَى صَاحَبَتِهَا وَتَقَلَّصَتْ عَلَيهِ، وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ وَسَعَهَا فَلَا تَرَاقِيهِ وَنَسَمِعَ النَّبِي عَلَيْ يَقُولُ وَيَجْتَهِدُ أَنْ يُوسِّعَهَا فَلَا تَتَسِعُ \*. [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2917)، راجع (الحديث: 2917)، راجع (الحديث: 2913)، راجع

\* «مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، إِذَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةٍ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ، مِنْ حَدِيدٍ، إِذَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةٍ تَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى تُعَفِّي أَثَرَهُ. وَإِذَا هَمَّ الْبَخِيلُ بِصَدَقَةٍ تَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ، وَانْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا»، قال: فسمعته عَنِي يقول: «فَيَجْهَدُ أَنْ صَاحِبَتِهَا»، قال: فسمعته عَن يقول: «فَيجُهدُ أَنْ يُوسِّعَها فَلَا يَسْتَطِيعُ». [م ني الزكاة (الحديث: 2358/ 1021).

### [أُتَسْمَعُ]

\* أن ابن أم مكتوم قال: يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال ﷺ: «أَتَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ؟ فَحيَّ هَلاً». [دالصلاة (الحديث: 553)، س (الحديث: 685)].

### [أُتَسَوَّكُ]

\* ﴿ أَرَانِي أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ ، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ ، أَحَدُهُمَا أَكُهُمَا أَكُبُرُ مِنَ الآخَرَ ، فَنَاوَلتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا ، فَقِيلَ لِي : كَبِّرْ ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الأَكْبَرِ مِنْهُمَا » . [خ ني الوضوء (الحديث: 246/ 3003/ راجع (الحديث: 5892)].

#### [أتشتهي]

\* دخل ﷺ على مريض يعوده فقال: "أتشتهي شيئاً"، قال: أشتهي كعكاً، قال: "نَعَمْ". [جه الطب (الحديث: 3441)].

# [أُتَشَفَعُ]

\* أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلّم رسول الله على ومن يجترىء عليه إلا أسامة، حب رسول الله على فقال: "أَتَشْفَعُ في حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ»، ثم قام فقال: "أَتَشْفَعُ في حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ»، ثم قام فخطب، قال: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقامُوا عَلَيهِ الحَدَّ، وَايمُ اللهِ، لَوْ أَنَّ الطَّمَةِ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَها». [خ في الحدود (الحديث: 6788)، راجع (الحديث: 2648)، 1930).

### [أُتَشُهَدُ]

\* أن عمر بن الخطاب: انطلق معه على في رهطٍ من أصحابه قبل ابن صياد... فضرب على ظهره بيده، ثم قال: «أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ»، فنظر إليه فقال: أشهد أنك رسول الأميين، ثم قال ابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فرضه على ثم قال: «آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ»، ثم قال لابن صياد: «ماذَا تَرَى؟»، قال: يأتيني صادق وكاذب، قال على: «خُلِط عَلَيكَ الأَمْرُ»، قال عني: «إِنِّي خَبَأْتُ لكَ خَبِيئاً»، قال: هو الدخ، قال: «اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُو قَدْركَ»، قال عمر: أتأذن لي فيه «اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُو قَدْركَ»، قال عمر: أتأذن لي فيه أضرب عنقه، قال على: «إِنْ يَكُنْ هُوَ لَا تُسلَطُ عَلَيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلَا خَيرَ لَكَ في قَتْلِهِ». [خ في الأدب (الحديث: 613)، راجع (الحديث: 1354، 2638)].

\* جاء أعرابي إليه ﷺ فقال: إني رأيت الهلال، فقال: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهٰ؟»، قال: نعم. قال: «يَا «أَتَشْهَدُ أَنْ مُحمَّداً رَسُولُ اللهٰ؟»، قال: نعم. قال: «يَا بِلَالُ، أَذِّنْ في النَّاسِ فَلْيَصُوموا غَداً». [د في الصيام (الحديث: 2310)، ت (الحديث: 691)، س (الحديث: 1652)، راجع (الحديث: 1652)، راجع (الحديث: 2361)، راجع (الحديث: 2361)، راجع

## [أُتَصَدَّقُ]

\* بزق النبي ﷺ في كفه، ثم وضع أصبعه السبابة وقال: «يَقُولُ اللهُ: أَنَّى تُعْجِزُنِي، ابْنَ آدَمَ! وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ. فَإِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ إِلَى هَذَهِ وأشار إلى حلقه ـ قلت: أَتَصَدَّقُ، وَأَنَى أَوَانُ الصَّدَقَةِ». [جه الوصايا (الحدث: 2707)].

\* «بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتاً فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، فَتَنَحَّى ذلِكَ السَّحَابُ، فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ اسْتَوْعَبَتْ ذلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، مَا اسْمُكَ؟ قَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، مَا اسْمُكَ؟ قَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، لِم تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِع فِي السَّحَابِ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتاً فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاوُهُ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتاً فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاوُهُ

يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانِ، لاِسْمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلْنًا، وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلْثُهُ». وفي رواية: «وَأَجْعَلُ ثُلْثَهُ فِي الْمَسَاكِينِ وَالسَّائِلِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ». [م في الزهد والرفائق (الحديث: 7398/ 2984/).

### [أُتِّصَدَّقَنَّ]

\* (قالَ رَجُلٌ: الْأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا في يَدِ سَارِقٍ! فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدُّقَ عَلَى سَارِقٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَك الحَمْدُ، لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوضَعَهَا في يَدَي زَانِيَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوضَعَهَا في يَدَي زَانِيَةٍ! فَقَالَ: فَصُدَّقَ اللَّيلَةُ عَلَى زَانِيَةٍ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةٍ؟ الأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوضَعَهَا في يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحوا اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، عَلَى وَانِيَةٍ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى عَنِيٍّ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى عَلَى عَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى عَلَى عَلَى مَارِقٍ: فَلَعَلَّهُ أَنْ الْحَدِيثَ: فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الوَّانِيَةُ: فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الوَّانِيَةُ: فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الوَّانِيَةُ: فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الوَّانِيَةُ: فَلَعَلَهُ الْعَلَّهُ الْعَلَّهُ الْعَلَيْ مِنْ الزكَاة (الحديث: 1421)، م في الزكاة (الحديث: 1422)، م في الزكاة (الحديث: 2522) و (الحديث: 2522) و (الحديث: 2522) و (الحديث: 2522) و (الحديث: 2522)

### [أَتُصِيبُ]

\* كان ﷺ إذا أمَّر أميراً على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: «اغْزُوا بِاسْم اللهِ، فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلاَ تَغْلُوا، وَلاَ تَغْدُرُوا، وَلاَ تَمْنُلُوا، وَلاَ تَعْدُرُوا، وَلاَ تَمْنُلُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا، وَلاَ تَمْنُلُوا، وَلاَ تَعْدُرُوا، وَلاَ تَمْنُلُوا، فَلاَ تَعْدُرُوا، وَلاَ تَمْنُلُوا، فَلاَ تَعْدُرُوا، وَلاَ تَمْنُلُوا، فَلاَ تَعْدُرُوا، وَلاَ تَمْنُلُوا، فَلاَ تَعْدُلُوا وَلِيداً، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى قَادْعُهُمْ إِلَى الْمَهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلام، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأُلْعَ عَنْهُمْ مَا الْمُهَاجِرِينَ، وَلُكُ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبُوا أَنْ أَبُوا أَنْ اللهُ اللهُ الْمُهَاجِرِينَ، وَكُفَّ عَنْهُمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبُوا أَنْ أَبُوا أَنْ أَبُوا أَنْ اللهُ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، وَلُولُونُ وَنَ كَا عُرَابِ مِنْ أَبُوا أَنْ أَبُوا أَنْ أَبُوا أَنْ اللهُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، وَلُولُونُ وَنُونَ كَأَعْرَابِ يَتَحَوّلُوا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونُ وَلَا كَاعْرَابِ يَتَحَوّلُوا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ وَكَا عَرَابِ وَلَا عَرَابِ وَلَا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ وَكَا أَوْلَا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ وَكَا عَرَابِ

## [أَتُعُطِينَ]

\* أن امرأة أتته عَ ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها عَ : "أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟»، قالت: لا، قال: "أَيسُرُكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ الله بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟». [د في الزكاة (الحديث: 1563)، س (الحديث: 2478)].

### [أَتَعُفُو]

\* أن وائلاً قال: شهدت رسول الله على حين جيء بالقاتل يقوده وليُ المقتول في نسعة، فقال على للمقتول: «أَتَأْخُذُ الدِّيةَ؟»، قَالَ: «أَتَأْخُذُ الدِّيةَ؟»، قَالَ: «أَتَأْخُذُ الدِّيةَ؟»، قَالَ: «أَتَالُخُدُ الدِّيةَ؟»، قَالَ: «أَتَالُخُدُ الدِّيةَ؟»، قَالَ: «أَدْهَبْ بِهِ»، قَالَ: «أَتَالُخُذُ الدِّيةَ؟»، قَالَ: لا، قَالَ: «أَتَالُخُذُ الدِّيةَ؟»، قَالَ: لا، قَالَ: «أَتَالُخُذُ الدِّيةَ؟»، قَالَ: لا، قَالَ: «أَتَالُخُدُ الدِّيةَ؟»، قَالَ: لا، قَقَالَ وَاللَّهُ عَلْمُ بِهِ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْدَ ذَلِكَ: «أَمَا إِنَّكُ إِنْ عَفُوتَ عَنْهُ يَبُوءُ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْهُ وَالْمَدِيكَ: «أَمَا إِنَّكُ إِنْ عَفُوتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِهِهُ وَاثْمَ مَا حِبِكَ»، فَعَفَا عَنْهُ وَتَرَكَهُ، فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُ نِسُعْتَهُ. [س القسامة (الحديث: 4738)، تقدم (الحديث: يُحْرَكُ)، راجع (الحديث: 6340)].

### [أتَعَلُّمُ]

\* لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن، أمر على رحلاً يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها على وحسر عن ذراعيه. . . ، ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال: "أتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي». [د في الجنائز (الحديث: 3206)].

#### [أتَعُلَمُونَ]

\* أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ الأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَلَئْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ ، وَإِنِّي أَرِيدُ أَنْ تُطَهَّرَنِي فَردَّهُ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، أَتَاهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَى قَوْمِهِ ، فَقَالُ: «أَتَعْلَمُونَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى قَوْمِهِ ، فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا بِعَقْلِهِ بَأْسًا ، تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا ؟ » فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِي الْعَقْلِ ، مِنْ صَالِحِينَا ، فِيمَا نُرَى ، فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ ، فَقَالُوا : مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا فَإِنْ الْتَاهُ الثَّالِثَةَ ، فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَة ، حَفَر لَهُ حُفْرَةً ، ثُمَّ مِهِ ، وَلَا بِعَقْلِهِ ، فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَة ، حَفَر لَهُ حُفْرَةً ، ثُمَّ

الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكُمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبُواْ فَسَلْهُمُ الْجُزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَبُواْ فَسَلْهُمُ الْجَزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَبُواْ فَسَلْهُمْ الْجَزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَبُواْ فَسَلْهُمْ الْجَزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَبُواْ فَسَلْهُمْ اللهِ وَقَاتِلْهُمْ، وَلِحْقَ عَنْهُمْ، وَلِمْ فَإِنْ هُمْ أَبُواْ فَسَلْهُمْ اللهِ، وَلَا خِمَّلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ، وَقِمَةَ اللهِ، وَلَا خِمَّةَ اللهِ، وَلَا خِمَةَ اللهِ، وَلِكِنِ الْهُمْ خِمَّلُ لَهُمْ فَرَمَةَ اللهِ، وَلَا فِمَّةَ اللهِ، وَلَا خِمَةَ اللهِ، وَلَا خِمَةُ اللهِ الْجَعَلُ لَهُمْ فَلَى مُكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ، أَهُونُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا فِمَّةَ اللهِ وَمِمَّ أَمْ وَلَا عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلَا تُنْزِلُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلِكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلَا تَنْزِلُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلِكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلِكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلا تَدْرِي أَتُولِيكُ لَا تَدْرِي أَتُولِيكُ أَنْولِهُ فَاللهِ عُلَى حُكْمِ اللهِ اللهِ عَلَى حُكْمِ اللهِ المِهُ اللهِ المِعْلَى اللهِ اللهِ الْمَالُونُ اللهِ الْمَالِمُ اللهِ الْمُعْلِى أَنْولِلهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ اللهِ الْمُعَادِولَ المَالِمُ الْمُعَلِى اللهِ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلَ اللهِ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلَ الْهُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِلَا الْمُعْلِلْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلَ الْمُعْ

### [أتَعْجَبُونَ]

\* ذكر رسول الله ﷺ الأسقام فقال: "إنَّ المُؤْمِنَ إذَا أَصَابَهُ السَّقَمُ ثُمَّ أَعْفَاهُ الله مِنْهُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ، وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ، وَإِنَّ المُنَافِقَ إِذَا مَرضَ ثُمَّ أُعْفِي كَانَ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ فَلَمْ يَدُر لِمَ عَقَلُوهُ وَلَمْ يَدْر لِمَ أَرْسَلُوهُ»، فقال رجل ممن حوله: يا رسول الله، وما الأسقام؟ والله ما مرضت قط، فقال ﷺ: «قُمْ عَنَّا فَلَسْتَ مِنَّا»، فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل عليه كساء، وفي يده شيء قد التف عليه فقال: إنى لما رأيتك أقبلت إليك، فممرت بغيضة شجر، فسمعت فيها أصوات فراخ طائر، فأخذتهن فوضعتهن في كسائي، فجاءت أمهن، فاستدارت على رأسي، فكشفت لها عنهن، فوقعت عليهن معهن، فلففتهن بكسائي، فهن أولاء معي، قال: «ضَعْهُنَّ عَنْكَ»، فوضعتهن، وأبت أمهن إلا لزومهن، فقال ﷺ لأصحابه: «أتَعْجَبُونَ لِرُحْم أمِّ الأفْرَاخِ فِرَاخِهَا؟»، فقالوا: نعم يا رسول الله، قال: «فَوَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ للهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ أُمِّ الأَفْرَاحِ بِفِرَاخِهَا، ارْجِعْ بِهِنَّ حَتَّى تَضَعَهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُنَّ وَأُمُّهُنَّ مَعَهُنَّ»، فرجع بهن. [د في الجنائز (الحديث: 3089)].

أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. قَالَ: فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي، وَإِنَّهُ رَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ تَرُدُّنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزاً، فَوَاللهِ، إِنِّي لَحُبْلَي، قَالَ: "إِمَّا لَا، فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي"، فَلمَّا وَلَدَتْ، أَتَتْهُ بالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ، قَالَتْ: هِذَا قَدْ وَلَدْتُهُ، قَالَ: «اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ»، فَلَمَّا فَطَمَتْهُ، أَتَتْهُ بالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزِ، فَقَالَتْ: هذَا، يَا نَبِيَّ اللهِ، قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكُلَ الطَّعَامَ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُل مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا ، فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ ، فَرَمَى رَأْسَهَا، فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ، فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ نَبِيُّ اللهِ عَيْكَةُ سَبَّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: «مَهْلاً يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً، لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْس لَغُفِرَ لَهُ، [م في الحدود (الحديث: 4407/ 1695/ 23)، د (الحديث: 4442)].

## $^{(1)}$ [اتُفُلُ]

\* أن سعداً قال: كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية، فحلفت باللات والعزى، فقال لي عهد بالجاهلية، فحلفت باللات والعزى، فقال لي أصحاب رسول الله على بئس ما قلت. . . ، فإنا لا نراك إلا قد كفرت، فأتيته فأخبرته على فقال لي: «قُلْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَأَنْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ لَلهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَالنَّفُور (الحديث: مُرَّاتٍ مَلاً اللهِ مَرَّاتٍ وَلَا تَعُدْ لَهُ». [س الأيمان والنذور (الحديث: 3786). جه (الحديث: 3786)، س (الحديث: 3786).

\* أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي على الله فقال: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، يلبسها علي الله فقال علي الله فقال الله الله في الله منه الله المام (الحديث: 5702/ 2008)].

## [اتَّقِ]

\* أنه ﷺ بعث إلى عثمان بن مظعون، فجاءه،

(1) من التَّفْل: نَفْخ مَعَهُ أَدْنَى بُزاقٍ، وَهُوَ أَكْثَرُ مِنَ النَّفْث.

فقال: «يَا عُثْمانُ، أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِي؟»، قال: لا، والله، ولكن سنتك أطلب، قال: «فإنِي أَنَامُ وَأُصَلِّي وَأَصَومُ وَأُفْطِرُ، وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ، فَاتَّقِ الله يَا عُثْمانَ، فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقّاً، وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقّاً، وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقّاً، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقّاً، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقّاً، فَصُم وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ وَنَمْ». [دني صلاة النطوع (الحديث: 1369)].

\* أنه ﷺ بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، فقال: "إنَّكَ تَأْتِي قَوْماً أَهْلَ كِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شِهَادَةِ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَدِ فَعُونَ اللهِ مَ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْنِيَائِهِمْ فَتُوضَعُ فِي فَقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذلِكَ فَإِيَّاكَ فَتَوضَعُ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حِجَابٌ». [س الزكاة (الحديث: 2521)، وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حِجَابٌ». [س الزكاة (الحديث: 2521)، عَدِم (الحديث: 2434)].

\* أنه عَنْ بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال: "اتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ فإنها لَيْسَ بَيْنَها وَبَيْنَ الله حِجَابٌ". [ت البر والصلة (الحديث: 2014)، راجع (الحديث: 625)].

\* أنه عَنَّ بعث معاذاً إلى اليمن، فقال: «اتَّقِ دَعُوةَ المَطْلُوم، فَإِنَّها لَيسَ بَينَهَا وَبَينَ اللهِ حِجَابٌ». [خ في المظالم والنعب (الحديث: 2448)، راجع (الحديث: 395)]. \* «إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ: اتَّقِ الله فِينَا فَإِنَّ مَا نَحْنُ بِكَ، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْتَ اعْوَجَجْنَا». [ت الزهد

(الحديث: 2407)].

\* "إِنَّ أُوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ: يَا هَذَا، اتَّقِ الله وَدُعْ مَا تَصْنَعُ، فَإِنَّهُ لا يَحِلُ فَيَقُولُ: يَا هَذَا، اتَّقِ الله وَدُعْ مَا تَصْنَعُ، فَإِنَّهُ لا يَحِلُ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْفَدِ فَلا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ، ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ، ضَرَبَ الله قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ»، ثم قال: ﴿ لُمِنَ صَرَبَ الله قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ»، ثم قال: ﴿ لُمِنَ النَّيْنَ صَحَفَرُواْ مِنْ بَغِتِ إِسْرَهُ مِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى آبُنِي صَرِيعً لَي الله قوله - ﴿ فَنَيقُونَ ﴾، ثم قال: "كلَّا والله لَتَأْمُرُنَّ بالمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عن المُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى لَتَأْمُرُنَّ بالمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عن المُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَتَا

عَلَى الْحَقِّ قَصْراً». [د في الفتن والملاحم (الحديث: 4336)، ت (الحديث: 4006)، جه (الحديث: 4006)، 4006)].

\* قال ﷺ لأبي ذر: ﴿إِنَّقِ الله حَيْثَمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ». [ت البر والصلة (الحديث: 1987)].

\* جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي يقول: «اتّقِ الله، وَأَمْسِكْ عَلَيكَ زَوْجَكَ». [خ في التوحيد (الحديث: 7420)، راجع (الحديث: 4787)].

\* جاء عمر إليه على فقال: يا رسول الله هلكت. قال: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟»، قال: حولت رحلي الليلة، قال: فلم يرد عليه على شيئًا، قال: فأوحى إليه على هسذه الآية: ﴿ فِسَا وَكُمْ مَرْثُ لَكُمْ فَأَنُوا مَرْتَكُمُ أَنَى شِئْمُ ﴾ [البقرة: 223] «أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحِيْضَةَ». [تضير القرآن (الحديث: 2980)].

\* «خَرَجَ ثَلاثَةٌ يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ المَطَرُ، فَدَخَلُوا في غارِ في جَبَل، فَانحَطَّتْ عَلَيهمْ صَخْرَةٌ، قالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضَ : ادْعُوا اللهَ بَأَفضَل عَمَل عَمِلتُمُوهُ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمُّ إنِّي كانَ لِي أَبَوَانِ شِّيخَانِ كَبيرَانِ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعى، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ فَأَجِيءُ بالحِلَاب، فَآتِي بِهِ أَبَوَيَّ فَيَشْرَبانِ، ثُمَّ أَسْقِي الصِّبْيَةَ وَأَهْلِي وَامَرَأَتِي، فَاحْتَبَسْتُ لَيلَةً، فَجِئْتُ فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ، قالَ: فَكَرهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَالصَّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَلَمْ يَزَل ذلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا، حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافِرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، قالَ: فَفُرجَ عَنْهُم. وَقالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّي كَأْشَدِّ ما يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، فَقَالَتْ: لَا تَنَالُ ذلِكَ مِنَها حَتَّى تُعْطِيهَا مِئَةَ دِينَارِ ، فَسَعَيتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا ، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رجْلَيهَا قالَتْ: اتَّق اللهَ وَلَا تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافرُجْ عَنَّا فُرْجَةً، قالَ: فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُثَينِ. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَق مِنْ ذُرَةٍ فَأَعْطَيتُهُ، وَأَبِي ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ، فَعَمَدْتُ

إِلَى ذَلِكَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، حَتَّى اشْتَرَيتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَعْطِنِي حَقِّي، وَرَاعِيهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلتُ: اللهِ أَعْظِنِي عَقَلَ: مَا أَسْتَهْزِيءُ بِكَ وَلَكِنَّهَا أَتَسْتَهْزِيءُ بِكَ وَلَكِنَّها لَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ لَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَالْرُحْ عَنَّا، فَكُشِفَ عَنْهُمْ ". [خ في البيوع (الحديث: 2215)، انظر (الحديث: 2323، 2333، 3465)، (الحديث: 6884)].

\* قال ﷺ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: "إنَّكَ سَتَأْتِي قَوْماً مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمداً رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَظَاعُوا لَكَ بِذلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيهِم عَلَيهِم خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِّ يَوْم وَلَيلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيهِم صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِياتهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاتهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيهِم صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِياتهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاتهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَنَّ الله عَلَيهِم مَا فَوَالهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَنَّ الله عَلَيهِم مَا فَوَالهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَنَّ الله عَلَي فُقَرَاتهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَنَّ الله عَلَيهِم مَا اللهِمْ، فَإِنْ عَلَيهُمَ أَطَاعُوا لَكَ بِذلِكَ، فَإِينَاكُ وَكَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ، وَاتَقِ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذلِكَ، فَإِينَ اللهِ حِجَابٌ». [خ في دُعُوةَ المَعْلُوم، فَإِنَّهُ لَيسَ بَينَهُ وَبَينَ اللهِ حِجَابٌ». [خ في المعازي (الحديث: 1486، 1395)، راجع (العديث: 1396، 1396)].

\* قال يزيد بن سلمة: يا رسول الله إني قد سمعت منك حديثاً كثيراً أخاف أن ينسيني أوله آخره، فحدثني بكلمة يكون جماعاً قال: «اتَّقِ الله فِيمَا تعلم». [ت العلم (الحديث: 2683)].

\* «مَنْ يَأْخُذْ عَنِّي هؤُلَاءِ الكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِن أو يُعَلِّمُ اللهِ هريرة: قلت: أنا يا يعكِّمُ مَنْ يعْمَلُ بِهِنَّ؟ »، فقال أبو هريرة: قلت: أنا يا رسول الله، قال: فأخذ بيدي، فعد خمساً وقال: «اتَّقِ المَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِما قَسَمَ الله لَكَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِناً، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِناً، وَلَا تُكْثِرِ وَأَحِسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِماً، وَلَا تُكْثِر وَأَحِسِنْ اللهَيْحِكَ فَإِنَّ كَثْرُ مَسْلِماً، وَلَا تُكْثِر الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ القَلْبَ». [ت الزهد (الحديث: 2305)].

### [اتِّقَاءَ]

\* أَن رَجِلاً استأذَن على النبي ﷺ، فلما رآه قال: «بِئْسَ أَخُو العَشِيرَةِ»، فلما جلس تطلق النبي ﷺ في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق

الرجل قالت له عائشة: حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه؟ فقال: «يَا عائِشَةُ، مَتَى عَهِدْتِنِي فَحَّاشاً، إِنَّ شُرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتَّقَاءَ شُرِّهِ». [خ في الأدب (الحديث: 6530)، م (الحديث: 6530)، (الحديث: 4794)].

\* استأذن رجل على النبي ﷺ فقال: «ائْذَنُوا لَهُ، فَبِئْسَ ابْنُ العَشِيرَةِ»، فلما دخل فَبِئْسَ ابْنُ العَشِيرَةِ»، فلما دخل ألان له الكلام، فقلت له: يا رسول الله، قلت ما قلت، ثم ألنت له في القول، فقال: «أَي عائِشَةُ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ تَرَكَهُ، أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ، اللهِ مَنْ تَرَكَهُ، أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ، اللهِ مَنْ تَرَكَهُ، أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ، اللهِ عَنْ الأدب (الحديث: 6131)، راجع (الحديث: 6032، 6033).

\* «مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاة فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا، فَإِنِي لَمْ أَخْرُجْ أَشُراً وَلَا بَطَراً وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً، وَخَرَجْتُ اتِّقَاءَ سُخْطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيذَنِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إِنَّهُ لَا سُكْفِرُ لِي ذُنُوبِي، إِنَّهُ لَا سُكْفِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، لَا يَعْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَ أَنْتَ، أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، وَاسْتَعْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفِ مَلَكِ». [جه المساجد (الحديث: 778)].

\* "يَا عَائِشَةُ، إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ الَّذِينَ يُكْرَمُونَ اتَّقَاءَ أَلْسِنَتِهِمْ
 أَلْسِنَتِهِمْ
 أَدْ فِي الأدب (الحديث: 4793)].

### [أُتُقَاكُمُ]

\* أن عمر بن أبي سلمة سأله على: أيقبل الصائم؟ فقال له على: "سَلْ هذِهِ" لأم سلمة فأخبرته: أنه على يصنع ذلك، فقال: قد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر، فقال على: «أَمَا وَاللهِ! إِنِّي لأَنْقَاكُمْ اللهِ، وَأَخْشَاكُمْ لَهُ». [م في الصبام (الحديث: 2583/11/4)].

\* أهللنا أصحاب رسول الله على في الحج خالصاً ليس معه عمرة. . . فلما قدمنا أمرنا الله أن نحل، وقال: «أَحِلُوا وأَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ»، ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، فبلغه أنا نقول: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، أمرنا أن نحل إلى نسائنا. . .

فقام ﷺ فقال: «قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ للهِ، وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبُرُكُمْ، وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلتُ كَمَا تَجِلُّونَ، فَجِلُّوا، فَكِلُوا، فَلَوِ اسْتَقْبَلتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ مَا أَهْدَيتُ». [خ في الاعتصام (الحديث: 7367)، راجع (الحديث: 7557)].

\* كان رسول الله ﷺ إذا أمرهم، أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله! إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: "إِنَّ أَنْقَاكُمْ وَأَعْلَمُكُمْ بِاللهِ أَنَا». [خ في بدء الإيمان (الحديث: 20)].

\* جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي على السالون عن عبادة النبي الله فلما أخبروا كأنهم تقالُوها، فقالوا: وأين نحن من النبي على قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء على فقال: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلتُمْ: كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَأَفْطُرُ، وَأُصَلِّي وَأَنْقُاكُمْ لَهُ، لكِنِي أَصُومُ وَأُفطِرُ، وَأَصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَقَجُ النِّسَاء، فَمَنْ رَغِبَ وَنُسْتِي فَلَيس مِنِي». [خ في النكاح (الحديث: 5063)].

### [أَتُقَاهُمُ]

\* عن عائشة قالت: بعثت إلى فلان اليهودي فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي، فقال على الأَمَانَةِ». كَذَبَ، قَدْ عَلِمَ أنِّي مِنْ أَنْقَاهُمْ لله وآدَاهُمْ لِلأَمَانَةِ». [ت البوع (الحديث: 1213)، س (الحديث: 4642)].

\* قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: «أَتْقَاهُمْ»، فقالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: «فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ، ابْنُ نَبِيِّ اللهِ، ابْنِ نَبِيِّ اللهِ، ابْنِ خَلِيلِ اللهِ»، فقالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: «فَعَنْ مَعَادِنِ العَرَبِ تَسْأَلُونَ؟ خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ في الرَّابِياء (الحديث: في الإسْلَام، إذَا فَقُهُوا ». [خ في أحاديث الأبياء (الحديث: 3353)، انظر (الحديث: 3374)، (الحديث: 6111)].

### [أُتَقَدَّمُ]

\* خسفت الشمس، فقام النبي الله فقرأ سورة طويلة، ثم ركع فأطال... ثم قال: ﴿إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا، حَتَّى يُفرَجَ عَنْكُمْ، لَقَدْ رَأَيتُ في مَقَامِي هذا كُلَّ شَيءٍ وُعِدْتُهُ، حَتَّى لَقَدْ رَأَيتُ أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفا مِنَ الجَنَّةِ، حِينَ رَأَيتُمُونِي جَعَلتُ أَتَقَدَّمُ، وَلَقَدْ رَأَيتُ جَهَنَّم يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً، جَعَلتُ أَتَقَدَّمُ، وَلَقَدْ رَأَيتُ جَهَنَّم يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً، حِينَ رَأَيتُمُونِي تَأْخَرْتُ، وَرَأَيتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ، حِينَ رَأَيتُمُونِي تَأْخَرْتُ، وَرَأَيتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ، وَهُوَ الذَّي سيّبَ السَّوَائِبَ». [خ ني العمل في الصلاة وهُوَ النَّذِي العمل في الصلاة (الحديث: 1046)، راجع (الحديث: 1046)].

### [أَتَقُعُدُ]

### [اتَّقُوا]

\* أَفْبَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِلَى المَدِينَةِ وَهوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ،
 وَأَبُو بَكْرٍ شَيخٌ يُعْرَفُ، وَنَبِيُّ اللهِ ﷺ شَابٌ لَا يُعْرَفُ،
 قَالَ: فَيَلقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، مَنْ هذا

الرَّجُلُ الَّذِي بَينَ يَدَيكَ؟ فَيَقُولُ: هذا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السَّبِيلَ. قَالَ: فَيَحْسِبُ الحاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي الطَّرِيقَ، وَإِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الخَيرِ. فَالتَفَتَ أَبُو بَكُر فَإِذَا هُوَ بِفَارِسِ قَدْ لَحِقَهُمْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هذا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَ بِنَا. فَالتَفَتَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اصْرَعْهُ"، فَصَرَعَهُ الفَرَسُ، ثُمَّ قَامَتْ تُحَمْحِمُ، فَقَالَ: أ يَا نَبِيَّ اللهِ، مُرْنِي بِمَ شِئْتَ، قَالَ: "فَقِف مَكَانَكَ، لَا تَتُرُكَنَّ أَحَداً يَلَحَقُ بِنَا». قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ جَاهِداً عَلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ، وَكَانَ آخِرَ النَّهَارِ مَسْلَحَةً لَهُ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَانِبَ الحَرَّةِ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى الأَنْصَار فَجَاؤُوا إِلَى نَبِيِّ اللهِ عَلَيْ وأبي بكر فَسَلَّمُوا عَلَيهما، وَقَالُوا: ارْكَبَا آمِنَين مُطَاعَين. فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْر، وَحَفُّوا دُونَهُمَا بِالسِّلَاح، فَقِيلَ فِي المَدِينَةِ: جَاءَ نَبِيُّ اللهِ، جَاءَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ، فَأَشْرَفُوا يَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ: جَاءَ نَبِيُّ اللهِ، جَاءَ نَبِيُّ اللهِ، فَأَقْبَلَ يَسِيرُ، حَتَّى نَزَلَ جَانِبَ دَارِ أَبِي أَيُّوبَ، فَإِنَّهُ لَيُحَدِّثُ أَهْلَهُ إِذْ سَمِعَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام، وَهوَ فِي نَخْل لأَهْلِهِ يَخْتَرفُ لَهُمْ، فَعَجِلَ أَنْ يَضُّعَ الَّذِي يَخْتَرِفُ لَهُمْ فِيهَا، فَجَاءَ وَهِيَ مَعَهُ، فَسَمِعَ مِنْ نَبِيِّ اللهِ عَلَيْةَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ. فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ: «أَيُّ بُيُوتِ أَهْلِنَا أَقْرَبُ»، فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: أَنَا يَا نَبِيَّ اللهِ، هذه دَارى وَهذا بَابِي، قَالَ: «فَانْطَلِقْ فَهَيِّيءْ لَنَا مَقِيلاً». قَالَ: قُومَا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ، فَلَمَّا جَاءَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، وَأَنَّكَ جِئْتَ بِحَقّ، وَقَدُّ عَلِمَتْ يَهُودُ أَنِّي سَيِّدُهُم، وَابْنُ سَيِّدِهِمْ وَأَعْلَمُهُم، وَابْنُ أَعْلَمِهِمْ، فَادْعُهُمْ فَاسْأَلهُمْ عَنِّي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، فَإِنَّهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ قَالُوا فِيَّ مَا لَيسَ فِيَّ. فَأَرْسَلَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ فَأَقْبَلُوا فَدَخَلُوا عَلَيهِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «يَا مَعْشَرَ اليَهُودِ، وَيلَكُمُ، اتَّقُوا اللهَ، فَوَاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ، إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ حَقًّا، وَأَنِّي جِئْنُكُمْ بِحَقّ، فَأَسْلِمُوا". قَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ، قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالَ: ﴿ فَأَيُّ رَجُل فِيكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٌ ، قَالُوا: ذَاكَ سَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنًّا، وَأَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمِنَّا، قَالَ: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ

أَسْلَمَ ، قَالُوا: حاشى شِهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ ، قَالَ: «أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ » قَالُوا: حاشى شِهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ ، قَالَ: «أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ » قَالُوا: حاشى شِهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ ، قَالَ: «يَا ابْنَ سَلَامِ اخْرُجْ عَلَيهِمْ » . فَخَرَجَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ اليَهُودِ اتَّقُوا اللهَ ، فَوَاللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ، إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ ، وَأَنَّهُ جَاء بِحَقّ. هُوَ ، إِنَّهُ جَاء بِحَقّ. فَقَالُوا: كَذَبْتَ ، فَأَخْرَجَهُمْ رَسُولُ اللهِ يَعْلَيْهِ . [خ ني مناقب النصار (الحديث: 3911)].

\* عَن الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النَّبِيِّ وَسَاقُوا عِنْدَ النَّبِيِّ وَسَاقُوا عِنْدَ النَّبِيِ وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، وَفِيهِ: فَصَلَّى الظَّهْرَ ثُمَّ صَعِدَ مِنْبَراً صَغِيراً، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ صَغِيراً، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ يَكَانُهُا النَّاسُ اتَقُوا رَبَّكُمُ ﴾ . [م في الزكاة (الحديث: 2348)]. الزكاة (الحديث: 2348)].

\* أن أم قيس أتت رسول الله على الله على الله على الله على الله على العذرة، فقال: "اتَّقُوا الله عَلَامَ تَدْغَرُونَ أُولَا دَكُمْ بِهذه العُودِ الهِنْدِيِّ، أَوْلا دَكُمْ بِهذا العُودِ الهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الجَنْبِ ". [خ في الطب (الحديث: 5692)].

\* ﴿ أَنِ الْحَمدُ للهُ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُودُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ الله فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحمَّداً عَبْدُهُ وَرَاشَهُدُ أَنْ مُحمَّداً عَبْدُهُ وَرَاشُهُدُ أَنْ مُحمَّداً عَبْدُهُ وَرَاشُهُدُ أَنْ مُحمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُ وَ ﴿ وَأَتَقُوا اللهَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

\* أن عدي بن حاتم قال: بينا أنا عند النبي عَلَيْ إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل، فقال: "يَا عَدِيُّ: هَل رَأيتَ الحِيرَةَ"، قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها، قال: "فَإِنْ طَالَتْ بِكَ

حَيَاةٌ، لَتَرَيِّنَ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَداً إِلَّا اللهَ ـ قُلتُ فِيما بَينِي وَبَينَ نَفْسِي: فَأَيْنَ دُعَّارُ طَيِّيءٍ الَّذِينَ قَدْ سَعَّرُوا البِلَادَ ـ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى"، قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: «كِسْرَى بْن هُرْمُزَ، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَّنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْ عَكُفِّهِ مِنْ ذَهِبِ أَوْ فِضَّةٍ، يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ، فَلَا يَجِدُ أَحَداً يَقْبَلُهُ مِنْهُ، وَلَيَلْقَيَنَّ اللهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ، وَلَيسٌ بَينَهُ وَبَينَهُ تُرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، فَيَقُولَنَّ: أَلَمْ أَبْعَتْ إِلَيكَ رَسُولاً فَيُبَلِّغَكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ: أَلَمْ أَعْطِكَ مالاًّ وَأُفْضِل عَلَيكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ، وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ، فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ»، قال عدي: سمعته ﷺ يقول: "اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّةِ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّةَ تَمْرَةٍ، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ»، قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. . . ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي ع : " يُخْرِجُ مِل ءَ كَفِّهِ". [خ في المناقب (الحديث: 3595)، راجع (الحديث: 1413)].

\* أن النبي ﷺ ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم قال: "اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ". [خ في الرقاق (الحديث: 6563)، راجع (الحديث: 1413، 603)].

\* أن النعمان بن بشير قال: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله على فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك، فقال: «أعْطَيتَ سَائرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هذا»، قال: لا، قال: «فَاتَقُوا الله وَاعْدِلُوا بَينَ أَوْلَادِكُمْ». [خ في الهبة وفضلها (الحديث: 7582)، راجع (الحديث: 2586)، م (الحديث: 3681)، د (الحديث: 3542)، س (الحديث: 3681).

\* أنه ﷺ ذكر النار فتعوذ منها، وأشاح بوجهه، ثلاث مرار، ثم قال: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ». [م في الزكاة (الحديث: 2347/ 1016/ 68)، راجم (الحديث: 2346)].

\* ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنَّ نَفْساً لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، فَاتَقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَرَّمَ . [جه انجارات (الحديث: 2144)].

\* "إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَحْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أُوّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ». [م في الدعوات (الحديث: 6883/ 2742/ 99)].

\* إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَاجٌّ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَيَعْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَأَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرِ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ للهِ ﷺ: كَيْفُ أَصْنَعُ؟ قَالَ: ۗ «اغُتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِنَوْبٍ وَأَحْرِمِي». فَصَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَّكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ. قَالَ جَابِرٌ: نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي مِنْ بَيْن يَدَيْهِ، بَيْنَ رَاكِب وَمَاش، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذلِّكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلُهُ، مَا عَمِلَ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ». وَأَهَلَّ النَّاسُ بهذَا الَّذِي يُهلُّونَ بهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمْ شَيْئاً مِنْهُ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَلْبِيَتَهُ. قَالَ جَابِرٌ: لَسْنَا نَنْوي إِلَّا الْحَجَّ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْغُمْرَةَ، حَتَّى أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكُنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا ، وَمَشَى أَرْبَعاً ، ثُمَّ قَامَ إِلَى مَقَام إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : ﴿ ﴿ وَأَنَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي ﴾ . فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ \_ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَن النَّبِيِّ ﷺ -: كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: ﴿ وَقُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَنْفِرُونَ﴾ وَ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُّ ﴾. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأً: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُّوةَ مِن شَعَآبِرِ

اللَّهِ ﴾، نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بهِ». فَبَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَكَبَّرَ اللهَ، وَهَلَّلُهُ، وَحَمِدَهُ. وَقَالَ: «لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ». ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذلِكَ وَقَالَ مِثْلَ هِذَا ثُلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ فَمَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ، رَمَلَ فِي بَطْنِ الْوَادِي، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا - يَعْنِي: قَدَمَاهُ - مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ قَالَ: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُق الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً». فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيَّ عَيْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِّ جُعْشُم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلِعَامِنَا هذَا أَوْ لَأَبَدِ أَبَدٍ؟ قَالَ: فَأَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَصَابِعَهُ فِي الْأُخْرَى فَقَالَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ هكَذَاً»، مَرَّتَيْن: «لَا، بَلْ لأَبَدِ أَبَدٍ» وَقَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ ببُدْنِ النَّبِيِّ عَيِّكُمْ، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَابِاً صبيغاً، وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذلِكَ عَلَيْهَا، عَلِيٌّ. فَقَالَتْ: أَمَرَنِي أَبِي بِهِذَا، فَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ للهِ عَيْقَ مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ فِي الَّذِي صَنَعَتْهُ، مُسْتَفْتِياً رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الَّذِي ذَكَرَتْ عَنْهُ، وَأَنْكَرْتُ ذلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ ﷺ. قَالَ: «فَإِنَّ مَعِىَ الْهَدْيَ، فَلَا تَحْلِلْ»، قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْي الَّذِي جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ، مِائَةً، ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُواً، إلَّا النَّبِيُّ عَيْدٌ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْويَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَّى، أَهَلُوا بِالْحَجِّ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى بِمِنِّى، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشُّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَر فَضُربَتْ بِنَمِرَةً، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، لَا

تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالْمُزْدَلِفَةِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى أَتَى عَرَفَةً، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُربَتْ لَهُ بِنَمِرَةً، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ، أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هِذَا. أَلَا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَأُوَّلُ دَم أَضَعُهُ دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحارِثِ ـ كَانَ مُسْتَرْضِعاً فِي بَنِي سَعْدِ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ - وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًّا أَضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَآتَقُوا اللهَ فِيَ النَّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّح، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكُّتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ، وَأَنْتُمْ مَسْؤُولُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ إِلَى السَّمَاءِ، وَيَنْكُبُهَا إِلَى النَّاسِ: «اللَّهُمَّ! اشْهَدْ، اللَّهُمَّ! اشْهَدْ" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ. ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً، حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ خَلْفَهُ، فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ شَنَقَ الْقَصْوَاءَ بِالزُّمَام، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: «أَيُّهَا النَّاسُ! السَّكِينَةَ، السَّكِينَةَ»، كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً حَتَّى تَصْعَدَ، ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً، ثُمَّ أَضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى

الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانٍ وَإِفَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَرَقِيَ عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً خُتَّى أَسْفَرَ جِدّاً، ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاس، وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعَرِ، أَبْيَضَ، وَسِيماً، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، مَرَّ الظُّعُنُ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَلَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخر، وَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ فَيَنْظُرُ حَتَّى أَتَّى مُحَسِّراً، حَرَّكَ قَلِيلاً، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تُخْرِجُكَ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدُ الشَّجَرَةِ، فَرَمَى بِسَبْع حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ، وَرَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثاً وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ، وَأَعْظَى عَلِيّاً، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَطْبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ أَفَاضً رَسُولُ اللهِ عَنْ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِب وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ. فَقَالَ: «انْزَعُوا، بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِب! لَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ». فَنَاوَلُوهُ دَلُواً فَشَرِبَ مِنْهُ. [م في الحج (الحديث: 2941، 2942)، د (الحديث:

\* ﴿إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَاناً يُقالُ لَهُ: الْوَلَهَانُ، فَاتَّقُوا وَسُوَاسَ الْمَاءِ». [ت الطهارة (الحديث: 57)، جه (الحديث: (421)].

\* «إنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَعَنِ النَّبِيذِ إلَّا فِي سِقَاءٍ، وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَكُلُوا مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِي مَا بَدَا لَكُمْ وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا، وَمَنْ أَرَاد زَيَارَةِ الْقُبُورِ فَإِنهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ، وَاشْرَبُوا وَاتَّقُوا كُلَّ مُسْكِرٍ». [س الضحايا (الحديث: 4442)، انظر (الحديث: 5667)].

\* «إنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا، وَمَنْ أَرَادَ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَإِنَّهَا تَذَكِّرُ الآخِرَةَ، وَاشْرَبُوا وَاتَّقُوا كُلَّ مُسْكِرٍ». [سالأشربة (الحديث: 5667)، تقدم (الحديث: 4442)].

\* "إِنِّي لأَرْجُو أَلَّا يَدْخُلَ النَّارَ أَحَدٌ، إِنْ شَاءَ اللهُ، مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً وَالْحُدَيْبِيَةَ»، قلت: يا رسول الله! أليس قسد قسال الله: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيبًا ﴾ [مريم: 71]، قال: "أَلَمْ تَسْمَعِيهِ يَقُولُ: ﴿ مُمَّ مَقْضِيبًا ﴾ [مريم: 71]، قال: "أَلَمْ تَسْمَعِيهِ يَقُولُ: ﴿ مُمَّ نَتْحِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

\* «اتّقُوا الْحَديثَ عَنِّي إلا مَا عَلِمْتُمْ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قالَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». [ت تفسير القرآن (الحديث: 2950)، راجم (الحديث: 2950)].

\* «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ». [م في البر والصلة (الحديث: 6519/ 552/ 56)].

\* «اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ [اللَّعَانَيْنِ]»، قالوا: وما اللاعنان [اللعانان] يا رسول الله؟ قال: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ». [م في الطهارة (الحديث: 617/617). و68/86)، د (الحديث: 25)].

\* «اتَّقُوا المَلَاعِنَ الثَّلَاث: الْبِرَازَ في المَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، والظِّلِّ». [دالطهارة (الحديث: 26)، جه (الحديث: 328)].

\* «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ». [خ في الزكاة (الحديث: 1417)، راجع (الحديث: 1412)].

\*ذكر النبي ﷺ النار، فتعوذ منها وأشاح بوجهه. . . ثم قال: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ». [خ في الأدب (الحديث: 6023)، راجع (الحديث: 1413)، م (الحديث: 2346)، س (الحديث: 2552)].

\* سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله عَلَيْ يَخطب في حجة الوداع فقال: «اتَّقُوا الله رَبَّكُمْ، وصلُوا خَمْسَكُمْ، وصوُمُوا شُهْرِكُمْ، وأَدُّوا زكاة أَمْوَالِكُمْ وأَطِيعُوا ذا أَمْرِكُمْ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ». [ت الزكاة (الحديث: 616)].

\* صلى بنا ﷺ ثم قام فينا خطيباً، فلم يدع شيئاً يكونَ إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به، وكان فيما قال: 
«إِن الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ

كَيْفَ تَعْمَلُونَ، أَلَا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ»، وكان فيما قال: «أَلَا لَا يَمْنَعنَّ رَجُلاً هيبةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقِ إِذَا عَلِمَهُ"، فبكى أبو سعيد فقال: قد والله رأينا أَشْياًء فهبنا، وكان فيما قال: «أَلا إِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ، وَلَا غَدْرَةَ أَعْظَمُ مِنْ غَدْرَةِ إِمَام عامَّةٍ يُرْكَزُ لِوَاؤُهُ عِنْدَ اسْتِهِ»، وكان فيما حفظنا يومئذ «أَلَا إِنَّ بَنِي آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتِ شَتَّى، فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤمِناً وَيَحْيِي مُؤْمِناً وَيَمُوتُ مُؤْمِناً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِراً وَيَحْيَى كَافِراً وَيَمُوتُ كَافِراً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِناً وَيَحْيَى مُؤْمِناً وَيَمُوتُ كَافِراً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِراً وَيَحْيَى كَافِراً وَيَمُوتُ مُؤْمِناً، أَلا وَإِنَّ مِنْهُمُ البَطِيءَ الغَضَب سَريعَ الفَيءِ، وَمِنْهُمْ سَريعَ الغَضَب سَرِيعُ الفَيْءِ، فِتِلْكَ بِتِلْكَ، أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمْ سَرِيعُ الغَضَبُ بَطِيءُ الفِّيء، أَلَا وَخَيْرُهُمْ بَطِيءُ الغَضَبِ سَرِيعُ الفِّيءِ، ألا وَشَرُّهُمْ سَرِيعُ الغَضَبِ بَطِيءُ الفيء، أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمْ حَسَنَ القَضَاءِ حَسَنَ الطَّلَبِ، وَمِنْهُمْ سَيِّءُ القَضَاءِ حَسَنُ الطَّلَب، وَمِنْهُمْ حَسَنُ القَضَاءِ سَيَّءُ الطَّلَب، فَتِلْكَ بِتِلْكَ؛ أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمْ السيءُ القَضَاءِ السَّيِّءُ الطَّلَب، أَلَا وَخَيْرُهُمْ الْحَسَنُ القَضَاءِ الحَسَنُ الطَّلَب، أَلَا وَشَرُّهُمْ سَيُّءُ القَضَاءِ سَيَّءُ الطَّلَب، أَلَا وَإِنَّ الغَضَبَ جَمْرةٌ في قَلْبِ ابنِ آدَمَ؛ أَمَا رَأيتُمْ إِلَى حُمْرةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاخ أَوْدَاجِهِ، فَمَنْ أَحَسَّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَلْصَقَ بالأرْض»، قال: وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقى منها شيء فقال عَيْد: «أَلَا إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فيمَا مَضَى مِنْهُ". [ت الفتن (الحديث: 2191)، جه (الحديث: 4000)].

\* قال ﷺ عند حفصة: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ، إِنْ شَاءَ اللهُ، مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، أَحَدٌ، الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا»، قالت: بلى يا رسول الله، فانتهرها، فقالت حفصة: ﴿وَإِن تِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: 71]، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «قَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ثُمَّ أَنْكِي الَّذِينَ التَّقَواْ

### [أَتُقَى]

\* عن النبي ﷺ فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً، فَلَا تَظَالَمُوا. يَا عِبَادِي، كُلُّكُم ضَالٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ عَارِ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتنْفَعُونِي. يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُل وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئاً، يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَفْجَر قَلْبِ رَجُل وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئاً، يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي ، فَأَعْظَيْتُ كُلَّ إِنْسَانِ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا دَخَلَ [أُدْخِلَ] الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي، إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ اللهِ والصلة (الحديث: 6517 /2577 55)].

\* قدم على صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخالطهم شيء، فلما قدمنا، أمرنا فجعلناها عمرة، وأن نحل إلى نسائنا، ففشت في ذلك القالة. . . فبلغ ذلك النبي على نسائنا، ففشت في ذلك القالة . . . فبلغ ذلك النبي على نقام خطيباً، فقال: «بَلَغَنِي أَنَّ الْوَوْاما يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا، وَاللهِ لأَنَا أَبَرُ وأتقى للهِ مِنْهُمْ، وَلَوْلاً أَنِّي اسْتَقْبَلتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَذْبَرْتُ ما أَهْدَيتُ، وَلَوْلاً أَنِّي اسْتَقْبَلتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَذْبَرْتُ ما أَهْدَيتُ، وَلَوْلاً أَنِّي اسْتَقْبِلتُ مِنْ الْحِديث الله نقال: «لاً ، بَل فقال: يا رسول الله، هي لنا أو للأبد؟ فقال: «لاً ، بَل فقال: يا رسول الله، هي لنا أو للأبد؟ فقال: «لاً ، بَل للأبَدِ». [خ في الشركة (الحديث: 2505)، م (الحديث: 1085)، م (الحديث: 2872).

\* «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ، ثُمَّ رَأَى أَنْقَى شِهِ مِنْهَا،

وَّنَذَرُ ٱلطَّلِمِينَ فِهَا حِثِيَّا ﴿ ﴾ . [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6354/ 635)].

\* قال ﷺ في الغامدية التي رجمت: «ارْمُوا وَاتَّقُوا الْوَجْهَ». [د في الحدود (الحديث: 4444)].

\* كنا عند رسول الله على في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة. . . كلهم من مضر، فتمعر وجهه ﷺ لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالاً فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَجِدَةٍ﴾»، إلـــى آخـــر الآية: ﴿ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِبُا ﴾ "، [النساء: 1] والآية التي في الحشر: «﴿ أَنَّقُوا آللَهُ وَلْتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَيِّرٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [الحشر: 18] تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاع بُرِّهِ، مِنْ صَاع تَمْرِهِ ـ حَتَّى قَالَ: ـ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ»، فجاء رجل من الأنصار بصُرَّة . . . ، ثم تتابع الناس . . . فقال عَلَيْقُ: «مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَام سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وزْرُهَا وَوزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ ﴾. [م في الزكاة (الحديث: 2348/ 1017/ 69)، س (الحديث: 2553)، جه (الحديث: 203)، وانظر م

\* «مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيسَ بَينَهُ وَبَينَهُ تُرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَينَ عَمَلِهِ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَينَ يَدَيهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلقَاءَ وَجُهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةٍ، وفي رواية: "وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ». [خ في التوجيد (الحديث: 530)].

\* مر عَلَيْ ببعير قد لحق ظهره ببطنه قال: «اتَّقُوا الله في هذهِ الْبَهَائِم المُعْجَمَةِ، فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً وَكُلُوهَا صَالِحَةً». [دفي الجهاد (الحديث: 2548)].

\* "يا أيها الناسُ: اتَّقُوا الله وإنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فاسْمَعُوا لَهُ وأطِيعُوا ما أَفَامَ لَكمْ كِتَابَ

الله ، [ت الجهاد (الحديث: 1706)].

فَلْيَأْتِ التَّقْوَى، مَا حَنَّثْتُ يَمِينِي». [م في الأيمان (الحديث: كَلْيَأْتِ التَّقْوَى، مَا حَنَّثْتُ يَمِينِي». [م في الأيمان (الحديث: 3796، 3796)، س (الصحديث: 2108)].

\* «يَقُولُ الله تعالى: يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُه فَسَلُونِي الْهُدَى أَهْدِكُمْ، وَكُلُّكُم فَقِيْرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ، فَسَلُونِي أَرْزُقُكُمْ، وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ، فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةِ عَلَى المَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِي غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أَبَالِي، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَتقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا زَادَ ذَلِكَ في مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَشْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اَجْتَمَعُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كلُّ إِنْسَانِ مِنْكُمْ مَا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ، فَأَعْطَيْتُ كلَّ سَائِل مِنْكُمْ مَا سَأَلَ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي إِلَا كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِالبَحْر فَغَمَسَ فِيهِ إِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا إِلَيْهِ ذَلِكَ بِأَنِّي جَوَادٌ مَاجِدٌ أَفْعَلُ مَا أُرِيدُ، عَطَائي كلامٌ، وَعَذَابِي كلامٌ، إِنَّمَا أمرى لِشَيءِ إِذَا أَرَدْتُه أَنْ أَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2495)، جه (الحديث: 4257)].

#### [اتّقَي]

\* أنه خرج إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ!»، فاستجابوا له، فقال: «إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّاراً، إلَّا مَنِ اتَّقَى الله وَبَرَّ وصَدَقَ». [ت البيوع (الحديث: 1210)، جه (الحديث: 2146)].

\* أنه ﷺ كان في جنازة، فاتخذ عوداً ينكت في الأرض، فقال: «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ، أَوْ مِنَ الجَنَّةِ»، قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ قال: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مَيَسَّرٌ. ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ رَأَتَقَنَ لَ وَصَدَّقَ إِلَّكُمْنَى ﴾ . [خ في التفسير (الحديث: 4946)، راجم (الحديث: 1362).

\* ﴿إِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَها ، وَعَلَّمَهَا

فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا آمَنَ بِعِيسى ثُمَّ آمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ، والعَبْدُ إِذَا اتَّقَى رَبَّهُ وَأَطَاعَ مَوَالِيَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ». [خ ني احاديث الأنبياء (الحديث: 97)].

\* "الحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَينَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِلِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعى كِولَ الحِمى، يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حِمى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَعَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَعَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ ". [خ في بدء فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ ". [خ في بدء الإيمان (الحديث: 2051)، م (الحديث: 2051)، م (الحديث: 2051)، د (الحديث: 2051)، م (الحديث: 2051)، م (الحديث: 2051)، و (الحديث: 2051)، و (الحديث: 2051)، م (الحديث: 2051)، و (الحديث: 2051)، م (الحديث: 2051)، م (الحديث: 2051)، م (الحديث: 2051).

\* قال على: كنا جلوساً عند النبي ﷺ فقال: «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ»، فقلنا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ فقال: «لالا، اعْمَلُوا فَكُلِّ مُيسَسِّرٌ. ثمَّ قَرَأً: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعَلَى وَانَقَى وَلَقَى وَلَقَى وَلَقَى وَلَقَى وَلَيْكِمُ وَلَيْسَرُهُ لِلْمُسْرَى الله وَسَلَيْسِرُهُ لِلْمُسْرَى الله وَ فَسَلَيْسُرُهُ لِلْمُسْرَى ﴾ . [خ في التفسير (الحديث: 4947)، راجع (الحديث: 1362)].

\* قال على: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا على فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة، فنكس، فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، وَما مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ، إِلَّا كُتِبَ مَكانُهَا مِنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلَّا نَفسٍ مَنْفُوسَةٍ، إِلَّا كُتِبَ مَكانُهَا مِنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلَّا كَتَبَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً»، قال رجل: ألا نتكل على كتابنا وندع العمل، فمن كان منا من أهل السعادة، فسيصير إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ قال: «أمّا أهْلُ السَّعَادَةِ فَيُبَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُبَسَّرُونَ لِعَمَلٍ أَهْلِ الشَّقَاءِ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْلَى رَاعِدَ فَيَا لَعْمَلُ أَهْلُ الشَّقَاءِ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْلَى رَاعِد (الحديث: 1362).

\* كان ﷺ ذات يوم جالساً، وفي يده عود ينكت به،

فرفع رأسه، فقال: «مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسِ إِلَّا وَقَدْ عُلِمَ مَنْ نَفْسِ إِلَّا وَقَدْ عُلِمَ مَنْ لِلَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ»، قالوا: فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: «لاَ ، اعْمَلُوا ، فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ»، ثسم قرأ: « فَأَنَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَأَنَّىٰ فَي وَصَدَقَ بِالْمُسْنَىٰ فَي مَسَلِيْتُمُ لِلْمُسْرَىٰ فَي وَأَنَّا مَنْ بَعِلَ وَاسْتَغَىٰ فَي وَصَدَقَ بِالْمُسْنَىٰ فَي فَسَنَيْتِمُ لِلْمُسْرَىٰ فَي وَأَنَّا مَنْ بَعِلَ وَاسْتَغَىٰ فَي وَصَدَق بِالْمُسْنَىٰ فَي المَدر فَي المَدر فَي المَدر فَي المَدر (الحديث: 6673)]. [م في المقدر (الحديث: 6673)].

\* كان النبي ﷺ في جنازة، فأخذ شيئاً فجعل ينكت به الأرض، فقال: «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ»، قالوا: يا مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ»، قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: «اعَمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَمَّا مَنْ كانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُبيسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَي أَنْفَى فَي وَصَدَق بِآلَتُهُنَى ». [خ في التفسير (الحديث: مَنْ أَعْلَى وَأَنْفَى فَي وَصَدَق بِآلَتُهُنَى ». [خ في التفسير (الحديث: 4949)، راجع (الحديث: 1362)].

\* كنا في مجلس، فجاء النبي ﷺ وعلى رأسه أثر ماء، فقال له بعضنا: نراك اليوم طيب النفس، فقال: «أَجَلْ، وَالْحَمْدُ للهِ»، ثم أفاض القوم في ذكر الغنى، فقال: «لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنِ اتَّقَى، وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى، وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيمِ». [جه التجارات (الحديث: 2141)].

\* كنا مع النبي ﷺ في بقيع الغرقد في جنازة، فقال: «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ، إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ»، فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ فقال: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ - ثُمَّ قَرَأً -: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَالنَّىٰ - إِلَى قَوْلِهِ - لِلْمُسْرَىٰ﴾». [خ في التفسير (الحديث: 4945)، راجع (الحديث: 1362)].

\* كنا مع النبي ﷺ في جنازة، فَجعل ينكت الأرض بعود، فقال: «لَيسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ فُرِغَ مِنْ مَقْعَدِهِ مِنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ»، فقالوا: أفلا نتكل؟ قال: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ، ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَالْقَنَ﴾ [الليل: 5]». [خ في الأدب (العديث: 621)).

سَعِيدَةً»، فقال رجل: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟... قال: «أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادِةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ»، ثم قرأ: «﴿فَأَمَّا مَنْ أَعَلَىٰ وَأَنْفَى﴾ [الليل: لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ»، ثم قرأ: «﴿فَأَمَّا مَنْ أَعَلَىٰ وَأَنْفَى﴾ [الليل: 5]». لخ في الجنائز (الحديث: 1362)، م (الحديث: 6673)، د (الحديث: 4694)، (4694، 2136)، د (الحديث: 78)].

\* (وَبَيْنَهُمَا مَشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ التَّهِيرُ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْراً عرضَهُ ودينَهُ، وَمَنْ وَقَعَ في الشُّبُهَاتِ وَقَعَ في الْحَرام». [دفي البيوع (الحديث: 3329)، راجع (الحديث: 3329).

### [أُتَّقِي]

\* أن رجلاً جاء إلى النبي عَلَيْ يستفتيه فقال: تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال عَلَيْ: «وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَصُومُ»، فقال: لست مثلنا! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: «وَاللهِ! إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ للهِ، وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَنَّقِعِي». [م في الصبام (الحديث: 832/1110/97)، د (الحديث: 2389)].

## [اتَّقِي]

"أن عائشة قالت: إنا كنا أزواج النبي عنده جميعاً... فأقبلت فاطمة تمشي، لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله على فلما رآها رحب وقال: "مَرْحَباً بابْنَتِي"، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها، فبكت بكاء شديداً، فلما رأى حزنها سارها ثانية، إذا هي تضحك... فلما قام على سألتها: عما سارك؟ قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله على فلما توفي قلت لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني: ... قالت: إنه أخبرني: أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة: "وَإِنَّهُ قَدْ عارَضَنِي بِهِ العَامَ مَرَّتَينِ، وَلَا أَرَى اللَّجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَب، فَاتَقِي الله وَاصْبِرِي، فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ"، قالت: فبكيت. .. فلما رأى جزعي سارني الثانية، وقال: "يَا فاطِمَةُ، أَلَا تَرْضَينَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ الثانية، وقال: "يَا فاطِمَةُ، أَلَا تَرْضَينَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةً

نِسَاءِ المُؤْمِنِينَ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هذهِ اْلأُمَّةِ». لخ ني الاستنذان (الحديث: 6286، 6286)، راجع (الحديث: 3623، 3624)].

\* أنه ﷺ أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها: «اتَّقِي الله وَاصْبِرِي»، فقالت: وما تبالي بمصيبتي! فلما ذهب، قيل لها: إنه رسول الله، فأخذها مثل الموت، فأتت بابه، فلم تجد على بابه بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أعرفك، فقال: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ أُوَّلِ الصَّدْمَةِ»، أو قال: «عِنْدَ أُوَّلِ الصَّدْمَةِ». [م في الجنائز (الحديث: 213/ 926/ 15)، راجع (الحديث: 2137)].

\* بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهوديّ، فبكت فدخل عليها النبي ﷺ وهي تبكي، فقال: «مَا يُبْكِيكِ؟»، فقالت: قالت لي حفصة إني بنت يهوديّ فقال النبي ﷺ: «وَإِنَّكِ لاَبْنَةُ نَبِيّ، وَإِنَّ عَمَّكِ لنبيّ، وَإِنَّكِ لَابْنَةُ نَبِيّ، ثَمَّ قال: «اتَّقِي اللهُ يَا حَفْصَةُ». [ت المناقب (الحديث: 3894)].

\* عن خولة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله ﷺ أشكو إليه، ورسول الله ﷺ أشكو إليه، ورسول الله ﷺ أشكو إليه ابن عَمِّكِ، فما برحت حتى نزل القرآن: ﴿قَدْ سَمِعَ اللّهُ وَقَلِهُ أَنِي جُكِدِلُكَ فِي رَوْجِهَا ﴾ إلى الفرض فقال: «يَعْتِقُ مُتَايِعَيْنِ»، قالت: لا يجد، قال: «فَيَصُومُ شَهْرَيْنَ مُتَايِعَيْنِ»، قالت: ما عنده من شيء «فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مسْكِيناً»، قالت: ما عنده من شيء يتصدق به، قالت: فأتي ساعتئذ بعرق من تمر، فإني يتصدق به، قال: «قَدْ أَحْسَنْتِ، اذْهَبِي فَأَطْعِمِي إلى ابنِ عَمِّكِي، [دني بِهَا عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِيناً، وارْجِعِي إلى ابنِ عَمِّكِ». [دني الطلاق (الحديث: 2214)].

\* قال لي علي: ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله على وكانت من أحب أهله إليه؟ قلت: بلى . قال: إنها جرَّت بالرحى حتى أثر في يدها، واستقت بالقربة حتى أثر في نحرها، وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها، فأتى النبي على خدم، فقلت: لو أتيت أباك على فأتيه خادماً، فأته، فوجدت عنده حُداثاً،

فرجعت، فأتاها من الغد، فقال: "مَا كَانَ حَاجَتُكِ؟"، فسكتت، فقلت: أنا أحدثك يا رسول الله، جرَّت بالرحى حتى أثرت في يدها، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها، فلما أن جاءك الخدم أمرتها أن تأتيك، فتستخدمك خادماً يقيها حرما هي فيه، قال: "اتَّقي الله يَا فَاطِمَةُ، وَأَدِّي فَرِيضَةَ رَبِّكِ وَاعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكِ، فَإِذَا أَخَذْتِ مَضْجَعَكِ، فَسَبِّحِي ثَلَاثاً وَثَلاثِينَ، وَكَبِّرِي أَرْبُعاً وَثَلاثِينَ، فَتِلْكَ مَائَةٌ، فَهِي حَيْرٌ لَكِ مِنْ خَادِم الله على الخراج (الحديث: عن الله عز وجل، وعن رسوله ﷺ. [د في الخراج (الحديث: عز وجل).

\* مرَّ النبي ﷺ بامرأة تبكي عند قبر، فقال: "اتَّقي الله وَاصْبِرِي"، قالت: إليك عني . . . فقيل لها: إنه النبي . . . فقال: "إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ النبي . . . فقالت: لم أعرفك، فقال: "إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى". [خ في الجنائز (الحديث: 1283)، م (الحديث: 2136)، 1312، 2136)، د (الحديث: 988). س (الحديث: 1868)].

\* مرَّ النبي ﷺ بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال: «اتَّقِي اللهُ وَاصْبِرِي». [خ في الجنائز (الحديث: 1252)، انظر (الحديث: 1283)، م (الحديث: 1303)، د (الحديث: 3124)، ت (الحديث: 988)، س (الحديث: 1868)].

### [أُتُقِيَاءَ]

"إِنَّ يَسِيرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ، وَإِنَّ مَنْ عَادَى شِهِ وَلِيَّا، فَقَدْ
 بَارَزَ الله بِالْمُحَارَبَةِ، إِنَّ الله يُحِبُّ الأَبْرَارَ الأَثْقِبَاءَ
 الأَخْفِيَاءَ، الَّذِينَ إِذَا غَابُوا، لَمْ يُفْتَقَدُوا، وَإِنْ حَضَرُوا،
 لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يُعْرَفُوا، مَصَابِيحُ الْهُدَى، يَخْرُجُونَ مِنْ
 كُلِّ غَبْرًاء مُظْلِمَةٍ». [جه الفنن (الحديث: 3989)].

### [أَتَكُفُّلَ]

\* «مَنْ تَكَفَّلَ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئاً فَأَتَكَفَّلَ لَهُ
 بالْجَنَّةِ». [د في الزكاة (الحديث: 1643)].

#### [أُتَكَلَّفَ]

\* أن ابن عباس قال: بينما نحن عنده على إذ جاءه على بن أبي طالب فقال: بأبي أنت وأمي تَفلَّت هذا

رسول الله، إني كنت فيما خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو نحوهن، وإذا قرأتهن على نفسي تفلتن، وأنا أتعلم اليوم أربعين آية ونحوها... وأنا اليوم أسمع الأحاديث، فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفاً، فقال على عند ذلك: «مُؤْمِنٌ وَرَبِّ الكَعْبَةِ يا أَبَا الحَسَنِ». [ت الدعوات (الحديث: 3570)].

# [أَتُكَلِّمنِي]

\* أن امرأة سرقت في عهده و في غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه، فلما كلمه ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه، فلما كلمه أسامة فيها تلوَّن وجهه و قال: \* أَتْكَلِّمنِي فِي حَدِّمِنْ أَسامة فيها تلوَّن وجهه و قال: \* أَتْكَلِّمنِي فِي حَدِّمِنْ فَلَمُ اللهِ عَلَى السَّولَ اللهِ عَلَى السَّولَ اللهِ عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: \* أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا مَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا مَرَقَ فِيهِمُ الضَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا مَرَقَ فِيهِمُ الضَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا مَرَقَ فِيهِمُ الضَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا مَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدِّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقُطْعَتُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِعَتُ مَعَلَا اللهِ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ اللهُ عَنْهَا: يَدَمَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهَا: يَدَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُا اللهِ وَكَانَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَالْنَ عَائِشُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا! لَكَى فَالَتْ عَائِشُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا! لَكَ فَالَتْ عَائِشُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا! لَكَ وَكَانَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَالْنَ عَائِشُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا! لَكَى وَكَانَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَالَتْ عَائِشُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا! لَكَنَّ تَوْبَعُهُا بَعْدَ ذَلِكَ فَالَتْ عَائِسُهُ وَلِكُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ اللهُ عَنْهُا المَعْ السَارِقُ (الحديث: 4918)، تقدم (الحديث: 4918).

## [أَتَّكِيءُ]

القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه، فقال عليه: «يَا أَبَا الْحَسَنِ أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعْكَ الله بِهِنَّ وَيَنْفَعُ بِهِنَّ مَنْ عَلَّمْتَه ويُثَبِّتُ ما تَعَلَّمْتَ في صَدْرِكَ؟»، قال: أجل يا رسول الله، فعلَّمني. قال: «إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَقُومَ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الآخِر فَإِنَّهَا سَاعَةٌ مَشْهُودَةٌ وَالدُّعَاءُ فِيهَا مُسْتَجَابٌ وَقَدْ قالَ أَخِي يَعْقُوبُ لِبَنِيهِ: ﴿ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَقَ ﴾ [يُوسُف: 98] - يَقُولُ حَتَّى تَأْتِي لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ - فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ في وَسَطِهَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ في أَوَّلِهَا فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ تَقْرَأُ في الرَّكْعَةِ الأولَى بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَةِ يَس، وَفي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الكَتَاب وحم الدُّخَانَ، وَفي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وآلم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَتَبَارَكَ المُفَصَّل، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ التَّشَهُّدِ فاحْمَدِ اللهَ وأحْسِنِ النَّنَاءَ عَلَى الله وَصَلِّ عَلَيَّ وَأَحْسِنْ وَعَلَى سَائِر النَّبِيِّينَ، وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنينَ والمُؤْمِنَاتِ ولإخْوَانِكَ الَّذِينَ سَبَقُوكَ بالإيمَانِ ثُمْ قُلْ في آخِرِ ذَلِكَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بتَرْكِ المَعَاصِي أَبْداً مَا أَبْقَيْتَنِي، وارْحَمْنِي أَنْ أَتَكَلُّفُ مَا لَا يَعْنِينِي، وارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظَر فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي، اللَّهُمَّ بَلِيعَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ وَالعِزَّةِ التي لا تُرَامُ؛ أَسْأَلُكَ يا الله يا رَحمنُ بِجَلَالِكَ وَنُورِ وَجُهِكَ أَنْ تُلْزِمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِي وَارْزُقْنِي أَنْ أَتْلُوَهُ عَلَى النَّحْو الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِّي، اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ ذَا الْجَلَال والإكْرَام والعِزَّةِ التي لا تُرَامُ؛ أَسْأَلُكَ يا الله يا رَحْمٰن بِجَلَالِكَ وَنُورِ وَجُهِكَ أَن تُنَوِّرَ بِكَتَابِكَ بَصَرِي وأنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَاني وَأَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عن قَلْبِي وَأَنْ تَشْرَحَ بِهِ صَدْري وأَنْ تُعْمِلَ بِهِ بَدَنِي لأِنَّهُ لا يُعِينُنِي عَلَى الحقِّ غَيْرُكَ وَلَا يُؤْتِيهِ إِلَّا أَنْتَ وَلا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيم، يَا أَبا الحَسَنِ فافْعَلْ ذَلِكَ ثلاثَ جُمَع أَوْ خَمْسَ أُو سَبُّعَ يُجَابُ بِإِذْنِ الله والَّذِي بَعَثَنِي بالحَقُّ مَا أَخْطَأَ مُؤْمِناً قَطُّه، قال عبد الله بن عباس: فوالله ما لبث عليٌّ إلا خمساً، أو سبعاً حتى جاء عليٌّ رسول الله على في مثل ذلك المجلس فقال: يا

**«انْظُرُوا لِي مَنْ أَتَّكِيءُ عَلَيْهِ».** [جه إقامة الصلاة (الحديث: ً 1234)].

### [إتُلافَهَا]

"مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ،
 وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ». [خ في الاستقراض (الحديث: 2387)].

#### [أَتُلَفَهُ]

\* «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ،
 وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ». [خ في الاستقراض
 (الحديث: 2387)، جه (الحديث: 2411)].

### [أتُلُوَهُ]

\* أن ابن عباس قال: بينما نحن عنده عليه إذ جاءه على بن أبى طالب فقال: بأبي أنت وأمي تَفلَّت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه، فقال عليه: «يَا أَبَا الْحَسَنِ أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعْكَ الله بهنَّ ا وَيَنْفَعُ بِهِنَّ مَنْ عَلَّمْتَه وِيُثَبِّتُ ما تَعَلَّمْتَ في صَدْرك؟»، قال: أجل يا رسول الله، فعلَّمني. قال: «إِذَا كَانَ لَبْلَةُ الْجُمُعَةِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَقُومَ في ثُلُثِ اللَّيْلِ الآخِرِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ مَشْهُودَةٌ وَالدُّعَاءُ فِيهَا مُسْتَجَابٌ وَقَدْ قالَ أَخِي يَعْقُوبُ لِبَنِيهِ: ﴿ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمُ رَيَّ ﴾ [يُوسُف: 98] - يَقُولُ حَتَّى تَأْتِي لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ - فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ في وَسَطِهَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ في أُوَّلِهَا فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ في الرَّكْعَةِ الأولَى بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَةِ يَس، وَفي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وحم الدُّخَانَ، وَفي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وآلم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَتَبَارَكَ المُفَصَّل، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ التَّشَهُّدِ فاحْمَدِ الله وأحْسِن الثَّنَاءَ عَلَى الله وَصَلِّ عَلَيَّ وَأَحْسِنْ وَعَلَى سَائِر النَّبيِّين، وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنينَ والمُؤْمِنَاتِ ولإخْوَانِكَ الَّذِينَ سَبَقُوكَ بِالإِيمَانِ ثُمْ قُلْ فِي آخِرِ ذَلِكَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ المَعَاصِي أَبْداً مَا أَبْقَيْتَنِي، وارْحَمْنِي أَنْ أَتَكَلُّفَ مَا لَا يَعْنِينِي، وارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظَر فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي، اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْض ذَا

الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ وَالعِزَّةِ التِي لا تُرَامُ؛ أَسْأَلُكَ يا الله يا رَحمنُ بِجَلَالِكَ وَنورِ وَجْهِكَ أَنْ تُلْزِمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِي وَارْزُقْنِي أَنْ أَتْلُوَهُ عَلَى النَّحْو الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِّي، اللَّهُمَّ بَلِيعَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ ذَا الْجَلَال والإِكْرَام والعِزَّةِ التي لا تُرَامُ؛ أَسْأَلُكَ يا الله يا رَحْمٰن بجَلَالِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ أَن تُنَوِّرَ بِكَتَابِكَ بَصَرِي وأنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي وَأَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عِن قَلْبِي وَأَنْ تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِي وأَنْ تُعْمِلَ بِهِ بَدَنِي لأِنَّهُ لا يُعِينُنِي عَلَى الحقِّ غَيْرُكَ وَلَا يُؤْتِيهِ إِلَّا أَنْتَ وَلا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله العَلِيِّ العَظِيم، يَا أَبا الحَسَن فافْعَلْ ذَلِكَ ثلاثَ جُمَع أَوْ خَمْسَ أُو سَبُّعَ يُجَابُ بإِذْنِ الله والَّذِي بَعَثَنِي بالحَقُّ مَا أَخْطَأُ مُؤْمِناً قَطُّه ، قال عبد الله بن عباس: فوالله ما لبث عليٌّ إلا خمساً، أو سبعاً حتى جاء عليٌّ رسول الله ﷺ في مثل ذلك المجلس فقال: يا رسول الله، إني كنت فيما خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو نحوهن، وإذا قرأتهن على نفسي تفلتن، وأنا أتعلم اليوم أربعين آية ونحوها . . . وأنا اليوم أسمع الأحاديث، فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفاً، فقال ﷺ عند ذلك: «مُؤْمِنٌ وَرَبِّ الكَعْبَةِ يا أَبَا الحَسَن ». [ت الدعوات (الحديث: 3570)].

#### [اتلوها]

\* أتي النبي على برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فقال لليهود: «مَا تَصْنَعُونَ بِهِمَا؟»، قال: «﴿فَأَتُوا فَقَالُوا لِلْيَهُودَ: «مَا تَصْنَعُونَ بِهِمَا؟»، فجاؤوا فقالوا لرجل ممن يرضون: يا أعور اقرأ، فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها، فوضع يده عليه، قال: «ارْفَعْ يَدَكَ» فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح، فقال يا محمد: إن عليهما الرجم، ولكنا نكاتمه بيننا، فأمر بهما فرجما، فرأيته يجانىء عليها الحجارة. [خ في النوحيد (الحديث: 643)).

### [أُتَمَّ]

\* ﴿إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُم فأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلَّا كَتَبَ الله عَزَّ وجَلَّ لَهُ

حَسَنَةً، وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إِلَّا حَطَّ اللهُ عَزَّ وجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً، فَلْيُقَرِّبُ أَحَدُكُم أَوْ لِيُبْعِّدْ، فإِنْ أَتَى المَسْجِدَ فَضَلَّى في جَمَاعَةِ غُفِرَ لَهُ، فإِنْ أَتَى المَسْجِدَ وَقَدْ صلّوا بَعضاً وَبَقِيَ بَعْضٌ صَلَّى ما أَدْرَكَ وَأَتَمَّ مَا بَقِي، كَانَ كَذَلِكَ، فإِنْ أَتَى المَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوا فَأَتَمَّ الصَّلاة، كَذَلِكَ، فإِنْ أَتَى المَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوا فَأَتَمَّ الصَّلاة، كَانَ كَذَلِكَ، فإِنْ أَتَى المَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوا فَأَتَمَّ الصَّلاة، كَانَ كَذَلِكَ، [دالصلاة (الحديث: 563)].

\* ﴿إِذَا قَضَى الإِمَامُ الصَّلَاةَ وَقَعَدَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ، فَقَدْ تَمَّتْ صلاتُهُ، وَمَنْ كَانَ خَلْفَهُ مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلاةَ». [دالصلاة (الحديث: 617)، ت (الحديث: 408)].

\* ﴿ حَمْسُ صَلَوَاتِ افْتَرَضَهُنَّ الله تعالى ، مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّا هُنَّ لِـوَقْتِهِنَّ وَأَتَسَمَّ رُكُوعَ هُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ ، كَانَ لَهُ عَلَى الله عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى الله عَهْدٌ ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَنْهَدٌ أَنْ يَعْفِر لَهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَنْهَ لَهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَنْهَ لَهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَنْهُ . [دالصلاة (الحديث: 425)].

\* (الصَّلَاةُ في جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْساً وَعِشْرِينَ صَلَاةً، فإذَا صَلَّاهَا في فَلَاةٍ فأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً». [دالصلاة (الحديث: 560)، جه (الحديث: 788)]

" «مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى، فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ». [م في الطهارة (الحديث: 546/ 231/ 11)، راجع (الحديث: 545)].

### [إثْمَامَ]

\* لما توفي ابن رسول الله على قالت خديجة: درت لبينة القاسم، فلو كان الله أبقاه حتى يستكمل رضاعه، فقال على: "إِنَّ إِنْمَامَ رَضَاعِهِ فِي الْجَنَّةِ"، قالت: لو أعلم ذلك! لهون عَلَيَّ أمره، فقال على: "إِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ الله تَعَالَى فَأَسْمَعَكِ صَوْتَهُ"، قالت: يا رسول الله! بل أصدق الله ورسوله. [جه الجنائز (الحديث: 1512)].

### [إتَّمَاماً]

﴿ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى،
 ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعاً؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ،
 ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْساً، شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِنْمَاماً

لأَرْبَع، كَانَتَا تَرْغِيماً لِلشَّيْطَانِ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1024، 88)، د (الحديث: 1024، 1026، 1026)، س (الحديث: 1237)، جه (الحديث: 1210)].

## [أُتُمِمُ]

\* أن عائشة بنت سعد: أن أباها قال: تشكيت بمكة شكواً شديداً، فجاءني على يعودني، فقلت: إني أترك مالاً، وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، فأوصي بثلثي مالي، وأترك الثلث؟ فقال: «لاّ»، قلت: فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال: «لاّ»، قلت: فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»، ثم وضع يده على جبهته، ثم مسح يده على وجهي وبطني، ثم قال: «اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْداً، وَأَتْوِمْ لَهُ هِجْرَتَه». [خ في المرضى (الحديث: 6659)، راجع (الحديث: 660)، د (الحديث: 605).

### [أَتُمَمُتَ]

\* دخل رجل إلى رسول الله وهو في المسجد، فصلى ركعتين، ثم جاء فسلم على النبي وهو في المسجد، يرمقه في صلاته، فرد عليه السلام ثم قال له: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي هي في فصل فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، حتى كان عند الثالثة أو الرابعة فقال: والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت وحرصت، فأرني وعلَّمني قال: «إذا أرَدْتَ أَنْ تُصَلِّي) فَتَوَضَّأُ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأُ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً، ثُمَّ الشَعْبِلِ الْقِبْلَة فَكَبِّرْ ثُمَّ اوْرَأُ ثُمَّ ارْكَعْ فَتَوَضَّأُ السُجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً ثُمَّ ارْفَعْ عَتَى تَطْمَئِنَّ الله قَائِمَ الله فَإِذَا فَا فَقَدْ تَمَّتُ، وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ الْحَدِيث: [س السهو (الحديث: 1313)، تقدم (الحديث: 1312). تقدم (الحديث: 1312).

#### [أتَّمَّهَا]

\* «إِنَّ أُوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمْ الصَّلَاةُ، قال: يقولُ رَبُّنَا جَلَّ وعز لِمَلَائِكَتِهِ

وَهُوَ أَعْلَمُ: انْظُرُوا في صَلَاةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا؟ فإنْ كَانَ انتَقَصَ مِنْها فإنْ كَانَ انتَقَصَ مِنْها شَيْئاً. قال: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِيَ مِنْ تَطَوُّع؟ فإنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قال: أَنْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ تُؤْخَذُ لَكُ لَا عُمْلُوعٌ قال: أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُم . [دالصلاة (الحديث: 864)، جه (الحديث: 486)].

#### [أتِمَّهَا]

\* كان ﷺ يعلمنا كلمات كما يعلمنا التشهد: «اللَّهُمَّ اللَّف بَيْنَ فُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَجَنِّبْنَا الشَّلَامِ، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَما بَطَنَ، وَبَارِكْ لَنَا في الشَّوَاحِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُلُوبِنَا، وَأَزْوَاجِنَا، وَذُرِّيَّاتِنَا، وَتُبْعَمَانِا، وَأَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا وَتُبُعْمَتِكَ، مُثْنِينَ بِهَا، قَابِلِيها وَأَتِمَهَا عَلَيْنَا». وَالصَلاة (الحديث: 969)].

### [أُتِمُّوا]

- \* ﴿ أَتِمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ».
   [س النطبيق (الحديث: 1053)].
- \* ﴿ أَتِمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ، إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا ما رَكَعْتُمْ، وَإِذَا ما سَجَدْتُمْ، [خ في الأيمان والنذور (الحديث: 6644)، راجع (الحديث: 419)، م في الصلاة (الحديث: 959/ 425/ 111)، س التطبيق (الحديث: 1116)، جه (الحديث: 982)، س (الحديث: 1027 و1109)].
- \* «أَتِمُّوا الصَّفَّ المُقَدَّمَ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصِ فَلْيكُنْ فِي الصَّفِّ المُؤَخَّرِ». [د الصلاة (الحديث: 671)، س (الحديث: 817)].
- \* ﴿ أَتِمُوا الْوُضُوءَ ، وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ » . [جه الطهارة (الحديث: 455)].
- \* أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي الذي توفي فيه . . . فكشف النبي الله ستر الحجرة . . . فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي الله فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف . . . فأشار إلينا النبي الذان (الحديث: النبي الخذان (الحديث: 680) ، انظر (الحديث: 680) . انظر (الحديث: 680) .

\* أَنْ أَسلم أَنْتَ النَّبِي ﷺ، فقال: «صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هِذَا؟»، قالوا: لا. قال: «فأتِمُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوهُ». [د في الصيام (الحديث: 2447)].

\* "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ، عَلَيكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَما فَاللَّكُمْ فَأَتِمُوا». [خ في الجمعة (الحديث: 908م)، راجع (الحديث: 636)، م (الحديث: 435م)، م (الحديث: 358))، ت (الحديث: 680)].

\* "إِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلَاةِ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُم تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: فَهُوَ فِي صَلَاةٍ». [م. 159].

\* "إِذَا رَأَيْتُمُ الهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ إِلَّا أَنْ تَرَوُا الهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ صُومُوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ إِلَّا أَنْ تَرَوُا الهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ». [س الصيام (الحديث: 2127)، تقدم (الحديث: 2125)].

\* «إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقارِ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاتَتِمُوا». [خ في الأذان (الحديث: 636)، انظر (الحديث: 988)].

\* إِذَا نودِيَ بِالصَّلَاةِ فَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ
 السَّكِينَةَ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا».
 آم في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1360/ 602)].

\* "إِنَّ أُوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمْ الصَّلَاةُ، قال: يقولُ رَبُّنَا جَلَّ وعز لِمَلائِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ: النُّظُرُوا في صَلاةٍ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا؟ فَهُو أَعْلَمُ: النُّظُرُوا في صَلاةٍ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا؟ فإنْ كَانَ انتَقَصَ مِنْها فإنْ كَانَ انتَقَصَ مِنْها شَيْئاً. قال: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فإنْ كَانَ لَهُ تَطُوُّعٌ قال: أَتِمُّوا لِعَبْدِي فِرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُم ". [دالصلاة (الحديث: 864)، جهالأعمَالُ عَلَى ذَاكُم ". [دالصلاة (الحديث: 864)).

\* بينما نحن نصلي مع النبي الله إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: «ما شَأْنُكُمْ»، قالوا:

استعجلنا إلى الصلاة، قال: "فَلَا تَفْعَلُوا، إِذَا أَتَيتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلُوا، إِذَا أَتَيتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَما فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا». [خ في الأذان (الحديث: 635)، م (الحديث: 1362)].

\* قال ﷺ يوم عاشوراء: ﴿أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَكُلَ الْيَوْمَ؟»، فَقَالُوا: مِنَّا مَنْ صَامَ، وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَصُمْ قَالَ: ﴿فَأَتِمُّوا بَقِيَّةً يَوْمِكُمْ وَابْعَثُوا إِلَى أَهْلِ الْعَرُوضِ فَلْيُتِمُّوا بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ ﴾. [سالصيام (الحديث: 2319)، جه (الحديث:

\* ﴿ لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامٍ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَن يَكُونَ شَيْءٌ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، وَلا تَصُومُوا حتى تَرَوْهُ، ثَكُونَ شَيْءٌ يَصُومُوا حتى تَرَوْهُ، فَإِنْ حَال دُونَهُ غَمَامَةٌ فَأَتِمَّوا الْجَدَّةَ ثَلَاثِينَ. ثُمَّ أَفْطِرُوا وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ». [د في الصيام (الحديث: 232)، ت (الحديث: 668)، س (الحديث: 2128، 2129).

### [أُتِنَا \_ ائْتِنَا]

\* خرج ﷺ في ساعة لا يخرج فيها، ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال: «مَا جَاءَ بكَ يَا أَبَا بكُر»، قال: خرجت ألقى رسول الله ﷺ وأنظر في وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر، فقال: «مَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَرُ»، قال: الجوع، فقال ﷺ: «وَأَنَا قَدْ وَجَدْتُ بَعْضَ ذَلِكَ ، فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم وكان رجلاً كثير النخل والشاء. . . ، فبسط لهم بساطاً ثم جاء بقنو فوضعه فقال ﷺ: «أَفَلَا تَنَقَّيْتَ لَنَا مِنْ رُطبهِ، فقال: إني أردت أن تخيروا من رطبه وبسره فأكلوا وشربوا من ذلك الماء فقال عَيْجَ: «هَذَا وَالذِي نَفْسى بِيَدِهِ مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ: ظِلٌّ بَارِدٌ وَرُطَبٌ طَيُّبٌ وَمَاءٌ بَارِدٌ»، فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاماً فقال ﷺ: «لَا تَذْبَحَنَّ ذَاتَ دَرِّ»، قال: فذبح لهم عناقاً، أو جدياً، فأتاهم بها فأكلوا، فقال ﷺ: «هَلْ لَكَ خَادِمٌ»، قال: لا، قال: «فَإِذَا أَتَانَا سَبْيٌ فَأْتِنَا ﴾، فأتى النبي ﷺ برأسين . . . ، فأتاه أبو الهيشم، فقال ﷺ: «اخْتَرْ مِنْهُمَا»، قال: اختر لي فقال ﷺ: «إنَّ المسْتَشَارَ مُؤْتَمَنَّ، خُذْ هَذَا فَإِنِّي رَأَيْتُهُ

يُصَلِّي وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفاً»، فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها. . . فقالت ما أنت ببالغ ما قال النبي إلا أن تعتقه، قال: فهو عتيق فقال على: "إِنَّ الله لَمْ يَبْعَتْ نَبِيّاً وَلَا خَلِيفَةً إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِللَّا عَرْفِ وَتَنَهَاهُ عَنِ المُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالاً وَمَنْ يُوْقَ بِطَانَةٌ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ». [ت الزهد (الحديث: 2369].

\* كنا عند حذيفة، فقال رجل: لو أدركت رسول الله ﷺ، قاتلت معه وأبليت، فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا معه ﷺ ليلة الأحزاب، وأخذتنا ريح شديدة وقر، فقال ﷺ: ﴿أَلَا رَجُلُ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ، جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟»، فسكتنا، فلم يجبه منا أحد، ثم قال: «أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَر الْقَوْم، جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ "، فسكتنا، فلم يجبه منا أحد، ثم قال: «أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَر الْقَوْم، جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟»، فسكتنا، فلم يجبه منا أحد، ثم قال: «قُمْ، يَا حُذَيْفَةُ، فَأْتِنَا بِخَبَر الْقَوْم»، فلم أجد بداً ، إذ دعاني باسمى ، أن أقوم ، قال : «اذْهَبْ، فَأَتِنِي بِخَبَر الْقَوْم، وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ»، فلما وليت من عنده، جعلت كأنما أمشى في حمام، حتى أتيتهم، فرأيت أبا سفيان يصلى ظهره بالنار، فوضعت سهماً في كبد القوس، فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله ﷺ: «و لَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ»، ولو رميته لأصبته، فرجعت وأنا أمشى في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم، وفرغت، قررت فألبسني ﷺ من فضل عباءة كانت عليه يصلى فيها، فلم أزل نائماً حتى أصبحت، فلما أصبحت قال: «قُمْ، يَا نَوْمَانُ». [م في الجهاد والسير (الحديث: 4616/ 1788/ 99)].

### [أُتَنَاوَلَ]

\* انكسفت الشمس على عهده على يوم مات إبراهيم ابن رسول الله على الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم، فقام على فصلى بالناس. . . ، فانصرف حين انصرف، وقد آضت الشمس، فقال: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لَا

حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ». [د في الزكاة (الحديث: 1565)].

### [أَتُوا \_ ائْتُوا]

\* ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ [فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ [فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ أَنْكِ عام، عَلَيْكُمُ الْحَجَّ أَفُل عام، فَسَكَ حَتَى قَالُهَ اللهَ اللهُ الله

\* أتي النبي على برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فقال لليهود: «مَا تَصْنَعُونَ بِهِمَا؟»، قال: «﴿فَأَتُوا فِلْكَوْرَلَةِ فَأَتُواُهُمَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾»، فجاؤوا فقالوا لرجل ممن يرضون: يا أعور اقرأ، فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها، فوضع يده عليه، قال: «ارْفَعْ يَدَكَ» فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح، فقال يا محمد: إن عليهما الرجم، ولكنا نكاتمه بيننا، فأمر بهما فرجما، فرأيته يجانىء عليها الحجارة. [خ في التوحيد (الحديث: 7543).

\* «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هِلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُوًا لِهِمَاكُمْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُوًا لِهِمْ وَاخْتِلَا فِهِمْ عَلَى أَنْبِيَا ثِهِمْ، فَإِذَا نَهَيتُكُمْ عَنْ شَيءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ». [خ في الاعتصام (الحديث: 7288)].

\* «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى؟»، قالوا: نسود وجوههم ونحملهم، ونخالف بين وجوههما، ويطاف بهما، قال: «فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ». [م في الحدود (الحديث: 4412) 1699/ 20].

يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ : لِمَوْتِ بَشَرِ - فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ، مَا مِنْ شَيْء تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هِذِهِ، لَقَدْ جِيء بِالنَّارِ، وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هِذِهِ، لَقَدْ جِيء بِالنَّارِ، وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي مَنْ لَفْحِهَا، وَحَتَّى رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ، كَانَ يَسْرِقُ صَاحِبَ الْمِحْجَنِي، فَإِنْ قُطِنَ لَهُ قَالَ : إِنَّمَا تَعَلَّقَ صَاحِبَ الْمِحْجَنِي، وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ، وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا الْحَاجَ بِمِحْجَنِي، وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ، وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا عَلْمُ ثُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا عَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا مِنْ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، ثُمَّ جِيء تَأَكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ، حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، ثُمَّ جِيء تَلُكُمُ مِينَ رَأَيْتُهُ وَيِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ مَقَامِي، وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ مَقَامِي، وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ مَقَامِي، وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ مَقَامِي، وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ شَيْء تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ». [م في مَنْ وَلِكُ الْمُعْدُونِ وصلاته (الحديث: 2098/ 904) 10)، د (الحديث: المحديث: 2098/ 904) 10)، د (الحديث:

### [أتَنَفُّسن]

\* (قَالَتِ النَّارُ: رَبِّ، أَكَلَ بَعْضِي بَعْضاً، فَأُذَنْ لِي أَتَنَفَّسْ، فَأَذِنْ لِي أَتَنَفَّسْ، فَأَذِنْ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَس فِي الشِّتَاءِ وَنَفَس فِي الصَّيْفِ، فَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ بَرْدٍ أَوْ زَمْهَرِيرٍ فَمِنْ نَفَسِ جَهَنَّمَ، وَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ حَرِّ أَوْ حَرُورٍ فَمِنْ نَفَسِ جَهَنَّمَ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1402/1876)].

### [أتُّهمُ]

\* أن أم بشر قالت للنبي الله في مرضه الذي مات فيه: ما تتهم بابني شيئاً فيه: ما تتهم بك يا رسول الله، فإني لا أتهم بابني شيئاً إلا الشاة المسمومة التي أكلت معك بخير، وقال الله وأنّا لا أتّهم بِنَفْسِيَ إلّا ذَلِكَ، فَهَذَا أَوَانُ قَطْعِ أَبْهَرِيَّ». [د في الديات (الحديث: 4513)].

### [أَتُّوَّدُينَ]

\* أن عائشة قالت: دخل على على فرأى في يدي فتخات من وَرِق، فقال: «مَا هذَا يَا عَائِشَةُ؟»، فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال: «أَتُؤدينَ رَكَاتَهُنَ؟»، قُلْتُ: لا، أو ما شاء الله، قال: «هُوَ

# [أَتُوبُ]

\* أنه ﷺ كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ، حَنِيفاً، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي، للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، ۚ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لا إِلَهَ إلا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّى وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِى، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعاً، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ النَّنُوبَ إلا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلَاقِ، لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إلا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاّ أَنْتَ. لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ! وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»، وإذا ركع قال: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَري، وَمُخِّى وَعَظْمِي وَعَصبي»، وإذا رفع قال: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمْوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْض، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ»، وإذا سجد قال: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَتَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»، ثم يكون آخر ما يقول، بين التشهد والتسليم: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤخِّرُ، لا إِلَهَ إلا أَنْتَ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1809/ 771/ 201)، د (الحديث: 744، 760، 761، 1509)، ت (الحديث: 266، 3421، 3422، 3423)، س (الحديث: 896، 1049، 1125)، جه (الحديث: 864، 1054)].

\* أنه ﷺ كان إذا جلس مجلساً أو صلى تكلّم بكلمات، فسألته عائشة عن الكلمات فقال: "إنْ تَكَلَّمَ بِخَيْرٍ كَانَ طَابِعاً عَلَيْهِنَّ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ، شُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ فَلِكَ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ، شُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَاللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ (الحديث: 1343)، راجع (الحديث: 308)].

\* ﴿إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فِي الْيَوْمِ، سَبْعِينَ

مَوَّةً». [جه الأدب (الحديث: 3816)].

\* «إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فِي الْيَوْمِ، مِائَةَ مَرَّةٍ». [جه الأدب (الحديث: 3815)].

\* «سُبْحَانَكَ الَّلهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»، فقال رجل: إنك لتقول قولاً ما كنت تقوله فيما مضى، يا رسول الله، فقال: «كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ في المَجْلِسِ»، «[دني الأدب (الحديث: 4859)].

"مَنْ جَلَس في مَجْلِس فَكثُر فيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْل أَنْ
 يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ
 أن لَا إِلَهَ إِلاَ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا
 كَانَ في مَجْلِسِهِ ذَلِكَ). [ت الدعوات (الحديث: 3433)].

\* «مَنْ قالَ أَسْتَغْفِرُ الله الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْفَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، غُفِرَ لَهُ وَإِن كَانَ قد فَرَّ مِنَ النَّرْحُفِ». [دني الوتر (الحديث: 1517)، ت (الحديث: 3577)]

\* «مَنْ قَالَ حِينَ يَأُوِي إِلَى فِرَاشِهِ أَسْتَغْفِرُ الله العظيم اللَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ الله ذُنُوبَهُ وإِنْ كَانَتَ مِثْلَ زَبَدِ البحر، وإِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِمِ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِمِ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أَيّامِ الدُّنْيَا». [ت الدعوات (الحديث: 339)].

\* "وَاللهِ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبِ فِي اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً". [خ في الدعوات (الحديث: 6307)، جه (الحديث: 3816)].

### [أتَوَجَّهُ]

\* أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي ﷺ فقال: ادع الله أن يعافيني قال: «إنْ شِئْتَ دَعَوْتُ، وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ»، قال: فادعه، قال: فأمره أن يتوضأ، فيحسن وضوءه، ويدعو بهذا الدعاء: «اللّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إلَيْكَ بِنَبِيِّكَ محمدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ إنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إلَيْكَ بِنَبِيِّكَ محمدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ إنِّي أَسْأَلُكُ وَأَتَوَجَّهُ إلَيْكَ بِنَبِيِّكَ محمدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ إنِّي الله أَلَّي الرَّحْمَةِ إنِّي الله أَلَّي الرَّحْمَةِ إنِّي الله أَلْكُ مَنْ فَعَ خَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لي، الله الله مَ فَشَفِّهُ فيً ". [ت الدعوات (الحديث: 3578)).

## [أَتَوَضَّأَ]

\* أنه ﷺ خرج من الخلاء، فأتي بطعام، فذكروا له الموضوء، فقال: «أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَتَوَضَّاً؟». [م في الحيض (الحديث: 825)].

\* أنه على قضى حاجته من الخلاء، فقرب إليه الطعام، فأكل منه ولم يمس ماء، قبل له: إنك لم توضأ، قال: «مَا أَرَدْتُ صَلَاةً فَأَتُوضًاً». [م في الحيض (الحديث: 828/8/2 / 121)، راجع (الحديث: 828)].

\* بال ﷺ فقام عمر خلفه بكوز من ماء، فقال: «مَا هَذَا يَا عُمَرُ؟»، فقال: «ما أَمَرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّا، وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً». [دالطهارة (الحديث: 42)].

\* كنا عنده ﷺ، فجاء من الغائط، وأتي بطعام، فقيل له: ألا توضأ؟ فقال: ﴿لِمَ؟ أَأْصَلِّي فَأَتَوَضَّأَ؟ ». [م في الحيض (الحديث: 826/ 826/ 119]].

### [أَتَوْكُمُ]

\* "إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَإِنَّ رِجَالاً يَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ
 الأرْضين يَتَفَقَّهُونَ في الدِّينِ، فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا
 بهمْ خَيْراً». [ت العلم (العديث: 2650)].

# [أَتُونِي \_ ائْتُوني]

\* أن النبي ﷺ صلى في خميصة لها أعلام، فقال: «شَغَلَتْنِي أَعْلَامُ هذهِ، اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْم، وَأَتُونِي بِأَنْبِجَانِيَةٍ». [خ في الأذان (الحديث: 752)، راجع (الحديث: 373)، م (الحديث: 1238)، د (الحديث: 3550)].

\* أنه على بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقاً، فلاجّه رجل في صدقته، فضربه أبو جهم فسجه، فأتوه على أفقال القود يا رسول الله، فقال على الكُمْ كَذَا وكذا»، فلم يرضوا، فقال: «لَكُمْ كَذَا وكذا»، فلم يرضوا، فقال: «لَكُمْ كَذَا وكذا»، فرفضوا، فقال على يرضوا، فقال على الناس، وَمُحْبِرُهُمْ إِنِّنِي خَاطِبٌ العَشِيَّةَ على الناس، وَمُحْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ»، فقالوا: نعم، فخطب على فقال: «إنَّ هؤُلاء بِرضَاكُمْ»، فقالوا: نعم، فخطب على فقال: «إنَّ هؤُلاء وكذَا وكذ

\* قال عَلَيْ : «انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خاخ»، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: هَكَذَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: خاخ: "فَإِنَّ فِيهَا امْرَأَةً مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حاطِب بْن أَبِي بَلتَعَةَ إِلَى المُشْركِينَ، فَأْتُونِي بِهَا»، فَانْطَلَقْنَا عَلَى أَفْرَاسِنَا حَتَّى أَدْرَكْنَاهَا حَيثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، تَسِيرُ عَلَى بَعِير لَهَا، وَكَانَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ بِمَسِيرٍ رَسُولِ للهِ ﷺ إلَيهم، فَقُلنًا: أينَ الكِتَابِ الَّذِي مَعَكِ؟ قَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ، فَأَنخْنَا بِهَا بَعِيرَهَا، فَابْتَغَينَا في رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيئاً، فَقَالَ صَاحِبِي: مَا نَرَى مَعَها كِتَاباً، قَالَ: فَقُلتُ: لَقَدْ عَلِمْنَا مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثمَّ حَلَفَ عَلِيٌّ: وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ، لَتُخْرِجنَّ الكِتَابَ أَوْ لأُجَرِّ دَنَّكِ، فَأَهْوَتْ إِلَى حُجْزَتِهَا، وَهِيَ مُحْتَجزَةٌ بِكِسَاءٍ، فَأَخْرَجَتِ الصَّحِيفَةَ، فَأَتَوْا بِهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، دَعْنِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا حاطِبُ، مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لِي أَنْ لَا أَكُونَ مُؤْمِناً بِاللهِ وَرَسُولِهِ؟ وَلكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ القَوْمِ يَدِّ يُدْفَعُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي، وَلَيسَ مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدٌ إِلَّا لَهُ هُنَالِكَ

مِنْ قَوْمِهِ مَنْ يَدْفَعُ الله بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، قَالَ: «صَدَقَ، لَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيراً»، قَالَ: فَعَادَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، دَعْنِي فَلأَضْرِبَ عُنُقَهُ، قَالَ: «أَولَيسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ؟ وَمَا يُدْرِيكَ، لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَيهِمْ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ، فَقَدْ أَوْجَبْتُ لَكُمُ الجَنَّةَ». [خ ني استنابة المرتدين (الحديث: 3007) 833)].

\* ﴿ لَأُعْطِينَ الرَّايةَ غَداً رَجُلاً يَفتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيهِ \* . قال: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ للهِ ﷺ ، كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: ﴿ أَينَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ \* . فَقَالُوا: يُعْطَاهَا، فَقَالَ: ﴿ فَالرَّسِلُوا إِلَيهِ فَأَتُونِي يَشْتَكِي عَينَيهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: ﴿ فَأَرْسِلُوا إِلَيهِ فَأَتُونِي يَشْتَكِي عَينَيهِ ، وَدَعا لَهُ ، فَبَرَأَ حَتَّى يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ ، فَأَعْطَاهُ الرَّايةَ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : يَا كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ ، فَأَعْطَاهُ الرَّايةَ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : يَا كَلَى رَسُولَ اللهِ ، قَالَ عَلِيٍّ : يَا عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَام ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيهِ ، فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِي اللهِ فِيهِ ، فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِي اللهَ فِيهِ ، وَاللهِ فِيهِ ، وَاللهِ لأَنْ يَهْدِي اللهُ فِيهِ ، وَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعُم » . [خ في فضائل أصحاب النبي يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعُم » . [خ في فضائل أصحاب النبي يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّهُ مَا الْحَديث : 2942)].

#### [أُتُوۡهُ]

\* (كَانَ رَجُلٌ في بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ: جُرِيجٌ الرَّاهِبُ يُصَلِّي، فَجَاءَتُهُ أُمَّهُ فَدَعَتْهُ فَأَبِي أَنْ يُجِيبَهَا، فَقَالَ: أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي؟ ثُمَّ أَتَتُهُ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتُهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتُهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتُهُ صَوْمَعَتِه، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لأَفْتِنَ جُريجاً، فَتَعرَّضَتْ لَهُ، فَكَلَّمَتُهُ فَقَالَتِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لأَفْتِنَ جُريجاً، فَتَعرَّضَتْ لَهُ، فَكَلَّمَتُهُ فَقَالَتْ: هُو مِنْ جُريج، فَأَتُوهُ وَكَسَرُوا صَوْمَعَتُهُ فَكَلَّماً، فَقَالَتْ: هُو مِنْ جُريج، فَأَتُوهُ وَكَسَرُوا صَوْمَعَتُهُ فَلَاماً، فَقَالَتْ: هُو مِنْ جُريج، فَأَتُوهُ وَكَسَرُوا صَوْمَعَتُهُ مَنْ أَنُوهُ وَكَسَرُوا صَوْمَعَتُهُ مَنْ أَبُوكَ يَا غَلَامُ؟ قَالَ: الرَّاعِي، قالُوا: نَبْنِي مَنْ أَبُوكَ يَا غَلَامُ؟ قالَ: الرَّاعِي، قالُوا: نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَب، قالَ: لا، إلَّا مَنْ طِينٍ». اخ في صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَب، قالَ: لا، إلَّا مَنْ طِينٍ». اخ في المظالم والغصب (الحديث: 2482)، راجع (الحديث: 1206)، المظالم والغصب (الحديث: 2482)، راجع (الحديث: 1206)).

\* ﴿ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي المَهْدِ إِلَّا ثُلَاثةٌ : عِيسى ، وَكَانَ فِي

بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: جُرَيجٌ، كانَ يُصَلِّي جاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ، فَقَالَ أُجِيبِهَا أَوْ أُصَلِّي؟ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ وُجُوهَ المُومِسَاتِ، وَكَانَ جُرَيجٌ في صَوْمَعَتِهِ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وكلَّمتْهُ فَأَبِي، فَأَتَتْ راعياً فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفسِهَا، فَوَلَدَتْ غُلَاماً، فَقَالَتْ مِنْ جُرَيج، فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ وأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الغُلَامَ، فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ؟ قالَ: الرَّاعِي، قالُوا: نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهب؟ قالَ: لَا، إِلَّا مِنْ طِينِ. وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنَا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُّو شَارَةٍ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ اجْعَل ابْنِي مِثْلَهُ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِب، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهَا يَمَصُّهُ \_ قالَ أَبُو هُرَيرَةَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَمَصُ إِصْبَعَهُ - ثُمَّ مُرَّ بِأُمَةٍ ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَل ابْنِي مِثْلَ هذهِ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلنِي مِثْلَهَا، فَقَالَتْ: لَم ذَاكَ؟ فَقَالَ: الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ، وَهذه الأَمَّةُ يَقُولُونَ: سَرَقْتِ، زَنَيتِ، وَلمْ تَفعَل». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3436)، راجع (الحديث: 1206، 2482)].

\* "مَثْلُ المُدْهِنِ في حُدُودِ اللهِ وَالوَاقِعِ فِيهَا، مَثَلُ قَوْمِ اسْتَهَمُوا سَفِينَةً، فَصَارَ بَعْضُهُمْ في أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ في أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ في أَسْفَلِهَا يَمُرُّونَ بِعضُهُمْ في أَعْلَاهَا، فَكَانَ الَّذِينَ في أَعْفَلَهَا يَمُرُّونَ بِالمَاءِ عَلَى الَّذِينَ في أَعْلَاهَا، فَتَأَذَّوْا بِهِ، فَأَخَذَ فَأُساً، فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ، فَأَتَوْهُ فَقَالُوا: مَا لَكَ؟ قَالَ: تَأَدَّوْهُ فَقَالُوا: مَا لَكَ؟ قَالَ: تَأَذَّوْهُ مَا يَكُوهُ وَأَخْدُوا عَلَى يَدَيهِ أَنْ فَرَعُوهُ وَأَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ، وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا (الحديث: 2686)، راجع

### [أُتُّوهَا]

\* ﴿إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأَتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأَتُوهَا تَمْشُونَ، عَلَيكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَما قَمْشُونَ، عَلَيكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَما فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا». [خ في الجمعة (الحديث: 808م)، راجع (الحديث: 636)، م (الحديث: 638)]. د (الحديث: 680)].

\* ﴿إِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلَاةِ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُم تَسْعَوْنَ،

وَأَثُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَالمَاهَ (الحديث: فَهُوَ فِي صَلَاةٍ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 152/602/1359)].

\* «إِذَا نودِيَ بِالصَّلَاةِ فَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ
 السَّكِينَةَ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّواً».
 [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1360/ 602)].

#### [أُتَوَهُمَا]

\* «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي صَلَاة الْعِشَاءِ وَصَلَاة الْفَجْرِ، لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً». [جه المساجد (الحديث: 796)].

\* (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي مَا فِي النَّذَان العَتَمَةِ وَالصَّبْح، لأَتَوْهُما وَلَوْ حَبُواً». [خ ني الأذان (الحديث: 650)، [خ ني الأذان مر (الحديث: 653)، من (الحديث: 980)، ت (الحديث: 225)، من (الحديث: 539).

\* «لَوْ يَعْلَمُونَ ما فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا، وَلَوْ عَبُواً، وَلَوْ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لأَتَوْهُما وَلَوْ حَبُواً، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ المُقَدَّمِ لَاسْتَهَمُوا». [خ في الأذان (الحديث: 721)].

\* (لَيسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى المُنَافِقِينَ مِنَ الفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فِيهِمَا لأَتُوْهُما وَلَوْ حَبْواً، وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فِيهِمَا لأَتُوْهُما وَلَوْ حَبْواً، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ المُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يَوُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ آخُذَ شُعَلاً مِنْ نَارٍ، فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لَا النَّاسَ، ثُمَّ آخُذَ شُعَلاً مِنْ نَارٍ، فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ». [خ في الأذان (الحديث: 657)، راجع (الحديث: 82، 644)، م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 797)].

### [أُتَى]

\* أتيت رسول الله على بالموقف يعني: بجمع - قلت: جئت يا رسول الله من جبلي طي أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال عليه: "مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هذه الصَّلَاة، وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلُ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً، فَقَدْ تَمَّ

حَجُّهُ وَقَضَى تَفَتُهُ». [د في المناسك (الحديث: 1950)، ت (الحديث: 890، 3040، 3041)، (الحديث: 3040، 3040)].

\* أخذ علينا على كما أخذ على النساء: أن لا نشرك بالله شيئاً، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه بعضنا بعضاً: «فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدّاً فَأْقِيمَ عَلَيْهِ، فَهُوَ كَفّارَتُهُ، وَإِنْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ». [م في الحدود (الحديث: 438/ 1709/ 438)].

\* ﴿ أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ ، وَقَالَ: بِاسْمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيطَانَ ما رَزَقْتَنَا ، فَرُزِقَا وَلَداً لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيطَانُ » . [خ في بدء الخلق (الحديث: 3271) . راجع (الحديث: 141)].

\* ﴿ أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخاً لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى ، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً ، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أَرِيدُ أَخِا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا ؟ قَالَ: لَا غَيْرَ أَنِّي أَخبَبْتُهُ فِي اللهِ عَزَّ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا ؟ قَالَ: لَا غَيْرَ أَنِّي أَخْيبُنُهُ فِي اللهِ عَزَّ مَنْ اللهِ عَزَّ مَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ عَزَّ مَنْ اللهِ عَزَّ مَنْ اللهِ عَزَّ مَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ إلَيْكَ ، بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ » . [م في البر والصلة (الحديث: 6495/ 7567/ 38)].

\* «أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً فَجَعَلَ يَسْأَلُ: هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَأَتَى رَاهِباً فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَيْسَتْ لَكَ تَوْبَةٌ ، فَقَتَل الرَّاهِبَ ، ثُمَّ جَعَلَ يَسْأَلُ ، ثُمَّ حَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَى قَرْيَةٍ فِيهَا قَوْمٌ صَالِحُونَ ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ السَّرِيقِ أَذْرَكَهُ الْمَوْتُ ، فَنَأَى بِصَدْرِهِ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الْمَوْتُ ، فَنَأَى بِصَدْرِهِ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ مِنْهَا بِشِبْر ، فَجُعِلَ مِنْ فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ مِنْهَا بِشِبْر ، فَجُعِلَ مِنْ فَكَانَ إِلَى الْقَرْيةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ مِنْهَا بِشِبْر ، فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا » وفي رواية: (فَأُوحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ: أَنْ تَباعَدِي ، وَإِلَى هَذِهِ: أَنْ تَباعَدِي ، وَإِلَى هَذِهِ: أَنْ تَبَاعِدِي ، وَإِلَى هَذِهِ: أَنْ تَبَاعِدِي ، وَإِلَى هَذِهِ: أَنْ تَقَرَّبِي » . أَم في التوبة (الحديث: 6940/ 6940) . وإلى هذِهِ: أَنْ تَقَرَّبِي » . أَم في التوبة (الحديث: 6930/ 6940) . وإلى دالحديث: 6939) .

\* أن رسول الله على حدّنهم عن ليلة أسري به: «حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الحَامِسَةَ، فَإِذَا هَارُونُ، قَالَ: هذا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلِّمْ عَلَيهِ فَرَدَّ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: (3393)].

\* أن عثمان قال: رأيت النبي ﷺ توضأ. . . فأحسن الوضوء ثم قال: «مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ هَذَا الوُضُوءِ، ثُمَّ أَتَى المَسْجِدَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَينِ، ثُمَّ جَلَسَ، غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ »، قال: وقال النبي ﷺ: «لَا تَغْتَرُوا». [خ ني الرقاق (الحديث: 643)، راجع (الحديث: 159)، م (الحديث: 658).

\* أن فاطمة بنت أبي حبيش سألته ﷺ فشكت إليه الله ، فقال: «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَى قَرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّي اِذَا أَتَى قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ الله الْقَرْءِ الطهارة (الحديث: 280)، س (الحديث: 201). 100، 356، 366، 356).

\* أن نبي الله على حدّثهم عن ليلة أسري به: «ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ مَنْ هذا؟ قال: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قال: نَعَمْ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا يَحْيى وَعِيسى، وَهُما ابْنَا خالَةٍ، قال: هذا يَحْيى وَعِيسى، فَسَلِّمْ عَلَيهِمَا، فَسَلَّمْتُ فَرَدًا، ثُمَّ قالًا: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِي الصَّالِحِ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: (3430)، راجع (الحديث: 3205)].

\* أن النبي عَلَيْ ليلة أسري به، وجد ريحاً طيبة، فقال: «يَا جِبْرِيلُ! مَا هَذِهِ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ؟ قَالَ: هذِهِ رِيحُ قَبْرِ المَاشِطَةِ وَابْنَيْهَا وَزَوْجِهَا، قَالَ: وَكَانَ بَدْءُ ذَلِكَ أَنَّ الْخَضِرَ كَانَ مِنْ أَشْرَافِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَكَانَ بَدْءُ ذَلِكَ أَنَّ الْخَضِرَ كَانَ مِنْ أَشْرَافِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَكَانَ الْمِثُونُ النِّهِ الرَّاهِبُ، فَيُعَلِّمُهُ الْمِسْلَامَ، فَلَمَّا بَلَغَ الْحَضِرُ زَوَّجَهُ أَبُوهُ امْرَأَةً، فَعَلَّمَهَا الْخَضِرُ، وَأَخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لا يَقْرَبُ النِّسَاءَ فَطَلَقَهَا، الْخَضِرُ، وَأَخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لا يَقْرَبُ النِّسَاءَ فَطَلَقَهَا، وَكَانَ لا يَعْرَبُ النِّسَاءَ فَطَلَقَهَا، وَأَفْشَتْ عَلَيْهِ الأُخْرَى، فَعَلَمَهُ اللَّهُ اللَّحْرَبُ النِّسَاءَ فَطَلَقَهَا، وَالْفَشَتْ عَلَيْهِ الأُخْرَى، فَالْكَ وَمَنْ اللَّعْرَبُ النِّسَاءَ وَالْفَشَى فَالْلَقْ فَالَ فَقَالَ وَالْفَشَى عَلَيْهِ الْأَخْرَى، فَوْلَ الْمَعْلَ الْمُرْاةُ الْكَاتِمَةَ، فَيَلَانَ فِي دِينِهِمْ أَنَّ الْحُضِرَ، وَقَالَ: فَلَانٌ، فَسُئِلَ فَكَتَمَ، وَكَانَ فِي دِينِهِمْ أَنَّ الْمُشْطُ الْمُشْطُ الْمُرْأَةَ الْكَاتِمَةَ، فَيَئِنَمَا هِيَ مَنْ وَلَوْ سَقَطَ الْمُشْطُ، فَقَالَتْ: تَعِسَ مَمْ طُا الْمُشْطُ الْمُرَاةَ الْمُرَاةَ الْمُرْأَةَ الْمُؤَاةَ الْمُأَةَ الْمُرَاةَ الْمُ الْمَالَةُ الْمُؤْلُونَ سَقَطَ الْمُشْطُ الْمُشْطُ الْمُؤْلَةَ الْمَالَةُ الْمُؤْلَةَ الْمُؤْلَةَ الْمَالِثَ وَالَ الْمُسْلِ الْمُؤْلَةَ الْمُؤْلَةَ الْمُؤْلَةُ الْمُؤْلَةُ الْمُؤْلَةُ الْمُؤْلُونَ سَعَوْلَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمَالَةُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمَالُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤُلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤُلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْ

فِرْعَوْنُ! فَأَخْبَرَتْ أَبَاهَا، وَكَانَ لِلْمَرْأَةِ ابْنَانِ وَزَوْجٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَرَاوَدَ الْمَرْأَةَ وَزَوْجَهَا أَنْ يَرْجِعَا عَنْ دِينِهِمَا، فَأَبَيَا، فَقَالَ: إِنِّي قَاتِلُكُمَا، فَقَالًا: إِحْسَاناً مِنْكَ إِلَيْنَا، إِنْ قَتَلْتَنَا أَنْ تَجْعَلَنَا فِي بَيْتٍ، فَفَعَلَ». [جه الفتن (الحديث: 4030)].

\* «أَنَّهُ ذَكَرَ رَجلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلفَ دِينَارٍ، فَقَالَ: اثْنِنِي بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ، فَقَالَ: كَفَى بِاللهِ شَهِيداً، قالَ: فَأُتِنِي بالكَفِيل، قالَ: كَفَى باللهِ كَفِيلاً، قالَ: صَدَقْتَ، فَدَفَعَهَا إِلَيهِ إِلَى أَجَل مُسَمِّى، فَخَرَجَ في البَحْر فَقَضى حاجَتَهُ، ثُمَّ التَّمَسَ مَرْكَباً يَرْكُبُهَا يَقْدَمُ عَلَيهِ لِلأَجَل الذِي أَجَّلَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَباً، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا، فأَدْخَلَ فِيهَا أَلفَ دِينَار وَصحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبه، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَها، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى البَحْرِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفتُ فُلَاناً أَلفَ دِينَارِ، فَسَألَنِي كَفِيلاً فَقُلتُ: كَفَى باللهِ كَفِيلاً، فَرَضِيَ بكَ، وَسَأَلَنِي شَهيداً فَقُلتُ: كَفَى باللهِ شَهيداً، فَرَضِيَ بكَ، وَإِنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَباً أَبْعَثُ إِلَيهِ الّذي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا، فَرَمي بِهَا في البحر حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَف، وَهُوَ في ذلك يَلتَمِسُ مَرْكَباً يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذي كانَ أَسْلَفَهُ، يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَباً قَدْ جاءَ بمَالِهِ، فَإِذَا بِالخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا المَالُ، فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا ، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ المَالَ وَالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الّذي كانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَى بِالْأَلفِ دِينَار، فَقَالَ: وَاللهِ ما زلتُ جاهِداً في طَلَب مَرْكَب لآتِيَكَ بِمَالِكَ، فَمْا وَجَدْتُ مَرْكَباً قَبْلَ الَّذِي أَتَيتُ فِيهِ، قالَ: هَل كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَىَّ بشيءٍ؟ قالَ: أُخْبِرُكَ أُنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَباً قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ، قالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ في الخَشَبَة، فَانْصَرف بِالأَلفِ الدِّينَار رَاشِداً». [خ في الكفالة (الحديث: 2291)، راجع (الحديث: 1498)].

\* ﴿إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ،
 فَلْيَتَوَضَّالُّهُ. [م في الحيض (الحديث: 705/ 308/ 27)].

«إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ فَلْيَسْتَتِرْ وَلَا يَتَجَرَّدْ تَجَرُّد

الْعَيْرَيْنِ». [جه النكاح (الحديث: 1921)].

\* ﴿إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسُهُ مَعَهُ، فَلَيْنَاوِلهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَينِ، أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَينِ، فَإِنَّهُ وَلِيَّهُ وَلِيَّهُ عَلَاجَهُ . [خ في العتق (الحديث: 2557)، انظر (الحديث: 6460)].

\* «إذا أتّى أحدُكم الصلاة والإمام على حالٍ فَلْيَصْنَعْ
 كما يَصْنَعُ الإمام ». [ت الصلاة (الحديث: 591)].

\* "إِذَا أَتَى أَحَدُكُم عَلَى مَاشِيَةٍ فإنْ كَانَ فيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فإنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فيهَا فَلْيَصْتَأْذِنْهُ، وَإِلَّا فيهَا فَلْيَصْتَأْذِنْهُ، وَإِلَّا فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَلا يَحْمِلْ ». [د في الجهاد (الحديث: فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَلا يَحْمِلْ ». [د في الجهاد (الحديث: 2619)].

\* "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ وَلَا يُولَهُ الْفَارَةُ، شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا ». [خ في الوضوء (الحديث: 2) م (الحديث: 8)، م (الحديث: 21)، م (الحديث: 21). س (الحديث: 21).

\* "إِذَا تَوضَّاً أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمُسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلا الصَّلَاة، لَا يُرِيدُ إِلا الصَّلَاة، لَمْ يَخْط خَطْرَةً إِلا الصَّلَاة، لَمْ يَخْط خَطْرَةً إِلا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ كَانَ خَطِيئَةً، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاة، مَا كَانَتِ الصَّلَاة تَحْبِسُهُ \*. [جه المساجد فِي صَلَاة، مَا كَانَتِ الصَّلَاة تَحْبِسُهُ \*. [جه المساجد (الحديث: 281)].

\* "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُم فأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلَّا كَتَبَ الله عَزَّ وجلَّ لَهُ حَسَنَةً، وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلَّا حَطَّ الله عَزَّ وجلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً، فَلْيُقَرِّبُ أَحَدُكُم أَوْ لِيُبْعِّدْ، فإِنْ أَتَى المَسْجِدَ فَضَلَّى في جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ، فإِنْ أَتَى المَسْجِدَ وَقَدْ صلوا بَعضاً وَبَقِيَ بَعْضٌ صَلَّى ما أَدْرِكَ وَأَتَمَّ مَا بَقِيَ، كَانَ كَذَلِكَ، فإِنْ أَتَى المَسْجِدَ وَقَدْ صَلَوا كَانَكَ كَذَلِكَ، فإِنْ أَتَى المَسْجِدَ وَقَدْ صَلَوا كَذَلِكَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَوا كَانَ كَذَلِكَ، فإِنْ أَتَى المَسْجِدَ وَقَدْ صَلَوا كَانَ كَذَلِكَ، فإِنْ أَتَى المَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوا فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ ، كَانَ كَذَلِكَ، فإِنْ أَتَى المَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوا فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ ،

\* ﴿إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ ». الخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ ». خ في الوضوء (الحديث: 154، 6630)، ص الطهارة (الحديث: 24). س الطهارة (الحديث: 24)].

\* "إِنَّ الله أَمَرَ يَحْيى بِنَ زَكَريَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِيءَ بِهَا، فقالَ عِيسَى: إنَّ الله أَمَرَكَ بِخُمْس كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ وَإِمَّا أَنْ آمُرَهُمْ، فَقَالَ يَحْيى: أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي أَوْ أُعَذَّبَ، فَجَمَعَ النَّاسَ في بَيْتِ المَقْدِس فَامْتَلا المَسْجِدُ وَتَعَدَّوْا عَلَى الشُّرَفِ، فَقَالَ: إِنَّ الله أَمَرَني بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ: أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا الله وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَإِنَّ مَثْلَ مَنْ أَشْرَكَ بِالله كَمَثَل رَجُلِ اشْتَرَى عَبْداً مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبِ أَوْ وَرِقٍ فَقَالَ: هَذِهِ دَارِي وَهَذَا عَمَلِي فَاعْمَلْ وَأَدِّ إِلَيَّ، فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي إِلَى غَيْر سَيِّدِهِ، فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ؟ وَإِنَّ الله أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ الله يَنْصِبُ وَجْهَهَ لِوَجْهِ عَبْدِهِ في صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، وَآمُرُكُمْ بالصِّيَام، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثلِ رَجُلِ في عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِسْكٌ فَكُلُّهُمُ يَعْجَبُ أَوّْ يُعْجِبُهُ رِيْحُهَا، وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح المِسْكِ، وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثل رَجُل أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَأَوْتَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ، فَقَالَ: أَنَا أَفْدِيه مِنْكُمْ بِالقَلِيلِ وَالكَثِيرِ، فَفَدى نَفْسَهُ مِنْهُمْ، وآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللهَ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَل رَجُل خَرَجَ العَدُوُّ في أَثَرِهِ سِرَاعاً حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنَ حَصِين فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ؛ كَذَلِكَ العَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ الله »، قال النبي ﷺ: «وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسِ اللهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ: السَّمْعُ وَالطَاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَام مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِّيةِ، فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ»، فقال رجل: وإن صلى وصام؟ قال: «وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، فَادْعُوا بِدَعْوَى الله الَّذِي سَمَّاكُمُ المُسْلِمِينَ المُؤْمِنينَ عِبَادَ الله». [ت الأمثال (الحديث:

\* ﴿إِنَّ ثَلَانَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى،

النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ، وَأُعْطِيَ شَعَراً حَسَناً، قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: البَقَرُ، قَالَ: فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلاً، وَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى

بَصَرِي، فَأَبْصِرَ بِهِ النَّاسَ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: الغَنَمُ، تَعْمِيدُهُ مَالَ فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: الغَنَمُ،

فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِداً، فَأُنْتِجَ هذانِ وَوَلَّدَ هذا، فَكَانَ لِهذا وَادٍ مِنْ إِبِلٍ، وَلِهذا وَادٍ مِنْ بَقَرٍ، وَلِهذا وَادٍ مِنَ الغَنَم،

ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، تَقَطَّعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلاغَ

اليَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكُ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ

الحَسَنَ وَالْجِلدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ، بَعِيراً أَتَبَلَّغُ عَلَيهِ فِي

سَفَرِي. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الحُقُوقَ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيراً فَأَعْطَاكَ

اللهُ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرٍ عَنْ كِابِرٍ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ

كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ، وَأَتَى الأَفْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَينَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهذا، فَرَدَّ عَلَيهِ مِثْلَ مَا رَدَّ

عَلَيهِ هذا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا

كُنْتَ. وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ

وَابْنُ سَبِيلٍ، وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ اللهِ اللهِ فُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيكَ بَصَرَكَ اللهُومُ إِلَّا بِاللهِ فُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيكَ بَصَرَكَ

شَاةً أَتَبَلُّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمِي فَرَدَّ اللهُ

بَصَري، وَفَقِيراً فَقَدْ أَغْنَانِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ اليَوْمَ بِشَىءٍ أَخَذْتُهُ للهِ، فَقَالَ: أَمْسِكُ مَالَكَ،

فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رَضِي الله عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلَى

صَاحِبَيكَ). [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3464)، انظر (الحديث: 6653)، م (الحديث: 7357)].

\* "إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فإذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِالله مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ». [د الطهارة (الحديث: 6)، جه (الحديث: 296)].

\* ﴿إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ، فَإِذَا أَتَى الْحَدُمُ الْغَائِطُ فَلا يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا وَلَا يَسْتَطْبْ بِيَمِينِهِ». [دالطهارة (الحديث: 8)، س (الحديث: 40)، جه (الحديث: 312، 313)].

\* ﴿إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ، كَمَثُلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْماً فَقَالَ: يَا قَوْم إِنِّي رَأْيتُ الحَيشُ بِعَينَيَّ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ العُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْبُوا، فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا، فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الجَيشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَمَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَبْعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ الحَقِّ». [خ ني وَمَثَلُ مَنْ الحَديث: 283)، راجع (الحديث: 6482)].

\* «بَينَا أَنَا نَائِمٌ ، رَأَيتُ أَنِّي عَلَى حَوْضِ أَسْقِي النَّاسَ ، فَأَنَانِي أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ الدَّلُوَ مِنْ يَدِي لِيُريحَنِي ، فَنَزَعَ ذَنُوبَينِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ ، فَأَتَى النَّاسُ الخَطَّابِ فَأَخَذَ مِنْهُ ، فَلَمْ يَزَل يَنْزِعُ حَتَّى تَوَلَّى النَّاسُ وَالحَوْضُ يَتَفَجَّرُ » . [خ في التعبير (الحديث: 7022)، راجع (الحديث: 3664)].

\* "بَينَمَا أَنَا فِي الحَطِيم، وَرُبَّمَا قَالَ فِي الحِجْرِ، مُضْطَجِعاً، إِذْ أَتَانِي آتٍ فَقَدًّا، وسمعته يقول: "فَشَقَ مَا بَينَ هذه إِلَى هذه و فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي، ثُمَّ أُتِيتُ مِا بَينَ هذه إِلَى هذه بِ مَمْلُوءَة إِيمَاناً، فَغُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَة إِيمَاناً، فَغُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّة دُونَ البَغْلِ وَفَوْقَ الجِمَارِ أَبْيضَ، فَحُمِلتُ عَلَيهِ، فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ إِسُلِ إِلَيهِ؟ قَالَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جُبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ أَرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ أَرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: مَمْ ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ أَرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: هَمْ ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ أَرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: هَمْ ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ أَرْسِلُ إِلَيهِ؟ قَالَ: هذا أَنْ فِيهَا آدَمُ ، فَقَالَ: هذا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلَمْ عَلَيهِ ، فَسَلَمْتُ عَلَيهِ ، فَرَدَّ السَّلَامَ ، ثُمَّ أَبُوكَ آدَمُ فَسَلَمْ عَلَيهِ ، فَسَلَمْتُ عَلَيهِ ، فَرَدَّ السَّلَامِ ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالإِبْنِ الصَّالِحِ ، وَالنَّبِيُّ الصَّالِحِ ، وَالنَّبِيُ الصَّالِحِ ، ثَمَا قَالَ: مُرْحَباً بِالإِبْنِ الصَّالِحِ ، وَالنَّبِيُ الصَّالِحِ ، وَالنَّبِيُ الصَّالِحِ ، وَالنَّبِيُ الصَّالِحِ ، ثَمَا أَنْطُلَقَ مَا مَرْحَباً بِالإِبْنِ الصَّالِحِ ، وَالنَّبِيُ الصَّالِحِ ، وَالنَّبِيُ الصَّالِحِ ، وَالنَّبِي الْصَالِحِ ، وَالنَّبِي الْصَالِحِ ، وَالنَّبِي الْمَالِحِ ، وَالنَّبِي الْمَالِحِ ، وَالنَّذِي الْمَالِحِ ، وَالنَّبِي الْمَالِحِ ، وَالنَّبِي الْمَالِحِ ، وَالْمَالِحِ ، وَالنَّبِي الْمَالِحِ ، وَالْمَالِحِ ، وَالْمَالِحِ ، وَالْمَالِحِ ، وَالْمَالِحِ ، وَالْمَالِحِ ، وَالْمَالِحِ الْمَالِحِ ، وَالْمَالِحِ الْمَالِحِ ، وَالْمَالِحِ ، وَالْمَالِحِ الْمَلْمُ الْمَالِحِ الْمَالِحِ الْمَالِحِ ، وَالْمَالِحِ الْمَالِحِ ، وَالْمَالِحِ الْمَالَعِ الْمِلِهِ الْمَالَعِ الْمَالَقِلَ الْمَالَعِ الْمَالَعِي الْمَالَعِي الْمَالَعِ الْمَالِعِ ال

صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ النَّانِيَةَ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيى وَعِيسى، وَهُمَا: ابْنَا الخَالَةِ، قَالَ: هذا يَحْيى وَعِيسى فَسَلِّمْ عَلَيهِمَا، فَسَلَّمْتُ فَرَدًّا، ثُمَّ قَالًا: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءَ النَّالِئَةِ فَأَسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنَّ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ، قَالَ: هذا يُوسُفُ فَسَلَّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَنَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةُ فَاسْتَفتَحَ ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِلَى إِدْرِيسَ، قَالَ: هذا إِدْرِيسُ، فَسَلِّمْ عَلَيهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بالأَخ الصَّالِح والنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الخَامِسَةَ فَاسْتَفَتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَحِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصتُ فَإِذَا هَارُونُ، قَالَ: هذا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءً، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسى، قَالَ: هذا مُوسى، فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَح الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكي، قِيلَ لَهُ: مَا يَبْكِيكَ؟ قَالَ: أَبُّكِي لأَنَّ غُلَاماً بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ:

مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: هذا أَبُوكَ، فَسَلِّمْ عَلَيهِ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ، قَالَ: مَرْحَباً بالإبْن الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ رُفِعَتْ لِيَ سِدْرَةُ المُنْتَهِى فَإِذَآ نَبِقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَ جَرَ، وَإِذَا وَرَقُهُا مِثْلُ آذَانِ الفِيلَةِ، قَالَ: هذه سِدْرَةُ المُنْتَهَى، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَقُلتُ: مَا هذانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فالنِّيلُ والفُرَاتُ، ثُمَّ رُفِعَ لِي البَيتُ المَعْمُورُ، ثُمَّ أُتِيتُ بإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ: هِيَ الفِطْرَةُ أَنْتً عَلَيهَا وَأُمَّتُكَ، ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قَالَ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٌ، وَإِنِّي وَاللهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِيَّ إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَّوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلتُ: أُمِرْتُ بِخَمْس صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلُواتٍ كُلَّ يَوْم، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلٌ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلَهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، قَالَ: سَأَلتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيتُ، وَلكِنْ أَرْضَى وَأُسَلِّمُ، قَالَ: فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ: أَمْضَيتُ فَريضَتِي، وَخَفَّفتُ عَنْ عِبَادِي». [خ في مناقب الأنصار (البحديث: 3887)، راجع (الحديث:

\* «ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ الله مِنْهُمْ صَلَاةً: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْماً وَهُمْ

لَهُ كَارِهُونَ، وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلَاةَ دِبَاراً ـ وَالدِّبَارُ أَنْ يَأْتِهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ ـ وَرَجُلٌ اعْتَبَد مُحَرَّرَةً». [دالصلاة (الحديث: 590)].

\* «زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلْمٌ يُكْلَمُ فِي اللهِ إِلَّا أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُرْحُهُ يَدْمَى لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ». [س الجهاد (الحديث: 3148)، تقدم (الحديث: 2001)].

\* شَيْخٌ مِنْ طُفَاوَةَ قال: تَثَوَّيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِالْمَدِينَةِ، فلَمْ أَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَشَدَّ تَشْمِيراً وَلا أَقْوَمَ عَلَى ضَيْفٍ مِنْهُ، فَبَيْنَما أَنَا عِنْدَهُ يَوْماً وَهُوَ عَلَى سَرِير لَهُ وَمَعَهُ كِيسٌ فِيهِ حَصَّى أَوْ نَوَّى، وَأَسْفَلَ مِنْهُ جَارِيَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ، وَهُوَ يُسبِّحُ بِهَا، حَتَّى إِذَا أَنْفَدَ ما في الْكِيسِ أَلْقَاهُ إِلَيْهَا، فَجَمَعَتْهُ فَأَعَادَتْهُ في الْكِيس، فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهِ، فقال: ألا أُحَدِّثُكَ عَنِّي وَعَن رَسُولِ للهِ ﷺ، قال: قُلْتُ: بَلَى، قال: بَيْنَا أَنَا أُوعَكُ في المَسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى دَخَلَ المَسْجِدَ فقال: «مَنْ أَحَسَّ الْفَتَى الدَّوْسِيَّ؟» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فقال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، هُوَ ذَا يُوعُكَ في جَانِب المَسْجِدِ، فأَقْبَلَ يَمْشِي حتى انْتَهَى إلَيَّ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيَّ، فقال لِي مَعْرُوفًا، فَنَهَضْت، فَانْطَلَقَ يَمْشِي حتى أتَى مَقَامَهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ وَمَعَهُ صَفَّانِ مِنْ رِجَالٍ، وَصَفِّ مِنْ نِسَاء، أو صَفَّانِ مِنْ نِسَاءٍ، وَصَفٌّ مِنْ رِجَالٍ، فقال: «إِنْ نسَّانِي الشَّيْطَانُ

شَيْئاً مِنْ صَلَاتِي فَلْيُسَبِّح الْقَوْمُ وَلْيُصَفِّقَ النِّسَاءُ»، قال: فَصَلِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَم يَنْسَ مِنْ صَلَاتِهِ شَيْئًا، فقال: «مَجَالِسَكُمْ مَجَالِسَكُمْ». زَادَ مُوسَى «ههُنَا»: ثُمَّ حَمِدَ اللهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قال: «أَمَّا بَعْدُ» \_ ثُمَّ اتَّفَقُوا \_ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرِّجَالِ فقال: «هَلْ مِنْكُم الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أهْلَهُ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ وَأَلْقَى عَلَيْهِ سِتْرَهُ وَاسْتَتَرَ بِسِتْر اللهِ؟» قالُوا: نَعَمْ، قال: «ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ ذلِكَ فيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلْتُ كَذَا»، قال: فَسَكَتُوا: قال: فَأَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ فقالَ: «هَلْ منْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ؟»، فَسَكَتْن، فَجَثَتْ فَتَاةً \_ قال مُؤَمَّلٌ: في حَدِيثِهِ: فَتَاةٌ كَعَابٌ \_ عَلَى إَحْدَى رُكْبَتَيْهَا ، وَتَطَاوَلَتْ لِرَسُولِ للهِ ﷺ لِيَرَاهَا وَيَسْمَعَ كَلَامَهَا، فقالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُمْ لَيَتَحَدَّثُونَ وَإِنَّهُنَّ لَيَتَحَدَّثْنَهُ ، فقالَ: «هَلْ تَدْرُونَ ما مَثلُ ذلِكَ؟» فقالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ مَثَلُ شَيْطَانَةٍ لَقِيَتْ شَيْطَاناً في السِّكَةِ، فَقَضَى مِنْها حاجَتَهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، أَلَا وإن طِيبَ الرِّجالِ ما ظَهَرَ ريحُهُ وَلم يَظْهَرْ لَوْنُهُ، أَلَا إِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ ما ظَهَرَ لَوْنُهُ وَلم يَظْهَرْ ريحُهُ». [د في النكاح (الحديث: 2174)، ت (الحديث: 2787)، س (الحديث:

\* (صَلاةُ الجَمِيع تَزِيدُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيتِهِ، وَصَلَاتِهِ فِي بَيتِهِ، وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ، خَمْساً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّا فَأَحْسَنَ، وَأَتَى المَسْجِدَ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلاةَ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً، حَتَّى يَدْخُلَ المَسْجِدَ، وَإِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ، كانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ، وَتُصَلِّي \_ يَعْنِي \_ عَلَيهِ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ: اللَّهُمَّ الْمَكْرِثُ فِيهِ: اللَّهُمَّ الْمَعْرَدُ لَهُ، اللَّهُمَّ الْرَحَمْهُ، ما لَمْ يُحْدِثُ فِيهِ». [خ في الصلاة (الحديث: 170)، راجع (الحديث: 176)، و110)]. الصلاة (الحديث: 1504)، د (الحديث: 1780)].

\* صلينا المغرب معه ﷺ، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، قال: فجلسنا، فخرج علينا فقال: «مَا زِلْتُمْ هُهُنَا؟»، قلنا: يا رسول الله صلينا معك المغرب، ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال: «أَحْسَنْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ»، قال: فرفع رأسه إلى

السماء، وكان كثيراً مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: «النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاء، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَمَنةٌ للسَّمَاء، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَمَى السَّمَاء مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنةٌ لأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي أَمَنةٌ لأُمَّتِي، فَإِذَا فَهَبْتُ أَمَّتِي مَا يُوعَدُونَ». [م ني نضائل ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ». [م ني نضائل الصحابة (الحديث: 6413/ 257)].

\* «فُرجَ سَقْفُ بَيتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ ، فَنَزَلَ جِبْريلُ فَفَرَجَ صَدْري، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَب، مُمْتَلِيءٍ حِكْمَةً وَإِيمَاناً، فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْري، ثُمَّ أُطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ، فَلَمَّا جَاءَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جَبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: افتَحَ، قَالَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هذا جِبْريلُ، قَالَ: مَعَكَ أَحَدُّ؟ قَالَ: مَعِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ فَافتَحْ، فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ إِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكى، فَقَالَ: مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالابْنِ الصَّالِحِ، قُلتُ: مَنْ هذا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هذا آدَمُ، وَهذهِ الأَسْودَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ اليَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الجَنَّةِ، وَالأَسْودَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكى، ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ لِخَازِنِهَا: افتَحْ، فَقَالَ لهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الأَوَّلُ فَفَتَحَ»، وقال: «فَلَمَّا مَرَّ جِبْريلُ بإِدْرِيسَ قَالَ: مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ، فَقُلتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هذا إِدْرِيسُ، ثُمَّ مَرَرَّتُ بِمُوسَى، فَقَالَ: مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هَٰذَا مُوسى، ثَمُّمَ مَرَزُّتُ بِعِيسَى، فَقَالَ: مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالأَحْ الصَّالِح، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: عِيسى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِح، وَالاِبْنِ الصَّالِح، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ هَذَا إِبْرَاهِيمُ»، وقال: «ثُمَّ عُرجَ بي، حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوى أَسْمَعُ صَرِيفَ الأَقْلَامِ»، وقال: «فَفَرَضَ اللهُ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلاةً، فَرَجَعْتُ بِذلِكَ، حَتَّى أَمُرَّ بِمُوسى، فَقَالَ مُوسى: مَا الَّذِي فُرضَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلتُ: فَرَضَ

عَلَيهِمْ خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: فَرَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذلِكَ، فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ وَرَاجِعْ رَبَّكَ: فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: وَرَجِعْتُ رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذلِكَ، فَرَجَعْتُ فَرَاجِعْتُ فَرَاجَعْتُ إِلَى مُوسى، فَقَالَ رَاجِعْ مُرَبِعْتُ إِلَى مُوسى، فَقَالَ رَاجِعْ يُبَدَّلُ القَوْلُ لَذَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى، فَقَالَ رَاجِعْ يُبَدِّلُ القَوْلُ لَذَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى، فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ، فَقُلْتُ : قَدِ اسْتَحْيَيتُ مِنْ رَبِّي، ثُمَّ انْظَلَقَ حَتَّى رَبِّكَ، فَقُلْتُ : قَدِ اسْتَحْيَيتُ مِنْ رَبِّي، ثُمَّ انْظَلَقَ حَتَّى رَبِّكَ، فَقُلْتُ : قَدِ اسْتَحْيَيتُ مِنْ رَبِّي، ثُمَّ انْظَلَقَ حَتَّى رَبِّكَ، فَقُلْتُ : قَدِ اسْتَحْيَيتُ مِنْ رَبِّي، ثُمَّ انْظَلَقَ حَتَّى رَبِّكَ، فَقُلْتُ : قَدِ اسْتَحْيَيتُ مِنْ رَبِّي، ثُمَّ انْظَلَقَ حَتَّى أَلِي السِّدْرَةَ المُنْتَهِي، فَغَشِيهَا أَلُوانَ لَا أَدْرِي مَا هِيَ، وَلِكَ الشَوْلُ لَا أَدْرِي مَا هِيَ السِّدُ اللَّوْلُولُ وَ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمَالَ الْمُسْكُ ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 342)، راجع المُعْبَدُ : (الحديث: 361) (الحديث: 361) (الحديث: 361) (الحديث: 361) (الحديث: 361) (الحديث: 361)

\* (كانَ رَجُلٌ في بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ: جُريجٌ الرَّاهِبُ يُصَلِّي، فَجَاءَتُهُ أُمُّهُ فَدَعَتُهُ فَأَبِي أَنْ يُجِيبَهَا، الرَّاهِبُ يُصَلِّي، فَجَاءَتُهُ أُمُّهُ فَدَعَتُهُ فَأَلِي: اللَّهُمَّ لَا تُمِتُهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتُهُ وَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتُهُ صَوْمَعَتِه، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لأَفتِنَنَّ جُرَيجاً، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ، صَوْمَعَتِه، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لأَفتِنَنَّ جُرَيجاً، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ، فَكَلَّمَتُهُ فَأَبِي، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لأَفتِينَ جُريج، فَأَتَقُ مِنْ نَفسِهَا، فَوَلَدَتْ غُلَاماً، فَقَالَتْ: هُو مِنْ جُريج، فَأَتَقُ مُن نَفسِها، فَوَلَدَتْ غُلَاماً، فَقَالَتْ: هُو مِنْ جُريج، فَأَتَقُ الْغُلَامَ فَقَالَ: فَأَنْزُلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوضَاً وَصَلِّي، ثُمَّ أَتَى الغُلَامَ فَقَالَ: فَأَنْزُلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوضَاً وَصَلِّي، ثُمَّ أَتَى الغُلَامَ فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غَلَامُ؟ قَالَ: الرَّاعِي، قالُوا: نَبْنِي صَدْ مَعْتَكَ مِنْ ذَهَبٍ، قالَ: لاَ، إلَّا منْ طِينٍ». الخينِ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ، قالَ: لاَ، إلَّا منْ طِينٍ». الخينِ المظالم والخصب (الحديث: 2482)، راجع (الحديث: 1206))، والحديث: 6466)].

\* "كانَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا، ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ، فَأَتَى رَاهِباً فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ: هَل مِنْ تَوْيَةٍ؟ قَالَ: لَا، فَقَتَلَهُ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ، فَقَالَ لَهُ لَجُلٌ: اثْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا، فَأَدْرَكَهُ المَوْتُ، فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ العَدَابِ، فَأُوْحِي اللهُ إِلَى هذهِ أَنْ تَقَرَّبِي، وَقَالَ: قِيسُوا ما وَأَوْحِي اللهُ إِلَى هذهِ أَقْرَبُ بِشِبْرٍ، فَغُفِرَ لَهُ". [خ في أماديث الأنبياء (الحديث: 3470)، مُ (الحديث: 6939-6931).

\* «كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا

كَبرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبرْتُ، فَابْعَثْ إِلَىَّ غُلَاماً أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلَاماً يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ فِي طَريقِهِ، إِذَا سَلَكَ، رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ، فَأَعْجَبَهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذلِّكَ إِلَى الرَّاهِب، فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَم الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَراً فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِب أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ، حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا، وَمَضَى النَّاسُ، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ، أَنْتَ، الْيَوْمَ، أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، فَإِنِ ابْتَلِيتَ فَلَا تَدُلُّ عَلَيَّ، وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرىءُ الْأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرٍ الأَدْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ فَأْتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: مَا هُهُنَا لَكَ أَجْمَعُ، إَنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي، قَالَ [فَقَالَ]: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ تَعَالَى، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ، فَآمَنَ بِاللهِ، فَشَفَاهُ اللهُ، فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: وَلَكَ رَبُّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى ذَلَّ عَلَى الْغُلَام، فَجِيءَ بِالْغُلَامِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ، قَدْ بَلَغَ مِّنْ سِخْرِكَ مَا تُبْرَىءُ الأَكْمَة وَالأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ تَعَالَى، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِب، فَجيءَ بِالرَّاهِبِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَعَا بِالمِنْشَارِ [بِالْمِنْشَارِ]، فَوَضَعَ المِنْشَارَ [الْمِنْشَارَ] فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسَ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَّامِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَلَفَعَهُ

إِلَى نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَل كَذَا وَكَذَا، فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرُوَتَهُ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَرجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمْشِيَ إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَأَحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ، ۗ فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرقُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْع، ثُمَّ خُذْ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَع السَّهْمَ فِي كَبدِ ٱلْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ: بِاسْم اللهِ، رَبِّ الْغُلَّامِ. ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ ۚ قَتَلْتَنِي، فَجَمَعَ الَنَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَبَهُ عَلَى جِنْع. ثُمَّ أَخَذَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ. ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ ٱلْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، رَبِّ الْغُلَامِ. ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهُمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغَهِ فِي مَوْضِع السَّهْم، فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا برَبِّ الْغُلَامْ. آمَنَّا بِرَّبِّ الْغُلَامِ. آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ، فَأَتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ؟ قَدْ وَاللهِ، نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ بِأَفْوَاهِ [في أَفْوَاهِ] السُّكَكِ فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا، أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ، فَفَعَلُوا، حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا، فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ: يَا أُمَّهِ، اصبري، فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ». [م في الزهد والرقائق (الحديث: 73/436/ 73)، ت (الحديث: 3340)].

\* ﴿ لَا تَقَدِّمُوا قَبْلَ الشَّهْرِ بِصِيَامِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَاماً أَتَى ذَلِكَ الْيَوْمُ عَلَى صِيَامِهِ ﴿ . [س الصيام (الحديث: 2172)، حه (الحديث: 1650)، انظر (الحديث: 2172)

\* «لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ، فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ». [م في البيوع (الحديث: 3802/ 1519/ 17)، س (الحديث: 4513)، جه التجارات (الحديث: 2178)].

\* ﴿ لَا يَنْظُرُ اللهِ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً في اللُّبُرِ ». [ت الرضاع (الحديث: 1165)].

\* (الله أَشَدُ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ حَمَلَ زَادَهُ وَمَنَ اللهُ أَشَدُ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ حَمَلَ زَادَهُ وَمَوَادَهُ عَلَى بَعِيرٍ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى كَانَ بِفَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ، فَأَدْرَكَتُهُ الْقَائِلَةُ، فَنَزَلَ فَقَالَ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَعَلَبَتْهُ عَيْنُهُ، وَانْسَلَّ بَعِيرُهُ، فَاسْتَيْقَظَ فَسَعَى شَرَفاً فَلَمْ يَرَ شَيْئاً، ثُمَّ سَعَى شَرَفاً فَلَمْ يَرَ شَيْئاً، ثُمَّ سَعَى شَرَفاً فَلَمْ يَرَ شَيْئاً، ثُمَّ سَعَى شَرَفاً فَلَمْ يَرَ شَيْئاً، فُمَّ سَعَى شَرَفاً فَالَمْ يَرَ شَيْئاً، فَلَمْ يَرَ فَيَالَهُ اللّذِي قَالَ فِيهِ، فَبَيْنَمَا هُو شَيْئاً، فَأَقْبَلَ حَتَّى وَضَعَ خِطَامَهُ فِي يَدِهِ، فَلَيْنَمَا هُو فَاعِد إِذْ جَاءَهُ بَعِيرُهُ يَمْشِي، حَتَّى وَضَعَ خِطَامَهُ فِي يَدِهِ، فَلَلَهُ أَشَدُ فَرَحاً بِعَيرُهُ لَكُهُ اللّهُ اللهُ عَلَى حَالِهِ اللهِ التوبة (الحديث: 6893/ 2745/5)، راجع عَلَى حَالِهِ اللهِ (6893) التوبة (الحديث: 6893/ 2745/5)، راجع (الحديث: 6893)].

\* «لَمْ يَتَكَلَّمْ في المَهْدِ إِلَّا ثَلَاثةٌ: عِيسى، وَكَانَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: جُرَيجٌ، كَانَ يُصَلِّي جَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ، فَقَالَ أُجِيبِهَا أَوْ أُصَلِّي؟ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ وُجُوهَ المُومِسَاتِ، وَكَانَ جُرَيجٌ في صَوْمَعَتِهِ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وكلَّمتْهُ فَأَبِي، فَأَتَتْ راعياً فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَقَالَتْ مِنْ جُرَيج، فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ وَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الغُلَامَ، فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ؟ قالَ: الرَّاعِي، قالُوا: نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهِب؟ قالَ: لَا، إِلَّا مِنْ طِينِ. وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنَاً لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِب، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَى ثَدْيهَا يَمَصُّهُ \_ قالَ أَبُو هُرَيرَةَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَمَصُّ إِصْبَعَهُ - ثُمَّ مُرَّ بِأَمَةٍ ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَل ابْنِي مِثْلَ هذهِ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلنِي مِثْلَهَا، فَقَالَتْ: لَم ذَاكَ؟ فَقَالَ: الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ، وَهذه الأَمَّةُ يَقُولُونَ: سَرَقْتِ، زَنيتِ، وَلمْ

تَفعَل». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3436)، راجع (العديث: 1206، 2482)].

\* (لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَينَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ \*. [خ في الوضوء (الحديث: 141)، انظر (الحديث: 328، 3283، 6388، 6388)].

\* (لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذُو النَّعْلِ بِالنَّعْلِ بِالنَّعْلِ ، حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى اُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَضْنَعُ ذَلِكَ ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِلَاثٍ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، وَقَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً » قَالوا: ومَنْ هِي يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: (مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي ». [ت الإيمان (الحديث: 2641)].

\* «مَثْلُ الَّذِي يَجْلِسُ يَسْمَعُ الْحِكْمَةَ، ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ عَنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِشَرِّ مَا يَسْمَعُ، كَمَثْلِ رَجُلِ أَتَى رَاعِياً، فَقَالَ: يَا رَاعِي! أَجْزِرْنِي شَاةً مِنْ غَنَمِكَ، قَالَ: اذْهَبْ فَخُذْ بِأُذُنِ خَيْرِهَا، فَذَهَبَ فَأَخَذَ بِأُذُنِ كَلْبِ الْغَنَمِ». [جه الزهد (الحديث: 4172)].

\* «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً في دُبُرِهَا». [د في النكاح (الحديث: 262)].

\* «مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ». [د في الحدود (الحديث: 4462)، راجع (الحديث: 4462)].

\* «مَن أتّى الجمعة فَلْيَغْتَسِلْ». [ت الصلاة (الحديث: 492))، جه إقامة الصلاة (الحديث: 1088)].

\* "مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُفْبَلْ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً". [م في السلام (الحديث: 5782/ 2230/ 125)].

\* «مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ». [س قبام الليل (الحديث: 1344)، س (الحديث: 1787)].

\* «مَنْ أَتَى كَاهِناً»، قال موسى في حديثه: فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، ثم اتفقا أَوْ أَتَى امْرَأَةً، قال مسدد: امْرَأَتَهُ خِي دُبُرِهَا كَا خَائِضاً، أَوْ أَتَى امْرَأَةً، قال مسدد: «امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا كَا فَقَدْ بَرِيءَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحمَّدٍ ﷺ. [د في الطب (الحديث: 3904)، جه (الحديث: 639)].

\* «مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيءٍ فَهُوَ حَظُّهُ». [دالصلاة (الحديث: 472)].

\* «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى، وَفَصْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ». [م في الجمعة (الحديث: 1984/ 857)].

\* «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ ، وَتَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ ، وَتَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ طُهُورَهُ ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ، وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ وَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْجُمُعَةَ الْأُخْرَى ». يُفَرِّقُ بَيْنَ الْجُمُعَةَ الأُخْرَى ». [جه إنامة الصلاة (الحديث: 1097)].

\* «من اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِن أَحْسَنِ ثَيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمَّ مَلَى مَا كَتَبَ الله لَهُ، ثُمَّ أَنْفَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغ مِنْ صَلَاتِهِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ التَّي قَبْلَهَا». [دالطهارة (الحديث: 343)].

\* (مَنْ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ، وَمَنْ السَّتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَلَا حَرَجَ، وَمَنْ السَّتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَلْيُلْفُظْ، وَمَنْ لَا فَلَا فِلْيَالْفِظْ، وَمَنْ لَا فَلَا يَلِسانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ، وَمَنْ أَتَى الْفَائِط فَلْيَسْتَيْرْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْل، فَلْيَسْتَدْبِرْهُ، فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَلْعَبُ يَجْمَعَ كثيبًا مِنْ رَمْل، فَلْيَسْتَدْبِرْهُ، فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ». [دالحديث: 338، جه (الحديث: 338)

\* «مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا». [م ني الجمعة (الحديث: 1050)، د (الحديث: 1050)، و (الحديث: 1090)].

\* «مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فقَدْ أَتَى بَاباً مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائرِ». [ت الصلاة (الحديث: 188)].

\* «مَنْ سَبَّحَ الله مَائَةً بالغَدَاةِ وَمائَةً بالعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ
 حَجَّ مَائَةَ مَرَّةٍ ، وَمَنْ حَمِدَ الله مائَةً بالغَدَاةِ وَمائَةً بالعَشِيِّ

كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى مائةٍ فَرَسٍ في سَبِيلِ الله أَوْ قالَ غَزَا مائةٌ غَزْوَةٍ، وَمَنْ هَلَّلَ الله مَائةٌ بالغَدَاةِ وَمائةٌ بالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ مائةٌ رَقْبَةٍ مِن وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَمَنْ كَبَّرَ الله مائةٌ بالغَدَاةِ وَمائةٌ بالعَشِيِّ لَمْ يَأْتِ في ذَلِكَ اليَوْمِ أَحَدٌ بأَكْثَرَ مِمَّا أَتَى إِلا مَنْ قالَ مِثْلَ ما قَالَ أُو زَادَ عَلَى ما قالَ». [ت الدعوات (الحديث: 3471)].

\* «مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أَتَبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أَتَى السَّلْطَانَ افْتَتَنَ». [د في الضحايا (الحديث: 2859)، ت (الحديث: 2256)].

\* «مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَدِلَهَا ، فَقَدْ أَتَى بَاباً عَظِيماً مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا». [د في البوع (الحديث: 3541)].

\* «مَنْ كَشَفَ سِتْراً فَأَدْ حَلَ بَصَرَهُ فِي البَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُؤِذَنَ لَهُ فَرَأَى عَوْرَةَ أَهْلِهِ، فَقَدْ أَتَى حَدّاً لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُؤَذَنَ لَهُ فَرَأَى عَوْرَةَ أَهْلِهِ، فَقَدْ أَتَى حَدّاً لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتُهُ يَأْتُهُ رَجُلٌ فَفَقاً عَيْنَيْه مَا غَيَّرْتُ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَرَّ الرَّجُلُ عَلَى بَابٍ لَاسِتْرَ لَهُ غَيْرٍ مَعْلَقٍ فَنَظَرَ فَلَا خَطِيئَةً عَلَيْهِ، إِنَّمَا الْخَطْيئَةُ عَلَى أَهْلِ البَيْتِ». [ت الاستندان (الحديث: 2707)].

\* وقَّت عَلَيْ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام المجعفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم قال: «هُنَّ لَهُمْ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِمَّنْ سِوَاهُنَّ، لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ بَدَا حَتَّى يَبْلُغَ ذَلِكَ أَهْلُ مَكَّةً». [س مناسك الحج (الحديث: 2656)، تقدم (الحديث: 2653)].

# [أُتِيَ]

\* ﴿ أُتِيَ اللهُ بِعَبْدِ مِنْ عِبَادِهِ، آتَاهُ اللهُ مَالاً، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ \_ قَالَ: وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً \_ قَالَ: يَا رَبِّ! آتَيْتَنِي مَالَكَ، فَكُنْتُ أَبَايعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ، فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ، فَقَالَ اللهُ: أَنَا أَحَقُ بِذَا مِنْكَ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي \*. [م فِي المسافاة (الحديث: 3972/ 1560/ 29)، راجع (الحديث: 3969)].

\* أَلَم تَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ يَذْكُرُ غُلُولَ الصَّدَقَةِ: «أَنَّهُ مَنْ غَلَّ مِنْهَا بَعِيراً أَوْ شَاةً أُتِي بِهِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ؟» قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ: بَلَى. [جه الزكاة (الحديث: 1810)].

\* ﴿إِذَا أُفْعِدَ المُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أُتِي، ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، فَذلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يُثَيِّبُ لَا اللهُ اللَّذِيكَ ءَامَثُوا بِٱلْقَوْلِ الشَّالِتِ ﴾ ". [خ نسي السحنائيز (الحديث: 4699)، م (الحديث: 4750)، د (الحديث: 4)].

\* ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ أَتِي بالمَوْتِ كَالكَبْشِ الأَملَحِ ،

فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، فَيُذْبَحُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ، فَلَوْ أَنَّ أَحَداً مَاتَ فَرَحاً لَمَاتَ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَلَوْ أَنَّ أَحَداً مَاتَ حُزْناً لَمَاتَ أَهْلُ النَّارِ». [ت صفة الجنة (الحديث: 2558)]. \* «إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأْتِيَ بِهِ ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ ، فَعَرَفَهَا ، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ؛ لأَنْ يُقَالَ: جَرىءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأً الْقُرْآنَ، فَأُتِي بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارىءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأَتِي بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَملْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلِ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتً، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ». [مني الإمارة (الحديث: 4900/ 4901/ 153)، س (العديث:

\* «قالَ رَجُلٌ: لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا في يَدِ سَارِقٍ! فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدُّقَ عَلَى سَارِقٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَك الحَمْدُ، لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا في يَدَي زَانِيَةٍ، فِقَالَ: تُصُدُّقَ اللَّيلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ! فَقَالَ: فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدُّقَ اللَّيلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةٍ؟ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ،

فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا في يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ، فَأَتِي: فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ: فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ: فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ: فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَ عَنْ رَانَاهَا، وَأَمَّا الغَنِيُّ: فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الغَنِيُّ: فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ، فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ الذَى الزكاة (الحديث: 1421)، س (الحديث: 2522).

\* «كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبرْتُ، فَابْعَثْ إِلَىَّ غُلَاماً أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلَاماً يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ فِي طَريقِهِ، إِذَا سَلَكَ، رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ، فَأَعْجَبَهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بالرَّاهِب وَقَعَدَ إِلَيْهِ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذلِكَ إِلَى الرَّاهِب، فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَم الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَراً فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْر السَّاحِر فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ، حَتَّى يَمْضِىَ النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا، وَمَضَى النَّاسُ، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ، أَنْتَ، الْيَوْمَ، أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلا تَدُلُّ عَلَى، وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِيءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الأَدْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: مَا لههُنَا لَكَ أَجْمَعُ، إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي، قَالَ [فَقَالَ]: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ تَعَالَى، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ، فَآمَنَ بِاللهِ، فَشَفَاهُ اللهُ، فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَام، فَجِيءَ بِالْغُلَام، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ، قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِيءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ فَفَعَلُوا، حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٍّ لَهَا، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا، فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ: يَا أُمَّهِ، اصْبِرِي، فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ». [م في الزهد والرفائق (الحديث: 7436/ 3005/7). ت (الحديث: 3340)].

\* «مَا مِنْ غَنِيٍّ وَلَا فَقِيرٍ إِلَّا وَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهُ أُتِي مِنَ الدُّنْيَا قُوتاً». [جه الزهد (الحديث: 4140)].

"هَمْنْ أُتِيَ عِنْدَ مَالِهِ، فَقُوتِلَ فَقَاتَلَ وَقُتِلَ ، فَهُوَ شَهِيدٌ". [جه الحدود (الحديث: 2581)].

\* "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، أَوْ: وَالَّذِي لَا إِلهَ غَيرُهُ - أَوْ كَما حَلَفَ ـ ما مِنْ رَجُلِ تَكُونُ لَهُ إِيلٌ، أَوْ بَقَرٌ، أَوْ غَنَمٌ، لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلَّا أُتِي بِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ، أَعْظَمَ ما تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضى كُلَّمَا جازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضى بَينَ النَّاسِ". [خ في الزكاة (الحديث: 1460)، انظر (الحديث: 6638)، م (الحديث: 2297)، جه (الحديث: 1785).

\* «يَجْمَعُ الله النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَطَّلِعُ عَلَيْهَمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ، فَيَقُولُ: أَلَا يَتْبَعُ كُلُّ إِنْسَانٍ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُ، فَيُمَثِّلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيبِ صَلِيبُهُ، وَلِصَاحِبِ التَّصَاوِيرِ تَصَاوِيرُهُ، وَلِصَاحِب النَّادِ نَارُهُ، فَيَتْبَعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَيَبْقَى المُسْلِمُونَ فَيَطْلُعُ، عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ: أَلَا تَتْبَعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِالله مِنْكَ، نَعُوذُ بِالله مِنْكَ، أَلله رَبُنَا، هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا، وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّنُهُمْ، ثم يتوارى ثم يَطَّلِعُ فيقولُ: ألا تَتَّبِعونَ الناسَ؟ فيقولون: نعوذُ بالله منك، نعوذ بالله منكُ ألله ربُّنَا، وهذا مكانَّنَا حتى نرى ربَّنا وهو يَأْمُرُهُمْ ويُثَبِّتُهُمْ»، قالُوا: وَهَلْ نَرَاهُ يا رسولَ الله؟ قال: «وَهَلْ تُضَارُّونَ في رُؤْيَةِ الْقَمَر لَيْلَةَ البَدْر»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَإِنَّكُمْ لا تُضَارُونَ في رُؤيَتِهِ تِلْكَ السَّاعَةَ، ثمَّ يَتَوَارى ثمَّ يَظَّلِعُ فَيُعَرِّفُهُمْ نَفْسَهُ ثمَّ يقولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّبِعُونِي، فَيَقُومُ المُسْلِمُونَ وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ، فَيَمُرُّونَ عَلَيْهِ مِثْلُ جِيَادٍ الْخَيْلُ وَالرِّكَابِ وَقَوْلِهِمْ عَلَيْهِ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَيَبْقَى أَهْلُ النَّارِ فَيُطْرَحُ مِنْهُمْ فِيهَا فَوْجٌ، ثُمَّ يُقَالُ: هَلُ امْتَلاَّتِ،

وَتَفْعَلُ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ تَعَالَى، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى ذَلَّ عَلَى الرَّاهِب، فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَعَا بِالمِنْشَارِ [بِالْمِئْشَارِ]، فَوَضَعَ المِنْشَارَ [الْمِئْشَارَ] فِي مَفْرِق رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بجَلِيسَ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَلَفَعَهُ إِلَى نَفَرِ مِنَّ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: ۖ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَل كَذَا وَكَذَا، فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَةً، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَرجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَلَفَعَهُ إِلَى نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ ، فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ، فَذَهَبُوا بهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْع، ثُمَّ خُذْ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَع السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ: بِاسْمِ اللهِ، رَبِّ الْغُلَّامِ. ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذلِكَ قَتَلْتَنِي، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَّبَهُ عَلَى جِذْع. ثُمَّ أَخَذَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ. ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الَّقَوْسِ ثُمَّ قَالَ: بِاسْم اللهِ، رَبِّ الْغُلَام. ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِع السَّهْم، فَمَاتَ، فَقَالَ الَّنَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامَ. آمَنًا بِرَّبُ الْغُلَامِ . آمَنًا بِرَبِّ الْغُلَامِ، فَأُتِيَ الْمَلِكَ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ؟ قَدْ وَاللهِ، نَزَلْ بِكَ حَذَرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ بِأَفْوَاهِ [فِي أَفْوَاهِ] السُّكُكِ فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا، أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ،

فَتَقُولُ: ﴿ مَلُ مِن مَزِيدٍ ﴾ [ق: 30] حَتَّى إِذَا أُوعِبُوا فِيهَا وَضَعَ الرَّحْمٰنُ قَدْمَهُ فِيهَا، وأَزْوَى بَعْضَهَا إِلَى بَعْضَ، ثُمَّ قَالَ: قَطْ، قالت: قَطْ قَطْ، فَإِذَا أَدْخَلَ اللهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ قال: أُتِي بِالمَوْتِ مُلَبَّبًا، فَيُوقَفُ عَلَى السُّورِ الَّذِي بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَطْلُعُونَ خَائِفِينَ، ثَم يُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ، فَيَطْلُعُونَ خَائِفِينَ، ثَم يُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ: هَلْ تَعْرِفُونَ الشَّفَاعَة، فَيُقُلُونَ هَذَا؟ يَا أَهْلَ النَّارِ: هَلْ تَعْرِفُونَ الشَّفَاعَة، فَيُقُولُونَ هَذَا؟ فَيُقُولُونَ هَؤُلاءِ وَهَوْلاءِ وَهَوْلاءِ قَدْ عَرَفْنَاهُ، هُوَ المَوْتِ الذِي بِين فَيُقُولُونَ هَؤُلاءِ وَهُوْلاءِ نَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، خُلُودٌ لا مَوْتَ، ويا أَهْلَ النَّارِ، ثُمَّ يُقُالُ: يا أَهْلَ الْجَنَّةِ، خُلُودٌ لا مَوْتَ، ويا أَهْلَ النَّارِ، خُلُودٌ لا مَوْتَ». [ت صفة الجنة (الحديث: ويا أَهْلَ النَّارِ، خُلُودٌ لا مَوْتَ». [ت صفة الجنة (الحديث: ويا أَهْلَ النَّارِ، خُلُودٌ لا مَوْتَ».

# [أُتِي \_ ائْتِي]

\* أتت النبي على امرأة، فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول: الموت، قال عليه الصلاة والسلام: "إِنْ لَمْ تَجِدِيني، فَأْتِي أَبَا بَكُرِ". [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 6129)، انظر (الحديث: 7220، 7360)، م (الحديث: 6366)، ت (الحديث: 6366)].

#### [أُتَيَا]

\* (قَامَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ خَطِيباً فِي يَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسَئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ افَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ، قَالَ: فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ مُوسَى: أَيْ رَبِّ، كَيْفَ لِي بِهِ القَيل لَهُ: احْمِلْ حُوتاً فِي مِكْتَلِ، فَحَيثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ فَهُو ثَمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعْهُ فَتَاهُ، وَهُو يُوشَعُ بُنُ نُونٍ، فَحَمَل مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ، حُوتاً فِي مِكْتَل، وَانْطَلَقَ هُو وَفَتَاهُ يَمْشِيانِ حَتَّى أَتَيَا الصَّحْرَةَ، فَرَقَدَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ، وَفَتَاهُ يَمْشِيانِ فَاضَطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَل، وَانْطَلَقَ هُو وَفَتَاهُ يَمْشِيانِ فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَل، وَانْطَلَقَ هُو وَفَتَاهُ يَمْشِيانِ فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَل، وَانْطَلَقَ اللهُ عَنْهُ جِرْيَةً فَاضْطَرَبَ الْحُوتِ فِي الْمِكْتَل، وَأَمْسَكَ اللهُ عَنْهُ جِرْيَةَ وَكُانَ لِلمُعْتَلِ، فَتَالَى الطَّاقِ، فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبا، وَكَانَ لِلمُوتِ سَرَبا، وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَرْمَ مِنَ وَكَانَ لِلمُوسَى وَفَتَاهُ عَجْباً، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةً يَوْمِهِمَا وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجْباً، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةً يَوْمِهِمَا

وَلَيْلَتَهُمَا، وَنَسِي صَاحِبُ مُوسَى أَنْ يُخْبِرَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ قَالَ لِفَتَنَهُ ءَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبَا﴾ [السكهف: 62]، قَالَ: وَلَهُ يَنْصَبْ حَتَّىٰ جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ . ﴿قَالَ أَرِءَيْتَ إِذَّ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَنِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذَكُرُمُ وَأَنَّهَدُ سَبِيلَمُ فِي ٱلْبَحْرِ عَبَا﴾ [الكهف: 63]، قَالَ مُوسَىٰ: ﴿ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ فَأَرْتَذًا عَلَيْ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا﴾ [الكهف: 64]، قَالَ: يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ فَرَأَى رَجُلاً مُسَجِّى عَلَيْهِ بِثَوْب، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: أَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّكَ عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى عَلَيْهُ السَّلَامُ: ﴿ هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَوْ تُحِطُّ بِهِ. خُبْرًا ﴿ اللَّهِ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلا أَعْضِى لَكَ أَمْرًا (إلي ) [الكهف: 66\_69]، قَالَ لَهُ الْخَصِرُ: ﴿ فَإِنِ أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتُلْنِي عَنِ شَيْءٍ حَتَّىٰ ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ [الكهف: 70]، قَالَ: نَعَمْ، **غَانْطَلَقَ الْخَضِرُ وَمُوسَى يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ،** فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمَاهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْح مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنزَعَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونًا بِغَيْرِ نَوْلٍ ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا. ﴿ لَقَدْ جِنْتَ شَيْنًا إِمْرًا ﴿ لَإِنَّ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ اللَّهُ عَالَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ إِلَّهُ الكهف: 71\_73]، ثُمَّ خَرَجًا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل إِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ، فَقَتَلَهُ ۚ فَقَالَ مُوسَى: ﴿أَفَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَةٌ بِغَيْرِ نَقْسِ لَقَدَّ حِثْتَ شَيْئًا ئُكْرًا ﴿ ﴿ فَهُ قَالَ أَلَوْ أَقُلَ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَهِلْ الكهف: 74\_ 75]؟ قَالَ: وَهُذِّهِ أَشَــــُدُ مِـــنَ الأُولَـــيٰ ﴿قَالَ إِن سَأَلَنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْتَىٰ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذَرًا ﴿إِنَّ فَانْطَلَقَا حَقَّىٰ إِذَاۤ أَنْيَاۤ أَهْلَ

قَرْيَةِ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبْوَاْ أَن يُصَيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَامَهُمْ قَالَ لَوْ شِثْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا فِيهُ [الكهف: 76 - 77]، يَقُولُ مَائِلٌ، قَالَ ٱلْخَضِرُ بِيَدِهِ هَاكَذَا، فَأَقَامَهُ، قَالَ لَهُ مُوسَىٰ: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا، لَوْ شِئْتَ لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً، يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا، لَوْ شِئْتَ لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً، قَلَ مَنَا فَيْ وَيَتَنِكُ سَأَنَيْقُكَ بِنَأُولِلِ مَا لَهُ مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ صَمْرًا ﴿ اللهِ عَلَيْهِ وَيَتَنِكُ سَأَنَيْقُكَ بِنَأُولِلِ مَا لَهُ مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَعْلُ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ مُوسَى ، لَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَرْفُ اللهُ مُوسَى ، لَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ مَنَ مَوسَى نِسْيَاناً»، وقال عَلَيْ : «كَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَاناً»، وقال عَلَيْ : «كَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَاناً»، وقال عَلَيْ : «كَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَاناً»، وقال اللهِ عَلَى عَرْفُورُ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْهِ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، ثُمَّ نَقَرَفِي عَلَى عَرْفِ السَّفِينَةِ، ثُمَّ نَقَرَفِي عَلَى عَنْ اللهُ وَلَى مِنْ مُوسَى غِلْمِي وَعِلْمُكُ مِنْ عَلَى اللهُ إِلَا مِثْلُ لَهُ الْخَضِرُ: مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ الْبَحْدِ». اللهِ إِلَّا مِثْلَ لَهُ الْحَضِمُ : مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنَ الْبَحْدِ». [المُحْورُ مِنَ النَهُ اللهِ إِلَّا مِثْلُ (الحديث: 613/ 2380/ 710)].

\* «قَامَ مُوسى النَّبِيُّ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسَ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيهِ، فَأَوْحِي اللهُ إِلَيهِ أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي بِمُجْمَع البَحْرَينِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيفَ بِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: احْمِل حُوتاً فِي مِكْتَل، فَإِذَا فَقَدْتَهُ، فَهُوَ ثُّمَّ، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِّ نُونٍ وَحَمَلًا حُوتًا فِي مِكْتَل، حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّحْرَةِ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا وَنَامَا، فَأَنْسَلَّ الحُوتُ مِنَ المِكْتَل، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَباً، وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَباً، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسى لِفَتَاهُ: ﴿ عَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلْذَا نَصَبًا ﴾ [الكهف: 62] وَلَمْ يَجِدْ مُوسى مَسّاً مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جاوَزَ المَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: ﴿ أَرَهَ يَتَ إِذْ أُوَيْنَا إِلَى ٱلصَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ ﴾ [الكهف: 63] قَالَ مُوسى: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِيٌّ فَأَرْتَدًا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَهُا ﴾ [الكهف: 64] فَلَمَّا انْتَهَيا إِلَى الصَّحْرَةِ، إِذَا رَجُلٌ مُسَجِّى بِثَوْبٍ، أَوْ قَالَ: تَسَجّى بِثَوْبِهِ، فَسَلَّمَ مُوسى، فَقَالَ الخَضِرُ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ فَقَالَ: أَنَا مُوسى، فَقَالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ مُوسَى: ﴿ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا اللَّهِ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ

صَبْرًا ﴾ [الكهف: 66 \_ 67] يَا مُوسى، إنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلمٌ عَلَّمَكُهُ ۚ لَا أَعْلَمُهُ ، ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَاَّ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿ إِلَّهُ ﴾ [الكهف: 69] فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ، لَيسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعُرفَ الحَضِرُ، فَحَمَلُوهُما بِغَيرِ نَوْلِ، فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَينِ فِي البَحْرِ، فَقَالَ الخَضِرُ: يَا مُوسى مَا نَقَصَ عِلمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلم اللهِ إِلَّا كَنَقْرَةِ هذا العُصْفُور فِي البَحْرِ، فَعَمَدَ الخَضِرُ إِلَى لَوْح مِنْ أَلوَاح السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ ، فَقَالَ مُوسى: قَوْمٌ حَمَّلُونَا بِغَيرِ نَوَّل، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا؟ ﴿ قَالَ أَلَتُهُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا نُوْلَغِذْنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ [الكهف: 72 ـ 73]؛ فَكَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً فَانْطَلَقَا فَإِذَا غُلَامٌ يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ فَالْقَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ مُوسى ﴿ أَفَلَتْ نَفْسًا زَكِيَّةُ بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ [الكهف: 74] ﴿ فَالَ أَلَرُ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ الكهف: 75]، ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَلَيَّا أَهْلَ قَرْيَةِ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَالًا بُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَةُ ﴾ [الكهف: 77] قَالَ الخَضِرُ بِيَدِهِ، فَأَقَامَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: ﴿ لَوْ شِثْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ قَالَ هَلْذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَتْنِكُ ﴾ [الكهف: 77 ـ 78]»، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسى، لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا». [خ ني العلم (الحديث: 122)، راجع (الحديث: 74، 87، 3401، 4725)، م (الحديث: 6113)].

# [أُتَيَانِي]

\* . . . أتيت النبي ﷺ فقلت : أقرأتني آية كذا وكذا؟ قال : «نَعَمْ»، وَقَالَ الآخَرُ : أَلَمْ تُقْرِئْنِي آيةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ : «نَعَمْ إِنَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ أَتَيانِي، فَقَالَ فَقَعَدَ جِبْرِيلُ عَنْ يَصَادِي، فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ : اقْرَإِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفِ، قَالَ مِيكَائِيلُ : اسْتَزِدْهُ اسْتَزِدْهُ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ، فَكُلُّ

حَرْفِ شَافِ كَافِ». [س الافتتاح (الحديث: 940)، انفرد به النسائي].

\* "رَأَيتُ رَجُلَينِ أَتَبَانِي، قالا: الَّذِي رَأَيتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ، يَكُذِب بِالكَذْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ". [خ في الأدب (العديث: 6096)، راجع (العديث: 645)].

\* (رَأَيتُ اللَّيلَةَ رَجُلَينِ أَتَيكِنِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَلَّسَةٍ، فَانْطَلَقْنَا حَتَى أَتَينَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَم، فِيهِ رَجُلٌ فَائِمٌ، وَعَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ، بَينَ يَلَيهِ حِجَارَةٌ، فَائِمٌ، وَعَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ، بَينَ يَلَيهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ النَّهُرِ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيثُ كَانَ، فَجُعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيرْجِعُ كَمَا كُانَ، فَقُلتُ: مَا هذا؟ فَقَالَ: الَّذِي رَأَيتُهُ فِي النَّهَرِ كَمَا كَانَ، فَقُلتُ: مَا هذا؟ فَقَالَ: الَّذِي رَأَيتُهُ فِي النَّهَرِ آلِحديث: 2085)، راجع (الحديث: 245)].

\* اللَّيلَةَ رَجُلَينِ أَتَيَانِي، فَصَعِدَا بِي الشَّجَرةَ، فَأَدْخَلَانِي دَاراً هِيَ أَحْسَنُ وَأَفضَلُ، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، قالًا: أَمَّا هذهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2791)، انظر (الحديث: 845)].

\* "رَأَيتُ اللَّيلَةَ رَجُلَينِ أَتَيَانِي، قالًا: الَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مالِكٌ خَازِنُ النَّارِ، وَأَنَا جِبْرِيلُ، وَهذا مِيكائِيلُ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 326)].

" «مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيلَةَ رُؤْيَا"، فإن رأى أحد قصَّها، فيقول: «مَا شَاءَ اللهُ"، فسألنا يوماً فقال: «مَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا"، قلنا: لا، قال: «لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيلَةَ رَجُلَينِ أَتَيَانِي فَأَحَذَا بِيدِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى الأَرْضِ رَجُلَينِ أَتَيَانِي فَأَحَذَا بِيدِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ جالِسٌ، وَرَجُلٌ قائِمٌ، بِيدِهِ كَلُّوبٌ مِنْ حَدِيدٍ"، قال بعض أصحابنا عن موسى: «إنه يُدْخِلُ ذَلِكَ الكَلُوبَ في شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ، ثُمَّ يَفعَلُ يُشِدْقِهِ الآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَيَلتَئِمُ شِدْقُهُ هذا، فَيعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلُهُ، قُلْتُ: ما هذا؟ قالا: انْطَلِقْ، فَانُطَلَقْنَا، عَلَى رَجُلِ مُضْطَجِع عَلَى قَفَاهُ، وَرَجُلٌ قائِمٌ عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع عَلَى قَفَاهُ، وَرَجُلٌ قائِمٌ عَلَى رَأُسِهِ بِفِهْدٍ، أَوْ صَحْرَةٍ، فَيَشْدَخُ بِهِ رَأْسَهُ، فَإِذَا ضَرَبُهُ تَدَهْدَهَ الحَجَرُ، فَانْطَلَقَ إِلَيهِ لِيَأْخُذُهُ، فَلَا يَرْجِعُ ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الحَجَرُ، فَانْطَلَقَ إِلَيهِ لِيَأْخُذُهُ، فَلَا يَرْجِعُ فَلَا يَرْجِعُ الْكَافُةَ وَالَهُ كَما هُو، فَعَادَ وَالْمُهُ كَما هُو، فَعَادَ وَالَّهُ كَما هُو، فَعَادَ وَالْمَهُ عَادَ مُنْ الْمَهُ وَالْكُي وَلَا الْكَلُومُ وَالْمَهُ وَالْكُولُ الْكَافُونَ إِلَيهِ لِيقَاهُ، وَعَدْمُ مُنْ الْكَوْقُ الْكَافِقُ إِلَيهِ لِيقَاهُ وَمُ الْكَافُونَ إِلَيهِ لِيقَاهُ وَمُ الْكَافَرَةُ الْكَافُونَ إِلَيهِ لِيقَاهُ وَمُ الْكَافُ إِلَى هذا، حَتَّى يَلتَوْمَ رَأْسُهُ كما هُو، فَعَادَ وَالْنُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُولُونَ الْكَافُ وَالْكُولُونُ الْكُولُونُ الْكُولُونُ الْكُولُونُ الْكُلُولُ الْكُولُونُ الْمُؤْهُ وَلَا يَالِعُونُ الْكُولُونَ الْكُلُولُ الْكُولُ الْكُولُونُ الْطُلُقُ الْمُؤْلُولُ الْكُولُولُ الْكُولُولُ الْعُلُولُ الْكُولُ الْكُولُولُ الْكُولُ الْكُولُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْمُؤْونُ الْحُولُ الْكُولُ الْكُو

إِلَيهِ فَضَرَبَهُ، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قالًا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْبِ مِثْلِ التَّنُورِ، أَعْلَاهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ، يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ أَنَاراً ، فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا ، حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا، فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا، وَفِيهَا رجالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، فَقُلتُ: مَنْ هذا؟ قالًا: انْطَلِق، فَانْطَلَقْنَا ، حَتَّى أَتَينَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَم فِيهِ رَجُلٌ قائِمٌ ، عَلَى وَسْطِ النَّهَرِ قَالَ يَزِيدُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِم - وَعَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ بَينَ يَدَيهِ حِجَازَةٌ، ۚ فَأَقْبَلُّ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمِي الرَّجُلُ بِحَجَرِ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيثُ كانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جاءَ لِيَخْرُجَ رَمي فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كما كانَ، فَقُلتُ: ما هذا؟ قالاً: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى انْتَهَينَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ، وَفِي أَصْلِهَا شَيخٌ وَصِبْيَانٌ، وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ، بَينَ يَدَيهِ نَارٌ يُوقِدُهَا، فَصَعِدَا بي في الشَّجَرَةِ، وَأَدْخَلَانِي دَاراً، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فِيهَا رِجالٌ شُيُوخٌ، وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ، ثُمَّ أَخْرَجانِي مِنْهَا، فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ، فَأَدْخَلَانِي دَاراً، هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ، فِيهَا شُيوخٌ وَشَبَابٌ، قُلتُ: طَوَّفتُمانِي اللَّيلَةَ، فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيتُ، قالًا: نَعَمْ، أَمَّا الَّذِي رَأَيتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ، يُحَدِّثُ بِالكَذْبَةِ، فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَالذِي رَأَيتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ، فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ اَلقُوْآنَ، فَنَامَ عَنْهُ بِاللِّيل، وَلَمْ يَعْمَل فِيهِ بِالنَّهَارِ، يُفعَلُ بِهِ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيتَهُ في الثَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ، وَالذِي رَأَيتَهُ في النَّهَرِ آكِلُو الرِّبا، وَالشَّيخُ في أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيهِ السَّلَامُ، وَالصُّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ، وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ، وَالدَّارُ الأُولَى الَّتِي دَخَلتَ دَارُ عامَّةِ المُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا هذهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ، وَأَنَا جِبْريلُ، وَهذا مِيكائِيلُ، فَارْفَعْ رَأْسَكَ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَاب، قالاً: ذَاكَ مَنْزلُكَ، قُلتُ: دَعَانِي أَذْخُل مَنْزِلِي، قَالَا: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلهُ، فَلُو اسْتَكْمَلْتَ أَتَيتَ مَنْزِلَكَ». [خ في الجنائز (الحديث: 1386)، راجع (الحديث: 845]ً.

### [أُتَبت]

\* . . . قلت: يا رسول الله إنك حلفت أن لا تحملنا وقد حملتنا؟ قال: ﴿أَجَل، وَلكِنْ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِين، فَأَرَى غَيرَهَا خَيراً مِنْهَا ، إِلَّا أَتَيتُ الَّذِي هُوَ خَيرً مِنْهَا وَتَحَلَّلتُها ». [خ ني المغازي (الحديث: 4385)، راجع (الحديث: 3133)].

\* ﴿ أَتَيْتُ ، لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي ، عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ ، فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجٍ بُطُونِهِمْ ، فَالْبُيُوتِ ، مَنْ هؤلاءِ يَا جِبْرَائِيلُ؟ قَالَ : هؤلاءِ أَكَلَةُ الرَّبَاكُ ؟ قَالَ : هؤلاءِ أَكَلَةُ الرَّبَاكُ . [جه التجارات (الحديث: 2273)].

\* ﴿ أَتَيْتُ [مَرَرْتُ] عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي في قَبْرِهِ». [م في الفضائل (الحديث: 6107، 2374)، س (الحديث: 630، 1631)].

\* «أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ»، وهو: دابة أبيض طويل، فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهي طرفه، قال: «فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِس»، قال: «فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ»، قَال: «ثُمَّ دَخَلْتُ ٱلْمَسْجِدَ، فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْريلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ. ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ التَّانِيَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْريلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ. مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ: فَقُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِابْنَي الْخَالَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنِ زَكْرِيًّاءَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا، فَرَحَّبَا وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ. ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَاسْتَفَتَحَ جِبُريلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَال: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ ﷺ، إِذَا

هُوَ قَدْ أُعْطِىَ شَطْرَ الْحُسْنِ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِي [بناً] إلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ. قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ، فَرَحَّبَ بى وَدَعَا لِي بِخَيْرِ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ [مريم: 57]، ثمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلْيهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ ﷺ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى ﷺ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلٌ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بَإِبْرَاهِيمَ عِلَيْهُ، مُسْنِداً ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيتِ الْمَعْمُورِ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ لا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهِى، وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ، وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ، قَالَ: فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيَ، تَغَيَّرَتْ، فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْق اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِها، فَأَوْحَى اللهُ إِلَىَّ مَا أَوْحَى، فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى ﷺ، فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّلًا، عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبُّك، فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لا يُطِيقُونَ ذَلِكَ، فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيل، وَخَبَرْتُهُمْ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ: يَا رَبِّ، خَفِّفْ عَلَى أُمَّتِي، فَحَطَّ عَنِّي خَمْساً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ: حَطَّ عَنِّي خْمَساً، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لا يُطِيقُونَ ذلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، حَتَّى قَالَ: يَا

مُحَمَّدُ، إِنَّهُنَّ حَمْسُ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ، فَذَلِكَ حَمْسُونَ صَلَاةً، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً، فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئاً، فَإِن عَمِلَهَا كُتِبَتْ مَنْهُ إِلَى وَبُكَ فَاسْأَلُهُ مُوسَى عَلَيْحٌ، فَقَالَ : ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ»، فقال عَلَيْحُ: «فَقُلْتُ: قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ عَلَى السَّخْفِيفَ»، فقال عَلَيْحُ: «فَقُلْتُ: قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّكَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الل

\* أصبح على الْجَنَّةِ عَا بِلالاً ، فقال: "يَا بِلالْ بِمَ سَبَفْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ ؟ مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُ إِلَّا سَمِعْتُ خَسْخَشَتَكَ أَمَامِي ، دَخَلْتُ البَارِحَةَ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَسْخَشَتكَ أَمَامِي ، فأتَيْتُ عَلَى قَصْرٍ مُرَبَّعِ مُشْرِفِ مِنْ خَشْخَشَتكَ أَمَامِي ، فأتَيْتُ عَلَى قَصْرٍ مُرَبَّعِ مُشْرِفِ مِنْ فَهَبِ ، فَقُلْتُ: إِمَنْ هَذَا القَصْرُ ؟ فقالوا: لِوَجُلِ مِنَ الْعَرْبِ ، فَقُلْتُ: أَنَا عَرَبِيٍّ ، لِمَنْ هَذَا القَصْرُ ؟ قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ قُلْتُ: أَنَا عُرَبِيِّ ، لِمَنْ هَذَا القَصْرُ ؟ قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ أُمِّةِ مُحمّدٍ ، قُلْتُ: أَنَا مُحمّدٌ لِمَنْ هَذَا القَصْرُ ؟ قَالُوا: لِوَجُلٍ مِنْ أُمَّةٍ مُحمّدٍ ، قُلْتُ: أَنَا مُحمّدٌ لِمَنْ هَذَا القَصْرُ ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ » ، فقال بلال: يا القَصْرُ ؟ قَالُوا : لِعُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ » ، فقال بلال: يا المَصْدِن ، وما الله ما أَذَّنت قط إلا صليت ركعتين ، وما رسول الله ما أَذَّنت قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله ما بي حدث قط ، إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين ، فقال على : "بِهِما » . آن المناقب (الحديث: علي 1688).

\* أن أبا موسى قال: إني أتيت النبي على في نفر من الأشعريين نستحمله، فقال: «وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، وَما عِنْدِي ما أَحْمِلُكُمْ، وأتى على بنهب إبل، فسأل عنا فقال: «أينَ النّفَرُ الأَسْعَرِيُّونَ»، فأمر لنا بخمس ذودٍ غرّ اللّذي، فلما انطلقنا قلنا: ما صنعنا؟ لا يبارك لنا، فرجعنا إليه، فقلنا: إنا سألناك أن تحملنا، فحلفت أن تحملنا، أفسيت؟ قال: «لَسْتُ أَنَا حَمَلتُكُمْ، وَلَكِنَّ اللهُ حَمَلَكُمْ، وإنِّي واللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى اللهَ حَمَلتُكُمْ، وإنِّي واللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيرَهَا خَيراً مِنْهَا، إلَّا أَتَيتُ الَّذِي هُوَ يَمِينٍ، وَتَحَلَّلتُهَا». [خ في فرض الخمس (الحديث: 3278)، خيرٌ، وتَحَلَّلتُهَا». [خ في فرض الخمس (الحديث: 3278)، م (الحديث: 3276)، م (الحديث: 3276)، م (الحديث: 4358، 4356)، م (الحديث: 4358، 4356)، م

3788)، جه (الحديث: 1107)، راجع (الحديث: 5176، 5176). 6721، 6721، 6721.

\* «أَنَّهُ ذَكَرَ رَجِلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلفَ دِينَارِ ، فَقَالَ: اتْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ، فَقَالَ: كَفَى باللهِ شَهيداً، قالَ: فَأْتِنِي بِالكَفِيلِ، قالَ: كَفَى بِاللهِ كَفِيلاً، قالَ: صَدَقْتَ، فَدَفَعَهَا إِلَيهِ إِلَى أَجَل مُسَمِّي، فَخَرَجَ في البَحْر فَقَضى حاجَتهُ، ثُمَّ التَّمَسَ مَرْكَباً يَرْكَبُهَا يَقْدَمُ عَلَيهِ لِلأَجَل الذِي أَجَّلَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَباً، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا، فأَدْخَلَ فِيهَا أَلفَ دِينَارٍ وَصحِيفَةٌ مِنْهُ إِلَى صَاحِبِه، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَها، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى البَحْرِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلَاناً أَلفَ دِينَارٍ ، فَسَألَنِي كَفِيلاً فَقُلتُ: كَفَى باللهِ كَفِيلاً، فَرَضِيَ بكَ، وَسَأَلَنِي شَهِيداً فَقُلتُ: كَفَى باللهِ شَهِيداً، فَرَضِيَ بِكَ، وَإِنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَباً أَبْعَثُ إِلَيهِ الّذي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا، فَرَمي بِهَا في البحر حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَف، وَهُوَ في ذلِكَ يَلتَمِسُ مَرْكَباً يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذي كانَ أَسْلَفَهُ، يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَباً قَدْ جاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَالُ، فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ المَالَ وَالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَى بِالْأَلْفِ دِينَارٍ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا زِلتُ جَاهِداً فِي طَلَبِ مَرْكَبِ لآتِيَكَ بِمَالِكَ، فَمَّا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَيتُ فِيهِ ، قَالَ: هَل كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَى بَشيءٍ؟ قَالَ: أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَوْكَباً قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ، قالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ في الخَشَبَة، فَانْصَرِف بِالأَلفِ الدِّينَارِ رَاشِداً». [خ في الكفالة (الحديث: 2291)، راجع (الحديث: 1498)].

\* ﴿إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ، فَنَادِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَإِنْ أَجَابَكَ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى مَارِبُ فِي غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ، فَنَادِ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ أَجَابَكَ، وَإِلَّا فَكُلْ فِي أَنْ لَا تُفْسِدَ». [جه التجارات فَإِنَّ فَكُلْ فِي أَنْ لَا تُفْسِدَ». [جه التجارات (العديث: 2300)].

\* ﴿إِذَا أَتَيتَ مَضْجَعَكَ ، فَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ للصَّلاةِ ، ثُمَّ

اضطَجِعْ عَلَى شِقِكَ الأَيمَنِ، ثُمَّ قُل: اللهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيكَ، وَأَلجَأْتُ طَهْرِي وَجْهِي إِلَيكَ، وَأَلجَأْتُ طَهْرِي إِلَيكَ، وَأَلجَأْتُ طَهْرِي إِلَيكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيكَ، لا مَلجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلتَ، وَبِنَبِيكَ الذِي أَرْسَلتَ، فَإِنَّ مُتَ مِنْ لَيلَتِكَ، فَأَنْتَ عَلَى الفِطْرَةِ، وَاجْعَلهُنَّ آخِرَ ما تَتَكَلَّمُ بِهِ»، قال: فرددتها على النبي عَلَيْ . . . قلت: ورسولك، قال: «لَا ، ونبيلك النبي عَلَيْ . . . قلت: ورسولك، قال: «لَا ، ونبيلك اللّهِ فَي الرضوء (الحديث: 247)، انظر (الحديث: 6821) ، (الحديث: 6821) ، (الحديث: 6820) ، د (الحديث: 5046 ، 5047) ، (الحديث: 6048) .

\* «إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً، فإنِ
 ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً، فَضَعْ يَدَكُ عَلَى تَرْقُوتِهِ». [د في الأفضية (الحديث: 3632)].

\* بعث على رجلاً إلى حي من أحياء العرب، فسبوه وضربوه، فجاء إلى رسول الله على فأخبره، فقال على:

(لَوْ أَتَيْتَ [أَنَّ] أَهْلَ، عُمَانَ أَتَيْتَ، مَا سَبُّوكَ وَلَا ضَرَبُوكَ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6442/ 2544/ 2584)].

\* «بَينَا أَنَا عِنْدَ البَيتِ بَينَ النَّائِمِ وَاليَقْظَانِ - وَذَكَرَ يعنى رجلاً بَينَ الرَّجُلَين - فَأُتِيتُ بَطِسْتٍ مِنْ ذَهَب، مُلِيءَ حِكْمَةً وَإِيمَاناً ، فَشُقَّ مِنَ النَّحْرَ إِلَى مَرَاقٌ البَطْنَ ، ثُمَّ غُسِلَ البَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِيءَ حِكْمَةً وَإِيمَاناً، وَأُتِيتُ بِدَابَّةِ أَبْيَضَ، دُونَ البَغْل، وَفَوْقَ الحِمَار: البُرَاقُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ حَتَّى أَتَينَا السَّماءَ الدُّنْيَا، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءً، فَأَنْبِتُ عَلَى آدَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَقَالَ مَرْحَباً بِكَ مِن ابْن وَنَبِيّ، فَأَتَينَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَلَيْقٍ، قِيلَ: أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى عِيسى وَيَحْيِي فَقَالًا: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخِ ونَبِيٍّ، فَأَتَينَا السَّمَاءَ الثَّالِئَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلَ: جَبُّريلَ، قِيلَ: مَنْ مَعَك؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَّيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ:

مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ يُوسُف فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، قَالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخ وَنَبِيّ، فَأَتينَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلِّ: جُبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قِيلَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى إِدْرِيْسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ : مَرْحَباًّ مِنْ أَخ وَنَبِيّ، فَأَتَينَا السَّمَاءَ الخَامِسَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إَلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَينَا عَلَى هَارُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيّ، فَأْتَينَا عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، قِيلَ: مَنْ هذاً؟ قِيلَ: جِيْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ عَلَيْهُ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءً، فَأَتَيتُ عَلَى مُوسِي فَسَلَّمْتُ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ، فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكى، فَقِيلَ: مَا أَبْكَاكَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ هذا الغُلَامُ الَّذِي بُعِثَ بَعْدِي، يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَفضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي، فَأَتَينَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلَ: جَبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ ؟ مَرْحَباً بِهِ وَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءً، فَأَتَيتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ من ابْنِ وَنَبِيٍّ، فَرُفِعَ لِيَ البَيتُ المَعْمُّورُ، فَسَأَلَتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ: هذا البِّيتُ المَعْمُورُ، يُصَلِّى فِيهِ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلفَ مَلَكِ، إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيهِ آخِرَ مَاً عَلَيهِمْ، وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ المُنْتَهِي، فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قِلَالُ هَجَر، وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الْفُيُولِ، فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَسَأَلتُ جِبْرِيلَ، فَقَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ فَفِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيلُ وَالفُرَاتُ، ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً، فَأَقْبَلتُ حَتَّى جِنْتُ مُوسى فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلتُ: فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلاّةً، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بالنَّاس مِنْكَ، عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلهُ، فَرَجَعْتُ فَسَأَلتُهُ، فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، ثُمَّ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، فَجَعَلَ عِشْرِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، فَجَعَلَ عَشْراً، فَأَتَيتُ

مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَجَعَلَهَا خَمْساً، فَأَتَيتُ مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَقَالَ مِثْلَهُ، فَقَالَ مِثْلَهُ، قُلتُ: جَعَلَهَا خَمْساً، فَقَالَ مِثْلَهُ، قُلتُ: سَلَّمْتُ بِخَيرٍ، فَنُودِيَ: إِنِّي قَدْ أَمْضَيتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفتُ عَنْ عِبَادِي، وَأَجْزِي الحَسنَةَ عَشْراً». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3887)].

 \* "بَينَمَا ثَلَاثَةُ نَفَر يَتَماشَوْنَ أَخَذَهُمُ المَطَرُ، فَمَالُوا إِلَى غارٍ في الجَبَل، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَم غارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيهم، فَقَالَ بَغْضُهُمْ لِبَعْض: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلتُمُوهَا للهِ صَالِحَةً، فَادْعُوا اللهَ بَهَا لَعَلَّهُ يَفرُجُهَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَّانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ، كُنْتُ أَرْعي عَلَيهم، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيهمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدِي، وَإِنَّهُ نَاءَ بِيَ الشَّجَرُ، فَمَا أَتَيتُ حَتَّى أَمْسَيتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كما كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ بِالحِلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤوسِهِمَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَى، فَلَمْ يَزَل ذلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ. فَفَرَجَ اللهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ. وَقَالَ الثَّانِي: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمٍّ أُحِبُّهَا كَأَشَدِّ ما يُحِبُّ الرِّجالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ إِلَيهَا نَفسَهَا، فَأَبَتْ حَتَّى آتيهَا بمِئةِ دِينَارِ، فَسَعَيتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِئةَ دِينَار فَلَقِيتُهَا بِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رِجْلَيهَا، قالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ، وَلَا تَفتَح الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ. فَقُمْتُ عَنْهَا ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي قَدْ فَعَلتُ ذلِكَ ابْتِعْاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ لَنَا مِنْهَا، فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَق أَرُزٍّ، فَلَمَّا قَضى عَمَلَهُ قالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَل أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّق اللهَ وَلَا تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلتُ: اذْهَبْ إِلَى ذلِكَ البَقَرِ وَرَاعِيهَا ، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَهْزَأُ بِي، فَقُلتُ: إِنِّي لَا أَهْزَأُ بِكَ، فَخُذْ ذلِكَ البَقَرَ وَرَاعِيَهَا"، فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ

بِهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ، فَافُرُجْ ما بَقِيَ، فَفَرَجَ اللهُ عَنْهُمْ». [خ في الأدب (الحديث: 5974)].

\* (جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ شَهْراً، فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي، نَزُلْتُ، فَاسْتَبْطَنْتُ بَطْنَ الْوَادِي، فَنُودِيتُ، فَنَظَرْتُ أَمَامِي وَحَلْفِي، وَعَنْ شِمَالِي، فَلَمْ أَرَ أَمَداً، ثُمَّ نُودِيتُ، فَلَمْ أَرَ أَحَداً، ثُمَّ نُودِيتُ، فَلَمْ أَرَ أَحَداً، ثُمَّ نُودِيتُ، فَلَمْ أَرَ أَحَداً، ثُمَّ نُودِيتُ، فَرَقْتُ شَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ فَرَعْنِ فِي الْهَوَاءِ، يَعْنِي: جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَأَخَذَتْنِي رَجْفَةٌ شَدِيدَةٌ، فَأَتَيْتُ خَدِيجَةً، فَقُلْتُ: وَنُونِي، فَدَتَّرُونِي، فَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً، خَدِيجَةً، فَقُلْتُ: ( فَ عَنَوْرَ فِي الْمَدَادُ الله عَلَيْ وَجَلَّ : ﴿ فِيَاتُهُا اللَّكِثِرُ فِي الْمَدَادِ : 1 - 4]. فَرَبُونِي الْمِدادُ (الحديث: 1 - 4]. [المدثر: 1 - 4]. [من الإيمان (الحديث: 404) [104).

\* قال ﷺ: " ذَ خَلْتُ الْجَنَّةَ، أَوْ أَتَيْتُ الْجَنَّةَ، فَأَبْصَرْتُ قَصْراً، فَقُلْتُ: لِمَنْ هذا؟ قالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْخُلَهُ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي إِلَّا عِلْمِي بِغَيرَتِكَ " قال عمر: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، أو عليك أغار. [خ في النكاح (الحديث: 5226)، راجع (الحديث: 3679)].

\* سألت أبا سلمة بن عبد الرحمٰن، عن أول ما نزل من القرآن، قال: ﴿ يَأْتُكُ الْمُنْثِرُ ﴾ [المدثر: 1] قلت: يقولون: ﴿ أَفَرَا بِاسْمِ رَبِّكَ النِّي خَلَقَ ﴾ [العلق: 1] فقال أبو سلمة: سألت جابراً عن ذلك، وقلت له مثل الذي قلت، فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله على قال: ﴿ جاوَرْتُ بِحِرَاءٍ، فَلَمَّا قَضَيتُ جَوَارِي هَبَطْتُ، فَنُودِيت، فَنَظُرْتُ عَنْ يَمِينِي فَلَمْ أَرَ شَيئاً، وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ شَيئاً، وَنَظَرْتُ أَمامِي فَلَمْ أَرَ شَيئاً، وَنَظَرْتُ أَمامِي فَلَمْ أَرَ شَيئاً، وَنَظَرْتُ أَمامِي وَصُبُوا عَلَيَّ مَا يَكِيجَةَ فَقُلْتُ: دَرُّرُونِي وَصَبُوا عَلَيَّ مَا وَصَبُوا عَلَيَّ مَا يَرَبِيكَ وَلَكُ فَكَانِي اللَّيْرُ فَي وَصَبُوا عَلَيَ مَا عَلَى النفسير (الحديث: 3) مَا وَرَبِّكَ فَكَانِ النفسير (الحديث: 3).

\* سألت جابر بن عبد الله: أي القرآن أنزل أول؟

فقال: ﴿ يَكَأَيُّهُا الْمُنَّرِّهُ ﴾ فقلت: أنبئت: أنه: ﴿ اَقَرْأُ وَاسِم رَبِكَ الَّذِى خَلَقَ ﴾ فقال: لا أخبرك إلا بما قال عَلَيْ ، قال: لا جاوَرْتُ في حِرَاءٍ ، فَلَمَّا قَضَيتُ جِوَارِي هَبَطْتُ ، فَاسْتَبْطَنْتُ الوَادِيَ ، فَنُودِيتُ ، فَنَظْرْتُ أَمامي وَخَلفِي ، فَاسْتَبْطَنْتُ الوَادِيَ ، فَنُودِيتُ ، فَنَظْرْتُ أَمامي وَخَلفِي ، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي ، فَإِذَا هُوَ جالِسٌ عَلَى عَرْشٍ بَينَ السَّمَاءِ والأرْضِ ، فَأَتيتُ خَدِيجَة فَقُلتُ : دَثْرُونِي وَصُبُّوا عَلَيَّ ماءً بَارِداً ، وَأُنْزِلَ عَلَيَّ : ﴿ بَالْتُهُا الْمُدَّرِثُ فَي وَصُبُّوا عَلَيَ مَاءً بَارِداً ، وَأُنْزِلَ عَلَيَّ : ﴿ بَالْتُهُا الْمُدَّرِثُ فَي التفسير (الحديث: قُرُ مَاكِيلًا ) . [خ ني التفسير (الحديث: ٤)].

\* «كَانَ الرَّجُلُ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيتَ مُعْسِراً فَتَجَاوَزُ عَنْهُ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، قالَ: فَلَقِيَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ». [خ ني أحاديث الأنبياء (الحديث: 3078)، راجع (الحديث: 2078)].

\* كان عِين مما يكثر أن يقول الأصحابه: «هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا»، قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: «إنَّهُ أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَا قَالًا لِي: انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَينَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بالصَّحْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ، فَيَتَهَدْهَدُ الحَجَرُ هَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُّهُ، فَلَا يَرْجِعُ إِلَيهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفَعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَجُل مُسْتَلقِ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِكَلُّوبِ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّى وَجْهِهِ فَيُشَرُّشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْحِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينَهُ إِلَى قَفَاهُ - قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ: فَيَشُقُّ - قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الأَوَّلِ، فمَا يَفرُغ مِنْ ذلِكَ الجَانِب حَتَّى يَصِحَّ ذلِكَ الجَانِب كمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالًا لِي: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى مِثْلِ التَّنُورِ \_ قَالَ: فَأَحْسِبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ \_ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأُصْوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ

رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذلِكَ اللَّهَبِ ضَوْضَوْ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا : مَا هؤُلَاءِ؟ قَالَ: قالًا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْظَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى نَهَر - حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّم، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطَّ النَّهَرَ رَجلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارةَ، فَيَفَغَرُ لَهُ فاهُ فَيُلقِمُهُ حَجَراً فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيهِ كُلَّمَا رَجِعَ إِلَيهِ فَغَرَ لَهُ فاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَراً ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذانِ؟ قَالَ: قالًا لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قال: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتينَا عَلَى رَجُل كُرِيهِ المَرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْآةً، وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ، فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيع، وَإِذَا بَينَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ، لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طولاً في السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلدَانٍ رَأَيتُهُمْ قَطُّ. قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا مَا هَوْلَاءِ؟ قَالَ: قالَا لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَينَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ، قَالَ: قَالَا لِي: ارْقَ فِيهَا، قَالَ: فَارْتَقَينَا فِيهَا، فَانْتَهَينَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِن ذَهَبِ وَلَبِن فِضَّةٍ، فَأَتَينَا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخلنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلقِهِمْ كَأَخْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَح مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: قالَا لَهُمُ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذلِكَ النَّهَرِ، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرضٌ يَجْري كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البَيَاض، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَينَا قَدْ ذَهَبَ ذلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا في أَحْسَن صُورَةٍ، قَالَ: قَالَا لِي: هذهِ جَنَّةُ عَدْنِ وَهذاكَ منزلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرِي صُعُداً ، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيضَاءِ ، قَالَ : قَالًا لِي: هذاكَ مِنْزِلُكَ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قالًا: أَمَّا الآنَ فَلَا، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيتُ مُنْذُ اللَّيلَةِ عَجَباً، فَمَا هذا الَّذِي رَأَيتُ؟ قَالَ: قالَا لِي: أَمَا إِنَّا

سَنُخْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيِتَ عَلَيهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ، يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينُهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيتِهِ، فَيَكْذِبِ الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ، وَأَمَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُوَاةُ الَّذِينَ في مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ، فَإِنَّهُمُ الرُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يَسْبَحُ في النَّهَرِ وَيُلقَمُ الحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الكَرِيهُ المَرْآةِ، الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطُّويلُ الَّذِي في الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ ﷺ، وَأَمَّا الولدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ»، قال: فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال ﷺ: «وَأَوْلَادُ المُشْرِكِينَ، وَأَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنًا وَشَطْرٌ قَبِيحاً، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ. [خ في التعبير (الحديث: 7047)، راجع (الحديث: 845)].

\* لما عُرِج بالنبي ﷺ إلى السماء، قال: ﴿أَتَيتُ عَلَى نَهَرٍ، حَافَتَاهُ قِبَابُ اللَّوْلُوْ مُجَوَّفاً، فَقُلتُ: ما هذا يَا جِبْرِيلُ؟ قالَ: هذا الكَوْثُرُ». [خ في النفسير (الحديث: 4964)، راجع (الحديث: 3570)].

\* «مَا أُبَالِي ما أَتَيْتُ إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقاً، أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً، أَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي ». [د في الطب (الحديث: 3869)].

\* «مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيلَةَ رُؤْيَا»، فإن رأى أحد قصَّها، فيقول: «مَل رَأَى فيقول: «مَل رَأَى فيقول: «مَل رَأَى فيقول: «مَل رَأَى أَحدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا»، قلنا: لا، قال: «لكِنِّي رَأَيتُ اللَّيلَةَ رَجُلَينِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ، وَرَجُلٌ قائِمٌ، بِيَدِهِ كَلُّوبٌ المُقَدَّسَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ، وَرَجُلٌ قائِمٌ، بِيَدِهِ كَلُّوبٌ مِنْ حَدِيدٍ»، قال بعض أصحابنا عن موسى: «إنّهُ يُدْخِلُ ذٰلِكَ الكَلُّوبَ في شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ يُشِدْقِهِ الآخَو مِثْلَ ذٰلِكَ، وَيَلتَئِمُ شِدْقَهُ هذا، فَيعُودُ فَيصْنَعُ مِثْلَهُ، قُلْتُ: ما هذا؟ قالا: انْطَلِقْ، فَانُطَلَقْنَا، حَتَّى أَتَينَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ، وَرَجُلٌ قائِمٌ حَتَّى أَتَينَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ، وَرَجُلٌ قائِمٌ

عَلَى رَأْسِهِ بفِهْر، أَوْ صَخْرَةٍ، فَيَشْدَخُ بهِ رَأْسَهُ، فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الحَجَرُ، فَانْطَلَقَ إِلَيهِ لِيَأْخُذَهُ، فَلَا يَرْجِعُ إِلَى هذا ، جَتَّى يَلتَثِمَ رَأْسُهُ ، وَعادَ رَأْسُهُ كما هُوَ ، فَعَادَ إِلَيهِ فَضَرَبَهُ، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قالًا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْبِ مِثْلِ التَّنُّورِ، أَعْلَاهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ، يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَاراً ، فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا ، حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا، فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا، وَفِيهَا رجالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، فَقُلتُ: مَنْ هذا؟ قالا: انْطَلِق، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى أَتَينَا عَلَى نَهَر مِنْ دَم فِيهِ رَجُلٌ قائِمٌ، عَلَى وَسْطِ النَّهَرِ - قَالَ يَزِيدُ وَوَهْبُّ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِم ـ وَعَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ بَينَ يَدَيهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلِّ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَر، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمِي الرَّجُلُ بِحَجَرِ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيثُ كانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جاءَ لِيَخْرُجَ رَمى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كما كَانَ، فَقُلتُ: ما هذا؟ قالًا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى انْتَهَينَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ، وَفِي أَصْلِهَا شَيخٌ وَصِبْيَانٌ، وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ، بَينَ يَدَيهِ نَارٌ يُوقِدُهَا، فَصَعِدَا بي في الشَّجَرَةِ، وَأَدْخَلَانِي دَاراً، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فِيهَا رجالٌ شُيُوخٌ، وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ، ثُمَّ أَخْرَجانِي مِنْهَا، فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ، فَأَدْخَلَانِي دَاراً، هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ، فِيهَا شُيوخٌ وَشَبَابٌ، قُلتُ: طَوَّفتُمانِي اللَّيلَةَ، فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيتُ، قالًا: نَعَمْ، أَمَّا الَّذِي رَأَيتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ، يُحَدِّثُ بِالكَذْبَةِ، فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَالذِي رَأَيتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ، فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ اَلقُوْآنَ، فَنَامَ عَنْهُ باللَّيل، وَلَمْ يَعْمَل فِيهِ بِالنَّهَارِ، يُفعَلُ بِهِ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيتَهُ في النَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ، وَالذِي رَأَيتَهُ في النَّهَرِ آكِلُو الرِّبا، وَالشَّيخُ في أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيهِ السَّلَامُ، وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأُولَادُ النَّاسِ، وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مالِكٌ خازنُ النَّارِ، وَالدَّارُ الأُولَى الَّتِي دَخَلتَ دَارُ عامَّةِ المُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا هذهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ، وَأَنَا جِبْريلُ، وَهذا مِيكائِيلُ، فَارْفَعْ رَأْسَكَ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَاب، قالا: ذَاكَ

مَنْزِلُكَ، قُلتُ: دَعَانِي أَدْخُل مَنْزِلِي، قالاً: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلهُ، فَلَوِ اسْتَكْمَلتَ أَتَيتَ مَنْزِلَكَ». [خ في الجنائز (الحديث: 1386)، راجع (الحديث: 845)].

# [أُتِيتُ]

\* أتى النبي ﷺ أعرابي فقال: إني أحب الخيل، أفي الجنة خيلٌ؟، قال ﷺ: «إِنْ أُدْخِلْتَ الْجَنَّةَ أُتِيتَ بِفَرَسٍ مِنْ يَاقُونَةٍ لَهُ جَنَاحَانِ فَحُمِلْتَ عَلَيْهِ، ثُمْ طَارَ بِكَ حَيْثُ شِئْتَ». [ت صفة الجنة (الحديث: 2544)].

\* «أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ»، وهو: دابة أبيض طويل، فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهي طرفه، قال: «فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِس»، قال: «فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الأَنْبِيَاءُ»، قَال: «ثُمَّ دَخَلْتُ ٱلْمَسْجِدَ، فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَاءَنِي جِبْريلُ عَلَيْهِ السَّلامُ بإنَاءٍ مِنْ خَمْر، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَن، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ. ثُمٌّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْريلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ. مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ: فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِابْنَي الْخَالَةِ عِيسَى ابْن مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْن زَكَريَّاءَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا، فَرَحَّبَا وَدَّعَوا لِي بِخَيْرٍ. ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَاسْتَفَتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَال: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَيْدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ ﷺ، إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِىَ شَطْرَ الْحُسْنِ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِي [بِنَا] إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبُريلٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ. قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِعي بِخَيْدٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَرَفَعَنْنَهُ مَكَأَنَّا عَلِيًّا ﴾

[مريم: 57]، ثمَّ عَرَجَ بنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلْيهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ ﷺ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى ﷺ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرِ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ عَلَيْ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بَإِبْرَاهِيمَ ﷺ، مُسْنِداً ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيتِ الْمَعْمُورِ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهِي، وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيلَةِ، وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ، قَالَ: فَلَمَّا غَشِيهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيَ، تَغَيَّرَتْ، فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِها، فَأَوْحَى اللهُ إِلَىَّ مَا أَوْحَى، فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى ﷺ، فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّك، فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لا يُطِيقُونَ ذلِكَ، فَإِنِّي قَدْ بَلُوْتُ بَنِي إِسْرَائِيل، وَخَبَرْتُهُمْ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ: يَا رَبِّ، خَفِّفْ عَلَى أُمَّتِي، فَحَطَّ عَنِّي خَمْساً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ: حَطَّا عَنِّي خْمَساً، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لا يُطِيقُونَ ذلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أَرْجَعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، حَتَّى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُنَّ حَمْسُ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ، فَللِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً، وَمِّنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئاً، فَإِن عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، قَالَ: فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ارْجعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ

التَّخْفِيفَ»، فقال ﷺ: ﴿فَقُلْتُ: قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ». [م في الإيمان (الحديث: 409/ 162/). و 259)، س (الحديث: 449)].

\* «أُتِيتُ فَانْطَلَقُوا بِي إِلَى زَمْزَمَ، فَشُرِحَ عَنْ صَدْرِي، ثُمَّ غُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ أُنْزِلْتُ». [م في الإيمان (الحديث: 1/162/410)].

\* الْعُطِيتُ مَفَاتِيحَ الكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَبَينَمَا أَعْطِيتُ مَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ حَتَّى أَنَا نَائمٌ الْبَارِحَةَ إِذْ أَتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ حَتَّى وُضِعَتْ في يَدِي\*. [خ في النعبير (الحديث: 6998)، راجع (الحديث: 2977)].

\* ﴿إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرِ الأَوَّلَ، ٱلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ اعتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ، ثُمَّ أُتِيتُ، فَقِيلَ لِي: إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ، فاعتكف الناس معه، قال: ﴿وَإِنِّي أُرِيتُهَا لَيْلَةَ وِتْرٍ، وَأَنِّي أَسْجُدُ صَبِيحَتَهَا فِي طِينٍ وَمَاءٍ. [م في الصيام (الحديث: 2763/ 1167/ 225)، راجع (الحديث: 2761)].

\* (بُعِنْتُ بِجَوَامِعِ الكَلِم، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فَبَينَا أَنَا لَمْ مُنْ بِالرُّعْبِ، فَبَينَا أَنَا لَا مُّ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائنِ الأَرْضِ فَوْضِعَتْ في يَدِي .. [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2973)، انظر (الحديث: 7013). 7013، 7013).

\* «بَينَا أَنَا عِنْدَ البَيتِ بَينَ النَّائِمِ وَاليَقْظَانِ - وَذَكرَ يعني رجلاً بَينَ الرَّجُلَينِ - فَأُتِيتُ بِطِسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ، مُلِيءَ حِكْمَةً وَإِيمَاناً، فَشُقَ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقَ البَطْنِ، مُلِيءَ حِكْمَةً وَإِيمَاناً، فَشُقَ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقَ البَطْنِ، ثُمَّ مُلِيءَ حِكْمَةً وَإِيمَاناً، وَمُوْقَ البَحْلِ، وَفَوْقَ الحِمَارِ: ثُمَّ مُلِيءَ حِكْمَةً وَإِيمَاناً، البُرَاقُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ حَتَّى أَتَينَا السَّماءَ الدُّنْيَا، البُرَاقُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُرْحَباً بِهِ وَلَيْعُمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتَ عَلَى آدَمَ فَسَلَّمْتُ مُرْحَباً بِهِ وَلَيْعُمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى آدَمَ فَسَلَّمْتَ اللَّمَاءَ اللَّانِيَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلٍ: مَنْ مَعَكَ؟ عَلَى المَعْمَةُ وَيلَ: اللَّانِيَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلٍ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: اللَّانِيَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذا؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: قَالَ: مُحَمَّدٌ عَلَى المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى عِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ وَيلَ: مُحَمَّدٌ عَلَى المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى عَلْ مَعْمَ المَجِيءُ جَاءً، فَأَتَيتُ السَّمَاءَ مَرْحَباً بِهِ وَلَيْعُمَ المَجِيءُ جَاءً، فَأَتِيتُ الْكَانِ عَلَى عَلَى عَلَى وَيلَةً وَيلَ: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَبِ وَنَبِيّ، فَأَتَيتُ عَلَى عِيلَ: وَيَحِيى فَقَالًا: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخِ ونَبِيّ، فَأَتَيتُ عَلَى السَّمَاءَ وَيَحِيى فَقَالًا: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخِ ونَبِيّ، فَأَتَيتُ السَّمَاءَ ويَحِيى فَقَالًا: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخِ ونَبِيّ، فَأَتَيتُ عَلَى السَّمَاءَ ويَحِيى فَقَالًا: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخِ ونَبِيّ، فَأَتَيتُ السَّمَاءَ ويَعِيى فَقَالًا: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخِ ونَبِيّ وَلَيْتِينَا السَّمَاءَ ويَعْمَ المَاعِيةِ وَلَا عَلَى الْمَاعِلَةُ ويَعْمَ المَاعِيةِ وَلَا عَلَى الْمَاءَ وَلَا الْمُعْتِي فَلَا السَّمَاءَ وَلَا الْمَاعِلَى الْمُعْتَا السَّمَاءَ وَالَا السَّمَاءَ وَلَا السَّمَاءَ وَلَا السَّمَاءَ وَالْمَاءَ وَلَا الْمُعْتَعَا السَّمَاءُ وَلَا الْمُعْتَى الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَا السَّمَاءَ وَلَيْقَالَا السَّمَاءَ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَة

الثَّالِثَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلَ: جِبْريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ يُوسُف فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، قَالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيّ، فَأَتَينَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلُ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدُ عَلِيْهُ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قِيلَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى إِدْرِيسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ فَقَالَ: مَرْحَباً مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ، فَأَتَينَا السَّمَاءَ الخَامِسَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: تَجِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إَلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَينَا عَلَى هَارُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخ وَنَبِيّ، فَأَتَينَا عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، قِيلَ: مَنْ هذاً؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَبِتُ عَلَى مُوسى فَسَلَّمْتُ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ، فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكى، فَقِيلَ: مَا أَبْكَاكَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ هذا الغُلَامُ الَّذِي بُعِثَ بَعْدِي، يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَفضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي، فَأَتَينَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلَ: جِبْريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ مَرْحَباً بِهِ وَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأْتَيتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ منِ ابْنِ وَنَبِيّ، فَرُفِعَ لِيَ البَيتُ المَعْمُورُ، فَسَأَلتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ: هذا البَيتُ المَعْمُورُ، يُصَلِّى فِيهِ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلفَ مَلَكِ، إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيهِ آخِرَ مَاً عَلَيهِمْ، وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ المُنْتَهِي، فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قِلَالُ هَجَر، وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الفُيُولِ، فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَسَأَلْتُ جِبْريلَ، فَقَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ فَفِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيلُ وَالفُرَاتُ، ثُمَّ فُرضَتْ عَلَىَّ خَمْسُونَ صَلَاةً، فَأَقْبَلَتُ حَتَّى جِئْتُ مُوسى فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلتُ: فُرضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ، عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلهُ، فَرَجَعْتُ

فَسَأَلْتُهُ، فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، ثُمَّ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، فَجَعَلَ عَشْراً، فَأَتَيتُ مِثْلَهُ، فَجَعَلَ عَشْراً، فَأَتَيتُ مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَجَعَلَهَا خَمْساً، فَأَتَيتُ مُوسى فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ، قُلتُ: جَعَلَهَا خَمْساً، فَقَالَ مِثْلَهُ، قُلتُ: صَعَلَهَا خَمْساً، فَقَالَ مِثْلَهُ، قُلتُ: سَلَّمْتُ بِخَيرٍ، فَنُودِيَ: إِنِّي قَدْ أَمْضَيتُ فَرِيضَتِي قُلتُ: صَعَرَةً عَشْراً». [خ في بدء وَخَفَّفتُ عَنْ عِبَادِي، وَأَجْزِي الحَسنَةَ عَشْراً». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3887).

\* «بَينَا أَنَا نَاثِمٌ أُتِيتُ بِخَزَائِنِ الأَرْضِ، فَوُضِعَ في كَفِّي سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبِ، فَكُبُرًا عَلَيَّ، فَأُوحِيَ إَلَيَّ أَنِ الْفُخْهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا فَذَهَبَا، فَأَوَّلتُهُمَا الكَذَّابَينِ، الْفُخْهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا فَذَهبَا، فَأُولتُهُمَا الكَذَّابَينِ، النَّهُخُهمَا، وَصَاحِبَ اللَّذَينِ أَنَا بَينَهُمَا: صَاحِبَ صَنْعَاءَ، وَصَاحِبَ اللَّمَامَةِ». [خ في المغازي (الحديث: 4375)، راجع (الحديث: 3621)، راجع (الحديث: 3621).

\* ﴿بَينَما أَنا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحٍ لَبَنِ، فَشَرِبْتُ حَتَّى أَنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخُرُجُ في أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: ﴿الْعِلْمَ \*. [خ في العلم (الحديث: 82)، انظر (الحديث: 6140، 7007، 7007)، م (الحديث: 6140)، ت (الحديث: 2284)].

\* (رُفِعْتُ إِلَى السِّدْرَةِ، فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهَرانِ ظَاهِرَانِ، وَنَهَرَانِ النِّيلُ ظَاهِرَانِ، وَنَهَرَانِ النِّيلُ وَالْفُرَاتُ، وَأَمَّا البَاطِنَانِ، فَأَمَّا الظَّاهِرَانِ: النِّيلُ وَالفُرَاتُ، وَأَمَّا البَاطِنَانِ: فَنَهَرَانِ في الجَنَّةِ، فَأُتيتُ بِثَلَاثَةِ أَقْدَاحٍ: قَدَحٌ فِيهِ لَبَنٌ، وَقَدَحٌ فِيهِ عَسَلٌ، وَقَدَحٌ فِيهِ خَمْرٌ، فَأَخَذْتُ الَّذِي فِيهِ اللَّبَنُ فَشَرِبْتُ، فَقِيلَ لِي: أَصَبْتَ الفِطْرَةَ أَنْتَ وَأُمَّتُكَ \*. [خ في الأشربة (الحديث: 6510)، راجم (الحديث: 3570)].

\* قال ﷺ ليلة أسري به: "رَأَيتُ مُوسى، وَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ رَجِلٌ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيتُ عِيسى، ضَرْبٌ رَجُلٌ ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيتُ عِيسى، فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رَبْعَةٌ أَحْمَرُ، كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ، وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ بِهِ، ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَينِ: فِي أَحَدِهِمَا لَبَنٌ وَفِي الآخَرِ خَمْرٌ، فَقَالَ: اشْرَبْ أَيَّهُمَا أَحَدِهِمَا لَبَنٌ وَفِي الآخَرِ خَمْرٌ، فَقَالَ: اشْرَبْ أَيَّهُمَا أَصِيتُ ، فَأَخَذْتَ الفِطْرَةَ، شَيْتَ، فَأَخَذْتَ الفِطْرَةَ، أَمَّا إِنَّكَ اللَّهُ الْحَدْثَ الفِطْرَةَ، أَمَّا إِنَّكَ اللَّهُ الْحَدْثَ الفِطْرَةَ، النَّذِيبَاء (الحديث: 340، 340، انظر (الحديث: 340، 343، (150)). الظر (الحديث: 560، 566)، م (الحديث: 423).

\* قال رسول الله ﷺ ليلة أسري به: "لَقِيتُ مُوسى قال: فَنَعَتُهُ، فَإِذَا رَجُلٌ \_ حَسِبْتُهُ قَالَ \_ مُضْطَرِبٌ رَجِلُ الرَّأْسِ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجالِ شَنُوءَةَ، قالَ : وَلَقِيتُ عِيسى \_ فَنَعَتَهُ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ \_ رَبْعَةٌ أَحْمَرُ، كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ فَنَعَتَهُ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ \_ رَبْعَةٌ أَحْمَرُ، كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ فِيمَاسٍ \_ يَعْنِي الْحَمَّامَ \_ وَرأَيتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَذِهِ بِهِ، قَالَ : وَأُتِيتُ بِإِنَاءَينِ، أَحَدُهُمَا لَبَنٌ وَالآخَرُ فِيهِ بَهِ، قَالَ : وَأُتِيتُ بِإِنَاءَينِ، أَحَدُهُمَا لَبَنٌ وَالآخَرُ فِيهِ خَمْرٌ، فَقِيلَ لِي : خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ، فَأَخَذَتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ، فَقِيلَ لِي : هُدِيتَ الفِطْرَةَ، أَوْ: أَصَبْتَ فَشَرِبْتُهُ، وَقِيلَ لِي : هُدِيتَ الفِطْرَةَ، أَوْ: أَصَبْتَ الفِطْرَةَ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذَتَ الخَمْرَ غَوْتُ أُمَّتُكَ ﴾. [خ في الفِطَرَة، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذَتَ الخَمْرَ غَوْتُ أُمَّتُكَ ﴾. [خ في أحاديث الأبياء (الحديث: 3438)].

\* "نُصِرْتُ بِالرَّعْبِ عَلَى الْعَلُوِّ، وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْعَلُوِّ، وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَبَيْنَا [بَيْنَمَا] أَنَا نَائِمٌ، أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ، فَوُضِعَتْ فِي يَدَيَّ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1171/ 523/ 7)].

# [أتَيْتُك]

# "أَتَانِي جِبْرِيلُ عليه السلام فقالَ لِي: أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ في الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ في الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ في الْبَيْتِ يَقْطَعُ فَي الْبَيْتِ يَقْطَعُ فَيصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ، وَمُرْ بالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ فَيصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ، وَمُرْ بالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ فَيُصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ، وَمُرْ بالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ فَيُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللِهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ

\* «أَنَّ مُوسى قَامَ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدِينِ اللهُ عَلَمُ مِنْكَ، قَالَ: أَي رَبِّ وَمَنْ لِي بِهِ؟ - وَرَبَّمَا قَالَ شُفَيانُ، أَي رَبِّ، وَكَيفَ لِي بِهِ؟ - قَالَ: تَأْخُذُ حُوتًا، شُفيانُ، أَي رَبِّ، وَكَيفَ لِي بِهِ؟ - قَالَ: تَأْخُذُ حُوتًا، فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَل، حَيثُمَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَهُو ثَمَّ، وَرُبَّمَا قَالَ: فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَل، حَيثُما فَقَدْتُ الحُوتَ فَهُو ثَمَّ، ثُمُ انْطَلَقَ هُو وَقَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا، فَرَقَدَ مُوسى وَاضْطَرَبَ الحُوتُ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا، فَرَقَدَ مُوسى وَاضْطَرَبَ الحُوتُ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا، فَرَقَدَ مُوسى وَاضْطَرَبَ الحُوتُ فَصَارَ مِثْلَ فَخَرَجَ، فَسَقَطَ فِي البَحْرِ قَاتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَبًا، فَأَمْسَكَ اللهُ عَنِ الحُوتِ جِرْيَةَ المَاءِ، فَصَارَ مِثْلَ فَأَمْسَكَ اللهُ عَنِ الحُوتِ جِرْيَةَ المَاءِ، فَصَارَ مِثْلَ

الطَّاقِ، فَقَالَ: هَكَذَا مِثْلُ الطَّاقِ، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ بَقِيَّةَ لَيلَتِهمَا وَيَوْمَهُمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً، وَلَمْ يَجِدْ مُوسى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ حَيثُ أَمَرَهُ اللهُ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيتَ إِذْ أَوَينَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَه، وَاتَّخَذَ سَبيلَهُ فِي البَحْرِ عَجَباً ، فَكَانَ لِلحُوتِ سَرَباً وَلَهُمَا عَجَباً ، قَالَ لَهُ مُوسى: ذلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً، رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجَّى بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ مُوسَى فَرَدَّ عَلَيهِ، فَقَالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسى، قَالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتَيتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمًّا عُلِّمْتَ رَشَداً، قَالَ: يَا مُوسى إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لَا تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ علَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، قَالَ: هَلِ أَتَّبِعُكُ؟ قَالَ: َ ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ ثِنَّكُ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَى مَا لَرّ يُحِطُ بِهِ خُبْرًا ـ إِلَى قَوْلِهِ ـ أَمْرًا ﴾ [الكهف: 67 ـ 69] فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ كَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُوا الخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَير نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ، فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي البَحْرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَين، قَالَ لَهُ الخَضِرُ: يَا مُوسى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْم اللهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَص هذا العُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ البَحْرَ، إِذْ أَخَذَ الفَأْسَ فَنَزَعَ لَوْحاً، قَالَ: فَلَمْ يَفجَأُ مُوسَى إِلَّا وَقَدْ قَلَعَ لَوْحاً بِالقَدُّومِ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: مَا صَنَعْتَ؟ قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً إِمْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، قَالَ: لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً، فَكَانَتِ الأُوْلَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً، فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ البَحْرِ مَرُّوا بِغُلَام يلعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بِيَّدِهِ هَكَذَا \_ وَأَوْمَاً سُفيَانُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَقْطِفُ شَيئاً \_ فَقَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلتَ نَفساً زَكِيَّةً بغَير نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً،

قَالَ: إِنْ سَأَلتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُدْراً، فَانْطَلَقَا، حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا، فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُما، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ، مَائِلاً، أَوْمَا بِيكِهِ هَكَذَا - وَأَشَارَ سُفيَانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيئاً إِلَى فَوْقُ، فَلَمْ أَسْمَعْ سُفيَانَ يَنْكُرُ مَائِلاً إِلَّا مَرَّةً - قَالَ: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطْحِمُونَا يَذْكُرُ مَائِلاً إِلَّا مَرَّةً - قَالَ: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا يَذْكُرُ مَائِلاً إِلَّا مَرَّةً - قَالَ: هذا فِرَاقُ بَينِي وَبَينِكَ، وَلَمْ اللهُ عَلَيهِ أَجْراً. قَالَ: هذا فِرَاقُ بَينِي وَبَينِكَ، سَأَنْجُنُ يَعْنِي وَبَينِكَ، مَا للهُ عَلَيهِ صَبْراً - قَالَ النَّبِي عَلَيهِ صَبْراً - قَالَ النَّبِي عَلَيهِ مَا لَمْ مَسْتَكُ عُلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا اللهُ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا اللهُ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا اللهُ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا اللهُ عَلَينَا مُنْ أَمْرِهِمَا اللهُ عَلَينَا مَنْ أَمْرِهِمَا اللهُ عَلَينَا مَنْ أَمْرِهِمَا اللهُ عَلَينَا مَنْ أَمْرِهِمَا اللهُ عَلَينَا مَوْ اللهُ اللهُ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا اللهُ عَلَينَا مَا النَّبِي عَلَيْ اللهُ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا اللهُ عَلَينَا مَا وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا اللهُ عَلَينَا النَّبِي عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا اللهُ عَلينَا وَلَى اللّهُ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا اللهُ عَلينَا وَلَا النَّبِي عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا اللهُ عَلَينَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَينَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَينَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَينَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَينَا وَلَا اللّهُ عَلَينَا وَلَا اللّهُ عَلَينَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَينَا وَلَا اللّهُ عَلَينَا وَلَا اللّهُ عَلَينَا وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا وَلَا اللّهُ عَلَينَا وَلَا اللّهُ عَلَينَا وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَينَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَينَا وَلَا اللّهُ عَلَينَا وَلَا اللّهُ عَلَيْنَا وَلَا اللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْنَا وَلَا اللّهُ عَلَيْنَا وَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْنَا أَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

\* (قالَ الله: يا ابنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لِي عَلَى ما كانَ فِيكَ وَلا أُبَالِي، يا ابنَ آدَمَ لَوْ عَفَرْتُ لَكَ عَلَى ما كانَ فِيكَ وَلا أُبَالِي، يا ابنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَت دُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي، يا ابنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئاً لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً». [ت الدعوات (الحديث: 350)].

# [أتَيتُمُ]

\* ﴿إِذَا أَتَيتُمُ الغَائِطَ، فَلَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ وَلَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا». [خ في الصلاة (الحديث: 144)].

\* "إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لوَلَدِهِ أُعلِّمُكُمْ، إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا». [جه الطهارة (العديث: 312)].

\* بينما نحن نصلي مع النبي على إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: «ما شَأْنُكُمْ»، قالوا: استعجلنا إلى الصلاة، قال: «فَلا تَفعَلُوا، إِذَا أَتَيتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُّوا، وَما فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا». [خ في الأذان (الحديث: 635)، م (الحديث: 1362)].

\* خرجنا إليه ربي فبايعناه وصلينا معه، وأخبرناه أن

بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض، ثم صبه في إداوة وأمرنا، فقال: «اخْرُجُوا، فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ فَاكْسِرُوا بِيعَتَكُمْ وَانْضَحُوا مَكَانَهَا بِهِذَا الْمَاءِ وَاتَّخِذُوهَا مَسْجِداً»، قُلْنَا: إِنَّ الْبَلَدَ بَعِيدٌ وَالْحَرَّ شَدِيدٌ وَالْمَاءَ يَنْشَفُ، فَقَالَ: «مُدُّوهُ مِنَ الْمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا طِيباً». [س المساجد (الحديث: و07)].

[أتَيْتُمُوهَا]

\* ﴿ أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَنَيْتُمُوهَا ، وَأَقَمْتُمْ فِيهَا ، فَسَهْمُكُمْ فِيهَا ، وَأَقَمْتُمْ فِيهَا ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لللهِ وَرَسُولَهُ ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لللهِ وَلِرَسُولِهُ ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لللهِ وَلِرَسُولِهِ ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ » . [م في الجهاد والسير (الحديث: 9454/ 1756/ 477) ، د (الحديث: 3036) ، جه (الحديث: 2428)].

### [أَتَيْتُمُوهُما]

\* صلى بنا رسول الله ﷺ يوماً الصبح فقال: «أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟»، قالوا: لا، قال: «أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟»، قالوا: لا، قال: «إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى لا، قال: «إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهما لأَتَيْتُمُوهُما وَلَوْ حبُواً عَلَى الرُّكِبِ، وَإِنَّ الصَّفَّ الْأُوَّلُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ المَلَائِكَةِ، وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ، وَإِنَّ صَلَاتِهِ وَحُدَهُ، صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحُدَهُ، وَصَلَاتَهُ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كُثُرُ فَهُوَ أَحَبُ إِلَى الله تعالى». [د الصلاة (الحديث: 554)، صلاحدیث: 650)].

### [أَتَيْتَنِي]

\* (قالَ الله: يا ابنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي عَفَرْتُ عَغَفُرْتُ لَكَ عَلَى ما كانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي، يا ابنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَت ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي عَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي، يا ابنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْعًا لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْعًا لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً». [ت الدعوات (الحديث: 3540)].

### [أُتَيْتُهُ]

\* أنه ﷺ أخر العشاء الآخرة ذات ليلة، ثم خرج فقال: «إِنَّهُ حَبَسَنِي حَدِيثٌ كَانْ يُحَدِّثُنِيهِ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ

عن رَجُلِ كَانَ في جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ، فإِذَا أَنَا بِالْمَرَأَةِ تَجُرُّ شَغْرَهَا، قالَ: مَا أَنْتِ؟ قالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْقَصْرِ، فَأَتَيْتُهُ فَإِذَا رَجُلِّ يَجُرُّ شَعْرَهُ مُسْلَسَلٌ في الأغْلَالِ يَنْزُو فِيمَا بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ، فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ قالَ: أَنَا الدَّجَّالُ، خَرَجَ نَبِيُ الأُمِّيِّينَ بَعْدُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: أَطَاعُوهُ أَمْ عَصَوْهُ؟ قُلْتُ: بَلْ أَطَاعُوهُ قالَ: ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ». [دني عَصَوْهُ؟ قُلْتُ: بَلْ أَطَاعُوهُ قالَ: ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ». [دني النَّنَ وَالملاحم (الحديث: 4325)].

\* "إِنَّ اللهُ قَالَ: إِذَا تَلَقَّانِي عَبْدِي بِشِبْرٍ، تَلَقَّنْهُ بِنِرَاعٍ، وَإِذَا تَلَقَّانِي بِبَاعٍ، جِئْتُهُ وَإِذَا تَلَقَّانِي بِبَاعٍ، جِئْتُهُ اللهُ تَلَقَّانِي بِبَاعٍ، حَلْتُهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ الْمَثْقُ بِأَسْرَعٌ». [م ني الدعوات (الحديث: 6748/6752/3)]. \* "يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ، وَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ، وَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ، وَإِنْ مَعْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلَى مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلَى مِنْهِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً ». وَإِنْ أَتَانِي يمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً ». وَرَاعاً تَقَرَّبُ إِلَيْ مِنْهِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً ». وَإِنْ أَتَانِي يمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً ». [خوالت (الحديث: 6753) مني الدعوات (الحديث: 6746/ 6755) مني الدعوات (الحديث: 3822)، وانظر ما (الحديث: 3823)، وانظر (الحديث: 6773)].

\* «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا وَأَزِيدُ، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِنْلُهَا، أَمْنَالِهَا وَأَزِيدُ، وَمَنْ تَقَرَّب مِنِي شِبْراً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعاً، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي تَقَرَّبَ مِنْهُ بَاعاً، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَقِيتُهُ بِمِنْلِهَا مَعْفِرَةً». [م ني الدعوات (الحديث: يعى شَيْئًا، لَقِيتُهُ بِمِنْلِهَا مَعْفِرَةً». [م ني الدعوات (الحديث: 321)].

### [أُتَيتُهَا]

\* (بَينَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَمْشُونَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فَأُووْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلِ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَم غارِهِمْ صَحْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلتُمُوهَا صَالِحَةً شِه، فَادْعُوا اللهِ بِهَا لَعَلَّهُ أَعْمَالاً عَمِلتُمُوهَا صَالِحَةً شِه، فَادْعُوا اللهِ بِهَا لَعَلَّهُ يُقرِّجُهَا عَنْكُمْ، قالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ يُقرِّجُهَا عَنْكُمْ، قالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيخَارٌ ، كُنْتُ أَرْعى عَلَيهِمْ حَلَبْتُ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَ عَلَيهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيهِمْ حَلَبْتُ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَ عَلَيهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيهِمْ حَلَبْتُ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَ

أَسْقِيهِمَا قَبْلَ بَنِيَّ، وَإِنِّي اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَوْم، فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيتُ، فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا، فَحَلبتُ كما كُنْتُ أَحْلُبُ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤوسِهما، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِىَ الصِّبْيَةَ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ لَنَا فَرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ اللهُ فَرَأُوا السَّمَاءَ، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمّ، أَحْبَبْتُهَا كَأْشَدُ ما يُحِبُّ الرِّجالُ النِّسَاءَ، فَطَلبتُ مِنْهَا فَأَبَتْ حَتَّى أَتَيتُهَا بِمِئَةِ دِينَارٍ، فَبَغَيتُ حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَينَ رِجْلَيهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتَّق اللهَ وَلَا تَفتَح الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُهُ أَبْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافِرُجْ عَنَّا فَرْجَةً، فَفَرَجَ، وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَق أَرُزٌ، فَلَمَّا قَضى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيهِ فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَل أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّق اللهَ، فَقُلتُ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ البَقَرِ وَرُعاتِهَا فَخُذْ، فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَسْتَهْزِيءْ بِي، فَقُلتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِيءُ بِكَ فَخُذْ، فَأَخَذهُ، فَإِنْ كنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافرُجْ ما بَقِيَ فَفَرَجَ اللهُ ﴾. [خ في الحرث والمزارعة (الحديث: 2333)، راجع (الحديث: 2215، 3465)].

[أُتِيْحَنَّهُمَ]<sup>(1)</sup>

\* "إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ: لَقَدْ خَلَقْتُ خَلْقاً أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى
 مِنَ الْعَسَلِ، وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ، فَبِي حَلَفْتُ
 لأَيْنِحَنَّهُمْ فِثْنَةً تَدَعُ الْحَلِيمَ مِنْهم حيْرَاناً، فبِي يَغْتَرُّونَ أَمْ
 عَلَى يَجْتَرِئُونَ \*. [ت الزهد (الحدیث: 2405)].

#### [أُتَيَسَّرُ]

﴿ أَتِيَ اللهُ بِعَبْدِ مِنْ عِبَادِهِ، آتَاهُ اللهُ مَالاً، فَقَالَ لَهُ:
 مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ ـ قَالَ: وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً ـ
 قَالَ: يَا رَبُّ! آتَيْتَنِي مَالَكَ، فَكُنْتُ أَبَايِعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ، فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأَنْظِرُ

الْمُعْسِرَ، فَقَالَ اللهُ: أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي». [م ني المساقاة (الحديث: 3972/1560/29)، راجع (الحديث: 3969)].

# [أُتِينًا]

\* (رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ، كَأَنَّا فِي دَارِ عُفْبَةَ بْنِ رَافِع، فَأْتِينَا بِرُطَبِ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَاب، فَقْبَةَ بْنِ رَافِع، فَأْتِينَا بِرُطَبِ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَاب، فَأُولْتُ الرَّفْعَةُ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبةَ فِي الآخِرَةِ، وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ». [م في الرؤيا (الحديث: 5891/5891)، د (الحديث: 5025)].

## [أُتَينًا]

\* «أَتَّانِي اللَّيلَةَ آتِيَانِ، فَأَتَينَا عَلَى رَجُلِ طَوِيلٍ، لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا، وَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ ﷺ. [خ في أحاديث النبياء (الحديث: 345)].

\* ﴿ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ خَطْوُهَا عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهَا فَرَكِبْتُ وَمَعِى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسِرْتُ فَقَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ فَفَعَلْتُ فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِطَيْبَةِ وَإِلَيْهَا الْمُهَاجَرُ ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِطُور سَيْنَاءَ حَيْثُ كَلَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ فَنَزَلْتُ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِبَيْتِ لَحْم حَيْثُ وُلِدَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ دَخَلْتُ بَيْتَ الْمَقْدِّسِ فَجُمِعَ لِيَ الأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَقَدَّمَنِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَمَمْتُهُمْ ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا فِيهَا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ صُعِدَ بي إلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةَ فَإِذَا فِيهَا ابْنَا الْخَالَةِ عِيسَى وَيَحْيَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، ثُمَّ صُعِدَ بي إلَى السَّمَاءِ النَّالِثَةِ فَإِذَا فِيهَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ صُعِدَ بي إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا هَارُونُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ صُعِدَ بي إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَإِذَا فِيهَا إِدْرِيسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَإِذَا فِيهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي فَوْقَ سَبْع سَمْوَاتٍ فَأَتَيْنَا سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَغَشِيَتْنِي ضَبَابَةٌ فَخَرَرْتُ سَاجِداً فَقِيلَ لي: إنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى

 <sup>(1)</sup> لَأْتِيحَنَّهُمْ: يُقَالُ: أَتَاحَ اللَّهُ لفُلان كَذَا، أَيْ: قدَّره لَهُ وأَنْزَله بهِ، وتَاحَ لَهُ الشَّيء.

أُمِّتِكَ خَمْسِينَ صَلَاةً فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ فَرَجَعْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ ثُمَّ أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: كَمْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً. قَالَ: فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُومَ بِهَا خَمْسِينَ صَلَاةً. قَالَ: فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُومَ بِهَا أَنْتَ وَلَا أُمَّتُكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّكَ عَشْراً ثُمَّ أَتَيْتُ مُوسى فَأَمَرِنِي بِالرُّجُوعِ فَرَجَعْتُ فَخَفَفَ عَنِي عَشْراً ثُمَّ أَتَيْتُ مُوسى التَّخْفِيفَ التَّحْفِيفَ التَّحْفِيفَ فَاللَّهُ التَّحْفِيفَ فَلَمُوا بِهِمَا فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّحْفِيفَ فَلَمُوا بِهِمَا فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّحْفِيفَ فَلَمُوا بِهِمَا فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّحْفِيفَ فَلَانَ وَتَعَلَى عَلَيْ وَاللَّوْضَ فَرَضَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ صَلَاتَيْنِ فَمَا التَّحْفِيفَ فَلَمُوا بِهِمَا فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّحْفِيفَ فَلَالَ : إِنِّي يَوْمَ خَلُقْتُ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ فَرَضَ فَرَخِيفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَرَفْتُ السَّمُ الْمَالُكُ وَتَعَالَى عَلَيْكِ وَلَكَ خَمْسِينَ صَلَاةً فَخَمْسٌ بِخَمْسِينَ فَقُمْ فِي السَّلَامُ فَقَالَ: ارْجِعْ بِهَا أَنْتَ وَأَمْتُكَ فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللهِ صَرَى أَيْ حَتْمٌ فَلَمْ أَرْجِعْ السَلَامُ فَقَالَ: ارْجِعْ فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللهِ صِرَى أَيْ حَتْمٌ فَلَمْ أَرْجِعْ السَلَامُ (الحديث: (449)].

\* (بَينَا أَنَا عِنْدَ البَيتِ بَينَ النَّائِم وَاليَقْظَانِ - وَذَكرَ يعنى رجلاً بَينَ الرَّجُلَين - فَأُتِيتُ بَطِسْتٍ مِنْ ذَهَب، مُلِيءَ حِكْمَةٌ وَإِيمَاناً ، فَشُقُّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقٌ البَطْنِ ، ثُمَّ غُسِلَ البَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِيءَ حِكْمَةً وَإِيمَاناً، وَأُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ، دُونَ البَغْل، وَفَوْقَ الحِمَارِ: البُرَاقُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ حَتَّى أَتَينَا السَّماءَ الدُّنْيَا، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءً، فَأَتَيتُ عَلَى آدَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَقَالَ مَرْحَباً بِكَ مِنِ ابْنِ وَنَبِيّ، فَأَتَينَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عِيدٍ، قِيلَ: أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءً، فَأَتَيتُ عَلَى عِيسى وَيَحْيى فَقَالًا: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخ ونَبِيّ، فَأَتَينَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلَ: جبَّريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ يُوسُف فَسَلَّمْتُ عَلَّيهِ، قَالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيّ، فَأَتَينَا السَّمَاءَ

الرَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قِيلَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى إِدْرِيْسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ فَقَالَ : مَرْحَباً مِنْ أَخ وَنَبِيّ، فَأَتَينَا السَّمَاءَ الخَامِسَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: بجِبْرِيلٌ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَينَا عَلَى هَارُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ ، فَقَالُ: مَرْحَبًّا بِكَ مِنْ أَخ وَنَبِيٍّ ، فَأَتَينَا عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، قِيلَ: مَنْ هذاً؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى مُوسى فَسَلَّمْتُ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخ وَنَبِيّ، فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكى، فَقِيلَ: مَا أَبْكَاكَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ هذا الغُلَامُ الَّذِي بُعِثَ بَعْدِي، يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَفضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي، فَأَتَينَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ مَرْحَباً بِهِ وَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ منِ ابْنِ وَنَبِيّ، فَرُفِعَ لِيَ البَيتُ المَعْمُورُ، فَسَأَلَتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ: هذا البِّيتُ المَعْمُورُ، يُصَلِّى فِيهِ كُلَّ يَوْم سَبْغُونَ أَلفَ مَلَكِ، إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيهِ آخِرَ مَاً عَلَيهِمْ، وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ المُنْتَهِي، فَإِذَا نَبقُهَا كَأَنَّهُ قِلَالُ هَجَر، وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الفُيُولِ، فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَسَأَلْتُ جبْريلَ، فَقَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ فَفِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيلُ وَالفُرَاتُ، ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً، فَأَقْبَلَتُ حَتَّى جِئْتُ مُوسى فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلتُ: فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بالنَّاس مِنْكَ، عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فِسَلهُ، فَرَجَعْتُ فَسَأَلتُهُ، فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، ثُمَّ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، فَجَعَلَ عِشْرِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، فَجَعَلَ عَشْراً، فَأَتَيتُ مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَجَعَلَهَا خَمْساً ، فَأَتَيتُ مُوسى فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ، قُلتُ: جَعَلَهَا خَمْساً، فَقَال مِثْلَهُ،

قُلتُ: سَلَّمْتُ بِخَيرٍ، فَنُودِيَ: إِنِّي قَدْ أَمْضَيتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي، وَأَجْزِي الحَسَنَةَ عَشْراً». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3207)].

\* (رَأَيتُ اللَّيلَةَ رَجُلَينِ أَتَيَانِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضِ مُفَدَّسَةٍ، فَانْطَلَقْنَا حَتَى أَتَينَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَم، فِيهِ رَجُلٌ فَقَائِم، وَعَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ، بَينَ يَدَيهِ حِجَارَةٌ، فَأَوْبَلُ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيثُ كَانَ، فَخَرَّجَ رَمَى الرَّجُلُ بَحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلتُ: الَّذِي رَأَيتُهُ فِي النَّهَرِ كَمَا كَانَ، فَقُلتُ: الَّذِي رَأَيتُهُ فِي النَّهَرِ الحديث: كَمَا كَانَ، الخ في البيوع (الحديث: 2085)، راجع (الحديث: 845)].

\* كان عَلَيْ مما يكثر أن يقول الأصحابه: «هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا»، قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: «إنَّهُ أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَا قالَا لِي: انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَينَا عَلَى رَجُل مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ، فَيَتَهَدْهَدُ الحَجَرُ هَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فَلَا يَرْجِعُ إِلَيهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى ، قَالَ : قُلتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَجُل مُسْتَلق لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِكَلُّوبِ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّى وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِنْدُقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينَهُ إِلَى قَفَاهُ - قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاء: فَيَشُقُّ - قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخرِ فَيَفعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الأَوَّلِ، فمَا يَفرُغ مِنْ ذلِكَ الجَانِب حَتَّى يَصِحَّ ذلِكَ الجَانِب كمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفَعِلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالًا لِي: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ \_ قَالَ: فَأَحْسِب أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ \_ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ

مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذلِكَ اللَّهَبِ ضَوْضَوْ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هؤُلَاءِ؟ قَالَ: قالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيِنَا عَلَى نَهَر \_ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ \_ أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّم، وَإِذَا في النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطُّ النَّهَرَ رَجلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارةَ، فَيَفغَرُ لَهُ فاهُ فَيُلقِمُهُ حَجَراً فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيهِ كُلَّمَا رَجِعَ إِلَيهِ فَغَرَ لَهُ فاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَراً، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذانِ؟ قَالَ: قالًا لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قال: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتينَا عَلَى رَجُل كَرِيهِ المَرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْآةً، وَإِذَا عَنْدَةً نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا؟ قَالَ: قالًا لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ، فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبيع، وَإِذَا بَينَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ، لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طولاً في السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلدَانٍ رَأَيتُهُمْ قَطُّ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا مَا هَؤلَاءِ؟ قَالَ: قالَا لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيِنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ، قَالَ: قالًا لِي: ارْقَ فِيهَا، قَالَ: فَارْتَقَينَا فِيهَا، فَانْتَهَينَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبنِ ذَهَب وَلَبنِ فِضَّةٍ ، فَأَتَينًا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخلنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رَجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلقِهمْ كَأَحْسَن مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَح مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: قَالَا لَهُمُ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذلِكَ النَّهَرِ، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرضٌ يَجْري كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البَيَاض، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَينَا قَدْ ذَهَبَ ذلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا في أَحْسَن صُورَةٍ، قَالَ: قَالَا لِي: هذهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهذاكَ منْزِلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرِي صُعُداً، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيضَاءِ، قَالَ: قَالًا لِي: هذاكَ منْزلُكَ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قالًا: أَمَّا الآنَ فَلَا، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيتُ مُنْذُ اللَّيلَةِ عَجَباً، فَمَا هذا الَّذِي رَأَيتُ؟ قَالَ: قَالَا لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيِتَ عَلَيهِ يُثْلَغُ

رَأْسُهُ بِالحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ، يُشَرْشُرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينُهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيتِهِ، فَيَكْذِبِ الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ، وَأَمَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ في مِثْل بنَاءِ التَّنُّورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يَسْبَحُ في النَّهَرِ وَيُلقَمُ الحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الكَرِيهُ المَرْآةِ، الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطُّويلُ الَّذِي في الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْ ، وَأَمَّا الولدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ»، قال: فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال ﷺ: «وَأَوْلَادُ المُشْرِكِينَ، وَأَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَناً وَشَطْرٌ قَبِيحاً ، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً ، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ ». [خ في التعبير (الحديث: 7047)، راجع (الحديث: 845، 1386)].

# [أُتَيْنَاكُمُ]

\* أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار... فقال: «أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ؟»، قالوا: نعم، قال: «أَرْسَلْتُمُ مَعَهَا مَنْ تُغَنِّي ؟»، قالت: لا، فقال: «إِنَّ الأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ، فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ، فَحَيَّانًا وَحَيَّانًا وَحَيَّانًا وَكَيَّالًا وَالحديث: 1900)].

### [أتَينَاهُمُ]

\* ﴿ أَنَّ مُوسى قَامَ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلْمَ إِلَيهِ، فَقَالَ لَهُ: بَلَى، لِي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ البَحْرَينِ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ هُو أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: أَي رَبِّ وَمَنْ لِي بِهِ ؟ - وَرُبَّمَا قَالَ سُفيانُ، أَي رَبِّ، وَكَيفَ لِي بِهِ ؟ - قَالَ: تَأْخُذُ حُوتاً، سُفيانُ، أَي رَبِّ، وَكَيفَ لِي بِهِ ؟ - قَالَ: تَأْخُذُ حُوتاً، فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلِ، حَيثُمَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَهُو ثَمَّ، وَأَخِذَ حُوتاً فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلٍ، وَرُبَّمَا قَالَ: تَعْفَى مَكْتَلٍ، وَمُعْمُ بْنُ نُونٍ، حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ فُونَ مَكْتَلٍ، وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا، فَرَقَدَ مُوسى وَاضْطَرَبَ الحُوتُ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا، فَرَقَدَ مُوسى وَاضْطَرَبَ الحُوتُ فَخَرَجَ، فَسَقَطَ فِي البَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَبًا، فَخَرَجَ، فَسَقَطَ فِي البَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَبًا،

فَأَمْسَكَ اللهُ عَنِ الحُوتِ جِرْيَةَ المَاءِ، فَصَارَ مِثْلَ الطَّاق، فَقَالَ: هَكَذَا مِثْلُ الطَّاق، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ بَقِيَّةً لَيلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَذَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً، وَلَمْ يَجِدْ مُوسى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ حَيثُ أَمَرَهُ اللهُ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيتَ إذْ أَوِينَا إِلَى الصَّحْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَمَا أَنْسَّانِيهِ إِلَّا الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرُه، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ عَجَبًا، فَكَانَ لِلحُوتِ سَرَبًا وَلَهُمَا عَجَبًا، قَالَ لَهُ مُوسى: ذلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدًّا عَلَى آثَارهِمَا قَصَصاً، رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجِّى بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ مُوسَى فَرَدّ عَلَيهِ، فَقَالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَّمُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسى، قَالَ: مُوسِي بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتَيتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً، قَالَ: يَا مُوسى إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لَا تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ علَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، قَالَ: هَلِ أَتَّبِعُكُ؟ قَالَ: َ ﴿قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ لِلَّهِ ۗ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَرْ يُّحِطْ بِهِ خُبْرًا \_ إِلَى قَوْلِهِ \_ أَمْرًا ﴾ [الكهف: 67 \_69] فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ كَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُوا الخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بغير نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ، فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي البَّحْرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَين، قَالَ لَهُ الخَضِرُ: يَا مُوسى مَا نَقَصَ عِلمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلم اللهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَص هذا العُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ البَحْرَ، إِذْ أَخَذَ الفَأْسَ فَنَزَعَ لَوْحاً ، قَالَ: فَلَمْ يَفجَأْ مُوسَى إلَّا وَقَدْ قَلَعَ لَوْحاً بِالقَدُّومِ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: مَا صَنَعْتَ؟ قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلِ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً إِمْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، قَالَ: لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً، فَكَانَتِ الأُوْلَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً، فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ البَحْرِ مَرُّوا بِغُلَام يلعَبُ مِعَ الصِّبْيَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ برَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بيَّدِهِ هَكَذَا \_ وَأَوْمَا سُفيَانُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَقْطِفُ شَيئاً \_ فَقَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلتَ نَفساً زَكِيَّةً بِغَيرِ نَفسٍ، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً

نُكُراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، قَالَ: إِنْ سَأَلتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلَا ثُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً، فَانْظَلَقَا، حَتَّى إِذَا أَتَبَا أَهْلَ قَرْيَةٍ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً، فَانْظَلَقَا، حَتَّى إِذَا أَتَبَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَظْعَمَا أَهْلَهَا، فَأَبُوا أَنْ يُضَيّفُوهُما، فَوَجَدَا فِيها اسْتَظْعَمَا أَهْلَهَا، فَأَبُوا أَنْ يُضَيّفُوهُما، فَوَجَدَا فِيها مِخْدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ، مَائِلاً، أَوْمَا بِيدِهِ هَكَذَا - وَأَشَارَ سُفيانُ كَأَنَّهُ مُ الله إِلَّا مَرَّةً - قَالَ: قَوْمٌ أَتَيناهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا يَذْكُرُ مَائِلاً إِلَّا مَرَّةً - قَالَ: قَوْمٌ أَتَيناهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا لَا تَحَدُّثَ عَلَيهِ مَائِلاً إِلَّا مَرَّةً - قَالَ: هذا فِرَاقُ بَينِي وَبَينِكَ، وَلَمْ يُشْتَطِعْ عَلَيهِ صَبْراً - قَالَ النَّبِيُ عَلَيهِ صَبْراً - قَالَ النَّبِيُ عَلَيهِ صَبْراً - قَالَ النَّبِي عَلَيهِ مَا اللهُ عَلَينا مِنْ أَمْرِهِمَا - قَالَ النَّبِي عَلَيهِ مَا اللهُ عَلَينا مِنْ أَمْرِهِمَا - قَالَ اللهُ عَلَينا مِنْ أَمْرِهِمَا - قَالَ النَّبِي عَلَيهِ مَا اللهُ عَلَينا مِنْ أَمْرِهِمَا اللهُ اللهُ المَوتِدَ الأنبياء (الحديث: 340). راجع (الحديث: 121).

\* "يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ: مَلَائِكَةٌ بِاللَّيلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَخْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ وَصَلَاةِ العَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيفَ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسُألُهُمْ وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيفَ تَرَكْتُناهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، تَرَكْتُناهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَينَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَينَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَينَاهُمْ وَهُمْ (الحديث: 553، 7429، 7486)، م (الحديث: 555)، انظر (الحديث: 484)].

### [إثَابَتُهُ]

\* صنع أبو الهيشم للنبي على طعاماً، فدعاه على وأصحابه، فلما فرغوا قال: "أثيبُوا أَخَاكُمُ"، قالوا: وما إثابته؟ قال: "إنّ الرَّجُلَ إِذَا دُخِلَ بَيْتُهُ فَأَكِلَ طَعَامُهُ وَشُرِبَ شَرَابُهُ فَدَعَوْا لَهُ، فَذَلِكَ إِثَابَتُهُ". [د في الاطعمة (الحديث: 3853)].

#### [اثُبُثُ]

\* قال ﷺ وهو على حراء: «اثْبُتْ حِرَاءُ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نِبِيُّ أَوْ صَلَّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ». [دني السنة (الحديث: 4648)، ت (الحديث: 134)].

\* صعد النبي على أحد، ومعه أبو بكر وعمر وعشمان، فرجف بهم، فضربه برجله قال: «اثْبُتْ

أُحُدُ، فَمَا عَلَيكَ إِلَّا نَبِيٍّ، أَوْ صِدِّيقٌ، أَوْ شَهِيدَانِ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3686)، راجع (الحديث: 3675)].

#### [أثُبتُهَا]

\* (لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الحِجْر، وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَايَ، فَسَأَلْتَنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أَثْنِتْهَا، فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ»، قال: (فَرَفَعَهُ اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْء إِلا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي، وَإِذَا مَسْعُودِ النَّقَفِيُ، وَإِذَا أَثْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ شَبَها، عُرْوَةُ بُنُ مَسْعُودِ النَّقَفِيُ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ أَنْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ أَنْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْه، فَالْتَقَتُ إِلَيْهِ، فَبَدَأَنِي فَلَا السَّلَامُ عَلَيْه، فَالْتَقَتُ إِلَيْهِ، فَبَدَأَنِي مَالِكٌ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلَّمْ عَلَيْه، فَالْتَقَتُ إِلَيْهِ، فَبَدَأَنِي مَالِكٌ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلَّمْ عَلَيْه، فَالْتَقَتُ إِلَيْهِ، فَبَدَأَنِي الطَّلَامُ ». [م في الإيمان (العديث: 24/172/218)].

#### [اثُبُتُوا]

\* ذكر ﷺ الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع، حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: "مَا شَأْنُكُمْ؟"، قلنا: ذكرت الدجال غداة، فخفضت فيه ورفعت، حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: "غَيْرُ الدَّجَالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرُجْ، وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخُرُجْ، وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخُرُجْ، وَلَسْتُ فَيكُمْ، فَإِنْ يَخُرُجْ، وَلَسْتُ فَيكُمْ، فَإِنْ يَخُرُجْ، وَلَسْتُ فَيكُمْ، فَإِنْ يَخُرُجْ، وَلَسْتُ فَيكُمْ، فَإِنْ يَخُرُجْ، فَلَسْدِم، إِنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ، عَيْنُهُ طَافِئَةٌ، كَأَنِي أُسَبِّهُهُ يَعِبُدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَةً بَيْنَ الشَّأَمْ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَةً بَيْنَ الشَّأُم

وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِيناً وَعَاثَ شِمَالاً، يَا عِبَادَ اللهِ، فَاثْبُتُوا»، قلنا: وما لبثه في الأرض؟ قال: «أَرْبَعُونَ يَوْماً ، يَوْمٌ كَسَنَةٍ ، وَيَوْمٌ كَشَهْر ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ»، قلنا، فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ»، قلنا: وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْم فَيَدْعُوهُمْ، فَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمُ سَارِحَتُهُمْ، أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُراً، وَأَشْبَغَهُ ضُرُوعاً ، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ ، فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ شَيْءٌ بِأَيْدِيهِمْ [بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ] مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرجي كُنُوزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئاً شَبَاباً، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطُعُهُ جَزْلَتَيْن رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْن، وَاضِعاً كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إِذَا طَأُطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَالْلَّوْلُوْ، فَلَا يَحِلُّ لِكَافِر يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدِّ، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْماً [قَوْمٌ] قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِي، لَا يدَانِ لأَحَدِ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ، وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ، فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ، مَرَّةً، مَاءً، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ النَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِئَةِ دِينَارِ لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ،

فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْس وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ

عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْضِ، فَلَا يَجِدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرِ إِلَّا مَلاَّهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَضْحَابُهُ إِلَى اللهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْراً كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَراً لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَدٍ وَلَا وَبَرٍ، فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزُّلْقَةِ [كَالزَّلَفَةِ]، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ: أَنْبتِي ثَمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ، حَتَّى أَنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الإبلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسَ، وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللُّقْحَةَ مِنَ الْغَنَم لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ ريحاً طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهمْ، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِن وَكُلِّ مُسْلِم، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا ۚ تَهَارُجَ الْحُمُرِّ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ ﴾. [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7299/ 110/2137)، د (الحديث: 4321)، ت (الحديث: 2240)، جه (الحديث: 4075، 4076)].

#### [أثر]

\* أتيته على ثوب دون، فقال: "ألَكَ مَالٌ؟"، قال: نعم، قال: "مِنْ أَيِّ الْمَالِ؟"، قال: قد أتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق، قال: "فإذَا أتَاكَ الله مَالاً فَلْيُرَ أَثُرُ نِعْمَةِ الله عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ". [د في اللباس (الحديث: 603)، راجع (الحديث: 6238).

\* أن حذيفة قال: حدثنا ﷺ حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، قال: «أَنَّ الأَمانَةَ نَزَلَتْ في جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجالِ، ثمَّ عَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ»، وحدثنا عن رفعها قال: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ، فَتُقْبَضُ الأَمانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثْوِ الوَحْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقى أَثَرُهَا مِثْلَ المَجْلِ، كَجَمْرٍ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِظ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِراً وَلَيسَ فِيهِ شَيءٌ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلَا يَكادُ أَحَدٌ يُؤدِّي الْأَمانَةَ، فَيُقَالُ: إِنَّ في بَنِي فُلانٍ رَجُلاً أَمِيناً، وَيُقَالُ لِرَّجُلاً أَمِيناً، وَيُقَالُ لِرَّجُلاً أَمِيناً، وَيُقَالُ لِرَّجُل أَمْ عَلَى إِمْ الْحَدُي وَمَا أَجْلَدَهُ، وَمَا في قَلْبِهِ لِرَّجُل أَمْ فِي الْمِي قَلْبِهِ لَلْ الرَّجُل أَمْ مِناً ، وَيَقَالُ لِرَّجُل أَمْ عَلَى إِمْ أَعْلَى وَمَا أَجْلَدَهُ، وَمَا في قَلْبِهِ لِلَّا مُل أَنْ فَي الْمَافَةَ، وَمَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَطْرَقَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ، وَمَا في قَلْبِهِ قَلْمِ عَلْ الْكُولُونَ الْحَدُلُونَ عَلَى الْمَعْلَةُ وَمَا أَخْلَدَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ، وَمَا في قَلْبِهِ فَي قَلْهِ فَي عَلْمُ وَمَا أَخْلَدَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ، وَمَا في قَلْهِ فَي قَلْهُ وَمَا أَخْلَهُ وَمَا أَخْلُكُ وَمَا أَخْلَهُ وَمَا أَخْلَهُ وَمَا أَوْلُونَ الْمَالَةَ مَنْ الْمَالَةَ مَا أَنْهُ الْمُعْمَلُهُ وَمَا أَنْهُ وَا أَنْهُمَا لَا أَلْمَالُونَ إِنْ فَي عَلْمَ لَهُ مُنْ الْمُعْلَةُ وَمَا أَنْهُ وَمَا أَنْهُ الْمُعْلِيْةِ وَالْمَلْهُ أَنْهُ الْهُ فَلُونُ وَالْمُونَا فَي قَلْهُ وَالْمُلْونَ الْمُؤْلِدُ وَلَيْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ وَالْمُ الْمُؤْلِونَ الْمُؤْلِقَالُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقَالُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُلُهُ وَالْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ

مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدُلٍ مِنْ إِيمَانٍ». [خ في الرقاق (الحديث: 6497)، م (المحديث: 2179)، جه (الحديث: 7086)].

\* أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: إن لي كلاباً مكلبة فأفتني فيها قال: «مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كِلَابُكَ فَكُلْ»، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ»، قَالَ: أَفْتِنِي فِي قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ»، قَالَ: أَفْتِنِي فِي قَوْسِي قَالَ: «مَا رَدَّ عَلَيْكَ سَهْمُكَ فَكُلْ»، قَالَ: وَإِنْ تَغَيَّبَ عَلَيْكَ مَا لَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ سَهْمٍ غَيْرَ سَهْمِكَ أَوْ تَجِدْهُ قَدْ صَلَّ»، يَعْنِي: قَدْ أَنْتُنَ. [سَالُه عَيْنِي: قَدْ أَنْتُنَ.

\* أن رجلاً أتى النبي عَلَيْ وهو بالجعرانة، وعليه جبة، وعليه أثر خلوق، أو قال: صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي. . . فلما سري عنه قال: «أَينَ السَّائِلُ عَنِ العُمْرَةِ؟ اخْلَعْ عَنْكَ الجُبَّةَ، وَاغْسِل أَثَرَ الخَلُوقِ عَنْكَ، وَأَنْقِ الصُّفرَةَ، وَاصْنَعْ في عُمْرَتِكَ كما تَصْنَعُ في حَجِّكَ». [خ في العمرة (الحديث: 1789)، راجع (الحديث: 1536)].

\* أن الناس قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال ﷺ: «هَل تُضَارُّونَ في القَمَر لَيلَةَ البَدْر؟»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَهَل تُضَارُّونَ في الشِّمْس لَيسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَليَتَّبعْهُ، فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَرَ القَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هذهِ الأَمَّةُ فِيهَا شَافِعُوهَا، أَوْ مُنَافِقُوهَا \_ شَكَّ إِبْرَاهِيمُ \_ فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقَولُونَ: هذا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَنَا رَبُّنَا عَرَفنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ في صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ، وَيُضْرَبِ الصِّرَاطُ بَينَ ظَهْرَي جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يجِيزُهَا، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذِ إِلَّا الرُّسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسُل يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفي جَهَنَّمَ كَلَالِيبِ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَل رَأَيتُمُ السَّعْدَانَ؟»، قالوا: نعم يا رسول الله، قال: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ

السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظْمِهَا إِلَّا اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمُ المُوبَقُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ، أُو المُوثَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ، أُو المُجَازَى، أَوْ نَحْوُهُ، ثُمَّ يَتَجَلَّى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ القَّضَاءِ بَينَ العِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ المَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيئاً، مِمَّنْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَرْحَمَهُ، مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ في النَّارِ بِأَثْرِ السُّجُودِ، تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثْرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيهمْ مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنبُتُونَ تَحْتَهُ، كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ في حَمِيلِ السَّيلِ، ثُمَّ يَفرُغُ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العَبَادِ، وَيَبْقى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِه عَلَى النَّارِ، هُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولاً الجَنَّةَ ، فَيَقُولُ: أَي رَبِّ اصْرف وَجْهَى عَنِ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَيَدْعُو اللهَ بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ: هَل عَسَيتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، وَيُعْطِي رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَي رَبِّ قَدِّمْنِي إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيرَ الَّذِي أُعْطِيتَ أَبَداً، وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: أَى رَبِّ، وَيَدْعُو اللهَ حَتَّى يَقُولَ: هَل عَسيتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، وَيُعْطِى مَا شَاءَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا قَامَ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، انْفَهَقَتْ لَهُ الجَنَّةُ، فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الحَبْرَةِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَي رَبِّ أَدْخِلنِي الجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيتَ عُهُو دَكَ وَمَوَ اثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيرَ مَا أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: أَى رَبِّ لَا أَكُونَنَّ أَشْقَى خَلْقِكَ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ اللهُ مِنْهُ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ قَالَ لَهُ: ادْخُلِ الجَنَّةَ، فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللهُ

لَهُ: تَمَنَّهُ، فَسَأَلَ رَبَّهُ وَتَمَنَّى، حَتَّى إِنَّ اللهَ لَيُذَكِّرُهُ، يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، حَتَّى انْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ، قَالَ اللهُ: ذَلِكَ لَك وَمِثْلُهُ مَعَهُ». [خ ني التوحيد (الحديث: 7437)، راجع (الحديث: 308)].

\* أنه ﷺ أنه المقبرة، فسلم على المقبرة، فقال: 
«السّلامُ عَلَيْكُمْ، دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ! وَإِنّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، 
يِكُمْ لَاحِقُونَ»، ثم قال: "لَوَدِدْنَا أَنّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا»، 
قالوا: يها رسول الله! أولسنا إخوانك، «أَنْتُمْ 
أصْحَابِي، وَإِخْوَانِي الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي، وَأَنَا 
فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ»، قالوا: يا رسول الله! كيف 
تعرف من لم يأت من أمتك؟ قال: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلاً 
لَهُ خَيْلٌ عُرِّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ خَيْلٍ دُهْم بُهُم، أَلَمْ 
لَهُ خَيْلٌ مُعَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ خَيْلٍ دُهْم بُهُم، أَلَمْ 
الْقِيَامَةِ غُرّاً مُحَجَّلِينَ، مِنْ أَفُرِ الْوُضُوءِ»، قال: «أَيْلَقُونَ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ غُرّاً مُحَجَّلِينَ، مِنْ أَفُرِ الْوُضُوءِ»، قال: «أَنا 
وَوُظِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ، فَأُنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمُوا! 
حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ، فَأُنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمُوا! 
حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ، فَأُنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمُوا! 
فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، وَلَمْ يَزَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَى 
أَعْقَابِهِمْ، فَأَقُولُ: أَلَا سُحْقاً! سُحْقاً!». [جه الزهد (العديث: 4306)]. 
(العديث: 4306)].

\* ﴿إِذَا أَرْسَلَتَ كَلَبَكَ وَسَمَّيتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُل، وَإِذَا أَرْسَلَتَ كَلَي نَفْسِهِ، وَإِذَا خَالَطَ كِلَاباً لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللهِ عَلَيهَا، فَأَمْسَكُنَ وَقَتَلَنَ خَالَطَ كِلَاباً لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللهِ عَلَيهَا، فَأَمْسَكُنَ وَقَتَلَنَ فَلَا تَأْكُل، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ، وَإِنْ رَمَيتَ الصَّيدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْم أَوْ يَوْمَينِ لَيسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُل، وَإِنْ وَقَعَ فِي النَّمَاءِ فَلَا تَأْكُل اللهِ إِلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُل، وَإِنْ وَقَعَ فِي النَّمَاءِ فَلَا تَأْكُل اللهِ إِلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ وَلُك الصَيد وَإِنْ وَقَعَ فِي النَّمَاءِ فَلَا تَأْكُل اللهِ إِلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ وَلُك اللهِ وَإِنْ وَقَعَ فِي النَّمَاءِ فَلَا تَأْكُل اللهِ إِلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ وَلَك اللهِ وَإِنْ وَقَعَ فِي النَّمَاءِ فَلَا تَأْكُل اللهِ وَلِيل اللهِ اللهِ وَلَي اللهِ وَلَك اللهِ وَلَا اللهِ وَلَك اللهِ وَلَك الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِيل الله وَلَا الله وَلِيل الله وَلَا الله وَلِيل الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَيْك الله وَلَا الله وَلِيلُ الله وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلِا الله وَلَا اللهِ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلْمِنْ الله وَلِلْ اللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلِلْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلْمُ اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا ا

\* ﴿ إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوَيَامَةِ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ ». [م في الطهارة (الحديث: 579/ 246/ 35)، راجع (الحديث: 578)].

\* "إِنَّ الله يُحِبُّ أَنْ يرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ". [ت الأدب (الحديث: 2819)].

\* «إِنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنَ، لَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا

مِنَ النَّابِحِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ بَاللَّبَنِ، وَلاَنِيتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النَّجُومِ، وَإِنِّي لأَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِلِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ»، قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئدٍ؟ قال: «نَعَمْ، لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لأَحَدٍ مِنَ الأُمَمِ، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًا مُحجَّلِينَ مِنْ أَثْرِ الوُضُوءِ». [م في الظهارة (الحديث: 4282)].

\* ﴿إِنَّ مُوسى كَانَ رَجُلاً حَيِيّاً سِتِّيراً ، لَا يُرَى مِنْ جِلدِهِ شَيءٌ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ، فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالُوا: مَا يَسْتَتِرُ هذا التَّسَتُّرَ، إِلَّا مِنْ عَيب بِجِلدِهِ، إِمَّا بَرَصٌ وَإِمَّا أُدْرَةٌ، وَإِمَّا آفَةٌ، وَإِنَّ اللهَ أَرَادَ أَنَّ يُبَرِّنَّهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسى، فَخَلَا يَوْماً وَحْدَهُ، فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الحَجَرِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا، وَإِنَّ الحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ، فَأَخَذَ مُوسى عَصَاهُ وَطَلَبَ الحَجَرَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ، تُوْبِي حَجَرُ، حَتَّى انْتَهَى إلَى مَلا مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ، فَرَأُوهُ عُرْيَاناً أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللهُ، وَأَبْرَأُهُ مِمَّا يَقُولُونَ، وَقَامَ الحَجَرُ، فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَلَبِسَهُ، وَطَفِقَ بِالحَجَرِ ضَرْبِاً بعَصَاهُ، فَوَاللهِ إِنَّ بالحَجَر لَنَدَباً مِنْ أَثَر ضَرْبهِ، ثَلَاثاً أَوْ أَرْبَعاً أَوْ خَمْساً ، فَذلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَادَوَا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا ١١٠ [الأحزاب: 69] . [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3404)، انظر (الحديث: 4799)].

\* «بَينَمَا مُوسى فِي ملا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: هَل تَعْلَمُ أَحَداً أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قالَ مُوسى: لَا، فَأَوْحى اللهُ إِلَى مُوسى: بَلَى، عَبْدُنَا خَضِرٌ، فَسَأَلَ مُوسى السَّبِيلَ إِلَيهِ، فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ مُوسى السَّبِيلَ إِلَيهِ، فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتلقَاهُ، وَكَانَ يَتَبعُ أَثْرَ الحُوتَ فِي البَحْرِ، فَقَالَ لِمُوسى فَتَاهُ: ﴿ أَرْعَيْتَ إِذَ أَنْ الْحُوتَ فِي البَحْرِ، فَقَالَ لِمُوسى فَتَاهُ: ﴿ وَأَرْعَيْتَ إِذَ أَنْ الشَيْطُنُ أَنْ الشَّخُوةَ فَإِنِي سَيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسلِينَهُ إِلَّا الشَّيطُنُ أَنْ أَنْ أَنْ كُنَّ بَغْ فَارْتَدَا عَتَى عَاثَامِهِمَا أَنْ الْمَعْمَلُ اللهُ عَزْ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ اللهُ عَلَى مَا كُنَّا نَبغُ فَارْتَدًا عَتَى عَاثَانَ مِنْ فَصَصَا اللهُ عَزْ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ اللهُ عَلَى المَعْمَا اللهُ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى المَعْمَا اللهُ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى المَعْمَا اللهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى المَعْمَا اللهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى المَعْمَا اللهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى المَعْمَى اللهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْمَى اللهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلَى مِنْ العلمَ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى المَعْمَا اللهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْحَدِيثِ عَلَى الْعَلَى مَا اللهُ عَلَى عَلَيْتِهُ عَلَى المَعْمَى اللهُ عَلَى المَعْلَى عَلَى المَعْلَى الْمُعْمَى اللهُ عَلَى المَعْمَى اللهُ عَلَى الْعَلَى عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى عَلَيْهُ الْمُعْمَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

\* (تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آ دَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ». [جه الزهد (الحديث: 4326)]. \* (تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، فإنَّ صِلَةَ الرِّحِمِ مَحَبَّةٌ في الأَهْلِ، مَثْرَاةٌ في المَالِ، مَنْسَأَةٌ في الأَثْرِ». [ت البر والصلة (الحديث: 1979)].

\* عن أبي الأحوص، عن أبيه أنه أتى النبي ﷺ في ثوب دون، فقال له ﷺ: «أَلَكَ مَالٌ؟»، قَالَ: نَعَمْ مِنْ كُلِّ الْمَالِ، قَالَ: نَعَمْ اللهِ كُلِّ الْمَالِ، قَالَ: قَدْ آتَانِي اللهُ مِنَ الإِبِلِ، وَالْغَنَم، وَالْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ، قَالَ: «فَإِذَا آتَاكَ اللهُ مَالاً فَلْيُرَ عَلَيْكَ أَثُرُ نِعْمَةِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ». [س الزية (الحديث: 5238)].

\* عن عدي بن حاتم قال: أنه سأل رسول الله ﷺ عن الصيد فقال: "إِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَكَلْبُكَ وَذَكَرْتَ السَّمَ اللهِ فَقَتَلَ سَهْمُكَ فَكُلْ"، قَالَ: فَإِنْ بَاتَ عَنِّي لَيْلَةً يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "إِنْ وَجَدْتَ سَهْمَكَ وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ لَمُ شَيْءٍ غَيْرَهُ فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ". [س الصيد والذبائح (الحديث: 4310)، تقدم (الحديث: 4300)].

\* كنا معه ﷺ فأتاه رجل عليه جبة، بها أثر من خلوق، فقال: إني أحرمت بعمرة، فيكف أفعل؟ فسكت عنه... فقال: «أَيْنَ السَّائِلُ آنِفاً عَنِ الْعُمْرَةِ؟»، فقام إليه الرجل، فقال: «انْزِعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ، وَاغْسِلْ أَثْرَ الْخَلُوقِ الَّذِي بِكَ، وَافْعَلْ فِي حُبَّكَ». [م في الحج عُمْرَتِكَ، مَا كُنْتَ فَاعِلاً فِي حَجِّكَ». [م في الحج (الحديث: 2790)].

\* «لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَ إلى الله مِنْ قَطْرَتَيْنِ وأَثَرَيْنِ: قَطْرَةٌ مِنْ مُمُوعٍ مِنْ خَشْيَةِ الله، وقَطْرَةٌ دم تُهْرَاقُ في سَبيلِ الله وأثر في سَبيلِ الله وأثر في فريضة مِنْ فَرَائِضِ الله». [ت فضائل الجهاد (الحديث: 669)].

\* مَرَّ رسول الله ﷺ بقبور المدينة، فأقبل عليهم بوجهه، فقال: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ! يَغْفِرُ الله لَنَا وَلَكُمْ، أنتمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالأَثَرِ». [ت الجنائز (الحديث: 1053)].

\* «مَنْ قَالَ لا إِلَه إلاّ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ لَهُ

المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى أَثْرِ الْمَغْرِبِ بَعَثَ الله مُسلَّحَةً يَحْفَظُونَهُ مِنَ اللهَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَتَبَ الله لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ ومَحْا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ مُوبِقَاتٍ مُوبِقَاتٍ وَكَانَتُ لَهُ بِعِدْلِ عَشْرِ رِقابٍ مُؤْمِنَاتٍ». [ت الدعوات وكانت لَهُ بِعِدْلِ عَشْرِ رِقابٍ مُؤْمِنَاتٍ». [ت الدعوات (الحديث: 3534)].

\* «مَنْ لَقِيَ اللهَ بِغَيْرِ أَثَرِ مِنْ جِهَادٍ لَقِيَ اللهَ وفِيهِ ثُلْمَةٌ».
 [ت فضائل الجهاد (الحديث: 1666)، جه (الحديث: 2763)].

\* "هَل تُمَارُونَ فِي القَمَر لَيلَةَ البَدْرِ، لَيسَ دُونَهُ سَحَابٌ»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَهَل تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيسَ دُونَها سَحابٌ »، قالوا: لا، قال: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذلِكَ، يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَلْيَتَّبِعْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ القَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيتَ، وتبقى هذهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبَّكُمْ، فَيَقُولُونَ: هذا مَكانُنا حَتَّى يَأْتِينا رَبُّنَا، فَإِذَا جاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَينَ ظَهْرَانَي جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُل بأُمَّتِهِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إلَّا الرُّسُلُ، وَكَلَامُ الرُّسُلَ يَوْمَثِذِ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ، مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَل رَأَيتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ»، قالوا: نعم، قال: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظْمِهَا إِلَّا اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو، حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، أَمَرَ اللهُ المَلَائِكَةَ: أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كانَ يَعْبُدُ اللهُ، فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَحْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحَشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيهم ماءُ الحياةِ، فَيَنْبُتُونَ كما تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيلِ، ثُمَّ يَفرُغُ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَينَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولاً الجَنَّةَ، مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ،

فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرف وَجْهِي عَنِ النَّارِ، قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَيَقُولُ: هَلِ عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيرَ ذلِكَ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ، فَيُعْطِى اللهَ ما يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الجَنَّةِ، رَأَى بَهْجَتَهَا سَكَتَ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ قَدِّمْنِي عِنْدَ باب الجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَيسَ قَدْ أَعْطَيتَ العُهُودَ وَالْمِيثَاقَ، أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَا أَكُونُ أَشْقَى خَلقِكَ، فَيَقُولُ: فَمَا عَسَيتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذلِكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا: وَعِزَّتِكَ، لَا أَسْأَلُ غَيرَ ذلِكَ، فَيُعْطِى رَبَّهُ ما شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقِ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا، فَرَأَى زَهْرَتَهَا، وَما فِيهَا مِنَ النَّصْرَةِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْخِلنِي الجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللهُ: وَيحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، مَا أَغْدَرَكَ، أَلَيسَ قَدْ أَعْطَيتَ العُهُودَ وَالمِيثَاقَ، أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيرَ الَّذِي أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَا تَجْعَلني أَشْقَى خَلقِكَ، فَيَضِحَكُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ: تَمَنَّ، فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أُمْنِيَتُهُ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: زِدْ مِنْ كَذَا وَكَذَا، أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ، حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الأَمانِيُّ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: لَكَ ذلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ»، قال أبو سعيد لأبي هريرة: إن رسول الله ﷺ قال: «قَالَ اللهُ: لَـكَ ذلِـكَ وَعَـشَـرَةُ أَمْثَالِهِ، قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله عليه إلا قوله: «لَكَ ذلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ»، قال أبو سعيد: إني سمعته يقول: «ذلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ». [خ ني الأذان (الحديث: 806)، راجع (الحديث: 6573)، م (الحديث: 450، 453)، س (الحديث: 1139)].

\* يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه من الغد سهمي؟ قال: ﴿إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَمْ تَرَ فِيْهِ أَكُرٌ سَبُع فَكُلْ \*. [ت الصيد (الحديث: 1468)، س (الحديث: 4312)، أَكْرٌ سَبُع فَكُلْ \*. [ت الصيد (الحديث: 4318)، (الحديث: 4312) .

## [إثْرِ]

\*أن أم الحكم، أو ضباعة ابنتي الزبيربن

عبد المطلب حدثته، عن إحداهما أنها قالت: أصاب رسول الله على سبياً، فذهبت أنا، وأختي وفاطمة بنت رسول الله على فشكونا إليه ما نحن فيه، وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي، فقال على: «سَبَقَكُنَّ يَتَامَى بَدْرٍ، وَلَكِنْ سَأَدُلُكُنَّ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُنَّ مِنْ ذَلِكَ: تُكَبِّرْنَ الله عَلَى إِنْرٍ كُلِّ صَلاةٍ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ تَحْمِيدَةً وَلَا وَثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ تَحْمِيدَةً وَلَا إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ». [د في الخراج (الحديث: وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ». [د في الخراج (الحديث:

\* "صَلَاةٌ في إثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا، كِتابٌ في عِلَيْنَهُ. [د في صلاة النطوع (الحديث: 1288)].

\* "مَنْ خَرَجَ مَنْ بَيْتِهُ مُتَطَهِّراً إِلَى صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأْجْرِ الْحَاجِّ المُحرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضَّحَى لا يَنْصِبُهُ إِلا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلاةٌ عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ لا لَغْوٌ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ في عِلِّيِّينَ». [دالصلاة (الحديث: 558)].

#### [أثراً]

\* أن أعرابياً يقال له أبو ثعلبة قال: يا رسول الله إن لي كلاباً مكلبة، فأفتني في صيدها، فقال ﷺ: "إنْ كَانَ لَكَ كِلَابٌ مُكلَّبةٌ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ"، قال: ذكياً أو غير ذكي؟ قال: "نَعَمْ"، قال: وإن أكل منه؟ قال: "وَإِنْ أكلَ مِنْهُ"، قال: "فَتني في قوسي قال: "كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ"، قال: "ذَكِيًا أَوْ غَيْرَ ذَكِيًّ"، مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ"، قال: "وَإِنْ تَغَيَّب عَنْكَ مَا لَمْ يَصلُ أَوْ تَجِدَ فِيهِ أَثَرا غَيْرَ سَهْمِكَ"، قال: أفتني في يصل أَوْ تَجِدَ فِيهِ أَثَرا غَيْرَ سَهْمِكَ"، قال: "أفتني في آئية المجوس إذا اضطررنا إليها؟ قال: "اغْسِلْهَا وَكُلْ فِيها". [دفي الضحابا (الحديث: 2857)].

\* ﴿إِذَا رَأَيْتَ سَهْمَكَ فِيهِ وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَراً غَيْرَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَكُلْ ﴾. [س الصيد والذبائح (الحديث: 4312)، تقدم (الحديث: 4311)].

[أُثَرَانِ]

«لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إلى الله مِنْ قَطْرَتَيْنِ وأثرَيْنِ:
 قَطْرَةٌ من دُمُوعٍ مِنْ خَشْيَةِ الله، وقَطْرَةُ دم تُهْرَاقُ في

سَبيلِ الله، وأمَّا الأَثْرَانِ: فَأَثَرٌ في سَبيلِ الله وأثَرٌ في فَي سَبيلِ الله وأثَرٌ في فَريضَة مِنْ فَرَاثِضِ الله». [ت نضائل الجهاد (الحديث: 669)].

# [أُثُرَةً]

\* أراد ﷺ أن يُقطِع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تُقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لبنا، قال: «سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلقَوْنِي». [خ في الشرب والمساقاة (الحديث: 2376)، انظر (الحديث: 3794، 3793، 3792، 3794، 3793)، م (الحديث: 4758، 4757)، ت (الحديث: 5398).

\* أن ناساً من الأنصار قالوا: . . . يغفر الله لرسول الله على يعطى قريشاً ويدعنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم، قال أنس: فحدث ﷺ بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، ولم يدع معهم أحداً غيرهم، فلما اجتمعوا جاءهم ﷺ فقال: «ما كانَ حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ»، قال له فقهاؤهم: أما ذوو آرائنا فلم يقولوا شيئاً، وأما أناس منا حديثة أسنانهم، فقالوا: يغفر الله لرسول الله ﷺ، يعطى قريشاً، ويترك الأنصار، وسيوفنا تقطر من دمائهم، فقال ﷺ: «إنِّي أُعْطِى رَجَالاً حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفر، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالأَمْوَالِ، وَتَرْجِعُونَ إِلَى رِحَالِكُمْ برَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَوَاللهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ»، قالوا: بلي قد رَضينا، فقال لهم: «إنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً شَدِيدةً فَاصْبرُوا حَتَّى تَلقَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ ﷺ عَلَى الحَوْضِ قال أنس: فلم نصبر. [خ في فرض الخمس (الحديث: 3147)، راجع (الحديث: 3146، 4331)].

\* «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلقَوْنِي».
 [خ في الفنن (الحديث: 7057)، راجع (الحديث: 3792)].

\* «سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا»، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «تُؤُدُّونَ السَّةَ الَّذِي عَلَيكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ». [خ في المناقب (الحديث: 3603)، انظر (الحديث: 7052)، م (الحديث: 2190)].

\* (عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ،

وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَفْرَوْعَلَيْكَ». [م في الإمارة (الحديث: 4164/1836/35)، س (الحديث: 4166)].

\* لما أفاء ﷺ يوم حُنين، قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم، ولم يعط الأنصار شيئاً، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالاً فَهَدَاكُمُ اللهُ بِي؟ وَكُنْتُمْ مُتَقَرِّقِينَ فَأَلَفَكُمُ اللهُ بِي؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللهُ بِي»، كُلَّمَا قَالَ شَيئاً، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ، قَالَ: «مَا يَمْنَعُكُمْ قَالُ شَيئاً، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ، قَالَ: كُلَّمَا قَالَ شَيئاً، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ، قَالَ: كُلَّمَا قَالَ شَيئاً، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ، قَالَ: «لَوْ شِئتُمْ، فُلتُمْ: جِئتَنَا قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ، قَالَ: «لَوْ شِئتُمْ، فُلتُمْ: جِئتَنَا كَذَا وَكَذَا، أَتَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّةِ وَالبَعِيرِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَالْبِيلِ وَشِعْبِهُ اللهِ عُرَةً، لَكُنْتُ لَمُرَا مِنَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا، الأَنْصَارُ شِعَارٌ لَسَلَكُتُ وَادِي الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا، الأَنْصَارُ شِعَارٌ لَسَلَكُتُ وَادِي اللَّاسُ وَادِي اللهَ عَلَى الحَوْضِ». [خ في المغازي (الحديث: 4330)، والحديث: 4330). الظَرْ (الحديث: 7245)، م (الحديث: 2443)].

### [أُثَره]

\* أن خولة بنت يسار أتت النبي على فقالت: إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: «إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ»، فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: «يَكُفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ وَلَا يَضُرُّكِ أَمُّرُهُ». [دالطهارة (الحديث: 365)].

\* أنه ﷺ نزل بتبوك إلى نخلة فقال: «هَذِهِ قِبْلَتُنَا»، ثم صلى إليها، فأقبلت، وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها، فقال: «قَطَعَ صلاتَنَا قَطَعَ اللهُ أَثْرَهُ»، فما قمت عليها إلى يومى هذا. [دالصلاة (الحديث: 707)].

\* «إِذَا كَانَ أَجَلُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضٍ، أَوْفَبَتْهُ إِلَيْهَا الْحَاجَةُ، فَإِذَا بَلَغَ أَقْصَى أَثَرِهِ، قَبَضَهُ اللهُ، فَتَقُولُ الْحَاجَةُ، فَإِذَا بَلَغَ أَقْصَى أَثَرِهِ، قَبَضَهُ اللهُ، فَتَقُولُ الأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَبِّ! هذَا مَا اسْتَوْدَعْتَنِي». [جه الزهد (الحديث: 4263)].

\* ﴿إِنَّ اللهُ أَمَرَ يَحْيى بنَ زَكْرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا ، وَإِنَّهُ كَادَ يَعْمَلُوا بِهَا ، وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُعْمَلُوا بِهَا ، وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِىءَ بِهَا ، فقالَ عِيسَى: إِنَّ اللهُ أَمَرَكَ بِخَمْس

كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ وَإِمَّا أَنْ آمُرَهُمْ، فَقَالَ يَحْيَى: أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي أَوْ أُعَذَّبَ، فَجَمَعَ النَّاسَ في بَيْتِ المَقْدِس فَامْتَلا المَسْجِدُ وَتَعَدَّوْا عَلَى الشُّرَفِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهُ أَمَرَني بِخَمْس كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ: أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا الله وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِالله كَمَثُل رَجُل اشْتَرَى عَبْداً مِنْ خَالِص مَالِهِ بِذَهَبِ أَوْ وَرِقِ فَقَالَ : هَذِهِ دَارِي وَهَذَا عَمَلِي فَاعْمَلْ وَأَدِّ إِلَىَّ ، فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ، فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ؟ وَإِنَّ الله أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ الله يَنْصِبُ وَجْهَهَ لِوَجْهِ عَبْدِهِ في صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثل رَجُل في عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِسْكٌ فَكُلَّهُمُ يَعْجَبُ أَوْ يُعْجِّبُهُ رِيْحُهَا، وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ المِسْكِ، وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثلَ رَجُل أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَأَوْنَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَضَّرِبُوا غُنُقَهُ، فَقَالَ: أَنَا أَفْدِيه مِنْكُمْ بِالقَلِيلِ وَالكَثِيرِ، فَفَدى نَفْسَهُ مِنْهُمْ، وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا الله فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَل رَجُل خَرَجَ العَدُوُّ فِي أَثَرُو سِرَاعاً حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنَ حَصِين فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ؛ كَذَلِكَ العَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ"، قال النبي ﷺ: "وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسِ اللهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ: السَّمْعُ وَالطَاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَام مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِّيةِ، فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ»، فقال رجل: وإن صلى وصام؟ قال: «وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، فَادْعُوا بِدَعْوَى الله الَّذِي سَمَّاكُمُ المُسْلِمِينَ المُؤْمِنينَ عِبَادَ الله ». [ت الأمثال (الحديث: 2863)].

\* رأيت رجلاً بتبوك مُقْعداً، فقال: مررت بين يدي النبي ﷺ وأنا على حمار، وهو يصلي، فقال: «اللَّهُمَّ الْفُطُعُ أَثَرَهُ». [دالصلاة (الحديث: 705)].

\* (قَطَعَ صلاتَنَا قَطَعَ اللهُ أَثَرَهُ». [د الصلاة (الحديث: 706)].

\* (كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ بَعْضِ، وكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ يَغْتَسِلُ وَحُدَهُ، فَقَالُوا : وَاللهِ، مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلُ مَعْنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ، قَالَ : فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ، قَالَ : فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى يَقُولُ : فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، قَالَ : فَجَمَحَ مُوسَى بِأَثْرِهِ يَقُولُ : ثَوْبِي حَجَرُ، حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو يَعْشِلُ اللهِ، مَا بِمُوسَى يِأْثُوهِ إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَى، فَقَالُوا : وَاللهِ، مَا بِمُوسَى مِأْتُولُ إِلْكِي سَوْأَةِ مُوسَى، فَقَالُوا : وَاللهِ، مَا بِمُوسَى مَا بَعْدُ، حَتَّى نُظِرَ إِلَيْهِ، قَالَ : مِنْ بَأْسٍ، فَقَامَ الْحَجَرِ ضَرْبًا ». [م ني الفضائل (الحديث: فَأَخَذَ ثَوْبُهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا ». [م ني الفضائل (الحديث: قَامَ)].

\* مات رجل بالمدينة ممن ولد بها، فصلى عليه ﷺ ثم قال: "يَا لَيْنَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ"، قَالُوا: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ، قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثْرِهِ فِي الْجَنَّةِ". [س الجنائز (الحديث: 1831)، جه (الحديث: 1614)].

\* "مَثُلُ البَخِيلِ وَالمُتَصَدِّقِ [وَالْمُنْفِقِ]، كَمَثُلِ رَجُلَينِ عَلَيهِما بُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ ثُدِيهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، عَلَيهِما بُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ ثُدِيهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا المُنْفِقُ: فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتْ، أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلدِهِ، حَتَّى تُخْفِي بَنَانَهُ، وَتَعْفُو أَنْرَهُ. وَأَمَّا البَخِيلُ: فَلَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيئاً إِلا لَزِقَتْ كُلُّ حَلقَةٍ مَكانَهَا، فَهُو يُوسِّعُهَا وَلا تَتَسِعُ ». إِخ في الزكاة (الحديث: 1443)، انظر (الحديث: 5793)، انظر (الحديث: 5793)، م (الحديث: 2356)، س (الجديث: 5792)].

\* "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ". [خ في البيوع (الحديث: 2067)، انظر (الحديث: 5985، 5986)، م (الحديث: 6470)، د (الحديث:

\* «مُوسى رَسُولُ اللهِ عَلَيهِ السَّلَامُ، قالَ ذَكَّرَ النَّاسَ يَوْماً، حَتَّى إِذَا فَاضَتِ العُيُونُ، وَرَقَّتِ القُلوبُ، وَلَّى، فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَي رَسُولَ اللهِ، هَل في الأرْضِ أَحَدٌ أَعْلَمُ مِنْكَ؟ قالَ: لَا، فَعَتَبَ عَلَيهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَى اللهِ، قَللَ: أَي رَبِّ، فَأَينَ؟ قالَ: إلى اللهِ، قَللَ: أي رَبِّ، فَأَينَ؟ قالَ: بِمَجْمَعِ البَحْرِينِ، قالَ: أَي رَبِّ، اجْعَل لِي عَلَماً بِمَجْمَعِ البَحْرِينِ، قالَ أي عمرو: «قالَ: حَيثُ يُفَارِقُكَ أَعْلَمُ ذَلِكَ بِهِ»، فقال لي عمرو: «قالَ: حَيثُ يُفَارِقُكَ الحُوتُ»، وقال لي يعلى: قال: «خُذْ نُوناً مَيْتاً، حَيثُ الحُوثُ»، وقال لي يعلى: قال: «خُذْ نُوناً مَيْتاً، حَيثُ

يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فَأَخَذَ حُوتاً فَجَعَلَهُ في مِكْتَل، فَقَالَ لِفَتَاهُ: لَا أُكَلِّفُكَ إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنِي بِحَيثُ يُفَارِقُكَ الحُوتُ، قالَ: ما كلَّفتَ كَثِيراً»، فذلك قوله جل ذكره: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنْهُ ﴾ [60] يوشع بن نون ـ ليست عن سعيد \_ قال: «فَبَينَما هُوَ في ظِلِّ صَحْرَةِ في مَكَانِ ثَرْيَانَ، إِذْ تَضَرَّبَ الحُوتُ وَمُوسى نَائِمٌ، فَقَالَ فَتَاهُ: لَا أُوقِظُهُ، حَتَّى إِذَا اسْتَيقَظَ نَسِيَ أَنْ يُخْبرَهُ، وَتَضَرَّبَ الحوتُ حَتَّى دَخَلَ البَحْرَ، فَأَمْسَكَ اللهُ عَنْهُ جِرْيَةَ البَحْرِ، حَتَّى كَأَنَّ أَثَرَهُ في حَجَرِ "، قال لي عمرو هكذا كأن أثره في حجر ـ وحلق بين إبهاميه واللتين تليانهما \_ «لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرنَا هذا نَصَباً»، قال: قد قطع الله عنك النصب ـ ليست هذه عن سعيد ـ «لًا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً، لَقِيَا غُلَاماً فَقَتَلَهُ"، وفي رواية: «وَجَدَ غِلْمَاناً يَلْعَبُونَ، فَأَخَذَ غُلَاماً كافِراً ظَرِيفاً فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ بِالسِّكِينِ، قالَ: أَقَتَلتَ نَفساً زَكِيَّةً بِغَيرِ نَفس لَمْ تَعْمَل بِالحِنْثِ ـ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ قَرَأَهَا: زَاكِيَةٌ مُسْلِمَةً، كَقَوْلِكَ غُلَاماً زاكياً \_ فَانْطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ». [خ في التفسير (الحديث: 4726)، راجع (الحديث: 74، 122)]. \* «يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُّ فِي الرَّحِم بِأَرْبَعِينَ، أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَشَقِيٌّ، أَوْ سَعِيدٌ؟ فَيُكْتَبَانِ، فَيَقُولُ: أَي رَبِّ، أَذَكَرٌ، أَوْ أُنْثَى؟ فَيُكْتَبَانِ، وَيُكْتَبُ عَمَلُهُ **وَأَثَرُهُ** وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ، ثُمَّ تُطْوَى الصُّحُفُ، فَلَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ». [م في

#### [إثُرهِ]

القدر (الحديث: 6667/2644/2)].

\* "إنَّمَا مَثَلُ الْمُهَجِّرِ إلَى الصَّلَاةِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي الْبَدَنَةَ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى إثْرِهِ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَقَرَةَ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى إثْرِهِ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَقَرَةَ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى إثْرِهِ كَالَّذِي عَلَى الْبَيْضَةَ». إثْرِهِ كَالَّذِي عَلَى الْبُرِهِ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَيْضَةَ». [س الإمامة (الحديث: 88)].

\* «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُم
 إِلَى بَعْض، وَكَانَ مُوسى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا: وَاللهِ
 مَا يَمْنَعُ مُوسى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلا أَنَّهُ آدَرُ، فَذَهَبَ مَرَّةً

يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الحَجَرُ بِثَوْيِهِ، فَخَرَجَ مُوسى فِي إِثْرِهِ، يَقُولُ: ثَوْبِي يَا حَجَرُ، حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسى، فَقَالُوا: وَاللهِ ما بِمُوسى مِنْ بَأْسٍ، وَأَخَذَ ثَوْبَهُ، فَطَفِقَ بِالحَجَرِ ضَرْباً». [خ في الغسل (الحديث: 278)، انظر (الحديث: 3404)، م (الحديث: 6098)].

#### [أُثَرُهَا]

\* «أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ في جَنْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ»، وحدثنا عن عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ»، وحدثنا عن رفعها قال: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَقَرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى فِيهَا أَنْرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى فِيهَا أَنْرُهَا مِثْلَ أَثْرِ المَجْلِ، كَجَمْرٍ فَتَقَرْاهُ مُنْتَبِراً وَلَيسَ فِيهِ شَيءٌ، وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْمَانَةَ، فَيُقَالُ: إِنَّ في بَنِي فُلانٍ رَجُلاً أَمِيناً، وَيُقَالُ اللَّمُانَةَ، وَمَا أَعْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ، وَمَا في قلبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ». [خ في الفتن (الحديث: 7086)].

\* أن حذيفة قال: حدثنا ﷺ حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، قال: \* أَنَّ الأَمانَة نَزَلَتْ في جَذْرِ قَلُوبِ الرِّجالِ، ثمَّ عَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الشَّرَّةِ»، وحدثنا عن رفعها قال: "يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَة، فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلِيهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَة فَتُقْبَضُ فَيَبْقى أَثَرُهَا مِثْلَ المَجْلِ، كَجَمْرٍ ثُمَّ النَّوْمَة عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِظ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِراً ولَيسَ فِيهِ شَيءٌ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلَا يَكادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي شَيءٌ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلَا يَكادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْمَانَة، فَيُقَالُ: إِنَّ في بَنِي فُلَانٍ رَجُلاً أَمِيناً، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ : ما أَعْقَلَهُ وَما أَطْرَفَهُ وَما أَجْلَدَهُ، وَمَا في قليهِ للرَّجُلِ : ما أَعْقَلَهُ وَما أَطْرَفَهُ وَما أَجْلَدَهُ، وَمَا في قليهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدُلٍ مِنْ إِيمَانٍ». [خ في الرقاق (الحديث: 649،)، راجع (الحديث: 708،)، م (الحديث: 635)، راجع (الحديث: 670)، م (الحديث: 635)،

# [إثّرِهَا]

\* ﴿إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُوجاً ، طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحَّى ، وَأَيُّهُمَا مَا

كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا، فَالأُخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيباً». [م في المفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7309/ 7309)، د (الحديث: 4069)].

# [أُثَرِهِمْ]

\* "تُفْتَحُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، فَيَخْرُجُونَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ﴾، فَيَعُمُّونَ الأَرْضَ، وَيَنْحَازُ مِنْهُمُ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى تَصِيرَ بَقِيَّةُ الْمُسْلِمِينَ فِي مَدَاتِنِهِمْ وَحُصُونِهِمْ، وَيَضُمُّونَ إِلَيْهِمْ مَوَاشِيَهُمْ، حَتَّى أَنَّهُمْ لَيَمُرُّونَ بِالنَّهَرِ فَيَشْرَبُونَهُ، حَتَّى مَا يَذُرُونَ فِيهِ شَيْئاً فَيَمُرُّ آخِرُهُمْ عَلَى أَثَرِهِمْ، فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ: لَقَدْ كَانَ بهذَا الْمَكَانِ مَرَّةً مَاءٌ، وَيَظْهَرُونَ عَلَى الأرْض، فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ: هؤلاءِ أَهْلُ الأَرْضِ، قَدْ فَرَغْنَا مِنْهُمْ، وَلَنُنَازِلَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَهُزُّ حَرْبَتَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَتَرْجِعُ مُخَضَّبَةً بِالدَّم، فَيَقُولُونَ: قَدْ قَتَلْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ دَوَابَّ كَنَغَفِ الْجَرَادِ، فَتَأْخُذُ بِأَعْنَاقِهِمْ فَيَمُوتُونَ مَوْتَ الْجَرَادِ، يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، فَيُصْبِحُ الْمُسْلِمُونَ لَا يَسْمَعُونَ لَهُمْ حِسّاً، فَيَقُولُونَ: مَنْ رَجُلٌ يَشْرِي نَفْسَهُ، وَيَنْظُرُ مَا فَعَلُوا؟ فَيَنْزِلُ مِنْهُمْ رَجُلٌ قَدْ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ يَقْتُلُوهُ، فَيَجِدُهُمْ مَوْتَى، فَيُنادِيهِمْ: أَلَا أَبْشِرُوا، فَقَدْ هَلَكَ عَدُوُّكُمْ، فَيَخْرُجُ النَّاسُ وَيخْلُونَ سَبِيلَ مَوَاشِيهِمْ، فَمَا يَكُونُ لَهُمْ رَعْيٌ إِلَّا لُحُومُهُمْ، فَتَشْكَرُ عَلَيْهَا كَأَحْسَن مَا شَكِرَتْ مِن نَبَاتٍ أَصَابَتْهُ قَطُّهُ. [جه الفتن (الحديث: 4079)].

# [إِثْرِهِمْ]

\* . . . لما أصاب رسول الله على ما أصاب يوم أحد، وانصرف عنه المشركون، خاف أن يرجعوا، قال: «مَنْ يَذْهَبُ في إِثْرِهِمْ» فانتدب سبعون رجلاً منهم، قال كان فيهم أبو بكر والزبير . [خ في المغازي (الحديث: 4077)].

\* ﴿ أَوَّلُ زُمْرَةِ تَدْخُلُ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيلَةَ البَدْرِ، وَالَّذِينَ عَلَى إثْرِهِمْ كأَشَدِّ كَوْكَبِ إِضَاءَةً، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلبِ رَجُلِ وَاحِدٍ، لَا اخْتِلَافَ بَينَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ، لِكُلِّ امْرِىءٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

يُرى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا مِنَ الحُسْنِ، يُسَبِّحُونَ اللهُ بُكْرَةً وَعَشِيّاً، لَا يَسْقَمُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَبْصُقُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَبْصُقُونَ، النَّيَّةُمُ الذَّهَبُ، وَأَمْشَاطُهُمْ الذَّهَبُ، وَقُودُ مَجَامِرِهِم الأَلُوّةُ - قَالَ أَبُو اليَمَانِ: يَعْنِي: العُودَ - وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3246)].

### [أثَرَيْن]

\* ﴿لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إلى الله مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرِيْنِ:
قَطْرَةٌ من دُمُوعٍ مِنْ خَشْيَةِ الله، وقَطْرَةُ دم تُهْرَاقُ في
سَبيلِ الله، وأمَّا الأَثْرَانِ: فَأَثَرٌ في سَبيلِ الله وأثرٌ في
فَريضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ الله». [ت فضائل الجهاد (الحديث:
669)].

# [أَثُقَالَهم]

\* «سَبَقَ المُفْرِدُونَ»، قالوا: وما المفردون؟ قال: «المُسْتَهْتُرُونَ في ذِكْرِ الله، يَضَعُ الذِّكْرُ عَنْهُمْ أَثْقَالَهمْ فَيَأْتُونَ يَوْمَ القيامَةِ خِفَافاً». [تالدعوات (الحديث: 596)].

### [أثُقَل]

\* "إِنَّ أَثْقَلَ صَلاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، لأَتَوْهُمَا، وَلَوْ حَبُواً، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رِالصَّلاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رِأَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ، مَعَهُمْ رَجُلاً فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ، مَعَهُمْ حُرْمٌ مِنْ حَطَبٍ، إِلَى قَوْمِ لا يَشْهَ لُونَ الصَّلاة، فَأَحَرَقَ، عَلَيْهِمْ، بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ». [م في المساجد ومواضع فَأْحَرِقَ، عَلَيْهِمْ، بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 797)].

\* صلى بنا رسول الله على يوماً الصبح فقال: «أَشَاهِدٌ فُلانٌ؟»، قالوا: لا، قال: «أَشَاهِدٌ فُلانٌ؟»، قالوا: لا، قال: «أَشَاهِدٌ فُلانٌ؟»، قالوا: لا، قال: «إَنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَفْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِما لاَتَيْتُمُوهُما وَلَوْ حبُواً عَلَى الرُّكَبِ، وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ المَلَائِكَةِ، وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لَابْتَدَرْتمُوهُ، وَإِنَّ المَلَائِكَةِ مَلَاتِهِ وَحُدَهُ، المَلَاثِكَةُ مَعَ الرَّجُلِ أَذْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحُدَهُ، وَصَلَاتَهُ مُعَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَذْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرُ فَهُوَ أَحَبُ إِلَى الله تعالى». [دالصلاة (الحديث: 554)، على الحديث: 650].

\* «لَيسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى المُنَافِقِينَ مِنَ الفَجْرِ وَالعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فِيهِمَا لأَتَوْهُما وَلَوْ حَبْواً، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ المُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يَوُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ آخُذَ شُعَلاً مِنْ نَارٍ، فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاقِ بَعْدُ». [خ في الأذان (الحديث: 657)، راجع (الحديث: 28، 644)].

\* «مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ في مِيزَانِ المُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وإِنَّ الله لَيَبْغَضُ الفَاحِشَ البَذِيءَ». [ت البر والصلة (الحديث: 2002)].

\* «مَا مِنْ شَيءٍ أَثْقَلُ في المِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ».
 [د في الأدب (الحديث: 4799)، ت (الحديث: 2003)].

### [إثُم]

\* أتيت النبي على وهو بعرفة، فجاء ناس أو نفر من أهل نجد، فأمروا رجلاً فنادى رسول الله على كيف الحج؟ فأمر رجلاً فنادى: «الحجُّ الحجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ، مَنْ جاءَ قَبْلَ صَلَاقِ الصَّبْحِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعِ فَتَمَّ حَجُّهُ، مَنْ جاءَ قَبْلَ صَلَاقِ الصَّبْحِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعِ فَتَمَّ حَجُّهُ، أَيَّامُ مِنَّى ثَلَا نَةٌ ﴿فَمَن تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَعَجَّلُ فِي المناسك (الحديث: 1949)، ت (الحديث: 3014)، جه تُن المحديث: 3016، 3014)، جه (الحديث: 3016) المحديث: 3016).

\* أن رسول الله عَلَيْ كتب إلى قيصر وقال: "فَإِنْ تَوَلَّيتَ فَإِنَّ عَلَيك إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2930)].

\* ﴿إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ لَهُ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَغِ اللهِ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِي الأدب (الحديث: 4995)، ت (الحديث: 633)].

\* جاء رجل إليه ﷺ بحبشي، فقال: إن هذا قتل ابن أخى، قال: ضربت رأسه

بالفأس ولم أرد قتله، قال: «هَلْ لَكَ مَالٌ تُوَدِّي دِيتَهُ؟»، قال: لا، قال: «أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَرْسَلْتُكَ تَسْأَلُ النَّاسِ تَجْمَعُ دِيتَهُ؟»، قال: لا، قال: «فَمَوالِيكَ يُعْطُونَكَ دِيتَهُ؟»، قال: لا، قال للرجل: «فَمَوالِيكَ فَخرج به ليقتله، فقال ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ قَتَلَهُ كَانَ مِثْلَهُ»، فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله: هو ذا فمر فيه ما شئت، فقال ﷺ: «أَرْسِلْهُ»، قال مَرَّةً: «دَعْهُ يَبُوءُ بِإِنْمِ صَاحِبِهِ وَإِنْهِهِ فَيكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ». [د في الديات (الحديث: 1504)، راجع (الحديث: 4499)].

\* جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي، فقال ﷺ: «أَقَتَلْتَهُ؟» \_ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة \_ قال: نعم قتلته، قال: «كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟ »، قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة، فسبنى فأغضبني، فضربته بالفأس على قرنه فقتلته، فقال له ﷺ: «هَل لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ؟»، قال: مالي مال، إلا كسائي وفأسي، قال: «فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَك؟ »، قال: أنا أهون على قومي من ذاك، فرمي إليه بنسعته، وقال: «دُونَكَ صَاحِبَكَ»، فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله ﷺ: «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ"، فرجع، فقال: يا رسول الله، بلغني: أنك قلت: «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ»، وأخذته بأمرك، فقال ﷺ: «أَمَا تُريدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ، وَإِثْم صَاحِبِكَ؟»، قال: يا نبي الله \_ لعله قال: بلي، قال: وفَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ». [م في القسامة والمحاربين (الحديث: 4363/ 680/ 32)، د (الحديث: 4740 4739 4738 4737 4501 4500 4499

\* جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: إن هذا قتل أخي فقال له ﷺ: ﴿ الْقَلْتُهُ؟ ﴾، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْ لَمْ يَعْتَرِفُ أَقَمْتُ عَلَيهِ الْبَيِّنَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَتَلْتُهُ قَالَ: (كَيْفَ قَتَلْتُهُ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَهُو نَحْتَطِبُ مِنْ شَجَرَةٍ، فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبْتُ بِالْفَلْسِ عَلَى قَرْنِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ تُؤدِيهِ عَنْ نَفْسِكَ »، قَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ قَالَ لِي إِلّا فَأْسِي وَكِسَائِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَكِسَائِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَكُسَائِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَكُسَائِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَأَتَرَى قَوْمَكَ وَكِسَائِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَأَتَرَى قَوْمَكَ

يَشْتَرُونَكَ؟ »، قَالَ: أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ، فَرَمَى بِالنِّسْعَةِ إِلَى الرَّجُلِ فَقَالَ: «دُونَكَ صَاحِبَكَ»، فَلَمَّا وَلَى قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ» فَأَدْرَكُوا الرَّجُلَ فَقَالُوا: وَيْلَكَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: فَأَدْرَكُوا الرَّجُلَ فَقَالُوا: وَيْلَكَ إِنَّ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ فَقُو مِثْلُهُ» وَهَلْ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَسُولَ اللهِ عَلَى وَسُولَ اللهِ عَلَى وَسُولَ اللهِ عَلَى وَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى مِثْلُهُ » وَهَلْ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا تَوْلِهُ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى

\* «الْحَجُّ عَرَفَاتٌ، الْحَجُّ عَرَفَاتٌ، الْحَجُّ عَرَفَاتٌ، الْحَجُّ عَرَفَاتٌ، أَيَّامُ مِنَّى ثَلَاثُ ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرُ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرُ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البَقَرة: 203] وَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ». [ت تفسير القرآن (الحديث: 889)].

\* "الحكلالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَينَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهُ عَلَيهِ مِنَ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَثْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالمَعَاصِي حِمى اللهِ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ». أخ ني البيوع (الحديث: الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ». أخ ني البيوع (الحديث: 20)].

\* خرج ﷺ و ونحن في الصفة ، فقال : «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغُدُو كُلَّ يَوْم إِلَى بُطْحَانَ ، أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ ، فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَا قَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ ، فِي غَيْرِ إِنْم وَلا قَطْع رَحِم؟ » ، فقلنا : ينا قَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ ، فِي غَيْر إِنْم وَلا قَطْع رَحِم؟ » ، فقلنا : يا رسول الله ، نحب ذلك ، قال : «أَفَلا يَغُدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ ، أَوْ يَقُرأُ ، آيتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاثٍ ، وَثَلاث خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاثٍ ، وَأَلاث خَيْرٌ لَهُ مِنْ الإبلِ ؟ » . وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإبلِ ؟ » . وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإبلِ ؟ » . [م في صلاة المسافرين (الحديث : 1870/ 803/ 251) . (الحديث : 1456/ 803/ 1670) .

\* سألته عن البر والإثم؟ فقال: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ في صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ». [م في البر والصلة (الحديث: 6463/ 5553/ 1389)، راجع (الحديث: 6464)، ت (الحديث: 2389).

\* أن وائلاً قال: شهدت رسول الله ﷺ حين جيء

بالقاتل يقوده وليُّ المقتول في نسعة، فقال ﷺ لولي الممقتول: «أَتَغُفُو؟»، قَالَ: لا، قَالَ: «أَتَأُخُذُ الدِّيةَ؟»، قَالَ: لا، قَالَ: ﴿ فَالَّأُخُذُ الدِّيةَ؟»، قَالَ: لا، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ﴿ فَقَالَ لَهُ: بِهِ »، فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ فَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: ﴿ أَتَعْفُو؟»، قَالَ: لا، قَالَ: ﴿ أَتَأْخُذُ الدِّيةَ؟»، قَالَ: لا، قَالَ: ﴿ أَمَا إِنَّكُ إِنْ عَفُوتَ عَنْهُ يَبُوءُ وَالله ﷺ عَنْدُ ذَلِكَ: ﴿ أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفُوتَ عَنْهُ يَبُوءُ لِا يُعْمِهِ وَإِنْمِ صَاحِبِكَ »، فَعَفَا عَنْهُ وَتَرَكَهُ ، فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُونُ نِسْعَتَهُ. أَس الفسامة (الحديث: 4738)، تقدم (الحديث: 4737)].

\* شهدت النبي ﷺ بعرفة، وأتاه ناس من نجد، فأمروا رجلاً فسأله عن الحج فقال: «الْحَجُّ عَرَفَةُ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعِ قَبْلَ صَلَاةِ الصَّبْحِ فَقَدْ أَذْرَكَ حَجَّهُ أَيَّامُ مِنَّى ثَلَالَةُ أَيَّامُ مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَعَجَلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَا إِلَيْهِ وَمَنْ اللّهِ إِلَيْهِ وَمَنْ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَا إِلَيْهِ وَمَنْ وَلَا إِنْهُمْ عَلَيْهِ وَمَا إِلَيْهِ مَا إِلَيْهِ وَمَنْ لَعَامِ (الحديث: 3016).

\* «عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّ قِيمَامَ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ وَمَنْهَاةٌ عَن الإِثْمِ وتَكْفِيرٌ للسَّيِّئَاتِ ومَطْرَدَةٌ للدَّاءِ عَن الجَسَدِ». [ت الدعوات (الحديث: 3549)].

\* قيل لرسول الله ﷺ: أي الناس أفضل؟ قال: «كُلَّ مَخْمُوم الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ»، قالوا: صدوق

اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: «هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ، لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ». [جه الزهد (الحديث: 4216)].

\* «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ فِي الْإِثْمِ». [جه الجنائز (الحديث: 1617)].

\* (لا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٌ أَنْ يَهْجُرُ مُؤْمِناً فَوْقَ ثَلَاثٍ، فإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ مَلْيُهِ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ أَلَّ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَا في الأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَا لَإِثْمِ»، زاد أحمد: "وَخَرَجَ المُسَلِّمُ مِنَ المِجْرَةِ». [د في الأدب (الحديث: 4912)].

\* «لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِنْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِم، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِنْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِم، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ»، قيل: ما الاستعجال؟ قال: «يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ، وَيَدَعُ الدُّعَاءَ». [م ني الدعوات (الحديث: 687/ 600/ 92)].

\* «مَا عَلَى الأرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو الله بِدَعْوَةِ إِلاَّ آتَاهُ الله إِيَّاهَا أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِإِنْمِ أَوْ قَطيَعةِ رَحِمٍ»، فقال رجل من القوم: إذاً نكثر، قال: «الله أكثرُ». [ت الدعوات (الحديث: 3573)].

\* «مَا مِنْ أَحَدِ يَدْعُو بِدُعَاءٍ إِلا آتَاهُ الله مَا سَأَلَ أَوْ كُفَ عَنْهُ مِنْ السُّوء مِثْلَهُ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ فَطِيعَةِ رَحِم». [ت الدعوات (الحديث: 3381)].

\* «مَا مِنْ رَجُلِ يَدْعُو الله بِدُعَاءِ إلاّ اسْتُجِيبَ لَهُ، فإِمَّا أَنْ يُعَجَّلَ لَهُ في اللَّنْيَا، وإِمَّا أَنْ يُدَّحَرَ لَهُ في الاَّخِرَةِ، وَاللَّهُ عُلَمْ الْهُ يَدْعُ بِإِنْم وَإِمَّا أَنْ يُدَّعَ مِا لَمْ يَدْعُ بِإِنْم وَإِمَّا أَنْ يُكَعَّمُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرٍ مَا دَعَا، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِنْم أَوْ قَطِيعَةِ رَحِم أَوْ يَسْتَعْجِلْ، قالُوا: يَا رَسُولَ الله وَكَيْفً أَوْ قَطِيعَةِ رَحِم أَوْ يَسْتَعْجِلْ، قالُوا: يَا رَسُولَ الله وَكَيْفً يَسْتَعْجِلُ؟ قالً: يَقُولُ: دَعَوْتُ رَبِّي فَمَا اسْتَجَابَ لِي». [ت الدعوات (العديث: 3604)].

\* "مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي، فَإِنَّ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَهَا مِنَ النَّاسِ، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِ النَّاسِ شَيْئاً، وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً لَا يَرْضَاهَا اللهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّ عَلَيْهِ مِثْلَ إِنْم مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ، لَا يَنْقُصُ مِنْ آثَامِ النَّاسِ شَيْئاً». [جه السنة (الحديث: 210)، راجع (الحديث: 209)].

\* «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنِ النَّجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، فَعَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنِ اتَّبَعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا». [جه السنة (الحديث: 206)].

\* «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِم شَيْئاً، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً». [م ني العلم (الحديث: يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً». [م ني العلم (الحديث: 2674/ 6744/ 16)، د (الحديث: 6694)، ت (الحديث:

\* «من كانت له إلى الله حاجة ، أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليُحْسِنْ الوُضُوءَ ، ثم ليصلِّ ركعتينِ ، ثم لينْ على الله وليُصلِّ على النبيِّ على الله وليُصلِّ على النبيِّ على الله الحليم الكريم ، سبحانَ الله رَبِّ العرشِ العظيم الحمدُ لله رَبِّ العالمينَ ، أسألكَ مُوجِباتِ رحمتكَ وعزائمَ معفرتِكَ ، والعنيمة من كل برِّ ، والسلامة مِن الله عفرته ولا هَمّا إلا فَرَجْته ، ولا حاجة هِي لكَ رضاً إلا قَضَيْتَها يا أرحَم الراحمين ». [ت الصلاة (الحديث: 479)، جه (الحديث: 1384)].

### [إثُماً]

\* «كَفَى بالمَرْءِ إِنْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ». [د في الزكاة (الحديث: 1692)].

\* «كَفَى بِكَ إِثْمَّا أَنْ لَا تَزَالَ مُخَاصِماً». [ت البر والصلة (الحديث: 1994)].

\* «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يَحْبِسَ، عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ».
 [م في الزكاة (الحديث: 2309/ 996/ 40)].

\* «مَن اسْتَلَجَّ في أَهْلِهِ بِيَوِينِ فَهوَ أَعْظُمُ إِثْماً، لِيَبَرَّ». [خ في الأيمان والنذور (الحديث: 6626)، راجع (الحديث: 6625)، جه (الحديث: 2114م)].

#### [أثْمَانَهَا]

أن ابن عباس قال: رأيته ﷺ جالساً عند الركن،
 قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: «لَعَنَ الله الْيَهُودَ»، ثلاثاً «إنَّ الله حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ الله إذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكُلَ شَيْءٍ

حُرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ »، ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان: «رَأَيْتُ»، وقال: «قَاتَلَ الله الْيَهُودَ». [دني البيوع (الحديث: 3488)].

\* «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَبَاعُوهَا، وَأَكْلُوا أَثْمَانَهَا». [م في المساقاة (الحديث: 4028) . (1583/4028).

\* "قَاتَلَ اللهُ يَهُودَ، خُرِّمَتْ عَلَيهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكْلُوا أَثْمَانَهَا». [خ في البيوع (الحديث: 2224)، م (الحديث: 4029)].

[إثّمِد]

\* إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الَّلدُودُ والسَّعُوطُ والْحِجَامَةُ والمَشِيُّ، وَخَيْرُ ما اكْتَحَلْتُمْ بِهِ الإِثْمِدُ، فَإِنَّهُ يَجْلُو المَشِيُّ، وَخَيْرُ ما اكْتَحَلْتُمْ بِهِ الإِثْمِدُ، فَإِنَّهُ يَجْلُو البَصَرَ وَيُثْبِتُ الشَّعْرَ ﴾. [ت الطب (الحديث: 2048)]. (العديث: 2047)].

\* «اكْتَحِلُوا بالإثْمِدِ، فإنهُ يَجْلُو الْبَصَرَ ويُنْبِتُ الشَّعْرَ». [ت اللباس (الحديث: 1757)، جه (الحديث: 3499)].

\* "الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكم الْبَيَاضَ، فإنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكم الْبَيَاضَ، فإنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُم، وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُم الْمُعْدَ: يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ». [دفي اللباس (الحديث: 3878)].

\* «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُم الْبَيَاضَ فإنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكم، وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُم، وَإِنْ خَيْرَ أَكْحَالِكُم الإِثْمِدَ، يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُثْبِتُ الشَّعْرَ». [د في الطب (الحديث: 3878)، و (4061)، ت (الحديث: 497)، جه (الحديث: 4741، 5666)].

\* «عَلَيْكُمْ بِالإِثْمِدِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ». [جه الطب (الحديث: 3495)].

\* «عَلَيْكُمْ بِالإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ». [جه الطب (الحديث: 3496)].

[إثُمِك]

\* اإِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنَّ، أَلَا ثُمَّ تَكُونُ فِثْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا، أَلَا، فَإِذَا نَزَلَتْ أَوْ وَقَعَتْ، فَمَنْ كَانَ لَهُ إِيلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِيلِهِ، وَمَنْ كَانَ [كَانَتْ] لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَيهِ، وَمَنْ كَانَ [كَانَتْ] لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَيهِ، وَمَنْ قَالَ (كَانَتْ] لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَيهِ، قال: فقال

رجل: أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: "يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدُقُ عَلَى حَدِّهِ بِحَجْرِ، ثُمَّ لْيَنْجُ إِنَا اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؛ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟ دقال رجل: أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين، أو إحدى الفئين، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: "يبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ، وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ". [م في النتن وأشراط الساعة (الحديث: 7179/ 788/ 13)، د (الحديث: 6425)].

\* جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي، فقال ﷺ: ﴿أَقَتَلْتُهُ؟﴾ \_ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة \_ قال: نعم قتلته، قال: "كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟»، قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة، فسبني فأغضبني، فضربته بالفأس على قرنه فقتلته، فقال له عَيْ : «هَل لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ؟»، قال: مالي مال، إلا كسائي وفأسي، قال: «فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُ ونَك؟»، قال: أنا أهون على قومى من ذاك، فرمى إليه بنسعته، وقال: «دُونَكَ صَاحِبَكَ»، فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله على: «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ"، فرجع، فقال: يا رسول الله، بلغني: أنك قلت: «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ»، وأخذته بأمرك، فقال ﷺ: «أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ، وَإِثْم صَاحِبِكَ؟»، قال: يا نبى الله \_ لعله قال: بلى، قال: وفَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ». [مفي . القسامة والمحاربين (الحديث: 4363/ 4360/ 32)، د (الحديث: 4740 4739 4738 4737 4501 4500 4499 .[(5430 ،4743 ،4742 ،4741

\* جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: إن هذا قتل أخي فقال له على: ( الَّقَتُلْتَهُ؟ )، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيهِ الْبَيِّنَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَتَلْتُهُ قَالَ: لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيهِ الْبَيِّنَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَتَلْتُهُ قَالَ: اللهِ عَلَى قَتَلْتُهُ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَهُو نَحْتَطِبُ مِنْ شَجَرَةٍ، فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبْتُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ، شَجَرَةٍ، فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبْتُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَالٍ تُوَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ»، قَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ، وَكِسَائِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ، يَشْتَرُونَكَ؟ »، قَالَ : أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ، يَشْتَرُونَكَ؟ »، قَالَ: أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ،

فَرَمَى بِالنَّسْعَةِ إِلَى الرَّجُلِ فَقَالَ: «دُونَكَ صَاحِبَكَ»، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ»، فَأَدْرَكُوا الرَّجُلَ فَقَالُوا: وَيْلَكَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: يَا «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ»، فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ حُدُّثُتُ أَنَّكَ قُلْتَ: «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ» وَهَلْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا أَخَذْتُهُ إِلَّا بِأَمْرِكَ فَقَالَ: «مَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكِ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ؟»، قَالَ: «نَانَ «فَإِنْ ذَاكَ»، قَالَ: ذلِكَ صَاحِبِكَ؟»، قَالَ: ذلِكَ كَذلِكَ. [س القسامة (الحديث: 4741)، تقدم (الحديث: 4737)].

\* عن أبعي ذرّ قال: قالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا أَبَا الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ: "كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابِ النَّاسَ مَوْتُ السَّحَدِيثَ قالَ فِيهِ: "كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابِ النَّاسَ مَوْتُ يَكُونُ الْبَيْتَ فِيهِ بِالْوَصِيفِ» ـ يَعني: القُبْرِ ـ قلْتُ: اللهُ يَكُونُ الْبَيْتَ فِيهِ بِالْوَصِيفِ» ـ يَعني: القُبْرِ ـ قلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ ، قالَ : "كَلَيْكَ بِالصَّبْرِ» ، أَوْ قالَ : مَا خَارَ اللهُ لِي وَرَسُولُهُ ، قالَ : "يَا أَبَا فَكَ بِالصَّبْرِ» ، أَو قالَ "تَصْبَرْ» ، ثُمَّ قالَ لِي : "يَا أَبَا ذَرِّ»، قُلْتُ: فَلَ أَبْتَ إِذَا وَقَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ بِمَنْ أَنتَ مِنْهُ » قالَ: رَبَّ وَلَيْكَ بِمَنْ أَنتَ مِنْهُ » قالَ: وَلَيْكَ بِمَنْ أَنتَ مِنْهُ » قالَ: وَلَيْتَ الْفَوْمَ إِذَا » ، قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قالَ: عَالَ : هَا رَسُولُ اللهِ ، أَفَلَا آخُذُ سَيْفِي فَأَضِعُهُ عَلَى قالَ: عَالَةَ مَا تَأْمُرُنِي ؟ قالَ: عَالَ اللهِ الْقَوْمَ إِذَا » ، قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قالَ: قالَ: «ثَلْرَهُ بَيْتَكَ » . قُلْت: فإن دَخَلَ عَلَى بَيْتِي ؟ قالَ: قالَ: «ثَلْرَهُ بَيْتَكَ » . قُلْت: فإن دَخَلَ عَلَى بَيْتِي؟ قالَ: قالَ: «قَالَ : هَا أَنْ يَبَهُ مِلُكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ تَوْبَكَ عَلَى وَجُهِيكَ ، يَبُوءُ بِإِشْمِكَ وَإِنْهِهِ » . [د في الفتن والملاحم وَجْهِكَ ، يَبُوءُ بِإِشْمِكَ وَإِلْحِدِثِ: \$395). حَد (الحديث: \$395).

#### [إثّمه]

\* «إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنٌ، أَلا ثُمَّ تَكُونُ فِئْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي الْمَيْهَا، أَلَا أُو وَقَعَتْ، فَمَنْ كَانَ لَهُ إِيلٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ، وَمَنْ كَانَ لَكُ أَيِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ، فَلَيْلْحَقْ بِغَنَمِهِ، فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ، وَمَنْ كَانَ [كَانَتْ] لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ، قال: فقال وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ»، قال: فقال رجل: أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: «يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدُقُ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ، ثُمَّ لْيَنْجُ وَالْ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّعْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّعْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ اللَّهُمَ هَلْ بَلَعْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ اللَّهُمَ هَلْ بَلَعْتُ الْتَلْهُمُ الْمُلْعَلَى الْمَلْمُ الْمُلْعَلَى الْمَلْمُ الْمُنْ الْمُلْعُلُمْ فَلْ بَلَعْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ الْمُ الْمُ الْمُلْعُلُهُ الْمُسْتِهِ الْمُعْتَلُهُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَا لَعْمِلُ الْمُلْعُلُهُ الْمُلْعِلَى الْمُعْتَلِيْكُونَ الْمُعْتُ الْمُعْتَلُولُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتُ اللَّهُمُ الْمُؤْلُولُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِلَهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين، أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: «يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ، وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ». آم في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7179/ 2887/ 13)، د (الحديث: 4256)].

\* جاء رجل إليه على بحبشي، فقال: إن هذا قتل ابن أخي، قال: «كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟»، قال: ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله، قال: «هَلْ لَكَ مَالٌ تُؤَدِّي بالفأس ولم أرد قتله، قال: «هَلْ لَكَ مَالٌ تُؤَدِّي دِيتَهُ؟»، قال: «أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَرْسَلْتُكَ تَسْأَلُ النَّاسَ تَجْمَعُ دِيَتَهُ؟»، قال: لا، قال: «فَمَوالِيكَ يُعْطُونَكَ دِيتَهُ؟»، قال: لا، قال للرجل: «خُذْهُ»، يُعْطُونَكَ دِيتَهُ؟»، قال: لا، قال للرجل: «خُذْهُ»، فخرج به ليقتله، فقال على الله الله الله على أن مِثْلَهُ»، فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله: هو ذا فمر فيه ما شئت، فقال على المربل عيث يسمع قوله: هو ذا فمر فيه ما شئت، فقال على المربل عين المربل النَّارِ». [د في الديات صَاحِبهِ وَإِثْمِهِ فَيكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ». [د في الديات (الحديث: 499)].

\* أن وائلاً قال: شهدت رسول الله على حين جيء بالقاتل يقوده ولي المقتول في نسعة، فقال على للمقتول في نسعة، فقال على للمقتول: «أَتَعْفُو؟»، قَالَ: «أَتَالُخُدُ الدِّيةَ؟»، قَالَ: ﴿أَتَالُخُدُ الدِّيةَ؟»، قَالَ: ﴿فَتَقْتُلُهُ؟»، قَالَ: ﴿غَمْ، قَالَ: ﴿اذْهَبْ بِهِ»، فَلَمَا ذَهَبُ بِهِ فَولَى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: ﴿أَتَعْفُو؟»، قَالَ: ﴿لا، قَالَ: ﴿أَتَالُخُدُ الدِّيةَ؟»، قَالَ: ﴿لا، قَالَ: ﴿أَتَالُخُدُ الدِّيةَ؟»، قَالَ: ﴿لا، قَالَ: ﴿أَتَالُخُدُ الدِّيةَ؟»، قَالَ: ﴿لا، قَالَ: ﴿أَمَا إِنَّكُ إِنْ عَفُوتَ عَنْهُ يَبُوءُ وَسُولُ اللهِ عَلَى عِنْدَ ذَلِكَ: ﴿أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفُوتَ عَنْهُ يَبُوءُ لِمِنْهُ وَتَرَكَهُ، فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَبُوءُ لِسْعَتَهُ. آس الفسامة (الحديث: 4738)، تقدم (الحديث: يُومُكُ).

\* عن أبي ذَرِّ قالَ: قالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا أَبَا ذَرِّ»، قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَسعْدَيْكَ. فَذَكَرَ السحديثَ قالَ فِيهِ: "كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابِ النَّاسَ مَوْتُ يَكُونُ الْبَيْتَ فِيهِ بالْوصِيفِ» - يَعني: القُبْرِ - قلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ، قالَ: وَرَسُولُهُ، قالَ: "عَلَيْكَ بالصَّبْرِ»، أو قالَ: مَا خَارَ اللهُ لِي وَرَسُولُهُ، قالَ: "عَلَيْكَ بالصَّبْرِ»، أو قالَ "تَصْبَّرْ»، ثُمَّ قالَ لِي: "يَا أَبَا ذَرِّ»، قُلْتُ: لَبَيْفَ أَنْتَ إِذَا لَنَهُ لَيْ وَرَسُولُهُ أَنْتَ إِذَا لَيْهُ لَيْ فَالَ لِي : "يَا أَبَا ذَرِّ»، قُلْتُ: لَبَيْفَ أَنْتَ إِذَا لِي السَّبْرُةُ وَسَعْدَيْكَ. قالَ: "كَيْفَ أَنْتَ إِذَا لِيَا الْبَالِي اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

#### [اثَّنَا]

\* أن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي ﷺ، فسمعته يقول: "إِنَّ هذَا الأَمْرَ لَا يَنْقَضِي حَتَّى يَمْضِيَ فِيهِمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً»، قال: ثم تكلم بكلام خفي عليَّ، قال: فقلت لأبي: ما قال؟ قال: "كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ». [م في الإمارة (الحديث: 4682/1821/631)].

\* أن جابر بن سمرة قال: سمعته ﷺ يوم الجمعة، عشية رجم الأسلمي، قال: «لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِماً حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمُ النَّنا عَشَرَ خَلِيفَةً، كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ»، وسمعته يقول: «عُصَيْبَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَفْتَيَحُونَ الْبَيْتَ الأَبْيَضَ الأَبْيَضَ بَيْتَ كِسْرَى» أَوْ آلِ كِسْرَى»، وسمعته يقول: «إِذَا أَعْطَى اللهُ أَحَدَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ»، وسمعته يقول: «إِذَا أَعْطَى اللهُ أَحَدَكُمْ الْفَرَطُ عَلَى الله أَحَدَكُمْ الْفَرَطُ عَلَى الله الحَديث: 864/ 10)، انظرم (الحديث: 8958)].

\* أن جابراً قال: قال عَلَيْ: (يكونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيراً»، فقال كلمة لم أسمعها، فقال لي عَلَيْ أنه قال: (كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيشٍ». [خ في الأحكام (الحديث: 7223، 7223)، م (الحديث: 4683)].

\* أن عوف بن مالك قال: أتيت النبي ﷺ في غزوة تبوك، وهو في قبة من أدم، فقال: «اغدُدْ سِتّاً بَينَ يَدَي السَّاعَةِ: مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيتِ المَقْدِس، ثُمَّ مُوْتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَفُعَاصِ الغَنَم، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ المَالِ حَتَّى يَا خُذُ فِيكُمْ كَفُعَاصِ الغَنَم، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ المَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِئَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطاً، ثُمَّ فِئْنَةٌ لَا يَبْقَى يَعْطَى الرَّجُلُ مِئَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطاً، ثُمَّ فَرَنَةٌ تَكُونُ بَينَكُمْ وَبَينَ بَيْعِ الأَصْفَرِ، فَيَغْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَلِيةً، بَنِي الأَصْفَرِ، فَيَغْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَلِيةً، تَحْتَ ثُمَانِينَ غَلِيةً، تَحْتَ ثُمَانِينَ غَلِيةً، تَحْتَ ثُمَانِينَ غَلِيةً، والموادعة تَحْتَ كُلُ غَلِيةٍ النَّذَا عَشَرَ أَلفاً». [خ في الجزية والموادعة (الحديث: 111)، د (الحديث: 5000)، جه (الحديث: 4090).

\* «إِنَّ الزَّمانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ
 السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَهُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ
 حُرُمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَةِ وَذُو الحَجَّةِ

رَأَيْتَ أَحْجَارَ الزَّيْتِ قَدْ غَرِقَتْ بِالدَّمِ؟ قَلْتُ: مَا خَارَ اللَّهِ لِي وَرَسُولُهُ. قال: (عَلَيْكَ بِمَنْ أَنتَ مِنْهُ»، قالَ: قلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا آخُذُ سَيْفِي فَأَضَعُهُ عَلَى عَاتِقِي؟ قال: (شَارَكْتَ الْقُوْمَ إِذاً»، قُلْتُ: فَما تَأْمُرُنِي؟ قال: (تَلْزَمُ بَيْتَكَ». قُلت: فإن دَخَلَ عَليَ بَيْتِي؟ قال: (فإنْ خَشِيتَ أَنْ يَبَهْرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ نَوْبَكَ على وَجْهِكَ، يَبُوعُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ». [د في الفتن والملاحم وَجْهِكَ، يَبُوعُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ». [د في الفتن والملاحم (الحديث: 3958)].

\* عن وائل قال: شهدت رسول الله و حين جاء بالقاتل يقوده ولي المقتول في نسعة فقال ولي المقتول: «أَتَعْفُو؟»، قَالَ: لا، قال: «فَتَأْخُذُ الدِّيةَ؟»، قَالَ: لا، قال: «فَتَقْتُلُهُ»؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَتَعْفُو»؟ قَالَ: لا، قَالَ: «أَتَعْفُو»؟ قَالَ: لا، قَالَ: «أَتَعْفُو»؟ فَالَ: لا، قَالَ: «أَتَعْفُو»؟ فَالَ: لا، قَالَ: لا، قَالَ: لا، قَالَ: هُوَتُعْمُ لُهُهُ وَالَا فَقَالَ: «أَتَعْفُو» فَالَ: لا، قَالَ: لا، قَالَ: الله قَالَ: فَقَلَ فَقَالَ: الله قَالَ: فَقَلَ: فَقَالَ: الله قَالَ: فَالَ: فَعَمْ، قَالَ: هُوَتُعُمُ وَالَا فَقَلَ: الله قَالَ: لا، قال: فولَّى من عنده دعاهُ فقال: «أَتعفُو؟»، قال: لا، قال: الله قال: فقال: هُوبَوْ وَإِنْمُ نَعْم، قَالَ: هُوبُوبُ فِهُمُوبُ عَنْهُ يَجُوبُ فِهُمُوبُ فَانَا رَأَيْتُهُ يَجُوبُ فِهُمُوبُ فَانَا رَأَيْتُهُ يَجُوبُ فِهُمُوبُ فَانَا رَأَيْتُهُ يَجُوبُ فِهُمُوبُ فَانَا رَأَيْتُهُ يَجُوبُ فِهُمَا عَنْهُ وَتَرَكَهُ فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُوبُ فِهُمَ عَنْهُ وَتَرَكَهُ فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُوبُ فِهُمَا عَنْهُ وَتَرَكَهُ فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُوبُ فَهُمَا عَنْهُ وَتَرَكَهُ فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُوبُ فَهُمُونَ فَلَا عَنْهُ وَتُرَكَهُ وَالَا مَالِكُونُ لِكُونُ لِمُسْلِما فَوْقَ ثَلَاثَةٍ ، فإذَا

بَاءَ بِإِنْهِهِ». [د في الأدب (الحديث: 4913)].

\* سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أُفْتَاهُ»، زاد أُقْتِيَ [أَفْتَى] بِغَيْرِ عِلْم كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ»، زاد سليمان: «وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ في غَيْرِو، فَقَلْ خَانَهُ». [د في العلم (الحديث: 365)، جه

لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثً مِرَارٍ كُلُّ ذَلِكَ لا يَرُدُّ عَلَيْهِ، فَقَدْ

\* «يَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذاً بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ هذَا قَتَلْنِي، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ هذَا الْعَزَّةُ لَكَ، فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ الْعَزَّةُ لَكَ، فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ الْعَزَّةُ لَكَ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ الرَّجُلِ فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلَانٍ، فَيَقُولُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلَانٍ، فَيَقُولُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلَانٍ، فَيَقُولُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلَانٍ فَيَهُولُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلَانٍ، فَيَقُولُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلَانٍ فَيَهُولُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلَانٍ فَيَهُولُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلَانٍ فَيَهُولُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلَانٍ فَيَهُولُ: (4008).

وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَينَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ». [خ في التفسير (الحديث: 67)، واجع (الحديث: 67، 3197)، د (الحديث: 947)].

\* «خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمَائَةٍ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمَائَةٍ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُهُ آلَافٍ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً مِنْ قِلَّةٍ». [د في الجهاد (الحديث: 2611)، ت (الحديث: 1555)].

 \* «الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثُلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَةِ وَذُو الحَجَّةِ وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبِ مُضَرَ الَّذِي بَينَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، أَيُّ شَهْرٍ هذا؟»، قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنهُ يسميه بغير اسمه، قال: «أَلَيسَ ذَا الحَجَّةِ؟»، قلنا: بلى، قال: «أَيُّ بَلَدٍ هذا؟»، قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه، قال: «أليسَ البَلدَة؟»، قلنا: بلي، قال: «فَأَيُّ يَوْم هذا؟»، قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: «أَليسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟»، قلنا: بلي، قال: "فَإِن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ \_ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ \_ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، وَسَتَلقَوْنُ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالاً يَضْرِب بَعْضُكُمْ رِقَابِ بَعْضِ، أَلَا لِيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ»\_ فكان محمد إذا ذكره قال: صدق النبي على على علم عال: «أَلَا هَل بَلَّغْتُ، أَلَا هَل بَلَّغْتُ». [خ في التوحيد (الحديث: 7447)، راجع (الحديث: 67، 4406، 5550)].

\* قال رجل: صلبت خلفه ﷺ، فلما كبر رفع يديه أسفل من أذنيه، فلما قرأ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْمَبْكَالِينَ ﴾ [الفاتحة: 6]، قال: آمين، فسمعته وأنا خلفه قال: فسمع ﷺ رجلاً يقول: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، فلما سلم ﷺ من صلاته قال: «مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَةِ فِي الصَّلاةِ؟»، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا وَسُولَ اللهِ وَمَا أَرَدْتُ بِهَا بَأْساً، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَقَدِ

ابْتَدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكاً، فَمَا نَهْنَهَهَا شَيْءٌ دُونَ الْعَرْشِ». [س الافتتاح (الحديث: 931)].

\* (فِي أَصْحَابِي اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقاً فِيهِمْ ثَمَانِيَةٌ لَا يَدُخُلُونَ الْجَنَاطِ، ثَمَانِيَةٌ وَلَدُخُلُونَ الْجَنَاطِ، ثَمَانِيَةٌ وَلَمْ عَلَمُ الْخِيَاطِ، ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكْفِيكَهُمُ الدُّبِيْلَةُ، وَأَرْبَعَةٌ». [م في صفات المنافقين (الحديث: 6966/ 2779/ 9)].

«الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ أُوقِيَّةٍ، كُلُّ أُوقِيَّةٍ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ»، وقال ﷺ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: أَنَّى هَذَا؟ فَيُقَالُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَيكَ لَكَ». [جه الأدب (الحديث: 3660)].

\* ﴿ لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قائِماً حَتَّى يَكُونَ عَلَيْكُم اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً ، كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الأُمَّةُ ». [دني الفتن والملاحم (العديث: 4279)].

\* ما عهد إلينا ﷺ شيئاً لم يعهده إلى الناس كافة، وقال: إنه ﷺ قال: «فِي أُمَّتِي اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقاً لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّة، وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَا، حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْجِيَاطِ، ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكْفِيكَهُمُ الدُّبَيْلَةُ. سِرَاجٌ مِنَ النَّارِ يَظْهَرُ فِي أَكْتَافِهِمْ، حَتَّى يَنْجُمَ مِنْ صُدُورِهِمْ». ومِنَ النَّارِ يَظْهَرُ فِي أَكْتَافِهِمْ، حَتَّى يَنْجُمَ مِنْ صُدُورِهِمْ». [م والله النَّارِ المنافقين (الحديث: 696/ 100/000)].

\* "يَا أَكْثَمُ! اغْزُ مَعَ غَيْرِ قَوْمِكَ يَحْسُنْ خُلُقُكَ، وَتَكُرُمْ عَلَى رُفَقَائِكَ، يَا أَكْثَمُ! خَيْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ الْسَّرَايَا أَرْبَعُ مِاتَةٍ ، وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلافٍ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً مِنْ قِلَّةٍ». [جه الجهاد (الحديث: 2827)].

\* "يَكُونُ مِنْ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ أَمِيراً"، قال: ثم تكلم بشيء لم أفهمه، فسألت الذي يليني فقال: "كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ". [ت الفتن (الحديث: 2223)].

### [اثُنَانِ]

\* أن أبا بكر قال: كنت مع النبي على في الغار، فرفعت رأسي، فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا، قال: «اسْكُتْ يَا أَبَا بَكْرِ، اثْنَانِ اللهُ ثَالِتُهُمَا». [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3652)].

 « أن نفراً من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت
 عميس، فدخل أبو بكر الصديق، وهي تحته يومئذٍ،

فرآهم، فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ، وقال: لم أر إلا خيراً، فقال: "إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذلِكَ"، ثم قام ﷺ على المنبر، فقال: "لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ، بَعْدَ يَوْمِي هَذَا، عَلَى مُغِيبَةٍ، إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانٍ". [م في السلام (الحديث: 561/ 217/ 22)].

\* ﴿ أَيُّمَا الْمُرَأَةِ ماتَ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، كَانُوا لَها حِبَابَاً مِنَ الْوَلَدِ، كَانُوا لَها حِبَابَاً مِنَ النَّارِ»، قالت امرأة: واثنان؟ قال: ﴿ وَاثْنَانِ ﴾ . [خ في الجنائز (الحديث: 1249)، راجع (الحديث: 101)].

\* أَيُّمَا مُسْلِم، شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَير، أَدْخَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فقلنا: المَخَنَّةَ ، فقلنا: وثلاثة، قال: (وَثَلَاثَةٌ »، فقلنا: واثنان، قال: (وَأَثْنَانِ »، ثم لم نسأله عن الواحد. [خ في الجنائز (الحديث: 1368)، انظر (الحديث: 2643)، ت (الحديث: 1933).

\* "إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ».
 [خ في الاستئذان (الحديث: 6688)، م (الحديث: 6658)].

\* ﴿إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، فَإِنَّ ذَٰلِكَ يُحْزِنُهُ . [م في السلام (الحديث: 5661/ 2184/) . (الحديث: 2825)، جه (الحديث: 2775)

\* ﴿إِنَّ غِلَظَ جِلْدِ الكَافِرِ اثْنَانِ وَأَرْبَعِينَ ذِرَاعاً، وَإِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ، وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ كما بَيْنَ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ ». [ت صفة جهنم (الحديث: 2577)].

\* "ائْنَانِ، فَمَا فَوْقَهُمَا، جَمَاعَةٌ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 972)]

\* "الْحَيَوَانُ؛ اثْنَانِ بِواحِدٍ، لَا يَصْلُحُ نسِيناً، وَلَا بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ". [ت البوع (الحديث: 1238)، جه (الحديث:

\* «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُل قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهَلِ فَهُوَ فِي النَّارِ». [دني الأفضة (الحديث: 3573)، جه (الحديث: 2315)].

\* ﴿ لَا يَزَالُ هذا الأَمْرُ فِي قُريشِ ما بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ \* . [خ في المناقب (الحديث: 7140)، انظر (الحديث: 4681)، م (الحديث: 4681)].

\* ﴿ لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ ﴾ . [د في البيوع (الحديث: 3458)].

"مَنِ إِحْتَسَبَ ثَلَاثَةً مِنْ صُلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ". فَقَامَتِ الْمَرَأَةٌ فَقَالَتْ: أو اثْنَانِ؟ قَالَ: "أو اثْنَانِ". [س الجنائز (الحديث: 1871)].

\* (يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمالُهُ وَيَبْقى عَمَلُهُ». [خ ني الرفاق (الحديث: 6514))، م (الحديث: 7350)، ت (الحديث: 2379)، س (الحديث: 1936)].

\* (يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَافِقَ: رَاغِبِينَ رَاغِبِينَ رَاغِبِينَ وَأَلْاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَأَلْاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَأَرْبَعَة عَلَى بَعِيرٍ، وَشُلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَيَحْشُرُ بَقِيَّتُهُمُ النَّارُ، عَلَى بَعِيرٍ، وَيَحْشُرُ بَقِيَّتُهُمُ النَّارُ، تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيثُ بَاتُوا، وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيثُ بَاتُوا، وَتَعْسِعُ مَعَهُمْ حَيثُ بَاتُوا، وَتُمْسِعِ مَعَهُمْ حَيثُ أَصْبَحُوا، وَتُمْسِعُ مَعَهُمْ حَيثُ أَصْبَحُوا، وَتُمْسِعِ مَعَهُمْ حَيثُ أَصْبَحُوا، وَتَعْرِدُ: 6522)، م (الحديث: 7131)، س (الحديث: 2084)].

\* "يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ، وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثْنَانِ: حُبُّ الْمَالِ، وَطُولُ الْعُمُرِ . [خ في الرقاق (الحديث: 6421)، م (الحديث: 2411)].

"يَهْرَمُ ابنُ آدَمَ وَيَشُبُّ مِنْهُ اثنان: الحِرْصُ عَلَى المَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى المَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى المُمرِ". [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2339)].

[اثُنْتَانِ]

\* ﴿أَذْنَى أَهْلِ الجُنَّةِ الَّذِي لَهُ ثَمَانُونَ أَلْفَ خَادِم وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ زَوجَةً، وتُنْصَبُ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ لُوْلُوً وَزَبَرْجَدٍ وَيَاقُوتِ كَمَا بَيْنَ الجَابِيَة إِلَى صَنْعَاءً ﴿ وَقَالَ: ﴿مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ دُونَ أَبناءِ ثَلَاثِينَ في الجَنَّةِ لَا يَزِيدُونَ عَلَيْهَا أَبَداً ، وَكَذَلِكَ أَهْلُ النَّارِ »، قالَ: ﴿إِنَّ عَلَيْهِمْ التِّيجَانُ ؛ إِنَّ أَدْنَى لُولُوقَةٍ مِنْهَا لتُضِيءُ مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ ». [ت صفة الجنة (الحديث: 2562)].

\* أن العباس بن عبد المطلب قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله على، فمرت بهم سحابة، فنظر إليها، فقال: «ما تُسَمُّونَ هذهِ؟»، قالوا: السحاب، قال: «وَالمُزْنَ؟»، قالوا: والمزن، قال:

"وَالْعَنَانَ؟"، قالوا: والعنان، قال أبو داود: لم أتقن العنان جيداً، قال: "هَلْ تَدْرُونَ ما بُعْدُ ما بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ؟"، قالوا: لا ندري، قال: "إِنَّ بُعْدَ ما بَيْنَهُمَا إِمَّا وَاحِدَةٌ أَوْ النُّنَانِ أَوْ ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً ثُمَّ السَّمَاءُ فَوْقَهَا كَذَلِكَ". [د في السنة (الحديث: 4723)، ت (الحديث: (3320)، جه (الحديث: 193)].

\* «إِنَّ أُوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ علَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبُدْرِ، وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَى أَضْوَءِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ، لِكُلِّ امْرِيءٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ الْنَتَانِ، يُرَى مُخُ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْم، وَمَا فِي الْجَنَّةِ عَزَبٌ [أَعْرَبُ]؟». [م ني الجَنَّة وَعَزَبٌ [أَعْرَبُ]؟». [م ني الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7076/ 2834/11)].

" «إِنَّمَا هُمَا الْنَتَانِ: الْكَلَامُ وَالْهَدْيُ، فَأَحْسَنُ الْكَلَامُ كَلَامُ اللهِ، وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدِ، أَلَا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ شَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَاتِ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَاتِ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَاتِ الأَمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَاتِ الأَمْدُ فَتَقْسُو قُلُوبُكُمْ، أَلَا إِنَّ مَا هُوَ آتِ قَرِيبٌ، وَإِنَّمَا اللَّهَيْ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ الْبَعِيدُ مَا لَيْسَ بِآتِ. أَلَا إِنَّمَا الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ الْبَعِيدُ مَا لَيْسَ بِآتِ. أَلَا إِنَّمَا الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَحَاهُ فَوْقَ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَحَاهُ فَوْقَ لَكَذِبَ الْا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْمُحْورِ عَلْا اللَّهُ عُولَ الْكَذِبَ لَا يَضِي لَكُ لَى الْمِرْ يَهْدِي إِلَى الْفَجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الْفَجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الْفَجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الْنَارِ، وَإِنَّ الْمُدْنِ يَهْدِي إِلَى الْفَجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الْمُونِ كُونَ الشَّورَ يَهْدِي إِلَى الْمُرْ وَإِنَّ الْمُدْنِ يَهْدِي إِلَى الْمُورِ، وَإِنَّ الْمُدْتِ يَهْدِي إِلَى الْمُورِ وَإِنَّ الْمُدْتِ يَهْدِي إِلَى الْمُورِ وَإِنَّ الْمُدِنِ وَلَا الْمُؤْمِدِ وَيَا لَلْكَذِبَ يَعْمَ لَلْ اللّهُ عَلْمَ اللّهِ عَلَى الْمَرْدِ : كَذَبَ وَفَعَ اللهِ كَذَبُ وَفَعَ اللهِ كَذَبَ وَفَعَرَا اللهُ كَذَبَ وَفَعَلَالُ اللهُ عَنْدَ اللهِ كَذَبَ وَفَعَرَا اللهُ كَابُهُ اللهِ كَلْمُ اللهِ كَلْدَا اللهُ كَالَا اللهُ كَالَ الْعَلْمُ اللهُ وَإِنَّ الْعَبْدَ يَكُذِبُ حَتَّى الْمُعَنْدَ اللهُ كَالَاءً اللهُ وَالْمَالَالِي الْمُؤْمِدِي اللهُ الْمَالِدُ الْمُؤْمِدُ اللهُ وَلَانَ الْعَبْدَ يَكُونُ الْمُؤْمِدَ عَلَى اللهُ الْكَذِبُ وَالْمَالِي الْمُؤْمِدِي اللهُ وَالْمَالِي الْمَالُ الْمَعْدُلُكُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَلْمُ اللهُ الْمَلْمُ اللهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمُولِلُولِ الْمَالِ

- \* «أَثْنَتَانَ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، والنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ». [م في الإيمان (الحديث: 224/ 67/ 121)].
- "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ
   اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ». [جه الزكاة (الحديث: 1844)، راجع (الحديث: 1699)].
- \* ﴿طَلَاقُ الْأَمَةِ النُّنتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ». [جه الطلاق (الحديث: 2079)].
- \* «يَا ابْنَ آدَمَ! اثْنَتَانِ لَمْ تَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا:

جَعَلْتُ لَكَ نَصِيباً مِنْ مَالِكَ حِينَ أَخَذْتُ بِكَظَمِكَ، لأَطَهِّرَكَ بِهِ وَأُزَكِّيكَ، وَصَلاةُ عِبَادِي عَلَيْكَ، بَعْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِكَ». [جه الوصايا (الحديث: 2710)].

\* "يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْمُمُرِ». [م في الزكاة (الحديث: 2309/ 1047/105)، ت (الحديث: 2339)، جه (الحديث: 64234)

### [اثُنَتَى]

\* «مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ، أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ». [س قيام الليل (الحديث: 1794)، تقدم (الحديث: 1793)].

"مَنْ رَكَعَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ، إَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ». [س قبام الليل (الحديث: 1798)].

"مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْم وَلَيْلَةٍ، بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٍ لَهُ
 بِهِنَّ بَیْتٌ فِي الْجَنَّةِ». [م في صلاة المسافرين (الحدیث: 728/ 701)].

"مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ، بَعْدَ الْمَغْرِبِ، لَمْ يَتَكَلَّمْ
 بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ، عُلِلَتْ لَهُ عِبَادَةَ الْنُتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1367)].

## [اثُنَتَيْن]

\* أطال على صلاة فقالوا: صليت صلاة لم تكن تصليها؟ قال: «أَجَلْ، إِنَّهَا صَلاةُ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ، إِنِّي سَأَلْتُ الله فِيهَا ثَلَاثاً فَأَعْطَانِي الْمُتَيَّنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً: سَأَلْتُهُ أَنْ لا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِسَنَةٍ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُسْلِطَ عَلَيْهِمْ عَدُوّاً مِنْ غَيْرِهِم فأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُسْلِطَ عَلَيْهِمْ عَدُوّاً مِنْ غَيْرِهِم فأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُشْلِطَ عَلَيْهِمْ عَدُوّاً مِنْ غَيْرِهِم فأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُنْ يَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْض فَمَنَعَنِيهَا». [ت الفتن (الحديث: 2175)].

\* "إذا سها أحدُكم في صلاتِه فلم يدر واحدةً صلّى أو اثنتيْنِ ، فليَبْنِ على واحدةٍ ، فإنْ لم يدرِ فِنْتَيْنِ صلّى أو ألاثاً فليَبنِ على قِنْتَيْنِ ، فإن لم يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً فليبن على ثلاثٍ ، وليَسْجدْ سجْدَتَيْنِ قبلَ أنْ يسلّمَ ». [ت الصلاة (الحديث: 398)، جه (الحديث: 1209)].

\* « تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ أَوْ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ أَوْ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، وَالنَّصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ ، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً » . [ت الإيمان (الحديث: 2640)].

\* شكونا إلى رسول الله ﷺ . . . قلنا له: ألا تستنصر لنا ، ألا تدعو الله لنا ؟ قال : «كانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُخْفَرُ لَهُ في الأَرْضِ ، فَيُجْعَلُ فِيهِ ، فَيُجَاءُ بِالمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَينِ ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ فِينِهِ ، وَيَمْ يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ قَيْدِهِ ، وَيَهْ لَمُ وَنَ لَحْمِهِ مِنْ عَظم وَينِهِ ، وَلَهْ لَيُتَمَّنَ هذا أَوْ عَصَبٍ ، وَما يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ ، وَاللهِ لَيُتِمَّنَ هذا الأَمْرَ ، حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ ، لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ ، أو الذَّئبَ عَلَى غَنَمِهِ ، وَلكِنَّكُمْ لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ ، أو الذَّئبَ عَلَى غَنَمِهِ ، وَلكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ » . [خ في المناف (الحديث : 3612) ، د (الحديث : 2640)

\* "الشَّيْخُ شَابٌّ فِي حُبِّ اثْنَتَيْنِ: فِي حُبِّ الْحَيَاةِ وَكُثْرَةِ الْمَالِ". [جه الزهد (الحديث: 4233)].

\* «قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ: حُبِّ الْعَيْشِ، وَالْمَالِ». [م في الزكاة (الحديث: 2407/1046/113)].

\* «قَلْبُ الشَّيْخِ شَابَ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ: طُولُ الْحَيَاةِ وَكَثْرَةُ الْمَالِ». [ت الزهد (الحديث: 2338)].

\* ﴿ لاَ تَحَاسُدَ إِلَّا فِي اثْنتينِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ القُرْآنَ فَهوَ يَتُلوهُ آنَاءُ اللهُ القُرْآنَ فَهوَ يَتُلوهُ آنَاءَ اللَّهلِ وَآنَاءَ النَّهارِ، فَهوَ يَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي هذا لَفَعَلَتُ كَمَا يَفعَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَا لاَ فَهوَ يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ، فيَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي عَمِلتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ ». [خ ني التوحيد (الحديث: عَمِلتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ ». [خ ني التوحيد (الحديث: 7528)].

\* ﴿ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَينِ: رَجُلِ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسُلُطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلِ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلِ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ فَهُو يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا ﴾. [خ في العلم (الحديث: 73)، انظر (الحديث: 1408، 1409)، م (الحديث: 1891، 1892).

\* «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَينِ: رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ القُرْآنَ فَهُوَ يَتُلُوهُ آنَاءَ اللَّيلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَسَمِعَهُ جارٌ لَهُ فَقَالَ: لَيتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ ما أُوتِي فُلَانٌ، فَعَمِلتُ مِثْلَ ما يَعْمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الحَقِّ، فَقَاْلَ

رَجُلٌ: لَيتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ، فَعَملتُ مِثْلَ مَا يُعْمَلُ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5026)].

\* ﴿ لَا يَزَالُ قَلْبِ الكَبِيرِ شَابّاً في اثْنَتَينِ: في حُبِّ الدُّنْيَا وَطُولِ الْأَمَلِ \* . [خ في الرقاق (الحديث: 6420)، م (الحديث: 2408)].

\* (للشَّهِيدِ عندَ الله سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ، ويَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ويُجَارُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ، وَيُوْضَعُ على رأْسِهِ تَاجُ الوَقَارِ، اليَاقُوتَةُ مَنها خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وما فيها، ويُزَوَّجُ النَّنَيْنِ وسْبعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُشَفَّعُ في سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ التَّفَانِ الجهاد (الحديث: 1663)، جه (الحديث: 2799)].

\* صَلَى النبي عَلَيْ يوماً صلاة، فأطالها، فلما انصرف قلنا - أو قالوا -: أطلت اليوم الصلاة، قال: 

(إِنِّي صَلَّيْتُ صَلَاةً رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ، سَأَلْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، 
لِأُمَّتِي ثَلَاثاً، فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ، وَرَدَّ عَلَيَّ وَاحِدَةً، سَأَلْتُهُ 
أَنْ لاَ يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَعْطَانِيها، 
وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُهْلِكُهُمْ غَرَقاً، فَأَعْطَانِيها، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا 
يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، فَرَدَّهَا عَلَيَّ». [جه الفنن (الحديث: يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، فَرَدَّهَا عَلَيَّ». [جه الفنن (الحديث: [3951].

## [أَثُنَى]

\* قال عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية، أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل في مكة، يخبر أخباراً، فقعدت على راحلتي، فقدمت عليه، فإذا رسول الله على مستخفياً، جُراءاء عليه قومه، فتلطفت، حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: ﴿أَنَا نَبِيٌّ»، فقلت: وما نبي؟ قال: ﴿أَنْ سَلَنِي اللهُ»، فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: ﴿أَنْ سَلَنِي بِصِلَةِ الأَرْحَامِ، وَكُسْرِ الأَوْثَانِ، وَأَنْ يُوحَدُ قال: ﴿ هُرٌ وَعَبْدٌ ﴾ قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: ﴿حُرٌ وَعَبْدٌ ﴾ قال: ومعه يومئذ أبو بكر، وبلال، ممن آمن به فقلت: إني متبعك، قال: ﴿إِنَّكَ لا مَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، يَوْمَكَ هَذَا، أَلا تَرَى حَالِي وَحَالَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، يَوْمَكَ هَذَا، أَلا تَرَى حَالِي وَحَالَ

النَّاسِ؟ وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ، فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ، فَأُتِنِي،، قال: فذهبت إلى أهلى، وقدم ﷺ المدينة، وكنت في أهلى، فجعلت أتخبر الأخبار، وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم عليَّ نفر من يثرب، من أهل المدينة، فقلب: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ قالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة، فدخلت عليه، فقلت له ﷺ أتعرفني؟ قال: «نَعَمْ، أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ؟»، قال: قلت: بلي، فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله، وأجهله أخبرني عن الصلاة؟ قال: اصَلِّ صَلَاةَ الصُّبْح، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى تَرُّتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطَلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ، وَحِينَئِدٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ: فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ، حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ، حِينَئِذِ، تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ، فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ، حَتَّى تُصَلِّي الْعَصْرَ، ثمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانِ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ»، قال: فقلت: يا نبى الله، فالوضوء؟ حدثني عنه، قال: «مَا مِنْكُمْ رَجْلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ، فَيَتَمَضْمَضُ، وَيَسْتَنْشِقُ، فَيَنْتَثِرُ إِلا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ، وَفِيهِ، وَخَيَاشِيمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ، كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، إِلا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ، مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ، مِنْ أَنَامِلِهِ، مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَخُ رَأْسَهُ إِلا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ، مِنْ أَنَامِلِهِ، مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَمَجَّدَهُ بَالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ للهِ، إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1927/832/

\* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ

عَبْدِي شَطْرَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ»، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْرَءُوا: يَقُولُ اللهِ عَبْدُ فَ الْعَرَبُونَ فَ فَيَ قُـولُ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ: «اقْرَءُوا: يَقُولُ اللهُ عَرِقَ وَجَلَّ: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَيَقُولُ: عَرَّ وَجَلَّ عَلَيَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَيقُولُ: وَلَكَنْ عَلَيَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَيقُولُ: أَثْنَى عَلَيَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَيقُولُ: وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَيقُولُ: أَثْنَى عَلَيَ عَبْدِي، وَلَعَبْدِي، وَلَمْذَا لِي، وَهٰذِهِ الآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلَعَبْدُ وَإِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ مَا سَأَلَ، وَآخِرُ السُّورَةِ لِعَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ مَا سَأَلَ، وَآخِرُ السُّورَةِ لِعَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ وَإِيّاكَ مَا سَأَلَ، وَآخِرُ السُّورَةِ لِعَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ وَإِيّاكَ مَا سَأَلَ، وَآخِرُ السُّورَةِ لِعَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ وَإِيّاكَ مَا سَأَلَ، وَآخِرُ السُّورَةِ لِعَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ وَإِيّاكَ مَا سَأَلَ، وَآخِرُ السُّورَةِ لِعَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ وَإِيلَاكَ مَا سَأَلَ اللهُ عَلْمَ مَا لَاعَبْدُ وَ السُّورَةِ لِعَبْدِي، فَلَهُ الْمَا لَوْمَ لَكُونَ اللهُ الْعَبْدُي وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي وَلِعَالَكَ مَا سَأَلُ اللَّهُ الْعَنْ لِعَبْدِي وَلِعَالَهُ وَالْعَالَ لَعَبْدِي وَلِعَالَهُ وَاللَّهُ وَالْعَالَ لَعَبْدِي وَلِعَالَهُ وَالْعَالَ وَعَلْهُ وَالْعَالَ وَعَلْمُ وَالْعَالَ لَعَبْدِي وَلِعَالَهُ وَالْعَالَ وَالْعَالَ لَعَبْدِي وَلِعَالَهُ وَالْعَالَ وَالْعَالَ وَالْعَالَ لَعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ وَلَا اللَّهُ الْعَالَ وَالْعَالَ وَالْعَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَا لَعَبْدِي وَلِعَالِهُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَا لَعَبْدِي وَلِعَلْهِ وَالْعَلَا لِعَبْدِي وَلِعَلْمَا لَعَالَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْعَلَا لِعَبْدِي وَلِعَلْعَلَا لَعَالَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْعَالَ وَلَوْهِ اللْعَلَا لِعَلَا لَعَلَا لِعَلَامِ وَالْعَلَالَ وَلَا اللْعَلَا لَعَلَا اللْ

"مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُجْزِ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ، فَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفُرَهُ». أد في الأدب (الحديث: 4813)].

"مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ، وَمَن لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ، فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَ، وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَهُ كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ». ات البر والصلة (الحديث: 2034)].

\* (مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمُّ الْقُرْآنِ فَهِي خِدَاجٌ)، ثلاثاً غير تمام، فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَالَ اللهُ تَعَالَى: مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: مَا سَأَل، فَإِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: مَا سَأَل، فَإِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: مَعْدِي، وَإِذَا قَالَ: الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم، قَالَ اللهُ تَعَالَى: تَعَالَى: أَنْنَى عَلْيَ عَبْدِي، فَإِذَا [وَإِذَا] قَالَ: مَالِكِ يَوْم تَعَالَى: أَنْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، فَإِذَا [وَإِذَا] قَالَ: مَالِكِ يَوْم اللهِ يَعْبُدِي، وَإِذَا قَالَ: مَعْدُنِي عَبْدِي، وَقَالَ مَرَّةً: فَوَضَى إِلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: هَذَا اللهِ يَوْم عَبْدِي، وَلِا لَكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: الهَدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ اللّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ مِرَاطَ النَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْشُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ، قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي الْمُعْشُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ، قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي

وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَّ . [م في الصلاة (الحديث: 876/ 395/ 395].

\* "يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! إِنَّ اللهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُورِ، فَمَا طُهُورُكُمْ؟"، قالوا: نتوضأ للصلاة، ونعتسل من الجنابة، ونستنجي بالماء، قال: "فهو ذاك، فعليكموه". [جه الطهارة (الحديث: 355)].

# [أُثُنِي]

\* الْيُحْبَسُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُهِمُّوا بِذَلِكَ، فَيَقُولُونَ: لَو اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيُريحُنَا مِنْ مَكانِنَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيءٍ، لِتَشْفَعُ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُريحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، قَالَ: فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، قَالَ: وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ: أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا، وَلَكِن ائْتُوا نُوحاً أَوَّلَ نَبِيّ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ: سُؤَالَهُ رَبَّهُ بغَير عِلم، وَلكِن اثْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمٰنِ، قَالَ: فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ ثَلَاثَ كَلِمَاتٍ كَذَبَهُنَّ، وَلكِن ائْتُوا مُوسَى: عَبْداً آتَاهُ اللهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجيًّا، قَالَ: فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ: قَتْلَهُ النَّفسَ، وَلكِن انْتُوا عِيسى عَبْدَ الله وَرَسُولَهُ، وَرُوحَ اللهِ وَكَلِمَتَهُ، قَالَ: فَيَأْتُونَ عِيسى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلكِن ائْتُوا مُحَمَّداً عَلَيْق، عَبْداً غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي في دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُهُ وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، فَيَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلَ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَل تُعْطَهُ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ» ـ قال قتادة: وسمعته أيضاً يقول: «فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ ـ ثُمَّ أَعُودُ فأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ، فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُهُ وَقَعْتُ

سَاجِداً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يَهُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَل تُعْطَهُ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَنْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، قَالَ: ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدَّا، فَأَخْرُجُ فَأَخْرُجُ فَأَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ - ثُمَّ أَعُودُ النَّالِةَ ، فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ - ثُمَّ أَعُودُ النَّالِقَةَ، فَأَسْتَأَذِنُ عَلَى رَبِّي في دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدِاً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكَعَنِي، ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ مَحَمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ يَلَى يَلَيْعِي، ثَمَّ أَشْفَعُ مَتَعَلَى يَلَى مَعَلَى يَلَى عَلَى اللَّهُ وَقَعْتُ سَاجِلاً، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَنْنِي عَلَى يَلَى عَلَى يَلَى عَلَى يَلَى عَلَى يَلَى عَلَى يَلَى عَلَى يَلَعْمُ مُ وَسَل تُعْطَهُ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَنْنِي عَلَى يَلَى مَنَ النَّارِ ، وَقُل يُسْمَعْ، وَاشْفَعُ مَكْمَلُ وَلَى يَعْلَى عَلَى مَحَمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَاشْفَعُ مَلَى عَلَى يَلَى عَلَى الْعَرْبُ فَعَلُهُ مُ الْجَنَّةِ وقد سمعته يقول: "فَأَخْرُجُهُ فَأَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الجَنِي عَلَى الْعَرْبُ وَالْعَلَى الْعَرْبُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَرْبُ عَلَى الْعَلَى الْمَعْ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

## [اثُنَيُ]

\* أن رجلاً جاء، فلخل الصف، وقلا حفزه النفس، فقال: الحمد لله حمداً كثيراً، طيباً، مباركاً فيه، فلما قضى عَلَيْ صلاته قال: «أَيُكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟»، فأرم القوم، فقال: «أَيُكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْساً»، فقال رجل: جئت وقلا حفزني النفس فقلتها، فقال: «لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَى عَشَرَ مَلَكاً يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَوْفَعُهَا». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1356/ يورُفَعُهَا). (الحديث: 763)، س (الحديث: 900)].

\* عن جابر بن سمرة، قال: انطلقت إلى رسول الله ﷺ، ومعي أبي، فسمعته يقول: «لَا يَزَالُ هَلَا الدِّينُ عَزِيزاً مَنِيعاً إِلَى اثنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً»، فقال كلمة صفيها الناس، فقلت لأبي: ما قال؟ قال: «كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ». [م في الإمارة (الحديث: 4687/ 1821/ 9)، راجع (الحديث: 4686)].

\* ﴿ لَا يَزَالُ الإِسْلَامُ عَزِيزاً إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً »، ثم قال كلمة لم أفهمها، فقلت لأبي: ما قال ؟ قال: «كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ ». [م في الإمارة (الحديث: 4685/ 1821/ 7)].

\* «لَا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ عَزِيزاً إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً»، قال: ثم تكلم بشيء لم أفهمه، فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: «كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْش». [م في الإمارة (الحديث: 4686/ 1821/8)، د (الحديث: 4280)].

### [أَثُنَيْتَ]

\* أن عائشة قالت: فقدته ﷺ ذات ليلة، فانتهيت إليه وهو ساجد، وقدماه منصوبتان وهو يقول: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَّا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ». [س النطبيق (الحديث: 1099)، تقدم (الحديث: 169)].

\* أن عائشة قالت: كنت نائمة إلى جنبه على فقدته من الليل فلمسته، فوقعت يدي على قدميه، وهو ساجد وهو يقول: «أعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَيِمُعَافَاتِكَ مِنْ سَخَطِكَ، كَمَا أَنْتَ عَلَيْكَ مَنْ سَخَطِكَ، كَمَا أَنْتَ عَلَيْكَ مَنْ سَخِطكَ، كَمَا أَنْتَثَ عَلَى نَفْسِكَ». [ت الدعوات (الحديث: 3493)، س (الحديث: 1293)].

\* كان ﷺ يقول في آخر وتره: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخْطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُودُ بِنِ مَنْكَ لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى بِكَ مَنْكَ لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ». [د في الوتر (الحديث: 1427)، ت (الحديث: 3566)، جه (الحديث: 1179)].

\* «اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَفْنَتُ عَلَى نَفْسِكَ». [م في الصلاة (الحديث: 1090/ كَمَا أَفْنَتُ عَلَى نَفْسِكَ». [م في الصلاة (الحديث: 1090/ 486)، د (الحديث: 879)]. (1179)، ت (الحديث: 3493)

## [أَثْنَيْتُمْ]

\* أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله ذهبت الأنصار بالأجر كله، قال: «لاً، مَادَعَوْتُمُ الله لَهُم وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ». [د في الأدب (الحديث: 4812)].

\* عن أنس بن مالك قال: مر بجنازة فأثني عليها خيراً، فقال نبي الله: «وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ»، ومر بجنازة فأثني عليها شراً، وقال: «وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ

\* لما قدم ﷺ المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: ما رأينا قوماً أبذل من كثير، ولا أحسن مواساةٍ من قليل قوم. . . لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله، فقال: «لا مَا دَّعَوْتُمُ اللهَ لَهُمْ وَأَنْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2487)].

\* مرّوا بجنازة فأثنوا عليها خيراً، فقال ﷺ: 
«وَجَبَتْ»، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شراً، فقال: 
«وَجَبَتْ»، فقال عمر بن الخطاب: ما وجبت؟ قال: 
«هذا أَثْنَيتُمْ عَلَيهِ خَيراً، فَوجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَهذا أَثْنَيتُمْ 
عَلَيهِ شَرّاً، فَوجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ في الأرْضِ». أخ في الجنائز (الحديث: 1367)، انظر (الحديث: 2642).

# [اثُنَيْنِ]

\* أجمعت أن أجتهد اجتهاداً شديداً حتى قلت: لأصومن الدهر، ولأقرأن القرآن كل يوم وليلة، فسمع بذلك على في داري فقال: بذلك على في داري فقال: (بَلَغَنِي أَنَّكُ قُلْتَ: لأَصُومَنَّ الدَّهْرَ، وَلأَقْرَأَنَّ القُرْآنَ»، فَقُلْتُ: قَدْ قُلْتُ ذلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: (فَلا تَفْعَلْ، صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ»، قُلْتُ: إنِّي أَقْوَى عَلَى أَخْرَ مِنْ ذلِكَ، قَالَ: (فَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: (فَلا تَفْعَلْ، صُمْ مِنْ الْجُمُعَةِ يَوْمَيْنِ، الانْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ»، قُلْتُ: فَإِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، وَالْخَمِيسَ»، قُلْتُ: فَإِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، قَالَ: (فَصُمْ صِيامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَإِنَّهُ أَعْدَلُ الصِّيامِ عِنْدَ اللهِ يَوْماً صَافِماً وَيَوْماً مُقْطِراً، وَإِنَّهُ كَانَ إِذَا الصَّيامِ وَعَدْ لَمْ يُخِلِفُ، وَإِذَا لَاقَى لَمْ يَفِرَّ». [س الصبام وعَنْدَ اللهِ يَوْما صَافِماً وَيَوْماً مَا مِنْ ذِلِكَ، وَعَلَى أَذِا لَاقَى لَمْ يَفِرَّ». [س الصبام وعَنْدَ اللهِ يَوْما مُولِدين: 2390)، تقدم (الحديث: 2390).

\* «احْفِرُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الانْنَيْن وَالثَّلَاثَةَ،

وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآناً». [س الجنائز (الحديث: 2016)، تقدم (الحديث: 2016).

\* اشتد الجراح يوم أحد، فشكي ذلك إليه ﷺ فقال: «اخْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا فِي الْقَبْرِ الاَثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآناً». [س الجنائز (الحديث: 2009)].

\* ﴿ أَلَا لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْم أَوِ اثْنَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَاماً فَلْيَصُمْهُ \*. [س الصَّبام (الحديث: 2189)، تقدم (الحديث: 2171)].

\* أن أبا هريرة قال: أخذ ﷺ بيدي، فقال: «خَلَقَ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَحَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الأَنْنَيْنِ، وَحَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الأَنْنَيْنِ، وَحَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الأَنْنَيْنِ، وَحَلَقَ الْمُكُرُوةَ يَوْمَ اللاَئْنَيْنِ، وَحَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، وَبَثَ الْمُكُرُوةَ يَوْمَ اللاَئْنِيَّةِ السَّلامُ، فِيهَا الدَّوْرَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فِي آخِرِ الْخَلْقِ، فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ، فِيهَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ المنافقين (الحديث: 6985/ 2789/)].

\* أنه ﷺ قال لنسوة من الأنصار: «لَا يَـمُوتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ، إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ»، فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا رسول الله، قال: «أو اثنيْنِ». [م في البر والصلة (الحديث: 6641/2632/151)].

\* أَنه ﷺ قَال: (يَا أَبَا ذَرِّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفاً، وَإِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفاً، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ». [م ني الإمارة (الحديث: 4697/1826/1826)].

\* ﴿إِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الإِنْنَيْنِ، وَإِنَّ طَعَامَ الإِنْنَيْنِ يَكْفِي الإِنْنَيْنِ يَكْفِي الشَّلَانَةَ وَالأَرْبَعَةَ، وَإِنَّ طَعَامَ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الْخَمْسَةَ وَالسَّنَّةَ». [جه الأطعمة (الحديث: 3255)].

\* «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ [أَعْمَالُ النَّاسِ] فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ. يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِن، إِلَّا عَبْداً بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاء، فَيُقَالُ:

اثرُكُوا، أَوِ ارْكُوا، هَذَيْنِ خَتَّى يَفِيثًا». [م في البر والصلة (الحديث: 747)، ت (الحديث: 747)، جه (الحديث: 1740)].

\* "تُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْم خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ، فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ يَوْم خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ، فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْم لِكُلِّ امْرِىءٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً، إِلَّا امْرَأَ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ: ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا» ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا» ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا») . [م في البر والصلة (الحديث: 6492/ 565/ 659)].

\* «تُعْرَضُ الأعمالُ يَوْمَ الاثنيْنِ والخَميِسَ، فأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلي وأنا صَائِمٌ». [ت الصوم (الحديث: 747)].

\* النُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ يَوْمِ النَّنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيُغْفَرُ فِي اللهِ شَيْئًا إِلَّا مَنْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمَيْنِ لِكُلِّ عَبْدٍ لا يُشْرِكُ بالله شَيْئًا إِلَّا مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: انْظُرُوا هذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا». [د في الأدب (العديث: 4916)].

\* (تُفَتْحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الإِنْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدِ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْناً، إِلَّا [المتهاجِريُنِ] رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيَقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا». [م في البر والصلة (الحديث: 6490/ 6496)].

# جاءت امرأة إليه ﷺ فقالت: ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه، تعلمنا ما علمك الله، قال: «اجْتَمِعْنَ في يَوْمِ كَذَا وَكَذَا، في مَكانِ كَذَا وَكَذَا» فاجتمعن، فأتاهن ﷺ فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقُدِّمُ بَينَ يَدَيهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً، إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَاباً مِنَ النَّارِ»، فقالت امرأة منهن: يا رسول الله اثنين؟ قال: فأعادتها مرتين، ثم قال: «وَاثْنَينِ وَاثْنَينِ وَاثْنَينِ وَاثْنَينِ». [خ ني الاعتصام (الحديث: 7310)].

\* «الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ، وَفِيهِ شِفَاءٌ وَبَرَكَةٌ، وَتَزِيدُ فِي الْحِفْظِ وَفِي الْعَقْلِ ، فَاحْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَالْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ وَيَوْمَ الأَحَدِ، كَذِباً، وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الإِقْنَيْنِ وَالثَّلاثَاءِ، فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي عَافَى اللهُ فِيهِ أَيُّوبَ

مِنَ الْبَلَاءِ، وَضَرَبَهُ بِالْبَلَاءِ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَبْدُو جُذَامٌ وَلَا بَرَصٌ إِلَّا يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، وَلَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ». [جه الطب (الحديث: 3487)].

اثَنَيْن

\* «الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ، وَهِي تَزِيدُ فِي الْعَقْلِ، وَتَزِيدُ فِي الْعَقْلِ، وَتَزِيدُ الْحَافِظَ حِفْظاً، فَمَنْ كَانَ مُحْتَجِماً، فَيَوْمَ الْخَمِيسِ، عَلَى اسْمِ اللهِ، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ اللَّجْمُعَةِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الأَحْدِ، وَاحْتَجِمُوا الاِثْنَيْنَ وَالثُّلانَاءَ، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، فَإِنَّهُ الْيَوْمُ اللَّذِي أُصِيبَ فِيهِ أَيُوبُ بِالْبَلَاءِ، وَلاَ يَبْدُو جُذَامٌ وَلَا بَرَصٌ إِلَّا فِي يَوْمِ الأَرْبِعَاءِ أَوْ لَيْلَةِ لَا يَعِمُ اللَّذِي أَصِيبَ فِيهِ أَيُوبُ بِالْبَلَاءِ، وَلاَ يَبْدُو جُذَامٌ وَلَا بَرَصٌ إِلَّا فِي يَوْمِ الأَرْبِعَاءِ أَوْ لَيْلَةِ لاَرْبِعَاءٍ أَوْ لَيْلَةِ الْرُبْعَاءِ». [جه الطب (العديث: 3488)].

\*خرجنا مع النبي على إلى خيبر، فقال رجل منهم: أسمعنا يا عامر من هنيهاتك، فحدا بهم، فقال على السمين السّائِقُ؟ »، قالوا: عامر، فقال: «رَحِمَهُ الله»، فقالوا: يا رسول الله، هلا أمتعننا به، فأصيب صبيحة ليلته، فقال القوم: حبط عمله، قتل نفسه. . . فقلت: يا نبي الله، فداك أبي وأمي، زعموا أن عامراً حبط عمله، فقال: «كذَبَ مَنْ قَالَهَا، إِنَّ لَهُ لاَّجْرَينِ اثْنَينِ، إِنَّ لَهُ لاَّجْرَينِ اثْنَينِ، إِنَّ لَهُ لاَّجْرَينِ اثْنَينِ، إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، وَأَيُّ قَتْلِ يَزِيدُهُ عَلَيهِ». اخ في الديات (العديث: 689)، راجع (العديث: 2472)].

\*خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقامه الله فينا، قال: «أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفَ، وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُحْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِئَهُمَا يُسْتَشْهَدَ، أَلَا لَا يَحْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِئَهُمَا الشَّيْطَانُ، عَلَيْكُمْ بِالْجَماعَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانُ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُو مِنَ الاَّنْيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُو مِنَ الاَّنْيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَيلْزَمِ الْجَماعَةَ، مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكَ المُؤْمِنُ». [ت الفن (الحديث: 2165)].

\* «صَاعٌ مِنْ بُرِّ أَوْ قَمْحِ عَلَى كُلِّ الْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ الله، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ الله تَعَالَى عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعَطَى»، زاد سليمان في حديثه: «غَنِيٌ أَوْ فَقِيرٍ». [دفي الزكاة (الحديث: 1619)].

\* سئل على عن صيام يوم الاثنين ويوم الخميس فقال: ﴿إِنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخُمِيسِ». [د في الصيام (الحديث: 2436)].

\* «طَعَامُ الأثْنينِ كَافِي الثَّلاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاثَةِ كَافِي الثَّلاثَةِ كَافِي الثَّلاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ». [خ في الأطعمة (الحديث: 5392)، م (الحديث: 5335)، ت (الحديث: 1820)].

\* "طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِي الْإِنْنَيْنِ، وَطَعَامُ الْإِنْنَيْنِ، يَكُفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكُفِي الثَّمَانِيَةَ». [م في الشَّمانِيَةَ». [م في الشربة (الحديث: 2354/ 709)، جه (الحديث: 3254)].

\* "طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْإِثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الْإِثْنَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعَةً [الأَرْبَعَةً]». [م في الأشربة (الحديث: 5338/ 2059/ 180)، ت (الحديث: 1820)

\*قال أبو بكر: كنت مع النبي ﷺ في الغار، فرأيت آثار المشركين، قلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا، قال: «ما ظَنُكَ بِاثْنَينِ اللهُ ثَالِثُهُمَا؟». [خ في التفسير (الحديث: 4663)، انظر (الحديث: 3653)].

\* قال أبو ذر: قدمت اثنين، قال: "مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الحُلم كانُوا لَهُ حِصْناً حَصِيناً مِنَ النَّارِ»، "وَاثْنَيْنِ»، فقال أبيّ بن كعب: قدمت واحداً، قال: "وَواحِداً، ولكِنْ إِنَّمَا ذَاكَ عِنْدَ الصَّدْمةِ ٱلأُولَى». [ت الجنائز (الحديث: 1061)، جه (الحديث: 1666)].

\* قال رسول الله ﷺ للعباس: "إذَا كانَ غَدَاةَ الاثَنْيُنِ فَأَيْنِ أَنْتَ وَوَلَدُكَ حَتَّى أَدْعُو لَكَ بِدَعْوَةٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا وَوَلَدَكَ "، فغدا وغدونا معه وألْبَسَنا كِسَاءً ثم قال: "اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهِ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً لَا تُعَادِرُ ذَنْبًا ، اللّهُمَّ احْفَظْهُ في وَلَدِهِ ". [ت المناقب (العديث: 3762)].

\* «كُلُّ سُلَامى مِنَ النَّاسِ عَلَيهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْم تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: يَعْدِلُ بَينَ الإِنْنَينِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَىهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَىهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَلَكِلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الأذى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ». الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، والمحديث: 2989)، راجع (الحديث: 2707).

\* «لا يَجِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا». [د في الأدب (الحديث: 4845)، ت (الحديث: 2752)].

\* ﴿ لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مَنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طَبِ بَيتِهِ، ثُمَّ يَخرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَينَ اثْنَينِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُخرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَينَ اثْنَينِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُخرُبُ فَلَا يُفَرِّقُ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الشَّرِ الجُمُعَةِ الأُخْرَى ﴾. [خ في الجمعة (الحديث: 883)، انظر (الحديث: 883)، انظر (الحديث: 883).

\* ﴿ لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَينَ اثْنَينِ وَهوَ غَضْبَاٰنُ ». [خ في الأحكام (الحديث: 4465)، 4465)، (الحديث: 5388)، س (الحديث: (الحديث: 5436)، س (الحديث: 5436)، ج (الحديث: 2316)].

\* الْقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمِشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْم أَوْ عَصَبٍ، مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَيُشَقُ بِاثْنَينِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَلَيُتِمَّنَّ اللهُ هذا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ لَوْ اللهُ هذا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلَّا الله، وَالذَّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ الله الذَه مناقب الأنصار (الحديث: 3612)، راجع (الحديث: 3612).

\*لما كان يوم أحد أصاب الناس جهد شديد، فقال على المناس جهد شديد، فقال على المناس (الحديث: 2014)، تقدم (الحديث: 2009)].

\* لما كان يوم أحد أصيب من أصيب من المسلمين، وأصاب الناس جراحات، فقال على المهلية: «احْفِرُوا وَأُوسِعُوا وَادْفِنُوا الاَثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي الْقَبْرِ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمُ قُرْآناً». [س الجنائز (الحديث: 2010)، تقدم (الحديث: 2009)].

\* أَمَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكُر بِاثْنَينِ اللهُ ثَالِثُهُمَا». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3653)، انظر (الحديث: 3922، 4663)].

\* "مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثًا مِنْ وَلَدِهَا، إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَاباً مِنَ النَّارِ"، فقال: حِجَاباً مِنَ النَّارِ"، فقال: "واثنين؟ فقال: "واثنين". [خ في العلم (الحديث: 101)، انظر (الحديث: 7310)، انظر (الحديث: 6642)].

\* "مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً بَينَ اثْنَينِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِراً قُوِّمَ عَلَيهِ، ثُمَّ يُعْتَقُّ ". [خ في العتق (الحديث: 2521)، انظر (الحديث: 2491)، م (الحديث: 4305)، د (الحديث: 3947)].

\* "مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ أَنْ يُشَفَّعَ بَيْنَ الإِثْنَيْنِ فِي النِّكَاحِ». [جه النكاح (الحديث: 1975)].

\* "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ، وَتَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ، وَتَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ طُهُورَهُ، وَلَسِّ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ وَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يُفَرِّقُ الْجُمُعَةَ وَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يُفَرِّقُ اللهُ عُرَى ". يُفَرِّقُ اللهُ عُرَى ". [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1097)].

\* «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَينِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثِ، وَإِنْ أَرْبَعٌ فَخَامِسٌ أَوْ سَادِسٌ ». [خ في موافيت الصلاة (الحديث: 602)، انظر (الحديث: 3581، 6140)، م (الحديث: 5333، 5334)].

\* (يَخْرُجُ الدَّجَالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ - لَا أَدْرى: أَرْبَعِينَ يَوْماً، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْراً، أَوْ أَرْبَعِينَ عَاماً \_ فَيَبْعَثُ اللهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ، لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْن عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيحاً بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّأْم، فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرِ أَوْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَّكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلِ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ، حَتَّى تَقْبِضَهُ"، قال: سمعتها من رسول الله ﷺ «فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ، لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفاً وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَراً ، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: أَلَا تَسْتَجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الأُوْثَانِ، وَهُمْ فِي ذلِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ. ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَى لِيتاً وَرَفَعَ لِيتاً، قَالَ: وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ، قَالَ: فَيَصْعَقُ، وَيَصْعَقُ النَّاسُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ ـ أَوْ قَالَ: يُنْزِلُ الله - مَطَراً كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَو الظِّلُّ، نُعْمَانُ الشَّاكُّ، فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ۖ ثُمَّ يُنْفَخُّ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَلِمُّوا [هَلُمَّ] إِلَى رَبِّكُمْ، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ»، قَالَ: «ثُمَّ يُقَالُ:

أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ، فَيُقَالُ: مِنْ كَمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ، تِسْعَمِئَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ»، قال: «فَذَاكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً، وَذَلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ». [م في الفنن وأشراط الساعة (الحديث: 7307/ 2940/ 116)].

## [أَثُوِّرَ]

\* أن عائشة قالت: سَحَرَ رسول الله ﷺ رجل من بني زريق، يقال له: لبيد بن الأعصم، حتى كان على يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم، أو ذات ليلة وهو عندي، لكنه دعا ودعا، ثم قال: «يا عائِشَةُ، أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ أَفتَانِي فِيما اسْتَفتَيتُهُ فِيهِ، أَتَانِي رَجُلَانِ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: ما وَجَعُ الرَّجُل؟ فَقَالَ: مَطْبُوبٌ، قالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قالَ: لَبِيدُ بْنُ ٱلأَعْصَم، قالَ: في أيَ شَيءٍ؟ قالَ: في مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ ، وَجُفِّ طَلع نَخْلَةٍ ذَكر . قالَ : وَأَينَ هُوَ؟ قالَ: في بنر ذَرْوَانَ »، فأتاها عَلَيْ في ناس من أصحابه، فجاء فقال: «يَا عائِشَةُ، كَأَنَّ ماءَهَا نُقَاعَةُ الحِنَّاءِ، أَوْ كَأَنَّ رُؤوسَ نَخْلِهَا رُؤوسُ الشَّيَاطِينِ»، قلت: يا رسول الله: أفلا أستخرجه؟ قال: «قَدْ عافانِي اللهُ، فَكَرِهْتُ أَن أُنُوِّرَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَرًّا»، فأمر بها فدفنت. . . «في مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ» . [خ ني الطّب (البحديث: 5763، 5766)، راجع (البحديث: 3175)، م (الحديث: 5668)]

# [أُثَيِّبِجَ]<sup>(1)</sup>

\* جَاءَ هِلَالُ بِن أُمَيَّةَ، وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تَابَ اللهِ عَلَيْهِمْ؛ فَجَاءَ مِنْ أَرْضِهِ عَشِياً فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلاً، فَرَأَى بِعَيْنَيْهِ وَسَمِعَ بِأَذَنهِ، فَلَمْ يَهِجهُ حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ غَدَا عَلَى رَسُولِ للهِ ﷺ، فَقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي جِئْتُ أَهْلِي عِشَاءٍ، فَوَجَدْتُ عِنْدَهُمْ رَجُلاً، فَرَايْتُ بِعَيْنِي وَسَمِعْتُ بِأَذُنِي، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا فَرَايْتُ نَعْرُنَ اَرْوَجَهُمُ مَا بِهِ، وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ اَرْوَجَهُمُ مَا يَهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(1) أُثَيْبِج: تَصْغِيرُ الأَثْبَج، وَهُوَ النَّاتِئِ الظَّبِج، أَيْ: مَا بَيْنَ الكَيْفِينِ وَالْكَاهِلِ، ورجُل أَثْبَج أَيْضًا: عَظِيمُ الْجَوْفِ.

وَلَرْيَكُن لَمُّمْ شُهَدَآهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِرْ ﴾ [الـــنـــور: 6] الآيَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَسُرِّيَ عَنْ رَسُولِ للهِ ﷺ فَقَالَ: «أَبْشِرْ يَا هِلَالُ، قَدْ جَعَلَ اللهِ عز وجل لَكَ فَرَجاً وَمَخْرَجاً»، قَالَ هِلَالٌ: قَد كُنْتُ أَرْجُو ذَاكَ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرْسِلُوا إِلَيْهَا»، فَجَاءَتْ فَتَلاها علَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَذَكَّرَهُما ، وَأَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَذَابَ الآخِرَةِ أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا . فَقالَ هِلَالٌ : وَاللهِ لَقَدْ صَدَقْتُ عَلَيْهَا، فَقالَتْ: قَدْ كَذَبَ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : «لاعِنُوا بَيْنَهُمَا»، فَقِيلَ لِهلَالِ: اشْهَدْ، فَشَهدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قِيلَ لَهُ: يَا هِلَالُ اتَّقِ اللهَ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، وَإِنَّ هِذِهِ المُوجِبةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكَ الْعَذَابَ، فَقالَ: واللهِ لَا يُعَذِّبُنِي اللهُ عَلَيْهَا كما لَمْ يُجَلِّدْنِي عَلَيْهَا، فَشَهِدَ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ قِيلَ لَهَا: اشْهَدِي، فَشَهدَتْ أَرْبَعَ شهَادَاتٍ باللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قِيلَ لَهَا: اتَّقِى اللهَ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، وَإِنَّ هذِهِ المُوجِبةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكِ الْعَذَابَ، فَتَلَكَّأَتْ سَاعَةً، ثُمَّ قالَتْ: وَاللهِ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي، فَشَهدَتِ الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ عَيْ بَيْنَهُمَا، وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى وَلَدُهَا لأَب، وَلَا تُرْمَى وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا ، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدُهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ. وَقَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا قُوتَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْر طَلَاقِ، وَلَا مُتَوَفَّى عَنْهَا، وَقالَ: «إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَصَيْهِبَ أَرَيْصِحَ أَتَيْبِجَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْداً جُمَالِيّاً خَدَلَّجَ السَّاقَيْن سَابغَ الأَلْمَيَتَيْنِ فَهُوَ لِلَّذِي رُمِيَتْ بِهِ»، فَجَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْداً جُمَالِياً خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ، فقال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْلَا الأيمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ». [د في الطلاق (الحديث: 2256)].

## [أُثِيبك]

\* قال لي ﷺ: «ائتِنِي غَداً أَحْبُوكَ وَأُثِيبِكَ وَأُعْطِيكَ»، حتى ظننت أنه يعطيني عطية، قال: «إذا

زَالَ النَّهَارُ فَقُمْ فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ»، فذكر نحوه ، قال: «ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ ـ يَعْني: مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ ـ فَاسْتَوِ جَالِساً وَلَا تَقُمْ حَتى تُسَبِّحَ عَشْراً، وَتَحْمَدَ عَشْراً، وَتُكَمِّدَ عَشْراً، وَتُكَمِّدَ عَشْراً، وَتُكَمِّدُ عَشْراً، وَتُكَمِّدُ الْأَرْبَعِ الرَكَعَاتِ»، قال: «فإنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَعْظَمَ أَهْلِ الأَرْبَعِ الرَكَعَاتِ»، قال: «فإنَّكَ لُوْ كُنْتَ أَعْظَمَ أَهْلِ الأَرْضِ ذَنْباً غُفِرَ لَكَ بِذَلِكَ»، قال: «قال: قلت: فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة قال: «صَلِّهَا مِنَ اللَّيْلِ وَالتَّهَارِ». [د في صلاة التطوع (الحديث: 1298)].

#### [أثِيبُوا]

\* صنع أبو الهيثم للنبي على طعاماً، فدعاه الله وأصحابه، فلما فرغوا قال: «أثيبُوا أخَاكُمُ»، قالوا: وأصحابه، فلما فرغوا قال: «إنّ الرَّجُلَ إِذَا دُخِلَ بَيْتُهُ فَأَكِلَ طَعَامُهُ وَشُرِبَ شَرَابُهُ فَدَعَوْا لَهُ، فَذَلِكَ إِثَابَتُهُ». [د في الأطعمة (الحديث: 3853)].

## [أُثِيرَ]

\* أن عائشة قالت: كان على شُحِرَ، حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن . . . وهذا أشد ما يكون من السحر، إذا كان كذا، فقال: «يَا عِائِشَةُ، أَعَلِمْتِ أَنَّ الله قَدْ أَفتَانِي فِيما اسْتَفتَيتُهُ فِيهِ، أَتَانِي رَجُلاَنِ، فَقَعَدَ أَحَدُهُما عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي للآخَرِ: ما بَالُ الرَّجُل؟ قالَ: مَطْبُوبٌ، قالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قالَ: لَبيدُ بْنُ أَعْصَمَ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي زرَيق حَلِيفٌ لِيَهُودَ كان مُنَافِقاً \_ قالَ: وَفِيمَ؟ قالَ: في مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ، قالَ: وَأَينَ؟ قالَ: في جُفِّ طَلعَةٍ ذَكَرِ، تَحْتَ رَعُوفَةٍ في بِئُر ذَرْوَانَ »، قالت: فأتى النبي عليه البئر حتى استخرجه، فقال: «هذهِ البئرُ الَّتِي أُرِيتُهَا، وَكَأَنَّ ماءَهَا نُقَاعَةُ الحِنَّاءِ، وَكَأَنْ نَخْلَهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ»، قال: فاستخرج، قالت: فقلت: أفلا؟ ـ أي: تنشرت ـ فقال: «أَمَا وَاللَّهِ فَقَدْ شَفَانِي، وَأَكْرُهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى أَحَدِ مِنَ النَّاسِ شَرّاً». [خ في الطب (الحديث: 5765)، راجع (الخديث: 3175، 6063، 6391)، م (الحديث:

# [أَجَابَ]

\* أنه على سمع رجلاً يقول: اللهم إني أسألك أني

أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، فقال: «لقد سَأَلْتَ الله بالاسم الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ». [د في الوتر (الحديث: 1493)، ت (الحديث: 3475)، جه (الحديث: 3857).

\* كان على جالساً، ورجل يصلي، ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السّموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، فقال على: «لَقَدْ دَعَا الله باسْمِهِ العَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْظَى». [دفي الوتو (الحديث: 1495)، ت (الحديث: 3544)، حه (الحديث: 3858)].

### [إجابَة]

\* أمرنا ﷺ بسبع ونهانا عن سبع قال: «عِيَادَةَ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتَ الْعَاطِسِ، وَرَدَّ الْسَكَرْمِ، وَنَصْرَ الْمَظْلُومِ، وَإِجابَةَ الدَّاعِي، وَإِبْرارَ الْمُقْسِمِ». [خ في المظالم والغصب (الحديث: 2445)، راجع (الحديث: 1239)].

\* ﴿إِنَّ أَسْرَعَ الدُّعَاء إِجَابَةً دَعْوَةُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ». [د في الوتر (الحديث: 1980)].

\* «ادْعُوا الله وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الله لا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ». [ت الدعوات (الحديث: 3479)].

\* "حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجنَائِزِ، وَإِجابَةُ الدَّعْوَةَ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ». [خ في الجنائز (الحديث: 1240)، م (الحديث: 5614)، د (الحديث: 5030)].

\* «خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ: رَدُّ التَّحِيَّةِ، وَلِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَسَشْهُودُ الْجِنَازَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَريضِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللهَ». [جه الجنائز (الحديث: 1435)].

\* قال ابن عباس: سمعته عليه عليه على يقول ليلة حين فرغ من صلاته: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِي، وتُصْلِحُ بِهَا غائِبَتي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي، وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي، وتَرُد بِهَا أُلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُل سُوءٍ، اللَّهُمَّ أَعْطِني إيمَاناً وَيَقِيناً لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ، ورَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الفَوْزَ فِي العطاء (وَيُرْوَى في القضاء) وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ والنَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصْرَ رَأْيِي وَضَعُفَ عَمَلِي افْتَقرْتُ إلى رَحْمَتِكَ، فأَسْأَلُكَ يا قَاضِيَ الأُمُورِ، وَيا شَافِيَ الصُّدُورِ، كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ البُّحُورِ، أَنْ تُجِيرَني مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، وَمِنْ دَعْوَةِ النُّبُورِ، وَمِنْ فِتْنَةِ القُبُورِ، اللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِي وَلَمْ تَبْلُغُهُ نِيَّتِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِي مِنْ خَيْر وعَدْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرَ أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَداً مِنْ عِبَادِكَ؛ فإنِّي أَرْغَبُ إلَيْكَ فِيهِ وَأَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ العَالِمِينَ، اللَّهُمّ ذَا الْحَبل الشَّدِيدِ، وَالأمْرِ الرَّشِيدِ، أَسْأَلُكَ الأمْنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ المُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ، الرُّكِّع السُّجُودِ، المُوفِينَ بالْعُهُودِ، إنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ، وَإِنَّكَ تَفْعَلُ ما تُريدُ، اللَّهُمّ اجْعَلْنَا هادِينَ مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ سَلْماً لأَوْلِيَائِكَ وَعَدُوّاً لأَعْدَائِكَ نُحِبُّ بِحُبُّكَ مَنْ أَحَبَّكَ ونُعَادِي بِعَدَاوَاتِكَ مَنْ خالَفَكَ، اللَّهُمَّ

هَذَا الدُّعاءُ وَعَلَيْكَ الإجابَةُ وَهَذَا الْجَهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكُلَانُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُوراً في قَلبي، وَنُوراً في قَبْرِي، وَنُوراً مِنْ خَلْفِي، وَنُوراً في عَبْرِي، ونُوراً مِنْ خَلْفِي، ونُوراً عَنْ شِمَالِي، ونُوراً مِنْ فَوْقِي، ونُوراً مِنْ فَوْقِي، وَنُوراً مِنْ فَوْقِي، وَنُوراً فِي بَصَرِي، وَنُوراً في بَصَرِي، وَنُوراً في بَصَرِي، وَنُوراً في شَعْرِي، وَنُوراً في بَصَرِي، وَنُوراً في نَعْظِمْ لِي نُوراً في رَعْمِي، وَنُوراً في لَحْمِي، وَنُوراً في مَعْلِي نُوراً في دَعِلاً مِي، اللّهمَّ أَعْظِمْ لِي نُوراً في دَعِلاً مِي، اللّهمَّ أَعْظِمْ لِي نُوراً وَالْعِينِ نُوراً سُبْحَانَ الَّذِي لَيِسَ المَجْدَ وَتَكَرمَ بِهِ، العَرْ وقال لِي لِي التَسْمِيحُ إِلَّا لَهُ، سُبْحَانَ ذِي الفَصْلِ وَالنَّعْم، سُبْحَانَ ذِي المَحْدِ والكَرمِ، سُبْحَانَ ذِي الفَصْلِ وَالنَّعْم، سُبْحَانَ ذِي المَحْدِ والكَرمِ، سُبْحَانَ ذِي الفَصْلِ وَالنَّعْم، سُبْحَانَ ذِي المَحْدِ والكَرمِ، سُبْحَانَ ذِي المَحْدِ والكَرمِ، سُبْحَانَ ذِي الفَصْلِ وَالإَكْرَامِ، دُوراً العدوات (العديث: 3419)].

### [إجَابَتُهُ]

\* "يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ يُقَالُ لَهُ: الْحَارِثُ بنُ حَرَّاثٍ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: مَنْصُورٌ، يُوطِّىءُ أَوْ يُمَّنُ ثُورَيْشٌ لِرَسُولِ لله ﷺ، يُمَكِّنُ قُرَيْشٌ لِرَسُولِ لله ﷺ، وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنِ نَصْرُهُ »، أو قال: "إَجَابَتُهُ ». [دني الفنن والملاحم (الحديث: 4290م)].

### [أَجَابَكَ]

\* ﴿إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ، فَنَادِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَإِنْ أَجَابَكَ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ، فَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانِ، فَنَادِ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ أَجَابَكَ، وَإِلَّا فَكُلْ فِي أَنْ لَا تُفْسِدَ». [جه التجارات (الحديث: 2300)].

### [أجَانَهُ]

\* ﴿إِذَا أَتَى أَحَدُكُم عَلَى مَاشِيَةٍ فِإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فإِنْ لَمْ يَكُنْ فَيهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فإِنْ لَمْ يَكُنْ فيهَا فَلْيَصْوَّتْ ثَلاثاً، فإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، وَإِلَّا فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَلا يَحْمِلْ». [د في الجهاد (الحديث: فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَلا يَحْمِلْ». [د في الجهاد (الحديث: 2619)].

\* صلى رسول الله ﷺ العشاء... فأخذ بيد عبد الله بن مسعود... فأجلسه.. ثم خط عليه خطاً ثم قال: (لا تَبْرَحَنَّ خَطَّكَ فَإِنَّهُ سَينْتَهِي إِلَيْكَ رِجَالٌ فَلَا تُكَلِّمْهُمْ فَإِنَّهُمْ لا يُكَلِّمُونَكَ»، ... لكن رسول الله ﷺ

قد جاءني وأنا جالس فقال: «لَقَدْ أَرَانِي مُنْذُ الَّلْيُلَةَ»، ثم مضى على حيث أراد فبينا أنا جالس في خطي إذا أتاني رجال كأنهم الزط أشعارهم وأجسامهم... ثم دخل علي في خطي فتوسد فخذي فرقد... إذا أنا برجال عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال... ثم ارتفعوا، واستيقظ رسول الله على عن ذلك فقال: «سَمِعْتَ مَا قَالَ هَوُلاء؟ وَهَلْ تَدْرِي مَنْ ذلك فقال: «سَمِعْتَ مَا قَالَ هَوُلاء؟ وَهَلْ تَدْرِي مَنْ المَلَائِكَةُ، فَتَدْرِي مَا المَثَلُ الَّذِي ضَرَبُوا؟»، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «المَثَلُ الَّذِي ضَرَبُوا؟»، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «المَثَلُ الَّذِي ضَرَبُوا؟ وَهَلْ تَلْمُحُمُن رَبُوا؟ وَهَلْ الرَّحْمُنُ الْمَثَلُ الَّذِي ضَرَبُوا؟ وَهَلْ الرَّحْمُنُ وَرَعَا إِلَيْهَا عِبَادَهُ، فَمَنْ أَجَابُهُ وَمَنْ لَمْ يُجِبْهُ عَاقَبُهُ أَو عَذَّبَهُ». [ت الأمثال المَثِلُ الْحَيْدَةُ وَعَنْ الْمَثَلُ الْحَيْدَةُ وَعَنْ الْمَثَلُ اللَّذِي ضَرَبُوا؟ الرَّحْمُنُ المَائِلُ الْحَيْدَةُ وَمَنْ لَمْ يُجِبْهُ عَاقَبُهُ أَو عَذَّبَهُ». [ت الأمثال (الحديث: 286)].

## [أَجَابَهُمْ]

\* أن حذيفة بن اليمان قال: . . . يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: "نَعَمْ"، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: "نَعَمْ"، وَفِيهِ دَخَنْ"، قلت: وما الشر من خير؟ قال: "نَعَمْ"، وَفِيهِ دَخَنْ"، قلت: وما دخنه؟ قال: "قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيرِ هَدْيي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ"، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: "فَمْ ، دُعاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجابَهُمْ إِلَيها قَذَفُوهُ فِيهَا"، قلت: يا رسول الله، صفهم لنا؟ فقال: "هُمْ فِيهَا"، قلت: يا رسول الله، صفهم لنا؟ فقال: "هُمْ وَلِيكِتنَا ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِألسِتَننَا"، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: "تَلزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمامَهُمْ"، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: "فَاعْتَزِل تِلكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ قال: "فَاعْتَزِل تِلكَ الفَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذلِكَ". [خ ني قال: «الحديث: 3600، انظر (الحديث: 3600، 1004)، انظر (الحديث: 3970).

\* ﴿ الْحَاجُّ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ ، إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ ، وَإِنِ السَّغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ ، [جه المناسك (الحديث: 2892)].

#### [أجَابُوك]

«اغْزُوا بِسْمِ اللهِ وفِي سَبِيْلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ
 باللّهِ، وَلا تَغُلُوا، ولا تَغْدِرُوا، ولا تُمَثِّلُوا، ولا تَقْتُلُوا

وَلِيْداً ، فَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشْرِكِينَ فادْعُهُمْ إِلَى إحْدَى ثَلَاثِ خِصَالِ أَوْ خِلَالِ، أَيَّهَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وكُفَّ عِنْهُمْ وادْعُهُمْ إِلَى الإسْلام والتَّحَوُّكِ مِنْ دَارهِمْ إلى دَار المُهَاجِرِينَ، وأخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذلكَ فإنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَي المُهَاجرينَ، وإنْ أبَوْا أنْ يَتَحَوَّلُوا فأخبرْهُمْ أنَّهُمْ يَكُونُوا كَأَعْرَابِ المُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَجْرِي عَلَى الأَعْرَابِ، لَيْسَ لَهُمْ فِي الغَنِيَمَةِ والْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا ، فإنْ أَبَوا فَاسْتَعِنْ بالله عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ ، وإذا حَاصَرْتَ حِصْناً فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وذِمَّةَ نَبيِّهِ فَلَا تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ ولا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، واجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وِذِمَمَ أَصْحَابِكَ، لأِنَّكُمْ إِنْ تَخْفُرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وذِمَّةَ رَسُولِهِ، وإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن فأرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُم عَلَى حُكْم اللهِ فَلَا تُنْزِلُوهُمْ، ولَكِنْ أَنْزِلْهُمْ على حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ الله فيهمْ أم لا؟ أو نَحْوَ هذاً السير (الحديث: 1617)، راجع (الحديث: 1408)].

\* كان على إذا أمَّر أميراً على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: «اغْزُوا بِاسْم اللهِ، فِي سَبِيل اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَمْثُلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيداً، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالِ - أَوْ خِلَالِ - فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإسْلَام، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إَلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّهُمْ، إِنْ فَعَلُوا ذلِكَ، فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ

أَهْلَ حِصْنِ، فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ، وَذِمَّةَ اللهِ، وَذِمَّةَ اللهِ، وَلَكِنِ نَبِيِّهِ، فَلا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ، وَلا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ، وَلا ذِمَّةَ نَبِيهِ، وَلكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُم، أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ، أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَةَ رَسُولِهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ، فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلَا تُنزِلُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلَا تُنزِلُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلَا تُنزِلُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلا تُنزِلُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلا تُنزِلُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلكِنْ أَنْزِلُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَالكِنْ أَنْزِلُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَالكِنْ أَنْزِلُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَالحديث: وَالسير (الحديث: طُحُكُمُ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لَا ». [م في الجهاد والسير (الحديث: 444/ 1731/3)، راجع (الحديث: 4496)، راجع (الحديث: 1616)].

# [أَجَابُوهُ]

\* «الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْحَاجُ وَالْمُعْتَمِرُ، وَفْدُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ، وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ...
[جه المناسك (الحديث: 2893)].

## [أَجادِبُ]

\* «مَثَلُ مَا بَعَثِنِي اللهُ بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْم، كَمَثَلِ الغَيثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضاً، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ المَاء، فَأَنْبَتَتِ الكَلاَ وَالعُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ المَاء، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْها طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْها طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لاَ تُمْسِكُ ماء، وَلاَ تُنْبِتُ كَلاً، فَذلِكَ مَثلُ مَنْ فَقُهُ فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، ومَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذلِكَ رَأْساً، وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَى اللهِ وَمَثَلُ مَنْ لَا يُعِنْ اللهِ الحَدى: 79)].

# [أجَارَكُمْ]

\* «إِنَّ الله أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ: أَنْ لَا يَدْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُكُمْ فَتَهْلِكُوا جَمِيعاً، وَأَنْ لَا يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقَّ، وَأَنْ لَا تَجَتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ». [د في الفن والملاحم (الحديث: 4253)].

# [أُجازِيهِمْ]

\* إِنَّ رَجُلاً كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَتَاهُ المَلَكُ
 لِيَقْبِضَ رُوحَهُ، فَقِيلَ لَهُ: هَل عَمِلتَ مِنْ خَيرِ؟ قالَ: ما
 أَعْلَمُ، قِيلَ لَهُ: انْظُرْ، قالَ: ما أَعْلَمُ شَيئاً غَيرَ أَنِّي

كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ في الدُّنْيَا وَأُجازِيهِمْ، فَأُنْظِرُ المُوسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ المُعْسِرِ، فَأَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ». [خ في أَحديث: 345]. أحاديث الأنبياء (الحديث: 3451).

# [أُجَاهِدُ]

\* (نَعْلَانِ أُجَاهِدُ فِيهِمَا، خَيْرٌ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ
 الزِّنَا». [جه العتق (الحديث: 2531)].

# [أُجَاوِر]

\* «كُنْتُ أُجَاوِرُ هذهِ العَشْرَ، ثُمَّ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هذهِ العَشْرَ، ثُمَّ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هذهِ العَشْرَ الأَوَاخِرَ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَئْبُتْ في مُعْتَكَفِهِ، وَقَدْ أُرِيتُ هذهِ اللَّيلَةَ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، فَابْتَغُوهَا في لُلِّ وِتْرٍ، فَابْتَغُوهَا في كُلِّ وِتْرٍ، وَابْتَغُوهَا في كُلِّ وِتْرٍ، وَقَدْ رَأَيتُنِي أُسْجُدُ في ماءٍ وَطِينٍ». [خ في فضل ليلة القدر (الحديث: 2018)، راجع (الحديث: 669)].

# [أَجَاوِيدِ]<sup>(1)</sup>

\* قلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هَل تُضَارُّونَ في رُؤْيَةِ الشَّمْس وَالقَمَر إِذَا كَانَتْ صَحْواً؟ »، قلنا: لا قال: «فَإِنَّكُمْ لا تُضَارُّونَ في رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ في رُؤْيَتِهِمَا»، ثم قال: «يُنَادِي مُنَادٍ: لِيَذْهَبَ كُلُّ قَوْمِ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، فَيَذْهَبِ أَصْحَابِ الصَّلِيبِ مَعْ صَلِيبِهِمْ، وَأَصْحَابِ الأوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ، وَأَصْحَابِ كُلِّ آلَهِةٍ مَعَ آلِهَتِهمْ، حَتَّى يَبْقى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرّ أَوْ فَاجِر، وَغُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ، فَيُقَالُ لِليَهُودِ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيرَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ، لَمْ يَكُنْ للهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ، فَمَا تُريدُونَ؟ قَالُوا: نُريدُ أَنْ تَسْقِيَنَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ فَي جَهَنَّمَ. ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَعْبُدُ المَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ، لَمْ يَكُنْ شِهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ، فَمَا تُريدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نُريدُ أَنْ تَسْقِينَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جُهَنَّمَ، حَتَّى يَبْقى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ،

<sup>(1)</sup> أَجَاوِيد: هِيَ جَمْع أَجْوَاد، وأَجْوَاد جَمْعُ جَوَاد.

مِنْ بَرَّ أَوْ فَاجِرٍ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ؟ فَيَقُولُونَ: فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيهِ اليَوْمَ، وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي: لِيَلحَقْ كُلُّ قَوْم بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا، قَالَ: فَيَأْتِيهِمُ الجَبَّارُ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَلاَ يُكَلِّمُهُ إِلَّا الأَنْبِيَاءُ، فَيَقُولُ: هَل بَينَكُمْ وَبَينَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ، فَيَقُولُونَ: السَّاقُ، فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنِ، وَيَبْقى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اللهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَب كَيمًا يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقاً وَاحِداً، ثُمَّ يُؤْتَى بالجَسْر فَيُجْعَلُ بَينَ ظَهْرَي جَهَنَّمَ»، قلنا: وما الجسر؟ قال: «مَدْحَضَةٌ مَزلَّةٌ، عَلَيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ، وَحَسَكَةٌ مُفَلطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيفَاءُ، تَكُونُ بنَجْدٍ، يُقَالُ لَهَا: السَّعْدَانُ، المُؤْمِنُ عَلَيهَا كالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ، وَكَأَجَاوِيدِ الخيلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجِ مُسَلَّمٌ وَنَاجِ مَخْدُوشٌ، وَمَكْدُوسٌ في نَارِ جَهَنَّمَ، حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمُّ يُسْحَب سَحْباً ، فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً في الحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ المُؤْمِن يَوْمَئِذٍ لِلجَبَّارِ، وَإِذَا رَأُوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا في إِخْوَانِهِمْ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا إِخْوَانُنَا، كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلبهِ مِثْقَالَ دِينَارِ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، وَيُحَرِّمُ اللهُ صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ عَابَ في النَّار إِلَى قَدَمِهِ، وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيهِ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في

قَلبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارِ فَأُخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُم يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فَى قَلبِهِ مِثْقَالَ

ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا»، قال

أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرؤوا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ

مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَنعِفْهَا ﴾ [النساء: 40]،

«فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالمَلَائِكَةُ وَالمُؤْمِنُونَ، فَيَقُولُ الجَبَّارُ:

بَقِيَتْ شَفَاعَتِي، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ أَقْوَاماً

قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُلقَوْنَ في نَهَرِ بِأَفْوَاهِ الجَنَّةِ يُقَالَ لَهُ: مَاءُ

الحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ في حافَتيهِ كمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ في حَمِيل

السَّيل، قَدْ رَأَيتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ، إِلَى جَانِبِ

الشَّجَرَةِ، فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ، وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ، فَيَخُرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللَّوْلُونَ ، فَيَجْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللَّوْلُونَ ، فَيَجْعَلُ في رِقَابِهِمِ الخَوَاتِيمُ، فَيَدُخُلُونَ الجَنَّةَ، فَيَقُولُ أَهْلُ الجَنَّةِ: هؤُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمٰنِ، أَلْجَنَّةَ بِغَيرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ، وَلَا خَيرٍ قَدَّمُوهُ، وَلَا خَيرٍ قَدَّمُوهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: لَكُمْ مَا رَأَيتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». [خ في الترحيد فَيُقَالُ لَهُمْ: 25 (4581)].

## [أجبْ]

\* أتى النبي عَنِيْ رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله عَنِيْ أن يرخص له، فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟»، فقال: نعم، قال: «فَأَجِبْ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 849)].

\* مرَّ عَمر في المسجد، وحسَّان ينشد، فقال: كنت أنشد فيه، وفيه من هو خير منك، ثمَّ التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك بالله، أسمعت رسول الله على يقول: «أَجِبْ عَنِّي، اللَّهُمَّ أَيِّدُهُ بِرُوحِ القُدُسِ»، قال: نعم. [خ في بدء الخلق (الحديث: 3212)، راجع (الحديث: 453)].

\* أن أبا سَلمة سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله، هل سمعت النبي عَنَّ يقول: «يَا حَسَّانُ، أَجِبْ عَنْ رَسُولِ للهِ عَنَّة، اللَّهُمَّ أَيَّدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ»، قال أبو هريرة: نعم. [م في فضائل الصحابة (الحديث: 152/2485/6336)، راجع (الحديث: 6334)].

\* «إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فأَجِبْ أَقْرِبَهُمَا بَاباً، فإنَّ أَقْرَبَهُمَا بَاباً فأرِبَهُمَا بَوَاراً، وَإِن سَبَقَ أَحَدُهُمَا فأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ أَحَدُهُمَا فأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ . [د في الأطعمة (الحديث: 3766)].

\* كان ﷺ يدعو: «رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَالْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِراً، لَكَ ذَاكراً، لَكَ رَاهِباً، لَكَ مِطْوَاعاً، إِلَيْكَ مُخْبِتاً أَوْ مُنِيباً، رَبِّ تَقَبَّلْ

تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبَّتْ حُجَّتِي، وَثَبَّتْ حُجَّتِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ وَلَبِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ فَلْبِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ فَلْبِي». [د في الوتر (الحديث: 1510)، ت (الحديث: 3850)].

\* "يَا حَسَّانُ، أَجِبْ عَنْ رَسُولِ للهِ، اللَّهُمَّ أَيِّدُهُ بِرُوحِ القُدُسِ». [خ في الأدب (الحديث: 6152)، راجع (الحديث: 6453).

\* (يَا حَسَّانُ، أَجِبْ عَنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، اللهُمَّ أَيِّدُهُ بِرُوحِ اللهُ عَلَيْهِ، اللهُمَّ أَيِّدُهُ بِرُوحِ اللهُدُسِ». [خ في الصلاة (الحديث: 453)، انظر (الحديث: 6334)، د (الحديث: 5013)، د (الحديث: 5013).

#### [أَجَنْت]

\* «لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعِ لأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلتُ». [خ في النكاح (الحديث: 5178)، راجع (الحديث: 2568)، ت (الحديث: 1336)].

\* أَنَحْنُ أَحَقُّ بِالشَكَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ: ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْقَى قَالَ أَوْلَمْ تُوْمِنٌ قَالَ بَلَىٰ وَلَاكِنَ لِيَطْمَهِنَ قَلِّي ﴾ [البقرة: 260]، ويرحم الله لوطاً، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن، طول ما لبث يوسف، لأجبت الداعي ». الخ في أحاديث الأنبياء

(الحديث: 3372)، انظر (الحديث: 3375، 3387، 4537، 4537، 4537) (الحديث: 6094)، راجع (الحديث: 6094). جه (الحديث: 4026)].

\* «يَرْحَمُ اللهُ لُوطاً ، لَقَدْ كَانَ يَأُوِي إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ ، وَلَوْ لَبِثُ الدَّاعِيَ ، وَلَوْ لَبِثُ الدَّاعِيَ ، وَلَوْ لَبِثُ الدَّاعِيَ ، وَلَوْ لَبِثُ أَحَقُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَهُ : ﴿ وَلَكُمْ تُوْمِنْ قَالَ بَكُنْ وَلَكُمْ يَوْمُنُ قَالَ بَكُنْ وَلَكُمْ يَوْمُنُ قَالَ بَكُنْ وَلَكُمْ يَوْمُنُ قَالَ بَكُنْ وَلَكُمْ لَيْطُمُهِنَ قَالِمَ هُوَ وَلَكُمْ وَالْمَدِيثِ : 260] » . [خ ني التفسير (الحديث: 3372)].

### [أُجَئِتُك]

\* بينما نحن عنده ﷺ جلوس في المسجد، دخل رجل على جمل، فأناخه في المسجد، ثم عقله ثم قال: أيكم محمد؟ وهو متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا له: هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب، فقال له ع ﴿ قَدْ أَجَبْتُكَ ، قَالَ الرَّجُلُ: يَا مُحَمَّدُ، إنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَالَ: «سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ»، قَالَ أَنْشُدُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ آللهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ»، قَالَ: فَأَنْشُدُكَ اللهَ اللهُ آللهُ أَمَرَكَ أَن تَصُومَ هذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَ نَعَمْ»، قَالَ: فَأَنْشُدُكَ اللهَ اللهُ اللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هِذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : «اللَّهُمَّ نَعَمْ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ تَعْلَبَةً أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ. [س الصيام (الحديث: 2092)، تقدم (الحديث: 2091)].

\* دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد... ثم قال لهم: أيكم محمد؟... فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له الرجل: ابن عبد المطلب، فقال له النبي على: «قَدْ أَجَبْتُكَ»، فقال:... إني سائلك فمشدد عليك في المسألة... فقال: «سَل عَمَّا بَدَا لَكَ»، فقال:... آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: «اللَّهُمَّ نَعَمْ»، قال:... آلله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: «اللَّهُمَّ نَعَمْ»، قال: مدال الشهر من نَعَمْ»، قال: ... آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من

السنة؟ قال: «اللَّهُمَّ نَعَمْ»، قال: ... آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي ﷺ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» فقال: الرجل: آمنت بما جئت به ... [خ في العلم (الحديث: 63)].

## [أُجَيِّتُهُ]

\* قالت عائشة: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله ﷺ قلنا: بلي، قال: قلت: لما كانت ليلتي التي كان عليه فيها عندي انقلب فوضع رداءه، وخلع نعليه، فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه، فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت، فأخذ رداءه رويداً، وانتعل رويداً، وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويداً، فجعلت درعي في رأسي، واختمرت، وتقنعت إزاري، ثم انطلقت في إثره، حتى جاء البقيع فقام، فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضجعت فدخل، فقال: «مَا لَكِ يَا عَائِشُ؟ حَشْيًا رَابِيَةً!»، قالت: قلت: لا شيء، قال: «لَتُحْبِرِينِي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ»، قالت: قلت: بأبي أنت وأمي! فأخبرته، قال: ﴿فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي؟»، قلت: نعم، فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، ثم قال: «أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟ ٩، قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال: «نَعَمْ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ، فَنَادَانِي، فَأَخْفَاهُ مِنْكِ، فَأَجَبْتُهُ، فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ، فَكَرهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ، وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ»، قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله! قال: «قُولِي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقُدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، بِكُمْ لَلاحِقُونَ». [م في الجنائز (الحديث: 2253/ 974/ 103)، سُ (الحديث: 2036، 3973، 3974)].

\* (لَوْ لَبِثْتُ في السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ، ثُمَّ أَتَانِي

الدَّاعِي لأَجَبْتُهُ». [خ في التعبير (الحديث: 6992)، راجع (الحديث: 3373، 3373)].

\* «يَرْحَمُ اللهُ لُوطاً ، لَقَدْ كانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدِ ، وَلَوْ لِبَنْتُ فِي اللَّهِ عِي اللَّهِ عِي اللَّهِ عِي اللَّهِ عِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ ع

## [اتجبُرُنِي]

\* كان يقول رضي السجدتين: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِي وارحَمْني واجْبُرْنِي واهْدِني وارْزُقْنِي». [تالصلاة (العديث: 284)].

# [أَجْبُرَهُمْ]

\* جمع النبي ﷺ ناساً من الأنصار فقال: "إِنَّ قُرَيشاً حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ، وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرَهُمْ وَأَتَالَّفَهُمْ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى بُيُوتِكُمْ؟ "، قالوا: بلى، قال: «لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً، وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ شِعْباً، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ، أَوْ شِعْبَ الأَنْصَارِ». [خ في المنازي (الحديث: 4334)، راجع (الحديث: 3146) 3528)].

### [أَجَبْنَا]

"أن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتبت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام، وهي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء فقالت: سبحان الله، فقلت: آية؟ قالت برأسها: أن نعم، فلما انصرف الله فقلت: آية؟ قالت برأسها: أن نعم، فلما انصرف الله وقد رَأيتُهُ في مَقَامِي، حَتَّى الجَنَّةُ وَالنَّارَ، وَأُوحِي إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفتنُونَ في القُبُورِ قَرِيباً مِنْ فِتْنَةِ وَالنَّانَ أَرْمُ إِلَّ وَقَدْ رَأَيتُهُ في مَقَامِي، حَتَّى الجَنَّةُ وَالنَّارَ، وَأُوحِي إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفتنُونَ في القُبُورِ قَرِيباً مِنْ فِتْنَةِ وَالنَّانَ أَمْمَاءُ وَيَقُولُ: مُحمَّدٌ جَاءَنَا بِالبَيْنَاتِ فَأَجَبْنَا وَالمُسْلِمُ لَمُ اللَّبُيْنَاتِ فَأَجَبْنَا وَالمُسْلِمُ لَمُ اللَّبُيْنَاتِ فَأَجَبْنَا المُنْا أَنَكَ مُوقِنٌ، وَأَمَّا المُنَا أَنَكَ مُوقِنٌ، وَأَمَّا المُنَا أَنْكَ مُوقِنٌ، وَأَمَّا المُنْافِقُ أُو المُرْتَابِ لَا أَدْرِي أَيَّ ذلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ وَيَقُولُنَ شَيئاً فَقُلْتُهُ. المُنْاسَ يَقُولُونَ شَيئاً فَقُلْتُهُ». النَّاسَ يَقُولُونَ شَيئاً فَقُلْتُهُ». الخيا العنصام (الحديث: 728)، راجع (الحديث: 88).

\* عن أسماء بنت أبي بكر قالت: دخلت على عائشة

رضي الله عنها والناس يصلون... فانصرف رسول الله عنها والناس، وحمد الله بما هو أهله، ثم قال: «أمّّا بَعْدُ»، ولغط نسوة من الأنصار، فانكفأت إليهن لأسكتهن، فقلت نسوة من الأنصار، فانكفأت إليهن لأسكتهن، فقلت لعائشة: ما قال؟ قالت: قال: «ما مِنْ شَيءٍ لَمْ أَكُن أُرِيتُهُ إِلَّا قَدْ رَأَيتُهُ في مَقَامِي هذا، حَتَّى الجَنَّةَ وَالنَّار، وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفتنُونَ في القُبُورِ، مِثْلَ - أَوْ قَلَى الْمُؤْمِنُ، أَوْ قالَ: فَرَيبَ مِنْ - فِثْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ، يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: ما عِلمُكَ بِهذا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا المُؤْمِنُ، أَوْ قالَ: المُوقِئُ فَيَقُولُ: هُو رَسُولُ اللهِ، هُو مُحَمَّدٌ عَلَيْ، جاءَنا المُؤْمِنُ الْهُ فَيقَالُ اللهُ: مَا عِلمُكَ بِهذا الرَّجُلِ؟ فَيَقُالُ المُرْتَابُ - شَكَّ هِشَامٌ - فَيُقَالُ لَهُ: ما عِلمُكَ بِهذا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ المُنْ فَيُقُولُ: لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ عَلَمُكَ بِهذا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيئاً فَقُلْتُ». [خ في الجمعة (الحديث: 92)، راجع يَقُولُونَ شَيئاً فَقُلْتُ». [خ في الجمعة (الحديث: 98)].

\* «مَا مِنْ شَيء لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلّا رَأَيتُهُ فِي مَقَامِي، حَتَّى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفتَنُونَ فِي قَبُورِكُمْ مِثْلَ - أَوْ قَرِيبَ، لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتُ أَسْمَاءُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، يُقَالُ: مَا عِلْمُكَ بِهذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ - أَوِ الموقِنُ، لَا أَدْرِي بِأَيُّهِما قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ جَاءَنَا بِالبَيْنَاتِ وَالهُدَى، فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا، هُو مُحَمَّدٌ ثَلَاثًا، بِالبَيْنَاتِ وَالهُدَى، فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا، هُو مُحَمَّدٌ ثَلَاثًا، المُنَافِقُ أُو المُرْتَابُ - لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيقُولُ: لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ المُنْافِقُ أَو المُرْتَابُ - لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - المُنْافِقُ أُولُ الْعَلَمُ اللّه الْمُرْتَابُ - لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيقُولُ : لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيئًا فَقُلْتُهُ». المُنْافِقُ أَو المُرْتَابُ - لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُونَ شَيئًا فَقُلْتُهُ». المُنْ العلم (الحديث: 186، 1853)، راجع (الحديث: 186، 1853)، م (الحديث: 186).

# [أُجبّهُ]

\* «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ»، قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: ﴿إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمَّتُهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَبِعْهُ». [م ني الله فَشَمَّتُهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَبِعْهُ». [م ني السلام (الحديث: 5616/ 2162/ 5)].

#### [الجتّاحَت]

\* أن قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله ﷺ أسأله فيها، فقال: «أقِمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ، فَنَأُمُ لَكَ بِهَا»، قال: ثم قال: «يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُ إِلَّا لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ كَتَى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ خَاتِحةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقُدْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاَثَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ عَتَى يَقُومَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ عَيْشٍ - قَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ - قَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ - فَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، يَا قَبِيصَةُ، سُحْتاً يَأْكُلُهَا حَتَّى يَقُومَ اللهُ الْمَسْأَلَةُ الْمَعْلَاتُ اللهُ الْمَعْلَاتُ اللهُ الْمَسْأَلَةُ الْمَاسِواهُ مَنْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، يَا قَبِيصَةُ ، سُحْتاً يَأْكُلُهَا مَنْ عَيْشٍ اللهُ الْمَاسِواهُ مَنْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، يَا قَبِيصَةُ ، سُحْتاً يَأْكُلُهَا مِعَالَتُهُ الْمُعْتَا عَلَى الْمَعْمَا مِنْ عَيْشِ الْمَعْتَا عَلَا الْمَعْدَاءُ وَلَا الْمَعْدِينَ : 1004/ 1004 مِن المحديث: 2578 (2579).

### [الجتّاحَهُمْ]

\* ﴿إِنَّمَا مَثْلِي وَمَثُلُ مَا بَعَنْنِي اللهُ بِهِ، كَمَثُلِ رَجُلٍ أَنَى قَوْماً فَقَالَ: يَا قَوْم إِنِّي رَأْيتُ الجَيشَ بِعَينَيَّ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ العُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ النَّذِيرُ العُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ فَأَدْلَجُوا، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الجَيشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَلَكِهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي اللّهَ يَعْ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الحَقِّ ». [خ في وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الحَقِّ ». [خ في الاعتصام (الحديث: 7283)، راجع (الحديث: 6483)].

### [اجْتَالَتُهُمْ] (1)

\* قال ﷺ ذات يوم في خطبته: «أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَمَرَنِي أَمَرَنِي أَمَرَنِي أَمَرَنِي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي، يَوْمِي هَذَا. كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْداً، حَلَالٌ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنِّهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا

<sup>(1)</sup> اجْتَالَتْهُم: أي: اسْتَخَفَّتْهم فَجَالُوا مَعهم فِي الضَّلَال، يُقَالُ: جَال واجْتَال: إِذَا ذَهَبَ وَجَاءَ، وَمِنْهُ الجَوَلَان فِي الْحَرْب، واجتال الشَّيءَ إِذَا ذَهَب بِهِ وسَاقَه.

# [1جُتَرَّتً $]^{(1)}$

" إِنَّ أَكْثَرَ ما أَخافُ عَلَيكُمْ ما يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكاتِ الْأَرْضِ"، قيل: وما بركات الأرض؟ قال: «زَهْرَةُ الدُّنْيَا"، فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي على حتى ظننا أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه فقال: «أَينَ السَّائِلُ"، قلت: أنا... قال: «لا يَأْتِي الخَيرُ إِلَّا بِالخَيرِ، إِنَّ هذا المَالَ خَضِرَةٌ عَلَقَ أَنْ كُلَّ ما أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطاً أَوْ يُلِمُّ، إِلَّا المَّلَّ فَرَالُكُ خَبَطاً أَوْ يُلِمُّ، إلَّا المَّلَكُ تَبَطاً أَوْ يُلِمُّ، إلَّا المَّلَتُ عَرَقْ المَّلَكُ خَبَطاً أَوْ يُلِمُّ، إلَّا المَّلَكُ حَبَطاً أَوْ يُلِمُّ، إلَّا المَّلَكُ حَبَطاً أَوْ يُلِمُّ، إلَّا المَلَلُ حَبَطاً أَوْ يُلِمُّ عادَتُ السَّقُبَلَتِ الشَّمْسَ، فَاجْتَرَّتْ وَثَلَطَتْ وَبَالَتْ، ثُمَّ عادَتْ فَأَكَلَتْ . وَإِنَّ هذا المَالَ حُلوَةٌ، مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فَيَ حَقِّهِ فَوَنَ مَنْ أَخَذَهُ بِعَقِهِ وَوَضَعَهُ فَي حَقِّهِ وَالمَعُونَةُ هُو، وَمَنْ أَخَذَهُ بِعَقِيرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَذي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبِعُ". [خ في الرقاق (الحديث: 642)، كالذي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبِعُ". [خ في الرقاق (الحديث: 642))، راجع (الحديث: 199).

\* «خَمِّرُوا الآنِيهَ ، وَأُوكُوا الأَسْقِيهَ ، وَأَجِيفُوا الأَبْوَابَ ، وَاكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ العشاء ، فَإِنَّ لِلجِنِّ الْأَبْوَابَ ، وَاكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ العشاء ، فَإِنَّ لِلجِنِّ الْنَشِاراً وَخَطْفَةً ، وأطفئوا المَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّقادِ ، فَإِنَّ الفُويسِقَة رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ البَيتِ » ، الفُويسِقَة رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الفَتِيلَة فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ البَيتِ » ، وفي رواية: «فَإِنَّ للشيطان». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3316) ، واجع (الحديث: 3280)، و (الحديث: 3733)، تا (الحديث: 2857).

\* قام ﷺ فخطب الناس، فقال: "لَا وَاللهِ، مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ، أَيُهَا النَّاسُ، إِلَّا مَا يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا"، فقال رجل: أيأتي الخير بالشر؟ فصمت ﷺ ساعة، ثم قال: "كَيْفَ قُلْتَ؟"، قال: قلت: أيأتي الخير بالشر؟ فقال له ﷺ: "إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ، أَو خَيْرٌ هُوَ، إِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ مَبَطًا أَوْ يُلِمَّ، إِلَّا آكِلَةَ الْخَضِرِ، أَكَلَتْ، حَتَّى إِذَا المَتَلَاتُ عَاصِرَتَاها السَّقْبَلَتِ الشَّمْسَ، ثَلَطَتْ أَوْ بَالَتْ، فَمَا دَتْ، فَأَكَلَتْ، فَمَنْ يَأْخُذُ مَالاً بِغَيْر حَقِّهِ فَمَثَلُهُ بِحَقِّهِ يُبَارِكُ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ يَأْخُذُ مَالاً بِغَيْر حَقِّهِ فَمَثَلُهُ بِحَقِّهِ مُبَارَكُ لَا مَا يُعْبِر حَقِّهِ فَمَثَلُهُ بِعَيْر حَقَّهِ فَمَثَلُهُ بِعَيْر حَقِّهِ فَمَثَلُهُ اللَّهُ بِغَيْر حَقِّهِ فَمَثَلُهُ اللَّهُ مِنْ مَا لَا يَعْبُر حَقْهِ فَمَثَلُهُ المَّالِقُ بِغَيْر حَقْهِ فَمَثَلُهُ اللَّهِ بَعَيْر حَقْهِ فَمَثَلُهُ المَالَّ بِغَيْر حَقْهِ فَمَثَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ المَالَقُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَنْ عَلَيْهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَالَعُ فَمَثَلُهُ اللَّهُ وَمَنْ يَأْخُذُ مَالاً بِغَيْر حَقْهِ فَمَثَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللّهُ الْعَيْر وَقَه فَمَثَلُهُ اللّهُ الْعَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَاناً، وَإِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْل الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ، عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلَ الْكِتَاب، وَقَالَ: إِنَّمَا يَعَثْتُكَ لأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَاباً لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ. تَقْرَؤُهُ نَائِماً وَيَقْظَانَ، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشاً، فَقُلْتُ: رَبِّ، إذا يَشْلَغُوا رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً، قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ، وَٱغْزُهُمْ نُغْزِكَ، وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشاً نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنَ عَصَاكَ، قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانِ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى، وَمُسْلِم، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ، قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعاً لَا يَبْتَغُونَ [يَتْبَعُونَ] أَهْلاً وَلَا مَالاً، وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ، وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِى إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ». [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7136/ 63/2865)].

# [الجَتَرَأَ]

\* «الحَلَالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَينَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيهِ مِنَ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَثْرَكَ، وَمَنِ الْإِثْمِ أُوشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا يَشُكُ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ أُوشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالمَعَاصِي حِمى اللهِ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ». [خ في البيوع (الحديث: 105)، راجع (الحديث: 26)].

# [الجُتَرَأْتُ]

\* «قَدْ دَنَتْ مِنِّي الْجَنَّةُ، حَتَّى لَوِ اجْتَرَأْتُ عَلَيهَا، لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا، وَدَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا، وَدَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قَلَتُ: أَي رَبِّ، وَأَنَا مَعَهُمْ؟ فَإِذَا امْرَأَةٌ - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - تَحْدِشُهَا هِرَّةٌ، قُلتُ: ما شَأْنُ هذهِ؟ قالُوا: جَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعاً، لَا أَطْعَمَتْهَا، وَلَا أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ - قَالَ نَافِعٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - مِنْ خَشِيشٍ أَوْ تُحَشَياشٍ الأَرْضِ». [خ في الأذان (الحديث: 745)، انظر (الحديث: 736)، انظر (الحديث: 736)).

 <sup>(1)</sup> الحِرَّة: مَا يُخْرِجه الْبَعِيرُ مِنْ بطْنِهِ ليَمضُغَه ثُمَّ يَبْلَعه،
 يُقَالُ: اجْتَرَّ الْبَعِيرُ يَجْتَرُّ.

كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ». [م في الزكاة (الحديث: 2012)].

#### [اجْتَرَّهُ]

\* «بَينَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيتُ النَّاسَ عُرِضُوا عَلَيَّ وَعَلَيهِمْ قُمُصٌ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذلِكَ، قُمُصٌ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذلِكَ، وَعِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ وَعَلَيهِ قَمِيصٌ اجْتَرَّهُ»، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: «الدِّينَ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 369)].

[الجتِمَاع]

\* (رَأَيتُ فِي رُؤْيَايَ أَنِّي هَزَرْتُ سَيفاً فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ بِهِ اللهُ مِنَ الفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ المُؤْمِنِينَ، وَرَأَيتُ فِيهَا بَقَراً، وَاللهُ خَيرٌ، فَإِذَا هُمُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ». [خ في المغازي (الحديث: 4081، 7041)، راجع (الحديث: 3622)].

\* الرَأْيتُ فِي المَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ، فَلَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا اليَمَامَةُ، أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِي المَدِينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيتُ فِي رُؤْيَايَ هذهِ، أَنِّي هَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَزْتُهُ بِأُخْرَى فَعَادَ أُحْسَنَ مَا المُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَزْتُهُ بِأُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ الله بِهِ مِنَ الفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الخَيرُ مَا جَاءَ الله مِنَ الخَيرِ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الخَيرُ مَا جَاءَ الله مِنَ الخَيرِ المَدين: 1805، الخري المناف (الحديث: 3922)، انظر (الحديث: 3982، 3981). المناف (الحديث: 3982)، انظر (الحديث: 3982).

### [اجْتِمَاعاً]

\* ﴿ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعاً يَضُرُّ أَحَدُهُمَا اللَّهِ قَال: «مُؤْمِنٌ قَتَلَ اللَّه؟ قال: «مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِراً ثُمَّ سَدَّدَ». [م في الإمارة (الحديث: 4873/ 1891/ 132)].

#### [اجْتَمَعَ]

\* "إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَاباً، فإنَّ أَقْرَبَهُمَا بَاباً أَقْرَبَهُمَا خَوَاراً، وَإِن سَبَقَ أَحَدُهُمَا فأَجِبِ

الَّذِي سَبَقَ ". [د في الأطعمة (الحديث: 3756)].

\* ﴿إِنَّ اللهُ زَوَى لِي الأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَانَّ اللهُ زَوَى لِي مِنْهَا، وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأَعْطِيتُ الْكَثْرَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأَمَّتِي أَنْ لا يُسلِّطُ عَلَيْهِمْ لأُمَّتِي أَنْ لا يُسلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي عَلُوّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي فَالَ : يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي إِذَا فَضَيْتُ فَضَاءً فَإِنَّهُ لا يُرَدُ، وَإِنِّي قَلَا: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي إِذَا فَضَيْتُ فَضَاءً فَإِنَّهُ لا يُرَدُ، وَإِنِي أَعْظَيْتُكُ لأُمَّتِكَ أَنْ لا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لا أَعْظَيْتُهُمْ، يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ، وَلَو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا \_ أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَنْ لا أَهْلِكَهُمْ بَعْضَهُمْ يَعْشَهُمْ، يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ، وَلَو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا \_ أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا \_ أَوْ قَالَ: مَنْ بَعْضَهُمْ بَعْضُهُمْ مَنْ بِقَالَا السَاعة (الحديث: بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضَاً اللهُ اللهُ عَلَى الْفَتِن وَاشْرَاطُ السَاعة (الحديث: بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ مَنْ بِعُ لَيْكُ بَعْضُهُمْ مَنْ بِعُلْكُ بَعْضَا الْمَاعِةُ (الحديث: (الحديث: 425)) من (الحديث: 425))، عد (الحديث: 525)].

\* "قَدْ اجْتَمَعَ في يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ». [دالصلاة (الحديث: 1073)، جه (الحديث: 1311م)].

\* كنا معه ﷺ في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلاً، فقال: «أنظُرْ عَلَى مَا اجْتَمَعَ هُولَاءِ»، فجاء، فقال: على امرأة قتيل، فقال: «مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ»، قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد، فبعث رجلاً، فقال: «قُلْ لِخَالِدٍ: لَا يَقْتُلُنَّ امْرَأَةً، وَلا عَسِيفاً». [د في الجهاد (الحديث: 2669)، جه (الحديث: 2842)].

\* «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الله تعالى يَتْلُونَ كِتَابَ الله وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِم السَّكِينَةُ، وَغَشِيْتُهُم الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُم المَلَائِكَةُ، وَخَفَّتْهُم المَلَائِكَةُ، وَخَفَّتْهُم الله فيمَنْ عِنْدَهُ \*. [د في الوتر (الحديث: 1455)].

\* «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ مُسْلِماً، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ مُسْلِماً، سَتَرَهُ اللهُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً لِنَعْبُدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَتَمِسُ فِيهِ عِلْماً، سَهَلَ اللهُ لَهُ بَهِ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَعَلَى الْجَنَّةِ، وَمَا

اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَذَارَ سُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ اللَّ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ». [م في الدعوات وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ». [م في الدعوات (الحديث: 679م/ 6793/ 38)، د (الحديث: 4946م)، ت (الحديث: 1425م)، راجع (الحديث: 1425م)، جه (الحديث: 225)].

#### [الجَتَّمَعًا]

\* اسْبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلُهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلْهُ: الإِمَامُ العَادِلُ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيهِ وَتَفَرَّقا عَلَيهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ عَلَيهِ وَتَفَرَّقا عَلَيهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخافُ الله، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكرَ الله خالِياً، فَفَاضَتْ عَينَاهُ \* . أخ في الأذان (الحديث: 660)، انظر (الحديث: 1423)، (الحديث: 2371).

\* (كَانَ رَجُلَانِ في بَنِي إِسْرَائِيلِ مُتَوَاخِيَيْنِ، فكانَ لَا حَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالآخَرُ مُجْتَهِدٌ في الْعِبَادَةِ، فكانَ لَا يَزَالُ المُجْتَهِدُ يَرَى الآخَرُ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ: أَقْصِرْ، فَقَالَ: أَقْصِرْ، فَقَالَ: خَلْنِي وَرَبِّي أَبُعِثْتَ عَلَى زَنْبٍ، فَقَالَ: والله لَا يَغْفِرُ الله لَكَ، أَوْرَاحُهُمَا، فَاجْتَمَعَا أَوْ لَا يُدْخِلُكَ الله الْجَنَّةَ، فَقَبِضَ أَرْوَاحُهُمَا، فَاجْتَمَعَا عَلْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فقالَ لِهِذَا المُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بِي عَلْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فقالَ لِهِذَا المُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بِي عَالِماً؟ أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا في يَدِي قادِراً؟ وَقَالَ لَلْمُذْنِبِ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، وَقَالَ لِلآخِرِ الْحَدِنَ (1901).

بأذنى، فنكت على بعود معه، فقال: «سَلْ»، فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسَّمُوات؟ فقال ﷺ: «هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْبِجَسْرِ»، قال: فمن أول النّاس إجازة؟ قال: «فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ»، قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زِيَادَةُ كَبدِ النُّونِ»، قال فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: «يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا»، قال: فما شرابهم عليه؟ قال: «مِنْ عَيْن فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً»، قال: صدقت، وجئت أسألكُ عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض، إلا نبي، أو رجل، أو رجلان، قال: «يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُكَ؟»، قال: أسمع بأذنى، قال: جئت أسألك عن الولد؟ قال: «مَاءُ الرَّجُل أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ، فَإِذَا اجْتَمَعَا، فَعَلا مَنِيُّ الرَّجُل مَنِيَّ الْمَرْأَةِ، أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللهِ، وَإِذَا عَلا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ، آنَتَا بِإِذْنِ اللهِ»، قال اليهودي: لقد صدقت، وإنك لنبي، ثم انصرف، فقال ﷺ: «لَقَدْ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ، وَمَا لِي عِلْمٌ بشَيْءٍ مِنْهُ، حَتَّى أَتَانِيَ اللهُ بِهِ". [م في الحيض (الحديث: 714/ .[(34/315

#### [اجْتَمَعَتْ]

### [الجَتَمِعْنَ]

\* جاءت امرأة إليه ﷺ فقالت: ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه، تعلمنا ما علمك الله، قال: «اجْتَمِعْنَ في يَوْمِ كَذَا وَكَذَا، في مَكانِ كَذَا وَكَذَا، في مَكانِ كَذَا وَكَذَا، في

علمه الله، ثم قال: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَينَ يَدَيهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً، إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَاباً مِنَ النَّارِ»، فقالت امرأة منهن: يا رسول الله اثنين؟ قال: فأعادتها مرتين، ثم قال: «وَاثْنَينِ وَاثْنَينِ وَاثْنَينِ وَاثْنَينِ». [خ في الاعتصام (الحديث: 7310)، راجع (الحديث: 101)].

\* «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِماً؟ »، قال أبو بكر: أنا، فقال ﷺ: «فَمَنْ تَبَعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟ »، قال أبو بكر: أنا، فقال ﷺ: «فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِيناً؟ »، قال أبو بكر: أنا، فقال ﷺ: «فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضاً؟ »، قال أبو بكر: أنا، فقال ﷺ: «مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِيءِ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّة ». [م ني نضائل الصحابة (الحديث: 6132/ 1028)، راجع (الحديث: 2371).

#### [الجتّمعُوا]

\* أن أصحابه على قالوا: إنا نأكل ولا نشبع، قال: «فَلَعَلَّكُم تَفْتَرِقُونَ؟»، قالوا: نعم، قال: «فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُم، وَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهِ يُبَارَكُ لَكُم فِيهِ. [د في الأطعمة (الحديث: 3764)، جه (الحديث: 3276)].

\* أن ابن عباس قال: كنت خلفه على يوماً، فقال: 
"يَا عُلامُ، إِنِّي أُعَلِّمُكَ كلمَاتٍ: احْفَظِ الله يَحْفَظُكَ، 
احْفَظِ الله تجِدْهُ تجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الله، وَإِذَا 
اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ 
عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله 
لَكَ، وَلو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَضُرُّوكَ 
إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتِ 
الصَّحُف». [ت صفة القيامة والوقائق (الحديث: 2516)].

\* ﴿إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ ، لَوْ أَنَّ الْعَالَمِينَ اجْتَمَعُوا فِي إِحْدَاهُنَّ لَوَسِعَتْهُمْ ﴾ . [ت صفة الجنة (الحديث: 2532)]. 
\* عن رؤيا النبي ﷺ في أبي بكر وعمر قال: ﴿رَأَيتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا ، فَقَامَ أَبُو بَكُرٍ فَنَزَعَ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبينِ ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ قامَ ابْنُ الخَطَّابِ ، فَما رَأَيتُ مِنَ النَّاسِ يَفرِي فَرْيَهُ ، فَمَا رَأَيتُ مِنَ النَّاسِ يَفرِي فَرْيَهُ ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ » . [خ في التعبير (الحديث: حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطنِ » . [خ في التعبير (الحديث: (7020) ، راجع (الحديث: 3633)].

\* نزلنا معه ﷺ خيبر، ومعه من معه من أصحابه، وكان صاحب خيبر رجلاً مارداً منكراً، فأقبل إلى النبي ﷺ فقال: يا محمد ألكم أن تذبحوا حمرنا، وتأكلوا ثمرنا، وتضربوا نساءنا؟ فغضب ﷺ وقال: «يا ابْنَ عَوْفِ، ارْكَبْ فَرَسَكَ ثُمَّ نَادِ أَلَا إِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَحِلُ إِلَا لِمُؤْمِنٍ وَأَنِ اجْتَمِعُوا لِلصَّلَاةِ»، قال: تَحِلُ إِلَا لِمُؤْمِنٍ وَأَنِ اجْتَمِعُوا لِلصَّلَاةِ»، قال: «أيحسَّبُ أَحَدُكُمْ مُتَّكِناً عَلَى أرِيكَتِهِ قَدْ يَظُنَّ أَنَّ الله لَمْ وَالله قَدْ يُطُنَّ أَنَّ الله لَمْ يُحِرِّمُ شَيْناً إلَّا مَا في هذَا الْقُرْآنِ، أَلَا وَإِنِي وَالله قَدْ يُحَرِّمُ شَيْناً إلَّا مَا في هذَا الْقُرْآنِ، أَلَا وَإِنِي وَالله قَدْ يُحَرِّمُ شَيْناً إلَّا مَا في هذَا الْقُرْآنِ، أَلَا وَإِنِي وَالله قَدْ يُحَرِّمُ شَيْناً إلَّا مَا في هذَا الْقُرْآنِ، أَلَا وَإِنِي وَالله قَدْ يُحَرِّمُ شَيْناً إلَّا مِثْلُ الْقُرْآنِ أَلْ مَعْمَلُ الْقُرْآنِ أَوْ الله عَرَّ وجلَّ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَكْثُمُ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْحَرَاةِ وَلا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ، وَلا أَكُلَ أَمْلُ الْحَراجِ مُعَالًا إِذَا أُعْطُوكُمْ الَّذِي عَلَيْهِمْ». [د في الخراج (الحديث: 300)].

\* «يَقُولُ الله تعالى: يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلَا مَنْ هَدَيْتُه فَسَلُونِي الْهُدَى أَهْدِكُمْ، وَكُلَّكُم فَقِيْرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ، فَسَلُّونِي أَرْزُقُكُمْ، وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ، فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةِ عَلَى المَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِي غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أَبَالِي، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّنَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَتَقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا زَادَ ذَلِكَ في مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيَّتَكُمْ وَرطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَشْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ مَا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ، فَأَعْظَيْتُ كلَّ سَائِل مِنْكُمْ مَا سَأَلَ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي إِلَا كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بالبَحْر فَغَمَسَ فِيهِ إِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا إِلَيْهِ ذَلِكَ بِأُنِّي جَوَادٌ مَاجِدٌ أَفْعَلُ مَا أُريدُ، عَطَائى كلامٌ، وَعَذَابِي كلامٌ، إنَّمَا أَمرِي لِشَيءٍ إِذَا أَرَدْتُه أَنَّ أَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُّونُ». [تُصفة القيامة والرقائق (الحديث: 2495)، جه (الحديث: 4257)].

#### [الجَتَنَبَ]

\* «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ،

وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ، إِذَا اجْتُنِيَتِ [اجْتُنِيَتِ [اجْتُنِيَتِ [اجْتَنَبَتِ] الْكَبَائِرَ». [م في الطهارة (الحديث: 551/ 233/ 166]].

\* «الغَرْوُ غَرْوَانِ: فَأَمَّا مَن ابْتَغَى وَجْهَ الله وَأَطَاعَ الإَمَامَ، وَأَنْفَقَ الكَرِيمَةَ، وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ، وَاجْتَنَبَ الفَسَادَ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ، وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْراً وَرِيَاءٌ وَسُمْعَةً، وَعَصَى الإِمَامَ، وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ». [د في الجهاد (الحديث: 2515)، والحديث: 4206)].

\* «مَا قَالَ عَبْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ قَطُّ مُحْلِصاً إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تُفْضِي إلى العَرْشِ ما اجْتَنَبَ الْكَائِرَ». [ت الدعوات (الحديث: 3590)].

#### [الجُتُنِيَت]

\* «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ، إِذَا اجْتُنِبَتِ [جَتُنِبَتِ الْكَبَائِرَ». [م في الطهارة (الحديث: 551/233/165)].

## [الجَتَنِبُوا]

\* أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً، فقال ﷺ: «غَيِّرُوا هذَا بِشَيْء، وَالْجَنْبُوا السَّوَادَ». [م في اللباس والزينة (الحديث: 5476/70). و (الحديث: 5091)].

\* ﴿إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ، فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ، فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا الشَّرْرَ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ، فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا مَأُوى الْهَوَامُ بِاللَّيْلِ». [م في الإمارة (الحديث: 4936/1975)].

\* ﴿إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ، فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ، فَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا، وَإِذَا عَرَّشُمْ، فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِ، وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ». [م في الإمارة (الحديث: 4937/ 1926)، ت (الحديث: 2858)].

\* «إنّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ الأَضَاحِي إلّا ثَلَاثاً فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَذَكَرْتُ لَكُمْ أَنْ لَا تَنْتَبَدُوا فِي الظُّرُوفِ الدَّبَّاء وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِير

وَالْحَنْتَمِ، انْتِبُذُوا فِيمَا رَأَيْتُمْ، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ فَلْيَزُرْ وَلَا تَقُولُوا هُجْراً». [س الجنائز (الحديث: 2032)].

\* «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: «الشُّرْكُ بِاللهِ، وَالسَّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفسِ التَّي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبا وَأَكْلُ مالِ النَّيتِيمِ، وَالتَّولُي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ». [خ في الوصايا (الحديث: 2766)، انظر (الحديث: 5764)، م (الحديث: 586)). د (الحديث: 5874)، س (الحديث: 5673)].

\* «اجْتَنِبُوا المُوبِقَاتِ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ». [خ في الطب (الحديث: 5764)].

\* «الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثُلُ، وَفِيهِ شِفَاءٌ وَبَرَكَةٌ، وَتَزِيدُ فِي الْحِفْظِ وَفِي الْعَقْلِ، فَاحْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ يَوْمَ الْحَجَامَةَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَالْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ وَيَوْمَ الأَحْدِ، كَذِباً، وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ اللهِ ثُنَيْنِ وَالشَّلْآءَ، فَإِنَّهُ الْيَوْمُ اللَّذِي عَافَى اللهُ فِيهِ أَيُّوبَ الإِنْنَيْنِ وَالنَّلَاثَاءِ، فَإِنَّهُ الْيَوْمُ اللَّذِي عَافَى اللهُ فِيهِ أَيُّوبَ مِنَ الْبَكُوءُ اللَّذِي عَافَى اللهُ فِيهِ أَيُّوبَ مِنَ الْبَلَاءِ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَبْدُو جَذَامٌ وَلَا بَرَصٌ إِلَّا يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، وَلَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ». وَلَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ». [جمالط والحديث: 348)].

\* «الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثُلُ، وَهِيَ تَزِيدُ فِي الْعَقْلِ، وَتَزِيدُ فِي الْحِفْظِ، وَتَزِيدُ الْحَافِظَ حِفْظاً، فَمَنْ كَانَ مُحْتَجِماً، فَيَوْمَ الْخَمِيسِ، عَلَى اسْمِ اللهِ، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الأَحدِ، وَاحْتَجِمُوا الأِثْنِيْنَ وَالثُّلاثَاء، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي أُصِيبَ فِيهِ أَيُّوبُ بِالْبَلاء، وَلَا يَبْدُو جُذَامٌ وَلَا بَرَصٌ إِلَّا فِي يَوْمِ الأَرْبِعَاء أَوْ لَيْلَةِ الأَرْبِعَاء الطب (الحديث: 3488)].

\* صلى عَلَى صلاة الصبح، فلما انصرف قام قائماً فقال: "عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالإِشْرَاكِ بِالله»، ثَلَاثَ مِنَ الْأَوْرِ بِالإِشْرَاكِ بِالله»، ثَلَاثَ مِنَ الْأَوْرَكِنَ مِنَ الْأَوْرَكِنَ بِدَّكِنَ وَأَجْتَكِبُوا الْرَحْسِ مِنَ الْأَوْرَكِنَ بِدَّكِنَ وَأَجْتَكِبُوا فَوْلَ الْرَحْقِ مَنْ مُشْرِكِينَ بِدَّكِنَ بِدَّكِهِ الله عَبْرَ مُشْرِكِينَ بِدَّكِهِ الله المحدِد: 30و [الحديث: 359]، تا المحديث: 2372)، تا (الحديث: 2372).

\* قال أبو طلحة: كنا قعوداً بالأفنية نتحدث،

فجاء ﷺ فقام علينا، فقال: «مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ»، فقلنا: إنما تَعُدَاتِ»، فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث، قال: «إِمَّا لَا، فَأَدُّوا حَقَّهَا: غَضُّ الْبَصَرِ، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَحُسْنُ الْكَلَام». [م في السلام (الحديث: 5612/2161/2)].

#### [اجْتَنِبُوهُ]

\* أن ديلم الحميري قال: سألته على فقلت: يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها عملاً شديداً، وإنا نتخذ شراباً من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. قال: «هَلْ يُسْكِرُ؟»، قلت: نعم، قال: «فاجْتَنِبُوهُ»، قال: قلت: فإن الناس غير تاركيه، قال: «فإنْ لَمْ يَتُرُكُوهُ فَقَاتِلُوهُمْ». [د في الأشربة (الحديث: 3683)].

\* "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَالَ رَجُلٌ: فِي كُلُّ عَام، فَسَكَتَ عَنْهُ حَتَّى أَعَادَهُ ثَلَاثًا وَجُلٌ: فِي كُلُّ عَام، فَسَكَتَ عَنْهُ حَتَّى أَعَادَهُ ثَلَاثًا فَقَالَ: "لَوْ قُلْتُ: نَعِّمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِذَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُوَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءِ سُوَالِهِمْ وَاخْتَنِلُوهُ السَّعَاعُتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ". [س مناسك الحج (الحديث: 2618)، م (الحديث: 1337).

\* «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُوَّ الِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا نَهَيتُكُمْ عَنْ شَيءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ». [خ في الاعتصام (الحديث: 7288)].

\* «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلَا فُهُمْ عَلَى أَنْبِيَاتِهِمْ \*. [م في الفضائل (الحديث: 606/ 1337/ 139)].

#### [الجُتَهَدَ]

\* ﴿إِذَا جَلَسَ بَيْنَ أَشْعُبِهَا الأَرْبَعِ ، ثُمَّ اجْتَهَدَ ، فَقَدْ
 وَجَبَ عَلَيْهِ الْعُسْلُ ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ \* . [م ني الحيض
 (الحديث: 782/ 887/ 88) ، راجع (الجديث: 781)].

\* ﴿إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ،

وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأً فَلَهُ أَجْرٌ». [خ في الاعتصام (الحديث: 7352)، د (الحديث: 3574)، ح. (الحديث: 2314).

\* ﴿إِذَا ۚ قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ ». [س الطهارة (العديث: 192)].

### [الجتّهدُوا]

"صَلُّوا عَلَيَّ وَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ وَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ". [س السهو (الحديث: 1291)، انظر (الحديث: 53)].

\* كشف ﷺ الستارة، والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ، النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرآنَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ \*. [م في الصلاة (الحديث: 1074/ 207)، د (الحديث: 876)، سر (الحديث: 1089)].

## [أجد]

\* أن ابن مكتوم سأل النبي على فقال: إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، ولي قائد لا يلاومني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: «هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ؟»، قال: نعم، قال: «لا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً». [دالصلاة (الحديث: 552)].

\* أن رجلاً جاء إلى النبي على وعليه خاتم من شَبَهِ، فقال له: «مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَام؟»، فطرحه ثمَّ جاء وعليه خاتم من حديد فقال: «مَا لِي أَرى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ؟»، فطرحه، فقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟ قال: «اتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ وَلا تُتِمَّهُ مِنْ شَيء أتخذه؟ قال: «اتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ وَلا تُتِمَّهُ مِنْ الحديث: 4223)، ت (الحديث: 1785)، س (الحديث: 5210).

\* أن رهطاً من عكل، ثمانية، قدموا على النبي ﷺ، فاجتووا المدينة، فقالوا: يا رسول الله أبغنا رسلاً، قال: «ما أَجِدُ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَلحَقُوا بِالذَّوْدِ» فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها، حتى صحوا وسمنوا، وقتلوا الراعي واستاقوا الذود، وكفروا بعد إسلامهم.

[خ في الجهاد والسير (الحديث: 3018)، راجع (الحديث: 233)].

\* أن عثمان بن أبي العاص: شكا إليه ﷺ وجعاً، يجده في جسده منذ أسلم، فقال له ﷺ: "ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ، ثَلَاثاً، وَقَلْ، سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَقُلْ، سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَقُلْ، سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَقُلْ، سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَقُلْ، وَقُلْ (الحديث: 2080)، جه (الحديث: 3522).

\* ﴿أَنَّهُ ذَكَرَ رَجِلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلفَ دِينَار، فَقَالَ: اتّْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أَشْهِدُهُمْ، فَقَالَ: كَفَى بِاللهِ شَهِيداً، قالَ: فَأْتِنِي بِالْكَفِيلِ، قَالَ: كَفَى بِاللهِ كَفِيلاً، قَالَ: صَدَقْتَ، فَدَفَعَهَا إِلَيهِ إِلَى أَجَلِ مُسَمِّي، فَخَرَجَ في البَحْر فَقَضي حاجَتَهُ، ثُمَّ التَّمَسَ مَرْكَباً يَرْكَبُهَا يَقْدَمُ عَلَيهِ لِلأَجَل الذِي أَجَّلَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَباً، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا، فأَدْخَلَ فِيهَا أَلفَ دِينَارٍ وَصحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبه، ثُمَّ زُجَّجَ مَوْضِعَها، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى البَحْرِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلَاناً أَلفَ دِينَارٍ ، فَسَأْلَنِي كَفِيلاً فَقُلتُ: كَفَى باللهِ كَفِيلاً ، فَرَضِيَ بكَ ، وَسَأَلَنِي شَهيداً فَقُلتُ: كَفَى باللهِ شَهيداً، فَرَضِيَ بكَ، وَإِنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَباً أَبْعَثُ إِلَيهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا، فَرَمى بِهَا في البحر حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَف، وَهُوَ في ذلِكَ يَلتَمِسُ مَرْكَباً يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذي كانَ أَسْلَفَهُ، يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَباً قَدْ جاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَالُ، فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ المَالَ وَالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَى بِالْأَلْفِ دِينَارِ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا زِلتُ جَاهِداً في طَلَبِ مَرْكَبِ لآتِيَكَ بِمَالِكَ، فَمُا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَيتُ فِيهِ ۗ، قَالَ: هَلَ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَىَّ بشيءٍ؟ قَالَ: أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَباً قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ، قالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ في الخَشَبَةَ، فَانْصَرِف بِالأَلفِ الدِّينَار رَاشِداً". [خ في الكفالة (الحديث: 2291)، راجع

\* ﴿إِنِّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى

فِرَاشِي، فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلقِيهَا». [خ في اللقطة (الحديث: 2432)، م في الزكاة (الحديث: 2433/1070/162)].

\* خرجنا معه على في جنازة . . . فلما رجع استقبله داعي امرأة ، فجاء وجيء بالطعام ، فوضع يده ، فوضع القوم فأكلوا ، فنظر آباؤنا رسول الله على يلوك لقمة في فمه ، ثم قال : ﴿ أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَمْلِهَا » ، فأرسلت المرأة قالت : إني أرسلت إلى النقيع يشتري لي شاة ، فلم أجد ، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل بها إليَّ بثمنها فلم يوجد ، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إليَّ بها ، فقال على المرأة فأرسلت إلى المرأة فأرسلت إلى المرأة فأرسلت إلى المرأة فأرسلت إلى الها ، [دفي البوع (الحديث : 3332)].

\* عن رجُلٍ من بَنِي أَسَدٍ، أَنَّهُ قَالَ: نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقِيعِ الْغُرْقَدِ، فَقَالَ لِي أَهْلِي: اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ للهِ ﷺ، فَسَلَّهُ لَنَا شَيْنًا نَأْكُلُهُ، فَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مَنْ حَاجَتِهِمْ، فَلَاهَبْتُ إِلَى رَسُولِ للهِ ﷺ فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلاً يَسْأَلُهُ، فَلَاهُونُ اللهِ صَلَّمَ يَقُولُ: «لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ»، فَتَوَلَى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُو مُغْضَبٌ وَهُو يَقُولُ: «لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ»، فَتَوَلَى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُو مُغْضَبٌ وَهُو يَقُولُ: «يَعْضَبُ وَهُو يَقُولُ: «يَعْضَبُ وَهُو يَقُولُ: فَقَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: وَقِيقَةٌ أَوْ عِدْلُها، فَقَدْ مَا أُعْطِيهِ، مَنْ سَأَلَ مِنْكُم وَلَهُ وَقِيقَةٌ أَوْ عِدْلُها، فَقَدْ مَا أُعْطِيهِ، وَاللّهُ وَقَيْةً أَرْبَعُونَ أُوقِيقَةً أَرْبَعُونَ وَلَهُ لَعْلَى رَسُولَ فَقَلْتُ: لِلْقَحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيتِةٍ، وَالأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ وَلَهُ وَهُو مَلَّى وَسُولَ اللهِ عَنْ وَلَهُ وَهُو مَلْ اللهِ عَلَى رَسُولَ فَقَدِمَ عَلَى رَسُولَ لَوْ عَلْمَ أَلُولُ مَنْ مَنْ اللهِ عَلَى رَسُولَ لَوْ عَلْمَ أَلُهُ أَلُهُ فَقَدِمَ عَلَى رَسُولَ فَقَلْمَ عَلَى رَسُولَ لَعْقَدِمَ عَلَى رَسُولَ لَوْ عَلْمَ أَلُولُ اللّهُ عَنْ وَجَلًا أَنْهُ أَنْ فَكُمُ وَلَهُ عَلَى الرَّعُونَ وَلَمْ اللّهُ عَلَى وَلَهُ وَهُو مَلَى الرَّعُونَ اللّهُ وَلَا أُولِي اللّهُ عَلَى رَسُولَ لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

\* قدم رهط من عكل على النبي على كانوا في الصفة، فاجتووا المدينة، فقالوا: أَبغنا رِسْلاً، فقال: «ما أَجِدُ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَلحَقُوا بِإِبِلِ رَسُولِ للهِ عَلَيْ». [خ في الحدود (الحديث: 680)، راجع (الحديث: 233)].

\* كان عَنِي يَأْكُلُ الهدية ولا يأكُلُ الصدقة، زاد: فأهديت له يهودية بخيبر شاة مصلية سمتها، فأكل عَنِي منها وأكُلُ القوم، فقال: «ارْفَعُوا أَيْديكُم فَإِنَّهَا أَخْبَرَ تْنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ»، فمات بشر بن البراء الأنصاري، فأرسل إلى اليهودية: «مَا حَمَلَكِ عَلَى

الَّذِي صَنَعْتِ؟»، قالت: إن كنت نبياً لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكاً أرحت الناس منك، فأمر بها ﷺ فقتلت، ثم قال في وجعه الذي مات فيه: «مَا زِلْتُ أَجِدُ مِنَ الأَكْلَةِ الَّتِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ، فَهَذَا أُوَانُ قَطَعْتُ أَبْهُري». [د في الدبات (الحديث: 4512م)].

\* كان النبي ﷺ يقول في مرضه الذي مات فيه: «يَا عَائِشَهُ ، ما أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلَتُ بِخَيبَر، فَهذا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السَّمِّ». [خ في المنازي (الحديث: 4428)].

\* «لَوْ كَانَ عِنْدِي أُحُدُ ذَهَباً، لأَحْبَبْتُ أَنْ لَا يَأْتِي ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ - لَيسَ شَي ُ أَرْصُدُهُ في دَينِ عَلَيَّ - أَجدُ مَنْ يَقْبَلُهُ ». [خ في التمني (الحديث: 7228)، راجع (الحديث: 2389)].

\* «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ما تَخَلَّفتُ عَنْ سَرِيَّةٍ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيهِ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ ما أَحْمِلُهُمْ عَلَيهِ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيهِ، وَيَشُقُ عَلَيَّ أَنِي قاتَلتُ، وَيَشُقُ عَلَيَّ أَنِّي قاتَلتُ، فَمَّ أُحْيِيتُ، ثُمَّ قُتِلتُ ثُمَّ فَي سَبِيلِ اللهِ، فَقُتِلتُ، ثُمَّ أُحْيِيتُ، ثُمَّ قُتِلتُ ثُمَّ أُحْيِيتُ، ثُمَّ قُتِلتُ ثُمَّ أُحْيِيتُ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2972)، راجع أُحْيِيتُ. [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2972)، راجع (الحديث: 362)، م (الحديث: 3151)، م (الحديث: 4842)].

\* «مَا أَجِدُ فَي غَزْوَتِهِ هَذِهِ فَي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إلَّا دَنَانِيرَهُ الَّتِي سَمَّى». [د في الجهاد (الحديث: 2527)].

\* مر ﷺ بتمرة مسقوطة، فقال: «لَوْلَا أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لَا كُولَا أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لَأَكَلتُها»، وفي رواية قال ﷺ: «أَجِدُ تَمْرَةً سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي». [خ في البيوع (الحديث: 2055)، انظر (الحديث: 2475)].

\* «مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَمَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ
 شَيْئاً كَانَ حَقاً عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ هَاجِراً

وَمَاتَ فِي مَوْلِدِهِ»، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نُحْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا بِهَا؟ فَقَالَ: "إِنَّ لِلْجَنَّةِ مَائَةَ دَرَجَةٍ بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَعَدَّهَا اللهُ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ ولَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ ولَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ أَنْ يَتَحَلَّفُوا بَعْدِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ وَلَوَدِدْتُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يُتَحَلَّفُوا بُعْدِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ وَلَوَدِدْتُ أَنْفُسُهُمْ وَالحَدِيثِ: 3132)، راجع (الحديث: ثمَا أَنْ اللهِ الحديث: 1127)].

\* (وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنَّ رِجالاً مِنْ المُؤْمِنِينَ، لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِي، وَلَا أَجِدُ ما أَحْمِلُهُمْ عَلَيهِ، ما تَخَلَّفتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو في سَبِيلِ اللهِ، وَالذَّي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ في سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ، ثَمَّ أُحْيَا، راحديث: 2797)، راجع أَقْتَلُ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2797)، راجع (الحديث: 3152)].

## [انجدَخ]<sup>(1)</sup>

\* أن ابن أبي أوفى قال: كنت معه على في سفر، فصام حتى أمسى، قال لرجل: «انْزِل فَاجْدُحْ لِي»، قال: لو انتظرت حتى تمسي، قال: «انْزِل فَاجْدُحْ لِي، إِذَا رَأَيتَ اللَّيلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفطَرَ الصَّائِمُ». [خ في الصوم (الحديث: 1958)، راجع (الحديث: 1941)، م (الصحديد: 2552، 2556)، 2556، 2556).

\* كنا مع رسول الله على سفر، فقال لرجل: «انْزِل فَاجْدَحْ لِي»، قال: يا رسول الله، الشمس؟ قال: «انْزِل فَاجْدَحْ لِي»، قال: يا رسول الله، الشمس؟ قال: «انْزِل فَاجْدَحْ لِي»، فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده ها هنا، ثم قال: «إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيلَ أَقْبُلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ». [خ ني الصوم (الحديث: 1941)، انظر (الحديث: 1956، 1956، 1958)، م (الحديث: 2352).

<sup>(1)</sup> الجَدَح: أَنْ يُحَرِّكُ السَّويقُ بِالْمَاءِ ويُخَوِّض حَتَّى يسْتَوي، وَكَذَلِكَ اللَّبَن ونَحُوه، والمِجْدَح: مُود مُجَنَّح الرَّأْسِ تُساط بِهِ الأشْرِبة، وربَّما يَكُونُ لَهُ ثَلَاثُ شُعَب.

# [أُجْدَرُ]

\* «انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مَنِكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مَنِكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَرْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ». [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7356/ 7000/ 9)، ت (الحديث: 2513)، جه (الحديث: 4142)].

\* «مَا مِنْ ذَنْبِ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ الله تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي اللَّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الآخِرةِ مِثْلُ الْبُغْيِ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ». [دني الأدب (الحديث: 4902)، ت (الحديث: 2511)].

# [أجْدَعُ]<sup>(1)</sup>

\* "الأَجْدَعُ شَيْطَانٌ". [د في الأدب (الحديث: 4957)، جه (الحديث: 3731)].

# [أَجِدْكُمْ]

\* لما أفاء على يوم حُنين، قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم، ولم يعط الأنصار شيئاً، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: "يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالاً فَهَدَاكُمُ اللهُ بِي؟ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللهُ بِي؟ وَعالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللهُ بِي»، كُلَّمَا قَالَ شَيئاً، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ، قَالَ: "مَا يَمْنَعُكُمْ قَالُ شَيئاً، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ، قَالَ: كُلَّمَا قَالَ شَيئاً، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ، قَالَ: كُلَّمَا قَالَ شَيئاً، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ، قَالَ: "لَوْ شِئْتُمْ، قُلتُمْ: جِئْتَنَا كَذَا وَكَذَا، أَتَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالبَعِيرِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالبَعِيرِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً وَشِعْباً وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً وَشِعْباً لَمُنَّ مَنَا النَّاسُ وَادِياً وَشِعْباً لَمُنَّ مَنَا النَّاسُ وَادِياً وَشِعْباً لَمُنَا النَّاسُ وَادِياً وَشِعْباً لَمَنَا اللَّاسُ وَادِياً وَشِعْباً لَمَنَا اللَّاسُ وَادِياً وَشِعْباً لَمَالُمُ اللهَ عَلَى الخَوْضِ اللهَ المَالِقِ وَالمَعْبِرُوا حَتَّى المَالَمُ اللهَ المَالُولُ المَعْبِرُوا حَتَّى المَعْرَو المَعْبِرُوا حَتَّى المَالِي (الحديث: 4330)، والمحديث: 2430)، والمحديث: 2430)، والمحديث: 2430)،

# [أُجِدُّنِي]

\* دخل على على ميمونة . . . فقدمت الضب

(1) الجَدْع: قطع الْأَنْفِ، والأَذن، والشَّفة، وَهُوَ بالأَنْفِ أخصُّ، فَإِذَا أُطْلَق غَلَب عَلَيْهِ، يُقَالُ: رَجُلٌ أَجْدَع ومَجْدُوع، إِذَا كَانَ مَقْطُوعَ الْأَنْفِ.

لرسول الله على . . . فأهوى يده على إلى الضب، فقالت: امرأة . . . أخبرنه على ما قدمتن له ، هو الضب يا رسول الله ، فرفع على يده ، فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب؟ قال: «لَا ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمي ، فَأَجِدُنِي أَعافُهُ » . [خ في الأطعمة (الحديث: 5301) ، م (الحديث: 5008) ، د (الحديث: 3794) ، راجع (الحديث: 5408) ، تا (الحديث: 4328) ، ش (الحديث: 4328) .

" سئل عَنَّ عن الصوم، فقال: "صُمْ يَوْماً مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَاسْتَزَادَهُ"، قَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَجِدُنِي قَوِيّاً فَزَادَهُ قَالَ: "طَمْم يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ" فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَجِدُنِي قَوِيّاً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَوِيّاً إِنِّي أَجِدُنِي قَوِيّاً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الصِيامِ (الحديث: 2433).

# [أَجِدُهُ]

\* جاء رجل إلى رسول الله على على عمل يعدل الجهاد، قال: «هَل عمل يعدل الجهاد، قال: «هَل عمل يعدل الجهاد، قال: «هَل تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ المُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ، فَتَقُومَ وَلَا تَفْطِرَ» قال: ومن يستطيع ذلك. [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2785)].

### [أجْذَم]<sup>(2)</sup>

\* أن رجلاً من كندة، ورجلاً من حضرموت اختصما

(2) أَيْ مَقطوع البَدِ، مِنَ الجَدْم: القَطْع، قَالَ الْقُتُيْبِيُّ: الأَجْدَمُ هَاهُنَا الَّذِي ذَهَبَتْ أَغْضَاؤُهُ كَلُها، وليْسَت البَدُ أُوْلَى بِالعُقُوبة مِنْ بَاقِي الْأَعْضَاء، يُقال: رجُل أَجْدَمُ ومَجْدُومٌ إِذَا تَهَافَتَتْ أَطْرافُه مِنَ الجُدْام، وَهُوَ الدَّاء المَعْروف، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: لَا يُقال للمَجْدُوم أَجْدَم، وَقَالَ الْبُنُ الْأَنْبَارِيِّ رَدًّا عَلَى ابْنِ قُتَيْبَة: لَوْ كَانَ العِقَابِ لَا يَقَع إِلَّا بِالجَارِحة الَّتِي باشرَت المعْصِية لَمَا عُوقب الزَّانِي بالجَلْد والرَّجْم فِي الدُّنيا، وبالنَّار فِي الأَخرَة، وَقَالَ البُنُ الْأَنْبَارِيِّ: معنى الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَقِيَ اللَّه وَهُو وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ: معنى الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَقِيَ اللَّه وَهُو اللَّه وَهُو النَّار فِي اللَّه وَهُو اللَّه وَهُو اللَّه وَهُو اللَّه وَهُو اللَّه وَهُو اللَّه وَهُو المُعْرَة، لَا لِيَان لَهُ يَتَكَلَّم، وَلَا حُجَة فِي يَدِه.

إلى النبي عَن في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: إن أرضي اغتصبنيتها أبو هذا وهي في يده، قال: «هَلْ لَكَ بَيْنَةٌ؟»، قال: لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيأ الكندي لليمين، فقال عَن الله وَهُو فقال عَن الله وَهُو أرضه. [د في الأيمان والندور الحديث: هي أرضه. [د في الأيمان والندور (الحديث: 324)، (انظر: 3262)].

\* «كُلُّ كَلَام لا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لله فَهُوَ أَجْذَمُ». [د في الأدب (الحديث: 4840)].

\* هَمَا مِنِ امْرِيءٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلَّا لَقِيَ الله عَزَّ وُجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْذَمَ». [د في الوتر (الحديث: 1474)].

#### [أُجُر]

\* ﴿أَصْبِحُوا بِالصَّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لأُجُورِكُم، وأَعْظَمُ لِلأَجْرِ». [دالصلاة (الحديث: 424)، ت (الحديث: 154)، س (الحديث: 547)، جه (الحديث: 672)].

\* أقبل رجل إلى النبي ﷺ فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله قال: "فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيُّ؟"، قال: نعم، بل كلاهما، قال: «فَارْجِعْ فَتَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ الله؟"، قال: نعم، قال: «فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا". [م في البر والصلة (العديث: 6454/ 2549/ 6)].

\* أن جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله ﷺ يلوي ناصية فرس بإصبعيه، وهو يقول: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ». [م في الإمارة (الحديث: 4824/ 1872)، س (الحديث: 3547)].

\* أن رجلاً قال: يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله، وهو يبتغي عوضاً عن عرض الدنيا؟ فقال على: «لاَ أَجُرَ لَهُ»، فأعظم ذلك الناس، وقالوا للرجل: عد لرسول الله على فلعلك لم تفهمه، فقال: يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله، وهو يبتغي عرضاً عن عرض الدنيا؟ قال: «لاَ أَجْرَ لَهُ»، فقالوا للرجل: عد لرسول الله على فقال له الثالثة، فقال له: «لاَ أَجْرَ لَهُ». [د في الجهاد (الحديث: 2516)].

\* أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ لَقِيَ الزُّبَيرَ فِي رَكْبٍ مِنَ

المُسْلِمِينَ، كَانُوا تَجَاراً قافِلِينَ مِنَ الشَّأْم، فَكَسَا الزُّبَيرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ ثِيَابَ بَيَاضٍ، وَسَمِعَ المُسْلِمُونَ بِالمَدِينَةِ مَخْرَجَ رَسُولِ للهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ ، فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الحَرَّةِ، فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظُّهيرَةِ، فَانْقَلَبُوا يَوْمِاً بَعْدَ مَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ، فَلَمَّا أَوَوْا إِلَى بُيُوتِهم، أَوْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى أَطُم مِنْ آطَامِهمْ، لأَمْر يَنْظُرُ إِلَيهِ، فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ، فَلَمْ يَمْلِكِ اليَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعَاشِرَ العَرَب، هذا جَدُّكُمُ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ، فَثَارَ المُسْلِمُونَ إِلَى السِّلَاح، فَتَلَقَّوْا رَسُولُ اللهِ ﷺ بظَهْرِ الحَرَّةِ، فَعَدَلَ بهمْ ذَاتَ اليَمِين، حَتَّى نَزَلَ بهمْ فِي بَنِي عَمْرو بْن عَوْفٍ، وَذَلِكَ يَوْمَ الْاثْنَينِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ، فَقَامَ أَبُو بَكْرِ لِلنَّاس، وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَامِتاً، فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الأنْصَارِ - مِمَّنْ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ - يُحَيِّي أَبَا بَكْرٍ، حَتَّى أَصَابَتِ الشَّمْسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكُر حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيهِ بردائِهِ، فَعَرَف النَّاسُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عِنْدَ ذٰلِكَ، فَلَبِثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بضْعَ عَشْرَةَ لَيلَةً ، وَأُسِّسَ المَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، وَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتُهُ، فَسَارَ يَمْشِي مَعَهُ النَّاسُ حَتَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ بالمَدِينَةِ، وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَئِذٍ رَجَالٌ مِنَ المُسْلِمِينَ ـ وَكَانَ مِرْبَداً لِلتَّمْرِ، لِسُهَيل وَسَهْل غُلَامَين يَتِيمَين فِي حَجْر أَسْعَدَ بْن زُرَارَةَ \_ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ: «هذا إِنْ شَاءَ اللهُ المَنْزِلُ»، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الغُلَامَين فَسَاوَمَهُمَا بِالْمِرْبَدِ لِيَتَّخِذُهُ مَسْجِداً، فَقَالًا: لَا، بَل نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِداً ، وَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ فِي بُنْيَانِهِ وَيَقُولُ، وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبِنَ: «هذا الحِمَالُ لَا حِمَالَ خَيبَرْ، هذا أَبَرُّ رَبَّنَا وَأَطْهَرُ». وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّ الأَجْرَ أَجْرُ الآخِرَهْ، فَارْحَم الأَنْصَارَ وَالمُهَاجِرَهْ». [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 6096م)].

أن زينب ابنة أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله،
 ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة، إنما هم بنيً؟

فقال: ﴿أَنْفِقِي عَلَيهِمْ، فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيهِمْ». [خ في الزكاة (الحديث: 1467)، انظر (الحديث: 5369)، م (الحديث: 2317، 2318)].

\*أن زينب امرأة عبد الله قالت: كنت في المسجد، فرأيت النبي على فقال: "تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ»، وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله: سل رسول الله على أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله في خانطلقت، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال، فقلنا: سل النبي في . . ولا تخبر بنا، فدخل فسأله، فقال: "مَنْ هُما"، قال: زينب، قال: «مَنْ هُما"، قال: «نَعْمُ لَا الرَّيانِبِ»، قال: امرأة عبد الله، قال: "نَعْمُ (الحديث: 1836)، ت (الحديث: 1836)، ت (الحديث: 1836).

\* أن عائشة سألته على عن الطاعون، فأخبرها على أنه: (كانَ عَذَاباً يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللهُ رَحْمَةً لِلمُؤْمِنِينَ، فَلَيسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُتُ فِي بَلَدِهِ صَابِراً، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا ما كَتَبَ اللهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ». [خ في الطب (الحديث: 5734)، واجع (الحديث: 3474).

\* أن عبد الله قال: بلغه ﷺ أني أصوم أسرد الصوم، وأصلي الليل، فأرسل إليه ولما لقيه قال: ﴿ أَلَمْ أَخْبَرُ وَأَصُلِي اللَّيْلَ فَلا تَفْعَلْ، فَإِنَّ أَخْبَرُ لَغَيْنَكَ حَظّاً، وَلِهُ لَقَيْهُ وَلَا تُفْعِلُ، فَإِنَّ لِغَيْنَكَ حَظّاً، وَلِهُ هَلِكَ حَظّاً، وَصُمْ وَنُ كُلِّ عَشْرَةٍ أَيَّامٍ يَوْماً، وَلَكَ وَأَفْطِرْ، وَصَلٍ وَنَمْ وَصُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ أَيَّامٍ يَوْماً، وَلَكَ الْحُرُ تِسْعَةٍ هُ، قَالَ: إنِّي أَقْوَى لِذلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: (صُعْم صِيام دَاوُدَ إِذَا » قَالَ: وَكَيْف كَانَ صِيام دَاوُدَ يَا نَسُولَ اللهِ قَالَ: نَبِيً الله ؟ قَالَ: ﴿ كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً، وَلَا يَفِرُ إِذَا لَا تَعْدِم (الحديث: 2400)، تقدم (الحديث:

\* أَنه ﷺ بعث إلى بني لحيان: "لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ"، ثم قال للقاعد: "أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ

فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ». [م في الإمارة (الحديث: 4884/1896/139)، راجع (الحديث: 4881)].

\* أنه ﷺ قال لبلال بن الحارث: "اعْلَمْ"، قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: «أعْلَمْ يا بلالُ"، قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: «أَنّهُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي، فإنَّ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ، منْ عَمِلَ بِهَا مَنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْنًا، وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ لَا تُرضي الله وَرسُولَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا ينْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُوزَارِ النَّاسِ شَيْئًا». [ت عَمِلَ بِهَا لَا ينْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُوزَارِ النَّاسِ شَيْئًا». [ت العلم (الحديث: 209)].

\* أنه على لقي ركباً بالروحاء، فقال: "مَنِ الْقَوْمُ؟"، قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت، قال: "رَسُولُ اللهِ"، فرفعت إليه امرأة صبياً، فقالت: ألهذا حج؟ قال: "نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ". [م في الحج (الحديث: 3240)، راجع (الحديث: 3241)، س (الحديث: 2644، 2646)، 2646،

\* «أَيُّمَا عَبْدِ مِنْ عِبَادِي خَرَجَ مُجَاهِداً فِي سَبِيلِ اللهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ضَمِنْتُ لَهُ أَنْ أُرْجِعَهُ إِنْ أَرْجَعْتُهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ وَإِنْ قَبَضْتُهُ غَفَرْتُ لَهُ وَرَحِمْتُهُ". [س الجهاد (الحديث: 3126)].

\* ﴿إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيتِهَا ، غَيرَ مُفسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ ، كانَ لَهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضِ شَيئاً ». [خ في الزكاة (الحديث: 1425) ، انظر (الحديث: 2361) ، (الحديث: 2361) ، 2362 ، 2363 ، 2362 ) ، ت (الصحديث: 671 ، 673) ، جه (الحديث: 2294) .

\* ﴿ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ \* . [خ ني الاعتصام (الحديث: 7352)، م (الحديث: 4462)، د (الحديث: 3574)، جه (الحديث: 2314)].

إن رجلاً من الأنصار جاء بصرة من ورق، ثم جاء
 آخر، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه،
 فقال ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَام سُنَّةً حَسَنَةً، فَعُمِلَ بِهَا

بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُوزَارِهِمْ شَيْءٌ»، وفي رواية: «لا يَسُنُّ عَبْدٌ سُنَّةً صَالِحةً يُعْمَلُ بِها بَعْدَهُ». [م في العلم (الحديث: 6741) صَالِحةً يُعْمَلُ بِها بَعْدَهُ».

\* "إِنْ صَلَّى قائِماً فَهُوَ أَفضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قاعِداً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ نِصْفُ أَجْرِ نِصْفُ أَجْرِ القَائِم، وَمَنْ صَلَّى نَائِماً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِم، وَمَنْ صَلَّى نَائِماً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ». [خ في تقصير الصلاة (الحديث: 115م)، انظر (الحديث: 1116، 1117)].

\* «إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَالْمُوَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ وَالْمُوَدِّفُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَظْبٍ وَيَاسِدُقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَظْبٍ وَيَابِسِ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ ». [س الأذان (الحديث: 645)].

\* "إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنَ الأَمَم، ما بَينَ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَإِنَّمَا مَثْلُكُمْ وَمَثُلُ النَّهُودِ وَالنَّصَارَى، كَرَجُلِ اسْتَعْمَلُ عُمَّالًا، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قَيرَاطٍ قِيرَاطٍ، فَعَمِلَتِ النَّهُودُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ قالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ قالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاقِ العَصْرِ عَلَى قِيراطٍ قِيراطٍ، ثُمَّ قالَ: مَنْ يَعْمَلُ قِيراطٍ قِيراطٍ، ثُمَّ قالَ: مَنْ يَعْمَلُ فِي مِنْ صَلَاقِ العَصْرِ على قِيراطٍ قِيراطٍ، ثُمَّ قالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلَاقِ العَصْرِ إِلَى مَعْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيراطِي قِيراطِينِ قِيراطَينِ قِيراطَينِ أَلَا اللهُ الْكُمُ وَيَراطَينِ قِيراطَينِ قِيراطَينِ، أَلَا اللهُمُ وَلَا يَصْرَاكِينِ، أَلَا اللهُ عُصْرِبِ الشَّمْسِ، عَلَى قِيراطينِ قِيراطينِ قِيراطينِ، أَلَا لَكُمُ إِلَى مَعْرِبِ الشَّمْسِ، عَلَى قِيراطينِ قِيراطينِ قِيراطينِ، أَلَا لَكُمُ اللهُ عُرْبِ الشَّمْسِ، عَلَى قِيراطينِ قِيراطينِ قِيراطينِ، أَلَا لَكُمُ اللهُ عُمْلُ أَكُمْ مَعْرَبِ الشَّمْسِ، عَلَى قِيراطينِ قِيراطينِ قِيراطينِ، أَلَا لَكُمُ اللهُ عُلْ مَنْ مُعْرَبِ الشَّمْسِ، عَلَى قِيراطينِ قِيراطينِ قِيراطينِ، أَلَا لَكُمُ اللهُ عُلْ اللهُ اللهُ عُلْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى الطَلِي السَّلَا اللهُ الطَلِي السَلَادِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

\* إنما تغيَّب عثمان عن بدر، فإنه كانت تحته بنت رسول الله ﷺ وكانت مريضة، فقال له النبي ﷺ : «إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً وَسَهْمَهُ». [خ ني فرض الخمس (الحديث: 3130)، انظر (الحديث: 3698، 3704، 4651)].

\* "انْتَدَبَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي، أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ، أَوْ غَنِيمَةٍ، أَوْ أُذْخِلَهُ الجَنَّةَ، وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي مَا فَعَدْتُ خَلفَ سَرِيَّةٍ، وَلَوَدِدْتُ أَنِي أُقْتَلُ فِي الْمَتِي مَا فَعَدْتُ خَلفَ سَرِيَّةٍ، وَلَوَدِدْتُ أَنِي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ أُخْيَا، ثُمَّ أُفْتَلُ، ثُمَّ أُخْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُخْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

\* (بَينَا رَجُلٌ بِطَرِيقِ، اشْتَدَّ عَلَيهِ العَطَشُ، فَوَجَدَ بِشْراً فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ ثُمَّ حَرَجَ، فَإِذَا كَلَبٌ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ العَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هذا الكَلبَ مِنَ العَطَش مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ البِثْرَ فَمَلاً مِنَ العَطَش مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ البِثْرَ فَمَلاً خُفَّهُ مَاءً، فَسَقَى الكَلبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ»، فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجراً؟ قال: «في كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أُجْرٌ». [خ في المظالم والغصب (الحديث: 173)].

\* «بَينَا رَجُلٌ يَمْشِي، فَاشْتَدَّ عَلَيهِ العَطَشُ، فَنَزَلَ بِثْراً فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبِ يَلَهَثُ، يَأْكُلُ اللّهِي بَلَغَ الثَّرَى مِنَ العَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الذي بَلَغَ بِي ، فَنَزَلَ بِئْراً فَمَلاً خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكُهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رَقِيَ فَسَعَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ الله لَهُ فَغَفَرَ لَهُ»، قالوا: يا فَسَعَى الكلب، فَشَكَرَ الله لَهُ فَغَفَرَ لَهُ»، قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجراً؟ قال: «في كُلِّ رسول الله، وإن لنا في الشرب والمساقاة (الحديث: 2363)، كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجُرٌ ». [خ في الشرب والمساقاة (الحديث: 2363)، راجع (الحديث: 2550)، (الحديث: 2550).

\* "ثَلَاثَةٌ كُلُهُمْ ضَامِنٌ عَلَى الله عزَّ وجلَّ: رَجُلٌ خَرَجَ غَاذِياً في سَبِيلِ الله فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى الله، حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ بِما نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ،

وَرَجُلٌ رَاحَ إلى المَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى الله حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدُخِلَهُ اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدُخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ بِما نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى الله عَزَّ وجلًّ». [د في الجهاد (العديث: 2494)].

\* جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: إني أبدع بي، فاحملني، قال: «مَا عِنْدِي»، فقال رجل: أنا أدله على من يحمله؟ فقال ﷺ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِيْدِ». [م في الإمارة (الحديث: 2671/1893)، د (الحديث: 2671)، 134/2671)،

\* جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْل مِصْرَ حَجَّ البّيتَ، فَرَأَى قَوْماً جُلُوساً ، فَقَالَ: مَنْ هؤُلاءِ القَوْمُ؟ قَالَ: هؤُلاءِ قُرَيشٌ ، قَالَ: فَمَن الشَّيخُ فِيهِمْ؟ قَالُوا: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ، إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيءٍ فَحَدِّثْنِي، هَل تَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَيعَةِ الرُّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَعَالَ أُبِيِّنْ لَكَ، أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَأَشْهَدُ أَنَّ اللهَ عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ، وَأَمَّا تَغَيِّبُهُ عَنْ بَدْرِ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ للهِ ﷺ وَكَانَتْ مَريضَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُل مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً وَسَهْمَهُ». وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيعَةٍ الرُّضْوَانِ، فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْن مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُثْمَانَ، وَكَانَتْ بَيعَةُ الرُّضْوَانِ بَعْدَمَا ذَهَبَ عُشْمَانُ إِلَى مَكَّةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ الـيُمْنَى: «هذهِ يَدُ عُثْمَانَ». فَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ، فَقَالَ: «هذهِ لِعُثْمَانَ». فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: اذْهَبْ بِهَا الآنَ مَعَكَ. [خ ني فضائل أصحاب النبي (الحديثُ: 3698)، راجع (الحديث: 3130، 4066)].

\* جاءت امرأة إليه على يقال لها: أم خلاد، وهي منتقبة، تسأل عن ابنها، وهو مقتول... فقالت: إن أرزأ ابني، فلن أرزأ حيائي، فقال على «ابْنُكِ لَهُ أَجُرُ شَهِيدَيْنِ»، قالت ولِمَ ذاك يا رسول الله؟ قال: «لأنّهُ قَتَلَهُ أَهْلُ الكِتَاب». [د في الجهاد (الحديث: 2488)].

\* خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة، وليس

معهما ماء فتيمما صعيداً طيباً فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتياه ﷺ فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: «أصبت السُّنَّة وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ»، وقال للذي توضأ وأعاد: «لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ». [د الطهارة (الحديث: 338)، س (الحديث: 431)].

\* «الخَيلُ لِرَجُلِ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ: فَأَمَّا الَّذِي لَهُ ٓ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَّطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ،ۗ فَأَطَالَ بِهَا فِي مَرْجِ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا ذَلِكَ مِنَ المَرْجِ أَوَّ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيَلُهَا ، ۚ فَاسْتَنَّتْ شَرَفاً أَوْ شَرَفَين ، كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاتُهُمَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرِ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ كَانَ ذلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، فَهِيَ لِلْلِكَ أَجْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّياً وَتَعَفُّفاً، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا، وَلَا ظُهُورِهَا، فَهِيَ لِذلِكَ سِتْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْراً وَرِيَاءً وَنِوَاءً لأَهْلِ الإِسْلَام، فَهِيَ عَلَى ذلِكَ وِزْرٌ»، وسئل ﷺ عن الحَمر، فقاَل: «مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيٌّ إِلَّا هذهِ الآيَةُ الجَامِعَةُ الفَاذَّةُ: ﴿فَمَّن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةِ شَكًّا يَكُومُ ١ [خ في الشرب والمساقاة (الحديث: 2371)، راجع (الحديث: 2860، 3646، 4962، 7356)، م (الحديث: 2269)، ت (الحديث: 1636)، س (الحديث:

\* "الخَيلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الخَيرُ إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ: الأَجْرُ وَالمَعْنَمُ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2852)، راجع (الحديث: 3576، 7357، 3576). س (الحديث: 3576، 3577).

\* دخلت عليه وهو يوعك، فوضعت يدي عليه، فوجدت حره بين يدي، فوق اللحاف، فقلت له عليه فوجدت حره بين يدي، فوق اللحاف، فقلت له عليه ما أشدها عليك! قال: «إِنَّا كَذَلِكَ، يُضَعَّفُ لَنَا الْبَلاءُ وَيُضَعَّفُ لَنَا الْأَجْرُ»، قلت: أي الناس أشد بلاءً؟ قال: «أُمَّ الصَّالِحُونَ، قال: «أُمَّ الصَّالِحُونَ، إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُهُمْ إِلَّا الْعَبَاءَةَ يُحَوِّيهَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ كَمَا الْعَبَاءَةَ يُحَوِّيهَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَعْرَدُ أَحَدُكُمْ بالرَّخَاءِ». [جه الفتن (الحديث: 4024)].

\* سألت عائشة النبي ﷺ عن الطاعون، فقال: 
«عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً
لِلْمُؤْمِنِينَ، لَيسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُثُ في
بَلَدِهِ صَابِراً مُحْتَسِباً، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا ما كَتَبَ اللهُ
لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ». [خ في احاديث الأنبياء للهُ، إلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ». [خ في احاديث الأنبياء (الحديث: 5734، 6619)].

\* سألته عن ضالة الإبل، تغشى حياضي، قد لطتها لإبلي، فهل لي من أجر إن سقيتها؟ قال: "نَعَمْ، فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ». [جه الأدب (الحديث: 3686)].

\* سمعت عميراً مولى آبي اللحم، قال: أمرني مولاي أن أقلد لحماً، فجاءني مسكين، فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله على فذكرت ذلك له، فدعاه، فقال: «لِمَ ضَرَبْتَهُ؟»، قال: يعطي طعامي بغير أن آمُره، فقال: «الأَجْرُ بَيْنَكُمَا». [م في الزكاة (الحديث: 8362/ 2365/ 83)، راجع (الحديث: 2365)].

\* "صُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ يَوْماً ، وَلَكَ أَجُو تِلْكَ التَّسْعَةِ". فَقُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ: "صُمْ مِنْ كُلِّ تِسْعَةِ أَيَّامٍ يَوْماً ، وَلَكَ أَجُو تِلْكَ الثَّمَانِيَةِ ». قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ: "فَصُمْ مِنْ كُلِّ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ يَوْماً ، وَلَكَ أَجُو تِلْكَ السَّبْعَةِ » قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ يَوْماً ، وَلَكَ أَجُو رَبُلْكَ السَّبْعَةِ » قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ: "صُمْ يَوْماً وَأَفْطِرْ يَوْماً ». قَالَ: "صُمْ يَوْماً وَأَفْطِرْ يَوْماً ». [س الصام (الحديث: 2394)].

\* الصُمْ يَوْماً، وَلَكَ أَجْرُ عَشْرَةٍ»، فَقُلْتُ: زِدْنِي قَالَ: الْصُمْ يَوْمَيْنِ، وَلَكَ أَجْرُ عَشْرَةٍ»، قُلْتُ: زِدْنِي قَالَ: الصُمْ نَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَكَ أَجْرُ ثَمَانِيَةٍ». [س الصيام (الحديث: 2395)].

"الطّاعِمُ الشَّاكِرُ، لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ".
 [جه الصيام (الحديث: 1765)].

\* "عَلَيْكُمْ بِهِلَا الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَقَبْضُهُ أَنْ يُرْفَعَ ، وَقَبْضُهُ أَنْ يُرْفَعَ ، وجمع بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام هكذا، ثم قال: "الْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ شَرِيكَانِ فِي الأَجْرِ، وَلا خَيْرَ فِي سَائِرِ النَّاسِ . [جه السنة (العديث: 228)].

\* عن عمير مولى آبي اللحم قال: كنت مملوكاً،

فسألته ﷺ: أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: عن عمير مولى أبي اللحم قال: كنت مملوكاً، فسألته ﷺ: أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: «نَعَمْ، وَالأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ». [م في الزكاة (الحديث: 2365/ 2365/ 82)]. س (الحديث: 2365)].

\* "الغَزْوُ غَزْوَانِ: فَأَمَّا مَن ابْتَغَى وَجْهَ الله وَأَطّاعَ الْإَمَامَ، وَأَنْفَقَ الكَرِيمَةَ، وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ، وَاجْتَنَبَ الفَسَادَ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ، وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْراً وَرَيَاءً وَسُمْعَةً، وَعَصَى الإمَامَ، وَأَفْسَدَ فِي الأرْضِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ». [د في الجهاد (الحديث: 2515)، س (الحديث: 4266)].

\* دعا ﷺ بماء فتَوَضَّأَ مرةً مرةً فقال: «هذَا وَظِيفَةُ الْمُضُوءِ»، أَوْ قَالَ: «فَنَا وَظِيفَةُ اللهُ لُوْصُوءَ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأُهُ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاة»، ثُم توضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثَمَّ قَالَ: «هذَا وُضُوءُ مَنْ تَوَضَّأَهُ أَعْطَاهُ اللهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الأَجْرِ»، ثُمَّ توضَّأَ ثَلَاثاً، فقالَ: «هذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ قَبْلِي». [جه الطهارة (الحديث: 420)].

\* قال أبو ثعلبة: سألته و كيف تقول في هذه الآية: ﴿ عَلَيْكُمُ أَنَفُكُمُ اللّهِ قَالَ: ﴿ بَالِ الْمُتَمِرُوا اللّهِ عَرَى إِذَا رَأَيْتَ شُحّا بِالمَعْرُوفِ، وَتَنَاهُوْا عِن المُنْكَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحّا مُطَاعاً، وَهُوَى مُتَبَعاً، وَدُنْيَا مؤثرةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيِ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ ـ يَعني: بِنَفْسِكَ ـ ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله الله وزاد في غيره قال يا رسول الله أجر خمسين منهم، قال: ﴿ أَجُرُ خَمْسِينَ رسول الله أجر خمسين منهم، قال: ﴿ أَجُرُ خَمْسِينَ مِنْكُم ﴾ . [د في الفتن والملاحم (الحديث: 4341)].

\* قال أنس: كنا معه عَنِي أكثرنا ظلاً الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئاً، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا، فقال عَنْ : «ذَهَبَ المُفطِرُونَ اليَوْمَ بِالأَجْرِ». [خ ني الجهاد والسير (الحديث: 2890)، م (الحديث: 2812)).
س (العديث: 2282)].

\* قال رجل: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل

فيسره، فإذا اطلع عليه أعجبه ذلك فقال: «لَهُ أَجْرَانِ: أَجُرُانِ: أَجُرُ السِّرُ وَأَجْرُ الْعَلانِيَةِ». [ت الزهد (الحديث: 2384)، جه (الحديث: 4226)].

\* قال رسول الله عَلَيْ: «الْخَيْرُ معْقُوصٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ»، قال: فقيل له: يا رسول الله، بم ذاك؟ قال: «الأَجْرُ وَالْمَعْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». [م في الإمارة (الحديث: 1873/ 1873/ 98)، راجع (الحديث: 4826)].

\* قال عبد الله بن عمرو: أنه على قال له: "صُمْ مَن وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ"، قال: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: (صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّام، قال: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: (صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّام، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ"، قال: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: (صُمْ أَفْضَلَ الصِّيَام عِنْدَ اللهِ، صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً». [م في الصبام (الحديث: 2734/11/19)، س (الحديث: 2402)].

\* (قامَ مُوسى خَطِيباً في بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقِيلَ لَهُ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ قالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، وَأَوْحِي إِلَيهِ: بَلَى، عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَع البَحْرَين، هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قالَ: أَي رَبِّ، كَيفَ السَّبِيلُ إِلَيهِ؟ قَالَ: تَأَخُذُ حُوتاً في مِكْتَلِ، فَحَيثُما فَقَدْتَ الحُوتَ فاتَّبِعْهُ، قالَ: فَخَرَجَ مُوسى وَمَعَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، وَمَعَهُمَا الحُوتُ، حَتَّى انْتَهَيَّا إِلَى الصَّخْرَةِ فَنَزَلًا عِنْدَهَا، قالَ: فَوَضَعَ مُوسى رَأْسَهُ فَنَامَ "، وفي رواية: «وَفِي أَصْلِ الصَّخْرَةِ عَينٌ يُقَالُ لَهَا: الحَياةُ، لَا يُصِيبُ مِنْ مائِهَا شَيءٌ إِلَّا حَييَ، فَأَصَابَ الحُوتَ مِنْ ماءِ تِلكَ العَينِ، قالَ: فَتَحَرَّكَ وَانْسَلَّ مِنَ المِكْتل فَدَخَلَ البَّحْرَ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ مُوسى قالَ لِفَتَاهُ: ﴿ مَالِنَا غَدَآءَنَا ﴾ [62] الآيَةَ، قالَ: وَلَمْ يَجِدِ النَّصَبَ حَتَّى جاوَزَ ما أُمِرَ بهِ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونِ: ﴿ أَرَا يَتَ إِذْ أَوْيَنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ **فَإِنّ**ى نَسِيتُ ٱلْحُوٰتَ ﴾ [63] الآيَةَ، قالَ: فَرَجَعَا يَقُصَّانِ في آثَارهِمَا، فَوَجَدَا في البَحْرِ كالطَّاقِ مَمَرَّ الحُوتِ، فَكَانَ لِفَتَاهُ عَجَباً ، وَلِلحُوتِ سَرَباً ، قالَ : فَلَمَّا انْتَهَيَا

إِلَى الصَّخْرَةِ، إذا هُمَا بِرَجُلِ مُسَجَّى بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ مُوسى، قالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ، فَقَالَ: أَنَا مُوسى، قالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ هَلِ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً. ۚ قَالَ لَهُ الخَضِرُ: يَا مُوسى إِنَّكَ عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لَا تَعْلَمُهُ. قالَ: بَلِ أَتَّبِعُكَ، قالَّ: فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيءٍ حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً. فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل، فَمَرَّتْ بهمَا سَفِينَةٌ فَعُرِفَ الخَضِرُ، فَحَمَلُوهُمْ فِي سَفِينَتِهِمْ بِغَيرِ نَوْلٍ، يَقُولُ: بِغَيرِ أَجْرٍ، فَرَكِبَا السَّفِينَةَ. قالَ: وَوَقَعَ عُصْفُورٌ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَغَمَسَ مِنْقَارُهُ البَحْرَ، فَقَالَ الخَضِرُ لِمُوسى: ما عِلمُكَ وَعِلمِي وَعِلمُ الخَلَائِقِ في عِلم اللهِ، إلَّا مِقْدَارُ مَا غَمَسَ هذا العُصْفُورُ مِنْقَارَهُ، قَالَ: فَلَمْ يَفَجَأُ مُوسى إِذْ عَمَدَ الخَضِرُ إِلَى قَدُومِ فَخَرَقَ السَّفِينَةَ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلٍ ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ﴿ لَقَدْ جِثْتَ ﴾ [71] الآيةُ، فَانْطَلَقَا إِذَا هُما بِغُلَام يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَطَعَهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى: أَقَتَلَتَ نَفساً زَكَّيَّةً بَغَير نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكْراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً - إِلَى قَوْلِهِ - فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَأَقامَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: إِنَّا دَخَلْنَا هذهِ القَرْيَةَ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا، لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً، قالَ: هذا فِرَاقُ بَينِي وَبَينِكَ، سَأُنَبَّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيهِ صَبْراً»، قال ﷺ: «ودِدْنَا أَنَّ مُوسى صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِما »، وكان ابن عباس يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً، وأما الغلام فكان كافراً. [خ في التفسير (الحديث: (1727)، راجع (الحديث: 74، 122)].

\* كان ﷺ إذا أفطر قال: "ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَكَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ الله ". [دفي الصبام (العديث: 2357)].

\* كان ﷺ في سفر، فصام بعض وأفطر بعض،

فتحزَّمَ المفطرون وعملوا، وضعف الصوام عن بعض العمل، فقال في ذلك: «ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ». [م في الصيام (الحديث: 2618/ 1119/ 101)، راجع (الحديث: 2617)].

\* كنا عند رسول الله على في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة. . . كلهم من مضر، فتمعر وجهه ﷺ لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالاً فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: ﴿﴿ يَكَأَيُّهَا اَلنَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾»، إلـــى آخـــر الآية: « ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ »، [النساء: 1] والآية السي في الحشر: ﴿ أَنَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ لِغَكَّةٍ وَٱتَّقُوا ٱللَّهُ ﴾ [الحشر: 18] تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاع بُرِّهِ، مِنْ صَاع تَمْرِهِ - حَتَّى قَالَ: - وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ»، فجاء رجل من الأنصار بِصُرَّة . . . ، ثم تتابع الناس . . . فقال عَيْنَ: «مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَام سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ». [م في الزكاة (الحديث: 2348/ 1017/ 69)، س (الحديث: 2553)، جه (الحديث: 203)، وانظر م

\* كنا معه ﷺ في غزاة، فقال: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيراً وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِياً، إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ [إِلَّا شَرِكُوْكُمْ فِي الأَجْرِ]، حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ». [م في الإمارة (الحديث: 4909، 4900/ 1911/ 1600)، جه (الحديث: 2665)].

\* «لا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٌ أَنْ يَهْجُرُ مُؤْمِناً فَوْقَ ثَلَاثٍ، فإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٍ، فإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَا في الأُجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بالإثْمِ»، زاد أحمد: «وَخَرَجَ المُسَلِّمُ مِنَ الهِجْرَةِ». [د في الأدب (الحديث: 4912)].

\* «لَا يَغْرِسُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ غَرْساً، وَلَا زَرْعاً، فَيَأْكُلَ
 مِنْهُ سَبُعٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ شَيْءٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ». [م في المساقاة (الحديث: 795/ 1552/ 9)].

\* «لِلْغَازِي أَجْرُهُ، وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِي». [د في الجهاد (الحديث: 2526)].

\* «مَا أَسْفَرْتُمْ بِالْفَجْرِ فإنَّهُ أَعْظَمُ بِالأَجْرِ».
 [س المواقيت (الحديث: 548)].

"ما مِنْ امْرِىء تَكُونُ لَهُ صَلَاةٌ بِلَيْلِ يَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ ، إِلَّا كُتِبَ لَهُ أَجْرُ صَلَاتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً ».
 [د في صلاة النطوع (الحديث: 1314)، س (الحديث: 1783).
 [1784، 1784)].

\* "الْمَائِدُ في الْبَحْرِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ، لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ، وَالْغَرِقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ». [د في الجهاد (الحديث: 2493)].

\* «مَثَلُ المُجَاهِدِ في سَبِيلِ اللهِ - وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُحَاهِدُ في سَبِيلِ اللهِ - وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ في سَبِيلِهِ - كَمَثَلِ الصَّائمِ القَائم، وَتَوَكَّلَ اللهُ لِلمُجَاهِدِ في سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَقَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الجنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِماً مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2787)، راجع (الحديث: 36)، س (الحديث: 312)].

\* المَثْلُ المُسْلِمِينَ وَاليَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَمَثُلِ رَجُلِ السَّأَجْرِ مَعْلُوم فَعَمِلُوا لَهُ إلى نِصْفِ النَّهارِ، فَقَالُوا: لَا أَجْرٍ مَعْلُوم فَعَمِلُوا لَهُ إلى نِصْفِ النَّهارِ، فَقَالُوا: لَا أَجْرٍ مَعْلُوم فَعَمِلُوا لَهُ إلى نِصْفِ النَّهارِ، فَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا إلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا، وَما عَمِلنَا بَاطِلٌ، فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَفْعَلُوا، أَكْمِلُوا بَقِيَّة عَمَلِكُمْ، بَاطِلٌ، فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَفْعَلُوا، أَكْمِلُوا بَقِيَّة عَمَلِكُمْ، وَحُدُوا أَجْرَكُمْ هذا، وَلَكُمَا الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الأَجْرِ، فَعَمِلُوا، حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلَاةِ العَصْرِ قَالَا: لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ، وَلَكَ النَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الأَجْرِ، فَعَمِلُوا، حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلَاةِ العَصْرِ قَالَا: لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ، وَلَكَ عَمَلُوا بَقِيَّة عَرْمِهِمْ، فَعَمِلُوا بَقِيَّة عَمْلُوا بَقِيَة عَمْلُوا بَقِيَّة عَمْلُوا بَقِيَة عَمْلُوا بَقِيَّة عَمْلُوا بَقِيَة عَمْلُوا بَقِيَة عَمْلُوا بَقِيَة عَمْلُوا بَقِيَة عَمْلُوا بَقِيَة عَمْلُوا بَقِيقَة عَمْلُوا بَقِيقَة عَلَى النَّهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبْلُوا مِنْ هَذَا النَّورِية. وَلَالحَدِيث: 221).

\* «مَثَلُ هذِهِ الأُمَّةِ كَمَثَلِ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ: رَجُلٌ آ تَاهُ اللهُ مَالاً وَعِلْماً ، فَهُوَ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي مَالِهِ ، يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ ، وَرَجُلٌ آ تَاهُ اللهُ عِلْمة وَلَى مَالاً ، وَهُوَ يَقُولُ: لَوْ

كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا، عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ»، قال رسول ﷺ: «فَهُمَا فِي الأَجْرِ سَوَاءٌ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْماً، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ، يُنْفِقُهُ فِي عَيْرِ حَقِّهِ، وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللهُ عِلْماً وَلا مَالاً، وَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ»، لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ»، قال ﷺ: «فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ». [جه الزهد (الحديث:

\* "الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَضْمُونٌ عَلَى اللهِ، إِمَّا أَنْ يَكْفِتَهُ إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَرْجِعَهُ بِأَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَمَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِم، الَّذِي لَا يَفْتُرُ، حَتَّى يَرْجِعَ ". [جه الجهاد (الحديث: 2754)].

\* «مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي، فَإِنَّ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَهَا مِنَ النَّاسِ، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِ النَّاسِ شَيْئاً، وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً لَا يَرْضَاهَا اللهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّ عَلَيْهِ مِثْلَ إِنْم مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ، لَا يَنْقُصُ مِنْ آثَامِ النَّاسِ شَيْئاً». [جه السنة (الحديث: 210)، راجع (الحديث: 209)].

\* «مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ، فَذَكَرَ مُصِيبَتَهُ، فَأَحْدَثَ اسْتِرْجَاعاً، وَإِنْ تَقَادَمَ عَهْدُهَا، كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُهُ يَوْمَ أُصِيبَ». [جه الجنائز (الحديث: 1600)].

\* «مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِم إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً ، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّى عَلَيها ، وَيُفْرَغَ مِنْ دَفنِها ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطِينِ ، كُلُّ قِيرَاطِ مِثْلُ أُحُدٍ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيها ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطِ » . [خ في عَلَيها ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطِ » . [خ في بدء الإيمان (الحديث: 74)].

\* «مَنْ تَوَضَّأَ فأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوا، أَعْطَاهُ الله جَلَّ وعز مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضْرَهَا، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهُمْ شَيْئاً». [دالصلاة (الحديث: 564)، س (الحديث: 685)].

\* «مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا ثُمَّ تَبِعَهَا وَصَلَّى

عَلَيْهَا، ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدُفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنْ أَجْرٍ، كُلُّ قِيرَاطَانِ مِنْ أَجْرٍ، كُلُّ قِيرَاطِ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُحُدٍ؟». [م في الجنائز (الحديث: 2192/ 546/65)، د (الحديث: 3169)].

\* «مَنْ خَرَجَ مَنْ بَيْتِهُ مُتَطَهِّراً إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُويَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضَّحَى لا يَنْصِبُهُ إِلا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلَاةٌ عَلَى إِنْرِ صَلَاةٍ لا لَغْقٌ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ في عِلِيِّينَ ». [دالصلاة (العديث: 588)].

\* «مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْوِ مِثْلُ أُجُودِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِم شَيْئاً، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِنْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً». [م ني العلم (الحديث: يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً». [م ني العلم (الحديث: 2674/ 6745/ 16)، د (الحديث: 4609)، ت (الحديث: 266)،

\* «مَنْ صَلَى الغَداة في جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ الله حتى تَطْلُعَ الشَمْسُ ثُمَّ صلَّى ركعَتَيْنِ كانَتْ له كأَجْرِ حَجَّةٍ وعُمْرةٍ»، ثم قال رسول الله ﷺ: «تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ . [ت الصلاة (الحديث: 586)].

\* «مَنْ صَلَّى قائِماً فَهُو أَفضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قاعِداً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ نِصْفُ أَجْرِ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نائِماً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ». [خ ني تفصير الصلاة (الحديث: 1116)، راجع (الحديث: 1115)].

\* «مَنْ عَلَّمَ عِلْماً ، فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ . لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ» . [جه السنة (الحديث: 240)].

\* «مَنْ عَمَّرَ مَيْسَرَةَ الْمَسْجِدِ، كُتِبَ لَهُ كِفْلَانِ، مِنَ الْأَجْرِ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1007)].

\* (مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَلْغُ، وَمَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَع وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا». [د الطهارة (الحديث: )، ت (الحديث: 496)، س (الحديث: 1380). (الحديث: 1087)].

\* «من فطّرَ صائِماً كانَ لهُ مثْلُ أجرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شيئاً». [ت الصوم (الحديث: 807)، جه (الحديث: 1746)].

\* «مَنْ قَاتَلَ في سَبِيلِ الله فُواقَ نَاقَةٍ، فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ

الْجنَّة، وَمَنْ سَأَلَ الله الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقاً ثُمَّ مَاتَ أَوْ قَتِلَ فَإِنَّ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ»، وقال: "ومن جُرِحَ جَرْحاً في سَبِيلِ اللهِ، أو نُكِبَ نَكْبَة، فإنها تَجِيْءُ يَوْمَ القِيامَةِ كَاغزر ما كانت، لونها لون الزعفران، وريحها ريح المسك، ومن خَرجَ بِهِ خُراجٌ في سبيل اللهِ عز وجل، فإن عليه طّابَعُ الشَّهَذَاءِ». [د في الجهاد (الحديث: 2541)، حد الحديث: 1654)، حد (الحديث: 1653)، حد (الحديث: 2792)].

\* «مَنْ كَانَتْ لَهُ صَلَاةٌ صَلَّاهَا مِنَ اللَّيْلِ، فَنَامَ عَنْهَا كَانَ ذَلِكَ صَدَقَةً تَصَدَّقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ، وَكَتَبَ لَهُ أَجْرَ صَلَاتِهِ». [س قبام الليل (الحديث: 1784)، تقدم (الحديث: 1683)].

\* «مَنْ مَاتَ مُرَابِطاً فِي سَبِيلِ اللهِ أَجْرَى عَلَيْهِ أَجْرَ عَمَلِهِ أَجْرَ عَمَلِهِ أَجْرَ عَمَلِهِ اللهِ أَجْرَى عَلَيْهِ رِزْقَهُ ،
 وَأَمِنَ مِنَ الْفُتَّانِ ، وَبَعَثُهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِناً مِنَ الْفَزَعِ ».
 [جه الجهاد (الحديث: 2767)].

\* "يَأْتِي في آخِرِ الزَّمانِ قَوْمٌ، حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنْ الإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَما لَقِيتُموهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قِتْلُهُمْ يَوْمَ القِيتُموهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلُهُمْ يَوْمَ القِيتَامَةِ». [خ ني المناقب (الحديث: 505، 6930)، م (الحديث: 4767)، س (الحديث: 4767)، س (الحديث: 4163).

\* "يقولُ اللهُ عَزَّ وجَلْ: المُجَاهِدُ في سبيل الله هُوَ عَلَيَّ ضامنٌ، إِنْ قَبَضْتُهُ أَوْرَثْتُهُ الجَنَّةَ، وإِنْ رَجَعْتُهُ رَجَعْتُهُ بَاجْرٍ أَو غَنِيمَةٍ». [ت فضائل الجهاد (الحديث: 620)].

## [أُجِر]

\* أتى النبي على رجل مقنع بالحديد، فقال: يا رسول الله، أقتل وأسلم؟ قال: «أَسْلِمْ ثُمَّ قاتِل»، فأسلم ثم قاتل فقتل، فقال على: «عَمِلَ قَلِيلاً وَأُجِرَ كَثِيراً». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2808)، ت (الحديث: 3104)].

\* جاء رجل من بني النبيت، فقال: أشهد أن لا إله

إلا الله، وأنك عبده ورسوله، ثم تقدم، فقاتل حتى قتل، فقال ﷺ: «عَمِلَ هذَا يَسِيراً، وَأُجِرَ كَثِيراً». [م في الإمارة (الحديث: 4891/1900/145)].

\* مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على على، فقلت: يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الناس خاضوا في الأحاديث، قال: وقد فعلوها؟ قلت: نعم، قال: أما إني قد سمعته ﷺ يقول: «أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ»، فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كِتَابُ الله فِيهِ نَبَأُ مَا كان قَبْلَكُمْ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارِ قَصَمَهُ الله، وَمَنْ ابَتْغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ الله، وَهُوَ حَبْلُ الله المَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرَّانًا عَجَبًا ۞ يَهْدِئَ إِلَى ٱلرُّشَٰدِ﴾، مَنْ قَالَ بِهِ صُدِّقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»، خُذْهَا إِلَيْكَ يَا أَعْوَرُ . [ت فضائل القرآن (الحديث: 2906)].

## [أُجَرَ]

\* ﴿إِنَّ مُوسَى ﷺ أَجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِيَ سِنِينَ ، أَوْ عَشْراً ، عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ » . [جه الرهون (الحديث: 2444)].

## [أُجُراً]

\* «الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا - أَوْ قَالَ - الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا - أَوْ قَالَ - الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا - قَالَ سُهَيْلٌ : أَنَا أَشُكُ - الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: فَهِيَ لِرَجُلِ أَجْرٌ، وَلِرَجُل سِتْرٌ، وَلِرَجُل مِتْرٌ، وَلِرَجُل مِتْدُهَا وَلِرَجُل وَلِرَجُل مِتَّالِقُهُا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيل اللهِ وَيُعِدُّهَا لَهُ، فَلَا تُغَيِّبُ شَيْنًا فِي بُطُونِهَا إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْراً، وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهْرٍ، صَيْءٍ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا أَجْراً، وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهْرٍ، كَانَ لَهُ بِكُل قَطْرَةٍ تُعَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ - حَتَّى ذَكَرَ لَا أَجْرَ فِي أَبُوالِهَا وَأَرُوائِهَا - وَلَو اسْتَنَتْ شَرَفاً أَوْ

شَرَفَيْنِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا أَجْرٌ، وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكُرُّماً وَتَجَمُّلاً، وَلا يَنْسَى حَقَّ ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا، فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا، وَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ وِزْرٌ هَا وَيُسْرِهَا، وَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ وِزْرٌ هَا وَيَطَرا وَبَذَخا وَرِيَاءَ النَّاسِ، فَذَاكَ الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ»، قالوا: فالحمر يا النَّاسِ، فَذَاكَ الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ»، قالوا: فالحمر يا رسول الله، قال: مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ فِيهَا شَيْئاً إِلَّا هذِهِ الآيَةَ الْجَامِعَةَ الْفَاذَة: ﴿فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرً الزَلَة : 7 ـ 8]». [م في الزكاة (الحديث: 2289/ 887/ 2289)].

 \* (قامَ مُوسى خَطِيباً في بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقِيلَ لَهُ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ قالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، وَأُوْحِي إِلَيهِ: بَلَى، عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَع البَحْرَين، هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قالَ: أي رَبِّ، كَيفَ السَّبيلُ إِلَيهِ؟ قَالَ: تَأْخُذُ حُوتاً في مِكْتَل، فَحَيثُما فَقَدْتَ الحُوتَ فاتَّبعْهُ، قالَ: فَخَرَجَ مُوسى وَمَعَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، وَمَعَهُمَا الحُوتُ، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَنَزَلًا عِنْدَهَا، قالَ: فَوَضَعَ مُوسى رَأْسَهُ فَنَامَ»، وفي رواية: «وَفِي أَصْلِ الصَّحْرَةِ عَينٌ يُقَالُ لَهَا: الحَيَاةُ، لَا يُصِيبُ مِنْ مائِهَا شَيءٌ إِلَّا حَيِيَ، فَأَصَابَ الحُوتَ مِنْ ماءِ تِلكَ العَين، قالَ: فَتَحَرَّكَ وَانْسَلَّ مِنَ المِكْتِل فَدَخَلَ البَحْرَ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ مُوسى قالَ لِفَتَاهُ: ﴿ عَالِنَا غَدَآءَنَا ﴾ [62] الآيَةَ، قالَ: وَلَمْ يَجِدِ النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ مَا أُمِرَ بِهِ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ: ﴿ أَرَهَيْتَ إِذْ أَوَيْنَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ نَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ﴾ [63] الآيةَ، قالَ: فَرَجَعَا يَقُصَّانِ في آثَارهِمَا، فَوَجَدَا في البَحْر كالطَّاقِ مَمَرَّ الحُوتِ، فَكَانَ لِفَتَاهُ عَجَباً ، وَلِلحُوتِ سَرَباً ، قالَ: فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، إذا هُمَا بِرَجُلِ مُسَجَّى بِثُوْبِ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ مُوسى، قالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ، فَقَالَ: أَنَا مُوسى، قالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ هَلِ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً. فَالَ لَهُ الخَضِرُ: يَا مُوسى إِنَّكَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمٍ اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لَا تَعْلَمُهُ. قالَ: بَلِ أَتَّبِعُكَ، قالَ: فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي

عَنْ شَيءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً. فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَعُرِفَ الخَضِرُ، فَحَمَلُوهُمْ فِي سَفِينَتِهِمْ بِغَيرِ نَوْلٍ، يَقُولُ: بِغَيرِ أَجْرٍ، فَرَكِبَا السَّفِينَةَ. قالَ: وَوَقَعَ عُصْفُورٌ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَغَمَسَ مِنْقَارُهُ البَحْرَ، فَقَالَ الخَضِرُ لِمُوسى: ما عِلمُكَ وَعِلْمِي وَعِلْمُ الخَلَائِقِ في عِلْمِ اللهِ، إلَّا مِقْدَارُ مَا غَمَسَ هَذَا العُصْفُورُ مِنْقَارَهُ، قَالَ: فَلَمْ يَفَجَأُ مُوسى إِذْ عَمَدَ الخَضِرُ إِلَى قَدُوم فَخَرَقَ السَّفِينَةَ، فَقَالَ لَّهُ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلٍ ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ﴿لَقَدْ جِنْتَ﴾ [71] الآيةُ، فَانْطَلَقَا إِذَا هُما بِغُلَام يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَطَعَهُ، قَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلتَ نَفساً زَكيَّةً بَغَيرٍ نَفسَى، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكُراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً - إِلَى قَوْلِهِ - فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَأَقامَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: إِنَّا دَخَلْنَا هذهِ القَرْيَةَ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا، لَوْ شِنْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً، قالَ: هذا فِرَاقُ بَينِي وَبَينِكَ، سَأُنَبُّكُ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيهِ صَبْراً»، قَال ﷺ: ﴿وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِما"، وكان ابن عباس يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً، وأما الغلام فكان كافراً. [خ ني التفسير (الحديث: (127 )، راجع (الحديث: 74، 122)].

\* ﴿ أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْراً فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَّ أَبْعَدُهُمْ مَّ مَّمَشَى، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الإِمام، أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ ﴾ . [خ في الأذان (الحديث: 651)].

\* أن عائشة قالت: لما أُمِرَ عَلَيْ بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: "إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْراً، فَلَا عَلَيكِ أَنْ لَا تَعْجَلي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيكِ"، قالت: وقد علم أن أبويّ لم يكونا يأمراني بفراقه، قالت: ثم قال: "إِنَّ اللهَ جَلَّ شَنَاؤُهُ قَالَ: ﴿ يَتَأَيُّمُ النِّيُّ قُل لِلْأَرْوَئِكَ إِن كُنْنُ تُرِدُنَ اللهَ عَظِيمًا وَ لَكُنْنَ تُرِدُنَ اللهَ عَظِيمًا وَ المَديث: 4786). [خ في التعبير (الحديث: 4786)).

\* «أَنَّ مُوسى قَامَ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، فَقَالَ لَهُ: بَلَى، لِي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ البَحْرَينِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: أَي رَبِّ وَمَنْ لِي بِهِ؟ ـ وَرُبَّمَا قَالَ سُفيَانُ، أي رَبِّ، وَكَيفَ لِي بهِ؟ \_قَالَ: تَأْخُذُ حُوتاً، فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَل، حَيثُمَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ، وَرُبَّمَا قَالَ: فَهُوَ ثُمَّهُ، وَأَخَذَ حُوتاً فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلِ، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونِ، حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا، فَرَقَدَ مُوسى وَاضْطَرَبَ الحُوتُ فَخْرَجَ، فَسَقَطَ فِي البَّحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَباً، فَأَمْسَكَ اللهُ عَنِ الحُوتِ جِرْيَةَ المَاءِ، فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ، فَقَالَ: هَكَذَا مِثْلُ الطَّاقِ، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ بَقِيَّةَ لَيلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً، وَلَمْ يَجِدْ مُوسى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ حَيثُ أَمَرَهُ اللهُ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيتَ إِذْ أَوَينَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَه، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ عَجَباً، فَكَانَ لِلحُوتِ سَرَباً وَلَهُمَا عَجَباً، قَالَ لَهُ مُوسى: ذلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارهِمَا قَصَصاً، رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجَّى بِثَوْب، فَسَلَّمَ مُوسى فَرَدَّ عَلَيهِ، فَقَالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسى، قَالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَافِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتَيتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً، قَالَ: يَا مُوسى إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لَا تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ علَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، قَالَ: هَلِ أَتَّبِعُكُ؟ قَالَ: َ ﴿ فَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ لَهِ ۖ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَى مَا لَرَ يُّحِطُ بِهِ. خُبْرًا ـ إِلَى قَوْلِهِ ـ أَمْرًا ﴾ [الكهف: 67 ـ 69] فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ كَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُوا الخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيرِ نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ، فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي البَحْرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَين، قَالَ لَهُ الخَضِرُ: يَا مُوسى مَا نَقَصَ عِلمِي وَعِلمُكَ مِنْ عِلمَ اللهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَص هذا العُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ البَحْرَ، إِذْ

أَخَذَ الفَأْسَ فَنَزَعَ لَوْحاً ، قَالَ : فَلَمْ يَفجَأُ مُوسَى إِلَّا وَقَدْ قَلَعَ لَوْحاً بِالقَدُّومِ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: مَا صَنَعْتَ؟ قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً إِمْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، قَالَ: لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً، فَكَانَتِ الأُوْلَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً ، فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ البَحْرِ مَرُّوا بِغُلَام يلعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بِيِّدِهِ هَكَذَا -وَأَوْمَا سُفيَانُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَقْطِفُ شَيئاً \_ فَقَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلَتَ نَفساً زَكِيَّةً بِغَيرِ نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، قَالَ: إِنْ سَأَلتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً، فَانْطَلَقَا، حَتَّى إِذَا أَتْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ، مَائِلاً، أَوْمَأَ بِيَدِهِ هَكَذَا \_ وَأَشَارَ سُفيَانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيئاً إِلَى فَوْقُ، فَلَمْ أَسْمَعْ سُفيَانَ يَذْكُرُ مَائِلاً إِلَّا مَرَّةً - قَالَ: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، عَمَدْتَ إِلَى حائِطِهِمْ، لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً. قَالَ: هذا فِرَاقُ بَينِي وَبَينِكَ، سَأُنَبُئُكَ بِتَأْوِيل مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيهِ صَبْراً - قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: - وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى كَانَ صَبَرَ فَقَصَّ اللهُ عَلَينَا مِنْ خَبَرهِمَا \_ قَالَ سُفيَانُ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ \_ يَرْحَمُ اللهُ مُوسى، لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصُّ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا». آخِني أحاديث الأنبياء (الحديث: 3401)، راجع (البحديث: 122،

\* أن النبي عَلَيْ خرج إلى أرض تهتز زرعاً، فقال: «لِمَنْ هذهِ»، فقالوا: اكتراها فلان، فقال: «أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنْ هَذْهِ»، فقالوا: اكتراها فلان، فقال: «أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنْ حَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيهَا أَجْراً مَعْلُوماً». [خ في الهبة وفضلها (الحديث: 2634)، راجع (الحديث: 2330)].

\* أن نفراً من أصحاب النبي الله مروا بماء، فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راقٍ؟ إن في الماء لديغاً أو سليماً، فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على

شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه. . . فقالوا : يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجراً ، فقال : "إِنَّ أَحَقَّ ما أَخَذْتُمْ عَلَيهِ أَجْراً كِتَابُ اللهِ » . [خ في الطب (الحديث: 5737)].

\* إن عشمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّناً لا يَأْخُذُ عَلَى آذَانِهِ أَجْراً». [د الصلاة (الحديث: 531)، جه (الحديث: 987)].

\* ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنِّي اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ، أَيُّ عَبْدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ ، أَنْ يَكُونَ ذلِكَ لَهُ زَكَاةً وَأَجْراً ». [م في البر والصلة (الحديث: 6568/ 2602/ 94)].

\* ﴿ إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَم، كَمَا بَينَ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُعْطِي أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ، فَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوا، التَّوْرَاةَ، فَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً، ثُمَّ أُعْطِيتُمُ القُرْآنَ، فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صَلَاةِ العَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً، ثُمَّ أُعْطِيتُمُ القُرْآنَ، فَعَمِلتُمْ بِهِ فَأَعْطُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً، ثُمَّ أُعْطِيتُمُ القُرْآنَ، فَعَمِلتُمْ بِهِ خَتَّى عَمَلاً قِيرَاطينِ قِيرَاطينِ قِيرَاطينِ قِيرَاطينِ قِيرَاطينِ قَيرَاطينِ قِيرَاطينِ قَيرَاطينِ قَيرَاطينِ قَيرَاطينِ قَيرَاطينِ قَيرَاطينِ قَيرَاطينِ قَيرَاطينِ قَيرَاطينِ قَيرَاطينِ قَالَ نَعْمَلاً وَأَكْثَرُ أَجْراً ؟ قَالَ: اللهُ فَقَالَ: هَلُ التَوْمِيدِ (الحديث: مَنْ أَشَاءُ ». [خ في التوحيد (الحديث: قَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ ». [خ في التوحيد (الحديث: 557)، راجع (الحديث: 557).

\* ﴿ إِنَّمَا بَقَا وَكُمْ فِيمَنْ سَلَفَ مِنَ الأُمَم، كَمَا بَينَ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ، فَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ، فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صُلِّيَتِ العَصْرُ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً، ثُمَّ أُوتِيتُمُ القُرْآنَ، فَعَمِلُتُمْ بِهِ فَأَعْطُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً، ثُمَّ أُوتِيتُمُ القُرْآنَ، فَعَمِلتُمْ بِهِ فَقَالَ أَهْلُ الكِتَابِ: هؤُلَاءِ أَقَلُ مِنَّا عَمَلاً وَأَكْثُرُ أَجْراً، فَقَالَ أَهْلُ الكِتَابِ: هؤُلَاءِ أَقَلُ مِنَّ عَمَلاً وَأَكْثُرُ أَجْراً، قَالَ اللهُ: هَلَ طَلَيْتُ مِنْ عَمَلاً وَأَكْثُرُ أَجْراً، قَالَ اللهُ: هَلَ طَلَيْتُ مِنْ عَمَلاً وَأَكْثُوا اللهُ: لَا اللهُ: هَلَ طَلَيْتُ مُنْ أَشَاءُ». [خ ني النوحيد قَالَ: قَهُو فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ». [خ ني النوحيد (الحديث: 753)، راجع (الحديث: 753)].

\* (إنَّهُ بَيْنَمَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فِي قَوْمِهِ يُذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ ـ وَأَيَّامُ اللهِ نَعْمَاؤُهُ وَبَلَاؤُهُ ـ إِذْ قَالَ: مَا أَعْلَمُ فِي اَلَأَرْضِ رَجُلاً خَيْراً وأَعْلَمَ مِنِّي، قَالَ: فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: إِنِّي أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ مِنْهُ، أَوْ عِنْدَ مَنْ هُوَ، إِنَّ فِي الأَرْض رَجُلاً هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: يَا رَبِّ، فَلُلَّنِي عَلَيْهِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: تَزَوَّدْ حُوتاً مَالِحاً، فَإِنَّهُ حَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَعُمِّي عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ وَتَرَكَ فَتَاهُ فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمَاءِ، فَجَعَلَ لَا يَلْتَثِمُ عَلَيْهِ، صَارَ مِثْلَ الْكُوَّةِ، قَالَ: فَقَالَ فَتَاهُ: أَلَا أَلْحَقُ نَبِيَّ اللهِ فَأُخْبِرَهُ؟ قَالَ: فَنُسِّي، فَلَمَّا تَجَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ: ﴿ عَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَتِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴾ [الكهف: 62]، قَالَ: وَلَمْ يُصِبْهُمْ نَصَبٌ حَتَّى تَجَاوَزَا، قَالَ: فَتَذَكَّرَ قَالَ: أَرَأَيْتَ إذا أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر [الدجي] عباً، قال: ﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ لَهُ ۗ وَكَيْفَ تَصْبُرُ عَلَىٰ مَا لَرُ يُحِطُ بِهِ خُبُرًا ﴿ إِنَّ الْحَدِهِ فَ 67 - 67 68]، شَيْءٌ أُمِرْتُ بِهِ أَنْ أَفْعَلَهُ إِذَا رَأَيْتُهُ لَمْ تَصْبِرْ، قَالَ: ﴿ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ( ) فَانطَلَقَا حَتَى إِذَا رَكِبًا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ ﴿ [الكهف: 69 ـ 71]، قَالَ: انْتَحَى عَلَيْهَا، قَالَ لَهُ مُوسَى عَلَيْهِ قَالَ أَلَمَ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ اللَّهِ قَالَ لَا ثُوَاحِنُّكِ بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْفِقَنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَ 71\_73]، فَآنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غِلْمَاناً يَلْعَبُونَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى أَحَدِهِمْ بَادِي الرَّأْي فَقَتَلَهُ، فَذُعِرَ عِنْدَهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ذَعْرَةً مُنْكَرَّةً. قَالَ: أَفَتَلْتَ نَفْساً زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسَ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكُراً»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عِنْدَ هَذَا الْمَكَانِ: «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى، لَوْلا أَنَّهُ عَجَّلَ لَرَأَى الْعَجَبَ، وَلَكِنَّهُ أَخَذَتْهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ ﴿ قَالَ إِن سَأَلَنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبَنَّى قَدُ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذُرًا ﴿ إِنَّ ﴾ [السكهف: 76]، وَلَوْ صَيرَ لَرَأَى الْعَجَبَ» قَالَ: وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ

أَحَداً مِنَ الأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَخِي كَذَا، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا " ـ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية لِثاماً فطافا في المجالس فاستطعما أهلها، ﴿ فَأَبُوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَفَامَةً قَالَ لَوْ شِئْتَ لَثَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَنْنِي وَيَنْنِكُ﴾ [الكهف: 77\_78] وَأَخَذَ بِثَوْبِهِ، قَالَ: ﴿ سَأَنْبِتُكَ بِنَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع غَلَيْهِ صَبْرًا ۞ أَمَا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسَنِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ ﴾ [الكهف: 78\_79]، إِلَى آخِر الآيَةِ، فَإِذَا جَاءَ الَّذِي يُسَخِّرُهَا فَوَجَدَهَا [وَجَدَهَا] مُنْخَرِقَةً فَتَجَاوَزَهَا فَأَصْلَحُوهَا بِخَشَبَةٍ، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَطُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِراً، وَكَانَ أَبَوَاهُ قَدْ عَطَفَا عَلَيْهِ، فَلَوْ أَنَّهُ أَدْرَكَ أَرْهَقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراً. ﴿ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَيُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَوَةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿ وَأَنَّا لَلْهِمَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَمُ ﴾ ، إلى آخر الآية [الكهف: 81\_82]. [م في الفضائل (الحديث: 6115/ 2380/ 172)، راجع (الحديث: 6113)].

\* ﴿ الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظُمُ أَجْراً». [د الصلاة (الحديث: 780)، جه (الحديث: 782)].

\* "الْخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إلى يَوْمِ القيامةِ، الْخَيْلُ لِثَلَاثَةِ: هِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وهِيَ لِرَجُلٍ سِنْرٌ، وهِيَ على رَجُلٍ مِنْرٌ، وهِيَ على رَجُلٍ وِزْرٌ، فأمًا اللَّذِي لَهُ أَجْرٌ فالذِي يَتَّخِذُهَا في سَبِيلِ الله فَيُعِدُّها لَهُ هِيَ لَهُ أَجْرٌ لا يُغَيِّبُ في بُطُونِهَا شَيْئاً إلَّا كَتَبَ الله لَهُ أَجْراً». [ت فضائل الجهاد (الحديث: شَيْئاً إلَّا كَتَبَ الله لَهُ أَجْراً». [ت فضائل الجهاد (الحديث: 1636)].

\* «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْراً الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ». [م ني الزكاة (الحديث: 2308/ 280/ 99)].

\* اسمَيْخْرُجُ قَوْمٌ في آخِرِ الزَّمَانِ، حُدَّاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدَّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ في قَتْلِهِمْ أَجْراً لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ في النَّيَامَةِ». [خ في السَّابة المرتدين (الحديث: 6930)، راجع (الحديث: 3611)].

\* عن أبي ذر: أن ناساً من أصحابه على قالوا: يا

رسول الله! ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: «أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُهُ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ الله، أيأتي أحدناً أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ»، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدناً شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَكَارُ لَكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَكَارُ لِكَانَ لَهُ أَجْراً». [م في الزكاة (الحديث: 2326/ 1006).

\* "فَانْطَلَقَا، فَوَجَدَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ ـ قالَ سَعِيدٌ بِيَدِهِ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَيهِ ـ فَاسْتَقَامَ»، وفي رواية: "فمسحه بيده فاستقام»، قال: "لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً». [خ في الإجارة (الحديث: 2267)، راجع (الحديث: 74)].

\* قال رجل: أي الهجرة أفضل؟ قال: «أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ»، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «الهجْرَةُ هِجْرَتَانِ، هِجْرَةُ الْبَادِي، فَأَمَّا الْبَادِي فَيُجِيبُ إِذَا دُعِي وَيُطِيعُ إِذَا أُمِرَ، وَأَمَّا الْحَاضِرُ فَهُوَ أَعْظُمُهُمَا بَلِيَّةً وَأَعْظَمُهُمَا أَجْراً». [س البيعة (الحديث: 4176)].

\* قالت عائشة: دخل عليه على رجلان، فكلماه بشيء لا أدري ما هو، فأغضباه، فلعنهما وسبهما، فلما خرجا قلت: يا رسول الله، من أصاب من الخير شيئاً ما أصابه هذان، قال: "وَمَا ذَاكِ؟"، قالت: قلت: لعنتهما وسببتهما، قال: "أَوَ مَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبِّي؟ قُلْتُ: اللَّهُمَّ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْراً". [م في الله والصلة (الحديث: 555/ 660/88)].

\* ﴿ قَامَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَنَا أَعْلَمُ، قَالَ: فَعَنَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ مُوسَى: أَيْ رَبِّ، كَيْفَ لِي بِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: احْمِلْ حُوتاً فَهُو نَمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ

مَعَهُ فَتَاهُ، وَهُوَ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، فَحَمَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، حُوتاً فِي مِكْتَل، وَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَمْشِيَانِ حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ، فَرَقَدَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفَتَاهُ، فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَل، حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَلِ، فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ، قَالَ: وَأَمْسَكَ اللهُ عَنْهُ جِزْيَةَ الْمَاءِ حَتَّى كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ، فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَباً، وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَباً، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهمَا وَلَيْلَتَهُمَا، وَنَسِيَ صَاحِبُ مُوسَى أَنْ يُخْبِرَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ قَالَ لِفَتَنَاهُ ءَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰنَا نَصَبُا﴾ [الحهف: 62]، قَالَ: وَلَهُ يَنْصَبْ حَتَّىٰ جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ. ﴿قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا ۚ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُونَ وَمَاۤ أَنسَيْنِهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذَكُرُمُّ وَآتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَبَا﴾ [الكهف: 63]، قَالَ مُوسَىٰ: ﴿ ذَٰ لِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَذًا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴾ [الكهف: 64]، قَالَ: يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ فَرَأَى رَجُلاً مُسَجِّى عَلَيْهِ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: أَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّكَ عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ هَلْ أَنَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن نَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَرْ يَجُطُ بِدِ خُبْرًا ﴿ إِنَّ قَالَ سَتَجِدُفِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْمِى لَكَ أَمْرًا ١١٥ [الكهف: 66 ـ 69]، فَالَ لَهُ الْحُضرُ: ﴿ فَإِن أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ [الكهف: 70]، قَالَ: نَعَمْ، فَانْطَلَقَ الْخَضِرُ وَمُوسَى يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمَاهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا ۗ، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْر نَوْلٍ، فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْح مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونًا بِغَيْرِ نَوْلٍ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَفْتَهَا لِتُغْرِفَ أَهْلَهَا. ﴿ لَقَدْ حِنْتَ شَيْنًا إِمْرًا ﴿ إِنَّ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنَ تُسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَنُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِفَنِي مِنْ أَمْرِى عُسرًا ﴿ الكهف: 71\_73]، ثُمَّ خَرَجَا مِنَ

السَّفِينَةِ، فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل إِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ، فَقَتَلَهُ، فَقَالَ مُوسَى: ﴿أَفَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدُ حِنْتَ شَيْئًا نُكُرًا ۞ ﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُلَ لَكُ إِنَّكَ لَنَ شَـتَطِيعَ مَعِي صَبُرًا (١٠٠) [الكهف: 74\_75]؟ قَالَ: وَهٰذِهِ أَشَـــدُ مِـنَ الأُولَــي ﴿ قَالَ إِن سَٱلنَّكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبَنَّي قَدُ بَلَغَتَ مِن لَّدُنِي عُذَرًا ﴿إِنَّ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنيَّا أَهْلَ فَرْنَةِ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَــَامَكُمْ قَالَ لَوْ شِثْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (٧٠٠) [الكهف: 76 \_ 77]، يَقُولُ مَائِلٌ، قَالَ ٱلْخَضِرُ بِيَدِهِ هَاكَذَا، فَأَقَامَهُ، قَالَ لَهُ مُوسَىٰ: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا، لَوْ شِئْتَ لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً، قَـــالَ: ﴿قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيْنِكَ سَأُنْيَتُكَ بِنَاْوِيلِ مَا لَتْهِ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١٤٥٠ [الكهف: 78]، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى، لَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِهِمَا»، قال: وقال ﷺ: «كَانَتِ الأُوْلَى مِنْ مُوسَى نِسْيَاناً»، وقال: «وَجَاءَ عُصْفُورٌ حَتَّى وَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، ثُمَّ نَقَرَ فِي الْبَحْر، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنَ الْبَحْرِ». [مِنَ الْبَحْرِ». [م في الفضائل (الحديث: 6113/ 2380/ 170)].

\* "قَامَ مُوسى النَّبِيُّ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ ، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ ، فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ ، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ ، فَأَوْحى اللهُ إِلَيهِ أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ البَحْرَينِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ ، قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيفَ بِهِ ؟ فَقِيلَ لَهُ: احْمِل حُوتاً فِي مِكْتَلٍ ، فَإِذَا فَقَدْتَهُ ، فَهُو ثَمَّ ، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ وَحَمَلا حُوتاً فِي مِكْتَلٍ ، فَإِذَا فَقَدْتَهُ ، فَهُو فِي مِكْتَلٍ ، مَانَظلَق وَانْطَلَق بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ وَحَمَلا حُوتاً فِي مِكْتَلٍ ، فَانْطَلَقا وَنُوهُ سَهِمَا الْحُوتُ مِنَ المِكْتَلِ ، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي فَي مِكْتَلٍ ، فَانْطَلَقا اللهُ فَي وَنَاهُ عَجَبًا ، فَانْطَلَقا اَعْتَاهُ : ﴿ وَالنّا لَلَهُ عَبِي اللّهُ وَكَانَ لِمُوسى لِفَتَاهُ : ﴿ وَالنّا لَلّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَمَا أَنْ النّهُ وَكَانَ لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلَا انْصَبُ عَالَ مُوسى لِفَتَاهُ : ﴿ وَالنّا لَلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ ﴾ [الكهف: 63] قَالَ مُوسى: ﴿ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا﴾ [الكهف: 64] فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، إِذَا رَجُلٌ مُسَجِّى بِثَوْب، أَوْ قَالَ: تَسَجَّى بِثَوْبِهِ، فَسَلَّمَ مُوسى، فَقَالَ الخَضِرُ: وَأَنَّى بأرْضِكَ السَّلَامُ؟ فَقَالَ: أَنَا مُوسى، فَقَالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ مُوسَى: ﴿ هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ إِنَّ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ [الكهف: 66 \_ 67] يَا مُوسى، إنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلمً عَلَّمَكُهُ لَا أَعْلَمُهُ، ﴿قَالَ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَاَّ أَعْمِى لَكَ أَمْرًا ﴿ إِنَّ ﴾ [الكهف: 69] فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِل البَحْر، لَيسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعُرِفَ الحَضِرُ، فَحَمَلُوهُما بِغَيرِ نَوْلٍ، فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَين فِي البَحْر، فَقَالَ الخَضِرُ: يَا مُوسى مَا نَقَصَ عِلمِي وَعِلمُكَ مِنْ عِلم اللهِ إِلَّا كَنَقْرَةِ هذا العُصْفُورِ فِي البَحْرِ، فَعَمَدَ الخَضِرُ إِلَى لَوْح مِنْ أَلْوَاح السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَير نَوْل، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهمْ فَخَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا؟ ﴿ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ اللَّهُ قَالَ لَا نُوْاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ [الكهف: 72 ـ 73]؛ فَكَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً فَانْطَلَقَا فَإِذَا غُلَامٌ يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ برَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بيَدِهِ، فَـقَـالَ مُـوسى: ﴿أَقَلَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ [الكهف: 74] ﴿ ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لِّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ إِنَّا ﴾ [الكهف: 75]، ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنيَّا أَهْلَ قَرْيَةِ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبُوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَفَامَكُمْ ﴾ [الكهف: 77] قَالَ الخَضِرُ بِيَدِهِ، فَأَقَامَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: ﴿ لَوْ شِثْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أُجْرًا ﴿ اللَّهِ عَالَ هَلَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبِيْنِكُ ﴾ [السكهف: 77\_ 78]»، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسى، لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا». [خ في العلم (الحديث: 122)، راجع (الحديث: 74، 87)].

\* «لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ

عَلَيْهَا أَجْراً مَعْلُوماً». [جه الرهون (الحديث: 2464)، راجع (الحديث: 2464)].

\* ﴿ لَرِبَاطُ يَوْم فِي سَبِيلِ اللهِ، مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ، مُحْتَّسِباً، مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ عِبَادَةِ مِائَةِ سَنَةٍ، صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا، وَرِبَاطُ يَوْم فِي سَبِيلِ اللهِ، مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ، مُحْتَسِباً، مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ وَأَعْظَمُ أَجْراً». [جه الجهاد (الحديث: 2768)].

"مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَعْظَمُ أَجْراً عِنْدَ اللهِ، مِنْ جُرْعَةِ
 غَيْظٍ، كَظَمَهَا عَبْدٌ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». [جه الزهد (الحدث: 4189)].

\* «مَنْ أَطَاعِنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله ، وَمَنْ عصَانِي فَقَدْ عَصِي فَقَدْ عَصِي فَقَدْ عَصِي الله ، وَمَنْ يَعْصِ عَصِي الله ، وَمَنْ يَعْصِ الله مِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَإِنَّمَا الإِمامُ جُنَّةٌ ، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَقَى بِهِ ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجَراً ، وَإِنْ قَالَ بِعَيرِهِ فَإِنَّ عَلَيهِ مِنْهُ ». [خ في الجهاد والسير أَجَراً ، وَإِنْ قَالَ بِعَيرِهِ فَإِنَّ عَلَيهِ مِنْهُ ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 7137)، س (الحديث: 2957).

\* «يَا فُلَانُ، إِذَا أَوَيتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيكَ، رَغْبَةٌ وَرَهْبَةٌ إَمْرِي إِلَيكَ، رَغْبَةٌ وَرَهْبَةٌ إِلَيكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيكَ، آمَنْتُ إِلَيكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَرْسَلتَ. فَإِنَّكَ إِنْ مُنْجَا مِنْكَ أَمْرُتُ وَبِنِيكَ الَّذِي أَرْسَلتَ. فَإِنَّكَ إِنْ مُتَابِكَ مُتَابِكَ مُتَابِكَ مُتَابِكَ مُتَابِكَ مَنْ عَلَى الفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ مُتَابِكَ مُتَ عَلَى الفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَصَبْتَ أَحْبُكَ، واجع (الحديث: 7488)، واجع (الحديث: 247)، واجع (الحديث: 2682)، والعديث: 248)،

[أُجَرَاءَ]

\* "انْطَلَقَ ثُلاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَتَّى أَوَوُا المبِيتَ إِلَى غَارٍ فَلَحَلُوهُ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيهِمُ الغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هذهِ الصَّحْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا الله بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ الصَّحْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا الله بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبْوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلَا مالاً، فَنَأَى بِي في طَلَبِ شَيءٍ يُوماً، فَلَمْ أُرِحْ عَلَيهِمَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غُبُوفَهُمَا فَوَجَدُتُهُمَا نَائِمَينِ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا غَبُوفَهُمَا فَوَجَدُتُهُمَا نَائِمَينِ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا

(الحديث: 2268)، راجع (الحديث: 557)].

## [أُجِرَانِ]

"أن زينب امرأة عبد الله قالت: كنت في المسجد، فرأيت النبي على فقال: "تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ»، وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله: سل رسول الله على أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله على فانطلقت، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال، فقلنا: سل النبي على . . ولا تخبر بنا، فدخل فسأله، فقال: "مَنْ هُما"، قال: زينب، قال: "أَيُّ الزَّيانِيِ»، قال: امرأة عبد الله، قال: "نَعَمْ للها أَجْرَانِ، أَجْرُ القَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ". [خ في الزكاة لها أَجْرَانِ، أَجْرُ القَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ". [خ في الزكاة (الحديث: 1834)].

\* ﴿إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، كَانَ لَهُ أَجْرَانٍ». [م في الأيمان (الحديث: 4298/ 1666/ 45)].

\* ﴿إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ». [خ في الاعتصام (الحديث: 7352)، م (الحديث: 4462)، د (الحديث: 3574)، حه (الحديث: 2314)].

\* «ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَالعَبْدُ المَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعَلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَرُوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ ». [خ في العلم (الحديث: 97)، راجع (الحديث: 254، 3011، 3016، 508)].

\* قال رجل: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل فيسره، فإذا اطلع عليه أعجبه ذلك فقال: «لَهُ أَجْرَانِ: أَجْرُ السِّرِّ وَأَجْرُ الْعَلانِيَةِ». [ت الزهد (الحديث: 2384)، جه (الحديث: 4226)].

\* «لِلعَبْدِ المَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ، وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالحَجُّ، وَبِرُ أُمِّي، لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ». [خ في العتق (الحديث: 2548)].

أَهْلاً أَوْ مالاً، فَلَبِثْتُ وَالقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الفَجْرُ، فَاسْتَيقَظَا فَشَربَا غَبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذِلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذُهِ الصَّحْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيئاً لَا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ، قالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَقالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمِّ كَانَتْ أَجَبَّ النَّاسِ إِلَىَّ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي، حَتَّى أَلَمَّتْ بَهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيتُهَا عِشْرِينَ وَمِئَةَ دِينَارِ عَلَى أَنْ تُخَلِّىَ بَينِي وَبَينَ نَفسِهَا ، فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيهَا قالَتْ: لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الوُقُوعِ عَلَيهَا، فَانْصَرَفتُ عَنْهَا وَهيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ وَتَرَكَّتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلَتُ ذلك ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ غَيرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ مِنْهَا، قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: وَقَالَ النَّالِثُ: اللَّهُمَّ إنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيرَ رَجُل وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِين، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَدِّي إِلَىَّ أَجْرِي، فَقُلتُ لَهُ: كُلُّ ما تَرَى مِنْ أَجْرِكَ، مِنَ الإِبِل وَالبَقَرِ وَالغَنَم وَالرَّقِيقِ، فَقَالَ: يَا عَبُّدَ اللهِ لَا تَسْتَهْزَى مْ بِي، فَقُلتُ : إِنِّي لَا أَسْتَهْزِي مُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتُرُكُ مِنْهُ شَيئًا ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ عَنَّا مَا نَحْن فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ». [خ في الإجارة (الحديث: 2272)، راجع (الحديث: 2215)، م (الحديث: 6886)].

\* «مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الكِتَابَينِ، كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَأْجَرَ أَجُرَاءَ، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدُوةَ إِلَى نِصْفِ النَّهادِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ اليَهُودُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَادِ إِلَى صَلَاةِ العَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ مِنْ نِصْفِ النَّهَادِ إِلَى صَلَاةِ العَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى، ثُمَّ قالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ العَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ عَلَى قِيرَاطَينِ؟ فَأَنْتُمْ هُمْ، إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ عَلَى قِيرَاطَينِ؟ فَأَنْتُمْ هُمْ، فَعَضِبَتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالُوا: مَا لَنَا أَكْثَرُ عَمَلاً وَلَى مَنْ الْعَلْوا: مَا لَنَا أَكْثَرُ عَمَلاً وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى الإجارة وَالنَّصَارَى، فَقَالُوا: مَا لَنَا أَكْثُرُ عَمَلاً وَلَيْكِ فَضَلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ». الخِيرا الإجارة قالَ: فَذَلِكَ فَصْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ». الخِيرا الإجارة قالَ: فَذَلِكَ فَصْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ». الخِيرا الإجارة قالَ: فَذَلِكَ فَصْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ». الخيرا الإجارة قالَ: هَا الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْقَالُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمُعْمُونُ وَالْمَاءُ الْمَاءُ الْمَلْمِ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَلْمُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمُعْرَاءُ الْمَاءُ الْمُعْرِيمُ الْمَاءُ الْمُعْرَاءُ الْمَاءُ الْمُعْرَاءُ الْمُعْرَاءُ الْمُعْرَاءُ الْمُعْرَاءُ الْمُعْرَاءُ الْمُعْرَاءُ الْمُعْرَاءُ الْمَاءُ الْمُؤْلِقُوا الْمَاءُ الْمُؤْلِقُوا الْمُؤْلُولُ الْمُعْرَاءُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُول

\* أمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ، وَهوَ حافِظٌ لَهُ، مَعَ السَّفَرَةِ الحَرَامِ، وَمَثَلُ الذِي يقرأُهُ، وَهوَ يَتَعَاهَدُهُ، وَهوَ عَلَيهِ الحَرَامِ، وَمَثَلُ الذِي يقرأُهُ، وَهوَ يَتَعَاهَدُهُ، وَهوَ عَلَيهِ شَدِيدٌ، فَلَهُ أَجْرَانٍ». [خ ني النفسير (الحديث: 4937)، م (الحديث: 1859)، د (الحديث: 1454)، ت (الحديث: 12904)

\* «المَمْلُوكُ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَيُؤَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ اللَّهِ عَلَيهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيحَةِ وَالطَّاعَةِ، لَهُ أَجْرَانِ \*. [خ ني العتن (الحديث: 2551)، راجع (الحديث: 97)].

\* «مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَالَهَا فَأَحْسَنَ إِلَيهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ». [خ في العتق (الحديث: أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ». [خ في العتق (الحديث: 4848)، راجع (الحديث: 3348)، د (الحديث: 3345)].

\* "وَالَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرَانِ". [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1860/ 798/ 244)، راجع (الحديث: 1859)].

### [أُجْرَاهُ]

\* "إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، عِلْمَا عَلْمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَداً صَالِحاً تَرَكَهُ، وَمُسْجَفاً وَرَثَهُ، أَوْ مَسْجِداً بَنَاهُ أَوْ بَيْتاً لِإِبْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ مَسْجِداً بَنَاهُ أَوْ بَيْتاً لِإِبْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهَرا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِه، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ». [جه السنة (الحديث: 242)].

## [أُجْرَبَ]

\* قال ﷺ: ﴿لا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْئاً»، فقال أعرابي: البعير الجرب أجرب الحشة بذنبه فتجرب الإبل كلها، فقال: ﴿فَمَنْ أَجْرَبَ الأَوَّلَ؟ لا عَدْوَى ولا صَفَرَ، خَلَقَ الله كلَّ نَفْس وكَتَبَ حَيَاتَهَا وَرِزْقَهَا وَمَصَائِبَهَا». [تالفرر (الحديث: 2143)].

\* ﴿ لَا عَدُوَى ، وَلَا طِيرَةَ ، وَلَا هَامَةَ » ، فقال رجل : البعير يكون به الجرب ، فتجرب به الإبل ، قال : ﴿ ذَلِكَ الْقَدَرُ ، فَمَنْ أَجْرَبَ الأَوَّلَ ؟ » . [جه الطب (الحديث : 3540) ، راجع (الحديث : 86)].

\* اللَّا عَدْوَى وَلَا طِيرَةَ وَلَا هَامَةَ"، فقام إليه رجل أعرابي فقال: أرأيت البعير يكون به الجرب، فيجرب

الإبل كلها؟ قال: «ذلِكُمُ الْقَدَرُ، فَمَنْ أَجْرَبَ الأُوَّلَ؟». [جه السنة (الحديث: 86)].

# [أُجِرۡتَ]

\* أن سعداً قال: مرضت بمكة مرضاً، فأشفيت منه على الموت، فأتاني النبي على يعودني، فقلت: إن لي مالاً كثيراً، وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال كثيراً، وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي «لا»، قال قلت: فالشطر؟ قال: «لا»، قلت: فالشطر؟ قال: تركُتَ وَلَدَكَ أَغْنِياءَ خَيرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ تَركُتُ وَلَدَكَ أَغْنِياءَ خَيرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إلا أُجِرْتَ عَلَيها، حَتَّى النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إلا أُجِرْتَ عَلَيها، حَتَّى النَّقْمَ تَرْفَعُهَا إلَى فِي امْرأَتِكَ»، فقلت: يا رسول الله، الخلق عن هجرتي؟ فقال: «لَنْ تُخلَّفَ بَعْدي، فَتَعْمَلَ عَلَيها وَدَرَجَةً، وَلَعَلَ أَنْ تُخلُّفَ بَعْدي، فَتَعْمَلَ وَلَعَلَ أَنْ تُخلُونَ البَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ ». [خ في الفرائض وَلَعَلَ أَنْ تُحُونَ ، لكِنِ البَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ». [خ في الفرائض (الحديث: 673)، راجع (الحديث: 63)].

\* "إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيهَا ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ في فيّ امْرَأَتِكَ". [خ في بدء عَلَيهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ في فيّ امْرَأَتِكَ". [خ في بدء الإيمان (الحديث: 65)، انظر (الحديث: 6533، 6373، 6373، 6373، 6373، 6373، 6373، د (الحديث: 2864)، م (الحديث: 3628)، جه (الحديث: 2708)].

\* إني قد بلغ بي من الوجع . . . ولا يرثني إلا ابنة ، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال عَنْ الله الله الفألثُ كَبِيرٌ ، بالشطر ، فقال : "لا" ، فقلت : بالشطر ، فقال : "لا" ، ثم قال : "الثّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ ، أَوْ كَثِيرٌ ، إَنَّكَ أَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا ، حَتَّى ما تَجْعَلُ فِي فِي الْمَ الله ، أُخلف بعد أصحابي ؟ فقلت : يا رسول الله ، أُخلف بعد أصحابي ؟ قال : "إِنَّكَ لَنْ تُخلَف فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحاً إِلَّا ازْدَدْتَ فِي بِكَ وَيْفَعَ بِكَ قَوْامٌ ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدُهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ الْمُضَ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدُهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ الْمُضَالِحَ الله الجنائز (الحديث: 55) . . (الحديث: 55) .

\* جاءنا ﷺ يعودني من وجع اشتد بي، زمن حجة

## [أَجَرُتِ]

\* أن أم هانىء أجارت رجلاً من المشركين يوم الفتح، فأتته ﷺ فذكرت له ذلك فقال: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ، وَأَمَّنَا مَنْ أَمَّنْتِ». [د في الجهاد (الحديث: (2763)].

\* ذهبت إلى رسول الله على عام الفتح . . . فسلمت عليه فقال: «مَنْ هذهِ»، فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: «مَرْحَباً بِأُمِّ هَانِيءٍ»، . . . قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلاً قد أجرته ، فقال على : «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِيءٍ». [خ في الصلاة (الحديث: 357)، راجع (الحديث: 380) ، (اجع (الحديث: 380) .

### [أُجُرك]

\* أتت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، فقال ﷺ: "وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ"، قالت: إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: "صُومِي عَنْهَا"، قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: "حُجِّي قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: "حُجِّي عَنْهَا". [م في الصبام (الحديث: 2692/ 1149/ 1575)، د (الحديث: 1656، 2877، 3309).

\* أن ميمونة بنت الحارث: أعتقت وليدة، ولم تستأذن النبي يَهِ ... قالت: أشعرت يا رسول الله، أني أعتقت وليدتي؟ قال: ﴿ أَوَفَعَلْتِ ﴾ ، قالت: نعم، قال: ﴿ أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْظَيتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ ﴾ . لخ ني الهبة وفضلها (الحديث: 2592) ، انظر (الحديث: 2594) ، (الحديث: 691)] . ﴿ انْطَلَقَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، حَتَّى أَوَوُ المبيتَ إِلَى غارٍ فَلَخَلُوهُ ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبلِ فَسَدَّتُ إِلَى غارٍ فَلَخَلُوهُ ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبلِ فَسَدَّتُ إِلَى غارٍ فَلَخَلُوهُ ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبلِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا الله بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ هذهِ مِنْهُمُ : اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبْوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ ، وَكُنْتُ لَا أَعْبِقُ فَبِيرَانِ ، وَكُنْتُ لَا أَعْبِقُ فَبِيرَانِ ، وَكُنْتُ لَا يَوْما ، فَلَمْ أَوْمُ الْكِ مَعْمَا حَتَّى نَامَا ، فَحَلَبْتُ لَهُمَا أَوْمُ أَنْ عَلَيهِمًا حَتَّى نَامَا ، فَحَلَبْتُ لَهُمَا يَوْمَا لَوْهُ مَا حَتَّى نَامَا ، فَحَلَبْتُ لَهُمَا يَوْمَا لَهُ مَا حَتَّى نَامَا ، فَحَلَبْتُ لَهُمَا يَوْمُ الْكُمْ أَنْ عَلَيهِمَا حَتَّى نَامَا ، فَحَلَبْتُ لَهُمَا لَهُ فَلَاثُ لَهُ مَا كَلَيْمُ الْكُمْ أَنْ عَلَيهِمَا حَتَّى نَامَا ، فَحَلَبْتُ لَهُمَا لَهُ اللّٰ اللهُ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا ، فَحَلَبْتُ لَهُمَا لَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا ، فَحَلَبْتُ لَهُمَا

الوداع، فقلت: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال عَلَيْ: «لَا»، قلت: الثلث؟ قال: «لَا»، قلت: الثلث؟ قال: «النُّلُثُ كَثِيرٌ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ خَيرٌ مِنْ أَنْ تَذَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ خَيرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيهَا، حَتَّى ما تَجْعَلُ فِي فِي المرضى (الحديث: 5668)، راجع (الحديث: 566)].

\* عادني النبي ﷺ . . . من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال يَعْبِّ: «لَا»، قلت: أفأتصدق بشطره ؟ قال: «لَا»، قلت: فالثلث وَالثُلثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَهُمْ عالَة يَتَكَفَّفُونَ أَنْ تَذَرَهُمْ عالَة يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ النَّاسَ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى اللَّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ »، قلت: النَّاسَ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَعْمَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ »، قلت: اللَّهُمْ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ »، قلت: مَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ، إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفعَةً، وَلَعَمَلَ وَلَعَلَكُ تُخلَفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخِرُونَ وَلَعَةً وَرِفعَةً وَلِعَةً عَلَى وَلَعَمَلَ عَلَى وَلَعَمَلَ عَلَى وَلَعَمَلَ عَلَى وَلَعَمَلَ عَلَى الله اللهُمْ أَمْضُ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ مُ وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى وَلَعَمَّا بِهِمْ مُ لَكِنِ البَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةً ». أَنْ فَوالَمْ وَيُصَرَّ بِكَ آخِولَانَ المنازي المنازي المنازي المنازي (الحديث: 64) . (احديث: 65)].

غُبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَين، وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مالاً، فَلَبِثْتُ وَالقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الفَجْرُ، فَاسْتَيقَظَا فَشَربَا غَبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا ما نَحْنُ فِيهِ مِنْ هذهِ الصَّحْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيئًا لَا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ، قالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَقالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمِّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَىَّ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي، حَتَّى أَلَمَّتْ بُهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيتُهَا عِشْرِينَ وَمِثَةً دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّى بَينِي وَبَينَ نَفسِهَا ، فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَلَرْتُ عَلَيهَا قالَتْ: لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الوُّقُوعِ عَلَيهَا، فَانْصَرَفتُ عَنْهَا وَهيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ وَتَرَكَّتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيتُهَا ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلَتُ ذَلك ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ عَنَّا ما نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ غَيرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ مِنْهَا، قالَ النَّبِيُّ عَلَيْمٌ: وَقالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيرَ رَجُل وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِين، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَدِّي إِلَيَّ أَجْرِي، فَقُلتُّ لَهُ: كُلُّ ما تَرَى مِنْ أَجْرِكَ، مِنَ الإبل وَالبَقَر وَالغَنَم وَالرَّقِيق، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَسْتَهْزِيءْ بِي، فَقُلتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِيءُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيئًا، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ عَنَّا مَا نَحْن فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ». [خ في الإجارة (الحديث: 2272)، راجع (الحديث: 2215)، م (الحديث: 6886)].

\* ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ للهِ إِلَى هِرَفْلَ عَظِيمِ الرُّومِ ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى ، أَمْدُ : فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلَامِ ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ ، وَأَسْلِمْ يَوْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَينِ ، فَإِنْ تَوَلَّيتَ فَإِنَّ عَلَيكَ إِلَّهُمَ الأَرِيسِينِينَ : و ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْكِ تَعَالَوا إِلَى صَلِمَةِ إِلَّهُمَ الْأَرِيسِينِينَ : و ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْكِ تَعَالُوا إِلَى صَلِمَةِ مِنْكَمَ اللهِ اللهَ عَلَيْكَ اللهَ اللهَ عَلَيْكَ اللهَ اللهَ عَلَيْكَ اللهَ اللهَ عَلَيْكَ اللهَ اللهَ عَلَيْكَ اللهُ اللهَ عَلَيْكَ اللهَ اللهَ عَلَيْكَ اللهُ اللهَ عَلَيْكَ اللهَ عَلَيْكَ اللهَ عَلَيْكَ اللهَ اللهَ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهَ عَلَيْكَ اللهُ اللهَ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

\* «مَثَلُ المُسْلِمِينَ وَاليَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَمَثَلِ رَجُلٍ

اسْتَأْجَرَ قَوْماً، يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلاً يَوْماً إِلَى اللَّيلِ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُوم فَعَمِلُوا لَهُ إِلى نِصْفِ النَّهارِ، فَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا، وَما عَمِلْنَا بَاطِلٌ، فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَفْعَلُوا، أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ، بَاطِلٌ، فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَفْعَلُوا، أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ، وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلاً، فَأَبُوا وَتَرَكُوا، وَاسْتَأْجَرَ أَجِيرَينِ بَعْدَهُمْ، فَقَالَ لَهُمَا: أَكْمِلا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمَا هذا، وَلَكُمَا الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الأَجْرِ، فَعَمِلُوا، حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلَاةِ العَصْرِ قَالًا: لَكَ ما عَمِلْنَا بَاطِلٌ، وَلَكَ عَمَلُوا بَقِيَّة عَمْلُوا بَقِيَّة عَمْلُوا بَقِيَّة عَمْلُوا بَقِيَّة عَمْلُوا بَقِيَّة وَاسْتَأْجَرَ قَوْماً أَنْ يَعْمَلُوا بَقِيَّة يَوْمِهِمْ، فَعَمِلُوا بَقِيَّة وَاسْتَكُمَلُوا أَجْرَ الفَرِيقِيقِ وَاسْتَكُمَلُوا أَجْرَ الفَرِيقَينِ وَاسْتَكُمَلُوا أَجْرَ الفَرِيقَينِ وَاسْتَكُمَلُوا أَجْرَ الفَرِيقَينِ كَلَيهِمَا، فَذَلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ ما قَبِلُوا مِنْ هذا النُّورِ». كَلَيهِمَا، فَذلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ ما قَبِلُوا مِنْ هذا النُّورِ». كَلَيهِمَا، فَذلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ ما قَبِلُوا مِنْ هذا النُّورِ». كَلَيهِمَا، فَذلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ ما قَبِلُوا مِنْ هذا النُّورِ». إلى الجَارة (الحديث: 222)، راجع (الحديث: 558)].

[أُجُركُمُ]

\* (إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيما سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَم، كَمَا بَينَ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى غَرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ النَّوْرَاةِ العَصْرِ إِلَى غَرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ النَّصْفَ النَّهَارُ عَجَزُوا، فأَعْطُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ، فَعَمِلُوا إِلَى صَلَاةِ العَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً، ثُمَّ أُوتِينَا القُرْآنَ، فَعَمِلنا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأُعْطِينَا قِيرَاطَينِ قِيرَاطَينِ، فَقَالَ أَهْلُ عُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأُعْطِينَا قِيرَاطَينِ قِيرَاطينِ، فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَينِ: أَي رَبَّنَا، أَعْطِيتَ هؤُلَاءِ قِيرَاطَينِ قِيرَاطينِ قِيرَاطينِ قِيرَاطينِ قِيرَاطينِ، فَقَالَ أَهْلُ وَالْعَظِينَ قِيرَاطينِ قَيرَاطينِ قِيرَاطينِ قِيرَاطينِ قِيرَاطينِ قِيرَاطينِ قِيرَاطينِ قِيرَاطينِ قِيرَاطينَ قِيرَاطَا قَيرَاطينَ قِيرَاطِينَ قِيرَاطينَ قِيرَاطِينَ العُرَاقِينَ قِيرَاطِينَ فَيرَاطِينَ فَي فَعْلَ فَعْمَلُ فَعْمُونَ فَعْمِينَ الْقَرْدِينَ السَاعِينِ السَعْلَ اللهُ عَلَى السَاءَ الْعَلَى الْعَلَى السَاءَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى السَاءَ الْعَلَى اللهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى

\* «مَثَلُ المُسْلِمِينَ وَاليَهُودِ وَالنَّصَارَى ، كَمَثُلِ رَجُلِ اسْتَأْجَرَ قَوْماً ، يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلاً يَوْماً إِلَى اللَّيلِ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُوم فَعَمِلُوا لَهُ إلى نِصْفِ النَّهارِ ، فَقَالُوا : لَا حَاجَةَ لَنَا إلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا ، وَما عَمِلنَا بَاطِلٌ ، فَقَالُ لَهُمْ : لَا تَفْعَلُوا ، أَكْمِلُوا بَقِيَّةً عَمَلِكُمْ ، وَاسْتَأْجَرَ أَجِيرَينِ وَحُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلاً ، فَأَبَوْا وَتَرَكُوا ، وَاسْتَأْجَرَ أَجِيرَينِ

بَعْدَهُمْ، فَقَالَ لَهُمَا: أَكْمِلَا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمَا هذا، وَلَكُمَا الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الأَجْرِ، فَعَمِلُوا، حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلَاةِ العَصْرِ قَالَا: لَكَ ما عَمِلْنَا بَاطِلٌ، وَلَكَ الأَجْرُ الَّذِي جَعَلتَ لَنَا فِيهِ. فَقَالَ لَهُمَا: أَكْمِلَا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمَا، ما بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيِّ يَسِيرٌ، فَأَبَيَا، وَاسْتَأْجَرَ قَوْماً أَنْ يَعْمَلُوا بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ، فَعَمِلُوا بَقِيَّة وَاسْتَكُمَلُوا أَجْرَ الفَرِيقينِ يَوْمِهِمْ، فَعَمِلُوا بَقِيَة يَوْمِهِمْ حَتَّى غابَتِ الشَّمْسُ، وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الفَرِيقينِ كِلْيهِمَا، فَذلِكَ مَثْلُهُمْ وَمَثَلُ ما قَبِلُوا مِنْ هذا النُّورِ». كَلْيهِمَا، فَذلِكَ مَثْلُهُمْ وَمَثَلُ ما قَبِلُوا مِنْ هذا النُّورِ». [خ في الإجارة (الحديث: 2271)، راجع (الحديث: 558)].

#### [أجَرُنَا]

\* أَن أَم هَانَى الْجَارِت رَجِلاً مِن المَشْرِكِين يُوم الْفَتَح ، فَأَتَه ﷺ فَذَكْرِت لَه ذَلك فقال: «قَدْ أَجُرْنَا مَنْ أَجَرْنَا مَنْ أَمَّنْتِ». [د ني الجهاد (الحديث: 2763)].

\* ذهبت إلى رسول الله على عام الفتح . . . فسلمت عليه فقال: «مَنْ هذهِ» ، فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: «مَرْحَباً بِأُمِّ هَانِيءٍ»، . . . قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلاً قد أجرته ، فلان بن هبيرة، فقال على: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِيءٍ». [خ في الصلاة (الحديث: 357)، راجع (الحديث: 380) . [خ في الصلاة (الحديث: 357)، راجع (الحديث:

### [أجُرْنِي]

\* ﴿إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ: ﴿إِنَّا لِيَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ كَإِنَّا إِلَيْهِ كَخِوْنَ﴾ [البَقَرة: 156]، اللَّهُمَّ عِنْدَكَ احتسبتُ مُصِيبَتِي فَأَجُرْنِي فِيهَا وَأَبْدِلْنِي مِنْهَا خَيْراً». [ت الدعوات (الحديث: 3511).

\* «مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ: إِنَّا لللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا، إِلَّا أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَتِهِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْراً مِنْهَا، إِلَّا أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَتِهِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْراً مِنْهَا». [م في الجنائز (الحديث: 2124/918/4)].

\* «مَا مِنْ مُسْلِم تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِيهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِيهِ وَإِنَّا إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْراً مِنْهَا»، قالت: فلما مات أبو سلمة قالت: أي المسلمين خير من أبي

سلمة...، فأخلف الله لي رسول الله ﷺ... فقلت: إن لي بنتاً وأنا غيور، فقال: «أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو اللهَ أَنْ يُغْنِيهَا عَنْهَا، وَأَدْعُو اللهَ أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ». [م في الجنائز (الحديث: 212/ 918/ 3)].

## [أُجِرُني]

\* ﴿إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَعْرِبِ فَقُلْ: اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ، سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذلِكَ ثُم مِتَّ فِي لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا، وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ كَذلِكَ، فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ فِي يَوْمِكَ كُتِبَ لَكَ جَوَارٌ مِنْهَا». [دفي الأدب (الحديث: 5079)].

### [أُجُره]

\* أخذ علينا على كما أخذ على النساء: أن لا نشرك بالله شيئًا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه بعضنا بعضاً: «فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجُرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدّاً فَأُقِيمَ عَلَيْهِ، فَهُوَ كَفّارَتُهُ، وَمِنْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ». وَإِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ». [م في الحدود (الحديث: 438/ 1709/ 438)].

\* «أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ». [جه الرهون (الحديث: 2443)].

\* أن سُبَيْعَ بنَ خَالِدِ قَالَ: أَتَيْتُ الكوفة في زمن فتحت تسْتر أجلب منها بغالاً فدخلت المسجد، فإذَا صَدْعٌ مِنَ الرِّجَالِ، وَإِذَا رَجُلِّ جَالِسٌ تَعْرِفُ إِذَا رَأَيْتَهُ أَنَّهُ مِنْ رِجَالِ أَهْلِ الْحِجَازِ، قال: قُلْتُ: مَنْ هذَا؟ مِنْ رِجَالِ أَهْلِ الْحِجَازِ، قال: قُلْتُ: مَنْ هذَا؟ فَنَتَجَهَّمَنِي الْقَوْمُ وَقَالُوا: أَمَا تَعْرِفُ هذَا؟ هذَا حُذَيْفَةُ بنُ الْيَمانِ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَيْقُ، فقالَ حُذَيْفَةُ: إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ عَيْقُ، فقالَ حُذَيْفَةُ: إِنَّ النَّاسَ عَن الشَّرِّ؛ فَأَحْدَقَهُ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فقالَ: إِنِّي قَدْ كَذَيْ اللهِ، أَرَى اللّهِ، أَرَا يَتَى اللهِ، أَرَأَيْتَ مَن الشَّرِّ؛ فَأَحْدَهُ شَرِّ كَمَا كَانَ أَرَى اللهِ، أَرَأَيْتَ هَذَا اللهِ اللهِ، أَرَأَيْتَ هَذَا اللهِ، أَيْكُونُ بَعْدَهُ شَرِّ كَمَا كَانَ أَلْكَ؟ قالَ: وَلَكَ؟ قالَ: وَلَكَ؟ قالَ: وَلَكَ؟ قالَ: «السَّيْفُ»، قُلْتُ: فِما الْعِصْمَةُ مِنْ ذَلِكَ؟ قالَ: واللهَ يُعَلِّي مَا كَانَ اللهِ تَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللّهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قال: «ثُمَّ يَخْرُجُ الدَّجَالُ مَعَهُ نَهْرٌ وَنَارٌ، فَمنْ وَقَعَ فِي نَارِهِ وَجَبَ أَجْرُهُ وَحُطَّ وِزْرُهُ، وَمَنْ وَقَعَ فِي نَارِهِ وَجَبَ أَجْرُهُ وَحُطَّ أَجْرُهُ». قال: قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قال: هُنُمَّ هِيَ قِيَامُ السَّاعَةِ». [د في الفتن والملاحم (الحديث: 4244)].

\* أن عبادة بن الصامت قال: بايعت رسول الله ﷺ في رهط، فقال: «أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيئًا، وَلَا تَشْرِقُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانِ تَفْتَرُونَهُ بَينَ أَيلِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُونِي في مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئاً فَأُخِذَ بِهِ في الدُّنيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُورٌ، وَمَنْ شَتَرَهُ اللهُ، فَلَلِكَ إِلَى اللهِ: إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ الحديد (الحديث: 6801)، راجع (الحديث: 188).

\* أن عبادة بن الصامت قال: بايعته ﷺ في رهط، فقال: ﴿أَبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِيلهِ مَنْزُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَعْصُونِي فِي بِمُهْتَانِ تَقْتُرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَقَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِيهِ فَهُوَ طَهُورُهُ، وَمَنْ سَتَرَهُ الله فَذَاكَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ اللهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ الله إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ الله (الحديث: 4172)].

\* أن عبادة بن الصامت قال: قال لنا ﷺ ونحن في مجلس: «تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيئاً، وَلَا تَشْرِقُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلا تَأْتُوا بِبُهُنّانِ تَفْتَرُونَهُ بَينَ أَيدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَغْصُوا في مِبْهُنّانِ تَفْتَرُونَهُ بَينَ أَيدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا في مَعْرُوفِ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجُرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكٌ شَيئاً فَعُوقِبَ في الدُّنْيَا فَهوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكٌ شَيئاً فَعُوقِبَ في الدُّنْيَا فَهوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئاً فَعُوقِبَ في الدُّنْيَا فَهوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ شَاءَ عَلَى اللهِ: إِنْ شَاءَ عَلَى عَلَى عَنْهُ». [خ ني الأحكام (الحديث: 18)].

\* أنه على جاء يعود عبد الله بن ثابت، فوجده قد غلب عليه، فصاح به على فلم يجبه، فاسترجع رسول الله على وقال: "غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ"، فصاح النسوة، وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن،

فقال ﷺ: «دَعْهُنَّ، فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِينَّ بَاكِيةٌ»، قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: «المَوْتُ»، قالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيداً، فإنك قد كنت قضيت جهازك، قال ﷺ: "إنَّ الله عزَّ وجلَّ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ، وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟»، قالوا: القتل في سبيل الله، قال ﷺ: «الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ في سَبِيلِ الله: المَطعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ يَمُوتُ بِجُمْعٍ يَمُونَ اللهَ الله: (الحديث: 311)، س (الحديث: 318)، س (الحديث: 3181)، س (الحديث:

\* "إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيتِهَا، غَيرَ مُفسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَب، وَلِلخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيئاً». [خ في الزكاة (الحديث: 1425)، انظر (الحديث: 1437)، 1436، 1430)، م (الحديث: 2361)، 2362، 2363، 2362)، ت (الحديث: 674)، جه (الحديث: 2294).

\* "إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ. [خ ني البيوع (الحديث: 2066)، انظر (الحديث: 5192، 5195)، م (الحديث: 2367) د (الحديث: 1687، 2458)].

\* ﴿إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَوْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا ، عَنْ غَيرِ أَمْرِهِ ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ . [خ في النفقات (الحديث: 5360)، راجع (الحديث: 2066)].

\* ﴿إِذَا نَصَحَ العَبْدُ سَيِّدَهُ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَينِ ». [خ ني العتن (الحديث: 2549)، راجع (الحديث: 2546)، م (الحديث: 4295)].

\* "انْطَلَقَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَتَّى أُووُا المِبِيتَ إِلَى غَارٍ فَلَخَلُوهُ، فَانْحَدَرَتْ صَحْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيهِمُ الغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هذهِ الصَّحْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا الله بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ الصَّحْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا الله بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبْوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلَا مالاً، فَنَأَى بِي في طَلَبِ شَيءٍ أَعْفِي شَيءٍ

يَوْماً، فَلَمْ أُرِحْ عَلَيهما حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غُبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَين، وَكَرهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مالاً، فَلَبِثْتُ وَالقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الفَجْرُ، فَاسْتَيقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذَهِ الصَّحْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيئًا لَا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ، قالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: وَقالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمِّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَىَّ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي، حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيتُهَا عِشْرِينَ وَمِئَةَ دِينَارِ عَلَى أَنْ تُخَلِّي بَينِي وَبَينَ نَفسِهَا، فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيهَا قالَتْ: لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الوُقُوعِ عَلَيهَا، فَانْصَرَفتُ عَنْهَا وَهيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلَتُ ذلك ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ عَنَّا ما نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ غَيرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ مِنْهَا، قالَ النَّبِيُّ عِينَةٍ: وَقالَ النَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيرَ رَجُل وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِين، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَدِّي إِلَىَّ أَجْرِي، فَقُلتُ لَهُ: كُلُّ ما تَرَى مِنْ أَجْرِكَ، مِنَ الإِبل وَالبَقَر وَالغَنَم وَالرَّقِيق، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَسْتَهْزِيءُ بِي، فَقُلتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِيءُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلُّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكُ مِنْهُ شَيئاً، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ عَنَّا ما نَحْن فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ ٩٠ [خ في الإجارة (الحديث: 2272)، راجع (الحديث: 2215)، م (الحديث: 6886)].

\* (بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَشْرِقُوا وَلَا تَشْرِقُوا وَلَا تَشْرُهُ فَأَجْرُهُ عَلَيْهِمُ الآيَةَ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ». إلى الله عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ». وإنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ». [الساليعة (الحديث: 4172)].

\* آبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيئاً، وَلَا تَشْرِقُوا، وَلَا تَأْتُوا تَشْرِقُوا، وَلَا تَأْتُوا

بِبُهْتَانٍ نَفْتَرُونَهُ بَينَ أَيدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئاً فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئاً فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَكَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ». [خ ني بدء الإيمان (الحديث: 389، 3893، 999، 3893، 6784، 4894، 6784، 6801، انظر (الحديث: 7418، 7213، 6875)، م (الحديث: 4172، 4436)، م (الحديث: 5017، 4221)، س (الحديث: 5017، 4221).

\* (بَينَمَا ثَلَاثَةُ نَفَر مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ، إذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ، فَأُووْا إِلَى غَارِ فَانْطَبَقَ عَلَيهم، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: إنَّهُ وَاللهِ يَا هؤُلَاءِ، لَا يُنْجِيكُمْ إلَّا الصِّدْقُ، فَليَدْغُ كُلُّ رَجُل مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ، فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أُجِيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فَرَقِ مِنْ أَرُزٌ، فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَأَنِّي عَمَدْتُ إِلَى ذلِكَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّي اشْتَرَيتُ مِنْهُ بَقَراً، وَأَنَّهُ أَتَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ، فَقُلتُ: اعْمِدْ إِلَى تِلكَ البَقَرِ فَسُقْهَا ، فَقَالَ لِي: إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزٌ، فَقُلتُ لَهُ: اعْمِدْ إِلَى تِلكَ البَقَر، فَإِنَّهَا مِنْ ذلِكَ الفَرَقِ، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَانْسَاحَتْ عَنْهُمْ الصَّخْرَةُ. فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ: كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ آتِيهِمَا كُلَّ لَيلَةٍ بِلَبَنِ غَنَم لِي، فأَبْطَأْتُ عَلَيهِمَا لَيلَةً، فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدَا، وَأَهْلِي وَعِيَالِي يَتَضَاغَوْنَ مِنَ الجُوعِ، فَكُنْتُ لَا أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبَوَايَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَنْهُمَا وَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا فَيَسْتَكِنَّا لِشُرْبَتِهِمَا، فَلَمْ أَزَل أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَةُ عَمّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ، وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفسِهَا فَأَبَتْ إِلَّا أَنْ آتِيهَا بِمِئَةً دِينَارِ، فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ، فَأَتَيتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيهَا فَأَمْكَنَتْنِي مِنْ نَفسِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رَجْلَيهَا، فَقَالَتِ: اتَّق اللهَ وَلَا تَفُضَّ الخَاتَمَ

إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ المِئَةَ دِينَارٍ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَفَرَّجَ اللهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3465)].

\* خرج علينا ﷺ يوماً ونحن نقترىء فقال: «الْحَمْدُ لله ، كِتَابُ الله وَاحِدٌ ، وَفِيكُم الأَبْيَضُ ، وَفِيكُم الأَبْيضُ ، وَفِيكُم الأَبْيضُ ، وَفِيكُم الأَسْوَدُ ، اقرَؤُوهُ قَبْلُ أَنْ يَقْرَأُوهُ أَقُوام يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَوَّمُ السَّهْمُ يُتَعَجَّلُ أَجْرُهُ ولا يُتَأَجَّلُهُ ». [دالصلاة (الحديث: 831)].

\* خرجنا حجاجاً، فقدمنا المدينة ونحن نريد الحج، فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا إذ أتانا آتٍ فقال: إن الناس قد اجتمعوا في المسجد وفزعوا، فانطلقنا فإذا الناس مجتمعون على نفر في وسط المسجد، وفيهم على والزبير وطلحة وسعد . . . فإنى أنشدكم بالذي لا إله إلا هو، أتعلمون أنه علي قال: «مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ»، فَابْتَعْتُهُ بعِشْرينَ أَلْفاً، أَوْ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفاً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «اجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا وَأَجْرُهُ لَكَ»، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَن ابْتَاعَ بِثْرَ رُومَةَ غَفَرَ اللهُ لَهُ»، فَابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: قَدِ ابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا قَالَ: «اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ»، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ فَقَالَ: «مَنْ يُجَهَّزْ هولَاءِ غَفَرَ آللهُ لَهُ ﴾ \_ يَعْنِي: جَيْشَ الْعُسْرَةِ. [س الجهاد (الحديث: 3182)، انظر (الحديث: 3608، (3609)].

\* سمعت الأحنف يقول: أتيت المدينة وأنا حاج، فبينما نحن في منازلنا نضع رحالنا إذ أتى آت فقال: قد اجتمع الناس في المسجد. . . بينهم نفر قعود، فإذا هو علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص . . . فقال عثمان: أههنا علي؟ أههنا الزبير؟ أههنا سعد؟ قالوا: نعم، قال: فأنشدكم بالله أتعلمون أنه على قال: همن يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلانٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ؟»، فَابَتْعُتُهُ، فَأَتَبُتُ رُسُولَ اللهِ عَلَى فَقُلْتُ: إنِّي ابْتَعْتُ مِرْبَدَ فَقُلْتُ: إنِّي ابْتَعْتُ مِرْبَدَ فَقُلْتُ: إنِّي ابْتَعْتُ مِرْبَدَ

\* صلى بنا ﷺ العصر بالمخمَّص، فقال: ﴿إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجُرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلا صَلَاةَ بَعْدَهَا، حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1924)].

\* صلى ﷺ على جنازة وقال: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيْنَا وَمَيِّنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكْرِنَا وَأُنْثَانَا، وَشَاهِدِنَا وَمَيْتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكْرِنَا وَأُنْثَانَا، وَشَاهِدِنَا وَعَائِبِنَا. اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإيمَانِ، وَمَنْ تَوَقَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الإسْلامِ. اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ ». [دني الجنان (الحديث: 3201)، تع (الحديث: 498)].

\* "الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ سَيِّدَهُ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَينِ ». [خ في العنق (الحديث: 2546)، انظر (الحديث: 2550)، م (الحديث: 4294)، د (الحديث: 5169)].

\* قال عبادة بن الصامت: بايعته ﷺ في رهط، فقال: «أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيئاً، وَلَا تَشْرِقُوا، وَلا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلَا تَاتُوا بِبُهْتَانِ تَفتَرُونَهُ بَينَ أَيدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُونِي في مِعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجُرهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئاً فَأُخِذَ بِهِ في الدُّنْيَا فَهْوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَطَهُورٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ فَذَلِكَ إِلَى اللهِ: إِنَّ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَيبه وَمِن التوحيد (الحديث: 7468)، راجع (الحديث:

\* "قالَ اللهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرَّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اعْظَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرَّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يعطه أَجْرَهُ». [خ في

البيوع (الحديث: 2227)، وفي الإجارة (الحديث: 2270)، جه (الحديث: 2442)].

\* قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ للهِ ﷺ، وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، وَعَلَيْهَا خَمْسُونَ شَاةً لَا تُرْويهَا، قَالَ: فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ عَيْ عَلَى جَبَا الرَّكِيَّةِ، فَإِمَّا دَعَا وَإِمَّا بَصَقَ فِيهَا، قَالَ: فَجَاشَتْ، فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَانَا لِلْبَيْعَةِ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَبَايَعْتُهُ أَوَّلَ النَّاسَ، ثُمَّ بَايَعَ وَبَايَعَ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَسَطٍ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: ﴿بَايِعْ يَا سَلَّمَةُ!»، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُكَ، يَا رَسُولَ اللهِ، فِي أَوَّلِ النَّاس، قَالَ: «وَأَيْضاً»، قَالَ: وَرَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَزِلاً \_ يَعْنِي: لَيْسَ مَعِيَ [مَعَهُ] سِلَاحٌ ـ قَالَ: فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حَجَفَةً أَوْ دَرَقَةً، ثُمَّ بَايَعَ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ النَّاسِ، قَالَ: «أَلَا تُبَايعُنِي يَا سَلَمَةُ؟»، قَالَ: قُلْتُ: قُدْ بَايَعْتُكَ، يَا رَسُولَ اللهِ، فِي أَوَّلِ النَّاسِ، وَفِي أَوْسَطِ النَّاسِ، قَالَ: «وَأَيْضاً»، قَالَ: فَبَايَعْتُهُ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ قَالَ لِي: ﴿ يَا سَلَمَةُ ، أَيْنَ حَجَفَتُكَ ، أَوْ دَرَقَتُكَ الَّتِي أَعْطَيْتُكَ؟»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقِيَنِي عَمِّي عَامِرٌ عَزِلاً، فَأَعْظَيْتُهُ إِيَّاهَا، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ، وَقَالَ: ﴿إِنَّكَ كَالَّذِي قَالَ الأَوَّلُ: اِللَّهُمَّ، أَبْغِنِي حَبِيباً هُوَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ نَفْسِي». ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ رَاسَلُونَا الصُّلْحَ، حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا فِي بَعْض، وَاصْطَلَحْنَا، قَالَ: وَكُنْتُ تَبِيعاً لِطَلْحَةَ بْن عُبَيْدِ اللهِ، أَسْقِى فَرَسَهُ، وَأَحُسُهُ، وَأَخْدُمُهُ، وَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِ، وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي، مُهَاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، قَالَ: فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةً، وَاخْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْض، أَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا، فَاضْطَجَعْتُ فِي أُصْلِهَا، قَالَ: فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً، فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِي رَسُولِ للهِ عَلَيْ ، فَأَبْغَضَّتُهُمْ ، فَنَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أُخْرَى، وَعَلَّقُوا سِلَاحَهُمْ، وَاضْطَجَعُوا، فَبَيْنَمَا هُمْ كَـذلِك، إذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، قُتِلَ ابْنُ زُنَيْم، قَالَ: فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي، ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى أُولِئِكَ الأَرْبَعَةِ وَهُمْ رُقُودٌ، فَأَخَذْتُ

سِلَاحَهُمْ، فَجَعَلْتُهُ ضِغْتاً فِي يَدِي، قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدِ، لَا يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلَّا ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ بهمْ، أَسُوقُهُمْ إِلَى رَسُولِ للهِ ﷺ، قَالَ: وَجَاءَ عَمِّي عَامِرٌ بِرَجُل مِنَ الْعَبَلَاتِ، يُقَالُ لَهُ: مِكْرَزٌ، يَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ للهِ عَلَيْ، عَلَى فَرَسٍ مُجَفَّفٍ، فِي سَبْعِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَنَظَرَ إلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةِ، فَقَالَ: «دَعُوهُمْ، يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفُجُورَ وَثِنَاهُ». فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّهَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفتح: 24] الآيَةَ كُلُّهَا. قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً، بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي لَحْيَانَ جَبَلٌ، وَهُمُ الْمُشْرِكُونَ، فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ رَقِيَ هذَا الْجَبَلَ، اللَّيْلَةَ، كَأَنَّهُ طَلِيعَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَأَصْحَابِهِ، قَالَ سَلَمَةُ: فَرَقِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْن أَوْ ثَلَاثاً، ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَيْ اللهِ عَيْدُ بِظَهْرِهِ، مَعَ رَبَاحٍ غُلَامٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى، وَأَنَا مَعَهُ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ بِفَرَسِ طَلْخُة، أَنَدِّيهِ مَعَ الظَّهْر، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا، إِذَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْفَزَارِيُّ قَدْ أَغَارَ عَلَى ظَهْر رَسُولِ للهِ ﷺ، فَاسْتَاقَهُ أَجْمَعَ، وَقَتَلَ رَاعِيَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ، خُذْ هذَا الْفَرَسَ، فَأَبْلِغْهُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، وَأَخْبِرْ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَغَارُوا عَلَى سَرْحِهِ، قَالَ: ثُمَّ قُمْتُ عَلَى أَكَمَةٍ فَاسْتَقْبَلْتُ الْمَدِينَةَ، فَنَادَيْتُ ثَلَاثاً: يَا صَبَاحَاهْ، ثُمَّ خَرَجْتُ فِي آثَارِ الْقَوْمِ أَرْمِيهِمْ بِالنَّبْلِ، وَأَرْتَجِزُ، أَقُولُ: أَنَّ الْأَكْ وَعَ وَالْسِيَوْمَ يَسِوْمُ السِرُّفَّسِع فَأَلْحَقُ رَجُلاً مِنْهُمْ، فَأَصُكُ سَهْمَا فِي رَحْلِهِ، حَتَّى خَلَصَ نَصْلُ السَّهُم إِلِّي كَتِفِهِ، قَالَ: قُلْتُ: خُذْهَا وَأَنَا الْبُرْسُونُ الْأَكْسُوعِ وَالْـــــيَـــــوْمَ يَـــــوْمُ الـــــرُّضَّــــ قَالَ: فَوَاللهِ، مَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ، فَإِذَا رَجَعَ

إِلَيَّ فَارِسٌ، أَتَيْتُ شَجَرَةً فَجَلَسْتُ فِي أَصْلِهَا، ثُمَّ

رَمَيْتُهُ، فعَقَرْتُ بِهِ، حَتَّى إِذَا تَضَايَقَ الْجَبَلُ فَدَخَلُوا فِي تَضَايُقِهِ، عَلَوْتُ الْجَبَلَ، فَجَعَلْتُ أُرَدِيهِمْ بِالْحِجَارَةِ،

- يَعْنِي: أَجْلَيْتُهُمْ عَنْهُ - فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً، قَالَ: وَيَخْرُجُونَ فَيَشْتَدُونَ فِي ثَنِيَّةٍ، قَالَ: فَأَعْدُو، فَأَلْحَقُ رَجُلاً مِنْهُمْ، فَأَصُكُّهُ بِسَهْم فِي نُغْض كَتِفِهِ، قَالَ: قُلْتُ: خُذْهَا، وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَع، وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّع، قَالَ: يَا ثَكِلَتُهُ أُمُّهُ! أَكْوَعُهُ بُكْرَةً، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ، أَكْوَعُكَ بُكْرَةً، قَالَ: وَأَرْدَوْا فَرَسَيْن عَلَى ثَنِيَّةٍ، قَالَ: فَجِئْتُ بِهِمَا، أَسُوقَهُمَا إِلَى رَسُولِ للهِ ﷺ، قَالَ: وَلَجِقَنِي عَامِرٌ بِسَطِيحَةِ، فِيهَا مَذْقَةٌ مِنْ لَبَن، وَسَطِيحَةِ فِيهَا مَاءٌ، فَتَوَضَّأْتُ وَشَرِبْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولً اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَى قَدْ أَخَذَ تِلْكَ الإبلَ، وَكُلَّ شَيْءٍ اسْتَنْقَذْتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَكُلَّ [وَكُلًّ] رُمْح وَبُرْدَةٍ، وَإِذَا بِلَالٌ قَدْ نَحَرَ نَاقَةً مِنَ الإبلِ الَّذِي اسْتَنْقَذْتُ مِنَ الْقَوْم، وَإِذَا هُوَ يَشُوى لِرَسُولِ للهِ عَيْلَةِ، مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، خَلِّنِي، فَأَنْتَخِبُ مِنَ الْقَوْم مِائَةَ رَجُل، فَأَتَّبِعُ الْقَوْمَ، فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ مُخْبِرٌ إِلَّا قَتَلْتُهُ، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فِي ضَوْءِ النَّارِ، فَقَالَ: «يَا سَلَمَةُ، أَتُرَاكَ كُنْتَ فَاعِلاً؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، وَالَّذِي أَكْرَمَكَ، فَقَالَ: «إِنَّهُمُ الآنَ لَيُقْرَوْنَ فِي أَرْضِ غَطَفَانَ ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ، فَقَالَ : نَحَرَ لَهُمْ فُلَانٌ جَزُوراً، فَلَمَّا كَشَفُوا جِلْدَهَا رَأَوْا غُبَاراً، فَقَالُوا: أَتَاكُمُ الْقَوْمُ، فَخَرَجُوا هَارِبِينَ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ: أَبُو قَتَادَةً، وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا: سَلَمَةُ»، قَالَ: ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَهْمَيْن: سَهْمٌ الْفَارس، وَسَهْمُ الرَّاجل، فَجَمَعَهُمَا لِي جَمِيعاً، ثُمَّ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ، رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ، قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ لَا يُسْبَقُ شَدّاً، قَالَ: فَجَعَلَ يَقُولُ: أَلَا مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِينَةِ؟ هَلْ مِنْ مُسَابِق؟ فَجَعَلَ يُعِيدُ ذلِكَ، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلَامَهُ، قُلْتُ: أَمَا تُكْرِمُ كَرِيماً، وَلَا تَهَابُ شَرِيفاً؟ قَالَ: لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ : ۚ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي وَأُمِّي، ذَرْنِي فَلأُسَابِقَ الرَّجُلَ، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ»، قَالَ: قُلْتُ: اذْهَبْ إلَيْكَ،

قَالَ: فَمَا زِلْتُ كَذِلِكَ أَتْبَعُهُمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ بَعِيرٍ، مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ للهِ ﷺ، إلَّا خَلَّفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي، وَخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُمْ أَرْمِيهِمْ، حَتَّى أَلْقَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً، وَثَلَاثِينَ رُمْحاً، يَسْتَخِفُونَ، وَلَا يَطْرَحُونَ شَيْئاً إِلَّا جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَاماً مِنَ الْحِجَارَةِ، يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَصْحَابُه، حَتَّى إِذَا أَتَوْا تَضايُقاً [مُتَضَايِقاً] مِنْ ثَنِيَّةٍ، فَإِذَا هُمْ قَدْ أَتَاهُمْ فُلَانُ بْنُ بَدْرِ الْفَزَارِيُّ، فَجَلَسُوا يَتَضَحَّوْنَ - يَعْنِي: يَتَغَدَّوْنَ -وَجَلَسْتُ عَلَى رَأْسِ قَرْنِ، قَالَ الْفَزَارِيُّ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَى؟ قَالُوا: لَقِيناً، مِنْ هذَا الْبَرْحَ، وَاللهِ، مَا فَارَقَنَا مُنْذُ غَلَس، يَرْمِينَا حَتَّى انْتَزَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَيْدِينَا، قَالَ: فَلْيَقُمْ إِلَّيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ، أَرْبَعَةٌ، قَالَ: فَصَعِدَ إِلَى مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ، فِي الْجَبَلِ، قَالَ: فَلمَّا أَمْكَنُونِي مِنَ الْكَلام، قَالَ: قُلْتُ: هَلْ تَعْرِفُونِي؟ قَالُوا: لا ، وَمَنْ أَنْتُ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَع، وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ ﷺ، لَا أَطْلُبُ رَجُلاً مِنْكُمْ إِلَّا أَدْرَكْتُهُ، وَلَا يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكَنِي، قَالَ أَخَدُهُمْ: أَنَا أَظُنُّ، قَالَ: فَرَجَعُوا، فَمَا بَرِحْتُ مَكَانِي، حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارسَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَّ، قَالَ: فَإِذَا أَوَّلُهُمُ: الأَخْرَمُ الأَسَدِيُّ، عَلَى إثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ، وَعَلَى إِثْرِهِ الْمِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: فَأَخَذْتُ بِعِنَانِ الْأَخْرَم، قَالَ: فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ، قُلْتُ: يَا أَخْرَمُ، أَحْذَرْهُمْ، لَا يَقْتَطِعُوكَ حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ، قَالَ: يَا سَلَمَةُ، إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْم الآخِر، وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَالنَّارَ حَقٌّ، فَلَا تَحُلُّ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ، قَالَ: فَخَلَّيْتُهُ، فَالْتَقَى هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰن، قَالَ: فَعَقَرَ بِعَبْدِ الرَّحْمٰن، فَرَسَهُ، وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰن، فَقَتَلُهُ، وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ، وَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةً، فَارِسُ رَسُولِ للهِ عَيْكُ بِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ، فَطَعَنَهُ، فَقَتَلَهُ، فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحمَّدٍ عَلَيْ التَّبِعْتُهُمْ أَعْدُو عَلَى رِجْلَيَّ، حَتَّى مَا أَرَى وَرَائِي، مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَيْ اللَّهِ وَلَا غُبَارِهِمْ، شَيْئاً، حَتَّى يَعْدِلُوا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْس، إِلَى شِعْبِ فِيهِ مَاءً، يُقَالُ لَهُ: ذَا قَرَدٍ، لِيَشْرَبُوا مِنْهُ وَهُمْ عِطَاشٌ، ۚ قَالَ: فَنَظَرُوا إِلَىَّ أَعْدُو وَرَاءَهُمْ، فَحَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ

وَثَنَيْتُ رِجُلَيَّ فَطَفَرْتُ، فَعَدَوْتُ، قَالَ: فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْنِ، أَسْتَبْقِي نَفَسِي، ثُمَّ عَدَوْتُ فِي إِثْرِهِ، فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْنِ، ثُمَّ إِنِّي رَفَعْتُ حَتَّى أَلْحَقَهُ، قَالَ: فَلْتُ: قَدْ اللَّهَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَلْتُ: قَدْ اللَّحْقَهُ، قَالَ: فَاللَّهُ عَلْتُ: قَدْ سُبِقْتُهُ إِلَى سُبِقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَوَاللهِ، مَا لَبِنْنَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ، حَتَّى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَجَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ لللهِ ﷺ، قَالَ: فَجَعَلَ عَمْي عَلَيْهُ، قَالَ: فَجَعَلَ عَمْي عَلَيْهُ، قَالَ: فَجَعُلَ عَمْي عَلَيْهُ، قَالَ: فَجَعَلَ عَمْي عَلَيْهُ، قَالَ: فَجَعَلَ عَمْي عَلَيْهُ، قَالَ: فَجَعَلَ عَمْي عَلَيْهُ، قَالَ: فَجَعَلَ عَمْي عَلَيْهُ،

تَسَالَسَّهُ، لَسُولًا اللهُ مَسَا الْمُستَسِدَيْسَيَا

وَلا تَسصدَّفُنَا وَلا صَلَّنِنَا وَنَحْنُ عَنْ فَصْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا

فَ خَسَبَتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَدِيْ خَسَا وَأَنْ زِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ هذَا؟"، قَالَ: أَنَا عَامِرٌ، قَالَ: أَنَا عَامِرٌ، قَالَ: "فَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لإِنسَانٍ يَخُصُّهُ إِلَّا اسْتُشْهِدَ، قَالَ: فَاذَى عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَهُوَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ: يَا نَبِيًّ اللهِ، لَوْلَا مَا مَتَّعْتَنَا بِعَامِرٍ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ، قَالَ: خَرَجَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبٌ، يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ، خَيْبَرَ، قَالَ: خَرَجَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبٌ، يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ، وَيَقُولُ:

قَددُ عَـلِـمَـتُ خَـيْـبَرُ أَنَّـي مَـرْحَـبُ شَـاكِـي الـسُـلَاحِ بَـطَـلٌ مُــجَـرَّبُ إِذَا الْـحُـرُوبُ أَفْبَلَـتُ تَـلَـهَّبُ

قَالَ: وَبَرَزَ لَهُ عَمِّي عَامِرٌ، فَقَالَ:

قَدْ عَـلِـمَـتْ خَيْبِرُ أَنِّي عَـامِـرُ

شَاكِي السَّلاح بَـطَلُ مُخَامِر مُ فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبِ فِي تُرْسِ عَامِر، وَذَهَبَ عَامِرٌ يَسْفُلُ لَهُ، فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ، عَامِرٌ يَسْفُلُ لَهُ، فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَى نَفْسِه، فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ، فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ. قَالَ سَلَمَهُ: فَعَرَجْتُ، فَإِذَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْ يَقُولُونَ: فَخَرَجْتُ، فَإِذَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْ يَقُولُونَ: بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ، فَتَلَ نَفْسَهُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ عَيْ مَوْ وَأَنَا أَبْكِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَطَلَ عَمَلُ عَمَلُ عَامِرٍ؟، قَالَ رَسُولُ اللهِ، بَطَلَ عَمَلُ عَمَلُ عَامِرٍ؟، قَالَ رَسُولُ اللهِ، بَطَلَ عَمَلُ عَالَ: قُلْتُ: فَالَ رَسُولُ اللهِ، عَمْلُ عَالَ: قُلْتُ: فَالَ ذَلِكَ؟»، قَالَ ذَلِكَ؟ بَلْ لَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِكَ، قَالَ ذَلِكَ؟ بَلْ لَهُ

أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ " ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَى عَلِيٍّ رَضِّي الله عَنْهُ، وَهُوَ أَرْمَدُ، فَقَالَ: «لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَأَوْ وَرَاهُ وَرَسُولُهُ». قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَجِئْتُ بِهِ وَلَوْ اللهِ عَلَيًّا فَجِئْتُ بِهِ أَقُودُهُ، وَهُو أَرْمَدُ، حَتَّى أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَجَسَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأً، وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، وَخَرَجَ مَرْحَبٌ، فَقَالَ: فَي عَيْنَيْهِ فَبَرَأً، وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ ، وَخَرَجَ مَرْحَبٌ، فَقَالَ: فَي عَيْنَيْهِ فَبَرَأً، وَأَعْطَاهُ الرَّايَة مَ وَخَرَجَ مَرْحَبٌ، فَقَالَ: فَقَالَ: فَي عَيْنَيْهِ فَبَرَأً، وَأَعْطَاهُ الرَّايَة مَا يَسَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُعَلِّلُهُ اللهُ المُنْ اللهُ ا

َ إِلَّا الصَّرُوبِ البَّنِيِّ : فَقَالَ عَلِيٍّ :

أَنَىا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمُّي حَيْدَرَهُ كَلَيْتِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهُ أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ

قَالَ: فَضَرَبَ رَأْسَ مَرْحَبَ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ رِضُوانِ الله عَلَيْه. [م في الجهاد والسبر (الحديث: 1807/1807)].

\* كنا عند النبي ﷺ فقال: "أَتُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيئاً، وَلَا تَرْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا» \_ وقرأ آية النساء . . . "فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئاً فَعُوقِبَ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئاً فَعُوقِبَ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيئاً مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللهُ فَهو إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ ». [خ في النفسير (الحديث: شَاءَ عَفَرَ لَهُ». [خ في النفسير (الحديث: 4898)، راجع (الحديث: 18)].

\* كنا عند النبي ﷺ في مجلس فقال: «تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْنًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا - قَرَأَ عَلَى اللهِ، وَمَنْ عَلَى اللهِ، وَمَنْ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلً، فَهُوَ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ». [س الإيمان وشرائعه (الحديث: 5017)].

\* كنا عنده على أه مجلس فقال: "بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَرْنُوا»، ـ وقرأ هذه الآية كلها ـ "فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئًا فَسَتَرَه اللهُ عَلَيهِ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُ». [خ ني الحدود (الحديث: 6784)، راجع (الحديث: 6784).

\* ﴿لِلْغَازِي أَجْرُهُ، وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِيُّ. [د في الجهاد (الحديث: 2526)].

\* «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَدَكِرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ! مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَقَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَقَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ». [جه الجنائز (الحدیث: 1498)].

\* (مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ: إِنَّا اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا، إِلَّا أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَتِهِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْراً مِنْهَا، إِلَّا أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَتِهِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْراً مِنْهَا». [م نى الجنائز (الحديث: 2124/918/4)].

\* «مَنْ أَمْسَكَ كَلْباً إِلَّا كَلْباً ضَارِياً أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ». [س الصيد والذبائح (الحديث: 4297].

\* «مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً ، إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ ، أَوْ غَنَم ، أَوْ صَيْدٍ ، يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِو ، كُلَّ يَوْمٍ ، قِيرًاطُّ ». [م في المسافاة (العديث: 1574/4005)].

\* «مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ زَرْعٍ ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» . [س الصيد والذبائح (الحديث: 4291)].

\* «مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً ، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أَوْ صَيْدٍ ، أَوْ رَيْدٍ ، أَوْ رَيْدٍ ، أَوْ رَرْعٍ ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ ، كُلَّ يَوْمٍ ، قِيرَاطٌ » . [م ني المساقاة (الحديث: 4804) ، د (الحديث: 4300) . ت (الحديث: 4300)].

\* «مَنِ اسْتَنَّ خَيْراً فَاسْتُنَّ بِهِ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ كَامِلاً، وَمِنْ أُجُورُهُ كَامِلاً، وَمِنْ أُجُورِ مِنِ اسْتَنَّ بِهِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمَنِ اسْتَنَّ سُنِّئاً ، فَعَلَيْهِ وِزْرُهُ كَامِلاً، وَمِنْ أُوزَارِ الَّذِينَ اسْتَنَّ بِهِ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُوزَارِهِمْ شَيْئاً». [جه السنة (الحديث: 204)].

\* «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا أو اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِضَارٍ ، وَلَا كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ أُجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانَ ». [ت الأحكام والفوائد (الحديث: 1487)].

\* «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ، كُلَّ يَوْمٍ، قِيرَاطَانِ». [م في المساقاة (الحديث: 4000/ 1574/ 27)، سَّ (الحديث: 4298)].

\* «مَنِ اقْتَنى كَلباً، إِلَّا كَلباً ضَارِياً لِصَيدٍ أَوْ كَلبَ

ماشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُل يَوْمٍ قِيرَاطَانِ». [خ في الذبائح والصيد (الحديث: 5480)، راجع (الحديث: 5480)، م (الحديث: 4295)].

\* «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ، وَلَا أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِو قِيرَاطَانِ، كُلَّ يَوْمٍ». [م في المساقاة (الحديث: 4006/575/57)، س (الحديث: 4301)]. \* «مَنْ جَهَّزَ غَازِياً حَتَّى يَسْتَقِلَ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِو،

حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَرْجِعَ». [جه الجهاد (الحديث: 2758)].

\* «مَنْ خَرَجَ مَنْ بَيْتِهُ مُتَطَهِّراً إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ المُحرِم، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضَّحَى لا يَنْصِبُهُ إِلا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلَاةٌ عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ لا لَغْوٌ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ في عِلِيِّينَ ». [دالصلاة (الحديث: 585)].

\* «مَنْ سَأَلَ الله الجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتْ الجَنْةُ: اللَّهُمَ أَدْخِلْهُ الجَنَّةَ، وَمَنْ اسْتَجَارَ مِنْ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَتْ النَّارُ: اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ». [تصفة الجنة (الحديث: 2572)، س (الحديث: 5536)، جه (الحديث:

\* «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمِثْلُ أُجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيْئاً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيْئاً». وَمِثْلُ أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً». وَمِثْلُ أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً». [جه السنة (الحديث: 207)].

\* «مَنْ سَنَّ سُنَّةَ خَيْرٍ فَاتَّبِعَ عَلَيْهَا فَلَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِ مَنْ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْنًا، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ شَرٍ فَاتَّبِعَ عَلَيْهَا، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ أُوْزَارِ مَنْ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أُوْزَارِهِمْ شَيْئًا». [ت العلم (الحديث: 2675)].

\* «مَنْ عَزَى مُصَاباً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ». [ت الجنائز (الحديث: 1602)].

\* «من فطّر صائِماً كانَ لهُ مثْلُ أجرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شيئاً». [ت الصوم (الحديث: 807)، جه (الحديث: 1746)].

\* أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، قَاتَلَ أَخِي قِتَالاً شَدِيداً مَعَ رَسُولِ للهِ ﷺ، فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ، فَقَالاً شَدِيداً مَعَ رَسُولِ للهِ ﷺ فَيْ فِي ذلِكَ، وَشَكُوا فَقَتَلَهُ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ للهِ ﷺ فِي ذلِكَ، وَشَكُوا

فِيهِ: رَجُلٌ مَاتَ فِي سِلاجِهِ، وَشَكُّوا فِي بَعْض أَمْرِهِ، وَلَهَ كُوا فِي بَعْض أَمْرِهِ، قَالَ سَلَمَةُ: فَقَفَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ، فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ائْلَذَنْ لِسِي أَنْ أَرْجُسزَ لَكَ، فَاأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَعْلَمُ مَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَعْلَمُ مَا تَقُولُ، قَالَ: قَقُلْتُ: .

وَاللَّهِ، لَـوْلَا اللهُ مَـا الْمُــتَــدَيْــنَــا وَلَا تَــصَــدَّفْــنَـا وَلَا صَــلَّــيْــنَــا قَالَ [فَقَالَ] رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَدَقْتَ».

وَأَنْ نِلَ نَ سَكِسِنَةً عَسلَدِ نَا وَأَنْ لِلْقَسِيْنَا وَنُسبِّتِ الْأَقْسِدَامَ إِنْ لَاقَسِيْنَا وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغُوْا عَلَيْنَا

قَالَ: فَلَمَّا قَضَيْتُ رَجَزِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ قَالَ هَذَا؟»، قُلْتُ: قَالَهُ أَخِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ "يَرْحَمُهُ اللهُ"، قَالَ: فَقُلْتُ: واللَّه يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: نَاساً لَيَهَابُونَ الصَّلاَةَ عَلَيْهِ، يَقُولُونَ: رَجُلٌ مَاتَ بَسِلاحِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَاتَ جَاهِداً مُنَا اللهُ عُورًا أَنَّهُ قَالَ: مُمَّ سَأَلْتُ ابْناً لِسَلَمَةَ بْنِ اللهُ عُورَ أَنْهُ قَالَ: مُمَّ سَأَلْتُ ابْناً لِسَلَمَةَ بْنِ اللهُ عُورَ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ أَلِيهِ، مِثْلَ ذَلِكَ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: مُسُولُ اللهِ ﷺ: "كَانُ اللهُ عَلْمُ وَعَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

## [أُجُرَّهُ]

\* إن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله علَّمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال: «يا أبّا بَكْرِ قُلْ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ لَا إَلَهَ إِلاَّ أَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ لَهُسِي ومِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرَكِهِ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءاً أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ ». [ت الدعوات (الحديث: شرع52)].

## [أُجْرِهَا]

\* ﴿ أَلَا رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً ، تَغْدُو بِعُسٍّ ،

وَتَرُوحُ بِعُسٌّ، إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ». [م في الزكاة (الحديث: 25/ 1019/ 73].

\* "إِذَا أَطْعَمَتِ [تَصَدَّقَتِ] المَرْأَةُ مِنْ بَيتِ زَوْجِهَا،
 غَيرَ مُفسِدَةٍ، لَهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُهُ، وَلِلخَازِنِ مِثْلُ
 ذلك، لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ». [خ ني الزكاة (الحديث: 1430، 1440)].

\* ﴿إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَوْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَلَهُ مِثْلُهُ ، بِمَا اكْتَسَبَ ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَبُورِهِمْ شَيْئاً ». [م في الزكاة (الحديث: 2363/ 1024/ 81) ، راجع (الحديث: 2361/ 2361)].

\* ﴿إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيتِهَا، غَيرَ مُفسِدَةٍ، فَلَهَا أَجُرُهَا، وَلِلزَّوجِ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلِلخَازِنِ مِثْلُ ذلِكَ». [خ في الزكاة (الحديث: 1441)، راجع (الحديث: 1425)].

\* ﴿إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيتِهَا، غَيرَ مُفسِدَةٍ، كانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَب، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْض شَيعًاً». [خ في الزكاة (الحديث: 425)، انظر (الحديث: 1362)، 1437، 1439، 1440، 1441، 2662)، م (الحديث: 2361)، جه (الحديث: 674)،

\* "إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيتِهَا غَيرَ مُفسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَاذِنِ مِثْلُ ذلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضِ شَيئاً». [خ في البيوع (الحديث: 265)].

\* ﴿إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامٍ زَوْجِهَا، غَير مُفسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ». [خ في الزكاة (الحديث: 1437)، راجع (الحديث: 1425)].

\* حضرت ابن عمر في جنازة، فلما وضعها في اللّحد، قال: "بِسْمِ اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ "رَسُولِ اللهِ»، فلما أُخذ في تسوية القبر على اللّحد قال: «اللَّهُمَّ! أَجِرْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ! جَافِ الأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهَا، وَصَعَدْ رُوحَهَا، وَلَقِّهَا مِنْكَ رَضُواناً». [جه الجنائز (الحديث: 1553)].

\* خرجنا حجاجاً، فقدمنا المدينة ونحن نريد الحج. . . إذ أتانا آتٍ فقال: إن الناس اجتمعوا في المسجد وفزعوا، فإذا الناس مجتمعون على نفر، وإذا علىّ والزبير وطلحة وسعد، فإنا كذلك حتى جاء عثمان بن عفان . . . فقال: أههنا على؟ أههنا طلحة؟ أههنا الزبير؟ أههنا سعد؟ قالوا: نعم، فقال: إني أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أنه على قال: «مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ؟ ﴾، فَابْتَعْتُهُ بِعِشْرِينَ أَلْفاً أَوْ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفاً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: اجْعَلْهَا فِي مَسْجِدِنَا وَأَجْرُهُ لَكَ، قَالُوا: اللَّهُم نَعَمْ قَالَ: فَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ يَبْتَاعُ بِئْر رُومَةَ غَفَرَ اللهُ لَهُ»، فَابْتَعْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: قَدِ ابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا قَالَ: «اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ»، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ فَقَالَ: «مَنْ جَهَّزَ هولَاءِ غَفَرَ اللهُ لَهُ؟»، - يَعْنِي: جَيْشَ الْعُسْرَةِ -. [س الأحباس (الحديث: 3609)، تقدم (الحديث: 3182)].

\* خرجنا حجاجاً، فقدمنا المدينة ونحن نريد الحج، فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا إذ أتانا آت فقال: إن الناس قد اجتمعوا في المسجد وفزعوا، فانطلقنا فإذا الناس مجتمعون على نفر في وسط فانطلقنا فإذا الناس مجتمعون على نفر في وسط المسجد، وفيهم على والزبير وطلحة وسعد. . . فإني أنشدكم بالذي لا إله إلا هو، أتعلمون أنه على قال: أشدكم بالذي لا إله إلا هو، أتعلمون أنه على قال: ألفاً أَوْ بِحَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفاً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَكَانَتُهُ بِعِشْرِينَ أَلْفاً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَيَ فَالْوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الذِي لَا إلهَ إلَّا وُمَةَ غَفَرَ اللهُ لَهُ »، فَابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ بِئُرَ وُمِهَ غَفَرَ اللهُ لَهُ »، فَابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا قَالَ: "اجْعَلْهَا رُصُولَ اللهِ عَلَى فَعْمُ قَالَ: "اجْعَلْهَا مِكذَا وَكَذَا قَالَ: "اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ»، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ: "اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ»، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ: "اللهُمَّ نَعَمْ قَالَ: "اللهُمَّ نَعَمْ قَالَ: "اللهُمَّ نَعَمْ قَالَ: "اللهُمَّ نَعَمْ قَالَ: اللهُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُه

اللهِ ﷺ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ فَقَالَ: «مَنْ يُجَهَّزْ هولَاءِ غَفَرَ آللهُ لَهُ» ـ يَعْنِي: جَيْشَ الْعُسْرَةِ. [س الجهاد (الحديث: 3182)، انظر (الحديث: 3608)].

\* "خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثَلَاثٌ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا، وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِا. [جه السنة (الحديث: 241)].

\* سمعت الأحنف يقول: أتيت المدينة وأنا حاج، فبينما نحن في منازلنا نضع رحالنا إذ أتي آتٍ فقال: قد اجتمع الناس في المسجد. . . بينهم نفر قعود، فإذا هو على بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص. . . فقال عثمان: أههنا على؟ أههنا الزبير؟ أههنا سعد؟ قالوا: نعم، قال: فأنشدكم بالله أتعلمون أنه ﷺ قال: «مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلانٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ؟»، فَابْتَعْتُهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: إِنِّي ابْتَعْتُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ قَالَ: «فَاجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا وَأَجْرُهُ لَكَ»، قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: فَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِله إِلَّا هِوَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ يَبْتَاعُ بِثْرَ رُوْمَةَ غَفَرَ اللهُ لَهُ؟ "، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ فَقُلْتُ: قَدِ ابْتَعْتُ بِنُرَ رُومَةَ قَالَ: «فَاجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ»، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ يُجَهِّزْ جَيْشَ الْعُسْرَةِ غَفَرَ اللهُ لَهُ؟ ". [س الأحباس (الحديث: 3608)، تقدم (الحديث: 3182)].

\* "فِي كُلِّ إِبِلِ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونِ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَحِراً لَهُ أَجْرُهَا، تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَحِراً لَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا، وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزَمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ عَيِّهِ مِنْهَا شَيْءٌ. [س الزكاة (الحديث: 2443)].

\* (فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلِ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ ولَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِراً"، قال ابن العلاء: «مُؤْتَجِراً بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَمَنْ مَنَعَهَا أَعْنِيَّا أَعْنَى الرَّكَاةَ (الحديث: لَيْسَ لَآلِ مُحمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ". [د في الزكاة (الحديث: 2443)].

\* كنا عند رسول الله على في صدر النهار، قال:

فجاءه قوم حفاة عراة. . . كلهم من مضر، فتمعر وجهه ﷺ لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالاً فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: ﴿﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾"، إلـــى آخـــر الآية: ﴿ ﴿ إِنَّ أَلَتُهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ ، [النساء: 1] والآية التي في الحشر: ﴿ أَتَّقُوا أَلَّهُ وَلَّنظُرْ فَقُسُّ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ وَأَتَّقُواْ أَللَّهُ ﴾ [الحشر: 18] تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاع بُرِّهِ، مِنْ صَاع تَمْرِهِ - حَتَّى قَالَ: - وَلَوْ بِشِقَّ تَمْرَةٍ "، فَجاء رجل منَ الأنصار بصرَّة . . . ، ثم تتابع الناس . . . فقال ع الناس . . . لْمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَام سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءًا . [م في الزكاة (الحديث: 2348/ 1017/ 69)، س (الحديث: 2553)، جه (الحديث: 203)، وانظر م

## [أُجُرهم]

\* أَنْ عَائِشَةَ قَالَتَ: فَقَدَتُه ﷺ، فَإِذَا هُو بِالبَقِيعِ، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَإِنَّا بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللَّهُمَّ! لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهُمْ. [جا الجنائز (الحديث: 1546)].

\* "انْطَلَقَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَتَّى أُووُا المِيتَ إِلَى غَارِ فَلَاحَةُوهُ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيهِمُ الغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هذه الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلُ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلُ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلُ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللهَ بَصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلُ اللهُمَّا أَهْلاً وَلَا مالاً، فَنَأَى بِي في طَلَبِ شَيء يَوْماً، فَلَمْ أُرِحْ عَلَيهِمَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا يَوْمَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا عُبُوقَهُمَا فَوَجَدُتُهُمَا نَائِمَينِ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مالاً، فَلَيشِمُا وَلَي الْفَحْرُ، فَاسْتَيقَظَا فَشَرِبَا الشَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ الْبَتِعَاءَ وَجُهِكَ السَّيقَظَا فَشَرِبَا فَشَرِبَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ الْبَتَعَاءَ وَجُهِكَ فَقَرُحْ عَنَا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هذهِ الصَّحْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيئاً فَقَرْجَتْ شَيئاً فَانَعُونُ فَي فَانَ فَالْ المَّعْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيئاً مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هذهِ الصَّحْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيئاً مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هذهِ الصَّحْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيئاً

لَا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ، قالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: وَقالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمِّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَىَّ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي، حَتَّى أَلَمَّتْ بَهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيتُهَا عِشْرِينَ وَمِئَةَ دِينَارِ عَلَى أَنْ تُخَلِّي بَينِي وَبَينَ نَفسِهَا ، فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيهَا قَالَتْ: لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الوُقُوعِ عَلَيهَا، فَانْصَرَفتُ عَنْهَا وَهيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلَتُ ذَلك ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ عَنَّا ما نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ مِنْهَا، قالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجَرَاءَ فَأَعْطَيتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيرَ رَجُل وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتُ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَدِّي إِلَىَّ أَجْرِي، فَقُلتُ لَهُ: كُلُّ ما تَرَى مِنْ أَجْرِكَ، مِنَ الإبِل وَالبَقِر وَالغَنَم وَالرَّقِيقِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَسْتَهْزِيءُ بِي، فَقُلتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِيءُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلُّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكُ مِنْهُ شَيئاً، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ عَنَّا مَا نَحْن فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ ﴾. [خ في الإجارة (الحديث: 2272)، راجع (الحديث: 2215 - (الحديث: 6886)

\* "ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَينِ: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأَمَةُ، فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ الْأَمَةُ، فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ أَعْلِيمَها، ويُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَهْلِ أَجْرَانِ، ومُؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ، الذي كان مُؤمناً، ثُمَّ آمَنَ بالنَّبِيِّ عَلَيْ فَلَهُ أَجْرانِ، وَالعَبْدُ الَّذي يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّلِهِ. الخوالجاد والسير (الحديث: 301)].

\* «مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ، إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلَّشِي أَجْرِهِمْ مِنَ الآخِرَةِ، وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ، وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ، [م في الإمارة (الحديث: 4902/ 1904/ 154)، د (الحديث: 2497)، س (الحديث: 3125)، جه (الحديث: 2785)].

\* المَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ
 صَلُّوا، أَعْطَاهُ الله جَلَّ وعز مِثْلَ أَجْر مَنْ صَلَّاهَا

وَحَضْرَهَا، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهُمْ شَيْئاً». [دالصلاة (الحديث: 564).

### [أُجِرُهُمَا]

\* " (أَلَانَةٌ أُقسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً فاحْفَظُوهُ " ، قال: "مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ ، وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فصَبرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ الله عِزّاً ، وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَشْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ الله عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا ؛ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ الله عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا ؛ وَأَحَدُنُكُمْ حَدِيثاً فاحْفَظُوهُ "، قال: "إِنَّمَا الدُّنْيَا لاَرْبَعَةِ نَفْوٍ : عَبْدٍ رَزَقَهُ الله مَالاً وَعِلْماً فَهُو يَتَّقِي فيه ربَّهُ ، وَيَعْلَمُ لله فِيهِ حَقّاً فَهَذَا بِأَفْضَلِ المَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ الله عِلْماً وَلَمْ يَرْزُقُهُ مَالاً ، فَهُو فَكَ فَلَا إِلَّا فَضَلِ المَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ الله مَالاً لَعِمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ مَا فَهُو يَعْبِهُ فِي مَالاً لَعِمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ وَلَهُ عَلْمَ الله مَالاً وَلَمْ يَرْزُقُهُ الله مَالاً وَلَمْ يَرْزُقُهُ الله مَالاً وَلَمْ يَرْزُقُهُ الله مَالاً وَلَمْ يَرْزُقُهُ الله مَالاً وَلا عِلْما فَهُو نِيَّةُ فَهَذَا بِأَخْبَثِ المَنَازِلِ، وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقُهُ الله مَالاً وَلا عِلْما فَهُو نِيَّتُهُ فَهُذَا لَوْ أَنَّ لِيَ مَالاً لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ وَلَا عِلْما فَهُو نِيَّتُهُ فَهُو الله مَالاً وَلا عِلْما فَهُو نِيَّتُهُ فَهُولُ : لَوْ أَنَّ لِيَ مَالاً لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فَلَا فَهُولَ نِيَّةُ فَهِذَا يَقُولُ : لَوْ أَنَّ لِيَ مَالاً لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فَلَانٍ فَهُو نِيَّتُهُ فَوْدُرُرُهُمُ السَوَاءُ". [ت الزهد (الحديث: 2325)].

### [أُجْرَى]

﴿ «مَنْ مَاتَ مُرَابِطاً فِي سَبِيلِ اللهِ أَجْرَى عَلَيْهِ أَجْرَ عَلَيْهِ أَجْرَ عَمَلِهِ أَجْرَ عَمَلِهِ الصَّالِحِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ ، وَأَجْرَى عَلَيْهِ رِزْقَهُ ، وَأَجْرَى عَلَيْهِ رِزْقَهُ ، وَأَجْرَى مَنَ الْفَزَعِ».
 وأمِنَ مِنَ الْفُتَّانِ ، وَبَعْثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِناً مِنَ الْفَزَعِ».
 [جه الجهاد (الحديث: 2767)].

# [أُجْرِيَ]

\* (رِبَاطُ يَوْم وَلَيْلَةِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ، جَرَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَاتُهُ، وَأُجْرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأُجْرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأُمِنَ الْفَتَّانَ». [م ني الإمارة (الحديث: 4915/ 1914)، س (الحديث: 3168)].

\* «مَنْ رَابَطَ فِي سَبِيلِ اللهِ يَوْماً وَلَيْلَةً كَانَتْ لَهُ كَصِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ فَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ وَأُمِنَ الْفَتَّانَ وَأُجْرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ». [س الجهاد (الحديث: 3168)].

# [أُجْرِي]

«انْطَلَقَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، حَتَّى أُوواً

المبيتَ إِلَى غارِ فَدَخَلُوهُ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَل فَسَدَّتْ عَلَيهِمُ الغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هذهِ الصَّحْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبُوَانِ شَيَخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلا مالاً ، فَنَأَى بِي في طَلَبِ شَيءٍ يَوْماً ، فَلَمْ أُرِحْ عَلَيهِمَا حَتَّى نَامَاً ، فَحَلَبْتُ لَهُمَّا غُبُوقَهُمَا فَوَجَدَّتُهُمَا نَاثِمَينِ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مالاً ، فَلَبِثْتُ وَالقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الفَجْر، فَاسْتَيقَظًا فَشَربَا غَبُو قَهُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذَهِ الصَّحْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيئًا لَا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ، قالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَقالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُّ عَمِّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَىَّ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي، حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيتُهَا عِشْرِينَ وَمِئَةَ دِينَارِ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَينِي وَبَينَ نَفسِهَا ، فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَلَرْتُ عَلَيهَا قالَّتْ: لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الوُقُوعِ عَلَيهَا، فَانْصَرَفتُ عَنْهَا وَهيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ وَتَرَكَّتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيتُهَا ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلَتُ ذلك ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ عَنَّا ما نَحْنُ فيه، فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ غَيرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ مِنْهَا، قالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : وَقَالَ النَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيرَ رَجُل وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِين، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَدِّي إِلَىَّ أَجْرِي، فَقُلتُ لَهُ: كُلُّ ما تَرَى مِنْ أَجْرِكَ، مِنَ الإِبِل وَالبَقَرِ وَالغَنَم وَالرَّقِيقِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَسْتَهْزِيءْ بِي، فَقُلتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِيءُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكُ مِنْهُ شَيئًا ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ عَنَّا ما نَحْن فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ». [خ في الإجارة (الحديث: 2272)، راجع (الحديث: 2215)، م (العديث: 6886)].

# [أُجَرَينِ]

\* أن عمامراً كان رجلاً شاعراً، فنزل يحدو

بالقوم... فقال على: "مَنْ هذا السَّائِقُ؟"، قالوا: عامر بن الأكوع، قال: "يَرْحَمُهُ الله"، قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لولا أمتعتنا به، ... فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم، أوقدوا نيراناً كثيرة، فقال على: "مَا هذه النّيرَانُ؟ عَلَى أَيِّ نيراناً كثيرة، فقال على: "مَا هذه النّيرَانُ؟ عَلَى أَيِّ شَيءِ تُوقِدُونَ؟"، قالوا: على لحم، قال: "عَلَى أَيُّ لَحْمٍ؟"، قالوا: لحم حمر الأنسية، قال على: "أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا"، فقال رجل: أَو نهريقها ونغسلها؟ قال: "أَوْ ذَاكَ"، فلما تصاف القوم... أصاب عين ركبة عامر فمات منه... رآني على وهو أصاب عين ركبة عامر فمات منه... رآني على وهو زعموا أن عامراً حبط عمله؟ قال على: "كَذَبَ مَنْ قَالُهُ، إِنَّ لَهُ لأَجْرَينِ وَ وَجَمَعَ بَينَ إِصْبَعَيهِ - إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُمْ مُجَاهِدٌ، قَلَّ عَرَبِيَّ مَشَى بِهَا مِثْلُهُ"، وفي رواية: "نَسَأَ مُجَاهِدٌ، قَلَّ عَرَبِيَّ مَشَى بِهَا مِثْلُهُ"، وفي رواية: "نَسَأَ مُجَاهِدٌ، قَلَّ عَرَبِيَّ مَشَى بِهَا مِثْلُهُ"، وفي رواية: "نَسَأَ مُجَاهِدٌ، قَلَّ عَرَبِيَّ مَشَى بِهَا مِثْلُهُ"، وفي رواية: "نَسَأَ عَالِكُونَ المغازي (الجديث: 614)، راجع (الحديث: مُمَاكِةً، الحَدِلُ المغازي (الجديث: 614)، راجع (الحديث: 936).

\* خرجنا مع النبي ﷺ إلى خيبر، فقال رجل منهم: أسمعنا يا عامر من هنيهاتك، فحدا بهم، فقال ﷺ: «مَنِ السَّائِقُ؟»، قالوا: عامر، فقال: «رَحِمَهُ اللهُ»، فقالوا: يا رسول الله، هلا أمتعتنا به، فأصيب صبيحة ليلته، فقال القوم: حبط عمله، قتل نفسه. . . فقلت: يا نبي الله، فداك أبي وأمي، زعموا أن عامراً حبط عمله، فقال: «كَذَبَ مَنْ قَالَهَا، إِنَّ لَهُ لأَجْرَينِ اثْنَينِ، وَمَعُهُ، فَالِيدُ، وَأَيُّ قَتْلٍ يَزِيدُهُ عَلَيهِ». [خ في الديات (الحديث: 689)، راجع (الحديث: 2472)].

\* خرجنا معه ﷺ إلى خيبر، فسرنا ليلاً، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان شاعراً لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا... فقال ﷺ: «مَنْ هذا السَّائِقُ؟»، قالوا: عامر بن الأكوع، فقال: «يَرْحَمُهُ الله»، فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لو أمتعتنا به... فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم خيبر، أوقدوا نيراناً كثيرة، فقال ﷺ: «ما هذه النَّيرَانُ، عَلَى أَيِّ شَيءٍ تُوقِدُونَ؟»، قالوا: «على لحم، قال: «عَلَى أَيُّ شَيءٍ تُوقِدُونَ؟»، قالوا: على لحم، قال: «عَلَى أَيُّ

لُحْم؟»، قالوا: على لحم حمر إنسية، فقال وَ الْحُمِ اللهُ وَ الْحُمْ اللهُ وَ الْحَمْ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ ا

### [أجْزَأً]

\* أقبل رجل من البحرين إليه على فسلم فلم يرد عليه، وكان في يده خاتم من ذهب وجبة حرير، فألقاهما ثم سلم فرد عليه السلام ثم قال: أتيتك آنفا فأعرضت عني فقال على "إنَّهُ كَانَ فِي يَدِكَ جَمْرةٌ مِنْ فأعرضت عني فقال على إذا يجمر كثير قال: «إنَّ مَا جِئْتَ بِهُ لَيْسَ بِأَجْزَأً عَنَا مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَّةِ، وَلَكِنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ اللَّنْيَا»، قَالَ: فَمَاذَا أَتَخَتَّمُ ؟ قَالَ: «حَلْقَةً مِنْ حَدِيدٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ صُفْرٍ». [س الزبنة (الحديث: 5221)، انظر (الحديث:

\* «أيَّ ذلِكَ فَعَلْتَ أَجْرَأَ عَنْكَ». [د في المناسك (الحديث: 1851)، راجع (الحديث: 1856)].

\* قيل: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة، أو الحلق؟ قال: فقال ﷺ: «لَوْ طَعَنْتَ في فَخِذِهَا لأَجْرَأَ عَنْكَ». [د في الضحايا (الحديث: 2825)، ت (الحديث: 1481)، س (الحديث: 4420)، جه (الحديث: 3184)].

\* (وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ، لَوْ صَلَّيْتَ هُهُنَا لَاَجْزَأَ عَنْكَ صَلَاةً في بَيْتِ المَقْدِسِ». [د في الأيمان والنذور (الحديث: 3306)].

### [أُجْزَاء]

\* "إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسولَ بَعْدِي
 وَلَا نَبِيًّ»، قال: فشق ذلك على الناس، فقال: «لَكِنْ

المُبَشِّرَاتُ»، قالوا: وما المبشرات؟ قال: ﴿رُؤْيَا المُسْلِمِ وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ النَّبُوَّةِ». [ت الرؤيا (الحديث:

\* ﴿إِنَّ الله تعالى لَمْ يَرْضَ بِحُكم نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ في الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ ». [د في الزكاة (الحديث: 1630)].

\* ﴿إِنَّ اللهَ جَرًّا الْقُرْآنَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَجَعَلَ ﴿فُلْ هُوَ آللهُ أَحَدُهُ جُرْءاً مِنْ أَجْزَاءِ الْقُرْآنِ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1884/ 811/ 260)].

\* ﴿ شِفَاءُ عِرْقِ النَّسَا، أَلْيَة شَاةٍ أَعْرَابِيَّة تُذَابُ، ثُمَّ تُجَرَّأُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ يُشْرَبُ عَلَى الرِّيقِ، فِي كُلِّ يَوْمٍ جُزْءٌ ﴾. [جه الطب (الحديث: 3463)].

### [أجُزَأتُك]

\* خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء فتيمما صعيداً طيباً فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتياه على فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: ﴿أَصَبْتَ السَّنَّةَ وَأَجْرَأَتُكَ صَلَاتُكَ»، وقال للذي توضأ وأعاد: ﴿لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ». [دالطهارة (الحديث: 338)، س (الحديث: 431)].

# [أَجۡزَأُكَ]

\* اغتسلت من الجنابة، وصليت الفجر، ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء، فقال: «لَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِكَ أَجْزَأُكَ». [جه الطهارة (الحديث: 664)].

## [أُجْزَأُهُ]

الْجُتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمِكُمْ هذَا، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1311)].

\* (قَدْ اجْتَمَعَ في يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ». [دالصلاة (الحديث: 1073)، جه (الحديث: 1311م)].

# [أُجۡزِرۡنِي]<sup>(1)</sup>

\* «مَثْلُ الَّذِي يَجْلِسُ يَسْمَعُ الْحِكْمَةَ ، ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ عَنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِشَرِّ مَا يَسْمَعُ ، كَمَثْلِ رَجُلِ أَتَى رَاعِياً ، فَقَالَ : يَا رَاعِي ! أَجْزِرْنِي شَاةً مِنْ غَنَمِكَ ، قَالَ : اذْهَبْ فَخُذْ بِأُذُنِ كَلْبِ الْغَنَمِ» . فَخُذْ بِأُذُنِ كَلْبِ الْغَنَمِ» . [جه الزهد (الحديث: 4172)].

## [أُجْزَلَ]

\* أنه ﷺ كان يقول إذا أخذ مضجعه: "الْحَمْدُ لله الَّذِي مَنَّ اللهِ عَلَى كَفَانِي وَآوَانِي وَأَطْعَمَنِي وَسَقَانِي، وَالَّذِي مَنَّ عَلَى عَلَى عَلَى فَأَخْضَلَ، وَالَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْزَلَ، الْحَمْدُ للله عَلَى كُلِّ ضَيْء وَمَلِيكَهُ وَإِلهَ كُلِّ شَيْء، كُلِّ شَيْء، وَمَلِيكَهُ وَإِلهَ كُلِّ شَيْء، أَعُودُ بِكَ مِنَ النَّارِ". [دفي الأدب (العديث: 5058)].

#### [أجزي]

\* أن حمنة بنت جحش كانت تستحاض، فقال لها ﷺ: «أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فإنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ»، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: «فَاتَّخِذِي ثُوْباً»، فقالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجاً، قال على الم "سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزى عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم»، قال لها: "إنَّمَا هِذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكْضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّام أَوْ سَبْعَةَ أَيَّام في عِلْم الله، ثُمَّ اغْتَسِلِي، حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، أَوْ أَرْبِعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي، فإنَّ ذَلِكَ يُجْزِيكِ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي في كلَّ شَهْر كما تَحِيضُ النِّسَاءُ، وَكما يَطْهُرْنَ مِيقاتَ حَيْضِهنَّ وَطُهْرهِنَّ، وإنْ قَويتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي العَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ وتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظَّهْرَ والْعَصْرَ، وَتُؤَخِّرِينَ المَغْرِبَ وتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْن فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي،

<sup>(1)</sup> أجزرني: أَيْ - أعطني - شَاة صَالِحَة لِأَنْ تُجْزَرَ: أَيْ تُدْبَح لِلأَكْل، يُقَالُ: أَجْزَرْتُ القومَ إِذَا أَعْطَيْتَهم شَاةً يَدْبَحُونَها، وَلَا يُقال إِلَّا فِي الغَنم خَاصَّة.

وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكَ»، قال ﷺ: «وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ». [دالطهارة (الحديث: 287، 289، 305، 306، 300)، ت (الحديث: 128)، جه (الحديث: 627)].

## [أجْزِي]

\* "إِنَّ رَبَّكُمْ يقولُ: كلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِها إلى سَبْعِمائةِ ضِعْفِ والصَّوْمُ جُنَةٌ سَبْعِمائةِ ضِعْفِ والصَّوْمُ جُنَةٌ مِنَ النَّارِ، ولَخُلوفُ فَمِ الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ريحِ المِسْكِ، وَإِنْ جَهِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وهُوَ صائِمٌ، فَلْيُقُلُ: إِنِّى صائِمٌ». [ت الصوم (الحديث: 764)].

\* "إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَللصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: حِينَ يُفْطِرُ وَحِينَ يَلْقَى رَبَّهُ، وَاللَّقِينَ نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْد اللهِ مِنْ رِيح الْمِسْكِ». [س الصبام (الحديث: 2210)، انظر (الحديث: 2210).

\* "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: إِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، إِنَّ لِلصَّاثِمِ فَرْحَتَيْنِ: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ اللهَ إِفَ كَلَوْفُ فَمِ اللهَ إِنَّ لِلصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ». [م في الصبام الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ». [م في الصبام (الحديث: 2702م/ 1151/165)، س (الحديث: 2702م).

\* «بَينَا أَنَا عِنْدَ البَيتِ بَينَ النَّائِمِ وَاليَقْظَانِ - وَذَكَرَ يعني رجلاً بَينَ الرَّجُلَينِ - فَأْتِيتُ بِطِسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ ، مُلِيءَ حِكْمَةً وَإِيمَاناً ، فَشُقَ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقُ البَطْنِ ، مُلِيءَ حِكْمَةً وَإِيمَاناً ، فَشُقَ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقُ البَطْنِ ، ثُمَّ مُلِيءَ حِكْمَةً وَإِيمَاناً ، وَأَتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيضَ ، دُونَ البَعْلِ ، وَفَوْقَ الحِمَارِ : وَأَتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيضَ ، دُونَ البَعْلِ ، وَفَوْقَ الحِمَارِ : البُرَاقُ ، فَانَظَلَقْتُ مَع جِبْرِيلَ حَتَّى أَتَينَا السَّماءَ الدُّنْيَا ، وِيلَ : مَنْ مَعَكَ ؟ فِيلَ : مَنْ مَعَكَ ؟ فِيلَ : مَنْ هذا؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، فِيلَ : مَنْ مَعَكَ ؟ فِيلَ : مَرْحَباً بِكَ مِنِ ابْنِ وَنَبِيّ ، فَأَتَينَا السَّمَاءَ مَلَمْتُ مَلْمَتُ عَلَى المَّحِيءُ جَاءَ ، فَأَتَيتُ عَلَى آدَمَ فَسَلَّمْتُ مَلْكَ الثَّانِينَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ ، قِيلَ : مَنْ هذا؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، قِيلَ : مَنْ هذا؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، قِيلَ : مَنْ هذا؟ قَالَ : خِبْرِيلُ ، قِيلَ : مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ : مَنْ هذا؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، قِيلَ : مَنْ هذا؟ قَالَ : غَمْ ، قِيلَ : مَنْ هذا؟ قَالَ : غَبْرِيلُ ، قِيلَ : مَنْ مَعْكَ؟ فَالَ : مُحَمَّدٌ ﷺ فَقَالَ : مُحَمَّدٌ وَقِيلَ : مُنْ هذا؟ قَالَ : غَبْرِيلُ مَا لَمَحِيءُ جَاءً ، فَأَتَيتُ عَلَى : مَنْ مَعْكَ؟ مَلْكَ بَيْكُ مَلْ الْمَدِي عَلَى عَلْمَ المَحِيءُ جَاءً ، فَأَتَيتُ عَلَى عَلَى عِيسَى مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَحِيءُ جَاءً ، فَأَتَيتُ عَلَى عَلَى عِيسَى مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَحِيءُ جَاءً ، فَأَتَيتُ عَلَى عَلَى عِيسَى مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَحِيءُ جَاءً ، فَأَتَيتُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَعْمَ المَحْمِيءُ جَاءً ، فَأَتَيتُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَعْمَ المَرْحَبا بِهِ وَلَنِعْمَ المَحْمِيءُ جَاءً ، فَأَتَيتُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى المَتَعْمَ المَدِيءُ مَلَى الْمَعْمَ المَدَعْمَ المَالَعُونَ المَنْ الْمَالَعُونَ المَعْمَ المَا عَلَى الْمَعْلَى الْمَلَا الْمَعْمُ المَالَعُونَ المَعْمَ المَالَعُونَ المَعْمَا المَعْمِي المَالَعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَعْمَ المَالَعُ الْعَلَى الْعَلَى الْمَعْمَ المَالَعُونَ المَعْمَا المَعْمَالَعُ

وَيَحْيِي فَقَالًا: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخِ ونَبِيٍّ، فَأَتَيِنَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلَ: جِبُّريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ يُوسُف فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، قَالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخ وَنَبِيّ، فَأَتينَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلٌ: جبْريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ عَيْكُ ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قِيلَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى إِدْرِيسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ فَقَالَ: مَرْحَباً مِنْ أَخِ وَنَبِيّ، فَأَتَينَا السَّمَاءَ الخَامِسةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إَلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَينَا عَلَى هَارُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ ، فَقَالَ: مَرْحَبًّا بِكَ مِنْ أَخ وَنَبِيٍّ ، فَأْتَينَا عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، قِيلَ: مَنْ هذاً؟ قِيلَ: جبْريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءً، فَأَتَيتُ عَلَى مُوسى فَسَلَّمْتُ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخ وَنَبِيّ، فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكى، فَقِيلَ: مَا أَبْكَاكَ؟ قَالَ أَ: يَا رَبُّ هذا الغُلَامُ الَّذِي بُعِثَ بَعْدِي، يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَفضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي، فَأَتَينَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلَ: جِبْريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ مَرْحَباً بِهِ وَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ منِ ابْنِ وَنَبِيّ، فَرُفِعَ لِيَ البَيتُ المَعْمُورُ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ: هذا البّيتُ المَعْمُورُ، يُصَلِّى فِيهِ كُلَّ يَوْم سَبْغُونَ أَلفَ مَلَكِ، إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيهِ آخِرَ مَاً عَلَيهِمْ، وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ المُنْتَهَى، فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قِلَالُ هَجَرِ، وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الفُيُولِ، فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَسَأَلتُ جِبْريلَ، فَقَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ فَفِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيلُ وَالفُرَاتُ، ثُمَّ فُرضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً، فَأَقْبَلتُ حَتَّى جِئْتُ مُوسى فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلتُ: فُرضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلاّةً، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بالنَّاس مِنْكَ، عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ،

وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلهُ، فَرَجَعْتُ فَسَالُهُ، فَرَجَعْتُ فَسَالُهُ، فَرَجَعْتُ فَسَالُتُهُ، فَجَعَلَ عَشْرِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، ثُمَّ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، فَجَعَلَ عَشْراً، فَأَتَيتُ مُوسى مُثْلَهُ، فَجَعَلَ عَشْراً، فَأَتَيتُ مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَجَعلَهَا خَمْساً، فَقَالَ مِثْلَهُ، فَلَوْدِيَ: إِنِّي قَدْ أَمْضَيتُ فَرِيضَتِي فَلُودِيَ : إِنِّي قَدْ أَمْضَيتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفتُ عَنْ عِبَادِي، وَأَجْزِي الحَسَنَةَ عَشْراً». [خ في بدء وَخَقَل الحَديث: 15 في بدء الخلق (الحديث: 3207)].

\* «الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَل، وَإِنِ امْرُؤُ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، فَلَيَقُل: إِنِّي صَائمٌ، مَرَّتَينِ، وَالذي نَفسِي بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَم الصَّائم أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ المِسْكِ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، الصِّيامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِدِ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا». [خ في الصوم (الحديث: 1894)، انظر (الحديث: أَمْنَالِهَا». [خ في الصوم (الحديث: 1894)، انظر (الحديث:

\* "الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصَّائِمُ يَفْرَحُ مَرَّتَيْنِ:
 عِنْدَ فِطْرِهِ وَيَوْمَ يَلْقَى الله، وَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ
 عِنْد اللهِ مِنْ رِيح الْمِسْكِ». [س الصيام (الحديث: 2213)].

\* عن النبي ﷺ يرويه عن ربكم عز وجل قال: «لكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ، وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّاثِمِ أَطْيَب عِنْدَ اللهِ مِنْ ريح المِسْكِ». [خ في التوحيد (الحديث: 7538)، راجع (الحديث: 1894)].

\* "قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ لَخُلُوفُ فَم الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ». [س الصيام (الحديث: 2215). تقدم (الحديث: 2215)].

\* "قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، هُوَ لِي وَأَنا أَجْزِي بِهِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ الصِّيَامَ، هُوَ لِي وَأَنا أَجْزِي بِهِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيلِو! لَخُلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عنْدَ اللهِ، مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ». [م في الصبام (الحديث: 2698/ 1151/ 161)، سر (الحديث: 2217)].

\* «قالَ اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيامَ، فَإِنَّهُ لِي

وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَةً فَلَيقُل: إِنِّي الْمُرُوُّ صَائمٌ. وَالذي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، فَلْيَقُل فَي فَم الصَّائمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ. لِلصَّائمِ فَوْحَتَانِ يَفرَحُهُمَا: إِذَا أَفطَر قَرِحَ، وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ لِلصَّائمِ فَوْحَتَانِ يَفرَحُهُمَا: إِذَا أَفطَر قَرِحَ، وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ». [خ في الصوم (الحديث: 1904)، انظر (الحديث: 1904)، انظر (الحديث: 1894)، م (الحديث: 2700)، س (الحديث: 1894).

\* «كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَّا الصِّيَامَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ». [س الصيام (الحديث: 2218)]. \* «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَب عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ أَجْزِي بِهِ، وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَب عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ». [خ في اللباس (الحديث: 5927)، راجع (الحديث: 1894)].

\* (كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ: الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ». [جه الأدب (الحديث: 3823)، راجع (الحديث 1638)].

\* «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشُرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِاتَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَلَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَلَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحٍ الْمِسْكِ». وَلَّحُلُوفُ فِيهِ أَظْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحٍ الْمِسْكِ». [م في الصيام (الحديث: 2701/ 1151/ 1644)، جه (الحديث: 1638)].

\* «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَلَعُ شَهُوتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَلِلصَّائِم فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ حِينَ يُفطِرُ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلقَى رَبَّهُ، وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَب عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ». [خ ني التوحيد (الحديث: 7492)، راجع (الحديث: 1894)].

## [أَجْزِيَهُ]

\* «أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِ اللهِ قَالَ: يَا رَبِّ! لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبُغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَلِعَظِيمِ سُلْطَانِكَ، فَعَضَّلَتْ بِالْمَلَكَيْنِ، فَلَمْ يَدْرِيَا كَيْفَ يَكْتُبَانِهَا، فَصَعِدَا إِلَى

السَّمَاءِ فَقَالَا: يَا رَبَّنَا! إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ قَالَ مَقَالَةً لَا نَدْرِي كَيْفَ نَكْتُبُهَا، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ عَبْدُهُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ قَالَا: يَا رَبِّ! إِنَّهُ قَدْ قَالَ: يَا رَبِّ! إِنَّهُ قَدْ قَالَ: يَا رَبِّ! لِنَّهُ قَدْ قَالَ: يَا رَبِّ! لِنَهُ قَدْ قَالَ عَبْدِي؟ قَالَا: يَا رَبِّ! إِنَّهُ قَدْ قَالَ: يَا رَبِّ! لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ مَلْطَانِكَ، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا: اكْتُبَاهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي، عَتَى يَلْقَانِي فَأَجْزِيهُ بِهَا». [جه الأدب (الحديث: 3801].

### [أُجِسَاد]

\* «أَكْثِرُوا الصَّلاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهُدُهُ الْمَلَائِكَةُ، فَإِنَّ أَحَداً لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَائُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا»، قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: «وَبَعْدَ الْمَوْتِ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ، فَنَبِيُّ اللهِ حَيِّ الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ، فَنَبِيُّ اللهِ حَيِّ يُرْزَقُ». [جه الجنائز (الحديث: 1637)].

\* ﴿إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُم يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ»، قال: مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَنَا عليك وقد أرمت؟ قال: «يَقُولُونَ بَلِيتَ»، قال: ﴿إِنَّ الله تبارك وتعالى حَرَّمَ عَلَى اللهُ وَلِي الورَ وَلَيْ اللهِ اللهُ عليهم ». [د في الور (العديث: 1531)، راجع (العديث: 1047)].

\* "إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُم يَوْمُ الْجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ السَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مَوْمُ الْجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مَنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فإنَّ صَلَاتَكُم مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ»، قال: قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون بليت. فقال: "إنَّ الله عَزَّ وجَلَّ حَرَّمَ عَلَى يقولون بليت. فقال: "إنَّ الله عَزَّ وجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأنبِياءِ». [دالصلاة (الحديث: 1047)، و (1536)، س (الحديث: 1373)، جه (الحديث: 1085)

\* ﴿إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاة فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ»، فقال رجل: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟! فقال: ﴿إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ». [جه إقامة الصلاة (العديث: 1085)].

\* «يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ - لَا أَدْرِي: أَرْبَعِينَ يَوْماً، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْراً، أَوْ أَرْبَعِينَ عَاماً ـ فَيَبْعَثُ اللهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ، لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْن عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيحاً بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّأْم، فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرِ أَوْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلِ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ، حَتَّى تَقْبِضَهُ»، قال: سمعتها مُن رسولٌ الله ﷺ «فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ، لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكُراً ، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: أَلَا تَسْتَجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الأَوْثَانِ، وَهُمْ فِي ذلِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ. ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَى لِيتاً وَرَفَعَ لِيتاً، قَالَ: وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبلِهِ، قَالَ: فَيَضْعَقُ، وَيَصْعَقُ النَّاسُ، ثُمَّ يُرْسِلُ الله - أَوْ قَالَ: يُنْزِلُ اللهُ \_ مَطَراً كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوِ الظُّلُّ، نُعْمَانُ الشَّاكُّ، فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، ثُمَّ يُقَالُّ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَلِمُّوا [هَلُمَّ] إِلَى رَبِّكُمْ، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ»، قَالَ: «ثُمَّ يُقَالَ: أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ، فَيُقَالُ: مِنْ كَمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَنْفٍ، تِسْعَمِئَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ»، قال: «فَذَاكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْولْدَانَ شِيباً ، وَذلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ». [م في الفتن ُوأشراط الساعة (الحديث: 7307/ 2940/ 116)].

[أُجْسَادِكُمُ]

\* ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ». [م في البر والصلة (الحديث: 6488/ 2564/ 33)، راجع (الحديث: 6487)].

#### [أجُسَادِنَا]

\* سئل ﷺ عن هذه الآية: ﴿ وَلَا تَعْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَتُا بَلَ اَعْيَاهُ عِندَ رَبِهِمْ مُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: 169]، فقال: «أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ، فَاطَلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمُ

اطِّلَاعَةً، فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئاً؟ قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي، وَنَحْنُ نَسْرِحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا؟ فَفَعَلَ ذلِكَ بَهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا رَأُوا: أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا، قَالُوا: يَا رَبِّ، نُرِيدُ أَنْ تَرُدُ أَرْوَاحَنَا فِي يُسْأِلُوا، قَالُوا: يَا رَبِّ، نُرِيدُ أَنْ تَرُدُ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا، حَتَّى نَقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَبُسَ لَهُمْ حَاجَةً، تُركُوا». [م في الإمارة (الحديث: أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ، تُركُوا». [م في الإمارة (الحديث: أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ، تُركُوا». [م في الإمارة (الحديث: 2801)].

## [أُجْسَادُهُمْ]

\* أَن شَرِيكَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَالِكِ يَقُولُ لَيلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الكَعْبَةِ: إِنَّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَر قَبْلَ أَنْ يُوحِي إِلَيهِ، وَهوَ نَائِمٌ في المَسْجِدِ الحَرَام، فَقَالَ أَوَّلُهُمْ: أَيُّهُمْ هُوَ؟ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ: هُوَ خَيرُهُمْ، فَقَالَ آخِرُهُمْ: خُذُوا خَيرَهُمْ، فَكَانَتْ تِلكَ اللَّيلَةَ، فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى أَتَوْهُ لَيلَةً أُخْرَى، فِيمَا يَرَى قَلبُهُ، وَتَنَامُ عَينُهُ وَلَا يَنَامُ قَلبُهُ، وَكَذلِكَ الأَنْبِياءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ، فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بِئُو زَمْزَمَ، فَتَوَلَّاهُ مِنْهُمْ جِبْرِيلُ، فَشَقَّ جِبْرِيلُ مَا بَينَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَّتِهِ، حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ، فَغَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بِيَدِهِ، حَتَّى أَنْقى جَوْفَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَب فِيهِ تَوْرٌ مِنْ ذَهَب، مَحْشُوًّا إِيمَاناً وَحِكْمَةً، فَحَشَا بِهِ صَدْرَه وَلَغَادِيدَهُ، يَعْنِي عُرُوقَ حَلقِهِ، ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَضَرَبَ بَاباً مِنْ أَبْوَابِهَا، فَنَادَاهُ أَهْلُ السَّمَاءِ: مَنْ هذا؟ فَقَالَ: جِبْرِيلُ، قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مَعِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إليهِ؟ قَالَ: نَعَمَ، قَالُوا: فَمَرْحَباً بِهِ وَأَهْلاً. فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ، لَا يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاءِ بِمَا يُرِيدُ اللهُ بِهِ في الأرْض حَتَّى يُعْلِمَهُمْ، فَوَجَدَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا آدَمَ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: هذا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ وَرَدَّ عَلَيهِ آدَمُ وَقَالَ: مَرْحَباً وَأَهْلاً بِابْنِي، نِعْمَ الْإِبْنُ أَنْتَ، فَإِذَا هُوَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهَرَينِ يَطَّرِدَانِ، فَقَالَ: مَا هذانِ النَّهَرَانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَانَ النِّيلُ وَالفُرَاتُ عُنْصُرُهُمَا، ثُمَّ مَضى بِهِ في السَّمَاءِ فَإِذَا هُوَ بِنَهَرِ آخَرَ، عَلَيهِ قَصْرٌ مِنْ لُؤلُو وَزَبَرْجَدٍ، فَضَرَبَ يَدَهُ فَإَذَا هُوَ

مِسْكٌ، قَالَ: مَا هذا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هذا الكَوْتُرُ الَّذِي خَبَأَ لَكَ رَبُّكَ، ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَقَالَتِ المَلَائِكَةُ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتْ لَهُ الأُولَى: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمدٌ عَلَيْ ، قَالُوا: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا مَرْحَباً بِهِ وَأَهْلاً، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ النَّالِئَةِ، وَقَالُوا لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتٍ الأُولَى وَالنَّانِيَةَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى الرَّابِعَةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الخَامِسَةِ، فَقَالُوا مِثْلَ ذلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذلك، كُلُّ سَمَاءٍ فِيهَا أَنْبِيَاءُ قَدْ سَمَّاهُمْ، فَأَوْعَيتُ مِنْهُمْ إِدْرِيسَ فِي الثَّانِيَةِ، وَهَارُونَ فِي الرَّابِعَةِ، وَآخَرَ فِي الخَامِسَةِ لَمْ أَحْفَظِ اسْمَهُ، وَإِبْرَاهِيمَ في السَّادِسَةِ، ومُوسَى في السَّابِعَةِ بِتَفْضِيلِ كَلَامِ اللهِ، فَقَالَ مُوسَى: رَبِّ لَمْ أَظُنَّ أَنْ يُرْفَعَ عَلَيَّ أَحَدٌ، ثُمَّ عَلَا بِهِ فَوْقَ ذلِكَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ، حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ المُنتَهى، وَدَنَا الجَبَّارُ رَبُّ الِعِزَّةِ، فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَينِ أَوْ أَدْنَى، فَأَوْحِي اللهُ فِيمَا أَوْحِي إِلَيهِ: خَمْسِينَ صَلَاةً عَلَى أُمَّتِكَ كُلَّ يَوْم وَلَيلَةٍ، ثُمَّ هَبَظَ حَتَّى بَلَغَ مُوسَى، فَاحْتَبَسَهُ مُوسَى فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَاذَا عَهِدَ إِلَّيكَ رَبُّكَ؟ قَالَ: «عَهِدَ إِلَىَّ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم وَلَيلَةٍ»، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذلِكَ، فَارْجِعْ فَليُخُّفِّف عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ، فَالتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى جِبْريلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ في ذلك، فَأَشَارَ إِلَيهِ جِبْرِيلُ: أَنْ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ، فَعَلَا بِهِ إِلَى الجَبَّارِ، فَقَالَ وَهو مَكَانَهُ: «يَا رَبِّ خَفِّف عَنَّا، فَإِنَّ أُمَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ هذا»، فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ، فَلَمْ يَزَل يُرَدِّدُهُ مُوسَى إلَى رَبِّهِ حَتَّى صَارَتْ إِلَى خَمْس صَلَوَاتٍ، ثُمَّ احْتَبَسَهُ مُوسَى عِنْدَ الحَمْسِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، وَاللهِ لَقَدْ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمِي عَلَى أَدْنَى مِنْ هذا فَضَعُفُوا فَتَرَكُوهُ، فَأُمَّتُكَ أَضْعَفُ أَجْسَاداً وَقُلُوباً وَأَيْدَاناً وَأَيْصَاراً وَأَسْمَاعاً، فَارْجِعْ فَلـيُخفِّف عَنْكَ رَبُّكَ، كُلَّ ذلكَ يَلتَفِتُ النَّبِيُّ عِي إِلَى جِبْرِيلَ لِيُشِيرَ عَلَيهِ، وَلَا يَكْرَهُ ذلِكَ جِبْرِيلُ، فَرَفَعَهُ عَنْدَ الخَامِسَةِ فَقَالَ: «يَا رَبِّ إِنَّ أُمَّتِي

ضُعَفَاءُ، أَجْسَادُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ، فَخَفِّهُ، فَقَالَ الجَبَّارُ: يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: «لَبَيكَ وَسَعْدَيكَ»، قَالَ: إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، كَمَا فَرَضْتُ عَلَيكَ فِي أُمِّ الكِتَابِ، قَالَ: فَكُلُّ حَسَنَة بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، عَلَيكَ فِي أُمِّ الكِتَابِ، وَهِي خَمْسُ عَلَيكَ، فَهَي خَمْسُ عَلَيكَ، فَهَي خَمْسُونَ فِي أُمِّ الكِتَابِ، وَهِي خَمْسُ عَلَيكَ، فَهَي خَمْسُونَ فِي أُمِّ الكِتَابِ، وَهِي خَمْسٌ عَلَيكَ، فَهَالَ: «خَفَّفَ فَرَجَعَ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: كَيفَ فَعَلتَ: فَقَالَ: «خَفَّفَ عَنَا، أَعْطَانَا بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا». قَالَ مُوسَى: قَدْ وَاللهِ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ فَتَرَكُوهُ، وَاللهِ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ فَتَرَكُوهُ، وَاللهِ رَبِّكَ فَلْ يَكُلُ فَلَى أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ فَتَرَكُوهُ، رَبِّي الرَّحِيدُ وَلِلهِ اسْتَحْيَيتُ مِنْ رَبِّي رَبِّي لَكُ أَلِيهِ، قَالَ: فَاهْبِطْ بِاسْمِ اللهِ، قَالَ: وَاسْتَحْيَتُ مِنْ رَبِّي وَاسْتَعْقَظَ وَهُو فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ، أَخْ فِي التوحيد وَاسْتَعْقَظَ وَهُو فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ، أَخْ فِي التوحيد (الحديث: 751)، راجع (الحديث: 3570).

#### [أُجْسَامَ]

\* رخص النبي على الآل حزم في رقية الحية، وقال الأسماء بنت عميس: «مَا لِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً تُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ»، قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم، قال: «ارْقِيهِمْ»، قالت: فعرضت عليه، فقال: «ارْقِيهِمْ». [م في السلام (الحديث: 5690/ 5092/ 609].

## [أُجْعَل]

\* البَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتاً فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ، فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشَّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الشُّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمُاءَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ الْمَاءَ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فُكَلَانٌ، لِللاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، السَّمَاتَةِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، السَّمَاتِةِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟

فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتاً فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانِ، لاسْمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلْثًا، وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلْتُهُ». وفي رواية: «وَإَجْعَلُ ثُلْثَهُ فِي الْمَسَاكِينِ وَالسَّائِلِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ». [م في الزهد والرفائق (الحديث: 7398/2984)

\* اليُوْتَى بِالعَبْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعاً وَبَصَراً وَمَالاً وَوَلَداً وَسَخَرْتُ لَكَ الأَنْعَامَ وَالْحَرْثُ لَكَ الأَنْعَامَ وَالْحَرْثُ، وَتَرَكُتُكُ تَرْأُسُ وَتَرْبَعُ فَكَنتَ تَظُنُ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ يَوْمَكَ هَذَا؟ قال: فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ لَهُ: الْيَوْمَ مُلَاقِيَّ يَوْمَكَ هَذَا؟ قال: فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ لَهُ: الْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيْتَنِي ". [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: أنساكَ كَمَا نَسِيْتَنِي ". [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2428)].

### [اجْعَلُ]

\* «اللَّهُمَّ إِنِّي اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْداً لَنْ تُخْلِفَنِيهِ، فَأَيُّمَا مُؤْمِنِ سَبَبْتُهُ، أَوْ جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْ ذلِكَ كَفَّارَةً لَهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [م في البر والصلة (الحديث: 6567/600].

\* أنه ﷺ لما خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال لها: ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا له ﷺ: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم فقال ﷺ: السُبْحَانَ الله هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: اجْعَلْ لَنَا إِلها كَمَا لَهُمْ اللهُمْ اللهَهُ مَنْ كَانَ عَلْمِي بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةً مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ ". [ت النتن (الحديث: 2180)].

\* "اغْزُوا بِسْم اللهِ وفِي سَبِيْلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، وَلا تُمُلُّوا، ولا تُمُلُوا، ولا تُمُلُوا، ولا تُمُلُوا، ولا تُمُلُوا، ولا تُمُلُوا وَلِيهُمْ وَلِيهُمْ وَكُفَّ عِنْهُمْ وادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ والتَّحَوُّلِ مِنْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عِنْهُمْ وادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ والتَّحَوُّلِ مِنْ دَارِ المُهَاجِرِينَ، وأخْيِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وعَلَيْهِمْ مَا عَلَى ذلكَ فَإِنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُهاجِرِينَ، وعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُهَاجِرِينَ، وعَلَيْهِمْ مَا عَلَى لَكُونُوا كَأَخْرَابِ المُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ عَلَى الْاَعْزِيمَةِ والْفَيءِ شَيْءٌ إِلَّا عَلَى الْاَعْزِيمَةِ والْفَيءِ شَيْءٌ إِلَّا قَلَى الْاَعْزِيمَةِ والْفَيءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا، فإنْ أَبُوا فَاسْتَعِنْ بالله عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ، أَنْ يُجَاهِدُوا، فإنْ أَبُوا فَاسْتَعِنْ بالله عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ،

وإذا حَاصَرْتَ حِصْناً فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلِمَّةَ نَبِيهِ، واجْعَلْ وَمَّةَ نَبِيهِ فَلَا تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ ولا ذِمَّةَ نَبِيهِ، واجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ ولا ذِمَّةَ نَبِيهِ، واجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَمَ أَصْحَابِكَ، لأَنْكُمْ إِنْ تَخْفُرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَوْمَ مَ أَصْحَابِكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُم عَلَى حُكْمِكَ عَلَى حُكْمِكَ مَلَى حُكْمَ الله فيهِمْ أَم لا؟ أو نَحْوَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ الله فيهِمْ أَم لا؟ أو نَحْوَ هذا». [ت السير (الحديث: 1618)، راجع (الحديث: 1408)].

\* بعثني النبي ﷺ إلى رجل يستمنحه ناقة، فرده، ثم بعثني إلى رجل آخر، فأرسل إليه بناقة، فلما أبصرها ﷺ قال: «اللَّهُمَّ! بَارِكُ فِيهَا وَفِيمَنْ بَعَثَ بِهَا»، فقلت لرسول الله ﷺ: وفيمن جاء بها؟ قال: «وَفِيمَنْ جَاءَ بِهَا»، ثم أمر بها فحلبت فدرت، فقال ﷺ: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَ فُلَانٍ»، للمانع الأول: «وَاجْعَلْ رِزْقَ فُلَانٍ يَوْماً بِيَوْمٍ» للذي بعث بالناقة. [جه الزهد (الحديث: 4134)].

\* خرجنا معه على حتى قدمنا عسفان، فأقام بها ليالي، فقال الناس: والله ما نحن لههنا في شيء، وإن عيالنا لخلوف ما نأمن عليهم، فبلغ عليه ذلك، فقال: «مَا هذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ؟ \_ مَا أَدْرِي كَيْفَ قَالَ ـ وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ، أَوْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ إِنْ شِئتُمْ - لَا أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ - لآمُرَنَّ بِنَاقَتِي تُرْحَلُ ثُمَّ لَا أَحُلُّ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ»، وقال: «اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَماً، وَإِنِي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَاماً مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا، أَنْ لَا يُهَرَاقَ فِيهَا دُمٌ، وَلَا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالِ، وَلَا تُخْبِطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلْفٍ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُذِّنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْن وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ! مَا مِنَ الْمَدِينَةِ شِعْبٌ وَلَا نَقْبُ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكَانِ يَحْرُسَانِهَا حَتَّى تَقْدَمُوا إِلَيْهَا»، ثم قال للناس: «إِرْتَحِلُوا». [م في الحج (الحديث: 3323/ 1374/ .[(475

"صلاةُ الليلِ مثننَى مثننَى فإذا خِفْتَ الصبحَ فأوْتَر
 بواحدة واجعلْ آخرَ صلاتِكَ وتراً». [ت الصلاة (الحديث: 437)].

\* عن عبد الله بن عمر، أن رجلاً سأله ﷺ، وأنا بينه وبين السائل، فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ، فَصَلِّ رَكْعَةً، وَاجْعَلْ آخِرَ صَلاتِكَ وِتُراً». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1421)، د (الحديث: 1421)، س (الحديث: 1690)].

\* عن عمر قال: علَّمني رسول الله ﷺ قال: «قُلْ اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَرِيرَتِي خَيْراً مِنْ عَلَانِيَتِي واجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ صَالِح مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنَ المَالِ وَالأَهْلِ والوَلَدِ غَيْرِ الضَّالَّ وَلَا المُضِلِّ».

[ت الدعوات (الحديث: 3886)].

\* عن قَيْسِ بن سَعْدٍ، قالَ: زَارَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ في مَنْزِلِنَا، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُم وَرَحْمةُ اللهِ»، فَرَدَّ سَعْدٌ رَدًّا خَفِياً ، قالَ قَيْسٌ: فقُلْتُ: أَلا تَأْذَنُ لِرَسُولِ للهِ ﷺ ، فَقَالَ: ذَرْهُ يُكْثِرْ عَلَيْنَا مِنَ السَّلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «السَّلَامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ»، فَرَدَّ سَعْدٌ رَداً خَفِياً، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «السَّلَامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ»، ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنى كُنْتُ أَسْمَعُ تَسْلِيمَكَ وَأَرُدُّ عَلَيْكَ رَداً خَفِياً لِتُكْثِرَ عَلَيْنَا مِنَ السَّلَام، قال: فانْصَرَفَ مَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فأَمَرَ لَهُ سَعْدٌ بَغِسْل، فاغْتَسَلَ، ثُمَّ نَاوَلَهُ مِلْحَفَةً مَصْبُوغَةً بِزَعْفَرَانٍ، أَوْ وَرْسِ، فاشْتَمَلَ بِهَا، ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: «الَّلهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ عَلَى آلِ سَعْدِ بن عُبَادَةَ»، قالَ: ثُمَّ أَصَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الطَّعَامِ، فَلمَّا أَرَادَ الانْصِرَافَ قَرَّبَ لَهُ سَعْدٌ حِمَاراً قَدْ وَطَّأَ عَلَيْهِ بِقَطِيفَةٍ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَيْرُ ، فقالَ سَعْدٌ: يَا قَيْسُ ، أَصْحَبْ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ، قَالَ قَيْسٌ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: «اركَبْ»، فأبَيْتُ، ثُمَّ قالَ: «إمَّا أَنْ تَرْكَبَ وَإِمَّا أَنْ تَنْصَرِفَ»، قالَ: فانْصَرَفْتُ. [د في الأدب (الحديث:

\* قال ابن عباس: سمعته ﷺ يقول ليلة حين فرغ من

صلاته: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وتَجْمَعُ بَهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِي، وتُصْلِحُ بَهَا غائِبَتي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي، وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي، وتَرُد بِهَا أُلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بَّهَا مِنْ كُلِ سُوءٍ، اللَّهُمَّ أَعْطِني إِيمَاناً وَيَقِيناً لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ، ورَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الفَوْزَ في العطاء (وَيُرْوَى في القضاء) وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ والنَّصْرَ عَلَى الأعْدَاءِ، اللَّهُمَّ إنِّي أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِي وَضَعُفَ عَمَلِي افْتَقرْتُ إَلَى رَحْمَتِكَ، فَأَسْأَلُكَ يا قَاضَِى الأُمُور، وَيا شَافِيَ الصُّدُور، كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ البُّحُورِ، أَنْ تُجِيرَني مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، وَمِنْ دَعْوَةِ النُّبُورِ، وَمِنْ فِتْنَةِ القُّبُورِ، اللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِي وَلَمْ تَبْلُغُهُ نِيَّتِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِي مِنْ خَيْرِ وعَدْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْر أنْتَ مُعْطِيهِ أَحَداً مِنْ عِبَادِكَ؛ فإنِّي أَرْغَبُ إلَيْكَ فِيهِ وَأَسْأَلُكُهُ بِرَحْمَتِكَ رَبِّ العَالِمِينَ، اللَّهُمِّ ذَا الْحَبل الشَّدِيدِ، وَالأَمْرِ الرَّشِيدِ، أَسْأَلُكَ الأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ المُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ، الرُّكّع السُّجُودِ، المُوفِينَ بالْعُهُودِ، إنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ، وَإِنَّكَ تَفْعَلُ ما تُريدُ، اللَّهُمِّ اجْعَلْنَا هادِينَ مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ سَلْماً لأَوْلِيَائِكَ وَعَدُوّاً لأَعْدَائِكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ ونُعَادِي بِعَدَاوَاتِكَ مَنْ خَالَفَكَ، اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعاءُ وَعَلَيْكَ الإجابَةُ وَهَذَا الْجَهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُوراً في قَلبي، وَنُوراً في قَبْرِي، ونُوراً مِنْ بَيْن يَدَيَّ، ونُوراً مِنْ خَلْفِي، ونُوراً عَنْ يَمِيني، ونُوراً عنْ شِمَالِي، ونُوراً مِنْ فَوْقِي، وَنُوراً مِنْ تَحْتِي، وَنُوراً في سَمْعِي، وَنُوراً في بَصَرِي، وَنُوراً في شَعْرَى، وَنُوراً في بَشَري، وَنُوراً في لَحْمِي، وَنُوراً في دَمِي، ونوراً في عِظَامِي، اللَّهمَّ أَعْظِمْ لِي نُوراً وأَعْطِنِي نُوراً وَاجْعَلْ لِي نُوراً، سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ

العِزُّ وقَال بهِ، سُبْحَانَ الَّذِي لَبِسَ المَجْدَ وَتكُّرمَ بِهِ،

سبحَان الَّذِي لا يَنْبَغِي التَّسْبِيعُ إِلَّا لَهُ، سُبْحَانَ ذِي

الفَصْل وَالنِّعَم، سُبْحَانَ ذِي المَجْدِ والكَرَم، سُبْحَانَ

ذِي الجَلَالِ والْإِكْرَامِ». [ت الدعوات (الحديث: 2419)].

\* قال ﷺ: «كان من دعاء داود يقول: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ والعَمَلِ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وأَهْلِي وَمِنْ المَاءِ البَارِدِ»، وكان ﷺ إذا ذكر داود يحدث عنه، قال: «كَانَ أَعْبَدَ البَشَرِ». [ت الدعوات (الحديث: 3490)].

\* قالت الأنصار: إن لكل قوم أتباعاً، وإنا قد اتبعناك، فادع الله أن يجعل أتباعنا منا، قال النبي على: «اللَّهُمْ اجْعَل أَتْبَاعَهُمْ مِنْهُمْ». [خ ني مناقب الأنصار (العديث: 3788)].

\* قلَّ ما كان ﷺ يقوم من مجلس، حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: «اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ ومِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَتَكَ، ومِنَ اليَقينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا وَمُتَّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وأَبْصَارِنَا وقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا واجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا واجْعَلْهُ مَنْ طَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ طَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ طَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا ولا تَجْعَلْ الدُّنْيَا في دِينِنَا ولا تَجْعَلْ الدُّنْيَا مَن لا أَكْبَرَ هَمُنَا ولا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلا تُسلِط عَلَيْنَا مَن لا يَرْحَمُنَا». [ت الدعوات (الحديث: 3502)].

« كان ﷺ إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: «اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ، فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلاَ تَغْلُوا، وَلا تَغْدِرُوا، وَلا تَمْنُلُوا، وَلا تَغْدِرُوا، وَلا تَمْنُلُوا، وَلا تَغْدِرُوا، وَلا تَمْنُلُوا، وَلا تَغْدِرُوا، وَلا تَمْنُلُوا، وَلا تَمْنُلُوا، وَلا تَعْدِرُوا، وَلا تَمْنُلُوا، فَلا تَعْدُرُوا، وَلا تَمْنُلُوا، فَالا تَعْدُرُوا، وَلا تَمْنُلُوا، فَالا تَعْدُلُوا مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الرَّعْهُمْ إِلَى الرَّعْهُمْ إِلَى التَحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبُوا أَنْ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبُوا أَنْ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَيْهِمْ مُحُمُّ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُعْلِمِينَ، وَالْمُ مِنْ مَا عَلَى الْمُعْلِمِينَ، وَالْمُولِي عَلَى الْمُعْلِمِينَ، وَالْمَعْرِينَ مَلَى اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُعْلِمِينَ، وَالْمَعْرَابِ الْمُعْرِي عَلَيْهِمْ مُحُمُّ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُعْرَابِ الْمُعْرِينَ، وَلا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَيْمَةِ وَالْفَيْءِ مَنَ عَلَى الْمُعْرَابِ الْمُعْرِينَ، وَلا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَيْمَةِ وَالْفَيْءِ مَنَ عَلَى الْمُعْرَابِ الْمُعْرِينَ، وَلا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَيْمَةِ وَالْفَيْءِ مَنْ أَبُوا فَسَلُهُمُ أَنْ يُجْوِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلا يَكُونُ لَهُمْ أَبُوا فَسَلُهُمُ أَنْ يُجْوِي فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالْمُهُمُ أَبُوا فَسَلُهُمُ أَنْ يُعْرِفُونَ فَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلا يَكُونُ لَهُمْ إِنْ هُمْ أَبُوا فَسَلُهُمْ اللهِ الْذُوا فَسَلُهُمْ أَنْ الْمُعْلِودُ الْمُسْلِمِينَ ، وَلا يَكُونُ لَهُ الْمُسْلِمِينَ، وَالْمُؤَونُ لَهُ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِلْ فَسَلُهُمُ الْمُعْلِمِينَ الْمُسْلِمُ وَالْمُؤْوا فَسَلُهُمْ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِولَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُ

الْجِزْية، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبُوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ، فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ، وَلاَ ذِمَّةَ اللهِ، وَلاَيْبِهِ، وَلكِنِ نَبِيّهِ، فَلاَ تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ، وَلاَ ذِمَّةَ نَبِيّهِ، وَلكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ اللهِ، وَلاَ ذِمَّةَ نَبِيّهِ، وَلكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ اللهِ، وَلاَ ذِمَّةَ نَبِيهِ، وَلكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ، أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ، فَأَرَادُوكَ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ، فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلا تُنْزِلُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلا تُنْزِلُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلكِنْ أَنْزِلُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلكَا المِهاد والسير (الحديث: 47%مَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لَا)». [م في الجهاد والسير (الحديث: 47%م) [المحديث: 498]].

\* كان ﷺ يقول في دعائه: «اللَّهُمَّ اجْعَل في قَلبِي نُوراً، وَفي سَمْعِي نُوراً، وَعَنْ نُوراً، وَفَي سَمْعِي نُوراً، وَعَنْ يَسِارِي نُوراً، وَفَوْقِي نُوراً، وَتَحْتِي يَوراً، وَأَمْلِي نُوراً، وَأَمْلِي نُوراً» وَأَوْقِي نُوراً، وَاجْعَل لِي نُوراً» نُوراً» (أراء وَأَمامِي نُوراً، وَخَلفِي نُوراً، وَاجْعَل لِي نُوراً» (أراء في الدعوات (الحديث: 6316)، راجع (الحديث: 1791، 1793)، م (الصحيث: 1793، 1793، 1793)، حه (الحديث: 5043)، من (الحديث: 1120)، جه (الحديث: 508)].

\* «كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَتَتْ عَلَيْكُم أُمَراء يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ مِيقْاتَها؟»، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِميقَاتِهَا، واجْعَلْ صَلَواتِكَ مَعَهُمْ سُبْحةً». [دالصلاة (الحديث: 432)].

\* «لَمْ يَتَكَلَّمْ في المَهْدِ إِلَّا ثَلَاثةٌ: عِيسى، وَكَانَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: جُريجٌ، كَانَ يُصَلِّي جَاءَتُهُ أَمُّهُ فَلَعَتْهُ، فَقَالَ أَجِيبهَا أَوْ أُصَلِّي؟ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ وُجُوهَ المُومِسَاتِ، وَكَانَ جُرَيجٌ في صَوْمَعَتِه، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وكلَّمتْهُ فَأَبى، فَأَتَتْ راعياً فَأَمْكَنَتُهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَوَلَدَتْ غُلَاماً، فَقَالَتْ مِنْ جُريج، فَأَتَتْ راعياً فَأَتَى الخُلكَم، فَقَالَتْ مِنْ جُريج، فَأَتَتْ راعياً فَلَكَ مَنْ البُوكَ يَا غُلامُ؟ قال: ثُمَّ أَتَى الغُلامُ؟ قال: لَا، الرَّاعِي، قالُوا: نَبْنِي صَوْمَعَتَكُ مِنْ ذَهبِ؟ قال: لَا، إلاَّ مِنْ طِينٍ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ الْبَنَا لَهَا مِنْ بَنِي إِلَّا مِنْ طِينٍ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ الْبَنَا لَهَا مِنْ بَنِي إِلَّا مِنْ طِينٍ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ الْبَنَا لَهَا مِنْ بَنِي إِلَّا مِنْ طِينٍ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ الْبَنَا لَهَا مِنْ بَنِي إِلَّا مِنْ طِينٍ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ الْبَنَا لَهَا مِنْ بَنِي إِلَّا مِنْ فَقَالَتِ: وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ الْبَنَا لَهَا مِنْ بَنِي إِلَيْ مِنْ لَكُهُ وَ شَارَةٍ، فَقَالَتِ: اللّهُمَّ اجْعَلِ الْبَنِي مِثْلَهُ، فَتَرَكَ ثَلْابَهُمَ الْمَارَةِ، فَقَالَتِ: اللّهُمَّ اجْعَلِ الْبَنِي مِثْلَهُ فَتَرَكَ ثَلْدَيْهَا وَأَقْبَلَ عَلَى

الرَّاكِبِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهَا يَمَصُّهُ \_ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلنِي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَمْصُهُ \_ قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَمَصُّ إِصْبَعَهُ \_ ثُمَّ مُرَّ بِأَمَةٍ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلنِي ابْنِي مِثْلَ هذهِ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلنِي مِثْلَها، فَقَالَ: الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ مِثْلَها، فَقَالَ: الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ، وَهذه الأَمَةُ يَقُولُونَ: سَرَقْتِ، زَنَيتِ، وَلمْ تَفْعَل». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3436)، راجع (الحديث: 3436)، راجع (الحديث: 3436)،

\* "اللَّهُمَّ اجْعَل بِالمَدِينَةِ ضِعْفَى ما جَعَلتَ بِمَكَّةً مِنَ البَرَكَةِ». [خ في فضائل المدينة (الحديث: 383))، م (الحديث: 3313)].

\* «اللَّهُمَّ اجْعَلْ في قَلْبِي نُوراً، وَاجْعَلْ في لِسَانِي نُوراً، وَاجْعَلْ في سَمَعِي نُوراً، وَاجْعَلْ في بَصَرِي نُوراً، وَاجْعَلْ خَلْفِي نُوراً، وَأَمَامِي نُوراً، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُوراً، وَمِنْ تَحْتِي نُوراً، اللَّهُمَّ وَأَعْظِمْ لِي نُوراً». [د في صلاة التطوع (الحديث: 1353)، راجع (الحديث: 58)].

\* «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً، وَفِي بَصَرِي نُوراً، وَفِي بَصَرِي نُوراً، وَفِي بَصَرِي نُوراً، وَفِي سَمْعِي نُوراً، وعَنْ يَسَارِي نُوراً، وَفَوْقِي نُوراً، وَتَحْتِي نُوراً، وَأَمَامِي نُوراً، وَخَلْفِي نُوراً، وَعَظْمْ لِي نُوراً». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 7785/ 181)، راجع (الحديث: 696)].

\* "اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً، وَفِي سَمْعِي نُوراً، وَفِي بَصَرِي نُوراً، وَعَنْ يَمِينِي نُوراً، وَعَنْ شِمَالِي نُوراً، وَأَمَامِي نُوراً، وَحَلْفِي نُوراً، وَفَوْقِي نُوراً، وَتَحْتِي نُوراً، وَاجْعَلْ لِي نُوراً ـ أَوْ قَالَ ـ: وَاجْعَلْنِي [وَأَعْظِمْ لِي] نُوراً». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1791 ، 1973/ 763/ 1877)، راجع (الحديث: 696)].

\* «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً، وَفِي لِسَانِي نُوراً، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُوراً، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُوراً، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُوراً، وَاجْعَلْ مِنْ وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُوراً، وَمِنْ أَمَامِي نُوراً، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُوراً، وَمِنْ تَحْتِي نُوراً، اللَّهُمَّ! أَعْطِنِي نُوراً» فَوْقِي نُوراً، اللَّهُمَّ! أَعْطِنِي نُوراً» فَوْقِي نُوراً، اللَّهُمَّ! أَعْطِنِي نُوراً» (المحديث: 1703/ 1913)، و (المحديث: 1703/ 1913)، من (المحديث: 1703، 1703).

\* «اللَّهُمَّ [ارْزُقْ] اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتاً

[كَفَافاً]»، وفي رواية: «اللَّهُمَّ ارْزُقْ». [م في الزمد والرقائق (الحديث: 7367، 7368/ 000/ 19)، راجع (الحديث:

\* "اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدُّنَا، وَاجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ». [م ني الحج (الحديث: 4334/3324/

\* «اللَّهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ، فَاجْعَل ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيكَ يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ في الدعوات (الحديث: 6361)، م (الحديث: 6566)].

\* «مَنْ اشْتَكَى مِنْكُم شَيْئاً أو اشْتَكَاهُ أَخْ لَهُ فَلْيَقُلْ:

رَبُّنَا الله الَّذِي في السَّماء، تَقَدَّسَ اسْمُكَ، أَمْرُكَ في السَّماء وَالأَرْضِ، كما رَحْمَتُكَ في السَّماء، فاجْعَلْ رَحْمَتَكَ في السَّماء، فاجْعَلْ رَحْمَتَكَ في السَّماء، فاجْعَلْ رَحْمَتَكَ في الأَرْضِ، اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا، أَنْتَ رَحْمَتَكَ في الأَرْضِ، أَنْذِلْ رَحْمَةً مِن رَحْمَتِكَ، وَشِفَاءً مِنْ رَبُّ الطَّيِّبِينَ، أَنْزِلْ رَحْمَةً مِن رَحْمَتِكَ، وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ، فَيَبْرَأُ». [دني الطب (الحديث: شِفَائِكَ).

\* قال على: «مُوسى رَسُولُ اللهِ عَلَيهِ السَّلَامُ، قالَ ذَكَّرَ النَّاسَ يَوْماً، حَتَّى إِذَا فَاضَتِ العُيُونُ، وَرَقَّتِ القُلوبُ، وَلِّي، فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَى رَسُولَ اللهِ، هَل في الأَرْضِ أَحَدُ أَعْلَمُ مِنْكَ؟ قالَ: لَا، فَعَتَبَ عَلَيهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَى اللهِ، قِيلَ: بَلى، قالَ: أَي رَبِّ، فَأَينَ؟ قالَ: بِمَجْمَع البَحْرِينِ، قالَ: أي رَبِّ، اجْعَل لِي عَلَماً أَعْلَمُ ذٰلِكَ بِهِ»، فقال لي عمرو: «قالَ: حَيثُ يُفَارِقُكَ الحُوتُ»، وقال لي يعلى: قال: «خُذْ نُوناً مَيِّتاً، حَيثُ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فَأَخَذَ حُوتاً فَجَعَلَهُ في مِكْتَل، فَقَالَ لِفَتَاهُ: لَا أُكَلِّفُكَ إِلَّا أَنْ تُحْبِرَنِي بِحَيثُ يُفَارِقُكَ الحُوتُ، قالَ: ما كلَّفتَ كَثِيراً»، فذلك قوله جل ذكره: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنْهُ ﴾ [60] يوشع بن نون ـ ليست عن سعيد ـ قال: «فَبَينَما هُوَ في ظِلِّ صَخْرَةِ فِي مَكَانِ ثَرْيَانَ، إِذْ تَضَرَّبَ الحُوتُ وَمُوسى نَائِمٌ، فَقَالَ فَتَاهُ: لَا أُوقِظُهُ، حَتَّى إِذَا اسْتَيقَظَ نَسِيَ أَنْ يُخْبِرَهُ، وَتَضَرَّبَ الحوتُ حَتَّى دَخَلَ البَحْرَ، فَأَمْسَكَ اللهُ عَنْهُ جِرْيَةَ البَحْرِ، حَتَّى كَأَنَّ أَثَرُهُ في حَجَرِ"، قال لى عمرو هكذا كأن أثره في حجر ـ وحلق بين إبهاميه واللتين تليانهما ـ «لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً»،

قال: قد قطع الله عنك النصب ـ ليست هذه عن سعيد ـ «لَا تُوَّاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً ، لَقِيَا غُلَاماً فَقَتَلَهُ »، وفي رواية: «وَجَدَ غِلمَاناً يَلعَبُونَ ، فَأَخَذَ غُلَاماً كَافِراً ظَرِيفاً فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبحَهُ بِالسِّكِينِ ، فَأَخَذَ غُلاماً كافِراً ظَرِيفاً فَأَضْجَعهُ ثُمَّ ذَبحهُ بِالسِّكِينِ ، قالَ: أَقَتَلتَ نَفساً زَكِيَّة بِغَيرِ نَفسِ لَمْ تَعْمَل بِالحِنْثِ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَرَأَها: زَاكِيَة مُسْلِمَة ، كَقَوْلِكَ غُلاماً وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَرَأَها: زَاكِيَة مُسْلِمَة ، كَقَوْلِكَ غُلاماً لَاكياً \_ فَانْظَلَقا فَوَجَدَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ ». وَكَانَ النفسِر (الحديث: 470). (اجع (الحديث: 74، 221)]. [خ في النفسر (الحديث: 672)، راجع (الحديث: 76)]. فَأَحْدُرْ مَا يَفْرُغُ فَلَامِ مِنْ شُرْبِهِ ، وَالمُعْتَصِرُ إِذَا لَقَوْمُوا حَتَى تَرَوْنِي ». وَلَا تَقُومُوا حَتَى تَرَوْنِي ». وَلَا الصلاة (الحديث: 79)].

# [انجعَلْنَ]

\* توفيت إحدى بنات النبي ﷺ ، فأرسل إلينا ﷺ ، فقال: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثاً أَوْ خَمْساً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي ، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ وَقَالَ: «أَشْعَرْنَهَا إِيَّاهُ». [س الجنائز (الحديث: 1886)، تقدم (الحديث: 1880)].

\* توفيت ابنة لرسول الله ﷺ، فأمرنا بغسلها فقال: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْساً أَوْ سَبْعاً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ»، قَالَتْ: قُلْتُ وِتْراً؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُور، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي»، فَلَمَّا فَرَغْتُنَ آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ وَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا فَلَمَّا أَذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ وَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ». [س الجنائز (الحديث: 1888)].

\* دخل علينا رسول الله على حين توفيت ابنته فقال: 

«اغْسِلنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْساً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَ 
ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلنَ في الآخِرَةِ كَافُوراً، أَوْ 
شَيئاً مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَاتَزِنَّنِي»، فلمّا فرغنا آذنّاه، 
فأعطانا حقوة، فقال: «أَشْعِرْنَهَا إِيّاهُ». [خ في الجنائز 
فأعطانا حقوة، فقال: «أَشْعِرْنَهَا إِيّاهُ». [خ في الجنائز 
(الحديث: 1253)، انظر (الحديث: 1256، 1257، 1258، 1258)، 
م (الحديث: 2165، 1267، 2167)، د (الحديث: 3188، 1888، 1888، 1888، 1888)، جه (الصحييث: 1458، 1458).

\* دخل علينا ﷺ ونحن نغسل ابنته فقال: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَازَنْنِي»، فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا جَقُوهُ وَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ»، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: لَا أَدْرِي أَيُ بِنَاتِهِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي أَيُ بِنَاتِهِ؟ قَالَ: لَا أَرُو بَهِ؟ قَالَ: لَا أَرْاهُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ»، أَتُؤَرَّرُ بِهِ؟ قَالَ: لَا أَرَاهُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ: «الْفُفْنَهَا فِيهِ». اس الجنائز (الحديث: 1880)].

#### [الجَعَلْنَا]

" صلى عمار بن ياسر بالقوم صلاة فأخفها، فكأنهم أنكروها، فقال: ألم أنم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى، قال: أما إني دعوت فيها بدعاء كان النبي على يدعو به: «اللَّهُمَّ بَعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِك عَلَى الْخَلْقِ يَدعو به: «اللَّهُمَّ بَعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِك عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِني مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْراً لِي، وَتَوَقَنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْراً لِي وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَكَلِمَةَ الإِحْلَاصِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيماً لَا يَنْقَلِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بِالْقَضَاءِ، وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لَمِنْ ضَرَّاءَ مُضرَّةٍ وَفِتْنَةٍ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُصْرَّةٍ وَفِتْنَةٍ وَالشَّهُ وَلَا اللَّهُمُّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَذِينَ». [س السهو (الحديث: 1305)، راجع (الحديث:

\* قال ابن عباس: سمعته ﷺ يقول ليلة حين فرغ من صلاته: «اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قُلْنِي، وتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعْثِي، وتُصْلِحُ بِهَا غائِبَتي، وتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وتُرُكِّي بِهَا عَمَلِي، وتُرُد بِهَا أُلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا وَتُرُد بِهَا أُلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُل سُوءٍ، اللّهُمَّ أَعْطِني إِيمَاناً وَيَقِيناً لَيْسَ بَعْدَهُ

كُفْرٌ، ورَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفٌ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الفَوْزَ في العطاء (وَيُرْوَى في القضاء) وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ والنَّصْرَ عَلَى الأعْدَاءِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِي وَضَعُفَ عَمَلِي افْتَقَرْتُ إلى رَحْمَتِكَ، فأَسْأَلُكَ يا قَاضِيَ الأُمُور، وَيا شَافِيَ الصُّدُور، كَمَا تُجيرُ بَيْنَ البُحُور، أَنْ تُجِيرَني مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، وَمِنْ دَعْوَةِ النُّبُورِ، وَمِنْ فِتْنَةِ القُبُورِ، اللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِي مِنْ خَيْر وعَدْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْر أنْتَ مُعْطِيهِ أَحَداً مِنْ عِبَادِكَ ؛ فإنِّي أَرْغَبُ إلَيْكَ فِيهِ وَأَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ العَالِمِينَ، اللَّهُمِّ ذَا الْحَبل الشَّدِيدِ، وَالأَمْرِ الرَّشِيدِ، أَسْأَلُكَ الأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ المُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ، الرُّكِّع السُّجُودِ، المُوفِينَ بالْعُهُودِ، إنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ، وَإنَّكَ تَفْعَلُ ما تُريدُ، اللَّهُمِّ اجْعَلْنَا هادِينَ مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ سَلْماً لأَوْلِيَائِكَ وَعَدُوّاً لأَعْدَائِكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ ونُعَادِي بِعَدَاوَاتِكَ مَنْ خَالَفَكَ، اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعاءُ وَعَلَيْكَ الإجابَةُ وَهَذَا الْجَهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُوراً في قَلبي، وَنُوراً في قَبْري، ونُوراً مِنْ بَيْن يَدَيَّ، ونُوراً مِنْ خَلْفِي، ونُوراً عَنْ يَمِيني، ونُوراً عنْ شِمَالِي، ونُوراً مِنْ فَوْقِي، وَنُوراً مِنْ تَحْتِي، وَنُوراً في سَمْعِي، وَنُوراً في بَصَري، وَنُوراً في شَعْرِي، وَنُوراً في بَشَرِي، وَنُوراً في لَحْمِي، وَنُوراً في دَمِي، ونوراً في عِظَامِي، اللَّهمَّ أَعْظِمْ لِي نُوراً وأُعْطِنِي نُوراً وَاجْعَلْ لِي نوراً، سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ العِزُّ وقَال بِهِ، شُبْحَانَ الَّذِي لَبِسَ المَجْدَ وَتكُّرمَ بِهِ، سبحَان الَّذِي لا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ، سُبْحَانَ ذِي الفَضْل وَالنِّعَم، سُبْحَانَ ذِي المَجْدِ والكَرَم، سُبْحَانَ ذِي الجَلَالِ والإِكْرَامِ». [ت الدعوات (الحديث: 3419)].

\* كان ﷺ يعلمنا كلمات كما يعلمنا التشهد: «اللَّهُمَّ اللَّف بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنَنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَجَنَّبْنَا الْشَكَامِ، وَنَجْنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَجَنَّبْنَا الْشَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَما بَطَنَ، وَبَارِكْ لَنَا في أَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُلُوبِنَا، وَأَزْوَاجِنَا، وَذُرِّيَّاتِنَا،

وَتُبْ عَلَيْنَا، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ، مُثْنِينَ بِهَا، قَابِلِيها وَأْتِمَّهَا عَلَيْنَا». [دالصلاة (الحديث: 969)].

## [انجعَلْنِي]

\* أنه ﷺ كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: «بِسْمِ الله وَضَعْتُ جَنْبِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَأَخْسَىءَ شَيْطَانِي، وَفُكَّ رِهَانِي وَاجْعَلْنِي في النَّدِيِّ الأَعْلَى». [د في الأدب (الحديث: 6054)].

" «بَينَا امْرَأَةُ تُرْضِعُ ابْنَهَا إِذْ مَرَّ بِهَا رَاكِبٌ وَهِيَ ارْضِعُهُ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتْ ابْنِي حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ مَذَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُمِعْلَنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ رَجَعَ في هذا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لا تَجْعَلَنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ رَجَعَ في الثَّدْي، وَمُرَّ بِامْرَأَةٍ تُجَرَّرُ وَيُلعَبُ بِهَا، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لا تَجْعَلِنِي مِثْلَهَا، لا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلَنِي مِثْلَهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلَنِي مِثْلَهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ الْمَرْأَةُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا تَدْرِنِي، وَتَقُولُ: حَسْبِيَ اللهُ، وَيَقُولُونَ: تَسْرِق، وَتَقُولُ: حَسْبِيَ اللهُ، وَيَقُولُونَ: اللهَاءَ (الحديث: 306). راجع (الحديث: 1206)].

\* كان ﷺ يدعو: «رَبٌ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، وَالْ تُعِنْ عَلَيَّ، وَالْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَالْصُرْنِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَالْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى وَاهْكِرْ بَي وَيَسُرْ هُدَايَ إِلَيَّ، وَالْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِراً، لَكَ ذَاكراً، لَكَ رَاجِياً، رَبٌ تَقَبَّلْ رَاهِباً، لَكَ مِطْوَاعاً، إِلَيْكَ مُخْبِتاً أَوْ مُنِيباً، رَبٌ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبَّتْ حُجَبِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَسَدُدْ لِسَانِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي». [د ني الوتر (الحديث: 1510)، ت (الحديث: 355)، جه (الحديث: 3850).

\* كان ﷺ يقول في دبر كل صلاة: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كَلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَكَ أَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كَلِّ شَيْءٍ، أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ مُحمَّداً لَكَ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كَلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ شَهِيدٌ أَنَّ الْعَبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كَلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كَلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ اللهُ الْعَبَادَ كُلِّهُمْ إِخْوَةٌ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كَلِّ شَاعَةٍ في الدُّنْيَا وَالإَخْرَامِ السَّمَعُ وَاسْتَجِبْ. الله وَالإَخْرَامِ السَّمَعُ وَاسْتَجِبْ. الله أَكْبَرُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ»، قال شَيْء مُلُورُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ»، الله أَكْبَرُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ، الله أَكْبَرُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ، الله أَكْبَرُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ، الله أَكْبَرُ

الأَكْبرُ، حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، الله أَكْبرُ الأَكْبرُ». [د في الوتر (الحديث: 1508)].

\* «لَمْ يَتَكَلَّمْ في المَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: عِيسى، وَكانَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: جُرَيجٌ، كَانَ يُصَلِّي جَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ، فَقَالَ أُجِيبِهَا أَوْ أُصَلِّي؟ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ وُجُوهَ المُومِسَاتِ، وَكَانَ جُرَيجٌ في صَوْمَعَتِهِ ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وكلَّمتْهُ فَأْبِي ، فَأَتَتْ راعياً فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفسِهَا ، فَوَلَدَتْ غُلَاماً ، فَقَالَتْ مِنْ جُرَيج، فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ وَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الغُلَامَ، فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ؟ قالَ: الرَّاعِي، قالُوا: نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهب؟ قالَ: لَا، إِلَّا مِنْ طِينِ. وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنَا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِب، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ أُفَّبَلَ عَلَى ثَدْيِهَا يَمَصُّهُ \_ قالَ أَبُو هُرَيرَةَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَمَصُّ إِصْبَعَهُ ـ ثُمَّ مُرَّ بِأَمَةٍ ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَل ابْنِي مِثْلَ هذهِ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلنِي مِثْلَهَا، فَقَالَتْ: لَم ذَاكَ؟ فَقَالَ: الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ، وَهذه الأَمَّةُ يَقُولُونَ: سَرَقْتِ، زَنَيتِ، وَلمْ تَفعَل». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3436)، راجع (الحديث: 1206، 2482)].

\* "اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً، وَفِي سَمْعِي نُوراً، وَفِي سَمْعِي نُوراً، وَفِي سَمْعِي نُوراً، وَفِي بَصَرِي نُوراً، وَعَنْ شِمَالِي نُوراً، وَأَمَامِي نُوراً، وَخَلْفِي نُوراً، وَفَوْقِي نُوراً، وَتَحْلِفِي نُوراً، وَفَوْقِي نُوراً، وَتَحْلِفِي نُوراً، وَفَوْقِي نُوراً، وَتَحْلِفِي الْوراً، وَاجْعَلْنِي أُوراً، وَاجْعَلْنِي أُوراً، وَاجْعَلْنِي أُوراً، وَالْحَدِثِ: 1791 [وَأَعْظِمْ لِي] نُوراً». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1791 ، واجع (الحديث: 696)].

\* «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَعَظُّمُ شُكْرَكَ وَأَكْثِرُ ذِكْرَكَ وَأَتَّبِعُ نَصِيحَتَكَ وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ». [ت الدعوات (الحديث: 63604)].

«اللَّهُمَّ! اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا،
 وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا». [جه الأدب (الحديث: 3820)].

» «مَا مِنْ فَرَسٍ عَرَبِيِّ إِلَّا يُؤْذَنُ لَهُ عِنْدَ كُلِّ سَحَرٍ بِدَعْوَتَيْنِ: اللَّهُمَّ خَوَّلْتَنِي مَنْ خَوَّلْتَنِي مِنْ بَنِي آدَمَ

وَجَعَلْتَنِي لَهُ، فَاجْعَلْنِي أَحَبَّ أَهْلِهِ وَمَالِهِ إلَيهِ، أَوْ مِنْ أَحَبِّ مَالِهِ وَأَهْلِهِ إلَيْهِ». [س الخبل (الحديث: 3581)].

\* «مَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا اللهَ إِلا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المَّوَّابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ المَتَظَهِّرِينَ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبُوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيْهَا شَاءَ». [ت الطهارة (الحديث: 65)].

\* عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةً، فَبَقَيْتُ كَيْفُ يُصَلِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ فَقَامَ إِلَى الْقِرْبَةِ فَأَطْلَقَ عَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْقِرْبَةِ فَأَطْلَقَ عَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْقَرْبَةِ فَأَكْبَهُ بِيلِهِ عَلَيْهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا حَسَناً بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ، ثُمَّ قَامَ يَصَلَيْهِ، فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَلَكَامَلَتْ صَلاَةً يُصَلِّيهِ، فَقَمْتُ عَنْ يَسِينِهِ، فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، قَامَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَلَاثَ عَشْرَةً رَكْعَةً، ثُمَّ نَمَ حَتَى نَفَخَ ، وَكُنَا نَعْرِفُهُ ، إِذَا نَامَ، بِنَفْخِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ، وَكُنَا نَعْرِفُهُ ، إِذَا نَامَ، بِنَفْخِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ، وَكُنَا نَعْرِفُهُ ، إِذَا نَامَ، بِنَفْخِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ، وَكُنَا نَعْرِفُهُ ، إِذَا نَامَ، بِنَفْخِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ، وَكُنَا نَعْرِفُهُ ، إِذَا نَامَ، بِنَفْخِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ، وَكُنَا نَعْرِفُهُ ، إِذَا نَامَ، بِنَفْخِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ، وَكُنَا نَعْرِفُهُ ، إِذَا نَامَ، بِنَفْخِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ، وَكُنَا نَعْرِفُهُ ، إِذَا نَامَ، بِنَفْخِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ، وَكُنَا نَعْرِفُهُ ، إِذَا نَامَ، بِنَفْرِقُهُ وَي صَلاَتِهِ ، أَوْ فِي سَجُودِهِ : وَكُنْ شِمَالِي نُوراً، وَقَنْ قِي سَمْعِي نُوراً، وَعَنْ شِمَالِي نُوراً، وَعَنْ شِمَالِي نُوراً، وَقَنْ قِي اللهَ يَنُوراً، وَعَنْ شِمَالِي نُوراً، وَقَنْ قِولَ اللهِ يَنُوراً، وَالْعَلْمِي نُوراً، وَالْحَدِينَ : 196 قَالَ ـ: وَاجْعَلْنِي نُوراً، وَتَحْرُهُ المَاهُ إِلَى نُوراً اللهِ الْعَلَى الْعَلَانِي نُوراً اللهِ عَلْمُ الْمَ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلْمُ الْمَا الْحِلَالِي الْمَالِي الْمَلْمَ الْمُ الْمَلْمَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَا اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّي الْمَا الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

#### [اخعَلهُ]

\*أن جريراً قال: قال لي ﷺ: "أَلاَ تُرِيحُنِي مِنْ ذِي المَخَلَصَةِ؟"، فقلت: بلى، فانطلقت في خمسين ومئة فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، فقال: «اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ، وَاجْعَلهُ هَادِياً مَهْدِيّاً". [خ في المغازي (الحديث: 3036،3020)، راجع (الحديث: 6336)].

\* إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هذا أَنْ نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعَ
 فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَر

قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ، لَيسَ مِنَ النُّسُكِ في شَيءٍ»، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، ذبحت، وعندي جذعة خير من مسنة، فقال: «اجْعَلهُ مَكانَهُ، وَلَنْ تُوفِيَ، أَوْ تَجْزِيَ، عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ». [خ في العبدين (الحديث: 965)، راجع (الحديث: 951)].

\* بعث ﷺ بست عشرة بدنة مع رجل وأمره فيها، قال: فمضى ثم رجع، فقال: يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع عليَّ منها؟ قال: «انْحَرْهَا، ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَيْهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَيْهَا وَلَا تَأْكُلُ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا تَأْكُلُ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ». [م في الحج (الحديث: 3203/ 3203)].

\* جاء أبو طلحة فقال: يا رسول الله، يقول الله في كتابه: ﴿ لَن نَنَالُوا اللهِ حَتَى نَنُفِقُوا مِمَا عَجُبُونَ ﴾، وإن أحب أموالي إليَّ بيرحاء \_ قال: وكانت حديقة، كان ﷺ يدخلها ويستظل بها، ويشرب من ماثها \_ فهي إلى الله وإلى رسوله . . . فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، فقال ﷺ : ﴿ بَخْ يَا أَبَا طَلَحَة ، ذَلِكَ مالٌ رَابِحٌ ، قَبِلْنَاهُ مِنْكَ ، وَرَدَدْنَاهُ عَلَيكَ ، فَاجْعَلهُ في الأَقْرَبِينَ » . [خ في الرسايا (الحديث: 2758)].

\* خرجنا حجاجاً، فقدمنا المدينة ونحن نريد الحج، فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا إذ أتانا آت فقال: إن الناس قد اجتمعوا في المسجد وفزعوا، فانطلقنا فإذا الناس مجتمعون على نفر في وسط المسجد، وفيهم على والزبير وطلحة وسعد. . . فإني أنشدكم بالذي لا إله إلا هو، أتعلمون أنه على قال: "مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلانِ عَفَر اللهُ لَهُ"، فَابْتَعْتُهُ بِعِشْرِينَ أَلْفاً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَالْخَبُرُتُهُ فَقَالَ: «اجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا وَأَجْرُهُ لَكَ»، فَالْوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

\* دعا النبي ﷺ بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيدٍ أَبِي عامِرٍ»، ورأيت بياض إبطيه، فقال: «اللَّهُمَّ اجْعَلهُ يَوْمَ القِيَّامَةِ فَوق كَثِيرٍ مِنْ خَلقِكَ مِنَ النَّاسِ». [خ في الدعوات (الحديث: 6383)، راجع (الحديث: 6383)].

\* "عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ يَمُرُ مَعَهُ الأُمَّةُ، وَالنَّبِيُّ يَمُرُ مَعَهُ العَشَرَةُ، وَالنَّبِيُ يَمُرُ مَعَهُ العَشَرَةُ، وَالنَّبِيُ يَمُرُ مَعَهُ العَشَرَةُ، وَالنَّبِيُ يَمُرُ مَعَهُ العَشَرَةُ، وَالنَّبِيُ يَمُرُ وَحْدَهُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَاذٌ كَثِيرٌ، قُلتُ: يَا جِبْرِيلُ، هؤُلاءِ أُمَّتِي؟ قالَ: لَا، وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْأُفْقِ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ، قالَ: لَا، هؤُلاءِ أُمَّتُكَ، وَهؤُلاءِ سَبْعُونَ أَلفا قُدَّامَهُمْ لَا حِسَابَ عَلَيهِمْ وَلَا عَذَابَ، قُلتُ: وَلِيمَ؟ قالَ: كَانُوا لَا عَلَيهِمْ وَلَا عَذَابَ، قُلتُ: وَلِيمَ؟ قالَ: كَانُوا لَا يَتُطَيّرُونَ، وَلَا يَتَطَيّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ، فَلَا يَتَطَيّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ، فَام إليه عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم، قال: "اللَّهُمَّ اجْعَلهُ مِنْهُمْ"، ثم قام اليه رجل آخر قال: ادع الله أن يجعلني منهم، قال: الرقاق (الحديث: 6541)، راجع (الحديث: 3410).

\* قال أبو طلحة: وكان له حائط فقال: يا رسول الله حائطي لله، ولو استطعت أن أسره لم أعلنه فقال: «اجْعَلْهُ فِي قَرَابَتِكَ أو أَقْرَبِيْكَ». [ت تفسير القرآن (الحديث: 2997)].

\*قال جرير: قال لي ﷺ: «أَلاَ تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الخَلَصَةِ»، وكان بيتاً فيه خنعم، يسمى كعبة اليمانية، فانطلقت في خمسين ومئة من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، فأخبرت النبي ﷺ أني لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، فقال: «اللَّهُمَّ نُبُتُهُ، وَاجْعَلهُ هَادِياً مَهْدِيّاً». وإخ في الجهاد والسير (الحديث: 3076)، راجع (الحديث:

\* قال ﷺ لجرير: «أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الخَلَصَةِ»،

وكان بيتاً في خثعم يسمى كعبة اليمانية، قال فانطلقت في خمسين ومئة فارس من أحمس، وكانوا أصحاب فيل، قال: وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري وقال: «اللَّهُمَّ نُبَّتُهُ، وَاجْعَلهُ هَادِياً مَهْدِياً» فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله على يخبره. . . [خ في الجهاد والسير (الحديث: 3020)، م (الحديث: 6316)، (6316).

\* قالت عائشة: دخل عليه على رجلان، فكلماه بشيء لا أدري ما هو، فأغضباه، فلعنهما وسبهما، فلما خرجا قلت: يا رسول الله، من أصاب من الخير شيئاً ما أصابه هذان، قال: "وَمَا ذَاكِ؟"، قالت: قلت: لعنتهما وسببتهما، قال: "أَوَ مَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبِّي؟ قُلْتُ: اللَّهُمَّ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْراً". [م في الله والصلة (الحديث: 556/ 2600/88)].

\* قلَّ ما كان عَلَى اللهِ اللهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ حَشْيَتِكَ مَا الدعوات لأصحابه: «اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ حَشْيَتِكَ مَا يُحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ ومِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، ومِنَ اليَقينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وأَبْصَارِنَا وقُوِّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا واجْعَلْهُ وَمَتِّعْنَا مِأَ الْمُنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا ولا تَجْعَلْ الدُّنْيَا في دِيننَا ولا تَجْعَلْ الدُّنْيَا مَن لا أَكْبَرَ هَمُنَا ولا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلا تُسلِطَ عَلَيْنَا مَن لا يَرْحَمُنَا». [ت الدعوات (الحديث: 3502)].

\* كان ﷺ يقول في دعائه: «اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبَّكَ، اللَّهُمَّ ومَا رَزَقْنَنِي مِمَّا أُحِبُّ مَا نَوَيْتَ عَنِي مِمَّا أُحِبُّ اللَّهُمَّ مَا زَوَيْتَ عَنِي مِمَّا أُحِبُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ مَا تُحِبُ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الللِهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولُ اللَّهُ

\* "اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِيّاً وَاهْدِ بِهِ". [ت المناقب (الحديث: 3842)].

"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيدٍ أَبِي عامِرٍ"، ورأيت بياض إبطيه، ثم قال: "اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ يُؤمَ القِيَامَةِ فَوْقَ كَثِير مِنْ

خَلقِكَ مِنَ النَّاسِ»، فقلتُ: ولي فاستغفر، فقال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ فَيسِ ذَنْبُهُ، وَأَدْخِلهُ يَوْمَ القَيَامَةِ مُدْخَلاً كَرِيماً». [خ في المغازي (الحديث: 4323)، راجع (الحديث: 2884)].

\* "اللّهُمَّ عَافِني في جَسَدِي، وَعَافِني في بَصَرِي وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّي، لَا إِلَهَ إِلاّ الله الْحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبْحَانَ الله رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، الْحَمْدُ لله رَبِّ العَالمِينَ». [ت الدعوات (الحديث: 3480)].

\* (يَدْخُلُ مِنْ أُمِّتِي الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفاً بِغَيْرِ حِسَابِ»، فقال رجل: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، قال: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ»، ثم قام آخر، فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، قال: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَهُ». [م في الإيمان (الحديث: 519/ 216/ 367/ 367).

\* (يَدْخُلُ مِنْ أَمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ أَلْفاً، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ القَمَرِ لَيلَةَ البَدْرِ»، فقام عكاشة يرفع نمرة عليه، فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، قال: «اللَّهُمَّ اجْعَلهُ مِنْهُمْ»، ثم قام رجل من الأنصار فقال: ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: (سَبَقَكَ عُكَاشَةُ». [خ في الرقاق (الحديث: 6542)، راجع (الحديث: 5811)].

### [الجِعَلُهَا]

\* أن أنساً قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ لَن نَنَالُوا اللّهِ عَنّ تُنفِقُوا مِمّا عَجُبُونَ ﴾، قال أبو طلحة: أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بريحا، لله، قال: فقال ﷺ: «اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ ». [م في الزكاة (الحديث: 2313/ 998/ 43)). د (الحديث: 669). س (الحديث: 3604)].

\* أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يدعو على أحد، أو يدعو لأحد، قنت بعد الركوع، فربما قال، إذا قال: سمع الله لمن حمده: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، اللَّهُمَّ أَنْحِ الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَام، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلَهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ»، يجهر بذلك،

وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: «اللَّهُمَّ العَنْ فُلَاناً وَفُلَاناً» لأحياء من العرب. . . [خ في النفسير (الحديث: 4560)، راجع (الحديث: 797)].

\* أن عائشة قالت: لما قدم الله وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما، فقلت: يا أبتِ كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرىء مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله... قالت عائشة: فجئت رسول الله على فأخبرته، فقال: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إلَينَا المَلِينَةَ كَحُبِّنا مَكَّةً أَوْ أَشَدً، وصَحِّحُهَا، وَبَارِكُ لَنَا في صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَانْقُل حُمَّاهَا فَاجْعَلها بِالجُحْفَةِ». وصاعِها وَمُدِّها، وَانْقُل حُمَّاها فَاجْعَلها بِالجُحْفَةِ». الرضى (الحديث: 5677)، راجع (الحديث: 1889)].

\* أنه أهدي له على حلة مكفوفة بحرير... فأرسل بها إليّ، فأتيته فقلت: ما أصنع بها؟ ألبسها؟ قال: (لا ، وَلكِنِ اجْعَلْهَا خُمُراً بَيْنَ الْفَوَاطِمِ». [جه اللباس (الحديث: 3596)].

\* ﴿إِذَا أَعْطَيْتُمُ الزَّكَاةَ فَلَا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا، أَنْ تَقُولُوا: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْرَماً». [جه الزكاة (الحديث: 1797)].

\* ﴿إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هِذَا أَنْ نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لأَهْلِهِ، لَيسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيءٍ»، فقام خالي أبو بردة بن نيار، فقال: يا رسول الله، أنا ذبحت قبل أن أصلي، فقال: «اجْعَلهَا مَكَانَهَا»، وعندي جذعة خير من مسنة، قال: «اجْعَلهَا مَكَانَهَا»، أو قال: «ادْبُحُهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ». أو قال: «الحديث: 95٤].

\* «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هذا أَنْ نُصَلِّي، ثُمْ نَوْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ هذا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لأَهْلِهِ، لَيسَ مِنَ النُّسُكِ في فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لأَهْلِهِ، لَيسَ مِنَ النُّسُكِ في شَيءٍ »، فقال أبو بردة: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي، وعندي جذعة خير من مسنة ؟ فقال: «اجْعَلَهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ - أَوْ تُوفِيَ - عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ». [خ في الضاحي (الحديث: 5500)، راجع (الحديث: 951).

\* «أَيُّمَا رَجُل مِنْ أُمَّتِي سَبَبْتُهُ سَبَّةً، أَوْ لَعَنْتَهُ لَعْنَةً في

غَضَبِي فإنَّمَا أَنَا مِنْ وَلْدِ آدَمَ أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُونَ، وَإِنَّمَا بَعَثِنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فأَجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ صَلاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [د في السنة (الحديث: 4659].

\* بينا النبي ﷺ يصلي العشاء إذ قال: "سَمِعَ اللهُ لَمنْ حَمِدَهُ"، ثم قال قبل أن يسجد: "اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ نَجِّ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الوَلِيدِ، اللَّهُمَّ نَجِّ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ (الحديث: 1548، 6393)، راجع (الحديث: 797)، م (الحديث: 1540)].

\* خرجنا حجاجاً، فقدمنا المدينة ونحن نريد الحج، فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا إذ أتانا آتٍ فقال: إن الناس قد اجتمعوا في المسجد وفزعوا، فانطلقنا فإذا الناس مجتمعون على نفر في وسط المسجد، وفيهم علي والزبير وطلحة وسعد. . . فإني أنشدكم بالذي لا إله إلا هو، أتعلمون أنه عَلَيْ قال: «مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ»، فَابْتَعْتُهُ بِعِشْرِينَ أَلْفاً أَوْ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفاً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «اجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا وَأَجْرُهُ لَكَ»، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَن ابْتَاعَ بِنُّرَ رُومَةَ غَفَرَ اللهُ لَهُ»، فَابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْدٌ فَقُلْتُ: قَدِ ابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا قَالَ: «اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ»، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ فَقَالَ: «مَنْ يُجَهَّزْ هولًاءِ غَفَرَ آللهُ لَهُ ﴾ \_ يَعْنِي: جَيْشَ الْعُسْرَةِ. [س الجهاد (الحديث: 3182)، انظر (الحديث: 3608، (3609)].

\* دخل ﷺ على ابنة ملحان فاتكاً عندها، ثم ضحك، فقالت: لم تضحك يا رسول الله؟ فقال: «ناسٌ منْ أُمَّتي يَرْكَبُونَ البَحْرَ الأَحْضَرَ في سَبِيلِ اللهِ، مَثْلُهُمْ مَثَلُ المُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ»، فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم، قال: «اللَّهُمَّ اجْعَلها مِنْهُمْ»، ثم عاد

فضحك، فقالت له مثل، أو مم ذلك؟ فقال لها مثل ذلك، فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم، قال: «أَنْتِ مِنَ الأَوْلِينَ، وَلَسْتِ مِنَ الآخِرِينَ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2878، 2878)، انظر (الحديث: 2799)].

\* ذبح أبو بردة قبل الصلاة، فقال له ﷺ: «أَبْدِلهَا»، ليس عندي إلا جذعة ـ وأحسبه قال: هي خير من مسنة \_ قال: «اجْعَلهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ». [خ في الأضاحي (الحديث: 555)، راجع (الحديث: 550)، م (الحديث: 550).

\* قالت عائشة: لما قدم الله المدينة، وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما، قلت: يا أبت كيف تجدك، قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرىء مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله... قالت عائشة: فجئت الله يشخ فأخبرته، فقال: «اللَّهُمَّ حَبِّبُ إِلَينَا المَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، اللَّهُمَّ وَصَحِّهَا، وَبَارِكُ لِنَا في مُدِّهَا وَصَاعِهَا، وَانْقُل حُمَّاهَا فَاجْعَلها لِللَّهُمَّ الطَّهُمُ الطَوْر (الحديث: 5654)، انظر (الحديث: 1889)].

\* كان رسول الله على حين يرفع رأسه يقول: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ»، يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم، فيقول: «اللَّهُمَّ أَنْج الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَام، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِّنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطُأْتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلها عَلَيهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ». [خ في الأذان (الحديث: 808)].

\* كان ﷺ إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: «اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ ، اللَّهُمَّ اجْعَلها سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ » ، وأنه ﷺ قال: «غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا ، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا الله ». [خ في الستاء (الحديث: 797)].

 « كان ﷺ يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة، ويكبر، ويرفع رأسه: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ،

# [اجْعَلْهُمَا]

\* ﴿ أَلْزِمْ نَعْلَيْكَ قَلَمَيْكَ، فَإِنْ خَلَعْتَهُمَا فَاجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ، وَلَا عَنْ يَمِينَ رِجْلَيْكَ، وَلَا عَنْ يَمِينَ صَاحِبِكَ، وَلَا وَرَاءَكَ، فَتُؤْذِيَ مَنْ خَلْفَكَ \*. [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1432)].

\* «اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ يَظْلِمُنِي، وخذْ مِنْهُ بِثَأْرِي». [ت الدعوات (الحديث: 3604م)].

# [اجْعَلَهُنَّ]

\* "إِذَا أَتَيتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّا وُضُوءَكَ للصَّلاةِ، ثُمَّ اصْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيمَنِ، ثُمَّ قُل: اللهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجُهِي إِلَيكَ، وَأَلجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيكَ، وَغَبَةً وَرَهْبَةً إِلَيكَ، لَا مَلجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلتَ، وَبِنَبِيِّكَ الذِي إِلَيكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ عَلَى الفِطْرَةِ، وَالْمِلتَ، فَإِنْ مُتَ مَنْ لَيلَتِكَ، فَأَنْتَ عَلَى الفِطْرَةِ، وَاجْعَلَهُنَّ آخِرَ ما تَتَكَلَّمُ بِهِ"، قال: فردَّدتها على النبي عَلَي الخَرَ ما تَتَكَلَّمُ بِهِ"، قال: فردَّدتها على النبي عَلَي الوضوء (الحديث: 47، ونبيلكَ النبي اللهُ ويَبيلُكَ الرضوء (الحديث: 47)، انظر الحديث: أَلْوَمُ 6313، 6313، (الحديث: 5046، 5047)، م (الحديث: 5048، 5047)، م (الحديث: 5048)، د (الحديث: 5046، 5047)، و(الحديث: 5048).

\* أتيتُ النبي ﷺ بتمراتٍ، فقلت: يا رسول الله ادعُ الله أدعُ الله فيهنَ بالبركة فضمَّهن ثم دعا لي فيهن بالبركة فقال: «خُذْهُنَّ وَاجْعَلْهُنَّ فِي مِزْوَدِكُ هَذَا أَوْ فِي هَذَا المِزْوَدِ كُمَّنَا فَأَدْخِلْ فيه يَدَكَ المِزْوَدِ كُلَّمَا أَرْدَتْ أَنْ تُأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً فَأَدْخِلْ فيه يَدَكَ فِي هَذَا فِي هَذَا فِي هَذَا فِي فَخُذْهُ وَلَا تَنْتُرْهُ نَشْراً». [ت المناقب (الحديث: 8839)].

# [الجَعَلُوا]

\* أحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة، قال على الشيخ: «اجْعَلُوا حِجَّتَكُمْ عُمْرَةً»، فقال الناس: ... فكيف نجعلها عمرة؟ قال: «انْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ، فَافْعَلُوا»، فردوا عليه القول فغضب. .. فقالت عائشة: من أغضبك؟ أغضبه الله، قال: «وَمَا لِي لَا أَغْضَبُ وَأَنَا أَمُرُ أَمْراً فَلَا أَتْبُعُ؟». [جه المناسك (الحديث: 2982)].

\* أن جابر بن عبد الله قال: أنه حج مع النبي على يوم

رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، ثم يقول، وهو قائم: «اللَّهُمَّ أَنْحِ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَ[عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ]، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُف، اللَّهُمَّ الْمُدْ وَخُوانَ، وَعُصَيَّةَ، عَصَتِ اللَّهُمَّ الْمُنْ لِحْيَانَ، وَرِعْلاً، وَذَكُوانَ، وَعُصَيَّةَ، عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ». [م ني المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1538/ 765) [496)].

\* لما رفع النبي ﷺ رأسه من الركعة قال: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَام، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ، اللَّهُمُّ اشْدُدُ وَطُأْتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمُّ اجْعَلْهَا عَلَيهِمْ سِنِينَ كَسِنِي عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمُّ اجْعَلْهَا عَلَيهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يوسُفَ». [خ في الأدب (الحديث: 6200)، راجع (الحديث: 797)، م (الحديث: 1244)].

\* "اللَّهُمَّ أَنْجِ عَبَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَة بْنَ الوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ المَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَشْدُدُ وَطُأْتَكَ أَنْجِ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطُأْتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلَهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ». [خ في عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلَهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3386)، راجع (الحديث: 797)].

\* «اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ ، أَوْ لَعَنْتُهُ ، أَوْ جَلَدْتُهُ ، فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً ». [م في البر والصلة (الحديث: 6559/ 2601/ 89)].

\* "اللَّهُمَّ إِنَّمَا مُحَمَّدٌ بَشَرٌ، يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ، وَإِنِّي قَدِ اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْداً لَنْ تُخْلِفَنِيهِ، فَأَيْمَا مُؤْمِنِ آذَيْتُهُ، أَوْ سَبَبْتُهُ، أَوْ جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ كَفَّارةً، وَقُوْبَةٌ، تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [م ني البر والصلة (الحديث: 6565/ 2601/ 91)].

\* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَّخِذ عِنْدَكَ عَهْداً لَنْ تُخْلِفَنِيهِ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ، شَتَمْتُهُ، لَعَنْتُهُ، جَلَدْتُهُ، فَاحَى الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ، شَتَمْتُهُ، لَعَنْتُهُ، جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً، تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْجِيامَةِ». [م في البر والصلة (الحديث: 6562/ 2601/ 90)].

\* «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَينَا المَدِينَةَ كَخُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّحُهَا، وَبَارِكُ لَنَا في صَاعِهَا وَمُدَّهَا، وَانْقُل حُمَّاهَا فَأَجُعُلهَا بِالجُحْفَةِ». [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 398)].

ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفرداً، فقال لهم: 

«أُحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ، بِطَوَافِ البَيتِ وَبَينَ الصَّفَا
وَالمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالاً، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ
التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُوا بِالحَجِّ، وَاجْعَلُوا التَّي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً»،
فقالوا: كيف نجعلها متعة، وقد سمينا الحج؟ فقال:
«افعَلُوا ما أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْلاَ أَنِّي سُقْتُ الهَدْيَ لَفَعَلتُ
مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ
الهَدْيُ مَحِلَّهُ». [خ في الحج (الحديث: 1568)، راجع
(الحديث: 1568)، م (الحديث: 2937).

\* أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد، لم يترك إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطى بها رجلاه خرج رأسه، فقال على: «غَطُوا بِهَا رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلِهِ الإِذْخِرَ»، أو قال: «أَلقُوا عَلَى رِجْلِهِ الإِذْخِرَ»، أو قال: «أَلقُوا عَلَى رِجْلِهِ الإِذْخِرَ»، أو تال (الحديث: 4047)، راجم (الحديث: 1276).

\* «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيلِ وِتْراً». [خ في الوتر (الحديث: 998)).
 (الحديث: 998)، م (الحديث: 1752)، د (الحديث: 1438)].

\* «اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً». [خ في الصلاة (الحديث: 432)، انظر (الحديث: 1187)، م (الحديث: 1043)، د (الحديث: 1043، 1043)، جه (الحديث: 1377)].

\* جاءت الأنصار إليه ﷺ يوم أحد فقالوا: أصابنا قرح وجهد، فكيف تأمرنا؟ قال: «احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ»، قيل: فأيهم يقدم؟ قال: «أَكْثَرُهُمْ قُرْآناً». [د في الجنائز (الحديث: 3215)، ت (الحديث: 2010، 2014).

\* عن أبي العالية البراء، قال: قلت لعبد الله بن الصامت: نصلي يوم الجمعة خلف أمراء، فيؤخرون الصلاة، قال: فضرب فخذي، وقال: سألته على المنات فقال: «صَلُوا الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1469/ 2044)). راجع (الحديث: 1469)].

عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج؟ فقال:

أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي ﷺ في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة، فقال ﷺ: «اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالحَجِّ عُمْرَةً، إِلَّا مَنْ قَلَّدَ الهَدْيَ»، طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: «مَنْ قَلَّدَ الهَدْيَ فَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ». [خ في الحج (الحديث: 1572)].

\* قال: مصعب بن عمير قُتل يوم أحد، ولم يكن له إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال ﷺ: «غَطُوا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئاً مِنَ الإِذْخِرِ». [د في الجنائز (الحديث: 3876)، راجع (الحديث: 2876)].

\* هاجرنا معه ﷺ. . . فمنا من مضى أو ذهب، لم يأكل من أجره شيئاً ، كان منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد، فلم يترك إلا نمرة، كنا إذا غطينا به رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه، فقال لنا ﷺ: «غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيهِ الإِذْخِرِ»، أو قال: «أَلقُوا عَلَى رِجْلَيهِ مِنَ الإِذْخِرِ». الحنازي (الحديث: 4082)، راجع (الحديث: 1276)].

# [اجْعَلُوهُ]

\* «أَعْلِنُوا هِذَا النِّكَاحَ واجْعَلُوهُ في المَسَاجِدِ، واضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ». [ت النكاح (الحديث: 1089)].

\* ﴿ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ ». [جه الأحكام (الحديث: 2339)].

\* "إِذَا تَدَارَأُتُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعِ». [د في الأقضية (الحديث: 3633)، ت (الحديث: 1356)، جه (الحديث: 2338)].

## [اجْعَلُوهَا]

\* أهللنا أصحاب النبي الله بالحج، خالصاً ليس معه غيره، خالصاً وحده، فقدمنا مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا الله فقال: "أَجِلُوا وَاجْعَلُوهَا عُمْرَةً"، فَبَلَغَهُ عَنَّا أَنَّا نَقُولُ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَا خَمْسٌ أمرنا أَنْ نَحِلَّ، فَنَرُوحَ إِلَى مِنَى وَمَذَاكِيرُنَا تَقُطُرُ مِنَ الْمَنِيِّ، فَقَامَ النَّبِيُ اللهِ فَخَطَبَنَا فَقَالَ: "قَدْ بَلَغَنِي الَّذِي قُلْتُمْ، وَإِنِّي لاَبْرُكُمْ وَأَتْقَاكُمْ وَلَوْلَا الْهَدْيُ بَلَغَنِي الَّذِي قُلْتُمْ، وَإِنِّي لاَبْرُكُمْ وَأَتْقَاكُمْ وَلَوْلَا الْهَدْيُ

لَحَلَلْتُ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ»، قَالَ: ﴿ وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: ﴿ بِمَا أَهْلِ مِ النَّبِيُ عَلَى قَالَ: ﴿ فَأَهْدِ وَالْمَكُثْ حَرَاماً كَمَا أَنْتَ ﴾، قَالَ: وَقَالَ سرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جَعْشَم: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هذِهِ لِعَامِنَا هذَا أَوْ لِلْأَبَدِ، قَالَ: ﴿ هِيَ لِلأَبَدِ». [س مناسك الحج (الحديث: 2804)].

\* قدم ﷺ وأصحابه لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة قال ﷺ: «اجْعَلُوها عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كانَ مَعَهُ الْهَدْيُ». [د في المناسك (الحديث: 1788)].

\* «لَعَلَّكُمْ سَتُدْرِكُونَ أَقْوَاماً يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُمْ فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَصَلُّوا مَعَهُمْ وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً». [سالإمامة (الحديث: 778)، جه (الحديث: 1255)].

\* لما نزلت: ﴿ فَسَيِّعْ بِأُسْمِ رَبِكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ قال عَلَيْ: «اجْعَلُوهَا في رُكُوعِكُم»، فلما نزلت: ﴿ سَيِّج اَسْمَ رَبِكَ ٱلْأَمْلَ ﴾ قال: «اجْعَلُوهَا في سُجُودِكُم». [دالصلاة (الحديث: 869)، جه (الحديث: 887).

# [أَجِفِّيهَا]

\* أن أم جحدر العامرية سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب، فقالت: كنت معه وعلينا شعارنا، وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح وقد ألخذ الكساء فلبسه. . . فقال رجل هذه لمعة من دم، فقبض على ما يليها، فبعث بها إليَّ مصرورة في يد الغلام، فقال: «اغْسِلي هَذِهِ وَأَجِفِّيهَا ثم أَرْسِلِي بِهَا إِلَيَّ». [د اللهارة (الحديث: 388)].

# [أنجل]

\* «أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْماً، مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرِ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ». آم في الفُضائل (الحديث: 6070/ 2358/ 133)، راجع (الحديث: 6669)].

\* أَن رَجِلاً اطلع من حجر في باب رسول الله عَيْق، ومع رسول الله عَيْق مدرى يرجل به رأسه، فقال عَيْق: 
(لَوْ أَغَلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ، طَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ ؛ إِنَّمَا جَعَلَ

الله الإِذْنَ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ». [م في الآداب (الحديث: 5604)]. (الحديث: 5604)].

\* أن عبد الله قال: قلت: أي الذنب أعظم؟ قال: «أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدَاً وَهوَ خَلَقَكَ»، قلت ثم أي؟ قال: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ»، قلت ثم أي؟ قال: «أَنْ تُوَانِي حَلِيلَةَ جارِكَ». [خ في الحدود (الحديث: 6811)، راجع (الحديث: 4407)].

\* ﴿ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ، فَإِنَّهَا لِمَنْ أَعْلِيَهَا، وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا، مِنْ أَجُلٍ أَنَّهُ أَعْطَاهَا [أَعْظَى] عَطَاءً، وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ». [م في العظاها [أَعْظَى] عَطَاءً، وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ». [م في العبات (الحديث: 1625/4166)، راجع (الحديث: 4164)].

\* «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ قَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبِكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيهَا وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَاهَا عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ». [س العمرى (الحديث: 3751)، تقدم (الحديث: 3754)].

\* ﴿إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجِى رَجُلَانِ دُونَ الآخرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ ». [خ في الاستئذان (الحديث: 6600)].

\* ﴿إِنَّ أَغْظَمَ المسْلِمِينَ جُرْماً، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ». [خ في الاعتصام (الحديث: 7289)، م (الحديث: 6070، 6070)، د (الحدث: 4610)].

\* إن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي

وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة، قال عتبة: إنه ابني، فلما قدم رسول الله على زمن الفتح أخذ سعد ابن وليدة زمعة، فأقبل به إلى رسول الله على ، وأقبل معه بعبد بن زمعة، فأقبل به إلى رسول الله على . . فقال سعد: يا رسول الله هذا ابن أخي . . . فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله هذا أخي . . . فنظر رسول الله على اللى ابن وليدة زمعة . . . فقال: «هُوَ لَكَ يا عَبْدُ بْنَ زَمْعَة مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ»، قال رسول الله على إلى أبن أبيه الله الله على إلى ابن وليدة زمعة . . . فقال: «هُوَ لَكَ يا عَبْدُ بْنَ رَمْعَة ». رسول الله على الحديث: (الحديث: 2533).

\* اطلع رجل من جُحْرٍ في حجر النبي عَيْ ، ومع النبي عَيْ ، ومع النبي عَيْ مدرى يحك به رأسه ، فقال: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ في عَينِكَ ، إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِغْذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ ». [خ في الاستئذان (الحديث: 6241)، راجع (الحديث: 5924)].

\* بعث رسول الله ﷺ إلى أبي أيوب يوماً بطعام لم يأكل منه النبي ﷺ، فذكر ذلك له، فقال: «فيه تُوم» فقال: أهو حرام قال: «لا، ولَكِنني أكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ ربحهِ». [ت الأطعمة (الحديث: 1807)].

\* كان ﷺ إذا أتي بطعام، أكل منه، وبعث بفضله إليّ، وإنه بعث إليّ يوماً بفضله لم يأكل منها، لأن فيها ثوماً، فسألته: أحرام هو؟ قال: «لَا، وَلَكِنّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ». [م في الأشربة (الحديث: 5324/ 2053/).

\* «لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحْبَ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ». [م في التوبة (الحديث: 6926/ 700/ 35)].

\* «ما مِنْ أَحَدِ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ اللهِ». الفَوَاحِشَ، وَمَا أُحَدُّ أَحَبَّ إِلَيهِ المَدْحُ مِنَ اللهِ». [خ في النكاح (الحديث: 4634)، م (الحديث: 6923)].

\* «مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذلِكَ حَرَّمَ

الفَوَاحِشَ، وَمَا أَحَدُ أَحَبَّ إِلَيهِ المَدْحُ مِنَ اللهِ». [خ فِي التَوحِيد (الحديث: 6224) (الحديث: 6324).

# [أُجَلُ]

\* . . . قلت : يا رسول الله إنك حلفت أن لا تحملنا وقد حملتنا؟ قال : «أَجَل، وَلَكِنْ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِين، فَأَرَى غَيرَهَا خَيراً مِنْهَا ، إِلَّا أَتَيتُ الَّذِي هُوَ خَير مِنْهَا وَلَكِنْ (الحديث: 4385)، راجع (الحديث: 3133)].

\* أطال على صلاة فقالوا: صليت صلاة لم تكن تصليها؟ قال: «أَجَلْ، إِنَّهَا صَلاةُ رُغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ، إِنِّي سَأَلْتُ الله فِيهَا ثَلاثاً فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً: سَأَلْتُهُ أَنْ لا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِسَنَةٍ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُسْلِطُ عَلْيْهِمْ فَعُقانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُسْلِطُ عَلْيْهِمْ فَعُنْ فِيهِمْ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُشِلِطُ عَدْقِهُمْ بَأُسَ بَعْضِ فَمَنَعَنِيهَا». [تالفتن (الحديث: يُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضِ فَمَنَعَنِيهَا». [تالفتن (الحديث: 2175)].

\* أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْفِهْرِيَّ قال: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ للهِ عَيْمَ حُنَيْنًا، فَسِرْنَا في يَوْم قَائِظْ شَدِيدِ الْحَرِّ، فَنَرَلْنَا تَحْتَ ظِلِّ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا زَأَلَتِ الشَّمْسُ لَبِسْتُ لَامَتِي وَرَكِبْتُ فَرَسِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ وَهُوَ في فُسْطَاطِهِ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَرَحْمَةُ فُسْطَاطِهِ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَلْ حَانَ الرَّوَاحُ، فقال: «أَجَلْ»، ثُمَّ قال: «يابِلَالُ قُمْ» فَثَارَ مِنْ تَحْتِ سَمُرَةٍ كَأَنَّ ظِلَّهُ ظِلَّ عَالَٰدِ، فقال: قَالَ: فَقَالَ: فَلَا يُعْرَبُ فَرَجَ سَرْجاً دَفَّتَاهُ مِنْ لِيفِ، فَقَالَ: لَبَيْكَ وَالْهُ فَرَجَ سَرْجاً دَفَّتَاهُ مِنْ لِيفِ، لَيْسَ فِيهِ أَشَرٌ ولا بَطَلِّ، فَرَكِبَ وَرَكِبْنَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ. لَيْسَ فِيهِ أَشَرٌ ولا بَطَرٌ، فَرَكِبَ وَرَكِبْنَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَنِي الْحُدِيثَ. وَبِهِ الْحُدِيثَ: [523].

\*أن الأدرع السلمي قال: جئت ليلة أحرس النبي ﷺ فإذا رجل قراء عالية، فخرج ﷺ فقلت: يا رسول الله! هذا مراء، قال: فمات بالمدينة، ففزعوا من جهازه، فحملوا نعشه، فقال ﷺ: "ارْفُقُوا بِهِ، رَفَقَ اللهُ بِهِ، إِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ»، قال: وحفر حفرته، فقال: "أَوْسِعُوا لَهُ، أَوْسَعَ اللهُ عَلَيْهِ»، فقال: بعض أصحابه: يا رسول الله! لقد حزنت عليه، فقال: "أَجَلْ، إِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ». [جه الجنائز (العديث: 1559)].

\* أن ابن مسعود قال: دخلت على النبي ﷺ وهو يوعك، فمسسته، فقلت: إنك لتوعك وعكاً شديداً، قال: «أَجَل كما يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ»، قال: لك أجران؟ قال: «نَعَمْ، ما مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ أَذًى، مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ، إِلَّا حَطَّ اللهُ سَيِّآتِهِ، كما تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا». [خ في المرضى (الحديث: 5667)، راجع (الحديث: 5647)].

\* أن عبد الله قال: أتيت النبي على في مرضه فمسسته، وهو يوعك وعكاً شديداً، فقلت: إنك لتوعك وعكاً شديداً، فقلت: قال: لتوعك وعكاً شديداً، وذلك أن لك أجرين؟ قال: "أَجَل، وَما مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ أَذّى، إِلَّا حاتَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ، كما تَحَاتُ وَرَقُ الشَّجَرِ». [خ في المرضى (العديث: 5647)].

\* أن عبد الله قال: أتيت النبي على في مرضه، وهو يوعك وعكا شديداً، وقلت: إنك لتوعك وعكا شديداً، وقلت: إنك لتوعك وعكا شديداً، وقلت: إن ذاك بأن لك أجرين؟ قال: «أَجَل، ما مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ أَذًى إِلَّا حاتَّ اللهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ، كما تَحَاتُ وَرَقُ الشَّجَرِ». [خ في المرضى (الحديث: 5647)، انظر (الحديث: 5648)].

\* أن عبد الله قال: دخلت على رسول الله على وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكاً شديداً؟ قال: «أَجَل، إِنِّي أُوعَكُ كما يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ»، قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: «أَجَل، ذلك كَذلِكَ، شَوْكَةٌ فَمَا ذلك كَذلِكَ، شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا سَيَّنَاتِهِ، كما تَحُطُّ الشَّجَرةُ وَرَقَهَا، إلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا سَيَّنَاتِهِ، كما تَحُطُّ الشَّجَرةُ وَرَقَهَا». [خ في المرضى (الحديث: 5648)، راجع (الحديث: 5647)].

\* أن النبي على خرج عليهم في يوم كان يصومه، فدعا بإناء، فشرب، فقلنا: إن هذا يوم كنت تصومه، قال: «أَجَلْ، وَلَكِنّي قِنْتُ». [جه الصيام (الحديث: 675)].

\* بعت من رسول الله ﷺ بكراً، فأتيته أتقاضاه، فقال: «أَجَلْ لاَ أَقْضِيكَهَا إلَّا نَجِيبَةً»، فَقَضَانِي فَأَحْسَنَ قَضَائِي، وَجَاءَهُ أَعْرَابِيٍّ يَتَقَاضَاهُ سِنَّهُ، فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعْطُوهُ سِنّاً»، فَأَعْطَوْهُ يَوْمَثِذِ جَمَلاً، فَقَالَ: هذَا خَيْرٌ مِنْ سِنّي، فَقَالَ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاءً». [سالبيوع (الحديث: 4633)، جه (الحديث: 2286)].

\* دخل على قمعه خالد بن الوليد، فجاؤوا بضبين مشويين على ثمامتين، فتبزق على القال خالد: إخالك تقذره يا رسول الله ؟ فقال: «أَجَلْ»، ثم أُتِي على بلبن فشرب، فقال على: «إذا أكل أحَدُكُمْ طَعَاماً فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْراً مِنْهُ، وَإِذَا سُقِي لَبَنَا فَلْيَقُلْ: فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ فَلْيَقُلْ: يُحْزِيءُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إلَّا اللَّبَنُ». [د في الاشربة يُحْزِيءُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إلَّا اللَّبَنُ». [د في الاشربة (الحديث: 3730)].

\* "صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِداً، نِصْفُ الصَّلاةِ"، قال: فأتيته، فوجدته يصلي جالساً، فوضعت يدي على رأسه، فقال: "مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو؟"، قلت: حدثت يا رسول الله، أنك قلت: "صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِداً عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ"، وأنت تصلي قاعداً! قال: "أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحْدٍ مِنْكُمْ". [م في صلاة المسافرين (الصحديث: 1712/ 735/ 120)، د (الصحديث: 1658).

\* كنا في مجلس، فجاء النبي على وعلى رأسه أثر ماء، فقال له بعضنا: نراك اليوم طيب النفس، فقال: «أَجَلْ، وَالْحَمْدُ شِهِ»، ثم أفاض القوم في ذكر الغنى، فقال: «لا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنِ اتَّقَى، وَالصَّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِنَ النَّعِيمِ». [جه التجارات خَيْرٌ مِنَ الْغِنى، وَطِيبُ النَّهْسِ مِنَ النَّعِيمِ». [جه التجارات (الحديث: 2141)].

# [أُجَلُّ]

\* أَجْلَسَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ جَيشاً مِنَ الرُّماةِ، وَأَمَّرَ عَلَيهِمْ عَبْدَ اللهِ، وَقَالَ: «لَا تَبْرَحُوا، إِنْ رَأَيْتُمُونَا ظَهَرْنَا عَلَيهِمْ فَلَا تَبْرَحُوا، وَإِنْ رَأَيتُمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَينَا فَلَا تُعِينُونَا». فَلَمَّا لَقِينَا هَرَبُوا حَتَّى رَأَيتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ في الجَبَل، رَفَعْنَ عَنْ سُوقِهنَّ، قَدْ بَدَتْ خَلَاخِلُهُنَّ، فَأَخَذُوا يَقُولُونَ: الغَنِيمَةَ الْغَنِيمَةَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: عَهدَ إِلَىَّ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ لَا تَبْرَحُوا، فَأَبَوْا، فَلَمَّا أَبَوْا صُرفَ وُجُوهُهُمْ، فَأُصِيبَ سَبْعُونَ قَتِيلاً، وَأَشْرَفَ أَبُو سُفيَانَ فَقَالَ: أَفِي القَوْم مُحَمَّدٌ؟ فَقَالَ: «لَا تُجِيبُوهُ». فَقَالَ: أَفِي القَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةً؟ قالَ: «لَا تجيبُوهُ». فَقَالَ: أَفِي القَوْمَ ابْنُ الخَطَّابِ؟ فَقَالَ: إِنَّ هِؤُلَاءِ قُتِلُوا، فَلَوْ كَانُوا أَحْيَاءً لأَجابُوا، فَلَمْ يَمْلِكْ عُمَرُ نَفْسَهُ، فَقَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ، أَبْقَى اللهُ عَلَيكَ ما يُخْزِيكَ. قالَ أَبُو سُفيَانَ: أَعْلُ هُبَل، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَجِيبُوهُ». قالُوا: ما نَقُولُ؟ قالَ: «قُولُوا: اللهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ». قالَ أَبُو سُفيَانَ: لَنَا العُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيِّهُ: «أَجِيبُوهُ». قالُوا: ما نَقُولُ؟ قالَ: «قُولُوا: اللهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ". قالَ أَبُو سُفيانَ: يَوْمٌ بِيَوْم بَدْرٍ، وَالسَحَرْبُ سِجَالٌ، وَتَجِدُونَ مُثْلَةً، لَمْ آمُرْ بِهَا وَلَمْ تَسُوُّنِي. [خ في المغازي (الحديث: 4043)، راجع (الحديث:

\* جعل النبي على الرجالة يوم أحد وكانوا خمسين رجلاً عبد الله بن جبير فقال: "إِنْ رَأَيتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيرُ فَلَا تَبْرَحُوا مَكانَكُمْ هذا، حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيكُمْ، فَإِنْ رَأَيتُمُونَا هَزَمْنَا القَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ، فَلَا تَبْرَحُوا حَتَى أُرْسِلَ إِلَيكُمْ، فهزموهم . . . فقال تَبد الله بن جبير: الغنيمة . . . فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله على قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة ، فلما أتوهم صوفت وجوههم فأقبلوا منهزمين . . . فلم يبق مع النبي على أن يعيبوه . . . في القوم ابن أبي قصافة ؟ . . . أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ . . . أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ . . . أفي القوم ابن الخطاب ؟ . . . ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء

فقد قتلوا، فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم... ثم أخذ يرتجز: أعل هبل، أعل هبل، قال النبي على الآثيجيبوا لَهُ»، قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: «قُولُوا: اللهُ أَعْلَى وَأَجَلُ»، قال: إن لنا العزى ولا عزى لكم، فقال النبي على الله قال: إن لنا العزى ولا عزى لكم، فقال النبي على الله قُولُوا: الله مَوْلَى لَكُمْ». ما نقول؟ قال: «قُولُوا: الله مَوْلَى لَكُمْ». وإلى الجهاد والسير (الحديث: 3039)، انظر (الحديث: 3986).

# قلت: يا رسول الله أَكُلُنا يرى ربه؟ قال ابنُ معاذِ: مُخْلِياً به يوم القيامة، وما آية ذلك في خلقه، قال: "يَا أَبَا رَزِينِ أَلَيْسَ كُلُّكُم يَرَى الْقَمَر؟"، قال ابن معاذ ليلة البدر مُخْلِياً به ـ ثم اتفقا ـ قلت: بلى، قال: "فالله أَعْظَمُ"، قال ابن معاذ قال: "فإنَّمَا هُوَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ الله الله، الله أَجَلُّ وَأَعْظَمُ". [د في السنة (الحديث: 4731)، جه (الحديث: 180)].

# [أَجَل]

\* أن رجلاً قال: إن بني فلان أسلموا، وإنهم قد جاعوا، فأخاف أن يرتدوا، فقال: "مَنْ عِنْدَهُ؟"، فقال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان، فقال: "بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ مِنْ حَائِطٍ بَنِي فُلَانٍ". [جه النجارات (الحديث: 2281)].

\* "إِذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا"، قال: "وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الأَرْضِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدِ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَقُولُ: كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَقُولُ: انْظَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الأَجَلِ"، قال: "وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ - قَالَ حَمَّادُ: وَذَكرَ مِنْ نَثْنِهَا، وَذَكرَ لَغْناً - وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ خَبِيثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الأَرْضِ، قَالَ فَيُقَالُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الأَجَلِ". الأَرْضِ، قَالَ فَيُقَالُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الأَجَلِ". [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 75/2872/75)].

\* ﴿إِذَا كَانَ أَجَلُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضٍ، أَوْنَبَتْهُ إِلَيْهَا الْحَاجَةُ، فَإِذَا بَلَغَ أَقْصَى أَثَرُو، قَبَضَهُ اللهُ، فَتَقُولُ

الأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَبِّ! هذَا مَا اسْتَوْدَعْتَنِي». [جه الزهد (الحديث: 4263)].

\* «أَنَّهُ ذَكَرَ رَجِلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلفَ دِينَارِ ، فَقَالَ: ائْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ، فَقَالَ: كَفَى باللهِ شَهِيداً، قالَ: فَأْتِنِي بالكَفِيل، قالَ: كَفَى باللهِ كَفِيلاً، قالَ: صَدَقْتَ، فَدَفَعَهَا إِلَّهِ إِلَى أَجَل مُسَمَّى، فَخَرَجَ في البّحرِ فَقَضى حاجَتَهُ، ثُمَّ التَّمَسَ مَرْكَباً يَرْكَبُهَا يَقْدَمُ عَلَيهِ لِلأَجَل الذِي أَجَّلَهُ ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَباً ، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا ، فأَدْخَلَ فِيهَا أَلفَ دِينَارِ وَصحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبه، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَها، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى البَّحْرِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفتُ فُلَاناً أَلفَ دِينَارِ ، فَسَألَنِي كَفِيلاً فَقُلتُ: كَفَى باللهِ كَفِيلاً ، فَرَضِيَ بكَ، وَسَأَلَنِي شَهِيداً فَقُلتُ: كَفَى بِاللهِ شَهِيداً، فَرَضِيَ بِكَ، وَإِنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَباً أَبْعَثُ إِلَيهِ الّذي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا، فَرَمي بِهَا في البحر حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَف، وَهُوَ في ذلِكَ يَلتَمِسُ مَرْكَباً يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذي كانَ أَسْلَفَهُ، يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَباً قَدْ جاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا بِالخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا المَالُ، فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ المَالَ وَالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذي كانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَى بِالْأَلْفِ دِينَار، فَقَالَ: وَاللهِ ما زلتُ جاهِداً في طَلَب مَرْكَب لآتِيَكَ بِمَالِكَ، فَمْا وَجَدْتُ مَرْكَباً قَبْلَ الَّذِي أَتَيتُ فِيهِ، قالَ: هَل كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَىَّ بشيءٍ؟ قالَ: أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَباً قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ، قالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ أُدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ في الخَشَبَة، فَانْصَرف بالأَلفِ الدِّينَار رَاشِداً». [خ في الكفالة (الحديث: 2291)، راجع (الحديث: 1498)].

\* «أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ، فَلَفَعَهَا إِلَيهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ». [خ ني الاستقراض (الحديث: 2404)، راجع (الحديث: 1498)].

\* أن أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي على إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت، فقال

النبي ﷺ: «ارْجِعْ، فَأَخْبِرْهَا أَنَّ شِهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلِ مُسَمَّى، فَمُرْهَا فَلتَصْبِرْ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلِ مُسَمَّى، فَمُرْهَا فَلتَصْبِرْ وَلَتَحْتَسِبْ»، فأعادت الرسول أنها أقسمت ليأتينَها، فقام النبي ﷺ، وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فَدُفِعَ الصبي إليه ونفسهُ تقعقع كأنها في شَنّ، ففاضت عيناه، فقال له سعد: يا رسول الله؟ قال: «هذه رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ في قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ». [خ في التوحيد (الحديث: 7377)، واجع (الحديث: 1284)].

\* ﴿إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكاً ، يَقُولُ: يَا رَبُّ نُظْفَةٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ خُطْفَةٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِي خَطَقَهُ قَالَ: أَذْكُرٌ أَمْ أُنْنَى ؟ شَقِيِّ أَمْ سَعِيدٌ ؟ فَمَا الرِّزْقُ وَالأَجَلُ ؟ فَيَكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ » . [خ في الحيض (الحديث: 318)، إنظر (الحديث: 3333)، و (الحديث: 6672)].

\* ﴿إِنَّ اللهُ وَكَلَ فِي الرَّحِمِ مَلَكاً ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ نُطْفَةٌ ، يَا رَبِّ مُضْغَةٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ نُطْفَةٌ ، يَا رَبِّ مُضْغَةٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَا رَبِّ شَقِيٍّ يَخُلُقَهَا قَالَ: يَا رَبِّ أَذْكُر ؟ يَا رَبِّ أَنْثَى ؟ يَا رَبِّ شَقِيًّ أَنْمَى ؟ يَا رَبِّ شَقِيًّ أَمْ سَعِيدٌ ؟ فَمَا الرِّزْقُ ؟ فَمَا الأَجَلُ ؟ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي أَمْ سَعِيدٌ ؟ فَمَا الرِّزْقُ ؟ فَمَا الأَجَلُ ؟ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3333)، راجع

\* "إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنَ الأَمْم، كَمَا بَينَ صَلَاةِ العَصْرِ وَمَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَمَثَلُكُمْ وَمَثَلُ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَمَثُلِ رَجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قيراطٍ قيراطٍ، فَعَمِلَتِ اليَهُودُ، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى الْعَصْرِ، فَعَمِلَتِ النَّصَارَى، ثُمَّ أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِنَ العَصْرِ الْمَعْرِبِ بِقِيرَاطِينِ قيراطينِ، قالُوا: نَحْنُ أَكْثُرُ إِلَى المَعْرِبِ بِقِيرَاطينِ قِيراطينِ، قالُوا: نَحْنُ أَكْثُرُ عَلَى المَعْرِبِ بِقِيرَاطينِ قيراطينِ، قالُوا: نَحْنُ أَكْثُمُ مِنْ حَقِّكُمْ؟ اللَّهُ وَلَيهِ مَنْ شِئْتُ اللَّهُ فَعْلِي أُوتِيهِ مَنْ شِئْتُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

\* ﴿إِنَّمَا أَجَلُكُمْ في أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنَ الأَّمَم، ما بَينَ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَإِنَّمَا مَثْلُكُمْ وَمَثْلُ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَرَجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قَيرَاطٍ قِيرَاطٍ، فَعَمِلَتِ النَّهُودُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ قالَ: اليَهُودُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ قالَ:

مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ العَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى من نِصْف النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ العَصْرِ على قِيراطٍ قِيراطٍ، ثُمَّ قالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَينِ قِيرَاطَينِ؟ أَلَا، فَأَنْتُمُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ، عَلَى قِيرَاطَينِ أَلَا لَكُمُ اللَّهُ مُرَّتَينِ، فَغَضِبَتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالُوا: الأَجْرُ مَرَّتَينِ، فَغَضِبَتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالُوا: نَحْنُ أَكْتُمُ اللَّهُ: هَل ظَلَمْتُكُمْ نَحْنُ أَكْتُمُ شَيئاً؟ قالُوا: لَا، قالَ اللهُ: هَل ظَلَمْتُكُمْ مَنْ شِئتُ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3459)، انظر (الحديث: 557)].

\* أتت امرأة إلى النبي عَلَيْ فسألته: أتكتحل في عدتها من وفاة زوجها، فقال: «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوُفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا أَقَامَتْ سَنَةً، ثُمَّ قَذَفَتْ خَلْفَهَا بِبَعْرَةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً حَتَّى يَنْقَضِيَ الأَجَلُ». [س الطلاق (الحديث: 3543)، تقدم (الحديث: 3501)].

"أرسلت ابنة النبي عَلَيْ إليه: إن ابناً لي قبض فائتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: "إِنَّ شِهِ ما أَخَذَ وَلَهُ ما أَعْطَى، وَكُلِّ عِنْدَهُ بِأَجُلٍ مُسَمَّى، فَلتَصْبِرْ وَلتَحْتَسِبْ»، فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها . . . فرفع إلى وسول الله عَلَيْ الصبي ونفسه تتقعقع . . . فقال سعد: يا رسول الله عَلَيْ الصبي ونفسه تتقعقع . . . فقال سعد: يا وسول الله ، ما هذا؟! فقال : «هذو رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله في قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ». [خ في الجنائز (الحديث: 1284)، انظر (الحديث: 5655)، (الحديث: 6605)، (الحديث: 7377)، (الحديث: 7486)، م (الحديث: 1588)، د(الحديث: 1588)، والحديث: 6120)،

\* «أَسْلِفُوا في الثِّمارِ في كَيلِ مَعْلُوم، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم»، وَفي رواية: «في كَيلِ مَعْلُوم، وَوَّزْنِ مَعْلوم». [خ في السلم (الحديث: 2253)].

\* أن عائشة قالت: إنا كنا أزواج النبي على عنده جميعاً... فأقبلت فاطمة تمشي، لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله على، فلما رآها رحب وقال: «مَرْحَباً بابْنَتِي»، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها، فبكت بكاءً شديداً، فلما رأى

حزنها سارها ثانية، إذا هي تضحك... فلما قام ﷺ سألتها: عما سارك؟ قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله ﷺ، فلما توفي قلت لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني: ... قالت: إنه أخبرني: أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة: «وَإِنَّهُ قَدْ عارَضَنِي بِهِ العَامَ مَرَّتَينِ، وَلَا أَرَى الأَجَلَ إِلَّا قَدْ اقْتَرَبَ، فَاتَقِي اللهَ وَاصْبِرِي، فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ»، قالت: فبكيت... فلما رأى جزعي سارني لكِ»، قالت: فبكيت... فلما رأى جزعي سارني الشانية، وقال: «يَا فاطِمَةُ، أَلَا تَرْضَينَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَة نِسَاءِ هذهِ الْأُمَّةِ». لخ في السَّلَف السَّلَف أَلا السَّلَف أَلا السَّلَف أَلا الله المؤمِنِينَ، أَوْ سَيِّدَة نِسَاءِ هذهِ الأُمَّةِ». لخ في السَّلَف (الحديث: 6283، 6286)، راجع (الحديث: 6238).

\* «ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ». [جه التجارات (الحديث: 2289)].

\* جاء رسول الله ﷺ رسول إحدى بناته. . . أن ابنها يجود بنفسه ، فبعث إليها : «للهِ ما أَخَذَ وَلِلّهِ مَا أَعْطَى ، كُلِّ بِأَجَلِ ، فَلتَصْبِرْ وَلتَحْتَسِبْ » . [خ في القدر (الحديث: 6602)، رأجع (الحديث: 1284)].

\* «فَلَيُسْلِفَ فِي كَيلٍ مَعْلُوم، إلى أَجَلٍ مَعْلُوم». [خ ني السلم (الحديث: 2240)].

\* قال ﷺ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذِهِ وَمَا هَذِهِ؟»، ورمى بخصاتين قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «هَذَاكَ الأَمَلُ وَهَذَاكَ الأَجَلُ». [ت الأمال (الحديث: 2870)].

\* كان ابن لبعض بنات النبي على يقضي، فأرسلت الله أن يأتيها، فأرسل: "إِنَّ للهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلِّ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى، فَلتَصْبِرْ وَلتَحْتَسِبْ»، فأرسلت الله، فأقسمت عليه، فقام على وقمنا معه...، فلما دخلنا، ناولوا رسول الله على الصبي، ونفسه تقلقل في صدره... فبكى رسول الله على فقال سعد بن عبادة: أتبكي؟ فقال: "إِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ». [خ أتبكي؟ فقال: "إِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ». [خ في التوحيد (الحديث: 7448)، راجع (الحديث: 1284)].

\* «مَنْ أَسْلَفَ في شَيءٍ فَفِي كَيلٍ مَعْلُوم، وَوَزْنٍ مَعْلُوم، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ». [خ في السلم (الحديث: 2240)، راجع (الحديث: 2239)].

\* «وَكَّلَ اللهُ بِالرَّحِم مَلَكاً ، فَيَقُولُ: أَي رَبِّ نُطْفَةٌ ،

أَي رَبِّ عَلَقَةٌ ، أَي رَبِّ مُضْغَةٌ ، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلَقَهَا ، قالَ: أَي رَبِّ ، ذَكَرٌ أَمْ أُنْفى ، أَشَقِيُّ أَمْ سَعِيدٌ ، فَمَا الرِّزْقُ ، فَمَا الأَجَلُ ، فَيُكْتَب كَذلِكَ في بَطْنِ أُمِّهِ ». [خ في القدر (الحديث: 6595)].

#### [أُجُلاَبُ]<sup>(1)</sup>

\* «لَا تَلَقُّوا الأَجْلَابَ، فَمَنْ تَلَقَّى مِنْهُ شَيْئاً فَاشْتَرَى، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ، إِذَا أَتَى السُّوقَ». [جه النجارات (الحديث: 2178)].

#### [إنجلال]

\* «إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهَ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ المُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ المُقْسِطِ». [دفي الأدب (الحديث: 4843)].

#### [أَجُلدَهُ]

\* «أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ في جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ»، وحدثنا عن رفعها قال: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ وَعَها قال: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ فَلْبِهِ، فَيَظَلُ أَثْرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الوَّحْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى فِيهِا أَثْرُهَا مِثْلَ أَثْرِ المَجْلِ، كَجَمْرِ وَخُلِكَ فَنَفِظ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِراً وَلَيسَ فِيهِ شَيءٌ، وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايعُونَ، فَلَا يَكَادُ أَحَدُ يُؤدِّي الأَمَانَةَ، فَيُقَالُ: إِنَّ في بَنِي فُلَانٍ رَجُلاً أَمِيناً، وَيُقَالُ اللَّمَانَةَ، فَيُقَالُ: إِنَّ في بَنِي فُلَانٍ رَجُلاً أَمِيناً، وَيُقَالُ لِلْمَانَةِ، وَمَا في قلبِهِ لِلْمَانَةِ، وَمَا في قلبِهِ مِنْ إِيمَانٍ». [خ في الفنن (الحديث: 608)]. ورجو (الحديث: 6096)].

\* أن حذيفة قال: حدثنا ﷺ حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، قال: ﴿ أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ في جَذْرِ فَلُوبِ الرِّجالِ، ثمَّ عَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الشَّرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الشَّرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ ﴾ وحدثنا عن رفعها قال: ﴿ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ ، فَتَقْبُضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِ ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ ، كَجَمْرٍ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقى أَثَرُهَا مِثْلَ المَجْلِ ، كَجَمْرٍ شَمَّ يَنَامُ النَّوْمَة فَتُقْبَضُ فَيَبْقى أَثَرُها مِثْلَ المَجْلِ ، كَجَمْرٍ مَنْ مَلَ المَجْلِ ، كَجَمْرٍ شَيءٌ ، فَلَا يَكادُ أَحَدٌ يُؤذِي

اْلأَمانَةَ، فَيُقَالُ: إِنَّ في بَنِي فُلَانٍ رَجُلاً أَمِيناً، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِا أَمِيناً، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ الْمَانَةَ، وَمَا في قَلِيهِ لِلرَّجُلِ مِا أَعْلَمُهُ، وَمَا في قَلِيهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ». [خ في الرفاق (الحديث: 6497)، م (الحديث: 4053)، ت (الحديث: 4053)، جه (الحديث: 4053).

\* أن رسول الله ﷺ قال في رجل وقع بجارية امرأته: «إنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَأَجْلِدُهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَأَجْلِدُهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَأَرْجُمُهُ». [س النكاح (الحديث: 3362))، تقدم (الحديث: 3360)].

#### [اجْلِدُهَا]

\* عن رجل يقال له بصرة قال: تزوجت امرأة بكراً في سترها، فدخلت عليها، فإذا هي حبلى، فقال ﷺ: 
(لهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ، فإذا وَلَدَتْ، قال الحسن: «فاجْلِدْهَا»، قال ابن أبي السري: «فاجْلِدُهَا»، أو قال: «فَحُدُّوهَا». [دفي النكاح (الحديث: 2311)].

## [الجلِدُوهُ]

\* "إِذَا سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ، [د في الحدود (الحديث: 5678)، جه (الحديث: 2572)].

\* كان بيننا رجل مخدج ضعيف، فلم يرع إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها، فقال على «الجُلِدُوهُ ضَرْبَ مِائَة سَوْطٍ»، قالوا: . . . لو ضربناه مائة سوط مات، قال: «فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالاً فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً». [جه الحدود (الحديث: 2574)].

"مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فإنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ،
 فإنْ عَادَ في الثَّالِثَةِ أو الرَّابِعَةِ فاقْتُلُوهُ". [د في الحدود (الحديث: 4485)].

\* «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجِلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ
 ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ
 . [س الأشربة (الحديث: 5677)].

### [اجْلِدُوهَا]

\* "إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ
 زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرِ». [خ في البيوع (الحديث: 2153)

<sup>(1)</sup> الأجلاب: (هم الذين يحملون) الجَلُوبَةَ بِالْفَتْحِ: مَا يُجْلَبُ لِلْبَيْعِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وجَمْعُه الجَلَائِبُ.

2154)، انظر (الحديث: 2232، 2556، 2556، 6838)، م (الحديث: 4422، 4423)، د (الحديث: 4469)، ت (الحديث: 1433)، جه (الحديث: 2565، 2566)].

\* عن رجل يقال له بصرة قال: تزوجت امرأة بكراً في سترها، فدخلت عليها، فإذا هي حبلي، فقال ﷺ: 
«لها الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ، فإذَا وَلَدَتْ»، قال الحسن: «فاجْلِدُهَا»، قال ابن أبي السري: «فاجْلِدُوهَا»، أو قال: «فَحُدُّوهَا». [د في النكاح (الحديث: 2131)].

## [الجلِدُوهُم]

\* "إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلُدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَها فَاقْتُلُوهُ». [دني القَتُلُوهُ». [دني الحدود (الحديث: 4482)، حه الحدود (الحديث: 4482)، حه (الحديث: 2573)].

## [أنجلِس]

\* بعث ﷺ إلى فلانة، امرأة سماها سهل: «أَنْ مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ، يَعْمَلُ لِي أَعْوَاداً، أَجْلِسُ عَلَيهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ». [خ في البيوع (الحديث: 2094)، راجع (الحديث: 377، 448)].

\* جاءت امرأة إليه ﷺ فقالت: إن لي إليك حاجة، فقال لها: "يَا أُمَّ فلان، اجْلِسِي فِي أَيِّ نَوَاحِي السِّكَكِ شِئْتِ حتى أَجْلِس إِلَيْكِ»، قال: فجلستْ فجلس النبي ﷺ إليها حتى قضت حاجتها. وفي رواية لم يذكر: "حتى قضت حاجتها». [د في الأدب (الحديث: يذكر)].

\* «مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ، أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعُواداً، أَجْلِسُ عَلَيهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ»، فأمرته، فعملها من طرفاء الغابة. . . ثم رأيت رسول الله على الناس فقال : وكبر وهو عليها . . . فلما فرغ أقبل على الناس فقال : «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا صَنَعْتُ هذا لِتَأْتَمُوا وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي». [خ في الجمعة (الحديث: 917)، راجع (الحديث: 708)].

\* "مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ، يَعْمَل لِي أَعْوَاداً، أَجْلِسُ عَلَيهِنَّ ". [خ في الصلاة (الحديث: 448)، راجع (الحديث: 377)، م (الحديث: 1216)].

\* «نَرَلَ مَلَكٌ مِنَ السَّماءِ يُكَذِّبُهُ بِمَا قَالَ لَكَ، فَلمَّا انْتَصَرْتَ وَقَعَ الشَّيْطَانُ، فَلمْ أَكُنْ لأَجْلِسَ إِذْ وَقَعَ الشَّيْطَانُ». [دني الأدب (الحديث: 4896)].

#### [اتجلِسن]

\* . . . دخل علي على فاطمة ثم خرج، فاضطجع في المسجد، فقال النبي ﷺ: «أَينَ ابْنُ عَمِّكِ»، قالت: في المسجد، فخرج إليه، فوجد رداءه قد سقط عن ظهره، وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره، فيقول: «اجْلِسْ يَا أَبَا تُرَابِ» مرتين. [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3703)، راجع (العديث: 411)].

\* أتى رجل إلى رسول الله على في المسجد في رمضان، فقال: احترقت، احترقت، فسأله على: "مَا شَأْنُهُ؟"، فقال: اصبت أهلي، قال: "تَصَدَّقْ"، فقال: والله ما لي شيء، ولا أقدر عليه، قال: "اجْلِسْ"، فجلس، فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حماراً، عليه طعام، فقال: "أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ آنِفاً؟"، فقام الرجل، فقال: يا رسول الله! أغيرنا؟ فوالله! إنا لجياع، ما لنا شيء، قال: "فَكُلُوهُ". [م في الصبام (الحديث: 2598/1112/88)، راجع (الحديث: 2598)].

\* أغارت علينا خيل لرسول الله ﷺ فانتهيت، أو قال: فانطلقت إليه ﷺ وهو يأكل، فقال: «أجْلِسْ فَأَصِبْ مِنْ طَعَامِنَا هَذَا»، فقلت: إني صائم، فقال: «أجْلِسْ أُحَدِّثُكَ عن الصَّلَاةِ وَعن الصِّيَامِ، إنَّ الله وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ، أوْ نِصْفَ الصَّلَاةِ، وَالصَّوْمَ عن المُسْافِرِ، وَعن المُرْضِع أو الْحُبْلَى». [د في الصيام المُسافِر، وَعن المُرْضِع أو الْحُبْلَى». [د في الصيام (الحديث: 2408)، ت (الحديث: 2718)، س (الحديث: 2408)، جه (الحديث: 2318)، جه (الحديث: 2318)، جه (الحديث:

\* أن رجلاً أفطر في رمضان، فأمره ﷺ أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً، قال: لا أحد. فقال ﷺ: «الجُلِسُ»، فأتي بعرق تمر فقال ﷺ: «خُذْ هَذا فَتَصَدَّقْ بِهِ»، فقال: ما

أحد أحوج مني فضحك ﷺ حتى بدت أنيابه، وقال له: «كُلُهُ». [د في الصيام (الحديث: 2392)، راجع (الحديث: 2390)].

\* أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة ، ورسول الله على يخطب ، فجعل يتخطى الناس ، فقال على: «الجلس فقد آذَيْتَ وَآنَيْتَ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1115)].

\* ﴿ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ وَفُرْقَةٌ وَاخْتِلَافٌ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَأْتِ بِسَيْفِكَ أُحُداً، فَاضْرِبْهُ حَتَّى يَنْقَطِعَ، ثُمَّ اجْلِسْ فِي بَيْتِكَ حَتَّى تَأْتِيكَ يَدٌ خَاطِئَةٌ، أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ \*. [جه الفتن (الحديث: 3962)].

\* بعث ﷺ أبان على سرية من المدينة قبل نجد، قال أبو هريرة: فقدم أبان وأصحابه على النبي ﷺ بخيبر بعدما افتتحها، وإن حُزُمَ خيلهم لليف، قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله لا تقسم لهم، قال أبان: وأنت بهذا يا وبر تحدر من رأس ضأن، فقال ﷺ: «يَا أَبَانُ اجْلِسْ» فلم يقسم لهم. [خ في المغازي (الحديث: 4238)].

\* جاء رجل إلى النبي على فقال: هلكت، قال: «ما شَأُنُكَ»، قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: «تَستَطِيعُ تُعْتِقُ رَقَبَةً؟»، قال: لا، قال: «فَهَل تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَينِ مُتَنَابِعَينِ؟»، قال: لا، قال: «فَهَل تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطُعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً؟»، قال: لا، قال: «اجْلِسْ»، فجلست، فأتي على بعرق فيه تمر، قال: «خُذْ هذا فَتَصَدَّقْ بِهِ»، قال: أعلى أفقر منا؟ فضحك عَلَى حتى بدت نواجذه، قال: «أَطْعِمْهُ فضحك عَلَى حتى بدت نواجذه، قال: «أَطْعِمْهُ وَلَى عِيالَكَ». [خ في كفارات الأيمان (الحديث: 6709)، راجع (الحديث: 1936)، راجع

\* جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة

والنبي ﷺ يخطب، فقال له ﷺ: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ». [د الصلاة (الحديث: 1118)، س (الحديث: 1398)].

\* قال أبو ذر: خرجت ليلة من الليالي، فإذا رسول الله علي يمشى وحده . . . فظننت أنه يكره أن يمشى معه أحد، فجعلت أمشى في ظل القمر، فالتفت فرآني، فقال: «مَنْ هذا؟»، قلت: أبو ذر، جعلني الله فداءك، قال: «يَا أَبَا ذَرِّ تَعَالَهْ»، قال: فمشيت معه ساعة، فقال: «إِنَّ المُكْثِرينَ هُمُّ المُقِلُّونَ يَوَم القِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ خَيراً، فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ وَبَينَ يَدَيهِ وَوَرَاءَهُ، وَعَمِلَ فِيهِ خَيراً»، قال: فمشيت معه ساعة، فقال لي: «اجْلِسْ هَا هُنَا»، قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة، فقال لي: «اجْلِسْ هَا هُنَا حَتَّى أَرْجُعَ إِلَيكَ»، قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه، فلبث عنى فأطال اللبث، ثم إنى سمعته وهو مقبل وهو يقول: «وَإِنْ سَرَقَ، وَإِنْ زَنَى»، فلما جاء لم أصبر حتى قلت: . . . من تكلم في جانب الحرة، ما سمعت أحداً يرجع إليك شيئاً؟ قال: «ذلِكَ جِبْريلُ عَلَيهِ السَّلامُ، عَرَضَ لِي في جانِبِ الحَرَّةِ، قالَ: بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيئاً دَخَلَ الجَنَّةَ، قُلتُ: يَا جِبْرِيلُ، وَإِنْ سَرَقَ، وَإِنْ زَنَى؟ قالَ: نَعَمْ»، قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: «نَعَمْ، وَإِنْ شَربَ النَحْمْرَ». [خ في الرقاق (الحديث: 6443)، راجع (الحديث:

\* قال أبو ذر: خرجت ليلة من الليالي، فإذا رسول الله الله الله على يحره أن يمشي وحده، ليس معه إنسان، قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال: فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني، فقال: "مَنْ هذَا؟"، فقلت: أبو ذر، جعلني الله فداءك، قال: "يَا أَبَا ذَرِّ! تَعَالَهُ"، قال: فمشيت معه ساعة، فقال: "إِنَّ المُكْثِرِينَ هُمُ الْمُقِلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ لَنْهُ عَيْراً، فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينهُ وَشِمَالُهُ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ، وَعَمِلَ فِيهِ تَحْيراً»، قال: فمشيت معه ساعة، فقال: "إبْرلِسْ هُهُنَا"، قال: فمشيت معه ساعة، فقال: «اجْلِسْ هُهُنَا"، قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة، فقال لي: "اجْلِسْ هُهُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ"، قال:

فانطلق في الحرة حتى لا أراه، فلبث عني، فأطال اللبث، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: "وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى"، قال: فلما جاء لم أصبر فقلت: يا نبي الله، جعلني الله فداءك، من تكلم في جانب الحرة، ما سمعت أحداً يرجع إليك شيئاً، قال: "ذَاكَ جِبْرِيلُ، عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ، فَقَالَ: بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً ذَحَلَ الْجَنَّةَ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ! وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: يَا وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ شَرِقَ وَإِنْ شَرِقَ وَإِنْ شَرِكَ الْحَدِيثِ: [230]. [م في الزكاة وَإِنْ شَرَقَ عَلْ الْحَدِيثِ: [230].

## [أنجلِسَانِي]

\* ثقل النبي ﷺ فقال: «أَصَلَّى النَّاسُ»، قلنا: لا، هم ينتظرونك، قال: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي المِخْضَب»، ففعلنا، فاغتسل، فذهب لينوء فأغمى عليه، ثم أفاق، فقال: «أَصَلِّي النَّاسُ»، قلنا: لا، هم ينتظرونك، قال: «ضَعُوا لِي مَاءٌ فِي المِخْضَبِ»، فقعد فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمى عليه، ثم أفاق فقال: «أَصَلَّى النَّاسُ»، قلنا: لا، هم ينتظرونك، قال: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي المِخْضَب»، فقعد فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمى عليه، ثم أفاق فقال: «أَصَلَّى النَّاسُ»، قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. . . فأرسل النبي ﷺ إلى أبى بكر بأن يصلى بالناس. . . فصلى أبو بكر تلك الأيام، ثم إن النبي ﷺ وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين. . . وأبو بكر يصلى بالناس قال: «أَجْلِسَانِي إلَى جَنْبهِ». . . فجعل أبو بكر يصلى وهو يأتم بصلاة النبى عَيْق، والناس بصلاة أبى بكر. [خ في الأذان (الحديث: 687)، م (الحديث: 935)، سُ (الحديث: 833)].

# [أُجۡلَسَكُمۡ]

\* أنه ﷺ خرج على حلقة من أصحابه، فقال: «مَا أَجْلَسَكُمْ؟»، قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام، ومنَّ به علينا، قال: «آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟»، قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك، قال: «أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهَمَةً لَكُمْ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ

فَأَخْبَرَنِي؛ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَاثِكَةً». [م في المعوات (الحديث: 3379)، ت (الحديث: 5471)، س (الحديث: 5441)].

#### [انجلشُوا]

\* خرجنا مع النبي على حتى انطلقنا إلى حائط يقال له: الشوط، حتى انتهبنا إلى حائطين، فجلسنا بينهما، فقال ققال على المجونية، فأنزلت في بيت في نخل. . . ومعها دايتها حاضنة لها، فلما دخل عليها النبي على قال: «هَبِي نَفْسَكِ لِي»، قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: «قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ»، ثم خرج علينا فقال: «يَا أَبَا أُسَيدٍ، اكْسُهَا رَازِقِيَتَينِ، وَأَلْحِقْهَا علينا فقال: (يَا أَبَا أُسَيدٍ، اكْسُهَا رَازِقِيَتَينِ، وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا». [خ في الطلاق (الحديث: 5255)].

\* صلى رسول الله على في بيته وهو شاك، فصلى جالساً، وصلى وراءه قوم قياماً، فأشار إليهم: «أَنِ اجْلِسُوا»، فلما انصرف، قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا كِيلُوسَاً بِهِ عَالِساً فَصَلُوا جُلُوساً». [خ في الأذان (الحديث: 688)، انظر (الحديث: 1113، 1236، 8658)، د (الحديث: 605)].

\* كان ﷺ يقوم في الجنازة حتى توضع في اللّحد، فمر به حبر من اليهود، فقال: «اجْلِسُوا، خَالِفُوهُمْ». [د في الجنائز (الحديث: 3176)، ت (الحديث: 1020)، جه (الحديث: 1545)].

\* لما استوى على يوم الجمعة قال: «اجْلِسُوا»، فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد، فرآه على فقال: «تَعَالَ يَا عَبْدَ الله بنَ مَسْعُودٍ». [د الصلاة (الحديث: 1091)].

#### [اتجلسِي]

\* جاءت امرأة إليه ﷺ فقالت: إن لي إليك حاجة، فقال لها: (يَا أُمَّ فلان، اجْلِسِي فِي أَيِّ نَوَاحِي السِّكَكِ شِئْتِ حتى أَجْلِس إِلَيْكِ»، قال: فجلستْ فجلس النبي ﷺ إليها حتى قضت حاجتها. وفي رواية لم يذكر: "حتى قضت حاجتها». [د في الأدب (الحديث: يذكر: (4818)].

# [أَجَلِك]

\* «يَا ابْنَ آدَمَ! اثْنَتَانِ لَمْ تَكُنْ لَكَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا: جَعَلْتُ لَكَ نَصِيباً مِنْ مَالِكَ حِينَ أَخَذْتُ بِكَظَمِكَ، لأُطَهِّرَكَ بِهِ وَأُزَكِّيكَ، وَصَلاةٌ عِبَادِي عَلَيْكَ، بَعْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِكَ». [جه الوصايا (الحديث: 2710)].

## [أَجَلُكُمْ]

\* "إِنَّمَا أَجَلُكُمْ في أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنَ الأُمْم، كَمَا بَينَ صَلَاةِ العَصْرِ وَمَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَمَثَلُكُمْ وَمَثَلُ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَمَثُلِ رَجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قيراطٍ قيراطٍ، فَعَمِلَتِ النَّهُودُ، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى العَصْرِ، فَعَمِلَتِ النَّصَارَى، ثُمَّ أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِنَ العَصْرِ الْعَصْرِ، فَعَمِلَتِ النَّصَارَى، ثُمَّ أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِنَ العَصْرِ إِلَى المَعْرِبِ بِقِيرَاطَينِ قِيرَاطَينِ، قالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ إِلَى المَعْرِبِ بِقِيرَاطَينِ قِيرَاطَينِ، قالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَلَى المَعْرِبِ بِقِيرَاطَينِ قِيرَاطَينِ، قالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلُونَ مِنَ العَصْرِ قَلُوا: لَا مَنْ قَلْمُ وَلَى الْعَلْمَتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ؟ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيهِ مَنْ شِئْتُ اللَّهُ الْمَالِي أُوتِيهِ مَنْ شِئْتُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

 \* ﴿إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنَ الْأُمَّم، ما بَينَ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَإِنَّمَا مَثَلُّكُمْ وَمَثَلُ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَرَجُل اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قَيرَاطٍ قِيرَاطٍ، فَعَمِلَتِ اليَهُودُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ قالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ العَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى من نِصْف النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ العَصْرِ على قِيراطِ قِيراطٍ، ثُمَّ قالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَين قِيرَاطَينِ؟ أَلَا، فَأَنْتُمُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ العَصْر إِلَى مَغْرَبِ الشَّمْسِ، عَلَى قِيراطَين قِيرَاطَين، أَلَا لَكُمُ الأَجْرُ مَرَّتَين، فَغَضِبَتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلاً ، وَأَقَلُّ عَطَاءً ، قالَ اللهُ: هَل ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقَّكُمْ شَيئاً؟ قالُوا: لَا، قالَ: فَإِنَّهُ فَصْلِي أُعْطِيهِ مَنْ شِئتُ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3459)، انظر (الحديث: 557)].

## [أُجَّلَهُ]

\* ﴿أَنَّهُ ذَكَرَ رَجِلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي

إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلفَ دِينَار، فَقَالَ: ائْتِنِي بالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ، فَقَالَ: كَفَى باللهِ شَهِيداً، قالَ: فَأْتِنِي بِالكَفِيل، قالَ: كَفَى بِاللهِ كَفِيلاً، قالَ: صَدَقْتَ، فَدَفَعَهَا إِلَّيهِ إِلَى أَجَل مُسَمَّى، فَخَرَجَ في البّحْر فَقَضى حاجَتَهُ، ثُمَّ التَّمَسَ مَرْكَباً يَرْكَبُهَا يَقْدَمُ عَلَيهِ لِلأَجَل الذِي أَجَّلَهُ، فَلَمْ يَجِدُ مَرْكَباً، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا، فأَدْخَلَ فِيهَا أَلفَ دِينَارٍ وَصحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبه، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَها، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى البَّحْرِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفَتُ فُلَاناً أَلفَ دِينَارِ، فَسَألَنِي كَفِيلاً فَقُلتُ: كَفَى بِاللهِ كَفِيلاً، فَرَضِيَ بِكَ، وَسَأَلَنِي شَهيداً فَقُلتُ: كَفَى باللهِ شَهيداً، فَرَضِيَ بكَ، وَإنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَباً أَبْعَثُ إِلَيهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا، فَرَمي بِهَا في البحر حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَف، وَهُوَ في ذلك يَلتَمِسُ مَرْكَباً يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذي كانَ أَسْلَفَهُ، يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَباً قَدْ جاء بِمَالِهِ، فَإِذَا بِالخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا المَالُ، فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ المَالَ وَالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الّذي كانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَى بِالْأَلفِ دِينَار، فَقَالَ: وَاللهِ مَا زَلْتُ جَاهِداً فَي طَلَب مَرْكَب لآتِيَكَ بِمَالِكَ، فَمْا وَجَدْتُ مَرْكَباً قَبْلَ الَّذِي أَتَيتُ فِيهِ ۗ، قَالَ: هَلِ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَىَّ بشيءٍ؟ قَالَ: أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَباً قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ، قالَ: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ في الخَشَبَة، فَانْصَرف بالأَلفِ الدِّينَار رَاشِداً». [خ في الكفالة (الحديث: 2291)، راجع (الحديث: 1498)].

# [أَجَله]

\* ﴿أَعْذَرَ اللهُ إِلَى امْرِىءٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً ﴾. [خ في الرقاق (الحديث: 6419)].

\* أَنَّ الْفُرِيْعَة بِنْتَ مَالِكِ بن سِنَانٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ الْ تَرْجِعَ إِلَى الْهلِهَا في بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ في طَلَبِ أَعْبُدِ لَهُ أَبقوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقُدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنِّي لم يَتَرُكُنِي في مَسْكَن يَمْلِكُهُ وَلاَ نَفَقَة. قالَتْ: فقالَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الْعَمْ"، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ حتى إِذَا كُنْتُ في الْحُجْرَةِ أَوْ في المَّرْجِيةِ أَوْ أَمْرِبِي فَلُعِيتُ لَهُ، فَقَالَ: الْوُفي المَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمْرِبِي فَلُعِيتُ لَهُ، فَقَالَ: الْكَيْفَ قُلْتِ"؟ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ النَّتِي ذَكْرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، قَالَتْ: فَقَالَ المْكُثِي في بَيْتِكِ حتى يَبْلُغَ الْكِتَابُ الْجَلَهُ"، قَالَتْ: فَاعْتَلَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُشْمانُ بنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلْنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ. [د في فَسَأَلْنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَبَعَهُ وَقَضَى بِهِ. [د في الطلاق (الحديث: 2300)، س (الحديث: 2301)، س (الحديث: 2301)، س (الحديث: 2301).

\* أن فريعة قالت: توفي زوجي بالقدوم، فذكرتُ له أن دارنا شاسعة، فأذن لها ﷺ ثم دعاها فقال: «امُكُثِي فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ». [س الطلاق (الحديث: 3532)، تقدم (الحديث: 3528)].

\* ﴿إِذَا دَخَلْتُمْ على المَرِيضِ فَنَفُسُوا لَهُ في أَجلِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَرُدُّ شيئاً وَيُطَيِّبُ بِنَفْسِهِ ». [ت الطب (الحديث: 2087)، جه (الحديث: 438)].

\* ﴿إِذَا مَرَّ بِالنَّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً، بَعَثَ اللهُ إِلَيْهَا مَلَكاً، فَصَوَّرَهَا وَجَلْدَهَا وَلِيلَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلِحُمَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا. ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ، أَذَكَرُ أَمْ أُنْنَى؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ، أَجَلُهُ، فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ، أَجَلُهُ، فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَعُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَعُرُبُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيقَةِ فِي يَدِهِ، فَلَا يَزِيدُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيقَةِ فِي يَدِهِ، فَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلَا يَنْقُصُهُ. آم في القدر (الحديث: 6668) عَلَى مَا أُمِرَ وَلَا يَنْقُصُهُ. آم في القدر (الحديث: 6668).

\* ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلَقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبِعِ كَلِمَاتٍ ، وَيُقَالُ لَهُ: الْكُتُبْ عَمَلَهُ ، وَشَقِيُّ أَوْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ ، حَتَّى ما يَكُونُ بَينَهُ وَبَينَ الجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيهِ كِتَابُهُ ، وَبَينَ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ حَتَّى ما يَكُونُ بَينَهُ وَبَينَ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ حَتَّى ما يَكُونُ بَينَهُ وَبَينَ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ حَتَّى ما يَكُونُ بَينَهُ وَبَينَ النَّارِ إلَّا ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِق عَلَيهِ الكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ وَبَينَ النَّارِ إلَّا ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِق عَلَيهِ الكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، [خ في بدء الخلق (الحديث: 308) ، انظر بعَمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةُ ، [خ في بدء الخلق (الحديث: 308) ، انظر بعَمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةُ ، [خ في بدء الخلق (الحديث: 308) ، انظر بعَمَلُ أَهْلُ الْجَنَّةُ ، [خ في بدء الخلق (الحديث: 308) ، انظر بعَمَلُ أَهْلُ الْجَنَّةُ ، [خ في بدء الخلق (الحديث: 308) ، انظر بعَمَلُ أَهْلُ الْجَنَّةُ ، [خ في بدء الخلق (الحديث: 308) ، انظر أَهْلُ الْجَنَّةُ ، [خ في بدء الخلق (الحديث: 308) ، انظر أَهْلُ الْجُنَةُ الْهُ الْجَنَّةُ الْمُ الْجَنَّةُ الْمُ الْجُنَّةُ الْمُ الْحَدَلَةُ الْمُلْوِلُونَ الْخُنْهُ الْعَلْمُ الْعُنْهُ الْعُنْهُ الْعُنْهُ الْمُ الْجَنَّةُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْهِ الْعَلْمُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْعُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهِ الْمُنْهُ الْمُنْ

(الحديث: 3332، 6594، 7454)، م (الحديث: 6665)، د (السحديث: 2137)، ت (السحديث: 2137)، جه (الحديث: 667)].

\* ﴿ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ في بَطْنِ أُمُهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ، ثُمْ عَلَقَةٌ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبُعَثُ اللهُ مَلَكاً فَيُوْمَرُ بِأَرْبَعِ : بِرِزْقِهِ وَأَجَلِهِ ، وَشَقِيَّ أَوْ سَعِيدٌ ، فَوَاللهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ - أَوِ : الرَّجُلَ - يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، فَوَاللهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ - أَوِ : الرَّجُلَ - يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، فَوَاللهِ إِنَّ أَهْلِ النَّارِ ، حَتَّى ما يَكُونُ بَينهُ وَبَينهَا غَيرُ بَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ ، فَيسْبِقُ عَلَيهِ الكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهُا ، وَإِنَّ الرَّجُلَ الكَّكُونُ بَينهُ وَبَينهَا غَيرُ لَيعْمَلٍ أَهْلِ الجَنَّةِ ، حَتَّى ما يَكُونُ بَينهُ وَبَينهَا غَيرُ لَيعْمَلٍ أَهْلِ الجَنَّةِ ، حَتَّى ما يَكُونُ بَينهُ وَبَينهَا غَيرُ لَيعْمَلٍ أَهْلِ الجَنَّةِ ، حَتَّى ما يَكُونُ بَينهُ وَبَينهَا غَيرُ لَيعْمَلٍ أَهْلِ الجَنَّةِ ، حَتَّى ما يَكُونُ بَينهُ وَبَينهَا غَيرُ لَيعْمَلٍ أَهْلِ الجَنَّةِ ، حَتَّى ما يَكُونُ بَينهُ وَبَينها غَيرُ فِرَاعٍ ، فَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ ، حَتَّى ما يَكُونُ بَينهُ وَبَينها غَيرُ أَوْلِ النَّارِ فَيَذُخُلُهَا »، قال آدم : ﴿ إِلَّا ذِرَاعٌ ». [خ في القدر (الحديث: 8039)، راجع (الحديث: 8038)].

\* "إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذلِكَ، ثُمَّ يَبُعُثُ اللهُ إِلَيهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيُكْتُبُ عَمَلُهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَينَهُ وَبَينَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ فَيعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَينَهُ الجَنَّةِ، فَيَدْخُلُ الجَنَّةَ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُ النَّارَ». عَلَيهِ الكِتَابُ فَيعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُ النَّارَ». عَلَيهِ الكِتَابُ، فَيعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُ النَّارَ». عَلَيهِ الكِتَابُ، فَيعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُ النَّارَ». عَلَيهِ الكِتَابُ، فَيعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُ النَّارَ». عَلَيه الكِتَابُ، فَيعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُ النَّارَ». وَلَاحَديث الأنبياء (الحديث: 333)، راجع (الحديث: 3308).

\* "إِنَّ خَلَقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَأَرْبَعِينَ يَوْماً وَأَرْبَعِينَ لَيلَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَهُ، ثمَّ يَكونُ مُضْغَةً مِثْلَهُ، ثمَّ يَكونُ مُضْغَةً مِثْلَهُ، ثمَّ يَكونُ مُضْغَةً فِيْلَهُ، ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيهِ المَلكُ، فَيُؤْذَنُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيَكْتُبُ: رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَشَقِيٌ أَمْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ عَلَيهِ حَتَّى لَا يَكُونُ بِينَهَ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ فَيَدُخُلُ النَّارَ. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَنَعْمَلُ بَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ فَيَدُخُلُ النَّارَ. وَإِنَّ أَحَدَكُم لَيعُمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَينهَا أَحْدَكُم لَيعُملُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَينهَا أَحْدَكُم لَيعُملُ بِعَملٍ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَينهَا أَحْدَكُم لَيعُملُ بِعَملٍ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَينهَا وَبَينَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَتَابُ، فَيعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّومِيدُ (الحديث: 7453)، راجع الجَنَّةِ فَيَدُخُلُهَا \* . أَخِي التوحيد (الحديث: 7453)، راجع (الحديث: 3208)].

\* «إِنَ النُّطْفَةَ تَقَعُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ يَتَصَوَّرُ عَلَيها المَلَكُ»، قال زهير: حسبته قال الذي يخلقها: «فيقولُ: يَا رَبِّ، أَذْكَرُ أَمْ أُنْثَى؟ فَيَجْعَلَهُ الله ذَكَراً أو أُنْثَى ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ أَسُويٌّ أَوْ غَيْرُ سَويٌّ فَيَجْعَلُهُ الله سَوياً أَوْ غَيْرُ سَويٌّ فَيَجْعَلُهُ الله سَوياً أَوْ غَيْرَ سَويٌّ فُيَهُ وَمَا أَجْلُهُ؟ مَا خُلُقُهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ الله شَقِياً أَوْ سَعِيْداً». [م في المَّذر (الحديث: 6670) 40/0/ 1/18 (الحديث: 6665)].

\* خط النبي ﷺ خطاً مربعاً، وخط خطاً في الوسط... وقال: «هذا الإِنْسَانُ، وَهذا أَجَلُهُ مُحِيط بِهِ - أَوْ: قَدْ أَحاطَ بِهِ - وَهذا الَّذِي هُوَ خارِجٌ أَمَلُهُ، وَهذه النَّخطُطُ الصّغارُ الْأَعْرَاضُ، فَإِنْ أَخْطَأُهُ هذا، نَهَشَهُ هذا، وَإِنْ أَخْطَأُهُ هذا، نَهَشَهُ هذا». [خ في الرقاق (الحديث: 6417)، حه (الحديث: 6431).

\* خط النبي ﷺ خطوطاً، فقال: «هذا الأَمْلُ وَهذا أَجُلُهُ، فَبَينَما هُوَ كَذلِكَ إِذْ جاءَهُ الخَطُّ الْأَقْرَبُ». [خ في الرقاق (الحديث: 6418)].

\* عن الزبير بن العوام، أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة، فقالت له، وهي حامل: طيب نفسي بتطليقة، فطلقها تطليقة، ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت، فقال لها: خدعتني خدعها الله! ثم أتى إلى النبي عَلَيْ فقال: «سَبَقَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا». [جه الطلاق (الحديث: 2026)].

\* عن فريعة قالت: أن زوجها خرج في طلب أعلاج، له فقتل بطرف القدوم، قالت: فأتيت النبي على فذكرت له النقلة إلى أهلي، فرخص لي، فلما أقبلت ناداني فقال: «امْكُثِي فِي أَهْلِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ». [س الطلاق (الحديث: 3530)، تقدم (الحديث: 3538)].

\* «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ، تُفِيئُهَا الرِّيَاحُ، تُفِيئُهَا الرِّيَاحُ، تَضرَعُهَا مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا، حَتَّى يَأْتِيهُ أَجَلُهُ، وَمَثَلُ الْمُنافِقِ مَثَلُ الأَرْزَةِ الْمُجْذِيةِ، الَّتِي لَا يُصِيبُهَا شَيْءٌ، حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً». [م في صفات المنافقين (الحديث: 7026/ 000/ 600)].

\* «مَنْ عَادَ مَرِيضاً لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فقالَ عِنْدَهُ سَبْعَ

مِرَارٍ: أَسْأَلُ اللهُ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ، إلَّا عَافَاهُ الله مِنْ ذَلِكَ المَرَضِ». [د في الجنائز (الحديث: 3106)، ت (الحديث: 2083)].

 \* (هَذَا ابنُ آدَمَ وَهَذَا أَجَلُهُ»، ووضع يده عند قفاه،
 ثم بسطها، فقال: (وَثَمَّ أَمَلُهُ وَثَمَّ أَمَلُهُ وثَمَّ أَمَلُهُ وثَمَّ أَمَلُهُ . [ت الزهد (الحديث: 2334)، جه (الحديث: 4231)].

\* (يَلْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةَ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُ فِي الرَّحِمِ بِأَرْبَعِينَ، أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَشْقِيِّ، أَوْ سَعِيدٌ؟ فَيُكْتَبَانِ، فَيَقُولُ: أَي رَبِّ، أَذَكَرٌ، أَوْ أُنْفَى؟ فَيُكْتَبَانِ، وَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَثَرُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ، ثُمَّ تُطْوَى الصُّحُف، فَلَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ \*. [م في القدر (الحديث: 667/2614)].

# [أَجَلُهَا]

\* وَضَعَت سُبَيْعَةُ بعد وفاة زوجها بثلاث وعشرين... فلما تعلت تشوفت للنكاح، فأنكر عليها، فذكر ذلك للنبي في فقال: "إنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا». [ت الطلاق (الحديث: 1193)، س (الحديث: 3508)، جه (الحديث: 2027)].

# [أنجُلَى]<sup>(1)</sup>

\* «المَهْدِيُّ مِنِّي، أَجْلَى الْجَبْهَةِ، أَفْنَى الأَنْف، يَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً، كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً، وَيَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ». [د في الفتن والملاحم (الحديث: (4285)].

# [أُجُلِي]

\* (الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَل، وَإِنِ امْرُؤُ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، فَلَيَقُل: إِنِّي صَائمٌ، مَرَّتَينِ، وَالذي نَفسِي بِيدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ المِسْكِ، يَتْرُكُ طَعَامَةُ وَشَرابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، الصِّيامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا». [خ ني الصوم (الحديث: 1894)، انظر (الحديث: 1894).

 <sup>(1)</sup> الأَجْلَى: الْخَفِيفُ شَعَرٍ مَا بين النَّرَعَتين مِنَ الصُّدْغين،
 وَالَّذِي انْحَسَرَ الشَّعَرُ عَنْ جَبْهته.

\* «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا إِلَّى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفِ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِم فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ لِلصَّائِم فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَحُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ». [مِن الصيام (الحديث: 2701/ 1151/ 164)، جه (الحديث: 1638)].

\* «يَقُولُ اللهُ: إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بَمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، وَإِذَا أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً مَا أَدُ عُمْلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِئَةٍ». [خ في التوجيد (الحديث: 7501)].

\* «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَلَعُ شُهْوَتَهُ وَأَكُلُهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَلَلصَّائِم فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ حِينَ يُفطِرُ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلقَى رَبَّهُ، وَلَحَدُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَب عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ». [خ في التوحيد (الحديث: 7492)، راجع (الحديث: 1894)].

## [أَجَلِي]

\* اجتمع نساء النبي ، فلم يغادر منهن امرأة، فأقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله ، فقال: «مَرْحَباً بِابْنَتِي»، فأجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم إنه أسر إليها حديثاً، فبكت فاطمة، ثم إنه سارها فضحكت أيضاً، فقلت لها: ما يبكيك؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله ، فقلت: ما وأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن. . . حتى إذا قبض سألتها فقالت: إنه كان حدثني، أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضه به في العام مرتين: «وَلا أُرَانِي إِلّا قَدْ حَضَرَ أَجَلِي، وَإِنّكِ أَوّلُ أَمْلِي لُحُوقاً بِي وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ»، فبكيت لذلك، ثم إنه سارني فقال: «أَلا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي لَفُوحِينَ ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الأُمَّةِ؟» لذلك، ثم إنه سارني فقال: «أَلا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي فضحكت لذلك. [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6264)

\* لما قبض عَلَيْ سألتها، فقالت: أسر إليّ: "إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي القُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي العَمْرَ أَرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي، عَارَضَنِي العَامَ مَرَّتَينِ، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي، وَإِنَّكِ أُوَّلُ أُهْلَ بَيتِي لَحَاقاً بِي»، فبكيت، فقال: «أَمَا وَإِنَّكِ أُوَّلُ أَهْلَ الجَنَّةِ، أَوْ نِسَاءِ تَرْضَينَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ، أَوْ نِسَاءِ المُؤْمِنِينَ» فضحكت لذلك. [خ في المناقب (الحديث: 1628)، انظر (الحديث: 2626)، راجع (الحديث: 2626)، راجع

# [أُجۡلِيَكُمۡ]

\* أن أبا هريرة قال: بينا نحن في المسجد، خرج علينا على فقال: «انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ»، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدارس، فقام على فناداهم فقال: «يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا»، فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم، قال: فقال لهم على: «ذلِكَ أُرِيدُ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا»، فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم، قال: فقال لهم على: «ذلِكَ أُرِيدُ، أَريدُ، أَسْلِمُوا «اعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ للهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنِّي أُرِيدُ أَنْ الْجَلِيكُمْ مِنْ هذهِ الأَرْضُ للهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنِّي أُرِيدُ أَنْ فَلَا أَبْلُ مُؤَلِّ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ للهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنِّي أُرِيدُ أَنْ فَلَيْبِعُهُ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ للهِ وَرَسُولِهِ». [خ في فَلَيْبِعُهُ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ اللهِ وَرَسُولِهِ». [خ في الحديث: 3167). راجع (الحديث: 3167)].

"بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا على فقال: "انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ»، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدارس، فقام النبي على فناداهم: "يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا»، فقالوا: قد بلَّغت يا أبا القاسم، فقال: «ذَلِكَ أُرِيدُ»، ثم قالها الثانية، فقال: «اعْلَمُوا أَنَّ يا أبا القاسم، ثم قال الثالثة، فقال: «اعْلَمُوا أَنَّ يا أبا القاسم، ثم قال الثالثة، فقال: «اعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيكُمْ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيئًا فَليَبِعْهُ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ اللهِ وَرَسُولِهِ، الإكراه (الحديث: 6944)، راجع (الحديث: 6316)].

\* قال أبو هريرة: بينما نحن في المسجد، خرج ﷺ، فقال: «انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ»، فخرجنا حتى جئنا بيت المدارس، فقال: «أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ المَدارس، فورَسُولِه، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هذهِ

الأَرْضِ، فَمَنْ يَجِدْ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيئاً فَليَبِعْهُ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لللهِ وَرَسُولِهِ». [خ في الجزية والموادعة (الحديث: 3167)، انظر (الحديث: 6944)، 6944)]، م (الحديث: 4566).

# [أُجْمع]

\* جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: علَّمني وأوجز، قال: ﴿إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ، فَصَلِّ صَلَاة مُوَدِّع، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ، وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ». [جه الزهد (الحديث: 4171)].

\* غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، هَوَازِنَ ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ ، فَأَنَا خَهُ ، ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقاً مِنْ حَقَبِهِ فَقَيَّدَ بِهِ الْجَمَلَ ، ثُمَّ تَقَلَّمَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقُوْم ، وَجَعَلَ يَنْظُر ، وَفِينَا الْجَمَلَ ، ثُمَّ تَقَلَّمَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقُوْم ، وَجَعَلَ يَنْظُر ، وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَةٌ فِي الظَّهْرِ ، وَبَعْضُنَا مَّسَاةٌ ، إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُ ، فَأَتَى جَمَلَهُ فَأَطْلَقَ قَيْدَه ، ثُمَّ أَنَاخَهُ وَقَعَدَ عَلَيهِ ، فَأَثَارَه ، فَأَنَّا مَتُ عَلَى نَاقَةٍ وَرُقَاء . قَالَ فَاشْتَدَ بِهِ الْجَمَلُ ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَرُقَاء . قَالَ مَسَلَمَهُ : وَخَرَجْتُ أَشْتَدُ ، فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ ، فَأَنْحَتُه ، فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ عَلَى الرَّجُل ، خَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ ، فَأَنْحُتُه ، فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ وَلَا اللهُ عَلَى وَشَولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَسَعَ رُكْبَتَهُ فَالَ : «مَنْ فَالْدَر ، ثُمَّ جِنْتُ بِالْجَمَلِ أَقُودُه ، عَلَيْهِ رَحُلُهُ وَسِلاحُه ، فَلَالَ : «مَنْ فَالْدَر ، ثُمَّ جِنْتُ بِالْجَمَلِ أَقُودُه ، عَلَيْهِ رَحُلُهُ وَسِلاحُه ، فَقَالَ : «مَنْ فَالْدَالُ مَنْ مَعُه ، فَقَالَ : «مَنْ فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَالنَّاسُ مَعَه ، فَقَالَ : «مَنْ فَالْد الْمَدِيث : 140 المَديث : 150 المحدود (الحديث : 1544 / 1754 / 185) . والحدود (الحديث : 1545 / 1754 / 185) . (الحديث : 1652) .

\* «كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ ، فَلَمَّا كَبِرْ قَالَ لِلْمَلِكِ : إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ ، فَابْعَثْ إِلَيَّ غُلَاماً كَبِرْ قَالَ لِلْمَلِكِ : إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ ، فَابْعَثْ إِلَيْ غُلَاماً يُعَلِّمهُ ، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ ، إِذَا سَلَكَ ، رَاهِبٌ ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامهُ ، فَأَعْجَبُهُ ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ إِلَيْ السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ ، فَأَعْجَبُهُ ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ فَقُلْ : حَبَسَنِي أَهْلِي ، وَإِذَا فَقُالَ : خَبَسَنِي أَهْلِي ، وَإِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ : حَبَسَنِي أَهْلِي ، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ : حَبَسَنِي أَهْلِي ، وَإِذَا إِذْ أَتَى عَلَى دَابَةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ ، فَقَالَ : الْيَوْمَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ ، فَقَالَ : الْيَوْمَ

أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَم الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَراً فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْر السَّاحِر فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ، حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا، وَمَضَى النَّاسُ، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرُهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَى ، أَنْتَ، الْيَوْمَ، أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى ، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى ، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلُّ عَلَى، وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرىءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الأَذْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدّْ عَمِيَ فَأَتَاهُ بِهَدَايا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: مَا هٰهُنَا لَكَ أَجْمَعُ، إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي، قَالَ [فَقَالَ]: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ تَعَالَى، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ، فَآمَنَ بِاللهِ، فَشَفَاهُ اللهُ، فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى ذَلَّ عَلَى الْغُلَام، فَجيءَ بِالْغُلَام، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ، قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبُّرىءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَتَّفْعَلُ وَتَفْعَلُ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ تَعَالَى، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى ذَلَّ عَلَى الرَّاهِب، فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَعَا بِالمِنْشَارِ [بِالْمِئْشَارِ]، فَوَضَعَ المِنْشَارَ [الْمِئْشَارَ] فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بجَلِيسُ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامَ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبِي، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَل كَذَا وَكَذَا، فَأَصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَرجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا ، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ، فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ

بِمَا شِئْتَ، فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْعٍ، ثُمَّ خُذْ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَع السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ: باسْم اللهِ، رَبِّ الْغُلَّامِ. ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ قَتَلْتَنِي، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَّبَهُ عَلَى جِذْع. ثُمَّ أَخَذَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ. ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ أَلْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، رَبِّ الْغُلَامِ. ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهُمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِع السَّهْم، فَمَاتَ، فَقَالَ الَّنَّاسُ: آمَنَّا بِرَبٌّ الْغُلَامَ. آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ . آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ، فَأْتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ؟ قَدْ وَاللهِ، نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ بِأَفْوَاهِ [فِي أَفْوَاهِ] السُّكَكِ فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا ، أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ ، فَفَعَلُوا، حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا، فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ: يَا أُمَّدِ، اصْبِرِي، فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ». [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7436/ 3005/ 73)، ت (الحديث: 3340)].

#### [اجْمَعْهَا]

\* قال ﷺ في ضالة الشاء: "فاجْمَعْهَا". [د في اللقطة (الحديث: 1711)، جه (الحديث: 2596)].

\* قال ﷺ في ضالة الشاء: "فاجْمَعْهَا حَتَّى يَأْتِيهَا بَاغِيهًا". [د في اللقطة (الحديث: 1713)].

#### [اجْمَعُوا]

\* ﴿إِنَّ رَجُلاً حَضَرَهُ المَوْتُ، فَلَمَّا يَئِسَ مِنَ الحَيَاةِ أَوْسَى أَهْلَهُ: إِذَا أَنَا مُتُ فَاجْمَعُوا لِي حَطَباً كَثِيراً، وَأَوْقِلُوا فِيهِ نَاراً، حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِي وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِي فَامْتُحِشَتْ، فَخُذُوهَا فَاطْحَنُوهَا، ثُمَّ انْظُرُوا يَوْماً رَاحاً فَاذُوهُ فِي اليَمِّ، فَفَعَلُوا، فَجَمَعَهُ فَقَالَ لَهُ: لَم فَعَلتَ ذَلِك؟ قالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ، فَغَفَرَ اللهُ لَهُ المَّهُ لَهُ المَاتِعِ الحديث: 345)].

\* أَإِنَّ رَجُلاً حَضَرَهُ المَوْتُ، لَمَّا أَيِسَ مِنَ الحَيَاةِ أَوْسَى أَهْلَهُ: إِذَا مُتُ فَاجْمَعُوا لِي حَطَباً كَثِيراً، ثُمَّ أَوْرُوا نَاراً، حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِي، وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِي، فَخُذُوهَا فَاطْحَنُوهَا فَلَرُّونِي في اليَمِّ في يَوْم حارِّ، أَوْ رَاح، فَجَمَعَهُ اللهُ فَقَالَ: لِمَ فَعَلتَ؟ قالَ: خَشْيَتَكَ، فَغَفَرَ لَهُ". [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: خَشْيَتَكَ، فَغَفَرَ لَهُ". [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث:

\* كنا في سفر مع النبي ﷺ وإنا أسرينا، حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة. . . فما أيقظنا إلا حرُّ الشمس. . . فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس. . . فكبر ورفع صوته بالتكبير . . . حتى استيقظ بصوته النبي رهي الله علما استيقظ . . . قال: ﴿ لَا ضَيرَ أَوْ لَا يَضِيرُ، ارْتَحِلُوا،، فارتحل. . . فدعا بالوضوء فتوضأ، ونودى بالصلاة فصلى. . . فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: «مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّي مَعَ القَوْم»، قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «عَلَيكَ بالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ»، فاشتكى إليه الناس من العطش. . . فدعا فلاناً وعلياً فقال: «اذْهَبَا فَابْتَغِيَا المَاءَ»، فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين . . . ودعا النبي على بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين . . . وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: «اذْهَبْ فَأَفرغْهُ عَلَيكَ»، وقال: "اجْمَعُوا لَهَا"، وقال لها النبي ﷺ: "تَعْلَمِينَ، مَا رَزِئْنَا مِنْ مَائِكِ شَيئًا، وَلَكِنَّ اللهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَانَا». [خ في التيمم (الحديث: 344)].

\* لما فتحت خيبر، أهديت لرسول الله على شاة فيها سم، فقال الله البيم المبية المب

«مَنْ أَهْلُ النَّارِ؟»، فقالوا: نكون فيها يسيراً، ثم تخلفوننا فيها، فقال لهم ﷺ: «اخْسَوُوا فِيهَا، واللهِ لَا نَحْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَداً »، ثم قال لهم: «فَهَل أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيءٍ إِنْ سَأَلتُكُمْ عَنْهُ؟»، قالوا: نعم، فقال: «هَل جَعَلتُمْ في هذهِ الشَّاةِ سُمّاً؟»، فقالوا: نعم، فقال: «ما حَمَلَكُمْ عَلَى ذلِكَ؟»، فقالوا: أردنا إن كنت كذاباً نستريح منك، وإن كنت نبياً لم يضرك. [خ في الطب (الحديث: 5777)، راجع (الحديث: 3169، 4249)].

أجَمَعُونَ

## [أجّمَعُونَ]

\* «إِنَّما جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ ». [خ في الأذان (الحديث: 689)، راجع (الحديث: 378)، م (الحديث: 923)، د (الحديث: 601)، س (الحديث: 831)].

\* ﴿إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جالِساً ، فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ ». [خ في الأذان (الحديث: 734)، راجع (الحديث: 733)].

 \* "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَائِماً. فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً، فَصَلُّوا قُعُوداً أَجْمَعُونَ». [م في الصلاة (الحديث: 934/ 417)، جه (الحديث: 1239)].

\* ﴿إِنَّمَا جُعِلَ الإِمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جالِساً، فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ، وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْن الصَّلَاقِ». [خ في الأذان (الحديث: 722)، انظر (الحديث: 734)، م (الحديث: 930)].

\* "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا

كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِساً، فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ ؟ . [م في الصلاة (الحديث: 929/ 414/ 86)].

\* ﴿إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، ولَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، ولا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قال: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: الُّلهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ»، قال مسلم: «وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، ولا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوداً أَجْمَعُونَ». [د الصلاة (الحديث: 603)].

 \* (قالَ سُلَيمانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيهمَا السَّلَامُ: لأَطُوفَنَّ اللَّيلَةَ عَلَى مِئَةِ امْرَأَةٍ، أَوْ تِسْعِ وَتِسْعِينَ، كُلُّهُنَّ يَأْتِي بِفَارِس يُجَاهِدُ في سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُل: إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَمْ يَحْمِل، مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، جاءَتْ بِشِقّ رَجُل، وَالَّذِي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَجَاهَدُوا في سَبيل اللهِ فُرْسَانَاً أَجْمَعُونَ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2819)، انظر (الحديث: 3424، 5242، 6639، 6720، 7469)].

\* (قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلُّهَا تَأْتِي بِفَارِسِ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعاً، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، فَجَاءَتْ بِشِقٌ رَجُل، وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَاناً أَجْمَعُونَ». [م في الأيمان (الحديث: 4265/ 1654/

\* «قالَ سُلَيمَانُ: لأَطُوفَنَّ اللَّيلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِفَارِسِ يُجَاهِدُ في سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُل: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَطَافَ عَلَيهِنَّ جَمِيعاً فَلَمْ يَحْمِل مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، جاءَتْ بِشِقٌ رَجل، وَايمُ الَّذِي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ ، لَجَاهَدُوا في سَبِيلِ اللهِ فُرْسَاناً

أُجْمَعُونَ». [خ في الأيمان والنذور (الحديث: 6639)، راجع (العديث: 2819)، س (الحديث: 3840)].

\* «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، فَذَلِكَ حِينَ: ﴿لَا يَنَعُمُ نَقَسًا إِينَهُا لَرَ تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِينَهُا خَيْرً ﴾ [الأنعام: 158] وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَينَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ، وَلَا يَطُويَانِهِ، وَلَا يَطُويَانِهِ، وَلَا يَطُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهو يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكُلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَسْقِي يَطِيعُهُا». [خ في الرقاق (الحديث: 6506))، م (الحديث: يَطِعُهُمُهَا).

\* (لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ، فَلِيَ وَمَثِينِ : ﴿لَا يَنَفُعُ نَفْسًا إِيمَنُهُا لَرَ تَكُنْ مَامَنتُ مِن قَبَلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً ﴾ [الأنعام: 158]. [م في الإيمان (الحديث: 98/ 157/ 248)].

\* ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَة حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ ، وَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا ». [خ في النفسير (الحديث: 4636)، راجع (الحديث: 85)، م (الحديث: 395)].

\* ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَبِلَ فِئْتَانِ عَظِيمَتَانِ، يَكُونُ بَينَهُما مَقْتَلَةٌ عَظِيمةٌ ، دَعُوتُهُمَا وَاحِدَةٌ . وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ ، قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ ، وَحَتَّى يُغْضَ العِلمُ وَتَكُثُر الوَّلاَ لِلْ الرَّهُ الوَّلَى اللهَ الوَّكُمُ النَّالُ ، وَيَكْثُر الهَرْجُ ، وَهُ وَلَيَّتُلُ الوَّلَا الوَّلَا الوَّلَا الوَّلَا الوَّلَا الوَّلَا الوَّلَا الوَيْلَ المَالُ ، فَيَغيضَ حَتَّى يُعُرِضَهُ ، فَيَقُولَ المَّالُ ، فَيَغيضَ حَتَّى يَعْرِضَهُ ، فَيَقُولَ النَّاسُ في البُنْيَانِ . وَحَتَّى يَمُو الوَّجُلُ بِقَبْرِ الوَّجُلِ المَّالُ اللهَ عَلْ فَلَا اللَّاسُ عَلَى اللهَ عَلْ وَحَتَّى يَعْرِضُهُ ، فَيَقُولَ النَّاسُ في البُنْيَانِ . وَحَتَّى يَمُو الوَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ النَّاسُ وَيَعْنَى اللهَ عَلْ وَرَآهَا النَّاسُ - يَعْنِي - آمَنُوا فَي البُنْيَا لَوَ تَكُنَّ عَلَى اللَّاسُ - يَعْنِي - آمَنُوا فَي الْجُمُعُونَ ، فَذَلِكَ حِينَ ﴿ لَا يَنْعُمُ نَفْسًا إِينَنُهُا لَوْ تَكُنَّ عَامَنَتُ فِي الْمُنْكَا لَوْ تَكُنْ عَلَى اللَّا اللَّهُ اللهَ تَكُنُ عَلَيْكُونَ مَنْ تَقُلُ اللهَ المَعْنَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ

وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَينَهُمَا، فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انْصَرَف الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهوَ يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكُلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا». [خ في الفتن (الحديث: أَكُلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا». [خ في الفتن (الحديث: (7121)].

#### [الجمعي]

\* أن أبا بكر استأذن على رسول الله وهو مضطجع على فراشه، لابس مرط عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك، فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر، فأذن له، وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم استأذنت عليه الله حاجته ثم انصرف، قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس، وقال لعائشة: «اجْمَعِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ»، فقضيت إليه حاجته ثم انصرفت، فقالت عائشة: يا وقضيت إليه حاجته ثم انصرفت، فقالت عائشة: يا رسول الله، ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان؟ قال هي الله على تلك الحال، أنْ لا يَبْلُغَ إلي في حَاجَتِهِ». إنْ أَوْنْتُ لَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، أَنْ لا يَبْلُغَ إلي في حَاجَتِهِ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6160/ 2402/

\* «كانَ رَجُلٌ يُسْرِف عَلَى نَفْسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ المَوْت قَالَ لِبَنِيهِ: إِذَا أَنَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ اطْحَنُونِي، ثُمَّ اطْحَنُونِي، ثُمَّ عَلَيَ رَبِّي لَيُعَذَّبُنِي ذَرُونِي في الرِّيح، فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذَّبُنِي عَذَابًا ما عَذَّابًا ما عَذَّبُهُ أَحَداً، فَلَمَّا ماتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ، فَأَمَرَ اللهُ الأَرْضَ فَقَالَ: اجْمعِي ما فِيكِ مِنْهُ، فَفَعَلَتْ، فَإِذَا هُوَ قَالِمٌ، فَقَالَ: ما حَمَلَكَ عَلَى ما صَنَعْت؟ قالَ: يَا رَبِّ قَالِيمٌ، وفي رواية: «مَخَافَتُكَ يَا رَبِّ». وَضي رواية: «مَخَافَتُكَ يَا رَبِّ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3481)، انظر (الحديث: 2078)، م (الحديث: 3078)، م (الحديث: 4255)، والحديث: (4255)

# [أجَمَعِينَ]

\* أن عاصماً قال: قلت لأنس: أَحَرَّمَ ﷺ المدينة؟ قال: نعم: «مَا بَينَ كَذَا إِلَى كَذَا، لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، قال عاصم: فأخبرنى موسى بن أنس: أنه

قال: «أَوْ آوَى مُحْدِثاً». [خ في الاعتصام (الحديث: 7306)، راجع (الحديث: 7867)].

"أن عليّاً قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي ﷺ: "المدينة حُرَمٌ، ما بَينَ عائرِ إِلَى كَذَا، مَنْ أَحْدَثُ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، قال: لاَيْمَةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، قال: لاَيْمَةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى فَعْمَا بِغَيرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ قَوْماً بِغَيرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ قَوْماً بِغَيرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ قَوْماً بِغَيرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ». [خ في فضائل المدينة (الحديث: 1870)، (م (الحديث: 3718)) المدينة (الحديث: 1870)، د (الحديث: 2034)، ت (الحديث: 2127).

\* خطبنا عليّ . . . فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة ، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها: "المَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيرٍ إِلَى كَذَا ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيها حَدَثُا فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلا عَدْلاً » وإذا فيه: "فِيمَةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعى بِهَا عَدْلاً » وإذا فيه: "فِيمَةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلا عَدْلاً » وإذا فيها: "مَنْ وَالَى قَوْماً بِغَيرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيهِ لَعْنَةُ وإذا فيها: "مَنْ وَالَى قَوْماً بِغَيرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيهِ لَعْنَةُ وإذا فيها: "مَنْ وَالَى قَوْماً بِغَيرٍ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يَقْبَلُ اللهُ مَنْ مَوَالِيهِ فَعَلَيهِ لَعْنَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلا عَدْلاً » ولا عَدْلاً » . النه عنها : "مَنْ وَالَى قَوْماً بِغَيرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ وَعَلَيهِ لَعْنَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلا عَدْلاً » ولا عَدْلاً » . [خ في الاعتصام (الحديث: 7300) ، راجع

\* اوذِمَةُ المُسْلِمين وَاحِدَة، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُم فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلُه. [م في الحديث: 3318/ 1370/ 467)، راجع (الحديث: 3314)].

\* ﴿لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾. [خ ني بدء الإيمان (الحديث: 15)، م (الحديث: 166، 167)، س (الحديث: 5028، 5029)، جه (الحديث: 67)].

\* المَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَينَ عَاثِرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ

حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيهِ لَغَنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ، وَذِمَّةُ اللهِ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَمَنْ وَالَى قَوْماً بِغَيرِ إِذْن مَوَالِيهِ، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا مُوالِيهِ، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ». [خ ني الجزية والموادعة (الحديث: 1870)، راجع (الحديث: 1870)].

\* «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعَنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ». [م ني الحج (الحديث: 7114/ 649)، د (الحديث: 7114)].

\* "المَدِينَةُ حَرَمٌ ما بَينَ عَيرٍ إِلَى ثُوْدٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَمَنْ وَالَى قَوْماً بِغَيرٍ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ عَدْلٌ. وَمَنْ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَذِمَةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعى بِهَا وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَذِمَةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعى بِهَا أَذْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَليهِ لَعَنْةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ». [خ ني الفرائض (الحديث: 6755)، راجع (الحديث: 111).

\* الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، صَرْفاً وَلَا عَدْلاً ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُمْ ، وَلَا عَدْلاً ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُمْ ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرٍ مَوالِيهِ ، فَو انْتَمَى إِلَى غَيْرٍ مَوالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ الله مَنْهُ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، صَرْفاً وَلَا عَدْلاً » . [م ني العتن العني العني العديث : 377 ( 377 / 370 / 20) ، راجع ( العديث : 3314 ) . [31 ( 314 ) . [31 ) . [31 ( 314 ) ] .

\* "المَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلَا يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ، مَنْ أَحْدَثَ فِيها حَدَثَاً فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ». [خ في فضائل المدينة (الحديث: 1867)، انظر (الحديث: 7306)، م (الحديث: (3310)].

\* امَنِ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ». [جه الحدود (الحديث: 2609)].

\* امَنْ تَوَلَّى قَوْماً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ». [م في العنق (الحديث: 3771/1088). [م في العنق (الحديث: 3317/1088).

\* أَمَنْ قُتِلَ في عِمِّيًا أَوْ رِمِّيًا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرِ أَوْ بِسَوْطٍ فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأً، وَمَنْ قُتِلَ عَمْداً فَقَوَدُ يَدَيْهِ، فِسَوْطٍ فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأً، وَمَنْ قُتِلَ عَمْداً فَقَوَدُ يَدَيْهِ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ . [د ني الديات (الحديث: 4591)، راجع (الحديث: 4530)

\* "مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ رِمِّيَّةٍ بِحَجِرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصاً فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأَ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْداً فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَغَنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَوْفاً وَلَا عَدْلاً ». [س الفسامة (الحديث: 4804)].

\* ﴿المُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، وَيُسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ سِوَاهُمْ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً فَعَلَى يَكِافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً فَعَلَى نَقْسِهِ ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَة الله وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ . [د في الديات (الحديث: 4730) وألْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ . [د في الديات (الحديث: 4740)

\* (وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ». [م ني الحج (الحديث: 3318/ 1371/ 470]].

# [أُحُملَ]

\* خرج علينا ﷺ وفي يده كتابان، فقال: "أَتَدُرُونَ ما هَذَانِ الكِتَابَانِ؟"، فقلنا: لا، إلا أن تخبرنا، فقال للذي في يده اليمنى: "هذا كِتَابٌ مِنْ رَبٌ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءُ آبائهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، ثم أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَداً» ثم قال للّذِي في شِمَالِهِ: "هذا كِتَابٌ مِنْ رَبٌ الْعَالَمِينَ فِيهِ قال للّذِي في شِمَالِهِ: "هذا كِتَابٌ مِنْ رَبٌ الْعَالَمِينَ فِيهِ قال للّذِي في شِمَالِهِ: "هذا كِتَابٌ مِنْ رَبٌ الْعَالَمِينَ فِيهِ

أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ وَأَسْمَاءُ آبائهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُم أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ فَلا يُزَادُ فِيهِمْ وَلا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَداً»، فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: ﴿سَدِّدُوا وَقَارِبُوا فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ لِيَعْمَلِ أَهْلِ الجَنَّة، وَإِنْ عَمِلَ أَي عَمَلٍ، وإنَّ صاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ يَعْمَلِ أَهْلِ النَّارِ وإنْ عَمِلَ أَي عَمَلٍ، مَن عَملٍ، ثم قال يَعْمَلٍ مَن الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ في السَّعِيرِ النَّارِ التَلارِ التَلامِ النَّادِ عَلَى السَّعِيرِ التَلامِ النَّادِ الفَرعَ رَبُكُمْ مِن الْعَبَادِ، فَوريقٌ في السَّعِيرِ التَلامِ التَلامِ التَلامِ السَّعِيرِ التَلامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْرِيقٌ في السَّعِيرِ التَلامِ التَلامِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَمْلُولُ اللَّهُ الْعَلَادُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلَامِ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّه

# [أَجْمَلْتُمْ]

\* قدم ﷺ على راحلته وخلفه أسامة، فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب، وسقى فضله أسامة، وقال: «أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ، كَذَا فَاصْنَعُوا». [م في الحج (الحديث: 316/ 1316/ 347)، د (الحديث: 2021)].

# [أَجْمَلْتُهُمَا]

\* أن بلالاً أتى رسول الله الله الله الله الغداة، فشغلت عائشة رضي الله عنها عن بلالاً بأمر سألته عنه. . . فقام بلال فآذنه بالصلاة . . فلم يخرج رسول الله ، فلما خرج صلى بالناس ، وأخبره : أن عائشة شغلته بأمر . . . وأنه أبطأ عليه بالخروج ، فقال : لا إنّي كُنْتُ رَكَعْتُ رَكْعَتَي الْفَجْرِ » ، فقال : يا رسول الله ، إنك أصبحت جدّاً ، قال : «لَوْ أَصْبَحْتُ أَكْثَرَ مِمّا أَصْبَحْتُ لَرَكَعْتُهُمَا وَأَحْسَنتُهُمَا وَأَجْمَلتُهُمَا وَأَجْمَلتُهُمَا وَأَجْمَلتُهُمَا وَأَحْسَنتُهُمَا وَأَجْمَلتُهُمَا » . [د في صلاة النطوع (الحديث : 1257)].

### [أُجْمَلهُ]

\* أن عائشة قالت: يا رسول الله، ألا نغزو و جاهد معكم؟ فقال: «لَكُنَّ أَحْسَنُ الجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ الحَجُ، حَجِّ مَبْرُورٌ». [خ في جزاء الصيد (الحديث: 1861)، راجع (الحديث: 1520)].

\* أإِنَّ مَثْلِي وَمَثْلَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي، كَمَثْلِ رَجُلٍ بَنَى بَيِتًا، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلُهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هذهِ اللَّبِنَةُ ؟ قَالَ: فَأَنَا اللَّبِنَةُ ، وَأَنَا خاتمُ النَّبِيِّينَ \*. [خ في الميناف (الحديث: 3536)، م (الحديث: 5920)].

\* «مَثَلِي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ كَمَثُلِ رَجُلِ بَنَى بُنْيَاناً فَأَحْسَنَهُ
 وَأَجْمَلَهُ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُطِيفُونَ بِهِ يَقُولُونَ: مَا رَأَيْنَا
 بُنْيَاناً أَحْسَنَ مِنْ هَذَا ، إِلَّا هَذِهِ اللَّبِنَةَ ، فَكُنْتُ أَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةَ ». [م في النضائل (الحديث: 5918/ 228) 22].

\* «مَثْلِي وَمَثْلُ الأَنْبِيَاءِ [النَّبِيِّنَ] مِنْ قَبْلِي كَمَثُلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا قَاحْسَنَهُ وَأَجْمَلُهُ ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَويَةٍ مِنْ زَوايَةٍ مِنْ زَوايَةٍ مِنْ زَوايَةٍ مِنْ زَوايَةٍ مِنْ زَوايَةٍ مِنْ زَوايَةً مِنْ نَوالَيَهُ مَنْ نَعُلُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ!»، قال: «فَأَنَا النَّبِنَةُ!»، قال: «فَأَنَا النَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ». [م في الفضائل (الحديث: 5920/ 592م)].

### [أجْمَلَهَا]

\* «مَثْلِي وَمَثْلُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثْلِ رَجُلِ ابْتَنَى بُيُوتاً فَأَحْسَنَهَا وَأَجْمَلَهَا وَأَكْمَلَهَا، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَاوِيةٍ مِنْ زَوايَاهَا، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ وَيُعْجِبُهُمُ الْبُنْيَانُ فَيَقُولُونَ وَيُعْجِبُهُمُ الْبُنْيَانُ فَيَقُولُونَ : أَلَا وَضَعْتَ هٰهُنَا لَبِنَةً! فَيَتِمَّ بُنْيَانُكَ»، فقال محمد ﷺ: «فَكُنْتُ أَنَا اللَّبِنَةً». آم في الفضائل (الحديث: 6محمد ﷺ: «فَكُنْتُ أَنَا اللَّبِنَة». آم في الفضائل (الحديث: 6مورة / 2286)

# [أَجْمِلُوا]

\* أَجْمِلُوا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا فَإِنَّ كُلاً مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ
 لَهُ . [جه التجارات (الحديث: 2142)].

\* «أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنَّ نَفْساً لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتُوْفِي رِزْقَهَا، وَإِنْ أَبْطاً عَنْهَا، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَرَّ، وَدَعُوا مَا حَرَّ، . [جه التجارات (الحديث: 2144)].

# [أُجْنِحَةِ]

\* ذكر ﷺ الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع، حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: «مَا شَأْنُكُمْ؟»، قلنا: ذكرت الدجال غداة، فخفضت فيه ورفعت، حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: «غَيْرُ الدَّجَالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرُجْ، وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ، وَلَنْ فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلُ مُسْلِم، إِنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ، عَيْنُهُ طَافِقَةٌ، كَأَنِي أَشَبِهُهُ كُلٌ مُسْلِم، إِنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ، عَيْنُهُ طَافِقَةٌ، كَأَنِي أَشَبِهُهُ

بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنِ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْم وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِيناً وَعَاثَ شِمَالاً، يَا عِبَادَ اللهِ، فَاثْبُتُوا»، قلنا: وما لبثه في الأرض؟ قال: «أَرْبَعُونَ يَوْماً ، يَوْمٌ كَسَنَةٍ ، وَيَوْمٌ كَشَهْر ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ»، قلنا، فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ»، قلنا: وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْم فَيَدْعُوهُمْ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمُ سَارِحَتُهُمْ، أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُراً، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعاً، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ، فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ شَيْءٌ بِأَيْدِيهِمْ [بأَيْدِيهِمْ شَيْءً] مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِناً شَبَاباً، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَفْطَعُهُ جَزْلَتَيْن رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ البَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْن، وَاضِعاً كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْن، إِذَا طَأُطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللَّوْلُوْ، فَلَا يَحِلُّ لِكَافِر يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدِّ، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْماً [قَوْمٌ] قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِي، لَا يدَانِ لأَحَدٍ بقِتَالِهمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ، وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ، فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ، مَرَّةً، مَاءٌ، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِئَةِ دِينَارِ لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى

وَأَصْحَابُهُ، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْس وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْضَ، فَلَا يَجِدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْر إِلَّا مَلاَّهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْراً كَأَعْنَاقِ الْبُحْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَظَراً لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ، فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزُّلْقَةِ [كَالزَّلَفَةِ]، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ: أَنْبتِي ثَمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْل، حَتَّى أَنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الإبل لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللُّقْحَةَ مِنَ الْغَنَم لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ ريحاً طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنِ وَكُلِّ مُسْلِم، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاس، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُّرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7299/ 2137/ 110)، د (الحديث: 4321)، ت (الحديث: 2240)، جه (الحدث: 4075، 4076)].

## [أُحُنحَتهَا]

\* أن جابراً قال: جيء بأبي إلى النبي على وقد مثل به، ووضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه، فنهاني قومي، فسمع صوت صائحة، فقيل: ابنة عمرو، أو أخت عمرو، فقال: (لِمَ تَبْكِي، أَوْ: لَا تَبْكِي ما زَالَتِ المَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا)، قلت لصدقة: أفيه: (حَتَّى رُفِعَ). آخ في الجهاد والسير (الحديث: 2316)، راجع (الحديث: 1244، 1293)].

\* ﴿إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ المَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَاناً لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلسِلَةٌ عَلَى صَفوَانٍ، فَإِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلوبِهِمْ قالُوا: ماذَا قالَ رَبُّكُمْ؟ قالُوا لِلَّذِي قالَ: الحَقَّ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضِ – وَوَصَفَ سُفيَانُ بِكَفِّهِ فَحَرَفَهَا، وَبَدَّدَ بَينَ أَصَابِعِهِ – فَيَسْمَعُ الكَلِمَةَ فَيُلقِيهَا إلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلقِيهَا الآخَرُ فَيَسْمَعُ الكَلِمَةَ فَيُلقِيهَا إلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلقِيهَا الآخَرُ

إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، حَتَّى يُلقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الْكَاهِنِ، فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشُّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلقِيَهَا، وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُلقِيَهَا، وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُلقِيَهَا، فَيُعْلَالُ: أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ، فَيُقَالُ: أَلْيَسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا، فَيُصَدَّقُ بِيلِكَ الكَلِمَةِ النَّتِي سَمِعَ مِنَ السَّمَاءِ». [خ في التفسير (الحديث: 4701)].

\* عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «إِذَا قَضي اللهُ الأَمْرَ في السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ المَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَاناً لِقَوْلِهِ كالسِّلسِلَةِ عَلَى صَفوَانٍ»، قالَ عَلِيٌّ: وَقَالَ غَيرُهُ: صَفْوَانِ، يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ الْحُحَقَّ إِنَا فُزِّعَ عَن قُلُوبهم ﴿ ، قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ، قَالُوا لِلَّذِي قَالَ: ﴿ الْحَقُّ وَهُو الْعَلِي الْكِيرُ ﴾. فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرقُو السَّمْع، وَمُسْتَرِقُو السَّمْعِ هَكَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ آخَرَ»، وَوَصَفَ سُفيَانُ بِيَدِهِ وَفَرَّجَ بِينَ أَصَابِع يَدِهِ اليُّمْني، نَصَبَهَا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضِ ( فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ المُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقَهُ، وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكْهُ حَتَّى يَرْمِيَ بِهَا إِلَى الَّذِي يَلِيهِ ، إِلَى الَّذِي هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ، حَتَّى يُلقُوهَا إِلَى الأَرْضِ»، وَرُبَّمَا قالَ شُفيَانُ: حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الأَرْضِ "فَتُلقى عَلَى فَم السَّاحِر، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ، فَيَصْدُقُ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، يَكُونُ كَذَا وَكَذَا، فَوَجَدْنَاهُ حَقًّا؟ لِلكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ". [خ في النفسير (الحديث: 4701)، د (الحديث: 3989)، ت (الحديث: 3223)، جه (الحديث: 194)].

\* ﴿إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ في السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ المَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَاناً لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلسِلَةٌ عَلَى صَفوانِ - فَالَّ عَلِيِّ: وَقَالَ غَيرُهُ: صَفَوانِ - يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ - فَإِذَا ﴿فُرْزَعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ فَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْعَلِيُ الْكَبِيرُ \* الله الموجيد (الحديث: 7481)، راجع (الحديث: 4701).

\* قال جابر بن عبد الله: جيء بأبي يوم أحد قد مثل به، حتى وضع بين يدي رسول الله ﷺ. . . فسمع صوت صائحة، فقال: «مَنْ هذه»، فقالوا: ابنة عمرو، أو أخت عمرو، قال: «فَلِمَ تَبْكِي؟ أَوْ: لَا

تُبْكِي، فَمَا زَالَتِ المَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ». [خ في الجنائز (الحديث: 1293)، انظر (الحديث: 1244، 6304)، س (الحديث: 1844)].

\* قال جابر بن عبد الله: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي، وينهوني عنه، والنبي على الثوب عن وجهه أبكي، وينهوني عنه، والنبي على الثوب ينهاني، فجلت عمتي فاطمة تبكي، فقال الله "تُبكِينَ أَوْ لَا تَبْكِينَ، ما زَالَتِ المَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ الله الله المنائز (الحديث: 1244)، انظر (الحديث: 1294، 1808)، م (الحديث: 6305)، ص (الحديث: 1844)].

\* قال جابر: لما قتل أبي جعلت أبكي، وأكشف الثوب عن وجهه، فجعل أصحاب النبي على ينهوني، والنبي على له نه، وقال على النبك الذي الأثرية ما زَالَتِ المَلائِكةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ». [خ في المعازي (الحديث: 4079).

\* كنا عند رسول الله عَلَيْ نؤلُفُ القرآن من الرِّقاع، فقال رسول الله عَلَيْ الطُّوبَى لِلشَّامِ ، فقلنا: لأيِّ ذلك يا رسول الله؟ قال: ﴿ لأِنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمٰنِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا ». [ت المناقب (الحديث: 3954)].

\* «مَا مِنْ خَارِجٍ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلا وَضَعَتْ لهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا، رِضاً بِمَا يَصْنَعُ\*. [جه السنة (الحديث: 226)].

\* "مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً سَلَك الله بِهِ طَرِيقاً مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ المَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضاً لِطَالِبِ الْعِلْم، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ في السَّمٰوَاتِ وَمن في الأرْضِ وَالْحِيتَانِ في جَوفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضُلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَواكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأنبِيَاء، وَإِنَّ الْعُلَمَاء وَرَثَةُ الأنبِياء، وَإِنَّ الْعُلَمَ، وَرَثُوا الْعِلْم، الْعِلْم، الْعَلْم (الحديث: 233)].

# [أُجْنِحَتِهِمْ]

\* «إِنَّ شِهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ في الطُّرُقِ يَلتَمِسُونَ أَهْلَ النُّرُقِ يَلتَمِسُونَ أَهْلَ الذُّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْماً يَذْكُرُونَ الله، تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى حاجَتِكُمْ، قالَ: فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ

الدُّنْيَا، قالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، وَهوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ ما يَقُولُ عِبَادِي؟ قالُوا: يَقُولُونَ: يُسَبِّحُونَكَ وَيكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ، قالَ: فَيَقُولُ: هَل رَأَوْنِي؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لَا وَاللهِ مَا رَأَوْكَ، قَالَ: فَيَقُولُ: وَكَيفَ لَوْ رَأُونِي؟ قالَ: يَقُولُونَ: لوْ رَأُوكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيداً وأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحاً، قالَ: يَقُولُ: فَمَا يَسْأَلُونِي؟ قالَ: يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ، قَالَ: يَقُولُ: وَهَل رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَا وَاللهِ يَا رَبِّ ما رَأَوْهَا. قالَ: يَقُولُ: فَكَيفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا؟ قالَ: يَقُولُونَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كانُوا أَشَدَّ عَلَيهَا حِرْصاً، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَباً، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً، قالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ قالَ: يَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ، قالَ: يَقُولُ: وَهَل رَأَوْهَا؟ قالَ: يَقُولُونَ: لَا وَاللهِ ما رَأَوْهَا، قالَ: يَقُولُ: فَكَيفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَاراً، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً، قالَ: فَيَقُولُ: فَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. قالَ: يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ المَلائِكَةِ: فِيهِمْ فُلَانٌ لَيسَ مِنْهُمْ، إِنمَا جاءَ لِحَاجَةٍ! قالَ: هُمُ الجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ». [خ في الدعوات (الحديث: 6408)، م (الحديث: 6780)].

# [أُجْهَدُكَ]

\* ﴿إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرُصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى، بَدَا شِهِ أَنْ يَنْتَلِيَهُمْ ، فَبَعَثَ إِلَيهِمْ مَلَكاً، فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلدٌ فَقَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلدٌ حَسَنٌ، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ، فَقَالَ: أَيُّ المَالِ حَسَنٌ، فَقَالَ: أَيُّ المَالِ فَأَعْظِيَ لَوْناً حَسَناً، وَجِلداً حَسَناً، فَقَالَ: أَيُّ المَالِ فَأَعْظِيَ لَوْناً حَسَناً، وَجِلداً حَسَناً، فَقَالَ: أَيُّ المَالِ أَحَبُ إِلَيكَ؟ قَالَ: الإِيلُ - أَوْ قَالَ: البَقَرُ، هُوَ شَكَّ فِي ذَلِكَ: أَنَّ الأَبْرَصَ وَالأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا: الإِيلُ، وَقَالَ الأَغْرَءُ فَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيها. وَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُ شَيءً أَحَبُ إِلَيكَ؟ وَقَالَ: البَقَرُ، قَالَ: الأَعْمَى فَقَالَ: يَرُدُ اللهُ إِلَيكَ؟ قَالَ: البَقَرُ، قَالَ: البَقَرُ اللهُ إِلَيْ فَالَا: البَقَرُ، قَالَ: البَقَرُ، قَالَ: البَقَرُ اللهُ إِلَيْ فَالَا: البَقَرُ، اللهُ إِلَى المَالِ أَحِبُ إِلَيكَ؟ قَالَ: يَرُدُ اللهُ إِلَى المَالِ أَحْمَى فَقَالَ: الْمَالِ أَحْبُ إِلَيكَ؟ قَالَ: يَرُدُ اللهُ إِلَى المَالِ أَحْمِى فَقَالَ: الْمَالِ أَحْمَى فَقَالَ: الْمَالِ أَحْمُ إِلَى الْمَالِ أَحْبُ إِلْهُ إِلَى الْمَالِ أَحْمُ إِلَى الْمَالِ أَحْمَى فَقَالَ: الْمَالُ الْمُعْمِى فَقَالَ: الْمَالَ الْمَالِ أَحْمُ اللّهُ اللّهُ إِلَى الْمَالِ أَحْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ الل

بَصَرِي، فَأُبْصِرَ بِهِ النَّاسَ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيهِ بَصَرَّهُ، قَالَ فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: الغَنَمُ، فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِداً ، فَأُنْتِجَ هذانِ وَوَلَّدَ هذا ، فَكَانَ لِهذا وَادٍ مِنْ إِبِلٍ، وَلِهِذَا وَادٍ مِنْ بَقَرٍ، وَلِهِذَا وَادٍ مِنَ الغَّنَمِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، تَقَطَّعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ اليَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الحَسَنَ وَالجِلدَ الحَسَنَ وَالمَالَ، بَعِيراً أَتَبَلَّغُ عَلَيهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الحُقُوقَ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيراً فَأَعْطَاكَ اللهُ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرِ عَنْ كَابِرٍ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ، وَأَتَى الأَقْرَعَ فِى صُورَتِهِ وَهَيئَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهذا، فَرَدَّ عَلَيهِ مِثْلَ مَا رَدًّ عَلَيهِ هذا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ، وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ اليَوْمَ إِلَّا بَاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ بَصَري، وَفَقِيراً فَقَدْ أَغْنَانِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ اليَوْمَ بشَيءٍ أَخَذْتَهُ اللهِ، فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيكَ . [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3464)، انظر (الحديث: 6653)، م (الحديث: 7357)].

### [أنجهَلَ

# أن أم سلمة قالت: ما خرج على من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أُزْلَ أَوْ أُظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ الديث: 5094)، ت أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيًّ . [د في الأدب (الحديث: 5094)، ت (الحديث: 5554)، ص (الحديث: 5504)، حالمديث: 3884)].

كان ﷺ إذا خرج من بيته قال: "بسم اللهِ رَبِّ أَعُوذُ
 بِكَ مِنْ أَنْ أَزِلَ أَوْ أَضِلَ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أَطْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ
 يُجْهَلَ عَلَىً ٩٠. [س الأشربة (الحديث: 5554)].

### [أُجْوَافَهُمْ]

\* أن النبي ﷺ قال يوم الخندق: «حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةٍ

الوُسْطَى حَتَّى غابَتِ الشَّمْسُ، مَلاَّ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ، أَوْ: أَجْوَافَهُمْ - شَكَّ يَحْيى - نَاراً». [خ في التفسير (الحديث: 4533م)، راجع (الحديث: 2931)].

\* حبس المشركون رسول الله على عن صلاة العصر، حتى احمرت الشمس، أو اصفرت، فقال على الشَّغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى، صَلاةِ الْعَصْرِ. مَلاً اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً »، أو قال: «حَشَا اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: وَقُبُورَهُمْ نَاراً ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 181، 2985)، جه (الحديث: 686)].

### [أُجُودٌ]

\* الْقَنُوا مَوْتَاكُمْ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»، قالوا: يا رسول الله! كيف للأحياء؟ قال: الْجُودُ، وَأَجُودُهُ. [جه الجنائز (الحديث: 1446)].

### [أُجُوَدُهُ]

\* ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْمَلَاحِمُ، بَعَثَ اللهُ بَعْثاً مِنَ الْمَوَالِي، هُمْ أَكْرُمُ الْعَرَبِ فَرَساً وَأَجْوَدُهُ سِلَاحاً، يُؤَيِّدُ اللهُ بِهِمُ الدِّينَ». [جه الفتن (الحديث: 4090)].

### [أُجُور]

\* ﴿ أَيُّمَا دَاعِ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ فَاتَّبِعَ ، فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أُوزَارِ مَنِ اتَّبَعَهُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْنًا ، وَأَيُمَا دَاعِ دَعَا إِلَى هُدًى فَاتَّبِعَ ، فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْنًا » . [جه السنة (الحديث: 205)].

\* "عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاهُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذُنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مَنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوْتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا». [دالصلاة (الحديث: 461)].

\* المَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي، فَإِنَّ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَهَا مِنَ النَّاسِ، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِ النَّاسِ شَيْئاً، وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً لَا يَرْضَاهَا اللهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّ عَلَيْهِ مِثْلَ إِثْم مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ، لَا يَنْقُصُ مِنْ آثَامِ النَّاسِ شَيْئاً». [جه السنة (الحديث: 210)، راجم (الحديث: 209)].

\* «مَنِ اسْتَنَّ خَيْراً فَاسْتُنَّ بِهِ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ كَامِلاً، وَمِنْ أُجُورِ مَنِ اسْتَنَّ بِهِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمَنِ اسْتَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَاسْتُنَّ بِهِ، فَعَلَيْهِ وِزْرُهُ كَامِلاً، وَمِنْ أُوزَارِ الَّذِينَ اسْتَنَّ بِهِ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً». [جه السنة (الحديث: 204)].

\* «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُودِ مَنِ التَّبَعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، فَعَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنِ اتَّبَعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً». [جه السنة (الحديث: 206)].

\* «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِم شَيْئاً، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ أَثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً». [م في العلم (الحديث: يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً». [م في العلم (الحديث: 2674/6745)، د (الحديث: 4609)، ت (الحديث:

\* «مَنْ سَنَّ سُنَّةَ خَيْرٍ فَاتَّبِعَ عَلَيْهَا فَلَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِ مَنْ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ شَرٍ فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً». [ت العلم (الحديث: 2675)].

[أُجُورِكُم]

\* «أَصْبِحُوا بِالصَّبْحِ فِإِنَّهُ أَعْظَمُ لأُجُورِكُم، وأَعْظَمُ لِلأَجْرِ». [د الصلاة (الحديث: 424)، ت (الحديث: 154)، س (الحديث: 547)، جه (الحديث: 672)].

### [أجُورهم]

\* أنه على قال لبلال بن الحارث: «اعْلَمْ»، قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: «اعْلَمْ يا بلالُ»، قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: «أَنَّهُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي، فإنَّ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ، منْ عَمِلَ بِهَا فَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي، فإنَّ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ، منْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ لَا تُرضي الله وَرسُولَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا ينْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئاً». [ت عَمِلَ بِهَا لَا ينْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئاً». [ت العديث: 209].

\* «أَيُّمَا دَاعِ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ فَاتُّبِعَ ، فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَوْزَارِ

مَنِ اتَّبَعَهُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً، وَأَيُّمَا دَاعِ دَعَا إِلَى هُدًى فَاتُّبِعَ، فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً». [جه السنة (الحديث: 205)].

\* ﴿إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِنْلُهُ، بِمَا اكْتَسَب، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئاً». [م في الزكاة (الحديث: 2363/ 1024/ 81)، راجع (الحديث: 2361)].

\* إن رجلاً من الأنصار جاء بصرة من ورق، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه، فقال على : «مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِشْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعُمِلَ بِهَا ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعُمِلَ بِهَا ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عَمِلَ بِهَا ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ»، وفي رواية: «لا يَسُنُ عَبْدٌ سُنَّةً مَنْدُ سُنَّةً مَنْدُهُ». وفي رواية: «لا يَسُنُ عَبْدٌ سُنَّةً صَالِحَةً يُعْمَلُ بِها بَعْدَهُ». [م في العلم (الحديث: 6741) 6741].

\* كنا عند رسول الله علي في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة. . . كلهم من مضر، فتمعر وجهه ﷺ لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالاً فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: ﴿ فِيَأَيُّهَا اَلنَّاسُ اَتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾»، إلــــى آخـــر الآية: «﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا ﴾ »، [النساء: 1] والآية التي في الحشر: ﴿ أَنَّقُوا أَلَّهُ وَلْتَنظُر نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٌّ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [الحشر: 18] تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاع بُرِّهِ، مِنْ صَاع -تَمْرِهِ ـ حَتَّى قَالَ: \_ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ»، فجاء رجل من الأنصار بِصُرَّة . . . ، ثم تتابع الناس . . . فقال عِيد: «مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَام سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلام سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ». آم في الزكاة (الحديث: 84ُ23/ 1017/ 69)، س (الحديث: 2553)، جه (الحديث: 203)، وانظره م (الحديث: 15)].

\* «مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ، إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورِهِمْ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورِهِمْ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إِلَّا تَمَّ لَهُمْ أُجُورُهُمْ». [م في الإمارة (الحديث: 4902) 1906/ 155)، راجع (الحديث: 4902)].

\* «مَنِ اسْتَنَّ خَيْراً فَاسْتُنَّ بِهِ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ كَامِلاً، وَمِنْ أُجُورِ مَنِ اسْتَنَّ بِهِ وَلا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنِ اسْتَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَاسْتُنَّ بِهِ، فَعَلَيْهِ وِزْرُهُ كَامِلاً، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ اسْتَنَّ بِهِ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا». [جه السنة (الحديث: 204)].

\* "مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنِ النَّجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، فَعَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنِ اتَّبَعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهُمْ شَيْئًا». [جه السنة (الحديث: 200)].

\* «مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِم شَيْئاً، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ أَثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً». [م ني العلم (الحديث: يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً». [م ني العلم (الحديث: 2674) من (الحديث: 4609)، ت (الحديث:

\* «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمِثْلُ أُجُورِهِمْ مَنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيْئًة ، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ أُوزَارِهِمْ شَيْئًا».
وَمِثْلُ أُوزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا».
[جه السنة (الحديث: 207)].

\* (هَنْ سَنَّ سُنَّةَ خَيْرٍ فَاتَّبِعَ عَلَيْهَا فَلَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِ مَنْ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ شَرٍ فَاتَّبِعَ عَلَيْهَا، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا». [تالعلم (الحديث:

### [أجُوعُ]

\* «إِنَّ أَغْبَطَ أَوْلِيَائِي عِنْدِي لَمُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِ ذُو حَظٍ مِنَ الصَّلَاةِ، أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، وَكَانَ غَامِضاً فِي النَّاسِ لا يُشَارُ إِلَيْهِ بالأصابِعِ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً فَصَبرَ عَلَى ذَلِكَ - ثم نَفَضَ بِيَدِهِ - فَقَالَ:

عُجُّلَتْ مَنِيَّتُهُ قَلَّتْ بَوَاكِيهِ قَلَّ تُرَاثُهُ»، وقال: «عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَباً، قُلْتُ: لَا، يَا رَبِّ، وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْماً وَأَجُوعُ يَوْماً»، وقال ثلاثاً: «فَإِذَا جُعْتُ تَضْرَعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، وإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ، وإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ». [ت الزهد (الحديث: 2347)].

### [أُجُوَفَ]

\* ﴿ لَمَّا صَوَّرَ اللهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَنْوُكَهُ ، فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ ، يَنْظُرُ مَا هُوَ ، فَلَمَّا رَآهُ أَجُوفَ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقاً لَا يَتَمَالَكُ ﴾ . [م في البروالطة (الحديث: 6592/ 111/)].

### [أجِيء]

\* أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا حُفِرَ الخَنْدَقُ رَأَيتُ بِالنَّبِيِّ عَلَيْ خَمَصاً شَدِيداً، فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأْتِي، فَقُلتُ: هَل عِنْدَكِ شَي عُ؟ فَإِنِّي رَأَيتُ برَسُولِ اللهِ ﷺ خَمَصاً شَدِيداً، فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جِرَاباً فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، وَلَنَا بُهَيمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا ، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ، فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي، وَقَطَّعْتُهَا في بُرْمَتِهَا، ثُمَّ وَلَّيتُ إِلَى رَسُولِ للهِ ﷺ، فَقَالَتْ: لَا تَفضَحْنِي بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِمَنْ مَعَهُ، فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ذَبَحْنَا بُهَيمَةً لَنَا وَطَحَنَّا صَاعًا مِنْ شَعِير كَانَ عِنْدَنَا، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ، فَصَاحَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ فَقَالَ: «يَا أَهْلَ الحَنْدَقِ، إِنَّ جَابِراً قَدْ صَنَعَ سُؤْراً، فَحيَّ هَلاً بِكُمْ». فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ، وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ». فَجِئْتُ وَجِاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي، فَقَالَتْ: بِكَ وَبِكَ، فَقُلتُ: قَدْ فَعَلتُ الَّذِي قُلتِ، فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِيناً فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ وَبَارَكَ، ثُمَّ قالَ: «ادْعُ خابِزَةً فَلتَخْبِزْ مَعِي، وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُوهَا». وَهُمْ أَلْفٌ، فَأُقْسِمُ بِاللهِ لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّى تَركُوهُ وَانْ حَرَفُوا ، وَإِنَّا بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كما هِيَ، وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَرُ كما هُو. [خ في المغازي (الحديث: 4102)، راجع (الحديث: 3070)].

«خَرَجَ ثَلاثَةٌ يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ المَطَرُ، فَدَخَلُوا في \* «خَرَجَ ثَلاثَةٌ يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ المَطَرُ، فَدَخَلُوا في غارِ في جَبَلِ، فَانحَطَّتْ عَلَيهِمْ صَحْرَةٌ، قالَ: فَقَالَ

بَعْضُهُمْ لِبَعْض: ادْعُوا اللهَ بِأَفْضَل عَمَل عَمِلتُمُوهُ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمُّ إِنِّي كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعى، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ فَأَجِيءُ بِالحِلَابِ، فَآتِي بِهِ أَبَوَيَّ فَيَشْرَبانِ، ثُمَّ أَسْقِي الصُّبْيَةَ وَأَهْلِي وَامَرَأَتِي، فَاحْتَبَسْتُ لَيلَةً، فَجِئْتُ فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ، قالَ: فَكَرهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَالصَّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَلَمْ يَزَل ذلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا، حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، قالَ: فَفُرجَ عَنْهُم. وَقالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّي كَأْشَدُّ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، فَقَالَتْ: لَا تَنَالُ ذلكَ مِنْهَا حَتَّى تُعْطِيهَا مِئَةَ دِينَارِ ، فَسَعَيتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا ، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رجْلَيهَا قالَتْ: اتَّق اللهَ وَلَا تَفُضَّ الخَاتَمَ إلَّا بحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافرُجْ عَنَّا فُرْجَةً، قالَ: فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُثَينِ. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اَسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ مِنْ ذُرَةٍ فَأَعْطَيتُهُ، وَأَبِي ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ، فَعَمَدْتُ إِلَى ذلِكَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، حَتَّى اشْتَرَيتُ مِنْهُ بَقَراً

#### م [أُجيبَ]

ورَاعِيهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَعْطِنِي حَقِّي،

فَقُلتُ: انْطَلِقْ إِلَى تِلكَ البَقَر وَرَاعِيهَا فَإِنَّها لَكَ، فَقَالَ:

أَتَسْتَهْزِيءُ بِي؟ قالَ: فَقُلتُ: ما أَسْتَهْزِيءُ بِكَ وَلكِنَّها

لَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَاللَّهُمُّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافَرُجْ عَنَّا، فَكُشِفَ عَنْهُمْ ٩. [خ ني البيوع (الحديث:

2215)، انظر (الحديث: 2272، 2333، 3465، 5974)،

م (الحديث: 6884)].

\*قام ﷺ يوماً فينا خطيباً بماء يدعى: خمّاً، بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ وذكر، ثم قال: "أَمَّا بَعْدُ، أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأْجِيبَ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ"، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: "وَأَهْلُ بَيْتِي، أَذَكُرُكُمُ اللهَ فِي أَهْل ورغب فيه، ثم قال: "وَأَهْلُ بَيْتِي، أَذَكُرُكُمُ الله فِي أَهْل

بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6175/2408/36)].

# [أُجيبُهَا]

\* (كانَ رَجُلٌ في بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ: جُرَيجٌ الرَّاهِبُ يُصَلِّي، فَجَاءَتُهُ أُمَّهُ فَدَعَتُهُ فَأَبِي أَنْ يُجِيبَهَا، فَقَالَ: أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي؟ ثُمَّ أَتَتُهُ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي؟ ثُمَّ أَتَتُهُ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي؟ ثُمَّ أَتَتُهُ فَقَالَتِ، وَكَانَ جُرَيجٌ في صَوْمَعَتِه، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لأَفتِنَ جُرَيجًا، فَتَعَرَّضَتُ لَهُ، فَكَلَّمَتُهُ فِنْ نَفْسِهَا، فَوَلَدَتْ فَكَلَّمَتُهُ فِنْ نَفْسِهَا، فَوَلَدَتْ فَكَلَّمَتُهُ فَلَامًا، فَقَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيج، فَأَتَوْهُ وَكَسَرُوا صَوْمَعَتُهُ فَكُلَامً، فَقَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيج، فَأَتَوْهُ وَكَسَرُوا صَوْمَعَتُهُ فَلَامًا وَقَلْدَتْ مَنْ أَبُوكَ يَا غَلَامُ؟ قَالَ: الرَّاعِي، قَالَتُ الْحَلُوا: نَبْنِي مَنْ أَبُوكَ يَا غَلَامُ؟ قَالَ: الرَّاعِي، قالَ: الرَّاعِي، قالُوا: نَبْنِي مَنْ أَبُوكَ يَا غَلَامُ؟ قالَ: الرَّاعِي، قالَ: لاَ، إلَّا منْ طِينٍ». [خ في صَوْمَعَتَكُ مِنْ ذَهَبٍ، قالَ: لاَ، إلَّا منْ طِينٍ». [خ في المظالم والخصب (الحديث: 2482)، راجع (الحديث: 1206)].

\* اللَّمْ يَتَكَلَّمْ في المَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: عِيسى، وَكانَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: جُرَيجٌ، كَانَ يُصَلِّي جَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ، فَقَالَ أُجِيبِهَا أَوْ أُصَلِّي؟ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ وُجُوهَ المُومِسَاتِ، وَكَانَ جُرَيجٌ في صَوْمَعَتِهِ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وكلَّمتْهُ فَأَبِي، فَأَتَتْ رَاعياً فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَوَلَدَتْ غُلَاماً، فَقَالَتْ مِنْ جُرَيج، فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ وَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الغُلَامَ، فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ؟ قالَ: الرَّاعِي، قالُوا: نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهب؟ قالَ: لَا، إِلَّا مِنْ طِينِ. وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنَا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ اجْعَل ابْنِي مِثْلَهُ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِب، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلنِي مِثْلُهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهَا يَمَشُهُ \_ قالَ أَبُو هُرَيرَةَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْة يَمَصُّ إِصْبَعَهُ - ثُمَّ مُرَّ بأَمَةٍ ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَل ابْنِي مِثْلَ هذهِ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلنِي مِثْلَهَا، فَقَالَتْ: لَم ذَاكَ؟ فَقَالَ: الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ، وَهذه الأَمَّةُ يَقُولُونَ: سَرَقْتِ، زَنيتِ، وَلمْ

تَفعَل "- [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3436)، راجع (الحديث: 1206، 2482)].

### [أجيبُوا]

\* ﴿ أُجِيبُوا هذهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا ﴾. [خ في النكاح (الحديث: 5173)، م (الحديث: 3502)].

\* ﴿إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعِ فَأَجِيبُوا ». [م في النكاح (الحديث: 3508/ 442/ 101)].

\* "فُكُّوا العَانِيَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ". [خ في الأحكام (الحديث: 7173)، راجع (الحديث: 3046، 5174)].

\* "فُكُّوا العَانِيَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَعُودُوا المَّريضَ". [خ في النكاح (الحديث: 5174)، راجع (الحديث:

### [أجيبُوهُ]

\* همَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهُ فَأُعِينُوهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهُ فَأُعِينُوهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهُ فَأَعْطُوهُ، وَمَن صَنَعَ إِلَيْكُم مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَم تَجِدُوا ما تُكَافِئُونه فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُم قَدْ كَافَأْتُمُوهُ \*. [دني الزكاة (الحديث: 1672)، و (5109)، س (الحديث: 2566)].

\* «مَنِ اسْتَعَاذَكُم بالله فأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُم بالله فأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُم بالله فأَعْطُوهُ »، وفي رواية: «وَمَنْ دَعَاكُم فأَجِيبُوهُ »، وقال: اتفقوا: «وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمُ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ »، وقال: «فإنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا الله لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ ». [د في الأدب (الحديث: 5109)، راجع (الحديث: 1672)].

\* أَجْلَسَ النَّبِيُ عَلَيْ جَيشاً مِنَ الرُّماةِ، وَأُمَّرَ عَلَيهِمْ عَبْدَ اللهِ، وَقَالَ: ﴿ لَا تَبْرَحُوا، إِنْ رَأَيتُمُونَا ظَهَرْنَا عَلَيهِمْ فَلَا تَبْرَحُوا، وَإِنْ رَأَيتُمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَينَا فَلَا تُعِينُونَا». فَلَمَّا لَقِينَا هَرَبُوا حَتَّى رَأَيتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ في السَّبَلِ، رَفَعْنَ عَنْ سُوقِهِنَّ، فَدْ بَدَتْ حَلَا خِلُهُنَّ، فَلَا تَجْبَلِ، رَفَعْنَ عَنْ سُوقِهِنَّ، فَدْ بَدَتْ حَلَا خِلُهُنَّ، فَأَكَنُوا يَقُولُونَ: الغَنِيمَةَ الغَنِيمَةَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: عَهِدَ إِلَيَّ النَّيئِ عَلَي الْفُوا صُرِفَ وَيُولُونَ قَتِيلاً، وَأَشْرَفَ أَبُوا صُرِفَ وَجُوهُهُمْ، فَأَصِيبَ سَبْعُونَ قَتِيلاً، وَأَشْرَفَ أَبُو سُفيانَ وَجُوهُهُمْ، فَأَصِيبَ سَبْعُونَ قَتِيلاً، وَأَشْرَفَ أَبُو سُفيانَ وَجُوهُهُمْ، فَأَصِيبَ سَبْعُونَ قَتِيلاً، وَأَشْرَفَ أَبُو سُفيانَ أَبِي فَعَالَ: ﴿ لَا تَجِيبُوهُ ﴾. فَقَالَ: قَلَا الْفَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةً؟ قالَ: ﴿ لَا تَجِيبُوهُ ﴾. فَقَالَ: قَلَا الْفَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةً؟ قالَ: ﴿ لَا تَجِيبُوهُ ﴾. فَقَالَ: قَلْ الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةً؟ قالَ: ﴿ لَا تَجِيبُوهُ ﴾. فَقَالَ: قَلَا الْفَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةً؟ قالَ: ﴿ لَا تَجِيبُوهُ ﴾.

أَفِي القَوْمِ ابْنُ الخَطَّابِ؟ فَقَالَ: إِنَّ هُوُلَاءِ قُتِلُوا، فَلَوْ كَانُوا أَحْيَاءً لأَجابُوا، فَلَمْ يَمْلِكْ عُمَرُ نَفَسَهُ، فَقَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ، أَبْقَى اللهُ عَلَيْكَ ما يُخْزِيكَ. قالَ أَبُو سُفيَانَ: أُعْلُ هُبَل، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكَ ما يُخْزِيكَ. قالُ أَبُو سُفيَانَ: أُعْلُ هُبَل، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكَ مَا يَخْزِيكَ. قالُوا: ما نَقُولُوا: اللهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ، قالَ النَّبِي عَلَيْكَ، مَا نَقُولُ؟ قالَ: «قُولُوا: اللهُ مَوْلاَنَا سُفيَانَ: قُولُوا: اللهُ مَوْلاَنَا وَلَا مَوْلُوا: اللهُ مَوْلاَنَا وَلَا مَوْلُوا: اللهُ مَوْلاَنَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكِ. وَالمَعْرَبُ سِجَالٌ، وَتَجِدُونَ مُثْلَةً، لَمْ آمُرْ بِهَا وَلَمْ وَالحديث: قُلْكَ)، راجع (الحديث: يَسُؤْنِي، [خ في المغازي (الحديث: 4043)، راجع (الحديث: 3039).

\*عن أبي أيوب الأنصاري أنه كانت له سهوة فيها تمر، فكانت تجيء الغول فتأخذ منه قال: فشكا ذلك إلى النبي على قال: «اذْهَبْ فإذَا رَأَيْتَهَا فَقلْ: بِسْمِ الله أَجِيبِي رَسُولَ الله على»، قال: فأخذها فحلفت أن لا تعود فأرسلها، فجاء إلى النبي على فقال: «كَذَبَتْ وَهِيَ أَسِيْرُكَ»، قال: حلفت أن لا تعود فقال: «كَذَبَتْ وَهِيَ مُعَاوِدَةٌ لِلكَذِبِ»، قال: فأخذها مرة أخرى فحلفت أن لا تعود فقال: «كَذَبَتْ وَهِيَ مُعَاوِدَةٌ لِلكَذِبِ»، قال: فأخذها مرة أخرى فحلفت أن لا تعود فقال: «كَذَبَتْ، وَهِيَ مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ»، فأخذها، فقال الله على فقال: «كَذَبَتْ، وَهِيَ مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ»، فأخذها، فقال ما أنا بتاركك وهي مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ»، فأخذها، فقال الله الله على أنه الله على أنه الله على أنه الله الله الله الله الله قال فقال: «مَا فَعَلَ شيطان ولا غيره، قال: فجاء إلى النبي على فقال: «مَا فَعَلَ غيره، قال: فجاء إلى النبي على فقال: «مَا فَعَلَ غيره، قال: فجاء إلى النبي على فقال: «مَا فَعَلَ غيره، قال: فجاء إلى النبي على فقال: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ»، قال: فأخبره بما قالت: قال: «صَدَقَتْ وَهِي كَذُوبٌ». [ت فضائل الفرآن (الحديث: 2880)].

# [أجِير]

\* أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ. [جه الرهون (الحديث: 2443)].

" "بَينَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ، إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ، فَأُووا إِلَى غَارٍ فَانْطَبَقَ عَلَيهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: إِنَّهُ وَاللهِ يَا هُؤُلَاءِ، لَا يُنْجِيكُمْ إِلَّا الصِّدْقُ، فَلَيَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ، فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِي

أَجِيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فَرَقِ مِنْ أَرُزٌ، فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَأَنِّي عَمَدْتُ إِلَى ذلِكَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّي اشْتَرَيتُ مِنْهُ بَقَراً، وَأَنَّهُ أَتَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ، فَقُلتُ: اعْمِدْ إِلَى تِلكَ البَقَرِ فَسُقْهَا ، فَقَالَ لِي: إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزٌ، فَقُلتُ لَهُ: اعْمِدْ إِلَى تِلكَ البَقَرِ، فَإِنَّهَا مِنْ ذلِكَ الفَرَق، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَا، فَانْسَاحَتْ عَنْهُمْ الصَّحْرَةُ. فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ: كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ آتِيهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَبَنِ غَنَم لِي، فأَبْطَأْتُ عَلَيهِمَا لَيلَةً، فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدَا، وَأَهْلِي وَعِيَالِي يَتَضَاغُوْنَ مِنَ الجُوعِ، فَكُنْتُ لَا أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبِوَايَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهِمَا، فَلَمْ أَزَل أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّحْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَةُ عَمّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفسِهَا فَأَبَتْ إِلَّا أَنْ آتِيهَا بِمِئَةٍ دِينَار، فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ، فَأَتَيتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيهَا فَأَمْكَنتْنِي مِنْ نَفسِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رَجْلَيهَا، فَقَالَتِ: اتَّق اللهَ وَلَا تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ المِئَةَ دِينَارٍ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَخُرَجُوا». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3465)].

\* «سَتُفْتَحُ عَلَيْكُم الأَمْصَارُ، وَسَتَكُونُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ تُقطعُ عَلَيْكُم الْمُعْثَ فَيكُرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُم الْبَعْثَ فَيهَا فَيتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ، فَمَّ يَتَصَفَّحُ الْقَبَائِلَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ يَقُولُ: مَنْ أَكْفِهِ بَعْثَ كَذَا، مَنْ أَكْفِهِ بَعْثَ كَذَا، أَلَا وَذلِكَ الأَحِيرُ إلَى آخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ ». [دني كذَا، أَلَا وَذلِكَ الأَحِيرُ إلَى آخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ ». [دني الحهاد (الحديث: 2525)].

# [أجِيراً]

\* (بَينَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرِ يَتَماشَوْنَ أَخَذَهُمُ المَطَرُ، فَمَالُوا إِلَى غارٍ في الجَبَلِ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَم غارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيهِمْ، فَقَالَ بَغْضُهُمْ لِبَعْض: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلتُمُوهَا للهِ صَالِحَةٌ، فَادْعُوا اللهَ بِهَا

لَعَلَّهُ يَفْرُجُهَا، فَقَالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ، كُنْتُ أَرْعى عَلَيهم، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيهمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدِي، وَإِنَّهُ نَاءَ بِيَ الشَّجَرُ، فَمَا أَتَيتُ حَتَّى أَمْسَيتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كما كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ بِالحِلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤوسِهِمَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُ مَا مِنْ نَوْمِهِ مَا ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَمَى، فَلَمْ يَزَل ذلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي. فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ. فَفَرَجَ اللهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ. وَقَالَ الثَّانِي: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمِّ أُحِبُّهَا كَأَشَدِّ ما يُحِبُّ الرِّجالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ إِلَيهَا نَفسَهَا، فَأَبتْ حَتَّى آتيَهَا بِمِنَّةِ دِينَار، فَسَعَيتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِئَةَ دِينَار فَلَقِيتُهَا بِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رِجْلَيهَا، قالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ، وَلَا تَفتَحِ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ. فَقُمْتُ عَنْهَا ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي قَدْ فَعَلتُ ذلِكَ ابْتِغْاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ لَنَا مِنْهَا، فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ أَرُزٍّ، فَلَمَّا قَضى عَمَلَهُ قالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَل أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيَهَا ، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّق اللهَ وَلَا تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلتُ: اذْهَبْ إِلَى ذلِكَ البَقَر وَرَاعِيهَا ، فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَهْزَأْ بِي ، فَقُلتُ: إِنِّى لَا أَهْزَأُ بِكَ، فَخُذْ ذلِكَ البَقَرَ وَرَاعِيَهَا، فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهكَ ، فَافرُجْ ما بَقِي، فَفَرَجَ اللهُ عَنْهُمْ». [خ في الأدب (الحديث:

\* «بَينَمَا ثَلَائَةُ نَفَرٍ يَمْشُونَ أَخَذَهُمُ المَطَرُ، فَأُووْا إِلَى عَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَم غارِهِمْ صَحْرَةٌ مِنَ الجَبلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلتُمُوهَا صَالِحَةً شِه، فَادْعُوا اللهَّ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرَّجُهَا عَنْكُمْ، قالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ يُفِرِّجُهَا عَنْكُمْ، قالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شيخارٌ، كُنْتُ أَرْعى شيخارٌ، كُنْتُ أَرْعى

عَلَيهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيهِمْ حَلَبْتُ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهُمَا قَبْلَ بَنِيَّ، وَإِنِّي اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَوْم، فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيتُ، فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا، فَحَلبتُ كُما كُنْتُ أَحْلُبُ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤوسِهِمَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيّ حَتَّى طَلَعَ الفَحْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ لَنَا فَرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ اللهُ فَرَأُوا السَّمَاءَ، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمّ، أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدٌ ما يُحِبُّ الرِّجالُ النِّسَاءَ، فَطَلبتُ مِنْهَا فَأَبَتْ حَتَّى أَتَيتُهَا بِمِئَةِ دِينَارٍ، فَبَغَيتُ حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَينَ رِجْلَيهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ وَلَا تَفتَح الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُهُ اَبْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافرُجْ عَنَّا فَرْجَةً، فَفَرَجَ، وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ أَرُزٌ، فَلَمَّا قَضِي عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيهِ فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَل أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ، فَقُلتُ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ البَقَر وَرُعاتِهَا فَخُذْ، فَقَالَ: اتَّق اللهَ وَلَا تَسْتَهْزىءْ بي، فَقُلتُ: إنِّي لَا أَسْتَهْزِيءُ بِكَ فَخُذْ، فَأَخَذَهُ، فَإِنْ كنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافرُجْ ما بَقِيَ فَفَرَجَ اللهُ». [خ في الحرث والمزارعة (الحديث: 2333)، راجع (الحديث: 2215)].

\* (حَرَجَ ثَلاثَةٌ يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ المَطَرُ، فَدَخَلُوا في غارٍ في جَبَلٍ، فَانحَطَّتْ عَلَيهِمْ صَخْرَةٌ، قالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: ادْعُوا الله بِأَفضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمُّ إِنِّي كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعي، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ فَأَجِيءُ فَأَحْلُبُ فَأَجِيءُ وَلَحُلُبُ فَأَجِيءُ وَأَهْلِي وَامَرَأَتِي، فَأَرْعي، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ فَأَجِيءُ فَأَخْلُبُ فَأَجِيءُ وَأَهْلِي وَامَرَأَتِي، فَاحْتَبَسْتُ لَيلَةً، فَجِئْتُ فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ، قالَ: فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَالصَّبْيَةُ نَائِمَانِ، قالَ: فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَالصَّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيً، فَلَمْ يَزَل ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا، وَالصَّبْيَةُ حَتَّى طَلَعَ الفَحْرُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ دَلِكَ مَا السَّمَاءَ، وَاللَ الآخِرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ دَلِكَ مَا السَّمَاءَ، وَاللَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ دَلِكَ مَا السَّمَاءَ وَاللَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي وَمَنْ تَعْلَمُ اللَّيَ الْكَوْرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي وَمَا لَكُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي وَاللَ الاَتَمَاءَ وَاللَ الْاَعْرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي وَلَا لَكِيهُ فَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللَّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اللَّهُمَّ الْكَوْمُ الْمُؤْمُ الْعَلَمُ الْمُلْعِلَيْ الْمُعْرَادِ اللَّهُ عَلَيْتُ الْفُومُ الْمُهُمْ إِنْ كُنْتَ الْمُؤْمِ الْمُعْرَادُ اللَّهُمُ إِنْ كُنْتَ الْفُلْعُ مُ الْمُؤْمُ الْمُعَلِقُومُ الْمُؤْمُ الْمُلَعْ الْفُومُ الْمُلْعُمُ الْمُومُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُعْرِقُومُ الْمُؤْمُ الْمُعْرِقُومُ الْمُعْرَالُ فَلَا الْمُعْرَالِ فَلَعْلَاتُ اللَّهُمُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُعْرَالُ فَالَعُمُ الْمُعُومُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ فَالَعُومُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُعَلِقُ ا

أَنِّي كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّي كَأْشَدٌ ما يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، فَقَالَتْ: لَا تَنَالُ ذلِكَ مِنَها حَتَّى تُعْطِيهَا مِئَةَ دِينَارِ، فَسَعَيتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رجْلَيهاً قالَتْ: اتَّق اللهَ وَلَا تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافرُجْ عَنَّا فُرْجَةً، قالَ: فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُثَين. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَق مِنْ ذُرَةِ فَأَعْطَيتُهُ، وَأَبِي ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ، فَعَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، حَتَّى اشْتَرَيتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلتُ: انْطَلِقْ إِلَى تِلكَ البَقَر وَرَاعِيهَا فَإِنَّهَا لَكَ، فَقَالَ: أَتَسْتَهْزِيءُ بِي؟ قالَ: فَقُلتُ : ما أَسْتَهْزِيءُ بِكَ وَلكِنَّها لَكَ، اللَّهُمَّ إِنَّ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهكَ فَافرُجْ عَنَّا، فَكُشِفَ عَنْهُمْ ». [خ في البيوع (الحديث: 2215)، انظر (الحديث: 2272، 2333، 3465، 5974)، م (الحديث: 6884)].

\* "قالَ اللهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَر، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرَّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ الْعُطَى بِي ثُمَّ غَدَر، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرَّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ السَّتَأْجَر أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يعطه أَجْرَهُ». [خ في البيوع (الحديث: 2270)، وفي الإجارة (الحديث: 2270)، حه (الحديث: 2442)].

\* «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ صَاحِبِ فَرَقِ الأَرُزِّ يَا الْأَرُزِّ فَلْيَكُنْ مِنْلَهُ »، قالوا: ومن صاحب فرق الأَرُزِّ يا رسول الله ؟ فذكر حديث الغار حين سقط عليهم الجَبَلُ ، فقال كلِّ واحد منهم: اذكروا أحسن عملكم قال: وقال الثالث: «اللَّهُمَّ إنَّكَ تَعْلَمُ أَنِي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ أَرُزٌ ، فَلَمَّا أَمْسَيْتُ عَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ ، وَذَهُبَ فَتَمَرْتُهُ لَهُ حَتَّى جَمَعْتُ لَهُ بَقَراً أَنْ يَأْخُذُهُ ، وَذَهُبَ فَقَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي ، فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْبَقِرِ وَرِعَائِهَا فَخُذْهَا ، فَذَهَبَ فَاسْتَاقَهَا ». [د في البيوع (الحديث: 387)].

### [أجيرَهُ]

\* ﴿إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُم خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ، فَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ». [د في اللباس (الحديث: 416)].

# [أَجِيرَينِ]

\* اَمَثُلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَمَثُلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْماً، يَعْمَلُوا لَهُ عِمَلاً يَوْماً إِلَى اللَّيلِ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُومٍ فَعَمِلُوا لَهُ إِلَى نِصْفِ النَّهارِ، فَقَالُوا: لَا أَجْرٍ مَعْلُومٍ فَعَمِلُوا لَهُ إِلَى نِصْفِ النَّهارِ، فَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا، وَما عَمِلنَا بَاطِلٌ، فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَفَعَلُوا، أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ، وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلاً، فَأَبَوْا وَتَرَكُوا، وَاسْتَأْجَرَ أَجِيرَينِ بَعْدَهُمْ، فَقَالَ لَهُمَا: أَكْمِلَا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمَا هذا، وَلَكُمَا الّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الأَجْرِ، فَعَمِلُوا، حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلَاقً الْعَصْرِ قَالًا: لَكَ ما عَمِلنَا بَاطِلٌ، وَلَكَ حِينَ صَلَاقً العَصْرِ قَالًا: لَكَ ما عَمِلنَا بَاطِلٌ، وَلَكَ حِينَ صَلَاقً اللهُمَا : أَكْمِلاً بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ، فَعَمِلُوا بَقِيَّةً عَمْلُوا بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ، فَعَمِلُوا بَقِيَّةً وَاسْتَكُمَلُوا أَجْرَ الفَرِيقَ مِنَ النَّهُ إِنَّ النَّهُمَا وَاسْتَكُمَلُوا أَجْرَ الفَرِيقِيقِ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُمَا وَمَثَلُوا بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ، فَعَمِلُوا بَقِيقَ وَاسْتَكُمَلُوا أَجْرَ الفَرِيقَ مَنْ الشَّهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هذَا النُّورِ». وَاسْتَكُمَلُوا أَجْرَ الفَرِيقَ مَثَلُهُمْ وَمَثُلُ ما قَبِلُوا مِنْ هذَا النُّورِ». كَلَيهِمَا، فَذَلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثُلُ ما قَبِلُوا مِنْ هذَا النُّورِ». لَكَ فِي الإجارة (الحديث: 221)، راجع (الحديث: 558)].

# [أُجيزُ]

\* أن أنس بن مالك قال: كنا عنده على فضحك، فقال: المها تدرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ؟ "، قال: فقلنا: الله ورسوله أعلم، قال: المِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ، فَيَقُول ورسوله أعلم، قال: المِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ، فَيَقُول الْيَقُول]: يَا رَبِّ، أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلُم؟ قَالَ: يَقُولُ: بَلَى، قَالَ: فَيَقُولُ: إِنِّي [فَإِنِي] لَا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِداً مِنِّي، قَالَ: فَيَقُولُ: كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَاهِداً، وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُوداً، قَالَ: فَيَخْتَمُ عَلَى فَيهِ، فَيُقَالُ لاَرْكَانِهِ: انْطِقِي، قَالَ: فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ، قَالَ: فَيَقُولُ: بُعْداً قَالَ: فَيَقُولُ: بُعْداً فَالَ: فَيَقُولُ: بُعْداً لَكُنَّ وَسُحْقاً، فَعَنْكُنَ كُنْتُ أَنَاضِلُ». [م في الزهد والرقائق الكَنْ وَسُحْقاً، فَعَنْكُنَ كُنْتُ أَنَاضِلُ». [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7365/ 2969/ 71)].

# [أُجِيزُهُمْ]

\* . . . اشتد برسول الله على وجعه يوم الخميس، فقال: «ائتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَاباً لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ أَبداً»، فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: هجر رسول الله على قال: «دَعُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ

خَيرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيهِ، وأوصى عند موته بثلاث: الْخُرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ، وَأَجِيزُوا الوَفلَا بِنَحْوِ ما كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، ونسيت الثالثة. [خ في الجهاد والسير (الحديث: 3053)].

\* أن ابن عباس قال: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، قلت: وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، قلت: وما يوم الخميس قال: اشتد برسول الله على وجعه، فقال: «التُونِي بِكَيْفٍ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَاباً لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَداً»، فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: ما له أهجر استفهموه؟ فقال: «ذَرُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إلَيهِ»، فأمرهم بثلاث، قال: «أَحْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ، وَأَجِيزُوا الوَفَدَ بِنَحُو مَا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ، وَأَجِيزُوا الوَفَدَ بِنَحُو مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ» والثالثة خير. . . [خ في الجزية والموادعة (الحديث: 118)].

\* قال ابن عباس: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ استد برسول الله على وجعه، فقال: "التُّونِي أَكُتُبُ لَكُمْ كِتَاباً لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَداً»، فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: ما شأنه، أهجر، استفهموه؟ فذهبوا يردون عليه، "دَعُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيهِ"، وأوصاهم بثلاث، قال: "أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ، وَأَجِيرُوا الوَفَدَ بِنَحْوِ ما كُتُتُ أُجِيرُهُمْ ، وسكت عن الثالثة، أو قال: فنسيتها. لخن المغازي (الحديث: 431)).

### [أجِيزُوا]

\* . . . اشتد برسول الله على وجعه يوم الخميس، فقال: «ائْتُونِي بِكِتَابِ أَكْبُ لَكُمْ كِتَاباً لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَداً»، فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: هجر رسول الله على قال: «دَعُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيهِ»، وأوصى عند موته بثلاث: «أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ، وَأَجِيرُوا الوَفَدَ بِنَعْوِ ما كُنْتُ أُجِيزُهُمْ ، ونسيت الثالثة. أخ في الجهاد والسير (الحديث: 305)].

\* أن ابن عباس قال: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، قلت: وما يوم الخميس قال: اشتد برسول الله على وجعه، فقال:

التُتُونِي بِكَتِفِ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَاباً لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَداً»، فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: ما له أهجر استفهموه؟ فقال: «ذَرُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إلَيهِ»، فأمرهم بثلاث، قال: «أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرةِ العَرَبِ، وَأَجِيزُوا الوَفدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، والثالثة خير. . . [خ في الجزية والموادعة (الحديث: 3168)، راجع (الحديث: 114)].

\* قال ابن عباس: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ اشتد برسول الله على وجعه، فقال: "ائتُونِي أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَاباً لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبداً"، فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: ما شأنه، أهجر، استفهموه؟ فذهبوا يردون عليه، "دَعُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيهِ"، وأوصاهم بثلاث، قال: "أُخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ، وَأَجِيزُوا الوَفَدَ بِنَحْوِ ما كُنْتُ أُجِيرُهُمْ ، وسكت عن الثالثة، أو قال: فنسيتها. لخ في المعازي (الحديث: 443).

[أَجِيفُوا](1)

\* اخَمِّرُوا الآنِيهَ، وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ، وَأَطْفِؤُا الْمُصَابِيحَ، وَأَطْفِؤُا الْمُصَابِيحَ، فَإِنَّ الفُويسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتِ الفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ البَيتِ». [خ في الاستئذان (الحديث: 6295)، راجع (الحديث: 3280، 3316)].

\* اخَمُرُوا الآنِيةَ، وَأُوكُوا الأَسْقِيةَ، وَأَجِيفُوا الأَسْقِيةَ، وَأَجِيفُوا الأَبْوَابَ، وَاكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ العشاء، فَإِنَّ لِلجِنِّ الْبُوَابَ، وَاكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ العشاء، فَإِنَّ لِلجِنِّ الْقُويسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ البَيتِ»، وفي رواية: "فَإِنَّ للشيطان». لخ ني بدء الخلق (الحديث: 3316)، راجع (الحديث: 3280)، د (الحديث: 3733)، ت (الحديث: 2857).

# (أُحَاجُ<sup>(2)</sup>

\* أَن أَبا طَالَب لَما حضرته الوفاة، دخل عليه النبي عُضِّ وعنده أبو جهل، فقال: ﴿ أَي عَمِّ، قُل لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ ، كَلِمَةً أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ "، فقال أبو جهل

(1) أَجِيفُوا الأَبْوَابِ: أَيْ: رُدُّوهَا.

(2) من الحجة.

وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب، فلم يزالا يكلمانه، حتى قال آخر شيء كلمهم به: على ملة عبد المطلب، فقال على المشتغفرات فقال المشتغفرات فقال أنه عَنْهُ، فنزلت: ﴿مَا كَانَ لِلنَّيْ وَالنَّيْنَ مَا مَنُوا أَن يَسْتَغفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَافُوا أَوْلِي لِلنَّيْقِ وَالنِّينَ مَا تَبَيّنَ لَمُمْ أَنْهُمُ أَصْحَتُ لَلْمُحِيمِ فَيْكُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَمُمْ أَنْهُمُ أَصْحَتُ لَلْمُحِيمِ فَيْكُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَمُمْ أَنْهُمُ أَصْحَتُ لَلْمُحِيمِ فَيْكُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَمُمْ أَنْهُمُ أَصْحَتُ لَلْمُحِيمِ فَيْكُ مِنْ بَعْدِي مَنْ أَحْبَيْتِ فَي مِناقب الأنصار (الحديث: 3884)، [القصص: 56]. [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3888)،

\* "أَيْ عَمِّ، قُلْ: لا إلهَ إلَّا اللهُ كَلِمَةً أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ وعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي عَنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ وعَبْدِ المُطَّلِبِ؟ فَلَمْ أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ، أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَّلِبِ؟ فَلَم يَزَالَا يَكُلِّمَهُمْ بِهِ عَلَى مِلَّةٍ يَزَالَا يَكُلِّمَهُمْ بِهِ عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: "الأَسْتَغْفِرُنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْهُ عَنْدَلَكَ النَّبِي وَالَّذِينَ مَا مَوَّا أَن أَنْهُ عَنْدُلُكَ اللَّيْ وَالَّذِينَ مَامَوًا أَن يَسْتَغْفِرُوا اللَّمُسْرِكِينَ اللّهِ التوبة: 113] وَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّكَ لَا يَسْتَغَفِرُوا اللَّمُسْرِكِينَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

\* لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه ﷺ فقال: «قُل: لا إِلهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةً أُحاجٌ لَكَ بِهَا عَنْدَ اللهِ». [خ في الأيمان والنذور (الحديث: 6681)، راجع (الحديث: 1360)].

\* لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه على فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال: «أي عَمِّ، قُل لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةُ أُحاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب، فلم يزل على يعرضها عليه، ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله، قال: قال على "والله لأستغفرن لك ما لَمْ أَنْهُ عَنْكَ». [خ في النفسير (الحديث: 4772)، راجع (الحديث: 360)].

\* لما حضرت أبا طالب الوفاة، دخل عليه على وعنده أبو جهل عبد الله بن أبي أمية، فقال على الله على الله على الله عمر أبي ألم الله إلا الله الله أحاج لك بها عِنْدَ الله الله فقال

أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي ﷺ: «لاَ سْتَغْفِرَنَّ لَكَ ما لَمْ أُنْهُ عَنْكَ " فنزلت: ﴿مَا كَاكَ لِلنَّبِي وَالَّذِيكَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْفَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَرَّكَ مَنْ المَعْدِ مَا تَبَرَّكَ مَنْ المَعْدِ مَا تَبَرَّكُ لَمُمْ أَنَهُمْ أَنَهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُولُوا لِلْهُ لَعْمُ أَنْهُمْ أَنْهِمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُمْ أَنْهُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْه

### [أَحَادِيثِ]

\* «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلا يَفْتِنُونَكُمْ». [م في الإيمان (الحديث: 16/ 7/ 2)].

# [أُحَاذِرُ]

\* أن عثمان بن أبي العاص: شكا إليه على وجعاً، يجده في جسده منذ أسلم، فقال له على: "ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ، ثَلَاثاً، وَقُلْ، بِاسْمِ اللهِ، ثَلَاثاً، وَقُلْ، سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَقُلْ، سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَقُلْ، سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَقُلْ، وَقُلْ، وَمَنْ السلام (الحديث: 2080/ 67)، وه (الحديث: (الحديث: 2080)، جه (الحديث: 3522)].

### [أَحَاسِنكُمْ]

\* «إنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقاً، وإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مجلساً يَوْمَ القِيَامَةَ الثَّرْفَارُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ (الحديث: وَالمُتَقَبِّرُونَ». [ت البر والصلة (الحديث: 2018)].

\* لم يكن ﷺ فاحشاً ولا متفحشاً، وإنه كان يقول: "إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحاسِنُكُمْ أَخْلاقاً». [خ في الأدب (الحديث: 6035)].

### [أَحَاطَ]

\* أن ابنة النبي عَلَيْ قالت: أنه عَلَيْ كان يعلَّمها، فيقول: «قُولِي حِينَ تُصْبِحِينَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو، لا قُوقَ إِلَّا بالله، ما شَاءَ الله كَانَ، وَما لَمْ يَشَأُ لَمْ يَكُنْ، أَعْلَمُ أَنَّ الله قَدْ أَحَاطَ أَعْلَمُ أَنَّ الله قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً؛ فإِنَّهُ مَن قالَهُنَّ حِينَ يُصْبِحُ خُفِظَ حتَّى بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً؛ فإِنَّهُ مَن قالَهُنَّ حِينَ يُصْبِحُ خُفِظَ حتَّى

يُمْسَى، وَمَن قالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي حُفِظَ حتَّى يُصْبِحَ». [د في الأدب (الحديث: 5076)].

\* خط النبي على خطاً مربعاً، وخط خطاً في الوسط... وقال: «هذا الإِنْسَانُ، وَهذا أَجَلُهُ مُحِيط بِهِ - أَوْ: قَدْ أَحاطَ بِهِ - وَهذا الَّذِي هُوَ خارِجٌ أَمَلُهُ، وَهذو الخُطُطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هذا، نَهَشَهُ هذا، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هذا، نَهَشَهُ هذا». [خ في الرقاق (الحديث: 6413)، جه (الحديث: 2454)، جه (الحديث: 4231).

\* «مَنْ أَحَاطَ حَائِطاً عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ». [د في الخراج (الحديث: 3077)].

### [أَحَالَ]<sup>(1)</sup>

\* "إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَحَالَ لَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لا يَسْمَعَ صَوْتَهُ، فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسُوسَ، فَإِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ ذَهَبَ حَتَّى لا يَسْمَعَ صَوْتَهُ، فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ الْعَامَةَ ذَهَبَ حَتَّى لا يَسْمَعَ صَوْتَهُ، فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ». [م في الصلاة (الحديث: 848/ 868/ 16)].

### [أُحَبً]

\* أبصر النبي ﷺ نساءً وصبياناً مقبلين من عرس،
 فقام ممتناً فقال: «اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ».
 [خ في النكاح (الحديث: 5180)، راجع (الحديث: 3785)].

\* أتى النبي ﷺ مال، فأعطى قوماً ومنع آخرين، فبلغه أنهم عتبوا، فقال: "إِنِّي أُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي، أُعْطِي، أُعْطِي الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَعْطِي، أُعْطِي الْقُواما أَقْوَاما لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الجَزَعِ وَالهَلَع، وَأَكِلُ أَقْوَاما إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ في قُلُوبِهِمْ مِنَ الغِنَى وَالخَيرِ، مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَعْلِبَ». [خ في التوحيد (الحديث: 7535)، راجع (الحديث: 923)].

\* «أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى الله عز وجل عَبْدُ الله وعَبْدُ
 الرَّحْمٰن». [ت الأدب (الحديث: 2833)].

\* «أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، أَدْوَمُهَا، وَإِنْ قَلَّ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1827/ 1827/ 218)].

 <sup>(1)</sup> أَحَالَ لَهُ ضِرَاطٌ: أَيْ تَحَوَّلَ مِنْ مَوْضِعِهِ، وَقِيلَ: هُوَ بِمَعْنَى طَفِقَ وَأَخَذَ وَتَهَيَّا لِفعْله.

\* «أَحَبُّ الْبِلادِ إِلَى اللهِ، مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ، مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 5/671/ 288)].

\* «أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللهِ الحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ». [خ في بدء الإيمان (باب: 29)].

\* ﴿ أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيهِ السَّلَامُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْماً وَيُفطِرُ يَوْماً ». [خ في النهجد (الحديث: 1131)، م (الحديث: 2731، 2732)، د (الحديث: 2448)، س (الحديث: 1629، 2343)، جه (الحديث: 1712)].

\* ﴿ أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ نِصْفَ الدَّهْرِ، وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَرْقُدُ شَطْرَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُ، ثُمَّ يَرْقُدُ آخِرَهُ، يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ \* . [م في الصبام (الحديث: 2732/ 1159/ 199)، راجع (الحديث: 2731)].

\* ﴿ أُحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ ذَاوُدَ: كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُوماً وَيُوماً وَيُوماً وَيُفطِرُ يَوْماً ، وَأَخَبُ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ: كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ » . [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3420) ، راجع (الحديث: 1131)].

\* ﴿ أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهُ السَّلامُ، كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً، وَأَحَبُّ الصَّلاةِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ صَلاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَنَامُ يَنْامُ سُدُسَهُ \*. [س الصيام زيضْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ \*. [س الصيام (الحديث: 234)]].

\* ﴿أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَه إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ؛ لَا يَضُرُّكُ بِأَيِّهِنَّ بَدَأُت، وَلَا رَبَاحاً، وَلَا بَدَأُت، وَلَا رَبَاحاً، وَلَا نَجِيحاً، وَلَا يَكُون، نَجِيحاً، وَلَا أَفْمَ هُوَ؟ فَلَا يَكُون، فَيَقُولُ: أَنْمَ هُوَ؟ فَلَا يَكُون، فَيَقُولُ: أَنْمَ هُوَ؟ فَلَا يَكُون، فَيَقُولُ: لَا». [م في الآداب (الحديث: 566/ 213/ 12)، راجع (الحديث: 5564/ 5562)].

\* «أَلَا تَرَى إِلَى بَيْتِي؟ مَا أَقْرَبَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ! فَلأَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ! فَلأَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ، أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ، إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاة مَكْتُوبَةً». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1378)].

\* «أَمَّا بَعْدُ، فَوَاللهِ إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ،

وَالَّذِي أَدَّعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي، وَلَكِنْ أُعْطِي وَالَّذِي أُعْطِي اللَّذِي أُعْطِي الْقُواماً لِمَا أَرَى في قُلُوبِهِمْ مِنَ الجَزَعِ وَالهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقْوَاماً إِلَى ما جَعَلَ اللهُ في قُلُوبِهِمْ مِنَ الغِنَى وَالخَيرِ، فيهِمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ». [خ في الجمعة (الحديث: 923)، انظر (الحديث: 3145، 7535)].

\* أمر ﷺ أسامة على قوم فطعنوا في إمارته، فقال: «إِنْ تَطْعَنُوا في إِمارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُهِ، وَايمُ اللهِ لَقِدْ كَانَ خَلِيقاً لِلإِمارَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَإِنَّ هذا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ ، بَعْدَهُ ». [خ في المغازي (الحديث: 4250)، راجع (الحديث: 3730)].

\* أن أبا ذر قال: قال ﷺ: "أَلا أُخبِرُكَ بِأَحَبُ الْكَلامِ إِلَى الله؟"، قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله، فقال: "إِنَّ أَحَبَّ الْكَلامِ إِلَى اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ". [م ني الدعوات (الحديث: 6863) 000/85)، راجع (الحديث: 6862)].

"أن أسامة بن زيد قال: كنت جالساً عند النبي الله علي والعباس يستأذنان فقالا: يا أسامة استأذن لنا على رسول الله علي فقلت: يا رسول الله علي والعباس يستأذنان فقال: «أتَدْرِي مَا جَاءَ بِهِمَا؟»، والعباس يستأذنان فقال: «أتَدْرِي مَا جَاءَ بِهِمَا؟»، قلت: لا أدري. فقال النبي الله الله جئناك نسألك أي أهلك أحب إليك؟ قال: «فَاطِمَةُ بِنتُ مُحمّدٍ»، فقالا: ما جئناك نسألك عن أهلك قال: «أَحَبُّ أَهْلِي إلَيَّ مَنْ مَا جَناك نسألك عن أهلك قال: «أَحَبُّ أَهْلِي إلَيَّ مَنْ مَا جَناك نسألك عن أهلك قال: «أَحَبُّ أَهْلِي إلَيَّ مَنْ مَنْ مَن؟ قال: «ثُمَّ عَلِيُه وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ أَسَامَةُ بَنُ زَيْدٍ»، قالا: ثم من؟ قال: «ثُمَّ عَلِيُّ بنُ أبي طَالِبٍ»، قال العباس: يا رسول الله جعلت عمك آخرهم؟ قال: «لأِن عَلِيًا قَدْ سَبَقَكَ بالهجْرَةِ». [ت المناقب (الحديث: 3819)].

\* أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله هل لك في أختي؟ قال: «فَأَصْنَعُ مَاذَا؟»، قَالَتْ: تَرَوَّجْهَا، قَالَ: «فَإِنَّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُ مَنْ يَشْرَكُنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي قَالَ: «إِنَّهَا لَا تَجِلُّ لِي»، قَالَتْ: فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ لِا تَجِلُّ لِي»، قَالَتْ: فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّة بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ

قَالَ: ﴿ وَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لا بْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ، فَلَا تَعْرضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ، فَلَا تَعْرضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ، وَلَا تَعْرضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخِواتِكُنَّ . [س النكاح (الحديث: 3287)، تقدم (الحديث: 3282)].

\* أن أنس بن مالك قال: لما نزلت: ﴿إِنَّا فَتَخَا لَكَ فَتَحَا لَكِهِما ﴾ إلى قوله: ﴿فَوْزًا عَظِيما ﴾ [الفتح: 1-5]، مرجعه من الحديبية، وهم يخالطهم الحزن والكآبة، وقد نحر الهدي بالحديبية، فقال: ﴿لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ، هِيَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعاً». [م في الجهاد والسير (الحديث: 6/4613/ 789].

\* أَن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها ﷺ: "لا تُنْهِكِي ؛ فإنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ ». [د في الأدب (الحديث: 5271)].

\* أن امرأة من الأنصار أتت النبي على ومعها أولاد لها، فقال على الله والله الله والله والله على الأحبُ الناس إِلَيَّ . [خ في الأيمان والنذور (الحديث: 6645)، راجع (الحديث: 3786)].

\*أن جابر بن عبد الله قال: سافرت معه على أحبً بعض أسفاره . . . ، فلما أقبلنا ، قال على المن أحبً أحبً أنْ يَتَعَجَّل إِلَى أَهْلِهِ فَلْيُعَجِّل ، قال جابر : فأقبلنا وأنا على جمل لي أرمك ، ليس فيه شية ، والناس خلفي ، فبينا أنا كذلك ، إذ قام عَليَّ فقال لي : "يَا جابِر ، فقل اسْتَمْسِك ، فضربه بسوطه ضربة فوثب البعير مكانه ، فقال : "أَتَبِيعُ الجَمَلَ » قلت : نعم ، فلما قدمنا فقال : "أَتَبِيعُ الجَمَل ، قلت : نعم ، فلما قدمنا المدينة . . قلت له : هذا جملك ، فخرج فجعل المدينة . . قلت الجمل ويقول : "الجَمَلُ جَمَلُنا» ، فبعث على أواق من ذهب ، فقال : "أَعْطُوها جابِراً" ، ثم قال : "الشَّمْنُ وَالجملُ أواتِ من ذهب ، فقال : "أَعْطُوها جابِراً" ، ثم قال : "الشَّمْنُ وَالجملُ لكَ . [خ في الجهاد والسير (الحديث : 2861) ، راجع (الحديث : 443) ، (الحديث : 1450) .

\* أن حمزة بن عمرو الأسلمي، قال: يا رسول الله! أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل عليَّ جناح؟ فقال ﷺ: ﴿هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَدُ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَدُ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَدُ بَهَا فَحَسَنٌ، (السيام عَلَيْهِ اللهِ السيام (السيام 2603)، د (ا

س (الحديث: 2293، 2294، 2295، 2296، 2297، 2298، 2298.)].

\* أن حمزة قال لرسول الله ﷺ: أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل على جناح؟ قال: (هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ السالم (الحديث: 2302)، تقدم (الحديث: 2293).

\*أن رجلاً من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين، في غزوة غزاها معه على المنظر النبي على فقال: «مَنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هذا"، فاتبعه رجل من القوم، وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جُرح، فاستعجل الموت. . . فأقبل الرجل إلى النبي على مسرعاً فقال: أشهد أنك رسول الله، فقال: «وَما ذَاك؟»، قال: قلت لفلان: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلِي النَّارِ فَاللَّهُ عند ذلك: «إِنَّ العَبْدَ لَلْ مَلَ الْمَالِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّهُ مِنْ الْعُمَالُ عَمَلُ الحَدِينِ العَدر (الحديث: 6603)، راجع (الحديث: والعديث: 12898).

\* أن رسول الله عَنَّ بعث بعثاً، وأمّر عليهم أسامة بن زيد، فطعن الناس في إمارته، فقام عَنَّ فقال: "إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَةِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَايمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَحَلِيقاً لِلإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ مَا لَحَلْدِهَ الْمِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ مَعْلَمُهُ . [خ في المغازي (الحديث: 4469)، راجع (الحديث: 3730)، ت (الحديث: 3816)].

\* أن رسول الله على قام حين جاءه وفله هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم على: "أَحَبُّ الحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخَتارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتينِ: إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا المَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيتُ بِهِمْ، وقد كان على انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أنه على راد

إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا، فقام الله في المسلمين، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: «أمّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هؤلاء قَدْ جَاؤُوْنَا ثَم قال: «أمّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هؤلاء قَدْ جَاؤُوْنَا تَائِبِينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ بِنلِكَ فَلَيَفَعل، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ بِنلِكَ فَلَيفَعل، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُكُونَ علَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ ما يُفِيءُ أَنْ يَكُونَ علَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ ما يُفِيءُ الله عَلَينَا فَلَيفَعل، فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله عَلَيْ لهم، فقال عَلَيْ: ﴿إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ في ذلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعُوا لِمِنْكُمْ في ذلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعُوا إِلَينا عُرَفَاوًكُمْ أَمْرَكُمْ ﴾. أخ في الوكالة (الحديث: 2307) مِنْكُمْ أَمْرَكُمْ \*. أخ في الوكالة (الحديث: 2307) انظر (الحديث: 2538) 2580، 2580، 2580، 2607) ، انظر (الحديث: 2698) 2607)، د (الحديث: 2698)

\* أن رسول الله ﷺ قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم ﷺ: "مَعِي مَنْ تَرَوْنَ، وَأَحَبُّ الحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَين: إِمَّا السَّبْيَ، وَإِمَّا المَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيتُ بِكُمْ"، وكان أنظرهم عَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْد اللهُ ا بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أنه ﷺ غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا، فقام على المسلمين، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: «أمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ جاؤونَا تَائِبينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيهمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذلِكَ فَلْيَفْعَل، وَمَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ ما يُفِيءُ اللهُ عَلَينَا فَليَفعَل»، فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله، فقال ﷺ: ﴿إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ في ذلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَينَا عُرَفاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ". [خ في المغازي (الحديث: 4318، 4319)، راجع (الحديث: 2307)].

\* أن رسول الله على كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلاً، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه ثلاث مرات وقال عمر: ثكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله على كل ذلك لا يجيبك. . . .

\*أن رسول الله على كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلاً، فسأله عمر عن شيء، فلم يجبه، . . فقال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس، وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارحاً يصرخ بي . . . فجئت رسول الله على فسلمت عليه، فقال: «لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَ اللَّيلَةَ شُورَةٌ لَهِي آَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيه الشَّمْسُ \* ثم قرأ ﴿إِنَّا فَتَعَا لَكَ فَتَعا لَيُهِيكَا ﴾ . طلكعت عليه الشَّمْسُ \* ثم قرأ ﴿إِنَّا فَتَعَا لِكَ فَتَعا لَيُهِيكَا ﴾ .

\*أن سعداً قال: أعطى على رهطاً وأنا جالس فيهم، قال: فترك على منهم رجلاً لم يعطه، وهو أعجبهم إلى، فقمت إلى رسول الله على فساررته، فقلت: ما لك عن فلان، والله إني لأراه مؤمناً؟ قال: "أوْ مُسْلِماً"، قال: فسكت قليلاً، ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت: ما لك عن فلان، والله إني لأراه مؤمناً؟ قال: "أوْ مُسْلِماً"، قال: فسكت قليلاً، ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت: ما لك عن فلان، والله إني لأراه مؤمناً؟ قال: فيه، فقلت: ما لك عن فلان، والله إني لأراه مؤمناً؟ قال قله، فقلت: ما لك عن فلان، والله إني لأراه مؤمناً؟ قال: "أوْ مُسْلِماً"، يعني: فقال: "إنِّي لأعْطِي قال: "أوْ مُسْلِماً"، فضرب على وَجْهِهِ"، فضرب على وَجْهِهِ"، فضرب على النَّارِ وكتفي، ثم قال: "أقْبِل أي سَعْدُ، إنِّي لأعْطِي الرَّجُلَ". [خ في الزكاة (الحديث: 1478)، راجع (الحديث: 1478)، راجع (الحديث: 150)، والحديث: 170)، م (الحديث: 379)، والحديث: 379)، والحديث:

\* أن عائشة قالت: خرجنا معه على في أشهر الحج، وليالي الحج، وحرم الحج، فنزلنا بسرف، قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: "مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَل، وَمَنْ كانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلَا»، قالت: فالآخذ بها والتارك لها من

أصحابه. . . قالت: فدخل علي الله وأنا أبكي، فقال: «ما يُبْكِيكِ يا هَنْتَاهْ»، قلت: سمعت قولك لأصحابك، فمنعت العمرة، قال: «وَما شَأْنُكِ»، قلت: لا أصلي، قال: «وَما شَأْنُكِ»، قلت: لا أصلي، قال: «فَلَا يَضِيرُكِ، إِنَّما أَنْتِ امْرَأَةُ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ اللهُ عَلَيكِ ما كَتَبَ عَلَيهِنَ، فَكونِي في حَجْتِكِ، فَعَسى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا»، قالت: فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى، فطهرت، ثم خرجت معه في النفر منى، فأفضت بالبيت، قالت: ثم خرجت معه في النفر عبد الرحمٰن بن أبي بكر، فقال: «اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الحَرَم، فَلَتُهِلَّ بِعُمْرَة، ثُمَّ افْرُغا، ثُمَّ اثتِيا هَا هُنَا، فَإِنِّي عبد الرحمٰن بن أبي بكر، فقال: «اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الحَرَم، فَلَتُهِلَّ بِعُمْرَة، ثُمَّ افْرُغا، ثُمَّ اثتِيا هَا هُنَا، فَإِنِّي فرغت، وفرغت من الطواف، ثم جئته بِسَحَر، فقال: «هَل فَرَغتُمْ» فقلت: نعم، فآذن بالرحيل. . . [خ في الحج (الحديث: 1560)، راجع (الحديث: 1992).

\* أن عائشة قالت: خرجنا معه ﷺ مهلين بالحج، في أشهر الحج، وحرم الحج، فنزلنا سرف، فقال ﷺ لأصحابه: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَليَفعَل، وَمَنْ كانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَا»، وكان معه ﷺ رجال من أصحابه ذوي قوة الهدي، فلم تكن لهم عمرة، فدخل عليَّ ﷺ وأنا أبكى، فقال: «ما يُبْكِيكِ»، قلت: سمعتك تقول لأصحابك ما قلت، فمنعت العمرة، قال: «وَما شَأْنُكِ»، قلت: لا أصلى، قال: «فَلَا يَضُرُّكِ، أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كُتِبَ عَلَيكِ ما كُتِبَ عَلَيهنَّ، فَكُونِي في حَجَّتِكِ، عَسى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِهَا»، قالت: فكنت حتى نفرنا من مِني، فنزلنا المحصب، فدعا عبد الرحمٰن، فقال: «اخْرُجْ بِأُخْتِكَ الحَرَمَ فَلتُهلَّ بعُمْرَةٍ، ثُمَّ افرُغا مِنْ طَوَافِكُمَا، أَنْتَظِرْكُمَا هَاهُنَا»، فأتينا في جوف الليل فقال: «فَرَغْتُما». [خ في العمرة (الحديث: 1788)، راجع (الحديث: 294، 1560)].

\* أن عائشة قالت: خرجنا معه ﷺ موافين لهلال ذي الحجة، فقال ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَليُهِلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعَبَّةٍ فَليُهِلَّ، وَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيتُ

لأَهْلَلتُ بِعُمْرَةٍ"، فمنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة، فحضت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله ﷺ، فقال: "دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِي بِالحَجِّ». [خ في العمرة (الحديث: 1786)].

\* أن عبد الله قال: قال لي ﷺ: "افْرَإِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ". قُلْتُ: إنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلَمْ أَزَلْ أَطْلُبُ إِلَيْهِ حَتَّى قَالَ: "فِي خَمْسَةِ أَيَّامٍ"، وَقَالَ: "صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ". قُلْتُ: إنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَ، فَلَمْ أَزَلْ أَطْلُبُ إِلَيْهِ حَتَّى قَالَ: "صُمْ أَحَبَّ مِنْ ذَلكَ، فَلَمْ أَزَلْ أَطْلُبُ إِلَيْهِ حَتَّى قَالَ: "صُمْ أَحَبَّ الصِّيامِ إلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ صَوْمَ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْماً، وَيُفْطِرُ يَوْماً". [س الصيام (الحديث: 2399)، تقدم (الحديث: 2376)].

\* أن النبي ﷺ حين جاءه وفد هوازن، قام في الناس، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ جَاؤُونَا تَاثِبِينَ، وَإِنِّي رَأَيتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذلِكَ فَلَيَفَعَل، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ ما يُفِيءُ اللهُ عَلَينَا ». [خ في الهبة وفضلها إيّاهُ مِنْ أَوَّلِ ما يُفِيءُ اللهُ عَلَينَا ». [خ في الهبة وفضلها (الحديث: 2583، 2583)].

\* أن النبي الشخ خرج حين زاغت الشمس، فصلى الظهر، فلما سلّم قام على المنبر، فذكر الساعة، وذكر أن بين يديها أموراً عظاماً، ثم قال: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلُ عَنْ شَيءٍ فَلْيَسْأَلُ عَنْهُ، فَوَاللهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ في مَقَامِي هذا»، «سَلُونِي»، «النّارُ»، «أَبُوكَ حُذَافَهُ»، «سَلُونِي، سَلُونِي، وَالنّيارُ»، «أَبُوكَ حُذَافَهُ»، «سَلُونِي، وَالنّيارُ»، «أَبُوكَ حُذَافَهُ»، «سَلُونِي، مَلْ وَالنّيارُ»، والنّيارُ»، والنّيارُهُ وَالنّيارُ أَنِفاً في عُرْضِ هذا الحَائِظ، وَأَنَا أُصَلّي، فَلَمْ أَرْ كَاليَوْم في الخيرِ وَالشّر». [خ في الاعتصام (الحديث: أركاليَوْم في الخير: (الحديث: 607)، راجم (الحديث: 607)،

\* أن النبي على كان يحتجر حصيراً بالليل فيصلي . . . فجعل الناس يثوبون إلى النبي على فيصلون بصلاته حتى كثروا ، فأقبل فقال : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، خُذُوا مِنَ الأَعْمَالِ ما تُطِيقُونَ ، فَإِنَّ الله لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا ، وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ ما دَامَ وَإِنْ قَلَّ » . [خ في اللباس (الحديث: 586) ، راجع (الحديث: 729)].

"أنه هي أعطى رهطاً وأنا جالس فيهم، قال: فترك هي أمنهم رجلاً لم يعطه، وهو أعجبهم إلي وقمت إليه هي فساررته، فقلت: ما لك عن فلان؟ والله! إني لأراه مؤمناً، قال: «أَوْ مُسْلِماً»، فسكت قليلاً، ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمناً، قال: «أَوْ مُسْلِماً»، قال: «أَوْ مُسْلِماً»، قال: «أَوْ مُسْلِماً»، قال: «أِنِّي لأُعْطِي الرَّجُل وَغَيْرهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشْيَةً أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ». أم في الزكاة (الحديث: 378)].

\* أنه على أعطى رهطاً، وسعد جالس فيهم، قال سعد: فترك على منهم من لم يعطه، وهو أعجبهم إليّ، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمناً، فقال على: «أَوْ مُسْلِماً»، قال: فسكت قليلاً، ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمناً، فقال على: «أَوْ مُسْلِماً»، قال: فسكت قليلاً، ثم غلبني ما علمت منه، مُسْلِماً»، قال: فسكت قليلاً، ثم غلبني ما علمت منه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان، فوالله إني فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان، فوالله إني الراه مؤمناً، فقال على: «أَوْ مُسْلِماً: إِنِّي لأَعْطِي النَّارِ للرَّاهِ مَوْمِناً، فقال على عَنْ مَا للهِ عَنْ مَا لَكُ عَنْ مُنْهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ». [م في الإيمان (الحديث: 776/150/ 237)، على وَجْهِهِ». [م في الإيمان (الحديث: 776/150/ 237)).

\* أنه على خرج حين زاغت الشمس، فصلى لهم صلاة الظهر، فلما سلّم قام على المنبر، فذكر الساعة، وذكر أن قبلها أموراً عظاماً، ثم قال: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْنِي عَنْهُ، فَواللهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ، مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا»، فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك منه عَلَيْ

وأكثر عَ أن يقول: «سَلُونِي»، فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: «أَبُوكَ حُذَافَةُ»، فلما أكثر رسول الله عَيْم من أن يقول: «سَلُوني»، برك عمر فقال: رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً، قال: فسكت عَيْم حين قال عمر ذلك، ثم قال عَيْم: «أَوْلَى، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَقَدْ عُرضَتْ عَلَيَّ الْجَّنَةُ وَالنَّارُ آنِفاً، فِي عُرْضِ هَذَا الْحَرْشِطِ، فَلَمْ أَرَ كَالَيُوم فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ». [م في الفضائل الحديث: 6074/ 2359)].

"أنه ﷺ رأى صبياناً ونساء مقبلين من عرس، فقام ﷺ مُن أَحَبِّ النَّاسِ إليَّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إليَّ ، اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إلَيَّ » يعني: الأنصار. [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6365/ 2508)].

\* أنه ﷺ قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم: «مَعِي مَنْ تَرَوْنَ، وَأَحَبُّ الحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَين: إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا المَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيتُ»، وكان ﷺ انتظرهم بضعة عشرة ليلة، حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أنه عَلَيْ غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا، فقام على في المسلمين . . . ثم قال: «أمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هؤلاء جاؤُونَا تَائِبينَ، وَإِنِّي رَأَيتُ أَنْ أَرُدَّ إلَيهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذلِكَ فَلْيَفْعَل، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَينَا فَليَفعَل،، فقال الناس: طيبنا يا رسول الله لهم، فقال لهم: «إنَّا لَا نَدْرى مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِيهِ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَينَا عُرَفاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ». [خ في الهبة وفضلها (الحديث: 2607، 2608)، رأجع (الحديث: 2307، 2308)].

\* أنه ﷺ قال في شأن الركعتين، عند طلوع الفجر: (لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعاً». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1686/ 725/ 97)، راجع (الحديث: 1685)].

\* أنه عَنِي قام حين جاءه وفد هوازن فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال: «إِنَّ مَعِي مَنْ تَرَوْنَ، وَأَحَبُّ الحَدِيثِ إِلَي أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى

الطَّائِفَتَينِ: إِمَّا المَالَ وَإِمَّا السَّبْيَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيتُ بِهِمْ، وكان ﷺ انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أنه ﷺ غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبينا، فقام ﷺ في الناس، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخُوانَكُمْ جاؤُونَا تَائِبِينَ، وَإِنِّي رَأَيتُ أَنْ أَرُدً إِلَيهِمْ إِنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيهُ إِيّاهُ مِنْ أَوَّلِ ما مُنْ يُطَيِّبُ الناس: طيبنا ذلك، يُفِيءُ اللهُ عَلَينَا فَليَفعَل، وَمَنْ يُفِيءُ اللهُ عَلَينَا فَليَفعَل، وَمَنْ يُفِيءُ اللهُ عَلَينَا فَليَفعَل، فقال الناس: طيبنا ذلك، يُفِيءُ اللهُ عَلَينَا فَليَفعَل، وَمَنْ قَال: "إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَاذَنْ، فَالرَّحِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَينَا عُرَفاؤُكُمْ أَمْرُكُمْ». [خ في العنق الحديث: 2308، 2308].

\* ﴿أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيهِ مِنْ مَالِهِ ﴾ قالوا: يا رسول الله ، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه ، قال: ﴿فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَرَ ». [خ ني الرقاق (الحديث: 6442)، س (الحديث: 3614)].

\* ﴿ أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟ ﴾ ، قَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ ، مَا مِنَّا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِه ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ، مَالُكَ مَا قَدَّمْتَ وَمَالُ وَارِثِكَ مَا أَخَرْتَ ﴾ . [س الوصابا (الحديث: 3614)) . خ (الحديث: 6442)].

\* ﴿إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْداً حَمَاهُ الدُّنْيا كَمَا يَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَخْمِى سَقِيمهُ المَاءَ». [ت الطب (الحديث: 2036)].

\* ﴿إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْداً نَادَى جِبْرِيلَ: إِن اللهَ يُحِبُّ فَلَاناً فَأَحِبُّ اللهَ يُحِبُّ فَلَاناً فَأَحِبُهُ ، فَيُحَبُّهُ أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُحبُّ فَلَاناً فَأَحِبُوهُ ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ في أَهْلِ الأَرْضِ ». [خ ني السَّمَاء، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ في أَهْلِ الأَرْضِ ». [خ ني السَّمَاء، (الحديث: 2008)].

\* اإِذَا أَحَبَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ". [د في الأدب (العديث: 2392)].

\* اإِذَا أَحَبَّ اللهُ العَبْدَ نادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَاناً فَأَحْبِبُهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ في أَهْلِ اللهَ يُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّهُ أَهْلُ

السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ في الأَرْضِ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 6040م)، انظر (الحديث: 6040، 7485)].

\* ﴿إِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدِهِ الخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ في الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوافِي بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ»، وقال: ﴿إِنَّ عِظْمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظْمَ الْبَكَلَاءِ، وَإِنَّ الله إِذَا أَحَبَّ قَوْماً ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ السَّخَطُ». [تالزهد رضي فَلَهُ السَّخَطُ». [تالزهد (الحديث: 2396)].

\* "إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئاً أَزِيدُكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا ؟ أَلَمْ تُبيِّفْ الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَجُوهَنَا ؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيُكْشَفُ الحِجَابَ] فَمَا أَعْطُوا شَيْئاً فَيُكْشَفُ الحِجَابَ] فَمَا أَعْطُوا شَيْئاً أَكْبُ المِحَانِ أَلْكُولُ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ ». [م في الإيمان السحديث: 184/ 181/ 297)، ت (التحديث: 2552)، جه (التحديث: 187)].

\* ﴿إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ (أَوْ قَالَ: أَحَدُكُمْ)، أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسُودَانِ أَزْرَقَانِ، يُقَالُ لأحدهما: الْمُنْكُرُ، وَالآخَرُ: الشَّكِيرُ، فَيَقُولُ إِنَ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ: هُوَ عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلَّا اللهِ وَاَنْ يَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ: هُوَ عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ، فَيَقُولَانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سِبْعُونَ ذَرَاعاً فِي سَبْعِينَ، ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: نَمْ، فَيَقُولُ أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي فَأَخْرِهُمْ ؟ فَيَقُولُلَانِ: نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ الَّذِي لِلْيَ أَهْلِي فَأَخْرِهُمْ ؟ فَيَقُولُ اللهِ مِنْ لَكُ مَنْ فَقُولُونَ فَقُلْتُ مِثْلُهُ، لَا أَدْرِي، فَيَقُولُانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُنَافِقاً قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ، فَيَقُولُ لِلأَرْضِ: الْتَقِمِي عَلَيْهِ، فَتَلْتَئِمُ مَقْكُولُ فَيْقُولُ فَيْكُ مُنَافِقاً قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ عَلَيْهُ وَيُولُونَ فَقُلْتُ مِثْلُهُ، لَا أَدْرِي، فَيَقُولُانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ، فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّا لَعُلُو عَلَى اللهِ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ ». [ت الجنائز (الحديث: يَبْعَنْهُ الله مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ ». [ت الجنائز (الحديث: 100)]

\* ﴿ إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَاثِكُمْ إِلَى اللهِ: عَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ اللهِ اللَّرَّحْمُنِ اللهِ اللَّحديث: 5552/2/2)، د (الحديث: 4834)، جه (الحديث: 3728)].

\* «إنَّ أَحَبَّ النَّاس إلى الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَدْناهُمْ مِنْهُ

مَجْلِساً، إمَامٌ عَادِلٌ، وَأَبْغَضَ النَّاسِ إلى الله، وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِساً، إمَامٌ جَائِرٌ». [ت الأحكام (الحديث: 1329)].

\* ﴿إِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيبًا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيءٍ أُحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يِشَيءٍ أُحَبَّ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِينَهُ، وَلَئِنِ الشَعَاذَنِي التَّعِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ لأَعْطِينَهُ، وَلَئِنِ الشَعَاذَنِي لأُعْطِينَهُ، وَلَئِنِ الشَعَاذَنِي لأُعْطِينَهُ، وَلَئِنِ الشَعَاذَنِي لأُعْطِينَهُ، وَلَئِنِ الشَعَاذَنِي نَفْسِ المُؤْمِنِ، يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ». آخِ في الرَفاق (العديث: 6502)].

\* إِنَّ الله لَيُدْخِلُ بِالسَّهُمِ الوَاحِدِ ثَلَاثَةً الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ في صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، والرَّامِي بهِ، والمُمِدَّ بهِ، وقال: ارْمُوا وارْكَبُوا، ولأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تركُبُوا، كُلُّ مَا يَلْهُو بهِ الرَّجُلُ المُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وملاعَبَتَهُ أَهْلَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَديث: 1637)، جه (الحديث: 2811).

\* ﴿إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ - يُرِيدُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقاً لَهَا، وَايْمُ اللهِ، إِنْ كَانَ لَحَلِيقاً لَهَا، وَايْمُ اللهِ، إِنْ كَانَ لأَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَايْمُ اللهِ، إِنَّ هَذَا لَهَا لَخَلِيقٌ - يُرِيدُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - وَايْمُ اللهِ، إِنْ كَانَ لأَحَبَّهُمْ إِلَيَّ مِنْ بَعْدِهِ، وَأُوْصِكُمْ [فَأُوصِيكُمْ] بِهِ كَانَ لأَحَبَّهُمْ إِلَيَّ مِنْ بَعْدِهِ، وَأُوصِكُمْ [فَأُوصِيكُمْ] بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ صَالِحِيكُمْ؟ . [م ني فضائل الصحابة (الحديث: قَابِنَهُ مِنْ صَالِحِيكُمْ؟).

\* اإِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى، بَدَا اللهِ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيهِمْ مَلَكاً، فَأَتَى الأَبْرُصَ بَدَا اللهِ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيهِمْ مَلَكاً، فَأَتَى الأَبْرُصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلدٌ حَسَنٌ، فَقَالَ: أَيُّ المَالِ خَسَنٌ، فَقَالَ: أَيُّ المَالِ فَأَعْظِيَ لَوْناً حَسَناً، فَقَالَ: أَيُّ المَالِ أَحَبُ إِلَيكَ؟ قَالَ: البَقَرُ، هُوَ شَكَّ فِي أَحَبُ إِلَيكَ؟ قَالَ: البَقَرُ، هُوَ شَكَّ فِي ذلِكَ: أَنَّ الأَبْرَصَ وَالأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا: الإِيلُ، وَقَالَ الآخِرُ: البَقَرُ - فَأَعْظِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ، فَقَالَ: يُبَارِكُ وَقَالَ اللّهَ فَيَالَ الْكَفِيمَا: يُبَارِكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُ إِلَيكَ؟ إِلَيكَ؟ وَقَالَ : أَيُّ شَيءٍ أَحَبُ إِلَيكَ؟

قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هذا، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ، وَأُعْطِى شَعَراً حَسَناً، قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: البَقَرُ، قَالَ: فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلاً ، وَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى الأَعْمِي فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: يَرُدُّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي، فَأُبْصِرَ بِهِ النَّاسَ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيهِ بَصَرَهُ، قَالَ فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: الغَنَمُ، فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِداً ، فَأُنْتِجَ هذانِ وَوَلَّدَ هذا ، فَكَانَ لِهذا وَادٍ مِنْ إِبِل، وَلِهذا وَادٍ مِنْ بَقَر، وَلِهذا وَادٍ مِنَ الغَنَم، ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، تَقَطَّعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلاغَ اليَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الحَسَنَ وَالجلدَ الحَسَنَ وَالمَالَ، بَعِيراً أَتَبَلَّغُ عَلَيهِ فِي سَفَرى. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الحُقُوقَ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيراً فَأَعْطَاكَ اللهُ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرِ عَنْ كَابِرِ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ، وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيئَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهذا، فَرَدَّ عَلَيهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيهِ هذا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ، وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ اليَوْمَ إِلَّا بَاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمِي فَرَدَّ اللهُ بَصَرِي، وَفَقِيراً فَقَدْ أَغْنَانِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ اليَوْمَ بِشَيءٍ أَخَذْتَهُ للهِ، فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيكَ الله عَي أحاديث الأنبياء (الحديث: 3464)، انظر (الحديث: 6653)، م (الحديث: 7357)].

\* "إِنَّ الله ، إِذَا أَحَبَّ عَبْداً ، دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ : إِنِّي أُحِبُ فُلَاناً فَأَحِبُهُ ، قَالَ : فَيُحِبَهُ جِبْرِيلُ ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَحِبُ فُلَاناً فَأَحِبُوهُ ، فَيُحِبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ فَيَقُولُ : إِنَّ الله يُحِبُ فُلَاناً فَأَحِبُوهُ ، فَيُحِبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، قَالَ : ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ ، وَإِذَا السَّمَاءِ ، قَالَ : ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ : إِنِّي أُبْغِضُ فُلَاناً فَأَغِضْ فُلَاناً فَأَعْضَ هُ بَنَادِي فِي أَهْلِ فَأَنْغِضْهُ ، قَالَ : فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ فَأَنْغِضْهُ ، قَالَ : فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ

السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُبْخِضُ فُلَاناً فَأَبْخِضُوهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الأَرْضِ». [م في البر والصلة (الحديث: 6647/2637)].

\* ﴿إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْداً نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبُّ فُلَاناً فَأَحِبُّهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي جِبْريلُ في السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبُّ فُلَاناً فَأَحِبُوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، وَيُوضَعُ لَهُ القَبُولُ في أَهْلِ اللَّرْضِ». [خ في النوحيد (الحديث: 7485)، راجع (الحديث: 7850)

\* «إنَّ الله عزَّ وجلَّ يُدْخِلُ بالسَّهْم الوَاحِدِ ثَلاثَةَ نَفَرِ الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صُنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِي بِهِ، وَمُنْبِلَهُ، وَارْمُوا وَارْكَبُوا، وَإِنْ تَرْمُوا أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْمُوا أَحَبُ اللَّيَّ مِنْ أَنْ تَرْمُوا أَحَبُ اللَّهِ إِلَّا ثَلَاثٌ: تَأْدِيبُ الرَّجُلِ تَرْكَبُوا، لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إِلَّا ثَلَاثٌ: تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَرَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ فَرَسَهُ، وَمُلاعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَرَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَهَا الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ، فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا»، أو قال: «كَفَرَهَا». [د ني الجهاد (الحديث: 2513)، س قال الجهيد: (الحديث: 2513)، س

\* إنه ﷺ قسم بين الناس قسماً، فقلت: أعط فلاناً، فإنه مؤمن، قال: «أوْ مُسْلِمٌ، إنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ الْعَطَاء وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ مَخَافَةَ أَنْ يُكِبَّ عَلَى وَجْهِهِ. [د في السنة (الحديث: 4685)، راجع (الحديث: 4683)].

\* قالت حمنة بنت جحش: إني استحضت حيضة منكرة شديدة، قال لها: «احْتَشِي كُرْسُفاً»، قالت: أني أنج ثجاً، قال: «تَلَجَّمِي وَتَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلاً، فَصَلِّي وَصُومِي ثَلَاقةً وَعِشْرِينَ، أَوْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، وَأَخْرِي وَصُومِي ثَلَاقةً وَعِشْرِينَ، وَأَخْرِي الظَّهْرَ وَقَدِّمِي الْعَصْرَ، وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلاً، وَأَخْرِي الْمُغْرِبَ وَعَجْلِي الْعِشَاءَ، وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلاً، وَأَخْرِي أَحَبُّ الأَمْرِيْنِ إِلَيَّ». [جه الطهارة (الحديث: 627)، راجع (الحديث: 622)].

\* ﴿إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرِ الأَوَّلَ، أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ اعتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ، ثُمَّ أُتِيتُ، فَقِيلَ لِي: إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلَيْعْتَكِفَ»، فاعتكف الناس معه، قال: ﴿وَإِنِّي أُرِيتُهَا

لَيْلَةً وِتْرٍ، وَأَنِّي أَسْجُدُ صَبِيحَتَهَا فِي طِينٍ وَمَاءٍ». [م في الصيام (الحديث: الصيام (الحديث: 2761)].

\* استعمل النبي ﷺ أسامة، فقالوا فيه، فقال ﷺ: «قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ قُلْتُمْ فِي أُسَامَةَ، وَإِنَّهُ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ ». [خ في المغازي (الحديث: 4468)، راجع (الحديث: 3730)].

\* «انْطَلَقَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كانَ قَبْلَكُمْ، حَتَّى أُووُا المبِيتَ إِلَى غارٍ فَدَخَلُوهُ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَل فَسَدَّتْ عَلَيهِمُ الغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هذهِ الصَّحْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللهَ بصَالِح أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلا مالاً، فَنَأَى بي في طَلَب شَيءٍ يَوْماً ، فَلَمْ أُرِحْ عَلَيهِمَا حَتَّى نَامَاً ، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غُبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَين، وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مِالاً ، فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَىَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الفَجْرُ، فَاسْتَيقَظَا فَشُربَا غَبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهكَ فَفَرِّجْ عَنَّا ما نَحْنُ فِيهِ مِنْ هذهِ الصَّحْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيئاً لَا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ، قالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَقالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمِّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَىَّ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي، حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيتُهَا عِشْرِينَ وَمِئَةَ دِينَارِ عَلَى أَنْ تُخَلِّى بَينِي وَبَينَ نَفسِهَا ، فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيهَا قالَّتْ: لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الوُقُوعِ عَلَيهَا ، فَانْصَرَفتُ عَنْهَا وَهيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ وَتَرَكَّتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيتُهَا ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلك ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ عَنَّا ما نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ غَيرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ مِنْهَا، قالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَقالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيرَ رَجُلِ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَدِّي إِلَيَّ أَجْرِي، فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ ما تَرَى مِنْ أَجْرِكَ، مِنَ

الإِبِلِ وَالبَقرِ وَالغَنَم وَالرَّقِيقِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَسْتَهْزِىء بِي، فَقُلتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِىء بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلُّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتُرُكُ مِنْهُ شَيئاً، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلتُ ذَلِكَ ابْتِغَاء وَجْهِكَ فَافرُجْ عَنَّا ما نَحْن فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ ذَلِكَ ابْتِغَاء وَجْهِكَ فَافرُجْ عَنَّا ما نَحْن فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ ذَلِكَ ابْتِغَاء وَجْهِكَ فَافرُجْ عَنَّا ما نَحْن فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ». [خ في الإجارة (الحديث: 2272)، راجع (الحديث: 2215)، م (الحديث: 6886)].

\* بعث ﷺ بعثاً، وأمّر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمرته، فقام ﷺ فقال: «إِنْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ في إِمْرَةِهِ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ في إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَايمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقاً لِلإِمارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ مَلْكَبُ النَّاسِ إِلَيَّ مِنْ أَحَبِ النَّاسِ إِلَيَّ مَلْكَبُ النَّاسِ إِلَيَّ مَلْكَبُ النَّاسِ إِلَيَّ مَلْكَبُ النَّاسِ إِلَيْ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الللْمُلِلَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

\* بعث ﷺ بعثاً، وأَمَّر عليهم أسامة بن زيد، فَطُعِنَ فِي إِمَارِتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ فِي إِمَارِتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي إِمَارِتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخِلِيقاً لِلإِمْرَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنْ هذا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنْ هذا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ ». [خ في الأحكام (الحديث: 7187)، انظر (الحديث: 3730)].

\* بعث النبي ﷺ بعثاً، وأمّر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال ﷺ: «إِنْ تَطْعُنُوا في إمارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، في إمارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَايمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَحْلِيقاً لِلإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ». النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3730)، انظر (الحديث: 6278)، انظر (الحديث: 7187)].

\* (بَينَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ، إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ، فَأُووْا إِلَى غَارٍ فَانْطَبَقَ عَلَيهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: إِنَّهُ وَاللهِ يَا هُؤُلَاء، لا يُنْجِيكُمْ إِلَّا الصِّدْقُ، فَليَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ، فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي فِيهِ، فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فَرَقٍ مِنْ أُرُزٌ، فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَأَنِي عَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الفَرَقِ فِنْ رَعْتُهُ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِي عَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِي الشَّرَيتُ مِنْ أَمْرِهُ أَنْ فَيُلَتُ الشَّرَيتُ مِنْ أَمْرِهُ أَنْ فَلْتُ:

اعْمِدْ إِلَى تِلكَ البَقَرِ فَسُقْهَا ، فَقَالَ لِي: إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزٌ، فَقُلتُ لَهُ: اعْمِدْ إِلَى تِلكَ البَقَرِ، فَإِنَّهَا مِنْ ذلِكَ الفَرَق، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَانْسَاحَتْ عَنْهُمْ الصَّخْرَةُ. فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ: كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ آتِيهِمَا كُلَّ لَيلَةٍ بِلَبَنِ غَنَم لِي، فأَبْطَأْتُ عَلَيهِمَا لَيلَةً، فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدَا، وَأَهْلِي وَعِيَالِي يَتَضَاغَوْنَ مِنَ الجُوعِ، فَكُنْتُ لَا أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبَوَايَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهِمَا، فَلَمْ أَزَل أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَةُ عَمَّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ، وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفسِهَا فَأَبَتْ إِلَّا أَنْ آتِيهَا بِمِئَةِ دِينَارِ، فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ، فَأَتَيتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيهَا فَأَمْكَنتْنِي مِنْ نَفسِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رَجْلَيهَا ، فَقَالَتِ : اتَّقِ اللهَ وَلَا تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ المِئَةَ دِينَارِ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا ، فَفَرَّجَ اللهُ عَنْهُمْ فَخُرَجُوا». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3465)].

\* (تَسَمُّوا بِأَسْمَاءِ الأنبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهُ عَبْدُ اللهُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةً». [د ني الأدب (الحديث: 4950)، س (الحديث: 3567)].

\* «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الإِسْلَامِ: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ أَحَبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا للهِ وَمَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ». [س الإيمان وشرائعه (الحديث: يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ». [س الإيمان وشرائعه (الحديث: 6004)].

\* ﴿ اللَّاكُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ وَطَعْمَهُ: أَنْ يَكُونَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُجِبَّ فِي اللهِ وَأَنْ يُبْغِضَ فِي اللهِ، وَأَنْ تُبْغِضَ فِي اللهِ، وَأَنْ تُوفَدَ نَارٌ عَظِيمَةٌ فَيَقَعُ فِيهَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئاً». [س الإيمان وشرائعه (الحديث: 5002)].

\* أَثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهِ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إلَيهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُجِبَّ المَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لللهِ، وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفرِ، كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُعُودَ فِي الكُفرِ، كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُعُودَ فِي الإَكراه (الحديث: 6941)، راجع (الحديث: 16)].

\* "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ الْهِ مَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيهِ مِمَّا سِوَاهُما، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لللهِ، وَأَنْ يَكُرهُ أَنْ يَعُودَ في الكُفرِ كما يَكُرهُ أَنْ يُعُودَ في الكُفرِ كما يَكُرهُ أَنْ يُعُودَ في الكُفرِ كما يَكُرهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ\*. [خ في بدء الإيمان (الحديث: 16)، راجع (الحديث: 163)، ت (الحديث: 163)].

\* "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْداً لَا يُحِبُّهُ إِلَّا للهِ، وَمَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفرِ، بَعْدَ إِذْ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا للهِ، كَما يَكْرَهُ أَنْ يُلقَى فِي النَّارِ». [خ في بدء النَّقَدَهُ اللهُ، كَما يَكْرَهُ أَنْ يُلقَى فِي النَّارِ». [خ في بدء الإيمان (الحديث: 13)، انظر (الحديث: 16)، م (الحديث: 5003)].

\* الْلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الإِيمَانِ: مَنْ كَانَ لَيْ وَمَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ يُحِبُّ إِلاَّ للهِ، وَمَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ كَانَ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْ الإيمان (الحديث: 36/ 48/8)].

\* " اللَّاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَثَلاَثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَرَجُلٌ أَتَى قَوْماً وَجَلَّ ، فَرَجُلٌ أَتَى قَوْماً فَسَأَلَهُمْ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ : فَرَجُلٌ أَتَى قَوْماً فَسَأَلَهُمْ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَسْأَلُهُمْ بِقَرَابَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوهُ فَتَحَلَّفَهُ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ فَأَعْظَاهُ سِرّاً لَا يَعْلَمُ بِعَظِيَّتِهِ إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِي أَعْظَاهُ، وَقَوْمٌ سَارُوا لِيعَظِيَّتِهِ إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِي أَعْظَاهُ، وَقَوْمٌ سَارُوا لَيُلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ نَرَلُوا فَوَضَعُوا رُووسَهُمْ فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلُو آيَاتِي، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقُوا الْعَدُو فَهُورُمُوا فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَى كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقُوا الْعَدُو فَهُورُمُوا فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَى كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقُوا الْعَدُو فَهُورُمُوا فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَى يَعْضَعُوا رُووسَهُمُ اللهُ عَزَّ كَانَ لِيَعْنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَى السَّيْحُ اللهُ لَهُ اللهُ عَنَى الطَالُومُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى السَّيْحُ اللهُ لَهُ اللهُ عَلَى الطَّلُومُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى الطَّلُومُ اللهُ عَلَى السَّيْحُ اللهُ اللهُ عَلَى الطَّلُومُ اللهُ عَلَى السَّيْحُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّيْعَ الطَّلُومُ اللهُ عَلَى السَّلَا اللهُ عَلَى السَلَاحُ الطَالِعِ الشَالُومُ اللهُ عَلَى السَّلَى اللهُ عَلَى السَّذَى اللهُ اللهُ عَلَى السَّالُومُ اللهُ عَلَى السَّلُومُ اللهُ عَلَى السَّلُومُ اللهُ عَلَى السَلَيْمَ اللهُ عَلَى السَّلُومُ اللهُ عَلَى اللْعَلَى اللهُ عَلَى السَلَومُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

\* فَلَاثَةٌ يُحْبِهُمُ الله، وثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ الله، فَأَمَّا الَّذِينَ
 يُحِبُّهُمُ الله فَرَجُلٌ أَتَى قَوْماً فسَأَلَهُمْ بِالله، وَلَمْ يَسْأَلُهُمْ

بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوهُ، فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بَأَعْقَابِهِم فَأَعْظَاهُ سِرَّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا الله وَالَّذِي أَعْطَاهُ، وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ نزلوا فَوَضَعُوا رُؤُوسَهُمْ، فقَامَ أَحَدُهُم يَتَمَلَّقُنِي وَيَنْلُو آياتِي، وَرَجُلٌ كَانَ في سَرِيَّةِ فَلَقِيَ العَدُوَّ فَهُزِمُوا، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ لَهُ، وَالثَّلَاثَةُ الَّذِينَ يَبْغَضُهُمُ الله: الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالفَقِيرُ المُحْتَالُ، وَالْغَنِيُ الظَّلُومُ». [ت صفة الجنة (الحديث: 2568)، س (الحديث: 1614)، 1610).

\* جاء رجل إليه ﷺ فقال: كيف تقول في رجل أحب قوماً، ولم يلحق بهم؟ فقال ﷺ: "المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبّ». [خ في الأدب (الحديث: 6169)، راجع (الحديث: 6168)].

\* جاء رجل إليه على فقال: متى قيام الساعة؟ فقام الى الصلاة، فلما قضى صلاته قال: "أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ قِيَام السَّاعِةِ؟»، فقال الرجل: أنا، قال: "ما أَعْدَدْتَ لَهَا كبير صلاة ولا صوم إلا أَنِي أحب الله ورسوله فقال على الله (الحديث: مَعَ مَنْ أَحَبَّ، وَالْمَدْ وَالْعَدِيثَ. [ت الزهد (الحديث: 2385)].

\* جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله على ومعها صبي لها، فكلمها على فقال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، النَّكُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ». [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3786)، م (الحديث: 6366). انظر (الحديث: 5234، 6666).

\* جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي ﷺ فخلا بها، فقال: "وَاللهِ إِنَّكُنَّ لأَحَبُّ النَّاسِ إلَيَّ". [خ في النكاح (الحديث: 5234)].

\* "حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنِ، أَحَبَّ اللهُ مَنْ أَحَبَّ اللهُ مَنْ أَحَبَّ اللهُ مَنْ أَحَبَّ اللهُ مَنْ أَحَبَ حُسَيْنٌ مِبْطٌ مِنَ الأَسْبَاطِ». [ت المناقب (الحديث: 3775)، جه (الحديث: 144)].

\* حين جاء وفد هوازن إلى رسول الله على سألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم على الله المحبين المحديث إلَي أَصْدَفُهُ، فَاحْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَينِ: إِمَّا السَّبْيَ، وَإِمَّا المَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيتُ بِهِمْ، وقد كان على انتظر آخرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من

الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله على غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا، فقام على المسلمين... ثم قال: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِن إِخْوَانَكُمْ هُو لَاءٍ قَدْ جَاؤُونَا تَائِينِنَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيتُ أَنْ أَرَدَّ إِلَيهِمْ هُو لَاءٍ قَدْ جَاؤُونَا تَائِينِنَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيتُ أَنْ أَرَدً إِلَيهِمْ مَنْ أَحَبَّ مَنْكُمْ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَطُيبَ وَلَيْفَعَل، وَمَنْ أَحَبً مِنْكُمْ الله عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيبَهُ إِيَّاهُ، مِنْ أَوَّلِ ما يُفِيءُ الله عَلَينَا فَليَفعَل، فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم، فقال لهم على: "إنَّا لا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ رَبِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَينَا رَبُوعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَينَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ . لَحْ في فرض الخمس (الحديث: 3131، انظر (الحديث: 2308)، م (الحديث: 4533)، (الحديث: 4733).

\* دخل ﷺ مصلاه، فرأى ناساً كأنهم يكتشرون، قال: «أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ أَكْثَرْتُمْ ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ، لشَغَلَكُمْ عَمَّا أَرَى المَوْثُ، فَأَكْثِرُوا من ذِّكْرِ هَادِم اللذَاتِ المَوْتِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ فيه فَيَقُولُ: أَنَا بَيْتُ الغُرْبَةِ، أَنَا بَيْتُ الوَحْدَةِ أَنَا بَيْتُ التُّرَابِ وَأَنَا بَيْتُ الدُّودِ، فَإِذَا دُفِنَ العَبْدُ المُؤْمِنُ قَالَ لَهُ القَبْرُ: مَرْحَباً وَأَهْلاً، أَمَا إِنْ كُنْتَ لأَحَبُّ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَيَّ، فَإِذْ وُلِّيْتُكَ اليَومَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَى صَنِيْعِي بِكَ، قال: فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِذَا دُفِنَ العَبْدُ الفَاجِرُ أَو الكَافِرُ قَالَ لَهُ القَبْرُ: لَا مَرْحَباً وَلَا أَهْلاً أَمَا إِنْ كُنْتَ لأَبْغَضَ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَىَّ، فَإِذْ وُلِّيتُكَ اليَوْمَ وَصِرْتَ إِلَىَّ فَسَتَرَى صَنِيْعِي بِكَ، قَالَ: فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَلْتَقِي عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ ، قال: قال ﷺ بأصابعه، فأدخل بعضها في جوف بعض قال: ﴿وَيُقَيِّضُ اللَّهُ لَهُ سَبْعُونَ تِنْيُناً لَوْ أَنَّ وَاحِداً مِنْهَا نَفَخَ فِي الأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ شَيْئاً مَا بَقِيتِ الدُّنْيَا، فَيَنْهَشْنَه وَيَخْدِشْنَهُ حَتَّى يُفْضِي بِهِ الْحِسَابُ،، وقال ﷺ: ﴿إِنَّمَا القَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاض الْجَنَّةِ، أَوْ حُفْرَةً مِنْ حُفَر النَّارِ . [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2460)].

\* ذكر عند رسول الله على يوم عاشوراء، فقال على: الكان يَوْما يَصْومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ

يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَ فَلْيَدَعْهُ». [م في الصيام (الحديث: 263/ 1126/ 118)، جَه (الحديث: 1737)].

\* رأى النبي ﷺ النساء والصبيان مقبلين. . . من عرس، فقام ﷺ ممثلاً ، فقال: «اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ » قالها ثلاث مرات. [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3785)].

\* «السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ الله ، قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ ، قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ ، قَرِيبٌ مِنَ النَّابِ ، وَالبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ الله ، بَعِيدٌ مِنَ الله ، بَعِيدٌ مِنَ الله ، بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ ، ولَجَاهِلٌ سَّخِيُّ أَحَبُ إلى الله عَزَ وَجَلَّ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ » . [ت البر والصلة (الحديث: 1961)].

\* "سَدُّدُوا وَقارِبُوا، وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الجَنَّةَ، وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا إِلَى اللهِ وَإِنْ قَلَّ». [خ في الرفاق (الحديث: 6464)، انظر (الحديث: 6464)، م (الحديث: 7053، 7054)].

\* "السَّمْعُ والطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيما أَحَبَ وَكُرِهَ، ما لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةً». [خ ني الأحكام (الحديث: 7144)، راجع (الحديث: 255)].

» سئل على عن العقيقة، فقال: «لَا يُحِبُّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَزَ

إِنَّمَا نَسْأَلُكَ أَحَدُنَا يُولَدُ لَهُ، قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَنْسُكُ عَنْهُ: عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً». [س العقيقة (الحديث: 4223)، د (الحديث: 2842)].

\* سئل ﷺ عن العقيقة، فقال: «لَا يُحِبُّ الله الْعُقُوقَ»، كأنه كره الاسم وقال: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدُ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعن الْجَارِيَةِ شَاةٌ»، وسئل عن الفرع؟ قال: «وَالْفَرَعُ حَتَّى، وَإِنْ تَتُركُوهُ حَتَّى يَكُونَ بَكُراً شُغْزُباً ابنَ مَخَاضٍ، أو ابنَ لَبُونِ فَتُعْطِيهِ أَرْمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ الله خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَلْبَحَهُ فَيَلْزَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ، وَتُكْفأ إِنَاءَكَ، وَتُولُهُ نَاقَتَكَ ». [د في الضحايا (الحديث: 2842)، س (الحديث: 2842).

\* شهدت معه ﷺ العيد، فلما قضى الصلاة قال: «إِنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ». [دالصلاة (الحديث: 1250)].

\* صلى بنا رسول الله ﷺ يوماً الصبح فقال: «أَشَاهِدٌ فُكَرَنٌ؟»، قالوا: لا، قال: «أَشَاهِدٌ فُكَرَنٌ؟»، قالوا: لا، قال: «أَشَاهِدٌ فُكَرَنٌ؟»، قالوا: لا، قال: «إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَنْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهما لاَتَيْتُمُوهُما وَلَوْ حَبُواً عَلَى الرُّكَبِ، وَإِنَّ الصَّفَّ الْأُوَّلُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ المَلَائِكَةِ، وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لَا بْتَدَرْتُمُوهُ، وَإِنَّ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصِلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كُثُر فَهُو أَحَبُ إِلَى الله تعالى». [دالصلاة (الحديث: 554)، صر (الحديث: 588)، جه (الحديث: 790)].

\* «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةً». [س البعة (الحديث: 4217)].

\* "عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةً». [م ني الإمارة (الحديث: 4710/ 1839)، عن (الحديث: 4217)، عن (الحديث: 4217)، جه (الحديث: 2864)].

\* عن عائشة: أنه على دخل عليها وعندها امرأة فقال: «مَنْ هذِه»؟ قَالَتْ: فُلانَةُ، لَا تَنَامُ تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا فَقَال: «مَنْ هَنْ عُلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَوَاللهِ لَا يَمَلُّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَكَانَ أَحَبَ اللهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ». [س الإيمان وشرائعه (العديث: 5050)، تقدم (العديث: 1641)].

\* «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ
 أَحَبَّ إِلَيهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ ». [خ في بدء الإيمان (الحديث: 14)، س (الحديث: 5030)].

\* «قال الله عز وجلّ: أحبُ عِبَادِي إليّ أَعْجَلُهُمْ
 فِطْراً». [ت الصوم (الحديث: 700)].

\* قال رجل: يا رسول الله الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله، فقال ﷺ: «الْمَرء مَعَ مَنْ أَحَبٌ». [د في الأدب (الحديث: 5127)].

\* قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك رسول الله على الفريته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك رسول الله على فقال: «تَعْجَبُونَ مِنْ غَيرَةِ سَعْدٍ، وَاللهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنْي، وَمِنْ أَجْلٍ غَيرَةِ اللهِ حَرَّم الفَوَاحِش مَا ظَهَرَ مِنْها وَمَا بَطَنَ، وَلا أَحَدَ أَحَبُ إِلَيهِ العُذْرُ مِنَ اللهِ، وَمِنْ أَجْلٍ ذلِكَ بَعَثَ المُبَشِّرِينَ وَالمُنْذِرِينَ، وَلا أَحَدَ أَحَبُ إِلَيهِ العُذْرُ مِنَ اللهِ، وَمِنْ أَجْلٍ ذلِكَ وَعَدَ اللهُ الجَنَّة». أخ في التوحيد (الحديث: 7416)، راجع (الحديث: 16846).

\* قال ﷺ في يوم عاشوراء: "إِنَّ هذَا يَوْمٌ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ [أَحَبًّ] أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتُركَهُ فَلْيَتْرُكُهُ». [م في الصيام (الحديث: 2016/1126/)].

\* قال ﷺ: «كان من دعاء داود يقول: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ والعَمَلِ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إليَّ مِنْ نَفْسِي وأَهْلِي وَمِنْ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إليَّ مِنْ نَفْسِي وأَهْلِي وَمِنْ المَاءِ البَارِدِ»، وكان ﷺ إذا ذكر داود يحدث عنه، قال: «كَانَ أَعْبَدَ البَشَرِ». [ت الدعوات (الحديث: (3490)].

\* «قَالَ اللهُ: إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ،

وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كِرهْتُ لِقَاءَهُ». [خ في التوحيد (الحديث: . 7504)، س (الحديث: المعديث: كالمعديث: المعديث: المع

\* قالت عائشة: خرجنا معه ﷺ موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا: "مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالحَجِّ فَلَيُهِلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلَيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، فَلَوْلاً فَلَيُهِلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلَيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، فَلَوْلاً أَنِّي أَهْدَيتُ لأَهْلَلتُ بِعُمْرَةٍ"، قالت: فمنا من أهل بعمرة، بعمرة، ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة، فأظلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى فأظلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى النبي ﷺ فقال: "ارْفُضي عمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأُسَكِ، وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالحَجِّ». [خ في العمرة (الحديث: 294)].

\* قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ للهِ عَيْدُ، وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةً مِائَةً، وَعَلَيْهَا خَمْسُونَ شَاةً لَا تُرْوِيهَا، قَالَ: فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى جَبَا الرَّكِيَّةِ، فَإِمَّا دَعَا وَإِمَّا بَصَقَ فِيهَا، قَالَ: فَجَاشَتْ، فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ دَعَانَا لِلْبَيْعَةِ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَبَايَعْتُهُ أَوَّلَ النَّاسِ، ثُمَّ بَايَعَ وَبَايَعَ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَسَطٍ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: «بَايعْ يَا سَلَمَةُ!»، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُكَ، يَا رَسُولَ اللهِ، فِي أَوَّلِ النَّاسِ، قَالَ: ﴿وَأَيْضًا ﴾، قَالَ: وَرَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَزِلاً ـ يَعْنِي: لَيْسَ مَعِيَ [مَعَهُ] سِلَاحٌ \_ قَالَ: فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حَجَفَةً أَوْ دَرَقَةً، ثُمَّ بَايَعَ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِر النَّاس، قَالَ: «أَلَا تُبَايِعُنِي يَا سَلَمَةُ؟»، قَالَ: قُلْتُ: قُلْ بَايَعْتُكَ، يَا رَسُولَ اللهِ، فِي أَوَّلِ النَّاسِ، وَفِي أَوْسَطِ النَّاس، قَالَ: «وَأَيْضاً»، قَالَ: فَبَايَعْتُهُ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ قَالَ لِي: أَسِا سَلَمَةُ، أَيْنَ حَجَفَتُكَ، أَوْ دَرَقَتُكَ الَّتِي أَعْطَيْتُكَ؟»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقِيَنِي عَمِّي عَامِرٌ عَزلاً، فَأَعْظَيْتُهُ إِيَّاهَا، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: «إِنَّكَ كَالَّذِي قَالَ الأَوَّلُ: اللَّهُمَّ، أَبْغِنِي حَبِيباً هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي. ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ رَاسَلُونَا الصُّلْحَ، حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا فِي بَعْض،َ وَاصْطَلَحْنَا، قَالَ: وَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، أَسْقِى فَرَسَهُ، وَأَحُسُهُ، وَأَخْدُمُهُ، وَأَخْدُمُهُ، وَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِ، وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي، مُهَاجِراً إِلَى اللهِ

وَرَسُولِهِ ﷺ، قَالَ: فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةً، وَاخْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْض، أَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا، فَاضْطَجَعْتُ فِي أَصْلِهَا، قَالَ: فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً، فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِي رَسُولِ للهِ ﷺ، فَأَبْغَضْتُهُمْ، فَتَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أُخْرَى، وَعَلَّقُوا سِلَاحَهُمْ، وَاضْطَجَعُوا، فَبَيْنَمَا هُمْ كَـذلِكَ، إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، قُتِلَ ابْنُ زُنَيْم، قَالَ: فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي، نُمَّ شَدَدْتُ عَلَى أُولِئِكَ الْأَرْبَعَةِ وَهُمْ رُقُودٌ، فَأَخَذْتُ سِلَاحَهُمْ، فَجَعَلْتُهُ ضِغْثاً فِي يَدِي، قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ، لَا يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلَّا ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ بهم، أَسُوقُهُمْ إِلَى رَسُولِ للهِ ﷺ، قَالَ: وَجَاءَ عَمِّي عَامِرٌ بِرَجُلِ مِنَ الْعَبَلَاتِ، يُقَالُ لَهُ: مِكْرَزٌ، يَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ للهِ عَلَى، عَلَى فَرَسِ مُجَفَّفٍ، فِي سَبْعِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: «دَعُوهُمْ ، يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفُجُور وَثِنَاهُ». فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفتح: 24] الآيَةَ كُلُّهَا. قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً، بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي لَحْيَانَ جَبَلٌ، وَهُمُ الْمُشْرِكُونَ، فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ رَقِيَ هذَا الْجَبَلَ، اللَّيْلَةَ، كَأَنَّهُ طَلِيعَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَأَصْحَابِهِ، قَالَ سَلَمَةُ: فَرَقِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِظَهْرِهِ، مَعَ رَبَاحِ غُلَام رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَنَا مَعَهُ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ بِفَرَسٌ طَلْحَةً، أُنَدِّيهِ مَعَ الظَّهْرِ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ، إِذَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْفَزَارِيُّ قَدْ أَغَارَ عَلَى ظَهْر رَسُولِ للهِ ﷺ، فَاسْتَاقَهُ أَجْمَعَ، وَقَتَلَ رَاعِيَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ، خُذْ هذَا الْفَرَسَ، فَأَبْلِغْهُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، وَأَخْبِرْ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَغَارُوا عَلَى سَرْحِهِ، قَالَ: ثُمَّ قُمْتُ عَلَى أَكَمَةٍ فَاسْتَقْبَلْتُ الْمَدِينَةَ، فَنَادَيْتُ ثَلَاثاً: يَا صَبَاحَاهُ، ثُمَّ خَرَجْتُ فِي آثَارِ الْقَوْمَ أَرْمِيهِمْ بِالنَّبْلِ، وَأَرْتَجِزُ، أَقُولُ: أَنَّ الْأَخْرِ فَي الْأَخْرِ فَي اللَّهُ وَعِي الْأَخْرِ فَي اللَّهُ وَعِي السَّالِ الْمُتَالِقِي ا

بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ، قَالَ: فَخَلَّيْتُهُ، فَالْتَقَى هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ، قَالَ: فَعَقَرَ بِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ، فَرَسَهُ، وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰن، فَقَتَلَهُ، وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ، وَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةً، فَارِسُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ، فَطَعَنَهُ، فَقَتَلَهُ، فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحمَّدٍ ﷺ، لَتَبعْتُهُمْ أَعْدُو عَلَى رجْلَيّ، حَتَّى مَا أَرَى وَرَائِي، مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَيْ اللَّهِ وَلا غَبَارِهِمْ، شَيْئاً، حَتَّى يَعْدِلُوا قَبْلَ غُرُوبَ الشَّمْس، إِلَى شِعْبِ فِيهِ مَاءً، يُقَالُ لَهُ: ذَا قَرَدٍ، لِيَشْرَبُوا مِنْهُ وَهُمْ عِطَاشٌ، ۚ قَالَ: فَنَظَرُوا إِلَىَّ أَعْدُو وَرَاءَهُمْ، فَحَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ - يَعْنِي: أَجْلَيْتُهُمْ عَنْهُ - فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً، قَالَ: وَيَخْرُجُونَ فَيَشْتَدُّونَ فِي ثَنِيَّةٍ، قَالَ: فَأَعْدُو، فَأَلْحَقُ رَجُلاً مِنْهُمْ، فَأَصُكُهُ بِسَهْم فِي نُغْض كَتِفِهِ، قَالَ: قُلْتُ: خُذْهَا، وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَع، وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّع، قَالَ: يَا ثَكِلَتُهُ أُمُّهُ! أَكُوعُهُ بُكْرَةً، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ، أَكْوَعُكَ بُكْرَةً، قَالَ: وَأَرْدَوْا فَرَسَيْن عَلَى ثَنِيَّةٍ، قَالَ: فَجِئْتُ بِهِمَا، أَسُوقَهُمَا إِلَى رَسُولِ للهِ ﷺ، قَالَ: وَلَحِقَنِي عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ، فِيهَا مَذْقَةٌ مِنْ لَبَن، وَسَطِيحَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَتَوضَّأْتُ وَشَرِبْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ الله على المَاءِ الَّذِي حَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَدْ أَخَذَ تِلْكَ الإبلَ، وَكُلَّ شَيْءٍ اسْتَنْقَدْتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَكُلَّ [وَكُلًّ] رُمْح وَبُرْدَةٍ، وَإِذَا بلَالٌ قَدْ نَحَرَ نَاقَةً مِنَ الإِبِلِ الَّذِي اسْتَنْقَذْتُ مِنَ الْقَوْم، وَإِذَا هُوَ يَشُوى لِرَسُولِ للهِ عَيْدُ، مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، خَلِّنِي، فَأَنْتَخِبُ مِنَ الْقَوْم مِائَةَ رَجُل، فَأَتَّبِعُ الْقَوْمَ، فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ مُخْبِرٌ إِلَّا قَتَلْتُهُ، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فِي ضَوْءِ النَّارِ، فَقَالَ: «يَا سَلَمَةُ، أَتُرَاكَ كُنْتَ فَاعِلاً؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، وَالَّذِي أَكْرَمَكَ، فَقَالَ: «إِنَّهُمُ الآنَ لَيُقْرَوْنَ فِي أَرْضِ غَطَفَانَ»، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ، فَقَالَ: نَحَرَ لَهُمْ فُلَانٌ جَزُوراً، فَلَمَّا كَشَفُوا جِلْدَهَا رَأَوْا غُبَاراً، فَقَالُوا: أَتَاكُمُ الْقَوْمُ، فَخَرَجُوا هَارِبِينَ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ: أَبُو قَتَادَةَ، وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا: سَلَمَةُ»، قَالَ: ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ عَيْ سَهُ مَيْن: سَهُمٌ

وَالْسِيَسِوْمَ يَسِوْمُ السِرُضَّعِ وَالْسِرُضَّعِ فَالْحَقُ رَجُلاً مِنْهُمْ، فَأَصُكُ سَهْمَاً فِي رَحْلِهِ، حَتَّى خَلَصَ نَصْلُ السَّهْمِ إِلَى كَتِفِهِ، قَالَ: قُلْتُ: خُذْهَا وَأَنَسَسِنَ الْأَكْسِسُوعِ وَأَنَسَسُوعَ وَالْسِيَسِوْمَ يَسِوْمُ السِرُضَّسِعِ وَالْسِيَسِوْمَ يَسِوْمُ السِرُّضَّسِعِ وَالْسِيَسِوْمَ يَسِوْمُ السِرُّضَّسِعِ

قَالَ: فَوَاللهِ، مَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَىَّ فَارِسٌ، أَتَيْتُ شَجَرَةً فَجَلَسْتُ فِي أَصْلِهَا، ثُمَّ رَمَيْتُهُ، فَعَقَرْتُ بِهِ، حَتَّى إِذَا تَضَايَقَ الْجَبَلُ فَدَخَلُوا فِي تَضَايُقِهِ، عَلَوْتُ الْجَبَلَ، فَجَعَلْتُ أُرَدِّيهِمْ بِالْحِجَارَةِ، قَالَ: فَمَا زِلْتُ كَذلِكَ أَتْبَعُهُمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ بَعِيرٍ، مِنْ ظَهْر رَسُولِ للهِ ﷺ، إِلَّا خَلَّفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي، وَخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنُهُ، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُمْ أَرْمِيهِمْ، حَتَّى أَلْقَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً، وَثَلَاثِينَ رُمْحاً، يَسْتَخِفُّونَ، وَلَا يَطْرَحُونَ شَيْئاً إِلَّا جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَاماً مِنَ الْحِجَارَةِ، يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَصْحَابُه، حَتَّى إِذَا أَتَوْا تَضايُقاً [مُتَضَايقاً] مِنْ ثَنِيَّةٍ، فَإِذَا هُمْ قَدْ أَتَاهُمْ فُلَانُ بْنُ بَدْر الْفَزَارِيُّ، فَجَلَسُوا يَتَضَحُّونَ - يَعْنِي: يَتَعَدُّونَ -وَجَلَسْتُ عَلَى رَأْس قَرْنِ، قَالَ الْفَزَارِيُّ: مَا هذَا الَّذِي أَرَى؟ قَالُوا: لَقِيناً، مِنْ هذَا الْبَرْحَ، وَاللهِ، مَا فَارَقَنَا مُنْذُ غَلَسٍ، يَرْمِينَا حَتَّى انْتَزَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَيْدِينَا، قَالَ: فَلْيَقُمْ إِلَّهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ، أَرْبَعَةٌ، قَالَ: فَصَعِدَ إِلَىَّ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ، فِي الْجَبَلِ، قَالَ: فَلمَّا أَمْكَنُونِي مِنَ الْكَكَلَام، قَالَ: قُلْتُ: هَلْ تَعْرِفُونِي؟ قَالُوا: لا ، وَمَنْ أَنْتُ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا سَلَمَةُ بُنُ الأَكْوَع، وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدِ ﷺ، لَا أَطْلُبُ رَجُلاً مِنْكُمْ إِلَّا أَدْرَكْتُهُ، وَلَا يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكَنِي، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَنَا أَظُنُّ، قَالَ: فَرَجَعُوا، فَمَا بَرحْتُ مَكَانِي، حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارسَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ، قَالَ: فَإِذَا أَوَّلُهُمُ: الأَخْرَمُ الأَسَدِيُّ، عَلَى إثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ، وَعَلَى إِثْرِهِ الْمِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: فَأَخَذْتُ بعِنَانِ الْأَخْرَم، قَالَ: فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ، قُلْتُ: يَا أَخْرَمُ، أَحْذَرْهُمْ، لَأ يَقْتَطِعُوكَ حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللهِ عَيْ اللهِ وَأَصْحَابُهُ، قَالَ: يَا سَلَمَةُ، إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْم الآخِر، وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَالنَّارَ حَقٌّ، فَلَا تَحُلُّ

الْفَارس، وَسَهْمُ الرَّاجِل، فَجَمَعَهُمَا لِي جَمِيعاً، ثُمَّ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَرَاءَهُ عَلَى الْعَصْبَاءِ، رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ، قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ لَا يُسْبَقُ شَدّاً، قَالَ: فَجَعَلَ يَقُولُ: أَلَا مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِينَةِ؟ هَلْ مِنْ مُسَابِق؟ فَجَعَلَ يُعِيدُ ذلِكَ، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلَامَهُ، قُلْتُ: أَمَا تُكُرمُ كَرِيماً، وَلَا تَهَابُ شَرِيفاً؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي وَأُمِّي، ذَرْنِي فَلاُّسَابِقَ الرَّجُلَ، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ»، قَالَ: قُلْتُ: اذْهَبْ إِلَيْكَ، وَثَنَيْتُ رِجْلَيَّ فَطَفَرْتُ، فَعَدَوْتُ، قَالَ: فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْن، أَسْتَبْقِي نَفَسِي، ثُمَّ عَدَوْتُ فِي إِثْرهِ، فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْن، ثُمَّ إِنِّي رَفَعْتُ حَتَّى أَلْحَقَهُ، قَالَ: فَأَصُكُّهُ بَيْنَ كَتِّفَيْهِ، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ سُبِقْتَ، وَاللهِ، قَالَ: أَنَا أَظُنُّ، قَالَ: فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَوَاللهِ، مَا لَبِثْنَا إِلَّا ثُلَاثَ لَيَالِ، حَتَّى خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ للهِ ﷺ، قَالَ: فَجَعَلَ عَمَّى عَامِرٌ، يَرْتَجِزُ بِالْقَوْمِ:

تَسَالَسَلَهُ، لَسُولًا اللهُ مَسَا الْمُستَسدَيْسَا وَلَا تَسَصِيدً قُسنَسا وَلَا صَسلَسْسِنَسا

وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا

فَخَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَدِّتَ الْأَقْدِلَ الْعَدِّنَا وَأَنْزَلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «مَنْ هذَا؟»، قَالَ: أَنَا عَامِرٌ، قَالَ: أَنَا عَامِرٌ، قَالَ: (مَمَا اسْتَخْفَرَ وَمَا اسْتَخْفَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ، وَهُوَ عَلَى جَمَلٍ فَنَادَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ، وَهُوَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ: يَا نَبِيَ اللهِ، لَوْلًا مَا مَتَعْتَنَا بِعَامِرٍ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ، قَالَ: خَرَجَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبٌ، يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ، وَيَهُولُ:

قَـدْ عَـلِـمَـتْ خَـيْـبَرُ أَنْسِي مَـرْحَـبُ شَـاكِـي الـشــلاح بَـطَـلٌ مُـجَـرَّبُ

إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتُ تَلَهَّبُ

قَالَ: وَبَرَزَ لَهُ عَمِّي عَامِرٌ، فَقَالَ:

قَـدْ عَـلِـمَـتْ خَـيْـبَرُ أَنِّـي عَـامِـرُ

شَاكِي السسلاحِ بَطَللٌ مُسخَامِ وَ وَيَ تَرْسِ قَالَ: فَاخْتَلَفَا صَرْبَتَيْنِ، فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبِ فِي تُرْسِ عَامِر، وَذَهَبَ عَامِرٌ يَسْفُلُ لَهُ، فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ، فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ. قَالَ سَلَمَةُ: فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ، فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ. قَالَ سَلَمَةُ: فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ، فَإِنَا نَفْسَهُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ عَيْقٍ، يَقُولُونَ: بَظلَ عَمَلُ عَامِر، قَتَلَ نَفْسَهُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِي عَيْقٍ، وَقُلُ وَأَنَا أَبْكِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَطَلَ عَمَلُ عَامِر؟، وَأَنَا أَبْكِي، فَقَلْتُ: هَا رَسُولَ اللهِ، بَطَلَ عَمَلُ عَامِر؟، فَالَ ذَلِكَ؟»، قَالَ: فُلْتُ: نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِكَ، قَالَ: «كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ؟ بَلْ لَهُ أَرْمَلُنِي إِلَى عَلِيٌ رَضِّيَ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَهُو أَرْمَلُهُ وَرَسُولُهُ . قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلِيًا فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَجِئْتُ بِهِ وَسُولَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ . قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلِيًا فَجِئْتُ بِهِ وَلَولَا اللهِ عَلَيْ فَجِئْتُ بِهِ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَجِئْتُ بِهِ وَسُولُهُ . قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلِيًا فَجِئْتُ بِهِ وَلُولَ اللهِ عَلَيْ فَجِئْتُ بِهِ وَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ . قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلِيًا فَجِئْتُ بِهِ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَبِعْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ . قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلِيًا فَجِئْتُ بِهِ وَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُعَلِي اللهُ اللهُ المَالُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلَى اللهُ المَلْ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلَى اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ المَا اللهُ المُنْ المُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ ا

شَاكِي السُّلَامِ بَطَّلٌ مُجَرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتُ تَلَهَّبُ

فَقَالَ عَلِيٌّ:

أَنَىا الَّذِي سَمَّتُ نِي أُمِّي حَيْدَرَهُ كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهُ أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ

قَالَ: فَضَرَبَ رَأْسَ مَرْحَبٍ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ رِضُوان الله عَلَيْه. [م في الجهاد والسير (الحديث: 4654/ 1807/ 132)].

\* قيل للنبي عَلَيْ: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ قال: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ». [خ في الأدب (الحديث: 6170)، م (الحديث: 6662).

\* كان ﷺ إذا باع الشيء أو اشتراه قال: «أَمَا إِنَّ اللّٰذِي أَخَذْنَا مِنْكَ أَحَبُ إِلَيْنَا مِمَّا أَعْظَيْنَاكَ فَاخْتَرُ». [د في الأدب (الحديث: 4168)].

\* كان ﷺ إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير، يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه، فهلك، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه، ففقده النبي ﷺ فقال: "مَا لِي لَا أَرَى فُلَاناً؟"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، بُنيُّهُ الَّذِي رَأْيَتُهُ مُلَك،

فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ فَسَأَلَهُ عَنْ بُنِّيهِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ هَلَكَ، فَعَزَّاهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «يَا فُلَانُ أَيُّمَا كَانَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَمَتَّعَ بِهِ عُمْرَكَ أَوْ لَا تَأْتِي غَداً إلى بَابِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إلَّا وَجَدْتُه قَدْ سَبَقَكَ ۚ إَلَيْهِ يَفْتَحُهُ لَكَ» ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، بَلْ يَسْبِقُنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَفْتَحُهَا لِي لَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ: «فَذَاكَ لَكَ». [س الجنائز (الحديث: 2087)، تقدم (الحديث: 1869)].

أَحَبُّ

\* كان ﷺ عنده طير، فقال: «اللَّهُمَّ ائْتنِي بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَأْكُلُ مَعِى هَذَا الطَّيْرَ » فجاء عليٌّ ، فأكل معه. [ت المناقب (الحديث: 3721)].

\* كان ع يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلاً ، فسأله عمر عن شيء ، فلم يجبه على ثم سأله فلم يجبه . . . قال عمر: فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس، وخشيت أن ينزل فيَّ قرآن، فما نشبت أن سمعت صارحاً يصرخ، «لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيلَةَ سُورَةٌ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيهِ الشَّمْسُ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5012)، راجع (الحديث: 4177)].

\* (كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبرْتُ، فَابْعَثْ إِلَيَّ غُلَاماً أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلَاماً يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ فِي طريقِهِ، إذا سَلَكَ، رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ، فَأَعْجَبَهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذلِكَ إِلَى الرَّاهِب، فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَم الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَراً فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمَّرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِر فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ، حَتَّى يَمْضِىَ النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا ، وَمَضَى النَّاسُ ، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ، أَنْتَ، الْيَوْمَ، أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلُّ

عَلَى، وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرىءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَيُدَاوي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الأَدْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: مَا لهْهُنَا لَكَ أَجْمَعُ، إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي، قَالَ [فَقَالَ]: إنِّي لَا أَشْفِي أَحَداً، إنَّمَا يَشْفِي اللهُ تَعَالَى، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ، فَآمَنَ بِاللهِ، فَشَفَاهُ اللهُ، فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى ۗ الْغُلَام، فَجِيءَ بِالْغُلَام، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ، قَدْ بَلَغَ مِنْ سِخْرِكَ مَا تُبُّرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ تَعَالَى، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِب، فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَعَا بِالمِنْشَارِ [بِالْمِئْشَارِ]، فَوَضَعَ المِنْشَارَ [الْمِئْشَارَ] فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقًاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامَ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأْبَى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَل كَذَا وَكَذَا، فَأَصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَرجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ الله، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ، فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرقُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْع، ثُمَّ خُلَّا سَهْماً مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَع السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ:

بِاسْمِ اللهِ، رَبِّ الْغُلَامِ. ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَبَهُ عَلَى جِنْع. ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ عَلَى جِنْع. ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقُوْسِ ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، رَبِّ الْغُلَامِ. ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي رَمَّ الْغُلَامِ. ثُمَّ مَوْضِعِ السَّهْمِ، فَي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِعِ السَّهْمِ، فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ، فَأَتِي الْغُلَامِ. الْغُلَامِ، فَأَتِي الْغُلَامِ، فَأَتِي الْغُلَامِ. آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ، فَأَتِي الْغُلَامِ، فَأَتِي الْغُلَامِ، فَقَالَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ بِأَفُواوِ [فِي الْغُكرَاءِ وَقَالَ: مَنْ لَمْ بِكَ حَذَرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ بِأَفُواوِ [فِي الْفَيَا النَّاسُ فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ بِأَفُواوِ [فِي الْغَلَامِ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ أَفُواهِ [فِي الْمُحَلِي فَخُدَّتْ وَأَصْرَمَ النَّيرَانَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَلِهُ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا، أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ، فَفَعَلُوا، حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٍّ لَهَا، فَتَقَاعَسَتْ فَقَعَلُوا، حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٍّ لَهَا، فَتَقَاعَسَتْ عَلَى الْحَقِ». [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7436/ 7005/ 7006/ كَلَى مَلَى الْحَدِيث: (الحديث: 7436/ 7005)].

\* كنا مع النبي على في سفر فبينما نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد، فأجابه رسول الله على نحواً من صوته: «هاؤُمُ»، قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم؟ قال النبي على: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبّ». [ت الدعوات (الحديث: 3536)، راجع (الحديث: 3536)].

\* كنا مع النبي على في سفر فبينما نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد، فأجابه رسول الله على نحواً من صوته: «هَاؤُمُ»، قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم؟ قال النبي على: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَوْمَ القِيَامَةِ». [ت الدعوات (الحديث: 3536)، راجع (الحديث: 96)]

\* كنا مع النبي على ، وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: لأنت أحب إلي من كل شيء ، إلا من نفسي ، فقال على : «لَا وَالذِي نَفسِي بِيَدِو، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيكَ مِنْ نَفسِكَ»، فقال له عمر: فإنه الآن، والله ، لأنت أحب إلي من نفسي ، فقال على : «الآن يَا عُمَرُ». [خ في الأيمان والنذور (الحديث: 6632)، راجع (الحديث: 6632)].

\* كنا معه ﷺ في سفر ، فنزلنا منزلاً ، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشره، إذ نادي منادي رسول الله على: الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله ﷺ فقال: «إنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقّاً عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هذه جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أُوَّلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، وَتَجِيءُ فِنْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هذِهِ هذِهِ، فَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَاماً، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَر ». [م في الإمارة (الحديث: 4753/ 1844/ 46)، د (الحديث: 4204)، س (الحديث: 4202)، جه (الحديث:

\* « لأَنْ أُشَيِّعَ مُجَاهِداً فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَكُفَّهُ عَلَى رَحْلِهِ ، غَدْوَةً أَوْ رَوْحَةً ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا » . [جه الجهاد (الحديث: 2824)].

\* « لأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْم يَذْكُرُونَ الله تَعَالَى مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَلأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْم يَذْكُرُونَ اللهِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَن تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِى أَرْبَعَةً ». [د في العلم (الحديث: 3667)].

\* ﴿ الْأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي، أَصْلِم، وَمَا بِرِجْلِي، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِم، وَمَا أَبْالِي أُوسَطَ الْقَبْرِ - كَذَا قال - قضيت حاجتي، أو وسط السوق. [جه الجنائز (الحديث: 1567)].

\* ﴿ لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، فَلِذَلِكَ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ مَا ظُهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيهِ المِدْحَةُ مِنَ

الله، فَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ الله . [خ في التفسير (الحديث: 4637)، راجع (الحديث: 6924)، راجع (الحديث: 6924).

\* ﴿ لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ مَا ظُهَرَ مِنْهَا وَما بَطَنَ، وَلَا شَيءَ أَحَبُّ إِلَيهِ المَدْحُ مِنَ اللهِ، وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفسَهُ». [خ في التفسير (الحديث: 4634)، انظر (الحديث: 4634، 5220، 7403)، م (الحديث: 6925)، ت (الحديث: 3530).

\* ﴿ لَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ، وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ 1. [م ني التوبة (الحديث: 6924/ 000/ 33)، راجع (الحديث: 6924)].

\* ﴿ لَا يَجِدُ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ المَرْءَ لَا يُجِبُّهُ إِلَّا لَهُ، وَحَتَّى أَنْ يُقْذَفَ في النَّارِ أَحَبُ إِلَيهِ مِنْ أَنْ يُقْذَفُ في النَّارِ أَحَبُ إِلَيهِ مِنْ أَنْ يُرْجِعَ إِلَى الكُفرِ بَعْدَ إِذَ أَنْقَذَهُ اللهُ، وَحَتَّى يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُ إِلَيهِ مِمَّا سِوَاهُما ». [خ في الأدب (الحديث: 6041)، واجع (الحديث: 164)، م (الحديث: 164). س (الحديث: 5003)].

\* ﴿ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ». [خ ني بدء الإيمان (الحديث: 502)، م (الحديث: 5028، 5029)، جه (الحديث: 67)].

\* (لَسِقْطٌ أُقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَيَّ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ فَارِسٍ أُخَلِّفُهُ
 خَلْفِی». [جه الجنائز (الحدیث: 1607)].

\* «اللّهُمَّ أَعِزَّ الإسْلامَ بِأَحَبِّ هذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إلَيْكَ بِأَحَبِّ هذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ». [ت المناقب (الحديث: (3681)].

\* «لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطِيَ وَادِياً مَلاً مِنْ ذَهَبِ أَحَبَّ إِلَيهِ
 ثَانِياً، وَلَوْ أُعْطِي ثَانِياً أَحَبَّ إِلَيهِ ثَالِثاً، وَلا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبِ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ\*. [خ في الرفاق (الحديث: 6438)].

\* ﴿ لَوْ أَنَّ لَا بْنِ آ دَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ ، لأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ
 مَعَهُمَا ثَالِثٌ ، وَلَا يَمْلأُ نَفْسَهُ إِلَّا التُّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللهُ
 عَلَى مَنْ تَابَ \* . [جه الزهد (الحديث: 4235)].

\* «لَوْ أَنَّ لا بْنِ آدَمَ مِثْلَ وَادٍ مالاً ، لأَحَبَّ أَنَّ لَهُ إِلَيهِ

مِثْلَهُ، وَلَا يَمْلاُ عَينَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوب اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ». [خ في الرقاق (الحديث: 6437)، راجع (الحديث: 6436)].

\* «لَوْ أَنَّ لابْنِ آدَمَ وَادِياً مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِياً مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيانِ، وَلَنْ يَمُلاَ فَاهُ إِلا التُّرَابُ، وَيَتُوبِ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ». [خ في الرقاق (الحديث: 6439)، ت (الحديث: (2337)].

\* (لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادِ مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنَّ لَهُ وَادِياً
 آخَرَ، وَلَنْ يَمْلاً فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، وَاللهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ
 تَابَ\*. [م في الزكاة (الحديث: 2414/ 1048/ 117)].

\* "لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ».
 مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ».
 [م في التوبة (الحديث: 6926/ 7000/ 35)].

\* «لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إلى الله مِنْ قَطْرَتَيْنِ وأَثَرَيْنِ : قَطْرَةٌ مِن دُمُوع مِنْ خَشْيَةِ الله، وقَطْرَةُ دم تُهْرَاقُ في سَبيلِ الله، وأمَّا الأَثْرَانِ: فَأَثَرٌ في سَبيلِ الله وأثرٌ في فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ الله». [ت فضائل الجهاد (الحديث:

"ما سُئِلَ الله شيئاً أحب إليه مِنْ أَنْ يُسألَ العافية".
 [ت الدعوات (الحديث: 3518)، ت الدعوات (3548)].

\* «ما عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبُّ إلى الله من إهراقي الدَّم، إنها لَتأْتِي يومَ القيامة بِقُرُونِها وأشعارِها وأظلافِها، وإنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ الله بمكانٍ قبل أن يقعَ مِنَ الأرضِ فَطِيبُوا بها نَفْساً». [ت الأضاحي (الحديث: 1326)].

\* «ما مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ اللهِ، الْمَدْحُ مِنَ اللهِ. [خ في الفَوَاحِش، وَما أَحَدُّ أَحَبُّ إِلَيهِ المَدْحُ مِنَ اللهِ. [خ في النكاح (الحديث: 6924)، م (الحديث: 6923)].

\* «مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ اللهِ». [خ في الفَوَاحِشَ، وَمَا أَحَدُّ أَحَبَّ إِلَيهِ المَدْحُ مِنَ اللهِ». [خ في التوجيد (الحديث: 7403)، راجع (الحديث: 4634، 520)].

\* «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إلى الله أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فيها مِنْ عَشْرِ
 ذِي الحِجَّةِ، يَعُدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامٍ سَنَةٍ،

وقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامٍ لَيْلَةِ القَدْرِ». [ت الصوم (الحديث: 758)، جه (الحديث: 1728)].

\* (مَا مِنْ فَرَسٍ عَرَبِيِّ إِلَّا يُؤْذَنُ لَهُ عِنْدَ كُلِّ سَحَرٍ يِدَعْوَتَيْنِ: اللَّهُمَّ خَوَّلْتَنِي مَنْ خَوَّلْتَنِي مِنْ بَنِي آدَمَ وَجَعَلْتَنِي لَهُ، فَاجْعَلْنِي أَحَبَّ أَهْلِهِ وَمَالِهِ إِلَيهِ، أَوْ مِنْ أَحَبِّ مَالِهِ وَأَهْلِهِ إِلَيْهِ". [س الخيل (الحديث: 3581)].

\* "مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ نَفْسِ مُسْلِمَةٍ يَقْبِضُهَا رَبُهَا تُحِبُّ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْكُمْ وَأَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا غَيْرُ الشَّهِيدِ"، قَالَ ابْنُ أَبِي عَمِيرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَلأَنْ أَقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي أَهْلُ الْوَبَرِ وَالْمَدَرِ". [س الجهاد (الحديث: 3153)].

\* «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ». [ت الزهد (الحديث: 2387)].

\* (الحديث: المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ). [خ في الأدب (الحديث: 6660)، انظر (الحديث: 6660)، م (الحديث: 6660)

\* «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ وَلَهُ مَا اكْتَسَبَ». [ت الزهد (الحديث: 2386)].

\* "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ في رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ في أَثَرِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ في أَثَرِهِ، فَليَصِل رَحِمَهُ". [خ في الأدب (الحديث: 5986)، راجع (الحديث: 6471)].

\* «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلَقَةً مِنْ نَارٍ، فَلْيُحَلِّقُهُ حَلَقَةً مِنْ نَارٍ، فَلْيُحَلِّقُهُ حَلَقَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقاً مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَاراً مِنْ ذَهَبٍ». [د في الخاتم سِوَاراً مِنْ ذَهَبٍ». [د في الخاتم (الحديث: 4236)].

\* «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيءٍ فَلْيَسْأَل، فَلَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيءٍ إِلَّا أَخْبَرُتُكُمْ، ما دُمْتُ فِي مَقَامِي هذا»، فأكثر الناس في البكاء، وأكثر أن يقول: «سَلُونِي»، فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: من أبي قال: «أَبُوكَ حُذَافَةٌ»، ثم أكثر أن يقول: «سَلُونِي»، فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، فسكت، ثم قال: «عُرِضَتْ عَلَيَ الجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفاً، فِي عُرْضِ هذا الحَيْثِ وَالشَّرِ». [خ في مواقيت الصلاة (الحديث: 50)، راجم (الحديث: 93).

\* "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ اللهُ خَيْرَ بَيْتِهِ، فَلْيَتَوَضَّأُ إِذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ، وَإِذَا رُفِعَ». [جه الأطعمة (الحديث: 3260)].

\* «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قياماً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». [د في الأدب (الحديث: 5229)].

\* «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلَيُهْلِل، فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي الْهُلَّ أَمِّي أَهْلَ اللَّهُ لِعُمْرَةٍ . . . وكنت أنا ممن أهل بعمرة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت «دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِحَجّ». [خ في الحيض (الحديث: 317)، راجع (الحديث: 294)].

\* «مَنْ أَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغِضَنِي». [جه السنة (الحديث: 143)، انظر (الحديث: 163م)].

\* "مَنْ أَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي ». [جه السنة (الحديث: 163)، راجع (الحديث: 143)].

\* «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرهَ اللهُ لِقَاءَهُ». [خ في الرفاق (الحديث: 6508)، م (الحديث: 6769)، ت (الحديث: 2309)، راجع (الحديث: 1836)].

\* "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ، قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا نكره الموت! قال: "لَيسَ ذَاكِ، وَلكِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا خَضَرَهُ المَوْتُ بُشِّرَ بِرُضُوانِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ، فَلَيسَ شَيءٌ أَحَبَّ إليهِ مِمَّا أَمامَهُ، فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ وَتُرَامَتِهِ، فَلَيسَ شَيءٌ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشُرَ بِعَذَابِ اللهِ وَعُرَّهُ وَبَتِهِ، فَلَيسَ شَيءٌ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشَرَ بِعَذَابِ اللهِ وَعُرَّهُ وَبَتِهِ، فَلَيسَ شَيءٌ أَكْرَهُ إِلَيهِ مِمَّا أَمامَهُ، كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وَكُرِهَ اللهُ وَكُرِهُ اللهُ وَكُرِهُ اللهُ وَكُرِهُ اللهُ وَكُرِهُ اللهُ لِقَاءَهُ». [خ في الرقاق (الحديث: 6501)، م (الحديث: 6761)، و (الحديث: 6763)، م (الحديث: 1064)]. س (الحديث: 1836، 1836)، جه (الحديث: 1836)].

\* «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ الله أَحَبَّ الله لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ الله عَرْهَ لَقَاءَ الله عَرْهَ الله عَرْهَ الله لِقَاءَهُ . [ت الزهد (الحديث: 2309)، راجع (الحديث: 1066)].

\* "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ

اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ». [س الجنائز (الحديث: 1836)، تقدم (الحديث: 1836)].

\* «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ». [م في اللهِ، كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ، وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللهِ». [م في الدعوات (الحديث: 676/ 600/ 16)، س (الحديث: 1833)].

\* «مَنْ أَحَبَّ لله، وَأَبْغَضَ لله، وأَعْطَى لله، وَمَنْعَ لله فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الإيْمَانَ». [د في السنة (الحديث: 4681)].

«مَنْ أَحَبَّنِي وَأَحَبَّ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وأُمَّهُمَا كَانَ مَعِي
 في دَرَجَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ
 ". [ت المنافب (الحديث: 3733)].

\* «مَنْ أَعْطَى لله، وَمَنَعَ لله، وَأَحَبَّ لله، وأَبْغَضَ لله، وَأَنْكَحَ لله، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ إِيمَانَهُ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2521)].

\* «مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بِابُ الدُّعاءِ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وِمَا سُئِلَ الله شَيْئًا يُعطى أَحَبَّ إِلَيهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ اللهَ عَلَيْكَةً : "إِنَّ الدُّعاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ الله بِالدُّعَاءِ». [ت الدعوات (الحديث: يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ الله بِالدُّعَاءِ». [ت الدعوات (الحديث: 3518)].

\* "الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الشَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: قُلْ : قَدَرُ اللهِ، وَمَا لَوْ أَنِّي فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ». [م في القدر الحديث: 73].

\* «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلُّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَلَا تَعْجِزْ، فَإِنْ غَلَبَكَ أَمْرٌ، فَقُلْ: قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، وَإِيَّاكَ وَاللَّوْ، فَإِنَّ اللَّوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ». [جه الزهد (الحديث: 4168)].

\* نظر إلى النبي على إلى رجل يقاتل المشركين، وكان من أعظم المسلمين غناءً عنهم، فقال: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَليَنْظُرْ إِلَى هذا»، فتبعه رجل، فلم يزل على ذلك حتى جُرح، فاستعجل الموت، فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه، فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه، فقال عليه حتى خرج من بين كتفيه، فقال عليه قر النَّاسُ، عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ وَإِنَّهُ العَبْدَ لَيَعْمَلُ، فيما يَرَى النَّاسُ، عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ وَإِنَّهُ

لمنْ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ فِيما يَرَى النَّاسُ، عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَإِنَّما الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا». النَّار وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَإِنَّما الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا». [خ في الرقاق (الحديث: 6493)]. \* «هذَانِ ابْنَايَ وابْنَا ابْنَتِي اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبَّهُمَا فأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّهُمَا». [ت المناقب (الحديث: 3769)].

\* (ْوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَلَا يَرَانِي، ثُمَّ لأَنْ يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ مَعهُمْ». [م في الفضائل (الحديث: 6082/ 2364)].

\* (وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ». [ت المناقب (الحديث: 3108)].

\* «الْوِتْرُ حَتِّ عَلَى كلِّ مُسْلِم، فَمنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْس فَلْيَفْعَل، بِخَمْس فَلْيَفْعَل، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَل، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثٍ فَلْيَفْعَلْ». [دني الوتر (الحديث: 1702، 1711، 1712)، جه (الحديث: 1190)]. (الحديث: 1190)].

\* (وَلَيَأْتِيَنَّ على أحدكم زمان، لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله ». [خ المناقب (الحديث: 3589)، راجع (الحديث: 3587)].

\* يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمناً، فقال: «أَوْ مُسْلِماً»، قال: فسكتُ قليلاً... فعدت لمقالتي، فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمناً، فقال: «أَوْ مُسْلِماً»، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله ﷺ ثم قال: «يَا سَعْدُ، إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْية أَنْ يَكُبُهُ اللهُ فِي النَّارِ». [خ في بدء الإيمان (الحديث: 27)، انظر (الحديث: 370، 1478)، م (الحديث: 376، 377، 2430)، انظر (الحديث: 5007).

### [أحِبً]

\* أن أبا هريرة قال: خرج النبي عَلَيْ في طائفة النهار، لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة، فقال: «أَثَمَّ لُكَعُ، أَثَمَّ لُكعُ»، فحبسته شيئاً، فظننت أنها تلبسه سخاباً أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله، وقال: «اللَّهُمَّ أُحْبِبْهُ

وَأُحِبَّ مَنْ يُحبُّهُ اللهِ [خ في البيوع (الحديث: 2122)، انظر (الحديث: 5884)، راجع (الحديث: 6206)، راجع (الحديث: 2607)، جه (الحديث: 142)].

\* أن أبا هريرة قال: خرجت معه على في طائفة من النهار، لا يكلمني ولا أكلمه، حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف، حتى أتى خباء فاطمة فقال: "أثم لُكُعُ؟ أَنَمَّ لُكَعُ؟»، يعني: حسناً، فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخاباً، فلم يلبث أن جاء يسعى، حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه فقال على: "اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُهُ، فَأُحِبَّهُ وَأُحِبَّ [وَأُحْبِبُ] مَنْ يُحِبُهُ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 260/ 2421/ 57)، راجع (الحديث: 620/ 6201)].

\* قال أبو هريرة: كنت مع النبي على في سوق من أسواق المدينة، فانصرف فانصرفت، فقال: «أَينَ لُكُمُ ـُ ثَلَاثاً ـ ادْعُ الحَسن بن علي يمشي وفي عنقه السِّخَاب، فقال النبي على بيده هكذا، فقال النبي على فقال: «اللَّهُمَّ إِنِّي فقال الحسن بيده هكذا، فالتزمه، فقال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبُّهُ، وَأُحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ ». [خ في اللباس (الحديث: 512)].

\* «مَنْ يَأْخُذْ عَنِّي هؤُلاءِ الكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِن أو يُعلَّمُ مَنْ يعْمَلُ بِهِنَ أَو يُعلَّمُ مَنْ يعْمَلُ بِهِنَ ﴾، فقال أبو هريرة: قلت: أنا يا رسول الله، قال: فأخذ بيدي، فعد خمساً وقال: «اتَّقِ المَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِما قَسَمَ الله لَكَ تَكُنْ أَعْنَى النَّاسِ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِناً، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِناً، وَلا تُكْثِرِ الضَّيحِكَ فَإِنَّ كَثُنْ مُسْلِماً، وَلا تُكْثِر الضَّيحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّجِكِ تُمِيتُ القَلْبَ». [ت الزهد (الحديث: 2305)].

\* (يَا أَ بَا هُرَيْرَةَ! كُنْ وَرِعاً، تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَكُنْ قَنِعاً، تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَكُنْ قَنِعاً، تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، تَكُنْ مُؤْمِناً، وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ، تَكُنْ مُسْلِماً، وَأَقِلَّ الضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ مُسْلِماً، وَأَقِلَّ الضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ». [جه الزهد (الحديث: 4217)].

[أُحِبُ]

\* «أَكْرَهُ الْغِلَّ وَأُحِبُّ الْقَيْدَ، الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ». [جه تعير الرؤيا (الحديث: 3926)].

\* أن أبا ذر قال: كنت مع النبي الله ، فلما أبصر يعني أُحداً - قال: (هَمَا أُحِبُ أَنَّهُ يُحَوَّلُ لِي ذَهَباً ، يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا دِينَاراً أُرْصِدُهُ لِلدَينِ »، ثم قال: "إِنَّ الأَكْثَرِينَ هُمُ الأَقَلُونَ ، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالمَالِ هَكَذَا - وَأَشَار أَبُو شِهَابٍ بَينَ يَدَيهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ - وَقَلِيلٌ مَا هُمْ »، وقال: وَعَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ - وَقَلِيلٌ مَا هُمْ »، وقال: وعَنْ شِمَالِهِ - وَقَلِيلٌ مَا هُمْ »، وقال: الله (مَكَانَكَ »، وتقدم غير بعيد فسمعت صوتاً ، فأردت أن الله على الله على الله ، الذي سمعت ، أو قال: الصوت قلت: يا رسول الله ، الذي سمعت ، أو قال: الصوت قلت: يا رسول الله ، الذي سمعت ، أو قال: الصوت قال: (أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيهِ السَّلامُ ، فَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمِّيكَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيئاً دَخَلَ الجَنَّةَ »، قلت: وإن فعل أُمِّيكَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيئاً دَخَلَ الجَنَّةَ »، قلت: وإن فعل كذا وكذا ، قال: (الحديث: 1237) ، م (الحديث: 2308) ، راجع (الحديث: 1237) ، م (الحديث: 1308) ، راجع (الحديث: 1264)].

\* «أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ في الزَّرْعِ، فَقَالَ لَهُ: أَلَسْتَ فِيما شِئْتَ؟ قالَ: بَلَى، ولكنِّي أُحِبُ أَنْ أَزْرَعَ، قالَ: فَبَذَرَ، فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاوُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ، فَكانَ أَمْثَالَ الجِبَالِ، فَيَقُولُ الله، دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيءٌ». [خ في الحرث والمزارعة (الحديث: 2348)، انظر (الحديث: 7519)].

\* «أَنَّ رَجُلاً مَنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ في الزَّرْعِ، فَفَالَ لَهُ: أُولَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلِكِنِّي أُحِبُ أُحِبُ أَنْ أَزْرَعَ، فَأَسْرَعَ وَبَلَرَ، فَتَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ وَتَكُويرُهُ أَمْثَالَ الجِبَالِ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيءٌ». [خ في التوحيد (الحديث: 7519)، راجع (الحديث: 2348)].

\* أن رسول الله عَلَيْ كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: "إنها ساعةٌ تُفْتَحُ فيها أبوابُ السماءِ وأُحِبُ أن يَصْعَدَ لي فيها عملٌ صالحٌ». [ت الصلاة (الحديث: 478)].

\* أَنْ عَائِشَةَ قَالَتَ: قَلْتَ لَلْنَبِي ﷺ حَسَبُكُ مِنْ صَفَيةَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: تَعْنِي قَصِيرَة، فَقَالَ: «لَقَدْ قُلْتِ كَلْمَةَ لَوُ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ»، قالت: وحكيت له إنساناً، فقال: «مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَاناً وَأَنَّ لِي

كَذَا وكَذَا». [د في الأدب (الحديث: 4875)، ت (الحديث: 2502)].

\* أن عبد الله قال: قال لي ﷺ: "اقْرَأُ عَلَيَ"، قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: "إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيرِي». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5056)، راجع (الحديث: 4582)].

\* أن عمرو بن مرة قال: قال لي ﷺ: "اقْرأُ عَلَيّ»، قلت: آقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: "فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيرِي»، فقرأت عليه سورة النساء، حتى بلغت: "فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيلِ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى مَتُولَام شَهِيلِ وَجِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيلِ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى مَتُولاً مَهُم بِيكَا فَ قال: "أَمْسِكْ» فإذا عيناه بِكَ عَلَى مَتُولاً مَهُم الله قال: "أَمْسِكْ» فإذا عيناه تذرفان. لخ في النفسير (الحديث: 4532)، انظر (الحديث: 4723)، و(الحديث: 4723)، و(الحديث: 4723)، م (الحديث: 4723)، من (الحديث: 4723).

\* أَن النبي ﷺ قال لعبد الله: «اقْرَأُ عَلَيَّ القُرْآنَ»، قلت: آقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيرِي». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5049)، راجع (الحديث: 4582)].

\* أن النبي ﷺ كان يقوم من الليل حتى تنفطر قدماه، قالت عائشة: لِمَ تصنع هذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: "أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْداً شَكُوراً". [خ في النفسير (الحديث: 4837)].

\*أن نساء رسول الله على . . . قلن لها - لأم سلمة - كلمي رسول الله على يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله على هدية فليهده إليه حيث كان من بيوت نسائه، فكلمته أم سلمة . . . فقال لها : "لا يُؤذِيني في عائِشَة ، فَإِنَّ الوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا في ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عائِشَة ، . . . ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله على . . . فكلمته فقال : "يَا بُنَيَّةُ ، أَلَا تُحِبِّينَ ما أُحِبُّ، قالت : بلى . . . فأرسلن زينب بنت جحش مأ أحبُّ، قالت : بلى . . . فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة من منافلت عائشة ترد على زينب حتى عائشة . . . فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتها، قالت : فنظر النبي على إلى عائشة وقال : أسكتها، قالت : فنظر النبي على إلى عائشة وقال :

﴿ إِنَّهَا بِنْتُ أَبِي بَكُرٍ ﴾. [خ في الهبة وفضلها (الحديث: 2581)، راجع (الحديث: 2574)، م (الحديث: 6240، 6241)، ت (الحديث: 3879) تعليقاً، س (الحديث: 3954، 3955)].

\* أنه عَ قال: (يَا أَبَا ذَرَّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفاً، وَإِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفاً، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي لَا تَأْمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيْنَ مَالَ يَتِيمِ». [م في الإمارة (الحديث: 4697/ 1826/ 1826)]. 17)، د (الحديث: 2868/ 2868)].

\* "إِذَا افْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ تَكْذِبُ، وَأَصْدَفُكُمْ مُدِينًا، وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ وَأَصْدَفُكُمْ مَدِينًا، وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنَ النَّبُوّةِ، وَالرُّؤْيَا تَكْرِينٌ مِنَ فَالرُّوْيَا الْصَّالِحَةِ بُشْرَى مِنَ اللهِ، وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ اللهِ، وَرُؤْيَا مَكْرَهُ فَإِنْ رَأَى الشَّيْطَانِ، وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ، فَإِنْ رَأَى النَّاسَ»، قال: "وَأُحِبُ الْقَيْدَ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ، وَالْقَيْدُ : النَّاسَ»، قال: "وَأُحِبُ الْقَيْدَ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ، وَالْقَيْدُ : وَبَالرَّيَا (الحديث: 5865/ 2263/ 6)، والحديث: (2270).

\* "إِنْ كَانَ فِي شَيءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ - أَوْ: يَكُونُ فِي شَيءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ - أَوْ: يَكُونُ فِي شَيءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ - أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ ، تُوَافِقُ الدَّاءَ ، وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتَوِيَ ». [خ في الطب (الحديث: 5683)، انظر (الحديث: 5702، 5703)].

\* ﴿إِنْ كَانَ فِي شَيءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيرٌ، فَفِي شَرْبَةٍ عَسَلٍ، أَوْ شَرْطَةِ مِحْجَم، أَوْ لَذْعَةٍ مِنْ نَارٍ، وَما أُحِبُ أَنْ أَكْتَوِيَ \*. [خ في الطب (الحديث: 5702)، راجع (الحديث: 6883)].

\* "إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ، فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَم، أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ»، وقال ﷺ: "وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ». [م في السلام (الحديث: 5707/ 2005/ 71)، راجع (الحديث: 5706)].

\* ﴿إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ شِفَاءٌ، فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَم، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ، وَما أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ ». [خ في الطب (الحديث: 5704)، راجع (الحديث: 5683)].

\* إِنَّ اللهَ، إِذَا أَحَبَّ عَبْداً، دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ فُلَاناً فَأَحِبَّهُ، قَالَ: فَيُحِبّهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَاناً فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ

السَّمَاءِ، قَالَ: ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْداً دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ: إِنِّي أُبْغِضُ فُلَاناً فَأَبْغِضُهُ عَبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ الله يُبْغِضُ فُلَاناً فَأَبْغِضُوهُ، قَالَ: السَّمَاءِ: إِنَّ الله يُبْغِضُ فُلَاناً فَأَبْغِضُوهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الأَرْضِ». [م في البر والصلة (الحديث: 6647/2637)].

\* «تُعْرَضُ الأعمالُ يَوْمَ الاثنيْنِ والخَميِسَ، فأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلي وأنا صَائِمٌ». [ت الصوم (الحديث: 747)، جه (الحديث: 1740)].

\* ﴿خَرَجَ ثُلاثَةٌ يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ المَطَرُ، فَدَخَلُوا في غارِ في جَبَل، فَانحَطَّتْ عَلَيهمْ صَخْرَةٌ، قالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٌ: ادْعُوا اللهَ بِأَفضَلِ عَمَل عَمِلتُمُوهُ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمُّ إِنِّي كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ فَأَجِيءُ بِالحِلَابِ، فَآتِي بِهِ أَبَوَيَّ فَيَشْرَبِانِ، ثُمَّ أَسْقِي الصِّبْيَةَ وَأَهْلِي وَامَرَأَتِي، فَاحْتَبَسْتُ لَيلَةً، فَجِئْتُ فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ، قِالَ: فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَالصَّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَلَمْ يَزَل ذلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا، حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهكَ، فَافرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، قَالَ: فَفُرجَ عَنْهُم. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّي كَأَشَدُّ ما يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، فَقَالَتْ: لَا تَنَالُ ذلِكَ مِنَها حَتَّى تُعْطِيهَا مِئَةَ دِينَارِ، فَسَعَيتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رِجْلَيهَا قالَتْ: اتَّق اللهَ وَلَا تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافرُجْ عَنَّا فُرْجَةً، قالَ: فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُثَينِ. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجْيِراً بِفَرَقِ مِنْ ذُرَةٍ فَأَعْطَيتُهُ، وَأَبِي ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ، فَعَمَدْتُ إِلَى ذَٰلِكَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، حَتَّى اشْتَرَيتُ مِنْهُ يَقَراً وَرَاعِيهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلتُ: انْطَلِقْ إِلَى تِلكَ البَقَرِ وَرَاعِيهَا فَإِنَّها لَكَ، فَقَالَ: أَتَسْتَهْزِيءُ بِي؟ قالَ: فَقُلتُ: ما أَسْتَهْزِيءُ بِكَ وَلكِنَّها لَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهكَ

فَافرُجْ عَنَّا، فَكُشِفَ عَنْهُمْ". [خ في البيوع (الحديث: 2215)، انظر (الحديث: 2272، 2333، 3465، 5974)، م (الحديث: 6884)].

\* دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله ﷺ . . . فأذن . . . فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي ﷺ جالساً حوله نساؤه واجماً ساكتاً قال: فقال: لأقولن شيئاً أضحك النبي عليه ، فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، فضحك رسول الله على وقال: «هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى، يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ»، فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها. . . فقلت: والله لا نسأل رسول الله ﷺ شيئاً أبداً ليس عنده، ثم اعتزلهن شهراً أو تسعاً وعشرين يوماً، ثم نزلت عليه هذه الآية: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّيُّ قُل لِّأَزُونِهِكَ ﴾ حتى بلغ: ﴿ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجُّرًا عَظِيمًا ﴾ ، قال فبدأ بعائشة، فقال: «يَا عَائِشَةُ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكِ أَمْراً أُحِبُّ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِي أَبَوَيْكِ»، . . . قالت: أفيك، يا رسول الله، أستشير أبواي! بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت، قال: «لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا أَخْبَرْتُها، إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتاً وَلَا مُتَعَنِّتاً، وَلَكِنْ بَعثَنِي مُعَلِّماً مُيسِّراً». [م في الطلاق (الحديث: 3674/ 29)].

\* قال ﷺ لعبد الله بن مسعود: «افْرَأْ عَلَيّ»، قال: أقرأ علي على الله بن مسعود: «إنِّي أُحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ أَوْرً عليك وعليك أنزل؟ قال: «إنِّي أُحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي»، قال: فقرأ عليه من أول سورة النساء، إلى قوله: ﴿فَكَيْفَ إِذَا حِنْنَا مِن كُلِّ أُمَيَّمَ مِسْهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى مَتُولاً وَجَنْنَا بِكَ عَلَى مَتُولاً مَنْ مَكُولاً مَنْ المحديث: المحديث: 1864/ 800/ 248)، راجع (الحديث: 1864)].

\* قلت: يا رسول الله، إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين، إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما، قال: «أَيُّ يَوْمَيْنِ؟»، قُلْتُ: يَوْمَ الانْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، قَالَ: «ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُ أَنْ

يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ». [س الصيام (الحديث: 2357)].

\* قال أبو ذر: كنت أمشى مع النبي على في حرة المدينة عشاءً، فاستقبلنا أحد، فقال: «يَا أَبَا ذَرِّ، ما أُحِبُّ أَنَّ أُحُداً لِي ذَهَباً ، يَأْتِي عَلَيَّ لَيلَةٌ أَوْ ثَلَاثٌ ، عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا أَرْصُدُهُ لِدَينِ، إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ في عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا»، وأرانا بيده، ثم قال: «يَا أَبَا ذَرِّ»، قلت: لبيك وسعديك، قال: «الأَكْثَرُونَ هُمُ الْأَقَلُّونَ، إِلَّا مَنْ قالَ هَكَذَا وَهَكَذَا»، ثم قال لى: «مَكانَكَ لَا تَبْرَحْ يَا أَبَا ذَرِّ حَتَّى أَرْجِعَ»، فانطلق حتى غاب عني، فسمعت صوتاً، فخشيت أن يكون عُرض لرسول الله على، فأردت أن أذهب، ثم ذكرت قوله ﷺ: «لَا تَبْرَحْ»، فمكثت، قلت: يا رسول الله، سمعت صوتاً، خشيت أن يكون عُرض لك، ثم ذكرت قولك فقمت، فقال ﷺ: «ذَاكَ جِبْريلُ، أَتَانِي فَأَخْبَرنِي أَنَّهُ مَنْ ماتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيئاً دَخَلَ الجَنَّةَ». قلت: وإن زني وإن سرق قال: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ». وفي رواية: «يَمْكُثُ عِنْدِي فَوْقَ ثَلَاثٍ». [خ في الاستنذان (الحديث: 6268)].

\* قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم شهراً من الشهور، ما تصوم من شعبان، قال: «ذلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ». [س الصيام (الحديث: 2356)].

\* كان ﷺ يقول في دعائه: «اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبَّكَ، اللَّهُمَّ ومَا رَزَقْنِي مِمَّا أُحِبُّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ، اللَّهُمَّ ومَا رَزَقْنَنِي مِمَّا أُحِبُ فاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ، اللَّهُمَّ مَا زَوَيْتَ عَنِي مِمَّا أُحِبُ فاجْعَلْهُ لِي قُوَّةً فيمَا تُحِبُّ». [ت الدعوات رالحديث: (4391)].

\* «لَا عَدْوَى وَلَا طِيرَةَ وَأُحِبُ الْفَأْلَ الصَّالِحَ». [م في السلام (الحديث: 5763/ 2223/ 113)].

\* (لَا عَدْوَى وَلَا هَامَةَ وَلَا طِيرَةً، وأُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ». [م في السلام (الحديث: 5764/2223/114)].

\* «لا يُبْلِغُنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئاً فإنِّي

أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُم وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ». [د في الأدب (الحديث: 4860)].

\* «مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُداً عِنْدِي ذَهَباً ، فَتَأْتِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ ، وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ ، إِلَّا شَيْءٌ أَرْصُدُهُ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ » . [جه الزهد (الحديث: 4132)] .

\* «ما أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ أَحَداً وَإِنَّ لِي كذا وكذا». [ت صفة القيامة والرفائق (الحديث: 2503)، راجع (الحديث: 2502)].

\* "يَا أَبَا ذَرِّ، أَتُبْصِرُ أُحُداً»، قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، وأنا أرى أنه ﷺ يرسلني في حاجة له، قلت: نعم، قال: "ما أُحِبُ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، أُنْفِقُهُ كُلَّهُ، إِلَّا ثَلَاثَةَ ذَنَانِيرَ». [خ في الزكاة (الحديث: 1407)].

\* "يا عليُّ، أُحِبُّ لَكَ ما أُحب لنفسي، وأكرَهُ لكَ ما أكرهُ لنفسي، لا تُقْع بينَ السجدتين». [ت الصلاة (الحديث: 282)، جه (الحديث: 894)].

### [أحَبًّا]

\* أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي عَلَيْ ، ليس لواحد منهما بينة ، فقال عَلَيْ : «اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبًا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا». [د في الأقضية (الحديث: 3616)، جه (الحديث: 2329، 2346)].

\* «أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقًا، فَعِشْرَةُ ما بَينَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ، فَإِنْ أَحَبًّا أَنْ يَتَزَايَدَا، أَوْ يَتَتَارَكا تَتَارَكا». [خ في النكاح (الحديث: 5119)].

[أَخْبِبُ]

\* «أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْناً ماً، عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْماً ما، وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْناً ما عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْماً ما». [ت البر والصلة (الحديث: 1997)].

\* أن أبا هريرة قال: خرجت معه الله في طائفة من النهار، لا يكلمني ولا أكلمه، حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف، حتى أتى خباء فاطمة فقال: «أَثَمَّ لُكَعُ؟ أَثَمَّ لُكَعُ؟»، يعني: حسناً، فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخاباً، فلم يلبث أن جاء يسعى، حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه فقال على السعى، حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه فقال الله المنها المن

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ، فَأَحِبَّهُ وَأُحِبَّ [وَأَحْبِبْ] مَنْ يُحِبُّهُ».
 [م في فضائل الصحابة (الحديث: 7607/ 2421/ 57)، راجع
 (الحديث: 6206)].

### [أُحْبَبُت]

\* أن أعرابياً قال لرسول الله ﷺ: متى الساعة؟ قال له ﷺ: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟»، قال: حب الله ورسوله، قال: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». [م في البر والصلة (الحديث: 6652/ 6651)].

\* أن رجلاً سأل النبي على عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال: «وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟»، قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله على، فقال: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ»، قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي على: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3688)، انظر (الحديث: 6171، 6167)، م (الحديث: 6655)].

\* أن رجلاً سأله عَلَيْ: متى الساعة؟ قال: «ما أَعْدَدْتَ لَهَا؟»، قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله، قال: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». [خ في الأدب (الحديث: 6171)، راجع (الحديث: 6658)].

\* أن رجلاً من أهل البادية أتى النبي ﷺ فقال: متى الساعة قائمة؟ قال: «وَيلَكَ، وَما أَعْدَدْتَ لَهَا؟»، قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله، قال: «إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ»، فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: «نَعُمْ»، ففرحنا يومئذ فرحاً شديداً، فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني، فقال: «إِنْ أُخْرَ هذا، فَلَنْ يُدْرِكه الهَهَرَمُ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ». [خ في الأدب (الحديث: 6650)، م (الحديث: 6650).

\* جاء رجل إليه عَنِي فقال: متى قيام الساعة؟ فقام إلى الصلاة، فلما قضى صلاته قال: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ قِيَامِ السَّاعةِ؟»، فقال الرجل: أنا، قال: «ما أَعْدَدْتَ لهاً»، قال: ما أعددت لها كبير صلاة ولا صوم إلا أني أحب الله ورسوله فقال عَنِي : «المَرْءُ معَ مَنْ أَحَبَّ، وَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». [ت الزهد (الحديث: 2385)].

\* عن أبي ذر أنه قال: يا رسول الله الرجل يحب

القوم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم، قال على النه التقية: «أَنْتَ يَا أَبَا ذَرِّ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ»، قال: فإني أحب الله ورسوله، قال على النه (العديث: 516)]. (العديث: 516)].

\* قال رجل: متى الساعة؟ قال ﷺ: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟»، فلم يذكر كبيراً، قال: ولكني أحب الله ورسوله، قال: «فأنتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ»]. [م في البر والصلة (الحديث: 6653/ 000/ 1662)].

\* «قَالَ اللهُ: إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كِرهْتُ لِقَاءَهُ». [خ في التوحيد (الحديث: 7504)، س (الحديث: 1834)].

\* ﴿لِلعَبْدِ المَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالحَجُّ، وَيِرُّ أُمِّي، لِأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ». [خ في العتق (الحديث: 2548)، م (الحديث: 4296، 4297)].

\* «لَوْ كَانَ عِنْدِي أُحُدٌ ذَهَباً، لأَحْبَبْتُ أَنْ لَا يَأْتِيَ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ - لَيسَ شَيءٌ أَرْصُدُهُ في دَينِ عَلَيَّ - أَجدُ مَنْ يَقْبَلُهُ ». [خ في التمني (الحديث: 7228)، راجع (الحديث: 2389)].

# [أَحْبَبْتُمْ]

\* أنه ﷺ كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين فإذا صلى ﷺ انصرف إليهم فقال: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ الله لأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَعْدَدُوا فَاقَةً وَحَاجَةً». [تالزهد (الحديث: 2368)].

### [أُحْبَبَتهُ]

\* ﴿ أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخاً لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى ، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَةِ مَلَكاً ، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُويدُ؟ فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُويدُ؟ فَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ فَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُهُهَا؟ قَالَ: لَا غَيْرَ أَنِّي أَخْبَبْتُهُ فِي اللهِ عَزَّ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُهُهَا؟ قَالَ: لَا غَيْرَ أَنِّي أَخْبَبْتُهُ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ ، بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ وَجَلَّ مَنْ اللهِ قَدْ أَحَبَّكَ مَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ ﴾ . [م في البر والصلة (الحديث: 495/ 6495/ 2567) [38]].

\* «إِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيّاً فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا

افتَرَضْتُ عَلَيهِ، وَما يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّب إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَكَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَكَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِينَهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي التَّعِيدَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعْطِينَهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعْطِينَهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعْطِينَهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي نَعْسِ المُؤْمِنِ، يَكُرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ». [خ ني المواق (الحديث: 6502)].

### [أَخْبَبُتُّهَا]

\* «بَينَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرِ يَمْشُونَ أَخَذَهُمُ المَطَرُ، فَأُووْا إِلَى غارٍ في جَبَل، فَانْتَحَطَّتْ عَلَى فَم غارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلتُمُوهَا صَالِحَةً للهِ، فَادْعُوا اللهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ، قَالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شيخانِ كَبيرَانِ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ، كُنْتُ أَرْعى عَلَيهِمْ، فَإَذَا رُحْتُ عَلِّيهِمْ حَلَبْتُ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ بَنِيَّ، وَإِنِّي اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَوْم، فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيتُ، فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا، فَحَلبتُ كما كُنْتُ أَحْلُتُ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤوسِهِمَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ لَنَا فَرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ اللهُ فَرَأُوا السَّمَاءَ، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمّ، أَحْبَبْتُهَا كَأْشَدّ ما يُحِبُّ الرِّجالُ النِّسَاءَ، فَطَلبتُ مِنْهَا فَأَبَتْ حَتَّى أَتَيتُهَا بِمِئَةِ دِينَارٍ، فَبَغَيتُ حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَينَ رَجْلَيهَا قالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفتَح الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُهُ اَبْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فَرْجَةً، فَفَرَجَ، وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ أَرُزٌ، فَلَمَّا قَضى عَمَلَهُ قالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيهِ فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَل أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ، فَقُلتُ: اذْهَبْ إِلَى ذلِكَ البَقَر وَرُعاتِهَا فَخُذْ، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَسْتَهْزىءْ بِي، فَقُلتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِيءُ بِكَ فَخُذْ، فَأَخَذُهُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافرُجْ ما

بَقِيَ فَفَرَجَ اللهُ». [خ في الحرث والمزارعة (الحديث: 2333)، راجع (الحديث: 2215)].

# [أَخْبِبُهُ]

\* أن أبا هريرة قال: خرج النبي عَلَيْ في طائفة النهار، لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة، فقال: «أَثَمَّ لُكُعُ، أَثَمَّ لُكُعُ»، فجسته شيئاً، فظننت أنها تلبسه سخاباً أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله، وقال: «اللَّهُمَّ أَحْيِبُهُ فجاء يشتد حتى عانقه وقبله، وقال: «اللَّهُمَّ أَحْيِبُهُ (الحديث: 2122)، انظر (الحديث: 5884)، م (الحديث: 6206)، راجع (الحديث: 6206)، جه (الحديث: 142)].

\* ﴿إِذَا أَحَبَّ اللهُ العَبْدَ نادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُكُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ فُكُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَاناً فَأُحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَاناً فَأُحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي الأَرْضِ». [خ في بدء السَّمَاء، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي الأَرْضِ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 6040) [7485].

### [أحِبَّتِهِ]

\* «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ الله بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». [ت البيوع (الحديث: 1283)، راجع (الحديث: 1566)].

\* «مَنْ فَرَّقَ بِينِ وَالِدَةٍ وَوَلَدِها فَرَّقَ الله بَيْنَهُ وبين أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [ت السير (الحديث: 1566)، راجع (الحديث: 1283)].

### [أَخْبُسُ]

### [اخْبِسِ]

\* أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند النبي على شراج الحرة، التي يسقون بها النخل، فقال الأنصارى: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصما

\* أن الزبير خاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدراً ، إلى رسول الله على في شراج من الحرة ، كانا يسقيان به كلاهما ، فقال على للزبير : «اسْقِ يَا زُبَيرُ ، ثُمَّ أَرْسِل إِلَى جارِكَ » فغضب الأنصاري فقال : يا رسول الله ، إن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله على ثم قال : «اسْقِ ، ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى يَبْلُغَ الجَدْرَ » [خ ني الصلح (الحديث: 2362)، راجع (الحديث: 2362)].

\* أَنْ عَمْرُ قَالَ: سَأَلَتُهُ ﷺ عَنْ أَرْضَ لِي بِثْمَعْ قَالَ: «الْحْبِسُ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا». [س الأحباس (الحديث: 3607)، تقدم (الحديث: 3599)].

\* جاء عمر إلى رسول الله على فقال: إني أصبت ما لا لم أصب مثله قط، كان لي مائة رأس، فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها، وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله عز وجل، قال: "فَاحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلِ الثَّمْرَةَ". [س الأحباس (الحديث: 3606)، تقدم (الحديث: 3606)].

\* خاصم الزبير رجلاً من الأنصار في شريج من الحرة، فقال النبي ﷺ: «اسْقِ يَا زُبِيرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ المَاءَ إِلَى جارِكَ»، فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك! فتلون وجهه ثم قال: «اسْقِ يَا زُبَيرُ، ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ، ثُمَّ أَرْسِلِ المَاءَ إِلَى جارِكَ». [خ في التفسير (الحديث: 4585)، راجع (الحديث: 2360)].

الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ». [س آداب القضاة (الحديث: 5422)].

\* قال عمر للنبي ﷺ: إن المائة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالاً قط أعجب إليَّ منها، قد أردت أن أتصدق بها، فقال ﷺ: "احْبِسُ أَصْلَهَا وَسَبُّلْ ثَمَرَتَهَا". [س الأحباس (الحديث: 3605)، جه (الحديث: 2397)، س (الحديث: 606)].

\* لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عامَ الفَتْح، فَبَلَغَ ذلِكَ قُرَيشاً، خَرَجَ أَبُو سُفيَانَ بْنُ حَرْب، وَحَكِيمُ بْنُ حِزَام، وَبُدَيلُ بْنُ وَرْقاءَ، يَلتَمِسُونَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ للهِ ﷺ، فَأَقْبَلُوا يَسِيرُونَ حَتَّى أَتَوْا مَرَّ الظَّهْرَانِ، فَإِذَا هُمْ بِنِيرَانِ كَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ، فَقَالَ أَبُو سُفيَانَ: ما هذهِ، لَكَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ بُدَيلُ بْنُ وَرْقاءَ: نِيرَانُ بَنِي عَمْرو، فَقَالَ أَبُو سُفيَانَ: عَمْرٌو أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ، فَرَآهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَس رَسُولِ للهِ عَلَيْ فَأَدْرَكُوهُمْ فَأَخَذُوهُمْ، فَأَتَوًّا بِهِمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَسْلَمَ أَبُو سُفيانَ، فَلَمَّا سَارَ قالَ لِلعَبَّاسِ: «احْبِسْ أَبَا سُفيَانَ عِنْدَ حَطْمِ الخيل، حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى المُسْلِمِينَ». فَحَبَسَه العَبَّاسُ، فَجَعَلَتِ القَبَائِلُ تَمُوُّ مَعَ النَّبِيُّ ﷺ، تَمُرُّ كَتِيبَةً كَتِيبَةً عَلَى أَبِي سُفيانَ، فَمَرَّتْ كَتِيبَةٌ، قالَ: يَا عَبَّاسُ مَنْ هذهِ؟ قالَ: هذهِ غِفَارُ، قالَ: ما لِي وَلِغِفَارَ، ثُمَّ مَرَّتْ جُهَينَةُ، قالَ مِثْلَ ذلِكَ، ثُمَّ مَرَّتْ سَعْدُ بْنُ هُذَيم، فَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ، وَمَرَّتْ سُلَيمُ، فَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ، حَتَّى أَقْبَلَتْ كَتِيبَةٌ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا، قالَ: مَنْ هذهِ؟ قالَ: هؤُلاءِ الأَنْصَارُ، عَلَيهمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَهُ الرَّايَةُ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا أَبَا سُفيانَ، اليَوْمُ يَوْمُ المَلحَمَةِ، اليَوْمَ تُسْتَحَلُّ الكَعْبَةُ. فَقَال أَبُو سُفيَانَ: يَا عَبَّاسُ حَبَّذَا يَوْمُ الذِّمَارِ، ثُمَّ جاءَتْ كَتِيبَةٌ، وَهِيَ أَقَلُّ الكَتَائِب، فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ، وَرَايَةُ النَّبِيِّ عَلَيْ مَعَ الزُّبَيرِ بْنِ العَوَّامِ، فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَبِي سُفيَانَ قالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ ما قالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ؟ قالَ: «ما قالَ»؟ قالَ: كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: «كَذَبَ سَعْدٌ، وَلكِنْ هذا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللهُ فِيهِ الكَعْبَةَ، وَيَوْمٌ تُكسى فِيهِ الكَعْبَةُ». قالَ: وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُرْكَزَ رَايَتُهُ بِالْحَجُونِ. [خ في المغازي (الحديث: 4280)].

### [اخْبسْلُهُ]

\* بَعَثَ نبي الله ﷺ جَيْشاً إِلَى بَنِي الْعَنْبَرِ ، فـأَخَذُوهُمْ برُكْبَةٍ مِنْ ناحِيَةِ الطَّائِفِ، فاسْتَاقُوهُمْ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَرَكِبْتُ فَسَبَقْتُهُمْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْةٍ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَتَانَا جُنْدُكَ فَأَخَذُونَا، وَقَدْ كُنَّا أَسْلَمْنَا وَخَضْرَمْنَا آذَانَ النَّعَم، فَلَمَّا قَدِمَ بَلْعَنْبَر، قَالَ لِي نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «هَلْ لَكُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّكُمْ أَسْلَمْتُمْ قَبْلَ أَنْ تُؤْخَذُوا في هذِهِ ألاًيَّام؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قال: «مَنْ بَيِّنتُك؟» قُلْتُ: سَمُرَةُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ وَرَجُلٌ آخَرُ سَمَّاهُ لَهُ، فَشَهدَ الرَّجُلُ وَأَبِي سَمُرَةُ أَنْ يَشْهَدَ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «قَدْ أَبِي أَنْ يَشْهَدَ لَكَ، فَتَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِكَ الآخَر؟»، قُلْتُ: نَعَمْ فاسْتَحْلَفَنِي، فَحَلَفْتُ بِاللهِ لَقَدْ أَسْلَمْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَخَضْرَمْنَا آَذَانَ النَّعَم، فقالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «اذْهَبُوا فَقَاسِمُوهُمْ أَنْصَافَ الأَمْوَالِ، وَلا تَمَسُّوا ذَرَارِيهِمْ، لَوْلَا أَنَّ اللهَ لا يُحِبُّ ضَلَالَةَ الْعَمَل، مَا رَزَيْنَاكُم عِقَالاً»، قال الزُّبَيبُ: فَدَعَتْنِي أُمِّي، فقالَتْ: هذَّا الرَّجُلُ أَخَذَ زِرْبيَّتِي، فَانْصَرَفَتُ إلى النّبِيِّ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَتُهُ فقالَ لِي: «أَخْبَسْهُ»، فَأَخَذْتُ بِتَلْبِيبِهِ ، وَقُمْتُ مَعَهُ مَكَانَنا ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْنَا رسول اللهُ عَلَيْ قَائِمَيْن فقالَ: «مَا تُريدُ بأسِيركَ؟» فَأَرْسَلْتُهُ مِنْ يَدِي، فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فقالَ لِلرَّجُل: «رُدًّ عَلَى هذَا زِرْبِيَّةَ أُمِّهِ الَّتِي أَخَذْتَ مِنْهَا»، قالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ يَدِي، قال: فاخْتَلَعَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ سَيْفَ الرَّجُل فـأَعْطَانِيهِ فقالَ لِلرَّجُل: «اذْهَبْ فَزِدْهُ آصُعاً مِنْ طَعَام»، قال: فَزَادَنِي آصُعاً مِنْ شَعِيرٍ. [دني الأقضية (الحديث أ 3612)].

#### [اخبسها]

\* ﴿ عَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِياءُ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا وَلَا أَحَدٌ رَجُلٌ مَلَكَ بُضُعَ امْرَأَةٍ، وَهُوَ يَرْفَعُ سُقُوفَهَا، وَلَا أَحَدٌ الشُتَرَى غَنَما أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُو يَنْتَظَرُ وِلاَدَهَا، فَغَزَا، فَدَنَا مِنْ القَرْيَةِ صَلَاةَ العَصْرِ، أَوْ قَرِيباً مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَ \* وَأَنَا مَأْمُورٌ ، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَينا، فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَعَ اللهُ عَلَيهِ، فَجَمَعَ الغَنَامُ عَلَينا، فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَعَ اللهُ عَلَيهِ، فَجَمَعَ الغَنْامُ عَلَيهُ عَلَيهِ، فَجَمَعَ الغَنْامُ

فَجَاءَتْ يَعْنِي النَّارَ لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا، فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ غُلُولاً، فَلَيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلْ، فَلَيْبَايِعْنِي قَبِيلَتُكُ، وَجُلِّ فَلَيْبَايِعْنِي قَبِيلَتُكُ، وَجُلِّ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ، فَلَيْبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَينِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ، فَلَرَقَتْ يَدُ رَجُلَينِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ، فَجَاؤُوا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسٍ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ، فَوَضَعُوهَا، فَجَاوُوا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسٍ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ، فَوَضَعُوهَا، فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا، ثُمَّ أَحَلَّ اللهُ لَنَا الغَنَائمَ، رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا، فَأَحَلَّهَا لَنَا». اخ في فرض الخمس (الحديث: 1757)، م (الحديث: 4330).

#### [اخبسُوا]

\* «يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ»، فشكوا إلى رسول الله على : أن لهم عيالاً، وحشماً، وخدماً، فقال: «كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَاحْبِسُوا، أَوِ ادَّخِرُوا». [م في الأضاحي (الحديث: 5081/ 303)].

## [أُخْبَطُتُ]

\* «أَنَّ رَجُلاً قَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ». [م في البر والصلة (الحديث: 6624/ 137/ 137)].

## [أُحِبُّكَ]

\* عن معاذ بن جبل: أنه ﷺ أخذ بيده، وقال: «يا مُعَاذُ، والله إِنِّي لأُحِبُّكَ»، فقال: «أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ في دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ». [د في الوتر (الحديث: 1522)، س (الحديث: 1302)].

## [أَحَبَّك]

\* ﴿ أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخاً لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى ، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً ، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُويدُ؟ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً ، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مَلْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لَا غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ عَزَّ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لَا غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فِأَ اللهِ عَزَّ اللهِ عَزَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ وَجَلَّ ، وَهَى اللهِ والصلة (الحديث: 6495/ 7567/ 2567).

ذِي الجَلَالِ والإكْرَام». [ت الدعوات (الحديث: 3419)].

\* «مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلِدٍ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي
 أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ». [ت المناقب (الحديث: 3926)].

## [أَحَبِّكُمْ]

\* إن رسول الله على لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً، وقال: «إِنَّ مِنْ أَحَبُّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاقاً». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3759)، راجع (الحديث: 3559).

\* "إنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقاً، وإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِي مجلساً يَوْمَ القِيَامَةَ النَّرْتَارُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ وَالمُتَشَدِقُونَ وَالمُتشدقون فالمتفيهِقُونَ». [تالبر والصلة فما المتفيهقون؟ قال: "المُتَكَبِّرُونَ». [تالبر والصلة (الحديث: 2018)].

# [أَحِبُّكُنَّ]

\* مرَّ ﷺ ببعض المدينة، فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين. . . فقال: «اللهُ يَعْلَمُ إِنِّي لأُحِبُّكُنَّ».
 [جه النكاح (الحديث: 1899)].

## [أَخَبُلاً]

\* (لأَنْ يَاْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلاً، فَيَاْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطْبٍ، فَيَاْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطْبٍ، فَيَبِيعَ، فَيَكُفَّ الله بِهِ وَجْهَهُ، خَيرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ». [خ في الشرب والمساقاة (الحديث: 2373)، راجع (الحديث: 1471، 2373)].

## [أُخَبُّلُهُ]

\* «لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلُهُ خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ». [خ في البيوع (الحديث: 2075)، راجع (الحديث: 1471)].

# [أُحَبَّنِي]

\* أن فاطمة بنت قيس قالت: خطبني عبد الرحمٰن بن عوف في نفر من أصحاب محمد على وخطبني رسول الله على مولاه أسامة بن زيد، وكنت قد حُدِّثُ أَن رسول الله على قال: «مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُجِبَّ

\* قال ابن عباس: سمعته ﷺ يقول ليلة حين فرغ من صلاته: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِي، وتُصْلِحُ بِهَا غائِبَتى، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي، وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي، وتَرُد بِهَا أَلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُل سُوءٍ، اللَّهُمَّ أَعْطِني إيمَاناً وَيَقِيناً لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ، ورَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الفَوْزَ في العطاء (وَيُرْوَى في القضاء) وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ والنَّصْرَ عَلَى الأعْدَاءِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِي وَضَعُفَ عَمَلِي افْتَقَرْتُ إلى رَحْمَتِكَ، فأَسْأَلُكَ يا قَاضِيَ الأمُورِ، وَيا شَافِيَ الصُّدُورِ، كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ البُحُورِ، أَنْ تُجِيرَني مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، وَمِنْ دَعْوَةِ النَّبُورِ، وَمِنْ فِتْنَةِ القُبُورِ، اللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْبِي وَلَمْ تَبْلُغُهُ نِيَّتِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِي مِنْ خَيْرِ وعَدْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرٍ أنْتَ مُعْطِيهِ أَحَداً مِنْ عِبَادِكَ؛ فإنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ وَأَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ العَالِمِينَ، اللَّهُمّ ذَا الْحَبل الشَّدِيدِ، وَالأمْر الرَّشِيدِ، أَسْأَلُكَ الأمْنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ المُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ، الرُّكِّع السُّجُودِ، المُوفِينَ بالْعُهُودِ، إنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ، وَإِنَّكَ تَفْعَلُ ما تُريدُ، اللَّهُمِّ اجْعَلْنَا هادِينَ مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ سَلْماً لأَوْلِيَائِكَ وَعَدُوّاً لأَعْدَائِكَ نُحِتُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ ونُعَادِي بِعَدَاوَاتِكَ مَنْ خالَفَكَ، اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعاءُ وَعَلَيْكَ الإجابَةُ وَهَذَا الْجَهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُوراً في قَلبي، وَنُوراً في قَبْري، ونُوراً مِنْ بَيْن يَدَيَّ، ونُوراً مِنْ خَلْفِي، ونُوراً عَنْ يَمِينِي، ونُوراً عنْ شِمَالِي، ونُوراً مِنْ فَوْقِي، وَنُوراً مِنْ تَحْتِي، وَنُوراً في سَمْعِي، وَنُوراً في بَصَرى، وَنُوراً في شَعْري، وَنُوراً في بَشَري، وَنُوراً في لَحْمِي، وَنُوراً في دَمِي، ونوراً في عِظَامِي، اللَّهِمَّ أَعْظِمْ لِي نُوراً وأُعْطِنِي نُوراً وَاجْعَلْ لِي نوراً، سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ العِزُّ وقَال بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي لَبِسَ المَجْدَ وَتكَّرمَ بِهِ، سبحان الَّذِي لا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إلَّا لَهُ، سُبْحَانَ ذِي الفَصْلِ وَالنِّعَم، سُبْحَانَ ذِي المَجْدِ والكَرَم، سُبْحَانَ أُسَامَةً "، فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قُلْتُ: أَمْرِي بِيلِكَ ، فَانْكِحْنِي مَنْ شِئْتَ ، فَقَالَ: "انْطَلِقِي إلَى أُمُّ شَرِيكِ ، وَأُمُّ شَرِيكِ امْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَظِيمَةُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِّيفَانُ "، فَقُلْتُ: سَأَفْعَلُ قَالَ: "لاَ تَفْعَلِي فَإِنَّ أُمَّ شَرِيكِ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ فَإِنِّي أَكْرُهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ أَوْ يَنْكَشِفَ الضَّيفَانِ فَإِنِّي أَكْرُهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ أَوْ يَنْكَشِفَ النَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ اللهَ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمُّ وَلَكِنِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمُّ وَلَكِنِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمُّ مَكْتُوم وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِهْرٍ ". فَانْتَقَلْتُ إِلَيْهِ. [سالنكاح (العديث: 323)].

\* أن فاطمة بنت قيس قالت: نكحت ابن المغيرة، وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله على الله الله علما تأيمت خطبني عبد الرحمٰن بن عوف . . . وخطبني على مولاه أسامة بن زيد، وكنت قد حُدِّثت أنه عِينَ قال: «مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبُّ أُسَامَةً»، فلما كلمني عَي قلت: أمري بيدك، فأنكحني من شئت، فقال: «انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شريكِ»، وأم شريك امرأة غنية، من الأنصار، عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان، فقلت: سأفعل، فقال: «لَا تَفْعَلِي، إنَّ أُمَّ شَرِيكِ امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ، أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ، فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ، وَلَكِن انْتَقِلِي إِلَى ابْن عَمُّكِ، عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فانتقلت إليه، فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي، ينادي: الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد، فصليت معه ﷺ، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضي علي الله صلاته، جلس على المنبر وهو يضحك ويقول: «لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانِ مُصَلَّاهُ»، ثم قال: ﴿أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ؟»، قالبوا: الله ورسوله أعلم، قال: «إنِّي، وَاللهِ، مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ، لأَنَّ تَمِيماً الدَّارِيَّ، كَانَ رَجُلاً نَصْرَانِيّاً، فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ، وَحَدَّثَنِي حَدِيثاً وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ مَسِيح الدَّجَّال، حَدَّثَنِي؛ أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْريَّةٍ، مَعَّ

ثَلَاثِينَ رَجُلاً مِنْ لَخْم وَجُذَامَ، فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْراً فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ أَرْفَؤُوا إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ حِينَ [حَتَّى] مَغْرِبِ الشَّمْسِ، فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ، فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ، لَا يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرهِ. مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقَالُوا: وَيْلَكِ، مَا أَنْتِ؟ قَالَتْ [فَقَالَتْ]: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتْ: أَيُّهَا الْقَوْمُ، انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُل فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَركُمْ بِالأَشْوَاقِ، قَالَ: لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلاً فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا سِرَاعاً، حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ، فَإِذَا فِيهِ أَعْظُمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقاً، وَأَشَدُّهُ وِثَاقاً. مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ، بِالْحَدِيدِ. قُلْنَا: وَيْلَكَ، مَا أَنْتَ؟ قَالَ: قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِي، فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ أَنَاسٌ مِنَ الْعَرَب، رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْريَّةٍ، فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ، فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْراً، ثُمَّ أَرْفَأْنَا إِلَى جَزِيرَتِكَ هَذِهِ، فَجَلَسْنَا فِي أَقْرُبِهَا، فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتْنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ. لَا يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقُلْنَا: وَيْلَكِ، مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قُلْنَا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتِ: اعْمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُل فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالأَشْوَاقِ، فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعاً، وَفَرْعْنَا مِنْهَا، وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، فَقَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْل بَيْسَانَ. قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا، هَلْ يُثْمِرُ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لَا تُثْمِرَ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبَريَّةِ. قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِيهَا مَاءٌ؟ قَالُوا: هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، قَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْن زُغَرَ، قَالُوا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ؟ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَبِيِّ الأُمِّيِّنَ مَا فَعَلَ؟ قَالُوا: قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَشْرِبَ، قَالَ: أَقَاتَلُهُ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ بهمْ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ،

قَالَ لَهُمْ: قَدْ كَانَ ذلِكَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي، إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ، وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ، فَأَخْرُجُ فَأَسِيرُ فِي الأَرْضِ فَلَا أَدَعُ قَرْيَةً إِلَّا هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ، فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ كِلْتَاهُمَا. كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً، أَوْ وَاحِداً مِنْهُمَا، اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِيَدِهِ السَّيْفُ صَلْتاً يَصُدُّنِي عَنْهَا، وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبِ مِنْهَا مَلَائِكَةً يَحْرُسُونَهَا"، قالت: قال ﷺ، وطعن بمخصرته في المنبر: «هَذِهِ طَيْبَةُ، هَذِهِ طَيْبَةُ. هَذِهِ طَيْبَةُ ، يعني : المدينة «أَلَا هَلْ كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ ذلِكَ؟ ، فقال الناس: نعم، "فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيم أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ وَعَنَّ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةً، أَلَا إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّأْمِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ، لَا بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ، مِنْ قِبَل الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ اوأوما بيده إلى المشرق. [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7312/ 2942/ 119)، د (الحديث: 4326، 4327)، ت (الحديث: 2253)، جه (الحديث: 4074)].

\* قال أنس بن مالك: قال لي رسول الله ﷺ: "يَا بُنَيَّ إِنْ قَلَرْتَ أَنْ تُصْبِعَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ في قَلْبِكَ غِشٌ لِأَحَدِ فَافْعَلْ"، ثم قال لي: "يَا بُنَيِّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي، وَمَنْ أَحْبَنِي كَانَ مَعِي في وَمَنْ أَحْبَنِي كَانَ مَعِي في الْجَنَّةِ". [ت العلم (الحديث: 878))، راجع (الحديث: 889)].

\* "مَنْ أَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَجَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَنِي». [جه السنة (الحديث: 143)، انظر (الحديث: 163م)].

\* «مَنْ أَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبِغُضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي ». [جه السنة (الحديث: 163)، راجع (الحديث: 143)].

\* «مَنْ أَحَبّني وَأَحَبّ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وأُمَّهُمَا كَانَ مَعِي
 في دَرَجَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ
 أن المناقب (الحديث: 3733)].

# [أُحِبُّهُ]

\* أن أبا هريرة قال: خرجت معه ره في طائفة من

النهار، لا يكلمني ولا أكلمه، حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف، حتى أتى خباء فاطمة فقال: «أَثَمَّ لُكُعُ؟ أَثَمَّ لُكَعُ؟ أَثَمَّ لُكَعُ؟ أَثَمَّ لُكَعُ؟ أَنَمَ لَكَعُ؟ أَثَمَ لُكَعُ؟ أَنَم يعني: حسناً، فظنا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخاباً، فلم يلبث أن جاء يسعى، حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه فقال عَنِيْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ، فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ [وَأَحْبِث] مَنْ يُحِبُّهُ". [م في فضائل الصحابة (الحديث: 2007/ 2421/ 57)، راجع (الحديث: 6206)].

\* أن البراء قال: رأيت النبي ﷺ والحسن بن علي على عاتقه، يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3749)، م (الحديث: 6208). و6209)، ت (الحديث: 3782، 3782)].

\* "إِنَّ اللهُ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيبًا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي بِشَيءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ وَيَصَرَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِينَةُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي التَّعِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِينَةُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعْطِينَةُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعْطِينَةُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي نَصْسِ المُؤْمِنِ، يَكُرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ اللَّهُ لَوَلَدِي عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

\* رأيته ﷺ واضعاً الحسن بن علي على عاتقه، وهو يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6208/ 2422/ 69)، راجع (الحديث: 6208)].

\* قال أبو هريرة: كنت مع النبي على في سوق من أسواق المدينة، فانصرف فانصرفت، فقال: ﴿ أَينَ لُكُمُ لَهُ مُ لَكُمُ الْحَسْنَ بِنْ عَلِيّ، فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه السِّخَاب، فقال النبي على فقال الحسن بيده هكذا، فقال الحسن بيده هكذا، فالتزمه، فقال: ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ ، وَأَحِبَ مَنْ يُحِبُّهُ ». [خ في اللباس (الحديث: 5884)، راجع (الحديث: 2122)].

\* رأيت النبي على على على على على على على عاتقه، وهو يقول: "اللّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبُّهُ". [ت المناقب (العديث: 3803)، راجع (العديث: 3803).

\* أراد عَلَيْ أَن يُنحِي مخاط أسامة قالت عائشة:

دعني أكون أنا الذي أفعل، قال: «يَا عَائِشَةُ أَحِبِّيهِ فَإِنِّي أُحِبُّهُ». [ت المناقب (الحديث: 3818)].

### [أَحَبَّهُ]

\* «الأَنْصَارُ لا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، فَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ». [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3783)، م (الحديث: 234). ت (الحديث: (163)].

\* قال أبو هريرة: كنت مع النبي عَلَيْ في سوق من أسواق المدينة، فانصرف فانصرفت، فقال: «أَينَ لُكُعُ لَ ثَلَاثاً - ادْعُ الحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ»، فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه السِّخَاب، فقال النبي عَلَيْ بيده هكذا، فقال الحسن بيده هكذا، فقال الحسن بيده هكذا، فالتزمه، فقال: «اللَّهُمَّ إِنِّي فَقَال الحسن بيده هكذا، فالتزمه، فقال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ». [خ في اللباس (الحديث: 5884)، راجع (الحديث: 2122)].

### [أُحِبَّهُ]

\* أن أبا هريرة قال: خرجت معه على في طائفة من النهار، لا يكلمني ولا أكلمه، حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف، حتى أتى خباء فاطمة فقال: «أَثَمَّ لُكُعُ؟ أَثَمَّ لُكَعُ؟ »، يعني: حسناً، فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخاباً، فلم يلبث أن جاء يسعى، حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه فقال على: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ، فَأَحِبَّهُ وَأُحِبَّ [وَأُحْبِبُ] مَنْ يُحِبُّهُ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 2607/ 2421/ 57)، راجع (الحديث: 6206/ 2421/ 57).

\* ﴿إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْداً نَادَى جِبْرِيلَ: إِن اللهَ يُحِبُّ فَلَاناً فَأَحِبُّهُ ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ في أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُحبُّ فلاناً فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ في أَهْلِ الْأَرْضِ». [خ في السَّمَاء، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ في أَهْلِ الْأَرْضِ». [خ في السَّمَاء، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ في أَهْلِ الْأَرْضِ». [خ في السَّمَاء، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ في الْحديث: 2098)].

\* ﴿إِنَّ اللهَ، إِذَا أَحَبَّ عَبْداً، دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أُجِبُ فُلَاناً فَأَحِبَّهُ، قَالَ: فَيُحِبّهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي

السَّمَاءِ فَيَقُولُ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَاناً فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، قَالَ: ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ، وَإِذَا السَّمَاءِ، قَالَ: ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْداً دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ: إِنِّي أُبْغِضُ فُلَاناً فَأَبْغِضُهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فُلَاناً فَأَبْغِضُوهُ، قَالَ: فَيبُغِضُوهُ، قَالَ: فَيبُغِضُونَهُ، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الأَرْضِ». [م في اللروالصلة (الحديث: 6647/2637)].

\* "إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْداً نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَاناً فَأَحِبَّهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي جِبْريلُ في السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَاناً فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ: وَيُوضَعُ لَهُ القَبُولُ في أَهْلِ في أَهْلِ الأَرْضِ». [خ في التوحيد (الحديث: 7485)، راجع (الحديث: 3209)].

\* رأيته ﷺ واضعاً الحسن بن علي على عاتقه، وهو يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6208)].

## [أُحِبُّهَا]

\* «بَينَمَا ثَلَاثَةُ نَفَر يَتَماشَوْنَ أَخَذَهُمُ المَطَرُ، فَمَالُوا إِلَى غارِ في الجَبَل، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَم غارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الجِّبَلِّ فَأَطْبَقَتْ عَلَيهِمْ، فَقَالَ بَغُضُهُمْ لِبَعْضِ: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلتُمُوهَا للهِ صَالِحَةً، فَادْعُوا اللهَ بَهَا لَعَلَّهُ يَفْرُجُهَا، فَقَالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ، كُنْتُ أَرْعي عَلَيهم، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيهمْ فَحَلَبْتُ بِدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدِي، وَإِنَّهُ نَاءَ بِيَ الشَّجَرُ، فَمَا أَتَيتُ حَتَّى أَمْسَيتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كما كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ بِالحِلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤوسِهِمَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، فَلَمْ يَزَل ذلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ. فَفَرَجَ اللهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ. وَقَالَ الثَّانِي: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمِّ أُحِبُّهَا كَأَشَدٍّ ما يُحِبُّ الرِّجالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ إلَيهَا نَفسَهَا، فَأَيتْ

حَتَّى آتيهَا بِمِئَةِ دِينَارٍ، فَسَعَيتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِئَةَ دِينَارٍ فَلَقِيتُهَا بِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رِجْلَيهَا، قالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ، وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ. فَقُمْتُ عَبْهَا، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي قَدْ فَعَلَتُ ذَلِكَ ابْتِغْاءَ عَنْهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتَ اسْتَأْجَرْتُ لَهُمْ فُرْجَةً. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ أَرْزُ، فَلَا عَلْهُ فَلَا عَلْهُ فَلَا عَلْهُ فَلَا أَنْ اللهَ عَلَى اللهَ وَلَا تَغْلِمُ أَزُل أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ عَلَيهِ مِنْهُ بَقَرا وَرَاعِيهَا، فَعَلَ الْمَعْنِي حَقِّي، فَعُرَضْتُ عَلَيهِ وَاعِيهَا، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَغْلِمْنِي وَاعَيهَا، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَغْلِمُ أَزُل أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ وَرَاعِيهَا، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَهْرَأُ بِي، فَقُلتُ: إِنِّي لَا وَرَاعِيهَا، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَهْرَأ بِي، فَقُلتُ: إِنِّي لَا وَرَاعِيهَا، فَأَخُذُهُ فَانْطَلَقَ وَجُهِكَ، فَأَمْرُ أُ بِكَ، فَخُذْ ذَلِكَ البَقَرَ وَرَاعِيهَا، فَأَوْنُ أَنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذَلِكَ الْبَعْمَاءَ وَجُهِكَ، فَافُرُجُ ما بَقِيَ، فَقَرَجَ اللهُ عَنْهُمْ». [خ في الأدب (الحديث: فَافُرُجُ ما بَقِيَ، فَقَرَجَ اللهُ عَنْهُمْ». [خ في الأدب (الحديث: 660]].

[أَحَبَّهُمَ]

\* «الأَنْصَارُ لا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يُبْخِضُهُمْ إِلَّا مُنْافِقٌ ، وَلَا يُبْخِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ ، فَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ » . [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3783) ، م (الحديث: 234) . ت (الحديث: 3899) ، جه (الحديث: 163)].

\* ﴿إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ - يُرِيدُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقاً لَهَا، وَايْمُ اللهِ، إِنْ كَانَ لَخَلِيقاً لَهَا، وَايْمُ اللهِ، إِنْ كَانَ لأَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَايْمُ اللهِ، إِنَّ هَذَا لَهَا لَخَلِيقً - يُرِيدُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - وَايْمُ اللهِ، إِنْ كَانَ لأَحَبَّهُمْ إِلَيَّ مِنْ بَعْدِهِ، وَأُوْصِكُمْ [فَأُوصِيكُمْ] بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ صَالِحِيكُمْ]. [م في فضائل الصحابة (الحديث: فَإِنَّهُ مِنْ صَالِحِيكُمْ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 62/6215)].

\* «الله الله في أَصْحَابِي، لا تَتَخِذُوهُمْ غَرَضاً بَعْدِي، فَمَنْ أَجَبُهُمْ فَرِضاً بَعْدِي، فَمَنْ أَجْبَهُمْ فَبِحُبِي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِحُبِي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى الله فيوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ \*. [ت المناقب الله ، وَمَنْ آذَى الله فيوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ \*. [ت المناقب (الحديث: 386)].

# [أُحِبُّهُمَا]

\* أن أسامة بن زيد: حدث عن النبي على أنه كان

يأخذه والحسن فيقول: «اللَّهُمَّ أَحِبَّهُمَا، فَإِنِّي أُحِبُّهُمَا». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3735)، انظر (الحديث: 3747، 6003)].

\* «هَذَانِ ابْنَايَ وابْنَا ابْنَتِي اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبَّهُمَا فَأُحِبَّهُمَا وَأُحِبَّهُمَا وَأُحِبَّهُمَا وَأُحِبَّهُمَا وَأُحِبَّهُمَا وَأُحِبَّهُمَا الله وَالمناقب (العديث: 3769)].

## [أُحِبَّهُمَا]

\* أن أسامة بن زيد: حدث عن النبي ﷺ أنه كان يأخذه والحسن فيقول: «اللَّهُمَّ أُحِبَّهُمَا، فَإِنِّي أُحِبُّهُمَا». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3735)، انظر (الحديث: 3747)، 3747).

### [أحِبُّوا]

\* ﴿ أُحِبُّوا اللهَ لِمَا يَغْذُوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ ، وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللهِ ، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لَحُبِّي ﴾ . [ت المناقب (الحديث: 3789].

# [أَحْبُوكَ]<sup>(1)</sup>

\* أنه عَلَيْ قال للعباس بن عبد المطلب: «يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلَا أُعْطِيكَ؟ أَلَا أَمْنَحُكَ؟ أَلَا أَحْبُوكَ؟ أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إذا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ الله لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَلِيمَهُ وَحَلِيثَهُ، خَطْأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، عَشْرَ خصَالٍ: أَنْ تُصَلِّي أَربَعَ رَكَعَاتِ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الكِتَابِ وَسُورَةً. فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ: سُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ لله، وَلَا إِلهَ إِلَّا الله، وَالله أَكْبَرُ، خَمْسَ عَشَرَةَ مَرَّةً، ثم تَركَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عشراً، ثم تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُها عَشْراً، ثم تَهْوِي سَاجِداً فَتَقُولُها وَأَنْتَ سَاجِلَّا عَشْراً، ثم تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشراً، ثم تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْراً ثم تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْراً فَلَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ في كلَّ رَكْعَةِ، تَفْعَلُ ذَلِكَ في أَرْبَع رَكَعَاتٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيهَا في كلِّ يَوْم مرَّة فَافَّعَلْ ، فإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فإِنْ لَمَّ تَفْعَل فَفِي كُلِّ شَهْرِ مَرَّةً، فَإِنْ

<sup>(1)</sup> أحبوك: يُقَالُ: حَبَاه كَذَا وَبِكَذَا: إِذَا أَعْطَاه، والحِبَاء:

لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً». [د في صلاة النطوع (الحديث: مَرَّةً». [د في صلاة النطوع (الحديث: (1397)).

\* قال رسول الله عَلَيْ للعباس: «يا عمِّ ألا أصِلُكَ، ألا أَحْبُوكَ، ألا أنفَعُكَ؟ »، قال: بلى يا رسول الله، قال: "يا عَمِّ، صَلِّ أربعَ ركْعَاتٍ تقرأُ في كلِّ ركعةٍ بفاتحة الكتاب، وسورة، فإذا انْقَضَتْ القراءة فقل: الله أكبرُ والحمدُ لله وسبحانَ الله ولا إله إلاّ الله خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قبلَ أَن تركعَ، ثم اركع فَقُلْها عشراً، ثم ارفعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عشراً، ثم اسجد فَقُلْها عشراً، ثم ارْفَعْ رأْسَكَ فَقُلْها عشراً، ثم اسْجُدْ الثانية فقلْها عشراً، ثم ارفعْ رأسَكَ فقلْها عشراً قبل أن تَقُومَ، فتلِكَ خمسٌ وسبعونَ، في كلِّ ركعةٍ، وهي ثلاثُمائةٍ في أربع ركْعاتِ فلو كانت ذُنوبُكَ مِثْلَ رَمْلِ عَالِج لَغَفَرَها اللهَ لك،، قال: يا رسول الله ومن يستطيع أنَّ يقولها في كل يوم قال: «فإنْ لم تَسْتَطِعْ أن تقولَها في كلَّ يوم فَقُلْها في جمعةٍ، فإنْ لم تَسْتَطِعْ أن تقولَها في جمعةً فَقُلْها في شَهْرِ»، فلم يزل يقول له حتى قال: «فَقُلها في سَنَةٍ ﴾. [ت الصلاة (الحديث: 482)، جه (الحديث: 1386)].

\* قال لي ﷺ: "انْتِنِي غَداً أَحْبُوكَ وَأْثِيبكَ وَأَعْطِيكَ"، حتى ظننت أنه يعطيني عطية، قال: "إذَا زَالَ النَّهَارُ فَقُمْ فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ"، فذكر نحوه، قال: "ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ ـ يَعْني: مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيةِ \_ قال: "ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ ـ يَعْني: مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيةِ \_ قاستَوِ جَالِساً وَلَا تَقُمْ حَتى تُسَبِّحَ عَشْراً، وَتَحْمَدَ فَاسْتَوِ جَالِساً وَلَا تَقُمْ حَتى تُسَبِّحَ عَشْراً، وَتَحْمَدَ عَشْراً، وَتُحْمَدَ الْأَرْبَعِ الرَكَعَاتِ"، قال: "فإنَّ لَوْ كُنْتَ أَعْظَمَ أَهْلِ الأَرْضِ ذَنْباً غُفِرَ لَكَ بِذَلِكَ"، قال: قال: قان لم الأرْضِ ذَنْباً غُفِرَ لَكَ بِذَلِكَ"، قال: "صَلّها مِنَ اللَّيْلِ أَستطعْ أَنْ أَصليها تلك الساعة قال: "صَلّها مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ". [دني صلاة التطوع (الحديث: 1298)].

# [أَحِبُّونِي]

\* أُحِبُّوا اللهَ لِمَا يَغْذُوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ، وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللهِ، وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللهِ، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لَحُبِّي». [ت المناقب (الحديث: 3789]].

# [أَحِبُّوهُ]

\* ﴿إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْداً نَادَى جِبْرِيلَ: إِن اللهَ يُحِبُّ فَكُنَا فِي أَهْلِ فَكُنَا فِي جَبْرِيلُ في أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُحبُّ فَلَاناً فَأُحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُحبُّ فَلَاناً فَأُحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ في أَهْلِ الأَرْضِ». [خ في السَّمَاء، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ في أَهْلِ الأَرْضِ». [خ في السَّمَاء، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ في الْعليظ: 2008).

\* "إِذَا أَحَبَّ اللهُ العَبْدَ نادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَاناً فَأَحْبِبُهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ في أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَاناً فَأَحِبُوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَاناً فَأَحِبُوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ في الأَرْضِ». [خ في بدء السَّمَاء، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ في الأَرْضِ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 6040، 7485)].

\* "إِنَّ الله ، إِذَا أَحَبَّ عَبْداً ، دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ فُلَاناً فَأَحِبُّه ، قَالَ: فَيُحِبُهُ جِبْرِيلُ ، ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ: إِنَّ الله يُحِبُ فُلَاناً فَأَحِبُوهُ ، فَيُحِبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، قَالَ: ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ ، وَإِذَا السَّمَاءِ ، قَالَ: ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْداً دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ: إِنِّي أُبْغِضُ فُلَاناً فَأَبْغِضُهُ ، قَالَ: فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ الله يُبْغِضُ فُلَاناً فَأَبْغِضُوهُ ، قَالَ: السَّمَاءِ: إِنَّ الله يُبْغِضُ فُلَاناً فَأَبْغِضُوهُ ، قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ ، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الأَرْضِ » . [م في البر والصلة (الحديث: 6647/2637)].

\* "إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْداً نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَاناً فَأَحِبَّهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي جِبْرِيلُ في السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَاناً فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، وَيُوضَعُ لَهُ القَبُولُ في أَهْلِ الأَرْضِ». [خ في التوحيد (الحديث: 7485)، راجع (الحديث: 3209).

# [أَحِبِّي]

\* "اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِيناً وَأَمِثْنِي مِسْكِيناً وَاحْشُرْنِي في زُمْرَةِ المَسَاْكِينِ يَوْمَ القِيَامَةِ"، قالت عائشة: لِمَ يا رسول الله، قال: "إِنَّهُمْ يَلْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفاً، يَا عَائِشَةُ، لَا تَرُدِّي المِسْكِينَ وَلَوْ بِشِقِّ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفاً، يَا عَائِشَةُ، لَا تَرُدِّي المِسْكِينَ وَقَرِّبيهِمْ فَإِنَّ الله يَمْرَةٍ، يَا عَائِشَةُ، أَحِبِّي المَسَاكِينَ وَقَرِّبيهِمْ فَإِنَّ الله يُقْرِبُكِ يَومَ القِيَامَةِ". [ت الزهد (الحديث: 2352)].

### [أَحِبِّيهِ]

\* أراد ﷺ أن يُنَحِّي مخاط أسامة قالت عائشة: دعني حتى أكون أنا الذي أفعل، قال: «يَا عَائِشَهُ أَحِبِّيهِ فَإِنِّي أُحِبُهُ». [ت المناقب (الحديث: 3818)].

### [أُحِبِّيهَا]

\* أن أزواج النبي عَلَيْ أرسلن فاطمة إليه عَلَيْ ليقلن له: إن نساءك أرسلنني وهن ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة فقال لها ﷺ: «أَتُحِبِّينَنِي؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأُحِبِّيهَا»، قَالَتْ: فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرَتْهُنَّ مَا قَالَ، فَقُلْنَ لَهَا: إِنَّكِ لَمْ تَصْنَعِي شَيْئًا فَارْجِعِي إلَيْهِ فَقَالَتْ: وَاللهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبَداً وَكَانَتْ ابْنَةُ رَسُولِ للهِ ﷺ حَقّاً، فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْش قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: أَزْوَاجُكَ أَرْسَلْنَنِي وَهُن يَنْشُدْنَكَ الَّعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ؟ ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَّى تَشْتِمُنِي، فَجَعَلْتُ أُرَّاقِبُ النَّبَيِّ ﷺ، وَأَنْظُرُ طَرْفَهُ هَلْ يَأْذِنُ لِي مِنْ أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهَا قَالَتْ: فَشَتَمَتْنِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَكُرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهَا، فَاسْتَقْبَلْتُهَا فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ أَفْحَمْتُهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّهَا ابْنَهُ أَبِي بَكُرٍ»، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمْ أَرَ امْرَأَةً خَيْراً وَلَا أَكْثَرَ صَدَقَةً وَلَا أَوْصَلَ لِلرَّحِم وَأَبْذَلَ لِنَفْسِهَا فِي كُلِّ شَيْءٍ يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ زَيْنَبَ، مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيهَا تُوشِكُ مِنْهَا الْفَيْأَةُ. [س عشرة النساء (الحديث: 3956)].

#### [اخْتَبُسُ]

\* أمر على بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب! فقال النبي على: «ما يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيراً فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خالِداً، قَلِهِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ في سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطّلِبِ: فَعَمُّ رَسُولِ للهِ عَلَيْهِ، فَهيَ عَلَيهِ صَدَقَةٌ وَمِنْلُهَا مَعَهَا». [خ في الزكاة (الحديث: 1468)، س (الحديث: 2068)

\* بعث على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، والعباس عم رسول الله على،

فقال ﷺ: «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيراً فَأَغْنَاهُ اللهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِداً، قَدِ احْتَبَسَ اللهُ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِي عَلَيً، وَمِثْلُهَا مَعَهَا»، ثم قال: «يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟». [م في الزكاة (الحديث: 2274/ 889/ 11)].

\* «مَنِ احْتَبَسَ فَرَساً في سَبِيلِ اللهِ، إِيمَاناً بِاللهِ، وتَصْدِيقاً بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ في مِيزَانِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2853)، س (العديث: 3584)].

### [احْتَبَسْتُ]

\* ﴿خَرَجَ ثَلاثَةٌ يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ المَطَرُ ، فَدَخَلُوا في غارٍ في جَبَل، فَانحَطَّتْ عَلَيهِمْ صَخْرَةٌ، قالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضَ: ادْعُوا اللهَ بِأَفْضَل عَمَل عَمِلتُمُوهُ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمُّ إِنِّي كَانَ لِي أَبُوَانِ شِّيخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ فَأَجِيء بِالحِلَاب، فَآتِي بِهِ أَبَوَيَّ فَيَشْرَبانِ، ثُمَّ أَسْقِي الصِّبْيَةَ وَأَهْلِي وَامَرَأَتِي، فَاحْتَبَسْتُ لَيلَةً، فَجِئْتُ فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ، قالَ: فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ ، فَلَمْ يَزَل ذلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا ، حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، قَالَ: فَفُرجَ عَنْهُم. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّي كَأَشَدُّ ما يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، فَقَالَتْ: لَا تَنَالُ ذلِكَ مِنَها حَتَّى تُعْطِيهَا مِئَّةَ دِينَارٍ، فَسَعَيتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رجْلَيهَا قالَتْ: اتَّق اللهَ وَلَا تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافرُجْ عَنَّا فُرْجَةً، قالَ: فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُثين. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ مِنْ ذُرَةٍ فَأَعْطَيتُهُ، وَأَبِي ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ، فَعَمَدْتُ إِلَى ذلِكَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، حَتَّى اشْتَرَيتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلتُ: انْطَلِقْ إِلَى تِلكَ البَقَر وَرَاعِيهَا فَإِنَّهَا لَكَ، فَقَالَ:

أَتَسْتَهْزِىءُ بِي؟ قالَ: فَقُلْتُ: مَا أَسْتَهْزِىءُ بِكَ وَلَكِنَّهَا لَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجُهِكَ فَاللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجُهِكَ فَاللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُ وَكُورُهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللللَّهُ اللَّلْمُ

#### [اخْتَجً]

\* (احتبَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عِنْدَ رَبِّهِمَا، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، قَالَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي حَلَقَكَ اللهُ بِيدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَةُ، وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ، ثُمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ، ثُمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى اللهُ وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِه، ثُمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى اللهُ وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِه، وَأَعْطَاكَ الأَلْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ، وَأَعْطَاكَ الأَلْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ بَيْكُمْ وَجَدْتَ اللهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ فَيْكُمْ وَجَدْتَ اللهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ فَي إِنْ بَعِينَ عَاماً، قَالَ آدَمُ: فَهَلُ أَنْ أَخْدَلُومُ وَعَلَى أَنْ عَمِلْتُ وَعَمَلَا عَلَى أَنْ عُمِلْتُ اللهُ عَلَى أَنْ عَمِلْتُ اللهُ عَلَى أَنْ عَمِلْتُ عَمَلاً كَانَ أَنْ أَخْدَلُومُ وَعَلَى أَنْ عَمِلْتُ مَالَا عَلَيْكُ أَنْ أَعْمِلُهُ عَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ عَلَى أَنْ عَمِلْتُ مَالَا عَلَى اللّهُ عَلَى أَنْ عَمِلْتُ اللهُ عَلَى أَنْ عَمِلْتُ مَالَا عَلَى أَنْ أَعْمَلُهُ مَالُومُ وَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى أَنْ عَمِلْتُ اللهُ عَلَى أَنْ عَمِلْكُ أَلِهُ وَالْعَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى أَنْ عَمِلْتُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَلْولِي اللهُ ال

\* «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِ مَا السَّلامُ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: أَنْتَ أَبُونَا الَّذِي أَخْرَجْتَنَا مِنَ الجَنَّةِ؟ فَقَالَ لَهُ اَدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ الله بِرِسَالَتِهِ وَكَتَبَ لَكَ التَّوْراةِ بِيَدِهِ؟ فَبِمَ تَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ الله قَبْلَ أَن التَّوْراةِ بِيَدِهِ؟ فَبِمَ تَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ الله قَبْلَ أَن يَخُلُقني بِأَرْبَعِينَ عَاماً»، فقال ﷺ: «فَحَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى». [م في القدر (الحديث: 6685م/ 000).

\* "احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسى، فَقَالَ لَهُ مُوسى: يَا آدَمُ أَنْتَ الْبُونَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ، قالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسى الْبُونَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ، قالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسى اصْطَفَاكَ اللهُ بِكَلَامِهِ، وَخَطَّ لَكَ بِيلِهِ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟ فَحَجَّ أَمْمُ مُوسى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسى». [خ في القدر (الحديث: آدَمُ مُوسى، أَدَحُ مُ المَديث: (الحديث: 660)، راجع (الحديث: 340)، و(الحديث: 680).

\* "احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَخْرَجْتَ ذُرِّيَتَكَ مِنَ الجَنَّةِ؟ قَالَ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي

اصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالَاتِهِ وَكَلَامِهِ، ثُمَّ تَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى». [خ ني النوحيد (الحديث: 7515).

\* «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فقال مُوسَى: يا آدَمُ، أَنْتَ الذي خَلَقَكَ الله بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ؟ أَغْوَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ، قالَ: فقالَ آدَمُ: وأَنْتَ مُوسَى الذي اصْطَفَاكَ الله بِكَلَامِهِ، أَتَلُومُنِي على عَمَلٍ عَمِلْتُهُ كَتَبَهُ الله عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ عَمِلْتَهُ كَتَبَهُ الله عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ قال: فَحَجَّ آدَمُ مُوسى». [ت القدر (الحديث: 2134)].

#### [اخْتَجَبَ]

\* أن أبا هريرة سمع رسول الله على يقول حين نزلت آية المتلاعنين: «أَيُّما امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ الله في شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْجِلَهَا الله جَنَّتُهُ، وَأَيُّمَا رَجُلِ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إلَيْهِ، احْتَجَبَ الله مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ». [د الله مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ». [د في الطلاق (الحديث: 2263)، س (الحديث: 3481)].

\* «أَيُّمَا امْرَأَةِ أَلْحَقَتْ بِقَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنْ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا جَنَّتُهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدَهُ، وَقَيْمًا رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَلْدَهُ، وَقَدْ عَرَفَهُ، احْتَجَبَ الله مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الأَشْهَادِ». [جه الفرائض (الحديث: 2743)].

\* «مَنْ وَلَاهُ الله عزَّ وجلَّ شَيْعًا مِنْ أَمْرِ المُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ احْتَجَبَ الله عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ». [د ني الخراج (الحديث: 2948)، ت (الحديث: 1333)].

## [اخْتَجِبَا]

\* أن أم سلمة قالت: كنت عنده على وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أُمرنا بالحجاب، فقال على: «احْتَجِبًا مِنْهُ»، فقلنا: أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال على: «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟ أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟». [دفي اللباس (الحديث: 4112)، ت (الحديث: 2778)].

## [اخْتَجبي]

\* أن عتبة بن أبي وقاص عُهد إلى أخيه سعد أن

وليدة زمعة مني فاقبضه، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقام عبد فقال: أخي وابن وليدة أبي فتساوقا للنبي على فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي، كان قد عهد إليَّ فيه، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال على: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بُنَ رَمْعَةَ»، ثم قال على فراشه، فقال في: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بُنَ ثم قال لله ودة بنت زمعة، زوج النبي على: «احْتَجِبِي ثم قال للسودة بنت زمعة، زوج النبي على: «احْتَجِبِي مِنْهُ». [خ في البوع (الحديث: 2018)، انظر (الحديث: 2182، 6816)، انظر (الحديث: 6768، 6749)].

\* إن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة، قال عتبة: إنه ابني، فلما قدم رسول الله على زمن الفتح أخذ سعد ابن وليدة زمعة، فأقبل به إلى رسول الله على، وأقبل معه بعبد بن زمعة، فأقبل به إلى رسول الله على . . . فقال سعد: يا رسول الله ، هذا ابن أخي . . . فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله هذا أخي . . . فنظر رسول الله على إلى ابن وليدة زمعة . . . فقال: «هُوَ لَكَ يا عَبْدُ بْنَ زَمْعَة . . . فقال رسول الله على فرّاش أبيه ، قال رسول الله على «المحتبي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَة » . أخ في العتق (الحديث: «2533)، راجع (الحديث: ٤١٤٥)].

\* اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا ابن أخي عتبة، عهد إليَّ أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر على فراش أبي من وليدته، فنظر ألى شبهه، فرأى شبها بيناً بعتبة، فقال: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الوَلَدُ لِلفِراشِ وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ» فلم تره سودة قط. آخ في البيوع (الحديث: 2018)، انظر (الحديث: 2058، م (الحديث: 3598).

\* اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا ابن أخي عتبة، عهد إليَّ أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر ولله الله الولك أبي شبهه فرأى شبها بيننا بعتبة، فقال: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الوَلَدُ

لِلْفِرَاشِ وللعَاهِرِ الحَجَرُ، وَاحْتَجِنِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةً». [خ في الفرائض (الحديث: 6765)، راجع (الحديث: 2218)].

\* اختصم سعد وابن زمعة، فقال النبي ﷺ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الوَلَدُ لِلفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ»، زاد لنا قتيبة: «وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». [خ في الحدود (الحديث: 6817)].

\* كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد: أن يقبض ابن وليدة زمعة، وقال عتبة: إنه ابني، فلما قدم على مكة في الفتح، أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة، فأقبل به إلى رسول الله، وأقبل معه عبد بن زمعة، فقال سعد: هذا ابن أخي، عهد إليَّ ابنه، قال عبد: هذا أخي، هذا ابن زمعة، ولد على فراشه، فنظر على إلى ابن وليدة زمعة، فإذا أشبه الناس بعتبة، فقال: «احْتَجبي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ». [خ في المغازي (الحديث: 64303)].

\* كان لزمعة جارية يطؤها هو، وكان يظن بآخر يقع عليها، فجاءت بولد شبه الذي كان يظن به، فمات زمعة وهي حبلى، فذكرت سودة لرسول الله، فقال: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ، فَلَيْسَ لَكِ بِأَخَ». [س الطلاق (الحديث: 348)].

#### [احْتَجَّتِ]

\* «احْتَجَّتِ الجَنَّةُ وَالنَارُ، فَقَالَتِ الجَنَّةُ: يَدْخُلُنِي الضَّعَفَاءُ وَالمَسَاكِينُ، وَقَالَتَ النَّارُ: يَدْخُلُنِي الجَبَّارُونَ وَالمُتَكَبِّرُونَ، فَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أَنْتَقِمُ بِكِ مِمَّنْ شِئْتُ، وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ شِئْتُ، وَقَالَ لِلْجَنَّةِ، أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ شِئْتُ». [ت صفة الجنة (الحديث: 2561)].

\* «احْتَجْتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ [النَّارُ وَالْجَنَّةُ]، فَقَالَتْ هَذِهِ: يَدْخُلُنِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ، وَقَالَتْ هَذِهِ: يَدْخُلُنِي الْضُعْفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ، فَقَالَ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ، لِهَذِهِ: أَنْتِ عَذَابِي أُعَدِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ - وَرُبَّمَا قَالَ: أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ - وَوَلُكَ بِكِ مَنْ أَشَاءُ - وَرُبَّمَا قَالَ: بِكِ مَنْ أَشَاءُ - وَوَلُبَّمَا قَالَ: بِكِ مَنْ أَشَاءُ - وَوَلُكُلُ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْوُهَا». [م في الجنة بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْوُهَا». [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7101/7804)3].

#### [احْتَجَمَ]

\* «لا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَلَا مَنِ احْتَلَمَ وَلَا مَنِ احْتَجَمَ». [د في الصبام (الحديث: 2376)].

\* "مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةً، وَتِسْعَ عَشْرَةً، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ». [د في الطب (الحديث: 3861)].

#### [احْتَجمْ]

\* ما كان أحد يشتكي إليه على وجعاً في رأسه إلا قال: «احْتَجِمْ»، ولا وجعاً في رجليه إلا قال: «أَخْضِبْهُمَا». [د في الطب (الحديث: 3858)، ت (الحديث: 2054)، جه (الحديث: 3502).

#### [احْتَجمُوا]

\* الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ، وَفِيهِ شِفَاءٌ وَبَرَكَةٌ، وَتَزِيدُ فِي الْحِفْظِ وَفِي الْعَقْلِ، فَاحْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ يَوْمَ الْحَفِيسِ، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَالْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ وَيَوْمَ الأَحْدِ، كَذِباً، وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الأَنْنِقُ اللهِ عَنْفَى اللهُ فِيهِ أَيُّوبَ الإِنْنَيْنِ وَالثَّلَاتَاءِ، فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي عَافَى اللهُ فِيهِ أَيُّوبَ مِنَ الْبَلَاءِ، وَضَرَبَهُ بِالْبَلَاءِ يَوْمَ الأَرْبِعَاء، فَإِنَّهُ لَا يَبْدُو جُذَامٌ وَلَا بَرَصٌ إِلَّا يَوْمَ الأَرْبِعَاء، وَلَيْلَةَ الأَرْبِعَاء». [جه الطب (الحديث: 348)].

\* "الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ، وَهِي تَزِيدُ فِي الْعَقْلِ، وَتَزِيدُ فِي الْعَقْلِ، وَتَزِيدُ الْحَافِظَ حِفْظاً، فَمَنْ كَانَ مُحْتَجِماً، فَيَوْمَ الْحَمِيسِ، عَلَى اسْمِ اللهِ، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ اللَّمِيْتِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الأَحَدِ، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الطَّرْبِعَاءِ، فَإِنَّهُ الْيَوْمُ اللَّلْانَاء، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الأَرْبِعَاء، فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي أُصِيبَ فِيهِ أَيُّوبُ بِالْبَلَاء، وَلاَ يَبْدُو جُذَامٌ وَلَا بَرَصٌ إِلَّا فِي يَوْمِ الأَرْبِعَاء أَوْ لَيْلَةِ وَلَا يَبْدَوه بَالله الحديث: 388)].

#### [احْتِسَاباً]

أنه ﷺ ذكر شهر رمضان، ففضله على الشهور فقال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ
 كَيَوْمٍ وَلَـدَتْهُ أُمُّهُ». [س الـصـبـام (الـحـديث: 2207)، جه (الحديث: 2208)].

\* "إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ
 وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَن صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً

خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَنْهُ أُمُهُ. [س الصيام (الحديث: 2209)، تقدم (الحديث: 2207)].

\* قال ﷺ لرمضان: «مَنْ قامَهُ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، غُفِرَ
 لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [خ في صلاة التراويح (الحديث: 2008)، راجع (الحديث: 319)].

\* كان ﷺ يرغب في قيام رمضان، من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَالمُحتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1777/)، د (الحديث: 1371)، ت (الحديث: 808)، س (الحديث: 2103، 2101).

 « كان ﷺ يقول في رمضان: «مَنْ قَامَهُ إيمَاناً وَاحْتِساباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [س الصيام (الحديث: (2193)].

"مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِم إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، وَكَانَ مَعَهُ
 حَتَّى يُصَلِّى عَلَيهَا، وَيُفْرَغَ مِنْ دَفنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ
 الأَجْرِ بِقِيرَاطَينِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيهَا ثُمَّ رَجَعَ قِبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ». [خ في بدء الإيمان (الحديث: 4)].

\* "مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِم إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى يُوضِعَ فِي قَبْرِهِ كَانَ لَهُ قِيراطَانِ أَحَدُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ قِيراطًا». [س الإيمان وشرائعه (الحديث: 5047)، تقدم (الحديث: 1995).

"مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
 مِنْ ذَنْبِهِ". [خ في بدء الإيمان (الحديث: 38)، راجع (الحديث: 35)، س (الحديث: 1641)].

\* "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِساَباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيلَةَ القَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ". [خ في فضل ليلة القدر (الحديث: 2014)، راجع (الحديث: 2020)].

\* «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ
 مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ\*. [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1326)].

"مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
 ذَنْبِهِ ". [خ في بدء الإيمان (الحديث: 37)، راجع (الحديث: 36، 2000)، م (الحديث: 1601، 1602)، س (الحديث: 5040، 1601)].

\* مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . [س الإيمان وشرائعه (الحديث: 5042)، تقدم (الحديث: 2205)، ت (الحديث: 683)].

\* أَمَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . [س الإيمان وشرائعه (الحديث: 5039)، تقدم (الحديث: 2201)].

\* «مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [س الصيام (الحديث: 2006)].

\* «مَنْ قَامَ لَيلَةَ القَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَابَاً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [خ ني الصوم (الحديث: 1901)، راجع (الحديث: 35)، م (الحديث: 1750، 1778)، س (الحديث: 2005)].

\* "مَنْ يَقُمْ لَيلَةَ القَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
 مِنْ ذَنْبِهِ". [خ في بدء الإيمان (الحديث: 35)، انظر (الحديث: 37، 38، 1901، 2008)].

\* «مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَيُوافِقُهَا \_ أُرَاهُ قَالَ \_ إِيمَاناً وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّاللَّالَّاللَّالِي اللَّالَّالَا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّالُّمُ اللَّهُ الل

## [أَحْتَسِبُ]

\* أَتَى النبي عَلَيْ رَجَل فقال: كيف تصوم؟ فغضب عَلَيْ مِن قوله، فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال: . . . كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: «لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ» ، أو قال: «لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ» ، قال: كيف من يصوم يوماً؟ قال: «وَيُطِيقُ ذلِكَ مَن يصوم يوماً ويفطر يوماً؟ قال: «وَيُطِيقُ ذلِكَ أَحَدٌ؟» ، قال: كيف من يصوم يوماً ويفطر يوماً؟ قال: «فَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ» ، قال: كيف من يصوم يوماً ويفطر يوماً ويفطر يوماً؟ قال: موماً ويفطر يومين؟ قال: «وَدِدْتُ أَنِّي طُوِقْتُ ذلِكَ» ، شم قال عَلَيْ : «ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَمَضَانُ إِلَى ثَم مَن يُلُهُ ، صِيَامُ يَوْمٍ عَرَفَةً ، رَمَضَانُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّر السَّنةَ الَّتِي قَبْلُهُ ، وَالسَّنةَ الَّتِي بَعْدَهُ ، وَصِيَامُ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّر بَعْدَهُ ، وَصِيَامُ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّر بَعْدَهُ ، وَصِيَامُ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّر بَعْدَهُ ، وَصِيَامُ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّر السَّنةَ الَّتِي قَبْلُهُ ، وَالسَّنةَ الَّتِي بَعْدَهُ ، وَصِيَامُ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنة الَّتِي قَبْلُهُ ، وَصِيَامُ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّر السَّنة اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنة اللهِ أَنْ يُكَفِّر اللهِ أَنْ يُكَفِّر اللهِ أَنْ يُكَفِّر اللهُ أَنْ يُكَفِّر اللهِ أَنْ يُكَفِّر اللهِ أَنْ يُكَفِر اللهِ أَنْ يُكَفِّر اللهِ أَنْ يُكَفِر اللهِ أَنْ يُكَفِر اللهِ أَنْ يُكَفِّر السَّنةَ اللهِ أَنْ يُكْفَلَ

السَّنَةَ الَّتِي قَبْلُهُۥ [م في الصيام (الحديث: 2738/1162/738)، د (الحديث: 749)، د (الحديث: 749)، س (الحديث: 1738، 1738)]. س (الحديث: 2382)، جه (الحديث: 1738، 1730)].

\* اإذَا أَصَابَتْ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ: ﴿إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا لِلَهِ وَلَهَا إِلَيْهِ وَلِيَا الْكَهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي، فَآجُرْنِي فِيهَا وَأَبْدِلْ لِي بِهَا خَيْراً مِنْهَا». [د في الجنانز (الحديث: (118)].

\* "صِيَامُ يَوْمِ عَاشوراءَ، إنِّي أَحْتَسِبُ على الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ التي قَبْلُهُ". [ت الصوم (الحديث: 752)].

\* ﴿ صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ ﴾ . [جه الصيام (الحديث: 1738)، راجع (الحديث: 1713)].

\* «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالَّتِي بَعْدَهُ ». [جه الصيام (الحديث: 1730)، راجع (الحديث: 1713)].

#### [اخْتَسَبَ]

\* «إنَّ اللهَ لَا يَرْضَى لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ إِذَا ذَهَبَ بِصَفِيَّهِ مِنْ
 أَهْلِ الأَرْضِ، فَصَبَرَ وَاحْتَسَب، وَقَالَ: مَا أُمِرَ بِهِ
 بِثَوَابِ دُونَ الْجَنَّةِ». [س الجنائز (الحديث: 1870]].

َ \* أُمَنِ احْتَسَبَ ثَلَائَةً مِنْ صُلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ». فَقَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: «أَوِ اثْنَانِ ». [س الجنائز (الحديث: 1871)].

\* "يقول اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ أَذْهَبْتُ حَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَاباً دُونَ الْجَنَّةِ". [ت الزهد (العدبث: 2401)].

#### [احتسبت]

\* ﴿إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ: ﴿إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَائِنَا إِلَيْهِ رَائِنَا اللَّهُمَّ عِنْدَكَ احتسبتُ مُصِيبَتِي فَجُونَ ﴿ اللَّهُمَّ عِنْدَكَ احتسبتُ مُصِيبَتِي فَأَجُرْنِي فِيهَا وَأَبْدِلْنِي مِنْهَا خَيْراً ». [ت الدعوات (الحديث: 3511)].

\* ﴿إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ. [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1512)].

\* "يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ: ابْنَ آدَمَ! إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى، لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَاباً دُونَ الْجَنَّةِ». [جه الجنائز (الحديث: 1597)].

## [أَحۡتَضِنَهُ]

اختَظرُت

\* أن النبي عَلَيْ كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر ذهب إلى المنبر، فحن الجذع، فأتاه فاحتضنه فسكن، فقال: «لَوْ لَمْ أَحْتَضِنْهُ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1415)].

#### [اخْتَطِبُ]

\* أن رجلاً من الأنصار أتاه ﷺ يسأله، فقال: «أما فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟»، قال: بلي حِلْسٌ نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء، فقال: «ائْتِنِي بهما»، قال: فأتاه بهما، فأخذهما عَلَيْ بيده وقال: «مَنْ يَشْتَرِي هذَيْن؟»، قال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: «َمَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَم؟»، مرتين أو ثلاثاً، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال: «اشْتَر بِأُحَدِهِمَا طَعَاماً فانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَر بِالآخَرِ قَدُّوماً فَاتِّنِي بِهِ»، فأتاه به فشد فيه ﷺ عوداً بيده، ثم قال له: «اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبعْ، وَلَا أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً»، فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوباً، وببعضها طعاماً، فقال ﷺ: «هذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ المَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ المَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي فَقْرِ مُدْقِع أَوْ لِذِي غُرْم مُفْظِع، أَوْ لِذِي دَم مُوجِع». [دفى الزَّكاة (الحديث: 1641)، ت (الحديث: 1218)، س (الحديث: 4520)، جه (الحديث: 2198)].

## [احۡتَظرۡت]<sup>(1)</sup>

\* أتت امرأةٌ النبي ﷺ بصبي لها، فقالت: يا نبي الله ادع الله له، فلقد دفنت ثلاثة، فقال: «دَفَنْتِ ثَلَاثَةً؟»، قالت: نعم، قال: «لَقَدِ احْتَظُرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ». [م في البر والصلة (الحديث: 6645، 6646/ 6636/). س (الحديث: 1876)].

### [اخْتَسَبَتْهُ]

\* (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، إِذَا احْتَسَبَتْهُ ". [جه الجنائز (الحديث: 1609)].

### [احْتَسَبَهُ]

\* «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ما لِعَبْدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ، إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ، إِلَّا الجَنَّهُ. [ لَكَ الرَّفَقَ الْحَدِيث: 6424)].

### [اخْتَشِي]

\* قالت حمنة بنت جحش: إني استحضت حيضة منكرة شديدة، قال لها: «احْتَشِي كُرْسُفاً»، قالت: أني أثج ثجاً، قال: «تَلَجَّمِي وَتَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمَ اللهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلاً، فَصَلِّي اللهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلاً، فَصَلِّي وَصُومِي ثَلاً ثَقَ وَعِشْرِينَ، أَوْ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرِينَ، وَأَخِّرِي الظُهْرَ وَقَدِّمِي الْعَصْرَ، وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلاً، وَأَخْرِي الْمُهُمَا غُسْلاً، وَهَذَا الْمُعْرِبَ وَعَجَّلِي الْعِشَاءَ، وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلاً، وَهَذَا أَحَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيًّ». [جه الطهارة (الحديث: 627)، راجع (الحديث: 622)].

### [اخْتُضِرَ]

\* "إِذَا حُضِرَ الْمُؤْمِنُ أَتَنْهُ مَلَاثِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيرَةٍ بِنَضَاءَ فَيَقُولُونَ: الْحُرْجِي رَاضِيَةً مَرْضِيّاً عَنْكِ إِلَى رَوْحِ اللهِ وَرَيْحَانٍ وَرَبِّ غَيْرٍ غَضْبَانَ، فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ الْمِسْكِ حَتَّى أَنَّهُ لِيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ الْمِسْكِ حَتَّى أَنَّهُ لِيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ الْمِسْكِ حَتَّى الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ بَابَ السَّمَاءِ، فَيَقُولُونَ: مَا أَطْيَبَ هذِهِ الرِّيحَ اليِّي عَلَيْهِ فَيَسْأَلُونَهُ: جَاءَتُكُمُ مِنَ الأَرْضِ، فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ فَيَقُولُونَ: دَعُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا فَإِذَا قَالَ: أَمَا أَتَاكُمْ؟ قَالُوا: ذُهِبَ بِهِ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا فَإِذَا قَالَ: أَمَا أَتَاكُمْ؟ قَالُوا: ذُهِبَ بِهِ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنِي فَإِذَا الْحَيْفِ لَونَ: دَعُوهُ فَإِنَّهُ الْعَذَابِ بِمِسْحِ فَيَقُولُونَ: اخْرُجِي سَاخِطَةً مَسْخُوطاً الْعَذَابِ بِمِسْحِ فَيَقُولُونَ: اخْرُجِي سَاخِطَةً مَسْخُوطاً عَلَيْكَ إِلَى عَذَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَتَخْرُجُ كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ الرَّي عَلَيْكَ إِلَى عَذَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُونَ: مَا أَنْتَنَ مِيكِ فِي عَتَى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ الأَرْضِ فَيَقُولُونَ: مَا أَنْتَنَ هِ بِعَلَيْكَ إِلَى عَذَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَتَخْرُجُ كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ الرَّيْحِ حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْكُفَّادِ». [سالجنائز هذي عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله المِنْ الله عَلَى الله المُؤْمِقُولُونَ: مَا تُكُمُّ وَالْكُونَ الْعَلَى الْكُفَادِي الله المِنائِونَ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِقُولُونَ الْمَائِولَ الْمُؤْمِقُولُونَ الْمُؤْمِقُولُونَ الْمَائِولِي الْمَائِولِي الله المُنْوَى الْمُؤْمِقُولُونَ الْمَائِولَ الْمُؤْمِقُولُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمَائِولُونَ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُولُونَ الْمُؤْمِقُولُونَ الْمُؤْمِقُولُونَ الْمُؤْمِقُولُونَ الْمُؤْمِقُولُونَ الْمُؤْمِقُولُونَ الْمُؤْمِقُولُونَ الْمُؤْمِقُولُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِقُولُونَ الْمُؤْمِقُولُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِولَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِقُولُونَ الْمُؤْمِقُولُونَ الْمُؤْمِو

<sup>(1)</sup> احتظرت: من الاحْتِظَار: فِعل الحِظَار، أَرَاد: لَقَدِ احْتَميت بِحِمَّى عَظِيمٍ مِنَ النار يقِيك حرَّها ويُؤمِّنك دخولها.

\* دخل أعرابي المسجد... فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد، ولا تغفر لأحد معنا، فضحك رسول الله ﷺ وقال: "لَقَدِ احْتَظَرْتَ وَاسِعاً"، ثم ولى، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَشَجَ يَبُولُ... فَلَمْ يُؤَنِّبْ وَلَمْ يَسُبَّ، فَقَالَ: "إِنَّ هِذَا الْمَسْجِدَ لَا يُبَالُ فِيهِ، وَإِنَّمَا بُنِي يَسُبَّ، فَقَالَ: "إِنَّ هِذَا الْمَسْجِدَ لَا يُبَالُ فِيهِ، وَإِنَّمَا بُنِي لِنْدِر اللهِ وَلِلصَّلَاة". [جه الطهارة (الحديث: 528)].

#### [اخْتِكَارُ]

\* «احْتِكَارُ الطَّعامِ في الْحَرَمِ إِلْحَادٌ فِيهِ». [د في المناسك (الحديث: 2020)].

### [اخْتَكَرَ]

\* «مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَاماً ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجُذَام وَالإِفْلَاسِ». [جه التجارات (الحديث: 2155)].

\* «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِىءٌ». [م في المساقاة (الحديث: 4098/ 1605/ 129)، د (الحديث: 3447)، ت (الحديث: 1267)].

#### [احْتِلَام]

\* "ثلاث لا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الحِجَامَةُ، والقَيْء، والاَحْتِلَامُ». [ت الصوم (الحديث: 719)].

\* (لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إلى اللَّيْلِ».
 [د في الوصايا (الحديث: 2873)].

#### [اخْتَلْمَهَا]

\* «مَنِ اشْتَرَى غَنَماً مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكُهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلَبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ». أَمْسَكُهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلَبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ». [خ في البيوع (الحديث: 2151)، راجع (الحديث: 3452)، د (الحديث: 3455)].

#### [اخْتَلِبُوا]

\* عَنِ الْمِقْدَادِ، قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا، وَصَاحِبَانِ لِي، وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ، فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ للهِ ﷺ، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا، فَأَتَيْنَا النَّبِيِّ ﷺ، فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا ثَلَاثَهُ أَعْنُزِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ، قَالْ اللَّبنَ بَيْنَنَا»، قَالَ: فَكُنَّا نَحْتَلِبُ، فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَّا نَصِيبَهُ، وَنَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَصِيبَهُ، قَالَ: فَيَجِيءُ مِنَ

اللَّيْل، فَيُسَلِّمُ تَسْلِيماً لَا يُوقِظُ نَائِماً، وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ، قَالَ: ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ، فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبِي، فَقَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ يَأْتِي الأَنْصَارَ فَيُتَّحِفُونَهُ، وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ، مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هذِهِ الْجُرْعَةِ، فَأَتَيْتُهَا فَشَرِبْتُهَا، فَلَمَّا أَنْ وَغَلَتْ فِي بَطْنِي، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إلَيْهَا سَبِيلٌ، قَالَ: نَدَّمَنِي الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ، مَا صَنَعْتَ؟ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدِ؟ فَيَجِيءُ فَلَا يَجِدُهُ، فَيَدْعُو عَلَيْكَ ، فَتَهْلِكُ ، فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ ، وَعَلَىَّ شَمْلَةٌ، إذا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمَى خَرَجَ رَأْسِي، وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَ قَدَمَايَ، وَجَعَلَ لَا يَجِيئُنِي النَّوْمُ، وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ، قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ، فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئاً ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقُلْتُ: الآنَ يَدْعُو عَلَيَّ فَأَهْلِكُ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي». قَالَ: فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ فَشَدَدْتُهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ الشَّفْرَةَ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى الأَعْنُزِ أَيُّهَا أَسْمَنُ فَأَذْبَحُهَا لِرَسُولِ للهِ ﷺ، فَإِذَا هِيَ حَافِلٌ [َحَافِلُهُ]، وَإِذَا هُنَّ حُفَّلٌ كُلُّهُنَّ، فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءِ لِآلِ مُحَمَّدِ عَلَيْ مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَحْتَلِبُوا فِيهِ، قَالَ: فَحَلَبْتُ فِيهِ حَتَّى عَلَتْهُ رُغْوَةٌ، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ للهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَشَرِبْتُمْ شَرَابَكُمْ اللَّيْلَةَ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، اشْرَبْ، فَشَربَ ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشْرَبْ، فَشَرَبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِي عَيْدُ قَدْ رَويَ، وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ، ضَحِكْتُ حَتَّى أُلْقِيتُ إِلَى الأرْض، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْحُدَى سَوْآتِكَ يَا مِقْدَادُ»، فقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَانَ مِنْ أَمْرى كَذَا وَكَذَا، وَفَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا هَذِهِ إِلَّا رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ، أَفَلَا كُنْتَ آذَنْتَنِي، فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا؟» قَالَ: فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أُبَالِي إِذَا أَصَبْتَهَا وَأَصَبْتُهَا مَعَكَ، مَنْ أَصَابَهَا مِنَ النَّاس. [م في الأشربة (الحديث: 5330/ 2055)، ت (الحديث: 2719)].

#### [احْتَلُمَ]

\* "لا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَلَا مَنِ احْتَلَمَ وَلَا مَنِ احْتَجَمَ».
 [د في الصبام (الحديث: 2376)].

### [احْتَمَلَهَا]

\* ﴿إِذَا وُضِعَتِ الجِنَازَةُ، وَاحْتَمَلَهَا الرِّجالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قالَتْ: قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قالَتْ: قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيرَ صَالِحَةٍ قالَتْ: يَا وَيلَهَا، أَينَ يَذْهَبُونَ بِهَا، يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيءِ إِلَّا الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهُ صَعْقَهُ. [خ في الجنائز (الحديث: 1314)، انظر (الحديث: 1316)، سر (الحديث: 1308)].

#### [اخث

\* لما جاء النبيّ قَتْلُ ابن حارثة وجعفر وابن رواحة . . . فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر وذكر بكاءهن . . . فقال: «انْهَهُنَّ»، فأتاه الثالثة، قال: والله غلبتنا يا رسول الله . . . قال: «فَاحْثِ في أفواههن المتراب» . [خ في الجنائز (الحديث: 1299)، انظر (الحديث: 1305) ، (الحديث: 2158) ، (الحديث: 2158) ، (الحديث: 2158) ، (الحديث: 2158) ، «الحديث: 2158) ، «الحديث: 2168)

## [اخَثُوا]<sup>(1)</sup>

\* ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ، فَاحْثُوا فِي وُجُوهِ هِمُ التُّرَابَ». [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7431/ 000/ 69)، د (الحديث: 4804)].

### [أُحُجُّ]

\* أن جابراً قال: رأيته ﷺ يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول: ﴿لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ \*. [م في الحج (الحديث: كَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هذِه \*. [م في الحج (الحديث: 312/ 1297)، د (الحديث: 3062).

#### [أخْجَار]

\* ﴿إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُم إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبُ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ

أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فإِنَّهَا تُجْزِىءُ عَنْهُ». [د الطهارة (الحديثُ: 40)، س (الحديث: 44)].

\* خرج النبي عَلَيْ لحاجته، فقال: «الْتَمِسْ لِي ثَلاثَةَ أَحْجَارٍ». قال: فأتيته بحجرين وروثة... وألقى الروثة وقال: "إنها ركس". [تالطهارة (الحديث: 17)].

\* سئل ﷺ عن الاستطابة، فقال: "بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ". [د الطهارة (الحديث: 41)، جه (الحديث: 31)].

\* عن أبي ذَرٌ قالَ: قالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا أَبَا كَرَ"، قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَسَعْدَيْكَ. فَذَكَرَ السَحديثَ قالَ فِيهِ: "كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابِ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتَ فِيهِ بِالْوَصِيفِ» - يَعني: القُبْرِ - قلْتُ: اللهُ يَكُونُ الْبَيْتَ فِيهِ بِالْوَصِيفِ» - يَعني: القُبْرِ - قلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ، قُلْ أَعْلَمُ، أَوْ قالَ: مَا خَارَ اللهُ لِي وَرَسُولُهُ، قالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ»، أو قالَ "تَصْبَرْ»، ثُمَّ قالَ لِي: "يَا أَبَا ذَرٌ»، قُلْتُ: فَمَا أَنْتَ إِذَا اللهِ لِي وَرَسُولُهُ. قالَ: «عَلَيْكَ بِمَنْ أَنتَ مِنْهُ»، قالَ: (أَيْتَ مِنْهُ»، قالَ: (عَلَيْكَ بِمَنْ أَنتَ مِنْهُ»، قالَ: (قَلْتُ مِنْهُ أَنتَ مِنْهُ»، قالَ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا آخُذُ سَيْفِي فَأَضَعُهُ عَلَى اللهِ وَرَسُولُهُ اللهِ، أَفَلَا آخُذُ سَيْفِي فَأَضَعُهُ عَلَى عَاتِقِي؟ قال: (شَارَكْتَ الْقُوْمَ إِذَاً»، قُلْتُ: فَمَا تَأُمُرُنِي؟ عَالَ: عَاتِقِي؟ قال: (قَلْ رَضُولَ اللهِ، قُلْتَ: فَمَا تَأُمُرُنِي؟ قَالَ: عَاتِقِي؟ قال: (قَلْ رَسُولَ اللهِ، قُلْتَ: فَإِنْ مَلِي بَيْتِي؟ قَالَ: قَلْ الْعَنْمُ بَاللّهُ فِي فَأَلْقِ مُؤْبِكَ عَلَى الْفَيْفِ فَأَلْقِ مَوْبَكَ عَلَى الْفَتِنِ والملاحم (الحديث: (عَلْ المِنْمَ وَالمَلاحم وَلِهُ المَدِثِ: (عَالَى المُنْمَ الْمُعْمُ المَدِثِ: (المَديث: (المديث: (عَلَى المُعْمِ المَالِكُ)). جه (الحديث: (3958)].

\* «لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ». [س الطهارة (الحديث: 49)، تقدم (الحديث: 41)].

\* نهانا ﷺ أن يستنجي أحدنا بيمينه، أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال: "لا يَسْتُنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ». [م ني الطهارة (الحديث: 606/ 527/ 57)، راجع (الحديث: 606)].

## [أُخْجَاراً]

\* "ابْغِنِي أَحْجَاراً أَسْتَنْفِضْ بِهَا - أَوْ نَحْوَهُ - وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْم، وَلَا رَوْثِ . [خ في الوضوء (الحديث: 155)، انظر (الحديث: 3860)].

\* عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ
 النَّبِيِّ ﷺ إِدَاوَةً لِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَبَينَمَا هُوَ يَتْبَعُهُ بِهَا،

<sup>(1)</sup> احثوا: أي ارْموا، يُقَالُ: حَنَا يَحْثُو حَثُوّا ويَحْثِى حَثْيًا يُريدُ بِهِ الخَيْبَة، وَأَلَّا يُعْطَوا عَلَيْهِ شَينًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُجْرِيه عَلَى ظَاهِرِهِ فَيَرْمِي فِيهَا التُرابِ.

فَقَالَ: "مَنْ هذا"؟ فَقَالَ: أَنَا أَبُو هُرَيرَةَ، فَقَالَ: "ابْغِنِي أَحْجَاراً أَسْتَنْفِضْ بِهَا، وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْم وَلَا بِرَوْثَةٍ". فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ أَحْمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِي، حَتَّى وضعت فَأْتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ أَحْمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِي، حَتَّى وضعت إِلَى جَنْبِهِ، ثُمَّ انْصَرَفتُ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيتُ، فَقُلتُ: مَا بَالُ العَظْم وَالرَّوْثَةِ؟ قَالَ: "هُمَا مِنْ طَعَامِ الحِنِّ، وَلَيْ بَوْتَة إِلَّا فَرَا فَرَغَ مَشَيتُ، فَقُلتُ: وَإِنَّهُ أَتَانِي وَفَدُ جِنِّ نَصِيبِينَ، وَنِعْمَ الحِنْ، فَسَأَلُونِي الزَّادَ، فَدَعَوْتُ اللهَ لَهُمْ أَنْ لَا يَمُرُّوا بِعَظْم وَلَا بِرَوْثَة إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَاماً". [خ ني مناقب الأنصار (الحديث: وَ386)، راجع (الحديث: 155)]

### [اخجُجُ]

\* قال رجل: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة، ولا الظعن معاً قال: «احْجُحْ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ \*. [د في المناسك (الحديث: 1810)، ت (الحديث: 930)، من (الحديث: 2620)، جه (الحديث: 2906)].

## [أُحْجَجْتَها]

\* جاء رجل إلى رسول الله ﷺ وقال له: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك قالت: أحججني مع رسول الله ﷺ، فقلت: ما عندي ما أحجك عليه قالت: أحججني على جملك فلان، فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل، قال: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْبَحْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ ذلك فِي سِبيلِ الله»، أما وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك؟ قال: «أقُو أِهَا السَّلامَ وَرحمَةَ الله وَبَرَكَاتِهِ وَأُخْبِرْها أَنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّة معي» ـ يعني: عمرة في رمضان ـ . [د في المناسك (الحديث: 1990)].

## [أَحَدُ]

\* ﴿ ﴿ فَلَ هُو اللَّهُ أَحَدُ شَ ﴾ [الإخلاص: 1] تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2899)، جه (العديث: 3787)].

\* ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ [الزّلزَلة: 1] تَعْدِلُ نِصْفَ القُرْآنِ، وَهُوْلًا هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخسلاس: 1] تَسعْدِلُ

ثُلُثَ القُرْآنِ، وَ ﴿قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَافِرُونَ ﴿ الْكَافِرونَ: 1] تَعْدِلُ رَبُعَ القُرْآنِ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2894)].

\* (آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَسْتَفْتِحُ، فَيَقُولُ الْحَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ، فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لأَحَدٍ قَبْلَكَ ». [م ني الإيمان (الحديث: 485/ 197/ 233)].

\* . . . إذا إنسان يسعى يدعو: يا بلال أجب رسول الله، فانطلقت حتى أتيته، فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن، فاستأذنت، فقال لي رسول الله ﷺ: «أَبْشِرْ، فَقَدْ جَاءَكَ الله بِقَضَائِكَ»، ثم قال: «أَلَمْ تَرَ الرَّكَائِبَ المُنَاخَاتِ الأرْبَع؟»، فقلت: بلي، فقال: "إِنَّ لَكَ رِقَابَهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَّ ، فَإِنَّ عَلَيْهِنَّ كِسْوَةً وَطَعاماً أَهْدَاهُنَّ إِلَيَّ عَظِيمُ فَدَكَ، فَاقْبِضْهُنَّ وَاقْض دَيْنَكَ»، ففعلت. فذكر الحديث. ثم انطلقت إلى المسجد، فإذا رسول الله ﷺ قاعد في المسجد، فسلمت عليه فقال: «مَا فَعَلَ مَا قِبَلَكَ؟»، قلت: قد قضى الله تعالى كل شيء كان على رسول الله ﷺ، فلم يبق شيء، قال: «أَفَضَلَ شَيْءٌ؟»، قلت: نعم، قال: «انْظُرْ أَنْ تُرِيحَنِي مِنْهُ فَإِنِّي لَسْتُ بِدَاخِلِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِي حَتَّى تُرِيحَنِي مِنْهُ»، فلما صلى عَلَيْة العتمة دعاني فقال: «مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ؟» قال: قلت هو معى لم يأتنا أحد، فبات ﷺ في المسجد وقص الحديث، حتى إذا صلى العتمة دعاني قال: «مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ؟» قال: قلت: قد أراحك الله منه يا رسول الله، فكبر، وحمد الله شفقاً من أن يدركه الموت، وعنده ذلك، ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه، فسلم على امرأةٍ حتَّى أتى مبيته. فهذا الذي سألتنى عنه. [د في الخراج (الحديث:

\* أتى ﷺ أعرابي فقال: جُهدت الأنفس، وضاعت العيال، ونهكت الأموال، وهلكت الأنعام، فاستسق لنا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، قال ﷺ: "وَيْحَكَ!! أَتَدْرِي مَا تَقُولُ؟"، وسبح ﷺ، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم

قال: "وَيْحَكَ!! إِنَّهُ لا يُسْتَشْفَعُ بِالله عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ، شَأْنُ الله أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَيْحَكَ!! أَتَدْرِي مَا الله؟ إِنَّ عَرْشَهُ عَلَى سَماوَاتِهِ لَهكَذَا"، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، "وَإِنَّهُ لَيَئِط بِهِ أَطِيطَ الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ"، قال ابن بشار في حديثه: "إِنَّ الله فَوْقَ عَرْشِهِ، وَعَرْشُهُ فَوْقَ سَماوَاتِهِ". [دفي السنة (الحديث: 4726)].

\* أتى النبي عَلَى رجل فقال: كيف تصوم؟ فغضب عَضبه من قوله، فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال: . . . كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: "لاَ صَامَ وَلَا أَفْطَرَ» ، أو قال: "لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ» ، قال: كيف من يصوم يوماً وقل: "وَيُطِيقُ ذلِكَ مَن يصوم يوماً ويفطر يوماً؟ قال: "وَيُطِيقُ ذلِكَ أَحَدٌ؟» ، قال: كيف من يصوم يوماً ويفطر يوماً؟ قال: "ذاك صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ» ، قال: كيف من يصوم يوماً ويفطر يوماً؟ قال: ويوماً ويفطر يوماً؟ قال: "وَرِدْتُ أَنِّي طُوقَتُ ذلِكَ» ، شم قال عَلَيْة : "ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَمَضَانُ إلَى رَمَضَانَ ، فَهذَا صِيبامُ الدَّهْرِ كُلِّه ، صِيامُ يَوْم عَرَفَة ، رَمَضَانَ ، فَهذَا صِيامُ الدَّهْرِ كُلِّه ، صِيامُ يَوْم عَرَفَة ، رَمَضَانَ اللَّي قَبْلُهُ ، وَالسَّنةَ الَّتِي قَبْلُهُ ، وَالسَّنةَ الَّتِي اللهِ أَنْ يُكَفِّر السَّنةَ الَّتِي قَبْلُهُ ، وَالسَّنةَ الَّتِي اللهِ أَنْ يُكَفِّر السَّنةَ الَّتِي قَبْلُهُ ، وَالسَّنةَ الَّتِي اللهِ أَنْ يُكَفِّر السَّنةَ الَّتِي قَبْلُهُ ، وَالسَّنةَ الَّتِي اللهِ أَنْ يُكَفِّر السَّنةَ اللَّتِي قَبْلُهُ ، وَالسَّنةَ الَّتِي اللهِ أَنْ يُكَفِّر السَّنةَ الَّتِي قَبْلُهُ ، وَالسَّنةَ اللَّتِي وَالْمَديثَ : 1502 (الحديث: 1738) . د (الحديث: 1738) . د (الحديث: 1738) . د (الحديث: 1738) . د (الحديث: 1738) . و دالمحديث: 1738 ، و دالمحديث: 1738 ، و المحديث : 1738 ، و دالمحديث : 173

\* أَتِي ﷺ برجل قصير، أشعث، ذي عضلات، عليه إزار وقد زنى، فرده مرتين، ثم أمر به فرجم، فقال ﷺ: «كُلَّمَا نَفُرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، تَخَلَّفَ أَحَدُكُمْ يَنِبُ نَبِيبَ التَّيْسِ، يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ، إِنَّ اللهَ لَا يُمْكِنِي مِنْ أَحَدِ مِنْهُمْ إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالاً». [م في الحدود (الحديث: 4423/1692/188)، د (الحديث: 4423)].

\* أُتِي ﷺ بلحم، فرفع إليه الذراع، فأكله، وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، ثم قال: "أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ هَلْ تَدْرُونَ لِمَ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ مِنْهُمْ، فَبَلَغَ النَّاسُ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لا يُطِيقُونَ وَلا يَحتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ بَعَصُهُمْ لِبَعْضِ: أَلا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغُكُمْ؟ أَلا تَنْظُرُونَ مَنْ بَعَصُهُمْ لِبَعْضِ: أَلا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغْكُمْ؟ أَلا تَنْظُرُونَ مَنْ فَي اللَّهُ مَنْ فَي اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الللْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللَ

يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: عَلَيْكُمْ بِأَدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ أَبُو البَشَر خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ المَلَائِكَةُ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغْنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنْ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوح، فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُونَ: يا نُوحُ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِّ إِلَى أَهْل الأَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إلى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَّا تَرَى مَا قَدْ بَلَغْنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ نُوحٌ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرى، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتِ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَىٰ مُوسَى، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ فَضَّلَكَ اللهَ بِرسَالَتِهِ وَبكلامِهِ عَلَى البَشَر، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ الله وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْباً، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحمَّدٍ قَالَ: فَيَأْتُونَ مُحمَّداً فَيَقُولُونَ: يَا مُحمَّدُ، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقد غُفِرَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ

وَمَا تَأَخَّرَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَّا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرشِ فَأَخِرُ سَاجِداً لِرَبِّي، ثُمَّ يَمْتَحُهُ اللهُ عَلَيْ مَنْ مَا يَمْتَحُهُ اللهُ عَلَيْ مَنْ مَا يَلْ مَ يَمْتَحُهُ عَلَى مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئاً لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْظَهُ وَاشْفَعْ تَشَفَعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: يَا مُحمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ يَعْظَهُ وَاشْفَعْ تَشَفَعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: يَا مُحمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ أَمَّتِي، يَا رَبِّ أُمَّتِي، فَيَقُولُ: يَا مُحمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ أُمِّتِي بَارَبٌ أُمَّتِي عَلَيْهِ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْحَبَّةِ وَهُمْ شُركَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابٍ الْأَيْمَنِ مِنْ مَصَالِيعِ الْنَاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَ وَمَا بَيْنَ مَكَةً وَهَجَرَ الْمُعْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهُمْرَ وَكُمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهُمْرَى الْحَدِيثَ : قَالَمَامِ وَالرَفَانِ (الحديث: 1837) وكَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَبُصُرى الْحَدِيثَ : [ت صنة القيامة والرقائق (الحديث: 2434) وراجع (الحديث: 1837)].

\* أتى ﷺ بلحم، فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة ثم قال: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهَل تَدْرُونَ مِمَّ ذلِكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ الأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ البَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: أَلَا تَرَوْنَ ما قَدْ بَلَغَكُمْ، أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ: عَلَيكُمْ بِآدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيهِ السَّلَامُ فَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ أَبُو البَشَرِ، خَلَقَكَ اللهُ بيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ المَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيتُهُ، نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذهَبُوا إِلَى غَيرى، اذْهَبُوا إِلَى نُوح. فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِّ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ،

أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَباتٍ \_ فَذَكَرَهُنَّ أَبِو حَيَّانَ في الحَدِيثِ \_ نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرى، اذْهَبُوا إِلَى مُوسى. فَيَأْتُونَ مُوسى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَضَلَكَ اللهُ برسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّك، أَلَا تُرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولَ: إِنَّ رَبِّي قَدُّ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَه، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلتُ نَفساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرى، اذْهَبُوا إِلَى عِيسى. فَيَأْتُونَ عِيسِي فَيَقُولُونَ: يَا عِيسِي، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ صَبِيّاً، اشْفَعْ لَنَا أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْباً - نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرى، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ عَيْكَةً. فَيَأْتُونَ محَمَّداً عَيْكَ فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَخاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِداً لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَفتَح اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيهِ شَيئًا لَمْ يَفتَحْهُ عَلَى أَحَدِ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَل تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِل مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيهِمْ مِنَ البَابِ الأَيمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكاءُ النَّاسَ فِيما سِوَى ذلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ، ثمَّ قالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ ما بَينَ المِصْرَاعَين مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ، كَمَا بَينَ مَكَّةَ وَحِمْيَرَ ، أَوْ: كَمَا بَينَ مَكَّةَ وَبُصْرَى». [خ في التفسير (الحديث: 4712)، راجع (الحديث: 3340)].

\* ﴿ أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ » ، وهو: دابة أبيض طويل ، فوق الحمار ودون البغل ، يضع حافره عند منتهى طرفه ،

قال: «فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِس»، قال: «فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الأَنْبِيَاءُ"، قَال: «ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَاءَنِي جبْريلُ عَلَيْهِ السَّلامُ بإنَاءٍ مِنْ خَمْر، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَن، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَال جبريلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْريلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إَلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ. ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْريلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ. مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ: فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِابْنَى الْخَالَةِ عِيسَى ابْن مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْن زَكَريَّاءَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا، فَرَحَّبَا وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ. ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَاسْتَفَتَحَ جِبْرِيلُ ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَال: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ ﷺ، إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِىَ شَطْرَ الْحُسْنِ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِي [بنَا] إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ. قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، قَـالَ اللهُ عَـزَّ وَجَـلَّ: ﴿وَرَفَعَنَـٰنُهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ [مريم: 57]، ثمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِنَّهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ ﷺ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبْريلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَلَيْهُ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى ﷺ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟

قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بَإِبْرَاهِيمَ عَلَيْ ، مُسْنِداً ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيتِ الْمَعْمُودِ ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَنْفَ مَلَكٍ لا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهِي، وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيلَةِ، وَإِنَّا نُمَرُهَا كَالْقِلَالِ، قَالَ: فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيَ، تَغَيَّرَتْ، فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِها، فَأَوْحَى اللهُ إِلَىَّ مَا أَوْحَى، فَفَرَضَ عَلَىَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى ﷺ، فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى، أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: ارْجعْ إِلَى رَبِّك، فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لا يُطِيقُونَ ذلِكَ، فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلِ، وَخَبَرْتُهُمْ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ: يَا رَبِّ، خَفِّفْ عَلَى أُمَّتِي، فَحَطَّ عَنِّي خَمْساً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ: حَطَّ عَنِّي خْمَساً، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لا يُطِيقُونَ ذلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّحْفِيفَ، قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، حَتَّى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُنَّ خمْسُ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ، فَذلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً، وَمَّنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْعًا، فَإِن عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، قَالَ: فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّحْفِيفَ»، فقال ﷺ: «فَقُلْتُ: قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّى حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ". [م في الإيمان (الحديث: 409/ 162/

\* أخبرني ﷺ: "أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا نَزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ، ثُمَّ يُؤْذَنُ في مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَيَّامِ اللَّذُيَا فَيَزُورُونَ رَبَّهُمْ، وَيَبْرُزُ لَهُمْ عَرْشهُ وَيَتَبَدَّى لَهُمْ في رَوْضَةٍ مِنْ زيَاضِ الْجَنَّةِ، فَتُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ، وَيَجْلِسُ أَذْنَاهُمْ وَمَا فِيهِمْ مِنْ دَنِيٍّ عَلَى كُثْبَانِ المِسْكِ وَالكَافُورِ، وَمَا يَرُونَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَرَاسِيِّ بِأَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِساً»، وما يَرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَرَاسِيِّ بِأَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِساً»،

قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله وهل نرى ربنا عز وجل، قال: «نَعَمْ»، قال: «هَلْ تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤيَةِ الشِّمْس وَالقَمَر لَيْلَةَ البَدْر؟»، قلنا: لا، قال: «كَذَلِكَ لَا تُمَارَوْنَ في رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ، وَلَا يَبْقَى في ذَلِكَ المَجْلِس رَجُلٌ إِلَّا حَاصَرَهُ الله مُحَاصَرَةً حَتَّى يَقُولَ لِلْرَّجُلِ مِنْهُمْ يَا فُلَانَ ابنُ فُلَانٍ، أَتَذْكُرُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَذَكَّرُ بَبَعْض غَدْرَاتِهِ فِي الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَفَلَمْ تَغْفِرْ لِي؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فسَعَةُ مَغْفِرَتِي بَلَغَتْ بِكُ مَنْزِلَتَكَ هذَهِ، فبينما هُمْ عَلَى ذَلِكَ غَشِيتُهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهمْ فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طِيَبًا لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ رِيحِهِ شَيْئًا قَطُّ، وَيَقُولُ رَبُّنَا تبارك وتعالى: قُومُوا إِلَى مَا أَعَدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الكَرَامَةِ فَخُذُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ، فَنَأْتِي سُوقاً قَدْ حَفَّتْ بِهِ المَلَائِكَةُ، فِيهِ مَا لَمْ تَنْظُر العُيُونُ إِلَى مِثْلِهِ، وَلَمْ تَسْمَعُ الآذَانُ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى الْقُلُوبِ، فَيُحْمَلَ لِنَا مَا اِشْتَهَيْنَا، لَيْسَ يُبَاعُ فِيهَا وَلَا يُشْتَرَى، وَفِي ذَلِكَ السُّوقِ يَلْقَى أَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، قال: فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو المَنْزِلَةِ المَوْتَفِعَةِ فَيَلْقَى مَنْ هُوَ دُونَهُ وَمَا فِيهِمْ دَنِيٌّ فَيَرُوعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللَّبَاسِ، فَمَا يَنْقَضِي آخِرُ حَدِيثِهِ حَتَّى يَتَخَيَّلَ إليهِ مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَحْزَنَ فِيهَا، ثُمَّ نَنْصَرفُ إِلَى مَنَازلِنَا، فَيَتَلَقَّانَا أَزْوَاجُنَا فَيَقُلْنَ مَرْحَباً وَأَهْلاً، لَقَدْ جِئْتَ وَإِنَّ بِكَ مِنَ الْجِمَالِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: إِنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ، وَبِحَقِّنا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا». [ت صفة الجنة (الحديث: 2549)، جه (الحديث: 4336].

\* ﴿ أَرَأَيتَكُمْ لَيلَتَكُمْ هذهِ ، فَإِنَّ رَأْسَ مِئَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدُّ ». [خ في العلم (الحديث: 116) ، انظر (الحديث: 601) ، م (الحديث: 622)]. (6426) ، د (الحديث: 4348) ، ت (الحديث: 2251)].

\* «أَرَأَيتُمْ لَيلَتَكُمْ هذهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مئَةِ سَنَةٍ مِنْهَا، لَا يَبْقَلَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدُّ». [خ في مواقبت الصلاة (العديث: 564)].

﴿أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَهُودِ
 يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَّحَدِ، فَجَاءَ اللهُ بِنَا،
 فَهَدَانَا اللهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ

وَالأَحَدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ». [م في الجمعة (الحديث: 1979/ 628/22)، س (الحديث: 1367)، جه (الحديث: 1083)، وانظرم (الحديث: 299)].

\* أعتم على ليلة من الليالي، بصلاة العشاء، وهي التي تدعى العتمة، فلم يخرج على حتى قال عمر بن الخطاب: نام النساء والصبيان، فخرج على فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم: «مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ المسجد حين خرج عليهم: «مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ المسجد حين خرج عليهم: «مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ المسجد حين خرج عليهم: «وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْزُرُوا رَسُولَ الله عَلَى الصَّلاةِ»، وذلك حين صاح عمر بن الخطاب. [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1441/

\* «أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْظَهُنَّ أَحَدُّ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً، فَأَيُّما رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَليُصَلِّ، وَأُعْطِيتُ وَأُحِلَّتُ لِيَ المَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّقَاعَة، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّقَامِ (الحديث: 335)، انظر إلَى النَّاسِ عامَّةً». [خ في التيمم (الحديث: 435)، انظر (الحديث: 430)، م (الحديث: 163)، س (الحديث:

\* ﴿ أُعْطِيتُ خَمْساً ، لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الطَّلَاةُ فَليُصَلِّ ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِمُ ، وَكَانَ النَّبِيُّ الصَّلَاةُ فَليُصَلِّ ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِمُ ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُلِيَ الغَنَائِمُ ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُلِي الضَّلَاةُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً ، وَبُعِشْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً ، وَأُعِشِتُ الشَّفَاعَةَ » . [خ في الصلاة (الحديث: 438) ، راجع (الحديث: 338) ، راجع

\* أعتم رسول الله على ليلة بالعشاء... فخرج فقال الأمل المسجد: «ما يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيرُكُمْ». [خ في مواقيت الصلاة (الحديث: 566)، انظر (الحديث: 566)، م (الحديث: 569)، م (الحديث: 481)).

\* أقبل رجل إلى النبي عَلَيْ فقال: أبايعك على

الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله قال: «فَهَلْ مِنْ وَالدَيْكَ أَحَدٌ حَيْ؟»، قال: نعم، بل كلاهما، قال: «فَارْجِعْ فَتَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ الله؟»، قال: نعم، قال: «فَارْجِعْ إِلَى وَالدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا». [م في البر والصلة (العديث: 6454/ 2549)].

\* أن أبا بردة بن نيار، ذبح قبل أن يذبح النبي على فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم، اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي، وجيراني، وأهل داري، فقال على «أَعِدْ نُسُكاً»، فقال: يا رسول الله، إن عندي عناق لبن، هي من خير شاتي لحم، فقال: إن عندي عناق لبن، هي من خير شاتي لحم، فقال: «هِي خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ، وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ». [م في الأضاحي (الحديث: 5042/ 504/ 5)، راجع (الحديث: 5042/ 504)].

\* أن أبا هريرة قال: إن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله على على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكيناً... وقد قال في حديث يحدثه: "إِنَّهُ لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ تَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هذه، ثُمَّ يَجْمَعَ إِلَيهِ تَوْبَهُ، إِلَّا وَعي مَا أَقُولُ " فبسطت نمرة عليَّ، حتى إذا قضى على مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله على شيئاً. [خ في البيوع (الحديث: 2047)، م (الحديث: 6350)].

\* أن أبا هريرة قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: "لَقَدْ ظُنَنْتُ، يَا أَبَا هُرَيرَةَ، أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هذا الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ قالَ: لَا إِلهَ إِلا الله، خالِصاً مِنْ قَبَلِ نَفْسِهِ». [خ في الرقاق (الحديث: 6570)، راجم (الحديث: 99)].

\* أَن أَبِهَ هريرة قال: أَخِذ ﷺ بيدي، فقال: «خَلَقَ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ، التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الأَثْنَبِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الأثْنَبِ، وَخَلَقَ الشُّورَ يَوْمَ الأَثْنَبِ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، وَبَثَّ النُّورَ يَوْمَ الأُرْبِعَاءِ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَ يَوْمَ الْمُحْمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ،

بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فِي آخِرِ الْخَلْقِ ، فِي آخِرِ سَاعَةِ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ ، فِيَما بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ». [م في صفات المنافقين (الحديث: 6985/2789/)].

\* أن أعرابياً سأل النبي ﷺ عن اللقطة، فقال: (عَرِّفَهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا وَوِكَائِهَا، وَ إِلَّا فَاسْتَنْفِقْ بِهَا»، وسأله عن ضالة الإبل، فتمعر وجهه وقال: ((مَا لَكَ وَلَهَا، مَعهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، دَعْهَا حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا»، وسأله عن ضالة الغنم، فقال: (هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ للنَّيْكِ: (للفي لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ للنَّعْبُ للنِّنْبِ». [خ في اللقطة (الحديث: 2438)، واجع (الحديث: 18، 2427)].

\* أن أم سلمة لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه، فلم تزوجه، فبعث إليها على عمر بن الخطاب يخطبها عليه فقالت: أخبر رسول الله على إني امرأة غيرى، وأني امرأة مصبية، وليس أحد من أوليائي شاهد، فأتى رسول الله على فقال: «ارْجِعْ إلَيْهَا فَقُلْ لَهَا: أَمَّا قَوْلُكِ: إنِّي امْرَأةٌ مُصْبِيةٌ فَسَتُكْفَيْنَ صِبْيَانَكِ وَأَمًا قَوْلُكِ: إنِّي امْرَأةٌ مُصْبِيةٌ فَسَتُكْفَيْنَ صِبْيَانَكِ وَأَمًا قَوْلُكِ: أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ شَاهِدٌ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ شَاهِدٌ وَلَا عَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ شَاهِدٌ وَلَا عَائِبٌ يَكُرَهُ ذَلِكَ ». [س النكاح (الحديث: 3254)].

\* "أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ في جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ»، وحدثنا عن علِمُوا مِنَ السُّنَّةِ»، وحدثنا عن رفعها قال: "يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُغْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَنَرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُعْبَضُ فَيَبَقَى فِيهَا أَثْرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُعْبَضُ فَيَبُقَى فِيهِا أَثْرُهَا مِثْلَ أَثْرِ المَجْلِ، كَجَمْرٍ فَتُعَرَّاهُ مُنْتَبِراً وَلَيسَ فِيهِ مَحْرِجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِظ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِراً وَلَيسَ فِيهِ شَيِّ، وَيُطْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلَا يَكَادُ أَحَدُّ يُؤدِّي شَيءٌ، وَيُطَالُ : إِنَّ في بَنِي فُلَانٍ رَجُلاً أَمِيناً، وَيُقَالُ اللَّمَانَةَ، فَيُقَالُ: إِنَّ في بَنِي فُلَانٍ رَجُلاً أَمِيناً، وَيُقَالُ لِلْمَانَةَ، فَيُقَالُ : إِنَّ في بَنِي فُلَانٍ رَجُلاً أَمِيناً، وَيُقَالُ لِلْمَانَةَ، وَمُا أَعْلَدُهُ وَمَا أَجْلَدَهُ، وَمَا في قلبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ». [خ في الفتن (الحديث: 608)، راجع (الحديث: 649)].

\* أَنْ البراء قال: خطبنا ﷺ يوم النحر بعد الصلاة، ثم قال: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنُسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ

.[(3450

\* أن رجلاً سأله على ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: «لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُّ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَس الْخَفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ ». [س مناسك الحج (الحديث: 2674)].

أحَدّ

\* أن رجلاً سأله على ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: «لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاويلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ، إلَّا أَحَدُّ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْن، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْن، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ». [س مناسك الحج (الحديث: 2673)، تقدم (الحديث: 2668)].

\* أن رجلاً قال: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال ﷺ: «لَا يَلبَسُ القُمُصَ وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاويلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ، إلَّا أَحَدُّ لَا يَجِدُ نَعْلَين، فَليَلبَسْ خُفَّين، وَليَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَين، وَلَا تَلبَسوا مِنَ الثِّيَابِ شَيئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، أَوْ وَرْسٌ ». [خ في الحج (الحديث: 1542)، راجع (الحديث: 134)، م (الحديث: 2783)، د (الحديث: 1824)، س (الحديث: 2668، 2673)، جه (الحديث: 2929، 2933)].

\* أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: «لَا تَلبَسُوا القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاويلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ، إِلَّا أَحَدُّ لَا يَجِدُ النَّعْلَينِ فَليَلبَسْ خُفَّينِ، وَليَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَين، وَلَا تَلبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيئاً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الوَرْسُ) . [خ في اللباس (الحديث: 5803)، راجع (الحديث:

\* أن رجلاً مات، ولم يدع وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه، فقال ﷺ: «هَلْ لَهُ أَحَدٌ؟» قالوا: لا، إلا غلاماً له كان أعتقه، فجعل ﷺ ميراثه له. [د في الفرائض (الحديث: 2905)، ت (الحديث: 2106)، (2741)].

\* أن رجلاً من كندة، ورجلاً من حضرموت اختصما إلى النبي ﷺ في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: إن أرضى اغتصبنيتها أبو هذا وهي في يده، قال: «هَلْ

النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْم»، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمَ أَكُل وَشُرْبِ فَتَعَجَّلْتُ فَأَكُلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تِلْكَ شَاةُ لَحْم»، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقاً جَذَعَةً خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْم فَهَلٌ تُجْزىءُ عَنِّى؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بّعدكَ ﴾. [س الضحايا (الحديث: 4407)، تقدم (الحديث: 1562)].

\* أن حذيفة قال: حدثنا علي حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، قال: «أَنَّ اْلأَمانَةَ نَزَلَتْ في جَذْر قُلُوبِ الرِّجالِ، ثمَّ عَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ»، وحدثنا عن رفعها قال: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ، فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلبهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَر الوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقى أَثَرُهَا مِثْلَ المَجْلَ، كَجَمْر دَحْرَجْتَهُ عَلَى رَجْلِكَ فَنَفِظَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِراً وَلَيسَ فِيهِ شَيٌّ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي ٱلأَمانَةَ، فَيُقَالُ: إِنَّ في بَنِي فُلَانٍ رَجُلاً أَمِيناً، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَا أَعْقَلُهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ، وَمَا في قَلبهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانِ». [خ في الرقاق (الحديث: 6497)، م (الحديث: 365)، ت (الحديث: 2179)، جه (الحديث: 4053)].

\* أن ذؤيباً أبا قبيصة حدثه: أنه على كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: «إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتاً ، فَانْحَرْهَا ، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ، ثُمَّ اضْرِبْ بهِ صَفْحَتَهَا، وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْل رُفْقَتِكَ». [م في الحج (الحديث: 3205/ 1326/ 378)، جه (الحديث: 3105)].

\* أن رجلاً أتاه ﷺ، فسأله فأعطاه، فلما وضع رجله على أسكفة الباب، قال عَيْكَةُ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مَا مَشَى أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ يَسْأَلُهُ شَيْئاً». [س الزكاة (الحديث: 2585)].

\* أن رجلاً جاء فقال: يا رسول الله سَعُرْ، فقال: «بَلْ أَدْعُو»، ثم جاء رجل فقال: يا رسول الله سَعِّرْ، فقال: «بَل الله يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى الله وَلَيْسَ لَأِحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ». [د في البيوع (الحديث:

لَكَ بَيِّنَةٌ؟»، قال: لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيأ الكندي لليمين، فقال ﷺ: «لَا يَقْتَطِعُ أَحَدٌ مَالاً بِيَمِينِ إلَّا لقِيَ الله وَهُوَ أَجْذَمُ»، فقال الكندي: هي أرضه. [د في الأيمان والنذور (الحديث: 3244)، (انظر: 3262)].

\* أن رجلاً هاجر إلى رسول الله على من اليمن، فقال: «هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ؟»، فقال: أبواي، فقال: «أَذِنَا لَكَ؟»، قال: لا قال: «ارْجِعْ إلَيْهِمَا فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ، وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا». [دني الجهاد (الحديث: 2530)].

\* أن رسول الله عَلَيْ اتخذ خاتماً من فضة، ونقش فيه: محمد رسول الله، وقال: "إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَماً مِنْ وَرِقِ، وَنَقَشْتُ فِيهِ محَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَلا يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ». [خ في اللباس (الحديث: 5877)، راجع (الحديث: 65)، م (الحديث: 5877).

\* أن رسول الله على شغل عنها ليلة ، فأخرها حتى رقدنا في المسجد ، ثم استيقظنا . . . ثم خرج علينا على ثم قال : «لَيسَ أَحَدُّ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ عَيرُكُمْ» . [خ في موافيت الصلاة (الحديث: 570)، م (الحديث: 1445)، د (الحديث: 199)].

\* أن رسول الله على يوم خسفت الشمس، قام فكبر وقرأ قراءة طويلة، ثم ركع ركوعاً طويلاً، ثم رفع رأسه فقال: «سَمِعَ اللهُ لَمنْ حَمِدَهُ»، وقام كما هو، فقرأ قراءة طويلة، وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعاً... ثم سلم وقد تجلّت الشمس، فخطب الناس فقال: في كسوف الشمس والقمر: «إِنَّهُمَا آيتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْمِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيتُمُوهُما فَافرَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 303)، راجع (الحديث: 1044)].

\* «أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ ﷺ لَمَّا بَنَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ
سَأَلَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خِلَالاً ثَلَاثَةً: سَأَلَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حُكْماً يُصَادِف حُكْمَهُ فَأُوتِيهُ، وَسَأَلَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مُلْكاً لَا يُنْبَخِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ فَأُوتِيهُ، وَسَأَلَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُنْبَخِي لأَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ فَأُوتِيهُ، وَسَأَلَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْبَخُهُ أَكُمُ لا يَنْعَرُهُ وَلَا يَنْهَرُهُ إلَّا لا يَأْتِيهُ أَحَدُ لا يَنْهَرُهُ إلَّا اللهَ عَزَ وَجَلَّ اللهَ اللهَ عَنْ وَجَلَّ اللهَ اللهَ عَنْ وَجَلَّ اللهَ اللهَ عَنْ وَجَلَّ اللهَ عَنْ وَجَلَّ اللهَ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ وَجَلَّ اللهَ اللهَ عَنْ وَحَلَى اللهَ عَنْ وَاللهَ اللهَ عَنْ وَجَلَ اللهَ اللهَ عَنْ وَجَلَ اللهَ عَلَى وَلَا اللهَ عَنْ وَاللهَ اللهَ عَنْ وَاللهَ اللهَ عَنْ وَجَلَ اللهَ عَلَى اللهَ عَنْ وَاللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ وَاللهُ اللهَ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَلَوْدَ اللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

[س المساجد (الحديث: 692)، جه (الحديث: 1408)].

\* أن الشمس انكسفت على عهده على أن الشمس انكسفت على عهده الله الشمس انكسفت على عهده الله أن يركع، ثم يتوم ثم يركع، ثم يتوم ثم يركع، ثم يتوم ثم يركع، ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات، فانصرف وقد تجلّت الشمس، وكان إذا ركع قال: «الله أُكْبَرُ»، ثم يركع، وإذا رفع رأسه قال: «سَمِعَ الله لَمَنْ حَمِدَهُ»، فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقُمَرَ لَا يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَكْدِ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا مِنْ آيَاتِ اللهِ يُخَوِّفُ الله يِهمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفاً، فَاذْكُرُوا الله حَتَّى يَنْجَلِيًا». [م ني الكسوف وصلاته (الحديث: 2093))، د (الحديث: 1177)، س (الحديث: 1469)].

\* أن عائشة قالت: كان ﷺ سُحِرَ، حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن . . . وهذا أشد ما يكون من السحر، إذا كان كذا، فقال: «يَا عائِشَةُ، أَعَلِمْتِ أَنَّ الله قَدْ أَفتَانِي فِيما اسْتَفتَيتُهُ فِيهِ، أَتَانِي رَجُلَانِ، فَقَعَدَ أَحَدُهُما عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي للآخَرِ: ما بَالُ الرَّجُل؟ قالَ: مَطْبُوبٌ، قالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قالَ: لَبيدُ بْنُ أَعْصَمَ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي زرَيق حَلِيفٌ لِيَهُودَ كان مُنَافِقاً \_ قالَ: وَفِيمَ؟ قالَ: في مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ، قالَ: وَأَينَ؟ قِالَ: في جُفِّ طَلعَةٍ ذَكر، تَحْتَ رَعُوفَةٍ في بِئْرِ ذَرْوَانَ»، قالت: فأتى النبي ﷺ البئر حتى استخرجه، فقال: «هذهِ البئرُ الَّتِي أُريتُهَا، وَكِأَنَّ مِاءَهَا نُقَاعَةُ البِحِنَّاءِ، وَكَأَنْ نَخْلَهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ»، قال: فاستخرج، قالت: فقلت: أفلا؟ ـ أي: تنشرت ـ فقال: «أَمَا وَاللهِ فَقَدْ شَفَانِي، وَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ شَرّاً». [خ في الطب (الحديث: 5765)، راجع (الحديث: 3175)].

\* أن عائشة قالت: للددنا النبي ﷺ في مرضه، فقال: «لَا تُلِدُّونِي»، فقلنا: كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: «لَا يَبْقى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ غَيرَ للمات (الحديث: العَبَّاسِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدُّكُمْ». [خ في الديات (الحديث: 6886)، راجع (الحديث: 4458)].

\* أن عقبة بن عامر الجهني قال: قال لي رسول الله على: ﴿ وَاللَّهِ اللهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَيْ اللَّهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَمُ عَلَّهِ عَ

هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ ، ﴿ فَلْ أَعُوذُ بِرَتِ الْفَلَقِ ﴾ ، ﴿ فَلْ أَعُوذُ بِرَتِ الْفَلَقِ ﴾ ، ﴿ فَلْ أَعُوذُ بِرَتِ الْفَاسِ ﴾ ، ﴿ فَلْ الْعُودُ النّاسُ بِمِثْلِهِنَّ » لَمْ يَتَعَوَّذُ النّاسُ بِمِثْلِهِنَّ » . [س الاستعاذة (الحديث: 5445)].

# أن عقبة بن عامر قال: بينا أنا أقود برسول الله على الله الله الله على المستمعت، فُمَّ قَالَ: «يَا عُفْبَةُ قُلْ»، فَاسْتَمَعْتُ، فُمَّ قَالَ: «يَا عُفْبَةُ قُلْ»، فَاسْتَمَعْتُ، فُمَّ قَالَ: «يَا عُفْبَةُ قُلْ»، فَقَالَهَا الثَّالِثَةَ، فَقُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ فَقَالَ: «فَقَالَ: «فَقَالَ الشَّالِثَةَ، فَقُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ فَقَالَ: «فَقَالَ السورة حتى ختمها، ثم قرأ: «فَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِ الفَلَقِ»، وقرأت معه حتى ختمها، ثم قرأ: «فَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ»، فَقَرَأَهُنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

\* أن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي، فروحتها بعشي، فأدركته على قائماً يحدث الناس، فأدركت من قوله: "مَا مِنْ مُسْلِم يَتَوَضَّأُ فَيُصلِي رَكَعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا فِيُصلِي رَكَعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إلا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ"، قال: فقلت: ما أجود هذه، فإذا قائل بين يديَّ يقول: التي قبلها أجود، فنظرت فإذا قائل بين يديَّ يقول: التي قبلها أنفاً، قال: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبُلِغُ - أَوْ فَيُسْبغُ - الْوُضُوء، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَنْ مُحَمَّداً اللهِ وَرَسُولُهُ، إِلا قُبِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ الشَّمَانِيَةُ، يَدُّلُ مِنْ أَيْهِا اللهُ وَرَسُولُهُ، إِلا قُبِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ الشَّمَانِيَةُ، يَدُّدُلُ مِنْ أَيْهَا شَاءَ». [م في الطهارة (الحديث: 151)].

\* أَنْ عَلَيًا قَالَ: كَنَا جَلُوساً عَنْدُه ﷺ وَمَعُهُ عُود يَنَكَتُ فِي الْأَرْضِ، وقال: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الجَنةِ»، فقال رجل من القوم: ألا نتكل، قال: «لَا، اعْمَلُوا فَكُلِّ مُيسَرِّ». آخ في القدر (الحديث: 6605)، راجع (الحديث: 1362)].

\* أن قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله ﷺ أسأله فيها، فقال: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا»، قال: ثم قال: «يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَة لَهُ مَنْ أَلُهُ مَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَة وَرَجُلٌ

أَصَابَتْهُ جَائِحةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَاناً فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَاناً فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، تَقَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَاناً فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ - فَى الْمَسْأَلَةِ، يَا قَبِيصَةُ، سُحْتاً يَأْكُلُهَا - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، يَا قَبِيصَةُ، سُحْتاً يَأْكُلُهَا الْمَسْأَلَةِ، يَا قَبِيصَةُ، سُحْتاً يَأْكُلُهَا مَا مِنْ عَيْشٍ مَنَ الْمَسْأَلَةِ، يَا قَبِيصَةُ، سُحْتاً يَأْكُلُهَا اللهَ مَا سَوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، يَا قَبِيصَةُ، سُحْتاً يَأْكُلُهَا مَا مِنْ عَيْشٍ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، يَا قَبِيصَةُ، سُحْتاً يَأْكُلُهَا مَا مِنْ عَيْشٍ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، يَا قَبِيصَةُ، سُحْتاً يَأْكُلُهَا مَا مِنْ عَيْشٍ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، يَا قَبِيصَةُ، سُحْتاً يَأْكُلُهَا مَا مِنْ عَيْشٍ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، يَا قَبِيصَةُ مُ الْمِي الْمُعْلِيقِ مَا مُنْ مَا الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُسْأَلَةِ مَا لَا الْمَعْلَى الْمَلْتَلَةُ مَا سِوَاهُنَ وَلَوْمِ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْ

\* أن قبيصة قال: تحملت حمالة فأتيته ﷺ أسأله فيها فقال: «أَقِمْ يَا قَبِيصَةْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ فَنَأُمُر لَكَ»، قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا قَبِيصَةُ إِنَّ لَكَ»، قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحمَّلَ حَمَالَةً وَجُلِ تَحمَّلَ حَمَالَةً فَحلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْسٍ أَوْ سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ مَتَّى يَصِيبَها ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَتْ فَلَاناً فَلَاناً فَلَانَةً مَتَى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ فَلَاناً فَلَاناً مَنْ الله مَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَاداً مِنْ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَاداً مِنْ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَاداً مِنْ الْمَسْأَلَةُ وَتَى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ فَيشٍ أَوْ سِدَاداً مِنْ الْمَسْأَلَةُ مَتَى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ قَبِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُها سُحِتًا». [س الزكاة قبيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُها صَاحِبُها سُحْتًا». [س الزكاة (الحديث: 2579)، تقدم (الحديث: 2579)].

\* أن ناساً من الأنصار، سألوا رسول الله على فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، فقال: «ما يَكُونُ عِنْدِي مِن خَيرٍ فَكَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، فقال: «ما يَكُونُ عِنْدِي مِن خَيرٍ فَكَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَا أُعْطِي أَحَدٌ عَطَاءً خَيراً وَأَوْسَعَ يَتَصَبَّرُ يُصَبِّرِهُ اللهُ، وَمَا أُعْطِي أَحَدٌ عَطَاءً خَيراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ». [خ في الزكاة (الحديث: 1469)، م (الحديث: 1644)، م (الحديث: 1644)، م (الحديث: 1644)، و (الحديث: 1644)،

\* أنه ﷺ جاء ذات يوم، والبِشْرُ يرى في وجهه فقال: ﴿إِنَّهُ جَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: أَمَا يُرْضِيكَ يَا مُحَمَّدُ أَنْ لَا يُصَلِّي عَلَيْكَ أَحَدُ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْراً، وَلَا يُصَلِّي عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إلا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْراً». [س السهو (الحديث: 1294)، تقدم (الحديث: 1292)].

\* أنه ﷺ جاء ذات يوم، والبشرى في وجهه، فقلنا: إنا لنرى البشرى في وجهه، فقلنا: إنا لنرى البشرى في وجهك، فقال: «إنَّهُ أَتَانِي الْمَلَكُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ: أَمَا يُرُضِيكَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْكِ عَشْراً، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ عَشْراً». [س السهو (الحديث: 1282)، انظر (الحديث: 1294)].

\* أنه ﷺ خرج حاجاً، فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة، فقال: «خُذُوا سَاحِلَ البَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِيَ»، . . . قالوا: يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتاناً، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون. . قال: «مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيهَا»، قالوا: لا، قال: «فَكُلُوا ما بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا». آخ في جزاء الصيد (الحديث: 1824)، راجع (الحديث: 1821)، م (الحديث: 2826)].

\* أنه ﷺ خرج يوماً مستعجلاً إلى المسجد، وقد انكسفت الشمس، فصلى حتى انجلت، ثم قال: "إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَقُولُونَ: إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ إلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عُظَمَاءٍ أَهْلِ الأَرْضِ، وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَلِا وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا خَلِيقَتَانِ مِنْ خَلْقِهِ يُحْدِثُ اللهُ فِي لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا أَنْخَسَفَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِي أَوْ يُحْدِثُ اللهُ فِي خَلْقِهِ مَا يَشَاءُ، فَأَيُّهُمَا انْخَسَفَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِي أَوْ يُحْدِثُ اللهُ أَمْراً». [س الكسوف (الحديث: 1489)].

\* أنه ﷺ خطب يوماً، فقال: "إِنَّ رَجُلاً خَيَّرَهُ رَبُّهُ بَيْنَ أَنْ يَعِيشَ، وَيَأْكُلَ في بَيْنَ أَنْ يَعِيشَ، وَيَأْكُلَ في الدُّنْيَا مَا شَاءَ أَنْ يَعِيشَ، وَيَأْكُلَ في الدُّنْيَا مَا شَاءَ أَنْ يَعِيشَ، وَيَأْكُلَ في الدُّنْيَا مَا شَاءَ أَنْ يَأْكُلَ، وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّهِ؟، فاخْتَارَ لِقَاءَ رَبِّهِ"، قال: فبكى أبو بكر، فقال أصحاب النبي ﷺ: ألا تعجبون من هذا الشيخ إذ ذكر ﷺ رجلاً صالحاً خيره ربه بين الدنيا... فقال أبو بكر: بل نفديك بآبائنا وأموالنا، فقال ﷺ: "مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدُّ أَمَنَّ إِلَيْنَا في صُحْبَتِهِ وَذَاتِ يَدِهِ مِنْ ابنِ أَبِي قُحَافَةَ ، وَلَوْ لِنَا مُتَّخِذاً خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ ابنَ أَبِي قُحَافَةَ خَلِيلاً، ولكِنْ وُدِّ وإِخَاءُ إِيمَانٍ" ـ مرتين أو ولكِنْ وُدِّ وإِخَاءُ إِيمَانٍ" ـ مرتين أو ولكِنْ وُدِّ وإِخَاءُ إِيمَانٍ" ـ مرتين أو

ثلاثاً \_ «وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ». [ت المناقب (الحديث: 6365)].

\* أنه على قال لرجل من أصحابه: "هَلْ تَزَوَّجْتَ يَا فُكَانُ"، قال: لا والله يا رسول الله، ولا عندي ما أتزوج به، قال: "أَلَيْسَ مَعَكَ "فُلْ هُوَ الله أَكَدُ الرَّوج به، قال: "أَلَيْسَ مَعَكَ "فُلْ هُوَ الله أَكَدُ الله أَكَدُ الله وَآلَهُ أَكَدُ الله وَآلَهُ مَاكَ " إِذَا جَاءَ نَصُرُ الله وَأَلْفَتُحُ فَ إِذَا جَاءَ الله وَالله والله وَالله و

\* أنه ﷺ قام يوم الفتح فقال: "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَامٍ اللهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لأَحَدٍ يَوْمِ القِيَامَةِ، لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَلَمْ تَحْلِل لِي إِلَّا سَاعَةً مِنَ الدَّهْرِ، لَا يُنَفَّرُ صَيدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُحْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يَحْلُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الإنجريا رسول الله، فإنه لا بد منه عبد المطلب: إلا الإذخريا رسول الله، فإنه لا بد منه للقين والبيوت، فسكت ثم قال: "إِلَّا الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ كَلَاهًا، وَلَا يُذْخِرَ، فَإِنَّهُ للقين والبيوت، فسكت ثم قال: "إلَّا الإِذْخِر، فَإِنَّهُ كَلَاهًا، وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ الْمَادِي (الحديث: 4313)].

\* أنه ﷺ كان في جنازة، فاتخذ عوداً ينكت في الأرض، فقال: «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

\* أنه ﷺ كان في مغزى له، فأفاء الله عليه، فقال الأصحابه: «هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدِ؟»، قالوا: نعم فلاناً وفلاناً وفلاناً. شم قال: «هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟»، قالوا: نعم فلاناً وفلاناً وفلاناً. ثم قال: «هَل تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟»، قالوا: لا، قال: «لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيباً فَاطْلُبُوهُ»، فطُلِب في القتلى، فوجده إلى جانب سبعة فاطلُبُوهُ»، فطُلِب في القتلى، فوجده إلى جانب سبعة

قد قتلهم، ثم قتلوه، فأتى النبي ﷺ فوقف عليه، فقال: «قَتَلَ سَبْعَةً، ثُمَّ قَتَلُوهُ، هَذَا مِنْيُ وَأَنَا مِنْهُ، هَذَا مِنْي وَأَنَا مِنْهُ، هَذَا مِنْي وَأَنَا مِنْهُ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6308/ 2472)].

\* أنه عام فتح مكة، قتلت خزاعة رجلاً من بني ليث، بقتيل لهم في الجاهلية، فقام و فقال: "إِنَّ الله حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيهِمْ رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَجِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَجِلُ لأَحَدٍ بَعْدِي، أَلَا وَإِنَّهَا أُجلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلَا وَإِنَّهَا أُجلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلا وَإِنَّهَا أُجلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلا وَإِنَّهَا أُجلَّتُ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هذهِ حَرَامٌ، لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلا يُعْضَدُ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هذه حَرَامٌ، لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلا يُعْضَدُ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هذه عَرَامٌ، لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلا يُعْضَدُ وَإِنَّا يُقَادُ»، فقام وَلا يَلتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ. وَمَنْ قُتِلَ لَهُ وَتِيلٌ فَهوَ بِخيرِ النَّظَرَينِ: إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ»، فقام رجل من أهل اليمن، يقال له: أبو شاه، فقال: اكتب لي يا رسول الله، فقال الله عناه الله الإذخر، فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال عَلَي الإذخر، فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال الله الإلا الإذخر، فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال الله (العديث: (1323)). (الحديث: (3293).

\* أنه ﷺ كان في جنازة، فأخذ عوداً، فجعل ينكت في الأرض، فقال: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الجَنَّةِ»، قالوا: ألا نتكل؟ قال: «اعْمَلُوا فَكُلِّ مُيَسَّرٌ». [خ في التوحيد (الحديث: 7552)، راجع (الحديث: 1362)].

\* «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟»، قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: «﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَـكُ \* تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1883/ 811/ 259)].

\* ﴿ أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟ › قَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، مَا مِنَّا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَوَرِثِهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مَالُكَ مَا قَدَّمْتَ أَحَدٍ إِلَّا مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، مَالُكَ مَا قَدَّمْتَ وَمَالُ وَارِثِكَ مَا أَخَرْتَ ». [س الوصايا (الحديث: 3614)، خ (الحديث: 6442)].

\* ﴿ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكُهَا وَعَقِبِهِ ، فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ ، فَإِنَّهَا لِمَنْ

أُعْطِيَهَا، وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَاهَا [أَعْطَاهَا [أَعْطَاهَا وَقَعَتْ فِيهِ الْمُوَارِيثُ». [م في العَبات (الحديث: 4166/ 252)، راجع (الحديث: 4164)].

\* "أَيُمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ قَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكُهَا وَعَقِبِهِ قَالَ: قَدْ أَعْطَيْهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيهَا وَإِنَّهَا لا تَرْجِعُ إلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَاهَا عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ». [س العمرى (الحديث: 3751)، تقدم (الحديث: 3754)].

\* "إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ لَحْماً فَلْيُكْثِرْ مَرَقَتَهُ، فإنْ لَمْ يَجِدْ لَحْماً أَصَابَ مَرَقَةً وَهُوَ أَحَدُ اللَّحْمَيْنَ». [ت الأطعمة (الحديث: 1832)].

\* "إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤيَا يُحِبُّهَا، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ، فَلِيَحْمَدِ اللهَ عَلَيهَا وَليُحَدِّثْ بِهَا، وَإِذَا رَأَى غَيرَ ذلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيطَانِ، فَليَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا، وَلاَ يَخْرُهُا لَأَحَدِ، فَإِنَّهَا لاَ تَضْرُّهُ. [خ في التعبير وَلا يَذْكُرْهَا لأَحَدِ، فَإِنَّهَا لاَ تَضْرُّهُ. [خ في التعبير (الحديث: 6983).

\* ﴿إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّوْيَا يُحِبُّهَا، فَإِنَّهَا مِنَ اللهِ، فَلِيَّهُا، فَإِنَّهَا مِنَ اللهِ، فَليَحْمَدِ اللهَ عَلَيهَا وَليُحَدِّنْ بِهَا، وَإِذَا رَأَى غَيرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكُرَهُ، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيطَانِ، فَليَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا، وَلَا يَذْكُرْهَا لأُحِدٍ، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ \* . [خ في التعبير وَلا يَذْكُرْهَا لأُحِدٍ، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ \* . [خ في التعبير (الحديث: 386)].

\* (إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقُولُوا:
 وَعَلَيْكُمْ». [جه الأدب (الحديث: 3697)].

\* "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَجْتَازَ بَينَ يَدَيهِ، فَليَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبى فَليُقَاتِلهُ، فَإِنْ أَبى فَليُقَاتِلهُ، فَإِنْ أَبَى فَليُقَاتِلهُ، فَإِنْ مَا هُوَ شَيطًانٌ». [خ في الصلاة (الحليث: 509م)، انظر (الحديث: 3274)، م (الحديث: 700)]. د (الحديث: 700)].

\* «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عن يَمِينِهِ وَلَا عن يَسَارِهِ، فَتَكُونَ عن يَسَارِهِ، فَتَكُونَ عن يَسِينِ غَيْرِهِ، إِلَّا أَنْ لا يَكُونَ عن يَسَارِهِ أَحَدٌ، وَلْيُضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ. [دالصلاة (الحديث: 654)].

\* ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، وَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدُّ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ». [جه الصيام (الحديث: 1691)].

\* «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في إِنَاءِ أَحَدِكُم فَامْقُلُوهُ، فإنَّ في أَحَدِ كُم فَامْقُلُوهُ، فإنَّ في أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفي الآخَرِ شِفَاءً، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسُهُ كُلَّهُ \*. [د في الأطعمة (الحديث: 3844)].

\* ﴿إِذَا وَقَعَ اللَّبَابُ في إِنَاءِ أَحَدَكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لَيَظُرَحْهُ، فَإِنَّ في أَحَدِ جَنَاحَيهِ شِفَاءً وَفي الآخرِ دَاءً». [خ في الطب (الحديث: 5782)].

\* ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدٌ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ». [خ في الأذان (الحديث: 753)، راجع (الحديث: 406)، م (الحديث: 1224)، جه (الحديث: 763)].

\* "إِنَّ أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً، رَجُلٌ صَرَفَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْجَنَّةِ، وَمَثَلَ لَهُ شَجَرةً ذَاتَ ظِلَّ، فَقَالَ: عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْجَنَّةِ، وَمَثَلَ لَهُ شَجَرةٍ أَكُونُ فِي ظِلِّها"، وَساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود، ولم يذكر: "فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَا يَصْرِينِي مِنْكَ"، إلى آخر الحديث، وزاد فيه: "وَيُذَكِّرُهُ اللهُ سَلْ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ، قَالَ اللهُ: هُو لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ"، قال: "ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ، فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، فَتَقُولُانِ: الْحَمْدُ لللهِ الَّذِي أَحْيَاكَ لَنَا وَأَحْيَانَا وَلَا يَكِيانَا وَلَكُورِ النَّهُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، فَتَقُولُانِ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَاكَ لَنَا وَأَحْيَانَا وَأَحْيَانَا وَأَحْيَانَا وَلَحْيَانَا وَأَحْيَانَا وَأَحْيَانَا وَأَحْيَانَا وَأَحْيَانَا وَأَحْيَانَا وَأَحْيَانَا وَمُعْلِيَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أَعْطِيتُ". قال: "فَنَهُ وَلَ اللهُ الله

# "إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هِذَا أَنْ نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَتَنَا، وَمَنْ ذَبِحَ فَنْنَحَر، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لأَهْلِهِ، لَيسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيءٍ"، فقام خالي أبو بردة بن نيار، فقال: يا رسول الله، أنا ذبحت قبل أن أصلي، فقال: "اجْعَلهَا مَكَانَهَا"، وعندي جذعة خير من مسنة، قال: "اجْعَلهَا مَكَانَهَا"، أو قال: "ادْبُحْهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ". أو قال: "الحديث: 951].

\* ﴿إِنَّ أُوَّلَ مَا نَبْدَأَ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا، نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعُ، فَنَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، نَرْجِعُ، فَنَدْ أَصَابَ سُنَّتَنا، وَمَنْ ذَبَحَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ»، وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح، فقال: عندي جذعة خير من مسنة، فقال: «اذْبُحْهَا، وَلَنْ

تَجْزِيَ عَنْ **أَحَدٍ** بَعْدَكَ». [م ني الأضاحي (الحديث: 5046/ 1961/ 6)، راجع (الحديث: 5042)].

\* «إِنَّ أُوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هذا نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِإَهْلِهِ، لَيسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيءٍ»، فقام أبو بردة بن نيار، وقد ذبح، فقال: إن عندي جذعة، فقال: «اذْبُحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدِ بَعْدَك»، وفي فقال: «مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّة لرواية: «مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّة المُسْلِمِينَ». [خ في الأضاحي (الحديث: 5545)، انظر (الحديث: 5545)،

\* "إِنَّ أُوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هِذَا أَنْ نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ، لَيسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيءٍ "، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، ذبحت، وعندي جذعة خير من مسنة، فقال: "اجْعَلهُ مَكَانَهُ، وَلَنْ تُوفِيَ، أَوْ تَجْزِيَ، عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ". [خ في العيدين (الحديث: 965)، راجع (الحديث: 956)].

\* "إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هذا أَنْ نُصَلِّي، ثُمْ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ هذا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لأَهْلِهِ، لَيسَ مِنَ النُّسُكِ في فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لأَهْلِهِ، لَيسَ مِنَ النُّسُكِ في شَيءٍ"، فقال أبو بردة: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي، وعندي جذعة خير من مسنة؟ فقال: "اجْعَلهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ ـ أَوْ تُوفِي ـ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ". [خ في الضاحي (الحديث: 550)، راجع (الحديث: 550)].

\* "إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا في يَوْمِنَا هذا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبِحَ قَبْلَ ذلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ شَيءٌ عَجَّلَهُ لأَهْلِهِ، لَيسَ مِنَ النُّسُكِ في شَيءٍ"، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة؟ قال: "أذْبَحْهَا، وَلَا تَفِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ". [خ في العيدين (الحديث: 976)، راجع (الحديث: 951)].

\* ﴿ إِنَّ اللهُ ضَرَبَ مَثَلاً صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ، عَلَى كَنَفَي الصِّرَاطِ دَارَانِ لَهُمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ ، عَلَى الأَبْوَابِ سُتُورٌ ، وَدَاعِ يَدْعُو عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ ، وَدَاعِ يَدْعُو

فَوْفَهُ ﴿ وَاللّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَادِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْنَفِيمٍ ﴿ وَاللّهُ عَلَى كَنَفَي مُسْنَفِيمٍ ﴿ وَاللّهِ عَلَى كَنَفَي الصّرَاطِ حُدُودُ الله ، فَلَا يَقَعُ أَحَدٌ فِي حَدُودِ الله حَتَّى يُكْشَفَ السّنْرُ ، وَالَّذِي يَدْعُو مِنْ فَوْقِهِ وَاعِظُ رَبِّهِ » . [ت الإمنال (الحديث: 2859)].

\* "إِنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةً مِنْ عَدَنَ، لَهُو أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ النَّلْج، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ بَاللَّبَنِ، وَلاَنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُوم، وَإِنِّي لأَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ»، قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئدِ؟ قال: "نَعَمْ، لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لأَحَدِ مِنَ الأُمَم، تَردُونَ عَلَيَّ غُرّاً مُحجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الوُصُوءِ». [م في الطهارة رائحديث: 4282].

\* «إِنَّ حَوْضِي لأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لأَذُودُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الإِبِلَ الْغَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ»، قالوا: يا رسول الله، وتعرفنا؟ قال: «نَعَمْ، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ اللهُ وَلَا اللهُ الل

\* ﴿ إِنَّ الْحَازِنَ الْمُسْلِمَ الأَمِينَ الَّذِي يُنْفِذُ \_ وَرُبَّمَا قَالَ: يُعْطِي \_ مَا أُمِرَ بِهِ ، فَيُعْطِيهِ كَامِلاً مُوَفَّراً ، طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ » . [من الزكاة (الحديث: 2360/ 707)].

\* "إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدَّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بالغَدْوَةِ وَالرَّبُوا، وَالْمَتَعِينُوا بالغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيءٍ مِنَ الدُّلَجَةِ». [خ في بدء الإيمان (الحديث: 39)، انظر (الحديث: 5673، 6463، 6735)، س (الحديث: 5649)

\* إن الشمس انخسفت، فصلى نبي الله على ركعتين ركعتين ركعتين حتى انجلت، ثم قال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِهِ، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُخْدِثُ فِي خَلْقِهِ مَا شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَجَلَّى لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ يَخْشَعُ لَهُ، فَأَيَّهُمَا حَدَثَ فَصَلُوا حَتَى يَنْجَلِيَ أَوْ يُحْدِثَ اللهُ أَمْراً». [س الكسوف (الحديث: 1486)].

\* ﴿إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ تَعَالَى، لَا

يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُخَوِّفُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ». [سالكسوف (الحديث: 1458)، خ (الحديث: 5785، 1061، 1063) انظر (الحديث: 1462، 1490، 1491، 1501)].

\* «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَخْسِفَانِ
 لَمِوْتِ أَحَدٍ وَلَا لَحِيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ».
 [خ في بدء الخلق (الحديث: 3202)، راجع (الحديث: 29)].

\* عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا قالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ، فَصلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ بِالنَّاسِ، فَقَامَ فَأَطَالَ القِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فأطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قامَ فَأَطَالَ القِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الَّقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعَ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ما فَعَلَ في الأُولَنِي، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللهَ، وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا»، ثم قال: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ ما مِنْ أُحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مَحَمَّدٍ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلْيِلاً وَلبَكَيتُمْ كَثِيراً». [خ في الكسوف (الحديث: 1044)، انظر (الحديث: 1046، 1047، 1050، 1056، 1058، 1064، 1064، 1065، 1066، 1212، 2021، 4624، 2221، 1066، 1065 م (الحديث: 2086)، ت (الحديث: 561)، س (الحديث:

\* "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آياتِ اللهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّ اللهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِها عِبَادَهُ». [خ في الكسوف (الحديث: 1048)، راجع (الحديث: 1040].

\* ﴿إِنَّ الشَّمْسَ وَالفَّمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُما فَادْعوا اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ». [خ في الكسوف (العديث: 1062)، راجع (العديث: 1043)].

\* "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لَا
 يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَإِذَا كَانَ ذَاكَ فَصَلُوا وَادْعُوا

حَتَّى يُكْشَفَ ما بِكُمْ". [خ في الكسوف (الحديث: 1063)، راجع (الحديث: 1060)].

\* "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أُحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهما فَصَلُّوا». [خ في الكسوف (الحديث: 1042)، انظر (الحديث: 3201)).

\* "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَياتِهِ، وَلكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُما فَصَلوا». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3201)، راجع (الحديث: 1042)].

\* "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، ولكنّهما آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُرِيهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا لِحَيَاتِهِ، ولكنّهما آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُرِيهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ». [خ في الكسوف (الحديث: 1044)].

\* "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ، فَإِذَا رَأَيتُمُوهُما فَصَلُّوا وَادْعُوا، حَتَّى يُكْشَفَ ما بِكُمْ». [خ في الكسوف (الحديث: 1490)، س (الحديث: 1490)].

\* "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آياتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيتُمُوهُما فَقُومُوا فَصَلُّوا ». [خ في الكسوف (الحديث: 1041)، انظر (الحديث: 1057)، س (الحديث: 1161)، حد (الحديث: 1261)، حد (الحديث: 1261).

\* ﴿إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيتُمْ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللهُ ». [خ في الكسوف (الحديث: 1060)، م (الحديث: 2119)].

\* ﴿إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيْسَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَقُومُوا فَصَلُّوا ». [م في الكسوف وصلاته (الحديث: 2112/118)]. (118/22)، راجع (الحديث: 2111)].

\* ﴿إِنَّ الشَّيطَانَ عَرَضَ لِي، فَشَدَّ عَلَيَّ لِيَقْطَعَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ فَلَعَتُهُ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَارِيةٍ حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا إِلَيهِ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيمانَ عَلَيهِ السَّلَامُ: رَبِّ هَبْ لِي مُلكاً لا يَنْبَغِي

لْأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي، فَرَدَّهُ اللهُ خاسياً». [خ في العمل في الصلاة (الحديث: 461)].

\* "إِنَّ عِفْرِيتاً مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ الْبَارِحَةَ لِيَقْظَعَ عَلَيَّ صَلَاتِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ عَلَي صَلَاتِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ عَلَى عَلَى سَارِيةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيهِ كُلُكُمْ، فَذَكَرْتُ دَعْوَةً أَخِي سُلَيمانَ: رَبِّ هَبْ لِي مُلكاً لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي. فَرَدْدُتُهُ خاسِئاً». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3423)، راجع (الحديث: 641)].

\* "إِنَّ عِفرِيتاً مِنَ الجِنَّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ البَارِحَةَ ـ أَوْ كَلِمَة نَحْوَهَا ـ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ، فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظرُوا إِلَيهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَنِي سُلَيمانَ: رَبِّ هَبْ لِي مُلكاً لا يَنْبَغِي لأَحَدِ مِنْ بَعْدِي \* . [خ في الصلاة (الحديث: 461)، انظر (الحديث: 328)، انظر (الحديث: 1209)].

\* "إِنَّ عِفرِيتاً مِنَ الجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ البَارِحَةَ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ، فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيمانَ: رَبِّ هَبْ لِي مُلكاً لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي \*. [خ في التفسير (الحديث: 4808)، راجع (الحديث: 461)].

\* "إِنَّ في الجَنَّةِ بَاباً يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائمُونَ يَوْمَ القيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيرُهُمْ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيرُهُمْ، يُقَالُ: أَينَ الصَّائمُون، فَيَقُومونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ عَيرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُل مِنْهُ أَحَدٌ». [خ في الصوم (الحديث: 1896)، انظر (الحديث: 3257)، م (الحديث: 2703).

\* "إِنَّ كَذِباً عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ". [م في الإيمان (الحديث: 6)].

\* "إِنَّ كَذِباً عَلَيَّ لَيسَ كَكَذِبِ عَلَى أَحْدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَى أَحْدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلَيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»، ويقول: «مَنْ نِيحَ عَلَيهِ مُتَعَمِّداً فِلَيتَبَوْأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»، ويقول: «مَنْ نِيحَ عَلَيهِ». [خ في الجنائز (الحديث: 1291)، م (الحديث: 2154، 2155، 2156)، راجع (الحديث: 5، 6)].

\* «إِنَّ شِهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً، مِائَّةً إِلَّا وَاحِداً، إِنَّهُ

وتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهِيَ: اللهُ، الْوَاحِدُ، الصَّمَدُ، الأَوَّلُ، الآخِرُ، الظَّاهِرُ، الْبَاطِنُ، الْخَالِقُ، الْبَارِيءُ، الْمُصَوِّرُ، الْمَلِكُ، الْحَقُّ، السَّلَامُ، الْمُؤْمِنُ، الْمُهَيْمِنُ، الْعَزِيزُ، الْجَبَّارُ، الْمُتَكَبِّرُ، الرَّحْمٰنُ، الرَّحِيمُ، اللَّطِيفُ، الْخَبِيرُ، السَّمِيعُ، الْبَصِيرُ، الْعَلِيمُ، الْعَظِيمُ، الْبَارُ، الْمُتَعَالُ، الْجَلِيلُ، الْجَمِيلُ، الْحَيُّ، الْقَيُّومُ، الْقَادِرُ، الْقَاهِرُ، الْعَلِيُّ، الْحَكِيمُ، الْقَريبُ، الْمُجيبُ، الْغَنِيُّ، الْوَهَابُ، الْوَدُودُ، الشَّكُورُ، الْمَاجِدُ، الْوَاجِدُ، الْوَالِي، الرَّاشِدُ، الْعَفُوُّ، الْغَفُورُ، الْحَلِيمُ، الْكَرِيمُ، التَّوَّابُ، الرَّبُ، الْمَجِيدُ، الْوَلِيُّ، الشَّهِيدُ، الْمُبِينُ، الْبُرْهَانُ، الرَّءُوفُ، الرَّحِيمُ، الْمُبْدِيءُ، الْمُعِيدُ، الْبَاعِثُ، الْوَارِثُ، الْقَوِيُّ، الشَّدِيدُ، الضَّارُّ، النَّافِعُ، الْبَاقِي، الْوَاقِي، الْخَافِضُ، الرَّافِعُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الْمُعِزُّ، الْمُذِلُّ، الْمُقْسِطُ، الرَّزَّاقُ، ذُو الْقُوَّةِ، الْمَتِيرُ،، الْقَائِمُ، الدَّائِمُ، الْحَافِظُ، الْوَكِيلُ، الْفَاطِرُ، السَّامِعُ، الْمُعْطِي، الْمُحْيِي، الْمُمِيتُ، الْمَانِعُ، الْجَامِعُ، الْهَادِي، الْكَافِي، الأَبَدُ، الْعَالِمُ، الصَّادِقُ، النُّورُ، الْمُنِيرُ، التَّامُّ، الْقَدِيمُ، الْوتْرُ، الأَحَدُ، الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنَّ لَهُ كُفُواً أَحَدٌّ». [جه الدعاء

\* "إِنَّ اللهُ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لا يَبْغِي أَحَدُّ علَى أَحَدُ علَى أَحَدُ علَى أَحَدُ علَى أَحَدٍ ». [دني الأدب (الحديث: 4179)].

\* «إِنَّ اللهَ جَزَّأَ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ، فَجَعَلَ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُهُ ﴾ جُزْءً مِنْ أَجْزَاءِ الْقُرْآنِ » . [م نبي صلاة المسافرين (الحديث: 1884/ 811/ 260)].

\* ﴿إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ القَتْلَ، أَوِ الفِيلَ - شَكَّ أَبُو عَبْدِ اللهِ - وَسَلَّطَ عَلَيهِمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَالمُؤْمِنِينَ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَجِلَّ لأَحَدِ بَعْدِي، أَلَا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هذهِ حَرَامٌ، لَا يُحْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا النَّقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، فَمَنْ قُتِلَ له قَتِيلٌ فَهوَ بِخيرِ النَّقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، فَمَنْ قُتِلَ له قَتِيلٌ فَهوَ بِخيرِ النَّقَطُ رَبْنَ: إمَّا أَنْ يُعْقَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ القَتِيلُ"،

فجاء رجل من أهل اليمن، فقال: اكتب لي يا رسول الله، فقال: «اكْتُبُوا لأبِي فُلانِ»، فقال رجل من قريش: إلا الإذخر... فقال: "إِلّا الإِذْخِرَ، إِلّا الإِذْخِرَ». [خ في العلم (الحديث: 112)].

\* "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّة، فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّما أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُنَقَّرُ صَيدُهَا، وَلَا يُنَقَّرُ صَيدُهَا، وَلَا يُنَقَّرُ صَيدُهَا، وَلَا تُنقَلُ لَقَطتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ»، وقال العباس: يا وَلَا تُلتَقَطُ لُقَطتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ»، وقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، لصاغتنا وقبورنا؟ فقال: "إلَّا الإذخر، لصاغتنا وقبورنا؟ فقال: "إلَّا الإذخر، الصيد (الحديث: 1833)، راجع (الحديث: 1833)، راجع

\* "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيدُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيدُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيدُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيدُهَا، وَلَا يُلتَقَطُ لُقْطَتُها إِلَّا لِمُعَرِّفٍ»، وقال عباس بن عبد يُلتَقَطُ لُقْطَتُها إِلَّا للإذخر، لصاغتنا ولسقف بيوتنا، فقال: المطلب: إلا الإذخر، لصاغتنا ولسقف بيوتنا، فقال: "إلَّا الإذْخِرَ». [خ في البيوع (الحديث: 2090)، راجع (الحديث: 1349)].

\* ما حدَّث رسول الله ﷺ: "إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَحَدٍ»، ولكن قال: "إِنَّ اللهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَاباً بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ». [م ني الجنائز (الحديث: 2147/23)، راجع (الحديث: 2146/21)].

\* "إِنَّ لِي أَسْمَاءً: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي الْمُأحِي اللَّهِ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُصْرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدُّ». [م في الفضائل (الحديث: 6059/ 2354/ 255)، راجع (الحديث: 6058)].

\* "إِن مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ، وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ، لَا يَحِلُّ لِامْرِيءِ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَماً، لامْرِيءِ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَماً، وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَراً، فَإِنْ أَحَدُ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِهِ وَلَمْ رَسُولِ للهِ وَلَهُ أَوْنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأُذُنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَليُبلِغِ الشَّاهِدُ الخَائِبَ». [خ في المغازي (الحديث: 4295)، راجع (الحديث: 1004)

\* "إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ، وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُّ لاِمْرِىءٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمَاً، وَلَا يَحِلُّ لاِمْرِىءٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمَاً، وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرةً، فَإِنْ أَحَدُّ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِهِ، وَلَمْ رَسُولِهِ، وَلَمْ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَليُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَلْمِبُ». [خ في العلم (الحديث: 104)].

\* ﴿إِنّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ، فَلَا يَجِلُّ لِمُرِىءٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَماً، وَلَا يعضد بِهَا شَجَرةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ وَلَا يعضد بِهَا شَجَرةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِهِ عَلَيْ وَلَمْ رَسُولِهِ عَلَيْ وَلَمْ يَا أَذِنَ لِرَسُولِهِ عَلَيْ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عادَتْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عادَتْ عُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَليبَبَلُغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ». [خ في جزاء الصيد (الحديث: 1832)، راجع (الحديث: 1832)، راجع

\* «إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ مُضَرَ، وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَعْظُمُ لِلنَّارِ حَتَّى يَكُونَ أَحَدَ زَوَايَاهَا». [جه الزهد (الحديث: 4323)].

\* "إِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ، فَيُجْلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبْرِهِ، غَيْرَ فَزِعِ وَلَا مَشْعُوفٍ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ فِيِّ الإِسْلَام، فَيُقَالُ لَهُ: مَا هذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَصَدَّقْنَاهُ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ رَأَيْتَ اللهَ؟ فَيَقُولُ: مَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَرَى اللهَ، فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللهُ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ الْجَنَّةِ، فَينْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا ، فَيُقَالُ لَهُ: هذَا مَقْعَدُكَ ، وَيُقَالُ لَهُ: عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مُتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السُّوءُ فِي قَبْرِهِ فَزِعاً مَشْعُوفاً، فَيُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرى، فَيُقَالُ لَهُ: مَا هذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلاً فَقُلْتُهُ، فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللهُ عَنْكَ، ثُمَّ تُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ إِلَى النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا، يَحْطِمُ

بَعْضُهَا بَعْضاً، فَيُقَالُ لَهُ: هذَا مَقْعَدُكَ، عَلَى الشَّكِّ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مُتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ، إِنْ شَاءَ اللهُ». [جه الزهد (الحديث: 4268)].

\* "إِنَّ هذا الأَمْرَ في قرَيشٍ، لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدُّ إِلَّا كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجُهِهِ، ما أَقَامُوا الدِّينَ». [خ في الأحكام (الحديث: 7139)].

\* "إِنَّهُ لا تَتِمُّ صَلَاةٌ لأَحَدِ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّا فَيَضَعَ الْوُضُوءَ"، يعني: مواضعه "ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ الله جَلَّ وعز وَيُثْنِي عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يقولُ الله أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يقولُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قائِماً، ثُمَّ يقولُ: الله أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قاعِماً، ثُمَّ يقولُ: الله أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قاعِداً، ثُمَّ يقولُ: الله أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قاعِداً، ثُمَّ يقولُ الله أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قاعِداً، ثُمَّ يقولُ الله أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قاعِداً، ثُمَّ يقولُ الله أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يقولُ الله أَكْبَرُ، فَمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يقولُ الله أَكْبَرُ، فَمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يقولُ الله أَكْبَرُ، فَمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَعْدَلُ الله أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَكَبِّرُ، فَمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَؤِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَسْجُدُ وَقَلُ اللهَ أَيْكَبِرُ، وَيَرْفَعُ رَأُسَهُ فَيَكَبِرُ اللهَ وَقَدْ تَمَّتُ صَلَاتُهُ». [دالصلاة (الحديث: 308)، س (الحديث: 1052) من (الحديث: 1056).

\* "إِنَّهُ لَيسَ أَحَدُّ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يُصَلِّي هذهِ الصَّلَاةَ غَيرُكُمْ". [خ في الأذان (الحديث: 862)، راجع (الحديث: 666)، س (الحديث: 654)].

\* "إِنَّهُ لَيسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِهِ وَمالِهِ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنَ النَّاسِ خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرِ خَلِيلاً، وَلكِنْ خُلَّةُ الإِسْلامِ أَفضَلُ، سُدُّوا عَنِي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هذا المَسْجِدِ، غَيرَ خَوْخَةٍ فِي هذا المَسْجِدِ، غَيرَ خَوْخَةٍ أَبِي بَكْرٍ ». [خ في الصلاة (الحديث: 467)، انظر (الحديث: 3656، 3657)].

\* "إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَي الْمَدِينَةِ، أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا»، وقال: "الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لَا يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَ اللهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَلَا يَنْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لأُوائِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً، أَوْ شَهِيداً، يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [م في الحج (الحديث: 3305/ 1363) 499]].

\* "إِنِّي لأَرْجُو أَلَّا يَدْخُلَ النَّارَ أَحَدُّ، إِنْ شَاءَ اللهُ،
 مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً وَالْخُدَيْبِيَةَ»، قلت: يا رسول الله! أليس
 قــد قــال الله: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتَما

مَقْضِتًا ﴾ [مريم: 71]، قال: «أَلَمْ تَسْمَعِيهِ يَقُولُ: ﴿ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّنَذَرُ الظَّللِمِينَ فِهَا جِثِيًّا ﴿ ﴾؟ ». [جه الزهد (الحديث: 428)].

[جُه الزهد (الحديث: 4281)]. \* «إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أُفَارِقَكُمْ وَلَا يَطْلُبَنِي أَحَدُّ بِمَطْلِمَةٍ ظَلَمْتُهُ». [جه النجارات (الحديث: 2201)].

\* ﴿إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً ، لَا يَقُولُهَا أَحَدُّ عِنْدَ مَوْتِهِ ، إِلَّا كَانَتْ نُوراً لِصَحِيفَتِهِ ، وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا رَوْحاً عِنْدَ الْمَوْتِ » . [جه الأدب (الحديث: 3795)].

\* اتخذ ﷺ خاتماً من ذهب، ثم ألقاه، ثم اتخذ خاتماً من ورق، ونقش فيه: محمد رسول الله، وقال: «لا يَنْقُسْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتِمي هذَا». [م في اللباس والزينة (الحديث: 421)، (الحديث: 421)، د (الحديث: 5303)، ت (الحديث: 6303)، من (الحديث: 6303).

\* اتخذ على خاتماً ونقش عليه نقشاً قال: "إنَّا قَدِ اتَّخَذْنَا خَاتَماً وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشاً، فَلَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ". [سالزينة (الحديث: 5223)].

\* استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش فسألته ﷺ وقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَفْبَلَتِ الْحِيضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَتَوَضَّيْ وَصَلِّي، فَإِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحِيضَةِ». وَتَوَضَّيْ وَصَلِّي، فَإِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحِيضَةِ». قِبلَ لَهُ: فَالْغُسْلُ؟ قَالَ: "وَذَلِكَ لَا يَشُكُّ فِيهِ أَحَدٌ». [س الحيض والاستحاضة (الحديث: 362)، تقدم (الحديث: 212)].

\*استعمل على رجلاً على صدقات بني سُلَيم، يدعى ابن اللُّنْبِيَةِ، فلما جاء حاسبه، قال: هذا مالكم وهذا هدية، فقال على أبيك وأُمِّك، هدية، فقال على قبيت أبيك وأُمِّك، حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً»، ثم خطبنا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَشَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى العَمَلِ مِمَّا وَلَانِي الله، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هذا مَالُكُمْ وَهذا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، أَفَلَا جَلَسَ في بَيتَ أبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ، وَاللهِ لَا يَاكُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيئاً بِغَيرِ حَقِّه إِلَّا لَقِيَ الله يَحْمِلُه يَوْمَ القِيَامَةِ، فَلاَ عَرِعُلُه يَوْمَ الله يَحْمِلُه بَعِيرًا لَهُ يَحْمِلُ بَعِيراً لَهُ القِيَالله يَحْمِلُ بَعِيراً لَهُ القِيَالله يَحْمِلُ بَعِيراً لَهُ القِيَالله يَحْمِلُ بَعِيراً لَهُ القيارة ، فلا عُرِقَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ الله يَحْمِلُ بَعِيراً لَهُ يَحْمِلُ بَعِيراً لَهُ القِيَالله يَحْمِلُ بَعِيراً لَهُ القِيَالله يَحْمِلُ بَعِيراً لَهُ القَيَالله يَحْمِلُ بَعِيراً لَهُ القِيَالله يَحْمِلُ بَعِيراً لَهُ الله يَحْمِلُ بَعِيراً لَهُ الله يَحْمِلُ بَعِيراً لَهُ القَالَ الله يَحْمِلُ بَعِيراً لَهُ القَلَى الله يَحْمِلُ بَعِيراً لَهُ القَلَالَة عَلَيْ الله يَحْمِلُ بَعِيراً لَهُ الله يَحْمِلُ بَعِيراً لَهُ الله يَعْمِلُ بَعِيراً لَهُ الله يَحْمِلُ بَعِيراً لَهُ الله يَحْمِلُ بَعِيراً لَهُ الله يَعْمِلُ الله يَعْرَاله الله القَيْمِ الله يَعْمِلُ بَعِيراً لَهُ الله يَعْمِلُ بَعِيراً لَهُ الله يَعْمِلُ الله يَعْمِلُ الله يَعْمِلُ الله يَعْمِلُ الله القَيْمَةِ الله القَلْمَةِ الله القَلْمُ الْحُمْ الْعَلَا عَلَيْ الله القَلْمَةِ الله القَلْمُ الله القَلْمُ القَلْمُ القَلْمُ الْعَلَا عُلِهُ الله القَلْمُ الْعَلَا عَلَهُ الله القَلْمِيلَا الله القَلْمِ اللهُ القَلْمُ القَلْمُ الْعَلَا عُلِهُ اللهُ الْعَلَا عُلِهُ اللهُ الْعَلَا عَلَيْ الله القَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَا عُلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَا عُلْمُ الْعَلَا عَلَا عُلْمُ الْعَلَا عُلْمُ الْعَلَا عَلَا عُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَا عُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْ

رُغاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيعَرُ»، ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه، يقول: «اللَّهُمَّ هَل بَلَّغْتُ». [خ في الحيل (الحديث: 6979)، انظر (الحديث: 225)، م (الحديث: 4715)].

\* استعمل النبي على رجلاً من الأزد، يقال له ابن الأتبيَّة على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، قال: «فَهَلَّا جَلَسَ في بَيتِ أَبِيهِ أَوْ بَيتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ وَالذي نَفسِي بِيَدِهِ، لَا أُمِّهِ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ وَالذي نَفسِي بِيَدِهِ، لَا يَأْخُذُ أَحَدُ مِنْهُ شَيئاً إِلَّا جاء بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلهُ عَلَى يَأْخُدُ أَحَدُ مِنْهُ شَيئاً إِلَّا جاء بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيراً لَهُ رُغاء، أَوْ بَقَرةً لَهَا خُوارٌ، أَوْ شَاةً تَيعَرُ»، ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه: «اللَّهُمَّ هَل بَلَّعْتُ» ثلاثاً. [خ في الهبة وفضلها (الحديث: 259)].

\* اعتمر النبي على في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة، حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قضى عليه محمد رسول الله على فقالوا: لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله، قال: «أَنَا رَسُولُ اللهِ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِدِ اللهِ»، ثم قال لعلى: «امْحُ: رَسُولُ اللهِ»، ثم قال لعلى: «امْحُ: رَسُولُ اللهِ»، ثم قال لعلى: «امْحُ: رَسُولُ اللهِ»، قال: لا

والله لا أمحوك أبداً، فأخذ رسول الله علي الكتاب، فكتب: «هذا ما قاضي عَلَيهِ مَحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلَاحٌ إِلَّا في القِرَابِ، وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدِ إِن أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ، وَأَنْ لَا يَمْنَعَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا»، فلما دخلها ومضى الأجل، أتوا علياً فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل، فخرج النبي ﷺ، فتبعتهم ابنة حمزة، يا عم يا عم فتناولها عليٌّ، فأخذها بيدها، وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك حملتها، فاختصم فيها عليٌّ وزيد وجعفر، فقال عليٌّ: أنا أحق بها، وهي ابنة عمى، وقال جعفر: ابنة عمى وخالتها تحتى، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي ﷺ لخالتها، وقال: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ»، وقال لعلى: «أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ»، وقال لجعفر: «أَشْبَهْتَ خَلقِي وَخُلُقِي»، وقال لزيد: «أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا». [خ في الصلح (الحديث: 2699)، راجع (الحديث: 1844)].

\* انخسفت الشمس على عهد رسول الله على ، فصلى رسول الله على . . . وقد تجلّت الشمس ، فقال: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ الشَّهُ، قَاذِكُرُوا الله ، قالوا: يا رسول الله ، رأيناك تناولت شيئاً في مقامك ، ثم رأيناك كعكعت؟ قال عَنْ : "إِنِّي رَأَيتُ الجَنَّةَ فَتَنَاوَلتُ عُنْقُوداً ، وَلَوْ أَصَبْتُهُ لأكَلتُمْ مِنْهُ ما بَقِيَتِ الدُّنْيَا ، وَأُرِيتُ النَّارَ ، فَلَمْ أَرَ مَنْظَراً كاليَوْمِ قَطُّ أَفظَعَ ، وَرَأَيتُ أَكْثَرَ النَّارَ ، فَلَمْ أَرَ مَنْظَراً كاليَوْمِ قَطُّ أَفظَعَ ، وَرَأَيتُ أَكْثَرَ الْعَشِيرَ ، أَهْلِها النِّسَاءَ » ، قالوا: يبمَ يا رسول الله؟ قال عَلَيْ : "بِكُفُونَ العَشِيرَ ، وَيَكُفُرُنَ العِشِيرَ ، وَيَكُفُرُنَ الإِحْسَانَ ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَ العَشِيرَ ، وَيَكُفُرُنَ الإِحْسَانَ ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَ العَشِيرَ ، كُلُهُ ، ثُمَّ رَأَتُ مِنْكَ شَيئاً ، قالَتْ: ما رَأَيتُ مِنْكَ خيراً وَيَكُ أَيْدُ وَي الكسوف (الحديث: 105) ، راجع (الحديث: 192). وو 193. [92].

\* انصرف عَلَيْ من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: «هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفاً؟»، فقال رجل: نَعَمْ يا رسولَ الله. قال: «إنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازِعُ الْقُرْآنَ». [د الصلاة (الحديث: 826)، ت (الحديث: 312)، س (الحديث: 918).

\* انكسفت الشمس على عهده علي يوم مات إبراهيم ابن رسول الله عليه ، فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم، فقام ﷺ فصلى بالناس . . . ، فانصرف حين انصرف، وقد آضت الشمس، فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ مِنَ النَّاسِ ـ وَقَالَ أَبُو بَكُر: لِمَوْتِ بَشَر \_ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ، مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هذِهِ، لَقَدْ جيءَ بالنَّارِ، وَذلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا، وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ، فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي، وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ، وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ الهرَّةِ الَّتِي رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ، حَتَّى مَاتَتْ جُوعاً، ثُمَّ جيءَ بِالْجَنَّةِ، وَذلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي مَقَامِي، وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُريدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ تُمَرِهَا لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ لَا أَفْعَلَ، فَمَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هذِهِ». [م ني الكسوف وصلاته (الحديث: 2099/ 904/ 10)، د (الحديث:

\* بعث ﷺ بست عشرة بدنة مع رجل وأمره فيها، قال: فمضى ثم رجع، فقال: يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع عليَّ منها؟ قال: «انْحَرْهَا، ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَيْهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَيْهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى صَفْحَتِهَا، وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَكُلْ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ». [م في الحج (الحديث: 3203/ 377)). د (الحديث: 1763)].

\* بعثنا النبي ﷺ فقال: «ائتُوا رَوْضَةَ كَذَا، وَتَجِدُونَ بِهَا امْرَأَةً، أَعْطَاهَا حَاطِبٌ كِتَاباً»، فأتينا الروضة، فقلنا: الكتاب، قالت: لم يعطني، فقلنا: لتخرجن أو لأجردنك، فأخرجت من حجزتها، فأرسل إلى حاطب، فقال: «لَا تَعْجَل، وَاللهِ مَا كَفَرْتُ وَلَا ازْدَدْتُ لِلإِسْلامِ إِلَّا حُبّاً، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلَّا وَلَهُ بِمَكَّةَ مَنْ يَدْفَعُ اللهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ»، ولم يكن لي بِمَكَّة مَنْ يَدْفَعُ الله بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ»، ولم يكن لي

أحد، فأحببت أن أتخذ عندهم يداً، فصدقه النبي على الله عمر: دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق، فقال: «ومَا يُدْرِيكَ، لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرِ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ اللهَ الْخَلَق الله الجهاد والسير (الحديث: 3081)، راجع (الحديث: 3883)].

\* بلغ معاوية أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه: سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية. . . فقال: إنه بلغني أن رجالاً منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله، ولا تؤثر عن رسول الله على فأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعته على يقول: "إنَّ هذا الأَمْرَ في قُريش لا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَهُ اللهُ عَلَى وَجُههِ، ما أقامُوا الدِّينَ". [خ في المناقب (الحديث: 3500)، انظر (الحديث: 7139)].

\* «تَرِدُ عَلَيَّ أُمَّتِي الْحَوْضَ، وَأَنَا أَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ، كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ إِبِلَ الرَّجُلِ عَنْ إِبِلِه»، قالوا: يا نبي الله، أتعرفنا، قال: «نَعَمْ، لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لأَحَدٍ عَيْرِكُمْ، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثارِ الوُضُوءِ، وَلَيُصَدَّنَ عَنِي طَائِفَةٌ مِنْكُمْ، فَلَا يَصِلُونَ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، هَوْلاءِ مِنْ أَصْحَابِي، فَيُجِيبُنِي مَلَكٌ، فَيَقُولُ: وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ؟». [م في الطهارة (الحديث: وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ؟». [م في الطهارة (الحديث: 581)].

\* «ثَلَاثُ لَا يَحِلُّ لأَحَدِ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ: لَا يؤُمُّ رَجُلٌ قَوْماً فَيَخُصُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ، فإنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلَا يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلَا يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنْ حَتَّى يَتَخَفَّفَ». أَ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلَا يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنْ حَتَّى يَتَخَفَّفَ». [دالطهارة (الحديث: 90)، ت (الحديث: 357)، جه (الحديث: 619).

\* جاء أعرابي النبي عَلَى فسأله عما يلتقطه، فقال: «عَرِّفهَا سَنَةً، ثُمَّ احْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدُّ يُحْبِرُكَ بِهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا»، قال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: «لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِللَّنْبِ»، قال: ضالة الإبل؟ فتمعر وجه النبي في فقال: «مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ». [خ في اللقطة (الحديث: 242)، راجع (الحديث: 1704)، د (الحديث: 1704)، د (الحديث: 1704)

1705، 1707، 1708)، ت (الحديث: 1372)، جه (الحديث: 2504)].

\* جاء الفقراء إلى النبي وَ فقالوا: ذهب أهل المدثور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم . . . قال: «أَلَا أُحَدِّثُكُمْ إِنْ أَخَذْتُمْ ، أَدْرَكُتُمْ مَنْ المقيم . . . قال: «أَلَا أُحَدِّثُكُمْ إِنْ أَخَذْتُمْ ، أَدْرَكُتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ ، وَكُنتُمْ خَيرَ مَنْ أَنْتُمْ بَينَ ظَهْرَانَيهِ ، إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ ؟ تُسْبَحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ ، خَلفَ كُلِّ صَلَاةٍ ، ثَلاثاً وثلاثين ، فاختلفنا بيننا ، فقال بعضنا : نسبح ثلاثاً وثلاثين ، ونحمد ثلاثا وثلاثين ، ونحمد ثلاثا وثلاثين ، ونحب إليه فقال : «تَقُولُ : سُبْحَانَ اللهِ ، والحَمْدُ للهِ ، واللهُ أَكْبَرُ ، حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَ ثَلَاثاً وَثَلاثِينَ » . [خ في الأذان (الحديث: يَكُونَ مِنْهُنَ كُلِّهِنَ ثَلَاثاً وَثَلاثِينَ » . [خ في الأذان (الحديث: يَكُونَ مِنْهُنَ كُلِّهِنَ ثَلَاثاً وَثَلاثِينَ » . [خ في الأذان (الحديث: 848) ، م (الحديث: 1348)].

\* «الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثُلُ، وَفِيهِ شِفَاءٌ وَبَرَكَةٌ، وَتَزِيدُ فِي الْحِفْظِ وَفِي الْعَقْلِ ، فَاحْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ يَوْمَ الْحَجْمِيسِ، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَالْجُمُعَةِ وَالشَّبْتِ وَيَوْمَ الأَّحَدِ، كَذِباً، وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الأَثْنِيْنِ وَالثَّلَاثَاءِ، فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي عَافَى اللهُ فِيهِ أَيُّوبَ الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَاءِ، فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَبْدُو مِنَ الْبُكَرِءِ، وَلَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَبْدُو جَذَامٌ وَلَا بَرَصٌ إِلَّا يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، وَلَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ، وَلَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ». [حدالطب (الحديث: 348)].

\* «الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ، وَهِي تَزِيدُ فِي الْعَقْلِ، وَتَزِيدُ فِي الْعَقْلِ، وَتَزِيدُ الْحَافِظَ حِفْظً، فَمَنْ كَانَ مُحْتَجِماً، فَمَنْ كَانَ مُحْتَجِماً، فَيَوْمَ الْخَمِيسِ، عَلَى اسْمِ اللهِ، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ اللَّجَمُعةِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الأَحْدِ، وَاحْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الأَرْبِعَاء، فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي أُصِيبَ فِيهِ أَيُّوبُ بِالْبُلَاء، وَلا يَبْدُو جُذَامٌ وَلا بَرَصٌ إِلَّا فِي يَوْمِ الأَرْبِعَاء أَوْ لَيْلَةِ وَلاَ يَبْدُو جُذَامٌ وَلا بَرَصٌ إِلَّا فِي يَوْمِ الأَرْبِعَاء أَوْ لَيْلَةِ الْرُبِعَاء أَوْ لَيْلَةِ الْرُبِعَاء الله (العديد: 3488)].

\* (حَرَّمَ اللهُ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا لأَحَدٍ بَعْدِي، أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلا يُعْفِدُ أَحِدُ اللهُ يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلا يُنْقَرُ صَيدُهَا، وَلا تُلتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ»، فقال العباس: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا؟ فقال: (إلَّا الإِذْخِرَ». [خ في الجنائز (الحديث: 1834، 1833، 1881، 1834، 1833)

2090، 2433، 2783، 2825، 3077، 2835، (4313، 4313)، (2090)، (الحديث: 2018، 2018)، د (الحديث: 2018، 2018)، ت (الحديث: 2874، 2875، س (الحديث: 2874، 2875، 4181)، جه (الحديث: 3109)].

\* «الخازِنُ الأَمِينُ، الَّذِي يُنْفِقُ - وَرُبِّماَ قالَ: الَّذِي يُعْطِي - ما أُمِرَ بِهِ كامِلاً مُوَفَّراً، طَيِّبٌ نَفسُهُ، إِلَى الَّذِي أُمِرَ بِهِ أَحَدُ المُتَصَدِّقَينِ ». [خ في الوكالة (الحديث: 2319)، راجع (الحديث: 1438)].

\* «الحَازِنُ الأَمِينُ، الَّذِي يُؤَدِّي ما أُمِرَ بِهِ طَيِّبَةً نَفسُهُ، أَحَدُ المُتَصَدِّقَينِ». [خ في الإجارة (الحديث: 260)، راجم (الحديث: 1438)].

\* "الحَازِنُ المُسْلِمُ الْأَمِينُ، الَّذِي يُنْفِذُ - وَرُبَمَا قالَ: يُعْطِي - ما أُمِرَ بِهِ، كَامِلاً مُوَفَّراً، طَيِّبٌ بِهِ نَفسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى النَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ، أَحَدُ المُتَصَدِّقَينِ». [خ ني الزكاة (الحديث: 2260، 2319)، م (الحديث: 2660)، د (الحديث: 1684)، س (الحديث: 2559)].

\* خرج علينا النبي عَلَيْ يوماً فقال: «عُرضَتْ عَلَيَّ ٱلْأُمَمُ، فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيسَ مَعَهُ أَحَدُّ، وَرَأَيتُ سَوَاداً كَثِيراً سَدَّ الأَفْقَ، فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ أُمَّتِي، فَقِيلَ: هذا مُوسى وَقَوْمُهُ، ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظرْ، فَرَأَيتُ سَوَاداً كَثِيراً سَدَّ الْأَفْق، فَقِيلَ لِي: انْظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا، فَرَأَيتُ سَوَاداً كَثِيراً سَدَّ الأُفْقَ، فَقِيلَ: هؤلاء أُمَّتُكَ، وَمَعَ هؤُلاءِ سَبْعُون أَلفاً يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيرِ حِسَابِ»، فتفرق الناس ولم يبين لهم، فتذاكر أصحاب النبي ﷺ فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك، ولكنا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا، فبلغ ذلك النبي ع الله فقال: «هُمُ الَّذِينَ لَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»، فقام عكاشة بن محصن، فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: «نَعَمْ»، فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ». [خ في الطب (الحديث: 5752)، راجع

\* خَرَجَ النبيُ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ في بِضْعِ عَشْرَةَ مَائة مِنْ أَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ

وَأَشْعَرَهُ، وَأَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ. وَسَارَ النَّبِيُّ عَلَيْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، فقالَ النَّاسُ: حَلْ جَلْ خَلاَّتِ الْقَصْوَاء مَرَّتَيْن، فَقال النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «مَا خَلاَّتْ وَمَا ذلِكَ لَهَا بِخُلُق، وَلكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفيلِ» ثُمَّ قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي - الْيَوْمَ - خُطَّةً يُعَظِّمُونَ بِهَا حُرُمَاتِ اللهِ إلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا"، ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حتى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحِدَيْبِيَّةِ عَلَى ثَمَدٍ قَلِيلِ المَاءِ، فَجَاءَهُ بُدَيْلُ بِنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ ثُمَّ أَتَاهُ - يَعْنَى: عُرْوَةَ بِنَ مَسْعُودٍ \_ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيِّ عَلِيٌّ فَكُلَّمَا كَلَّمَهُ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالمُغِيرَةُ بِنُ شُعْبَةَ قائمٌ عَلَى النَّسِيِّ عَلَى السَّيْفُ وَعَلَيْهِ المِغْفَرُ، فَضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ: أَخُرْ يَدَكَ عِنْ لِحْيَتِهِ فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ: مَنْ هذَا؟ قالُوا: المُغِيرَةُ بِنُ شُعْبَةَ، قالَ: أَيْ غُدَرُ أَوَلَسْتُ أَسْعَى في غَدْرَتِكَ؟ وكانَ المُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْماً في الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ، فقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمَّا الإسْلَامُ فَقَدْ قَبِلْنَا، وَأَمَّا الْمَالُ فَإِنَّهُ غَدْرِ لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ". فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فقالَ النَّبِيِّ يَظِيُّةِ: «أَكْتُبْ: هذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ » وَقَصَّ الْخَبَرَ، فقالَ سُهَيْلٌ: وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قالَ النَّبِيُّ ﷺ لأَصْحَابِهِ: «قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلُقُوا» ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ مُهَاجِرَاتٌ، الآيَة، فَنَهَاهُمُ اللهِ أَنْ يَرُدُّوهُنَّ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا الصَّدَاقَ ثُمَّ رَجَعَ إلى المَدِينَةِ فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ \_ فَأَرْسَلُوا في طَلَبِهِ \_ فَدَفَعَهُ إلى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَا بِهِ حَتَى إِذَا بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ نَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْر لَهُمْ، فَقالَ أبو بَصِير لأحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَاللهِ إنِّي لأَرَى سَيْفَكَ هذَا يَا فُلَانُّ جَيِّداً فَاسْتَلَّهُ الآخَرُ، فقالَ: أجَلْ قَدْ جَرَّبْتُ بهِ، فقالَ أَبُو بَصِير: أرنى أَنْظُرُ إلَيْهِ، فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ، فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ، وَفَرَّ الآخَرُ حَتَّى أتنى المَدِينَةَ، فَدَخَلَ المَسْجِدَ يَعْدُو، فقالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: "لَقَدْ رَأَى هذَا ذُعْراً" فقالَ: قد قُتِلَ وَاللهِ صَاحِبي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ، فَجَاءَ أَبُو بَصِير فقالَ: قَدْ أَوْفَى اللهِ ذِمَّتَكَ فَقَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ نَجَّانِي

اللهِ مِنْهُمْ، فَقَالَ النَّبِيّ ﷺ: "وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَر حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدُ" فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَف أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إلَيْهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سَيْفَ الْبُحْرِ، وَيَنْفَلِتُ أَبُو جَنْدَلِ، فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ. [د في الجهاد (الحديث: 2765)].

\* خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله ﷺ ليصلي لنا، فأدركناه، فقال: «قُل»، فلم أقل شيئاً، ثم قال: «قُلُ»، فلم أقل شيئاً، ثم قال: «قُلُ» قلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: «قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ شَنْ حِينَ لَللهُ أَحَدُ شَنْ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ». [دفي الأدب (الحديث: 5082)، ت (الحديث: 5085)، من (الحديث: 5443)].

\* خرجنا معه ﷺ غزوة تبوك، فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة، فقال عَلَيْ: «اخْرصُوهَا»، فخرصناها وخرصها ﷺ عشرة أوسق، وقال: «أَحْصِيهَا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللهُ»، وانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال ع الله عليه علي علي كُمُ اللَّيْلَةَ ريحٌ شَدِيدَةٌ، فَلَا يَقُمْ فِيهَا أَحَدُّ مِنْكُمْ، فَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيرٌ فَلْيَشُدَّ عِقَالَهُ»، فهبت ريح شديدة، فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طييء، وجاء رسول ابن العلماء، صاحب أيلة، إلى رسول الله على بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء، فكتب إليه على وأهدى له برداً، ثم أقبلنا حتى قدمنا وادى القرى، فسأل ﷺ المرأة عن حديقتها: «كُمْ بَلَغَ ثَمَرُهَا؟»، فقالت: عشرة أوسق، فقال ﷺ: «إِنِّي مُسْرِعٌ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُسْرِعْ مَعِيَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُثْ»، فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال: «هَذِهِ طَابَةُ، وَهَذَا أُحُدٌ، وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ»، ثم قال: «إِنَّ خَيْرَ دُورِ الأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّار، ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَل، ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ دَارُ بَنِيَ سَاعِدَةً، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ» \_ فلحقنا سعد بن عبادة، فقال أبو أسيد: ألم تر أن رسول الله على خير دور الأنصار فجعلنا آخراً، فأدرك سعد رسول الله ﷺ فقال: يا

رسول الله، خيَّرت دور الأنصار فجعلتنا آخراً فقال: «أُولَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخِيَارِ». [م في الفضائل (العديث: 7590/ 1338)].

\* خسفت الشمس على عهد رسول الله على فصلى الله على فصلى الله على فقام قياماً طويلاً . . . ثم رفع فم سجد ثم انصرف، وقد تجلّت الشمس، فقال: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اللهَ، فَإِذَا رَأَيتُم فَلِكَ فَاذْكُرُوا الله، وأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت؟ فقال: "إِنِّي رَأَيتُ الجَنَّةُ لَا كَلتُمْ مِنْهُ مَا الجَنَّةَ ، فَتَنَاولتُ مِنْهَا عُنْقُوداً، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكلتُمْ مِنْهُ مَا الجَيَّتِ الدُّنْيَا، وَرَأَيتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ كاليَوْمِ مَنْظَراً قَطُّ، فَرَأَيتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ كاليَوْمِ مَنْظَراً قَطُّ، فَلَا . "بِكُفرِهِنَّ»، قيل: يكفرن بالله؟ قال: "يكُفُرْنَ فال عَشِيرَ، وَيَكُفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ اللهُ؟ النَّهُ مَنْكُ خَيراً اللهُ وَلَا النَّهُ عَنْكُ اللهُ عَلَاهُ مَنْكُ خَيراً اللهُ اللهُ عَلَاهُ مَنْكَ أَنْ اللهُ عَلَاهُ مَنْكَ أَنْ اللهُ عَلْمُ رَأَتْ مِنْكَ شَيئاً، قالَتْ: ما رَأَيتُ مِنْكَ خَيراً اللهُ عَلَاهُ . [خ في النكاح (الحديث: 519)، راجع (الحديث: 29)].

\* خسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ، فقام فصلى فأطال الركوع جداً، ثم ركع فأطال الركوع جداً، ثم رفع. . . ، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذلِكَ فَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا وَاذْكُرُوا اللهَ عَزَ وَجَلَّ » . وَقَالَ: "يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ لَوْ تَعْدَلُونَ مَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ لَوْ تَعْدَلُونَ مَا أُعْلَمُ لَضِحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً». الساكسوف (العديث: 1499)].

\* خسفت الشمس في حياة النبي على، فخرج إلى المسجد... فكبر فاقتراً قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعاً طويلاً ثم قال: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"، فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة... ثم كبر وركع ركوعاً طويلاً وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ"، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات... ثم قام فأثنى على الله بما هو

أهله، ثم قال: «هُما آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَخْسِفَانِ لَموْتِ أَكْلِ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُما فَافزَعُوا إِلَى الموْتِ أَكْدِ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُما فَافزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ». [خ في الكسوف (الحديث: 1046)، راجع (الحديث: 1180)، م (الحديث: 2088، 2091)، د (الحديث: 1180، 1180)، م (الحديث: 1468)].

\* «خِصَالٌ لَا تَنْبَغِي فِي الْمَسْجِدِ: لَا يُتَخَذُ طَرِيقاً، وَلَا يُشْهَرُ فِيهِ سِلَاحٌ، وَلَا يُنْبَضُ فِيهِ بِقَوْسٍ، وَلَا يُنْشَرُ فِيهِ نَبْلٌ، وَلَا يُمَرُّ فِيهِ بِلَحْم نِيءٍ، وَلَا يُضْرَبُ فِيهِ حَدِّ، وَلَا يُقْتَصُّ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ، وَلَا يُتَّخَذُ سُوقاً». [جه المساجد (الحديث: 748)].

\* خطبنا ﷺ في يوم نحر، فقال: «لَا يُضَحِّينَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ»، فقال رجل: عندي عناق لبن، هي خير من شاتي لحم، قال: «فَضَحِّ بِهَا، وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ». [م في الأضاحي (الحديث: 5049/ 1961/ 8)، راجع (الحديث: 5042)].

\* خطبنا ﷺ يوم النحر بعد الصلاة، فقال: "مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَ الْمُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ قَبْلُكَ شَاةُ لَحْمِ"، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نَسَكَ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى نِيَارٍ: يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ لَقَدْ نَسَكُتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ عَرَفْتُ أَنَّ الْمَوْمَ يَوْمُ أَكُلِ وَشُرْبٍ، فَتَعَجَّلْتُ فَأَكُلُ وَشُرْبٍ، فَتَعَجَّلْتُ فَأَكُلُ وَشُرْبٍ، فَتَعَجَلْتُ فَأَكُلُتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ، فَهَلَّ تُحْرِي عَنِي؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَلَنْ تُحْزِي عَنِي مَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ". [س صلاة العيدين (الحديث: 1580)، تقدم عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ". [س صلاة العيدين (الحديث: 1580)، تقدم الحديث: (الحديث: 1580).

\* خطبنا ﷺ يوم النحر، فقال: ﴿لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ ﴾. [م في الأضاحي (الحديث: 5044/ 1961/ 5)، راجع (الحديث: 5042/ 5041)].

\* خطبنا ﷺ فقال: "هههنَا أَحَدُّ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟"، فلم يجبه أحد، ثم قال: "هههنَا أَحَدُّ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟"، فلم يجبه أحد، ثم قال: "هههنَا أَحَدُّ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟"، فقام رجل فقال: أنا، فقال: "مَا مَنْعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي في المَرَّتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ، أَمَا إِنِّي لَمْ أُنُوهْ بِكُمْ إِلَّا خَيْراً، إِنَّ صَاحِبَكُم مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَدَّى عَنْهُ حَتَّى مَا بَقِي أَحَدُ يَظُلُبُهُ بِشَيْءٍ". [د في البيوع (الحديث: 3341)، س بقييَ أحدٌ يَظُلُبُهُ بِشَيْءٍ". [د في البيوع (الحديث: 3341)، س

\* خطبنا النبي عَلَيْ يُوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: «مَن صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلاةِ وَلَا النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلاةِ وَلَا نُسُكَ لَهُ»، فقال أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، فذبحت شاتي . . . قبل أن آتي الصلاة، قال: «شَاتُكَ شَاةُ لنا جذعة، قال: «شَاتُكَ شَاةُ لنا جذعة، هي أحب من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: «نَعمْ، وَلَنْ تَجْزِي عَني؟ قال: «نَعمْ، وَلَنْ تَجْزِي عَني؟ قال: «نَعمْ، وَلَنْ راجع (الحديث: 556)،

\* دعا النبي عَلَى الأنصار، فقال: «هَل فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيرِكُمْ»، قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا، فقال عَلَى: «ابْنُ أُخْتِ القَوْم مِنْهُمْ». [خ في المناقب (الحديث: 3528)، راجع (الحديث: 3146)، م (الحديث: 2436)، ت (الحديث: 3901).

\* ذبح أبو بردة قبل الصلاة، فقال له ﷺ: ﴿أَبْدِلْهَا ﴾، ليس عندي إلا جذعة ـ وأحسبه قال: هي خير من مسنة ـ قال: ﴿اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ». [خ في الأضاحي (الحديث: 5557)، راجع (الحديث: 951)، م (الحديث: 5050، 5050)].

\* ذكر ﷺ الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع، حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: «مَا شَأْنُكُمْ؟»، قلنا: ذكرت الدجال غداة، فخفضت فيه ورفعت، حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: «عَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرُجْ، وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ، وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ، وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم، إِنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ، عَيْنُهُ طَافِقَةٌ، كَأَنِي أَشَبُهُهُ كُلِّ مُسْلِم، إِنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ، عَيْنُهُ طَافِقَةٌ، كَأَنِي أَشَبُهُهُ وَالتَّحْرُ فَلَا لَعْزُى بْنِ قَطَنٍ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَةً بَيْنَ الشَّأُمِ فَالْيَقُرَأُ عَلَيْهِ وَالْعَرَاقِ، فَعَاثَ يَمِيناً وَعَاثَ شِمَالاً، يَا عِبَادَ اللهِ، فَالْبُهُ فَا اللهُ فَي الأرض؟ قال: «أَرْبَعُونَ وَالْمُهُ وَالْمَعْ وَالْدِهُ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِكُمْ»، قلنا، فذلك اليوم الذي كسنة، ويَوْمٌ كَشَهْرٍ، ويَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِكُمْ»، قلنا، فذلك اليوم الذي كسنة، أَيَّامِكُمْ»، قلنا، فذلك اليوم الذي كسنة، أَيَّامِهُ في طلاة يوم؟ قال: «لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ»، أَتَكَفَينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ»،

قلنا: وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمُ سَارِحَتُهُمْ، أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُراً. وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعاً، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ، فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ شَيْءٌ بِأَيْدِيهِمْ [بأَيْدِيهِمْ شَيْءً] مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالْخَرْبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئاً شَبَاباً، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْظَعُهُ جَزْلَتَيْن رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَلْلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْن، وَاضِعاً كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إِذَا طَأُطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللَّوْلُوْ، فَلَا يَحِلُّ لِكَافِر يَجِدُ ريحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدِّ، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْماً [قَوْمٌ] قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِي، لَا يَدَانِ لأَحَدِ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ، وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةٍ طَبَرِيَّةَ، فَيَشْرَبُّونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ، مَرَّةً، مَاءٌ، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ النَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِئَةِ دِينَارِ لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْس وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْضِ، فَلَا يَجِدُونَ فِي الأَرْض مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلاَّهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْراً كَأَعْنَاقِ الْبُحْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ

اللهُ مَطَراً لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ، فَيَغْسِلُ

الأَرْضَ حَتَّى يَتُرُكَهَا كَالزُّلْقَةِ [كَالزَّلَفَةِ]، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ: أَنْبِتِي ثَمَرَتكِ، وَرُدِّي بَرَكَتكِ، فَيَوْمَئِذِ تَأْكُلُ الْحِصَابَةُ مِنَ الرِّمْلَةِ، وَيَسْتَظِلُونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ، حَتَّى أَنَّ اللَّقْحَةَ مِنَ الإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ الزَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْفَييلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْفَييلَةَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ وَاللَّقْحَةَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ إِذْ بَعَثَ الله ريحاً طَيبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، كَذٰلِكَ إِذْ بَعَثَ الله مِنْ وَكُلِّ مُسْلِمٍ، وَيَبْقَى شِرَارُ فَتَقْومُ النَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُّرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ النَّاسِ، وَلَكُمَّرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ اللَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُّرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ اللَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ اللهُ مُلْعِمْ، اللهُومُ اللهُ الله المَديث: (الحديث: 1295)، د (الحديث: 1407)، د (الحديث: 4076)، د (الحديث: 4076).

\* (الرُّوْيَا ثَلَاثٌ: فَبُشْرَى مِنَ اللهِ، وَحَلِيثُ النَّفْسِ، وَتَخْوِيثُ النَّفْسِ، وَتَخْوِيثُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُوْيَا تُعْجِبُهُ فَلْيَقُصَّ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ، فَلَا يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدِ وَلْيَقُمْ يُصَلِّي». [جه تعبير الرؤيا (الحديث: 3906)].

\* سألت رسول الله ﷺ عن قوله تعالى: ﴿لَهُمُ ٱلْبُشَرَىٰ فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ فقال: (ما سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ غَيرُكَ مُنْذُ أُنْزِلَتْ، هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا المُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ». [ت الرؤيا (الحديث: 2273)، ت الرؤيا (الحديث: 3106)].

\* سألت عائشة النبي ﷺ عن الطاعون، فقال: "عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلمُؤْمِنِينَ، لَيسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُثُ في بِلَدِهِ صَابِراً مُحْتَسِباً، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا ما كَتَبَ اللهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ». [خ في أحاديث الأنبياء لله، إلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 5734، 669)].

\* عن عائشة قالت: خسفت الشمس في حياة النبي على النبي على الله المسجد، فصف الناس وراءه، فكبَّر، فاقترأ رسول الله على قراءة طويلة، ثم كبَّر فركع ركوعاً طويلاً، ثم قال: "سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ". وَقامَ كما هُوَ، ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلاً، وَهِي أَذْنَى مِنَ القِرَاءَةِ الأُولَى ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهِي أَذْنَى مِنْ الرَّكْعَةِ الأُولَى، ثُمَّ سَجَدَ شُجُوداً طَوِيلاً، وُهِي أَذْنَى مِنْ الرَّكْعَةِ الأُولَى، ثُمَّ سَجَدَ شُجُوداً طَوِيلاً، ثُمَّ فَعَلَ في الرَّكْعَةِ الأَخِرَةِ مِثْلَ ذلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ،

فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ في كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ: "إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ **أَحَدٍ** وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُما فَافزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ». [خ في لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُما فَافزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ». [خ في الكسوف (الحديث: 1046، 1054، 1056، 1056، 1056، 1064، 1058، 1056، 1064، 1058، ت (الحديث: 6613)، م (الحديث: 1473)].

\* «سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةِ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ؟»، قالوا: نعم يا رسول الله، قال: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوهَا سَبْعُونَ أَلَفاً مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ، فَإِذَا جَاؤُوهَا نَزَلُوا فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْم، قَالُوا: لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبُهَا»، وقال: «الَّذِي فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَةَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الآخَرُ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِئَةَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيَعْنَمُونَ أَنْ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيُفَرَّجُ لَهُمْ، الشَّالِئَةَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيعُنَمُ لَا مُعَنَّلُوا اللهَ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيعُقَرَّجُ لَهُمْ، الشَّرِيخُ فَقَالَ: إِنَّ فَيَدْخُلُوهَا] فَيَغْنَمُونَ [فَيَغْنَمُوا]، فَبَيْنَمَا هُمْ فَيَدُخُلُونَهَا [فَيَغْنَمُونَ [فَيَغْنَمُوا]، فَبَيْنَمَا هُمْ الشَّرِيخُ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَلْ شَيْءٍ، وَيَرْجِعُونَ». الذَّجَالَ قَدْ خَرَجَ، فَيَتُرْكُونَ كُلَّ شَيْءٍ، وَيَرْجِعُونَ». [مَنِهُ الفَن وأسراط الساعة (الحديث: 260/7262)].

\* سئل عَلَى عن أكل الضبع، فقال: «أَو يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدُّ؟»، وسألته، عن أكل الذئب، قال: «أو يَأْكُلُ الذُّبُ أَحَدُّ فيهِ خَيْرٌ؟». [ت الأطعمة (الحديث: 1792)، جه (الحديث: 3233، 3235)].

\* شكا خالد بن الوليد إلى النبي ﷺ فقال: ما أنام الليل من الأرق، فقال ﷺ: "إذا أُوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ فَقُلِ اللَّهْمَّ رَبَّ السَّمُواتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَظَلَّتْ، كُنْ إلاَّ رَضِينَ وَمَا أَضَلَّتْ، كُنْ لِي جَاراً مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعاً أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدُّ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَفْرُط عَلَيَّ، عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَهَ عَنْ التعديث: 352)].

«الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا الله عَزَّ وجَلَّ وَكَبُرُوا وَتَصَدَّقُوا». [د في صلاة الاستسقاء (الحديث: 1191)].

\* «الشَّمْسُ وَالقَمَرُ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُما

فَصَلُّواً». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3204)، راجع (الحديث: 1041)].

\* "الشَّمْسُ وَالقَمَرُ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِتَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيتُموهُما فَصَلُوا». [خ في الكسوف (الحديث: 1057)، راجع (الحديث: 1041)].

\* "صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِداً، نِصْفُ الصَّلاةِ»، قال: فأتيته، فوجدته يصلي جالساً، فوضعت يدي على رأسه، فقال: "مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو؟»، قلت: حدثت يا رسول الله، أنك قلت: "صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِداً عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ»، وأنت تصلي قاعداً! قال: "أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِ مِنْكُمْ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1712/ 735/ 120)، د (الحديث: 1550).

\* صلى بنا ﷺ ذات ليلة، صلاة العشاء، في آخر حياته، فلما سلّم قام فقال: «أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ؟ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدًّ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6426/ 225)].

\* صلى النبي ﷺ ذات يوم، فقال: "مَنْ صَلَّى صَلَّى النبي ﷺ ذات يوم، فقال: "مَنْ صَلَّى صَلَّى النبي وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، فَلَا يَذْبَعْ حَتَّى يَنْصَرِفَ"، فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، فعلتُ، فقال: "هُوَ شَيِّ عَجَّلتَهُ"، قال: فإن عندي جذعة هي فقال: "هُوَ شَيِّ عَجَّلتَهُ"، قال: "نَعَمْ، ثُمَّ لَا تَجْزِي خير من مسنتين، آذبحها؟ قال: "نَعَمْ، ثُمَّ لَا تَجْزِي عَنْ أَحَلٍ بَعْدَكَ". [خ في الأضاحي (الحديث: 5563)، راجع (الحديث: 6553)،

\* صنع النبي ﷺ خاتماً، قال: «إِنَّا اتَّخَذْنَا خاتَماً، وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشاً، فَلَا يَنْفُشْ عَلَيهِ أَحَدُّ». [خ في اللباس (الحديث: 587)، س (الحديث: 5297)].

سبعين. [س الطهارة (الحديث: 78)].

\* «عَجَباً لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ لَهُ، وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ». [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7425/ 2999/ 64)].

\* «عُرِضَتْ عَلَيَّ ٱلأُمَمُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيسَ مَعَهُ أَحَدُّ، حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، قُلتُ: ما هذا؟ أُمَّتِي هذهِ؟ قِيلَ: هذا مُوسى وَقَوْمُهُ، قِيلَ: انْظُرْ إِلَى الْأُفُقَ، فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلأُ الْأَفْقَ، ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا في آفاقِ السَّمَاءِ، فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلاَّ الْأُفْقَ، قِيلَ: هذهِ أُمَّتُكَ، وَيَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ هؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفاً بغَير حِسَابٍ»، ثم دخل ولم يُبَيِّنْ لهم، فأفاض القوم، وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم، أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا وُلِدنا في الجاهلية، فبلغ ذلك النبي عَلَيْ فخرج، فقال: «هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهمْ يَتَوَكَّلُونَ»، فقال عكاشة بن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: «نَعَمْ»، فقال آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: «سَبَقَكَ عُكَّاشَةُ». [خ في الطب (الحديث: 5705)، راجع (الحديث: 3410)].

\* "عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ، وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ، وَهُمَا فِي النَّارِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ، وَهُمَا فِي النَّارِ، وَسَلُوا اللهَ الْمُعَافَاةَ، فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِينِ، خَيْراً مِنَ اللهُعَافَاةِ، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلا تَقَاطَعُوا، وَلا تَبَاءَ اللهِ! إِخْوَاناً». [جه الدعاء (الحديث: 3849)].

الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَي جَهَنَّمَ». [د في السنة (الحديث: 4755)].

\* "غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِياءِ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَنْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ، وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَبْنِي بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا، وَلَا أَحَدُ بَنِي بِهَا وَلَمَّا يَبْنِي بِهَا، وَلَا أَحَدُ بَنِي بَهُو تَا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا، وَلَا أَحَدُ اشْتَرَى غَنَماً أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُو يَنْتَظُرُ وِلَادَهَا، فَغَزَا، فَدَنَا اشْتَرَى غَنَماً أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُو يَنْتَظُرُ وِلَادَهَا، فَغَزَا، فَدَنَا مِنَ القَرْيَةِ صَلَاةً الْعَصْرِ، أَوْ قَرِيباً مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِللَّهُمْ احْبِسْهَا لِللَّهُمْ مُنْ وَلَّ مَامُورةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَينَا، فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيهِ، فَجَمَعَ الغَنَاتُمَ عَلَينَا، فَخُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيهِ، فَجَمَعَ الغَنَاتُمَ فَيَكَمُ عُلُولًا، فَلَيْبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ، فَعَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ، فَلَيْبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ، وَجُلِي بِيدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ، فَلَيْبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ، وَجُلِي بِيدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ، فَلَيْبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ، وَجُلِينِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِيلِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ، فَلَيْبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ، وَجُلِينٍ أَوْ ثَلاَتَةٍ بِيلِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ، فَلَيْبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ، فَجَاوُوا بِرَأْسٍ مِثْلُ رَأْسٍ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهُوبِ، فَوَضَعُوهَا، فَجَاوُوا بِرَأْسٍ مِثْلُ رَأْسٍ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ، فَوَضَعُوهَا، فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا، ثُمَّ أَحَلَّ اللهُ لَنَا الغَنَائِمَ، رَأَى فَتَعَ النَاهُ لَنَا الغَنَائِمَ، رَأَى المَعْدِيث: (الحديث: 1753)، (اجع (الحديث: 1753)، م(الحديث: 453)].

\* غزونا مع النبي ﷺ غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى، إذ امرأة في حديقة لها، فقال علي المصحابه: «اخْرُصُوا»، وخرص على عشرة أوسق، فقال لها: «أَحْصِي ما يَخْرُجُ مِنْهَا»، فلما أتينا تبوك قال: «أَما إِنَّهَا سَتَهُبُّ اللَّيلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَلَا يَقُومَنَّ أَحَدٌ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ فَليَعْقِلهُ»، فعقلناها، وهبت ريح شديدة، فقام رجل، فألقته بجبل طيئ، وأهدى ملك أيلة للنبي ﷺ بغلة بيضاء، وكساه برداً، وكتب له ببحرهم، فلما أتى وادى القرى، قال للمرأة: «كُمْ جَاءَتْ حَدِيقَتُكِ»، قالت: عشرة أوسق، خرص رسول الله عَيْكُ ، فقال عَيْكُ : "إنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى المَدِينَةِ ، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَليَتَعَجّل»، فلما أشرف على المدينة، قال: «هذهِ طَابَةُ»، فلما رأى أُحُداً قال: «هذا جُبَيلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيرِ دُورِ الأَنْصَارِ»، قالوا: بلي، قال: «دُورُ بَنِي النَّجَارِ، ثُمُّ دُورُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَل، ثمَّ دُورُ بَنِي سَاْعِدَةَ، أَوْ دُورُ

بَنِي الحَارِثِ بْنِ الخَزْرَجِ، وَفي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ ـ يَغْنِي \_ خَيراً». [خ في الزكاة (الحديث: 1481)، م (الحديث: 3078)].

\* «فأُكْسَى حُلَّةً مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ، ثَمَّ أَقُومُ عَن يَمِينِ الْعَرْشِ لَيْسَ أَحَدُّ مِنَ الْخَلَائِقِ يَقُومُ ذَلِكَ المَقَامَ غَيْرِي». [ت المناقب (الحديث: 3611)].

\* «فُرجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَفَرَجَ صَدْري، ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ، مُمْتَلِى مِحِكْمَةً وَإِيمَاناً، فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيدِي، فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ، فَلَمَّا جِئْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، قَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا: افْتَحْ، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ، قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. مَعِيَ مُحَمَّدٌ عَلَيْ اللهِ ، قَالَ: فَأُرْسِلَ إليهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَافْتَحْ [فَفَتَحَ]، قَالَ: فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْبَا فَإِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسُودَةٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَسُودَةٌ، قَالَ: فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَل شِمَالِهِ بَكَي، قَالَ: فَقَالَ: مَرْحَباً بَالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالابْن الصَّالِح، قَالَ: قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ عَلَيْقَ، وَهَذِهِ الأَسْودَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ يَنِيهِ، فَأَهْلُ الْيَمِينِ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّار، فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، قَالَ: ثُمَّ عَرَجَ بي جبريلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ لِخَازِنِهَا: افْتَحْ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ خَازِنُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَفَتَحَ». [م في الإيمان (الحديث: 413/ 163/ 263)، خ (الحديث: 349، 1636، 1636 3342)، س (الحديث: 448)، جه (الحديث: 1399)].

\* (فُرِجَ سَقْفُ بَيتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَفَرَجَ صَدْرِي ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ضَدْرِي ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ ، مُمْتَلِى وِحِكْمَةً وَإِيمَاناً ، فَأَفْرَعَهَا فِي صَدْرِي ، ثُمَّ أَظْبَقَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ ، فَلَمَّا ثُمَّ أَظْبَقَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ ، فَلَمَّا فَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ : جَاءَ إِلَى السَّمَاءِ : اللَّذُنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ : افتَحَ ، قَالَ : مَنْ هذا جِبْرِيلُ ، قَالَ : مَعَكَ أَحْدٌ ؟ قَالَ : مَعِي مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أُرْسِلَ إِلَيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ أَحَدٌ ؟ قَالَ : مَعِي مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَرْسِلَ إِلَيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ

فَافتَحْ، فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ إِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسُودَةٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَسُودَةٌ، فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكى، فَقَالَ: مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالاِبْنِ الصَّالِحِ، قُلتُ: مَنْ هذا يَا جبريلُ؟ قَالَ: هذا آدَمُ، وَهذهِ الأَسْودَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ اليَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الجَنَّةِ، وَالأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكى، ثُمَّ عَرَجَ بي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ لِخَارِنِهَا: افتَحْ، فَقَالَ لهُ خَارِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الأَوَّلُ فَفَتَحَ»، وقال: ﴿فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِإِدْرِيسَ قَالَ: مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ، فَقُلتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هذا إِدْرِيسُ، تُمَّ مَرَرَّتُ بِمُوسَى، فَقَالَ: مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هذا مُوسى، ثُمَّ مَرَرْتُ بعِيسَى، فَقَالَ: مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: عِيسَى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِح، وَالاِبْنِ الصَّالِح، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ هذا إِبْرَاهِيمُ»، وقال: «ثُمَّ عُرجَ بي، حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوى أَسْمَعُ صَريفَ الأَقْلَامِ»، وقال: «فَفَرَضَ اللهُ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلاةً، فَرَجَعْتُ بِللِّكَ، حَتَّى أَمُرَّ بِمُوسى، فَقَالَ مُوسى: مَا الَّذِي فُرضَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلتُ: فَرَضَ عَلَيهِمْ خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: فَرَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذلِكَ، فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى، فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ: فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذلِكَ، فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّي، فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ، لَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى، فَقَالَ رَاجِعْ رَبُّكَ، فَقُلتُ: قَدِ اسْتَحْيَيتُ مِنْ رَبِّي، ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى أَتَى السِّدْرَةَ المُنْتَهِي، فَغَشِيَهَا أَلُوانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ، ثُمَّ أُدْخِلتُ، فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤلُقِ، وَإِذَا تُرَابُهَا المِسْكُ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3342)، راجع (الحديث: 162، 349)].

\* (فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ ،

فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بطَسْتٍ مِنْ ذَهَب مُمْتَلِيءٍ حِكْمَةً وَإِيمَاناً ، فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي ، ثُمَّ أَطْبَقُّهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: افتَحْ، قَالَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هذا جبريلُ، قَالَ: هَل مَعَكَ أَحَدُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَعِي مُحَمَّدٌ عَلَيْ، فَقَالَ: أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ، عَلَى يَمِينِهِ أَسْودَةٌ، وَعَلَى يَسَارهِ أَسْودَةٌ، إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارُهِ بَكِّي، فَقَالَ: مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالإِبْنِ الصَّالِح، قُلتُ لِجِبْريلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هَذا آدَمُ، وَهذهِ الأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ اليَمِين مِنْهُمْ أَهْلُ الجَنَّةِ، وَالأَسْودَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكى، حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ النَّانِيَةِ، فَقَالَ لِخَازِنِهَا: افتَحْ، فَقَالَ لَهُ خازِنُها مِثْلَ مَا قَالَ الأَوَّل، فَفَتَحَ، فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيْلُ بِالنَّبِيِّ ﷺ بِإِدْرِيْسَ، قَالَ: مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ، فَقُلتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هَذا ۚ إِدْرِيسُ، ۗ ثُمَّ مَرَزَّتُ بِمُوسِّى، فَقَالَ: مَرْحَباً بالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هَذَا مُوسى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِعَيسى، فَقَالَ: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هذاً عِيسى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: مَرْحَباً بالنَّبيِّ الصَّالِح وَالابْن الصَّالِح، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هذا إِبْرَاهِيمُ عَيْدٌ) ، قال: ﴿ ثُمَّ عُرجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الأَقْلَامِ»، قال: "فَفَرَضَ اللهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً، فَرَجَعْتُ بِذلِكَ، حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسى، فَقَالَ مَا فَرَضَ اللهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذلِكَ، فَرَاجَعَنِي فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى، قُلتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ، فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَيهِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ

أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذلِكَ، فَرَاجَعْتُهُ، فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ،

وَهِيَ خَمْسُونَ، لَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَقُلتُ: اسْتَحْيَيتُ مِنْ رُبِّي، ثُمَّ انْطَلَق بِي إِلَى سِدْرَةِ المُنْتَهَى، وَغَشِيهَا أَلُوانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ، ثُمَّ أَدْخِلتُ الجَنَّة، فَإِذَا فِيهَا حَبَائلُ اللُّؤُلُوْ، وَإِذَا تُرَابُهَا المِسْكُ». [خ في الصلاة (الحديث: 342)، م (الحديث: 1636، 3342)، م (الحديث: 1398).

\* "قَارِبُوا وَسَدِّدُوا، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِمُنْجِيهِ عَمَلُهُ"، قالوا: ولا أنت يا رسول الله! قال: "وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِي اللهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ". [جه الزهد (الحدث: 4201)].

\* «قَارِبُوا وَسَدِّدُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُو أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ»، قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَجْمَةٍ مِنْهُ وَفَصْلٍ». [م ني صفات المنافقين (الحديث: 704/ 700/ 76)].

\* قال أنس بن مالك: قال لي رسول الله على: "يَا بُنَيَّ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ في قَلْبِكَ غِشٌ لِأَحْدِ فَافْعَلْ "، ثم قال لي: "يَا بُنَيَّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي، وَمَنْ أَحْبَنِي كَانَ مَعِي في وَمَنْ أَحْبَنِي كَانَ مَعِي في الْجَنَّةِ ". [ت العلم (الحديث: 2678)، راجع (الحديث: 885)].

\* "قالَ الله: كَذَّبنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، وَلَيسَ أَوَّلُ الخَلقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً وَأَنَا الأَحَدُ الصَّمَدُ، لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُواً المَحدِث: 4974)، راجع (الحديث: 4974).

\* قال البراء: قام عَلَيْ يوم الأضحى فقال: "مَنْ وَجَّهَ قِبْلَتَنَا وَصَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَلَا يَذْبَعْ حَتَّى يُصَلِّيَ، فَقَامَ خَالِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي عَجَّلْتُ نُسُكِي لأُطْعِمَ أَهْلِي وَأَهْلَ دَارِي أَوْ أَهْلِي وَجِيرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "أَعِدْ ذِبْحاً آخرَ"، قَالَ: فَإِنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "أَعِدْ ذِبْحاً آخرَ"، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنِ هِي أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْم قَالَ: فَإِنَّ «أَذِبْحَهَا فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ وَلا تَقْضِى جَذَعَةٌ عَنْ أَكِدٍ «الْجَهْ

بَعْدَكَ». [س الضحايا (الحديث: 4406)، تقدم (الحديث: 562)].

\* خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ، وَتَأْتُونَ الْمَاءَ، إِنْ شَاءَ اللهُ، غَداً»، فَانْطَلَقَ النَّاسِ لا يَلْوي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، قَالَ أَبُو قَتَادَةً: فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ، حَتَّى [ابْهَارً] اللَّيْلُ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ، قَالَ: فَنَعَسَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ ، فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَأَتَيْتُهُ، فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ، حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، قَالَ: ثُمَّ سَارَ، حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ، فَمَالَ [مَالَ] عَنْ رَاحِلَتِهِ، قَالَ: فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ، حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، قَالَ: ثُمَّ سَارَ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِر السَّحَر، [مَال] مَيْلَةً هِيَ أَشَدُّ مِنَ الْمَيْلَتَيْن الأُولَيَيْنِ، حَتَّى كَادَ يَنْجَفِلُ، فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَال: «مَنْ هَذَا؟»، فَقُلْتُ [قُلْتُ]: أَبُو فَتَادَةً، قَالَ: «مَتَى كَانَ هَذَا سَيْرَكَ [مَسِيرَكَ] مِنِّى؟»، قُلْتُ: مَا زَالَ هَذَا مَسِيري مُنْذُ اللَّيْلَةِ، قَالَ: «حَفِظَكَ اللهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّكُ [نَبِيَّهُ]»، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَرَانَا نَخْفَى عَلَى النَّاس؟»، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ؟»، قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ. ثُمَّ قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ آخَرُ، حَتَّى اجْتَمَعْنَا، فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْب، قَالَ: [فَمَالَ] رَسُولُ اللهِ عَيْ عَن الطَّريقِ، فَوَضَعَّ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: «احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلاتَنَا"، فَكَانَ أَوَّلَ مَن اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ عَيْعُ، وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ، فَقَالَ [قَالَ]: فَقُمْنَا فَزعِينَ، ثُمَّ قَالَ: «ارْكَبُوا»، فَركِبْنَا، فَسِرْنَا، حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ، ثُمَّ دَعَا بِمِيضَأَةٍ، كَانَتْ مَعِي فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، قَالَ: فَتَوَضَّأُ مِنْهَا وُضُوءاً دُونَ وُضُوءٍ، قَالَ: وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ قَالَ لأَبِي قَتَادَةً: «احْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَأَتَكَ، فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأٌ»، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بالصَّلاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْم، قَالَ: وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَكِبْنَا [وَرَكِبْنَا] مَعَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْض: مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْريطِنَا فِي صَلاتِنَا؟ ثُمَّ قَالَ: "أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ؟»، ثُمَّ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ

يُصَلِّ الصَّلاةَ، حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلاةِ الأُخْرَى، فَمَنْ يَفْعَلْ [فَعَلَ] ذَلِكَ، فَلْيُصَلِّهَا حِينَ تَنَبَّهُ [يَتَنَبَّهُ] لَهَا، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ، فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا»، ثُمَّ قَالَ: «مَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا؟» قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «أَصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ»، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ: رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَكُمْ، لَمْ يَكُنْ لِيُخَلِّفَكُمْ، وَقَالَ النَّاسُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، فَإِنْ تُطيعُوا [يُطِيعُوا] أَبَا بَكُر وَعُمَرَ تَرْشُدُوا [يَرْشُدُوا]. قَالَ: فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّاسِّ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ، وَحَمِي كُلُّ شَيْءٍ، وَهُمْ يَقُولُونَ: يَا رَسُولَ [اللهِ]، هَلَكْنَا، عَطِشْنَا، فَقَال: «لَا هُلْكَ عَلَيْكُمْ"، ثُمَّ قَالَ: «أَطْلِقُوا لِي غُمَري"، قَالَ: وَدَعَا بِالْمِيضَأَةِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُبُ، وَأَبُو قَتَادَةَ يَسْقِيهِم، فَلَمْ يَعْدُ أَنْ رَأَى النَّاسُ مَاءً فِي الْمِيضَأَةِ فَكَانُوا [تَكَابُّوا] عَلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحْسِنُوا الْمَلاَّ، كُلُّهُمْ [كُلُّكُمْ] سَيَرْوَى "قَالَ: فَفَعَلُوا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُبُّ، وَأَسْقِيهِمْ، حَتَّى مَا بَقِي غَيْرِي، وَغَيْرُ رَسُولِ للهِ ﷺ، قَالَ: ثُمَّ صَبَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لِي: «اشْرَبْ»، فَقُلْتُ: لَا أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَبَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْباً». قَالَ: فَشَرِبْتُ، وَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ، قَالَ: فَأَتَى النَّاسُ الْمَاءَ جَامِّينَ روَاءً. قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاح: إِنِّي لأُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مَسْجِدِ الْجَامِع، إِذْ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ: انْظُرْ أَيُّهَا الْفَتَى كَيْفَ تُحَدِّثُ، فَإِنِّي [أَحَدُ] الرَّكْبِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، قَالَ: قُلْتُ: فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قلْتُ: مِنَ [الأَنْصَار]، قَالَ: حَدِّثْ، فَأَنْتَ [فَأَنْتُمْ] أَعْلَمُ بِحَدِيثِكُمْ، قَالَ: فَحَدَّثْتُ الْقَوْمَ، فَقَالَ عِمْرَانُ: لَقَدْ شَهِدْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَداً حَفِظَهُ كَمَا حَفِظْتَهُ. [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1560/

\* قال رجل من أصحاب النبي ﷺ من الأنصار: أنهم بينما هم جلوس ليلة معه ﷺ رمي بنجم فاستنار، فقال لهم ﷺ: «مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِليَّة إِذَا رُمِي بِمثْل هَذَا؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول:

ولد الليلة رجل عظيم، ومات رجل عظيم، فقال ﷺ: 
﴿ فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ رَبُّنَا، تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ، إِذَا قَضَى أَمْراً سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعُرْشِ، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّماءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، حَتَّى يَبُلُغَ الْعُرْشِ، ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، حَتَّى يَبُلُغَ الْتَسْبِيحُ أَهْلَ القَّمَاءِ اللَّذِينَ ، ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ حَمَلَةَ الْعَرْشِ نِمُانَةً الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ السَّمُواتِ بَعْضاً، حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبْرُ هَلِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا، السَّمُواتِ بَعْضاً، حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ هَلِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَتَخْطَفُ الْجِنُ السَّمْعَ فَيَقْذِفُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ وَيُرْمُونَ اللَّهُ فَيَا جَاؤُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُو حَقَّ، وَلَكِنَهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ ﴾. [م في السلام (الحديث: 5780/ 5780) عن (الحديث: 5780/ 5780).

\* قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك رسول الله وسلام فقال: «تَعْجَبُونَ مِنْ غَيرَةِ سَعْدٍ، وَاللهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، فقال: «تَعْجَبُونَ مِنْ غَيرَةِ اللهِ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ مَا فَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَمِنْ أَجْلِ غَيرَةِ اللهِ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ مَا فَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلاَ أَحَدُ أَحَبُ إِلَيهِ العُذْرُ مِنَ اللهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ بَعَثَ المُبَشِّرِينَ وَالمُنْذِرِينَ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبُ إِلَيهِ المُذُرُونِينَ، وَلاَ أَحَدَ اللهُ أَحِبُ إِلَيهِ المِدْحَةُ مِنَ اللهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ وَعَدَ اللهُ الجَنَّةَ». [خ في النوحيد (الحديث: 7416)، راجع (الحديث: 6846)].

\* قال ﷺ عند حفصة: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ، إِنْ شَاءَ اللهُ، مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، أَحَدُ، الَّذِينَ بَايَعُوا اللهُ، مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، أَحَدُ، الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا»، قالت: بلى يا رسول الله، فانتهرها، فقالت حفصة: ﴿وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: 71]، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿فَمَ ثَنَيْمِى الَّذِينَ التَّقَوا النَّبِي ﷺ: ﴿فَمَ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ثُمَّ نُنَيِّى الَّذِينَ التَّقَوا وَنَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ثُمَّ نُنَيِّى اللَّذِينَ التَّقَوا وَنَقَدُ اللَّهِ عَنَا لَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مُ فَي فَضَائِلِ الصحابة (الحديث: 635/ 645/ 163)].

\* قال ﷺ: ﴿ لَا تُوَاصِلُوا ﴾، قالوا: إنك تواصل! قال: ﴿ لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى ، أَوْ: إِنِّي أَبِيتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى ﴾. [خ في الصوم (الحديث: 1961)، انظر (الحديث: 7241)].

\* قال عَلَيْ يُوم الأحزاب: «لَا يُصَلِّينَّ أَحَدٌ المَصْرَ إِلَّا في بَنِي قُرَيظَةَ». [خ في المغازي (الحديث: 4119)، راجع (الحديث: 946)].

\* قال ﷺ يوم عاشوراء: «أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَكَلَ الْيَوْمَ؟»، فَقَالُوا: مِنَّا مَنْ صَامَ، وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَصُمْ قَالَ: «فَأَيّمُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَابْعَثُوا إِلَى أَهْلِ الْعَرُوضِ فَلْيُتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ». [س الصبام (الحديث: 2319)، جه (الحديث: 1735).

\* قال ﷺ يوم عاشوراء: "مِنْكُمْ أَحَدٌ طَعِمَ الْيَوْمَ؟»، قلنا: منا طعم ومنا من لم يطعم، قال: "فَأْتِمُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ، مَنْ كَانَ طَعِمَ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْ، فَأَرْسِلُوا إِلَى أَهْلِ الْعَرُوضِ فَلْيُتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ». [جه الصبام (الحديث: [1735]].

\* قال ﷺ يوم فتح مكة: ﴿إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الْقِتَالُ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُحِلَّ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ\*. [س مناسك الحج (الحديث: 2875)، تقدم (الحديث: 2874)].

إِلَّى مَنْسَكُ النَّجِ (الْحَدِيثَ. 2013)، فقدم (التحديث. 2014). \* قال عَلَيْ يَوم فتح مكة: "لا هِجْرَةً، وَلَكِنْ جِهَادُ هَنَا اللَّهَ عَلَى السَّمُوات وَالأَرْضَ، فَهُوَ هَذَا اللَّلَدَ حَرَّمُهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُوات وَالأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَجِلَّ القِتَالُ فِيهِ لأَحَدِ قَبْلِي، وَلَمْ يَجِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلا حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلا حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلا حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلا حَرَامٌ بِعُدَامٌ، وَلا يَتَقِطُ لَقُطَتُهُ إِلّا مَنْ عَرَفَهَا، وَلا يَلْتَقِطُ لَقُطَتُهُ إِلّا مَنْ عَرَفَهَا، وَلا يَخْتَلَى خَلَاهُ اللهِ الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم، قال: "إلّا الإِذْخِرَ". [خ في الجزية والموادعة (الحديث: 318)، راجع (الحديث: 318)].

\* قال عليّ: كنا جلوساً عند النبي ﷺ فقال: «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ»، فقلنا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ فقال: «لاً ، اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرٌ. ثمَّ قَرَأً: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَالْقَىٰ وَالْقَىٰ وَالْقَیْ وَمَدَقَ بِالمُسْرَىٰ فَي وَمَدَقَ بِالمُسْرَىٰ فَي وَلِهِ - فَسَنْيَسِمُ لِلْمُسْرَىٰ - إِلَى قَوْلِهِ - فَسَنْيَسِمُهُ لِلْمُسْرَىٰ - إِلَى قَوْلِهِ - فَسَنْيَسُمُ لَلْ المحديث: 4947)، راجع (الحديث: 4942).

\* قال على : كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا ﷺ فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة، فنكس، فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال : «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، وَما مِنْ نَفس مَنْفُوسَةٍ، إِلَّا كُتِبَ مَكانُهَا مِنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلَّا

قَدْ كتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً"، قال رجل: ألا نتكل على كتابنا وندع العمل، فمن كان منا من أهل السعادة، فسيصير إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ قال: «أَمَّا أَهْلُ الشَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوةِ فَيُيسَرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَأَمَّا مَنْ الشَّقَاءِ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَى وَالتفسير (الحديث: أَعْلَى وَالتفسير (الحديث: 4948)، راجع (الحديث: 1362)].

\* قال لنا النبي على الما رجع من الأحزاب: "لَا يُصَلِّينَّ أَحَدُّ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيظَةً"، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي على فلم يعنف واحداً منهم. [خ في الخوف الحديث: 4119)، م (الحديث: 4577)].

\* «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتِمنِي، أَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: إِنِّي لَا أُعِيدُهُ كَمَا بَدَأْتُهُ وَلَيْسَ آخِرُ الْخَلْقِ بِأَعَزَّ عَلَيَّ مِنْ أَوَّلِهِ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً وَأَنَا اللهُ الأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ إِيَّا يَ فَقَوْلُهُ: [س الجنائز أَلِد وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُواً أَحَدٌ». [س الجنائز (الحديث: 2077)].

\* «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْم أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُوُّ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُلُوفُ فَم الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ». [س الصبام (الحديث: 2216)، تقدم (الحديث: 2215)].

\* «قالَ اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُل: إِنِّي امْرُوُّ صَائمٌ. وَالذي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، فَلْيَقُل: إِنِّي المُسْكِ. لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ. لِلصَّائمِ فَرْحَتَانِ يَفرَحُهُمَا: إِذَا أَفْظَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرَحَ بِصَوْمِهِ \* . [خ في الصوم (الحديث: 1904)، انظر فَرَحَ بِصَوْمِهِ \* . [خ في الصوم (الحديث: 1904)، انظر

(الحديث: 1894)، م (الحديث: 2700)، س (الحديث: 2215، 2216)].

\* قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعَّر لنا، فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعَّر لنا، فقال اللهِّذِ: "إنَّ الله هُوَ المُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّاذِقُ، وَإِنِي لأَرْجُو أَنْ أَلَقَى الله وَلَيْسَ أَحَدُ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ في دَم وَلَا مَالٍ». [د في البيرع (الحديث: 3451)، ت (الحديث: 2200)].

\* قالت عائشة: لددناه ﷺ في مرضه، فجعل يشير إلينا: أن لا تلدوني، فقلنا: كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: ﴿أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي»، قلنا: كراهية المريض للدواء، فقال: ﴿لَا يَبْقَى فِي البَيتِ أَحَدٌ إِلَّا لَمُ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَّا العَبَّاسَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدُكُمْ». [خ في الطب (الحديث: 5712)، راجع (الحديث: 4458)].

\* قالت عائشة: لددناه في مرضه، فجعل يشير إلينا: أن لا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: «أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي»، قلنا: كراهية المريض للدواء، فقال: «لَا يَبْقى أَحَدٌ في البَيتِ إِلَّا لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَّا العَبَّاسَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ». [خ في المعازي (الحديث: 4458)].

\* قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم، قال: «كَيفَ ذَاكَ؟»، قالوا: صلوا كما صلينا، وجاهدوا كما جاهدنا، وأنفقوا من فضول أموالهم، وليست لنا أموال، قال: «أَفَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ تُدْرِكُونَ مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ مَنْ جاءَ بَعْدَكُمْ، وَلا يَأْتِي أَحَدٌ بِمِثْلِهِ؟ تُسَبِّحُونَ يَنْ جاءَ بِمِثْلِهِ؟ تُسَبِّحُونَ فَي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْراً، وَتَحْمَدُونَ عَشْراً، وَتُكبِّرُونَ عَشْراً، وَتُكبِّرُونَ عَشْراً، وَتَكبِّرُونَ عَشْراً، وَتَكبِّرُونَ عَشْراً، وَتَكبِرُونَ عَشْراً، وَتَكبِرُونَ عَشْراً». [خ في الدعوات (الحديث: 6329)، راجع (الحديث:

\* قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الشياب في الإحرام؟ فقال على الله تُلبَسُوا الله مِينات ولا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا العَمَائم، وَلَا البَرَانِس، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُّ لَيسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَليَلبَسِ الخُفَينِ، وَلَا تَلبَسُوا شَيئاً الخُفَينِ، وَلَا تَلبَسُوا شَيئاً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلا الوَرْسُ، وَلا تَتْتَقِب المَرْأَةُ المُحْرَمَةُ،

وَلَا تَلبَسِ القُفَّازَينِ». [خ في جزاء الصيد (الحديث: 1838)، راجع (الحديث: 134)، د (الحديث: 1825)، ت (الحديث:

833)، س (الحديث: 2672)]. \* «قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي الأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُونَ، فَإِنْ \* « قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي الأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُونَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ \* . [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6154/ 2398/ 23)،

ت (الحديث: 3693)].

\* قسم ﷺ في أصحابه ضحايا، فأعطاني عتوداً جذعاً، قال: فرجعت به إليه، فقلت له إنه جذع، قال: «أرْبَعٌ لَا تَجُوزُ في الأضَاحِي: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ قال: «أرْبَعٌ لَا تَجُوزُ في الأضَاحِي: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالْعَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ طَلْعُهَا، وَالْعَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، قال: قلت: فإني ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لا تُنْقى»، قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص، قال: «ما كَرِهْتَ فَكَهُ، وَلا تُحَرِّمُهُ عَلَى أَحَدٍ». [د في الضحايا (الحديث: 2802)، ت (الحديث: 1493)، س (الحديث: 4384) جه (الحديث: 1438)].

\* قلت للبراء بن عازب: حدثني ما كره أو نهى عنه ﷺ من الأضاحي قال: «أَرْبَعَةٌ لاَ يَجْزِينَ فِي الْأَضَاحِي، الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا مَرَضُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي، قَالَ: فَإِنِّي أَكُرهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الْقَرْنِ وَالْأَذُنِ قَالَ: «فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعُهُ وَلَا تُحَرِّمُهُ عَلَى أَحَلِي، [س الضحايا (الحديث: 4382)، تقدم (الحديث: 4381)].

\* قلت: يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ»، قلت: يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَراها»، قال: قلت: يا نبي الله إذا كان أحدنا خالياً؟

قال: «فَالله أَحَقُّ أَنْ يَسْتَحْيىَ مِنْهُ النَّاسِ». [ت الأدب (العديث: 2769)].

\* كان ﷺ إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: "هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُم اللَّيْلَةَ رُؤْيَا"، ويقول: "إِنَّهُ لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤيا الصَّالِحَةُ". [دفي الأدب (الحديث: 5017)].

\* كان على مما يكثر أن يقول الأصحابه: «هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا»، قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: «إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَا قالَا لِي: انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا ، وَإِنَّا أَتَينَا عَلَى رَجُلِ مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِيُّ بِالصَّخْرَةَ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ، فَيَتَهَدْهَدُ الحَجَرُ هَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فَلَا يَرْجِعُ إِلَيهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفَعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَجُل مُسْتَلقِ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِكَلُّوبِ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّي وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِلْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينَهُ إِلَى قَفَاهُ - قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ: فَيَشُقُّ - قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخَرِ فَيَفعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الأَوَّلِ، فَمَا يَفرُغُ مِنْ ذلِكَ الجَانِب حَتَّى يَصِحَّ ذلِكَ الجَانِب كمَا كَانَّ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالَا لِي: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيِنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ - قَالَ: فَأَحْسِبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأُصْوَاتُ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذلِكَ اللَّهَبِ ضَوْضَوْ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هؤُلاءِ؟ قَالَ: قالًا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى نَهَر - حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّم، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ

جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارةَ، فَيَفغَرُ لَهُ فاهُ فَيُلقِمُهُ حَجَراً فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيهِ كُلَّمَا رَجِعَ إِلَيهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَراً، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هذانِ؟ قَالَ: قالًا لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، قال: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتينَا عَلَى رَجُل كَرِيهِ المَوْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءِ رَجُلاً مَوْآةً، وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَخُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا؟ قَالَ: قالًا لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَسَنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ ، فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْدِ الرَّبِيع، وَإِذَا بَينَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ، لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طولاً في السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُل مِنْ أَكْثَر وِلدَانٍ رَأَيتُهُمْ قَطُّ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا مَا هَوْلَاءِ؟ قَالَ: قالًا لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيِنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ، قَالَ: قَالًا لِي: ارْقَ فِيهَا، قَالَ: فَارْتَقَينَا فِيهَا، فَانْتَهَينَا إِلَى مَلِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَأَتَينَا بَابَ المَلِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رَجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلَقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَعِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: قَالَا لَهُمُ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذلِكَ النَّهَرِ، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البَيَاض، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَينَا قَدْ ذَهَبَ ذلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا في أَحْسَن صُورَةٍ، قَالَ: قالًا لِي: هذهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهذاكَ منْزِلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرِي صُعُداً ، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيضَاءِ ، قَالَ : قَالًا لِي: هذاكَ منْزلُكَ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قالًا: أَمَّا الآنَ فَلَا، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيتُ مُنْذُ اللَّيلَةِ عَجَباً، فَمَا هذا الَّذِي رَأَيتُ؟ قَالَ: قالَا لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيِتَ عَلَيهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَبِتَ عَلَيهِ، يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينُهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلِّ يَعْدُو مِنْ بَيتِهِ، فَيَكْذِب الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ، وَأَمَا الرِّجَالُ وَالنَّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ في مِثْلِ بِنَاءِ

التَّتُورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالرَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ

عَلَيهِ يَسْبَحُ في النَّهَرِ وَيُلقَمُ الحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ النَّارِ يَحُشُهَا وَأَمَّا الرَّجُلُ النَّارِ يَحُشُهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي في الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ ﷺ، وَأَمَّا اللَّحُلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

\* كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال على: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ». [م في الحج (الحديث: 2002/ 1327/ 379)، د (الحديث: 2002)، جه (الحديث: 3070)].

\* كان النبي ﷺ في جنازة، فأخذ شيئاً فجعل ينكت به الأرض، فقال: «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ»، قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: «اعَمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَمَّا مَنْ كانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ الحديث: 1362). أَمْ أَطْلُونُ وَالْعَدِيث: 1362).

\* كان النبي ﷺ يتختم بخاتم من ذهب، ثم طرحه ولبس خاتماً من ورق ونقش عليه محمد رسول الله، ثم قال: «لَا يَنْبَغِي لأَحَدِ أَنْ يَنْقُشَ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا»، وَجَعَلَ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ. [س الزينة (الحديث: 5303)].

\* كانت عند أم سليم يتيمة، وهي أم أنس، فرأى على التيمة، فقال: «آنْتِ هِيهُ؟ لَقَدْ كَبِرْتِ، لَا كَبِرَ سِنُكِ»، فرجعت اليتيمة تبكي، فقالت أم سليم: ما لك يا بنية؟ قالت الجارية: دعا عليَّ على أن لا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبداً، أو قالت: قرني، فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها، حتى لقيت رسول الله على فقال لها على: «مَا لَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟»، فقالت: يا نبي فقال لها على: «مَا لَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟»، فقالت: يا نبي

الله، أدعوت على يتيمتي؟ قال: "وَمَا ذَاكِ يَا أُمَّ مَلَيْم؟»، قالت: زعمت أنك دعوت أن لا يكبر سنها ولا يكبر قنها، قال: فضحك على ثبي، أني اشترطتُ مُلَيْم، أمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ شَرْطِي عَلَى رَبِّي، أَنِّي اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّي فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، أَرْضَى كَمَا يَرْضَى الْبَشَرُ، وَأَغْضَبُ كَمَا يَعْضَبُ الْبَشَرُ، فَأَيُّمَا أَحَدِ دَعَوْتُ عَلَيْهِ، مِنْ أُمَّتِي، بِدَعْوَةٍ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلِ، أَنْ تَجْعَلَهَا لَهُ طَهُوراً وَزَكَاةً وَقُرْبةً يُقَرِّبُهُ بِهَا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [م في البرطله والملة (الحديث: 650م/ 660م) [95].

\* (كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، أَمَّا تَكُذِيبُهُ إِيَّايَ أَنْ يَقُولَ: إِنِّي لَنْ أُعِيدَهُ كَمَا بَدَأْتُهُ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ أَنْ يَقُولَ: اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً، وَلَمْ اللهُ وَلَداً، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُواً وَأَنَا الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُواً أَحَدُهُ. [خ في النفسير (الحديث: 4975)].

\* كسفت الشمس على عهده على فصلى فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال... وجعل يبكي في سجوده وينفخ ويقول: «رَبِّ لَمْ تَعِدْنِى هذَا وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ، لَمْ تَعِدْنِي هذَا وَأَنَا فِيهِمْ»، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: اعُرضَتْ عَلَىَّ الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ مَدَدْتُ يَدِي تَنَاوَلْتُ مِنْ قُطُوفِهَا ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَجَعَلْتُ أَنْفُخُ خَشْيَةً أَنْ يَغْشَاكُمْ حَرُّهَا ، وَرَأَيْتُ فِيهَا سَارِقَ بَدَنَتَيْ رَسُولِ للهِ ﷺ، وَرَأَيْتُ فِيهَا أَخَا بَنِي دُعْدُع سَارِقُ الْحَجِيج، فَإِذَا فُطِنَ لَهُ قَالَ: هذَا عَمَلُ الْمِحْجَنِ، وَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً طَوِيلَةً سَوْدَاءَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا ، فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْض حَتَّى مَاتَتْ، وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا انْكَسَفَتْ إحدَاهُمَا \_ أَوْ قَالَ \_ فَعَلَ أَحَدُهُمَا شَيْئًا مِنْ ذلِك، فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». [سالكسوف (الحديث: 1495)، تقدم (الحُديث: 1481)].

\* كسفت الشمس على عهده على فقام فصلى للناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع . . . حتى فرغ من صلاته ثم قال: "إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَإَنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ

ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى الصَّلَاةِ». [س الكسوف (الحديث: 1482)].

\* كنا مع النبي على ثلاثين ومئة، فقال على: "هَل مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟"، فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل، بغنم يسوقها، فقال على: "أَبَيعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ، أَوْ قالَ: هِبَةٌ؟" قال لا بيع. . . [خ في الأطعمة (الحديث: 5382)، راجع (الحديث: 2216)].

\* كنا مع النبي على ثلاثين ومئة، فقال النبي على: 
«هَل مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ»، فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، فعجن، ثم جاء رجل مشرك، مشعان طويل، بغنم يسوقها، فقال النبي على: (بَيعاً أَمْ عَطِيَّةً، أَوْ قَالَ: أَمْ هِبَةً» قال: لا، بل بيع . . . [خ في الهبة وفضلها (الحديث: 2618)، راجع (الحديث: 2218)].

\* كنا مع النبي عَلَيْ في بقيع الغرقد في جنازة، فقال: «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ، إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ»، فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ فقال: «اعْمَلُوا فَكُلِّ مُيسَّرٌ - ثُمَّ قَرَأً -: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَالْقَىٰ وَالْقَىٰ وَالْقَىٰ وَالْقَىٰ وَالْقَیْ رائعی قَوْلِهِ - لِلْمُسْرَیٰ ﴾ ". [خ في التفسير (الحدیث: 4945)، راجع (الحدیث: 1362)].

\* كنا مع النبي ﷺ في جنازة، فجعل ينكت الأرض بعود، فقال: «لَيسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ فُرِغَ مِنْ مَقْعَدِهِ مِنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ»، فقالوا: أفلا نتكل؟ قال: «اعْمَلُوا فَكُلِّ مُيسَّرٌ، ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَآتَقَىٰ ﴾ [الليل: 5]». [خ في الأدب (الحديث: 6217)، راجع (الحديث: 1362)].

\* كنت أنا وأصحابي الذين قدموا . . . ن ولاً في بقيع بطحان ، والنبي على بالمدينة . . . فأعتم بالصلاة حتى ابهار الليل ، ثم خرج النبي على فصلى بهم ، فلما قضى صلاته قال لمن حضره : "عَلَى رِسْلِكُمْ ، أَبْشِرُوا ، إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيكُمْ ، أَنَّهُ لَيسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاس يُصلِّي هذهِ السَّاعَة غَيرُكُمْ » ، أو قال : "ما صَلَّى هذهِ السَّاعَة أَحَدٌ غَيرُكُمْ » . [خ في موافيت الصلاة (الحديث: 667) ، م (الحديث: 1449)].

\* عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيّ : أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي بَكْرِ
 الصِّدِّيقِ فَغَضِبَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَٱشْتَدَّ غَضَبُهُ

عَلَيْهِ جِدًّا فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَٰلِكَ قُلْتُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ، أَضْرِبُ عُنُفَهُ؟ فَلَمَّا ذَكَرْتُ الْقَتْلَ أَصْرَبَ عَنْ ذَٰلِكَ الْعَرْبُ عُنُفَهُ؟ فَلَمَّا ذَكَرْتُ الْقَتْلَ أَصْرَبَ عَنْ ذَٰلِكَ الْعَدِيثِ أَجْمَعَ إِلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ مِنَ النَّحْوِ فَلَمَّا تَفَرَّقُنَا أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: "يَا أَبَا بَرْزَةَ مَا قُلْتَ؟» وَنَسِيتُ الَّذِي قُلْتُ: قُلْتُ: قُلْتُ: فَكُرْنِيهِ قَالَ: "أَمَا تَذْكُرُ؟ مَا قُلْتَ؟» قُلْتُ: لَا وَاللهِ قَالَ: "أَرَأَيْتَنِي غَضِبْتُ عَلَى رَجُلٍ لَا وَاللهِ قَالَ: "أَرَأَيْتَنِي غَضِبْتُ عَلَى رَجُلِ فَقُلْتَ: أَصْرِبُ عُنُقَهُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ؟ أَمَا تَذْكُرُ فَلَى ذَلِكَ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ وَاللهِ ذَلِكَ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ وَاللهِ وَالآنِ إِنْ أَمَرْتَنِي فَعَلْتُ قَالَ: "وَاللهِ مَا هِي لأَحَدِ بَعْدَ وَاللهِ مُحَمَّدٍ وَلِكَ؟»، قُلْتُ: السَتحريم الدم (الحديث: 4088)، تقدم مُحَمَّدٍ وَ 4088).

\* ﴿ لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، فَلِذَلِكَ حَرَّمَ الفَوَاحِسَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَما بَطَنَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُ إِلَيهِ المِدْحَةُ مِنَ اللهِ، فَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفسَهُ ». [خ في التفسير (الحديث: 4637)، راجع (الحديث: 6924)، راجع (الحديث: 6924).

\* ﴿ لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَما بَطَنَ، وَلَا شَيءَ أَحَبُّ إِلَيهِ المَدْحُ مِنَ اللهِ، وَلِلْ شَيءَ أَحَبُ إِلَيهِ المَدْحُ مِنَ اللهِ، وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفسَهُ ». [خ في التفسير (الحديث: 4634)، انظر (الحديث: 4634)، (الحديث: 6925)، ت (الحديث: 3530)].

\* ﴿ لَا أَحَدُ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنَ اللهِ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا أَحَدُ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ». [م في التوبة (الحديث: 6924/ 000/ 33)، راجع (الحديث: 6924)].

\* ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَماً مُقْسِطاً ، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ » . [خ في المظالم والغصب (الحديث: 2222) ، راجع (الحديث: 2222) ، والحديث: 388)].

\* ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ: اللهُ، اللهُ». [م في الإيمان (الحديث: 734/ 148/)].

\* ﴿ لاَ تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ ، فَوَاللهِ! لَا يَسْأَلُنِي أَحَدُّ مِنْكُمْ شَيْئًا ، فَتُحْرِجُ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا ، وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ ، فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ » . [م ني الزكاة (الحديث: 2387/ 98) ، س (الحديث: 2592)].

\* (لا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، فَإِنَّ هذا بَلَدٌ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً لَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لَا مِنْ نَهَارٍ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لَا يَعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَقِّرُ صَيدُهُ، وَلَا يَلتَقِطُ لَقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَقِّرُ صَيدُهُ، وَلَا يَلتَقِطُ لَقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَاهُ لَيَ عَلَى خَلَاهَا». قال العباس: يا عَرَفَهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا». قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم، قال: (إلَّا الإِذْخِرَ». أخ في جزاء الصيد (الحديث: 1834)، راجع (الحديث: 1834)، راجع (الحديث: 1838)، د (1802، 1808)، ت (1950)، س (1878، 1875).

\* «لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، إِلَّا طَوَّقَهُ اللهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [م في المسافاة (الحديث: 411/ 1611/ 1411)].

\* "لَا يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ، فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ». [م في الأضاحي (الحديث: 5073/ 1970/ 26)، ت (الحديث: 5095)].

\* ﴿ لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا [وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا [وَلَا يَأْخُذْ بِها، وَلَا يُعْطِي بِها] فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِهَا»، وفي رواية: ﴿ وَلَا يَأْخُذُ بِهَا وَلَا يُعْطِي بِهَا»، وفي رواية أخرى: ﴿ لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ ﴾. [م في الأشربة (الحديث: 5235/ 2020/ 106)].

\* (لا يُبَلِّغْني أحدٌ عن أحدٍ شيئاً). [ت المناقب (العديث: 3896)، راجع (العديث: 3896)].

\* "لا يُبْلِغُنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئاً فإِنِّي أَحِبُ أَنْ أَخْرِبُ إِلَيْكُم وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ". [دني الأدب (الحديث: 4860)].

\* ﴿ لَا يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيِّبٍ ، إِلَّا أَخَذَهَا اللهُ بِيَمِينِهِ ، فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُربِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ قَلُوصَهُ ، اللهُ بِيَمِينِهِ ، فَيُربِّيهَا كَمَا يُربِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ قَلُوصَهُ ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ ، أَوْ أَعْظَمَ » . [م ني الزكاة (الحديث: 4/1014/2340)].

\* (لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُ الشَّهْرَ بِيَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَحَدُّ
 كَانَ يَصُومُ صِيَاماً قَبْلَهُ فَلْيَصُمْهُ
 . [س الصيام (الحديث: 2172)].

\* ﴿ لَا يَتَمَنَّينَّ أَحَدُّ مِنْكُمُ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِناً فَلَعَلَّهُ أَنْ

يَزْدَادَ خَيْراً، وَإِمَّا مُسِيئاً فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ». [س الجنائز (الحديث: 1817)].

\* ﴿ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ المَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَتِ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّياً لِلمَوْتِ فَلْيَقُلِ: اللَّهم أَحْيِنِي ما كانَتِ الحياةُ خَيراً لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيراً لِي». [خ في الدعوات (الحديث: 6351)، راجع (الحديث: 6755)، م (الحديث: 6755)، ت (الحديث: 971)، س (الحديث: 6755).

\* ﴿ لَا يَجِدُ أَحَدُ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ المَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَيهِ مِنْ يُحِبُّ إِلَيهِ مِنْ يُحِبُّهُ إِلَّا لَهُ، وَحَتَّى يَكُونَ اللهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الكُفرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ، وَحَتَّى يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَ إِلَيهِ مِمَّا سِوَاهُما ». [خ في الأدب (الحديث: 6041)، راجع (الحديث: 164)، راجع (الحديث: 166)، راجع (الحديث: 500).

\* «لَا يَحِلُّ لأَحَدِأَنْ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ الْوَالِدَ فِيمَا كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي فِيهَا كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْهَا كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْهِا كَالْكَلْبِ يَالْكِدِيثِ: 3692)].

\* ﴿ لَا يَحِلُّ لِأَحَدِ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا مِنْ وَلَدِهِ »، قَالَ: ﴿ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ ثُمَّ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ». [س الهبة (الحديث: 3694)، 3706، 3706)].

\* ﴿ لَا يَجِلُّ لَأَحَدٍ يَهَبُ هِبَةً ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ ». [س الهبة (الحديث: 3706)، تقدم (الحديث: 3694)].

\* «لا يَحْلُبَنَّ أَحَدُ مَاشِيَةُ امْرِيءٍ بِغَيرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ الْحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنْتَهُ وَمُوْتِهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدُ مَاشِيَةً أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ". [خ في اللقطة (الحديث: 2623)، جه (الحديث: 2623)، جه (الحديث: 2623)،

\* (لَا يَحْلِفُ أَحَدُّ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا عَلَى يَمِينِ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ، إلَّا تَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، أو وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ». [د في الأيمان والنذور (الحديث: 3246)، جه (الحديث: 2325)].

\* «لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الجَنَّةَ إِلَّا أُرِيَ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ
 أَسَاءَ، لِيَزْدَادَ شُكُراً، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِيَ

مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ، لِيَكُونَ عَلَيهِ حَسْرَةً». [خ في الرقاق (الحديث: 6569)].

\* ﴿ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدُّ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ مِنْ كِبْرِيَاءَ ». [م في الإيمان (الحديث: 262/ 91/ 148)، د (الحديث: 4091)، ت (الحديث: 1998)، جه (الحديث: 59)].

\* ﴿ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ». [د في السنة (الحديث: 4653)، ت (الحديث: 3860)].

\* «لَا يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي هِبَتِهِ إلَّا وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ إلَّا وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ، وَالْعَائِدُ فِي قَيْئِهِ». [س الهبة (الحديث: 3691)، جه (الحديث: 2378)].

\* ﴿ لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا: خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللهُ ؟ فإذَا قالُوا ذَلِكَ فَقُولُوا: ﴿ اللّهُ أَكَدُ اللّهُ أَلَمُ كَالُهُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوا أَحَدُ اللهِ } [الصمد] يُولَدُ في وَلَمْ يَكُنُ لَهُ حُفُوا أَحَدُ اللهِ اللهِ الصمد] [د في السنة (الحديث: 4722)].

\* ﴿ لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُّ مِنْكُمْ قَائِماً ، فَمَنْ نَسِيَ ، فَلْيَسْتَقِىءْ ». [م في الأشربة (الحديث: 5247/5026/116)].

\* «لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لأُوائِهَا فَيَمُوتَ، إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً أَوْ شَهيداً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِذَا كَانَ مُسْلِماً». [م ني الحج (الحديث: 326/ 1374/ 477)].

\* ﴿ لَا يَصْبِرُ عَلَى لأُواءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدُّ مِنْ أُمَّتِي ، إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيداً ». [م في الحج (الحديث: 3334، 3374/ 484)].

\* «لَا يَصْبِرُ عَلَى لأُوَاثِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدُ، إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيداً أَوْ شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [م ني الحج (الحديث: 3332/1377/482].

﴿ لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ في سَبِيلِ الله . والله أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ
 في سَبِيلِهِ \_ إلَّا جاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ ، والرِّيْحُ
 ريحُ المِسْكِ » . [ت نضائل الجهاد (الحديث: 1656)].

\* ﴿ لَا يَكِيدُ أَهْلَ المَدِينَةِ أَحَدُ إِلَّا انْمَاعَ ، كما يَنْماعُ

المِلحُ في المَاءِ". [خ في فضائل المدينة (الحديث: 1877)]. \* ﴿ لَا يَلِجُ النَّارَ أَحَدُ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ أَلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ". [س الصلاة (الحديث: 486)، تقدم (الحديث: 470)].

\* ﴿ لَا يَمُوتُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ، فَيَشْفَعُوا إلَّا شُفِّعُوا النَّاسِ، فَيَشْفَعُوا إلَّا شُفِّعُوا فِيهِ. [س الجنائز (الحديث: 1990)].

\* ﴿ لَا يَمُوتُ لَأَحَدِ مِنَ المُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ تَمَسُّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ». اخ في الأيمان والنذور (الحديث: 6656)، م (الحديث: 6639)، ت (الحديث: 1060)، س (الحديث: 1874)].

\* الْقَدْ أُخِفْتُ في الله وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أُوذِيتُ في الله وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أُوذِيتُ في الله وَمَا يُؤذَى أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمُ وَلَيْلِا إِلَّا شَيْءٌ يُوالرِيه إِبْطُ بِلَالٍ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: يُوالرِيه إِبْطُ بِلَالٍ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 151)].

\* «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هذا الْحَلِيثِ أَحَدُ أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَلِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِصاً مِنْ قَلبِهِ أَوْ نَفسِهِ". [خ في العلم (الحديث: 99)، انظر (الحديث: 6570)].

\* «لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ \*. [خ في فضائل أصحاب النبي (العديث: 3689)، راجع (العديث: 3469)].

\* «لَقَدْ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رِجَالٌ يُكَلَّمُونَ مِنْ غَيرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ، فَإِنْ يَكُنْ مِنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدُ فَعُمَرُ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3689)، انظر (الحديث: 3469)].

\* ﴿لِلصَّائِمِينَ بَابٌ فِي الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ لَا يَدُخُلُ فِيهِ أَحَدُّ غَيْرَهُمُ ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغُلِقَ مَنْ دَخَلَ فِيهِ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأُ أَبَداً». [س الصبام (الحديث: 2235)].

\* اللهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْماً، مِنَةٌ إِلَّا وَاحِداً، لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ الجَنَّةَ، وَهُوَ وِثْرٌ يُحِبُّ الوَتْرَ». [خ في الدعوات (الحديث: 6410)، راجع (الحديث: 2736)، م (الحديث: 6750)، (الحديث: 6750)].

\* المَّمَا خَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرِيل: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ، وَعِزَّتِكَ لا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدُ إِلَّا دَحَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ، وَعِزَّتِكَ لا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدُ إِلَّا دَحَلَهَا، ثُمَّ حَقَّهَا بالمَكَارِهِ، ثُمَّ قَال: يَا جِبْرِيلُ، اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَنَظَرَ إِلَيْهَا، ثَمَّ جَاء فقال: أَيْ رَبِّ، وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ، قال: فَلمَّا خَلَقَ الله لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ، قال: فَلمَّا خَلَقَ الله النَّارَ قال: يَا جِبْرِيلُ، اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْها، فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْها، فَذَهَبَ فَاللَّ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

\* «لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَا لَيْ وَهُ اللَّهِ هَا اللَّهِ هَا اللَّهِ هَا اللَّهِ هَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلَّا اللّل

\* (لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَجَدُّ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1434/ 266/213)، د (الحديث: 427)، س (الحديث: 470، 268)].

\* «اللهُ أَحَدٌ، الْوَاحِدُ الصَّمَدُ، تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ». [جه الأدب (الحديث: 3789)].

\* «لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَمْرَ امْرَأَةً أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلِ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلِ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلِ أَحْمَرَ ، لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ ». [جه النكاح (الحديث: أَحْمَرَ ، لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ ». [جه النكاح (الحديث: 1352)]

\* (لَوِ اطَّلَعَ في بَيتِكَ أَحَدٌ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، خَذَفتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَينَهُ مَا كَانَ عَلَيكَ مِنْ جُنَاحٍ». [خ في الليات (الحديث: 6888)، انظر (الحديث: 6902)].

\* (لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ، مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَنَظَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ». [م ني النوبة (الحديث: 6913)]. (1255)].

\* (لَيَأْتِيَنَّ علَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرَّبَا، فَإِنْ لَمْ يَأْكُلُهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ"، قال ابن عيسى: "أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ". [دني البيوع (الحديث: 3331)، س (الحديث: 4467)، جه (الحديث: 2278)].

\* اللَّيسَ أَحَدٌ، أَوْ: لَيسَ شَيءٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللهِ، إِنَّهُ مُ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَداً، وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرُزُقُهُمْ اللهِ الْحديث: 6099)، انظر (الحديث: 7378)، م (الحديث: 7011)].

لأيْسُ أَحَدُ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ لَقْسَهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفُوَاحِشَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَخَبَّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ».
 من النوبة (الحدیث: 6926/ 000/ 35)].

\* (لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُنْجِيهِ عَمَلُهُ »، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: ﴿ وَلَا أَنَا ، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّ لَنِي اللهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ . [م في صفات المنافقين (الحديث: 7045/ 7030)].

\* (لَيسَ أَحَدُ يُحَاسَبُ إِلَّا هَلَكَ»، قالت عائشة: قلت: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عن وجل: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوقِ كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ، ﴿ فَاَفَا مَنْ أُوقِ كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ، ﴿ فَاَفَا مَنْ أُوقِ كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ، ﴿ فَاَفَا مَنْ أُوقِ كَنْبَهُ يَعِينِهِ، ﴿ فَاللَّا المَعْرُضُ لَكُ المَعْرُضُ اللَّهُ المَعْرُضُ وَلَا المَعْرُضُ اللَّهُ المَعْرُضُ اللَّهُ المَعْرُضُ اللَّهُ اللَّلَّ

يُعْرَضُونَ، وَمَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ ٩. [خ في التفسير (الحديث: 103)، م (الحديث: 7156)].

\* "لَيسَ أَحَدُ يُحَاسَب يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَّا هَلَكَ"، فقالت عائشة: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ فَيَوْفَ يُعَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق: 7-8]، فقال: "إِنَّمَا ذَلِكِ العَرْضُ، وَلَيسَ أَحَدُ يُنَاقَشُ الحِسَابَ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَّا عُذِّبَ ». [خ في الوَق (الحديث: 653))، انظر (الحديث: 613) (4939)].

\* "لَيْسَ أَحَدُّ يُنْجِيهِ عَمَلُهُ"، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: "وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَدَارَكَنِيَ اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ". [م في صفات المنافقين (الحديث: 7046/ 000/ 74)].

\* "مَا أَحَدُّ أَصْبَرُ عَلَى أَذَى سَمِعَهُ مِنَ اللهِ، يَدَّعُونَ لَهُ اللهِ، يَدَّعُونَ لَهُ اللهَ المَوْلَدَ، ثُمَّ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ". [خ في التوحيد (الحديث: 7378)، راجع (الحديث: 6099)].

\* (مَا أَحَدُّ أَصْبَرَ عَلَى أَذَى يَسْمَعُهُ مِنَ اللهِ تَعَالَى، إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ لَهُ نِدًا، وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَلَداً، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيُعْطِيهِمْ \* . [م ني صفات المنافقين (الحديث: 7011/ 000/ 50)، راجع (الحديث: 7011)].

\* "مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَةٍ. [جه النجارات (الحديث: 2279)].

\* (ما أَحَدٌ يَدْخُلُ الجَنَّةَ، يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَلَهُ ما عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرَى مِنَ الكَرَامَةِ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2817)، م (الحديث: 4845)، ت (الحديث: 1662)].

\* "مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُ، خَيراً مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ
 عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ
 عَمَل يَدِهِ " [ خ في البيوع (الحديث: 2072)].

\* ما سمعنا منادي رسول الله على ولا علمنا بما أراد القوم، وقد كان في مرة يمشي فقال: "إِنَّ الْمَاءَ قَلِيلٌ، فَلَا يَسْبِقْنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ» فوجد قوماً قد سبقوه، فلعنهم يومئذ. [م في صفات المنافقين (الحديث: 6968/ 2779/ 11)]. \* «ما عَلَى الأرْض أَحَدٌ يَقُولُ: لا إِلهَ إِلاَ الله وَالله

أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلاّ بِاللهِ إِلاّ كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطَاياهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ». [ت الدعوات (الحديث: (3460)].

\* «مَا لأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ إِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَا خَلَا أَبَا بَكُر فَإِنَّ له عِنْدَنَا يَداً يكافِئُهُ اللهُ به يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَحِدٍ قَطُّ ما نَفَعَنِي مَالُ أَجِي بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً اللَّهُ لا تَّخَذْتُ أَبا بَكْرٍ خَلِيلاً ، أَلَا وإنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلاً اللَّه». [ت المناف (الحديث: 361)].

\* «ما مِنْ أَحَدِ أُغْيَرُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذلِكَ حَرَّمَ اللهَوَاحِشَ، وَما أَحَدُ أَحَبَّ إِلَيهِ المَدْحُ مِنَ اللهِ ». [خ في النكاح (الحديث: 5220)، راجع (الحديث: 4634، 7403)، م (الحديث: 6923)].

\* «مَا مِنْ أَحَدِ مِنْ أَصْحَابِي يَمُوتُ بِأَرْضِ إِلَّا بُعِثَ قَائداً وَنُوراً لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [ت المناقب (الحديث: 3865].

\* «مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إلى الدُّنْيَا غَيْرُ الشَّهِيدِ، فإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إلى الدُّنْيَا يَقُولُ: حتى أُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ في سَبِيلِ الله ممَّا يَرَى مِمَّا أَعْطَاهُ مِنَ الْكَرَامَةِ». [ت فضائل الجهاد (الحديث: 661]].

\* «مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ». [د الصلاة (الحديث: 906)، راجع (الحديث: 610)].

\* «مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَّانُ دَيْناً فَعَلِمَ اللهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ إِلَّا أَنَّهُ اللهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ إِلَّا أَدَّاهُ اللهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا». [س البيوع (الحديث: 4700)، جه (الحديث: 2408)].

\* «مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، يُجِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَأَنَّ لَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْء، غَيْرُ الشَّهِيدِ، فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ». [م في الإمارة (الحديث: 4845/1877/109)].

\* «مَا مِنْ أَحَدٍ يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ»، فقيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي رَبِّي بِرَحْمَةٍ». [م في صفات المنافقين (الحديث: 7044/ 7000/ 722)].

\* «مَا مِنْ أَحَدٍ يُدْخِلُهُ اللهُ الْجَنَّةَ ، إِلَّا زَوَّجَهُ اللهُ ثِنْتَيْنِ

وَسَبْعِينَ زَوْجَةً: ثِنْتَيْنِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَسَبْعِينَ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، مَا مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ إِلَّا وَلَهَا قُبُلٌ شَهِيٍّ، وَلَهُ ذَكَرٌ لَا يَنْثَنِي». [جه الزهد (الحديث: 4337)].

«مَا مِنْ أَحَلِ يَدْعُو بِدُعَاءٍ إِلا آتَاهُ الله مَا سَأَلَ أَوْ
 كُفّ عَنْهُ مِنْ السُّوء مِثْلَهُ مَا لَمْ يَدْعُ بإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ
 رَحِم». [ت الدعوات (الحديث: 3381)].

\* أَهمَا مِنَ أَحْدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ الله عَلَيَّ رُوحي حَتَّى أُرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ». [د في المناسك (الحديث: 2041)].

\* «مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ إِلَّا نَدِمَ»، قالوا: وما ندامته؟ قال: «إِنْ كَانَ أَحْدِينًا نَدِمَ أَنْ لَا يَكُونَ ازْدَادَ، وَإِنْ كَانَ مُسيئاً نَدِمَ أَنْ لَا يَكُونَ انْزَعَ». [تالزهد (الحديث: 2403)].

\* «مَا مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْساً، إِلَّا كَانَ مَا أَكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكُل السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُو لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ». [م في المساقاة (الحديث: يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ». [م في المساقاة (الحديث: 1552/3945).

\* «مَا مِنْكُمْ أَحَدُّ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيسَ بَينَهُ وَبَينَهُ تُرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَينَ عَمَلِهِ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَينَ يَدَيهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ»، وفي رواية: «وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ». [خ في التوحيد (الحديث: 539)].

\* «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، ما مِنْ نَفس مَنْفُوسَةٍ، إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلَّا قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً"، فقال رجل: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟... قال: «أَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ فَيُيسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ»، ثم قرأ: «﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَأَتَقَىٰ ﴾ [الليل: لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ»، ثم قرأ: «﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَأَتَقَىٰ ﴾ [الليل: 5]». [خ في الجنائز (الحديث: 1362)، م (الحديث: 6673)، د (الصحديث: 4694)، (4694)، (2136) (3344)

« هَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ ، لَيسَ بَينَهُ وَبَينَهُ تُرْجُمَانٌ ، وَلَا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ » . [خ في التوحيد (الحديث: 7443) ، راجع (الحديث: 6539)].

\* «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا لَهُ مَنْزِلَانِ: مَنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْزِلٌ فِي النَّارِ، وَرِثَ أَهْلُ الْبَارِ، وَرِثَ أَهْلُ الْبَحَنَّةِ مَنْزِلَهُ، فَذلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أُولَكِنَكَ هُمُ الْرَدُونَ ﴾ . [جه الزهد (الحديث: 434)].

\* «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إَلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، لَيسَ بَينَ اللهِ وَبَينَهُ تُرْجُمَانٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ فَلَا يَرَى شَيناً قُدًامَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ بَينَ يَدَيهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقَيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةٍ». [خ في الرقاق (الحديث: 6539)، انظر (الحديث: 1413)، م (الحديث: 2415)، ع (الحديث: 1843)].

\* «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا وَقَدْ وُكُلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ، [وَقَرِيْنَهُ مِنَ المَلاثِكَةِ]»، قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وَإِيَّايَ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ». [م في صفات المنافقين (الحديث: 7039/ 2814 (2016).

\* «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَلَا [وَمَا] زَادَ اللهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدُ لللهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ». [م ني الله عزّاً، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدُ لللهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ». [م ني البر والصلة (الحديث: 6535/ 6588/ 69)، ت (الحديث: (2029)].

\* «ما يَنْبَغِي لأَحَدِأَنْ يَقُولَ أَنَا خَيرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى». [خ في التفسير (الحديث: 4603)، راجع (الحديث: 3412، 4804)].

\* أعتم رسول الله على بالعتمة، حتى ناداه عمر: نام النساء والصبيان، فخرج النبي على فقال: «مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ غَيرُكُمْ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ». [خ في الأذان (الحديث: 864)، راجع (الحديث: 862)].

\* «مِفتَاحُ الغَيبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ: لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ ما يَكُونُ في أَحَدٌ ما يَكُونُ في الْحَدٌ ما يَكُونُ في الأَرْحام، وَلَا تَعْلَمُ نَفسٌ ماذَا تَكْسِبُ غَداً، وَما تَدْرِي نَفسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وَما يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِيءُ المَطَرُ». [خ في الاستسقاء (الحديث: 1039)، انظر (الحديث: 4798)، انظر (الحديث: 4697)، انظر (الحديث).

\* «مَنْ أَعْمَرَ أَرْضاً لَيسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ». [خ في الحرث والمزارعة (الحديث: 2335)].

\* «مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُم أَنْ لا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ أَحَدٌ
 فَلْيَفْعَلْ
 . [د الصلاة (الحديث: 699)].

\* «مَنْ جَحَدَ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَدْ حَلَّ ضَرْبُ عُنُقِهِ، وَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَلَا سَبِيلَ لأَحَدِ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُصِيبَ حَدَّا، فَيُقَامَ عَلَيْهِ». [جه الحدود (الحديث: 2539)].

\* «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثاً وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ
 الْكَاذِبَيْنِ». [جه السنة (الحديث: 38)].

\* «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيئاً فَكَرِهَهُ فَليَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَيسَ أَحَدُّ يُفَارِقُ الجَمَاعَةَ شِبْراً فَيَمُوتُ، إِلَّا ماتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً». [خ في الأحكام (الحديث: 7143)، راجع (الحديث: 7053)].

\* «مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيلَةَ رُؤْيَا»، فإن رأى أحد قصَّها، فيقول: «ما شَاءَ اللهُ»، فسألنا يوماً فقال: «هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا»، قلنا: لا، قال: «لَكِنِّي رَأَيتُ اللَّيلَةَ رَجُلَينِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى الأَرْض المُقَدَّسَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ جالِسٌ، وَرَجُلٌ قائِمٌ، بِيَدِهِ كَلُّوبٌ مِنْ حَدِيدٍ»، قال بعض أصحابنا عن موسى: «إنّهُ يُدْخِلُ ذٰلِكَ الكَلُّوبَ في شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ، ثُمَّ يَفعَلُ بشِدْقِهِ الآخَر مِثْلَ ذلِكَ، وَيَلتَئِمُ شِدْقُهُ هذا، فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ، قُلتُ: ما هذا؟ قالا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى أَتَينَا عَلَى رَجُل مُضْطَجِع عَلَى قَفَاهُ، وَرَجُلٌ قائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ، أَوّْ صَخْرَةً، فَيَشْدَخُ بِهِ رَأْسَهُ، فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الحَجَرُ، فَانْطَلَقَ إِلَيهِ لِيَأْخُذُهُ، فَلَا يَرْجِعُ إِلَى هذا، حَتَّى يَلتَئِمَ رَأْسُهُ، وَعادَ رَأْسُهُ كما هُوَ، فَعَادَ إِلَيهِ فَضَرَبَهُ، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قالًا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْبِ مِثْلِ التَّنُّورِ، أَعْلَاهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ، يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَاراً ، فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا ، حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا، فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا، وَفِيهَا رجالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، فَقُلتُ: مَنْ هذا؟ قالًا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى أَتَينَا عَلَى نَهَر مِنْ دَم فِيهِ رَجُلٌ قائِمٌ، عَلَى وَسْطِ النَّهَرِ قَالَ يَزِيدُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ جَرير بْن حَازِم - وَعَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ بَينَ يَدَيهِ حِجَارَةٌ ، فَأَقْبَلِّ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرِ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جاءَ لِيَخْرُجَ رَمِي فِي فِيهِ بِحَجَرِ، فَيَرْجِعُ

كما كانَ، فَقُلتُ: ما هذا؟ قالًا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى انْتَهَينَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ، وَفِي أَصْلِهَا شَيخٌ وَصِبْيَانٌ، وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ، بَينَ يَدَيهِ نَارٌ يُوقِدُهَا، فَصَعِدَا بي في الشَّجَرَةِ، وَأَدْخَلَانِي دَاراً، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فِيهَا رِجالٌ شُيُوخٌ، وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ، ثُمَّ أَخْرَجانِي مِنْهَا، فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ، فَأَدْخَلَانِي دَاراً، هِيَ أَحْسَنُ وَأَفضَلُ، فِيهَا شُيوخٌ وَشَبَابٌ، قُلتُ: طَوَّفتُمانِي اللَّيلَةَ، فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيتُ، قالاً: نَعَمْ، أَمَّا الَّذِي رَأَيتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ، يُحَدِّثُ بِالكَذْبَةِ، فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَالذِي رَأَيتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ، فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ اَلقُرْآنَ، فَنَامَ عَنْهُ بِاللِّيلِ، وَلَمْ يَعْمَلِ فِيهِ بِالنَّهَارِ، يُفعَلُ بِهِ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيتَهُ في الثَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ، وَالذِي رَأَيتَهُ في النَّهَرِ آكِلُو الرِّبا، وَالشَّيخُ في أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيهِ السَّلَامُ، وَالصَّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ، وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مالِكٌ خازِنُ النَّارِ، وَالدَّارُ الأُولَى الَّتِي دَخَلتَ دَارُ عامَّةِ المُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا هذهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ، وَأَنَا جِبْرِيلُ، وَهذا مِيكائِيلُ، فَارْفَعْ رَأْسَكَ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَاب، قالًا: ذَاكَ مَنْزلُكَ، قُلتُ: دَعَانِي أَدْخُل مَنْزلِي، قَالَا: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلهُ، فَلَو اسْتَكْمَلتَ أَتَيتَ مَنْزِلَكَ». [خ في الجنائز (الحديث: 1386)ً، راجع (الحديث: 845)]ً.

\* «مَنْ رَوَى عَنِّي حَدِيثاً وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُو أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ». [جه السنة (الحديث: 40)، راجع (الحديث: 39)].

\* «مَنْ سَبَّحَ الله مَائَةً بِالغَدَاةِ وَمَائَةً بِالغَشِيِّ كَانَ كَمَنْ حَجَّ مَائَةً مَائَةً بِالغَدَاةِ وَمَائَةً بِالغَشِيِّ كَانَ كَمَنْ حَجَّ مَائَةً مَائَةً بِالغَدَاةِ وَمَائَةً بِالغَشِيِّ كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى مائةٍ فَرَسٍ في سَبِيلِ الله أَوْ قالَ غَزَا مائةً غَزْوَةٍ، وَمَنْ هَلَّلَ الله مَائةً بِالغَدَاةِ وَمائةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ مائةً رَقَبَةٍ مِنَ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَمَنْ كَبَرُ الله مائةً بالغَشِيِّ لَمْ يَأْتِ في ذَلِكَ وَمَنْ كَبَرُ الله مائةً بالغَدَاةِ وَمائةً بالعَشِيِّ لَمْ يَأْتِ في ذَلِكَ النَّهُ مِا لَمَنْ عَالَ مِثْلَ ما قَالَ أُو زَادَ الدَوات (الحديث: 3471)].

\* «مَنْ قَالَ، حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللهِ

وَبِحَمْدِهِ، مِائَةَ مَرَةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌّ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، أَوْ زَادَ عَلَيْهِ». [م في الدعوات (الحديث: 6784/ 2692/ 29)، د (الحديث: 5091).

\* (مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، في يَوْم مِئَةً مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَةً حَسَنَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ خَسَنَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جاء بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ». لذ في بدء الخلق (الحديث: 6403)، م (الحديث: 6783)، م (الحديث: 6783)، م (الحديث: 6783)، جه (الحديث: 3798)].

\* "مَنْ قَرَأً: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ [الزّلزَلة: 1] عُدِلَتْ لَهُ بِنِصْفِ القُرْآنِ، وَمَنْ قَرَأً: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَثِرُونَ ۞﴾ [الكافِرون: 1]، عُدِلَتْ لَهُ بِرُبُعِ القُرْآنِ، وَمَنْ قَرَأً: ﴿قُلْ هُوَ ٱللّهُ أَحَدُ ۞﴾ [الإخلاص: 1]، عُدِلَتْ لَهُ بِثُلُثِ القُرْآنِ». [ت نضائل القرآن (الحديث: 2893)].

\* "مَنْ قَرَأَ كلَّ يَوْم مَائَتَيْ مَرَّةِ: ﴿فَلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ اللَّهِ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهِ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَكُوبُ خَمْسِينَ سَنَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ "، وبهذا الإسناد عنه ﷺ قال: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَرَأً: ﴿فَلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ إِلَى الإخلاص: 1]، مائة مَرَّةٍ إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبّ: يَا عَبْدِي ادْخُل عَلَى يَمِينِكَ الْجُلْلِ عَلَى لَهُ الرَّبّ: يَا عَبْدِي ادْخُل عَلَى يَمِينِكَ الْجَنْلُ الْمَائِلُ القرآن (الحديث: 8982)].

\* «من كانت له إلى الله حاجة ، أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليُحْسِنْ الوُضُوءَ ، ثم ليصَلِّ ركعتَينِ ، ثم لينش على الله وليُصَلِّ على النبيِّ عَلَى النبيِّ العَلْمِ العظيم إلا الله الحليمُ الكريمُ ، سبحانَ الله رَبِّ العرشِ العظيم الحمدُ لله رَبِّ العالمينَ ، أسألكَ مُوجِباتِ رحمتكَ وعزائمَ معفرتِكَ ، والعنيمة من كل برِّ ، والسلامة مِن كل برِّ ، والسلامة مِن كل برِّ ، والسلامة مِن كل أِنْم ، لا تَدَعْ لي ذنباً إلا غفرته ولا هَمّا إلا فَرَّجته ، ولا حَاجة هِي لَكَ رضاً إلا قَضَيْتَها يا أرحَمَ الراحمين » . [ت الصلاة (الحديث: 479)، جه (الحديث: 1384)].

\* «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيِءٍ

فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِن كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيهِ». [خ في المظالم والغصب (الحديث: 2449)].

\* «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً ، فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُّ مِنَ النَّاسَ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْراً ، فَمَاتَ عَلَيْهِ ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ». [م ني الإمارة (الحديث: 4768/ 1849)].

\* مَرَّ رسول الله ﷺ بدارٍ من دُور الأنصار، فوجد ربح قُتار، فقال: «من هذا الذي ذبح؟»، فخرج إليه رجل منا فقال: . . . ذبحت قبل أن أصلي لأطعم أهلي وجيراني، فأمره أن يعيد، فقال: لا، والله الذي لا إله إلا هو، ما عندي إلا جذع . . . قال: «اذْبُحها، ولَنْ تُجْزِئَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ». [جه الأضاحي (الحديث: 3154)].

\* امُوسى رَسُولُ اللهِ عَلَيهِ السَّلَامُ، قالَ ذَكَّرَ النَّاسَ يَوْماً ، حَتَّى إِذَا فَاضَتِ العُيُونُ ، وَرَقَّتِ القُلوبُ ، وَلَّى ، فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَي رَسُولَ اللهِ، هَل في الأَرْض أَحَدُ أَعْلَمُ مِنْكَ؟ قالَ: لا، فَعَتَبَ عَلَيهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَى اللهِ، قِيلَ: بَلى، قالَ: أَي رَبِّ، فَأَينَ؟ قالَ: بِمَجْمَعِ البَحْرِينِ، قالَ: أي رَبِّ، اجْعَل لِي عَلَماً أَعْلَمُ ذَلِكَ بِهِ»، فقال لي عمرو: "قالَ: حَيثُ يُفَارِقُكَ الحُوتُ»، وقال لي يعلى: قال: «خُذْ نُوناً مَيِّتاً، حَيثُ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فَأَخَذَ حُوتاً فَجَعَلَهُ في مِكْتَل، فَقَالَ لِفَتَاهُ: لَا أُكَلُّفُكَ إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنِي بِحَيثُ يُفَارِقُكَ الحُوتُ، قالَ: ما كلُّفتَ كَثِيراً»، فذلك قوله جل ذكره: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَناهُ ﴾ [60] يوشع بن نون ـ ليست عن سعيد \_ قال: ﴿فَبَينَما هُوَ فِي ظِلِّ صَخْرَةٍ فِي مَكَانَ ثَرْيَانَ، إِذْ تَضَرَّبَ الحُوتُ وَمُوسِي نَائِمٌ، فَقَالَ فَتَاهُ: لَا أُوقِظُهُ، حَتَّى إِذَا اسْتَيقَظَ نَسِيَ أَنْ يُخْبِرَهُ، وَتَضَرَّبَ الحوتُ حَتَّى دَخَلَ البَحْرَ، فَأَمْسَكَ اللهُ عَنْهُ جِرْيَةَ البَحْرِ، حَتَّى كَأَنَّ أَثْرَهُ في حَجَرٍ»، قال لي عمرو هكذا كأن أثره في حجر \_ وحلق بين إبهاميه واللتين تليانهما ـ «لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً»، قال: قد

قطع الله عنك النصب ليست هذه عن سعيد - "لَا تُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً، لَقِيَا غُلَاماً فَقَتَلَهُ"، وفي رواية: "وَجَدَ غِلمَاناً يَلعَبُونَ، فَأَحَذَ غُلَاماً كَافِراً ظَرِيفاً فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ بِالسِّكِينِ، فَأَحَذَ غُلاماً كَافِراً ظَرِيفاً فَأَضْجَعهُ ثُمَّ ذَبَحهُ بِالسِّكِينِ، قالَ: أَقْتَلَتَ نَفساً زَكِيَّة بِغَيرِ نَفسِ لَمْ تَعْمَل بِالحِنْثِ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَرَأَها: زَاكِيّةٌ مُسْلِمَةٌ، كَقَوْلِكَ غُلاماً وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَرَأَها: زَاكِيّةٌ مُسْلِمَةٌ، كَقَوْلِكَ غُلاماً زَاكِياً وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَرَأَها: زَاكِيةً مُسْلِمة فَي كَقَوْلِكَ غُلاماً إلى الحِنْثِ وَلَا يَعْمَلُونَ فَا اللّهُ وَحَدَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقامَهُ". [خ في النفسر (الحديث: 4728)]. \* " فِي النفسر (الحديث: 4728)]. الشَّهُ أَحَدُ اللهِ مَا فِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ: فَلَّ اللَّهُ أَحَدُ اللهُ المَّذَا المِديث: 150)].

# «نِعْمَ العَبْدُ الْحَجَّامُ يُذْهِبُ الدَّمَ، ويُخِفُ الصُّلْبَ ويَجْلُو عن البَصَرِ»، وقال: أنه ﷺ حين عرج به ما مر على ملإ من الملائكة إلا قالوا: عليك بالحجامة، وقال: «إِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُونَ فِيه يَوْمُ سَبْعَ عَشْرَةَ وَيَوْمَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَيَوْمَ اللَّهُ وَلَوْمَ وَاللَّذَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْحِجَامَةُ والمَشِيُّ»، تَذَاوَيْتُمْ بِهِ السَّعوطُ واللَّدُودُ والْحِجَامَةُ والمَشِيُّ»، وأنه ﷺ لده العباس وأصحابه، فقال: «مَنْ لَدَّنِي؟»، فكلهم أمسكوا، فقال: «لا يبقى أحد ممن في البيت فكلهم أمسكوا، فقال: «لا يبقى أحد ممن في البيت إلا لُدّ»، غير عمه العباس. [ت الطب (الحديث: 2053)].

\* عَنْ أَبِي مُوسى قالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُ عَنْ أَبِي مُوسى قالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْ فَزِعاً، يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، فَأَتَى المَسْجِدَ، فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَام وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفَعَلُهُ، وَقَالَ: «هذه الآياتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللهُ، لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيتُمْ شَيئاً مِنْ ذَلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ». [خ في الكسوف (الحديث: 1059)، م (الحديث: 2114)، م (الحديث: 1502)، م (الحديث: 2114).

\* "هَل تُمَارُونَ فِي القَمَرِ لَيلَةَ البَدْرِ، لَيسَ دُونَهُ سَحَابٌ"، قالوا: لا يا رسول الله، قال: "فَهَل تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيسَ دُونَها سَحابٌ"، قالوا: لا، قال: "فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيامَةِ، فَيقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَليَتَبِعْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ القَمَر، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ القَمَر، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ القَمَر، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ القَمَر، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ

الطَّوَاغِيتَ، وتبقى هذهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبَّكُمْ، فَيَقُولُونَ: هذا مَكانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنا رَبُّنَا، فَإِذَا جاءَ رَبُّنَا عَرَفنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَينَ ظَهْرَانَى جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُل بأُمَّتِهِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ، وَكَلامُ الرُّسُل يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ، مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَل رَأَيتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ»، قالوا: نعم، قال: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظْمِهَا إِلَّا اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بأَعْمَالِهمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو، حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ اللهُ المَلَائِكَةَ: أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحَشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيهِمْ ماءُ الحَياةِ، فَيَنْبُتُونَ كما تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيلِ، ثُمَّ يَفرُغُ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَينَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولاً الجَنَّةَ، مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرِف وَجْهِي عَنِ النَّارِ، قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَيَقُولُ: هَلِ عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيرَ ذلِكَ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ، فَيُعْطِى اللهَ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقِ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَن النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الجَنَّةِ، رَأَى بَهْجَتَهَا سَكَتَ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ قَدُّمْنِي عِنْدَ باب الجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَيسَ قَدْ أَعْطَيتَ الْعُهُودَ وَالمِيثَاقَ، أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَا أَكُونُ أَشْقَى خَلقِكَ، فَيَقُولُ: فَمَا عَسَيتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذلِكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا: وَعِزَّتِكَ، لَا أَسْأَلُ غَيرَ ذلِكَ، فَيُعْطِى رَبَّهُ ما شَاءَ مِنْ عَهْدِ وَمِيثَاقِ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا، فَرَأَى زَهْرَتَهَا، وَما فِيهَا مِنَ النَّصْرَةِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ ما

شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْخِلنِي الجَنَّةَ،

\* «هَل فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيلَةَ»، فقال أبو طلحة: أنا، قال: «فَانْزِل في قَبْرِهَا». [خ في الجنائز (العديث: 1342)، راجع (العديث: 1285)].

\* "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لا يَسْمَعُ بِي أَحَدُّ مِنْ هَنِهِ الْأَمَّةِ يَهُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ هَنِهِ الأُمَّةِ يَهُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بَالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ". [م في الإيمان (الحديث: 38/ 153/ 200)].

\* (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ في سَبِيلِ اللهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ في سَبِيلِهِ إِلَّا جاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّم، وَالرِّيحُ رِيحُ المِسْكِ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 280)].

\* (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَماً عَدْلاً، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الوَاحِدَةُ خَيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3448)، راجع (الحديث: 2222)، انظر (الحديث: 2476)، م (الحديث: 387). و(الحديث: 387).

\* ﴿ وَايْمُ اللهَ لَا أَفْبَلُ بَعْدَ يَوْمِي هذَا مِنْ أَحَدٍ هَدِيَّةً ،

إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُهَاجِراً قُرَشِيّاً، أَوْ أَنْصَارِيّاً، أَوْ دُوسِيّاً، أَوْ أَنْصَارِيّاً، أَوْ دُوسِيّاً، أَوْ تُقَفِيّاً». [د في البيوع (الحديث: 3537)، ت (الحديث: 3947)].

\* "وَلَا يُرِيدُ أَحَدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ إِلَّا أَذَابَهُ اللهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ، أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ». [م في الحج (الحديث: 3306/ 1363/ 640)].

\* (يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ: هَلُمَّ إِلَى الرَّجَاءِ! وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَا خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَا يَخُرِجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ فِيهَا خَيْراً مِنْهُ، أَلَا إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ، تُخْرِجُ الْخَبِيثَ، لَا تَقُومُ السَّاعةُ حَتَّى تَنْفِي الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا. كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ». [م ني الحج (الحديث: 3339/ 1381/ 1381).

\* «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، ما أَحَدُّ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ يَزْنِي، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيتُمْ كَثِيراً». [خ ني النكاح (الحديث: 5221)، راجع (الحديث: 6631)].

\* «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيِّ في الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ في التَّصْفِيق، إِنَّمَا التَّصْفِيقُ للِنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيِّ في صَلَاتِهِ فَلْيَقُل: سُبْحَانَ اللهِ، فَإِنَّهُ لَا نَابَهُ شَيِّ في صَلَاتِهِ فَلْيَقُل: سُبْحَانَ اللهِ إِلَّا التَّفَتَ، يَا أَبَا يَسْمَعُهُ أَحَدُ حِين يَقُولُ سُبْحَانَ اللهِ إِلَّا التَّفَتَ، يَا أَبَا بَكْر، ما مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيكَ افقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله ﷺ. [خ في السهو (الحديث: 1234)، بين يدي رسول الله ﷺ. [خ في السهو (الحديث: 1234)، راجع (الحديث: 1848)، 1849)، م (الحديث: 1849)،

\* «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَيُّمَا أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَلْيَتَعَزَّ، بِمُصِيبَةٍ بِي، عَنِ الْمُؤْمِنِينَ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَلْيَتَعَزَّ، بِمُصِيبَةٍ بِي، عَنِ الْمُصِيبَةِ الَّتِي تُصِيبُهُ بِغَيْرِي، فَإِنَّ أَحَداً مِنْ أُمَّتِي لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي، أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَتِي ". أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَتِي ". [جه الجنائز (الحديث: 1599)].

\* (يا عَلِيُّ لا يَحِلُّ لأَحَدٍ يُجْنِبَ في هَذَا المَسْجِدِ غَيْرِي وغَيْرَكَ
 . [ت المناقب (الحديث: 3727)].

\* «يَا مُعَاذُ بْن جَبَلِ»، قال: لبيك يا رسول الله

وسعديك، قال: «يَا مُعَاذُ»، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثاً، قال: «ما مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ صِدْقاً مِنْ قَلبِهِ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ»، قال: يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: «إِذا يَتَّكِلُوا»، وأخبر بها معاذ عند موته تأثماً. [خ في العلم (الحديث: 128)، انظر (الحديث: 129)، م (الحديث: 147)].

\* «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى أَرْضِ بَيضَاءَ عَلَى أَرْضِ بَيضَاءَ عَفرَاءَ، كَقُرْصَةِ نَقِيًّ»، وفي رواية: «لَيسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لأَحَدِ». [خ في الرقاق (الحديث: 6521)، م (الحديث: 6986)].

\* «يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ - لَا أَدْرِي: أَرْبَعِينَ يَوْماً، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْراً، أَوْ أَرْبَعِينَ عَاماً \_ فَيَبْعَثُ اللهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ، لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْن عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيحاً بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّأْم، فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرِ أَوْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَّكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلِ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ، حَتَّى تَقْبضَهُ»، قال: سمعتها من رسول الله على «فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ، لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفاً وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكُراً ، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: أَلَا تَسْتَجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الأَوْثَانِ، وَهُمْ فِي ذلِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ. ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّور، فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدُّ إِلَّا أَصْغَى لِيتاً وَرَفَعَ لِيتاً، قَالَ: وَأُوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبلِهِ، قَالَ: فَيَصْعَقُ، وَيَصْعَقُ النَّاسُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ - أَوْ قَالَ: يُنْزِلُ اللهُ \_ مَطَراً كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ، نُعْمَانُ الشَّاكُّ، فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَلِمُّوا [هَلُمَّ] إِلَى رَبِّكُمْ، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ»، قَالَ: «ثُمَّ يُقَالُ: أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ، فَيُقَالُ: مِنْ كَمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَلْفِ، تِسْعَمِئَةِ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ»، قال: «فَذَاكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً، وَذلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ».

[م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7307/ 2940/116)]. - م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7307/ 2940/116)].

\* «اثْبُتْ أُحُدُ، فَإِنَّمَا عَلَيكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ، وَشَهِيدَانِ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3675)، انظر (الحديث: 3686)، و (الحديث: 4651). ت (الحديث: 3697)].

\* «أُحُدِّ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ». [خ في الزكاة (الحديث: 1482)].

\* "اسْكُنْ أُحُدُ - أَظُنُّهُ: ضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ - فَلَيسَ عَلَيكَ إِلَّا نَبِيِّ وَصِدِّيقٌ، وَشَهِيدَانِ». [خ في نضائل أصحاب النبي (الحديث: 3175)].

\* أقبلنا معه على من غزوة تبوك، حتى إذا أشرفنا على المدينة قال: «هذه طَابَةٌ، وَهذا أُحُدٌ، جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ . [خ في المغازي (الحديث: 4422)، راجع (الحديث: 1481)].

\* "إنَّ الله يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ ويَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ، فيُرَبِّيهَا لأَحَدِكُمْ كَمَا يُربِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ، حتَّى إنَّ اللَّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ أُحُدِ». [ت الزكاة (الحديث: 662)].

\* "إِنَّ خِلَظَ جِلْدِ الكَافِرِ اثْنَانِ وَأَرْبَعِينَ ذِرَاعاً، وَإِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ، وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ كما بَيْنَ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ». [ت صفة جهنم (الحديث: 2577)].

\* ﴿إِنَّ الْكَافِرَ لَيَعْظُمُ حَتَّى إِنَّ ضِرْسَهُ لأَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، وَفَضِيلَةُ جَسَدِهِ عَلَى ضِرْسِهِ، كَفَضِيلَةِ جَسَدِ أَحَدِكُمْ عَلَى ضِرْسِهِ». [جه الزهد (الحديث: 4322)].

\* «الإيمَانُ يَمَانٍ، وَالْكُفْرُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، وَالسَّكِينَةُ لأِهْلِ الغَنَمِ، وَالفَخْرُ وَالرِّيَاءُ في الفَدَّادِينَ أَهْلِ الْخَيْلِ وَأَهْلِ الوَبَرِ، يَأْتِي المَسِيحُ إِذَا جَاءَ دُبُرَ أُحُدٍ صَرَفَتْ المَلَائِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ وَهُنَالِكَ يَهْلَكُ». [ت الفنن (الحديث: 2243)].

\* خرجنا معه ﷺ غزوة تبوك، فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة، فقال ﷺ: "اخْرِصُوهَا"، فخرصناها وخرصها ﷺ عشرة أوسق، وقال: "أَحْصِيهَا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللهُ"، وانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال ﷺ: "سَتَهُبُّ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدةٌ، فَلَا يَقُمْ فِيهَا أَحَدٌ مِنْكُمْ، فَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيرٌ

فَلْيَشُدَّ عِقَالَهُ»، فهبت ريح شديدة، فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيىء، وجاء رسول ابن العلماء، صاحب أيلة، إلى رسول الله علي بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء، فكتب إليه عَيْنَ وأهدى له برداً، ثم أقبلنا حتى قدمنا وادى القرى، فسأل عَلَيْ المرأة عن حديقتها: «كُمْ بَلَغَ ثَمَرُهَا؟»، فقالت: عشرة أوسق، فقال ﷺ: «إِنِّي مُسْرعٌ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُسْرعْ مَعِيَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُثْ»، فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال: «هَذِهِ طَابَةُ، وَهَذَا أُحُدُّ، وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ"، ثم قال: "إِنَّ خَيْرَ دُورِ الأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي سَاعِدَةً، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ» - فلحقنا سعد بن عبادة، فقال أبو أسيد: ألم تر أن رسول الله علي خير دور الأنصار فجعلنا آخراً، فأدرك سعد رسول الله على فقال: يا رسول الله، خيَّرت دور الأنصار فجعلتنا آخراً فقال: ﴿ أُوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخِيَارِ». [م في الفضائل (الحديث: 5907/1392/ 11)، راجع (الحديث: 3358)].

\* (رَأَيتُ في رُؤْيَا أَنِّي هَزَزْتُ سَيفاً فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزِزْتُهُ أُخْرَى، فَعَادَ أُحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الفَتْح، وَاجْتِمَاعِ المُؤْمِنِينَ». [خ في التعبير (الحديث: 7041)، راجع (الحديث: 7042)].

\* الرَأْيتُ في رُوْيَايَ أَنِّي هَزَرْتُ سَيفاً فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ المُوْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ بِهِ اللهُ مِنَ الفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ المُؤْمِنِينَ، وَرَأَيتُ فِيهَا بَقَراً، وَاللهُ خَيرٌ، فَإِذَا هُمُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ». [خ في المغازي (الحديث: 4081)، راجع (الحديث: 3622)].

\* (رَأَيتُ فِي المَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ، فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا اليَمَامَةُ، أَوْ هَجَرُ، بِهَا نَخْلٌ، فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا اليَمَامَةُ، أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِيَ المَدِينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيتُ فِي رُؤْيَايَ هذه، أَنِّي هَزَرْتُ فِي رُؤْيَايَ هذه، أَنِّي هَزَرْتُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ بِأُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا المُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ بِأُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا

كَانَ، فَإِذَا هُو مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ، وَرَأَيتُ فِيهَا بَقَراً، وَاللهُ خَيرٌ، فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا النَّخِيرُ مَا جَاءَ اللهُ مِنَ النَّخِيرِ وَقُوَابِ الصَّدْقِ الَّذِي آتَانَا اللهُ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ". [خ ني المناقب (الحديث: 3622)، انظر (الحديث: 3987، 4081)، م (الحديث: 5893)، جه (الحديث: 3922)].

\* (رَأَيتُ في المَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضِ بِهَا نَخْلٌ، فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا اليَمَامَةُ أَوْ هَجَرٌ فَإِذَا هِيَ الْمَدْينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيتُ فِيهَا بَقَراً، وَاللهِ خَيرٌ، فَإِذَا هُمُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُلٍ، وَإِذَا الخَيرُ مَا جَاءَ اللهُ مِنَ الخَيرِ، وَثَوَابِ الصَّدْقِ الَّذِي آتَانَا اللهُ بِهِ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ». [خ في التعبير (الحديث: 7035)].

\* صعد النبي ﷺ إلى أُحدٍ، ومعه أبو بكر وعمر وعمر وعثمان، فرجف بهم، فضربه برجله قال: «اثْبُتْ أُحُدُ، فَمَا عَلَيكَ إِلَّا نَبِيُّ، أَوْ صِدِّيقٌ، أَوْ شَهِيدَانِ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3686)، راجع (الحديث:

\* «ضِرْسُ الْكَافِرِ، أَوْ نَابُ الْكَافِرِ، مِثْلُ أُحُدٍ، وَغَلْ أُحُدٍ، وَغِلْ أُحُدٍ، وَغِلْ أُحُدٍ، وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ». [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7114/ 2851/ 44)].

\* اضِرْسُ الكَافِرِ مِثْلُ أُحُدِ». [ت صفة جهنم (الحديث: 2579)].

" ﴿ ﴿ وَمَوْدُونُ وَ وَوَهِ وَمَا لَا اللَّهِ عَالَمُ الْحُدِ ، وَفَخِذُهُ مِثْلُ البَّيْضَاءَ ، وَمَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ مِثْلَ الرَّبَذَةِ » .
 [ت صفة جهنم (الحديث: 2578)].

\* قال أبو ذر: كنت أمشي مع النبي على في حرة المدينة، فاستقبلنا أحد، فقال: "يَا أَبَا ذَرِّ»، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: "ما يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أَحْدٍ هذا ذَهَباً، تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، إِلَّا أَحْدٍ هذا ذَهَباً، تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ في عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهُولَا فِي سواد الليل

حتى توارى، فسمعت صوتاً قد ارتفع، فتخوفت... فأردت أن آتيه، فذكرت قوله لي: "لَا تَبْرَحْ حَتَّى أَتِيكَ"، فلم أبرح حتى أتاني، قلت: لقد سمعت صوتاً تخوفت، فذكرت له فقال: "وَهَل سَمْعِتَهُ؟"، قلت: نعم، قال: "ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي، فَقَالَ: مَنْ ماتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيئاً دَخَلَ الجَنَّةَ، قُلتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ". [خ في الرقاق وَإِنْ سَرَقَ". [خ في الرقاق (الحديث: 1237، 8383)].

\* ﴿ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً، مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ . [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3673)، م (الحديث: 6434، 6436)، د (الحديث: 3861)، ت (الحديث: 3861). جه (الحديث: 1161)].

\* ﴿ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدُكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ ﴾. [م ني فضائل الصحابة (الحديث: 6434/ 221)].

\* «لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُم مِأْحُدٍ، جَعَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ فَي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ فَمَارِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ في ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ فَالُوا: مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءٌ في الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لَاللَا أَحْيَاءٌ في الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِللَّا يَرْهَدُوا فِي الْجِهَادِ وَلَا يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ؟ فَقَالَ الله تَعَالَى: أَنَا أَبَلَغُهُمْ عَنْكُم، ، قال: «فَأَنْزَلَ الله: ﴿وَلَا يَضَابُ اللهِ آمُونَا ﴾ [آل عسمسران: غَسَبَنَ الَّذِينَ قَيْلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ آمُونَا ﴾ [آل عسمسران: 62]. [دفي الجهاد (الحديث: 2520)].

\* «لَوْ كَانَ عِنْدِي أُحُدُّ ذَهَباً، لأَحْبَبْتُ أَنْ لَا يَأْتِي ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ ـ لَيسَ شَيءٌ أَرْصُدُهُ في دَينِ عَلَيَّ ـ أَجدُ مَنْ يَقْبَلُهُ ». [خ في التمني (الحديث: 7228)، راجع (الحديث: 2389)].

\* «لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَباً ، لَسَرَّنِي أَنْ لَا تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَا تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيءٌ ، إِلَّا شَيئاً أَرْصُدُهُ لِدَينٍ ».
 [خ ني الرقاق (الحديث: 6445)، راجع (الحديث: 2389)].

«مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِم إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، وَكَانَ مَعَهُ
 حَتَّى يُصَلّى عَلَيها، وَيُفْرَغَ مِنْ دَفنِها، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ

الأَجْرِ بِقِيرَاطَينِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ». [خ ني بدء الإيمان (الحديث: 6049)].

\* «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ قِيرَاطُ، وَمَنْ مَشَى مَعَ الجَنازَةِ حَتَّى تُدْفَنَ، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ قِيرَاطَانِ، وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ». [س الجنائز (الحديث: 1939)].

\* «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَهُ قِيرَاطُ مِنَ الْأَجْرِ، وَمَنْ تَبِعَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْ الأَجْرِ، كُلُّ وَاجِدٍ مِنْهُما عُظَمُ مِنْ أُحُدٍ». [س الجنائز (الحديث: 1996)].

\* (مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا ثُمَّ تَبِعَهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ تَبِعَهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنْ أَجْرٍ، كُلُّ قِيرَاطِ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُحُدٍ؟ ». [م في الجنائز (الحديث: 2192/ 65/ 56)].

\* «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! وَتَلَّهِ بَنْ فُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! الْقِيرَاطُ أَعْظُمُ مِنْ أُحُدٍ هذَا». [جه الجنائز (الحديث: 1541)].

\* «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ
 تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ »، قيل: وما القيراطان؟ قال:
 «أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ ». [م في الجنائز (الحديث: 2189/ 53)].

\* (يَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، هِمَّتُهُ الْمَلِينَةُ، حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ أُحُلِه، ثُمَّ تَصْرِفُ الْمَلَائِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّام، وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ ». [م ني الحج (الحديث: 3338/ 1380/ 1380].

\* "يَا أَبَا ذَرِّ، أَتُبْصِرُ أُحُداً"، قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، وأنا أرى أنه ﷺ يرسلني في حاجة له، قلت: نعم، قال: "ما أُحِبُ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً، أُنْفِقُهُ كُلَّهُ، إِلَّا ثَلَاثَةَ ذَنَانِيرَ". [خ في الزكاة (الحديث: 1237، 1407)].

#### [أحَّدُ]

\* عن أبي هريرة أن رجلاً كان يدعو بإصبعيه،

فقال ﷺ: «أَحُدْ أَحُدْ». [ت الدعوات (الحديث: 3557)، س (الحديث: 1271)].

\* مرعليَّ عَلَيُّ وأنا أدعو بإصبعي، فقال: «أَحِّد أُحِّد أُحِّد». [د في الوتر (الحديث: 1272)].

### [أُحَداً]

\* «آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ، فَهُوَ يَمْشِي مَرَّةً، وَيَكْبُو مَرَّةً، وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً، فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْكِ، لَقَدْ أَعْطَانِيَ اللهُ شَيْئاً مَا أَعْطَاهُ أَحَداً مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْنِنِي مِنْ هَلِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَّ سْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ، لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: لَا ، يَا رَبِّ، وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ؛ لأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الأُولَى، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ لأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، وَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا ، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ ، أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلِنِي غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهَا؟ فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ؛ لأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الأُولَيَيْن، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَذْنِنِي مِنْ هَذِهِ لأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا ، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا ، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا ، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَلَّا [أَنْ لَا] تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ قَالَ: بَلَى. يَا رَبِّ، هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ؛ لأنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ [عَلَيْهَا]، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا، فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْل الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْخِلْنِيهَا، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَا يَصْرِينِي مِنْكَ؟ أَيُرْضِيكَ أَنْ أُعْطِيَكَ الدُّنْيَا، وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟ قَالَ: أَيْ [يَا] رَبِّ، أَتَسْتَهْزِيءُ مِنِّي، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ»، فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله على فقالوا: مم تضحك يا

رسول الله؟ قال: «مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حِينَ قَالَ: أَتَسْتَهْزِىءُ مِنِّي، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِىءُ مِنْكَ، وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ». [م في الإيمان (الحديث: 462/187)].

\* أتيت النبي ﷺ فقلت: إني أتيت الحيرة، فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت أحق أن نسجد لك، قال: «أرَأيتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدَ لَهُ؟»، قال: «فَلَا تَفْعَلُوا، لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً أَنْ يَسْجُدُنَ لَأِزْوَاجِهِنَ أَمْرتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدُنَ لَأِزْوَاجِهِنَ لِمَا جَعَلَ الله لَهُمْ عَلَيْهِنَ مِنَ الْحَقَّ». [دفي النكاح (الحديث: 2140)].

\* أثنى رجل على رجل عند النبي ﷺ، فقال: "وَيلَكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، مَادِحاً أَخَاهُ لاَ مَحَالَةً، فَليَقُل: أَحْسِبُ فُلاناً، وَاللهُ حَسِبُهُ، وَلاَ أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَداً، أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ». [خ في الشهادات (الحديث: 2662)، انظر (الحديث: 6061)، م (الحديث: 7427، 7427)، د (الحديث: 7426)، جه (الحديث: 3744).

\* أَقْبُلُ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ إِلَى المَدِينَةِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكُو، وَأَبُو بَكُرٍ شَيخٌ يُعْرَفُ، وَنَبِيُ اللهِ عَلَيْ شَابٌ لَا يُعْرَفُ، قَالَن فَيلَق لُهُ: يَا أَبَا بَكُرٍ، مَنْ هذا الرَّجُلُ الَّذِي بَينَ يَدَيكَ؟ فَيَقُولُ: هذا الرَّجُلُ يَهْدِيني الرَّجُلُ الَّذِي بَينَ يَدَيكَ؟ فَيَقُولُ: هذا الرَّجُلُ يَهْدِيني اللَّبِيلَ. قَالَ: فَينَحْسِبُ الصحاسِبُ أَنَهُ إِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الخيرِ. فَالتَّفَتَ أَبُو بَكُرٍ فَإِذَا الطَّرِيقَ، وَإِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الخيرِ. فَالتَفَتَ أَبُو بَكُرٍ فَإِذَا الطَّرِيقَ، وَإِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الخيرِ. فَالتَفَتَ أَبُو بَكُرٍ فَإِذَا الطَّرِيقَ، وَإِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الخيرِ. فَالتَفَتَ أَبُو بَكُرٍ فَإِذَا الطَّرِيقَ، وَإِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الخيرِ. فَالتَفَتَ أَبُو بَكُرٍ فَإِذَا فَالسِّبُ أَنَّهُ إِنَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى فَقَالَ: «اللهُ عَلَى فَقَالَ: «اللهُ عَلَى فَقَالَ: «اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

بَكْر، وَحَفُّوا دُونَهُمَا بالسِّلَاح، فَقِيلَ فِي المَدِينَةِ: جَاءَ نَبِيُّ اللهِ، جَاءَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ، فَأَشْرَفُوا يَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ: جَاءَ نَبِيُّ اللهِ، جَاءَ نَبِيُّ اللهِ، فَأَقْبَلَ يَسِيرُ، حَتَّى نَزَلَ جَانِبَ دَارِ أَبِي أَيُّوبَ، فَإِنَّهُ لَيُحَدِّثُ أَهْلَهُ إِذْ سَمِعَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام، وَهوَ فِي نَخْل لأَهْلِهِ يَخْتَرِفُ لَهُمْ، فَعَجِلَ أَنْ يَضُّعَ الَّذِي يَخْتَرِفُ لَهُمْ فِيهَا، فَجَاءَ وَهيَ مَعَهُ، فَسَمِعَ مِنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ. فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «أَيُّ بُيُوتِ أَهْلِنَا أَقْرَبُ»، فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: أَنَا يَا نَبِيَّ اللهِ، هذه دَارِي وَهذا بَابِي، قَالَ: «فَانْطَلِقْ فَهَيِّيءْ لَنَا مَقِيلاً». قَالَ: قُومَا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ، فَلَمَّا جَاءَ نَبِيُّ اللهِ عَيْ جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، وَأَنَّكَ جِئْتَ بِحَقّ، وَقَدُّ عَلِمَتْ يَهُودُ أَنِّي سَيِّدُهُم، وَابْنُ سَيِّدِهِمْ وَأَعْلَمُهُم، وَابْنُ أَعْلَمِهِمْ، فَادْعُهُمْ فَاسْأَلْهُمْ عَنِّي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، فَإِنَّهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ قَالُوا فِيَّ مَا لَيسَ فِيَّ. فَأَرْسَلَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ فَأَقْبَلُوا فَدَخَلُوا عَلَّيهِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا مَعْشَرَ اليَهُودِ، وَيلَكُمُ، اتَّقُوا اللهَ، فَوَاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ، إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أُنِّي رَسُولُ اللهِ حَقًّا، وَأَنِّي جِئْتُكُمْ بِحَقّ، فَأَسْلِمُوا». قَالُوا : مَا نَعْلَمُهُ، قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ، قالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالَ: «فَأَيُّ رَجُلِ فِيكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام»، قَالُوا: ذَاكَ سَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنًا ، وَأَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمِنًا ، قَالَ: «أَفَرَأَيتُمْ إِنْ أَسْلَمَ»، قَالُوا: حاشى اللهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ، قَالَ: «أَفَرَأْيتُمْ إِنْ أَسْلَمَ»؟ قَالُوا: حاشى للهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ، قَالَ: «أَفَرَأَيتُمْ إِنْ أَسْلَمَ»؟ قَالُوا: حاشى اللهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ، قَالَ: «يَا ابْنَ سَلَام اخْرُجْ عَلَيهمْ». فَخَرَجَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الـيَهُودِ اتَّقُوا ٱللهَ، فَوَاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ، إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَأَنَّهُ جَاءَ بِحَقّ. فَقَالُوا: كَذَبْتَ، فَأَخْرَجَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ. [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3911)].

\* ﴿ أَكْثِرُوا الصَّلاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ ، فَإِنَّ أَحَداً لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا » ، قال : قلت : وبعد الموت؟ قال : ﴿ وَبَعْدَ الْمَوْتِ ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى

الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ ، فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُرْزَقُ». [جه الجنائز (الحديث: 1637)].

\* لما قتل عبد الله بن حرام، يوم أحد، قال رسول الله على: «أَلاَ أُخْبِرُكَ يَا جَابِرُ مَا قَالَ اللهُ لاَبِيكَ؟»، قلت: بلى، قال: «مَا كَلَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحُداً إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحاً، فَقَالَ: يَا عَبْدِي! تَمَنَ عَلَيَّ أُعْطِكَ، قَالَ: يَا رَبِّ! تُحْبِينِي فَأَقْتَلُ فِيكَ ثَانِيَةً، قَالَ: إِنَّهُ سَبَقَ مِنِي انَّهُم إِلَيها لَا يُرْجَعُونَ. قَالَ: يَا رَبِّ! فَأَبْلِعْ مَنْ وَرَائِي فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ يُرْجَعُونَ. قَالَ: يَا رَبِّ! فَأَبْلِعْ مَنْ وَرَائِي فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ يُرْجَعُونَ. قَالَ: يَا رَبِّ! فَأَبْلِعْ مَنْ وَرَائِي فَتُلُوا فِي سَبِيلِ اللهُ عَزَّ وَجَلَا عَسَيَنَ أَلَيْنِنَ فَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ قَرَائِي (2800).

\* «أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ، وَتَقِلُّ الأَنْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا كالمِلح في الطَّعَام، فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ أَمْراً يَضُرُّ فِيهِ أَحَداً أَوْ يَنْفَعُهُ، فَليَقْبَل مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ». [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 927)].

\* أن سعد بن أبي وقاص رأى رجلاً يصيد في حرم المدينة الذي حرم الشيخ في فسلبه ثيابه فقال: إن رسول الله الله المحرم هذا الحرم وقال: «مَنْ أَخَذَ أَحَداً يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلِبُهُ ثِيَابَهُ». [د في المناسك (الحديث: 2037)].

\* أن عائشة قالت: كان الشيخة يشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش، ويمكث عندها، فواطيت أنا وحفصة عن: أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير، إني أجد منك ريح مغافير، قال: "لا، وَلكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلاً عَنْدَ زَينَبَ ابْنَة جَحْشٍ، فَلَنْ أَعُودَ لَهُ، وَقَدْ حَلَفتُ لا تُخْبِرِي بِذلِكَ أَحَداً». [خ في النفسير (الحديث: 4912)، انظر (الحديث: 5218، 526، 526)، م (الحديث: 5632، 5638). و(الحديث: 5714)، س (الحديث: 3804، 3421)].

\* أن عدي بن حاتم قال: بينا أنا عند النبي الله إلى الله أنه أنه وحل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل، فقال: "يَا عَدِيُّ: هَل رَأْيتَ الحِيرَةَ"، قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها، قال: "فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيّنَ الظّعِينَة تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ حَيَاةٌ، لَتَرَيّنَ الظّعِينَة تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ

بِالكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَداً إِلَّا اللهَ ـ قُلتُ فِيما بَينِي وَبَينَ نَفْسِي: فَأَيْنَ دُعَّارُ طَيِّيءِ الَّذِينَ قَدْ سَعَّرُوا البلادَ \_ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى »، قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: «كِسْرَى بْن هُرْمُزَ، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَّنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلَّ كَفِّهِ مِنْ ذَهِبِ أَوْ فِضَّةٍ، يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ، فَلَا يَجِدُ أَحَداً يَقْبَلُهُ مِنْهُ، وَلَيَلْقَيَنَّ اللهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ، وَلَيسَ بَينَهُ وَبَينَهُ تُرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، فَيَقُولَنَّ: أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيكَ رَسُو لاَّ فَيُبَلِّغَكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ: أَلَمْ أُعْطِكَ مالاً وَأُفْضِل عَلَيكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ، وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ، فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ»، قال عدي: سمعته ﷺ يقول: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بشِقَّةِ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّةَ تَمْرَةٍ، فَبكلِمَةٍ طَيِّبَةٍ»، قال عدى: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. . . ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي عَيُّة: «يُخْرِجُ مِلْ كَفِّهِ». [خ في المناقب (الحديث: 3595)، راجع (الحديث: 1413)].

\* أن النبي على الله أسري به، وجد ربحاً طيبة، فقال: هذه فقال: هيا جِبْرِيلُ! مَا هذه الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ؟ قَالَ: هذه ربحُ قَبْرِ المَاشِطَةِ وَابْنَيْهَا وَزَوْجِهَا، قَالَ: وَكَانَ بَدُهُ فَلِكَ أَنَّ الْحَضِرَ كَانَ مِنْ أَشْرَافِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَكَانَ مَنْ أَشْرَافِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَكَانَ مَمْرُهُ بِرَاهِبِ فِي صَوْمَعَتِهِ، فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرَّاهِبُ، فَيُعَلَّمُهُ الإِسْلامَ، فَلَمَّا بَلَغَ الْحَضِرُ زَوَّجَهُ أَبُوهُ امْرَأَةً، فَعَلَّمَهَا الْخَضِرُ، وأَخَذَ عَلَيْهِا، وَكَانَ لا يَقْرَبُ النِّسَاءَ فَطَلَّقَهَا، الْخَضِرُ، وأَخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لا تَعْرَمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقَهَا، أَخْدُلُهُ الرَّاهِبُ وَكَانَ لا يَقْرَبُ النِّسَاءَ فَطَلَّقَهَا، أَخْدُلُهُ وَقَالَةَ هَا مُؤَلِّمَهُ اللَّحْرَى، فَعَلَمُهُ اللَّحْرَى، فَعَلَمُهُ اللَّحْرَى، فَقَيلَ وَأَفْشَتْ عَلَيْهِ الأُخْرَى، فَانْطَلَقَ هَارِباً، حَتَّى أَتَى جَزِيرَةً فِي الْبَحْرِ، فَأَقْبَلَ الْخَرْمُ، وَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الْخَضِرَ، فَقِيلَ: وَمَنْ رَآهُ الآخَرُ، وَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الْخَضِرَ، فَقِيلَ: وَمَنْ رَآهُ الآخَرُ، وَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الْخَضِرَ، فَقِيلَ: وَمَنْ رَآهُ وَالَا فَيْ الْ الْحَرْمُ وَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الْخَضِرَ، فَقِيلَ: وَمَنْ رَآهُ وَمَنْ رَآهُ وَمَالًا فَيَالَ وَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الْخَضِرَ، فَقِيلَ: وَمَنْ رَآهُ وَمَنْ رَآهُ وَمَنْ رَآهُ وَالَانَ اللَّهُ وَالَانَ قَدْ رَأَيْتُ الْخَضِرَ، فَقِيلَ: وَمَنْ رَآهُ وَمَنْ رَآهُ

مَعَكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ، فَسُئِلَ فَكَتَمَ، وَكَانَ فِي دِينِهِمْ أَنَّ مَنْ كَذَبَ قُتِلَ، قَالَ: فُتَرَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْكَاتِمَةَ، فَبَيْنَمَا هِي تَمْشُطُ امْرَأَةَ الْكَاتِمَةَ، فَبَيْنَمَا هِي تَمْشُطُ امْرَأَةَ الْبُنَانِ وَرَوْجٌ، تَعْسَ فَوْنُ اللَّمَرْأَةِ الْبُنَانِ وَزَوْجٌ، فَوْرَعُونُ اللَّمَرْأَةَ وَزَوْجَهَا أَنْ يَرْجِعَا عَنْ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَرَاوَدَ الْمَرْأَةَ وَزَوْجَهَا أَنْ يَرْجِعَا عَنْ دِينِهِمَا، فَأَبْيَا، فَقَالَ: إِنِّي قَاتِلُكُمَا، فَقَالًا: إِحْسَاناً دِينِهِمَا، فَقَالًا: إِخْسَاناً مِنْكَ إِلَيْنَا، إِنْ قَتَلْتَنَا أَنْ تَجْعَلَنا فِي بَيْتٍ، فَفَعَلَ». ومِنْكَ إِلَيْنَا، إِنْ قَتَلْتَنَا أَنْ تَجْعَلَنا فِي بَيْتٍ، فَفَعَلَ». العديث: (العديث: 4030)].

\* أن نَصْرَ بن عَاصِم اللَّ يْبِيُ قَالَ: أَتَيْنَا الْيَشْكَرِيَّ فَي رَهْطٍ مِنْ بَنِي لَيْثِ فَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ؟ فَقُلْنَا: بَنُو فَي رَهْطٍ مِنْ بَنِي لَيْثِ فَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ؟ فَقُلْنَا: بَنُو الْمَيْثِ، أَتَيْنَاكَ نَسْأَلُكَ عن حَلِيثِ حُذَيْفَةَ، فَلَكَرَ السِّحديث. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِ خَيْرٌ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِ خَيْرٌ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِ خَيْرٌ. قَالَ: «يَا حُذَيْفَةَ، تَعَلَّمْ اللهِ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِ خَيْرٌ قَالَ: «يَا حُذَيْفَةَ، تَعَلَّمْ رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «هُدْنَةٌ عَلَى رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «فَدْنَةٌ عَلَى الدَّخِنِ مَا هِيَ؟ قَالَ: «فَدْنَةٌ عَلَى الرَّحِعُ رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الْحَيْرِ شَرِّ؟ قَالَ: «فِيقَتْ عَمْيَاءُ وَلَيهِ مُا عَلَى الدَّيْ فَي عَلَيْهِ»، قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الْحَيْرِ شَرِّ؟ قَالَ: «فِيقَتْ عَمْيَاءُ وَلَى اللهُ عَلَى الْبَوْلِ النَّورِ النَّورَ اللهَ عَلَى الْدَيْثِ مَا هَيَ عَلَيْهِ مَا أَنْ تَمْتَ عَلَيْهُ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى الْبُوابِ النَّارِ، فإنْ تَمُتَ يَا حَدَيْفَةُ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى إِذْلَهِ عَلَى الْدِيثِ الْعَنْ والملاحم (الحديث: 4246)، راجع أَحَدُهُ مَنْ أَنْ تَتَبَعَ المَلْ عَلَى المَديث: 4246)، راجع أَحَدًا مِنْهُمْ . [د في الفتن والملاحم (الحديث: 4246)، راجع الحديث: 4246).

\* إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدُكُم فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَكُدُاً، لِيَجْعَلَهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فيهِمَا ». [دالصلاة (الحديث: 655)].

\* ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَداً يَمُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأُهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ \*. [م في الصلاة (الحديث: 1128/ 505/ 258)، انظر (الحديث: 698)، س (الحديث: 756)، جه (الحديث: 954).

\* ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ أُتِيَ بِالْمَوْتِ كَالْكَبْشِ الأَملَحِ، فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُذْبَحُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، فَلَوْ أَنَّ أَحُداً مَاتَ فَرَحاً لَمَاتَ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَلَوْ أَنَّ أَحَداً مَاتَ

حُزْناً لَمَاتَ أَهْلُ النَّارِ». [ت صفة الجنة (الحديث: 2558)].

\* ﴿ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فَي مَسْجِدِنَا، أَوْ فَي سُوقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا، أَوْ قَالَ: فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ، أَنْ يُصِيبَ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيءٌ \* . [خ في الفتن (الحديث: 7075)، راجع (الحديث: 452)].

\* "إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً، مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ، يَغْلِي الْمِرْجَلُ، مَا مِنْ نَارٍ، يَغْلِي الْمِرْجَلُ، مَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ، مَا يَرَى أَنَّ أَحَداً أَشَدُّ مِنْهُ عَذَاباً، وَإِنَّهُ لأَهْوَنُهُمْ عَذَاباً». [م في الإيمان (الحديث: 516/213/364)، راجع (الحديث: 516)].

\* "إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ رِيحاً مِنَ الْيَمَنِ، أَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ، فَلَا تَدَعُ أَحِداً فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ [ذَرَّةٍ] مِنْ إِيمَانٍ إِلاّ قَبَضَتْهُ». [م في الإيمان (الحديث: 308/ 117/ 185)].

\* "إِنَّ اللهَ يَقُولُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: لَبَّيكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيكَ، وَالْخَيرُ في يَدَيكَ، فَيَقُولُ: هَل رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لاَ نَرْضى يَا رَبِّ، وَقَدْ أَعْطَيتَنَا مَا لَمْ تُعْظِ أَحَداً مِنْ خَلقِكَ، فَيَقُولُ: أَلاَ أُعْظِيكُمْ أَفضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ، وَأَيُّ شَيءٍ أَفضَلُ مِنْ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيكُمْ رَضُوانِي، فَلَا أَسْخَطُ عَلَيكُمْ بَعْدَهُ أَبَداً». [خ في التوحيد (الحديث: 7518)، راجع (الحديث: 6549)، م (الحديث: 7700)، ع (الحديث: 7500).

\* "إِنَّمَا أَصْنَعُ كما رَأَيتُ أَصْحَابِي يَصْنَعُونَ، وَلَا أَمْنَعُ أَحُداً أَنْ يُصَلِّيَ في أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيلٍ أَوْ لَمْنَعُ أَحَداً أَنْ يُصَلِّيَ في أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيلٍ أَوْ نَهَارٍ، غَيرَ أَنْ لَا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا». [582 في فضل الصلاة (الحديث: 1192)، راجع (الحديث: 582).

\* "اخْتَصَمَتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ إِلَى رَبِّهِمَا، فَقَالَتِ
الجَنَّةُ: يَا رَبِّ، مَا لَهَا لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ
وَسَقَطُهُمْ، وَقَالَتِ النَّارُ ـ يَعْنِي ـ أُوثِرْتُ بِالمُتَكَبِّرِينَ،
فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِلجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ
عَذَابِي أُصِيب بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا
مِلُوهَا، قَالَ: فَأَمَّا الجَنَّةُ: فَإِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِنْ خَلقِهِ
أَحَداً، وَإِنَّهُ يُنْشِيءُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ، فَيُلقَوْنَ فِيهَا،
فَتَقُولُ: هَل مِنْ مَزِيدٍ، ثَلَاثًا، حَتَّى يَضَعَ فيهَا قَدَمَهُ

فَتَمْتَلِىءُ، وَيُرَدُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْض، وَتَقُولُ: قَطْ قَطْ قَطْ». [خ في التوحيد (الحديث: 7449)، راجع (الحديث: 4849)].

\* استعمل ﷺ رجلاً على صدقات بني سُليم، يدعى ابن اللَّشيَّةِ، فلما جاء حاسبه، قال: هذا مالكم وهذا هدية، فقال ﷺ: "فَهَا جَلَسْتَ في بَيتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، هدية، فقال ﷺ: "فَهَا جَلَسْتَ في بَيتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، حَلَينا وَتَنَى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً»، ثم خطبنا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "أمَّا بَعْدُ، فَإِنِي الله، أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى العَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي الله، فَيَأْتِي فَيقُولُ: هذا مَالُكُمْ وَهذا هَدِيَّةُ أُهْدِيتُ لِي، أَفَلا عَلَى العَمَلِ مِمَّا وَلاَنِي الله، فَيَلُومَ وَهذا هَدِيَّةُ أَهْدِيتُ لِي، أَفَلا عَلَى المَّهُمُ مَلِيَّةُ أَهْدِيتُ بِي وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَلِيَّتُهُ، وَاللهِ لَا يَأْتُهُ أُخَدُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيئاً بِغَيرٍ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ الله يَحْمِلُهُ يَوْمَ يَأْتُهُ مَ وَهذا أَمِنْكُمْ لَقِيَ الله يَحْمِلُ بَعِيراً لَهُ يَأْتُكُمْ أَوْمَى الله يَحْمِلُ بَعِيراً لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوارٌ، أَوْ شَاةً تَيعَرُ»، ثم رفع يده رُغاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوارٌ، أَوْ شَاةً تَيعَرُ»، ثم رفع يده رغى الحيل (الحديث: 715)، واجع (الحديث: 775)، انظر (الحديث: 775).

\* اعتمر النبي عَيْلِيَّ في ذي القعدة ، فأبي أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة، حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قضى عليه محمد رسول الله علي فقالوا: لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله، قال: «أَنَا رَسُولُ اللهِ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ»، ثم قال لعلى: «امْحُ: رَسُولُ اللهِ»، قال: لا والله لا أمحوك أبداً، فأخذ رسول الله عَلَيْ الكتاب، فكتب: «هذا ما قاضى عَلَيهِ مَحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلَاحٌ إِلَّا فِي القِرَابِ، وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِن أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ، وَأَنْ لَا يَمْنَعَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا»، فلما دخلها ومضى الأجل، أتوا علياً فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل، فخرج النبي ﷺ، فتبعتهم ابنة حمزة، يا عم يا عم فتناولها عليٌّ، فأخذها بيدها، وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك حملتها، فاختصم فيها عليٌّ وزيد وجعفر، فقال عليٌّ: أنا أحق بها، وهي ابنة

عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي ﷺ لخالتها، وقال: «أَنْتَ مِنْي وَأَنَا مِنْكَ»، وقال لعلي: «أَنْتَ مِنْي وَأَنَا مِنْكَ»، وقال لجعفر: «أَشْبَهْتَ خَلقِي وَخُلُقِي»، وقال لزيد: «أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا». [خ في الصلح (الحديث: 2699)، راجع (الحديث: 1844)].

\* بعثنا ﷺ في سرية، فقال: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِداً أَوْ
 سَمِعْتُمْ مُؤَذِّناً، فَلَا تَقْتُلُوا أَحَداً». [د في الجهاد (الحديث: 2635)، ت (الحديث: 1549)].

\* "بَينَمَا مُوسى فِي ملا مِنْ بَنِي إِسْرَافِيلَ، جاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: هَل تَعْلَمُ أَحَداً أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قالَ مُوسى: لَا، فَأَوْحى اللهُ إِلَى مُوسى: بَلَى، عَبْدُنَا خَضِرٌ، فَسَأَلَ مُوسى الشَّبِيلَ إِلَيهِ، فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ مُوسى السَّبِيلَ إِلَيهِ، فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلَقَاهُ، وَكَانَ يَتَبعُ أَثَرَ الحُوتَ فِي البَحْرِ، فَقَالَ لِمُوسى فَتَاهُ: ﴿ أَرْمَيْتَ إِذَ أَثَرَ الحُوتَ فِي البَحْرِ، فَقَالَ لِمُوسى فَتَاهُ: ﴿ وَأَرْمَيْتُ إِذَ أَثَرَ الحُوتَ فِي البَحْرِ، فَقَالَ لِمُوسى فَتَاهُ: ﴿ وَأَرْمَيْتُ إِذَ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا كُنّا نَبْغُ فَارْتَدَا عَضِراً فَكَانَ مِنْ فَصَمَا ﴾ [الكهف: 63 ـ 64] فَوَجَدَا خَضِراً فَكَانَ مِنْ شَالِهُ عَنَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ ». [خ في العلم شَانِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ ». [خ في العلم (الحديث: 7478)، والحديث: 7480)، والحديث: 7318)، واجع (الحديث: 6118)، واجع (الحديث: 6318)، واجع (الحديث: 6318)، واجع (الحديث: 6318)، واجع (الحديث: 6318)،

\* (تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: ما لِي لَا يَدُخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ! قالَ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابٌ أَعَذَّبُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ مِنْ فَلَقُولُ: قَطْ قَطْ، أَشَاءُ مِنْ عَلَى عَنْمَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ، النَّارُ: فَلَا تَمْتَلِىءُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْض ، وَلَا يَظْلِمُ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِىءُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْض ، وَلَا يَظْلِمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلَقِهِ أَحَداً، وَأَمَّ الْجَقَّةُ: فَإِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلَقِهِ أَحَداً، وَأَمَّ الْجَعَرُ وَجَلَّ مِنْ خَلَقِهِ أَحَداً، وَأَمَّ الْجَقَيْدُ (الحديث: 4850)، وَرَحِلَ اللهُ عَلَى التفسير (الحديث: 7104).

\* «تَكُونُ فِتَنِّ، عَلَى أَبْوَابِهَا دُعَاةُ جَهَنَّمَ إِلَى النَّارِ، فَأَنْ تَمُوتَ وَأَنْتَ عَاضٌّ عَلَى جِذْلِ شَجَرَةٍ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتْبَعَ أَحَداً مِنْهُمْ». [جه الفتن (الحديث: 3981)].

\* ﴿ جَاوَرْتُ بِحِرَاءِ شَهْراً ، فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي ، نَزُلْتُ ، فَاسْتَبْطَنْتُ بَطْنَ الْوَادِي ، فَنُودِيتُ ، فَنَظَرْتُ الْمَامِي وَحَلْفِي ، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي ، فَلَمْ أَرَ أَحَداً ، ثُمَّ نُودِيتُ ، فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَداً ، ثُمَّ نُودِيتُ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ فِي الْهَوَاءِ ، يَعْنِي : فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ فِي الْهَوَاءِ ، يَعْنِي : جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَأَخَذَ ثَنِي رَجْفَةٌ شَدِيدَةٌ ، فَأَتَيْتُ خَدِيجَةً ، فَقُلْتُ : دَثِّرُونِي ، فَدَثَّرُ ونِي ، فَصَبُوا عَلَيَّ مَاءً ، خَدِيجَةً ، فَقُلْتُ : دَثِّرُونِي ، فَدَثَّرُ ونِي ، فَصَبُوا عَلَيَّ مَاءً ، فَانْزَلَ اللهُ عَزَ وَجَلً : ﴿ يَكَأَيُّ اللَّذَيْرُ فَى فَرُ فَآفِرَ فَى وَرَالِكَ اللهُ عَزَ وَجَلً : ﴿ يَكَأَيُّ اللَّذَيْرُ فَى فَرَ فَآفِرَ فَى وَرَالِكَ اللهُ عَزَلُ اللهُ عَزَ وَجَلً : ﴿ يَكَأَيُّ اللَّذَيْرُ فَى وَرَالِكَ اللهُ عَزَلُونِ اللهِ عَلَى الْعَدِيثَ : 14 أَنْ اللهُ عَلَالِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

\* «خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ، وَدَارُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، وَدَارُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، وَدَارُ بَنِي الْخَزْرَجِ، وَدَارُ بَنِي سَاعِدَةَ، وَاللهِ، لَوْ كُنْتُ مُؤْثِراً بِهَا أَحَداً لآثَرْتُ بِهَا عَشِيرَتِي». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6371/6371)

\* ذكر التلاعن عند النبي بين، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاً ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلاً، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى النبي في فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفراً قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادّعى عليه أنه وجده عند أهله خدلاً آدم كثير اللحم فقال النبي في «اللَّهُمَّ بَيِّنْ»، فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، فلاعن النبي في بينهما، فقال في: «لَوْ رَجَمْتُ هَذَهِ؟» فقال: لا، تلك رَجَمْتُ هذه؟» فقال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. [خ في الطلاق (الحديث: 5310)، انظر (الحديث: 5316، 6856، 6856).

\* رأيت رجلاً يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئاً إلا صَدَروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله على قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين، قال: «لا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ، فإنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ، فإنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ»، قال: السَّلَامُ عَلَيْكَ»، قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: «أنَا رَسُولُ الله الَّذِي إذَا

أَصَابَكَ ضُرُّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضِ قَفْراء أَوْ فَلَاةٍ فَكَمَّتُ وَلَا أَنْبَتَهَا لَكَ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضِ قَفْراء أَوْ فَلَاةٍ فَصَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ»، قال: قلت: اعهد إليَّ قال: «لا تَسُبَّنَ أحداً»، قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة، قال: «وَلا تَحْقرَنَ شَيْئاً مِنَ المَعْرُوفِ، وَأَنْ تَكَلَّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْسَطًا إِلَيْهِ وَجُهُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ المَعْرُوفِ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى يَضِفِ السَّاقِ، فإنْ أَبَيْتَ فإلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإَرْارِ فإنَّهَا مِنَ المَخِيلَةِ، وَإِنَّ الله لا يُحِبُّ المَخِيلَة، وَإِنَ الله لا يُحِبُّ المَخِيلَة، وَإِنْ الله وَالله فَلَا تُعَيِّرُهُ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرُهُ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرُهُ مِمَا المَذِيلَة عَلَيْهِ». [د في اللباس (الحديث: تَعْلَمُ فِيهِ، فإنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ». [د في اللباس (الحديث:

\* «الرُّوْيَا الحَسَنَةُ مِنَ اللهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحِبُّ فَلَيْتَعَوَّذُ فَلَا يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلَيْتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا، وَمِنْ شَرِّ الشَّيطَانِ، وَلَيَتْفِل ثَلَاثًا، وَلَا يُحَدِّفُ بِهَا أَحَداً، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ \*. [خ في التعبير يُحَدِّث بِهَا أَحَداً، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ \*. [خ في التعبير (العديث: 2992)].

\* "الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ وَالرُّوْيَا السَّوْءُ مِنَ اللهِ وَالرُّوْيَا السَّوْءُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأَى رُوْيَا فَكَرِهَ مِنْهَا شَيْئاً فَلْيَنْفُتْ عَنْ يَسَارِو، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، لَا تَضُرُّهُ وَلَا يُخْبِرْ إِلَّا بِهَا أَحَداً، فَإِنْ رَأَى رُوْيَا حَسَنَةً فَلْيُبْشِرْ، وَلَا يُخْبِرْ إِلَّا مِنَ يُحِبُّ اللهِ الرؤيا (الحديث: 5862/ 5862)، راجع مَنْ يُحِبُّ اللهَ وَ 5863/ 5863).

\* «سَدِّدُوا وَقارِبُوا وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّهُ لَا يُدْخِلُ أَحَداً الجَنَّةَ عَمَلُهُ»، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ»، وفي رواية: «سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا». [خ في الرقاق (الحديث: 6467)، راجع (الحديث: 6464)].

\* صعد النبي عليه المنبر . . فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال: «أَمَّا النَّاسُ إِلَيَّ»، فثابوا إليه ، ثم قال: «أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ هذا الحَيِّ مِنَ الأَنْصَارِ ، يَقلُّونَ وَيَكُثُرُ النَّاسُ ، فَمَنْ وَلِيَ شَيئًا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضُرَّ فِيهِ أَحَداً ، فَليَقْبَل مِنْ أَنْ يَضُرَّ فِيهِ أَحَداً ، فَليَقْبَل مِنْ مُسِينِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِينِهِمْ ». [خ في الجمعة (الحديث: 828) ، انظر (الحديث: 3628) .

\* عن أبى السّائِب، قال: أتَيْتُ أَبَا سَعيدِ الْخُدْريّ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ سَمِعْتُ تَحْتَ سَريره تَحْريكَ شَيْءٍ، فَنَظَرْتُ فإذَا حَيَّةٌ، فَقُمْتُ، فقَالَ أَبُو سَعيدٍ: مَا لَكَ؟ قُلْتُ: حَيَّةٌ هٰهُنَا، قال: فَتُرِيدُ مَاذَا؟ قُلْتُ: أَقْتُلُهَا ، فأَشَارَ إِلَى بَيْتٍ في دَارِهِ تِلْقَاءَ بَيْتِهِ ، فقَالَ: إِنَّ ابنَ عَمِّ لِي كَانَ فِي هِذَا الْبَيْتِ، فَلمَّا كَانَ يَوْمُ الأَحْزَابِ اسْتَأْذَنَ إِلَى أَهْلِهِ، وكَانَ حَدِيثَ عَهْدِ بِعُرْسٍ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَمَرَهُ أَنْ يَذْهَبَ بِسِلَاحِهِ، فأتَى دَارَهُ فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قائِمَةَ عَلَى بابِ الْبَيْتِ، فأَشَارَ إلَيْهَا بِالرُّمْحِ، فقالَتْ: لا تَعْجَلُ حتَّى تَنْظُرَ ما أَخْرَجَنِي، فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَإِذَا حَيَّةٌ مُنْكَرَةٌ، فَطَعَنَهَا بِالرُّمْحِ ثُمَّ خَرَجَ بِهَا فِي الرُّمْحِ تَرْتَكِضُ. قال: فَلا أَدْرِي أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتاً الرَّجُلُ أَوِ الْحَيَّةُ، فَأَتَى قَوْمُهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فقالُوا: ادْعُ اللهَ أَنْ يَرُدَّ صَاحِبَنَا، فقال: «اسْتَغْفِرُوا لِصاحِبكُم»، ثُمَّ قال: «إِنَّ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ أَسْلَمُوا بِالمَدِينَةِ، فإذَا رأيتم أَحَداً مِنْهُمْ فَخَذُروه ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ إِنْ بَدَا لَكُم بَعْدُ أَنْ تَقْتُلُوهُ فَاقْتُلُوهُ بَعْدَ الثَّلَاثَ». [د في الأدب (الحديث: 5257)، راجع (الحديث: 5256)].

\* قال ابن عباس: سمعته ﷺ يقول ليلة حين فرغ من صلاته: «اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وتَخْمَعُ بها أَمْرِي، وتَلُمُّ بها شَعْثِي، وتُصْلِحُ بها غائِبَتي، وتَرْفَعُ بها شَاهِدِي، وتُرُكِّي بها عَمَلِي، وتَنْهِمنِي بها عَمَلِي، وتَنْهِمنِي بها رُشْدِي، وتَرُد بها أَلْفَتِي، وتَعْصِمْنِي بها مِنْ كُل سُوءٍ، اللّهُمَّ أَعْطِني إيمَاناً وَيَقِيناً لَيْسَ بَعْدَهُ

كُفْرٌ، ورَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الفَوْزَ فِي العطاء (وَيُرْوَى في القضاء) وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ والنَّصْرَ عَلَى الأعْدَاءِ، اللَّهُمَّ إنِّي أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِي وَضَعُفَ عَمَلِي افْتَقَرْتُ إلى رَحْمَتِكَ، فأَسْأَلُكَ يا قَاضِيَ الأُمُورِ، وَيا شَافِيَ الصُّدُورِ، كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ البُحُورِ، أَنْ تُجِيرَني مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، وَمِنْ دَعْوَةِ النُّبُورِ، وَمِنْ فِتْنَةِ القُبُورِ، اللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِي وَلَمْ تَبْلُغُهُ نِيَّتِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِي مِنْ خَيْر وعَدْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْر أنْتَ مُعْطِيهِ أَحَداً مِنْ عِبَادِكَ؛ فإنِّي أَرْغَبُ إلَيْكَ فِيهِ وَأَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ العَالِمِينَ، اللَّهُمّ ذَا الْحَبل الشَّدِيدِ، وَالأَمْرِ الرَّشِيدِ، أَسْأَلُكَ الأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ المُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ، الرُّكع السُّجُودِ، المُوفِينَ بالْعُهُودِ، إنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ، وَإِنَّكَ تَفْعَلُ ما تُريدُ، اللَّهُمِّ اجْعَلْنَا هادِينَ مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ سَلْماً لأَوْلِيَائِكَ وَعَدُوّاً لأَعْدَائِكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ ونُعَادِي بِعَدَاوَاتِكَ مَنْ خَالَفَكَ، اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعاءُ وَعَلَيْكَ الإجابَةُ وَهَذَا الْجَهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُوراً في قَلبي، وَنُوراً في قَبْرِي، ونُوراً مِنْ بَيْن يَدَيَّ، ونُوراً مِنْ خَلْفِي، ونُوراً عَنْ يَمِينِي، ونُوراً عنْ شِمَالِي، ونُوراً مِنْ فَوْقِي، وَنُوراً مِنْ تَحْتِيَ، وَنُوراً في سَمْعِيَ، وَنُوراً في بَصَرِي، وَنُوراً فى شَعْرِي، وَنُوراً في بَشَرِي، وَنُوراً في لَحْمِي، وَنُوراً فَى دَمِي، ونوراً في عِظَامِي، اللَّهِمَّ أَعْظِمْ لِي نُوراً وأَعْطِنِي نُوراً وَاجْعَلْ لِي نوراً، سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ العِزُّ وقَالَ بِهِ، شُبْحَانَ الَّذِي لَبِسَ المَجْدَ وَتكُّرمَ بِهِ، سبحان الَّذِي لا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ، سُبْحَانَ ذِي الفَصْٰلِ وَالنِّعَم، سُبْحَانَ ذِي المَجْدِ والكَرَم، سُبْحَانَ ذِي الجَلَالِ والإِكْرَامِ". [ت الدعوات (الحديث: 3419)].

\* (قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَغُمَل خَيراً قَطُّ: فَإِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ، وَاذْرُوا نِصْفَهُ فِي البَرِّ وَنِصْفَهُ فِي البَحْرِ، فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً لَا يُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ العَالَمِينَ، فَأَمَرَ اللهُ البَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ البَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلتَ؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ،

فَغَفَرَ لَهُ\*. [خ في التوحيد (الحديث: 7506)، راجع (الحديث: 3481)، م (الحديث: 6914)].

\* قال النبي ﷺ: "مِمَّنْ أَنْتَ؟"، قال: قلتُ: من دوس، قال: "مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ فِي دَوْسٍ أَحَداً فِيهِ خَيْرٌ". [ت المنافب (الحديث: 3838)].

\* قالت عائشة: أنه ﷺ كان يمكث عند زينب بنت جحش، ويشرب عندها عسلاً، فتواصيت أنا وحفصة: أنَّ أيتنا دخل عليها ﷺ فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؛ فدخل على إحداهما فقالت ذلك، فقال: ﴿لَا، بَل شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَينَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ"، فنزلت: ﴿يَتَأَيُّمَا النِّيُّ لِمَ عَمَرُمُ مَا أَمَلَ اللَّهُ اللَّ

\* قام على عام الأول على المنبر، ثم بكى فقال: «اسْأَلُوا الله العَفْوَ والعَافِيَةَ فإِنَّ أَحَداً لَمْ يُعْظَ بعد اليَقِين خَيْراً مِنَ الْعَافِيَةِ». [ت الدعوات (الحديث: 3558)].

\* "كانَ رَجُلٌ يُسْرِف عَلَى نَفْسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ المَوْت قَالَ لِبَنِيهِ: إِذَا أَنَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ اطْحَنُونِي، ثُمَّ الْحَنُونِي، ثُمَّ الْحَنُونِي، ثُمَّ الْحَنُونِي وَلَّ لَئِنْ قَلَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَبُعَلَّبَنِّي عَذَاباً ما عَذَّبَهُ أَحَداً، فَلَمَّا ماتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ، فَأَمَرَ اللهُ الأَرْضَ فَقَالَ: اجْمعِي ما فِيكِ مِنْهُ، فَفَعَلَتْ، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، فَقَالَ: ما حَمَلَكَ عَلَى ما صَنَعْت؟ قالَ: يَا رَبِّ قَلْيَمُ مَنْ فَعَلَتُ، فَإِذَا هُو حَشْيتُك، فَعَقَرَ لَهُ اللهُ عَلَى ما صَنَعْت؟ قالَ: يَا رَبِّ حَشْيتُك، فَعَقَرَ لَهُ اللهُ وفي رواية: "مَخَافَتُك يَا رَبِّ". خَشْيتُك، فَعَقَرَ لَهُ الله وفي رواية: "مَخَافَتُك يَا رَبِّ". [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3481)، انظر (الحديث: 2078)، (الحديث: 3695)، م (الحديث: 3205)، م (الحديث: 3255).

\* (كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، فَابْعَثْ إِلَيَّ غُلَاماً أَعَلُمُهُ السِّحْرَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلَاماً يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ، إِذَا سَلَكَ، رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ، فَأَعْجَبَهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ،

فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَم الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَراً فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِر فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ، حَتَّى يَمْضِىَ النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا، وَمَضَى النَّاسُ، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ، أَنْتَ، الْيَوْمَ، أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلُّ عَلَيَّ، وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِيءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الأَدْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كُثِيرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَهُنَا لَكَ أَجْمَعُ، إِنْ أَنْتُ شَفَيْتَنِي، قَالَ [فَقَالَ]: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ تَعَالَى، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ، فَآمَنَ بِاللهِ، فَشَفَاهُ اللهُ، فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى ذَلَّ عَلَى الْغُلَام، فَجِيءَ بِالْغُلَام، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ، قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبُّرِيءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ تَعَالَى، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِب، فَجِيءَ بِالرَّاهِب، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَعَا بِالمِنْشَارِ [بالْمِئْشَارِ]، فَوَضَعَ المِنْشَارَ [الْمِئْشَارَ] فِي مَفُرقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بجَلِيس الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقًّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأْبَى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَل كَذَا وَكَذَا، فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ، فَلَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَرجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ

الله ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ، فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهمْ بِمَا شِئْتَ، فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرقُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْع، ثُمَّ خُذْ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَع السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ: بِاسْم اللهِ، رَبِّ الْغُلَّامِ. ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ قَتَلْتَنِي، فَجَمَعَ الْنَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَّبَهُ عَلَى جِنْعٍ. ثُمَّ أَخَذَ سَهُماً مِنْ كِنَانَتِهِ. ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ ٱلْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ: بِاسْم اللهِ، رَبِّ الْغُلَام. ثُمَّ رَمَّاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِع السَّهُم، فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامَ. آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ . آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ، فَأْتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ؟ قَدْ وَاللهِ، نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ بِأَفْوَاهِ [فِي أَفْوَاهِ] السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا ، أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ ، فَفَعَلُوا ، حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا ، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا ، فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ: يَا أُمَّهِ ، اصْبِري ، فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ». [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7436/ 3005/ 73)، ت (الحديث: 3340)].

\* ﴿ لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ ، خَيرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدِدً ، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ ». [خ في البيوع (الحديث: 1470) ، (اجع (الحديث: 1470) ، (الحديث: 2374) ، (الحديث: 2583)].

\* (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُرَ الْمَالُ وَيَفِيضَ ، حَتَّى يَكُثُرَ الْمَالُ وَيَفِيضَ ، حَتَّى يَخُثُرَ الْمَالُ وَيَفِيضَ ، حَتَّى يَخُرُجَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ أَحَداً يَقْبَلُهَا مِنْهُ ، وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجاً وَأَنْهَاراً ». [م ني الزكاة (العدب: 360/2336)].

\* ﴿ لَا تَمْنَعُوا أَحَداً يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ وَيُصَلِّي أَيَّ سَاعَةٍ شَاء مِنَ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ ». [دني المناسك (الحديث:

1894)، ت (الحديث: 868)، س (الحديث: 584، 2924)، جه (الحديث: 1254)].

\* ﴿ لَا يُدْخِلُ أَحَداً مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ ، وَلَا يُجِيرُهُ مِنَ النَّارِ ، وَلَا أَنَا ، إِلَّا بِرَحْمَةٍ مِنَ اللهِ » . [م في صفات المنافقين (الحديث: 7052/ 781/ 77)].

\* (لا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ، أَوْ أَحَداً مِنْكُمْ، أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ، أَوْ يُنَادِي، بِلَيلٍ ، لِيَرْجِعَ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ، أَوْ يُنَادِي، بِلَيلٍ ، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلِيسَ أَنْ يَقُولَ الفَجْرُ، أَوِ الصَّبْحُ»، وقال بأصابعه، ورفعها إلى فوق، وطأطأ إلى أسفل «حَتَّى يَقُولَ هكذا». [خ في الأذان (الحديث: 621))، انظر (الحديث: 5298، 7247)، م (الحديث: 630)، انظر (الحديث: 630)، س (الحديث: 640) و610)، جه (الحديث: 640)

\* لقيني ﷺ فقال لي: "يَا جَابِرُ مَا لِي أَرَاكَ مُنْكَسِراً؟"، قلت: يا رسول الله استشهد أبي قتل يوم أحد، وترك عيالاً وديْناً، قال: "أَلا أُبشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ الله بِهِ أَباكَ؟" قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: "ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحاً". فقال: يا عبدي تمن عليَّ أعطك. قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب تبارك وتعالى: أنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. [ت نفسير القرآن (الحديث: 3010)، جه (الحديث: 190)].

\* لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي عَلَيْ قال: «مَا هَذَا يَا مُعَادُ؟»، قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم. . . فقال: «فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لاَ تُؤدِّي تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لاَ تُؤدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا الْمَرْأَةُ مُنَعْهُ اللهَ عَلَى قَتَبِ، لَمْ تَمْنَعْهُ اللهَ [جه النكاح (الحديث: 1853)].

\* لما وجد ﷺ من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة: واكرب أبتاه، فقال ﷺ: «لَا كَرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ الْيَوْم، إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ أَبِيكِ مَا لَيْسَ بِتَارِكِ مِنْهُ أَجِيكِ مَا لَيْسَ بِتَارِكِ مِنْهُ أَجِيكِ مَا لَيْسَ بِتَارِكِ مِنْهُ أَجَداً، الْمُوافَاةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [جه الجنائز (الحديث: 1629)]

\* (لَنْ يُدْخِلَ أَحَداً عَمَلُهُ الجَنَّةَ"، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: (لا ، وَلا أَنَا ، إِلا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ يِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ، فَسَدِّدُوا وَقارِبُوا ، وَلا يَتَمَنَيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ: إِمَّا مُحْسِناً فَلَعَلَّهُ أَنْ يَرْدَادَ خَيراً ، وَإِمَّا مُسِيئاً (الحديث: 5673)، راجع (الحديث: 5673)، راجع (الحديث: 98)، س (الحديث: 1818)].

\* «لَنْ يُنْجِيَ أَحَداً مِنْكُمْ عَمَلُهُ»، قال رجل: ولا إياك يا رسول الله؟ قال: «وَلا إِيَّايَ، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِيَ اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ، [وَفَضْلٍ] وَلَكِنْ سَدِّدُوا». [م ني صفات المنافقين (العديث: 7042/ 2816/ 771].

\* «لَنْ يُنَجِّيَ أَحَداً مِنْكُمْ عَمَلُهُ»، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «وَلا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّ لَنِي اللهُ بِرَحْمَةٍ، سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيءٌ مِنَ اللهُ الدُّلجَةِ، وَالقَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا». [خ في الرقاق (الحديث: 6643)، راجع (الحديث: 39)].

\* «لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِإَحَدِ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ أَنْ تَسْجُدَ لِإَوْجِهَا، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَمَرَ امْرَأَةً أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلِ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلِ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلِ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلِ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلِ أَحْمَرَ ، لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ ». [جه النكاح (الحديث: أَحْمَرَ ، لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ ». [جه النكاح (الحديث: 1852)].

\* «لَوْ كُنْتُ آمراً أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا». [ت الرضاع (الحديث: 1159].

\* (لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ أُمَّتِي أَحَداً خَلِيلاً لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6123/ 42383/ 4)، ت (الحديث: 6535)].

\* (لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّراً أَحَداً مِنْ غَيْرِ مَشْوَرِةٍ مِنْهُمْ لأَمَّرْتُ عَلَيْهِمْ ابنَ أُمِّ عَبْدٍ ». [ت المناقب (الحديث: 3808)، جه (الحديث: 137)].

\* (لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمانٌ، يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهُمَا مِنْهُ، بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَب، ثمَّ لَا يَجِدُ أَحَداً يَأْخُذُهَا مِنْهُ، وَيُرَى الرَّجُلُ الوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذُنَ بِهِ، مِنْ قِلَة الرَّجالِ، وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ». [خ في الزكاة (الحديث: قِلَة الرِّجالِ، وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ». [خ في الزكاة (الحديث: 906)].

\* «ما أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ أَحَداً وَإِنَّ لِي كذا وكذا». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2503)، راجع (الحديث: 2502)].

\* "مَنْ رآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي، إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُورَتِي "، وقال: "إِذَا حَلَمَ أَجَدُكُمْ فَلَا أَنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُورَتِي "، وقال: "إِذَا حَلَمَ أَجَدُكُمْ فَلَا يُخْبِرْ أَحَداً بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ". [م في الرؤيا (الحديث: 3902) [.

\* «مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاّ الله وحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلهَ إِلهَ الله وحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلهَا وَاحِداً أَحَداً صَمَداً لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَتَبَ الله لَه أَرْبَعِينَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ ». [ت الدعوات (الحديث: 3473)].

\* ﴿ وَلَا أَقُولُ: إِنَّ أَحَداً أَفضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3415)، انظر (الحديث: 3414، 3416، 4604)].

\* (يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يُبْعَثُ مِنْهُمُ الْبَعْثُ فَيَقُولُونَ: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيكُمْ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنَى ؟ فَيُوجَدُ الرَّجُلُ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ، ثُمَّ يُبْعَثُ النَّانِي فَيقُولُونَ: هَلْ فِيهِمْ مَنْ رَأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَنَى النَّانِي فَيقُولُونَ: هَلْ فِيهِمْ مَنْ رَأَى أَصْحَابَ النَّبِي عَنَى النَّالِثُ النَّالِي عَلَى النَّالِي النَّي اللَّهُ المَّالِقُ المَالِقُ المَّالِقُ المَّالِقُ المَّالِقُ المَّالِقُ المَالِقُ المَالِقُ المَالِقُ المَالِقُ المَّالِقُ المَالِقُ المَّالِقُ المَالِقُ المُعْلِقُ المَالِقُ الْمُعِلَّ المَالِقُ المَالِمُ المَالِقُ المَالِقُ المَالِقُ المَالِقُ المَالِمُ المَالِقُ المَالِقُ المَالِقُ المَالِقُ المَالِمُ المَالِقُ المَالِقُ المَالِقُ المَالِ المَالِمُ المَالِ المَالِقُ المَالِمُ المَالِقُ المَالِقُ المَال

\* (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَيُّمَا أَحَدِ مِنَ النَّاسِ، أَوْ مِنَ الْمُوْمِنِينَ أُصِيبَ بِمُصِيبَةِ بِي، عَنِ الْمُوْمِنِينَ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَلْيَتَعَزَّ، بِمُصِيبَةِ بِي، عَنِ الْمُصِيبَةِ النَّتِي تُصِيبُهُ بِغَيْرِي، فَإِنَّ أَحَداً مِنْ أُمَّتِي لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي، أَشِدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَتِي». أَشِدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَتِي». [جه الجنائز (الحدیث: 1599)].

\* "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُنَّ أَحَداً طَافَ بِهذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ». [س مناسك الحج (الحديث: 2924)].

\* "يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ: رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو
 وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو، فَهُو رَجُلٌ دَعا

الله عَزَّ وجَلَّ، إِنْ شَاءَ أَعْظَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ ولم يَتَخَطَّ رَقَبَةً مُسْلِم ولم يُقخَطَّ رَقَبَةً مُسْلِم ولم يُؤذِ أَحَداً، فَهِي كَفَّارَةٌ إلى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَة لَيُلاثَةِ أَيَّام، وَذَلِكَ بِأَنَّ الله عَزَّ وجَلَّ يقولُ: ﴿مَن جَلَهُ لِللَّهُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا ﴾. [الأنعام: 160]. [دالصلاة (الحديث: 110)].

\* «يَخْرُجُ الدَّجَالُ فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَتَلْقَاهُ الْمَسَالِحُ، مَسَالِحُ الدَّجَّالِ، فَيَقُولُونَ لَهُ: أَيْنَ تَعْمِدُ؟ فَيَقُولُ: أَعْمِدُ إِلَى هَذَا الَّذِي خَرَجَ، قَالَ: فَيَقُولُونَ لَهُ: أَو مَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا؟ فَيَقُولُ: مَا بِرَبِّنَا خَفَاءً، فَيَقُولُونَ: اقْتُلُوهُ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَداً دُونَهُ، قَالَ: فَيَنْظَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَّالِ، فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَـذَا الدَّجَّالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَيَأْمُو الدَّجَّالُ بِهِ فَيُشَجُّ [فَيُشَبَّحُ]، فَيَقُولُ: خُذُوهُ وَشُجُّوهُ، فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْباً، قَالَ: فَيَقُولُ: أَوَ مَا تُؤْمِنُ بِي؟ قَالَ: فَيَقُولُ: أَنْتَ الْمَسِيحُ الْكَذَّابُ، قَالَ: فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُؤْشَرُ بِالْمِئْشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ يَمْشِي الدَّجَّالُ بَيْنَ الْقِطعَتَيْن، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: قُمْ، فَيَسْتَوى قَائِماً، قَالَ: فَيَقُولُ [ثُمَّ يَقُولُ] لَهُ: أَتُؤْمِنُ بي؟ فَيَقُولُ: مَا ازْدَدْتُ فِيكَ إِلَّا بَصِيرَةً، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا يَفْعَلُ بِأَحَدٍ بَعْدِي [بَعْدِي بِأَحَدٍ] مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذَبَحَهُ، فَيُجْعَلَ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوتِهِ نُحَاساً ، فَلَا يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلاً، قَالَ: فَيَأْخُذُ بِيَدَيْهِ وَرَجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهِ، فَيَحْسِبُ النَّاسُ أَنَّمَا قَذَفَهُ إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّمَا أُلْقِيَ فِي الْجَنَّةِ »، فعال ﷺ: «هَـذَا أَعْظَمُ النَّاسِ شَـهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ. [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7303/

\* كنا قعوداً عند رسول الله ﷺ فذكر الفتن، فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس فقال له قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: (هِيَ هَرَبٌ وَحَرْبٌ، ثُمَّ فِئْنَةُ السَّرَّاءِ دَخَنُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمَي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنْي، وَلَيْسَ مِنِّي، وَإِنَّمَا

# [أُحُداً]

\* "إِنَّ أُحُداً جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ وَهُوَ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ، وَعَيْرٌ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ النَّارِ». [جه المناسك (الحديث: 3115)].

\* "إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ وَفُرْفَةٌ وَاخْتِلَافٌ، فَإِذَا كَانَ كَذَٰكِ، فَأْتِ بِسَيْفِكَ أُحُداً، فَاضْرِبْهُ حَتَّى يَنْقَطِعَ، ثُمَّ اجْلِسْ فِي بَيْتِكَ حَتَّى تَأْتِيكَ يَدٌ خَاطِئَةٌ، أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ». [جه الفنن (الحديث: 3962)].

\* قال أبو ذر: كنت أمشى مع النبي على في حرة المدينة عشاءً، فاستقبلنا أحد، فقال: «يَا أَبَا ذَرِّ، ما أُحِبُّ أَنَّ أُحُداً لِي ذَهَباً ، يَأْتِي عَلَيَّ لَيلَةٌ أَوْ ثَلَاثٌ ، عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا أَرْصُدُهُ لِدَين، إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ في عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا»، وأرانا بيده، ثم قال: «يَا أَبَا ذَرِّ»، قلت: لبيك وسعديك، قال: «الأَكْثَرُونَ هُمُ الْأَقَلُّونَ، إِلَّا مَنْ قالَ هَكَذَا وَهَكَذَا»، ثم قال لي: «مَكَانَكَ لَا تَبْرَحْ يَا أَبَا ذَرِّ حَتَّى أَرْجِعَ»، فانطلق حتى غاب عني، فسمعت صوتاً، فخشيت أن يكون عُرض لرسول الله عليه مأردت أن أذهب، ثم ذكرت قوله ﷺ: «لَا تَبْرَحْ»، فمكثت، قلت: يا رسول الله، سمعت صوتاً، خشيت أن يكون عُرض لك، ثم ذكرت قولك فقمت، فقال ﷺ: «ذَاكَ جِبْريلُ، أَتَانِي فَأَخْبَرنِي أَنَّهُ مَنْ ماتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيئاً دَخَلَ الجَنَّةَ». قلت: وإن زني وإن سرق قال: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ»، وفي رواية: «يَمْكُثُ عِنْدِي فَوْقَ ثَلَاثٍ». [خ في الاستنذان (الحديث: 6268)].

\* «مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُداً عِنْدِي ذَهَباً ، فَتَأْتِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ ،

وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ، إِلَّا شَيْءٌ أَرْصُدُهُ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ». [جه الزهد (الحديث: 4132)].

\* «مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي أُحُداً ذَهَباً، تَأْتِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، إِلَّا دِينَارٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ عَلَيَّ». [م ني الزكاة (الحديث: 299/ 299/ 31)].

\* نظر ﷺ إلى أحد فقال: "إِنَّ أُحُداً جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ". [م في الحج (الحديث: 3360/ 1393/ 504)، راجع (الحديث: 3359)].

\* (يَا أَبَا ذَرَّ، أَتُبْصِرُ أُحُداً»، قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، وأنا أرى أنه على يرسلني في حاجة له، قلت: نعم، قال: «ما أُحِبُ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً، أُنْفِقُهُ كُلَّهُ، إِلَّا ثَلَاثَةَ ذَنَانِيرَ». [خ في الزكاة (الحديث: 1237، 1237)].

### [أُخْدَاثُ]

\* "يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ
 الأَحْلَامِ يَقْرِ وَنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَقُولُونَ مِنْ
 قَوْل خَيْرِ البَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ
 الرَّمِيَّةِ ". [تالفنن (الحديث: 2188)، جه (الحديث: 168)].

## [إخْدَاكُنَّ]

\* أتت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، سوارين من ذهب قال: «سِوَارَانِ مِنْ نَارِ»، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، طَوْقٌ مِنْ نَارٍ»، قَالَ: «طَوْقٌ مِنْ نَارٍ»، قَالَ: «طَوْقٌ مِنْ نَارٍ»، قَالَ: «قُرْطَيْنِ مِنْ نَارٍ»، قَالَ: وَكَانَ عَلَيْهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: «قُرْطَيْنِ مِنْ نَارٍ»، قَالَ: يَا وَكَانَ عَلَيْهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ قَرَمَتْ بِهِمَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ تَتَزَيَّنْ لِزَوْجِهَا صَلِفَتْ عِنْدَهُ وَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ تَتَزَيَّنْ لِزَوْجِهَا صَلِفَتْ عِنْدَهُ وَسُلَعَ قُرْطَيْنِ مِنْ فِضَة ثُمَّ قَلْا: «مَا يَمْنَعُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَصْنَعَ قُرْطَيْنِ مِنْ فِضَة ثُمَّ تُصَفِّرُهُ بِزَعْفَرَانٍ أَوْ بِعَبِيرٍ». [س الزينة (الحديث: 5575)].

\* أتت امرأة إلى النبي ﷺ فسألته: أتكتحل في عدتها من وفاة زوجها، فقال: «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا أَقَامَتْ سَنَةً، ثُمَّ قَذَفَتْ خَلْفَهَا بِيَعْرَةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً حَتَّى يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ». [س الطلاق (الحديث: 3543)، تقدم (الحديث: 3501)].

\* أن أسماء سألت النبي على عن غسل المحيض؟

فقال: «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا، فَتَطَهَّرُ، فَتَحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا، ثَمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا شَدِيداً، حَتَّى تَبُلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاء، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاء، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا»، فقالت السماء: وكيف تطهر بها، فقال: «شُبْحَانَ اللهِ، تَطَهَّرِينَ بِهَا»، فقالت عائشة: ـ كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال: «تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ، فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، أَوْ تُبُلِغُ الطُّهُورَ، أَوْ تُبُلِغُ الطُّهُورَ، ثُو تُبُلغُ شُؤُونَ ثُمَّ تَضِبُ عَلَى رَأْسِهَا، فَتَدْلُكُهُ، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ ثُمَّ مَنْ فَي رَأْسِهَا، فَتَدْلُكُهُ، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، فَمَاءً». [م في الحيض (الحديث: رُأُسِهَا، مُلهَ مُعَلِيهَا الْمَاءَ». [م في الحيض (الحديث: 26))، د (السحسديث: 314، 316)، د (السحسديث: 314، 316).

\* أن امرأة أتت النبي ﷺ فسألته عن ابنتها مات عنها زوجها وهي تشتكي؟ قال: "قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَحِدُّ السَّنَةَ ثُمَّ تَرْمِي الْبَعْرَةَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً». [س الطلاق (الحديث: 3541)، تقدم (الحديث: 3541)].

\* أن امرأة توفي زوجها، فاشتكت عينها، فذكروها للنبي ﷺ، وذكروا له الكحل، وأنه يخاف على عينها، فقال: «لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُتُ في بَيتِهَا، في شَرً أَحْلَاسِهَا في شَرِّ بَيتِهَا، فَإِذَا مَرَّ كَلْسِهَا، أَوْ: فِي أَحْلَاسِهَا في شَرِّ بَيتِهَا، فَإِذَا مَرَّ كَلْسِهَا في شَرِّ بَيتِهَا، فَإِذَا مَرَّ كَلَّ سِهَا في شَرِّ بَيتِهَا، فَإِذَا مَرَّ كَلَبِّ رمت بَعْرَةً، فَلَا، أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْراً». [خ في الطب (الحديث: 5706)، راجع (الحديث: 1280)].

\* أن امرأة توفي زوجها، فخافوا على عينها، فأتوا النبي ﷺ، فاستأذنوه في الكحل، فقال: «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي شَرِّ بَيْتِهَا فِي أَحْلَاسِهَا ـ أَوْ فِي شَرِّ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي بَيْتِهَا فِي أَحْلَاسِهَا ـ أَوْ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا فِي بَيْتِهَا لَمَ حَوْلاً، فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ فَحْرَجَتْ، أَفَلا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً؟ ». [م في الطلاق فَخَرَجَتْ، أَفَلا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً؟ ». [م في الطلاق (الحديث: 3709)].

\* أن امرأة توفي زوجها، فخشوا عينيها، فأتوا رسول الله على فاستأذنوه في الكحل، فقال: «لَا تَكَحَّل، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ في شَرِّ أَحْلَاسِهَا، أَوْ شَرِّ بَيتِهَا، فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلَبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ، فَلَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ». [خ في الطلاق (الحديث: 6338)، راجع (الحديث: 6338)].

\* أن امرأة جاءت إليه ﷺ فقالت: أن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينيها أفأكحلها؟ فقال: «لاً»، ثُمَّ قَالَ: «إنَّمَا هِيَ أَرْبَعةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، وَقَدْ كَانَتْ إحدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ». [س الطلاق (الحديث: 3535)، تقدم (الحديث: 3500)].

\* أن امرأة من قريش جاءت إليه ﷺ فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد خفت على عينيها، وهي تريد الكحل، فقال: "قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبُعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْراً». [س الطلاق (الحديث: 3502)].

\* أنه ﷺ خطب الناس، فوعظهم، ثم قال: "يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثُرُ أَهْلِ النَّارِ"، فقالت امرأة منهن: ولِمَ ذاك يا رسول الله؟ قال: "لِكَثْرَةِ لَعْنِي: وَكُفْرِكُنَّ الْعَشِيرَ" قَالَ: "وَمَا رَأَيْتُ مِنْ لَعْنِيُكُنَّ - يَعْنِي: وَكُفْرِكُنَّ الْعَشِيرَ" قَالَ: "وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذَوِي الأَلْبَابِ وَذَوِي الرَّأْي مِنْكُنَّ"، قالت امرأة منهن: وما نقصان دينها، مِنْكُنَّ"، قال: "شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مِنْكُنَّ بِشَهَادَةٍ رَجُلٍ، وَعَلَمُ الْحَدِيثِ لَا تُصَلِّي.". [تالإيمان (الحديث: 2613)].

\* أنه على قال لنسوة من الأنصار: «لَا يَمُوتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ، إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ»، فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا رسول الله، قال: «أو اثنين». [م في البر والصلة (الحديث: 6641/2632/151)].

\* ﴿إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الحَيضَةِ ، فَلْتَقْرُصْهُ ، ثُمَّ لَتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ، ثُمَّ لَتُصَلِّي فِيهِ » . [خ في الحيض (الحديث: 307) ، راجع (الحديث: 227)].

\* «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الصَّلَاةَ فَلَا تَمَسَّ طِيباً». [س الزينة (الحديث: 5149)، تقدم (الحديث: 5144)].

\* ﴿إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ، فَلَا تَطَيَّبْ تِلْكَ الْكَيْلُةَ». [م في الصلاة (الحديث: 995/ 144)، سر (الحديث: 5144، 5144، 5145، 5146، 5145، 5146)].

\* «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ، فَلَا تَمَسَّ طِيباً». [س الزينة (الحديث: 5275)، تقدم (الحديث: 5144)].

\* (إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ، فَلَا تَمَسَّ طِيباً».
 [م في الصلاة (الحديث: 996/ 443/441)، راجع (الحديث: 995)].

\* "إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فَكَانَ عِنْدَه مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ ». [د في العتق (الحديث: 3928)، ت (الحديث: 1261)، جه (الحديث: 2520)].

\* جاءت امرأة إلى رسول الله على فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ فقال على «لا»، مرتين أو ثلاثاً، كل ذلك يقول: «لا»، ثم قال على: "إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ». [خ في الطلاق (الحديث: 5336)، راجع (الحديث: 1280). ت (الحديث: 1195)، راجع (الحديث: 1195).

\* جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها، وإني أخاف على عينيها، أفأكحلها؟ فقال ﷺ: «قَدْ كَانَتْ إحدَاكُنَّ تَجْلِسُ حَوْلاً، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، فَإِذَا كَانَ الْحَوْلُ خَرَجَتْ وَرَمَتْ وَرَاءَهَا بِبَعْرَةٍ». [س الطلاق (الحديث: 3502)، تقدم (الحديث: 3502)].

\* جاءت امرأة من قريش فقالت له ﷺ: إن ابنتي رمدت أفأكحلها؟ وكانت متوفى عنها، فقال: «أَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً»، ثُمَّ قَالَتْ: إنِّي أَخَافُ عَلَى بَصَرِهَا، فَقَالَ: «لَا، إلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، قَدْ كَانَتْ إِخْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا سَنَةً، ثُمَّ تَرْمِي عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ بِالْبَعْرَةِ». [س الطلاق (الحديث: 3540)، تقدم (الحديث: 3500)].

\* خرج ﷺ في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف، فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، تَصَدَّقُوا»، فمر على النساء، فقال: «يَا مَعْشَرَ النِّساءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي رَأَيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ»، فقلن: والنِّساءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي رَأَيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ»، فقلن: وبه ذلك يا رسول الله؟ قال: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ اللَّعْشِيرَ، ما رَأَيتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ، أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِم، مِنْ إِحْدَاكَنَّ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ»، ثم انصرف، فلما صار إلى منزله، جاءت زينب، امرأة ابن مسعود، تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله هذه

زينب، فقال: «أَيُّ الزَّيانِبِ»، فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: «نَعَمْ، انْذَنُوا لَهَا»، فأذن لها، قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حُلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم! فقال ﷺ: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيهِمْ». [خ في الزكاة (الحديث: 1462)، انظر (الحديث: 304)].

\* سألت أسماء عن الغسل من المحيض؟ فقال ﷺ: «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَهَا فَتَطْهُرُ، فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكاً شَدِيداً، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مِنْ مِسْكَةٍ فَتَطْهُرُ بِهَا»، وسألته عن الغسل من الجنابة؟ فقال: «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا فَتَطْهُرُ،

فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تَبْلُغُ فِي الطُّهُورِ، حَتَّى تَصُبَّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا فَتَذْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهَا». [جه الطهارة (الحديث: 642)].

\* "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ»، فقلت: وبم يا رسول الله؟ قال: "تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكُفُرْنَ العَشِيرَ، مَا رَأَيتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبُ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»، قلت: وما نقصان ديننا وعقلنا: يا رسول الله؟ قال: "أليسَ فَهَادَةُ المَرْأَةُ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟»، قلن: بلى، قال: "فَذلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أليسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصُمْ ؟»، قلن: بلى، قال: "فَذلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِها، أليسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصُمْ يَصُمْ ؟»، قلن: بلى، قال: "فَذلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا». الخيم الحيض (الحديث: 304)، انظر (الحديث: 304)، انظر (الحديث: 305)، د (الحديث: 316)، (126)، د (الحديث: 357)، س (الحديث: 575).

بعونه تعالى تم المجلد الأول من موسوعة المعجم المضهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف ويليه المجلد الثاني وأوله مطلب: إحداهُما